# بسم (لله الرحن الرحيم

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القري كلية اللغة العربية

#### نموذج رقم (٨)

اجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

الاسم الرباعي: بم كرسم حسر مرم كرس من كلية اللغة العربية قسم: اللغة الاسم الرباعي: بم كرسم حسر مرم كرسم الأطروحة مقدمة لنيل درجة: المدرس وسيد من المدرس الم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبــــه أجمعين ... وبعد :

اعضاء اللجنة المناقش الذاخلي المناقش الذاخلي الاسم الممالية الاسم الممالية الاسم الممالية التوقيع السم الممالية التوقيع الممالية الممالية الممالية المالية المالية الممالية المالية الم

المشرف الاسم / سراء مسلكور السراكور التوقيع السراء

يعتمد

رئيس قسم الدراسات العليا الاسم أ. د. محمدين سالم العميري التوقيع / ......



) a lady

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى – مكة المكرمة كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية فرع اللغة

# الموصل في شرح الفصل

للإمام حسين بن علي بن حجاج السغناقي (ت ٢١٤هـ) قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكفايات

(دراسة وتحقيق)

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية

إعداد الطالب

أحمد حسن أحمد نصر

الرقم الجامعي للطالب: ٧- ١١ ٨- ١٤ ٤

إشراف الأستاذ الدكتور

رياض حسن الخوام

( المجلد الأول ) ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م

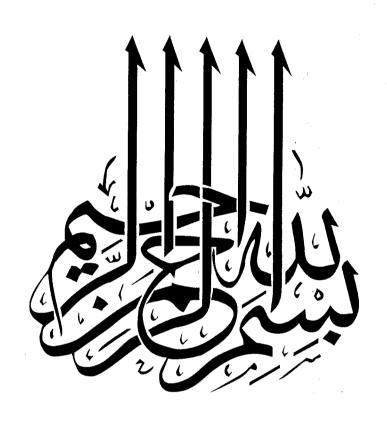

# ((لإصراء

لِهِ أَرْسَا تَدَى وَلَإِخُولَ فِي الْأَرْمِلَاءُ. الْإِلَّ الْكِرْدِينَ أُوْسِرَى مِنهِم ، ووقفول بجانبي فِهزل الْجِهر الْمِتُولِضِع حتى الستوى البحث بحلى سوقه ، وخرج الإلالنور. الإلا أول أول أي اللزين لن أدنسي فضلهم ما حييت .

# بِشْ مِ اللهِ الرَّحْمَٰوِ الرَّحِيكِ

#### ملخص الرسالة

الموضوع: " الموصَّلُ في شرح المفصَّلِ للسِّغْنَاقِي ت ٢١٤ هـ " قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكنايات دراسة وتحقيق.

الدرجة العلمية: دكتوراه.

الطالب: أحمد حسن أحمد نصر.

لقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في قسمين: القسم الأول الدراسة ، والقسم الثاني : النص المحقق ، والفهارس الفنية .

أما قسم الدراسة ، فيقع في مقدمة ، وفصلين .

الفصل الأول: السِّغناقي حياته وآثاره.

وقد تناولت فيه: اسم السّغناقي، ولقبه، ونسبه، وكذلك شيوخه، وتلاميذه، شم عرجت بعد ذلك إلى مناقشة مكانته العلمية، وختمت الفصل بالحديث عن آثار السّغناقي ووفاته.

الفصل الثاني : الدراسة المنهجية لكتاب الموصَّل في شرح المفصل .

وقد تركز هذا الفصل على تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف السِّغناقي ، ثم تناوله للقضايا النحوية ، ومدى تأثره بسابقيه ، مشيراً إلى مذهبه النحوي أو إلى المدرسة النحوية التي ينتمي إليها . كما ناقش هذا الفصل موقف السِّغناقي من الزمخشري ، وبعض شراح المفصل ، ثم الحديث عن مصادر السِّغناقي وشواهده وحتمت هذا الفصل : بإعطاء فكرة مبسطة عن عملي في التحقيق .

أما قسم التحقيق: فقد اشتمل على مقابلة النسخ، وإثبات الاختلاف بينها في الهامش، ثم ضبط غريب النص، وتفسيره، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية والآثار، من مصادرها، وكذلك عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها، وإلى مصادرها، وكذلك الأرحاز، وأنصاف الأبيات، كما ترجمت للأعلام الواردة في النص، وعمل فهرس عام للنص المحقق كاملاً.

وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج ، ومنها :

١ - أن لحسام الدين السِّغناقي آثاراً علمية مفيدة في بحالها .

٢ - أنه يعد من النحويين المبرزين .

٣ - يعد كتاب الموصل إضافة حيدة إلى المكتبة النحوية العربية عامة ومكتبة الزمخشري

والله أسأل أن ينفع به .

عميد كلية اللغة العربية

المشرف أ. د. رياض حسن الخوام

**الطالب** أحمد حسن أحمد نصر

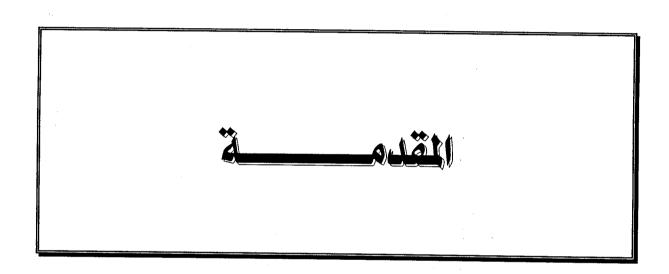

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّحِيَمِ

#### المقدمية

الحمدُ لله الذي علَّمَ بالقلمِ ، علَّمَ الإنسانَ ما لم يعلمْ ، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمَّدٍ ، وعلى آلِه وصَحْبِه ، وَمَنْ سَارَ على نهجِه ، واهتدى بهدَاه ، إلى يوم الدين . ، وبعد :

فقد خصَّ الله هذه الأمة بكتابه الكريْمِ ، الذي لا يأتيه الباطِلُ من بين يديْهِ ولا مِنْ خَلْفِه ، وتعهده بحفظِه، فقال - عز وجل - : ﴿ إِنَّالَهُ مُلَافِكُ مُنَ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَلَا مِنْ خَلْفِه ، وتعهده بحفظِه، فقال - عز وجل - : ﴿ إِنَّالُهُ مُلَكِفِظُونَ ﴾ (١) .

وحفظ الله لهذه الأمة فصاحتها ، ولغتها العربية السليمة ، فحين فسدت الألسنة ، وفَشَا اللَّحنُ بين النَّاسِ ، وضَعُفَتِ العربيّة ؛ لتداخلِ العرب الخلَّصِ بالأعاجم ؛ خاف العلماء المسلمون على لغة القرآن الكريْم من الضيَّاع والفساد ، بالأعاجم ؛ خاف العلماء المسلمون على لغة القرآن الكريْم من الضيَّاع والفساد ، فشمَّرت طائفة من النحاة عن ساعدِها ، لحفظ هذه اللغة ، فحصروا قواعِدَها ، وتبعوا شوارِدَها ، ورسموا حدودَها ، ووضعوا قيودها ، فكان من بين أولئك العلماء: أبو القاسِم الزمخشريُّ، الذي صنَّف كتاب " المفصل في صنَّعة الإعرابِ"، فجاء مصنَّفُه حاوياً لأبوابِ النحو وفصولِه بترتيب حديد ، وقد أقبل عليه العلماء شرحاً وتدريساً ، فكان من بين أولئك العلماء الذين اهتموا بشرحِه: الحسينُ بنُ علي السيرة ، وسمَّى شرحة علي السيناتي ، المتوفى سنة ٢١٤ هـ فقد تناوله بالشرح ، وسمَّى شرحة الدكتوراه ، تدفعين إلى ذلك الأسبابُ الآتية :

١ - أنَّ هذا الشرحَ يُعد خدمةً لكتابِ المفصل.

٢ - أنَّ كتابَ المفصلِ من الكتُبِ النحويَّةِ اللهمَّةِ - كَمَا ذكرْنَا - ومؤلِّفُه الزمخشريُّ من الأعلام البارزين في علومِ العربيَّةِ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٩ ) من سورة الحجر .

- ٣ أَنَّ كتابَ الموصَّلِ في شَرْحِ المفصلِ مع قيمته العلمية ، ومكانته بين شروح المفصل ، لم يخرج إلى النور ، فأردت تحقيْقَه وإخراجَه .
- ٤ أَنَّ شخصيةً حُسَامِ الدين السِّغْنَاقي غيْرُ معروفةٍ عند النحويين ، فأردتُ
   أَنْ أجليها ، وأكشف عن مكانتها النحوية .
- ٥ أَنَّ لهذا الكتابِ مخطوطتين نادرتين ، فَالأوْلَى أنه يطبع وينشر ؛ حوفاً على
   هذا الكتابِ من الضياع .
- ٦ أنَّ كتاب الموصَّلِ في شرَحِ المفصلِ كتابٌ في علمِ النحوِ أحسبه مهماً في بحاله ، ومفيداً لطالبِ العلمِ ، لأنَّ أسلوبَه سهلٌ ، بعيـدٌ عن التعقيد ، والتكلف ، وقد اقتضت طبيعةُ العمل أن يكون في قسمين :

# القسم الأول: الدراسة ، وقد اشتملت على مقدمة ، وفصلين: الفصل الأول: السغناقي حياته وآثاره.

وقد اشتَمَل هذا الفصل على خمسة مباحِث :

المبحثُ الأولُ : اسمُه ، ولقبُه ، ونسبُهُ .

المبحث الثاني : شيوخُه .

المبحث الثالِثُ : تلامِيْذُه .

المبحث الرابعُ: مَكَانَتُه العلميَّة .

المبحث الخامِسُ : آثَارُه وَوَفَاتُه .

# الفصل الثاني : الدراسَةُ المنهجِيَّةُ لكتاب الموصَّلِ في شُرحِ المفصَّلِ ، وقد الفصل الثتاني : اشتملتْ على أربعةٍ مَبَاحِثَ :

المبحثُ الأوَّلُ: تحقيقُ نسبةِ الكتابِ إلى المؤلفِ السِّغْناقي .

المبحثُ الثاني: موقِفُه من الزمخشريِّ وبعضِ شِراحِ المفصلِ.

المبحثُ الثالِثُ : القضَايَا النحويَّةُ ومذهبه النحوي .

المبحثُ الرابعُ: مصادرُه وشواهِدُه .

# القِسْمُ الثّاني ؛ تحقيقُ النَّس

لقد اجتهدتُ فيه قدرَ المستطاعِ ، ليخرج سليماً من السقطِ والتحريفِ ، وَفْقَ المنهجِ الذي ارتضاهُ شيوخُ الصنعَةِ ، وتضمَّن أيضاً وصف نسختيه الخطيتين ، وعملي في التحقيق ، وأتبعْتُه فهارسَ تفصيليةٍ كاشفةٍ عَمَّا فيه ، وهي :

- ١ فِهْرسُ الآياتِ القرآنِيَّة .
- ٢ فهرسُ الأحاديثِ النبويَّةِ والآَثارِ .
  - ٣ فِهْرسُ الأشعارُ .
  - ٤ فهرسُ الأرجَاز .
  - هورسُ أنصافِ الأبياتِ .
    - ٦ فهرسُ الأمثال .
  - ٧ فهرس الأقوال النحويَّةِ .
    - ٨ فهرسُ اللُّغةِ .
    - ٩ فهرسُ الأعلامِ .
  - ١٠ فهرسُ الأماكنِ والبلدانِ .
- ١١ فهرسُ الكتبِ الواردةِ في نَصِّ الموصَّلِ.
  - ١٢ فهرسُ القبائِلِ وَالطوائِفِ والأُمَمِ.
    - ١٣ مصادرُ الدراسَةِ والتحقيْقِ.
      - ١٤ الموضوعاتُ .

وبعْدُ فلله الحمدُ والمنةُ ، على ما يَسرَ وأعانَ ، من إتمامِ هذا العملِ ، وانطلاقاً من قولِ الرسولِ على: « من لم يشكُرِ الناسَ لم يشكُرِ الله »(۱) فالشكرُ أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً لله تعالى ، ثم الشكرُ لجامعةِ أُمِّ القرى التي أتاحتْ لي الفرصة لإكمالِ دراستي العليا في رحابِها ، ولكليةِ اللغةِ العربيّةِ ، وقسمِ الدراساتِ العليا العربيةِ بها ، على ما يبذله القائمون عليهما ، وعلى رأسِهم

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ٥ / ١٥٧ حديث رقم : ٤٨١١ .

الأستاذُ الدكتورُ حَسَنُ بنُ محمدٍ باجوده ، العميْدُ السابقُ للكليةِ وخلفِه الأستاذُ الدكتورُ صالح بن جمال بدوي ، كما أشكرُ رئيسَ قسمِ الدراساتِ العليا العربيَّةِ السابقِ : الأستاذَ الدكتورَ سليمانَ بْنَ إبراهيْمَ العايدِ ، وخلفه الأستاذَ الدكتورَ : محسِنَ بْنَ سَالمٍ العميري ؛ لجهودهِما المشكورةِ في خدمةِ طلبةِ العلْمِ ، وتسهيْلِ ما يعترضُ مسيرتَهم .

وأشكرُ أستاذي الدكتورَ شعبانَ صلاح ، المشرف السَّابق ، على ما بذلَهُ معي في قراءةِ النصِّ من أولِه إلى آخِرِه ، فَلَهُ الشكرُ الجزيلُ ، والثناءُ الجميْلُ ، كما أشكرُ أستاذِي الدكتورَ رياضَ بن حسن الخوام ، المشرف الثاني على الرسالةِ ، الذي طوَّقَ عُنُقي بجميلٍ لا أنساه مدى الحياة ؛ إذْ أعطاني من وقتِه الشيءَ الكثيرَ، في الكليةِ وخارجها ، مع كَثْرَةِ ارتباطاتِه ومشاغِلِه ، وهذا الصنيْعُ لا يبذلُه إلا المخلصون المتسامون فوق شكرِ النَّاسِ ، المبتغونَ بأعمالِهم ما عند الله ، لقد كانَ الأستاذَ العالم ، والموجه الناصِح ، حفظه الله تعالى ، وألبسه ثوب العافية ، ونفع به العلم وطلابه ، إنه ولي ذلك والقادرُ عليه .

والشكرُ موصولٌ ممنونٌ لزميلي الدكتور: سعد بن محمد بن عبد الله الرشيد ، الذي أمدَّني بنسخة من كتاب " المقتبس في توضيح ما التبَسَ في شرح المفصل " وهذا الكتابُ أفدتُ منه إفادةً عظيمةً ، حيث إني صححتُ منه الكلماتِ المطموسةَ ، وبعضَ الكلماتِ المحرَّفةِ ، وبعضَ النصوصِ المبتورةِ ، فله الشكرُ المجزيلُ ، والثناءُ الجميْلُ ، كما لا أنسَى أَنْ أشكرَ زميلي الدكتورَ : أحمد محمد المجود اليماني ، الذي أمدَّني بنسخةٍ من كتابِ " الوافي " ، كما أشكرُ زميلي الأستاذَ عبد الله عثمان الذي أمدَّني بنسخةٍ من كتابِ النجاحِ التالي لتلو المراح . كما لا أنسى أن أشكرَ جميعَ الأساتذةِ والزملاءِ ، ممن مدَّ لي يد

كما لا أنسى أن أشكر جميع الأساتذة والزملاء ، ممن مد لي يد العون ، وساعد في إخراج هذا العمل على الوجه المطلوب ، ولا أدعي الكمال في هذا العمل ، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى ، فإن أصبت فذلك توفيق من الله تعالى ، وإن كانت الأحرى - لا سمح الله - فمن نفسي القاصرة ، ومن الشيطان تعالى ، وإن كانت الأحرى - لا سمح الله - فمن نفسي القاصرة ، ومن الشيطان

﴿ رَبَّنَا لَا تُرَغَقُلُو بَنَابَعُدَ إِذَهَدَيْتَنَاوَهَبَ لَنَامِن لَدُنكُرَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ (١) هذا و و منه أخر دعوانًا أَنِ الحمد لله رَبِّ العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .

 <sup>(</sup>١) من الآية ( ٨ ) من سورة آل عمران .

# الفصيل الأول السِّغناقي حياته وآثاره

ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول: السغناقي (اسمه، ولقبه، ونسبه).

المبحث الثاني: شيوحه.

المبحث الثالث: تلاميذه.

المبحث الرابع: مكانته العلمية.

المبحث الخامس: آثاره ووفاته.

# المبحث الأول

# السغناقي حياته وآثاره

# ١ - السغناقي ، اسمه ، ولقبه ، ونسبه :

هو حسين بن علي بن حجاج بن علي بن محمود (١) ، وقد لقب بألقاب كثيرة ، منها : حسام الدين ، وحسامُ الملة والدين ، ونظام الإسلام والمسلمين ، ومنشىء النظر ، ومفتى البشر ، والحسام ، والإمام (٢) .

#### ٢ - نسبة المؤلف:

اشتهر المؤلف: بالسِّغناقي، والبخاري، والحنفي والصاغاني.

أ - أما سغناق<sup>(٣)</sup> التي ينسب إليها المؤلف فهي بلدة في تركستان ، أو قرية من أعمال بخارى .

ب - وأما البحاري(٤): فهي نسبة إلى بخارى، وهي مدينة من أعظم المدن فيما وراء النهر.

جـ – وأما الحنفي (٥): فلانتسابه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – ؛ إذ كان من البارزين في هذا المذهب ، وله دراية في أصوله وفروعه .

 $c - e^{-1}$  الصاغاني (۱) : فهي نسبة إلى صاغان ، وهي قرية " بمرو "(۷) تقع غرب نهر الوحش (۸) .

<sup>(</sup>۱) ينظر الجواهر المضية ١ / ٢١٢ ، ٢١٤ ؛ والدرر الكامنة ٢ / ١٤٧ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٥٣٧ ؛ والدليل الشافي ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الفتح المبين ٢ / ١٦٤ ؛ وكشف الظنون ١ / ١١٢ ؛ وتاج العـروس ٦ / ٣٨١ ؛ وهديــة العارفين ١ / ٣٨١ ؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧ ؛ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الجواهر المضية ١ / ١١٢ ؛ ومنتخب المختار ص ٥٠ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر منتخب المحتار ص ٥٠ ؛ ومعجم البلدان ٢ / ٨١ ؛ ومقدمة النجاح ص ١٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر منتخب المحتار ص ٥٠؛ والدرر الكامنة ٢ / ١٤٧؛ والدليل الشافي ١ / ٢٧٥؛ والبغية ١ / ٣١٤؛ والبغية ١ / ٣١٤؛ والهديمة ١ / ٣١٤؛ والهديمة ١ / ٣١٤؛ والهديمة ١ / ٣١٤؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧؛ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الدليل الشافي على المنهل الصافي ١ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر معجم البلدان ٥ / ٣٣٢ .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ينظر بلدان الخلافة الشرقية ص  $\Lambda$  =  $\Lambda$  .

#### ٣ - ولادته:

لقد ذكر محقق كتاب "النجاح للسغناقي "(۱): أن لا أحد ممن ترجم له ذكر ما يحدد لنا مكان ولادته وتاريخه ، ولا شيئاً عن أسرته ، بل نستطيع أن نقول: بأنه عالم مغمور ؛ لولا هذه الكتب التي بقيت ، وخلدت ذكره ، لما عرفنا عنه شيئاً ، ولقد تحدثت التراجم أنه توفي في أوائل القرن الثامن الهجري سنة على خلاف في ذلك - كما سيأتي - في سنة الوفاة ، ونستنتج من هذا التاريخ أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع الهجري(۲) .

#### ٤ - نشأته :

وقد نشأ السغناقي نشأةً نجيبةً (٢) من أسرة كريمة ، لم يكن لها كبيرُ حظٍ من العلم ، مغرماً بطلب العلم والدرس ، وقد أشار إلى ذلك بقوله عن نفسه : (( إذْ أولعتُ منذُ مِيْطَت (٤) عني التمائمُ ، ونِيْطَت (٥) بي العمائمُ ، باستكشافِ معضلاتها، واستفتاح مقفلاتها ))(١) ، وكان السغناقي من أولئك الذين يتسمون بالأدب الرفيع ، والخلق النبيل ، فكان حَسنَ المعاملة مع مشايخه ، إذ كان - يرحمه الله - يعد خدمة مشايخه فوزاً وظفراً ، ومزيةً ومنقبة ينبغي الإتصاف بها(١) . كما كان يعترف بالفضل لأهله ، ولا ينسى أو يتناسى من أفادوه بعلومهم ، ورعوه برعايتهم وتوجيهاتهم ، فحد واجتهد في مفاتشة الكتب ، ولزم حضور دروس الشيوخ والأساتذة ، وعقب تلقيه قدراً لا بأس به من العلم ، تاقتُ نفسُه إلى

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ١٣ - ١٤ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر الجواهر المضية ١ / ٢١٢ ، ٢١٤ ؛ وتاج التراجم ص ٢٥ ؛ والدرر الكامنــة ٢ / ١٤٧ ؛ والدليل الشافي على المنهل الصافي ٥ / ٣٧٥ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٣٥٠ ؛ ومفتــاح السعادة ١ / ٣٤٠ ؛ والطبقـات السنية ٣ / ٥٠ ، ٥٠٠ ؛ وكشـف الظنــون ١ / ١١٢ ، ٣٠٤ ، ٤٨٤ ، ٢٠٣٠ / ٢٠٣٠ ، ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الفتح المبين ٢ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) ميطت: أزيلت ونحيت . ومنه إماطة الأذي عن الطريق أي إزالته. ينظر الصحاح: ١١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) نيطت : علقت بي وشدت على رأسي . الصحاح : ٣ / ١١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الوافي شرح منتخب الأخسكيتي ميكروفيلم رقم ٣٢٦ ق ٢ / أ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الوافي ق ٢٠٦ / أ.

الترحال؛ ليزداد في تحصيل العلم، ويلازم العلماء ويجالسهم، حضراً وسفراً، ومن الأوائل الذين أفادوه، وأخذ عنهم، شيخه جلالُ الدينِ المعشر، الذي يقول عنه: (( وهو أولُ من فتح لساني ، وربط جَناني ))(())، وعندما اكتمل نضجه العلمي، شرع في جمع نسخ الشروح في أصولِ الفقه والدين، وغيرهما، وداومَ على مدارستِها، فاستفاد، وأفاد، وجنى ثمراتِ جَهْدِه، وفوائِدَ صبره، وقد بَيْنَ هذا بقوله: (( إني لما انفردتُ من أساتذتي المتقنين وجانبتُ من أكياس أصحابي المبرزين، وتجانفتُ عن كتب شافيةٍ ؛ لاستقامة الريب والظنون، وكاشفةٍ لما استُبهم من المستورِ والمكنون، توحيتُ أن أجمعَ ما علقت من فوائد شتى ))().

ومع هذا فقد كان يرى بأن طلب العلم أمر ضروري مع كونه أمراً شرعياً ، خاصة في عصره الذي تقاعس فيه كثير من الناس ، عن تلقي العلم ، ونفروا عن مصاحبة العلماء ، وابتعدوا عن محالستهم ، ونتيجة لصبره في التحصيل ، وتلقيه الفوائد الفقهية ، والفرائد العلمية من شيوخه ونقله عنهم ، ثم أودعه أول مؤلف له وصَلَ إلينا ، وذلك حيث قال عنه : « ولو لم يكن فيه إلا ما نقلت من الأساتذة الكبار ، وثبت شذورها قرع سمعي من النشار ، لكفى كل الكفاية ، وحُسِب من الهداية » "" .

<sup>(</sup>١) ينظر الوافي ق ٢٠٦ / ب ؛ ومقدمة النجاح ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الوافي ق ٢ / أ ؛ وينظر ق ٢٠٧ / أ ؛ وينظر مقدمة النجاح ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الوافي ٢٠٦ / أ ؛ والكافي جـ ١ ق ٢ / ب ؛ ومقدمة كتاب النجاح رسالة ماجســـتير غــير منشورة ص ١٤ – ١٦ .

# المبحث الثاني

# شيوخه

طلب السغناقي العلم على كثير من شيوخ عصره البارزين ، بدءاً بموطنه خوارزم ، وما حولها من البلدان ، ثم ثنى برحلاته المتعددة ، حيث قصد مواطن العلم ، فالتقى بمشاهير علماء عصره ، الذين لهم باع طويل في مختلف العلوم الشرعية ، والنحوية ، والأدبية ، وغير ذلك من المعارف المختلفة ، وهذا مما جعله ينهل علماً غزيراً ، ويحظى بالنصيب الوافِر ، والقدر الكافي ، وقد اتسم الرجل من خلال مؤلفاته التي وصلت إلينا ، غلبة الجانب الفقهي ، والأصولي عليه ، وهذا لا يمنع أن السغناقي ذو معرفة بالفنون الأحرى ، لأن العلماء الأوائل لهم دراية كافية في العلوم المختلفة ، كاللغة ، والأدب ، والنحو ، وغيرها ، والعالم قد ينبغ بفن دون آخر ، فينسب إليه دون غيره .

وسأذكر عدداً من الشيوخ، والأساتذة الذين ثبت له التلمذة والرواية عنهم ، وهم :

# ١ - ركن الدين الأَفْشَنَّجي<sup>(۱)</sup> ( ٦٢٧ هـ - ٦٧١ هـ ) .

ذكره السغناقي أيضاً ، ولم يذكر اسمه ، وإنما ذكر لقبه وكنيته ، وقد قال فيه : « الإمام ، العالم ، الشهيد ، المحقق ، الكامل ، الرشيد ، دقيق النظر ، مفي البشر ، الفائق في علوم الفروع ، الجامع بين المسموع والمعقول ، له لسان تبهر السيوف ذلاقته ، وبيان تسحر العقول رشاقته ، مولانا ركن الدين الإفشنجي رحمه الله » .

وقد عُرفَ بنسبة الإفشنجي اثنان :

الأول: أحمد بن محمد الإفشنجي .

<sup>(</sup>۱) ينظر كتـاب الـوافي ق ۲۰٦ / ب ؛ والجواهـر المضيـة ١ / ٢٠٠ ، ٢٦٨ ؛ ومقدمــة كتــاب النجاح ص ٢٦ .

والثانى: أخوه محمود بن محمد الإفشنجي اللؤلؤي البخاري(١).

وقد رجع محقق كتاب النجاح أنه الثاني ؛ لأسباب أوردها في مقدمة كتاب النجاح (٢) ، منها :

١ - أن الإفشنجي كان عارفاً بالمذهب ، ونعته السغناقي بقوله : (( الفائق في علم الفروع )) .

٢ - استشهاد الإفشنجي في وقعة التتار ببخارى سنة ٦٧٣ هـ ، وهو موافق
 لما وصفه السغناقي بقوله: (( الشهيد المحقق )) .

٣ - ولد الإفشنجي وعاش في بخارى والسغناقي قد نسب إليها ، وأخذ عن بعض علمائها .

# ٢ - حافظ الدين البخاري(١) ( ٦١٥ هـ - ٦٩٣ هـ ) .

هو محمد بن محمد بن نصر ، أبو الفضل البخاري ، حافظ الدين الكبير ، ولد ببخارى سنة ٥ ٦٦ هـ كان - رحمه الله - شيخاً كبيراً حافظاً ثقة ، متقناً محققاً ، مشتهراً بالرواية ، وجودة السماع ، وله فيه سند عال ، حيث سمع من المحبوبي ، المتوفى سنة ٣٦٠ هـ ، وتلمذ عليه كثير من طلاب العلم ، منهم : أحمد بن أسعد الخريفَعْنِيّ ، وعبد العزيز بن أحمد البخاري ، وتتلمذ عليه السغناقي ، حيث أخذ من العلوم المختلفة ، في التفسير ، والفقه ، وعلم الأصول ، والنحو ، وغيرها ، وقد اثنى السنعناقي على شيخه كثيراً في خاتمة كتابه، حيث قال: (( الإمام العالم ، المحجاج الرباني ، البارع الورع الصمداني ، أستاذ العلماء بقية الكبراء ، المتفرد بإحياء السلف ، المتوحّد على وجه الغبراء ، بأنه خير الخلف ، مولانا : حافظ الدين البخاري ، شكر الله مساعيه ، وزاد معاليه ، قفوت أثره أيما انبعث ،

<sup>(</sup>١) ينظر تاج التراجم ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٢٦ ، ٢٧ .

والتقطتُّ فرائدَه كل ما نفتَ وهو أيضاً أكرم مثواي ، ومكنني في الخلد ، ورباني تربية الوالد للولد »(١) .

وهو المعني بأقوال السغناقي: قال شيخي - رحمه الله - أو وجدت بخط شيخي رحمه الله ، أو كان شيخي رحمه الله ، أو قوله: ((هكذا ذكر المسألة شيخي ))(٢).

#### 

هو فخر الدين أبو عاصم ، علي بن عمر بن الخليل بن علي ، الأسفندري ، وفي هدية العارفين الأسفيذاري بدل الاسفندري ، حيث ترجم له وقال : (( هو علي بن عمر بن خليل بن علي بن عاصم ، الفقيه المدعو بفخر الاسفيذاري ، اسفيذار بالفتح ثم السكون و كسر الفاء بلدة كبيرة فيما وراء النهر )) .

صنف كتاب "المقتبس في توضيح ما التبس "(\*) شرح فيه "المفصل في النحو للزمخشري اقتبس مواده من كتب جرت محسرى شروح المفصل "كالتخمير" و" الإيضاح" و" العقارب" و" المحصل " وغيرها ، والسغناقي ورحمه الله له له له له الموصل "(أ) أشار إلى أنه جمع مادة كتابه هذا من كتاب المقتبس ، ومن كتاب آخر هو الإقليد ، وقد التقي السغناقي بالأسفندري في مدينة "كات" سنة ٦٩٣ هـ ، فالتمس الإسفندري من السغناقي أن يكتب إجازة ما بلغه من أساتذته ومشايخه ، لكن السغناقي امتنع أن يكتب له الإجازة ؟ لاعترافه لفضل الإسفندري وعلمه إلا أن الإسفندري ألح عليه في ذلك حتى أجابه .

<sup>(</sup>١) ينظر الوافي ص ١٧١٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الوافي ص ١٧١٤ رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ والكافي حـ ١ ق ٩ / أ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في : هدية العارفين ٥ / ٧١٥ ؛ وكشف الظنون ص ١٧١٧ .

<sup>(\*)</sup> قام الزميل الدكتور سعد بن محمد بن عبد الله الرشيد بتحقيق جزء من كتاب المقتبس من أوله حتى نهاية المفعول به في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، كلية اللغة العربية لنيل درجة الدكتوراه عام ١٤١٦هـ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الموصل في شرح المفصل ص ٣ ، ٤ .

#### ٤ – شرف الدين الجندي(١) ( ... – ٧٠٠ هـ ) .

هو أحمد بن محمود بن عمر بن قاسم شرف الدين الْجَنْدِي ، عالم بالأدب ، من أهل الجند على طرف سيحون ، كان في بخارى ، من تواليفه الإقليد في شرح المفصل ، والمقاليد في شرح المصباح ، وقد ذكر السغناقي - رحمه الله - كتاب الإقليد (أ) في مقدمة كتابه الموصل حيث قال : ((أحدهما : الإقليد المنسوب إلى العالم المتبحر في أنواع العلوم الملية ، وأفانين الأصول الشرعية نظماً ونثراً وبسطاً ونشراً ، الإمام الفاضل الهمام ، الكامل : شرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي رحمه الله وأثابه الجنة ))(1).

فالسغناقي استقى مادته العلمية في كتابه الموصل من الشرحين الكبيرين للمفصل وهما: الإقليد والمقتبس حيث مزج بين الكتابين واستخلص المادة العلمية النحوية منهما، وضمنه كتابه الموصل في شرح المفصل.

#### حافظ الدين النسفي<sup>(1)</sup> ( ... - ۱۱۰ هـ ) .

هو أبو البركات ، حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، كان - رحمه الله - إماماً زاهداً كاملاً ، عديم النظير في زمانه ، رأساً في الفقه ، والأصول ، بارعاً في الحديث ومعانيه (٥) ، له التصانيف المفيدة في التفسير ، والفقه ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الجواهر المضية ١ / ١٢٤ ؛ ومعجم الأدباء ٢ / ١٢٧ ؛ وكشف الظنون ص ١٢٧ ، ١٢٧ ، والموصل في شرح ص ١٧٧٥ ، ١٩٠٣ ؛ والموصل في شرح المفصل ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) وكتاب الإقليد حققه الدكتور محمود أحمد أبو كته الدرويش ، وقــد زج بـه إلى مطـابع جامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وسيرى النور قريباً – إن شاء الله تعالى – .

<sup>(</sup>٣) ينظر الموصل في شرح المفصل ص ٣.

<sup>(</sup>٤) أخباره في : منتخب المختار ص ٦٥ ؛ والجواهر المضية ١ / ٢٧٠ - ٢٧١ ؛ وتاج التراجم ص ٣٠ ؛ والفوائد البهية ص ١٠١ - ١٠٢ ؛ وأبجد العلوم ٣ / ١١٩ ؛ والفتح المبين ٢ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الفوائد البهية ص ١٠١ ؛ والفتح المبين ٢ / ١٠٨ .

والأصول ، منها "مدارك التنزيل ، وحقائق التأويل " المعروف بتفسير النسفي ، وكنز الدقائق ، والوافي ، وشرحه " الكافي " وغيرها من التصانيف النافعة المعتبرة عند العلماء(١) .

أحذ عنه السغناقي ، وأثنى عليه في خاتمة الوافي ، حيث قال : (( وصادفت جماعة من الفتيان ، وعصبة فائقة من الأقران ، خصوصاً في هذا الفن الذي نحن فيه حثوت بين أيديهم ، وأثبت فيه ما بلغني من لديهم ، ومنهم الإمام الزاهد حافظ الدين النسفى – رحمه الله –  $()^{(1)}$ .

### ٣ - جلال الدين المعشر (١٠٠٠ - ١٠٠٠).

حين قلبت صفحات كتب التراجم ، لم أظفر على اسمه أو كنايته ، أو على حديث عن نشأته وعمره ، ومكان ميلاده وتاريخه ، أو وفاته وما ظفرت به هو لقبه " جلال الدين المعشر " فقد ذكره السغناقي ضمن شيوخه الذين أحد عنهم علم الحديث والآثار النبوية ، حيث قال عنه السغناقي : (( الإمام الزاهد ، أرأف الناس على عباده الأخيار وأعطفهم عليهم من الآباء الأبرار ، معدن الأحاديث النبوية ، مجمع الآثار المصطفية ، مولانا جلال الدين المعشر ))(1).

### 

هو من شيوخ السغناقي ، ولم تسعفنا المصادر عنه شيئاً ، سوى أن الإمام السغناقي ذكره من ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم ، فقد وصفه بعدة أوصاف ،

<sup>(</sup>۱) ينظر الجواهر المضية ١ / ٢٧١ ؛ وتاج الـتراجم ص ٣٠ ؛ والفوائد البهية ص ١٠١ ، ٢٠١ ؛ والفتح المبين ٢ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب الوافي ص ١٧١٦ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ١٨ - ١٩ .

<sup>(</sup>٣) أخباره في : كتاب الوافي ص ١٧١٦ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ١٨ - ١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب الوافي ص ١٧١٦ .

<sup>(</sup>٥) النيازوي نسبة إلى " نِيازكي " أو " نيازه " أو نيازوي ، وهي قرية بين " كِسَّى " و" نَسَـف " . ينظر معجم البلدان ٥ / ٣٢٩ .

مثل: اللوذعي (١) ، القرم (٢) ، النبراس (٣) ، الأحوذي (١) ، النطس (٥) ، فقال عنه السغناقي: (( الإمام العالم ، النطس ، اللوذعي ، والقرم ، النبراس ، الأحوذي ، مولانا حسام الدين النيازوي رحمه الله ... »(١) .

# ٨ - فخر الدين المايَمُرْغي<sup>(٧)</sup> ( ... - ... ) .

هو محمد بن محمد بن إلياس ، المايَمُرْغي ، نسبة إلى "مايَمُرغ " قرية كهيرة على طريق بخارى من طريق " نَحْشَب "(^) كان رحمه الله شيخاً فاضلاً ، وقوراً ، متقناً ، محققاً ، زاهداً ورعاً ، تفقه على شمس الأئمة الكردري ، - شيخ السغناقي الأول - وقد تلمذ على فخر الدين المايمزغي كثير من طلبة العلم ، منهم السغناقي ، وعلاء الدين البحاري ، صاحب الكشف ، وأثنوا عليه كثيراً في السغناقي يقول : « الإمام الزاهد ، البارع الورع ، المقدم في حلبة سباق التدفق ومضمار التحقيق ، وهو العين الفوارة في الأحكام الشرعية ، والينبوع المعين في الأصول الملية ، وهو الذي شد عَضُدي ، وآزر أزري ... »(\*).

لم تسعفني كتب التراجم التي بين يدي ، من مصادر ومراجع عن اسمه ، وكنيته ، ولا عن مكان وتاريخ ولادته ، فقد شحت المعلومات حول نشأته ،

<sup>(</sup>١) اللوذعي: الحديد الفؤاد، واللسان الحاذق الطريف. الصحاح ٣ / ١٢٧٨ " لذع ".

<sup>(</sup>٢) القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ، ومنه قيل للسيد " قَرْمٌ " . الصحاح ٥ / ٢٠٠٩ " قرم " .

<sup>(</sup>٣) النبراس: المصباح. الصحاح ٣ / ٩٨١ " نبرس ".

<sup>(</sup>٤) الأحوذي: الخفيف في الشيء لحذقه. الصحاح ٢ / ٥٦٣ " حوذ ".

<sup>(</sup>٥) النَّطسُ: العالم بالأمور مدقق النظر فيها . الصحاح ٣ / ٩٨٣ " نطس " .

<sup>(</sup>٦) ينظر الوافي ص ١٧١٦ ؛ ومقدمة كتاب النحاح ص ٢٠.

<sup>(</sup>٧) أخباره في : الجواهر المضية ٣ / ٣١٨ ، ٣١٩ ؛ والفوائد البهيـة ص ١٨٦ ؛ وكشف الأسرار للبخاري ١ / ٣ ؛ وكتاب الوافي ص ١٧١٥ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٨) هي مدينة من مدن ما وراء النهر بين جيحون وسمرقند . ينظر معجم البلدان ٥ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٩) ينظر الوافي ص١٧١٤ ، ١٧١٥ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١٠) أخباره في : الكافي ص ١٧١٧ .

وطلبه للعلم وشيوخه وحياته العلمية ، وكل ما وقفت عليه الإشارة التي ذكرها السغناقي في أثناء تعريفه ببعض شيوخه ، والثناء عليهم مع بيان فضلهم ، ويبدو لى أن السغناقي أحذ عن شيحه هذا أصول الفقه والدين ، حيث صرح في قوله : ( الإمام ، الزاهد ، المحقق ، والهمام ، الموفق ، المشهود له باليد البيضاء في الأصول ، والحجة في المعقول ، مولانا شمس الدين العضد الكندي - رحمه الله -  $)^{(1)}$  .

#### ١٠ – جمال الدين ( ... – ... ) .

هو أحد شيوخ السِّغناقي الذين ذكروا في خاتمة كتابه " الوافي " ، و لم أقف على ترجمة له في كتب التراجم التي بين يديٌّ ، لذا فإن حياته ومماته ولقبه ، وطلبه للعلم مبهمة ، غير أن السغناقي قد ذكره فيمن ذكر من شيوخه حيث نعته بالفصاحة والكرم ، والمنزلة الرفيعة ، وقوة الحجة بين علماء عصره .

وقال عنه السغناقي : (( السيد ، الإمام ، افتحار آل السيادة ، رئيس أهل السعادة في الجامعين ، مفتى الخافقين ، ذو الفصاحة الباهرة ، والحجيج الزاهرة ، أحسن الناس خلقاً ، وأكرمهم خُلُقاً مولانا السيد ، الإمام جمال الدين المعروف  $^{(7)}$  عن  $^{(7)}$  مولانا حميد الدين – رحمهم الله –  $^{(7)}$  .

### 

هو أحمد بن أسعد بن أحمد الحريفعني ، برهان الدين البخاري ، أخذ عن الشيخين حميد الدين الضرير ، وحافظ الدين البخاري الكبير ، وتفقـه عليـه أمـير كاتب الإتقاني صاحب كتاب " التبيين " الذي شرح فيه كتاب " المنتخب " للأخسيكيتي(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر الوافي ص ١٧١٧؛ وينظر الكافي جـ ١ ق ٩ /أ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٢٤ – ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الوافي ص ١٧١٧ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الخَتَنُ : بالتحريك - كل ما كان من قبل المرأة مثـل الأب ، والأخ هكذا عنـد العـرب ، وأمـا عند العامة فحتن الرجل : زوج ابنته . ينظر الصحاح ٥ / ٢١٠٧ " حتن " وينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر الفوائد البهية ص ١٥ ، ومقدمة كتاب النجاح ص ٢١ ، ومقدمة كتاب الوافي ص ٤٦ . ﴿ ﴿ وَمُ

<sup>(</sup>٤) ينظر الفوائد البهيد س مر . . ر (٥) أخباره في : الجواهر المضية ٣ / ٢٨٥ – ٢٨٦ ؛ السدرر الكامنية ٤ / ٢٢٤ – ٢٢٥ ؛ النجوم الريسوري الزاهرة ١٠ / ٢٥١ ؛ والدليل الشافي ٢ / ٦٦٧ .

وقد ذكره السغناقي أنه اجتمع ببرهان الدين ؛ فقال في مقدمة كتابه الوافي : ( كان يكثر اقتراح المحكّمبن ، والتماس المتلمسين إيّاه ... وإن لم يكن فيه إلا ما التمس به أخي في الله الإمام البارع ... برهان الدين أحمد بن أسعد بن أحمد الخريفَعْنِيّ البخاري ... فإنه سلمه الله كان يوصيني به مراراً ، ويكرمني بالالتماس به سراً وجهاراً ، فأجبته في ذلك ، بأمره مؤتمراً ، ولمودّتِه مزدهراً ))(١) .

#### - ۱۲ - ناصر الدين بن العديم $^{(1)}$ ( ۱۸۹هـ - ۲۵۷ هـ ) .

هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن العديم قاضي القضاة بحلب ، وقد التقى السغناقي بناصر الدين في حلب عندما قدم إليها سنة ٧١١ هـ حيث يقول صاحب الجواهر المضية : (( احتمع بحلب بقاضي القضاة ، ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين ، أبي حفص عمر بن العديم ابن أبي جرادة ، قال السِّغناقي : (( كتبت له أي من شرحه (٣) كتبت أولها بيدي وآخرُها بيدي ، ثم أَجَزْتُ له أن يرويها ويروي جميع مجموعاتي ومؤلفاتي خصوصاً ، ويروي أيضاً ما كان لي فيه حق الرواية من الأساتذة ، قال : وكان هذا في غرة شهر الله المعظم رجب من شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة ))(ئ) .

وابن العديم قاضي القضاة بحلب ، واستمر في القضاء في حلب أكثر من إحدى وثلاثين سنة ، وهذا المنصب تولاه بعد أبيه ، وعقب موت ناصر الدين ابن العديم تولى ابنه إبراهيم القضاء في حلب ، وتوفى – رحمه الله – ناصر ابن العديم سنة  $400 \, \mathrm{a}^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٢١ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أخباره في : الجواهر المضية ٣ / ٢٨٥ - ٢٨٦ ؛ الدرر الكامنة ٤ / ٢٢٤ ، ٢٢٥ ؛ النحوم الزاهرة ١٠ / ٢٥١ ؛ والدليل الشافي ٢ / ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أي : من شرحه على " الهداية " أي نسخة من كتاب " النهاية " .

<sup>(</sup>٤) انظر الجواهر رالمضية ٢ / ١١٥ ؛ والمنهل الصافي ٥ / ١٦٥ ؛ والطبقات السنية ٣ / ١٥١ ؛ والفوائد البهية ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الجواهر المضية ٣ / ٢٨٥ ، ٢٨٦ ؛ ومقدمة كتاب الكافي ص ٤٦ ، ٤٧ رسالة دكتوراه غير منشورة ١٤١٦ هـ .

# المبحث الثالث

#### تلاميده

من البدهي أن يكون لحسام السغناقي كثير من التلاميذ وهذا يرجع إلى كثرة رحلاته في أغلب بلاد العالم الإسلامي ، والتقائه بنخبة من العلماء والطلاب ، فتارة كان يتلقى العلم ، وتارة كان يُلقي هو العلم ويُدَرِّسُ ، فقد تنقل رحمه الله إلى بخارى وخوارزم والعراق ، والشام ، ومصر ، والحجاز ، ففي هذه البلدان كان رحمه الله يتعلم ويُعَلِّم ؛ لذا كثر طلابه في هذه الأصقاع ، ولكن المصادر ضنت علينا بذكرهم إلا النزر القليل ، فهذا محقق كتاب النجاح قد بحث في ثنايا النزاحم فاهتدى إلى بعضهم وهم كما يأتي :

# ١ – جلال الدين الغُجْدَواني(١) ( ... – ٧٣٠ هـ ) .

هو أحمد بن علي بن محمود الغُجْدَواني - بضم الغين المعجمة والذال ، وسكون الجيم - قرية ببخارى ، الفقيه الحنفي ، والمفسر النحوي أخذ النحو عن حسام الدين السغناقي صنف شرحاً على كافية ابن الحاجب ، وذكر فيها شيخه السغناقي ، وأنه قرأ عليه ، توفي - رحمه الله - في حدود سنة ٧٣٠ هـ .

# Y - 3 قوام الدين الكاكي(Y) = ( ... - 9 ) هـ ) .

هو محمد بن محمد بن أحمد الخُجَنْدِي السِّنجاري ، قوام الدين الكاكي ، الفقيه الأصولي تلمذ على السّغناقي ، وعلاء الدين عبد العزيز البحاري ، وقرأ الهداية عليهما ، رحل الكاكي إلى القاهرة ، ثم أقام بجامع ماردين (٢) يُفتي ويصنف

<sup>(</sup>١) أحباره في : بغية الوعاة ١ / ٣٤٧ ؛ ومفتاح السعادة ١ / ١٨٦ ؛ وكشف الظنون ٢ / ١٣٧١ ؛ وهداية العارفين ١ / ١٠٧ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٣٢ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أخباره في : الجواهر المضية ٤ / ٢٩٤ – ٢٩٥ ؛ والفوائد البهيـة ص ١٨٦ ؛ وهدايـة العـارفين ٢ / ١٥٥ ؛ والفتح المبين ٢ / ١٥٧ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٣٠ – ٣١ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) وماردين : من مدن حزيرة أقُورَ ، وهي التي بين دحلة والفرات محـاورة الشـام . ينظـر معحـم البلدان : ٢ / ١٣٤ .

ويدرس ، فانتفع به خلق كثير من طلاب العلم من آثاره: "معراج الدراية شرح الهداية "، "عيون المذهب " جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة . قال اللكنوي : (( طالعته وهو مختصر نافع )) ، " جامع الأسرار شارح المنار "، " بنيان الأصول في شرح الأصول " شرح فيه أصول البزدوي ، توفي رحمه الله سنة ٧٤٩هـ .

# ٣ - ابن الفصيح الهَمَذَاني(١) ( ٦٨٠ هـ - ٧٥٠ هـ ) .

هو أحمد بن علي بن أحمد أبو طالب الهمذاني ، فحر الدين ابن الفصيح ، الكوفي الحنفي ، ولد بالكوفة سنة ٦٨٠ هـ ، كان إماماً علاماً قارئاً فقيهاً ، وكان ينظم الشعر ، فكان حُلُو العبارة عذب الألفاظ ، لطيف المعاني ، فأطلِق عليه ابن الفصيح ، قدم بغداد فأخذ عن حسام الدين السغناقي ، وابن الدواليبي ، وابن الصباغ وغيرهم ، وكان شيخ النحاة ببغداد عمل مدرساً في مشهد أبي حنفة .

# 

هو جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي ، كان عالماً فاضلاً تفقه على حسام الدين السغناقي ، وعلاء الدين البحاري شرح كتاب " الهداية " في كتاب سماه " الكفاية " ، وهو كتاب مشهور ، متداول بين الناس .

#### ه - شمس الدين ونجم الدين التكسري<sup>(7)</sup> ( ... - ... ) .

أخوان أخذا عن السغناقي ، ورويا عنه " الهداية " كذا ذكرهما العيني في البناية فقال : (( الإمامان العلامتان ، شمس الدين التكسري ، ونجم الدين التكسري ، بحق روايتهما عن الشيخ الإمام العلامة حسام الدين السغناقي )) .

<sup>(</sup>۱) أخباره في : الجواهر المضية ١ / ٢٠٣ ، ٢٠٦ ؛ والمنهل الصافي ١ / ٣٧٢ – ٣٧٤ ؛ وتاج التراجم ص ٤٣ – ٤٤ ؛ وغاية النهاية في طبقات القراء ١ / ٨٤ ؛ والدرر الكامنة ص ٢١٧ ، ٩١ ؛ والطبقات السنية ١ / ٣٩٦ – ٣٩٨ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٣٣ – ٣٤ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) أخباره في : النحوم الزاهرة ۱۲ / ۱۲۳ ؛ الشقائق النعمانية لطاشي كبرى زاده ص ۲٦١ ؛ وكشف الظنون ۲ / ۱٤٩٩ ؛ والفوائد البهية ص ٥٨ – ٥٩ ؛ ومقدمة محقق كتاب النحاح ص ٣١ ؛ ومقدمة كتاب محقق الوافي ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر أحبارهما في : البناية للعيني ١ / ١٢ ؛ ومقدمة محقق كتاب النحاح ص ٣٥ ؛ ومقدمة محقق كتاب الوافي ص ٥٥ .

٦ - شمس الدين الكاشغري<sup>(١)</sup> ( ... - ... ) .

هو عبد الله بن حجاج بن عمر ، أبو محمد ، شمس الدين الكاشغري ، الفقيه الحنفي ، سمع الحديث بدمشق ، وتفقه على حسام السِّغناقي ، ودخل معه الشام ، وولي التدريس بمدرسة الشِّبلية ثم عزل عنها ، وأعاد بالمدرسة الظاهرية بدمشق ، وتصدر بالجامع الأموي .

<sup>(</sup>١) أخباره في : المنهل الصافي ٥ / ١٦٤ ؛ والدرر الكامنــة ٢ / ٣٦٠ ، ٣٦١ ؛ والطبقــات السـنية ٣ / ١٥١ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ٥٥ .

# المبحث الرابع

#### مكانته العلمية

تبوأ حسام الدين السغناقي مكانة علمية عالية بين علماء عصره ، فقد وصفه ابن تغرى بردى بقوله: (( الفقيه الكبير ، البارع ، المفنّن ، شارح الهداية ))(۱) ووصفه صاحب الطبقات السنية ، فقال : (( الإمام العلامة القدوة الفهامة ، كان إماماً عالماً فقيها نحوياً جدلياً ))(۱) وأيضاً يقول صاحب الجواهر المضية عن السغناقي : (( هو الإمام الفقيه تفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر ، وفوض إليه الفتوى وهو شاب ))(۱) ، وقال عنه اللكنوي : (( كان فقيها نحوياً جدلياً ))(١) .

وقد اطلع السغناقي على كثير من الفنون ، فصنف وعلم ، وأفتى ، وناظر ، وآثاره التي تركها لهي خيرُ دليلٍ على ذلك ، ومن البدهي أن العالم لا يستطيع أن يكتب في فن من فنون العلم والمعرفة ما لم يكن لديه زاد كثير في ذلك الفن ، والسغناقي - رحمه الله - قد صنف في أغلب الفنون ، مثل الفقه ، وأصوله ، والتفسير ، والنحو ، والصرف ، وله كتب تشهد بذلك ، بعضها وصل إلينا ، وبعضها الآخر مفقود ، أو في خزائن المكتبات التي لم تفهرس بعد ، أو مما ذهبت به عوادي الزمن ، أو لعبت به يد الحدثان ، فاطلاعه الواسع - رحمه الله - جعل له هذه المكانة العلمية بين أقرانه ، وكتابه " النهاية في شرح الهداية " في الفقه الخنفي الذي ذاع صيته بين العلماء والطلاب هو الذي جعل الجميع يشهد له في الخنفي الذي ذاع صيته بين العلماء والطلاب هو الذي جعل الجميع يشهد له في المذهب الخنفي فلا يخلو كتاب فقهي حنفي من إشارةٍ إلى كتاب النهاية في شرح المذهب الخنفي فلا يخلو كتاب فقهي حنفي من إشارةٍ إلى كتاب النهاية في شرح

<sup>(</sup>١) ينظر الدليل الشافي على المنهل الصافي ١ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٣ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الجواهر المضبة ٢ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر القوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٦٢ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٥٣٧ .

الهداية ، وهذا الكتاب واسع ضخم حيث إنه يقع في عشرة مجلدات ولا يترك شاردة ولا واردة في المذهب الحنفي إلا وذكرها ؛ لذا فلا غرو أن يشار إليه في الكتب المتأخرة عنه .

ويمكن أن نرجع الأسباب التي جعلته يتفوق في العلم والمعرفة إلى أربعة أمور:

١ - اختلاطه بالعلماء والجلوس معهم طويلاً والتلقي عنهم ، فهو لا يفارقهم لا حضراً ولا سفراً ، وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن شيوخه ، كما أنه رحمه الله لا يتحرج من أخذه للعلم والإفادة حتى ولو من أصحابه وزملائه ، فقد قال رحمه الله : (( وصادفتُ جماعةً نابغةً من الفتيان ، وعصبة فائقة من الأقران خصوصاً في هذا الفن الذي نحن فيه ، فإنهم ارتقوا إلى ما ينتهيه جثوتُ بين أيديهم ، وأثبت فيه ما بلغني من لديهم »() .

أضف إلى ذلك بأنه كان - رحمه الله تعالى - ذكياً ألمعياً حيث إن شيخه حافظ الدين البخاري فوض إليه الفتوى ، وهو في ريعان شبابه صغيرٌ في سنه (٢) .

7 - كثرة قراءته للكتب المحتلفة والإفادة منها ، فقد كان - رحمه الله - كثير الاطلاع في مختلف الفنون العلمية أضف إلى ذلك جَمْعة الوافر من كتب العلماء من الذين سبقوه ، وقد صرح بذلك بقوله : (( وقد اتفق عندي من نسخ الشروح والفوائد ، وفرائد قلائد النواهد ))(أ) ، والمطلع على مؤلفاته الفقهية والأصولية والنحوية يرى أن السغناقي كثيراً ما يُحيل القارىء إلى كتب مختلفة متعددة الفنون ناقلاً القاريء إلى علم التفسير ، والتاريخ والفقه وأصوله ، وإلى علم النحو والأدب ، والبلاغة والصرف ، والطب وإلى مختلف الفنون والمعارف ، فقد يحدد رحمه الله الكتاب الذي يحيل إليه ، بل لا يكتفي بهذا فقد يشير أحياناً إلى الباب أو الفصل في الكتاب الذي عيل إليه ، بل لا يكتفي بهذا فقد يشير أحياناً

<sup>(</sup>١) ينظر الوافي ص ١٧١٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الجواهر المضية ٣ / ٣٧٣ ؛ والفوائد البهية ص ١٩٩ ؛ والوافي ص ١٧١٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب الوافي ص ١٧١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر الموصل في شرح المفصل ص ٦٢٤.

٤ - حسن مصنفاته وإقبال طلاب العلم عليها والإفادة منها ، فا لله سبحانه وتعالى قد وهب السغناقي - رحمه الله - أسلوباً متميزاً في تواليفه التي صنفها ، ووصلت إلينا من حيث البساطة بعيداً عن علم المنطق ، والأسلوب المعقد ، فكتابته نستطيع أن نصفها بالسهل الممتنع ، فقد شهد له بذلك كثير من العلماء مثل : الفقيه أكمل الدين البابرتي يقول : (( تصدى الشيخ الإمام ، والقرم الهمام حامع الأصل والفرع ، مقرر مباني أحكام الشرع حسام الملة والدين السغناقي أسقى الله ثراه ، وجعل الجنة مثواه ؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك فشرحه شرحاً وافياً ، وبين ما أشكل فيه بياناً شافياً وسماه " النهاية " ؛ لوقوعه في نهاية التحقيق ، وإشتماله على ما هو الغاية في التحقيق ))(۱) .

وبعض العلماء حين شاهدوا شهرة بعض كتبه مثل كتاب النهاية ، وكثرة تداول الناس له ، رأوا أن ينتخبوا منه فوائد ، فهذا شهاب الدين أحمد بن الحسن ، المعروف بابن الزركشي (ت ٧٣٨هـ) انتخب منه كتاب "النهاية "كتاباً سماه "خلاصة النهاية في فوائد الهداية "(٢).

وإن دل انتخاب كتاب النهاية في كتاب إنما يدل على قيمة كتاب النهاية ، وما بذل فيه السغناقي من حَهْدٍ متميز ، من حيث كثرة المعلومات ، مع حسن صياغتها ، وتوثيقها من مصادر ذات قيمة علمية ، معتمدة من كتب العلماء البارزين الذين يُشْهَد لهم بالعلم المتقن ، والورع والتقوى .

<sup>(</sup>١) ينظر العناية للبابرتي ١ / ٦ ؛ ومقدمة كتاب الكافي ص ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) ينظر مفتاح السعادة ۲ / ۲۶۶ ؛ ومقدمة كتاب الوافي ص ۵۷ .

### المبحث الخامس

#### آثاره ووفاته

غير خاف بأن السغناقي حلف لنا مصنفات متنوعة ومفيدة ، فقد اشتهرت عند أهل العلم ، فنهلوا منها واهتموا بها اهتماماً بالغاً ، وكانت شروح المختصرات هي الطابع الغالب على تواليفه ، والسبب في ذلك يرجع إلى قوله : ((رأيت في الدهر فتوراً وشاهدت في العصر قصوراً ، اختصروا على المختصر ، واقتصروا على المفتقر ، وهجروا الطوال ، وآثروا القصار ... ))(۱) .

وتنحصر تآليفه في الفقه والدين ، وفي فروع الحنفية ، وكذلك في النحو والصرف ، وفي الرد على الفرق المبتدعة في الدين ، ومصنفاته العلمية التي تركها اطلع عليها العلماء ، وأثنوا عليها خيراً ، وعلى صاحبها ، وقد عانى محقق كتاب النجاح الشيء الكثير في البحث عن تواليفه ، حيث حصرها ودل على أماكن وجودها في مكتبات وخزائن العالم ؛ لذا فإني لا أرى نفعاً في إعادة هذا الجهد الشاق ، ولكن سأحيل المطلع إلى مقدمة كتاب النجاح ، وقد رأيت أن أُعَدِّد هذه الكتب هنا لكي يحصل القاريء على مراده أثناء مفاتشتها إذا تيسر له ذلك وإن شاء الله تعالى - ، « وقد وصلت إلينا أكثر آثاره عدا واحدة احتفظت بها خزائن المخطوطات ، وزوايا المكتبات في أنحاء متفرقة من العالم ، و لم تر النور بعد » (")

وفيما يأتي بيان بمصنفات السغناقي مرتبة حسب زمن تأليفها:

#### ١ - الوافي :

وهو شرح لكتاب " المنتخب في أصول المذهب " لحسام الدين الأحسكيتي ، المسمى بـ" الحسامي " وهو نسبة إلى لقبه حسام الديـن (٢) ، وقـد ذكر السغناقي

<sup>(</sup>١) ينظر التسديد ق ٢ / ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر الفوائد البهية ص ١٨٨ ؛ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٦ / ٣٤٧ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٧٥ ، ٧٦ .

هذا الكتاب في الكافي(۱) ، كما ذكره كثير ممن ترجم له(۲) ، وهذا الكتاب من أشهر كتب السغناقي ذكر العلماء وطلبة العلم محاسنه ، وأثنوا على مؤلفه في حياته حيث قال السغناقي : (( لكن المطلعين على الوافي والنهاية أحسنوا الظن بي واستدلوا بهما على حصول مرادهم على الكفاية (7) ، وهذا الكتاب قد وصل إلينا وخرج إلى النور حيث حقق في رحاب جامعة أم القرى رسالة دكتوراه من إعداد الطالب أحمد حمود اليماني عام ١٤١٧ هـ وللكتاب نسخ مخطوطة غير التي ذكرها بروكلمان ، والراجح أنه لم يطلع عليها(١) .

#### : (°) النهاية

هو شرح لكتاب الهداية في فروع الجنفية ، لبرهان الدين على بن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرْغَاني ، المرغِينَانِي ، الرشْتَانِي ، وهذا الكتاب من أشهر شروح الهداية وأحسنها ، فقد اختاره شهاب أحمد بن الحسن المعروف بابن الزركشي (٢) ، فقد وصفه البابر تي وقال : (( تصدى الشيخ الإمام ، والقرْمُ الهمام ، حامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع ، حسام الملة والدين السغناقي أسقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه ؛ لإبراز ذلك ، والتنقير عما هنالك ، فشرحه شرحاً وافياً ،

<sup>(</sup>١) ينظر الكافي جـ ١ ق ٢ / ب ، ٣ / أ ، ٥ / أ .

<sup>(</sup>۲) ينظر منتخب المختار ص ٥٠؛ وتاج التراجم ص ٢٥؛ ومفتاح السعادة ٢ / ٢٦٦؛ وكشف الظنون ٢ / ١٨٤٩؛ والفوائد البهية ص ٢٦؛ والهداية ١ / ٣١٤؛ والفتح المبين ٢ / ١١٢؛ وتاريخ الأدب العربي ٦ / ٣٤٧؛ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكافي جـ ١ ق ٢ / ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر التفصيل عن المخطوطات لكتاب الوافي مقدمة النجاح ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر عن هذا الكتاب في : الموصل في شرح المفصل ص ١ / ٩٦٦ ؛ والكافي حـ ١ ق ٢ / ب ، ٣٨ ، ψ ؛ ومنتخب المختار ψ ، ψ ، ψ ؛ والجواهر المضية ١ / ٢١٣ ؛ وشرح العناية على الهداية ψ / ψ ، ψ ؛ والبناية في شرح الهداية ١ / ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ، ψ ،

<sup>(</sup>٦) ينظر الجواهر المضية ١ / ٦٤ ؛ ومفتاح السعادة ٢ / ٢٦٦ .

وبيَّن ما أشكل فيه بياناً شافياً ، وسماه "النهاية " ؛ لوقوعه في نهاية التحقيق ، واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق ))(١) ، وقد انتخبه جمال الدين محمود بن أحمد بن السراج القونوي ( ٧٧٠ هـ ) حين انتخب كتاب "النهاية " في كتاب سماه " خلاصة النهاية في فوائد الهداية "(٢) .

وذكر غير واحد من مترجمي السغناقي أن كتاب "النهاية " هـو أول شروح " الهداية " وهذا ليس بصحيح حيث إن محقق كتاب النجاح قد علل وأثبت بالأدلة عدم صحة هذه المقولة (").

## ٣ - الموصل(٤):

هو شرح لكتاب المفصل في النحو للزمخشري ، والموصل ثالث مصنفاته ألفه بعد الانتهاء من تبييض النهاية في شرح الهداية ، حيث قال : (( أردت أن أنحو إلى فن آخر عام فوائده ، شامل عوائده ؛ ليكون لي من حزائن ذلك الفن أيضاً صرةً ، ومن طُوِّيته درةً ، فرأيت المفصل في ذلك عظيم الجدوى ، رشيق المتن والفحوى ، وهو كما قيل في حقه : كتاب عَقُمَت مثله أمهات الأفكار ))(٥) ، وكتاب الموصل جمع فيه السغناقي بين " الإقليد " و" المقتبس " ، وقد ذكر - رحمه الله سبب ذلك بقوله : (( لما رأيت الإقليد شرحاً تاماً فيما يُحتاج إليه في حل عقد الكتاب ، وشرح الأبيات ، وتنقيح السؤال والجواب ؛ ولكن فات عنه بعضُ ما ذكر من القيود التي يحتاج إليه الكتاب في " المقتبس " وما ذكر فيه من أول البيت ذكر من القيود التي يحتاج إليه الكتاب في " المقتبس أوما ذكر فيه من أول البيت عن المقتبس أيضاً زيادة تبين معنى البيت الذي ذكره الإقليد ، وكذلك التدقيق في تعليل المعنى الذي ممشى فيه من غير انتقاص بالتسديد ، وفيه تكرارٌ أيضاً مع اختلاف العبارات للمعنى الواحد ، وكان عنه استغناء بالإتيان باللفظ الضارب ، احتلاف العبارات للمعنى الواحد ، وكان عنه استغناء بالإتيان باللفظ الضارب ، أحده أن أحبر نقصان ما فات عن أحدهما بما ذكر في الآخر )(1).

<sup>(</sup>١) ينظر العناية للبابرتي ١ / ٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كشف الظنون ٢ / ٢٠٣٢ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٧٩ ، ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر عن هذا الكتاب في : الكَافي حـ ١ ق ١٠ / ب ، ١٧٣ / أ ؛ والنجاح ص ٢٤٤ ، ٢٨٤ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٥٣٧ ؛ وكشف الظنون ٢ / ١٧٧٥ ؛ وروضات الجنات ٣ / ١٥٧ ؛ والهداية ١ / ٣١٤ ؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧ ؛ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الموصل في شرح المفصل ص ١ ، ٢ من مقدمة الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ينظر الموصل في شرح المفصل ص ١ - ٥ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٨٢ ، ٨٣ .

وهذا الكتاب ، هو موضوع رسالتي الذي سأقدمه بين يدي القاريء - بإذن الله تعالى - في مبحث مستقل .

# ٤ - الكافي(١):

وهو شرح لكتاب "الأصول" في الفقه لأبي الحسن فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ذكره السغناقي في التسديد ق ٣٦ / ب، وقد ذكره كثير ممن ترجم له (٢١)، وقد فرغ السغناقي من تصنيفه في أواخر جمادى الأولى في سنة ٤٠٧ هـ (٣)، وللكتاب نسخة مخطوطة نفيسة بخط السغناقي في المكتبة العربية بدمشق، حيث قال حير الدين الزركلي: ((الكافي "خ" شرح أصول الفقه للبزدوي، منه نسخة بخطه في مجلد ضخم، بالمكتبة العربية بدمشق. أخذت خطه عن الصفحة الأخيرة منها ))(١)، وللكتاب نسخ خطية تربو على الثلاث النسخ، منها ما هو بخطه، ومنها ما هو بغير خطه، وقد حصرها محقق كتاب النجاح، وحدد أماكن وجودها في بعض مكتبات العالم(٥).

#### ٥ – كتاب المختصر<sup>(۱)</sup>:

وهو كتاب مختصر في علم التصريف يقول محقق كتاب النجاح : (( لم أق ف على ذكر له عند من ترجم للسغناقي أو ذكر مصنفاته )( $^{(V)}$ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المصادر السابقة في هامش (١).

<sup>(</sup>٣) ينظر كشف الظنون ١ / ١١٢ ؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأعلام ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر عن هذا الكتاب في النجاح ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر كتاب النجاح ٨٦ ، ٨٧ .

والسغناقي ذكره في مقدمة كتاب النجاح حيث قال: ((قفيت كتابي المختصر ببيان علم التصريف وعلله، وكشف ما صح من مذاهب صاحب الصرف وملله ))(١).

# ٦ - النجاح التالي تلو المراح<sup>(٢)</sup> :

كتاب النجاح التالي تلو المراح ذكره السغناقي ، ونسبه إلى نفسه ، قال : (( يقول العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي ... فلذلك سميته بـ" النجاح التالي تلو المراح " ))(") ، وقد حقق(أ) علمياً في جامعة أم القرى .

#### (°) التسديد √

وهو شرح لكتاب "التمهيد لقواعد التوحيد " في أصول الديس لأبي المعين ميمون بن محمد المكحولي ، النسفي ، وقال فيه في أسماء الكتب: ((قال الوالد المرحوم: وللسغناقي شرح على "التمهيد" سماه بـ" التسديد" ، وقد رأيته بأيدي الدلالين )) ، أما سبب تأليفه فقال السغناقي عنه: ((لما رأيت في الدهر فتوراً ، وشاهدت في العصر قصوراً ، اختصروا على المختصر ، واقتصروا على المفتقر ... ))(1) الخ .

<sup>(</sup>۱) ينظر كتاب النجاح ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر عن هذا الكتاب في : مفتاح السعادة ١ / ١٤٣ ، ٢ / ٢٦٦ ؛ وكشف الظنون ٢ / ١٩٢٩ ، وأبحد العلوم ٢ / ٣٤٨ ؛ والهدية م ١٩٢٩ ؛ وأسماء الكتب ص ٣٢٣ ؛ والفوائد البهية ص ٦٢ ؛ وأبحد العلوم ٢ / ٣٤٨ ؛ والهدية ١ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر النجاح ص ٩٩ ، ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) وقد قام بتحقيقه الزميل عبد الله عثمان عبد الرحمن سلطان ، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى عام ١٤١٣ – ١٤١٤ هـ .

<sup>(</sup>٥) ينظر عن هذا الكتاب في : الجواهر المضية ١ / ٢١٣ ؛ وتاج التراجم ص ٢٥ ؛ ومفتاح السعادة ٢ / ٢٦٦ ؛ والطبقات السنية ٣ / ١٥١ ؛ وكشف الظنون ١ / ٢٠٣ ، ٤٨٤ ؛ وأسماء الكتب ص ٢٠ ، والطبقات السنية ٣ / ١٥١ ؛ والفوائد البهية ص ٢٢ ؛ والهداية ١ / ٣١٤ ؛ والفتح المبين ٢ / ٢١٢ ؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧ ؛ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر التسديد ق ٢ / ب ؛ ومقدمة كتاب النحاح ص ٨٧ ، ٨٨ .

وللكتاب نسختان خطيتان ، إحداهما محفوظة في " الكتبخانة " المصرية برقم ١٢٨٢ .

#### $\Lambda$ – شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين $\Lambda$

اختلف رجال التراجم حول هذا الكتاب ، فانقسموا إلى فريقين : فريق يرى أن مؤلف " دامغة الكتاب " هو حسام الدين حسن بن شرف الحسيني ، المتوفى سنة ٥١٥ هـ ، والفريق الآخريرى أن مؤلفه هو حسام الدين الحسن بن شرف التبريزي ، المتوفى سنة ٧٧٠ هـ ، وهذا الاختلاف يكمن في المتن لا غير ، أما الشرح فهو لحسام الدين السغناقي ، ومضمون هذا الكتاب قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة مطلعها :

ألاإنَّ المحامِك بالتَّوالي إلى الله الكريم له التَّعَالي وهي مكونة من مائتين وأحد عشر بيتاً .

#### وفاته:

اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً في وفاة حسام الدين السغناقي ، كما اختلفوا في مكان وفاته ، فقد صرح صاحب كشف الظنون: أنه توفي سنة ٧١٠ هـ(٣) ، ولم نجد أحداً وافقه في تاريخ وفاته هذه ، ولم يكتف حاجي خليفة بالقول إنه توفي سنة ٧١٠ هـ، بل قال: إنه توفي سنة ٧١١ هـ(١) ، وقول حاجي خليفة لم يكن بدعاً ، فقد سبقه إلى هذا القول صاحب مفتاح السعادة ، حيث حدد وفاته في رجب(٥) من سنة ٧١١ هـ ، وجنح إلى هذا الرأي اللكنوي(١) ،

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر عن هذا الكتاب في : كشف الظنون ١ / ٧٢٩ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٨٩ ، ٩٠ ، وفهرس مكتبة ليدن ٣ / ١٢٦ ؛ ومقدمة كتاب النجاح ص ٨٨ ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر كشف الظنون ١ / ١١٢ / ٤٨٤ ، ٢ / ١٧٧٥ ، ١٩٢٩ . ٢٠٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر كشف الظنون ١ / ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر مفتاح السعادة ٢ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الفوائد البهية ص ٦٢ .

<sup>(</sup>١) وهدية العارفين ١ / ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٥١ ، ٥٢ ؛ وينظر مصادر ترجمته في المبحث الأول تحت عنـوان اسمه ، ونسبه ، وكنيته .

<sup>(</sup>٥) ينظر مقدمة كتاب النجاح ص ٥٢ .

# الفصل الثانبي دراسة كتاب الموصل في شرح المفصل

وفيه عدة مباحث :

المبحث الأول: تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه السغناقي .

المبحث الثاني: موقفه من الزمخشري وبعض شراح المفصل.

المبحث الثالث: القضايا النحوية عند السغناقي في كتابه الموصل ومذهبه النحوي.

المبحث الرابع: مصادره وشواهده.

# المبحث الأول

# تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه السغناقي

إن كتاب الموصلِ في شرح المفصل الذي بين أيدينا ، ثابت النسبة إلى الإمام الحسين بن على السغناقي ، دون شك أو ريب ؛ وذلك بالأمور الآتية :

١ - ثبوت اسمه كاملاً على غلاف المخطوط فقد ذكر فيها ما يأتي: ( هذا كتاب الموصل في شرح المفصل ، لحسام الدين السغناقي ، صاحب النهاية شرح الهداية ، المجلد الأول في شرح المفصل للسغناقي من أول الكتاب إلى أحكام الأسماء المفردة )) وفي أعلى غلاف المحطوط ثلاثة أبيات منسوبة إلى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، وفي صفحة الغلاف ختمان أحدهما وقف المكتبة شهيد أغا والآخر للتملك .

٢ - وذكر اسم السغناقي في نهاية المخطوط أيضاً فقد كتب ما يأتي :

«يقول العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج السغناقي - رحمه الله - وفقه الله لما يزلف من رضاه عما يوجب الصيحة في أولاه وأخراه . هذا آخر ما عنيت في ترتيب نسخة المفصل وعملها ، ومنتهى ما منيت في رغبته تتمتها ، وحملها باستنفاذ وسعي في التهذيب ، واستفراغ جهدي في التنقيح والتشذيب ، فبرزت بتوفيق الله جامعة لجميع ما قيل في شرح مشكلات المفصل ... الخ » .

وقد أشار السغناقي إلى عنوان كتابه في مقدمته إذ قال: « فلذلك سميته الموصل في شرح المفصل »(١).

٣ - أحال السغناقي في كتابه الموصل في شرح المفصل على بعض مؤلفاته الأخرى ، مثل: الكافي (٢) ، والسغناقي ذكر الموصل في كتابه الكافي في لوحة . ١ / ب ، ١٧٣ / أ أثناء شرحه لعبارة « هم السابقون » حيث قال: « لم يتقدمهم أحد في باب الفقه والاجتهاد الذي هو بذل المجهود ، ولهم الدنية العليا ،

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكافي ١ ق ١٠ / ب.

والدرجة القصوى فالعليا تأنيث لـ" أعلى " والقصوى تأنيث لـ" أقصى " ، وهو الأبعد فإن قلت من أين وقعت المعارفة بين العليا والقصوى بالياء والواو مع أن كلاً منهما " فُعْلَى " بضم الواو ، وكلاً منهما واوي ؛ لأنهما من علوت ، وقصوت . قلت : العليا جاء على الأصل التي اقتضته العربية ذوات القصوى فإنها جاءت شاذة بالواو ، وذلك أن الكلمة إذا بنيت على " فُعْلَى " بضم الفاء ، وهي من بنات الواو تقلب واواً وياءً في الاسم كما في الدنيا ، ولا تقلب باءً في الصفة ، بل تبقى على أصلها واوية ، كما في الغزوى تأنيث الأغزى ، وإنما فعلوا هكذا للفرق بين الاسم والصفة ... هو أن " القصوى " قد تستعمل مع الموصوف نحو قولك : الغاية القصوى ، فكان فيها معنى الصفة باقياً ، فلذلك جاءت بالواو ، وحق هذا الكلام مقضي مع ما يناسبه ويؤاخيه في الموصل في شرح المفصل » (1) .

وذكر أيضاً في الكافي في موضع آخر في مسألة: "لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ، لا بل فلانة " جعل عطفاً على الشرط ، وإن كان قبيحاً ؛ لأنه تعذر العطف على الجزاء ؛ لأن فلاناً يستحيل أن يكون طلاقاً فيصار إليه ، وإن لم يكن مستحسناً عند الفقهاء للضرورة ، وإلا قبح ذلك ؛ لأن الضمير المرفوع .... ومن حيث إنه له شبيهاً بالعدم قبح ، و لم يعطف على ما هو قبيح ؛ لأن الجائز المستحسن أقوى من الجائز القبيح إلا إذا مست الضرورة ، فحينت إيصار إليه ، ولا يلغى ... وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد ، وقد قبل في اتحاد الفاعل مع الفعل عشرة أوجه ، وأوردنا أربعة أوجه في الموصل ، والأشهر منها مسألة يضربان ، وضربنا بسكون الباء ، وقد ذكرنا وجههما في الموصل » (٢) ،

<sup>(</sup>١) الكافي ق ١٠ / ب .

<sup>(</sup>٢) الكافي ق ١٧٣ / أ.

والنجاح (۱) ، وهذه الكتب ثابتة النسبة إليه ، كما أن النصوص التي أحال إليها موجودة فيها .

٤ - وقد ورد ذكر كتاب الموصل منسوباً للسغناقي في البغية ، وكشف الظنون ، وروضات الجنات ، وهدية العارفين ، والأعلام ، ومعجم المؤلفين (٢) .

وكذلك ذكر السغناقي الموصل في كتابه النجاح في أحد أبواب الأجوف حيث قال: (( أما باب " يفعَلُ " - بالفتح - فلا اعتداد بحركته في كونها أمارة الشيء ؛ إذ هي من جنس " الألف " و" الألف " لا أصالة لها : لما عرف ، فجاء فيه كلا الحرفين . أعني : " الواو " و" الياء " نحو : " يخاف " ، و" يهاب " ، ثم ما كان " واوياً " اقتضى الضم حملاً على " ظُلت أ " . قيل : قلت : وما كان " يائياً " اقتضى الكسرة . قيل : " بعث " .

ولما تعارض " الواو " ، و" الكسرة " . قيل : " بعث " .

ولما تعارض " الواو " . و" الكسرة " في " خاف " رجَّحنَا جانب الكسرة : لخفتها . وقلنا : " خِفْتُ " .

وفيه وجه آخر ذكرناه في " الموصل "(٣) .

<sup>(</sup>١) وأيضاً ذكر السغناقي الموصل في كتابه النجاح في "باب وجه إدغام المضاعف" حيث قال نحو: " امْدُدْ " و" مُدَّ " - بالكسر - لأن الكسر أصل في تحريك الساكن وذلك لمعان ذكرناها في مشترك " الموصل " . و" مُدُّ " للإتباع . ينظر النجاح ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر بغية الوعاة ١ / ٣٦٥ ؛ وكشف الظنـون ٢ / ١٧٧٥ ؛ وروضات الجنـات ٣ / ١٥٧ ؛ وهدية العارفين ١ / ٣١٤ ؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧ ؛ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر النجاح ص ٢٨٣ ، ٢٨٤ ؛ والموصل ق ٤٠٠ / ب ، ٤٠١ / أ .

# المبحث الثاني

# موقفه من الزمخشري وبعض شراح الفصل

يلمس القارئ في كتاب " الموصل " ما أنعم الله تعالى ، به على حسام الدين السغناقي ، من الأدب ، والإجلال ، والإكبار ، لجار الله الزمخشري ، صاحب كتاب " المفصل " .

ويبدو موقف السغناقي من الإمام الزمخشري في جانبين:

الأول: ثناؤه عليه ، وعلى جَهْدِه الفكري ، والعلمي:

لاشك أن من احترام العالم ، احترام جَهْدِه ، وتقديره ، وهذا هـو ما سلكه السغناقي مع جار الله الزمخشري ، وجهده ، وفي هذا الصدد يقول : ((أردت أن أنحو إلى فن آخر ، عامٌ فوائدُه ، شاملٌ عوائدُه ؛ ليكون لي من خزانة ذلك الفن أيضاً صُرَّةٌ ، ومن طويلته (۱) دُرةٌ ، فرأيت المفصل في ذلك عظيمَ الجـدوى ، وثيق المتن والفحوى ، وهـو كما قيل في حقه : عَقُمَت مثله أمهات الأفكار ، واحتجبت بضوئه أقمارُ الأبكار ، وأحكمت مبانيه ، وتناسبت ألفاظه ومعانيه ، تمتزج عباراتُه بالأرواح ، امتزاجَ الماء العذبِ بالراح »(۱)

كما يقول في الثناء عليه : (( لم يتردد قط في أودية التكلف ، و لم يتغلب في أندية التصلف ، بل حُبّ في محال فسيح ، من منطق العرب الفصيح ، ينال به الجاد من الطلبة ، أقصى المرام ، كأنه منه موضوع على طرف التُّمَام ))(") .

ويقول عنه أيضاً: ((عَلاَّمةُ العالَمِ، فخرُ العربِ، والعَجمِ، فخرُ خوارزمَ ))()،

<sup>(</sup>١) الطويلة هي : حبل يشد به قائمة الدابة ، أو تشدّ وتُمسِكُ طرفه ، وترسلُها ترعى . انظر القاموس المحيط ص ١٣٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) الموصل ص ١ - ٢ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) الموصل ص ٢ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٤) الموصل ص ٦ الجزء المحقق.

الثاني: مآخذ السغناقي على الزمخشري:

من مآخذِ حسام الدين السغناقي على الزمخشري ، ما يأتي :

۱ - اعترض السغناقي على الزمخشري في جعله: ((حسبُكَ به ناصراً ))(۱) على أنه من باب تمييز المفرد ، فقال : والأولَى أن يقال في موضعه : نحو : عندي خاتمٌ حديداً ، وبابٌ ساجاً(۲) ، لأنه من باب تمييز النسبة الإضافية .

٢ - اعترض السغناقي على إيراد الزمخشري لا سِيَّمَا في الاستثناء (٣) حيث قال: كان ينبغي ألا يكون لِ لاسِيَّمَا) في الاستثناء مدخل ؛ لأن الاستثناء إخراجُ شيءٍ ، وإثبات حكم هو ضد الحكم الذي هو صدور الكلام ، وهذا ليس كذلك ، بل هو إثبات ذلك الحكم بطريق الزيادة في معناه (١) .

٣ - وقال السغناقي: في باب الإضافة ظاهرُ كلامِ الزمخشري: أن الاسمَ المضافَ إلى ياء المتكلم مبني (٥) فغلطه قائلاً: (( ومن زعم أنه مبني غلط ))(١).

٤ - واعترضه في تعدية تعلق بـ "على "حيث قال الزمخشـري في بـاب اسـم
 الجنس : « ... هو ما علق على شيء لا بعينه » .

فعلق السِّغناقي على قوله قائلاً فقد عدى التعليق بـ" على " وهـو إنما يتعـدى بالباء " . أي: أن الزمخشري عَدَّى الفعل بـ" على " والقياس تعديته بالباء .

أما موقف السغناقي من بعض شراح المفصل ، فيمكن بيانه وإيضاحُه فيما يأتي :

لقد تقدم عند الحديث عن مصادر السغناقي : اعتماده بصفة رئيسة على بعض شراح " المفصل " وفي هذا المبحث أريد إبراز موقف السغناقي من هؤلاء

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ٦٦ الحزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) الموصل ص ٥٦٩ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر المفصل ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الموصل ص ٩٣٥ - ٩٩٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) الموصل ص ١٦٩ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ٧٧ القسم المحقق.

الشراح ، فقد كان موقفه منهم موقفاً معتدلاً ، منصفاً ، وذلك من خلال التسليم لآرائهم أحياناً ، إذا رأى سلامة رأيهم ، وموافقتهم إذا رأى من الأدلة والبراهين ما يدفع إلى ذلك ، ويخالفهم إذا لم يكن لهم دليلٌ على ما ذهبوا إليه ، ويردُّ ويفنّدُ آراءهم أحياناً أحرى .

وسوف أمثل لموقف السغناقي من بعض شراح المفصل ، وذلك على النحو الآتى :

# أ - موقفه من الخوارزمي:

نقل السغناقي نصوصاً كثيرة من التحمير ، وعدم تعليقه عليها يفيد أنه موافق للخوارزمي في آرائه فمما نقله عنه :

١ - تقديم الخبر إذا كان ظرفاً على المبتدأ النكرة ، في مثل قولك : (( في الدار رجل )) ؛ ليكون تنبيهاً على أنه خبر لا نعت ؛ لأن الظرف بتأخره عن المنكر : يكون بالحمل على الوصف أولى منه بالحمل على الخبر ؛ لاستدعاء المنكر في مقام الابتداء ؛ ليتقوى بذلك على الابتدائية ؛ ولصلاحية الظرف : أن يكون من صفاته ؛ ولذا لا يجب تقديم الظرف على المنكر إذا كان موصوفاً، قال الله تعالى: ﴿ وَأَجَلُ مُستَى عِندَهُ ، فعلم أن الظرف إذا تأخر عن المنكر : يكون بالحمل على الوصف أولى ، فلما قدم تعينت الخبرية ؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف ... ، إلى هذا أشار صاحب التحمير () .

# ٢ - في منع تقديم المفعول له:

نقل السغناقي عن صاحب التحمير في "المفعول له" منع تقديمه قال: فيمتنع التقديم في " المفعول له" ، ولا يرى بأساً في تأخيره ، نحو: شربت الدواء إصلاحاً للبدن ، والصلاح متأخر ، غير واقع عند الشرب ، كذا في التحمير (٢) . غير أن السغناقي خالفه في مسائل منها:

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الموصل ص ٥٠٨ الجزء المحقق.

١ - يرى صاحب التحمير أن مذهب النحويين في المنادى أنه منصوب بفعل مضمر ، لا بحرف النداء ، وذلك أن الفعل المضمر واقع بين حرف النداء ، وبين المنادى .

يقول السغناقي معلقاً عليه: ما أبرد هذا المذهب ، بل ما أبطله ؛ لأنه لو كان الفعل مضمراً هنا ؛ لكان كلاماً يتطرق إليه التصديق والتكذيب(١).

٢ – وخالفه في باب الجحرورات في ( غير ، ومثل ) .

حيث قال الخوارزمي : قد تخبط العلماء في هذا الموضوع ، في معان فاسدة ، منها : أن هذه الأشياء لا تعرَّف ؛ لتوغلها في إبهامها .

يقول السغناقي في الرد على الخوارزمي بل الحق: أن هذه الأسماء في الأصل صفات ، فلكون الإضافة فيها لفظية لم يكتسب بها المضاف تعريفاً ؛ ولكن فيها طرف من الاسمية ، فمن حيث إنهن صفات ، فإضافتها لفظية ، ومن حيث إنها أسماء لم يجز دخول اللام عليها مضافة ؛ توفيراً على الشبهين حظهما(٢) .

### ب - موقفه من ابن الحاجب:

وافق السغناقي ابن الحاجب في مسائل ، منها :

١ - موافقته لابن الحاجب في إعرابه كلمة " منابذةً " :

في قول صاحب المفصل (( لا يبعدون عن الشعوبية منابذةً )) .

قال السغناقي: "المنابذة "منصوب على أنه مفعول له ؛ لما تضمنه "لا يبعدون "من معنى القرب ، أي: يقربون من الشعوبية ؛ لأجل المنابذة ، وقيل: يتعلق هو به "يغضون "وما عطف عليه ، ولا يتعلق بلا "يبعدون "؛ لأن من حق المفعول له أن يكون لفاعل الفعل المعلل ، وعدم البعد لا يكون فعلاً حتى يعلل ، ولكن الوجه هو الأول ؛ لما أن لا "يبعدون "يتضمن معنى يقربون ، وهو اختيار صاحب الإيضاح وهو المعروف بابن الحاجب ".

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ٣٧٤ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٦٧٧ - ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الموصل ص ٢٠ ، ٢١ ، والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٥٣ .

وقد خالف السغناقي ابن الحاجب في مواضع منها:

١ – تقديم المفعول في قول الزمخشري : (( الله أحمدُ )) .

يقول السغناقي : (( ثم إن المصنف قدم ههنا مفعول " أحمد " وإن كانت رتبة المفعول بعد رتبتي الفعل والفاعل ؛ لكون تقديمه أهم والتفات الخاطر في التزايد أتم ، فقد ذكر في حواشي المفصل وغيرها دليلاً على أن التقديم لبيان الأهمية ولبيان الحصر والاحتصاص أيضاً ولو قال ﴿ أَحَمَدُ الله ﴾ لكان خبراً سَاذَجاً ، لا اختصاص فيه لفظاً ، وقال : وعلى هذا ﴿ إِيَّاكَنَعْبُدُ ﴾(١) ، وقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَفَعَنِّرُ ٱللَّهِ مَا أَمُرُوٓ نِيِّ أَعَبُدُ ﴾ "، وقوله: ﴿ أَفَعَنْ يَرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي ﴾ " وذكر الإمام جمال الدين ابن الحاجب في شرحه ((الله أحمد )) كـ(( إيـاك نعبـد )) وتقديم الأهم ، وأما ما ينقل أنه للحصر فلا دليل عليه والتمسك فيه بقوله : (( الله فاعبد )) ضعيف ؟ لأنه قد جاء (( فاعبد الله )) يقول السغناقي في رده على ابن الحاجب (( قلنا : نعم لو كان المراد منه أنه للحصر حتماً ووضعاً كما في حرفي النفي والإثبات الموضوعين للحصر ، وأما إذا كان المراد منه الصحة والاحتمال فلا كلام في صحته ، فنفى الدلالة عنه ليس من التخفيف إذ السلف مضوا على صحة إرادته ، وأما استدلاله على رد الحصر بفضل التقديم والتأخير في الآيتين المختلفتين فمنظور فيه لاختلاف الجملتين ، فعسى أن تختلف الجمل في مواقعها ، فوقعت الإرادة للحصر في إحداهما دون الأخرى لمعنى اقتضاه موقعهما، فبعد ذلك المتشبث بمثل هذا الاستدلال الواهي كمنعنت غير محق ، أو نازل من التزيد في شق ، ومن أنعم النظر من ذوي السلامة ، وأفرغ في قالب الإنصاف كلامه ، علم زيغه في دعواه ، وأنه ينطق عن هواه (١٠) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٥) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٦٤ ) من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١١٤ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) ينظر الموصل ص ٧، ٨، ٩ الجزء المحقق.

٢ - و حالف السغناقي ابن الحاجب في ابن " داية " حيث يرى، عدم صرفه،
 و صرفه ، و ابن الحاجب يمنعه الصرف .

يقول السغناقي: (( وحدت ابن داية في نسخة موثوق بها مصححاً على الوجهين: بالفتح غير مصروف، وبالجر منوناً على الصرف، ولكلا التصحيحين وجه، أما عدم الصرف؛ فلصيرورة الكلمتين بالتركيب كلمة بالتسمية، فكان كنحو " طلحة " مفرداً، وهو غير متصرف، فكذا هنا.

وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله اسم جنس ، والمضاف كذلك ، وكل منهما ليس بعلم بانفراده ؛ وإنما العلم هو مجموعهما ، وهما : كلمتان حقيقة ، فلا يؤثر التعريف في إحداهما باستبدالها ، فلا يكون لمنع الصرف فيها مدخل .

ولكن ذكر في شرح ابن الحاجب: عدم انصرافه ، فقال: (( والمضاف إليه في منع في هذه الأعلام كلها تقدير العلمية ، فلذلك يعامل معاملة الأعلام في منع الصرف ؛ إذا كان معها علة أخرى ، ومنع الكلام اللام ؛ إلا أن يكون سُمِّي به وفيه اللام »(۱).

### ج - موقفه من الإسفندري:

وافق السغناقي الإسفندري في بعض المسائل ، منها :

١ - موافقته له في تعريف المفعول به:

يقول السغناقي في تعريف المفعول به: (( الأولى في تعريف المفعول به أن يقال: هذا الذي يقع عليه الإسناد عليهما ، إلى هذا أشار في المقتبس محالاً إلى الحيات والعقارب(٢)(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ١٠٨ ، ١٠٩ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٢) ينظر الموصل ص ٣٦٦ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٣) الحيات والعقارب هو كتاب ، شرح لكتاب المفصل ، لمؤلفه : عثمان بن الموفق الأذكاني .

٣ - ووافقه في أن رواية جر " الباخع الوجد " في قول الشاعر :
 \* ألا أيهذا الباخعُ الوجدُ نفسه \*

غير صحيحة .

قال السغناقي: (( ألا أَيُّهَذا الباحعُ الوجْدُ نفسه )) في الوجد: الرفع والنصب، فالرفع على تقدير: بخع الوجد نفسه ، والنصب على تقدير: بخع نفسه وجُداً ، فالفاعل في الأول " الوجد " ، وفي الثاني الضميرُ المستكن في الباخع ، والوجد مفعول له .

وأما ما يقع في بعض تصحيحات النسخ ، من حر الوجد على أن الباخع مضاف ، فليس بصحيح ، كذا في المقتبس<sup>(۱)</sup> .

٣ - ووافق الإسفندريّ في تعليل قطع همزة لفظ الجلالة في النداء ووصلها في غيره قال السغناقي: « يقال: يا ألله ، ووالله ، فما وجه القطع في النداء والوصل في غيره ؟ قلنا: فيه وجهان ، أحدهما: أن هذا الصنيع أي قطع الهمزة في النداء ، ووصلها في غيره من خصائص هذا الاسم ، ولا يقاس عليه غيره .

والثاني: إنهم لم يجعلوا الألف واللام عوضاً عن الهمزة المحذوفة في غير النداء، وإنما جعلوها للتعريف كسائر الأسماء، فلم تقطع الهمزة لذلك، والأولى فيه ما ذكره في المقتبس، وهو أن الألف واللام بعدا عن مدلولهما الوصفي في باب النداء فوجد بعدهما عن ذلك في غيره ؛ لأن موجب خلع التعريف في النداء شيئان وهما: ضرورته علماً، ثم وقوعه في النداء، وهذا المجموع معدوم في غير النداء، وسلب الدلالة الأصلية مناسب لقطع الهمزة، فلا يلزم من ثبوت الحكم القطع هنا ثبوته في غيره .

وخالف السغناقي الإسفندري في مسائل منها:

١ - مثل مررت بالرجل هذا ، أو الدار هذا ، أو المدَّعَى عليه هذا ، أو المنتَّعَى عليه هذا ، أو المنزل هذا .

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ٤٠٤ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) ينظر الموصل ص ٤٠٩ ١٠٤ الجزء المحقق .

قال صاحب المقتبس: قلت: اعلم أن المقدر من جنس هذه المسائل امتناع جواز أن يقال: مررت بالرجل هذا، ومثله مرفوعاً ومنصوباً، وما يقع في بعض نسخ الصكوك والسجلات من كتبتها ذِكْرُ المدعي هذا، والمدعّى عليه هذا، أو المنزل هذا، أو الدار هذا، هذا خطأ ظاهر، وإنما الصواب ذكر هذا المدعِي، أو هذا المنزل، هذا لفظه.

وخالفه السغناقي قائلاً: قال العبد الضعيف غفر الله له: (( يجوز أن يحمل هذا الذي ذكر في الصكوك، والسجلات على التأكيد، أو على عطف البيان، لا على الصفة، فإن التأكيد بالمبهم حائز؛ لوجود فائدة التأكيد، وهي إزالة ظن السامع بأن الذي ذكره وقع منه سهواً، أو تجوزاً، وإن لم يجز الوصف بالمبهم سوى العلم؛ لما مر؛ لئلا يلزم تخطئة كلام فاش استعماله بين العلماء والمتقنين (۱).

# موازنة بين الموصَّل والمقتبس والتخمير:

من اطلاعي للجزء الذي قمتُ بتحقيقه من كتاب الموصلِ ، في شرح المفصل للسغناقي ، ومقارنته ببعض شروح المفصل ، مثل المقتبس للإسفندري ، والتحمير لصدر الأفاضل الخوارزمي ، وحدتُ أنَّ عملَ موازنةٍ ومقارنةٍ بين هذه الشروح من محسناتِ هذه الدراسة ، بل من أهميتها ، وذلك أن في الموازنة إبرازٌ وإيضاحٌ لمكانة كل منها .

ويبدو ذلك من عرض أساليبَ ، وشواهدَ ، ومنهج ومصادرَ ، كلِّ شرحٍ ، بشيء من الإيجاز ، على النحو الآتي :

#### أ - المادة العلمية :

المادة العلمية في كتاب المقتبس، في توضيح ما التبس مادة متنوعة ، حيث
 اشتمل على مادة نحوية ، وصرفية ، ولُغوية ، وبلاغية .

وهذه العلوم من صرفٍ ، ولغة ، وأدب ، وبلاغة ، علومٌ مساعِدةٌ جداً ، استعان بها الإسفندري في مناقشته للمسائل النحوية .

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ٨٠١ ، ٨٠٨ الحزء المحقق .

وتمتاز المادة العلمية في المقتبس ، بالعمق ، والاستقصاء ، وحسنِ الأسلوبِ ، ووضوحه ، وعدم الاستطرادِ ، أو الحشو .

وفي التخمير للحوارزمي : لا يوجد تنوعٌ مثل الذي في المقتبس ، وإن وجد فهو نادرٌ وقليلٌ جداً .

كان الشارحُ الخوارزمي لكتاب المفصل يهتم بشرح اللفظ، أو العبارة، شرحاً واضحاً وجلياً ، غير أن شواهده قليلة .

أمّا حسامُ الدينِ السغناقي في " الموصَّلِ " فإنه لم يقم بشرح كاملٍ لنص كتاب " المفصل " للزمخشري، وإنما اختار بعض العباراتِ من كل أبواب المفصل، وقام بشرحها ؛ وأيد شرحه، وعززه ( في غالب الكتاب) بالأدلة والشواهدِ القرآنيةِ ، والأحاديثِ النبويةِ ، والآثارِ ، والأشعارِ ، والأرجازِ ، والأمثالِ ، والأقوال النَّحويةِ ، وغيرها .

فالمَادة العلميةُ في كتاب الموصَّل ، مع اختياره لبعض ألفاظ وعبارات الزمخشري غني حداً بثروة هائلة لُغوية متنوعة ، حيث توسع حداً في معظم أو أكثر الأبوابِ أو المواضيعِ التي انتقاها في شرحها والتعليقِ عليها والاستخلاص أو الاستنتاج منها .

### ب - المنهج:

# ١ – الإسفندري :

يتضح المنهج الذي سار عليه الإسفندري - رحمه الله - في كتابه " المقتبس في توضيح ما التبس " من خلال مقدمة كتابه هذا ، حيث ضمنها طريقته ، أو منهجه الذي سار عليه في كامل شرحه لكتاب " المفصل " لجار الله الزمخشري .

- فقد سار في كتابه هذا على تناول كل موضوع على حده ، وشرحه شرحاً وافياً ، ابتداءاً بشرح خطبة كتاب " المفصل " ثم تناول كل مواضيع الكتاب واحداً ، واحداً ، بالشرح والتفصيل .
- فمثلاً يورد النّص كاملاً ، ثم يبدأ بشرحه ، من محفوظه ، ومفهومه ، ومن المصادر والمضان لتلك المعلومات ، وأحياناً يورد نقولاتٍ ، وشواهد من مصادر لا يذكرها ، وقد يعقب في بعض الحالات ، على ما أورده من نقول ، وقد أوجز

المنهج الذي سار عليه في هذا الشرح ، بقوله : اعلم أيها الأخُ - أظفرك الله بمراضيك ، ويسر عليك مباغيك - أن هذا الجمع قد التزمتُ : أن يقع في كل فصل من الأصل ، ما يختص به من حواشيه ، على حسب حصوله ، بترتيب أصنافه ، وفصوله ، خلا أنه اتفق في بعضها ما عداه الترتيب ، ولم يلم شعثه التهذيب(١) .

- وقد استخدم بعض الرموز في شرحه هذا مثل "تخمير، للتخمير، للخوارزمي، وشح، لشرح ابن الحاجب، وعق، لكتاب العقارب، للأذكاني، وشم، لكتاب المحصل للديباجي، وحم، لكتاب حواشي المفصل، وصح، لكتاب الصحاح للجوهري(٢).
- كما يوضح الكلمات الغريبة في المتن سواء أكانت من كـلام الزمخشـري ، أم من كلام غيره .
- ينقد بعضَ النقولِ ، إذا كانت في غير محلها ، أو أن فيها غموضاً وعدمَ وضوح . يقوم الإسفندري بربط أجزاء الكلام بالإحالة إلى المصادر المطولة ، ابتعاداً عن التكرار .
- يهتم ويعتني بأقوال العلماء في شرح الآيات القرآنية ، ويوضح مواطن الاستشهاد من الآية ، ويوضح القراءات المختلفة ، ويكملُ الأبياتِ الشعرية الناقصة ، ويشرح الألفاظ أو الكلمات الغريبة في الأبيات الشعرية ، وينسب الأبياتِ الشعرية إلى قائليها ، إذا لم تكنْ منسوبةً (٢) .
- هذه أهم وأبرزُ ملامح المنهج الذي سار عليه الإسفندري في كتابه المقتبس.

### ٢ - الخوارزمي:

تأثر الخوارزمي تأثراً واضحاً بجار الله الزمخشري ، من الناحية المنهجية في تبويب المسائل النحوية ، وترتيبها .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب المقتبس ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة كتاب المقتبس ص ١٥، ١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتبس ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٥٢٩ ، ٥٣٩ ، ١٠٢٥ ، ١٠٣٥ .

فكتاب المفصل لجار الله الزمخشري ، مقسم إلى أقسام ، هي :

- ١ قسمُ الأسماء .
- ٢ قسمُ الأفعال .
- ٣ قسمُ الحروفِ.
- ٤ قسمُ المشتركِ .

وكل قسم من هذه الأقسام ، موزع إلى أبواب ، وكل باب موزع على فصول ، وقد سار الخوارزمي ، في كتابه التخمير على منهج الزمخشري السابق .

وقد بدأ كتابه بمقدمة جيدة ، ضمنها فضل كتاب المفصل في مجاله ، وبين الخوارزمي أنه استمر في شرحه ، والاطلاع عليه ، قرابة ثلاثين سنة (١) .

أسند الأقوالَ الواردةُ في " المفصل " التي أرسلها الزمخشري .

كما اهتم الخوارزمي بشرح وتحليل عبارات وألفاظ المفصل كما يلاحظ عليه منهجياً: أنه يتوسع كثيراً في شرح وبيان بعض العبارات ، ويبودع فيها كل ما يعن للخاطره ، من حكم ، وأفكار جيدة ، وفي حالات يبورد نصاً طويلاً ، ثم يعلق عليه تعليقاً متواضعاً ، فقد يكون التعليق كلمة واحدة (٢) .

# ويتميز منهج الخوارزمي بما يلي :

١ - الاهتمام بألفاظ المفصل إذ يهتم كثيراً بضبط العبارات والألفاظ التي تحتاج إلى ذلك ، حنى لا يفهمها القارئ فهماً معكوساً ، أو غير سليم (٦) .

# ٢ - الاهتمام بالجانب اللغوي:

ولذلك نجد أن غالبَ ألفاظِ "المفصلِ "مشروحةٌ شرحاً لغوياً ، حتى الكلمات أو العبارات الواردة في الأبيات الشعرية ، للزمخشري ، وغيره .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة التحمير ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر التخمير ١ / ٢٢١ - ٢٢٢

<sup>(</sup>۳) انظر التخمير ۱ / ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۵۳ ، ۸۰ ، ۱۶۳ ، ۱۸۹ ، ۲۲۶ ، ۲۰۷ . ۲۰۷ .

### ٣ – التركيز في الإسناد ، والعناية به :

وتتضح هذه الميزة من خلال اهتمام الخوارزمي بالرواية عن جار الله الزمخشري في كامل كتاب "المفصل "(١).

### ٤ - التأكد من سلامة النص:

وتظهر هذه الميزة من خلال رجوع الخوارزمي إلى نسخ متعددة لكتاب المفصل ، ومنها النسخة الأصلية لجار الله الزمخشري ، نفسه (٢) .

# ٥ – الاستقلال الفكري :

بحد الخوارزمي في التخمير ، وهو يشرحُ كتابَ المفصلِ يصحح بعضَ الآراءِ أو المسائلِ النحويةِ ، ويرفض بعضَها ، ويردُّ على بعضها ، فلم يكن الخوارزمي مجردَ شارح لكتابِ المفصلِ ، وإنما كان شارحاً ، وناقداً .

وليس هذا فحسب ، بل كان له استقلال فكري ، ميزه عن غيره من الشراح والكتاب في النحو<sup>(۱)</sup> .

أما حسام الدين السغناقي في كتابه " الموصل في شرح المفصل " فإنه قد سار على منهج علمي واضح .

فهو لم يقم على شرحٍ كاملٍ لكتاب المفصل ، وإنما انتقى بعض الألفاظ ، والعبارات ، من بعض الأبواب ، أو الموضوعات ، ثم قام بشرحها شرحاً حيداً في نظري .

كما أنه - غالباً - يقوم بعملِ مقارنةٍ بين المدارسِ النحوية المشهورةِ ، ثم يرجح ما يراه راجحاً<sup>(٥)</sup> ، وينتصر كثيراً للمدرسةِ البصريةِ ؛ لأنه بصريُّ المذهبِ في النحو<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر التحمير ١ / ٨٠ ، ٢٩٢ ، ٢ / ٨٧ ، ٩١ ، ٢٥٤ ، ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) انظر التخمير ٢ / ١٢ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر التخمير ١ / ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٠١ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر التحمير ١ / ٤٠ ، ٥٩ ، ٤٠ / ١٦٦ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ، ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل ص ٢٣٢ ، ٣٠٥ ، ٣٢٦ ، ٥٥١ ، ٥٨١ ، ٩٥٩ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ٥٩١ ، ٥٩٢ الجزء المحقق .

ويتميز السغناقي في كتابه هذا بوجودِ مادةٍ علميةٍ غزيرة بالشواهد الشعرية ، والحكم والأمثال .

#### جـ - الشواهد:

#### ١ - الإسفندري:

الشواهد التي استشهد بها الإسفندري في كتابه " المقتبس " شرح كتاب " المفصل " للزمخشري ، هي :

# ١ – القرآن الكريم:

حيث استشهد الإسفندري في مجال بناءِ القواعدِ والأصولِ النحويةِ بكثيرٍ من الآيات القرآنية ، حيث بلغ عددُ الآياتِ التي استشهد بها في الجزء الذي حُقِّقَ قرابة [ ١٧٠ ] آية (١) .

# ٢ -- الحديث النبوي ، والآثار :

وقد بلغ عدد الأحاديث والآثار التي استشهد بها الإسفندري في شرح المفصل في الجزء المحقق [ ٣٠] حديثاً وأثراً (٢٠ .

#### ٣ - الشعر:

أورد الإسفندري في كتابه المقتبس عدداً غيرَ قليل من الأبيات الشعرية شواهد لُغوية ، ونحوية ، وقد بلغ عدد الأبيات الشعرية في الجزء المحقق ما يزيد على [ ٢٠٠ ] شاهد (٣) .

# ٤ - أقوال العرب:

لم يخلُ كتاب المقتبس من أقوال العرب حيث ، استشهد الأسفندري بكثير منها في عدد من المواضيع ، ولذلك بلغت [ ٦٠ ] قولاً في الجزء المحقق(٢٠) .

<sup>(</sup>١) انظر المقتبس ١ / ٩٣ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٢) انظر المقتبس ص ٩٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتبس ص ٩٦ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتبس ص ٩٨ الجزء المحقق .

# ٢ – الخوارزمي :

استشهد الخوارزمي في كتابه التحمير شرح المفصل بالقرآن الكريم ، كثيراً ، ولذلك بلغ عدد الآيات القرآنية التي استشهد بها في كتابه هذا [ ٥٥٦ ] آية(١) .

كما استشهد الخوارزمي بالآحاديث النبوية والآثار كثيراً في كتابه التخمير، وقد بلغ عدد الأحاديث والآثار التي استشهد بها في كتابه هذا [ ٤٢] حديثاً وأثراً (٢).

كما استشهد بالشعرِ والأمثالِ وكلامِ العربِ ، ويظهر ذلك بوضوح ، حيث بلغ عددُ الأبياتِ الشعرية أكثر من [ ٤٤٠] بيتاً ، كما بلغ عدد الأمثال [ ٦٤] مثلاً ، وأقوال العرب [ ١٩٨] قولاً ".

أُمَّا حسامُ الدينِ السِّغناقي صاحبُ كتابِ " الموصل في شرح المفصل " فقد احتل الاستشهادُ مكاناً عالياً ، حيث استشهد بالقرآن الكريم ، والحديثِ والأثرِ ، والشعرِ وأقوال العرب ، والأمثال كثيراً في الجزء المحقق، وذلك على النحو الآتي:

١ - بلغ عدد الآيات القرآنية التي استشهد بها في الجزء المحقق [ ٣١٠] آية (٤) .

٢ - بلغ عدد الأحاديث التي استشهد بها [ ٣٦] حديثاً (٥) .

٣ - بلغ عدد الآثار [ ١١ ] أثراً (٢٠

٤ - عدد الأبياتِ الشعرية والأرجاز [ ٣٦٠ ] بيتاً(٧) .

ه - عدد الأمثال ٢٢٦ مثلاً (^).

 $^{7}$  - أقوال العرب [  $^{1}$  ] قولاً  $^{(9)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر التخمير ٤ / ٤٨٣ – ٥١٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر التخمير ٤ / ١١٨ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر التخمير ٤ / ٢٠ - ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ١٠٩٧ - ١١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل ص ١١٢٨ - ١١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ١١٣١ - ١١٦٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر الموصل ص ١١٦٣ - ١١٦٤ .

<sup>(</sup>٩) انظر الموصل ص ١١٦٥ - ١١٦٦ .

#### د - المصادر:

#### ١ – الإسفندري:

رجع الإسفندري في كتابه " المقتبس " إلى كثير من المصادر المهمة التي استقى منها مادته العلمية ، ولذلك بلغ عدد المصادر التي تم رجوعه إليها ، وصرح هو بذلك في صلب كتابه " المقتبس " من الجزء المحقق [ ٩٠] مصدراً (١) .

# ٢ – الخوارزمي :

بلغ عدد المصادر التي رجع إليها الخوارزمي ، في كتابه التحمير ، شرح المفصل [ ٦٧ ] مصدراً (٢) .

أما السغناقي فقد استفاد كثيراً من عدد كبير من المصادر العلمية ، حيث بلغ عدد المصادر التي رجع إليها ، وذكرها في المتن - الجيزء المحقق - [ ٤٧ ] مصدراً (٣) .

من خلال العرض السّابق لبعض شروح كتاب " المفصل " للزمخشري اتضح لنا وجود تقارب بين أصحاب تلك الشروحات، وهم الإسفندري، والخوارزمي، والسغناقي .

وقد تمثل هذا التقارب في الاستشهاد ، والمصادر ، واختلف السغناقي عن الخوارزمي ، والإسفندري من حيث المادة العلمية ، فهو لم يشرح كتاب المفصل كاملاً ، وإنما اختار بعض عباراته ، في حين أن الإسفندري ، والخوارزمي ، شرحا الكتاب شرحاً كاملاً .

وقد تميز الإسفندري في المقتبس، بتنوع مادته العلمية، بينما لم يحصل هذا التنوع عند الخوارزمي في كتابه " التخمير ".

<sup>(</sup>١) انظر المقتبس ٢ / ١١١٢ - ١١٢٠ الجزء المحقق .

۲۰۷ – ۲۰۰۷ / ۱نظر التخمير ٤ / ۲۰۰۷ – ۲۰۰۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ١١٩٥ فما بعدها .

# المبحث الثالث

### القضايا النحوية عند السغناقي ومذهبه النحوي

جنح السغناقي في آرائه وأحكامه النحوية إلى : مذهب أهل البصرة ، ونزع إلى مدرستهم ، وقد كانت آراء علمائها ، ومؤلفاتهم ، منه للاً عذباً له ، يظهر ذلك حلياً من كثرة أخذه بتلك الآراء ، وتأييده لفحول هذه المدرسة ، وترجيحها على مذهب أهل الكوفة حين عرضه لمسائل الخلاف بينهما ، وهذا أمر في غاية الوضوح ، وأمثلته كثيرة مستفيضة داخل هذا الكتاب على نحو ما ذكرنا .

ولا نجد لحسام الدين السغناقي منهجاً نحوياً مستحدثاً انفرد به ؛ لأن الزمن قد تأخر به ، ونحن نعلم أن النحويين المتأخرين ليس لديهم ابتكارات نحوية ، بل هم يمزجون بين الآراء النحوية قديماً، وحديثاً، فجاء الرجل بعد أن رست دعائِمُ النحوِ العربي، أصولاً وفروعاً ، وقُتِلَت مسائلُه وقضاياه بالدرس والتحليل ، فلم يبق لهؤلاء المتأخرين إلا عرضُ هذا الموروثِ ، وتهذيبُه، وترتيبه ، والاختيار منه .

وقد برع السغناقي في هذه النواحي ، فعرض في موصله : مادةً نحوية جيدة ، أجاد في عرضها ، وتفنيدها ، وتنسيقها ، ولو لم نجد للسغناقي إلا هذا لأغناه ؛ إلا أن الرجل مع استيفائه للغرض ، كان يرجح ، ويختار ، ويؤيد ، ويعترض ، ويوافق أهل الصناعة النحوية .

وسوف أكتفي هنا بعرض بعض تلك القضايا النحوية التي تناولها السغناقي في كتابه " الموصل " وهي :

# ١ – العامل في المبتدأ والخبر كونهما مجردين للإسناد :

ذهب الكوفيون إلى أن العامل في المبتدأ هو الخبر ، وأن العامل في الخبر هـو المبتدأ().

<sup>(</sup>١) ينظر رأي الكوفيين في معاني القرآن للفراء ٣ / ١٨٥ ؛ والإنصاف ١ / ٤٤ ؛ والتبيين ص ٢٢٥ ؛ وابن عقيل ١ / ٢٠٠ - ٢٠٠ ؛ وائتلاف النصرة ص ٣٠ - ٣١ .

أما البصريون فقد اختلفوا في رافع المبتدأ والخبر ، فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ(١) .

وذهب المتقدمون من البصريين منهم الرجاج إلى أن العامل في المبتدأ هو الابتداء ، وأن العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدأ جميعاً (٢) ، وقد نُسِبَ هذا الرأي للمبرد أيضاً (٣) .

وذهب بعض البصريين منهم الأخفش وابن السراج والرماني إلى أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء ، فالعامل فيهما معنوي(٤) .

كما ذهب كثير من البصريين منهم الجرمي والسيرافي وبعض متأخري البصريين كالزمخشري والجزولي إلى أن العامل في المبتدأ والخبر هو كونهما مجردين للإسناد<sup>(°)</sup> وقد نسب هذا الرأي للحليل، قال أبو حيان: «وأصحاب الخليل لا يعرفون هذا »(<sup>(۱)</sup>).

وقد عرض السغناقي لهذا الخلاف في عاملِ المبتدأِ والخبرِ ، حيث قال : (( وأما الكوفيون فقالوا : إنَّ كلَّ واحد منهما يرفع الآخر ؛ إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر ... وأما البصريون فقد اختلفوا فيه ، فذهب المتأخرون إلى ما هو المذكور في الكتاب ، وهو كونهما مجردين للإسناد .

وذهب المتقدمون منهم إلى كون المبتدأ مجرداً عن الإسناد ، رافعاً له ، ثم هـو والمبتدأ جميعاً رافعان للخبر ... قلنا هذا ضعيف ؛ لأن المبتدأ اسمٌ ، والأصـل في

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٢ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المساعد ١ / ٢٠٦ ؛ وابن عقيل ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المساعد ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المساعد ١ / ٢٠٥ ؛ وابن عقيل ١ / ٢٠١ ؛ والارتشاف ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المساعد ١ / ٢٠٦ ؛ والارتشاف ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الارتشاف ٢ / ٢٨ .

الأسماء: الا تعمل ، فكان الصحيح هو: ما ذهب إليه في الكتاب ، وهو كونهما بحردين للإسناد »(١).

أورد السغناقي ملاحظة يجدر التنبيه إليها ، وهي أنه جعل اختلاف البصريين ، في عامل الرفع في المبتدأ والخبر على قسمين : قسم قال به متقدمو البصريين ، وقسم قال به متأخرو البصريين وقد نقل القولين ، والصحيح أن في هذا الخلاف أربعة أقوال للبصريين كما وضّح في تحرير هذا الخلاف .

### ٢ – العامل في المستثنى الفعل:

اختلف البصريون والكوفيون في عامل النصب في المستثنى ، فذهب البصريون إلى أن المستثنى منصوب بالفعل أو بمعنى الفعل بتوسط ( إلا )(٢) .

و فهب الكوفيون إلى أن المستثنى منصوب بـ ( إلا ) $^{(7)}$  .

وقد أخذ السغناقي برأي البصريين ، وذهب إلى إبطال رأي الكوفيين ، فقال : (( انتصاب المستثنى بالفعل الذي قبله ، لكن يتوسط ( إلا ) ... وذهب الزجاج وجماعة من الكوفيين إلى أن العامل فيه ( إلا ) ، لأن معناه : استثنى ، وهذا باطل »(1).

# ٣ – خبر ( إِنَّ ) مُرفُوع بها :

اختلف البصريون والكوفيون في عامل الرفع في خبر ( إنَّ ) هل هو باق على رفعه أو أن الحرف الناسخ ( إن ) أو إحدى اخواتها هو الذي رفعه .

<sup>(</sup>١) الموصل ١ / ٥٥٥ – ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر الإنصاف ١ / ٢٦٠ - ٢٦١ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٨٠ ؛ وشرح المفصل ،
 لابن يعيش ٢ / ٧٦ ، ٧ / ٩ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف ١ / ٢٦٠ - ٢٦١ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٨٠ ؛ وشرح المفصل ،
 لابن يعيش ٢ / ٧٦ ، ٧ / ٩ .

<sup>(</sup>٤) الموصل ص ٧٧٥ .

فذهب البصريون إلى أنه مرفوع بـ (إن) وأخواتها (١).

وذهب الكوفيون إلى أنَّ الخبر باق على رفعه ، وأن (إن) وأحواتها لا ترفعه (٢). وقد أحذ السغناقي بقول البصريين ، ثم عرض لرأي الكوفيين ، وأبطل ما قالوه ، كعادته في الانتصار لمذهب البصريين ورد مذهب الكوفيين (٣).

# ٤ - الاسم في ( ذا ) هما الحرفان معاً:

اختلف البصريون والكوفيون في الحروف التي وضع عليها الاسم في (ذا)، فذهب البصريون إلى أن الاسم منه هو مجموع الحرفين (الذال)، و(الألف) (أ)، وذهب الكوفيون إلى أن الاسم هو الذال وحدها، والألف إنما زيدت لبيان الحركة، وتكثيراً لها(٥).

وقد عرض السغناقي الرأيين معاً ، ثم أحذ بمذهب البصريين ، وانتسب إليهم وانتصر لمذهبهم ، فقال : (( فإن قيل : ما الاسم من ( ذا ) ؟ قلنا : ( ذا ) حكما له عند البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن الاسم هو الذال وحدها ... والحجة لأصحابنا أن ( ذا ) مبهم ، والمبهم كالمظهر ، والمظهر لا يكون على حرف واحد ، فكذا ( ذا ) ، فعلم أنه على حرفين ك ( من ) و( ما ) و( كم ) »(1) .

# ٥ - (حاشا) في باب الاستثناء حرف:

اختلف البصريون والكوفيون في (حاشا) في باب الاستثناء بين أن تكون حرفاً أو فعلاً ، فذهب البصريون إلى أنها حرف حر $^{(\vee)}$  ، وذهب البرد إلى أنها تكون فعلاً وتكون حرفاً $^{(\wedge)}$  .

<sup>(</sup>١) ينظر الإنصاف ١ / ١٧٦ - ١٧٧ ؛ والتبيين ص ٣٣٣ فما بعدها ؛ والموصل ص ٣٠٤ - ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر الإنصاف ١ / ١٧٦ - ١٧٧ ؛ والتبيين ص ٣٣٣ فما بعدها ؛ والموصل ص ٣٠٤ - ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الموصل ص ٢٠٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف ٢ / ٦٦٩ ؛ والتصريح ١ / ٤٠١ ؛ والهمع ١ / ٢٥٨ - ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإنصاف ٢ / ٦٦٩ ؛ والموصل ص ٩٠٦ .

<sup>(</sup>٦) الموصل ص ٩٠٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ٢ / ٣٠٩ ؛ والتبيين ص ٤١٠ ؛ والإنصاف ١ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٨) ينظر التبيين ص ٤١٠ ؛ والإنصاف ١ / ٢٧٨ ؛ والجنى الداني ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٩) ينظر المقتضب ٤ / ٣٩١ ؛ والإنصاف ١ / ٢٧٨ ؛ والجني الداني ص ٥٥٩ .

وقد احتار السغناقي مذهب البصريين ، وعدّه المذهب المستقيم ، حيث قال : ( اعلم أن المذهب المستقيم في ( حاشا ) أنه حرف ، وليس بفعل ... ولذا لزم ( الجرُّ لزوم ( سوى ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ] [ [ [ ]

# ٦ – الأسماء الستة معربة بالحروف الأصلية:

اختلف في علامات إعراب الأسماء الستة ، فقيل: الألف والواو والياء حروف إعراب (٢) .

وقال أبو الحسن الربعي: ليست حروفَ إعرابٍ ، بل كان أصل (أبـوك): (أَبُوكُ ) فنقلت الحركة إلى ما قبلها ؛ استثقالاً للرفع ، ونقلت في الجـر ، وقلبت ياءً ، ونقلت في النصب ، وقلبت ألفاً (").

وقال أبو عثمان المازني: (( الإعراب بالحركات الظاهرة على ما قبل الألف والواو والياء والحروف لإشباعها ))(1).

ومذهب سيبويه وابن مالك وابن عقيل أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء(٥).

ومذهب الكوفيين أنها معربة من مكانين ، فالضمة والواو علامة للرفع ، والفتحة والألف علامة للنصب ، والكسرة والياء علامة للجر(١) .

وقد ضعف السغناقي هذه الأقوال ، حيث قال : (( وهذه الأقوال كلها ضعيفة ، والصحيح أنها معربة بالحروف الأصلية ، وهذه الحروف بدل عنها »(١) ، وقصد بالحروف الأصلية لامات هذه الأسماء المحذوفة(٨) .

<sup>(</sup>١) الموصل ص ٩١٥.

<sup>(</sup>٢) وهذا رأي جمهور البصريين والأخفش في أحد قوليه ومال إليه ابن مالك . ينظر الإنصاف ١ / ١٧ ؛ والموصل ص ١٥٩ ؛ وشرح ابن عقيل ١ / ٤٤ مع الهامش .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف ١ / ١٧ ؛ والموصل ص ١٥٩ ؛ وشرح التسهيل ١ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف ١ / ١٧ ؟ والموصل ص ١٥٩ ؟ وشرح التسهيل ١ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٣ / ٣٥٩ ، ٣٦٠ ؛ شرح التسهيل ١ / ٤٣ ؛ وشرح ابن عقيل ١ / ٤٤ مع الهامش.

<sup>(</sup>٦) ينظر الإنصاف ١ / ١٩ ؛ وشرح التسهيل ١ / ٤٣ ؛ والموصل ص ١٥٩ ؛ وشرح ابن عقيل ١ / هامش ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) الموصل ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح المفصل ، لابن يعيش ١ / ٥١ .

### ٧ - المصدر أصل المشتقات:

ذهب البصريون إلى أن المصدر أصل المشتقات ، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو الأصل(١) .

وقد أخذ السغناقي بمذهب البصريين كما هو الغالب على مذهبه النحوي ، حيث قال عن عبارة الزمخشري : (( المفعول المطلق : هو المصدر سمي بذلك لأن الفعل يصدر عنه ))( $^{(7)}$  : (( حصّ بذلك الاسم تنبيهاً على الرد على مذهب الكوفيين فإنهم يقولون : هو مشتق من الفعل ... ثم حجة أصحابنا البصريين في أن المصدر هو الأصل أن مفهومه مفرد ، ومفهوم الفعل مركب ... )) $^{(7)}$ .

٨ – ( رواجعا ) في قول الشعر : يا ليت أيام الصبا رواجعا ( حال ) :

ذهب السغناقي إلى أن ليت لا تعمل في الجزءين ، وأما قول الشاعر: يا ليت أيامَ الصبا رواجعا

فذهب إلى أن (رواجعا) حال ، فرجح مذهب البصريين قال : (( وفي يا ليت أيامَ الصبا رواجعا

ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب البصرية (أنه انها نصبت على الحال وخبر ليت محذوف ... ومذهب الفراء (أن ليت تنصب الاسمين جميعاً على لغة بعض العرب ، فإنهم يُعمِلُونَ ليت إعمال (ظننت) ... ومذهب الكسائي (أن أنه منصوب بإضمار (يكون) ... ومذهب البصريين أولى ؛ إذ قد ثبت حذف

<sup>(</sup>۱) ينظر في الاختىلاف في هـذه المسألة : الكتاب ١ / ١٢ ، ٣٤ ، ٣٦ ؛ والأصبول ١ / ٤٠ ؛ والإنصاف ١ / ٢٣٠ ؛ وأسرار العربية ص ١٧١ ؛ والتبيين للعكبري ص ١٤٣ ؛ وابـن يعيـش ١ / ١١٠ ؛ والارتشاف ٢ / ٢٠٢ ؛ وائتلاف النصرة ص ١١١ ؛ والهمع ٣ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) الموصل ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٢ / ١٤٢ ؛ والأصول ١ / ٢٤٨ ؛ وابن يعيش ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>ه) ينظر شرح الكافية للرضي ٤ / ٣٣٤ ؛ ورصف المباني ص ٣٣٦ ؛ والجنبي الدانسي ص ٤٩٢ ؛ ومغني اللبيب ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الأصول ١ / ٢٤٨ ؛ وشرح الكافية للرضي ٤ / ٣٣٤ ؛ ومغني اللبيب ص ٣٧٦ .

الخبر مع إرادته ، و لم يثبت بالإجماع أن تكون (ليت) عامل في الجزءين ، فلا يحمل البيت عليه »(١) .

# ٩ - المضاف إلى ياء المتكلم باق على إعرابه:

احتلف النحويون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، هل هو باق على إعرابه أو هو مبنى ؟

فذهب الجمهور إلى أنه معرب ، لكن هذا الإعراب مقدر في الأحوال الثلاثة (٢) .

وذهب ابن مالك إلى أنه معرب ، إلا أن إعرابه في حالتي الرفع والنصب مقدر ، وأما في حالة الجر فهو معرب بالكسرة الظاهرة (٣) .

وذهب بعض النحويين كابن السراج والزمخشري وابن الخشاب والمطرزي وابن الخباز والجرجاني وابن الشجري إلى أنه مبني في الأحوال الثلاثة(١٠). وذهب الرماني وابن جني إلى انه ليس معرباً ولا مبنياً(٥٠).

أما السغناقي فيرى أنه معرب ، وقد غلّط من قال إنه مبني ، حيث قال : (ر ما آخره ياء المتكلم نحو : (غلامي ) ... معرب بالحركات تقديراً ... ومن زعم أنه مبني غلِط ، فإنَّ الإضافة إلى المضمر لا توجب البناء ))(١) .

# ١٠ - المقدر في شبه الجملة ( فعلٌ ) :

ذهب قوم منهم سيبويه في أحد قوليه ، وابن حني وابن الشجري وابن الناظم ونُسِبَ إلى ابن مالك ، وهو قول ابن هشام إلى أن المقدر في الخبر شبه الجملة

الموصل ص ٣١٢ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر شرح الرضي على الكافية ١ / ١٠٠ ؛ والارتشاف ٢ / ٥٣٥ ؛ وجواهر الأدب ص ٢١٩ .
 (٣) ينظر شرح التسهيل ٣ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأصول ٢ / ١٢٣ – ١٢٤ ؛ والمفصل ص ١٦ ؛ وجمل الجرحاني ص ١١ ؛ وشـرح الكافية الشافية ٢ / ٩٩٩ – ١٠٠٢ .

<sup>(</sup>ه) ينظر الخصائص ٢ / ٣٥٦ ؛ وأمالي ابن الشجري ١ / ٤ ؛ شرح ألفية ابن معطي للرعيني ص

<sup>(</sup>٦) الموصل ص ١٦٨ – ١٦٩ .

اسم فاعل(١) ، وهو أحد قولي ابن مالك(٢) .

وقد ضعف السغناقي هذا القول ، حيث قال : (( وذهب قوم إلى أن المقدر اسم فاعل ... والذي يدل على ضعف هذا القول اتفاقهم على صحة قولك : (( كل رجل في الدار فله درهم )) بإدخال الفاء في الجواب الذي هو ظرف ؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، لابدُّ له بن فعل ، أي : في الشرط والجزاء تقديره ، فإن كان رجلٌ في الدار : حصل له درهم ))(") .

۱۱ - منع سيبويه (٤) تقديم المميز على عامله مطلقاً ، سواء كان عن مفرد أو جملة .

وأشار السغناقي إلى أن المميز إذا كان مفرداً كان تقديمه على عامله ممتنعاً (°) بلا خلاف بين النحويين إلا أبو العباس (۱) فإنه أجاز تقديمه وحجته شيئان: أحدهما: أن العامل فعل محض، فيجوز تقديمه، والثاني: قول الشاعر:

أتهجر سُلْمَى بالفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تطيب على أن في (كان) ضمير الشأن والقصة ، وفي (يطيب) ضمير سلمى ، فكأنه قال: وما كان تطيب سلمى نفساً ، ثم قدم نفساً .

وقد اعترض عليه السغناقي ، ورد حجتيه بقوله : (( فالجواب عن الأول : أن الميز فاعل في الحقيقة ... فلا يجوز تقديمه ... والجواب عن الثاني أن الرواية : ... وما كاد نفسى ...

<sup>(</sup>۱) ينظر الكتاب ١ / ٥٥ - ٥٦ ، ٢ / ١٤٣ ؛ واللمع ص ٧٥ ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ٣ ؛ وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ١١١ - ١١٢ ؛ وشرح ابن عقيل ١ / ٢١٠ ، ٢١١ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح ابن عقيل ١ / ٢١١ - ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) الموصل ص ٢٧٢ - ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ١ / ٢٠٥ - ٢٠٥

<sup>(</sup>٥) ينظر الموصل ص ٥٦٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتضب ٣ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الموصل ص ٧٠٥ .

فنفسي اسم (كاد) ، و(تطيب) خبرها ... ولأن لو ثبت ذلك فهو وارد على خلاف القياس ، واستعمال الفصحاء ، فكان الاحتجاج به ساقطاً ))(١) .

١٢ - ذهب الزجاج إلى أن (آية) في قوله تعالى: ﴿ أُولَرُيكُن لَمْ عَالَمُهُ وَ عَلَمُكُوا اللهُ عَالَمُهُ وَ عَلَمُهُ وَ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ وَ عَلَمُهُ وَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ وَ عَلَمُ اللهُ الله الله الله الله عناقي ، حيث جعل السم كان هو ضمير القصة والشأن ، فقال : (( أنْ يعلم ) مبتدأ و( آية ) خبره قدم عليه ، كقولك : منطلق زيدٌ ، ولا يجوز أن تكون ( آية ) اسم كان ، و( أن يعلمه ) خبراً له ، إذ فيه جعل النكرة مخبراً عنه ، والمعرفة خبراً ، وبطلانه ظاهر ، وإن قال بذلك أبو إسحاق، لأنه قال: إن آية اسم كان، وقد زلّ في ذلك ))(") .

مما سبق نتبين أن السغناقي بصري المذهب ، فقد كان يرجح مذهب البصريين ، ويورد على ذلك أمثلة تؤكد ، وتدعم مذهبه النحوي هذا .

<sup>(</sup>١) ينظر الموصل ص ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٩٧ ) من سورة الشعراء ، ويراجع : إعراب القرآن للرحاج ٤ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) الموصل ص ٨٨٥ ؛ وينظر الدر المصون ٨ / ٥٥٢ - ٥٥٣ .

# وهناك بعض المآخذ على السغناقي في كتابه الموصل، في شرح المفصل:

١ - أنه إذا أخذ النص كاملاً ، يقوم بشرح بعضه ، ويهمل باقي النص (١) .
 ٢ - عدم الإتيان بالفاء ، في جواب " وبعد " .

وذلك مثل ما جاء في المقدمة ، بقوله : (( وبعد : لما استراح قلم الإملاء من تبيض النهاية ، في شرح الهداية ... )(() وكان عليه أن يقول : وبعد : فلما استراح ... وكذلك عدم اقتران جواب أما بالفاء ، مثل قوله : (( أمّا علية استحقاق الجملة الاسمية الواو ؛ لأنها أجنبية عن الجملة الفعلية )(() ، وكان عليه أن يقول : فلأنها أجنبية .

٣ - من المآخذ النحوية على السغناقي : إضافة ( ذو ) للضمير (١) وذو لا تضاف إلا إلى اسم الجنس ، قال ابن مالك في هذا الصدد :

وَهَاكَ أَسَاءً تُضَافُ أَبَدا منها قُصَارَى ، وحُمَادَى ، ولَدَى الله وَهَادَى ، ولَدَى الله وَهَادَى ، ولَدَى الله وَهُاكُ الله الله وَهُالُو هما لجنس ظاهرٍ قَدْ يُوصَالُ والله فلا يضفن إلا إلى اسم جنس ظاهرٍ إلا ما ندر ، من قول بعض الشعراء مثل قول بعضهم :

مَبَحْنَ الخزرجيَّةَ مُرْهَفَاتٍ أَبَارَ ذوي أُرُومَتِهَا ذَوُوهَا<sup>(1)</sup> وهذا من ضرورات الشعر ، وليس في كل حال .

<sup>(</sup>١) انظر : الموصل ، ص ٦٤ ، ٧١ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الموصل، ص١، القسم المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموصل، ص٥٥٠ القسم المحقق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموصل، ص٧٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الشافية الكافية ، ص ٩٢٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح الشافية الكافية ، ص ٩٢٥ - ٩٢٧ ، وشرح ابن يعيش ٣ / ٣٧ .

# المبحث الرابع

### مصادره ، وشواهده

### أ - مصادره:

على النحو الآتي:

## ١ - الحديث وعلومه:

تأتي في مقدمة مصادر السغناقي ، بعد القرآن الكريم ، بعض كتب الحديث النبوي الشريف ، ومن ذلك ، صحيح مسلم الذي ذكره صريحاً ، وكتب في الحديث النبوي لم يذكرها صراحة ولكن الأحاديث التي أوردها في كتابه ، هي من تلك الكتب ، مثل : جامع البخاري ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ، وسنن النسائي ، وسنن الترمذي ، وسنن ابن ماجه .

وكذلك رجع إلى كتب غريب الحديث في تفسير الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير ، مثل : كتاب الفائق في غريب الحديث ، لجار الله الزمخشري ، وقد تكرر رجوعه لهذا المصدر ، مرات عديدة بلغت [ ٦ ] مرات (١) .

#### : التفسير :

اعتمد السغناقي على كتابين في التفسير هما: أ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. وقد رجع إلى هذا المصدر [ ٨٥] مرة(٢).

ب - " مبانى التنزيل "(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ١١٩٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ١١٩٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ١١٩٦ الجزء المحقق.

# ٣ - القراءات:

رجع السغناقي كثيراً إلى كتب القراءات ، وأفاد كثيراً منها ، ومن ذلك : قراءة آية سورة الكهف ، بزيادة الياء . وهي هما أنُونِي أَفَرِغُ عَكَيْ بِوقِط رَا هما وقرئت " ايتوني " بهمزة الوصل ، وهي قراءة أبي بكر، ووافقه حمزة والزيات (٢٠).

كما أورد قراءة ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص ، وعاصم ، وابن عامر ، لآية النور وهي قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ (٣) بفتح الباء (١٠). وقراءة قوله تعالى : ﴿ ٱلْمَجِيدِ ﴾ (٥) جراً ، ورفعاً ، وهي قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، والكسائي ، وحمزة (١٠) .

وكذلك قراءة ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وحمزة لـ" عزير " منوناً ، وغيرَ منون (٧) .

وأيضاً قراءة الجماعة لقوله تعالى: ﴿ مُخَلِفَ وَعَدِمِهِ وَرُسُلَهُ وَ ﴾ بنصب "وعدَه "وجر "رسله "(٩).

وكذلك قراءة قوله تعالى : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ ﴾ (١٠) بالنصب على الاشتغال ، وهـي قراءة عيسى الثقفي ، ويحيى بن يعمـر ، وعمر بـن فـائد ، وقراءة أبـي جعفر ، وشيبة ، ورويس (١١) .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٩٦ ) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٢٣٣ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٦ ) من سورة النور .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ٢٤٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٥ ) من سورة البروج .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ٢٩٧ الجزء المحقق . الكسائي وحمزة بالخفض والباقي بالرفع .

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ٤٦٩ الجزء المحقق الذي نون " عزير " عاصم والكسائي ، والباقي بغير التنوين .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٤٧ ) من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٩) انظر الموصل ص ٧٢٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٢ ) من سورة النور .

<sup>(</sup>١١) انظر الموصل ص ٤٦٩ - ٤٧٠ الجزء المحقق .

وأيضاً قراءة قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُواْمِنْهُ إِلَّاقَلِيلَامِنْهُمْ ﴾(١) برفع " قليل " بدل نصبها وفي قراءة أبي ، والأعمش(٢) .

وكذلك قراءة أبي إسحاق ، وعيسى بن عمر، وزيد بن علي ، لقوله تعالى : ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ مُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ (٣) بنصب " رسوله " عطفاً على لفظ إن وقراءة الحسن بالجر ، وهي قراءة شاذة (١٠) .

وقراءة قوله تعالى: ﴿ فَشَهَا لَهُ أَحْدِهِمُ أَرْبَعُ ﴾ ( ) بنصب "أربع " على المصدر، وهي قراءة ابن كثير، ونافع ، وأبي عمرو، وابن عامر ، وعاصم ، وأبي بكر ( ) . وكذلك قراءة قوله تعالى : ﴿ سَكَسِلًا ﴾ قرأها ابن كثير بغير ألف وصل أو وقف وقرأها قُنْبُلُ ، منونة ، وقرأها أبو عمرو غير منونة ، ووقف بألف ، وقرأ ابن عامر ، وحمزة " سلاسل " بغير تنوين ، ووقف حمزة بغير ألف ( ) .

وقراءة ﴿ كَانَتْقُوارِيراْ ﴿ وَابِي مَا مِنْ فَضَّةٍ ﴾ (^) منونة عند عاصم ، وأبسي بكر ونافع ، والكسائي ، وابن كثير ، وقرأها حمزة ، وأبو عمرو غير منونة (١) .

#### ٤ - الفقه:

اعتمد حسام الدين السغناقي على كتب الفقه ، ومن ذلك كتاب "المبسوط" لشمس الدين السرخسي ، في الفقه الحنفي ، وهـو مـن أوسع الكتب الفقهية ، فهو يقع في ثلاثين مجلداً (١٠) ، والنهاية في شرح الهداية (١١) .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٤٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٩٤ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ٤٩ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٦) من سورة النور .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ٤٠٧ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ١٨٨ ، ١٨٩ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٨) من الآية (١٥،١٦) من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٩) انظر الموصل ص ١٨٩ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١٠) انظر الموصل ص ٣٧ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١١) انظر الموصل ص ٩٥٧ الجزء المحقق .

### ٥ – المعاجم:

وقد أفاد كثيراً من المصادر اللغوية ، في كتابه "الموصل "ومن هذه المصادر تاج اللغة ، وصحاح العربية ، للجوهري ، وتكرر رجوع السغناقي ، واعتماده على هذا المصدر كثيراً ، حيث بلغ عدد مرات الرجوع إليه في الجزء المحقق من كتاب "الموصل "[ ١٩] مرة(١) .

و بحمل اللغة ، لابن فارس ، قد استفاد منه كثيراً ، وكذلك المغرب ، للمطرزي (٢) .

### ٦ - كتب التاريخ:

وقد رجع السغناقي إلى أحد كتب التاريخ ذات الصلة ، أو العلاقة بكتابه ، وهو كتاب " الأنساب " لعبد الكريم السمعاني (٢) .

#### ٧ - البلاغة:

رجع السغناقي إلى أحد المصادر البلاغية المشهورة ، وهو كتاب " نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز " لفخر الدين الرازي ، وقد رجع إليه مرات متعددة (١٠) .

#### ٠ - أدب:

من المصادر الأدبية التي رجع إليها السغناقي في كتابه " الموصل " المقامات للحريري (٥) ، و ديوان أبي منصور الكاتب (١) ، و كتاب التوضيح في شرح المقامات ، للشريشي (٧) .

#### ٩ - كتب عامة:

هناك مصادر عامة متعددة رجع إليها السغناقي في شرحه " الموصل " ومن تلك المصادر تأنيس التدريس (^) ، ومفتاح العلوم للسكاكي (٩) .

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ١١٣ ، ١٦٣ ، ٢ / ٧٧٥ ؛ والفهارس ص ١١٩٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر فهارس الموصل ص ١١٩٠ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ٢٩٧ - ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ٧ ، ٢٢٣ ، ٢٩٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل ص ١٠٢ ، ٦٨١ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ٥٤١ ، ٥٥٨ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ٦٦٣ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٨) انظر المفصل ص ٣٤٨ ، ٣٦٦ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٩) انظر الموصل ص ٤٨ ، ٢١١ الجزء المحقق.

#### · ١ - الأمثال :

رجع السغناقي إلى كتب الأمثال وصرح أحياناً بأسماء المصادر التي رجع إليها ومرات لم يصرح ، ومن المصادر التي صرح بها في الأمثال ، كتاب المستقصى (١) . 1 1 – اللغة والنحو :

ولما كان هذا الفن هو المعول عليه في كتابه "الموصل" فقد رجع إلى مصادر عدةٍ في اللغة والنحو ، ومن ذلك : الأدوات ، للميداني (٢) ، والأنموذج (٢) ، والإيضاح العضدي (٤) ، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (٥) ، والتحمير للخوارزمي (٢) ، والتسديد (٧) ، وتوضيح المقاصد (٨) ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير (٩) ، والجمل (٢٠) ، وحاشية المفصل (٢١) ، والحواشي (٢١) ، والحيات والعقارب (٢٠) .

وكتاب سر صناعة الإعراب ، لأبي الفتح ابن جين (١١) ، وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي (١٥) ، وشرح الأنموذج للأرذبيلي (١١) ، وشرح اللمع

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ١١٩٧ ( الفهارس ) الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٢٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ٣٧٤ ، ٧٧٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ٤٠٧ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ٧٨٢ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٨) انظر الموصل ص ٧٣٩ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٩) انظر الموصل ص ٧٠٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>١٠) انظر الموصل ص ٣٥٣ ، ٧٧٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١١) انظر الموصل ص ٣١، ١١٠، ١٣٠ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>١٢) انظر الموصل ص ٨ ، ١٣ ، ٣٠٢ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١٣) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١٤) انظر الموصل ص ١٣٣ ، ٢٢٤ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١٥) انظر الموصل ص ٥٠٩ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>١٦) انظر الموصل ص ٢١٦ ، ٣٥٥ الجزء المحقق .

للعكبري<sup>(۱)</sup> ، والكتاب ، لسيبويه<sup>(۱)</sup> ، والمحاجات النحوية للزمخشري<sup>(۱)</sup> ، والمحصَّل الكاشف لغوامظ المفصل ، للحوارزمي<sup>(۱)</sup> ، والمفصل للزمخشري<sup>(۱)</sup> ، والمقاليد في شرح المفصل للنسفي الكندي<sup>(۱)</sup> .

والكافية لابن مالك (١٠٠٠)، والمنهاج الحلبي للحزولي (١٠٠٠)، والنوادر لأبي زيد الأنصاري (١٠٠٠)، والمقتبس للإسفندري (١٠٠٠)، والمصباح للمطرزي (١١٠٠).

#### ب - شواهده:

استشهد حسام الدين السغناقي في كتاب " الموصل في شرح المفصل " على القضايا ، والمسائل النحوية ، واللغوية ، بالشواهد الفصيحة ، المعلومة عند علماء النحو ، المستمدة من السماع .

ويمكن تقسيم هذه الشواهد إلى:

# ١ - الشواهد القرآنية:

لا شك أن القرآن الكريم ، هو أقوى الشواهد ، وأعظمها أثراً ، وإليه يطمئن الباحث ، والمؤلف في بناء قاعدة ، أو تحقيق مسألة أو معرفة حكم ، أو حكمة ، أو استنباط رأي ، أو الوصول إلى نتائج ، ولذلك نحد أن القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ٤٧٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٦ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ١٤٠ ، ٧٦٦ ، ٧٦٦ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٧ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٧ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ٢٠٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ٤٢٠ ، ٥٢٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٨) انظر الموصل ص ٩١١ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٩) انظر الموصل ص ٧٠ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١٠) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٧ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>١١) انظر الموصل الفهارس ص ١١٩٧ الجزء المحقق.

يمثل المقام الأول في مؤلفات علماء الأمة الإسلامية ، ومن هذا المنطلق أكثر السغناقي من الاستشهاد بالقرآن الكريم ، إذ بلغ عدد الآيات التي استشهد بها في الجزء الذي قمت بتحقيقه ، ودراسته عشرة وثلثمائة شاهد [ ٣١٠] آيات(١) .

و لم يكن استشهاده بالآيات القرآنية على المسائل النحوية فحسب ، بل كان - غالباً - يهتم بالمعاني التي تشير إليها الآية ، ثم يذكر القراءات الواردة للآية من القراءات المتواترة ، أو الشاذة إذا لزم ذلك(٢) .

### ٢ - شواهده من الحديث النبوي الشريف:

أخذ الحديث النبوي الشريف المرتبة الثانية في الشريعة الإسلامية ، بعد القرآن الكريم ، وكذلك في الاحتجاج على المسائل النحوية ، وغيرها .

وقد استشهد حسام الدين السغناقي ، في الجزء الذي قمت بتحقيقه ، بعدد غير قليل من الأحاديث النبوية الشريفة ، والتي بلغ عددها في الجزء المحقق من هذه الدراسة ستة وثلاثين [ ٣٦] حديثاً (٢٠) .

وكان استشهاده بالأحاديث النبوية الشريفة ، ليس على المسائل النحوية فحسب ، بل على المسائل اللغوية أيضاً (١٠) .

# ٣ – شواهده من الآثار:

الآثار هي الأقوال ، أو النصوص التي قالها الصحابة ، أو التابعون ، أو أوقفت عليهم ، وهي لها حكم الحديث المرفوع ؛ إذا صحت نسبتها إلى قائليها ، وسلم سندها من الشذوذ ، والعلة ، ولذلك اعتمدها حسام الدين السغناقي ، شواهد له على مراده اللغوي ، والنحوي معاً(٥) .

وقد بلغ عدد الآثار التي استشهد بها السغناقي أحد عشر [ ١١] أثراً (١) .

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ١٠٩٧ فما بعدها من الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ١٠٩٧ من الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ١١٢٨ من الجزء المحقق الفهارس.

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ١١٢٨ من الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل ١١٣٠ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ١١٣٠ الجزء المحقق.

### ٤ - شواهده من الشعر:

جاءت شواهد السغناقي في " الموصل " من أقوال الشعراء الفصحاء البارزين وقد أكثر السغناقي منها ، حيث بلغ عددها في الجزء المحقق ستين وثلثمائة [ ٣٦٠] شاهداً من الشعر والرجز (١) ، و لم يكتف السغناقي في الشعر بالاستشهاد به لغوياً ، ونحوياً ، وإنما قام بمهمة أحرى ، هو عزوها إلى قائليها – غالباً – .

وشواهد السغناقي الشعرية من شعر رجال الطبقات الثلاث المتفق على الاحتجاج بأشعارهم، وأرجازهم، وهم الجاهليون، والمخضرمون، والإسلاميون، ولم يورد من شعر الطبقة الرابعة، وهم المولدون، للاستشهاد، سوى أبيات محدودة، لأبي نواس، وأبي الطيب المتنبي، وأبي العلاء المعري، وساكتفي هنا بذكر مثال واحد لكل طبقة من هذه الطبقات، وذلك كالآتى:

## أ – الجاهليون:

وقد استشهد السغناقي بشعر أصحاب هذه الطبقة ، ومن ذلك استشهاده في باب الترخيم ، بقول زهير بن أبي سلمي :

خُدُوا حَظَّكُم يَا آلَ عكرم واذكرُوا أواصِرَنَا والرِّحْمُ بالغيب تُذكرُا(٢) واستشهاده في باب اسم الجنس، يقول طرفة بن العبد.

#### وقالوا :

أَلاَ أَيُّهِ ذَا الَّلائمي أَحْضُرَ الْوَعَى وأَنْ أَشهدَ اللَّذَاتِ هل أنت مخلدِي (٣) ويقول امرئ القيس في باب الفاعل:

فَلُو أَنَّ مَا أَسْعَى لأَدنَى مَعِيْشَةٍ كَفَاني ولـم أطلـب قليــلٌ مــن المـــالِ<sup>(1)</sup> ب المخضرمون:

ومن شواهد السغناقي من شعر المخضرمين ، قول حسان بن ثابت ، في باب

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ١١٣١ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٤٤١ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ٧٣ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ٢٤٣ الجزء المحقق .

#### الجحرورات :

أُوْلاَدُ جَفْنَـةَ حَـوْلَ قَبَـرِ أَبِيهِـمُ قَبْـرِ ابْـنِ مَارِيَّـةَ الكَرِيْـمِ المُفضَّـلِ(١) وبقول عمرو بن معدي كرب في باب الاستثناء :

وَخبلٌ قَد ذلفْتُ بهما بخيْلٍ تحيةٌ بينِهُم ضَرْبٌ وجيْعُ<sup>(۲)</sup> وبقول النابغة في باب المفعول به:

تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ من سُوءِ سُمَّها يُطْلِقُها حِيْنَا وحِيْنَا تُرَاجِعُ (") جَ – الإسلاميون:

ومن شواهده من أشعار الإسلاميين ، استشهاده في باب المنوع من الصرف بقول عمران بن حطان :

يا عينُ بكّبي لمرداسٍ ومصرَعِهِ يَا رَبَّ مِرْدَاسٍ أَلحَقْنِي بمرداسِ '' وبقول علي بن أبي طالب في باب التوابع:

فَلَوْ كنتُ بوَّاباً على بابِ جَنَّةٍ لقلتُ لهمدانَ ادخُلِي بسلامِ (°) وبقول الكميت بن زيد في باب الجرورات :

إليكم ذَوِي آلِ النبسي تطلعت تصلعت الموازِعُ من قلبي ظِمَاءٌ وألبُبُ (١) د - المولدون:

كما استشهد السغناقي كثيراً بأشعار المولدين وفاقاً للزنخشري الذي يحتج بشعرهم ، ومن ذلك استشهاده بقول أبي نواس الحكمي ، في باب الصِّفةِ : ولَيْـــــسَ على الله بمستنكِــرٍ أن يجمَـعَ الْعَالَـمَ في وَاحِـــدِ(٧)

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ٧٣٢ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٥٨٦ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ٤٧٧ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ٢٠١ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل ص ٧٦٤ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٦) انظر الموصل ص ٧٠٩ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٧) انظر الموصل ص ٧٨٤ الجزء المحقق.

ويقول أبو الطيب المتنبي في باب العلم:

فإن تكن تغلبُ الغلباءُ عُنصرَهَا فإنَّ في الخَمْرِ معنىً لَيْسَ في العِنَبِ(١) وبقوله في مقدمة الموصل:

وَكَمْ لَظُلَامِ اللَّيلِ عَندَكَ مِن يَـدِ تُخْبِرُ أَنَّ المَانُويَّـةَ تكــذِبُ (٢) وكذلك استشهاده في باب الاستثناء بقول أبي العلاء المعري:

وَلِلْمَاءِ الفضِيْلَةُ كُلَّ حِيْنِ ، وَلاَ سِيَّمَ الْأَوَارُ اللهِ الْأُوَارُ اللهُ الْأُوَارُ اللهُ الل

العرب هم فحول البلاغة ، وأمراء الكلام ، وأصحاب الإيضاح والبيان ؛ ولذلك احتلت أقوالهم ، مكانة عالية في الاستشهاد عند علماء اللغة ، والنحو .

ولذلك نجد أن حسام الدين السغناقي قد أكثر من الاستشهاد بأقوال العرب في كتاب الموصل – الجزء المحقق – حيث بلغ عدد الأقوال [77] قولاً [77].

#### ٦ - الأمثال:

أما الأمثال عند النحويين فلها أهمية كبيرة ؛ لذا أكثر من الاستشهاد بها ، في كتابه" الموصل "حيث بلغ عدد الأمثال التي استشهد بها في الجزء المحقق اثنين وعشرين [ ٢٢ ] مثالاً(٥٠) .

هذه هي الشواهد التي استشهد بها السغناقي في كتابه الموصل في شرح الفصل ، وقد أعطيت كتابه هذا قيمة علمية مهمة تمثلت في دعم القواعد اللغوية والنحوية ، دعماً واضحاً ، جلياً .

<sup>(</sup>١) انظر الموصل ص ٩٠ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٢) انظر الموصل ص ٢٢ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٣) انظر الموصل ص ٩٤٥ الجزء المحقق.

<sup>(</sup>٤) انظر الموصل ص ١١٦٥ الجزء المحقق .

<sup>(</sup>٥) انظر الموصل ص ١١٦٣ الجزء المحقق.

### وصف نسختي الكتاب

حصلت بتوفيق الله تعالى ، ثم بمساعدة زميلي الأستاذ / عبد الله عثمان على نسخة خطية من الموصل في شرح المفصل كانت بحوزته ، وهذه التي سميتها في أثناء التحقيق بالنسخة (ب) وكانت هذه النسخة مصورة إلى آخر الأسماء المفردة الجزء الأول ، وبقية المخطوط مفقود لم أعشر عليه ، وفيما يأتي وصف لنسختي الكتاب اللتين اعتمدتهما في تحقيق كتاب الموصل في شرح المفصل .

#### النسخة الأصلية:

تحتوي هذه النسخة على ٤٣٣ لوحة ، وذلك حتى نهاية باب الإدغام أي : أنها كاملة دون نقص إلا أني قد احتزأت منها مائي لوحة إلى آخر باب الكنايات، لأن النص لا يقرأ ، وليس هناك نسخة ثانية ، أضف إلى ذلك طول النص والمدة الزمنية لا تفي بالغرض ، وفي كل لوحة صفحتان ، في كل صفحة تسعة وعشرون سطراً ، وفي كل سطر اثنتا عشرة كلمة تقريباً ، وهي مكتوبة بخط نسحى معتاد غير مضبوطة بالشكل ، ومصدرها مكتبة سليم آغا بتركيا تحت رقم ١١٦٧ ، وقد سقط منها بضع لوحات متفرقة من الكتاب فمثلاً قد ورد السقط في لوحة ١٦ / ب إلى ١٧ / أ، ولوحة ٧١ / أ، ٧٧ / ب، إلخ، وأكملت السقط من النسخة ( ب ) ، وقد خلت النسخة من تاريخ النسخ واسم الناسخ ، ويبدو لي أن النسخة كتبت بخط المؤلف السغناقي حيث يقول في حاتمة هذه النسخة : (( يقول العبد الضعيف حسين بن على بن حجاج بن على السغناقي - رحمه الله - وفقه الله لما يزلف من رضاه عما يوجب الصيحة في أولاه وأحراه هذا أخر ما عنيت في ترتيب نسخة المفصل وعملها ، ومنتهى ما منيت في رغبته تتمتها ، وحملها باستنفاذ وسعى في التهذيب ، واستفراغ جهدي في التنقيح والتشذيب فبرزت بتوفيق الله جامعة لجميع ما قيل في شرح مشكلات المفصل ... الخ ».

وقد أكد محقق كتاب التحمير د/ عبد الرحمن العثيمين في مقدمة دراسته لكتاب التحمير بأن النسخة التي جعلتها أصلاً في التحقيق ذات الرقم ١١٦٧ بخط

السغناقي نفسه ، ولعل العثيمين اعتمد في توكيده هذا على ما جاء في كتاب الأعلام ٢ / ٢٤٧ ، حيث عرض الزركلي نموذجاً لخط السغناقي نفسه ، فقام محقق التخمير بمقارنة هذا الخط ، بمخطوطة الموصل ذات الرقم ١١٦٧ ، وقد ورد في صفحة العنوان بعض الختومات والتملكات ، كما هو موضح في صورة العنوان للنسخة الأصلية .

## النسخة الثانية (ب):

تحتوي هذه النسخة على خمس ومائتي لوحة ، وذلك حتى آخر باب الكنايات ، وفي كل لوحة صفحتان ، في الصفحة الواحدة خمسة وعشرون سطراً ، وفي كل سطر ثلاث عشرة كلمة تقريباً .

وهي بخط نسخي معتاد ، وقد خلت النسخة تماماً من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ، لأنه على ما يبدو لي أن اسم الناسخ وتاريخ النسخ لا يكون إلا في نهاية المخطوط ، والجزء الثاني من المخطوط لم أعثر عليه ، وحاء في صفحة العنوان اسم كتاب الموصل في شرح المفصل لحسام الدين السغناقي صاحب النهاية في شرح الهداية ، وعلى الصفحة نفسها ختمان مكتوب عليهما وقف لله تعالى ، وبعض الأبيات الشعرية منسوبة إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ويكثر فيها السقط بقدر سطر أو سطرين فمثلاً سقط في ١٥ / ب ، ٢٥ / أ ، ... إلى ... إلى ... إلى ...

ومصدر هذه النسخة مكتبة شهيد علي بتركيا تحت رقم ٢٤٨٤ .

## عملى في التحقيق:

لقد قمت بتحقيق كتاب الموصل في شرح المفصل من خلال الخطوات
 العلمية التالية :

١ - بذلت جهدي لإخراج النص سليماً ، خالياً من التصحيف ، والتحريف والسقط ، و لم أتدخل فيه بزيادة ، أو نقص ، أو تعديل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، واضعاً الزيادة بين قوسين معقوفين .

- ٢ من المعلوم أن حسام الدين السغناقي رحمه الله كان يعلق ويشرح ويستدرك في أكثر من موضع ، من كتاب " المفصل " للزمخشري ؟ لذلك فقد وضعت نص الزمخشري بين قوسين هكذا ( ) ثم أشرت إلى موضعه من " المفصل " معيناً الصفحة فالباب ، معتمداً كتاب " المفصل " بطبعته الثانية ، بدار الجيل .
- ٣ كتبت النص بالإملاء الحديث ؛ إلا آيات القرآن الكريم ، فقد طبعت على الرسم العثماني بين قوسين مميزين عن غيرهما من الأقواس .
  - ٤ قمت بضبط النص المحقق ، والأحاديث ، والآثار ، والأمثال ، والأشعار .
- مرحت المفردات الغريبة في الشواهد الشعرية ، والأمثلة النثرية من كتب
   اللغة العربية ، والمعاجم المشهورة .
  - ٦ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وتحديد أرقامها .
- ٧ خرجت الأحاديث النبوية ، والآثار ، من كتب السنة المعتبرة ، كما قمت بشرح وإيضاح غريب الحديث من المصادر المتخصصة .
- ٨ خرجت الشواهد الشعرية ، والأقوال ، والآراء ، من مصادرها ومظانها حسب استطاعتي ، وبالنسبة للأبيات الشعرية التي لم يكن لقائليها دواوين شعرية ، فإنني أعزوها إلى المصادر النحوية واللغوية غالباً .
- ٩ ترجمت لكل الأعلام الذين وردت أسماؤهم في النص المحقق إلا النزر
   اليسير منها ؟ لتعسر حصول تراجم لها .
- ١٠ أثبت أرقام صفحات المخطوطة التي اعتمدتها أصلاً ، حارج النص من الجهة اليسرى ، رامزاً لوجه الورقة بالحرف " أ " ولظهر الورقة بالحرف " ب " ووضعت خطاً مائلاً داخل النص ، هكذا ( / ) .
- ١١ ألحقت النص المحقق بفهارس تفصيلية ، وفق المنهج الذي ارتضاه علماء
   التحقيق .

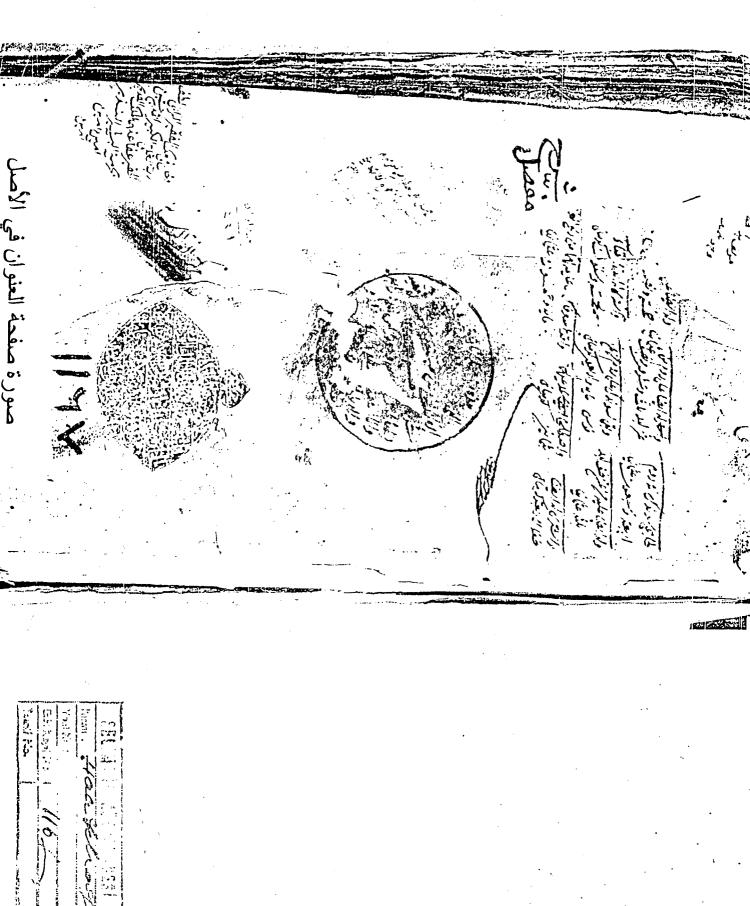

للعة الواجدوكان عنداستغنا بالآبياف ماللغط النابط آزهد الوجر المعبونغصائ والمتامرواجع مااتفاعليه من جيرا والروندس الما ووقف الماق التعين فلواك صميته الموصل اسرح المفعل ولهازه ومرسا الفياليا منن الكناب مع النجت عن تكوار اللفطاء تسم الخطاب وكان فريغة متلاب انت اليوم معتدك الغفلا احع وانت المستجادين اسنجا ذك > من البيس وابيئ فكيين اجتري بكتبه الجاؤيل موضفين عنها ماجاؤولم ساس كناكي هل عايه ولما توكت شئا منداله و مواضع معلاقة مكوم السمائل مع على الزاهر العام المجتنى والحيد المبوئ عوالدين الى عاص عليه على عدد الدون الحيادة والمراء عدد الدون الحياد والمراء المرادد ال وا جوية الأنبولدالني يغيغ البهافيماالة بيس ولكن فانسب الفنتيس ايضا زماجة نبيس سفغ البيت الذك فكن كالاقليد وكذك الغذنيق لمعفى العكي جتاري بالخانناه العِبَائِين تاريح مندونك وتسعس وسماء مكاف معد لقيبس وحبتس بااستنج يمرس عبادانع خلاوماإنطئه ومواتى لما ذائع وقت التشراقليد شركاناناه كافتاح البرغ بلاعتدالكاب وسرح البائب في هذا اورك من افرامه كما ان ان السركت إذا سرك البيرام و وجلته اليدالكنادن فالمقنتس وما ذكوفعرمن اول السبت واختره وذكو فاللهط ى وصفت بالدر واحدته كانعت بالجدويما موس فيط تعاص مااح خشورن الطعالشعابيه مرعم ونشب والتهم عزان آلبت لداجاه الناصل وللسن الامائل الموصور في محسن التوافيح مع فضله الباهر النجل فيتهام ارتماة مخداريه من عبراتنقاض والنتكاث نعقه وكلام مه جاف بعبا م) ىلىغامىن مواسكا تئه بىكىدلىن فوادة ئەرخ فىكرسواجَة بىيىغە وما نىعنىرىماد الخضنان وتنويرانوار العاد انعبلغ كان يتكن كالمافتكال ويعته عايكوت مواصطناعًا واحتبا والخراقيك مومكني فيدس عيراتنعام بالتسديد وفيف تكوارا بضامع اخلاق بدحن عني الابالا جابهما جننه وكتنب لمرس بعمالا جادهما الحابروسمعن والمالقلاوكان والرلوجود مامهوابين مستدس التيايا مافاف عن اجديها ما حكرة مه حركة نسع محرا وله لا بعي اطرا اصطوراكال الدئر الناسوينده وتنفيق وانفاكلواني لجفيد وتتكدى ليحق طولد وفالكري لر شمطله باسعاع دازجا زك يدى الطلام أصلى صلواف تعوف عادتراف الزعائم وتعوج طيئا يزمد في خرا المتالم وتعوج طيئا يزمد في خرا المتالم والميانية على المتالية المتالم والمتالم والمتالمة و السلام مجهد الخصوص بالنمن والهحدو الفيتام وعلى الدوا وعام منوي لعظام أؤان تلاطرالفس وتصارم العكا الكوام وافروي بنعاله وقاليا الدين اجملس جهورين عوالحندئ وحرائد وأثأبه الحندوا لشاكى المفصل عادلك عبيهما لجذوا والشيق المتن والفحاى وملوكما بماسع حقه كون لحايم وانه وكارالعن ليصاحته وين طويلندوي مواس ئ الجوليا فن اتحر عام فوليه شامل عواب ه عي مهاسوا الدسا بالحياد LEN SE LOVI AVAIL OF REAL ن مى الشارح مثل السرحيي مع حويس المنشويون الى الحالمين الباهوين لعذب بالولج لمرشوه وخط فااوده مرائتكلت ولمرنقل والإيرالنصله مانيرون بالبرت الفاظرومعانيه بنترج عنادانه بالابداح المتراحا كناب عن مسرا بهان الالكارواجي مصور القاره بكارواجا لداجه أعلى إن اكومو للقرالا سلام واختيته كي العومق المشرح المسام الجقسس المنسوب المحااالجا يوجى الفصل العويس سلطان اجد عني من على المستدويب الحرالعالم المليخ عانواع العلوم المليّرولوارم ماصول السرعته نبطئ ويتنزلوبستظاؤ مستزلين مام الناصل الهم)م النكمو المنت ومحال مسامح مى منطق العنف العنص المائة مراك كلف شان معضرالتوا كغ بدأية دلت باعي ومراسوله ليهري اتص الموام كاندسته موضوع عاطوف القام سعسر والمراكان الموعا للكرامكن وجواد وادع قصاب السنى صاجئه ما اجول الأدي جماجق اجرار فى يشفيلترلول صحت عيد عباره لصفاه فحرب وحي مادس جي المول الناظ لجنبه مرس الخلق الحافيده

وإولاه ولحدله هدلاح حاعرتين ويسليحه الموصل وعلها فتهلى ينعقا رجمه إلله ومعه اللها بزلز مريصاه وحرسه عانوط My Some will with a still of the Internal Com Mentioses - natives للطلارمعرصه والكارتذف فولخطار صنعبوصه و صاحبه وكرئفه بماانشا المهامج العاصل مسالا وال ربيان للزمان يوساروه كاففيت كلهم مس الكان صرا ملىد ادهوالسام . وصااحباره مرالدسرالجلسام العمالوال رگ ع بعائلادعام حويراصل الموصويح ورقع النقل بأحيلحا لتسلين بعرائهم وركعهون الحيرومج الخارد لأراز دعام حسرنا مراحها عها وائستارين والانجاموع موضح استكالادعام لعلى دريع بالطرنولاولي مبطه ومادكوا موجوره حدمهم موصح بمارلادع ربيعبيك ومعمالندفتيل هو بطرئزلاني أهومه إرالجام حيها إصدم صالحاق لخبالوبلها الألوبه يشم لهانيا العمار لنبيل وماويعي يعط my do at college of the مالهاسها لمحرمل لليميزل وخرمال فالويز دعام وهو とういっとしてい توليمه ويتريد مدوالنا فرج مه إول المتعارس صله مهاعصاحبيا

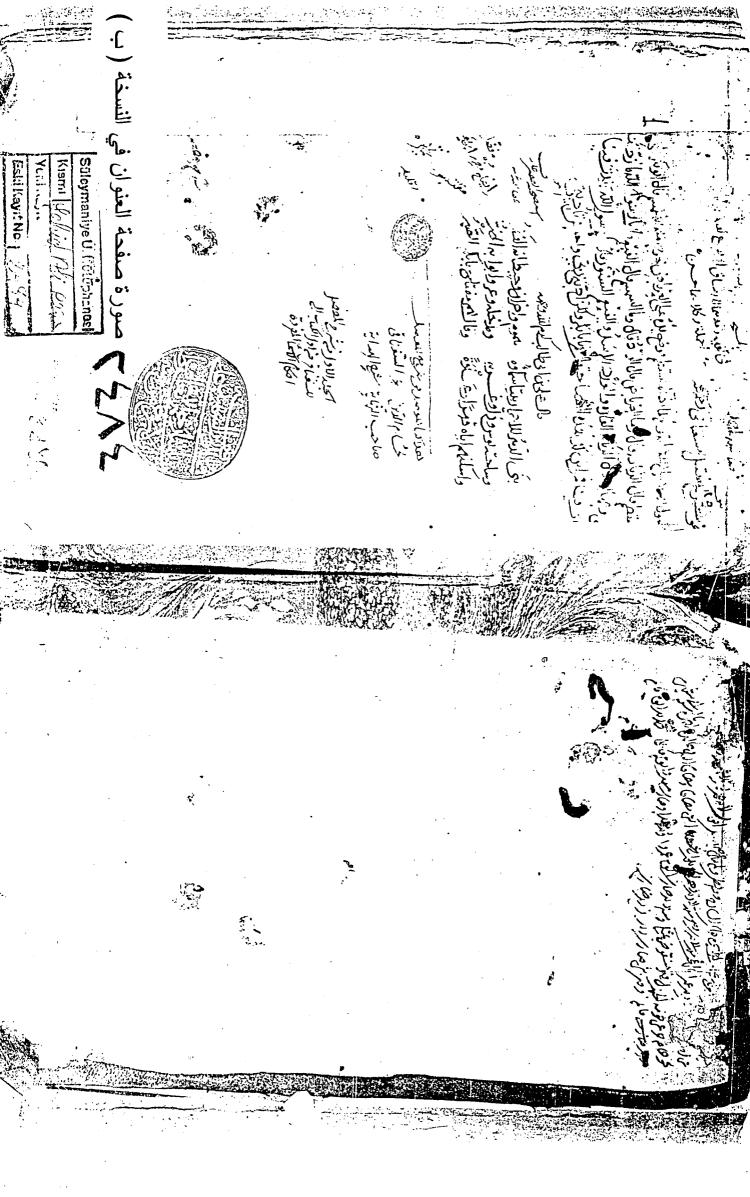

٤ جي بعدد وبسيا الذوج عقلوه وشدا وله وطريد الديدار هدف ابداح ن وصاركيا برندس پاستىمى النا ئېرېرى كرا فسارطانى دلو د د د د سايى كاى د د من ى مى د سالىركا د ف بهذ منركا فالتنشيده كام الاصار للعرد وابوا سنعها واحاملندا كالغواماس فععادليس اخبردائنا وسدمدج مردفانا بهائمت مالشوفروا صعنت منزاداتما فوركيم منركاف العنتبي ولمية وجوانت بمركه توما الدالدعين بدراكليتروالس مالإيه وكنشر فوراهدون عدومي هدم الصميدة وكالسائداولي ولن إوالهدوور محاليا مدائم التيرالي الموائلم عوارا هاكم كسأفي الدفع وابجراد ف العهمة ملرمها الدخ لوفوهها موفع الادرالني يحالينا العامية كان مان لأمنها دن النسيد كالزون والمكداونهما عرم لعان لواله صنعوا للايقاكا إوادا عاد جماع نسألي عز وليصورها وي والما خلولا مواسنها م الداليزي من الكهم كما ملك جبيم ما الإلكارة وم نهما لودارات والعااما من في منت العاامنية وهوير يحينا الأكاما وهوف ع وعده وللدر معمها المزنون ولت إنها العاروالأرسركائي الغرن كغي وحى محتدمكاك ويوفعصلها بالنازئة عونت ذاج المعندف الدابغاست بداريرا بالايغ واصله بتووهم بإختعا اعرضف للدونات كالأفام وما ولموصل زنسكيته ودبئته والبابه ولي عوضكها بابدة ولفئ ية وفي للمدند الما جوائد ف العدلام دوري على ها معيا المواد المتراسية اللايوسين فهلاكما تكويما دكرنت ان لوي متدالحدوفذ منالها محاليا بدوانساتر مبنتهي صوالاه فياا نسعت حنا على لا والحوائمة ونها الهمنرى مودود بنا ليمنذ ألعبغ للكلفة والعالع كمليئ فوزات مسكرالعدم ودرفالعااما مدولها مئزكا إدودتها وميصفعه لحذوالعابيرومزها بمم فعمة الاعت في حلى وليح بده كالداروالكان هادنها كسي ورنست مواصال ودر حذفودت وامانة ليذوبونا بالهند كما باكبرو ويودالولرع الزاليا مأمون السنت نشاد مهمأة عبدا لما يكنزا منعما براهاوي وح مالتعبرالايوا حرف لواليب لعدم فانعا ايم لعدو متراحد ولماكا يزاونصاص هوأالعواض كارض كماية منت ولللث صادعاه مالميا مدر موصيدا رنفاط بالدلسة ع دادار عام الناسف وهمها مشئها وفله حافهماله في وأكسر وألضراما البنا الياميث عدم أنعياح 6 صلها ويوفونها « الوفن جيا دوا ما صرنهها « التوثوداليشا، فلا بها المعيدة الإدبيائي المورنش ووق للوكر وا فتنفرل الاهتصاص يخرعادية العامدين وكولا العالم في المعالما مدلبينا حهي علاماخ للماست المع العدمين كرن ورن عليود اكريس الاالاالعا مومة المنتزود بمأكينينهي ساكنةولا خسال الباالمنتقاده ترمليت الباال)كيميتهجالغا كا عمالع كم الندا الكرير ولح كان لعائ في طارفنا لما وهده ها تعر للعائد وآيا إحاال الم فللحذواحا الكسره بالحائكس فكالإجراللووث واطالخ ملجزالسعصاخ لمحاجل بحدو العاولهما إلحاله كمائنا مدان يجز إلحبودائ المكذابات محرك حياده اليعمن فيكا شاصعصند لمعيم والعميه

صورة صفحة الأصل المقابلة لنهاية النسخة ( ب

كان مهمدومة البياني والرتوا بعارونه والحريا على اعلى التمديد ما مائية

نا يُروع كول لوسين منع مرزات اورادا والانتهاصافية عدل من مرايس كالموري الما إعام إذا الفرائين كمنية بعص الخيلوة بودائيا من في المؤوليني حراراته الدوية هواليان وأعيز لصافيا استائوا عيم اردمات الميمز كونها أستهام بيهام مرايا سرياللذوج بيعا أمراك بيان ومع سافرد على الدقاء عيم واصارم را العرب الماريل الموارث الى وحسال مديب الحليوها لما لعب الفاعل ويداع متزالك بدأ وتؤله يلي تتمنوتم مودعول فلؤله أما زاودون وأيك ن التهارية النفون سغوطها إراع عاروهم إنا تم لوديها على طرز النائم وموقولسه و والرك رسماري مرائب عشامة وزادنا ويرع درمعدور شرواتها المصول والمعملا وادرع المواميرون زيدوا زامن دما زن بروبود الإصافروية البصلاب انتوانا مهاد القورمنني كالعرفه ولا يوم إلا منهر مود لشطاء وند وادوا مؤرب منابردا افعار في حام المالسناسي محصولي بن حيزتع والمنطقة وسنغم افرعا لرقيج للإيعاق عرويج الهيئ عبيدلا احالفكم بالمتاع بخشم والنبيه أبيني والإلتران موارط العربت ويرزع كاكل مولية افاره المفاعل أوالإلك مهادوي والإرام معلوله والمنطع إليان النبطها منازان وتوله أنديوه فدحان على عماكم عسدا لما يعيزي بيزيل لم مغوره لم يكر للدس أرادساند ولواكل الأراج أبيان بيدات أجراء الميدات الميدان الميدان الميدان ام لمندومكورم وراسرااع الحيامان اعزالعان واللاحمة صدن الكام وطوالثلا العصب عي الفرف والمحدى وزيعاً مذفال اعتربيرم في عندها مبلدلان وعلس على عسالم داره بذور سرالينا جعع عز أو حي الازائي ال على المائد الله والألوا المائد للائرم وأعجد المختصف عشادك فيقديها وكلصغ وفلحسن هم المذيد وكرم موصاط فاله فوعا بعيمة العكولي فأذاح كمقرضا وطأن فلاؤزأ جيان المنا وندح والمدفرز وترم هوابيس تنايرون مده الرأانة الصائفوا سأنت المئة فتتدله تجبيد المنابة عسا كاوالإلاع هيذا المن نة الومع توانيّالي اهون ملائها مبرِّ عبيمالاح أن وغي ميها و غيم كره وي ما وال على الثان عليم ادائنة بها مدًى ولعدًا ع محزهذا إنها خير هذا انها عل يعنى عربه الزان وشار العبعه مدل ورا المدال والمار راعد الراس كان المراج الزيرا مزودا التي المرافع على مثلا فده المراعد وعيوع والماراويروائت كالتنفها هي النواج والتبكيف بحام الخروا كالرحمي على حاولةًا المرحروميرا شديد للونع ووجعًا لعِين فذا ويتيم لمرائه تكويخ في الميصدف مسترح هيا علايان وقيا في المسترين الرواية المرادين التي مرديا الم مي أحد والنظم كمشرولهم ويرصوني العاري والماليد حدرانا منزاه موالتسبيده مياعيروالمعاس الدجيط ليزع إدن الداعمتها ويهاخلعوائه موكم كاهنا مأجيلهم ادائنها والكافعنه

وملهدها ائتي عردوشك وبالمصن عجرا محذويه أنائز فيلاعده هداا فالموادات

لسواك الجوارف كمز فانهجره بعض مانكل مزالقبود التي لخداج اليه الكناب المقابس وميهزها استبهم مزعلم الفصلان ما انطمسر هوالي فارزه وتدليجنا ارك ذالمقبسوماخكونيه مزاول البت وآخره وذكرةا ئله واجوبه آلا سوله كا بفرع اليها فيها النيسولكز فانت عزلك فيسرايهنا زياره بنسر مع كالملكف ذالانليد والذاك الندقوع تعليل المدي الزكرهومه في فيده مزع براستاس كان مذكرة لك افتحال ويجده مها يكوز هواصطناعا واحتبانا تم اكما كالنت الخانتاة العباس بتارخ سنه ثلاث وتسعروستماره: قب بعد استنهام العافز إملام العبارية بعد ما احم ساتذه بخسر لمن ورادته في ال سرادة البيغة وما لعته ما العة فراغم الدخس في سفي ادله لا سخاد ل كل منها ويها بل مناص عبيه ما الفتا عليه واصح فكيف اجترى كانتبه الاجاره لمزهوم فنرع نهاما حانه ولم برطرع خلا مزالاطعهالشهيده مزع برريث والتسرشي ازاكدله احتازه ما بلخني مرالا للسديد وفية انصناح الخلاف العارات المعنى الولحد وكازعنه استعنا الاتيار باللغط النارة آردن الرحبي فنقصان مأناني الحدها بما ذكرة ن صحد الا قرال و البرالياني و سقيم المحاني في ما اشار اليه و كأن كتابي هداي معلت استدالوم متدري النصلالهم واستسب المسجازلة السحال مزاليهم كادمنت بالند واحدتها كهانعت بالجد ومادم بزفرط ترامنوس إئ عام على فرع وزالة ليل فرعلى الاسغندرى فإنى احدكتها في بوتها وصايا لخطاب وكان هلأافئك فزافياها لمااز الوالهسزك إيذا سركاس اها وجو لقليل كان ذك لوحود ما جواس بند سزاليد بل كنزت فيه وصلالكم ساس كنابي هنا على الانلياد ومانوكت شياالا في مواصع معلوجه وهرام لمعترقه بيؤة كوينامب الدحناف وبنوير انواد المحائي المتسنقه فلذلك سخنا باهد المحاسز منها فها حماج اليه منز الكباب الدينب عن تكرار اللفطي لانليد شرحاتا مافها لحتاج اليه فيجل يختد الكتاب وشرح الامائز الاجاره فاحبته وكبيت لهمنون سم الاحان مالطابه وسمعته غيا

موي المولي الفاط المنبيد المنطقة الموسى المولاط الوادع فضار المايون المناوية المناو تطويل وتعصيل ولعائدلو تكشس وحاوفع من من النسروج مثل السشر حيزالاجر ينوعد بأنجلح وإكرحا في نادلك حرحرالناس فيحنه وينقس وتعالكوا وتحصبه وجهت وتغلس لعهوم طوله وطايله وشهول نوله ونايله وسنرجه الشارحواس فيق الله وانابه الجنه والنائي المتنب المنسوب الى العالم الني بوذك الفضل الغروسكم الزالافا ضل وبعر الماليسوب الى العالم الني بوذك الفضل العروسكم النافي المنافية والحدر المدوم من النافي المنافية المنافية والحدر المدوم مخزالات الناع العاوم الملمه وإنا نسؤالا صول التسرعيمه فطما ونشل وبسطا ولشل الامام الفاصر العام الكامر شرن الدين الحريين محود بزع العالم الكامر الدين الدين الحريين محود بزع العالم المام المام الكامر المام العالم المام ال عالم عالية بالأواح إسراع الما المترب الراع في ود وظف اوديم المكفوف في المدارة المدارة المرادة المردة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة ا المنسوسزالي المعالمزاليا حرمز احدها الاخليد المنسوب الرالحال المتكعر تعلاعتراس المصلة وللعظم الجنوى المتوالمتن والفؤى وموكا فبلاحقم كما يخوا عنااما عالالهملسدوضان واسواه لعرى شلااعان لميقة الخلق الامرادته التقلف لا يحتر كالدفسم من مطول لفندللفصيم يناله الجار من الطلداندي المؤن تصافي العالم الرائد وأفردن مل الاثون الرييم والمرابع وعليه المرائد اللم كالدّسة مؤفوع على النّام ريم العرّالقع بحمّا ولحال لفئ التي التي شامل على من من مرحل مرحل المراكة المينا مرس ومر ملوالدر وعبرات تعالم عدد المف والله عرالمصوط المراابقي والفي). ردمانية سرائكا رواحجبنا بجبوه اقادرايكا رواحكمة ميان والبيئام وتعاديا استراع فالمراطاه

صورة الورقة الأولى من النسخة (

<u>.</u>(

ائنس نللاصل للدروف دائا العنم فلجبرالتقعسان الحاضل محذف اليا والتلاعوض التامران زلاد ملعه منطكة نقسان انا نتوك وهابها وهابرا فيهامز توه المسأن والدلمل مساخف المساحكة بالماعظة والماعلة والماعلة

مامورها علوفرة السنسيروهونول وكالتزاز استعل ع مزلاز كليونيه هرومواتياف وذك مامهام ونعول تربطا أنباعا لخطعها مردناسه تلاكنز كذاك فخانرسام المنوئات مردخول نوعي كامز لحسنوش ميتوطئ ليال علج والوكح حصيفه بعد كامز واس نوحالي المعسروانما نسعب يميزها لائها نمت بالمنوده فاستعت ممع خاذراكرين الانتبر

ماسنونان المالغبرعلى مخالتكتيركا معل كردونتها كافالتسنيسه كالزمتدخ اأكذا وفيعاخه لنات اائ العاجلوالعدود استهام اذامل اكالقوم اناكل فعدد للتعليجا عرضار عزوا درها باي دائمانلنها

اخهما وأقيصذ والبآند كاء بزذفكاع بمن تبلهاالغب دح يتلوب منط ولوطونغ التلباف ع يزاداحو

معاكما وأعلا بالمخب السالت لمرو مصاركه يم وقبلها كاساكنه كاخت الساالت كالمواهاء سازدهن صل نافک المستدّده تزمليت المساكن مزکيا ان کا مليت حمالف نظم نعيل طاح ولوده ندی خ

العندية إفرانساكذ اولى فلنا بوالحادة دهال فدلاناله فيدالم اطرازاس ع والفلت فاتل بوالوله منت على عنده مساكنه كالوقع على والوفع لازاله عن تلفيها الكسوة لوتوعها موقع الجرالة بع إلى الد

والأبعركائ وذركين ومحندكان سكن العمزة وحد ظليا العانيد والعامسركا ودركع وهمعنا نائها النوام خومل فوزنها تعدل العن والسائن كولا موند كنه وهذه عوال فرميل عالم بعود لل

كه دينا ماعرائي والكا معابيها كينه و دش ما صل كيه و ذيه باب المنذور فيه الوكدايورا نااما يمشأ لحسنت آليا المتكرف وعويزيت عزيرا النتاكها معمض بمعين للمحذونا تربكالاتامديز وأحدندا وبراته ولم الله كين تلا عبرابلته الكله لكنق وورها على يعجاهم واذاكة الشون الكلام دسوي الإآن إلى المونان والعبوا عاكيت استعاله عندم بالسغيد الايداهم فالوااين الكدم فالإيان وت

نعن المنت المرافعة وديد والدير والمالات ومن ايت بنانا أين مدم اسام ا بلها وعدم البال مقوابلة مابداللون ودللذكونا تنصرالا خدصاص عن علانة الدائث وكفارات في كندون والأ يتدود ويوثؤ فالتآم وليعرض كالخانث واخت ولماكان لخدهاص هذا التعويض الونث كالزنت واختصاد علاد الميانت نوسيات في اليال فيدليلاجته علامتان المتابية ولم واحديث كيت وف راهد بمتب بالتألابالها أونوتوز يحليها بالتآلائها عوجز قال للصندالت أفينت بدل مزلام لاام فاصلهن

عبورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب

النخ والكثيروامغوا أالبنا فلانها كناينان عزالهدولان الكندان مطود عير كالتعدون كاند سفند لعرائه دابناعلى الجوكدان نستانس كنرح للحرفان لغلل فيعها مان صل تأوج حابيل المغات نشاها النوك للعندالا

الوتن عادا انتقليقا والبنون الناس ولانها كاولت على تدل عليه تناات أنت تزما شلها ومدحايا

النـــ في المحقـــ في

[[/ ]

# بِسْـــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحيكمِ

#### وبه نستعين

الله المعلقة على أنْ أكرمني بنعمة الإسلام، واختصني بالتوفيق لشرح النسج (۱) العُظَامِ أوانَ تلاطرُم الفتنِ ، وتصارُم (۱) العلماء الكرامِ ، وأفردني بهذه الأثرة السّنيّة (۱) من بينِ الأنامِ ، وعلى نبيهِ المكرّم بخصائص ومعجزات تربُو على عدد الحصى والسّيّلام (۱) محمد المخصوص باليُمْنِ والبهجة والقسّام (۱) ، وعلى آلهِ وأصحابِه منورِي الظلامِ ، أصلي صلوات تَفَوَّقُ على ذراتِ الرَّغام (۱) ، وتفوحُ طيباً يزيدُ على فوح الخُزامَى والبشام (۱) .

وبعدُ :

لًا استراحَ قلمُ الإملاءِ من تبييضِ النهاية (١) في شرحِ الهدايةِ أردتُ أَنْ أَنحُو إلى فَنَّ آخر ، عامِ فوائدُه ، شاملٍ عوائدُه ؛ ليكون لي من حزانةِ ذلك الفنِ أيضاً صرةً ، ومن طويلته دُرَّةٌ ، فرأيتُ المفصلَ في ذلك عظيمَ (١) الجدوَىٰ ، رشيقَ المن والفحوَى ، وهو كما قيل ، في حقه : كتابُ عَقِمَتْ (١) بمثله أمهاتُ الأفكار ،

<sup>(</sup>١) النسُّجُ : الشيء المحكم الصنع مثل الثوب والسجادة المحكمي الصنع. اللسان ٢/٣٧٦، ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) التصارمُ: الانقطاع. انظر الصحاح: ٥ / ١٩٦٥ (( صرم )).

<sup>(</sup>٣) السَّنِيَّة : المرتفعة . الصحاح : ٥ / ٢١٤٠ (( سنن )) .

<sup>(</sup>٤) السِّلاَمُ : شجر مر . ينظر القاموس المحيط : ص ١٤٤٨ (( سلم )) .

<sup>(</sup>٥) القَسَام: الحُسْنُ والجمالُ. اللسان: ١٢ / ٤٨٢ ( قسم )) .

<sup>(</sup>٦) الرُّغامُ: الترابُ. اللسان: ١٢ / ٢٤٦ ((رغم)) .

<sup>(</sup>٧) البَشَامُ: شجر طيب الريح . اللسان : ١٢ / ٥٠ ((بشم)) .

<sup>(</sup>٨) النهاية في شرح الهداية في فروع الحنفية ، وهذا الكتاب أي الهداية لبرهان الدين على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الرشتاني . ذكر في الجواهر المضية : ١ / ١١٤ ؟ والبغية : ١ / ٥٣٧ ؟ ومفتاح السعادة : ٢ / ٢٦٦ ؟ والطبقات السنية : ٣ / ١٥١ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ((عمم )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) عَقُمَتِ المرأةُ ، إذا لم تحمل فهي عقيم . ينظر اللسان : ١٢ / ١٢ ( عقم )) .

واحتجبت بضوئِه أقمارُ الأبكار ، وأُحكمت مبانيه ، وتناسبت ألفاظُـهُ ومعانيـهِ ، تمتِزِجُ (١) عِبَارَاتُه بالأرواح امتزاجَ الماء العذب بالرَّاحِ \*(٢) ، لم يتردد قطُّ في أوديةِ التكلَّفِ ، و لم يتَقَلَّبْ في أنديةِ التصلَّفِ<sup>(٣)</sup> .

بل خَبُّ (٤) في مجال فسيح من (٥) منطق العذُّبِ الفصيح ، ينالُ به الجادُّ من الطلبةِ أقصَى المرام ؛ كأنَّه منه موضوعٌ على طرفِ الثُّمَامِ (٦) . شعر:

رُ لَالُ تُركِيْهَا صفواً عن الجازي(^) َ تَكَلَّفُ مُّانَ بعضَ القولِ أُوجَازِ<sup>(٩)</sup> كَفَى بِهِ آيـةً دَلَّتْ بِإعْجَـازَ لعيَّ (١٠) فيها بنو الدنيا بإنجاز وما سِوَاهُ لَعَمْرِي مِثْلُ أَعْجَاز يُثْنِي عَلَيْهِ بأَسْجَاعٍ وَأَرْجَازٍ

مَا أَحْرَزَ (٧) القَوْمُ جَمْعًا حَقَّ إِحْرَازِ مِشْلَ الْفَصَّلِ فِي ضَبَّ طٍ وإِيجَاز عِبَارَةٌ كَصَفَاةٍ فُجِّرَتْ وَجَرَى حـوَى الأصولَ بألفاظٍ تجنَّبَهَـا لَوْ ادَّعَى قصباتِ السَّبْق صَاحِبُهُ أتى بمنفسةٍ لو أصبحت عِدَةً حدائِـقُ الفصـل منـه روضـةٌ أُنُـفُّ لم يبـقَ في الْخَلْـق إلاَّ (١١) من أَقَرَّ به

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ يَمْتَرْجِ ﴾ ، وقد أُثبتَ ما يناسب السياق .

<sup>\*</sup> ملاحظة : أن السغنافي لم يمدح الخمر ولا يثني عليها ، وإنما استخدم أسلوباً بلاغياً ، وهو الكناية ذلك أن للخمر أثراً في تغطية العقل وستره ، وأن كــلام الزمخشـري مـن حيـث البيـان والسـحر والتأثير على العقول بمثابة الخمر .

<sup>(</sup>٢) الرَّاحُ: الخمر ، اسم لها . اللسان : ٢ / ٤٦١ (( روح )) .

<sup>(</sup>٣) التَّصَلَّفُ: التملق ، والتكلف . القاموس المحيط : ص ١٠٧١ (( صلف )) .

<sup>(</sup>٤) حُبّ: أسرع. اللسان: ١ / ٣٤١ (( حبب )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (( في )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) على طرف الثُّمام: هو الشيء الذي لا يعسرُ تناوله. اللسان: ١٢ / ٨٠ « ثُمَم ».

<sup>(</sup>٧) أحرز : حاز . القاموس المحيط : ص ٦٥٣ ﴿ حَرَز ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ب: « الجاز».

<sup>(</sup>٩) أي : جزأتُ الشيءَ جَزْءاً أي قسمتُه . القاموس المحيط : ص ٤٥ « جزأ » .

<sup>(</sup>١٠) لَعَيَّ: لم يهتد لوجه مراده . القاموس المحيط : ص ١٦٩٧ ((عيي )) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ﴿ إِلَّا أَقَرَّبُه ﴾ والمثبت من ب.

فلذلك حَرَصَ الناسُ في بحثه وتنقيره ، وتهالكوا في فحصه وتفكيره (۱) ؛ لعموم طَوْلِه وطائِله وشمول نَوْلِه ونائِله ، وشرحه الشارحون (۲) ، بين تطويل وتقصير ، وتقليل ، وتكثير ، وما وقع بين الشروح مثلُ الشرحين الأخرين ، المنسوبين إلى العالمين الباهِرين ؛ أحدهما : الإقليدُ المنسوبُ إلى العالم المتبحر في أنواع العلوم اللِليَّة ، وأفانين الأصول الشرعية ، نظماً ونثراً وبسطاً ونشراً ، الإمام الفاصلُ الهُمَامُ الكاملُ شرفُ الدين أحمدُ (۲) بن محمود بينُ عمر الجنديُّ - رحمه الله وأثابهُ الجنة - والثاني : المقتبسُ المنسوبُ إلى العالم النحرير ، ذي الفضلِ الغزير ، سلطانِ الأفاضلِ / رئيس الأماثلِ ، الموصوف بحسنِ التواضِع ، مع فضلِه الباهر ، المنعوتِ بأكرم الشمائلِ ، مع علمه الزاهر ، الإمام المحقق ، والْحَبْر المدقق ، الباهر ، المنعوتِ بأكرم الشمائلِ ، مع علمه الزاهر ، الإمام المحقق ، والْحَبْر المدقق ، فخر الدين أبي عاصم ، على بنِ عمرَ بنِ الخليلِ بن علي الأسفندري (١٠) - رحمه فخر الدين أبي عاصم ، على بنِ عمرَ بنِ الخليلِ بن علي الأسفندري (١٠) - رحمه الله (١٠) - فاني أدركتهما في حياتهما ، وصادفتهُما .

[۲/ب]

<sup>(</sup>١) في الأصل (( وتنكيره )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٢) مثل: الإيضاح لأبي عمرو بن عثمان الحاجب، والإيضاح لأبي الحسين العُكْبري، وشرح بدر الدين حسن بن قاسم المرادي وغير ذلك من الشروح التي تربو على مائة شرح. ينظر كشف الظنون: ٢ / ١٧٧٤ - ١٧٧٥ ؛ وينظر مقدمة التحمير: ١ / ٤٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمود بن عمر بن قاسم شرف الدين الجنَّدي عالم بالآداب من أهـل الجَنَّد على طرف سيحون كان في بخارى . من تآليفه الاقليد في شرح المفصل ، والمقاليد في شرح المصباح للمطرزي ، والمتوفى سنة ٧٠٠ هـ .

أخباره في : الجواهر المضيَّة : ١ / ١٢٤ ؛ ومعجم الأدباء : ٢ / ١٢٧ ؛ وكشف الظنون : ١ / ١٢٧ ، وكشف الظنون : ١ / ١٠٧ ، و١٠٤٣ .

<sup>(</sup>٤) فحر الدين أبو عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي الأسفندري وفي هدية العارفين «ر الاسفيذاري» بدل « الاسفندري » حيث ترجم له وقال : «هو علي بن عمر بن خليل بن علي بن عاصم الفقيه المدعو بفخر الاسفيذاري ، اسفيذار بالفتح ، ثم السكون وكسر الفاء بلدة كبيرة في ما وراء النهر » المتوفّى سنة ٦٩٨ ثمان وتسعين وستمائة ، من تصانيفه المقتبس في توضيح ما التبس في شرح المفصل للزمخشري .

أخباره في : هدية العارفين : ٥ / ٧١٥ ؛ وكشف الظنون : ص ١٧٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الجملة الدعائية ساقطة من ب

كما وصّفتُ ، بل أَزْيَد ، وأحمدتُهُما كما نعتُ ، بل أَمْحَد .

ومما هو من فرطِ تواضع صاحبِ المقتبسِ، ومبينِ ما استبهم من علمِ الفصل وما انظمسَ، هو أني لما زرتُه وقت مجتازي بالخانقاه (۱۱) العباسي، بتاريخ سنة ثلاث وتسعين وستمائة بكاث (۱۲) بعد استتمامِ الوافي إملاءً بخوارزمَ من غير انتقاضٍ وانتكاث (۱۰) ، تفوّه بكلامِ الإحازةِ بعدما أَحْضَر من الأطعمةِ الشهيةِ من انتقاضٍ وانتكاث (۱۰) ، تفوّه بكلامِ الإحازةِ معابقًا أحْضَر من الأساتذةِ بغيرِ لَبْثٍ ، غير ريثٍ ، والتمسَ مني أنْ أكتبَ له إحازةَ ما بلغيني من الأساتذةِ بغيرِ لَبْثٍ ، فراددتُه في ذلك مرادّةً بليغةً ، ومانعته ممانعةً فريغة (۱۰) ، فقلت : أنت اليومَ مُقْتدَدى الفضلاءِ أجمع ، وأنت المستحازُ لمن استحازَ من أكيس وأصمع (۱۱) ، فكيف أحتريء بكتبةِ الإحازةِ لمن هو مُغنِ عَنْهَا ما جَازَهُ ، ولم يرضَ عَني إلاَّ بالإحابةِ فأحبتُه ، وكتبتُ له من رسم الإحازةِ ما أطابه ، وسمعتُه غِب (۱۱) انصرافي كان يذكر ذلك افتخاراً ، ويعدُّه مما يكونُ هو اصطناعاً واختباراً . ثم إني لما رأيتُ السؤالِ والجوابِ ، ولكنْ فاتَ عنه بعضُ ما ذكرَ من القيودِ التي يحتاجُ إليه الكتاب ، وشرح الأبياتِ وتنقيحِ الكتابُ في المقتبسِ ، وما ذكر فيه من أول البيتِ وآخيهِ وذكرِ قائلِه، وأجوبةِ الكتاب أيضاً زيادة تبيينِ المتبس أيضاً زيادة تبيينِ معنى البيتِ الذي ذكرة في الإقليد ، وكذلك التدقيقُ في تعليل المعنى الذي هو معنى البيتِ الذي ذكرة في الإقليد ، وكذلك التدقيقُ في تعليل المعنى الذي هو معنى البيتِ الذي ذكرة في الإقليد ، وكذلك التدقيقُ في تعليل المعنى الذي هو معنى البيتِ الذي ذكرة في الإقليد ، وكذلك التدقيقُ في تعليل المعنى الذي هو معنى البيتِ الذي ذكرة في الإقليد ، وكذلك التدقيقُ في تعليل المعنى الذي هو

<sup>(</sup>۱) الخانقاه : بقعة يسكنها أهلُ الصلاحِ والخيرِ . ينظر معجم البلدان : ٢ / ٣٤٠ ؛ والقاموس المحيط : ص ١١٣٨ « خنق » .

<sup>(</sup>٢) في ب كلمة <sub>((</sub> بكاث <sub>))</sub> مطموسة .

<sup>(</sup>٣) كاث: هي بلدة كبيرة من نواحي خوارزم إلا أنها من شرقي حيحون . ينظر معجم البلدان : ٤ / ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انتكاث : انتقاض . ينظر اللسان : ٢ / ١٩٦ (( نكث )) .

<sup>(</sup>٥) فريغة : واسعة . ينظر القاموس المحيط : ص ١٠١٦ (( فرغ )) .

<sup>(</sup>٦) أصمع: الذكي المتيقظ. ينظر القاموس المحيط: ص ٩٥٤ (( صمع )) .

<sup>(</sup>٧) غِبُّ: عقب . ينظر القاموس المحيط : ص ١٥٢ ((غبب )) .

مُمَشَى فيه من غير انتقاصِ بالتسديدِ ، وفيه تَكْرَارٌ أيضاً مع احتلافِ العباراتِ للمعنى الواحدِ ، وكانَ عنه استغناءٌ بالإتيانِ باللفظِ الغاربِ ، أردتُ أن أجبرَ نقصانَ ما فاتَ عن أحدهِما بما ذكرَ في الآخرِ ، في تنقيح أدلةٍ لا يتخاذلُ كلُّ منهما فيها ، بل يتناصرُ ، وأجمعُ ما اتفقَ عليه من صحةِ الأقوالِ ، وتبيينِ المباني ، وتنقيح المعاني ، فيما أشار إليه . وكانَ كتابي هذا جامعاً لما هو الجحانِسُ منهما فيما يحتاجُ إليه متنُ الكتابِ ، مع التجنبِ عن تكرارِ اللفظِ في تبيينِ الخطابِ ، وكان هذا أفْرى(١) من أفراهما لما أنّ :

## \* وابن السَّريِّ (٢) إذا سَرَى أَسْرَاهُمَا (٣) \*

وجعلتُ أساسَ كتابي هَذَا على الإقليدِ ، وما تركتُ شيئاً منه (ألا في مواضِعَ معدودةٍ ، وهي أقلُ القليلِ ، وكان ذلك لوجودِ ما هو أبين منه من البديلِ ، وكثرت فيه وصلُ الكلمات (ألم المتفرقةِ من ذكر تناسبِ الأصنافِ وتنويسِ أنوارِ المعاني المتفتقةِ (الموسَّل في شرحِ المفسَّل) ، ولم أزِدْ فيه شيئاً أنوارِ المعاني المتفتقةِ (عليه الزيادةِ حرياً .

## ثمَّ روايةُ المفصَّل :

بلغتني من الإمامِ العالمِ الرَّبانيِّ العاملِ الصمدانِيِّ السالكِ الناسِكِ مولانا

[1/7]

<sup>(</sup>١) أفرى: أتى بالشيء العجيب. ينظر القاموس المحيط: ص ١٧٠٣ (( فرى )) .

<sup>(</sup>٢) السَّريِّ : الشريف من الناس . ينظر اللسان : ١٤ / ٣٧٨ (( سرى )) .

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>\*</sup> تَلْقَى السَّريُّ من الرجال بنفْسِهِ \*

والبيت في اللسان : ١٤ / ٣٧٨ (( سرى )) ؛ وتهذيب اللغــة : ٣ / ٥٣ ؛ والمخصـص : ١٥ / ٦٠ ؛ وديوان الأدب للفارابي : ٤ / ٧٤ ؛ وتاج العروس (( سرو )) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) التاء في جعلت مطموسة.

<sup>(</sup>٥) <sub>((</sub> منه <sub>))</sub> ساقط من ب

<sup>(</sup>٦) في ب: (( كلم )) مطموسة من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> المنبثقة <sub>))</sub> .

حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البحاريُّ(۱) - رضي الله عنه - قراءةً عليه بتاريخ سنة ستُّ وسبعين وستمائة . قال: أخبرني الأستاذُ الكبيرُ العالمُ النحريرُ ، عَلَّمَةُ العَالَمِ ، أستاذُ بني آدمَ مولانًا شمسُ الدينِ محمدُ بنُ عبدِ الستارِ بن محمدِ العمادِي الكرْدَري (۲)(۲) - رحمه الله - قراءةً عليه .

قال: أخبرني به الإمامُ العالمُ برهانُ الدينِ أبو الفتْحِ ناصرُ بنُ أبي المكارمِ المطرِّزِيُّ فال: أخبرني به الصدرُ الكبيرُ أخطبُ خطباءِ خُوارِزْمَ صدرُ الأئمةِ أبو الفضلِ الموفق بنُ أحمدَ المكي الخُوارزمي في قال: أخبرني به علامةُ العَالمِ ، فحرُ العربِ والعجمِ ، فحرُ نحوارزمَ ، وهو المصنفُ أبو القاسم محمود بنُ عمر بن محمدِ بن عمرَ الزمخشري - عفا الله عنه - فبدأته

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن نصر ، الإمام ، حافظ الدين البخاري ، أبو الفضل تفقه على شمس الأثمة محمد بن عبد الستار الكردري ، وقرأ عليمه الأدب وسائر العلوم وتوفي سنة ٦٩٣ هـ ودفن بكلاباذ عند والده .

أخباره في : الجواهر المضية : ٣ / ٣٣٧ ؛ والفوائد البهية : ص ١٩٩ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> الكردي <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردري فقيه أصولي ولـد سنة ٥٥٩ هـ وتوفي سنة ٦٤٢ هـ من آثاره : الردُّ والانتصار لأبي حنيفة ، والفوائد المنيفة في الـذبِّ عـن أبـي حنيفة ، وكتاب في حل مشكلات القدوري .

أخباره في : هدية العارفين للبغدادي : ٢ / ١٢٢ ؛ ومعجم المؤلفين : ١١ / ٢٣٣ ، ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) هو ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي أبو الفتح برهان الدين الخوارزمي المَطَرِّزي ، أديب، عالم باللغة ، من فقهاء الحنفية ، ولد في حرجانية في حوارزم عام ٥٣٨ هـ وتوفي سنة ٦١٠ هـ كان رأساً في الاعتزالِ من كتبهِ الإيضاحِ في شرح مقامات الحريري ، والمصباح في النحو ، والمغرب في اللغة .

أخباره في : وفيات الأعيان : ٥ / ٣٦٩ ؛ ومعجم الأدباء : ١٩ / ٢١٢ ؛ والجواهــر المضيــة : ٢ / ١٩٠ ؛ وبغية الوعاة : ٢ / ٣١١ ؛ والأعلام : ٧ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) هو الموفق بن أحمد بن محمد المكي الأصل خطيب خوارزم ، أديبٌ فاضل له معرفة تامة بـالأدب والفقه وتوفي سنة ٥٦٨ هـ .

أخباره في : إنباه الرواة : ٣/ ٢٣٢ ؛ وبغية الوعاة : ٢/ ٣٠٨ ؛ وتلخيص ابن مكتوم: ٢٥٨ .

متضرعاً إلى الله بأن يكلأَنِي عن الزَّلُ ، فيما أكتبُ وأجيبُ ، وقائِلاً بقولي هـذا: ﴿ وَمَاتَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (١) .

ثم اعلم أنَّ المصنَّف وُلِدَ يومَ الأربعاءِ الرابع والعشرينَ من رجب سنة سبع وستينَ وأربعمائة فقد عاشَ إحدَى وستينَ وأربعمائة فقد عاشَ إحدَى وسبعينَ (١) سنة وأربعة أشهرِ (١) ، وأخذَ في تصنيف المفصلِ بكرة يومِ الأحدِ غرة شهرِ رمضان ، الواقعة في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، وفرغ (١) منه غرة المحرم الواقعة في سنة خمس عشرة (٥) وخمسمائة .

قوله : ﴿ اللَّهُ أَحْمَدُ ﴾ (٦) إنما وقع مفتتحُ كتابِ الله تعالى بالحمدِ لله .

وأورد المصنفُ ههنَا بقوله: الله أحمدُ ؛ لأنَّ المرادَ - والله أعلمُ - في الفاتحةِ تعليمُ الحمدِ نفسِه، وفي هذا تخصيصٌ للهِ بالحمدِ بأنْ يكونَ المحمودُ الحقيقةُ هو الله لا غيرُ ، وعن هذا قالُوا: الله أحمدُ: مَنْ تَحَمدُ ؟ وأَحْمَدُ الله جوابُ: ما تَفْعَلُ ؟ وعن هذا أيضاً قالوا: لو قلت : زيداً ضربتُ وعمراً لم يسدّ ، لوقوع التنافي فيه ، فإنّك لمّا خصصت الضرب بزيدٍ ونفيتَه عن عمرو بواسطةِ التقديمِ لم يجزْ إثباتُ شركةٍ غيرهِ فيه ، بعد دعوى الاختصاصِ ، فإنك لو أشركتهُما في الاختصاصِ في الضرب ، وأنزلتهما في منزلةٍ واحدةٍ ، تقولُ: زيداً وعمراً ضربتُ ، وهكذا أيضاً في نهايةِ الإيجازِ (") حيثُ قال : « ما ضربتُ زيداً ولا أحداً (") من

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٨ من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (( وسنه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: عشرة .

<sup>(</sup>٤) الأصل (( وقع )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في النسختين (( خمسة عشر )) وقد أثبت الصواب .

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ١.

 <sup>(</sup>٧) نهاية الإيجازِ في علم البيانِ للإمامِ فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٢٠٦ هـ. ينظر
 الجواهر المضية: ٣ / ٢٨٨ ؟ وكشف الظنون: ٢ / ١٩٨٦ ؟ والأعلام: ٦ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>A) في ب : « أحدٌ » .

۳۱/ ب

الناسِ كلامٌ صحيحٌ ، وما زيداً ضربتُ ولا أحداً من الناسِ »(١) كلامٌ فاسد ، وسرُّه ما ذكر .

ثم إنَّ المصنفَ قدم ههنَا مفعولٌ أحمدُ وإنَّ كانتْ رتبةُ المفعول بعد رتبتي الفعلِ والفاعلِ ؛ لكونِ تقديمه أهم والتفاتُ الخاطرِ إليه في التزايدِ أتم الم

ألا ترى أنَّ حبيباً لك إذا فارقَكَ فارقَكَ هواهُ ، وصَدَّ عنكَ فَصَدَّعَك نواهُ\* ، وكانت عينُكَ تَقرُّبه عند تَقرُّبه فقيلَ / لك : ما الذي تتمنَى ؟ لا تكاد تبعد أن تقول : وحة الحبيب أتمنَى بتقدُّم المفعول لكونه نُصْبَ عينيك ، واللهُ سبحانه هو المنعمُ بأنواع النَّعَم ، حلائلها ودقائقها ، فيكون تقديمُ ذكره هو للأهم ، شم فيما ذكره المصنفُ في حواشِي (المفصل وغيرها دليلٌ على أنَّ التقديم لبيانِ فيما ذكرهُ المصنفُ في حواشِي المفصل وغيرها دليلٌ على أنَّ التقديم لبيانِ الأهمية ، ولبيان الحصر والاختصاص أيضاً ، فإنه قال فيما أملاهُ من حواشِيه : إنما بدأهُ بقوله : (( اللهُ ، و لم يبدأ بالفعل ؛ لأنَّه أهم ، والعربُ يبدأ ون بالأهم بياناً لقصد الاختصاص ، كأنه قيل : ما أحمدُ إلا إيَّاه ولو قال أحمَدُ اللهُ لكان خبراً ساذجاً ، لا اختصاص فيه لفظاً ، وقال وعلى هذا ﴿ إِيَّاكَنَعَبُدُ ﴾ (ا) وقوله خبراً ساذجاً ، لا اختصاص فيه لفظاً ، وقال وعلى هذا ﴿ إِيَّاكَنَعَبُدُ اللهُ لكان تعالى : ﴿ قُلْ الْفَعَيْرُ اللهِ قَالَ أَمْرُونِ قَامَدُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ينظر نهاية الإيجاز : ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر نهاية الإيجاز : ص ٢٢٣ .

<sup>\*</sup> نواه : أي انتقل عنه وتحول إلى مكان آخر . اللسان ١٥ / ٣٤٧ « نويَ » .

<sup>(</sup>٣) حواشي المفصل للزمخشري يوجد منه نسخة خطية مختصرة في ليدن برقم ١٦٤ . ينظر مقدمة التخمير : ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٥ ) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٦٤) من سُورة الزمر .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١١٤ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتبس لوحة : ٢ / ب ، ٣ / أ .

وذكر الإمام جمالُ الدين المالكي الدمشقي المدعو بابنِ الحاجب (١) في شرحه : الله أَحْمَدُ ((كإيَّاك نعبدُ)) في تقديمِ الأهمِّ، وأمَّا ما ينقلُ أنَّه للحصرِ فلا دليلَ عليه ، والتمسُك فيه بقوله ((الله فاعبد)) ضعيفٌ ؛ لأنَّه قد جاء ((فاعبدِ الله ))(١).

وذُكِرَ في جوابه ، فقوله لا دليلَ عليه .

قُلْنَا: نَعَمْ. لو كان المرادُ منه أنه للحصرِ حَدْماً ووضْعاً كما في حَرْفَي النفي والإثباتِ الموضوعينِ للحصرِ ، وأمَّا إذا كان المرادُ منه الصحة والاحتمالُ فَلا كلامَ في صحتِه ، فَنَفْيُ الدلالة عنه حينئذٍ ليس من التحقيقِ ؛ إذِ السلفُ مَضَوْا على صحةِ إرادتِه ، وأمَّا استدلالهُ على ردِّ الحصرِ بفضلِ التقديمِ والتأخيرِ في الآيتينِ المختلفةيْنِ فمنظورٌ فيه لاختلافِ الجملتينِ ، فعسَى أن تختلفَ الجملُ الآيتينِ المختلفةيْنِ فمنظورٌ فيه لاختلافِ الجملتينِ ، فعسَى أن تختلفَ الجملُ مواقِعها ، فوقعت الإرادةُ للحصرِ في إحداهُمَا دون الأحرى لمعنى القتضاهُ مَوْقَعُهُما ، فيُعدُّ ذلك المتشبثُ بمثلِ هذا الاستدلالِ الواهي المقترِنِ بما يَنْهَى عنه النّاهِي كمتعنّا غير مُحِقِّ ، أو نازلِ من التزيدِ في شقِ .

ومن أَنْعَمَ النظرَ من ذَوِي السّلامَةِ ، وأفرغَ في قالبِ الإنصافِ كلامَهُ ، علِمَ زيغَه في دعواهُ ، وأنّه ينطِقُ عَنْ هواهُ ( شعر ) :

وَهَبْهُ يَقُولُ هَا الصَّبْحُ ليل أَيعْمَى الْعَالَمُونَ عَنِ الطِّيَاءِ (١) أَلَمْ يعلمْ بأنَّ صاحبَ الكتابِ هو الحيطُ بكافةِ تصاريفِ اللغةِ والإعرابِ ؟ لم يرَ (١) هو وأمثالُه كَيْفَ أغناهم الله من فضلِ تصانيفِه وأسامَهُمْ رتعاً (١) في ريفِ (١) تعريفِ إعرابِه وتصريفِه ، ثم لمّا ملأوا منه حَوَاشِيَ الأحشاءِ ، واستولَوْ ا

<sup>(</sup>١) هو أبو عمرو بن عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدونيي المالكي الفقيه الأصولي القارئ النحوي المعروف بابن الحاجب .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل: ١ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان المتنبي وشرحه لأبي العلاء المعري : ١ / ٢٨٠ ، وفي الديوان ( وهَبْتَني قُلْتُ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( لم يره )) .

 <sup>(</sup>٥) رتعاً: الخصبُ والسعة . القاموس المحيط: ص ٩٣٠ ((رتع)) .

<sup>(</sup>٦) ريف: سعةً . القاموس المحيط: ص ١٠٥٣ (( ريف )) .

على نواشي (١) الفضلِ والإنشاءِ ، عَادُوا وهم له معادُونَ ، وكأنهم بقولِ من قال مُرَادُونَ ( شعر ) :

أُعَلِّمُ لَهُ الرِّمَايَ لَهُ كُلُّ يَوْمٍ فَلَمَّ الشَّتَ لَّ سَاعِ لَهُ رَمَانِي (٢) وقريب منه قول الحماسي:

تَراهُ مُعَدًا لِلْجِلَافِ كَأَنّهُ بَرَدٍ على أهلِ الصّوابِ مُوكّلُ" الحمدُ والمدحُ (المحرف) أحوانِ ، وذلك هو الثناءُ على الجميلِ نعمةً كانَ أو غيرها ، وقيلَ : المدْح / قبلَ الإحسانِ وبعدَه ، والحمدُ بعده ، شم الحمد هَهُنا وقع بعدَ النعمة ، والإحسانِ أيضاً ؛ لما أن جَعْلَهُ من علماءِ العربية نعمةٌ محمودةٌ ؛ لِما في ذلك من فَهْم معاني كتابِ اللهِ تعالى على وجهها ، وفَهْم معاني كلامِ النبي خمدٍ - اللهِ على الصحابةِ والتابعين ، والعلماءِ والمحتهدين ، والتوصلُ بها إلى إدراكِ الأحكامِ الشرعيةِ التي بها سعادةُ (الها وكرامتِهما ، وأنَّ كُلَّ علم مفتقرٌ إليها وكلٌ عليها من علوم الدنيا والآخرة .

قوله: (( وَجَعَلَنِي ))(٢)(٧) من جعلَه نبياً أيْ: صَيَّرَه؛ لأن الجعلَ قد يكونُ بمعنى تصييرِ الشيءِ شيئاً آخر . (( مِنْ عُلَمَاءِ العَرِبيَّةِ ))(١) أبلغُ من قولِه عَالِماً بالعربيةِ ، كما أنَّ قولَه تعالى خبراً عن قول فرعونَ ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسَجُونِينَ ﴾(١) أبلغُ من

[[1/1]

<sup>(</sup>١) نواشي : تناول . القاموس المحيط : ص ٧٨٥ ﴿ نُوشُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر شعر معن بن أوس المزني : ص ١٢٠ برواية (( اسْتَد )) بدلاً من (( اشتد )) ، والبيت في نهاية الأربِ للنويري : ٣ / ٧٣ ؛ واللسان : ١٠ / ٨٣ (( خفق ))

<sup>(</sup>٣) البيت لأمية بن أبي الصلت في ابنه وقيل إنها لابن عبد الأعلى في ابنه . ينظر الحماسة لأبي تمام : ٢ / ٣٠٥ ، ٣٠٦ ؛ والعققة والبررة : ٣٥٣ – ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الفرق بين ﴿ الحمد والمدح ﴾ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري : ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( شاعاً )) وهو تحريف واضح .

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٣٠ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٨) المفصل: ص ٢ . .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٢٩ ) من سورة الشعراء .

قوله: لأسجننك أيْ: لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالَهم في سجُوني، فكذلك (١) ههنا قوله: من علماء العربية يشهدُ بكونهِ معدوداً في زمرتِهم ومسلَّماً له الاتصاف بصفة العلم إذا سُلِّم لمن هو منهم، ثم إن موصوف العربية هَهُنا محذوف أيْ: اللغة العربية ، فالعربية تقعُ على المفردِ والمركبِ.

وأمَّا اللغةُ فعلى الأولِ لا غيْره ، (( العلماءُ ))(") جمعُ عالمٍ كشعراءِ جمع شاعرٍ (( وجَبَلَنِي عَلَى الغضبِ لِلْعَرَبِ والْعَصِبِيَّةِ ))(") تقديره على الغضبِ والعصبيَّةِ للعربِ ، أيْ : طَبَعَنِي على الانتصارِ لأجلِهم ممن يُعَادِيهم ؛ يقالُ : غضبت لفلان باللامِ إذا كانَ الفلانُ (١) حياً ، وغضبت به بالباءِ إذا كانَ ميتاً ، قال قائلهم (٥) :

فإنْ تُعْقِبِ الأَيَّامُ والدهرُ فاعلمُ وا بني قَارِبٍ أَنَّا غِضَابٌ بمعْبدِ أَي : دفعتُ عنهم طعنَ كُلُّ قادحٍ في فضلِهِمْ . و ((العصبيةُ ))(1): التعصبُ ، وهو التكلفُ لأن يصير كالعصبةِ له ، كَتَقيَّسَ وتَنزَّرَ إذا تَكَلَّفَ أَنْ يصير قَيْسِيّاً وفو التكلفُ لأن يصير كالعصبةِ إلى العصبيةِ ، وهي قرابةُ الأب ، وبنوه سُمُّوا ونزاريًا ، وحقيقتُهَا الخصلةُ المنسوبةُ إلى العصبيةِ ، وهي قرابةُ الأب ، وبنوه سُمُّوا بذلك ؛ لأنهمُ عصبوا به ، أيْ : أحاطوا ، فالأبُ طرفٌ والابنُ طرفٌ ، والأخُ جانبٌ ، وهذا التركيبُ (٧) لا يخلُو عن معنى الشدةِ والقوةِ ، ومنه العصبُ ؛ لأنَّ القوةَ منسوبةٌ إليهِ .

<sup>(</sup>۱) في ب: <sub>((</sub> فلذلك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٣) المفصل : ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) يقول الليث : إذا سمي به إنسان لم يحسنْ فيه الألف والـلام ، ولكـن العـربَ إذا سمـوا بـه الإبـلَ قالوا هذا الفلان ، وهذه الفلانة . ينظر اللسان : ٣٢ / ٣٢٤ (( فلن )) .

<sup>(</sup>٥) البيت لدريد بن الصمَّة في ديوانه ص ٧٠؛ وتهذيب اللغة: ٨ / ١٧؛ ومقاييس اللغة: ٤ / ٢٢٨ ؛ والمخصص: ١٣ / ١٢٠ بدون نسبة ؛ واللسان: ١ / ١٤٨ ((غضب)) ؛ وتاج العروس: ١ / ٤١٣ ((غضب)) .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>V) في ب: « التراكيب » ساقط.

(( وأَبَى لَي ))(١) أيْ : منعني وصانَنِي عن هذِهِ المَعَانِي الذميمَةِ ، وهِميَ : الانفرادُ ، والامتيازُ ، والانضواءُ ، والانحيازُ .

((صَمَّهُ) العدمِ قبولِه شَوْبًا اللهُ العدمِ قبولِه شَوْبًا اللهُ شَوْبًا اللهُ أَهْلَ الحِيقِ قليلٌ ، والأفعالُ الثلاثةُ أعنى : جبلَنِي ، وأبَى ، وعصمني ، في محلِّ الجرِ عَطْفاً على قولِه ((جَعلَنِي )) ضَوَى إليه و((انْضَوَى )) أيْ : انضمَّ .

( اللفِيْفُ ) ما اجتمع من القومِ من قبائلَ شَتَّى (

يقالُ: جَاءُوا بِلَفِّهِم ولَفِيْفِهِم مِ<sup>(۱)</sup> ، أيْ: أَخَلاَطِهِمْ ﴿ جِثْنَابِكُرْلَفِيفًا ﴾ (۱) أيْ: بحتمعين مختلطِيْنَ ، الشَّعْبُ: - بالفتح - ما تشعبَ من قبائِلِ العربِ / [ ٤ / ب ] والعجم وجمعُه شعوبٌ ، و (( الشُّعُوبِيَّةُ )) (١٠) - بالضمِّ - نسبةٌ إلى الجمع ، وهم فرقةُ لا يرونَ للعربِ على العجم فضلاً (١٠) ، فكانَ نسبةُ الشعُوبيةِ إلى الجمْع كنسبةِ الأنصاري إلى الأنصار ، وإنَّما قيل لهم ذلك لتشَبُّتِهم بظاهر قولِه تعالى :

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٣) في النسختين : (( شوباً )) إلا أن في الأصل أشار إلى (( شوباً )) وكتب في هامِشَها (( ثبوتاً )) ، ولعل المصنف عدل من (( شوباً )) إلى (( ثبوتاً )) ؛ لوضوحِها أو ربما هذا التعليق من قاريءٍ أو ناسخ أراد إبراز الكلمة ، وقد رجعت إلى بعض المعاجم فوجدت أن لكلا الكلمتين معنى يختلف عن الآخر .

<sup>(</sup>٤) المفصل : ص ٢ .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان : ٩ / ٣١٨ ( لَفَّ )، .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٠٤ ) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٨) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر عن الشعوبية: البيان والتبيين: ٣ / ٥ ؛ وخزانية الأدب: ٢ / ١٩٥ ؛ واللسيان: ١ / ٥٠٠ « شعب » .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( فضلاً )) ساقط.

وأمَّا في الإِقْلِيدِ<sup>(7)</sup> ، والتخميرِ<sup>(4)</sup> : فالشعوبية مصدرُ الشعوبي وهو الذي يصغَّرُ شَأْنَ العربِ ، والشعوبيُّ ليس بنسبةٍ إلَى الجمْع ؛ لأنه ليس بنسبةٍ إلى معنى الشعوب ، كَمَا في مصري وتميمي ، وإنما هو نسبةُ إلى لفظهِ من غيرِ نظرٍ إلى معنى الجمع ، فهو<sup>(9)</sup> إذن نسبةُ إلى مفردٍ . مثالُه قولهم : الرَّجُلُ يأمرُ الناسَ كثيراً بالإحشيْشَانِ ، تمسكاً عما رُويَ عن<sup>(7)</sup> عُمرَ<sup>(۷)</sup> بنِ الخطابِ - رضيَ اللهُ عنهُ - : (اخْشَوْشِنُوا وَتَمَعْددُوا<sup>(۱)</sup>) )(<sup>(9)</sup> .

فتقولُ فيه(١٠) : اخْشُوْشنِيٌّ فيجوزُ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٣ ) من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>۲) ينظر الصحاح: ۱/٥٥/ ((شعب)).

<sup>(</sup>٣) الاقليد لوحة : ٢ / ب .

<sup>(</sup>٤) التخمير : ١ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وهو <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( عن ابن ))

<sup>(</sup>٧) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين ، وأول من لقب بأمير المؤمنين الصحابي الجليل الشجاع الحازم صاحب الفتوحات يضرب بعدله المثل ، وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجري . ولد سنة ٤٠ قبل الهجرة وتوفي سنة ٢٣ هـ . أحباره في : الإصابة : ٢ / ١٨٨ ، وابن الأثير : ٣ / ١٩ ، والطبري : ١ / ١٨٧ ، ١١٧ ، ٢ / ٨٨ ، وصفوة الصفوة : ١ / ١٠١ ، وحلية الأولياء : ١ / ٣٨ ؛ الأعلام ٥ / ٤٥ ،

<sup>(</sup>A) وفي حاشية النسختين ٤ / ب تمعدد الرجل تزيَّا بزي معد أو تنسب إليهم أو تصبر على عيشهم ، وتمعدد الغلام أي شب وغَلُظ ، والميم أصل في ((تمعدد )) وهو كما أثبت في التاج: ٢ / ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ٤ / ٣٤١ (( معد )) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ﴿ فيه ﴾ ساقط .

وإنْ كانتْ النسبةُ إلى الأمر(') لا يجوزُ ؛ لامتناع النسبةِ إلى الأفعال(').

ومن إنشاء المصنفِ في تفضيل العربِ وتهجين مذهبِ الشعوبي :

وقُلْ هَلْ فَشَا فِي الأرض غيرُ لسانِهم لِسَانٌ فُشُوَّ الضوء واليومُ شَامِسُ به عَـجَّ في أمصارهَـا كـلُّ مِنْبَـر وطنّـت به في الخافقيـن المـدارِسُ على ظهرهَا لم يخلُق الله أُمَّةً تناسبُهم في خصلة أو تلابس أ إِلَىٰ العَرَبِ القِيّاسُ طاحَ المقايسُ بسَاطِعهَا تُشَـقُ عَنْـكَ الحنادِسُ أَجَـلُ رَسُـول منهـمُ وبلُسْنهم أَجَلُ كِتَابٍ فاعْتَبَـر يَـا مِنافِـسُ وقُلِ للشعوبيين إنَّ حَدِيْثَكُم أَضَالِيْلَ مِنْ شَيْطَانِكُمْ وَوَسَاوسُ لُّكُمْ مَذْهَبٌ (") فسْلٌ يُغَرُّ عِثْلِهِ أَشَايِبُ حَمْقَى لا الرِّجَالُ الأَكَايِسُ

كُقَايِسُ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ وواحدةٌ تَكْفِيكَ هَاتِيكَ حُجَّـةٌ

الانحيازُ : انفعالُ من الحوز ، وهو الجمعُ : ﴿ أَجُدَى عليه ﴾ نَفَعَه .

(( الرَّشْقُ )) - بفتح الراءِ - : الرمي ، يقال : رشقتُهُ بالنبل أرشُقه ، ) وبالكسر للأصح وهو الوجُّهُ من الرمي ، فإذا رمي القومُ بأجمعهم في جهةِ واحدةٍ قالوا: رميْنَا رَشْقاً.

(( المشقُ ))(''): السرعةُ في الطعنِ والضربِ والأكلِ والكتابةِ ، وهـذا الكـلامُ جاء على طريقة قولِهم:

\* تَحِيَّةُ بَيْنِهِم ضَرْبٌ وَجِيْعُ \*(°)

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا التعليل في ابن يعيش ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ مَذَاهُبُ ﴾ وهو تحريف يكسر الوزن والصواب ما أثبته من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>\*</sup> وخَيْلٌ قَدْ دَلَفْتُ لها بِخَيْلِ \*

وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص ١٤٩ ؛ والكتاب : ٢ / ٣٢٣ ؛ ونوادر أبيي زيد : ص ١٥٠ ؛ وبلا نسبة في المقتضب : ٢ / ٢٠ ، ٤ / ٤١٣ ؛ والخصائص : ١ : ٣٦٨ ؛ وأمالي ابن الحاجب: ١ / ٣٤٥ ؛ وشرح المفصل: ٢ / ٨٠ ؛ وخزانـة الأدب: ٩ / ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، . YTT , YTY , YTI , YOA

( وإلى أفضل السابقين )(() .. إلى آخره أيضاً على أسلوب قوليه : الله أحْمَدُ في تقديْمِ المفعولِ تعظيماً ولكونِه أهم ، وقولُه : (( السابقين والمصلين ))(() أي : الأولينَ والآخِرينَ ، أخذَه من السَّابِقِ ، والمصلَّي (() في الحلبةِ وهي خيْلُ السباق ، ومنه قيلَ : أبو بكر السابِق ، وعمرُ المصلِّي (() ، وسمى المصلِّى به ؛ لأن السباق ، ومنه يلي صلَوي (() السّابِق أي : مُضْرباً ذَنبَه ، ومنه الصلاة ؛ لأنها تالية الإيمان ، ولمنّا كانَ المصلِّي من شأنِهِ أنْ ينعطفَ في ركوعِهِ وسجودِهِ ، ثم استعيرَ قولُهم ، ( صلَّى ) (() لمن ينعطف على غيرهِ حُنُواً عليهِ كالأم في انعطافها على ولَدِها ، ومنه صلَّى الله عليه ، أي : تَرَحَّم .

ثم المرادُ من السابقيْنَ هنا-آدمُ وشيث / ونوحٌ ، وغيرُهُمْ ، ومن المصلين [ ٥ / ١] إبراهيمُ وإسحاقُ ويعقوبُ (٧) وغيرُهُمُ .

ومعنى صلوات المصلينَ : دعاءٌ الداعينَ .

يقال : حَفُّوا حولَهُ .

أيْ : أَطَافُوا به (^) واستدارُوا ، فالمحفوفُ أيْ : المستَدارُ حَوْلَه من الحِفافِ (^) وهو الجانبُ ، يقالُ : دخلتُ عليه وهو محفوفٌ بِخَدَمِه .

وقال : ﴿ وَحَفَفُنَاهُمَا بِنَخْلِ ﴾ (١٠) أيْ : أنَّ نبينا - عليه السلام - ، من بينِ الجماحم والأرحاء .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( والمصلى )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان: ١٤ / ٤٦٦ (( صلى )) وفي هذه المادة (( أبو بكر السابق )) ؛ والمغْرِبُ ١ / ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر في صَلَوَي السابق : أدب الكاتب ص ١١٤ ؛ وتهذيب اللغة للأزهري ١٢ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( صلى )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> يعقوب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٩) انظر القاموس المحيط : ص ١٠٣٤ ﴿ حَفَفَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٣٢ ) من سورة الكهف .

وقد تُعَبرُ العربُ عن حُسْنِ الشيءِ وشرفِه بالبَيْنِ ، يقال : زيد من بَيْنِ القوم ، أيْ : هو أَحْسَنُهُم وأشرفُهم ، وعدنان (١) بن إدِّ أبو العرب الذين فيهم نَسَبُ نبينا – عليه السلام – ، وقوله : (( من بني عدنان ))(١) واقعٌ موقِعَ الحالِ من الضميرِ المرفوع في المحفوفِ أي : الذي حُفَّ كائناً أوْ حاصلاً منهم ، فالجماجِمُ والأرْحَاءُ من عباراتِ النسَّابين يقولون للقبيلةِ الشريفةِ .

هي من حَمَاحِم القبائلِ ، ومن أرحائِها .

الجمجمَةَ عظمُ الرأسِ المشتملِ على الدماغ ، ويستعارُ الجماجمُ للأشرافِ . رَحَى القوْمِ : سيدُهم ، وقيل : الأَرْحَاءُ (٢) الثابتةُ ؛ لأنَّهُم لا ينتجعونَ (١) غيرَ

أرضِهم ، وهكذا قومُ النبي - عليه السلام - لم يُقلِعوا عن مكانِهم مدةَ أيامِهِم .

قال أبو عبيدة (٥٠٠): ليس للعربِ كلِّها تلك الذحائر ؛ إنَّما هي لقبَائل مخصوصة ، وقريشٌ ولدُ النضرِ بنِ كنانة بنِ حزيمة بنِ مدركة بن إلياسِ بن مُضرَ (١٠٠)، فكلُ (٧٠) منْ كانَ من ولدِ النضرِ فهو قرشي ، دونَ ولدِ كنانة (٨٠٠).

<sup>(</sup>١) هو عدنان بن إد بن أشجب بن أيوب بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم . ينظر المعارف ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر التاج : ١ / ١٤٦ (( رحى )) .

<sup>(</sup>٤) لا ينتجعون : لا يطلبون ولا ينزلون . اللسان : ٨ / ٣٤٧ (﴿ نجع ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هو مَعْمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم بـالأدب واللغة ، مولده ووفاته بالبصرة ، وكان إبَاضِيًا شُعُوبِياً من حفاظ الحديث ، توفي سنة ٢١٠ هـ ولــه نحـو ٢٠٠ مؤلف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( نضر )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>‹‹ و</sub>كل <sub>››</sub> .

<sup>(</sup>٨) ينظر جمهرة أنساب العرب: ص ١٣ - ١٥.

وَمَنْ (۱) فوقه ، ثم إنْ أردت بقريش : الحيّ صرفته ، وإنْ أردت به القبيلة لم تصرفه ، كذا في الصحاح (۱) ، سموا بتصغير قِرْش وهو : دَابَّةٌ عظيمةٌ في البحر تعبثُ بالسفنِ ولا تُطاقُ إلا بالنَّارِ ، والتصغيرُ للتعظيم كدويهيَّة للموتِ ، في قولِه : \* دُويُهيةٌ تَصْفَرُ مِنْها الأنامِلُ \*(۱)

وقيل: هو من الْقَرْشِ بمعنى الكسْبِ والجمع؛ لأنهم جمعوا المكارم كلها، (( السُّرَّةُ ))(1): وسط الوادي وأصلها مِنْ سُرَّةِ الآدمي .

( والبَطْحَاءُ ))(°) المسيل الواسِعُ فيه رملٌ وحصى ، ومنها : بطحاءُ مكة ، وقريش البطَاجِ : الذين يسكنون البطحاء ، وهي بطنُ مكة ، وهم الأفاضِلُ ، ويقال لغيرهم : قريشُ الضواحي .

( الأَسُوَدُ والأَحْمُ )) أي: العربُ والعجَمُ ؛ لأنَّ الغالِبَ (٢) على العربِ من الألوان (٨) السوادُ ، والأحمرُ في الأصل هو الرومُ ، ثم عَمَّ .

وقيل : هُمَا يترجمان في بعضِ النسخِ بالثقلينِ ، ولكنْ نصَّ في الفائقِ بقولـه : أي : « إلى العربِ والعجمِ » (٩) ، وكفى به دليلاً ، وقد يرادُ : بالأحمرِ الأبيضُ ،

وهمو للبيد بمن ربيعة في ديوانه: ص ٢٨ ؛ وبـلا نسبة في الانصـاف: ١ / ١٣٩ ؛ وشــرح المفصل: ٥ / ١١٤ ؛ واللسان: ٣ / ١٤ برواية ﴿ خُوَاخِيَّةٌ ﴾ بــدل ﴿ دويهيــة ﴾ ﴿ خوخ ﴾ ؛ ومغني اللبيب: ١ / ٤٨ ؛ وخزانة الأدب: ٦ / ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ؛ والدرر: ٦ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> من ولد فوقه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة ((قرش )) ٣ / ١٠١٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>\*</sup> وكُلُّ أُنَاس سوف تَدْخُلُ بينهم

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٢ .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل: ص ٢.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : (( الغالب من )) وإثبات (( من )) خطأ في الأسلوب .

<sup>(</sup>٨) في ب : « الألون » .

<sup>(</sup>٩) ينظر الفائق في غريب الحديث : ١ / ٣١٧ (( حمر )) .

ومنه قوله عليه السلام لعائشة : (( يَا حَمَيْرَاءُ ))(') أريدَ به البيضاءُ ، وقولُه : (( بالكتابِ ))(') الباء فيه مثله في قوله : ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ﴾(') ثمَّ الكتابُ مصدرٌ في الأصْلِ ويوصَفُ به بمعنى المكتوب ، ثم غلب عليه الاسمية فلا يأتي في الاستعمال (') إلا محذوفَ الموصوف ، كالإمام ونحوه .

و(٥) المنوَّرُ مِن نوَّرَ الحجةَ : بَيَّنَهَا .

( الشَّقَاقُ (١) ) (٧) هو : العداوةُ والخِصَامُ والمجانبةُ ، من الشقِ وهو الجانبُ كالخِصَامِ من الخُصْمِ بالضمِ / وهو جانبُ الوادِي ، وكذلك العُدُوانُ من عُدُوَةِ [ ٥ / ب ] الوادِي وهِي : جَانِبُهُ ؛ لأنَّ كلاً من الخصمينِ يكونُ (٨) في شقِّ من الآخرِ ، وذكر (٩) في الكشافِ في سورة سبأ: (رأن المعادات من العدُوَى وهي البعدُ) (١٠).

كما أنَّ الوليَّ من الوَّلْيِ : وهو القربُ ، فالمعاداةُ إِذَنْ ، والموالاة في طرفي نقيضٍ .

معنى غَضَّ منه (١١) : عابه وحَطَّ منزلته ، من غَضَّ بصرَه خفضَهُ وكذلك وضع منه .

<sup>(</sup>۱) ينظر الحديث في سنن ابن ماجه ، كتاب الرهون ، باب المسلمون شركاء في ثلاث ، حديث رقم ٢٤٧٤ ، ٢ / ٨٢٦ ؛ والمستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٩ ؛ والنسائي في كتاب عشرة النساء ص ٩٨ حديث رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٩٣ ) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ الأصح ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>(( و ))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان: ١٠ / ١٨٣ (( شقق )) .

<sup>(</sup>۸) في ب : (( يكون )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ((صاحب )) وعدم إثبات ((صاحب )) هو الصواب كما في ب.

<sup>(</sup>١٠) ينظر الكشاف: ٣ / ٢٩٣

<sup>(</sup>۱۱) في ب : ﴿ عنه ﴾ .

قال المُطَرِزِيُّ (۱): قوهم: ((فلانٌ يضعُ من فلان )) (۱) أيْ: ينقصُ من شأنِه ويحطُّ منزلتَهُ ، والأصل يضعُه ؛ وإنما زيدَ حرفُ الجر ؛ ليدل على أنه مجازٌ ، ومِثلُه أشادَ بذكرِهِ وحذَب بِضَبْعِه (۱) : (( من منارِها )) أيْ : من قدرِها ، وهو في الأصلِ الْعَلَمُ الذي يهتدَى به في الطريق ، ثم قيلَ : لكلِّ ذي قدرٍ مشهورٍ : رفيعُ المنار وسميَ العُلَمُ بالمنار ؛ لأنَّ الهدايةَ موصوفةٌ بالنور .

و كلمة " حَيْثُ " ، ههنا مستعارةٌ للزمانِ ، وأصلُها في المكانِ ، معناهُ : يَغُضُّونَ من أجلِ ذلك ، جعلَه الحامِلَ لهم على الغضُّ .

وقال في الكشاف (°): (( جرَيَا مجرَى التعليل ؛ لاستواء معنَى التعليل )) ، والظرف (٢) في قولك : ضربتُه ؛ لاساءته ، وضربتُه (١) إذْ أساء ؛ لأنك إذا ضربتَه وقت إساءتِه فيه ، إلا أنَّ (إذا) و (حيث ) غلبتًا فيه دون سائر الظروف .

( الحِنيرَةُ ))(1) بفتح الياء اسم المختار ، وأصلُه الاختيارُ ، ومحمدٌ عليه السلام خيرةُ الله أيْ : الاختيارُ ، وفي عبارةِ عبرةُ الله أيْ : الاختيارُ ، وفي عبارةِ الكشافِ : الخِيرَةُ تستعملُ بمعنى (( التخيَّرِ ))((1) .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المُغْرب في ترتيب المُعْرب: ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) بضبعه : مد إليه ضَبْعَهُ للضرب ، والضَّبْعُ : العَضْدُ كُلُّهَا وأوسَطُهَا بلحمها ، أو الإبطُ أو ما بين الإبطِ إلى نصفِ العضُدِ من أعلاه . القاموس المحيط ص ٩٥٦ ((ضبع )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ٤ / ٣٠٩ آية ( ٢٦ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٦) في ب: <sub>((</sub> الظرف <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( وضربت )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۸) في ب : (( ضربته فيه )) .

<sup>(</sup>٩) المفصل : ص ٢

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٦٨ ) من سورة القصص .

<sup>(</sup>١١) ينظر الكشاف: ٣ / ١٨٨

وذكرَ صاحبُ المقتبسِ: (﴿ خِيرةِ رَسُلِهِ : بفتحِ الياءِ وَسَكُونِهَا ، بمعنى وَاحدٍ ، ثم قال : وسماعي بالسكونِ ههنا ، ويؤيدُ روايةَ السماعِ قوله :

خِيْرَةُ(١) اللهِ مِنَ الخلقِ أبي ثم أُمِّي ، فأنا ابنُ الخِيَرتَينْ(١)(٣)

وفي الصحاح يقال : ﴿ محمدٌ عليهِ السلامُ خِيَرةُ اللهِ من خَلْقِهِ ﴾ .

وخِيْرةُ اللهِ : أيضاً بالتسكينِ (') أي : بتسكينِ الياءِ معَ كَسْرِ الخاءِ ، (( وَحِيرِ كَتِيهِ )) (°) أيْ : أفضلُ كتبه ؛ ولذلك قيل: هما وهم خيرٌ ؟

( العجم ) (١) حلافُ العرب ، منقولٌ من العُجْمِ وهو النَّوَى . ومدارُ التركيبِ على الإبهامِ ، ومنه أعجميُّ ، لمن لا يُفْصِحُ ، وعَجَمْتُ (١) العودَ ؛ لأنك تُخفِيهِ في فِيكَ ، أو لأنَّ حَالَهُ خافيةً ، فتمتحنُه لتعرف .

ومدار (^) لفظ العربِ على الظهورِ والبيانِ .

وقوله : (( **لا يبعدون** ))(<sup>(٩)</sup> خبرُ لعلَّ .

( المنابذةُ ) (١٠٠ المكاشَفَةُ ، وأصلُها في إظهارِ العداوةِ (١١٠ ، كأنَّ كُلَّ واحدٍ من المعادين ينبذُ ما في باطِنِهِ (١٢) من العداوةِ إلى صاحبهِ بمرأىً منه ومسمع .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ خيرة الله مكرر ﴾ .

<sup>(</sup>Y) البيت هذا من الرمل وانظره في المقتبس لوحة Y Y Y

<sup>(</sup>٣) المقتبس لوحة : ٦ / ب .

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة « خير » ٢ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان: ١٢ / ٣٩٠ ((عجم)) .

<sup>(</sup>۸) في الأصل: « مدار » والمثبت من (

<sup>(</sup>٩) المفصل: ص ٢ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل: ص ٢ .

<sup>(</sup>١١) في ب: « العداوة » ساقط.

<sup>(</sup>١٢) في ب : ﴿ بطنه ﴾ .

وهو منصوب على أنه مفعول له ؛ لما تضمنه لا يبعدون من معنى القرب ، أي : يقربون من الشعوبية ؛ لأجل المنابذة ، وقيل : يتعلق هو بـ (( يَغُضُون )) وما عطف عليه ، ولا يتعلق بلا يبعدون ؛ لأن من حق المفعول له أن يكون لفاعل () الفعل المعلل ، وعدم البعد لا يكون فعلاً حتى يُعلَّل ؛ ولكنَّ الوحْه هو الأول ، لما أنَّ لا يبعدون يتضمن معنى يقربون على ما ذكر نا ، وهو اختيار صاحب الإقليد ، وصاحب الإيضاح () ، وهو المعروف بابن الحاجب .

((  $1 + 2 \frac{1}{6} \frac{1}{6} )$ ) الثابت الذي لا يسوغ إنكارُه من حَقَّ الأمرُ : ثبت .

وصُبْحٌ ﴿ أَبِلَجُ ﴾ '' بَينُ البَلَجِ أَيْ : مُشْرِقٌ / مضيءٌ ، ومنه قَوْلُهُ مُ : ﴿ الْحَقُّ [ . أَبْلَجُ ، والبَاطِلُ لَجْلَجٌ ﴾ '' ؛ أيْ : مترَدَّدٌ .

« الزيغ ً »(١): الميل .

« **سَواءُ المنهج** » (<sup>(۱)</sup> : وسطُ الطريقِ الواضحِ .

﴿ الْعَجَبُ ﴾ (^) روعةٌ تَعْتَرِي الإِنْسَانَ عندَ استِعْظَامِ الشيءِ .

والحالُ (٩): أفصحُ من الحالةِ ، والذي مع صلتِه في مَحلَّ الرفعِ على الابتداءِ وحالُ حبره ، وقضاء العجب: إتمامه ؛ أيْ : الأمرُ الذي يتعجبُ منه كُلُّ العجبِ ، حتى لا يبقى .

**، ، ،** بل فني**ا**لكل .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ فعلاً لفاعل الفعل المعلل ﴾ و ﴿ فعلاً ﴾ ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح: ١ / ٥٣ ؛ والإقليد: ٣ / ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٢.

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٢ . .

<sup>(</sup>٥) ينظر اللسان : ٢ / ٢١٦ (( بلج )) ؛ وينظر مجمع الأمثـال للميداني : ١ / ٢٠٧ ؛ والمستقصى ١ / ٣٦٤ ؛ وجمهرة الأمثال للعسكري ١ / ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل: ص ٢ ؛ وينظر القاموس المحيط: ص ١٠١١ (( زبغ )) .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل: ص ٣ ؛ وينظر القاموس المحيط: ص ٢٦٧ (( نهج )) ٠

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ٣ ؛ وينظر اللسان : ١ / ٥٨١ ((عجب )) .

<sup>(</sup>٩) ينظر المفصل: ص ٣.

( حالُ هؤلاءِ ))(1) ، و(( الإنصافُ ))(2) لنصفه ، وهي : إعطاءُ الحقُّ من النصف ، كأنه لزم النصف المخصوص به ، وفي المُغْرِبِ (( سُمِّيَ الإنصافُ إنصافاً ؛ لأنه تسويةُ(2) ، أيْ : بين الجانِبيْن ))(4) .

(( الاعْتِسَافُ ))(٥) الأخذُ على غَيْر الطريقِ .

وقوله: ((إلا وافتقاره) ((() جملة واقعة صفة لعلماء ، وهذا الكلام مَحْنُو بقوله تعلما: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَا كِنَا بُهُ مَعْنُومٌ ﴾ ((() قال في محنفُو بقوله تعلل : ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَهُا كِنَا بُهُ مَعْنُومٌ ﴾ ((() قال في الكشاف : (( والقياسُ ألا يتوسط بينهما الواو ، كما [في] قوله تعالى ((() : ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا ((() مُنذِرُونَ ﴿ (() )) (() ) .

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل: ص ٣ ؛ وينظر القاموس المحيط: ص ١١٠٧ ﴿ نصف ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> تشوبه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) ينظر المُغْرب: ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل: ص ٣ ؛ والقاموس المحيط: ص ١٠٨٢ (( عسف )) .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب : ٣ / ١٢٦ ، ١٢٧ ؛ ومغني اللبيب : ص ٨٣٨ .

<sup>(</sup>٨) ينظر ديوان أبي الطيب : ٤ / ١٠٢ شرح أبي العلاء المعري .

<sup>(</sup>٩) المانويّة : هي التي تعتقد الخير من النور ، والشر من الظلام . الملل والنحل ١ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل: ص ٣ .

<sup>(</sup>١١) من الآية (٤) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : <sub>((</sub> تعالى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : ﴿ إِلَّا وَلِمَا ﴾ وهذا خطأ لا يتفق مع الآية في كتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>١٤) الآية ( ٢٠٨ ) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>١٥) ينظر الكشاف : ٢ / ٥٧٠ .

وإنما توسطت لتأكيدِ لصوقِ الصفةِ بالموصوفِ كما في الحالِ ، يقالُ (۱) : حاءني زَيْدٌ عليه تُوبٌ ، وعليه توبٌ ، وإلاَّ فيما تَحْنُ فيه ، وفي الآيةِ لَغُو في اللفظِ ، معطيةٌ في المعنى فائدتُهَا على ما يأتي في بابِ الاستثناءِ (۱) إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

( فِقْهِهَا ))(٢): بالجر بدلٌ من العلوم ، والفقة علمٌ مضمّن المعنى من مُصرّكِه كقولك : فلانٌ جَبَانُ الكلبِ ، أيْ : مضياف ، فالمصرحُ جبنُ الكلبِ عن الهريسِ في (١) وحْهِ الزائرِ والمضمنُ ضيافتُه صاحبه بالإحسانِ الوافرِ ، ثم صار عبارةً عنه (٥) في العُرْفِ عن العلْم بالأحكام الشرعيةِ .

( لا يتقنعُ ))(1) على البناءِ للفاعلِ أيْ : لا تختفي مِنْ قَنَّعْتُ المرأةَ : ألبستُها القناعَ ، فتَقَنَّعَتْ .

(( **ويرون** ))(۱) من الرؤيةِ بمعنى : معرفةِ الشيء بصفَةِ .

(﴿ غَظُمُ ﴾ (^) الشيءِ ومُعْظَمُهُ: أكثرُه ، وإنما خُصَّ أصولُ الفقهِ ؛ لأنَّ أكثرَهِا مبنيُّ على علم الألفاظِ المنقولةِ عن صاحبِ الشرع .

﴿ وَالْتَفَاسُيرِ ، وَالْاسْتَظْهَارِ ، وَالْتَشْبَثِ ﴾ ( وَالْتُشْبُثِ ﴾ كُلُّهَا مُعْطُوفٌ عَلَى الْكَلَامِ ، وَإِنْمَا خُصَّ هَوُلَاءِ الأَرْبَعَةَ؛ لأنَّ سيبويهِ – رحمه الله – أستاذُ البصرَةِ بعد الخليلِ (١٠٠)

<sup>(</sup>١) في ب: « يقال » ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر باب الاستثناء ص

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ((على )) والمثبت من ب .

<sup>(°)</sup> في الأصل: « عنه » مقدمة على « عبارة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٧) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٨) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٩) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>١٠) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي النحوي ، اللغوي ، الزاهد ، وهو أول من احترع العروض والقوافي توفي سنة ١٧٥ هـ .

أحباره في : الفهرست ص ٤٢ ؛ وإنباه السرواة : ١ / ٣٤١ ؛ ومعجم الأدباء : ١ / ٣٤١ ؛ وبغية الوعاة : ١ / ١٧٢ ؛ والأعلام : ٢ / ٤٠١ ؛ ووفيات الأعيمان : ١ / ١٧٢ ؛ والأعلام : ٢ / ٣٤١ ؛ ومعجم المؤلفين : ٤ / ١١٢ .

والأخفش (١) تلميذه ، والكسائيُّ (١) أستاذُ الكوفة ، والفراءُ (١) تلميذه ، والإعْرَابُ بصوت ، بصريُّ وكوفيُّ ، ثم قيل : سِيبَوَيه (١) مركبٌ من "سيب " واويه ؛ اسم صوت ، وكان فتى أعجمياً ، يَعْتَادُ شمَّ التفاح ، فَلُقِّبَ بذلك ، وقيل : لقب بذلك لنظافته؛ لأنَّ التفاح من نظيف الفواكِه ، ثم اسمُه ونسبُه فيما ذكره المصنفُ في شعره بقوله :

على عمرو بن عثمان بن قنبر بنو قَلَم ولا أبناء مِنْبَرْ (°) أَلاَ صَلَّى الإلهُ صَلاَةَ صِدْق فسإنَّ كتابَسهُ له يَغْسنَ عَنْهُ

(١) هو سعيد بن مسعدة الأخفش سكن البصرة ، وكان أجلعُ لا تنطبق شفتًاه على أسنانه . قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه توفي سنة ٢٢١ هـ .

أحباره في : الفهرست ص ٥٦ ؛ ومراتب النحويين ص ١٠٩ ؛ ومعجم الأدباء : ١١ / ٢٢٤ ؛ وإنباه الرواة : ٢ / ٣٦ ؛ وبغية الوعاة : ١ / ٥٩٠ ؛ والمزهر : ٢ / ٤٠٥ ؛ ومرآة الجنان : ٢ / ٣٦ ؛ وشذرات الذهب : ٢ / ٣٦ ؛ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ١٠٤ ؛ والأعلام : ٣ / ١٠١ ؛ ومعجم المؤلفين : ٤ / ٢٣١ .

(٢) هو علي بن حمزة بن بهمن بن فيروز الأسدي أحد القراء السبعة ولد سنة ٨٠ هـ وتوفي سنة ١٥٨ هـ .

أحباره في : مراتب النحويين ص ١٢٠ ؛ ومعجم الأدباء : ١٦٧ / ١٦٧ ؛ ونزهة الألباء ص ٦٧ ؛ وطبقات الزُّبيْدي ص ١٦٨ ؛ وإنباه الرواة : ٢ / ١٥٦ ؛ وبغية الوعاة : ٢ / ١٦٢ ؛ والفهرست ص ٢٩ ؛ والبلغة في تاريخ أئمة النحو واللغة ص ١٥٧ .

(٣) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريـا الديلمـي المعـروف بـالفراء لـه مصنفـات كثـيرة مشهورة في النحو واللغة ومعاني القرآن مات بطريق مكة سنة ٢٠٧ هـ .

(٤) عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر أخذ النحو عن الخليل ولازمه وعن عيسى بن عمر الثقفي ويونس وغيرهم توفي سنة ١٨٠ هـ .

أخباره في : أخبار النحويين البصريين ص ٤٨ ؛ وبغية الوعاة : ٢ / ٢٢٩ ؛ وإنباه الـرواة : ٢ / ٣٤٦ ؛ والفهرست ص ٥١ ؛ ومراتب النحويين ص ١٠٥ ؛ ومعجم الأدباء : ١٦ / ١٦٤ .

(٥) البيتان من الوافر وهما للزمخشري في ديوانه ورقة ( ٧١ ) ؛ والبلغة ص ١٦٥ ؛ وبغية الوعماة ٢ / ٢٣٠ . ۲۱/ب

كان الشيخُ تاجُ الدينِ الكِنْديُّ () ، يقولُ / غيرَ مرةٍ : كأنَّ النحوَ أُوْحِيَ إلى سيبويهِ ، وقيلَ : لم يبلغُ مبلغُه في هذا الفَنِّ مَنْ تقدمه [ و ] () من () تأخرَ عنه ، وهو ابنُ بضع وعشرين سنةً ، ولمَّا تُوُفِيَّ أستاذُه الشيخُ الكبيرُ () الخليلُ بنُ أحمدَ البصريُّ - رحمه الله - قامَ مقامَهُ في مسندِ درسِهِ ، باتفاقِ أصحابِ درسِهِ أَجمعينَ ؛ لَمَّا رأوه أفضلَهم بعد تمام الامتحان .

وقال الأزهريُّ : (( كانَ سيبَوْيه عَلاَّمَةً حَسنَ التصنيف ، حَالسَ الخليلَ ، وقال الأزهريُّ : (( كانَ سيبَوْيه عَلاَّمةً ؛ لأنه اخْتُضِرَ (() ، وقاله نظرتُ في وأخذَ عنه ، وما علمتُ أحداً سَمِعَ منه كتابه أو لأنه اخْتُضِرَ (ا) ، وقاله نظرتُ في كتابه ، فرأيتُ : فيه عِلْماً جَمَّاً . وكان قَلِمَ بغدادَ ، ثم عاد إلى مسقطِ رأسِه بالأهوازِ ، وتوفي فيها - رَحِمَهُ الله - ، وقد نيَّفَ عن الأربعينَ )(() فيما يُحْكَى عن الزهريُّ .

<sup>(</sup>۱) تاج الدين الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن ريد بن الحسن بن سعيد بن عصمة ابن حمير بن الحارث ذي رعين وتوفي ٥١٣ هـ .

أخباره في : إنباه الرواة : ٢ / ١٠ ؛ ومعجم الأدباء : ١١ / ١٧١ ؛ ووفيات الأعيان : ٢ / ٢٤٦ ؛ وبغية الوعاة : ١ / ٧٦٠ ؛ ومرآة الجنان : ٤ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) حرف يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> من <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( الكبيرة )) والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد الأزهري ، أبو منصور اللغوي ، الهروي إمام حليل ، جمع فنون الأدب ، ورفع راية العربية ونشرها ، وأسرته العرب ، وبقي بينهم مدة طويلة ، فحفظ من لغاتهم ، وصنَّفَ في التفسير واللغة ، وكتابه التهذيب برهان على كونه أكمل أديب . توفي سنة ٣٧٠ هـ وعنده ثمانية وثمانون سنة .

أخباره في : إنباه الرواة : ٣ / ٥٤ ؛ ومعجم الأدباء : ١٧ / ١٤١ ؛ ونزهة الألبـــاء ص ٢٤٧ ؛ وبغية الوعاة : ١ / ٤٨ ؛ ومعجم المؤلفين : ٩ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) يقال للرجل إذا مات شاباً غضاً: قد اختضر ؛ لأنه يؤخذُ وقت الحسن والإشراق. ينظر اللسان: ٤ / ٢٤٤ ( خضر )) .

<sup>(</sup>٧) ينظر مقدمة الأزهري في التهذيب : ١ / ١٩ .

وقيل: إنَّ كتابَ سيبويه ِ تَخرَّقَ (١) في كُم المازنيُّ (١) بضع عشرة مرةً ، وغرضُ الرواةِ من هذا أنَّه كانَ كذلِكَ من العزةِ عنده ، وذكر المصنف في المفصلِ وغيرهِ في مَجَاري ذكرِ سيبويه ، كيفَ ذكرَهُ توقيراً ؟ حيثُ أقامَ الرُّوايةَ عنه بمنزلةِ حُجَّهَ قاطعةٍ ، وكفَى به شهيداً على مكانته وعلوُ منزلتِه ، وفي أدوات (١) الميداني (١) : في سيبويه مذهبان :

الإعرابُ معَ منعِ الصرفِ ، والبناءُ على الكَسْرِ .

وأما الأخفشُ فقالوا: الأخفشونَ ثلاثةٌ: أبو الحسنِ عليُّ بنُ سليمانَ (٥)، تلميذُ المبردِ، وهو الأخفشُ الصغيرُ.

<sup>(</sup>١) ينظر هذا الخبرُ في تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ص ٦٨ ؛ والبصائر والذخائر ٦ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) اسمه : بكر بن محمد بن بقية ، وقيل : ابن عدي بن حبيب ، أبو عثمان المازني روى عـن أبـي عبيدة ، والأصمعي ، وأبي زيد الأنصاري . من آثـاره كتـاب التصريـف ، وكتـاب الديبـاج . توفي سنة ٢٤٧ هـ .

أحباره في : إنباه الرواة : ١ / ٢٨١ ؛ ومعجم الأدباء : ٧ / ١٠٧ ؛ طبقات الزُّبيدي ص ٨٧ ؛ وبغية الوعاة : ١ / ٢٨٣ ؛ ووفيات الأعيان : ١ / ٢٨٣ ؛ ونزهة الألباء : ص ١٤٠ ؛ والفهرست ص ٨٤ ؛ ومعجم المؤلفين : ٣ / ٧١ .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى ‹‹ أدوات الميداني ›› في كشف الظنون ، أو الزركلي ، أو معجم المؤلفين ، ولعل هذا الكتاب لم يدون في المصادر الآنفة الذكر ، أو لعلَّ الميداني ألف هذا الكتاب و لم يقدَّرُ له أن يظهر إلى النور .

<sup>(</sup>٤) أبو الفضل: أحمد بن محمد الميداني ، النيسابوري ، كان أديباً فاضلاً ، وصنف تصانيف حسنة ، منها: كتاب الأسامي ، وكتاب نزهة الطرف في علم الصرف ، وكتاب الهادي للسادي ، ومجمع الأمثال ، وكانت وفاته سنة ٥١٨ هـ من الهجرة بنيسابور .

أخباره في : إنباه الرواة : ١ / ١٥٧ ؛ وفيات الأعيان : ١ / ٤٦ ؛ معجــم الأدبـاء : ٥ / ٤٥ ؛ بغية الوعاة : ١ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٥) على بن سليمان بن الفضل ، أبو الحسن ، النحوي ، المعروف بالأخفش الأصغر . أخذ عن المبرد ، وثعلب ، لم يشتهر عنه تصنيف ولا شعر ، وكان في غاية الفقر وتوفي سنة ٣١٥ هـ . أخباره في : الفهرست ص ٨٣ ؛ ومعجم الأدباء : ١٣ / ٢٤٦ ؛ ونزهة الألباء ص ٢٤٨ ؛ وإنباه الرواة : ٢ / ٢٧٦ ؛ وطبقات الزُّبيدي ص ٨٤ ؛ وبغية الوعاة : ٢ / ٢٦٧ ؛ ومعجم المؤلفين : ٧ / ٢٠٤ .

وأبو الحسنِ سعيد بنُ مسعدةً تلميذُ سيبويه وكانَ أَسَنَّ من سيبويه ، ولكن لم يأخذ من الخليل .

وأبو الخطابِ(١) : أستاذُ سيبويه .

وأما الكسائيُّ فاسْمُه أبو الحسنِ عليُّ بنُ حمزةً ، وكانَ من موالي بـني أسـدٍ ، وإنَّما سُمِّيَ " بالكِسَائيِّ " ؛ لأنه أَحْرَمَ بالكِسَاءِ .

وقيل إنما سُمَّتَيَ بِهِ؛ لأنه دخلَ في الكوفةِ على شيخٍ له، وهو ملتفتُّ بكساً بَيْنِ. وأمَّا الفَرَّآءُ فاسمُه أبو زكريا يحيى بن زيادٍ ، وله تصانيفُ أملاها ببغدادَ عَنْ , قلبه .

(( والاسْتِظْهَارُ ))(٢) الاستعانة .

( **الأَخْذُ**(") ))(١): جَوْزُ الشيءِ إلى جهةٍ .

و (( النَّصُّ )) من نَصِّ (١) الناقيةِ رَفْعُهَا في السيرِ ، وحملُهَا على سيرٍ فَوْقَ سيرٍ مَوْقَ المُعْتَادِ .

(( التشبث ))(۱) : التعلقُ .

(( هُدُبُ ))(١)(١) اِلنَّوْبِ ، وهُدَّابُه : ما على أطرافِه ، والأَهَدَابُ : جمعُ الهُدْبِ .

<sup>(</sup>١) عبد الحميد بن عبد الجحيد أبو الخطاب ، الأخفش الكبير ، الإمام الحجة في النحو واللغة ، أخذ عنه سيبويه ، وأبو عبيدة مَعْمر بن المثنى .

أخباره في : مراتب النحويـين ص ٢٣ ؛ وطبقـات الزُّبيـدي ص ٣٥ ؛ ونزهـة الألبـاء ص ٤٣ ؛ وإنباه الرواة : ٢ / ١٥٧ ؛ ومرآة الجنان : ٢ / ٦١ ؛ وبغية الوعاة : ٢ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٣

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر تاج العروس : ٢ / ٥٥ ﴿﴿ أَخَذَ ﴾﴾ .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر تاج العروس : ٤ / ٤٣٩ : ﴿ نصص ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المفصل: ص ٣.

<sup>.</sup>  $\pi$  ص : سالفصل ( $\Lambda$ )

<sup>(</sup>٩) ينظر اللسان : ١ / ٧٨٠ (( هدب )) .

( الْفَسْوُ ))(۱): الكشفُ ، والتفسيرُ مبالغةُ فيه ، كالكَشْفِ والتكشيفِ ، والفرقُ بين التفسير (۱) .

وقيل: التفسيرُ عِلْمُ نزولِ الآيةِ وشأنهَا وقصِتِهَا ، وأسبابِ نُزُولِهَا ، والأقوامِ المرادين بها .

و (( التأويلُ ))(''): صرف الآيةِ إلى معنى تحتمِلُه ، موافِقٍ لما قبلها وما بعَدَها ، أخْذًا من تَفْسِرَة (°) الطبيب .

والأوْلُ : بمعنى الرجوع .

(( نَاقَلْتَ ))(١) فلاناً الحديثَ إذا حدثْتَه وحدَّثَكَ .

( المح**اوَرةُ** ) (() : الجحاوبةُ (() ومراجعةُ الكلامِ وردُّهُ ، يقالُ : كلمتُه فما (() · · · المحارَ جَوَاباً أيْ : فما ردَّه .

التفسير هو البيان والكشف ، ويقال : هو مقلوبُ السَّفْر . تقولُ : أَسْفَر الصبحُ إذا**أُ**ضاء . وقيل : مأخوذ من التفْسِرَة ، وهي : اسم لِما يعرِفُ به الطبيبُ المرضَ .

والتأويل: أصله من الأوْلِ وهو: الرحوع. وقيل: من الإمالةِ وهي: السياسةُ. ينظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ٢ / ١٧٣؛ وينظر تهذيب اللغة ١٢ / ٤٠٧؛ واللسان ٥ / ٥٥ « فسر ».

(٣) رجعت إلى كشف الظنون فوجدت كتاب التيسير للداني وهذا الكتاب لا يتطرق إلى التعريف في علوم القرآن . بل يختص في القراءات السبع .

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين التفسير والتأويل:

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل: ص ٣.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : (( تفسيرة )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٧) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>A) في الأصل : « والجاوبة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: ﴿ أَشَارِ ﴾ .

 $r^{\dagger}/v_{J}$ 

و (( المناظَرَةُ ))(۱) إمَّا من قولهم : دُورٌ متناظِرَةُ أَيْ : متقابِلَةٌ ، فالمناظِرَانِ يتقابَلَآن .

وإمَّا من النظِر ، وهو : البحثُ ؛ لأنَّ أحدَهُمَا ينظرُ فيمـا ينظرُ فيـه الآخَـرُ ، وإمَّا من النظر وهو : الرؤيةُ .

وإمَّا من النظيرِ وهو : المِثْلُ ؛ لأنَّ كُلاً منهما يدافِعُ الآخَرَ بالحجةِ / الــتي هــي نظيرةٌ لما يُذَّعيه .

« والصكوكُ والسَّجِلاَّتُ »(٢) الكتب .

والفرقُ بينهما هو (٣): أنَّ الصَّكَّ اسْمٌ لكتابِ الإقرارِ بالمالِ ، كصَلَّ (١) البيعِ ، والشَّرَاءِ ، والاستقراضِ .

و ( السّجلُ ) (°) اسمٌ لكتابِ الحكمِي الذي كتبَه القياضِي أو نائِبُه بإذنِه ، وأثبت فيه حكمَهُ بالشهودِ ، وختَمَهُ ، وبعثَهُ مختوماً إلى قاضٍ آخَرَ ، في بلدٍ آخَرَ ، في بلدٍ آخَرَ ، فيه حَقُ المَدِّعِي .

( فَهُمْ مُلْتَبِسُونَ بِالعَرِبِيَّةِ أَيَّةً سَلَكُوا ! ))(١) أيْ : متعلقونَ بها أيَّةَ طريقةٍ ، أو أية جهة .

والتنوينُ : يَعْوَضٌ عن المضافِ إليه كما في حينئذٍ .

( عَيْرٌ مُنْفَكِّينَ ))(١) يروَى بالنصبِ على الحالِ ؛ لكن الأظهر هو الرفعُ بالنظرِ إلى ترادفِ الأخبارِ المتناسِبةِ .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وهو » والمثبت من ب

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٧) المفصل: ص ٣.

( وَجَّهَ وَتُوجَهُ ) . بمعنَّى ، كَبَيَّنَ وتَبَيَّنَ ، وقدَّم وتقدَّم ، أيْ : أيِّ موضع توجهوا .

(( الكَلُّ ))(١) العيالُ والثقلُ .

( سارَ ) (۲) ذهب ، وسيّر مبالغة ، كصدق وصدَّق ، ويجوزُ أنْ يكونَ متعدياً ، والمنصوبُ حُذِفَ للعلِم به ، والمعنى سيَّرُوا دوابَّهُمْ .

( التضاعِيْفُ ))(٢) الإضعاف ، سميّ الضعيفُ بالتضعِيفِ الـذي هـو مصـدرٌ ، كما سُمِّيَ النباتُ بالتنبيتِ .

قال:

## \* وَبَلْدَةٌ لَيْسَ بِهَا تَنْبِيْتُ (١) \*

أَيْ : نباتٌ ثم<sup>(٥)</sup> إنهم في أثناء ما ذكرت من مواضِع استعمالِهِمْ العربيَّةَ . ( يجحدون فَصْلَ العربيَةِ )) وهذا وصفٌ لَهُمْ ، إمَّا : بالبَلَهِ .

وإمَّا: بالمكابرَةِ ، وإنكارِ الحقِّ مع العلِم بهِ .

(( الْخَصْلُ (۱) ) الغلبة في النِّضَال ، ثُم استُعْمِلَ في كل غلبة (( ومَعْنَى ) الذَّهَابُ ) (۱ ) الغلبة في النِّهَابُ ) (۱ ) يختلف باعتبار اختلافِ الصِّفَاتِ ، يقال : ذهبَ عنه تركه ، وعليه نَسِيَّهُ ، وإليه توجَّه ، وبه أذهبَهُ .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان رؤبة بن العجاج برواية «صحراءً لم يَنْبُتْ » ص ٢٥ ؛ وانظره أيضاً في : العين  $\Lambda$  / ١٣٠ ؛ والجمهرة  $\pi$  / ٤٧٣ ؛ وتهذيب اللغة ١٤ / ٤٠٣ ؛ واللسان  $\pi$  / ٩٧ « نبت » . ورؤبة هو : عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي ، من العظماء المشهورين ، من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية ، أخذ عنه أعيان أهل اللغة ، توفي سنة ١٤٥ هـ . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان  $\pi$  / ١٨٧ ، والبداية والنهاية ،  $\pi$  / ٩٦ ، وخزانة الأدب  $\pi$  / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أي ثم » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر تاج العروس : ٧ / ٣٠٤ (﴿ حصل ﴾) .

<sup>(</sup>٨) المفصل : ص ٣

<sup>(</sup>٩) المفصل: ص ٣.

( التوقيرُ ))(١) التعظيم ، مأخوذٌ من الوَقَارِ كالترزينِ من الرَّزانةِ أيْ : يتركون تعظيمَهَا .

( ويُمَزِّقُونَ أديمها ))(٢) أيْ : يُخَرِّقُونَ جلدَهَا ، أي يذمونها يقال : مَزَّقَ أديمَهُ ، ونحت أَثْلَتُه (٣) ، ( ومَضَغَ لحمَهُ )) إذا اغْتَابَه (٠.

(( اَلَمَثُلُ ))(') والمِثْلُ والْمَثِيلُ(') ؛ بمعنَّى ، كالشَّبُهِ والشُّبْه والشُّبيَّهِ .

وقوله: (( وَأَنَّهُمُ لَيْسُوا (١) ) (٢) بفتْحِ (١) الهمزة - عطْفاً على الاستغناء ، وهو الظاهِرُ ، والدليلُ عليه : ما ذُكِرَ عن المصنفِ في حاشيته ، أيْ : ينكرون أن يكونوا في حانبٍ منها .

وقيل: يصحُّ الكسرُ أيضاً ، وهو روايةٌ عن بعضِ الثقاتِ ، والواوُ للحالِ ، والمعنى : هم يَدَّعُون الاستغناءَ عنها (٩) ، وحَالُهم هذه ، وهي : أنهم لا يعلمون من العربيةِ شيئاً .

والحملةُ منصوبةُ المحلَّ على الحالِ (( البالُ ))(١٠) الحالُ ، يقالُ : ما بالك ؟ فمعناه أيُّ شيءٍ حَالُك(١١) ؟ فهو(١١) مرفوعٌ بالابتداءِ ، (( وأيُّ شيءٍ )) خَبرُهُ ،

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المفصل : ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) أثلته : طَعَن في حسبه . ينظر القاموس المحيط : ص ١٢٤٠ (( أثل )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل : ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر اللسان: ١١ / ٦١ (( مثل )) .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( لليسوا )) .

<sup>(</sup>٧) المفصل : ص ٣ .

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  في ب $(\Lambda)$  بنتح

<sup>(</sup>٩) في الأصل : «عليها» والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٠) المفصل: ص ٣.

<sup>.</sup> ((11) في ب((11)

<sup>(</sup>۱۲) في ب : «وهو».

وقُدِّمَ لتضمنِه معنى الاستفهام ، نحو : أين زيدٌ ؟ (( رأساً ))(١) نصِبَ على الحالِ أيْ : منفرداً .

(( والإعرابَ ))(أ) بالنصبِ عطفاً على اللغةِ ، أو الواوِ بمعنى معَ .

(( السبَبُ ))(") الحبلُ ، ثم استعمل في كل شيء يتوصَّلُ به إلى غيرِه ، وقطعُ السبب مجازٌ عن قطعِ الوصالِ بالإعراضِ ، والانفصالِ (( فيطمسُوا ))(أ) منصوبٌ على أنّه حوابُ النفي .

[ ۷ / ب ]

وينفضوا / من أصولِ الفقهِ غبارهما ، فإنَّ اللغة والإعرابَ غبارٌ على في أصولِ الفقهِ عندهُم ، كان يجبُ عليهم أن ينفضوهُما (( ولا يتكلموا في أصولِ الفقهِ عندهُم ، كان يجبُ عليهم أن ينفضوهُما (( ولا يتكلموا في الاستثناء ؛ فإنهُ ))(1) لو(٧) قالَ لهُ أعليَّ مائةٌ إلاَّ درهميْنِ بالنصبِ : يلزمه ثمانيةٌ وتسعون ؛ لأنَّه أخرجَ الدرهَمين بالاستثناء .

ولو قال: إلا درهمان، بالرفع يلزمه المائة بلا نقصان؛ لأنَّ " إلا "هناك بمعنى، غير فكأنه وصفَ المائة بأنها غيرُ درهمين، ولا تعلق له بالاستثناء، وفي الفرق بين المعرَّف والمنكر، فإنه لو قال: إنْ (^) تزوجْتُ نساءً، فعبدُه حرُّ لا يحنث الإ بالثلاث، ولو عُرِّف باللام يحنث بالواحِدة؛ لأن النساء موضوعٌ للجمع فيقعُ على أدنى الجمع عند عرائه عن حرف الجنس.

وأمَّا إذا كان الجمع محلى بالألفِ واللامِ ، كان الألفُ والـلامُ فيـه للجنسِ ؛ لعدمِ نساءِ معهوداتٍ عندك ، فيتناولُ الواحدةَ على احتمال الكُلِّ ، حتَّى لو نـوى جميعَ النساء لا يحنث أبداً .

(٩) ليس هنا يمين يتجه إليه الحنث.

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٣.

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٣ .

<sup>(°)</sup> في ب : <sub>((</sub> عن )) .

<sup>(</sup>٦) المفصل : ص ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> أنه لو <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) في ب : (( إن )) ساقط .

وأماً لو قالَ : رأيتُ نساءً حِسَاناً ، ثم قال : إنْ (١) تزوجتُ النساءَ ، فعبده حرُّ ، فالحنثُ إنما يتحققُ بتزوج تلك النساء لا غيرها .

( تعریفُ الجنْسِ )) نحو: ﴿ الرِّجَالُقَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ ﴾ (١) (( أَهْلَكَ الناسَ الدينارُ والدِّرهَمُ )) (١)(١)

((وتعريفُ العهدِ )) في نحو قوله تعالى : ﴿ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَرَسُولُا ﴿ فَكُولُا ﴿ فَكُولُا ﴿ فَكُولُا فَ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ اللَّهُ مُكَلَّ ﴾ (٥) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ السَّلَامُ : ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيْ ﴾ (٥) هو : عهدُ سلام (١٠) يحيى عليه (١١) السلامُ في قوله : ﴿ وَسَلَنَمُ عَلَيْهِ ﴾ (١١) .

( وفي الحروف كالواو والفاع ))(١٥) ولو قال : لامرأتِه : إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالِقٌ . كان(١٤) تعليقاً ، ولو قال وأنتِ طالقٌ بالواو كان تَنْجيزاً .

ولو قال لعبده: أَدِّ إِلَيَّ أَلْفاً وأنت حرُّ ، بالواو لا يُعْتَقُ العبْدُ إِلاَّ بـالأداءِ ؛ لأن الواوَ للحال ، والأحوال شروط .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إنما » حشو لا قيمة لها.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٤ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٣) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ الدراهم ﴾ والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٦) هذا قول نحوي انظره في : الأصول : ١ / ١٥٠ ؛ وشرح الكافية الشافية ص ٣٢٢ ؛ والهمع
 ١ / ٢٧٥ .

<sup>·.</sup> ٤ ص : ملفصل (٧)

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ١٦ ) من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٣٣ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : <sub>((</sub> سلامي <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « السلام » ساقط من والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) من الآية ( ١٥ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup>١٣) المفصل: ص ٤ .

<sup>(</sup>١٤) في ب : <sub>((</sub> وكان <sub>))</sub> ساقط .

أما لو قال : فأنت حُرٌ ، في هذه الصورةِ أنّه يعتقُ في الحالِ قبل الأداء ؛ لأنَّ العتق لدوامه يشبهُ المتعقب ، فكان معنى الفاء فيه موجوداً .

وأما (( ثم )) فإنه لو قال لامرأته قبل الدخولِ بها : أنْـتِ طالقٌ ثـم طالِق إنْ دخلتِ الدارَ .

قال أبو حنيفة - رحمه الله - : يقع الأول ويلغى ما بعده ؛ لأنه سكت على الأول قولاً بكمال التراخي ، وعندهما(١) يتعلقن جملةً ويقعْنَ على الترتيبِ ، كأن التراخي عندهما في حَقّ الوجودِ لا في حقّ التكلم(١) .

وأما (( لام الملك (٢) )(١) فإنه إذا قال لرجل : إن بعت لك هذا الثوب ، فامرأته طالق ، فلك المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ، لم يحنث ؛ لأنَّ لام الملك دخل على البيع أي : ذكر عقيبه متصلاً به ، فيقتضي تمليك البيع من المحلوف عليه ، وذلك إنما يكون إذا فعله بأمره ، وأمَّا إذا قال : إنْ بعت ثوباً لك ، فإنه يحنث إذا باع ثوباً مملوكاً له سواءٌ كان بأمره أو بغير أمره علم بذلك أو لم يعلم ؛ لأنَّ لام التمليك دخل على الثوب أي : ذكر عقيبه على ما ذكرنا (٥) لا فيقتضي بيع ثوب مملوك للمحلوف عليه ؛ فإذا باع ثوباً ، مملوكاً له ، فقد وحد الشرط ، فيحنث .

وكذلك ثبوت حقّ التمليكِ للأبِ عن حَاجَةِ مال الابن وثبوتِ نسبه للأب إنما ثبتًا بلامِ الملكِ المذكورِ في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْدِلَةُ ﴾ (٢) وقوله عليه السلام : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْدِلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[[//]

<sup>(</sup>١) لَعَلَّ المقصودَ بـ ((عندهما ) محمد بن الحسن وأبو يوسف .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح فتح القدير : ٣ / ٥٩٥ ، وينظر المبسوط للسَّرْخُسِي : ٦ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل <sub>((</sub> التملك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «على ذكرنا» والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٢٣٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث في سنن ابن ماجه باب ما للرجل من مال ولده من كتاب التجارات : ٢ / ٧٦٩ حديث رقم ٢٢٩١ ؛ والمسند لابن حنبل : ٢ / ١٧٩ برواية ﴿﴿ أَنْتُ وَمَالُكُ لُوالَدُكُ ﴾ .

(( ومن للتبعيض ))() إذا قال لآخر : مَنْ ضربتَه من عبيدي فهو حُرُّ ، فضربَهُم عُتقوا إلاَّ واحداً منهم عند أبى حنيفة - رحمه الله() - لمن التبعيضية ، وعند صاحبيه () عُتقوا جميعاً() ؟ لأن " مَنْ " للبيان ههنا عندهما .

(( وفي الحذف والإضمار ))(°).

والمحذوف : هو المتروك أصْلاً ، ولا يكون في القائم مقامّه أثر المحذوف ، كقوله عز وجل : ﴿ وَاسْتَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ (أ) فلو بقي أثر المحذوف لانجرت القرية ، والمضمر عكسُ ذلك نحو قوله : ﴿ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ مَ ﴾ بإضمار وافعلوا ، أو : يكن الانتهاء .

و كقولهم (١): الأسدَ الأسدَ أيْ: احذر الأسدَ.

وفي أبواب الاختصارِ مثال الاختصارِ : قراءةُ من قرأً : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَفِي أَبُوابُ أَلْغُدُوِّ وَفِي أَبُوابُ أَلْغُدُو اللّهِ وَهُ وَ حَوَابُ وَهُ وَ حَوَابُ مَنْ يَسِبَحُ لَهُ " (١٠) وهو حوابُ مَنْ يَسِبح له ، والتَّكْرَارُ كقولِهِ تعالَى : ﴿ فَيِأْتِيَ اَلاّ عَرَبِّكُمَا أَكُذِّ بَانِ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( الله )) لفظ الجلالة ساقط.

<sup>(</sup>٣) المراد بصاحبيه : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأصول للسرخسي : ١ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٨٢ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٧١ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>۸) في ب : « و كقولكم » .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٣٦ ) من سورة النور .

<sup>(</sup>١٠) قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء . ينظر السبعة ص ٤٥٦ ؛ والنشر ٢ / ٣٣٢ ؛ والتيسير ص ١٦٢ ؛ والبحر ٨ / ٤٨ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>١٢) الآية (١٣) من سورة الرحمن ، وآيات كثيرة في السورة على هذا النسق .

وهي تحري مُحْرى التأكيد ، ومن الاحتصار والتكرارِ أيضاً : ما لو كانَ لِرَجلٍ أربعُ نسوةٍ ، فطلقَ إحداهُنَّ ، فقيل له : من عَنَيْتَ منهنَّ ؟ فلو قال : هنداً . أيْ : عنيتُ هنداً .

كان اختصاراً .

ولو قال : عنيتُ هنداً كان تكراراً ؛ لأنه كرر لفظَ السائلِ ، والمعنَى في الكلامين واحدٌ ، غيرَ أنه في التكْرارِ يستدَلُّ على زيادةِ التأكيدِ ، وإلا فلا يَحْسُنُ التكرارُ ؛ لاستغنائِهِ عنهُ حينئذٍ .

( وفي التطليق بالمصدر ، واسم الفَاعِل »(۱) فإنه لو قال : أنت طالق ، ونوى الثلاث ، لا يصح .

ولو قال أنتِ طَلاً ق ونوى الثلاث ، صَحَّ ؛ لأن الطلاق مصدرٌ وهـو حنسٌ يتناولُ الثلاث عند النية .

(( وفي الفرق بين أن وإن )) إلى آخره ، فإنه لو قال المرأتِهِ : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتِ الدار ، بكسر ( الهمزةِ ، لا تَطلقُ في الحالِ ؛ ما لم تدخلِ الدار ؛ لأنه تعليقٌ بحرفِ الشر طِ ، ولو قال أنْ دخلتِ الدار – بفتح الهمزةِ – تطلقُ في الحالِ ، كأنَّ معناه لدخولِكِ الدار ، فكان للتعليلِ ، كما في قوله تعالى : في الحالِ ، كأنَّ معناه لدخولِكِ الدار ، ولو قالَ إذا لم أطلقُكِ فأنتِ طالقٌ .

قال أبو حنيفَةً - رحمه الله - لا تطلقُ حتَّى يموتَ أحدهُما مثل قوله: إلَّمْ أطلقكِ فأنتِ طالقٌ .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ هُو أَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٤) من سورة القلم .

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة : ﴿ وَبِنَيْنَ ﴾ .

وقال أبو يوسفَ(') ومحمدٌ('') – رحمهما الله –: (( يقع كما فرغَ من اليمين ، مثلَ قوله : متى لم أطلقُك فأنتِ طالقٌ ، ولو (( قالَ(''): كُلّمَا تزوجتُكِ فَأَنتَ طَالِقٌ ، فإنها تطلقُ إذا تزوجَهَا كُلُّ مرةٍ ، بخلافِ قولِه : إن تزوجتُكِ وأشباهُها('') ))(°) .

(( ومن أشباهها ))(١) كلمةُ كلِّ وكيف ، وكم .

(( وهلا سفّهُوا رأي محمد بن الحسن )) حمه الله – أي : لِمَ لَمْ ينسِبوا الله السفاهة رأي محمد بن الحسن ؟ بسبب ما بنى (١) من المسائل في أَيْمَان المسوطِ وَ وَغِيرُهِ عَلَى النّجُر (١)(١) .

(( التراطنُ ))(۱۲) التكلمُ بالأعجميةِ .

(( الحلقةُ ))(١٣) بالتسكين : الدرعُ ، وحلْقةُ البابِ ، وحَلْقَـةُ القـومِ ، والجمعُ حَلَقٌ ، بفتحتين على غير قياس .

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، الكوفي ، البغدادي : أبو يوسف صاحبُ الإمامِ أبى حنيفة ، وتلميذه ، وأول من نشر مذهبه ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة . المتوفى سنة ١٨٢ هـ .

أخباره في : الجواهر المضية : ٢ / ٢٢٠ ؛ والفهرست لابن النديــم ص ٢٠٣ ؛ وابـن خلكــان : ٢ / ٣٠٣ ؛ ومرآة الجنان : ١ / ٣٨٢ ، ٣٨٨ ؛ مفتاح السعادة : ٢ / ١٠٠ ، ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : أبو عبد الله ، إمام بالفقه والأصول ، وهو الذي نشر علم أبى حنيفة . له كتب كثيرة في الفقه ، والأصول . توفى سنة ١٨٩ هـ بالري .

أخباره في : الجواهر المضية : ٢ / ٤٢ ؛ والوفيات : ١ / ٤٥٣ ؛ والفهرست ص ٢٠٣ ؛ ومفتاح السعادة : ٢ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ((قال)) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب : « ومن أشباهها » .

<sup>(</sup>٥) ينظر المسوط للسرحسي : ٦ / ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٧) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٨) حرف يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٩) أيمان المبسوط كتاب في الفقه لمحمد بن يوسف الشيباني . ينظر الاعلام : ٦ / ٨٠ .

<sup>(</sup>١٠) النُّجْرُ : هو المقصد الذي لا يعدل ولا يجور عن الطريق . اللسان : ٥ / ١٩٥ ﴿ نجر ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « النحو » .

<sup>(</sup>۱۲) المفصل: ص٤.

<sup>(</sup>١٣) المفصل : ص ٤ .

[ ۸ / ب ]

وعن أبي عمرو (١) والواحِدة (٢) حَلَقة (١) بالتحريك.

/ (( وأُبُّهه ))(١) أي عَظَمةٌ وهي بضمّ الهمزة ، وتشديد الباء .

وقوله: ((همذا ))(() إشارة إلى ما ذكر من مزايا علم الإعراب ومحاسنه الفاتنة لأولى الألباب، وهو مبتدأ محذوف الخبر أيْ: هذا الذي ذكرتُه(())، وكلمة هذا إذا وقعت في مثل هذا الموقع، فله عند البلغاء شأن، فنحو(()): ((همنذَّأُولِ كَالطَّغِينَ ))(()) أيْ: هذا الذي ذكرنا من وصْف الجنة هو للمتقين. أو هذا كما وصفنا.

ثم ابتدأ وقال : ﴿ وَإِنَ لِلطَّاخِينَ ﴾ ، وقريبٌ من هذا قول أبي العلاء(٩) :

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن العلاء بن عمار المازني ، أحد القراء السبعة ، وإمام أهل البصرة في القراءة واللغة والنحو ، قرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد . وروى عن أنسٍ بن مالك . وقرأ عليه اليريدي وعبد الله بن المبارك . ووفاته سنة ١٥٤ هـ .

أخباره في : مراتب النحويين : ص ١٣ ؛ أحبار النحويين البصريين : ص ٢٨ ؛ وكتاب السبعة : ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « الواحدة » ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر رأي أبي عمرو بن العلاء في اللسان : ١٠ / ٦٢ ﴿ حلق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص٤.

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٦) في ب : « كما ذكرته » .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> فنحو <sub>)).</sub> .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٥٥ ) من سورة ص .

<sup>(</sup>٩) أبو العلاءِ المعري هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحي ، المعري . شاعر ، فيلسوف . ولد ومات في مَعَرَّة النعمان ، أصيب بالجدري صغيراً ، فعمى في السنة الرابعة من عمره وقال الشعر وهو ابن احدى عشرة سنة . له : لزومُ ما لا يلزمُ ، ويعرف باللزومياتِ ، وسقط الزند ، وضوء السقط . وتوفى سنة ٤٤٩ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان لابن خلكـان : ١ / ١١٣ ؛ ومعجـم الأدبـاء : ٣ / ١٠٧ ؛ وإنبـاه الرواة : ١ / ٨١ .

فَهَذَا وَقَهْ كَانَ الشَّرِيْفُ (') أَبُوهُمْ أَمِيرِ المَعَالِي فارسَ النَّظْمِ (') والنَّشْرِ (') وتفاريق العصا ) (' مثل في الشيء النافع ، ومنافعها : أن الراعي يذود بها غنمه ، ويدفع بها الذئب ، ويحارب بها ( الخارب ، أي : السارق للإبل ، ويهشُّ بها الوَرَقُ (' ) ، ويتكِيءُ عليها إذا أعيى ، ويصلُ بها الرشاء إذا قَصر ، وإذا انكسرت نصفين اتخذت من كل نصف ساجوراً ، أي : قلادة الكلب ، وإذا انكسر السَّاجُورُ جُعِلَ أوتاداً ، وإذا انكسرت جعلت أشظة جمع شظاظ ، وهو العود الذي يجعل في عروة الجُوالِق ، ثم أخِلة ، وقيل : كان لغَنيّة الكلابية وللهُ شاطِرٌ (' ) فقطع أذنه ، فأخذت الأرش .

ثم أنفه فأخذت الأرْشَ.

ثم شفتاه فأخذت الأرش .

فأنشأت:

أَحْلِفُ بِالْمَرْوَةِ حَقاً وَالْصَّفَا (^) أَنَّكَ أَجْدَى مِنْ تَفَارِيْقِ الْعَصَا وقيل: كان ولدُها يصارعُ الصبيانَ ، فكانوا يصرعونَه ويشجونَهُ ، فتأخذ هي الأرْشَ عند كلِّ شَجَّةٍ ، حتى تسمى غنيةً بعد فقرِها ؛ لأخذِها أُرُوشَ شِجَاجِ ابنِها ، ولو حَمَلْتَ تفاريقَ العصار () .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الشريف » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : ﴿ النَّظْمِ والنثر ﴾ بينما في شروح سقط الزند : ﴿ فارسَ النُّثر والنظم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر شروح سقط الزند : ٣ / ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المثل في : المفصل : ص ٤ ، وينظر جمهرة الأمثال : ١ / ٢٥٢ ؛ والمستقصى : ١ / ٢٦ ؛ وبحمع الأمثال ١ / ١٨٨ ؛ وأورد العسكري ، والزمخشري « أبقى » وفي العسكري المشهور « خير » والميداني « إنك حين » .

<sup>(°)</sup> في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) أيْ : يضرب بها الشجر ؛ ليسقط ورقه فترعاه غنمه . اللسان : ٦ / ٣٦٥ (( هشش )) .

<sup>(</sup>٧) الشاطر : هو الذي أعيا أهله ومؤدِّبه خبثاً . اللسان : ٤ / ٤٠٨ " شطر " .

<sup>(</sup>A) مجمع الأمثال للميداني: ١ / ٣٧ ، وينظر هذا الخبر أيضاً وما بعده في اللسان: ١٠ / ٣٠١ مادة « فرق »؛ وابن يعيش: ١ / ١٠ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « العظا » والمثبت من ب .

في المثل ((على مرافق عصا موسَى عليه السلامُ )) لكان فيه مساعٌ، إذْ منافِعُها أكثرُ ، ومرافقها أوْفَرُ ، على ما أشيرَ إلى ذلك في التنزيلِ تفصيلاً وإجمالاً ، والتفاصيلُ مستقصاةً في التفاسير (١) .

. ألعديد أن العدد )) (٢) العدد )

(( اجْتُوأ ))(٢) أيْ : أقدم غيرَ مبالِ .

(( **التعاطي** ))<sup>(ئ)</sup> التناولُ .

( غيرُ مُعْرِبُ )(٥) أيْ : غيرُ عالِم بالإعرابِ ، مأخوذٌ من أعْرَبَ كلامَه إذا لم يلحنْ إعرابَهُ ، أيْ : إذا لم يُغيْره ، ولم يعدِلْ به عن الصواب .

(( رَكِبَ عمياءَ ))(١) أيْ : طريقةٌ لا يهتدي سَالكُها ، ووصفَها بالعمَى ؛ لأنَّ الأعمَى لا يقدِر أنْ يهدي غيرَهُ الطريقَ ، وقيل : ركب ناقةً عمياء .

( والخبط )) ( والخبط )) ضرب البعير يدَه على الأرض من غير استواء ( والعشواء )) : ناقة في بصرِها سوء ، تخطيء مرة وتصيب أُخرَى ، فإنْ قيل : الخبط على قول من جَعل العمياء صفة للناقة كيف يستقيم قوله وخبط بالتذكير ؟ قلنا : إضافة الخبط إلى الراكب على هذا القول على طريقة إضافة فعل الدابة إلى راكِبها ، كما في قول امرئ القيس ( ) :

<sup>(</sup>۱) ينظر الكشاف : ۲ / ۵۳۳ ، وينظر البحر المحيط : ٦ / ٣٢٨ فما بعدها ، وينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ٣ / ١٤٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٤ وفي الأصل: « احتراء » والمثبت من المفصل و ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص٤.

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٤...

<sup>(</sup>٧) المفصل : ص ٤ .

<sup>(</sup>٨) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر ، آكِلُ المرار ، أبوه صاحب الملكِ المتوارث في كِندة ، وجده قرينُ الملوكِ من لخم وغسان .

أخبـاره في : الشـعر والشـعراء : ص ١٠٥ ؛ وخزانــةُ الأدب : ١ / ١٦٠ ، ٣ / ٦٠٩ ، ٦١٢ وفي مقدمة ديوانه ؛ والأعلام : ٢ / ١٢ .

## \* فَقُلْتُ لَهَا سِيْرِي وَأَرْخِي زِمَامَه'') \*

فإنَّه أضافَ سيرَ البعير إلى عنبرةً .

قوله: (( وقال مَا هو تَقُولُ ('') ) قيل: قال: هذه ليست بقالَ التي تحكى بعدها الجملُ ، وإنَّما هي بمعنى فَاهَ .

وأمَّا بمعنى الذي ، ومحلَّه النصبُ على أنَّه مفعولٌ.

قال : والتقوُّل والافتراءُ (٢) : الكذب ، يقال : تَقَوَّلَ عليه ما لم يقل ، أي ادَّعَى عليه ما لم يقل .

يقال : منطقٌ (( هُوَاءٌ ))(١) أي : فاسِدٌ ، قال ذو الرُّمَّة (٥) :

لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الْحَرِيْرِ وَمَنْطِقٌ رَخِيْمُ الْحَوَاشِي لَا هُرَاءٌ وَلاَ نَزْرُ وَعَيْنَانِ / قَالَ الله كُونَا فَكَانَتَا فَعُولاَن بالأَلْبَابِ مَا تَفْعَلُ الْخَمْرُ ('')

(( البُراءُ ))(۱) بالضم مبالغة في بريءٍ ، كعُجابٍ وكُرامٍ في عجيبٍ وكريمٍ ، ويروى بالفتح ، وهو في الأصلِ مصدرٌ (١) ، والروايةُ هنا بالفتح ، ذكره في المقتبس (٩) محالاً إلى التحمير .

(١) هذا صدر بيت وعجزه:

\* ولا تُبْعِدِيني من جَنَاكِ الْمُعَلِّلِ \*

وهذا البيت في ديوانه ص ١٢ ؛ وبلا نسبة في : تهذيب اللغة ١ / ١٠٥ ؛ واللسان ١١ / ٤٧١ « علل » .

(٢) ينظر المفصل: ص ٤.

(٣) في الأصل : « الافراء » والمثبت من ب .

(٤) المفصل: ص ٤.

(٥) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي : أبو الحارث ذو الرُمَّة ، شاعر ، من فحولِ الطبقة الثانية في عصره ، وكان مقيماً بالبادية . توفي سنة ١١٧ هـ .

أحباره في : الشعر والشعراء : ١ / ٢٤ه ؛ وطبقات فحول الشعراء : ص ٣٤ه ؛ وخزانة الأدب : ١ / ١٠٦ فما بعدها ؛ ووفيات الأعيان : ٤ / ١١ ؛ والعيني : ١ / ٤١٢ .

(٦) ديوان ذي الرمة : ص ٢١٢ ، ٢١٣ .

(٧) المفصل: ص ٤.

(٨) المفصل: ص ٤.

(٩) المقتبس: ١١/ أ؛ والتحمير: ١٥٠/١.

[[ 4 ]

« وهو المرقاقُ » أيْ : الإعرابُ ، المرقاةُ : الدرجةُ - بالفتحِ الموضعُ - ، وبالكسرِ الآلَةُ .

قال المصنّفُ: «علم البيانِ: هو التمييزُ بين نظم ونظرِم، فاسِدِه وصحيْجِه وفصيْجِه وأَفْصَحِه.

وعلمُ المعاني هو تمييزُ صحيحِ المعنى من فاسدِه .

والتفاوتُ بين صحيحِه وأصحِه .

وعلمُ اللغةِ هو : المعرفةُ بأفرادِ الكلِم ، وكيفيةِ موضوعاتِها .

وعلمُ النحوِ هو : المعرفةُ بأحوال الكلِم وكيفية ِ تركيباتِها .

وكُلُّ واحد(١) منها صَنْعَةٌ على حِدَةٍ ۗ (٢) .

(( المطلع ))(") الكافِلِ والموكَّلِ مجرورةٌ على أنَّها صفات لعلمِ البيانِ ، والكافِلُ الضامِنُ ، والموكَّلُ المجعولُ وكيلاً بهِ (( تُنكَتُ نظمِ القرآنِ ))(") هي : المعاني النقيقةُ ، المفهومةُ منه ، وهي جمعُ نُكَّتَةٍ ، كبرَق في جمع (") بُرْقةٍ ، وهي أرضٌ ذاتُ حجارةٍ .

وأمَّا قولُهم في جمعِها نِكَاتٌ ، فوجهه : أنْ يجعلَ الألفُ فيها للإشباع كما في مُنتَزَاحٍ أصلُه ، مُنتَزَحٌ أيْ : مبتعدُّ<sup>(1)</sup> ويقال : النِّكاتُ – بالكسر – قياساً على تُنطُفةٍ ونِطَافٍ وُبُقَعةٍ وبقَاع .

قال في المُغْرِب : ﴿ النَّكَتَةُ هِي الْجُمْلَةُ المنقَّحَةُ الْحَدُوفَةُ الْفُضُولِ ﴾ (٧) .

(( **المعادِنُ** ))(<sup>(۱)</sup> مُواضِعُ الذهبِ والفضةِ ، وهي مستعارةٌ هنا .

<sup>(</sup>۱) في ب : (( واحد )) شاقط .

<sup>(</sup>٢) تنظر هذه التعريفات بفصها ونصها في المقتبس : ١١ / أ .

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((جمع برقة )) ساقط والمثبت من ب

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( متعبد )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٧) المغرب ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٨) المفصل: ص ٤.

( **أَنْ تَعَافَ** ))(() في محلَّ النصبِ على ، أنه مفعـولُ المريـدِ ، وضحَ إعمالُـه ؛ لاعتمادِه على اللامِ بمعنى الذي ، نحو : الضاربُ أباه زيداً ، أيْ : كالذي أراد أنْ تعافَ .

( مواردُ الخيرِ ))(" والباءُ في : بمراده(" بمنزلتها ، في قولِك : أردتُ به كذا ، وظننتُ بك حيراً إذا جعلتَهُ محلاً للإرادة ، والظنّ بمنزلة " في " ظرفاً ، يقال : عافهُ ، أيْ : كرههُ ؛ من عاف الطعامَ : إذا كرههُ و لم يتناوله .

ومنه: العَيُوفُ من الإبلِ للذي يشمُّ الماءَ فيدعُه وهو عطشانٌ.

فإنْ قيلَ : في ترتيبِ هاتين الجملتينِ : أعني السادَ ، والمرتد ، وما يتعلق بهما شبهه ، وهي : أنَّ من حَقَّ بليغ الكلامِ أن يترقَّىٰ المتكلمُ في مثلِ هذا الموضِع من الأدنى إلى الأعلى ، كما نقول : فيمن أصابتُهُ عِزَّةُ الماءِ في قفرٍ : كَادَ أن يلقى شدةً ، ويموت عطشاً .

ولو عكست كنت كاللاغي في ذكر الوصف المتأخِر ؛ إذْ المتقدمُ أكملُ وأعمَّ. قلنا : هذا كالواردِ على طريقةِ : الرحمن الرحيم ، أو تقول الواو لا يقتضي الترتيب ، ألا تَراكَ لو قلت : الطائِرُ فَرَّخَ وَبَاضَ ، فإنه يصحُّ ؛ لما قلنا .

فكذا هنا .

( ولقد نَدَبِنِي ))(1) أي : دعاني ومنه الندَّبة ؛ لأنهُ دعاء الميت . ( الحَدَب ))(0) في الأصل الانحناء ، ثم جُعِل عبارة عن الشفقة المطلقة ،

الشفقة : الرقّة اسمُ من الإشفاق .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٤.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> موارده » .

<sup>(</sup>٤) المفصل: ص ٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل: ص ٥ ، وينظر الصحاح: ١ / ١٠٨ ( حَدَبَ )، .

( والأشْيَاعُ ))(۱) الأتباع ، يحتمل : أنْ يكون جمع شيعةٍ فِعلَنْ ِ، كَفِرقةٍ لطائفةٍ شاعتْ أيْ : تبعتْ ، على ما ذكر في الكشافِ : (( جمعاً وارداً على غيرِ قياسٍ أو جمع شيع ، مخفف شيع عكفيّلٍ وأقيالٍ ))(٢) .

((الْحَفَدَةُ))("): الأعوانُ والحَدَمُ ، جمعُ حافِدٍ كَطَلَبَةٍ وفَسَقَةٍ في جمع طالبٍ وفاسقٍ ، من الحَفْدِ وهو الإسراعُ في الحدمةِ ، ومنه ((وإليْك نَسْعَى ونَحْفِدُ ))(")، ((الأَدَب ))(") اسمٌ يقعُ على كل رياضةٍ محمودةٍ يَتَخرَّجُ بها الإنسانُ في فضيلةٍ من الفضائِلِ وهو في الأصلِ الدعاءُ إلى الطعامِ ، ومنه الْمَأْدَبَةُ ، شم غلب / استعمالُه على (") علمي اللغة والإعراب ، كالفقه والكلامِ في اختصاصهما بالنوعين المعروفين (") علمي العلم بعد شيوعِهما في بابيهما من الفَهْم والتكلّم .

واللامُ في (( لانشاءِ كتابٍ ))(^) ، متعلِّق بنَدَبني .

(( والترتيبُ )) (١) وضعُ كل شيءٍ في رتبتِه أيْ : منزلتِيهِ ، وقولُه : ( والترتيبُ )) (١) معناه ، فكان (١١) ما تقدَّمَ من افتقارِ الناسِ إلى تعليم العربيةِ شبباً للإنْشَاءِ .

[ ۹ / ب ]

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل: ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف : ٢ / ٥١٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل: ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر غريب الحديث : ١ / ٤٠٦ ؛ ومعانى القرآن : ٢ / ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل : ص ٥ ، وينظر تاج العروس : ١ / ١٤٤ (( أدب )) .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( على )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> المعروف)).

<sup>(</sup>A) المفصل: ص o .

<sup>(</sup>٩) المفصل: ص ٥.

<sup>(</sup>١٠) الفصل : ص ٥

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « وكان <sub>».</sub> .

( و عَلاَ سَجَالُهُمْ ) ( ) فإنْ قيلَ : كيفَ عِملاً الكتابُ سَجالَهُمْ ، والسَّجْلُ هو الدلوُ المليء ماءً ؟ قلنا : هذا على الصفة المشارفة على طريقة (( مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً )) ( ) . وقوله تعالى : ﴿ إِنِّ أَرَينِ أَعْصِرُ خَمَراً ﴾ ( ) والأَوْجَهُ فيه أَنْ يقالَ : هذا الذي وقوله تعالى : ﴿ إِنِّ أَرَينِ آعْصِرُ خَمَراً ﴾ ( ) والأَوْجَهُ فيه أَنْ يقالَ : هذا الذي ذكره من السؤالِ والجوابِ مما يُستَغنَى عنه على ما فسَّرَ الجوهريُّ السَّجْلَ في الصحاح : (( بأنَّهُ الدَّلُو ُ إِذَا كَانَ فِيْهِ مَاء قلَّ أَو كَثُو ، ولا يُقالُ هَا وَهَيَ فَارِغَةُ مَا الصحاح : (( بأنَّهُ الدَّلُو ُ الدَّلُو ُ اللَّهُ الدَّلُو ُ اللَّهُ الدَّلُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهَيَ فَارِغَةُ مَا عَلَى اللهُ وَلَا يُقَالُ هُمَا وَهُمَى فَارِغَةُ هُو اللهُ وَلَا يُقَالُ هَا وَهُمَى اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ اللهُ

( مقسوماً ))(۱) انتصابه على الحالِ من هذا الكتابِ ، والعاملُ فيها فأنشأت ( أربعة أقسام ))(۱) منصوبٌ على المصدرِ من مقسوماً نحوُ : ضربتُه أربعَ ضرباتٍ ، ونظيرُه قوله تعالى : ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَتْ إِللَّهِ ﴿ (١) على قراءةِ النصب ، وقوله : (( في المشرك )) أيْ : المشرك (١) فيه ، ونحوُه في شعره أيضاً (١١) :

<sup>(</sup>١) المفصل: ص٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث في مسند أحمد بن حنبل ٣ / ١١٤ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٧٩ ، ٥ / ٥٥ ، • • • • ٥ / ٣٠٦ برواية « من قتل كافراً »؛ وينظر الحديث في سنن أبي داود كتاب الجهاد ، باب في السلب يُعطَى القاتل ٣ / ٩٥١ فما بعدها ؛ وينظر سنن الدارمي ، كتاب السير في باب من قتل قتيلاً فله سلبه ٢ / ٣٠١ برواية « من قتل كافراً ... » .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٦ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح: ٥ / ١٧٢٥ (( سجل )) .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص ٥ ، وينظر تخريج القول في الصحاح: ٥ / ١٩٢٨ (( رجم )) .

<sup>(</sup>٦) في ب : « لؤلؤة » .

<sup>(</sup>V) المفصل : ص o .

<sup>(</sup>٨) المفصل : ص ٥

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٦ ) من سورة النور ، وينظر القراءة في : السبعة ص ٤٥٢ ؛ والنشر ٢ / ٢٣٠ ؛ والتيسر ص ١٦١ ؛ والبحر ٨ / ١٦١ ؛ والحجة ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>١٠) (( المشترك )) ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>١١) في ب: ((أيضاً )) ساقط.

أَضْحَى نَوَالُكَ بِينَ الْخَلْقِ مُشْتَرَكاً لَكِنَّ عِزَّكَ عِزِّ غَيْرُ مُشْتَرَكِ (') (( النَّصَابُ ))(''): الأصلُ ، مركزُ الرجلِ : موضعُه . (( فرائدُ الدرِ ))('') كبارُها جَمعُ فريدةٍ . (( التلخيصُ ))(''): التبيينُ والشرْحُ .

«غير المنجل ) (°) أي : غير مخل إيجازُه من أحل الرجل بمركزهِ أي : تركه ، وإنَّما ذكر هذا ؛ لأنَّ الموجز لا يكادُ ينفكُ عنه ، وكذلك غير « المُمُلِّ » بطوله وصَفَهُ به ؛ لأنَّهُ لا ينفكُ عنه أيضاً ، واشتقاقُ الملالِ من المَلَّةِ وهو الرَّمادُ الحارُّ ؛ لأنَّ من مَلَّ شيئاً حَمِيَ قلبُه .

(( اقتبسَ )) (١) ناراً وعلماً : استفاد ، وقيل : اقتبسَ علماً ، وقبَسَ ناراً . وقيل : اللغتان فيهما معاً (٧) .

( و مناصَحةً ) (() منصوبٌ بلم أدخر على أنّه مفعول لَهُ ، ثم المناصحة ، والنصيحة ، لا يراد بهما في هذا المقام الموعظة ، بل يراد به (() إتقان (() العمل ، والنصيحة الخياط الثوب ، إذا أنعم خياطته . (( تمرتمي ))(() دعاء قيل : الدعاء هو : الثمرة ، وكذا (( الثناء ))(() والإضافة للبيان ، كعشرة دراهم ومَنوا سَمَن، ،

<sup>(</sup>١) ديوان الزمخشري لوحة ١٦١ / ب .

<sup>(</sup>٢) المفصل : ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) المفصل: ص ٥

<sup>(</sup>٤) الفصل: ص ٥ .

<sup>(</sup>٥) المفصل: ص٥.

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان : ٦ / ١٦٧ (( قبس )) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : (( مصاحة )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) المفصل : ص ٥ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : (( به )) ساقط .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: « إيقان » .

<sup>(</sup>١٢) المفصل ص ٥ .

أفادت كلمة كُلِّ في كُلِّ خيرٍ ما أفادتهُ اللامُ من معنَى الاستغراق ، فلذلك صار كأنه قال : (( عليَّ الخيرَ والتأييدَ ))(١) ، و(( المليُّ ))(١) أصله الهمزةُ من مَلُوَ الرحلُ إذا(١) ، صَارَ ملياً أيْ : مُطيقاً للأمورِ .

والملأُ : الأشرافُ ؛ لأنهم مَلأوا بكفاياتِ الأمورِ ، وأرُيدَ هنا القادِرُ القويُّ . والضميرُ في / فيه للكتابِ في ((فأنشأتُ ))(١٠) هذا الكتابَ أوْ للطالبِ ؛ لتقدم ما [١٠/١] يدل عليه .

(( و (°) التسديد ))(١) من السَّدَادِ (٧) ، وهو : القصدُ إلى الحق ، يقالُ : سَـدَّدَ (١) السهمَ نحو الرَّمِيةِ ، إذا لم يَعْدِلْ به عن سَمْتِهَا .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٥

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٥.

<sup>(</sup>٣) في ب: (رأيْ : إذا )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>(( و ))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>V) في الأصل ((V) من الساد ((V)

<sup>(</sup>۸) ينظر اللسان (( سدد )) ٣ / ٢٠٨

## [ فصل : ( في مَعْنَى الكِلِمَةِ والكَلَامِ ) " ] "

ذكر الإمامُ السكَّاكِيُّ في المفتاحِ: ((علمُ النحوِ أن تنحُو معرِفة كيفيَّةِ التركيبِ فيما بين الكَلِمِ ؛ لتأديةِ أصلِ المعنى مطلقاً بمقاييسَ مستنبطةٍ من استقراءِ كلامِ العربِ ، وقوانين مبنيَّةٍ عليها ؛ ليحترز بها عن الخطأ في التركيبِ من حيثُ تلك الكيفيةُ قال (أ): وأعني بكيفيةِ التركيبِ تقديمَ بعضِ الكلمِ عن بعضٍ ، ورعايةً ما يكون من الهيئاتِ )) (٥).

ثم إنّما استمرت العادة في كتبِهم في تقدمة قسم النحو على قسم الصرف، وإنْ كانت عامّة تعلقاتِه في أواخر الكلم، وتعلقاتُ الصرْفِ متساوية أن الأقدام، في الأوائلِ، والأواسطِن، والأواخرِ منها، من قبل أنْ النحو أغلب وأكثر وقوعاً في الكلام، فكانت الحاجة إليه أمس ، وكان أهم ، وتقديم الأهم (١٠ من المناسِبةِ، ثم للناس في سبب وضع النحو احتلاف (١٠)، وعامة الأقوالِ: في أنّ أولَ ما أخِذ

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين بياض في الصورة ناتج من كتابة العناوين بالمداد الأحمر .

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن أبى بكر بن محمد بن علي السكَّاكي الخوارزمي ، الحنفي : أبـو يعقـوب سـراجُ الدين ، عالم بالعربية ، والأدب ، ولد وتوفى بخوارزم ، ومـن كتبـه مفتـاحُ العلـومِ مطبـوع . وتوفى سنة ٦٢٦ هـ .

أخباره في : الجواهر المضية : ٢ / ٢٢٥ ؛ بغية الوعاةِ : ٢ / ٣٦٤ ؛ ومفتاحُ السعادةِ : ١ / ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) (( المصنف )) زيادة في ب

<sup>(</sup>٥) ينظر مفتاح العلوم ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> مساوية <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في ب: « الأوساط ».

<sup>(</sup>٨) في ب : (( الأهم )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) ينظر في سبب وضع النحو: نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص ١٨ فما بعدها ؛ وطبقات النحويين ص ٢١ فما بعدها ؛ والأغاني ٢١ / ٤٤٦٥ ؛ ومفتاح السعادة ١ / ١٤٢ .

عنه أبو الأسودِ الدؤلي(۱) ، صاحبُ أميرِ المؤمنينَ علي ّ - رضي الله عنهُ ما - ، وإنما سُمِّي هذا النوعُ من العلمِ نحواً تبركاً بلفظِ علي بنِ أبي طالبٍ - رضي الله عنه - ، فإنه لما بلغه أنَّ ابنة حويلدِ الأسدي تقول: إنَّ أبويَ مات ، وترك كذا وكذا ، دعا أبا الأسودِ ورسمَ له رسماً من الرفع ، والنصبِ ، والخفض ، شم بسط ذلك أبو الأسودِ بعض البسطِ ، فلمَّا(۱) تقدر له الفراغُ من بعض أوراقِهِ عرضه على أميرِ المؤمنين علي من فقال: (( نعمَ النحوُ الذي نحوتَهُ )) فَسُمِّي بذلك المُ اللهُ على أميرِ المؤمنين علي من فقال: (( نعمَ النحوُ الذي نحوتَهُ )) فَسُمِّي بذلك اللهُ على أميرِ المؤمنين علي من فقال : (( نعمَ النحوُ الذي نحوتَهُ )) فَسُمِّي بذلك اللهُ ال

وفي الكشاف : (( ويُحْكَى أنَّ أعرابياً سِمِعَ رجُلاً يقرأ : ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَ مُّنَ أَمِّنَ اللَّهَ بَرِئَ أُمِنَ اللَّهَ مِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الخوارِ أو على القسم ، فقال : إنْ كانَ اللهُ بريئاً من رسولِه فأنَا منه بريءٌ فَلَبَّهُ الرجلُ إلى عمرَ فحكَى الأعرابي أواءته ، فعند ذلك أمر عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - بتعلم العربية ) (١٠) .

ثم إنَّما قُدِّمَ هذا الفصلُ الذي فيه تفسيرُ الكلمةِ والكلامِ على ذِكْرِ سَائِرِ الأقسامِ ، وإنْ كانَ خليقاً بأنْ يقعَ في المشتركِ ، باعتبارِ معنى الاشتراكِ فيهما للأنواعِ الثلاثةِ ؛ لتنجُزَ الحاجةُ إلى معرفتها ؛ لِمَا أنَّ الكلامَ في الأنواعِ وتركيبها متوقفٌ على معرفةِ الجنسِ أولاً .

<sup>(</sup>۱) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن حندل الدؤلي ، الكناني ، واضعُ علم النحو ، كان من الفقهاءِ والأعيان ، والأمراءِ والشعراءِ والفرسان ، والحَاضِرِيُّ الجواب من التابعين . وكانت وفاته سنةً ٩٦ هـ في البصرة .

أخباره في : مراتب النحويين : ص ٢٤ ؛ وأخبار النحويين : ص ١٣ ؛ والشعر والشعراء : ص ٧٢٩ ؛ وطبقات النحويين : ص ٢١ ؛ وإنباه الرواة : ١ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( فلا )) .

<sup>(</sup>٣) في ب : « لذلك » ، وينظر الهامش رقم ( ٩ ) في الصفحة السابقة في سبب وضع النحو .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) ينظر البحر المحيط : ٥ / ٣٦٧ ، والدر المصون : ٦ / ٨ ؛ والجامع لأحكام القرآن : ٨ / ٧١ ، وفيه القراءة والتوجيه لقراءة الجوار أو القسم .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٢ / ١٧٣ ، ١٧٤ .

وقوله: (( الكلمةُ(١) )(٢) مبتدأ ، واللَّفظةُ الدالةُ إلى آخرها خبره ، فكلمة "هي " للفصلِ عند البصريينَ ، وللعمادِ عند الكوفيينَ وستسمع أحكامَها في مسائِلِ المضمراتِ(٣) إن شاء الله تعالى .

و (( اللفظُ )) جنس يشتركُ فيه المهملُ وغيرُه ، فبقوله الدالة على معنى ، خرجَ المهملُ ؛ لأنه لا يدلُّ على المعنى ، واختارَ اللفظَ من بين الأشياءِ التي تدلُّ على المعاني ، وهي خمسةُ : الخطُّ ، والعقدُ ، والإشارةُ ، والنَّصْبَةُ (٤) ، واللفظُ ؛ لكونِ اللفظ أشد تأثيراً في فَهْمِ السامِع ، لتعلقِهِ بالنطقِ ؛ ولأنَّ الكلامَ هو الموضوعُ للسان وكلامُ العبادِ يحصلُ باللفظِ .

فإنْ قيلَ : ما فائِدةُ هذهِ (٥) التاءِ التي للوحدةِ ؟ قلنَا : هي للاحترازِ عَمَّا دَلَّ على المفردِ ، وهو مركبُّ ، كـ (( بَ**رَقَ نحرُهُ (١**) ) ، فإنَّه / وأشباهَهُ غيرُ منخرطٍ في [١٠] سلكِ الكلمةِ .

ألا ترى (٧) أنَّ (( بَرَقَ )) (٨) وُضِعَ غيرَ منضم إليه (( نحره )) ، فبعد التركيبِ تحولاً إلى معنىً غيرَ ما كَانا عَليْهِ .

وقوله: (( مفردٌ ))() : احترازٌ عن المعنى التامِ ؛ لأنَّ قولَهُ معنى يعمُّ التامَ منه وغيرَ التامِ ، والمرادُ بالمفردِ : هو الثاني ، والتامُ كما في ضربَ زيدٌ ؛ لأنَّ ذلك معنىً أيضاً ، وعن هذا خرجَ الجوابُ لقولِ مَنْ قال : إنَّ قولَهُ معنى نكرةٍ في

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( اللفظ )) والمثبت من ب

**<sup>(</sup>**T)

<sup>(</sup>٤) النَّصْبَةُ: السارية المنصوبة لمعرفة الطريق. اللسان: ١ / ٧٩٥ نصب، وتاج العروس: ١ / ٤٨٦ " نصب " .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((هذا)).

<sup>(</sup>٦) في ب: ((نحره )) ساقط.

<sup>(</sup>٧) في ب : « ألا يرى » .

<sup>(</sup>۸) في ب : (( انحره )) زائدة .

<sup>(</sup>٩) المفصل: ص ٦.

موضِعِ الإثباتِ ، فكانَ مفرداً لا محالَةَ ؛ لما أنَّ النكرةَ في موضِعِ الإثباتِ تخصُّ ؛ كَمَا في جَاءَني رجَلُ فحينئذٍ كان .

قوله : ﴿ **مفردٌ** ﴾ مستغنىً عنهُ .

قلنا: إنَّ قولَه (( مَعْنَى )) لِمَا صحَّ إطلاقهُ على المعنَى التامِ الذي ذكرْنا ، وإنْ كانَ في موضِعِ الإثباتِ ، كالاسمِ المشتركِ ، يصحُّ إطلاقه على كُلِّ فردٍ من أفرادِه على طريقِ البدليةِ ، فاحتيجَ هَهُنَا أيضاً : إلى الاحتراز عن المعنَى التامِّ ، بقوله : مفردٌ ؛ لئلاَّ يُفْهَمَ أنَّ المرادَ منه المعنى التامَّ ، وقيل : هو احترازُ عما يدلُّ على معنىً ملفوظٍ بجزئِه ، نحو : قامَ زيدٌ ، وقُمْ ، واقعُد ؛ إذ نحو هذا لا يقالُ لَه كلمةٌ .

وقيل: ((المفرد)) احترازٌ عن المركب نحو المضافِ والمضافِ إليه، وقيل: هو احترازٌ عما يؤخذُ من جهتينِ فصاعداً ، نحوُ : الرجلُ والكتابُ ، وقولُهُم : كلمةُ الشهادةِ ، وكلمةُ اللهِ هي العُلْيَا ، وكلمة الحويدرة (٢) بقصيدته (١) وأمثالُها ، من بابِ إطلاقِ اسمِ البعضِ عَلَى الكلِّ ، وبهذا يتبيَّنُ : أنَّ المنوّنَ أيضاً مركبُ ، كالمحلَّى باللامِ .

وذكرَ في المقتَبسَ<sup>(۱)</sup> مجالاً إلى شرحِ ابنِ الحاجبِ<sup>(۱)</sup> ، قيل : إنما وصفَهُ بالإفرادِ ؟ لأنَّ المعنَى ينقسم إلى وضعيًّ وحكمتيًّ ، فالوضعِيُّ نحوُ : رجُلٍ وغلامٍ ، والحكميُّ<sup>(۱)</sup> أشياءُ مجوَّزةٌ في حكمِ المفردِ كإبلٍ ورجالٍ ، فإن قيل : هَبْ أنَّ نحوَ

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>٢) الحويدَرةُ : اسم شاعر وهو قطبة بن أوس بن محصن بن حرول ، المازني الفزاري الغطفاني : شاعر حاهلي مقل . يلقب بالحادرة أو الحويدرة . لم يعرف تاريخ وفاته .

أخباره في : الأغاني ص ١١١٤ - ١١٢١ ؛ ودائرة المعارف الإسلامية ٧ / ٢٤٠ ؛ وتــاج العروس ٣ / ١٣٠ « حدر » . وقد حقق الدكتور ناصر الدين الأسد ديوانه ونشره .

<sup>(7)</sup> في ب : ((1) لقصيدته (3)

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتبس: ١٣ / ب .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح في شرح المفصل : ١ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « الحكمي » ساقط .

إبلٍ كذلك أيْ : في حُكْمِ المفردِ ، فأمَّا نحوُ رجالٍ فإنما بُني على لفظِ رَجُلٍ فزيْدَ فيه ، وبُدل للدلالةِ على الجمْع ، فاللفظ فيه يُنْيَعُ عن معنيين : الجنس ، والجمع ، فهلاً قلت : هو كلمتانِ ، وهكذا رُجَيْلٌ وكوفي "! قلنا : هذا إنما يستقيم أنْ لو بقيت الكلمة بعد هذا التصرفِ على ما كانت عليه قبْلَه ؛ ولذلِك تغير المعنى ، والحكم عند تغير اللفظِ .

أما المعنَى ، فلأنَّ كُوفَةَ مثلاً كان اسمُ بقعةٍ ، فصارَ اسمَ رجلٍ ، وكان لفظُ الرجلِ مُكَبَّراً ، وبقولك : رُجَيْلٌ صارَ مصغراً .

وأمَّا الحكمُ فلأنَّه كان اسمًا فصارَ وصْفاً وكانَ علَماً فصار جنْساً ، فإنْ قيل : الصيغةُ في مسلمون باقيةٌ فينبغي أن يكونَ كلمتين ، فإن الواوَ تـدُلُّ على غير ما تدلُّ عليه مُسْلِمٌ فهو .

وقولنا: الرجلُ سُواءٌ.

قلنا: إن الواو في مسلمون بمنزلة حركة الدال من زيْدٍ في الدلالة على الختلاف الحال دون الذات ؛ فإذا قلت : جاءني مسلمون ، فهو بمنزلة قولك : حاءني (١) مسلم ، فكما لم تقل في جاء مسلم ، هو كلام مشتمل على ثلاث كلمات كذا هذا ، ثم قال صاحب المقتبس : ((قلت : ولا يبعد أن يقال في الرجل أو المسلمون إنهما كلمتان ؛ لأن دلالة اللام في قولنا : الرجل ، كدلالة التنوين في قولنا : رحل ، في كون كل واحد منهما حرفا دالاً على معنى ، وإن كانا لا يستقلان استقلال الكلمات / المستبدة ، ألا تراهم (١) قالوا في ((ذلك )) ؛ أي ذفي لفظ ((ذلك )) أنه ثلاث كلمات إن اسم الإشارة ، واللهم أوالكاف ، فلا عليك أيضاً في نحو : مسلمون أنّه كلمتان ؛ وذلك لأنّ الكلمة التي تحد في فلا عليك أيضاً في نحو : مسلمون أنّه كلمتان ؛ وذلك لأنّ الكلمة التي تحد في نخو : رجل ، كتاب ، غلام ، وأشباهها ، مما يُعدّ غير مركب تركيباً (١) إضافياً ،

[ ۱۰/ ب ]

في الأصل: « جاء » والمثبت من ب

<sup>(</sup>٢) في ب: « ألا يراه ».

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ تُركيبها ﴾ .

والواوُ والنونُ في مسلمون بمنزلة الضمير والتنوينِ في مسلمٍ ، لتركيباً إضافياً ؛ لأنَّ اللفظَ قصِدَ به الجنسُ معَ التمكنِ ، وهُمَا دلالتانِ مختلفتانِ ، فكذلك مسلمون »(١) فإن قيْلَ : أليستْ وحدةُ اللفظِ مغنيةً عن ذكرِ المُفردِ ؟ قلنا : لا(٢) .

فكم من معنى تامٍ ، واللفظُ موحَّدٌ ، فإنْ شئتَ فانظرْ في انصُرْ ونحوه ، فإنْ قيل : أجمعوا عن آخرهِم أَنَّ مثلَ انْصُرْ كلامٌ ، ولا ينعقدُ الكلامُ من أقلِّ من كلمتين ، فعُلِمَ بهذا أنه لا يشترطُ اللفظةُ (٣) للكلمةِ .

قلنا تلك اللفظةُ وهي أتَتْ المنطوقُ بها ؛ لأنها مفهومةٌ ، فكلُ عالمِ بالعربيةِ إذا سمعَ قولكَ : انْصُرْ لا شك أنه يفهمُ منه أن التقدير : انْصُرْ أنتَ ، ولهذا لم توضع ؛ لأن اللفظ للمعنى وقدْ حصلَ المعنى ، والمفهوم له حكمُ المنطوقُ به .

ألا تراهم يتركونَ الموصوفَ ويُقيمونَ الصفةَ مقامه ؛ إذا ظهر أمرُه ظهوراً يستغنى معه عن ذكرهِ ، كما في قوله :

## \* وَعَلَيْهِ مَا مَسْرُو ْ دَتَانَ قَضَاهُ مَا ( ن ) \*

أيْ: درعانِ مسرودتان ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴾ (٥) (( بالوضع احترازٌ عَمَّا يغلظُ فيه العامَّةُ كالميشومِ في المشؤومِ من شُئِمَ ، وهو وإنْ ذَلَّ (١) على معنى عندهم ؛ فإنَّه لم يُسمِّ كلمةً لعدمِ الوضعِ»، هكذا (٧) في الأقليدِ (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر المقتبس : لوحة ١٤ / أ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( بلي )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٣) في ب : « اللفظ » .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت وعجزه:

<sup>\*</sup> دَاودُ ، أو صَنَعُ السَّوَابِعِ تُبَّعُ \*

والبيت لأبى ذؤيب الهذلي وهـو في شـرح أشـعار الهذليـين : ١ / ٣٩ ؛ واللسـان : ١٥ / ١٨٦ « « قضى » ؛ والرواية في أشعار الهذليين « ماذِيَّتان » .

<sup>(</sup>٥) الآية (٧٠) من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «دلت » والمثبت من ب

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الأقليد : لوحة ٧ / أ .

وأما ما ذُكِرَ في التحمير<sup>(۱)</sup> ، فيدل على : أنَّ المحرفَ عن الوضْعِ إذا دَلَّ على المعنى فهو كلمة أيضاً ، وعن هذا ذكر أنَّ فيما ذكرَهُ الشيخُ من تحديدِ الكلمةِ بحثاً ، وذكر فيه مؤاحذاتِ فقالَ : قوله : بالوضْع غيرُ مفتقر إليه .

وأمَّا المحرفُ نحو: ميشومُ في مشؤوم ، والشَّمَعُ بالتحريْكِ وبالتسكين ، والعامَّة يقولون: "شعمَ "ونحو: المُشَبَّقِ في المُشَبَّكِ ، فقد خرج بقوله: الدالـهُ (٢) على معنى ، وذلِك لأن المحرف لو لم يكنْ له (٣) معنى أصْلاً فكانَ قولُه مسلماً .

وأمَّا إذا كانَ له معنى ، قلنا : ما الدليلُ على أنَّ المحرفَ لا يُسَمَّى كلمةً (١) ؟ بل يُسمَّى كلمةً .

قُلتُ : ذكرَ في الكشافِ في سورةِ الزمَرِ في قوله تعالى ('') : ﴿ لَهُ مَقَالِيهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ الله التحمير فقال : السَّمَوَت وَالْأَرْضُ الله الله على صحةٍ ما ذكرهُ صاحب التحمير فقال : (( التعريبُ أيْ : تعريبُ المقاليدِ أَحَالهمُا عربيةً ، كما أخرج الاستعمالُ المهملَ من كونِه مهملاً » ('') ، واللفظ الذي هو ليس بمهمل يكون كلمة لا محالة ، ثم اختارَ في التحمير في حَدِّ الكلمة أنْ يقالَ : (( الكلمةُ لفظٌ لَهُ دلالةٌ مفردةٌ » ('') ، فإنْ قيل : ما ذكرَهُ من الحدِّ منقوضٌ بالفعلِ ، فإنه يدلُّ بالوضِع على معنيين : الحدثِ والاقترانُ بأحدِ الأزمنةِ ، وإن لمْ يدلَّ على معنى تام .

قلنا : إنما يكونُ كما ذكرت أن لَّو وُضِعَ الفعلُ بـإزاءِ الحـدثِ مـرة ، وبـإزاءِ الحـدثِ مـرة ، وبـإزاءِ الاقترانِ أخرى ، بل وضع بإزائهِما دفعة واحدةً ، فكذا فيما نحن فيه .

<sup>(</sup>١) ينظر التخمير: ١/٥٥/.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( الدلالة )).

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(2)</sup> في الأصل : (( معنى )( وعدم إثباتها أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٥) في ب : « تعالى » ساقط .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٦٣ ) من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٧) الكشاف : ٣ / ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٨) التخمير: ١ / ١٥٦ .

ثم اعلمْ أنّ (( اللفظ )) هو الصوتُ الخارجُ من الفمِ ، مصدر : لفظتِ الرَّحي الدقيقَ / أيْ : رمته .

سُمِّي ذلك الصوتُ به على نهج قولهم: هذا الثوبُ نسجُ اليمنِ ، أيْ : منسوجةٌ ، وهي جنسٌ .

قيل: في معنى الجنس هو الكليُّ المقولُ على كثيرينَ مختلفيْن بالحقائقِ في جوابِ ما هو ؟ قلت: هذا(١) الذي ذكرَه(٢) في تعريفِ الجنسِ منقوضٌ بقولهم: الرجلُ حيرٌ من المرأةِ ، والفرس أعدى من الحمارِ ، فإنَّ اللاَّم في هذه الكلمات للجنسِ مع أنَّ كلِّ واحدةٍ (٣) منهما في جنسِها غيرُ مختلفة بالحقائق ، فإنَّ حدَّ البحلِ وهو ذكرٌ من بيني آدم ، حاوز حدُ البلوغ ، موجود بتمامه في أفرادِ الرجلِ وهو ذكرٌ من بيني آدم ، حاوز حدُ البلوغ ، موجود بتمامه في أفرادِ الرجالِ ، فإنه كما هو موجودٌ في زيدٍ فكذلك هو موجودٌ في عمرو ، وكذلك في غيرهما من الرجال ، فلم تختلفِ الحقائقُ في أنواعِه مع أنَّه جنسٌ .

فعلم بهذا أنَّ ما ذكرَه من تعريفِ الجنس في الكتابِ ، كان أولى .

فإنْ قيل : قوله (( وهي )) راجعة إلى الكلمةِ المفسرةِ بذلكَ التفسيرِ ، والـلامُ فيها لاستغراق الجنس لا محالة ، لا للعهد ، ثم جعلَ هي مبتداً .

وقوله [ جنسٌ تحته ثلاثة أنواع ] (\*) خَبَرُهُ ، فيلزمُ من هذا أنَّ في كلِّ (\*) موضع توجد الكلمة يُوْجَدُ هذا الخبر ، عملاً باستغراق الجنس وليس كذلك ، فإنَّ في كلِّ واحد من هذه الأنواع الثلاثة ، وهي : الاسمُ (١) ، والفعل ، والحرف ، توجد الكلمة بهذا التفسير .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « هو » والمثبت من ب

<sup>(</sup>۲) في ب : (( ذكره )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « واحد » .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ أَنْ كُلُّ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر كتــاب اشتقاق أسمــاء الله للزجــاجي : ص ٢٥٥ ؛ ومشـكل إعــراب القــرآن : ١ / ٦ ؛ وأسرار العربيــة : ص ٤ ؛ والإنصــاف : ١ / ٦ ؛ والتبيـين : ص ١٣٢ ؛ والــدر المصــون : ١ / ١٩ ؛ وتهذيب اللغة : ١٣٠ / ١١٧ .

و(') لا يوجَدُ هذا الخبر ؛ لأنَّ قولك : زيدٌ مشلاً ، كلمةٌ وليس بجنسٍ تحته ثلاثة أنواع ، فما وجهه ؟ قُلْنَا : هذا الاستدلال غلطٌ من الأصلِ ؛ وذلك لأنَّ الجنسِ يطلقُ على نوعِه لا على العكسِ ؛ لأنَّ الجنسَ قد يكونُ نوعاً عندَ التفصيلِ .

وأمَّا النوعُ فلا يكونُ جنسهُ أصلاً ؛ لأنّه لو كانَ جنسهُ في صورةٍ ، لا يبقى فرق حينه بني الجنس والنوع ، فإنَّ اسمَ الإنسانِ يوجَد في الرجلِ والمرأة والصبيّ ، ثم لو وُجِدَ في الرجلِ معنى الإنسانِ الذي هو الجنسُ ، يلزم أنْ يكونَ النوعَ جنسهُ وهو محالٌ ؛ لأنّه يلزمُ أن يكونَ الرجلُ مرأةً وصبياً كالإنسانِ ؛ ولأنّه لا يبقَى فائدةٌ للتفصيلِ بالجنسِ والنوع ؛ لأنّه حينه يكونُ كلُّ واحدٍ منهما غيرُ الآخِرِ ، وهو لا يصح ، وتحقيقُه هو أنّ الكلمة المفسرة بالتفسير المذكور غير معين ، وقولك : زيدٌ مثلاً معينُ فلا يلزمُ من أنْ يكونَ اللفظُ الذي هو غيرُ معين متنوعاً ، أنْ يكون المعينُ ؛ ولكنَّ تعينه بكونِه اسماً صار مانِعاً عن التنوع ، وإنّما قيدُنَا بقولنا(٢) : جنسه ؛ لأنَّ النوعَ قد يكونُ جنساً لما دونَه ، كالاسمِ فإنَّه نوعٌ بكلمةٍ ، وجنسٌ لما دونَه من اسمِ الجنس ، والعرّف ، والمبنيِّ ، والمظهر ، والمضمر ، وغيرها .

ثم الدليلُ على انحصارِ هذهِ الأنواعِ الثلاثةِ أحدُ أمرين ""، وذلك أن يقالَ: الكلامُ وضعَ بإزاءِ الحاجَةِ الماسَّةِ إليه فيما بين الخلْقِ، وبهذا القدْرِ من الأنواعِ وقعت الكفايةُ فكانَ التعرضُ / للزيادةِ بعد ذلك عبثاً.

والثاني وهو ما عليه الجمهور من العلماء أن الكلمة إمَّا أن تدل على معنى في نفسيها ، أو لا .

<sup>(</sup>١) في الأصل ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> بقوله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب: « الأمرين » .

فالثاني الحرفُ ، والأولُ إمَّا أنْ يدلَّ على (١) اقترانٍ بأحدِ الأزمنَةِ الثلاثَةِ أوْ لا ، فالأوَّلُ الفِعْلُ ، والثانِي الاسمُ .

وقد علم (٢) بهذا التقسيم حَدُّ كلّ واحدٍ منْها ، ومعنى قولِنا : (( في نفسه )) أن يستقلَّ بالمفهوميّةِ ، والحرفُ لا يستقلُّ بالمفهوميّةِ ، ومعنى ذلكَ أنَّ نحو : مِنْ وإلى مشروطٌ في وضعهِ الدالِّ على معنى (٣) الاقترانِ بذكرِ متعلَّقِه لفظاً ، نحو : قولك : سرتُ من البصرةِ إلى الكوفةِ .

ونحوُ: الابتداءُ والانتهاءُ ، وابتدأ وانتهى ، غير مشروط فيه ذلك .

فإنْ قيلَ: لِمَ سُمِيَّ الاسمُ والفعلُ والحرفُ بهذه الأسامي ؟ قلنا: أمَّا الاسمُ فإنَّه من السُّمُوِّ، وهو: الارتفاعُ، والاسمُ سامٍ على مسمَّاه ؛ لكونه عالياً على ما تحته من المعنى من غيرِ اقترانِ بزمانٍ وغيرِه، بخلافِ الفعلِ ؛ ولأنَّه سامٍ على الفعلِ والحرف ؛ لعدم افتقارهِ في انعقادِ الكلامِ إلى الفعلِ وافتقارِ الفعل في ذلك إليه .

نحو(''): زيدٌ أخوكَ ، وضربَ زيدٌ .

أُمَّا الحرفُ فلا مدخَلَ له في انعقادِ الكلامِ به ؛ ولأنَّه سَما بمسمَّاه ، لِمَا أَنَّ التسمية . التسمية تنوية بالمسمَّى وإشادةُ (٥) بذكرِه وتشهيرٌ لمسمَّاه الحاصلِ بتلك التسمية . وأمَّا الفعل فإنَّما سُمِّي به لكون الفعلِ (١) دالاً على فعلِ الفاعلِ .

وقيل من التلفُّع ، وهو : الاشتمالُ أيْ : على طريق القلب ؛ لأنَّ الفعلَ لا يتحققُ عند التركيب إلا مشتملاً على الفاعل .

<sup>(</sup>۱) في ب: «على » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب: <sub>((</sub> علم <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۳) في ب : (( معنى )) ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في ب : ((ونحو) ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « إشارة » .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( الفعل )) ساقط .

وأُمَّا الحرفُ فيسمَّى به ؛ لأنَّه لا يتصورُ معناه من غير انضمام بغيره .

بل الحروفُ وُصَلٌ وروابِطُ تتلاقسي بِهَا المعاني الاسمَيَّةُ والفعَّليَّةُ ، ولا عبرةً بمفهوماتِها على الانفرادي، فأشبهتِ الحرفَ(١) ، وهي الناقةُ الضامِرُ التي تعجزُ عن طي المسالِكِ(٢) وقطع المهالكِ .

وقيلَ : هو من الانحرافِ ، فإنهُ ينحرفُ تارةً إلى الاسمِ وينحرفُ تارةً إلى الفعل ، نحوُ : الرجلُ قد خرجَ .

فحرفُ التعريفِ وهي الألفُ واللامُ في الرجلِ وهي حَرفانِ (٢) ، وقد حرفان (٠٠). (والكلامُ هو المركبُ من كلمتين » ، وكلمة "هو " فصلٌ عند البصريين ، عماد عند الكوفيين ، على ما (٥) ذكرنا (١٠) .

والتركيبُ عبارةٌ عن ضم الشيء إلى آخر ، فإنْ قيل : لا يشترطُ للكلامِ تركيبُ الكلمتين ، ألا ترى أن قولك : " انصر " ، كلامٌ بالإجماع ، وليسَ فيه تركيبُ الكلمتين ، لِمَا ذكر أنَّ الكلمة هي اللفظة (٧) الدالةُ إلى آخرِها ، وليسَ لقوله أنتَ المنويُّ لفظٌ كما ترى .

قُلْنا: قَدْ ذَكُرِنَاهُ مَرةً قَبْلَ هذا ، بأنَّ المرادَ باللفظِ هُوَ: مَا كَانَ مَلْفُوظً ، إمَّا حَقَيقةً أو حُكَماً ، فإنَّ " أنت " في " انْصُرْ " مَلْفُوظٌ حَكْماً ؛ بدليل أنَّ المنويَّ لَمَّا صَلَحَ أنْ يكونَ فَاعِلاً ؛ مَع أنه ليسَ بملفوظٍ حقيقةً ؛ لأنْ يصلحَ أن يكونَ كلمةً أولَى .

ینظر تاج العروس : ٦ / ٦٦ (( حرف )) .

<sup>(</sup>٢) في ب: « المالك » .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( بحرف التعريف )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> قوله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «على كما » والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٦) ينظر تفصيل هذه المسألة في الإنصاف في مسائل الخالاف ٢ / ٧٠٦ مسألة رقم (١٠٠)؛
 وابن يعيش ٣ / ١١٠؛ ومعاني القرآن للفراء ١ / ٤٠٩ ؛ وشرح الكافية للرضي ٢ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( اللفظ )) والمثبت من ب

ر ۱۲/ ب آ

### (( أسندت إحْدَاهُمَا إلى الأُخْرَى ))(١) .

الإسنادُ في اللغةِ هو إضافةُ شيء إلى آخرَ ، تقول : أسندتُ الشيءَ إلى الشيءِ ، أيْ : اعتمدتُ ، وأسندتُ غيري إليه ، وقولك : أسندَ / ظهرَه إلى الحائطِ ، وأضافَهُ إليه بمعنى .

وفي اصطلاح أهلِ النحوِ الإسنادُ: عبارةٌ عن إضافةِ إحدى الكلمتينِ إلى الأخرى ، على وحْهِ الإفادة .

وبقولنا : على وجهِ الإفادةِ ، وقعَ الاحترازُ عن الإضافةِ المطلقةِ ، مثلُ : غلامُ زيدٍ وسائرِ المركبات التي لا إسنادَ فيهَا ، ثم الإسنادُ الاصطلاحيُّ لا يخلُو عن أحد شيئين في أصلِه : إمَّا إسنادُ الخبر إلى المبتدأِ ، أوْ إسـنادُ الفعلِ ، أو ما يشبهُهُ إلى فاعلِه ، ثم إنَّ كُلَّ إخبار فيه إسنادٌ ولا ينعكسُ .

ألا ترى أن قولك : زيدٌ أحوكَ فيه إسنادٌ وإخبارٌ ! وكذلكَ ضرب زيد .

وأمَّا قولُك : هلْ زيدٌ أخوك ؟ وهلْ ضربَ زيدٌ ؟ ففيهما إسنادٌ ولا إخبار ؛ إذ الإخبارُ إنما يجري فيما يثبتُ عند المخبر لا فيما لم يثبتُ عندَه .

فعلم بهذا : أن الإسنادَ أعمُّ من الإخبارِ ؛ لأنَّه أينما وُجِدَ الإخبارُ وُجِدَ الإسنادُ ، ولكن أينما وُجِدَ الإسنادُ لم يوجَدُ الإخبارُ على العمومِ .

بل وحدَ الإخبارُ (٢) في بعضِ صورِ الإسنادِ دونَ البعضِ .

فإنْ قيل ذِكْرُ<sup>(٣)</sup> الإسنادِ مُغْنٍ عن ذكرِ المركِّب ؛ إذْ لاُبدَّ للإسنادِ من طرفين : مسندِ ومسندِ إليه .

فَمَا الْفَائِدَةُ (١) فِي ذكر المركّب ؟ قلنًا : إنما ذكرَه ليقعَ الحدُّ جامِعاً مَانِعاً (٥) .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>۲) في ب : (( الإخبار )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ذكر » ساقط .

 $<sup>(\</sup>xi)$  في ب $(\xi)$  فائدة  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> ومانعاً <sub>»</sub> .

إذْ لابُدَّ للحد من (١) ذكرِ الجنسِ أولاً ؛ ليكون جامعاً ، وذِكْرُ الفصلِ ثانياً ؛ ليكون مانعاً ؛ لأنه لما ذكر المركب أولاً ، تناولَ جميعَ المركباتِ كعبدِ الله ، وَبَعْلَبَكَّ ، وزيدٌ أخوك ، ولما ذكر الإسناد حرجَ عنه غيرُ صورةِ الإسنادِ ، نحوُ : زيدُ أخوك .

فكذا هنا .

ثم فائدة اختيار (") لفظة إحْدى على الأولى ، واختيار لفظة الأخرى على الثانية حيث قال : إحداهُ مَا إلى الأخرى ، ولم يقل أولاهُ مَا إلى الثانية ، ولا ثانيتهُ مَا إلى الأولى ، هي (أ) : أنَّ الإسنادَ يجيء من الطرفين ، وتارة يجيء أسنادُ الأولَى إلى الثانية ، كما في (أ) ضرب زيد ، وتارة يجيء إسناد الثانية إلى الأولى كما في : زيد منطلق ، فكانت لفظة إحدى وأخرى عامة صالحة للمراد لا غيرهُ ما أن فلذلك أثرهما على غيرهما ، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين ، أو في فعل واسم ، وذلك أي : الإسنادُ يقتضي المسندَ والمسندَ إليه ، فلذلك لم يكن له بدُ من شيئين .

فإنْ قلتَ : سلمْنَا ذلك ؛ ولكن لِمَ لَمْ يتحققْ ذلكَ الشيئانِ بين حرفٍ واسمِ ، وبين حرفٍ وفعلِ ؟ قلت : لاستحالةِ ذلك بسببٍ في وضع الحرف ؛ لِمَا

<sup>(</sup>١) في ب : « من » سأقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> في <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: ( اختيارهم )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «على » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> في <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( لا غيرها )) والمثبت من ب .

أنّ الحرفَ وضعَ لإيقاعِ العلْقةِ بينَ شيئين ، والعلقةُ بين شيئينِ ولا شيئين مُحالٌ ، فلذلِك لم يصحُ الإسناد به مَعَ آخَرَ .

فإنْ قيلَ : يُشكِلُ على هذا قولُهم : يا زيْدُ ، وهو حرفٌ مع اسْمٍ ، وقد أفادَ معنى الإسنادِ .

قلنا: إن " يَا "قامَتْ مقامَ الجملةِ عند / أكثرهِم كَأَدْعو ، وأنادي ، فلا يَرِدُ [١٣] الاعتراضُ .

((وتسمّى الجملة ))() يجوز أنْ تكونَ بالياءِ وبالتاءِ() وضَابِطُه أَنَّ كُلَّ لَا لفظتينِ وضعتَا لذاتٍ واحدةٍ ، إحداهما : مؤنشة ، والأخرى مذكرة () ، وتوسطهُما ضميرٌ ، جَازَ تأنيثِ الضميرِ وتذكيرِه ، والتأنيثُ ههنا أحسنُ ؛ لأنَّ الجملةَ مؤنثةٌ ، وهو خبرٌ عنها .

فإنْ قيلَ : يُشْكِلُ على تسميتِهم هذا جملةً قولُهُم : منطلقٌ ، وضَاربٌ غلامَهُ في : زيد منطلقُ .

ومررتُ برجُل ضَاربِ غلامَهُ .

فإنَّ كلاُّ منهما مركبٌ من اسمين مع الإسناد ، وليس بجملة .

قلنًا: لا نسلِّم بأنَّه ليسَ بجملةٍ.

بلُ هي (٤) جملة ؛ لكنهُ غيرُ مستبلًّ بفائدةِ الجملةِ المفيدةِ باستقلالِها ؛ لاقتضائِه ما يعتمدُ عليه في العملِ ، ونحوه الجملةُ الشرطيةُ ، فإنها لا تفيدُ فائدةَ الجملةِ المفيدةِ بنفسها ما لم يَنْضَمَّ إليها الجملةُ الجزائيةُ ، مع أنَّ الجملةَ الشرطيةَ جملةً أيضاً .

ألا تراهم سمَّوْها بجملي (٥) الشرطِ والجزاءِ! وكذلك الجملةُ القسميَّةُ بدونِ جوابِها جملةٌ ؛ ولكن غيرُ مستقلةٍ بنفسِها ، فحصلَ من هَـذَا : أن الجملة على نوعينِ : مستقلةٍ ، وغير مستقلةٍ .

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>۲) في ب : (( بالتاء والياء )) تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مذكر» والتصويب من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « هو » ·

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> بجملة <sub>))</sub> .

ثم ذكرَ المصنفُ لكل واحدٍ من جملتي الاسمِ والفعلِ مثالين ، ولا يخلو كُـلُّ واحدٍ منهما من فائدة .

أمَّا قوله: زيدٌ أحوكَ ، فالخبرُ فيه حالٍ عن الضميرِ الراجِعِ إلى المبتدأِ ، وفي الثاني متضمنِ له .

وأمَّا في فصلِ الفعلِ ، فالأولُ من الفعلينِ متعددٍ ، والثاني لازمٌ ، يعني : لا يتفاوتُ بين أنْ يكونَ الخبرُ متضمناً للضميرِ أو لا ، وبين أنْ يكونَ الفعلُ لازماً أو لا .

# [ بَابُ أَسْمِ الجِنْسِ ] ٢٠

## « القِسّمُ الأولُ مِنَ الكِتَابِ (٢) في الأَسْمَاءِ »

لما فرغ من بيانِ حدَّ الكلمةِ التي هي الجنسُ شرع في بيانِ ما هـو المقدَّمُ من أنواعِه الثلاثةِ ، وهو الاسمُ ، وقد ذكرْنَا بعضَ وجوهِ دليلِ تقديمِ الاسمِ على أخويهِ ، من أنّ لفظ (٣) الاسمِ دالٌ على العلوِّ والارتفاع ، وذلك لا يكونُ إلا بعلوهِ على الشيءِ ، وذلك الشيءُ (١) لم يكنْ ههنا إلا أخواه ، ولأنّ الاسمَ أصلٌ ؛ لأنّه يدل على الذاتِ ، والفعلُ يدلُّ على الصفةِ (٥) ، والهيئةُ والذاتُ للاسمِ قبل الصفةِ .

اعلْم: أنَّ العلماءَ اختلفوا في الحدِّ الصحيحِ للاسْمِ ، ودققوا النظرَ فيه وتناقضُوا فيما حَدُّوا بوجهِ من الوجوه .

فقالَ : بعضُهم (١) : ليسَ له حَدُّ (٧) صحيْحٌ غيرُ منقوض بوجه (١) آخَرَ .

بل لَمَّا حُدَّ النوعانِ الآخرانِ صار ذلك كالحدِ للاسمِ ؛ لأن الحدَّ لتعريفِ المحدود ، فلمَّا تُحرِفَ النوعانِ بحديهما ، عُرفَ الاسمُ أيضاً ؛ لامتيازٍ عنهما ، إذْ الكلمُ لا تعدُو هذهِ الثلاثة .

وقيْلَ: وأولَى ما يُحدُّ به الاسْمِ، وإنْ كان هو: في الحقيقة رسما ؛ ما قاله عليُّ بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – حيثُ قال لأبي الأسودِ الدُّؤلي : (( الاسمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من وضع المحقق ، لتتضح الأبواب النحوية في الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في ب بياض من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( لفظه )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٤) في ب: « الاسم».

<sup>(</sup>٥) في ب: <sub>((</sub> الصفات <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر الأصول في النحو : ١ / ٣٦ ، ٣٧ ؛ والإيضاح في شرح المفصل : ١ / ٦٣ ؛ والتخمير : ١ / ١٥٩ ؛ وشرح جمل الزجاجي : ١ / ٩٠ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « بحد».

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( بوجه )) ساقط والمثبت من ب

٦٣٦/ ب ]

ما أنباً عن مُسمَّى ، والفعلُ ما أنباً عن حركة المسمَّى ، والحرفُ ما أوجدَ معنى في غيره . »(۱) والله أعلم ، ثم قوله : (( الاسمُ ما ذَلَّ على معنى في نفسهِ دلالةً عجردةً عن الاقتران »(۱) ، هذا حَدُّ الاسمِ ، فقوله : ما ذَلَّ على معنى ، جنسُّ اشتركَ فيه / هو وأخواه ، وقوله : (( في نفسهِ )) فَصَّلُ عن مشاركة الحرف ؛ لأنَّ الحرف ما دلَّ على معنى في نفسهِ الخرف ما دلَّ على معنى في نفسهِ الذي يُفيدُ معناه من غير أنْ يفتقر إلى انضمامِ شيء آخر إليه ، وذلكَ هو الاسمُ الذي يُفيدُ معناه من غير أنْ يفتقر إلى انضمامِ شيء آخر إليه ، وذلكَ هو الاسمُ والفعلُ دونَ الحرف ، فإنكَ إذا قلت : زيد في حواب : من حَاءً ؟ يستفادُ من زيد معناه كما يستفادُ من " كتب ، لمن قال : أين جلس زيد ؟ لا ماذا فعل زيد ؟ ولو قُلْت (۱) : (( عَلَى )) في جوابِ مَنْ قال : أين جلس زيد ؟ لا يستفادُ معنى هذا الحرف إلا بعدَ انضمامِه إلى شيء آخر ، كقولك : على السرير ، والضميرُ في قوله إلى نفسهِ على المعنى المعنى على نفسهِ من غير ضميمة يحتاجُ إليها ، ويجوزُ عَوْدُ الضمير إلى معنى ، على معنى بنفسهِ من غير ضميمة يحتاجُ إليها ، ويجوزُ عَوْدُ الضمير إلى معنى ، أي : ما دلَّ على معنى باعتبارِ ذلك المعنى في نفسِه ، وبالنظر إليه في نفسِه ، أي : ما دلَّ على معنى باعتبارِ ذلك المعنى في نفسِه ، وبالنظر إليه في نفسِه ، عنها . لا باعتبارِ أمر حارج عنه كقولك : الدارُ في نفسِها حُكْمُها كذاً ، لا باعتبار أمر حارج عنها .

قُوله (٢) : (( **دَلالَةً مجردةً عنِ الاقترانِ** )) فصل عن مشاركةِ الفعلِ ؛ لأنَّ الفعلَ على اقترانِ حدثٍ بزمانِ ، واللامُ في الاقترانِ للعهدِ عوضٌ عن المضافِ

<sup>(</sup>۱) ينظر هذا الخبر في ترجمة أبى الأسود الدؤلي في : إنباه الرواة : ١ / ٤٨ ؛ نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ص ١٨ ؛ والشعر والشعراء : ص ٢٨ ؛ والشعر والشعراء : ص ٢٨ ؛ وطبقات النحويين : ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) المفصل: ص ٦.

<sup>(&</sup>quot;) في ب : (") ما يدل (")

<sup>(</sup>٤) في ب : « لمن » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( اللفظ )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٦) في ب : « وقوله » .

إليه ، والتقديرُ عن اقترانِ حدثٍ بالزمانِ ، وإنّما اقتصرَ باللامِ لظهورِ شأْنِ المحدودِ في بيانِ هذا الحدِّ ، وأريدَ بالزمانِ أحد الأزمنةِ الثلاثة (۱) : الماضي ، والحالِ ، والمستقبلِ ، وإنّما أطلق اللفظُ وإنْ كانَ يرادُ به زمانٌ مخصوصٌ بصفةٍ ، لظهورِه وتبادر الأفهامِ إليه ؟ لأنّه في مقامِ التفرقةِ بين الأنواعِ الثلاثةِ ، فإن من حدم (۱) صاحِبَ هذا الفنِ ، وحثَمَ بين يديهِ ، وصرَف كلّ (۱) همه إليه ، كانَ مركوراً في ذهنه : أنَّ لفظ الاقترانِ في هذا الموضع (۱) لا ينصرفُ إلا إلى ذلك (۱) المقيد المعهودِ ، فكان اللامُ لتعريفِ العهدِ لذلك (۱) .

فإن قيلَ : الصَّبُوحُ ، والغبوقُ ، ومضْربُ الشولِ ، وصهِ : أسماءٌ ، ومع ذلك خارجَةٌ عن هذا الحدِّ ؛ إذْ كُلُّ مِنْها دالُّ علِى اقتران حدثٍ بزمان .

قُلْنا: أمَّا الأولُ والثاني فالزمانُ فيهما جزءُ المفهومِ ، كما أنَّ السوادَ جزءٌ من مفهومِ الأَبْلَق ، فلا يكونُ فيه اقترانُ حدثٍ بزمانٍ ؛ لأنَّ اقترانَ الشيء بالشيء ولا شيئين محالٌ ، ولفظةُ الصَّبُوحِ ، والغَبُوقِ ، دالُّ على مشروبٍ في زمنٍ معيَّنٍ ، على أنَّ المشروبَ والزمانَ معاً مسمَّى واحِدٌ لها ، كالسوادِ والبياضِ معاً مُسَمَّى واحِدٌ للفظِ (٧) الأبلَق .

وأمَّا الثالثُ فإنَّ مثلَه موضوعٌ لزمانِ ذلكَ الفعلِ ، فإذَا قلْتَ : أتى مضربَ الشولِ أيْ : ضرابها (^) ، فكأنَّك قُلتَ : أتَى زمانَ ضِرابِ الشولِ ، فلا يكونُ الشولِ أيْ : ضرابها عن المفهومِ حتى يصحَّ الاقترانُ ، وفي الصِّحَاحِ تقول (°) : (( أَتَت

<sup>(</sup>١) في ب : (( الثلاثة من )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ خدام ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « جُلَّ » .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الموضع )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « ذلك » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((كذلك )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( بلفظة )) .

<sup>(</sup>A) في ب: « ضرابهما».

<sup>(</sup>٩) في ب: (( يقال )) .

النَّاقَةُ عَلَى مَضْرِبِهَا بكَسرِ الراءِ ، أيْ : الوقتُ الذي ضربَها الفحْلُ فيه ، جَعَلُوا الزمانَ كالمكان »(١) .

والشولُ(') النوقُ التي حفَّ لبنُها وارتفعَ ضرعُهَا ، وأتَى عليها من نتاجِهَا سبعةُ أشهرِ ، أو ثمانِيةٌ ، الواحدة / شائلةٌ ، وهو جمعٌ على غير القياس .

أَوْ تقول : الصَّبُوحُ<sup>(٦)</sup> والغَبُوقُ<sup>(١)</sup> لا يدلُّ على أحدِ الأزمنةِ التي هي الماضي والحاضِرُ والمستقبَلُ ، وإنَّما يدل الصَّبُوحُ على شُرْبِ في أولِ النَّهارِ ، وهو محتملُ للأزمنةِ كلِّها ، فتكون دلالته مجردة عن الاقترانِ المعهودِ ، وكذلك الغَبُوقُ فإنه يدلُّ على شربِ في آحر النَّهار ، فلم يكونَا مقترنين بأحدِ الأزمنةِ .

ألا ترى أنّك إذا أردت أن يدلّ الصّبُوحُ على أحدِ هذه الأزمنةِ تفتقرُ إلى استعمالِ صيغةٍ حديدةٍ دالةٍ على ذلك الزمانِ ، نحوُ : اصطبحَ ، فإن الأزمنةَ الثلاثة شَرّعٌ في معنى الصّبُوح ؛ لأنّه صالحٌ أنْ يقعَ ماضياً ، أو حَالاً ، أو مستقبلاً .

وكذا<sup>(٥)</sup> الغَبُوقِ ، وكَذَلِك مضرِبُ الشولِ ، فإنَّه أيضاً لا يبدلُّ على اقترانِ حدثٍ بأحدِ الأزمنةِ ، ويَرِدُ على هذا المضارعُ ، فإنَّ دلالته مشتركة بينَ الزمانين ، فلا يكونَ حينئذٍ دَالاً على اقترانِ حدثٍ بأحدِ الأزمنةِ كالصَّبُوح ، فلزمَ دخولُه في حدِّ الاسم ، وهو فِعْلُ بالإجماع .

قلنًا: إنّه موضوعٌ على الزمانينِ مشتركاً ، فكانَ (٦) موضوعاً لأحدِهِمَا غيرً معيّنٍ ، لا كليهِمَا ، وإنّما يقعُ اللبسُ على السَّامِع عند عدم قرينةٍ دالةٍ على ما قصده المتكلمُ .

<sup>(</sup>۱) الصحاح: ۱ / ۱۲۹ «ضرب».

<sup>(</sup>۲) ينظر الصحاح: ٥ / ١٧٤٢ (( شول )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح: ١ / ٣٨٠ (( صبح )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح: ٤ / ١٥٣٥ (( غبق )) .

<sup>(°)</sup> في ب: « وكذلك » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((وكان)) والمثبت من ب وهو الأنسب.

وما هـو كـالصَّبُوحِ ، أو الغَبـوق ، فإنـه لا دلالـةَ علـى أحـدِ الأزمنـةِ فيـه ، لا بتعيين ولا باشتراكٍ .

فإنْ قيلَ : اسمُ الفاعِلِ كالمضارعِ ، في الدلالةِ على أحدِ الزمانين ، فيلزمُ : أنْ يخرجَ هو عن حدِّ الاسمِ أو يدخلُ المضارعُ في حَدِّ الاسم .

قلنا لا دلالة لاسمِ الفاعلِ في أصْلِ وضعِه على الزمَانِ ، فإنه (١) في (٢) أصْل وضعه دَال على معنى في نفسِه من غيرِ زمان ؛ لأنه اسمٌ لذاتِ مَنْ فَعَلَ ذلك الفِعْلَ ، واستعمالُه على الزمانِ إنَّما وقع عارضاً ، والاعتبارُ للأصلِ لا للعارض ، وهذا هو الجوابُ بعينه عَمَّا أوردُوا على حَدِّ الاسمِ من الأفعالِ التي لا تتصرف ، مثلُ : بئس ، وليس (١) ، وحبذا ، وعسى ؛ لأنا نقولُ : إنَّ هذه الأفعالَ دالةٌ على الزمانِ في أصلِ (١) وضعِها ، وإنْ دلتِ الآن على معانٍ في أنفسِها من غيرِ زمانِ بغرض الإنشاء .

والألفاظُ إذا خرجتْ عن دلالتِها الأصليَّةِ لغرضٍ آخَرَ من الدلالةِ لا يوجِبُ ذلك خروجَها من حَدِّهَا .

ألا ترى أنك (°) إذا قلتَ بعتُ ، وأنتَ تريد الإنشاء ، لم يكنْ لـه دلالةٌ على زمانِ وأنتَ مع ذلك حاكمٌ عليه بأنه فِعْلٌ ماض .

وأمَّا الثالثُ ، فإنَّ صَهِ اسم للفظةِ اسكتْ ، والحدثُ والاقترانُ يُفهمَانِ<sup>(١)</sup> من اسكتْ لا منه ، ثم اختلفوا في اشتقاق الاسم ،

قال البصريون: أصلُ اسْمٍ سِـمْوُّ<sup>(٧)</sup> ، بوَزنِ قِنْوٍ ، حذفت واوُه لاستثقالِهم تعاقبَ الحركاتِ الإعرابيةِ عليها ، ونُقِـلَ سكونُ الميـمِ إلى السـينِ لتعـاقبِ تلـكَ

<sup>(</sup>١) في ب : « فإن » .

<sup>(</sup>۲) في ب : « في » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( نعم وبئس )) .

 $<sup>(\</sup>xi)$  في  $(\xi)$  ( في أصلهما  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (( أنك )) ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ب : « يقسمان » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( سم )) .

الحركاتِ على الميْم ، وأُتِي بهمزةِ الوصلِ مكسورةً ، لرفضِهم الابتداءَ بالساكنِ ، واختصاصِ الهمزةِ بأولِ المحارجِ ، وكونِ الكسْرِ هو الأصلُ في همزاتِ الوصْلِ .

فإنْ قلت : يُشكِلُ على قولهم : حذفتْ واوُه لاستثقالِهم لتعاقبِ الحركاتِ الإعرابيةِ عليْها ، كلمةُ " دَلْوِ " ونحوها .

حيثُ لم يحذفُوا واوَهَا ، مع وجودِ هذهِ العلَّةِ »(١) قلتُ / : الفرقُ بينهما هو : زيادةُ النقل في سِمْوٍ ، وهو : الخروج من الكسرةِ إلى أختِ الضمَّةِ ، وهي الواوُ ، وبينهما حَاجِزٌ غيرُ حَصينِ بخلافِ دَلْوٍ ونحوِها ، فإنْ قلتَ : ما تقولُ : في قِنْوٍ وبخوهِ ، حيث لم يحذفوا واوَه ، مع أنَّ فيه ما في سِمْوِ ؟ قلتَ : جازَ أنْ يكونَ اختيارُهم التخفيفَ في سِمْوٍ دون غيره ، باعتبارِ كثرة استعمالِهم الاسْمَ ، ولكثرةِ (١) الاستعمال تأثيرٌ في التخفيف .

ألا ترى أنهم حذفوا الهمزة في ﴿ بِسُمِ ٱللّهِ ﴾ (") في الكتابة ، ولم يحذفوا في ﴿ ٱقْرَأُوا سُورَيِكَ ﴾ (ا و كذلك حدف النون في (ا ﴿ فَلَمْ يَكُينَفَعُهُمْ ﴾ (ا و لم يحذف في المعنى ((وله خَصَائِص )) الخَصِيصة : يحذف في لم يَصُن مع اتحادهما في العلّة لهذا المعنى ((وله خَصَائِص )) الخَصِيصة : تأنيث الْحَصِيْص بمعنى الْمُحَاص كالعشيرة تأنيث العشير بمعنى المعاشر ، وهو كل تأنيث العشير بمعنى المعاشر ، وهو كل معنى مختص بشيء ولا يكون (١) لغيره ، فكانَ متفرداً به .

والفرق بين الحِدِّ والحاصة أنَّ الحِدَّ لابد أنْ يكونَ في جميعِ آحادِ المُحدود، والخاصَّةُ هي التي تكونُ (٩) في بعض آحادِه خاصةٌ .

[ ۱٤ / ب ]

<sup>(</sup>١) ينظر الإنصاف : ١ / ٦ ، مسألة رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ((وكثرة )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٤١ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١) من سورة العلق.

<sup>(</sup>ه) في ب: « لا يكون ».

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٨٥ ) من سورة غافر .

<sup>(</sup>٧) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( لا تكون )).

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « أن يكون » والمثبت من ب .

فهي والعلامةُ سواءٌ ؛ ولهذا ذُكِرَ في سائر نسخِ النحوِ : العلامةُ مكانَ الخَصِيْصَةِ هنا .

( مِنْها جوازُ الإسنادِ ))(ا) أيْ : جوازُ كونِه مسنداً إليه وهو : أنْ يقعَ مبتداً أو فاعِلاً ، وإنّما اختصَّ هَذَا بالاسمِ ؛ لأنّ الحديث عن الاسمِ يوجبُ أنْ يكونَ الحديث عنه محكوماً عليه بطروءِ الحديث عنه (ا) ، وكونِه محكوماً عليه يقتضي : أنْ يكونَ هو ثابتاً في نفسِه غيرَ متخلخِلٍ ، حتى يكونَ محلاً لحدوثِ الحديثِ عنه ، وكيسَ ذلك إلاّ للاسْمِ لا الفعلِ والحرفِ ، وكذلك حرفُ التعريفِ يوجبُ التخصيصَ .

ألا ترى أنَّ زيداً يحتمَلُ أن يكونَ فاعلاً ، ومفعولاً ، ومضافاً إليه ، فإذَا قلت : جاء زيدٌ يختصَّ بالفاعلية ، ولا يدخل المُخَصِّصُ إلا على (٣) ما هو قابلُ للتخصيصِ والتعميم ، ولا يظهرُ أثرُ المخصِّصِ فيما لَزِمَهُ التعميمُ ومظنُّ التعميم والتخصيصِ هَو الاسْمُ .

ألاً تراك تقولُ جَاءني (') رجلٌ ، وأنت تريدُ بذلك مرةً زيداً وأخرى عمراً . ثم تقول : رأيتُ الرجلَ ، فلا تريدُ إلاَّ واحِداً بعينه بخلافِ الفعلِ والحرفِ فإنهما يلازمَان التعميم .

وأمَّا نحو قوله :

مَا أَنْتَ بِالْحَكِمِ الْتُرْضَى حُكُوْمَتُه ولا الأصيلِ ولا ذِيْ الرأي والجَدلِ (°)

<sup>(</sup>١) المفصل: ص ٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليه» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> على <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> جاء <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في النسختين (( الجلد )) وفي جميع المراجع لهذا البيت (( الجدل )) ؛ لذا أثبت الجدل بناءً على جميع المراجع التي ذكرت هذا البيت ، وفي الإنصاف (( ولا الربيع )) بدل (( ولا الأصيل )) . والقائل هو الفرزدق ، والبيت ليس في ديوانه وهو في شرح الكافية الشافية : ص ١٦٣ ؛ وشرح عمدة الحافظ : ص ٩٩ ؛ والإنصاف : ٢ / ٥٢١ ؛ وشرح شذور الذهب : ص ١٦ ؛ والعيني : ١ / ١١١ ، ٤٤٥ ؛ والتصريح : ١ / ٣٨ ؛ والهمع : ١ / ٢٩٤ ؛ والسدرر : ١ / ٢٧٤ .

وما رواه أبو زيدٍ (١) في نوادره:

ويستخْرِجُ اليربُوعَ من نافقائِهِ ومن جُحْرِه بالشَّيْحَةِ الْيَتَقَصَّعُ (٢) فقال عبدُ القاهرِ (٣): (( هو شاذٌ ))(٤) قياساً واستعمالاً والذي شَجَّعَه على هذا هو: أنَّ اللامَ بمعنى الذي في الصفاتِ ؛ ولكنْ مع ذلك مَثَلُه خطأُ بالإجماعِ ، وإنَّما قال : حرفُ التعريفِ و لم يقلْ لامُ التعريفِ ؛ لتناولِ اللغة الطائية ، لأنهم يجعلون الميمَ مكانَ اللام .

ومنه قوله عليه السلام: (( ليس من امْبِرِّ امصيامُ في امسفرِ ))() وحرف الجر أيضاً مخصص ؛ لأن بزيـد في : مررت / بزيـدٍ مفعولٌ ، والتقديْرُ : حَاوَرْتُ زيـداً ؛ [ ١٠ / أ] ولذلك حاز أن يقول : مررتُ بزيـدٍ وعمراً ، بنصب المعطوفِ ، وإنْ كانَ المعطوفُ عليهِ مجروراً وعليه قوله :

\* يَذْهَبْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْراً غَائِراً \*(٢)

يدهبن في تجد وعورا عابرا

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، أحد أئمة الأدب واللغة ، من أهل البصرة ، ووفاته بها ، وهو من ثقات اللغويين ، من تصانيفه كتاب " النوادر " في اللغة مطبوع ، والهمز مطبوع وللمر مطبوع وكانت ولادته سنة ١١٩ هـ ووفاته سنة ٢١٥ .

أخباره في : وَفيات الأعيان : ٢ / ٣٧٨ ؛ ونزهة الألباء : ص ١٠١ ؛ وإنباه الرواة : ٢ / ٣٠ ؛ وطبقات النحويين : ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت منسوب في نوادر أبي زيد لذي الخرق الطهوي شاعر جاهلي اسمه دينار بن هالال . وينظر البيت بدون نسبة في المخصص: ٢ / ١٢١ ؛ والإنصاف في مسائل الخلاف: ١ / ١٥١ ، ١٥٢ ، وينظر البيت بدون نسبة في المخصص: ١ / ١٢١ ؛ والإنصاف في مسائل الخلاف: ١ / ٢١٦ ، ٢ والشباه والنظائر: ١ / ٢١٦ ، والشيَّحَةِ بالحَاء المهملة ( نبات ) ينظر كتاب المقتصد في شرح الايضاح: ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، أبو بكر ، واضع أصول البلاغة ، كان من أثمة اللغة من أهل جرجان له شعر رقيق ، ومن كتبه أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، والجمل في النحو ، والمقتصد والعوامل المئة توفي سنة ٤٧١ هـ أخباره في : مرآة الجنان : ٣ / ١٠١ ؟ وإنباه الرواة : ٢ / ١٠٨ ؟ وبغية الوعاة : ٢ / ١٠٦ ؛ وكشف الظنون : ١٨٨ ، ١٢٠، ١٢٠ ، ٢١٢ ، ٤ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب المقتصد : ١ / ٧١ – ٧٢ ، وانظر ترجمته في ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي - ﷺ - لِمَنْ ظُلِّلَ عليه ... ليسَ مـن البرِ الصوم في السفر في السفر ولفظُه : « ليسَ من البر الصومُ في السفرِ » : ٢ / ٤٤ .

وفي مسلم في كتاب الصوم باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر : ص ٧٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذا البيت في مجموع أشعار العرب المشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ص ١٩٠، ورواية البيت «سلكن» بدل «يذهبن» ونسبه سيبويه في الكتاب ١ / ٩٤، وهذا الشاهد في الخصائص ٢ / ٤٣٢؛ وجواهر الأدب للأربلي ص ١٩؛ وشذور الذهب ص ٣٣٢؛ والتصريح ١ / ٢٨٨.

نصبَ المعطوفَ مع أنَّ المعطوفَ عليه مجرورٌ على تقديرِ يَسْلُكُنَ نجداً . قيل : الضميرُ في يذهبن لقصائدٍ ، أو لأفعال يفتحرُ بها .

وقوله: ((وَحَرْفُ الجُرِيكُونُ فِي الفعل كما فِي قوله تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفُعُ ٱلصَّدِفِينَ ﴾ (") والمَوْنُ الجُرِيكُون فِي الفعل كما في قوله تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفُعُ ٱلصَّدِفِينَ ﴾ (") (والتنويْنُ )(") ، فالتنوين على خمسة أوجه (أ): على ما يأتيك - إن شاء الله (فلاثة منها هي من علاماتِ الاسمِ وهي: تنوين التمكنِ ، والتنكير ، والعوض عن المضاف إليه ، والباقيان (أ) وهما: تنوين الترنم ، والتنوين الغالي ، لا اختصاص عن المضاف إليه ، والباقيان (أ) وهما الجحمي )) في اختصاص التنوين بالاسم أنَّ لهما به ، ثم الحجمة التي ((يرتضيها الجحمي )) في اختصاص التنوين بالاسم أنَّ التنوينَ نونُ ساكنة تلحق آخر الكلمة بعد الفراغ منه لقطع الكلامِ عليها ، تقول : جاء غلامٌ ، بالتنوينِ إذا ؛ أردتَ قطع كلامك عليه ، وتقولُ أيضاً : غلامُ زيد ، إسقاط التنوينِ من غلامٍ وإثباتِه فِي آخرِ زيدٍ ، إذا أردتَ قطعه على زيد .

والقطع الحقيقي لن يتصور َ إلا في الاسم ؛ لأنَّ الفعل متلفع (') بفاعلهِ الظاهري نحو : خرج زيدٌ أو التقديريُّ نحو : زيدٌ خرج .

والحرفُ منحرفٌ إلى الاسمِ أو إلى (^) الفعلِ ، فلا يتمُّ بدون ما انحرفَ إليه ؛ فلذلك كان التنوينُ من خصائص الاسم .

المفصل ص ٦

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١١٩ ) من سورة المائدة وينظر الشاهد من الآية ووجه جر الفعل. الدر المصون : ٤ / ٢٠ ، ٢١ ه .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث عن التنوين وأقسامه الخمسة : المفصل ١ / ٣٢٨ ، ٣٢٩ ؛ وشرح التسهيل ١ / ١١ ؛ والمغني لابن هشام ص ٤٤٤ – ٤٤٨ ؛ وابن عقيل ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي التنوين مفصلاً في قسم الحروف من شرح المفصل للسِّغناقي .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ والباقيتان ﴾ .

<sup>(</sup>٧) متلفع : مشتمل . ينظر الصحاح مادة ﴿﴿ لَفَع ﴾ ٣ / ١٢٧٩ .

<sup>(</sup>A) في ب : « وإلى » .

وأمَّا (( الإضَافَةُ ))(١) فإنَّما اختصتْ بالاسمِ ؛ لأنها مفيدةٌ للتعريفِ نحو : غلامُ زيدٍ ، أو للتخصيصِ نحو : غلامُ رجلٍ ، وقد ذكرْنَا(٢) اختصاصَ التعريفِ ، والتخصيصِ بالاسمِ .

ثم المرادُ هَهُنَا من اختصاصِ الإضافةِ بالاسم ؛ كونُ الاسمِ مضافاً لا مضافاً الله ؛ لجيءِ الفعلِ مضافاً إليه كما ذكْرنا من قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِقِينَ الله ؛ لجيءِ الفعلِ مضافاً إليه كما ذكْرنا من قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِقِينَ صِدَّقُهُم ﴾ (٣) ، وقولُك : يومَ يقومُ زيدٌ ، فإنْ قيلَ : فعلى هذا يلزمُ أنْ يكونَ الفعلُ مجروراً ؛ لأنَّ المضافَ إليه مجرورٌ ، وقد أجمعوا على أنَّ الجرَّ مختصٌ بالاسمِ على ما ذكرْنا .

قلنا: ظهورُ الحركةِ في الكلمةِ إمَّا صورةً ومَحَلاً نحو: بزيدٍ أو تقديراً نحو: توكأتُ على العصا، والمرادُ بالتقديرِ أَلاَّنُ تظهرَ صورةُ الحركةِ ؛ لامتناعِ حرف الإعرابِ من ظهورِها فيه كالألفِ<sup>(٥)</sup> ، في العصا، أوْ مَحَلاً لا صورةً ولا تقديراً ، أيْ: الكلمةُ في مَحَلًّ لو كانَ غيرُها من المعرباتِ فيه لظهرتْ تلكَ الحركةُ فيه .

ألا تراهُم قالوا في عرفتُ : ما عرفتُه ، إنْ " مَا " سَاكِنٌ مع أنه منصوبُ الحلِّ ؛ لأنه لو كانَ في هذا المحلِّ معربٌ لنصِبَ ، نحو : عرفتُ الرجل .

وإذًا عرفتَ هذا فاعرفْ : أنَّ الاعتبارَ في المعرباتِ للأولَيْنِ دون الشالثِ ؛ إذِ الحركةُ المحليةُ لا تستعملُ إلاَّ في المبنياتِ كَما ذكرْنا ، وانجرارُ الفعلِ بالإضافةِ إليه من هذا القبيلِ فلا يكونُ انجرارُه(١) بهذا الطريقِ قادحاً ؛ لقولهم : الجرُّ مختصُّ بالاسم .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦.

<sup>(</sup>۲) ینظر ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١١٩ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( إلم )) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (( كألف )) والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( انجراره )) ساقط .

وذكر في المقتبس بعد ما ذُكَرَ مثلَ هذا .

أوْ تقولُ : (( أراد باختصاص / الإضافة بالاسم الجميع ؛ لأنّه إنّما يضاف إلى [ ١٥ / ب ] الفعل على تأويل المصدر ، ثم قال : وكان هذا هو الأظهر ؛ لأنّ المضاف إليه لا يكون إلا مجروراً ، لو لم يكن في تأويل لا يكون إلا مجروراً ؛ لو لم يكن في تأويل الاسم ، وقد علمت أنّ الجرّ(١) من خصائص الاسم ولا بأس بأنْ يقع الفعل مضافاً إليه صورة ومعناه الاسم .

ألا تراه يقعُ مفعولاً لفظاً كما في قوله:

\* وقَالُوا : مَا تَشَاءُ ؟ فقلتُ : أَلْهُو \*(٢) أَيْ : لهُواً .

وقَالُوا : \* أَلاَ أَيَّهُذَا(") اللاَّئِمِي أَحْضُرَ الْوَغَى \*(١)

على روايةِ الرفع ، وعليهِ قولُهُم : نشدتُكَ اللهُ إلاَّ فعلتَ ))(٥) .

قوله: (( اسمُ الجنسِ ))(1) [ لَمَّا ذكر حدَّ الاسمِ وهو كليٌ ، يتناولُ جميعَ الأسماءِ ذكر بعد ذلك ما يقربُ منه في صفةِ العمومِ وهو : ](٧) اسم الجنسِ ، فإنْ قلت : في قوله : ومن أصنافِ الاسمِ العلمُ ،

والبيت لعروة بن الورد في ديوانه ص ١١؛ والخصائص ٢ / ٤٣٣؛ والمحتسب ٢ / ٣٢؛ وابن يعيش ٢ / ٩٥؛ واللسان ٤ / ٩ « أثر » .

وهو في ديوانه ص ٤٦ ؛ والكتاب ٣ / ٩٩ / ١٠٠ ؛ والمقتضب ٢ / ٦٥ ، ١٣٦ ؛ والأصول ٢ / ١٦٢ ، ١٧٦ ؛ والبن عقيل ٤ / ٢٤ ؛ شاهد رقم ٣٣٣ ؛ والهمع ١ / ١٢ ؛ والدرر ١ / ٤٤ ؛ وفي معظم المراجع : (( الزاجري )) بدل (( اللائمي )) ويروى البيت (( أحضر )) بالرفع .

<sup>(</sup>۱) في ب : (( الجميع )) .

<sup>(</sup>٢) تمامه: \* إلى الإصباح آثِرَ ذي أثِيرِ \*

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ أَيُّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيت لطرفة بن العبد ، وتمامه \* وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنتَ مخلدِي \*

<sup>(</sup>٥) المقتبس ١٦ / أ ، ١٦ / ب ، والكتاب لسيبويه : ٣ / ١٠٥ برواية " أقسمت " بدل " أنشدتك " .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦.

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين المعقوفين ساقط من ب لانتقال نظر الناسخ .

وأمثالُهما() إلى آخرِ قسمِ الأسماءِ ، فسادٌ () من أيِّ وجهٍ كان ؛ لأنه لا يخلُو إمّا أنْ يريد به ما يختصُّ به الاسمُ ، أو لا يختصُّ به ؛ فالأولُ ينتقضُ بقولهِ : في وزان ذلك ، ومن أصنافِ الاسمِ المبني () ، ومن أصنافِ الاسمِ الثلاثيُّ ، ومن أصنافِ الاسمِ الثلاثيُّ ، ومن أصنافِ الاسمِ الرباعيُّ ، فإن هذهِ الأشياءَ الثلاثة كما هي في الاسمِ فكذلك في الفعلِ من غير تفاوتٍ .

فأما الثاني فَفَاسِدٌ من وجُهين :

أحدهُمَا: أنه لا فائِدَة حينئذٍ في قوله: ومن أصنافِ الاسمِ كَذا، والتقديْرُ عدم الاختصاص به.

والثاني: أنَّ موضع ما لا اختصاص به بقسمٍ من الأقسامِ الثلاثةِ: المشترك. ولم يورد ما ذكرْنَا: من المبني وغيرهِ فيه ، فكانَ فيه فسادٌ من أيِّ وجهٍ كانَ فلابُدَّ من بيانٍ شافٍ يحصل به ثلجُ الصدرِ ، ويأتلقُ في كشفِ الجوابِ ائتلاق

قلت: معنى قوله: ومن أصناف الاسم المجنس: ومما يصنف عليه الاسم ، أيْ: يجعلُ هو صنفاً من الأصناف اسم الجنس، وكذلك في غيره، شم من الأصناف ما يختص بالأسماء وما لا يختص بها ؛ لأنّه يذكرُ في قسم الأسماء ما يتحقّقُ وينفصلُ فيه تصنيفُ الأسماء ، من غير نظرٍ إلى أنّه مخصوص بها أو غيرُ مخصوص بها .

غايةً ما في البابِ: أُنَّه لم يذكر القسمَ الذي هو غيرُ مخصوصٍ بالأسماءِ في قسم المشتركِ.

قلنًا: إنما ذكرَ في المشتركِ ما يرجعُ إلى المصدرِ الذي يتحققُ فيه فِعْـلُ الفـاعلِ سواءٌ كانَ ذلك الفعلُ راجعاً إلى المتكلم (°) ، كالإمالةِ وتخفيفِ الهمزةِ ، والإدغامِ .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وَأَمْثَالِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فسادٌ : مبتدأ و خبره تقدم قبل سطر تقريباً وهو " قولُهُ " .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ المثنى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ وَيَأْتُلُّحُقُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب تكرار كلمة : (( المتكلم )) .

أوْ راجعاً إلى الكلام كالتقاء الساكنين .

أَلاً تُرى أنكَ لو تصفحتَ جميعَ ما ذكرَهُ في المشتركِ تجدهُ كذلكَ .

وأُمَّا ما ذكرَهُ في قسم الأسماء من الذي لا اختصاصَ لـه بالاسـم فهـوَ الاسـمُ المحردُ الخالي عن بناء المصدر ، كالمبني ، والثلاثي ، والرباعي .

فَعُلِمَ بِهِذَا : أَنَّ جَمِيعَ مَا ذكرَه في قسم الأسماء ، هو الذي يتصورُ ويتحققُ فيه صنفُ (١) الأسماءِ ؛ من غير نظرِ إلى أنَّه مخصوصٌ بها ، أو غيرُ مخصوصٍ .

وَأَمَّا قُولُكَ بِأَنه (٢) لا فائِدة حينئذٍ في قوله : ومن أصنافِ الاسم كذا .

فقلنا: بلْ فيه فائدةٌ ؛ لأنَّ في (٣) / ذلك إعلاماً بأنَّ هذَا الذي ذكرَهُ مِمَّا يتحققُ في قسم الأسماء ؛ لا أنْ يكونَ ذلك مخصوصاً بقسمٍ غيرِ الأسماءِ .

> فلمَّا ذكرتُ هذًا الجوابَ اعترضَ عليّ في هذا الجوابِ أكيسُ (١) أصحابي - سلمهُ الله - وقال: يردُ على هذا الجوابِ قولُه: (( في ذكر المعربِ )) الكلامُ في المعربِ ، وإنْ كانَ خليقاً إلى آخِره ، حيثُ ذكرَ استحقاقَ وقوع المعربِ في المشتركِ ، مع أنَّ المعربَ ليسَ بمصدر .

> قلتُ : إنَّما استحقَّ المعربُ لوقوعِه في قسم المشترَكِ باعتبار معنَى المصدر الذي يتعلقُ بفعل الفاعل ، كالإمالةِ ، وتخفيفِ الهمزةِ ؛ وذلك لأنَّ المعنَّى من المعربِ هو الذي وقعَ الإعرابُ عليه (٥) ، فكانَ موقوفاً إلى ذكر عامِل قبلَـه ، وهـو في اختيارِ المتكلِّمِ ، وكانَ هو متعلقاً بالفعلِ الطارئِ أيضاً ، كالإمالـةِ ، حتى لـو ذُكِرَ هناكَ .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ ضعف ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ فإنه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ((في )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الكيس » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : « فيه » .

يقالُ: ومن أصنافِ المشتركِ: الإعرابُ ، طرداً لأقسامِ المشتركِ(١) على طريقةٍ واحدةٍ ، بخلافِ ما ذكرنا في(١) المبنيِّ والثلاثيِّ والرُّبَاعيِّ ، فإنها غيرُ موقوفةٍ إلى الفعلِ الطارئ .

بلُ هو بوضع الواضع من الأصلِ ، فافترقًا ، فكانَ ما ذكرتُ : مُجْرَىً على استقامتِه ، من غيرِ انتقاضِ وانتكاثٍ .

أوْ نقولُ: وهو الأخصرُ (٣) لفظاً وأوْلى اعتماداً: هو أن المرادَ من قولِه: ومن أصنافِ الاسم المبنيُّ، وكذلك التقديرُ أصنافِ الاسم: الاسم المبنيُّ، وكذلك التقديرُ في غيْرِه؛ ومن أصنافِ الاسم : الاسمُ الثلاثيُّ، ومن أصنافِ الاسم : الاسم الثلاثيُّ، ومن أصنافِ الاسم : الاسم الرباعيُّ ، إلاَّ أنه لَمَّا وقعَ ذكرُ صنفِ اسمِ الجنسِ أولاً لِمَا ذكر نَا (١) من المعنى : فُكِرَ كما هو حقه .

فقال: ومن أصناف الاسم: اسمُ الجنس، ولم يكرِّرُ الاسمَ ثانياً فيما() بعدَه من الأصناف ؛ للتخفيف () ؛ ولقيام الدلالة عليه بما () ذكر أولاً ، ولَمَّا كَانَ التقديرُ كذلك ، كان التقديرُ في المبنيِّ ، ومن أصناف الاسم : الاسمُ المبنيُّ ، فحينئذ كانَ المعنى : مما يختصُّ بأصناف الاسم المهُ الجنس ، وكذلك في غيره إلى فحينئذ كانَ المذكورُ هو المخصوصُ بالأسماء ، فلا يَرِدُ الإشكالُ حينئذ .

هذا هو الذي أدَّى إليهِ النظرُ واستصوَبهُ الفكرُ ، والله الموفقُ .

(( ثُمَّ الجنسُ ))(() في الأصلِ بمعنى الجانِسِ كالخِلِّ بمعنى المخَالِّ (أ) ، ثم صارَ المعنى المخَالِّ (أ) ، ثم صارَ السمُ المعنى أن المعنى أن المعنى المعنى

<sup>(</sup>١) في ب: (( المشترك )) ساقط.

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>«</sub> من » .

<sup>(</sup>٣) المؤلف صاغ أفعل التفضيل من غير الثلاثي وهو شاذ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ذكر ».

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> فما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( التخفيف )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ لما ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦.

<sup>(</sup>٩) في ب : « كالحل ، المحال » .

الجنس، ولم يقل : اسمُ العلم ؛ لأنَّ اسمَ الجنس بمنزلةِ قولِك : اسمُ الحقيقةِ ، وهذا كلامٌ سديدٌ ، بخلافِ العَلمِ فهو في الأصلِ الجبلُ ، ثم استعيرَ للاسمِ المشهورِ ، ومعناهُ العلامةُ ، والاسمُ أيضاً العلامةُ .

فلو قيلَ : اسمُ العلمِ بالإضافَةِ كما قيل اسمُ الجنْسِ ، صارَ بمنزلةِ أَنْ يقالَ : علامةُ العلامةِ ، وحَققَ هذا في المقتبَسِ<sup>(۱)</sup> ، وقالَ : إنَّما قالَ : اسمُ الجنْسِ ؛ لأَنَّ الجنْسَ هو المسمَّى ، وهو يريدُ بيانَ اسْمِهِ ، والعلمُ هو الاسْمُ لا المسمَّى ، فتنزَّلَ العلمُ منزلةَ الاسمِ هناكَ ، فإظهارُ الاسمِ هناك يؤدي إلى قولِكَ : اسمُ الاسْمِ .

ثُمَّ قالَ : أوْ يقالُ العلَمُ وصفُ للاسْمِ ولا يصحُّ إضافةُ الموصوفِ إلى الصفَةِ / بخلافِ الجنْسِ هو أولُ بخلافِ الجنْسِ هو أولُ من السَّمِ الجنْسِ هو أولُ ما ذكرهُ من أصنافِ الاسْمِ بتكرارِ الاسمِ؛ ما ذكرهُ من أصنافِ الاسْمِ بتكرارِ الاسمِ؛ ليدُلَّ بذلِكَ عَلَى : أَنَّ حذْفَ الاسمِ فيمَا بعدَه ؛ إنَّما حُذِفَ لأَجْلِ التحفيفِ .

قوله: ((وهُوَ ما عُلِّقَ على شيء وعلى كلِّ ما أشبهَهُ ))(١) معناهُ: أنكَ إذا رأيتَ ما يشبهُهُ ، أن: تطلقَ رأيتَ ما يشبهُهُ ، أن: تطلقَ ذلكَ الاسمَ عليه ، فكانَ اسمُ الجنسِ: هو ما جازَ إطلاقُه على مختلفين بالمعنى المشتركِ بينهما ، كرجلٍ ، فإنّه يطلقُ على زيدٍ مرةً وعلى عمروٍ أحرى ، بالمعنى المشتركِ بينهما .

وذكر ابنُ الحاجبِ في شرحِه : ﴿ هذَا الحِدُّ مدخولٌ ، فإنَّ المعارِفَ كلَّها غيرُ الأعلام ، داخلةٌ تحتَ هذا الحدِ ؛ لأنهَا تصلحُ لشيء ولكلِّ ما أشبَهَهُ ﴾(٣) .

أَلاَ ترى: أن هذا من المعارف! وهو يطلقُ على زيدٍ مرةً وعلى عمرو أُخْرَى ، والصحيحُ عندَهُ أَنْ يقالَ: هو<sup>(١)</sup> ما عُلَقَ على شيء لا بعينِه ، ثم قولُه ما عُلَقَ على شيء فقد عدّى التعليقَ بـ" على "، وهو إنَّما يتعدّى بالباء .

[ ۱۲/ ب ]

<sup>(</sup>١) ينظر المقتبس ١٦ / أ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) في ب (( هو )) ساقط .

قالَ صاحبُ الكتابِ : عَلَّقَ : يتعدى بالباءِ وب" عَلَى "(١) وأنشد قولَ الأعْشَى (٢) :

وإنَّ عِتَاقَ العِيْسِ سَوْفَ يزورُكُمْ ثِنَاءٌ عَلَى أَعَجَازِهِنَّ مُعَلَّـقُ<sup>(۱)</sup> والنَّنَاءُ<sup>(۱)</sup> بالمد: عقالُ البعير .

ثم قالَ صاحبُ المقتبسِ: ﴿ وَيَحْتَمَلُ عَنْدِي أَنَّ أَصِلَهُ التَعْلَيْقُ لِيسَتْ إِلاَّ البَاءُ ، كَمَا هُوَ عَلَيه الاستَعْمَالُ المستفيضُ ، وأمَّا تَعْدَيْتُهُ بِعَلَى فَكَأْنَهُ مِن نَوعِ الجَازِ ونظيرُه المرورُ يقالَ : مرَّ بهِ ، وعليه وهو واردٌ علَى الاتساعِ كما ذكر في الكتابِ .

وأمَّا البيتُ فيصحُّ أن يكونَ فيه كلمةٌ على معلَّقٍ بالثِّناء ، وصلةُ المعلَّقِ محذوفةٌ أيْ : مُعلَقٌ بها أيْ : بأعجازهِنَّ ، كما في سورةِ الحجر في قول به تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَغَخِرُونَ ﴾ أيْ : وما يستأخرون عنه فحذف عنه »(١) .

( إلى اسمِ عينٍ واسمُ معنَى ))() ، فاسمُ العينِ ما لمسماهُ حثةً ، واسمُ العنى () المعنى (أ) : مَا ليس لمسماه حثةً ، أو نقولُ : المرادُ باسم العينِ ما يقومُ بنفسه كرجلٍ ، وباسمِ المعنى خلافهُ ، وهو ما لا يقومُ بنفسهِ كالعلمِ ، وهو عند

<sup>(</sup>١) ينظر أساس البلاغة ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الأعشى هو ميمون بن قيس بن حندل ، من بني قيس بن ثعلبة ، الوائلي ؛ أبو بصير ، المعروف بأعشى قيس ، والأعشى الكبير من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، وأحد أصحاب المعلقات ، وكان غزير الشعر ، وأدرك الإسلام و لم يسلم مولده ووفاته في قرية منفوحة باليمامة وتوفي سنة ٧ هـ .

أخباره في الخزانة ١ / ٨٤ ، ٨٦ ؛ والشعر والشعراء ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو في ديوان الأعشى ص ١٢٩ ؛ وتهذيب اللغة ٨ / ١٢٠ ؛ ((غـرب )) ؛ وبلا نسبة في اللسان ١ / ٦٤٥ ((غرب )) ؛ وتاج العروس ٣ / ٤٦٩ ((غرب )) والشـاهد فيـه أن " عَلَّقَ " اسم المفعول منه مُعَلَّق .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ١٤ / ١٢١ (( تنن )) .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٥) من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتبس ١٦ / ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( معنى )) والمثبت من ب.

النحويين مسمَّى بالمعنى لا بالصفَة ، وقيل : المرادُ من (١) العينِ ما يعايَنُ ، ومن المعنى ما يعقلُ ، وكلاهُمَا ينقسمُ (١) إلى العينِ والمعنَى ، ويُعْنى بالصفة ما وضعَ لذاتٍ باعتبارِ معنى هو المقصودُ ، والاسمُ غيرُ الصفة ، بخلافه ، مَثَّل لكلِّ قسمٍ مثالين ، فالاسمُ غيرُ الصفة من الأعيان : رجلٌ ، وفرسٌ .

ومن المعاني : عِلْمٌ وجَهْلٌ .

والصفةُ من الأعيان : راكبُ ، وجالسٌ .

ومن المعاني: مفهومٌ ، ومضمرٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بالعين » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ ينقسم ﴾ ساقط والمثبت من ب .

# [ بابُ الْعَلَم ] (\*)

ومن أصنافِ الاسمِ: [ العَلَمُ ] ذكرَ العلمَ بعد الجنسِ ؛ لأنهمَا يشتركانِ في أنّهما اسمانِ للمسمَّى ؛ إلا أنَّ الجنسَ يُفيدُ العلمَ الكليَّ ، والعلمُ يفيدُ العلمَ الجزئيَّ فكانا كالعموم والخصوص .

فالخصوصُ أبداً يتلو العمومَ ، فكذلك العَلَمُ أيضاً تلاَ<sup>(۱)</sup> الجنسَ ؛ ولأنَّ الجنسَ يتعلقُ بالوضع ، والعلمُ يتعلقُ (( بالتواطؤ<sup>(۱)</sup> ) والاصطلاح .

فالوضعُ سابقٌ والتواطؤُ مسبوقٌ ، فقدَّم ذكرَ السابقِ على ذِكْرِ المسبوقِ ؛ طلباً للتناسبِ ، ﴿ وَهُو مَا عُلِّقَ عَلَى شَيْءَ بَعِينَهِ ، غيرِ متناولِ مَا أَشْبَهُهُ ﴾(") .

وهذا الذي ذكرهُ ، إنّما يستقيمُ على علم الشخصِ ؛ لا في علم الجنسِ على ما يجيء ذلك في اسميَّةِ أسامةً ، فعُلِمَ أنَّ الشخصَ ما عُلِّق على شخصِ بعينه لا يتناولُ ما أشبههُ ، أيْ : ما أُطلِقَ على شخصِ بعينه من حيثُ هُو َهُو َلم يَجُزْ إطلاقُه على شخصٍ آخر ، بالمعنى المشتركِ بينهُما ؛ لأنَّ هويةَ الشيءِ آبيةً للاشتراكِ ، فلفظُ شيءِ أعمُّ من الشخصِ والجنس .

وقوله: (( بعينهِ ))(١) احترازٌ عن اسمِ الجنسِ .

وقوله: (( غير متناول ما أشبهه ))(٥) احترازٌ عن المضمرات

والمبهمَاتِ ؛ لأنها وإنْ دلتْ على أشياءَ بعينها فإنها تتناولُ ما أشبهها .

ألا تَرى أنك كما تريدُ بقولِكَ : (( هـ و )) أوْ (( هـذا )) ، و (( الـذي خرج أبوه )) زيداً كذلك ، تريد بهنَّ عمراً .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>۱) في ب : « ملا » .

<sup>(</sup>٢) بدء السقط في النسخة الأصلية .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦.

قال صاحبُ المقتبس<sup>(۱)</sup> مُحْيلاً إلى بعضِ الحواشي : إنَّ قولَـه غيرُ متنـاول مـا أشبهَهُ ، كالزيادة ، إذْ الكفايةُ حاصلةُ بما قبلَه ؛ ولأنَّ قولنا (( اللهُ )) علم له وهـو تعالى متعال عَمَّا يشبهُهُ (۲) .

ثم قالً : وليسَ ما ذكرهُ بمستقيم ؛ إذ لو اقتصرَ على الأول لانتقضَ بسائِرِ المعارفِ ، فأنابه بما بعدَ ذلك عنها ، وهكذا ذكر أيضاً في شرح أبن الحاجبِ .

ثم قال ابنُ الحاجب: (( وهو مما يؤكَّدُ بهِ ورودُ الدَّحـولِ ِ المذكورِ في حــدٌّ اسم الجنس ))(۲) .

ُ وَأَمَّا قوله : (( اللهُ )) علمٌ له ، فإنَّه مبنيٌّ على زعم المشركَةِ أنَّ له شريكاً وأنداداً (<sup>()</sup> . (( **ولا يخلُو من أنْ يكونَ اسماً** )) (<sup>()</sup> إلى آخرهِ .

[ وحاصله ](١) ينقسمُ على ثلاثةِ أقسام : الاسمُ ، والكنيةُ ، واللقبُ .

فوجهُ الحصرِ عليهَا : 'هو أَنَّ [ الحصرِ عَلَيهَا : 'هو أَنَّ [ الحصرِ عَلَيهَا أَنْ يكُونَ مضافًا إليه أَبِّ ، أو أمّ ، أمْ لا ، فإنْ كَانَ فهو الكنيةُ ، وإلمْ يكنْ ؛ فلا يخلو : إمَّا أن يكونَ فيه دلالةً على مدْح أو ذَمِّ ، أم لا .

فإن كَانَ فهو اللقبُ ، وإلاَّ فهو الاسمُ ، فسمِّي نحو : أبي بكرٍ وأمِّ كلثومٍ ، كنيةً لما فيه (^) من إخفاء وجهِ التصريح باسمْيهما العلمين .

والكُنَى كيف تركبَتْ ؟ دارتْ مَع تأديةِ معنى الخفاء ؛ من ذلك الكناية ، وهي تركُ التصريح بذكر الشيء ، إلى ما يلزمُهُ ؛ لينتقل من المذكور إلى المتروكِ ، ومنه نكيتُ في العدو نِكَايةً إذا أوصلتَ إليه مضارَّ من حيثُ لا يشعرُ بها .

والكينُ (٩): اسم للحمة داخلِ فرجِ المرأةِ لتسترها ، [(١٠)والنيكُ سمّي بـه لإخفاء الناس إياهُ عن غيرهِ .

ثم اعلم : أنَّ الغرض من الكنيةِ التعظيم .

<sup>(</sup>١) ينظر المقتبس لوحة ١٨ / أ .

<sup>(</sup>٢) أنه يريد بهذا : أن الله سبحانه وعالى ليس له مثيل أو شبيه .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٦٩.

<sup>(</sup>٤) السغناقي اتهم الزمخشري بأن " الله " علىم له ، فإنه مبني على زعم المشركة أن لـه شريكاً وأنداداً. أقول وبالله التوفيق أن الزمخشري برئ من هذا غاماً ، وأن السغناقي أساء فهم العبارة التي أرادها الزمخشري .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٦.

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( وحاصل )) ولعلها (( وحاصله )) .

<sup>(</sup>٧) كلمة ﴿ الحصر ﴾ قلقة في موضعها ولا معنى لها في السياق ولعلها ﴿ العلم ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سقطت فيه من النسختين .

<sup>(</sup>٩) ينظر القاموس المحيط ((كين )) ص ١٥٨٥ .

<sup>(</sup>١٠) بدأ السقط في النسخة ب.

قال عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - : (( أشِيعُوا الكُنَى فإنهَا منبهةٌ ))(١). وقيل: الكُنَى الشريفةُ ما يتعلق بالبنينَ دون البناتِ ؛ ولذلك قيل له - على ابو القاسِم لا أبو فاطمة .

وقيل لَمُعَاوية<sup>(٢)</sup> بن يزيد : أبو ليْلَى ؛ تهجيناً له .

والأصلُ في الكنيةِ: أنَّ الرجلَ كان في العربِ إذا ولدَ لهُ ولدٌ يُكَنيهِ بأبي فلان ؛ إنْ كان ذكراً ؛ لتفاؤل أنْ يعيشَ إلى أنْ يولدَ له ولدٌ يُسميه فُلاناً ، فيصير هو أباً لهُ ، وبأمِّ فلان ؛ إذا كانتْ أنثَى كذلكَ على طريقةِ التفاؤل .

وهذه طريقةٌ مسلُّوكةٌ لهم .

ألاً ترى أنهم سَمُّوا العطشانَ بالنَّاهلِ وهو الريَّانُ .

والمهلكةُ بالمفازةِ .

ومن هذا البابِ أيضاً نحو: " فاطمة "و" عائشة "و" يحيى "(") (إنْ) (") كان عربياً ، وقيل أيضاً: السببُ في التكنيةِ ، واستعمالِها في مقامِ التعظيمِ هو أنَّ يزدجرد (٥) الملكَ لما بعث بهرام (١) حوْر إلى ملكِ العربِ ؛ ليتربَّى فيهم فيتأدب

<sup>(</sup>١) ينظر قول عمر في ربيع الأبرار للزمخشري ٢ / ٣٨٣ ؛ والبحر المحيط ٩ / ٥١٨ ؛ والجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : من خلفاء بني أمية بالشام . بويم بدمشق بعد وفاة أبيه سنة ٦٤ هـ فمكث أربعين يوماً أو ثلاثة أشهر ومات وعمره ثلاث وعشرون سنة ولا عقب له . وكانت كنيته أبا ليلي .

أخبــاره في : ابــن الأثــير ٤ / ٥١ ؛ والطــبري ٧ / ١٦ ؛ والمسـعودي ٢ / ٧٧ ؛ والاعــلام ٧ / ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) يحيى علم يكتب بالياء فرقاً بين " يحيى " علماً وبينه فعلاً . ينظر أدب الكاتب ٢٥٨ - ٢٥٩ ؟ وشرح الرضى على الكافية ٣ / ٣٣٢ ، ٣٣٣ ؟ وشرح الفيية ابن معط ص ١٦ من التحقيق رسالة دكتوراه .

<sup>(</sup>٤) يقتضي السياق أن تكون (( إنه )) .

<sup>(</sup>٥) هو يزدجرد الأثيم بن هرام ابن سابورذى الأكتاف كان فظاً غليظاً ذا عيوب كثيرة يضع الشيء في غير موضعه كثير الرؤيا في الصغائر ودام ملكه تسع عشرة سنة وخمسة أشهر . ينظر أحباره في : الكامل في التاريخ ١ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٦) هو بهرام بن يزدجرد أحد ملوك الفرس تربى عند المنذر بن النعمان حيث أحضر له المرضعات ذوات الأجسام الصحيحة والأذهان الذكية والآداب الحسنة من بناتِ الأشراف فأحضر له المؤدبين ومعلمي الفروسية فأخذ عنه كل ما ينبغي له ، ودام ملكه ثماني عشرة سنة . أخباره في الكامل في التاريخ ١ / ١ . ٤٠١ .

بآدابهم ، ويتخلق بأخلاقهم الكريمة وجدوه فَطِناً في ذلك ، وتربى معه جماعة من أولادِ العرب ، فلمّا توفي أبوه ، فصار َ هو في مُلكِ أبيه تبعه أولئك الصبيان ولازمُوه في بلادِ الملكِ ، فلما سمع آباؤهم بخبر حَالِهم عند بهرام ، تمنّوا أن يروهم في تلكِ الحالة فنهضُوا إليهم ، فلمّا دخلُوا عليهِ سأل عنهم ، فقيل : هذا أبو فلان ، وذلك أبو فلان ، فعرف بهرام أولئك الآباة بأبنائهم ، فأعزّهم بسببهم ، فصارت الكنية سبب التعظيم منذ ذلك الزمن ، ورغِبَ الناسُ في الكُنى .

كر( بطةُ ))(1) ذكر في الفَائِق : (( البطةُ الدَّبَّةُ بلغةِ أهلِ مكةً ، وقيلَ : هي إناءٌ كالقارورةِ ، كأنَّها سميت بذلك ؛ لأنَّها على شكلِ الطائرِ المعروف ))(٢)، ويقال : كبرَ حتى صارَ كالقُفَّةِ (٢) ، وهي الشجرةُ اليابسةُ الباليةُ ، وهي الفرعَةُ (١) اليابسةُ ، وشيءٌ يتخذُ من الخوصِ (٥) ، تجعلُ فيه المرأةُ قطنها .

(( وينقسمُ إلى مفردٍ ، ومركبٍ ومنقولٍ ، ومرتجلٍ .))(١) قال الإمامُ المعروف بابنِ الحاجب : (( ظاهرُ هذا الكلامِ : أنَّ العلمَ ينقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ ، وليس كذلك .

بل أرادَ أنَّ العلمَ ينقسمُ إلى مفردٍ ومركبٍ .

ثم شرع يبينُ أَنَّ هذا العلمَ ينقسمُ إلى أمرٍ آحرَ ، وهو كونهُ منقولاً ومرتجلاً »(٧) . ولو لم يجعلُ كذلكَ يلزمُ أن يكونَ العلمُ مقسوماً أربعة أقسامٍ كلُّ واحدٍ منها غيرُ داحل في الآخِرِ ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) الفائق في غريب الحديث ١ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر أساس البلاغة ص ١٧٥ ( قفف ) واللسان ٩ / ٢٨٧ ( قفف ) .

<sup>(</sup>٤) الفرعةُ: الشجرةُ البعيدة الفرع أي الطول. ينظر اللسان ٨ / ٢٤٧ (( فرع )) .

<sup>(</sup>٥) والخوص: ورق النخل والنارجيل وماشاكلها. اللسان ٧ / ٣٢ ﴿ خوص ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦.

<sup>(</sup>٧) الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٦٩ .

بلْ هو الذي انقسمَ إلى مفردٍ ومركبٍ ، انقسم إلى المنقولِ والمرتجل متداخــلاً بعضُها في بعضٍ ، فعُلِمَ بهذا أن معناهُ ما ذكرنا .

فالمفردُ ما كان من كلمةٍ واحدةٍ ، والمركبُ ما كان أكثر من كلمتين .

(( ذلك ))() والمنقولُ ما كانَ موضوعاً لشيءٍ في الأجناسِ ، وغيرِها قبل ذلك ، ثم يسمَّى به علماً ، والمرتجلُ ما وُضِعَ حينَ وضعَ عَلَماً ابتداء ، فكان ضَدُّ المنقول ؛ مأحوذٌ من ارتجالِ الشعْرِ والخطبةِ ، وهو بدءُ ذلك من غيرِ تهيئةٍ .

( فبرقَ نحرهُ ))(٢) اسمُ رجلٍ ، وهو في الأصلِ جملةٌ مركبةٌ من فعلٍ وفاعلٍ ظاهراً ، أيْ : كانَ لنحره بريقٌ ، فقيل : (( برقَ نحرهُ )) ، فغلبَ ذلك عليه .

( وتأبطَ شُراً ))(") جملةٌ مركبةٌ من فعل وفاعل ، مستكنٌ ومفعولُ ، وهو اسمُ رجلٍ قيل : إنّما سميَ (( تأبط شراً )) ؛ لأنه أخذً سيفاً تحت إبطهِ ، وخرجَ ، ثم قيل لأمهِ أينَ هوَ ؟ فقالت : لا أدري ، تأبط شراً (ا) وخرجَ .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة يبدو لي أنها مقحمة ولا معنى لها في النص.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) هو ثابت بن حابر بن سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزن وقيل حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار ، وتأبط شراً لقب به ذكر الرواة أنه رأى كبشاً في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه طول طريقه فلما قرب من الحي ثقل عليه رمى به فإذا هو الغول .

وقيل: بل قالت له أمه كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح ، فقال لها: سآتيك الليلة بشيء ومضى فصاد أفاعي كثيرة فلما راح أتى بهن في حراب متأبطاً بها فألقاه بين يديها ففتحته فتساعين في بيتها فوثبت و خرجت فقال لها نساء الحي ماذا أتاك بها ثابت ؟ فقالت: أتاني بأفاع في جراب . قلن وكيف حملها ؟ قالت تأبط . قلن: لقد تأبط شراً ، فلزمه تأبط شراً . أخباره في : الشعر والشعراء ص ٢٧١ ؛ والاشتقاق ص ٢٦٦ ؛ والمعارف لابن قتيبة ص ٧٩ ؛ وسمط اللآلئ ص ١٥٨ ؛ وخزانة الآداب ١ / ٢٦ ؛ وتاج العروس: « أبط » ٥ / ١٠٠ ؛ وفي ديوانه المحقق ص ٢٦٣ فما بعدها .

[[/ \/ ]

وقيل: سُمِّي بهِ ، لأنهُ دخلَ على قومهِ ، وكان تحتَ إبطِه حيةٌ ) (() . / (( و ذَرَّى حباً )) (() ، اسمُ رجل يُذرِّي حَباً ، فغلبَ عليه ذلك وأنشد: إِنَّ هُ لِنَ رَكِبِ الرِّرِبِ الرِّرِبِ الرِّرِبِ ، أَيْ: غليظٌ ضحمٌ ، والرَّكِبُ بالتحريكِ : موضعُ العانةِ .

( وشاب قرناها ))(1) اسمُ حاريةٍ ، وهو جملةٌ من فعلٍ وفاعلٍ ظاهر ومضافٍ اليه كأنهُ دعي لها بطولِ العمرِ بهذا ، فغلبَ عليها ، فكانَ هذا كعائشة ، وفاطمة من حيثُ التفاؤلُ ، و (( يزيدُ )) الاسم في قوله :

## \* نُبِّئْتُ أَخُوالِي بَنِيْ يَزِيْدُ \*(٥)(١)

منقولٌ من نحو : المالُ يزيدُ ، لا من يزيدُ المالُ ؛ لأنه لو كانَ من الثاني لكان مفرداً ، فوجب أن يعرب إعراب المفرداتِ ، ولم يفعلْ به ههُنا ، لأنهُ لو كانَ مفرداً لكانَ بالفتحِ في موضع الجرِّ للإضافةِ ؛ لعدمِ انصرافه ، لما أنَّ المفردَ قابلٌ للإعرابِ ، فدلَّ ذلكَ على أنه منقولٌ من قولهم : المالُ يزيدُ ، فيكونُ جملةً ، والجملةُ إذا سمي بها وجبَ حكايتُها كما كانتْ .

### ﴿ ظُلْماً عَلَيْنَا لَهُمُ فَدِيدٌ ﴾

والبيتان في ملحقات ديوان رؤبة بن العجاج ص ١٧٢ . وانظرهما أيضاً في الخزانة ١ / ٢٧٠ الشياهد التاسع والثلاثون ؛ ومحالس تعلب ١ / ١٧٦ ؛ وشرح المفصل ١ / ٢٨ ؛ والمغين ص ٨١٧ ؛ واللسان ٣٢٩/٣ « فدد » .

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط في النسخة الأصلية .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البيتُ في الكتـاب وهـو مـن شـواهد سيبويه بروايـة مُركَّنـاً ٣ / ٣٢٦ ؛ وفي المقتضــب ٤ / ٩ ؛ وابن يعيش ١ / ٢٨ ؛ واللسان ١ / ٢٩٦ (« حب » .

ويروى البيت ﴿ مَرَكَبًا ﴾ بدل ﴿ رَكَبًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) هذا بيت من الزجر المشطور ، وبعده :

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٦ .

ألا تراكَ تقولُ: لقيتُ رجلاً أعجَبني كرمُهُ! بإيقاعِ الجملةِ ، وهي أعجبني كرمُه ، صفةً لمنصوبٍ ، ولم يظهر فيها إعرابُ موصوفِها ، والمعنّى فيه هو: أنَّ المقتضّى للإعراب اعتوارُ المعاني المختلفةِ على المفرداتِ ، والجملةُ لا تقبلهُ ، ولأنَّ غرضَ المسمَّى بالجملةِ المنقولةِ بقاءُ الجملةِ على صورتها فيْهَا ، ولو أُعربت عن صورة الجملة (( إلى ثلاثةِ مفاعيلَ ، والتاءُ في نُبِّئتُ هو مفعول به (ا) أول .

أقيم مقامُ الفاعلِ ، (( وأخوالي )) هو المفعولُ الثاني ، (( وبني يزيدُ )) عطفُ بيان له ، والمفعولُ الثالثُ هو الجملةُ الظرفيةُ ، وهي (( لهم فديدُ )) ، والتقديرُ فادّينَ ، (( والفديدُ )) الصياحُ ، من فدّ الرجلُ يفدُ فديداً ، ورجلُ فدّا : شديدُ الصوتِ ، ومنهُ الحديثُ (( إنّ الجفاءَ والقسوةَ في الفدّادِينَ ))(الله على الحرّائِينَ ، وهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم .

وأما الفَدَادِينُ بالتخفيفِ، فهي: البقرُ التي تحرثُ بها واحدُها فدَّان بالتشديد. « وظُلماً »(نا مفعولٌ لهُ ، والعاملُ فيه معنى قوله « لهم فديدُ » أيْ : يصيحونَ ؛ لأجلِ ظلمٍ ، وقيلَ : معناه أنَّ ظلمهمُ عليناً لشهرته وظهورِ شأنِه كأنَّهُ يصيحُ في آفاق الدنيا ، وينادي على نفسِهِ .

( مَعْدِ يَكُوبَ ))(٥) قيل: أصلهُ معدِّيَ بالتشديدِ مفعولٌ من عُـديَ كمدَعِي من دُعِيَ ، ومَرْعيّ من رُعِيَ ؛ من عَدَّاهُ: جاوزهُ ، و (( كربَ )) لعلَّ اشتقاقهُ من الكَرَبةِ ، وهما بمجموعِهما اسمُ رجلِ ، وياءُ مَعْدِي ساكنةٌ على كلِّ حالٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الجملية » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ((مفعول )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦

و (( بعلبك ))(١) اسمُ بلدٍ من ديارِ الشامِ، وفي الأصل كانَ بعلُ اسمَ صنمٍ ](١) كانَ لقومِ إلياسَ(١) النبيِّ - عليه السلامُ - ، وبكَ (١) مصدر بَكَ عُنَقَهُ أيْ : دقَّها .

(( وعَمْرَويهِ )) اسم رجلٍ ، وعَمْرُ أصلهُ الصَّنَمُ ، و (( ويْهِ )) من الأصواتِ ، وكذا (( نِفْطُويهِ )) اسمُ رجلٍ ، والنَّفْطُ هو الكبريتُ ، و (( عبدُ منافٍ (٧) )) اسمُ رجلٍ ، والنَّفْطُ هو الكبريتُ ، و (( عبدُ منافٍ (١٧ ) ) اسمُ رجلٍ وهو مَفْعَلٌ مِنْ نافَ أي طَالَ وارتفع / ينوفُ وفي إيضاح المطرزي (١٩ : [ ١٧ / ب ] إنما سُميَ عبدَ منافٍ ؛ لأنَّ أمهُ أخدمتهُ مَنَافاً ، وهو أعظمُ أصنامٍ تَدَيُّناً بذلك ، فعلبَ عليهِ ، واسمُهُ المُغيرةُ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧ . وانظر معجم البلدان ١ / ٤٥٣ ؛ ومعجم ما استعجم ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انتهى السقط في النسخة ب.

<sup>(</sup>٣) هو إلياس بنُ فنحاص بن العار أو ابن هارون أخيى موسى فيكون من سبط لأوي . كان موجوداً في زمن الملك «آخاب» ملك إسرائيل في حدود سنة ثمان عشرة وتسعمائة قبل المسيح. أحباره في : البحر المحيط ٤ / ٧٤٥ ؛ والتحرير والتنوير ٧ / ٣٤٠ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح ٤ / ١٥٧٦ (( بكك )) .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٧.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٧ .

<sup>(</sup>A) هو عبد مناف بن قصي بن كلاب ، من قريش ، من عدنان من أحداد رسول الله - الله - الله عبد مناف كان سمي قمر البطحاء ، وكان له أمرُ قريش بعد موت أبيه قيل اسمه ((المغيرة )) وعبد مناف لقبه . بنوه : المطلب ، وهاشم ، وعبد شمس ، ونوفل ، وأبو عمرو ، وأبو عبيد . مات مكة .

أخباره في : طبقات ابن سعد ١ / ٤٢ ؛ والطبري ٢ / ١٨١ ؛ وابن الأثير ٢ / ٧ ؛ وجمهرة أنساب العرب ص ١٤ ؛ والاعلام ٤ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته في ص ٦ .

( والمنقول على ستة أنواع ))(۱) ، فوجهُ الحصرِ : أنَّ العَلَمَ المنقولَ لا يخلو من أن يكونَ منقولاً عن مفردٍ ، أو غيرِ مفردٍ ، والثاني هو المركبُ ، ك\_(( تأبطَ شراً ))(۱) وأمثالِه ، فالأولُ لا يخلو من أنْ يكونَ اسماً ، أو فعلاً ، أو حرفاً .

فالاسمُ إمَّا صوتٌ أو غيرُ صوتٍ فالأولُ هو القسمُ الخامسُ ، والثاني إمَّا صفةٌ أو غيرُ صفةٍ ، فالأولُ هو القسمُ الثالثُ ، والثاني اسمُ عين أو معنى ، فالأولُ هو القسمُ الأولُ ، والثاني هو الثاني ، والفعلُ هو القسمُ الرابعُ .

وأمَّا الحرفُ فليس له وجودٌ من العلم فلمْ يذكرْهُ .

و (( ثورٌ وأسدٌ ))<sup>(7)</sup> أبوا قبيلتين نُقلاً عن واحدِ الشَّيرَةِ ، وواحدِ الأُسُودِ كفضلٍ وإياسٍ ، هما أيضاً : اسما رجلين ، الأولُ مصدرُ فَضَلَهُ أيْ : غَلَبهُ في الفضلِ ، والثاني مصدرُ آسهُ ، كعاضهُ عِيَاضاً وزناً ومعنى ، بمعنى أعطاهُ ، ومنه إياسُ<sup>(3)</sup> بن معاوية المضروبُ به المثلُ<sup>(0)</sup> في الفطنةِ .

( الحاتمُ ))(١) من حتم الشيءَ : أو حبهُ ، ومنه قيل للغرابِ : حاتمٌ ؛ لأنه يحتـمُ الفراق ، أيْ : يحكمُ بالبين (٧) ، ولذلك قيل له : غرابُ البين .

و (( نائلةُ ))(^) اسمُ صنمٍ ، من نالهُ ينوله : أعطاه ، أو من نالهُ(<sup>٥)</sup> يناله : وجدَهُ ، ونائلةُ و (( إسافُ )) كانا امرأة ورجلاً زنيا في الحرَم ، فمسخهما اللهُ عنَّ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧.

 <sup>(</sup>۲) المفصل ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٧.

<sup>(</sup>٤) هو إياس بن معاوية بن مرة المزني ، قاضي البصرة ، وأحد أعاجيب الدَّهر في الفطنة والذكاء ، يضرب المثل بذكائه وزكنه ، ولد سنة ٤٦ هـ وتوفي سنة ١٢٢ هـ .

أخباره في : البيان والتبيين ١ / ١٠١ ؛ وفيات الأعيان ١ / ٢٤٧ ؛ شـرح المقامـات للشـريش ١ / ٢٨٩ ؛ والاعلام ٢ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المثل جمهرة الأمثال ١ / ٥٠٧ ؛ والمستقصى ١ / ١٤٨ ؛ ومجمع الأمثال للمبداني ١ / ٣٢٥ . والمثل هو « أزكنُ من إياس » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧ ؛ وينظر اللسان ١٢ / ١١٤ ((حتم )) .

<sup>(</sup>٧) أي الحكم لله وحده لا شريك له .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧ ؛ وينظر معجم البلدان ١ / ١٧٠ ، ٥ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « ويناله » والمثبت من ب .

وجلَّ حجرينِ ، وصارا صنمين لقريشٍ ، وضعَهُما عمرُو بن لُحي (١) على الصفا والمروةِ ، وكان يُذبحُ عليهما .

و (( شَمَّرَ ))(٢) إنما لم ينصرف للعلمية والوزنِ المختصِ بالفعلِ ، فإنْ قيل : قَدْ جَاءَ على هذا الوزنِ أسِماءٌ نحو : بَعَّم (٣) للعندمِ ، وخَضَّمَ (٤) اسمُ رجلِ .

قلنا : ذاكَ قليل نزر وألحقَ وجودُه بالعدم ؛ لنزارته .

و (( شَمَّر )) اسم فرس وعليه بيتُ الحماسة :

\* وَجَـدِّيَ يَا حَجَّاجُ فَارِسُ شُمَّرا(٥) \*

واسم رجل أيضاً قال:

فَهَـلْ أَنَـا مَـاشُ بَيْنَ شَطٌّ وَحيَّةٍ وهَـلْ أَنَا لاَقِ خَيّ قيسِ بن شَمَّوا(١)

(١) هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي ، من قحطان ، أول من غير دين إسماعيل ، ودعا العرب إلى عبادة الأوثان . كنيته أبو ثمامة ، وفي نسبه خلاف شديد .

أخباره في : الأصنام لابن الكليي ص ٨ ؛ والبداية والنهاية ٢ / ١٨٩ ، ١٨٩ ؛ والبخاري كتاب تفسير القرآن الكريم ، باب ﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةِ وَلَاسَ آيِبَةِ وَلَا وَمِيلَةِ وَلَا حَالِمٍ ﴾ ؛ ومسلم : كتاب الكسوف ، باب ما عُرِض على النبي - ﷺ - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ٢ / ٢٧٥ ، ٣٦٦ ، ٣ / ٣١٨ ، ٣٥٣ ، ٣٧٤ ، ٥ / ١٣٧ .

- (٢) المفصل ص ٧ ؛ ينظر اللسان ٤ / ٤٢٩ (( شمر )) .
- (٣) بعَّم: صبغٌ معروف وهو العندم. اللسان ١٢ / ٥٢ (( بعم )) .
- (٤) خضم: اسم رحل وهو العنبر بن عمرو بن تميم. اللسان ١٢ / ١٨٤.
  - (٥) هذا عجز بيت وصدره:

#### \* أَبُوكَ حُبَابٌ سارقُ الضيفِ بُرْدَهُ \*

والبيت من الطويل وهو في الحماسة للمرزوقي ٣١٥ وهمو لجميل بثينة في ديوانه ص ١١٣ ؛ والبيت من الطويد ٥ / ٢٩٩ ؛ وشذور الذهب ص ٤٥٤ ؛ والأشموني ١ / ١٣١ ؛ وأمالي المرتضى ١ / ٥٦٨ ؛ واللسان ((شمر )) ٤ / ٤٢٩ .

(٦) هذا البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص ٣٩٣ ؛ ورواية الديوان ((شُـوْط)) بدل ((شط)) وشوطٌ : حبل في ديار طيء ، وحية موضع هناك . ينظر معجم البلدان ٣ / ٣٧٢ و و ٢ / ٣٣٣ ؛ وينظر البيت أيضاً في الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٧٤ ؛ ومعجم ما استعجم ٢ / ٨١٥ ، ٨١٦ .

(( و كعسب ))(1) اسمُ رجلٍ من بني عبدِ اللهِ الشامِيِّ (٢) ؛ من كَعْسَبَ الرجلُ إذا مشى مشياً متقارباً خطاه ، وهو منصرف عند سيبويه (٣) وأكثرِ النحويين ؛ لأنّ زِنةَ (( كَعْسَبَ )) غيرُ غالبةٍ في الأفعالِ ، فلم يكنْ فيهِ من الأسبابِ إلا التعريف ؛ فلذلك انصرف ؛ خلافاً لعيسى (١) بن عمرَ النحوي .

(( تغلب )) في الأصل اسمُ رجلٍ ثم غُلِّبَ على القبيلة ، ويؤنسكَ للثاني بيتُ أبى الطِّيِّبِ :

فَإِنْ تَكُنْ تَغْلِبُ الغَلْبَاءُ عُنْصُرَهَا فَإِنَّ فِي الخَمرِ مَعْنَى لَيْسَ فِي الْعِنَبِ(١) وكذلك (( يَشْكُرُ )) بمنزلتهِ ، وأنشدَ بعضُ الأدباءِ \* ويَشْكُرُ اللهِ لا يَشْكُرُ (^) \*

وهما منقولانِ من مضارعيْ غَلَبَ وشَكَرَ .

(( **وَإِمَّا أَمَرُ** ، كـ(( اِصْمِت )) ))(٩) إلى آخره .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧.

<sup>(</sup>٢) لم اهتد لترجمةٍ له في الكتب والمصادر التي أمكنني الاطلاع عليها .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب في صرف ((2000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 10

<sup>(</sup>٤) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء ، أبو سليمان : من أئمة اللغة ، وهو شيخُ الخليل وسيبويه وابن العلاء ، وأول من هذَّب النحو ورتبه ، وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه ، وهو من أهل البصرة ، و لم يكن ثقفياً وإنما نزل في ثقيف فنسب إليهم ، وكان صاحب تقعّر في كلامه مكثراً من استعمال الغريب . له نحو سبعين مصنفاً احترق أكثرها منها الجامع والإكمال في النحو .

أخباره في : وفيات الأعيان ٣ / ٤٨٦ ؛ ومعجم الأدباء ١٦ / ١٤٦ ؛ ونزهة الألباء ص ٢٨ ؛ وطبقات النحويين للزُّبيدي ص ٤٠ فما بعدها ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٧

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر ديوان أبي الطيب ٣ / ٥٧١ .

<sup>(</sup>٨) لم أعثر على تتمته ولا قائله . وانظره في التخمير ١ / ١٧١ ؛ والمقتبس لوحة ٢٠ / أ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٧ .

اِصْمِت (۱) اسمُ مفازةٍ ، قيل : سميت بذلك ؛ لأنَّ من حق سالِكِها لفرطِ مهابتِهَا : أنْ يقولَ لصاحبه : اسكت ؛ لئلاَّ يلحقنا الرَّدَى .

[[/\]

وقيلَ : كان واحدٌ قالَ / لصاحبه : اصمتْ لنبأةِ أُحَسُّها .

فإن قيل: القياسُ أُصمُتْ ، بضم الهمزةِ والميمِ ؛ لأنه من بابِ نصرَ ، فما هاتان الكسرتان ؟ قلنا: يجوزُ أن يكونَ من بابِ ضربَ وإن لم تبلغنا.

أُو إِن لَم يكنْ من باب ضرب ؛ فإنه لَّا صارَ عَلَماً غُيَّرَ معناهُ ، فغُيَّرت وحركاتهُ البنائيةُ ؛ ليكونَ اللفظُ موافقاً للمعنى . ألا تراهم كيف تركوا الإعلال في الدوران والجولان! ولم يقولوا: الداران ، والجالان ؛ ليكونَ اللفظتان بما في ترك والإعلال من التحرُّك والاضطراب موافقتين لمعنيهما .

و (( سلوقُ )) : قريةٌ باليمن إليها تنسبُ الكلابُ(٢) .

وبلدُ وحشٍ أيْ : قفرٌ ، والوحش في (( يوحشِ إصمتْ )) ليس من الأعلامِ وتقديرُ البيتِ أَنْ اللَّهُ عَلَاباً أوْ كلبة منسوبةً أَنْ إلى سَلُوقَ باتتْ بمفازةٍ إصْمِتْ، وَاضمِتْ، وبات المُشْلِي بها ، والضميرُ في (( بها )) في البيت لموحش أوسمت ، وأضمرهُ قبل الذكر ؛ لأنهُ مقدمٌ نيةً ، وفي أصلابها أوْدٌ أيْ إعوجاجٌ ، صفةٌ للكلابِ ، أو للكلبةِ ، وكلابُ الصيدِ يكونُ أوساطُهَا مخروطةَ الشكل .

فإنْ قيل : (( إصمتْ )) في البيتِ جملةٌ سُميَتْ بها المفازةُ ، والجملة تحكى كما هي ، فما لهُ أجراهُ في البيتِ مُجْرى المفرداتِ نحو : أحمد حيث فتحهُ في

وانظره في المفصل ص ٧ ، وهو للراعي النميري مدح بها عبد الله بن معاوية ، وهـو في ديوانـه ص ٤٦ ؛ وابن يعيش ١ / ٣٣ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٧٥ .

<sup>(</sup>١) ينظر معجم البلدان ١ / ٢١٢ .

<sup>.</sup> VOY / Y ينظر معجم البلدان Y / YSY ؛ ومعجم ما استُعجم Y / YOY .

<sup>(</sup>٣) البيت هو :

أَشْلَى سَلُوقيَّةً باتتْ وباتَ بها بوَحْشَ اِصمِتَ فِي أَصْلاَبِهَا أَوَدُ

<sup>(</sup>٤) في الأصل (( منسوب )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في النسختين (( لوحش )) كما هو مثبت اعتماداً على معظم المراجع التي أوردت هذا البيت .

موضع الجر ؟ قلنا : هو محردٌ عن ضميرهِ المستكنِ ؛ لما أنَّ ذلكَ الضميرَ غيرُ داخل في الغرض ؛ إذْ لا يُقِالُ للمفازةِ : (( إصمتْ )) أنت بمعنى حَصلْ السكوتَ ، فتسمّى بالضمير.

(( وأطرقاً ))(١) اسم مفازة ، وأصله أنَّ ثلاثة نفر قال أحدهُم لصاحبية (( أَطْرَقَا ))(٢) أيْ اسكتا لنبأةٍ سمعوهَا ، فسُميَتْ بذلكَ .

فإن قلت : ذِكْرُ ﴿ أَطْرِقًا هَهَنَا وَقَعَ فِي غَيْرِ مُحَلِّهِ ؛ لأَنَّ هَـذَا فَعَلُّ وَفَاعَلُ فِي الأصلِ ؛ لأنَّ أَلِفَ التَّنيةِ فاعلُ ، فكانَ هو إذاً نظيرُ المركبِ بفعلِ وفاعلِ ، وهـو في تعدادِ نظير المنقول غير المركب ؛ بدليل قولهِ فيما بعد : ومنقولٌ عن مركبٍ ، وقد ذكرناه ، أرادَ بهِ قولَهُ نحو (( برقَ نحرُهُ )) ، وكذلك هذا الإشكالُ ، واردُّ(") في (( إصمت )) أيضاً ؛ لِما أنَّ استكنانَ ضميرِ الفاعلِ لازمٌ فيهِ ، فكانَ مركباً بفعلِ وفاعلِ ، خَلاَ أَنَّ الفاعلَ في ﴿ أُطْرِقًا ﴾ بارزٌ ، وفي ﴿ إِصْمِتْ ﴾ مُسْتكنُّ .

أَطْرِقْ أَطْرِقْ ، كَمَا قَيْلَ فِي : ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ (١) أَلْقِ أَلْقِ ، وفي ((قِفَا نَبْكِ )) (٥) ، قِفْ قِفْ تأكيداً(١) [و](٧) مبالغةً فإذنْ : لا تركيب فيه لفظاً ، ومرادُهُ من المركّب:

قلت: أمَّا الأولُ فيحوزُ أنْ يكونَ الألفُ فيهِ لتثنيةِ الفعلِ لا الفاعلِ كأنهُ قالَ:

وينظر البيت في : شرح أشعار الهذليين ١ / ١٠٠ ؛ وابن يعيش ١ / ٣١ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٧٦ ؛ والعيني ١ / ٣٩٧ ؛ والأشموني ١ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨.

<sup>(</sup>٢) هذه كلمة من بيت شعر ، و البيت بكامله : إلا الثَّمَامُ وإلاَّ العصي على أَطْرِقا بالياتُّ الخيام

ويروى ((علا طرفا)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأراد» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٢٤ ) من سورة ق .

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من بيت وتمامه :

بسِقْطِ اللَّوى بَيْنَ الدَّخُول فَحَوْمَل قِفَا نَبْكِ منْ ذِكْرَى حبيبٍ ومنزلِ وهذا البيت مطلع معلقةِ امرىء القيس وهو في ديوانه ص ٨٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٤ / ٨ ، ٩ ؛ وينظر البحر المحيط ٩ / ٥٣٧ ؛ والتحرير والتنوير ٢٦ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٧) حرف يقتضيه السياق.

لفظاً ، هو أَنْ يَتْرَكَبَ مِن كَلَمَتَ بِينَ لَفُظُ (( ('') وَلَمَّا كَانَ تَأُويلُهُ هُنَا: أَطْرِقْ أَطْرِقْ لَم يكنْ مركباً لفظاً )(''') ، فيستقيمُ إيرادُه نظيراً لغير المركبِ .

وكذا هذا الجوابُ في ﴿ إِصمتْ ﴾ أيضاً ، ولما ذكرنا : أنَّ التركيبَ التقديريُّ غيرُ مرعى في هذه الأعلام ؛ لأنَّ التركيبَ إنَّما يتحققُ أن لُّو كانَ خطابُ الفاعل بقولهِ : أنتَ مراداً ، وليسَ هو بمرادٍ ؛ لأنهُ لا يخاطِبُ المفازةَ، بقولِه: (( إصْمِتْ )) أو (( أطْرِقْ )) حتى يكونَ ضميرُ الفاعلِ فيه مراداً ، فيلزمُ منه الـتركيبُ ، إلى هـذا وقعتْ الإشارةُ في / الشَّرْحين(٢) ، وعنْ هذا قالوا في جوابِ هذَا : إنَّ معنَى [ ١٨ / ب ] الضمير في (( أطْرقًا )) قد سُلِبَ عند النقل إلى العلميةِ ؛ لامتناع خطابِ الأمكنةِ بالإطراق ؛ فلذلكَ خرجَ عن كونهِ مُركباً ، فإنْ قلتَ يشْكِلُ على هذا (( يزيد ))، فإنه ليسَ فيه تركيبٌ لفظيٌ ، وهو علمُ الشخص مع أنَّه جملةٌ على ما مرَّ ، فعلمَ بهذا: أنَّ العلميةَ غيرُ مانعةٍ ؛ لثبوتِ ضمير الفاعلِ ، بلْ أولى ؛ لأنَّ العلميةَ لَّا لم تكنْ مانِعةً للضمير المستكنُّ ، كما في ﴿ يزيدُ ﴾ مع ضَعْفِهِ ، فلأنَّ لاَّ تكونَ مانعـةً للضمير البارزِ في (( أطْرِقاً )) مع قُوَّتِه أولى . قلت : قدْ أَسْلفتُ أَنَّ ذلكَ الضميرَ البارزَ في (( أطرقا )) يحتمل ألا يكونَ ضميرَ التثنيةِ الذي هو الفاعلُ ، بل لتكرير ") الفعلِ ، على ما ذكرتُ فحينئذٍ كانَ هو والمستكنُّ (١) سواءً ، ثمَّ بعدَ ذلك تقولُ : إِنَّ الضميرَ المستكنُّ يحتملُ أنْ يكونَ في العلميةِ جائزَ الاعتبار ؛ لِمَا ذكْرنا أنَّ المرادَ من غرض (٥) المسمَّى بالجملة (١) ؛ بقاءُ الجملةِ على حالِهَا ، كما في (( يزيدُ )) ، وغيرُ جائز الاعتبار كِما في ﴿ أَطرقًا ﴾ و﴿ إِصْمِتْ ﴾ ، لما ذكرنا أنَّ المرادَ في

<sup>(</sup>۱-۱) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الإقليد لوحة ١٢ / أ ؛ وشرح المقتبس لوحة ٢٠ / أ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((التذكير)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( المستكن )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « عرض » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب: ﴿ أَن يَكُونَ ﴾ .

الأعلام يحتملُ أنَّ ذلك الضميرَ غيرُ داحلٍ في الغرض ؛ إذْ لا يقالُ بالمفازةِ (( إصْمِتُ )) أنتَ بمعنى حَصِّلُ السكوتَ ، فلما جازَ اعتبارُ كلا الوجهينِ في الأعلام رُجحَ في (( يزيد )) حانبُ اعتبارِ الضميرِ ، ورجحَ في (( أطِرِفَا )) و ( ( إصْمِتُ )) حانبُ علمِ اعتبارِ الضميرِ فأوردهُما ، من قبيل غيرِ المركبِ ، في قولِ الهذلي ، وهو أبو ذؤيبٍ الهذلي() ، وفي قافيةِ البيتِ : التقييدُ والإطلاقُ ، فإنْ قيدتَ أيْ : وقفتَ ، فالوجهُ : نصبُ ( التُّمَامِ )) لأنه مستثنى فإنْ قيدتَ أيْ : وقفتَ ، فالوجهُ : نصبُ ( التُّمَامِ )) الأنه مستثنى عن موجبٍ ، و (( العصيُّ )) منصوبةٌ تقديراً ، وإنْ أُطلِق ( أُللِق الأَللَ التُمامُ ) وإلا التُمامُ ، وإلا التُمامُ ، وإلا التُمامُ ، وإلا العصيُّ )) في معنى لم يبقَ منها إلاَّ التُمامُ ، وإلا (( العصِيُّ )) كما في قولهِ تعلى : ﴿ فَشَرِبُواْمِنْهُ إِلَا قَلِيلَا مِنْهُمْ ﴿ وَلِلا اللهُ مَاهُ ، وإلا ( العصِيُّ )) على تقديرٍ لم يطيعوا إلا قليلٌ ، وكما في قولِ الفرزدق ( ) :

<sup>(</sup>١) هو خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب ، من بني هذيل بن مدركة من مضر ، شاعر فحل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، سكن المدينة ، واشترك في الغزو ، والفتوح ومات بمصر سنة ٢٧ هـ .

أخباره في : الإصابة ١ / ٤٦٤ ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٦٥٣ ؛ ومعجم الأدباء ١١ / ٨٣ ؛ وشرح أشعار الهذليين ١ / ٣ ؛ وخزانة البغدادي ١ / ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذه التوجيهات : الخزانة ٧ / ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٨.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ فالوجه ﴾ زائد .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٨.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨.

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢٤٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>A) mele liu حالويه ص 00 ؛ والبحر 00 .

<sup>(</sup>٩) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس الشهير بالفرزدق شاعر من النبلاء من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغة ، وهو صاحب الأحبار مع جرير والأخطل ، كان شريفاً في قومه . توفي سنة ١١٠ هـ في بادية البصرة وقد قارب المائة .

أخباره في : البيان والتبيين ١ / ٢٠٨ ؛ وابن حلكان ٦ / ٨٦ ؛ والشـعر والشـعراء ص ٤٧١ ؛ ومعجم الأدباء ١٩ / ٢٩٧ ؛ ومفتاح السعادة ٢ / ٢٢٢ ؛ ومرآة الجنان ١ / ٢٣٤ .

وعَضُّ زَمَانَ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَم يَدَعْ مِنْ المالِ إلاَّ مُسحْتٌ أَوْ مَجَلَّفُ (١) على تأويلِ لمَّ يَبْقَ من المالِ إلاَّ مُسَحَتٌ ؛ يقالُ: مالٌ مسحوتٌ ومسحتٌ ، أيْ : مذهبٌ .

( الجحلَّفُ )) الذي أُخذَ من حوانبهِ أيْ : بقيتْ منه بقيةٌ ، وقبله : \* عَرَفْتُ الدِّيارَ كَرَقْمِ الدُّهِيْ \* \* عَرَفْتُ الدِّيارَ كَرَقْمِ الدُّهِيْ \* \*

على فُعُولٍ ، بضم الفاءِ : جمعُ جمعِ الدَّواةِ ، مثل : صَفَاةٍ وصَفَى وصُفِيٍّ ، وفي روايةِ الصَحاحِ : حَبَّرَها مكانَ يزبُرُهَا الكاتبُ الحميرِيُّ ، فالخيامُ جمع حيمٍ (١٠) بمعنى الخيمةِ ، وهي بيتُ العربِ من العِيدَان .

والتُّمامُ: نبتٌ ضعيفٌ ، جمعُ ثُمامةٍ .

والمرادُ بالعِصِيِّ : قوائمُ الخيمةِ ، وبالثَّمامِ ما يُستُرُ بهِ جوانبُ الخيمةِ ، يقول<sup>(٥)</sup> لنفسِه على طريقِ التوجعِ ، لما شاهدَ بها من أطلالِ عافيةٍ ، ورسومٍ حافيةٍ : عَرَفْتُ هاتيكَ الديَارُ ، بعد<sup>(١)</sup> استدلال بآثار .

والمعرفةُ اسمٌ لما يحصلُ من العلم بعد تذكر بمعهودٍ واستدلالٍ ؛ ولذا لم يُقَلَّ في صفاتِ الباري حلَّ وعزَّ إنَّه عارف .

#### \* يَزْبُرُهَا الْكَاتِبُ الْحِمْيرِيْ \*

وهو لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة طويلة له ، وانظر البيست في شـرح شـعر الهذليـين ١ / ٩٨ ؛ وابن يعيش ١ / ٣١ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٧٦ ؛ والعيبي ١ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup>۱) ينظر البيت في ديوانه ٢ / ٢٦ ؛ والجصاص ١ / ١٩٩ ؛ والمحتسب ١ / ١٨٠ ، ٢ / ٣٦٥ ؛ والبن يعيش ١ / ١٨٠ ، ١ / ١٣ ؛ واللسان ((حلف )) ٩ / ٣١ ((سحت )) ٢ / ٤١ ؛ والبن يعيش ١ / ٢١ ، ٥ / ١٤٤ ؛ والبحر ٢ / ٥٩٠ ؛ والدر المصون ٢ / ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح ٤ / ١٣٣٨ (( حلف )) ؛ والأشموني ١ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت وعجزه:

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح ٥ / ١٩١٦ (( خيم )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : « يقال » .

<sup>(</sup>٦) في 💍 : ﴿وَبَعْدُ ﴾ [

و (( الرقيمُ )) حروفُ الخطِّ .

و (( الزَّبْرُ )) الكتابةُ .

وفي (( بالياتٍ )) النَّصْبُ / على الحال ، والرفعُ على هي (( بالياتِ الحيـامِ )) ، [ ١٩ ] وتكونُ (( البالياتُ )) خبرَ مبتدأٍ محــذوفٍ ، و (( باليـاتُ الحيـامِ )) هــي : مــا تلبــدَ ووقعَ بعضُه على بعضِ من حلقاتِ المطالِ .

( كَبَبَّهُ(١) وهو نبْزُ عبد الله ١٠٥٠ . بَبَّه : صوت .

كَانَ عَبْدُ الله(") في صباهُ تفوهَ بهِ ، فسمى به، ومنه قالت أمُّهُ، وهي ترقصهُ :

لأُنْكِحَنَّ بَبَّــة جَـــارِيَةً خِدَبَّــة مُكْرَمَـــةً مُحَبَّــة تَجُــبُ أَهْــلَ الكَعْبَــة (٤)

الحَدَّبَةُ: تأنيثُ الخِدبّ ، وهو العظيم .

و (( تَجُبُ )) من قولهم : جَبَّتْ فُلانةُ النساءَ أيْ : غلبتهنُّ .

والنبزُ والنزبُ : اللقبُ السوءُ ، والتنابزُ بالألقابِ وهو التداعي بها .

المرتجل(°): مأخوذٌ من ارتجالِ الخطبةِ والشعرِ ، وهو ابتداؤهُ من غيرِ تهيئةٍ قبلَ ذلكَ ، والمرادُ بهِ هَهُنَا: ما سُميَّ به أولاً من غيرِ أن يكونَ اسمَ جنسٍ قبلَ هـذا ، بخلافِ المنقول .

( قياسيٌّ وشاذٌ ))(١) ، يريدُ بالقياسيّ : على ما كان على بناءٍ من أبنيةِ كلامِ العربِ .

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح ١ / ٨٩ : (( ببب )) ؛ واللسان ١ / ٢٢١ : (( ببب )) .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي ، وال من أشرافِ قريش من أهـل المدينـة أمـه هند أخت مُعَاوية كانت ترقصه وتسميه ‹‹ ببه ›› وكان ورعاً ظاهرَ الصـلاحِ ، ولمـا قـامت فتنـة ابن الأشعث ، خرج إلى عُمان هارباً من الحجاج فتوفي فيها سنة ٨٤ هـ .

أحباره في : الاستيعاب في هامش الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢٨١ ؛ والعيني ١ / ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر هذا الرجز في : العيني ١ / ٤٠٣ ؛ والاستيعاب في معرفة الأصحاب في هامش الإصابة ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٥) كرر هنا تعريف المرتجل ، فقد عرف المرتجل في ص ٢٣ ، ٢٤ فيما مضى .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩

والشاذُ عكسُه . فنظائِرُ غَطَفَانَ إلى حَنْتَف (١) في الأبنية : كروانَ وسرحانَ وسعدانَ وسلهبَ .

قيل: فغطفانُ (٢) وفقعسُ (٣): قبيلتان.

وقال بعضهم: في فقعس وحنت في : إنهما عَلَمَانِ منقولانِ لا مرتحلانِ ؟ ( لأنَّ فقعساً : هو البلادةُ . وحنتفاً : هو الجرادُ المنقَّى للطبخ »( أنَّ .

فلعلُّ صحةً هذا القول لم تثبت عندَ المصنفِ(٥).

(( مَحْبَبِ ))(١): اسمُ رجلٍ .

والقياسُ فيه مَحَبُّ ؛ بالإدغامِ لاجتماعِ المثليْن كما في قولك : هذهِ البلدةُ مهبُّ صَبَايَ ، ومدبُّ صِبَايَ .

و (( مَوْهَبُ ))(٧) بفتحِ الهاءِ : اسمُ رجلٍ .

( وموظَبِ ))(٨) بفتح الظاءِ اسمُ موضِعِ . والقياسُ فيهما : كسرُ الهاءِ والظاءِ ؛ لأنَّه لا يجيءُ من المثالِ الواوي إلاَّ مِفْعِلُ ، بكسْرِ العينِ .

( ومكوزة  $)^{(9)}$  اسمُ رجلٍ ، والقياسُ فيه مكازةٌ كمقالَةٍ ومقامةٍ .

( وحيوةُ ))(١٠): اسمُ رجلٍ ، فالقياسُ فيهِ حيَّةُ ؛ لأنَّ الواوَ والياءَ إذا اجتمعتا والأُولَى ساكنةٌ تقلبُ الواوُ ياءً ، وتدغمُ الياءُ في الياءِ ، كـ(( أيَّامٍ )) في (( أيْوَامَ ))، جمع يوم ، وكـ(( طيٍّ )) في طَوْيٍ مصدرُ طَوَي .

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان ٩ / ٥٨ : ( حنتف )) .

<sup>(</sup>٢) ينظر جمهرة أنساب العرب ١ / ١٣ ؛ والاشتقاق ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر جمهرة أنساب العرب ١ / ١٩٥ ؛ والاشتقاق ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الاشتقاق ص ٨٠؛ واللسان ٩ / ٥٨: «حنتف».

<sup>(</sup>٥) أي الزمخشري .

<sup>.</sup>  $^{9}$  (7) المفصل ص 9 ؛ وينظر شرح الشافية لابن الحاجب ٢ /  $^{9}$  .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٩ ؛ وينظر شرح الشافية لابن الحاحب ٢/ ٣٩٧ .

<sup>(</sup>A) المفصل ص 9 ؛ وينظر معجم البلدان 0 / 0 ٢ ؛ وينظر شرح الشافية 1 / 1 1 1

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٩ ؛ ينظر المنصف ١ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٩ ؛ ينظر الممتع في التصريف ٢ / ٥٦٩ .

فإنْ قيل : لِمَ سلكتَ بهذهِ الأعلامِ طريقةَ المحالفةِ ؟ قلنا : لِتَلاَّ تشتبهُ المحالفةِ ، وكذلكَ الباقيةُ ؛ لأنَّ بأحناسها ، كمحبّ في جمع محبَّةٍ ، وحرَكٍ في جمع حركةٍ ، وكذلكَ الباقيةُ ؛ لأنَّ موهباً من الهبةِ ، وموظباً من الوظوب(١) على الشيء وهو الدوام .

لما ذكرَ حكمَ المفردِ(٢) من الأعلامِ ذكرَ في هذا الفصلِ حكمَ ما احتمعَ منها ؛ إذ الاجتماعُ إنما يكونُ بعد الانفرادِ .

قيل: كانَ من حق هذا الفصلِ أنْ يؤخرَ عن بيان حكمِ العلمِ المذكورِ بعده ؛ لما ذكرنا: أنَّ الاحتماعَ إنما يكونُ بعد الانفرادِ ، إلا أنَّ هذا الحكمَ الذي ذكرةُ هنا لا يأتي في العلم المذكور بعده .

((أضيفَ اسمُه إلى لقبِه ))(") والمرادُ من اللقب : هنا اللقبُ() الـذي هـو غـيرُ صفةٍ ، وأَمَّا إذا كانت الألقابُ / من الصفاتِ ؛ فـلا يضـاف ُ إليهـا موصوفاتُهـا ؛ [١٩] فلا يقالُ : زيدُ العالم ، بالإضافةِ ؛ لما سيجيءُ إن شاء الله تعالى .

وتركُ تقييدهِ اعتماداً (°) للتمثيل.

فإنه لم يمثلُ إلاَّ بغيرِ الصفاتِ .

فإنْ قُلتَ: يُشكلَ على هذا الذي ذكره (( أضيفَ اسمُه إلى لقبهِ )) قوله تعالى :

﴿ إِنَّا قَنَلْنَا (١) ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿ مِّنْهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرِّيمَ ﴾ (١).

وقد صرح في الكشاف بأنَّ المسيحَ لقبٌ (() كالصديقِ والفاروق )) (٥) ، وعيسى بن مريم صفةً ، فعلى ما ذُكرَ في الكتابِ: ينبغي أن يقالَ : عيسى المسيحُ ،

ینظر الصحاح ۱ / ۲۳۳ (( وظب )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( الإفراد )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> اللقب<sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « إعماداً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في النسختين : ﴿ جعلنا ﴾ وهو خطأ والمثبت من كتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٥٧ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>A) من الآية ( ٤٥ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكشاف ١ / ٤٣٠ .

بالإضافة ، كما قيل : هذا سعيدُ كرز ؛ بإضافة الاسم إلى اللقبِ ، وتشكلُ هذه الآية على التعليلِ أيضاً ، فإنهُ قال : إنما كانَ هكذا ؛ لأنه لو قُدمَ اللقبُ يُكتفى به؛ لأنَّ اللقبَ أشهرُ ، ولم يكتفَ باللقبِ في الآية ، مع وجودِ التقديم .

قلتُ : إنما كانَ هكذا في الآية ؛ لأنَّ المسيحَ اسمٌ مشتركُّ بين مسيحِ الطُدَى ، وهو : عيسَى النبيُّ ابنُ الضلالة ، وهو الدجالُ الكذابُ ، وبينَ مسيحِ الهُدَى ، وهو : عيسَى النبيُّ ابنُ مريمَ – صلَّى الله عليه وسلم () – وكانَ ذِكرُ الاسمِ في الآية بمنزلةِ اللقب فيما ذُكِرَ في الكتابِ ، فانقلب الحكمُ ؛ لانقلاب العلة ، وهذا هو الحوابُ بعينهِ عن ذُكِرَ في الكتابِ ، فإنَّه إنَّما كانَ يُكتفى باللقبِ عندَ التقديمِ ؛ لشهرته باللقبِ ؛ لاختصاص [ اللقبِ ] () به .

والاختصاصُ في عيسى - عليه السلام - إنّما كان بالاسمِ لا باللقبِ على ما ذكرنا: أنَّ اللقبَ مشتركُ بينه وبينَ الدجالِ ، غيرَ أنهُ لم يُضفْ إلى الاسمِ في الآيةِ كَمَ

بل أُحري الاسمُ على (٤) اللقب ، لأنَّ الاسمَ صارَ نظيرَ المضاف ؛ بسببِ الصفة ، فأجري كما أجريَ اللقبُ في مسألةِ الكتابِ ؛ إذا كانَ الاسمُ مضافاً ، فقيل : هذا (( سعيدُ كُرْزِ ))(٥) ، الكرزُ في الأصل : الحُوالِقُ .

(( القُفَّةُ ))(١): الشجرةُ اليابسة الباليةُ ، يقالُ : كَبُر حتى كأنهُ قُفَّةٌ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>«</sub> من » .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: ((وسلم)) ساقط.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إلى» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٩ .

<sup>(</sup>٨) ينظر ص ٢٢ في ما مضى .

[1/4.]

الإضافة للاختصارِ ، وقيل : هذه الإضافة مشكلةٌ ؛ لأنهُ من باب إضافة الشيء إلى نفسِه ؛ لأنَّ (ر سعيداً وكرزاً ) لفظانِ اسمانِ لمسمَّى ؛ لِمَا أَنَّ الإضافة إمَّا : أَنْ تَكُونَ للتخصيصِ ، أو للتعريفِ فإذا كاناً لشيءٍ واحدٍ تعذّرَ أَنْ يتخصصَ أحدُهما بالآخرِ ، أو يتعرَّفَ .

فلِذا حَكَمَ بعضُهم أنَّ الإضافة لفظيةٌ.

لكنا نقولُ: إنَّ التنكيرَ يتوهمُ في العَلَمِ ، عند قصدِ إضافته ، فيصيرُ جمنولةِ كُلِّ ، أوْ عَيْنٍ في قولكَ : كُلُّ القومِ ، أو عينُ الشيءِ ، ووجهٌ آخرَ وهو : أنَّ اللفظ يُطلقُ ويرادُ بهِ المدلولُ ، فأنتَ إذا قلتَ : ذات زيدٍ ، فمُرادُكَ بالذاتِ : المدلولُ ، ويزيدِ اللفظ ، فحاز أنْ يقالَ إنَّ «سعيداً » قُصدَ به هنا المدلولُ ، ويزيدِ اللفظ فكأنَّهُ قيل : مسمَّى هذا اللفظ هو كُرْزُ ، فبهذا التقديرِ (۱) تغايرا ، فصحَّ إضافةُ أحدهما (۱) إلى الآخرِ ، فإنما يؤخرُ اللقبُ ؛ لأنَّ في تقديمهِ الاستغناءَ عن الاسمِ ، والكلامُ في أنْ يُرادَ ذِكْرُ كليهما ؛ لأنَّ اللقبَ إنما يكونُ لقباً عند اشتهارِه ، فكانَ الوجهُ فيه المصيرَّ / من غيرِ الأشهرِ إلى الأشهرِ ، لفاعلُ يكونُ مرفوعاً ، وهو ظاهرُ ، يقتضي وجوبَ الإضافةِ كما إذا قيلَ : الفاعلُ يكونُ مرفوعاً ، وهو ظاهرُ كلام البصريينَ .

وقد أجازَ الزجاجُ(٢) الإتباع(٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الطريق » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( إضافتهما )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) هـ و إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج النحوي ، صاحب كتاب معاني القرآن كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد ، وله مؤلفات حسان في الأدب . توفي سنة ٣١١ هـ .

أخباره في : إنباه الـرواة ١ / ١٩٤ ؛ أخبـار النحويـين للسـيرافي ص ١٠٨ ؛ وبغيـة الوعـاة ١ / الحبار هـ ٤١٢ ؛ وطبقات الزُّبيدي ٨١ ، ٨٢ ؛ وشذرات الذهب لابن العماد ٢ / ٢٥٩ .

<sup>.</sup> |177| uide |177| 1 |177| .

وقد جاءَ<sup>(۱)</sup> ابنُ قيسٍ الرقيات<sup>(۲)</sup> منوناً ، فيكونُ عطفُ بيانِ ، أو بـدلاً ، وإنما تركَ المصنفُ ذِكرَ ذلك<sup>(۳)</sup> الوجهِ إما لظهوره ؛ لأنَّ القياسَ في اسمين لذاتٍ واحـدةٍ ألاَّ يضافَ .

وإمَّا لأنَّ الإضافةَ مُذهبُ المصنفِ.

(( أُجْرِيَ اللقبُ على الاسِم ))(١)

أيْ ذُكِرَ اللقبُ بعد ذكرِ الاسمِ ، لا على طريقِ الإضافةِ

بلُ على طريقِ الإتباعِ ؛ بأنْ يُعربَ بإعرابِ الاسمِ الأوَّلِ (٥) بكونه عطفَ بيانٍ أوْ بدلاً ، وإنَّما لم يُضفُ هَهُنا ؛ لأنَّ الاسمَ وهو عبدُ اللهِ مضافٌ ومضافُ إليه ، فلو ساغَ إضافتُه إلى اللقب ، كانَ المضافُ والمضافُ إليهِ بمجموعِهما مضافاً جارياً على وجوهِ الإعرابِ كما هو الحكمُ في كلِّ مضافٍ ، والمضافُ إليهِ في الاسمِ قدْ لازمهُ الجرُّ ، فيلزمُ من صحةِ الإضافةِ إلى اللقبِ ، كونُ الشيءِ محروراً وغيرَ محرورٍ في حالةٍ واحدةٍ وهو محالٌ .

فإنْ قيل : فليضفْ (٦) المضافُ إليه ، إلى اللقبِ على نحو : عبدُ إلهِ بطةً .

قلنًا : العلمُ هو عبدُ الله لا عبد إلهِ بالتنكيرِ ، فلو نكرَ للإضافةِ يـلزمُ تغيـيرُ العلم ، والأعلامُ مبقاةٌ علـى سمتهـا ، لا يجـوزُ التصـرفُ فيهـا ، ولأنَّ الأسـمَ إنمـا

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( جاء )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك من بني عامر ، بن لؤي ، شاعر قرشي في العصر الأموي كان مقيماً في المدينة ، وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان . وتوفي سنة ٨٥ هـ في الشام .

أخبــاره في : الشــعر والشــعراء ص ٥٣٩ ؛ وسمــط الـــلآليء ص ٢٩٤ ، ٢٩٦ ؛ والخزانــة ٣ / ٢٦٥ – ٢٦٩ ؛ والخزانــة ٣ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ذلك » ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « الأول » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: <sub>((</sub> فليضف <sub>))</sub> ساقط .

يضافُ إلى المعرفةِ لتعريفه ، فيتعذرُ إضافتهما جميعاً إلى شيءٍ آخر ؛ لأنَّ الاسْمَ الثانيَ لا فائدةً في الإضافةِ إليه ؛ لما أنَّ إضافةَ الأوَّلِ إلى الثالثِ يُستغنَى بها عَنِ الثاني .

وأمَّا قولُ صاحبِ (١) المقاماتِ : (( وهو أبو زيدِنَا ))(١) ، فقد قالَ صاحبُ الإيضاح : (( جعلَ المضافَ والمضافَ إليه كشيءٍ واحدٍ ، ثم أضافهُ إلى ضمير المتكلم ))(١) .

ومثلهُ بما حكى عبدُ القاهر عن بعضِهم حيثُ قال : (( قد رأيتُ أبَا عباسِكُمْ هذا منذُ أيامِكُمْ ))(٤) ومثلُه كثيرٌ في كلام الفصحاء .

فصل: لَمَّا فرغَ من ذكر أعلامِ الأناسِيِّ وهم الأصولُ.

شرعَ في ذكر أعلامِ البهائم التي لهَا نوعُ اختصاصِ بالأنَاسِيِّ ، من حيثُ الاختلاطُ ، والتآلفُ ، والحيوانيةُ ، وقد سمَّوْا ما يتخذونهُ أيْ : يختصونهُ يقالُ : اتخذَ الشيءَ لنفسهِ ، واختصَّ به واستخلصهُ ، وهو المرادُ به ههنَا .

<sup>(</sup>۱) صاحب المقامات هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان : أبو محمد الحريري البصري الأديب الكبير ، صاحِبِ المقامات الحريرية المسمى بمقامات أبي زيد السروجي . ولـه مؤلفات منها : درة الغوّواص في أوهام الخواص ، وملِحةُ الإعرابِ وغيرها ، وكان ذميمَ الصورة غزيرَ العلمِ . توفي بالبصرة سنة ١٦ه هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان : ٤ / ٦٣ ؛ ومعجم الأدباء : ١٦ / ٢٦١ ؛ وخزانة الأدب : ٣ / ٢١٧ ؛ ونزهة الألباء : ص ٢٧٨ ؛ وإنباه الرواة : ٣ / ٢٣ ؛ ومرآة الجنان : ٣ / ٢١٣ ؛ وشذرات الذهب : ٤ / ٥٠ ؛ وبغية الوعاة : ٢ / ٢٥٧ ؛ والأعلام : ٥ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح مقامات الحريري للشريشي: ٢ / ٢٢٥ المقامة السادسة عشر " المغربية " .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصل: ١ / ٨١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر دلائل الإعجاز ص ٧٧ .

وإنما وضعوا الأعلامَ لهذهِ الأجناسِ أيضاً كما ﴿ للأناسِيِّ ﴾(١) ؛ لَمَا أَنَّ الباعثَ للوضع في حقِّ الأناسيِّ كَثْرةُ احتياجِ كلِّ واحدٍ منهم إلى الخطابِ ، أو الدَّعَاءِ أو الإخبارِ (٢) والاستخبارِ وغيرها .

فلما حصلَ شيءٌ من نحوِ هذا في غيرهمْ صارَ لهم (٢) باعثاً إلى وضع الأعلامِ في غيرهمْ .

الياءُ الأخيرةُ في الأناسي بدلٌ من النون ؛ لأنَّ واحدَهَا إنسانُ فكان القياسُ أنْ يُجمعَ على أناسينَ كسِرْحَانِ وسراحينَ ، فأبدلوا النونَ ياءً ، فاجتمعت الياءان ، فأدغِمت إحداهما في الأحرى ، فصارت أناسي .

(( أَعْوَجُ ))(1): فحل (1) من الخيلِ كانَ لكندةَ فأخذتُه بنو سليمٍ في بعضِ أيامهم ، فصار إلى بني هلالٍ ، وليسَ للعرب (1) فحل أشهرَ / ولا أكثرَ [٢٠] نسلاً (٧) منه .

وقيل إنما سمِّي به ؛ لأنه وقعت ليلاً غارةٌ على (^) أصحاب هذا الفحلِ ، وكان مهراً ، ولظنهم به حملوه في وعاءٍ على الإبل حين (٩) هربوا ، فاعوجَّ ظهُره ، وبقيَ فيه العوجُ .

( ولاحقٌ ))(١٠٠): أيضاً من فحولة الخيلِ ، قيل: السماعُ في لاحقٍ الصرفُ ، وقياسُه: الامتناعُ عنه للتعريفِ ، وهو ظاهرٌ ، والتأنيثُ ؛ لأنهُ علمٌ لفرسٍ وهو مؤنثٌ سماعي .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أو للإخبار وللاستخبار » والمثبت من ( ب ) وهو الأنسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( له )) والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب الخيل لأبي عبيد ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « للفرق » .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : <sub>((</sub> بسلامته <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) « في » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل (( وجبن )) والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٩ .

قال(١):

مررتُ على دَارِ الْحَبِيْبِ فَحَمْحَمَتْ جَوَادِي وَهَلْ تَشْجُو الْجَيَادَ الْمَعَاهِدُ وَلَاتَ عَلَى دَارِ الْحَبِيْبِ فَحَمْحَمَتْ جَوَادِي وَهَلْ تَشْجُو الْجَيَادَ الْمَعَاهِدُ وَلَالَكَ مُنعَ الصَرِفُ فِي ( شَمَرَ )) ، وهو اسمُ فرسٍ في قوله (٢) : \* وَجَدِّي يَا حَجَاجُ فَارِسُ شَمِرًا \*

وكذلكَ مُنعَ الصرفُ في نحو : (( سَقَرَ )) و (( لظَى )) ؛ لأنهما من أسماءِ النارِ (( وشَذْقُمٌ )) : فحلٌ من الإبل كانَ للنعمان بن المنذر (أ) .

و (( عُليانُ )) : من فحولةِ الإبل ، وهو غير منصرفٍ .

قيل: كان لكليب (°) بن وائل ، ولمَّا عقر (٢) كليبٌ ناقةَ جارِه جَسَّاسٍ (٧) قال جساسٌ : لَيُقْتَلَنَّ غداً فحلُ هو أعظمُ من ناقتكِ ، فبلغَ ذلك كليباً ، فظنَّ أنهُ يَعنى فحلَه الذي يُسَمَّى عُليانَ ، فقال : (( دونَ عُليَّانَ خرطُ القَتَادِ ))(^) فصار (٩) مثلاً .

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو الطيب المتنيي والبيت في ديوانه : ٣ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الشاهد في ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩

<sup>(</sup>٤) هو النعمان بن عمرو بن المنذر الغساني من ملوك آل غسان في الجاهلية كان شجاعاً مقداماً من أشهر ملوك الحيرة . توفي سنة ٢٠٨ م . أخباره في : الأعلام : ٨ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) هو كليب بن ربيعة بن الحارث بن مرة التغلبي الوائلي سيد الحيين بكر وتغلب في الجاهلية من الشجعان الأبطال وهو أخو مهلل بن ربيعة وخال أمرئ القيس قتله حساس بن مرة الكلبي وبسببه ثارت حرب البسوس وقتل في نحو ٤٩٢ م. أحباره في : الأعلام : ٨ / ٤٣ وفيه الإحالات إلى المصادر .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ عقد ﴾ .

<sup>(</sup>٧) هو حساس بن مرة بن ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل ، شجاع شاعر من أمراء العـرب في الجاهلية شعره قليل وهو الـذي قتـل كليب بـن وائـل قتـل نحـو سـنة ٥٣٥ م . أحبـاره في : الأعلام : ٢ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٨) ينظر المثل في المستقصى : ٢ / ٨٢ ؛ ومجمع الأمثال للميداني (( دون ذلك خرط القتـاد )) ١ / ٢٦٥ ؛ والمثل في المستقصى بلفظ (( دونه خرط القتاد )) .

<sup>(</sup>٩) الْقَتَادُ : شحر له شوك . ينظر الصحاح ٢ / ٥٢١ ((قتد )) .

الخرطُ<sup>(۱)</sup>: من خرطتُ الورقَ حَتَّتهُ ، وهو أنْ تقبضَ على أعلاهُ ، ثم تُمرَّ<sup>(۱)</sup> يدَكَ عليهِ إلى أسفلهِ .

والقَتَادُ: شجرٌ لهُ شوكٌ ، وعنَى جساسٌ بالفحْل: نفسَ كُليبٍ .

و (( خُطَّةً ))(٢) اسمُ عنزِ سوءٍ . (( لعنَ اللهُ مِعْزَى خيرُهَا خُطةٌ ))(١) .

و (( **هيلةُ** ))<sup>(٥)</sup> : أيضاً اسمُ عنزٍ .

و (( ضُمُرانُ ))(!) بضم الضادِ كلبٌ (١) (( للنابغة ))(١) ، من الضمر .

و ((كسابِ ))(°): كلبٌ للبيدِ(`` من الكَسْبِ وهو بفتحِ الكافِ وكسرِ الباءِ مثلَ: قطَام .

(٢)

<sup>(</sup>۱) ينظر الصحاح: ٣ / ١١٢٢ (( خرط ») .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضرب للقوم حيرهم رجل فيه سوءٌ وحسةٌ وهو في كتاب جمهرة الأمثال للعسكري : ٢ / ١٢٤ ؛ والمستقصى : ٢ / ١٨٦ ؛ وكتاب الأمثال لابن سلام ص ٥٥٥ والرواية في كتب الأمثال السابقة ((قبح )) بدلاً من ((لعن )) ، وينظر مجمع الأمثال للميداني : ٢ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩.

<sup>. ((</sup>  $\dot{\phi}$  ) ینظر الصحاح : ۲ / ۷۲۳ (  $\dot{\phi}$  ضمر ) .

<sup>(</sup>٨) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضرِي أبو أمامة شاعر جاهلي من أهمل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلدٍ أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء تسوفي سنة ٢٠٤م. أخباره في : الشعر والشعراء ص ١٥٧ ؛ وخزانة الأدب للبغدادي : ١ / ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٤٢ ، ٤ / ٢٩ ؛ والأعلام : ٣ / ٤٥ .

<sup>(</sup>٩) ينظر اللسان: ١ / ٧١٧ ( كسب )) .

<sup>(</sup>١٠) هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية من أهل عالية بحد أدرك الإسلام، ووفد على النبي - على - ويُعد من الصحابة وهو أحدُ أصحاب المعلقات، وكان كريماً. وتوفي سنة ٤١هـ. أخباره في الشعر والشعراء ص ٢٧٤؛ وخزانة الأدب للبغدادي: ١ / ٣٣٧ - ٣٣٩ ، ٤ / ١٧١، ١٧٦ ؛ والأعلام: ٥ / ٢٤٠ .

(( وما لا يتخذُ )) ، و (( **لا يؤلفُ** ، **فيحتاجَ** ))(۱) بالنصب ، على أنه حـوابُ النَّفي .

اعلم أنَّ الأصلَ في وضعِ الأعلامِ هو الأناسِيُّ ؛ لاحتياجهم إلى التمييز بينَ أشْخَاصِهِم ؛ لمخالفةِ بعضِهم بعضاً ، فأمَّا ما لا<sup>(٢)</sup> يتخذُ ، ولا يؤلَّفُ ، فلا حاجة إلى التمييز بينَ أفرادِه ؛ لعدمِ المخالطةِ ، فإذا وضعوا فيه علماً لا يكونُ بعضه أولى به من بعض .

بلْ يكونُ للجنسِ بأشرِهِ ؛ لأنه لا فائدةً في وضع الأعلامِ فيه على طريقِ التعيينِ ؛ لأنه غيرُ مألوفٍ ، فكانَ على هذا ما ذكره (١) المصنفُ : من تحديد العلم فيما قبلُ ، لا يستقيمُ في أعلامِ ما لا يُتخذُ ، ولا يؤلَّفُ ، وهو عَلَمُ الجنسِ ؛ لأنَّ عَلَمَ الجنسِ عَلَمَ الجنسِ بأسرِه أيضاً ، فحينئذٍ قد عُلِّقَ على المشرَكِ بينهُما .

فلابدَّ منْ الحد الجامعِ لهُما ، وهو أنْ يقالَ : (( العَلَمُ هو (١) الدالُّ على معنىً يتضمنُ الإشارةَ إليهِ على ، وجهِ الإفرادِ(١) والاستبدادِ ))(١) ، كذا ذكرهُ في التحمير .

أتـــى بلفظــةِ (( مــا )) في قولــه : و(( مــا لا يُتخــذُ )) ؛ لأنـــهُ أرادَ علـــى غيرِ ذي العقولِ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( فاما لا يتخذ )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ مَا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ((كما هو )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ((على كل )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ هُو ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ الْإِنْفُرَادُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) ينظر التخمير ١ / ١٦٢ .

و (( الطيرُ )) (۱) جمعُ طائرٍ كصحْبٍ وصاحِبِ ، وقدْ يجمعُ الطيرُ على طيورٍ وأطيارٍ ، وعن قطربٍ (۱) وأبي عبيدة (۱) : (( أنَّ الطيرَ يقتُع (۱) على الواحدة )) (۱) ، و(( الوَّحُوشُ )) (۱) الوحشُ : هو (۱) / حيوانُ البرُّ ، الواحِدُ وحْشِيُّ .

و (( الحَنَشُ ))(^) بالتحريك كلُّ ما يُصادُ من الطيرِ والهوامُّ ، والجمعُ أحْنَاشَ، والحرابِيُّ وفي المغرِبِ (( هو : كلُّ ما يُشبِهُ رأسُهُ رأسَ الحياتِ كسوام أبرصَ ، والحرابِيُّ جمعُ الجِرْبَاءِ))(٩) .

ويقالُ هذا الشيءُ له بأسره ، أيْ : بجميعِه .

و (( أبو بَرَاقِشَ )) (١٠) : ضربٌ من الطيْرِ يتلوَّنُ ألواناً : من برقشَ الشيءَ أيْ: نقشَهُ (١١) بألوان شتَّى .

أخباره في : وفيات الأعيان لابن خلكان ٤ / ٣١٢ ؛ وطبقات النحويين ص ٩٩ ؛ وبغية الوعاة / ٣١٢ ؛ ونزهة الأدباء ص ٧٦ ؛ ومعجم الأدباء ١٩ / ٥٢ .

(٣) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاة ، البصري ، أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم بالأدب واللغة مولده ووفاته بالبصرة له نحو ٢٠٠ مؤلف منها : نقائض جرير والفرزدق ، ومجاز القرآن ، وفاته سنة ٢٠٩ هـ .

أحباره في : بغية الوعماة ٢ / ٢٩٤ ؛ أحبار النحويين البصريين ص ٨٠ ؛ ومراتب النحويين ص ٧٠ ؛ ومراتب النحويين ص ٧٧ ؛ ونزهمة الألباء ص ٨٤ ؛ وإنباه الرواة ٣ / ٢٧٦ ؛ ومعجم الأدباء ١٩١ / ١٥٤ - .

[[/ ۲۲]

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي الشهير بقطرب ، نحـوي عـالم بـالأدب واللغـة مـن أهـل البصرة من الموالي ، وهو أول من وضع المثلث في اللغة ، وقطرب لقب دعاه بـه أستاذُه سيبويه فلزمه ، وتوفي سنة ٢٠٦ هـ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> يقع <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح ٢ / ٧٢٦ - ٧٢٨ ((طير)).

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>V) في الأصل: « وهو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٩) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ١٣١ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٩ .

<sup>(</sup>١١) ينظر اللسان ٦ / ٢٦٥ (( برقش )) .

و (( ابن دأيه ))(١): الغرابُ بالهمزةِ الفقارة ؛ سمِّي بذلك ؛ لأنهُ يقعُ على دأيةِ البعير ، وهي فقارهُ إذا دَبرَتْ فَيَفْقِرَها أي يكسرُ فِقَار (٢) ظهره .

قال يصفُ الشيبَ :

ولما رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنُ دَأْيَةٍ وَعَشَّشَ فِي وكريْهِ جَاشَتْ لَهُ نَفْسِي اللَّهِ وَلَمَ اللَّهِ وَالنَّهِ عَلَى دَأَيَاتٍ بالتحريك .

قال طرفةُ(١):

# \* كَأَنَّ عُلُوْبَ النِّسْعِ فِي دَأَيَاتِها (°) \*

(( الْعَلْبُ )) : الأثرُ .

و (( النسع )) سيرٌ كهيئةِ العنانِ يشدُّ به الأجمالُ. وجدتُ " ابن دايةٍ " في نسخةٍ موثوق بها مصحَّحاً على الوجهينِ : بالفتحْ غيرَ مصروفٍ ، وبالحرِّ منوناً على الصرفِ ، ولكلا التصحيحينِ وجةٌ ؛ أمَّا عدمُ الصرفِ فلصيْرُورَةِ الكلمتينِ بالتركيبِ كلمةً بالتسميةِ ، فكان (٢) كنحوِ : (( طلحةَ )) مفرداً (٧) ، وهو غيرُ منصرفٍ ، فكذا هذا .

#### \* مواردُ مِنْ خَلْقَاءَ في ظهْر قَرْدَدِ \*

وهو في ديوان طرفة ص ٣٨ ؛ واللسان ١٤ / ٢٤٨ ، مادة (( دأي )) .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٢) في ب : «قفا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٨٦ ؛ والصحاح ٦ / ٢٣٣٣ ؛ واللسان ١٤ / ٢٤٨ ؛ مادة : « دأي » والبيت لم يعرف قائلهُ .

<sup>(</sup>٤) هو طرفة بن العبد البكري الوائلي ، شاعر جاهلي ، من الطبقة الأولى وهو واحد من أصحاب المعلقات ِ. قتل نحو سنة ٦٤ ق م .

أخباره في : الشعر والشعراء ١ / ١٨٥ ؛ وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ٣٣ ؛ وخزانة الأداب للبغدادي ١ / ٤١٤ ، ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت وعجزه :

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( مفرد )) والمثبت من ب.

وأمَّا الصرفُ فلأنَّ المضاف إليهِ في أصلِهِ اسمُ جنسٍ والمضافُ كذلكَ ، وكُلُّ منهما ليس بعلمٍ بانفرادِه ؛ وإنما العلمُ هو مجموعُهُمَا ، وهما : كَلِمَتان حَقِيْقَةً فلا يؤثِّرُ التعريفُ في إحْداهُمَا باستبدادها ، فلا يكونُ لمنع الصرفِ فيها مدخلٌ .

ولكنْ ذكرَ في شرحِ ابن الحاجبِ : عدمُ انصرافهِ .

فقالَ : (( والمضافُ إليهِ في هذه الأعلام كلِّها تقديرُ (۱) العلميةِ ؛ فلذلك يُعاملُ معاملةَ الأعلامِ في منعِ الصرفِ ؛ إذا كانَ معها عِلَّةٌ أخْرى ، ومنعِ الكلامِ اللامَ إلا أنْ يكونَ سُمِّى به وفيه اللاَّمُ )(۱) .

فإنْ قيل : ما الفرقُ بين اسمِ الجنسِ وبين علمِ الجنسِ ، وهو عَلَمُ « ما لا يتخذُ » و « لا يؤلفُ » ، فكانَ اسمُ العلمِ فيه واقعاً على الجنسِ بأسره كما أنَّ اسمَ الجنسِ كذلك ؟ قلنا : الفرْقُ بينهما هو الصرفُ وتركُهُ ؛ تقول أسدٌ خيرٌ أمْ ثعلبٌ ، بالتنوين ، وتقول : « أسامةُ » ( أسامةُ » خيرٌ من ثُعَالَةَ ، بدونه قال زهير ( ) : وَلَا نَصَامَةُ فَ الذَّعْرِ ( ) :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يقدر » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٨٥.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩

<sup>(</sup>٤) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني من مضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية . وفي أئمة الأدب من يفضلُه على شعراء العرب كافة كان أبوه شاعراً وخالُه شاعراً وأخته سلمى شاعرة ووابنيه شاعرين كعب وبجير وأخته الخنساء شاعرة .

أخباره في : مقدمة شرح زهير لثعلب ، والشعر والشعراء ١ / ١٣٧ ؛ وحزانة الأدب للبغــدادي ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « هزير » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر البيت في شرح ديوان زهير شرح أبي العباس تعلب برواية «ولا أنت أسْجَع ٧٨ » أمّا أصل البيت فهو «ولنعم حَشْوُ الدرع أنت إذا ... ». وهو الصواب لأن عروض القصيدة لا تستقيم برواية هذا الكتاب .

وانظر البيت في المفصل ٤ / ٢٦ ، ٥٠ ، ٢٥ ؛ والدرر اللوامع ٥ / ٣٠٠ ؛ والهمع ٥/ ١١٩ ؛ والختاب ٣ / ٢١١ ؛ والمختصب ٣ / ٣٠٠ ؛ وأمالي ابن الشمري ٢ / ١١١ ؛ والإنصاف ص ٥٣٥ ؛ واللسان مادة « نزل » ١١ / ٢٥٧ .

الذُّعر : بالضم الفزَعُ .

فعُلِمَ أَنَّ العربَ عاملت هذهِ الأسماة مُعاملة عَلَمٍ احتمعَ مع العلميةِ فيه علةً أُخْرى لمنع الصرفِ ، ومنهم من منع عن إدْخالِ الألفِ واللام عليها ، وعن إضافتِها ، أيضاً ، ولا بُدَّ من تخيلُ العلميةِ فيها .

وقيل: الفرقُ بينهما هو أنَّ اسمَ الجنسِ وُضِعَ بإزاءِ ذواتِ مسمياتِ ذلك الجنسِ ، والعَلَمُ موضوعٌ بإزاءِ ذواتِ المسمياتِ ، وما حرى عليها من الأوصافِ الجاصَّةِ ، وهو معنى قولِه: فإذا قُلتَ أبو براقِشَ فكأنكَ قُلتَ : الضربُ الذي من شأنِهِ (( كيت وكيت ))(۱) .

قالَ المصنف في حاشيته: (( التعريفُ في أُسامَةَ مُقابلُ التعريفِ في قولكَ : الأسدُ ، إذا قصدتَ به تعريفَ الجنسِ ، تقولُ : ليست أسامةُ كثعالةً ، فيعطيكَ معنى قولكَ : ليسَ الأسدُ كالثعلبِ .

وأمَّا إذا كان بينكَ / وبين مخاطبك أسدٌ معهودٌ ، فلو قُلتَ : ما فعل أسامة ؟ [ ٢٢ / ب ] مكانَ قولك : ما فعل الأسدُ ؟ لم يصح ؛ لأنَّ العلمية في (( أسامة )) ليستُ لواحدٍ معينٍ من بين آجادِ الأسودِ ، وإنَّما هي للجنسِ ، فإذا جعلتها للعهدِ فقدْ غيَّرْتَ الوضعَ ))(") .

والأولى في عرفانِ أسامة بأنها عَلَمٌ ، هـ و الاستدلالُ بـالحكم ، أيْ أنّهم لمّا استعملوها غير منصرف ، ومنعوا دخول الألف واللام عليها والإضافة ، حكمنا بأنّها علمُ ، ولولا ذلك لما حكمنا عليها بالعلمية ؛ لأنه ليسَ فيها إلا السببُ الواحدُ وهو تاءُ التأنيثِ ، والمؤنثُ بالتاءِ غيرُ مؤثّرٍ في منع الصرف إلا مع العلمية ، ولا يوجدُ محملُ لتعريفه من المعارف الخمسة صحيح إلا العلم ، وهذا كما قالوا في عدل نحو : ((عمر )) إنه لولا استعمالهم إياهُ غيرَ منصرف ؛ لما

الفصل ص ٩

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ للتعريف ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر حاشية المفصل للزمخشري لوحة ٥.

حكمنًا بكونِه معدولاً ؛ لِما أنهم محتاجونَ في امتناعِ الصرفِ إلى سببين في غيرِ المكرر .

و (( ابن قِرقَ ))(١) حية خبيثة ، كأنها قضيب من فضة في قدر الشّبر إذا قَرُبَ من الإنسان نَزَا في الهواء فوقع عليه ، وكأنهم شبهوها لنزوانِهَا في الهواء بالسهم الذي له قِتْرة ، أي : نصل مدور ، وقيل (( دأية )) و (( مقرض ))(١) و (( قِترة وبراقش وصبرة )) : أعلام في هذه الأسامي ، وإن يقع على انفراد كلّ منها علما في الاستعمال ؛ فلذلك عومِلَت معاملة العلم في منع الصرف إذا كان فيه علة أخرى ، ومنع اللام إلا أن يكون سُمّي به ، وفيه اللام على ما ذكرنا .

فإنْ قيلَ : بناتُ أُوْبَرِ عَلَمٌ لضربٍ من الكمأةِ ، وقد جاءَ باللامِ في قولهِ (٢٠) : \* ولَقَدَ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ \*

قُلنا: ذاكَ محمولٌ على تأويل التنكير كالزيدِ ، أوْ على الضرورةِ .

وقالَ الكوفيونَ: اللامُ زائدةٌ، وقيل: الغرضُ من الإضافةِ في هذهِ الأساميِّ الإشعارُ بتعريفِ ما أضيفَ إليها وعلميتِهِ، ولا سبيلَ إلى ذلك إلاَّ بتعريفِ المضافِ إليهِ، فعرِّف لذلِكَ، ونظيرُه قولهُمْ: ((حبُّ رُمَّانِي))(1) الغرضُ: إضافةُ الحبِّ إلى نفسه لا الرمان، ومن ذلك هو: صاحبُ دنيا، نكروا الدنيا لا قصداً

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>۲) الفصل ص ۹

<sup>(</sup>٣) القولُ من إنشاد حلف الأحمر ، لم يُعرف قائله ، وهذا عجز بيتٍ وصدره : \* وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُواً وَعَسَاقِلاً \*

ينظر البيت في اللسان مادة (( وبر )) ٥ / ٢٧١ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٥ / ٧١ ؛ المقتضب ٤ / ٤٨ ؛ والخصائص ٣ / ٥٨ ؛ والإنصاف ١ / ٣١٩ ؛ وابن عقيل ١ / ١٨١ ؛ وأوضح المسالك ١ / ١٨٠ ؛ والعيني ١ / ٤٩٨ .

والعَساقِلُ جمعُ عُسْقُوْلٍ وهو نوعٌ من الكمأة أبيض ، وبناتُ الأوبر كمــأة صغــار مزغبــة كلــون التراب ، ينظر اللسان : ١١ / ٤٤٨ ((عسقل )) و ٥ / ٢٧١ ((وبر )) ·

<sup>(</sup>٤) ينظر هذا القول في معاني القرآن للأخفش ١ / ٧٥ ، ٢٦٢ .

إلى تنكيرِها ، وإنما أرادوا تنكيرَ الصاحبِ ، وأنْ يجعلَ هو بعضَ أصحابِ الدنيا ؛ لتنكير الصاحبِ .

( وبنتُ طَبَقِ )) حيةٌ صفراءُ تنامُ في الرملِ ستةَ أيامٍ ، ثم تستيقظُ في السابع فلا تنفخُ في شيء إلا أهلكتهُ ، ومنه قِيلَ : للداهيةِ إحْدَى بناتِ طَبَقِ .

ومن هذهِ الأَجناسِ أيْ : الذي لا يتخذُ ولا يؤلفُ : (( ابن مِقرَضٍ ))(٢) : دويبةٌ يقالُ : لها بالفارسية (( دَلَه )) ، وهو قتالُ الحمامِ ، أطحلُ اللونِ ، وهو لونٌ بين الغبرةِ والبياضِ ، لهُ خَطْمٌ طويل ، والخطمُ من كلِّ دابةٍ مقدمُ أنفِهِا ، وفمها ، ومن كلِّ طائِر منقارُه .

( وهمارُ قبَّانَ ) (٣) : دويبة ، وقبَّانُ : فَعْلانُ ، من قَبَّ اللحمُ ؛ إذا ذهبتْ تدوَّتُهُ ؛ لأنَّ العربَ لا تصرفُهُ قال (٤) :

واعَجَباً وقَالٌ ، مَن قَبَنَ فِي الأَرْضِ قُبُوناً : ذهب ، فعلى هذا ينصرف . والأولُ أحودُ .

( وأبو الحارث ))(٥) كنيةُ الأسدِ من الحرثِ وهو الكسبُ ؟ لأنّه يكسبُ كلَّ يومِ ويجمعُ .

( وأبو الحُصينِ ))(١) كنيةُ الثعلبِ ، كُنّي به ؛ لأنهُ يحتالُ حتى يتحصنَ بشيءِ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩.

 <sup>(</sup>۲) المفصل ص ۹ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٤) حمار قبان : هي دويبة صغيرة أصغر من الخنفساء ينظر هذان البيتان في اللسان ١٣ / ٣٣٠ ، مادة : «قبن » ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٣٦ ، ٩ / ١٣٠ ؛ والمقتضب ٤ / ٤٤ ؛ والخصائص ٣ / ١٤٨ ؛ والعيني ٤ / ٣٥٧ وروايته هذه مخالفة لجميع رواية هذه المراجع إذ جاء فيها كلها هكذا :

يًا عجبًا لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبَا ﴿ حَمَارِ قَبَّانَ ....

والبيتان من إنشاد الفراء كما في اللسان ولم يعرف القائل.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩ ؛ وينظر اللسان ٨ / ٢١٧ ( ضَبُّع » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩ .

و (( الضَّبُعُ ))(۱): للأنثى ، واسمُ الذكرِ ضبعان(۱) ، سميتُ الضبعُ بحضاجر ؛ لعظمِ بطنها ، وأمُّ عامرٍ كنيةُ الضبُع كنيتُ بذلك لضد فعلها ؛ لما أنها كثيرةُ الإفسادِ تفاؤلاً .

قال (( لا تقبروني فإذا لم أقبْر فابشرِي ))(") : أي : فافرحي يا أمَّ عامرٍ فإنكِ تأكلينني .

( وشبوة ))(1): من شبا السيف وهو حده .

( **وعِرْيطٌ** ))(°): مرتحلٌ ، ويجوزُ أنْ يكونَ مشتقاً / من اعترط في الأرضِ أيْ: [ ٢٣ / أ] الهبَ .

(( وقُتُمُ ))(1) من القثم: الإعطاءُ ، وفي مجمل اللغة (( رجل قُثُمٌ ، أيْ : مِعْطَاءُ ، وفي القثم الجمعُ أيضاً )(2) وهو غيرُ منصرف ههنا(١)؛ لوجودِ العدلِ والعلمية (١٠) ( وأبو صبيرة )(١٠) طائرٌ على لونِ الصبرةِ ، وهي قطعةٌ من الصبرِ . و ( و أَمُ رياح )) : دوييَّةٌ كالسنور يجلب منه الكافورُ الرياحي .

## لا تَقبُروني إنَّ قبْري مُحرَّمٌ عليكم ولكن أبشري أُمَّ عَامِرِ

والبيت للشنفري في ديوانه ص ٤٨ ؛ والصناعتين ص ١٨٩ ؛ والبرصان والعرجان ص ١٦٧ ، والبرسان العرب ٤ / ٦٠٩ ، والشعراء ١ / ٨٦ ؛ والصاحبي في اللغة ص ٢٣٤ ؛ ولسان العرب ٤ / ٦٠٩ « عمر » ؛ والخزانة ٣ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>((</sub> الضبعان <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) وبعض هذه الألفاظ يُكوَّنُ منها بيت شعر هو :

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر مجمل اللغة لابن فارس ص ٧٤٤ باب القاف والثاء وما يثلثهما .

<sup>(</sup>A) في الأصل : ((وههنا )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( والعلم )). .

<sup>(</sup>١٠) الفصل ص ١٠.

و (( أُمُّ عَجَّلَانَ )) : طائر وهو من العجلة ، حُكي أنَّ عُبَادَةً () دخل على المتوكل () وبين يديه جَامُّ () ذهبٍ فيه ألفُ دينارٍ ، فقال : يما عُبَّادة أسألك عن شيءٍ إنْ أجبتني على البديهةِ ، من غيرِ تفكر () ، فلك الجامُ بما فيه .

فقال : سلُّ يا أميرَ المؤمنينَ .

قال : أيُّ : شيء لهُ اسمُ وليستْ له كنيةٌ ؟ وأيُّ شيء له كنيةٌ ولا اسمَ له ؟ فقال : المنارةُ وأبو ذرً ، ولم يفكرْ في الجوابِ فتعجبَ المتوكِّلُ من سرعةِ خاطرهِ وأعطاهُ الجامَ بما فيه .

المعاني: وهي الأعراضُ لما لمْ يتحققْ وجودُها إلاَّ بعدَ وجودِ الأعيانِ ، ذكرَ أعلامَ (٥) المعاني بعد ذكرِ أعلامِ الأعيانِ .

اعلمْ: أنَّ أعلامَ المعاني ههنا ، بمنزلةِ أعلامِ الأعيانِ في مسألةِ أسامةً ؛ لأنها تصلحُ لكل فردٍ منها بالمعنى المشتركِ بينَ الأفرادِ كُلِّها ﴿ فسبحانَ ﴾ عَلَمْ للتسبيحِ ، كعثمانَ علمٌ للرجلِ في الأعيانِ ، وهو غيرُ منصرفٍ للعلميةِ والألفِ والنونِ .

<sup>(</sup>۱) المراد به عبادة المخنث ، نديم المتوكل له قصص ونوادر وأجوبة تدل على الذكاء عاش في بغداد وتوفي بها حوالي سنة ٢٥٠ هـ .

أخباره في : الأغماني ٢٠ / ٢٥٥ ؛ والحيوان ٤ / ٤٤٧ ؛ وثمار القلوب ١ / ٣٥ ؛ وفوات الوفيات ٢ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المتوكل هو جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد أبو الفضل خليفة عباسي ولد ببغداد سنة ٢٠٦ هـ ، وكان جواداً محباً للعمران من آثاره " المتوكلية " ببغداد اغتيل في سامراء سنة ٢٤٧ هـ .

أخباره في : تاريخ بغداد ٧ / ١٦٥ ؛ والطبري ١١ / ٢٦ ، ٦٢ ؛ ووفيات الأعيان ١ / ٣٥٠ ؛ والأعلام ٢ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الجام: إناء من فضة. ينظر اللسان (( حوم )) ١٢ / ١١٢ ؛ والقاموس المحيط (( حوم )) ص ١٤٠٨ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : ((غير تفكر )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « الأعلام » والمثبت من ب .

قالَ الأعشى:

أَقُولُ لَمَّا جَاءَني فَخُرهُ سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِرِ (۱) وسبحانَ هنا : للتعجب ؛ لأنه يتعجبُ من فخرهِ ، فلولا أنه علمٌ لما امتنع من الصرف ، كرر غفرانَ » ونشدان ؛ لأنَّ الألفَ والنونَ في غيرِ الصفاتِ إنما تمنعُ الصرفُ معَ العلميةِ ، والمرادُ من التسبيح في قوله : فسموا التسبيح بسبحان :

التنزيه ، وبهذا سقطَ قولُ منْ قالَ : ما ذكره المصنفُ غيرُ مستقيمٍ ؛ لأنَّ التسبيحَ مصدرُ سبَّحَ ، بمعنى : قالَ سبحانَ اللهِ .

فمدلوله لفظٌ ، ومدلولُ سبحانَ تنزيةٌ لا لفظٌ ، فلم يكنْ سبحانَ علَماً للتسبيح حينئذٍ .

بلُّ يكونُ علماً للتنزيه ؛ وذلك ساقطٌ ؛ لما قلنا : إنَّ ذلك إنما يردُ إذا لمْ يكنْ التسبيحُ بمعنى التنزيهِ لا بمعنى القولِ التسبيحُ بمعنى التنزيهِ لا بمعنى القولِ بر سبحانَ الله )) فلا الإشكالُ ، ثم إنَّ سبحانَ إنما يكونُ علَماً إذا لم يجئ مضافاً ، فأمَّا إذا أضيفَ فلا ؛ لأن العلمَ لا يضافُ وهو العلمُ ، إذْ المعرفةُ لا تضافُ ، واستعمالهُ مفرداً قليلٌ ، والأكثرُ استعمالهُ مضافاً .

وقيل: إنَّ سبحانَ في البيتِ يحذفُ عنه المضافُ إليه ، وهو مرادٌ للعلم به . وشَعُوب: من الشَّعْبِ وهو التفريقُ ، وهو صفةٌ في الأصلِ ، فإذا صرفته ، فكأنكَ قلتَ : حادثةٌ شعوبٌ ، أيْ : مُفَرِّقةٌ ، وامتناعُ الصرفِ واللامِ والإضافةِ ((عند(٣٠) إرادةِ المنيةِ دلائلُ على علميتهِ .

أمَّا الأولُ فلأنَّ التأنيثَ (') المعنويَّ لا يؤثرُ )('') في منع الصرف ؛ إلا مَعَ العلميَّةِ ، وفي الحياتِ والعقاربِ شعوبٌ تنصرفُ ، ولا ينصرفُ على تأويلِ الموتِ و(( المنيَّةُ ))('').

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه ص ۱۹۰ ورواية الديوان (( الفاجر )) وهــو في الخصائص ٢ / ١٩٧ ، ٣٥٥ ، ٣ / ٣٦ ؛ وأمالي ابن الشجري ١ / ٣٤٧ ، ٢ / ٢٥٠ ؛ وشرح المفصل ١ / ٣٧ ؛ والمقتضب ٣ / ٢١٨ ؛ والخزانة ١ / ٨٩ ، ٢ / ٢١ ، ٣ / ٢٤٧ ؛ واللسان (( سبح )) ٢ / ٤٧١ .

وفي ب : ﴿ فَجُرُهُ ﴾ و﴿ الفَاحِرِ ﴾ مثل رواية الديوان ، وَلَكُن جَمِيعِ المُراجَعِ الَّتِي ذَكُرَتَ البيتَ ﴿ فَحُرُهُ ﴾ و﴿ الفَاحِرِ ﴾ بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين ((لا يرد))، والصحيح أنْ يقولَ: ((فلا يرد))؛ لأن حواب أما يجب اقترانه بالفاء. (٣-٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « المؤنث » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٠.

۲۳۱/ب]

و (( الْقَشْعَمُ ))() : الهِرمُ من النسورِ ، والدليلُ على العلميةِ هنا : امتناعُ دخولِ اللام عليه ، لا يقال : أمُّ القشعم ، فلولا أنهُ علَم لما امتنعَ ذلكَ .

ألا تراهُم يقولونَ ابنُ لبونٍ ، وابنُ اللبون ! فوجهُ تكنيةِ المنيةِ بها : أنَّ الرجـلَ إذا قُتِلَ وقعَ عليه القَشَاعِمُ ، وصارَ كأنَّ المنيةَ تلِدُها .

والقولُ في كَيْسَانَ كالقولِ في سُبْحانَ وهـو مـن الكَيسِ الـذي هـو حـلافُ الحمق ،

يصفُ في البيتِ قوماً بانهماكِ الصغيرِ منهم والكبيرِ في الغدرِ ، فكهُولُهُم أسرعُ إليهِ من المردِ .

وقوله:

### \* إِذَا مَا دَعَوْا(٢) \*

أيْ : إذا دعوا الغدر ، كما يدعو الرجلُ صاحبه ليقبلَ عليه ، ونادوا بقولهم له يا غَدْرُ تعال ، فهذا أوانك ، فكهولهُم / أسرعُ إليهِ .

وفي قوله: (( إلى الغدر )) : إقامة الاسم الظاهر مُقامَ المضمر ؛ مبالغة في إظهار سوء حالِهم وأخلاقِهم الرديئة الخبيثة ، وبعدَ البيتِ :

إَذَا كُنْتَ فِي سَعْدٍ وَأُمُّكَ مِنْهُمُ عَرِيْباً فَلاَ يَغْرُرْكَ حَالُكَ من سَعْدِ (') فإنَّ ابن أُخْتِ القومِ يُصْغَى إِنَاؤُه إذَا لَم يُزَاحِمْ خَالَـهُ بِأَبٍ جَلْدِ (')

إذا مَا دَعُوا كيسان كانت كُهُولُهم إلى الْغَدْر أَدْنَى من شبابِهِمُ الْمَرْدِ ونسبه صاحب اللسان إلى ضمُرة بن ضمُرة بن حابر ، «كيس» ٦ / ٢٠١ ؟ وللنمر بن تولب في الأغاني ١٤ / ٢٠١ ؟ وانظر البيت في المفضل ص ١٠ ؛ وشرح المفصل ١ / ٣٧ ؟ والأشموني ١ / ١٣٧ ؟ وشرح التصريح ١ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من بيت ، ونصه :

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ورد عقب البيت الآنـفِ الذكـر (( إذا مـا دعـوا )) وتخريجـه هـو نفـس تخريـج البيـت السابق .

<sup>(</sup>٥) هذا ثالث بيت أورده المؤلف عقب البيتين الأوليين وهو للنمر بن تولب وهو في اللسان «صفا» 11 / ١٤ وروي: وصفح كي المصفح كي المص

وقيل: كيسانُ عَلَمٌ مرتجلٌ للغدرِ ؛ وسميَ الغدرُ به ، لأنه إنما يكونُ في الحربِ من الأكياس.

وقوله: بأم كيسانَ هذا فعلُ المصارع عند الصراع.

المبرَّةُ برَّةُ ، والدليلُ على علميتها : منعُ صرفها ؛ لأن تباءَ التأنيثِ لا تؤثرُ في منع الصرفِ ؛ إلا مع العلميةِ قال(١) :

نَحْسِنُ اقْتَسَمْنِا خُطتَيْنَا بَيْنَا فحملتُ بَسِرَّةَ واحتملتَ فَجَارِ والفجرةَ بفجارِ ، يدلُ على علميةِ فجارِ : أنَّ مدلوله الفجرةُ ، وهي : معرفةُ ، فكذا فجارِ ، وتعريفهُ إمَّا بالآلةِ أو بالقصدِ ، والأولُ منتفٍ ، فتعينَ الثاني ، وهو المرادُ بالعلميةِ ، أو تقولُ : فعالِ المبني الذي ليسَ بصفةٍ لم يوجدْ في كلامِهم ؛ إلاَّ علماً ، وهذا كذلك ، فثبتتْ علميته ، وبقولنا : ليسَ بصفةٍ ، وقع الاحترازُ عما ليسَ بعلمٍ منه ؛ كرر فَسَاقِ » في : (ريا فَسَاقِ ») .

و (( الكُلَّيةُ بزوبر )()) ، والكلامُ في علميتِه ، كالكلام في علميةِ شَعوب ، ولا يجوزُ : أنْ يكونَ (( زوبر م)) متروكاً صرفهُ للضرورةِ ؛ لأنّ التأنيثَ المعنويَّ ليس بعلةٍ ؛ إذا لم يجامعهُ العلميةُ .

وصدره (۱۱):

إِذَا قَالَ غَاوٍ مِن تَنُوخَ قصيدةً بها جَرَبٌ .....

\* عُدَّتْ عليَّ بزَوْبرا \*

<sup>(</sup>۱) القائل هـو النابغة الذبياني ، والبيت في ديوانه ص ٥٩ ؛ والكتاب ٣ / ٢٧٤ ؛ والخصائص ٢ / ١٩٨ ، ٣ / ٢٦١ ؛ وشرح المفصل ١ / ٣٨ ، ٤ / ٥٣ ؛ واللسان ((برر)) ٤ / ٥٠ ؛ ورد فحر » ٥ / ٤٤ ؛ والأشموني ١ / ٣٧ ؛ وشرح التصريح ١ / ١٢٥ ؛ والهمع ١ / ٩٤ ؛ والـدرر ١ / ٩٤ ؛ والخزانة ٦ / ٣٣٠ ، ٣٣٠ ؛ والمقاصد النحويـة ١ / ٤٠٥ ؛ والرواية في مصادر التخريج (( إنّا )) بدل (( نحن )) .

<sup>(</sup>۲) المفصل ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ينسب هذا البيت للفرزدق . ينظر الديوان ٢ / ٢٩٦ ؛ ونسب للطرماح في ملحقات ديوانه ص ٥٧ ؛ وينظر الإيضاح في شرح ص ٥٧٤ ؛ وأيضاً نسب لابن أحمر الباهلي ، وهو في ديوانه ص ٨٥ ؛ وينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٩١ ؛ والتحمير ١ / ١٧٩ .

وتتمة البيت هو:

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن أحمر بن العمر بن عامر الباهلي ، أبو الخطاب شاعر مخضرم عماش نحو ٩٠ سنة كان من شعراء الجاهلية وأسلم وغزا مغازي في الروم توفي سنة ٦٠ هـ . أخباره في : الخزانة ٣ / ٣٨ ؛ وسمط السلآليء ص ٣٠٧ ؛ والشعر والشعراء ١ / ٣٥٦ ؛ والاعلام ٥ / ٧٢ .

أَيْ : عيبٌ ، عُدُنَتْ عليَّ أَيْ : نُسِبَتْ إليَّ ، والبيت لابن أحمر .

وقيل: للطرمّاح<sup>(۱)</sup>.

ومثلُه ما ذُكِرَ لطعمةً (٢) بن الأبيرق:

أُوكُلُّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيْدةً جَرْبَاءَ قال: ابنُ الأَبيْرِقِ قَالَها

لقيتُه ((غدوة ))(") إلى آخره ، وضعُ الأعلامِ للأوقاتِ ، كوضعِهَا في بابِ أسامةً؛ لصحة ((غُدُوة )) أسامةً؛ لصحة استعمالها في كل فردٍ، والدليل على علمية ((غُدُوة )) و (( بُكْرة )) و (( فَيْنَة ))() ، وأنت تُريد بها غُدُوة يومِك ، وبكرته وفينة وقتك : منعُ صرفِه ؛ لأنَّ تاءَ التأنيثِ لا تؤثرُ في منع الصرفِ ؛ إلاَّ مع العلميةِ .

أما (( سَحَرُ ))<sup>(1)</sup> فالذي يدلُّ على علميته: منعُ صرفِه في قولهم: خرجتُ يومَ الجمعةِ سَحرَ (<sup>(۷)</sup>) وليس فيه ما يمنعُه من الصرفِ ؛ إلا أنْ تقدرَ العلميةُ معَ العدلِ ، أيْ : عُدِلَ عن لفظِ السحر بحرفِ التعريفِ ، ولو قيلَ : إنه مبنيُّ ؛ لتضمنه معنى حرفِ التعريفِ ، لم يبعدُ عنْ الصوابِ .

<sup>(</sup>۱) هو الطرماح بن حكيم بن الحكم من طيء شاعر إسلامي فحل ولد ونشأ في الشام وانتقـل إلى الكوفة فكان مُعَلِّماً فيها ، وكان هجاءً معاصراً للكميت صديقاً له ، له ديوان شعر صغير . أخباره في : الشعر والشعراء ٢ / ٥٨٥ ؛ والعيني ٢ / ٢٧٦ ، ٢٧٨ ؛ الأغـاني ٢١ / ٤٢٠١ ؛ والجزانة ٣ / ٤١٨ ؛ والبيان والتبيين ١ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) هو طُعْمَة بن أبيرق بن عمير الأنصاري ، صحابي شهد المشاهد كلها إلا بدراً .

أخباره في : الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٢٤ .

ينظر البيت في المقتبس لوحة ٢٥ / أ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١.

<sup>(</sup>۷) ينظر في تفصيل هذه المسألة: الكتاب ٣ / ٢٨٣ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٥٦ ؛ توضيح المقاصد والمسالك ٤ / ٢٥٧ - ١٥٧ ؛ والتشاف الضرب ١ / ٤٣٥ ، ٢ / ٢٢٧ ؛ والمساعد ١ / ٤٨٩ ؛ والهمع ٣ / ١٨٧ .

كما أنَّ ﴿ أَمْسِ ﴾(١) على قولِ أهلِ الحجازِ مبنيُّ ؛ لتضمنه معنى ذلكَ ، فإذا استعملت هذهِ الأسماءُ نكراتِ صرفتها ، وعرفتها باللام ، كذا في الإقليدِ(١) .

وذكر في المقتبس مُحالاً إلى التحمير وقال (( مذهب أئمة الإعراب أنَّ ( بهذه ))(الأسماء إذا عُنيت في هذه الأوقات المعينة ، فهي : أعلامٌ غيرُ منصرفة ، وعندي أنها مبنيةٌ وهذا ؛ لأنَّهُ قد تقرر في قواعِدِهمْ : أن الاسمَ متى تضمنَ معنى الحرف ، فإنه يُبنَى ، وقولهم إنها أعلامٌ ، معدولةٌ عن اللام ، فتُمنَّعُ الصرف ، فهي : حجةٌ مزيفةٌ ، فإنها تنتقض بأمس ))(الاسمُ إذا تضمن معنى الحرف ينتى .

ثم قال : ﴿ فَإِنْ سَأَلَتَ ، فعلى هذا ينبغي أَنْ يُبنى الظرفُ والمنصوبُ بمعنى اللام ، والاسمُ الذيْ حُذِفَ عنه حرفُ الجر ونُويَ فيه ›› .

﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُم ﴾ (١) ، أحبتُ : حرف الجر هناكَ ملحقٌ بالفعلِ ؛ لا بالاسم ، بدليلِ : أنَّ الفعلَ صار بهِ كالمتعدي .

وأمَّا ههُنَا فمنوي في الاسمِ ، وقولُ منْ قالَ بأنَّ ((غُدُوةً )) ونحوَها لا ينصرفُ فسهوٌ .

وقولُهمْ في (( سَحَرَ )) : إنه معدولٌ قولٌ مشكلٌ ؛ لأنَّ العدلَ هو : نقلُ الاسمِ من صيغةٍ إلى أخرى ، كنقل عامرٍ إلى عُمَرَ ، وليس هُنَا صيغةٌ أخرى هو معدولٌ عنها .

وأمَّا اللامُ فهو حرفٌ يدخل الاسمَ ، وهو غيرُ داخلٍ في حكمِ الصيغةِ ، فلا يكونُ تعربيّه عنهُ عدلاً ، وههنا أمرٌ آخر وهو : أنك إذا قلتَ : / خرجتُ البارحةَ [٢٤/أ]

<sup>(</sup>١) ينظر جميع المراجع الآنفة الذكر في ﴿ أَمْس ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الاقليد لوحة ١٥ / أ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ بَهْذُهُ ﴾ وفي التحمير والمقتبس : ﴿ هَذَهُ ﴾ وهو الأنسب للسياق .

<sup>(</sup>٤) في ب : « عُينَتْ <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٥) ينظر التخمير ١ / ١٨٠ ، ١٨٠ ؛ والمقتبس لوحة ٢٥ / أ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٥٥ ) من سورة الأعراف .

في السحَرِ أو السحرَ ، لِم يُتَصَوَّرُ فيه معنى العهدِ في السلام ؛ لأنه لا يكونُ للَّيلَةِ الواحدةِ أكثرُ من سحرٍ واحدٍ ، حتى يكونَ التعريفُ فيه للعهدِ ؛ لأنَّ معنى العهدِ : أن يكونَ هذا المعهودُ من آحادِ (١) الجنسِ (١) ).

ستة ضعفُ ثلاثةٍ للأعدادِ معنيانِ : أصلي في : وهو أنْ يُـرادَ بها نفسُ العددِ ، نحو : ستة ضعفُ ثلاثةٍ ، وهي على هذا المعنى أعلامٌ ، وقوله : ستة مبتدأً ، فلولا أنها عَلَمٌ ؛ لوقعَ الابتداءُ بالنكرةِ من غيرِ شـرطٍ ، فيمتنعُ من الصرفِ ؛ للعلمية والتأنيثِ .

وعارض : وهو أنْ يرادَ بها العددُ والمعدودُ نحو ثلاثةُ رجالٍ ، ورجالٌ ثلاثةٌ ، وعلى هذا ليستْ بأعلامٍ ، وأشارَ في الكتابِ(٢) : إلى أنَّ المرادَ منهُ المعنى الأولُ ، حيثُ قال(١) : ضعفُ كذًا ، قُصِدَ به : إرادةُ بيانِ العددِ نفسِه ؛ ولذلك ذَكرَ في مثاليه الطرفينِ : الأكثرَ والأقلَّ ، أعني : الضعفَ والنصفَ .

قال بعضُ المحققينَ : الظاهرُ أنَّ المصِّنفَ كان أثبتَ قوله .

(( وقالوا في الأعداد : ستة ضعف ثلاثة ، وثمانية ضعف أربعة ))(٥) ثـم أسقطه ، أي : مجموع هذا القول من قوله .

وقالوا إلى قولِه : أربعةٌ ؛ لضعفٍ فيه .

فوجهُ الإثباتِ مَا ذكرنا من وجهِ العلميةِ ، ووجهُ الإسقاطِ أنَّ ستةَ في ((ستةُ صعفُ ثلاثةٍ ))(1) لو كانَ علماً يلزمُ أنْ تكونَ أسماءُ الأجناسِ كُلُّهَا أعلاماً ؛ إذ ما مِنْ نكرةٍ إلا واستعمالها كذلكَ صحيحٌ ، نحو قولك : رجلٌ خيرٌ من امرأةٍ ، وهو باطلٌ ؛ لأنهُ يلزمُ أن تُمنعَ امرأةً في هذه الصورةِ الصرفَ ، وهو منتفٍ .

<sup>(</sup>١) في ب كلمات مكررة عن الأصل ، وهي : ﴿ وَلأَنْ مَعْنَى الْعَهِدُ أَنْ يَكُونُ هَذَا الْمُعَهُودُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ٢٥ / أ .

<sup>(</sup>٣) ينظر التحمير ١ / ١٨٢ ؛ وينظر ارتشاف الضرب ١ / ٥٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( قال )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١.

وكذلك يجب أن يمنعَ الصرفُ تمرة ، وحرادة ، في قوله : وتمرةٌ حيرٌ من جرادةٍ .

ومن الأعلام الأمثلة التي يوزنُ بها (١) ، في قولك : (( فَعْلاَنُ )) الذي مؤنثُهُ (( فَعْلاَنُ )) ، و (( أَفْعَلُ )) صفةٌ لا تتصرفُ .

هذا حكايةٌ لقولِ (٢) النحويين في كتبهم ، ففي قولهم : هذا يعرف حُكم المسألة .

فإنْ قيل : فإذا كانتْ هذهِ الأمثلةُ أعلاماً .

فما بالُها تؤنثُ في قولهم: فاعلَ ، يُفاعِلُ ، مُفاعَلَةً ، وَفَعْلَلُ ، يُفَعْلِلُ ، فَعْلَلُ ، والمقابلة ، لا التنوينُ الذي هو عَلَمُ الصرفِ ، ثم إنّما قلنا : إنَّ قولَهُ : فعْلاَنُ وأَفْعَلُ ، وفعلَةٌ ، و (﴿ إِفْعَلُ ») أعلاماً ؛ لكونِ كلِّ منها معلقاً على شيء بعينهِ ، غير متناول ما أشبقهُ ، وفي قولِه في قولك : ((فعْلاَنُ ») الذي مؤنثه (﴿ فَعْلَى ») تمثيلٌ ، وذكرٌ لحكم المسألةِ .

فقولك: الذي لوصف المعارف ، وقد وقع وصفاً لد ( فعْلاَنَ )) ، فيلزم : أنْ يكونَ ( فَعْلاَنُ )) ، معرفة ، وكونه معرفة حكم المسألة ، وصفه بالنصب في : و ( أَفْعَلُ صفة )) حالٌ من أَفْعَلَ ؛ وذلكَ أمارة على كون ( أفعل )) معرفة ؛ لأنّه ذو الحال ، والأصل فيه المعرفة ، وقوله: لا ينصرف خبر الآخر، أي : فعلان الذي مؤنثه فَعْلَى ، لا ينصرف ، فقُدَّر له مِثْلُ هذا.

( ووزنُ طلحةَ ، وإصْبَعِ فَعْلَة ، وإفْعَلُ »(٤) بمنع صرفهما ؛ على مذهب صاحبِ الكتابِ ، فإنَّ الأمثلة إذا لمْ تستعملْ لجنسِ ما يوزنُ بها ، وموزوناتُها مذكورةٌ معها ، كقولك : وزنُ ناصرةٍ (( فَاعلةٌ ») ، فلهم فيها مذهبانِ : فمن النحويين من يُعْطيه حُكْمَ نفسهِ فيمنعهُ الصرفَ للعلميةِ .

<sup>(</sup>۱) ينظر لذلك الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٠٤ ؛ والمقتصب ٣ / ٣٨٤ ؛ وما ينصرف ومــا لا ينصـرف للزجاج ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « قول » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ خبراً ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١.

والتأنيثِ ، وهو مذهب سيبويه (۱) ، ووجههُ : أنَّه لمَّا كَانَ عَلَماً ؛ باعتبارِ الجنسِ ؛ بقيَ على علميتهِ ، وإنْ أُطْلِقَ على واحدٍ ، كما إذا أُطْلِقَ أسامهُ ؛ على واحدٍ من الآسادِ ؛ كانَ علَّماً ، ومنهم (۱) من يُعطيهِ حُكمَ موزونهِ ، فيقولُ : وزنُ ناصرةٍ (( فاعِلةٌ )) بالتنوينِ ؛ لأنَّ بابَ أُسامةَ في جريهِ علماً على كُل واحدٍ من المشاكلاتِ ، خارجٌ عن بابِ الأعلامِ القياسيةِ ، وإنَّما الجريُ على منهج القياسِ بابٌ زيدَ ، فكان (۱) حملهُ على هذا أوْلى ؛ ولكنَّ قولَ المصنّفِ مبنيٌّ على قولِ / [ ٢٤ / ب ] سيبويه .

( وقدْ تَغْلِبُ بعضُ الأسماءِ الشائعةِ على أحدِ المسمَّيْنَ به )) عي : إذا غَلَبَ المشتركُ فيهِ من الأسماءِ على واحدٍ ؛ صارَ علماً بهِ ؛ لأنَّه كانَ لعمرَ - رضيَ اللهُ عنهُ - بنونَ ، ثم غُلَّبَ ابن عُمرَ على عبد اللهِ (٥) دونَ أبنائِه ، وكذلك ابنُ عباس (١) وابنُ مسعود (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٥٨٢ فما بعدها .

<sup>( )</sup> ينظر التخمير ١ : ١٨٥ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ارتشاف الضرب ١ / ٥٠٢ ؛ والهمع ١ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَكَانَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، العدوي : أبو عبد الرحمن صحابي من أعز بيوتات قريـش ، في الجاهلية ، كان جريئاً جهيراً ولد سنة ١٠ ق هـ ، وهو آخرُ من توفي بمكة من الصحابة . له في كتب الحديث ٢٦٣٠ حديثاً ، وتوفي في مكة سنة ٧٣ هـ .

أخباره في : الإصابة ٢ / ٣٤٧ ؛ وتهذيب الأسماء ١ / ٢٧٨ ؛ ووفيات الأعيان لابن حلكان ٣ / ٢٧٨ ؛ وطبقات ابن سعد ٤ / ١٠٥ – ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي ، الهاشمي ولد سنة ٣ ق هـ في مكة وكنيته : أبو العباس حبر الأمة ، الصحابي الجليل ، ونشأ في بدء عصر النبوة فلازم الرسول - ﷺ - ، وروى عنه ١٦٦٠ حديثاً ، وكف بصره في آخر عمره ، وسكن الطائف ، وتوفي بها سنة مد قال عنه ابن مسعود : نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس .

أخباره في : الإصابة ٢ / ٣٣٠ ؛ ووفيات الأعيان ٣ / ٦٢ ؛ وتهذيب الأسماء ١ / ٢٧٤ ؛ والأعلام ٤ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي : أبو عبد الرحمـن ، صحـابي مـن أكـابرهـم فضلاً ، وعقلاً ، وقرباً من رسول الله - ﷺ - وهو من أهل مكة ، ومن السابقين إلى الإسلام، أول من جهر بقراءة القرآن بمكة ، وكان خادم رسول الله - ﷺ - ، روى عن الرسـول ٨٤٨ حديثاً ، توفي في المدينة سنة ٣٢ هـ .

أخباره في : الإصابة ٢ / ٣٦٨ ؛ والبيان والتبيين ٢ / ٥٦ ؛ وحلية الأولياء ١ / ١٢٤ .

وهذا الضربُ من الأعلامِ الاتفاقيةِ لا القصديةِ ، فالقصدية : ما سَمَّيْتَ به شخصاً ، نحو : زيْدٌ أو عمرو ، والاتفاقية : ما صارَ عَلَماً بطريقِ الغلبةِ ؛ كهذهِ الثلاثةِ التي ذكرناها ؛ غلبت على العبادلةِ الثلاثةِ ، ومِمَّا يحذو حذوه في اسمِ الجنسِ .

( العجوزُ )) : من (( عَجزَ )) ، ثم غلبَ على امرأةٍ كبيرةٍ ، وكالدابةِ غلبت على الفرسِ ، ثم العبادلةِ إمَّا تكسيرُ عبدَلٍ ؛ لأنَّ من العربِ من يقولُ في (( عبدٍ )) : عبدَل ، وفي (( زيدٍ )) : زيدَل .

وإمَّا جمعٌ للعبد وضعاً ، كالنساء للمراق ، كان جمعاً من غير لفظه ، وإنما أتى بحرف التقليل في قوله : وقد يغلبُ ؛ لينبهكَ : على أنَّ هذا القسمَ وهو ما يصيرُ علماً بالغلبة أقلُ ؛ بالنسبة إلى قسم يضعهُ واضعٌ مخصوصٌ .

وإنَّما ذكرَ هذا القسم من الأعلام ؛ لئلا يَتُوهَّمَ متوهمٌ أنهُ لا يكونُ علمٌ ؛ إلا بوضع واضع مخصوص .

ثم العبادلةُ عند المصنفِ ، وهو رأيُ الفقهاءِ ، هؤلاءِ الثلاثةُ الذينَ ذكرهم ، ولعلَّ الغلبةَ على هؤلاءِ كانت بسببِ إكثارهِم ملازمتهم حدمة النبي - على مواظبينَ في صحبت : على تعلم الفقه ، والحديث ، والآدابِ دونَ إخواتِهم ، فكانَ ذكرُهم بين الصحابةِ - رضي الله عنهم - أكثرَ ، وملازمتُهم بميامنِ (١) الخدمةِ النبويةِ من بينِ المسلمينَ أوفرَ ، فصارَ غيرُهم من إخوتِهم كأنهم لم يكونوا ولمْ يولدوا لآبائِهم ، وليس منهم عبدُ الله ابنُ الزبيرِ (١) ؛ فلذلكَ أفردهُ عنهم .

<sup>(</sup>١) ميامينُ الشيء: ﴿ بَرَكَاتُه ﴾ . ينظر القاموس المحيط ﴿ يَمَن ﴾ ص١٦٠١ ، والْمُغْرِبُ ٣٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي : أبو بكر فارس قريش في زمنه ، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة شهد فتح افريقية زمن خلافة عثمان – رضي الله عنه – ، وبويع له بالخلافة سنة ٦٤ هـ عقيبَ موت يزيد بن معاوية ولد سنة ١ هجرية واستشهد سنة ٧٣ هـ في مكة .

ينظر ترجمته في : الإصابة ٢ / ٣٠٨ ؛ وفوات الوفيات ٢ / ١٧١ ؛ وصفوة ١ / ٣٢٢ .

وفي المُغْرِب: والمحدِّثُون على أن الثلاثة : (( ابنُ عمر )، وابنُ عباس ، وابنُ عمر وابنُ عباس ، وابنُ عمرو بن العاص ، ورابِعُهم ابنُ الزبير ، ولم يذكر فيهم ابنُ مسعود ))(ا) ؛ لأنه من كبارِ الصحابة ، وهؤلاءِ من شبابهم .

وقوله: (( الأسماءُ الشائعةُ )): أرادَ بها الأسماءَ التي تصلحُ أَنْ توضعَ على آحادٍ متعددةٍ باعتبارِ معناها ، ولم يُرِدُ بها النكراتِ ؛ لأنَّ المضافَ إلى المعرفةِ مشروطٌ في استعمالهِ: أَنْ يكونَ لمعهودٍ بينكَ وبين المخاطبِ ؛ باعتبارِ تلك النسبةِ كابن عمر ، فإنه قبل غلبتهِ: كان صالحاً للإطلاقِ على كل واحدٍ من أولادِ عمر ، ما ذكرنا من الشرط .

وقولُ النحويين (٢) في نحو: غلامُ زيدٍ: إنَّهُ بمعنى غلامٍ لزيدٍ ؛ غيرُ صحيحٍ على ظاهره ؛ لأنَّ الأولَ معرفةٌ ، والثاني نكرةٌ ، ولا يصحُ أنْ يكونَ اللفظانِ بمعنى واحدٍ أحدهما ، معرفةٌ والآخُرنكرةٌ ، وإنما قصدوا : أنْ يُبينُوا أنَّ عاملَ الخفضِ في المضافِ إليه راجعٌ إلى ذلكَ ، والفرقُ بينهما في المعنى : أنَّ ((غلامٌ لزيدٍ )) معناهُ : واحدٌ من غلمانِه المنسوبين إليه ، واللفظُ صالحٌ لواحدٍ لا بعينهِ ، وإذا قلتَ : غلامُ زيدٍ ، فإنما تعني به : واحداً مخصُوصاً بينكَ وبين مخاطبكَ كالمعهودِ في الرجل والغلام .

( وابن كُرَاع )) تكرَاعُ اسم أمه ( ) ، وهي في أسماءِ الأجناسِ .

( الحَرَّةُ )) : وهي الأرضُ التي قد ألبستها حجارةٌ سودٌ ، ولو كانَ اسمُ أبيه لكانَ غيرَ منصرفٍ أبيضًا ؛ لأنَّ كُراعًا مؤنثٌ في أسماءِ الأجناسِ ، وزائِدٌ على ثلاثةِ أحرفٍ ، فالحرفُ الرابعُ بمنزلةِ تاءِ التأنيثِ ، فلما نُقِلَ إلى العلمية ؛ وجب منعُ

<sup>(</sup>١) ينظر المُغْرب في ترتيب المعرب ص ٣٠١ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر المقتضب ٤ / ١٤٣ ؛ والأصول لابن السراج ١ / ٣٨٩ ، ٢ / ٥ ؛ والخصائص ٣ / ٢٦ ؛
 وشرح التسهيل ٣ / ٢٢١ ، ٢٢٣ ؛ والهمع ٤ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١.

<sup>(</sup>٤) في ب : ((أم))

صرفهِ على يزيدُ ، وهو (\*) أشهرُ ولدِ الصَّعِقِ ، وأكثرهُمُ مالاً ، وأغزرهُمُ شعراً ، وأشجاهُم للعدوِّ ، وأسرعهمُ للوقائع .

وبعضُ الأعلام تدخله لامُ التعريفِ .

قال صاحبُ المُقتبسِ: ﴿ دَاخِلْنِي بِعَضُ الْإِخْوَةِ بِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ هَنَا: يُوهِمُ ظَاهِرُهَا أَنَّ الْاسَمَ يَكُونُ عَلَماً قبلَ دَخُولِ اللَّامِ ، وإنما صارَ علماً مع اللام .

ثم قال: فأجبتُ من عندي: أنَّ هذا الكلامَ كالواردِ على تسميةِ الشيءِ باسمِ ما يؤولُ إليه، نحو: ﴿ أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمَرًا ﴾(١).

(( ومنْ قتل قتيلاً فلهُ سلبُهُ ( ) . ثم طالعتُ من الكتب فعثرتُ على هذا الجوابِ بعينهِ في العقارب ( ) ، فسكنتُ إليه ، ثم تأملتُ : فاعترضني خللٌ فيه ؛ وذلك أنّه يلزمُ منه إرادةُ الحقيقةِ والجازِ معاً من كلمةٍ واحدةً ، وهي ممتنعةً ؛ وذلك لأنّ قوله : يدخلُه تناولُ النوعينِ معاً تناولاً واحداً ، فحمْلُهُ على أحدِهما غيرُ مستقيمٍ ، وحمْلهُ عليهما حدٌّ سقيمٌ ؛ إلى أنْ رأيتَ في بعضِ الحواشي المجموعةِ لهذا الكتابِ : أنّ قوله يدخلُه يُحمَلُ على معنى يوجدُ فيه ، على تأويل ذكر الملزومِ وإرادةِ اللازمِ ، ثم إنّما لا يدخلُ لامُ التعريفِ قبلَ التأولِ بواحدٍ من الأمةِ المسماةِ به ؛ لأنّ العلمَ دالٌ على شيءٍ بعينهِ لا حاجةَ إلى مُعرِّفٍ آخرَ يدخلُهُ غير بعض الأعلام يدخلُه لامُ التعريفِ ؛ بأنْ كانَ جنساً في نفسه ، فعُلِبَ بالشهرةِ ، بعض الأعلام يدخله لامُ التعريفِ ؛ بأنْ كانَ جنساً في نفسه ، فعُلِبَ بالشهرةِ ،

<sup>(\*)</sup> هنا يبدأ السقط في النسخة الأصلية .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٣٦ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ٢٧ / أ . وينظر تخريج الحديث ص ٤٥ من التحقيق .

<sup>(</sup>٣) العقارب: هذا كتاب في شرح المفصل وهو لعثمان بن الموفق الأذكاني ، ومؤلفه خوارزمي مات قبل سنة ٧٠٠ هـ نقل عنه الأسفندري في المقتبس . ينظر قسم الدراسة في التخمير ١ / ٥٢ .

ألا ترى أنَّ النحمَ كان ينصرفُ إلى نجمٍ عَهِدَه المحاطِبُ ، والمحاطَبُ أيُّ : نجمٍ كانَ ، ثم غَلَبَ النجمُ على الثريا ، حتى يقولَ القائلُ : طلعَ النجمُ ، ويريدُ الثريَّا من غير عهدٍ بينهما ، ولا يسوغُ أنْ يقالَ لها نجمٌ بنزع اللام .

كما لا يجوزُ في (( ابنِ رأْلاَن ِ ) أَنْ يقالَ : رألانَ ؛ لأنَّ جزءَ العَلَمِ لا يجوزُ إِهْدَارُهُ .

وأمَّا ((الصَّعِقُ))(٢) فهو من فَعَلْتُه ، فَفِعل بكسرِ العين أيْ : كأنَّ المتعدِّيَ من بابِ مَنَعَ ، ومطاوِعَهُ من بابِ عَلِمَ ، وكلاهما من الثلاثيِّ المجردِ ، ومِنْهُ يقالُ صَعَقَتْهُمُ السماءُ ؛ إذا ألقت عليهم الصاعقة ، فصَعِقُوا أيْ : ماتُوا ، والصاعقة : نارٌ تسقطُ من السماء في رعدٍ شديدٍ .

ذكروا: أنَّ (( الصَّعِقَ ))(٢) كان يُطْعِمُ الناسَ بتهامةً ، فهبتْ ريحٌ ، وسفَّتْ في جفانِه الترابَ فشتمها ، فرُمي بصاعقةٍ فقتلتْه .

قال بعضُ بني كلاب يرثيهِ شعراً:

وإنَّ خُورَيْلِكِ النَّهَامِي عَلَيْهِ قَتِيْلُ الرِّيحِ فِي الْبَلَدِ النَّهَامِي (') وإنَّا قالَ: قتيلُ الريْحِ ، وهو إنْ كانَ قتيلَ الصَّاعِقَةِ ؛ لأنَّ هلاكَهُ حينَ كانَ بسبب شتمه الريح .

متى غلبت باللام فلابُدَّ: من أنْ تكونَ مسبوقةً بالجنسية ؛ عملاً باللام ، فبعدَ ذلك جنسية ذلك الاسم لا يخلو إمَّا: أنْ يكونَ بالنظر إلى الدليل ، أوْ بالنظر إلى استعمال العرب .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن عمرو بن حويلد « الصعق » بن نفيل بن عمر ، الكلابي فارس حاهلي من الشعراء، له أخبار ، ومما يقال : تلقيب جده بالصعق : أنه اتخذ طعاماً لقوم في الموسم بعكاظ فهبت ريح القت فيه التراب ، قلعنها ، فأصابته صاعقة فمات .

أخباره في : الشعر والشعراء ص ٦١٨ ؛ ومعجم ما استعجم ص ٢٩٧ ؛ وخزانة البغدادي : ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) البيت في شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٢ / ورقة ٢٠٧ ؛ وحاشية المفصل ص ٨٦ ؛ وابن يعيش ١ / ١ ؛ والتخمير: «فابكي» بدل أتلى .

أُمَّا بالنظرِ إلى الدليل ، فكانَ الدَّبَرَانُ (') ، والعَيُّـوقُ (') ، والسُّمَاكُ ، والشُّمَاكُ ، والتُّريا ، فإنَّ هذهِ الأسماءَ وإلَّم تكنْ أجناساً ؛ بالنظرِ إلى استعمالِ العربِ ؛ لكنَّها أجناس بالنظرِ إلى الدليلِ ، بيانُه : أنَّ هذه الأسماءَ بأوزانٍ مخصوصةٍ وحروفٍ مخصوصةٍ ، وهو بذلك المعنى حنس .

أمَّا ((الدبرانُ)) فهو فَعَلاَنُ بالتحريكِ، وهو يكونُ بمعنى الفاعل، كـ((العدوانِ)) بمعنى ((العادي )) من العدو ، و ((الغَدَوانِ )) : بمعنى الغادي ، وهو : السائلُ ، فيكونُ ((الدبرانُ )) من الدبورِ ، وسمي بذلك ؛ لأنهُ بدُبُرِ الثريَّا خُاطباً لها على ما عليه من زعماتِهم ، وأمَّا ((العَيُّوق )) فَفَيْعُول بمعنى فاعِلٍ من الْعَوقِ ، وفي وزنه : يومٌ صَيْهُودُ ، أيْ : شديدُ الحر صهدتهُ الشمسُ أحرقت دماغَهُ .

و (( قَيُّومُ )) بمعنى (( قائم )) ؛ وسمي بذلك؛ لأنَّ مِنْ تكاذُبهِم أنَّ (( الدَّبَرانَ )) خطب الثريَّا وساق لها كواكب صغاراً معه ، و (( العيُّوقُ )) : حائلٌ بينهما ، فكأنه يعوق أيْ : يمنعه عنها ، وقيل في زعماتِهم : إنَّ القمر رام المسير على العيُّوقِ فعَاقهُ عنْ ذلك .

وأَمَّا السَّماكُ : فهو فِعَالٌ ، بمعنى فَاعِل ، كقولك : رجلٌ نِقَابٌ الذي ينقـبُ عن غوامِضِ العلومِ ، أيْ : يبحثُ عنها .

وَشِنَاقُ: من صفةِ الأسدِ الذي يَشْنُقُ الصيدَ، أيْ: يُعَلِّقُهُ بينَ أنيابهِ ، وهو من السُّمُوكِ ، أيْ: الارتفاع سُمي بذلك لِسمُورٌ .

وأَمَّا (( الثُّريَّا ))(") فهي : تحقيرُ تَرْوَى تأنيثُ تَرْوَانَ ، وتَرُوَانُ ذُو تَرْوَةٍ ، والأصلُ ثُريْوَى ؛ لأنه تصغيرُ فَعْلَى: فُعَيْلَى ، قُلِبت الواوُ ياءً وأُدْغِمتْ إحدى

<sup>(</sup>۱) الدَّبران : وهو نجم بين الثريا والجوزاء ، ويقال له : التابع والتويبع . ينظر اللسان ﴿ دبـر ﴾ ٤ / ٢٧١ ؛ وانظر المفصل ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) والعُيُّوق : كوكبُّ أحمر مضيء . اللسان ﴿ عوف ﴾ ١٠ / ٢٨٠ .

السماك : هو نجم معروف ، وهما سماكان : رامح وأعزل . اللسان (( سمك )) ١٠ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢.

اليائيْنِ في الأحرَى فيكونُ الثَّرَيَّا ذاتَ الثروةِ المحقَّرةِ ؛ لأنها ستَّةُ أنجم ظاهرةٍ في حلَلِهَا نحومُ خفيَّةٌ .

قال:

خَلِيْلَ يَّ إِنِّ يَ لِلثَّرَيَّ الحَاسِلُ وَإِنِّيَّ مِنْ رَيْبِ الزَّمَانِ لَوَاجِلُ وَلِيْكَ مِنْ رَيْبِ الزِّمَانِ لَوَاجِلُ تَجَمَّع مِنْهَ الشَّمْلُهَ وَهُ وَاحِلُانَ وَأَفْقِلُ مَنْ أَحْبَبْتُه وَهُ وَ وَاحِلُانَ تَجَمَّع مِنْهَ الشَّمْلُهَ وَهُ وَاحِلُانَ وَأَفْقِلُ مَنْ أَحْبَبْتُه وَهُ وَاحِلُانَ

وأما تحقيرُ ثروتها فظاهرٌ : وهو أنَّ الثروةَ التي تحصُلُ من احتماعِ ستةٍ قليلةً ؟ بالنسبةِ إلى ما فوقها ، فَعُلِم بهذا أنَّ كلَّ واحدٍ من هذهِ الأسماءِ جنسٌ في الأصلِ ؟ بالنظرِ إلى الدليلِ ، وهو معنى قولِ المصنَّفِ ؛ لأنَّها غَلَبتُ على الكواكبِ المخصوصةِ من بينِ ما يوصفُ بالدُّبُورِ ، والعَوْقِ ، والسُّمُوكِ ، والثُّوةِ .

فبعد ذلك: أنَّ ذلك الدليلَ لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ معلوماً لنا بطريق التفصيل كما في هذه الأعلام الأربعة ، أو لا يكونُ ، بأن يكونَ معلوماً بطريق الإجمال ، كما في المشتري والمريخ ، فإنّا وإنْ كُنّا نعلمُ : أنَّ المشتري اسمُ فاعِلٍ من الاشتراء والمريخ فعيلٌ من التمريخ ، وهو : دلكُ الجسد في الحمام ، وهو بمعنى الفاعلِ الذي هو كثيرُ الفعلِ ، كالفِسِيقِ ، فإنه لابُدَّ من أنْ يكونَ معنى الاشتراء ، والتمريخ ، موجوداً في الكوكبيْنِ ؛ دفْعاً للاشتراكِ أو الجازِ ؛ لكنا لا نَعْرِفُ وجودَ المعنيين فيهما بطريقِ التفصيلِ ، وهذا معنى قوله : وما لمْ يُعرَف باشتقاق من هذا النوع فملحق بما عُرف ، أيْ : معنى الاشتقاق قائمٌ هنالِك ؛ لكنّا جهلنا ما عَلِم غيرُنا .

وغيرُ اللازمِ في نحوِ : الحارثِ إلى آحرِهِ معناهُ أنَّ ما يوجدُ فيه اللامُ ، غيرُ لازمٍ ، بالاستقراءِ ليس إلاَّ في الصِّفَةِ ، أو المصدرِ .

وكلامُ المصنفِ ينبِيءُ: أنَّ غيرَ اللازمِ في أحدِ هذين النوعين لا غيرُ ، لا أنَّ غرضَه جوازُ دخولِه في كُلِّ شيءٍ منهما كما يقَعُ عادةً كـ(( الزيدُ )) .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل وهو لأحمد بن محمد بن إبراهيم . ينظر تاج العروس ١ / ٢١٢ . وهما في ابن يعيش من غير نسبة إلى قائل حـ ١ / ٤١ .

وحاصِلُه: أنَّ الأعلامَ باعتبارِ الألفِ واللامِ على قسمين: قسمٍ لا يَدْخُلُه اللامُ ، وقسمٍ يدخله ، فالذي يدخلُه على ضربين: ضرب يدخلُه لزوماً ، وضربُ يدخله جوازاً ، وأمَّا الذي لا يدخله جوازاً ، فهو : كلّ اسمٍ غيرِ صفةٍ ولا مصدرٍ ، وليس فيه ألف ولامٌ في أصلِ وضعهِ كرجُلٍ سميْتَه بأسَدٍ ، أوْ جعفرٍ ، وما أشبههُما ، وأما الذي يدخله وجوباً فهو : كلُّ اسمٍ خُلِّبَ باللامِ مطلقاً ، أو سُمِّيَ باللامِ وليسَ بصفةٍ ولا مصدرٍ ، وأمَّا (\*) القِسْمُ الذي يدخلُه حوازاً ، فهو : كلُّ ما وضِعَ صفةً في الأصْلِ أو مصدراً كالأمثلةِ المذكورةِ ، وعلى ما قلْنا : يقعُ الفرقُ بين منْ غَلَبَ (\*) عليه الصّعِقُ ، وبينَ من سُمِّيَ بالصّعِقِ ، في لزومِ اللامِ في الأولُ ، وجوازِهَا في النَّاني ؛ كمَا أنَّها لمَّا غلبتُ في أصلها لزمت ، كلزومِ أصلها، الأوَّلِ ، وجوازِهَا في الثَّاني ؛ كمَا أنَّها لمَّا غلبتُ في أصلها لزمت ، كلزومِ أصلها، كالإضافةِ في (« ابنِ وألانَ »)(\*) ، والمُسمَّى بالصَّعِقِ مستغنِ عن اللامِ .

فإن قيل : زيدٌ في الأصلِ مصدرٌ ، و لم يعامل<sup>(٣)</sup> مُعَامَلةَ الفضلِ ونحوه ، قلنها : هذا واردٌ على أصلِ القياسِ ، فلا يحتاجُ فيه إلى العذرِ (١٠) ؛ لأن حَقَّ العلَمِ ألاَّ يدخلهُ اللامُ ؛ لاستغنائهِ عنه .

ألا تراهُم لو امتنعوا عن إدخالِها في نحو (٥) عباس، وفضل كان حَسَناً! ولأنّا قد ذكرنا معنى قوله : وغير اللازم ، أيْ : أنّ ما يوجدُ فيه الّالأمُ غيرُ لازم بالاستقراء ليسَ إلاّ في الصفةِ أو المصدر ، لا أنّ غرضَهُ جوازُ دخولهِ في كُلِّ شيء منهما ، ثم مذهبُ العربِ في مثل هذه الأسامي من الحارث وغيرهِ هو : أنْ يجعلوا هذه الأسامي يُ لأولادِهِم ، راجينَ أنْ تصيرَ تلك الأشياءُ فيهم ، فسمُّوا بالحارث رجاء أنْ يحرث الدنيا أيْ : يكسَبُ ، وربما اعتقدوا لهم معنى ، أوْ رأوهُ بالحارث وجاء أنْ يحرث الدنيا أيْ : يكسَبُ ، وربما اعتقدوا لهم معنى ، أوْ رأوهُ

<sup>(\*)</sup> هنا ينتهى السقط في النسخة الأصلية .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١.

<sup>(</sup>٣) في ب : « يعمل » .

<sup>(</sup>٤) في النسختين ﴿ الغدر ﴾ ولعلها ﴿ التقدير ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( نحو )) ساقط .

فيهم، فوصفوهُم به، واشتهروا بذلك الاسمِ فأغنى عن اسمٍ سواهُ من الأعلامِ ، فالحاصلُ: أنَّ المرادَ بغيرِ اللازمِ ، (( ما يبقى في العلميةِ على ما كانَ له من المعنى، في حالِ الجنسيةِ ، فمن أثبت الألف واللامَ ))(() نظر إلى الوصفيةِ ، فإذا قلت : (( العباسُ ))(() ، فكأنك قلت : الكثيرُ العَبُوسِ ، ومن نزعَها نظر إلى الاسميةِ ، وجعلَ ذلك بمنزلةِ زيدٍ وعمرٍ و ، وقد تناولَ العَلَمَ بواحدٍ من الأمةِ ، أيْ : قد يراد بالعلَمِ مُسمَّى بذلك الاسم ، كما لو أريدَ مسمَّى يزيدُ ، فتقعُ الشركةُ بينهم في بالعلَمِ مُسمَّى بذلك الاسم ، ويلتحقُ بأسماءِ الأجناسِ ، (( فيجرأ على إضافته ، وإدخالِ اللام عليه ) الشركةُ التميز عن سَمِيّة الذي شاركةُ في الاسم، ولفظُ المصنفِ في حاشيته (أنَّ الشركة الاتفاقية نُزِّلتْ منزلة الشركةِ القصديةِ .

وقيل: طريقُ تنكير العلم من وجهين: أحدهما أن يرادَ بالعلَم مُسمَّى بذلك الاسم ، كما لو أردت ((يزيدُ )) كل مسمَّى يُزِيُدٍ ، والآخرُ أنْ يشتهرَ العَلمُ بمعنى من المعاني ، فيُجعلُ العلمُ بمنزلةِ الجنس الدالِّ على ذلك المعنى ، كما في قولهم: (( لكل فرعون موسى )) أي: لكلِّ جبارٍ مُبْطِلٌ قهارٌ مُحقٌ غالبٌ ، وهذا معناهُ ، لا أنْ يُرادَ بفرعون مسمّى بفرعون ولا بموسى مسمَّى بموسى ، ثم هذا التأولُ قليلٌ ؛ ولذلك أتى بعَده في المضارع ، وقد صرَّحَ به في آخرِ الفصلِ ، وقال في الكشافِ في قوله تعالى : ﴿ وَآصَعِرَ نَفْسَكَ ﴾ الآية في سورةِ الكهف ، (( وإدخال اللام في العلم على تقدير التنكير، كما قال :

\* والزيْدُ زيْدُ المعَارِكِ (^) \*

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر حاشية المفصل للزمخشري لوحة ٧ / ب .

<sup>(</sup>٥) (( كل )) كلمة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذا القول في شرح الرضي على الكافية ٢ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢٨ ) من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٨) هذا جزء من بيت ، ونصه :

وقد كان منهم حاجبٌ وابنُ أُمِّهِ ابو جَنْدَل والزِّيْدُ زيدُ المَعَارِكِ والبيت للأخطل ، وهـو في ديوانـه ص ٢٧٥ ؛ وابــن يعيــشُ ١ / ٤٤ ؛ والأشــباه والنظــائر ٣ / ١٩٠ برواية (( ابن مامة )) بدلاً من (( ابن أمه )) في الأشباه والنظائر .

ونحوّه قليلٌ في كلامهم »(۱) ((قالوا مُضَرُ الحمراءُ »(۱) قيل: مُضرُ الحمراءُ »(۱) قيل: مُضرُ الربيعةُ والمُعارُ في الميراث بينهم شورى ، وربيعة والما الميراث بينهم شورى ، وقال ليحكم بينكم أفعى (۱) نجران ، وهو حكم لهم ، فلما مات صاروا إليه فحكم لضر بالذهب والقبّة الحمراء ، وكانت من أُدّم ، ولربيعة بالأفراس ، ولأنمارِ بالشاة ، فأضيف كُل واحدٍ منهم إلى ما حُكِمَ له به ؛ لاحتصاصه به ؛ إذْ من دأبهم الإضافة بأدْني ملابسة .

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٢ / ٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) مضر بن نزار بن معد بن عدنان : حد جاهلي من سلسلة النسب النبوي ، من أهل الحجاز قيل إنه أولُ من سن الحداء للإبل في العرب .

أخباره في : جمهرة الأنساب ١ / ١٠ ؛ والنويري ١٦ / ٩ ؛ والأعلام ٧ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان جد جاهلي قديم كان مسكن أبنائه بين اليمامة والبحرين والعراق .

أخباره في: الأعلام ٣ / ١٧.

<sup>(</sup>٥) أنمار بن نزار بن معد بن عدنان ، وكان بعض بنيه في تهامة الحجاز ثـم تحولـوا إلى سراة عسـير بين اليمن والحجاز .

أخباره في : الأعلام ١ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) نزار بن معد بن عدنان حد حاهلي هو أبو ربيعة ومضر يتصل به النسب النبوي كنيتـه أبـو إيـاد أو أبو ربيعة كانت له سيادة وثروة كبيرة .

أخباره في : الكامل لابن الأثير ٢ / ١١ ؛ وابن خلدون ٢ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) هو الأفعى الجرهمي ، حكيمٌ حاهلي قديم كان معاصراً لنزار ﴿ أبي ربيعة ومضر وأنمار ﴾ وكان منزله بنجران تقصده العرب في قضاياها فيحكم بينها ولا يرد حكمه .

أخباره في : مجمع الأمثال ١ / ١٠ ؛ والأعلام ٢ / ٥ .

النَّقا(): الرملُ المحتمعُ ، أيْ: في اليوم الذي كنا في النقا ، والباءُ في بأبيْضَ للتعديةِ ، وقيلَ للملابسةِ أيْ: سيف () أبيضُ ؛ لِصَقْلِهِ ونقَائِهِ بكثرةِ أعماله ، ونحُوهُ قولُ عنرة () :

فَطَعَنْتُ لَهُ بِالرَّمْ حِ ثُمَّ عَلَوْتُ لَهُ \ بِمِهندٍ صافي الحديدة مِخْ لَمْ (') [ ٢٠ / ب] ويمان أيْ : يمنيُّ ؛ الألفُ بدلٌ من إحدى الياءين ؛ ولذلك لا يجتمعان .

(( باعده )) : أي : بتَّخَدَهُ ، وعَنيَ بالأسير نفسَهُ ؛ لأنَّه أَسَرَهُ حُبُّهَا .

و (( الأحْنَاءُ )) هي الجوانبُ ، وأصلُهَا أحناءُ السرجِ والقتبِ ؛ شبَّهَهُ بالجمل المضطلِع .

مثالُ اليزيدُ اليَحْمَد لبطنِ : منهم الخليلُ بنُ أحمدَ ، وأراد بالحاجبِ لقيطَ بن زرارةً وفي وأراد بقولهِ زيدُ المعاركِ : شجاعتُه ، أيْ : أنهُ شجاعٌ يمارسُ الحروبَ

(١) هذه كلمة من بيت شعر ، ونصه :

### عَلاَ زِيدُنَا يَوْم النَّقَا رأسَ زيدِكُم بأبيضَ ماضي الشَّفْرتينِ يمانِ

- (٢) في ب: « السيف ».
- (٣) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي ، أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، ومن شعراء الطبقة الأولى ، من أهل نجد أمه حبشية اسمها زبيبة ، وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساً .

أخباره في : الشعر والشعراء ٢ / ١٥٠ ؛ والأغاني ٨ / ٢٩٨٣ ؛ والخزانة ١ / ٦٢ ؛ والأعــلام ٥ / ٩١ ، ٩٢ .

- (٤) ينظر ديوان عنترة ص ٢١٣ .
- (٥) هو لقيط بن زرارة بن عدس الدارمي من تميم فارس شاعر حاهلي من أشراف قومه كنيته «أبو دُعْتَنُوس» وهي بنته ويقال له أبو نهشل.

أحباره في : الأغاني ٢٦ / ٨٩١ فما بعدها ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٧١٠ .

أبداً ، أبو العباسِ : إذا أُطلقَ يرادُ به المبَّرد (١) في كتبِ البصريين ، و تعلب (٢) في كتبِ الكوفيين .

الضمير في قوله: وهو قليلٌ راجعٌ إلى إدخالِ اللامِ دونَ الإضافة ؛ نص عليه الإمامُ أبو الفتح: عثمانُ بنُ جنِي (٣) في كتابه الموسومِ بسرِّ الصناعةِ (١٠) ، وهذا لأنَّ تعريفَ العلمِ خارجٌ عن سننِ القياسِ ؛ لأنه يلزمُ من ذلك تعريفُ المعرَّفِ ، وإثباتُ الثابتِ مُحالٌ ، والخروجُ عن هذا السننِ في الإضافةِ أُخفِي ؛ لأنها محضةٌ ، وغيرُ محضةٍ ، فإيرادُ الإضافةِ (٥) على العلمِ لا يؤذِنُ أنها سالبةٌ للتعريفِ ؛ ما لم يتبينْ أنها محضةٌ ، بخلافِ إدخالِ اللامِ ، ولك أن تردَّ الضميرَ إلى تأويلِ العَلمِ بواحدٍ من الأمة المسماةِ به (١) .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ، أبو العباس المعروف بالمبرد ، إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار ولد بالبصرة سنة ۲۱۰ هـ وتوفي ببغداد سنة ۲۸٦ هـ من كتبه الكامل ( مطبوع ) ، والمقتضب ( مطبوع ) .

أخباره في : وفيات الأعيان ٤ / ٣١٣ - ٣٢٢ ؛ معجم الأدباء ١٩ / ١١١ - ١٢٢ ؛ إنباه الرواة ٣ / ٢٤١ - ٢٥٣ ؛ بغية الوعاة ١ / ٢٦٩ - ٢٧١ ؛ الأعلام ٧ / ١٤٤ وغيرها من المصادر .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيـين في النحو واللغة كان راوية للشعر ، ولد سنة ٢٠٠ هـ وتوفي سنة ٢٩١ هـ ببغـداد ، مـن كتبـه : الفصيح ( مطبوع ) ، ومجالس تعلب ( مطبوع ) ، وغيرها من الكتب القيمة .

أخباره في: إنباه الرواة ١ / ١٧٣ - ١٨٦ ؛ وفيات الأعيان ١ / ١٠٢ - ١٠٤ ؛ ومعجم الأدباء ٥ / ١٠٢ - ١٠٤ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٣٦٩ - ٣٩٨ وغيرها من المصادر ؛ والأعلام ٢٦٧ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن حني الموصلي ، أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو ، وله شعر ولمد بالموصل ، وكان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي له مؤلفات وتصانيف كثيرة منها : شرح ديوان المتنبي ، والمحتسب في شواذ القراءات ، والخصائص ، وسر صناعة الإعراب ، توفي ببغداد سنة ٣٩٢ هـ .

أخباره في : معجم الأدباء ١٢ / ٨١ ؛ وفيات الأعيان ٣ / ٢٤٦ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ١٣٢ ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٣٣٥ ؛ والأعلام ٤ / ٢٠٤ وغيرها من المصادر .

<sup>(</sup>٤) ينظر سر صناعة الإعراب ١ / ٣٣٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) يعني أن الإضافة بالعلم لا يدل على سلبه علميته وتعريفه إلا إذا كانت محضة .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل.

ألا ترى أنه أتى بكلمةِ التقليلِ في قوله (( وقد يتأولُ ))(۱) على ما ذكرنا وقوله (۱) وهو قليلٌ من كلامِ المصنِّفِ ، لا من قولِ أبي العبَّاسِ . وكُلُّ مُثنَّى ، أوْ مجموعِ من الأعلامِ ، فتعريفُهُ باللامِ .

أدخل الفاءَ في خبر المبتدأ ؛ تنبيها : على أنَّ تثنية العلم وجمعه سبب لإدخال لام التعريف عليه ؛ إذا أُريد تعريف ، وذلك ؛ لأنك لو قلت : هذان زيدان منطلقان ؛ لم يكن إلا نكرة ؛ لأن العلم زيد ، فلما ثنيته بطل لفظ العلم الذي وضع لتعريف شخص زيد ؛ لمزاحمة زيد آخر إياه ، وثُنيًا بلفظ لم تقع التسمية به في الأصل فَنُكّر .

فإذا أردت : التعريف ، أدخلت السلام ، فقلت : الزيدان ، وفي هذا الذي ذكرهُ مسامحات لفظية ؛ لما أنَّ التثنية لا تتحققُ ما لم يكنْ بينَ الاسمينِ اشتراك ؛ من حيثُ اللفظُ والمعنى ، وذلك ممتنع في الأعلام ؛ لامتناع الاشتراك المعنوي ، فعلى نية التنكير لا محالة نحو قولك زيدان أن فعلى نية التنكير لا محالة نحو قولك زيدان فمعناه : مسميان بزيد .

قوله: (( إلا في نحو أباتيْنِ (۱)، عُلِمَ أَنَّ نحو: أبانينِ ، وعما يِتَهِنِي، وعرفات (۱)، وأذراعات (۷) ، (( على صورة التثنية والجمع ، لا على حقيقتهما .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( زيد )) .

<sup>(</sup>٤) هما جبلان يقال لأحدهما أبان الأبيض وهو لبني فزارة ، وأبان الأسود لبني أسدٍ . ينظر معجم البلدان ١ / ٦٢ ؛ ومعجم ما استعجم ١ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) هما جبلان أولهما عماية والآخر يذبل وهما بالعالية . معجم البلدان ٤ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦) عرفات : حدها من الجبل المشرف على بطن عُرَنَة إلى حبال عرفة . معجم ما استعجم ٢ / ٩٣٣ . معجم البلدان ٤ / ١٠٤ ؛ ومعجم ما استعجم ٢ / ٩٣٣ .

<sup>(</sup>٧) هو بلد في أطراف الشام مجوارِ أرض البلقاء وعمَّان . معجم البلدان ١ / ١٣٠ ؛ ومعجم ما استعجم ١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ١٤.

بل هي صورةٌ مرتجلةٌ للمثنى والجحموع »(١) إذ لم(٢) يوضعْ أبـان ولا أذرعـةِ أولاً للواحدِ ، حتى تكون هذه الصورةُ تثنيةً وجمعاً لذلِك الواحدِ .

وهذا لأنَّ التثنية في الأسماء إلحاقُ الزيادةِ المعلومةِ ؛ ليدلَّ على أنَّ معهُ مثلهُ من جنسِه لفظاً ومعنى ، و لمْ يكنْ أبانانِ تثنية لشيئين ، كلُّ واحدٍ منهما أبانُ ، وإنما هُوَ اسمٌ لجبلينِ : أَحَدَهُمَا أَبَانَ ، والآحرُ متالِعُ ، وتسميتهُما بأبانيْنِ على : التغليبِ كالعمرين ، والقمرين ، وغلبَ اسمُ أبانٍ ؛ لأنه أشهرُ وأعْلَى ، فكان فِكرُه أوْلَى .

وقيلَ أَبَانَانَ<sup>(۱)</sup> : حبلان متناوِحَان ، أحدُهُمَا : أبيضُ ، والآَخَرُ أسودُ . وعَمَيتَان : أيضاً حبلان متناوحَان<sup>(١)</sup> بنجدٍ .

لَوْ أَنَّ عُصْمَ (\*) عَمَايَتَيْنَ وِيَذَّبُ لَ (\*) سَمِعَا حَدِيْثَكَ أَنْ زَلاَ (\*) الأوْعَالاَ (\*) فإنْ قيل : بعرفاتٍ يقالُ فيه عَرَفة ، فما المانعُ أَنْ يكونَ عرفاتٌ جمعاً له ؟ قلنَا : إنَّه بصيغتهِ هذهِ عَلَمٌ لهذَا المكانِ المخصوصِ ، ولوْ كانَ جمعاً (\*) لكانَ له آحادٌ ، كُلُّ واحدٍ مِنْها اسمها (\*) عَرفَة ، وليسَ كذلِك . / بَلْ عرفَة وعَرفَات [ ٢٦ / أ] مدلولُهُما واحدٌ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب : « لا يوضع » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( أبابان )) والمثبت من ب .

<sup>(3)</sup> متناوحان : متقابلان . الصحاح : ١ / ٤١٢ « نوح » .

<sup>(</sup>٥) والعُصْمُ : الوعول والواحِدُ منها أعْصَمْ . ينظر اللسان ١٢ / ٤٠٥ ((عصم ») .

<sup>(</sup>٦) ويذبُلِ : حبل بنجد . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١٣٩١ ؛ ومعجم البلدان ٥ / ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب: (( أبدلا )) .

<sup>(</sup>A) ينظر البيت في ديـوان حريـر ص ٣٥٩ ؛ وابـن يعيـش ١ / ٤٦ ؛ ومعجـم البلـدان ١ / ١٥٢ ؛ ومعجم ما استعجم ٩٦٦ ؛ والهمع ١ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « جمعا له » .

<sup>(</sup>١٠) في ب ساقط .

وقالَ الفراءُ: (﴿ لا واحدَ لعرفاتٍ ، وقولُ الناسِ: نزلنا بعرفةَ ليس بعربي عضِ ﴾ (١) ، وإنما استُننيَ ، نحوُ : أبانَيْنِ ، وعرفاتٍ ، وإنْ كانَ الاستثناءُ مُنْقطعاً ؛ لينبهكَ على امتناع (٢) دخولِ الألفِ واللامِ على هذهِ الألفاظِ ، وإنْ كانَ فيها ألفاظُ المثنى ، والمجموع ؛ لانتفاءِ حقيقةِ التثنيةِ والجمع ، وإنْ كانَ واجباً فيما تقدم .

ولو قيلَ : أرادَ بقوله : وكلُّ مثنَّى ما لفظُهُ لَفْظَ المثنى : انـــدرجَ فيــه ، نحــوُّ : أَبَانَيْنِ ثُمَّ استثناهُ ، كانَ الاستثناءُ متصلاً ، وهو مستقيمٌ .

وأذرعات بلد بالشام يُنسب إليها الخمر ، منصرفة (١) ، مثل عرفات ، ومررت فحكمها حكم جمع سلامة المؤنث ، تقول : زرت عرفاتك اللهم ، ومررت بعرفاتك ، - بالخفض - في الحالين ، ولا يصح منع صرفه ؛ لأنّه حينت يجب : أنْ يُفتح في موضع الجر ، وكونه جمعاً ، يأباه ، فوقع بينهما التدافع ، فبقي على الأمر الأصلي ، وهو الصرف .

وفي الكشاف : (( فإنْ قلتَ : فهلاَّ منعتَ عرفاتٍ الصرفَ وفيها السببانِ : التعريفُ ، والتأنيثُ ؟

قلتُ : لا يخلو التأنيثُ إمَّا أنْ يكونَ بالتاءِ التي في لفظِهَا ، وإمَّا بتائِه مقدَّرةً ، كما في سُعَادَ فالتي في لفظِهَا ليستْ للتأنيثِ ، وإنما هي الألِفُ التي قبلَهَا علامة جمع المؤنثِ ، ولا يصحُّ : تقديرُ التاءِ فيها ؛ لأنَّ هذهِ التاءَ لاختصاصِها بجمع المؤنّثِ مانعةٌ من تقديرها ، كما لا يقدرُ تاءُ التأنيثِ في بنتٍ ؛ لأنَّ التاءَ التي هي بدلُّ من الواوِ لاختصاصِها بالمؤنثِ ، كتاءِ التأنيثِ فأبتْ : تقديرُها ، ثم مَثَّل بعض ما وقع في كلام العربِ من مثنَّى الأعلامِ ، وجمعِها ، وهو لمْ يُستعملُ إلا ببعض ما وقع في كلام العربِ من مثنَّى الأعلامِ ، وجمعِها ، وهو لمْ يُستعملُ إلا

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح ٤ / ١٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الامتناع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> مصروفة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ١ / ٣٤٨ .

باللام ، وهو قوله : (( الخالِدانِ ، والكعبانِ ، والعامِرانِ ، والقيسانِ ، والعامِرانِ ، والقيسانِ ، والخمدون، والطَّلَحاتُ »(۱) ، وقوله : (( جَحْوَان ))(۱) بالجيمِ قبل الحاءِ : اسمُ رجلِ من أسدٍ ، والمضلَّل (۱) بفتح اللامِ المشددةِ : اسمُ رجلِ من أسد .

ونَضْلَةُ بفتح النونِ وسكونِ الضادِ ، وكانَ هاشمُ (') بنُ عبدِ مَنَاف (') يُكنى : أبا نضلةَ (') ، وقيسِ بن عَنّابٍ (') ، ولاشكَّ عن المصنّفِ : بالنّونِ المشددةِ ، ولعلَّ الإمامَ صدرَ (^) الأفاضِلِ إنحا قالَ ذلكَ بالباءِ (') المشددةِ ؛ لأنّه كانَ كذلكَ في متشابهِ الأسامي لجار اللهِ .

وقبلي ماتَ الخَالِدانِ كِلاهُما عميدُ بني جَحْوانَ وابنُ المُضَلَّلِ

والبيت من الطويل ، وهو للأسود بن يغفر في ديوانه ص ٥٧ ؛ وابن يعيش ١ / ٤٦ ؛ واللسان ٣ / ١٦٥ «خلد » ١٦٥ / ٣٩٦ « ححا »؛ ونوادر أبي زيد ص ١٦٠ ؛ وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٢٤٤ ؛ وإصلاح المنطق ص ٤٠٣ ؛ وجمهرة اللغة ص ٤٤٢ ، وإصلاح المنطق ص ٢٥٧ ، وجمهرة اللغة ص ٢٥٧ .

(٣) في ب : (( ونضلة )) .

(٤) هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ، من قريش ، أحد من انتهت إليه السيادة في الجاهلية ، ومن بنيه النبي – ﷺ – ولد نحو ١٠٧ ق هـ . أخباره في : الأعلام ٨ / ٦٦ .

(٥) في ب : « مناف » ساقط .

(٦) أبا نضلة : هو حالد بن نضلة بن الأشتر بن ححوان من بني أسد كان سيداً في قومـــه . أحبـــاره في : جمهرة النسب للكلبي ص ١٧٠ ، والأغاني : ٥ / ٢٢٧ .

(٧) قيس بن عتاب بن أبي حارثة من طيء . ينظير سوائر الأمثىال على أفعل ص ٤٦٦ ، وحنى الجنتين ص ٩٣ .

(A) هو القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي ، مجد الدين الملقب بصدر الأفاضل : عالم بالعربية ، من فقهاء الحنفية من أهل خوارزم . له كتب منها : شرح المفصل للزمخشري الموسوم بالتخمير وغيره من الكتب ، توفي سنة ٦١٧ هـ .

أخباره في : معجم الأدباء ١٦ / ٢٣٨ ؛ تاج الـتراجم ص ١٥٣ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ٢٥٢ ، ٥٣ و نعية الوعاة ٢ / ٢٥٢ ، ٥٣ ؛ كشف الظنون ١ / ٢٣٠ ، ٢ / ٩٥٦ ؛ هدية العارفين ١ / ٨٢٨ ؛ والأعــلام ٥ / ١٧٥ ؛ ومقدمة التخمير ١ / ١١ فما بعدها ؛ وإنباه الرواة ٤ / ٧٧ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) هذه كلمة من بيت شعر ، ونصه :

<sup>(</sup>٩) ينظر التخمير ١ / ١٩٦ .

وهَزَمه - بفتح الهاء والزاي - هكذا في نسخ المفصل وفي شرح ابن الحاجب (١) ، وإنما هو قيسُ بنُ هذَمة بذال معجمة مفتوحة .

(( أكرم السَّعْدِيْنَا ))(٢) الرواية عن المصنف بكسر الميم وفي رواية سيبويه : بالنصب على المدح ، وفي بعض النسخ : بالرفع وليس بصحيح ؛ لأنه حينئة يكونُ جارياً على الابن ، والمعنى غيرُ مستقيم ؛ لكونِه مضافاً إلى السَّعْدِينَ ، ولو قيلَ رُفِعَ على المدح لكانَ قولاً . (( هؤلاء المحمدونَ بالبابِ ))(٤) .

روي أن عمر (أه): - رضي الله عنه - أتي بحللٍ من اليمن ، فأتى جماعة ، اسم كُلِّ واحدٍ منهم محمد ، وكانت هذه الجماعة غير الجماعة الذين أتوا بالحلل، فدخل عليه زيد (أ) بن ثابتٍ - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين : هؤلاء المحمدون في البابِ ، يطلبون الكسوة ، وكان عمر - رضي الله عنه - يكرمهم ؟

### أنا ابنُ سَعْلِهِ أكرمِ السَّعْلِينَا

وهو في ملحقات ديوان رؤبة بن العجاج ص ١٩١ ؛ وابـن يعيـش ١ / ٤٦ ؛ والمقتضب ٢ / ٢٣ ؛ والكتاب لسيبويه ٢ / ٣٩٦ ، ٣٩٦ .

<sup>(</sup>١) ينظر الايضاح في شرح المفصل ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من بيت من الرجز ، والبيت بتمامه :

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٢ / ١٥٢ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته ص ١٣ .

<sup>(</sup>٦) هو زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ، أبو خارجة صحابي من أكابرهم كان كاتب الوحي ، ولد في المدينة ونشأ بمكة ، وقتل أبوه وهو ابن ست سنين وهاجر مع النبي - الله - وهو ابن ١١ سنة ، وتعلم وتفقه في الدين ، فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ، ولد سنة ١١ ق هـ ، وتوفي سنة ٤٥ هـ .

<sup>. •</sup> الإصابة ١٠ / ٥٦١ ؛ والعبر في أخبار من غبر ١ / ٣٨ ؛ والأعلام ٣ / ٥٧ .

لتسميتهم بمحمد (۱) و كان (هؤلاءِ المحمدون) : محمدُ (۲) بنُ جعفر بن أبي طالبٍ، ومحمدُ (۲) بنُ جعفر بن أبي بكر الصديق، ومحمدُ (۱) بن عبيد الله، ومحمدُ (۱) بنُ حاطبٍ .

قيل (طلحةُ الطلحاتِ )(٢) ، وهو طلحةُ(٧) بن عبيدِ اللهِ المخزوميْ ، وهـو الذي ماتَ بسجستانَ(٨) ، فاقَ في الجودِ ، وكان خمسةُ أجوادٍ : اسمُ كـلُّ واحـدٍ

<sup>(</sup>١) في ب : « محمدونَ » .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي أبو القاسم صحابي ، ولـد بأرض الحبشة على عهد النبي – ﷺ – توفي سنة ٣٧ هـ .

أخباره في : الإصابة ٣ / ٣٧٢ ؛ والأعلام ٦ / ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة في حين توجه رسول الله - ﷺ - إلى حجته ، قتل في مصر سنة ٣٨ هـ عندما كان والياً عليها من قبل على - رضى الله عنه - قتله معاوية بن خديج .

أخباره في : الإصابة ٣ / ٣٤٨ ؛ شذرات الذهب ١ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي أتى به أبوه طلحة إلى النبي - الله و مسلح رأسه وسماه محمداً وكناه بأبي القاسم ، وقتل محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه سنة ٣٦ هـ ويقال له محمد بن طلحة السجاد حيث كان له ألف نخلة يسجد تحتها في كل يوم .

أخباره في : الإصابة ٣ / ٣٤٩ فما بعدها ؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ١ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بـن وهـب بـن حذافـة بـن جمـح القرشـي الجمحي ، ولد بأرض الحبشة وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ٧٤ هـ .

أخباره في الإصابة ١ / ٣٣٧ فما بعدها ؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ١ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٧) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمد صحابي شجاع من الأحواد ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ بينما طلحة الطلحات هو طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي أحد الأجواد المقدمين كان أجود أهل البصرة في زمانه ذهبت عينه بسمرقند توفي بسجستان سنة ٦٥ هـ .

أخبارهما في : الأعلام ٣ / ٢٢٩ . وأخبار طلحة بن عبيد الله في الإصابة ٢ / ٢٢٩ ؛ والأعلام ٣ / ٢٢٩ ؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ١ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٨) سجستان : هي ناحية كبيرة وولاية واسعة ، وهي جنوبي هراة . ينظر معجم البلدان ١٩٠/٣ ؛ ومعجم ما استعجم ٢ / ٧٢٤ .

منهم طلحةُ ، وهم : طلحةُ / الخير ، وطلحةُ الفياضِ ، وطلحةُ الجودِ<sup>(۱)</sup> ، وطلحةُ [٢٦ / ب] الدراهِم ، وطلحةُ الذَّرَى .

وقيل: كان في أجدادِهِ جماعةٌ: اسمُ كلِّ واحدٍ منهم طلحةُ، فكان معنى قولِه (ر طلحةُ الطلحاتِ)، واحداً من الطلحاتِ الموصوفينَ بالكرم قال(٢)(٢):

نَضَّرَ اللهُ أَعْظُمَا وَفُنُوهَا بِسِجِسْتَانَ طلحة الطَّلْحَاتِ فَقَالَ نَصَّرَ الله أَعْظُمَا اللهُ عَلَى اللهُ تَلَكَ الْعَظْمَ صوبَ رحمته ؛ سمِّى طلحة الطلحاتِ ؛ لأنه كان أجودَهم يداً ، وأغزرَهُم الأعظْمَ صوبَ رحمته ؛ سمِّى طلحة الطلحاتِ ؛ لأنه كان أجودَهم يداً ، وأغزرَهُم ندىً ، وذُكِرَ في المحاجاتِ النحويةِ (١٠) للمصنفِ : فإن قُلت هلا اعتبروا ذكورَهُ المسمَّى وعقْلَه فقالوا : طلحونَ ؟ قلتُ : لما ثبتَ التَّاءُ في مُوحَّدِهِ المنقولِ من واحدةِ الطلحِ ثبتَ الألفُ والتاءُ : اتباعاً لجمعه وَاحِدةُ ، وأما ابنُ كيسان (١٠) فقولُ في ذلك على المعنى ، وأنهُ اسمٌ لمذكرٍ عاقلِ فراعُوا لفظهُ ومعناهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَعَلِ خَاوِيَةٍ ﴾ (١٠) ﴿ فَعَلِ مَنْ فَعِلِ هُ (١٠) .

وقالَ بعضهم : طَلَحُونَ بالتحريك نظراً إلى طلحاتٍ ، فاستبقى فتحتها كما رأوهُم استتبعوا فتحة أرضاتٍ في أرضين ، وليس ببعيد أن يُجمعَ المذكرُ بالألفِ

<sup>(</sup>١) طلحة الجود ، وطلحة الخير ، وطلحة الفياض كلها أوصاف لطلحة بن عبيد الله . ينظر الأعلام ٣ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۲) القائل هو ابن قيس الرقيات وهو في ديوانه ص ۲۰؛ والحيوان ۱ / ۳۳۲؛ وشرح المفصل ۱ / ۷۷؛ والمقتضب ۲ / ۱۹۱؛ واللسان « نضر » ۷ / ۲۹؛ ومعجم البلدان ۳ / ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( شعر )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأحاجي النحوية ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم ، أبو الحسن المعروف بابن كيسان عالم بالعربية نحواً ولغةً من أهل بغداد أخذ عن المبرد وتعلب .

أخباره في : معجم الأدباء 17 / 170 ؛ وطبقات النحويين واللغويين ص 100 ؛ ونزهة الألباء ص 100 ؛ إنباه الرواة 100 / 100 ؛ وشذرات الذهب 100 / 100 ؛ وبغية الوعاة 100 / 100 .

<sup>(</sup>٦) ينظر الإنصاف ١ / ٤١ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٧ ) من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٢٠ ) من سورة القمر .

والتاء كما في سُرادِق وحَمّامٍ وأوان (١) في الأسماء ، وسيْحَلّ ، وسَيْحَلّ ، وسَيْحَلّ تُ وَلَّمَات ، وهمال سَبَطْر ات (١) وسِيْحَلاَت ، وهمال سَبَطْر ات (١) وسِيْحَلاَت ، وهمال سَبَطْر ات (١) وسِيْحَلاَت ، (وابن قيسِ الموسافِ (وابن قيسِ الموسافِ الموقياتِ )) فيه وجهان : أحدُهُمَا : إضافة الابن إلى قيسِ المضافِ إلى الرقياتِ ، أضيف قيسٌ إليهن ؛ لأنَّه اتفق له عدة جداتٍ اسم كلِّ واحدةٍ منهن : رقية ، ومثالُ ذلك قولُ من قالَ في الحسن (٥) والحسين (١) - رضي الله عنهما - ابنا الفواطِم أريد بهن فاطمة الزهراء (٧) - رضي الله عنها - ، وفاطمة بنتُ أسد (٨) والدة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وفاطمة المحزومية (١) بنت الأصمّ ، أمُّ خديجة - رضي الله عنها - .

<sup>(</sup>۱) الأوان : الحين والزمان تقول : جاء أوان البرد . ينظر اللسان : « أون » ۱۳ / ۳۹ ، وتجمع أوان على أوانات . اللسان : ۱۸ / ۱۸۳ " أون " .

<sup>(</sup>٢) السرادق: الذي يمد فوق صحن البيت ، أو الغبار ، أو الدخان المرتفع. ينظر القاموس المحيط ص ١١٥٣.

<sup>.</sup> 102 / T (" m, mid, 102 / T ). 102 / T (" m, 102 / T ).

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم سبط رسول الله - الله - وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ولد سنة ثلاث للهجرة النبوية ومات مسموماً سنة ٤٩ وقيل سنة خمسين وقيل سنة ٨٥ هـ .

أخباره: الإصابة ١ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب سبط رسول الله - ﷺ - وريحانته قال الزبير وغيره: ولد سنة أربع وقيل سنة ست وقيل سنة سبع واستشهد سنة ٦١ هـ . أخباره في الإصابة: ١ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٧) هي فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهي أصغر بنات الرسول - الله - ومولدها قبل البعثة بقليل بنحو سنة وتوفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة احدى عشرة .

ينظر أخبارها في : الإصابة ٤ / ٣٧٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٨) فاطمة بنت أسد – رضي الله عنها – بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية والـدة علـي وإخوته ، وكان الرسول – الله – يزورها ويقيل عندها ، هاجرت إلى المدينة وتوفيت بها سنة ٥ هـ . أخبارها في : الإصابة ٤ / ٣٨ ؛ والأعلام ٥ / ١٣٠ ؛ وأعلام النساء ٤ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٩) هي فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن يقظة بن مرة حدة الرسول - ﷺ - أم والده عبد الله بن عبد المطلب .

أخبارها في : جمهرة أنساب العرب للسمعاني ص ١٥.

<sup>(</sup>١٠) هي فاطمة بنت زائدة فرشية من بني عامر بن لؤي . ينظر أحبارها في : الإصابة ٤ / ٢٨١ .

وقيل: نكحَ نساءً اسمُ كُلِّ واحدةٍ رُقيةً.

وقيل شَبَّب بثلاثِ نسوةٍ اسمِ كل واحدةٍ منهنُّ رقيةُ ، فأضيفَ إليهنَّ<sup>(۱)</sup> ، فلا تستبعدُ إضافةُ اسمِ المحبِّ إلى الحبيبةِ ، فهي أدنَى من إطلاقِ اسمها عليه ، وقد أطلقَ من قالَ : في قوله :

أُدْعَى بأسْمَاء نَبْواً في قَبائِلِهَا كَانَّ أَسْماء صارت بعض أَسْمَائِي '' فكانت الإضافة ههنا : على أسلوب ((حبُّ رُمَّانِي )) في : أنَّ الغرضَ إضافة الحبِّ إلى نفسِك ، لا إضافة الرُّمان ؛ ولكنْ لمَّا لم يكنْ بُدُّ من ذكر الرُّمَان ؛ لتعريف الحبِ لم يكنْ إضافة الحبِّ بدونه ، فكذلك ههنا : الابنُ هو المقصودُ في الإضافة ؛ لا الرقيّات ؛ لأن قيْساً ما كانَ شَبَّبَ بالرُّقياتِ ، وإنما المشببُ بهنَّ ابنُه، والوجهُ الثاني : ابنُ قيس الرُّقياتِ يتنوين قيسٍ ، وضم الرقياتِ ، على طريقة البيتِ الذي أنشدناهُ آنفاً ، وهو : إجراءُ اللقبِ على الاسم ، في قول من قالَ إنَّه يسمَّى بالرقياتِ ، فكان كقولنا : عبدُ الله بطة ؛ لأنَّ الرقياتِ على هذهِ الرواية لقب له ، (( وكذلك الأسامات )) (") أيْ الأعلامُ الموضوعة بإزاء الأسخاصِ في لزوم إدخالِ الألفِ واللامِ المعاني الذّهنية ، كالأعلام الموضوعة بإزاء الأشخاصِ في لزوم إدخالِ الألفِ واللامِ عليها إذا ثُنِّيتْ ، أوْ جمعتْ ، فكما يردُّ التنكيرُ بالتثنية ، والجمع في عِلمِ الشخصِ، فكذا في علم الجنس ؛ لاشتراكِهما في العلمية عندهم .

( فلان ))(1) قيل : وزنه فُعَال وُضعتْ هذهِ الألفاظُ أعلاماً لأعلامِ الأناسِي . ألا تراهم منعُوا صرف ( فَلاَنة ))(1) ، فلمَّا وجَبَ تقديرُ العلميةِ فيها : وجبَ تقديرُ العلميةِ فيها : وجبَ تقديرها في فلان ، لأنَّ / نسبتها إلى المؤنثِ كنسبتِه إلى المذكر .

<sup>(</sup>١) ينظر هذا الخبر في ترجمته الآنفة الذكر .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لبعض المحدثين كما في المقتبس في توضيح ما التبس لوحة ٣١ / ب ؛ والاقليد لوحة ٢ / ١٦ منسوباً هو في الكشاف ص ٣١٧ منسوباً لابن قيس الرقيات - وليس في ديوانه ، نشره د. محمد يوسف نحم .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥.

والتذكير والتأنيثِ لا أثرَ لهما في منعِ العلميةِ ولا إثباتِها ، ولأنهم منعوا : من إدخالِ الألفِ واللامِ عليهما ، فدلَّ على العلميةِ بهما ، ثم إنَّ هذهِ الأعلامَ من بابِ أسامة ؛ بدليلِ صحةِ إطلاقِها كنايةً على كل عَلَمٍ ، ولم يثبتُ استعمالُ هذهِ الألفاظِ إلا حكايةً ؛ لأنها اسمُ اللفظِ الذي هو علمٌ للاسمِ ، فمدلوله العلم ؛ فلذلك لا يقالُ : جاءني فلان ولكن يقالُ : قال زيدٌ جاءني فلانٌ ، فهو إذن اسمُ الاسمِ ، فقالوا الفلانُ والفلانةُ في الكنايةِ عن أعلامِ البهائم باللامِ ؛ لأنَّ فيها شوباً من الجنسيةِ (۱) أدخلوا اللامَ ؛ لأن أسماءَ الأجناسِ بدون اللام نكراتٌ .

وقيلَ: أدخلوا اللامَ في أعلامِ البهائم الفرقِ ، فإن قيل: لِمَ لم ينعكس ؟ قلنا: لأنّ (( الأناسيُّ ))() مقدمونَ على البهائمِ ، والعارِي عن لامِ التعريفِ مقدمٌ على الكاسي بها ، والخالي عنها: مقدمٌ على الخالي بها ، فناسبَ : أنْ يعطَى المقدمُ ؛ ولأن أعلامَ (( الأناسي )) أكثرُ من أعلامِ البهائمِ ، فناسبَ : أن يكونَ تركُ الزيادةِ في الأكثر ؛ طلباً للتخفيفِ ، وإنما أفردَ قولهُ الزيادةِ في الأكثر ؛ طلباً للتخفيفِ ، وإنما أفردَ قولهُ المناسِ

وأمَّا (( هَنُ )) ليعلمَ أنه ليسَ من هذا من قبيلِ الأعلامِ ، ولو كانَ علماً : لوجبَ منعُ صرف (( هنةٍ ))(1) ولوَجبَ ألاَّ يضافَ ، وألاَّ يدخله اللامُ ، وذلك كله سائغٌ فيه كالنكراتِ .

وقيل: لعلَّ المصنفَ ذكر ههنا لفظ ((هَنِ )) و ((هِنةِ )) بطريقِ الاستطرادِ بجامعِ معنى الكنايةِ بينه وبين فلانٍ وفلانةٍ لا قصداً ؛ لأنه في ذكرِ الأعلامِ وكناياتِ الأعلامِ ولفظ ((هن )) و ((هنة )) بمعزلٍ منها ؛ لأنَّ ((هناً )) و ((هنة ))

<sup>(</sup>١) في ب : (( من الحزن )) .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ هَن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وهنا <sub>))</sub> .

في الأصلِ اسم لشي حقيرٍ فكنّى به عن الأحناس؛ لأنَّ رتبة الجنس دون رتبة العلم، ويقال : بينهم هنات أيْ : أشياء قبيحة لا ألفاظ ، وإنما صح أنْ يقال : ( هنّ )) كناية ؛ لأنّه عُدِلَ عن لفظ ِ آخر كلفظ الفرج مثلاً إلى هذا اللفظ ؛ لِما في ذلك اللفظ من الاستقباح .

## ومن أصنافِ الاسمِ المُعْرِبِ()

قَدَّمَ المعربَ على المبني ؛ لأنه في تعليمِ علمِ الإعرابِ ، والإعرابُ إنما يتحققُ بتبيين المعاني العارضة عند التأليف ، وهي الفاعلية ، والمفعولية ، والإضافة ، والاسمُ القابلُ لهذا المعنى هو: المعربُ .

( الكلامُ في المعربِ )(") ، أيْ : الكلامُ وقعَ هنا في المعربِ ، (( وإنْ كانَ خليقاً ))" .

هذه جملةٌ شرطيةٌ ، محذوفة الحزاءِ ، تقديرُه : وإنْ كان خليقاً بكذا فهو حقه ، ومقتضاهُ؛ لكنْ منعَ مانعٌ ، وهو ما ذكرهُ ، و ( إلا )) ههنا بمعنى (( لكنْ )) والجملة المستدركة سدَّتْ مسدُّ الجزاءِ ، وهو ما ذكرناه لدلالتها عليه ، واعلمْ : أنَّ الإعرابَ مأخوذٌ من قولهم : أعربَ الرجلُ عن حجتِه إذا بينها ؛ أوْ لأنَّ فيه إزالة التباسِ بين الفاعلِ والمفعولِ والمضافِ إليه .

ألا ترى أنك إذا سكنت النون ، والميم ، والدال في لقي ابن علام زيد ، يقع الالتباس بين هذه الأشياء لاحتمال أنْ يكون الابن مضافاً إلى الغلام ، والابن فاعل وزيد مفعول ، أو على العكس ، وأنْ يكون الغلام مضافاً إلى زيد ، والغلام فاعل وزيد مفعول ، أو على العكس ، فإذا رفعت الفاعل ، ونصبت المفعول ، فاعل وحررت المضاف إليه ارتفع الالتباس ، وعلى هذا : كان هو مأخوذ امن أعرب ، أي : أزال العرب فهو الفساد ، فكان كالإقساط والإشكاء ، وهو إزالة القسط والشكوى ، ويُحتمل : أنْ يكون هو مأخوذ امن العرب بأنهام كلامه وهي المتحببة إلى / زوجها فصار كأن السامع يتحب إليه المعرب بإفهام كلامه [ ٢٧ / ب ] وهي المتحببة إلى / زوجها فصار كأن السامع يتحبب إليه المعرب بإفهام كلامه و ٢٧ / ب

<sup>(</sup>١) في ب بياض من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥.

 <sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح مادة ((عرب )) ١ / ١٧٩ ؛ واللسان ١ / ٩٨٥ ((عرب )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> ساقط <sub>))</sub> .

ألا ترى : أنَّ ما هو معلقٌ غيرُ مفهوم مِمَّا يضجر السامعُ وينفرهُ عنه .

( إِنَّ حقَّ الإعرابِ للاسمِ في أصله ))(١) ؛ لأنَّ الإعرابَ : إظهارُ تلكَ المعاني العارضةِ ، وهي غيرُ موجودةٍ في غير الاسم .

(( أما المضارعُ فإنما(٢) تطفَّلَ على الاسم في الإعرابِ ))؛ بسببِ مضارعته (٣).

الاسم ، والمضارعة : هي المشابهة ، وهي من وجوه : منها أنَّ نحو رجلٍ شائعٌ من ( عنه أفراد هذا الجنس ، فإذاً قلت : فعلَ الرجلُ كذا ، احتص بواحدٍ منها .

كما أنَّ نحو (( يضربُ )) شائعٌ بينَ الزمانينِ ، وهما : الحالُ ، والاستقبالُ ، فإذا قلتَ : ليضربَ ، أوْ سيضربُ : اختصَّ بأحدهِما ، وحاصِلُه : أنَّ المضارعَ يُشبهُ الاسمَ من حيثُ اللفظُ والمعنى ، والاستعمالُ ، وهو الذي ذكرناهُ مشابهةً من حيثُ اللفظُ والمعنى ، والاستعمالُ ، وهو الذي ذكرناهُ مشابهةً من حيثُ المعنى ، وأمَّا مِن حيثُ اللفظُ فَيضْرِبُ كضارِبٍ في عددِ الحروفِ ، وتقابُلِ الحركاتِ ، والسكناتِ ، وأمَّا يبيع ، ويقولُ ، ويعدُ فعلى تقديرِ التقابلِ على ما يأتي بيانه (٥) – إن شاء الله تعالى – ، وأمَّا الاستعمالُ فلأنَّ (١) اللامَ داخلةً على ما يأتي بيانه (٥) – إن شاء الله تعالى – ، وأمَّا الاستعمالُ فلأنَّ (١) اللامَ داخلةً عليهما في قولك : إنَّ زيداً ليضربُ أو لضاربٌ ، والفعلُ إنَّما تطفلَ (٧) ، عليه أرادَ بالتطفلِ : كَوْنَهُ غيرَ أصيلٍ في الإعرابِ كالطفيلِيِّ في الوليمةِ ، وهو الذي يدخلُ وليمةً لم يُدعَ إليها ويقالُ منه تطفَّلَ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> فائه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (( المضارعة )) والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « من » ساقط والمثبت من ب

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ بيانه ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فإن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان مادة ﴿ طفل ﴾ ١١ / ٤٠٤ .

قال يعقوبُ (١): الطفيليُّ منسوبٌ إلى طُفيلٍ (٢): رجلٌ من أهلِ الكوفةِ ، من بي عبدِ اللهِ بن غطفانَ ، وكان يأتي الولائمَ من غير أنْ يُدعى إليها .

فإنْ قلتَ : هذا الذي ذكرهُ من الاعتذارِ بأن استيجابَ المضارعِ الإعرابُ (٢)؛ لكونه شبيهاً بالاسمِ يستدعي تأخر إعرابهِ عن إعرابِ الاسمِ ، وهو غيرُ مؤخرٍ عن الاسم .

(( بلُ هما كفرسَيْ رِهَانِ ))(1) ، أو الفعلُ أسبقُ من الاسمِ ؛ لأنَّه وحَّدَ إعرابَ الفعلِ حالةَ الإفرادِ ، وإعرابُ الاسمِ إنما يكونُ بعد التركيبِ كما في (٥) قولك : يضربُ زيدٌ ، وحالةُ الإفرادِ مقدمةٌ على حالةِ التركيبِ .

قلت: هذَا الدي ذكرته عند التحقيق دلالة : على أنَّ الفعلَ متطفلٌ في الإعرابِ للاسم ؛ وذلك لأنَّ قولك: يضربُ حين وضعهُ الواضعُ ، وضعهُ متحركاً بحركةِ الضمةِ ، ثم لَّا أوْقَعْته موقعَ الاسمِ المرفوع ، في قولك: زيدٌ يضربُ ، كما تقولُ : زيدٌ ضاربٌ ، فكذلك (١) : تقول يضربُ زيدٌ ، جعلت تلك الضمةُ رفعاً بعاملٍ معنويٌ ، وذلكَ المعنى : وقوعهُ بحيثُ يصح وقوعُ الاسمِ، فكان متطفلاً على الاسمِ لا محالةَ ، والذي ذكرتهُ أنَّ الواضعَ حين وضعهُ ، وضعهُ على الضمةِ ، مما أشارَ إليه التحميرُ حيثُ قال فيه : (( إنَّ الواضعَ وضعَ المضارعَ على الضمةِ ، مما أشارَ إليه التحميرُ حيثُ قال فيه : (( إنَّ الواضعَ وضعَ المضارعَ على الضمةِ ، مما أشارَ إليه التحميرُ حيثُ قال فيه : (( إنَّ الواضعَ وضعَ المضارعَ على الضمةِ ، مما أشارَ إليه التحميرُ حيثُ قال فيه : (( إنَّ الواضعَ وضعَ المضارعَ

<sup>(</sup>١) يعقوب : المراد به ابن السكيت ؛ وانظر القول في الصحاح ٥ / ١٧٥٢ (( طفل )) .

<sup>(</sup>٢) هو طفيل بن دلال أو طفيل العرائس وهو من غطفان ، ويقال إنه من موالي عثمان بـن عفـان – رضي الله عنه – ، وكان يتتبع العرائـس ، فيأتيهـا مـن غـير أن يُدعـى إليهـا ، وإليـه ينسـب الطفيليون .

أخباره في : ثمار القلوب ص ١٠٨ ؛ والمعارف لابن قتيبة ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( الإعراب )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضرب في التساوي بين الاثنين في الفضل . وانظره في كتاب الأمثــال لأبــي عبيــد ص ١٣٤ ؛ والعسكري ٢ / ٣٦٩ ؛ والميداني ٢ / ٣٩١ ؛ والزمخشري ٢ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> في <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فَلَفُلُكُ ﴾ والمثبت من ب.

معرباً أيْ: مرفوعاً حين كان يضعُ أفرادَ الكلم ))(١) و لأنَّ الإعرابَ الاصطلاحي - وهو إظهارُ المعانيْ العارضةِ(٢) عند التاليفِ من الفاعلية ، والمفعولية ، والإضافة - إنما يكونُ في الاسم ، لأنَّ الأحوالَ المختلفةَ تتواردُ عليه ، واللفظُ واحدٌ مع تغيرِ الحركة ، والفعلُ لا يتواردُ عليهِ هذه الأحوالُ ، فكان الإعرابُ في الاسم مؤثراً في اللفظِ والمعنى ، والإعرابِ في الفعلِ مؤثراً في اللفظِ ، لا في المعنى ، فكلُّ ما كانَ أكثر تأثيراً في شيءٍ كان أعْرَقَ (٤) فيه من الذيْ هو أقلُ تأثيراً فيه .

ثم ذلك التغيُّرُ الذي كان للفعلِ المضارع ، إنما كان في الإعراب ؛ باعتبار المشابهة بالاسم على ما ذكرنا من وجوهِ المشابهة ، فكان متطفلاً على الاسم ، ثم المصنف ذكرة في الاعتذار ، عن ذكر المعرب في قسم الأسماء ، مع أنَّ حقة أنْ يَذكر في المشتركِ وجهين : أحدهما ( ) : بقوله (( إلا أنَّ اعتراضَ موجبين / صوب يذكر في المشتركِ وجهين : أحدهما أصل في الإعراب المعروف بابن الحاجب فقال: (رأما الأولُ وهو: أنَّ الاسمَ أصلُّ في الإعراب والفعلُ متطفلٌ عليه، فاعتذارٌ غيرُ قويٌ ، فإنَّ مِثْلَه وقع في المشتركِ ، [ وهو الإعلال ( ) أصلٌ في الأفعال ، وفرعٌ في الأسماء ، ومع ذلك ذُكر في المشتركِ ، وهذا الذي ذكرهُ هنا ، يقتضي ] ( ) : في الأسماء ، ومع ذلك ذُكر في المشتركِ ، وهذا الذي ذكرهُ هنا ، يقتضي على الشاني في الأسماء ، ومع ذلك ذُكر في المشتركِ ، وهذا الذي ذكرهُ هنا ، كالحاجة الناني فوجهُ الضعف فيه من حيث إنَّ الحاجة إلى إعراب الأفعال ، كالحاجة إلى إعراب الأفعال ، كالحاجة إلى إعراب

<sup>(</sup>١) ينظر التحمير ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( العارضية )) .

<sup>(</sup>٣) في ب: « فكل ما ».

 <sup>(</sup>٤) في ب : « أعرب » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((أحدهما)) ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٥.

<sup>(</sup>V) في ب : (V) استضعفها

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المفصل ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>١١) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١١١ .

الأسماء ، فيحبُ أَنْ تقدمَ إعرابَ الأفعالِ أيضاً »(١) ، ثم قال : (( الأولى أَنْ يقالَ : الإعرابُ في الأسماء بإزاءِ الإعرابُ في الأسماء ليس هو الإعرابُ في الأفعالِ ؛ لأنَّ الإعرابَ في الأسماء بإزاءِ معان ، بخلاف الإعرابِ في الأفعالِ »(١) ، فلم يتحقق بينهُ ما اشتراكُ في المعنى ، فلزمَ أَنْ نذكرَ كلَّ واحدٍ من القسمينِ في موضعه ، فأجيبَ كلُّ واحدٍ من الاستضعافين ، فقيل : بل مَا ذكرهُ من الاستضعافين ليس بقوي ً ؛

أما الأوّلُ فهو: أنَّ الإعلالَ ليس إلاَّ تخفيفَ المستثقلِ ، على ما ذكرهُ العلماءُ(٢) ، وهذا المعنى حاصلٌ في القبيلين حقيقةً ، وإنْ كان الفعلُ أعرقَ فيه ، بخلافِ الإعرابِ ، فإنَّ المعنى الموضوع له غيرُ حاصلٍ في الفعل ، فصار : كأنَّ الإعلالَ أصلٌ في كلا البابينِ ؛ لوجودِ معناهُ فيهما حقيقةً ، ولا كذلك الإعرابُ فإنَّ صورتَهُ في الفعلِ لا غيرُ ، فلما كانَ الإعلالُ شيئاً مشتركاً بينهما صورةً فإنَّ صورتَهُ في المشتركِ ، ولمَّا ظهر الفرقُ بين الإعرابِ والإعلالِ في الوجه ، ومعنى ، أوردهُ في المشتركِ ، ولمَّا ظهر الفرقُ بين الإعرابِ والإعلالِ في الوجه ، هم بينهما ، لم يصح قياسُ الإعرابِ على الإعلالِ .

فالجوابُ عنه: هو أنَّ الحاجة إلى إعرب الاسمِ ، فوق الحاجة إلى إعراب الفعلِ ؛ لأنَّ إعراب الاسمِ متعلقُ باللفظِ والمعنى ، وإعرابُ الفعلِ يتعلقُ باللفظِ لا غيرٌ ؛ لأنَّ أَا الفوائدَ المتعلقة بإعرابِ الاسمِ أكثرُ بدليلِ شمولها الحركاتِ كلِّها ، واشتمالُ قواعدِ إعرابِ الفعلِ على حركتينِ ، وهذا أنهُ وفورُ ذلكَ في الاسمِ وقصورهُ في الفعلِ ، والمغلوبُ بالنسبةِ إلى الغالبِ كالعدمِ ، فصارَ كأنَّ إعرابَ الاسمِ هوَ هوَ هوَ الأغير ، فاختصَّ بقسميه في سائرِ الأبوابِ أيْ ("): في بقيةِ الأبوابِ ؛ لأنَّ بابَ المعربِ خرجَ من البين ، أو استعملَ لفظُ (( سائر )) ، بمعنى : الأبوابِ ؛ لأنَّ بابَ المعربِ خرجَ من البين ، أو استعملَ لفظُ (( سائر )) ، بمعنى :

<sup>(</sup>١) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الشافية للرضي  $^{2}$   $^{2}$  نما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( ولأن )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « هو » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب ساقط .

جميع ، يعني أنَّ الحاجةَ لَمَّا كانت لمن يشتغلُ بهذا العلمِ ، داعيةً إلى تقديمِ معرفةِ الإعرابِ : قدَّمناهُ .

وإنْ كانَ من قبيلِ المشتركِ ، والثاني ألاَّ بُدَّ من تقديم معرفةِ الإعرابِ للخائضِ في سائرِ الأبوابِ ؛ لأنَّ الخائضَ في بعضِ أحكامِ الاسمِ يحتاجُ إلى معرفتِه أولاً ؛ لأنَّ معرفة الإعرابِ كالأساسِ لمعرفةِ سائرِ الأبوابِ . ألا ترى : أنك إذ ا تكلمت في المنصرفِ من الاسمِ ، وغيرِ المنصرفِ فقلت : المنصرفُ تامُّ الإعرابِ ، والآخرُ ناقِصُه (۱) ، وأنْت كما تعرف تفسيرَ الإعرابِ بعدُ خبطت خَبْطَ عشواءَ .

<sup>(</sup>١) في ب: ((ناقصي الإعراب) .

# فصل: [أنواعُ الإعرابِ"]

(( والاسمُ المعربُ ما اختلفَ آخرُهُ باختلافِ العوامل ))<sup>(٣)</sup> .

اعترض معترض على هذا الحدِّ: بأنهُ حدُّ الشيءِ بما هو متوقف ، هذا على حقيقةِ ذلك ؛ لأنَّ فهمَ ما يختلفُ آخِرهُ باختلافِ العواملِ ؛ إنما يكونُ بعد فَهْ م كونه معرباً ، فإنك إذا علمت المفرداتِ ، وكيفية التركيبِ ، فركبتها ، فما لم تعلمْ : أنَّ الاسمَ من قبيلِ المعربِ ، تعذر عليك : أنَّ تحكمَ باختلافِ آخِرِهِ ، قبلت بهذا أنَّ اختلاف الآخِرِ لاختلافِ العواملِ ، متوقف على فهم كونه مُعْرباً ، ثم لو عرفت المعرب بهذا : يلزمُ الدورُ . والجوابُ عنْ هذا .

قلنا : إنما صحَّ هذا الحَدُّ من قبلِ أنَّ العربَ تستلزمُ الإعرابَ ، والإعرابُ مُمَّا يختلفُ الآخرُ به منْ حركةٍ ، أو حرف / فيعلمُ من هذا حقيقةُ المعربِ .

فإنْ قيلَ يردُ على هذا الحدُّ أيضاً من الاعتراضاتِ سوى ذلكَ ، وهو: أنَّ المصنفَ بهذا الحدُّ إنما يحدُّ الاسم ، وفي هذا الحد الذي يدخلُ الفعل ؛ لأنَّه قالَ ما الحتلف آخِرُهُ ، والفعلُ أيضاً يختلفُ آخِرُهُ باختلافِ العوامل ، والثاني وهو: أنَّ اختلف آخِرُهُ أيضاً عند الله عنه العوامل ، والثاني وهو: أنَّ

[ ۲۸ / ب ]

<sup>(</sup>۱) اختلف في الإعراب ما هو ، هل هو لفظ أو معنى ، فالنحاة ينقسمون إلى طائفتين ، فالطائفة الأولى قالت بأنه معنى ، وهو قول عبد القاهر الجرجاني ، ورجحه ابن يعيش وأبو حيان ، وحجتهم أنه قد يقال : حركة الإعراب والشيء لا يضاف إلى نفسه ، والطائفة الأخرى تتمشل في الجمهور ؛ وهو أنه لفظ ، وهو ما جيء به لبيان مقتضى من حركة ، أو حرف ، أو سكون ، أو حذف .

ينظر هذه المسألة والخلاف فيها: شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٣٣، ٣٤ ؛ الكافية لابن الحاجب ص ٦١ ؛ المقتصد ١ / ٩٩ ، ٩٩ ؛ شرح المفصل لابن يعيش ١ / ٧٧ ؛ الأشباه والنظائر ١ / ١٧٧ ، ١٧٣ ؛ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص ١٦٧ فما بعدها ؛ والزجاجي في إيضاح علل النحو ص ٦٩ ؛ والخصائص ٢ / ٣٥ ؛ والصاحبي ص ٤٢ ،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من عمل المحقق ليتضح الباب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦ .

في الاسمِ اسماً يختلفُ آخرهُ باختلاف العوامل كقولكَ مَنَا ، ومَنُوا ، ومَنِي ، في الاسمِ اسماً يختلفُ آخرهُ باختلاف العوامل كقولكَ مَن يقول : رأيتُ رجلاً ، وجاءني رجلٌ ، ومررت برجلٍ ، وهو ليس بمعربٍ بالإجماع مع أنهُ اختلفَ آخرُ الاسم باختلافِ العوامل .

والثالثُ أنَّ قولكَ<sup>(۱)</sup> : هـذانِ وهذيـنِ يختلـفُ بـاختلافِ العوامـلِ كـاختلافِ رجلان ورجلين ، وهو ليس بمعربٍ عند المحققينَ .

قلنا: أمَّا الأولُ فإنَّ المصِّف لم يقصد بما حدَّه إلاَّنَ الاسم ؛ بدلالةِ قولِهِ: ومن أصنافِ الاسم المعربِ.

ثم قال: (( والاسمُ المعربُ ما اختلفَ آخِرُه )) فصار كأنه قال : هو الاسمُ الذي اختلف آخِرهُ فكانَ الاسمُ المعربُ هو المقصودُ ، والفعلُ لو دخلَ إنما يدخلُ في هذا الحدِّ (( بطريقِ المشابهةِ )) بالاسمِ ، وكانَ تبعاً ، والاعتبارُ للمقصودِ في الكلام .

وأمَّا الثاني فإنَّهُ أرادَ بهذا الاختلافِ: ما في لفظِ المتكلمِ بهِ ، لا في لفظِ غيرهِ. فاختلاف : (( مَنَا ، ومَنُو ، ومَنِي ))(() لم يكن بعواملَ في لفظِ المتكلمِ بها ، وإنما هو بقصدك : أنْ تحكي إعرابَ ما استفهمت عنه ، و(() على وفَاقِ لفظِ المخبرِ ، فكانَ ذلك الاختلافُ بطريقِ الحكايةِ ، لا بطريق الإعرابِ ، فلا يكونُ إعرابً .

<sup>(</sup>١) في ب : « قولك » ساقط .

<sup>(</sup>Y) في ب: « إلا » ساقط.

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) في ب ساقط ما بين القوسين .

<sup>(</sup>٥) (( مَنَا )) حكايةٌ للمفرد العاقل في حالة النصب استفهاماً عمن قال لك: رأيت رجلً . و(( منو )) حكاية للمفرد العاقل في حالة الرفع استفهاماً عمن قال لك: جاءني رجل . و(( منى )) حكاية للمفرد في حالة الجر استفهاماً عمن قال لك: مررت برجل .

ينظر هذه المسألة في باب حكايات النكرات بــ« مَن » الجمـل للزجـاجي ص ٣٣٤ ؛ وشـرح الأشموني ٤ / ٩٠، ٨٩ ؛ والملخص لابن أبي الربيع ١ / ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ((و) ساقط.

وأما الثالثُ() فإنَّ اختلافهُ هكذا ، ليس لأجلِ العواملِ() ؛ بدليلِ قيامِ موجبِ البناءِ ، فوجب : أنْ تحملَ ذلكَ على أنها صيغٌ مختلفةٌ للمرفوع ، والمخرورِ في أصلِ وضعها ، كالضمائرِ ليس () اختلافها ؛ لاختلاف العواملِ ، فإنْ قيلَ : لو كانَ كذلكَ لما اختصَّ الألفُ في هذانِ في حالةِ الرفع ، والياء في حالةِ الجرِّ والنصبِ ، وهذا يشيرُ إلى : أنْ يكونَ معرباً ، كرجلان .

قلنا: لما كانَ معناه معنى المثنى عُوملَ معاملتهُ صورةً ، على أنَّ عندَ بعضِهِمْ هو على صورةٍ واحدةٍ في الأحوالِ الشلاثِ ، ثم قوله : (( والاسمُ المعربُ ما اختلفَ آخِرُه باختلافِ العواملِ )) هذهِ ، بشلاثِ شرائطَ ، أمَّا الأولى : فهي الاختلافُ() ؛ فلأن تبينَ تلك المعاني لا يتحصلُ بتسكينِ أواخرِ الكلماتِ ؛ لما ذكرتُ .

وأمَّا الثانيةُ وهي احتلافُ الأواجِرِ ؛ فلأنَّ الآجِرَ أقبلُ للتغييرِ ؛ لاحتمالهِ الحركاتِ ، والسكونَ ، بخلافِ الصدرِ ، دَعْ الوسطَ ؛ فهو مما لا يوجد كثيراً ، كما في غدٍ ويدٍ ، أو لا يتعين ، كما في مخرج ومستحرَجٍ ؛ ولأنَّ هذا الاحتلافَ لإظهار تلك المعاني ، ولا<sup>(٥)</sup> تحقُّقَ لها قبلَ تمامِ الكلمةِ ، إذْ لا وجودَ للحالِ قبل وجودِ الذاتِ<sup>(١)</sup> ، و للهِ القائلُ :

يَقُسُولُ حَبِيْ بِيْ كَيْفَ تَصِيْسُ بَعْدَنَا فَقُلْتُ : وَهَلْ صَبْرٌ فَنُسْأَلُ عَنْ كَيْفِ (٧) وَأُمَّا الثَالَثُةُ وهي اختلافُ الآخرِ باختلافِ العواملِ ؛ فلأنَّه لا يلزمُ من اختلافِ آخرِ الكلمةِ كونُها معربة (٨) .

<sup>(</sup>١) في ب: (( الثالث )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « العامل » .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> نفس <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) أي : اختلاف آخر الكلمة بخلاف المبني الذي يلزم حالةً واحدة .

<sup>(</sup>٥) في ب : « لا» ·

<sup>(</sup>٦) في ب: (( المحال )) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل وهو لأبي بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني الظاهري كما في وفيات الأعيان ٤ / ٢٦١ ، وروايته (( حبيبي )) بدل (( خليلي )) و(( تصيرُ )) بدل (( صبركَ )) و(( فنسأل )) بدل (( فأسأل )) وانظره أيضاً في تاريخ بغداد ١٤ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup>A) في الأصل (( معرفة ») والمثبت من ب .

ألا ترى: إلى مَنْ زيدٌ ، ومَنَ الرجلُ ، ومَنِ ابْنُكَ - بالسكونِ والفتح والكسرِ - من اختلاف في الآخرِ كما ترى ، وليس بإعرابٍ لعدمِ احتلافِ العوامل لفظاً أو تقديراً .

هذا تقسيمٌ بعد تمامِ الحدِّ ، فلا يضرهُ ؛ لأنَّ ذلك تقسيمٌ لاختلافِ الآخِرِ (١) ، وقوله ((جركةٍ أو حرفٍ))(١) تقسيمٌ بقولهِ (١) لفظاً، أو ((جارياً مجراه))(١) لقوله.

يعني بذلك : نحو : دلوٌ وظيُّ .

قال الشيخُ عبد القاهر: إنَّ الأصلَ في حروفِ الاعتلالِ الألفُ ؛ لأنه حرفُ لين ، غيرُ قابلِ للحركةِ ، والألفُ ما قبلَه لا يكونُ إلا متحركاً ، فإذا كانَ ما قبل أنتيه في متحركاً ، كانتا في حكمهِ وإلاَّ فلا(٢) / وقيل : إنَّ الواوَ والياءَ إنما جريا مجرى الحرفِ الصحيح إذا سكنَ ما قبلهما وقبَلتَ الحركةَ الإعرابية ؛ لأنهما لما سكنا حصل الإجمامُ (١) للسان بالوقفةِ على الساكنِ قبلهُمَا فيسُهُل تحريكهما ، فحركنا(١) ؛ لأنَّ الأصلَ في المعربِ أن تستوفي وجوهُ الإعرابِ ، ولا يتركُ الأصلُ الالله على على الداعي (١٠) إلى تسكينهما ، وهو استلزامُ الدليل قوي ، وقد وهنَ هنا دليلُ (١) الداعي (١٠) إلى تسكينهما ، وهو استلزامُ الدليل تحريكهما النَّقَلُ لما قلنا من حديثِ الإجمام .

فإنْ قيلَ: لمَ قدمَ ذكرَ الاختلافِ بالحركةِ على الاختلافِ بالحرفِ ؟ قلنا: لأنَّ الاختلافَ بالحركةِ هو الأصلُ في بابِ الإعرابِ ، بيانُ ذلكَ : أنَّ الأصلَ في العرابِ الإعرابِ ، بيانُ ذلك : أنَّ الأصلَ في أوالحرِ الكلمِ هو : أنْ تكونَ ساكنةً ؛ لأنَّ في السكونِ خفةً وهي مطلوبةٌ إلا أنَّ هاتِيكَ المعاني لما عرضت عند التركيبِ احتاجوا إلى نصبِ علامةٍ لها ، فمالوا إلى حنبِ الزيادةِ دون النقصان ؛ لأنَّ تلك المعاني زائدةٌ على أصل الكلماتِ ،

[[/۲۹]

<sup>(</sup>١) في ب : (( آخره )) .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بقوله » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ حريا ﴾ ولمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: « العامل ».

<sup>(</sup>٦) ينظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٧) الإجمام: الراحة. ينظر الصحاح ٦ / ١٨٩٠ (( جمم )) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ فَحَرَكُنَاهَا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « دليل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( الداعي )) ساقط .

فناسب : أنْ تكونَ العلامةُ من الزوائدِ ، والزيادةُ مستلزمةٌ للثقلِ فزادوا ما هو الأمد الأقصى في الخفةِ ، وهي : أجزاءُ (١) حروفِ اللَّيْنِ التي هي أخف من سائرِ الحروف ؛ لجريانها مجرى النفس الساذج ، ومرونُ الألسنةِ عليها ، واستيناسُ المسامع بها ؛ لكثرةِ دورها على اللهجاتِ ، إمَّا بأنفسها كرد قولٍ ، وقالَ ، وقيلَ » أو بأجزائها .

وأجزاؤها هي الحركاتُ الثلاثُ ، فعلمَ بهذا أنَّ الأصلَ في بابِ الإعرابِ هـو الاختلافُ بالحركةِ ، أوْ تقولُ إنَّما كان الأصلُ في الإعرابِ بالحركةِ لا بالحروف؛ لأنَّ الحركاتِ بعضُ الحروفِ ، ولاشكَّ أن بعضَ الشيءِ أخفُّ وأيسرُ من كلِّه في التحملِ ، فإذا اندفعتُ الحاجةُ ببعضهِ : كان التعرضُ لكله عبثاً ؛ إلاَّ إذا حَدَثَ ما يُحَسِّنُ الكلَّ أوْ يوجبهُ ؛ لعدمِ إمكانِ البعضِ ، والأولُ في الأسماءِ الستةِ ، والثاني في التثنية ، والجمع ، على حدها .

قوله (۲) (( في الأسماء الستة )) أصلُ (٤) هذه (٥) الأسماء: أَبُوُّ ، وأَخَوُّ ، وحَمَوٌ ، وهَنـوانِ ، وهَنـوانِ ، وهَنـوانِ ، وهنـوانِ ، وهنـوانِ ، وهنـوانِ ، وخوا مال ، وأَذْوَاء بزنَةِ أَقْفَاء .

فلما كانت هذه الأسماء على فعل : سلكت فيها طريقة الإعلال ؛ لتحرك حرف العلة مع انفتاح ما قبله كما سلكت هي في نحو ((عصًا )) ، و ((رحًى ))؛ لأجل ما ذكرنا ، ثم وحد في هذه الأسماء ثقل ليس في نحو عصًا و ((رحًى )) ، وهو : تضمن الإضافة .

ألا ترى أنكَ إذا قلتَ : أبُّ ، دلَّ على نفسهِ ، وعلى ابنٍ ، أو بنتٍ ، وإذا قلتَ : أخُّ دلَّ على نفسه ، وعلى أخِ أو أختٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِحْرَاءُ ﴾ والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « أصل في » والمثبت من ب وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « هذا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هنوه» والمثبت من ب.

وذو بمعنى : الصاحب يتضمن المملوك ، فطلبوا زيادة التحفيف ؛ لزيادة الثقل ، وحذفوا الحرف أصلاً فقالوا : أبّ ، أباً ، أبٍ ، في الأحوال وبالإضافة بعد ذلك انزاح بعض الثقل ؛ إذ الإضافة أزاحت التضمن ؛ لأنّ المتضمن هو المضاف اليه ، وهو ملفوظ به صريحاً ، فأعادوا الحرف ، وأعربوها بالحروف ، لا بالحركات ؛ لاستلزام إعرابها بالحركات الثّقل ؛ لأنّ قولك : جاءني أبوه - بضم الواو - ، ومررت برر أبوه » - بكسرها - ، ورأيت أبوه - بفتحها - مستثقل يعافة من له ذوق سليم ، وطبع مستقيم غيرُ (۱ سقيم ، فإنْ قيل فلينخرط هذه الأسماء في سلك نحو : ((عَصاً) ، و (رحَى ») وليقل نحو حاءني أباه ، ومررت عني أباه ، وتوكات على عصاه ، على أنّ هذا مؤيّد بما رُوي بأباه ، كما يقال هذه عصاه ، وتوكات على عصاه ، على أنّ هذا مؤيّد بما رُوي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنّه سُئِل عن وجوب القودِ على مَنْ رمى إنساناً بالحجر فقتلة ، فقال : (( ولو رماه بأبا(۱) قبيس (۱) (١) )) ولم يقل بأبي .

قلنا: في ذلك إبطالٌ لغرضِهِمْ ، فإنهم قصدوا / أن يجعلوا إعرابَ هذهِ [ ٢٩ / ب ] الأسماءِ بالحروفِ توطئةً ، بما نووهُ من إعرابِ التثنيةِ ، والجمع بالحروفِ ، إذْ لَوْ لَمْ يكنْ لهُمَا نظيرٌ في الآحادِ لبقيا كالأوابدِ(١) ينفرانِ عن الطباعِ ، ولا يألفانِ الأذهانَ ، والأسماعَ ، وما رُويَ عن أبي حنيفةً – رحمه الله – فهو على لغةِ بعض

<sup>(</sup>۱) في ب : «على » .

<sup>(</sup>٢) بعض العرب يلزمُون الألف في الأسماء الستة رفعاً ونصباً وجراً ، وينظر تفصيل هذه المسألة : الإنصاف ١ / ١٧ ؛ وابن يعيش ١ / ٥٠ ؛ البسيط في شرح الجمل ١ / ١٩٣ ؛ همع الهوامع ١ / ١٣٣ ؛ وإرتشاف الضرب ١ / ٥١٤ لأبي زيد ؛ وشفاء العليل للسلسيلي ١ / ١٢٢ ، ١٢٣ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ٣ / ٥٤ ؛ والنوادر ص ٢٥٩ وهذه لغة بلحارث بن كعب . ينظر ابن يعيش ١ / ٥٣ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( بأبو قيس )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر معجم البلدان ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر مناقب أبي حنيفة لضياء الدين المكي ص ٤١٢ ؛ والفريد في إعراب القرآن الجيد ٤ / ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٦) الأوابد: الوحوش . الصحاح ٢ / ٤٣٩ (( أبد )) .

قلنا: وجههُ هو وجودُ المناسبةِ فيما بينها وبينهما من المشابهةِ في الفرعيةِ ؛ لما أنَّ الإضافة فرعٌ على الإفرادِ ، كما أنَّ التثنية والجمع فرعا الواحِدِ ، وقد ذكرنا : أنَّ في هذهِ الأسماءِ من معنى الإضافةِ في أنفسها ، فمنها ما يغلبُ عليهِ الإضافةُ ، ومنها ما يلزمهُ ، كر( ذو )) ، وقيلَ : إنما خصتُ هذهِ الأسماءُ بالإعرابِ بالحروفِ ؛ لأنَّ هذهِ الأسماءَ منقوصاتُ الأواخرِ ، فجُعِلَ إعرابُها بالحروفِ جبراً لذلك النقصان ، ولم يُفعلُ هذا الاعتبارُ في كلِّ منقوصٍ من الأسماءِ المتمكنةِ ، كر( دمٍ )) ، و ( غدٍ )) ؛ لما أنَّ هذا الصنيعَ وهو : إقامةُ الحروفِ مُقامَ الحركاتِ: ليس بأصلٍ في نفسهِ ، فحُفِظَ ذلكَ الاعتبارُ في الآحادِ التي لها زيادةُ مشابهةٍ بما ليس بأصلٍ في نفسهِ ، فحُفِظَ ذلكَ الاعتبارُ في الآحادِ التي لها زيادةُ مشابهةٍ بما الستةِ ؛ لما أنَّ هذهِ الأسماء الستةَ متضمنةٌ ( ) للاثنين أولاً ، كالأب ، فإنه يتضمنُ الابنَ أو البنتَ مفرداً لا جمعاً ، ابتداءً ، وكذلك غيرهُ ، على ما ذكرنا ؛ فلذلك عوملَ هنا معاملة المثنَّى في الإعرابِ بالحروفِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من الغرب » والمثبت من ب وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ينظر مختصر في شواذ القرآن ص ١٨٢ ؛ والكشاف ٤ / ٨١٤ ؛ والدر المصون ١١ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١) من سورة المسد. المقصود: القراءة الشاذة ﴿ تبت يدا أبو لهب ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي أبو الحسن ، أمير المؤمنين ، رابع الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وابن عم النبي - الله وصهره ، وأول الناس إسلاماً بعد حديجة ، واستشهد سنة ٤٠ هـ . المقصود هنا : علي بن أبو طالب وإلا فلا شاهد فيه . أخباره في : الإصابة ٢ / ٥٠٧ ؛ والأعلام ٤ / ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( متضمنة )) ساقط .

( الأحْماءُ )) : أقاربُ الزوج ، مثلُ أبيه وأخيه ، وفي الحديثِ ( لا يدخلنَّ رحلنَّ على أمرأةٍ ، وإنْ قيلَ حموها ، ألاَ حموها الموتُ ))(") .

وأمَّا (( ذو )) أصله (( ذَو َ) ) بالتحريكِ بدليلِ قولهم في النِّسبةِ إليه (( ذوويُّ)) ، وعند الخليلِ (أ) : مسكنُ العينِ ، وقيلَ : إنما كانَ إعرابُ هذهِ الأسماءِ بالحروفِ لحرفٍ مبنيٍّ على أربعِ مُقَدِّمَاتٍ (أ) : الأُولَى يجب أن يكونَ الاسمُ أقلَّ من ثلاثةِ أحرفٍ ، ليكونَ إعرابُه بالحرفِ بمنزلةِ التعويضِ ، والثانيةُ يجب أنْ يكونَ الساقطُ من ذلكَ الاسمِ ، هو اللهمُ ؛ حتَّى يكونَ للتعويضِ واقعاً موقعهُ (أ) ، والثالثةُ يجبُ أنْ تكونَ اللهمُ الساقطةُ واواً ؛ حتَّى يكونَ انقلابُها إلى الألفِ .

والياءِ أخفَّ ، والرابِعُ ألاَّ يكونَ لِذلكَ الاسِم اسمٌ غيرٌ ساقطٍ منهُ في معناهُ ، ويكونَ إعرابهُ بالحركةِ ، كـ(( الغدِ )) ، فإنَّه يقـالُ في معناهُ (( غَـدُوٌ )) ، وإعرابُه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ولقولهم ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «لقلب» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) هذا أثرٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومعناه في الصحيحين وقد ورد في بعض مصادره برواية « لا يخلونَّ رجلٌ بمغيبةٍ ... ». وينظر هذا الأثر في غريب الحديث لأبي عبيد ٢ / ٨٤ ؛ والفائق ١ / ٣١٨ ؛ النهاية لابن الأثير ١ / ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر قول الخليل في الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٦٣ ؛ والهمع ١ / ١٣١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> مراتب <sub>»</sub> .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «موفعاً» والمثبت من ب.

بالحركةِ ، كما ترى ؛ لأنه إذا كانَ له مثلُ ذلك الاسمِ ، قَدْ وقعت الغنيةُ في إعرابِ هذا بالحرفِ .

وقيلَ : اختلفوا في هذهِ الحروفِ فمن قائِلٍ هُنَّ حروفُ إعرابٍ .

قال  $^{(1)}$  أبو الحسن الربعي  $^{(1)}$  : (( ليست حروف إعرابٍ .

بل كانَ أصلُ أبوكَ (( أبوكَ )) - بضم الواوِ - فنقلت الحركةُ إلى ما قبلها ؛ استثقالاً للرفع / ونقِلت في الجرِّ وقُلبت ياءً ، ونقِلت في النصبِ وقلبت ألفاً ))("). [١/٣٠] وقال أبو عثمان : (( الإعرابُ )) بالحركاتِ والحروفِ لإشباعِها ))() ، وقال الفراءُ() والكسائِيُّ : (( الضمة : إعراب بالحركة ، والواو إعراب بالحركة ، والواو أعراب بالحرف ))() .

<sup>(</sup>١) في ب : « وقال » .

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي ، عالم بالعربية أصله من شيراز اشتهر وتوفي ببغداد له تصانيف في النحو ، منها : كتاب البديع ، شرح مختصر الجرمي ، وشرح الإيضاح لأبي على الفارسي ، توفي سنة ٢٠٠ هـ .

أخباره في : إنباه الرواة ٢ / ٢٩٧ ؛ وفيات الأعيان لابن خلكــان ٣ / ٣٣٦ ؛ ومعجــم الأدبــاء . ٢ / ٧٨ ؛ والأعلام ٤ / ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الانصاف في مسائل الخلاف ١ / ١٧ ؛ وكتاب الكافية في النحو ١ / ٢٧ ؛ والارتشاف

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب الكافية ١ / ٢٧ ؛ والتبيين للعكبري ص ١٩٨ ؛ وشرح المقدمة الجزولية الكبير ١ / ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « الفراء » ساقط .

 <sup>(</sup>٦) كتاب الكافية ١ / ٢٧ ؛ والمقتضب ٢ / ١٥٥ ؛ الانصاف ١ / ١٧ ؛ وأمالي ابن الشجري
 ٢ / ٢٤٣ ؛ والهمع ١ / ١٢٥ .

وهذهِ الأقوالُ: كُلُّهَا ضعيفةٌ.

والصحيحُ: أنها معربةٌ بالحروفِ الأصليةِ، وهذه الحروفُ بدلٌ عنها، كإعرابِ التثنيةِ، والجمع لحروفهما، وإنما أُعرِبَتْ بالحروفِ؛ لشبهِهَا بها من حيثُ إنَّ التعلَّدَ لازمٌ لها، كالتثنيةِ، وجمع السلامةِ، فكانتْ هذه الحروفُ حيثُ إنَّ التعلَّدَ لازمٌ لها، كالتثنيةِ، وجمع السلامةِ، كالتاءِ في «أحتٍ» حروفَ إعرابٍ، مع أنَّها بدلٌ عن الحرفِ الساقطِ، كالتاءِ في «الزيدان»، حرف للتأنيثِ، مع كونهِ بدلاً عن المحذوفِ، وكالألفِ في «(الزيدان»، حرف إعرابٍ مع كونها للتثنيةِ، ولا يصحُّ أنْ يقالَ إِنها حروفٌ من غيرِ بدل عن الحرفِ الأصليِّ؛ لأنه حينئذٍ يكونُ الاسمُ المعربُ على حرفينِ، ولا يصحُّ أيضاً المرفِ الأصليِّ؛ لأنه حينئذٍ يكونُ الاسمُ المعربُ على حرفينِ، ولا يصحُّ أيضاً أنْ يقالَ : إِنَّ الباءَ في «أبوه» و «أباه» و «أبيه» حرفُ إعرابٍ، وحرفُ الدِّ بإشباعِ تلك الحركاتِ الإعرابيةِ؛ لأنَّ هذا فاسِدٌ؛ لأنَّ ذلكَ لا يتأتَّى إلاَّ في ضرورةِ الشعرِ، كقوله(٢):

وَإِنَّنِي حَيْثُمَا يَثْنِي الْهَوَى بَصَرِي مِنْ حَيْثُ مَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ أَشْبِعتْ صُمَةُ الظاءِ للضرورةِ ، فتولدتْ حرفُ الـواوِ ، وكذلـكَ في غيرهِ ، وكلامُنا في حالةِ الاضطرار .

قال بعضهم: (( الْهَـنُ )) ليست من هذه الأسماء ، فكانت الأسماء المساء المعربة بالحروف خمسة ؟ لأنّه ذكر في الصحاح يقول : (( هذا (( هَنَـكَ )) ، أيْ : شيئكَ )) "" وفي الحديث (( فأعِضُوهُ بِهَنِ أبيه )) ".

<sup>(</sup>١) في الأصل : (( حرف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) القائل هو ابن هَرْمة ، والبيت في ملحقات شعره ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ؛ والإنصاف ص ۲۳ - ۲۳۹ ؛ والخصائص ۱ / ۲۰۹ ؛ وأسرار ۲ ؛ والخصائص ۱ / ۲۰۱ ؛ وسر صناعة الإعراب ۱ / ۲۰۱ ؛ والمحتسب ۱ / ۲۰۹ ؛ وأسرار العربية ص ۶۵ ؛ والخزانة ۱ / ۵۸ ؛ والهمع ٥ / ۳۳۳ ؛ والدر ۲ / ۲۰۶ ، والبيت فيه عدة روايات في « يشرى » بدل « يثنى » وفي « أدنو » بدل « أثني » و « حوثما » بدل « حيثما » .

<sup>.</sup> (7) ينظر الصحاح : ((8) هنو (7)

<sup>(</sup>٤) ينظر مسند الإمام أحمد ٥ / ١٣٦ ؛ وكشف الخفاء للعجلوني ٢ / ٢٤٠ ؛ والنهاية لابن الأثـير ٣ / ٢٥٢ .

وقوله (( مضافة ))(''): احترازٌ عن كونها مفردة ، ومما يستوضحُ '' وحمة قصدِ الجبرِ عند الإضافة ؛ لأنَّ النقصان عندها ، إذْ في غيرِ حالةِ الإضافة ينسد تُلْمةُ '' النقصان بالتنوين ، أو باللام ؛ لشدةِ اتصالهما بها وفي (( كلا )) مَضَافاً إلى مضمرٍ معطوف على قولهِ في الأسماءِ ، أيْ : والموضعُ الثاني الذيْ اختلف المعربُ لفظاً بحرف من المواضع الثلاثة في (( كلا )) حالُ كونِه مضافاً إلى المضمرِ ، فإنّه إذا أضيف أضيف إلى المضمرِ ففي الرفع بالألف، وفي الجرِّ والنصب بالياء، وأمَّا إذا أضيف أضيف إلى مظهرٍ فلم يظهر فيه الإعرابُ ، ووجهُ ذلكَ أنَّ (( كلا )) مفردُ اللفظ ، مثنى المعنى ؛ بدليلِ عودِ الضميرِ إليه تارةً بلفظ الواحدِ ، وهو : الفصيحُ ، ولغةُ التنزيلِ ، قال الله تعالى : ﴿ كِلَّتَا لَلْجَنَيْنِ عَائَتَ أَكُلُها ﴾ '' وفي الكشافِ ولو قيلَ: التنزيلِ ، قال الله تعالى : ﴿ كِلَّتَا الْجَنَيْنِ عَائَتَ أَكُلُها ﴾ '' وفي الكشافِ ولو قيلَ: التنزيلِ ، قال المعنى لجاز '') ، وقال الشاعرُ :

أُكَاشِرُهُ وأَعْلَمُ أَنْ كِلاَنَا عَلَمَ مَا سَاءَ صَاحِبَهُ حَرِيصُ<sup>(۱)</sup> حيثُ لم يقل أتيا ، وحريصان ، وأحري بلفظِ التثنيةِ ، كقوله :

كِلاَهُمْ احِيْنَ جَدَّ الحريُ بَينَهُمَا قد أَقْلَعَا وَكِلاً أَنْفَيْهِمَا (٧) رابي (٨)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦ .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( و إنما يتوضح )) .

<sup>(</sup>٣) الثلمة : الخلل في الحائط وغيره ، وفي السيف ثلم ، وفي الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شيء . ينظر الصحاح : « ثلم » ٥ / ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٣٣ ) من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ٢ / ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٦) البيت لعدي بن زيد ، وهو في سيبويه ٣ / ٧٤ ؛ والمقتضب ٣ / ٢٤١ ؛ وشـرح المفصـل لابـن يعش ١ / ٥٤ ؛ وأمالي ابن الشحري ١ / ١٨٨ ؛ والإنصاف ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٧) في ب: <sub>((</sub> ألفيهما <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٨) البيت للفرزدق في نـوادر أبي زيد ص ١٦٢ ؛ والخصائص ٣ / ٣١٤ ؛ والـدرر ١ / ١٢٢ ؛
 والهمع ١ / ١٣٧ ؛ وشرح المفصل لابن يعش ١ / ٥٥ ؛ والأشموني ١ / ٧٨ ؛ والإنصاف
 ٢ / ٤٤٧ .

ولمَّا كَانَ لَهُ إِفْـرَادٌ لَفْظَـيٌ ، وتَنْنِـةٌ مَعْنُويـةٌ ، وهـو يضافُ مـرةً إِلَى المظهـرِ ، وطوراً إلى المضمرِ : جعلوا له<sup>(۱)</sup> حظاً من الإفرادِ ، وحظاً مـن التثنيـةِ ، وصـيروهُ عند الإضافةِ إلى المظهر بمنزلةِ المفردِ<sup>(۱)</sup> ، في عدم ظهور الإعراب فيه .

فصارَ هُــوَ ونَحْـوُ الْعَصَـا رَضِيْعــي لِبَــانِ ثَــدِ وَاحِــدِ<sup>(۲)</sup> وجعلوه عند الإضافةِ إلى المضمر بمنزلةِ المثنّى ، فبرزا في برَّةٍ واحدةٍ .

فإنْ قيلَ : لَمَ لَمْ ينعكسْ ؟ قلنا : لأنَّ المضمرَ هو الأصلُ كالمفردِ ؟

لما أنَّ الأصلَ في الكلامِ هو الصريحُ دونَ الكنايةِ ؛ لأنَّ المقصودَ من وضع الكلام هو: الإفهام.

والإفهامُ في الصريحِ أسرعُ وصولاً إليه من الكنايةِ ، فكانَ هو أولى بالأصالةِ ، والمضمرُ فرعٌ كالتثنيةِ ، فانضمامُ الأصلِ إلى الأصلِ ، والفرعُ إلى الفرعِ ؛ لما فيهِ من رعايةِ جانبِ المجانسةِ .

والجنسُ إلى الجنسِ، كما قيلَ: يميلُ. أوْ نقول ، - وهو : الأوجه - / أنَّ من [٣٠٠] حَقِّرُنَا (﴿ كِلاً ﴾) أنْ تكونَ بالألفِ على كلِّ حالٍ ، كالأسماءِ الثلاثيةِ (٥) المقصورةِ نحو (﴿ عصا ﴾) و (﴿ رَحِّى ﴾) إلاَّ أنهُ عرضَ ما يوجبُ إعرابَه بالحرفِ إذا أُضيفَ إلى المضمرِ ؛ لصيرورتهِ تابعاً للمثنى حينئذٍ ضرورةَ أنَّ ضميرَ المثنى يقتضي ذلكَ، والمثنى حكمهُ من الإعرابِ ذلك ، فكذا تابعُه المؤكِّدُ ، نحوُ : جاءَ الرجلانِ كلاهُما ، ولا تقولُ جاءَ كلاهما ، ضرورةَ أنَّ الضميرَ يقتضي مرجوعاً إليه ، كلافِ ما إذا أضيفَ إلى المظهرِ ؛ لأنَّه لا يجري على المثنى ، فلا يقالُ : جاءَ الرجلان كلا الرجلين ، ولما اعتبر لفظُهُ وهو : مفردٌ كان إعرابُه تقديرياً ،

في ب : (( له )) ساقط .

 <sup>(</sup>۲) في ب : « المفرد » ساقط .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى تخريجه في ما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ حق ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الثلاثة » والمثبت من ب.

كر (العصا )) ، وقوله في " المصباح "(١) : وإذا أضيف إلى المظهر : كان حكمه حكم العصا لفظاً (٢) .

قالَ صاحبُ المقتبس: (( ورأيتُ في حاشيةٍ مكتوبةٍ بخطِّ الإمامِ بحمِ الدِّين الصلاحي ، قوله: (( لفظاً )) احترازٌ عن الخطِّ أيْ : يكتبُ حالَ الرفع بالألفِ ، وفي حالِ النصبِ والجر بالياء، كما إذا أضيفَ إلى المضمرِ ، وهكذا ذكرهُ ابنُ درستويه (النصبِ والجر بالياء) كما إذا أضيفَ إلى المضمرِ ، وهكذا ذكرهُ ابنُ درستويه (النصا في كتابِ الكتّاب الكتّاب أنه مقال : و (( كلتا )) كذلك ، وأرى الناسَ يتخبطُونَ في تأويلِ قوله لفظاً )) السوى (االله هذا ، فلا يلتفتُ إليهِ ، والألف في "كلاً "ليست بألفِ التثنية ؛ لما ذكرنا : أنَّه مفردُ اللفظِ ، وذهبَ الكوفيون (الله أنها ألفُ التثنية ؛ بدليل أنها تنصرفُ بصرفِ ألفِ مسلمانِ ، نحو : حاءني كلاهُما ، ورأيت كليهما ، وهذا خطأً منهم ؛ إذْ لو كانَ كما زعموا لا تقلبُ الفهُ مع المظهرِ أيضاً ، ولا يُقالُ في النسبة إلى (( كلا )) : كَلوي في ، كما يقال في النسبة إلى (( عصا )) : عَصَوِي " ، ولو صح "ما ذهبوا إليه لقيل (( كلي )) ؛ لأنَّ نسبةَ المثنى والمجموع توجبُ سقوطَ حرفي التثنيةِ والجمع ونونيهما ، على ما يجيء في المنسوب – إن شاء الله تعالى – .

<sup>(</sup>١) كتاب المصباح لبرهان الدين المطرّزي .

<sup>(</sup>٢) ينظر المصباح للمطرزي ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُستويه بن المرزبان أبو محمد محمد علماء اللغة فارسي الأصل اشتهر وتوفي ببغداد سنة ٣٤٧ هـ له تصانيف كثيرة منها: تصحيح الفصيح وكتاب الكتاب، والإرشاد في النحو.

أخباره في : بغية الوعاة ٢ / ٣٦ ؛ وإشارة التعيين ص ١٦٢ ؛ وإنباه الـرواة ٢ / ١١٣ ؛ والأعلام ٤ / ٧٦ ؛ ومعجم المؤلفين ٦ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتبس لوحة ٣٤ / ب .

<sup>(</sup>٥) كتاب الكتاب لابن درستويه ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « سوى ذكره » .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكافية في النحو ١ / ٣٢ ؛ والإنصاف ٢ / ٤٣٩ .

فإنْ قيلَ: قولُهُم: ((كلتا)) يؤذنُ بصحةِ ما قالوا ؛ لأنَّ تاءَ التأنيثِ لا تتقدمُ على لامِ الكلمةِ ، وإنما يتقدم على ألفِ التثنيةِ كمسلمتانِ قلنا: في تاء ((كلتا)) وجهانِ : أحدُهما : أنها تنقلب (() على الواوِ ، والتي انقلبتُ الألفُ عنها في ((كلا))(()) ، لما أنَّ التاءَ تبدلُ من الواوِ ، كما في ((تُراثٍ )) ، و ((تُحمَةٍ )) ، و ((تُكلان )) ؛ بدليلِ قولهم : كلوان .

- 178 -

والثاني عن الياءِ الممكنِ انقلابُ الألفِ عنها في ((كلا)) ؛ لجوازِ الإمالةِ فللا يكونُ تاءُ ((كلا)) ؛ نظيرَه التاءُ في مسلمتان .

فإنْ قيل: فما هذه الألفُ التي بعدَ التاءِ ؟ قلنا: للتأنيثِ كألفِ ذِكرَى ؟ بدليلِ قولهم (٢): في النسبةِ (١) ((كلتيْ )) ، و ((كلتوي )) ، كـ((ذِكْرَى )) ، و ((ذِكْرَوِي )) ، ويجوز أنْ يكونَ جمعاً بينَ العِوَضِ والمعوَّضِ عنه كما في قوله: هُمَا نَفَقًا (٥) في فيَّ مِنْ فَمَوَيْهِمَا (١)

فإنه جمعٌ بينَ العوضِ ، وهو الميمُ ، والمعوَّضِ عنهُ وهو الواوُ في ﴿ فـوه ﴾ في التثنيةِ والجمع على حدِّها ، أيْ : على حدِّ التثنيةِ ، وهـو الجمعُ السالمُ ؛ لما أنَّ

#### \* على النَّابِحِ العَاوِي أشدَّ رِجَامِ \*

وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ٢١٥ ، ورواية الديوان (( تفلا )) بدل (( نفشا )) وهو في اللسان (( فوه )) ١٣ / ٢٦٥ ؛ والمقتبس لوحة ٣٤ / ب ؛ والإقليد ١٩ / أ ؛ والكتاب ٣ / ٣٦٥ ؛ والمقتضب ٣ / ١٥٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢ / ٢٥٨ ؛ والإنصاف ١ / ٣٤٥ ؛ والأشباه والنظائر ١ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>۱) ينظر التفصيل في مسألة «كلا» ابن يعيش ١ / ٥٥ ، ٥٥ ؛ شرح الكافية لـ لمرضى ١ / ٩٢ ، ٩٣ ؛ والهمع ١ / ١٣٢ ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ كُلِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تنظر قلب التاء في كلتا في : سر صناعة الإعراب ١ / ١٤٥ ، ١٤٦ ؛ الممتع ١ / ٣٨٣ ، ٣٨٤ ؛ وشرح الشافية للرضي ١ / ٢٢٠ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر النسبة إلى (< 2 k) في شرح الشافية للرضي < 1 k .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( بعثاني )) .

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

الجمع السالم لا يأتي إلا أنْ يكونَ مفردهُ سالمَ البناءِ ، كالتثنيةِ ، فكانَ الواوُ والنونُ في مسلمون ، كالألفِ والنونِ في مسلمانِ ، وإنما جعلَ إعرابهُمَا بالحروفِ ؛ لما ذكرنا أنَّهما فرعانِ على الواحدِ ، كما أنَّ الإعرابَ بالحروفِ فرعٌ على الإعرابِ بالحركةِ .

فإنْ قيلَ: سلّمنا ذَلك، ولكنْ ما وجهُ تعيينِ الألفِ لرفعِ التثنيةِ ، والواوِ لرفع الجمعِ والياءِ للجرِّ والنصبِ فيهما ؟ قلنا: ذاك لمعنى لطيفٍ وسِرِّ شريفٍ ، وهو : أنّك إذا أردت التثنية والجمع : لزمك أنْ تغيرَ الواحد بنوع تغييرٍ لا محالة ؛ لئلا يلزمَ الالتباسُ بينهما وبينَ الواحدِ ، وأنْ يكونَ ذلكَ التغييرُ بالزيادةِ ؛ لأنّ المعنى قد زاد ، وأنْ يكونَ التغييرُ إلى الأطرافِ أسبقُ ؛ لكون الحشو متحصنًا .

ألا ترى: إلى المحتصاص الاحتىلاف المثلث الذي هو الإعراب بالأواحر، ولانً الابتداء بالساكن متعذّر، وهذه الزيادة ساكنة ؛ لأنَّ الحروف في أول الأحوال ساكنة ، فتعين : الآخر لذلك ، وأن يكون الزائد من حروف المدِّ لكون الزيادة (۱) مستلزمة للثقل ، وكون هذه الحروف حقيقة بذواتها ؛ بدلالة تولدها عند إشباع الأنفاس المختلفة ، ما يجانسها بحيالها ، وكثرة دَوْرها على الألسن ، وأنْ يكون في هذه الحروف دليلٌ على الإعراب ؛ ليكون جمعاً بين العوضين ، وهما فكان فيه سلوكُ وتيرة للإيجاز والاحتصار ؛ لقيام شيء واحد مقام شيئين ، وهما : الدلالة على التثنية أوْ الجمع وعلى الإعراب مع صون حروف المدِّ عن التحريك ، إذْ هي آتية لذلك ؛ لأنَّ حرف المدِّ ما يكونُ من تلك الحروف الثلاثة ساكناً ، وحركة ما قبلها من حنسه ، كالألف في : ((قال )) والواو في : ((يقولُ )) والياء في : (( فقيلَ )) ؛ لكنَّ هذه الحروف ثلاثة ، وأحوال (۱) التثنية والجمع ست : في المنتى ، وثلاث في الجمع ، فلزم : الاشتراك في كلِّ من تلك الحروف ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الزائدة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحوال» والمثبت من ب.

والاشتراكُ خلافُ الأصلِ فيجب: أنْ يكونَ الاشتراكُ في بعضٍ منهنُّ دونَ بعضٍ والاشتراكِ والاشتراكِ وكانتُ الياءُ هي الخليقة بالاشتراكِ وكانتُ الياءُ هي الخليقة بالاشتراكِ ولكونها مستوية النسبة إلى مخرجي أُختيها ولانها من وسطِ المخارج والألفُ من مبدئها والواوُ من منتهاها وبين الجر والنصب قرابةٌ مشتبكةٌ ليستُ بين واحدٍ منهما وبينَ الرفع ولأنَّ كلاً منهما عَلَمٌ للفضلةِ في نحو: ذهبتُ بزيدٍ وأذهبتُ زيداً بخلافِ الرفع ، فإنه علمٌ للفاعلِ ، وهو ليس بفضلةٍ وكان الألفُ أولى بالتثنية لوجهين: أحدُهما: أنَّ الألفَ قبلَ أختيها في المخارج والتثنيةُ قبلَ الجمع ، فأعظِي الأسبقُ للأسبقِ . والثاني أنَّ صيغةَ المتنّى أكثرُ استعمالاً ، والألف أخفُ .

أمَّا كُونُهَا أَكْثَرُ استعمالاً (")؛ فلأنه يجيءُ في كل موضعِ في الأسماءِ، والصفاتِ ، والأعلامِ ، وفي العقلاءِ ، وغيرهِم ، وهذا (") الجمعُ : لا يعُمُّ هذه (") المواقعَ كلَّها ، أوْ تقولُ : عَيَّنُوا الواوَ لرفعِ التثنيةِ والجمعِ أولاً ؛ إقامةً لها مُقام جزئيها (") ، ثم (") فتحوا ما قبلَ الواوِ في التثنيةِ ؛ لما يجيءُ فلما انفتحَ ما قبلَ واوِ التثنيةِ ، انقلَبَتِ الواوُ أَلِفاً ، مع فواتِ شرطِ الانقلابِ ؛ لفواتِ تحرُّكُ المعتلُّ .

ألا ترى: إلى ((قول)) لم تقلب واوه ؛ لسكونِها ، وإلى ((قال)) انقلبت الفار) ؛ لتحركها ؛ لأنها ((قول)) ، إذْ في عدم الانقلاب : وقوع الالتباس بين صيغتهما وصيغة الجمع فيما كان آخر الاسم ألفاً ، كرراً عُلُون )) في جمع أعلى ، وعينت الياء للجر والنصب فيهما ؛ لما ذكرنا من القرابة ؛ لكن للجر بطريق

<sup>(</sup>۱) في ب: « لمخالف ».

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> استعمالاً <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « وهذه » . <sup>•</sup>

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (( هذا )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> جزؤها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( ثم )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( ألفاً )) ساقط والمثبت من ب.

الأصالةِ ، وللنصبِ بطريقِ التبعيةِ ؛ لأنَّ الكسرةَ حزءُ الياءِ بشهادةِ تولدها من إشباعِها ، والمصوغُ من الشذورِ أحزاؤُهُ ذَهبيةٌ لا فِضِيةٌ ، فكذا المتولِّدُ من الكسراتِ أحزاؤه كسريةٌ ، وعَيَّنتِ الواوُ للرفع في الجمع ؛ لكونها مناسبةً للجمع ، من حيثُ المحرجُ والاستعمالُ .

أمَّا المخرجُ فلأَنَّها من جمع الشفتينِ ، وأمَّا الاستعمال فلأنَّ الواوَ للجمعِ في مواضعَ على ما تُحرِفَ .

وأمَّا تعيينُ ما قبلَ الياءِ في المتنتَّى بالفتح ، وفي الجمع بالكسرِ فللفرق ، والمثنى بالفتح أولى ؛ لما مرَّ أنهَّ أكثرُ بالنسبة إلى هذا الجمع ؛ ولأنَّ الياءً عديلة الألف ، وما قبلَ الألف (') مفتوح ، فكذا ما قبلَ عديله ، وهو الياء ، ولا اعتبارَ للفرق بحركة النون ؛ لأنَّ هذه النونَ تثبتُ وتزولُ ، وأمَّا كسرُ النونِ فإنَّ حقَها السكونُ ، وكسرُ أحدِ الساكنين هو الأصلُ ، والفتحُ فيه (') فرعٌ ، فأعْظِيَ المقدمُ المقدمُ (') ، وفي التثنية والجمع مباحثُ يُتأتيك من بعدُ ورعٌ شاء الله تعالى – واختلافه محلاً في نحو (( العصا )) و (( سُعدى )) يريدُ : أنَّ كلَّ اسمٍ في آخرِ وألف كمثاليه (') لا يظهرُ فيه الإعرابُ لفظا ؛ الألف من الحركة ، وهذا النوعُ من الأسماء يسمَّى : مقصوراً ؛ [ ١٣ / ب ] لأنه حبسَ من الحركة ، مأخوذٌ من القصرِ وهو الحبسُ ، ومنهُ امرأةٌ مقصورةً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وما قبل الألف » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) أي الفتح عند التقاء الساكنين فرع عن الكسر ؛ لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر . ينظر الكتاب ٤ / ١٥٢ ، ١٥٤ ؛ شرح الشافية للرضي ٢ / ٢٣٥ ، ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ المعدم ﴾ والمثبت من ب .

أي أعطي المثنى الكسر الذي هو الأصل ؛ لأنه مقدم على الجمع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((كمثاله )) والمثبت من ب.

فإنْ قيلَ : فما بالهم عدُّوا نحو (( العَصا )) و (( سُعْدَى )) من المعرباتِ ، و لم يعدُّوا : المبنيَّ منها ، مع أنَّ كلَّ() واحدٍ من الموضعين ليسَ فيه الإعرابُ موجوداً، من حيثُ اللفظ () ؟ قلنا : هذا النوعُ من المعرب لا يخلُو من : أنْ يلحقَه التنوينُ؛ إذا لمْ يكنْ فيه مانعٌ ، وإن لم يلْحقْهُ ، فالفرقُ () بينهُما من حيثُ إنَّ المبنيّ هو الذي امتنع إعرابُه لمناسبةِ المبنيّ للأصل () ، وهو : الحرفُ ، ولا كذلك هذا النوعُ من المعربِ ، فامتناعُ إعرابهِ لامتناعهِ على آخرِه ، و (( القاضي )) في حالتي الرفع والجرِّ ، وإنَّما سُكِّنَ نحوُ (( القاضي )) في الجرِّ والرفع () ؛ لتضاعفِ الثقلِ بتحركِ المعتلِّ ، مع احتماع الكسرِ والضمِّ في جاءَني القاضي ، وبحركةٍ مع توالي الكسراتِ في مررتُ بالقاضي ، وإحدى الكسراتِ نفسُ الياء .

أمَّا في النصبِ فلا يضاعفُ ؛ الثقلِ<sup>(١)</sup> ؛ لخفةِ الحركةِ العلويةِ ، فصارتُ الياءُ في رأيتُ القاضيَ ، كياء الضاربِ في تحمُّل الحركةِ .

وقيل: الاحتلافُ المحلِّي يكون تارةً للتعذرِ ، وتارةً للاستثقالِ ، فالتعذرُ في مكانين: أحدُهما: نحو (( العصا )) فيكون معرباً تقديراً في جميع وجوهه؛ لتعذرِ الحركةِ على الألفِ ، والياءِ في (( ما آخرهُ ياءُ المتكلمِ نحو: (( غلامي )) وهو معربٌ بالحركاتِ تقديراً ؛ لأنه قد استحقَ ما قبلَ الياءِ فيه الكسرُ قبلَ بحيءِ الإعرابُ وجدَ محلَّهُ ينافي وجودهُ فوجبَ تقديرهُ كالألفِ ؛

<sup>(</sup>١) في ب : « كل » ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر التخمير ١ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « والفرق » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( الأصلي )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : (( والرفع والجر )) تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( للثقل)).

<sup>(</sup>V) في ب : <sub>((</sub> في <sub>))</sub> ساقط .

إذْ لا يمكنُ أنْ يكونَ الحرفُ الواحدُ مضموماً مكسوراً "، [ ولا مفتوحاً مكسوراً ") ولا مفتوحاً مكسوراً ] (") ولا مكسوراً بكسرتينِ ، فلما تعذّر ذلك : وجبَ تقديره (") ، ومن زعمَ أنّه مبنى غَلِط (أ) ، فإنّ الإضافة إلى المضمرِ لا توجبُ البناء (") ، كما في غلامك وغلامه .

<sup>(</sup>۱) في ب : « ومكسوراً » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : « تقديره » ساقط .

<sup>(</sup>٤) القول ببناء المضاف إلى ياء المتكلم ، فقد قال فيه بعض العلماء مثل صدر الأفاضل الخوارزمي ، والفارسي ، والزمخشري ، وذهب جماعة من النحاة بأنه معرب مثل : ابن مالك في شرح التسهيل ، وابن هشام ، في شذور الذهب ، وابن الحاجب .

ينظر في تفصيل هذه المسألة: التبيين عن مذهب النحويين الكوفيين والبصريين ص١٥٠ فما بعدها ؛ والخصائص لابن حني ٢ / ٣٥٦ ؛ وأمالي ابن الشحري ١ / ٤ ؛ والتصريح ١ / ٤٧ ؛ وشرح التسهيل ٣ / ٢٧٩ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٥٩ ؛ والتحمير ٢ / ١٣٣ ؛ والمقتصد ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بناء » والمثبت من ب.

# [ بابُ المَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ ] \*

وأمّا المعربُ محلاً للاستثقالِ فما آخرهُ ياءٌ قبلها كسرةٌ، وذلكَ في حالتي الرفع والجرِّ، نحوُ: حاءني (( قاضي )) ، و ( مررت بقاضٍ )) ، وكانَ يمكنُ أنْ يقال : (( قاضي )) و (( قاضي )) ؛ إلا() أنه مستقلٌ ، فرفض لاستثقاله ، وقد حاءً عليه شيءٌ في الشواذِ، إذْ يأتي في آخرِ الكتاب إن شاءَ الله تعالى - ثم حُذفت الضمةُ والكسرةُ عن الياء ، فالتقى ساكنان () ، هي والتنوينُ بعدها ، فحذفت ؛ لانتقاءِ الساكنين ، فكانت () هي أولَى بالحذف ؛ لعدم استقالاها بفائدةٍ ؛ للاختزالِ للانفطاع ، يقال : اختزَلَهُ عن القوم ، والانخزالُ مطاوعٌ لهُ ، فظاهرُ كلام المصنّف بقوله : (( والاسمُ المعربُ على نوعين ))() إلى آخرِه ، كان قسمة حاضرةٌ لجميع أنواع المعرب ؛ لأنَّ المعرب لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ منصرفاً ، أو غير منصرف ، ثم تفسيره كلُّ واحد من القسمين ينفي الحصر ؛ لأنه فسَّر المنصرف () بأنه : الذي تدخله الحركاتُ الثلاثُ والتنوينُ ، وغيرَ المنصرف بأنه : الذي يدخلُه الرفعُ والنصبُ ، ولا يدخلُه (التنوينُ ؛ لعدم ()) شبهِ الفعلِ ، فعلَى هذا تبقى أسماءٌ الحركاتُ الثلاثُ والتنوينُ ؛ لعدم المذكرِ السالم ، فإنه لا تدخلُه كثيرةٌ لا تدخلُ تحتَ واحدٍ منهما : منها : جمعُ المذكرِ السالم ، فإنه لا تدخلُه الحركاتُ الثلاثُ والتنوينُ ، فينبغي أن لا يكونَ منصرفاً ، ثم هو لا يُخزلُ عنه الحركاتُ الثلاثُ والتنوينُ ، فينبغي أن لا يكونَ منصرفاً ، ثم هو لا يُخزلُ عنه الحركاتُ الثلاثُ والتنوينُ ، فينبغي أن لا يكونَ منصرفاً ، ثم هو لا يُخزلُ عنه الحركاتُ الثلاثُ والتنوينُ ، فينبغي أن لا يكونَ منصرفاً ، ثم هو لا يُخزلُ عنه

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>١) في ب: (( لا انه )).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( ساكنين )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وكانت » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> المنصرف <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ لا يدخله الجر ﴾ .

<sup>(</sup>V) في (V) ي با ي ((V)

الجرُّ والتنوينُ ؛ لأنَّه لم يكنْ فيه الجرُّ والتنوينُ من الأصلِ حتَّى يختزلا عنه ، فلا يكونُ غيرَ منصرفٍ فلا تدخل تحت واحدٍ منهما ، وكذلك جميع ما أعرب بالحروف لا يدخلُ فيما ذكر ، فعلم بهذا : أنَّه لم يسرِ دْ به الحصر ، بل أرادَ: أنَّ الأسماء المعربة منها ما هو منصرف ، ومنها ما هو غيرُ منصرف (() ، و لم يتعرض الأسماء المعربة منها ما هو منصرف ، ومنها ما هو غيرُ منصرف (() ، و لم يتعرض لما عداهما لما أنَّ المقصودَ هذان النوعان ، فيحوز : أنْ يكون (() الجوابُ عن هذا الاعتراض أنْ يقال : حصرُ المعرب على هذينِ مستقيم ؛ لأنَّه أرادَ بذلك المعرب، الذي ذكر ، المعربُ الذي هو مختص بالإعراب هو الحركاتُ لا الحروف، فكانَ تقديرهُ : والاسمُ المعربُ الذي إعرابهُ بالحركاتِ على نوعينِ، قولهُ (( لشبه الفعل )) فوجهُ الشبهِ أنَّ الفعل بعد الاسم ؛ لأنَّه مأخوذٌ من المصدرِ وكلُّ واحدٍ من أسبابِ منع الصرفِ ثانٍ للأولِ ، فإذا تحققَ في الاسم (() سببانِ / منها ، [ ٢٢ / أ] صار : مشابهاً للفعلِ في الفرعيةِ ، ويخترلُ (() عنه التنوينُ الذي هو علمُ التمكُن ، صار : مشابهاً للفعلِ في الفرعيةِ ، وهو الإضافةِ ، أمَّا الجرُّ فإنما () يمتنعُ تبعاً لامتناع التنوين ؛ لا بعارضةِ حرفِ التعريفِ والإضافةِ ، أمَّا الجرُّ فإنما () يمتنعُ تبعاً لامتناع التنوينِ ؛ لا لا تضرعاً واحداً ، وهو الاحتصاصُ بالاسم ، ويحققُ التفاوت بينهما لا رتضاعهما (() ضرعاً واحداً ، وهو الاحتصاصُ بالاسم ، ويحققُ التفاوت بينهما

<sup>(</sup>۱) اختُلِفَ في الممنوع من الصرف إذا عرف بـ" أل " أو أضيف هل يبقى غير منصرف أم ينصرف، فبعض النحاة يمنعون صرفه مثل: سيبويه وابن مالك، وذهب جماعة بأنه مصروف مثل المبرد والزجاج وابن السراج والزجاجي وهذا أظهر الأقوال وأصحها.

ينظر في تفصيل هـذه المسألة: التبيين للعكبري ص ١٦٤؛ سيبويه ١ / ٢٢، ٣ / ٢٢١؛ والمقتضب ٣ / ٣٢١؛ والأصول ٢ / ٧٩؛ والهمـع ١ / ٧٦، ٧٧؛ وابـن يعيـش ١ / ٥٨؛ التصريح ١ / ٨٥.

<sup>(</sup>۲) في ب: «هذا».

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « اسم » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) الاخنزال: الاقتطاع. ينظر الصحاح (( خزلَ )) ٤ / ١٦٨٤.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « لارتضاعهما » .

في نحوِ : ﴿ رَاقُودٌ خَلاً ﴾ ، بتنويـن الراقـودِ (١ ) ، لا بجـرِّ الخـلِّ ، وراقـودُ خـلِّ بجـر – الخَلِّ (٢) – لا مع تنوين (٢) الراقودِ .

وقالَ عبدُ القاهرِ : الله الله الله الله وقالَ عبدُ النوينُ الذي هو علَمُ التمكنِ ، والجرُّ ليسَ عَلَمَ التمكنِ ؛ لأنَّ الاسمَ يكونُ متمكناً ولا يكونُ مجروراً كالمرفوع والمنصوبِ معَ التنوين .

وأمَّا التنوينُ فإنَّه : عَلَمُ التمكنِ والأوَّليةِ ؛ لأنَّ المعرفَ بالامِ ليسَ بأول ؛ لأنَّ التعريفَ أحدُ الأسبابِ فَ الذي به يصيرُ الاسمُ ثانياً لأول أن ، فعُلِمَ : أنَّ التنوينَ علمُ التمكنِ والأوليةِ ، والجرَّ تبعيةٌ ؛ لما بينهما من المؤخاةِ ؛ لأنَّ المجرورَ أبداً يقومُ مقامَ التنوينِ ، فإنَّ أصلَ قولكَ : غلامُ زيدٍ ، غلامٌ لزيدٍ ، وإنْ زيفَ بعضهم هذا التقديرَ على ما يأتي ذلك المرفوعُ فن ، والمجرورُ ، فإذا سقطَ التنوينُ سقط معَهُ الجرُّ المؤاخي له ؛ لأنَّ المشابهةَ للفعل حصلت بسبينِ ، فأحبُّوا أن يُظهروا الحكم فيه في شيئين ، فأسقطوا التنوينَ مقصوداً ، ومنعوا الجرَّ تبعاً .

هذا الذي ذكرهُ فيما إذا كانت الرِّوايةُ فيمتنع عنه الجر مع التنوين.

وأمَّا على روايةِ هذا الكتابِ بقوله ويختزلُ عنهُ الجرُّ والتنوينُ بالواو ، فإشارةً إلى : أنَّ الجرَّ أيضاً مقصودٌ بالمنع ، كالتنوينِ ، ووجهُ ذلك هو أنَّ الجرَّ ركن منْ أركانِ الإعراب ، والإعرابُ يمكنُ بدليلِ أنَّ غيرَ المتمكنِ لا يقعُ إلاَّ على الأسماءِ المبنيةِ ، فساغَ أنْ يُقالَ إنَّ بابَ ما لا ينصرفُ لمَّا ضاهَى الفعلَ مُنع التنوينَ الذي

<sup>(</sup>١) الراقود: دنُّ كبير طويل الأسفل كهيئة الإردبة يُسيَّعُ داخله بالقار. ينظر الصحاح ((رقـد)) ٢ / ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>(( بخل ))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : « لا مع التناوب » .

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ١١٣ ، ١١٤ ، ٢ / ٩٦٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أسباب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ثانياً لأول أي : فرغٌ لأصل ، لأنَّ الأصل التنكير والتعريف فرع له . ينظر المقتصد ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ دُونَ الْجُمُورِ وَالْمُوعِ ﴾ .

هو علم التمكن ، ومُنِعَ بعض وجوهِ الإعرابِ الذي ليس هو في الفعلِ أيضاً ، وهو : الجرُّ ، فلما مُنِعَ ما لا ينصرفُ الجرَّ أريدَ تحريكُه ؛ لئلا يلزمَ المهروبُ عنه ، وهو : السكونُ الذي هو الأصلُ في باب البناءِ ، فحرِّكَ بالفتحِ ؛ لِخِفَّتِه مع أنَّ بينهُ وبينَ الجرِّ تآخياً .

ألا ترى إلى استواءِ<sup>(۱)</sup> الجرِّ ، والنصبِ في مُسْلِمَينَ ، ومُسْلِمِين ، ومُسْلِمَاتٍ ، وعبارةُ المصنِّفِ <sub>((</sub> وكان في موضع الجرِّ مفتوحاً <sub>))</sub>(۱) .

قال بعضُهم: هذا تسامحٌ منهُ في العبارةِ ، فحقه أنْ يقالَ: منصوباً ؛ لأنَّ الفتحَ ليس من حركاتِ الإعرابِ ، بل من حركاتِ البناءِ ، وما لا ينصرف ليس بمبنيٍّ ، والحقُّ أنَّ استعمالَ الفتحِ هنا (٢) تحقيقٌ ، وتلقيه بالقبولِ حقيقٌ ؛ لأنَّه قد استقرَّ أنَّ الرفعَ والنصبَ والجرَّ : لا تدلُّ على الحركاتِ فقط ؛ ولكنْ تدل عليها مقترنة بالدلالاتِ على معانِ مخصوصةٍ ، فإذا قلتَ : فالاسمُ مرفوعٌ ، فالمراد أنَّ (١) فيه ضمَّة دالةً على معنى مخصوص ؛ كالفاعليةِ ، والمبتدأِ ، وتزولُ هي بزوالِ ذلك المعنى ، كرأيتُ زيداً في جاءنى زيدٌ .

ألا ترى أنه (٥) لما طرأت المفعولية رأيت الفاعلية ، وزائلة (١) بتلك الحركة الدالة عليها ، وكذا الكلام في المنصوب والمجرور بخلاف الضم والفتح والكسر ، فإنك إذا قلت : مضموم ، فالمراد أنَّ فيه ضمة لا غير ، بمنزلة أن تقول : ممدود مثلاً ، في أنك تقصد في الفصلين صفة اللفظ ، لا كونه (١) دالاً على أمر ، ومن المعلوم أنَّ الفتحة في مررت بأحمد لا تدلُّ على ما تدلُّ عليه الفتحة في : رأيت أنت الفتحة في مررت بأحمد لا تدلُّ على ما تدلُّ عليه الفتحة في : رأيت

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الستر » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( هنا )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَنْ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أنه » ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « زائلت تلك » .

<sup>(</sup>٧) في ب : (( لا لكونه )) .

((أَحْمَدَ))، من المعنى ، فإنَّ ((أَحَمدَ))، في مررت ((الله بَهدَ))، مضافٌ إليه، والفتحةُ إلى الفتحةُ الله الفتحةُ الله الفتحةُ الله الفتحةُ القتحةُ الفتحةُ الفت

قال صاحبُ الكتاب : (( وكان ( ) في موضع الجر مفتوحاً )) ، كما تقول: كان الاسمُ في موضع الجر محركاً بالفتحة ، أي : في الحركة العلوية ، من غير أن يتعرض لكونه ( ) مبنياً ، وإذا قُلت ، وكان في موضع الجر منصوباً ، لم يصح ؛ إذ هو بمنزلة قولك : وكان في موضع الجر مفعولاً ، وهذا لا يصح إلا إذا أضيف .

هذا استثناءٌ من قولهِ: يُحتزُّلُ عنهُ الجرُّنَ في جميعِ الأحوالِ؛ إلاَّ في هذهِ الحالةِ<sup>(۱)</sup> أيْ: لا محركَ إذْ ذاكَ بالفتحِ ، بلْ ينجرُّ ، وهذا لأنَّ الجرَّ إنما مُنعَ لشبهِ الفعلِ ؛ وبالإضافةِ ؛ ولام التعريفِ زالَ الشبهُ ، فيعودُ إليه ما مُنعَ للشبهِ .

فأمَّا التنوينُ فامتناعُه لوجودِ المانع ، ويَرِدُ على هذا(^) الوجهِ حرفُ الجرِّ ، فإنَّهُ من خصائصِ الاسمِ ، فبدخولِه : يزولُ الشبهُ ، ومعَ ذلك لا يعودُ ما أُخِذَ للشبهِ، وهو الجرُّ والتنوينُ .

والجوابُ عن هذا أنَّ لامَ التعريفِ والإضافة : أشدُّ تغييراً للاسمِ من حروفِ الجرِّ ، فيكونانِ أقوى في الإبعادِ عن الفعلِ ؛ لجعلهما النكرة معرفة ، بخلافِ حرفِ الجرِّ ، فإنَّه لا يَحْذِفُ من هذا النحوِ شيئاً ، فلم يبعدْ بدخوله ؛ ولأنَّ حرفَ الجرِّ : حاءَ لتوصلِ أَلفعلِ إلى الاسمِ ، فقولك : ذهبت بزيدٍ ، بمنزلةِ : أذهبت الجرِّ : حاءَ لتوصلِ أَلفعلِ إلى الاسمِ ، فقولك : ذهبت بزيدٍ ، بمنزلةِ : أذهبت

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (( مررت )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « الذي » ساقط .

<sup>, (</sup>٣) في الأصل: « في » ساقط.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((كونه)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « الجر أي يحتزل عنه » .

<sup>(</sup>٧) في ب : « الحال » .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> هذا <sub>))</sub> ساقط .

زيداً ، فلكون (۱) الباء (۱) معدودةً في جملة الفعل ، من حيث المعنى ، كهمزة الذهبت ، وأمّا اللامُ (۱) فمن جملة حروف الاسم ، فبدخوله على ما لا ينصرف : يزول الشبه الذي بينه وبين الفعل ، فينجر ، واسم المتمكن يجمعها (۱) . قيل الاسم يجمعهما المتمكن، هو الاسم الذي لا يشبه الحرف، ولا ينضم معناه ، وهو قسمان : منصرف ، وفلا مكن (۱) هو : الذي تلحقه الحركات الثلاث ، والتنوين . متى : احتمع فيه اثنان (۱) من السبب ، كل واحد من هذو الأشياء تسمّى سبباً في اصطلاح النحويين (۱) ؛ وإن لم يكن بانفراده مستقلاً في: إثبات غير الانصراف ، وقوله (۱): (( وما فيه سببان )) (۱) ، دليل على أنّ (۱) كلّ واحد يسمّى سبباً ، ثم إنما لم يكن السبب الواحد مانعاً من الانصراف ، وبين والخرع وهو : عدم الانصراف ، فيحر به الأصل بالنفسه ؛ لِما به من قوة الأصالة فيعارضه الفرغ ، ما حصل له من السبب الواحد قوة المقابلة ؛ فلذلك تردّد الاسم فيعارضه الفرغ ، عند التردد : يبقى (۱) ما كان على ما كان ، فإذا انضم إلى ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيكون » .

<sup>(</sup>٢) ينظر الجنى الداني ص ٣٨ ؛ ورصف المباني ص ٢٢١ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر رصف المباني ص ٢٩٤ ؛ والكتاب ٣٣ / ٧ ، ٨ هـارون ؛ والجنبي الدانـي ص ١٠٩ ، ١١٠ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٢٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بجمعها » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وَالْاَكُمْنَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « إشارة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٢٦ - ١٢٨ ، وفيه تفصيل أكثر عن السبب في اصطلاح النحويين .

 <sup>(</sup>۸) في ب : «قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ على ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « ويتقى » والمثبت من ب.

السببِ سببُ آخرُ: يترجحُ جانبُ الفرعِ فينجذبُ الاسمُ إليه ، فيمنعُ الصرفَ ، ومثلُ هذا الصنيعِ ما ذكرناه في الوافي في اشتراطِ الشاهدينِ ؛ لإثباتِ ما يدعيه المدَّعى في : تقريرِ خبرِ الواحدِ من بابِ أقسامِ السنَّةِ .

فإنْ قيلَ : من المعلومِ أنَّ سلبَ إعرابِ الاسم بوجوههِ كلِّها ، أشدُّ من سلبِ الجرِّ والتنوين (١) منه .

فما بالُهُم اجترأوا(٢) في : سلبِ إعرابه بوجوههِ بسببٍ واحدٍ ، وهـو مناسبتُه ما لا تمكنَ لهُ فجعلوهُ مبنيًا ، ولم يجترئوا هُنا بسببٍ واحدٍ في : سلبِ بعضِ إعرابه ؟

قلنا بين الفعلِ والاسمِ تناسبٌ ومقاربةً .

ألا ترى أنَّ المضارعَ صالحٌ للزمانينِ ، كما أنَّ نحو : رجل صالحٌ لزيد وعمرو ، وبدخول لام الابتداء على المضارع يتعين للحال كما أنَّ نحو : رحل الم يتعين بلام التعريف بواحد من الرجال ، وأنَّ لام الابتداء ، كما / يدخل [ ٣٣ ] على المضارع يدخل على الاسم ، نحو ؛ إنَّ زيداً ليضربُ ، أو لضاربٌ ، وأن (') كلاً منهما ، ومن الماضي يقع صفةً للنكرة ، فلما ثبت بينهما تناسبٌ : لم يخرج الاسمُ المنصرفُ عن حالتهِ المألوفةِ وهي : الانصرافُ بسبب واحد إ ؛ لما أنه لا يثبتُ في الاسم إلا التناسبُ بينه وبينَ الفعلِ ، ونفسُ التناسبِ ثابتةٌ بينهما بما فكرنا ، فلو منعنا الصرفَ بسبب واحد إ : إظهاراً لأثره لكنا : رفعنا الحكمَ الثابت بطريقِ الأصالةِ ؛ بدليلٍ ضعيف ٍ ؛ وذلك (°) لا يصحُّ ، وأمَّا الحرفُ فليسَ بينه وبين الاسمِ مناسبةٌ أصلاً ، فإذا ظهرَ بينه وبين الاسمِ (') سببٌ ، أثبتَ سبباً لم يكُنْ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ والتنوين ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « احتروا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « صالح » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كان» والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل « ولذلك » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « للاسم » والمثبت من ب .

وهو التناسبُ بينهما ، فيظهر (١) أثره ؛ لقوتِه فيكتفِي بسببٍ واحدٍ لذلك ، أو تقول : الاسمُ يمنعُ من الصرف ؛ لشبهِ الفعلِ ؛ ولا مشابهة إلا بالسببينِ ، أو بسببٍ يقومُ مقامهما ؛ لأن الفرعية في الفعلِ من وجهينِ : أحدهما : أنّه مأخوذٌ من المصدرِ وهو اسمٌ وثانيهما ؛ أنّ الاسمَ في انعقادِ الكلامِ منهُ مستغنٍ عن الفعلِ ، وأنّ الفعلَ في انعقادِ الكلامِ منه مفتقرٌ إلى الاسمِ ، فيكونُ فرعاً عليه ؛ لأنّ الأصلَ مستغنٍ في وجودِه عن وجودِ الفرع ، والفرعُ مفتقرٌ في وجودِه إلى وجودِ الأصلِ ، فعلمَ بهذا أن المشابهة بالفعلِ لا تثبتُ بسببٍ واحدٍ ؛ فلذلك لا يمتنعُ الاسمُ من الصرفِ بواحدٍ من الأسباب .

قوله: (( وهي علمية (٢) )(٢) العلميةُ فرعٌ على التنكيرِ ؛ لأنَّ الشيءَ يكونُ أولاً منكوراً ، ثم يعتورهُ التعريفُ ، فإنّ منْ تعرفُهُ مسبوقٌ بجهله .

ألا ترى أنَّ زيداً قبلَ أنْ يُدْعَى بذلك الاسمِ كانَ يسمَّى نطفةً ، ثم علقةً ، ثم مضغةً ، وغير ذلك ، فكلٌ من تلك الأسامّي نكرةٌ ، وكذلكِ التأنيثُ فرعٌ على التذكيرِ ؛ لأنَّ قولنا شيءٌ هو مذكرٌ ، وهو يطلقُ على الأشياء كلها ؛ ولأنَّك لا تظفرُ بمؤنثٍ في كلامهم إلاَّ وهو في الأمر العام ، مع زيادةِ شهادةِ الاستقراءِ .

ألا ترى إلى الله وضاربة ، وكريم وكريم ومضروب ومضروب ومضروبة ، والمزيد متصف بالتأخر عن المزيد عليه لا محالة ، فيلزم منه : فرعية المؤنث على المذكر .

فإن قيل : يشكلُ على هذا قولهم : ثلاثةُ رجالٍ ، وثلاثُ نسوةٍ ، حيثُ كانَ بالزيادةِ (٥) للمذكرِ ، وبالنقصانِ للمؤنثِ .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ فظهر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> العلمية <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ في ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (( للزيادة )) والمثبت من ب .

قلنا : هذا مما لا احتجاجَ (١) فيه ؛ لأنَّ رجالاً قدمتْ على (٢) النسوةِ ؛ بالنظر إلى الإفرادِ ، فوجبَ تأنيثُ الرحال لكونها جمعاً ، فأنَّثُ العددُ لذلكَ ، فقيل : ثلاثةُ رجال ، ثم لَّا انتهى الأمرُ إلى النسوةِ اتجهت لهم أوحـةٌ : إمَّا تأنيثُ العددِ على نحو: ثلاثةِ نسوةٍ أو زيادةُ تاء أخرى للفرق بينَ المذكر والإناثِ ، أو حـذفُ التاء أصلاً للفرق أيضاً ، فالأولُ ممتنعٌ ؛ لما فيه من الالتباس المهروبِ عنهُ ، والثاني أيضاً ؛ لاجتماع علامتي التأنيثِ ، فتعيَّن : الثالثُ ، فعُلِم بهذا أنَّ الزيادةَ في ثلاثةٍ ، كانتْ للتأنيثِ ؛ لكن لما أو جبتْ الضرورةُ إسقاطَها في المؤنثِ ؛ لما ذكرنا ؛ أسقِطَتْ ، لا أنْ يكونَ السقوط أصلاً للمؤنثِ ، ولا أنْ تكونَ الزيادةُ أصلاً للمذكر ، ثم التأنيثُ لا يعتدُّ بهِ ما لم يكن لازماً ، ونعني باللازم : الذي لا يُفارقُ الكلمةَ بوجهٍ ؛ وذلك إذا(" كانَ ألفاً ، أو كان مع العلميةِ وإلا فلا يكون سبباً ؛ بدليلِ قولهم : امرأةٌ قائمةٌ منصرفاً مع ما فيه من التأنيثِ والصفةِ ، ومعنى انتفاء لزومِه أنَّكَ تقول : قائم للذات / التي قامَ بهـــا القيــامُ كمــا تقولُ: قائمةٌ للذاتِ التي قام بها القيام، والتاء تحذفُ وتثبتُ ، والمعنى بحالِهِ ، فلـو سميتَ رجلاً ، أو امرأةً بقائمةٍ ، لكانَ التأنيثُ معتداً به ؛ لأنَّ العلميةَ تحرِّمُ (١) الزيادةَ والنقصانَ ، فصارَ التاءُ لازمةً ، والمعنويُّ كذلك ، نحو : (( قتيلٌ )) للمؤنُّثِ ، غير معتدٍ به إلا مع (( العلميةِ )) ، فلو سميتَ مذكراً باسم موضوع في الأصل لمؤنثِ مجرداً عن التاء ، علماً ، أوْ غيرَ علم زائداً على ثلاثةِ أحرفٍ نحو: ((زينب ))، و ((عناق )) لم تصرفه ، بخلافِ رجلِ مسمّى بـ ((رباب )) ؛ لأنّه ليس للمؤنثِ في الأصل؛ لأنَّه اسمُّ للسحابِ، وكذلكَ ((حائضٌ )) و ((طالقٌ ))؛ لأنه مذكرٌ في الأصل وُصِفَ به مؤنتُ ، وإنْ كثرَ استعماله في مذكر ؟

<sup>(</sup>١) في ب : « لا احتياج » .

<sup>(</sup>٢) في ب: «على » ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ إِذْ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) تحرم : أي تمنع . ينظر ابن يعيش ١ / ٦٧ .

ك ( ذراع ))، ساغ الوجهان (١)، ثم إنما اشترط اللزوم في التأنيث ، في منع الصرف ؛ لأنَّ غيرَ اللازم معدومٌ من وجهٍ ، فلا يؤثرُ في منع الصرفِ ، ولابدُّ لمنع الاسم عن أصله وهو الانصرافُ من: دليل قويُّ وذلكَ هو التأنيثُ من كلِّ وجهٍ ، ﴿ وَوَزِنُ الفَعَلِ ﴾ ، فإنَّ وزنَ الفعل فرعٌ على وزن الاسم كما أنَّ الفعلَ فرعٌ على الاسم ، فكذلك وزنه فرعٌ على وزن الاسم ، ثم الغالب في وزن الفعل ، كالوزن المجتصِّ بهِ فيكونُ وزنهُ الغالبُ أيضاً ثانياً لـوزن الاسم ، ولابـدَّ في الموازنةِ من مرعاةً الطرفين : طرفِ اللفظِ ، وطرفِ المعنى ، نحو ُ قولك : (( أحمرُ )) على وزن أذهبُ ، فهذا طرفُ اللفظِ ، وهمزةُ (( أحمر )) زائدةٌ كهمزةِ أذهبُ، وهذا طرفُ المعنى، فلو سميتَ بـ(( قيلَ )) أو بـ(( أومر )) من أمرَ رجـالاً لم يُمنع الصرفَ ؛ لزوال طرف اللفظ في الأول ؛ لأنَّ ((قيلَ )) وإنْ كانَ على الوزن المختصِّ في التقديرِ ، وهو فُعِل - بضمِّ الفاءِ وكسرِ العينِ - لكَّنَّهُ في الظاهرِ على فِعْلِ - بكسر الفاء وسكون العين - كرر خِـدْع )) ، و (( تِسْع )) ، وهـو ليس بوزن مختصُّ ولا غالبٍ ؛ ولزوال طرفِ المعنى في الثـاني ؛ لأنَّ ﴿ أُومَـرَ ﴾ ، على وزن ﴿ أُو ۚ حِلَ ﴾ في الظاهر ، غير أنَّ همزته أصليةٌ ، وواوُهُ زائدةٌ ، بخلافِ الهمزةِ والواو في ﴿ أُوحِلُ ﴾ ، وإنَّما لم يؤثر أحدُ الطرفين في منع الصرف؛ لأنه إذا زالَ أحدُ الطرفين : كانت الموازنةُ ثابتة من وجه دونَ وجه ، فيضعفُ ، والأصلُ : وهو (٢) الانصرافُ لا يتركُ إلا بدليل قويً.

ثم قوله : ﴿ ووزنُ الفعلِ الذي يغلبه ﴾ أيْ : يغلبُ ذلكَ الوزنُ الفعلَ ؛ فإنَّه أيْ : فإنَّ (﴿ أَفعلَ ﴾ ﴿ فيله ﴾ أيْ : في الفعل أكثرُ منه ، أيْ : من أفعل ،

<sup>(</sup>١) ساغ الوجهان أي : الصرف وعدمه ، والأجود فيه عدم الصرف كما قال المبرد في ذلك ؛ لأن الذراع في الأصل مؤنشة . ينظر المقتضب ٣ / ٣٦٦ ؛ وينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٣٣٦ ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «هو » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦ .

وزيّف (۱) بعضهم هذا التعريف في وزنِ الفعلِ ، فقال : بلْ الأولى أنْ يقال : ورَّ وَشَرَ الفَعْلِ أَنْ يَحْتَصَّ بالفَعْلِ ، كَرَر شَمَّرَ )» و (( ضرب ) » ، أوْ يكونَ في (۱) وشرطُ وزنِ الفعلِ أنْ يَحْتَصَّ بالفعلِ ، كريادة (۱) فعلِ غيرِ قابلٍ للتاء ، ومن (ر أولِ )» ذلك الوزنِ زيادة ، كزيادة (۱) نعبل غيرِ قابلٍ للتاء ، ومن ثم أن المتنع (( أحمرُ )» وانصرف (( يعملُ )» ، فهذا أولى من قولهم : أو يكونَ غالباً على الفعل ، ثم قال : وإنما كانَ هذا أولى ؛ لأنَّ قولهم : أو يكونَ غالباً على الفعلِ غيرُ مستقيمٍ ؛ لوجهينِ : أحدهُما : أنَّهُ رُدَّ إلى جهالةٍ ؛ إذْ لا يُعرفُ كثرته على الاسمِ إلاَّ بعدَ الإحاطةِ بما وقعَ منهُ في الأسماءِ والأفعالِ ، والثاني : أن كثرته على الأسماءِ أكثر من (( أفعلَ )) في الأفعالِ ، والدليلُ عليه أنَّه ما مِن فعلٍ ثلاثي إلا وله (( أفعل )) اسماً ، إمَّا : للتفضيلِ

وإمَّا( الغير و ، كر (أبيض ) ، و ((أسود ) ، وأفعل في الأفعال لا يكون إلا في بعض أوزان الفعل ، وليس بالأكثر ؛ ولأنه يجيءُ ( في الأسماء مِمَّا لا فعل له أصلاً كر (أرنب ) ، و ((أبيض )) و ((أبيض )) وأشباه ذلك ( أنب ) ، و ((أبيض )) وأشباه ذلك ( أولان ) ، و ((أبيض )) وأشباه ذلك أنَّ فاعلاً في الأسماء / لا يكاد يوجد ، نحو ((خاتم )) وهو [ ١/٣٥] قليل ، وفاعل في الأفعال أكثر من أنْ يحصى ، كر (ضارب ) ، و ((خاتم )) ، و (رخاصم ) ، و ((قاتل )) ، في باب المفاعلة ، ثم مع ذلك لو سميت رجلاً بر (خاتم ) ( أا تصرف في فعلم بهذا أنَّ هذا القول أولى في منع الصرف ؛ لشبهه بالفعل في الزيادة ، فكان قولنا غير قابل للتاء ؛ احترازاً من مثل ((يعمل )) في قولهم : ((جمل يعمل )) ،

<sup>(</sup>١) في ب : (( زيف )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وزنا في » والعبارة تستقيم بدونها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((كزيادته )) والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (( ثمة )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : «أو»

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يجر ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( وذلك )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) ينظر في صرف «خاتم»: الهمع ١ / ٩٨ ؛ وشرح الكافية للرضي ١ / ١٦٣ .

و (( ناقة يَعْمَلَة )) أيْ: قوية ، وإنما كان قولُه: (( التاءُ مانعاً عن (( القالم الفعل ))؛ لأنَّ قبولهُ التاء يخرجُ عن شبه الفعل ؛ لأنَّ الأفعالَ لا تقبلُ هذه التاء ، فلمَّا قبل ما لم (() يقبلهُ الفعل : خرجَ عن شبههِ ؛ ولكن مع (() هذا صحَّحَ المتأخرونَ ما ذكرهُ في الكتابِ ، فقالوا: إنَّ نحو (( أحمر )) و (( أبيض )) و (( أرنب )) وإنْ كثر ، فالظاهر أنَّه لا يبلغ حدَّ الأفعالِ المستعملةِ ، على (( أفعل )) قياساً وسماعاً بالاستقراء .

وأمَّا الجوابُ عن نحو: ((خاتم))، فإنَّ بابَ المفاعلة بابٌ واحدٌ، وكان قليلاً والماضي منه أقبلُ ، فلم يُعْبأ به لقلته ، فتركُ الاسمُ على الأصلِ، وهو الانصرافُ إنْ سمِّي به ، إنما ذكر هذا؛ لأنَّه لا يدخلُ في عِدادِ الأسماءِ ألاَّ بجعْلِهِ علماً منقولاً ، وهذا الوزنُ مخصوصٌ بالفعلِ ، وأمَّا ما جاء نحو: (( دُئِلَ )) اسمُ دُوْيَّةٍ كابنِ عُرْسُ (أ) ، فتسميةٌ للجنسِ بما نُقِلَ عن الفعل ، أوْ فغيرُ معتدِّ به؛ لندرتهِ وشذوذهِ ، وأما (( بَقَّمٌ )) فاسمُ حنس أعجمي ً ، لو سميتَ به لم ينصرف للعلميةِ ووزن (أ) الفعل لا للعجمةِ والوصفية في نحو ((أحمر )) ، الوصفُ قيدٌ للجنسِ ، ووجودُ الشيءِ مطلقاً قبل وجوده مقيداً بقيدٍ معين ، فثبتَ أنَّ الوصف ثانٍ ، ثم (الله بالوصف هو : كونُ الاسمِ موضوعاً لذات ((الله )) ؛ باعتبارِ معنى ، هو : المقصودُ ، وقدْ تغلبُ على بعضِ الصفاتِ استعمالهُ اسماً مطرحاً وصِفتهُ (الله ) ؛

<sup>(</sup>١) في ب : « من » .

<sup>(</sup>٢) في ب: ((ما لا)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ مع ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر إصلاح المنطق لابن السكيت ص ١٦٥ ؛ والصحاح ٤ / ١٦٩٤ (( دأل )) .

<sup>(</sup>٥) البقُّم هو العندم ، والعندم : صِبْغٌ . ينظر الصحاح ٥ / ١٨٧٣ ( بقم ) ، .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ وَالْوَزَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> ثم <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۸) في ب : « لذاته » .

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ وصفتيه ﴾ .

لكنَّ الاعتبارَ للوصفيةِ الأصليةِ ، كقولهم : (( أدهم م ))(١) للقيدِ ، و (( أرقم )) للحيةِ .

قال سيبويه: (( لم ( العرب العرب في منع صرفهما ، و (( السود ) اللحية مثلُهُما ) ( الما ( العرب العرب الله ) ، ( الما ( العرب الله ) ) ، الله اللحية فيه خلاف ) ( المعال ) ، وقال سيبويه: (( إنَّ بعض العرب ترك صرفه ) ، وهو وهم ؛ لأنها ليست بصفات في الأصل ، فتوهم الوصفية فيها يكون ( العدل ) ، من الجدل وهو: القوة ، أي : ذُو قوة ، و (( العيل ) ) ، معنى ذي ( حيلان ) ، و (( افعل ) ) ، معنى خبيث ، وما لم يكن للوصف في اصله لا يُترك صرفه ، كقوله ، و (( العمل ) المعنى في المسل فلم صرفه ، كقوله ، مررت بنسوة ( المعرف ) لا ينصرف ؛ للوزن والصفة في الأصل فلم صغرت فقلت: (( العيمر ) ) ، منع الصرف أيضاً ؛ لأنَّ مثال أُقيَّعِلَ من أمثلة الأفعال نحو ما أمْيلِحَهُ قال :

#### يَا مَا أُمَيْلِحَ غِزْلاَناً شَدَنَّ لَنَا(١)

من هَوُليَّائِكُنَّ الضَّال والسَّمرُ

روى هذا البيت لأكثر من شاعر ، هم : العرجي ، ومجنون ليلى ، وذى الرُّمَة ، والحسين بن مطر ، وهو في ديوان مجنون ليلى ص ١٣٠ ؛ وفي الخزانة ١ / ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧ ؛ والدرر ١١ / ٢٣٤ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٦٢ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٤١٦ ، ٣ / ٦٤٣ ؛ واللسان ١ / ٢٣٧ ، و ٢٣٧ ، ٥ / ٢٣٧ ؛ والمسان ٢ / ٢٣٧ ، و ٢٣٧ ، ٥ / ٢٣٧ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٩٠ ؛ وابن يعيش ٥ / ١٣٥ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ١٨٢ ؛ والهمع ١ / ٢٨ ، ٢ / ١٩١ .

<sup>(</sup>١) الأدهم: هو الأسود. ينظر اللسان ١٢ / ٢٠٩ (( دَهُم )) .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٣ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٣ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٣ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذه الكلمات في سيبويه وهي مصروفة الكتاب ٣ / ٢٠٠ ، ٢٠١ وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص ١٠ ؛ وشرح الشافية ٣ / ١٤٥٢ ، ١٤٥٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « نسوة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( الوصف )) و المثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) هذا صدر بيت من البسيط وعجزه:

وفي روايةٍ عطونَ لنَا ، شَدَنَ الغزالُ ، أيْ : قويَ وطلعَ قرناه ، وعطون الشيءَ : تناولنهُ باليدِ .

والعدلُ ثان للمعدول عنه ؛ لأنَّ العدلَ هو أنْ يذكرَ لفظاً وتريد غيرَه ، ألا تراكَ تذكرُ عُمَر وتريد عامراً ، فيكونُ عُمرَ دالاً على شيئين ، وهما : لفظ عامر ومعناه ، والاسم (ا) لا يدلُّ على أكثرَ من شيء واحدٍ ، وإنما ذلكَ للفعلِ فلمَّا دلَّ على شيئينَ بالعدل حرجَ عن حكمِ الأصلِ ، وظهرت الفرعية والعدلُ على ضربين : ضرب تُعلمُ عدليته بالنظرِ في نفسه ، وضرب لا يعرف إلا بحكمِ منعِهم منْ صرفهِ ، فمن الأولِ قولهم : آحاد ، وموحد ، وأخواتهما ، فهذا يُعلم عدليته بالنظرِ إليه ؛ لأنَّ الأصلَ في أسماء الأعدادِ الألفاظِ الموضوعةِ المشهورةِ وهي واحدٌ ، اثنان ، ثلاثة ، فكان / قياسُ ذلكَ أنْ يُقالَ : ثلاثة ثلاثة ، فلمَّا غيروا [ ٣٠ / ب الصيغة كان عدلاً محققاً ، وقد أجاز بعضهم (الله الله ( عُشَارَ )) قياساً ، وفي المغرب : (( إذا كانَ معناه معنى المكرَّر ، لم يجزْ تكريره )) (الله عنه المعنى المكرَّر ، لم يجزْ تكريره )) .

وقوله : (( الإقامة )) مثنى مثنى تكرير للفظ لا للمعنى ، والثاني من المعدول وهو الذي لا يعرف : إلا بمنعهم صرفه نحو قولهم : (( عُمَرُ )) و (( زُحَلُ )) ، ومثله لا مجال للقياس فيه ، فإذا مُنعع : حُكِم عليه بالعدل ؛ ليكون على قياس لغتهم في منع الصرف ؛ لسبين وليس فيه ما يمكن تقديره مع العلمية من الأسباب شيء سوى العدل ، ولو لم يقدر لوجب أن يكون السبب الواحد مانعاً من الصرف ، وهو حرم قاعدة معلومة الاطراد ، أو (ن) صرفه ، وهو حرم قاعدة معلومة الاطراد ، أو (ن) صرفه ، وهو حلاف

<sup>(</sup>١) في ب: « الاسم ».

<sup>(</sup>٢) أي : أحادُ وموحد ، إلى خُماس ، ومخمس ، ومعهما «عشار » و«معشر ». ينظر هذه الصيغ وتفصيلاتها : الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٢٥ ؛ والمقتضب ٣ / ٣٨٠ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف للزحاج ص ٤٤ ؛ والخصائص ٣ / ١٨١ ؛ والهمع ١ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المغرب ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ((و) والمثبت من ب.

لغةِ العربِ ؛ لأنَّ الأكثرَ في لغتهم : منعُ صرفِ (( فُعَلَ )) علماً ، وجاءَ الصرفُ قليلاً .

( هذا أُدَدُ ))(١) هو أبو قبيلةٍ من اليمنِ مصروفاً ، وأمَّا (( قنرحٌ ))(١) السم رجلٍ وموضعٌ بالمزدلفةِ فغيرُ مصروفٍ ، ولو جعلَ ما ليس مسمى به في لغةِ العربِ ، أوْ لمْ يثبت كبقيةِ استعمالهِ فقيلَ : الأولى منعُ صرفه إحراءً لهُ على الأكثر ،

وقيل: الأولى صرفه؛ لأنَّه هو القياسُ، وفي كلامِ سيبويه (٣) ما يدلُّ على أنه إنْ كانَ مشتقاً منعَ، وإلا<sup>(١)</sup> صرفَ.

وقيل إنَّ وزنَ (( فُعَلِ )) على أربعةِ أقسامٍ: فقسمٌ منها يمنعُ الصرفَ نحو: (رُفَر )) والثلاثةُ مصروفة ، سواءً كانَ صفة ، نحو : رَجُلٌ حُطَمٌ إذا كانَ قليلُ الرحمةِ للماشيةِ ، أوْ اسماً نحو (( جُردَ )) وهو ضربٌ من الفأرِ ، والجمعُ حرذانِ ، أو جمعاً نحو : (( نُطَف )) ، وأمَّا (( آخر )) فإنه جمعٌ للأحرى ، تأنيثُ أخرَ من بابِ التفضيلِ ، وقياسُ جمعِه بأنه إذا قُطِعَ عن الإضافة : أن لا يستعملَ إلا باللامِ ، فاستعماله بغير لامِ عدول عما فيهِ اللامُ ، وقيل : أنْ يكونَ معدولاً عند آخر (أ) من ؛ لأنّه قياسُ ما قطع عنِ اللامِ ، والإضافةُ أنْ يكونَ بمعنى ((من)) وذكروا في العدل تقسيماً آخر ، وقالوا العدلُ يكونُ في المعرفةِ والنكرةِ ، فالأولُ

<sup>(</sup>۱) أدد: أبو قبيلة من اليمن ، وهو أدد بن زيد بن كهلان من سبأ بن حمير ، وقد تكلمت به العرب مصروفاً ، فدل ذلك على أنه عندهم ليس معدولاً . ينظر ارتشاف الضرب ١ / ٤٣٤؛ والهمع ١ / ٨٨ ؛ والصحاح ٢ / ٤٤٠ « أدد » .

<sup>(</sup>٢) هو موضع في المزدلفة كانت توقد فيه النيران في الجاهلية ، وهو موقف قريش في الجاهلية . وقيل اسم رجل . ينظر معجم البلدان ٤ / ٣٤١ ؛ والصحاح ١ / ٣٩٦ «قرح» .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٣ / ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إِلَّا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) زُفر : منع من الصرف ؛ لأنه معدول عن ﴿ زافر ﴾ . ينظر الكتاب ٣ / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « من » ·

نحوُ: (( عُمرُ )) فإنَّه معدولٌ عن (( عامِر )) المعرفةِ ؛ لأنَّه لو كانَ معدولاً عن النكرةِ لوجبَ أنْ يستعملَ اسماً لنكرةٍ ، إذِ العدلُ هو أنْ تذكر لفظاً وتريد غـيره ، ولا تأثيرَ بهذا القدر من التصرفِ في تغيير الكلمةِ من التنكير إلى التعريفِ ، ولا يثبتُ التغييرُ إلا بالمغيِّر ، وليس شيءٌ في النكراتِ يُسمَّى (( عُمرُ )) فلما لمْ يستعمل في النكرةِ: تبينَ أنه معدولٌ عن عامر المعرفةِ ، ولا يقالُ إنه عدل عن النكرةِ ، ثم صارَ علماً ؛ لأنَّا نقول : إنه لو كانَ علماً بعد العدل عن النكرةِ ، فلا يخلو : إمَّا أنْ صارَ علماً مع بقاءِ العدل عن النكرةِ أولا(١) معه ، فالأولُ محالٌ ؛ إذْ فيه كونُ الشيء الواحدِ معيناً و(٢) غيرْ معين في حالةِ واحدةٍ ، لأنَّ العلميةَ تقتضي كُونُ المسمَّى معيناً ، والعدلُ عن النكرةِ يقتضي (٣) كونَ المسمَّى غيرَ معين ، والثاني باطلٌ ؛ لما فيهِ من تجردِ العلميةِ عن العدل وهو خلافٌ للإجماع ، لأنَّ العدلَ يقتضي أنْ يكونَ صفةَ المعدول على وَفاق صفةِ المعدول عنه ، ولا يكون ذلكَ فيما إذا صارَ علماً بعد كونهِ معدولاً ، ومن هذا(١) القبيل (( سحرُ )) المعرفةُ، إذا أردت ( سحر )) يومك وهو معدولٌ عن السحر المعرف باللام كـ (( أمْس )) في قولِ بني (٥) تميم : أمَّا العدلُ عن النكرةِ فهو نحو : (( ثـلاتُ )) فهي معدولةً عن ثلاثةٍ ثلاثةٍ ، ومنعَ صرفه ؛ للصفةِ والعدلِ ، ألا ترى إلى قوله تعالى(١) : ﴿ أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّتَنَى وَثُلَثَ وَرُبُكً ﴾ (٢) فقوله: ﴿ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبُكً ﴾ صفاتُ الأجنحةِ، وذكر المصنفُ في الكشافِ / : ﴿ وَإِنْمَا لَمْ يَنْصُرُفَ ﴿ مَثْنَى ﴾ و﴿ ثُلَاثُ ﴾ [٣٦] و (( رباع )) ؛ لتكرر العدل فيها ؛ وذلك أنها عدلت عن ألفاظ (^) الأعداد عن

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> أولا منه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((في )) والمثبت من ب عدم إثباتها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويقتضى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( هذه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ينظر ارتشاف الضرب ١/ ٤٣٦ ؛ والكافية في النحو ١/ ٤١ ؛ ولهم في ﴿ أَمْس ﴾ ثلاث لغات .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « تعالى » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>V) من الآية ( 1 ) من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « الألفاظ » والمثبت من ب .

صيغٍ إلى صيغٍ (( أخرَ )) كما عدلَ (( عمرُ )) عن (( عامرٍ )) ، و (( حذامِ )) عن حاذمة ، وعن تكريرٍ إلى غير تكريرٍ ، وأمَّا الوصفيةُ فلا يفترقُ الحالُ فيها بينَ المعدولةِ والمعدولِ عنها ، ألا تراكَ تقول : مررتُ بنسوةٍ أربعٍ وبرحالٍ ثلاثةٍ فلا يُعرجُ عليها ))(١) هكذا ذكرهُ في أول سورةِ الملائكةِ .

وقال بعضهم (٢): عدمُ الانصرافِ فيها بتكرر العدلِ ؛ لكن بوجوه أُخَرِ الأولُ أنها عدلت عن لفظِ اثنين إلى (( مثنى )) وعن لفظِ ثلاثةٍ إلى (( ثلاث )) ، وعن لفظِ أربعةٍ إلى (( رباع )) .

والثاني عدلت عن الاسمية إلى الوصفية ، فإنَّ هذه المعدولة لازمة للوصفية ، فلاف المعدول عنها وعن هذا قال بعضهم (٢): إن السبب فيها العدل والصفة ؛ لما أنَّ [ الصفة فيها لزمت بعد العدل ، فصارت مؤثرة ، وإن لم تؤثر في قولهم : مررت بنسوة أربع ؛ لأنَّ ] (١) الوصفية فيها قلقة غير قارة ، لأنها تثبت مرة وتزول أُخرى ] (١) بخلاف نحو : (( ثلاث )) و (( رباغ )) فإنها لا تستعمل إلا صفة ، فكانت مؤثرة ، فإن قيل : لو كان لزوم الصفة مؤثراً في منع الصرف لوجب أن يمنع (ر أربع )) الصرف أن يمنع (ر رباغ )) ؛ لعدم افتراق الحال بين المعدول (ر رباغ )) ؛ لعدم افتراق الحال بين المعدول عنه ، فكما لا يقال (( رباغ )) ؛ لعدم افتراق الحال لا يقال المعدول عنه ، فكما لا يقال (ر رباغ )) كذلك لا يقال جاءتني أربع أربع أربع بالتكرير ، فيمنع الصرف للوزن والوصف .

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٣ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) مثل ابن السراج والزمخشري والزحاج . ينظر الدر المصون ٣ / ٥٦٣ ؛ والهمع ١ / ٨٦ ؛ والأصول لابن السراج ٢ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الذي يؤيد العدل والصفة البصريون. ينظر هذا القول في الكتاب ٣ / ٢٢٥؛ والهمع ١ / ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من ب.

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( المعدول )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : « لا ترى »·

قلنا: صيغة ((رُبَاعُ) لا تفارقُهَا الوصفية بحالٍ ، فأمَّا صيغة أربع قبل أنْ يذكرَ أربع الثاني ، فكانت تفارق الوصفية مرة وتفارقها مراتٍ ، وهي في الأصلِ للاسمية لا للوصفية ، فتكون الوصفية ههنا عارضة ، وفي ((رباعُ) للازمة ، والمسافة بعيدة بين اللازم والعارض .

وأن يكونَ جمعاً ليس على زنته واحدٌ ، و(١) فرعيةُ الجمعِ على الواحدِ ظاهرةٌ ؛ لأنَّ الجمعَ إنَّما يردُ بعدَ سبقِ الواحدِ ، إمَّا تحقيقاً ، أو تقديراً ، فكان فرعاً للواحدِ ، ولأنَّ أمرهُ على أمرِ الوصفِ ، من حيثُ إنَّ الجمعيةَ قيدٌ للجنسِ ، والتقييدُ بعدَ الإطلاقِ ، والمرادُ بهذا الجمعِ ما يكونُ ثالثهُ ألِفاً ويعدها حرفانِ ، أو ثلاثةٌ أو سطها ساكنٌ كمثاليهِ .

فإنْ قيل : (( أَفْعِل )) و (( أَفْعَلُ )) و (( أَفْعَالَ )) صيغٌ لم يجيءُ على و زنها مفرداً الا شيءَ لمْ يعتد به ، فما بالها لمْ يكن حكمها حكم (٢) الأقصى في منع الصرف . قلنا : إنّها وإنْ كانت جموعاً فهي ملحقة بالأفراد ؛ بدليل أنّها تجمع كما تجمع الأفراد ، وتصغر على صيغها .

قال الإمامُ جمالُ الدينِ المعروفُ بابنِ الحاجبِ : (( الأولى فيه أنْ يقالَ : وأن يكونَ جمعاً على صيغةِ منتهى الجموعِ بغير هاءٍ ))(أ) ، والمرادُ من منتهى الجموعِ بغير هاء ))(أ) ، والمرادُ من منتهى الجموعِ هو أنْ يكونَ جمعاً مرتين (أ) إمّا تحقيقاً كما في نحو (( أكالبُ )) ؛ لأنّه جمعُ (( أكلب )) وهو جمعُ (( كلب )) أو تقديراً كما في (أ) نحو (( أفاضل )) على وجهِ النسبةِ به ؛ لأنه على تلك الصيغةِ ، وإنما قلنا : هذا أولَى ؛ لأنّ ما ذكرهُ في الكتابِ منقوضٌ بر( أفلسُ )) وبابه ، وهو أكثرُ من أنْ يحصَى ، وأفعل جمعٌ لا نظيرَ لهُ في الآحادِ ، وكانَ جديراً بأن يُمنعَ عن الصرفِ فأجابَ بعضهم عن ذلك : فإنه قد جاءَ (( أفعلُ )) في الواحدِ (( كآنكِ )) و(( أشدٌ )) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((و) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حكم » ساقط والثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « مرتين بالنسبة » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ فِي ﴾ ساقط والمثبت من ب .

قُلْنَا: هذا ليس بصحيح ، أمّا ((الآنك )) و ((الأشد) فلا يعتد بهما ؟ لندرتهما ، والنادر لا اعتداد به ؛ ولأنّ تاء التأنيث في مثله قد اعتد بها على صرف ((فرازنة )) ؛ لأنه مثل ((كراهية )) و ((طواعية )) ، وليس يفارق هذا الباب لذلك إلا بتاء التأنيث .

قال / ابنُ بابشاذ (۱): (( وقد جمعتِ العربُ هذا الجمعَ ثانِياً تناهياً ومبالغةً ، [ ٣٦ / ب ] فقالوا: (( صواحباتُ يوسفَ )) (۱) ، فكأنهم نزّلوا منزلة الآحادِ تقديراً قبل أنْ يُجمعَ لفظاً ، ثم اعلم أنَّ غلبة هذا الجمع بأيِّ عبارةٍ كانت ْ لم تبلغُ مبلغَ غيرها في القوةِ ؛ فلذلكَ حاءَ صرفُها في الشعر ، وفي الفواصلِ مثل : (( قواريراً )) الأولُ في قوله : ﴿ وَأَكُوابِ كَانَتَ قَوَارِيراً ﴾ (۱) ؛ للمناسبةِ بينهُ وبينَ ﴿ سَكَسِلاً وَأَغَلَا ﴾ (۱) وفي وكذلك ﴿ فَوَرِيراً ﴾ الثاني على بعض القراءاتِ (۱) لاتباع الأول ، وفي الكشافِ قريءَ ﴿ سَكَسِلاً ﴾ بالتنوين ، وفيه وجهانِ : أحدهما : أنْ يكونَ هذا التنوينُ بدلاً عن حرف الإطلاق )) (۱) .

<sup>(</sup>١) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصري الجوهري أبو الحسن إمام عصره في النحو ، كان تاجراً في المجوهر من كتبه " المقدمة في النحو " وشرح الجمل للزجاجي وشرح الأصول لابن السراج توفي سنة ٤٦٩ هـ سقوطاً من سطح جامع عمرو بن العاص .

أحباره في : وفيات الأعيان ٢ / ٥١٥ ؛ بغية الوعاة ٢ / ١٧ ؛ معجم الأدباء ١٢ / ١٧ ؛ والأعلام ٣ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٣٩ ؛ وينظر الحديث في صحيح البخاري كتاب الأذان ، باب أهل العلم والفضل أحـق بالإمامـة ١ / ٢٢٤ ؛ ومسـلم ١ / ٣١٣ كتـاب الصـلاة بـاب استخلاف الإمام .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٥ ) من سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٤) من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٥) ينظر حجة القراءات لأبي زرعة ص ٧٣٨ ؛ والسبعة ص ٦٦٣ ؛ والبحر ٨ / ٣٩٧ ؛ والتيسير ص ٢١٧ ؛ والدر المصون ١٠ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٤ / ١٩٥ ؛ وابن مجماهد ص ٣٦٣ ؛ والإتحماف ٢ / ٧٧٥ التنويــن في سلاســلاً وقواريراً : قراءة نافع بن أبي نعيم وهي من القراءات السبع .

ويَحْرِى الوصلُ مَحْرَى الوقفِ ، والثاني أنْ يكونَ صاحبُ القراءةِ به ممن ضَرِيَ (١) بروايةِ الشعر ، ومَرَّنَ لسانه على صرفِ غير المنصرفِ ، وأمَّا ((قواريراً قواريراً قواريراً )) قرئا(٢) غير(٣) منونين ، وبتنوين الأولِ ، وبتنوينهما ، وهذا التنوينُ أعنى في الأول بدلٌ من ألفِ الإطلاق ؛ لأنه فاصلةً ، وفي الثاني لاتباعه الأول .

اعلم أنَّ (( جوارٍ )) قدُّ وردتُ على رتبةِ آحادٍ من الأسماءِ ، كالجوابي ، وهو الرجل الغليظُ إلى القصر ، والخرابية أيضاً ، والتاء للإلحاقِ ، كالعلانيةِ من العلنِ ، و (( السَّناحي )) وهو الطويلُ ، و (( الرُّباعي )) ، يقالُ : (( فرسٌ رباعٌ )) للذي يلقي رباعيتَه ، وهي السنُّ التي بين الثنيةِ والناب ، فبالنظرِ إلى هذا يقضى بانصرافه وبالنظرِ إلى أنَّه كر( مساحدَ )) يقضي . منعِ انصرافهِ فعملنا() بالوجهينِ .

وقلنا: بالصرفِ في صورتينِ وبمنعهِ في صورةٍ لئلاً يلزمَ من قلبِ الأمرِ تغليب الفرعِ ، وهو عدمُ الانصرافِ ، وجعلنا بتلك الصورةِ الواحدةِ دونَ إحدى أختيها ؛ لئلاً يلزمَ الخروجُ عن وتيرةٍ لهم مسلوكةٍ ، وهوَ حذفُ الياءِ ، من نحوِ : القاضي ، في حالتي الرفع والجرِّ ، ثم لا خلافَ في لفظه في حالِ الرفع<sup>(٥)</sup> وفي حالِ النصبِ في أنَّ الحكمَ كما ذكر في الكتابِ ، وأمَّا في حالِ الجرِّ ، فأكثرُ العربِ يقولونَ : مررتُ بجوارٍ ، كما هو<sup>(١)</sup> المذكورُ ومنهم من يقولُ : « بجواريَ » ، واختار (٧) ذلك الكسائِيُّ ، وعلى هذا قول الفرزدق :

<sup>(</sup>١) ضرا أي: تعوَّد . ينظر الصحاح ((ضرا )) ٦ / ٢٤٠٨ ؛ واللسان ((ضرا )) ١٤ / ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر حجة القراءات لأبي زرعة ص ٧٣٨ ؛ والسبعة ص ٦٦٣ ؛ والبحر ٨ / ٣٩٧ ؛ والتيسير ص ٢١٧ ؛ والنشر ٢ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( غير )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ فعلمنا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>o) في الأصل : « في » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ هُو فِي المذكور ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۷) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٤٠ ، وممن اختار الخفض في « حواري » يونس بن حبيب وعيسى بن عمر من البصريين ، وقد خطأهم الخليل بن أحمد . ينظر الكتاب ٣ / ٣١٢ ؟ وارتشاف الضرب ١ / ١٤٧ ؟ وابن يعش ١ / ٦٤ ؟ وما ينصرف ومالا ينصرف ص ١١٣ .

فَلَوْ كَانَ عَبُدُ اللهِ مَوْلَى هَجَوْتُهُ ولكَ ولكَ عَبدَ اللهِ مَوْلَى مَوَالِيَا (۱) ووجهُ ذلك : أنهم قدروه في أول مرةٍ غيرُ منصرفٍ ، فوقعتْ حركتهُ فتحة ، فاحتملها كما يحتملها في حالِ النصبِ ، فإنْ قيل لَم لَم يفعلْ غيرُ الكسائي هكذا، بأنْ يحركوهُ في حالِ الجرِّ بالفتح كما هو حكم سائر غير المنصرف كذلك ؟ قلنا: إنما يحرك بالفتح بعد استحقاقه الجرَّ ، وهذا لم يستحقْ الجرَّ لاستثقال حركة الجرِّ على الياء ، وبهذا وقعَ الفرقُ بينه وبينَ غيره مما لا ينصرفُ ، فإنَّ ((أحمر )) مثلاً : آخره حرف صحيح قابلُ لجميع الحركاتِ ، فلا يمتنعْ من تحملِ الجرِ ، فلمْ يكنْ المتناعُ الجرِّ هناكَ ؛ لاستثقاله عليه ، بلْ لوجودِ سببي عدمِ الانصرافِ ، ولما مُنعَ عن الجرِّ بعد كونهِ مستحقًا لهُ : جعلوا الفتحةَ بدلاً عنهُ .

وأمَّا نحو (( حوارٍ )) فالياءُ لم يستحقُ الجرّ ، حتى يصارَ إلى البدلِ عند الامتناعِ ، وقالَ المبردُ : (( التنوينُ في (( حوارٍ )) عوضٍ عن حركةِ الياء ))(٢) ؛ لأنَّ الياءَ في قولكَ هؤلاءِ (( حواريَ )) بتحريك الياءِ إلى الضمةِ ، على تقدير المبتدأِ والخبرِ : استثقلتْ عليها الحركةُ ، فأسقطتْ ، فسكنتْ ثمَّ عوَّضَ / التنوينُ من [ ٣٧] الحركةِ ، فالتقى ساكنان : الياءُ المسكنةُ ، والتنوينُ ، فأسقطَ الياءُ .

وكذلك عن سيبويه (٢) أنَّ (( جوار )) في الرفع والجرِّ أيضاً غيرُ منصرف ، وأنَّ التنوينَ فيه تنوينُ تعويضٍ من الحركةِ ، ووجهه أنَّ الياءَ المحذوفة كالثابت ، بدليلِ قولهم : هؤلاء (( جوار )) - بكسرِ الراءِ - في الرفع ؛ اعتدادً بوجودِ الياءِ ، فلمَّا اعتبرَ بوجودها صيغةُ جمع ليس على (٥) زنتهِ واحدٌ : كان أصلهُ (( جواري ))

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق وهو من الطويل و لم يوجد في ديوانه وهو في : الكتاب ٣ / ٣١٣ ، ٣١٥ ؟ والدر اللوامع ١ / ١٠١ ؛ والهمع ١ / ١١٥ ؛ والمقتضب ١ / ١٤٣ ؛ والخزانة ١ / ١١٤ ؛ والعيني ٤ / ٣٧٥ ، وهذا البيت يهجو به الفرزدق عبد الله بن أبي إسحاق النحوي وكان بلحنه.

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتضب ١ / ١٤٣ .

<sup>.</sup> 120 / 20 ينظر الكتاب 20 / 20 ؛ وينظر حاشية الصبان على الأشموني 20 / 20 .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «هذا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: « ليس على » مكرر.

بتحريكِ الياءِ فأُعِلَّ بإسكانِ يائِه ، فحصلَ بذهابِ الحركةِ نقصانٌ فجيءَ بالتنوينِ للتعويضِ عما ذهبَ ، فالتقى ساكنانِ ، فحُذفتْ الياءُ ، والإعلالُ غيرُ مخلِّ بالإنةِ ، الا تراهم منعوا نحو (( أحوى )) من الصرفِ ، وإنْ ذهبَ تُحرَّكُ اللامِ بالإعلالِ ، ولا يقالَ (( أحوى )) مثلُ (( أفعلُ )) ؛ لثبوتِ الألفِ بمقابلةِ اللامِ ، بخلافِ (( جوارِ )) ، فالياءُ قدْ ذهبتْ ، لأنَّا نقولُ ثبوتَ الألفِ بعدَ الحكم بمنع صرفهِ ، فلولا منعُ صرفه لقيلَ : (( أحوى )) بدونِ الألفِ بالله الله على الحدِّ الخصع فلولا منعُ صرفه لقيلَ : (( أحو )) بدونِ الألفِ (() لفظاً ، والحاصلُ : أنَّ سيبويه وأصحابه (() : يَزْعُمونَ أنَّ نحو : (( جوارٍ )) غيرُ منصرفٍ ؛ لما أنه على حدِّ الجمع وأصحابه التنوينِ مقامَ المحذوفِ ، فكأنهُ بعد ألفهِ حرفانِ ، وهذا التنوينُ الذي للمكانةِ (() في التقديرِ وإنْ اتفقَ اللفظُ ، بـل كانَ الثابتُ عندهم غيرُ التنوينِ الذي للمكانةِ (() في التقديرِ وإنْ اتفقَ اللفظُ ، بـل كانَ ذلكَ التنوينُ بمنزلةِ التنوينِ في (( حينئذٍ )) ، و (( يومئذٍ )) .

وقومٌ ('): زعموا أنه منصرفٌ (°)؛ وجعلوا التنوين فيه تنوينَ المكانـةِ ، فكـان (٢) هو عندهم بمنزلةِ ((سوار)) ، و ((حمار)) .

قالَ صاحبُ المقتبس: (( المقصورُ هو الأولُ ؛ بدليلِ تبعيةِ الكسرِ في الحالين ؛ اعتداداً بالياء مع المحذوفِ(١٠) )(١٠) .

<sup>(</sup>١) في ب : (( الأول )) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) أصحاب سيبويه هم: السيرافي ، وابن السراج ، وابن يعيش ، والرضي . ينظر الأصول لابن السراج ٢ / ٩١ ؛ وابن يعيش ١٠ / ٦٤ ؛ وشرح الكافية للرضى ١ / ٩١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بمكانه» والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) ومنهم الزجاج ، وابن السراج ، والخليل . ينظر هذا الرأي لابن يعيش في ١ / ٦٤ ؛ والأصول
 ١ / ٦٤ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «غير منصرف » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فَكَانَ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> الحذف <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) ينظر المقتبس لوحة ٤٠ / أ .

قوله: (( وحَضاجِرُ وسَراوِيلُ(١) )(٢) ، معنى هذا الكلامِ(١) أنَّ الفردَ بصيغةِ الحَمعِ للمبالغةِ ؛ لأنَّ (( الحَضاجِرَ )) علَمُ للضُبعِ وهو مفردٌ ، فكانَ هذا حوابَ شُبهةٍ يرد على قوله: وأنْ يكونَ له جمعاً ليس على زنته واحدٌ هي أنْ يقالَ: لا يشترطُ أنْ يكونَ جمعاً في هذا .

بل يشترطُ تلك الصيغةُ بعينها لا غير ، ألا ترى أنَّ (( حَضاجِرَ )) اسمٌ للمفردِ وهو الضبعُ ، وكذلكَ مَنعا<sup>(١)</sup> الصرفَ .

عُلِمَ بهذا أنَّ الشرطَ هو تلكَ الصيغةُ لا الجمعيةُ ، فأجابَ عنه بهذا فقالَ : بل هذانِ جمعانِ لفرديهما في التقدير ، لأنَّ (( الحِضجْرَ )) في الأجناسِ : اسمٌ لعظيمِ البطنِ ، ثم سمي الفردُ وهو الضبعُ بالجمعِ للمبالغةِ ، ألا ترى أنه يقال : وطب حضجْرٌ ، وأوْطب حضاجرٌ ، فيجوزُ : وصف المفردِ بالجمع ، كما في قوله : ومِعًا حِياعاً(٥) ، ونحوُه قولهم : (( فلانٌ قلب حُوَّلُ ))(١) لمن يقلبُ الأمور ويحتالُ الحيلَ في وضع صفةِ الجمع موضعَ الفردِ ، كما يقالُ شابت مفارقُه وثوب شبرق أيْ : قُطعَ من شبرقتُ الثوبَ : مزقتهُ فيوصفُ المفردُ بصيغةِ الجمع ، كأنهُ قصدَ فيه إلى كلّ حزء من أجزائه ، وأمّا (( سراويلُ )) فعند سيبويه (١) : هي واحدةٌ، وهي (١) أعجميةٌ أعربت (١) ، فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرفُ في معرفةٍ واحدةٌ، وهي (١) أعجميةٌ أعربت (١) ، فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرفُ في معرفةٍ

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ فِي التقدير جمع حضحر وسرواله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( الكلام هو الحذف )) والمثبت من ب عدم إثبات (( هو الحذف )) .

<sup>.</sup>  $_{(()}$  في ب $_{()}$  منعنا  $_{()}$ 

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من بيت للقطامي واسمه عمير بن شميم ، والبيت كاملاً : كأن نسوع رَحْلِي حيثُ ضَمَّتْ حوالبَ غُرَّزاً ومِعاً جياعًا

والبيت في ديوانه ص ٤١ ؛ واللسان ١٥ / ٢٨٧ (( معى )) ؛ والمخصَص ١٧ / ١٣ ؛ والتخمير ١ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان ((قلب )) ١ / ٦٨٥ ؛ والصحاح ((حَوَلَ )) ٤ / ١٦٨١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ٣ / ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>۸) في ب : (( هي )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) في ب: <sub>((</sub> أعربت <sub>))</sub> ساقط .

لا نكرةٍ ، فهي مصروفةٌ في النكرةِ ، وإنْ سميتَ بها رجلاً : لمْ تصرفها ، وفي النحويين من لا يصرفه أيضاً في النكرةِ ، ويزعمُ : أنهُ جمعُ سروالٍ وسروالةٍ ، وينشدُ به(١) :

### عَلَيْهِ مِنْ اللُّؤْمِ سِرْوَالة(٢)

كذا في الصحاح.

وفرعيةُ التركيبِ ظاهرةٌ / لأنَّ التركيبَ إنما يكونُ بعد الإفرادِ لا محالةً ، [٣٧/ب] والتركيبُ المعتبرُ في منع الصرفِ ما ليس بإضافي كر((عبدِ اللهِ )) ولا إسناديْ كر( برق نحره )) ، والمعنى فيه : أنَّ الإضافة لكونها من (") خواص الاسمِ تدخل غير المنصرفِ في (أ) المنصرف ؛ لأنَّ عدم الانصرافِ لشبهِ (أ) الفعلِ ، فلا يصلح أنْ يكونَ التركيبُ الإضافي سبباً لمنع الصرفِ ، وهذا لأنَّ الإضافة إذا دخلتُ الممتنع من الصرف بجعلهُ منصرفاً ، فكيف يجعلُ المنصرف بها غير منصرف ؟ والإسنادُ إنما يتأتى في الجمل وهي مبنية ، وغيرُ المنصرف من المعرباتِ ، وكانا على طرفي نقيضٍ فلم يصلح سبباً لمنع الصرفِ ؛ (") فلذلك أورد نظير التركيب بقوله : في خو : ((معدي كربٍ )) ، و ((بعلبك )) والكلامُ فيما يجيءُ في المبنياتِ – إن شاء الله تعالى – .

والعجمةُ (٧) ثانيةٌ للغتهم ؛ لأنها طارئةٌ عليها ، والطاريءُ بعد المطروءِ عليه .

#### فليس يَرقُ لمستعْطِفِ

وهو بدون نسبة في اللسان ۱۱/ 77 (( سرل )) ؛ والمقتضب 7 / 75 ؛ والحزانة ۱ / 11 ؛ والسرح والسرم 1 / 1 ، وحاشية الصبان على الأشموني 1 / 1 ؛ وشرح المفصل 1 / 1 ؛ وشرح التصريح 1 / 1 ؛ والصحاح 1 / 1 ؛ والصحاح 1 / 1 ؛ والصحاح 1 / 1 ،

<sup>(</sup>۱) في ب : (( به شعر )) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت وعجزه:

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> في <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « لشبهه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « لذلك » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> العجمية <sub>))</sub> .

قوله: والعجمة في الأعلام خاصة ، أي : تأثير العجمة في منع الصرف في كلام (١) العرب ؛ فيما إذا كانت في حال عجمتها من الأعلام في أصلها ، نحو : إبراهيم ، وإسماعيل ، وأمّا إذا كان الاسم أعجمياً ولكنه اسم جنسٍ في أصله ، ثم طرأت عليه العلمية عند استعمال العرب : لم يعتبر .

كما لو سُمِّي بـ (( دِيباجِ )) ، أو (( إبرَيْسِمِ )) ، أو (( لجامٍ )) ، أو (( فِرِنلا )) ) ، أو (( فِرِنلا )) ) والفرقُ بينهما هو : أنهم يتصرَّفونَ في (( لجامٍ )) ونحوهِ ، تصرَّفهم في كلِمِهِمُ العربيةِ ، تارةً بإدخالِ اللامِ () ، كـ (( اللجامِ )) ، وأخرى بإدخالِ التنوينِ كـ (( للجامِ )) ، وفرسٍ ، وتارةً باشتقاقِهِمْ من كـ (( لجامٍ )) إذْ خَالَهم إياها ، في نَحْوِ : رجلٍ ، وفرسٍ ، وتارةً باشتقاقِهِمْ من كلِمِهمْ ، ألا تَرَى إلى قَوْلِهِ :

هــل يَنْفَعَنّــي حَلِفٌ سِخْتِيتُ (') أو فِضَّــة أوْ ذَهــب كِبْرِيــتُ (') فصار فإنه اشتق سِخْتِيتاً ('' من السَّحتِ لاشتقاقهم (( النِّحْرِيرُ )) من النحرِ ، فصار نحوُ : (( لجامٍ )) كأنه من قبيلِ ما لا عجمة فيهِ ، وقد ذكرنا : أنَّ الأصلَ في الاسمِ هو الصرفُ ، لا يتركُ إلا بسببِ (۷) ، هو ثابتٌ من كلِّ وجهٍ ، في كونه سبباً .

فنحوُ: (( إبراهيمَ )) ، لا يتصرفونَ فيه تصرفَهم في كَلِمِهِمْ ، فيكونُ عُجمةً ثابتةً من كلِّ وجهٍ ، فيؤثرُ في منع الصرفِ دون الأول .

ومما أشارَ إليهِ في الكشافِ (( في (( إستبرق )): أنَّه تعريبُ (( استبره )) ولا يقالُ : أنَّى ساغَ في القرآنِ العربي المبينِ اسمُ أُعجمي لأنَّا نقولُ لما عُرِّب خرجَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « في كلاب والعرب » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) هذه الألفاظ مصروفة عند سيبويه . ينظر الهمع ١ / ١٠٤ ؛ وارتشاف الضرب ١ / ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ اللامِ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) السختيت : هو الكذب الخالص .

<sup>(</sup>٥) هذان البيتان من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج وهما في ديوانه الموسوم بمجموع أشعار العرب ورواية الديوان « يعصمني » بدل « ينفعني » وهو أيضاً في اللسان ٢/٢ « سحت » .

<sup>(</sup>٦) السِّحتيت: هو السويق الذي لأيلَت ، أو الغبار الشديد الارتفاع . الصحاح ١ / ١٢٥٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( سبب )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ينظر : حاشية ابن برِّي على المعرب ص ٢٩ ، وقصد السبيل حـ ١ / ١٧٧ .

من كونهِ أعجمياً إلى عربي »(١) ؟ ، وأمَّا إذا كانَ مع العلمية : لم يعتورهُ تلك التصرفاتُ؛ لأنَّ الأعلام مصونة عن التغيير ، فاعتبر العجمة لقوتها ، وقيل : الاسمُ الأعجميُ إذا وافق لفظهُ عربيا وقصد إليهِ بالتسميةِ فلا اعتدادَ بالعجمة ، كما لو سمِّي بد إسحاق » وقصد به المصدر ، أو بد يعقوب » وقصد به ذكر الحجل (٢) ، أو بر موسى » وقصد به "موسى " الحديد كان منصرفاً ؛ لأنّه حينئذ لم يكنْ مَعَهُ إلا سبب واحدٌ ، وهو العلمية .

(( والألفُ والنونُ المضارِعتانِ لألفيُ التأنيثِ ))(٢) .

الألفُ والنونُ لا أصالةَ لهُما(؛) في منع الصرف ، وإنّما مُنِعَ الصرفُ بهما ؛ لمشابهتهما ألفَيْ التأنيثِ ، وهي في فَعْلاَن فَعْلَى ، من ثلاثة أوجهٍ :

أحدها: أنهما زائدتان ، زيدتا معاً كألفي التأنيث ، ألا ترى أنه ليس في كلامهم "سكر "للمؤنث ثم ، "سكران "للمذكر ، [كما أنه ليس "حمر "للمذكر ] (٥) ، ثم "حمراء "للمؤنث ، فإنْ قيلَ من الجائزِ أنْ يكونَ سكْرَى للمؤنّثِ بالألفِ ، ثم تلحقُه النونُ فتختص بالمذكر / قلنا : لا يجوز أن يُنْقَلَ [٣٨] للاسمُ بالزيادةِ من التأنيثِ إلى التذكيرِ ، إذْ فيه مخالفةُ الأصلِ ، ونبذُ للطريقِ المعتدِّ وراء الظهر ، فإنْ قيل : ما تقولُ في نحو ثلاثةِ رجال ، وثلاثِ نسوةٍ ؟

قلنا: قد ذكرنا الجوابَ عن هذا مرّة في شُرحِ قُوله: والتأنيثُ اللازمُ لفظاً (١) أو معنى في أنَّ الزيادَةَ في قوله: ثلاثةُ رجالِ للتأنيثِ أيضاً، قلتُ: بهذا أنَّ " سَكُرانَ " صيغةٌ و" سَكْرَى " صيغةٌ أخرى، والوجهُ الثاني أنَّ مؤنث " سَكُرانَ " من غير لفظه، حيثُ يقال: " سَكُرى " ولا يقالُ: " سَكرانة " كما أنَّ مذكر " حمراء " من غير لفظه، حيث يقال " حيث يقال " حَمْرى "

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٣ / ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الحجل: نوع من أنواع الطيور. ينظر اللسان ﴿ عقب ﴾ ١ / ٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ فيهما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ما بين المعقوفين ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « لفظ » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>«</sub> قال <sub>»</sub> .

بألف واحدة ، ولو كانا من لفظهما لقيل: سكرانة ، و حمرا " بألف واحدة ، الذ زيادة الحرف مخصوصة بالمؤنث ، والوجه الثالث أن التاء لا تدخل عليهما ، لا يقال: " سكرانة " ولا يقال: " حمراة " ، ومما يدل على المضارعة ((بينهما أيضاً ))(۱) أنهم قالوا: في "صحراء "(۲) " صحارى " ، كما في " سكران " وقالوا: في النسبة إلى " بهراء (الله على النسبة إلى " بهراء و" صنعاء (۱) "(۱) " بهراني " و" صنعاني " .

قوله في نحو: "سكرانَ"، و" عثمانَ "إنما أوردهما تنظيراً! لأنَّ تحقيق مضارعة (١) الألف والنون لألفي التأنيث: إنما يكون فيهما لا في غيرهما من الصفة، والاسم ك" ندْمَانَ "، و" رمان "أعني: أنّ زيادة الألف والنون إذا كانتْ في الصفة، يجب أنْ يكونَ في " فَعْلاَنَ " فَعْلَى "، كما في " سكرانَ "لا(٩) في " فعلان " " فعلانة "، كما في " ندمان "، وإذا كانتْ في الاسم يجبُ أنْ

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) الهمزة في نحو: ((صحراء)) و((حمراء)) مثل ألف التأنيث في: "سُرَى "، و" بحوى " زيدت قبلها همزة فأصبحت " صحراا " و"حمراا " فاحتمعت ألفان زائدتان فحركت الثانية منهما فانقلبت همزة " صحراء " و "حمراء ". انظر الكتاب لسيبويه ٤ / ٢٤٠ ؛ وشرح الملوكي ص ٢٦٧ ؛ والمتع ١ / ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سكر سكارى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) بهراء: قبيلة من قضاعة ديارها بالشام. ينظر جمهرة الأنساب لابن حزم ص ٤٤١؟ والأنساب للسمعاني ١ / ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (( بهراني )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٣٣٦ ؛ والمقتضب ١ / ٦٤ ؛ وابن يعيش ١ / ١١ ؛ وشرح الكافيــة للرضى ١ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ صنعاني ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) أوجه المضارعة بين الألف والنون وألفي التأنيث انظره في سر صناعة الإعراب ٢ / ٤٣٥ ؛ وابن يعيش ١ / ٦٧ ؛ وشرح الكافية للرضى ١ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « إلا » ساقط والمثبت من ب.

يكونَ في العلم ك" عثمانَ "لا في اسم جنس ك" رُمّانَ "، وإنما اشترط() هذا لتتحقق مشابهة الألف والنون بألفي التأنيث في عدم جواز دخول تاء التأنيث في آخره ، وذلك إنّما يتحققُ فيما ذكره من النظير في الاسم والصفة ؛ لأنّ الاسم إذا كانَ علماً لا يجوزُ زيادةُ التاء في آخره ، وإنما() يجوزُ ذلك فيما إذا كانتْ في الصفة قبل أنْ يكونَ علماً ، ألا ترى : أنّك إذا قدر ت " ندمان " علماً ، وحذفت الألف والنون لمشابهة ألفي التأنيث من حيثُ امتناعُ دخول تاء التأنيث عليها ، كامتناع دخولها على الألف فلا تقولُ في العلم : " ندمانة " ، كما لا تقولُ في : " سكرى " سكرانة " ، ولولا العلميةُ لقلت : " ندمانة " ، فقد العلم العلمية الألف والنونَ في الأسماء لا تكونُ مشابهةً لألفي التأنيث إلا باعتبار العلمية ، هذا في الاسم .

وأمَّانَ في الصفةِ فإنَّ الألف والنونَ إنمانَ تؤثر في منع صرف " فعُلان " ، إذا انتفت له " فعلانة " أو وجدت له " فعلَى " في التأنيث ؛ ليتحقَّق به أيضاً شبههما بألفي التأنيث ؛ لأنّه إذا كانت له " فعُلَى " لم يقل فيه : " فعلانة " استغناء بد" فعلى " [ من " فعلانة " ] (أ) ، وكذلك إذا انتفت " فعلانة " فقد انتفى دخول تاء التأنيث عليه ، فقد حصل الشّبه بذلك لألفي التأنيث ، ومن ثمَمّة وقع الاختلاف () في صرف " رحمان " وعدم صرفه ، فمْن زعم : أنَّ الشرط انتفاء " فعلانة " منعه الصرف ، إذْ ليس له " فعلانة " ، ومن زعم أنَّ الشرط وجود " فعلنة " ، مرفه ؛ لأنه ليس له " فعلى "، والأوَّلُ أوجه ؛ لوجهين: أحده ما: أنَّ الشرط وجود " فعلى " وطفى " والأوَّلُ أوجه ؛ لوجهين: أحده ما: أنَّ الشرط وقع المنافع " فعلى " والأوَّلُ أوجه ؛ لوجهين: أحده ما: أنَّ الشرط وقبود " فعلى " والأوَّلُ أوجه ؛ لوجهين: أحده ما: أنَّ الشرط وقبود " فعلى " والأوَّلُ أوجه ؛ لوجهين المده المنافع المناف

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يشترط » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فقد <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (( فأمَّا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ﴿ فإنما ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) حول المسألة خلاف انظره في : المرادي ٤ / ١٢١ ؛ وشرح الكافية للرضى ١ / ١٥٩ ، ١٦٠ ؛ والارتشاف ١ / ٤٢٨ ؛ والتصريح ٢ / ٢١٣ ؛ والهمع ١ / ٩٦ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : (( له )) ساقط .

الألفَ والنونَ كانتُ مانعةً ؛ لامتناعِ دخولِ تاءِ التأنيثِ عليها ، وإذا كانَ "رحمان " مِمَّا لا يدخلُ عليه تاءُ التأنيثِ فقد صَحَّ شبههُ بألفي التأنيثِ ، ووجودُ " رحمان " فعْلَى " ليسَ مقصوداً في نفسهِ ، وإنَّما المقصودُ تحققُ امتناعِ دخولِ تاءِ التأنيثِ عليها ؛ لأنَّ المقصودَ حصولُ الشبه بألفي التأنيثِ ، فقدْ حصلَ .

والثاني: لو قُدِّرَ / استواءُ الأمرينِ فَهذا أولى ؛ لأنّه الأكثرُ في كلامهم فينبغي [ ٢٨ / ب ] أَنْ يُحملَ على الأكثِر ، ألا ترى أنَّ بابَ " سَكْرانَ " أكثرُ من بابِ " ندمان " ، وهو وإنْ كانَ صفةً إلا أنَّ حكمهُ حكمُ العلم ؛ لاختصاصه با للهِ سبحانهُ ، ألا ترى أنّه إذا أُطلق أعني غيرَ مُجرى على شيء : لَمْ يتناول سواه ، فهو كأنّهُ موضوعٌ لشيء بعينه غيرُ متناول ما أشبههُ ، فجرى يتناول سواه ، والعلمُ لا " فعلانة " لهُ ولا " فعلى " ، ونظيرهُ " سبحانَ " في اختصاصه با لله .

وأمَّا وصفُهُم مثْلَ: مُسيلَمةَ الكذَّابِ(١) بـ" رحمان اليمامةِ " وقولُ شاعرِهِم فيه:

## \* وأنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لاَ زِلْتَ رَحْمَانَا(٢) \*

فبابٌ من تعنُّتهم في كفرِهِم ، وهو من الصفاتِ الغالبةِ ، كـ" العُيُّوق " و" الدَّبران " ، إلاّ إذا اضطُّر الشاعِرُ ، فالاستثناءُ منصرفٌ إلى أولِ الفصلِ من

ينظر الكشاف ١ / ٤٢ ، ٤ / ٥٤٥ ؛ والدر المصون ١ / ٣٤ ؛ والجميد في إعراب القرآن الجميد ص ٤٥، و لم أهتد إلى قائل هذا البيت .

<sup>(</sup>۱) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ، أبو ثمامة متنبىء من المعمرين ، ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد ، وتلقب بالجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة انتدب أبو بكر - رضي الله عنه - أعظم قواده خالد بن الوليد على رأس جيش قوي فبدأت المعركة بينهما ، وانتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة الكذاب سنة ١٢ هـ .

أخباره في : شذرات الذهب ١ / ٢٣ ؛ والأعلام ٧ / ٢٢٦ ؛ والبداية والنهاية ٤ / ٣٢٦ حوادث سنة ١١ هـ .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت وصدره :

<sup>\*</sup> سَمَوْتَ بالمجد يا ابْنَ الأَكرَميْن أَباً \*

قوله، والاسمُ يُمنعُ من الصرف ، وإنّه احازَ صرفُ مالا ينصرفُ لضرورة الوزن ؛ لأنّ الشّعر لهُ حروفٌ وسكناتٌ مَحْصُورةٌ لا مساغَ للزيادةِ فيها ، ولا للنقصانِ عنها ، فكأنّ الناظم في تحرُّكِه (١) مسلوبُ الاختيارِ ، فلهُ : أنْ يميلَ إلى الأصل المرفوض ، وهو الصرفُ عند الاضطرارِ ، وفي المقتبسِ محالاً إلى شرح الواحديُ (١) لشعر أبي الطيّب (١) ، للشاعرِ صرفُ ما لا ينصرفُ ، وإظهارُ التضعيف ، وإجراءُ المعتلِّ مُحْرَى الصحيح ، وقصرُ الممدودِ ، وترخيمُ المنادى ، والفصلُ في الإضافةِ ، بالظرف ، ونحوُ ذلكَ إلى أشياءَ معدودةٍ ، ( فيها عدولٌ عن القياسِ ؛ للضرورة ) (١) أيْ : عن القياسِ المستعملِ إلى القياسِ المهجورِ ، وحُكي عن بعضِ المملحين (١) : أن شاعراً سرق (١) فقيلَ له في ذلكَ فقالَ يجوزُ للشاعرِ ما لا يجوزُ لغيرهِ . وأمّا السببُ الواحدُ فغيرُ مانع ؛ لأنّ الاسمَ معهُ وحدَه يكونُ متمايلاً بينَ الأصلِ والفرع ؛ لتجاذبِ الطرفين إيّاهُ ، فيحذبه الأصلَ إلى الصّرف لقوةِ الأصالةِ ، وإذا انضمَّ إليهِ سببٌ آخرُ يُرجَّحُ فيصيرُ مؤثِّراً ، وقدْ ذكرناه .

ليسَ بثبتٍ - بفتحتين - أيْ : ليسَ بحجةٍ ، والذي تعَلَقَ به هو : قولُه (٧) خطاباً للنبيِّ - عليه السلامُ - :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فِي محنكه ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي للواحدي ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي أبو الطيب المتنبي ولد بالكوفة سنة ٣٠٣ هـ في محلة كندة وإليها نسبته ونشأ بالشام طلب العلم والأدب والعربية وأيّام الناس قال الشعر صبياً تنبأ في بادية السماوة فسحنه أمير حمص حتى تاب . وقتله فاتك الأسدي أثناء رجوعه من شيراز سنة ٣٥٤ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان ١ / ١٢٠ ؛ ويتيمة الدهر ١ / ١٣٩ ؛ ومقدمة ديوانه ١ / ٦٩ فما بعدها ؛ وتاريخ بغداد ٤ / ١٠٢ ؛ ودائرة المعارف الإسلامية ١ / ٣٦٣ – ٣٧٢ . وينظر كتاب المتنبي تأليف محمود محمد شاكر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ساقط.

<sup>(</sup>٥) هم الشعراء الذين يأتون بشعر مليح .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذه الرواية فيما رجعت إليه من مصادر .

<sup>(</sup>٧) القائل هو العباس بن مرداس من قصيدة قالها حين قسم الرسول - ﷺ - غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم وأعطاه دونهم ، وانظر الشاهد في : ديوانه ص ٨٤ ؛ والإنصاف ٢ / ٤٩٩ ؛ وابن يعيش ١ / ٦٨ ؛ وشرح جمل الزجاجي ٢ / ٥٦٦ ؛ والعيني ٣ / ٣٦٦ ؛ والخزانة ١ / ٧١ . ورواية الديوان في البيت الأول : «فأصبح » بدل «أتجعل » ، ويروى البيت الثاني «شيخي » و« جدي » بدل «مرداس » .

أَتَجْعَالُ نهبي وَنَهْبَ الْعُبَيْ فَينَ فَينَا عُينَا وَالأَقْرَوْنَ الْعُبَيْ فَينَا عُينَا عُينَا وَالأَقْرَقَانَ عَينَا أَوْدَاسَ فِي مَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُوْنَ امرئ (٢) مِنْهُمَا وَمَنْ يَضَعِ (٣) اليُّومَ لا يُرفَعِ وَمَا كُنْتُ دُوْنَ امرئ (٢) مِنْهُمَا وَمَنْ يَضَعِ (٣) اليُّومَ لا يُرفَعِ وَالمرداسُ حجرٌ يُرمى بهِ فِي البئر ؟ ليُعلم فيها ماءٌ أم لا .

مأخوذٌ من رَدَسْتَ القومَ أَرْدَسَهُم إذا رميتهُمْ بحجرٍ ، فك انَ الأخفشُ يجعلهُ من ضرورةِ الشعرِ ، وأنكرهُ المبردُ ، ولم يجوزْ في ضرورةِ الشعرِ تركُ صرفِ ما ينصرفُ ، كذا في الصحاحِ<sup>(٤)</sup> ، والبصريون<sup>(٥)</sup> أسقطوا الاحتجاجَ به ؛ لأنَّ الرواية .

\* يفوقان شيْخي \*

ثمّ لو أرادَ المصنفُ بقولهِ ليسَ بثبتٍ ، أيْ : ليس بحجةٍ ؛ بسبب أنَّ الرواية الصحيحة على خلاف روايتهم ، بإقامة "شيخي "مقام "مِرْدَاسَ " في ردِّهِ ليس بمستقيمٍ ، وإنْ صَحَّتْ روايةُ البصريةِ ؛ لما أنَّ الروايةَ الأخرى أعني : رواية الكوفية بلفظِ المرداسِ منقولةً في الكتب الصحاحِ ، كصحيح مسلم (١) وغيره ، فكانَ كافياً في التمسكِ به ، ولو روى غيره من جهةٍ آخرى فلا يضره ؛ لأنّ ليسَ بمنه أنه القياسِ ، وإنْ أرادَ بقولهِ ليسَ بحجةٍ ؛ لأنه على خلافِ القياسِ ، بينهُما تعارضٌ ، وإنْ أرادَ بقولهِ ليسَ بحجةٍ ؛ لأنه على خلافِ القياسِ ،

 <sup>(</sup>١) وعيينة هو: عيينة بن حصين الفزاري ، والأقرع هو: الأقرع بن حابس التميمي .
 ينظر خبرهما في: السيرة النبوية ٤ / ٤٨٩ لابن هشام فما بعدها ؛ والمغازي للواقدي ٣ /
 ١٥٢ - ٩٤٧ ؛ وخزانة الأدب ١ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( امر )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ومن يرضع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح ٣ / ٩٣٤ " ردس ".

<sup>(</sup>٥) ينظر الإنصاف ٢ / ٤٩٣ فما بعدها ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٤٦ ، ٥٤٧ ؛ وخزانة الأدب ١ / ١٤٨ ؛ والسيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر صحيح مسلم ، كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ، وتصبر من قوي إيمانه ٢ / ٧٣٧ ، ٧٣٨ .

واستعمالُ الفصحاءِ ، فمستقيمٌ عندَ الأكثرين ، وقد يَستعملُ بعضهم ذلك أيْ : عدمُ الإنصرافِ ، ومنهُ ما أُنشدَ لعمرانُ(١) بن حَطَّانَ / الخارجي : [ ٣٩]

يَا عَيْنُ بَكِّى لِرِقَاسِ ومَصْرَعِهِ يَارَبُّ مِـرُقَاسِ الْحِقْنِيي بِمِـرْدَاسِ الْحِقْنِيي بِمِـرْدَاسِ الْتَاسِ (٢) الْنَاسِ (٢) أَعْدَلَكَ مَنْ قد كُنْتُ أَعْرِفُهُ مَا الناسُ بَعْدَكَ يَا مِـرْدَاسُ بالنَّاسِ (٢) ولا مطعنَ فيه .

قوله ("): (( وَمَا أَحَدُ سببيْهِ أَوْ أَسبابِهِ الْعَلَمِيَّةُ فحكمُهُ الصرفُ عندَ التنكير )) ؛ إلا نحو: "أحمرَ ".

فإن قلت يُشْكُل على هذا التعميم ما لو سُميَ رجلٌ بـ" مساجدَ " أو " صحراءَ "() ، ثم نُكِّرَ يبقى على عَدَمِ الانصرافِ ، كما كان قبلَ التنكيرِ ، والذي ذكره من التعميم يقتضي: أنْ يكونَ ذلكَ منصرفاً ؛ لدحوله تحت المستثنى منه .

قلت: المراد من قوله: «وما أحد سببيه أو أسبابه العلمية ما إذا كانت العلمية مؤثرة في عدم الانصراف، وأمَّا لفظ "مساحد "، أو "صحراة"، فلا تأثير للعلميّة فيه ؛ فإنّه كان غير منصرف سواء كان فيه علمية أو لم يكن ، فبقي كذلك على عدم الانصراف بعد التنكير، وحاصله أنَّ أسباب منع الصرف

<sup>(</sup>۱) هو عمران بن حطَّان بن ظبيان السدوسي الشيباني أبو سماك رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم . كان قبل ذلك من رجال العلم والحديث من أهل البصرة فمات بِعُمَـانَ لـدى قـوم من الأزد سنة ٨٤ هـ .

أحباره في : الخزانة للبغدادي ٢ / ٤٣٦ ، ٤٤١ ؛ والكامل ٢ / ٧٤٤ ؛ والأعلام ٥ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذان البيتان وهما من البسيط ، في الخزانة للبغدادي ٥ / ٣٦٠ ؛ والكـامل ٣ / ١٠٨٣ ، و وفي الكامل رواية " اجعلني " بدل " الحقني " ورواية " كمرداس " بدل " بمرداس " .

<sup>(</sup>٣) في ب : « قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) المراد أن صيغة منتهى الجموع مثل " مساحد " وما أنث باحدى ألفي التأنيث نحو " صحراء " إذا سمي بهما ثم نكرا فزالت العلمية بقيا على منع الصرف . ينظر الارتشاف ١ / ٤٤٦ ؟ والهمع ١ / ١١٦ ، ١١٧ .

تسعةً ، فبعدَ العلميةِ يبقى ثمانيةً ، وفي هذه الثمانيةِ أينما أثَّرتُ العلميةُ (١) معَ سببٍ آخرَ في عدمِ الإنصرافِ : كانتُ العلميةُ شرطاً لتأثيرِ ذلكَ السَّببِ ، وعند خلُوِّها عن ذلكَ السببُ لا يبقَى اعتبارُ لذلك السببِ إلاَّ في العدل ، أو وزن الفعل .

بيانُ ذلكَ هو : أنَّ أحدَهَا الوصفُ وهو لا يجتمعُ مع العلمية ؛ لتضادِّهما ، والتأنيثُ شرطُهُ العلميةُ إنْ كانَ بالتاء أوْ معنوياً ، وأمَّا إذا كانَ بـالألفِّ فـلا أثـر للعلميةِ فيه فيسقطُ ذلكَ التأنيثُ عن اشتراطِ العلميةِ فيه ، والعجمةُ شرطُها العلمية ، وكذلك التركيبُ والجمعُ لا تؤثرُ معه العلمية ، فتسقط أيضاً ، ولا أصالةً للألفِ والنون المزيدتين في عدم الإنصرافِ، فبقى العدلُ ووزنُ الفعل، وهما لا يجتمعان ؛ لما أنَّ العدلَ عبارةٌ عن زناتِ مخصوصةٍ ، ليسَ منها شيءٌ على وزن الفعل، فكذلك لم يجتمع العدلُ مع وزن الفعل ؛ ولما ثبت أنَّ سبباً ما لم يكنْ مؤثراً ؟ لأنَّ العلميةَ شرطٌ فيه ، سوى واحدٍ من العدل ، ووزن الفعل ، وجبَ أَنْ يكونَ ما عداهُ إذا أُنكِّرَ انصرفَ ؛ لبقائه على سببٍ إن لم يكنْ فيه عدلٌ ، أو وزن فعل ، أوْ على سبب إنْ كان فيه عدلٌ ، أو وزن فعل ، فكانَ قوله : لبقائه بلا سبب ، راجعاً إلى قوله : ﴿ رُبُّ سعادٍ ﴾) وقوله : ﴿ أو على سببٍ واحدٍ » ، راجعاً إلى قوله : « وقطام »(٢) ، إلا نحو : " أحمَر " ، فإنّه استثناءً عن قوله: (( فحكمهُ الصرفُ عندَ التنكير ، فإنَّ " أحمرَ " يمتنعُ من الصرف، قبل التسميةُ بهِ للوزنِ والصفةِ ، وبعدها للوزن والعلميةِ ، فلو نُكِّرَ بعد التسمية ، فعند صاحب الكتاب - وهو سيبويه (٢) - : يمنعُ من الصرف ، وعند أبي الحسن والأخفش : لا يمتنعُ .

<sup>(</sup>١) في ب: « العلمية » ساقط.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٣ / ١٩٨ ، ٢٠٣ ، وينظر تفصيل المسألة في " أحمر " المقتضب ٣ / ٢٠٣ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٦ ؛ والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٢ / ٨١٤ ؛ والتخمير ١ / ٢٢٣ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٥١ ؛ وابسن يعيش ١ / ٧٠ ؛ والهمع ١ / ١١٦ -

فحجته : أنَّ الوصفية قد زالت بالتسمية والعلمية بالتنكير ، فلم يبق إلاَّ الوزنُ والصفة ، والسببُ الواحدُ غيرُ مؤتر (١) في منع الصرف ، والحجة لصاحب الكتاب : أنَّ " أحمر " بالتنكير ، عاد إلى أصله الذي هو التنكير ، فيعودُ اليه منعُ الصرف .

وإنْ كانتْ الوصفيةُ زائلةٌ ، ليجريَ على حكمه الأصلي - وهـ و منـعُ الصرفِ - .

ألا تراهُم يصرفون "أربعاً "(") في قولهم: "نسوة أربع "، مع تحقق السببين فيه ، وهما: الوزنُ والوصفية ، ملاحظة إلى الأصل ، / وهو الاسمية في "أربع "، [ ٣٩ / ب ] وعدم اعتماداً بالعارض ، فمن اعتبر العارض في "أحمر " وهو العلمية المزيلة للوصفية : لزمه أن يعتبر العارض أيضاً "مررت بنسوة أربع "، فيمنعُ الصرف ، وإنْ اعتبره هنالك ، ولم (") يعتبره هنا تناقض ؛ ولأنَّ الصرف ومنعهُ من أحكام لفظية ، كالجمع ، وإدخال اللام ، واعتبروا الوصفية فيه في حقِّ هذين الحكمين ، أعني : الجمع ، وإدخال اللام ، حيثُ قالوا في جمع "أحمر " بعد العلمية : أغين : الجمع ، وإدخال اللام ، حيث قالوا في جمع "أحمر " بعد العلمية : أيضاً ، وإنْ كانَ علماً ، فلو لم يعتبروا فيه : الوصفية الأصلية؛ لما ساغ لهم ذلك ؛ لأنهم لا يقولون في جمع "أحمد " ، بل أحامد ، ( ولا يقولون أيضاً في العلم : الأحمد )(\*) ؛ لعدم الوصفية ، فعلم أنَّ الوصفية فيه معتبرةٌ عندهم في حتق العلم : الأحمد )(\*) ؛ لعدم الوصفية ، فعلم أنَّ الوصفية فيه معتبرةٌ عندهم في حتق هذين الحكمين ، فوجب أنْ تعتبرَ هي في عدم الانصراف هُنا أيضاً ؛ لأنه مثلها في الذي الحكمين ، فوجب أنْ تعتبرَ هي في عدم الانصراف هُنا أيضاً ؛ لأنه مثلها في أنَّ كلاً منهما من أحكام لفظية ، والذي يؤيددُ منا قلننا : منعُهُم صرف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مؤثرة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر إلى صرف " أربع " النكت في تفسير كتاب سيبويه ٢ / ٨١٥ ؛ والمقتصد ٢ / ٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((ولا)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب .

" أَدْهِمَ "() و" أَرقَمَ "() و" أَسوَد " ، بعد خروجها عن الوصفية إلى الاسمية ، فإجماعهم على منع صرفها بعد غلبة الاسمية عليها : دليلٌ واضحٌ على صحة مذهب سيبويه () .

فإنْ قيل : لوْ كَانْتْ الوصفيةُ الأصليةُ مؤثرةً في منع الصرف ، لكانتْ مؤثرةً في نحو : ضاربٌ ، بعد كونهِ علماً على رجلٍ ، ولا امتنعَ الصرفُ وليسسَ كذلك .

قلنا: إنّما يؤثّر هناك الوصفية مع العلمية في منع الصرف لأداء تأثيرها إلى تقدير شيئين متنافيين ، يبينان حكماً واحداً ، وهو : عدمُ الانصراف ، وبيان التنافي ، وهو : أنّ الوصفية تقتضي (١) الشركة في مفهوم الكلمة والعلمية تأباها بخلاف الجمع وإدخال اللام ، فهما حُكمان باعتبار الوصفية ، لا مشاركة للعلمية معهما فيها .

وأمَّا نحو: "أحمر"، فثبوت عدم انصرافه بعد التنكير؛ لأنه لما زالت العلمية لم يبق مانعٌ من اعتبار الوصفية، فيصح اعتبارُها، فإن قلت: ما الفرق بين "أحمر" و" أجمع "(°)، فيما لو سميت رجلاً بـ" أحمر"، ثـم نكرته لم تصرفه، ولو سميت بـ" أجمع "ثم نكرته صرفته ؟

قلت : لأنَّ " أحمر " في الأصلِ صفةً ، فإذا نكرتهُ انجذب إلى عرق الوصفيةِ ، ووزن الفعل فيه باق ، كما كانَ .

<sup>(</sup>١) الأدهم: الأسود ثم غُلِّب على القيد لسواده. ينظر اللسان " دهم " ١٢ / ٢١٠ ؛ والقاموس المحيط " دهم " ص ١٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الأرقم من الحيات: هو الذي فيه سواد وبياض. ينظر اللسان "رقم " ١٢ / ٢٤٩ ؛ والقاموس المحيط " رَقَمَ " ص ١٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٣ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل "تفضي " والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث عن "أجمع "والفرق بينها وبين "أحمر "الكتاب ٣ / ٢٠٢ ، ٢٠٣ ؛ وما ينصرف ومالا ينصرف ص ١٦ .

وأمَّا " أَجْمَعُ " فليس بصفةٍ ، بدليلٍ أنه يقالَ : " أَجْمَعُونَ " ، و" أفعل " صفة لا تَجْمَعُ بالواوِ ، والنونِ ، لا يقالُ : " أَحْمَرُونَ " ، بل تَجْمَعُ على " فُعُل " ، كذا قاله(١) الإمامُ عبدُ القاهرِ – رحمهُ الله – .

قوله: (( لقاومة السكون أحد السبين )(") ، فالاسم الثلاثي لما سكن وسطه خف فصارت ، خفة لفظه معادلة ليقل أحد السبين ، فنزل منزلة ما ليس " فيه إلا سبب واحد ، ولأن هذا النحو من الأسماء لسكون وسطه حالف الفعل ، إذ ليس في الأفعال ساكن الوسط .

أمَّا نحو: "سيرَ"، و" قال "، فعلى التحريكِ تقديراً، فلمَّا خالفَ الفعلَ بعُدَ عنهُ ، فضعفت المشابهةُ بينه وبينَ الفعل، فلا تكونُ مؤثِّرةً في منع / الصرفِ. [١/٤٠]

قال سيبويه(ئ): كلُّ مذكرٍ سمِّي بثلاثة أحرفٍ ليس فيه حرفُ التأنيث، فهو منصرف ، كائناً ما كان أعجمياً، أو عربياً، أو مؤنثاً ؛ إلا فعل في أوله زيادة ، منصرف ، كائناً ما كان أعجمياً، أو يكون كـ" ضرب "، وذلك كرجلٍ سميته بـ" قدمٍ "، أو " أَذُن "، أو " فِهرٍ "، وهن مؤنثات ، وقوله : من الثلاثي الساكنِ الحشو : احتراز عن الثلاثي (أ) المتحركِ الحشو ، كـ" قَدَمٍ " في اسم امرأة ، الساكنِ الحشو : احتراز عن الثلاثي المنصرفان في المعرفة ، وينصرفان في النكرة ، وعن الرُّباعي كـ" زينب " فإنهما لا ينصرفان في المعرفة ، وينصرفان في النكرة ، أمّا عدم انصراف " زينب " فظاهر (۱) ؛ لزوال الخفة الثابتة في " هند " من رينب "، بزيادة الحرف ، وأمّا عدم انصراف " قدم " في اسم امرأة ؛ لتنزل الحركة فيها منزلة الحرف ؛ والدليل على ذلك هو : أنهم جوّزوا في الألِف الرابعة الحركة فيها منزلة الحرف ؛ والدليل على ذلك هو : أنهم جوّزوا في الألِف الرابعة

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ٩٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ليس » ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٣ / ٢٢١ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر إلى عدم صرف الثلاثي المتحرك نحو " قدم ، وسقر " الهمع ١ / ١٠٩ ؛ وشرح الصبان على الأشموني ٣ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل " ظاهر " والمثبت من ب .

الزائدةِ عند النسبةِ القلبَ إلى الواوِ ، والحذف كـ " حَبْلُوِي " ، و" حُبْلَى " في النسبةِ إلى " حُبْلَى " ، وفي الخامسةِ لم يجوزوا غيرَ الحذف ك " حُبَارِيّ " في النسبةِ إلى تُحبَارَي : اسمُ طائو ، وفي نحو : " حَمَزَى "() أيضاً لم يجوّزوا غيرَ الحذف ، فقالوا : " حَمَزِي " ، لأنَّ " حَمَزَى " لا فصلت " حُبْلَى " بحركةِ العينِ قربتْ من فقالوا : " حَمَزِي " ؛ لأنَّ الحركةَ جزءُ الحرفِ فكانها الحرف ، فأحذت " جَمَزَى " حكمَ ما فيه ألِف خامسةٌ كأنهم قالوا : " جمازي " فكذا حركةُ الأوسطِ ي " قدم " فُنزِّلتْ منزلةَ الحرفِ فصار بمنزلةِ " شُعادَ " ، وإنما قيدنا بقولنا الله في " قَدَم " فُنزِّلتْ منزلةَ الحرفِ فصار بمنزلةِ " شُعادَ " ، وإنما قيدنا بقولنا الله و الفرقُ بين " قَدَم " وبين " زينب " في : أنَّ الحركة إنما تقومُ مقامَ الحرفِ في الثلاثي في عدم الانصراف ؛ إذا كانت الكلمةُ اسمَ امرأةٍ ، لا فيما إذا كانت اسمَ رجلٍ ، بخلافِ الاسمِ الرباعيّ ، كما في " زينب " ، فإنَّه لا ينصرفُ ، سواءً كان المسمَّى (" رجلً ، فلذلك اشتُرطَ في المسمَّى (" رجلاً أوْ امرأةً ؛ لما أنَّ الحركة لا تقوى قوةَ الحرفِ ، فلذلك اشتُرطَ في تأثيرها كونُ المسمَّى به وين النباعيّ ، ولم يشترط ذلك في الحرف لقوتِه ، تأثيرها كونُ المسمَّى به الله أن الخركة الم يشترط ذلك في الحرف لقوتِه ، وكذلك أللسمَّى النباعيّ ، وكذلك ألله النباعيّ ، ولم يشترو من الحروفِ في : أنَّ الاسمَ الرباعيّ

<sup>(</sup>۱) جمزى: السريع. ينظر الصحاح ٣ / ٨٦٩ " جمزى ".

<sup>(</sup>۲) في ب : « من حبلي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بقولنا ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( رجلاً )).

<sup>(</sup>٥) المقاليد في شرح المفصل لعلي بن محمد بن دهقان النسفي الكَبُنْدي مصورة بجامعة الإمام محمد ابن سعود برقم ( ١٥٠٩ ) ق .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( المسمى به )) .

<sup>(</sup>V) في الأصل : « له » والمثبت من ب عدم إثباتها .

<sup>(</sup>A) في ب: « ولذلك » .

<sup>(</sup>٩) ينظر في معاني التاء الكتاب ٤ / ٢١٨ ؛ وابسن يعيش ٥ / ٩١ ؛ ورصف المباني ص ٢٣٤ -٢٤٨ ؛ والمغني ص ١٩٣ ؛ والجنى الداني ص ١٦ – ١٧ .

الذي هو مستعملٌ للتأنيثِ ، لكنه ليس في أصلهِ للتأنيثِ لو سمِّيَ بهِ رجلٌ<sup>(۱)</sup> ، يصرفُ كما لو سُمِّيَ رجلٌ بـ" رَبَابٍ " فإنه في الأصلِ اسم للسحابِ ، ولكنْ قد تُسمَى به المرأةُ ، وكذلكَ الحائضُ ، والطالقُ .

وأمَّا إذا كانَ في أصلهِ للمؤنثِ ، نحوُ: "زينبَ "و" سُعادَ " ، سُمِّي به رجلٌ ، فإنَّه لا ينصرفُ ، ثم لا يشترطُ هذا التفصيلُ فيما إذا كانَ الاسمُ بالتاءِ ، بل هو غيرُ منصرفٍ سواءٌ سُمِّي به رجلٌ أو امرأةٌ ، والمعنى فيه هو : أنَّ التاء أصلٌ في وضعِهَا للتأنيثِ ، والحرفِ الرابعِ فرعٌ لها ، والحركةُ فرعُ الفرعِ فلذلك روعيتْ بينهنَّ هذهِ المراتبُ يقال : تلفَّعَ بالثوبِ ، أيْ : اشتملَ به (٢) كالقناع (٣) مما ينتفعُ (١) بهِ ، والعُلب (٥) : جمعُ عُلبةٍ وهي بجلبٌ يكونُ من جلودٍ .

تقول (٢) هذهِ المرأةُ حَضَريةٌ لا بدويةٌ ، ولا يقالَ : جازَ أَنْ يكونَ تنوينُ " دعدُ " في البيتِ للضرورةِ .

قلنا: لا ضرورةً فيه فإن الوزنَ بتركِ التنويسِ مستقيمٌ أيضاً ولأنَّ الأصلَ في الكلامِ – لاسيما إذا كانَ مُحْتَجاً – ألاَّ يُحملُ<sup>(٧)</sup> / على الضرورةِ ، ولولا الروايـةُ [ ٤٠ ] بجمعاً عليها: لما كان بالبيت احتجاجٌ .

<sup>(</sup>۱) في ب : « رجل » .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ واللفاع ما يشتمل به ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>« والقناع » .</sub>

<sup>(</sup>٤) في ب : (( لا ينتفع به )) .

<sup>(</sup>٥) هذه كلمة من بيت منسوب لجرير كما ينسب إلى عبد الله بن قيس بن الرقيات ، والبيت :

لم تتلفع بفضل متزرِها دَعُدُّ ولم تُسقُ دعدُ في العُلب

والبيت في ديوان جرير ص ٦٥ ؛ والكتاب ٣ / ٢٤١ ؛ والمنصف ٢ / ٧٧ ؛ والحنصائص ٣ / ٢٦ ، ٢١٦ ؛ وكتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « يقال » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( لحمل ») والمثبت من ب .

" ماه و حور "(۱) : اسما(۱) بلدتين من بلاد فارس ، وإنما لم يُصرف ما فيه سبب ثالث ؛ لبقاء السبين بعد مقاومة السكون أحد الأسباب ، فإنْ قيل : لعل السكون قاوم العلمية ، فيصير كأنَّ ليس فيه إلا تأنيث معنوي ، وعُجمة ولا اعتبار للتأنيث المعنوي ولا للعجمة بدون العلمية ، فحينئذ يبقى بلا سبب ، فكيف امتنع صرفه بعد هذا ؟

قلنا: المقاومةُ تقومُ إِثرَ السبب، وهو الثقلُ لا نفسَ السبب، واعتبارُ التأنيثِ أو العجمةِ بنفسِ العلميةِ لا بأثرها، فلم يكنْ زوالُ العلميةِ ههنا كزوالها بالتنكيرِ، فلم تكنْ المقاومةُ معدمةً للعلميةِ أصلاً ورأساً، وإلى هذا الذي ذكرنا إشارةً في لفظ الكتابِ، حيثُ قالَ (( في مسألةِ (أ) " نبوح "، و" لبوط ": [لقاومةِ السكونِ أحدِ السبين، فلما لم السكونِ أحدِ السبين، فلما لم ينعدمْ هناكَ [ أحدُ السبين بمقاومةِ السكونِ ] ("): لم ينعدمْ ههنا (") أيضاً أحدُ الأسبابِ عند المقاومةِ ، أوْ تقولُ لما لم يثبتْ مقاومةُ السكونِ بأحدِ هذهِ الأسبابِ على طريقِ التعيينِ في أصلهِ : لم يجعلْ بمقاومةِ أحدها عيناً ، فيلزمُ منهُ ألاَّ يجعلَ على طريقِ التعيينِ في أصلهِ : لم يجعلْ بمقاومةِ أحدها عيناً ، فيلزمُ منهُ ألاَّ يجعلَ على طريقِ العلميةِ عيناً ، كما في مسألةِ الإيلاء (") في الفقهِ ، فإنَّ الرجلَ لو قالَ بمقاومةِ العلميةِ عيناً ، كما في مسألةِ الإيلاء (") في الفقهِ ، فإنَّ الرجلَ لو قالَ بمقاومةِ العلميةِ عيناً ، كما في مسألةِ الإيلاء (") في الفقهِ ، فإنَّ الرجلَ لو قالَ المعلميةِ عيناً ، كما في مسألةِ الإيلاء (") في الفقهِ ، فإنَّ الرجلَ لو قالَ المعلميةِ عيناً ، كما في مسألةِ الإيلاء (") في الفقهِ ، فإنَّ الرجلَ لو قالَ المها الم

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (( اسمان )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ماه وجور اسما بلدتين بأرض فارس ، وأهل البصرة يسمون القصبة بماه فيقولون ماه البصرة وماه الكوفة . ينظر معجم البلدان ٥ / ٤٩ ؛ ومعجم ما استعجم ٢ / ١١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر في الاسم الثلاثي ساكن الوسط في صرفه وعدم صرفه الكتاب ٣ / ٢٢٠، ٢٣٥، ٢٤١؟ والمساعد ٣ / ١٩١؛ والمقتضب ٣ / ٣٥١؛ والمساعد ٣ / ١٩١؛ والارتشاف ١ / ٣٩٤؛ والتصريح ٢ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ هنا ﴾ .

<sup>(</sup>A) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣/ ١٧٥ - ١٧٧ ؛ والدر المختار ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠ ؛ واللباب ٣ / ٦٠ .

لامرأتِه: والله لا أقربكِ سنةً إلا يوماً لم يكن موْلياً ؛ لأنَّ اليومَ المنكرَ المستثنى صالحٌ أنْ يرادَ به كلَ يوم من أيام السنةِ ، فحينئـذٍ يمكنـه(١) قربانُهـا بـدون شـيء يلزمه ، فلم يوجدْ حداً لمولي فلا يكونُ مولياً ؛ لأنَّ المولي هو ما لا يمكنــه القربــانُ [ ١ / ١ ] ــ أربعةَ أشهرِ إلاَّ بشيءِ يلزمهُ ، فههنا أيضاً ؛ لا يَجعلُ منصرفاً إلى العلميةِ عيناً ؛ لأنَّ المقاومةُ صالحةُ لأنْ(٢) تجعلَ بمقابلةِ التأنيثِ أو العجمةِ للإبهام ، كما لم تجعلْ هناكَ مولياً للإبهامِ بصلاحيته لإرادةِ كل يوم من أيَّام السنةِ ، فكانَ التعيينُ بغير دليـل عند ذكرِ اللفظِ منهما مخالِفاً (٢) للأصلِ الممهِّدِ الشرعي ، وكذلكَ لوْ كـانَ لرحـلِ أَمَتَانَ فَقَالَ إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ، فعند أبي حنيفةً – رحمه الله – لهُ أن يطأَهُما جميعاً ؟ لأنَّ الإعتاقَ لما كانَ مُبهماً صارَ كأنه لم يوجد في حقِّ الوطءِ ، فكذلك ههنا ، لمَّا كانت المقاومة مبهمة : صارت كأنها لم توجد ، فيبقى الاسم على عدم الإنصرافِ، كما لم تُوجـدُ المقاومـةُ أصـلاً ، الـلامُ في قولـه : والتكـررُ في نحـو : "بشرى "لتعريفِ العهدِ ؛ لما تقدم في أول الفصل ، من قوله : أوْ تكررُ واحدٍ ، والمرادُ من التكرر هنا: لزومُ وصفِ التأنيثِ والجمع ، والمعنى بلزوم التأنيثِ : إنَّ الكلمة صيغت عليها أولُ ما وضعت ؛ لأنه لم يقل "بشر" و"صحر"، مستعملين في الكلام ، ثم(١) لحقهُما الألفُ ، كما في قائمةٍ قيلَ : أولاً قائِمٌ ثم لحقهُ التاءُ عندَ إرادةِ التأنيثِ ، بل كانَ الألفُ في " بشرى " علمُ التأنيثِ ، كالتاء في " طلحةً " ، والكلمةُ صيغت عليها ، فلا تنفصِلُ هي عنها بحال بخلافِ التاء / في " قائمةٍ " فلمَّا كَانت الألف أقوى حالاً من التاء أقيمت مقام اثنتين . فإنْ قيلَ: تاءُ " طلحةَ "(٥) أيضاً لاز مةٌ(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل : (( مكنه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ لا أَن تجعل ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ مخلالفا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( ثم )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "لطلحة "والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ لازمة ﴾ ساقط والمثبت من ب.

قلنا: نعم لكنْ بعدَ العلميةِ لا(١) قبلها ، والهمزةُ في "صحراءَ " منقلبةٌ عن ألفِ التأنيثِ التي تراها في(١) " سكرى " ، و " عَطْشَى " ؛ لأنهُم لما زادُوا قبلها ألفاً للبناء: التقى ساكنان ، فحركوا ألفَ التأنيثِ ، فانقلبتْ همزةً .

فإنْ قيلَ : فلِمَ (٢) لم يحذفوا إحداهما ؟

قلنا: لأنهُم زادوا الأولى للبناء ، فحذفُها بعد الإثباتِ صُنْعٌ كـ " لا " صُنْعٍ ، وهو باطلٌ ، وكذلك حذف الثانية ؛ لأنهم أتوا بها لمعنى ، فحذفها لا محالة مُخِلٌ بذلك المعنى ، ولا يهْحُسُ في قلبك : أنَّ الألف الأولى علمُ التأنيثِ ؛ لأنَّ علَمَ التأنيثِ لا يقعُ حشواً .

فإنْ قيل: فما بالهُم يقولون الألفَ والنونَ المضارعتانِ ، لألفيْ التأنيثِ ومرادهم الألفان في نحو: "صحراء "؟

قلنا: ذلكَ على طريقِ التعليب، كـ" العُمَرَين " لأبي بكرٍ وعُمَرَ، و و" القمرينِ " للشمسِ والقمرِ .

وأمَّا نحو: "مساحد "و" مصابيح "، فالسبب فيه أيضاً مكرر "؛ لأنَّ الأصل في هذا الباب " أكالب "، و" أناعيم "، فإنهما جُمعا مرتين ، فقيل: "كلب "، وأكلب ، وأكالب ، و" نعم "، و" أنعام "، و" أناعيم " فلما جُمعا مرتين: تكرَّر السبب فيهما ، ثم نحو: "مساحد "محمول على " أكالب "، و" مصابيح "على " أناعيم " ؛ للمشابهة من ثلاثة أوجه : من حيث الوزن ، ومن حيث نفس الجمعية ، ومن حيث إنَّ كُلاً يمتنع أنْ يُجمع مرة أخرى " .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تعد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « في » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ لَمْ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ يَمْتَنَّعُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ١٠٢٥ ؛ وشرح الشافية للرضي ٢ / ٢٠٩ .

هذا هو تقديرُ الإمامِ عبدِ القاهرِ ، وأمّا على تقدير المصنفِ فالسببِ (۱) الشاني هو : لزومُ هذهِ الصيغةِ للجمعيةِ (۲)، كما أنّ لزومَ صيغةِ "بشرى "، و" صحراء "للمؤنثِ نُزِّلَ منزلةَ التأنيثِ ثانياً ، وإلى هذا أشارَ بقوله : نُزِّلَ البناءُ على حرفِ تأنيثٍ لا يقعُ منفصلاً بحالٍ ، معناه (۱) أنّ البناءَ على هذهِ الصيغةِ درجةٌ ثانيةٌ؛ لأنها بناءُ مؤنثٍ ، وبناءُ المؤنثُ مؤنثُ على بناءِ المذكرِ ؛ لأنّ اللفظ يتبعُ المعنى ، والمؤنثُ مؤحرٌ عن المذكرِ ، فكذا لفظه ، فلزومُ التأنيثِ كانَ من لزومِ هذا البناءِ للتأنيثِ ، وذكر في المفتاح (۱) : أنّ بعض النحويينَ قد عـد سبباً عاشراً ، وهو : الفن الإلحاقِ المقصورةِ إذا اقترنت بالعلميةِ ، وعند من لم يُعَد إلحاقها بألفِ "حبلى " لمشابهتها بها صورةً ، وذلك في نحو : " أرطى "(۱) ، و" عرهً هي "(۱) ، فهما : ملحقانِ بـ " جعفر " و" درهم " ، فلو سميت بهما شـخصاً منعت عنهما الصرف .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( بالسبب )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ((1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 100

<sup>(</sup>٤) ينظر مفتاح العلوم ص ٨١ .

<sup>(</sup>٥) الأرطى شجر من شجر الرمل ، واحدته : أرطاةً . ينظر وزنه ومعناه : الصحاح ٣ / ١١١٤ . " أرط " ؛ وتهذيب اللغة ١٤ / ١٦ " أرط " ؛ والممتع في التصريف ١ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) وهو الذي لا يحدث النساء ولا يريدهن . اللسان ((عزه )) .

۲۱۱ / ب

## (القولُ في وجوهِ إعرابِ الاسم/) (١)

لًا ذكرتُ (٢) أنَّ الاسم معرب (٣) على طريقِ الإجمالِ من غيرِ أنْ نذكرَ حِصَصَ المعرباتِ عاد ليذكر في هذا الباب(٤) تفصيلُ ذلك الإجمالِ ؛ لما أن التفصيل إنما يكونُ بعد الإجمال.

قوله (°) : (( فالرفع (۱) علم الفاعلية ) إلى أنْ قالَ : (( وكذلكَ النصبُ علمُ المفعوليةِ ) ( ) ، (( والجر علمُ الإضافةِ ) (°) .

فإنْ قلتَ : السؤالَ ههنا في ثلاثةِ مواضِعَ ، في تخصصِ كلِّ واحدٍ من المعرباتِ ، بما ذُكِرَ من الرفع ، والنصبِ ، والجرِّ .

والثاني في تخصيص تسميةِ كلِّ واحدٍ من هذهِ الحركاتِ بهذهِ الأسماء .

والثالثِ في تخصيصِ هذا الترتيب من ذكرِ الفاعلِ أولاً، ثم المفعُولِ؛ ثم الإضافةِ .

قلت: أمَّا الأولُ فإنما خُصَّ الفاعلُ بالرفع ، والمفعولِ بالنصبِ ، والمضافُ اليهِ بالجر ؛ لأنَّ الفاعلَ أقوى ؛ لامتناع الفائدةِ بدونهِ ، والرفعُ أقوى الحركاتِ ؛ لقيامهِ بتحريكِ العضويين (١٠) بخلافِ النصبِ ، فإنه يحصلُ بفتح الفم ، فكان أضعفهُما ، والجرُّ يحصلُ بتحريكِ الشّفةِ السُّفلي ، فكان بين القوى والضعيف ، والمفعولُ أضعفُ ؛ لأنَّ الكلامَ يتمُّ بدونهِ .

<sup>(</sup>١) في ب بياض من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ذكر » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « المعرب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ الباب ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( فالرفع )) مكرر .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٨ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٨.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ للعضوين ﴾ والمثبت من ب .

ألا تراكَ تقولُ: ضربَ ولو لم تنوِ فيه ضميراً لا يتم الفائدة ، ولو قلت : ضربَ زيدٌ يتم الكلامُ من غير أنْ يذكرَ مفعولاً (١) .

وأمَّا المضافُ إليه فإنَّهُ بينَ بينَ لكونِه ؛ شاملاً إياهُما ، تقول : زيدٌ ضاربٌ عمرو ، وخالدٌ حسنُ الوجهِ ، ف عمرو " مفعولٌ ، والوجهُ فاعلٌ ؛ لأنَّ التقديرَ زيدٌ ضاربٌ عمرواً ، أو خالد حسنٌ وجههَ فكانَ المضافُ ، إليهِ جارياً على محلِّ الرفع ، والنصبِ (") والجرُ علمُ الإضافةِ ، فكانَ جارياً على محلِّ الرفع والنصبِ أيضاً ، فكانَ بينَ ، فأعطَى الأقوى للأقوى ، والأضعف للأضعف ، والمتوسط للذي يشملهما .

وقيل: الضمُ من أول (٢) المخارج ، أيْ: بالنسبة إلى الظاهر ؛ لأنه جزءً ، الواوُ ، والألفُ آخِرُ المخارج (٤) ، والفتحة جزؤها ، والجرُّ جزءُ الياء ، وهو في وسطِ المخارج ، والفاعلُ أولٌ ، والمفعولِ على ساقةِ الكلام ، والإضافة يشملُهُما .

فأعطى كلَّ واحدٍ (٥) من تلك الحركاتِ على ذلكَ التركيبِ.

أو تقولُ: الفاعلُ في الكلامِ واحدٌ (٢) ، وفي المفاعيلِ كثرةٌ (٧) ، فـ الرفعُ أثقـ لُ ، والنصبُ أخفُ فأعطي الثقيلُ القليلَ ، والأحفُّ الكثيرَ ؛ طلباً للمعادلةِ بينَ خفةِ القلةِ وثقل الكثرةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( مفعول )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( على محل النصب والرفع )) تقديم النصب على الرفع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أقوى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر هذه المخارج: الكتاب ٤ / ٤٣٣ ؛ سر صناعة الإعراب ١ / ٤٦ ، ٤٧ ؛ والتمهيد في علم التحويد لابن الجزري ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( واحد )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر هـذا التعليـل في شـرح عيـون الإعـراب ص ٧٨ ؛ وابـن يعيـش ١ / ٧٥ ؛ وينظر شـرح الأغوذج ص ٥٤ ؛ والخصائص ١ / ٤٩ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: «كثيرة» والمثبت من ب.

ومن لطائف العربية المبنية على الحكمة ، التي اعتبرتها وُضَّاعُ هذه اللغة : أنّهُم لمَّا اعتقدوا أنَّ الضمَّ أثقلُ من الفتح ، قالوا في مصدر هوى من الجبل أيْ : صعد هُوياً - بالضمِّ - ، وهوى في البئر ، أي : نزلَ هَوياً ليدلوا بذلك على : أنَّ الصعودَ أصعبُ من النزولِ فنصبُوا أثقلَ الحركتينِ ؛ أمارةً على الأصعب ، وأخفهما على الأهون ، وقد جمعهما / المصنفُ في قوله :

[13/1]

وتسرى إلى قُلَلِ الجبالِ هُويَّةً كَهَ وِيُّ الْفَوْرِ مِن عَلِ متدحرِج (") وأمَّا الجوابُ عن السؤالِ الثاني (") فإنَّ الرفعَ سُمِّي رفعاً ؛ لاستعلاء الشَّفتين عنده كما أنَّ الحفض سُمِّي خفضاً ؛ لنزولِ الشفتين عما كانتْ عنده ، وكذلك الجرُّ سُمِّي به ؛ لأنَّه بمعنى الخفض ، من حرِّ الجبلِ وهو أسفلُهُ ، أوْ لأنّه يدلُّ على حرِّ معنى الفعلِ إلى الاسمِ ، أيْ : إيصاله ، فسُمِّي باسمِ مدلولهِ ، وأمَّا النصبُ فلأنهُ حزءُ الألفِ التي هي الانتصابُ من صفتِها ، وقيل سمي رفعاً ، لأنَّ الإعرابَ أرفعُ منزلةً من البناءِ ، وهو أولُ مراتبه ، وسُمي نصباً ؛ لفتح (أ) الفم عنده ، وسمي حراً (") ؛ لخفض الصوتِ عنده ؛ لأنَّه يهوي عند منطِقِهِ .

وأمَّا الجوابُ عن الثالثِ فهو الجوابُ الذي ذكرنا(١) من تخصيصِ الرفعِ للفاعلِ ؛ لأنَّ الفاعلَ لما كانَ أقوى : تقدم ذكره على غيره ؛ لأنَّ التقدمَ من أسبابِ القوةِ ، فذكرُ المفعولِ تأخرَ لضعفهِ ، وذكرُ الإضافة لما كانتِ الإضافة

<sup>(</sup>۱) ينظر إلى الفرق بين " هَوِيا " ، و" هُوِياً " : تهذيب اللغة ٦ / ٤٨٩ " هوى " ؛ وأساس البلاغة ص ٧٠٨ ؛ واللسان ١٤ / ٣٧١ " هوى " .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو لجار الله الزمخشري في ديوانه ، ورقــة ( ٣٦ / ب ) ؛ وينظـر المقتبـس لوحة ٤٩ / أ .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه العلل في الإيضاح في علل النحو للزحاحي ص ٩٣ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٧٠، ٦٩

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ التفتح ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : « الجر » .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> ذكرنا <sub>))</sub> ساقط .

مترددة بينهما على ما ذكرنا من حريانها على المرفوع والمنصوب تأخَّر ، وذكرُ الإضافةِ عنهما كالمركبِ يتأخرُ عن المفردِ .

ألا ترى أنَّ قسم المشتركِ تأخرَ ذكره عن ذكر الأقسامِ الثلاثةِ لهذا ؛ ولأنَّ الفاعلَ واحدٌ ليسَ إلاَّ ، والمفاعيلُ متعددةٌ إلى خمسةٍ ، والمضافُ إليه ما أمكنَ من غيرِ حصرٍ ، فالواحدُ مقدمٌ على الخمسةِ ، والمحصورُ مقدَّمٌ على غيرِ المحصورِ ، والفاعلُ واحدً إنَّما صارَ الفاعلُ واحداً ؛ لأنَّ قولَـكَ : ضَرَبَ زيدٌ معناه صَدرَ الضربُ عن زيدٍ ، وعن حرفِ جرِّ ، وحرفُ الجرِ لا يدخلُ إلاً على مفردٍ ، وما يدخلُهُ عن هنا هو الفاعلُ فيكونُ الفاعلُ ، واحدً بالضرورةِ .

قُلْتُ : هذا قولٌ قيلَ به ؛ ولكن فيه نظر ؛ لأنه كما أنَّ معنى قولك : ضرب زيدٌ عمراً ((() وقع زيدٌ ، صدر الفعل عن زيدٍ ، وكذلك معنى قولك : ضرب زيدٌ عمراً (() وقع الفعل على عمرٍ و ، وقد (() دخل حرف (على) على مفعول أيضاً كما ترى ، وهو حرف حرف حر مع أنَّ المفعول متعددٌ ليس بواحدٍ ، والأولى فيه ما قالهُ ابن الحاجب في شرحهِ ، حيث قال قوله : (( والفاعلُ واحدٌ )) ، يريدُ به : أنَّ نسبة الفعلِ إلى الفعلِ إلى الفاعلِ على جهةِ الإسنادِ ، والإسنادُ لا يختلف ، فلا يختلف المسندُ إليه أيضاً ، فكانَ واحداً ، وأما نسبةُ الفعلِ إلى المفعولِ فليست على جهةِ الإسنادِ ، والتعلق يُختلف ، فتارةً يتعلق به على أنه الذي وقع عليه الفعل ، ومرةً يتعلق به على أنه الذي وقع عليه الفعل ، وهو المفعولُ به م وطوراً يتعلق به على أنه الذي فعل / به ، وأخرى يتعلق به على [٢٤/ب] وهو المفعولُ به ، وطوراً يتعلق به على أنه الذي فعل / به ، وأخرى يتعلق به على اله الفعولُ متعددٌ إلى هذهِ وهو المذي فعل من أجلهِ ، فلذلك لم يتعددُ (() الفاعلُ ، والمفعولُ متعددٌ إلى هذهِ الوجوو .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ عمرواً ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « فقد » .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في ب بياض .

وأمَّا نحو: قولهم (۱): ((أكلوني البراغيثُ )) ، فقد قالوا فيه وجوه (۱): (أكلوني البراغيثُ )) ، فقد قالوا فيه وجوه (۱): أحدهما (۱): أنَّ الواوَ فيه حرفٌ يؤذنُ عن أولِ الأمرِ بأنَّ الفعلَ للجماعةِ ، لا أن يكونَ ضميرُ واوِ الجمع فاعلاً .

بل الفاعلُ هو البراغيثُ ، بمنزلةِ قوله : أكلَ البراغيثُ ، فكان هذا نظيرُ ما لو قلت (٤) : ضربتُ هندٌ فالتاء فيه ليست ضميرُ الفاعل .

بل الفاعلُ هندٌ ، لكنَّ تاءَ التأنيثِ يؤذنُ من أولِ الأمرِ بأنَّ الفعلَ للمؤنثِ . والثاني : أنَّ الواوَ ضميرُ الفاعلِ على شريطةِ التفسيرِ ، والبراغيثُ بدلٌ عنه . والثالثُ : أنَّ البراغيثَ مبتداً ، وأكلوني (٥) حبرٌ مقدمٌ عليه ، ثم لم يقلْ : والثالثُ : أنَّ البراغيثَ مبتداً ، وأكلوني قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّمُلُ الدَّخُلُوا ﴾ (١) ، كلتني تشبيهاً (١) بما (٧) يعقلُ كما في قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّمُ لُاتَ خُلُوا ﴾ (١) ، وفي شرحِ الأنموذج (( توحُّدُ الفاعلِ حكمٌ جرى عند العربِ على التحقيق )(١) ؛ لأنَّ صدورَ الفعل الواحدِ من فاعلين مُحالٌ .

<sup>(</sup>۱) هذا قول مشهور من أقوال العرب وهي لغة تنسب إلى القبائل الآتية : بنو الحارث بـن كعب ، وطيء ، وأزد شنؤة . وانظره في : الكتاب ١ / ١٩ ، ٢٠ ، ٧٨ ، ٢ / ٤١ ، ٣ / ٢٠٩ ؛ وطيء ، وأزد شنؤة . وانظره في : الكتاب ١ / ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ؛ والمسائل المنثورة ص ٧٧ ؛ ومعاني القرآن للأخفش ١ / ٢٦٢ ؛ وشـرح السيرافي ٢ / ١٩ ؛ والمسائل المنثورة ص ٧٧ ؛ والأصول ١ / ١٧ ، ١٣٦ ، ١٣٢ ، ٢٨ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ينظر هذه الوجوه في : شرح السيرافي ٢ / ١٩ ؛ وأمالي ابن الشجري ١ / ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢ / ٢٠٢ ) ينظر هذه الوجوه في : شرح السيرافي ٢ / ١٩٠ ؛ والبحر المحيط ٤ / ٣٢٨ ؛ والجنبى الدانبي ص ١٧٠ ؛ والمغني ١ / ٤٠٤ ؛ وابن عقيل ٢ / ٨٠ ، ٨٥ ؛ ورصف المباني ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( أحدها )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : « لت » .

<sup>(°)</sup> في ب : « أكولي » .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ بنسبتها ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> بها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ١٨ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٩) ينظر شرح الأنموذج ص ٥٤ .

فإن قيلَ : أليس الفاعلُ متعدداً في قولكَ : ضربَ الرحلانِ [ أو الرحالُ ، وضربَ زيدٌ وعمرو(١) ، قلنا : لا ؛ لأنَّ المعنى من تعددِ الفاعلِ ليس إياهُ .

بلُّ المعنى به ارتفاعُ اسمينِ مختلفينِ بجهةِ الفاعليةِ لفعلٍ ، واحدٍ من غيرِ أنْ يكونَ هناكَ عاطفٌ ، وفي قولكَ : ضربَ الرجلان ](٢) ارتفاعُ الفاعلينِ لا بفعلٍ واحدٍ ؛ لأنَّ فعلَ أحدهما لا يكونُ فعلُ الآخر ، فكانَ الفعلُ متعدداً لكل واحدٍ منهما ، وكذا في الجمع(٢) .

وأما ضربَ زيدٌ وعمروٌ فأمرهُ ظاهرٌ ؛ لقيامِ الواوِ مقامَ تكرارٍ ، فكان الفعلُ مختلفاً لا محالة .

وقوله: (( ليسَ إلا ))(1) أي: ليسَ إلا هذا الواحدُ المذكورُ وهو الفاعلُ.

قال المبرِّدُ(°): العرب تقولُ ذلكَ فيما عُـرِفَ معناهُ ، كقولهم : ((أتاني زيدٌ ليس )) ، أيْ : ليس إلاَّ هذا الذي ذكرتُه على سبيلِ التشبيهِ والتقريب .

قيل: المراد بالملحق على سبيلِ التشبيهِ: ما ألحِقَ بالفاعلِ ؛ لكونهِ مُشبهاً به كالمبتدأِ ، فإنَّه ملحقٌ بالفاعلِ ؛ لكونه مشبهاً به من حيثُ إنَّ كلاً منهما مسندٌ اليهِ ، وبالملحق على سبيلِ التقريبِ ما ألحق به ؛ لكونهِ محمولاً على ألشبهِ به كخبر " لا " التي لنفي الجنسِ ، في قولك : لا رجل أفضلُ منك ، ف" أفضلُ " ارتفعَ للحملِ على خبر " إنَّ " بطريقِ حملِ النقيضِ على النقيضِ ؛ لأنَّ " إنَّ " الإثباتِ و" لا " للنفي ، وخبرُ إنَّ مشبّةُ بالفاعل .

<sup>(</sup>١) في ب: «عمراً».

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : « لجميع » .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر قول المبرد في باب ما وقع من الأفعال للجنس على معناها ٢ / ١٥٢ ، وباب المسند والمسند إليه ٤ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في ب : «على » مكرر .

فإنْ قيلَ : ما الدليلُ على رُجحان قوةِ الفاعلِ على المبتدأ والخبرِ حتى حُملا عليهِ بطريقِ التشبيه ، ولِمَ لَمْ يُعكسْ بأنْ يحملَ الفاعلُ على المبتدأِ والخبرِ ؟

قلنا: الدليلُ على قوةِ الفاعلِ هو كونُ الفاعليةِ مقتضياً للرفعِ لفظاً ومعنى ، فإنَّ موجبَ الرفعِ له (١) في المبتدأ / [١/٤٣] معنويٌّ صِرْفٌ ، لا حظَّ لهُ في اللفظِ ، فما اشتملَ على اللفظ والمعنى كانَ أقوى مِمَّا يتجردُ للمعنى ولا لفظ لهُ .

قوله: ((والمفعولُ حمسةُ أضرُبٍ))، فوجهُ الانحصارِ على هذهِ الخمسةِ هو: أنَّ الفعلَ إذا حدث لا بُدَّ لهُ من محصولٍ في نفسهِ ، وهو المفعولُ المطلقُ ، ولا بدَّ لهُ من زمان ، لهُ أيضاً من محلِّ يقعُ عليه ذلكَ الفعلُ ، وهو: المفعولُ به ، ولا بدَّ لهُ من زمان ، أو مكان يوجدُ هو فيه ، وهو المفعولُ فيه ، ولا بدَّ لهُ(٢) أيضاً من مصاحبٍ لـهُ في ذلكَ الفعلِ ، دالٌ على مصاحبته ، من غيرِ تقديمٍ وتأخيرٍ ، وهو: المفعولُ معـهُ ؛ لما أنَّ الغالبَ ذكر هذا في غير القديم (١) (١) سبحانهُ وتعالى ، وبقولنا: دالٌ على مصاحبته ، وقع الاحترازُ عن دلالةِ المصاحبةِ بطريقِ العطفِ ، فإنَّ ذلكَ وإنْ دلَّ على المصاحبةِ ، وقع الاحترازُ عن دلالةِ المصاحبةِ بطريقِ العطفِ ، فإنَّ ذلكَ وإنْ دلَّ على المصاحبةِ ظاهراً ؛ ولكنْ فيه احتمالُ غيرَ المصاحبةِ بطريقِ التقديمِ أو التأخيرِ على المصاحبةِ بطريقِ التقديمِ أو التأخيرِ على المصاحبةِ بطريقِ التقديمِ أو التأخيرِ على المصاحبةِ بطريقِ التقديم أو التأخيرِ البحارة أيضاً .

وأما ما يردُ على هذا من الإشكالِ ، بأن يقالَ : هذا من التقدير ، يجبُ أنْ يكونَ ذلكَ المصاحبُ مرفوعاً بالفاعليةِ ، فجوابُه يُذكرُ في موضعه – إن شاء الله تعالى – ولابدَّ أيضاً من سببٍ يدعو الفاعلَ إلى فعلِ ذلكَ الفعلِ ؛ وهو المفعولُ لهُ ، ولمَّا لمْ ينقلب وجودُ فعلٍ " ما " منَ الأفعالِ عنها : انحصرتُ المفاعيلُ عليها ضرورةً .

<sup>(</sup>١) في ب: (( له )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) لم يرد القديم في أسمائه سبحانه وتعالى أو صفاته ، وإنما وصف سلطانه بالقديم كما في قوله : (( أعوذ با لله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( التقديم » والمثبت من ب .

فإنْ قلتَ على (أُ هذا التقديرُ كانَ يجبُ أَنْ تذكرَ هذهِ المفاعيلُ كلَّها عند ذِكرِ الفعلِ والفاعلِ أينما ذكرا ؛ لأنها من ضروراتِ ذلكَ الفعلُ على ما ذكرتُ قلتُ نعم كذلكَ ؛ إلاَّ أنَّ ما حُذِفَ منها حُذِفَ استغناءً عنه ، بعلمُ كلُ من لهُ ممارسةً في هذا الفنِ : أنَّ ذلك حاصلٌ فيما ذكرَ من الفعلِ والفاعلِ .

وأمَّا ما ذُكِرَ منها ، فإنما ذُكر لزيادةِ عنايةِ المتكلِّم به إياه والتفاتِ (١) حاطِرِه اللهِ .

فإنْ قلت : كما أنَّ لهذهِ المفاعيلِ تعلقاً بالفعلِ على ما ذكرت ، مع أنها فضلةٌ في الكلام ، كذلك الحال ، والتمييز ، والمستثنى المنصوب ، وغيرُها لها تعلق بالفعلِ أيضاً من بيانِ هيئةِ فاعلِ (" ذلك الفاعلِ أوْ مفعوله ، ويتبيَّنُ الإبْهامُ المتمكِّنُ في ذلك الفعلِ ، وذكر ما يخالف الفعل المذكور قبله ، مع مشاركتها المفاعيلُ في أنها فضلةً ، ك " هي " فلم يُسم (ن) تلك الأشياء (٥) أيضاً مفاعيل .

قلت: الفرقُ بينهما وبين المفاعيل ثابتٌ ، وهو أنَّ للمفاعيلِ زيادةُ تعلقٍ وعلاقةٍ في تحقيقِ ذلكَ الفعلِ حتى إنَّ (٢) فعلاً من الأفعالِ ، لا يكادُ يوجدُ بدونِ تلك المفاعيلِ سواءٌ ذكرت (٧) المفاعيلُ معَ ذلكَ الفعلِ أوْ لَمْ تُذكر ، أمَّا الحالُ: فليسَ لها تعلقٌ بالفعلِ بل بالفاعلِ (٨) ، أو المفعول .

وأمَّا التمييزُ فإنما يُحتاج إليه فيما فيه الإبهامُ ، وكمْ من أفعال لا إبهامَ فيها أصلاً ؛ لما أنَّ الأصلَ : عدمُ الإبهامِ ، وكذلكَ ذكرُ المخالفِ أمرٌ عارضٌ (رينصبُّ / عملَ العاملِ على القبيلين انصبابةً واحدة ))(٩) ؛ لأنَّ التابعَ مع [٣٤/ب] المتبوع كشيءِ واحدٍ ، فينصبُ عملُ العامل عليهما انصبابةً واحدةً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ على ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ التَّفَاةُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: <sub>((</sub> فاعل <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( نسم )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الاستثناء » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ حتى إن ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>«</sub> ذلك <sub>»</sub> .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في ب :  $((\Lambda)$  بالمفاعيل  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٨.

هذا مستقيمٌ على مذهبِ صاحبِ الكتابِ ، وأمَّا على مذهبِ أبي الحسن (١) فلا ؛ لأنَّ الصفة من التوابع ، والعاملُ فيها عنده غير العاملِ في الموصوفِ ، فإذا قلت : جلِين رجلٌ ضاحكُ ، فالرافعُ (١) لضاحكِ كونهُ صفةً للمرفوع ، وهكذا في المنصوبِ والمحرورِ ، وهذا (١) العاملُ في الصفةِ كما ترى معنى يعرفُ بالقلبِ لا لفظ .

فثبت أنَّ عاملَ الصفةِ غيرُ عاملِ الموصوفِ، فإنَّ عاملَ الصفةِ معنويٌ، وعاملُ الموصوفِ لفظيٌّ، وكانَ أبُو عليٌّ (٤) يؤثرُ (٥) هذا المذهبَ، فالُوجَهُ لصاحبِ الكتابِ: أنَّ الصفة بمنزلةِ الجزءِ من الموصوفِ، فالعاملُ مشتملٌ عليهما، فيكونُ عاملاً فيهما ؛ غيرَ أنَّ العاملَ يصلُ إلى الموصوفِ بلا واسطةٍ ، وإلى الصفةِ بالواسطةِ ، ومثلُ هذا (٢) غيرُ مخلِّ بعملِ العاملِ فيهما ، ألا ترى أنَّ نحو ضربَ يعملُ في الفاعلِ بلا واسطةٍ ، وفي المفعولِ بالواسطةِ ، وكذا حرفُ الشرطِ يعملُ في الشرطِ بلا واسطةٍ ، وفي المفعولِ بالواسطةِ ، وكذا حرفُ الشرطِ يعملُ في الشرطِ بلا واسطةٍ ، وفي الجزاءِ بها ، نحو : ضربَ زيدٌ عمراً ، وإنْ تكرميني أكرمكَ ، وهما عاملانِ فيهما بالاتفاق ، والدليلُ على تنزُّلِ الصفةِ منزلةَ الجزء من الموصوفِ : حعْلهم إياهما كاسمٍ واحدٍ ، في نحو : لا رجلَ ظريفَ ، ويا زيدُ من الموصوفِ : ععْلهم إياهما كاسمٍ واحدٍ ، في نحو : لا رجلَ ظريفَ ، ويا زيدُ ابن عمر، والوجهُ لأبي (٢) الحسنِ إنَّا قد وحدنا من الأوصافِ ما يخالفُ حالهُ حال الموصوفِ، نحو: "يا زيدُ الظريفُ " - بالرفع - ، ف " زيدٌ " مضمومٌ ، و" الظريفُ " مرفوع ، فلو كانَ المؤثر فيهما واحداً لما اختلف حكمهما بناءً و" الظريفُ " مرفوع ، فلو كانَ المؤثر فيهما واحداً لما اختلف حكمهما بناءً

<sup>(</sup>۱) ينظر قول الأخفش في المقتصد ١ / ٢١٦ ، ٢١٧ ؛ وشرح الكافية للرضي ٢ / ٢٧٩ ؛ وهمـع الهوامع ٥ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فالرفع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>«</sub> هذا <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>ع) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل ، أبو علي أحد الأئمة في علم العربية ولد في "فسا " من أعمال فارس ولد سنة ٢٨٨ هـ لـه عـدة مؤلفـات منهـا : الإيضـاح ، والتكملـة ، والتذكرة في علوم العربية عشرون مجلداً ، والحجة ، وتوفي سنة ٣٧٧ هـ .

أخباره في : إنباه الرواة ١ / ٣٠٨ ؛ ومعجم الأدباء ٧ / ٢٣٢ ، ٢٦١ ؛ ومعجم البلدان ٦ / ٣٧٦؛ وبغية الوعاة ١٩٦١، وشذرات الذهب ٣/ ٨٨ – ٨٩ ؛ ووفيات الأعيان ١ / ١٦٣ ، ١٦٣ ؛ والأعلام ٢ / ١٨٠ ؛ وينظر رسالة دكتوراه لعبد الفتاح شلبي ص ٥١ – ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٧٩ ؛ والهمع ٥ / ١٦٦ ، ١٦٧ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ هذا ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « لأب » والمثبت من ب .

وإعراباً ، وقد اختلف ، فعلم بهذا : أنَّ السديد ما ذهبنا إليهِ ، والجوابُ عن هذا لصاحبِ الكتابِ : أنَّ الضمة في المنادى المفردِ المعرفةِ لَمَّا اطردت واستمرت شابَه المنادى باستمرار ضمّته الفاعل .

تقول: كلُّ منادى مفرد() معرفة مضمومٌ كما تقول : كلُّ فاعلٍ مرفوع ، فصارَ يا زيدُ الظريفُ ، بمنزلة جاءَني أحمدُ الظريفُ ، ولا اختلافَ بينَ الموصوفِ، والصِّفةِ في : جاءني () أحمدُ والظريفُ ، فكذا في () : يا زيدُ الظريفُ ، ومِمَّا يؤيد ما ذهب إليه صاحبُ الكتابِ : قوله تعالى : فلَّ الظريفُ ، ومِمَّا يؤيد ما ذهب إليه صاحبُ الكتابِ : قوله تعالى : فلَّ الظريفُ ، ومِمَّا يؤيد ما ذهب إليه صاحبُ الكتابِ : قوله تعالى : فلَّ النَّرَا المُوصولِ : دخلتُ الفاءُ في خبرهِ ، كما تدخلُ الفاءُ إذا كانَ المحبرُ عنهُ موصولاً ، نحو قولُه تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِاللِّيلِ وَالنَّه لِ سِرًا وَعَلانِكُ مُنفِعُونَ أَمُولَهُم بِاللِّيلِ وَالنَّه لِ سِرًا وَعَلانِكُ مُنفِعُونَ أَمُولَهُم بِاللِّيلِ وَالنَّه لِ سِرًا وَعَلانِكُ مُنفَعُ مَا لَذِي اللَّهِ اللَّالِهُ اللَّه الله الله الله قي حكم الموصوفِ لما دخلتُ الفاء في خبر إنَّ في الآيةِ السابقةِ .

<sup>(</sup>١) في ب : « مفرد هنا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في أحمد » والمتبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « في » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) من الآية (  $\Lambda$  ) من سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢٧٤ ) من سورة البقرة .

## ((ذِكْرُ المرفوعاتِ ))(')

قدَّمَ المرفوعاتِ على المنصوباتِ والمحروراتِ ؛ لأنَّ الأصلَ في المرفوعاتِ الفاعلُ ، وقد ذكرنا قوة الفاعلِ على غيروْ (") ، فكانَ ذكرها أقوى من ذكر المنصوباتِ / والمحروراتِ ((الفاعلُ : هو (") ما كانَ المسندُ إليهِ من فعلٍ أوْ شبههِ [ ؛ ؛ / أ] مقدماً عليهِ أبداً ) ( أن الضميرُ في : " إليه " راجعٌ إلى " ما " ، وهو كنايةٌ عن الفاعلِ ، والألفُ واللامُ في " المسندِ " بمعنى " الذي " ، وقوله : " من فعلٍ " بيانٌ للمسندِ ، وقوله : " من فعلٍ " بيانٌ والضمير في : عليه راجع إلى " الفاعل " ، وكلمة " أو " في : قوله : (( من فِعْلِ أوْ شبههِ )) تفصيلٌ للإسنادِ ، فكان بعد تمامِ الحدِّ ، فلا يضيرُ (") الحد ، أي : الإسناد تارةً يكونُ من حانب الفعلِ ، وأحرى من حانبِ شبهِ الفعلِ ، ونعني الإسناد تارةً يكونُ من حانب الفعلِ ، وأحرى من حانبِ شبهِ الفعلِ ، ونعني تقديمُ الفعلِ : الصفة كاسمِ الفاعلِ ، واسمِ المفعولِ ، والصفةِ المشبهةِ ، فاشترط تقديمُ الفعلِ أوْ شبههِ على الفاعلِ ، وإنما اشترطَ هذا ؛ لأنَّ قولنا ضربَ زيدٌ : معناهُ : صدر الضربُ عن زيدٍ ، والتفسيرُ بإزاءِ المفسَّرِ ، وزيدٌ في التفسيرِ مؤحرٌ (") معناهُ : صدر الضربُ عن زيدٍ ، والتفسيرُ بإزاءِ المفسَّرِ ، وزيدٌ في التفسيرِ مؤحرٌ (") في المفسر ، ولأنكَ إذا ابتدأتَ بالاسم ، وقلتَ : زيدٌ ضربَ ، كانَ نسبته إلى أبعاملين ، وهو الابتداءُ أولى من النسبة إلى أبعدهما ، وهو ضربَ ، كانَ نسبته إلى أقربِ العاملين ، وهو الابتداءُ أولى من النسبة إلى أبعدهما ، وهو ضربَ .

والثالثُ : أنَّ إِلْفعلَ علَّةٌ للفاعلِ ، إذْ لا يتصورُ فاعلٌ بدونِ إسنادِ الفعلِ إليهِ ، والعلةُ مقدمةٌ على المعلولِ ، والمؤثر مقدمٌ على الأثرِ ، فكانَ قوله : ((مقدماً عليه )) احترازاعن المبتدأ الذي هو زيدٌ في قولك : " زيدٌ ضرب " ، ففعلُ "ضرب " غيرُ مسندٍ إلى زيدٍ .

ا (١) في ب بياض من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٢) في ب : « غيرها » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « هو » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) في ب : « لا يضر » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: " مؤخرٌ هكذا " والمثبت من ب.

بلُ إلى ضميره ، ثم الفعلُ بفاعلهِ جملةٌ مسندةٌ إلى زيدٍ ، فلو ْ لَمْ يذكرُ قوله : (( مقدماً عليه )) وقع المشاركةُ بينهُ وبينَ المبتدأ ، وبقوله (( مقدماً عليه )) وقع الفصلُ بينه وبينَ المبتدأ ، فاختصَّ الحدُ بالفاعل .

فإنْ قيلَ : وإنْ دلَّ الاصطلاحُ على ما ذكرتُه ؛ لكنَّ الأمرَ الواقعَ يأبى ذلكَ ، فيجبُ أنْ تكونَ الألفاظُ موضوعةً على ما يقتضيهِ الواقعُ ، والواقعُ يقتضي تقدمَ الفاعلِ على الفعلِ ؛ لأنَّ الفاعلَ ذاتٌ قائمٌ بنفسهِ ، والفعلُ صفةُ تحدثَ فيه ، والذاتُ مقدمٌ على الصفاتِ في الرتبةِ ، فلما استحقَّ الفاعلُ تقدمهُ معنى : وجبَ تقديمه لفظاً (۱) .

قلنا: يحصلُ ذلكَ من ضرورةِ ذكرِ الإسنادِ ؛ لأنَّ من ضرورةِ فهمِ الإسنادِ فهمُ المسندِ إليه ؛ لما أنَّ الفعلَ هو الأمر الإضافيُّ ، فلابُدَّ لوجودِ الفعلِ من وجودِ الفاعلِ ، فلما كانَ كذلكَ روعيَ الاصطلاحُ بعد ذلك الاقتضاءِ ، والدليلُ وضعُ الكلامِ ، وعلى ما يقتضيه الإصطلاحُ ، وهو ما ذكرنا ، ثم اعلمْ أن تسمية هذا النوعِ من المرفوعاتِ فاعلاً شيء اصطلاحي لا أن يكون صدور الفعل منه مشروطاً كما هو دلالةُ اللغةِ .

ألا ترى أنَّ المبنيَّ للمفعولِ في (٢): "ضُرِبَ زيدٌ " فاعلٌ عند المصنف ، و لم يصدر عنهُ الفعلُ ، و كذلك زيدٌ في : لمْ يضربْ زيدٌ فاعلٌ ، و لم يوجد منهُ فعلٌ أصلاً ، و كذلك : " مات زيدٌ " ، و" عدمتهُ " .

يسمى المسندُ إليه فاعلاً ، وحقيقةُ الفعلِ فيهما / مفقودةٌ (٣) وفي نهاية [ ١٤ / ب ] الإيجازِ (١٠) : إسنادُ الفعلِ إلى الفاعلِ ، تارةً يراد به وقوعُ الفعلِ بقدرةِ الفاعلِ وتارةً يعنى بهِ مجردَ اتصافه به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لفظاً » مكرر.

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ نحو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ مقصودة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر نهاية الإيجاز ص ١٥١ ، ١٥٢ .

فالأولُ نحُومُ: "ضربَ زيدٌ "، والثاني نحوُ: "مرِضَ "، و"ماتَ "، فعُلمَ بهذا: أن الفاعلَ هو ما أسندَ إليهِ الفعلُ سواءٌ كانَ ذلك الفعلُ وجودياً ، أوْ عدمياً ، أوْ اختيارياً ، أوْ اضطراريًا .

وقوله: (( أبداً )) ، تعميم للصور كلها في : اشتراطِ تقديم الفعلِ على الفاعلِ أيْ : يشترطُ تقديمُ الفعلِ أوْ شبهِ على الفاعلِ أبداً ، سواء كانَ الفاعل () مضمراً ، أوْ مظهراً ، وسواءٌ كانَ المسندُ (( من الفعلِ أو شبههِ )) وجودياً ، أوْ عدمياً ، اختيارياً أوْ اضطرارياً .

كما أريناكَ من النظير (٢) كالجزءِ منهُ هذا لبيانِ ولي الفاعل الفعلَ ، فلا يحتاجُ فيه (٣) إلى أنْ يذكرَ كالجزءِ الثاني منه ، وإلاَّ كانَ من حقهِ أن يقولَ : لأنهُ كالجزءِ الثاني ، أوْ كالجزءِ الأخيرِ منهُ ؛ لأنَّ اسمَ الجزءِ كما ينطلقُ على الجزءِ الثاني ، ينطلقُ على الجزءِ الأول ، والفاعلُ ليسَ بمطلق جزءٍ للفعلِ .

بلُّ هو بمنزلةِ جزءِ ثانِ منه .

وقالوا: في بيانِ أَنَّ الفَاعلَ كالجزءِ منه عشرةُ أوجهٍ: ذكرها ابنُ جني في سر الصناعة (٤): منها: أَنَّ الفاعلَ يستكنُّ في الفعل ، ويقتحمُ بين الفعل .

وعلامته الإعرابية في: "يفعلان "، و"تفعلون "، و"تفعلين "مع أنهم مطبقون عن آخرهم: أنَّ إعراب الكلمة في الجزء الأحير منها، لا في شيء خارج عن حدها ، فعلم بهذا: أنَّ الألف والواو والياء فيما ذكرنا كالياء من يضرب ، وإلا لزم أنْ يكونَ الإعراب واقعاً في شيء خارج عن " حد الكلمة ، وهو ممتنع ، ومنها إسكانُ آخر الفعل عند اتصال ضمير الفاعل ، في نحو:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( سواء كان الفعل )) مكرر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المظر » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( منه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر سر صناعة الإعراب ١ / ٢٢٠ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « من » والمثبت من ب .

"ضربت "، و"ضربنا "كراهية توالي أربع حركاتٍ متواليةٍ ، وما ذاك إلا لتنزلهِ مع الفعلِ منزلة شيءٍ واحدٍ ، ألا تراهم كيف حركوا في : "ضربنا "حركاتٍ بحركاتٍ متواليةٍ ، عند اتصال ضمير المنصوبِ ؛ لعدم الجزئيةِ بينه وبين الفعل .

ومنها: أنَّه لا يجوزُ العطفُ على الضميرِ المتصلِ ، إذا كانَ فاعلاً ، حتى يأتي المنفصلُ تأكيداً ، كقولهِ تعالى: ﴿ أَسَكُنَ أَنتَ وَزَيْدُ اللهُ عَلَى العطفُ على جزء الكلمةِ .

ومنها: مسألةُ الكتابِ التي استدلَّ بها، والعلمُ فيه هو: عدمُ (٢) جوازِ تقديم الفاعلِ على الفعلِ، فإنه مما يستدلُّ به على أنَّ الفاعلَ كالجزءِ الأخير منه، ثمَّ لما ثبت أنَّ الفاعل كالجزءِ من الفعلِ: تبينَ أن الأصلَ أنْ يلي الفاعلُ الفعلَ ؛ لأنَّ جزءَ الشيءِ يلي ذلكَ الشيءَ، أو تقولُ الفاعلُ (٢) أحد جزأيُ الجملةِ المفتقرُ إلى ذكرهما، وقد لزمَ: تقديمُ الفعلِ، فينبغي أنْ يليه الجزءُ الأخيرُ (١) المفتقرُ إليه، لا غيره من الفضلاتِ إذْ المفتقرُ إليه أحدرُ، ومن (١) شم جازَ ضربَ غلامهُ زيدٌ، وامتنعَ ضربَ غلامهُ زيداً، أيْ: ولأجلِ أنَّ المفعولَ مؤخرٌ عنْ الفاعلِ في الرتبةِ جازَ ضربَ غلامهُ زيدٌ ؛ لأنك إذا قلت ضربَ غلامه زيدٌ، فهو في الظاهرِ ممتنع؛ الممتناعِ إضمارِ الشيءِ قبل الذكرِ ؛ إلاَّ أنَّه غيرُ ممتنع بالنظرِ إلى التقديرِ إذْ التقديرُ ضربَ / زيدٌ غلامه ، وكانَ إضماراً بعد الذكرِ تقديراً، فهو جائزٌ بالاتفاقِ ، [٥٤/أ] فوامتنعَ ضربَ غلامهُ زيداً ؛ لأنكَ لم رتبتهُ أنْ يلي الفعلَ ، فلما وقعَ في مرتبته لم يلي الفعل كانَ واقعاً في مرتبته ؛ لأنَّ مرتبتهُ أنْ يلي الفعلَ ، فلما وقعَ في مرتبته لم يمكن فيه نيةُ التأخيرِ ، فيتحققُ إضمارُ الشيءِ قبلَ ذكرهِ ، واستدلَّ على كونِ

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٣٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) في ب: «علم».

<sup>(</sup>٣) في ب: «على الفاعل».

<sup>(</sup>٤) في ب : « الآخر » .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( من )) ساقط .

المفعولِ مؤخراً عن الفاعلِ في الرتبةِ بمسألتينِ : إحالهما () : حائزة ، والأحرى معتنعة ، وما نشأ جوازُ إحداهما ، وامتناعُ الأحرى إلا باعتبارِ أنَّ المفعولَ مؤخر عن الفاعلِ في الرتبة ؛ وإلا لجازتا جميعاً أو امتنعتا () جميعاً ، ولما (أ) جمازت عن الفاعلِ في الرتبة ، وإلا لجازتا جميعاً أو امتنعت (أ) جميعاً ، ولما فكانَ في هذا إحداهما وامتنعت الأحرى لم يكن لذلك () مصحح سوى ما ذكرنا فكانَ في هذا أربع مسائلَ : الأولى : ضربَ زيدٌ غلامة ، فالمرجعُ للضميرِ مذكورٌ قبله لفظاً وتقديراً .

والثانية : ضرب غلامه زيد، وههنا مذكور تقديراً لا لفظاً (٥) .

والثالثة : ضرب زيداً غلامُه ، وههنا مذكور لفظاً لا تقديراً ، فهذهِ الثلاثة جائزة بالاتفاق .

والرابعة : ضرب علامُه زيداً ، فإنه غيرُ حائزِ بالاتفاق ؛ لأنَّ المرجعَ للضميرِ غيرُ مذكورِ قبلهُ ، لا لفظاً ، ولا تقديراً ، وفي الكشافِ (( وقراً (١) أبو حنيفة عيرُ مذكورِ قبلهُ ، لا لفظاً ، ولا تقديراً ، وفي الكشافِ (( وقراً (١) أبو حنيفة ورحمه الله – ﴿ وَإِذَ ابتلَى ابراهيمُ ربَّه ﴾ (٧) رفع " إبراهيمَ " ، ونصب " ربَّه " والمعنى : أنهُ دعاه بكلماتٍ من الدعاءِ ، فعلَ المحتبر هل يجيبه إليهنَّ أمْ لا ؟ ثم قال : فإنْ قلت : الفاعلُ في القراءة (١) المشهورة يلي الفعلَ في التقديرِ ، فتعليقُ الضمير به إضمارٌ قبلَ الذكر .

قلت : الإضمارُ قبلَ الذكرِ أَنْ يقالَ ابتلى ربُّه إبراهيمَ ، وأمَّا ابتلى إبراهيمَ ربُّه ، أوْ ابتلى ربُّه ، أوْ ابتلى ربَّه أبراهيمُ ، فليسَ واحدٌ منهُمَا بإضمارٍ قبلَ الذكرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أحدها » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ممتنعاً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «كذلك » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: « لفظاً » سافط.

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في البحر المحيط ١ / ٣٧٤ ؛ والشواذ ص ٩ ؛ والدر المصون ٢ / ٩٨ .

<sup>(</sup>V) من ا $\overline{V}$ ية (  $\overline{V}$ ۲ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « قرأ » والمثبت من ب.

أمَّا الأولُ فقد ذكر فيه صاحبُ الضميرِ قبلَ الضميرِ ذكراً ظاهراً .

وأمَّا الثاني ، فإبراهيمُ فيه مقدمٌ في المعنى ، وليس كذلك ابتلى ربَّه إبراهيمَ ، فإنَّ الضميرَ فيه قد تقدمَ لفظاً ومعنىً ، فلا سبيلَ إلى صحته »(١) ، ومضمره في الإسنادِ إليهِ(١) كمظهره(١) .

يُريدُ بإيرادِ هذا الفصل أنّه يصحُ وقوعُ المضمرِ فاعلاً ، كما يصحُّ وقوعُ (') الظاهرِ ، وهذا وإنْ كانَ غيرَ ملبسٍ إلا أنّه ذكرهُ ؛ لاشتمالهِ على مسألةٍ تلتبسُ على المبتدئينَ على ما ذكرنا ، من نحوِ : زيدٌ ضربَ ، ولذلكَ استدلَّ به ؛ ولأنَّ غرضَهُ : أنْ يسوقَ إليكَ بابَ الفعلينِ الموجهينِ إلى شيءٍ ، فاحتالَ إلى الإتيانِ به ، بذكرِ الفاعلِ المضمر ؛ ليجرَّ الذكرُ إلى ذكر ذلكَ البابِ ، فإنْ قيلَ : ما الفرقُ بينَ قولكَ : زيدٌ ضربَ ، وبينَ قولِك : ضربَ زيدٌ من حيثُ المعنى ؟

قلنا : الغرضُ الذي سبقَ إليه الكلامُ في المثالِ الأولِ هـوَ : ذكرُ زيدٍ ، وفي الثاني : ذكرُ الفعل ، فإنهم يقدمونَ في كلامِهم ما هوَ أهمُ وأعلى .

فإنْ قيلَ: ما المقتضى لإضمارِ الفاعلِ ؟ قلنا: هو كونُ المقامِ مقامَ حكايةٍ ، أو خطابٍ ، كَ ضربَ ، وضربتُ ، وفي هذينِ الموضوعينِ: الفاعلُ معلومٌ ، فلا يحتاجُ إلى ذكرِ الفاعلِ المظهرِ من غيرِ فائدةٍ ، فإنَّ من دأبهم : التجنبَ عن التطويلِ مهما أمكنَ ، فيما لم يتضمنُ التطويلُ فائدةً ، وكذلكَ لو كانَ الفاعلُ مسبوقاً بالذكرِ ، فحُومُ: زيدٌ ضربَ ، ففي (٥) " ضربَ ": ضميرٌ يرجعُ إلى زيدٍ المسبوقِ بالذكرِ ، إذ لابدَّ للفعل (١) من فاعلٍ ، وهو لا يتقدمُ على الفعلِ كما بينا .

أ (١) ينظر الكشاف ١ / ٣٠٨ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إليه » ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( كمضمره )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وقوع » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( إذ لابد )) ساقط.

فلابدَّ / أَنْ يكونَ فاعلهُ ضميرَ الاسمِ المتقدمِ ، أَوْ حاءَ المفسرِّ فيما بعدُ ، كما [ ١٠ / ب ] في ضربني ، وضربتُ زيداً ، ( ومن إضمارِ الفاعلِ )(١) قولك : ضربني وضربتُ زيداً .

اعلم أنَّ العرب كما كرهوا: تكرار الحرف في كلمة واحدة أو كلمتين متصلتين من المتحانسة ، أو المتقاربة ، وعمدوا إلى ضرب من الخفة بالحذف ، أو بالقلب أو بالإدغام ، كما في : " ظلت "(٢) ، و" تقضي البازي "(٦) ، أو "رَبِّ "(٤) ﴿ وَقُللَهُم ﴾ (٥) ﴿ وَقَالَتَ طَآبِهَ أُو ﴾ (١) ، استثقالاً للمعاد حقيقة ، أو "رَبِّ "(٤) ﴿ وَقُللَهُم ﴾ (٥) ﴿ وَقَالَتَ طَآبِهَ أُو ﴾ (١) ، استثقالاً للمعاد حقيقة ، أو حكما ، كرهواكذلك (١) ؛ تكرار الكلمتين في كلام ، أو كلامين متصلين ، فسلكوا الإضمار على حسب مقتضى النظام ، فمن ذلك مسألة (١) هذا الفصل ، فعند (١) ذلك : اتفق (١) العلماء عن آخرهم على : أنَّ الفعلين إذا توجها إلى اسم فعند (١) ذلك : اتفق (١) العلماء عن آخرهم على : أنَّ الفعلين إذا توجها إلى اسم

ينظر تخريـج هـذا البيت في مسألة " التظني " من المسائل العضديـات ص ٣٢ ؛ والخصائص ٩٠ / ١ .

<sup>(</sup>١) بياض في ب من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٢) ظلت أصلها : ظللتُ حذفتْ أحدُ اللامين تخفيفاً ينظر الكتاب ٤ / ٤٢٢ ؛ والممتع ٢ / ٦٦٢ ؛ والدر المصون في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِى ظَلَتَ عَلَيْمِهِ عَاكِفًا ﴾ ٨ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من بيت الرجز للعجاج ، ونصه :

<sup>\*</sup> تقضّي البازي إذا البازي كَسَرَ \*

<sup>(</sup>٤) و" رُبَ " مخفقة من " رُبَّ " ينظر رصف المباني ص ٢٦٩ ؛ والجنى الداني في حروف المعاني ص ٤٤٧ ؛ والجنى الداني في حروف المعاني ص ٤٤٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٦٣ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) في ب : « لذلك » .

<sup>(</sup>٨) أي مسألة التنازع.

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> فبعد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) اتفق النحاة على أن الفعلين المتنازعين إذ اتحد عملاً اتجها بمجموعهما إلى المعمول المتنازع فيه عدا الفراء فإنه خالف هذا الاتفاق . ينظر شرح التسهيل ٢ / ١٦٦ ؛ والهمع ٥ / ١٣٧ .

إمَّا بجهةِ الفاعليةِ ، أوْ بجهةِ المفعوليةِ ، أوْ إحدهما بجهةِ الفاعليةِ (١) ، والآخر بجهةِ المفعوليةِ ، أو على العكس (٢) .

مثالُ ذلك : قامَ ، وقعدَ زيدٌ ، وضربتُ وأكرمتُ زيدٌ ، وضربتُ وضربتُ وأكرمتُ زيداً "، وضربتُ وقامَ زيدٌ ، وفي كلامِ اللهِ تعالى وحدتُ نظيراً للمختلفينِ كمَا في قولهِ تعالى : ﴿ فَلَمَّاتَبَيِّكَ لَهُ وَاللهِ عَالَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (أ) ذكرَ في الكشافِ فاعلَ تبينَ مضمرٌ تقديرهُ : فلما تبينَ لهُ أعلمُ أنَّ الله على كلِّ شيء قديرٌ .

قالَ: أعلمُ أنَّ الله على كلِّ شيء قديرٌ ، فحذف الأولَ ؛ لدلالةِ الثاني عليه ، كما في (٥) قولهِ : ضربين وضربتُ زيداً (١) ، وكذلكَ وجدتُ نظيراً للمتفقين من جهةِ المفعوليةِ وهو في قوله تعالى : ﴿ عَبْسَوَتُولَى ﴿ اللهُ عَلَى ﴾ (١) قالَ في الكشافِ: ﴿ أَنْ جَاءَ منصوبٌ ، أَيْ : على أنَّه مفعولٌ لهُ بـ " تولَّى " ، أو " بعبسَ " على اختلافِ المذهبينِ » (١) ، وفي دعاءِ القنوتِ ﴿ ونخلعُ ونتركُ من يفجُرُك » (٩) ،

من هذا القبيلِ أيضاً (١٠) في المفعولِ بهِ ، وهو من يفجركَ ، و لم أجدْ نظيراً فيه للمتفقين بجهةِ الفاعليةِ ، وحاصلهُ : أنَّ الفعلين بمجموعهما لا يستندان (١١) إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإلا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: <sub>((</sub> العكس <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وقام أكرمت زيداً ﴾ زيادة لا يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٢٥٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « في » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ١ / ٣٩١ .

<sup>(</sup>٧) الآيتان ( ١ ، ٢ ) من سورة عبس.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٤ / ١١٨ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٩) هذا جزءٌ من دعاء كان يقنت بـ ه عمر - رضي الله عنه - ، ينظر كتـاب الأذكـار للنـووي ص ١١٦.

ولم ترد كلمة " نترك " في الدعاء ، وعلى هذا الترك لم يكن الدعاء من بــاب التنــازع وقــد ورد هذا الدعاء في الكتاب لسيبويه ١ / ٧٤ ؛ وائتلاف النصرة ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ أَيضاً ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: « لا يستبد».

ظاهر ذلكَ الاسم ؛ لامتناع إعمالهما في الظاهر ، ولا(١) يكونُ الشيءُ الواحدُ معمولاً لعاملين ؛ للاستحالةِ ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ عملهما(٢) مختلفاً ؛ لأنَّ الشيء الواحدَ يستحيلُ أنْ يكونَ مرفوعاً ومنصوباً في حالةِ واحدةٍ ، بجهةٍ واحدةٍ ، وكذلكَ لو اتحد عَمَلُهُمَا ٣ رفعاً ؛ لأنَّ العملَ ليسَ إلاَّ (١) إظهارَ نسبةِ تعلُّقِ الشيء بالشيء إليه على وجهِ مخصوص ، فإذا نُسِبَ تعلقه إلى أحدهما : انقطعتْ النسبةُ إلى الآخر ضرورةَ أنَّ التعلقَ بينَ شيئين (١٠) يستحيل (٦) أنْ يتعدى إلى ثَالَثٍ ؟ لأنَّه حينئذٍ لا يكونُ التعلقُ بينَ شيئين ، وبقولنا من جهة واحدةٍ وقعَ الاحترازُ عمَّا لو كانَ إظهارُ (٧) عمل أحدهما في اللفظ ، والآخرُ في المحلِّ كما في لفظِ المستفهم عن المنصوبِ ، أوْ المرفوع في قول منْ قالَ : رأيتُ زيداً مَنْ زيداً ؟ ، فإنَّ بقولهِ : مَنْ زيداً ؟ نصباً لفظياً على الحكايةِ ، ورفعاً محلياً على الابتداء ، وكذلكَ المرفوعُ ، ولا كذلكَ ههنا ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الفعلين يعمــلُ مِثلَ ما يعملُ الآخَرُ في اللفظِ والمحلِّ ، ولَّا كَانَ كذلك لم يمكن إسنادُ عملهما جميعاً إلى ظاهر ذلكَ الاسم ؛ للاستحالةِ، بل الذي يستندُ إلى ظاهره (^) أحدهما ، والآخرُ إلى ضميرهِ ، ثم احتلفوا بعد ذلكَ في : أنَّ المستندَ من هذين الفعلينِ إلى ظاهر ذلكَ الاسم ظاهرٌ ، والمستندُ إلى ضميرهِ ما هو ، فعنــد / البصريين(٩) وهــو [٢٤/١] لغةُ أهل الحجازِ المستندُ إلى ظاهر ذلكَ الاسم هو: الثاني وهو الأقربُ ، وإلى ضميرهِ هو الأولُ ، والكوفيونَ (١٠) على عكسِ هـذا ، وهـيَ لغةَ بـي تميمٍ ،

<sup>(</sup>١) في ب : (( إذ )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عملها » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عملهما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « لإظهار » .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> لشيئين <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( مستحيل )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ إظهار ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في ب : « ظاهر » .

<sup>(</sup>٩) ينظر أدلة البصرية والكوفية في مسألة التنازع : الإنصاف ١ / ٨٣ – ٩٢ ؛ والتبيين للعكبري ص ٢٥٢ – ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر ما سبق أيضاً .

ولا يقالُ: إذا كانَ أحدُ الفعلين موجهاً إلى الظاهر ، والآخرُ موجهاً إلى الضميرِ لا يكونانِ حينئذٍ موجهينِ إلى معمول واحدٍ ؛ لأنَّا نقولُ : المعنى من ذلكَ تُوجيهُ كلِّ وَاحدٍ منهما إلى الظاهر ؛ لأنهُ هـ و الأصلُ ؛ لكنْ لما لمْ يكنْ ذلكَ لما ذكرنا صارَ الضميرُ بدلاً عنه ؛ لأنَّ أصلَ الكلام في المشال الأول من الفصل ، "ضربني زيد" "، و"ضربتُ زيداً "فأضمرَ الأولُ ؛ استثقالاً ، وجُعِلَ الثاني دليلاً عليهِ ، فحجةُ الكوفيينَ (١) هيي : أنَّ الأولَ إذا عَمِلَ في الظاهرِ وقعَ الضميرُ في الفعلِ الثاني موقعهُ نحوُّ : " قامَ وقعدا أحواكَ "، بضمير الاثنين في " قعدا " ؛ لأنَّ الظاهرَ فـاعِلٌ ، والفـاعلُ كـالجزءِ مـن الفعـلِ ، فيكـونُ في التقديرِ مقدماً على الفعلِ الثاني بخلافِ ما إذا أُعملَ الفعلُ الثاني في الظاهر ، فالضمير لا يقعُ موقعه ؛ لعدم تقدم المرجع للضمير ، والثانية هي أنَّ الابتداءَ بالفعلِ دليلٌ على زيادةِ عنايةِ المتكلمِ به إيَّـاهُ ، وذلكَ دليـلٌ على قـوةِ ذلك الفعل عنده ، فيجبُ أنْ يكونَ العملُ بطريقِ الأصالةِ ، وهو العملُ في الظاهر لـ كيـ لا يُلغى زيادةُ القـوةِ النّابِيّةِ لـ هُ عنــ ذَ المتكلـم ، والثالثـة (٢): أنَّ معظمَ الغرض من اللفظةِ المكررةِ هي الأولى ؛ ولهـذا يضمـرونَ الثانيــةُ أوْ يحذفونها رأساً عندَ إمكان الإضمار أوْ الحذف ، ولا يجري أحدُ هذين الحكمين على الأولى - في الغالب - ، فكانت القوةُ الأولَى على الثانيةِ ، فيستدلُّ بها على أولويةِ الإعمال ، والحجةُ الرابعةُ لهم : قولُ عمر (٢) بن أبي

تَنْهُخُّلَّ فَاسْتَاكَتْ بِهِ عُوْدُ إِسْحِلِ

وهذا عجز بيت من الطويل ، وقد اختلف في نسبته على أقوال شتى فمنهم من نسبه إلى عمر ابن أبي ربيعة وهو في ملحق ديوانه ص ٤٩٨ ؛ والكتاب ١ / ٧٨ ؛ ونسب إلى طفيــل الغنـوي في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ / ١٨٧ ؛ وينظر ديوان طفيل الغنوي ص ٦٥ ؛ والهمــع ١ / ٦٦ ؛ والدرر ١ / ٢٢٢ .

وفي متن المفصل أتى بعجز البيت مكان الشاهد ، و لم يثبت الصدر ، وصدره :

\* إذا هي لم تَسْتَكُ بعُودِ أَرَاكَةٍ \*

<sup>(</sup>١) ينظر إلى حجة الكوفيين الإنصاف ١ / ٨٣ – ٩٢ ؛ والتبيين ص ٢٥٢ – ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ((والثالثة له )) .

<sup>(</sup>٣) قول عمر بن أبي ربيعة :

ربيعة(١) على ما ذُكرَ في الكتابِ.

وأما حجة أصحابنا البصريين (١) فهي : أنَّ الفعلينِ إذا توجها إلى اسم بجهة المفعولية ، ثم أُعمِلَ الأولُّ ، فالحذفُ في الثاني لا يُصيبُ محزَّهُ ، ولا يطبقُ مفصله تقولُ : لقيتُ رجلاً وأكرمتُه - بالضمير - ، ولا تقولُ وأكرمتُ بدونِ الضمير ؛ لأنَّ حذفَ الضمير لا يحسنُ إلاَّ في ثلاثة مواضع : الصلة ، والصفة ، والخبرُ نحوُ : هأ الذَّ ومررتُ برجلٍ أكرمتُ أيْ : بعثهُ الله ومررتُ برجلٍ أكرمتُ أيْ : أكرمتهُ ، وزيدٌ ضربتُ أيْ: ضربتُ ، وإنَّما حسنَ حذفُ الضميرِ في هذهِ المواضع؛ أكرمتهُ ، وزيدٌ ضربتُ أيْ: ضربتُ ، وإنَّما حسنَ حذفُ الضميرِ في هذهِ المواضع؛ لحصولِ طولِ الكلامِ بذكرِ الصلةِ والصفةِ ، والخبرِ في كلامِ واحدٍ ، فعلمَ : أنَّ الحذفَ في الثاني مُتنعٌ ؛ لأنَّهُ ليسَ من هذهِ المواضعِ الثلاثةِ .

أمَّا إذا أعملت وحذفت مفعول الأول ؛ استغناءً عنه بالثاني : كان حسناً ، كما في قوله تعالى : ﴿ اَلَّوْنِيَ أُفْرِغُ عَكَيْهِ فِقِطْ رًا ﴾ فكأنه قال آتونيي قِطراً أفرغ عليه قطراً حذف مفعول الأول استغناءً عنه ، ولا نقول التقدير "أتونيه" ؛ لاستلزامه إضماراً قبل الذكر ، وإن قلنا بالإضمار قبل الذكر في نجو: "ضربين"، و"ضربت زيداً" ؛ لأنَّ الإضمار قبل الذكر على خلاف / الأصل ، كالحذف ، ولم يثبت حذف الفاعل بحال ، وقد ثبت إضماره قبل الذكر في مواضع ، على ما ذكرنا في : "ضربت "، و"ضربت "، في ضمير المتكلم "، والمخاطب ، فإذا لم يكن في الفاعل بدُّ من أحدهما : فالإضمار أقرب .

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن عبدا لله بن أبي ربيعة المخزومي من بني مخزوم ، ويكنى أبا الخطاب وأبـو جهـل بـن هشام بن المغيرة ابن عم أبيه شاعر مشهور ذو مجون ، ولد سنة ۲۳ هـ ، وتوفي سنة ۹۳ هـ . أخبـاره في : الشـعر والشـعراء ١ / ٥٥٣ ؛ والأغـاني ص ٦١ ، ٢٤٨ ؛ ووفيـات الأعيـان ٣ / ٤٦٣ ؛ والخزانة ١ / ٢٣٨ ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذه المسألة في الإنصاف ١ / ٨٣ فما بعدها ؛ والتبيين ص ٢٥٢ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٩٤ ) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٩٦ ) من سورة الكهف .

أمَّا المفعولُ ففضلةٌ في الكلامِ ، فيجوزُ حذفُه .

قلنا في مثل : ﴿ عَاتُونِيَ أُفَرِعُ ﴾ بحذف من الأول ؛ لئلاً يبلزمَ الإضمارُ قبل الذكر بلا ضرورةٍ ، ولا يقالُ : العملُ في الآيةِ للأول ، والضميرُ من الثاني معذوف ؛ لأنا نقولُ : إنَّ ذلك يؤدِّي إلى أنْ يكونَ الإجماعُ على قراءةٍ (١) ليست (١) بالأحسنِ ، إذِ الأحسنُ بإعمالِ الأولِ ، في مثلِ هذهِ الصورةِ (١) إثباتُ الضميرِ في الثاني ، على ما ذكرنا من قوله : "لقيت رجلاً وأكرمتهُ "، ولمْ يأتِ " أفرغهُ "، فدلَّ ذلك على إعمالِ الثاني ؛ ولأنَّهُ لو أعملَ الأولَ يلزمُ من ذلكَ التقديمُ والتأخيرُ ، والدليلُ الموثوقُ بهِ لهم هو : أنَّ المقتضيينِ متى ازدَّما في العملِ على شيء ، فالغلبةُ لآخرهما وجوداً ، ويشهدُ عليهِ المسائلُ النحويةُ ، والشرعيةُ .

فمن النحويةِ مسألةُ التعليقِ<sup>(1)</sup> ، وهي : علمتُ لَزيدٌ منطلق ، وما زيدٌ<sup>(0)</sup> منطلقٌ ، وأزيدٌ منطلقٌ أم عمرٌو ؟ ألا ترى أنَّ الفعلَ يقتضي انتصابَ الاسمين ، وهذهِ الحروفُ تقتضي<sup>(1)</sup> ارتفاعَهُما على الابتدائيةِ<sup>(۷)</sup> ، وهي آخِرُهما وجوداً في الأمثلةِ ، فثبتَ حكمُها (۱) بالاتفاق ، فيجبُ : أنْ يكونَ فيما نحنُ فيه كذلكَ (۱) قالوا : إنَّ "معاريضَ " لا تمال ؛ لمكان الحرفِ المستعلى وهو الضادُ ، وإنْ كانتُ قالوا : إنَّ " معاريضَ " لا تمال ؛ لمكان الحرفِ المستعلى وهو الضادُ ، وإنْ كانتُ

<sup>(</sup>١) ينظر هذه القراءة في : النشــر ٢ / ٣١٥ ؛ والتيســير ص ١٤٦ ؛ والإتحــاف ٢ / ٢٢٦ ؛ والــدر المصون ٧ / ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> ليست <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( الصورة )) ساقط .

 <sup>(</sup>٤) ينظر هذه المسألة الإيضاح في شرح المفصل ٢ / ٦٩ ، ٧٠ ؛ وكتـاب الكافيـة في النحـو ٢ /
 ٢٨١ ؛ وينظر التحمير ٣ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((زيدٌ) ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ مقتضى ﴾ والمثبت من ب.

<sup>. ((</sup> الابتداء به )) . (V)

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( حكمهما )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : « وكذلك » .

الراءُ المكسورةُ تقتضي الإمالةَ ؛ لأنَّ المستعلي آخرُهُما() وجوداً ، ومن ذلكَ قولُ منْ قالَ: (( لم أقرأ إلا بسورةٍ )) ، فإنَّ بسورةٍ تنجرُّ بالباء، ولا ينتصبُ بـ" أقرأً " ومن الشرعيةِ ما لو كانَ الحكمُ معلقاً بعلةٍ ذاتِ وصفينِ ، فإنَّه يضافُ إلى آخرِ الوصفينِ وجوداً ، لا إلى أولِهما ، ألا ترى : أنَّ الموجبَ للعتقِ القرابةُ مع الملكِ ، ثمَّ يُضافُ العتقُ إلى آخرِ الوصفينِ وجوداً حتى إذا كانَ العبدُ مشتركاً بينَ اثنين ، ادَّعى أحدهما نسبَهُ ، كانَ ضامناً لشريكهِ ، فأضيفَ العِتقُ إلى دعواهُ ، لأنَّه آخرهما وجوداً ، وكذلك السفينةُ إذا كانتُ تحتملُ فيها مائةُ منَّ ، وقد حعل فيها ذلكَ القدرُ ، فوضعَ إنسانُ آخرُ فيها منَّا ، فعرفتْ : كانَ ذلكِ الإنسانُ ضامناً للجميع ؛ لأنَّ تمامَ علةِ الغرق حصل بفعلهِ ، وكذلكَ قال أبو حنيفةَ وأبو ضامناً للجميع ؛ لأنَّ تمامَ علةِ الغرق حصل بفعلهِ ، وكذلكَ قال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ - رحمهما الله - في المثلثِ : (( إنَّ السكرَ منهُ حرامٌ ، ثم المسكرُ الذي هو حرامٌ قَدَحُ الأخيرِ لا ما قبله ، وإنْ كانَ حصلَ الإسكارُ بمجموعهما ؛ لما أنّ القَدَحَ الأخيرَ أخرِهما وجوداً ، والمعنى فيه هو : أنَّ الأصلَ أن يليَ المعمولُ أنّ القدرَ عافلَ أبو بينهُ وبينهُ فاصلٌ ؛ لما أنَّ الأثرَ حقهُ ألا يتراخي عن المؤثّر ، فيه ؛ لأنهُ ما فصلَ بينهُ وبينهُ فاصلٌ ؛ لما أنَّ الأثرَ حقهُ ألا يتراخي عن المؤثّر ، فيه ؛ لأنهُ ما فصلَ بينهُ وبينهُ فاصلٌ ؛ لما أنَّ الأثر حقهُ ألا يتراخي عن المؤثّر ، والمحجةُ لهم أيضاً : بيتُ " طفيل (أ) الغنوي ، وهو المذكورُ في الكتابِ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « أحدهما ».

<sup>(</sup>٢) المنُّ : هو معيار قديم كان يكال به أو يوزن ، قدره رطلان بغداديان . ينظر القاموس المحيط " منن " ٢ / ١٩٥٥ ، ٨٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البيت هو : ، ،

وكُمْتًا مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَها جَرَى فَوْقَها واستشْعَرتْ لَوْنَ مُذْهَبِ

<sup>(</sup>٤) هو طفيل بن عوف بن كعب من بني غني ، من قيس عيلان ، شاعر حاهلي فحل من الشجعان وهو أوصفُ العرب للحيل وتوفي نحو ١٣ قبل الهجرة .

أحباره في : الشعر والشعراء ١ / ٤٥٣ ، ٤٥٤ ؛ والاشتقاق ص ١٦٥ ؛ والمؤتلف ص ١٤٧ ؛ وسمط اللآليء ص ٨٥ – ٨٧ ؛ والخزانة ٣ / ٦٣٤ .

البيت من الطويل وانظره في : ديوانه ص ٢٣ ؛ والكتاب ١ / ٧٧ ؛ وشرح أبيـات سيبويه ١ / ١٨٣ ؛ والمقتضب ٤ / ٧٥ ؛ والرد على النحاة ص ٩٧ ؛ والانصاف ١ / ٨٨ ؛ وابن يعيش ١ / ٧٨ ؛ وتذكرة النحاة ص ٣٤٤ ؛ واللسان ٢ / ٨١ " كمت " وشرح الأشموني ١ / ٢٠٤ .

فإنْ قلتَ : يشكلُ على هذا كلهِ ما ذُكرَ من صور القسَم مع الشرطِ ، نحوُ قوله: ﴿ وَالله لئنْ أَكْرِمْتَنِي لأَكْرِمُنَّكَ ﴾ ، فإنَّ قولهُ " لأكرمنَّكَ " حوابُ القسم وهو أيضاً سادٌ مسدّ حوابِ الشرطِ ، لا على القلبِ ؛ لأنَّه لو كانَ على القلبِ ، لقالَ: أكرمتُك.

هكذا في الكشافِ في مواضع ، فمنها ما قاله في قوله / تعالى: [٤٧] ﴿ وَلَينِ قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغْ فِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴿ (')، فقوله: " لمغفرة "(') جوابُ القسم ، وهو سادٌ مسدَ جوابِ الشرطِ، وكذلكَ ﴿ لَإِلَى اللَّهِ مُحَمَّرُونَ ﴾ " ، فكانَ على قول مذهبِ البصريين: أن ينقلبَ الأمرُ بأن يكونَ هو جوابُ الشرطِ وهو سادٌّ(؛) مسدَّ جوابِ القسم ؛ لأنَّ الشرط(·) ، هو المذكورُ آخراً .

> قلتُ هذهِ شبهةً أوردهَا واحــدٌ من علماء أهـل خراسانُ(١) على شيخي(٧) - رحمه الله - "بمرو "(^)، حين كان يقرأ (٩)من لطائف تفسير القرآن كما كَانَ دَأَبُه ، فتوقفَ شيخي - رحمه الله - هنيهة ، فبدرتُ بجوابها ، وقلت :

<sup>(</sup>١) من الآية (١٥٧) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>۲) ينظر الكشاف ۱ / ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٥٨) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «ساد » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ الشرط ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق ، وآخر حدودها مما يلي الهند . ينظر معجم ما استعجم ١ / ٤٨٩ ؛ ومعجم البلدان ٢ / ٣٥٠ ؛ ومراصد الاطلاع ١ / ٤٥٥ .

ينظر في تفصيل هذا القول الدر المصون ٣ / ٥٥٦ فما بعدها ؛ البحر المحيط ٣ / ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ شَيْحُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) مرو : هذه مرو العظمي أشهر مدن خراسان . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١١١٦ ؟ ومعجم البلدان ٥ / ١١٢ فما بعدها ؛ ومراصد الاطلاع ٣ / ١٢٦٢ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «قدر» والمثبت من ب.

كان ينبغي كذلك إلا أنَّ ههنا اعترضَ مانعٌ ، وهو : أنَّ المقامَ المبالغة والتوكيدِ ، وفي إيرادِ معنى التوكيدِ جوابُ القسمِ هو المتعينُ ؛ لإجزاءِ (القسمِ على جزاءِ الشرطِ ؛ لأنَّ القسمِ على جزاءِ الشرطِ بالإيرادِ ؛ ولأنَّ في هذه المواضع التي ذكر في كلامِ القسمِ على جزاء الشرطِ بالإيرادِ ؛ ولأنَّ في هذه المواضع التي ذكر في كلامِ اللهِ تعالى على هذا النستِ ذكر مع حذف المقسمِ به غير أنَّ ه ذكر مع اللام الموطنةِ للقسمِ ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَهِ نَشَكَرُ تُمُ لَأُولِدَ نَكُمُ مُ اللهُ الموطنةِ للقسمِ ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَهِ نَظَمُ المَّامَّ المَّرَاثُ اللهُ المُوافِقُ القسمِ ، وليكونَ جراً القسمِ وليكونَ جراً للنقصانِ وليكونَ جراً للنقصانِ على جزاءِ الشرطِ ؛ ليعلمَ أن هذا الموضع موضعُ القسمِ ، وليكونَ جراً للنقصانِ الثابتِ بالحذفِ ، والدليلُ على صحةِ هذا التعليلِ أن المقسمَ بهِ لما ذُكِرَ في مثل هذا الموضع في قوله تعالى: ﴿ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللّهِ لَوَ السّمَ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ على صحةِ هذا التعليلِ أن المقسمَ بهِ لما ذُكِرَ في مثل هذا الموضع في قوله تعالى: ﴿ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللّهُ اللهُ المُنانِي في الظاهرِ ، فالضميرُ لا يقعُ موقعهُ ؛ ذُكر جزاءُ الشرط ساداً مسدَّ جوابِ القسمِ هناكَ ، كما هو مقتضى مذهبِ (المعرين ، أمَّا قولهم إذا أعملَ الفعلُ الثاني في الظاهرِ ، فالضميرُ لا يقعُ موقعهُ ؛ لعدم تقدمِ المرجع للضمير .

قلنا: قد يجوزُ إضمارُ الفاعلِ من غيرِ تقدمِ المرجعِ للضميرِ ، إذا اقتضى الدليلُ ، ذلكَ كما في إضمارِ ضميرِ المتكلمِ ، والمخاطبِ في ضربتُ ، وضربتَ ، وما قلناه من الدليلِ مقتضى لإضمارهِ فيجوزُ ، وهذا هو الجوابُ عن قولهم :

في الأصل: (( لآخر )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٧ ) من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( وليكنن )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٣٢ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٢ ) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٤٢ ) من سورة التوبة .

<sup>.</sup> ساقط ((V) في ب((V)

لو(١) أعملنا فالفعل الثاني بالفعل الأول، لا يخلو إمَّا أنْ يحذفَ فاعلهُ ، أو يضمرَ، فالحذفُ لا يجوزُ ؛ لأنَّ الفاعلَ لا يحذف ، ولو أُضمِرَ لكانَ إضماراً قبل الذكر .

قلنا : الإضمارُ قبلَ الذكر جائزٌ في الجملةِ ، كما ذكرنا ، وكانَ هذا إضمــاراً على شريطةِ التفسير ، فيجوزُ ، كما يجوزُ ذلكَ بالإجماع في رُبَّه " رَجُلاً " ، وقولهم : إنَّ الابتداءَ بالفعل دليلٌ على زيادةِ عنايةِ المتكلم به إياه .

قلنا : إنَّ ذلكَ معنويٌ لا لفظى ، ولا أثرَ لذلكَ في اللفظِ ، وهذا هو الجوابُ أيضاً عن قولهم: إنَّ معظمَ الغرض من اللفظةِ المكررة ، وهي الأولى .

واحتجَّ بعضُ الكوفيين بما روى أبو أمامةً (٢) الباهليُّ - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام (٣) - أنه قالَ : (( من سقى صبياً لا يعقلُ : خمراً ، سقاهُ الله ، كما سقاه حميمَ جهنم ))(1) نصبَ حميم بالفعلِ الأولِ ؛ لأنه لو نصبهُ بالفعلِ الثاني فسدَ المعنى قلنا هذا الإعمالُ / ليس من قبيل ما نحنُ فيه ؛ لأنَّ الفعلين غير [٤٧] ا موجهين إلى اسم واحدٍ؛ لأنَّ الحميمَ مفعولٌ ثانِ للفعل الأول ، وأمَّا الفعلُ الثاني فأحدُ مفعوليهِ الضميرُ الراجعُ إلى (°) الصبي ، ومفعولهُ الثاني وهو " الخمرُ " محذو ف .

> (( لل حاولتُ ))(١) ، يقال : حاولتَ (٧) الشيءَ أيْ : أردته ، أعملتَ الذي (٨) أوْليتُهُ إِياهُ أيْ : أدنيته منهُ من الولي ، وهو الدنو ، والقربُ ، وفي استعماله عند

<sup>(</sup>١) في ب : (( لو )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) اسمه الصحيح صُدى - بالتصغير - بن عجلان بن الحارث بن عصر الباهلي أبو أمامة روى عن النبي - ﷺ - وعن عمر وعثمان وعلى .

أخباره في الإصابة ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) لوحظ أن المؤلف - رحمه الله - عندما يرد ذكر النبي ﷺ يقول غالباً : ﴿ عليه السلام ﴾ والأولى أن يقول: عليه أفضل الصلاة والسلام، أو ﷺ.

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث في مسند الإمام أحمد ٥ / ٢٥٧ ، ٢٦٨ ؛ وفي سنن أبيي داود ٤ / ٨٦ في معناه دون لفظه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « إلى » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( حالولت )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( الشيء )) والمثبت من ب.

العملِ إيهامُ الولايةِ ، وهو من جملةِ بليغ كلامهِ ، وأمَّا بيتُ الكتابِ ، فقبلهُ : وَرَادًا وحُـواً مُشْرِفً حَجَبَاتُهَا كَبَاتُ حِصَانٍ قَلْهُ تَغُولِمَ مُنْجِبِ(١) وَكُمْتَا مُدَمَّاةً كَانَ متونَها كَانَ متونَها .....البيت

يقالً فرسٌ وردٍّ، أيْ: بينَ كُميتٍ وأشقرَ ، والأنشى وردةٌ ، والجمع وُردٌ وورادٌ ، والحُوّة لونٌ كصداء إلى السوادِ يخالطه كُمْتَةٌ أوْ حُمرةٌ يضرب إلى السوادِ يقال : حبلٌ ، مشرف أيْ : عالٍ ، والحَجْبة وأسُ الوركِ ، وفرسٌ حصان عقال : حبالٌ ، مشرف أيْ : عالٍ ، والحَجْبة وأسُ الوركِ ، وفرسٌ حصان حصان الكسرِ - وفي المرأةِ - بالفتح - يقال : حصنت المرأة ، - بالضمّ - فهي حصان ، بينة الحصانة ، وفرسٌ حِصان في بين التحصين والتحضن ؛ وسمي حصانا كنه فهم من علم يَنزُ إلا على كريمةٍ ، ثم كثر ذلك حتى سمّوا كلّ ذكرٍ من الخيلِ حِصاناً ، كذا في الصحاح (") .

و"تُغولِمَ ": من الغُلْمَةِ وهي الشهوةُ ، والمنجبُ : الذي يلدُ نجائبَ الإبلِ . والكميتُ من الخيلِ : يستوي فيه المذكرُ والمؤنثُ ، والمصدرُ الكُمْتَـةُ ، وهي حُمرةٌ يدخلُها قترةٌ .

قيلَ: إنما صُغِّر ؛ لأنه بينَ السوادِ والحمرةِ ، كأنَّه لم يخلص لهُ واحدٌ منهما ، والفرقُ بينَ " الكميتِ " و" الأشقرِ " بالذَّنبِ والْعَرُّفِ

فإنْ كانا أحمرينِ ، فهو أشقرُ ، وإنْ كانا أسودينِ فهو كميتُ ، ثم صيغةُ الكميتِ في البيتِ صيغةُ الله كمتِ في التقديرِ ، كحُمْرٍ في أحمرَ في التحقيقِ ، والمدَوِّقَ الشديد الحمرةِ ، فكأنَّهُ ملطخُ بالدمِ .

وينظر البيت في ديوانـه ص ٢٣ ؛ والكتـاب ١ / ٧٧ ؛ والمقتضـب ٤ / ٧٥ ؛ والإنصـاف ١ / ٨٨ ؛ والمفصل ١ / ٧٧ ، ٧٨ ؛ والعيني ٣ / ٢٤ .

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي بعده لطفيل الغنوي وتتمة البيت الثاني:

<sup>\*</sup> جِرَى فَوْقَها واستشعَرْتْ لَوْنَ مُذْهَبِ \*

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « كصد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح "حصن " ٥ / ٢١٠١ ، و" غلم " ٥ / ١٩٩٧ ، و" كمت " ١ / ٢٦٣ .

يقالُ: أحمرُ مُدَمِّي (١).

و" استشعرت" بُعُلِت شعاراً أو هو ما يلي (١) الجسد من الثياب (١) .

تقول: كأنها<sup>(۱)</sup> لصفاء لونها وحسنه ، قد لبست لوناً مذهباً ، وكذلك إذا قال: "ضربت وضربني زيد" ، رفعته ؛ لإيلائك إياه الرافع ، وحذفت مفعول الأول ، ولم يقل أضمرت ؛ لأنَّ الإضمار حقه أن يكون فيما هو كالجزء من الفعل ؛ لأنه علامة أنَّه غيرُ مستغنَّى عنه ، والمفعول فضلة ، فكان حقه الحذف .

فإنْ قيلَ : الفصلُ في ذكرِ إضمارِ (٥) الفاعلِ ، فما وحهُ إيرادِ إضمارِ المفعولِ هنا ؟ قلنا : سوقُ الكلامِ إنما كانَ لإيرادِ مسألةِ توجيهِ العاملينِ إلى معمولٍ واحدٍ، وهي شاملةٌ للفاعلِ والمفعولِ ؛ لكن بدأ الكلامَ بإضمارِ الفاعلِ ، ليتصل بما قبلهُ ، ثم انجرَّ الكلامُ إلى ما يُنِيَ عليه الفصلُ .

( تقولُ: ضربتُ وضربني قومُك ) (١) ذُكرَ هذا لبيانِ أَنَّ الظاهرَ حُمِلَ على الآخِرِ لا على الأولِ بكانَ في النيةِ مقدماً ، ولظهرَ في الثاني ضميرُ الجماعةِ بارزاً ؛ لأنَّ ضمير الجماعةِ يكونُ بارزاً لا محالـة ، ولكانَ " قومك " منصوباً .

قالَ سيبويه (٧): (( لو قلتَ ضربتُ وضربوني قومك )) نصبتَ إلاَّ في قولِ مَن قالَ : " أكلوني البراغيثُ "، أوْ تحمله على / البـدلِ يعنيْ: إنْ رفعتَ " قومـكَ " [ ١/ ٤٨] في هذا المثالِ جعلته بدلاً من الضمـيرِ في : " ضربونـي "، وفي الآيتـين لـو أُعْمِـلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مدى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ما ولي » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( اللثياب )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « لأنها » ·

<sup>(</sup>٥) في ب : « إضمار » ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ١ / ٧٦ ؛ والمفصل ص ٢٠

والفعلان : تنحلُ ، فاستاكتْ ، وعودُ إسحلِ هو الموجه إليهِ عملهما ، وقبله : تَظُملُ مَدَّارِيْهَا غَمِوارِبَ وَسُطِهَا إِذَا أَرْسَلَتْ ه أو كَذَا غَيْسَ مُرسَلِ (°) إذا هي لم تَسْتَمَكُ ( بعود أراكة )(١)

يصفُ تنعمَ المرأةِ وجمالَها ، ومعنى البيتِ الأولى : أنَّ شعورها كثيرةٌ مرسلةً كانتُ اوْ مضفورةً ، ومعنى الثاني أنها إذا لم يعجبها سواكُ أحضرتُ من المساويكِ طائفةً تختارُ للاستياكِ منها واحداً ، " تُنخِّل " أي : اختير ، يريد أنها من نعمتها تتخيرُ بعضَ الشجرِ على بعضٍ ، وتطلبُ ألينَ المساويكِ وأنعمَها .

قوله: ((قاما وقعدَ أخواكَ ))، وقامَ وقعدا أخواك الأولُ بصريٌّ، والثاني كوفي .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (( كتاب )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر ص ٢٣٢ مما سبق.

<sup>(</sup>٣) في  $\cdot : ( ( و لو أعمل الثاني لقيل فاستاكت يعود إسحل <math>) ( ( ) )$ 

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( فاستاكت به )) .

<sup>(</sup>٥) وقد اختلف في نسبة هذا البيت كما اختلف في نسبة بيت الشاهد الـذي يليه ، والأرجح أن نسبته إلى طفيل الغنوي وليس لعمر بن أبي ربيعة ، والبيت لطفيل الغنوي ينظر ديوانه ص ٣٧ ؛ وشرح ابن يعيش ١ / ٧٩ ؛ والكتاب ١ / ٤٠ ؛ والإيضاح لأبي علي الفارسي ص ٦٨ ؛ وشرح الإيضاح للقيسي ٣ / ٢٢ ؛ والهمع ١ / ٦٦ والبيت كاملاً :

إذًا هِيَ لَمْ تَسْتَكُ بعودِ أراكةٍ تنخل فاستاكت به عودُ إسْحِلِ

<sup>(</sup>٦) في الأصل ساقط والمثبت من ب.

فإنْ قيل: لِمَ أبرزَ ضميرُ الاثنين في قاما وقعدَ أخواكَ ، ولم يُبرزْ ضميرُ الواحدِ في ضربني وضربت زيداً ، حيثُ لم يقل ضربني هو ؟ قلنا: لأنَّ الفعلَ لابد له (۱) من فاعلٍ ، مظهرٍ ، أو مضمرٍ ، ولا يكونُ أقلَّ من مفردٍ ، فيكونُ إبرازهُ وإضمارُهُ على السواءِ ؛ لعلمنا به ، فأمَّا الزائدُ على الواحدِ فغيرُ معلومٍ ، إذْ من الجائزِ : أنْ يكونَ مثنىًّ أو مجموعاً ، فيجبُ الإبرازُ ؛ لأنَّ الضمائرَ (۱) مظنةُ الاحتياطِ ،

واحبُّ صونُها ؛ لكونها بمنزلةِ الإشارةِ والتلويحاتِ ، وليس قولُ<sup>(٣)</sup> امريء القيس إلى آخره .

هذا اللفظُ إنما حرجَ لردِّ استدلالِ الكوفيين بهذا البيتِ ، فإنهم استدلوا بهذا البيتِ على : تصحيح مذهبهم بأن إعمال الأولِ هو الأفصحُ ؛ لأنَّ الشاعرَ فصيحٌ ، وكانَ يمكنه إعمالُ الثاني ، فلما أعملَ الأولَ من غيرِ ضرورةٍ : دلَّ على أنَّ إعمالَ الثاني ليس بالأفصح (١) ؛ ولهذا أخذَ أبو عليٍّ وقالَ : (( إنَّ هذا البيتَ وردَ على المذهبِ الكوفي (٥) ، فأحابَ عنهُ بهذا على طريقِ المنع ، وقالَ : لا نسلِّمُ أنَّ هذا البيتَ من هذا البابِ الذي نحنُ فيه ؛ لما أنَّ شرط هذا البابِ أنْ يكونَ الفعلانِ موجهينِ إلى شيءٍ واحدٍ من حيثُ المعنى ، وليسَ ههنا كذلكَ ؛ لأنَّه لوُ وُجَّة الفعلانِ ههنا إلى شيءٍ واحدٍ من حيثُ المعنى ، وذلك لوجهينِ : أحدهما :

فلو أنَّ ما أسعى الأدنى معيشة كفاني ولم أطْلُبْ قليلٌ من المال

ينظر هذا البيت في : الديوان ص ٣٩ ؛ والكتاب ١ / ٤١ ؛ والمقتضب ٤ / ٧٦ ؛ والتحمير ١ / ٤١ ؛ والتحمير ١ / ٢٤١ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « له » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « الإضمار».

<sup>(</sup>٣) قول امريء القيس هو:

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ فصيح ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وَاحْدُ مِنْ حَيْثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) انظر هذه المسألة في الانصاف ١ / ٩٣ ؛ والتحمير ١ / ٢٤٢ ؛ والإيضاح ص ١٠٩ .

أَنْ المُثبَتَ فِي حَوابِ " لو " منفيًّ ، والمنفيُّ فيه مثبت " ، فإذا قلت : " لو حمتني لأكرمتُك " كانَ الإكرمُ منفياً لانتفاء الجيء ، كما في / قوله تعالى : ﴿ لَوَكَانَ [ ٨ ؛ / ب ] فيما عَلِمُ اللهُ اللهُ

كانَ نفياً للسعي لأدنى معيشة ؛ لما ذكرنا ، فلو وحّه "ولم أطلب" إلى قليل ، لوجب : أنْ يكونَ فيه إثبات ؛ لطلب القليل وطلب القليل (^) من غير السعي لأدنى المعيشة ، فيؤدي إلى أنْ يكونَ نافياً ومثبتاً لشيء واحد ، فعلم بهذا أنَّ قوله " و لم (\*) أطلب " لم يوجَّه إلى مَا وجِّه إليه " كفاني " ، وهو قليلٌ لأنا لو

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٢ ) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٦٨ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) في ب : «علم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كان مثبتاً » ساقط والثبت من ب.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : ((كان )) والمثبت .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أنما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) ينظر تخريج البيت في ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( تقليل )) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (( لم )) والمثبت من ب.

قلنا بالتوجيهِ لهُ يلزمُ التناقضُ ؛ لإخبارِه مرةً أنَّ السعيَ ليس لأدنى معيشةٍ ، وأنَّ القليلَ من المالِ لا يكفيه ، ومرةً فإنه يطلبُ القليلَ من المالِ ، والوجهُ الثاني من المالِ لا يكفيه ، وهو : أنَّ " لم أطلبْ " لو كانَ موجهاً إلى قليلٍ الكانَ طلبه القليلُ من المالِ ثابتاً ، وقوله : في البيتِ (١) الآخرِ :

## \* وَلَكُنَّمَا أَسْعَى لَجْدٍ مُؤَثِّل (٢) \*

يُنبئكَ أنه لا يسعى للقليلِ من المالِ ، ولا (٣) يطلبُهُ ، فعلمَ أنَّ " لَمْ أطلب " غيرُ موجهٍ إلى قليلٍ ، بلِ العاملُ فيه "كفاني " ، ومعمول " لمْ أطلب " وهو : المُلْكُ مقدر " ، فكأنه قال : (( فلو أنَّ ما أسعى )) لأدنى معيشةٍ ، كفاني قليلٌ من المالِ ، ولم أطلب الملك ، فيكونُ القليلُ من الكفاية (١) منفية ، وطلبُ المالِ ثابتاً ، وقيل لابد من حفظ أولِ البيتِ وآخره ؛ كي يتسلّق إلى صحةٍ ما قالهُ في الكتابِ وهو قوله :

فَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيْشَةٍ كَفانِي وَلَهُ أَطْلُبِ قَلَيْلٌ مِنَ المالِ وَلَكِنَّمِا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيْشَةٍ كَفانِي وَلَكِنَّمِا أَسْعَلَى الْمُؤتَّلِ وَقَدْ يُدْرِكُ الجَدَ المؤتَّلُ (٥) أَمْثَالِي

الصددُ: القربُ يقالَ: داري صددَ دارِهِ، أيْ: قبالتها، ومن إضمارِه، الضميرُ فيه راجعٌ للفاعلِ، وهذا إضمارٌ لقيامِ قرينةٍ دلتْ عليهِ، وليسَ بإضمارٍ قبلَ الذكرِ؛ لأنَّ القرينةَ قائمةٌ مقامَ الذكرِ، فإنْ تقدمَ أمرٌ: حازَ أنْ يكونَ في كانَ ضميرٌ يعودُ إلى ذلك، وإلا فالمعنى: إذا كانَ ما نحنُ عليه من السلامةِ، أوْ المقامِ، وهو الذي فسرَ به ؛ لأنه مستغنٍ عن القرائنِ ، وكانَ هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بيت » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لامريء القيس وهو عقب البيت:

<sup>\*</sup> فلو أَنَّ مَا أسعى ... \*

وهو في ديوانه ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « لم »·

<sup>(</sup>٤) في الأصل :  $((12) \pm 100)$ 

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( المؤثل )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ القرابي ﴾ والمثبت من ب .

الإضمارُ ممنزلةِ الإضمارِ في "ضربتُ وضربتَ "اسْتُغْيَ فيهما عن في كسر مرجع الضمير ؛ لدلالةِ المشاهدةِ عليه (۱) ، كما استغيى عن ذكره ههنا ؛ لدلالةِ الحال عليهِ ، ولو رُفعَ "غَدُ " : لجازَ وتعينَ أَنْ يكونَ فاعلاً ، وإنما جازَ (۱) الحال عليه وجوبُ إضمارِ الفاعلِ على : تقديرِ نصبِ "غيدٍ " ويجوزُ أَنْ يكونَ "غداً " (۱) بالنصبِ متعلقاً بـ "كان " وهي تامة " ، والتقدير أ : إذا حدث (۱) ما نحن عليه من السلامة في "غيدٍ فأتني " ، أو (۱) بمحذوفٍ وهي ناقصة " ، والتقدير : إذا كان ما نحنُ عليهِ واقعاً في (۱) / "غدٍ فأتني " ، وقد يجيءُ الفاعلُ ورافعهُ مضمر " ، كان ما نحنُ عليهِ واقعاً في (۱) / "غدٍ فأتني " ، وقد يجيءُ الفاعلُ ورافعهُ مضمر " ، ولمذا الفصلِ مناسبةٌ للفصلِ الأولِ ، من حيثُ الإضمارُ ؛ ولكنَّ له مخالفةٌ للفصلِ الأولِ من حيثُ العكسُ ؛ لما أنَّ الإضمارَ هناكَ في المعمول ، وهنا في الفاعلِ يعني : أنَّ رافعَ الفاعلِ يتركُ ذكرُه بإغناءِ قرائنِ الأحوالِ عن ذكرهِ ، وللقرائنِ وجوة : أحدها كونُ الكلامِ جواباً لسؤالُ واقع ، أو لسؤالُ (۱) مقدرٍ ، فالأولُ غو : زيدٌ في جوابه ، معن عن خو : ذكر فعلٍ ، وإنما أضمر الرافعُ هنا : كراهة التكرارِ من غيرِ ضرورةٍ ؛ لأنَّ (۱) السؤالُ (۱) والجوابَ لما الستدَّ اتصالهُمَا : نزلاد الله من قولهِ : زيدٌ على الفاعليةِ الفصلُ بالتكرارِ ، فإنْ قيل : ما الدليلُ على رفع زيدٍ في قولهِ : زيدٌ على الفاعليةِ الفصلُ بالتكرارِ ، فإنْ قيل : ما الدليلُ على رفع زيدٍ في قولهِ : زيدٌ على الفاعليةِ الفصلُ بالتكرارِ ، فإنْ قيل : ما الدليلُ على رفع زيدٍ في قولهِ : زيدٌ على الفاعليةِ الفصلُ بالتكرارِ ، فإنْ قيل : ما الدليلُ على رفع زيدٍ في قولهِ : زيدٌ على الفاعليةِ الفصلِ المؤلِ المؤل

<sup>(</sup>١) في ب: (( عليه )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ جائز ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ((غداً)) ساقط والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « أحدث » والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «أ» ساقط والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( واقعاً )) ساقط .

<sup>(</sup>V) في الأصل : (( لسأل )) والمثبت من (V)

<sup>(</sup>A) في ب : «ولأن».

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « لسأل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ يَنزِلا ﴾ والمثبت من ب.

لا على الابتداء ؟ قلنا : الدليلُ عليه سوقُ الكلام ؛ لما أنَّ الكلامَ إنما سيقَ للسؤالِ عن الفاعلِ ، وإنما يطابقهُ الجوابُ أَنَّ لَوْ كانَ هو فاعلاً لامبتدأً، ومثالهُ قوله تعالى: ﴿ وَلَيِنسَأَلُنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ (١) لَيَقُولُ إِنَّ اللهُ .

وذكر في التحمير " : أنَّ ارتفاعَه بالابتداء ، وعللَ لهذا فردَّ عليه قوله ذلك بتعليله ، وكانَ تعليله ، لذلك حجة عليه ؛ لأنه لما كانَ سؤالاً عن الفاعلِ ، والفاعلُ اصطلاحاً إنما يكونُ أن لو كانَ الفعلُ مقدماً عليه ، والثاني نحو قوله تعالى : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ فَ رِجَالٌ ﴾ ( أن فيمن قرأها ( ) مفتوحة الباء ، ( وإنما قيد بقولهِ مفتوحة الباء ) ( ) ؛ لأنَّ على قراءة من قرأ يسبح – مكسورة الباء – كانَ قوله " رجالٌ " فاعلاً لهُ ، وكان عاملهُ مظهراً لا مضمراً ، وأما على تقدير – فتح الباء – فلما قيل يسبح عُلِمَ : أنَّ ثمَّ مسبحاً ، فكأنَّ قائلاً قالَ : منْ يسبحه ؟ فلما قيل بعد ذلك : " رجالٌ " ، كان تقديرُ يسبحه رجالٌ ، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ زَنِّنَ لِكُثِيرٍ ﴿ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وكذلك في قوله تعالى: ﴿ زَنِّنَ لِكُثِيرٍ ﴿ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في ب: « الأرض » ساقط.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٢٥ ) إمن سورة لقمان .

<sup>(</sup>٣) ينظر التحمير ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٣٦ ، ٣٧ ) من سورة النور .

<sup>(</sup>٥) ينظر القراءة في : السبعة ص ٤٥٦ ؛ والنشـر ٢ / ٣٣٢ ؛ والتيسـير ص ١٦٢ ؛ والبحـر المحيـط ٨ / ٨٨ ؛ والدر المصون ٨ / ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) وكذلك في قوله تعالى : ﴿ زَيِّنَ لِكَيْرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ... ﴾ الآية قراءات كثيرة . ينظر هذه القراءات : السبعة ص ٢٧٠ ؛ والكشف ١ / ٤٥٣ ؛ والنشر ٢ / ٢٥٣ ؛ والحجة ص ٢٧٣ ؛ والمجتسب ١ / ٢٢٩ ؛ والبحر ٤ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «كثير » والتلاوة هي ﴿ لِكَثِيرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ١٣٧ ) من سورة الأنعام .

زيَّنَهُ ؟ فقيل: "شركاؤُهُم "، ثم في قولهِ تعالى : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ وَبِهَا بِأَلَغُ دُوّ وَأَلْأَصَالِ ﴾ ثلاثُ محروراتٍ ، فلك أن تسنده إلى أيها شئت ، و"سبح "تعدى باللام ، وبنفسهِ وهو الأصلُ ، وأمَّا اللامُ فكأنَّه قيل : ذكر له التسبيح ، أي : لأجلهِ ، ونظيرهُ شكرهُ وشكر له ، ففي قراءة (١) الفتح الوقف حسن في قوله : (( والأَصَال )) .

وأمَّا على قراءةِ الكسرِ فلا يجوزُ الوقفُ فيهِ ، بل الوصلُ واحبٌ .

قال المصنف: (( ثمَّ على هذا يجوزُ أن تقولَ أكلَ اللحمَ زيدٌ ، وركبَ الفرسَ عمروٌ ، وكأنَّ قائلاً قال : منْ أكلهُ ؟ ومنْ ركبهُ ؟ فقيل : زيـدٌ وعمروٌ ، ومنْ هذا القبيلِ قوله :

لِيُبْكَ يَزِيْكُ ضَارِعٌ لِخصومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطَيْحُ الطُّوائحُ (١) (١) وقوله: ((ضارعٌ )) جوابٌ لسؤال مقدرٍ ؛ لأنه لما قال: "ليُبْكَ "على بناءِ المفعولِ ، قيل له: من يَبكيهِ ؟ فقال: "ضارعٌ "، أيْ : ليبكيهِ "ضارعٌ "، والضارعُ الذي قدْ ذُلَّ وضعفَ .

والمحتبط: السائلُ وطالبُ المعروفِ و" تطيح " تُهلكُ ، يقالُ: طاحَ الشيءُ يطيحُ ، هلكَ وأطحتهُ أهلكتهُ .

و" ما " في مما مصدريةٌ كما تقولُ : يعجبني ما صنعتَ أيْ : صنيعُكَ / أيْ : [ ١٩ / ب ] ومختبطٌ من أحل ما قد أصابهُ من إطاحـةِ الأشياءِ المطيحـةِ ، والطوائـحُ في البيـتِ

<sup>(</sup>١) ينظر الحجة لأبي زرعة ص ٥٠١ ؛ وكتاب السبعة ص ٤٥٦ .

<sup>(</sup>۲) اختلف في اسم قائل هذا البيت اختلافاً شديداً ، فقال سيبويه أنه للحارث بن نهيله ، وكذلك في الإيضاح للفارسي ، ونسب كذلك نهشل بن حري . وينظر البيت في الكتاب ١ / ٢٨٨ ؟ والمقتضب ٣ / ٢٨٢ ؟ والإيضاح ص ١١٥ ؟ وابن يعيش ١ / ٨٠ ؟ وشواهد الإيضاح ١ / ١٠٩ ؟ والخزانة ١ / ١٤٧ ؟ والأشموني ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتبس لوحة ٤٥ / ب .

بمعنى المطيحاتِ ، كما في قولهِ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَلُوَقِحَ ﴾ (١) أيْ : ملقحاتٌ وقبله (٢) :

فمن الجائزِ قوله تعالى : ﴿ يُسُبِّحُ لَهُ فِيهَا بِاللَّهُ لُوِّ ﴾ وقوله : ﴿ لِيُسْكَ يزيدَ ﴾ ، ومن الواجب هل زيدٌ حرج ؟ وحاصله : أن الجائز ما صحَّ ما ترك ذكره ؛ لدلالةِ القرينةِ الأولى ؛ لأنَّ التركَ معها حينئةٍ للاختصارِ ؛ لقيامٍ دليلٍ دلَّ فيما

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٢ ) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) أي : بعد بيت الشاهد :

<sup>\*</sup> ليُبْكَ يزيدٌ ضارعٌ ...... \*

فقد ذكر البغدادي في الخزانة ١ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) دُومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب حبلي طيء كانت به بنـو كنانـة . ينظـر معجم ما استعجم ١ / ٥٦٤ ؛ ومعجم البلدان ١ / ٤٨٧ ؛ ومراصد الاطلاع ٢ / ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> إجمالاً <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: « أن ترك ».

قبله ، وليسَ معه ما يمنع عنه (١) بحيئه ، فإنكَ إذا قلتَ في حوابِ من فعلَ ؟ فعلَ زيدٌ ؛ كانَ مستقيماً ، فالواجبُ : ما تركَ ذكره ؛ لدلالة القرينة فيما بعده ، وبيانُ المانِع ههنا : أنه لو ذكر أدى إلى الجمع بين (١) المفسَّر والمفسِّر ، فحينئة يصير الثاني مفسِّراً وغيرُ مفسرٍ ، والأولُ يصيرُ مفسَّراً وغيرَ مفسرٍ .

<sup>(</sup>١) في ب: ((عنه )) ساقط.

<sup>(</sup>۲) في ب : « وبين » .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ يَجْزِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ١٨٩

<sup>(</sup>٥) غير مستساغ عند سيبويه أن يلي "قد " في الاسم إنما أجازه على قبحٍ. ينظر الكتاب ١ / ٢٦.

<sup>(</sup>٦) بداية الحذف من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين مكتوب في الهامش في الأصل ومبتور من أثر التصوير .

 <sup>(</sup>A) في الأصل زيادة: « و لم يجز (زيداً ضربت » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> فأجره <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٦) سورة التوبة .

الكشاف: " أحدٌ "(١) مرتفع بفعل الشرطِ مضمراً ، يفسره الظاهرُ ، تقديرهُ وإنْ استجاركَ أحدٌ استجاركَ ، ولا يرتفعُ بالابتداء ؛ لأنَّ " إنْ " من عوامل الفعل لا تدخلُ على غيره(٢) وأولُ بيتِ الحماسةِ:

إذَنْ لَقَامَ بنصْرِيْ مَعْشَرٌ خُشُنٌ عِنْدَ الحفيظيةِ إِنْ ذُو لَوْقَةِ النَاسَاتُ يقولُ: لو كنتُ مِنْ مازن ثم رامَ ظلمي رائمٌ ، لقامَ بنصري معشرٌ فيهم خشونةً ، وشدةً ، وشوكةً ،

" عند الحفيظةِ " ، أيْ : عند الغضب ، " اللوثةُ " - بالضمّ - الاسترخاءُ ، أُو(') الضعفُ ، - وبالفتح - : القوةُ ، يقول : فقومي بهم لوثةً ؛ فلذلكَ استبيحت إبلي .

وقيلَ : يحتملُ البيتُ المعنيين، وإنْ كانتْ الروايةُ المعروفةُ – بالضمِّ، والفتحُ – أقوى معنىَّ وأبلغُ ، ولكنْ التعارفَ جرى على الأول " لوذاتُ سِوار لطمتنيٰ "(°)، يحكى: أنَّ حاتماً الطائيَّ أُسِرَ في بلادِ عنيزةً (١) ، فأمرتهُ أُمُّ المنزل أنْ يفصدَ ناقةً لها، وكانَ من عادةِ الجاهليةِ أكلُ الفصيدةِ في المخمصةِ ، فقامَ إليها فنحرها ، فقيلَ لـهُ في ذلكَ ، فقالَ : ﴿ هَكَذَا / فَرَدِيْ أَنَّهُ ﴾ ، أيْ : أنا ، وهو تأكيدُ للضمير في " فزدي " ، فلطمتُه جاريةً (٧) بما فعل ، فقال (٨) : (( لو ذاتُ سِوارٍ لطمتني )) ، يعني : لوْ لطمتني من كانَ كفواً لي لهانَ عليَّ ؛ ولكنْ لطمني منْ هوَ دوني .

[[/0.]

<sup>(</sup>١) في ب: (( أحد )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف ٢ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لقريظ بن أنيف الحميري ، وهو في مجالس ثعلب ٢ / ٤٧٣ ؛ وابن يعيش ١ / ٨٢ ، ٩ / ١٣ ، ٢٩٦ ؛ والتخمير ١ / ١٤٨ ؛ ومغنى اللبيب ١ / ٢١ ؛ وشـرح شـواهـد المغـني ١ / ٦٨ ؛ وخزانة الأدب ٨ / ٤٤٥ ؛ واللسان ١٢ / ١٤٠ " خشن " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الهمزة من « أو » ساقطة والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) هذا المثل لحاتم الطائي وانظره في : جمهرة الأمثال ٢ / ١٩٣ ؛ ومجمع الأمثال للميداني ٢ / ٨١ ؛ والمستقصي للزمخشري ٢ / ٢٩٧ ؛ والصحاح ٥ / ٢٣٠ " لطم " .

<sup>(</sup>٦) عنيزةً هي تنهيةً للأودية ينتهي ماؤها إليها وهي على ميل من القريتين ببطن الرمة . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ٩٧٦ ؛ ومعجم البلدان ٤ / ١٦٣ ؛ ومراصد الاطلاع ٢ / ٩٦٨ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ امرأة ﴾ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « فقالوا » والمثبت من ب.

وقيلَ لو لطمتني حرة ، فجعلَ السوارَ علامة للحرية ؛ لأنَّ العربَ قلما (يلبسُ الإماءُ) (السِّوارَ ، فيقولُ (الدوْ : كانتْ اللاطمةُ حُرَّةً ؛ لكانَ أخف علي ، فيضربُ المثلُ لكريم يظلمهُ دنيءٌ ، فلا يقدرُ على احتمال ظلمه (الله ويحتملُ : أنْ يكونَ "لو" للشرط ، أو للتمني ، فلو كانَ للشرطِ قُدِّرَ جوابها محذوفاً ، ولو كانَ للتمني لم يحتج إلى تقديرِ جوابٍ ، ﴿ ولو أنَّهم صبروا ﴾ (الله عنى معنى، ولو ثبتَ أنهم صبروا ، أيْ : ولو ثبتَ صبرهم ؛ لأنَّ أنَّ معَ اسمها وحبرها في تقدير مصدر مضافٍ ،

تقول: بلغني أنَّ زيداً منطلقٌ ، أيْ : بلغني انطلاقُ زيدٍ فكانَ قوله: إنهم صبروا فاعلُ ثبت ، وإنما أُضمر فعلُ الثبوتِ بدلالةِ " إنَّ " ؛ لأنَّ فيه معنى الثبوتِ ؛ لأنهُ للتأكيدِ ، وفيه إثباتُ ، وتركُ العاملِ هنا أيضاً من قبيلِ الواحبِ ؛ لقيام الدلالةِ عليه ، وهي ما في أنَّ معنى الثبوتِ ، فكانَ هو بمنزلةِ المفسَّر .

(( إلا حظيةٌ فلا أليةٌ )) يقالُ : خطيّ فهو حظيّ كـ" غينَ " ، فهـ و غينٌ أيْ صارَ ذا حظوةٍ وغنى .

و" الأليةُ ": المقصرةُ من ألا يألو ، أيْ : قصر ، فكانَ كُلُّ واحدٍ منهما(") فعيلةٌ ، بمعنى فاعلةٌ ، وفي المثل روايتان (١) : نصبُ الاسمينِ ورفعهما .

أما نصبهما فعلى تقدير إنْ لا أكنْ حظية ، فإنِّي لا أكونُ مقصرةً ، وأما الرفعُ فعلى ما ذُكِرَ في الكتابِ ، فمعناهُ إنْ لم يكنْ في النساءِ ذاتِ حظٍ منكِ ؛ لأنَّ طبعكَ لا يلائمُ طباعهُنَّ ، فإني غيرُ مقصرةِ في قصد الحظوةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> فقال <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( لطمته )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية (  $\circ$  ) من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( منها )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر توجيه هاتين الروايتـين في الكتــاب لسـيبويه ١ / ٢٦٠ ، ٢٦١ ؛ والمسـقصى ١ / ٣٧٣ ،

قيل: إنَّ أصلَ ذلك أنْ رجلاً كان لا تحظى عنده امرأة ، فلمَّا تزوجَ هـذه لم تألُ جهداً في : أنْ تحظى عنده فطلقها ، ولم تحظ هي ، فقالت في ( إلا حظيةٌ فلا أليةٌ )) ، فصار مثلاً في كلِّ قضيةٍ كان الإنسانُ أهلاً لها ، مجتهداً فيها ، ولكنها امتنعت عليه : لعارض عرض من غير جهتِه ، وإنما وحبَ تركُ العاملِ هُنا ؛ لأنَّ القرينة في أصلِ المثلِ دلت على المرادِ ، وقد اشتملت (١) على أمرٍ لا يجوزُ مجامعة الفعلِ معه ، وهو كونهُ مثلاً .

<sup>(</sup>۱) في ب : « اجتمعت » .

## $^{()}$ ( المبتدأ والخبر $^{()}$

لما فرغ من الأصلِ في المرفوعاتِ ، وهو : الفاعلُ شرعَ في بيانِ ما يُشبهُ من المرفوع ، وهو المبتدأُ والخبرُ ، وذكرَ وجهَ مشابهتهما (٢) إيّاهُ (٣) في الكتاب بقوله : ( وشبههما بالفاعل )(٤) ، إلى آخره ، وقدمهما على سائر المرفوعاتِ ؛ لزيادةِ قوةِ مشابهتهما بالفاعل .

قوله: (( هما الاسمان المجردان للإسناد )(°) ، فإن قلت : ههنا(۱) أسئلة أحدُها أنه تعرض لكونهما أسمين وخبر(۱) المبتدأ كما يجيء أسماً في قولك : زيد منطلق يجيء فعلاً أيضاً في قولك (۱) : زيد قام ، أو يقوم ، والثاني : حد الشيئين المختلفين بحد واحد ، وهذا ممتنع ، كما يمتنع أن يقال : الإنسان والفرس جسم متحرك بالإرادة ، قاصداً به تحديدهما ، والثالث : ذكر وصف التجريد ههنا من أوصاف الحد ، كما ترى ، وذكره بعد هذا بخصوص (۱) أنه هو : العامل للرفعية ، بقوله : وكونهما (۱) بجردين للإسناد ، هو : رافعهما ، والرابع : أن ه جعل عدم العوامل اللفظية هو العامل لحما ؛ لما أنه ليس المراد من التجريد إلا عدم العوامل ؛ لأنه لم يكن مشغولاً بالعوامل قبله حتى يكون وجودياً ، والعدم ليس بشيء ، فكيف يكون عاملاً ؟

<sup>(</sup>١) في ب بياض.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((مشابهتها)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ إِياهِما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( ههنا )) ساقط والمثبت.

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ بخبر ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : (( قوله )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في النسختين : ﴿ بخطوط ﴾ والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( وكونهما )) ساقط.

قلت : أمَّا الأولُ وهو اشتراطُ كونهما / اسمينِ فقلنا : أمَّا اشتراطُ اسميةِ المبتدأِ [ . ه / ب ] فظاهرٌ ؛ لأنه هو المسندُ إليه ، فلا يكونُ هو إلا اسماً ، وأما الخبرُ فإنَّ عاقبةَ أمرِه راجعةٌ إلى كونهِ اسماً ؛ وذلكَ لأنه في المعنى مفردٌ ، يحكمُ به على المسندِ إليهِ .

والمفردُ إما أنْ يكونَ اسماً ، أوْ فعلاً ، أوْ حرفاً لا جائِزَ أنْ يكونَ حرفاً ؛ لأنَّ المعلم الحرفَ لا يصلح أنْ يكونَ أحدَ شطري الجملةِ ، ولا فعلاً ؛ لأنَّ الفعلَ إنما يسند إلى ما قبلهُ ، فوجبَ أنْ يكونَ اسماً ، فذكرهما() بلفظِ الاسمينِ قصراً للمسافةِ ، وأمَّا الثاني : فإنما جمعهما في حدِّ واحدٍ ؛ لأنَّه لو أفردَ المبتدأَ بحدٍ على حدِّه لوجبَ عليه أنْ يقولَ : هو المسندُ إليه في صدرِ الكلامِ ؛ لما أنَّ النحويين إنما يميزونَ المبتدأ من الخبرِ بهذا() ؛ لوردَ عليه : " أقائم " في أقائم الزيدانِ " ؛ لأنه اسمُ ليسَ مسنداً إليه ، بل هو مسندُ () ، وهو مع ذلكَ مبتدأ عندهم ، فيخرجُ عن الحدِّ ما هو منهُ ، وكذا لو حُدَّ الخبرُ بكونهِ مسنداً .

وردَ عليه الزيدانِ ، في : (( أقائم الزيدان )) ؟ لأنه خبرٌ ، وهو مسندٌ إليه لا مسندٌ ، فإنْ قيل : فَلِمَ لَمْ يحد باب أقائم الزيدانِ ، " وما قائمٌ غلاماكَ " بحدٌ على حده ، بأنْ نقولَ : هو الصفةُ التي بعد حرفِ النفي (أ) ، وحرفِ الاستفهام (أ) رافعة لظاهر ؟ فلنا : إنما أعرض عن ذلك ؛ لاستلزامه أمراً مستكرها ، وهو : التنويع في الحدِّ ، ولا يقالُ : إنما حدهما بحدِّ واحدٍ ، باعتبارِ ما اشتملا عليه من الأمرِ العام ، وهو : كونُ كلِّ واحد منهما مجرداً عن العوام ل ، لأنا نقول على ذلك التقدير : كان يجب عليه (أ) : أنْ يذكر اسمهما من تلك الجهةِ العامةِ ، بأنْ يقولَ : المرفوعان بالابتداء هما : الاسمان المجردان للإسنادِ . ألا تراك تقولُ : يقولَ : المرفوعان بالابتداء هما : الاسمان المجردان للإسنادِ . ألا تراك تقولُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قد ذكرهما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( بهذا )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( به )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ الاستفهام ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « النفي » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( عليه )) ساقط .

الحيوانُ حسمٌ متحركُ بالإرادةِ ، فيدخلُ فيه الإنسانُ والفرسُ ؛ إذا أردت تحديدهما ، باعتبارِ ما اشتملا عليه من الأمرِ العامِ ، ولم يقل كذلكَ . بل قال المبتدأُ والخبرُ : هما الاسمانِ المحردان (۱) للإسنادِ ، فكان فيه وهمُ حوازِ إطلاقِ المبتدأ على الخبرِ ، والخبرِ على المبتدأ ، وهو : لا يصحُ . وأما الثالثُ فلا منافاة بينَ اللفظين ؛ فإن العامل (۱) في الحقيقةِ علامةٌ لعمله المخصوصِ ، والحدُّ أيضاً علامةٌ لتعريفِ المحدودِ ؛ إذْ به يعلمُ ماهيةُ المحدودِ ، وكلُّ ما يعلمُ (۱) الشيءِ فهو علامةٌ لذلكَ الشيءِ (۱) ، وبين (۱) الحدِّ والعلامةِ فرقُ في الاصطلاح .

وأمّا الرابعُ فنقولُ: المرادُ من تجريد الاسمِ من العواملِ للإسنادِ ، ليس بإشارةٍ إلى أمرٍ عدمي ؛ لأنهم: لا يعنونَ به: أنَّ الاسمَ يكونُ موجوداً أو (١) معه العواملُ ، ثم تعدم عنه العواملُ بالنزع ، كما يجردُ الرجلُ من ثيابه ؛ ليكون تجريده إعدامَ ثيابه ، وإنما يعنون : بأن الاسمَ المعدومَ إذا أرادوا ذكره ، ذكروه بلا عامل ، فالتجريدُ حينئذٍ يكونُ عبارةً عن ذكر (١) الاسمِ بلا عاملٍ ، وذكرُ الاسمِ بلا عاملٍ للإسنادِ أمرٌ وجوديٌّ ، فيصلحُ أنْ يكونَ : عاملاً ، ولأنَّ العاملَ علامةً على ما ذكرنا ، والعلامةُ كما تكونُ وجوديةً تكونُ عدميةً : كثوبين معلمينِ من ثلاثةِ / أثوابٍ ، فتركُ العلامةِ في ثالثها كان علامةً له عند التعريفِ ، وهذا الذي [ ١٥ / أ] ذكرنا ، وهو كونُ التجريد (١) للإسنادِ عاملهما (١) : مذهبُ علماء البصريين (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في ب: (( الجحردان )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( العام )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> ما يعلم <sub>))</sub> مكرر .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( الشيء وإن كان )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : « بين » بدون واو .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أُو ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ذلك » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « التحديد » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ((عاملها ») والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) العامل في المبتدأ أو الخبر عند البصريين هو الابتداء . ينظر معاني القرآن للأخفش ١ / ٩ ؛ والارتشاف ٢ / ٢٨ ؛ والهمع ٢ / ٨ .

وأما الكوفيونُ<sup>(۱)</sup> فقالوا: إنَّ كلَّ واحدٍ منهما يرفعُ الآخر ؛ إذْ لا ينفكُّ أحدهما عن الآخر .

ألا ترى إذا قلت : "زيدٌ قائمٌ "لا يكونُ : أحدهما كلاماً إلا بانضمامِ الآخرِ ، فلما لم ينفك أحدهما عن الآخرِ ؛ عملَ كلُّ واحدٍ منهما في صاحبهِ مثل عملِ صاحبهِ ؛ كما عمل "أيّاً "في " تدعو " ، أو " تدعو " في " أيّاً " في قولهِ تعالى : ﴿ أَيَّا مَا تَدُعُوا ﴾ " ، قلنا : إنَّ العاملَ مهيعه المسلوك أنْ يقدر قبل المعمول، فلو قلنا : إنَّ المبتدأ يرفعُ الخبر ، والخبرُ يرفعُ المبتدأ ، لزمَ أنْ يكونَ : كلُّ واحدٍ منهما قبلَ الآخر ، وهو محالٌ .

والحوابُ عن الآية : ﴿ أَيّا ﴾ : لا نسلمُ انحزامَ الفعلِ بـ" أيّ " ؛ إذْ هو بحزومٌ بـ" إنْ " ، و" أيّ " نابتٌ عن " إنْ " فجهةُ عامليهِ أيّ : هي تضمنها معنى " إن " ، وجهةُ المعموليةِ لها هي : الاسميةُ ، فاختلفت الجهتانِ ، فيجوزُ ، بخلافِ ما نحنُ فيهِ ، فالجهتانِ فيه : متحدتانِ لفظاً ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من " أيِّ " ، و" تدعو " عاملٌ ، بلا خلاف ، فعمِلا بحسبِ (") اختلافِ الجهةِ ، وأما المبتدأُ والخبرُ : فباقيانِ على الاسميةِ ، والأصلُ في الاسمِ : ألا يعملَ ، وباقي البحثِ في ولهِ تعالى : ﴿ أَيّامَاتَدْعُوا ﴾ يجيء في قسم الفعلِ في بيانِ بحزومِ المضارع - إن قولهِ تعالى - فإنْ قيلَ : الابتداءُ لا يوجبُ الرفعَ .

ألا تراك تقول: زيداً ضربتُ ، ومنْ جاءكَ ، وإنَّ زيداً قائمٌ ، فبداً بالمنصوبِ والمسكَّنِ ، والحرفِ ، وشيءٌ من ذلك ليس بمرفوع . قلنا(٤): هذا مردودٌ ؛ فإنَّ زيداً مؤخَّرٌ تقديراً ؛ لكونِ رتبةِ المفعولِ بعد الفعلِ والفاعلِ ، ومَنْ محكومٌ على

<sup>(</sup>١) ينظر قول الكوفيسين في معاني القرآن للفراء ٣ / ١٨٥ ؛ والإنصاف ١ / ٤٤ ؛ والتبيين ص ٢٢٥ ؛ وائتلاف النصرة ص ٣٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٠) من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> بحسب <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في ب : ((قلنا كل)) .

موضعه بالرفع للابتداء ، وتقديره : أيُّ شخص حاءك ، وعدمُ ظهور الرفع في لفظهِ لعلة بناء يثبت له . وأمَّا "إنْ قائماً " لم يحكم على موضعه بالرفع ؛ لأنه لم يستحق الإعراب ، وعدمُ عملِ العاملِ في محلِّ لا يقبلُ العملَ : لا يدلُّ على عدم عمله في محلِّ يقبله ، كالسيف ؛ فإنَّ عمله القطعُ ، ثم هو يعمل في محلِّ دون عمل في محلِّ يقبله ، من معدمُ قطعه في محلِّ لا يقبلُ ، لا يدلُّ على عدمِ قطعه في محل يقبله . من العواملِ التي هي : كانَ إلى آخره . ذكرَ أجناسَ العواملِ اللفظية ، الداخلة على المبتدأِ والخبر ، ثم بينَ أن دخولها عليهما (١) مما (١) يخرجهما (١) عن ارتفاعهما ؛ لكونهما معمولين بها ، وقال : (( تلعبت بهما )) (١) لأنهما يقعانِ معمولين لها (١) الخاصلَ بعد دخولها غيرُ الرفع (١) فيهما قبلَ دخولها ، وإمَّا على إرادةِ أنَّ الرفع الإعمال ، أي تتلعبُ بعضها بالأول (١) وبعضها بالثاني ، وبعضها بهما ، وذلك الماثنين جميعًا ، بل يجوزُ هذا ، ويجوزُ غيرُه ، وإنما اشتُرط (١) للتجريدِ أنْ يكونَ من الاثنين جميعًا ، بل يجوزُ هذا ، ويجوزُ غيرُه ، وإنما اشتُرط (١) للتجريدِ أنْ يكونَ من الاثنين جميعًا ، بل يجوزُ هذا ، ويجوزُ غيرُه ، وإنما اشتُرط (١) للتجريدِ أنْ يكونَ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مما » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ يخرجها ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في ب : « بها » .

<sup>(</sup>٦) مذهب البصريين أن المرفوع بعد نواسخ الابتداء "كان " وأخواتها و" إن " وأخواتها مرفوع بهذه النواسخ ، والكوفيون يخالفون البصريين في أن المرفوع بعد هذه النواسخ باق على رفعه قبل دخول هذه النواسخ ، فلم تعمل به شيئاً ينظر هذا الاختلاف في عمل النواسخ وعدم عملها . الإنصاف ١ / ١٧٦ ؛ والتبيين للعكبري ص ٣٣ ؛ والارتشاف ٢ / ٧٧ ؛ والمساعد ١ / ٢٤٨ ؛ وائتلاف النصرة ص ١٦٦ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) يقصد يتلعب بالأول " إن وأخواتها " ، ويقصد بالثناني " كنان وأخواتها " ، ويقصد بهما الأفعال الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر .

<sup>(</sup>A) في ب : « أشرط » . <sup>°</sup>

أجلِ الإسنادِ ؛ لما أنَّ الإسنادَ هو المعنى الذي حصلَ به التركيبُ المقتضي للإعسرابِ ؛ إذْ لولا ذلكَ : لكانَ حكمهما (١) حكم الأصواتِ التي لا إعرابَ لها .

فإنْ قلتَ : شبَّه المبتدأ والخبر قبل الإسنادِ ، والتركيبُ ههنا بالأصواتِ ، في كونها غير معربةٍ ؛ لانتفاءِ مقتضى الإعرابِ / وذكر في بابِ البناءِ أنَّ بناء [ ١٥ / ب] الأصواتِ بمانعٍ ، وهو مناسبة (٢) ما لا يمكنُ لهُ ، وبينَ الكلامينِ تنافٍ ؛ لأنَّ انتفاء سببِ الإعرابِ منافٍ لوجودِ المانعِ عنه ؛ إذْ الأولُ يقتضي انعدامَ الإعرابِ ؛ باعتبارِ انعدام سببهِ من الأصلِ .

والثاني: يقتضي انعدام الإعراب؛ بسبب المانع له بعد وجود سبب الإعراب، ولا منافاة أقوى من المنافات بين الوجود والعدم.

قلتُ : المرادُ من الأصواتِ ههنا غيرُ المرادِ من الأصواتِ هناكَ ، فالمرادُ من الأصواتِ هناكَ ، فالمرادُ من الأصواتِ هنا : هي الألفاظُ التي ينطقُ بها غيرُ مركبةٍ (٣) ، مثلُ : ألفٍ ، لامٍ ، ميمٍ ، وأسبابها من المفرداتِ التي لم تلها العواملُ .

والمرادُ من الأصواتِ هناكَ : الأصوتُ التي تدلُّ على معنى الفعلِ ، من الزجرِ والدعاءِ ، ك" هلا "، و" هيد "، و" هادَ " فبنيت ؛ لتضمنها معنى الزجرِ ، والنهي ، وبناءُ الأصواتِ هناكَ بعد التركيبِ ، فكان ذلك دليلاً على امتناع الإعراب بعد وجودِ سببِ الإعرابِ ، وأما ههنا : فامتناعُ الإعرابِ من الأصلِ ؛ لكونهِ قبل العقدِ والتركيبِ ، وكان حقها : أن ينعقَ بها ، أي : يصوّت بها غيرَ معربةٍ . كما ينعِقُ الراعى بغنمه من غير إعرابٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «( بمناسبة )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) الأصوات تنقسم إلى قسمين : مركبة وغير مركبة ، فغير المركبة مثل : ألف ، ولام ، وميم ، والمركبة مثل : هلا ، هيد ، وهاد . ينظر تفصيل ذلك : الكتاب ٣ / ٢٦٥ ، ٢٦٦ ؛ وشرح الشافية للرضي ٢ / ٢٢٢ .

قيل : هما لفظان مترادفان لمعنى واحد ، كما يقال : فلان جواد سحي ، وقيل : المراد بالعقد : أن يعقد كلمة ، نحو : " زيد قائم " بالسكون ، من غير إعراب ، تشبها بعقد الحساب ، نحو : واحد ، اثنان ، ثلاثة ، والتركيب : أن بجعلهما كشيء واحد ؛ ولكن في هذه التفصيلة تكلّف مستغنى عنه، وكونهما (١) مجردين للإسناد وهو رافعهما .

المرادُ بالرفع عاملُ الرفع لا موجبه ، فإنَّ موجبهُ غيرُ عاملهِ ؟ لأن العاملَ هو ما ذكرهُ من كونهما مجردين ؟ للإسنادِ ، وأما الموجبُ للرفع شبههما بالفاعلِ ، كما كان ذلك (() في غيرِ هذا الموضع ، فإنَّ العاملَ لرفع الفاعلِ ، ونصبِ المفعولِ هو الفعلُ ، والمقتضي لذلكَ هو الفاعليةُ والمفعوليةُ ، وكذلكَ في المحروراتِ ، العاملُ هو : حرفُ الجرِّ ، أو معناهُ ، والمقتضي للجر هو : الإضافةُ ، وكذلك في المضارع ، فإنَّ موجبَ إعرابه مشابهته للاسم ، والعواملُ : الحروفُ النواصبُ ، والجوازِمُ ، وقد ذكرنا وحه اقتضاءِ الفاعليةِ للرفع ، والمفعوليةِ للنصبِ ، والإضافةِ للجرِّ ، عند ذكر وجوهِ الإعرابِ (() للاسمِ ، فلا نعيده ، ثم قد ذكرنا : أنَّ عامل (الفع في المبتدأِ ، والخبرِ عند الكوفيينَ ، هو : عينُ لفظِ كلِّ واحدٍ منهما في الآخرِ ، فكانَ كلُّ واحدٍ من المبتدأ ، والخبرِ رافعاً صاحبَه ، وقد ذكرنا : في الآخرِ ، فكانَ كلُّ واحدٍ من المبتدأ ، والخبرِ رافعاً صاحبَه ، وقد ذكرنا :

وأما البصريونَ فقد اختلفوا فيه ، فذهب المتأخرون منهم : إلى ما هو المذكورُ في الكتاب (٢) ، وهو : كونهما مجردين ؛ للإسنادِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « كونها » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ذلك كذلك » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « إعراب » .

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف ١ / ٤٤ فما بعدها ؛ وأسرار العربية ص ٦٧ ، ٧٥ ؛ والتبيين ص 77 فما بعدها ؛ وابن يعيش ١ / ٨٤ ؛ وشرح الكافية للرضي ١ / ٢٢٧ ؛ والمساعد ١ / ٢٠٥ ؛ وائتلاف النصرة ص 70 ؛ والهمع ٢ / ٨ .

<sup>(</sup>٥) يقصد بالمتأخرين من البصريين : الزمخشري ، والجزولي . ينظر المقدمة الجزولية ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٢٤.

وذهب المتقدمون (۱) منهم (۱) : إلى كون المبتدأ بحرداً عن الإسناد ، رافعاً له ، ثم هو والمبتدأ جميعاً رافعان للخبر ؛ لأنَّ الخبر لا يقعُ إلا بعد المبتدأ ، وبعد كونه محرداً عن العامل ، فوجب : أنْ يعملاً فيه ؛ لما أنَّ للتقديم (۱) والملازمة تأثيراً ، ألا ترى إلى تأثير القطار في الأحجار ، بدوام نزولها عليها ، واستحقاق العوامل التقدم .

قلنا: هذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المبتدأ اسمٌ ، والأصلُ في الأسماء: ألاَّ تعملَ .

فكان الصحيحُ / هو: ما ذهبَ إليهِ في الكتابِ () ، وهو كونهما مجردين ؟ [ ٢٥ / أ] للإسنادِ ؟ ولكنَّ عبد القاهر : ادّعى (٥) أن ما ذهبَ إليه المتقدمون من أهلِ البصرةِ ، هو : مذهبُ صاحبِ الكتابِ ، وجميع أصحابنا المحققينَ ، فقالوا : العاملُ في المبتدأِ ، والمبتدأُ جميعاً يعملانِ في الخبرِ ، أعني : التعرِّى ، ومعمولَ هُ ، وهو زيدٌ ، يعملانِ الرفعَ في خبرهِ ، فمثاله قولهم : (( إنْ تضربُ أضرب )) ، " إنْ " حرفُ الشرطِ عملَ في الشرطِ ، ثم إنهما جميعاً يعملانِ في فعلِ الجزاءِ ، وقد مثلوا (١) هذا بالنارِ والقِدرِ والماءِ ، وذلك : أن النّارَ تعمل في القدرِ ، ثم إنهما جميعاً يتناصران على (١) العملِ في المعرلِ في المبتدأِ محرداً عن العواملِ على (١) الله الله على إلى كونِ المبتدأ محرداً عن العواملِ على (١) الله الله على المبتدأِ والحبرِ ، إلا أنّه : يعملُ في الخبرِ بواسطةِ المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ ، واسطةِ المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ ، واسطةِ المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ في المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ في المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ ، بواسطةِ المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ في المبتدأ ، كالنارِ تعملُ في المبتدأ ، بواسطةِ المبتدأ ، والسطةِ القدر .

<sup>(</sup>١) والمتقدمون منهم: الجرمي ، والسيرافي . ينظر المساعد ١ / ٢٠٦ ؛ والارتشاف ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « منهم » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>T) في y : ((U) للتقدم (T)

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٢ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر رأي عبد القاهر في كتاب المقتصد ١ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذا التمثيل في شرح المفصل لابن يعيش ١ / ٨٥.

<sup>(</sup>V) في الأصل : «على » ساقط والمثبت من ب .

وفي التخمير: الكلام(١) في هذا الموضع مستدرك على المصنف، بوجهين: أحدهما قوله: وكونهما مجردين ١) ولاستدراك فيه، هو: أنَّ الاسمين متى حرى بينهما إسناد - مع أنه لم يدخل عليهما من العوامل اللفظية - فإنه لا يقتضي سوى: أنْ يكونَ للاسمين حظ من الإعراب، وإمَّا أنْ يكونَ حظهما على الخصوص الرفعُ فلا.

والثاني: من الاستدراكِ هو: أنه إذا كانَ رافعهما هو كونَهُمَا مجردين للإسنادِ ، فأيُّ حاجةٍ بنا إلى كون كل واحدٍ منهما شبيهاً بالفاعلِ ، في إثبات استحقاق الرفع ، وتقديرُ الكلامِ على جهةِ الصوابِ أن تقول : الموجبُ لنفس الإعرابِ فيهما موجودٌ ، والموجبُ لخصوصِ الإعرابِ فيهما أيضاً موجودٌ ، والمانعُ لموجبِ الخصوصِ معدومٌ ، فوجبَ أنْ يرتفعا أنْ ، أمّا الموجبُ لنفس إعرابهما فوقوعُ العقدِ والتركيبِ بينهما ؛ لأنه متى وقع بينهما ذلك ، تولدَ منه معنى ثالثٌ ، والإعرابُ وضع ليدلَّ على نحوِ ذلكَ المعنى ، وأما الموجبُ لخصوصِ الإعرابِ فيهما : فشبةُ كلَّ واحدٍ منهما بالمرفوع ، وهو الفاعلُ ، أما المبتدأ وظاهرٌ ، وهو كونه : مسنداً إليه ، يشبه الفاعلَ ، وأما الخبرُ : فلأنه يشبهُ الفعلَ المضارعَ ، في نحو : " يضربُ زيدٌ " من حيثُ إنهُ : حيرٌ من غيرهِ ، وأما عدمُ المانع لموجبِ الخصوصِ ، فتجردهما عن العواملِ اللفظيةِ " ) و نظيرُ ذلك : أنَّ المعملَ في الجزئين ، في مسألةٍ كأنَّ في التشبيهِ (") ، ووجهُ الاستشهادِ : أنَّ العملَ في الجزئين ، في مسألةٍ " كأنَّ في التشبيهِ التشبيهِ التشبيهِ المستشهادِ : أنَّ العملَ في الجزئين ، في مسألةٍ " كأنَّ " " ) لاقتضاء التشبيهِ السيقية على المنابِ اللهناء المنابِ الم

<sup>(</sup>۱) في ب: « الكلام » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> مجردين <sub>))</sub> ساقط . .

<sup>(</sup>٣) في ب : « واحد » ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> يرفعا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) ينظر التخمير ١ / ٢٥٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( تشبيه )) ساقط .

<sup>(</sup>۷) في ب : « كأن كان » .

مشبّها ، ومشبّها به ، فكذا هنا ، يلزم : أنْ يعمل هذا المعنى في المبتدأ والخبر ؟ لاقتضاء الإسناد مسندا ، ومسندا إليه ؛ لأنَّ الإسناد هو الإمالة ، ولابد للإمالة من مُمال ومُمَال إليه ، ثم ذكر مشابهتهما بالفاعل ، وذكر وحمة الشبه ، وقد شبهها بالفاعل أيضا ؛ بافتقار كلَّ واحد منهما إلى حزء ينضم إليه ، كافتقار الفاعل إلى حزء ينضم إليه .

ثم شرع في تفصيلِ المبتدأِ ، فقال : (( المبتدأُ على نوعينِ : معرفة وهو القياش ))(() ، فقوله : "معرفة " إمَّا صفةٌ لموصوفٍ (() محذوفٍ ، تقديره : المبتدأ مبتدآنِ ، مبتدأ معرفةٌ ، ومبتدأ نكرةٌ ، أو حبرٌ بعد خبر ؛ لقوله : والمبتدأ ، ونكرةٌ معطوفٌ عليه ، فتقديره : المبتدأ معرفةٌ ونكرةٌ ، فإنْ قيل : لفظُ المعرفةِ إمّا : أنْ يكونَ مصدراً ، أو نعتاً ، فلو كانَ مصدراً لا يصحُّ الوصفُ به ، وإنْ كانَ / نعتاً فكيفَ يوصفُ المبتدأ به ، والمبتدأ مذكرٌ ، والمعرفةُ مؤنثٌ والتطابقُ (() شرطٌ بينَ الصفةِ والموصوف (() في حق التذكيرِ والتأنيثِ فكذلكَ فيما وقعَ خبراً فإنه يشترطُ أنْ يكونَ الخبرُ على وصفِ المبتدأِ في التذكيرِ والتأنيثِ .

قلنا: لفظُ المعرفةِ مصدرٌ في أصله ، تقولُ : عرفتهُ معرفة (٥) وعرفاناً ؛ ولكن يوصفُ (١) به كما يوصفُ بالعدلِ والصومِ ، وكذلك لفظُ النكرةِ ، والتطابقُ ، إنما يشترطُ في التذكيرِ والتأنيثِ ؛ فيما إذا كانَ لفظُ المؤنثِ مرتباً على لفظِ (١) المذكرِ ، أيْ : أنْ يكونَ لذلك المؤنثِ مذكرٌ من لفظهِ ، وليس ههنا كذلك ؛ لأنه ليسَ للمعرفةِ والنكرةِ مذكرٌ ، لا بنقصان حرفَ التأنيثِ ، ولا بصيغةِ أحرى ، فلما

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٢٤ .

<sup>، (</sup>٢) في ب : « المصوف » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( التطابق )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الموصوف والصفة » .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> معرفة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يُوصُّفِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( لفظ )) ساقط والمثبت من ب.

كَانَ كَذَلَكَ: استوى في كُلِّ واحدٍ منهما التذكيرُ والتأنيثُ ، سواءٌ كَانَ هـو صفةً لمذكر أو خبراً لهُ .

تقول: اسمٌ معرفةٌ ، واسمٌ نكرةٌ ، كما تقول: "زيد "معرفةٌ ، و" الرجل "معرفةٌ ، وهو القياسُ ؛ لأنَّ المبتدأ محكومٌ عليه ، والحكُمُ (١) على الشيء لا يكونُ الله بعد معرفته ؛ لأنَّ تنكيره مخلُّ بالغرضِ المطلوبِ ، وهو: الإفهامُ ؛ فلذلك تمـجُّ الآذانُ الأحاديثِ المبهمةِ ، وترغبُ عن استماعها ، ويـدُلُّ عليه قولُ أبي الفتح البستي (١):

فلا تُعِيْدَنَ حَدَيْثًا إِنَّ طَبْعَهُم مُوكَدِّ لِلْ بَعِدَاوَ الْعِدَاوَ الْعِدَاوَ الْعِدَاوَ الْعِدَاوَ الْعِدَاوَ الْعِدَاءَ وَلاَنَّ الْمِبَدَأَ أَسَاسُ الْجَمَلَةِ ، وينبني الإخبار عليه ، فيجبُ : أَنْ يكونَ معرفةً ، فلابدَّ من بيانِ الفرقِ (١) فإنْ قيلَ : فعلى هذا يلزمُ أَنْ يكونَ الفاعلُ معرفةً أيضاً ، فلابدَّ من بيانِ الفرقِ (١) بين المبتدأِ والفاعلِ ، في اشتراطِ المعرفةِ في المبتدأِ دونَ الفاعلِ ، مع أنهما مستويانِ في : أَنَّ كلَّ واحدٍ منهما مسند إليهِ .

قلنا: الفرقُ بينهما هو أنَّ الخبرَ في فصلِ الفاعلِ مقدمٌ ، وهو نكرةٌ ، فتنكيرُ الفاعلِ بعدهُ لا يقعُ به (٥) زيادةُ تنفيرٍ للسامع؛ لأنه لما استمعَ الخبر؛ انقضى الأمرُ ، ولا يمكنُ أنْ يقالَ بعدَ ذلكَ : إنه لا يُصغي إلى المتكلم ، ولا يستمع حديثهُ؛ لكونِ المخبرِ عنه مجهولاً بخلافِ المبتدأِ ؛ فإنه مقدمٌ على الخبرِ ، فإذا كانَ مجهولاً

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ والمحكوم ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي " أبو الفتح " شاعر عصره و كاتبه ولد في بست قرب " سحستان " وإليها نسبته ، و كان من كتاب الدولة السامانية في خراسان وارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين و حدم ابنه يمين الدولة ، توفي في بلدة " أو زجند " ببخارى سنة ٤٠٠ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان  $\pi$  /  $\pi$  ؟ ويتيمة الدهر ٤ / ٢٠٤ ؛ وشذرات الذهب  $\pi$  /  $\pi$  > ١٠٩ ؛ ومفتاح السعادة ١ /  $\pi$  ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في وفيات الأعيان ٣ / ٣٧٧ ؛ ويتيمة الدهر ٤ / ٣٣٣ . وهو في ديوانــه ص ٥٢ وفيه : قَوْلاً بدل حديث وهي التي يستقيم بها وزن البيت .

<sup>(</sup>٤) ينظر الفرق بين المبتدأ والفاعل : التخمير ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) كلمة يقتضيها السياق.

يمتنعُ<sup>(۱)</sup> السامعُ عن استماعِ حديثه ، فيقعُ الإخلالُ بما ذكرنا من الغرضِ ، وهو الإفهامُ .

هذا قولٌ قيل ("): به في الفرقِ بين المبتدأِ والفاعلِ في اشتراطِ المعرفةِ في المبتدأ دون الفاعلِ ؛ ولكنَّ الأوجه فيه ما ذكره في المقتبسِ (") وقالَ: (( والفرقُ بينهما في ذلكَ هو : أنّ معظمَ الغرضِ في بابِ الفاعلِ ، هو الإسنادُ ، وإنْ كانَ لا يخلو في بعضِ أحوالهِ عن الإخبارِ .

ألا ترى أنَّ الفاعلَ يوجدُ في الاستفهامِ ، والأمرِ والنهي ؛ لوجودِ الإسنادِ ، ولا أخبارَ فيها ، فكانَ الغرضُ فيه الإسنادُ ؛ بدليلِ عمومِ الإسنادِ في جميع أحواله بخلاف المبتدأ ؛ فإنَّ معظمَ الغرضِ هناكَ الإخبارُ ، وإن كانَ لا يخلو عن الإسنادِ ؛ لما أنَّ وضعَ المبتدأِ والخبرِ للإخبارِ ، ولما كانَ كذلكَ لم يُفِدُ الإخبارُ فائدةً (أ) ، إلاَّ أنْ يكونَ المخبرُ عنه مخصوصاً بتعريفٍ أو نحوهِ ، والإسنادُ لا يقتضي ذلكَ .

ألا ترى أنَّ الإسنادَ يوجدُ فيما لا يتحقق الإخبارُ فيه ، كالاستفهامِ ، والأمرِ ، والنهي من غيرِ تأويلٍ ، و لم يتأت الإخبارُ في نحوِ هذهِ المواضعِ ؛ إلاَّ بتأويلِ الإخبارِ ، أو تقول : / الفاعلُ موقعهُ من فعلهِ موقعُ الخبرِ من المبتدأِ ، والخبرُ من [٥٠] النابة عمومُ الأحوالِ ، فكذا الفاعلُ بخلافِ المبتدأِ ، فثبت بمجموع ما ذكرنا (٥) أنَّ : قضيةَ القياسِ هي ألاَّ بحيءَ النكرةُ مبتداً ، غيرَ أنَّها جاءتُ في مواضعَ : أحدِها : أن تكونَ موصوفةً ، نحو : ﴿ وَلَعَبَدُمُونِمِنُ ﴾ (١) إنحا جازَ هذا ؛ لأنَّ الصفة تنقص من عموم اللفظِ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> لا يمتنع <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( قبل )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتبس لوحة ٥٨ / أ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> فائدته <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب: « ما ذكر ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( أو )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٢١ ) من سورة البقرة .

ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَلَعَبَدُّمُ وَمِنْ ﴾ فإنه يدل على أقل ممَّا يدلُ عليه عبد الله على ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ ﴾ فإنه يدل على أقل ممَّا يدلُ عليه عبد النكرة قبل بدونِ الصفةِ (١) ، فتكونُ النكرةُ الموصوفةُ قريبةً من المعرفةِ ، فإنْ قيلَ : النّكرةُ قبل انضمامِ الصفةِ إليها منفّرةٌ للسامع ، فبعدَ ما وقعتْ منفّرةً إياهُ ؛ لا يفيدُ جعلها بالصفةِ بمنزلةِ المعرفةِ .

قلنا قولك : إنّها منفِّرةٌ قبل انضمام الصفةِ إليها غيرُ مسلَّم ؛ لأنهُ لَّـا رَسَا فِي الأَذهانِ ، واستقرَّ : أنَّ النكرةَ لا تقعُ مبتدأً لم يقعُ التنفيرُ لعلمِ السَّامعِ : أنَّ المتكلمَ يُتبعُهَا ما يجعلها كالمعرفةِ .

وثانيها: أنْ تكونَ النكرةُ مصدَّرةً بالاستفهامِ ، فإنما حسُنَ هذا ؛ لكونهِ معرفةً ، من حيثُ المعنى ؛ لأنَّ تأويلَهُ : أهذا(") الجنسُ في الدارِ ، أمْ ذاكَ الجنسُ ؟ وثالثها : أنْ تكونَ مصدرةً بالنفي ، وهو أيضاً في تأويل المعرفةِ ؛ لما فيه من إفادةِ العمومِ ؛ لأنَّ الأصلَ أنْ يقالَ : (( ما زيدٌ خيرٌ منكَ ، وما عمرو خيرٌ منكَ ، وما بكرٌ خيرٌ منكَ )، إلى أنْ يؤتى على جميع أفرادِ تلكَ الأشخاصِ ، قريم الإيجاز ، وما بكرٌ خيرٌ منكَ ، فحصلتْ فائدةُ ما أفادَ ذلك التطويلُ ؛ لاقتضاءِ نفي فقيل : ما أحدٌ خيرٌ منكَ ، فحصلتْ فائدةُ ما أفادَ ذلك التطويلُ ؛ لاقتضاءِ نفي العامِ إيّاها ، إذْ السلبُ عن واحدٍ نكرةً ، سُلِبَ عن الجميع " ، مع التجنبِ عن التطويلِ المورثِ للسآمة ، وعن هذا فرقوا بينَ قولهم : (( ما أحدٌ خيرٌ منكَ )) ، فإنه كل يجوزُ ؛ لأنَّ النكرةَ في فإنه جائزٌ ، وبينَ قولهم : (( أحدٌ خيرٌ منك )) ، فإنه لا يجوزُ ؛ لأنَّ النكرةَ في موضع النفي تعمُّ ، فكان كتعريفِ الجنس ، ولا كذلكَ الإثباتُ .

ورابعها قولهم : ﴿ شُرُّ أَهُرَّ ذَا نَابٍ ﴾ '' نَ فَشُرٌّ " نَكُرَةٌ غَيرُ مُوصُوفَةٍ ، وَلاَ مُؤُولَةٍ بِالْجنسِ ، فَكَانَ يَنْبغي أَلا يَبْتَدأُ بِهَا ؟ إِلا أَنَّ المسوغَ للابتداءِ بِهَا وجهان :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الوصف » .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>‹‹</sub> هذا <sub>››</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جميع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضرب في ظهور أمارات الشر . ينظر هذا المثل : مجمع الأمثال ١ / ٣٧٠ ؟ والمستقصى في أمثال العرب ٢ / ١٣٠ ؟ والكتاب ١ / ٣٢٩ ؟ وشرح التسهيل لابن مالك ١ / ٣٢٥ ؟ شرح الألفية لابن الناظم ص ١١٤ .

أحدهما: أنَّ التنوينَ فيه بمنزلةِ الصفةِ لأنه (۱) للتعظيمِ والتفحيمِ ، ومن دأبهم أنهم إذا أرادوا (۲) غاية المبالغةِ في وصفِ شيءٍ : أنْ يرموا به منكراً غيرَ موصوفٍ ؛ إيذاناً منهم بأنه قد (۲) بلغ مبلغاً تقاصرت العبارات (۱) عن الإحاطةِ بكنههِ ، والاحتواءِ على وصفهِ ، كما قالَ عزَّ مِنْ قائِلٍ : ﴿ هُدَى اللَّهُ عَنِي الْآهُ هَذَا المثلَ هُدى لا يكتنه كُنْهُ أَنَّ ، وما نحنُ بصدهِ وهو موضعٌ للتفخيم ؛ لأنَّ هذا المثلَ يضربُ في ظهورِ مخايلِ الشرِّ ، وأماراته (۷) ، والتقديرُ : شرُّ عظيمٌ لا يحيط بكنهِ الوصفُ .

" أهرَّ ذا نابٍ " ، فصارَ كأنه قال (^) : شرُّ متفاقِمٌ ، عظيمٌ خارجٌ عن (°) حدٌ أشكالهِ ، حملَ الكلبَ على الهريرِ ، ولعلَّ ذلكَ الكلبَ ما كانَ منه النباحُ معهوداً في ذلكَ الوقتِ ، فلما نبحَ في غير وقته المعهودِ دلَّ ذلكَ على تفاقم موجبه .

والوجهُ الثاني : أنهُ فاعلٌ من حيثُ المعنى ، إذْ المعنى : (( ما أُهرَّ ذَا نابٍ ))

إلا شرُّ ، وهذا كقولهم : (( أمرٌ أقعدَهُ عن الخروج )) ، (( ومُهِمٌّ أشخصهُ )) على
معنى : ما أقعده عن الخروج إلاَّ أمرٌ ، وما أشخصهُ إلاَّ مهمٌّ ، وكنحو : " با للهِ "
و" من أحدٍ " في ﴿ كَفَى بِأَللَهِ ﴾ (١٠) ، و" ما جاءني من أحدٍ " فهما : فاعلان
/ تقديراً ، وإنْ كانَ الظاهرُ ينفي فاعليتَهما ؛ لما أنَّ الفاعلَ لا يكونُ مجروراً ، وإذا [ ٥٠ / ٢ ]
كانَ كذلكَ ، فلا بأسَ بأنْ يقعَ الفاعلُ منكراً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لا ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « إذْ أراد » .

<sup>.</sup> في  $\psi$  : (( قد )) ساقط (۳)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبارات» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) من الآية (١) من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٦) في ب : « كهنه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في ب : « وأمارته » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: ((قال)) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (( من )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) وردت في جزء من آية في سورة الرعد ، آية ( ٤٣ ) ، وسورة الإسراء ، آية ( ٩٦ ) .

خامسها: أنْ يكونَ الخبرُ ظرفاً مقدماً ، كمثاليهِ ، ساغَ الابتداءُ هنا بالنكرةِ ؛ لقيامها مقامَ المعرفةِ ، في صحةِ الإخبارِ عنها ؛ لأنّك تقولُ : ((تحت رأسي سرجٌ )) ، أفلات المخاطبَ ما لم يكنْ يعرفه (() ؛ إذْ لم يتحقق عنده "أنَّ تحت رأسيك سرجاً "لا محالة ، بخلاف قولك (() رجلٌ منطلق ، إذْ من المعلوم (() عند كلِّ أحدٍ : أنَّ الدنيا لا تخلو من رجلٍ منطلق ، فلا تحصلُ به فائدة حديدة ؛ لأنَّ الفائدة الجديدة هي : أنْ تحصلَ للسامعِ ما عسى ألاَّ يحصل ، وقيل : إنّما حاز نحو : ((في المدار رجلٌ )) ، وامتنع ((رجل في الدار )) ، أيْ : في حقّ المبتدأ والخبر ؛ لأنَّ في الدار في الأول يعينُ الخبرية (() به ، بخلافه في الثاني ؛ لاحتمال أن يكونَ صفةً ، فينتظرُ السامعُ الخبر ، فلا يلزمُ من حوازِ الأولِ حوازُ الثاني ، يكونَ صفة ، فينتظرُ السامعُ الخبر ، فلا يلزمُ من حوازِ الأولِ حوازُ الثاني ، مبتدأ وحبر ، مع قيل : هذا التعليلُ غيرُ مستقيم ، لجواز : ((زيدٌ القائمُ )) مبتدأ وحبر ، مع (( في الدار رجلٌ )) : أنَّ الخبر في المعنى الصفةُ للنكرةِ المبتدأةِ ؛ لأنَّ احكمنا عليها قبل ذكرها ، فلم تأت (() إلاً بعد أنْ صارت كأنها موصوفة ، ألا ترى : النّ الفاعل لما كانَ الحكمُ عليه مقدماً ، جاءَ معرفةً ، وجاء نكرةً .

وذهبَ الكوفيونَ (٧) : إلى أنَّ المرفوعَ في نحوِ (١) : (﴿ فِي الدَّارِ رَجَلُ )) فَأَعَلُ ، وَهُ الدَّوْعُ ، فِي مثلِ : (﴿ فِي الدَّارِ زَيدٌ )) عَامِلُهُ الفَعَلُ المُقَدرُ ، وهـذا مردودٌ ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ تعريفه ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> قولك <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( العموم )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>(( خبريته ))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب : « ومع » ·

<sup>(</sup>٦) في ب : (( تأتي )) .

<sup>(</sup>٧) يرى الكوفيون أن ﴿ فِي الدار زيدٌ ﴾ عامله الفعل المقدر وهذا مردود ، والقول الصحيح ما قاله البصريون لسلامته من الاعتراض . ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ١٢٨ ؛ والإنصاف ١ / ٥١ ؛ ومغنى اللبيب ص ٥٧٩ ؛ والهمع ٥ / ١٣٢ .

 <sup>(</sup>۸) في ب : (( في نحو )) ساقط .

لجوازِ قولِك : إِنَّ فِي الدار زيداً () ؛ ولجوازِ فِي : دارهِ زيدٌ ؛ لأنَّ الضميرَ في داره : بوجبُ أَنْ يكونَ تقديرهُ زيدٌ في دارهِ ، وذلك يمنعُ كونه فاعلاً . وفي الكشاف قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ ﴾ (١) ، ارتفعَ "ظلمات " بالظرف على الاتفاق ، لاعتماده على موصوف (١) ، وفي حاشيته بخط موثوق به ، وإنما قالَ على الاتفاق ؛ لأنَّهُ لو قلتَ ابتداءً : (( فيه ظلمات )) فهو مختلف بين الأخفش وصاحب الكتاب ، فعند الأخفش (١) : ارتفاعهُ على الفاعلية .

وعند سيبويه (°): على الابتداء.

وأمَّا إذا كانَ الظرفُ معتمِداً على شيءٍ قبَّلَه ، كهمزةِ الاستفهامِ ، كقولك : ( أَفِي الدارِ زيدٌ )) ، أو موصوفٌ ، نحو : بيتٌ فيهِ رجلٌ ، فإنهم اتفقوا على : أنَّ ارتفاعَهُ بالفاعليةِ ؛ لوجودِ الاعتمادِ .

وذكر في الكشاف (١) أيضاً في آخرِ سورةِ الرَّعدِ، في قوله: ﴿ وَمَنْعِندَهُ عِلْمُ الْكِنْدِ ﴾ (٢) أنَّ قولَهُ: ﴿ وَمَنْعِندَهُ عِلْمُ الكتابِ مرتفعٌ على الفاعليةِ ، بالمقدَّرِ في الظرف ؛ لأنَّ الظرف إذا وقع صلةً ، أو غل في شبهِ الفعلِ ؛ لاعتمادِه على الموصولِ ، لأنَّ الظرف إذا وقع صلةً ، أو غل في شبهِ الفعلِ ؛ لاعتمادِه على الموصولِ ، فعملَ عمل الفعلِ ، كقولك : ﴿ مررتُ بالذي في الدارِ (١) أحوه ﴾ ، فأخوهُ فاعلٌ ، كما تقولُ : ﴿ وَتَحْتَ رأسي سرجٌ ، وقوله : ﴿ وَتَحْتَ رأسي سرجٌ ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « زيد » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ١ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الدر المصون ١ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٢ / ١٢٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٢ / ٥٣٦.

<sup>(</sup>٧) الآية ( ٤٣ ) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>A) في ب : « داره » .

<sup>(</sup>٩) في ب : « داره » .

وعلى أبيه درعٌ )) من كلماتِ أمِّ () تأبط شراً ، وكان " تأبط شراً " من دهاةِ العربِ ، ولصوصهم () ، سئلتْ أمّه : عن علوقهِ ، ووضعه ، فقصت (الله على العربِ ، ولصوصهم ألله ، سئلتْ أمّه : عن علوقهِ ، ووضعه ، فقصت (الله على من حالها مع (الله على أبيه ، وهو : كبيرُ (الهذلي ، فقالت : (( ولقد حملتُه في ليلةٍ ظلماءَ، وإنّ نطاقي لمشدودٌ ، وتحت رأسي سرجٌ ، وعلى أبيهِ درعٌ ، وإنه والله شيطانٌ ، ما رأيته قطُّ مشتغلاً ، ولا ضحاكاً ، ولا همَّ بشيءٍ منذُ كانَ صبياً إلا فعلَه )) ، قالَ فيه كبيرُ (۱) : وهو أبوهُ :

حَمَلَتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ مَـزُؤُدَةٍ كُرْهِاً وعَقْدُ نطَاقِهَا لَم يُحْلَلِ ( ) قيلَ : إِنَّ / المرأة إذا كرهت في الوطء ، أو وُطِئَت وهي مذعورة : أنجبت ، [ ، ه / ا] وأذْكرت ، ومن بأب تنكير المبتدأ ، قولهم : (( مأرُبة لا حفاوة )) ، أي : حاجةٍ جاءت بك ، لا عناية بنا ، فكان " مأرَبة " مبتدأ نكرة ، محذوفا حبره ، وهو قوله : (( جاءت بك )) .

<sup>(</sup>١) اسم أم تأبط شراً " أميمة " يقال إنها من بني القين بطن من فهم .

ينظر أخبار تأبط شارً وذويه في ديوانه ص ٢٦٣ ؛ والأغاني ٢١ / ١٣٨ ؛ والمعارف لابن قتيبة ص ١٩٨ ؛ والاشتقاق ص ٢٦٦ ؛ وسمط اللآليء ص ١٥٨ ؛ والشعر والشعراء ص ٢٧١ ؛ وتاج العروس ٥ / ١٠١ ، ١٠١ " أبط " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لصوصهم».

<sup>(</sup>٣) ينظر القصة بكاملها في شرح ديوان الحماسة ١ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « من » .

<sup>(</sup>ه) أبو تأبط شراً اسمه حابر بن سفيان بن عدي من بني فهم بن عمرو بن قيس عيلان ، أما كبير الهذلي فليس بأبيه ، بل هو زوج أمه ، وكبير الهذلي اسمه عامر وقيل عويمر بن الحليس أحد بني سهل بن هذيل شاعر أدرك الجاهلية ، ويقال إنه أسلم .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ كثير ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ينظر البيت في شرح أشعار الهذليين ٣ / ١٠٧٢ ؛ وشرح ديوان الحماسـة للمرزوقـي ص ٨٧ ؛ واللسان ١١ / ١٧٦ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٢٢٦ ، ٩٦٤ .

۲٤ س المفصل (۸)

وفي المستقصى (١): أيْ إنما جاءَتْ به حاجةٌ إليك ، لا تحفٌّ بكَ ، يضربُ لمن لا يزورك إلاَّ عند الحاجةِ .

والخبرُ على نوعين : لَّا فرغَ من تقسيم المبتدأِ ، شرع في تقسيم الخبر ، فقالَ : (( والخبر على نوعين ))(٢): اعلم أنَّ الأصلَ في حبر المبتدأ : أنْ يكونَ مفرداً ، على ما أُشير إليه في صدر الكلام ، في بيان حدهما ، في قوله : (( هما الاسمان )) وأن تكونَ الجملةُ اسماً مفرداً ، إلاَّ على تأويل ، وإنَّما كانَ ذلك ؛ لأن كُلاَّ منهما يحتاجُ إلى صاحبهِ في الإفادةِ ، والجملةُ حقها : أن تكونَ مستقلَّةُ بنفسها ، غيرَ مفتقرةٍ إلى غيرها ، فحينئذٍ : كانت الجملة على خلاف قضيةِ الابتداء ، ثم قال : فالمفردُ على ضربينِ : فالحالي عن الضمير ، هو : أنْ يكونَ هو المبتدأُ بعينهِ ، نحو : الغلامُ ، والأخُ ، في : (( زيدٌ غلامكُ(٢) ، أو أخوك )) ، بدليل حواز إقامةِ كل واحدٍ منهما مُقامَ الآخرِ ، مثل قولك : (( أبو يوسف ، أبو حنيفة )) ، أي : قائمٌ مقامّه، ومثله لا يحتاجُ إلى الضمير ؛ لأنَّه إنَّما يفتقرُ إليه ؛ لأحل الرَّبَطِ، وهو هو ، فكان مستغنياً عن الربطِ ، والمتضمنُ للضمير ، وهو : كلُّ صفةٍ من الأسماء المتصلة بالأفعال ، فإنَّما تحتاجُ إلى الضمير ؛ لكونها عاملةً عملَ أفعالها ، ثم إنْ كَانَ هذا المتضمِّنُ في الحقيقةِ للمبتدأ ، أُسنِدَ إليه (٥) ضميرُه ، نحو : (( زيدٌ منطلِقٌ )) ، وإنْ كانَ لغيرِه فلابُدُّ من تعليق ذلكَ الغيرِ بضميرهِ ، نحو : (( زيدٌ منطلقٌ غلامُه »، و إلا كنتَ مخبراً بالأجنبي عن الأول ، نحوُ : أنْ تقـولَ : ﴿ زيـدٌ منطلقٌ غلامُه عمرٌو )) ، وإِنَّهُ ظاهرُ البطلانِ ، وزعمَ الكوفيون(١): أنَّ كلَّ خبر

<sup>(</sup>١) ينظر المثل وضربه في : جمهرة الأمثال ٢ / ٢٣٠ ؛ ومجمع الأمثال ٢ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر التفصيل في ذلك ابن يعيش ١ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة من كلام النحويين وهـو إذا اسـتوى المبتـدأ والخـبر في التعريـف . ينظـر أمـالي ابـن الشجري ١ / ٢٧٢ ؛ وابن يعيش ١ / ٨٧ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « إلى »·

<sup>(</sup>٦) ينظر تفصيل هذه المسألة: الإنصاف ١ / ٥٥ ، ٥٧ ؛ والتبيين ص ٢٣٦ ؛ وائتـلاف النصرة ص ٣١ ؛ وابن يعيش ١/ ٨٨ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٨٨ ؛ وابن عقيل ١ / ٢٤٢ ؛ والهمع ٢ / ١٠ ؛ وحاشية الصبان ١ / ١٩١ .

لمبتدأٍ فيه ضميرٌ ، ويتأولون الجامدَ غير المشتقِ ، نحو : "الغلامُ " بالمملوكِ ، وهو تعسُّفٌ غيرُ محتاجٍ إليه ، فإنْ قيلَ : جَعْلُ منطلِقٌ متضمناً للضميرِ مع جعلهِ مفرداً لا جملةً تناقضٌ واستدراكٌ ؛ لأنه إذا كانَ في منطلق ضميرٌ هو فاعله : كانَ جملةً لا محالةً ؛ فلذلك ذُكِرَ في بابِ الموصولاتِ ، في قولهم : (( الضاربُ أباهُ زيدٌ )) أنَّ اسم الفاعلِ في معنى الفعلِ ، وهو مع المرفوعِ به جملةٌ واقعةٌ صلةً لللامِ ، فلما كانَ كذلك : كان عدُّ الجملةِ مفرداً ليس بصوابٍ .

قلنا: لم يدلَّ الدليلُ هنا على أنَّ " منطلقاً " جملةً ؛ لأنه إنما يكونُ جملةً (١) أنْ لو كانَ في اقتضائِه الفاعلَ مستبدًاً (٢) (٣) ، وهو غيرُ مستبدً هُنا ؛ لأنه لم يعمل عمل الفعل هنا ؛ إلا باعتمادِه على المبتدأِ ، فيكونُ المبتدأُ معدوداً به ، في كونه جملةً ، فلا يكونُ بدونِ المبتدأِ جملةً ، وهو المدَّعَى ، بخلافِ الفعل ، فإنه جملةً مع فاعله ؛ لعدمِ احتياجه إلى الاعتمادِ ، توضيحه : أنَّ الضميرَ في " منطلقٍ " مفعولٌ لهُ ، واسمُ الفاعلِ لا يعملُ إلاَّ باعتماده على أحدِ الخمسةِ ؛ لما عرف فلما لم يجئ معمولُه إلاَّ بعد أنْ يعتمد على أحدها : صار كأنَّ ذلك / [ ٥٠ / ب ] المعمولُ .

ليس له بل لأحدِ تلك الخمسةِ الذي تقدَّم عليهِ ، فيبقى "منطلِق " في نحو : (( زيدٌ منطلقٌ )) ، كانه لا ضميرَ معه ، فلا تكونُ الكلمةُ الواحدةُ جملةً ، ولأنَّ الأصلَ في تضمنِ الضميرِ الفعلُ ، وإنَّما الاسمُ فرعٌ عليه في ذلك ، فلم يجعلْ "منطلقٌ " مع ضميرهِ كلاماً .

وجملةُ كـ" ينطلقُ " مع ضميرهِ حطًّا لرتبةِ الفرعِ عن رتبةِ الأصلِ .

<sup>(</sup>۱) في ب : (( جملة )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر التخمير ٢ / ١٩١ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٤٣ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٣ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) المستبد : هو المنفرد ، وهو من الاستبداد بالرأي ، أي الإنفراد به ، وينظر الصحاح ٢ / ٤٤٤ (٣) . « بدد » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « إلى » ·

وأمّا الجوابُ عن تسميةِ قولهم: (( الضاربُ أباهُ زيد )) جملةً ، فيجيءُ في موضعهِ (() – إن شاء الله تعالى – وحاصلُ ذلك: أنّ " منطلق " في : (( زيدٌ منطلق )) صار عبارةً عن : اسمٍ لذاتٍ موصوفةٍ بصفةٍ ، فكانَ فاعله نازلاً منزلة المضافِ إليه ، في قولك : (( زيدٌ غلامُ عمرو )) ، في أنّه كالتتمةِ له والبيانِ ، بخلافِ ما إذا وقع الخبرُ فعلاً ، فإنه لا يصلح (١) خبراً ؛ إلا باعتبارِ فاعله ، فكانَ جملةً ، فإنْ قيلَ : سلمنا أنّ " منطلق " في : (( زيدٍ منطلق )) متضمن للضميرِ ، وأنّه مفردٌ مع ذلك ، وليس بجملةٍ ؛ ولكنْ أين (أ) ظهر فائدةُ هاتين الدعويين في الاستعمال ؟ قلنا : أمّا الأولُ ففي قولك : (( زيدٌ ذاهبٌ هو وعمرو )) .

إِنَّ عمراً معطوفٌ على الضمير ، لا على (( ذاهبٌ نفسه )) ؟ لأنّه لو كان معطوفاً على ذاهبٍ ، يجبُ : أنْ يكونَ خبراً عن زيدٍ ، كما أنَّ ذاهبٌ خبرٌ عنه ؟ لما أنَّ المعطوفَ يشاركُ المعطوفَ عليه في حكمهِ ، وذلك محالٌ ؟ لأنك تقولُ : كان زيدٌ ذاهباً هو وعمرٌو(١٠) – برفع عمروٍ – مع أنَّ ذاهباً منصوبٌ ، دلَّ ذلك على : أنَّ هذا معطوفٌ على الضميرِ ، لا على ذاهباً نفسهُ ، وأمَّا فائدةُ الدعوى على : أنَّ هذا معطوفٌ على الضميرِ ، وليس بجملةٍ ، فيظهرُ في اختلاف باختلاف الثانيةِ ، وهو : أنَّه مفردٌ مع ضميرهِ ، وليس بجملةٍ ، فيظهرُ في اختلاف باختلاف و (( جاءني زيدٌ راكباً حماراً )) ، ومررتُ برجلٍ كثيرٍ عَدْوُهُ ، ولو كانَ جملةً لما ظهرَ الإعرابُ في لفظهِ ، كما لا يظهرُ في قولكَ : (( ظننتُ زيدًا أبوه منطلقٌ )) ، (و الجملةُ على ضربينِ : اسميةٌ ، وفعليةٌ ، وفعليةٌ ، والجملةُ على أربعةِ أضربٍ )) : وهي في الحقيقةِ على ضربينِ : اسميةٌ ، وفعليةٌ ، كما تقدمَ في صدرِ الكتابِ(٥) – بقوله : وذلك لا يتأتى إلا في اسمينِ ، أو في

<sup>(</sup>١) موضعه أي : في الاسم الموصول .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( لا يصح )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: (( من أين )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمرو».

 <sup>(</sup>٥) ينظر في فصل (( في معنى الكلمة والكلام )) من المفصل ص ٦.

فعلِ واسمٍ ؛ ولكنْ قسمَ ههنا الفعلية إلى : ثلاثةِ أضربٍ ، فصارتْ الأقسامُ على أربعة (١) ، وهذه الجملةُ ملقبةٌ بما به بدايتُها من أحدِ شطريها ، فإنك إذا أنعمت النظرَ فيها : تجد حاصلها راجعاً إلى ما ذكرنا ، من الثنتين ، غيرَ أنّ الشرطية لما خالفَ الظاهرُ ، أجريتُ الجملةُ فيها مُجْرى الجزءِ ؛ لافتقارِ الشرطِ إلى الجزاءِ ، وأنَّ الظرفَ لما لازمهُ إضمارُ الفعلِ ، وناب هو (٢) عن الفعلِ ، في احتمالِ الضمير، وقيامه مقامَ خبرِ المبتدأِ : انفردَ كلُّ من الجملتين باسمٍ على حدة ، والأكثرُ على المقدَّرِ في الظرفِ فعلُ ، كما اختارهُ المصنفُ (١) ، وتقديرهُ استقرَّ (١) به فيها ؛ لأنّ التعلق في الأصلِ للأفعالِ ؛ لأنَّ الظرفَ لا يخلو عن تقديرِ حرفِ الجرِّ وحروفُ الجرِّ وحروفُ الجرِّ وحب التقديرُ فالأصلُ الجرِّ وضعتْ لتُفْضِيَ بمعاني (٥) الأفعالِ إلى الأسماءِ ، وإذا (١) وجبَ التقديرُ فالأصلُ أقربُ ، والذيْ يوضِّحُ صحةَ هذا القولِ وقوعُ الظرفِ صلةً ؛ لأنَّ الصلةَ لا تكونُ ألا بتقديرِ الفعلِ .

وذهبَ قومٌ (٧) إلى : أنَّ المقدرَ اسمُ الفاعلِ (١) / والتقديرُ مستقرٌ ؛ لأنهُ حبرُ [٥٥/١] مبتدأٍ ، والأصلُ فيه أنْ يكونَ مفرداً ، فكانَ تقديـرُ الاسـمِ أولى ، والـذي يـدلُ (٩) على ضعفِ هذا القولِ : اتفاقُهُم (١٠) على صحةِ قولـكَ : ((كُلُّ رحلٍ في الـدارِ

 <sup>(</sup>١) في ب : (( الأربعة )) .

<sup>(</sup>٢) في ب : « وناب » . <sup>\*</sup>

<sup>(</sup>٣) أي الزمخشري . ينظر المفصل ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ سيبويهِ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( بمعاني )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : « وإنما » .

<sup>(</sup>٧) ممن ارتضى بالاسم المتعلق تقديره: ((مستقر)) سيبويه وابن السراج وابن حيني وابين الشجري وابن مالك وابن هشام. ينظر الكتاب ١ / ٥٥، ٥٦ ، ٢ / ١٤٣ ؛ وابن السراج في أصوله ١ / ٦٣ ؛ واللمع ص ٧٥ ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ٣ ؛ وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص ١١١ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٠١ .

 <sup>(</sup>٨) في ب : (( الفاعل )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « لا يدل » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب : <sub>((</sub> اتفاقه <sub>))</sub> .

فلهُ درهمٌ »، بإدخالِ الفاءِ في الجوابِ الذي هو ظرف لتضمنِ المبتدأِ معنى الشرطِ مع أَنَّ لابدَّ لهُ من فعلٍ ، أيْ : في الشرطِ والجزاءِ تقديره ، فإنْ كانَ رجلٌ في الدارِ: حصلَ لهُ درهمٌ ، فإنْ قيلَ : فما السِّرُ في تقديم الجملةِ الفعليةِ على الاسميةِ؟ قلنا : السِّرُ في ذلكَ : أنَّ الفعلَ هو الأصلُ في الإسنادِ ، والفاعلُ هو الأصلُ في الإسنادِ ، والفاعلُ هو الأصلُ في الإسنادِ إليه ، والمبتدأُ والخبرُ(۱) فرعٌ عليها .

فإنْ قيلَ : فما بالهُ قلبَ الأمرَ ، وعكسهُ في ذكرِ حدِّ الكلامِ ، حيث قدَّمَ الاسميةَ على الفعليةِ هنالكَ ، وقالَ وذلك لا يتأتَّى إلاَّ في اسمينِ ، كقولكَ : (( زيدُّ الحوكَ )) ، ثم قالَ : أو في فعلٍ واسمٍ ، نحو قولك : (( ضُرِبَ زيدٌ )) ، فلابدَّ لهذا من سِرٍّ مكنون .

قلنا: قد أصاب المحزّ، وطبَّق المفصل في ذلك ؛ لأنّه في مقام ذكر الكلام، وهو فرعٌ على الكلمة، وقد استقرَّ هناك : تقديمُ الاسمِ على الفعل، في الأصلِ الذي هو : الكلمة ، فلزمة أنْ يراعي ذلك الترتيب في الفرع الذي (() هو الكلام ؛ وما للمطابقة بين الأصلِ والفرع ، (( ولابدٌ في الجملة الواقعة خبراً من ذكر يرجعُ إلى المبتدأ )) (() إنما وجب ذلك لما مرَّ: أنَّ الجملة مستقلة بنفسها، فلابدٌ فيها من شيء يدلُّ على أنها ربطت بشيء يفتقرُ إليهِ عند وقوعها خبراً ، وذلك هو الضميرُ الراجعُ منها إليه ، حتى إذا كان معلوماً للمحاطب : استغنى عنه ذكراً ، في مثلِ قوطم : (( البرُّ الكُرُّ بستين )) ، قوله : البرُّ : مبتدأ ، والكرُّ : مبتدأ ثان ، والضميرُ محذوف ، تقديرهُ (() : الكرُّ منه بستين ، فالكرُّ ستونَ قفيزاً ، والقفيزُ ، والمؤرث ، والقفيزُ ، والقفيزُ

<sup>(</sup>۱) في ب : (( والخبر )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( الذي )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) والكر : مكيال أهل العراق وجمعه أكرار قال الأزهري : " الكر " ستون قفيزاً والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوكة صاع وصنف . ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٠٤ ؛ وتهذيب اللغة ٩ / ٤٤٣ " كرر " .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( البر الكر )) .

ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، ثم حُذِف الضمير الراجع إلى المبتدأ ، وهذا إنما يكون في موضع هو معلوم للمخاطب ، كما ههنا ؛ لأن المخاطب يعلم من هذا : أن غرضه بيان التسعير ، فيعلم من ذلك ضرورة أن هذا التسعير في المذكور لا في غير المذكور ، فكانت الحال الناطقة قائمة مقام الضمير ، وأحسن بقول القائل أن

وَقَدْ تنطِقُ الأشياءُ وهي صَوَامت وَمَا كُلُّ نُطْقِ المخبريْنَ كَلاَمُ (٢) فإنْ قيلَ : فعلى هذا لو قيلَ : (( زيدٌ عمرو منطلقٌ )) ينبغي أن يجوز على تقدير (٣) : (( عمرو منطلقٌ إليه أو منه )) كما في : (( قولهم : البرُّ الكُرُّ بستين )) (١) .

قلنا: لا يجوزُ ذلك ؛ لعدمِ تعينِ الضميرِ على واحدٍ ، فإنّه يحتملُ أنْ يراد منطلق إليه ، أو من عنده ، أو بإذنهِ ، أو غيرِ ذلك ، فنشأ عدمُ الجوازِ من كثرةِ تقديرِ طُرُقِ الجوازِ ؛ لما فيه من التزاحمِ ، فكانَ بمنزلةِ مسألةٍ ذكرها في الصرف ، وهي (( ما إذا اشترى عبداً بألفٍ ، ثمّ باعهُ قبلَ نقدِ الثمنِ من البائع ، مع عبدٍ آخرَ بألفٍ وخمسمائةٍ » ، لا يجوزُ البيعُ في المشتري بألفٍ ؛ لعدمِ تعينن طريقِ الجواز ؛ لكثرةِ طرقهِ ، على ما ذكرنا في النهايةِ .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « شعر » ولا داعي لإثباتها في النص نظراً لثقلها عليه .

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى تخريجه فيما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( على تقدير )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٢٤ ، وهو قول نحوي . انظره في : مفتاح العلوم للسكاكي ص ٢١٩ ؛ والإيضاح في علوم البلاغة ص ١٩٣ ؛ والتخمير ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ههنا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( ههنا )) ساقط.

<sup>(</sup>٧) في ب ساقط .

((السَّمنُ منوانِ بدرهم ))(۱) ، تقديره(۱): "منه "، إلا أنَّ هنا معنى آخر ، وهو: أنَّ " منوانِ " مبتدأ نكرة موصوفة بالجارِ والمجرورِ المحذوفِ ، وهو " منه "، و" بدرهم " خبره ، والتقدير المناوانِ يكونانِ منه بدرهم ، أو يشتريانِ منه بدرهم ، فإنْ قلت على هذا التقدير : يجبُ أنْ يقدم قولَهُ : بدرهم ، على قوله : بدرهم ، منوانِ " ؛ لأنَّ النكرة إذا وقعت مبتدأً (۱) وخبره الظرف : يجبُ تقديمُ الخبر .

قلتُ : هذا إذا لم تكن المبتدأ النكرةُ موصوفة ، فأمّا إذا كانت موصوفة ، فامّا إذا كانت موصوفة ، فلا يجبُ : تقديمُ الخبرِ ، وإنْ كان ظرفا ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَجَلُّمُ سَمّى عِندَهُ ﴾ (٥) ، وههنا أيضاً صار " منوانِ " موصوفاً بالظرف المحذوف ، وهو منه ، فلا يجبُ تقديمُ الخبرِ ، وقوله : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ (١) الآية فاللامُ في و" لَمَنْ " للابتداءِ ، و" مَنْ " موصولٌ ، (( وصبرَ ، وغفرَ )) صلته ، والموصولُ مع صلته ، منزلةِ المفردِ ، فيكونُ بمنزلةِ زيدٌ في (( زيدٌ منطلقٌ )) ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ

جملة "وقعت " خبراً ، وهـي عاريةٌ عـن ذكـر العـائدِ<sup>(١)</sup> إلى المبتـدأِ ، كمـا ترى ، وتقديرهُ<sup>(١)</sup> – والله أعلم – : إنَّ ذلكَ منهُ لمنْ عــزمِ الأمـورِ ، (( كقولكَ

<sup>(</sup>۱) ينظر القول في الأصول ١ / ٦٩ ، ٢ / ٣٠٢ ؛ والتخمير ١ / ٢٦٢ ؛ وشرح عمدة الحافظ وعدة اللاقط ص ١٦٦ ؛ وابسن يعيش ١ / ٩١ ؛ والمغنى ٢ / ٣٠١ ؛ والهمع ١ / ٩١ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( التقدير )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( التقدير )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « مبتدأ » ساقط .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢ ) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٤٣ ) من سورة الشورى .

۲٤ المفصل ص ۲٤ .٠

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ١٨٦ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « العائدة » وهو خطأ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) ينظر هذا التقدير في : معاني القـرآن للأخفـش ٢ / ٤٧٠ ؛ والكشـاف ٤ / ٢٣٠ ؛ والبحـر المحيط ٩ / ٣٤٠ .

وَسِيَّانَ عِنْكِي أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَرَى كَبِعَضِ رِجَالٍ يُوطِنُونِ المَحَازِيا(١٠٠)

<sup>(</sup>١) ينظر هذا القول في : الكتاب لسيبويه ٢ / ١٢٧ ؛ والإنصاف ١ / ٦٦ ؛ والتبيين ص ٢٤٦ ؛ والهمع ٢ / ٣٧ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( فإنه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ٢١٩ ؛ والإيضاح في علوم البلاغة ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٤٧ ) من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ المخصوص ›› والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية (١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) ينظر الإيضاح في علوم البلاغة ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) وينظر هذا القول في : الكتاب لسيبويه ٢ / ١٢٧ ؛ والإنصاف ١/ ٦٦ ؛ والتبيين ص ٢٤٦ ؛ والهمع ٢ / ٣٧ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ٢٤.

<sup>(</sup>۱۲) في ب : « الحماسة شعر » .

<sup>(</sup>١٣) البيت من الطويل ، وهو لأبي بن حمام بن حابر العيش من شعراء الحماســـة وهــو في الحماســة لأبي تمام ١ / ٢٣٥ .

أي: الموتُ والذلةُ عندي سيَّانِ ، أي: "سواءٌ "، وقيل: إنَّما حازَ تقديمُ الخبرِ على المبتدأِ ؛ لأنَّ المتكلمَ إذا قالَ زيدٌ ، تعلَّقَ بنفسِ السَّامِعِ احتمالات شتى ، من أنَّه قائمٌ ، أو قاعدٌ إلى ما يطولُ ذكرهُ ، فإذا قدَّم الخبرَ : بأنه قائمٌ ، ارتفعَ هذا الإشكالُ من الابتداءِ ، وعلى هذا المنوالِ قولهُ تعالى : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ عَأَنْدُرْتَهُمْ أَلَمْ تَنْذَرهُمْ ،) في موضعِ الابتداءِ ، وقل هذا المنوالِ قولهُ تعالى : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ عَأَنْدُرْتَهُمْ أَلَمْ تَنْذَرهُمْ ،) في موضعِ الابتداءِ ، وشواءٌ "خبرٌ لا مخبرٌ لا مخبرٌ عنه ؛ لكن هذا من جنسِ الكلامِ و" سواءٌ "خبرٌ مقدمٌ ، والفعلُ أبداً خبرٌ لا مخبرٌ عنه ؛ لكن هذا من جنسِ الكلامِ المهجورِ فيه جانبُ اللفظِ إلى جانبِ المعنى ، والعربُ قدْ يميلونَ في مواضعَ من كلامهم مع المعاني ميلاً بيناً ، منه قولهم : (( لا تأكُلِ السَّمكُ وتشربَ اللَّبَنَ ») " معناهُ لا يكنْ منكَ : أكلُ السمكِ ، وشربُ اللبن ، وإنْ كانَ ظاهرُ اللفظِ على ما لا يصحُ من عطفِ الاسم على الفعلِ ، والهمزةُ وأمْ / مجردتانِ لمعنى الاستواءِ ، [ ١٥٠] وقدْ انسلخَ عنهما معنى الاستفهامِ رأساً .

قال سيبويهِ : (( جرى هذا على حرفِ الاستفهامِ ، كما جرى على حرفِ النداءِ ، قولك : (( اللهم اغفر لنا أيَّتُهَا العِصَابَةُ ))(1) ، يعني : أنَّ هذا جرى على صورةِ الاستفهامِ ، ولا استفهامَ ، كما جرى ذلك على صورةِ النداءِ ، ولا نداءَ ، وتقديم " سواءٌ " ههنا ؛ لكونِ العنايةِ بتقديمه أكملُ ، والاهتمامُ بذلك أتمُّ ، وذلك لفرطِ عنادهم ، وغلو عتوهم في الكفرِ ، بحيثُ لا يترجحُ واحدٌ من الإنذارِ وعدمه على الآخرِ ، فأمَّا إذا أُخرَ ففيه تَوهُم أنْ يترجَّحَ الإنذارُ تقديراً بوجهٍ ، وما ذكرهُ من : أنَّ " سواءٌ " حبرٌ مقدمٌ ، قولُ الأكثرِ ، وذهبَ كثيرٌ (٥) من الناسِ إلى : ذكرهُ من : أنَّ " سواءٌ " حبرٌ مقدمٌ ، قولُ الأكثرِ ، وذهبَ كثيرٌ (٥) من الناسِ إلى :

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا القول في : الأصول لابن السراج ٢ / ١٥٤ ؛ وآمالي ابن الشجري ١ / ٢٩ ، ٢ / ١٥٤ ، ٢ / ١٤٨ ، ٢ / ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٣ / ١٧٠ ؛ والمقتضب ٣ / ٢٩٨ ؛ والأصول ١ / ٣٦٧ ، ٣٦٧ ؛ والمساعد

<sup>(</sup>٥) ينظر في تحرير هذه المسألة : المقتضب ٤ / ١٢٧ ؛ والأصول ١ / ٦٤ ؛ والانصاف ١ / ٦٥ مسألة رقم ( ٩ ) ؛ وابن يعيش ١ / ٩٩ .

أنَّ "سواءً "حبرٌ ؛ لأنَّ المذكورة في قول به تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْسُواَءً على عَلَيْهِمْءَ أَنْذَرْتَهُمْ ﴾ وقوله (١) ﴿ عَأَنْذَرْتَهُمْ ﴾ فاعل لـ "سواء " ، والآية على هذا القول : ليسَ من هذا الباب ، والصحيح : قولُ الأكثرين ؛ لأنَّ "سواءً "ليسَ بصفة في أصل وضعه ، فاجراؤه على باب الاسمية ، تجعله خبر المبتدأ ، أولى من إجرائه على باب الوصفية ، فلو كانَ في الأصل : صفة لـ "كان " تقدير " أأنذرتهُم " فعلاً أحسن ، فقولك : « مررت برجل طواء هو وأبوه » ، برفع " ظريف " أحسنُ من رفعه ، وقولك : « مررت برجل سواء هو وأبوه » ، برفع " سواء " أحسنُ من حرّه ، فكذا فيما نحنُ فيه : جعله خبرَ مبتدأ ، أولى من جعله رافعاً لما بعده .

وذهبَ أبو عليِّ: إلى أنَّ " سواءٌ "(٢) مبتدأٌ؛ قالَ : لأنَّ الجملة لا تقعُ مبتدأٌ . قلنا : هو مردودٌ ؛ لأنَّ المعنى (( سواءٌ عليهم الإنذارُ وعدَمُهُ )) .

عُلِمَ بهذا: أنّه ليس بجملةٍ ، من حيثُ المعنى ؛ ولأنَّ الجملةَ إذا وقعتْ خبراً : يلزمُ عودُ الضميرِ منها إلى المبتدأ ، ولا ضميرَ يعودُ إلى سواءٍ ، فيبطلُ ما قالَ . ( وقدْ التزمَ تقديمُه ) .

(قيل: إنّما التزمَ تقديمه) (٢) ؛ ليكونَ تنبيها : على أنّه حبرٌ لا نعت ؛ لأنّ الظرف بتأخره عن المنكر : يكونُ بالحملِ على الوصفِ أولى منه بالحملِ على الخبرِ ؛ لاستدعاءِ المنكر في مقامِ الابتداءِ ؛ ليتقوى بذلك على الابتدائية ؛ ولصلاحيةِ الظرفِ : أنْ يكونَ من صفاته ؛ ولذا لا يجبُ تقديمُ الظرفِ على المنكر إذا كانَ موصوفا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قُولُه ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح العضدي ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) في ب ساقط .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَأَجَلُ مُسَمِّي عِندَهُ ﴿ (١) ، فَعُلِمَ : أَنَّ الظرفَ إِذَا تَأْخُّرَ عَن المنكر : يكونُ بالحمل على الوصفِ أولى ، فلَّما قُدِّمَ تعينتُ الخبريـةُ ؛ لأنَّ الصفـةَ لا تتقدمُ على الموصوفِ ، فإنْ قيلَ : كما التزمَ تقديمَ الخبر فيما وقع(٢) فيه المبتـدأُ نكرةً ، والخبرُ ظرفاً ، فكذلكَ التزمَ تقديمه فيما إذا لم يكن الخبرُ ظرفاً ؛ إذا كانَ المبتدأُ نكرةً ؛ لئلاَّ يلزمَ الالتباسُ بالصفةِ ، فما الفائدةُ في التخصيص ؟ قلنا : لا نُسَلِّمُ ، بل لا يلتزمُ تقديم الخبر هناكَ ، وذلكَ ؛ لأنَّ الخبرَ إذا كـانَ غـيرَ ظـرفٍ ، فلا يخلو من : أنْ يكونَ الخبرُ اسماً ، أو فعلاً ، فإنْ كانَ اسماً ، كما في قولك : ( رجلٌ ظريفٌ )) فأردتَ : أنْ تجعلَ " رجلٌ " مبتدأ ، و" ظريفٌ " حبرَهُ ، بأنَّه لا يلتزمُ تقديمُ الخبرِ هُنا ؛ وذلكَ لأنَّ المعنى بالتزامِ تقديمِهِ ، والمبتدأُ والخبرُ بحالهما ، ولو قدمت " ظريف" " هنا عاد مبتدأ حينت إ ، بخلاف الظريف ، فإنهُ لا يصيرُ مبتدأً بالتقديم ، و" رجلُ " / مرفوعٌ بأنَّه عطفُ بيان لــ " ظريفٍ " ، ولابُدَّ من [٥٦ | ب] تقدير خبَر آخرَ للمبتدأِ ؛ ليتمَّ الكلامُ ، وكذلكَ لو قلتَ : (( رجلٌ جاءني )) فقدمتَ الخبرَ ، فقلتَ : (( جاءني رجلٌ )) : عادَ فاعلاً ، وصارتْ الجملةُ فعليـةً ، فَعُلِمَ بِهِذَا : أَنَّ المبتدأُ والخبرَ في غير الظرفِ لم يبقيا على حالهما ، فبلا يكونُ التقديمُ فيه تقديماً للخبر ، إلى هذا أشارَ في التخمير (٢) ؛ (( وأمَّا سلامٌ عليكَ ))(١)، هذا كلامٌ بسيطٌ ، نُبِّئَ عنه بهذهِ الكلمةِ الوجيزةِ ، وحاصله هـو : أنَّ الأصلَ في الأدعيةِ يجب : أنْ تكونَ فعـ الأُّ(°) ، نحـوُ : سـقاهُ اللهُ ورعــاهُ ، وإن لمْ يكُــنْ فعـالاً فمصدرٌ منصوبٌ ، نحوُ : سقياً له ورعياً ؛ لتبقى دلالتُه على الفعل ، واحتير الاسمُ مع ذلك ؛ ليكونَ ذلك أدلَّ على الداوم والثباتِ ؛ لأنَّ الاسمَ أدلُّ على

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وقع فيه ظرفاً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر التخمير ١ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في ب: « فاعلاً » .

الدوام من الفعل ، إذْ هو يدلُّ على الحدوثِ والتحددِ ، ثم لَمَّا قُصِدَ فيه زيادَةُ الدوامِ والثباتِ أُخْتِيرَ ارتفاعه بالإبتداءِ ، وأبقى نكرةً مع ذلك عملاً ، بجانب الدُّعاءِ ، ومرفوعاً عملاً بجانبِ الابتداءِ توفيراً على الشَّبهينِ حظهما ، فإنَّ أصلَ هذا الكلامِ : ﴿ أُسَلِّمُ سلاماً ﴿ عليك ﴾ ، ثم سلاماً عليك ﴾ (١) ثم سلامٌ عليك ، والدليلُ على ما ذكرنا : قوله تعالى : ﴿ إِذَّدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَكَمًا ﴾ (١) أي : نسلمُ عليكم سلاماً ، وإبراهيم - عليه السلام - ، قال : سلامٌ بالرفع ، لتكون زيادة ولالةٍ على ثبوتِ معناه ودوامِه ، وقصدَ بذلك : أن يُحيِّيهُمْ بأحْسَنَ مما حيّوهُ به ، أخذاً بأمر اللهِ تعالى : ﴿ وَلِذَا حُيِّينُم بِنَحِيّةُ وَنَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَ ؟

(( وويل لك )) : دعاة عليه بالهلاكِ والثبور ، على وجهِ المبالغةِ ، والأصلُ : (ر أَدْعُو ويْلاً )) ، ويستعملُ هو استعمالَ المصدر ؛ وإن لم يشتق منهُ الفعلُ ، ثم تركَ قوله " ادعو " ، فاقتصر على المصدر ، وقيل [ و لم يَجِئ ] (ا) في كلامِهِمْ ما فاؤهُ واو وعينهُ ياءٌ إلا هو وأخواته المعدودة ، كالوين (ا : وهو العنبُ الأسودُ وما أشبهها كقولك (ا : (( ويح له وويب )) ، وفي قولهم : (( أين زيد )) ؟ معطوف على قولهِ فيما وقع فيه المبتدأ نكرة ، فالتقدير فيه : (( زيد أين )) ، وكذلك في غيره ، فكان زيد وعمرو ، مرتفعة بالابتداء ، " وأين ، وكيف ، وكذلك في غيره ، وإنما التزم تقديمُ هذه الأخبار ؛ لما فيها من معنى الاستفهام ، وله صدرُ الكلام ، وإنّما كان له صدرُ الكلام ؛ لأنّ (المستفهم محتاجٌ إلى تبيين مقصودِهِ ، فتقدمه ؛ ليتفرغ فهم السّامع لإزالةِ ما عراه ، ثم إنّما كانت أخباراً ؛

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٥٢ ) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وليس في كلامهم».

<sup>(</sup>٤) الوين : العنب الأسود ، الواحدة وينة . ينظر الصحاح ٦ / ٢٢١٦ " وين " .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قولك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أنْ » والمثبت من ب.

r1/0V7

لأنَّ الاستفهامَ يكونُ (() عن الأحداثِ ، لا عن الذواتِ (() ، والأفعالُ : هي الأحداثُ ، فكانَ صالحاً للإحبارِ ، فكانَ قوله : أينَ زيدٌ ؟ أيْ : في أيِّ مكان استقرَّ زيدٌ ، ومتى القتالُ ؟ جملةٌ ظرفيةٌ أيضاً ، وتقديرهُ : في أيِّ وقت يكونُ القتالُ ، وإنما جمعَ بين هذه الألفاظِ ؛ لأنَّ أينَ استفهامٌ عن الأمكنةِ ، وكيفَ عن الأحوالِ ، ومتى عن الأزمنةِ ، فالسؤالُ منحصرٌ على هذه الأشياءِ ، ثم اعلم : أنَّ المصنفَ لم يذكرُ ههنا نحو قولهم هو [حقٌ أنَّ زيداً ذاهبٌ ] في هذا المقامِ ، فكان من حقهِ أنْ يُذكرَ ؛ لأنه من صورِ وحوب تقديمِ الخبرِ على المبتدأ ، على ما يجيءُ في موضعهِ إن شاء الله تعالى ويجوزُ حذفُ أحدهما. أمَّا جوازُ حذفِ المبتدأِ، ففيما إذا كانَ السامعُ عارفاً منكَ القصدَ إليهِ ، عند ذكرِ الخبرِ ، فكانَ التركُ واححاً ، إما للاحترازِ (() عن العبثِ ، بناءً على الظاهرِ / كما في أمثلته الثلاثةِ . وقول : المستهارُ : [ الهلاكُ ، والله ] ننادى بأنَّ المرادَ : هذا الهلاكُ والله ،

فقول: المستهلُّ: [ الهلالُ ، والله ](') ينادي بأنَّ المرادَ: هذا الهـــلالُ واللهِ ، فلا حاجةَ إلى ذكرِ هذا ، فيكونُ ذكره عبثاً لكونه معلوماً من غـيرِ ذكـرٍ ، وكـذا في المثالينِ الآخرينِ .

وإمَّا لضيقِ المقامِ ، كقولِ المرقِّشِ (٥) :

إذْ قَالَ الخميسُ : نَعَالَ الخميسُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا يكو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « الذات » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ للاحتبار ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) المرقشان شاعران من بني بكر بن وائل ، وهما المرقش الأكبر ، صاحب هذا البيت والمرقش الأصغر ، وهو ابن أخي الأكبر ، وصاحب هذا البيت هو : عوف بن سعد بن مالك بن صبيعة شاعر حاهلي من بني بكر بن وائل مولده في اليمن وأكثر إقامته في البحرين .

أخباره في : الشعر والشعراء ١ / ٥٤ ؛ معجم الشعراء ص ١٨٤ ؛ والخزانــة ٣ / ٥١٥ ؛ والأعلام ٥ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من بيت للمرقش الأكبر ، ونصه :

لا يبعد الله التلبت والـ غارات إذْ قَالَ الخميس نعم ينظر البيت في : إصلاح المنطق ص ٣٠ ؛ والتخمير ١ / ٢٦٧ ؛ وابن يعيش ١ / ٩٤ ، ٩ / ٧٠ ؛ والمغني ص ٣٠١ ؛ وشرح المغني ٢ / ٨٨٩ ؛ واللسان ١٥ / ٣١٦ " عمم " .

أيْ : هذه نعمٌ فأغيروا عليها ، وقيْل : إذا قيل النَّعَمُ فالمراد الإبلُ دون غيرها ، وإذا قيلَ : الأنعامُ فالمرادُ : الإبلُ ، والبقرَ ، والغنمُ .

والمرقِّش - بتشديدِ القافِ وكسرِهَا - والخميسُ: اسمٌ للجيشِ الذي له مقدمةٌ ، وقلبٌ ، وميمنةٌ ، وميسرةٌ ، وساقٌ ، فهي خمسةُ أركانٍ ؛ فلذلكَ سميّ به ، وقبلهُ :

يأْت بِي الشَّبَابُ الأَقْورِينَ وَلاَ تَغْبِطْ أَخَاكَ أَنْ يُقالَ حَكَمْ (١) لا يُبْعِلِ اللهُ التلبُّب وال غاراتِ إذْ (٢) قال الخميسُ نَعَمْ لا يُبْعِلِ اللهُ التلبُّب وال

أيْ : هذا حكمٌ ، وغرضُ هذا الشاعرِ أنَّ الشبابَ حيرٌ منَ الشيبِ ، وإنْ كانَ الأقوران معه (٢) ، أيْ : الدَّواهي ، ومع الشيبِ أنْ يكونَ حكماً قاضياً .

" التلببُ ": هو التحزُّمُ ، والتشمُّرُ ، وإمَّا لأنَّ الخبرَ لا يصلحُ إلاَّ لَهُ() حقيقةً ، كقولكَ : خالقٌ لما يشاءُ ، وفاعلٌ لما يريدُ ، أيْ : اللهُ ، أوْ لغرضٍ آخر سوى ما ذكرنا .

وأمَّا حذفُ الخبرِ ، ففيما إذا كانَ ذكرُ المبتدأِ بحالٍ يعرفُ منهُ الخبرُ والرَّكُ راجحٌ ، إمَّا لقصدِ الاحترازِ عن صورة العبثِ ، كقولُكُ : حرجتُ فإذا السَّبعُ حاضرٌ ؛ لأنَّ إذا للمفاجأة ، وهي : تدلُ على الوجودِ ، فإذا أردتَ ذلكَ الموجودَ المطلقَ : حازَ حذفُ الخبرِ ، فإن لم تُرد الوجودَ المطلقَ ؛ ولكن أردتَ قياماً أوْ قعوداً ، أوْ ما أشبه ذلكَ ، فلا بُدّ من ذكرِه ؛ لعدمِ دليلٍ يدلُّ على حذفِ هذا الخبر .

وقيلَ في تمثيله: فإذا السَّبُع نظر ؛ لأنَّ الخِيرَ "إذا "؛ لأنَّ "إذا "هنا هي الكلمةُ (٥) المكانية ، ألا ترى أنَّ معناه : فبالحضرة السبع ، فالسبع مبتدأ ،

<sup>(</sup>۱) ينظر البيت في المفضليات ٢٤١ ، وهــذا البيـت بعـد الشــاهد المذكــور وانظــره أيضــاً في شــرح اختيارات المفضل للتبريزي ٢ / ١٠٦٨ ، وقد فصل بينهما ببيت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ إِذَا ﴾ والمثبت من ب والديوان .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> معه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « له » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الكلمة » ساقط والمثبت من ب.

وبالحضرة حبرٌ مقدَّمٌ ، فهو بمنزلةِ قولك : (( بالبلدِ الأميرُ )) ، وليس فيه حذفُ الخبر .

" الوعساءُ "(۱) : الأرضُ اللينةُ ، ذاتُ الرملِ ، و" جُلاجلٌ "(۲) : اسمُ موضعٍ - يروى بالخاء والجيم - وقد رُوي : بالخاء ، بخط التبريزي(۲) .

" النقا " : الكثيبُ من الرمل ، وفي تثنية نقواني ، ونقيانِ (١) .

وقوله: "آأنت "، أي : أأنت ظبية . وإمّا لطلب تكثير الفائدة بالمذكور، من حمله عليه عليه عليه عليه عليه عليه تعالى (٥٠): ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلُ ﴾ (١٠) .

فإنْ قيلَ : حذفُ المبتدأِ أولى في هذهِ الآيةِ ، أم حذفُ الخبرِ ؟ قلنا : حذفُ المبتدأِ أولى ، من أوجهٍ (٧) : منها : أنَّ حذفَ المبتدأِ في كلامِهِم أكثرُ ، فاحتيارُ المبتدأِ أولى ، ومنها : أنَّ الكلامَ سبقَ للتمدحِ بحصولِ الصبرِ لهُ ، فحذفُ المبتدأ

(١) هذه كلمة من بيت شعر ، ونص البيت : فَيَا ظبيةً الوَعْسَاءِ بينَ جُلاجِلٍ

وينظر المفصل ص ٢٥ .

(٢) جُلاحلُ: أرض باليمامة . ينظر معجم ما استعجم ١ / ٣٨٨ ؛ وفي معجم البلدان جبل من جبال الدهناء ٢ / ١٤٩ ؛ ومراصد الاطلاع ١ / ٣٣٩ .

وبَيْنَ النَّقَا آأنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِم

(٣) التبريزي: هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني المعروف بالخطيب التبريزي من أئمة اللغة والنحو والأدب له مصنفات منها: شرح اللمع، وشرح المفصليات، وشرح الحماسة توفى سنة ٥٠٢هـ.

أخباره في : معجم الأدباء ٢٠ / ٢٥ ؛ ونزهة الألباء ص ٢٧٠ ؛ وبغية الوعماة ٢ / ٣٣٨ ؛ والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ٢٨٣ ؛ وهدية العارفين ٢ / ٥١٩ ؛ وكشف الظنون ص ١٠ ، والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ٢٨٣ ؛ ٨١٢ ، ١٧٤٠ ، ١٣٣٧ ، ١٣٣٠ .

- (٤) ينظر في " نقاء " و" نقيان " المقصور والممدود للفراء ص ٢١ .
  - (٥) في الأصل: « تعالى » ساقط والمثبت من ب.
    - (٦) من الآية ( ١٨ ) من سورة يوسف .
      - (۷) في ب : <sub>((</sub>وجه<sub>))</sub> .

يحصلُ هذا المعنى ، بخلاف حذف (١) الخبر ، إذْ ليس فيه إحبارُ الصبر به ، بدليل صحة قول القائل: الصبرُ الجميلُ أجملُ ، ولم يرزقُ منه شيئًا ، ومنها: أنَّ قيامَ الصبر به قرينةٌ حاليةٌ يدلُّ على المبتدأ ، فيحسنُ حذفه ؛ بخلاف حذف ِ الخبر ؛ لعدم قرينةٍ لفظيةٍ ، ولا حاليةٍ : يدل على خصوصيةِ الخبر المحذوفِ ، وقدْ أوردَ المصنِّفُ (١) نظيرَ حذف كل واحدٍ من المبتدأِ والخبر ، في الكتابِ ، و لم يورد : نظيرَ حذفهما معاً(١) ، وقالَ فحرُ المشايخ (١) ، صاحبُ المحصلِ : يجوزُ ذلكَ أيضاً ؛ إذا دلَّ الكلامُ عليهِ ، نحو قولهِ تعالى : ﴿ وَٱلَّتِي بَلِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْرَ إِنِ ٱرْبَيْتُهُ فَعِدَّتُهُ نَ كُنَّةُ أَشُهُ رِوَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (٥) ، تقديره : فعدتهن ثلاثة أشهرٍ ، وإما / لاتباع الاستعمال ، كما في أمثلته الباقية ، في قوله : (( وقد الـ تزمَ حـذفُ [ ٧٥ الخبر ، في قولهم : لولا زيدٌ لكان كذا ١٥٠٠ قيل : إنَّما التزمَ حذفُ الخبر ههنا ؟ لأنَّ جوابَ " لولا "(٧) أمرٌ لازمٌ ، فلزومُ الجوابِ بالذكر هنا صار عوضاً عن الخبر ، فلم يجمعُ بين العوض والمعوض عنه ، وهو معنى قوله : « لسد الجواب مَسَدَّهُ ﴾ ، وقيل : معنى سدَّ جـوابُ " لِولا " مَسَدَّ خبر المبتدأِ ، كونـه دالاً عليه ، وأنه كذلكَ ؛ لأنَّ امتناعَ الثاني لَّما جُعِلَ معلولاً للأوَّل ، وهـو موجـودٌ ، حُكِمَ على الأولِ بالوجودِ ؛ لامتناع وجودِ المعلول بدون علته ، فثبتَ : أنَّ التقديرَ " لولا " زيدٌ موجودٌ ؛ لكانَ كذا ، فلما كانَ الجوابُ ساداً مسده ، وقد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ حذف ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) أي : الزمخشري .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> معاً <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤) من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٢٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر عن " لولا " في : المقتضب ٣ / ٧٣ ؛ وآمالي ابن الشجري ٢ / ٢١٠ ؛ وابن يعيــش ٣ / ٧٠) ينظر عن " لولا " في : المقتضب ٣ / ٧٣ ؛ وآمالي الداني ص ٩٧٠ ؛ والمغني ص ٢٠٢ ؛ والهمع ٢ / ٣٤ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٢٥.

طالَ الكلامُ بالجوابِ في نحو: لا زيدٌ موجودٌ، لكان كذا، لـزم حذفُه والضميرُ في: لسدِّ غيره يعودُ إلى الخبر.

قوله: (( أقائمُ الزيدانِ ))(۱) هذا كلامٌ قد اصطكت فيه الرسكب ، وتوالت عليه من الاعتراضاتِ النُّكبُ(۲) .

اعلم أنَّ "قائم "اسمُ فاعلٍ ، واسمُ الفاعل يعملُ إذا اعتمد على همزةِ الاستفهامِ ، فعملَ الرفعَ على الفاعليةِ في الزيدانِ فقولك : (( أقائمٌ الزيدان )) بمنزلةِ أيقومُ الزيدان ؛ ولكنَّ ارتفاعَ "قائمٌ " بالابتداءِ ؛ لأنه وإنْ ينزلَ منزلة الفعلِ ، فإنه يمتنعُ أنْ يحرمَ من إعرابِ الاسم ، كما لم يحرم من التنوين الذي هو من خصائص الاسم ، فكما : أنَّ زيداً في (( أزيدٌ قائمٌ )) مبتدأ ،

كذلك قائمٌ في (( أقائمٌ الزيدانِ )) مبتداً ؛ لتعريهما من العواملِ اللفظية ، و" الزيدان " حبرٌ عنه ، من حيث : اللفظ ، لا من حيث المعنى ؛ لأنَّ " قائمٌ " بمنزلةِ الفعلِ ، فلا يمكنُ أن يخبرَ عنه بشيء ، إذْ الخبرُ لا يكونُ مخبراً عنه ، وإنما صحَّ هذا من حيث أنَّ الغرضَ من الكلامِ : أنْ يكونَ حديثاً ومحدثاً عنه ، وقد حصل ، فالحاصل : أنَّ " قائمٌ " مبتدأ في اللفظ ، و" الزيدان " حبره ، وحبرٌ في المعنى ، " فالزيدان " مغبر عنه ، وليس لك : أن تقول : " الزيدان " مبتدأ ، وقائمٌ خبرٌ مقدمٌ ؛ إذْ لوْ كانَ كذلك بجعل " قائمٌ " حبراً مؤخراً في النيةِ ، والخبرُ حينئة يكونُ وَفْقَ المبتدأ ، في الإفرادِ ، والتثنيةِ ، وغيرهما(") ، حتى لو قلت : أقائمٌ زيدٌ ، حاز وقوعُ " زيدٌ " مبتدأ ، و" أقائم " خبره ؛ لارتفاع المانع ، فيلزمُ ههنا أنْ يكونَ وَفُو تُن الزيدان " بالفاعليةِ ، وقد سدَّ مسدَّ الخبر ، وإنما ذكر الحذف هُنا على الطلبة ؛ إذْ لا حاجة فيهِ إلى الخبرِ ؛ لـو سبيلِ المسامحةِ ؛ تسهيلاً للأمرِ على الطلبة ؛ إذْ لا حاجة فيهِ إلى الخبر ؛ لـو سبيلِ المسامحةِ ؛ تسهيلاً للأمرِ على الطلبة ؛ إذْ لا حاجة فيهِ إلى الخبر ؛ لـو

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « النكت » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وعندها ﴾ والمثبت من ب.

أنعمتَ فيهِ نظركَ ؛ لأنَّه سُمِّي قائم في (( أقائمٌ الزيدان )) مبتدأً ؛ لأنَّه اسمٌ محردٌ ، لهُ صدرُ الكلام، والمبتدأُ في التحقيق كذلك؛ ولكنه في التقدير: بمعنى يقومُ، وهو خبرٌ ، ولا حاجةً للخبرِ إلى خبرِ ، وقيلَ : بل حذفُ الخبرِ على مـا ذكـره في الكتابِ صحيحٌ واقعٌ في محزِّه ، وذلكَ أنَّ اسمَ الفاعلِ هنا ينزَّلُ منزلةَ المصدر ، وهو القيامُ ، وفي هذا التصحيحِ يتحققُ الحذفُ ، وتقديرهُ على هذا (( أقيام (١) الزيدانِ كَائِنٌ )) ، فإنهُ لما ساغَ عندهم في نحو ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ عَأَنْذُرْتُهُمَّ أُمَّلُمْ أُنذِرَهُم ﴾ إقامةُ الفعلِ مُقامَ الاسمِ ، على ما مرَّ ، وهما قبيلانِ مختلفانِ ، فِلأنْ يسوغُ إقامةُ اسم الفاعل مقامَ المصدر ، وقد جاءَ في مواضعَ ، وهما من قبيل واحدٍ أولى وأحدرُ ، وقيلَ : ليسَ تقديرُ الخبرِ في هذا الكلامِ ممتنعاً ، مع بقائهِ على اسم الفاعلِ ؛ بل لإمكَانِه تحملٌ ، وهو : أنْ تقدِّرَ (( أقائمٌ الزيدان )) في علم ك ، أو في / ظنُّكَ ونحو ذلكَ ، إلاَّ أنه استطيلَ اجتماعُ الفاعلِ والخبرِ ، فحذف [٥٨] أحدهما ، وأقيمَ الآخرُ مُقامهُ ؛ ولكنَّ الوجهَ هو الأولُ ، وعليه الأكثرونَ ؛ لما أنَّ الظرفَ ليس هو الخبرَ في الحقيقةِ ، وإنما الخبرُ هـ و الفعـلُ المقـدرُ (٢) ، فـأيُّ شـيء قدَّرْتَ : كَانَ فيه فسادٌ ، وكانَ المرادُ بحذفه ، وهو عدم ثبوته أصلاً ، لا أنه ثبت ثم خُذِفَ ، وكانَ هذا أيْ : قوله " أقائمٌ " في (( أقائمٌ الزيدان )) في التحقيق ، ليس من بابِ المبتدأِ على الحقيقةِ ، وإنما سمَّاه مبتدأً ؛ لأنه لما رآه اسماً مرفوعاً في صدرِ الكلام ، وليس لهُ رافعٌ لفظيٌ : سمَّاه مبتدأً .

وقيلَ في تحريرِ (٣) هذا الكلامِ: هو أنَّ قوله: " أقائمٌ "(١) لهُ جهتانِ: جهةٌ من حيثُ المعنى ، وجهة من حيثُ المعنى ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( أقائم )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( فيه )) والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر تحرير هـذه المسألة في : ابن يعيش ١ / ٩٦ ؛ وشـرح التسـهيل ١ / ٢٧٧ ؛ وأوضــح المسالك ١ / ٢٧٧ ؛ والتصريح ١ / ٧٩ ، ٨٠ .

<sup>.</sup> ساقط  $((\xi)$  في  $((\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في ب: « لا كلام ».

وهي الفعليةُ ؛ لأنه واقعٌ موقِعَ المضارع ، فيجبُ النظرُ إلى كلتي الجهتـين ؛ توفيراً عليهما حظهما(١) ، ومن حيثُ إنه منظورٌ فيه الاسميةُ ، من حيثُ اللفظُ ، وحقيقةُ الابتداء فيه موجودةً ، وهي اسمٌ مرفوعٌ ، متعرُّ عن العوامل اللفظيةِ ، مع(٢) وجودِ الإسنادِ ، كَانَ بمنزلةِ : زيدٌ في ﴿ زيدٌ قائمٌ ﴾ ؛ لمساواته إياه في هذهِ الأوصافِ ، ومن حيثُ إنَّه منظورٌ فيه الفعليةُ ، والفعلُ لا يخبرُ عنه ، امتنع تقديــمُ الخبر فيه ، فصار المرفوعُ به هو الفاعلُ ، كأنه حبرٌ من جهةِ الظاهر لا المعنى فكان مستغنياً عن تقدير الخبر ؛ لاشتمال الكلام على حديثٍ ومحدَّثٍ عنه . ((ضربى زيداً قائماً )) فـ "ضربى "مبتدأ ، و" زيداً "مفعولٌ بـ ه بمنزلة ((ضرب ) عمرٌ زيداً ﴾ ، ولا ذكرَ لخبر المبتدأِ فوجب : أنْ يكونَ مضمراً ، والتقديرُ : ضِربي زيداً ، إذا كانَ قائماً حاصلٌ<sup>(٣)</sup> ، فـ إذا " ظرفُ زمان ، جُعِلَ خبراً عن ضربى ، كما تكونُ سائرُ الظروفِ أخباراً عن المصادر ، نحوُ : المسيرُ يومُ الجمعةِ ، ومتعلقُ الظرفِ، وهو حاصلٌ في قولكَ : (( ضربى زيداً )) حاصلٌ إذا كانَ " قائماً " محذوفٌ ؛ لأنَّ الظرفَ إذا وقعَ صلةً لموصول ، أو صفةً لموصوفٍ ، أوْ حالاً لـذي الحال ، أو خبراً لمخبر عنهُ : تعلقَ بمحذوفٍ ؛ إذا كانَ متعلقه عاماً ، وهـ و مطلقُ الوجودِ ، كما في قولكَ : الذي في الدار زيدٌ ، ومررتُ برجل أمامك ، ولقيتُ زيداً عندكَ ، وعمروٌ من الكرام، والمقدرُ في كلُّ " حصلَ "، أو نحوُهُ، و" كان " تامةً، بمعنى "حدث "، و" وُجد " وفيها ضميرٌ لزيدٍ، و" إذا " مضاف إليها، كما تضافُ سائرُ ظروفِ الزمانِ إلى الجُملِ ، كما تقولُ : ومن يكونُ زيدٌ قائماً ، وقائماً حالٌ من زيدٍ ، فلا يصحُّ أنْ يكونَ حبراً للمبتدأِ ، فلوْ لمْ يقدرْ ما ذكرنا من الإضمار ، صار (١) بمنزلة ( ضربي زيداً )) وتسكت ، فعلم : أنَّ التقدير ما ذكرنا؛ لكنهم استغنوا عن ذكر قولك: (( إذا كانَ )) لدلالةِ " قائماً " عليه؛ لكونهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « حفظهما » .

<sup>(</sup>٢) في ب: « مع أن » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « حاصل » ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « صار » ساقط .

متعلقاً ، كما يتعلقُ " يوجدُ " إذا قلتَ : وُجدَ زيدٌ قائماً ، فإنما() يوضحهُ : أنك لو سئلتَ عن وقتِ الضربِ قلتَ : حينَ قامَ زيدٌ() ، أوْ حينَ يكونُ قائماً ، ولا تقولُ : " قائماً " وتسكتُ ، وهذا معنى قولهم : إنَّ " قائماً " سدَّ مسدَّ خبرِ المبتداِ ، أيْ : أنه دلَّ عليه ؛ إذْ يعلمُ : أنَّ المعنى ((ضربي إياهُ )) وقت قيامه ، وعلى هذا التقديرِ ((أكثرُ شربي السويقَ ملتوتاً ))() ، أيْ : أكثرُ شربي السويقَ حاصلٌ () أن ملتوتاً ، أي : أكثرُ شربي السويقَ التقدير ((ضربي زيداً قائماً حاصلٌ )) ، فالحاصلُ على هذا من تتمةِ المبتدأِ ، وعلى المنقدير ((ضربي زيداً قائماً حاصلٌ )) ، فالحاصلُ على هذا من تتمةِ المبتدأِ ، وعلى المنفي إلا قائماً )، و ((ما أكثرُ شربي السويقَ إلاَّ ملتوتاً )) ، وهذا المعنى لا يستقيمُ إلا على المذهبِ ((المائرُ قائماً )) ، و ((ما أكثرُ شربي السويقَ إلاَّ ملتوتاً )) ، وهذا المعنى لا يستقيمُ إلا على المذهبِ ((المورث المناتين المتقدمتين ، في تقدير الخبر، الخبر، اخمنزلة المسألتين المتقدمتين ، في تقدير الخبر،

<sup>(</sup>١) في ب: <sub>((</sub> فإنما )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب : « زيدا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ينظر القول في : الأصول ٢ / ٣٦٠ ، ٣٦١ ؛ وأمالي ابن الشــجري ٢ / ٤ ، ٣٠ ، ٣ / ١٧ ؛ والتصريح على التوضيح ١ / ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) في ب: (( حاصل )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) هذا التقدير من قول البصريين وهو الصحيح. وانظره في : الكتاب ١ / ٤١٩ ؛ وشرح الكافية ١ / ٢٧٧ ؛ والارتشاف ٢ / ٣٤ ؛ والهمع ٢ / ٤٦ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) وانظر إلى تقدير الكوفيين في : شرح الكافية ١ / ٢٧٨ ؛ والارتشاف ٢ / ٣٤ ؛ وحاشية الصبان ١ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وهو الصحيح».

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( قول )) والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر هذه المسألة في : الكتاب ١ / ٤١٩ ؛ وشرح الكافية ١ / ٢٧٧ ؛ وابن يعيـش ١ / ٩٧ ؛ والتصريح ١ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٠) هذا قول وانظره في : الكتاب ١ / ٤٠٢ ، ٤٠٣ ؛ والأصول ٢ / ٣٥٩ ؛ وأمالي ابسن الشجري ١ / ١٠٤ .

فالتقدير : (( أخطبُ ما يكونُ الأمير إذا كان قائماً )) غيرَ أن في هذه المسألةِ<sup>(١)</sup> اتساعاً من وجهين : أحدهما أنَّ أفعلَ التفضيل لا يضافُ إلى ما لا يكونُ هـو منهُ ، لا تقول : زيدٌ أفضلُ الحمير(٢) ، و" أخطبُ " هنا كنايـةٌ عـن الأمـير ، ومـا يكونُ بمعنى الزمان ؛ لأنَّ " ما " هذه مصدريةٌ ، وبجعل المصدرُ حيناً ، على تقدير حِذْفِ المضافِ ، كقولكَ : (( جئتُكَ مقدمَ الحاجِّ ))(١) ، أيْ : زمن مقدمه ، فكذا التقديرُ هذا أخطبُ أوقاتِ كون الأمير ، بمعنى : وجودِ الأمير ، وليستْ الأوقاتُ من جنس أخطبُ في الظاهر ؛ إلاَّ أنهم قد يجعلون الفعل للزمان على السعةِ ، فيقولونَ : ﴿ نهارُكَ صائمٌ ، وليلكَ قائمٌ ›› ( ) فينسبونَ الصومَ والقيامَ إلى النهار والليل ؛ لأنهما يقعان فيهما ، فكذا جعلت الأيامُ خاطبةً على سعةِ الكلام ؛ لكونه خطيباً فيها ، حتى كأنَّهُ قيل : (( خطيبُ أيام الأمير )) ، كما يقالُ: (( أقومُ لياليكَ(٥) ليلةُ كذا )) ، ثم قام ما يكونُ مقامَ أوقاتِ الأمير ، قيلَ: أخطبُ ما يكونُ الأميرُ ، والاتساعُ الثاني هو الحذفُ الذي سبقَ في المسألتين السابقتين ، فإذا خبرٌ عن أخطبِ ، كما كانَ خبرٌ عن " ضربي " ، و" قائماً " حالٌ هنا ، كما كان حالاً ، ثم غيرَ أنَّ " إذا " ههنا في محلِّ الرفع ؛ لكونـه خبراً عن أخطب، يَدُلُّكَ على هـذا أنكَ تقول: أخطبُ أوقاتِ الأمير وقت قيامه - بالرفع - وإذاً قد استعملَ غيرَ منصوبٍ ، كقوله :

وَبَعْدَ عَدِ يا لَهَفَ نَفْسِيَّ من عَدِ إِذَا رَاحَ أَصْحَابِي وَلَسْتُ بِرَائِكِ اللَّهِ عَدِ اللَّهِ عَدِ ا

<sup>(</sup>۱) في ب: (( المسألة )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب : « الحيز ».

<sup>(</sup>٣) هذا قول وانظره في الهمع ٣ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ١ / ١٦٠ ؛ والأصول ٢ / ٢٥٥ ؛ وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((ليالك)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) القائل لهذا البيت هو أبو الطمحان القيمني ، أو هدبـة بـن الخشـرم ، والبيـت في الأغـاني ١٣ / ٤٢١ ، ٤٥٢٤ ؛ والمرزوقي ص ١٣٦٦ ؛ وتذكرة النحاة ص ١٥٤ ؛ وأمالي ابن الشحري ١ / ٤٢١ ، ٢ / ٤ ، ٢٨ ؛ والمغني ص ٩٩ ؛ وشرح أبيات المغني ٢ / ٢٢٩ .

ف" إذا " مجرور" ؛ لأنه بدل من غدٍ ، فكأنه قال : من وقت رواح أصحابي ، والظروفُ " إذا " استعملتْ مجرورةٌ ، استعملتْ مرفوعة في الأكثر ، ألا ترى أنَّك لَّا قلتَ : خرجتُ في يوم الجمعةِ ، قلت : يومُ الجمعةِ مباركٌ ، فرفعتهُ ، وقولنا : في الأكثر احترازٌ من إدخالهم "من "على (١) عند ، مع امتناعهم من أنْ(١) يرفعوه ، فإنْ قيلَ : لم سميتَ المنصوبَ هنا حالاً ، و لم(٣) تسمه حبراً ؟ لكانَ قولنا( ) لأنه لو كانَ خبراً لجازَ أنْ يقعَ معرفةً ، والعربُ لم تستعملهُ إلاَّ نكرةً ، على أنه حالٌ لا خبرٌ ؛ لأنَّ الحالَ لا يصحُّ وقوعُها في كلامهم إلاَّ نكرةً ، وأمَّا قولهم : ﴿ كُلُّ رَجُلِ وَضَيْعَتُهُ ﴾ (°) ، فـ "كُلُّ رَجُلٍ " مُبتدأً ، " وضيعتهُ " معطوفٌ عليه ، وحبرهما محذوفٌ ، والتقدير : ﴿ كُلُّ رَجَلِ وَضَيْعَتُهُ مَقْرُونَانِ ﴾ بأنْ حَذَفُوا الخبر؛ لدلالةِ الواو العاطفةِ عليه ، والمعنى : مع ضيعته ؛ لأنَّ معَ للقران ، والواوُّ للجمع، وكلُّ واحدٍ مشغولٌ بحرفته، مصاحبٌ لها(١)، فتدلُّ الواوُ على المقارنةِ ؛ لكونها هنا بمعنى مع ، وقيلَ : إنَّ هذا ليس من بابِ حذفِ الخبر ؛ لأن هذه الواوَ بمعنى " مع " ، فكما أنَّكَ لا تحتاجُ مع " مع " إلى الخبر ، كذلكَ لا تحتاجُ إليه هنا مع الواو ، وإنما لم تنتصب (٧) " الضيعةُ " ، وإنْ كانت الـواوُ بمعنى مع على هذا القول ؛ لأنه لابدُّ للانتصابِ من فعل ، أو معناه ، وكلاهما معدومٌ ، فينعـدمُ النصبُ ، والضيعةُ هنا : الحرفةُ ؛ لأنَّ صاحبها إنْ تعهدها دامت (^) ، وإنْ تركها

<sup>(</sup>١) في ب: «على » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب : (( أن )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( لو لم )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> قلنا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) ينظر هـذا القـول النحـوي في : الكتـاب ١ / ٢٩٩ ، ٣٩٣ ؛ والخصـائص ١ / ٢٨٣ ؛ وابـن يعيش ١/ ٩٥ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ١٧٦ ، ٤٠٦ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص ٤٩ ؛ وأوضح المسالك ١ / ١٥٨ ؛ والأشموني ١ / ٢١٧ ؛ والتصريح ١ / ١٨٠ ؛ والهمع ٢ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((كلها)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ضاع» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) وعدم حواز انتصاب الضيعة بسبب تقدير الخبر مثنى ، أما لو قدر الخبر مفرداً فيصح النصب على المعية عطفاً على ضمير الخبر كأنه قبل : ﴿ كُلُّ رَجُّلُ مُوجُودُ وَضَيَّعَتُهُ ﴾ .

ضاعت ، وفي الحديث : (( وإذا أراد الله بعبد شراً أفشى (() عليه ضيعته )) أي : كثر (() اشتغاله ، فإن قيل : / هل يجوز حذف الخبر في (( زيد وعمرو ذاهبان )) [ ٥٩ / أ] اكتفاء بالواو ؟ قلت : لا ؛ إذ لا دلالة للواو على " ذاهبان " دون " قاعدان " وغيره ، بل احتمال كل من " ذاهبان " و" قاعدان " وغيرهما مما لا يصلح (أ) حبراً " قائم " فكان هذا من قبيل ما ذكرنا في قوله ((البر الكر الكر بستين)) من الشبهة ، في : أنَّ كثرة طرق الجواز أو جبت عدم الجواز ؛ لتزاحم تلك (() الطرق ، وعدم موجب التعيين لواحد منهما ، بخلاف قوله (( كل رحل وضيعته )) ، فأن الاستعمال هناك في إرادة الخبر المعين ، وهو مقرونان فاش ، فكان فشوه في ذلك دليلاً على ذلك الخبر المعين ، فجاز .

(( وقد يقعُ المبتدأُ والخبرُ معرفتين ) (( ) هذا لا يصحُ في (( ) الظاهرِ ؛ لأنَّ تولك : الإخبار للإفادةِ ، وهي في الإخبارِ عمَّا يعرفُ بما لا يعرفُ ، إلاَّ أنَّ قولك : (( زيدٌ أخوك )) إنما جاز ؛ لأنَّك تقوله لمن يعلمُ زيداً ، ويعتقدُ أنَّ لهُ أخاً ، ولكنْ لا يعلمه علمَ اليقينِ ، وهو طالبُ لعلمهِ ، فكانَ قوله : هذا في حقّهِ مفيداً ، وعلى هذا يجري في الأخبارِ في كلِّ معرفتين ، فأمَّا إذا لم تحصلُ الفائدةُ ، كما إذا كانَ المخاطبُ يعلمُ أنَّ زيداً () أخوه ، فقلت : (( زيدٌ أخوك )) كان عبثاً ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في ب ﴿ فشى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث في : كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي ٣ / ٤١٨ ؛ والفائق ٢ / ٣٥٢ ؛ والنهايــة ٣ / ١٠٨ ، و لم اهتد إلى هذا الحديث ، بهذا اللفظ في كتبِ السنةِ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>«</sub> كثر عليه <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يصلح » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر التحمير ١ / ٢٦٢ .

و" الكرُّ " هو مكيال أهل العراق وهو ستون قفيزاً ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف . تهذيب اللغة ٩ / ٤٤٣ ؛ والمغرب للمطرزي ص ٤٢٥ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: « ذلك » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٢٦ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « قول » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « زيد » والمثبت من ب.

الإحبارَ بما أحاطَ به علمُ السَّامعِ ، حارجٌ عن الصوابِ ؛ ولذا امتنعَ أنْ يقولَ : الثلجُ باردٌ ، ثم ههنا أربعُ مسائلَ :

فقولك : « زيد المنطلق »(١) كالام مع من يسمع بزيد ولا يعرف بعينه ، فيعرفهُ بقولكَ : زيدٌ المنطلقُ ، فكأنكَ قلتَ : (( زيدٌ هذا المنطلقُ )) ، و(( المنطلقُ زيدٌ ﴾ كلامٌ مع من يُشاهِدُ له انطلاقَ شخصِ ولا يعرفهُ منْ هو ، فتقولُ : المنطلقُ زيدٌ ، أيْ : الشخصُ الذي له الانطلاقُ ، هو : زيدٌ الذي يعرفه ، وأمَّا زيدٌ منطلقٌ ، فكلامٌ معَ من يعرفُ زيداً ، ولا يعرفُ ما فعلَ ، وأمَّا منطلقٌ زيدٌ ، فكلام معَ من يعرفُ زيداً وينكرُ انطلاقهُ ، فإنْ قيلَ في قولك : (( المنطلقُ زيدٌ )) سوقُ الكلام يقتضي : أنْ يكونَ المنطلقُ هو المتعينُ للخبريةِ ، وإنْ كانَ مقدماً ، كما إذا وقعَ الخبرُ نكرةً وهو خبرٌ ، وإن تقدمَ ، كما في ﴿ تميميٌّ أَنا ﴾ (٢) ، فكذا هنا لما أنَّ المنطلقَ دالٌّ على معنى نفسيٌّ ، فكان في نفسـه متعينـاً للخبريـةِ ، وزيـدٌ دالٌّ على الذاتِ ، فكانَ في نفسه متعيناً للمبتدئيةِ ، تقدمَ أوْ تأخّر ، قلنا : إنَّا لا نجعلُ المنطلقَ مبتدأً إلاّ بمعنى الشخص الذي له الانطلاقُ ، وهو على هذا لا يجببُ أَنْ يكونَ خبراً ، ولا مُجعلُ زيداً خبراً إلاّ بمعنى صاحبِ اسم زيدٍ ، فعلى هذا لا يتفاوتُ في أنْ يصلحَ كـلُّ واحدٍ<sup>(١)</sup> منهما للمبتدأِ أوْ للحبرِ ، و (( الله إلهنا )) ، و (( محمدٌ نبينا ))() ، فهذا لوجهين : أحدهما أنْ يذكرَ ذلك تعبداً ، أوْ تقرباً ، والثاني أنْ يذكرَ مُتوجهاً إلى الجاحدِ الذي(٥) يعرفُ بجهل(١) ذلك، فيصحُّ الكلامُ ؟ لأَنَّه حينئذٍ كَانَ المَتْكُلُّمُ به مخبراً للمخاطبِ(٢) بشيء لا يعرفهُ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر الهمع ٢ / ٣٧ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> واحد <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في ب : « الذي » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الجاهل » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : (( للمخاطب )) ساقط .

قوله (۱): ومنه قولُك: أنت أنت ، وإنما فصل هذا ؛ لأنَّ المبتداً والخبر ههنا في لفظ واحد ، فهذا كالمستحيل في الظاهر ، إذْ لا يتصورُ في الظاهر : أنْ يكون الخبرُ والمخبرُ عنه شيئاً واحداً ، غير أنَّ المعنى : أنت على ما عرفت من الطريقة الرضية ، والمنزلة العلية (۱) ، ولاشكَّ أنَّ قولك : على ما عرفت مفيد ؛ لأنه ليس ذلك في الجزء الأول ، وعلى هذا الأسلوب قوله : (( وشعري شعري )) أيْ : شعري كما بلَّغْتَ وعرفت ، وقيل : تقديره : شِعريْ الآن مثل (۱) : شعري فيما شعري كما بلَّغْتَ وعرفت ، وقيل : تقديره : شِعريْ الآن مثل (۱) : شعري فيما تقدم ، أيْ : أنَّه معروف مشهورٌ بالصفات التامة في الفصاحة ، وجعل في الكشاف قوله تعالى : ﴿ وَالسَّيْهُونَ السَّيْهُونَ ﴾ من هذا / القبيل ، فقال : ﴿ وَالسَّيْهُونَ السَّيْهُونَ اللَّهُونَ السَّابِقُونَ عالَى السَّابِعُونَ عالمَ اللَّهُونَ السَّابِقُونَ عالَى السَّابِقُونَ عالَى السَّابُونَ عالمَ اللَّهُونَ اللّهُونَ اللَّهُونَ اللّهُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> قوله <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( العلية )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) هذا رجز لأبي النجم ، والرجز بتمامه ﴿

<sup>\*</sup> أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي \* ينظر البيت في : المنصف ١ / ١٠ ؛ والكامل للمبرد ١ / ٤٤ ؛ والخصائص ٣ / ٣٢٧ ؛ وأمالي ابن الشجري ١ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( مثله )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١١) من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٤ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) من الآية (١١) من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « ولا بقرقع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر كتاب الوافي في أصول الفقه ص ٧٨٠ ( رسالة دكتوراه ) غير منشورة .

<sup>(</sup>١٠) الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبسو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة ، ولد بغزة سنة ١٥٠ هـ وتوفي سنة ٢٠٤ هـ بالقاهرة .

أُخبارًه في : معجم الأدباء 7 / ٣٦٧ - ٣٩٨ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ١ / ٤٤ ، ٦٧ ؛ وكشف الظنون ص ١٣٩٧ ؛ والأعلام ١ / ٢٦ .

الله - من المحاجَّةِ التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي() - رحمهما الله - حيث رجَّحَ الأوزاعيُّ: حديثه ؛ بقلة الرواة() ، ورجَّح أبو حنيفة - رحمة الله عليه - حديثه بفقهِ الرواة() ، فقال أمَّا حمادُ أن فكان أفقه منه ، أي : من الزهري() ، وأمَّا عبد الله أي : عبد الله أي : عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - فمشهور في الفقهِ ، والإتقانِ ، والحفظِ ، كما بُلِّغْتُ من وصفه من غير احتياجٍ إلى البيانِ . الرواية في البيتِ " أنا " بالألفِ ، وهو من بابِ إجراءِ الوصلِ مُجْرَى الوقفِ ، وبعده يقول :

<sup>(</sup>١) الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد من قبيلة الأوزاع ، أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، وأحد الكتاب المترسلين . ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت ، وولد سنة ٨٨ هـ وتوفي في بيروت سنة ١٥٠ هـ .

أخباره في : المعارف ص ٢١٧ ؛ وشذرات الذهب ١ / ٢٤١ ؛ والأعلام ٣ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « الرواية » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « للرواة » .

<sup>(</sup>٤) هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء أبو سلمة ، مفتي البصرة وأحد رجال الحديث ومن النّحاة كان حافظاً ثقة مأموناً ، ونقل الذهبي : كان حماد إماماً في العربية فقيهاً ، فصيحاً مفوهاً ، توفي سنة ١٦٩ هـ .

أخباره في : نزهة الألباء ص ٤٢ ؛ أخبار النحويين ص ٤٢ ؛ طبقات الزبيدي ص ٤٧ ؛ مراتب النحويين ص ٦٦ ؛ والأعلام ٢ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٥) الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش أبو بكر . أول من دون الحديث ، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي من أهل المدينة ، ولد سنة ٨٥ هـ مات بشغب سنة ١٢٤ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان ٤ / ١٧٧ ؛ ومعجم الشعراء للمرزبــاني ص ٤١٣ ؛ والأعـــلام ٧ /

## للهِ دَرِّي ما أجنَّ صَدري (١) تَنَامُ عيني وفُؤادِي يَسْرِي مع العفَارِيْتِ بأرضٍ قَفْرِ

ولا يجوزُ تقديمُ الخبرِ ههنا، بلَ أَيُهما قَدَمتَ فهو المبتداً ، هذا مذهبُ السيرافي(١٠)، وأمَّا أبو علي (١٠) الفارسيُ ، فيقول: يجوز تقديمُ الخبرِ ههنا(١٠)، وإنْ كانا معرفتين، وفي نهايةِ الإيجازِ (١٠): فقولهُم: أيُهما قدمتَ فهو المبتدأُ باطلٌ؛ لأنَّ المبتدأَ موصوفٌ ، والخبرَ صفةٌ في الحقيقةِ ، فكما وجبَ أن يكونَ أحدهما في الوجودِ أولى بأنْ يكونَ موصوفاً ، والآخرُ بأنْ يكونَ صفةٌ ، فكذلكَ في اللفظِ ، فإذا قلتَ : (( الله خالقنا )) ، فالخالقيةُ صفةٌ للهِ تعالى ، فهي في الحقيقةِ متعينةٌ للحبريةِ ؛ لأنها متعينةٌ للوصفيةِ ، فلا تصلحُ للمبتدئيةِ ، كذا ذكرهُ صاحبُ المقتبسِ (١٠) ، ثمَّ قالَ : وفي تقريرِ هذا خللٌ ظاهرٌ ، و (١٠) الصحيح ما ذُكر في الكتابِ (١٠) ؛ لأنَّ الخبرَ في كلامِ المخبرِ إنما يقعُ خبراً بقصده ، لا بالنظرِ إلى أصلِ وضعه .

ينظر أول القصيـدة في ديوانـه ص ٩٩ ؛ والخصـائص ٣ / ٣٣٧ ؛ وابـن يعيـش ١ / ٩٨ ، ٩ / ٨٣ ؛ وابن الشجري ١ / ٢٤٤ ؛ والهمع ١ / ٦٠ ، ٢ / ٥٩ .

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من قصيدة لأبي النجم العجلي ، وأول هذه الأبيات :

<sup>\*</sup> أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي \*

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٢٩٦ ؛ وشرح الكافية ١ / ٢٥٧ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) أما جواز تقديم الخبر على المبتدأ عند أبي علي الفارسي فينظر : الايضاح العضدي ص ٩٥ ؟ والمسائل الحلبيات ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ هَهُنَا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ينظر نهاية الإيجاز ص ١٦٤، ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتبس لوحة ٦٢ / أ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « وهو » وفي ب : « وهو » ساقط ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٨) يعني متن المفصل .

ألا ترى إلى صحة وقوعهما وهما اسمان ، أوْ صفتان مبتداً وخبراً ، على قصد التأويل ، فصح ما قاله ، وهو : بل أيهما قدمت فهو (أ) المبتدأ ، فإنْ قيل : ما الموجبُ (أ) لتعيين المقدم للمبتدأ والمؤخر (أ) ؟ قلنا : هو القصد إلى رفع الالتباس بين المبتدأ والخبر ، ونظيره هذه المسألة : مسألة الفاعل (أ) والمفعول ، إذا كانا مما لا يظهر فيه الإعراب ، ولا قرينة للفاعلية أحدهما ، ومفعولية الآخر ، فتقديم (أ) لئلا يلزم الالتباس ، كما في نحو : ضرب موسى عيسى ، فرتبة الفاعل عقب الفعل ؛ لأنه كالجزء منه ، فكان تقديم الفاعل هناك لازماً ، [حتى لو كانت هناك قرينة تشعر بأنَّ المقدم مفعول ، يجوزُ تقديم المفعول ] (أ) ، كما في قولك : أكلت الكمثرى الحبلى، وأبراً المرضى – عيسى عليه السلام (أ) –؛ لعدم الالتباس، وهنا أيضاً كذلك إذا كان على تأخير المبتدأ دليل يجوزُ تأخيره ، كقوله (أ) :

\* لُعَابُ الأَفَاعِي القاتلاتِ لُعَابُه (٩) \*

فقوله : لعابهُ متعينٌ للمبتدائيةِ ؛ لأنَّه أحصُّ من لعابِ الأفاعي ، وكذلك في نوله :

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبِسَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِلِدِ (١٠٠) ففي قوله: بنو أبنائنا الإضافةُ مرتان، فكانَ هو أخصَّ من الَذي أضيفَ مرةً ؟ إذِ الإضافةُ للاختصاصِ، فمهما (١١٠) كثرَتْ الإضافةُ كثر الاختصاصُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وهو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الموجب ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « للخبر » وفي ب للخبر ساقط وهو الأصح .

<sup>(</sup>٤) مثل: ضرب موسى عيسى .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين خطأ ينبغي عدم إثباته .

<sup>(</sup>٦) الأسلوب غير مستقيم مع أنه مطابق للنسختين .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ عليه السلام ﴾ ساقط ، لا يملك عيسى إبراء المرضى إنما هو بإذن الله كما قـال هـو عن نفسه ﴿ وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ﴾ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: ((كقول )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) هذا صدر بيت وعجزه

<sup>\*</sup> وأرى الجنى اشتارته أيدٍ عواسلُ \*

والبيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، وهو في ديوانه ص ٢٥٧ ؛ والخزانة ١ / ٤٤٥ ، ٩ / ٢٥٩ ؛ والتخمير ١ / ٢٧٥ ؛ ودلائل الإعجاز ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر البيت في ديوان الفرزدق ص ٢١٧ ؛ ودلائل الإعجاز ص ٢٤٠ ؛ والانصاف ص ٦٦ ؟ وابن يعيش ١ / ٩٩ ؛ وشرح الكافية للرضي ١ / ٩٧ ؛ والخزانة ١٠ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>١١) في ب : ﴿ فَهِمَا ﴾ .

#### فصل: [تعدد الخبر]

(( وقد يجيء للمبتدأ خبران فصاعداً ))(١)، كأنه يشيرُ بهذا الفصلِ إلى الفرقِ بين الفاعلِ والمبتدأ ، وإنْ استويا في كونهما / مسنداً إليهما ، حيثُ لا يُسندُ إلى [ ١٠٦] الفاعلِ أكثرُ من فعلٍ واحدٍ ، ويجيءُ للمبتدأ خبرٌ أكثرُ من واحدٍ ، (( هذا حلوٌ حامضٌ ))(١) ، فإنْ قيلَ كيفَ يصحُ الإحبارُ بأمرين متضادينِ ، في حقِّ شيءٍ واحدٍ ؟

قلنا: لم يرد أنه حلو من كلّ وجه، أو حامض من كلّ وجه، وإنما يراد به أنّ فيه طرفاً من ذاك ، وطرفاً من هذا ، أي : جامع لطرف الطعمين، وحاصله على قسمين : قسم لا يستقل المعنى فيه إلا بالمجموع ، كقولك : ((هذا حلو على قسمين : قسم لا يستقل المعنى فيه إلا بالمجموع ، كقولك : ((هذا حلو حامض )) ، فكانَ هذا متعدداً صورةً لا معنى ، فإنّ معناه : ((هذا مُزّ )) ، وقسم يستقلُّ المعنى بكلِّ واحد من الأخبارِ ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ يُستقلُّ المعنى بكلِّ واحد من الأخبارِ ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ وَهُو الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ وَهُو الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ وَهُو الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ وَهُو الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مَن عَلَمُ إِنْ فِي كُلِّ واحدٍ من حلو وحامض ، في : هذا حلو "حامض (٥) ضميراً ؛ لامتناع تقدير الضمير في أحدهما وونَ الآخر ؛ لتساويهما في استدعاء الضمير (١) ، فامتناع حلوهما (١) عن الضمير ون الآخر ؛ لتساويهما في استدعاء الضمير (١) ، فامتناع حلوهما (١) عن الضمير ون الآخر ؛ لتساويهما في استدعاء الضمير (١) ، فامتناع حلوهما (١) عن الضمير ون الآخر ؛ لتساويهما في استدعاء الضمير (١) ، فامتناع حلوهما (١) عن الضمير ون الآخر ؛ لتساويهما في استدعاء الضمير (١) ، فامتناع حلو المن عن الضمير وي المناع عن الضمير وي المناع عن الضمير وي المناع عن الضمير وي المناع عن الضمير وي الشمير وي المناع عن الضمير وي المناع عن المنا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا القول في : الكتاب ٢ / ٨٣ ؛ والمسائل المنثورة ص ٣٢ ؛ وكتاب الشعر ص ٢٣٩ ، ٢٤٣ ؛ والهمع ٢ / ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الآيات (١٤، ١٥، ١٦) من سورة البروج، وينظر المفصل ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٤) ينظر القراءة في : السبعة ص ٦٧٨ ؛ والحجة ص ٧٥٧ ؛ والبحر ١٠ / ٤٤٦ ؛ والنشر ٢ / ٣٩٩ ؛ والتيسير ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( الحلو والحامض )) .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( حامض يستدعى ضميراً )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ حلو ﴾ .

كامتناعِ (﴿ خُلُوِّ منطلقِ ﴾ في : زيدٌ منطلقٌ ، فإنْ قيـلَ : قـد وقعـتْ فيمـا أبيـتَ ، حيث جعلتَ كلَّ واحدٍ منهما حينئذٍ خبراً على حياله(١) .

قلنا: لا يلزمُ من تقدير الضمير في كل واحدٍ جعل كل واحدٍ خبراً على حياله ؛ لأنَّ المقصودَ الجمعُ بين الطعمينِ ، والضميرانِ على أصلهما ، والقياسُ أن تجمعَ بينهما بالعطفِ .

ألا ترى أنَّ نحو (٢): زيد (٢) عالم ، وعاقل ، في: زيدٌ عالم ، وعاقل ، يجوزُ فيه الجمعُ بينهما بدونِ العطف ، مع أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مستقلٌ ، فالجمعُ ههنا (٤) بدون العطف أولى أنْ يجوز ؛

( إذا تضمَّنَ المبتدأُ معنى الشرط ))(°) إلى آخرهِ .

اعلمُ: أنَّ الابتداءَ (١) يختص بالاسم ، والجحازاتِ تختص بالفعلِ ، والشيء الواحد لا يجتمع فيه وصف الاسم ، ووصف الفعلِ ، فلا يجتمع في اللفظِ الواحد الابتداء ، والجحازاة إلاَّ إذا حصل ما يتركب فيه سمة منهما ، وذلك إمَّا الموصول وصيلته (١) ؛ لأنهما ينزلانِ منزلة اسم واحدٍ ، فإذا كانت صلته فعلاً ، أو معنى فعلٍ ، وهو : الظرف ، صَلَح (١) هذا المجموع للابتداء ، والجحازاة ، فيدحل (١) الفاء حيئذٍ في خبره ؛ ليدل على الجزاء ، أو النكرةِ الموصوفة ؛ لأنها تصلح للابتداء ، وصفتها تصلح للمحازاة ، إذا (١) كانت فعلاً ، أو معناها (١) ، وهو

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> حالة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في ب: «عالم عاقل».

<sup>(</sup>٣) (( في نحو )) •

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ هَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « المبتدأ » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في الأصل : ((8) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) +

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( وصلح )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « ويدخل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « إذ » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: (( معناه )).

الجارُ مع المحرورِ ، ثم أنهما أعني : النكرة وصفتها تنزلانِ منزلة اسم واحدٍ ، فيحصلُ فيه معنى الابتداء ، ومعنى الجحازاة ؛ فلذلكَ دخلَ الفاءُ في خبرهِ ؛ ليـدلُّ على معنى الجزاء ، وإنما(١) خُصَّتْ النكرةُ ؛ لأنَّ الجُملَ نكراتٌ ، فــلا يقــعُ وصفــاً إِلاَّ للنكرةِ ، ومن حقِّ هذا الموصولِ : أنْ يكونَ شائعاً ، حتى لوْ أُريـدَ الخصـوصُ لم يصح ، وكذلك (١) لم يُرد بر ألَّذِينَيُنفِقُون ﴾ (١) قومٌ بأعيانهم ، بل المرادُ الجنسُ - وا لله أعلم - وكذا قوله تعالى : ﴿ وَمَايِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ (١) ؛ لأنَّ " ما " موضوعٌ للعمومِ ، وهكذا قوله : (( كلُّ رحلٍ يأتيني (٥) ... )) ثم قوله : " الذينَ " اسمٌ موصولٌ ، و" ينفقونَ " صلته ، وهو فعلٌ ، ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ (١) حبرُ المبتدأِ ، وقدْ دخله الفاءُ ، وكذا " ما " في ﴿ وَمَا / بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ اسمُ موصولِ ، و" بكم "صلته ، وهو ظرف ، وحرف الجرِّ مع الجحرور يسمى ظرفاً ؛ لأنه مستدع للفعل استدعاءَ الظرفِ إياه ، وتقول (١) : (( زيدٌ في الدار )) ، أيْ : استقرَّ فيها ، وتقولُ : زيدٌ خلفكَ ، أيْ : استقرَّ خلفك ؛ ولأنَّ العربَ استعمَلتْ الجارَ والمجرُّورَ معاملةَ الظرفِ، حيثُ أجازوا تقديـمَ حبر " إنَّ " على اسمها ، إذا كانَ ظرفاً ، وكذا إذا كانَ محـروراً بحـرفِ الحـر ، وكذلـكَ في حـوازِ الفصل بهما في المضافِ، والمضافِ إليهِ، وفي استقلال الصلةِ بحرفِ الجرِّ، كما في استقلالهِ بالظرفِ، وقوله: ﴿ فَمَنَ اللَّهِ ﴾ خبرُ المبتدأِ ، كما يكونُ خبراً في

<sup>(</sup>١) في ب : « وإنْ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولذلك » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٤٧ ) من سورة البقرة ، وينظر المفصل ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥٣) من سورة النحل ، وانظر المفصل ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء في خبره . ينظـر بيــان ذلـك في : الكتــاب ٣ / ١٠٢ ، ١٠٣ ؛ والمقتضب ٣ / ١٩٥ ؛ وابن يعيش ١ / ٩٩ ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ٥٥١ ، وينظر تخريج القول (( كل رجل يأتيني ... )) المراجع الآنفة الذكر .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٢٤٧ ) من سورة البقرة ، وينظر المفصل ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>«</sub> تقول <sub>»</sub> .

قولك : الإحسانُ من اللهِ ، و دخلَ الفاء ؛ لأنَّ المعنى : إنْ يأتكُم بنعمة فمن اللهِ ، كما دخلَ الفاء في الخبرِ فيما (١) سبق على معنى : إنْ ينفقوا أموالهم بالليلِ والنهارِ سراً وعلانية فلهم أجرهم ، فإنْ قيلَ : الأولُ في الشرطِ وفيما شُبّه به سببُ للثاني غو قولك (٢) : إنْ تكرمْني أكرمْك ، وأسلمْ تدخل الجنة ، وفيما (٢) ذكره من قوله تعالى : ﴿ وَمَايِكُمُ مِن نِعَمَةٍ فَعِنَ أَللّهِ ﴾ ، الأولُ : ليسَ بسببٍ للثاني ؛ لأنَّ الأولَ استقرارُ النعمةِ بالمخاطبين ، والثاني : كونها من اللهِ ، فلا يستقيمُ : أنْ يكونَ الأولُ سبباً للثاني ؛ لاستلزامه كونُ الثاني فرعاً على الأولِ ، والثاني ليس بفرعٍ على الأولِ ، والثاني ليس بفرعٍ على الأولِ ، والثاني ليس بفرعٍ على الأولِ ، كما ترى .

قلنا: تأويلُ الآيةِ: أنها قد جيء بها لإخبارِ قوم استقرت بهم نعمُ اللهِ جهلوا معطيها ، أو شكّوا فيه ، وهذا الاستقرارُ لايشكُ في كونه سبباً للإخبارِ ؛ لكونها من اللهِ سبحانه ، وقولك : ((كلُّ رجلٍ )) مبتدأً ، و" يأتيني "صفته ، وقوله : ((في الدارِ فلةُ درهمٌ )) في موضع الخبرِ ، وقد دخلَ فيه الفاءُ على معنى : ((إنْ يأتيني إنسانُ )) ، فإنْ استقرَّ إنسانُ في الدارِ ، فلهُ درهمٌ ، فإنْ قيلَ : فما الفصلُ بينَ قولك : ((كلُّ رجلٍ يأتيني لهُ درهمٌ )) ، وقولك : ((كلُّ رجلٍ يأتيني فله درهمٌ )) ، وقولك : ((كلُّ رجلٍ يأتيني فله درهمٌ )) ،

قلنا: الأولُ إحبارٌ بأنَّ للآتي درهماً ؛ ولكن (٤) لا دلالةً في الكلام : أنَّ ذلك الدرهمَ مستحقٌ لهُ بالإتيانِ أمْ لا ، بخلاف ما إذا قلت : فلهُ درهم ، ففيه حجة قاطعة على : أنَّ الدرهم قد استحقهُ بسبب الإتيانِ ، كما لو قلت : (( إنْ يأتيني إنسانٌ فله درهم )) ، وإنما قيد بكون الصفة فعلاً ، أو ظرفاً ؛ لأنه لو قال : (( كلُّ رجلٍ أبوه ذاهب ، فله درهم )) بالفاء لم يجز ، كون الصفة غير فعل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ما » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « قولك » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فيما » والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( ولكن )) ساقط .

وظرف، وكذلك في الموصول لو قلت : الذي أخوه منطلق فله درهم ، لم يجز ؛ لكون الصلة غير فعل وظرف ، وفي الكشاف (١) في سورة قاف في قوله تعالى : ﴿ اَلَّذِى جَعَلَ مَعَالَمُ الشَّولِلَهُ اللَّهُ الل

وعند صاحبِ الكتابِ وهو سيبويه (^) – رحمهُ اللهُ – يمتنعُ دخولُ الفاءِ ؛ لأنهُ اللهُ عنى الابتداء ، وهو القياسُ ، فحجةُ الأخفشِ : أنَّ " إنَّ " تؤكدُ معنى .

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٤ / ٨ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٢٦ ) من سورة ق .

<sup>(</sup>T) في (T) أن يكون الذي (T)

<sup>(</sup>٤) في ب : (( للتوكيد )) .

<sup>(</sup>a) في ب: « الشرط».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ لا يمتنع ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : « لأن » .

 <sup>(</sup>٨) ينظر في تفصيل هذه المسألة بين سيبويه والأخفش في منع وجواز دخول الفاء في حبر إنَّ إذا كان اسمها موصولاً: الكتاب لسيبويه ٣ / ١٠٢ ؛ معاني القرآن للأخفش ١ / ٨٠ ، ٨٠ ؛ المقتضب ٣ / ١٩٥ ؛ والمقتصد ١ / ٣٢٤ ؛ وابن يعيش ١ / ١٠١ ؛ وشرح الكافية لـلرضي ١ / ٢٧١ ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ٣٣٦ .

الابتداءِ ، والمؤكِّد لا يكونُ مبطلاً ، فكانَ الابتداءُ على حالهِ ، وصارَ كأنهُ لم تدخل " إنَّ " ومن الحجج الظاهرةِ له ، ورودُه في القرآنِ، وكلامِ العرب ()، وفي الكشاف () في قوله تعالى: ﴿ إِنَّالَّذِينَ يَكُنُرُونَ بِاَينَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِ عَنِي بَعْتِرِحَةِ ﴾ () إلى أن قال: ﴿ فَبَشِرَهُ هُ ﴾ قال: دخلت الفاءُ في خبر " إنَّ " لتضمنِ اسمها معنى الجزاءِ، كأنه قيل: من يكفرْ فبشرهم، ف "إنَّ " لا تغير معنى الابتداءِ، فكانَ دخول الله كلا دخول، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُو اللَّوْمِينِينَ وَاللَّوْمِينِينَ وَاللَّوْمِينَ وَلَى اللّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّوْمُ عَذَالُهُ مُعَمِّمَ ﴾ () ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ يَنْ اللّه اللهُ ومكرمة ومال ومكرمة ومال ومكرمة والحَوْلَ " إنَّ عليه فارق السُرطَ والجزاءَ لهما صدرُ الكلامِ ، والموصولِ بعد دخول " إنَّ " عليه فارق الصدر (\*) ، فصارَ كدخول " ليتَ " ، و" لعلَّ " ، يؤيدُ ما ذكرنا : امتناعُ جوازِ الصدر (\*) ، فصارَ كدخول " ليتَ " ، و" لعلَّ " ، يؤيدُ ما ذكرنا : امتناعُ جواز قولك : إنَّ منْ تكرمهُ يكرمكَ ، وإنَّ أيَّهُم يزورني أزرهُ : والحجهُ الثانية : أنَّ الشرطُ لا يعملُ فيه (۱) ما قبلهُ ؛ لأنه قسمٌ من أقسامِ الكلامِ ، ومن المعلومِ أنَّ الشرمُ أنَّ الشرطَ المنافِقِهُ ، ومن المعلومِ أنَّ

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> العرب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف ١ / ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٠) من سورة البروج.

<sup>(</sup>۵) من الآية (١٠) من سورة البروج .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٣ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ السلام ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث جزء من خطبته - على - في حجة الوداع . ينظر المسند لابسن حنبـل ٢ / ١٠٣ ، ٥ / ٧٣ ؛ وغريب الحديث لأبـي عبيـد ١ / ١٧٣ ؛ وكتـاب الغريبــين للهــروي ١ / ١٦ ؛ والنهاية لابن الأثير ١ / ٢٢ ؛ والفائق ١ / ١٢ .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( الصدر )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ فيه ﴾ ساقط .

"إنْ "لا يليها إلا معمولها ، فلو دخلت على الشرطِ فلا يخلو() من : أنْ يعملَ أُولاً ، وكلاهما ظاهرُ الامتناعِ ، فيمتنع دخولها عليه ، ولأنَّ "إنَّ "للتحقيقِ ، والشرطُ للشكِّ () ، وهما متنافيان ، فإذا دخلَ "إنَّ "على الشرطِ أبطلهُ ، فلا يجوزُ إدخالُ () الفاء حينئذٍ ؛ قياساً على "ليتَ "، و"لعلَّ "، وأمَّا الجوابُ عن الآياتِ : فقد ذُكرَ في المقتبسِ () إلى أنَّ () الفاء زائدة للتأكيدِ عنده ، وعلى هذا قوله :

### \* فَعِنْدَ ذَلِكَ فاجْزَعِي \*(٦)

أيْ: فعند ذلكَ اجزعي، وزيادةُ الفاءِ في البيتِ في غايةِ الحسنِ ؟ لإثباتِ زيادةِ وصلِ التعقيبِ ، فكذلك في الآيةِ ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَعِرَ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَعِرَ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَعِرَ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَعِرَ ﴿ وَلِكَ أَنه إِذَا قَدْمَ المفعولُ على الأمرِ الناصبِ إياه ، كانَ لذلكَ خصوصيةً في حسنِ زيادةِ ذلكَ ( الفاءِ ، فأمّا في نحو : ((زيدٌ فمنطلقٌ )) فمستكرة ( " و في في الله على المستكرة ( " و في في الله على الله على المستكرة ( الله على الله على المستكرة ( الله على الله الله على اله على الله على الله على اله

#### وإذًا هَلَكْتُ فَعِندٌ ذلكَ فاجْزَعِي

### لا تَجْزَعِيْ إِنْ منفساً أهلكته

(٧) الآيتان (٤،٥) من سورة المدثر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((بد) والمثبت عدم إثباتها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( بالشك )) والمثبت من ب .

<sup>(7)</sup> في ب : ((1) إطلاق (7)

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتبس لوحة ٦٣ / أ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> أنها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر البيت في ديوان ابن تولب المجموع ، وابن يعيش ٢ / ٣٨ ؛ والكتاب لسيبويه ١ / ١٣٤ ؛ والمقتضب ٢ / ٧٦ ؛ وكتاب الشعر لأبي علي الفارسي ص ٢٦ ؛ وأمالي ابن الشجري ١ / ٣٣٢ ؛ والخزانة ١ / ٣١٤ ، ١ / ١٥٢ ؛ والتخمير ١ / ٣٩٦ ، وهذا جـزء من بيت ونصه كاملاً :

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( ذلك )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> مستكره <sub>))</sub> .

# [ خُبِرُ إِنَّ وأخواتها ] (\*)

(( وارتفاعُهُ عند أصحابنا بالحرف ))(١) جعلَ لهذه الحروفِ منصوبٌ ومرفوعٌ(٢) ؛ لأنها شابهتْ الفعلَ من وجوهٍ : اثنان منها ما ذُكِرَ في المتن ، والوجهُ الثالثُ أنها تدخلُ على المبتدأِ والخبر ، كبعض الأفعال ، أعني : بـابَ "كانَ " وبابَ " ظننتُ ".

والرابعُ: أنَّ فيها معانِيَ الأفعال ألا ترى قولـك (٢): إنَّ زيـداً ذاهـبُّ ، معناهُ أحِققُ ذهابه ، فلما شابهت الفعلَ من هذهِ الوجوهِ (١٠)، والفعلُ منصوبٌ ومرفوعٌ ، لزمَ : أنْ يكونَ العملُ هكذا لهذهِ الحروفِ ، غيرَ أنَّ منصوبَ هذه الحروفِ ؛ قُدِّمَ على مرفوعها ؛ لأوجهٍ ثلاثةٍ : أحدهما(٥) : للفرق بينها(١) وبين ما(٧) شابهت(١) هي به ، والثاني : أنَّ المشبه به وهو الفعلُ له عملان : عملٌ أصليٌ وعملٌ فرعيٌ ، فالأصليُّ (٩) أنْ يتقدمَ مرفوعُه على منصوبه ، على / ما ذكرنا ، والفرعيُّ على [ ٦١ / ب ] عكس هذا ، وهذهِ فروعٌ ، فعملتْ العملَ الفرعي ، والثالث : أنه إنما قُدمَ لئلا يؤدي إلى إضمار قبل الذكر ، لو قلتَ مثلاً : إنْ قائمٌ زيداً ، فإنْ قيل : لِمَ لَمْ يسلكوا هذِه الطريقة في إعمال "ما "و" لا "المشبهتين بـ" ليس" حيث قدم مرفوعهما قبل المنصوب ؟ قلنا: المشابهةُ ههنا ثابتةٌ ، من حيثُ الصورةُ والمعنى ، فإنَّ " إنَّ " معناهُ : أحقِّقُ ، وآخرهُ مفتوحٌ كالماضي من الأفعال ، ففصل المشبهُ

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : ﴿ منصوبٌ ومرفوعٌ ﴾ بالرفع والصواب : ﴿ منصوباً ومرفوعاً ﴾ بالنصب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> قولك<sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( والوجوه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أحدهما ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((بينهما)).

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>«</sub> ماهى <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « شبهت » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> فالأصل <sub>))</sub> . .

بالفعلِ ، من وجهين على المشبهِ بهِ من وجهٍ واحدٍ : بأنْ وقعَ منصوبهُ مقدماً ؛ لأنَّ هذا مظنةُ الفعلِ ، وعُكسَ الأمر في الآخر ؛ ليدلَّ على انحطاطِ مرتبته .

وذهب (١٠ الكوفيون ١٠٠٠: إلى أنَّ الخبرَ مرتفع ١٠ قبلَ دحولِ هذهِ الحروف ، والحجةُ لهم : أنَّ هذه الحروف عملت لمشابهتها الفعل ، فلا تعملُ في الثاني ، لاتخطَّ رتبةُ الفرع عن رتبةِ الأصلِ ، فالجوابُ : أنَّ هذه منهم مناقضة ؛ لأنهم قالوا : (( في زيدُ قائمٌ )) ، كلُّ واحدٍ منهما رفع الآخر ، فبدخول " إنَّ " بطلت المرافعة ، فكيف يبقى (١٠ الخبرُ على حالهِ ؟ والجوابُ الثاني : أنَّ أنواعَ ما يدخلُ على المبتدأ أو الخبرِ من العواملِ على عملينِ ، نحو : "كانَ " ، و "ظننتُ " وأخواتهما (١٠) ، فكذا هذهِ الحروفُ ، والجوابُ الثالثُ : إنَّ هذهِ الحروفَ قد المحطت رتبتُها في العملِ ؛ ألا ترى أنَّه قدْ جاءَ في عملِ الفعلِ الوجهان ! نحو : (ضربَ زيدٌ عمراً ، وضربَ عمراً زيدٌ )) ، ولم يجيء في عملهما إلا تقديمُ المنصوبِ على المرفوع ؛ للمعاني التي ذكرنا ، فلا يكونُ لسلبِ عملهما الا تقديمُ الخبر معنى ، فيبطلُ ما قاله الكوفيون ، ولأنَّ تعلق " إنَّ " بالخبرِ أشدُّ من تعلقهِ بالمبتدأِ فيما يرجعُ إلى المعنى ؛ لأنَّ معناهُ للتأكيدِ، ولا يتأكّدُ زيدٌ إنما يتأكدُ حبرُه؛ بالأنَّ موضِعَ الفائدةِ الخبرُ الله على عاملاً في المبتدأ بالإجماع ، مع ضعف تعلقه به ، وفائدةُ الخلافِ تظهرُ به ، فأولى : أنْ يكونَ عاملاً في الخبرِ ؛ لشدةِ تعلقه به ، وفائدةُ الخلافِ تظهرُ به ، فأولى : أنْ يكونَ عاملاً في الخبرِ ؛ لشدةِ تعلقه به ، وفائدةُ الخلافِ تظهرُ به ، فأولى : أنْ يكونَ عاملاً في الخبرِ ؛ لشدةِ تعلقه به ، وفائدةُ الخلافِ تظهرُ به ، فأولى : أنْ يكونَ عاملاً في الخبرِ ؛ لشدةِ تعلقه به ، وفائدةُ الخلافِ تظهر به ، فأولى : أنْ يكونَ عاملاً في الخبرِ ؛ لشدةِ تعلقه به ، وفائدةُ الخلافِ تظهرُ به عليه المؤلى ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مذهب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الخلاف في هـذه المسألة بين البصريين والكوفيين في العـامل في خبر " إنَّ " وأخواتهـا : الكتاب لسيبويه ٢ / ١٩٤ ؛ ومعاني القرآن للفراء ١ / ٣١١ و ٢ / ١٩٤ ؛ والأصول لابن السراج ١ / ٢٣٠ ؛ والإنصاف ١ / ١٧٦ ؛ والتبيين للعكـبري ص ٣٣٣ ؛ وائتــلاف النصرة ص ١٦٦ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « به بما كان مرتفعاً به » .

<sup>(</sup>٤) في : ﴿ يقع ﴾ .

 <sup>(°)</sup> في الأصل: (( وأخواتها )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : «عملها».

<sup>(</sup>V) في الأصل : « بخبر » والمثبت من ب .

فيما إذا قلتَ : إنَّكَ وزيدٌ ذاهبان ، فإنه يمتنعُ عند البصريينَ ؛ ولإنَّ (١) ذلك عطفٌ على المحلِّ ؛ لأنهُ حينئذٍ يرتفعُ بالابتداء ويحتاجُ إلى خبر ، وذاهبان خبرٌ له ، فيكونُ معمولاً لعاملين مختلفين : أحدهما : لفظيٌّ ، والآخرُ معنويٌّ ، وهو ظاهرُ الفسادِ ، ولا يمتنعُ ذلك عند الكوفيين ؛ لأنه لا عملَ عندهم للحرف في الخبر ، فلا يؤدي إلى إعمال عاملين ، بل يكونُ معمولاً لعامل واحدٍ ، وتركِ قُولَكَ : « إِنَّ زِيداً أَحُوكَ » إِلَى آخِرِه ... يعني أَنَّ الأَصلَ في الفعل أن يتقدمَ مرفوعه على منصوبه على ما مرَّ ، وعملُ هذه الحروفِ ليس بطريق الأصالةِ؛ [ لأنه بالمشابهةِ ، فناسبَ أنْ تختصَّ في العمل بما ليس بطريق الأصالةِ ] (٢) ، وهو : تقدمُ المنصوبِ على المرفوع ، على ما ذكرنا ، وجميع ما ذكرَ في خبر المبتدأِ من أصنافه ، فالأصنافُ : أنْ تكونَ معرفةً ونكرةً ، أوْ مفرداً ، أو جملةً ، وهي اسميةً، أو فعليَّةٌ ، أو ظرفيةٌ ، أوْ شرطيةٌ ، و" الأحوالُ " أنْ يكونَ مقدماً ، أوْ مؤحراً ، أَوْ محذوفاً ، والشرائطُ الضميرُ ظاهراً في نحو : إنَّ زيداً أبوه منطلقٌ ، أو تقديـراً في نحو: إنَّ زيداً في الدار؛ لأنَّ التقديرَ استقرَّ في الدار، وفي استقرَّ ضميرٌ لزيدٍ، وقيام قرينةٍ دالةٍ على حذفهِ إذا حُذِفَ ، ولزومُ تقديم الخبر ، في نحو : إنَّ في الدار رجلاً ، قوله(٢) : قائمٌ فيه ، أيْ : في / خبر إنَّ وأخواتها ، فإنْ قيلَ يلزمُ من قوله: [ ٦٢ / أ ] وجميعُ ما ذكرَ في خبرِ المبتدأِ ، إلى قوله : قائمٌ فيه (٤) ، أنْ يجوزَ إنَّ (( أينَ زيداً )) ؟ لِحُواز (( أينَ زيدٌ )) ، على أنَّ " أينَ " حبرٌ للمبتدأِ مقدمٌ ، قلنا : المرادُ بقوله : « وجميعُ ما ذُكرَ فِي خبرِ المبتدأِ (°) إلى آخرهِ أنَّ خبرَ " إنَّ " مشاركُ لخبر

<sup>(</sup>١) في ب: « لأنّ » ·

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> قوله <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( فيه )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « خبر المبتدأ » ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٢٧.

المبتدأ في الأحكام ، بعد أنْ ثبت كونه خبراً ؛ لأنَّ بشرائطه ، وانتفاء موانعه ، لا إنَّ كلَّ موضع صحَّ أنْ يكونَ خبراً للمبتدأ ، يصحُّ أنْ يكونَ خبراً لـ" إنَّ " ، فإنْ قيلَ : حينئذ ما ذكرت يؤدِّي إلى الدورِ ؛ لأنه قَصَدَ بما ذكر إلى تعريف خبر "إنَّ " ، وإذا لم يعرف خبرُها إلا بعد دخولها ، ودخولها لا يعرفُ إلا بعد تحقق صحة كون الخبر خبراً لها كان دوراً ، ولا يعني بالدور سوى هذا .

قلنا: إنما يلزمُ(۱) الدورُ إذْ توقفَ كونه صالحاً ؛ لوقوعه خبراً لأنَّ على دخولها ، وليسَ كذلك ، بـل (۱) ، يعرفُ ذلك قبلَ دخولها ، حتى صحَّ (۱) أنْ يكونَ خبره يقالَ : كلُّ مبتداً وخبر لا منافاة بينهما ، وبينَ " إنَّ " ، فصالحٌ أنْ يكونَ خبره خبراً (۱) لها ، فهذا ينتفي ما ذكرت من الدورِ ، وكذلك (۱) هذا (۱) الجواب عما لو قالوا هذا الذي ذكرته (۱) من العمومِ منقوضٌ ، بما لو قالوا : (( إنَّ زيداً اضْرِبهُ )) ؛ فإنَّ ذلك لا يجوزُ ، وإنْ جازَ قولهم : (( زيدٌ اضَرِبهُ )) ، وكذلك قولهم : (( إنَّ نلك لا يجوزُ ، وإنْ حازَ قولهم : (( زيدٌ اضَرِبهُ )) ، وكذلك قولهم : (( إنَّ من أبوك )) بالاتفاق ، فإنَّ معنى ما ذُكر في الكتابِ : أنَّ خبر " إنَّ " مشاركُ لخبرِ المبتدأِ في الأحكامِ بعد أنْ (۱) يثبت كونه خبراً ؛ لإنَّ بشرائطه ، وانتفاء موانعه ؛ لا أنَّ كلَّ موضع صحَّ خبراً للمبتدأ يصحُ أنْ يكونَ خبراً للمبتدأ يصحُ الله الأولُ الذي ذكرت على إطلاق لفظِ الكتابِ ، بقولهِ : (( وجميعُ ما ذُكرَ في خبر المبتدأ من أصنافه )) (۱) ، قائمٌ لفظِ الكتابِ ، بقولهِ : (( وجميعُ ما ذُكرَ في خبر المبتدأ من أصنافه )) (۱) ، قائمٌ

<sup>(</sup>۱) في ب : « لزم » .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يصح » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: « لهذا ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كذلك» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ هُو ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۷) في ب : « ذكره » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « ولا يجوز » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> أن <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٢٧ .

فيه ، من عدم جوازِ أنَّ (( أينَ زيداً )) غيرُ واردٍ ؛ لأنَّ المصنفَ احترزَ عن هذا السؤالِ بقوله (١) : (( ما خلا جوازَ تقديمه ؛ إلا إذا وقعَ ظرفاً ))(١) .

قلتُ : بل ذلك السؤالُ واردٌ مع ذكرِ هذا الاحترازِ عنه أيضاً ؛ لأنَّ في هذا اللفظِ إشارةٌ إلى : أنَّ تقديم خيرِ إنَّ على اسمها لا يجوزُ ؛ إلا إذا وقع خيرُ إنَّ ظرفاً ، فحينئذِ يجوزُ تقديمه على اسمها ، على ما ذكرَ في (ا) النظيرِ ؛ فوردَ على هذا حينئذِ قولهُ : الأنَّ أين زيداً » لا يجوزُ مع أنَّ حيرَ " إنَّ " ظرف فيه أيضاً ، فلم يغدْ ما ذكرهُ من الاحترازِ في الكتابِ بذلك، فكانَ ما ذكرنا جوازاً (الله فذا أيضاً ؛ فمن نقولُ : إنما لا يجوزُ قولهم : الأنَّ , أين زيداً » سواءٌ تقدمَ الخيرُ أو تأخرَ ، وإنْ كانَ ظرفاً ؛ لأنَّ " أين " فيه معنى الاستفهام ، والاستفهامُ يقتضي التصدر (۱) ، وذكرُ كلمةِ أنَّ قبله يُطلُ التصدر ، فلم يجُز لذلك : ﴿ ما خلا حوازَ تقديمه ») ، أيْ: سوى أنه: لا يجوزُ تقديمُ خيرِ إنَّ وأخواتها على اسمها ، بخلافِ خيرِ المبتدأ ، حيثُ يجوزُ تقديمه على المبتدأ ، سواءٌ كانَ الخيرُ ظرفاً ، أوْ غيرَ ظرفٍ ، على ما حيثُ يجوزُ تقديمُ على المبتدأ ، فاحتجنا ههنا : إلى الفرقِ في الموضعينِ ، أحدهما : مرّ ، وبخلافِ ما إذا كانَ خير التقديمُ خيرِ " إنَّ " وأخواتها على اسمها ، في غير الظرف ، وفي / خير [ ١٦ / ب ] المبتذا يجوزُ ، والثاني : أنَّه يجوزُ التقديمُ أن في خيرِ " إنَّ " وأخواتها على اسمها ، في غير الظرف ، وفي / خير [ ١٦ / ب ] المبتذأ يجوزُ ، والثاني : أنَّه يجوزُ التقديمُ أن في خيرِ " إنَّ " وأخواتها ؛ إذا كانَ طرفاً ، ولا يجوزُ ، والثاني : أنَّه يجوزُ التقديمُ أن في خيرِ " إنَّ " وأخواتها ؛ إذا كانَ ظرفاً ، ولا يجوزُ ويما إذا لم يكنْ ظرفاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يقول ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في ب: (( هذا )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>«</sub> من <sub>»</sub> .

<sup>(°)</sup> في الأصل : « حواباً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( الصدر )) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل غير واضح والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «تقديم» والمثبت من ب.

أمَّا الأولُ: فإنَّا إذا قدمنا حبر المبتدأ على المبتدأ لم يلزمنا خلافُ الأصلِ؛ إلا من وجهٍ واحدٍ ، بخلافِ تقديم خبرِ " إنَّ " ، فإنَّ فيه خلافَ الأصلِ : من وجهين ؛ لأنّه كما يلزمنا التقديمُ ، وهو خلافُ الأصلِ ، يلزمنا خلافهُ بالفصلِ بينَ إنَّ واسمها ، من ثلاثة أوجهٍ ، بينَ إنّ واسمها ، وقد ذكرنا وجه لزومِ الفصلِ بين إنَّ واسمها ، من ثلاثة أوجهٍ ، فكانَ الفصلُ خلافَ الأصلِ ، فلو تركنا العملَ بالأصلِ من وجهٍ ، في موضعٍ فكانَ الفصلُ خلافَ الأصلِ ، لم يلزمْ تركُ العملِ من وجهينِ ، وأمَّا الثاني لضرورةِ شدةِ العنايةِ إلى التقديمِ ، لم يلزمْ تركُ العملِ من وجهينِ ، وأمَّا الثاني أعني : أنه يجوزُ تقديمُ خبرِ إنَّ على اسمها ، إذا كانَ ظرفاً ، لا يجوز (١) في غيرِ الظرفِ ، فهو أنّ الظرفَ إمَّا حقيقيٌّ ، أو مجازيٌّ بأنْ كانَ حرفَ جرٍّ ، فلئنْ كان عروفَ الجر وضعتْ للتوسطِ بين شيئينِ ، فإذا توسطَ بين شيئينِ ، فإذا توسطَ بين "إنَّ " واسمها حرفُ الجرِّ لم يلزمْ من ذلك توسطُ غيرهِ بينهما .

غاية ما في الباب : أنَّ حروفَ الجرِّ وضعتْ لافضاء (٢) معاني الأفعالِ إلى الأسماء .

قلنا: إنَّ في (٣) هذهِ الحروفِ أيضاً معانِيَ الأفعالِ ، من التحقيق ، والتمني ، والترجي ، وغيرها ، وكذلك إذا كان ظرفاً حقيقياً ؛ لأنَّه متضمِّنُ لمعنى " في " ، وهو من حروفِ الجرِّ ؛ ولأنَّ الظرف قد جاءَ فيه من التوسُّع (٢) ما لم يجئ في غيرهِ ، فلشدةِ ملابسةِ الشيءِ الظرف : جُعِلَ كأنه هو ، فلا يعدُّ فاصلاً ، بدليلِ جوازِ الفصلِ به بين المضافِ والمضافِ إليه ، أوْ لأنه لمَّا كانَ الظرف بمنزلةِ نفسَ المظروف ، جُعِلَ بمنزلةِ المنطوق ، وإن لم ينطق به ، إذْ لا بدَّ لهُ منهُ ، فإنَّ قولك : (( زيدٌ قائمٌ )) ، عارٍ عن الظرف لفظاً ، وهو غيرُ حالٍ عنه تقديراً

 <sup>(</sup>١) في ب : (( لا يجوز )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لا قضاء ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ فِي إِنَّ فِي ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) وقد يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما . ينظر الكتـاب لسيبويه ١ / ٢١٦ ، ٢١٦ ؛ والأشباه والنظـائر ٢ / ٢٥٠ ؛ ومغني اللبيـب ص ٩٠٩ – ٩١١ ؛ والأشباه والنظـائر ١ / ٣٣ – ٣٩ .

مكاناً، أو زماناً، فهو إذنْ كالمنطوق(١)؛ فلذلك (٢) جُعِلَ تقديمه كلا تقديم؛ ولأنّه إنْ قُدِّمَ: فمتعلقُه متأخِّرٌ نيةً؛ لأنّ التقديرَ: إنَّ في الدارِ زيداً مستقرٌ، أو كائنٌ، وهو بمجموعهما(٣) بمنزلة شيء واحدٍ، فكانَ التقديمُ كلا تقديم، ثم هكذا ذكر المصنفُ في حواشيه (٤)، وعن هذا قالوا: إنَّ تقديمَ الخبرِ ههنا غيرُ مسلّم؛ إذْ الخبرُ هو ما دلَّ عليه (( في الدارِ ))، لا نفس (( في الدارِ ))، (( وقد حُذِفَ في قولهم: إنَّ مالاً وإنَّ عدداً ))(٥)، ساغَ حذفُ الخبرِ هنا؛ لدلالةِ الحالِ عليهِ، وهذا كما يقالُ لك بنو تميمٍ: فقراءٌ أقلاءُ، فتقولُ: (( إنَّ مالاً وإنَّ عدداً )) عدداً ))، أيْ: إنَّ لهم مالاً وإنَّ لهم عدداً .

العددُ: اسمُ ، بمعنى المعدودِ ، وهو ما يعدُّ من قومِ الرحلِ وجماعته ، يقعُ على الواحدِ والكثيرِ ، وكذلكَ الولدُ: بمعنى المولودِ: اسمٌ يقعُ على المفردِ (١) والجمع .

مَلَ لَكُمْ أَحَدٌ ؟ أَيْ : هل لَكُم أَحَدٌ نَاصِر ، إِنَّ النَّاسَ عَلَيْكُم أَيْ : أَلْبُّ عَلَيْكُم ، يقالُ : همْ ألبُّ عليه إذا اجتمعوا عليه بعداوَته .

قوله: (( إِنَّ زِيداً وإِنَّ عَمراً ) (() هذا الذي ذكرهُ في المعرفة : مذهب البصريين (() ، وأمَّا الكوفيون : فلا يجوزون هذا الحذف إلا في النكرة ، فقوله م : (( إِنَّ مالاً )) يجمعُ عليه ؛ فلذلك (() قدمهُ ، وإنَّ زيداً مختلفٌ فيهِ فأخرهُ ، والفرقُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كالمنظرف» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (( فكذلك )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ مجموعهما ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر حاشية الزمخشري على المفصل ق ١٤ / أ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) في ب: ((حذف الحذف)).

<sup>(</sup>٧) في ب : « هل لك أحد » .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) ذهب البصريون إلى جوازِ حذف خبر " إنَّ " سواء أكان اسمها معرفةً أم نكرةً ، والكوفيون يجوزون حذف خبرها إذاً كان اسمها نكرة . ينظر هذه المسألة وتفصيلها : الكتاب لسيبويه ٢ / ١٤١ ؛ والمقتضب ٤ / ١٣٠٠ ؛ والأصول ١ / ٢٤٧ – ٢٥٨ ؛ والخصائص ٢ / ٣٧٣ ، ٣٧٣ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ١٣٥٠ ، ١٣٦١ ؛ والهمع ٢ / ١٦١ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « فلذلك » والمثبت من ب.

للكوفيين : أنَّ حبرُ النكرةِ ، لا يجيءُ مقدماً ، وكانَ موقعه معلوماً ، فجازَ حذفه ؛ لقيامِ الدليلِ على موقعه ، ولا كذلك حبرُ المعرفةِ ؛ لأنَّه يقعُ مقدماً ومؤخراً ، فلمْ يتعينْ موقعه ، فلم يجزْ حذفه ؛ لاشتباهِ موقعه على المخاطبِ ، والجوابُ عنه : أنَّ هذا الحذف إنما يجوزُ عندَ دلالةِ الحالِ على الحذف ، على ما ذكرنا ، وعندَ عدمِ قيامِ / الدلالةِ عليه(۱) : لا يفرقُ(۱) بين أنْ يكونَ خبرَ نكرةٍ ، [١/٦٣] أوْ معرفةٍ .

( المحلُّ والمرتحلُ )) مصدران : بمعنى الحلولِ والارتحالِ ، والسفرُ جمعُ سافرٍ ، من سفر ، أيْ : خرجَ من أرضٍ إلى أرضٍ ، وهذا من الأفعالِ الستي رُفِيضَ من سفر ، أيْ : خرجَ من أرضٍ إلى أرضٍ ، وهذا من الأفعالِ الستي رُفِيضَ استعمالها ، والمَهَلُ - بالتحريكِ - : التؤدةُ : أيْ : أنَّ لنا في هذه الدُّنيا حلولاً معقباً برحيلٍ ؛ إذِ الرفاقُ قد أسرعوا ، وتوغلوا في الإسراعِ ، فما لنا غيرُ اقتفاءِ أثارهم ، وروي " ما مضوا "(") ، وهي مصدريةٌ ، وبعده :

<sup>(</sup>١) في ب : (( عليه )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((عليه)) ساقط.

<sup>(</sup>٣) الرواية في كتاب سيبويه ٢ / ١٤١ ، وهذه كلمة من بيت شعر ، والبيت هو : إِنَّ مَحَلاً وإِنَّ مرتَحَلاً وَإِنَّ مُولِقًا فِي السَّفُر إِنَّ مَضَوا مَهَلاً

والبيت للأعشى في ديوانه ص ١٣٧ ، وهذا البيت عقب البيت الآنف الذكر .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( أسايد )) وهو تحريف .

<sup>(</sup>د) البيت للأعشى وهـ و في ديوانـ ه ص ١٣٧ وهـذا البيت من ضمن قصيـدة يمـدح فيهـا سـلامة ذا فائش الحميري ، وانظره أيضاً في الخزانة ١٠ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ((وغيرها)).

#### \* يا ليتَ أيامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا(١) \*

ثلاثةُ مذاهب (٣): أحدها: وهو مذهبُ البصرية (٣)، أنها نُصِبتُ على الحالِ ، وخبر ليتَ محذوف ، تقديره " يا ليتَ لنا " ، فيكونُ رواجعُ حالاً عن الضميرِ في " لنا " وليتَ تعملُ في الحالِ ؛ لتضمنها معنى الفعلِ ، ومذهب الفراء (٤): أنَّ ليتَ تنصبُ الاسمينِ جميعاً ، على لغةِ بعضِ العرب (٥) ، فإنهم يُعْمِلُونَ " ليتَ " إعمالُ " ظننتُ "، ويقولونَ : ليتَ زيداً ذاهباً ؛ لأن " ليتَ " بمعنى تمنيتُ ، وهم يقولون: تمنيت زيداً قائماً . ومذهبُ الكسائي (٢): أنه منصوبٌ بإضمارِ يكونُ ؛ لأنَّ أضمارَ كانَ كثيرٌ في كلامهم ، ومذهبُ البصريينَ أولى ؛ إذْ قدْ ثبتَ حذفُ الخبرِ مع إرادته ، و لم يثبت بالإجماع: أنْ تكونَ " ليتَ " عاملةً في الجزئين ، فلا يُحملُ البيت عليه .

(( مَتَّ إليه )) أيْ : توسَّلَ إليهِ ، و" المتُّ " والمدُّ اللهِ مَعَارِبانِ ، فكأنه مَـدَّ إليه قرابته ، وقد التزمَ حذفهُ في قولهم : ليتَ شعري ، هكـذا وقع في عامةِ النسخ ،

<sup>(</sup>۱) هذا الرجز نسب للعجاج في ملحقات ديوانه ٢ / ٣٠٦ ، وهو من شواهد سيبويه ٢ / ١٤٢ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٢٩٠ ؛ والأشموني ١ / ٢٧٠ ؛ وابن يعيش ٨ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر هــذه المذاهــب في خزانــة الأدب ١٠ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ؛ والإيضــاح في شــرح المفصــل ١ / ٢١٤ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ١٤٢ ؛ والأصول ١ / ٢٤٨ ؛ وابن يعيش ١ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر مذهب الفراء في : شرح الكافية للرضي ٤ / ٣٣٤ ؛ ورصف المباني ص ٣٣٦ ؛ والجميني اللهيب ص ٣٧٦ .

<sup>(°)</sup> ذكر في التحمير ١ / ٢٨٧ بأن هذا البيت مختلف فيه على ثلاثة مذاهب ، فالمذهبان الأولان قد ذكرناهما آنفاً ومذهب بني تميم يُعملون "ليت " إعمال " ظن " . ينظر مجمع الأمثال للميداني ٢ / ١٨٧ ؛ وابن يعيش ١ / ٤٠٤ ؛ والنحو والصرف بين التميميين والحجازيين ص ٧٤ ، والمثل في الميداني «ليت القسي كلها أرجلاً » .

 <sup>(</sup>٦) ينظر قول الكسائي في الأصول لابن السراج ١ / ٢٤٨ ؛ وشرح الكافية لـلرضي ٤ / ٣٣٤ ؛
 ومغني اللبيب ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب تقديم وتأخير .

والظاهرُ: أنَّ المصنفَ أرادَ إثباتَ ذلكَ في كتابِه، ثم رجعَ عنهُ، لما أنَّ هذا الكلامَ بمجرده غيرُ مستقيمٍ، إذْ لمْ يُسمعْ عن العربِ أنْ يقول أحدٌ: ليتَ شعري مقتصراً عليهِ، من غيرِ انضمامِ شيءٍ آخرَ إليها، وإنما المسموعُ (( ليتَ شعري أيُّ الرجلين عندكَ ؟ )) أيْ: أزيدٌ عندك أم عمرو، وقوله (١):

لَيْتَ شِعْرِي مُسَافِرَ ابْنُ أبي عَمْسِرو ولَيْتَ يقولُها المَحْرُونُ (٢) فمحمولُ على الحذفِ للقرينةِ ، والمحذوفُ أن يجتمعَ أم لا ، أو أيعودُ إلينا ؛ أو كيفَ حالهُ ؟ يرثيه بهذا ، ونصبَ " مسافر" "على النّداءِ ، ثمَّ إنما التزمَ حذْفُ الخبرِ هنا ، تقديره (( ليتَ شعريُ )) حاصلٌ ؛ لجريه مجرى المثلِ ، عند قيامِ الدليلِ عليه ، وكثرةِ الاستعمالِ ، واستغنوا عن ذكرِ خبره ؛ للظهورِ في مواقعهِ ، كما بعدَ لولا ، في قولهم : لولا زيدٌ لكانَ كذا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « شعري » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي طالب عم النبي - ﷺ - من أبيات يرثي بها أبا عمر ومات غريباً وكان صديقاً لأبي طالب فرثاه ، والبيت في ديوان أبي طالب ص ٩٣ . ينظر البيت وما قيل فيه في : الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٦١ ؛ والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٢ / ٨٤٦ ؛ وإيضاح شواهد الاتضاح ٢ / ٧٩٣ ؛ وشرح الكافية للرضي ٤ / ٣٧٩ ؛ وخزانة الأدب ١٠ / ٤٦٣ .

# () **خبرُ لا التي لنفي الجنس**))

اعلمْ: أنَّ نحوَ: رجلِ ، يشتملُ على الجنس كلهِ ، بطريق البدل ، يعني : في(١) موضع الإثباتِ ، فإنَّك إذا قلتَ : جاءني رجلٌ ، فإنه صالحٌ لكلِّ واحدٍ من الأمةِ ، على طريق البدل ، فإنَّ (٢) المرادَ منهُ : زيدٌ أوْ عمرو ، أو غيرهما من الآحادِ ، ولا يكونُ أكثرُ من واحدٍ ، فإذا دخلتْ عليه " لا " : استغرقتْ (١) ، نحو : (( لا رجلَ في الدار »، فالنفيُ قد أحاطَ بالكلِّ ، واشتملَ عليه ، حتى لا يجوزُ نحو : « لا رجلَ في الدار ، بل رجلان » وهذا معنى قوله : لنفسي الجنس ، وإذْ قد شبهت ْ لهذا ، فاعلمْ : أنَّ " لا "هذه : قد استحقتْ عملَ " إنَّ " في نصبِ الأول ، ورفع الثاني ، حملاً للنقيضِ على النقيضِ ، كما سوَّى (٥) في جمع سلامةِ المؤنثِ ، كجمع المذكر ؛ لهذا فإنهم يحملونَ النقيضَ على النقيضِ ، كما يحملونَ النظيرَ على النظير ، في حُكْمِهِ ، وعملهِ ؛ لمناسبةٍ بينهما ، في / معنى الخاص ، وهو : [٦٣ / ب] المنافاةُ ، من حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منهما يعملُ عملَ صاحبه ، وهو(١) أنْ ينفي هـذا ذاكَ ، وذاك هذا ، ولَمَّا ناسبهُ : أُلحقَ به ، وقولُ صاحبِ الكشافِ ، في سورةِ الأنفال: ﴿ ﴿ وَإِنجَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوكَّلُ ( ) ﴾ ( ) : ( السلمُ تؤنثُ تأنيثُ نقيضها ، وهي : الحربُ ،،(٩) إشارةٌ إلى هذا ، ولأنَّ كلًّا منهما ، أيْ : من " لا " و" إنَّ " تدخلُ على المبتدأِ والخبر ، ولأنَّ لهما صدرُ الكلام ، فوجبَ أنْ يقالَ : لا رجلاً أفضلُ منكَ ، على نحو : إنَّ زيداً منطلقٌ إلا أنهم بنوا " لا " مع ما

<sup>(</sup>١) في ب بياض ، وينظر المفصل ص ٢٩ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ فِي ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فا » والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( استغرق )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يسوَّى » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب : (( تو كل )) ساقط .

<sup>(</sup>A) من الآية ( ٦١ ) من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكشاف ٢ / ١٦٦ .

دخلت عليه من الاسمِ المفردِ على الفتحِ ، أمَّا البناءُ فلتضمنه معنى الحرفِ ، إذِ الأصلُ لا من رجلٍ ، فحذفت ، وضمنَ معناها ، فعوّضَ البناءُ . وأمَّا البناءُ على الحركةِ فلكونُ (١) : البناءُ عارضاً ، وأمَّا البناءُ على الفتح ، فلأنَّ " لا " قد استحقت ما ذكرنا من الوجوهِ نصبَ الأولِ ، فلما قصدَ البناءُ : ناسبَ أنْ تختارَ الحركةَ المستحقة .

وقيل: "لا" على ضربين : أحدهما : أنْ تكونَ للنفي مطلقاً ، فتدخل حينئذ على الاسم ، والفعل ، نحو : (( لا يضربُ زيدٌ )) ، و(( لا زيدٌ في الدارِ )) ، وهذه لا تعملُ ؛ لأنَّ الحرفَ الداخلَ على القبلينِ لا تعملُ فيهما ؛ للتفاوت الظاهريين عمل الأسماء ، وعملِ الأفعالِ ، وشيءٌ واحدٌ لا يعملُ عملينِ مختلفينِ ، والثاني : أنْ تكونَ للنفي الخاصِّ ، وهو : الجنسُ ، فتعملُ عينئذٍ عملاً خاصاً ؛ لاختصاصه بأحدِ القبيلينِ ، وهو : الاسمُ ، ثم إنما خصّ المصنفُ أهلَ الحجازِ ؛ لأنَّ بني تميمٍ - وهم أكثرُ العربِ - يحذفون الخبرَ ، ولا يعبأونَ به ، ولا يثبتونه في كلامهم ، وفي أنسابِ زينِ المشايخ(٢) : بنو تميمٍ يعبأونَ به ، ولا يثبتونه في كلامهم ، وفي أنسابِ زينِ المشايخ(٢) : بنو تميم ثلاثُ (٢) قبائلَ : بنو عمروٍ بن تميمٍ ، وبنو زيد مناةَ بن تميمٍ ، وبنو الحارثِ بن عميم .

أنم إنَّ هذهِ القبائلَ تَنْشعِبُ شعوباً ، فإن قيل : فبم يعرف الخبر المحذوف ؟ قلنا : لأنهم لا يأتون بـ " لا " النافية للجنس في كلامهم إلا في موضع يكونُ على الخبرِ المحذوف دليلٌ ، كما حُذف حبرُ " إنَّ " بالاتفاق ، في قولهم : (( إنَّ مالاً ، وإنَّ عدداً )) ، عند قيامِ الدليلِ على الحذف ، فكانَ قولهم : لا رجلٍ ، عند سؤال

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَيَكُونَ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) زين المشايخ: هو أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بايجوك البقالي الخوارزمي الملقب بزيـن الديـن نحوي أديب مفسر محدث أخـذ عـن الزمخشـري وغـيره لـه: مفتـاح التـنزيل، وأذكـار الصـلاة وغيرهما كانت وفاته سنة ٥٦٢هـ.

أخباره في : معجم الأدباء ١٩ / ٥ ؛ بغية الوعاة ١ / ٢١٥ ؛ طبقات المفسرين للسيوطي ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٢٠٧ ، ٢١٣ ، ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « لابن » .

من سأل هل من رجلٍ أفضل مني ؟ فتقول : لا رجلَ ، أيْ : لا رجلَ أفضلُ منكَ .

وفي كتاب زينِ المشايخ ، في أنساب (١) العرب ، وديارهم الحجاز من تخوم صنعاء ، إلى تخوم الشام ، وسُميت بذلك ؛ لأنها حجزة بين تهامة ونجد ، فمكة تهامية ، والمدينة ، والطائف حجازية (١) ، و قفدك (١) ، و حيير (١) من الحجاز . والصبوح : اسم لشرب بالغداة ، فالصّبح سقي الصبوح ، نقيض الغبق ، يقال : صبحته ، فاصطبح ، كما يقال : غبقته ، فاغتبق فيه وصف شدة القحط ، يعني : أنَّ الكريم من الأولاد لا يصبح ، أيْ : لا يُسقى من اللبن صباحاً ؛ لعزته ، فكيف الليم منهم ، ثم ظاهر قوله : "مصبوح "(٥) خبر ؛ لقوله ، (ولا كريم ) (١) ، وإنْ كان بنو طيء لا يبالون بخبر " لا "النافية للجنس ، فلعله سلك طريقة الشعراء : في ترك مذهبهم ؛ لغرض ، أو لضرورة نظم لإقامته ، كما يأخذ الهروي (١) في شعره باللغة الغزنوية (١) ، وفي عكسه ، وفي مثله مساغ ،

وَرَدَّ جَازِرُهُم حَرْفاً مُصَرَّمَةً وَلاَ كَرِيمَ مِنْ الْوِلْدَانِ مَصْبُوحُ

وانظره في : الكتاب لسيبويه ٢ / ٢٩٩ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٧٠ ، وقد اختلف في نسبة هذا البيت إلى أقوال شتى فمنهم من نسبه إلى حاتم الطائي ، ينظر زيادات ديوانه ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ومنهم من نسبه ومنهم من نسبه إلى أبي ذؤيب الحذلي ينظر شرح أشعار الهذليين ٣ / ١٣٠٧ ، ومنهم من نسبه إلى رجل من النبيت ينظر تحصيل عين الذهب ١ / ٣٥٦ ، وهذا البيت ملفق من بيتين ينظر هذا التلفيق في : إيضاح شواهد الإيضاح ١ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَسِبَابِ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر معجم البلدان ٢ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر معجم ما استعجم ٣ / ١٠١٥ ؛ ومعجم البلدان ٤ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر في تحديدها معجم ما استعجم ٢ / ٥٢١ ؛ ومعجم البلدان ٢ / ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٥) هذه كلمة من بيت شعر ، ونصُّ البيت :

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٧) والهروي : نسبة إلى هراة ، وهي مدينة من مدن خراسان . ينظر معجم البلـدان ٥ / ٣٩٦ ؟ والروض المعطار ص ٩٤ ه .

<sup>(</sup>A) هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان ، وهـي الحـد بـين خراسـان والهنـد . ينظـر معجـم البلدان ٥ / ٢٠١ .

ويجوزُ: أَنْ يَكُونَ صَفَةً لَمْنَفِيٍّ مَع " لا " ؛ لأَنَّ مِحَلَهَا رَفَعٌ بِالابتداءِ ، وخبره مِحذوفٌ ، أيْ : لا كريمَ مصبوحٌ هناكَ .

ثم قيل: البيتُ المستشهدُ بهِ لحاتمٍ ، والجرمي (١) يقول (٢) لأبي ذؤيب ، ونقلَ عن حطِّ الإمامِ تاج (٢) / الدينِ النحويْ ، قال ابنُ الأعرابي (١): هذا البيت لقيس (٥) [ ٦٤ / ١] ابن الخطيم ، النبيتي ، والنبتُ : حي من اليمن ، وقبله (١):

هَلاَّ سَأَلْتِ هَدَاكِ اللهُ ما حَسَبي عند الشتاء إذا ما هبت الريْحُ

<sup>(</sup>١) هو صالح الجرمي أبو إسحاق مولاهم ، وقيل من أنفسهم وقيل مولى بجيلة عزل في حرم فقيل جرمي . أما في النحو بصري قدم بغداد وناظر بها الفراء .

أخباره في : أخبار النحويين للسيرافي 27-37 ؛ وإنباه الرواة 27-37 ؛ وبغية الوعاة 27-37 . 27-37 .

<sup>(</sup>Y) في ب : « يقول » ساقط .

<sup>(</sup>٣) هو تاج بن محمود الأصفهندي العجمي نزيل حلب ، الشيخ تاج الدين النحوي قال ابن حجر : قدم من بلاد العجم حاجاً ، ثم رجع فسكن حلب ، وأقرأ بها النحو ثم أقبلت عليه الطلبة ، ومات سنة سبع وثمانمائة عن نحو ثمانين سنة .

أحباره في : بغية الوعاة ١ / ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي ، أبو عبد الله ، راوية ناسب ، علامة باللغة من أهل الكوفة . أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي .

أخباره في : وفيات الأعيان ٤ / ٣٠٦ ؛ ومعجم الأدبساء ١٨ / ١٨٩ – ١٩٦ ؛ ونزهــة الألبــاء ص ١١٩ ؛ وطبقات النحويين ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ، أبو يزيد شاعر الأوس ، وأحد صناديدها في الجاهلية ، أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما قتل نحو ٢ ق . هـ .

أحباره في : الأغاني ٣ / ٨٤٧ ؛ والخزانة ٣ / ١٦٨ ؛ ومعجم الشعراء ص ٣٢١ ؛ والأعلام ٥ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات الثلاث ذكرت في ديوان حاتم الطائي لرجل من النبيت احتمع هو وحاتم الطائي والنابغة الذبياني يريدون خطبة ماوية بنت عفزر وكل من الثلاثة قال فيها شعراً فاختارت حاتماً وتزوجته . ينظر الديوان ص ١٥ ؛ والكتاب ٢ / ٢٩٩ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٧٠ ؛ والإيضاح للفارسي ص ٢٥٥ ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ٢١٢ ؛ وابن يعيش ١ / ١٠٧ ؛ والعيني ٢ / ٣٦٨ ؛ وابن عقيل ١ / ٢١٧ .

وَرَدَّ جَازِرُهُ مِ حَرفَ المُصَرَّمَةً في الرَّأْسِ مِنْهَا وفي الأصْلابِ تمليحُ إِذَا اللَّقَاحُ غَدَتُ مُلْقَى أَصِرَّتُها ولا كريم من الولْدَانِ مصبوحُ (١) الحَازِرُ: الدَي ينحرُ البعيرَ، ويكشطُ حلدهُ، ويفصل لحمهُ، والحرفُ الضَّامِرَةُ: الصلبةُ، والمُصرَّمَةُ: التي لم يبق لها لبن إن، والتمليحُ: بقيةُ من شحم، الضَّامِرَةُ: ولم يجدُ الجازرُ ناقةً سمينةً، فأتى بناقةٍ هذه صفتها، واللقْحةُ: الحلوبُ.

والأصرارُ: جمعُ صِرارة ، وهو شيءٌ تشدّ به ضروعُ النوق ؛ كيلا يرضعها الفصيلُ ، (( ويحذفه الحجازيون ( ) كثيراً )) الضمير في ( يحذفه الرحع إلى خبر " لا " ، وإنما خص الحجازيين ذكراً ؛ لأنهم يثبتونه ( ) دونَ غيرهم ، والحذفُ إنما يتصورُ في المثبتِ ، وعلةُ جوازِ الحذفِ هنا ، كعلةِ جوازِ الحذفِ في خبر " إن " ، وهي : الدلالةُ السابقةُ عليه ، فاستغنيَ بها عن ذكرِ الخبرِ ، كأنَّ قائلاً قال : هلْ من أهلٍ لكم ؟ وهل من ناس لكم ؟ وهل من فتى لكم ؟ وهل من سيفٍ لكم ؟ وهل من سيفٍ لكم ؟ وهل من سيفٍ لكم ؟ وهل من الله أهلَ ، إلى آخرهِ ، أي : لا أهلَ لنا ، ولا مالَ لنا ، ولا ناسَ لنا ، ولا فقارِ ) ( ) ، وهو -بفتحِ الفاءِ -: السمُ سيفٍ ، كانَ للنبي - عليه السلام - أهداه إليه ( ) ملك ( ) الإسكندرية ، اسمُ سيفٍ ، كانَ للنبي - عليه السلام - أهداه إليه ( ) ملك ( ) الإسكندرية ،

<sup>(</sup>١) والمصبوح: ما يُسْقَى من اللَّبن صباحاً.

<sup>(</sup>٢) والنبتُ : حي من اليمن . ينظر : الصحاح ١ / ٢٦٨ " نبت " ؛ واللسان ٢ / ٩٧ " نبت " .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أي : الخبر .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أهداه ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ملك الإسكندرية ، والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر وقد ذكره المؤرخون العرب غالباً باسم " المقوقس " واختلفوا في اسمه الحقيقي وكنيته اختلافاً كثيراً أما أحد المؤرخين فسماه " جريج بن مينا المقوقس " .

أخباره في : النجوم الزاهرة ١ / ٣٢ ؛ ودائرة المعارف مادة " مصر " .

مع بغلةٍ تُدْعى دلدلا ، والجاريةُ ماريةُ () القبطيةُ ، أمُ إبراهيم - رضي الله عنه - فأعطاهُ عليّاً ، وقيل : أنزل عليه () من فأعطاهُ عليّاً ، وقيل : أنزل عليه () من السماء ، وهكذا تقولُ : كلمة الشهادة () ؛ لأنَّ قولنا : (( لا إله إلا الله )) في الأصلِ ردُّ على الجاحدِ ، فكأنَّه يقول () : هل في الوجودِ من إلهٍ غير الله ؟ فنقول () نحن : ﴿ لا إله لنا إلاّ الله ، كما في فنقول () نحن : ﴿ لا إله لنا إلاّ الله ، كما في

أخباره في : النجوم الزاهرة ١ / ٣٢ ؛ ودائرة المعارف مادة " مصر " .

<sup>(</sup>۱) مارية القبطية أم ولد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر ابن سعد في طبقاته قال: بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله - ﷺ - في سنة سبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين مع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنهم - وكانت أم المؤمنين مارية بيضاء جميلة فتزوجها الرسول - ﷺ - فحملت منه عليه الصلاة والسلام بإبراهيم شم عاشت بعد الرسول حتى وافاها الأجل سنة ست عشرة هجرية ودفنت بالبقيع. ينظر الإصابة على ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هداه».

<sup>(</sup>٣) هو ملك الحبشة وكان يلقب دائماً بالنجاشي ، وقد اضطربت الأقوال والروايات في تعيين هذا النجاشي الذي كتب إليه رسول الله - على - كتاباً يدعوه إلى الإسلام ، وهناك شخصيتان متمايزتان الأول هو الذي هاجر إليه المسلمون من مكة ، والثاني هو النجاشي الذي كتب إليه النبي - على - كتاباً يدعوه إلى الإسلام هو الذي مال إليه الحافظ بن كثير هو النجاشي الذي ولي بعد المسلم صاحب جعفر بن أبي طالب .

أحباره في : السيرة النبوية ص ٢٥٦ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ عليه ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٠.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۷) في v : ((y) يقول (y) ساقط

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( فنقول )) ساقط والمثبت من ب .

لا أهل ، ولا فتى ؛ لأنه ليس في تقديره دلالة على التوحيد ؛ لأنّه يحتملُ أنْ يقولَ الجاحدُ : هبْ أنه لا إله لكمْ إلا الله ، فلمَ قلتم "لا إله " لجميع المخلوقات إلا الله ، ولذا قيلَ : كُررَ التوحيدُ في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّكُمْ إِلَهُ وَحِدُّكُمْ إِلَهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَحِدُّ ﴾ ، بقى لسائل إلا همول : هبْ أنَّ إلهنا واحدٌ ، فلم قلتم : إنَّ إله الكل واحدٌ ؟ فأزيلَ هذا السؤال بقوله تعالى بعده : ﴿ لَا إِللهُ إِلَاهُو ﴾ ، ثم وُجِّه الإعرابُ في هذا .

قال المصنف (٣): قوله (( إلا ذو الفقار )) بدلٌ من لا سيف ؛ لأنَّ محلهُ رفعٌ بالابتداء ، والبدلُ في الاستثناء إنما يجيءُ بعد تمام الجملة ، " ولا سيف " ليس بجملة ، فلا بدَّ من تقدير الخبر حتى يصحَّ البدلُ ، وتقديرهُ : لا سيف (٤) في الوجود ، ومعناه : لم يوجد " إلا ذو الفقار " ، وعلى هذا (( لا فتى إلاَّ عليُّ )) ، (وكلمة الشهادة )) ، ويجوزُ فيه : النصبُ ؛ إذا جعلت " إلا " بمعنى " غير " ، وفي شرح الإيجاز : لا ينتصبُ على الاستثناء ؛ لأنه بدلٌ ، وقال على بن عيسى في قوله : (( لا إله إلا الله )) هو بدل (٥) عن محل " لا " مع المنفي ، وحكي عن المصنف : (( لا إله إلا الله )) مبتدأ وحبرهُ ، من غير تقدير خبر محذوف ، فقيل : كيف ساغ كونُ المبتدأ نكرةً والخبرُ معرفة ؟ قال : إنَّ للمبتدأ مع المنفي حُكماً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لَا إِلَّهُ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ١٦٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) أي الزمخشري .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( لا سيف )) مكرر .

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب المقتبس لوحة ٦٥ / ب ؛ وينظر الإنصاف ١ / ٣٦٦ مسألة رقم ٥٣ ؛ وشرح التسهيل ٢ / ٢٨٥ ؛ والتصريح ١ / ٣٥١ .

وحالاً ليس لهُ بغيرِ المنفيِّ ، وقالَ المصنفُ أيضاً في حواشيه : / القولُ السديدُ فيهِ : [ ٢٠ / ب ] أنَّ المرفوعَ بعد " إلا " هو الخبرُ ، و" إلا " لغوّ ، بيانهُ : أنَّ الأصلَ في كلمةِ التوحيدِ : اللهُ إلهُ ، ثم إلهُ اللهُ ، [ ثم أريدَ إثباتُ الإلهيةِ للهِ وحدهُ ، ونفيها عمَّا سواه ، فقُدِّمَ حرفُ النفي على أوَّلِ الجملةِ ، ووسطِ كلمةِ " إلا " فعادت إلى قولكَ : لا إله إلا اللهُ ] (ا) ، وبنو تميمٍ لا يثبتونهُ ، أيْ : لا يثبتونَ الخبر .

بل يستعملونهُ محذوفاً أبداً ؛ وذلكَ ليس إلا في موضعٍ قامَ عليه دليـلُ الحـالِ ، والمقال على ما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين من ب .

## ((اسمُ "ما ولا "المشبهتين بليسَ )) (()

 $_{(')}$  هو في قولك : ما زيدٌ منطلقاً  $_{(')}$  .

اعلمْ: أنَّ إعمالَ هذين الحرفينِ على مذهبِ أهلِ الحجازِ ، وأمَّا بنو تميمٍ " : فيجرونها مُجرى أخواتهما التي تدخلُ على القبيلين في ، نحو : هلْ ، وبل ، وهو : القياسُ على ما مرَّ ؛ إلاَّ أنَّ الحجاز بين : اعتبروا مشابهتهما بليس ، فأعملوها ، وقالوا : القياسُ – كما ذكرهُ – بنو تميمٍ هو : أنَّ الحرفَ إذا تجاذبهُ قبيلا الاسمِ ، والفعلِ ، ولم يقتصرْ دخوله على أحدهما ، فهو (والفعلِ ، ولا يعملُ كما في هلْ ، وغيره ، فهذا : يقتضي ألاَّ يكونَ لـ" ما " ، و" لا " عملُ ؛ لأنهما : يدخلانِ على القبيلينِ ، نحو : ما زيد منطلق ، وما خرجَ عمرو ، ولا رجُلَ أفضلُ مِنكَ ، ﴿ فَلَاصَلَتُ وَلَاصَلُ ﴾ (الله أنَّ من هِجَيْرَاهُم (الله على أجراءَ الشيء مُجْرَى ما يشابههُ ، والمصداقُ البينُ لهذا (الله عملُ عمل لا ينصرفُ ، ثم إنهما قد شابهتا هِجِيراهم ، أي : عاداتُهم ليس من أوجهٍ ، وهي النفي ، وأخذُ صَدْرِ الكلامِ ، والمدخولُ على المبتدأِ ، فيعملانِ عملَ ليسَ ، فإنْ قيل : لمّا كان عملهما بسبب والمنابهةَ بليس ، كانَ ينبغي : أنْ يكونَ منصوبهما قبل المرفوع إظهاراً ؛ لانحطاطِ ولم نقلُ (الله عن رتبةِ الأصلِ الذي هو ليس ، كما قلنا ذلك في " إنَّ " وأخواتها ، ولم نقلُ (الله ) فقلُ (الله ) فقلًا كذلك .

<sup>(</sup>١) في ب بياض ، وينظر المفصل ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر مذهب الحجازيين والتميميين في ذين الحرفين " ما " و" لا " : الكتــاب ١ / ٥٧ ؛ معـاني القرآن للأخفش ١ / ١٢٩ ؛ والمقتضب ٤ / ١٨٨ ، ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) القبيلين : الاسم والفعل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وهو ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) الآية (٣١) من سورة القيامة .

<sup>(</sup>V) دأبهم وعادتهم . الصحاح ٢ / ٨٥٢ " هجر " .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> فهذا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (( بأن )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ وَ لَمْ نَقُلَ ﴾ والمثبت من ب .

بل كان عملهما كعمل ليس من كُلِّ وجهٍ ، فكانَ فيه تسويةٌ بينَ الأصلِ والفرع ، فما وجهه ؟ قلنا : فيه وجهان ، أحدهما : إنَّ "ما " ، و " لا " يشبهان بـ " ليس " من حيث المعنى ، دون الصورة ، والمشابهة المعنوية : أقوى من المشابهة الصورية ، فلذلك (١) ساوى : عملُ الفرع عملَ الأصلِ ، بخلاف إنَّ وأخواتها ، فإنَّ مشابهتهما بالفعلِ صوريةٌ ، والثاني : إنَّ في فعلية ليس ضعفا ؛ لعدم تصرفه (١) تصرف الأفعال ، وعدم تمامه بالمرفوع ، فلما كانت المشابهة قوية ، والأصلُ ضعيفاً ساوى (١) الفرع ألأصل ، بخلاف " إنَّ " وأخواتها ، والمشابهة هناك ضعيفة ، والأفعال التي تشبهها تلك الحروف قوية في الفعلية ؛ فلذلك فرق هناك بينَ الفرع والأصل (١) .

قوله: (( ولذلك كانت (٥) داخلة على المعرفة والنكرة ) أي : ولأجل كونِ ما أوغلَ في الشبهِ بـ "ليس " من " لا " صارت مداخلها ، كمداخل ليس ، من جميع الوجوهِ ، وهي : المعرفة والنكرة ؛ بخلاف " لا " ، فإنها لم تدخل إلا على أحدهما ، وهو : النكرة ؛ لئلا(٧) يساوي الناقص الكامل ، فإن قيل : لِمَ اختص ذلك النقصان ، في حقّ عدم الدخول إلى المعرفة (١) ، ولم يعكس مع حصول معنى النقصان فيه أيضاً ؟

قلنا: إنَّما كانَ ذلك لوجهين: أحدهما: أنَّ أصلها أنْ تدخلَ على النكرةِ التي تبنى معها على الفتحِ ، نحو: لا رجلَ ، فاختصتْ بالنكرة ؛ لئلا يكونَ ذلك الأصلُ منبوذاً وراءَ الظهر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فكذلك » .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « لعدم تصرفه » مكرر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عمل » والصواب عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٤) في ب بين الأصل والفرع تقديم وتأحير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كانت » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( لئلا )) ساقط.

<sup>(</sup>٨) في ب : « المعرفة والنكرة » .

والثاني: أنَّ النكرة أخفُّ من المعرفة ؛ لأنَّ النكرة هي الأمرُ الأولُ ، من غيرِ احتياج إلى القرينة ، فتعيَّنُ الأخف ؛ للعاملِ الأضعف أدخلُ في باب المشابهة (١٠ ، والتحقيق ما ذكرهُ في / المقتبس (٢٠ مُحالاً إلى التخمير ، فقال : (( لأنَّ " لا " [ ٥٠ / 1] لنفي ، فيه شمولٌ ، و " ما " لذاتِ النفي ، ولا يحصلُ الشمولُ إلاَّ إذا دخلَ على اسمِ الجنس ؛ لأنّه متى دخلَ عليه ، ينتفى بهِ أحادُ الجنس ، على الشمول ، وإذا دخلَ على دخلَ على المعرفة لم يحصلُ فيه شمولُ النفي ؛ فلذلك تكررَ النفيُ فيها ؛ ليكونَ فيهِ نوعُ شمول ، بخلاف ِ " ما " فإنّه لذاتِ النفي ، وذاتُ النفي كما مَرَّ يحصلُ بدخولها على المعرفة )» .

وأبو الطيب : لم يُبَلْ (٣) بالاستعمال المستفيض ، وهو من أمراء الكلام ، فأدخلها على المعرفة ، عاملة مشبهة بـ ليس " ، فنصب بها الخبر ، في قوله : إذَا الجُودُ لم يُرْزَقُ خَلاَصاً مِنْ الأَذَى فَلاَ الحَمْدُ مَكْسُوباً ولاَ المالُ بَاقِيا (٤) \* مَنْ صَدَّ عَن نيرانِها (٥) \*

الضميرُ في نيرانها للحربِ.

والبراحُ: مصدرُ برحَ مكانهُ: زالَ ، أيْ: ليس براحٌ عندي ، تقولُ: من أعرضَ عن نارها ، فأنا أستقبلُ (١) بأوزارها ، ليس لي عن الحربِ براحٌ ، ولا إلى

#### \* فأنا ابن قيس لا براح \*

والبيت لسعد بن مالك بن صبيعة بن قيس بن ثعلبة ، وانظر تخريج البيت في : الكتــاب لسيبويه المراح ١ / ٩٦ ؛ والمفتضب ٤ / ٣٦٠ ؛ والأصول بن الســراج ١ / ٩٦ ؛ والمفصـول الخمسـون ص ٢٠٩ ؛ والإنصاف ١ / ٣٦٧ ؛ وابن يعيش ١ / ١٠٨ ؛ والخزانة ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> المناسبة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ٦٥ / ب ؛ والتخمير ١ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أيْ : لم يُبال . ينظر الكتاب لسيبويه ٤ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ديوان المتنبي ٤ / ٢٠ ؛ وأمالي ابن الشــجري ١ / ٤٣٠ ، ٤٣١ ؛ وشــرح التســهيل لابـن مالك ١ / ٣٧٧ ؛ والجنبي الداني ص ٢٩٤ ؛ ومغني اللبيب ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت وعجزه:

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( استعل )) والمثبت من ب.

الإعراضِ عن الطعانِ والضرابِ طماح (۱) ، وهذا البيتُ هو الذي دعاهم إلى استعمالِ " لا "لمعنى ليسَ ؛ لأنَّ " لا " إذا كانتُ لنفي الجنسِ ، لا يجوزُ فيما بعدها الرفعُ ، ما لم يكررْ ، و" لا " في البيتِ ليست بمكررةٍ ، والاسمُ الواقعُ بعدها مرفوعٌ ، وهو " براحٌ " ، فعُلمَ : أنها بمعنى ليس ، حتى جازَ هذا ، ولولا هذا البيتُ لما استعملوها بمعنى ليسَ ، هذا : مذهبُ سيبويه (۱) ، وقالَ بعضهم (۱) : إنَّ " لا " هذه لنفي الجنسِ ؛ ولكن ارتفاع " براحٌ " للضرورةِ ، إذْ لوْ فُتِحَ ، وقيل : براحً " للضرورةِ ، إذْ لوْ فُتِحَ ، منزلاً ، والأخرى على نحو : منزلو أو منزلي ، والقافيةُ هنا على نحو : منزلو ، والإضرابُ (۱) من عيوبِ القوافي ، ومَحَلَّ " لا براحَ " نُصِبَ على الحالِ المؤكدةِ ، ونظيره قولكَ : أنا ابنُ فلانِ جواداً كريماً .

أنا ابنُ معدي كُربَ لا جبنَ .

اعلم: أنَّ للأدواتِ فِي العملِ أربعَ مراتب (٢): أو لُها ليس، ثم "ما"، ثم "لا"، ثم "لات "، وعملُ كلِّ واحدٍ منها مذكور (٧) في موضعهِ ، ومسائلُ "ما "ستُّ: ثنتانِ مختلف فيهما (٨) على الجوار (٩) ، وهما: ما زيدٌ إلا قائمٌ ، وما قائمٌ زيدٌ ، وثنتانِ مختلف فيهما وهما (١) ما زيدٌ قائماً ، حجازيةٌ ، و" قائمٌ "ميميةٌ ، وثنتان متفقٌ عليهما على الامتناع ، وهما: ما زيدٌ إلا قائماً ، وما قائماً زيدٌ ، وقدْ ذكر مناسبة ذكر المنصوباتِ بعد المرفوعاتِ ، فيما تقدمَ .

<sup>(</sup>١) الطُّمَاحُ: هو الارتفاع. ينظر القاموس المحيط ص ٢٩٧ " طمح ".

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ١ / ٥٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ينظر " لا " لنفي الجنس : المقتضب ٤ / ٣٦٠ ؛ والأصول لابن السراج ١ / ٩٦ ؛ وابن يعيش ١ / ١٠٨ ؛ والجني الداني ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يلزم » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « الإصراف » وهو تحريف والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( مرات )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأص: «منهما» والمثبت من ب

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( متف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ الجوازِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) ينظر الإيضاح العضدي ص ١٤٦ ، ١٤٧ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٤٥ .

## (( المفعولُ المطلقُ ))

اعلم: أنَّ المفعولَ مطلقٌ ، ومقيدٌ ، فالأولُ : هو المصدرُ ؛ لأنه لم يقيدْ بحرفٍ من حروفِ الجرِّ ، كالمفعول به ، ولهُ ، والثاني : هو الأربعةُ الباقيةُ ؛ للقيد كلُّ واحدٍ منها بالجار ؛ ولأنَّ المصدرَ هو المخرجُ مـن العـدم إلى الوجـودِ ، وهـو الضربُ لا زيدٌ ، فيكونُ هو الحريُّ بأنْ يطلقَ عليه اسمُ المفعول ، ولم يتعرضْ لحدِّهِ في ظاهر كلامهِ ؛ لوقوع الغنيةِ عنه بقوله المفعول(١) المطلقُ ؛ لأنَّ معنى المفعول هو الذي فعلَ على الحقيقةِ ، من غير تقييدٍ ، فلما دلَّ الاسمُ على حقيقته استغنىَ عن ذكر حدَّه ؛ لأنَّه لو ذكرهُ لم يزدْ عليه ، ثـم قـالَ : (( هـو المصـدرُ )) فذكرَ / أشهرَ أسمائه ؛ لأنك لا تكادُ تسمعهم يقولون (٢) : المفعولَ المطلقَ ، [ ٦٠ / ب] ويجوز : أن يكونَ خصَّهُ بذلكَ الاسم ؛ تنبيهاً على الردِّ على مذهب الكوفيين (٢) ؛ فإنهم يقولون : هو مشتقٌ من الفعل ؛ ولذلكَ تعرض إليه بعد قوله : هو المصدرُ ، وقال سُمِّي بذلك لأنَّ الفعلَ يصدرُ عنه ؛ لأنَّه إذا كانَ هو وغيرُه في أسمائه سـواءٌ هو في تفسيره ، وترجُّحَ هذا الاسمُ بمعنى مقصودٍ ، كانَ هو أولى من غيرهِ ، ثم ذكر سائر أسمائه على التدريج ، ثم حجة أصحابنا البصريين(') في : أنَّ المصدر هو الأصلُ أنَّ مفهومه مفردٌ ، ومفهومَ الفعل مركبٌ ، ألا ترى : أنَّ الضربَ يَدلُّ على ذلك الحدثِ الخالي من الزمن ، وهو ضربٌ يدلُّ على الحدثِ والزمان ، والمفردُ يقدمُ على المركبِ ، فيكونُ المصدرُ هو الأصلُ ، وإنْ شئتَ فتأمَّلْ في

<sup>(</sup>١) في ب : « المفعول » ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ويقولون ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الخلاف في مسألة المصدر بأنه أصل المشتقات ، والفعل مأخوذ منه أو بـأن الفعـل هـو الأصل ، والمصدر والمشتقات مأخوذ منه . الكتاب ١ / ٢٦ ، ٣٤ ، ٣٦ ؛ الأصول ١ / ٤٠ ؛ والإنصاف ١ / ٢٣٥ ؛ وأسرار العربية ص ١٧١ ؛ والتبيين للعكـبري ص ١٤٣ ؛ وابـن يعيـش ١ / ١٠٠ ؛ والارتشاف ٢ / ٢٠٢ ؛ وائتلاف النصرة ص ١١١ ؛ والهمع ٣ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المراجع الآنفة الذكر .

المثنى ، نحو : رجلٌ رجلانِ ؛ ولأنَّ المصدرَ موضعُ الصدورِ ، فلمَّا سُمِّيَ مصدراً بالاتفاقِ ، دلَّ على أنَّ الصادرَ هو الفعلُ عنه بالاشتقاقِ منه ، فيكونُ المصدرُ الصلاً يتفرعُ منه الفعلُ ، فإنْ قالوا : إن اسم المصدرِ بمعنى مفعولٍ ؛ لأنه أصدرَ عن الفعلِ ، مثل : مَرْكَبٍ ومشرَب ، بمعنى مركوبٍ ، ومشروبٍ .

قلنا: لم يجيءُ مَفْعَل بمعنى مفعولِ إلا نادراً ، فلا يقاس عليه .

وقالَ بعضهم: المصدر ما حصلَ به الصدورُ ، وكما حصلَ الصدورُ للمحـلُّ المصدورِ عنه ، حصلَ للصادرِ ، وأيضاً قلنا : إنَّ فيه تخليطاً لاسمِ المكانِ بالفاعلِ ، فلا يصحُّ .

وحجة الكوفيين (''): في أنَّ الفعل هو الأصلُ ، هي : أنَّ المصدر تابعٌ للفعلِ في الإعلالِ ، والتصحيح ، ألا ترى : أنَّ قياماً أعلَّ من غيرِ علةٍ موجبةٍ للإعلالِ ؛ لا آرى أنك تصحح حواراً ، لأنَّ فعليهما قد صححا منْ حَاورَ وحاورَ ، ثم أُعِلِ قياماً لإعلالِ قامَ ، وحواراً ؛ لأنَّ فعليهما قد صححا منْ حَاورَ وحاورَ ، ثم أُعِلِ قياماً لإعلالِ قامَ ، على أنَّ المصدر تابعٌ للفعلِ في الإعلالِ ، والتصحيح ، وكذلك تقول : لاذَ لياذاً ، لاوذَ لواذاً ، بإتباع المصدر للفعلِ في الإعلالِ ، والتصحيح ، والتابعُ هو الحقيقُ : بأنْ يكونَ فرْعاً ، والجوابُ : أنَّ إعلال المصدرِ وتصحيحه لإعلالِ الفعلِ ، بأنْ يكونَ فرْعاً ، والوجهُ الثاني لهم : أنَّ الفعلَ يعملُ في نحو ضرباً ، والعاملُ أقوى ، والجوابُ : أنَّ إعمالَ الشيءِ في الشيءِ لا يُؤذِنُ ؛ فيكونُ الفعلُ بالأصالةِ أولى ، والجوابُ : أنَّ إعمالَ الشيءِ في الشيءِ لا يُؤذِنُ ؛ بكون ('') ذلك العاملِ أصلاً لذلك المعمولِ ، ألا ترى : أنَّ بعضَ الحروفِ تعمل في بكون ('') ذلك العاملِ أصلاً لذلك المعمولِ ، ألا ترى : أنَّ بعضَ الحروفِ تعمل في الاسمِ ، وبعضها في الفعلِ ، وليس ذلكَ بدليل على أصالةِ العاملِ فيهما ، فإن قبل : " عسى " ، و" نعم " و" بئس " ، و" ليس " أفعالٌ ، وليس لها مصادرُ ، فلو كانَ الفعلُ فرعاً للمصدرِ ، يلزمُ هنا أمرٌ محالٌ ، وهو : وحودُ الفرع من غيرِ أصلٍ له .

<sup>(</sup>١) ينظر آراء الكوفيين في : الإنصاف ١ / ٢٣٩ ؛ وأسرار العربية ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لكون » والمثبت من ب.

قلنا: إنَّ لها مصادر متروكاً استعمالها ، كَ "رفيع"، و"وضيع"، لهما: فعلانِ من حدِّ شَرُفَ ، نحو: "رفع "، و"وضع " متروك استعماله ا، والحدث والحدثان بمعنى: الحادث ، يقالُ هذا: حدث من أحداث الدهر ، ويقال : حدثان الدهر ، سماه الفعل ؛ لأنه في الحقيقة : فعل ، كما أنه في الحقيقة حادث ، (وإلى "مؤقت ") أي : محدود ، فقولك : ضربة على الواحد ، وضربتين على الثنتين ، والتوقيت في الأصل : تحديد الوقت ، ثم عمَّ في كلِّ تحديد ؛ اتساعاً ، كما أنَّ الممالأة للإعانة ، في مله ("الدلو ، ثم عمَّت في كلِّ إعانة ، وقوله : ضرباً يحتملُ أن يكون واحداً ، وأنْ يكون فوق ذلك ، فلذلك صار مبهماً .

وقد (٢) يقرنُ بالفعل غيرُ مصدرهِ (٣) .

"قد "(<sup>3</sup>) ههنا إمَّا للتقليل ، كما هو أصله إذا / دخل على المضارع ، [ ٦٦ / أ] وهذا كذلك ؛ لأنه وإنْ كانَ هذا الاستعمال في نفسه كثيراً ؛ إلا أنه بالنسبة إلى المصدر المقرون ، بفعله (<sup>9</sup> قليلاً ، ويكونُ للتكثير مجازاً ، كما في قول م تعالى : ﴿ فَدَرَكَ تَقَلُّ وَجَهِ فَ فَ السَّمَاءُ ﴾ (<sup>1</sup>) ، وكما في قول الشاعر : \* قد أَثْرُكُ القرْنَ مُصْفَرًا أَنَامِلُه (<sup>٧</sup>) \*

ثم وجه الانحصارَ على : أنَّ المقرونَ بالفعلِ أربعةٌ ، هو أنَّ المقرونَ بالفعلِ لا يخلو من أنْ يكونَ مصدراً من جنسِ ذلك الفعلِ ، أو لا يكونُ ، فإنْ كانَ فذاك ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « ملأة ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( وقد )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر معنى : قد ، وما تأتي إليـه في : الكتـاب ٤ / ٢٢٤ ؛ وصـف المبـاني ص ٤٥٥ ؛ والجـني الداني ص ٢٥٤ فما بعدها ؛ وابن يعيش ٨ / ١٤٧ ؛ ومغني اللبيب ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ففعله ».

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٤٤ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت وعجزه:

كَأَنَّ أَثْوَابَه مُجَّتْ بفرْصَادِ

وهو لعبيد بن الأبرص في يديوانه ص ٦٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٦٨ ؛ وشرح شواهد المغني ص ٤٩٤ ؛ وخزانة الأدب للبغدادي ١١ / ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٦٠ ؛ والدرر اللوامع ٥ / ١٢٨ .

وإن لم يكنْ فإمّا أنْ يلاقيه في اشتقاقه ، أو لا يلاقيه ، فإنْ لاقاه فذاك ، وإن لم يكنْ فهو القسم الرابع ، يلاقه ، فإنْ كانَ مصدراً ، فهو القسم الثالث ، وإن لم يكنْ فهو القسم الرابع ، فإنْ قيل : قوله : (( وذلك على نوعين : مصدر ، وغير مصدر ))() ؛ ليس عستقيم ؛ لأنه أثبت اسم المصدر لأنواع المصدر ، بقوله : وذلك ؛ لأنه اسم ، إشارة إلى الصدر المذكور ، بقوله : هو المصدر ، ثم نفاه عن أحد نوعيه ، بقوله : و "غير مصدر " ، ولا يستقيم : أنْ يذكر نوع شيء ، وينفي عنه اسم حنسه .

قلنا: المصدرُ يذكرُ ويرادُ به كلُّ اسمٍ لحدثٍ له فعلٌ ، اشتقَ منه ، فبقوله : (( المفعولُ المطلقُ : هو المصدرُ ))((()) أرادَ : الأولَ مما ذكرنا ، وبقوله : (( مصدرٌ وغيرُ مصدرٍ ، أرادَ الثاني ، فثبتَ : أنَّ الذي نفاهُ غيرَ الذي ْ أثبتهُ ، ومثلُ هذا لا يشكلُ في استقامته ﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُرُ مِنَ الأَرْضِنَاتَا ﴾ (() فيه وجوه ، أحدها : أنَّ النباتَ مطاوعٌ للإنباتِ إِفعال : أنبته ، فنبت ، كما يقالُ : أخرجه ، فخرجَ ، فكانَ أنبتَ في اقتضائه مصدر نبتَ ، عنزلةِ اقتضاءِ نبت إياه ، وثانيها : أن حقيقة قولك : أنبتهُ جعلهُ ينبتُ ، فالنباتُ على هذا : داخلٌ في ضمنِ الإنباتِ ، فيصيرُ أنبتَ مقتضياً للنباتِ ، فعلى هذينِ الوجهينِ انتصابُ " نباتاً " بـ" ينبتُ " ، وثالثها : أنَّ التقديرَ : (( أنبتكم فنبتم نباتاً )) ؛ لأنَّ الإنباتَ يدلُّ على النباتِ ، فعلى هذا انتصابُ " ينباتُ على النباتِ ،

اعلم: أنَّ (المصدر إذا جاء على غير لفظ فعله: كانَ أبلغ ، وآكد (المنه والكيد منه على على على على المنه والكيد والكي

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الآية (٦٧ ) من سورة نوح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أن » مكرر .

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥ / ٢٣٠ .

<sup>(7)</sup> من الآية (  $\Lambda$  ) من سورة المزمل .

في موضع مصدر " تبتل " ؛ لأنَّ معنى " تبتل " بتِّلْ نفسك ، فناسب أنْ جاء بمصدر " بتلَ " ، ثم أنَّ " تبتلاً " إن لم يكنْ مصدرُ " تبتلَ " ، (( هما ملاقيان في الاشتقاق ، كما أن " نباتاً " ليس بمصدر أنبت )) (١) لكن هما أيُّ : أنبتَ ونباتاً ، يتلاقيان في الاشتقاق ، ومالا يلاقيهِ فيه (٢) ، أيْ : المصدرُ الذي لا يلاقي الفعلَ في الاشتقاق ، فإنَّ جلوساً مصدر بمعنى : القعودِ (") ، ولكن ليسا بمتلاقين في الاشتقاق ، كما أنَّ حبستَ(١): منعَ منعاً كذلكَ ، وعن المصنفِ(٥): الفرقُ بين الجلوس والقعودِ: أنَّ القعودَ للقائم ، والجلوسَ للمضطجع ، يقال للقائم : اقعدْ ، وللمتكيء اجلس .

قوله : نحو : (( ضربتُ أنواعاً من الضربِ »(١٠) ، وقولك : ضربتُ : يدلُّ على الضربِ الذي هو الجنسُ ، والأنواعُ إنما تكونُ تحت الجنس ، فكانَ الجنسُ متناولاً للأنواع لا محالةً ، فكأنَّ أنواعاً منصوبةً ؛ لكونها مصدراً ، وليست من لفظِ ضربتُ .

أمَّا كونها مصدراً ؛ فلأنها ذكرت بياناً لما فعله الفاعلُ من فعله ، وأمَّا عدم كونها من لفظِ ضربتُ ؛ فظاهرٌ ، ومن هذا القسم : ضربته أيَّ ضربٍ ، وأيَّما ضربٍ ؛ لأنَّ " أيًّا " يكونُ أبداً من جنس ما أضيفَ إليه ، فإذا أضيف إلى المصدر فهو : مصدرٌ في المعنى / فينصبُ بالفعلِ ، أو تقولُ : أيْ : ضربَ في [ ٦٦ / ب] الأصل صفة مصدر منصوبٍ ، أيْ : ضربته ضرباً ، أيَّ ضربٍ : يعني عجيباً من الضرب ، حذف "ضرباً "، ونابت الصفة ، وهي (أيَّ ضرب منابه ) وبرزتْ في بزَّتِهِ ، ونظيره الجملةُ (٧) الظرفيةُ ، فإنَّ " أمامك " في : زيدٌ أمامك ، قد وُسِمَ بسمةِ الخبر ؛ لقيامه مقامَ الخبر ، وهو الفعلُ المقدَّرُ المدلولُ عليه بهذا ، فكذا فيما (<sup>(۱)</sup> نحنُ فيه ، (( ومنه : رجعَ القهْقُرى )) (۱) ، وإنما فصلهُ بقوله : منهُ ؟

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( فيه )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الفرق بين الجلوس والقعود : القاموس المحيط ص ٣٩٧ " قعد " .

<sup>(</sup>٤) حسبت أي بمعنى منع .

<sup>(</sup>٥) ينظر حاشيته على المفصل ورقة ١٥ / أ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « الجمل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في ب : (( فيما )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٣٢.

لأنَّ لفظ القهقرى ليس محانساً للفظِ الرجوعِ ، بخلافِ أيِّ ضربٍ ؛ لأنهُ محانسٌ للفظِ الفعلِ .

القهقرى : الرحوعُ إلى خلفٍ ، أيْ : النكوصُ على العقبين ، أيْ : إلى خلفٍ ، ووجههُ إلى غير تلك الجهةِ .

و ((الصمّاء))(ا): أنْ يُحَلِّلُ حسده بثوبه حتى لا يبدو منه شيءٌ ، واشتقاقهُ من : الصمم ، و ((القرفصاءُ ))(ا): قعدةُ المُحْتي ، وهي : أنْ ينصب ساقيه ويربطهما بثوبٍ ، أوْ بنجاد سيفٍ ، هي قعدةُ الشُّرفاءِ من العرب ، والموجبُ لانتصابِ هذه الأسماء : أنَّ ((القهقرى))(ا) ضرب من الرجوع ، ولما ساغ أن تقول : رجع رجوعاً ، وتنصبُ ما هو متضمن لـ "القهقرى " وغيره ، ساغ نصبكُ ما هو بعض من ذلك ، وإن لمْ تكن "القهقرى " من لفظ رجع ، فلك الكلامُ في "الصّماء" ، و"القرفصاء "(ا) . والوجهُ الثاني ، وهو مذهبُ بعض النحويين : أنَّ هذهِ صفات (الهُ لمصادر ، منصوبات محذوفة ، نحو : رجع الرجعة القهقرى ، واشتمل الاشتمالة الصمّاء ، وقعد (ا) القعدة القرفصاء ، وفي المغربِ في (ا) دعاء القنوت : ((ونثني عليك الخير ))(ا) ، انتصابه على المصدر ، وهو صفة المصدر المحذوف ، أيْ : الإثناء الخير ، ومثله في مجيء المصدر موصوفاً ظاهراً ، قول ه تعالى : ﴿ مُمْ يَجُزَنْهُ الْمُرْكِ أَلُونَ فَى (ا) ، وفي الكشاف في قول ه تعالى :

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المقصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( القرفصاء الكلام )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر الأصول لابن السراج ١ / ١٦٠ ، ١٦٨ ؛ وأسرار العربية ص ١٧٦

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وأقعد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٩) الآية ( ٤١ ) من سورة النجم .

﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكُ إِلَّاكَآ فَكَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) ، أيْ : إرسالاً (٢) كافةً (١) ، أو كافاً ، والهاءُ للمبالغةِ ، كما في الراويةِ (١) للكثير الرواية (٥)، والمحتارُ: هو المذهبُ الأولُ ، ولذا أشارَ المصنفُ إليه ، بقوله : ﴿ لأنها أنواعٌ من الرجوع ، والاشتمال ، والقعودِ ، والدليلُ على كونه مختاراً : أنها لو كانت صفاتٍ لجرتْ على موصوفاتها ، إمَّا بطريق اللزوم ، أو بطريق الجواز ، وقد امتنعَ جريها على الموصوفاتِ ، عُلِمَ أنها بمنزلةِ الأسماء التي ليست بصفاتٍ ، وكان انتصابها على المصادر ؟ لأنها ذُكرتْ بياناً لما فعله (٦) فاعلٌ من فعله ، وكانتْ "القَهْقَرَي " و" الصَّمَّاءُ "، و" القُرْفُصَاءُ ": أسماءَ المصادر ، لا المصادر ، فإنْ قيلَ : ما الدليلُ على أنَّ هذهِ الأسماءَ ليست بمصادر ؟ قلنا : لأنه لا يجوزُ إعمالها عملَ الفعل ، ولو كانت مصادر حقيقية ، لجاز ذلك ، فالمصدر غير ، واسم المصدر غير ، كما أنَّ الفعلَ غيرُ واسمُ الفعل غيرُ ، والفاعِلُ والمفعولُ غيرُ ، واسمهما غيرُ ، والجمع غَيْرُ ، واسم الجمع غيرُ ، ذكره في المقتبس محالاً إلى التخمير(٧) ، ومنـهُ ضربتـهُ سُوطاً فقيلَ هذا بما قبله : تنبيهاً على : أنَّ هذا مخالفٌ للأول ، من حيثُ إنَّ وضعَ هذا للآلةِ المخصوصةِ الجسميةِ التي من الأعيان ، وُضِعَ موضعَ المعنى ، والأول من المعانى ، وكانَ (٨) الأصلُ: ضربتهُ بسوطٍ، ثم إنَّ الضربَ لما كانَ يحصلُ بالسوطِ ، جُعِلَ كأنهُ السوطُ ، فقيلَ : « ضربته سوطاً »(٩) اختصاراً ، ومبالغة ، وانتصب

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٨ ) من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إرساله».

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٣ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الرواية » والمثبت من ب.

<sup>(°)</sup> في الأصل : « الراوية » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( فاعل )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتبس ٦٨ / أ ؛ والتخمير ١ / ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: ((وكان) مكرر.

<sup>(</sup>٩) ينظر المقتصد ١ / ٨٦٥ .

سوطاً على المصدر ؛ لقيامه مقام المصدر ؛ ولكونه مذكوراً لبيان ما فعله فاعل الفعل ، وهذا مخالف ما فعله الفاعل من فعله ، ويقال : ضربته سوطين ، وثلاثة أسواط كما يقال : ضربته ضربتين ، وثلاث ضربات ؛ لأنهما في المعنى من واد واحد ، فإن قيل : لِم لم يُجْعَل قوله : ضربته سوطاً ، من / باب قعدت جلوساً ؛ [ ١٧ / أ] لما أنَّ السوط مصدر لقولهم ساطه بسوطه سوطاً ، أيْ : ضربته بالسوط ؛ فحيننذ يكون مصدراً للفعل المذكور ، من غير لفظه ، من (١) غير احتياج إلى إدراجات ، يكون مصدراً للفعل المذكور ، من غير لفظه ، من (١) غير احتياج إلى إدراجات ، وإقامة العين مُقام المعنى ؟ قلنا : إنما لم يُجْعَل من قبيل ذلك ؛ لأنَّ " سوطاً " غير داخل في " ضربت " ؛ لأنه إذا قال (١) : ضربت ، لا يفهم منه معنى السوط ، هخلاف ( قعدت جلوساً ») .

فعلم بهذا: أنَّ سوطاً ههنا اسمُ للآلةِ المعروفةِ بذلكَ التقديرِ الذي ذكرنا ، ومن الدليلِ على ذلكَ أيضاً قولهم: ضربته سوطينِ ، أوْ أسواطاً ، فلو كانَ السوطُ مصدراً حقيقياً ، لما استعمل هكذا ؛ لأنَّ المصدر لا يثنَّى ، ولا يجمعُ فيما إذا لم تلحقه التاءُ ، وهو الأصلُ ، وبما ذكرنا من التقديرِ ، صرحَ في المغربِ فقال : قولهم: « ضربتهُ سوطاً » معناهُ : « ضربةً واحدةً بالسوطِ » (") ، ومن المصادرِ المنصوبةِ قولهم : " أيضاً " فإنه نصبَ على المصدرِ من آضَ ، يئيضُ أيضاً ، أيْ : عائداً إليه .

قوله (٢) : (( ما استعمل (٧) إظهارُ فعله وإضماره )) (٨) ، تركَ ذكرَ المنصوبِ بفعلِ مظهرٍ ؛ لتقدمِ ذكرهِ بالتمثيل ، فيما تقدمَ (٩) ، وذكر ثلاثة أقسامٍ ، حيثُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ من ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> قلت <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح: " أيض " ٣ / ١٠٦٤ ؛ وإصلاح المنطق ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أي » والأصح عدم إنباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ قوله ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>V) في الأصل :  $((a + b)^2)$  ما يستعمل  $((a + b)^2)$  من  $((a + b)^2)$ 

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٩) في ب: (( تقدم )) ساقط .

قالَ: ما يستعملُ إظهار فعله وإضماره ، وما لا يستعملُ إظهارُ فعله ، وما لا فعلَ فعلَ له أصلاً ، فإنَّ هذا التقسيمَ ليسَ بجيدٍ ؛ لأنَّ القسمينِ الأولينِ شاملانِ لجميع المقسومِ ؛ لأنهما بينَ النفي والإثباتِ ، ولا يكونُ بينهما درجةٌ ثالثةٌ ، حتى يجيءَ القسمُ الثالثُ ؛ لأنَّ القسمَ الثالثَ إمَّا أنْ يستعمل إظهارُ فعله فيكون من الأولِ وإما ألا يستعمل ، فيكون من الثاني ، ولما لم يكن له فعل : كان من قبيل ما لا يستعملُ إظهارهُ .

قلنا: بل هذا الذي ذكرهُ في الكتابِ من الأقسامِ الثلاثةِ حيدٌ ؛ لأنه لو اكتفى بذكرِ القسمين الأولين ؛ لما علم أنَّ الذي لا يستعملُ إظهارُ فعله باعتبارِ أنَّ له فعلاً ، ومع ذلك لم يستعملُ إظهارُ فعلهِ ، أو لا فعل له أصلاً ، وبذكر الثالث يعلم أنَّ المراد منه : هو ما لا يستعملُ إظهارُ فعله ، ولا فعلَ له مشتقٌ منه ؛ لأنه ذكر في النوع الثاني أمثلةً ، وكلها : أفعالٌ مشتقةٌ منها ؛ ولم يذكر في النوع الثالثِ إلاَّ أمثلةً ، ليست ها أفعالٌ مشتقةٌ منها ، فلابدٌ من ذكر ثلاثةِ أقسامٍ على هذا الترتيب ، فإنْ قيلَ : يردُ على ما ذكرت من أنَّ المرادَ من النوع الثالثِ (') ، هو منصوب على المصدرِ ، نحو : ضربتهُ أنواعاً من الضربِ .

قوله: أنواعاً من ذلك النوع ؛ لأنه لا فعل لهُ مشتقٌ منه ، على ما ذكرتُ من التفسير ، وإظهارُ الفعل فيه جائزٌ .

قلنا: لا يردُ ذلك ؛ لأنَّ المصنف : جعلَ ما لا يستعملُ إظهار فعله ، على نوعين : نوعٌ لهُ فعلُّ مشتق منه ، ونوع لا فعلَ لهُ مشتق منه ، و لم يقل : كلَّ ما هو منصوب على المصدر ، ولا فعلَ له مشتق منه ، فهو (( ما لا يستعملُ إظهار فعله ») ، وما أوردتُ فهو من النوعِ الأولِ ؛ لأنهُ جائزٌ استعمالُ فعله ، فعلم بهذا أنَّ لهُ فعلاً ، بخلافِ النوعِ الثالثِ ، فإنْ قلت : كيف صحَّ قولهُ : (( وما لا فعل

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الثلاث ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب : « من » ساقط .

له أصلاً »، مع قوله قُبيْلَ ذلك : « والمصادرُ المنصوبةُ بأفعالِ مضمرةٍ ، على ثلاثةٍ أنواعٍ » ( ) ، ولما لم يكن للنوع الشالثِ فعل أصلاً ، كيف ينتصبُ هو على / المصدرِ ؛ بأفعالٍ مضمرةٍ ، والحال أنه لا فعل له ؟ قلت أ : لو لم يكن له [ ١٧ / ب ] فعل ، لم يلزمْ ألا ينتصبَ بفعلٍ " ما " ، كالأسماءِ الجامدةِ ، تنتصبُ بالأفعالِ ، ولا فعل لها ، والمرادُ من قوله : « لا فعل له ) ، أيْ : لا فعل له يشتقُ ذلك الفعلُ من هذا المصدرِ المذكورِ ، وأمَّا انتصابه : فكانَ بالفعلِ لا محالة ، فإنَّ قولك : ويحك ، أيْ : « ألْزَمَ الله ويُحك ) » ونحوه ، أو كانَ : انتصابه بالفعلِ الذي هو في معنى أفعالِ هذهِ الأسماء ؛ لو كانتُ ها أفعال ، كانتصاب ذفراً بِنَتنْت ( ) ، قوله " ورخوه ، أو كانَ : انتصابه والفعلِ الذي هو قوله ( ) ، المقدمُ بمعنى القدوم ، و " خيرُ " في معنى أفعلِ التفضيلِ ، وأفعلُ التفضيلِ إذا أضيفَ إلى المصدرِ : صارَ في المعنى مصدراً ، وانتصبَ انتصابه ؛ لأنهُ بعض ما يضاف إليهِ ، ألا ترى إلى قولك : ضربتُ زيداً أشد الضربِ ضربٌ في المعنى ، وإنما جازَ حذفُ الفعلِ فيه ، وفي الظائره المذكورةِ في النوعِ الأولِ ؛ لما قامَ من قرينةٍ تدلُّ على الفعلِ المحذوفِ ، ففي الإظهار سلك طريقَ البيان ، وفي الإضمار سلك طريقَ البيان . وفي الإضمار سلك طريقَ الإيجاز .

" القرمطةُ " : مجازٌ في الليِّ ، من قولهم : قَرْمَطَ الْقَطُوفُ (٥) ، إذا مشى مشيةً فيها تقاربٌ .

و (( عرقوب ))(1): اسمُ رجل من العمالقة ، وهو وَعدَ رجلاً آخر نخلة ، يطعمهُ طلعَها ، فلما أطلعت ، أي : خرجَ طلعها ، أتاهُ يلتمسُ ما وعده ، فقال : اتركها حتى تبلح ، أي : حتى يصيرَ ما عليها بلحاً ، والبلح : قبل البسر ؛ لأنّ أولَ التمرِ طلعٌ ، ثم خلالٌ ثم بلحٌ ، ثم بسرٌ ، ثم رُطبٌ ، ثم تمرٌ ، فلما أبلحت ، أولَ التمرِ طلعٌ ، ثم خلالٌ ثم بلحٌ ، ثم بسرٌ ، ثم رُطبٌ ، ثم تمرٌ ، فلما أبلحت ،

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) النتن : الرائحة الكريهة . ينظر الصحاح ٦ / ٢٢١٠ " نتن " .

<sup>(</sup>٣) في ب : « قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ١ / ٢٧٠ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) القطوف: هي الدابة البطيئة ، وجمعه قُطُفٌ . اللسان: ٢ / ٢٨٦ " قطف " .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٢ .

قالَ لهُ: اتركها حتى تبسر ، أيْ: حتى يصير ما عليها بُسْراً ، فلما أبسرتْ قالَ: حتى تُمْرِرَ ، ولم أرطبت قال : حتى يصير ما عليها رطباً ، فلما أرطبت قال : حتى تُمْرِرَ ، أيْ: حتى يصير ما عليها تمراً ، فلما أتمرتْ عمد إليها عُرْقوب : فجدّها في الليلِ ، فلم يعطِه شيئاً ، فصار ذلك مثلاً (۱) في خلف المواعيدِ ، وهذا مما يجوزُ إظهارُ فعلهِ ، بأنْ تقولَ : وعدتَ مواعيدَ عرقوبٍ ، بدليل بيتِ الأشجعي (۱) :

وعدْت وكان الخُلْفُ منك سجيةً مَواعِيْد عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَثْرِبِ (٣) ويشربُ: بفتحِ الياءِ والراء ، على وزنِ يَرْمَعَ ، وهو غيرُ يشرب ، وفي شرحِ ابنِ الحاجب: ويثرب بنقطتينِ ، وفتح الراء: موضعٌ قريبٌ باليمامةِ .

وأنكرَ أبو عبيد اللهِ على من قالَ بالثاءِ المثلثةِ ؛ لأنَّ العمالقةَ لم تكنْ بالمدينةِ ، وعُرْقوبٌ من العمالقةِ ، والمواعيدُ جمع الموعد ، والموعدُ يصلح أنْ يكونَ للوقتِ ، والموضعِ ، والمصدرِ ، وجمعُهُ في المصدرِ على : تقديرِ اعتبارِ الأنواعِ .

(( غضب الخيل (٥) على اللجم ))(١) ، التقدير : غضبت غضباً، مثل، غضبت الخيل على اللجم ، كأنَّ هذا مثل في شدة الغضب ، أوْ في غضب (٧) خِلْوٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) ينظر المثل في : مجمع الأمثال ١ / ٣١١ ؛ وجمهرة الأمثال ١ / ٤٣٣ ؛ والمستقصى ١ / ١٠٧ ، ١٠٧ ؛ واللسان ١ / ٥٩٥ " عرقب " .

<sup>(</sup>٢) هو جبهاء الأشجعي بن حميمة بن يزيد أحد بني عقيل بن هلال بن خلاوة بن سبيع بن بكر بـن أشجع شاعر متمكن من لسانه .

أخباره في : معجم الشعراء ص ٧٧ ؛ والأغاني ص ٦٨٥٥ - ٦٨٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في شرح المفصل ١ / ١١٣ ؛ واللسان ١ / ٥٩٥ " عرقب "؛ والصحاح ١ / ٩١ ؛ والتحمير ١ / ٣٠٠ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٢٥ ؛ ومعجم البلدان ٥ / ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر هـذا المثـل في المستقصى ٢ / ١٧٧ ؛ ومجمع الأمثـال ٢ / ٥٦ ؛ والكتـاب لسيبويه ١ / ٢٧٣ ؛ والنكت في تفسـير سيبويه ١ / ٣٤٤ ؛ وابـن يعيـش ١ / ١١٣ ؛ واللسـان ١ / ٦٤٩ " غضب " .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ((غضبت)) والمثبت من ب.

منفعةٍ تعود إلى من غضبَ ، وذكر المصنفُ : هـذا المثلَ في المستقصى ، فقال : « ( غضبَ الخيلُ على اللجم .

الدلاصُ(۱) ، ثم قال : هو جمعُ دلاصٍ ، وهو الحكمُ ، ونظيرهُ : هجانُ ، وهجانُ ، وارتفاعُ غضبَ على الابتداءِ ، ونصبهُ بإضمارِ الفعلِ ، يضربُ لمن غضبَ على من لا ذنبَ له (۲) ، ومنه قولهم : (( أوفرقاً حيراً من حُبِّ )) ، هذا أيضاً مما (۳) يضمرُ فعله ، ويظهرُ ، فإنْ قيلَ : فما بالهُ (۱) ميزهُ عن الأمثلةِ الأُولِ ، حيث قال : ومنه ؟ قلنا : هذا شيءٌ قليلٌ الوقوع ، لا يكادُ يستعملُ إلاَّ في الندرةِ ، / والأحايينِ ، فيكونُ إظهارُ فعله مما يقلُّ حداً ، بخلافِ هاتيكَ المصادر ، [ ١/ ٦٨] فإنها كثيرةُ الوقوع ، مستفيضةِ الاستعمالِ ، وإظهارُ أفعالها أيضاً مستعملٌ ، فكانَ هذا نوعا ، وتلك نوعٌ آخر .

"الْفَرَقُ": الخوفُ من حَدِّ عَلِمَ ، ثم هذا المثلُ ، وهو قوله: (( أو فوقً خَيراً هن حبِّ (٥) ))(١) ، إنما يضربُ لمن يحصلُ منه المقصودُ بالخوف ، دونَ غيره ، وكذلك يقال في معناهُ: رهباك خيرٌ من رغباك ، يضربُ للشحيح (١) الذي يعطي على الخوف من غير كرم ، أيْ: فرقهُ منك حيرٌ من رغبتهِ فيك ، وكذلك يقال: (رهبوت خيرٌ من رحموت ))(١) ، يرادُ بهما: الرهبةُ والرحمةُ ، أيْ: لأن ترهب خيرٌ من أنْ ترحم ، هكذا أوردَ هذين المشالينِ ، بهذا التفسير في المستقصى (١) ،

<sup>(</sup>١) والدلاص : يستوي فيه المفرد والجمع ، والمذكر والمؤنث . ينظر اللسان : ٧ / ٣٧ " دَلَصَ "

<sup>(</sup>٢) ينظر المستقصى في أمثال العرب ٢ / ١٧٧ .

<sup>.</sup> (7) في (7) في ب(7)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مما بالهم » .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر كتاب الأمثال ص ٥٦ ؛ وفيه يروى برواية ﴿﴿ أَوْ فَرَقًا خَيْرٌ مَـنَ حَبِينَ ﴾ ؛ وينظر الكتـاب لسيبويه ١ / ٢٦٨ ؛ وابن يعيش ١ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « للشيخ » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) هذا مثل أنظره في : الأمثـال لأبـي عبيـد ص ٣٠٩ ؛ وجمهـرة الأمثـال للعسـكري ١ / ٤٨٧ ؛ والمستقصى ٢ / ١٠٧ ؛ ومجمع الأمثال ١ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٩) ينظر المستقصى ٢ / ١٠٧ .

وقيل: أصله أنَّ الحجاجَ (١) حبسَ الغضبان بن (١) الشنفري (١) ، ثـم جاءَ كتابُ عبدِ الملكِ(') بأنْ يطلقَ كلُّ مسجون ، فأحضره فقال لهُ إنكَ لسمينٌ ، فقالَ : ضيف الأمير يسمن ، ثمَّ قالَ أتحبني يا غضبان ؟ فقال : (( أوفرقاً خيراً من حبٍّ )) فذهب مثلاً ، فلما ثبتَ أنَّ المثلَ جرى كذلكَ ، ضعف إظهارُ الفعل في مثله ، فوردَ على هذا التقدير : (( مواعيدُ عرقوبِ )) ، و(( غضبَ الخيلُ على اللحم )) وهما أيضاً مثلان ، ومع ذلك لم يضعف إظهارُ الفعل فيهما ، فأحيبَ : أنْ لفظَ : (( مواعيدُ عرقوبٍ )) ، لم يجر مثلاً ، وإنما يذكرُ على سبيل السبيةِ ، وأمَّا ((غضبُ الخيلِ على اللجم )) ، فجازُ الوجهان ؛ باعتبار الأصل والاستعمال (٥) ، فبانَ (٦) بهذا التقرير: أنَّ قولهم: " أو فرقاً " حديرٌ بأن يفصلَ بينه وبين ما تقدم ؟ لأنَّ هذا المشلِّ في أصله استعمل محذوفَ الفعل ، فيقيَ كذلكَ ؛ لأنَّ الأمشالَ لا تغيّرُ عن أصلها ، ألا ترى أنَّ قولهم : (( الصيف ضيعتِ اللبن ))(١) - بكسر

<sup>(</sup>١) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ، أبو محمد : قائد داهية سفاك خطيب ، ولد ونشأ في الطائف ، وانتقل إلى الشام وما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره وأمر بقتال عبد الله ابن الزبير فقتله وفرق جموعه فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليها العراق ، توفى بواسط سنة ٩٥ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان ١ / ١٢٣ ؛ والأعلام ٢ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( بن )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر أحباره في : الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، أبو الوليد من أعاظم الخلفاء ودهاتهم نشأ في المدينة فقيهاً واسع العلم متعبداً ناسكاً انتقلت إليه الخلافة بمـوت أبيـه سـنة ٦٥ هـ. ، فضبـط أمورها وظهر بمظهر القوة ، فكان جباراً على معانديه قوي الهيبة توفي بدمشق سنة ٨٦ هـ .

أخباره في : فوات الوفيات ٢ / ٤٠٢ ؛ والأعلام ٤ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>a) في الأصل: « الاستعمال».

<sup>(</sup>٦) في ب: (( فصار )) .

<sup>(</sup>٧) ينظر المثل في : الأمثال لأبي عبيد ص ٢٤٧ ؛ وجمهرة الأمثال ١ / ٥٧٥ ؛ ومجمع الأمثــال ٢ / ٦٨ ؛ والمستقصى ١ / ٣٢٩ ؛ واللسان ٩ / ٢٠٢ .

التاء - ، وإنْ كانَ المخاطبُ رحلاً في الاستعمال لَّا كان(١) ذلك(٢) المثلُ ضربَ في موردهِ (٣) في حقّ المرأةِ ، فبقيَ كذلكَ ، ذكرهُ في المستقصى ، وقال : ﴿ كَانْتُ دختنوسُ بنتُ لقيطٍ بن زرارةً ، تحتَ عمرو بـن عـدس ، وكـان شيخاً ، فسألتهُ الطلاقَ ، فطلقها ، فتزوجتْ عمرو بنَ معبدٍ ، وكان شاباً فقيراً ، فلمَّا شَتُّوا ، أرسلت إلى الشيخ تستقيه لبناً ، فقالَ : (( الصيفَ ضيعتِ اللبنَ )) يعني أن سؤالكِ إِيايَّ الطلاق ، كانَ في الصيف ، فيومئذ ضيعت اللبن » يضربُ لمن فرط في طلبِ الحاجةِ وقتَ إمكانها ، ثم طلبها وقت فواتها .

وقيلَ : هذا المثلُ الذي نحنُ فيه ، تكلم به رجلٌ عند الحجاج ، وقد كانَ الرجلُ عملَ له عملاً ، فاستجادهُ منه ، وقال : أوَ كلُّ هذا حبًّا ؟ أيْ : أوَ فعلتَ كُلُّهُ حباً ؟ فقالَ الرجلُ مجيباً : ﴿ أَوَ فعلتَ فرقاً حيراً من حبٍّ ﴾ أيْ : أوَ فعلتَ هذا فرقاً ، فهو أنبلُ لك ، وقوله في الكتابِ : (( أَوْ أَفْرَقُكَ ))(١) بأنَّ الأولى هـو الوجهُ الأول ؛ إذْ لا كِلفةَ في قولكَ : أحبك ، أوْ أَفْرَقُك في حواب من قال : أتحبني ، وأمَّا الوجه الثاني فغير عار عن التكلف ؛ لأن قوله أو أفرقك يشير إلى أن الأصل أن الحجاج قال له: أو كل هذا حباً يحتاج إلى زيادة إدراج في لفظ المخاطبِ ، والمخاطب على تقدير أو تقديم على تقدير ، أو تفعل كلَّ هذا حباً ؟ تحتاج إلى زيادة إدراج في لفظِ المخاطبِ ثم (٥) ذكرَ في بعضِ الشروح ، أو فرقاً ، يروى في بعض النسخ أو فرقاً - بهمزةِ الاستفهام - وواو العطفِ، وفي بعضها أوفرقاً بكلمةِ الشكِّ وهو أيضاً حرفُ العطفِ ، وهذهِ الجملةُ معطوفة / على جملةِ [ ٦٨ / ب] قبلها وهي أحبك حباً أو أفرقكَ فرقاً ، وتحرير المعنى فيه أنَّ الوصولَ إلى المطلوبِ

<sup>(</sup>۱) في ب: « كان » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> لماءن <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مودته » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ثم » ساقط.

قسراً ، وغلبةً : أقربُ إليه من الوصولِ إليه بمودةٍ وتملقٍ ، والنوع الثاني وهو الذي يجب إضمارُ فعلهِ ، ولكن له فعلٌ ، وأكثر من تمثيلِ هذا القسم ؛ لأنه سماعي ، وليس له ضابطٌ يضبطُ به ما انتشر ، والنحويون في مثله : يكثرون من تمثيله ، بخلاف ما يعرفُ في الضابطِ ، فإنَّ الضابط يعني عن كثرةِ التمثيل ، وما ذكر من أنَّ علة الحذف صيرورةُ المصدرِ بدلاً من فعله ؛ لكثرةِ استعمالهم ، لا يستقيمُ : أن يكونَ ضابطاً نحوياً ؛ لافتقارِنا إلى النظيرِ في كلِّ لفظةٍ ، هل كثرت أم لم تكثر ؟ وذلك حظ اللغوي لا النحوي .

( سقياً ورعياً )( ، أي : سقاكَ الله سقياً ، ورعاكَ رعياً .

قال :

نبئت نُعْمَى على الهِجْرَانِ عَاتِبَةً سَقْياً ورَعْياً لِلذَاكَ العاتِبِ الرَّازِيُ (٢) الذي لا يعده شيئاً ، وينكر عليه ، فعلى (٤) هذا المتنعَ إظهارُ فعلهما ؛ لأنَّ المصدر صار بدلاً من فعلِ ذلك المصدر ؛ لأنه فهم فيما بينهم قولك : سقاك الله من سقياً لك ؛ لكثرةِ استعمالهم في إرادةِ ذلك الفعلِ ، فقامت شهرةُ إرادةِ ذلك الفعلِ ، من ذكرِ هذا المصدرِ ، مقامَ ذكرِ ذلك الفعلِ ، فلم يصحَّ إظهارُ ذلك الفعل ؛ لذلك .

" خيبةً "(٥) ، أيْ : خيبكَ الله ، فخبْتَ خيبةً .

و" الجدْعُ "(١) : هو القطعُ ، يستعملُ في الأنفِ ، والأذنِ ، فقولك : " جدعاً " معناه جدعهُ الله جدعاً ، وأمَّا " العقرُ "(٧) فهو : الجرحُ ، ويقالُ في الدعاء على

<sup>(</sup>۱) انظر هذا القول في : الكتاب لسيبويه ١ / ١٥٧ ؛ والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١ / ٣٦٦ ؛ والآمالي الشجرية ١ / ١٤٨ ، ٢٥٣ ، ٢ / ٩٨ ، ٤٣٣ ؛ والتخمير ١ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٢٢ ؛ والعين ٧ / ٣٨١ ؛ وأساس البلاغة ص ٢٧٠ " زري " .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ إِنْسَانَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فعله ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) خيبة : أي : إذا لم ينل لم يطلب . الصحاح " خيب " ١ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الجدعُ: أي : قطعُ الأنف ، وقطع الأذن أيضاً . ينظر الصحاح " جدع " ٣ / ١١٩٣ .

٧٥٣ / ٢ "عقره : أي حرحه . ينظر الصحاح "عقر " ٢ / ٧٥٣ .

الإنسان : حدعاً له ، وعقراً له ، فمعناه : الدعاء عليه بالذلّ ، وتقبيح الحال ، ويقال : جَدَّعَهُ تجديعاً ، أيْ : قال له : " جدعاً " لك ، وقوله " عقراً " ، أيْ : عقرت عقراً .

و" بؤساً "(١) من بئسَ إذا افتقر ، واشتد حاجتهُ ، أيْ : بئستَ بؤساً .

و" السحقُ "(1) - بالضمِ - البعد ، وكذلك السحقُ مثل : عُسْرٍ وَعُسُر (1) ، وقدْ سحقً الشيءُ - بالضمِّ - فهو سحيقٌ ، أيْ : بعيدٌ ، وقوله : (( فسحقًا للهُ ))(1) أيْ : أسحقه اللهُ ، فيسحقُ سحقًا ، أيْ : أبعده اللهُ ، فبعدَ بعدًا .

و (( حمداً ))(() أيْ: أحمدُ الله حمداً ، وكذلك أشكرُ الله (( شكراً لا كفراً ))(() أيْ: وأعجبُ عجباً ، وهذه مصادرُ قد اشتهرتْ فيما بينهم ، بمعان وقعتْ بشهرتها الغنية عن (() التكلف ؛ بانضمام ألفاظ أفعالها إليها ، وبلغتْ في الغنية غاية لو تستعملُ (() تكلفتْ عندها زيادة ؛ لازدياد الإيضاح ؛ بإيراد الأفعال ، لا اختلَّ المعنى ، فإنْ قيلَ : كيفَ زعمتَ أنه لا يستعملُ إظهارُ فعله ، ومشهور (() بين الناسِ قولهم : حمدتُ الله حمداً ، وشكرتُ اللهُ (() شكراً ، وعجبتُ لذلك عجباً ؟ قلنا : ليس ذلك من حمداً ، وشكرتُ اللهُ (() شكراً ، وعجبتُ لذلك عجباً ؟ قلنا : ليس ذلك من

<sup>(</sup>١) بؤساً: أي: بئس الرحل يبأسُ بؤساً، وبئيساً اشتدت حاجته فهو بائس. ينظر الصحاح " ٩٠٧/٣

<sup>(</sup>٢) السُّحْتُ : البُعْد ، وكذلك السحق مثل عسر وعسر اللسان ١٠ / ١٥٣ " سحق " .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ عسرة ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>A) في ب : (( عن كلام )) .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( لو تستعمل )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ مشهور ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ لفظ الجلالة ﴾ ساقط والمثبت من ب.

استعمالِ العربِ العاربةِ ، الذين هم من سكانِ مهات الريع ، ومَضَعَنْهُ (') القَيْصُومِ (') ، والشَّيجِ (') ، وكلامنا في استعمالهم لا في استعمال المولدين .

((وكرامة ))(1) أي : وأكرمك كرامة ، بمعنى إكراماً ، أو وأكرمك ، فكرُمْت كرامة ، وأسرُّك مسرة ، ((ونعم ونعمة عين ))(2) ، ونعم : حرف يجاب به ، و (( نُعْمة عين )) - بضم النون - ونعام عين (٧) - بفتحها - يقال : نعم الله بك عينا ، نعمة لغة في أنعم ، أي : أقرَّ الله عينك بمن (١) تحبه ، وإنما حيء بالواو قبل نعْمة وأخواتها للمبالغة ؛ لأنه بالواو يستأنف له / إثبات على حدة ، [ ١٦٩] وبدونها يقع في ذيل الكلام ، لا(١) في الاستئناف ، وتفسيرُ هذا : ما ذكره المصنف في الفائق (١) في كتاب النون (١١) مع العين ، عن الحُسنِ إذا سمعت يقال (١١) قولاً حُسناً ، فرويداً بصاحبه ، فإنْ وافق قول عملاً فنعم ، ونعمة عين ونعامة عين ، كلها بمعنى وأنعم عينك إنعاماً ، أقرَّ عينك بطاعتك ، واتباع أمرك (١١) ،

<sup>(</sup>١) والمضغ: الكلأ. اللسان "مضغ " ٨ / ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) القيصوم : هو نبات السهل وهو طيب الرائحة من نبات البر . ينظر الصحاح ٥ / ٢٠١٣ . "قصم " .

<sup>(</sup>٣) الشِّيخُ : نبات سهلي ، وهو من الأمرار له رائحة طيبة وطعم سر . اللسان ٢ / ٥٠٢ . " تبيح " .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ على بضم ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر اختلاف الحركات في نعمة عين في المثلث لابن السيد البطليوسي ٢ / ٢٠٦ ؛ ٢٠٠٧ ؛ والقاموس المحيط ص ١٥٠٠ " نعم " .

<sup>(</sup>٨) في ب : (( نحن )) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (( لأن )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) ينظر الفائق في غريب الحديث ٤ / ٥ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : ﴿ النَّونَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٢) في ب: (( يقال )) ساقط.

<sup>(</sup>۱۳) في ب: « أحرك » .

والمعنى إذا سمعت رجلاً يتكلمُ في العلم بما يوثقك فه و كالداعي لك إلى مودته ومؤاخاته ، فلا تعجل بإجابته إلى ذلك ، حتى تذوقه ، وتطلع طلع أمره ، فإن رأيته يحسن العمل ، كما أحسن القول ، فأحبه ، فقل : نعم ، ونعمة عين عليك بمؤاخاته ، وموادته (۱) ، فقوله : آخه بدل من قوله : فقل له : نعم ، ويجوز أن يكون قوله : (( نعم ، ونعمة عين )) في موضع الحال ، كأنه قال : فآخه مجيباً له ، قائلاً له (( نعم ونعمة عين )) ، (( ولا أفعل ذلك ، ولا كيداً )) (۱) ، وهذا نقيض ما ذكر قبله ، معناه : ولا أفعله ، ولا أكاد أفعله كيداً ، بمعنى : لا أقارب من فعله ، ولا أهله ، ولا كوداً ، ولا مكادة ، (( ولا أفعلن ذلك ، وروغماً (۱) وهواناً )) (۱) .

هذا قولُ الرادِّ على الناهي نهيهُ ، ورغماً ، من رَغِمَ أَنفُه ( ) رغْماً ورُغْماً ، أيْ : ولا أخالفنَّك ( ) في مباشرةِ الفعلِ ، وأرغمك فترغمُ رغماً ، وأهينك فتهونُ هواناً ، وهذان الفصلان مصادرُ ( ) لا يستعملُ ( ) إظهارُ أفعالها ، والعلةُ في الفصلين واحدةٌ ، وهي : أنَّ المذكورَ فيهما دالٌ على المقدر .

أما في الفصل الأول فلأنَّ المقدرَ هـو الإكرامُ ، والمذكورُ مشتملٌ عليه (١) ، لأنه لما لأنه جرى على موجب طاعته ، وفي الفصل الثاني على عكس هـذا ، لأنه لما أعرض عن طاعته ، فالظاهرُ أنه لا يعودُ عما عزمَ عليه من الإعراضِ ، فَعُلِمَ : أنّ للمظهر في الفصلين دلالة على المضمر .

<sup>(</sup>۱) في ب : « وموادنه » .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) رغم الذلة والمسكنة . اللسان ١٢ / ٢٤٦ " رغم " .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( من رغم الله )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَلا خَالَفَتُكُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( لا مصادر )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((ولا يستعمل)).

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>«</sub> على عليه <sub>»</sub> .

قوله (۱): ((ومنه ))(۱) الضميرُ فيه راجعٌ إلى ما ذكرهُ من أمثلةِ النوعِ الثاني ، وإنما فصلهُ مما قبله بلفظٍ " منه " ؛ لأنَّ لهذا القسمِ ضابطاً ، بخلافِ ما سبق ، والضابطُ : أنْ يتقدمَ نفيٌ ، أوْ ما هو في معنى النفي ، داخلٌ على اسمٍ وبعدهُ إثباتٌ ، لا يصحُّ : أنْ يكونَ ما بعدَ الإثباتِ خبراً عن الأولِ ، فعند ذلك إذا نصبته على المصدر يجبُ الحذفُ .

فالأولُ نحو: ((ما أنتَ إلا سيراً ))، والثاني نحو: ((إنما أنتَ سيراً ))(").
فقولك: إنما أنتَ تنطلق(")، بمنزلةِ ما أنتَ إلا منطلق(")، فلو فُقِدَ شرطٌ مِمّا ذكرنا، لم يجب حذف الفعلِ، فلك أنْ تقولَ: أنتَ تسير [سيراً إذْ ليسَ فيه ما يشعر بنفي ولا ما هو في معناهُ، ولو لم يكن بعده اسمٌ ينتصب بفعل مضمر أصلاً، نحو: يسير ](") إلا سيراً، وإذا زالَ عدمُ صحةِ ما بعد الإثباتِ حبراً عن الأولِ، لم يستقمْ نصبه باتفاقهم، نحو: ما سيرك إلا سيرٌ، ووقعت الغنيةُ عن ذكرِ هذا الضابط بما ذكرَ من الأمثلةِ، وأتى منها بما توهم أنه من الضابط، وهو: التكرارُ، في قوله: ((سيراً سيراً سيراً ))، والإضافةُ في نحو: سير البريدِ، وليس كلُّ منها المعارف بيل المنابط ما قلنا؛ لأنَّ الثقاتِ ("): نقلوا أن العرب تقول : (رما أنتَ إلا سيراً، بلا تكرارٍ (")، كما تقوله (") مكرراً، مع لزومِ إضمارِ الفعل (رما أنتَ إلا سيراً، بلا تكرارٍ (")، كما تقوله (") مكرراً، مع لزومِ إضمارِ الفعل

في ب: ((قوله)) ساقط.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( منطلق )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مطق » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> منهما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) من هؤلاء الثقات سيبويه . ينظر الكتاب ١ / ٣٣٥ ؛ وشرح الكافية للرضي ١ / ٣١٥ ،

<sup>(</sup>٩) في ب : « تكرير » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ تقول ﴾ والمثبت من ب.

فِيهِما ، وقولهم : إنما أنتَ سيراً سيراً ، يقالُ / هذا للمسافر ، أيْ : تسيرُ سيراً [ ٦٩ / ب ] بعدَ سير ، أيْ : لا تزالُ مِسافراً ، و (( **إلا قتلاً قتلاً** ))(١) ، أيْ : ما أنتَ إلا أنْ<sup>(١)</sup> تقتل (٦) ، الناسَ قتلاً بعد قتل ، وقتلٌ هذا : استثناءُ من أعـمِّ العـام ، تقديرهُ : ما أنتَ شيءٌ ، أوْ شيئًا إلا تقتلُ قتلًا ، وقد حذفَ فيه المستثنى منه ، والمستثنى ، إلا أنهما يأتيان في التقدير كما ذكرنا ، وإلاَّ : لا يكونُ لهـذا الكلام فائدةً ، و (( إلاَّ سيرَ البريدِ ، وهو البغلة ، أيْ : ما أنتَ إلا أنْ تسير سيرَ البريدِ ، وهو البغلة ، أيْ : مثلُ سيرهِ ، أضيفَ (°) المصدرُ فيه إلى الفاعلِ ، وفي قوله : و (( إلا أضربُ الناسِ )) (٢) إضافةُ المصدرِ إلى المفعولِ ، وقوله : و﴿ إِلاَّ أَضِرِبُ النَّـاسِ ﴾ : أيْ : ما أنتَ إلاَّ أَنْ تَضربَ الناسَ ، ثم أَضْمِرَ الفعلُ ، وقُدِّمَ المصدرُ على المفعولِ ، وأضيفَ (٧) إليه ، فصارَ إلى قولكَ : (( ضربُ الناس )) ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (١) الأصلُ فاضربوا الرقابَ ضرباً ، ثم صار بالإضمارِ ، والتقديم ، والإضافةِ ، إلى : فضربَ الرقابِ، و (( إلا شُربَ الإبلِ »(١) ، بل(١٠) تقديره: وما أنتَ إلا أن تشربَ شُربَ الإبل، أيْ: تهيمُ فتشْرَبُ مثلَ شُرْبِها، ولزوم الإضمار في هذا المجموع ؛ لدلالةِ حال(١١) المخاطبِ ، ألا ترى : أنَّ من لا يزالُ مسافراً فحاله دالةٌ على السير(١٢) ، فلزمك : أنْ تضمر ، وكذلك في غيرهِ ، وقوله(١٣) : ومنه قوله

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> أن <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قتلاً » ساقط من الأصل وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (( الضيف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( فأضيف )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤) من سورة محمد .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ بِلِ تَقْدِيرِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « الحال » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: (( التسيير )) .

<sup>(</sup>۱۳) في ب : « قوله » .

تعالى : ﴿ فَإِمَّامَنَّابِعَدُو إِمَّافِدَآءً (١) ﴾ (٢) ، وفصلُ هذا أيضاً ؛ لأنَّ لهُ ضابطاً آخر غير ذلكَ الضابطِ الذي سبقَ ؛ لأن الضابطَ في (٣) هذا القسم (١) ، هو : أنْ تتقدمَ جملة متضمنة لفوائدَ من منِّ ، أو استرقاق ، أوْ فداء ، أو قتل ؛ فلذا امتنعَ أنْ يقالَ : فإما تمنونَ مناً ، وإمَّا تفدونَ (٥) فداءً ، فلا تذكر (٦) فعلى المصدرين ، بـل وحب حذفُ الفعلين ، فـ " المنُّ " : الإطلاقُ بغير فداء ، وأصلهُ القطعُ ، وسميَ الموتُ منوناً ؛ لقطع الأعمار ، والتقديرُ : فإمَّا تمنونَ منّاً على ما ذكرنا ، ﴿ وَمِنْهُ مُورِتُ به ، فإذا لع صوتُ صوتَ همار »(٧) ، وفصلهُ؛ لأن له ضابطاً آخر، وضابطهُ: أنْ يتقدمَ قبلَ المصدر جملةً ، مشتملةً على اسم بمعناه ، وعلى من هو منسوبٌ إليهِ ذلكَ الفعلُ المقدرُ في المعنى ، كقولكَ : لزيدٍ صوتٌ صوتَ حمار ، فقولكَ : لزيدٍ صوتٌ ، جملةٌ على الصفةِ التي ذكرناها ، فيستغني عن ذكر الفعل ، بما في قولكَ : " صوتٌ " من الدلالةِ عليهِ ، ولو قلتَ : في الـدار صوتٌ صوتَ حمارِ ، لكانَ ضعيفاً ؛ إِذْ لابدَّ للفعلِ المقدر (^) : أن ينسبَ إلى فاعله وهو مجهولٌ ، ولـو قلـتَ : لزيدٍ صوتُ حمار ، امتنعَ ما يدلُّ على الفعلِ ، وقوله : ﴿ صوتَ حمارٍ ﴾ منصوبٌ بـ " يُصَوِّتُ "(٩) ، المدلولُ عليه ، بقوله : " صوت " ، (( وإذا له صراخ صراخ صراخ الثكلي »(١٠) ، أيْ : يصرخُ صراخَ الثكلي ، والصراخُ : الصوتُ ، يقال : صرخَ صرحةً ، وهذا أيضاً مما لا يستعملُ إظهار / فعله ، قيل : لأنَّ الاسمَ الأولَ قيد [٧٠]

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤) من سورة محمد .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( في )) ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (( القسم التقسيم )) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « تفادون » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فذكر فعلى » .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٦ ؛ وانظر المسائل المنثورة ص ١١ ؛ والتخمير ١ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «( المصدر ».

<sup>(</sup>٩) في ب : (( بتصور )) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المفصل ص ٣٢ .

ناب مناب الفعل ، وسدَّ مسدَّه ، وعن هذا قال المبردُ(۱) ، وأصحابه : (( هو منصوبٌ بالمصدرِ الذيْ قبله ، فإنْ قيلَ : الاسم الأولُ ، وهو الصراخُ ، أوْ الصوت ، ليس مصدراً ، وإنما هو اسمٌ ، فكيفَ أُعْمِلَ عملَ الفعلِ ؟ قلنا : إنَّ العربَ قد وضعتُ الأسماءَ موضعَ المصادرِ ، فقالوا : (( عجبتُ من طعامكَ العربَ قد وضعتُ الأسماءَ موضعَ المصادرِ ، فقالوا : (( عجبتُ من طعامكَ ) والمعنى من طعاماً ))(۱) يريدونَ من إطعامكَ ، (( وعجبتُ من دُهْنِكَ لحيتكَ )) والمعنى من دُهنكَ - بالفتح - وعليه قوله :

## \* وبَعْدَ عَطَائِكَ المائَةَ الرِّتَاعَا(") \*

الرتاعُ: جمعُ راتِعُ ، والصحيحُ: أنه منصوبٌ بالفعل المدلولِ عليه على حذفهِ ، وهو يُصوِّتُ ويصرخُ ، (( وإذا له دق ))(1) ، أيْ: وإذا هو يدق دقك ، أيْ: دقل مثل دقك أنه مثل دقك أنه مثل دقك أنه ، بالمنحاز .

( حبُّ القلقل ) (أ) ، و" إذا "هذه إذْ المفاجأة ، و" القِلْقِل " - بالقافين المكسورتين - حبُّ شاق المذق ، وهو حبُّ آخر سوى الفُلْفُل - بالفائين المضمرمتين - ومنه ما يكونُ توكيداً ، فصِلَ هذا الجنس ؛ لأنَّ هذا جُرِّدَ لمعنى التوكيدِ إما لنفسه ، أو لغيره ، أيْ : ومما لا يستعملُ إظهارُ فعله مصدرٌ مؤكدُ

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الرضي على الكافية ١ / ٣٢٠ ؛ وشرح الوافية نظم الكافية ص ١٨٨ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢١٦ ؛ والهمع ٣ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الأصول في النحو ١ / ١٣٩ ؛ والارتشاف ٣ / ١٨٠ ؛ والهمع ٥ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت ، وصدره :

<sup>\*</sup> أَكُفْراً بعد رَدِّ الموْتِ عَنِّي \*

وهو للقطامي في ديوانه ص ٣٧ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٦٩٥ ؛ وأوضح المسالك ٣ / ٢١ ؛ وتذكرة النحاة ص ٢٥٦ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٦٤ ؛ والهمع ١ / ١٨٨ ، ٢ / ٩٠ ؛ وخزانة الأدب ٨ / ١٣٦ ، ١٣٧ ؛ والدرر ٣ / ٦٢ ؛ واللسان ١٥ / ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (ر مثل دقك )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٢.

لغيره ، فالمعنى بالمصدر المؤكدِ لغيرهِ ، هو الذي(١) يفيده(٢) معنى لا تفيده(٣) الجملةُ السابقةُ ، لا لفظاً ولا عقلاً ، نحو : (( هذا عبدُ اللهِ حقاً ))(؛) أما لفظاً فظاهرٌ ، لأنَّ لفظَ " حقاً " غيرُ لفظِ الجملةِ السابقةِ ، وكذلكَ لا يفيـدُ أيضاً عقـلاً ، لأنـه لا يلزمُ من قولك : ﴿ هذا عبد اللهِ ﴾ أنْ يكونَ ذلك في العقل حقاً ، بل قوله : " حقاً " تأكيد لأحدِ المحتملين ؛ لأنَّ المخبر عن شيء ، يحتملُ أنْ يكونَ الأمرُ على ما ذكره ، ويحتملُ : أن يكونَ على خلافه ، فإذا قالَ : "حقاً " فقد أكد (٥) أحد المحتملين ؛ فلذلك كان توكيداً لغيره ؛ لأنه لا يلزمُ من قولك (( هذا عبد الله ين أنْ يكونَ ذلكَ في العقل "حقاً "، بل لظانٌّ : أنْ يظنَّ أن ما قلبه (٢) باطلٌ ، فيأتي بـ "حقاً " ؛ لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين المحتملين عند السامع ، فكانَ توكيداً لغيرهِ ، بخلافِ قوله (٧) : (( عَلَيَّ أَلْفُ درهم )) فإنه لا يحتملُ غيرَ الاعترافِ ، فإذا قال " عرفاً " كَان مؤكداً لما دلتْ عليـه الجملةُ السابقةُ بعينها ، من غير احتمال شيء آخر ، فكانَ توكيداً لنفس الكلام الأول (٩) ، ثم التقدير في قولكَ : (( هذا عبد اللهِ حقاً )) حَـقَّ ذلكَ حقاً ، أوْ أُحِقُّ حقاً ، وانتصبَ " حقاً " بإضمار حِقَّ أَوْ أحقُ ، وإنما لم يستعملْ إظهارُ هذا الفعل ؛ لأنَّ قولكَ : (( هذا عبد الله )) عوضاً من التلفظِ بذلكَ الفعل ؛ لأنَّ قولكَ : (( هذا عبد الله ) حكم منك من حيثُ الظاهرُ ؛ لأنَّ المشارَ إليهِ هو "عبد اللهِ"

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( هو الذي )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( مفيدة )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( ألا يفيده )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « أكدا » .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( قلته )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> قوله له <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٣٢ ؛ والنكت ١٠ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « الأول » ساقط .

لا غيرهُ ، فيكونُ قولكَ : (( هذا عبد الله )) بمنزلةِ حُقَّ أنَّ عبد الله ، أوْ أُحِقُّ أنه عبدُ اللهِ ، فلما كانَ هذا عوضاً عنه استغنى عِن ذكر ذلكَ الفعل ، فإذا قولكَ " حقاً " توكيد (١) فعلك ، لا قولك ( هذا عبد الله )) ، وينتظمُ في هذا القسم قولك : (( هذا زيدٌ غيرُ ما تقولُ ))(١) ، (( وهذا القولُ لا قولك ))(١) ، و (( أجدكَ لا تفعلْ كذا ))(١) ؛ لأنه ليسَ في قولكَ : هذا زيدٌ ، ما يدلُّ على المغايرة ، فضلاً من أنْ يدلُّ على مغايرة قول المحاطب، قول المحاطب لا في اللفظِ ولا في الفعل، وكذا ليسَ في قولكَ : هذا القولُ ، ما يدل على : / أنَّ قولَ [٧٠ | ب] المخاطبِ ليس قولَ المخاطبِ ، والتقديرُ فيهما أقولُ قولاً غير (٥) ذلك ، فانتصبَ غيرُ بإضمار أقولُ ، أيْ : أقولُ قولاً غيرَ الذي تقولُ ، أيْ : لا أقولُ قولَكَ ، وأمَّا ( أحدكَ لا تَفْعَلُ كذا )) ، فقد قيل : لا تفعلْ كذا ، مقدمٌ تقديراً ، أيْ : لا تَفْعَلُ كذا جداً (٦) ، وهذه الجملةُ السابقةُ من حيثُ التقديرُ : تـدلُّ<sup>(٧)</sup> على أنَّ المخاطبَ لا يفعلُ ذلك بجدٍ منه ، لا لفظاً ولا عقلاً ، وإنما قدَّمَ " جدا " على " لا تَفْعَلُ " ؛ لأنهم أدخلوا همزة الاستفهام للتقدير ؛ إيذاناً منهم : بأنَّ الأمر ينبغي أن يكونَ كذلكَ ، فقدموا المصدرَ ؛ لأجلِ همزةِ الاستفهام ، فصارَ ﴿ أَجِـدُّكَ لا تفعلْ كذا ﴾ ، ولَّا كانَ معناه : تقديرَ أنْ يكونَ الأمرُ على وفاق ما أخبرَ به مخبرٌ ظهر : أنه في معنى تأكيدِ كلام المتكلم ، فيتكلم به من يقصدُ إلى التأكيدِ ، ومن التأكيدِ لغيرهِ قولهم: (( لا تفعلهُ ألبتة ))(١) ، وذكر في الكشافِ في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يؤكد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : «غير قولك » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أجدا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : « لا تدل » .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَوْاوَعُمِلُوا ٱلصّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ فَ خَلِدِينَ فِيما وَعُدَاللّهِ حَقاً ﴾ (١) قوله: ﴿ وَعَدَاللّهِ حَقاً ﴾ مصدران مؤكّدان (١) : الأولُ مؤكدٌ لنفسه ، والشاني مؤكدٌ لغيره؛ لأنّ قوله: ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ في معنى وعدهم الله جناتِ النعيم ، فأكدَ لهم (١) معنى الوعدِ بالوعدِ ، وأمّا "حقاً " فدالٌ على معنى الثباتِ ، أكدَ به معنى الوعدِ ، ومؤكدُهما جميعاً ، قوله : (( لهم جناتُ النعيم )) (١) ، وأما النظيرُ الثاني ، وهو المؤكّدُ لنفسه (( لهُ عَلَيّ ألفُ درهم عرفاً )) فله عليّ ألفُ درهم ، والله فلك إقرارٍ منك ، فيكونُ "عرفاً " مفيداً لما أفادته الجملةُ السابقةُ لفظاً ، والعرفُ : اسمٌ من الاعترافِ ، وهو : الإقرارُ بالشيءِ عن معرفةٍ ، ومما سلكَ هذا الطرية قولُ الأحوص (١) : " قسماً " لإفادته ما أفادته الجملةُ السابقةُ ، وهو قوله (١) : " قسماً " لإفادته ما أفادته الجملةُ السابقةُ ، وهو قوله (١) : " قسماً " لإفادته ما أفادته الجملةُ السابقةُ ، وهو

# \* إِنِّي إِلَيْكَ لأَمْيَلُ \*(^)

### إني لأمْنَحُكَ الصدود وإنَّني قَسَما اليك مع الصُّدُودِ لأَمْيَلُ

وهو للأحوص في ديوانه ص ١٦٦ ؛ وفي سيبويه ١ / ٣٨٠ ؛ والمقتضب ٣ / ٢٣٣ ؛ والعقـد الفويـد ٤ / ٣٦٣ ؛ وينظــر المفصــل الفويـد ٤ / ٣٦٣ ؛ وينظــر المفصــل ص ٣٣ .

 <sup>(</sup>١) الآية ( ٨ ) ومن الآية ( ٩ ) من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٢) في ب : « يؤكدان » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « هُم » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٣ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر القـول في الكتـاب ١ / ٣٨٠ ؛ والمسـائل المنشورة ص ١٧ ؛ والنكـت ١ / ٤٠٥ ؛ وابـن يعيش ١ / ١٦ .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد الأنصاري شاعر أموي ، ونفاه عمر بن عبد العزيز إلى قرية من قرى اليمن نظراً لمجونه وفسقه .

أخباره في : الشعر والشعراء ١ / ١٨ ° ؛ والأغماني ٤ / ٤٠ ؛ والمؤتلف والمختلف ص ٤٨ ؛ والخزانة ١ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « وهي قول » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) هذا جزء من بيت والبيت بتمامه هو :

لأن القسم للتأكيد، وقد اجتمع في هذه الجملة غير واحد من المؤكدات: الأول: كون الجملة ابتدائية ؛ لأنَّ الاسمَ دلالته على الثبوتِ فيكون آكدُ مما يدل على الخدوث، والثاني: كونها مصدرة بكلمة التحقيق، والثالث: لامُ الابتداء مؤكدة لمضمون (۱) الجملة، فتكون هذه الجملة مفيدة لما يفيده قوله "قسماً " فإن قيل: الجملة في البيت إنني إليك لأمِيْلُ، وهذه الجملة غيرُ مسلم تعديها على المصدر؛ لوقوعها في أثنائه كما ترى، فلا تكونُ الجملة السابقة مفيدة لما أفاده المصدر المتأخرُ قلنا: هي سابقة تقديراً ؛ لأنَّ العامل في المصدر حقه أنْ يقدم، المصدر ألمتأخرُ قلنا : هي سابقة قتلاً، إذْ الفضلة بالذيل (۱) من الكلام أجدر، والمصدر من الفضلات .

" المنحُ ": العطاء .

من جدَّ: منع<sup>(٣)</sup> ، وضرب ، والمسموع : لا مَنِحَك - بكسر النون وفتح الكاف - والدليل ، بدليل البيت الكاف - والدليل ، بدليل البيت الكاف ، وهو قوله :

بابَيْتَ عاتِكَة الله يُونَ أَتَعَزَّلُ حَلْرَ العِلَا وبه الفؤادُ مُوكَّلُ (') يريدُ: أنَّه يُظهرُ هجرَ هذا البيتِ ومن فيه ، وهو محبُّ هم حوفاً من أعدائه ، وأتعزَّلُ: أعتزلُ عنه ، وبه الفؤادُ موكَّلُ ، ومما انخرطَ في سمطِ المصدرِ الموكلِ لنفسه ، قوله تعالى : ﴿ صُنْعَ اللّهِ ﴾ (') ، و ﴿ وَعَدَاللّهِ ﴾ (') ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المؤكدة المضمون ».

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : (( بالدليل من الكلام )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( يمنع )) والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ والديل ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : (( التي )) .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للأحوص وهو قبل البيت المذكور آنفاً الذي سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٨٨ ) من سورة النمل. وينظر المفصل ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٦) من سورة الروم. وينظر المفصل ص ٣٣.

و ﴿ كِنْبَاللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) ، و ﴿ صِبْعَةَ اللّهِ ﴾ (١) ، أمَّا الأولُ : فلأنَّ [ الكلامَ (١) السابق وهو ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السّمَابِ ﴾ (١) يدلُّ على : ما يدلُّ عليه ﴿ صُنْعَ اللّهِ ﴾ ، إذ لا مجالَ لاختلافِ النسخ بإذهانِ المصنف ، في أنَّ ذلك في صنعه تعالى ، ويجوزُ : أنْ يكونَ التقديرُ تأملوا صنعَ اللهِ ، فيكونُ انتصابه على أنه مفعولٌ ، وأمَّا الثاني فلأنَّ قولهُ / تعالى : ﴿ وَيَوْمَهِ لِإِيقَ مَنُ المُورِيكِ فَلَيْ عَلَى ما يدلُّ عليه ﴿ وعد بِنَصَرِ اللّهِ يَهُ الْمُورِيمُ وَالْعَرِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ على ما يدلُّ عليه ﴿ وعد اللهِ يَهُ اللهِ يَهُ الْمَورِدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرّاحانِ ، وذلكَ بهذهِ المنزلةِ .

وأما الثالثُ فلأنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَكُ مِن ٱلنِّسَاءُ إِلَّاما مَلَكُمَّ أَيْمَنَكُمُ مَا يدلُّ على ما يدلُّ عليه ((كتاب اللهِ )) ؛ ((لأنَّ المحصناتِ ذواتُ الأزواج ، والمرادُ على ما ملكت أيمانهم : النساءُ اللائي سُبيْنَ وله نُّ أزواجٌ في دارِ الكفر ، فه نُّ حلالٌ للغُزَاةِ من المسلمينَ ، وإنْ كُنَّ محصناتٍ )) (() ، فإذَنْ معنى الآيةِ قد احتوى على أنْ تزوجَ ذاتِ الزوج بدارِ الحرب لمن بها : محظورٌ ، إلا إذا سُبيتُ في دارِ الحرب ، وأُخرِجتُ إلى دارِ الإسلام ، فإنها تحلُّ لمن تملّكها ، وإنْ كانَ لها زوجٌ ، وهذا حكمٌ من أحكامِ الشرع ، كتبهُ اللهُ علينا كتاباً ، والتقديرُ : في كتابِ اللهِ عليكم ، كتب اللهُ ذلكَ عليكم كتاباً ، ويجوزُ : أنْ ينتصبَ على معنى : احفظوا عليكم ، أوْ تأملوا ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بعليكم ؛ لأنَّ اسمَ كتابَ اللهُ عليكم ، أوْ تأملوا ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بعليكم ؛ لأنَّ اسمَ الفعلِ لا يعملُ فيما قبلهُ ، لضعفهِ .

[ ۷۲/ ب ]

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٤ ) من سورة النساء . وينظر المفصل ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٣٨ ) من سورة البقرة . وينظر المفصل ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) هنا يبدأ الحذف من الأصل لوحة ٧١ .

<sup>(</sup>٤) الآية ( ٨٨ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤،٥) من سورة الروم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الآني » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢٤ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٨) ينظر التفصيل في هذه المسألة: الكشاف ١ / ٤٩٧ .

وأمَّا الرابعُ فلأنَّ ما قَبْلَهُ وهـو قوله تعـالى : ﴿ مَامَنَكَابِٱللَّهِوَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَاِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيتُون مِنزَيِّهِ مِرَ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَدُمُسُلِمُونَ ﴿ (١) دَالٌ عَلَى مَا يَدَلُ عَلَيه (( صبغة الله ))، فإنَّ قولهُ: ﴿ عَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَم ﴾ و ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ (٢) وصبغةً : فِعْلَهُ من صبغ : كالعقدةِ من عقده ، وهي : الحالةُ يقعُ عليها الصبغُ ، والمعنى: يظهرُ اللهُ؛ لأنَّ الإيمانَ يطهرُ النفوسَ، والأصلُ فيه : أنَّ النصاري كانوا يغمسونَ أولادهم في ماء أصفر ، ويقولون هو يطهرُ لهم ، فإذا فعلَ الواحـدُ منهم بولده ذلك ، قال : الآنَ صارَ نصرانياً حقاً ، فأُمِرَ المسلمون بأنْ يقولوا لهم: ((قولوا آمنا با لله)) وصَبَغَنا اللهُ بالإيمان صبغة لا مثلَ صبغنا وطهرنــا بــه تطهـيراً لا مثل "تطهيرنا"(")، أو يقولُ المسلمونَ: صبغنا الله بالإيمان صبغته، ولم يصبغ صبغتكم ، وإنما جيء بلفظِ الصبغةِ على طريق المشاكلةِ ، كما تقولُ : لمن يغرسْ الأشجارُ ، اغرسْ كما يغرسُ فلانٌ يريدُ رجلاً يصطنعُ الكرمَ ، وقيلَ : نحو هذهِ المصادرِ ؟ إذا جاءت عقيبَ كلام ، كانت كالمنادي على صدقه وسلامته ، وعن وصمةِ الأباطيل ، وكالشاهدِ على أنه ما ينبغي إلا كما كانَ ، ألا ترى أنه تعالى بعد ما وسمَ تلك المصادرَ بالإضافةِ إلى نفسه ، بسمةِ التعظيم ، حيثُ قالَ : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ ، و ﴿ وَعَدَاللَّهِ ﴾ (١) كيف تلاها بقوله : ﴿ أَتَقُنَ كلَّ شيء ﴾ ﴿ لا يخلفُ اللهُ وعْدَهُ ﴾ ﴿ ومن أحسنُ من اللهِ صبغةً ﴾ ، ومِنَ المنخرطِ في ذلكَ السمطِ ، قولكَ: دعوةُ الحقّ ، عند قول المؤذن: (( اللهُ أكبرُ )) ؟ لأنَّ قولهُ هذا : يدلُّ على دعوةٍ ، كأنهم كانوا يتداعـونَ بقولهـم : ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ دعوةُ الحق »° لينحازَ سامعها من أهل الحقِّ إليهم ، يصحُّ : أنْ يكونَ تُوكيـداً

<sup>(</sup>١) الآية ( ٨٤ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٣٨ ) منٍ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( تطهيرا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦) من سورة الروم .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٣.

لنفسهِ / فعلمَ بهذا: أنَّ المرادَ بالتوكيدِ لغيرهِ: أنَّ المصدرَ قد جيءَ به ، لأجل [٧٣] غيرهِ ، ارتفعَ احتمالُ ذلك الغير ، والمرادُ بالتوكيدِ لنفسِهِ : أنَّ مدلُولَ المصدر فيــه مدلولُ الأول بعينه ، لا مدلولُ غيره ، (( **ومنهُ ما جاءَ مثني** ))(١)، وإنما فصله ؛ ِلأنَّ لهُ ضابطاً ، وهـو : صيغةُ التثنيةِ ، ولهـذا القسـم جهتـان : سماعيـةٌ ، وقياسـيةٌ ، فالسماعيةُ : أنْ تسمعَ كونه مثنى ، فلا يقاسُ عليه مثنى غيرُ ما سمعَ ، والقياسيةُ أنَّ كلَّ ما جاءَ مثنى فحذفُ فعلِه واجبٌ ، من غير أنْ يفتقر إلى سماع ، والمرادُ : تَكُورُ الفَعْلِ ، لا التثنيةِ ، ومثل هذا ما في قوله تعالى : ﴿ فَالرَّجِعُ ٱلْمُمَرِّ كُرُّنَّيْنِ ﴾(١) ، فالمرادُ منه التكرارُ لا التثنيةُ ، إذْ هي تفيدُ المعنى ، بدليل قول م تعالى : ﴿ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ البِصِيْ عَاسِتُنَاوَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (١) إذْ لا يلزمُ حسورُ البصر يرجع البصرُ كرتين اثنتين لا غيرُ ، أما (( حَنَانَيْكَ ))(٥) الحنانُ : الرحمةُ ، يقالُ حنَّ عليه حنانًا ، وقولهم : حنانيكَ معناه رحمتَ عليَّ رحمةً بعد رحمةٍ ، أيْ : كلما كنتُ في رحمـةٍ منكَ اتصلتُ منكَ برحمةٍ أخرى ، وأمَّا (( **لبيك** ))(١) فمصدرُ مثنـــى بقولـهِ الجميـبُ لداعيهِ ، وهي مثنى مصدرُ لبَّ بالمكان أقامَ بهِ ولزمهُ ؛ وهو لغة في ألبّ ، كذا قالهُ الخليل(٧) ، وكانَ حقهُ : أنْ يقولَ لبّالكَ ؛ لكنه ثنى على معنى التأكيدِ ، أيْ : أقمتُ على طاعتكَ إقامةً بعد إقامةٍ ، فلا يكونُ فعله إلا مضمراً ، وكذلكَ (( سعديك ))(^) أيْ : سعدت سعادةً بعدَ سعادةٍ ، وأمَّا (( دواليك ))(<sup>()</sup> فمنْ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤) من سورة الملك .

<sup>(</sup>٣) نص الآية الكريمة : ﴿ يَنْقَلِّبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤) من سورة الملك.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٣٤٨ ، ٣٤٨ ؛ والصحاح ١ / ٢١٦ " لبَّ " ؛ واللسان ١٠ / ٧٣١ " لب " .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٣٣.

دالت لك الدولة أي : دارت أي : تداولاً بعد تداول ، فكان دعاة حير بمعنى دالت لك الدولة ، دوالاً بعد دوال ، وأمّا (( هذاذيك ))(() فالهذّ الإسراع في القطع ، وفي القراءة هو به لله الحديث هَذَا ، أي : يسرد به تقول للناس : إذا أردت أنْ يكفوا عن الشيء هذاذيك على تقدير : الاثنين ، قال :

إِذَا شُوَّ بُرْدٌ شُقَ بِالبردِ مِثْلُهُ هَذَاذَيْكَ حَتَى لِيسَ البُرْدِ لابِسُ البُرْدِ لابِسُ البَرْدِ لابِسُ اللهِ تَزعمُ النساءُ: أنهُ إِذَا شَقَ عند البِضاعِ (٥) شيئاً من ثوبِ صاحبه: دامَ الوِدُّ بينهما، وإلاَّ تهاجرا، كذا في الصحاح، فمعناهُ أسرعَ إسراعاً، صيغةُ التثنيةِ للدلالةِ على التكثيرِ، وتكثيرُ اللفظِ يستدعي الاختصارَ، فإن شئتَ فانظر في: السدعاء صيغةِ التثنيةِ

الإعرابُ بالحرفِ، فإنَّ الحرفَ الواحدَ قامَ مقامَ علامةِ التثنيةِ ، والإعرابُ دوماً للاختصارِ ، وههنا أيضاً الموضعُ موضعُ التأكيدِ ، فالتأكيدُ حصلَ بصيغةِ المصدرِ ، وصيغةُ التثنيةِ ، وإضمارُ الفعلِ : حصلَ بدلالةِ نصبِ هذه المصادرِ ، فلزمَ إضماره دوماً ؛ للاختصارِ ، وقوله: « ومنهُ ما لا ينصرف » وإنما فصله ؛ لأنَّ هذا الجنسَ منفصلُ عن الأولِ بالإضافةِ ، وعدمِ التصرفِ ما لا ينصرفُ ، أيْ : يجري بوجوهِ الإعرابِ ، بلْ يلزمُ وجهاً واحداً ، ألا ترى أنَّ « سبحان اللهِ » »

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر القاموس انحيط ص ٤٣٤ " هذذ " .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ليس » ساقط .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان سحيم عبد بـتي الحسحاس ص ١٦ ؛ والكتـاب ١ / ٣٥٠ ؛ والخصـائص ٣ / ٥٤ ؛ والخصـائص ٣ / ٥٤ ؛ والمحتسب ٢ / ٢٧٩ ؛ ورصـف المبـاني ص ١٨١ ؛ والتخمـير ١ / ٣١١ ؛ وابـن يعيـش ١ / ١١٩ ؛ وأوضح المسالك ٣ / ١١٨ ؛ والهمع ١ / ١٨٩ .

والبيت في أغلب المصادر تروى " دواليك " بدلاً من " هذاذيك " .

<sup>(</sup>٥) البضاع: الجماع. ينظر الصحاح ٣ / ١١٨ " بضع " ؛ واللسان ٨ / ١٤ " بضع " .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٣.

لا يكونُ إلا منصوباً على أنه مصدرٌ ، فلا يجيءُ فاعلاً ، ولا مفعولاً ، ولا مضافاً إليه ، وقد ] (') وقع في بعضِ النسخ ، ومنه ما لا ينصرفُ بالنون لا بالتاء وهو / غلط ، وإنما وقع الغلطُ بالنظرِ إلى المثالِ الأولِ، وهو « سبحانَ الله »(") ؛ [ ٧٧ / ب ] لأنه عند الانفرادِ غيرُ منصرفٍ ؛ لكونه مِثْلَ عثمانَ ؛ ولكن معاذًا وغيره يأتي عدمُ الانصرافِ فصحَ أنه غلطاً ، ثم المرادُ بقولهِ « ما لا يتصرفُ » ، أيْ : لا يستعملُ إلا منصوباً على المصدرِ ، كالظروفِ غير المتصرفةِ ، وهي التي تلزمه (") الظرفية ، ويحتملُ : أنه أرادَ بقوله « ما لا يتصرفُ » أيْ : أنه لا يستعملُ إلا مضافاً ، أيْ : في اللغةِ النصيحةِ ؛ لأنه قد تستعمل سبحانَ بدون الإضافة في استعمالهم أيضاً ومنهُ قوله :

\* سبحانٌ مِنْ عَلْقمةَ الفاخرِ (١) \*

وهو شاذٌ ، ومعنى (( سبحانَ اللهِ )) سبحتُ اللهَ تسبيحاً ، أيْ : نزهتهُ تنزيهاً ، ويكونُ " سبحتُ " هنا بمعنى نزهتُ ، لا بمعنى قلتُ : سبحانَ اللهِ ، و (( معاذَ اللهِ ) و اللهِ )) اللهِ )) مبالغةً في الاعتصامِ باللهِ ، وتقديره : أعوذُ باللهِ معاذاً ، وهو أيضاً غير متصرف ، على التفسير الذي مرّ في (( سبحانَ اللهِ )) ، و (( عمركَ الله )) (١) أصله تعميركَ الله ) من قولهم : عمرتكَ الله ، أيْ : سألتُ اللهَ عمراً لكَ )

## \* أَقُولُ لَّمَّا جَاءَني فَخْرُهُ \*

والبيت للأعشى في ديوانه ص ١٩٠ ؛ والمقتضب ٣ / ١١٨ ؛ والخصائص ٢ / ٤٣٥ ؛ والميان ومقاييس اللغة ٣ / ٦٤٧ ؛ واللسان ٣ / ٢٥٧ ؛ واللسان ٣ / ٢٩٩ " سبح " .

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي السقط في النسخة الأصلية .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> تلزم<sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٣.

حُذِفَ زائدُه فبقيَ عمركَ ، فإنَّ المصادرَ بحذف الزوائد كثيرةٌ كقوله (١): \* فإنْ تَهْلِكَ فَذلِكَ كَانَ قَدْرِيْ \*(٢)

أيْ: تقديري .

وقوله(٢):

\* بمنجردٍ قَيْدِ الأوابدِ هَيْكُلِ \*(١)

أيْ: تقييد الأوابِدِ هيكلِ<sup>(٥)</sup>، فـ(( عمركَ ))<sup>(٦)</sup>، ولفظةُ<sup>(٧)</sup> الله كلاهُما منصوبانِ. فإنَّ<sup>(٨)</sup> الأولَ على المصدريةِ.

والثاني على المفعولية ، وقيل : (( لفظ " الله " منصوب بفعل مقدر ، أي : سألتُ الله " عمرك " أي : بقاك الله (أ) ، وفُتحت العينُ تخفيفاً ، ففي الأول منصوب بالمصدر ، وفي الثاني بالمقدر ، وهو سألت ، وأجاز الأخفش (() : رفع اسم " الله " أي : أسالُ الله : أن يعمرك الله ، فيرتفع بيُعم رُك (() ((وقعدك الله )) (()) ، أي : أقعدك الله تقعيدك إياه ، أي : أسألُ الله أن يثبتك ، ويحفظك

#### \* وقد اغتدي والطير في وَكَنَاتِها \*

والبيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص ١٩؛ والخصائص ٢ / ٢٢٠؛ والمحتسب ١ : ٦٨، ٢ ٢ / ٢٣٤؛ وابن يعيش ٢ / ٩٦، ٣ / ٥١، ٩ / ٩٥؛ والخزانة ١ / ٥٠٧.

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> شعر <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى قائله فيما لدي من مراجع.

<sup>(</sup>٣) في ب : « شعر » ساقط .

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> هيكل <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( لفظ )) والمثبت من ب .

<sup>.</sup> في  $\psi : (( فإن ))$  ساقط

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: (( الله )) لفظ الجلالة ساقط.

<sup>(</sup>١٠) ينظر قول الأخفش في شرح الرضى على الكافية ١ / ٣١٢ ؛ وابن يعيش ١ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « بعمرك » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٢) المقصل ص ٣٣.

كما تسأله أنت ، وأصله تقعيدك الله ، فصار بعد حذف زائده أي : قعدك ، والقعد : الحفيظ ، من قوله تعالى : ﴿ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ (١) أي : حافظ ، قوله (١) : ( حفوا ) ، (١) إلى أخره ، ما كان في هذا الباب من المصادر التي لا أفعال لها ، فإنها بمنزلة المصادر التي أفعاله الستعملة ، كأنه قد ذكر الأفعال التي هذه (١) مصادر ها ، ونصبت بإضمار " ما " في معناها من الأفعال ، فقوله : " دفرا " ، أي : نتنت (٥) نتنا ، من باب كرم ، ومنه قيل للدنيا : أم قور ، ويقال للأمة : يا دفار ، أي : يا منتنة ، وفي الصحاح (١) : الدّفر - بالدال غير المعجمة - النتن خاصة ، والذفر - بالذال المعجمة والتحريك - كل ربح ذكية من طيب أو نتن ، خاصة ، والذفر - بالذال المعجمة والتحريك - كل ربح ذكية من طيب أو نتن ، «وبهرا ) (٢) .

يقالُ: بهراً لهُ أيْ: حيبةً ، وقيل: معناهُ تعساً لهُ ، يقالُ: تعسَ تعساً ، إذا هلكَ ، من باب منعَ .

قال:

تَفَا قَدَقُومْ يِ إِذْ يَبِيْعُونَ مُهْجَتِي بَجَارِيةٍ بَهْ راً لَهُم بعدَهَا بَهْ را (١) (٢) (٢) أي : فقد بعضهم بعضاً ، دعا عليهم بهذا ؛ لأنهم منعوه من هذه الجارية ، وجعلَ منعهم إياه : بمنزلة تعريضه للموت ، والتسليم له بعدها ،

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٧ ) من سورة ق . أ

<sup>(</sup>٢) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ هي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح " نتن " ٢ / ٦٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح ٢ / ٦٥٨ " دفر ".

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) ينظر تخريج البيت في ديوان ابن مبادة ص ١٣٥ ؛ والكتاب ١ / ٣١١ ؛ والكامل ٢ / ٢٤٥ ؛ والنكت ١ / ٣٦٦ ؛ واللسان ٥ / ١٤٨ ؛ والنكت ١ / ٣٦٦ ؛ واللسان ٥ / ١٤٨ ؛ والإنصاف ص ٢٤١ ؛ واللسان ٥ / ١٤٨ . " بهر " وقد نسب هذا البيت لابن ميادة في جميع المصادر عدا المبرد في الكامل نسبه إلى يزيد ابن مفرغ .

<sup>(</sup>٩) المقصل ص ٣٣.

أيْ: بعدَ هذهِ الفعلةِ ، وبخطِّ رضيِّ الأئمةِ الطباحي ، قولهم: بهراً أيْ: غلبتْ ، وأما البهرُ الذي هو مصدرُ بهرهُ ، إذا غلبهُ ، ففعله مستعمل ، قالَ ذو الرُّمةِ : وأما البهرُ الذي هو مصدرُ بهرهُ ، إذا غلبهُ ، ففعله مستعمل ، قالَ ذو الرُّمةِ : وقد بَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى على أَحَدٍ إلاَّ عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرا() ( وقد بَهَ وَقد بَهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

قلنا: قالَ بعض (٣) المحققينَ " أُفِّ " إذا فتح ، ونونَ سواةً لحقهُ التاء ، أو لا ، فالظاهر : أنه مصدر لا حاجة إلى تقدير اسم فعل ؛ لأن اسماء الأفعال إنما قدرت هذا التقدير ؛ لإظهار علة البناء ، فأما إذا كان ظاهره الإعراب ، فحمله (٤) على المصدر أولى ؛ ولذا ذكر " أفة " في المصادر المنصوبة ، ولكن مع أن فيه التنوينَ لم يمنع من أن يجيءَ اسم فعل ، كإيه و " صه " و " مه " بالتنوين في هذهِ الثلاثة عند إرادةِ التنكير ؛ فلذلك ، استعمل في اسم الفعل أيضاً ؛ لوجودِ معناه ، فإن قيل : ما الدليل على أنه لا فعل لهذهِ المصارد ؟ قلنا : لأنه لم يكن ، فيبقى على العدم ، ولأن غالب هذه المصادر التي لا فعل لها على ضر بين ، أحدهما : أن يكون صوتاً ولأن غالب هذه المصادر التي لا فعل لها على ضر بين ، أحدهما : أن يكون صوتاً كو " وقة " و " تفة " ، والثانى : ألا يكون صوتاً ، نحو (( و يحك )) " وأشباهه .

<sup>(</sup>١) البيت لذي الرمةِ وهو في ديوانه ١٩١؛ وفي شرح المفصل لابن يعيش ١ / ١٢١؛ والهمع.٥ / ٣١٣؛ والدرر ٦ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر في تفصيل هـذه المسألة : الكتـاب ١ / ٣٥٤ ؛ والمقتضب ٣ / ٢٢٣ ؛ والخصـائص ٣ / ٣٧ ، ٣٧ ؛ والمخصص ١٤ / ٨١ ؛ واللسان ٩ / ٧ " أفف " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ فحكمه ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٣.

أمَّا الأولُ فلأنّه من الأصواتِ ، والأصواتُ لا يكادُ يستعملُ لها فعلٌ ، وأمَّا الأولُ فلأنّه من الأصواتِ ، والأصواتُ لا يكادُ يستعملُ لها فعلِ فيه ، وهو أفَّف فمصدرُه التأفيفُ ، وأما الثاني : وُجِدَ المانعُ من وضع الفعلِ فيه ، وهو كراهية (۱) اعتلال الفاءِ والعينِ ، وقد مرّ به في باب المبتدأ (۱) : أنَّ المصنّف ذكر أنه لم يجيُّ في كلامهم ما فاؤهُ واو ، وعينهُ ياءٌ إلا : " ويلّ " وأمثاله ، و" وين " للعنب ، فكان (۱) المرادُ به : الدعاءُ بـ " بلا " نادر غريبُ الوقوع . وقيل : ( ويحك ) ، و (( ويحك ) ) ترحم صرفت ، بحيثُ يترحمُ عليكَ في الشدةِ ، وَ (( ويلك ) ) (۱) دعاءٌ على المخاطبِ ، موضوعٌ موضعَ أهلكك ، فإن قيل : لم سميتُ هذهِ الأسماءُ مصادرَ ، ولم يصدرْ عنها فعل ؟

قلنا: سميت بذلك على معنى أنها تتأهل لأن يصدر عنها، ولها صلاحية ذلك كالأكل بمعنى المأكول يطلق على الطعام الذي الم الذي الم الله بعد على معنى أنه يصلح لذلك ، وكذلك مَشْرَبُ الماءِ لمّا صلح لورودِ الابل عليه ، وصد ورها عنه : صحّ أن يطلق عليه المورد ، والمصدر ، وإن لم يوجد شيء من ذلك فيه على المجاز ، ثم لما انتصبت (١) هذه الأسماء نصب هذه المصادر سميت مصادر . وقد تُجْرَى (١) أسماء غير مصادر ذلك المجرى ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كراهة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر المبتدأ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وكان » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ألمفصل ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>V) في ب : <sub>(( لم ))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « انتصب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « يجيء » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٣٣ .

الرواية – بضم التاء والميم – ذكر في هذا الفصل اسماء غير مصادر ونصبت على المفعول المطلق ، وقد تقدم (۱) ذكرها في أول هذا الباب ؛ لكن الوحه الذي ذكرها لأجله ، ثم لأنه لم يذكرها أولاً ذكرها لأجله ، ثم لأنه لم يذكرها أولاً باعتبار حذف الأفعال ، بل ذكر الأفعال هناك مظهرة ، ك " رجع القهقرى ""، باعتبار حذف القرفصاء "() ، وأما ذكرها هنا : فباعتبار لزوم إضمار الفعل ، و() إلى لزوم إضماره ، أشار (۱) بقوله : ذلك المحسرى ، ثم أصل قولهم : (( ترباً ، وجندلاً ") مرمياً به ترب و" حندل " على إقامة المصدر مُقام الفعل ، ثم ترباً وحندلاً ، وكذلك الأصل في ((فاها : لفيك ، ثم جاعلة (۱) الدَّاهية تقبيلة : جاعلة فاها لفيك ، ثم تقبيلة : جاعلة فاها لفيك ، ثم جاعلة (۱) وحندلاً » كأنك قلت : (( تُرباً ، وحندلاً ») كأنك قلت : رغمت رغماً ، وهنت هواناً ، وقيل الضمير في " فاها " للدَّاهية وإغا أراد به الحيبة ، وإضافة الداهية ، واللام في : " فيك " للاختصاص ، كأنه وإغا أراد به الحيبة ، وإضافة الداهية ، واللام في : " فيك " للاختصاص ، كأنه ،

<sup>(</sup>١) ينظر ما سبق ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لأحل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الأصول ١ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأصول ١ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « إلى » ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( وأشار )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) الجندلُ : الحجارة . ينظر اللسان ١١ / ١٢٨ " جندل " ؛ والقاموس المحيط ص ١٢٦٦ " جندل " .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٩) هذا مثل من الأمثال العربية انظره في : الأمثال لأبي عبيد ص ٧٦ ؛ وجمهرة الأمثــال ٢ / ٩٠ ؛ ومجمع الأمثال للميداني ٢ / ٧١ ؛ والمستقصى ٢ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٣٣ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « جاعلة » ساقط.

قال ](۱) شافهتك الداهية ، وواجهتك فما لفهم ، ويجوزُ : أنْ يكونَ الضميرُ راجعاً إلى الأرضِ / أيْ : فمُ الأرضِ ، وهو الترابُ ، بمعنى رَغِمْتَ رَغْماً ، وكانَ [ ٢٧ ] المرادُ من الترابِ ، والجندلِ : الدعاءُ على المخاطبِ بالهلاكِ ، والخيبةِ ، إذْ لا فصلَ بين قولهِ " تُرْباً " وبين قوله " خيبةً " ، فلما كان المرادُ من هذهِ الألفاظِ : الخيبةُ ، وإصابةُ الدَّاهيةِ ، كانَ فيه معاني المصادرِ ؛ فلذلكَ وحبَ الحكمُ بمصدريةِ كلِّ منها .

(( الهينيء والمريء ))(() صفتان من هَنُوَ الطعامُ ، ومَرُوَ ؛ إذا كانَ سائغاً لا تنغيصَ فيه ، وقيلَ : الهينيءُ(() ما يلذه الأكلُ ، والمريءُ ما تحمَدُ(() عاقبته ، وهما(() صفتانِ أقيمتا مُقامَ المصدرينِ ، وصيغةُ الصفةِ كما يستعملُ في الصفةِ ، يستعملُ أيضاً (() في المصدرِ ، نحو : قولهم (( قم قائماً )) ، والمرادُ فيما نحن فيه : المصدرُ ؛ لأنه دعاةُ ، والأدعيةُ تجيءُ إمّا بالفعلِ ، أوْ بالمصدرِ .

والصفة التي ذكرت ههنا ليست بفعل ، فتعين : أنْ تكونَ مصدراً ، وهكذا تقول : (( اللهم عائِذاً بك من كلِّ سوء )) ، ولأنَّ المنكر فيه ، فيما نحنُ فيه : نفسُ القيام ، والقعود ؛ لا القائمُ والقاعدُ ، فلذلكَ وجب : أن يرادَ به المصدرُ لا الصفة ، فإنْ قيلَ : فإذا كانَ المنكرُ هو المصدرُ فكيفَ لم يقع الإنكارُ بالمصدر ؟ قلنا : لأنَّ المصدر يدلُّ على الحدث (() والتحدد ، فوق القائم والقاعد ؛ إذا أريد به المصدرُ ، والمعنى : إبقاءُ القائم (( وقد قعد الناسُ ))(() ، كأنه يقولُ : بقاءُ القيامِ والقعود في هاتين الحالتين شيءٌ شنيعٌ ، فكيف إحداثهما ؟ ومن إضمارِ القيامِ والقعود في هاتين الحالتين شيءٌ شنيعٌ ، فكيف إحداثهما ؟ ومن إضمارِ

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « الهناء والمراء » .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( الهناء )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يحمل <sub>»</sub> والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> هما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( أيضاً )) ساقط.

<sup>(</sup>٧) في ب : « الحدوث » .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٣٣.

المصدرِ قولك: عبدُ اللهِ أَطنهُ منطلق (۱) هذا ، الإضمارُ على قياسِ بابِ المضمرات؛ لأنَّ ما يتعلقُ لتقدمِ ما يدلُّ عليه، وهو الفعلُ، فحقُّه: أنْ يذكرَ في بابِ المضمرات؛ لأنَّ ما يتعلقُ بالإضمارِ في الأسماء مخصوصٌ بذلك البابِ ؛ ولكنْ الذيْ حسنَ ذكرهُ هنا (۱) هو التنبيهُ على أنهُ يصحُّ أن ينتصبَ الضميرُ نصبَ المفعولِ المطلق من يتوهمُ : بأنَّ انتصابَ المفعولِ المطلق مخصوصٌ بالظاهرِ ، ثم الضميرُ في : أطنهُ ، لا يعودُ إلى عبدِ اللهِ ؛ لأنَّ الظنَّ (١) به (٥) من أفعالِ القلوبِ ، وهي مادامتُ مقدمةً على المفعولين ، لا يجوزُ إلا إعمالها فيهما (١) ، ولا عملَ لها في منطلق ، كما تسرى ، ولئن ادعيتَ إعمالها في المفعول الأولِ دونَ الثاني لتُكذَّبنَ ؛ لأنَّ أطننٌ طنيّ ، أو أطننٌ الظنَّ ، كما هو لفظُ سيبويه (١) في هذا ، و لم يقدِّرُ ظناً ؟ قلنا: أطننٌ منز أمن ألفني ، وهو راجعُ إلى ما يدلُّ عليهِ ، أظنُّ ، وأظنُّ يدلُّ على ظنِّي ، وهو صميرَ المتكلِّم ، وهو راجعُ إلى ما يدلُّ عليهِ ، أظنُّ ، وأظنُّ يدلُّ على ظنِّي ، وهو الضميرِ المنصوبِ في " اجعلهُ " وجهانِ ، أحدهما : وهو الذي ذهبَ إليهِ عامةُ الضميرِ المنصوبِ في " اجعلهُ " وجهانِ ، أحدهما : وهو الذي ذهبَ إليهِ عامةً الضميرِ المنصوبِ في " اجعلهُ " وجهانِ ، أحدهما : وهو الذي ذهبَ إليهِ عامةً الضميرِ المنصوبِ في " اجعلهُ " وجهانِ ، أحدهما : وهو الذي ذهبَ إليهِ عامةً المناهِ عامةً المناهِ المناهِ عامةً المناهِ المناهِ عامةً المناهِ عامةً المناهِ عامةً المناهُ عامةً المناهِ عامةً المناهُ عامةً المناهِ عنه المناهِ عامةً المناهِ عامةً المناهِ المناهِ عنه عامةً المناهُ عنه عامةً المناهِ عامةً المناهُ عنه عنه المناهِ عنه عنه المناهِ المناهِ المناهِ عنه عنه عنه المناهُ المناهِ عنه عنه المناهِ عنه عنه عنه المناهُ المناهُ المناهُ المناهِ المناهِ المناهِ المناهُ المناهِ المناهُ الم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « منطلق » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « ههنا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «المطلق » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>« ظن »</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « منها » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ١ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٩) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ٥ / ٥١٨ ؛ وينظر أيضاً في صحيح الجامع حديث رقم ١٢٦٨ ؛ وينظر المفصل ص ٣٤ .

العلماء: أنَّه ضميرُ التمنيع(١) ، والمعنى : وفقنا لحيازةِ العلمِ ، لا المالِ ، حتى يكونَ العلمُ هو الذي يبقى مِنَّا بعد الموتِ ، والوارثُ الباقي ، ومنهُ قولهُ تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكُ ﴾ (١) أيْ على (١) الباقي من الأبوينِ في أحدِ التبأولين ، والوجهُ الثاني وهو الذي ذهبَ إليه المصنفُ أنْ / يكونَ المعنى واجعلِ الوارثُ من [٧٢ / ب] عشيرتنا ، جعلاً أيْ : وارتَ الحكمةِ ، فإذا تصورتَ المعنى ، فاجعلُ الجعلَ مكَّانَ جعلاً ، كما يجعلُ الظنَّ مكانَ ظناً ، ومعنى الدعوةِ على هـذا مقتبسٌ مـن قولـه تعالى : ﴿ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي ﴾ (١) والفعلُ هنا ليس مُلغَّى ، فجازَ أَنْ يَقِعَ المصدرُ منكراً ؛ للتأكيدِ ، وذكرُ المصدر للتأكيدِ(٥) غيرُ مانع عنْ تعدِّي الفعل المتعدِّي ، وتعديه معهُ كتعديه مع عدمه ، وقولك : أعطيتُ إعطاء زيداً ثُوباً ، كقولكَ : أعطيتُ زيداً ثوباً في الاستقامةِ ، وعلى قياس قوله : « ظني »<sup>(٢)</sup> ينبغي أنْ تقولَ هنا في التقدير : فاجعلْ جعلـك ؛ ليطـابقَ الضمـيرَ في : واجعـلْ ، كما راعى على المطابقة بين ضمير أظنُّ وظنِّي وعلى قياس تفسير سيبويه (٧) في أَظنُّ الظنُّ ، واجعلهُ الجعلَ ، وإنمـا قـالَ هنـا : محتمـلٌ ، و لم يقـلُ في الأول ؛ لأنَّ الأولَ متعينٌ بخلافِ الثاني ، وأولُ الدعوةِ : ﴿ اللَّهِم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثُ منًّا ﴾(^) أيْ : الباقي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الْتُمتَعُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٢٢٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في ب: ((على )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) صحة الآية ﴿ فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي ... ﴾ وهما الآيتان (٥،٦) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( للتأكيد )) ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الحديث في : سنن الترمذي في كتاب الدعوات باب رقم ( ٨٠ ) حديث رقم ٣٥٠٢ ، ٥ / ٥٢٨ ؟ وانظره في صحيح الجامع حديث رقم ١٢٦٨ ؟ والنهاية في غريب الحديث ٥ / ١٧٢ .

# (( **المفعولُ به** ))

فإنْ قيلَ : إلامَ يرجعُ الضميرُ في به ؟ قلنا : الأمرُ لا يخلو إما أنْ قيلَ المفعولُ به بالألفِ واللامِ ، أوْ مفعول به بدونهما ، ففي الأولِ يرجعُ (') إلى الألفِ واللامِ ؛ لأنهما بمعنى الذيْ ، أيْ : الذي فعلَ به كما في نحو : الضاربُ أباه زيدٌ ايْ : الذي ضربَ أباه زيدٌ على ما يجيءُ – إنْ شاء الله تعالى ، فكذلكَ معناهُ ههنا الذيْ فعلَ به أوْ كانَ المفعولُ به صفةً لموصوفٍ محذوفٍ ، تقديره : اسمُ المفعولِ به فحينئذٍ الموصوفُ بأنْ يقالَ اسمُ مفعولٍ به ، أيْ : اسمٌ يفعلُ به ، وعلى هذا المفعولُ فيه ، والمفعولُ معهُ ، والمفعولُ لهُ .

قوله: (( هُوَ الذِيْ يَقِعُ عليه فعلُ الفاعلِ ))(") ، فإنْ قلتَ هذا الذي ذكرهُ من الحدِّ منقوضٌ مطرداً ومنعكساً ، إما طرداً ففي كلِّ مَوْضِعِ مفعولِ من ذي فعلٍ أيْ : في كلِّ معمولِ من ذي حرفةٍ ، فإنَّ فعلهُ واقعٌ على ما فعَلَ كَ "حياطةٍ " الخياطِ مثلاً واقعةٌ على القميصِ ، والقميصُ ليس بمعمولٍ به في الاصطلاحِ مع وجودِ هذا الحدِّ وهو وقوعُ فعلِ الفاعلِ على القميصِ ، وأما عكساً ، ففي قولك : (( لم يضرب زيدٌ عمراً ))(أ) مفعولٌ به بالاتفاق من وجودِ عكسِ هذا الحدِّ ، هو أنه لم يقعْ عليه فعلُ الفاعلِ ، قلتُ : المرادُ من الوقوع (أ) التعلق ، أي : المحلدُ ، هو أنه لم يقعْ عليه فعلُ الفاعلِ ، قلتُ : المرادُ من الوقوع (أ) التعلق ، أي : المعلق المعنويِّ لا الحسيِّ ؛ إذْ لو كانَ المرادُ من التعلق ، التعلقُ الحسيُّ لما كانَ المرادُ من التعلق ، التعلقُ الحسيُّ لما كانَ المرادُ من الوقوع التعلقُ المعنويُّ لما كانَ "زيداً " في " علمتُ زيداً " مفعولاً به ، ولما كانَ المرادُ من الوقوع التعلقُ المعنويُّ لم يكن القميصُ في الفعلِ الحسيِّ مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب لم يكن الفعلِ الحسيِّ مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب لم يكن الفعلِ الحسيِّ مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب المحربُ القميصُ في الفعلِ الحسيِّ مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب المحربُ القميصُ في الفعلِ الحسيِّ مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب المحربُ القميصُ في الفعلِ الحسيِّ مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب المحربُ القميصُ المحربُ القميصُ في الفعلِ الحسي مفعولاً به ، وكان "عمراً " في : (( لم يضرب المحربُ القميصُ المحربُ المحر

<sup>(</sup>١) في ب : « راجع » .

<sup>(</sup>٢) في ب : « زيد » .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( وقوع )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٤.

زيدٌ (۱) عمراً » مفعولاً به ، وعن هذا قالوا : الأولى في تعريف المفعول به : أنْ يقالَ هذا الذي يقعُ عليه الإسنادُ ، ويكون (۲) مشتملاً على المثبت والمنفي ؛ لوجودِ وقوع الإسنادِ عليهما ، إلى هذا أشارَ في المقتبسِ محالاً إلى الحياتِ والمعقاربِ . قوله : (( وهو الفارقُ بينَ المتعدِّي من الأفعالِ وغيرَ المتعدِّي »(۱) ، والإشارةُ راجعةٌ إلى المفعولِ به ، أيْ : وجودِ المفعولِ به ، وهو الفارقُ ، فإنَّ كلَّ فعلٍ يتحققُ لهُ المفعولُ به من غيرِ واسطةِ حرفِ الجرِّ ، يعلمُ به أنَّ ذلكَ الفعلَ متعدِّ ، وإلا فهو غيرُ متعدٍّ ، ومن / تأنيس التدريسِ في الفرقِ بينهما أنَّ كلَّ فعلٍ [ ٢٧ ١] حسنُ أن يسألَ عنهُ بماذا ، فهو متعدٍّ ، وما لا يَحْسُنُ فيه ذلكَ فهو لازمٌ .

بيانُه أنَّ منْ قالَ أكلَ عمرو وشربَ بكرٌ حَسُنَ لكَ أنْ يقالَ (') ماذا أكل ؟ وماذا شرب ؟ ولو : قالَ قامَ زيدٌ، وخرجَ خالدٌ، فلا يحسنُ لكَ أنْ تقولَ ('): ماذا قامَ؟ وماذا خرجَ؟ إلى هذا أشارَ فخرُ المشايخ (') في محصِّلِه. ويجيءُ منصوباً بعاملٍ مضمرٍ فإنَّ المفعولَ به كالمفعولِ المطلقِ في: أنَّ عاملهُ [يجيء] (\*) مظهراً ومضمراً ، والمضمرُ ما يستعملُ إظهارهُ وما لا يستعملُ (( فما يجوزُ إظهارُه وإضماره نحو : قولكَ ) (') : زيداً (') لمنْ قالَ (( أضرِبُ شرَّ الناسِ ) (') والمجوز للإضمارِ فحوى ما

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ زيداً ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « وليكون » والمثبت من ب.

<sup>(°)</sup> ينظر المقتبس لوحة 27 / 1 وينظر المفصل ص 37 / 1 .

<sup>(</sup>٤) في ب : « يقول » .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( أن تقول )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) هو علي محمد بن علي بن أحد بن هارون العمراني الخوارزمي أبو الحسن يلقب حجة الأفاضل وفخر المشايخ قال ياقوت: سيد الأدباء، وقدوة مشايخ الفضل، المحيط باسرار الأدب، والمطلع على غوامض كلام العرب، قرأ على الزمخشري فصار من أكابر أصحابه مات نحو سنة ستين و خمسمائة.

أخباره في : معجم الأدباء ١٥ / ٦١ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ١٩٥ .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليلتئم السياق .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٨) في ب : (( زيدٌ )) .

<sup>(</sup>٩) ينظر المفصل ص ٣٤.

قالَ ، ولو قلتَ : زيداً لمن رأيتهُ تأهب للضربِ فالمحوزُ الحالُ ، وعلى هذا تدورُ مسائلُ بابِ الإضمارِ ، وقوله : ((شرُّ الناسِ زيداً ))(() يصحُّ أنْ يكونَ مثالينِ على طريقةِ اللفِ(()) ، الأولُ منهما متعلقٌ بقوله : أحدٌ يضربُ ، والثاني وهو "زيداً " متعلقٌ بقوله : أوْ قالَ اضْرِبُ ، وقالَ صاحبُ المقتبسِ (() : فكأني به مسموعاً عن شيخنا .

قولهُ(''): (( ولمنْ قطعَ حديثهُ: (( **حديثك** ))(°) ، يريـد أنَّ حديثـكَ منصـوبُّ بإضمار هاتٍ .

قوله: ((وأكُلَّ هذا بخلاً ))(() ؟ بإضمار ((تفعلُ ))(()) ، و" بخلاً "منصوب على المفعول له ، الأفاعيل جمع أفعولة وهي كالأعجوبة في الوزن والمعنى ، نحو : الردُّ ، ولإغلاق الباب ، والتعبس ، والتضيق ، وتغطية الطعام عن غيره ، وأما أحاديث النبيِّ – عليه السلام – ، فإنما هي جمع حديث على غير قياس .

فصل: (( ومنه قولك ))(^) إلى آخره كان من حقّ هـذا الفصلِ : أنْ يكونَ متصلاً بما قبله من غيرِ فصلٍ إذْ مسائلُ الموضعين من نوعٍ واحدٍ ، وهكذا وُجدَ في بعضِ النسخِ من غير فصلٍ ، ولئن صحت رواية المفصلِ ، فَوَجْهُهَا أنَّ الأَمثلة كلّها في هذا الفصلِ خبرية ، وأمَّا ما قبلهُ فلا ؛ لأنها محتوية على الأمرِ والاستفهام .

<sup>(</sup>١) ينظر الفصل ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) اللف ، أو اللفوف : ما أتي فيه بالمشبهين ، ثم بالمشبه بهما ، كقول امريء القيس : كَانَ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْباً ويَابِساً لَذَى وَكُرِهَا العنَّابُ والحَشَفُ الْبَالِي

ينظر أسرار البلاغة للحرحاني ص ١٩٢ ؛ والإيضاح في علوم البلاغة للقزوييني ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتبس لوحة ٧٢ / أ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٤.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ٣٤ .

((الرّ كِنْ ))(ا) : الْعِلمُ والتفرسُ قال سيبويه (ا) : وهو عبارةٌ عن علم بشهامة (ر وتوقّد خاطر ))(ا) ، قيل : معنى قوله لمن زكنتَ أيْ : لأجلِ من زكنتُ ، وكذلك اللامُ في لمنْ سدَّدَ سهماً ، وللمستهلِّينَ ، وإلاَّ كانَ التفسيرُ تريدُ وتصيبُ ، وأبصرتُم بالخطابِ ، فعلمَ بهذا أنَّ اللامَ ليستْ بصلةٍ للقولِ ، بل هي بمعنى : وأبصرتُم بالخطابِ ، فعلمَ بهذا أنَّ اللامَ ليستْ بصلةٍ للقولِ ، بل هي بمعنى : الأجلِ ، ونظيرهُ قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلنِّينَ كَفَرُوا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيرًا مَاسَبَقُونَا الأجلِ ، ونظيرهُ قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلنِّينَ كَفَرُوا لِللّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ مَيرًا مَاسَبَقُونَا اللهُ في ولداي الرؤيا صلةُ القولِ ، وكذلك اللهمُ في (( ولمن ))(ا) يذكرُ بدليلِ ما ذكرهُ من التفسيرِ بالخطابِ بقوله : رأيتُ وذكرتُ ، ولو كان اللهمُ بمعنى أجلٍ لقالَ : رأى وخكرَ ، ومعنى " زكِنَه " هنا أنه : رأى رجلاً يتأهبُ للسفرِ ، ويشتُ رحلهُ ، ويُعِدُّ مصالحَ سفره ، والمستهلُ هنا طالبُ الهلالِ ، كالمستفيدِ ، والمستعيرُ وحلهُ ، ويُعِدُّ مصالحَ سفره ، والمستهلُ هنا طالبُ الهلالِ ، كالمستفيدِ ، والمستعيرُ الناسِ عندَ التماسهمُ الهلالَ .

قوله: ((الهلال والله )) لعل فائدة إيراد القسم عقيب هذه المنصوبات: إظهار حركة النصب ، وإلا فالوقف عند قطع الكلام حسن على التمام ، وهذا (١) كلام حار ، على عادة العرب في يمين اللغو ، و " ما " في قوله و (( ما سَرَ )) (١) : مصدرية ، وقيل : نكرة بمعنى : شيء أي : وشيئاً سَرَ ، وقع في بعض النسخ و " ما شراً " بمعنى : ما رأيت شراً ، لكن هذا ليس كالأول في الصحة ؛ لأن و ما شراً " بمعنى : ما رأيت شراً ، لكن هذا ليس كالأول في الصحة ؛ لأن الله عنى المحت المنافع ال

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ٧٢ / أ ؛ والإقليد ٤٩ / ب ؛ وينظر اللسان ١٣ / ١٩٨ " زكن " .

<sup>(</sup>٣) في ب : « خاطر » ساقط .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١١) من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) في ب : « كانت » .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>A) في ب: « أوهذا ».

٩) المفصل ص ٣٤ .

إضمار الفعل / بعد النفي من غير تفسير ضعيف ، وهو في قول سيبويه (١ "وما [ ٢٧ / ب ] سرّ " أهلُ ذاكَ وأهله أيْ : ذكرتُ ، والمرادُ أنهم يذكرونَ تارة (١) بلفظ أهل ذاكَ وأهله أيْ : وما ذكرَ في البيست (١) من المنصوب من هذا القبيل الذي نحسنُ فيه ، وهو المنصوبُ على المفعولية ، بعاملٍ مضمر مستعمل إظهاره ، فلم يكنْ قوله ، "ومنهُ "للفصل على هذا التقدير ، ويحتملُ أنْ يكونَ للفصل ؛ لأنَّ القرينة الدالةَ على الفعل المقدر في البيت لفظيةً ؛ لأنه لما أثبتَ بعد النفي ، وقد نُصِبَ بعد الإثباتِ: عُلِمَ أنَّ المراد إثباتُ الفعل المنفيِّ أولاً، وهو ترى أيْ : إلاَّ وترى لها ، وفيما سبق القرينةُ الدالة (١) حالية ، قوله : ((أيْ : وترى لها ، وفيما سبق القرينةُ الدالة (١) حالية ، قوله : ((أيْ : ترى من الرؤية بمعنى : الإبصار ، و" طيباً " مفعول به ، وإنْ كانَ بمعنى العلم ترى من الرؤية بمعنى : الإبصار ، و" طيباً " مفعول به ، وإنْ كانَ بمعنى العلم في الكلام قد لها " مفعول ثان ، " وطيباً " مفعوله الأولُ ؛ لأنه المبتدأ لو لم يكنْ في الكلام ترى ، وفي (( مفارق الرأس ) ") ظرف في الوجهين ، وأبو العباس يُنكر هذا البيتَ ، وقال : (( هو مجهول )) (١)

ولَهَا في مُفارق الرأس طِيْباً

#### لَنْ تَواهَا وَلُو ْ تَأُمَّلْتَ إِلاًّ

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ١/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( تارة )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) البيت هو:

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الدلالة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر المقتضب ٣ / ٢٨٤ – ٢٨٥ ، وفيه اختلاف النحويين للبيت في تعليق عظيمة .

قوله: (( كاليوم رجلاً ))(() التقديرُ: ما رأيتُ رجلاً مثلَ رجلِ اليومَ ، في الموصوفُ()) ، وأقيمت الصفة مُقامّة ، في النه : رأيتُ كاليوم رجلاً ، وهذا التقديرُ كما ترى: يقتضي انتصاب " اليومَ " لفظاً ؛ ولكن ") وجدت بخط الإمام شرفِ الدين الجندي - رحمه الله - مُصَحَّحاً بعلامةِ الجرِّ ، وقيلَ : الكافُ في موضع الحال ، وذو الحال : المفعولُ به ، وهو : رجلاً ، والمعنى : لم أرَ مماثِل رجلٍ أراهُ ، أو رأيتُهُ () اليومَ : رجلاً ، كان الأصل : لم أرَ رجلاً مثل رجلٍ أراهُ اليومَ ، قُدِّمَتْ : الصفة ، وهي المنافِ موضع المؤلِّم المنافِق ، المنافِق ، المنافِق ، المنافِق ، المنافِق ، المنافق ، المنافق ، المنافق ، المنافق ، المنافق ، المنافق ، فصار الكلامُ إلى ما هذه الصفة ، وهو رجلٌ ، ثم وضع الكاف موضع المنظل ، فصار الكلامُ إلى ما تراه ، ولا يُنكرُ مثلُ هذه الاتساعات .

ألا ترى: إلى قوله: ﴿ فَقَبَضَتُ قَبَضَ لَمُ مِنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴿ ثَانَ : من أَثْرِ حَافِر فرسِ الرسولِ ، فقيل : الأصلُ لَمْ أَرَ رجلاً ، كرجُلٍ اليومَ ، حُذِفَ الرجلُ المجرورُ بالكاف ، فبقي كاليومِ ، في موضع نصبٍ ، صفة للرجلِ المنصوبِ ، ثم قُدِّمَ كاليومِ ، فصارَ في موضع نصبٍ ؛ لكونهِ حالاً ، ولكن لفظ : كاليومِ بالجرِّ ، فكذا : وحدتُ بخطِّ الإمامِ شرفِ الدين الْجنْدِي .

قوله: ((ق**ال لها**(٢) ))(٧) ، أيْ: لأجلها ، والضميرُ للكلاَّبِ المدلولِ عليها بالكلاَّبِ ، الكلاَّبُ - بالتشديدِ - على فعَّالٍ: صاحبُ الكلابِ ، يصفُ تُـور

ل لها كَاليوْم مطلوباً ولا طَلبَا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) في ب : « الموصوف » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ولكنني » .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( أو رأينه )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٩٦ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من بيت ، والبيت بتمامه هو : حتى إذا الكلابُ قال لها

وهو لأوس بن حجّر في ديوانه ص ٣ ؛ وشرح المفصل أُ / ١٢٥ ؛ والأمالي الشـجرية ١ / ٣٦١ ؛ والأمالي الشـجرية ١ / ٣٦١ ؛ والضرائر لابن العصفور ص ١٥٦ .

وحشي ، وكِلاَباً لها ، يُريدُ بالمطلوبِ : الثورَ ، وبالطلبِ : الكلابَ ، وهي جمع طالبِ : كالحدمِ ، في جمع خادمٍ ، أي : الثورُ يجدُّ في الفرارِ ، والكلابُ نجدُّ في الطلبِ ، والقرينةُ في نحو : كاليومِ رحلاً ، تقديريَّة في الأصل ، ثم كثر استعمالهم إياه ، حتى صارَ كأنَّ القرينةَ موجودةٌ ، وهذهِ حُجَجٌ ، أيْ : هذهِ التي سأذكرها مقاييسُ جليةُ ، رويتْ عن بعضِ العربِ في الانتصابِ ، بمضمرٍ / ، بدلالةِ [ ٤٧ أ ] الحالِ ، أوْ المقالِ ، ونحو قولِ عبدِ القاهرِ : هذه زينتها ، وهو (١) بعدُ في ديباجةِ كتابه الموسوم بالجملِ ، أيْ : هذه كلمٌ منصوبةٌ بعواملَ مضمرةٍ ، (( اللهم ضبعاً وذِنْباً »(١) هذه الكلمةُ مختلَفٌ فيها ، فقيل : هو دعاءٌ للغنمِ ؛ لأنهما إذا احتمعا فيها تجاريا ، وتشاغلا بالمهارشةِ ، فنجتْ منهما ، وقيل : دعاءٌ عليها(١) ؛ لأنهما متى احتمعا تعاونا عَيْثا وأكلاً .

وقيلَ لابن الأعرابي في قوله: تفرقت عنهي يوماً فقلت لها ، يَا رَبِّ سلط عليها الذئب والضبعا ، أدُعاء عليها أمْ لها ؟ قال : إنْ أرادَ أنْ يسلط عليها الذئب ، والضبع في وقت واحد ، فقد دعا لها ؛ لأنَّ أحدهما يمنع الآخر ، وتشحو الغنم ، وإنْ أرادَ أنْ يُسلَّط كلُّ واحد في وقت على حدة ، فقد دعا عليها ، وسمع أبو الخطاب ، قيل هو أبو الخطاب الأخفش ، أستاذُ سيبويه ، وأمَّان أبو الحسن الأخفش ، تلميذُ سيبويه ، وكانَ يبحثُ سيبويه (٥) مع أبي الخطاب ، فكان أبو

<sup>(</sup>۱) في ب : « وهذه » .

<sup>(</sup>٢) ينظر المثل في المستقصى ١ / ٣٤٢ رقم ( ١٤٦٩ ) وينظر الكتاب ١ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ((عليهما ») والمثبت من ب

<sup>(</sup>٤) في ب : (( وأما )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتبس لوحة ٧٣ / أ .

الخطابِ يغضبُ عليه ، فاعتذرَ يوماً ، وقال لسيبويه : إنِّي أغضبُ عليكَ ، وأفعلُ كذا وكذا ؛ لكي أستفيدَ منك ، فقالَ سيبويه : أتظنني يخفى علي هذا ، فتأذى أبو الخطابِ من فعلِ سيبويه فدعا عليه ، وقال : لا تَيْتَمَنَّ بعلمك وعمرك ، فماتَ سيبويه قبل الكبر() .

"الوجذُ "(٢) - بالجيمِ والذالِ المعجمةِ - : نُقرةً في الجبل يجتمع فيها الماءُ ، أيْ : أعرف به و جَاذاً » ليس بمطابق أيْ : أعرف به و جَاذاً » ليس بمطابق للسؤال ؛ لأنَّ السائلَ قال : هل بمكانِ كذا و حذَّ ، و لم يقلُ هل تعرفُ بمكانِ كذا و حذاً ، و لم يقلُ هل تعرفُ بمكانِ كذا و حذاً ، و خاذاً .

قلنا: المطابقةُ من حيثُ المعنى ؛ لأنَّ قوله: ((أما بمكانِ كذا وَجْذُ ))('') معناهُ: هلْ تعرفُ به وجذاً('') ؟ فعلى هذا يطابقُ السؤالُ والجواب('') ، ومنهُ "المنادى ".

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذه الرواية في ما لدي من مراجع .

<sup>(</sup>٢) ينظر القاموس المحيط ص ٤٣٣ " وجذ ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بلي » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وجد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب : « والجواب <sub>»</sub> ساقط .

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى – مكة المكرمة كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية فرع اللغة



# الموصل في شرح المفصل

للإمام حسين بن علي بن حجاج السغناقي (ت ٧١٤هـ) قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكفايات

(دراسة وتحقيق)

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية

إعداد الطالب

أحمد حسن أحمد نصر

الرقم الجامعي للطالب: ٧-٢١-٨٠٤٤

إشراف الأستاذ الدكتور

رياض حسن الخوام

( المجلد الثاني ) ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م



## [ باب المنادي ] (\*)

قيد (١) حده بقوله: هو المطلوبُ إقباله بحرف نائب منابَ أدعو لفظاً ، أو تقديراً ، فالمطلوبُ و إقبالهُ بحنسٌ له ولغيره ، نحو قولك : مخاطبتي معك ، وأنت المراد بهذا الخطاب ، وقد خرج المندوب بهذا عن الحد ، فإنه ليس بمطلوب إقبالهُ ، وسيأتي بحده - إن شاء الله تعالى - وقوله: بحرف نائب مناب "أدْعُو". فصل للمنادى عن غيره ، والمنادى معرب ، أو مبنى ، فالمعرب : منصوب ، والمبنى وهو: أريد أو أعنى .

(﴿ فَإِذَا قَلْتَ : " يَا عَبِدُ اللهِ " ، فَكَأَنَّكُ قَلْتَ " يَا " أُرِيدُ أَوْ : أَعَنِي عَبِدَ اللهِ ﴾ " إلا أنهم خزلوا ( ) الفعل ، وأضمروه إضماراً لازماً ، وجعلوا حرف النداء كالنائب عنه ؛ لدلالته عليه ؛ لأنك لما تلفظت بحرف النداء عُلِمَ أنك تريد إنساناً فقيلَ لك : من تريدُ ؟ فتقول : عبد الله ، وفي هذا الصنيع اختصار ، وكثرة الاستعمال تستدعيه ، وفيه رفع لبس أيضاً ؛ لأنَّ النداء للحال ، والغابر وللاستقبال ، فلما خيف على قوت المراد ، وهو : أنَّ المنادى مراد في الحال : أضربوا عن ذلك الفعل ، وجعلوا " يا " نائباً عنه ، ليس المراد من كثرة الاستعمال أنهم تكلموا ، أنه على الأصل ، ثم آثروا طريقة التخفيف ؛ إذْ لم يسمع بالأصل في كلامهم ، بل المراد : أنهم علموا أنه يكثرُ استعماله ، ففعلوا ذلك به من أول أمره إن كانوا هم الواضعين باصطلاحهم ، وإنْ كان الله هو الواضع / فإنه تعالى علمهم ذلك فأوضح ، وذكر في المقتبس ( عالم الله الله شرح [ ١٧٠ ) ]

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((قبل)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> قلت <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الحزل: الانقطاع، وحزلوا: أي قطعوا. ينظر اللسان ١١ / ٢٠٤ " حزل ".

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتبس لوحة ٧٣ / أ ؛ وينظر شرح الأنموذج ص ٦٨ .

الأنموذج: ومنْ زعمَ أنَّ واحداً ، وإنما الصحيحُ أن تقدرَ فيه (﴿ أُريد ، أوْ أُعني ، أوْ أقصدُ )› وأمثاله ، وفي التحمير (﴿ مذهبُ النحويين أن المنادى : منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ ، لا بحرفِ النداء ، وذلكَ الفعلُ المضمرُ بين حرفِ النداء وبين المنادى ... وما أبردَ هذا المذهبَ ! بل ما أبطله ؛ لأنه لو كانَ الفعلُ مضمراً هنا ، لكانَ كلاماً يتطرقُ إليه التصديقُ ، والتكذيبُ )› (١) ، وشيءٌ منهُ ليس بهذه المثابةِ ، فأجابَ في : الحيَّاتِ والعقاربِ (١) لهذا الكلامِ ، وقالَ : إنما يكونُ ذلكَ : أن لوكانَ الفعلُ مذكوراً .

ولكن لما حذف الفعلُ، و «صار "يا" بدلاً منه» (")، وحصلَ احتصاصه بالنداء: زالَ عن احتمالِ الصدقِ والكذبِ؛ إذْ النّداءُ مما لا يحتملُ ذلك؛ لأنَّ المحتملُ لذلك هو: الفعلُ ، وخرجتُ الجملةُ المحتملةُ للصدقِ والكذبِ عن كونها محتملةً لذلك ؛ لدخولها في باب النداء ، كما خرجتُ عن هذا الاحتمالِ بوقوعها في حينر الدعاء ، في نحو « سَقْياً ورعياً » (") ثمَّ ما ذُكرَ أنَّ المنادى منصوبٌ بفعلٍ لازم إضمارهُ ، وهو قولُ الأكثرين من النحويين (")، وقالَ قوم (") هو منصوبٌ باسم فعل، وهو " يا " وأخواتها ، والصحيحُ من القولينِ هو : الأولُ ؛ لأنَّ السمَ الفعلِ لابدً لهُ من مرفوع؛ لأنه يجرى بحرى الفعلِ، ولابدُّ للفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا « الله الله من مرفوع؛ لأنه يجرى بحرى الفعلِ، ولابدُّ للفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا « الله الله من مرفوع؛ لأنه يجرى بحرى الفعلِ، ولابدُّ للفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا « الله من مرفوع؛ لأنه يجرى بحرى الفعلِ، ولابدُّ للفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا « الله من مرفوع؛ لأنه يجرى بحرى الفعلِ، ولابدُّ للفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا « الله من مرفوع؛ لأنه يجرى بحرى الفعلِ، ولابدُّ للفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا الله يكرى الفعلِ منه؛ فكذا لاسمه، ولا الله علي منه؛ فكذا لاسمه الفعلِ منه؛ فكذا لاسمه الله علي الله الله يكرى الفعلِ منه؛ فكذا لاسمه الله الله علي الله يكرى الفعلِ الله يكرى الفعلِ منه القولين الله يكرى الفعلِ الله يكرى اله يكرى الفعلِ الله يكرى اله يكرى الفعلِ الله يكرى اله يكرى الفعلِ الله يكرى الفعلِ الله يكرى الفعلِ الله يكرى الفعلِ الله يكرى الفعلِ المؤلِ المؤلِ الله يكرى الفعلِ المؤلِ الهولِ المؤلِ المؤل

<sup>(</sup>١) ينظر التخمير ١ / ٣٢٥ ، وينظر تفصيل هـذه المسألة في نـاصب المنـادى المقتضـب ٤ / ٢٠٢ وفيه معظم المراجع التي فصلت هذه المسألة في حاشية عظيمة .

<sup>(</sup>٢) هذا كتاب " الحيات والعقارب " أحد شروح المفصل وهو شرح عثمان بن الموفق الأذكاني وهو خوارزمي مات قبل سنة سبعمائة نقل عنه الأسفندري في كتابه المقتبس ورمز له بإشارة "عق ". ينظر مقدمة التحمير من إعداد الدكتور عبد الرحمن العثيمين ١ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ١ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٢ / ١٨٢ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٠٢ ؛ والتخمير ١ / ٣٢٥ ؛ والإيضاح ١ / ٢٥١ ؛ وإرتشاب الضرب ٣ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> قوم <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : « لا » .

مرفوع هنا ظاهراً ، ولا مضمراً ، والأولُ ظاهرٌ ، وكذا الثاني ؛ إذْ لو كانَ مضمراً فلا يخلو من أنْ يكونَ لمتكلم ، أوْ مخاطب ، أو غائب ، والأولُ ممتنعٌ ؛ لأنَّ شعبي المتكلم لم يجيءٌ مستراً في أسماء الأنعال ، وكذا الثاني ؛ لأنَّ المعنى ليس عليه ، إذْ المخاطبُ هو المدعو ، لا الداعي ، فلا يستقيمُ كونه فاعلاً ، مع كونه مفعولاً ؛ لوقوع الفعل عليه وكذا الثالثُ إذْ لمْ يتقدمْ لهُ ذكرٌ ، وليس المعنى أيضاً عليه ، ولأنَّ أسماء الأفعال ليس فيها ما هو أقلُّ من حرفين ، وهذه الحروفُ من جملتها ما على (() حرف واحد، وهو الهمزة، فلما بطل الهمزةُ : أنْ يكونَ اسمَ فعل ، بطل البواقي ؛ إذْ لا قائلَ بالفصل ، وقالَ بعضهم : إنَّ حرف النداء مع المنادي نفسه استعمل كلاماً بغير تقدير فعل ، وهو (ا) أيضاً الطلّ ؛ لعلمنا : أنَّ المرفَ لا مدخلَ له في الإسناد ، ولا وحودَ للكلم بدونه ، ولا يخلو من أنْ يتقسبَ لفظاً ، أوْ علاً ، وهذا لأنَّ الأصلَ : أن يكونَ منصوباً ؛ لأنه مفعولُ به ، يتتصبَ لفظاً ، أوْ علاً ، وهذا لأنَّ الأصلَ : أن يكونَ منصوباً ؛ لأنه مفعولُ به ، إلا أنْ يعترضَ ما يوجبُ بناءهُ على الضمّ ، أو بناءهُ على الفتح ، نحو : يا زيداهُ ، وبني على الفتح ضرورة اقتضاء الألف ذلك ، أو إعرابه بالخفض ، وذلك عند لام وبني على الفتح صرورة اقتضاء الألف ذلك ، أو إعرابه بالخفض ، وذلك عند لام الاستغاثة ، أو مضارعاً له (ا) ، والمعنى : بالمضارعة هنا : أنَّ المنادي تعلقَ بشيء ، هو متمم لمعناهُ ، أو (ا) مخصص له ، كما أنَّ المضاف إليه كذلك .

أما قوله: (( يا خيراً من زيد )(() فإنَّ الآخِرَ من تمامِ الأولِ ، وذلك لأنَّ خيراً بمعنى أَخْيَرَ ، كما أنَّ شراً بمعنى أشرَ ، وأفعلُ التفضيلِ لابدَّ لَهُ من " مِنْ " إذا كانَ منكراً ؛ لِمَا سنبينُ (٧) – إن شاءَ اللهُ تعالى – وحرفُ الجرِّ لابدَّ له من

<sup>(</sup>۱) في ب : «على » . أ

<sup>(</sup>٢) في ب : « وهذا » .

<sup>(</sup>٣) في ب: ((أيضاً)) ساقطة.

<sup>(</sup>٤) في ب : « له » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ أَو ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر أفعل التفضيل ص ٢٣٢ من المفصل .

بحرور ، فإذن " يا خيراً " لا يتم الله بنحو من زيد [ كما أنَّ يا من زيد لا يتم الله بنحو / زيد ] (۱) ، وكذلك شأن المضاف مع المضاف إليه ، فقولك : غلام : [ ٧٠ ] شايع ، فبقولك : غلام زيد ، زال الشياع ، فيكون " زيد " من تمام الأول ، ووجة آخر : وهو أنَّ الثاني يخصص للأول ، فقولك : " يا خيراً " للتفضيل ، والمفضل عليه يحتمل : أنْ يكون زيداً أوْ غيرَه ، فبقولك : مَنْ زيد ؟ ارتفع الشياع ، كما أنَّ المضاف إليه مخصص للمضاف ، وأمَّا ((يا ضارباً ويداً ))"، و ((يا حسناً وجه الأخ ))"، فالكلام في ((يا خيراً من زيد )) ، فإنْ الأول في كلِّ عاملٌ في الثاني ، فالثاني ، والثاني: من تمام الأول ، ومخصص له .

ألا ترى: أنك إذا قلت: "يا ضارباً "احتمل أنْ يكون المضروبُ زيداً أوْ غيرهُ فبقولكَ : "زيداً "ارتفع الشياعُ ، أوْ تقولُ لَمَّا كانَ الثاني معمولاً للأولِ ، كان () تتمةً للأولِ ، كما في المضافِ مع المضافِ إليه ، والتمييزُ من تتمة المميز ، فإنْ قيلَ : يشترطُ في الأسماء المتصلةِ بالأفعالِ في إعمالها : الاعتمادُ على أحدِ الأشياء الخمسةِ ، وليس في "يا ضارباً "، و"يا مضروباً "شيءٌ من تلك الخمسةِ ، فكيف صارا عاملينِ في ثانيهما ؟ قلنا : تقديرهُ يا رجلاً ، أوْ إنساناً ضارباً ، أو مضروباً ، فكان على تقدير () إرادة الموصوفِ ، فيصحُّ الإعمالُ ، وأما ((يا ثلاثة وثلاثينَ )) اسمَ رجلٍ ، فالمضارعةُ فيه من حيثُ إنه مفردٌ في المعنى ؛ لأنه اسمٌ واحدٌ لرجلٍ مركبٌ ، من حيثُ الظاهرُ ، بدليلِ أنَّ الأولَ مفرز () عن الثاني إعراباً ، فعُلِمَ : أنَّ الثانِيَ غيرُ منفكً عن الأولِ .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ب : (( كان الثاني )) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « التقدير » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٥

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>«</sub> مقرر » .

(( معنى منفك عنه : ظاهراً ))(() [ كما أنَّ المضافَ إليه غيرُ منفك عن المضافِ ](() ، ولو ناديتَ جماعةً معدودةً بهذا العددِ : لقلتَ " يا ثلاثـة " - بالضمِّ - ثم عطفتَ عليه " الثلاثينَ " ورفعته ، أوْ نصبتَهُ على طريقةِ قولهم : (( يا زيـدُ والحارثُ والحارثُ )) ، ولو كررْتَ حرفَ النداءِ ، فليس لك إلا ضمُّهُما ، ونزعُ اللام من الثاني ، نحوُ : " يا ثلاثةُ ويا ثلاثون " .

أما نزعُ اللامِ ؛ فَلِما سيجيءُ ، وأما الإتيانُ بالواوِ ، فلأنها أختُ الضمةِ . \* فَيَا رَاكِباً إِمَّا عَرضْتَ \*(٣)(٤)

أيْ : إنْ عرضت ، وهي : إنْ الشرطية ، وعرضَ الرحلُ أتى العروض ، وهي مكة ، والمدينة ، وحواليهما تمامه (٥) :

# \* نَدَامَايَ مِنْ نَجْرَانَ أَلِا تلاقيا \*

ولا يقالُ: كيفَ لَمْ يعرفُ المنادى مع دخولِ (١) حرفِ النداءِ عليهِ بالإقبالِ ؟ لأنا نقولُ: النداءُ إنما يُعَرِّفُ المنادى ، ويخصِّصُه ؛ إذا كانَ ذلكَ بإقبالِ المنادي على المنادى بعينه ، وتوجيههِ الخطابَ إليه ، غيرَ مشتركٍ بينَ فردينِ فصاعداً ، وفي النكرةِ الأمرُ بخلافهِ ؛ لأنَّ المنادي لا يُقْبِلُ على المنادى بعينه ؛ بـلْ مـن يجيبه (٧) في الدنيا ، فهو مطيعٌ ، ومنادى له .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين مكرر في الأصل والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد يغوث بن وقاص ، وصدره ناقص كلمة " فَبَلِّغنْ " وعجزه مذكور عقب سطرين تقريباً وهو في الكتاب ٢ / ٢٠٠ ؛ والعقد الفريد ٥ / ٢٢٩ ؛ وشرح المفصل ١ / ١٢٨ ؛ ولسان العرب ٧ / ١٣٧ " عرض " ؛ والأشباه والنظائر ٦ / ١٤٣ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ١٩٤ ، ولسان العرب ٧ / ١٩٧ " عرض " ؛ والأشباه والنظائر ٥ / ٣٠٠ ؛ ورصف المباني ص ١٣٧ ؛ وشرح شذور الذهب ص ١٥٥ ، وشرح قطر الندى ص ٢٠٣ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ب: <sub>((</sub> تمامه <sub>))</sub> ساقط.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> دخول <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « محببة » والثبت من ب.

ألا ترى: أنَّ في البيتِ كلَّ منْ يبلِّغُ رسالَتَهُ من الرُّكْبَانِ ، فهو المنادى ، وذلكَ قولُ الأعمى : يا رَجُلاً خُذْ بيدي ، يصيحُ بالمارَّةِ ، فمن أَخذَ بيده ، فهو مناداهُ ، وفي الكشافِ في قوله تعالى (') : ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ ('') ، نداءً للحسرةِ عليهم / كأنه قيلَ لها : تعالى يا حسرةً ، فهذهِ من أحوالِكِ التي حقكِ أنْ [ ٢٠ / س] تحضري فيها (") ، وهي حالُ استهزائهم بالرسل ) (ن) ، والمعنى : أنهم أحقاءُ بأنْ يتحسر (٥) عليهم ، ويتلَهَّفَ على حالِهمْ ، (( وانتصابه محلاً )) ((') إلى آخره .

اعْلَمْ: أَنَّ نحو: زيدٌ معَ نحو: غلامٌ ، يستويانِ في التعريفِ ، في قولك: ( يا زيدُ ، ويا غلامُ )) من حيثُ إِنَّ ( ) كلاً منهما تعرف بإقبالِ المنادِي عليه ، وتخصيصه إيَّاه بالنداء وحدَه ، إِنْ قيل ألا ( ) يلزمُ في يا زيدُ ، تعريفُ المعرَّفِ .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والسياق من ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٠) من سورة يس.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٤ / ١٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « تتحسم » وهو تحريف والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «إن » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب : « لا يلزم » .

<sup>(</sup>١٠) في ب : « ويتأول » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « بواحدة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: « المسمات » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: « ويؤل » .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: « مضمر » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٥) ينظر الصحاح ٢ / ٦٣٦ " حمر " ؛ واللسان ٤ / ٢١٠ " حمر " ٥ / ١٧٨ " مضر " ؛ وتاج العروس ٣ / ١٥٨ " حمر " وفيه طرق من قصة " مضر الحمراء "

هذا هو المذهبُ ؛ ولكنْ يردُ على هذا قولنا : يا أللهُ ، إذْ لم يمكن فيه ما ذكرنا من التأول(١) ، وفرض التنكير .

قلنا: حرفُ النداءِ هناكَ لم يكنْ للتعريفِ ؛ لأنَّ التعريفَ '' إنما ينشأ بسببِ إقبالِ المنادى على واحدٍ من المشتركينَ فصاعداً في ذلك الاسم، فلا اشتراك '' هناكَ ؛ إنما حرفُ النداءِ هناكَ ؛ لإظهارِ اللَّجَا(') والجوارِ في طلبِ إجابةِ دعاءِ الداعي ، وإظهارِ عبوديته ، وهذا(') ؛ لأنَّ حقيقةَ النداءِ هي إعلامُ المنادَى بأنَّ المنادِي يستحضره بإقبالهِ عليه بالنداءِ والله تعالى غني عن إعلام المنادِى بعلْمِهِ الأزليِّ ، فلم تكنْ ضرورةُ(') النداءِ في حقهِ إلا في '' الامتثالِ '' لأمره بقوله تعالى :

في الأصل: « التأويل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( لأن التعريف )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فالاشتراك » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) اللجا: هو الالتجاء إلى الله ، وهو حسنُ اللجإ إلى الله . ينظر أساس البلاغة ص ٥٥٥ " لجأ ".

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «هذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « صورة » .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> في <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۸) في ب : « للامتثال » .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٢٦ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ الداعي ﴾ ساقط والمثبت من ب .

قلتُ : لا نسلَّمُ : أنَّ المنادى حارجٌ من هذهِ الخمسةِ ؛ لأنَّ النداءَ بمنزلةِ الإشارةِ ، ووضع اليدِ على المنادَى ، فالإشارةُ من أحدِ قسمِ المبهمِ ، أو تقولُ : إنَّ (١) حرف النداءِ يجعلُ المنادَى بمنزلةِ الضمير (١) المنصوبِ ، في أدعوكَ ، والمضمرُ والإشارةُ من أنواع الخمسة (١) ، وكان المنادى داخلاً فيها أيضاً ؛ دلخوله تحت المضمر ، فيحصلُ التعريفُ بحرفِ النداء لذلكَ .

قوله: ((إذا كانَ مفرداً))(1) ، أرادَ(0) به: ألا يكونَ مضافاً ، وقوله(1) : (ر معرفة ))(1) أرادَ به : المعرفة الحاصلة بالإقبال ، والقصد في " يا زيدُ " و ((يا علام ))(1) ، وفضية القياس : أن يكونَ معرباً ، منصوب اللفظ ؛ إلا أنه بني ؛ لحريه مجرى المضمر ، والمضمر مبني ، فكذا الجاري مجراه ، وإنما قلنا : إنه حار مجرى المضمر ؛ لأنَّ الأسماء المظهرة كلها غيب .

ألا ترى أنهُ يقالُ-مثلاً رأيتكَ رجلاً يكرمُ أصحابَهُ ، بياءِ الغيبةِ ، ثم تقولُ : يا زيدُ فعلتَ ، ويا غلامُ فعلتَ ، فتعاملهما (٥) معاملة المحاطبِ ، فلما انسحبَ ذيـ لُ الخطابِ عليهما ، بسببِ حرفِ النداءِ المقرونِ بالقصدِ ، حَرَيَا تَحَرَى الكافِ ، في (٥٠) : أدعوكَ ، ونحوِ : / ذلكَ ، والكافانِ مبنيانِ ؟ لأنَّ الأولَ ضميرٌ ، والشاني [٧٦]

الأصل: «إن » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((المضمر)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) الأشياء الخمسة هي : الاعتماد على المبتدأ أو الموصوف أو ذي الحال أو حرف الاستفهام أو حرف النفي . ينظر المفصل ص ٢٢٩ ؛ وشرح الكافية للرضي ٣ / ٤١٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( لا راد به )».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((قوله )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٣٥.

<sup>(</sup>٩) في ب: <sub>((</sub> فتعاملها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في ب : ﴿ فِي نحو ﴾ .

حرفٌ ، إذْ لو كانَ اسماً لكانَ مضافاً إليهِ ، لما أنَّ كافَ الخطابِ إذا كانَ اسمـاً متصلاً بالأسماء ، لا يكونُ إلا مضافاً إليهِ ، فحينئذٍ لم يصحُّ قولُكَ : ذاكَ ، كما لا يصحُّ قولكَ : ذا زيدٍ ، بالإضافةِ لما فيهِ من احتماع (١) التعريفين ، بالإشارةِ ، والإضافة ، وهو منتف ، فبنيا لذلك ، وكانَ في مثل هذهِ المسألةِ ثلاثة أسئلةٍ (١٥٥١) أحدها: لم بني ؟ والثاني: لِمَ لَمْ يُبْنَ على السكون مع أنَّ الأصلَ في البناء السكونُ ؟ والثالثُ : لم بُنيَ على الحركةِ المخصوصةِ ؟ أما الأولُ ؛ فلما ذكرناه من وجودِ علةِ البناء ، وهو حريانُهُ مجرى الاسم المبنيِّ ، وهو المضمرُ ، وأمَّا البناءُ على الحركةِ ، فَلِمَا : أنَّ البناءَ فيهِ عارضٌ ، ولأنَّ النــداءَ ممــا لا يقتصرُ عليه ؛ إذْ النداءُ لابدُّ من : أنْ يكونَ لمصلحةِ تَشبعُهُ ، كما إذا قلتَ : يا غلامُ خذْ كذا ، ويا زيدُ أسقىي ، فكانَ النداءُ هنا لمصلحيق (١) الأمر (٥) بالأخذِ والسقي ، ثم لو بُنيَ على السكون ، لأوهم الوقف ، والإعراض عن النداء ، وأما البناء على الضمِّ : فلامتناع البناء على غيرهِ ؛ لأنَّ البناءَ على الفتح يفضي إلى(١) التباس المعرفةِ بالنكرةِ ، في بابِ ما لا ينصرفُ ، نحوُ : يا أحمرُ ، يعني : أنه كان يقولُ في نداء المنكُّر بالنصبِ ، والتنوين ، كما في ﴿ يَا رَجَلًا خُذْ بِيَدِي ﴾ ، فلما لم يدخلِ التنوينُ في " أحمرَ " ؛ لعدم الإنصرافِ ، ثـم لـو بُنِي المنادى المفردُ المعرفةُ على الفتح، وهو ينادي رجلاً ، بقوله(٧): " يا أحمرَ " بالنصبِ ، لم يُعلمُ أنَّ هـذا مـن قبيل (( يا رجلاً خذ بيدي )) ، فسقوط التنوين بسبب عدم الإنصراف ، أو من



<sup>(</sup>١) في ب : « الاجتماع » . أ

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ب: «أسولة ».

 <sup>(</sup>٣) ينظر هذه الأسئلة والإحابة عنها: ابن يعيش ١ / ١٢٩ - ١٣٠ ؛ وشرح الكافية لـلرضي ١ /
 ٣٥١ - ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ المصلحتي ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: « الأمر بالأمر ».

<sup>(</sup>٦) في ب: «أن إلى ». ·

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فقوله » والمثبت من ب.

قبيل : يا غلام ، الذي هو معرف بالإقبال بالنداء فلم يبن على الفتح ؛ رفعاً هذا الإلتباس ؛ ولأن في البناء على الفتح اختلال الغرض ؛ لما أن المنادى كانت له هذه الحركة من قبيل الإعراب ، فلو بني على الفتح لأوهم الحركة الإعرابية ، فحينتنا يختل الغرض المطلوب بالبناء ، والبناء على الكسر يؤدي إلى التباس المفرد بالمضاف إلى ياء المتكلم ، عند الاحتزاء بالكسرة ، نحو : يا غلام ، ثم تقول في المجموع : لما قام المنادى مقام ضمير الخطاب، في أدعوك، واقتضى بناءه نظر فيه ، ففي أي موضع قويت المشابهة أعطي له حكم ذلك المبني ، ففي يا زيد ، ويا رحل ، منادى مفرد ، معرفة ، كضمير الخطاب ، وهو كذلك بني هذا المنادى ؛ لمشابهته به في التعريف ، والإفراد (١) ، وأمّا في المنادى المضاف ففقد إحدى المشابهتين ، وهي : الإفراد ، ووحدت الأحرى ، وهي : التعريف ، تردد أمر المضاف وما يضارع المضاف ، فعند التردد ترجّع حانب الأصل، وهو الإعراب ؛ ولأنه إن وقع موقع المبني لم يجب بناؤه كماً ".

ألا تراهم: أعربوا " أيًا " بالنظر إلى الأصل ، فإنْ كانَ هو بمنزلة كيفَ في تضمن معنى همزة الاستفهام ، أو تقول : إنَّ زيداً ، في يا زيد ، قد بني ؛ لأنك : فضوت وسي عنه التعريف العلمي ، وكسوته ما كسوته الرجل ، في : " يا رجل " من التعريف الحاصل فإقبالك عليه ، وتخصيصك في ايّاه ، فنزلته في منزلة كاف الخطاب ، وذلك ليس بمستطاع في المضاف ؛ لأنَّ / نَصْو في التعريف الإضافي عنه [ ٢٦ / ب ] مع قيام الإضافة بين الإحالة (١) ، والمضارع للمضاف جارِ على نهجه في مع قيام الإضافة بين الإحالة (١) ، والمضارع للمضاف جارِ على نهجه في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والإفراد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حتماً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) نَضَوْتَ : أي حلعت عنه . ينظر القاموس المحيط ص ١٧٥٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( تخصيصه )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : « ونزلته » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « تصرب » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « بين » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « الحالة » والمثبت من ب.

الانتصابِ ؛ لارتضاعهما ضَرْعَ المضارعةِ ، أو تقولُ : المضافُ إليه للمضاف بمنزلةِ التنوين ، ومع كون الاسم منوناً ، يستحيلُ البناءُ ، أو تقولُ : إنَّ المضافَ مع(١) المضافِ إليه متغايران حقيقةً ، وأنهما أيضاً كشيء واحدٍ حُكماً ، عُرفَ ذلك بأحكامِ تدلُ على ذلك لوقوع البناء عليه لا يخلُّو : إمَّا أنْ يقعَ في الأول ، وهو لا يجوزُ ؛ لأنَّ آخِرَهُ ينزَّلُ منزلةَ شطر الكلمةِ من وجهٍ ، والأوساطُ لا يتعلـقُ بها يالنداء(٢) ِ ، أو يقعُ في الثاني ، وذلكَ أيضاً لا يجوزُ ؛ لأنه ليس بمنادي حقيقةً، فارتفعَ منهما جميعاً حكمُ البناء لهذا المعنى، فلم يبقَ إلا الإعرابُ الذي هوَ الأصلُ في الأسماء ، فإنْ قلتَ : يشكلُ على هذهِ التعليلاتِ كلِّها : في أنَّ المضافَ غير قابل للبناء لهذه العلل ، مسألةٌ ذكرها في الكتابِ في مسائلٌ " أيّ " في المبنياتِ إنَّ ا " أيًّا " في قولهم: (( اضرب أيَّهم أفضل ))(") عند سيبويه مبنيةٌ على الضمِّ ؛ إذا وقعت صلتها محذوفة الصدر ، كما ذكرنا ، وهي مضافة كما ترى ، ومع ذلك هي مبنيةً ، فلم تمنعُ الإضافةُ إياها عن البناء ، فكيفَ منعتْ هنا ؟ قلتُ : حوابهُ أيضاً مذكورٌ هناكَ ، وألحقَ بالمضافِ ما ضارَعَهُ ، فكانَ حكمُه كحكم المضافِ بسببِ المضارعةِ ، فأعربَ بالنصبِ ، كما أُعربَ المضافُ به ، وأما ما فيه لامُ الاستغاثةِ ، أوْ التعجبِ ، فإنما لم يُبْنَ ؛ لمفارقتِهِ (١) كافَ الخطابِ ؛ لأنه قليلُ الاستعمال ، دونَ الكافِ ؛ أوْ لأنَّ حرفَ النداء ، ولامَ الحرِّ لما احتمعتا صارت الغلبةُ لآخِرهِما وجوداً ، وهو لام(٥) الاستغاثةِ ؛ لما ذكرنا : أنَّ مذهبنا هو : إعمالُ الثاني من الفعلين عند اجتماعهما بهذا المعنى ، فكذا هنا .

قوله (( أو داخلةً (١) عليه لامُ الاستغاثةِ ))(١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وفي مع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « لا تعلق لها بالنداء » .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢ / ٣٩٨ ؛ والمسائل المنثورة ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ لما رفته ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: « لام » ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصلّ : « أو إدخاله » .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٣٧ .

فهو(۱) معطوف على مفرد معرفة ، فإن قلت : كيف صح عطفه عليه وليس حكمه ما متحداً ؛ لأن ما دخل عليه لام الاستغاثة ، أو التعجب معرب محرور ، والمعطوف عليه مبني مضموم ، قلت : إنما صح العطف ؛ لوجود الاتحاد بينهما(۱) من وجه آخر ، وأنه (۱) لم يظهر في المعطوف والمعطوف عليه (۱) عمل عامل النداء لفظا ، فكانت حركة عمل حرف النداء ، وهي النصب تقديرية فيهما لا لفظية ، أو هما في هذا الحكم متحدان ، إلا أن ما دخلت (۱) عليه لام الاستغاثة ، أو التعجب لم ين على الضم كالمنادى المفرد المعرفة ؛ لأن لام الحر منعته عن إظهار أثره ؛ لظهور أثر (۱) نفسها التي هي أقرب ، كما في توجيه العاملين على معمول واحد .

و" عَطَّافُ": اسمُ رجلٍ ، وكذا "رياح" - بفتحِ الراءِ - وذكسرَ في المقتبسِ() "رياح" في المعجمةِ ، والحاءِ غيرِ المعجمةِ ، وبعده:

يا لَقُومِي مَنْ لِلْعُلَى والمسَاعِي يا لَقُومي مَنْ لِلنَّدَى والسَّمَاحِ (^) فإنْ قيل: لِمَ أُدخلوا اللامَ على المستغاثِ ؟ قلنا: لأنَّ النداءَ احتياريُّ ، كقولك: يا غلامُ (٩) ، واضطراريُّ كقولك: يا لعطافِنَا ، فلابُدَّ من نصبِ غلامه ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وهو » .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ لُوجُودُ بِيتُهُمَا فِي الْحُكُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> وهو )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> عليه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ادخل » والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (( أثرها )) .

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتبس لوحة ٧٤ / أ .

 <sup>(</sup>۸) هذا البيت لم يعرف قائله ، وهو في الكتاب ٢ / ٢١٦ ؛ وابن يعيش ١ / ١٣١ ؛ والخزانة ٢ /
 ١٥٥ ؛ والعيني ٤ / ٢٦٨ ؛ والهمع ٣ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « غلام » . ·

ليتميز أحدُ القسمين من الآخر / ، فإن قيل : فلم عينت اللامُ للعلامة ؟ قلنا : [ ١٧٧ ] لأنها للاختصاص ، والموضعُ موضعُه ، لأنه موضعُ الاختصاص بمعنى الاستغاثة ، وكذا الكلامُ في لامِ التعجب ، ولا يدخلُ على هذه اللامِ من حروفِ النداءِ غيرُ " يا " ، ولا يجوزُ سقوطُ الياء (١ منها ، قال سيبويه : (( و زعمَ الخليلُ : أنَّ هذهِ اللامَ بدلٌ من الزيادةِ التي في آخر الاسمِ ، نحوُ : يا عجباً ويا بكراً ، إذا استغنت أو تعجبت ، فصار كلُّ واحدٍ منهما يُعاقبُ (١) صاحِبهُ ، كما عاقبَ الألفُ الياءَ في الصحاح (١ : اليمنُ بلادٌ للعربِ ، والنسبةُ (١) إليهم يميني ، ويمان مخففة والألفُ عوض عن ياء النسبةِ فلا يجتمعان ، فإنْ قيل : اللامُ الجارةُ تكسرُ مع الاسماء الظاهرة ، كما في لزيدٍ فتحت هُنَا مع دخولها على الظاهرِ نحو : تكسرُ مع الاسماء الظاهرة ، كما في لزيدٍ فتحت هُنَا مع دخولها على الظاهرِ نحو : في أدعوكَ ، واللامُ الجارةُ تفتحُ مع المضمر ، لما ذكرنا أنه وقعَ موقعَ الكافِ في أدعوكَ ، واللامُ الجارةُ تفتحُ مع المضمراتِ نحوُ : " ولَه " ، فإنْ (١) قيل : ما السرِّ في ذلك ؟ قلنا : هو أنَّ اللامَ حرف واحدٌ ، والكلمةُ الموضوعةُ على حرف واحدٍ تُحرَّكُ عند الاضطرارِ إلى تحريكها بالفتحةِ لخفتها ، فإنْ قيلَ : فعلى هذا يلزمُ ألا تكسرَ هي في نحو : لزيد (١) .

قلنا: ذاك مسلم ، غير أنَّ العدول من الفتحة إلى الكسرة في ذلك للفرق بين هذه اللام ، وبين لام الابتداء فإنها مفتوحة ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَعَبَدُّتُوْمِنُ ﴾ (^) ، فإنْ قيل: ما فيه لامُ الجرِّ محرورٌ ، وما فيه لامُ الابتداء مرفوعٌ .

في الأصل: « ياء » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ تعاقب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح ٦ / ٢٢١٩ " يمن " .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> فالنسبة <sub>))</sub> . .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَإِنَّ ﴾ ساقط من الأصل والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: ((نحو يزيد)) .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٢٢١ ) من سورة البقرة .

أمَا يكفي هذا للفرق بينهما حتى لا يلزمَ ركوبُ الشطَطِ، وهو حملُ الحركةِ الثقيلةِ على الكلمةِ الضعيفةِ ؟ قلنا: الالتباسُ باق .

ألا ترى إلى قُولُك : (( لِموسى مالٌ )) .

فإنكَ لو لم تكسرِ اللامَ لم تدرِ أنَّ " موسى " خبرٌ و" مالٌ " مبتدأٌ ، والتقديرُ : ( مالٌ لموسى ) ، أوْ مبتدأٌ ، و" مألٌ " خبرُهُ ، والتقدير : لموسى متموِّلٌ ، فإنَّ لفظَ مال يستعملُ في معنى مَئِلَ .

قال في الصحاح (۱): (( يقالُ: رجلٌ مالٌ أيْ: كثيرُ المالِ )) (۱) فعلمَ ألاً بدً من كسرِ اللامِ الجارةِ مع الأسماءِ الظاهرةِ ، كما ذكرنا من الفرق ، فإنْ قيلْ: فما بالهم كسروها ، ولم يضموها ؟ قلنا: لِمَا في كسرهم إيَّاها من إثبات الموافقةِ بينَ حركتها وحركةِ معمولها ، ونظيرةُ هذه الكسرةِ كسرةُ الباء في بزيدٍ ، وقولكَ : يَا لَلْماءِ ، كأنكَ ترى ما يعجبك فتناديه قائلاً له: تعالَ حتى ترى ، فإنّك عجيبُ الشأن ، لا يعرفك كلُّ واحدٍ ، وفي المحصلِ ووقوله : يا لَلْمَاء إذا احتاجوا إليه فاستغاثوا ، فيفتحون اللام ، ويا لِلماء بكسرها إذا تعجبوا ، فيكونُ (١) المنادى محذوفاً ، وقوله : (( مندوباً )) (١) ، هذا أيضاً معطوف على المنصوبِ محلاً ؛ لأنَّ الألف منعت عن ظهورِ الحركةِ الإعرابيةِ ، حتَّى لوْ لم المنصوبِ علاً ؛ لأنَّ الألف منعت عن ظهورِ الحركةِ الإعرابيةِ ، وأصلُ النَّدْبةِ المحقةُ ، فهو منادى مضمومٌ ، يقالُ : ندب الميتَ إذا دعاهُ ، وأصلُ النَّدْبةِ الدعاءُ ، وهذا لأنَّ الباكي يدعو الميت ، ومنه المندوبُ في الشرع لأنه يدعو إليه شرعاً ، وقيل قوله : (( أو مندوباً )) (١) ، كما في يا زيداه تمثيلٌ للمنادى المبنيّ على الفتح / وليس (١) ذلك بمستقيم أنْ يذكر حكمة في بابِ المنادى إذْ ليسَ يستقيمُ أنْ يذكر حكمة في بابِ المنادى .

<sup>(</sup>١) في ب : « الصحاح » ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح ٥ / ١٨٢١ " قول " .

<sup>(</sup>٣) ينظر التخمير ١ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ويكون » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « وليس » ساقط والمثبت من ب .

### [ توابع المنادي ] (\*)

ألا تراه أفرد له فصلاً! قوله: (( توابعُ المنادى ))(() ... إلى آخره ... ذكر توابع المنادى ههنا ، وإنْ كانَ للتوابع بالله مفردٌ ، وكان حقّها أن تذكر (( في ذلك الباب ؛ إلا أنَّ (() ما ذكره من حكم التوابع مخالف للحكم التوابع التوابع النداء ، فكان ذكره ))((() في بابِ النداء أولى ؛ لأنَّ هذه المخالفة من آثار النداء في التحقيق ، فقوله: (( المضموم ))(() احترازٌ من المنادى المنصوب ، فإن تابعه على قياس باب التوابع ، وغير المبهم (() احترازٌ عن المبهم ، وهو " أي "(()) واسمُ الإشارةِ فإنه لا يكونُ فيه ما ذكره من الحكمين ، وهو الحملُ على اللفظ ، والحملُ (() على المنطل على اللفظ ، المختار ، خلافاً لأبي عثمان على ما يجيءُ - إنْ شاءَ الله تعالى - ولو لم يحترزُ منه لكانَ داخلاً في أنَّ تابعه يجوزُ فيه الأمران، وليس كذلك على المذهبِ المختار، منه لكانَ داخلاً في أنَّ تابعه يجوزُ فيه الأمران، وليس كذلك على المذهبِ المختار، الحلل على الحل ظاهرٌ ؛ لأنَّ توابعَ سائرِ المبنياتِ توابعٌ لهنَّ من حيثُ ثم وجهُ الحمل على الحل ظاهرٌ ؛ لأنَّ توابعَ سائرِ المبنياتِ توابعٌ لهنَّ من حيثُ الحلُّ لا اللفظُرُ (() كحاءنى هؤلاء الكرامُ بالرفع لا غيرُ ، وقد سبقَ أنَّ المنادى

مفعولٌ وهو منصوبٌ ، فنصبتِ الصفةُ حملاً على المحلِّ .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أنه » . "

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٧.

<sup>(°)</sup> في ب : «عن » ·

<sup>(</sup>٦) في ب: (( المحمل على اللفظ )) والصواب حذفها كما في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ينظر ارتشاف الضرب ٣: ١٣٠، ١٣٠ ؛ والهمع ٣ / ٥٠ فما بعدها .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « الحمل » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « اللفظ».

وأما(١) الحملُ على اللفظِ ؛ فلأنَّ الضمةَ في نحوِ : يا زيدُ ، لَمَّا اطردتُ شابهتُ في الظاهرِ الرفعة المطردة ، في نحو : جاءني أحمدُ(١) ، صارت حرَكةُ الضمةِ بمنزلةِ حركةِ الرفعةِ بالعامل بسببِ الاطرادِ .

ألا ترى أنك تقول : كلُّ منادى مفردٍ معرفةٍ مضمومٌ ، كما تقول : كلُّ اسمٍ أُسندَ إليه الفعلُ وهو مقدمٌ عليه مرفوعٌ ، فكما اطردَ<sup>(7)</sup> الرفعُ في الفاعلِ في كلِّ موضعٍ ، اطردَ الضمُّ في المنادى الموصوفِ بهذهِ الصفةِ في كلِّ موضعٍ وشابهت (٤) الضمةُ الرفعةَ أيضاً في عروضِها ؛ لأنَّ هذهِ الضمةَ عارضةٌ كحرَكَةِ الإعرابِ ، فشبهَ موجبها وهو حرفُ النداء (٥) ، بعامل (١) الإعرابِ ، ك " جاءً " في جاءني أحمدُ ، فكما تقولُ : في جاءني أحمدُ الظريفُ ، فكذا تقولُ : يا زيدُ الظريفُ بالرفع .

أما هؤلاءِ بالكسرةِ غيرُ مطردةٍ في نظائرهِ .

ألا ترى أنَّ هذا اسمُ الإشارةِ كهؤلاءِ ولا كسرةً فيه ؛ فإنْ قيلَ : قد وقعتْ فيما أبيتُ في نحو : حاتمني غلامي الظريفُ برفع الصفة لا غيرُ ، واطرادُ الكسرةِ في كل اسمٍ مضافٍ إلى ياءِ المتكلمِ يستدعي أن يجوزَ انحرارُ الصفة بالحملِ على لفظهِ ، بقضيةِ ما ذكرتُ من معنى الاطرادِ ، قلنا : إنما لم يجـزْ الحملُ هناكَ على اللفظ ؛ لما بينَ ياءِ المتكلمِ وما أضيفَ إليه من شدةِ امتزاجِ ليستْ لغيرهما من المضاف والمضاف إليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « أحد » .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( اطرد )) سأقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ((وشابهت )) .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( النداء )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فعاملُ ﴾ .

ألا ترى أنَّ هذهِ الياءَ لا تنفردُ بنفسها عن شيء ولا يمكنُ اللفظ بها مفردة ؛ لكونها ضميراً متصلاً ، ولكونها حرفاً واحداً ، فصار كأنها حزءُ(۱) الكلمةِ الآخِرُو الأولُ صار بمنزلةِ حشوِ الكلمةِ ؛ ((فلذا امتنعَ حملُ الصفةِ فيما نحنُ فيه على لفظِ المضافِ ؛ لامتناع الحملِ على حشوِ الكلمةِ »(۱) / فصارت هذه الياء [ ٨٧ / أللمضاف إليها بمنزلة تاء التأنيث وياء النسبِ في منزلة كلمةِ واحدةٍ ، ثم لا تقولُ: هناكَ جاءتني امرأةٌ قتيلاً بالنصبِ حملاً على حركة الهمزةِ ، (( ولا تميمي كريمٍ » الجرِّ حملاً على كسرةِ الميمٍ ، فكذا هنا ، ثم لم يلزمْ هنا الله من بناء المتبوعِ بناءُ التابع إذا فقدت فيه (١) علهُ البناء .

ألا تراكَ تقولُ: جاءَني هذا الرجلُ ، والمتبوعُ مبنيٌّ دون التابع ؛ لوجودِ علة البناءِ في المتبوع ، وفقدانِها في التابع ، فكذا فيما نحن فيه ، فإنْ قيلَ : فَلِمَ لَمْ يُشنَ المنادَى مع صفته ، كما بُنِيَ المنفيُّ مع صفتِهِ ، نحوُ : (( لا رجلَ ظريفٌ )) ؟ قلنا : لوْ بُنيَ المنادى مع صفته ، فلا يخلو من : أنْ يثبت واللهم ، أو لا تثبت ، ففي الأولِ : يمتنعُ البناءُ ؛ لأنَّ اللهم مانعةُ بدليلِ أنك لم تحد اسماً بُنِي مع اللهم ، فإنْ قيل : ما تقول في قولهم : الآن ؟

قلنا: هو شاذٌ ، وما شذَّ عن القياسِ فغيرُه (١) لا يقاسُ عليه ؛ لأنَّ الشاذَّ (١) بمنزلةِ المعدومِ ؛ لندرته في وجودهِ ، وفي الثاني يمتنعُ الوصفان ؛ لأنَّ المعرفة لا توصفُ بالنكرةِ ، فإنْ قلت : ففي المنادى الموصوفِ بالصفةِ نحو : (( يا زيلُ الطويلُ ))(١) شبهةٌ أخرى، وهو أنَّ المنادى قامَ مقامَ الضمير المنصوبِ في أدعوكَ،

في الأصل: «خبر».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( هنا )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ((به )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> ثبتت <sub>))</sub> . أ

<sup>(</sup>٦) في ب: (( فغيره عليه لا يقاس )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> لأن الشاذ<sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٣٨.

حتى بِينَ هو كبناءِ الضميرِ ، وفتحتْ اللامُ(١) الجارةُ في المستغاثِ والتعجبِ ، كما يفتحُ إذا دخلتْ على المضمرِ ، والمضمرُ لا يقعُ موصوفاً ولا صفةً .

فكيفَ وقع ههنا المنادى موصوفاً مع قيامه مقام المضمر ؟ قلت : نعم هو قائمٌ مقامه ، ولكنْ ليس هو حقيقةُ المضمرِ ، فإنَّ المنادَى ليس بموضوعٍ للضميرِ ، كالكافِ .

ألا ترى أنه يجوزُ أنْ يُقالَ: ((يا تميمُ كلُّهم )) بالغيبة ، ولو كانَ هو على حقيقة ضمير الخطاب لا يجوزُ الغيبة ، ويجيء ما يؤنسُ هذا الكلام بعيد هذا ، فإنْ قلت : ما السرُّ في ذينكَ الحكمينِ ، وهما البناءُ في المنادى المفردِ المعرفةِ ، واللامُ المستغاثُ وترجيحُ جانبِ الضمير دونَ الصفةِ ، ولم يعكس ؟

قلتُ : إنما كانَ هكذا ؛ لأنَّ البناءَ في المنادى المفردِ المعرفةِ ؛ لطلبِ التفرقةِ بينه وبينَ النكرةِ ؛ لأنه لو لمْ يُبْنَ يلزمُ إجراؤهُ على إعرابه الأصلي وهو النصبُ مع التنوين ، فلا يبقى الفرقُ حينئذٍ بينهُ وبين المنادَى النكرةِ .

وللمنادَى المفردِ<sup>(٢)</sup> المعرفةِ شبةٌ بالضميرِ المنصوبِ في أدعوكَ على ، ما ذكرنا ، فعوملَ به معاملةَ الضمير لذلك .

وأما فتحُ لامِ المستغاّثِ فلطلبِ الخفةِ ، فإنَّ الفتحةَ على الحرفِ الواحدِ أخفُّ من الضمةِ والكسرةِ .

وأما الصفةُ فاللإيضاح وللتفرقةِ بين المشتركين ، وقدْ يحتاجُ المنادَى في ندائه إلى ذلك ؛ لئلا يتعلل المنادَى في تركِ إحابته ؛ لوقوع اشتباهِ ندائِه بالاسم المشتركِ بينه وبينَ غيرِه ، فَرُجُّحَ لذلكَ حانبُ حقيقتِه التي هي الاسمُ الظاهرُ ، فيصحُّ وصفُ خالسم الظاهرِ ، هذا في الصفةِ ، وكذا الكلامُ في التأكيدِ ، فهو من التوابع كالصفةِ / تقول : يا تميمُ أجمعون ('') ، فترفع بالحملِ على [ ٧٨ / ب ]

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( اللام )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المفرد » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( فصح )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٨.

اللفظ ، و (( يا تميمُ أجمعين )) ، فتنصبُ بالحمل على المَحلِّ ، وتقول : في عطف البيان : يا غلام بشر (()) ، ويا غلام بشراً ، وهو مشابة للصفة من حيثُ إنَّ في كليهما كشفاً وإيضاحاً ، ولم يترك التنوينُ في " بشر " ؛ لأنه ليس بنفس المنادى () ، فيحبُ بناؤهُ ، وإنما يترك التنوينُ للبناء ، وفي عطف المحلَّى باللام (( يا عمرو والحارثُ )) ، فإنْ قيلَ : من حكم المعطوف أبداً أنْ يمنعَ فيه ما يمنعُ في المعطوف عليه ، فإذا لم يصحَّ إدحالُ اللام () المعرفة في المنادى وحب ألا يصحَّ في المعطوف أيضاً ، إذ العاملُ المتقدِّمُ مكررٌ في المعطوف بيضاً ، إذ العاملُ المتقدِّمُ مكررٌ في المعطوف بسبب حرف العطف قلنا : ليسَ الأمرُ كذلك ؛ بدليل أنك إذا قلت : اذهبُ أنتَ وزيدٌ ، لم يكنْ زيدٌ () مخاطباً ، بل يكونُ معناهُ ، وليذهبْ زيدٌ ؛ لكونه غائباً ، فإنْ قيل : لو كانَ زيدٌ في هذا الكلامِ غائباً ؛ لما حازَ أنْ يقولَ : اذهبُ أنتَ وزيدٌ ، فإنكما من شأنِكما كذا وكذا .

قلنا: ذاك على وجهِ التغليبِ كما في قولك: حئتني وجاء زيدٌ فقلتما كذا؟ ولأنَّ الواو وإنْ تنزلت منزلة ياء ، فهي ليست منزلته ، في كونه علماً للنداء الذي يفيدُ التعريف ؛ لأنهما كما قامت مقامه ، قامت مقام سائر العوامل ، نحو: جاء وضرب، فلما لم يكن علماً للتعريف كريا " لم يلزم في «يا عمرو والحارث »، ما لزم في «يا الحارث » من اجتماع التعريفين بر يبا "واللام ، وإلى مثلِ هذا أشار في الكشاف ( ) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعُ فِيهَ الْالاَتَ عَرَى اللهُ الواو نائبة في إلى المواو نائبة في إلى وهذه الواو نائبة في إلى المن وهذه الواو نائبة في إلى المناور الواو نائبة المناور المناور المنافر الم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يا غلام بشر » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « المنادى » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « اللام » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: (( زيد )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ٢ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) ((فيها ولا تضحى )) سقط عن الأصل.

<sup>(</sup>٧) الآية ( ١١٨ ، ١١٩ ) من سورة طه .

عن "أن "، وقائمةٌ مقامها ، فَلِمَ دخلتْ عليها ؟ قلتُ : الواو لم توضَعْ لتكونَ أبداً نائبةً عن أنْ إنما هي نائبةٌ عن كلِّ عاملٍ ، فلما لم يكنْ حرفاً موضوعاً للتحقيقِ خاصةً ، كأن لم يمتنعْ اجتماعهما كما امتنعَ اجتماعُ إنَّ وأنَّ ، ونظيره أيضاً هاءك ، (( فإنَّ الهمزة في هاء بمنزلة كافِ الخطابِ ؛ لأنها تفيدُ فائدتها ، شم حوزوا الجمع بينها وبينَ كافِ الخطابِ ، فقالوا هاءك ))(۱) ؛ لِمَا أنها ليست بموضوعةٍ للخطابِ ، وإنْ عاملوها معاملته ، فجاز الجمعُ بينهما ؛ لهذا التأويلِ ، فكذا فيما نحن فيه، ثم الخليل وسيبويه يختاران(۱) في باب ((يا زيدُ والحارث)) الرفع. وأبو عمرو ويونس(۱) يختاران النصب .

وأبو العباس (') ، إنْ كانتْ اللامُ كاللامِ في الجنسِ (°) ، فهو مع الخليلِ ، وإلاَّ فمعَ أبي عمرو .

وقوله: « إلا البدل منصوب ؛ لأنه مستثنى من كلام موجب ، وهو قوله: « إذا أفردت حُمِلَت على لفظه ومحله ، يعني في البدل لا يجوزُ الحملُ على المحلّ ؛ لأنَّ البدل في حكم تكرير العامل ، بدليل أنه قد جاء صريحاً في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ (١) ٱستَضعِفُواْلِمَنْءَامَنَ مِنْهُم ﴿ (٧) ، وقد كُررَ العاملُ في « لمنْ آمنَ » ، وهو بدل ، ونحو: زيد وعمرو من المعطوفات ، يعني به كلَّ معطوف « (أمكن أنْ يدخل عليه حرف النداء ، وهو العاري عن اللام ، لم يجز في هذين التابعين ، أيْ : البدل ، ومثلُ هذا المعطوف » (١) من بينِ سائرِ توابع المنادى المفردة إلا / [ ٢٩ / أ]

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذه المسألة في الكتاب ٢ / ١٨٤ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن ، ويعرفُ بالنحوي . كان إمام نحاةِ البصرةِ في عصره ، وهو من قرية جَبَّلِ بفتح الجيم وضم الباء المشددة على دجلة بين بغداد وواسط هـو أعجمي الأصل ، أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء ، وغيرهم من الأئمة .

أخباره في : طبقات النحاة للزبيدي ص ٤٨ ؟ والمزهر ٢ / ٢٣١ ؛ ومراتب النحويين ص ٤٤ ؛ أخبار النحويين البصريين ص ٥١؛ وإنباه الرواة ٢٨/٤، ٧٧؛ ومعجم الأدباء ٢٤/٢٠ – ٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتضب ٤ / ٢١٢ ؛ والأصول في النحو ١ / ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « كلام الجنس » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الذين» .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٧٥ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من ب

الضمُّ؛ لأنَّ حكمهما حكمُ المنادى يعينه ، لأنهما منتصبان (۱) ؛ للحولِ حرفِ النداءِ عليهما ، بخلافِ نحو : الطويلُ ، فإنَّ اشتمالهُ على اللامِ يدفعُ تهيؤه ؛ للدحولِ حرفِ النداءِ عليه ، (( ونحوه : والحارثُ من الأعلامِ ، وكذلكَ (( يا تميمُ أجمعونَ )) فإنَّ كونهُ توكيداً مما يدفعُ تهيؤهُ بدخولِ حرفِ النداءِ عليه )) (۱) ، وكذلكَ يا غلامُ بشرٌ ، فإنَّ كونه عطفَ بيان يدفعُ تهيؤه ، وقوله : (( يقول (۱) يا زيدُ زيدُ )) نظيرُ البدلِ ، فإنَّ قيلَ : إنَّ زيدًا الثاني في رأيتُ زيداً زيداً تأكيدٌ .

فما بالهُ يقولُ: إنه في يا زيدُ زيدٌ بدل ؟ قلنا: ما ذكرتْ إخبار ، وفيه يجري التسامحُ والتحوزُ ، فحازَ أنْ يقعَ زيدٌ الثاني فيه تأكيداً إيذاناً بألا تسامُحَ في الأول ، بخلاف النداء ؛ لأنه لا مدخل للتسامح فيه ؛ لأنّ المنادي لا ينادي في شخصاً إلا بعد أنْ تشبث بذلك الشخصُ أمرٌ يدعو المنادي ويحثه على أن يناديه ، ولا يتساهلُ في مصلحة نفسِه ؛ لما أنّ في تساهلُ في مصلحة نفسِه ؛ لما أنّ في تساهله وتوانيه عرضة فوتِ مباغيهِ ، وقوله (( فإذا أضيف فالنصب ))(١) ينصرف إلى جميع التوابع التي لا يفرق(١) فيها الحكم إذا أفردت ، وأمّا إذا أضيفت فحكم التوابع كلها النصب .

أمَّا الصفةُ فهي كالجزءِ الأحيرِ من الموصوفِ ؛ بدلالةِ امتناعِ تقدمها عليه ، كما يمتنعُ تقدمُ اللامِ على الراءِ والجيمِ في رجل ، وفي المنادى المضاف النصبُ ، فكذا في الصفةِ المضافةِ ، بل أولى، وهذا لأنَّ النصبَ في المنادى المفردِ المعرفةِ كانَ ثابتاً تقديراً لا لفظاً ، وفي صفة (^) المفردِ كان ثابتاً لفظاً ، لكنْ بطريقِ الجوازِ لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « منهبتان » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : « يقول » ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) في ب: (( لا ينادي )) ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٣٨.

<sup>(</sup>V) في الأصل: « يفرق » ·

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((له صفته)).

بطريقِ اللزومِ ، نحو : يا زيدُ الظريف ، والمنادى إذا كانَ مضافاً ترقَّى أمرُ النصبِ فيهِ إلى لزومِ ظهورهِ في اللفظِ فناسبَ أنْ يلزمَ ظهورُه في الصفةِ المضافةِ بالطريقِ الأولى ؛ لأنَّ النصبَ التقديريَّ أدنى من النصبِ الجائزِ ظهورُه ، وقد ترقّى أمرُه مع أنه (۱) أدنى سبب الإضافةِ فما ظنُّكَ في ترقي الأعلى بسببها ؟ ولذا قال ((يا زيدُ ذا الجمَّةِ ))(۱) وعليه قوله :

أَزَيْدُ أَخَا وَرُقَاءَ إِنْ كُنْتَ ثَائِراً فَقَدْ عَرَضَتْ أَخْنَاءُ حَقِّ فَخَاصِمِ (") الثائرُ: هو الذي لا يبقي على شيءٍ حتى يدركُ ثأرهُ، من ثأرت القتيلَ، أيْ: قتلتَ قاتله.

عرضتُ ظهري: يقالُ: هو من "أحناءِ(١) "الناسِ، إذا لم يعلمْ من هو. الجمّةُ بالضم: محتمعُ شعرِ الرأسِ، وهي أكثرُ من الوفرةِ ، والتأكيدُ كالصفةِ ، فلم يجزْ فيه عند الإضافةِ إلا النصبُ ، فعليكَ أنْ تقولَ: ((يا خالدَ نفسه )) بالنصبِ ، وكذا يا تميم كلكم ، بالنصبِ ، والخطابِ ؛ لينزلَ المنادى منزلةَ المخاطبِ ، أو كلهم به أيْ: بالنصبِ ، وبالغيبةِ ، ذهاباً إلى أنَّ المنادى ليس بعلمِ للخطابِ في الأصل .

ألا ترى أنَّ زيداً ليس بموضوع للحطاب كالكاف وأنتَ ، فلا يلزمُ أنْ يُعْدلَ به عن أصله ، وهذا يوافقُ ما ذكرنا من حوازِ وصف المنادى المضموم النازلِ منزلة الضميرِ ، مع امتناع وصف المضمراتِ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> أنه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) البيت بدون نسبة في الكتاب ٢ / ١٨٣ ، ١٨٤ ؛ وفي المفصل ص ٣٨ ؛ واللمع ص ١٧١ ؛ وابن يعيش ٢ / ٤ ؛ واللسان ١٤ / ٢٠٤ " حنا " ، وفي النسختين " أفناءً " بدل " أحناء " و" سعد " بدل " حق " وفي جميع المصادر الآنفة الذكر " أحناء حق " .

والبدل أمره ظاهر ، فإنه في حكم تكرير العامل ، فكان قوله : ((يا بشر صاحب عمرو )) ، فلا يجوز في [٧٩ / ب] صاحب عمرو )) ، فلا يجوز في [٧٩ / ب] صاحب عمرو إلا النصب ، كما لا يجوز غيره في : ((يا عبد الله )) ، وقوله : ((أيا عبد الله )) عطف بيان ، وعبد الله عُطِف بحرف .

« والوصف " بابن " ، و" ابنة " » (١) إلى آخره .

هذه المسألة من عجائب المسائل، وذلك أنّ الصفة أبداً تتبعُ الموصوف، وهنا على العكس، وسببه أنّ الأول من حيث المعنى تبعُ للثاني، إذْ الثاني مشتملٌ على وجود الأول، وهو (أ) تولده من شخص معنى ، فيتبعُ اللفظُ اللفظَ اللفظَ الطقطِ على وجود الأول ، وهو إلى المصادر " قعالان " نجو: " النزوان " (أ) دلالة على معناه التحرك ، وحاصله أنّ المنادى المضموم العلم الموصوف (أ) بين " مضاف إلى علم أو بـ " أبنة " ، هي كذلك كر يا زيد بن عمر و ، ويا هند اينة عاصم » ، يُبنيان على الفتح ؟ لأنّ الفتحة من حنس ما يستحقه المنادى في الأصل ؛ لأنّ أصلة النصب ، ولا فصل بينهما وبين النصب في اللفظ ، وهي حركة للابن في حالة الإعراب ؛ لأنّ المنادى المضاف منصوب ، والضمة ليست عمليسة بالابن المضاف بوجه .

دع الكسرة فهي أجنبية لا التباس لها لا في المنادى ، ولا بالابن لا إعراباً ولا بناءً ، فيكونُ بناؤهما على الفتح أولى ، فإنْ قيلَ : ما الموحبُ لبنائهما على الفتح ؟ قلنا : هو أنَّ " الابنَ " مع المنادى كشيء واحدٍ ؟ لأنَّ " الابنَ " لا ينفكُ عن قلنا : هو أنَّ " الابنَ " لا ينفكُ عن

<sup>(</sup>١) للفصل ص ٣٨٠

<sup>(</sup>۲) في ب : «روهمي» ·

<sup>(</sup>٣) النَّزوانُ : مصدر " نزا " وهو الوثب أي : وقوع الحيوان على أنشاه . الصحاح ٦ / ٢٥٠٧ " نزا " .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إذا وصف » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: ﴿ لأَنْ ﴾ ساقط.

كونه ابناً لأبيه ، كما أنَّ " الأبرَ " لا ينفكُّ عن كونه أباً له ، فكانَ الابنُ صفةً لازمةً للمنادى .

والصفة مع الموصوف بمنزلة شيء واحد، من حيث المعنى ، فَنُولًا منزلة شيء واحد كجزئي شمسة عشر مبنيان على الفتح ، كما أنَّ جزئي "حضرموت "(۱) بنيا عليه ، وهذا المعنى يقتضي أنْ تكون تلك الحركة في "الابن "حركة بناء أيضاً كفتحة التاء في "حضرموت "، وقال بعضهم: إنَّ حركة الابن حركة اليضاً كفتحة التاء في "حضرموت "، وقال بعضهم الله عركة "حضرموت " إعراب (۱) ، لا حركة بناء ، وإنْ اقتضى تنزلهما منزلة حركة "حضرموت " ومَفْرَعُ من المري من المري حركة أعراب .

كذلكَ لا يشكُّ في أنَّ حركةً " الابنِ " حركةُ إعـرابٍ ، ثـم إنما آثـروا فتـحَ المنادَى لتحصلَ الخفةُ ، وعلتها كثرةُ اللفظِ والاستعمال .

أمَّا كثرةُ اللفظِ فلأنه كلماتٌ متعددةٌ في حكم واحدٍ .

وأمّّا كثرة الاستعمال فلأنّ ذكر الابن مضافاً إلى العَلَم صفة أكثر من ذكرهِ مضافاً على غيره ، فلما كثر من هذين الوجهين آثروا الخفة بالفتح ؛ لأنّ الفتحة (أ) أحف من الضمة ، ولأنّ فيها إتباعاً وفيه حفة دون مخالفة الحركتين ، مع ما ذكرنا من كون الفتح شبيهاً بالنصب ، فكانت حركة "دال " زيد حالة الإتباع ليست ببنائية ، ولا إعرابية ولكنها حركة إتباعية ، فإنْ قيل : لِمَ لم تتبع حركة الابن حركة زيد ؟ قلنا : لأوجه : أحدها : أنّ الابن مضاف ولا يجوز فيه إلا النصب ، والشاني أنّ في إتباع حركة الابن حركة زيد إيشار الأثقل على

<sup>(</sup>١) حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن تقرب من البحر وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف وبها قبر هود عليه السلام. ينظر معجم البلدان ٢ / ٢٦٩ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ للإعرابِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) والمفرغ: الطويل من كل شيء. اللسان ٨ / ٢٤٧ " فرع " .

<sup>(</sup>٤) ينظر أن الفتحة أخف الحركات: الكتاب لسيبويه ٤ /١٦٧ ، ١٨٨ ؛ وأسرار العربية ص ٧٨ .

الأحف ، فإنَّ الضمة أثقلُ من الفتحة . والثالثُ أنَّ في ذلكَ الإتباع يلزمُ إتباعُ الأحف ، فإنَّ الحركة / الإعرابية للحركة البنائية ، وهو خلافُ المعقول ؛ لأنَّ الحركة الإعرابية [ ١/٨٠] أقوى ؛ لدلالتها على المعنى دون الحركة البنائية ، فإنْ قيل : فهلاَّ سوغوا الإتباعُ إذا لم يقعْ " الابنُ " بينَ علمين ، كما في « يا زيدُ ابنُ أخينا » (() قلنا : القياسُ لا يسوغُه إلا في كلمة واحدة ، نحو : منحدرُ الجبلِ ، إلا أنَّ تسويغهُ فيما سبقَ ؛ لما ذكرنا من تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة ؛ لفرطِ الاتحادِ وشدةِ الاتصالِ ؛ لأنَّ الابنَ وصف لا ينفكُ في نحو « يا زيدُ بنُ عمرو » (() وبخلافِ قولكَ : « يا زيدُ ابنُ أخِ " . ابنُ أخٍ " .

ألا ترى أنه يجوزُ أنْ يكونَ ابناً ولا يكون ابنَ أخ لأحدٍ .

وأما لا يجوزُ أنْ يكونَ هو باسم زيد وعمرو ، وليس هو بابن لأحد ، فلما لم يكنْ ((زيد بنُ أحينا)) مثل : ((زيد بن عمرو)) في شدة الاتصال والاتحاد ، لم يلزمْ من بناء يا زيدُ بنُ عمرو ، بناء ((يا زيدُ ابنُ أحينا)) ، ثم ظاهرُ كلامِ المصنف يدلُّ على تحتم الفتح في المنادى إذا وقع بعده " ابن " بينَ علمين ، وهو قولُ بعض (النحويين ، والصوابُ أن ذلك ليس بمتحتم ، فلعله ترك ذكرَ عدم التحتم إمّا لأنَّ فتح المنادى وهو الأفصح ، وإمّا لأنَّ عدم التحتم كالمعلوم ؛ لأنَّ علمَ النحد في نحو : ((يا زيدُ بنُ عمرو)) موجودة ، فيكونُ المقتضى للوازه موجوداً ، هكذا ذُكِرَ في المقتبس (الله موجوداً ، هكذا ذُكِرَ في المقتبس (الله موجوداً ، هكذا ذُكِرَ في المقتبس (الله موجوداً ، هكذا أكر في المقتبس (الله موجوداً ، هكذا أكر في المقتبس (الله موجوداً ، هكذا أكر في المقتبس (الله ، شم وجدتُ هذه الرواية منصوصة الموادية والموادية وكرد والموادية و

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الكافية للرضي ١ / ٣٧٢ ؛ وارتشاف الضرب ٣ / ١٢٢ ؛ والمساعد ٢ / ٤٩٤ ؛ والهمع ٣ / ٥٣ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ((عدة )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : « على » .

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتبس لوحة ٧٦ / أ .

في الكشاف (١) في المائدة في قوله تعالى: ﴿ إِذْقَالَ ٱلْحُوَارِثُونَ يَنِعِيسَى ٱبْنَمَرْيَعَ ﴾ (١) فقالَ: "عيسى " في محل النصب (٢) على إتباع حركته حركة الابن ، كقولك: ((يا زيدُ بنُ عمرو)) وهي اللغة الفاشية ، ويجوزُ أنْ يكونَ مضموماً ، كقولك: ((يا زيدُ بنُ عمرو)) بالضم ، والدليل عليه (١) قوله:

## \* أَحَار بنُ عمرو كأني خَمِرْ \*(°)

لأنّ الترحيم لا يكونُ إلا في المضموم ، كذا ذكر فيه الخمر الذي ضربته الخمار ، واعتلّ من شُربِ الخمر ، والإتباعُ في " ابنم " ، وامريء إنما كان ؛ لأنّ الميم زيدت على " ابن " وكان الإعراب يقعُ على آخر " ابن " ، فلما ألحقوا به ميماً أعربت الميم أعربت ما قبلها أيضاً بطريق ميماً أعربت الميم تسقط ، فيرجعُ الإعرابُ إلى النون ، فمعنى " ابن " و" ابنم " واحدٌ فلم يتغير معناهما بزيادةِ الميم وطرحها .

قال الكميتُ (٧) بنُ زيد الأسدي:

#### ر بعدُو على المرْءِ ما يأْتمِرْ \* اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

ينظر ديوان امريء القيس ص ١٥٤؛ وينظر الكشاف ١ / ٦٩٢؛ واللسان ٤ / ٢٥٤ " خمر ".

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ١ / ٦٩٢ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١١٢ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) ينظر النصب والرفع في : معاني القرآن للفراء ١ / ٣٢٦ ؛ ومعاني القرآن للزحاج ٢ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هذا بيت من الرجز الامريء القيس ، وقيل لربيعة بن حثم اليمني . وبعده :

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ اللهم ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) هو الكميت بن زيد بن حنيس الأسدي أبو المستهل شاعر الهاشميين من أهل الكوفة اشتهر في العصر الأموي ، وكان عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها توفي سنة ١٢٦ هـ .

أحباره في : الشعر والشعراء ٢ / ٥٨٢ ؛ ومعجم الشعراء ص ١٧٠ ؛ وسمط الــــلآليء ص ١١ ؛ والخزانة ١ / ٦٩ – ٧١ ؛ والأعلام ٥ / ٢٣٣ .

ومنا(١) لقْيطٌ(١) وأبْنَماهُ وحَاجبٌ ﴿ يُؤَرِّثُ نِيرانَ المكارِم لا المُخْسِي(١)

فلقيطٌ اسمُ رجل ، والحاجبُ حاجبُ أَن زرارة الله مي وابنماه أيْ : ابناه أَرْتَتُ النارَ أيْ هيجها وأوقدها ، حبتْ النارُ أيْ : طفئت (٥) وأحبيتها أنا ، وقالوا: في غير النداء أيضاً أيْ : لم يتبعوا الأولَ الثانِيَ إذا لم يقعْ الثاني وهو " الابنُ " بين علمين ، وأتبعوا الأولَ للثاني ، إذا وقع الثاني بين علمين ، كما كانَ هذان الحكْمَان في المسألة الأولى ، لكن الإتباع هنا في حق سقوطِ التنويـن ، لا في حق إتباع حركةِ الأولِ حركةَ الثاني ، والعلهُ في فروع التحفيفِ بالحذفِ ، غيرُ العلمةِ القائمةِ في صورةِ النداء ؛ إلا أنَّ التحفيفَ هناكَ قلبُ الضمةِ فتحةً ، والتحفيفُ هنا حذفُ التنوين ، وأما / همزةُ " ابن " فتحذفُ خطًّا ، حيثُ يحذفُ التنويـنُ ، [ ٨٠ | ب] وإنما مُثِّلَ بلفظِ هذا في قوله: هذا زيدُ بنُ أحينا(١) ، ( وما يتصلُ به ؛ لأنَّ كونَ " ابن " وصفاً للحبر فيكونُ الكلامُ مشتملاً على الإسنادِ المفيد ، ولولا هذا لما حَصَلتِ الإفادة محردِ الموصوفِ والصفةِ ، وليظنَّ ظانٌّ إنَّ زيداً مبتدأً ، و" ابن أخينا " خبره ، وحينئذٍ لا يكونُ وصفاً ، والكلامُ في الصفةِ ﴿ هذا زيدٌ بـنُ أخينا » )(١) ، بالتنوين ، و" زيدُ بنُ عمرِو " بدون التنوين ، وكذا في الجر

(٧) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١) في ب: (( ميا )) .

<sup>(</sup>٢) لقيط: اسمُ رجل. ينظن اللسان ٧ / ٣٩٤ " لقط ".

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ١ / ١٢٥ ؛ والمقتضب ٢ / ٩٣ ؛ واللسان ١٤ / ٢٢٣ " خبا " ؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ١٣٠٨ ، وفي بعض المراجع بدل " لقيط " ضرار ، وبدل " يورث " " مؤجج " .

<sup>(</sup>٤) هو حاجب بن زرارة بن علس الدارمي التميمي من سادات العرب في الجاهلية كان رئيس تميم في عدة مواطن . أدرك الإسلام وأسلم وبعثه النبي – ﷺ – على صدقات بني تميم فلم يلبث أن

أخباره في : الإصابة ١ / ٢٧٣ ، ٢ / ١٨٧ ؛ والأعلام ٢ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( أيْ : أطفئت )) .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٣٨.

والنصب ؛ لأنّ الموصوف مع "الابن "الواقع بينَ علمين بمنزلة شيءٍ واحد ؛ لما بينهما من شدة الامتزاج التي ذكرناها(۱) ، ووسطُ الاسمِ ليس من (مظانٌ صحة دخولِ التنوينِ ، وهذا حكمٌ تحقيقي الوجّبة وقوع "الابن " بين علمين صفة ولي التنوينِ من )(۱) باب النداء ؛ لكونه أشبه (۱) الحكم الحقيقي (۱) السابق ذكره ، في نحو : ((يا زيدُ بنُ عمرو )) ، غير أنّ الحكم هنا حذف التنوين ، والصم ثم الفتح .

هذا إذا وقع " الابنُ " صفةً ، وإنْ وقعَ خبراً فلا بـدَّ مـن التنويـنِ ، وإنْ وقعَ بين علمين ؛ إذْ ليسَ بينَ المبتدأِ والخبرِ مـا بـينَ الصفـةِ والموصـوفِ ، مـن فـرطِ (٥) الامتزاج ، وقد جاءَ على القياسِ المهجُورِ ، قولُه (٦) :

جارية من قيس بن تُعلَبَهُ (٢) كريْمة أخوالها والعَصَبَهُ (٨) قَبَّاءُ ذات سُرَّةٍ مقعَّبَهُ مُكورة الأعلَى رداح الحَجَبَهُ كانها حِلْية سيْفِ مُذْهَبَهُ مُذْهَبَهُ مُنْفَ مُذْهَبَهُ مُنْفَ مُذْهَبَهُ مُنْفَ مُذْهَبَهُ المُنْفَ المُذْهَبَهُ المُنْفَ المُذْهَبَة المُنْفَ المُذَهَبَة المُنْفَ المُذَهِبَة المُنْفَ المُذَهِبَة المُنْفَ المُذَهِبَة المُنْفَقِ المُذَهَبَة المُنْفَ المُذَافِقَة المُنْفَقِ المُذَافِقَة المُنْفَقِ المُذَافِقَة المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُذَافِقَة المُنْفَقِ المُنْفَقِقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِقَ المُنْفَقِقَاقِ المُنْفَقِقَاقِ المُنْفَقِقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِقِ المُنْفَقِقِ المُنْفَقِقِيقِيقُ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِقَاقِ المُنْفَقِقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفَقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ الْفَاقِقِقِ المُنْفَقِقِ المُنْفِقِ المُنْفِقِ الْفَاقِقِ الْفَاقِقِيقِ الْفِقَاقِ الْفِيقِيقِ الْفِيقِيقِ الْفِيقِيقِ الْفَاقِقِيقِ الْفِيقِ الْفِيقُولِ الْفِيقِيقِ الْفِيقِ الْفَاقِ الْفِيقِيقِ الْفِيقِ الْفِيقِ الْفِيقِ الْفِيقِ الْفِي

<sup>(</sup>۱) في ب: « ذكرها».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( لشبه )) .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( التحقيقي )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ فَرَطَ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( شعر )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) هذا الرجز للأغلب العجلي ، وينظر الشاهد في : الكتاب ٣ / ٥٠٦ ؛ والمقتضب ٢ / ٣١٥ ؛ ومعاني القرآن للفراء ١ / ٤٣٢ ؛ والخصائص ٢ / ٤٩١ ؛ وآمالي ابــن الشـــجري ١ / ٣٨٢ ؛ والخزانة ١ / ٣٣٢ ، والبيت الرجز من هذه الأبيات هو :

<sup>\*</sup> جَارِيَةٌ من قَيْس بن ثعلبه \*

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ والصعبة ﴾ وهو تحريف والمثبت من ب .

قيسُ بنُ تعلبة (١) : قبيلةٌ عظيمةٌ .

والقبَّاءُ: التي ضمرَ بطنهَا.

و" المقعبةُ " : السُّرَّةُ التي دخلتْ في البطن ، وغمضتْ فعلاً ما حولها ، فصار موضعها كأنه قعبٌ أيْ : قدحٌ صغيرٌ من خشب .

والممكورةُ: المطويةُ الخلق ، وأرادَ بالأعلى بطنها وما يليه .

والردَّاحُ<sup>(٣)</sup>: الثقيلةُ الضحمةُ .

والحجبةُ (١٠): رأسُ الوركِ أراد أنْ عجيزتها ثقيلةٌ ضحمةٌ كأنها حليةُ سيفٍ في بريقها وحسنها .

وأما سقوطُ التنوينِ في قوله تعالى (°): ﴿ وَقَالَمَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ ﴾ (°). مع أنَّ ابنَ اللهِ حبرٌ على قراءة (۷) من قرأ به ، لكونِ "عزيرُ "غيرَ منصرفٍ ، لا لكونهِ تبعاً للثاني، وقيلَ: فيه وجهٌ آخرُ ضعيفٌ، وهو أنْ يكونَ الخبرُ محذوفاً . أيْ : قالت اليهودُ : عزيرُ بنُ اللهِ معبودنا ، فكان ابنُ صفةً .

والمنادى المبهمُ شيئانِ ، قالَ الإمامُ عبدُ القاهر : (( معنى المبهم هنا أنه لا يدلُ على جنسِ المقصودِ ))(١٠) كقولك : (( يا أيها الرجلُ ))(١٠) أيْ : منادى

<sup>(</sup>١) قيس بن ثعلبة : هو قيس بن ثعلبة بن عِكَابَة من بني بكر بن وائل جد حاهلي بنوه سعد، وتيم، وعباد، وصبيعة بطون منها مشاهير.

أحباره في: الأعلام ٥ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر اللسان ١ / ٦٨٣ " قعب " .

<sup>(</sup>٣) ينظر اللسان ٢ / ٤٤٧ " ردح " .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ١ / ٢٩٩ " حجب ".

<sup>(</sup>٥) تعالى سقط من ب.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٠) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٧) ينظر السبعة ص ٣١٣؛ والحجة ص ٣١٦؛ والبحر ٥ / ٤٠٢؛ اتحاف فضلاء البشر ٢ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٨) ينظر التلخيص في شرح الجمل ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « قوله » والمثبت من ب عدم إثباتها وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٣٩

مفردٍ معرفةٍ وهاء مقحمةٍ للتنبيه ، والرجل صفةٌ لـه ، ولا يجوزُ فيه غيرُ الرفع ؛ لأنه هو المقصودُ بالنداء ، وهذا عندَ عامةِ المحققينَ .

وأمّّا أبو عثمان المازنيُّ ، فقد حوَّز فيه النصب ('' قياساً على (( يا زيدُ الظريفَ )) ، وهو ليس بشيءٍ ، وتحقيقه أنهم أرادوا أنْ ينادوا المعرَّف ('' باللامِ ، واجتماعه مع حرفِ النداءِ ممتنعٌ ، فتوسلوا إلى ذلك به أيُّ " كما جعلوا " ذو " و" الذي " صلتين إلى الوصفِ بالأجناسِ ، ووصفُ المعارفِ بالجملِ فوزانُ (( يا أيدُ الظريفُ )) إلاَّ أنّ " أيّاً " لا يستقلُّ استقلالَ زيدٍ ؛ أيها الرجلُ )) وزّانُ (( يا زيدُ الظريفُ )) إلاَّ أنّ " أيّاً " لا يستقلُّ استقلالَ زيدٍ ؛ لأنهُ يقالُ : يا زيدُ ، ولا يقالُ : يا أيُّ ، فلم ينفكَّ عن الصفةِ ، فلمَّا كانَ كذلكَ اشتدَّ اتصالُ الصفةِ به فصارَ / هو واسمُ الجنسِ الذي هو صفةُ له في حكمِ اسمِ [ ١٨/١] واحدٍ ؛ بسببِ زيادةِ الاتصالِ بينهما ؛ فلذلك اقتضى القياسُ أنْ يكونَ إعرابُ الصفةِ مشاكِلاً للفظِ الموصوفِ ، حتى يكونَ اتحادُ اللفظينِ دليلاً على اتحادِ المعنيين ، وفي النصبِ خلافُ الاتحادِ ، ومن الدليلِ على كونِ صفةِ المبهمِ مع المبهمِ مع المبهمِ " كأنها شيءٌ واحدٌ

امتناعُ مررتُ بهذا في الدارِ الكريم ، وحوازُ مررتُ بزيدٍ في الدارِ الكريم ، كذا ذكره في شرح ابنِ الحاجب في (( يا أيها الرجلُ ))('') .

لطيفة إعرابية هي : أنَّ أصلَهُ أنْ يقال ((يا أيه الرحلِ)) ، بالإضافة لما في "أي " من لزوم الإضافة ، لكنَّ إضافته إلى المفرد المعرف ممتنعة ، على ما سيأتي – إنْ شاءَ الله تعالى – فَعُدِل عن الإضافة إلى الوصف ؛ لأنَّ كلاً منهما للبيان والتوضيح ، ثم أقحمت هاء حبراً ؛ لما ذهب عنه عن صورة الإضافة ، وقيل : إنما أقحمت كلمة التنبيه لأمرين : معاضدة حرف النداء وتأكيده ؛ لأنَّ في حرف

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الرضي على الكافية ١ / ٣٧٥ ؛ والهمع ٣ / ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( بلام التعريف )) .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( مع المبهم )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الإيضاح لابن الحاحب ١ /٢٦٠ .

النداء تنبيهاً معنى ، فناسب تأكيده بحرف التنبيه ، وكونه عوضاً عما استحقه ، "أيّ " : من الإضافة ، والفرق بين أيّ واسم الإشارة أنه لا يمكن في اسم الإشارة : أنْ يستغنى عن الوصف ، بألا يكون هناك إلا حاضر واحد (١) في "أيّ " ، لا يتصور الاستغناء عن الصفة ضرورة ، ولكن مع هذا لا يجوز في صفتها إلا الرفع ؛ لما ذكرنا أنَّ المقصود من النداء هو الصفة ، وأنَّ الصفة بمنزلة الموصوف ؛ بسبب شدة الاتصال بينهما ، فإنْ قيل : فما تقول: في صفة صفة الموصوف ؛ بعبب شدة الاتمال بينهما ، فإنْ قيل : فما تقول: في صفة صفة وذلك نحو : (( يا أيُها الرحل الظريف )) ، و (( يا أيها الرحل دُو الحُمَّة )) ،

" أيّ " للوصلةِ ؟ قلنا : لأنها أشدُّ امتزاجاً من غيرها ، معَ دلالتها على الذاتِ .

<sup>(</sup>١) في ب : « واحد » ساقط .

<sup>(</sup>٢) التنزي: تسرع الإنسان إلى الشر. ينظر اللسان ١٥ / ٣٢٠ " نزى " وهذا البيت من الرحز ، وهو لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص ٦٣ ، وينظر هذا الرحز والشاهد فيه: الكتاب لسيبويه ٢ / ١٩٢ ؛ والمقتضب ٤ / ٢١٨ ؛ والأصول في النحو ١ / ٣٣٧ ، ٣٧٥ ؛ وتحصيل عين الذهب ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( هو )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> بعد <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : (( فليسوغ )) والمثبت من ب .

ألا ترى أنها إذا أضيفت إلى اثنين ، أو جماعة تكون هي واحداً مما أضيفت إليه ، ودلالتها على الذات ِ ظاهرة ، وما نحن فيه من المقام يقتضي هذين المعنيين : وهما شدة الامتزاج ، والدلالة على الذات ، فناسب أن تعين هي للوصلة :

## \* أَلاَ أَيُّهَذَا البَاخِعُ الوجْدُ نَفْسَهُ(١) \*

في الوجد: الرفعُ والنصبُ ، فالرفعُ على تقديرِ : يـا أَيُّهـا الـذي بخعَ الوجدُ نفسه ، والنصبُ على تقديرِ بخعَ نفسه وحداً ، فالفاعلُ في الأولِ " الوحدُ " ، وفي الثاني الضميرُ المستكنُّ في الباحع ، والوحدُ : مفعولٌ لهُ .

وأما ما يقعُ في بعضِ تصحيحاتِ النسخِ من حرِّ الوحدِ على أنَّ الباخعَ مضاف ، فليسَ بصحيحٍ (كذا في المقتبس ، وذكرَ في الإقليدِ ، ويروى بالجر بالإضافةِ اللفظيةِ ،كما في الحسنِ الوجهِ ) ، وتمام البيتِ :

# لِشَيْءٍ نَحْتُهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَادِرُ \*

وبعده:

وَكَائِن '' تَرَى مِنْ رَشَدِهِ فِي كُرِيْهَةٍ وَمَن غَيَّ فِي تُلْقَى عليه الشَّرَاشِرُ (°) بَعَعَ نفسَهُ بخعاً أيْ: قتلها غماً.

(۱) والبيت لذي الرمة ، وهو في ديوانـه ص ٢٥١ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٥٩ ؛ وابـن يعيـش ٢ / ٧ ، ٥ ا ؛ واللسان ٨ / ٥ " بخع " ؛ والعيني ٤ / ٢١٧ ؛ وينظر المفصل ص ٣٩ .

(٢) ينظر المقتبس لوحة ٧٧ / أ ؛ والإقليد ٥٥ / أ .

(٣) في ب ساقط .

(٤) في ب : (( أكائن )) مكرر .

(٥) البيت لذي الرمة قالها عقب البيت الآنف الذكر ، وهو في ديوانه ص ٢٥١ ؛ واللسان ٣ / ٢٩٦ " رشد " ، و ٤ / ٢٠٦ " شرر " ؛ وتاج العروس ٢ / ٣٥٣ " رشد " و ٣ / ٢٩٦ " شرر " ؛ وبلا " شرر " ؛ وبهذيب اللغة ١ / ٢٧٤ ، ٢٧٤ ؛ وأساس البلاغة ص ٣٢٦ " شرر " ؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣ / ١٨١ ؛ ومجمل اللغة ٣ / ١٥٤ ؛ والمخصص ٢ / ٦٣ ، ١٢ / ٢٤٥ .

ومعنى : تُلقى عليه الشراشر : هو أن يحبه حتى يستهلك في حبه وقال ابن بري : كم تــرى مــن خطيء في أفعاله وهو جاد محتهد في فعلِ مالا ينبغي أن يفعل . اللسان ٤ / ٢٠٢ " شرر " .

الوجدُ: الحزنُ.

النحوُ: الصَّرفُ من نحوتُ بصريْ إليه أيْ: صرفتُ .

الكريهةُ: الشديدةُ في الحربِ يقال /: ألقَي (١) عليهِ شراشِرَهُ أيْ: نفسَهُ [ ٨٢ / ب] حرصاً ومحبةً.

إلا بما فيه الألفُ واللامُ ؛ لأنَّ اسمَ الإشارةِ فيه إيهامٌ في الجنس.

ألا ترى أنَّ قولكَ : هذا إشارةٌ إلى مذكور (٢) سواءٌ كانَ عاقلاً أوْ غيرَه ، والوصفُ ؛ لرفع الإبهامِ فكانَ وصفهُ بما يدلُّ (٢) على ذاتيته ، هو الوجه ؛ لكونِ الوصفِ بالمعاني الخارجةِ فرعاً على معرفةِ الذاتِ ، وكذا استبدَّ المبهمُ بصحةِ الوصفيةِ بأسماء الأجناس دونَ غيره .

((خُرُز ))(1) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ والزائينِ ، وهو منصرف ؛ لأنه منقولٌ عن السمِ جنسٍ ، فإنَّ الخززَ : ذكرُ الأرنبِ ، والجمعُ : خِزَّانٌ بكسرِ الخاءِ نحو : صُرَد وصِردانُ ، و (( لَوذَانُ (٥) ))(١) بفتح اللام والذال المعجمةِ .

يقالُ: حملٌ ضامرٌ وناقةٌ ضامرٌ ، كامرأةٍ عاشِق فإنْ قيلَ: لا يصحُّ رفعُ الضامرِ ، بل يلزمُ حره (٢) على معنى يا صاحبَ الضامر ، بدليل انجرارِ العطفِ على الضامر فيما بعده وهو:

<sup>(</sup>۱) في ب: «مذكر».

<sup>(</sup>٢) لوحة ٨٢ / أكتبت قبل لوحة ٨١ / ب .

<sup>(</sup>۳) في ب: « بما ذكر » .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) لوذان : اسمه حزز بن لوذان السدوسي بن شيبان المعروف بالمرقم شاعر حاهلي قيل أمرئ القيس .

أخباره في : المؤتلف والمختلف ص ١٠٢ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٢٣٢ فما بعدها ؛ والتخمير ١ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « جزمه » والمثبت من ب .

## ﴿ وَالرَّحْلِ وَالأَقْتَابِ وَالْحِلْسِ (١) \*

ولو عطفتهُ على العنسِ كانَ يا هذا الضامرُ الرحلِ ، وفساده بينٌ . قلنا : هو معطوفٌ على العنسِ ، لكن على طريقةِ قوله :

\* عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارداً (٢) \*

والتقديرُ : والبالي الرحلِ .

بل هذا أولى من العطف في (") هذا البيتِ المستشهدِ به لأنَّ الضمورَ قريبٌ من البِلّي ، فإنْ قيل : الضَّامرُ العَّنْسِ مضافٌ ومضافٌ إليهِ ، وصفةُ المنادى تُنْصَبُ إذا كانت مضافةً ، فما بالُ هذهِ الصفةِ لمْ تنصب ؟ قلنا : اللامُ في الضامرِ اسمٌ موصولٌ ، وصلته اسمُ الفاعلِ مع معمولهِ ، وهو العنسُ ، والتقديرُ : يا ذا الذي ضمُّرَة عنسهُ ، والاسمُ الموصولُ مع صلته بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ ، والإضافةُ في الاسم المواحدِ تمنعُ (النصبُ في الضامر كذلك ، ولعبيدِ الأبرصِ عبيدُ بفتحِ العينِ المامة :

(١) هذا عجز بيت لخزز بن لوذان ، وصدره :

\* يا صَاحٍ يا ذَا الضَّامِر العنْسِ \*

والبيت من شواهد الكتباب ٢ / ١٩٠ ؟ والنكت للأعلم ص ٥٤٣ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٢٣ ؟ والبيت من شواهد الكتباب ص ٢٧٥ ؛ والأصول ١ / ٤١٣ ؛ والخصائص ٣ / ٣٠٢ ؛ والآمالي لابسن الشجري ٢ / ٣٠٠ ؛ وشرح المفصل ٢ / ٨ ؛ والخزانة ٢ / ٢٣٠ ، ويروى " ذى الأنساع " بدل " الأقتاب " .

(٢) هذا صدر بيت وعجزه:

#### \* حتى شَتَتْ هَمَّالةً عَيْنَاهَا \*

وهذا البيت لم يعرف قائله ، وهو في معاني القرآن للفراء ١ / ١٤ ؛ والخصائص ٢ / ٤٣١ ؛ والإنصاف ص 7 / 7 ؛ والإنصاف ص 7 / 7 ؛ والخزانة 7 / 7 ؛ والأشموني ٢ / ١٤٠ ؛ والتصريح ١ / ٢٤٦ .

(٣) في ب: «وهذا».

(٤) في ب: ﴿ فصنع ﴾ .

ينظر ترجمته وخبر مقتله في : مقدمة ديوانــه ؛ والأغــاني ١٩ / ٨٤ – ٨٩ ؛ والشــعر والشــعراء ١ / ٢٦٧ ؛ والخزانة ١ / ٣٢١ – ٣٢٤ ، ٤ / ١٦٤ – ١٦٥ ؛ والأعلام ٤ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن حشم بن عامر بن مالك ، وكان عبيد شاعراً جاهلياً قديماً من المعمرين ، وشهد مقتل حجر أبي امرئ القيس ، وقتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه سنة ٥٠ ق . هـ .

### \* حُجْرِ تمنّي صِاحِبِ الأحلامِ(١) \*

جَعَلَ "المحوفنا" صفةً لذا ، كما جُعِلَ الضامرُ العنسِ وصفاً لهُ في البيتِ السابقِ ، والاعتراضُ هنا كالاعتراضِ ثمة ، فالجوابُ كالجوابِ ، أرادَ يا هذا الذي خوفنا بأنْ يعاقبنا ؟ لأجل قتلنا شيخهُ ، وعنى بشيخه أباهُ ، والمنادى امرق القيسِ ابنُ حُجْرٍ ، وكانَ قومُ عبيدٍ : قتلوا أبا امرئِ القيسِ حُجْرًا الكندي ، فتوعدهم امرؤ القيسِ بأنْ يقتلَهُم (٢) .

وقوله: ((تمنى صاحب الأحلام )) يُريدُ: تتمنى أنْ تقتلنا ، وأنت لا تقدرُ على قتلنا ، وتمنيكَ يَجْرِي بَحْرَى ما يراهُ صاحبُ الأحلام في منامه ، وتمني منصوبٌ على تقدير يَتَمَنَى تمنياً مثل: صاحب الأحلام ، وقوله: ((زيدٌ في يا الله هذا زيدٌ )) عطفُ بيان ، لا بدلٌ ؛ إذْ لو كانَ بدلاً لما دخله التنوينُ ؛ لأنَّ البدلَ في حكم تكريرِ العاملِ، وقوله: ((ذا الجُمَّة على البدلِ )) الدليلُ على بدليته: في حكم تكريرِ العاملِ، وقوله: ((ذا الجُمَّة على البدلِ )) الدليلُ على بدليته نفه من التوابع (أنّ ، وهي تلكَ الخمسةُ المعروفةُ ، وهذا ليس بعطفُ بحرف وهذا طاهرٌ ، وليسَ بتأكيدٍ ؛ لأنَّ "ذو "كذا ليسَ من الألفاظِ المؤكدةِ في باب التأكيد (أنّ ، وليسَ بصفةٍ ؛ لأنَّ اسمَ الإشارةِ لا يوصفُ بالمضافِ ، ولا بعطف بيان ؛ لأنَّ "ذو "كذا يدلُ على الخال ، وعطفُ البيانِ على الذاتِ ؛ لأنه اسمٌ بيان ؛ لأنَّ " ذو "كذا يدلُ على الخال ، وعطفُ البيانِ على الذاتِ ؛ لأنه اسمٌ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لعبيد بن الأبرص وهو في ديوانه ص ١٣٠ ؛ والكتاب ٢ / ٢٩١ ؛ وحزانة الأدب ٢ / ٢١٢ ؛ وينظر المفصل ص ٤١ .

<sup>\*</sup> يَا ذَا المخوفَنَا بمقَتِل شَيْخِهِ \*

ويروى " بمعقل " بدل " بمقتل " .

<sup>(</sup>٢) ينظر فحوى هذا الخبر في شرح أبيات سيبويه للسيرافي ١ / ٥٤٦ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٢١٣ . (٣) في ب : « يا » ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) التوابع هي : النعت ، التوكيد ، عطف البيان ، عطف النسق ، البدل . ينظر ابن عقيل ١ / ١

<sup>(</sup>٦) في ب: (( باب التأكيد )) ساقط .

غيرَ صفةٍ فتعينت البدلية ، وهو بدل الكل من الكل ، (( ولا ينادى ما فيه الألف واللام ))(()، إنما لم ينادَ ما فيه لام التعريف ؛ لأنّ النداء للخطاب ، واللام للغيبة ؛ لأنها إنما تدخل للإشارة إلى ما هو غيرُ المتكلم والمحاطب ، ومن المعلوم أنّ الخطاب غيرُ متوجهٍ إليه ، فلو صحّ نداء ما فيه اللام يلزم أن يجتمع في اسم واحد خطاب وغيبة .

ألا ترى أنَّ لامَ العهدِ في النحمِ للثريا ، وإنْ صارتْ بمنزلةِ الحـزءِ مـن الكلمـةِ بالعلميةِ المتنعَ النداءُ / فيهِ أيضاً ؛ لأنَّ العلميةَ لا تصيرُ الموضوعَ للغيبةِ (٢) مخاطباً . [ ٨٣]

ألا تراك تقول : حاءني زيد وكلمته ، كما تقول : حاءني رجل فكلمته . أما قولنا : يا لله ، فإنما صح ؟ لأن الألف واللام في اسم الله صار خلفاً عن همزة " إله " للتعظيم (أ) ؛ لِمَا في الهمزة الساقطة من الكسرة التي تُقرِّبها من الإمالة والتعظيم في ترك الإمالة ، فلما صار خلفاً تنزلا منزلة جزء الكلمة ، يؤيده قطعهم الهمزة يا ألله ؛ لأن انتفاء اللازم وهو كون الهمزة للوصل ، دليل على انتفاء الملزوم وهو كون اللام ؛ للتعريف فلما قطعوا تلك الهمزة دل ذلك على أنهم غيروهما عن المنهاج المتعارف من إفادة التعريف ، كما أن الفعل إذا سُمّي به قطع همزة الوصل منه نحو : قولك : حاءني أنصر ، ورأيت أنصر ، ومررت بأنصر ؛ ليدل على فهجه الأصلي .

بلْ تغيرَ حكْمُهُ ، وانتقلَ من الفعليةِ إلى الاسميةِ ، فعُلِم أنَّ الألفَ واللامَ في يا أُللهُ اللهُ عن اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ٤١ .

<sup>(7)</sup> في ب : ((1) للعلمية للغيبة (3)

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ فلما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( للتعظيم )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : ((على )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذه المسألة في الإنصاف مسألة ( ٤٦ ) ص ٣٣٥ ؛ والتبيين عن مذاهب النحويين مسألة رقم ( ٨١ ) ص ٤٤٤ فما بعدها ؛ والكتاب ٢ / ١٩٧ فما بعدها ؛ والمقتضب ٤ / ٢٤١ ؛ واشتقاق أسماء الله تعالى ص ٢٩ فما بعدها ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ١٨٢ ؛ وينظر اللسان ٣٢ / ٢٨٧ : أله " .

لَمَا فِي نداءِ المعرفِ باللامِ من الفسادِ الذي ذكرنا . وعلَّلَ المصنفُ بشيئينِ فحموعهما لحواز ندائه مع اللام ، أحدهما(١) : لزومهما الكلمة ي

والآخرُ: كونها بدلاً من المحذوف ؛ إذْ أصلها الإلهُ فنقلتْ حركةُ الهمزةِ بعد حذفها إلى اللام ، فصارَ اللهُ ، فاجتمعَ مثلانِ فأدغما ، فصارَ اللهُ ، وجعل الألف واللام عوضاً عن الهمزةِ المحذوفةِ ، وقطع الهمزة دليلاً على ذلكَ ، فإن قيل : لو كانَ قطعُ الهمزةِ دليلاً على أنَّ الألفَ واللامَ عوضاً عن الهمزةِ المحذوفةِ ؛ لكان ينبغي أنْ تقطع همزته (أي جميع الصورِ من النداءِ وغيرِه ، ولا تقطع همزته في غير النداء .

بَلْ تُوصِلُ ، و (٢) يَقَالَ : يَا اللهِ وَوَاللهِ .

فما وجهُ القطع في النداءِ والوصلِ في غيرهِ ؟ قلنا : فيه وجهان : أحدهما : أنَّ هذا الصنيعَ أيْ : قطع الهمزةِ في النداءِ ، ووصلها في غيرهِ من خصائِصَ هذا الاسم() ، ولا يقاسُ عليه غيرُه .

والثاني أنهم لم يجعلوا الألف واللام عوضاً عن الهمزة المحذوفة في غير النداء، وإنما جعلوهما للتعريف كسائر الأسماء، فلم تقطع الهمزة لذلك في ، والأولى فيه فيه ذكرة في المقتبس في الألف واللام بعدا عن مدلولهما الوضعي في باب النداء فوق بعدهما عن ذلك في غيره ؛ لأنَّ موجب خلع التعريف في النداء شيئان : وهما : صيرورته علماً ، ثم وقوعه في النداء ، وهذا المجموع النداء شيئان : وهما : صيرورته علماً ، ثم وقوعه في النداء ، وهذا المجموع

<sup>(</sup>۱) في ب: (( أحدهما )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « همزته وصل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : ((و)) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الاسم )) ساقط.

<sup>(°)</sup> في الأصل: « كذلك » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( الأولى )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : (( فيه أن )) .

<sup>(</sup>٨) ينظر المقتبس لوحة ٧٧ / ب .

معدومٌ في غيرِ النداءِ ، وسلبُ الدلالةِ الأصليةِ مناسبٌ لقطعِ الهمزةِ فلا يلزمُ من ثبوتِ حكمِ القطعِ هنا ثبوتُه في غيرهِ . ويقالُ : تَيَّمَهُ (\*) الحبُّ أيْ : عَبَّده وذلله ، فهو متيَّمٌ .

(( بَحِلَ عنهُ )) و " بَخِلَ عليه " بمعنى (١) ، أيْ : ضن " ، قالَ تعالى : وحمه وَمَن يَبَخَلُ عَن تَفْسِمِ عَلَى الله الله الله الله " وهو شاذ ، ووجه الشذوذ فيه : أنَّ الألف واللام وإنْ كانا لازمين في " التي " إلا أنهما ليسا بخلف عن جزء الكلمة ، كما كانا خلفاً عنه في يا الله (١) ، وتشبيه الشيء بما هو أعلى حالاً منه ليس على سنن القياس ، وإذا كُررَ المنادى في حال الإضافة اختلفت الرواية في النسخ ، فوقع في بعضها في غير الإضافة وفي بعضها في حال الإضافة ، الإضافة ، وكلاهما مستقيم في المعنى ، ويقوي ترجمة سيبويه ؛ أنَّ المعنى : وإذا كُرِّ المنادى وكلاهما مستقيم في المعنى ، ويقوي ترجمة سيبويه : أنَّ المعنى : وإذا كُرِّ المنادى بياناً في حال الإضافة )، والاسم أي حال الإضافة )، ويقوي ترجمة سيبويه : أنَّ المعنى : وإذا كُرِّ المنادى بياناً في حال الإضافة ، فتقييده بالمرة الثانية أولى ؛ لأنها المرادة بالتكرار ، والاسم أي حال الإضافة / أظهر )» .

وقالَ بعضهم: الأولُ أظهرُ ؛ لأنَّ " تيمٌ " الثاني مقحمٌ ، فكانتْ الإضافة [ ١٨٠] للأول ، فبقي تكرارُ الثاني في غير حالِ الإضافة ، أحدهما: أنْ ينصَبَ الاسمان (٥) معاً ، ولنصب الاسمين معاً وجهان : أحدهما : أنْ يكونَ الأولُ مضافاً إلى عدي . والثاني : مقحماً ؛ لتأكيدِ الأول ، فيكونُ انتصابه ؛ لكونه تأكيداً للمنصوب وهو مذهبُ سيبويه (١) ، وشبههُ بقولهُ م: " لا أبالكِ " من حيثُ إنَّ اللام زيدتْ للتأكيدِ ، ولولا زيادتها لقيل : لا أب لكَ .

وأنتِ بخيلةٌ بالوصْلِ عَنِّي

<sup>(\*)</sup> قوله : تيمه وما بعد شرح لبيت المفصل : مِنَ أَجْلِكَ يا التي تيمتِ قلبي

وهذا البيت من شواهد سيبويه المحهولة القائل.

<sup>(</sup>۱) في ب : «. بمعنى » سأقط .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٨) من سورة محمد .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ يَا لَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٢ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( الاسمين )) .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢ / ٢٠٦ .

والثاني : وهو : أنْ يكونَ الأولُ مضافاً إلى مضافٍ إليه محذوفٍ تقديرُه : (ر يا تيمَ عَدِيِّ تيم عَدِيِّ ) حُذِف الأولُ ؛ لدلالةِ الثاني عليه ، وبقِي حُكمُ الإضافةِ فيه ، كما في قوله(١) :

# إلاَّ عُلاَلَةَ أوْ بُدَاهَةَ سَابِحِ

وعلى هذا:

### \* تَيم عَدِي(٢)

الثاني : بدلٌ من الأول ، ومثاله قولهم : على نصف وربع دِرهم أيْ : نصف دِرهم وربع ، وقيل : إنَّ " تيم " الأول مضاف إلى " عدي " المذكور ، و " تيم " الثاني مضاف إلى عدي المحذوف ؛ إذ لو لم يكن هكذا ، يلزم أن يكون المتأخر - لفظاً ومعنى ـ دالاً على المتقدم ، والمعقول دلالة المتقدم على المتأخر ، والظاهر هو الأول ، إذ في الثاني لزوم فسادين : التقديم ، والتأحير من غير فائدة ، والفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وتمامه :

## \* لا يُلْقِيَنَّكُم ' في سَوْءَةٍ عُمَرُ (٢) \*(١)

(١) هذا معظم بيتٍ للأعشى وبقيته :

#### \* نَهْد الْجُزَارَةِ \*

وهـ و في ديوانـــه ص ١٨٥ ؛ والكتـــاب ١ / ١٧٩ ، ٢ / ١٦٦ ؛ والمقتضــب ٤ / ٢٢٨ ؛ والخصـائص ٢ / ٢١٢ ؛ واللســان والخصـائص ٢ / ٢١٢ ؛ واللســان ٢١٢ / ٤٦٩ ؛ واللســان ٢١٢ / ٤٦٩ ، ويروى " قارح " بدل " سابح " .

(٢) هذا جزء من بيت وهو لجرير ، والبيت كاملاً هو :

يا تيمُّ تيمَ عديٌ لا أبا لَكُمُ لا يُلْقِينَّكُمُ في سَوْءةٍ عُمَرُ

ينظر البيت في ديوانه ص ٢١١، والرواية في الديوان " لا يوقعنا " بدل " لا يلقينكم " ؛ والكتاب ١ / ٥٠، ٢ / ٢٠٥ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٢٩ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٠ ؛ والخصائص ١ / ٣٤٠ ؛ والمغني ٢ / ٤٥٧ ؛ وابن عقيل ٣ / ٢٧٠ شاهد رقم ٣١١ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٢٤٠ ؛ والحزانة ١ / ٣٥٩ .

- (٣) ينظر المفصل ص ٤٢.
- (٤) ينظر التخريج الآنف الذكر .

يريدُ تيمَ (١) بنَ عبدِ مناةٍ (٢) ، وهم قومُ عمرَ بنِ (٣) لجاأٍ (١) ، وعدي المحوتُهم أيْ : امنعوه من هِجَائِي حتى تأمنوا أنْ أُلقِيَكُم (١) في بَلِيَّةٍ ، وقولُ بعضِ ولده ، فالضميرُ راجعٌ إلى جرير .

واسمُ وَلدِ(١) جرير : عبدُ اللهِ بنُ رواحةً .

وتمامُ البيتِ الثاني (^):

\* تَطَاوَلَ الليلُ عَلَيْكَ فَانْزِل (٩) \*

(۱) هو تيم بن عبد مناة بن آدين طابخة من مضر حد جاهلي يسمى بنوه: تيم الرباب وينسب إليه يزيد بن شريك بن طارق التميمي ، وكان من ثقات أهل الحديث من أهل الكوفة .

أحباره في : اللبــاب ١ / ١٩٠ ؛ وتهذيب التهذيب ١ / ١٧٦ ، ١١ / ٣٣٧ ؛ والخزانــة ١ / ٣٦٠ . ٢٦٠ . ٣٦٠ . ٣٦٠

- (٢) في ب : « مناقب » .
- (٣) في ب: (( ابن )) ساقط .
- (٤) عمر بن لجأ : وقيل لجأ بن مضار التيَّمْي من بني تيم ابن عبد مناةٍ من شعراءِ العصر الأمـوي اشتهر بما كانَ بينه وبين حرير من مفاحراتٍ ، ومعارضات ، وهو الذي يقول حرير فيه :

أنت ابنُ بَرْزَةَ منسوبٌ إلى لُجَإِ عند العُصَارَةِ والعِيدانُ تُعْتصَرُ

أخباره في : الشعر والشعراء ص ٦٨٠ - ٦٨٦ ؛ والخزانة ٢ / ٢٩٩ فما بعدها ؛ والاشتقاق ص ١٨٥ ؛ والعيني ١ / ٣٦٠ .

- (٥) وتيم وعدي أبناء عبد مناة بن أدين طابحة بن إلياس مُضَر . ينظر الخزانة ١ / ٣٦٠ .
  - (٦) في ب : « الحكم » . ·
  - (٧) في الأصل: « ولده » والمثبت من ب .
    - (٨) في ب : <sub>((</sub>شعر <sub>))</sub> ساقط .
  - (٩) هذا عجز بيت أو بيت من الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ١٥٢ وقبله : يا زيْدُ زيدُ اليَعْمُّلاتِ الذُّبَلِ وزَديدَ دَاوِيٍّ الفَلاَةِ الجُهَلِ

ونسبه سيبويه إلى بعض ولم حرير ، والصحيح أنه لعبد الله بن رواحة كما قال المبرد . وصححه البغدادي في الخزانة . يخاطب زيد بن أرقم في غزوة مؤتة . ينظر الكتاب ٢ / ٢٠٦ ؟ والمقتضب ٤ / ٢٠٠ ؟ وابن يعيش ٢ / ١٠٠ ؟ والمغني ٢ / ٢٥٧ ؟ وابن عقيل ٣ / ٢٧٢ شاهد رقم ٣١٢ ؟ وأساس البلاغة ٢ / ٤٨ ؟ والخزانة ١ / ٣٦٢ ؟ والعيني ٤ / ٢٢١ .

اليعملة : الناقة القوية التي تصبر على السير.

وَالذُّبُّلُ: جَمعُ ذابلَةٍ من ذبلَ الفرسُ أيْ: ضَمُرَ ، أيْ: هي ذابلٌ من شدةِ السير ، وطول السرَى أضافَ زيداً إلى اليعملاتِ ؛ لأنه ينزلُ فيحدو بها فتسير، تَقُولُ: قد أُخَّرْتَ النزول إليها حتى ذهبَ أكثرُ الليل فانزل ، وانتصابُ زيدٍ الأول على ما ذكرنا من الوجهين: في " تيم " الأول، وانتصاب زيدٍ الثاني على البدلية.

قوله(١): (( والثاني: أَنْ يُضمُّ الأولُ <sub>))(١)</sub> ، لأنه منادَى مفردٌ معرفةٌ .

والثاني: منصوبٌ على البدل.

(( وقالوا: في المضافِ إلى ياء المتكلم (( يا غُلامِي ))(٢) بإثباتِ الياء فيه هـو الأصلُ ، وحذفُ الياء(١) للاجتزاء بالكسرةِ الواقعةِ قبلها ، وهذا في مقام النداء أكثرُ ؛ إذْ النداءُ مظنةً للحذفِ بدليلِ حذفِ التنوينِ، والحذفُ الموسومُ بالترخيمِ ، وإبدال (٥) الألف عن الياء ؛ للتفادي عن وقوع الياء بعد الكسرة ، هذا على لغة طيءٍ ، فإنهم يقولونَ في نحوِ (١) : فَنِيَ ، وبَقِيَ : فنا وبقا، وذكرَ في الكشاف (٧) في قوله تعالى : ﴿ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَبُ مُعَنَا ﴾ (١) " يا بنيَّ " قُرىءَ بكسر الياءِ اقتصاراً عليهِ [ من ياء الإضافة ، وبالفتح اقتصاراً عليه ](٩) من الألفِ المبدلةِ من ياء الإضافةِ في

<sup>(</sup>١) في ب : « قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الياء )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « وأبدل » .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>(( نحو ))</sub> ساقط ..

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ٢ / ٣٩٦ ، وينظر القراءة في : النشر ٢ / ١١ ؛ الإتحاف ص ٢٥٦ ؛ والكشف المكى ١ / ٥٢٩ ؛ والحجة ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>A) من الآية ( ٤٢ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من ب.

قولك: "يا بنيًّا "(١) ، وفيه في قول ه ﴿ يَوْمَيْأَتِي ﴾ (٢) قُرِئَ ((يَوْمَ (٣) يأتِ )) بغير ياءٍ ، ونحوُه قولهم: لا أدرِ حكاهُ الخليلُ وسيبويه (١) ، وحذفُ الياء (٥) والاجتزاءُ عنها بالكسرةِ كثيرٌ في لغةِ هذيلٍ ، وفي الوقفِ "يا رباهُ " الألفُ حرفٌ خَفِيٌّ ، فجيءَ بحرفٍ أظهرَ منها ، وهو الهاءُ ، فيوقف عليه ؛ ليبرزَ الألفُ من الخفاءِ إلى الظهور .

والتاءُ في يا أبتِ تاءُ تأنيثٍ عُوِّضَتْ عن الياءِ أيْ : ياءُ (١) الإضافة ، فإلحاقُهم تاءَ التأنيثِ بالمذكرِ هنا ، كإلحاقِهِم في قولهمْ : حمامة (١) ذكرٌ ، وشاةٌ ذكرٌ ، فلما حازَ الإلحاقُ هناكَ حازَ هنا ، والكوفيونَ (١) ذهبوا إلى أنَّ التاءَ للتأنيثِ ، والياء مقدرةٌ بعدها ، كأنه قيلَ : (( يا أبتى )) و (( يا أمتى )) (١) .

والدليلُ على صحةِ مذهبِ البصريين (١٠) أنهم لم يقولوا: يا أبتي ، ، ويا أمتي بالجمع بينَ التاءِ ، والياءِ ، كما قالوا: " يا ضاربتي " ، فلو لم يكن التاء عوضاً عن الياء ؛ لجاز " يا أبتي " و" يا أمتي "(١١) ، فإنْ قيل : فَلِمَ ساغَ تعويضُ التاءِ من

<sup>(</sup>١) في ب : « يا ثنية » .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٠٥ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) ينظر القراءة في : السبعة ص ٣٣٨ ؛ والبحر المحيط ٦ / ٢٠٩ ؛ والحجة ص ٣٤٨ ؛ والتيسير ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٤ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( الياء )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : «عن ياء» .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> جماعة <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٨) ينظر هذا المسألة في : معاني القرآن للفراء ٢ / ٣٣ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٨١ ؛
 وشرح الكافية للرضي ١ / ٣٩١ ؛ وارتشاف الضرب ٣ / ١٧٣ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر مذهب البصريين في مسألة " يا أبتي " في : الكتاب ٢ / ١١٠ فما بعدها ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣ / ٨٨ - ٨٩ ؛ والأصول في النحو ١ / ٣٤٠ - ٣٤١ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: « يا أمتا » . · ·

الياءِ ؟ قلنا : لأنَّ التأنيثَ ، والإضافة يتناسبانِ / في أنَّ كلاً منهما زيادةٌ [ ١/٨١] مضمومةٌ (١) إلى الاسم في آخرِه ، والكسرةُ على التاءِ هي : كسرةُ الياءِ في " أبي " وإنما لمْ يُسْقطْ ؛ لأنَّ الاسمَ حَقَّهُ التحريكُ .

أما تسكينُ الياءِ في " أبي " فللخفةِ ؛ لكونه حرفَ علةٍ بخـ الافِ التاءِ ، فهي حرفٌ صحيحٌ ، فإنْ قيلَ : في قولِهُم: " يا أبتا " ، جمعَ بينَ التاءِ المبدلةِ عن الياءِ ، وبينَ الألفِ المبدلةِ عنها ، معَ امتناع الجمع بينَ الياءِ والتاءِ .

قلنا : إنَّ الممتنعَ<sup>(۱)</sup> هو أنْ يُجمعَ بينَ البدلِ والمبدلِ منه ، كما فعلَ<sup>(۱)</sup> الفرزدقُ في قوله :

## \* هُمَا نَفَتَا فِي فِيَّ مِنْ فَمَوَيْهِمَا (١) \*

وكانَ حَقُّه أنْ يقالَ : في فميهما ، أوْ فويهيهما .

فأما الجمعُ بينَ البدلينِ فغيرُ ممتنع ، وعنْ هذا قالوا : إنَّ التاءَ في " يـا أبـتِ " عِوَضٌ عن الياءِ لا من التاءِ والكسرةِ ، فلا يـلزمُ باحتمـاعِ اليـاءِ والكسـرةِ شُبهَةُ احتماع العوض والمعوض عنه .

ألا ترى إلى قولهم: "يا أبتا "(°) مع كون الألفِ فيه بدلاً من الياء.

\* عَلَى النَّابِحِ العَاوِيْ أَشَدَّ رِحَامٍ \*

والبيت للفرزدق في ديوانه ٢ / ٢١٥ ، ورواية الديـوان " تفـلا " بـدل " نفتـا " . وينظر في : الكتاب ٣ / ٣٦٥ ، ٢٢٢ ؛ والحتسب ٢ / ٢٣٨ ؛ واللسان ١٢ / ٤٥٩ " فمم " ؛ وبلا نسبة في المقتضب ٣ / ١٥٨ ؛ والإنصاف ١ / ٣٤٥ ؛ وشـرح شـافية ابـن الحـاجب ٢ / ٦٦ ، ٣ / ٢١٥ ؛ وأسرار العربية ص ٢٣٥ ؛ والأشباه والنظائر ١ / ٢١٦ .

(٥) هذه لفظة من بيتٍ من الرحزِ ، والبيت بتمامه :

يَا أَبِتَا عَلَّكَ أُوْ عَسَاكًا وقبله : تقول بنتي قَدْ أتى أَنَاكَا

<sup>(</sup>١) في ب: (( مضمرة ». .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( إن الممتنع )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « كما فعل » ساقط .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت وعجزه:

كيفَ حازَ الجمعُ بينهما وبينَ الياءِ؟ ولم يعدُ ذلكَ جمعاً بين العوَضِ والمعوَّضِ. والكسرةُ أبعدُ من ذلكَ ؛ لأنَّ الكسرةَ قريبةُ من الياءِ ، وتدلّ عليها في نحو : " يا غلامِ " بكسرِ الميم ؛ لأنها (١) عوضٌ عنها ، كالألفِ في " يا أبتا " ، فإنْ قيل : فَلِمَ عوَّضوا التاءَ في " يا أبتِ " ، و" يا أمتِ " ، و لمْ يعوضوا في الأخ ؟

قلنا: الأصلُ في هذا التعويضِ (٢) اللامُ ، كأنهم أظهروا التاءَ المقدرةَ في لفظةِ اللامِ ؛ لمعنى: التفخيم (٣) ، ثم أرادوا (١) الاجتزاءَ بها عن الياءِ ؛ هرباً عن أنْ يجمعوا في آخرِ الاسمِ بينَ زيادتين ، وزادوا هذهِ التاءَ في الأبِ أيضاً ؛ ليتطابقا الاسمان (٥) ، ويتشارك الوالدان في معنى التفخيم .

أما الأخُ فليسَ فيه تلك المطابقة ، وليس هو بمنزلتها في استحقاق التفحيم ، وقالوا: « يا ابنَ أُمِّي » إلى أنْ قالَ: جعلوا الاسمينِ كاسمٍ واحدٍ يعني: أنَّهم (٢) جعلوا الابنَ المضافَ إلى " أمِّي " ، و" عمِّي " لما أضافوهما إلى ياءِ المتكلمِّ كاسمٍ واحدٍ أضيفَ إلى ياء المتكلمِّ ؛ لِمَا أنَّ النداءَ موضعُ تخفيفٍ وإيجازِ .

ألا تراهم يحذفونَ المنادي في مثلِ قوله :

# \* يَا لَعْنَةَ اللهِ والأَقْوَامِ كُلُّهِمُ (٧) \*

والبيت في الكتاب بلا نسبة ٢ / ٢١٩ ؛ ورصف المباني ٣ ، ٤ ؛ والجيني الداني ص ٣٥٦ ؛ والجيني الداني ص ٣٥٦ ؛ والإنصاف ١ / ١٦١ ؛ وشرح المفصل ٢ / ٢٤ ، ٤٠ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢٦١ ؛ وهمع الهوامع ١ / ١١٨ ، ٢ / ٢٠ ؛ وخزانة الأدب ١١ / ١٩٧ ؛ والدرر ٣ / ٢٥ ، ٥ / ١١٨ .

٥٠٢ ؛ والمقتضب ٣ / ٧١ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٠ ؛ والهمع ٢ / ١٤٥ ؛
 والدرر ٢ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>١) في ب: (( لا أنها )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « العوض » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( التفخيم )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> راد )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : « الأسماء» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَنهما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت وعجزه :

<sup>\*</sup> والصَّالِحينَ على سَمْعَانَ مِنْ جَارِ \*

ويرخّمونه فلما صارا(۱) بمنزلة (۲) اسم واحدٍ أضافوهما إلى ياء المتكلم واكتفَوْا بالكسرةِ عن الياءِ ، وأبدلوا الياء ألفاً (۱) ، واكتفَوْا بالفتحةِ ، وقالوا : ((يا ابن أمي ))(۱) ، كما قالوا : يا غلامي ، وقولهم : ((يا ابن أمّ )) بالكسرةِ كـ "يا غلام "في الاجتزاءِ بالكسرةِ ، ويا ابن أمّ بالفتح ؛ للاجتزاء بالفتحةِ عن الألفِ في ((يا ابن أمّ ))(۱) .

أماك" يا غلاما "، وقيل: في تفسير قوله: وجعلوا الاسمين كاسم واحد يعني: مزجوا "ابن "مع "أم " فأدغم وصيروهما واحداً، فبُنياك" خمسة عشر "، ثم أضافوا ، كما أضيف " خمسة عشر "، وهو بعيد عن الصواب ؛ لأنّا قاطعون بأنّ الحركة في : " يا ابن أم " بفتح الميم مثلها (( يا ابن أم اي ) ، بإثبات الياء (ا) فكيف يستقيم أنْ يبنى الاسم مع التركيب بغير موجب ؟

\* يَا بنْتَ عَمّا() \* (١)

الشاهدُ في البيتِ : أنه قال : (( يا بنتَ عما )) على طريقِ يا غلاما بالألفِ وبعده :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « صاروا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « المنزلة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ التَّاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ((أمي)) ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « أُمُّ » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الياء ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٤٣.

 <sup>(</sup>٨) هذا جزء من بيت من الرجز لأبي النجم العجلي وتمامه :
 \* لا تُلُوْمِيْ واهْجَعِيْ \*

ديوان أبي النحم ص ١٣٤ .

وهذا الرحز في الكتاب ٢ / ٢١٤ ؛ وابن يعيش ٢ / ٦٢ ؛ واللسان ١٢ / ٢٢٤ "عمم " وشرح التصريح ٢ / ١٧٩ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢٢٤ ؛ والحزانة ١ / ٣٦٤ ؛ والدرر ٥ / وشرح التسييخ أوضح المسالك ٤ / ٤١ ؛ ورصف المباني ص ١٥٩ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٥ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٥٤ .

# \* أَلَمْ يَكُنْ يَبْيَضُ إِن لَمْ يُصْلَعِ (١) \*

وقوله:

\* اهْجَعِيْ (۲) \*

أيْ : يا أمي ، والضميرُ يبيضُ (٣) للرأسِ ، وهذا البيت يتعلقُ (١) بأولِ القصيدةِ ؛ لأنه قال :

قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَي ذَبِاً كُلَّهُ لَم أَصْنَعِ الْمَاسِ عَلَي ذَبِاً كُلَّهُ لَم أَصْنَعِ \* مِنْ أَنْ رَأَتْ رَأْسِي كَرَأْسِ الأَصْلَعِ \*

ومضى في شعره ، حتى انتهى إلى هذا البيت .

أراد: أنْ " أمَّ الخيارِ " غَضِبَتْ عليه ؛ لأجلِ صلَعِه ، فقالَ لها: لـو لم أُصلَعْ لشابَ (٥) رأسِي ، والشيبُ عند النساءِ قريبٌ من الصلَعِ في الكراهيةِ .

قد أصْبَحَتْ أَمُّ الخيارِ تَدَّعِيْ على على ذُباً كلَّهُ لَمْ أَصَنَعِ على ذُباً كلَّهُ لَمْ أَصَنَعِ من أَنْ رأتْ رأسِي كرأسِ الأصلَعِ ألم يكنْ يَبْيضُ إن لم يُصْلَعِ إن لم يُصْلَعِ إن لم يُصْلَعِ إن لم يُصْرَعِي إن لم يُصْرَعِي

ينظر هذا الرجز وبقيته في : خزانة الأدب ١ / ٣٥٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الرجز ، والذي قبله لأبي النجم العجلي ، في ديوانه ص ١٣٢ وما بعدها . وهو من قصيدة له ، ومنها :

<sup>(</sup>٢) اهجعي من الهجوع وهو : الرقاد بالليل ، والمراد اطمئني . اللسان ٨ / ٣٦٧ مادة " هجع " . (٣) في ب : « في يبيض » .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (( معلق )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: « لشابي ».

#### [ الندبة ](\*)

(( ولا بدلك في المندوب ))(١): المندوبُ هو: المتفجعُ عليه بـ " يا " أو " وا ".
والندبةُ: البكاءُ على الميتِ ، وإظهارُ التفجع عليه ، وتعديدُ محاسنه ؛ ليعلمَ
الناسُ أنه لقي خطباً عظيماً وأمراً فظيعاً ؛ ليعذرهُ من يسمعُ بكاءه وقلقهُ ،
ويشاركه في التفجع ، ويهوِّنُ عليه مادهمهُ من ذلك / الخطبِ المُحرِقِ ، والأمرِ [ ٨١ / ب ]
المقلق بمشاركته إياهُ .

قوله: ((يا)) أو ((وا))(") لابد من إلحاق أحدهما في أول المندوب؛ ليظهر التفجع بمد الصوت ، غير أن إلحاق "وا" أحسن ؛ لاختصاصه بالندبة فـ((في إلحاق الألف في آخره ))(") ، فالإلحاق (") ؛ لإظهار التفجع ، يكون المندوب بين صوتين مديدين ، وقيل : إن المندوب لما كان محسن لا يسمع ولا يصيح أرادوا في ندائه من مد الصوت ما لا يراد في غيره ، وذلك لإظهارهم شدة الاحتياج إليه ، وفرط الرغبة في مكالمته ، وإن كانوا يعرفون أنه لا يسمع ؛ ولأن الميت في غاية البعد كأنك بزيادة الألف للإلحاق ؛ لكونهما أقعد واثبت قدماً في المد من الياء (") ، والواو ؛ لأن المد لا يفارقها لوكان غيراً في إلحاق ، للاكتفاء بعلامة الندبة في أول المندوب ، فان قلت : بخلافهما ، وترك الألف في آخر المندوب ، فعلى تقدير : ترك الألف في أوله .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق ؛ ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الفصل ص ٤٤ ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ التخيير ﴾ والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( الياء )) ساقط .

فأيُّ علامةٍ تعلمُ أنهُ مندوبٌ لا منادى ، ولا يمكنُ تعريفهما من حيثُ الإعرابُ ؛ لأنَّ المندوبَ المفردَ مضمومٌ ، كالمنادى المفردِ المعرفةِ ؛ لأنه ذكرَ في الكافية (١) ، وحكمُ المندوبِ في الإعرابِ والبناءِ حكمُ المنادى .

قلت : باعتبارِ دلالةِ الحالِ ، فإنه لوْ وقعَ نداؤه [ مع ياءٍ في أولِ ندائه ] (٢) مع تركِ الألفِ في آخره في حقِّ الميتِ .

قلنا: إنهُ ندبةٌ ، والذي وقعَ عليهِ هذا مندوبٌ ، ولو وقعَ في حقِّ الحيِّ .

قلنا: إنه نداءٌ ، والذي وقع عليه هذا منادى ، وعن هذا قيل : إلحاق " وا " في أول المندوب أولى من إلحاق " يا " ؛ ليقع الفصل من أول الأمربين المنادى ، والهاء اللاحقة بعد الألف للوقف ، وذلك لما قلنا : إنَّ الألف خفية (") ، والموقف يزيدها خفاءً ، فزيدت الهاء ؛ ليظهر الألف ، ولا تلحق الهاء في الدرج ، ونظير الدرج في قولك : (( واعمرا أمير المؤمنين )) ذكره في الفائق (") ، (( ولا تلحق المهائ عند الخليل (") )) .

هذه مسألةٌ مختلفٌ فيها ، فعند يونس الصفةُ كالمضافِ إليه ، وهو القياسُ ، وجهه أنَّ الصفةَ مع الموصوفِ كشيءٍ واحدٍ (٧) ، كالمضافِ مع المضافِ إليه ،

<sup>(</sup>١) ينظر الكافية ١ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب: (( حقيقة )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر " واعمرا " في النهاية في غريب الحديث ٣ / ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٢ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ١ / ٤٢١ - ٤٢٣.

فيجوزُ أنْ يقالَ : (( وازيد الظريفاهُ ))() ، كما جازَ (( واأميرَ المؤمنيناهُ ))() ووجههُ وفرَّقَ الخليلُ ، فجوَّزَ (( واأمير المؤمنيناه )) ولم يجوزْ (( وازيد الظريفاه ))() ووجههُ أنَّ اتحادَ المضافِ مع المضافِ إليهِ أغرقُ ، وأذهبُ في الامتزاجِ من اتحادِ الصفةِ مع الموصوفِ ، بدليلِ أنَّ المضافَ إليه بدلٌ من تنوينِ المضافِ ، فيكونُ كالميمِ من غلام زيدٍ ، بدليل أنَّ الفصلَ بينَ المضافِ والمضافِ إليه بشيء أجنبي ممتنعٌ .

أما الفصلُ بالقريبِ ، فهو<sup>(۱)</sup> الفصلُ بالظرفِ ؛ لأنَّ الظرفَ مع المظروفِ كشيءٍ واحدٍ ، فجوَّزه في ضرورةِ الشعرِ ، بخلافِ الصفةِ مع الموصوفِ ؛ إذْ الفصلُ بينهما بالأجنبيْ شائعٌ من غير تقييد بالشعر .

ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ( )، وقوله: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ( ) .

وقالَ في الكشافِ (٧): الذي له يجوزُ أنْ يكونَ جراً على الوصفِ ، وإنْ حيلَ بين الصفةِ والموصوفِ بقوله : (( إليكم جميعاً )) ؛ ولأنَّ فعلَ المضافِ يؤنثُ بتأنيثِ المضافِ إليهِ ، نحو : شلت بعضُ أنامله ، وقوله :

\* وَقَدْ شَرِقَتْ صَدْرُ / القَنَاةِ من الدَّمِ \*(^)

[[/ 14]

والبيت في ديوانه ص ٢٠٢؛ والكتاب ١ / ٥٢؛ والأشباه والنظائر ٥ / ٢٥٥؛ وخزانة الأدب ٥ / ٢٠٠ ؛ والكتاب ١٠ / ٢٥٨ الأدب ٥ / ٢٠٦ ؛ والمدر ٥ / ١٠٨ ؛ ولسان العسرب ٤ / ٤٤٦ " صدر "، ١٠ / ١٧٨ " شرق "؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٣٧٨ ؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٤١٧ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٠٥ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣١٠ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٤٤ .

۲۲٦ – ۲۵٥ / ۲ الكتاب ۲ / ۲۵۵ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( هو )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) آية (٧٦) من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٥٨ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ٢ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٨) هذا عجز بيت للأعشى وصدره :

<sup>\*</sup> وتَشْرَقُ بالأَمْرِ الذي قد أَذَعْتُهُ \*

وفي قراءةِ (١) من قرأ: ﴿ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ (١) .

بتاءِ التأنيثِ ؛ ولأنَّ المضافَ مع المضافِ إليه على كلامِ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٦ / ٢٤٤ ؛ واتحاف فضلاء البشر ص ٢٦٢ ؛ والدر المصون ٦ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٠ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) في ب: « والموصوف ».

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ جاءني ﴾ .'

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « لدلالة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : (( على )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ٢ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>A) في ب : « إلحاقها » .

<sup>(</sup>٩) الرَّزيَّة : المصيبة . والجمع : أرزاءٌ ورزايا . ينظر اللسان ١ / ٨٦ " رَزَأً " .

<sup>(</sup>١٠) في ب : (( بعد )) .

<sup>(</sup>١١) يشير هنا إلى أن حافر بئر زمزم هو : عبد المطلب .

هذا إشارة إلى أنَّ المندوب لابدً من أنْ يكونَ معروفاً ، ولا فرق بين أنْ يكونَ علَماً أو كالعلَم ((ويجوزُ حذفُ حرفِ النداءِ عما لا يوصفُ به أيُّ )(() " فأيُّ " يوصفُ بشيئينِ : باسم الجنسِ ، واسم الإشارةِ ، كما ذُكِرَ ، ولا يوصفُ بالعلَم وبالمضافِ إضافةً معنويةً ، وب " مَنْ " ، وب " أيُّ " ، الأصلُ في يوصفُ بالعلَم ؛ لأنَّ الأعلام كثيرةُ الاستعمالِ ، وهي مستدعةٌ للحفة ، والحذفُ للحفة وما شاركهُ في الامتناعِ عن وقوعهِ صفةً لـ "أيُّ " ، حُمِلَ عليه فأخذ حكمهُ ، وما لم يشاركهُ في ذلك فلا ، وكانَ هذا نظيرَ نصبِ المنادى لفظا وإذا كانَ مضافاً لمْ يشاركهُ في المضارعةِ بالمضافِ بوجهٍ من الوجوهِ ، أُخرَ حكمهُ فانتصب ] (" ، وإنْ كانَ علةُ النصبِ في المضافِ دونَ ما يضارعهُ فكذلك عيرها ؛ لكنْ لمّا شاركها غيرها في الامتناع عن وقوعه صفةً لـ "أيُّ " أخذ غيرها ؛ لكنْ لمّا شاركها غيرها في الامتناع عن وقوعه صفةً لـ "أيُّ " أخذ حكمها ، وتقولُ : (( يا أيها الرحلُ )) فإنَّ "أيَّنا " لا يوصفُ به "أيُّ " ؛ فلذلك حُذِفَ حرفُ النداء [ في (( أيها الرحلُ )) ؛ لأنَّ أصلهُ (( يا أيها الرحلُ )) ، (( وهن لا يزالُ محسناً أحسن إليًّ )) (") ، مَن هنا منادى فلا يقالُ : هذا .

أيْ : على تقدير يا هذا تقديره : و" يا " منْ حذف حرف النداء ](١) ؛ لأنــهُ لا يقعُ صفةً لـ" أيّ " قيلَ : المرادُ بمن اللهُ تعالى(٧) .

وقوله : (( أحسن إليَّ )) دليلٌ على أنَّ من يُنادي فلا يقالُ : هذا .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ هنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ أَيُّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> تعالى <sub>))</sub> ساقط .

أيْ : على تقدير : يا هذا .

ونوردُ في هذا قولَ أبي الطيبِ شبَّهَهُ بقوله:

## \* هَذِيْ بَرَزْتِ لَنَا(١) \*

فقد حذف حرف النداء عن "هذي "(٢) ، وهو مما يوصف به "أي " والجواب عنه : قال أبو العلاء (٣) : إن هذا إشارة إلى المصدر ، وليس بمنادى أي : هذه البرزة برزت لنا ، وعلل بعضهم بالإضطراب ، وقد شذ قولهم : (( أصبح ليل )) ، هذا استطالة لليل ، قيل : كان امرؤ (٥) القيس مُفَرَّكا ، فتزوج امرأة فَفَرِكَتُه أي : أبغضته من حدِّ عَلِمَ من الفِر في بالكسرة (١) ؛ وهو البغض ،

هَذِيْ بَرَزْتُ لَنَا فَهجْتِ رَسِيْساً ثم انْصَرَفْتِ وما شَفَيْتِ نَسِيْساً

ينظر البيت في الديوان ١ / ٢٠٩ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٦٤١ ؛ وبلا نسبة في المقرب ١ / ١٩٥ . والرسيس : حنين الحُمِّى وهيجانها . والنسيسُ : العطش . ينظر شرح الديوان المنسوب للمعرى ١ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>١) هذه قطعة من بيت لأبي الطيب ، ونصه :

<sup>(</sup>۲) في v: ((aking) ki ) ((a

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح أبي العلاء للديوان ١ / ٢٠٩ – ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٤٤ ؛ وينظر هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني ١ / ٤٠٣ – ٤٠٤ ؛ وجمهرة الأمثال للعسكري ١ / ١٩٢ – ١٩٣ رقم المثل ( ٢٢٥ ) ؛ والمستقصى ١ / ٢٠٠ رقم المثل ( ٢١٥ ) ؛ وينظر الصحاح ٤ / ١٦٥٣ " فرك " .

<sup>(</sup>٥) في ب : « امريء » .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( بالكسرة )) ساقط .

وكَانَتَقُولُ: تبرماً أصبحتَ يا فتى ، فيقولُ: لا ، فرجعتْ إلى خطابِ الليلِ كَانَتَقُولُ: الله فرحعتْ إلى خطابِ الليلِ كَانَها تستعطفُهُ لفرطِ تضجُّرها (۱) ، فقالت: ((أصبحُ ليلُ )) وهو مثلٌ يضربُ في استحكام الغرض إلى الضجر ، والملالِ (۱) من الشيء .

ذكره في المستقصى (٢) ، والشذوذ في هذا أنه يقع صفةً لـ " أيَّ " ، ومع ذلك حُذِف (٤) حرفُ النداء ، وكان (٥) / ، الحقُّ أنْ يقالَ ياليلُ وكذا (( مخنوقٌ )) (٢) يقعُ [ ٨٦ / ب ] صفةً لـ " أيُّ " ، ومع ذلك حُذِف عنه حرفُ النداء أيْ : افتدِ نفسكَ يا مخنوقُ ، وهو مثلٌ في الحثِ على تخليص (٧) النفسِ من الشدائدِ ، و (( أطوقٌ كُواً )) (٨) فيه شذوذان : حذف حرفِ النداء عما يوصفُ به أيُّ ، وهو "كروانُ " ، والـ ترخيمُ في غير العلمِ الذي لا ينافيه الأصلُ " يا كروانُ "، حذفتْ الألفُ والنونُ للترخيمِ ، فبقيت (١) الواوُ متحركةً مفتوحاً ما قبلها ، فقلبتْ ألفاً .

" الإطراقُ " : أنْ يطأطيءَ عنقه ويُرخي عينيهِ ينظرُ إلى الأرضِ .

" والكروانُ " : طائرٌ طويلُ العنق وقيلَ : هو ذكرُ الحبارى .

تمامه<sup>(۱۰)</sup> :

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( تفرجها )) .

<sup>(</sup>٢) الملالُ من الشيء ، إذا سئمته . ينظر الصحاح ٥ / ١٨٢٠ " مَلَلَ " .

<sup>(</sup>٣) ينظر المستقصى ١ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> حذف عنه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> فكان <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٤٤ ؛ وينظر المستقصى ١ / ٢٦٥ ، ويضرب هذا المثـل على تخليـص الرحـل نفسه من الشدة والأذى وينظر المثل أيضاً في الكتاب ٢ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> تلخيص <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ٤٤ ؛ وينظر المثل في : جمهرة الأمثال ١ / ١٩٤ ، ٣٩٥ ؛ والمستقصى في الأمثال ١ / ٢٩١ .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> فتقلب <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : ﴿ تمامه شعر ﴾ .

## \* إِنَّ النَّعَامِ فِي القُرَى(١) \*

هذا مثلُ يضربُ لمن يتكبَّرُ ، وقد تواضعَ من هو أشرفُ منه أيْ : اخفض عنقكَ للصيد فإنَّ ما هو أكبرُ وأطولُ عنقاً وهو النعامُ قدْ صيدَ ، وحُمِلَ من البدو إلى القرى ، وقيل : اشتقاقُ كروان من الكرى وهو النعاسُ سُمِّي بضدِّ ما يفعله ؛ لأنه لا ينامُ طولَ الليلِ جبناً ، ومنه قولهم : (( أجبنُ من كروانَ ))(٢) وعن بعضهم أنه يصيدونهُ(٣) بهذه(٤) الكلماتِ : (( أطرِقْ كرَى ؛ إنَّ النعام في القرى ، أطرق كرى فلا ترى إذا سمعها يَلْبُدُ بالأرض(٥) ، فيُلْقى عليه ثوبٌ فيصادُ(١) .

والواو في "وأطرق كرى "، وفي " حاري (١٠) ، للعطف ، وقوله : "جَارِي " أي : حالي ، فإن العذير هو الحال التي يحاولها المرء ويعذر عليها . تمامه :

(١) هذه قطعة من بيت ، ونصه:

أطْرِقُ كُرًا أطرِقْ كُرًا النَّعامَ في القُرَى

والمثل في : جمهرة الأمثال ١ / ١٩٤ ، ١٩٥ ؛ والمستقصى ١ / ٢٢١ ، ٢٢٢ ؛ ومجمع الأمثال للميداني ١ / ٢٣١ ؛ والمكتباب ٢ / ٢٣١ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٦١ ؛ والمقبرب ١ / ١٩٥ ، ٥٠٠ ؛ والكامل ص ٧٧٠ ؛ والخزانية ١ / ٣٩٤ ؛ والمخصص ١٥ / ١٢٢ ؛ واللسان ١٠ / ٢١٩ " طرق "

\* جَارِيَ لاَ تَسْتَنْكِرِي عَذِيرِي \*

وهذا البيت والذي يليه لاحقاً هو للعجاج في ديوانه ص ٢٢١ ؛ وسيبويه ٢ / ٢٣١ ، ٢٤١ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٣١ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٦ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٧٧ ؛ والعيني ٤ / ٢٧٧ ؛ والخزانة ٢ / ١٢٥ ؛ واللسان ٤ / ٥٤٨ " عذر " ورواية الدينوان " سَعْيي " بندل من " سيري " .

<sup>(</sup>٢) أجبن من كروان : مثل في المستقصى ١ / ٥٥ ، ويضرب هذا المثل على شدة الجبن لهذا الطائر ، فهو لا ينام طول الليل حبناً .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه المقولة في المستقصى ١ / ٤٥ ؛ والكامل ص ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ لَهٰذَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب: « الأرض».

<sup>(</sup>٦) في ب: « الكامل » ص ٧٢ه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( وجاري )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٨) هذه لقطة من بيت من الرجز وتمامه :

#### \* سَيْرِي وإشْفَاقِي على بَعِيرِي \*

والبيتُ للعجاجِ(۱) ، يقال : إنه كانَ يُصْلحُ حِلْساً ، فمرتْ جاريةٌ فألحتْ(۱) النظرَ إليه متعجبةً ، فالحِلْسُ : كيس يُطرحُ على ظهرِ البعيرِ ، فقالَ : لا تنكري أنْ أُصْلِحَ الحِلْسَ ، فظ نَّ أنها أنكرتْ أنْ يكونَ مثلهُ يُصْلِحُ الحِلْسَ ، أيْ : لا تُنكري هذه الحالَ ، فإنَّ على الإنسان أن يتفقدَ(۱) أمورَهُ .

سعيي: بدلٌ من عذيري ، وهو بدلُ البعضِ من الكلِّل ، أوْ عذيري مبتدأً وما بعدهُ حبره ، وقيلَ : حاريةٌ من الأعلامِ ، فعلى هذا القولِ لا شذوذَ فيه ، ولا عن المستغاثِ ، والمندوبِ .

أمَّا المستغاثُ فلأنَّ علامته حرفُ النداءِ واللامِ المفتوحةِ ، فــلا يجـوزُ إبطالهــا ، ولأنَّ تلكَ اللامَ حرفُ جر ولابُدَّ لهُ من فعل .

وحرفُ النداء قائمٌ مقامَ الفعل ، فلا يسوغُ المفارقة .

وأما المندوبُ فلأنَّ حذفَ الألفِ من آخرهِ حائزٌ ، فلوْ حازَ حذفُ العلامةِ من الأولِ يلزمُ إمطالُ الغرضِ بانمحاءِ أمارةِ إظهارِ (') التفجُّع ، ولأنَّ الإستغاثةُ والندبةَ مظنتا احتياطِ على ما نبين (' في مسألةِ الترخيم - إن شاءَ اللهُ تعالى - فلا يسري إليهما ما سرى إلى غيرهما من التغيير الحذفي ، فإنْ قلت : فللمستغاثِ ،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء "العجاج "راجز محيد من الشعراء ولد في الجاهلية ، وقال الشعر فيها ، ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ، وهو أول من رفع الرجز ، وشبهه بالقصيد ، وكان لا يهجو ، وهو والد الراجز المشهور "رؤبة" توفي سنة ، ٩ هـ .

أخباره في : الشعر والشعراء ص ٩٩١ ؛ والأغاني ص ٥٦٨ ؛ والخزانة ١ / ٨٩ ؛ والأعلام ٤ / ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أَلحَّتْ النظر : أدامت نظرها عليه دون فتور . اللسان ٢ / ٥٧٧ " لحَحَ " .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> ينعقد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : « إظهار » ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر ص ٤٧ من كتاب المفصل.

الندبة

والمندوب لكل واحد منهما حرفان يعرفان بهما ، فإنَّ للمستغاثِ حرفَ النداء واللام الجارة ، وللمندوب (۱) حرفَ النداء في أوله والألف في آخره ، ثم يجوزُ حذفُ أحدِ الحرفين في حذفُ أحدِ الحرفين في الندبة وهو الألف ، ولا يجوزُ حذفُ أحدِ الحرفين في المستغاث ، فما وحهُ الفرقِ بينهما ؟ قلت : الفرقُ بينهما (۱) : هو أنَّ حرفي الندبة مفترقان ، فشابها شيئين : كلُّ واحدٍ منهما أجنبيَّ عن الآخر ، مخلاف حرفي الاستغاثة مشل (۱) : يا لَزيْد ٍ ؛ لأنهما متلازمانِ فشبها بحرف واحدٍ يعلمُ به الاستغاثة أهمُّ من الندبة (۱) ؛ إذِ الاستغاثة طلبُ (۱) فرَج خطبٍ عظيمٍ حلَّ بهِ من العالمة أن ، فلو حذف شيئاً من العلامة (۱) يتعللُ (۱) المستغاث في ترك إحابته ؛ لعدم (۱) الفهم بسبب ترك العلامة (۱) يتعللُ (۱) المستغاث في ترك إحابته ؛

وأمَّا الندبةُ فهي أمر زائدٌ في نفسها ؛ لأنها عبارةٌ عن تعديدِ محاسنِ الميتِ ؛ ليعذرَ في إظهارِ تفجعه ، ولا يرجى إجابةُ المندوبِ أيضاً ، حتى يُراعى شرائطُ ليعذرَ في إظهارِ تركِ الإجابةِ ، وقدْ التزمَ حذفه في : اللهمَّوهذهِ مسألةٌ (١) تشعبتْ فيها جماعةُ هذه الصناعةِ إلى فرقتين : بصربة ، وكوفية / فالفرقةُ البصريةُ ذهبوا إلى أنَّ [ ٨٧ / أ]

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « والمندوب » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> بينهما جواز <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( في )) والمثبت من ب وهو المتسق مع السياق .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( أمر )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> طلب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( من العلامة عسى )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> يتقلد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «( بعدم ») والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر المسألة في الإنصاف ٢٠/١ ٣٤٣ ؛ وفي ائتلاف النصرة مسألة رقم (٢٦) ص ٤٧ ؛ وفي سيبويه ٢ / ١٩٦ ؛ ومعاني القرآن للفراء ١ / ٢٠٣ ؛ وأسرار العربية ص ٢٣٣ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٦١ ؛ والتصريح ٢ / ١٧٢ ؛ والتبيين للعكبري ص ٤٤٩ ؛ وآمالي ابن الشجري ٢ / ٣٤٠ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٣٨٣ – ٣٨٤ ؛ والخزانة ٢ / ٢٩٦ .

أصله يا ألله [ والميمُ عوضٌ عن حرفِ النداء . والفرقةُ الكوفية ذهبوا إلى ](١) أنَّ أصلهُ يا ألله أُمَّنَا بخير .

[ أقصِدْ نَابه وأصرِفْه إلينا ، وعن هذا قالوا لا يصيرُ شارعاً في الصلاةِ على قولِ أهلِ البصرةِ ، يصيرُ شارعاً في الصلاةِ ؛ لأنَّ معناهُ يا ألله ، كذا ذكره فخر (") الاسلام - رحمهُ الله - في شرح الجامع الصغير .

وقال : الكوفيون إلى أصله يا ألله أُمنًا بخيرٍ ] إذا إلا أنهم حذفوا ؛ لكوفيه كثير الدورِ في الكلامِ ، وكونِ كثرتهِ مستدعية للحفة ، وهي في الحذف ، كما في (ر أيش تفعل )) و (ر عِمُوا صباحاً )) ، أي : (ر أي شيء يفعل )) ، و (( أنعموا صباحاً )) ، أي : (( أي شيء يفعل )) ، و (( أنعموا صباحاً )) ، وحجة الفرقة الأولى : أنهم لا يجمعون بينهما ، وإن وردَ الجمع في الشعرِ ، فذاك محمول على الضرورة ، وكلامنا في حالة الاختيار ، وقولهم : إن أصله : (ر يا ألله أُمنًا بخير )) (ر ليس بشيء يعبا به )) إذ (أو كانَ الأصلُ ذلك (أ) لقيل : (( اللهم واغفر )) ، بتوسط العاطف بينهما ؛ لأن الدعاء قد حصل بقوله : " الخفر " دعاء ثان ، والأحسن عطف الجملة على الجملة ، وقد أطبقوا عن آخرهم على ترك العاطف ، فيلزمُ من صحة مذهب الكوفية وقد أطبقوا عن آخرهم على ترك العاطف ، فيلزمُ من صحة مذهب الكوفية

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى ، أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي ولـد حوالي سنة ٠٠٠ هـ ، شيخ الحنفية ، وعالم ما وراء النهر ، وصاحب الطريقة في المذهب يُسمَّى أبا العسر لعسر تصانيفه درسَ بمسرقند ومات سنة ٤٨٢ هـ . من تصانيفه : كنزُ الوصولِ إلى معرفة الأصول ، وشرح الحامع الكبير والصغير وغيرها .

أخباره في: الجُواهر المضية ٢ / ٥٩٤ - ٥٩٥ ؛ سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٠٢ - ٦٠٣ ؛ تماج المتراجم ص ٤٦ ؛ الفوائد البهية ص ١٢٤ - ١٢٥ ؛ مفتاح السعادة ٢ / ١٨٤ - ١٨٥ ؛ هديةُ العارفين ١ / ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف ١ / ٣٤١ مسألة (٤٧)؛ والتبيين عن مذاهب النحويين ص ٤٤٩ مسألة ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>(( إِذْ » .</sub>

<sup>(</sup>٦) في ب: (( كذلك )).

تخطئة إجماعهم ؛ ولأنَّ قولَ الكوفيينَ: منقوضٌ بقولهم: (( اللهمَّ العنْهُ وأهلِكُهُ )) ، فلو كانَ ما ذكروهُ صحيحاً ؛ لما جازَ استعمالُ هذا اللفظِ ؛ للمناقضةِ ، لجمعه بين (١) دعاءِ الخيرِ والسوءِ .

قالَ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللّهُ مَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِّنَ السَّمَا وَأُو اللّهِ عَلَيْنَا بِعَذَا بِ اللّهِ عِلَى ﴿ ثَانَ الأَمْسِرِ كَمَا اللّهِ ، لَكَانَ التقديرُ : ﴿ أُمّنا بخير ﴾ ﴿ وإنْ كَانَ هذا هو الحقُ فأمطِرْ علينا خمارةً ﴾ الآية ] ( أوفيه من الفسادِ ما لا يخفى ؛ لأنه ( ) لا يكونُ أمهم بالخيرِ أنْ يمطرَ عليهم حجارةً من السماءِ ، أوْ يؤتوا بعذاب ( ) أليمٍ ، ولا يقالُ لو كانَ الميمُ عِوضاً عن ياء ( ) لكانَ هو في مقام المعوض ؛ لأنا نقولُ : لا يلزمُ ذلك .

ألا تراهم قالوا في نحو : فرازينُ (٧) و حجاجيح (٨) فَرَازَنَةُ و جَجَاجِحَةٌ ، فعوضوا الهاءَ (٩) عن الياءِ ، و لم يضعوه موضعهُ ، وكذلك قالوا : ((عدة ، وعظة )) في الوعدِ ، والوعظِ بتعويضِ التاءِ في الآخرِ عن الواوِ في الأولِ ، فإنْ قيلَ : لِمَ زيدت الميمانِ وانفتحَ آخرُهما ؟ قلنا : أمَّا العددُ فليكونُ العوضُ على عدد المعوضِ عنهُ ، وهو ياءٌ فإنه حرفان ، فكذا عوضه .

وأما تعيينُ الميمِ فهو شيءٌ يتعلقُ بالسماع ، فلا يردُ السؤالُ فيه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((بين).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، آية (٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>« أنه »</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( بعذاب )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( ياء )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) فِرْزَان : الشِّطرنج . مُعَرَّب فَرْزين جمع : فَرَازين . القاموس المحيط ص ١٥٧٦ " فرزن " .

<sup>(</sup>A) الجَحْجَحُ : السِّيد . جمع : جَحَاجِح ، وجَحَاجِحة ، وجَحَاجِيح . ينظر القاموس المحيط ص ٢٧٥ " جحجَ " ؛ واللسان ٢ / ٤٢٠ " جحجح " .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ التاء ﴾ والمثبت من ب.

وأمَّا فتحُ الثانيةِ ؛ لأَنَّهُمَا(') لما زيدتا وهما ساكنتانِ حُرِّكتِ الثانيةُ بالفتحةِ ؛ لإزاحةِ التقاءِ الساكنينِ ، وتتعين(') الفتحةُ للخفةِ ، ومما يتعلقُ به الكوفيونَ في أنَّ الميمَ ليس بعوضِ عن حرفِ النداء ، قولُ الشَّاعر ، وهو قوله :

إِنَّ عِيهِ إِذًا مَا حَدَثُ أَلَّما أَقُولُ بِاللَّهُمَّ بِاللَّهُمَّ بِاللَّهُمَّ بِاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ال

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تقولِي كُلَّمَا سَبَّحتِ أَوْصَلَيْتِ بِا اللَّهُمَّا (1) فقد جمع بينهما مع (٥) أنَّ العوض مع المعوَّض لا يجتمعان .

قلنا: لا حجةَ فيه ؛ لأنه إنما جمع بضرورةِ الشعرِ ، فالجمعُ بينَ العوضِ والمعوضِ (٦) عنه جائزٌ في ضرورةِ الشعرِ ، كما في قوله :

## \* هُمَا نَفَتَا فِي فِيَّ من فَمَو يُهما (٧) \*

فحمع بينَ الميمِ والواوِ ، ومع أنَّ الميمَ عِوَضٌ عن الواوِ ، فكذا فيما نحنُ فيه . وكلامنا في حالةِ الاختيار .

<sup>(</sup>۱) في ب: (( لأنها ».

<sup>(</sup>۲) في ب : (( وأما تعيين )) .

<sup>(</sup>٣) الرحز لأبي خراش في شرح أشعار الهذليين ٣ / ١٣٤٦ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢١٦ ؛ والدرر ٣ / ٤١ ؛ ولأمية بن أبي الصلت في الخزانة ٢ / ٢٩٥ ؛ وبلا نسبة في المقتضب ٤ / ٢٤٢ ؛ ونوادر أبي زيد ص ١٦٥ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٤١٩ ، ٢ / ٤٣٠ ؛ والمحتسب ٢ / ٢٣٨ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 7.0 ؛ والإنصاف ص 7.0 ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٢٣٨ ؛ ورصف المباني ص 7.0 ؛ وتهذيب اللغة ٦ / ٤٢٦ ؛ والمحصص ١ / ١٣٧ ؛ واللسان 7.0 ، والمربية ص 7.0 ؛ وشرح ابن عقيل ٣ / ٢٦٥ رقم (7.0 ) ؛ واللمع في العربية ص 7.0 ، وأسرار العربية ص 7.0 ؛ والهمع 7.0 ، وقم الشاهد 7.0 .

<sup>(</sup>٤) الرجز بلا نسبة في أسرار العربية ص ٢٣٣ ؛ والإنصاف ١ / ٣٤٢ ؛ ورصف المباني ص ٣٧٣ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٢٩٦ ؛ وهمع الهوامع ٣ / ٦٤ ؛ والـدرر ٣ / ٤١ ؛ واللسان ١٣ / ٤٧٠ " أله ".

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>«</sub> من » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ والمعوض ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريج البيت في ص ٣٩٧ .

« وفي كلامهم ما هو على طريقةِ النداء ، ويقصد به الاختصاص »(١) ، وحاصلُ هذا أنَّ في النداء شيئين : دعاءٌ ، واختصاصٌ ، فجردتْ صيغةُ النداء ههنا ، للاختصاص دونَ الدعاء ؛ لأمنهم عن الالتباس ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يدعو نفسه فكانَ للمعنى الآخر ، وهو الاختصاصُ وإنما قلنا : ذلكَ ؛ لأنَّ المنادِي إذا / [ ٨٤ / ٣ ] صُوَّتَ بِ" يا " عُلم أنه يدعو فإذا أقبلَ على واحدٍ فقالَ : فلانٌ ، فقد حصصَّه بالدعاءِ، ثم إنهم لما رأو افيهِ من الدُّعَاءِ والاختصاصِ (٢) حرَّدوه في بعض المواضع؛ للاختصاصِ ؛ لأمنهم الالتباسَ ؛ لما ذكرنا كما حردتْ همزةُ الاستفهام عن معنى الطلبِ ؛ للإحبارِ بالاستواء في قوله تعالى : ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (") واللامُ إذا دحلت على المضارع فهو للحال ، لم تحرد هي للتأكيد في قوله : (( لسوفَ يُقومُ زيدٌ )) ، من غير إرادةِ الحال ؛ لأنَّ إرادةَ الحال معَ سوفَ لا يجتمعان ، وكذلك لو قلتَ : سواءٌ عليَّ أقمتَ ، أمْ قعدتَ في الأصل سؤالٌ عن تعيينِ أحدهما مع التسويةِ ، ثم نقلَ إلى الخبر مع التسويةِ ، وكلُّ ما انتقلَ من بابِ إلى بابٍ فإنه على حسبِ ما كانَ عليه ؛ فلذلك نقول : إنَّ (١) أُكْرِمْ في (( أكرمْ بزيد )) فعلُ أمرِ ، وإنْ نقلَ إلى بابِ التعجبِ ، ونقول : " أيُّ " في (( أيها الرحلُ )) ، هنا منادى مفردٌ معرفةٌ ، و" الرحلُ " صفةٌ له ، كما نقول : هكذا في المنادي الحقيقي ، وقولهم : (( أيها الرجلُ ))(°) بعد قولهم ، (( أها أنا ))(¹) للتأكيدِ ؛ إذِ الاحتصاصُ قد وقعَ أولاً بقولهم : " أنا " ، فيكونُ الاحتصاصُ بقولهم: (( أيها الرحلُ )) للتوكيدِ لا محالةً ، ونظيرُ هذا أنْ تقولَ: الذي(٧) هو

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « دعاء واحتصاص » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) في ب: (( إنَّ )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٥٥.

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>«</sub> للذي <sub>»</sub> .

مقبلٌ عليكَ منصتٌ لك ، كذا كان الآخِرُ يا فلانُ فتذكرُ المخاطب باسمه توكيداً، ولا يصحُّ أنْ تدخلٌ " يا " هنا في الظاهرِ ؛ لأنك لا تنبه غيرَكَ ، فلا يجوزُ أنْ يقعَ الغائبُ في هذا الباب ، ومما ينتظمُ في سلك هذا الفصلِ ما رويَ عن ابن عباس – رضيَ اللهُ عنهما – بعثنا رسولُ اللهِ – على الحيامة بني عبدِ المطلب (١) ثُمَّ جعلَ يقول : (( أبني الا ترموا جمرة العقبةِ )) الحديث .

نصبَ "أغيلمة "على الاختصاصِ لنافي بعثنا ، ومثله قوله عليه السلام (') أيضاً : (( سلمانُ (°) منَّا أهلَ البيتِ )) (() و" العصابة " : الجماعة الذين يعصب بهم الأمرُ أيْ : يشدُّ ، وفي بعضِ النسخِ علامة قطعِ بينَ قوله : (( إلا أنفسهم )) (() وبين ما كنَّوْا عنه ، فكان هؤلاء جعلوا ماكنَّوْا عنه مبتداً وخبره، كأنه قيل : فيه ،

أحباره في : الكامل في التاريخ ٢ / ٤ ؛ والطبري ٢ / ١٧٦ ؛ والروض الأنف ١ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( للنبي )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ٩ / ٦ ؛ والمستدرك على الصحيحين ٣ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « السلام » ساقط .

<sup>(</sup>٥) هو سلمان أبو عبد الله الفارسي ... ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير ، وقال ابن حبان من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم ، أصله من رام هرمز ، وقيل من أصبهان ، وكان قد سمع بأنَّ النبي - ﷺ - سيبعث ، فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد ، وفتوح العراق ، وولي المدائن توفي سنة ٣٦ هـ .

ترجمته في : الإصابة ٢ / ٦٢ رقم الترجمة ( ٣٣٥٧ ) ؛ وطبقـات ابـن سـعد ٤ / ٥٣ - ٦٧ ؛ وتهذيب ابن عساكر ٦ / ١٨٨ ؛ وحلية الأولياء ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٦ / ١٣٠ ، ٩ / ١١٧ ؛ والمستدركُ للحاكم ٣ / ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٤٦.

ووجهُ ذلك: أنَّ المصنِّفَ عطفَ ماكنُّوا عنه على " أنفسهم "، والعطفُ للمغايرةِ، وليسَ هو بمغاير ، وهذا الصنيعُ منهم مفسدٌ للمعنى ؛ لأنه يكونُ قوله : كأنه تفسيرٌ لقوله وماكنُّوا عنه ، وليس تفسيراً له ، وإنما هو تفسيرٌ لقولهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الرجل ) ، فلما تبينَ أنه لما سبقَ لـزمَ العطفُ ، وحُمِلَ العطفُ على ظاهرهِ في المغايرةِ ، أوْ تقول ِ: وماكنُّوْا عنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ وهُوَ هُـوَ أيْ : وهـو مـاكنُّوْا عنه ، وهذا بيِّنُ الاستقامةِ ، وممَّا يجري هذا الجحرى أيْ : لفظُ<sup>(١)</sup> الاحتصاص ، قــد يكونُ بالنداء كما مرَّ ، وقد يكونُ بدون النداء ، كقولك : نحن العرب ، فإعرابه لا يكونُ إلا بما يقتضيه في نفسه ؛ لأنه يمتنعُ أنْ يكونَ منقولاً من النداء ، وقد يحتملُ الأمرين ، نحو: قولك : (( يا معشر العرب )) ، فحائزٌ فيه الأمران من الإعرابِ ؛ إلاَّ أنَّ الأولى أن يكونَ منصوباً نصبَ العربِ ، إذِ النقلُ على حلاف القياس ، فجعله أصلاً في نفسه مع صحته أولى من جعله منقولاً، ومعشرَ العربِ ، وآلَ فلان ، ومعشرَ الصعاليكِ اعتراضاتٌ بينَ اسم إنَّ وحبرها ، وبينَ المبتدأِ والخبر ، وانتصابها على الاختصاص ، كأنه لما قيلَ : " إنَّا " قيلَ لهُ : مـن تريـدُ ؟ فقالَ : أريدُ معشرَ العربِ أو أعني ، أو لما قيل : " إنَّا " قيلَ له : (( من أنتم )) ؟ قالَ : معشرَ العربِ أيْ : أعنى (ومنهُ بيتُ الحماسةِ :

- 282 - .

\* إِنَّا بَنِيْ نَهْشَل لا نَدَّعِي لأب (٢) \*

فلا يجوزُ إظهارُ هذا الفعل المقدر ؟ لاستغنائهم )(١) عن استعماله / لِعَلْم [٥٨/١] المخاطبِ به ، وهذا قسمٌ ثان من أقسام التحصيص ، وهو قسمُ الإضافةِ ، ولا إضافةً في القسم الأول ، فإنْ قيلَ : فهلاَّ(١) تجعلُ (٥) نصبَ (( معشرَ العربِ )) على

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لفظة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو لبشامة بن حزن النهشلي ، وهو في : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٠٢ ؛ وعيون الأحبار ١ / ٢٨٧ ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٦٣٨ ؛ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص ۲۱۸ ؛ والخزانة ١ / ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب: (( هلا )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « تجعلوا » والمثبت من ب .

البدلِ من ضمير "أنا "؟ قلنا: هَبْ أنكَ تتمحَّلُ ذلكَ هنا ، فما وجهُ التمحُّلِ في حَمَّالَةُ ٱلْحَطْبِ (١) ﴿ كَالْتُ الْمَالِ مَنْ مَنْ الْمَالِ مَنْ الْمَالِ مَنْ الْمَالِ اللهِ عَلَى النصبِ وليسَ هناكَ مبدلٌ منصوب حتى تجعلها بدلاً منه في النصبِ فلا بُدَّ من الرجوع إلى ما ذكرهُ في الكتابِ (٢) من انتصابه على الاختصاصِ ، وفي الكشَّافِ (١) (( وقُرِئَ (١) : ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ﴾ بالنصبِ ، وأنا أستحبُ هذه القراءة، وقد توسلَ (١) إلى رسولِ اللهِ – عليه السلام – بجميلِ من أحبَّ شتمَ أمِّ جميلٍ )) (١) ، إلا أنهم سوغوا دخول اللامِ عليه ؛ لأنَّ المانعَ الحقيقي من دخول اللامِ على المنادى إنما هو وقوعه موقعَ الكافِ ، واللامُ يمتنعُ دخولُ اللامِ على الواقع موقعَه وههنا لم يقعْ موقعَ الكافِ ؛ لأنه لما لمْ يقصدُ النداءَ ، لم يقعْ ما دخلَ عليه حرفُ النداءِ موقعَ كافِ الخطابِ ، فلم يمنعُ دخولُ اللامِ عليه ؛ لذلك وجبَ انتصابه على ما عليه الأصلُ ، وهو : المفعوليةُ بإضمارِ أريدُ (١) ، أوْ أعني هذا في المنصوبِ .

وأمَّا في المرفوع على المدح ، أو الشتم فيقدرُ فيه : " هو " أو " أنت " ، وفي الحمع " هُمْ " ، أو " أنتم " ، على حسب ما يقتضيه محلُّ الكلام ، وقالَ في

<sup>(</sup>١) من الآية (٤) من سورة المسد .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٤ / ٨١٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر القراءة في : السبعة ص ٧٠٠ ؛ إعراب القراءات السبع لابن حالويه ٢ / ٥٤٢ ؛ وإتحاف فضلاء البشر ٢ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) هذه مخالفة عقدية ؛ لأن التوسل يجب صرفه لله وحده ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة..﴾ وقوله تعالى: ﴿ ... يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾ .

<sup>(</sup>٧) هي أم جميل بنت حرب وقيل اسمها أروى بنت حرب شاعرة من الشواعر ، كانت من أشدٌ الناس معارضةً لدعوة الإسلام وأكثرهن إيذاءً للرسول - الله - . فكانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي - الله - .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> تريد <sub>))</sub> .

الكشاف (۱۰ : يجوزُ الرفعُ على المدحِ والذمِّ ، كما حازَ النصبُ عليهما ، وقال : في قوله تعالى : في اللّه ويكوسوسُ في ، بحورُ الحركات الشلاثُ بالجرِّ على الصفة ، والرفع والنصبِ على الشتمِ ، وقال الإمامُ زين المشايخ : (( ولو قرأَ (الله المسلّي (( بسم الله الرحمنُ الرحيمُ )) يرفع النونِ والميمِ أو بنصبهما لا المصلّي (( بسم الله الرحمنُ الرحيمُ )) يرفع النونِ والميمِ أو بنصبهما لا تفسدُ صلاتُهُ ، ويكونُ رفعهُما ونصبُهما على الاحتصاصِ )) وقوله : (( وبكَ الله (۱) نرجو الفضل )) إنما ذُكرَ اسمُ الله ؛ ليعلم أنَّ النصبَ لازمٌ فيما يجوزُ دخوله عليه ) إذا لم يدخلُ "ياءُ"، وقله وحقه وقرأً في كمّالة المحكورُ دخولُ " يا " عليهِ ، ( وفيما لا يجوزُ دخوله عليه ) إذا لم يدخلُ "ياءُ"، وقرأً في كمّالة المحكورُ في القسم الثاني ، وهذا القائلُ لم يُنْعِمْ نَظَرَهُ ؛ لأنَّ الآيةَ من المنصوباتِ على الشتم ، فناسبَ أنْ يلزمَ ذكره مع الفاسقِ الخبيثِ في قَرَنٍ واحدٍ من هذا الوجهِ .

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٤ / ٨١٥ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٥ ) من سورة الناس .

<sup>(</sup>٣) أيْ : يجوز الحركات الثلاث في محلِّ (( الذي يوسوسُ <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) ينظر هذه القراءة في رفع النون والميم من (( بسم الله الرحمـنُ الرحيـمُ )) معاني القرآن وإعرابه للزحـاج ١ / ٤٣ ؛ وإعـراب القرآن للنحـاس ١ / ١٦٨ ؛ والبحر المحيـط ١ / ٣٢ ؛ والــدر المصون ١ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الجواهر المضية ٤ / ٣٩٢ - ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( الله )) لفظ الجلالة ساقط.

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤) من سورة المسد .

قيلَ: إنها كانت - لعنها الله - تحملُ الحطبَ فتطرَّحُهُ في طريقِ المسلمينَ تؤذيهم بذلكَ ، وقيلَ: إنها كانت تُنتُم يقالُ جاءَ فلان بالحطبِ الرطبِ إذا نمَّ ووشي ، وقد جاءَ نكرةً .

هذا هو القسمُ الرابعُ.

البيتُ لأميةَ بن أبي عائدٍ (١) وقبله:

مفيداً (<sup>(۱)</sup> معيداً لأكُلِ الْقَنِيب صِ ذَا فاقَــةٍ مُلْجِمـاً للعيَــالِ ويـــأوِي إلَــى نِسْوةٍ ......

المفيدُ المستفيدُ إلى المكتسبِ ، والمعيدُ الذي أعاد أكلَ الصيد مرةً بعد أحرى . القِنيصُ : الطعامُ الذي تناولْتُه بأطرافِ أصابعكِ .

والملحمُ ('): الذي يأتي باللحم أهلَه ، والضمير في و" يأوي " للصائد .

يصفُ الشاعرُ فقرَ الرجلِ وسوءَ حالهِ ، ويذكرُ صنفين من النساءِ ، الثاني أسوأُ حالاً من الأول ؛ فلذلك خصَّهُ بالنصب دلالة على هذا المعنى .

(١) هو أمية بن أبي عائذ الهذلي ، شاعر أدرك الجاهلية ، وعاش في الإسلام كان من مدَّاح بني أمية ، له قصائد في عبد الملك بن مروان ، ورحلَ إلى مصر فأكرمه عبد العزيز بن مروان ، ثم رجع إلى البادية . ومات سنة ٧٥ هـ .

ترجمته في : الشعر والشعراء ٢ / ٦٦٧ ؛ والأغاني ص ٤٤٤ ؛ والخزانة ١ / ٤١٧ – ٤٢٢ . (٢) في ب : « مفيد » .

(٣) هذا البيت والشطر الذي بعده من المتقارب ، وينظر كتاب أشعار الهذليين ٢ / ٥٠٧ للسكري ، ويروى البيت في الهذليين .

له نسوةٌ عاطلاتُ الصدو رِ عُــوْجٌ مراضيــعُ ... و تمام البيت الثاني :

..... عُطَّلِ وَشَعْتًا مَرَاضِيعَ مثل السعالي

وينظر البيت في الكتاب ١ / ٣٩٩ ، ٢ / ٦٦ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٦٣ ؛ وشرح التصريح ٢ / ١١٧ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٤٢ ، ٤٣٢ ؛ ولسان العرب ٨ / ١٢٧ " رضع " ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٣١٧ ؛ ورصف المباني ص ٤٧٩ ؛ والمقرب ١ / ٢٤٦ .

(٤) في الأصل : « والمحلم » والمثبت من ب .

وَالْغُطُلُ : التي لا خُلْيَ عليها .

والشُّعْثُ : جمعُ " شَعْثَاءَ " وهي التي لا تسرِّحُ شعرها ، ولا تدهنهُ ، ولا تغسلهُ .

والمراضعُ: جمعُ مرضعٍ

نشأت الياءُ من إشباعِ الكسرةِ كالدراهيمِ ، والصياريفِ ، ويجوزُ أنْ يكونَ جمعُ مِرضاعِ على وزنِ مفعالِ بمعنى : كثيرةِ الإرضاعِ .

والسَّعَالَى: الغيلانُ ، جمع سعْلاةٍ ، وحقهُ في الأصلِ أنْ يعطفَ على عطَّلٍ على غير أنه لما رأى الشعثَ أسواً حالاً من العطَّلِ ، أرادَ أنْ يفصحَ من اختصاصها ، وتميزها عن هاتيك ، فنصِبَ بالعطفِ / على محلِّ عُطَّلٍ ؛ لأنه منصوبُ الحلِّ ؛ [ ٥٨/ ب] للمفعوليةِ ، فإنْ قيلَ : فلما كانَ انتصابه للعطفِ على الحلِّ المنصوبِ ، لِم سُمِّي بأنه منصوبٌ على الاختصاصِ ؟ ولِمَ أفادَ الاختصاصَ ؟ قلنا : لأنَّ الإعراضَ عن العطفِ السَّلِسِ القيادِ يوهمُ أنَّ الثانِيَ ليس من جنسِ الأولِ ، وهذا معنى الاختصاصِ ، فإنْ قيل : فعلى هذا التقديرِ قولُكَ : مررتُ بزيدٍ وَعَمْرًا(١) ، يجبُ أنْ يكونَ من بابِ الاختصاصِ أيضاً ؛ لوجودِ ما هو الموجبُ لذلك؟ في الأولِ ، وهو انتصابه بالعطفِ على المحلِّ .

قلنا: يقتضي القياسُ ذلك إلاَّ أنَّ علماءَ البيانِ إنما يسمونَ مثلَ هذا المنصوبِ اختصاصاً إذا كانَ المنصوبُ مختصاً بصفةٍ فيها مبالغة دونَ المنصوب، فالضربُ الأولُ من الاختصاصِ المنادَى المضمومُ، والثاني المضافُ، والثالثُ المعرفُ باللامِ، والرابعُ النكِرةُ المعطوفةُ، وقوله (( في آخر الفصلِ وهو الذي يقالُ: فيه نصبَ على كذا إشارةٌ إلى المذكور في الأضرب الثلاثة دونَ الأول، فكانَ نصبَ على كذا إشارةٌ إلى الله المذكور في الأضرب الثلاثة دونَ الأول، فكانَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وعمرو ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( ولذلك )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلى » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: « الأضراب».

قوله (( على المدح والشُّم ، والترخيم ))() من قبيلِ اللَّفِ والنشرِ() ، والنَّاصبُ في ذلكَ كلَّهِ مضمرٌ وهو : أعني ، أوْ أخصُّ .

وفي الكشافِ<sup>(۱)</sup> في سورةِ الصف ، وقُـرِيَج <sup>(۱)</sup> ﴿ نَصَّرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَلْحُ قَرِيبٌ ﴾ (<sup>٥)</sup> على الاختصاصِ وهو نكرةٌ كـ " شُعثاً " ، وقال : ومثله ﴿ نَصِيبًا مَقَرُوضًا ﴾ (١) أيْ : أعني .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( اللف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٤ / ٢٧٥ - ٥٢٨ . .

<sup>(</sup>٤) ينظر هذه القراءة على النصب في : البحر المحيط ١٠ / ١٦٨ ؛ والـدر المصون ١٠ / ٣٢٢ ؛ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٢ / ٨٤٥ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٣) من سورة الصف.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧) من سورة النساء .

#### [الترخيم]

(( ومن خصائصِ النداءِ (( الترخيمُ ))(١) للترخيمِ معنيانِ : لغويٌّ وهو التسهيلُ والتليينُ .

يقال : كلامٌ رخيمٌ أيْ : لينٌ لذيذ ، ومنه قوله م : للحجرِ الأملسِ رخامٌ ، وقولُ ذي الرُّمَّةِ :

لَهِ ابْشَوْ مِثْ لُ الْحَرِيرِ وَمَنْطِقٌ رَخِيْمُ الْحَواشِيْ لا هُواءٌ وَلاَ نَزْرُ (٢) معناه: أنَّ منطقها ناعمُ المقاطع ، وليِّنُ الأطراف ، فسمي هذا الحذف ترحيماً ؛ لأنه تخفيفُ اللفظِ وتسهيله ، ويجوزُ أنْ يرادَ أنَّ أطراف منطقها محذوفة الفضولِ ، فيكونُ موافقاً لهذا الحذفِ المسمى ترحيماً ، و" صناعي "، و" شيخي " فسرَّهُ بعدُ ، وهو من خصائصِ النداء ؛ لأنَّ النداء بابُ تغييرٍ ، والتغييرُ يؤنسُ التعبيرُ ؛ ولأنَّ النداء أيما يكونُ لأمرٍ مهم ، فالترخيمُ يؤذنُ بأنَّ ذلك الأمر مما لا يقبلُ التوقف ريثما تتمُ الكلمة ، فتحذفُ (٣) بعضُ الكلمة تحريضاً على أنْ يتوجه المخاطبُ المدعوُ نحوَ مرادِ هذا المنادى ، وقد يجيءُ في غيرِ النداء لضرورةِ الشَّعْرِ عاصةً ، عند سيبويه (٤) ، وأباهُ المبردُ (٥) إلا على لغةِ " يا حار " بالضمِّ في الشعرِ خاصةً ، ويشهد لقول سيبويه قولُ ذي الرمةِ :

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل وهو لذي الرُّمَةِ ، وهو في ديوانه ص ٢١٢ ؛ والمحتسب ١ / ٣٣٤ ؛ وابن يعيش ١ / ١٦ ؛ والخصائص ١ / ٢٩ ، ٣ / ٣٠٢ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢٨٥ ؛ ولسان العرب ١ / ١٨١ "هرأ " ، وبلا نسبة في أساس البلاغة ص ٤٨١ "هرأ " ؛ وبلا نسبة في أساس البلاغة ص ٤٨١ "هرأ " ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٣ / ٢٥٥ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٩ ؛ وشرح ابن عقيل ٣ / ٢٨٧ رقم الشاهد ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> وتحذف <sub>))</sub> . ·

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتضب ٤ / ٢٥٢ .

دِيَارُ مَيَّةً إِذْ مَيُّ تُسَاعِفُنَا ولا يَرى مِثْلَهَا عُجْمٌ ولا عَرَبُ (١) أيْ : ميَّة (٢) رحمَ في غير النداءِ .

المساعفة : المساعدة ، وعليه قول زهير :

خُذُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ وَأَذْكُرُوا أَوَاصِرَنَا وَالرِّحْمُ بِالغَيْبِ تُذْكُرُوا أَوَاصِرَنَا وَالرِّحْمُ بِالغَيْبِ تُذْكُرُوا أَرَادَ يَا آلَ عَكْرَمَ قَلْ غَيْرِ النَّذَاءِ وَلَمْ يَجْعَلْ عَكْرَمَ كَأَنَّهُ اسمٌ بِرأْسِه ، إِذْ لو جعلهُ كذلك ؛ لما امتنعَ من الصرفِ ، كما لم يمتنعْ " ميّ " أيْ : خذوا خظكم من وُدِّنا ، واذكروا الرَّحِمَ التي بيننا وبينكم ، والأواصرُ : القراباتُ جمعُ آصرةِ .

والرَّحِمُ: تجبُ مراعاتها في الغيب وفي غير الغيب ، (( وله شرائطُ ))(1): الأولَى العلَمُ ؛ لأنَّ الأعلامَ كثيرٌ نداؤها فينا سِبْهَا التخفيفُ ؛ ولأنه لشهرته يُكْتَفَى بذكرِ بعضه عن ذكر كلِّه ، ولا يلتبسُ المرادُ على السامع ، (( والثانية : أنْ يكونَ غيرَ مضافٍ ))(1) ؛ لأنَّ المضافَ مع المضافِ إليه ككلمةٍ واحدةٍ فلو حذفت من المضافِ وقع الترخيمُ في وسطِ الكلمةِ ، وذلكَ على(1) خلافِ موضوعهِ ، ولو حذفت من المضافِ إليه لكنت مرخماً في غير النداءِ ، والترخيمُ في غيرِ النداء في غيرِ الشعر لا يجوز / بالاتفاقِ ، فإنْ قيلَ : لِمَ رُحِّمَ المركبات وهذه [ ١/٨٦]

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٣ ؛ والكتاب ١ / ٢٨٠ ، ٢ / ٢٤٧ ؛ ونوادر أبي زيد ص ٣٣ ؛ والهمع ٣ / ٢١ ؛ والدرر ٣ / ٧ ؛ وخزانـة الأدب ٢ / ٣٦٩ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ؛ واللسان ١٢ / ٣٨٦ " عجم " .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> أمية )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٥٧ ؛ وأسرار العربية ص ٢٣٩ ؛ والإنصاف ١ / ٣٤٧ ؛ والكتاب ٢ / ٢٧١ ؛ وشرح المفصل ٢ / ٢٠ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢٠٠ ؛ واللسان ٣ / ٣٣٣ " فرد " ؛ وبلا نسبة في الهمع ٣ / ٧٨ ؛ واللسان ١٢ / ٢٣٣ " رحم " ٢١ / ٢١٦ " عكرم " .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٤٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «على» ساقط.

العلةُ موجودةٌ فيها نحو: يا بخت في بختنصر (١) ؟ قلنا: لأنَّ المركباتِ تصيرُ بمنزلةِ المفردِ ؛ ولهذا يجوزُ إعطاءُ الرفعِ إياها في آخرها نحو: أنْ تقولَ : بخت نصَّر ، ولما كانَ كذلكَ كانَ ترحيمها ترخيمَ المنادى ، بخلافِ المضافِ إليه لِمَا مرَّ ، ولأنَّ الإضافة ؛ لإزالةِ اللبس ، وفي الترخيمِ إثباتها فيتناقضانِ ، وأمَّا حذفُ الثاءِ من المضافِ إليه في قوله :

أبا عُرُو لا تبْعد فكلُّ ابن حُرَّةٍ سيدْعُوهُ داعِي مِيتةٍ فيُجيْبُ بُ (١٠٠٠) فللضرورةِ فلا يردُ نقضاً ، والثالثة : (( ألا يكونَ مندوباً ولان مستغاتاً )) (٥) ولأنَّ الندبة تقامُ لعد المناقب البهية (١) ، والأوصاف السنية (١) ، والخِصَالِ الجميلةِ المنبئة عن كمالِ ذلكَ المسمَّى في خلاله الجميدةِ ، ورتبتهِ العليَّةِ وغيرها ، والترخيمُ حذف ، وهو مُنَافٍ لهذهِ الحالِ لكونه نقيضاً للاسمِ لا تكميلاً لهُ ، والاسمُ قاللُ المسمَّى فمقتضى القياس أنْ يكونَ أحدهما وفق للآحر (١) ، أمَّا الاستغاثةُ المسمَّى فمقتضى القياس أنْ يكونَ أحدهما وفق للآحر (١) ، أمَّا الاستغاثةُ

<sup>(</sup>۱) بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل واسمه " بختر شاه " وأنه رجلٌ من العجم من ولد حوذرز ، وأنه عاش دهراً طويلاً حاوزت مدته تلثمائة سنة ، وأنه كان في حدمة لهراسب الملك أي : يشتاسب ، وأن لهراسب وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي عنها اليهود فسار إليها تم انصرف .

أخباره في : تاريخ الطبري ١ / ٥٤١ - ٥٤٢ ؛ والكامل في التـــاريخ لابــن الأثـير ١ / ١٤٧ - ١ . ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>‹‹</sub> ويجيب <sub>››</sub> .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أسرار العربية ص ٢٣٩ ؛ والإنصاف ص ٣٤٨ ؛ وابن يعيش ٢ / ٢٠ ؛ وعمدة الحافظ ص ٣١٣ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢٨٧ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٥٦ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٣٣٦ ، ٣٣٧ ؛ وشرح التصريح ٢ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( لا )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٤٧.

<sup>(</sup>٦) البهية : الرائعة . ينظر اللسان ١٤ / ٩٩ " بها " .

<sup>. &</sup>quot; سنا "  $\xi \cdot \nabla / 1\xi$  " سنا " . للضيئة . للضيئة . ينظر اللسان (V)

<sup>(</sup>A) في ب : « الآخر » .

فالمستغيثُ لا يأمنُ نـوعَ تعللٍ من المستغاثِ بالالتباسِ ، وعـدم التفهـمِ بسببِ الحذفِ ، وذلك إمَّا بطريق الحقيقةِ منه ، أو بالتجاهل ، فيمتنعُ الترخيمُ .

الرابعةُ: ﴿ أَنْ يَزِيدَ عَدْتَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ ﴿ أَحَرِفُ ﴾ ﴿ الْأَنَّ الْرَحِيمَ لَلْحَفْةِ ، والثَّلَاثِي أَعْدَلُ الْأَبْنِيةِ وَأَحَفُها

يكونُ مشتملاً على الابتداءِ ، والانتهاءِ ، والوسطِ ، فلا حاجة إلى طلب الخفة بعد كونِ الكلمةِ مبنيةً على أعدل الأبنية ؛ ولأنَّ ما كانَ على ثلاثة أحرف )(١) هو على أقل الأبنيةِ حروفاً ؛ إذْ ليسَ في الأسماءِ المتمكنةِ ما هو أقلُّ من ثلاثةِ أحرف .

فالترخيمُ يؤدي إلى الإححافِ بالكلمة ؛ لأنَّ تخفيفَ الخفيفِ إححافٌ ، وميلٌ إلى الخروج عن سننِ كلامهم بإيرادِ الاسمِ على أقلَ من ثلاثةِ أحرفٍ هذا الذي ذكرهُ مذهبُ البصرينَ (٣) .

وأما الفراءُ والكوفيونَ فأجازوا ترخيمَ العلمِ الثلاثي المتحرك الأوسطِ ؛ لأنه يصيرُ مثل: "يد" و" أخٍ "، ويقولونَ : فيمنْ اسمهُ " كتِف" و" قدمٌ " يا كتِ ، ويا قد ، وليس بالجيدِ ، فإنْ نحو : " يد ّ إنما كان لنوع من الإعلال، وعلى قولهم : جاء بيتُ أبى الطيبِ :

أَجِدُّكَ مِا تَنْفَكُ عَان تَفُكُّهُ عُمْ بِنَ سليمانٍ ومالاً تُقَسِّمُ (١)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر اختلاف البصريين والكوفيين في ترخيم الاسم الثلاثي في : الكتاب لسيبويه ٢ / ٢٥٥ ؛ والأصول ١ / ٣٥٦ ؛ والتبيين ص ٤٥٦ ؛ وائتلاف النصرة ص ٤٨ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ١٥٤ – ٥٥٥ ؛ وابن يعيش ٢ / ٢٢ ، ٢٢ ؛ وحاشية الصبيان ٣ / ٢٢ ، ٢٣ ؛ وحاشية الصبيان ٣ / ١٧٥ ؛ والتصريح ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل وهو في شرح ديوانه لأبي العلاء المعري ٢ / ٥٢ .

أرادَ عمر قالَ: إبنُ جني (): (( هذا الترخيمُ عندنا لحن )) أرادَ عندَ البصريين إلا ما كانَ في آخره (( تاءُ تأنيثٍ )) أي : لم يشترط فيما آخره تاءُ تأنيثٍ .

العلميةُ والزيادةُ على ثلاثةِ ؛ لأنَّ اشتراطهما كان من أحلِ أنَّ لكلِّ منهما تأثيراً في الحذف ، وتاءُ التأنيثِ في حكم كلمةٍ زائدةٍ فحذفها أهونُ .

ألا ترى أنَّ حذفَ التاء من كريمة اهونُ من حذف ميمه ، ولأنَّ تاءَ التأنيثِ بمنزلةِ الشرطِ الثاني من المركب بدليلِ أنَّ ما قبلها مفتوحٌ كآخرِ الشطر الأولِ من المركب ، وفي التشبيهِ تخذفها ، كما يحذفُ العجُزُ من المركب بحو : مكّي ، وسيبي في النسبةِ إلى مكة ، وسيبويه ، وفي التحقيرِ بضمَّ الصدرِ منها ويبقى فتحة ما قبلها ، وفتحةُ آخرِ الشطرِ الأول من المركب نحو : طليحةٍ ، وبعيلبكَ فلما نزله منزلةَ الثاني من شطريْ المركب استجيز حذفُها ، وإنْ فاتت الزيادةُ على ثلاثةِ الحرف ، كما يحذفُ الشطرُ الثاني من المركب في الترخيم ، أوْ تقولُ : لم يشترط العلميةُ ؛ لأنَّ التأنيث وقعَ حلفاً عنها ؛ لاقتضائه التخفيفُ لثقله ، كما يقتضيه العلمُ لكثرتِهِ ، و لمْ يشترط كونه زائداً على ثلاثةٍ ؛ لأنَّ اشتراط / ذلك إنما كانَ [٢٨/ب] لأداء الترخيم إلى الإخلال المن بالكلمةِ ، وحذفُ التاء لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأنها زائدةً ، ولأنها لا يلبسُ حذفها ؛ لأنَّ ما قبلها قبل الترخيم وبعده حتى رُويَ عن سيبويه الله نحو : قائمةٌ غيرُ علمٍ لا يجوزُ ترخيمه على لغة " يا حَارُ " بالضمِّ لثلا يلتبسَ بالمذكرِ ، فتدلُّ الفتحةُ على المحذوفِ فجازَ ترخيمه لعدمِ الإخلالِ بالمُراقِ ، يلتبسَ بالمذكرِ ، فتدلُّ الفتحةُ على المحذوفِ فجازَ ترخيمه لعدمِ الإخلالِ بالمُراقِ ، وقوله « يباثُبُ أقبلي »(").

الأصلُ: "يا ثبةُ "وهي بمعنى: الجماعةِ ((وياشا ارجُني) (٥) أيْ: شاةٌ فقدتْ الشرطيتان فيهما، ولوْ قال (١): "يا ثبُ اقبلْ "اسم رجلٍ لكانتْ

<sup>(</sup>١) ينظر شرح ديوان أبي العلاء ٢ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الإحال » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢ / ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٤٧ . "

<sup>(</sup>٦) في ب : (( ولو كان قال )) .

إحداهما هي المفقودة وهي الزيادة لا العلمية رجنت (١) الشاة أي : حُبست لتعلَف ، وقيل رجنت الشاة ورجنت الفت البيوت واستأنست ، ((يا صاح ، وأطرق كرى (١)) وجه الشذوذ فيهما أنهما ليسا بعلمين وليس فيهما تاء تأنيث ، فكان القياس ألا يرخما فوجههما مع الشذوذ أنَّ صاح في يا صاحب جرى محرى العلم لكثرة استعماله ، وأمّا ((أطرق كرى)) فوقع مثلاً سائراً ، وبكونه مثلاً لم يلتبس المراد ، لما أنَّ الأمثال لا تتغير .

(( **الاعتباط** )) : أَنْ يُنحرَ البعيرُ بغيرِ علةٍ .

يقالُ: عبطَ البغيرُ واعتبطَ، والمرادُ أنهُ حذفَ في آخرِ الاسمُ من غيرِ عارضٍ، كالإضافةِ وغيرها وإنما هو لغرض التخفيفِ؛ لأنَّ من المحالِ أنْ يتصرفَ العربُ في شيء ثم لا يكونُ له علةٌ.

بل معناه أنَّ ذلك حذف في آخر الكلمةِ لا لعلةٍ ظاهرةٍ مسلوكٍ فيها(٥) .

وأمَّا الغرضُ بالتخفيفِ فهو لجميع المواضعِ شاملٌ ، وقيل : احترزَ بذلكَ عمَّا حُذِفَ لكونه حرفَ علةٍ لموجبٍ كقاضٍ ، أو التخفيفِ كالقاضِ فيمنْ حذف ، فإنَّ ياءَه حُذفتْ في الأولِ لالتقاءِ الساكنين بمجيءِ التنوينِ ،

وفي الثاني لمحرد التخفيف، (( ويَا هِرَقْ ))(١) بسكونِ القافِ والأصلُ (٧) هِرقل (٨) بزنةِ " سِبَحْلُ (٩) وهو من ملوكِ الروم أولُ من ضربَ الدنانيرَ الهرقليـةَ ،

<sup>(</sup>١) رَحَنَتْ الدابة أو الشاة : إذا حبَسْتَها لتعلفها ولم تسرحْهَا . الصحاح ٥ / ٢١٢١ " رحن " .

<sup>(</sup>٢) هذا مثل سبق تخريجه ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ فيها ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « الأصلى» والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٨) هو هرقل بن نوسطيونس ومدة ملكه خمس عشرة سنة ، وهو الذي ضرب السكة الهرقلية .
 أخباره في : ابن خلدون ٢ / ٢٦٥ ؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير ١ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٩) السَّبحل الضخم: ينظر الصحاح ٥ / ١٧٢٤ " سبحل ".

(( وياغي )) انقلبت الواو من " غمو " في هذا الوجو ياء لرفضهم اسماً متمكناً اخره واو مضموم ما قبلها ، واحترزنا بقولنا : اسماً متمكناً عن لفظ هو على ما يجيء ذكره في المشترك - إنْ شاء الله تعالى - في حكم زيادة واحدة أي : لا يتاتي إحداهما مفردة عن صاحبتها(") ، وهو احتراز عن نحو : ثمانية بزنية فعالية ، وقيل : عن نحو : ثمانية بالياء المنقوطة بنقطتين من تحت ؛ لأنّك للترخيم تحذف منه التاء لا غير وتقول : ثماني فهما زيادتان ليستا(") في حكم زيادة واحدة إذْ لوْ كانتا كالواحدة لذهبتا عند الترخيم معاً ، وكذلك في نحو : مرحانة اسم امراة ، كانتا كالواحدة لذهبتا عند الترخيم معاً ، وكذلك في نحو : مرحانة اسم امراة ، وفي طائفيّة " يا مرحان " و " يا طائفيّ " ، (( وإمّا حرف صحيح ومدة قبله ))(") فإنك إذا رحمت نحو : " منصور " لابلّه من أنْ تحذف الراء ؛ لأنّ الترخيم حذف أخر الاسم ، فلو حذف الآخر بقي " يا منصو " فلزمك أنْ تحذف الواو أيضاً ؛ لأنها مدة زائدة ، وقد استولى عليه الحذف مع مَالَهُ من قوة الأصالة والصحة ، فما ظنّك بالزائدة التي هي حرف مد (" ؟ وأحسن بقوله :

# \* وتركى البريء مع السَّقِيْمِ فَيَلْطَخُ (١) \*

أيْ (٧) : لو حُـذف الراءُ مع صحته وأصالته ، و لم يحذف الواو مع علته وزيادته لقيل : عليك صِلْت على الأسدِ ، وبُلْت عن النقدِ .

والمرادُ بالمدةِ المذكورةِ المدةُ (^) الزَّائدةُ وإلاَّ وردَ عليه نحو: مختارُ فترخيمهُ " يا مختا " بالألفِ ، فإنْ قيل : القياسُ على ما ذكرت يستدعى حواز قولك : " يا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب: « صاحبها ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ليسا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مدة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى تخريج هذا البيت.

<sup>(</sup>٧) في ب : « أو » ·

<sup>(</sup>A) في ب: « المدة » ساقط .

سعي "في سعيد بحذف الدال والياء ؛ لأنَّ الدال آخرُ الكلمة ، (( والترخيمُ هو حذفُ آخرِ الاسمِ ))(ا) ، والياء مدَّة زائدةٌ كالواوِ في منصورٍ مع أنهُ لا يجوزُ فيه الا حذفُ الدالِ ، قلنا : الفارقُ بينهما هو الإجحافُ بالكلمةِ " يا سَع " لبقائها على حرفينِ ، وعَدمُ الإجحافِ في منصورٍ ، وعن هذا قالوا : أهملَ المصنفُ / [ ١٨٨ / أ] ههنا قيداً (١) آخرَ وهو أنْ يكونَ (١) قبلها ثلاثةُ أحرفٍ كأنهُ استغنى عنهُ بما مثلَ من نحوِ منصورٍ ، فإنْ قلتَ : أليسَ يكفيهِ أنْ يقولَ : في نحو : منصورٍ ، إمَّا حرفُ صحيحٌ وحرفُ (١) علةٍ قبله .

فَمْنُ أَي شيء احبرزَ بقولهِ: ومدة قبله ؟ قلت: احبرزَ به عن نحو: عِجُولُ (٥)(١) بتشديد الجيم، فإنَّ الواوَ هناكَ حرفُ علة وليسَ بمدة ، وهو يجري بحرى الصحيح فلا يحذفُ فيه إلا الحرفُ الأحيرُ ، وحاصله أنَّ الحرفينِ في آخرِ الاسمِ إذا كانَ أحدهما أصلاً ، والآخرُ زيادةً فلا يخلو إمَّا أنْ تأخرتُ الزيادةُ نحو: "كُمَّثرى " فيقتصرُ على حذفها فيقال: " يا كُمَّثرَ " وإنْ تقدمت على الأصلِ فلا يخلو إمَّا : ألا يكونَ مدةً نحو: " عِجول " ، حُذِفَ الأحيرُ لا غيرُ ، وإنْ كانتُ مدةً نحو: " منصورٍ " حذِفا معاً ؛ لأنَّ الطرفَ بالحذفِ أولى من وجهٍ ، وحذفُ المعتل أولى من وجهٍ مع كونه قريباً من الطرف ؛ ولذلكَ أُعِلَّ " صِيمَ " مع تصحيح صُوَّام للقربِ من الطرف .

والواوُ في عِجُولِ كالصحيحِ لكونهِ غيرَ مدةٍ ، والمرادُ من المدةِ أَنْ يكونَ حرفَ علةٍ ، وحركةُ ما قبله مجانسةً ، كما في (( منصورِ ومسكينِ وعمارِ ))(٧)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ قيد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ يقول ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> حرف علة على ما قبله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) عُجُّول : هو ما استعجل به قبل الغذاء . اللسان " عجل " ١١ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ عجل ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٤٨ .

إلى هذا أشارَ في التحميرِ (() حذف آخرِ الاسمينِ (() بكماله ؛ لكونه زائداً على بناء الاسمِ ، وحذف الزائدِ أهونُ مع أنَّ التعدد لم يظهر في هذينِ الاسمينِ لفظاً فحريا مجرى نحو: "جعفرٍ "فلم يثبت مانعٌ عن الترخيم ؛ لأنه حكمٌ لفظيٌّ ، وبما ذكرنا ظهر الفرق بين هذا المركبِ وبينَ المضافِ والمضافِ إليه ؛ لأنهما اسمانِ معربانِ بإعرابينِ مختلفينِ ، فظهر التعددُ فيهما لفظاً فلم يجز في المتعددِ لفظاً ما هو حكمٌ لفظيُّ وهو الترخيمُ .

وأمَّا نحو (( تأبطَ شراً ))() فلا يرخمُ قيل : إنما لم يرخمْ ؛ لأنه كلامٌ عُمِل بعضه على () بعض فاشتبه المضاف مع المضاف إليه فكانَ التعددُ فيه مقصوداً بعد التسميةِ .

ألا ترى أنَّ شراً في ذلك الاسم يلزمه النصب في الأحوال كلِّها فامتنع فيه الترخيم كامتناعه في المضاف والمضاف إليه ، فإنْ قيل : ما الفرقُ بين هذا وبين النسبة ؟ وفي النسبة يحذفُ الشطرُ الآخرُ فيقالُ في " تأبط شراً " " تأبطي " وههنا لا يرخم أصلاً ، قلنا : لأنَّ في النسبة على حاله يلزمُ بناءُ ثلاثةِ أشياءَ ، ولا كذلك فيما نحنُ فيه ، وقد يحذفُ المنادى ؛ لأنَّ المنادَى مفعولُ ، وحذفُ المفعول كثيرٌ ؛ ولأنَّ النداءَ مما يكثرُ الافتقارُ إليه ، وإذا كثرَ استحقَّ التخفيفُ فحققوه من وجوهٍ : فمن تلك الوجوهِ هذا ، وهو حذفهم المنادى ثقةً بفهم السامع أنه يتسارعُ إلى أنَّ المنادى محذوفٌ ، إذْ لا يتصورُ النداءُ بدون المنادى ، وذلك قولهم : « يا بؤسُّ لزيدٍ ، وقراءةُ (١) الكسائي بؤسُّ لزيدٍ ، وقراءةُ (١) الكسائي

<sup>(</sup>١) ينظر التحمير ١ / ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الاسم ».

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في ب : (( في )) ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في : السبعة ص ٤٨٠ ؛ والتيسير ص ١٦٧ ؛ والبحر ٨ / ٢٢٩ ؛ والحجة لأبي زرعة ص ٢٢٦ ؛ والشواذ ص ١٠٩ .

﴿ أَلا يا اسجدوا لله ﴾(١) بالتحفيف من ذلك ألا للتنبيه و" ياء " حرفُ النداءِ ، ومناداه محذوفٌ ، كما حذفه من قالَ :

\* ألا يا أسْلَمِي يا دارَمَيَّ على الْبلَي (٢) \*

ويدلُّ على ذلك حرفُ عبدِ الله ، وهي قراءةُ (٣) الأعمش (١) "هَلاَّ "و" هَلاَ " بقلب الهمزتين في الأولى هاءً أيْ : « ألا اسجدوا » وفي قراءة (٥) أُبعيًّ (١) « ألا

### \* ولا زَالَ مُنْهلاً بجرعَائِكَ الْقَطْرُ \*

وهو في ديوانه ص ٢٠٦؟ والخصائص ٢ / ٢٧٨؟ والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٣٢؟ ومحالس ثعلب ١ / ٤٢؟ والإنصاف ١ / ١٠٠؟ وشرح التصريح ١ / ١٨٢؟ ولسان العرب ١٥ / ٤٩٤ " يا "؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٦ ، ٤ / ٢٨٥؟ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٢٣٥؟ وشرح ابن عقيل ١ / ٢٦٦ رقم الشاهد ( ٦٢) ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ١٩٩ ؛ ومغني اللبيب ص ٣٢٠ رقم الشاهد ( ٤٤) ؛ واللسان ١٥ / ٤٣٤ " ألا " ؛ وشرح قطر الندى ص ٢٢٨ .

- (٣) ينظر القراءةُ في الدر المصون ٨ / ٦٠٤ .
- (٤) هو سليمان بن إبراهيم الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أصله من أعمال الري رأى أنساً رضى الله عنه يصلى توفي سنة ١٤٨ هـ .

أخباره في : معرفة القراء الكبار ١ / ٩٤ ؛ وطبقات ابن سعد ٦ / ٣٤٢ ؛ والمعارف ص ٤٨٩ ؛ ووفيات الأعيان ٢ / ٤٠٠ - ٤٠٣ ؛ والعبر ١ / ٢٠٩ ؛ ومرآة الجنان ١ / ٣٠٥ ؛ وشذرات الذهب ١ / ٢٢٠ .

- (٥) ينظر القراءة في : مخنصر في شواذ القرآن ص ١٠٩ .
- (٦) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النحار أبو المنذر الأنصاري رضي الله عنه أقرأ الأمة . عرض القرآن على النبي الحذ عنه القراءة ابن عباس وأبو هريرة وغيرهم كثير توفي بالمدينة سنة ١٩ هـ أو عشرين هـ .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٣ / ٥٩ ؛ ومسند أحمد ٥ / ١١٣ – ١٤٤ ؛ والمعارف ص ٢٦١ ؛ وأسدُ الغابة ١ / ٦١ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ١ / ١٠٨ – ١١٠ ؛ والإصابة ١ / ١٩ – وشذرات الذهب ١ / ٣٢ – ٣٣ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٥ ) من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من الطويل لذي الرمة ، وسيأتي تمامه قريباً .

يسحدونَ لله ) وأما من قرأ بالتشديد وهي قراءة العامة (( فأراد : فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا ( بحذف الجار مع أن ، ثم أُدغم النونُ في اللام ، ويجوزُ أنْ يكونَ " لا " مزيدة ويكونُ المعنى فَهُمْ ﴿ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ (١) إلى أنْ يسجدُوا ) (٢) كذا في الكشاف (٣) تمامُ البيت :

# \* وَلاَ زَالَ مُنْهَلاً بجْرَعَائِكِ الْقَطْرُ (١) \*

أيْ: ياهذي (٥) " اسلمي "أيْ: كوني سالمة / ثم قالَ: أعني منْ هذه [ ٨٨ / ٠] الكلمة يا دارَميَّة فرخِمَ في غير النداء ، وهو جائزٌ عند سيبويه (١) لازالَ ساكباً سائلاً على رَمْلِكِ (٧) القطرُ .

وقولهُ: (( يا بؤس لزيدٍ ))(١) ، (( وبؤس لزيدٍ )) دعاءٌ عليه كقولكَ: يا ويـلّ لكَ ، وهو من قبيل (( سلامٌ عليكَ )) .

الأصلُ (( بؤساً لزيد )) ثم تُحوِّلَ إلى (( بؤس لزيدٍ )) بالرفع للقصدِ إلى ثباتِ البؤس .

قُوله: (( والصالحون ))(١٠)(١٠) فيهِ وجهانِ: أحدهما: أنْ يكونَ على حـذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليهِ مُقَامه.

يا لغْنَةً الله والأقوامِ كُلُّهمُ والصالِحُون على سِمْعانَ مِنْ جارِ

البيت من البسيط ، وهو يلاً نسبة في : الكتاب ٢ / ٢١٩ ؛ والإنصاف ١ / ١١٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣١ ؛ ورصف المباني ص ٣ ، ٤ ؛ والجنى الداني ص ٢ ٥ ؛ وشرح المفصل ٢ / ٢٤ ، ٤٠ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٢٦١ ؛ وحواهر الأدب ص ٣٦٣ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣٧٣ ؛ وهمع الهوامع ١ / ١٧٤ ، ٢ / ٧٠ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢٤ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٣ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت لذي الرمة وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) في ب: «أي هذا».

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ تَلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٤٨.

 <sup>(</sup>٩) المفصل ص ٤٨ .
 (١٠) هذه كلمة من بيت شعر ، ونصه تاماً :

الأصلُ : (( ولعنةُ الصالحينَ )) فلما أقيمَ مُقامهُ قيلَ و" الصالحون ".

والثاني: العطفُ على محل الأقوام؛ لأنهم فاعلون بالمصدر المضاف، وهو اللعنة ، كما تقول : عجبت من ضرب زيد وعمرو بكراً برفع عمرو على محل زيد ، وعلى هذا قراءة (١) الحسن (١) في قوله تعالى : ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِمْ لَعَنّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَعَنّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَعَنّهُ اللّهُ مَن حيث المحل ، ويروى و "الصالحين" وهو ظاهر .

وسِمْعانَ بكسر السين من أسماء الرحالِ.

وقوله: (( ومن جار )) أيْ : جاراً (١٠) .

حالٌ أو تمييزٌ ، وقيلَ حمله على التمييز مسلَّمٌ لا على الحالِ ؛ لأنَّ مِنْ يأبى ذلكَ على ما يجيءُ بيانه في فصلِ التمييزِ - إنْ شاءَ اللهُ تعالى - واستدركَ بيتٌ من ديوان أبي منصور الكاتب (٥) ، وهو قوله :

<sup>(</sup>١) ينظر القراءة في البحر المحيط ٢ / ٧٢ ؛ والكشاف ١ / ٢٠٩ ؛ والشواذ ص ١١ ؛ والسدر المصون ٢ / ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن الحباب بن مخلد أبو على البغدادي الدقاق المقريء من حذاق القراء أهل الأداء عرض على البزي ، وعلى محمد بن غالب الأنماطي .

ترجمته في : تاريخ بغداد ٧ / ٣٠١ – ٣٠٢ ؛ وغاية النهاية ١ / ٢٠٩ ؛ ومعرفة القراء الكبـار ١ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٦١ ) من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( فجاراً )) .

<sup>(</sup>٥) هو علي بن الحسين بن علي بن الفضل الكاتب شاعر عباسي لقب والده بـ " صرَّبعر " لشدة بخله وانتقل اللقب إلى ابنه أبي منصور هذا ، وهو شاعر مجيد من الكتاب قال لـ ه نظام الملك : أنت " صُرِدرً " لا " صُرِّبعْرٍ " فازمته . توفي ستى ٤٦٥ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان ١ / ٣٥٩ ؛ والأعلام ٥ / ٨١ .

وَكَأَنَّهُمْ (') يَبْغُونَ فِي تِلْكَ الذُّرَى (') أَنْ يأْسِرُوا العَيُّوقَ ('') والدَّبَرانِ ('') (

فقيل: إنَّ قوله: (( والدبرانِ )) لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ مفرداً أو مثنى ، فإنْ كانَ مفرداً فليس فيه إلا النصبُ يجب أنْ يكونَ " الدبرانَ " بفتح النونِ ، وإنْ كانَ مثنى فحقه أنْ يكونَ بالياءِ في موضع النصبِ ، فأجيبَ عنه بأنه مفرد كرّ النزوانِ " و" الكروانِ " لكنهُ معطوف "() على محل " العيوق " ومحله الجر في التقديرِ ؛ لأنَّ قوله (( أنْ يأسِرُوا )) في معنى المصدرِ ، وهو مضاف إلى " العيوق " فكانَ تقديره أسر " العيوق " و" الدبران " ، ومن المنصوبِ باللازمِ إضمارُه (ر قولكَ في :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((كأنهم )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) الذُرَّى: أعالي كل شيء. ينظر الصحاح ٢ / ٢٣٤٥ " ذرى ".

<sup>(</sup>٣) العُيُّوق : نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن ، يتلو الثريا لا يتقدمه . الصحاح ٤ / ١٥٣٤ " " أوق " .

<sup>(</sup>٤) والدَّبَرَان : خمسة كواكب من الثور ، يقال إنه سنامه ، وهو من منازل القمر . ينظر الصحاح ٢ / ٢٥٣ " دبر ".

<sup>(</sup>٥) والبيت في التحمير ١ / ٣٧٢ ، وفي التحمير " الديا " بدل " الذُّرَى " .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( معطوف )) ساقط .

## [التحذِيْرُ]

إِيَّاكَ وَالْأُسَدَ ) ('') ، فإنْ قيلَ : لِمَ لا يجوزُ إظهارُ '' العاملِ فيه ؟ قلنا : لأنَّ ذلك '' لا يقالُ إلا إذا كانتُ البليةُ مشرفةً ، والوقتُ ضيقٌ ، فكانَ القائلُ يرى أنَّ البلغُ منهُ : الوقتَ أضيقُ من أنْ يتكلمَ فيه بمثلِ ذلك بإظهارِ العاملِ ، ومما هو أبلغُ منهُ : (( الأسدَ الأسدَ )) ، (( الجدار الجدار )) .

قوله: ((إياكَ والأسدَ) الأصل: في إيَّاكَ والأسدَ نحكُ عن الأسدِ إلا أن ضميري الفاعلِ والمفعولِ إذا كانا لشيء واحدٍ، وجبَ إبدالُ الثاني بالنفس في غيرِ أفعالِ القلوبِ، فصارَ إلى نحِّ نفسكَ، ثم حُذِفَ الفعلُ بفاعلهِ فزالَ الموجبُ ؛ لتغييرِ إضمارِ الثاني، فلزمَ رجوعه إلى أصله إلا أنه لا يمكن الإتيان به متصلاً ؛ لعدم ما يتصلُ بهِ فوجبَ أن يكونَ منفصلاً فصارَ إلى : إيَّاكَ والأسدَ، والمعنى تحفْ نفسك ؛ لأنها تتعرضُ للأسدِ، وتحفِ الأسدَ ؛ لأنه يهلكُكُ، وقيل : إياكَ "ضميرُ المنصوبِ فلابُدُ له(٤) من ناصبٍ وهو اتقِ أوْ نَحُّ ؛ لأنه ملائمٌ للمعنى ، وأمَّا الواوُ في "و" الأسدَفلعطفِ على "إياكَ "كأنكَ قلت : نَحَّ للمعنى ، وأمَّا الواوُ في "و" الأسدَفلعطفِ على "إياكَ "كأنكَ قلت : نَحَّ نفسكَ ونحَقَ الأسدَ ثم حُذِفَ الفعلُ لما ذكرنا من "ضيقِ الوقتِ وبقيَ النصبُ فيهما دليلاً على حذفِ ذلكَ الفعلِ الناصبِ ونحوهِ .

((رأسك والحائط ))(1) أي : أتق رأسك أن يشجه الحائط ، والحائط أن يصدم رأسك ، أو فاتقه أن يصدم رأسك ، و (( ماز رأسك والسيف ))(٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ٤٨ . .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( إظهار )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> ذلك <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فلابد ›› والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( في )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٤٨ .،

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٤٨ .

قيل : هو ترحيمُ مازن أيْ : يا مازنُ ، وقيل : هو ترحيمُ مازني حذف عنهُ الياءُ تخفيفاً ، وفيه شذوذٌ من وجهين : ترحيمُ ما ليس بعلم ، وحذف حرف (") قبل ياء النسبةِ قالَ الأصمعي (") : أصله أنَّ رجلاً يقالُ لهُ مازنُ أسرَ رجلاً ، أو كانَ رجلٌ آخرُ يطلبُ المأسورَ فدحَلَ فقال : لمازن مازنٌ رأسكَ والسيف فنحَّى رأسهُ فضربَ الرجلُ عنقَ الرجلِ الأسيرِ ، وهذا يثبتُ القولَ الأولَ : « إياي والشر )) قدرهُ سيبويه (") بفعلِ المتكلمِ كأنه أمرٌ لنفسه بقوله : لأباعد نفسي عن الشر ولأباعدُ الشرَّ عن نفسي ، وقال غيرهُ : المعنى على خطابِ غيره على معنى باعدني ، وإليه ذهبَ المصنفُ ، وكلاَ التقديرين مستقيمٌ ، « وأنْ عمل أحدكم الأرنب ) (") يقال: حذفهُ بالعصا رماه بها ، وما ذكِر في الكتاب (") من قول عمر – رضي الله عنه – فإنه قال : « ليذكَّ لكم الأسلُ والرماحُ والسِّهامُ .

وإيايَ وأنْ يحذفَ أحدُكم الأرنبَ »(›› ، وهذا مبالغةٌ في النهي عن حذفها ؛ لأنه قالَ : با عدوني عن حذفها فجعلَ حذفها من (^) الأمرِ الذي يُطلبُ منهم أنْ يباعدوه عنهُ لِعِظَمِهِ ، وإنما نهى عن الحذفِ ؛ لأنهُ بقتلها فلا تحِلُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَاءُ ﴾ والمثبت من ب ساقطة .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي راوية العرب ، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان نسبته إلى حده أصمع ولد في البصرة سنة ١٢٢ هـ كان كشير التطواف في البوادي في طلب العلم له مؤلفات منها: الإبلُ والمترادفُ ، والفرق شرح ديوان ذي الرمة ، وقد وافته المنية بالبصرة سنة ٢١٦ هـ .

أخباره في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص ٥٥ - ٦٧ ؛ وتهذيب اللغة للأزهري ١ / ٦ - ٧٧ ؛ ووفيات النحويين للزبيدي حلكان ١ / ٢٨٨ - ٢٩٠ ؛ وطبقات النحويين للزبيدي ص ١١٧ - ٢٢٤ ؛ والفهرست ص ٥٥ - ٥٦ ؛ وكشف الظنون ١١، ١١٤، ١١٥، ٧٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٤٨ . '

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ١ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٤٩ .

<sup>.</sup>  $\gamma$  2  $\gamma$  3  $\gamma$  4  $\gamma$  6  $\gamma$  6  $\gamma$  6  $\gamma$  7  $\gamma$  6  $\gamma$  7  $\gamma$  8  $\gamma$  7  $\gamma$  8  $\gamma$  9  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٨) في الأصل : «عن » والمثبت من ب .

قوله: (( ومنه )) أيْ: ومن المنصوبِ باللازمِ إضماره ، والفصلُ بينهما أنَّ المذكورَ قبلهُ من قبيلِ التحذيرِ ، وهذا وما بعدهُ من قبيلِ الإغراءِ ، فالتحذيرُ (١) : من نتائج النهي .

والإغراء : من نتائج الأمرِ والنهي (٢) .

غيرَ أنَّ ((شأنك والحجَّ )((") لزومُ الإضمارِ هنا للابتداءِ إلى الحثِّ ، والمرادُ بالشأنِ مقدماتُ الحجِّ كتهيئةِ أسبابه ، فيلزمُ من هذا أنْ يكونَ الواوُ بمعنى " مع " إذْ لوْ كانتْ عاطفةً يكونُ المأمورُ به شيئين : كالحجِّ واقتضاءِ دينٍ على غريمٍ أو (أن) اشتغال بتجارةٍ ، أو نحو ذلك ، وليس كذلك .

بلُ المأمورُ به شيءٌ واحدٌ وهو الحجُّ مع لوازمه.

والشأنُ : القصدُ أُريدَ به المشؤونُ أيْ : دعه مع نفسه هذا إذا<sup>(۱)</sup> أريدَ كفُّ اليدِ واللسانِ عنه (۱) ، وإنْ أريدَ بهِ الحثُّ على ضربه ومفارقتهِ ، فالواوُ للعطفِ لا بعنى "مع " ، واحتيارُ المصنفِ هو الأولُ بدليلٍ فسرهُ بـ " مع " ، و (( وأهلك (۱) ) والليل (۱) ) (۱) .

أيْ : (( اذكر أهلك وبعدَهُم عنك )) (( واحترزِ الليلَ وظلمته )) ، وانتصابهما بإضمار الفعل أيْ : بادر أهلك قبل أنْ يفوتوا بمجيءِ الليلِ ، وبادر الليل قبل أنْ

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وَالتَّحَذِّيرِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (( والنهى )) مكرر.

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٤٩ ؛ وينظر الكتاب ١ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « و » ·

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ إِذَا ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> عنه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « وأهلك » والمثبت من ب ..

<sup>(</sup>A) ينظر المثل في المستقصى ١ / ٤٤٣ ؛ ومجمع الأمثال للميداني ١ / ٥٢ ؛ جمهرة الأمثال ١ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٩) ينظر المفصل ص ٤٩ ؛ والكتاب ١ / ٢٧٥ .

يفوتك الوصول إليهم ، هذا مثل يضرب في التحذير ، والأمر بالحزم ، وبادر يتعدّى إلى مفعولين يقال : بادر ته الغاية أي : سابقته إليها فالأهل في المسألة في حكم الهاء في بادرت أي : وسابق الليل كان التقدير : اجعل أهلك مسبوقاً (إليهم ، واجعل الليل مسبوقاً )(() ، وإذا فعل ذلك فقد بادرهم قبل الليل أي : ( إليهم ، واجعل الليل مسبوقاً الوصول إلى أهلك ، وقوله : " ومنه " ليس للفصل لما أنَّ كلاً منه منصوب بإضمار فعل الأمر ، وإنما هو لبيان أنَّ هذا اللفظ الجاري في لسان العرب من هذا القبيل ، ثم لفظ (( عذيرك ))(() في كلام العرب يستعمله من يريد أنْ يوقع بعدوة ، وهو معذور في ذلك أي : أحضر العاذر فإنه يعذرني أراد أني أوقعت لك كنت معذوراً ، وتفسير العذير بالعذر : قول سيبويه أراد أني أوقعت لك كنت معذوراً ، وتفسير العذير بالعذر : قول سيبويه وبالعاذر قول : بعضه م ، فكأنه استبعد أنْ يكونَ فعيلٌ مصدراً غير صوت كالنيم () ، والزَّئِير والصَّلِيل ، والصَّريْر ؛ لأنَّ الفعيل لا يجيء مصدراً إلا في الأصوات ، وقوله : (( ومنه هذا الفصل )) لِمَا أنَّ هذا لا من قبيل التحذير ولا من قبيل الإغراء .

بل هو من قبيل الإحبارِ ، ثم قوله : (( هذا ولا زَعَمَاتِكَ )) (\*) لزومُ الإضمارِ للابتداء إلى مخالفةِ المخاطبِ، ويجوزُ أنْ يكونَ انتصابُهُ على المصدرِ، ولفظُ (هذا) منصوبُ على المفعوليةِ أيْ : أزعُمُ هذا ولا أزْعُمُ زعامتُكَ ، وقيلَ : إنَّ أصلهُ أنَّ رجلاً وعدَ رجلاً بأشياءَ / فلم يف بها ثم رأى الواعد (١) الموعودَ في حال دون [ ١٨٩ / ب ] الحالِ التي كانَ الموعودُ فيها من حيثُ العلةُ والذَّلةُ ، فقال : الموعودُ هذا ولا زعامتكَ أيْ : أرضي هذا الأمرَ الذي تراه (( ولا أتوهمُ زعماتِكَ )) (٧) ؛ لأنكَ لا تفي بما تعدُ .

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط.

۲) المفصل ص ٤٩ . .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ١ / ٢٧٦ - ٢٧٧ ، ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) النئيم : صوت فيه ضعف كالأنين . ينظر الصحاح ٥ / ٢٠٣٨ " نأم " .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الوعد » .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٤٩.

(( كليهما وغراً ))(() كانَ رجُلُ يأكُلُ الخبزَ والزبدَ والتمرَ فأتاهُ رحلٌ وحَيَّرَهُ بين الأكُلُ من تلك الأشياءِ الثلاثةِ بأنْ يعطيه فقالَ الآتي : (( كليهما وتمراً ))(() أي : أعطني كليهما ، وأعطني تمراً ، ولزومُ الإضمارِ للابتدار إلى الأمرِ ، ومنهم من صرفَ هذا القولَ إلى قولِ الأكلِ ، عند سؤال الآتي واحداً من الخبزِ والزُّبَدِ ، فقال الآكِلُ وهو عمرو(() الجعدي(()) : (( كليهما وتمراً ))(() أي : أطعمك كليهما وأزيدك تمراً ومن لعرب من يقول كلاهما(() يأتيانِ وزدني تمراً ، (( وكلُّ شيء لا شتيمةَ حُرِّ ))(() الإضمارُ للابتدار إلى النهي .

(( أنتَ هِ أمراً قاصداً )) أيْ: أنت هِ عمّا أنت فيه ، وإنْ أمراً سوياً هُو النَّهُ وَالْخَيْرِالُكُمْ اللَّهُ أَيْ: انتهوا عما أنتم فيه وآتوا حيراً لكم ، وفي الكشاف (٩) هذا خطابٌ للنصارى أيْ: انتهوا عن التثليث ، واتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه (( حسبك (١) خيراً لك ))((١) أيْ: حسبك ما فعلت من هذا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تمرأ » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن حمران الجعدي ، وكان رجلاً لسناً مارداً ، وقد خطب " صدوف " وكانت امرأة تؤيد الكلام وذات مال كثير .

أخباره في : مجمع الأمثال للميداني ٢ / ١٥١ - ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) هذا مثل يضرب في الرجل الذي خُير بين شيئين وهو يريدهما معاً. ينظر المثل في : المستقصى ٢ / ٢١١ ؛ وجمهرة الأمثال ٢ / ١٥١ ؛ ومجمع الأمثال للميداني ٢ / ١٥١ ، ويسروى "كلاهما".

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: « أطعمك كليهما وأزيدك تمراً » ساقط والمثبت من ب

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٤٩.

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ١٧١ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكشاف ١ / ٩٣ ٥ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « وحسبك » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) ينظر المفصل ص ٩٤ .

الأمر واتِ خيراً لكَ ، (( **ووراءكَ<sup>(١)</sup> أَوْسَعَ لكَ** ))<sup>(١)</sup> ووَرَاءكَ بمعنى تنحَّ أيْ : تنحَّ عن هذا المكان ، وايت ، مكاناً أوسعَ لكَ مثلٌ في الزجر عن الإقدام على الشيء، ومنه للفصلِ ؛ لأنَّ هذا على أسلوبٍ آخر لاشتماله على " المبتدأ والاستفهام بخلاف الأول (( من أنت زيداً ؟ الإضمار فيه للابتدار إلى الإنكار ، وتذكُّر في قوله : أيْ : تذكر ( منصوبُ المحلِّ على الحال ، و" ذاكراً " حالٌ ، والعاملُ فيه معنى الفعل المستفادِ من " مَنْ " الاستفهاميةِ في )(١) قوله: منْ أنتَ ؟ وإنما يقالُ هذا لمنْ يذكرُ أمراً عظيماً بالسوء ولمنْ شبَّهَ نفسه برحلِ عظيمٍ أيْ : ليست ممن يجوزُ لَكَ ذَاكَ ، وليسَ هو ممن يجوزُ فيه هذا ، ومنه مرحبًا ، والفعلُ هنا ظاهرٌ ؟ لأنَّ هذا للدعاء بخِلاف ما قبله ، فالإضمارُ هنا للابتدار إلى الدعاء ، وهذا يقالُ : للقادم والزائر ، (( وإنْ تأتيني )) الإضمارُ فيه للابتدار إلى إظهار الكرامةِ ودحول الفاءِ في : (( فأهلُ الليلِ ))(٥) ؛ لأنها معَ ما بعدها في موضع الجزاء أيْ : إنْ تأتيي ( فإنك تأتي أهلاً لك بالليل والنهار ))(١) أيْ : يتعهدونك ليلاً ونهاراً ، وقيل : أيْ : إئتني متى شئتَ فأنا أهلٌ لإتيانِكَ ليلاً ونهاراً أيْ : راض بذلكَ ، وموافقٌ ومتعهدٌ لك ، ويقولون : (( الأسد الأسد )) تكريرُ المفعول دالٌ على كون الأمر مهماً حقيقاً بألاَّ يشتغلَ المخاطبُ بشيءٍ (٧) ولو مدةَ لمحةِ طرفٍ ، أو كتبةِ حرفٍ ، أوْ تطويلِ كلامِ بخبرِ أوْ حَلْفٍ ليتوقَّى من المحذورِ ، أوْ لينتهز فرصةَ المقصودِ ، فيتركَ ذكرُ العامل ، لما ذكرنا من التنبيهِ على أنَّ الوقت أضيقُ من أنْ يتلفظ بالعامل، وينزلَ أحدُ الاسمينِ منزلة الفعلِ المضمرِ الـذيُّ حثـوا بـه ؛ ولـذا قـالَ في الكتاب (( وهذا (<sup>(۱)</sup> إذا ثُنّي لَزِمَ إضماره )) (۱) .

<sup>(</sup>١) هذا مثل يضرب في الزجر عن الإقدام على الشيء . ينظر مجمع الأمثال ٢ / ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۳) في ب : (( على )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٤٩ . .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( الشيء )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « هنا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر المفصل ص ٤٩.

الجدارُ المتداعي هو من تداعي البنيانِ أو الحائطِ مالَ إلى جانبِ الوقوعِ ، ومنهُ وجهُ (١) الفصلِ : أنَّ السابقَ للتحذيرِ ، وهذا للتزغيبِ والإلزامِ وقوله : (( أخاكَ أخاكَ ))(١) أُخِذَ من قوله :

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ كَسَاعٍ إلى الهيجاء بغير سِلاَحٍ (") وإن أفردَ لم يلزمْ قال جريرُ:

خَلِّ الطَّرِيتَ لمن يَبْني المنارَبِ و وابْرُزْ بِبَرْزَةَ حيثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُنَا الله الله الله الساداتِ فإنها لا تناسبك ، وابرزْ امرأتك وتكسب بها نسبه إلى الفواحش ، و" برزة " اسمُ امرأةٍ ، وهي أمُّ عَمَر بنِ لجأٍ التيمي ، وإنما لا يلزمُ الإضمارُ في الإفرادِ ؛ لأنَّ الدليلَ على ما ذكرنا من التنبيهِ على ضيقِ الوقتِ ، وينزلُ أحدُ الاسمين منزلة الفعل المضمرِ مفقود .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فوجه ﴾ والمثبت من ب .

<sup>·</sup> ٤٩ ص المفصل ص ٢٥)

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو لمسكين الدرامي في ديوانه ص ٢٩ ؛ وفي شرح أبيات سيبويه ١ / ١٢٧ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ٦٥ ، ٦٧ ؛ والدرر ٣ / ١١ ؛ والهمع ٣ / ٢٨ ؛ وشرح التصريح ٢ / ١٩٥ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٣٠٠ ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ٢٧ ؛ والخصائص ٢ / ٤٨٠ ؛ وشرح شذور الذهب ص ٢٨٨ ؛ وشرح قطر الندى ص ١٣٤ ؛ والكتاب ١ / ٢٥٦ ، وقد نسب إلى إبراهيم بن هرمة القرشي .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط وهو لجرير في ديوانه ص ٢١١ ، وهو في الكتاب ١ / ٢٥٤ ؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ١٨٦ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٣٠٧ ؛ ولسان العرب ٥ / ٣١٠ " برز " ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ٧٨ ؛ وشرح المفصل ص ٢ / ٣٠ .

# [ بابُ الاشتفال ]

(( ما أضمر عامله على شريطة التفسير ))(() أيْ : يضمر العاملُ بشريطة أنْ يفسِّر الثاني(() ()) بلفظه ومعناه ، كما في (( زيداً ضربته ))(() أيْ : ضربت ويداً ضربته أوْ بمعناه نحو : (( زيداً مررت به )) أيْ : جعلت زيداً على طريقي ؛ لأنَّ الجعل أعمُّ للأفعال ، بخلاف المرور ، فإنه أخصها ، فيصلح أنْ يكونَ من جنس الجعل ، ويكونُ دالاً عليه ؛ لأنَّ الجاصَّ يوجدُ في العام ، فههنا كذلك ؛ لأنه لما مرَّ به فقد جعلهُ في طريقه ، والتقدير بقوله : (( جعلت على طريقي )) تفسير سيبويه (٥) ، وقال (١) عبدُ القاهر (٧) : قولك : (( مررت بزيد )) بمنزلة قولك : (( حزت زيداً )) يعني يجري المتعدِّي بالجار بحرى المتعدِّي بنفسه حملاً على المعنى من حيث إنَّ المجرور مفعولُ قال (١) :

ُ\* يَذْهَبْنَ فِي نَجْدِ وَغَوْراً غَائِراً <sup>(٩) \*</sup>

كأنهُ قالَ : يسلكنُ نجداً وغوراً ؛ ولذلكَ جازَ مررتُ بزيـدٍ عمراً ، فينصبُ عمراً بالعطفِ ؛ حملاً على محلِّ المحرور أوْ يـلازمُ معنـاه ، نحـو : عمراً القيتُ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٤٩ . . ا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( الثاني )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إما » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ١ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « وكان » .

<sup>(</sup>٧) ينظر كتاب المقتصد شرح الإيضاح ١ / ٩٩٥ .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في ب :  $((\Lambda)$  قال شعر  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) هذا رجز لرؤبة بن العجاج وهو في ملحقات ديوانه ص ١٩٠ ، وينظر هذا الرجز في الخصائص ٢ / ٣٣٢ ؛ شذور الذهب ص ٣٣٢ ؛ والتصريح ١ / ٢٨٨ ؛ ورواية الديوان " يسلكنْ " بدل " يذهبنَ " .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ عَمْراً ﴾ ساقط والمثبت من ب.

أخاه ، وبشراً ضربتُ غلامهُ أيْ : لابستَ عمراً ، أوْ أهنتَ بشراً ؛ لأنَّ ضربَ الغلامِ إهانةُ لسيده ، كما أنَّ ملاقاةِ الرجلِ ملابسةٌ لأخيه ؛ لأنَّ الغالبَ : أنْ يكونَ الرجلُ بحضرةِ من يتصلُ به قرابةً ، فإذا لقيتهُ فقدْ لابستَ أخاهُ ، وقوله : \* إذا ابْنُ أبي موسى (۱) \*(۲)

من القسم الأول ، والتقدير : إذا بلغتِ ابنَ أبي موسى بلغتِه والمفسّر ، كما ترى واحداً (") ، و" بلالاً "عطف بيان للابن ، وهذا البيت في مدح بلال (") بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قاضي البصرة ، وقبله (") :

فَقُلْتُ لَهَا إِذًا شَمَّرِ اللَّيْلُ وَاسْتَوَتْ بِهَا البِيْدُ واشتدتْ عليهما الحرائِرُ<sup>(1)</sup> الوصولِ الوصلُ : بكسرِ الواو وسكونِ الصادِ ، ملتقى كلِّ عظمينِ بمعنى : الموصولِ كالنقصِ والذبح .

والحرائرُ: جمعُ حَرورٍ وهو الريحُ الحارةُ.

إذا ابنُ أبي موسى بلالٌ بَلغْتُه فَقَامَ بفَأْسٍ بين وصْليْك جَازِرُ

ينظر الديوان ص ٢٥٣؛ والكتاب ١ / ٨٢؛ والخزانة ١ / ٥٥٠؛ وشواهد المغيني ص ١١٨؛ وابن يعيش ٢ / ٣١؛ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ١ / ١٦٥؛ والمقتضب ٢ / ٧٧؛ والخصائص ٢ / ٢٨٠؛ والمغيني ص ٦٦٠؛ والكامل ص ١٦٩، ١٢٢٩.

<sup>(</sup>١) هذا جزء من بيت من الطويل وهو لذي الرمة ، ونصه تاماً :

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ واحد ›› والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قاضي البصرة وأميرها ، ولاه خالد القسري سنة ١٠٥ هـ فعزله وحبسه فمات سحيناً سنة ١٠٥ هـ فعزله وحبسه فمات سحيناً سنة ١٢٦ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان في ترجمة أبيه عامر ٣ : ١٠ ؛ وحزانة الأدب ١ / ٢٥٢ ؛ والأعلام ٢ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ وقبله شعر ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الديوان ص ٢٥٣ ، ورواية الديوان "السير" بدل "الليل" و" اسْتَنْتْ "بدل "اشتدت ".

البيداءُ: المفازةُ ، والجمعُ بيدٌ .

يَخَاطِبُ ناقتهُ بالدعاءِ عليها بالنحرِ والجررِ إذا بلغتُهُ إلى ابن أبي موسى ، والمعنى : إذا بلغتني الممدوح فلا أبالي بعدُ بهلاكِكِ ؛ لحصولِ المقصودِ منكِ ، وفي طريقته قال الشماخ(١) :

إِذَا بِلَغْتِنَ عِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابِهَ فَاشْرَقِي بِدَمِ الْوتِينِ (")
يعني : إذا بلغتني عرابة تستحقين النحر مدخ بهذا(") ، لأنَّ قبله :
رأيت عَرابَة الأوسيَّ يسمو إلى الخيراتِ منقطع القرينِ
إذا ما راية أُرفِعت عن لجد تلقّاها عرابة باليمين والرفع أجود ؛ لأنه يستغني عن الإضمار ، والإضمار خلاف الأصل فكان الرفع بالابتداء أجود من النصب ، وإنْ كانَ النصبُ فصيحاً كثيرَ الاستعمال ، وحاصله أنَّ أحوالَ الإعرابِ ههنا منقسمة إلى أقسامٍ أربعة : ما يختارُ فيه الرفع وما يختارُ فيه الرفع ، ومواقعها وما يختارُ فيه النصب ، ومواقعها

مذكورةٌ في الكتابِ('') أن تعطفَ هذه الجملةُ على جملةِ فعليـةٍ إنمـا اختـيرَ النصبُ

ههنَا(°) ؛ لرعاية أنْ تكونَ الجملةُ المعطوفةُ مناسبةً للجملةِ المعطوفِ عليهَا ، وهذا:

لأنَّ طرفي العطفِ بمنزلةِ طرفيْ التثنية .

<sup>(</sup>١) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام هو من طبقة لبيد والنابغة ، وكان أرجز الناس على البديهة شهد القادسية توفي في غزوة موقان وأحباره كثيرة قال البغدادي وآحرون اسمه " معقل بن ضرار " والشماخ لقبه .

ترجمته في الإصابة : ٢ / ٣٧٣ رقم الترجمة ٥٤٩٨ ؛ والشعر والشعراء : ١ / ٣١٥ ؛ والخزانة: ١ / ٣٢٦

<sup>(</sup>٢) البيت للشماخ وهو في ديوانـه ص ٣٢٣ ، وكذلـك البيتـان موجـودان في الديـوان ص ٣٣٥ ،

<sup>(</sup>٣) في ب: « كهذا » .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب : ١ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « هنا » .

ألا ترى إلى قوله<sup>(۱)</sup>

### \* لَيْثُ ولَيْثُ في مجال ضَيْكِ (٢) \*

فإنه لما تعذر توالتثنية عدل من أنْ يقول لَيْثان إلى العطف ، وكذلك في قوله : كسان بين فكها والْفك في فرارة مِسْك ذُبحت في سلك أن الذبح : هنا الشق فالعنق ، والسنك : بيضم السّين المهملة الطيب أيْ : فقيت فارة المسك في طيب آخر ، وطرفا التثنية متناسبان ، فكذا طرفا العطف ، فلو نصبت فيما نحن فيه تكون الجملتان فعليتين على تقدير : لقيت القوم حتى لقيت عبد الله لقيته ؛ لأنّ النصب يقتضي إضمار الفعل فيظهر التناسب ، ولو قلت : حتى عبد الله بالرفع تكون الثانية اسمية ، فلا تناسب هي الأولى ، وهذا مدار هذا الفصل؛ لأنّ المشاكلة في العطف شرط للحنسيّة في الكلام، والمشاكلة بالنصب على ما قررنا / ﴿ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّكُمْ ﴾ (ان تقديره : وحازى الظالمين أوْ [ ١٠ / ب ] عاقب ، أو أوعد ؟ ولا ناهذاب يدل على ذلك ، وقريج في الشواذ (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) في ب : إلى « قوله شعر » .

<sup>(</sup>٣) هذا رجز لمنظور بن مرثد الأسدي في لسان العرب: ٢ / ٤٣٨ « ذبح» ، ١٠ / ٢٣٦ « ذبح» « كك »؛ وخزانة الأدب: ٧ / ٤٦٢ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ؛ وتاج العروس: ٦ / ٣٦٧ « ذبح» « كك » « زكك » ، وأساس البلاغة « ذبح » ص ٢٠٢ ، وبنسب إلى رؤبة بن العجاج وهو في ديوانه ص ١٩١ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٢ / ٢٠١ ؛ وأسرار العربية ص ٤٧ ؛ وجمهرة اللغة ص ١٣٥ ؛ وشرح ابن يعيش: ٤ / ١٣٨ ، ٨ / ٩١ ؛ وتهذيب اللغة: ٤ / وجمهرة اللغة ص ١٣٥ ؛ والمحصص: ١١ / ٢٠٠ ، ١٣٨ ، ٨ / ٩١ ؛ وتهذيب اللغة: ٤ / ٣٩ ، ٩ / ٩٥ ؛ والمحصص: ٢٠١ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣١) من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٥) ينظر القراءة في مختصر في شواذ القرآن ص ١٦٦ ؛ والمحتسب ٢ / ٣٤٤ ؛ والبحر المحيـط ١٠ / ٣٧٠

و"الظالمون" وفيه عطفُ جملةً اسميةً على فعليةً وهي قوله تعالى: ﴿ يُكَخِلُ مَن يَشَاكُمُ فَوَرِيقًا حَقَّ عَلَيْم مُ ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْم مُ ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْم مُ ﴾ (١)(١) أي : فوق ذلك ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْم مُ ﴾ (١)(١) أي : فواضلٌ فريقاً وخذهم ذهبَ التفاضلُ أي : لم يبقَ ما ذكرنا قبلُ من كون النصب مختاراً على الرفع ، ولكن الأمران على السواء فَرَفْعُ عمرو بالعطف على الجملةِ الاسميةِ وهي : ﴿ زيدٌ لقيت أباه ﴾ ، فزيدٌ مبتدأ ، و "لقيت أباه " حبرُه ونصبُهُ بالعطف على الجملةِ الفعليةِ ، وهي ﴿ لقيتُ أباه ﴾ إنْ رفعتَ حملتَ على المبتدأ ، وإنْ نصبتَ حملتَ على الجملةَ والله : لأنّ الجملة الأولى ذاتُ وجهين أي : بالنظرِ إلى ابتداء جملةٍ اسميةٍ ، وبالنظرِ إلى الخبرِ الذي يشتملُ على المبتدأ بالضميرِ جملةً فعليةً ، فكانَ ما عطفَ عليها أيضاً ذاتَ وجهين: بالنظرِ إلى هذينِ الوجهينِ ، فاستوى الأمرانِ ، فإنْ قيل : ما ذكرتُ يقتضي تقابلها ، فيرجعُ الأمرانِ إلى ما كانَ عليه وهو اختيارُ الرفع .

قلنا: قرينةُ النصبِ أقوى من قرينةِ الرفع؛ لقربها من الثانية؛ لأنَّ الفعليةَ هي التي تلي الثانية ، فلما ترجحت قرينةُ النصبِ قابلَ ما فيها من الرجحانِ ذلكَ الأصلُ فاستوى الأمران.

اعلمْ أنكَ تقولُ: في بعضِ المواضعِ هذهِ جملةٌ لا محلٌ ها من الإعرابِ (٥) ، وفي بعضها تقولُ: هذه الجملةُ في محلِّ الرفع أو النصبِ أو الجرِّ ، والفاصلُ (١) بينهما هو: أنَّ كلَّ جملةٍ وقعتْ موقعَ المفردِ فلها إعرابٌ محلِّي وإلا فلا محلَّ لها من الإعرابِ كذا في المقتبسِ (٧) ، فإنْ اعترضَ (٨) بعدَ الواوِ ما يصرفُ الكلامَ إلى الابتداء ، أيْ : لو اعترضَ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٣١ ) من سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٠ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر هذه المسألة في الإيضاح في شرح المفصل ص ١ / ٣١٤ ؛ والتخمير ١ / ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( الفاصل )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتبس ٨٠ / ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « ما » وساقطة من ب وهو الصواب.

"أما"، و"أمًا" المفاجأةُ يصرفان الكلام إلى الابتداء ويقطعانه من الكلام السابق، فإنك إذا قلت : لقيتُ زيداً وأما() عمرو () فقد مررتُ به ، فكأنك قلت : ابتداءً عَمْرو قد مررتُ به ، وهذه عينُ المسألةِ التي كانَ الرفعُ فيها أجود ، إذْ لا تفاوت بين هذا وبينَ قولك : زيدٌ ضربته ، فما () ذكرنا من العلة ، وهي عدمُ الحاجةِ مع الرفع إلى الإضمار ، والحوجُ إلى التفسير هنالكَ فهي العلةُ هنا أيضاً ، (( وإذا عبدُ الله يضر بهُ عمرو ))() المعنى فاجأتُ وقت هذا الشأن ، وهو ضربُ عمرو إبَّاهُ() ، وليسَ الغرضُ مفاجأةَ الوقتِ ، ولكنْ مفاجأةُ الشأن ، وإنما ذكرَ الوقت ؛ لأنه إذا فوجيءَ الوقتُ فوجيءَ الواقعُ فيه لا محالةً ، والواو للعطف بدليل وقوع الفاء موقعها ، و" إذا " مضافةٌ إلى الجملةِ بأسرها ، كما في () حقها في كلِّ موضع ، وناصِبُها ما أضمر من فعلِ المفاجأة ، وهي مفعولٌ بها() ، وليست بظرف () ؛ لأنَّ الفعلَ المفاجأةَ وقعَ عليها لا فيها .

(( عادتْ الحالُ الأولى ))(١٠) أيْ : عادتْ حال (١١) كونِ الرفع أجودُ .

( جذعة )) (۱۲) أيْ : فِتْيَـةُ أيْ : جديدةٌ ، واعلم أنَّ " إذا "(۱۲) هذه تفارقُ الجزائية ؛ لأنها مكانيةٌ ، وتلكَ زمانيةٌ ، ومعنى المكانيةِ : معنى تَـمَّ ؛ ولهذا جازَ حرجتُ فإذا زيدٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وإذا » والصحيح و « أمًّا » كما في ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمراً» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( فلما )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٩ .

<sup>(°)</sup> في ب : « والمعنى » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( وأباه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ في ﴾ والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ مفعول لَهَا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « فعل » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٥١ . ` `

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ﴿ حَالَ ﴾ سَاقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۲) المفصل ص ٥١.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: « إذ » ساقط والمثبت من ب.

على جعلها خبراً لزيدٍ ، ولا يجوزُ ذلكَ في الزمانيةِ ؛ لأنَّ الظروفَ الزمانيةَ لا تتضمنُ معنى الجثثِ ، فلم تفد معنى الجثثِ ، فإذا قلتَ : فإذا زيدٌ ، كانَ معناه : فثمَّ زيدٌ ، والزمانيةُ تحملُ الاسمَ بعدها على الفعلِ ، ولابدَّ لها من جوابِ ، نحو : إذا زيدٌ تلقاه فأكرمه ، ولا كذلكَ المكانيةُ (١) ، وقُرئ بالنصبِ ، والتقديرُ : ﴿ وَأَمَّاتُمُودُونَهُ لَيْنَهُمُ مُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا الللللل

وأما معاملتنا (( ثمودَ فهديناهم )) ؛ لأنَّ الفعلَ لا يلي (( أَمَّا )) ، ومنْ توهّم أنَّ النصبَ بعدَ " أما " لاقتضائها الفعلَ لما فيها من معنى الشرطِ فقد سها .

والثاني : أيْ : الثاني من الموضعينِ اللذين يُخْتَارُ فيهما النصبُ ، وهـو : أنْ يقعَ موقعاً هو بالفعلِ أولى ، وذلكَ على أنواعٍ أربعةٍ .

الأولُ ما بعد حرفِ الاستفهامِ ، إذِ الاستفهامُ إنما يكونُ في الحادثِ ، والفعلُ للحوادثِ ، ويضمرُ عقيبُ حرفِ الاستفهامِ فعلٌ على لفظِ المذكورِ ، عقيبُ الاسم المنصوبِ .

غَو: قولك: (( أضربت عبد الله ضربته )) ، في المثالِ الأولِ ، أو يضمرُ ما هو قريبٌ من ذلك المذكورِ ، كقولك في الأمثلةِ الباقيةِ : أأغْشى السوط زيدٌ ضرب به ، أو أُقْنِعَ السوط ، وأُعْلِيَ الخوانَ اللحم أكلَ عليه ، أو أركب وأتنتظِرُ وأتنتظِر زيداً أنت محبوسٌ عليه ، أو أُتْرَعَى ؛ لأنه لما حبسَ عليه ، فقد انتظره وراعاه (٥) ، وأبرزت زيداً أأنت مكابرٌ عليه ، أو أنوزعت أو أسلمت ، ومكابرٌ عليه ، أي : معنى مغلوبٌ عليه ، وهذا كما يقالُ غُلب فلانٌ على عِمَامته إذا سلبها ، وقيل : معنى قوله : (( وأزيداً أنت مكابرٌ عليه )) أي : أتخاصمُ زيداً وأنت مظلومٌ بسببِ أنه

<sup>(</sup>۱) في ب: « الزمانية ».

<sup>(</sup>٢) ينظر القراءة في الدر المصون ٩ / ٥٢٠ ؛ والكشاف ٤ / ١٩٤ ؛ والبحر ٩ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٧ ) من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٤٩ . .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( ورعاه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٥١ .

كابرَ على حُقُّك أيْ : أخذَ منكَ قهراً ، (( وأزيداً سُمِّيتَ به ))(١) أيْ : وأسلبتَ زيداً سَمَّيْتَ به . وقيل تقديره أَسُميتَ زيداً سَمَّيْتَ به .

قوله : ومنهُ وجهُ الفصل هنا .

هو: أنَّ الاسمَ المنصوبَ فيما قبله كان بمدلولِ الفعلِ المبني على المفعولِ ، أو يمدلولِ اسمِ المفعولِ ، وفيما بعده الاسمُ المنصوبُ ، منصوبُ بالتباسِ مدَّلُولِ الفعلِ المبني الفعلِ المبني الفعلِ المبني الفاعلِ ؛ بسببِ العطفِ ، أو بالصفةِ ، فإنَّ في قوله : (( أزيداً ضربتُ عمراً ، وأخاه )) من فالأخُ ملتبس بد زيد " بالهاءِ ، وب عمرو " عمرو" بالعطف ، فصح إضمارُ مدلولِ الفعلِ ، وهو أهنتُ قبل زيدٍ ؛ لأنَّ ضَرْبَ أخيه إهانةٌ (الله ، والتقدير : أهنتُ (يداً ضربتُ عمراً وأخاه .

قالَ المصنّفُ() في هذا النوع: ينبغي أنْ يتعلقَ الضميرُ بنفسه أو بما هو من سببه ، فقوله: " أزيداً " ، إنما جازَ مع كون " عمراً " أجنبياً من " زيد " ؛ لأنّ " عمراً " ؛ لما كان ملتبساً بما هو من سببه ، وهو " أخاه " بالعطف ، صار كأنه من سببه ، والضميرُ في " أخاه " يرجعُ إلى زيد ، ولو رجعته إلى عمرو ، لم يصح من سببه ، والضميرُ في " أخاه " يرجعُ إلى زيد ، ولو رجعته إلى عمرو ، لم يصح وإنما لم يصح الكلام ؛ لأنّ الضميرَ لو رجعَ إلى " عمرو " لا يصح حينئذ (١) تقديرُ أهنتُ زيداً ؛ لأن " عمراً " على هذا (١) التقدير كان أجنبياً محضاً ، فلم يلزمْ من ضرب عمرو الأجنبي إهانة زيد .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( المبني )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٥١ . . .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (( إهانة )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وأهنت<sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذا القول في : الكتاب لسيبويه ١ / ١٠٧ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> حينئذٍ <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> ذلك <sub>))</sub> .

الكلامُ وأزيداً ضربتَ رحلاً يحبهُ ، وقوله : (( رجلاً »(١) وإنْ كانَ أجنبياً عن (٢) زيدٍ إلا أنَّ " يحبُّه " صفة " رجلاً " ، وفي " يحبه " ضميرٌ يعودُ إلى زيدٍ ، فيكونُ ملتبساً بزيدٍ ، ومن ضربَ رجلاً يحبُّ زيداً ، فقد أهانَ زيداً ، فيستقيمُ : أن تقدر أهنتُ زيداً ، ضربتُ رجلاً يحبه ، فليس إلاَّ الرفعُ ؛ لأنَّ الجارَّ والمحرورَ في: (( أزيدٌ ذُهِبَ (٢) به ))(١) مرفوعٌ على الفاعليةِ ، والتقديرُ : أذهبَ زيدٌ ذهبَ به ، وهذا لأنَّ الاسمَ الواقعَ قبلَ الفعـل ، والضمـيرُ المتصـلُ بـه يتجاذبـان ارتفاعـاً وانتصاباً ، والضميرُ في ذهبَ به : في محلِّ الرفع ، فكذا الاسمُ قبلَ الفعل يكونُ : مرفوعاً أيضاً ، والضربُ الثاني ما بعد " إذَا " ، و" حيثُ " ، فـإنَّ قولَـه : (( وأثْ يقع >>(٥) أيْ : والجمعُ معطوفٌ على (قوله وذلك : أنْ يقع بعد حرف الاستفهام ، يعني : هذا النوعُ أيضاً من الأنواع التي )(١) كانَ نصبُ الاسمِ هـو المحتارُ ؛ لأنَّ " إذا " اسمُّ للزمان ، و" حيثُ " اسمُّ للمكان ، استعملا / للشرطِ ، [ ٩١ / ب ] والشرطُ يستدعي الفعلَ ، فيكونُ(٧) تقديرُ المثالين ؛ متى تلق عبـدَ الله وأيـن تحـدُ. زيداً ؟ والضربُ الثالثُ من الضروبِ التي كانَ النصبُ فيها أولى ، هو: أن يكونَ ما بعدَ حرفي النفي ؛ لأنَّ حرفَ النفي نافٍ ، والمنفيُ هـوَ الحـدثُ ؛ لا الذاتُ ، فيكونُ بالفعل أولى(^) ، التقديرُ : ما ضربتُ زيداً ضربته ، قالَ (٩) حريرُ: \* فلا حَسَاً (١٠) \*

فَلاَ حَسَبًا فخرتَ به لِثيم ولاَ جدًّا إذَا ازدحَمَ الجدودُ

والبيت من الوافر وهو لجرير في ديوانه َص ١٢٦ ؛ والكتاب ١ / ١٤٦ ؛ وشرح أبيات ســيبويه ١ / ٨٣ ، ٥٦٨ ؛ وابن يعيش ٢ / ٣٦ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ٢٥ ؛ والتخمير ١ / ٣٩٢ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( من )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ذهب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٥١ .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> فكان )) .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « أو » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( فقال )) .

<sup>(</sup>١٠) هذا حزء من بيت لجرير ، ونصه كاملاً :

يهجو (۱) بهذا البيتِ جريرٌ عمرَو (۱) بنَ لَجَأٍ التيميَّ ، وقبله (۱) : ويُقْضَى الأَمْرُ حِيْنَ تَغِيبُ تَيْمٌ ولا يُسْتَأْذَنُونَ وَهُمْ شُهُودُ

أيْ: تيمٌ أقلاء أذلاء إذ (٩) لا يدخلون في مشاورة ، ولا يقف إمضاء الأمور إليهم ، وأراد بازد حام الجدود : تفاخرهم ؛ بنسب الآباء ، يعني : ما ذكرت لتيم شيئاً يفخر ؛ لأنك لم تجد لها شيئاً تذكره ؛ لأنه لم يكن لها حظ في علو المرتبة ، والذكر الجميل ؛ والشاهد فيه أنَّ "حسباً "منصوب بعد حرف النفي بفعل مضمر ، على شريطة التفسير ، كأنه قال : فلا ذكرت حسباً فخرت به ، و" لا حداً " معطوف على "حسباً "، و" الجد " : الحظ ، والحسب : الكرم ، وشرف الإنسان في نفسه وأخلاقه ، وأن تقع أيْ : الجملة ، هذا أيضاً معطوف على ما عُطِف عليه المعطوفات قبله ، وهو الضرب الرابع ، وهذا الموقع أيضاً بالفعل أولى ، فإنَّ قولك : (( زيداً اضربه ) ، تقديره : اضرب زيداً اضربه ؛ لأنَّك لو لم تقدر الفعل قبل زيدٍ من حنس الظاهر ؛ يلزمك : أنْ يقع " زيداً " على الابتداء ، فحيئل يجب : أنْ يكون الفعل المذكور ، وهو الأمر حبره ، وهو والتكذيب ، والأمر والنهي : ليسا مما يتطرق اليه شيء من ذلك .

اللهم إلا بتأويل "زيد" أطلب منك أن تضرِبَه )»، أو (( أقولُ فيه اضربه )» أو (( زيد منقولٌ فيه اضربه )) وفيه عدولٌ عن الظاهر ، فللاحتراز عن هذا الفسادِ صِير إلى تقديرِ الفعلِ قبل "زيد"، ونصبه بذلك الفعلِ المقدرِ قبله، ونحو ذلك ما ذكر في الكشاف () في سورة النور ، وقرأ () ( أَنَانِيَةُ الله بالنصب على إضمارِ فعل في الكشاف ()

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يهجو حرير ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : « وقبله شعر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « إذْ » والصحيح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ قبله ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٣ / ٢٠٩ ؛ وينظر القراءة في الدر المصون ٨ / ٣٧٩ ؛ والبحر ٨ / ٧ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢ ) من سورة النور .

يفسره الظاهرُ ، وهذهِ القراءةُ أحسنُ من قراءةِ الرفع ؛ لأحلِ الأمرِ ، وإنْ كانَت قراءةُ الرفعِ أشهرَ ، وقال فحرُ المشايخِ : فقراءةُ عيسى بنِ عمرَ بالنصبِ قويةٌ في العربيةِ لكنَّ القراءةَ سنَّةٌ متبعةٌ ، كذا قالهُ سيبويه (١) .

وأمَّا وحهُ قراءةِ العامّةِ بالرفعِ فهو أنها لم تجيئ على حَدِّ قولكَ زيداً فاضربه ، ولكنها عند سيبويه مبنية على ما قبلها ، كأنهُ (() قيلَ : ومما يقص عليك ولكنها عند سيبويه مبنية على ما قبلها ، كأنه (() قيلَ : ومما يقص عليك والسارق والسارق والسارق والزاني والزانية ، والتقدير في بواقي الأمثلة : أهِنْ خالداً اضرب أباه ، وأكرِم بشراً لا تشتم أخاه (()) : وليضرب زيداً عمرو ليضربه (()) وليهن بشراً عمرو ليقتل أباه ، ومثله (( أمَّا زيدٌ فاقتله )) (()) إضمار الفعل هنا (ا) لما ذكرنا من الاحتراز عن جعل ما لا يتطرق إليه الصدق والكذب حبراً ، والتقدير : (( أمَّا زيداً فاقتل ، اقتله )) .

وأمَّا حالداً فأكرمْ لا(٧) تشتمْ أباه (١٠) ، والدعاء (١٠) بمنزلة الأمرِ والنهي ؛ لأنَّ كلاً منهما طلبٌ غيرُ محتملٍ للصدقِ والكذبِ راعوا الأدب، ففرقوا بين الدعاءِ والأمرِ في التسميةِ ، حيثُ لم يطلقوا اسمَ الأمرِ على الدعاءِ ، وإنْ كانَ الدعاءُ على صيغةِ الأمرِ ؛ لتقدير قوله : (( اللهم زيداً فاغفر لهُ ذنبه »(١٠) أيْ اللهمَّ ارحمْ زيداً

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ١ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>((</sub> كاتب <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( أخاه )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وليضربه ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((مما)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : (( فلا )) .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « أبأً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « للدعاء » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٥٢ .

فاغفر له ذنبه ، وتقدير قولهِ : (( وزيداً أَمَرَ الله عليه العيش ))(ا) أيْ : وعذّب الله وزيداً أَمِرَ عليه العيش الله وزيداً أَمِرَ عليه العيش العيش الله والعيش العيش ا

### \* فكلاً جَزَاه ا لله(<sup>(۲)</sup> \*

أيْ : فجزى الله كلا جزاه عنِّي أوَّلُ البيتِ :

#### \* أَمِيْرَان كَانَا آخَيَاني كِلاَهما \*

وقوله بما " فَعَلَ " أَيْ : بما فعلَ من الإحسان ، وعامل له (" من الجميل ، (( وأمَّا زيداً فحدعَ اللهُ حدعاً )) ، (( وأمَّا زيداً فحدعَ اللهُ حدعاً )) ، (( وأمَّا زيداً فحدعَ اللهُ حدعاً )) ، (( وأمَّا نيداً فحدعَ اللهُ سقياً )) ؛ لأنَّ المصدرَين نابا منابَ الفعلينِ على ما سبق في باب المصادر المنصوبة ، وقيل : التقديرُ في قوله : (( زيداً / فحدْعاً لهُ )) .

وأمًّا معامليّ زيداً فهذه المعاملة وهي أني أدعو عليه ، وهكذا في الدعاء له ، واللازم أن تقع الجملة بعد حرف لا يليه إلا الفعلُ ذكر في أوائل هذا الفصل (٥) ، واللازم أن تقع الجملة بعد حرف لا يليه الآن قد ذكر المحتار ، وشرع ههنا في شمر اللازم ، وهو كلُّ حرف يلازمه الفعلُ وهو " إنْ " و ما بمنزلته في اقتضاء الفعلِ نحو هلاً ، فإنْ قيلَ إنما لزم الفعلُ بعد " إنْ " لاقتضائها لكونها للشرط ، و" إذا " ، و" حيث " أيضاً يقتضيان الفعل لكونهما للشرط ، ومع ذلك كان النصب بعدهما مختاراً ، وبعد " إنْ " لازماً من أين وقعت هذه المفارقة مع مساواتها في الشرطية ، بل كلمة " إنْ " هي اللازم (٥) في معنى الشرط فإنها ملخصة للشرط وضعاً من غير شائبة معنى اللازم (٥) في معنى الشرط فإنها ملخصة للشرط وضعاً من غير شائبة معنى

فَكُلاٌّ جَزَاهُ اللهُ عنِّي بِمَا فَعَلْ

[1/97]

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٥٢ . .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من بيت من الطويل ، وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ١٠٠ ؛ والكتاب ١ / ١٤٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣٨/٢ ؛ وبلا نسبة في شرح أبيات كتاب سيبويه ١٨٨١ .

والبيت كاملا هو :

أَمِيْرَانَ كَانًا آخَياني كِلاَهُمَا

<sup>(</sup>٣) في ب : (( به )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما سبق ص

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ اللام ﴾ والمثبت من ب.

الوقتِ ، أو الظرفِ فيها ، فلذلكَ لم يليها إلا الفعلُ بخلاف " إذا " ، و" حيثُ " فإنهما دخلتا على " إنْ " في الجحازاةِ (١) دخولَ الدخيلِ على النسيب ، فلا يبلغانِ في اقتضاءِ الفعلِ رتبتها ، والمنفسُ : المالُ النفيسُ ، والبيت (٢) للنمر بن تولب (٣) يخاطبُ زوجتهُ ويقولُ : لا تجزعيْ على ما أنفقته من مالٍ أَجُودُ به ، فإني إنْ بقيتُ حصلتِ المالَ ولكن إنْ جَزَعْتِ فاجزعي إذا مُتُ ؛ لأنه لا يكونُ لكِ من يسعى سعيي في الأمور ، وقبله (١) :

وإذا أَتَانِي إِخُوتَي فَدَعِيْهِم يَتَعَلَّلُوا فِي العَيْشِ أَوْ يلهُ و مَعِي لا تَطْرُدِيهِم عَن فراشي إِنَّه لا بُدَّ يوماً أَنْ سَيَخلُو مَوْضِعي لا تَطْرُدِيهِم عَن فراشي إِنَّه لَكُتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي (١) لا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكُتُهُ وَاللَّهُ فَإِذَا هَلَكُت فَعَنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي (١) لا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكُتُهُ لا بالاسم (على المُعلى الكلماتِ الله في قسم للتحضيض ، وذلك بالفعل يكون لا بالاسم (على ما يجيءُ بيانه في قسم للتحضيض ، وذلك بالفعل يكون لا بالاسم (على ما يجيءُ بيانه في قسم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( المحازات )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره وتخريجه عقب ستة أسطر تقريباً من الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي شاعر مخضرم . عاش عمراً طويلاً في الجاهلية وكان فيها شاعر " الرباب " و لم يمدح أحداً ، ولا هجا ، وكان من ذوي النعمة والوجاهة حوداً وهاباً لما له . أدرك الإسلام وهو كبير السن ، ووفد على النبي - الله - فكتب عنه كتاباً لقومه توفى سنة نحو ١٤ هـ .

ترجمته في : الإصابة ٣ / ٧٧٦ رقم الترجمة ٨٨٠٢ ؛ والشعر والشعراء ١ / ٣٠٩ ؛ والأغـاني ص ٩٠٠٣ ؛ والخزانة ١ / ١٥٢ – ١٥٦ ؛ والأعلام ٨ / ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> وقبله شعر <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٥٣

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل وهو للنَّمْر بن تولب وهو في ديوانه ص ٧٧ ؛ والكتاب ١ / ٣٣٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٦٠ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٤٧٢ ، ٢ / ٤٧٩ ؛ وابن يعيش ٢ / ٣٨ ؛ واللسان ٦ / ٢٣٨ " نفس " ؛ و خزانة الأدب ١ / ٣١٤ – ٣٢١ ، ١١ / ٣٦١ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٥٣٥ ؛ وبلا نسبة في الجني الداني ص ٧٧ ؛ و خزانة الأدب ٣ / ٣٢ ، ٩ / ٤١ ، ٤٣ ، ٤٤ ، وشرح قطر الندى ص ١٩٥ ؛ واللسان ٤ / ٢٠٤ " عمر " ؛ والمقتضب ٢ / ٢٧ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٢٦٦ ، ٣٠ ؟

الحروفِ - إن شاء الله - )() وذكرَ في المقتبس() محالاً إلى التحمير() في هذه المسألةِ نظر .

قال أبو سعيد (۱) السيرافي (۱): (( لا يجوز هلاً بكرٌ منطلقٌ )) وجوز (۱): (( هلاً زيدٌ ضربته ، والنصبُ جاء على معنى زيدٌ ضربته ،) وعلى تأويل هلاً ضربَ زيدٌ ضربته ، والنصبُ جاء على معنى (( هلا ضربْت زيداً ضربتُه )) ، فإذا كان الأمرانِ جائزينِ على السَّواءِ لم يكن النصبُ مختاراً فكيفَ يلزمُ النصبُ .

وقوله (^): ((حذفُ المفعول به كثير )) (٩) قيل: إنما كثر لوروده فضلةً على تمامِ الكلامِ؛ لأنَّ معظمَ الغرضِ من سَوْقِ الكلامِ ما يطلقُ عليه اسمه، وذلكَ يحصلُ بالمحدِّثِ والمحدَّثِ عنه، ولذلكَ حَسُنَ السكوتُ عليه ولاحظَّ للمفعولِ به من ذلك، ثم السببُ الدَّاعي إلى الحذفِ كثيرٌ وهو إمَّا القصدُ إلى مجردِ الاختصارِ لنيابةِ قرائنِ الأحوالِ عن ذكرهِ نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاآهُ وَيَقَدِرُ اللَّهُ الْأُولُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ٢٪ / أ .

<sup>(</sup>٣) ينظر التحمير ١ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « أبو زيد » .

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن عبد الله المرزُبَّان السيرافي القاضي أبو سعيد سكن بغداد بالجانب الشرقي ، وولي قضاء بغداد ، وكان أبوه مجوسياً وأسلم . قرأ النحو على ابن السراج وقرأ اللغة على أبي بكر ابن مجاهد ، وكان عالماً زاهداً يأكل من كسبه . له مؤلفات منها شرح كتاب سيبويه وشرح الدريدية ألفاتُ القطِع والوصل .

ترجمته في : بغية الوعاة ١ / ٥٠٧ ؛ والبلغة ص ٨٦ ؛ وشذرات الذهب ٣ / ٦٥ ؛ وطبقات الزُّبيدي ص ١١٥ ؛ والفهرست ص ٦٦ ، ٦٣ ؛ ومعجم الأدباء ٨ / ١٤٥ – ٢٣٢ ؛ وابن خلكان ١ / ١٣٠ ؛ ومرآة الجنان ٢ / ٣٩٠ ؛ ونزهة الألباء ص ٢٢٧ – ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ولا يجوز » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر هذه المسألة شرح كتاب سيبويه للسيرافي الجزء الأول ق ( ٢٦٩ ، ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « قوله » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٢٦ ) من سورة الرعد .

شبهةً في أنَّ المرادَ لمن يشاءُ رَزَقَهُ ، ويقدرُ رزقه ؛ لأنَّ " مَنْ " موصولٌ صلته يشاءُ ، ولابدُّ للصلةِ من ضمير يعودُ منها إلى الموصول ، وكذا(١) نقولُ في تقدير رحمه في [ مَنْ رحِمَ ] ؛ لأنَّ رحمَ صلةً لـ" مَنْ " ، وإمَّا للقصدِ إلى التعميم مع الاختصار ، وهذا من أنواع بلاغةِ الكلام إذْ فيه وصولٌ بـاللفظِ الـنزر إلى المعـاني الجُمَّةِ نحوُ: قول البلغاء (( فلان يُعطي ويمنعُ ، ويصلُ ويقطعُ ويبني ويهدمُ ))(١) ، فلو ذهبتَ إلى أنهم يعنون شيئًا دونَ شيء من المفعولين المحذوفين أذهبتَ حـلاوةً الكلام وطلاًوتِه ( ولقد أصابَ المحـزُّ من أفتى بـالردِّ فيمن قـالَ : إنْ لبستَ أوْ أكلتَ )(٣) أوْ شربتَ فعبده حرُّ عنيتَ شيئاً دونَ / شيء ، وأمَّا القصــدُ إلى نفس [٩٢] ب الفعل بتنزيل المتعدِّي منزلةَ اللازم ذهاباً في نحو : فـلانٌ يُعطي إلى أنـهُ يوجـدُ منـه هذا الفعلُ كيذهبُ ، فإنَّ معناهُ يوجدُ منه الذهابُ ، وهذا(١) للمبالغةِ ؛ لأنه ذهبَ في " يعطي " إلى أنَّ معناهُ يوجدُ منه الإعطاءُ ، ولابدَّ لهـذا الفعـل مـن محـلُّ يتحققُ ذلكَ فيه ، والجحالُ غيرُ محصورة ، والقصدُ إلى فردٍ من أفرادها في التعيين ترجيحٌ لأحدِ المتساوياتِ بدون دليل فيشملُ الكلّ كذلك (٥) ، والدليلُ على تنزيل المتعدِّي فيما نحنُ فيه منزلةَ الـ لازم ، قولـه تعـ الى : ﴿ وَأَصَّـلِحَلِي فِي دُرِّيَّتِيُّ ۗ ﴿ الْ تراه عُدِّيَ بـ" في "كما تعدى اللازم بالجار في نحو: ذهبَ بزيدٍ ، ومعناهُ واجعل الصلاحَ في ذريتي ، وكذا قوله :

<sup>(</sup>۱) في ب : « وهكذا » .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وهذه » .

<sup>(°)</sup> في ب : « لذلك » .

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٥) من سورة الأحقاف.

#### \* يَجْرَحْ(١) في عَراقِيبهَا نَصْلِي (٢)(٢) \*

" فيجرح " متعد "، وقد عُديَ بـ " في " ، والضمير في " تعتذر " للناقة ، والباء في " بالمحل " للأداة ، لا للظرف ، والمراد " بـ ذى ضروعها " : اللبن كما يـراد بذي بطنها : الولد .

العروقُ: العصبُ الغليظ، فوق عقبِ الإنسانِ، والْعَقِبُ: بكسر القاف، مؤخَّرُ القدم، وعُرْقوبُ الدابةِ في رجلها بمنزلةِ الركبةِ في يدِها.

والنصْلُ: السيفُ، يريدُ يجعلِ الجرحِ في عَراقيبِها سيفي، وقيل: معناه يجرحُ موضعاً في عراقيبِها يعني: إن ضَنَّتُ ناقتي مِلبنها من الصيف بسبب عذرِ وقت القحطِ أذبحُها.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فيجرح ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من بيت من الطويل لذي الرمة وهو في ديوانه ص ٤٩٠ ، ونصه تاماً:

وإنْ تعتذرْ بالحُلْ عَن ذي ضُرُوعِهَا إلى الضيفِ يَجْرَحْ في عراقيبها نَصْلِي

والبيت في : أساس البلاغة ص ٢٩٦ " عذر " ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ٣٩ ؛ وحزانة الأدب ٢ / ٢٣٣ ؛ والأدب ٢ / ٢٣٣ ؛ وحزانة الأدب ١٠ / ٢٣٣ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٢٠١ .

## (( المفعولُ فيهِ ))

هو ما فعِلَ فيه فعلٌ مذكورٌ من زمان أو مكان ، وشرطُ نصبه تقديرُ " في " ، وقوله : (( فِعلُ مذكورٌ )) ، وإنما اشترطَ تقديرُ " في " لأنها إذا() وحدتْ وحب الخفضُ بها ، فإذا حُذِفتْ تعدِّى الفعلُ فنصبَ ، فإنَّ الظرفَ عندَ النحويين اسمُ زمانٍ أو مكان منصوبِ بتقديرِ " في " سُمِّي بذلكَ لأنه محلُّ للأفعالِ تشبيها بالأواني التي تحلُّ فيها الأشياء ، وسمَّاه الكوفيون (١٠ محلاً لحلولِ الأفعالِ فيه ، ولا مشاحَّةَ في الاصطلاح ، وإنما لم يذكر ْ حَدُّهُ لما في لفظِ المفعولِ فيه من الدلالة عليه ، كأنه قالَ : المفعولُ فيه هو : الذي فُعِلَ فيه الفعلُ ، فإنْ قلتَ : على هذا التقدير الذي ذكرتُ يجبُ أنْ يكونَ المفعولُ فيه مبنياً ، وذلكَ ؛ لأنَّ الاسمَ إذا كانَ متضمناً معنى حرفٍ يجبُ بناؤهُ ، كما في " كيف " ، و" أينَ " ، والمفعولُ فيه هنا متضمنً معنى " في " ويجب أنْ يكونَ مبنياً حينئذٍ .

قلتُ : المفعولُ فيه هنا غيرُ متضمنِ معنى " في " .

بل هي مقدرةٌ فيه ؛ لأنَّ المعنى من التضمن هـ و ألاَّ يجوزَ إظهارُه ؛ كما في "كيف"، و" أين"، وههنا يجوزُ إظهارُه فإنك كما تقولُ : خرجتُ يومَ الجمعةِ كذلكَ تقولُ : خرجتُ في يومِ الجمعةِ ، وإذا(") لم يتضمنه وجبَ أنْ يكونَ مُعْرباً وإلى هذا أشارَ في شرحِ اللمع(")، ثم في قوله : (( وكلاهما منقسم إلى مؤقتٍ ومبهم »(") تسامحٌ في العبارةِ ، لأنَّ ما يقعُ مفعولاً فيه من المكاني ليسَ إلاَّ المبهمُ فقط ، وقيلَ : التوقيتُ في الأصلِ تحديدُ الوقتِ ، ثم عمَّ في كلِّ ليسَ إلاَّ المبهمُ فقط ، وقيلَ : التوقيتُ في الأصلِ تحديدُ الوقتِ ، ثم عمَّ في كلِّ تحديدٍ ، فبانَ بهذا أنَّ المؤقتِ هو المحدودُ ، وهو قولُ بعضِهم ، والمبهمُ عندهُ غيرُ

<sup>(</sup>١) في ب: (( إذا )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَالْكُوفِيونَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( فإذا )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللمع لابن حنى ص ١١٠ ؛ والتحمير ١ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٥٥.

المحدود ، وبردُ على هذا القولِ الفرسخُ() ، وهو ظرف محدودٌ() بقياسٍ ، وهو ينتصبُ انتصابَ الظروفِ بلا خلافٍ ، فلو كانَ المؤقتُ هو المحدودُ لامتنعَ نصبُه ؛ لأنه مكاني لا زماني ، وقالَ بعضُهم () : المؤقتُ هو الذي لهُ اسمٌ باعتبارِ ما هو داخلٌ في مسماهُ ، والمبهمُ ما لهُ اسمٌ باعتبارِ ما ليسَ داخلاً في مسماه ، ولا يردُ الفرسخُ على هذا القول ؛ لأنَّ القصر ونحوه له اسمٌ من جهةِ ما دخل في مسمّاه من البناءِ ، والسقْفِ وغيره ، والفرسخُ لهُ اسمٌ باعتبارِ قياسٍ غير داخلٍ في / [٩٣] مسماه ، فالمبهمُ نحو : الحينُ يقعُ على الكثيرِ والقليلِ() من الزمانِ .

ألا ترى إلى قوله:

تناذَرَهَا الرَّاقُونَ من سُوْءِ سَمِّهَا يُطْلِقُهَا حيناً وحيناً تُرَاجِعُ (°) فإنه أرادَ بالحينِ القدرِ الذي يكونُ بينَ تحركِ الوجع وسكونه ، وهو قليلُ ، والبيتُ في صفةِ الملدوغ وقبلهُ:

فَبِ تُ كَأَن عَي سَاوَرَتْني ضيئك ق من الرُّقش في أنيابِها السُّمُّ ناقِعُ (١) وتناذرها الراقونَ أيْ : أنذرَ بعضُهم بعضاً ألاَّ تقربوا هذه الحية ؛ لأنها لا تُحيبُ الرُّقي .

المساورةُ: المواتبة.

<sup>(</sup>١) الفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة. ينظر اللسان ٣ / ٤٤ " فرسخ ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ ومحدود ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الايضاح في شرح المفصل ١ / ٣١٦ - ٣١٧ ؛ والتخمير ١ / ٣٩٩ فما بعدها ؛ وينظر المقتبس لوحة ٨٧ / أ ، ٨٧ / ب ؛ والإقليد ٦٣ / ب ، ٦٤ / أ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ على القليل ، والكثير ﴾ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٨٠ ؛ واللسان ٣ / ٢٨٤ " مدد " ٤ / ٥٠٠ " طور " ٥ / ٢٠١ ، ٢٠١ " نــذر " ١٠ / ٢٣١ " طلـق " ١٣٤ / ١٣٤ " حـين " ؛ وحزانة الأدب ٢ / ٤٥٩ ، ٤ / ٢٦ ؛ وجمهرة اللغة ص ٩٢٢ ؛ وأساس البلاغة " نـذر " ، " طلق " ؛ وتهذيب اللغة ١ / ٨٩ ، ٢ / ١٦ ، ٥ / ٢٥٥ ؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣ / ٢١٥ ؛ وفي الديوان واللسان " تطلقه " بـدل " يطلقها " والصواب تطلقه .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت قبل البيت الآنف الذكر . ينظر ديوان النابغة ص ٨٠ .

الضيئلة : الحيَّةُ الدقيقة .

الرُّقشُ : جمعُ رقشاء وهي : فيها نقطٌ سوادٌ وبياضٌ ناقعٌ أيْ : طريُّ من قولهم : دمٌ ناقعٌ ، فإنْ قلت : من أينَ وقعَ الفرقُ بينَ ظرفي الزمان والمكان ، وأنَّ الزمان كلَّهُ ينتصبُ على الظرفيةِ ، وأنَّ المكان لم ينتصبْ إلا المبهمُ من دونِ المحدودِ قلتُ : الأصلُ في المفاعيلِ المصدرُ ؛ لأنه هو المفعولُ المطلقُ وهو منصوبٌ ، وكلٌ ما كانَ أكثرَ شبهاً به كانَ منصوباً كنصبهِ ، ولَمَّا كانَ كذلكَ وحدنا ظروفَ الزمان أكثرَ شبهاً بالمصادرِ في أنَّ صيغةَ الفعلِ تَدلُّ عليها دلالةً واحدةً أيْ : على السواء ، فلذلكَ تعدَّى الفعلُ إلى جميع أنواع ظروفِ الزمان محدودِها ومبهمِها ، كما يتعدَّى إلى جميع أنواع المصادرِ بخلافِ المكان فإنه لا دلالةَ للفعلِ على نوعٍ من أنواعهِ أن المجمع حَرى الأمان لدلالةِ الفعلِ عليهِ من على نوعٍ من أنواعه فقدْ دلَّ على مكان مبهم ؛ لأن قيامكَ وقعَ في مكان وحه ؛ لأنكَ إذا قلتَ قمتُ فقدْ دلَّ على مكان مبهم ؛ لأن قيامكَ وقعَ في مكان من الأمكنةِ المبهمةِ ، فتعدَّى الفعلُ لذلكَ إلى المكان المبهم بدونِ الحرفِ ؛ لأن المبهم منه يصلحُ أنْ يكونَ خَلْفاً لشيء أو قدَّاماً أو شالاً أو يميناً أوْ تحت أوْ فوقه (٣).

وأما المحدودُ فكسائرِ الأسماءِ فلا يتعدَّى إليه إلاَّ بواسطةِ الحرفِ ؛ ولأنَّ المبهمةَ ليسَ لها هيئاتُ وأشخاصٌ يتميزُ بها بعضُها عن بعضٍ فأشبهتِ الأزمنة والمحدودة (أ) يتميّزُ بهيئاتها فأشبهتُ الأعيانُ (نحوُ زيدٌ وعمرو ، وقيلَ : الزمانُ يضارعُ الفعلَ من ثلاثةِ أوجهٍ : أحدها : أنه ) (أ) مقسومٌ بأقسامه (أ) ، والثاني أنَّ الزمانَ هو مرورُ (٧) الملوين (١) ، فهو عرضٌ كالفعلِ ، والثالثُ أنَّ الزمانَ حركةُ الفلكِ ، كما

<sup>(</sup>١) في ب: ( من أنواع ظروف المكان ) .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>((</sub> جرى منه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( أو فوقاً )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « والمحدود » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بأقسام » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: (( مركب )) .

<sup>(</sup>٨) الملوان : الليل والنهار . ينظر اللسان ١٥ / ٢٩١ " ملا " .

أنَّ الفعلَ حركةُ الفاعل فصارَ كأنَّ الزمانَ جزءٌ من الفعل، فلا يحتاجُ في تعدِّيه إلى حَزِئه(١) إلى واسطةِ الحرف، فلذلك تعدّى إليه بدون الواسطةِ ، وقيلَ : الحين (٢) يقعُ على ستة أشهر ، وقيل: على أربعينَ سنةً ، والحينُ والوقتُ من الزمان، والجهاتُ الستُّ من اللكان والمستعمل اسماً وظرفاً، والمرادُ بقوله اسماً أنه يستعملُ مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً كسائر الأسماء، فيعتقبُ عليه أحوالُ الإعرابِ باعتقابِ العوامل نحو: (( يومُ الجمعةِ مباركٌ )) بالرفع وأحييتُ يـومَ الجمعـةِ ، أو عظَّمْتُ بالنصبِ على أنَّه مفعولٌ بهِ ، كما تقولُ : حييتُ زيداً أو عظمُّتُهُ ، وحرجتُ في يوم الجمعةِ بالجرِّ، وحرجتُ يومَ الجمعةِ بالنصبِ على أنه مفعولٌ فيهِ مَا لَرْمَ النصبَ أَيُّ : النصبَ على معنى " في " تحو : (( سرنا فاتَ مرةٍ ))(") بالنصبِ على الظرفيةِ أبداً ، فوجهُ لزوم النصبِ أنه كثيرٌ في استعمالهم ، و لم يجيءُ إلا منصوباً على الظرفيةِ ، فلو كانَ مِمَّا يقعُ غيرُ ظرفٍ لوقع في كلامهم غيرُ ظرفٍ ، فكانَ هذا مبنياً على السماع / دونَ القياس لا علمَ فيه سوى الوضع [٩٣ / ب] والاستعمال، ومعنى ذاتَ مرَّةٍ : مَرَّةً ، أيْ : سرنا صاحبةُ اللفظُ الذي هـو " مرةً " ، وهي فَعْلَةٍ من المرور ، والمرادُ مرةَ مراتِ الفلَكِ وذاتَ من قولهم : امرأةٌ ذاتَ مال ، وكانتْ من قبيل إضافةِ المسمى إلى الاسم كقوله: (( إليكم ذويْ آل النبيِّ تَطَلَّعَتْ ﴾ أيْ: إليكم أصحابَ هذهِ اللفظةِ ، فالأصحابُ هم المسمونَ ، وآلَ النبي هو الاسمُ ، فكذا قولهم : " ذات " مسمَّى و" مرةً " اسمَّ ، وقوله : ذوي آل النبي بمعنى آل النبيِّ فكذا قولك ( الله عنه مرق ( الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه مرةً.

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>﴿ جَرِه ﴾ .</sub>

<sup>(</sup>٢) ينظر اللسان ١٠٣ / ١٠٣٤ ، ١٠٣٤ "حين

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) في ب: ((قولنا)).

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٥٥.

قال أبو سعيد السيرافي (١): إنما جعلوا هذه اللفظة ، وهي ذات مرة ظرفاً في جميع الأحوال ؛ لأجل أنها ليست من أسماء الزمان فلما أدحلت فيها ألزمت النصب دلالة على الظرفية ، فإن قيل : فهل بين قولهم : (( سرنا ذات مرة )) ، وبين سرنا مرة فرق ؟ قلنا : نعم ؛ فإن قوله : سرنا مرة للقائل عِلْم بتلك المرة زائد على عِلْم المخاطب بها كما إذا قلت : أكلت طعاماً كان ذلك الطعام معلوماً للمتكلم غير معلوم للمخاطب بخلاف قوله : (( ذات مَرّة )) فإن المتكلم يتبرأ من زيادة العلم به ، وبكرة بالتنوين ولا يكون إلا ظرفاً .

وسحر ، وعشيّة ، وعُتُمة غير منونة لعدم انصراف الأول للتعريف والعدل ، والباقيتان للتعريف والتأنيث ، وسُحيراً بالتنوين إذ بالتصغير زالت صيغة العدل في سحر " ونظيرهما : عُمَرُ وعمير فعمرُ لا ينصرف للسببين ، وعمير منصرف لروال أحدهما وهو العدل ، فكذا هنا ، ولا يجوزُ استعمال سُحيراً اسماً نحو : سرتُ في سحير إذ أريد به تصغيرُ سحر المعرفة ؛ لأنَّ التصغير يوجب العدول به عن سنن العدل لا عن سنن الظرفية ، فإذا نكرت هذه الاسماء فلك أن تستعملها اسماً نحو : سرنا في سحر أن بالجرِّ والتنوين ( وحرجت في ضحى وفي عشية وفي عتمة أي : سَحرٍ من الأسحار ، وضحوة من الضّحوات وعشية من العشيات ، وعتمة من العتمات ) " بالجرِّ والتنوين فيهن ، وتقول هذا سحرٌ طيب ، وعتمة باردة وكذا أحواتها ، و « عِنْد ، وسِوك ، وسَواء » فلا من الظروف اللازمة تقول : حلست عِندك ولا تقول في عندك ، ولا هذا عندك ، كما تقول من خلفك ، « وهذا خلفك » (" وهذا خلفك » قال :

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ١ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( سحير )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

فَغَدَتُ كِلاَ الْفَرْجُبُونَ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى المَحَافَةِ خَلْفُهَا وَأَهَامُهَا الله فَعَدَلَ الله وَ الله وَلَى الله الله وَ الله وَلَى الله الله وَ الله

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل وهو للبيد بن ربيعة وهو في ديوانه ص ٣١١ ؛ والكتاب ١ / ٢٠٤ ؛ وإصلاح المنطق ص ٧٧ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٢٩ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٤١ ؛ واللسان ٢٦ / ٢٦ ، " أمم " ، ١٥ / ٢٢٨ ، " كلا " ، ١٥ / ٤١٠ " ولي " ؛ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص ١٦١ ؛ واللسان ٢ / ٣٤٢ " فرج " .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٥ ) من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٣) قوله : « ذلك » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل وهو للأعشى في ديوانه ص ١٣٣ ؛ وفي الكتاب ١ / ٣٢ ، ٤٠٨ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ٤٥٣ ، ٤٣٨ ، ٤٤١ ؛ والدرر ٣ / ٩٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٣٧ ؛ واللسان ٩ / ٣٣ " جنف " ، ١٤ / ٤٠٨ ، ٢١٤ ، ٣١٤ " سوا " ؛ وأساس البلاغة ص ١٠٠ " جنف " ؛ وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٢٩٥ ؛ وابن يعيش ٢ / ٨٤ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٤٩ ؛ والحتسب ٢ / ١٥٠ ؛ والهمع ٣ / ١٦٢ ؛ والأضداد ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( فيما )) ساقط .

بعضِهم (۱) وسوى عنده بمعنى : غير ، فيعربُ كغير ، ومذهبُ سيبويه (۲) : أنهُ منصوبٌ أبداً على الظرفيةِ ، والبيتُ عنده (۲) محمولٌ : على الشذوذِ .

ومن الممدودِ (١٠) أيضاً : ما جاءَ في الحديثِ ، وهو قوله : (( فليطلبُ رباً سِوايَ ))(٥) ؛ ليوافقَ سائِر الأسجاع ، وأما قوله :

وَلَ مَ يَبُ قَ سِوَى العُدُوا فِ دِنّاهُ مَ مَ الْهُ وَمَا خَرِبَ أَوْ الْهُ وَمَا خَرِبَ أَوْ اللّهِ وَمَا خَرِبَ أَوْ اللّهِ وَمَا خَرِبَ أَوْ اللّهِ وَمَا خَرِبَ أَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ على الموصوفِ لا عليها ، والدليلُ على ما ذكر سيبويه : أنَّ " سِوَى " بالقصرِ ، بمعنى " سَوَاء (١٩٥٩) ، بالمدةِ ، والممدودُ لم يستعملُ إلا ظرفاً بالاتفاقِ ، فكذا ما هو بمعناه ، صفة الأحيانِ ليستُ في الحقيقةِ بظرفٍ في الأصلِ ، بل هي شيءٌ أجنبيّ ؛ لكنَّ الصفاتِ في هذهِ المواضع : أقيمت مُقامَ الموصوفِ بعد حذفه ، وليستُ بأزمنةٍ ، ولا أمكنةٍ ، والأصلُ زماناً طويلاً ، وزمانا كثيراً ، إلى آخره ، والدليلُ على ظرفيةِ هذا النصبِ : أنهُ إذا ذهبُ النصبُ ، ذهبت الظرفيةُ ، فلذلكَ حوفظَ عليه ،

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ١٣٢ ؛ والتخمير ١ / ٤٠١ ؛ والإيضاح في شرح المفصــل ١ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ١ / ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> عنده <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « المحدود » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في: فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ / ٢٢٤ رقم الحديث ٩٠٢٧ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الهزج ، وهو للفند الزماني " شهل بن شيبان " وهو في حزانة الأدب ٣ / ٤٣١ ؟ وشرح التصريح ١ / ٣٦٢ ؟ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٤٥ ؟ والمقاصد النحوية ٣ / ١٢٢ ؟ وأوضح المسالك ٢ / ٢٨١ ؟ وهمع الهوامع ٣ / ١٦١ ؟ والدرر ٣ / ٩٢ ؟ وابن عقيل ص ٦١٣ رقم الشاهد ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> دون المعنى <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( سوائي)) .

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٢ / ٣٥٠ .

وصينَ عن التغيير ؛ لئلاَّ تنمحيْ آثارُ الظرفيةِ ، بخلافِ الظرفِ ، فإنهُ وإنْ ودعهُ (١) النصبُ (٢) ، لم (٣) يودعه العلمُ المحيطُ بكونه ظرفاً ضرورةً ؛ لأنه إما زمانٌ أو مكانٌ ، فلو قلت : حمل به طويلٌ وكثيرٌ : عَمِيَ المرادُ على السامعِ ، والتبسَ أنه ظرف ، أم غيرهُ ؛ لعدمِ احتصاصِ الرفعِ به ، وقيلَ : يجوز حملُ هذهِ الصفةِ على المصدرِ أيضاً ، نحو : (( سيرَ عليه سيراً طويلاً وكثيراً ))(١) .

(( وقد يجعلُ المصدرُ حيناً )) أيْ : وقد تستعملُ صيغةُ المصدرِ استعمالَ ظرفِ الزمانِ ؛ لمناسبةٍ بينهما ؛ لأنهما مدلولاً فعلٍ واحدٍ لزوماً ، فيصحُ : كونُ أحدهما نائباً عن الآخرِ ، كما نابَ السوطُ منابَ المصدرِ ، في : ضربتُه سوطاً ؛ لملابسةٍ بينهما ؛ ولأنَّ الأزمانَ حوادثُ ، كما أنَّ المصادرَ حوادثُ ، فيقالُ : كان ذلك بينهما ؛ ولأنَّ الأزمانَ حوادثُ ، كما أنَّ المصادرَ حوادثُ ، فيقالُ : كان ذلك (( مَقْدَمَ الحاج ))(٥) ، والمفعلُ ، كما يحتملُ أنْ يكونَ مصدراً كالمدْخلِ ، والمخرَجِ ، يحتملُ أنْ يكونَ زماناً بأصلِ وضعه ، فالعدولُ عنه إلى الظرف(١) : حروجٌ عَنِ القياسِ ؛ لكن يحتملُ هذا أنْ يكونَ على حذف المضافِ ، فالتقديرُ في أمثلته : رمن (( قدومِ الحاجِ )) ، ووقتَ (( خَفُوقِ النجْمِ ، ووقتَ خلافةِ فلانٍ ، ووقتَ مسلاةِ العصر ))(٧) .

والصلاةُ مصدرٌ ، يقالُ صلَّى يُصلِّي صلاةً ، والترويحةُ : مصدرُ روحةٍ ، أي : أذهبهُ رواحاً ، وهو ما بعدَ الزوالِ إلى آخرِ اليومِ ، أيْ : مقدارُ ترويحتينِ ، ويجوز : أنْ يرادَ بالترويحتين ترويحتيا الصلاةِ (^) المعروفةِ ، ومقدارُ (( نَحْرُجَزُورَيسَ )) (٩) ،

<sup>(</sup>١) ودع: ترك. الصحاح ٣ / ١٢٩٦ " ودع ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ النصب ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « و لم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « ظرف » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>V) المفصل ص ٥٥.

<sup>.</sup> الصلاة ) ساقط ( $\Lambda$ ) في ب : ((

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٥٥.

ووقت ﴿ إِذْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾ أيْ: غروبها أيْ: يُسَبِّحُ الله أولَ الليل وآخره ، وقد يذهبُ بالظرفِ عن أنْ يقدَّر فيه معنى " في " أيْ: يتسعُ في الظروفِ فلا يقدَّرُ فيه حرفُ الحرِّ الذي هو " في " / ويظهرُ هذا بالإخبار بـ "الذي " كمثاله ، [ ٩٤ / ب ] فقوله : الذي سِرْتُه يومَ الجمعةِ ، بمنزلةِ الذي ضربتُه زيدٌ ، فكما حردَ الذي القائم ( مقام زيدٍ في : الذي ضربتُه زيدٌ ، وامتنعتْ لذلك عن أنْ يقولَ الذي ضربتُ فيه نيه زيدٌ ، كذلك حردَ الذي القائم ) أمقامَ يـومِ الجمعةِ في المثالِ الآخرِ ، عن معنى " في " ، ولذا لم يقلْ : الذي سرتُ فيه يومَ الجمعةِ ، حتى لو قلتَ : سرتُ يومَ الجمعةِ ، وقدرتَ فيه : معنى " في " ، وأردتَ : الإخبارَ عنهُ بـ " الذي شوتُ فعليكَ : أنْ تقولَ الذي سرتُ فيه يومُ الجمعةِ ، ولا تقولُ : سرته ، كما أنكَ إذا قلتَ في المسجدِ ، ثم أخبرتَ عنه بـ " الذي " قلتَ : الذي حلستُ فيه المسجدُ ، ولم ثقلْ حلستُه فيه المسجدُ ،

هذا هو الفرقُ بينَ الظرفِ المتسعِ فيه ، وبين غيرِه ، وقبالَ في المقتبس<sup>(١)</sup> : (ر ثم بعد ذلك لا<sup>(٥)</sup> تظنُّ أنَّ الظرفَ المتسعَ حرجَ<sup>(١)</sup> عن الظرفيةِ رأساً )) .

ألا ترى أنه تعدَّى إليه ما لا يتعدَّى من الأفعال ، نحوُ : قولِك : سرته ، شم هذا الاتساعُ قد يكونُ في التشبيهِ بالمتعدِّي إلى واحدٍ ، نحوُ : اليومَ خرجته ، كما في قولك : زيداً ضربته ، وبالمتعدي إلى اثنين ، نحو : اليومَ ضربته زيداً ، كقولك : زيداً أعطيته درهماً ، ولم يتسعُ في المتعدِّي إلى ثلاثةِ ، فلا يقالُ : اليومَ أعلمته زيداً عمراً قائماً ؛ إذ ليسَ في كلامهم متعدٍ إلى أربعةٍ حتى تشبُّهَ هذا به في زيداً عمراً قائماً ؛ إذ ليسَ في كلامهم متعدٍ إلى أربعةٍ حتى تشبُّهَ هذا به في

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٤٩ ) من سورة الطور .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ الذي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتبس لوحة ٨٧ / ب .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( لا )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ مَن ﴾ ٠

الاتساع ، فإنْ قلتَ : لَمَّا(١) لَمْ يقدَّرْ حرفُ الجر فيه وهو منصوبٌ مع ذلكَ بالفعلِ لم يبق َ حينتُذٍ فرقٌ بينه وبينَ المفعولِ بهِ ، لِمَ لم يُسَمُّ هو مفعولاً بـ ه كما سمّى " قومَهُ " مفعولاً به في (٢) قوله تعالى : ﴿ وَأَخْنَارَمُوسَىٰ (٣) وَوَمَهُم ﴿ (١) بسبب حذف حرف الجرِّ قلتُ: لَم يسم هذا(٥) المفعول به لما ذكرنا من رواية المقتبس(١) أنَّ الظرف المتسع لم يخرج من الظرفية أصلاً بدليل تعدِّيه ما لا يتعدَّى إليه بدون واسطةِ حرفِ الجرِّ على ما ذكرنا ، وقالَ : في التحمير : ﴿ إِنِّمَا لا (٧) يسمونه " مفعولاً به " لوجهين : أحدِهِمَا : أنَّ المفعولَ به مضافٌ إليه في نحو : ضربُ زيدٍ عمراً شديدٌ ، وإكرامُ حالدٍ حسنٌ ، على أنَّ حالداً مفعولٌ ، والظرفُ لا يضافُ إليه فلا يقال (^) صلاة طلوع الشمس لا تجوزُ ، وإفطارُ غروبِ الشمس حرامٌ >>(٩) ؛ لأنَّكَ لو أخبرت عن ذلك أحرجت الطلوعُ والغروبَ عن الظرفيةِ ، وهذا لأنهم أجمعوا على أن الإضافة في كلامِهمْ في الغالبِ إمَّا بمعنى اللام أوْ بمعنى " مِنْ " ، والإضافةُ إلى الظرفِ بمعنى " في " وتحمل(١٠٠ الإضافةُ على الغالبِ ، والثاني : أنَّ المفعولَ به ، كما(١١) يتعدَّى الفعل ، مظهره يتعدَّى أيضاً إلى مضمَره ، وفي الظرفِ لا يتعدى إلى ضميره لا يقالُ : يومُ الجمعـةِ ضربتُـه زيـداً ، فإذا أضيفَ إلى المفعول فيه أو تعدَّى الفعلُ إلى مضمر ، فقد تمَّ كونه مفعولاً بـ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( كما في )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَاحْتَارُ مِنْ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٥٥ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( هو )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتبس لوحة ٨٧/ ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> لَمَّا » .

<sup>(</sup>۸) في الأصل : (( صلوات )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر التحمير ١ / ٤٠٣ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « فتحمل » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ فيمًا ﴾ والمثبت من ب.

وهو معنى الاتساع ، وحصل من هذا أنَّ الظرف المتسع هو ضميرُ الظرف تعدَّى إليه الفعلُ الذي كان لم يتعدَّ إلى غيره بدون حرف الظرف أو الظرف الذي أضيف إليه غيرُه ، فإنْ قيلَ فهلْ من الظرف متسعاً فيه ، ومنه غيرُ متسع فيه فرق من حيثُ المعنى ؟ قلنا : اختلفوا فيه قالَ بعضهم : (( لا فرق بينهما ))(۱) هكذا نصَّ عليه الشيخ أبو علي ، وقال صاحب(۱) المقتبس(۱) : (( يوهم عندي تركيبُ الاستعمالين فرقاً بينهما ، وهو أنَّ المتسع فيه يستدعي استغراقُ الفعلِ الواقع عليه جميع أجزائه ، فقولك (( الذي سرته يوم الجمعة ))(١) يكون اليومُ كلهُ بطرفيه قدْ سيرَ فيه ، ولا كذلك سِرتُ يوم الجمعة، فإنهُ يحتمِلُ الأمرين ، وتمامُ البيتِ / : [ ١٩٥ / ١] \* قليلٍ سِوَى الطَّعْنِ النَّهَالِ نَوَافِلُهُ (١) \*\*(١)

<sup>(</sup>١) ينظر الحجة لأبي على الفارسي ١ / ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ فِي ﴾ بدون ﴿ صاحب ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتبس لوحة ٨٨ / ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من الطويل ، وهو لرجل من بني عامر ، وصدره :
 \* ويوماً شهدْناه سليماً وعامراً \*

والبيت في الكتاب ١ / ١٧٨ ؛ وآمالي ابن الشــجري ١ / ٦ ؛ والكــامل ١ / ٤٩ ؛ والمقتضب ٣ / ١٠٥ ، ٤ / ٣٣١ ؛ والتخمير ١ / ٤٠٤ .

النَّاهلُ : واحدُ نَهَلٍ كحادمٍ وحَدَمٍ وهـو العطشـانُ أو الريَّـانُ ، وجمعُ النهَـلِ نِهالُ كَجَبَلٍ وجِبَالٍ .

نوافلهُ: عطاياهُ أي: ورُبَّ يومٍ قليلٍ شهدنا فيه هاتينِ القبيلتينِ غيرَ الطعنِ أيْ : لم يكنْ غيرُ الطعنِ ، وعطايا ذلكَ الطعْنِ عطيتي إلى طعنٍ آخرَ كقولك: \* يا سارقَ الليلةِ أهْلَ الدار(١) \*(١)

والأصلُ يا سارقا الليلة أهلَ الدارِ على أن "الليلة "منصوبة نصبَ زيداً في يا ضارباً" زيداً ، ثم أضيف فقيل (( يا سارق الليلة )) كما تقولُ يا ضاربَ زيد ، فالليلة في يا سارق الليلة عارية عن معنى : " في " عَرِي زيدٍ عن معناها في " يا ضارب زيدٍ " بدليلِ أنك لو قدرت " في " فانجرارُ الليلة لا يخلو إمَّا بـ" في " أو بالإضافة ، فالانجرارُ بـ" في " ممتنع إذِ التنوينُ محذوف ، والحذف للإضافة لا لتقدير " في " ؛ لأنَّ حذف التنوينِ عند ظهورها ممتنع نحو " يا سارق في الليلة " ، فكذا عند تقديرها ، والانجرارُ بالإضافة أيضاً ممتنع ؛ لأنَّ (') " في " إنْ عملت في الليلة على تقديرِ الانجرارِ بالإضافة يلزمُ عملُ عاملين في اسمٍ واحدٍ في حالة واحدةٍ ، وذلك ظاهرُ البطلانِ ، وإنْ بطل عملها يلزمُ ثبوتُ (') ما لا ثبوتَ لهُ في الكلام ، وهو بطلانُ عمل حروف الجر .

ألا ترى أنها تعملُ وإنْ كانت مزيدةً كقولهِ<sup>(١)</sup> : « بحسبكَ درهم »(<sup>٧)</sup> ، وما

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يا ضرباً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: « لأن » ساقط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « سوف » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: « لقوله » .

<sup>(</sup>٧) ينظر هذا القول في التحمير ٤ / ٤٢٥ .

جاءَني من أحدٍ ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَاتُلَقُواْ بِالْمِدِيمُ (') ﴿ '') فعلِمَ أَنَّ الحَقَ فِي (ريا سارقَ الليلةِ )) أَنْ يَكُونَ تقديرُ " فِي "مذهوبانِ ، وماذا بعد الحقِّ إلا الضلالُ ، وقيلَ (ريا سارق الليلةِ )) يقالُ سرقهُ مالاً وسرقَ منهُ ، والأولُ أفصحُ ، وتقديره : (ريا سارقَ المتاعِ فِي الليلةِ )) من أهلِ الدارِ ، وتقديرُ الآيةِ بل مكركُم في الليلِ والنهارِ ، وقالَ صاحبُ الكتابِ " قوله تعالى : ﴿ منلِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾ '' من هذا القبيل ، ومنهُ بيتُ الحماسةِ :

فإنْ أنْت لَم تقدر على أنْ تُهِينَهُ فدْعهُ إلى اليومِ الذي أَنت قَادِرُهُ (٥) أيْ : قادرٌ فيه ، وقيل : الأصلُ في قوله تعالى : ﴿ بَلْمَكُرُ الْيَلِوَ النّهارِ ﴾ (١) بالإضافة ، وفيه وجة ليس في نحو ((يا سارق الليلة )) بالنصب فيهما على طريق نصب " زيدٍ " في ضربتُ " زيداً " وهو أن تجعلَ الليلَ والنهارَ كأنهما يمكرانِ على الجازِ نحو : نَهَارُكَ صائمٌ حتى كأنه قيلَ : بلُ (٧) مكر ليلكم ونهاركم ، فيكونُ مكر الليلِ من قبيلِ إضافة المصدرِ إلى الفاعلِ، وفي الوجه (٨) الأولِ إلى المفعولِ، فإنْ قيلَ : فما السرُّ في سلوكهم وتيرةً للاتساع في الظروف ؟ قلنا : هو تحقيقُ المشابهة (١) بينهما ، وبين المفعولِ به ؛ لأنهما فضلتان في الكلام (١٠) ، وفي المثلِ السائرِ (رأسائرٌ اليومَ )) (١) التقديرُ : أتسيرُ سائرَ اليوم أيْ : باقي اليومِ، من سارَ بمعنى (رأسائرٌ اليومَ )) (١) التقديرُ : أتسيرُ سائرَ اليوم أيْ : باقي اليومِ، من سارَ بمعنى

<sup>(</sup>١) في ب زاد: « إلى التهلكة ».

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٩٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ١ / ١٢.

<sup>(</sup>٤) الآية (٣) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الحماسة لأبي تمام .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٣٣ ) من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٧) في ب: (( بل )) ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( وجه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: « المشاكلة ».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ فِي الكلام ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) ينظر المثل في المستقصى ١ / ١٥٣ ؛ جمهرة الأمثال للعسكري ١ / ٩٦ .

بقي ذكرهُ ، في المستقصى والظُّهُرُ بضمِّ الهاءِ لا عَبْرُ ؛ لأنَّ الأمثالَ لا تقبلُ التغييرَ كالكسرةِ في قوله : (( في الصيفِ ضيعتِ اللّبنَ ))(() ، وإنْ خاطبَ الرحلَ يُضْرَبُ للرحلِ يرحو نجاحَ طلبته ، وتبينَ له اليأسُ منها أيْ : أتطمعُ فيما بعدُ وقد تبين لك اليأسُ ؛ لأنَّ من كانَ حاجته اليومَ بأسرهِ وقد زالَ الظُّهْرُ وحبَ أن يبأسَ ، كما يبأسَ منه بغروبِ الشمسِ قيل : أصلُه : أنَّ قوماً أُغيرَ عليهم فاستصرخوا بني عمّهِم فأبطأوا حتى أُسِروا ، وذُهِبَ بهم ، ثم جاءَوا يسألونَ عنهم ، فقال لهم المسؤولُ : (( أسائِرٌ اليومَ وقد زالَ الظهرُ )) ، وقيلَ أصلُه : أنَّ الرحلَ كانَ يريدُ السيرَ فلا يسيرُ ويتثاقلُ حتى مضى وقتُ الظهرِ وانقطعَ معظمُ / اليومِ أيْ : كانَ [ ٩٠ / ٢ ] دلكَ حينئذٍ .

كان ههنا تامَّةً ، كما في قولهم : [ضربي زيداً إذا كان قائماً] ، وهو العاملُ في الظرفِ الأولِ ، وأسمعُ في الظرفِ الثاني ، فلذلكَ فسِّرَ بقولهِ أيْ : كانَ ذلكَ حينئذٍ ، [ وأسمعُ الآنَ] ، تقولُ اليومَ سرتُ فيه هذا دليلٌ على أنَّ " في "مقدرةٌ حيثُ لم يقلْ " سرتُه "، وكذلكَ (" قوله: ينطلقُ فيه دليلٌ على تقديرها في "أيومَ الجمعةِ " ؛ لأنه لو لمْ يظهر " في " لكانَ متسَعاً فيه كما تقدمَ .

ثم اعلم أنَّ الانتصابَ بعاملٍ مضمر ههنا على وزانِ الانتصابِ بعاملٍ مضمر "في المفعولِ به على التفصيلِ من اختيارِ رفعهِ تارةً ونصبِه أخرى ، واستواء الأمرينِ ، ولزوم النصبِ كقولك : « يوم الجمعةِ سرتُ فيه » ، وأيوم الجمعةِ سرتُ فيه ؟ ، ويوم الجمعةِ سارَ فيه عبدُ اللهِ ، ويوم الجمعةِ سارَ فيه عمرو ، وإنَّ يوم الجمعةِ سرتَ فيه ؟ ، وهلاً يوم الجمعةِ سرتَ فيه ؟

 <sup>(</sup>۱) هذا مثل في العسكري ١ / ٥٧٥ ؛ والميداني ٢ / ٦٨ ؛ والزمخشري ١ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « كذلك » مكرر .

<sup>(</sup>٣) في ب : « مضمر » ساقط .

### (( المفعولُ معه ))

هو المنصوبُ بعد الواوِ الكائنة (۱) بمعنى (( مَعَ )) (۱) إنما قال : هو المنصوبُ فكم من أسماءٍ معها واوٌ بمعنى "مع "، وليسَ ذلكَ مفعولاً معه كقولهم (( كلُّ رجلٍ وضيعتُه )) وقيد بقوله : بعد الواوِ ؛ ليقع (۱) الاحترازُ (۱) عن غير الواوِ كالفاء ، وثمَّ وغيرهما ، فإنْ قلت : يُشْكِلُ على هذا الحدِّ قولهم : ضربتُ زيداً وعمراً فإنَّ عمراً منصوبٌ بعدَ واوِ العطف ، والواوُ في المفعولِ معَهُ في الأصلِ واوُ العطف على ما يجيء (۱) فكانَ بمعنى : " مع " ثم انتصابُ عمرو ليسَ على المفعول معهُ .

بل على المفعول به بالعطف قلت الجواب عنه وجهان : أحدهما : أنه وُجد في تلك الصورة ما هو أولَى من المفعول معه ، وهو المفعول به فحمل عليه وإن كان يجوزُ حمله على المفعول معه أيضاً ذكره صاحب الكافية في شرحه " كان يجوزُ حمله على المفعول معه أيضاً ذكره صاحب الكافية في شرحه " مع " والثاني : وهو الأوجه وهو ما ذكره عبد القاهر فقال : (( المنصوب بمعنى " مع " يدخلُ على الحكم السابق على طريق التبع ( ما واعتبره بقولهم : (( حاء البرد والطيالِسة ) " ) ، فإنك لو قلت : جاءني الطيالسة والبرد ) لم يستقم ، وبهذا

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> الكائنه )) .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا القول في : الكتــاب ١ / ٢٩٩ ، ٣٠٥ ، ٣٩٣ ؛ وانظره في المبتــدأ والخــبر في كتــب النحو ، وكتاب الشعر للفارسي ١ / ٢٥٠ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٥١٥ ، ٥١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « لرفع » ·

<sup>(</sup>٥) ينظر في ناصب المفعول معه الإنصاف ١ / ٢٤٨ فما بعدها ؛ والتبيين ص ٣٧٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ينظر العطف في المفصل ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح الكافية ١ / ١٥٥ فما بعدها .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في الأصل :  $((\Lambda)$  التبع  $((\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) ينظر هذا القول في : الأصول ١ / ٢١٠ ، ٢١١ ؛ والهمع ٣ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر كتاب المقتصد ١/ ٦٦٠؛ وشرح الرضي على الكافية ١/ ٥١٨؛ والتخمير ١ / ٤٠٩.

يظهرُ الفرقُ بينها وبينَ الواوِ(١) العاطفةِ ، إذِ الاسمُ الأولُ في العطفِ ليس بأولى بالفعل من الثاني في البدايةِ به .

بلْ تقدُم في العطف أيهما شئت بخلاف ما نحنُ فيه ، وهذا هو الفارقُ بينهما ، وهذا لمعنى ، وهو أنّك لو قدمت "الطيالسة "يؤدي إلى نوع من الإحالة ؛ لأنه يخرجُ بك حينئذٍ إلى أنْ تجعلَ "البردَ "قد جاءَ بمجيءِ "الطيالسة "، وهذا ليس بصحيح .

بلْ "البردُ" يأتي بها، ويدعو إلى لَبْسِها، فإنْ قلت : في هذا الحدِّ الذي ذكرهُ في الكتابِ(") يلزمُ الدورُ ، وذلكَ لأنّا إنما ينصبُ الاسمُ على المفعولِ "ا معهُ بعد معرفةِ كونه مفعولاً معهُ ، فإذا جعلَ النصبُ حدًّا لهُ ، فقدْ توقفَ كلُّ واحدٍ منهما على الآخر ؛ لأنه لا يعرفُ المفعولُ معهُ إلاَّ بكونه منصوباً ، ولا ينتصبُ هو(") إلا بعد كونه مفعولاً معهُ قلتُ المصنفَ - عفا الله عنهُ - كانَ من فرسانِ أهلِ التحقيقِ وحصانِ ذوي التدقيقِ في هذا النوعِ الذي نحنُ فيه لم يخفَ عليه مثلُ هذا لكن لما عَرَّفَ المفعولَ معهُ بهذا القدر من التعريفِ اكتفى به .

كما جعلوا المبتدأ والخبر "كلُّهُمْ" قولهم: أقائمُ الزيدانِ ، وإلَّم يكنْ على حدِّ المبتدأِ والخبر من حيثُ الظاهرُ لما ذكرنا ؛ لحصول الغرض من هذا .

أهو الغرضُ من المبتدأِ والخبرِ ؟ وهو أنْ يكونَ الكلامُ مشتملاً على حديثِ ومحدَّثٍ عنهُ عندَ تجريدِ العواملِ اللفظيةِ ، وقد حصلَ ، فكذا هُنا ؛ ولأنَّ هـذا(٥٠ / [٩٦] الاعتراضَ إنما يجيءُ ألَّو جعلَ المنصوبَ مطلقاً حـداً لـه ، و لم يجعلْهُ هكذا ، بـل

<sup>(</sup>۱) ينظر الفرق بين واو المعية والواو العاطفة شرح الرضي على الكافية ١ / ٥١٥ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٨٦ ؛ والتحمير ١ / ٤١١ ؛ ١٦٠ ؛ والكتاب ١ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مفعول » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: « هذا ».

<sup>(</sup>٥) في ب: ﴿ هذه ﴾ . ﴿

جعلَ تعريفه بمنصوبٍ ، فكيف كذا ؟ ذكر الوجه الثاني صاحبُ المقتبسِ (١) ، ثم اعلم أنه لا بأسَ بهذهِ الواوِ في العملِ في الحقيقةِ ؛ لأنها في الأصلِ للعطفِ وليسَ للعواطفِ عملٌ .

ألا ترى أنَّ الأصلَ [ في قولك ] ("): جاء زيدٌ وعمرو" ، وجاء زيدٌ وجاء عمرو" ، والعاملُ في "عمرو" "جاء"، لا الواو، ولكنَّ الواو أقيمتْ مُقَامهُ للإيجاز، والدليلُ على ما ذكرنا أنها غيرُ عاريةٍ عن معنى العطف إنَّ قولك : "استوى" يقتضي فاعلين ، ولا يتحقق لهما في قولهم: (( استوى الماءُ والحشبة )) (") بالنصب ، (( واستوى الماءُ () والحشبة )) بالرفع (و واحدٌ ، غيرَ أنهم جعلوا الواو بمعنى مع ، ونصبوا ما بعدها من الاسمِ بتسليطِ الفعلِ بتوسطها وإعانتها (") له على النصب، كحرف الاستثناء ، فإنَّ المستثنى ينتصبُ بالفعلِ الذي قبلَهُ لكن يتوسطُ حرفُ الاستثناء ، فإنَّ المستثنى ينتصبُ بالفعلِ الذي قبلَهُ لكن يتوسطُ حرفُ متعدٍ لكنْ إلى مفعولُ واحدٍ لا إلى اثنين ، وقد أخذَ مفعولهُ ، فلا يتعدَّى إلى زيدٍ ؛ لأنه متعدٍ لكنْ إلى مفعولُ واحدٍ لا إلى اثنين ، وقد أخذَ مفعولهُ ، فلا يتعدَّى إلى زيدٍ والمما حيث بالا أوْصلت (" جاءَ إلى زيدٍ كالهمزةِ في أذهبت زيداً في أنها لَمّا دخلت على الفعلِ صيرتهُ من غير العملِ إلى العملِ ؛ ليدلوكَ بذلك على احتماع الفعلين في وقتٍ واحدٍ ، فإنكَ إذا قلت (( جاءَ البردُ والطيالسةُ )) بالرفع لم يكنْ على الفعلِ دلالةٌ على أنهما تصاحبا في الجيء ، وإذا نصبت " الطيالسة " عُلِمَ اللفظِ ذلالةٌ على أنهما تصاحبا في الجيء ، وإذا نصبت " الطيالسة " عُلِمَ تصاحبها في ذلك ، ولا يستبعدُ أنْ يكونَ الاسمُ فاعلاً في المعنى مفعولاً في اللفظِ قي بابِ المفاعلة، فهو فاعل ومفعول في قولك: (( ضارب زيدٌ عمراً ))،

<sup>(</sup>١) ينظر المقتبس لوحة ٨٨ / ب.

<sup>(</sup>۲) سقط ن ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا القول في : ابن الشجري ٣ / ٧٠ ؛ والكامل ٢ / ٨٣٦ ؛ والهميع ٣ / ٢٣٧ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٨٥ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( الماء )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( الرفع )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : «إعانتها».

<sup>(</sup>٧) في ب : « وصلت » .

والحكمة في العدول عن طريقة العطف القصد إلى المقارنة ، وهذا الغرض لا يحصل في العطف ؛ لأنَّ الواو فيه يحتمل المقارنة ويحتمل غيرَها من تقديم مَا أُخرَ وتأخير ما قُدِّم ، ثم قيلَ قولهم : ((استوى الماءُ والحشبة )) مثل (() يقالُ عند بلوغ الأمرِ غاية الشدة ، والمرادُ من "الخشبة "الطرف الأعلى من السفينة كقولهم : ((بلغ السيلُ الزُّبي )) (() نحو قولك (()) : ((ما صنعت وأباك )) (()) وإنما أوردَ هذا النظير ؛ لأنَّ المصير إلى المنصوب بمعنى "مع "، واحب متى أريد العطف ، ثم تعذر ، وفي [ ما صنعت وأباك ] تعذر العطف ؛ لأنَّ الضمير المتصل المرفوع كالجزء من الفعل ، فلا يجوزُ عطف الاسم عليه على ما يجيء - إن شاء الله تعالى - والنيلُ وهو يجري ، ولا يسير ، معيف ، لما أنَّ السير والجري من واد (()) واحد في حواز (()) في استعمال كل واحد منهما مكان الآخر وقوله :

# \* بني (^) أبيكم

نصبَ على أنه مفعولٌ معَهُ، والناصبُ له "كونوا"، ولم يرفعُه بالعطفِ على الواو في "كونوا" يقول : اقْرُبُوا من بني أبيكم وعاضدوهم (١٠) ، وليكن مكانكُم

<sup>(</sup>١) ينظر هذا المثل في العسكري ١ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا مثل انظره في المستقصى ٢ / ١٤ ؛ والميداني ١ / ٩١ ؛ والعسكري ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> قوله نحو <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) نيل مصر هو تعريف نيلوس من الرومية . ينظر المزيد عن نيل مصر معجم البلدان ٥ / ٣٣ فما بعدها ؟ مراصد الاطلاع ٣ / ١٤١٣ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ((واد) ساقط.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «في » ساقط.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((على )) .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٥٦ وهو جزء من بيت شعر ينظر تخريجه في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: « وصاعدو كم ».

من مكانِهم كمكان(١):

#### \* الكُلْيَتَيْن من الطِّحَال (٢)(٣)(٤) \*

أيْ: في فرطِ القربِ والاتصال ، والمكانُ مصدرٌ بمعنى الكون أيْ: كونوا أنتم كوناً مثل كون الكليتين ، ويجوزُ أنْ يكونَ ظرفاً أيْ : كونوا أنتم مع (( بني أبيكم )) في مثل مكان الكليتين ؛ لفرطِ المواصلةِ والاتصال ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا عَكُمْ ﴾ (٥) الواو في شركائكم بمعنى مع فليكن الاجماع منكم ومن شركائكم متصاحبين ، وليسَ فيها / إلى العطفِ سبيلٌ ؛ لأنَّ الإجماعَ يكونُ [ ٩٦ / ب] في المعانى دونَ الأعيان يقالُ: أجمعُ الأمر وأزمعهُ نواه وعزم عليه.

قال :

# \* هل أَغْدُوَنْ يَوْماً وأَمْرِي مُجْمَعُ \*

وقبلَ هذا:

\* يَا لَيْتَ شِعْرِي والْمُنَى لاَ تَبْفُعُ(١) \*

(١) هذا جزء من بيت شعر من الوافر ، ونصه :

مَكَانَ الكُلْيتين منَ الطَّحَال فَكُونُوا أنتم وبَني أَبيْكُم

- (٢) البيت من الوافر ، وهو لشعبة بن قمير في نوادر أبي زيد ص ١٤١ ؛ وللأفرعُ بن معاذ في سمسط اللآليء ص ٩١٤ ؛ وبلا نسبة في الكتاب ١ / ٢٩٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٢٩ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٢٦ ، ٢ / ٦٤٠ ؛ وشرح قطر الندى ص ٢٣٣ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ٤٨ ؟ ومجالس ثعلب ص ١٢٥ ؟ والمقاصد النحوية ٣ / ١٠٢ ؟ وهمع الهوامع ٤ / ٢٣٨ ؛ والدرر ٣ / ١٥٤ ؛ والتخمير ١ / ٤٠٧ .
  - (٣) المفصل ص ٥٦ .
- (٤) البيت من الوافر ، وهو لشعبة بن قمير في نوادر أبي زيد ص ١٤١ ؛ وللأفرع بن معاذ في سملط اللآلي ص ٩١٤ ؛ وبلا نسبة في الكتاب ١ / ٢٩٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٢٩ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٢٦، ، ٢ / ٦٤٠ ؛ وشرح قطر الندى ص ٢٣٣ ؛ وشرح المفصــل لابـن " يعيش ٢ / ٤٨ ؟ ومجالس تعلب ص ١٢٥ ؟ والمقاصد النحوية ٣ / ١٠٢ ؟ ولمع الهوامع ٤ / ٢٣٨ ؛ والدرر ٣ / ١٥٤ ؛ والتحمير ١ / ٤٠٧ .
  - (٥) من الآية ( ٧١ ) من سورة يونس .
- (٦) هذا بيت من الرجز وهو بلا نسبة وانظره في إصلاح المنطق ص ٢٦٣ ؛ والخصائص ٢/ ١٣٦ ؟ والدرر ٤ / ٢٠ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٨١١ ؛ ونوادر أبسي زيد ص ١٣٣ ؛ والهمع ١ / ٢٤٧ ؛ واللسان ٨ / ٥٧ " جمع " ١٤ / ٣٥٧ " رمى " ؛ وتهذيب اللغمة ١ / ٣٩٦ ؛ والتماج . ٢ / ٢٠٤ " جمع " .

أيْ: ليتَ علمي يغدُوك واقعٌ ، وأمري مجمّعٌ عليهِ ، وقيلَ : إنَّ شركاءكم منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ تقديره (( وأجْمَعُوا شركاءكم )) بالوصلِ من واجْمَعُو الجمع لا من الإجماع ، والدالُ على هذا المضمرِ قوله : " فأجمعوا " بالقطع ، ومثله :

# \* عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً (١) \*

أيْ : وسقيتها ماءً بارداً ، وكقوله :

إذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْماً وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَا والعُيُوْنَا الْعَانِيَاتُ أَوْمَا وَزَجَّجْن أيْ: وكحلنَ العيونَ .

يقالَ زحجت المرأةُ حاجبها أيْ: دققتهُ وطولتهُ نحو قولك: ((مالك وزيداً ))(") ، فالعطفُ على الضميرِ في مالك متعذرٌ ، وكذلك في [ ما شأنك وزيداً ]؛ لأنه ضميرٌ متصلٌ محرورٌ ، والعطفُ عليه لا يجوزُ إلا بإعادةِ الحار .

التلددُ: بالدالِ المهملةِ التلفتُ يميناً وشمالاً يقالُ (١) تركته يتلدُّدُ ويترددُ أيْ: يتلفتُ ، تمامهُ (٥):

## \* وقَدْ غُصَّتْ تِهَامَةُ بِالرِّجَالِ(٦) \*

#### \* فما لك والتلدُّدَ حول نَجْدٍ \*

وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٦٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيـش ٢ / ٥٠ ؛ والكتـاب ١ / ٣٠٨ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٣ / ١٤٢ ؛ ورصف المباني ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا البيت في ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر وهو للراعي النميري في ديوانه ص ٢٦٩ ؛ وشرح شواهد المغين ٢ / ٧٧٥ ؟ والحمع ٣ / ٢٤٤ ؛ والدرر ٣ / ١٥٨ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٩١ ؛ واللسان ٢ / ٢٧٨ ؟ " زجج " ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ٢١٢ ، ٧ / ٢٣٣ ؛ والإنصاف ٢ / ٦١٠ ؛ وابن عقيل ٢ / ٢٤٢ ؛ والخصائص ٢ / ٤٣٢ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٦٣٥ ؛ والصناعيين ص ١٨٨ ؛ وشذور الذهب ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر العطف على الضمير المحفوض الإنصاف مسألة ( ٦٥ ) ٢ / ٢٣٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ب: « لا يقال ».

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره :

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٥٧

وصدر البيت الثاني:

إِذَا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وانْشَقَّتِ الْعَصَا فَحَسْبُكَ والضَّحَاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ (١)(٢)(٢) الهيجاءُ: الحربُ.

وانشقتِ العصا: أيْ : تفرقت الجماعة وليس لك أنْ تحره أيْ : لا يجوزُ العطفُ على كافِ الخطابِ ؛ لأنهُ ضميرٌ مجرورٌ ، والضميرُ المحرورُ مع ما قبله منزلةِ شيءِ واحدٍ

قالَ المصنفُ: (( المضافُ إليه كالجزءِ من المضافِ )) وإذا وقع ضميراً تأكد الاتصالُ والبعضية ، فلم يعطف عليه ؛ لأنّه كالعطف على شطرِ الكلمة ، وقالَ بعضهم أن إنما لم يجز ؛ لأنّ المكنّى وهو الكاف بمنزلةِ التنوينِ من وجهينِ : أحدُهُمَا : أنهما لاحقانِ آخِرَ الكلمة ، والثاني لا يمكنُ التلفظُ بهما على الاستبداد ، ولأنّ كلاً منهما يقومُ مقامَ صاحبه ، ويستفادُ منهما تمامُ الكلمة بدليل حواز وقوع التمييز (٧) .

بعدهما (^) ، وهو يُستدُّعِي التمام ، والعمدةُ على الوجهِ الثالثِ في المشابهةِ ؛ لأنَّ الأولَ ينتقضُ بنحو : (( ضربته وزيداً )) ، ولم يجزُّ العطفُ على الشأن في

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( بمهند )) أ.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل وهو لحرير وليس في ديوانه ، وهو بلا نسبة في ابن يعيش ٢ / ٥١ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٤٠٠ ، ٦٦٧ ؛ وسمط الـ لآلي ص ٩٩٨ ؛ شرح شواهد المغني ٢ / ٩٠٠ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣١٣ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٨٤ ؛ واللسان ١ / ٣١٢ " حسب "٢ / ٥٩٠ "هيج " ١٥ / ٦٦ " عصا " .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتبس لوحة ٨٩ / أ ؛ والإقليد لوحة ٦٦ / ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: ﴿ فَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الهمع ٣ / ٢٤٢ ؛ وأرتشاف الضرب ٢ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>V) في ب: « الضمير ».

<sup>(</sup>٨) في ب: (( بعدهما )) ساقط .

المسألة الأولى ؛ لأنه حلافُ المعنى إذْ المعنى على هذا ما شأنك ونفسُ زيدٍ ، وسؤالُ السائلِ عن شأنيهما على نحو : ما شأنك وشأنُ زيدٍ ؟ كانَ الجرُ الاختيارُ ؛ لأنَّ الناصبَ هو الفعلُ ، ومعنى الفعلِ غيرُ بالغ درجة الفعلِ ، ألا تراهم (١) لا ينصبونَ المفعولَ به بمعنى الفعلِ لا يقالُ (١) " ما زيداً "على تقدير : ((لقيتُ زيداً )) ، فلمَّا كان كذلكَ اخترنا جهةَ العطفِ إذْ فيها سلوكُ طريقِ التناسبِ ؛ لرفع الاختلافِ بين إعرابِ الاسمِ السابقِ على الواوِ ، والاسمِ الذي دخلتْ عليه ، معنى الفعلِ من كلِّ وجهٍ .

بل جوزنا به (<sup>۱)</sup> النصبَ رعايةً للمعنَى .

قالَ في التحمير : ((إن لم (أ) يتعذر العطفُ لا يخلو من أنْ يصفو عن جميع (أ) شوائب القُبحِ أو لا يصفو ، فلئن لم يصفُ جازَ كِلا الأمرينِ (أ) نحو : (( ما شأنُ قيسٍ والبُرِّ )) (أ) ، والجرُّ هنا قليلٌ ، وقبيحٌ (أ) ، وذلكَ أنه يوهمُ أنَّ المنكرَ عليه كِلا الشيئينِ وهما : (( قيسٌ ، والبُرُّ )) ، والمنكَّرُ عليه أحدهما وهو "قيسٌ " فمن شمةَ كانَ الاَحتيارُ هو النصبُ .

ولئن صفا عن (١٠) جميع شوائبِ القبح لم يجز الواو بمعنى "مع " وعن هذا قال عبد القاهر (١١) : لا يجوز خرج زيد وعمراً ومررت بزيدٍ وبكراً على أنها

 <sup>(</sup>١) في ب : (( ألا تراهم أنهم )) .

<sup>(</sup>٢) في ب: « لا يقال » ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب: (( العامل )).

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وإلم ».

<sup>(</sup>٦) في ب : (( حميع )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ أَمْرِينَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٥٨.

<sup>(</sup>٩) في ب : (( وقبح )) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «عن» ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ص ٦٦٠ – ٦٦١ .

بمعنى" مع "(") بل الواحبُ حملُ إعرابِ الثاني على الأولِ ، كما هو مقتضى العطف وموجبه ، و" تسرِقهُ " صحَّ بتاء التأنيثِ ؛ لأنه أرادَ بـ" قيسٍ " قبيلة ، فالرفعُ أيْ : فالرفعُ لازمٌ إذْ لا قوةَ لمعنى الفعلِ هنا ، وإنْ كانَ الاستفهامُ يستدعي الفعلَ ؛ لأنَّ المعنى أيُّ شيء أنتَ / وعبدُ اللهِ ، فالسؤالُ عن الذاتِ لا عن الفعلِ، [ ٩٧ ] وتأويلُ الفعلِ أنْ تقولَ في تقديرِه : ما تصنعُ أنتَ وعبدُ اللهِ ؛ لأنَّ المعنى ما سببُ ملابستكَ عبدُ اللهِ ، وأنتَ مرفوعٌ ، وعبدُ اللهِ معطوفٌ عليه فلمْ يتحققْ معنى المقارنة هنا .

### \* مَا أَنْتَ وَيْبَ(٢) أَبيكَ وَالْفَخْرُ(٣) \*(١)

فما قبله ، وما بعده :

هَـــلْ أَنْــتَ إِلاَّ فــي بنــي خَلَــفِ كَالأَسْكَتيْـــنِ عَلاَهُمَــا الْبَظْـــرُ (٥) بقولُ: من سادَ مثلُ قومكَ فلا فخرَ لهُ وهم حولهُ .

قوله: (( مثلُ الأسكتين )) حول البظر .

الأسكتان: جانباً الفرج.

والبَظْرُ هو(١): بين الاسكتين ، و لم يخفض .

#### \* يا زبرقانُ أخا بني خلفٍ \*

والبيت من الكامل وهو للمحبل السعدي في ديوانه ص ٢٩٣؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢١١، ٣٦٢ والبيت من الكامل وهو للمحبل السعدي في ديوانه ص ٢٩٣؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٨١؛ ٣٦٢ وابين يعيش ٢ / ٥٠؛ وخزانـة الأدب ٢ / ١٥٠؛ والحرر ٦ / ١٦٧؛ ولسان العرب ١١ / ٧٤٠ " وبلل "؛ وخزانـة الأدب ٤ / ١٥٠؛ وبلا نسبة في الكتاب ١ / ٢٩٩ .

<sup>(</sup>١) ينظر التحمير ١ / ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( ويك ِ)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) هذا البيت الثاني عقب البيت الأول الآنف الذكر وهو للمحبل السعدي .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ هيه ﴾ .

و" ويب " بمعنى : ويل ، وقيد بقوله : (( أخا بني خلف )) وجعله عطف بيان احترازٌ عن زبرقان الفزاريُّ (() رفع الفخر ؛ لأنه يحقرُ (() المخاطب دون الفخر ، فإذا حَقَّر أحدهما دون الآخر لم يتحقق معنى المقارنة ، ومدار المفعول معه على معنى المقارنة ، وأول البيت الثاني :

<sup>(</sup>١) هو الزبرقان بن بدر التميمي السعدي صحابي من رؤساء قومه اسمه : الحصين ولقب بالزبرقان هو من أسماء القمر لحسن وجهه ، وفاته نحو ٤٥ هـ .

ترجمته في : الإصابة ١ / ٤٣٠ رقم الترجمة ٢٧٨٢ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٥٣١ ؛ وسير أعلام النبلاء ٢٠ / ٧٦١ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ يَفْخُر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الوافر وتتمته :

<sup>\*</sup> بَعْدَكَ وَالْفَخَارُ \*

وهو بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه ١ / ٤٣١ ؛ وابن يعيـش ٢ / ٥١ ، ٥٢ ؛ والكتــاب ١ / ٣٠٠ . ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الهمع ٣/ ٢٤٢ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١/ ٥٢٣ ؛ وارتشاف الضرب ٢/ ٢٨٨ .

بَـلاً لِيْ أَنّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى ولا سَابِقِ شَيئاً إِذَا(') كَانَ جَائِيا(') جُروراً بالعطفِ على محلِّ الجارِ والجحرورِ بإضمارِ الباءِ لكثرةِ مصاحبتها ، فكأنه قال : لستُ بمدركٍ ويروى بالرفع على تقديرِ " ولا أنا سابقٌ "'' وبالنصبِ بالعطفِ على مدركِ المنصوبِ ، وانتصابُ القصعة مع إضمارِ كانَ لتحققِ المقارنةِ ؛ لأنّ التقدير (ركيف تكونُ أنت ؟ )) ، ((وكيف تكونُ قصعة ؟ )) ، والكونُ عبارةٌ عن الوجودِ ، فيكونانِ مصاحبينِ في الوجودِ على سبيلِ الملابسةِ وهو قليلٌ عبارةٌ عن الوجودِ ، فيكونانِ مصاحبينِ في الوجودِ على سبيلِ الملابسةِ وهو قليلٌ أيْ : النصبُ قليلٌ هنا ، ومنه " أيٌّ " ومن المنصوبِ القليلِ

#### \* فَمَا أَنَا وِالسَّيْرَ فِي مَتْلِفٍ (١) \*

مفاده أيْ : ما أكونُ أنا والسيرَ أيْ : أيَّ شيءٍ كنتُ أنا فانتصبَ أيُّ ، لأنه خبرُ كنتُ وتمامهُ قوله :

فَمَا أَنَا وَالْسَيْرَ فِي مَثْلَفِ يَبَرِّحُ بِالذَّكَ رِ الضَّابِ طِ (°) المتلفُ : موضعُ التلفِ وهو المفازةُ هنا سَمَّى المفازةَ متلفاً كما سميت بيداءُ من التلفِ والبيدودةُ ، وهما الهلاكُ أرادَ بالذكر البعيرَ الذَّكرَ .

<sup>(</sup>۱) في ب: «إذا» مكرر.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٠٠ ؛ والكتاب ١ / ٩٦ / ١ / ٢٠٠ ؛ والإنصاف ١ / ١٩١ ؛ وابن يعيش ٢ / ٥٦ ، ٧ / ٥٦ ؛ وخزانة الأدب ٨ / ٤٩٢ ، ٣٦٠ ؛ والإنصاف ١ / ١٠١ ، ١٠٠ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٩٦ ؛ واللسان ٦ / ٣٦٠ " نمش " ؛ والخصائص ٢ / ٣٥٣ ، ٤٢٤ ؛ والأشباه والنظائر ٢ / ٣٤٧ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٣٦٧ ، ٣ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ولا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) البيت من المتقارب ، وهو لأسامة بن زيد الهذلي في شرح الهذليين ٣ / ١٢٨٩ ؛ والكتاب ١ / ٢٠٣ ؛ وشرح عمدة الحافظ م ٢٠٣ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٢٨ ؛ وابين يعيش ٢ / ٥٢ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٤٠٤ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٩٣ ؛ واللسان عمر ٣ / ٢٤٢ ؛ واللسان ٤ / ٥٣٢ "عبر " ؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه آنفاً.

التبريحُ: ربحاً تبدنَ ، وتعدَّى بالباءِ أيْ : يحمله على التبكره (١) من السيرِ ويشقُّ عليه يقالُ : لقي (٢) برحاً أيْ : شدةٌ .

والضابطُ: الشديدُ، وهذا البابُ أيْ: المفعولُ معهُ قياسٌ عند بعضهم أيْ: عند بعض علماءِ العربية (١)، وحهُ القياسِ كثرةُ هذا البابِ واطرادهُ، و(١) وحهُ السماعِ كلامُ العربِ استقراءٌ لا قياسٌ اللهمَّ إلا إذا أصابَ بهذا الاطرادِ الكلِّيَ.

<sup>(</sup>۱) في ب : «على ما تكره».

<sup>(</sup>۲) في ب : (( لقي منه ٰ)) .

<sup>(</sup>٣) ينظر التفصيل في المفعول معه والخلاف بين علماء العربية : الإنصاف ١ / ٢٤٨ مسألة (٣٠) ؟ والتبيين ص ٣٧٩ ؛ والكتاب ١ / ٢٩٧ ؛ والأصول ١ / ٢٥٣ ؛ والجنبي الدانسي ص ١٥٥ ؛ والتسهيل ص ٩٩ ؛ وابن عقيل ٢ / ٢٠٢ ؛ والصبان ٢ / ١٣٤ ؛ والهمع ٣ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وهو » والمثبت من ب .

## (( المفعولُ لَكُ ))

( هو علةُ الإقدام على الفعل ))(١) فإنْ قلتَ(٢) الذي ذكرهُ لا يتمُّ به تعريفُ المفعول / لهُ فإنَّ في هذا الحدِّ يدخلُ كلُّ ما كانَ علة للإقدامِ على الفعلِ ، وليسَ [ ٩٧ / ب ] هو بمفعولِ لهُ مثلَ المُحفوض باللام الجارةِ من الأسماء ، كما في (( **قولك** : جئتُكَ للسمن ))(٢) فكانَ من حقِّهِ أنْ يقالَ : هـ و المصدرُ المنصوبُ بعلةِ الإقدام على الفعل حتى يتمَّ التعريفُ قلتُ : الجوابُ هو ما ذكرتهُ في المفعول(١) معهُ في مثل هذا السؤال ، وهو أنَّ المصنِّفَ ممن لا يخفي عليه مثلُ هـذا ، ولكنِ اكتفى بهـذا الذي ذكرهُ ؛ لحصول الغُنْيَةِ به ؛ لأنَّه إنما يقولُ : هذه التعريفاتُ لمن لـهُ ممارسةٌ ونوعُ معرفةٍ باصطلاح أهل النحو ، وعندَ أهل النحو اشتهرَ تعريفُ المفعول لهُ بهذا الذي ذكرهُ فاكتفى به ؛ ولأنَّ معنى الحدِّ الذي ذكرتهُ يحصلُ بما ذكرهُ من التعريفِ ، لما أنَّ العلةَ تدلُّ على المصدرِ ؛ لأنَّ العلةَ والمصدرَ يدلانِ على المعاني ، و ( السمنُ واللبنُ ) يدلان على الأعيان ، وكانَ ذكرُ العلةِ ذكراً للمصدر لاشتراكِهما في مدلولهِما ، ولا يقالُ : يحتملُ أنْ يرادَ بالعلةِ الأفعال ، لأنا نقولُ إِنَّ ذَلِكَّ مُنَحِيٌّ بِدِلالةِ القسم الذي نحنُ فيه ، وهو قسمُ الأسماء ، وكذلك قيد المنصوبِ مستفادٍ أيضاً بالذي نحنُ فيه ؛ لأنَّ كلامنا في المنصوباتِ ، فكان (٥) الحدُّ الذي ذكرهُ المصنفُ دالاً على الحدِّ الذي ذكرته مع قِصَر اللفظِ ومتانِته ، فكانَ هو أولى ما ذكرتُ ، ثمُّ معنى قوله : ﴿ هُ وَ عَلَمُ الْإِقْدَامِ عَلَى الفَعَلِ ﴾ أيْ : المفعولُ لهُ هو المعنى الذي يقعُ الفعلُ من أجلهِ أيُّ: هو المقصودُ من الفعل المعلَّل؛

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ فبهذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) ينظر المفعول معه ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٥) في ب : « وكان » .

لأنَّ المفعولَ ثمرةُ الفعل المعلَّل ، ولولاهُ لما أقدمَ عليه ، ثم لفظُ (١) العلةِ أعمُّ من لفظة (١) الغرض ؛ لأنَّ لفظة الفعل تقع على ما هو نتيجة لفعل يقصدها الفاعلُ كالتأديبِ في ضربهُ تأديباً ، ويقعُ على ما لا يصحُّ أن يكونَ غرضاً لهُ بقصدِه كفعلتُ كذا مخافةً الشرِّ ؛ لأنَّ المحافة ليست بغرض للفاعل يقصده ، وكذا قعدتُ عن الحربِ جبناً ؛ لأنَّ الجبنَ لا يكونُ غرضاً لعاقل ، فإنْ قيلَ : قد ظهرَ بِمَا ذكرتُ إِنَّ التأديبَ سببُ الضربِ ، ونحنُ نعلمُ أنَّ الضربَ سببٌ للتأديبِ ؟ لأنَّ المعنَى من السببِ هو أنْ يكونَ سبباً موصولاً إلى شيء آخرَ مقصور للفعل ، وهذا كذلك ؛ لأنَّ التأديبَ تحصيلٌ بالضربِ ، فكانَ الضربُ سبباً للتأديبِ ، فكيفَ يكونُ الشيءُ سبباً لشيء ، ثم ذلكَ الشيءُ الثاني سببٌ للشيءِ الأولِ قلنا: التأديبُ سببٌ للضربِ باعتبارِ إرادةِ الفاعلِ وفائدته ، ثم التأديبُ مسببٌ للضرب باعتبار الوجودِ ، فإنَّ التأديبَ يوجدُ بالضربِ ، فالوجـهُ الـذي يجعلـهُ غـير الوجـهِ الذي يجعلهُ مسبباً ، والتناقضُ إنما يكونُ إذا كانَ سبباً ومسَـبّباً لشيء واحدٍ من وجهٍ واحدٍ ، ونظيره قولكَ : (( سَافر تصح )) ، فالمسافرة سبب للصحة ، تمَّ فائدةُ الصحةِ ، وإرادةُ الْمُقْدِمُ إِيَّاهَا سببٌ حاملٌ للإقدام على المسافرةِ ، وكذلكَ إرادةُ المصلِّي ، الصلاةُ عندَ الحدثِ سببٌ للطهارةِ ، ثم الطهارةُ (٢) سببٌ لحواز الصلاةِ واستباحةِ الدخول فيها ، فكانتْ سببيَّةُ كلِّ واحدٍ منهما للآخرِ مغايرةً لسببيةِ الآخر لصاحبه ، فينتفي التناقضُ ، وقريبٌ من هذا الذي ذكرته من السبب والمسبِّبِ بالسؤال والجوابِ ما ذكرهُ في الكشافِ(١) في سورةِ الأنعام في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ( بالسؤال والجواب .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ لفظ ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( لفطة )) .

<sup>(</sup>٣) في ب: « الطهارة » ساقط.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٢ / ١٠ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢٠ ) من سورة الأنعام .

يقالُ )(() فإنْ قلت : كيفَ جعلَ عدمَ إيمانهم مسبباً عن خسرانهم ؟ ، والأمرُ على العكسِ ، فإنَّ عدمَ الإيمانِ سببُ للخسرانِ قلتُ : إن (() معناهُ (( الذين خسروا (()) أنفسهم )) في علم اللهِ لاختيارهم الكفر ، فهم لا يؤمنون ، فإنْ قيل : أليسَ من شأنِ هذا المنصوبِ أن يُعدَّ في بابِ المصدر (() ؟ ألا ترى أنكَ إذا قلت : ( (( ضربتهُ تأديبًا))() .

معناهُ: ضربتهُ ضرباً واقعاً للتأديبِ ، كما إنك ) (أ) إذا قلت : ضربتهُ سوطاً . معناه : ضربته ضرباً واقعاً بسوطٍ ، ثم قوله : " سوطاً " في قوله : ضربته سوطاً معدودٌ من المصدر ، فأولى أنْ يُعدَّ " تأديباً " منهُ في قوله : ضربتهُ تأديباً . قاد الله المناه ال

قلنا: القياسُ هذا ، ولكنَّ البصريينَ هم الذين يترجِمُونَ هذا البابَ باسمِ المفعول لهُ .

وأمَّا الكوفيونَ فيجعلونهُ نوعاً من أنواعِ المصدرِ (٧) ، وقيل : البصريونَ إنما لم يعدُّوه من أنواعِ المصدرِ ؛ لأنه متضمنٌ للامِ ، وتضمنُ اللامِ عن مواقعِ المصدرِ .

أَلا ترى أنه لا يصحُّ أَنْ يقالَ : ضربتهُ لضربٍ ، ولَّا كَان كذلكَ لم يندرجْ تحت جملةٍ ، وكانَ باباً على حِدَةٍ ، وقوله : ﴿ وَهُو جَوَابٌ لَمْ ﴾ الهاء في " لمه " للسكتِ ، ويحتملُ أَنْ تكونَ منقلبةً عن ألفِ (٩) " ما " وهي الاستفهاميةُ ، وادحارُ

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( إن )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( خسروا )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( المصادر )) .

<sup>(</sup>٥) الفصل ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٧) ينظر التخمير ١ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>۸) المفصل ص ۲۰

<sup>(</sup>٩) في ب : « ألف » ساقط .

فلان مأخوذٌ من قول حاتم الطائي(١):

وأغْفِرُ عَوْرَاءَ الكريمِ ادِّحَارَهُ وأَعْرِضُ عَنْ شَدْمِ اللَّئِيمِ تَكُرُّماً (اللهوراء: الكلمةُ القبيحةُ ، يقولُ إذا بلغتني كلمةٌ قبيحةٌ قالها (حل كريمٍ ، ففرْتُ لهُ ما فعلَ ، ولم أكافئهُ عليها ، واحتملتُ لأجل كرمهِ ، وأبقيتُ على عفرْتُ لهُ ما فعلَ ، ولم أكافئهُ عليها ، واحتملتُ لأجل كرمهِ ، وأبقيتُ على صداقته ، وادخرتهُ ليومٍ أحتاجُ إليه فيه ؛ لأنَّ الكريمَ إذا فَرَطَ منه قبيحٌ نهِ على فعله ، ومنعهُ كرمه أنْ يعودَ إلى مثله ، وأعرضُ عن شتمِ اللهيمِ (اللهيمِ الكافئةُ على ما صنعَ ؛ لأنه ليس بكفؤ لي ، وفعلتُ ذلك لأجل كذا ، فالأحَلُ مصدرٌ ، ويقالُ (الله : أجلتُ أجلاً أيْ : كسبتُ كسباً ، والمعنى فعلتُ لذاك الكسبِ كذا ، فإذا قلت كتبتُ هذا الكتابَ أجلكَ ، فالمعنى لأجلكَ أيْ : لكسبي إياهُ لكَ ، (وفيه ثلاثُ شرائطُ في المفعولِ لهُ ؛ لأنَّ الأصلَ في المفعولِ لهُ ؛ لأنَّ الأصلَ في المفاعيلِ المفعولُ المطلقُ ، وهو المصدرُ ، وكلُّ ما كان أكثرَ شبهاً به الأصلَ في المفاعيلِ المفعولُ المطلقُ ، وهو المصدرُ ، وكلُّ ما كان أكثرَ شبهاً به

<sup>(</sup>١) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج من طيء وأمه عنبة بنت عفيف من طيء كان حواداً شاعراً حيد الشعر وكان حيث ما نزل عرف منزله ، وكان ظفراً إذا قاتل غلب ، وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب ، وإذا أسر أطلق .

أحباره في : الشعر والشعراء ص ٢٤١ ؛ والأغاني ص ٦٦٩٣ ؛ والخزانــة ١ / ٤٩١ ، ٤٩٥ ، ٢ / ٢ / ١٦٢ ، ١٦٢ ؛ وسمط ٢ / ١٦٢ ، ١٦١ ؛ وسمط الأمثــال ١ / ١٦١ ، ١٦٢ ؛ وسمط اللآليء ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص ٢٤٢ ؛ والكتاب ١ / ٣٦٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٥ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٥٢ ؛ وابن يعيش ٢ / ٤٥ ؛ واللسان ٤ / ١١٠ " عور " ؛ واللمع ص ١٤١ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٧٥ ؛ ونوادر أبي زيد ص ١١٠ ؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٨٧ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ١١٥ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٧٧٥ ؛ والكتاب ٣ / ١٢٦ ؛ ولسان العرب ٧ / ٢٤ " خصص " ؛ والمقتضب ٢ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( اللئم )) والمثبت من ب.

 $<sup>(\</sup>xi)$  في ب :  $((\sin \pi) \sin \pi)$  .

<sup>(</sup>٥) في ب : « ويقال » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٠ .

انتصبَ كانتصابه وإلا فسلا ؛ لأنَّ الأصلَ في المفعول لهُ أنْ يكونَ باللام نحو: ( ضربته للتأديبِ )) ، واللام للتعليل ، وعن هذا قالوا(١) : يجوزُ إظهارُ اللام في جميع صور المفعول لهُ ، ولكنَّ حذفهُ أحسنُ وأفصحُ عند وجودِ الشرائط لمشابهته المصدرَ أيْ : مصدرُ الفعل المذكور قبله ، وهو الفعلُ (٢) المعللُ من حيثُ إنَّ المفعولَ له شيءٌ يشتملُ عليه الفعلُ المعلَّلُ بدليل صحةِ قولكَ تأديبي ضربي ، وضربي تأديبي وإنِّي إذا ضربتُه فقد أدبتُه ، فكما أنَّ المصدر شيءٌ يشتمل عليه فعلهُ يوجدُ بوجوده ، فكذا هنا ، ولن يشتملَ على المفعول لهُ الفعلُ المعلَّلُ إلاَّ بعدَ وجودٍ ما ذكرنا من الشرائط ، ولو فُقِدَتْ واحدة من هذهِ الشرائط عادتْ الـلامُ لانتفاء مشابهته المصدر ؟ لعدم الاشتمال فإنْ كانَ غيرُ المصدر لا يكونُ من حنس الفعل ، فلا يتصورُ دخوله فيه ، وكذا لا يدخلُ (٢) تحت فعل فاعل الفعل المعلَّل فعلُ غيرِهِ ، وكذلكَ الفعلُ الكائنُ أمس لا يدحلُ تحت الفعل الكائن اليوم(؛) ، فأمًّا إذا وجدت هذه الشرائطُ ، واشتمل عليه الفعلُ المعلَّلُ ، وصارَ يوجدُ / بوجوده فحينئذٍ يشبه المصدرَ الذي يكونُ من نفسِ الفعلِ نحو ضربتهُ ضربةً فكما ينصبُ "ضربةً "بـ" ضربتُ "؛ لأنَّ أجناسَ المصدر داخلةٌ في ضمن الفعل كذلك ينصبُ " تأديباً " في ضربته تأديباً (٥) ، وقوله (( وخرجت اليومَ **لخاصمتك زيداً أمْس**(١) <sub>١)(٧)</sub> بتاء الخطابِ لا بتاء المتكلِّم ؛ لأنهُ لا يتلاءمُ الكلامُ بتاء المتكلِّم ، فإنْ قيلَ : فكيفَ يصحُّ دعوى الاشتمال ، في : (( قعدتُ عن الحربِ جبناً ؟ ))(^) .

ِ ۹۸ / ب ]

<sup>(</sup>١) ينظر إظهار اللام وحذف في شرح الرضي على الكافية ١ / ١٢٥ فما بعدها ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٢٣ ؛ والهمع ٣ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> الفعل <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( يدخله )) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: ((أمسُ)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (( تأدبأ )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ أَمْسِ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٠.

قلنا: القعودُ عنها: جبنُ ، فيكونُ قولكَ : قعدتُ عن الحربِ ، مشتملاً على الجبنِ ، وكذا(١) جئتك مخافة الشر ؛ لأنَّ فعلهُ الجيءَ يتضمنُ المحافة ، فإذا قعدَ عنها : فقدْ جَبُنَ ، فإذا جاءَ : فقدْ حافَ ، كما أنَّكَ إذا ضربتَ : فقدْ أدبتَ ، قلتُ : ثم تفسيرُ قوله : (( وفعلاً لفاعلِ الفعلِ المعللِ ))(١) هو : أنْ يكونَ المفعولُ لهُ ، وعاملهُ فعلاً لفاعلِ واحدٍ .

ألا ترى أنَّ قولك : ((ضربته تأديباً له )) ، فالضربُ والتأديبُ فعلانِ لفاعلِ واحدٍ ، وهذا أيسرُ من قولهم : وفعلُ الفاعل الفعلُ المعلَّلُ ، وأخصر منهُ في التقريرِ ، فإنْ قلت : يشكلُ على هذا قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفُ الوَطَعَا ﴾ (") .

هما منصوبانِ على المفعولِ لهُ ، أيْ : خوفاً للمسافرِ ، وطمعاً (') للحاضرِ ، فلا الله تعالى ، والخوفُ والطمعُ من العبادِ ؛ لأنَّه لا يستقيمُ أن يكونا من الله تعالى ، ومع ذلك جعلهما في الكشاف (') مفعولاً لهما .

عُلِمَ بهذا كونه فعلاً لفاعلِ الفعلِ ، ليسَ بشرطٍ فيه .

قلت: ففيه حذف المضاف، فبتقديره يصحُّ وقوعُهُما مفعولاً لهما، أيْ: أرادَهُ خوف العبادِ، وطمعهم، وكذلك هذا الجوابُ عن اللهِ تعالى: ﴿ أُولَكِكُهُمُ الرَّشِدُونَ فَضَالاً مِنَ اللهِ لهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في ب: « فكذا».

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٢ ) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٤) في ب : « للحاحة » .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ١ / ١٨٥ ؛ وفي الكشاف (( لا يصح أن يكون مفعولاً لهما )) .

<sup>.</sup> (7) من الآية (7) ، (7) من سورة الحجرات

بتوفيق الله تعالى ، صار كأنَّ الله تعالى هو فاعلُ الرشدِ أيضاً ، من غير كسب العبدِ ، فاتحدَ فاعلُ الفعلينِ ، إلى هذا أشار في المحصلِ ، فإن قيلَ ، يشكلُ على الشراطُ المقارنةِ ، قولهُ تعالى : ﴿ وَٱلْخِيَلُ وَٱلْبِعَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (١) ، وقوله " وزينةً " منصوبٌ على أنه مفعولٌ لهُ ، ولم تكنْ الزينةُ موجودةً وقت الخلق .

قلنا: المعنى من كونه مقارناً هو: ألا يكونَ متقدماً ، ولا بأسَ بالتأخرِ نحو: شربتُ الدواءَ إصلاحاً للبدنِ ، والصلاحُ متأخرٌ غيرُ واقع عند الشربِ ، كذا في التحمير (۱) ، ويكونُ معرفةً ونكرةً ، (أيْ: يكونُ المفعولُ لهُ معرفةً ونكرةً ، وهو بتلك الشرائطِ الثلاثِ أُلْحِقَ بالمصدرِ ، كما يكونُ المصدرُ معرفةً ونكرةً ، وهو بتلك الشرائطِ الثلاثِ أُلْحِقَ بالمصدرِ ، في معد ذلك على حريانِ المصدرِ في المعرفةِ والنكرةِ ؛ لانعقادِ الشبهِ بينهما ، وقد جمعهما العجاجُ في بيته (۱) أيْ: النكرةُ والمعرفةُ باللامِ المعرف بالإضافةِ العاقرُ: الرملة التي لا تنبتُ .

والجمهورُ: المتراكم.

والزعلُ : النشاطُ .

والمحبورُ : المسرورُ .

يَوْكَبُ كُلَّ عاقر جُمْهُورِ مخافةً وزعَلَ الْمُجُورِ والهولَ من تهوُّل المهْبُور

ينظر الأبيات في ديوان العجاج ١ / ٣٥٥ ، وهو من شواهد كتاب سيبويه ١ / ٣٦٩ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ / ٤٧ ؛ والأصول لابن السراج ١ / ٢٥١ ؛ والإيضاح العضدي ص ٢١٨ ؛ وابن يعيش ٢ / ٤٥ ؛ والخزانة ١ / ٤٨٨ ؛ واللسان ٥ / ١٩١ " حدر " .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٨ ) من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) ينظر التحمير ١ / ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٤) بيت العجاج هو :

والهولُ : الخوفُ .

والتهوُّلُ: أَنْ يَعْظُمَ الشِّيءُ فِي عَيْنَـكَ ، حتى يهولَـكَ أَمْرُهُ ، أَيْ : يفزعُـكَ ويخوفُكَ .

والهبور: جمعُ هبر ، وهو المكانُ المطمئنُّ من الأرض ، من هبرتُ اللحمَ : قطعتهُ ؛ لأنَّ ما اطمأنَّ من الأرضِ كأنه انقطعَ منها ، البعضُ يصف ثوراً ، أَفْلَتَ من الصائدِ ، يقول : يركبُ هذهِ الرمالَ ويعلوها ؛ لمخافته (۱) من الرماقِ ، ولنشاطه الذي (۲) هو كنشاطِ المرور ، وقوله (( الهولُ من تهول .

الهبورُ: أيْ: يركبُ كلَّ شيء كان يخافُ ركوبه ؛ من أحلِ حوفه من الهبورُ: أيْ: يركبُ كلَّ شيء كان يخافُ ركوبه ؛ من الشدة ، وفي شرحِ [٩٩] الرماةِ ، فإذا ركبهُ وهو آمنٌ منهم / هان عليه ما يلقى فيه من الشدة ، وفي شرحِ [٩٩] أبياتِ الكتابِ(") جعلَ قولَه " والهولُ " معطوفاً على كلِّ .

كأنه قالَ : يركبُ كلَّ عاقرٍ ، ويركبُ الهولَ .

فعلى ذلك التقدير : لا يكونُ " الهولُ " مفعولاً لهُ

بل مفعولاً به ، وإنما يستقيم كونه مفعولاً له ، على تقدير العطف (١) على ( وزعل )) (٥) ، وهو مراد المصنف في الاستشهاد .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> من مخافته <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في ب : « التي » ·

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ١ / ٤٩ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ لطفه ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٠ .

#### [الحسال]

قوله<sup>(۱)</sup> : (( **الحالُ** ))<sup>(۱)</sup> .

يحتاجُ ههنا إلى بيانِ الحالِ لغةً واصطلاحاً ، وشرطها وسببُ تقديمها على سائرِ الملحقاتِ بالمفاعيلِ (٣) ، وسببُ تقديمِ ذكرِ الشبهِ على حدِّها ، وبيانُ الجمعِ ، والفرقُ بينها (١٠) وبين التمييزِ .

أمَّا اللغةُ فهي من حالِ الشيءِ يحولُ ، إذا (٥) انقلبَ وتغير سميتُ الحالُ به ؛ لدلالتها على الانقلابِ ، ومنه قيل للحمأةِ حالٌ ؛ لأنهُ طينٌ متقلبٌ لرحاوته ، وأمَّا الاصطلاحُ فهو : ما ذكره في الكتابِ بقوله: (( أو مجيئها لبيانِ هيئةِ الفاعلِ، أو المفعولِ )) (١) ، وتبين تفسيره إذا انتهينا إليه ، وشرطها أيضاً مذكورٌ في الكتابِ بقوله : (( وحَقُّها أَنْ تكونَ نكرةً ، وذو الحال معرفةً )) (١) إلى آخره .

وأمَّا سببُ تقديمها على غيرِها ؛ فلتأكدِ الشبهِ بينها وبينَ المفاعيِل عموماً ، وحصوصاً .

أما العموم فمن حيثُ إنها فضلةٌ .

وأمَّا الخصوصُ: فمن حيثُ شَبَهُها بالمفعولِ فيه ، وبالمفعولِ به ، على ما بجيءُ .

وأمَّا سببُ تقديمِ ذكرِ (( ذلك : شبهُ ))(^) الحالِ على حدِّها ، وأقسامها ، و لم يفعلْ مثلَ ذلكَ في غيرها ؛ لأنها أولُ المشبَّهاتِ ، فنبَّهَ بذكرِ ذلكَ على أنَّ

<sup>(</sup>١) في ب : « قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٦ · ا

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> بالمفعول <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( بينهما )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : « إذا » ساقط .

٦١ المفصل ص ٦١ .

<sup>· (</sup>٧) المفصل ص ٦٣

<sup>(</sup>A) في ب: « ذلك شبه » ساقط .

هذهِ وما بعدها من المشبهاتِ بالمفعولِ ، فلمَّا كانَ الشبهُ بهِ أهمُّ : قدَّمهُ على ذكرِ حدها ، وأقسامها .

وأمَّا بيانُ الجمعِ والفرقِ بينها وبينِ التمييزِ فهو: أنَّ الجمعَ بينهما هو أنَّ كلاً منهما للبيانِ جاء بعدَ تمامِ الكلامِ غيرَ أنَّ بيانَ التمييزِ للجنسِ، وبيانَ الحالِ للهيئةِ، وأن كلاً منهما نكرةً.

وأمَّا الفرقُ فهو (١) أنَّ التمييزَ يكونُ غيْرَ مشتقًّ والحال يكونُ مشتقًا حتى أنك لو وجدت التمييزَ مشتقًا يقدرُ فيه غيرُ مشتقًّ ، فكانَ (١) هـذا المشتقُّ (١) وصفًا لهُ تقولُ عندي عشرونَ قائمًا كان تقديرهُ (١) عشرونَ إنسانًا قائمًا ، ولو وجدت الحالَ غيرَ مشتقًّ تُقَدِّرُ فيه مشتقًا .

تقولُ: هذا الثوبُ خزاً أيْ: هذا الثوبُ ليناً خزاً ، وفرقُ آخرَ هـو (٥) أنَّ التمييز يحسنُ دخولُ " في " عليها ، وفرقٌ آخر هو أنَّ الحالَ عين الأول ، والتمييزَ غيرُه .

قوله: (( لها بالظرف (') شَبَهُ خاص )) (') من حيثُ إنها مفعولٌ فيها فإنَّ معنى قوله: (( لها بالظرف (') شَبَهُ خاص )) (') زيدٌ في حالِ الركوبِ ، ولها شَبَهُ (') قولك: حاءني (^) زيدٌ في حالِ الركوبِ ، ولها شَبَهُ (') أيضاً بالمفعول بهِ من حيثُ إنهم لا يقولون (( ضربتُ زيداً )) في " قائم "، في ('')

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وهو ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((وكان)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۳) في ب : (( المشتق )) ساقط .

 $<sup>(\</sup>xi)$  في ب $(\xi)$  تقديره عندي  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في ب : « وهو » ·

<sup>(7)</sup> في ب : (7) ها شبه خاص بالظرف (7)

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٦١.

<sup>(</sup>٨) في ب : <sub>((</sub> جاء <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( جاء )) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ شبه خاص ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ب: ﴿ فِي ﴾ ساقط.

( ضربتُ قائماً (١) زيداً )) ، كما لا يقولونَ ( ضربتُ في زيدٍ )) في ( ضربتُ زيداً )) فللمشابهة الأولى عَمِلَ معنى الفعلِ فيها وإن لم يعملْ معناهُ في المفعولِ بهِ تقولُ : ( في الدار زيدٌ قائماً )) أيْ : استقرَّ زيدٌ قائماً ، وللمشابهة الثانية لم يَعْملْ معنى الفعلِ في الحالِ مقدمةً عليه ، وإنْ كانَ معنى الفعل يعملُ في الظرفِ مقدماً عليه ، فإنك لا تقولُ : قائماً في الدار (٢) ، و (٣) إنْ كنتَ تقولُ : ( كلُّ يومٍ لكَ برُّ )) على ما ذكرهُ في الكشاف (١) في قوله تعالى : ﴿ قَالَ ٱلَّذِيكَ ٱسۡتَحَبُرُوا إِنّا اللّهُ فِيهاً ﴾ فكانَ لها التقديم ، وحرحتْ من حكم الظرف بامتناع التقديم ، وحرحتْ من حكم الفعول به بعملُ معنى الفعلِ فيها ، فكانَ لها التقديم ، من المنزلة بينَ المنافِ في الظرف على ما فكانَ ها على ما فكان معنى الفعلِ فيها ، فكانَ لها الله على ما فكرنا من صورته .

قلتُ) (٧): الفرقُ بينهما هو أنَّ الحالَ كما تتعلقُ بالعاملِ يتعلقُ بذي الحالِ أيضاً ففي الصورةِ التي ذكرنا لو (٨) قدمنا الحالَ يلزمُ تقديمها على الشيئينِ ، وأمَّا الظرفُ فإنهُ يتعلقُ بالعاملِ لا غيرُ فلو قدمَ / هناكَ للزمَ (٩) التقديمُ على شيءٍ واحدٍ ، فلا [ ٩٩ / ب] يلزمُ من جوازِ تقديمِ الشيءِ على شيءٍ واحدٍ حوازُ تقديمِ الشيءِ على شيءٍ واحدٍ حوازُ تقديمِ "١) شيءٍ آخرَ على

<sup>(</sup>۱) في ب : « زيداً » .

<sup>(</sup>٢) في ب : « في الدار زيد » .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٣ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٤٨ ) من سورة المؤمنون " غافر " .

<sup>(</sup>٦) في ب : « بها » .

<sup>(</sup>٧) ساقط من الأصل والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب : (( أو )) .

<sup>(</sup>٩) في ب : « يلزم » · . .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: « تقديمه ».

شيئينِ وهو ظاهرٌ ، أوْ تقولُ : ما ذكرهُ في الإقليد (١٥) هو أنَّ الحالَ لها شَبَهُ بالظرف ، وبالمفعول به ؛ فلذلك جعلنا الحالَ بينهما على ما مرَّ تقديره ، أو تقولُ : إنَّ الحالَ ليسَ بصحيح (٢) أنْ يكونَ من المفاعيلِ ، فإنما يظهرُ كونها ملحقةً بها إذا وقعت موقع المفاعيلِ ، ومعنى الفعلِ عاملٌ ضعيفٌ ، فلا يتعدَّى إليها في غير موقعها ، ومجيئها (١) ؛ لبيان هيئة الفاعلِ أو المفعولِ هذا هو حدُّ الحالِ ، (وقيلَ : الحالُ هي اللفظُ الدالُّ على هيئةِ فاعلِ أوْ مفعول ) (٥) ، فإنْ قيلَ : الصفةُ تدحلُ في الحدِّ فإنَّ في قولكَ : "غلامٌ " في ((حاءني غلامٌ )) (١) دالٌ على هيئةِ فاعلٍ .

وعالمًا في ﴿ لقيتُ ﴿ رَجَلاً عَالمًا ﴾ دالٌ على هيئةِ مفعولٍ ، فبقيَ ما ذكرتُ من الحد غير مطردٍ .

قلنا: المرادُ من حُدودِ الألفاظ أن يكون اللفظُ دالاً على ما ذكروا باعتبارِ اللوضعِ ، وما أُوردَ من الصفةِ ليس كذلك ؛ لأنَّ قولك : "عالمٌ " في ((رجلِ عالمٍ )) لا يدلُّ على هيئةِ ذاتٍ ، وإنما استفيدَ كونُه فاعلاً من جهته حالاً لا(^) من جهةِ قولك : "عالمٌ ".

ألا ترى أنك كما تُوقِعُ "عالماً "صفةً لرحلٍ في ((حاءني رحلٌ عالمٌ)) كذلكَ تُوقِعُه صفةً لرحلٍ في قولكَ : هذا رحلٌ عالمٌ ، وليس فيه فاعليةٌ ولا مفعوليةٌ ، فالحالُ لا يخلو<sup>(٩)</sup> عن أحدِهِما ، فعُلِمَ بهذا أنَّ وقوعَ "عالِم "صفةً

<sup>(</sup>١) في ب: (( إلا في قليل )) .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإقليد لوحة ٦٨ / أ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( أن يكون )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ مجيئه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: ﴿ عَالَمُ فِي جَاءِنِي رَجَلُ عَالَمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( رجلاً )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( من جهة )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (( لا تخلوا )) والمثبت من ب.

لفاعلٍ في (( جاءني رجلٌ عالمٌ )) كانَ باتفاق الحالِ لا باعتبارِ الوضع بخلاف الحالِ ، وهكذا(۱) تقولُ : في " عالماً " في (( لقيتُ رحلاً عالماً )) إنما دلَّ على مفعولية موصوفه باعتبارِ أنَّ موصوفه وقعَ مفعولاً بحسبِ اتفاق الحالِ لا بحسب الوضع إذْ لو كانَ بالوضع لما حلا وقوعُهُ صفةً عن أحدهما ، كما في الحالِ ، فإنها لا تخلو عن أحدهما ، فإنكَ لا تقولُ : زيدٌ قائماً أخوكَ ؛ لانتفاء الفاعلية والمفعولية ، وقد خلا عنهُ فيما ذكرتُ حيثُ وقعَ صفةً لخبرِ المبتدأِ على ما ذكرنا ، فعُلِمَ بهذا أنَّ دلالتهُ على الفاعليةِ أو المفعوليةِ لم لاكن بالوضع ، وقيل : في حدِّ الحالِ هو اللفظُ الذي يبينُ كيفية وقوعِ الفعلِ على الاسمِ ، وهو مستقيمٌ أيضاً بلا شبهةٍ ، فإنْ قلت : لا نُسلّمُ بأنَّ الحالَ لا يخلو عن بيانِ هيئة وَانَّ الفاعلِ أوْ المفعول.

بلْ يخلو فحينئذ يقعُ الفرقُ بينَ الحالِ وبين الصفةِ ، وإنما قلنا : إنَّ الحالَ يخلو عن بيانِ هيئةِ أحدِهِما تمسكاً بما ذكرَ في الكشافِ(٢) في(١) موضعينِ في قوله تعالى : ﴿ بَلْمِلَةَ إِبْرَهِعَرَ حَنِيفًا ﴾ ((حالٌ من إبراهيم ))(١) ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلْيَوهُو مُحْسِنٌ وَأَتّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (الله والله والله واعلٌ ولا مفعولٌ .

عُلِمَ (^) بهذا أنه لا يحتاجُ في وقوعِ الحالِ إلى أنْ يكونَ ذو الحالِ فاعلاً أو مفعولاً قلتُ : بلْ يحتاجُ إلى ذلك ، ولا يخلو الحالُ عن بيانِ هيئةِ الفاعلِ أوْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( هذا )) والشت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ صفة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۳) ينظر الكشاف ۱۹٤/۱

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( في )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٣٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( حال من إبراهيم )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٢٥ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> فعلم )) .

المفعولِ ، وأما فيما ذكرته من الآيتين ، فوقعتِ الحالُ من بيانِ هيئةِ المفعولِ ؛ لأنَّ المضافَ وهو "الملةُ " مفعولٌ ، فأحذَ المضافُ() إليه وهو إبراهيمُ حكمَ المضافِ المضافِ المتحادِ المضافِ والمضافِ إليهِ في مثلِ تلكَ الصورةِ ، فصحَّ لذلكَ وإنهم يصحَّ / [١٠٠٠] قولكَ جاءني غلامُ زيدٍ راكباً على تقديرِ وقوعِه حالاً عن " زيدٍ ".

وأما فيما ذكرتُ فقد قامت الملةُ مَقامَ البعضِ من إبراهيمَ ، فحازَ وقوعُه حالاً (٢) عن إبراهيمَ على أنه مفعولٌ باعتبارِ الاتحادِ وعدمِ الإلباسِ ، وفي مثله يجوزُ إقامةُ المضافِ إليه مُقَامَ المضافِ ، كما جازَ في قولك : رأيتُ وجهَ هندٍ قائمةً .

وفي قوله تعالى: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُكُمْ أَخِيهِ مَيْنَا ﴾ (") فإنَّ قوله " ميتاً " يجوزُ أنْ يكونَ (ف) حالاً عن الأخ ذكرهما في الكشاف (ف) ؛ لاتحاد المضاف والمضاف إليه ، وكذلك في " ملة إبراهيم " ؛ لأنَّ إبراهيم - عليه السلام - ، كأنه في معنى الملة .

ألا ترى أنه لا فرق بين أنْ يقال (( اتبعْ إبراهيم )) وبين أنْ يقال : (( اتبع ملة إبراهيم )) فبقي ما ذكرنا من حد الحال مستقيماً وسالماً عن النقوض تجعله حالاً من أيهما شئت أيْ : تجعلُ قائماً حالاً من الفاعلِ الذي هو التاءُ في : ضربت ، أو من الفعولِ الذي هو زيداً ، فإنْ جعلته حالاً من التاء ، فالمعنى : ضربت زيداً ، وإنْ جعلته حالاً من زيدٍ فالمعنى : ضربت زيداً ، وهو قائم .

ثم اعلم أنَّ ههنا (١) مسائل متعلقةً بهذا الموضع ، فلابدَّ من ذكرها ، والشارحون عنها غافلون ، وإنما يختصُّ بها من كانَ من حملةِ الكشافِ بالتفتيشِ ، والتنقير ، وسائرِ مصنفاتِ المصنفِ بالتحقيقِ والتقريرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( المضاف )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « صفة حالاً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٢ ) من سورة الحجرات.

<sup>(</sup> ينصب )) . في ب : (( ينصب ))

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ٤ / ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ هنا ﴾ .

فأقولُ وبا للهِ التوفيقِ ، وهي أنَّ إيقاعَ الحالِ عن الفاعلِ ، أو المفعولِ إذا المتمعا جائزٌ .

كما هو المذكورُ في الكتابِ في ((ضربتُ زيداً قائماً )) ، وكذلك إيقاعُ الحالِ عن أحد المفعولين جائزٌ أيضاً ذكره في الكشاف() في سورة الرعد في قوله تعالى : ﴿ هُو اللَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفَ الوَطَمَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٢ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٢ ) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « منصوبين » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ١ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٨) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٦) في ب: «بالركوب».

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٨ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «كذلك» والمثبت من ب.

في إيقاع الحالِ عن الفاعلِ أو المفعولِ إذا اجتمعا (')في مسألةِ الكتابِ('') في قوله: (ر ضربتُ زيداً قائماً )) حيثُ أجازَ هنا ؟ إيقاع('') الحالِ عن أحدهما كما ترى ، ولم يعتبرِ الإلباس .

قلتُ : هذا هو الذي راجعتُ به الفحول ، وفتشتُ الفصول ، ولم أحد فيه سوى ما ارتأى فيه العقولُ هو أنَّ إيقاعَ الحالِ عن الفاعلِ ، أو المفعولِ ، أو عن أحدِ الفاعلينِ ، أو عن أحدِ المفعولينِ لم يظهرُ في اللفظِ ؛ لأنها في جميع الصورِ منصوبةٌ على الحالِ ، وإنما يظهرُ في النية ، والنيةُ إنما تعملُ المفعولُ (٥) في مختلفي الجنسِ ، كما في إيقاعِ الحالِ عند اجتماع الفاعلِ والمفعول (٥) عن أحدهما فصارَ عند النيةِ عن أحدِهما كانَ الإلباسُ / مرتفعاً فيجوزُ ، وأمَّا إذا اتحد الجنسُ ، كما [١٠١٠ ] في إيقاعِ الحالِ عن أحدِ الفاعلينِ فلا تعملُ فيه النية ؛ لاتحادِ الجنسِ ، فلم يرتفعُ الإلباسُ ، وإنْ نُوى ؛ لعدمِ عملِ النيَّةِ في متحدي الجنسِ ، وهذا الذي ذكرته مستخرجٌ من مسائِلِ الفقهِ ، وهي أنَّ الرحلَ إذا وجبتْ عليه كفارتا ظهارينِ فاطعمَ عنهما ستينَ مسكيناً كلَّ مسكين (١٠ صاعاً لم يجزُ إلاَّ عن واحدٍ منهما عند أبي حنيفةً وأبي يوسف (٣) – رحمهما الله – وأما إذا كانَ وجبَ عليه كفارتا

<sup>(</sup>۱) في ب: «كما».

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب المفصل ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ لِإِيقَاعَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ المفعول ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : « المفعول » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : « كل مسكين » ساقط .

<sup>(</sup>٧) ينظر هذه المسألة في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ٣ / ٢٢٥ ؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٥ / ٤٣٣ .

ظهار ، وإفطار فأطعم مثل ذلك أجزأه عنهما بالإتفاق (١) ، والمعنى فيه (١) ما ذكرنا هو أنَّ نيتهُ في الجنسِ الواحدِ في التمييزِ والعددِ غيرُ معتبرةٍ ، فلا ينوبُ عنهما بخلافِ ما إذا كانتا جنسين تنوبُ عنهما جميعاً ، لأنَّ نيةَ التعيين معتبرة عند المختلافِ الجنسين (١) ، فإنْ قلت : فعلى هذا ينبغي ألاَّ يجوزَ إيقاعُ الحال عن أحدِ المفعولين ؛ لأنَّ الجنسَ متحدٌ ، وقد ذكرتُ أنهُ يجوزُ ، كما في قوله تعالى : ﴿ هُو ٱلّذِي يُرِيكُمُ ٱلْمَرْفَ خُوفًا (١) ﴾ (٥) قُلتُ عنه جوابان (١) : أحدهما : أنَّ المفعولَ فضلةٌ بخلافِ الفاعلِ فلا اعتبار لوقوع الإلباسِ في الفضلاتِ، والثاني : وأنَّ وقوعَ الحالِ عن أحدِ المفعولينِ إنما يجوزُ أن لو كانًا مفعولي فعلٍ واحدٍ، كما في هو أين مختلفينِ فعلا يجوزُ إيقاعُ الحالِ عن أحدِهما أيضاً كما لو قلت : وفي ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْمَرْفَ ﴾ ، وأمَّ إذا كانا مفعولينِ بالعطفِ كانا في التقديرِ (رأيتُ زيداً وعمراً راكباً » بأن نجعل راكباً حالاً عن أحدِ المفعولينِ الفعولينِ الإلا إذا وقعَ التمييزُ لأحدِهما عن الآخرِ في إيقاعِ الحالِ عن أحدِهما فحينتُ إلاَّ إذاً وقعَ التمييزُ لأحدِهما عن الآخرِ في إيقاعِ الحالِ عن أحدِهما فحينتُ إلاَّ إذاً وقعَ التميزُ لأحدِهما عن الآخرِ في إيقاعِ الحالِ عن أحدِهما فحينا في توله تعالى : يجوزُ وإلاَ فلا ؛ وإليه وقعت الإشارةُ في الكشاف (٢) في قوله تعالى :

فقال إنما جازَ وقوعُ ﴿ قَانِهَا بِٱلْقِسَطِ ﴾ حالاً (٥) عن الله (١٠) ؛ لعدمِ الإلباسِ كما جازَ في قولهِ تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (١١) أنِ انتصب

<sup>(</sup>١) ينظر هذه المسألة في بدائع الصنائع ٣ / ٣٢٤ ؛ ومغني المحتاج للشربيني ٣ / ٣٥٨ ؛ والمغني لابن قدامة ٧ / ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> فيه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: « الحنس » .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « خوفاً وطمعاً » .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٢ ) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( جوابين )) .

<sup>(</sup>۷) ينظر الكشاف : ۱ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٨) من الآية ١٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٩) في ب : « حالاً » ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « الله » ساقط والمثبت من ب

<sup>(</sup>١١) من الآية ( ٧٢ ) من سورة الأنبياء .

((نافلة ) حالاً عن يعقوب ، وقد (() شُرِط عدم الإلباس في وقوع الحال عن المعطوف دون المعطوف عليه في المفعول أيضاً ، فكان فيه إشارة إلى : أنَّ عدم الإلباس شرط في المفعولين أيضاً إذا كان بالعطف ، فكان المفعولان والفاعلان سواء في اشتراط عدم الإلباس في حواز إيقاع الحال عن أحدهما دون الآخر عند اتحاد الجنسين ، وكان ما أصَّلناه وهو أنَّ النية تعتبرُ في الجنسين المحتلفين دون الجنسين المحتلفين دون الجنسين المتحدين مرعياً والله أعلم .

(( **ترجُفُ**<sup>(۲)</sup> )) تضطرب .

الرانفةُ (١): ناحيةُ الأليةِ .

وتستطارا: أراد تستطارن بالنون الخفيفة ، وقلبُ النون ألفاً عند الوقف من قولهم : استطير من الفزع إذا قَلِقَ وطارَ قلبه أيْ : إنْ لقيني (٥) بموضع لا أنيس به علمتُ أني قاتلُكَ ، فلذلك استطير قلبُك ، واستُحِفَّ به ، ويجوزُ أنْ ينتصب بإضمار « أنْ » أيْ : وأنْ يستطارَ مرفوعً المحلِّ على تقديرِ يكنْ منك رَحْفٌ .

#### متى مَا تَلْقَنِي فَرْدَين تَرْجُفْ وَوَانِفُ ٱلْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا

<sup>(</sup>١) في ب : « وقد ».

<sup>(</sup>٢) هذه كلمة من بيت من الوافر وهو لعنترة ، والبيت تاماً هو :

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الرانفة » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « لقيتني » .

((الروانِنُ )) و ((الاستطارةُ ))، ونظيره قولُ ميسونَ (() أمِّ يزيدَ (() بنِ معاويةَ (()) لَلْبُ سَلُ عَبَسَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَسِ الشُّفُ وفِ (() لَلْبُ سَلُ عَبَسَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَسِ الشُّفُ وفِ (() أيْ : وأن تقرَّ ، وكان منصوباً بإضمارِ أنْ ، ويحتملُ أنَّ الألفَ للتثنيةِ على تقديرِ : أنهُ مجزومٌ بالعطفِ على ((ترحفُ )) ، وإنْ كانَ يرجعُ الضميرُ إلى الروانفِ لِمَا أنَّ المرادَ بالروانفِ الرانفاتُ (() ، وهذَا مثلُ قولِ أبي الطيبِ : وَتَكَرَّمَتُ رُكَبَاتُهَا عَن مَبْرَكٍ وَهَذَا مثلُ قولِ أبي الطيبِ : وَتَكَرَّمَتُ مُنْ رَكَبَاتُهَا عَن مَبْرِكٍ تَقَعانِ فِيه وَلَيْسَ مِسْكاً أَذْفَرَا (())

<sup>(</sup>١) هي ميسون بنت حميد بن بحدل تزوجها معاوية بن أبي سفيان ونقلها من البدو إلى دمشق وأسكنها قصراً من قصور الخلافة ، فكانت تكثر الحنين لمسقط رأسها .

أخبارها في : الحيوان : ١ / ١٧٧ ؛ والكامل لابـن الأثـير : ٤٠ / ٤، ٤٩ ؛ وأعـلام النسـاء : ٥ / ١٣٦ ؛ والأعلام : ٧ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن معاوية ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام نشأ بدمشق وولى الخلافة بعـد وفـاة أبيـه سنة ٦٠ هـ .

ترجمته في : تاريخ الطبري حوادث سنة ٦٤ هـ ؛ والكامل لابن الأثير ٤٠ / ٤٩ ؛ فوات الوفيات : ٤ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) معاوية بن أبي سفيان صحر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الأموي مؤسس الدولة الأموية توفي سنة ٦٠ هـ .

ترجمته في : الإصابـة في تميز الصحابـة : ٣ / ٤٣٣ رقـم الترجمـة « ٨٠٦٨ » ؛ والكـامل لابـن الأثير : ٤ / ٢ ؛ والطبري : ٦ / ١٨٠ ؛ والمسعودي : ٢ / ٤٢ ؛ والأعلام ٧ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر وهو لميسون بنت بحدل في خزانة الأدب: ٨ / ٥٠٠ ، ٥٠٠ ؛ والدرر ٤ / ٠٠٠ ، وسر صناعة الإعراب: ١ / ٢٧٣ ؛ وشرح التصريح: ٢ / ٤٤٤ ؛ وشرح شذور الذهب ص ٢١٤ ؛ وشرح شواهد المغني: ٢ / ٢٥٣ ؛ واللسان: ١٣ / ٢٠٨ « مسن » ؛ والحتسب ١ / ٣٦٣ ؛ ومغني اللبيب: ١ / ٢٦٧ ؛ والمقاصد النحوية: ٤ / ٣٩٧ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٤ / ٢٧٧ ؛ وأوضح المسالك: ٤ / ١٩٢ ؛ والجنسي الدانيي ص ١٥٧ ؛ وخزانة الأدب: ٨ / ٢٧٧ ؛ ورصف المباني: ص ٢٢٤ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ١٥٧ ؛ وابن يعيش: ٧ / ٢٥ ؛ والصاحبي ص ١١٢ ، ١١٨ ؛ والكتاب: ٣ / ٤٠ ؛ والمقتضب: ٢ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب: « المرانفات ».

<sup>(</sup>٦) ينظر البيت في ديوان أبي الطيب : ٤ / ٢٨٧ .

ألاً تراهُ قال: يقعان فيه والضميرُ ((فيه )) للركباتِ ، قوله: ((مصعداً )) أيْ: صاعداً ، وعلى قياسِ ما ذكرهُ في الصحاحِ ((() يجبُ أنْ يكونَ هُنَا (( مصعداً منحدراً )) بدونِ الواوِ ؛ لأنه قال: فيه لقيتُ فلاناً فازعاً مُفزِعاً أيْ: (( صاعداً )) أنا (( منحدراً هو )) من فرع الجبل: علاهُ ، وأفرعُ منهُ انحدر ، والهمزةُ للسلبِ ذكرهُ بدونِ الواوِ ، والعاملُ فيها إمّا فعل أو شِبههُ من الصفاتِ . هذهِ الحالِ تُسمّى الحالُ المتنقلةُ ، وفي بيانِ الانتقالِ ما ذكرهُ ابنُ جني في بيتِ أبي الطيب:

فَلَمَّا رآني مُقْبِ اللَّهُ وَهُو أَمدحُ مِن أَنْ يَنصِبهُ عَلَى الْحَالِ فَتَقُولُ حُسَامًا وَهُو أَمدحُ مِن أَنْ يَنصِبهُ عَلَى الْحَالِ فَتَقُولُ حُسَامًا وَهُو أَمدحُ مِن أَنْ يَنصِبهُ عَلَى الْحَالِ فَتَقُولُ حُسَامًا وَلَا تَكُونُ غَيرَ لازمةٍ نحوُ قُولِك : (( جاءني زيدٌ راكباً )) ، فيمكنُ أَنْ يبتركَ الركوبُ ، فإذَا ماله حسامٌ ، فالرفعُ صارَ كأنّه في الحقيقةِ هو حسامٌ ، فكانَ (أ) أمدح ؛ لأنّ نفس الشيء أشدٌ مصاحبةً لهُ من حالهِ ، ثم أرادَ بشبهِ الفعلِ من الصفاتِ اسمَ الفاعلُ واسمَ المفعولِ ، والصفةَ المشبهةَ والمصدر ، وهذه الأشياءُ منزلةٌ منزلةٌ منزلةٌ منزلةٌ من فكولك : (( مررتُ برجلٍ ماشٍ ضاحكاً )) ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٦ .

۲) ينظر الصحاح: ۲ / ۲۹۷ .

<sup>(</sup>T) البيت لأبي الطيب وهو في ديوانه : T / T .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وكان » . ﴿

<sup>(</sup>٥) في ب : « منزل » ساقط .

وكذلك غيره أو معنى فعل ، هذا على ضروب حرف الجر نحو: «فيها زيد مقيماً »، لاستدعائه الفعل واسم الإشارة نحو: «هذا زيد أن منطلقاً »، والاستفهام نحو: مالك واقفاً ؟ وعن المصنف: سئلت بمكة حرسها الله عن ناصب الحال في ﴿ وَهَنذَابَعُ لِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عنى الفعل فقيل في :

أمّا استقرَّ من أصولهم أنَّ العاملَ في الحالِ وذيها يجبُ أنْ يكونَ واحداً ؟ فقد المختلفَ ههنا ففي الحالِ ما ذكرتَ ، وفي ذيها معنى الابتداء فقلتُ : تحقيقُ الكلامِ فيه أنَّ التقديرَ : هذا (( بعلي )) أُنّبهُ عليهِ شيخاً (أ) أوْ أشيرُ (() ( فالضميرُ (() هو ذُو الحالِ ، والعاملُ فيه وفي الحالِ واحدٌ ، وهو معنى التنبيهِ أو الإشارةِ ) ، وقيل : يجوزُ الرفعُ في (( شيخي )) من خمسةِ أوجهٍ : أحدها : أنْ يجعلَ بدلاً كأنكَ قلتَ: (( هذَا بعلي شيخي )) ، والثاني : أن يكونَ بدلاً من هذَا (() وشيخ خبرُ المبتدأِ ، والثالثُ : أنْ يكونَ (( بعلي )) و (( شيخي )) خبرين عن هذَا .

على (^) نحو: ((هذَا حُلوَّ حامضٌ )) كما تقول (^) هو جامعُ الطعمينِ ، والرابعُ انْ يكونَ ((بعلي)) عطفُ بيانِ عن هذا (^\)، و((شيخٌ)) خبرَ المبتدأِ، والخامسُ: أنْ يكونَ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، وهو هو (أي: هو شيخٌ، وزيدٌ فيها مقيماً فاعلٌ معنويٌّ لا لفظيٌّ، وكذَا الضميرُ في قولهِ تعالى: ﴿فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْمِضِينَ ﴾ ((1)) (١١)

<sup>(</sup>١) في ب : « عمرو » .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٢ . ٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٧٢ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) في ب : «شيخاً » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب: « أشير إليه » .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « الوجه » والأصح حذفها كما في ب.

<sup>(</sup>A) في ب : « على » ساقط .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ تقول ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « عن هذا » .

<sup>(</sup>١١) الآية (٤٩) من سورة المدثر .

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ساقط .

فاعل (۱) معنوي ؛ لأنّ المعنى ما يصنعون ، فمعرضين حال عن الضمير ، والمشار اليه في ﴿ وَهَمْذَاتِعْلِي سَيْعَ الله في مفعول في المعنى ، فظهر (۱) بهذا أنّ الفاعل المعنوي ، والمفعول المعنوي في والمفعول المعنوي في صحة التقييد بالحال كالفاعل والمفعول الفظا و (۱) معنى في صحة وقوع الحال عنهما ، وفي (( الحيات والعقارب (۱) » قولهم : (( هذا زيد قائماً ») إنْ كانَ المخاطبُ لم يعرف زيداً لم يجز النصب ؛ لأنّ معناه أنّه زيد مادام قائماً ، فإذا قال ذلك وهو قاعد لم يكن زيداً ، وإنْ كان المخاطبُ (۱) يعرف زيداً ولعل ، وكانً ينصبنها مثل أيضاً في المعنوي بـ "ليت " ليت ولعل ، وكانً ؛ لأنها ليست بافعال ، وإنما هي مشبهة بها ، فإذا قُيدَ منصوبُها أو مرفوعُها بالحال كان تقييداً باعتبار معناها الذي أشبهت به الفعل ، وإنما ينصبنها؛ لأن "ليت " بمعنى أثمني ، و لعل " بمعنى أترجى ، وكان بمعنى أشبه ، وهذه الحروف من أفعال كما ترى ، فإنْ قيل كيف اعتبرت معنى الأفعال في هذه الحروف من التمني والترجي والتشبيه حتى أعملتها عمل الأفعال في الحال ، و لم تعتبر معنى فلم تعملها في ألحال في ألحال ، ولم تعتبر معنى فلم تعملها في ألحال . و الحال ، و هم تعتبر معنى فلم تعملها في الحال ، ولم تعتبر معنى فلم تعملها في الحال ، ولم تعتبر معنى فلم تعملها في الحال .

قلنا: بين النوعينِ فرقٌ ؛ لأنَّ الأولَ يخرِجنَ الجملةَ عن حالها الأولى إلى معنىً آخر ، و " إنَّ " و " لَكنَّ " لا يغيران معنى الجملةِ ومضمونها .

ألا ترى أنك لو قلت : كأنّ زيداً معناه أُشَبّهُ زيداً يستقيمُ الكلامُ ، وكذلكَ أترجّى وأتمنّى .

<sup>(</sup>۱) في ب: « فعامل » . . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فهو » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) هذان كتابان في النحو وهما في شرح المفصل أحدهما كتاب العقارب وهو لعثمان بن الموفق الأذكاني ، أما كتاب الحيات فلم اهتد إليه في كشف الظنون ولا في مقدمة التخمير . ينظر التخمير : ١ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « المخاطب » مكرر .

وأمَّا لو قلتَ : في أنَّ زيداً بمعنى أُو كدُ زيداً فسدَ الكلامُ ؛ لأنَّ معنى التأكيدِ للحملِ لا لزيدٍ وحدهُ ، فعلمَ بهذا أنَّ بينَ النوعينِ فرقاً ، فإنْ قيلَ : كيفَ إعمالُ هذهِ الحروفِ في الحالِ ؟ قلنا : هو نحو قولكَ : ليت ابني فقيراً راجعٌ ، ونحو قولِ القائل في وصفِ القرّن :

كَأَنَّهُ خَارِجًا مِن بَيْنِ صَفَحِتِه سَفُّودُ شَرْبٍ نَسُوهُ عِنْدَ مُفْتَادُ (۱) والضميرُ في كأنهُ للقرنِ . السَّفُّود : بالتشديدِ الحديدةِ التي يُشوى بها اللحمُ .

الشَّرْبُ: جمعُ شاربٍ مثلَ صاحبٍ وصَحْبٍ.

تقول: فأدتُ اللحمَ وافتأدتُه إذا شويتهُ ، فإنْ قيل: العاملُ في قولك: لليت ابني فقيراً راجعٌ في الحالِ معنى الخبر لا ليت ، وكلامُنا في عملِ "ليت " قلنا: بينَ الحكمينِ فرقٌ إذا جعلتَ الفاعلَ فيها "ليت " ، فقدْ عينت ابنكَ ، وإنْ كان فقيراً راجعاً ، وإن جعلتَ الخبرَ عاملاً فقد تمنيتَ ابنك راجعاً ، وهو فقيرٌ ، وبينَ المعنينِ فرقٌ ، فيحملُ ما في الكتابِ على المعنى الأولِ ليكونَ العاملُ فيهِ "ليتَ " فالأولُ يعملُ فيها مقدماً ومتأخراً أيْ: الفعلُ وشبههُ يعملانِ عند التقديمِ والتأخيرِ للقوةِ ، ونظيرُ العملِ فيها عند التأخِر قوله تعالى ("): ﴿ خُشَّعاً ﴾ حالٌ من الخارجينَ فعلٌ للأبصار على يخشعنَ أبصارهمُ ، وهي لغة منْ يقولُ : « أَكَلُوني

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط وهو النابغة الذبياني في ديوانه ص ٣٢ ، وفي الديوان « حَنْبِ » بدل « بين » ، والبيت في : الأشباه والنظائر : ٦ / ٢٤٣ ؛ والخصائص : ٢ / ٢٧٥ ؛ وحزانة الأدب : ٣ / ١٨٥ ، والبيت في : الأشباه والنظائر : ٣ / ٣٢٨ « فأد » وتهذيب اللغة : ١٤ / ١٩٦ ؛ وبــلا نسبة في رصف المباني ص ٢١١ ، ٢٩٥ ؛ وكتاب العين : ٨ / ٨ .

<sup>(</sup>۲) في ب : « تعالى » ساقط .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٧ ) من سؤرة القمر .

البراغيثُ »(1) ، (( ولا يعملُ فيها(٢) الثاني إلاَّ (٢) متقدماً )(1) يريدُ بالثاني معنى الفعل امتنعَ تقديمُ الحال على معنى الفعل لوجهين :

أَحَدُهُما: أَنَّ الفعلَ الحُضَ يضعفُ عَملهُ بالتَّاحِرِ. أَلَا تراهم لم يجوزوا في « ضربتُ زيداً » إلاَّ النصبَ ، وجوزوا في « زيداً ضربتَ » الرفعَ على تقديرِ : « زيدٌ ضربته » قالَ :

فَمَا أَدْرِي ( ) أَغيَّره م تَنَاء وَطُولُ الْعَهْدِ أَمْ مالٌ أَصَابُ وا ( ) أَيْ : أصابوه . ذكر هذا الشعر في الكشاف ( ) في تفسير قوله تعالى : أو أَتَقُوانَوَ مَا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيّا ﴾ ( ) والأولى في إيراد النظير لضعف عمل الفعل عند التأخر ما ذكره صاحبُ الكافية ( ) في شرحها في هذا الموضع بقوله : بدليل جواز ( لزيدٌ ضربتُ ) ، وامتناع ( ضربتُ لزيدٌ ) ، فلما ضعُفَ عملُ الفعل عند التأخر كان معنى الفعل في غاية الضّعْف عند التأخر فيحرمُ لذلك العمل عند التأخر .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فيها » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلا » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب: «أدري » ساقط.

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو للحارث بن كلدة في الكتاب : ١ / ٨٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ١ / ٣٦٥ ؛ ولجرير في المقاصد النحوية : ٤ / ٦٠ وليس في ديوانه وهو بلا نسبة في الرد على النحاة ص ١٢١ ؛ وابن عقيل : ٢ / ١٩٧ ؛ وابن يعيش : ٦ / ٨٩ ؛ والكتاب : ١ / ٨٠ ؛ والبحر المحيط : ٨ / ٢١٩ ؛ وأمالي ابن الشحري : ١ / ٥ ، ٣٢٦ ، ٢ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>V) ينظر الكشاف: ١ / ١٣٥ ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>A) من الآية (  $\xi$  ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) ينظر شرح الكافية للرضى : ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ العامل ﴾ والمثبت من ب.

والوجهُ الثاني: أنَّ الشيءَ إذا<sup>(۱)</sup> شُبِّهَ بالشيءِ لا يلزمُ أنْ يجريَ محراهُ في كلِّ حالٍ ألاَ ترى أنَّ مالا ينصرفُ شابه الفعلَ ، وأُجريَ مُجراهُ في منعِ الجرِّ معَ التنوينِ ، و لم يُجرَ مُحراهُ في منعِ الإضافةِ ولامِ التعريفِ ، بل أضيفَ وعُرفَ باللامِ ، فكذا الحالُ لما شبهت بالظروفِ جرت مجراهُ في عملِ معنى الفعلِ فيها إذا تقدم معنى الفعلِ عليها .

و لم يجر بحراه في عملِ معنى الفعلِ فيها متأخراً ؛ لمَا قلناً : من تجاذب طرف المفعولِ به والمفعولِ فيه فيها ، وعند أبي الحسنِ : يجوزُ تقديمُ (١) الحال على معنى الفعلِ بعد أنْ يتقدم ذو الحال ، نحو : « زيدٌ قائماً في الدارِ » ، واحتج فيه بقولهِ تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَ تُمُورُ مَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ و « أمًّا قائماً في الدارِ زيدٌ » فلا يجوزُ بالإجماع (١) ، وقد (٥) منعوا في : مررتُ راكباً بزيدٍ ؛ لأنَّ الحالَ متعلقة بالمجرورِ على وجهِ التبعيةِ ؛ لأنها في الأصلِ صفة لذي الحالِ ، وقد امتنع تقديم / [١/١٠١] المجرورِ على الحارِ ، فكذا ما هو متعلق به ، وتبع لهُ إذْ في حوازِ تقديم المتعلقِ بالمجرورِ مع امتناع تقديم ذي الحالِ الذي هو المجرورُ على الحارِ ، رفع لرتبة الأدنى على رتبتهِ الأعلى ، وحط لرتبة الأعلى عن رتبته الأدنى ، وكلا الفسادين المنتفِ ، فإنْ قلت: ما تقولُ في قوله تعالى: ﴿ وَمَاآرَسَانَنك إِلّا كَافَةً لِلنّاسِ كافةً أيْ : جميعاً ، وقد وقعت الحالُ عن المجرورِ على الحارِ ، الخرورِ المقدمة عليه وهو استدلالُ ابنِ كيسانَ (١) في حوازِ تقديمِ حالِ المجرورِ على الحال الخرورِ على الحال الخرورِ على الخال الخرورِ على الخال الناس كافةً أيْ : جميعاً ، وقد وقعت الحالُ عن المجرورِ على الخال الخرورِ على الحال الخرورِ على الخال الخرورِ على الخال الفسادين المجرورِ على الخال الخرورِ على الخرورِ الخرورِ على ا

<sup>(</sup>١) في ب : « إذا » مكور .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الرضى على الكافية : ٢ / ٢٤ ؛ وحاشية الصبان : ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٦٧ ) من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٤) في ب: « بالإجماع » ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب: ٢ / ١٢٤ ؟ وشرح الرضى على الكافية .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٢٨ ) من سورة سبأ .

<sup>(</sup>Y) ينظر البحر المحيط : ٨ / ٥٤٩ .

<sup>(</sup>A) في ب: « الحال » ساقط.

قلت: ذلك التأويل ليس بصحيح ، بل معنى قوله إلا كافة للناس أي : إرسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم ، فقد كفتهم أن يخرج منها أحد (١) وقال الزجاج: « المعنى أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار ، والإبلاغ ، فحعله حالاً من الكاف ، وحق التاء على هذا أن يكون للمبالغة كتاء الراوية ، والعلامة ، ومن (٢) جعله حالاً من المجرور مقدماً عليه فقد أخطاً ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار ، وكم ترى ممن يرتك هذا الخطأ شم (١) لا يقتنع به حتى ينضم إليه أن يُجعل الله من ارتكاب الخطأين )، (١) .

كذا ذكرهُ في الكشافِ في سورةِ سبأ ، وإنما قُيدَ بقوله أَنْ تجعلَ الراكبَ حالاً من المجرورِ ؛ لأَنَّ في هذهِ الصورةِ التي ذكرها في الكتابِ بقولهِ : « مررتُ راكباً بزيد » في ضميرُ الفاعلِ ، وقد يقعُ بزيد » في ضميرُ الفاعلِ ، وقد يقعُ المصدر حالاً أي (١) : "ستعملُ صيغة المصدرِ موضِعَ استعمالِ الحالِ كما تقعُ الصفةُ مصدراً ، كانَ من حقِّ الكلامِ أَنْ تقولَ : كما يقعُ الحالُ مصدراً لِمَا أَنَّ سياقَ الفصلِ لذلكَ إلا أَنه عَمَّ وأتى بلفظِ الصفةِ ، ليدخلَ تحتها اسمُ الفاعلِ والمفعولِ ، فدخلَ الحالُ ؛ لأَنَّ الحالَ أيضاً صفةٌ في الأصلِ ، وقولةُ في قولهم : « قمْ قائماً » (") متعلقٌ بما يتصلُ به ، وهو قوله: « كما تقعُ الصفةُ مصدراً » (")،

<sup>(</sup>١) في ب : « أحد منها » .

<sup>(</sup>۲) في ب : « من » . 👙

<sup>(</sup>٣) في ب : « حتى » ·

 <sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف: ٣ / ٨٣ ، والبحر المحيط: ٨ / ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب: « كما أي ».

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٦٢ . . .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٢.

وقوله: « وذلك قتلته صبراً » ( إشارة إلى أول الفصل ، وهو قوله : « وقد يقع المصدر حالاً » ( ) ، وإنما كان هكذا ؛ لأن بين الصفة والمصدر مناسبة من حيث المصدر مناسبة من حيث انها مشتقة منه ، فكان بينهما وشائح ( ) القربي ؛ ولذا جاز قيام كل واحدٍ منهما مقام الآخر .

(الواشحةُ (۱): الرحمُ المشتبكةُ أي: المحتلطةُ من الشبكِ وهو الخلط)، وقيل: «قم قائماً » أي: قياماً ، و «قتلتهُ صبراً » أي: مصبوراً من صبرتهُ إذا حبسنتُه للقتل، وفي الحربِ يقال: للرجلِ إذا شُدَّت رجلاهُ ويداه أو (۱۰): أمسكهُ رجلٌ حتى يُضربَ عُنقَهُ (۱) قتل صبراً فمن إقامةِ المصدرِ مُقامَ الحالِ قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُورَ وَمَن السّهوةَ (۱) في أحدِ التاويلينِ (۱) مشبهينِ أو تابعين الشهوة (۱) ، هذا (۱) الذي ذكرهُ قولُ الأكثرين (۱۱).

وذهبَ قومٌ إلى أنَّ المصادرَ المستعملةَ بمعنى الحالِ على حذفِ المضافِ ، فإذا قلت: حاءَ زيدٌ مشياً فمعناهُ ماشياً، أو ذا مشي على احتلافِ المذهبينِ، فمذهبُ المصنفِ هو الأولُ؛ لأنهُ صرحَ بذلكَ في المتنِ بقوله «أيْ مصبوراً (١٢)» فمذهبُ المصنفِ هو الأولُ؛ لأنهُ صرحَ بذلكَ في المتنِ بقوله «أيْ مصبوراً (١٢)»

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) وشائج: هي الرحم المشتبكة المتصلة. اللسان: ٢ / ٣٩٩ « وشج » .

<sup>(</sup>٤) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أي » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « عنقه » ساقط . <sup>(</sup>

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٨١ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٨) التأويل: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى الرجوح لدليل يقترن به . التفسير والمفسرون: ١٨/١١ .

<sup>(</sup>٩) أواد صحة وقوع المصدر حالاً نظراً لما بين الوصف والمصدر من الوشائح وأهمها أنه أي الوصف مشتق من المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « هو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) ينظر الكشاف : ٢٪/ ١٢٥ ؛ والبحر المحيط : ٥ / ١٠٠ ؛ والدر المصون : ٥ / ٣٧٢ .

<sup>(17)</sup> في  $\psi$ :  $_{ij}$  مصدوراً  $_{ij}$  .

<sup>(</sup>١٣) المفصل ص ٦٢.

إلى الآخِر ، ثم اختلفوا في هذهِ المصادرِ بوجهٍ آخر ، فقالَ الأكثرون(١): إنها سماعيةٌ ، وهو مذهبُ سيبويهِ ، وقالَ المبرد(٢) ومن تابعه : إنها قياسيةٌ ؛ لكن بشريطةِ أنْ يكونَ في الفعلِ دلالةٌ .

وأما ترتيبُ البيتِ بما قبله وما بعدهُ (٢):

أَلَ مْ تَرَنِي / عَاهَدتُ رَبِّي وإنَّنِي لَبَيْنِ رَبِّاجٍ قَائِماً ومَقَامِ (') [ ١٠٢ / ب ] عَلَى حَلْفَةٍ لا أَشْتِمُ الدَّهْرَ مُسْلِماً ولا خَارِجاً مِنْ فِيَّ زُوْرُ كُللمِ أَطْعُتُكَ يَا إِبْلَيْسُ سِيْعِينَ حِجَّةً فلما انقضى عُمْري وتمَّ تَمَامي رَجَعْتُ أَلْنِي نَفْسِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّنِي مُلكَقٍ لأَيَّامِ النُونِ حِمَامِي (')

وهذا البيتُ للفرزدقِ كانَ حلفَ لا يقولُ الشعرَ ، وأقبلَ على قراءةِ القرآنِ . الرِّتَاجُ: البابُ يريدُ به بابَ الكعبةَ . والمقامُ مقامُ إبراهيمَ - عليه السلام -.

والشاهدُ في البيتِ أنهُ جعلَ (( حارجاً )) وهو (١) اسمُ الفاعلِ في موضع حروجاً

<sup>(</sup>۱) ينظر الكتاب : ٤ / ٣٦ ؛ والخصائص : ١ / ١٣٣ ؛ وشرح الشافية : ١ / ١٦٣ ؛ والهمع : ٢ / ١٦٧ ؛ والارتشاف : ١ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ينظر المقتضب: ۲ / ۱۲۶ فما بعدها ، والارتشاف: ۱ / ۲۲۲ ؛ والمحصص: ۱۵ / ۲۲۲ وشرح الرضي على الكافية: ۱ / ۱۵۳ ، ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قبله » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه: ٢ / ٢١٢ ؛ ورواية الديوان «قائم » بدل «قائماً » وبلا نسبة في اللسان: ٢ / ٢٧٩ « رتج » وتهذيب اللغة: ١١ / ٤ .

والبيت الثاني أيضاً في ديوان الفرزدق: ٢ / ٢١٢ ، ورواية الديوان «قسم » بـ دل « حِلْفـة » وانظر الكتاب لسيبويه: ١ / ٣٤٦ ؛ وشـرح أبياتـه للسـيرافي: ١ / ١٦٩ ؛ والمقتضب: ٣ / ٢٦٩ ، ٤ / ٣١٣ ؛ والمحتسبب: ١ / ٧٥ ؛ والخزانـــة: ١ / ٢٢٣ ، ٤ / ٣٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٥) هذان البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ٢ / ٢١٣ مع اختلاف في بعض الكلمات ورواية الديوان « سبعين » بدل « تسعين » ، و « انتهى شببي » بدل « انقضى عمري » ، و « فررت إلى ربي » بدل « رجعت إلى نفسي » .

<sup>(</sup>٦) في ب : «وهم».

الذي هو المصدرُ ، وذلكَ أنَّ قولهُ : لا « أشتمُ » حوابُ القسمِ وهـ و «عاهدتُ ربي » ، والتقديرُ : « ألم ترني عاهدتُ ربي على أني أحلفُ لا أشتمُ ، ولا يخرجُ من " فيَّ " كلامٌ قبيحٌ ، والدليلُ على أنَّ التقديرَ ولا يخرجُ خروجاً أنَّ قولهُ ، و « لا خارجاً » معطوفٌ على قولهِ « لا أشتمُ » وهو الذي حلفَ عليه وهو جملةٌ ، فيلزمُ أنْ يكونَ المعطوفُ على تلكَ الجملةِ جملةً أيضاً ، ولن تكونَ جملةٌ إلا بتقديرٍ ولا يخرجُ ، فلزمَ أنْ تقدرَ ، و « لا يخرجُ خروجاً » ، ثم وَضَعَ خارجاً موضعَ « خروجاً » ، ثم وَضَعَ خارجاً موضعَ « خروجاً » هذا قولُ سيبويهِ (١) فعلمَ بهذا أنَّ انتصابَ خارجاً على المصدرِ ؛ لأنه لا محملُ (١) لهُ سوى (١) هذا ولا يقالُ : إنه حالٌ ؛ لأنّا نقولُ : إنّ غرضَ الفرزدقِ أنْ يبينَ أنهُ عاهدَ على ما ذكرهُ من نفي الشتمِ ، ونفي قولِ الرورِ ، وهذا ثما يستقيمُ على قولِ سيبويه (١) ؛ لأنَّ « لا أشتمُ » على قولهِ حوابُ القسمِ ، لأولا يخرجُ بمعطوفٌ على ذلكَ .

وأما على قول من يقول من يقول (٥) بأنه حال (١) لا يظهر هذا الغرض ؟ لأنه حين في كأنه قال : عاهدت ربي في هذا الموضع في حال كوني الآن غير شاتم ، ((ولا قائلاً زوراً )) أي : بعد ذلك لا أترك الشتم ، ولا قول الزور ، وهو غير مستقيم . وقال سيبويه (١) : إن قولنا : ((ولا يخرجُ خروجاً )) معنى صالح ، فيحمَل عليه ، فإن قيل : كما إن ذلك معنى صالح ، فكذا قوله : ((ولا يكون خارجاً )) صالح أيضاً ، فلِمَ عين الأول دون الثاني ؟ قلنا : لأنّ الأول أبلغ (لأنه (١) مؤكد صالح أيضاً ، فلِمَ عين الأول دون الثاني ؟ قلنا : لأنّ الأول أبلغ (لأنه (١) مؤكد الله عين الأول دون الثاني ؟ قلنا : لأنّ الأول أبلغ (لأنه (١) مؤكد الله عين الأول دون الثاني ؟ قلنا : لأنّ الأول أبلغ (لأنه (١) مؤكد الله الله أله المؤلد الله الله الله المؤلد المؤلد المؤلد الله المؤلد المؤلد الله المؤلد ال

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب : ١ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يحمل عليه » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يسوى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) الكتاب لسيبويه: ١ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « سيبويه » .

<sup>(</sup>٦) ينظــر المقتضـــب : ٤ / ٣١٣ ؛ والمحتســب : ١ / ٥٧ ؛ والتخمـــير : ١ / ٤٢٨ ، ٤٢٩ ؛ والكامل : ١ / ١٥٦ ؛ ومغني اللبيب : ٢ / ٥٠٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب : ١ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٨) في ب ساقط .

بالمصدرِ فإنْ قيلَ ما ذكرناه أقلُّ تعبيراً ، فكانَ أولىَ قلنا : ما ذكرناه أوفقُ وأولى َ ) لأساليب كلامِ العربِ ، لأنه يقالُ : « لا أشتمُ ولا أضـربُ » ، ولا يقـالُ : « لا أشتمُ ولا أكونُ ضارباً » .

قوله: «(ركضاً »(۱) أيْ: راكضاً من ركض دابته (۱) حرك (۱) رحليه ليستحثها جُعلت هذه المصادر أحوالاً؛ لأنها جاءت بعد الجمل والمنصوب بعد الجمل الفعلية أليق بالحال من المصدر ؛ لأنَّ الحالَ متعلقة بالفعل من حيث هو مركب ، والمصدر متعلق به من حيث (۱) إنه مفرد ، فإنْ قيل : ما تقولُ في مركب ، والمصدر متعلق به من حيث (۱) إنه مفرد ، فإنْ قيل : ما تقولُ في (١ ضربت زيداً ضرباً » قلنا : قضية القياس أن يكونَ ضرباً فيما أوردت حالاً لكن كونه مصدراً لكونه من نفس فائدة الفعل ، والحالُ أبداً زائدة (۱) في الفائدة ، والدليلُ القطعي على ما ذكرت أنك لو قلت : كلمته وأنا أشافِهه جازَ وحسن ، ولو قلت : ضربت عمراً وأنا أضربه ليس بشيء ، وأخذت منه سمعاً أيْ: سامعاً ومسموعاً ، « وأنكر أتانا رُجلةً »(۱) وذلك لأنَّ (۱) الأصل في الحال أن يكون صفة ، فإذا جاء غيرها قائماً (۱) جاء مؤولاً بالصفة إذِ الصفة هي الحالُ ، والحالُ هي الصفة ، وأنكر سيبويه (۱) « أتاناً رُجلةً وسرعة » ؛ لأنَّ عنده ذلك مخصوص بالسماع ، ولم يسمع هذا ، وأجاز المردُ (۱) في كلٌ ما دلَّ عليه الفعلُ ، ومعنى بالسماع ، ولم يسمع هذا ، وأجاز المردُ (۱) في كلٌ ما دلَّ عليه الفعل ، ومعنى

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) يستقيم المعنى دون إضافة كلمة أوحرف.

<sup>(</sup>٣) في ب: « حرك » ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « حدث » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « زيادة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « أن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «قائماً » والأصح حذفها كما في ب.

<sup>(</sup>٩) ينظر الكتاب: ١٠ / ٣٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المقتضب : ٣ / ٢٣٤ ، ٢٦٩ ، ٤ / ٣١٢ ؛ وينظر الهمع : ١ / ٢٣٨ ؛ والخضري : ١ / ٢١٥ .

دلالةِ الفعلِ عليهِ أَنْ يكونَ في المعنى من تقسيماتِ الفعلِ كالمشي ، والركض ، والعدوِ بالنسبةِ إلى الجيءِ ، فيُجيزُ جاءَ زيدٌ مشياً وركوباً ، ونحوهُما ؛ لأنهما في المعنى من أقسامِ الجيءِ ، ولا يجيزُ : جاءَ زيدٌ أكلاً وشرباً ، وما أشبههما / ؛ [١/١٠٣] لأنهما ليسَ من أقسام الجيء في المعنى .

وقوله (( أتانا )) عام يدلُّ على كلِّ نسوعٍ من أنواعهِ ، و (( الرجلةُ )) و (( السرعةُ )) نوعان منه ، فلذا جاز أنْ ينتصبا عند المبردِ وعند سيبويه (١٠ : أنَّ ( الرجلةُ )) و (( السرعةُ )) ليسا بمصدرين ، وإنما كانتا اسمين بمعنى المصدر .

والاسمُ يدلُّ على الثباتِ. والحالُ يدلُ على التحولِ والتنقلِ ؛ ولذلكَ لا يقالُ : جاءني (٢) زيدٌ طويلاً ، والمصدرُ مِمَّا يدلُ عليه (٣) التحولُ ؛ لأنه لا يخلو عن الدلالةِ على الفعلِ ، ومن شأنِ الفعلِ وصفته السكونُ بعد الحركةِ ، أو الحركةُ بعد السكونِ ، والاسمُ غيرُ الصفةِ ، والمصدرُ بمنزلتهما ، أيْ : بمنزلةِ الصفةِ ، والمصدرُ في صحةِ وقوعهِ حالاً ، وذلكَ تنبيةٌ منهُ على : أنَّ العمدةَ في البابِ هي كونُ الحالِ دالةً على هيئةٍ ، فلا ينظرُ إلى قولِ كثيرٍ من الناسِ أنها مشتقةٌ (٤) ؛ ولذلكَ جازتُ نظائرُ هذا الفصلِ ، أو تقولُ : الأصلُ في الحالِ أنْ تكونَ صفةً ، وإنما جيءَ بغير الصفةِ حالاً للافتنان في الكلامِ ، وقيلَ : إنا جازَ أنْ يكونَ ضفةً ، الصفةِ حالاً لافتنان في الكلامِ ، وقيلَ : إنا جازَ أنْ يكونَ ضفةً الصفةِ حالاً (٤) ؛ لأنَّ (١) الحالَ في الأصلِ خيرُ المبتدأِ ، والخيرُ يجوزُ أنْ يكونَ صفةً ومصدراً وغيرَهما (١) ، فكذا الحالُ ، والبُسْرُ والرطبُ مُؤلانِ بالمدركِ وغير النضيج وغير النضيج ، وقوله : ﴿ هذا بُسواً ﴾ التقدير : هذا إذا المدركِ ، أي وبالنضيج وغير النضيج ، وقوله : ﴿ هذا بُسواً ﴾ التقدير : هذا إذا

<sup>(</sup>١) ينظر ما سبق آنفاً من التحريجات.

<sup>(</sup>٢) في ب : « جاء » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عليه» والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الكافية الشافية : ٢ / ٧٢٧ ؛ وأوضح المسالك : ٢ / ٢٩٧ ؛ وشرح الألفية للمرادي: ٢ / ٢٩٧ ؛ وشرح التسهيل : ٢ / ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٦) في ب : « أن » .

<sup>(</sup>٧) في ب : « وغيرها » .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٣ .

كان بسراً أطيبُ منه إذا كانَ رُطباً، وكذا ضربي زيداً قائماً، وكانَ هذهِ تامةً، وقال المصنفُ : ذوْ الحالِ في (( هذا بُسراً )) صفة المبهم وهو التمرُ ، وتقديرهُ : هذا التمرُ بُسْراً ، فالعاملُ (() فيه الإشارةُ أوْ التنبيهُ ، وقيلَ : هو كانَ المقدرةُ المتعلقةُ بالظرفِ معنى قوله (( هذا بُسراً أطيبُ منه رُطباً »(() تفضيلُ هذه التمرةِ في حالِ كونها رُطباً ، (( وجاءَ البرُّ قفيزين وصاعين »(() أيْ : فاماً مكيلاً ومحسوباً (() أيُ (() موزوناً ، (( وكلمتهُ فاهُ إلى في »(() أيْ : شفاهاً أوْ ضاماً فأهُ إلى في » وأقيم فاهُ مقامه كما قيلَ : جندلاً (() وترباً معناه إهلاكاً فإنَّ أصلهُ رميتً برمياً بترب، ثم ترباً، ثم إنَّ هذهِ الحالَ ليستْ هي " فاهُ " وحدهُ . بل هو مقام الحالِ ، والدليلُ عليه عدمُ إفادةِ المعنى بدون التمام، وتقديره: بايعته ملصقاً مقام الحالِ ، والدليلُ عليه عدمُ إفادةِ المعنى بدون التمام، وتقديره: بايعته ملصقاً ما في يدِ كلِّ واحدٍ منا بيد صاحبه ما في يدِ كلِّ واحدٍ منا بيد صاحبه ما في يدِ كلِّ واحدٍ منا بيده إلى يد صاحبه قابضاً ومسلّماً (( شاةً ودرهماً »(() أيُ (()) : بعتُ الشاةَ دافعاً شاةً وقابضاً درهماً ، وكذلكَ (( بابا باباً »اباً »(() أيُ ()) : بعتُ الشاة دافعاً شاةً وقابضاً درهماً ، وكذلكَ (( بابا باباً »اباً »(()) أيُ (()):

وَفَاحَتْ عَنْسِراً وَرَنَتْ غَسِرَالاً (١٣)

بَدَت قَمَراً وَمَالَت خُوط بَانِ

<sup>(</sup>۱) في ب : « والعامل » .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٣ ٠٠

<sup>(</sup>٤) في ب : « محسوباً ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أو » والمثبث من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٧) في ب : « في ٍ جندل » · .

 <sup>(</sup>٨) في ب : « يدأ مع قولك » .

 <sup>(</sup>٩) في ب : « ودرهما » ساقط .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٦٣ ، وهذا قول نحوي انظره في الكتــاب : ١ / ١٩٥ ، ١٩٦ ؛ والكــامل : ١ / ١٨٥ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٤٥٧ ، ٤٥٨ ؛ والهمع : ٤ / ١٠ .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٢) المفصل ص٦٣٠.

<sup>(</sup>١٣) ينظر البيت في ديوانه : ٢ / ١٤٣ .

والتقديرُ (١): بايعتهُ مُقَابِضاً ، وبعتُ الشاةَ مَسَعِّراً كلَّ شاةٍ بدرهم ، وبينتُ لـه حسابهُ مفصلاً باعتبار أبوابه (٢) ؛ لأنَّ العربَ تكررُ الشيءَ مرتين ، فيستوعبُ (٢) جميعَ جنسه ، فإذا قلتَ : جاءوا ثلاثةً ثلاثةً معناه : جاءوا<sup>(١)</sup> مُفَصَّلِين على هذا العددِ ، فكذا هُنَا أنَّ المرادَ بينتُ له حسابهُ مفصلاً باعتبار أبوابه، وإذا قلت : بينتُ له الكتابَ كلمةً كلمةً أيْ(٥): فمعناه بينته له مفصلاً باعتبار كلماتهِ فلما أفاد المكررُ هذهِ الهيئةُ المحصوصةُ صحَّ أن يقعَ حالاً ، وحقها أنْ تكونَ نكرةً ، و (( ذو ))(١) الحال معرفةً ، وإنما وحبَ تنكيرُ الحال لما ذكرنـا أنَّ الحـالَ كـالتمييز في رفع الإبهام ؛ لأنَّ بحيءَ زيدٍ في قولكَ جاءَ زيدٌ يحتملُ أنْ يكونَ على ضروبٍ شتى ، فبقولكَ ﴿ رَاكِباً ﴾ يزولُ الإبهامُ كما يزولُ / الإبهامُ الواقعُ في امتلاَّ الإناءُ [١٠٣/ ب] بقولكَ (( عسلاً )) ، فلما شابهت هذه التمييز ، والتمييز نكرة ، فكذا الحال ، ولأنَّ الحالَ كالخبر ، وصحةِ الإخبار بكونها نكراتٍ في الأصل ، ولـذًا قـالوا في : زيدٌ المنطلقُ (( بأنه ))(١) ليس بخبر على الحقيقةِ ، وإنما الخبرُ مقدرٌ ، وهو قولكَ : زيدٌ محكومٌ عليه بالمنطلق ، وإنما كانَ حقُّ ذي الحال أنْ يكونَ معرفةً ؛ لأنه لو وقعَ نكرةً والحالُ نكرةً لما ذكرنا يُجْعَلُ صفةً لا حالاً ؛ لأنَّ في جعلهِ(١) حالاً مخالفةً في الإعرابِ ، و « ذيها » وفي جعله صفةً موافقةً فيه ، ومعلومٌ أنَّ في إثباتِ الموافقةِ والهربِ عن المحالفةِ دخولاً في حَدِّ المناسبةِ ، ولذا جـازَ تنكيرُ ذي الحال

<sup>(1)</sup> في الأصل : « والتحقيق » والمثبت من  $\psi$  .

<sup>(</sup>٢) في ب : « أنواعه » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « فيوجب » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « جاءوا » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أي » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وذا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « يقول » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « إنه » · · · ،

<sup>(</sup>٩) في ب : « في جعله له » . ·

عند تقدم الحال عليه؛ لامتناع طريق الوصف بامتناع تقدم الصفة على الموصوف، وحاز تنكيره ، عند تأخر الحال عنه لكن مع توسيط الواو بينهما نحو «حاني رجل وعلى كتفه سيف »؛ لامتناع عطف الصفة على موصوفها ، فلذلك () المختلف صفتاهما من حيث التعريف والتنكير أي : اشترط تعريف ذي الحال وتنكير الحال ؛ لأنهما لو اتفقا تعريفاً وتنكيراً اشتبها بالصفة والموصوف ، فإن قيل : إن كانا يشبهان لهما حالة النصب فلا يُشبهان حالة الرفع والجر باحتلاف الإعراب ؛ لأن الصفة والموصوف لا يختلفان إعراباً قُلنا : الجواب فيه من أوجه أحدها : أن العلة إذ بينت في موضع استمر الحكم في الكل في بابه طرداً له لما عرف في باب « يعد وأكرم » ، والثاني : أن الإعراب ليس يتفق في جميع المواقع فمن الأسماء مالا يظهر الإعراب فيه ، والثالث : أنهما إذا توافقا تعريفاً وتنكيراً ، فحعلهما صفة وموصوفاً أولى من جعلهما حالاً ، « وذا » حال ، وقد ذكرنا بيان الأولوية وهو الدحول في المناسبة ، وإظهار استحكام الاتحاد بالموافقة ()

قوله:

\* أرسلَهَا العِرَاكَ(٢) \*(٤)

فَأَرْسَلَهَا العِرَاكَ وَلَمْ يَذُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ على نغصِ الدِّحَالِ

وهو للبيد في ديوانه ص ٨٦، والكتاب: ١ / ٣٧٢؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٠؛ والمفصل:
٢ / ٢٦؛ وشرح ابن عقيل ص ٣٢٤؛ وشرح التصريح: ١ / ٣٧٣؛ وخزانة الأدب: ٣ /
١٩٢؛ واللسان: ٧ / ٩٩ " نغص " ١٠ / ٢٦٥ " عرك " و ١١ / ٢٤٣ " دخل "؛
والمقاصد النحوية: ٣/ ٢١٩؛ وبلا نسبة في المقتضب: ٣/ ٢٣٧؛ والإنصاف: ٢ / ٢٢٢؛
وجواهر الأدب ص ٣١٨؛ واللسان: ١٠/ ٤٩٤ " ملك "؛ والأشباه والنظائر: ٦/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>١) في ب : « قلنا » .

<sup>(</sup>٢) في ب : « بالمواقع » .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) هذه قطعة من بيت من الوافر ، ونصه :

بالنصبِ أيْ: معتركة ، فالإرسالُ يجيء بمعنى النعتِ ، وبمعنى التخلية أيضاً ، وهو المرادُ هنا أيْ: حَلَّى بينَ هذهِ الإبلِ وبينَ شربها ، ولم يمنعها ذلك ، وهو العراك ) مصدرٌ معرف باللام وقع موقع الحالِ في الظاهرِ غيرَ أنه واقع موقع (( العراك )) مصدرٌ معرف باللام وقع موقع الحالِ في الظاهرِ غيرَ أنه واقع موقع (() مالا تعريف فيه (() ، وهو فعله ، والتقدير : أرسلها تعترك العراك على طريقة قولهِ تعالى ﴿ وَاللّهُ أَنْبُنَكُمُ مِنَ الْأَرْضِنَا أَلَا رُضِنَا أَلَا رُضِنَا أَلَا رُضِنَا أَلَا رُضِ العراكِ في العراكِ والاعتراكِ أن العراكِ بعضها بعضاً أيْ: زاحم ، واعتركوا أيْ: ازدهموا في المعتركِ ، ويقالُ : أوردَ إبله العراكَ إذا أوردها جميعاً الماءَ ، فهذه وهو موضعُ الحربِ ، ويقالُ : أوردَ إبله العراكَ إذا أوردها جميعاً الماءَ ، فهذه المصادرُ التي ذكرها في الكتاب (() ليست بأحوالٍ ، وإنما الأحوالُ أفعالها التي عملت فيها ، وهي تعتركُ " وَلِي آخره .

هذا مذهبُ (°) أبي علي الفارسي ، ومذهب سيبويه (۱) وهو اختيار المصنف (۱۷) أنها مصادر معرفة في الظاهر لكن وضعت موضع الأسماء النكرات ، وليس ببعيب أن يكون لفظ الشيء معرفة ومعناه نكرة ، كما في قولهم : «مررت برجل مثلك )، ، وقوله :

<sup>(</sup>۱) في ب : « موقع » ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « له » .

<sup>(</sup>٣) الآية (٦) من سورة نوح.

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح لأبي على الفارسي ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب : ١ / ٣٧٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٦٣.

## \* فَمِثْلَكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ \*(١)

قوله: « مررت به وَحْدَه » أيْ: مررت به يَجِدُ وَحْدَه ، فكانَ يَجِدُ فَ فَانَ يَجِدُ فَ فَانَ يَجِدُ فَ فَانَ يَجِدُ فَ مُوضِعِ الحَالِ ، فإنْ قيلَ: لا تقولُ جاءني زيدٌ يسرعُ إسراعةً ، بـل نقـولُ يسرعُ إسراعاً ، فما لهذه الحال (٩) ملتصقةً بمصدر « يَجِـدُ » ؟ قلنا: الأصـل مـررتُ بـه

وينظر البيت في : الكتاب : ٢ / ١٦٣ ؛ والجنبي الداني ص ٧٥ ؛ وجواهر الأدب ص ٢٣ ؛ وينظر البيت في : الكتاب : ٢ / ٤٥٠ ؛ وخزانة الأدب : ١ / ٣٣٤ ؛ والدرر : ٤ / ١٩٣ ؛ وشرح أبيات سيبويه : ١ / ٤٠٢ ، ٤٦٣ ؛ واللسان : ٨ / ١٢٦ ، ١٢٧ « رضع » و ١١ / وشرح شواهد المغني : ١ / ٤٠٢ ، ٤٦٣ ؛ واللسان : ٨ / ١٢٦ ، ١٢٧ « رضع » و ١١ / ورصف المبالك : ٣ / ٣٣٣ ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك : ٣ / ٧٧ ؛ ورصف المباني ص ٣٨٧ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٣٧٢ ؛ ومغني اللبيب : ١ / ١٣٦ ، ١٦١ ؛ وهمع الهوامع : ٢ / ٣٦ .

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل وهو لامريء القيس ، ديوانه ص ١٢ ، وهذا صدر البيت وتمامه : \* فَأَلْهِيتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيَل \*

<sup>(</sup>۲) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٩٥ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « تعالى » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢٥ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٦) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>A) في ب : « فكان يحد » ساقط .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « الهاد » والمثبت من ب.

« يَحِدُ وَحَداً ، فلما أضمروا الفعلَ عنوا(١) أنْ يكونَ في المصدر الذي هو كالنائب / عنه للمرور به بخلاف ما إذا أظهرت الفعلَ إذ المصدرُ ليس كالنائب [١٠١٠] عن الفعل حينئذٍ ؛ لأنَّ الحالَ في مررتُ به يجِد وَحْدًا هي يَحِد لا وحداً فلا حاجةً بنا إلى أنْ يكونَ في المصدر ذكر (٢) لذي الحال ، وقريبٌ من هذا قوله تعالى : ﴿ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴿ فَالْأُصِلُ كَتِبَ اللَّهُ كَتَابًا ، ثم لما حُذَفَ الفعلُ أَضِيفَ المُصدرُ إلى اسم اللهِ الذي كانَ فاعل الفعل ، ونظيرُ ما نحنُ فيه قولهم : (( رجع عَ عَوْدُه على بَدْئِه »('' أيْ : رجعَ يَعُـودُ عَـوْداً على بَدْئِـهِ ، ثـم(°) حُـذِفَ الفعـلُ ، وَجُعلَ المصدرُ دليلاً عليه ، وأضيفَ إلى ضمير ذي الحال ، ومثلهُ ﴿ جاءُوا قَضَّهُ مُ بقَضِيضِهم "(١) ، وقد استقصى المصنفُ تفسير هذا في المستقصى (١) ، فقال: ( القضُّ الكسرُ والحَطْمُ ، فجعلَ عبارةً عن الإلحاق بسرعةٍ ، والقضيضُ بمعنى المقضوض ، ومعنى الكلام أنهم جاءوا مستجمعينَ مُنقضاً آخرُهُم على أولِهم ، فجعل أولهَم قاضًا ؛ لأنه يستلحقُ آخرَهُمْ بسرعةٍ كأنه يَحْطِمُه على نفسهِ وجعلَ آخرَهُمْ مَقْضُوضاً ؛ لأنه يُحْطَمُ ، ويُلحقُ بسرعةٍ ، وهذا من بابِ طلبتَهُ جَهْدَكَ جاهداً ، ورجعَ عَوْدَه على بَدْئِهِ ، والتقديرُ : جاءوا يقضونَ قضّاً بقضِيضِهمْ أيْ : مع قَضِيضِهمْ )) ثم أُضمِرَ الفعلُ والتصقُ (١) ضميرُ (( ذو )) الحال بالمصدر ، فصارَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « احتوى » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ذكراً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٤ ) من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٤) ينظر هـذا القـول في الكتـاب : ١ / ٣٩١ ، ٣٩٥ ؛ والمسائل المنثـورة ص ٣٥ ؛ وأمـالي ابـن
 الشحري : ١ / ٣٢٠ ، ٣ / ٢٠ ؛ وشرح التسهيل : ٢ / ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب: «ثم لما».

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص ٥٥٦ ؛ والتحمير : ١ / ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المستقصى : ٢ / ٤٧ رقم المثل : ١٧٨ .

<sup>(</sup>۸) في الأصل : « والتصاق » والمثبت من  $\psi$  .

إلى قولكَ جاءوا قَضهم بقضيضهم ، وقيلَ : الْقَضُّ الكاسرُ ، والقضيضُ المكسورُ وفي الزحمةِ كاسرٌ ومكسورٌ ، وعن ابن (١) الأعرابي (( القضُّ الحصى الكبارُ ، والقضيضُ الحصى الصغارُ أي : جاءوا بالكبير والصغير »(١) ، وعن الميداني أيْ : جاءوا (( وُحداناً وَزَرَافاتٍ »(١) أيْ : جماعاتٍ (( جَهْدَكَ وطاقَتَكَ »(١) أيْ : فعلته بجهدِ جهدِكَ بمنزلةِ يجهدكَ (١) اجتهادكَ ، وتطيقُ طاقتكَ أضمِرَ الفعلانِ ، وجُعلَ المصدران دليلين عليهما ، وعلى هذه النيابة (١) قيامُ ألهو مقامَ لهواً (١) في قوله :

\* وَقَالُوا مَا تَشَاءُ ﴿ فَقُلْتُ ( ^ ) أَلْهُو ( ٩ ) \*

## \* إلَى الإصباح آثِر ذِيْ أَثِير \*

والبيت لعروة بن الورد في ديوانـه ص 77 ؛ والـدرر : ١ / ٧٥ ؛ واللسـان : ٤ / ٩ « أثـر » ؛ وبلا نسبة في تذكرة النحـاة ص 77 ؛ والخصـائص : ٢ / ٤٣٠ ؛ وابـن يعيـش : ٢ / ٩٥ ؛ والحتسب : ٢ / ٣٢ ؛ والهمع : ١ / ٦ .

<sup>(</sup>١) في ب : « ابن » ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر اللسان : ٧ / ٢٢٢ « قضض » .

<sup>(</sup>٣) ينظر مجمع الأمثال للميداني : ١ / ١٦١ رقم المثل : ٨٤١ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « يجهد » .

<sup>(</sup>٦) في ب: « هذا البيان » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « لهو » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٩) هذا صدر بيت وعجزه :

لمحرد بها وإنما فُضل هذا عن الأول بهذا اللفظ ؛ لأنَّ المذكور فيما قبله مصادر وهذا ليس بمصدر « الجماء الغفير () » من الجموم ، وهو الاجتماع والكثرة ، ومن الغفر ، وهو (") التغطية فوضعت هاتان (ا الكلمتان موضع الشمول، والإحاطة ، وعن المازني لم يستعمل العرب « الجماء » إلاَّ موصوفاً ، وقيل : وصف الجماء ( بالغفير () لوصفها بالسواد ، لأنَّ من لوازم احتماع الكثير مزدهماً حصول التغطي ) والتستر ، وفي ذلك خلاف .

الكشفُ: الظهورُ، والانكشافُ، والغفيرُ ههنا بمعنى المغفورِ أيْ: المستورُ، فلذلكَ لم يؤنثْ يُقالُ: « جاءوا جماً غفيراً » و « الجماء الغفير » أيْ: جاءوا بجماعتهم الشريفِ والوضيع، ولم يتخلف (٦) منهم أحدٌ، والأصلُ جاءوا مجتمعين اجتماعَ الجماء الغفير، ثم جاءوا الجماء الغفير، واشتقاقُ (١) الجمةِ وهي الشعرُ المجتمعُ على الرأس مَثَّلَ كثرة الناسِ بالشَّعَر.

والغفيرُ أيْ : الكثيرُ منْ غفرهُ سترهُ .

قوله(^):

## \* لِعَزَّةَ مُوْحِشاً (١٠)(١) \*

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا القول في الكتاب : ١ / ٣٧٥ ، ٢ / ٩١ ، ٧٠ ؛ والأصول : ٢ / ٣١٢ ؛ المسائل المنثورة ص ١٧ ؛ والتخمير : ١ / ٤٣٤ ؛ وأمالي ابن الشجري : ١ / ٢٣٥ ، ٣ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وهي » والمثبت من  $\psi$  .

<sup>(</sup>٤) في ب : « هذان » .

<sup>(</sup>٥) في ب ساقط.

 <sup>(</sup>٦) في ب : « يتخلف » ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : « اشتقاق من الجمة » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « قوله » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>١٠) البيت من الوافر ، وهو لكثير عزة في ملحق ديوانه ص ٥٣٦ ؛ وشرح التصريح: ١/ ٣٧٥ ؛ وابن يعيش: ٢ / ٦٢ ، ٦٤ ، وله أو لذي الرمة في خزانة الأدب: ٣ / ٢٠٩ ؛ وشرح الرضى على الكافية: ٢ / ٢٣ برواية " لمية " بدل " لعزة " والكتاب: ٢ / ١٢٣ وهذا حزء من بيت ، ونصه:

لِعَزَّةَ مَوُحِشاً طَلَلُ قَدِيمُ

وسيأتي تمامه قريباً .

إنما وقع الاختيارُ على هذا البيتِ ، وشاعَ في الكتبِ ؛ لأنَّ موحشاً وقديماً مثلانِ في صحةِ وقوعهما حالينِ ، أو صفتين ، فلم يفعلا هكذا بلُ تعينَ موحشاً للحالِ ؛ بسببِ التقدمِ (١) ، وقديمٍ للوصفِ بسببِ التأخرِ تمامه :

\* عَفَاهُ كُلُّ أَسْحُمَ مستديمَ \*(٢) .

عفاه أيْ: درسهُ من عفت الريحُ المنزلَ أيْ: كُلُّ سحابٍ أسودَ ، فإنْ قيلَ : جاءَ (٣) في نصابِ الحالِ في البيتِ إشكالٌ ، وذلكَ أنَّ كلامهم يدلُّ على أنَّ ذا الحالِ ظللُ وهو مبتدأً ، والنحويونَ اتفقوا على أنَّ العاملَ في الحالِ وذيها يجبُ أنْ يكونَ واحداً (١٠٠٠) ، وهذا يقتضي أنْ يكونَ معنى الابتداءِ هو العاملُ في الحالِ ؛ ليتحدَ عاملهما ، ومعنى الابتداءِ / لا ينصبُ شيئاً ، فلو نصبت الحالُ بما تضمنهُ [ ١٠٠١/ ١٠] الحارُ والمحرورُ من الفعلِ يختلفُ العاملان ، فما وجههُ قلنا : اتحادُ العاملِ هنا على رأي أبي الحسن الأخفش (١٠٠٤ في الحال وذيها واحداً ، وهو صحيحٌ .

وأما رأيُ سيبويه (١) فقد قيلَ إنَّ هذا الذي ذكرهُ في الكتابِ غيرُ مستقيم (١) ؛ لأنَّ «طللٌ » مرفوعٌ عندهُ بالابتداءِ ، و «مَوْحِشاً » منصوبٌ على أنه حالٌ من طللٍ ، والعاملُ في الحالِ ما هو من معنى الفعلِ في «لعزة » فلا يكونُ العاملُ في الحال وذيها واحداً (١) ، والصوابُ على مذهبه أن ينتصبَ حالاً عما في «لعزة »

<sup>(1)</sup> في ب :  $_{\text{\tiny (N)}}$  التقديم  $_{\text{\tiny (N)}}$ 

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج البیت ص ۵۶۰ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « جاء » ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه: ١ / ٣٩١ ؛ والتبيين ص ٣٨٣ فما بعدها ؛ والمقتضب : ٤ / ١٦٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الرضى على الكافية : ٢ / ٢٣ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب لسيبويه: ٢ / ١٢٢ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الكتاب : ١ / ٣٧٦ .

اعلم أنَّ هذا<sup>(۱)</sup> الذي ذكرهُ من قبح تنكيرِ ذي الحالِ إلا عند تقدمِ الحالِ عليهِ ، هو روايةُ المفصل<sup>(۲)</sup> وغيره من كتبِ النحو .

وأما(") على رواية الكشاف (") فتنكيرُ ذي الحالِ جائزٌ، وإن لم يتقدم الحالُ عليهِ من غيرِ ذكرِ القبْح، وعليه ورد التنزيلُ ذكره في مواضع من الكشاف (")، فقال : في سورة الأحقاف في قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ وَكُنْبُمُوسَى إِمَامُاوَرَحْمَةُ وَهَلَذَا كِتَبُّ فِي سورة الأحقاف في قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ وَكُنْبُمُوسَى إِمَامُاوَرَحْمَةُ وَهَلَذَا كِتَبُ مُوسَى إِمَامُاوَرَحْمَةُ وَهَلَذَا كِتَبُ مُصَدِقً لِمَسَانًا عَربياً عن كتابٍ التخصصة الماصفة ، ويعملُ فيه معنى الإشارة ، والحالُ مؤخرة عن ذي الحالِ الذي هو بالصفة ، ويعملُ فيه معنى الإشارة ، والحالُ مؤخرة عن ذي الحالِ الذي هو نكرة ، كما ترى ، وكذلك ذكر في قول ه (") تعالى (") : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُكَبِشُرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ أَلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْتِيمَ وَجِيهًا (") ﴿ وَاللّهُ عَنْ كلمةٍ لكونهِ موصوفاً ،

<sup>(1)</sup> في الأصل: « هذه » والمثبت من  $\nu$ 

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر التحمير: ١ / ٤٣٤ ، ٤٣٥ ؛ وابن يعيش: ٢ / ٦٢ ، ٦٤ ؛ وشرح الرضي على الكافية: ٢ / ٢١ ؛ وشرح التصريح: ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ٤ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف: ٤ / ٣٠١، و ١ / ٣٦٤، و ١ / ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٢ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>V) في الأصل : (V) فوله (V)

<sup>.</sup> ساقط  $_{\text{w}}$  عالی  $_{\text{w}}$  ساقط (۸)

<sup>(</sup>٩) في ب : « وحيهاً في الدنيا » .

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٤٥) من سورة آل عمران .

وكذلك ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِاللَّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعُهُمْ ﴾ (ا) وقُرِيَحَ (ا) ﴿ مُصَدِقًا ﴾ بالنصب على أنه حالٌ من كتابٍ ، فإن قلت : في هذه المواضع التي ذكرتها وقعت ذوو الأحوال (ا) موصوفاتٍ ؛ فلذلك حاز وقوعُ الحالِ مؤخراً عنها قلت في الشعرِ الذي أورده في الكتاب (ا) وقع ذو الحالِ أيضاً موصوفاً ، ومع ذلك ذكر (ا) اشتراط تقديم الحال على ذيها في إزالةِ القبح .

عُلمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِن تَلَكَ المُواضِعِ عَيْنُ مَا ذَكَـرَهُ فِي الْكَتَـابِ(١) وأجـازَ ذلكَ في الكشافِ(٧) من غيرِ ذكرِ (٨) القبح في نظمِ القرآنِ ، فثبتَ أَنَّ روايةَ الكشافِ في هذا مخالفةٌ لروايةِ كتبِ النحو .

قوله<sup>(١)</sup> : ﴿ **وَالْحَالُ المؤكدةُ هي التي تجيءُ على إثر جملةٍ** ﴾(١٠) إلى آخره .

قيلَ: حدَّ الحالِ المؤكدةِ هو أنْ يكون صاحبُها متضمناً معناها ، وتكونُ بعد جملةٍ اسميةٍ (١١) لا عملَ لها على ما ذكرَ في الكتابِ (١١) ، فإنْ قيلَ على هذا التقدير ينتقضُ بهذا (١٣) ما ذكرهُ في حدِّ الحالِ ، وهو بيانُ هيئةِ الفاعلِ أوْ المفعولِ ، وهذه ليستْ بياناً لواحدةٍ من الهيئتين .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٨٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ينظر الدر المصون: ١ / ٥٠٤ ؛ والبحر المحيط: ١ / ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « الحال » . "

<sup>(</sup>٤) الفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) في ب: « ذكر » ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف : ٤ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الكشاف : ٤ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « قوله » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « اسمية » .

<sup>(</sup>١٢) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>۱۳) في ب : « بهذا » ساقط .

قلنا: إنها بيانُ لهيئةِ المفعول وهو الضميرُ في أثبتهُ أو أحُقُّـهُ(١) ، ومنهم (٢) من جعلَ الحالَ قسمين : فَحُدَّ كُل واحدةٍ بحدٍ على حدةٍ ، وهو ظاهرُ كلام المصنف. أَلاَ تراهُ قالَ : « هي التي تجيءُ على إثر جملةٍ » إلى آخرهِ ، فكان الحدُّ المذكورُ في أول بابِ الحال هو حدُّ الحال المتنقلةِ ، وهو الأصلُ في الحال ( لأن (٣) الأصل) فيها هو أنْ يكونَ وصفاً غير ثابتٍ من الصفاتِ الجاريةِ كاسم الفاعل واسم المفعول نحو: ضربتُ زيداً قائماً / وضربتُ اللصَ مكتوفاً ، ويمتنعُ أنْ [١٠٠٠] يقالَ : حاءَ زيدٌ طويلاً ؛ لأنه وصفٌ ثابتٌ فلا فائدةً فيه ؛ لأنَّ في هذا ( ضرباً » من الاستحالةِ ، وهو جَعْلُهُ طويلاً في حالةِ الجيء حتى كأنه يقصيرٌ في غير تلكَ الحالةِ ، وإذا كانَ وصفاً ثابتاً (١) أيْ (٥) : مؤكدةً نحو قولك : (( زيدٌ أبوكَ عطوفاً». ألاً ترى إنَّ ((عطوفاً )) لبيان (١) أنه مُذْ كان ((عطوفاً )) بخلاف ((زيدٍ أبوكَ منطلقاً » ؛ لأنَّ الحالَ هنا يوجبُ أنه إذا كانَ منطلقاً ، فهو أبوهُ فإذا تركَ الانطلاق فليسَ بأبيه ، ومثلُ هذا جديرٌ بأنْ يطوى عنه الصوابُ كَشْحَهُ ونظيرُ هذهِ الحال واحدةً في قولهِ تعالى : ﴿ فَإِذَانْفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَّخَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ (٧) إذِ النفخة لا تكون إلاّ واحدة كما أنَّ الأبَ لا يكونُ : إلاَّ عطوفاً ، ﴿ فواحدةٌ ﴾ صفةً مؤكدةٌ ، كما أنَّ ((عطوفاً )) حالٌ مؤكدةٌ ، وحاصله أنّ الحالَ المنتقلةُ هي بيانُ هيئةِ الشيء عند وقوع الفعل منه أو عليهِ ، وتلكَ الهيئةُ إنما يحتاجُ إلى بيانها إذا كانت تثبت تارةً وتزولُ أخرى ، فيلتبسُ الأمرُ على السامع فيها فتبينُـهُ

<sup>(</sup>١) في ب : « أو حقه » .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: « ثابتاً » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « فجيء » .

<sup>(</sup>٦) في ب: « يبين ».

<sup>(</sup>٧) الآية ( ١٣ ) من سورة الحاقة .

بـ" راكباً" أو "راجلاً" مثلاً ؛ لأنَّ هذه الحالاتِ تختلفُ على هيئة الفاعلِ ، وأما إذا كانت الهيئة لازمةً كالبياض والسوادِ ، والطولِ والقصرِ ونحوها مما لا يحتاجُ إلى بيانها ؛ لحصولِ العلمِ بأنَّ مثلَ هذه الهيئة لا يحصل لذي الحالِ : وقوعُ الفعلِ منه أو عليه ، فلا يصحُ لذلكَ أنْ تقولَ جاءَ الهندي أسودَ والتركيُّ أبيضَ إذْ لا بيانَ فيه ، ثم لو جاء شيءٌ من هذه الأشياء الثابتة يجبُ أنْ تسمَّى حالاً مؤكدةً ، ألا ترى : أنَّ صفة تصديقِ الحق لا تَزُول عن الحق، ولا يقال : أنَّ ذلكَ تثبتُ فيهِ تارة ، وتزولُ أخرى ، ثم فائدةُ ذكرِ ذلك مع حصولِ العلمِ للسامِع به ؛ لأنه لا يحتاجُ إلى بيانه ، حتى (ا) إنه قدْ يحتاجُ إلى التأكيدِ ، والتقريرِ كما هو المتعارفُ (ا) في بعضِ المواقع ؛ لأنه قدْ يكابر الجاحلُ المعاندُ ، فيتخافلُ ، ويتمارقُ عند سماعِه ، فكانَ ذكرُ المؤكدِ تقريراً لمعنى الجملةِ المشتملةِ عليه ، قطعاً لدفع الشبهة ، وحسماً لمادتها .

فإنْ قلتَ : فالذي ذكره في الكتاب بقوله: ((والحالُ المؤكدةُ ، هي التي: تجيءُ على إثرِ جملة عقدها من اسمين لا عمل لهما )) إلى أنْ قال : ((والعاملُ فيها أثبتَه وأحقُّهُ مضمراً )) يدلُّ على أنَّ الحالَ المؤكدة لا تجيء على إثر جملةٍ فعليةً (أ) ، ولا يجيءُ العاملُ فيها مظهراً .

ثم ذكر المصنّفُ في الكشاف (٧) في مواضعَ كثيرةٍ: نكرةً منصوبةً ، بعد جملةٍ فعليةٍ ، مع ورودِ العاملِ فيها مُظْهَراً ، فسماها حالاً مؤكدةً ، منها ما ذكر في سورةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «هي » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المتعارض » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وهي » والمثبت من ب والمفصل .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> فعلية <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۷) ينظر الكشاف ٤ / ١٢٥ / ١ / ١٦٥ .

الزُّمَرِ، في قول عسال : ﴿ وَلَقَدْضَرَبَّنَا (') لِلنَّاسِ (') فِهَذَا الْقُرَّة انِمِن كُلِّ مَثَلِ (') لَمَنَا عَربياً حالٌ مؤكّدة ، كقولك (') : لَعَلَّهُمْ يَنذَكُرُونَ اللَّهُ وَانظير (رجاءني زيدٌ رجلاً صالحاً ، وإنساناً عاقلاً ، وما ذكرهُ من الآية ، والنظير كلاهما يَرِدُ نقضاً لما ذكره (') في الكتاب (') ، ومنها ما ذكر في آل عمران ، في قوله تعالى : ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لا إلَّهُ إِلَّاهُ وَلَهُ (') إلى قول ه (') : ﴿ قَايَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ (') إلى قول ه (') : ﴿ قَايَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ (') والمحمد أن تكون بينات ] ('') حالاً مؤكّدة من ('') شهد الله كقول الله واضحة ؛ ففي هذه الآيات الله لا تكون إلا واضحة ؛ ففي هذه الآيات كلها : العامل مذكور ('') صريحاً ، والحال وردت بعد جملة فعلية فما وجه التقصي عن هذا التعارض الذي وقع بين روايتي المفصل والكشاف ؟ قلت : كنتُ في طلب وجه التقصي مذ ('') كنت انتظمت في سلكِ حملة الكشاف ، إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ صرفنا ﴾ والمثبت من كتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( للناس )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( مثل )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٢٧ ، ٢٨ ) من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> كقوله <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( لما ذكره )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ٦٤ .

<sup>. (</sup>A) من الآية (  $\wedge \wedge$  ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> وكان <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٧٣ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: (( الوجه أن تكون بينات )) ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) في ب : «عن» ·

<sup>(</sup>١٣) من الآية ( ٩١ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱٤) في ب : « مذكوراً » .

<sup>(</sup>١٥) في ب : ﴿ منذ ﴾ .

أن رأيتُ في المقتبس (١) ، وقد وقع لمصنفه ما وقع لي من طلب وجه توفيق التدافع بين هاتين الروايتين ، فذكر فيه شيئاً ، فكان حاصِلُ ذلك هو : أنَّ الحَال المنتقلة لا تقع إلا بعد الفعلية ، وما (١) يجري بجراها ، وأما المؤكدة فتجيء بعد الجملتين : الفعلية ، والاسمية ، غير أنَّ الفعل الذي يذكر قبل الحال المؤكدة يجب : أن يكونَ فعلاً لازماً لمعنى الحال المؤكدة (٢) ، كلزوم / نفس معناها ، ألا ترى أنه قبالَ في أخرِ المفصلِ (١) : (( والعامل فيها (١) أحقه ، أو وأثبته )) (١) ، ولاشك أنَّ التحقيق والإثبات معنى : يلازمُ المؤكدة لزوماً ، وإنْ كانَ فعلاً ، ثم في (( شهدَ اللهُ )) ، كانتُ الشهادة معنى يؤكدُ معنى القيام بالقسطِ تأكيداً ، وكذلك في غيره ، ثم بعد وجودِ معنى (١) التحقيق ، والإثبات لعاملِ الحال المؤكدة : لم يتفاوتُ أن يكونَ ذلكَ العاملُ مظهراً ، أوْ مضهراً ، فكانَ هذا نظيرَ قوله : (( لا أبا لمك )) (١) بشيء ، ثم حاز هناكَ باللام ؛ لتأكيدِ معنى الإضافة ، وكان وجودُ اللامِ وعدمه بشيء ، ثم حاز هناكَ باللام ؛ لتأكيدِ معنى الإضافة ، وكان وجودُ اللامِ وعدمه بمنزلة في صحةِ الإضافة ؛ لأنَّ اللامَ تؤكّد معنى الإضافة ، وهاذا لا يجوزُ الفصلُ بمنزلة في صحةِ الإضافة ؛ لأنَّ اللامَ تؤكّد معنى الإضافة ، وهاذا لا يجوزُ الفصلُ .

<sup>(</sup>١) المقتبس لوحة ٩٣ / أ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أو » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( المؤكدة ») ساقط.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ فيه ›› والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: « أثبته وأحقه » .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> معنى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) هذا حزء من بيت من الطويل ، ونص البيت :

تقولُ ابْنَتِي إِنَّ انْطَلاَقَكَ واحداً إِلَى السَرَّوْعِ يَوْمَا تاركي لا أباليا وهو لما لك بن الريب في ديوانه ص ٤٣ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ١٦٥ ؛ ولسلامة بن حندل في ديوانه ص ١٩٨ ؛ والشعر والشعراء ١ / ١٧٩ ؛ وبلا نسبة في شرح الصبان ٢ / ١٧٩ ؛ وابن عقيل ٢ / ١٤٤ ؛ وعيون الأخبار ١ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « لامن » · .

بغيرِ اللامِ أصلاً ، وكذا ههنا إضمارُ العاملِ هو الأصلُ ؛ لكن لو أُظهر إنَّما يُظْهرُ العاملُ(١) الذي في معنى التحقيق والإثباتِ ، فكانَ وجودُه وعدمه بمنزلةٍ .

خلا أنَّ المصنفَ إنما ذكرَ إضمارَ العامل في الحال المؤكِّدة ، وذكرَ كونَ جملتها معقودة من اسمين ؛ لبيان الفرق بينهما وبينَ الحال المنتقلةِ ، لا لبيان تخصيص أنَّ المؤكِّدةَ لا تجيءُ إلاَّ بعدَ الجملةِ التي كانَ عقدَها من اسمين لا غيرُ ، ولا يجيءُ عاملها(٢) إلاَّ مضمراً ، بل هيَ تفارقُ المتنقلةَ في الجوازِ ، فإنَّ حكمَ الحال المتنقلةِ على خلافِ المؤكِّدةِ في هذين الموضعين ، حيث لا يجوزُ إيقاعُ الحال المتنقلةِ بعد جملةٍ عقدها من اسمين لا عملَ لهما ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ عاملها غيرَ مذكور ، (( وكذلك أنا عبد اللهِ آكلاً، كما يأكلُ العبيدُ ))(")، وقوله " عبدُ اللهِ" ههنا إما حنسٌ وهو الظاهر ، أو علمٌ ، مثل قولك : ذاك حاتمُ الطائي سحياً ؟ ولكن إنما يستقيمُ هذا إذا كان معروفاً بأنه يأكلُ أكلةَ العبيدِ ، والأولُ هو الوحـهُ الظاهرُ ؛ لأن " أكلاً " ليس فيه تقديرٌ لكون (١) عبد الله معروف (٥) بهذا الاسم، وإنما أرادَ به معنى العبودية ، من حيثُ الإضافةُ / وذلك إنما يحصلُ فيمـــا إذا كــانَ [١٠٦/ب] عبدُ اللهِ اسمَ جنس ، فكانَ هذا في معنى ما رُويَ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه (( أُتيَ بطعام ، فقالت عائشةُ - رضي الله عنها - لو أكلْتَ يا نبيَّ ا للهِ وأنتَ متكيَّة كأن أهونَ عليكَ ، فأصغى بجبهته حتى كادَ يمسُّ الأرضَ ، وقال - عليه الصلاة والسلام - (( بل آكلُ ، كما يـأكلُ العبيـدُ ، وأجلسُ كما يجلسُ العبيدُ ، فإنما أنا(١) عبد ، (٧) ، وتقولُ : (( أنا فلانٌ بطلاً شجاعاً ،)(١) من

<sup>(</sup>١) في ب: (( العامل )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((عليها)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) الفصل ص ٦٤·.

<sup>(</sup>٤) في ب : « لكونه ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « المعروف » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « أخا » .

<sup>(</sup>٧) ينظر هذا الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٩ / ٢١ ؛ وينظر طبقات ابن سعد ١ / ٣٨١ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٤.

بَطُلَ الرحلُ بالضمِّ بطُولةً وبطالةً ، أيْ : صارَ شحاعاً ، وهو بطل ، أيْ : شحاعٌ ، هذا أيضاً مؤكّدٌ لما في نفسه من البطالة والشجاعة ، وهذا إنّما يصح أن لو كان القائلُ مُوسوماً بالبطالة والشجاعة ، فتحقق ما أنت مُتسبمٌ به ؛ لأنه لا يجوزُ ذلك إلا لمن اتسم واتصف بهذه الصفات ، واشتهر بها ؛ ليُنزّلَ ذلك منزلة التضمُّن ، نحوُ : تضَمُّنِ الأب العطوف (( ولو قلت : زيد أبوك منطلقاً مخلّت ) (() من أحال الرحلُ ، أيْ : أتى بالحال ، وتكلّم به ، وهذا لأنّ الأبوة الحققة : لا تقبلُ التقييد بحال دون حال (() إلا إذا ذكرها بحازاً ، أوْ عَني بهِ التبنيّ ، وعالى : تبناه ، أيْ : اتحذهُ ابناً ، والأخُ يستعملُ في الصديق ، يقالُ : آخاهُ ، أي : قالى أن يكونَ مقيداً بحالِ الانتقال (() ن عنها المؤكّدة والتبني مما (() المنتقلة لا المؤكّدة ، والتقدير : في الحالِ فحينئذ تبرزُ هذه الأحوالُ ( من جملة الأحوالِ ) (() المنتقلة لا المؤكّدة ، والتقدير : في الحالِ زيدٌ تبناكَ منطلقاً ، فكانَ منطلقاً حالاً منتقلة ، والعاملُ فيها أي (() : في الحالِ المؤكّدة في بعضِ النسخ فيهما ، أيْ في الحالِ وذيها (() ، والأولُ أظهر ، وأعم ، وأعم ، وقال : حققتُ الرحل ، وأحققه إذا أثبته ؛ وإنما وجب تقديرُ العاملِ ؛ لأنّ النصب يقتضيه .

قال في المقتبس<sup>(^)</sup>: والإضمارُ هنا واجبٌ ، لا يجوزُ إظهاره ، فكان<sup>(٩)</sup> مخالفاً لما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ حال ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مما » ساقط والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « الانطلاق » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ وفيها ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) ينظر المقتبس لوحة ٩٤ / أ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « وكان <sub>»</sub> .

ثمَّ قالَ : ولعلَّ الفقهَ فيه : أنَّ الجملةَ لَمَّا كانتُ متضمنـةً لمعنى (١) هـذا المقـدر ضرورةً : استغنى بذلكَ عن إظهاره ؛ لدلالةِ الكلام عليه .

( والجملُ تقعُ حالاً ))(٢) ؛ لأنها نكرةٌ ، والجملُ تقعُ مكانَ النكراتِ صفاتٍ ، وأخباراً ، فتقعُ أحوالاً أيضاً .

أمًّا علهُ استحقاق الجملةِ الاسميةِ الواو ؛ فلأنها أجنبيةٌ عن الجملةِ الفعليةِ ، وكلُّ واحدٍ منهما مستبدةٌ بنفسها ، مستغنيةٌ عن الأحرى ، فإذا تواصلنا : لمْ يكنْ بدُّ من رابطٍ يربطها ، وهو : الواو ؛ لأنها للجمع والربط ، والتحقيقُ في هذا هو : أنَّ الإعرابَ لا ينظمُ الكلماتِ إلا بعد أنْ يكونَ هنــاكَ تعلقٌ معنـويُّ ، نحو : ضربَ زيدٌ عمراً قائماً ، فإذا صادفتَ الإعرابَ قدْ تناولَ شيئاً بدون الواو ، وكَانَ ذَلَكَ دَلِيلاً عَلَى تَعَلَّقِ هَنَـاكَ مَعْنُوي ، وإذا تنبهتَ لهـذا: وَضُحَ لـكَ أَنَّ الأصلَ في الجملةِ الواقعةِ موقعَ الحال ألا يدخلها الواوُ ، ولكنَّ النظر إليها من حيثُ كونها مستقلةً بفائدة غيرَ متحدةٍ بالجملةِ السابقةِ ، غيرَ منقطعةٍ عنها بجهةٍ جامعةٍ بينهما ، كما ترى في : جاءني زيدٌ وفرسـهُ يعـدو ، ويبسـطُ العـذرَ في أنْ يدخلها الواوُ للجمع بينها ، وبين الأولى ، كما يدخلُ لذلكَ ، في نحو : قام (٦) زيدٌ وقعد عمروٌ ، وقدْ عثرتُ قبلُ على أنَّ أصلَ الحال المتنقلةِ أنْ يكونَ وصفاً غيرَ ثابتٍ ، وأن أصلَ الحال المؤكِّدةِ أنْ تكونَ وصفاً ثابتاً ، فاعلمْ أن لكليهما سَنَنًا في الاستعمال ، وهو أنْ تأتيا عَاريْين عن حرفِ النفي ، نحو ﴿ هُو الْحُقُّ يَقَينًا ۗ دون لا خفياً ، وحاءني زيدٌ ضاحكاً دونَ لا باكياً ، فالجملةُ الواقعةُ حالاً( ، ) كانت اسميةً ، فهي غيرُ واردةٍ على أصل الحال المتنقلةِ ؛ لأنَّ الاسميةَ دلالتها على الثبوتِ لا على التحوُّل والانتقال ، فالوجهُ أنْ يدخلها عليها للجمع ، وما جاءً

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بمعنى » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>Y) المفصل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ قَامَ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( حالاً دون )) .

بخلافِ هذا فهو ملحقٌ بالنوادر ، نحو (( كلمتهُ فوه إلى في ))(١) وقوله :

وَلُولا جَنَانُ اللَّيْلِ مَا آبَ عَامِرٌ إِلَى جَعْفَرِ سِرْبَالُه لَهِ عُمُونَ وَالْأَصِلُ : وَفُوهُ وَسَرِبَالُهُ ، وإنْ كَانَتْ ظَرَفِيةً ، فَإِنْ تَرددتَ بِينَ أَنْ تَكُونَ فَعَلَيةً ، وبِينَ أَلاَّ تَكُونَ ، نحو (( لقِيتُهُ وعليه جبةُ وشي ))(") فعندَ الأخفش(") ارتفاعُ الجبةِ بالفاعليةِ ، والتقدير: مستقرٌ عليهِ جبّةُ وَشي ، وتكونُ الجملةُ فعليةً . وعند سيبويهِ(") : ارتفاعها على الابتداءِ ، و"عليه "خبره ، والجملةُ اسمية ، والأمران(") جائزان ( تقول لقيته عليه جبةُ وشي - بدونِ الواوِ - وتارةً ولقيتهُ وعليه جبةُ وشي - بدونِ الواوِ - وتارةً ولقيتهُ وعليه جبةُ وشي - بلونِ الواوِ - وتارةً ولقيتهُ أنْ "، يكونَ فعليةً ، وألا يكونَ ؛ لتعيينها للفعليةِ ؛ فلا واو هنالكَ ، نحو : لقيتُ زيداً أمامكَ ، ولقيتُ عمراً في الدار(") ، أيْ : يستقرُ أمامكَ ، ويستقرُ فيها .

وإنْ كانتْ فعليةً وفعلها مضارعٌ مثبت ، فالوجه : تركُ الواو ؛ ( لأنها على أصلِ الحالِ وسَنَنِها ، وموجبُ الحالِ ألا يدخلَ الواوُ بينها وبين ذيها ؛ لأنَّ هذه )(١٠) الواو ، وإنْ كنَّا نسميها واو الحال ، فأصلها للعطف ، وحكمُ الحالِ معَ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لسلامة بن حندل في ديوانه ص ١٧٨ ، ورواية الديوان " سواد " بدل " جنان " و" يخرق " يدل " يمزَّق " ، وهو في الأصمعيات ص ١٣٥ ؛ واللسان ١٣ / ٩٢ / ٢٣ . حنن " ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٢١٠ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ٢٢ ؛ والصبان ٢ / ١٩٠ ؛ ودلائل الإعجاز ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٤ . .

<sup>(</sup>٤) ينظر التحمير ١ / ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٢ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( فالأمران )) .

<sup>(</sup>V) في ب ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « أن » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « الدار » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب ما بين القوسين ساقط .

ذيها نظيرُ حكمِ الخبرِ مع المحبرِ عنه ، فإنكَ إذا الغيتَ : " جاء " قولكَ جاءَ زيـ دُّ راكباً ، بقي زيدٌ راكبٌ ، والخبرُ ليـسَ موضعاً لدحولِ الواوِ ، لا يقالُ : جاءَ وزيدٌ ، ولا أتانيْ خالدٌ وضاحكاً ؛ لفواتِ شرطِ العطفِ ، وهو : تقدمٌ متبوعٌ ، فيمتنعُ الجوازُ ، فإنْ قيلَ : ما تقولُ في قوله :

## \* عَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ \*(١)

وقوله: عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِنْكَ فَأَرْهَبُونِ ﴾ (" ﴿ أَوَكُلُمَاعَنَهُدُواً ﴾ (" الواو ) والفاء فيهن للعطف ، و لم يتقدم معطوف عليه ؟ قلنا: أمَّا البيت فعلى التقديس ، والتأخير ، عليك السلام ورحمة الله ، وأما الآيتان : فالتقدير فيهما فأياي ارهبوا فارهبون ، واكفروا بآيات الله ، وكلما عاهدوا ؟ لأنَّ حرف الاستفهام يستدعي هذا الفعل بقرائن مساق الكلام ، ثم من نظائر المضارع المثبت الذي وقع حالاً بغير واو ، ما (ا) لو قلت : حرج الأمير يقاد عليه الجنائب (ا) ، أو حاءني زيد يسرع فرسه ، ففيه ضمير راجع إلى ذي الحال ، وهو الهاء في "عليه " وفي فرسه ، فلم يحتج إلى الواو ، فإنْ قلت : ما تقول في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَاقِيلُ لَهُمُ المِنُوانِ مَا المَاسَ فِي الكشافِ (" المنار في الكشاف (" الكشاف في ا

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره : \* أَلاَ يا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْق \*

وهو للأحوص في ديوانه ص ١٩٠؛ ومحالس ثعلب ص ٣٩٠؛ وشرح شواهد المغني ٢ /٧٧٧؟ والمقاصد النحوية ١ / ٧٧٧؟ وخزانة الأدب ٢ / ١٩٢، ٣ / ١٣١ ؛ والدرر ٣ / ١٩، ٥١؛ والمسان ٨ / ١٩١ " شيع "؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٣٨٦؛ والدرر ٦ / ٧٩، ١٥٦ ؛ وشرح التصريح ١ / ٣٤٤؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣٥٦، ١٥٩ ؛ والهمع ١ / ١٧٣، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٥١ ) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٠٠ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( ما )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) الجنائب: الخيل. القاموس المحيط ص ٨٨ " حنب ".

<sup>(</sup>٦) من الآية (٩١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ١ / ١٦٥ .

إلى: أنَّ السواوَ فِن (') " ويكفرونَ " للحالِ ، وكذلكَ في قوله تعالى: في أَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِوَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ في (') الواوُ للحالِ ؟ قلتُ : يحتملُ أنْ يكونَ كُلُّ منهما في تقديرِ الجملةِ الاسميةِ ، أي : وهمْ يكفرونَ بما وراءَه ، وأنتم تنسونَ أنفسكم ، وأمَّا لوْ كانَ (( فعلها (") مضارعاً )) (') منفياً ، فالجملةُ واردةٌ على أصل الحال لا على سَنَنها ، فيجوزُ الأمران ، نحو قوله :

لو أنَّ قوماً الارْتِفَاعِ قَبِيْلَةِ دَخَلُوا السَّمَاءَ دَخَلُتُها الا أُحْجَبُ ( ) أي : ولا أحجبُ غيرَ أنَّ تركَ ( ) الواوِ رُجِّحَ ، فإنكَ تقول : حاءني زيدٌ لا يتكلمُ ، معناهُ غيرَ متكلمٍ ، فإنَّ الجوِّز للحاليةِ ، وهو الفعلُ لا النفيُ ، وإنما النفي جيءَ به لغرضِ كونِ النسبةِ منفياً ، ألا ترى أنَّ قولكَ : ضرب زيدٌ ، وما ضرب زيدٌ ، سَوَاء بالنسبةِ إلى رفع زيدٍ بإسنادِ الفعلِ إليه ، فلما صحّ في الإثباتِ بغير الواوِ أيضاً؛ لإجرائه ( ) مُحْرَاه فيما ذكرناهُ ، ومن نظائر المضارع المنفي بغير الواوِ أيضاً؛ لإجرائه ( ) مُحْرَاه فيما ذكرناهُ ، ومن نظائر المضارع المنفي بالواوِ في القرآنِ ، ما ذكرهُ في الكشافِ ( ) في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمْرِكَ بِهِ \* ) وكذلك ( ) أَمْرِكَ بِهِ \* ) وكذلك ( ) أنْ يكونَ في موضع الحالِ ، على أمرتُ أنْ أعبدَ اللهُ غيرَ مشركٍ به ) ، وكذلك ( ) قيل قوله تعالى : ﴿ يُجَهَدُونَ فِي مَوْمِ وَلهُ تعالى : ﴿ يُجَهَدُونَ فِي مَوْمِ وَلهُ تعالى : ﴿ يُجَهَدُونَ فِي مَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « فيه » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤٤) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ جملها ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل وهو بلا نسبة في الصبان ٢ / ١٨٨ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « تلك » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : (( يجربه )) .

<sup>(</sup>٨) ينظر الكشاف ٢ / ٣٣٥.

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٣٦ ) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>١٠) في ب : « أنا » .

<sup>(</sup>١١) وينظر الكشاف ١ / ٦٤٨ .

يَعَافُونَ لَوَمَةً لَآيِمٍ ﴾ () ومن نظائرِ المضارعِ المنفيِّ بغير الواوِ قوله: ﴿ إِغَانَطُعِمُكُو لِوَجْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أمَّا إذا كانَ الماضي منفياً فظاهر ، وإنْ كانَ مثبتاً فالحرفُ " قد " ظاهراً ، أوْ مقدَّراً " ؛ لقربه من زمانك ، حتى يصلح للحال ؛ لأنَّ سننَ الحال أنْ يقال : جاءَ زيدٌ راكباً ، دون (٥ " قد " راكباً ، فلما وردتْ هذه الجملةُ على الأصل ، لا على السنن : انخرطتْ في سلكِ جملةٍ فعليةٍ ، فعلها مضارعٌ منفيٌ ، فيجوزُ الأمران ، نحو : أحدِبُ ، أجْهَدُ ما كانَ يعيني أحدٌ (١) ، أوْ ، وما كانَ بالواوِ ، وقد (٣ جاء زيدٌ ، وقد غنِمَ (٨) - بالواو - إلاَّ أنَّ تركَ الواوِ في المنفي والإثباتِ أرجحُ / ومن نظائرِ الماضي الذي (١) وقع حالاً في القرآنِ بدونِ الواوِ قولهُ (١٠) تعالى: ﴿ أَوْجَا أَوْلَكُ مَا كَانَ مَا كَانَ عَلَيْهِ ﴾ (١٠) ، وقوله تعالى (١٠): ﴿ وَلاَعَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا الَّوْكَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَلْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ ﴿ وَقَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَقَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَقَلْهُ وَقُلْمُ اللَّذِينَ إِذَا مَا أَوْكُ وَلَا عَلَى اللَّهِ مَا كَانَ بَعْدِيرَ هما : وقد حَصِرَتْ ، وقد لم وقد اللهُ اللَّهُ وقد مُعَالًا وقد حَصِرَتْ ، وقد وقد اللهُ اللَّهُ وقد مُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ وقد اللَّهُ اللَّهُ وقد اللَّهُ وقد اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٥٤ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>۲) في ب : « جزاء ولا شكوراً » .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٩ ) من سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل تقديم وتأخير في صفحتي ١٠٥ / أ ، ١٠٦ / أ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أحداً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ قد ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((علم)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: ﴿ غيم ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ وقولُه ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) من الآية (٩٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: « تعالى » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٣) من الآية ( ٩٢ ) من سورة التوبة .

قلتَ ، وكذلك في ليسَ : حوازُ الأمرين ؛ لقيامه معَ حبرهِ مقامَ الفعلِ المنفيِّ ، نحو أتاني وليس معهُ غيره ، قالَ :

إِذَا جَرَى فَي كَفَّهِ الرِّشَاءُ خَلَّى الْقَلِيْبَ لَيْسَ فِيْهِ مَاءُ (١) الْأَانَ ذكرَ الواوِ أرجحُ ، ووقوعهُ (٢) في الكلامِ أَدْوَرُ ، فإنْ قيلَ : فلم يذكر من الجملِ الأربع ، الجملَ الشرطية إذا وقعتْ حالاً ، فما حكمها ؟ قلنا : هي كالجملةِ الاسميةِ ، فلابدَّ لها من الواو ، نحو قوله :

ليسوا من الشر في شيء وإن هانا(\*)

فقوله وإن "هانا " جملة شرطية ، وقعت عالاً في " ليسوا " ، وقد دخلت عليها الواؤ كما ترى ، والفقه في لزوم الواو هنا " أنَّ "" إنْ للمستقبل ، ألا ترى أنها تقْلِبُ معنى الماضي إلى الاستقبال ، في قولك : إنْ خرجت خرجت ، والمستقبل لا يجوزُ أنْ يقع حالاً ، وعن هذا أبى بعضهم أن يكون هذا الواو للحال ، وجعلها للعطف " على محذوف ، والتقدير إن لم يَهُنْ وإنْ هانا ، ولكنا نقولُ الشيوع " وقوعه حالاً ، وإنْ كانَ مستقبلاً ؛ لمكان الواو ، فتحقق ما ذُكر في هذا الفصل ، فإنه من مضائق هذه الصناعة ومزالقها ؛ لانعقاد الشبه بين الحال وبينه وقد سبق تقرير وجه الشبه بينهما ، فيجوزُ أنْ تقولَ : أتيتُكَ وزيدٌ قائم ، بدون ذكر يرجع إلى ذي الحال ، كما جاز أتيتك وقت قيام زيد ، بدون ذلك بدون ذلك الذكر العائد إلى ذي الخال ، كما جاز أتيتك وقولك : وزيدُ قائم حالُ غير الفعال يست بيانَ هيئة الفاعل ، أوْ المفعول ، بلْ بيانُ زمان صدور الفعل عن الفاعل ، وقوعه على المفعول .

<sup>(</sup>١) لم أقيف على قائله ، وقيد ورد في دلائل الإعجباز ص ١٤٩ ؛ وعمدة الحسافظ ص ٤٦٠ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وقوعه ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(\*)</sup> قطعة من بيت لقريط بن أنيف ( من أول حماسية في ديوان حماسة أبي تمام تمامه : لكنَّ قومِي وإن كانوا ذوِي عددٍ ليسوا مِنَ الشرفي شيءٍ وإن هانا

شرح المرزوقي جـ ١ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « أن » مكرر .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( هذه )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ للحال ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿﴿ شيوع ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «هي » والمثبت من ب.

قيل في العُذْرِ عن هذا: إنَّ هذا بيانُ لازمِ الفاعلِ أوْ المفعولِ ، ولقد (۱) استمرَّ في كلامِ العرب العبارةِ عن الملزومِ باللاَّزمِ كقولهم لفناءِ الدَّارِ: الْعَدْرةُ ، سميتُ بذلك ؛ لأنَّ العَدْرةَ كانتُ تُلقى في الأفنيةِ ، فاللازمُ هنا: زمانَ الإتيانِ ، فكأنه بيانُ ذاتها ، ومن نظير هذهِ الجملةِ التي حلتُ عن الضمير الراجحِ إلى ذي الحال (قوله تعالى: ﴿ وَلَو أَنّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعَدِهِ مسَبْعَةُ أَلَّا وَقُوله : والبحر في أحد وجهي الرفع في محل الحال ) (۱) ، وهو جملة ، وليس فيها ضميرٌ راجعٌ إلى ذي الحال ، كذا في الكشاف (۱) ، وقال صاحبُ وزيدٌ قائمٌ . واو الظرف ، ألا ترى أنَّ معنى قولك حثتُ والشمسُ طَالِعَة ، وزيدٌ قائمٌ . واو الظرف ، ألا ترى أنَّ معنى قولك حثتُ والشمسُ طَالِعَة ، لابدً ها من ذي الحال ، وهذهِ المصدَّرةُ بالواوِ ها منهُ بُدُرْ ، فلا يكونَ حالاً ؟ لابلاً ها نكرةً ، ولأنَّ الحال بيانُ هيئةِ الفاعلِ ، والمفعول ، وهي ليست وهذا لأنَّ في قولك : لا صلاةً والشمسَ تطلعُ ، لا تصلحُ أنْ تكونَ لا صلاةً لذي الحال ؛ لأنها نكرةً ، ولأنَّ الحال بيانُ هيئةِ الفاعل ، والمفعول ، وهي ليست الحال ؛ لأنها نكرةً ، ولأنَّ الحال بيانُ هيئةِ الفاعل ، والمفعول ، وهي ليست الحال ؛ لأنها نكرةً ، ولأنَّ الحال بيانُ هيئةِ الفاعل ، والمفعول ، وهي ليست الحال ؛ لأنها نكرةً ، ولأنَّ الحال واو الصرف ، فلا علينا أنْ يكونَ لنا واوُ (۱) الظرف المهرف ، فلا علينا أنْ يكونَ لنا واوُ (۱) الظرف المؤتَّ الخالُ المؤتَّ الحال ، فلما كانَ " لنا "(۱) واو الصرف ، فلا علينا أنْ يكونَ لنا واوُ (۱) الظرف المؤتِّ الحالة والمؤتِّ الحالة بعنا أنْ يكونَ لنا واوُ (۱) الظرف المؤتِّ الحالة بعنه المؤتَّ الحال المؤتَّ الحالة المؤتَّ الحالة المؤتِّ الخالة المؤتَّ الخالة المؤتَّ الخالة المؤتِّ المؤتِّ الخالة المؤتِّ المؤتِّ الخالة المؤتِّ الخالة المؤتِّ الخالة المؤتِّ الخالة المؤتِّ الخالة المؤتِّ الخالة المؤتِّ المؤتِّ

<sup>(</sup>١) في ب : « وقد » .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٢٧ ) من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٣ / ٥٠١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر التحمير ١ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ على أنها ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في الأصل : (( حال )) ساقط والمثبت من (

<sup>(</sup>A) في الأصل: « بد » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب : (( به )) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « لها » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « واو » ساقط والمثبت من ب.

(( وقد أغْتَدِيْ ))(۱) الاغتداءُ(۱) والغُدُوُّ بمعنى ، أيْ : وقدْ أغدو ، والطيرُ في مواقعها، و" الوُكُناتُ "جمعُ وكُنَةٍ، وفي كافِ الوكُناتِ الضمُّ والفتحُ والسكونُ، ويجمعُ على وكننٍ النصاً ، وهذا في جمع " فُعْلَة "كما في جموع " ظُلمة " تمامه: \* بمنجردٍ قيدِ الأوابدِ هَيْكُلُ (١) \*

المنجردُ: الفرسُ الماضي في السير ، وقيلَ هو: قليلُ الشعرِ ، والأوابدُ: الوحوشُ ، وقيلَ للعيرِ: آبدةٌ ؛ لتوحشهِ عن الطباعِ ، والهيكلُ: هو الفرسُ العظيمُ الجرْمِ يقول وقد أغتدي للصيدِ ، والطيرُ بعدُ مستقرة على مواقعها التي (٥) باتتْ عليها على فرسٍ / ماضٍ في السير ، وقليل الشعر يقيدُ الوحوشَ ؛ لسرعةِ [١٠٧/ب] لحاقه (١٠٠ إياها ، عظيمِ الألواحِ والجزم ، و (( من انتصابِ الحالِ )) إلى آخرهِ لما شابهت الحالُ المفعولَ فيه مشابهةً خاصةً ، وشابهت المفاعيلُ كُلّها مشابهةً عامةً (٧) من حيثُ مجحيئها فضلةً ، حوزوا إضمارَ عاملها ، تجويزهم إضمارَ العاملِ (٨) ، في : نحوِ مكة و رَبِّ الكعبةِ ، ونحو (( غضبُ الخيلِ على اللّجُمِ )) (١)

وقَدُ أُغْتُدِي والطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِها بمنجردٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكُ لِ وَاصْلاح المنطق ص ٣٧٧ ؛ وانظر البيت في ديوان امريء القيس ص ١٩، وهو من الطويل ؛ وإصلاح المنطق ص ٣٧٧ ؛ وابن يعيش ٢ / ٦٦، ٦٦، ٣ / ٥٠ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ١٥٦ ، ٣٤٢ ؛ واللسان ٣ / ٣٧٢ " قيد " ، ١١ / ٧٠ " هكل " ؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٢٢٠ ؛ والمحتسب ١ / ٣٧٢ ؛ ورصف المباني ص ٣٩٢ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٤٦٦ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من بيت شعر ، ونص البيت :

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) والوكنات : المواضع التي تأوي إليها الطير . اللسان ١٣ / ٤٥٢ " وكن " .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>«</sub> لنا <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> كأنه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في ب: «عامة » ساقط.

<sup>. ((</sup> العامل )) مكرر مرتين  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٦٥. ينظر هذا المثل في المستقصى للزمخشري ٢ / ١٧٧ ؛ ومجمع الأمثال للميداني ٢ / ١٧٧ .

وغيرهما (( مُعَاناً ))(ا) أي: منصوراً، وفي بعضِ النسخِ المقروءةِ معافىً من العافيةِ ، وهكذا حُكيَ أيضاً عن الإمام سراج الدين السكاكي(١) ، وفي الديوانِ يقالُ للرجلِ عند التوديع مُصاحباً معافىً أيْ : كنتَ في حِفْظِ اللهِ .

((العنن )) ما ينوبُك من عارض، من عن إذا عرض كالعَرَض، والحدث (العنن ) من عرض ، وحدَث ، والمعنى العان ، والعارض ، والحادث لم يعنه ، أي : لم يهمه ، فذهب الثمن صاعدا ، معنى هذا : أنك اشتريت عدل ثياب ، ودفع سعر أول ثوب منه بدرهم ، ثم غلا السعر : فزاد على الدّرهم ، فيكون التقدير : أخذته بدرهم ، فذهب الثمن صاعدا ، "فصاعدا "منصوب على الحال ، والعامل فيه ذهب ، وهذا الكلام إنما يكون في شيء ذي أجزاء ، بعضها والعامل فيه ذهب ، وهذا الكلام إنما يكون في شيء ذي أجزاء ، بعضها بدرهم ، وبعضها بأكثر من درهم ، على ما ذكرنا ، فإن قيل : لِمَ لَمْ تَجعل انتصاب " فصاعدا " على العطف ، والفاء للعطف ؟ قلنا : لا يصح ذلك ؛ لأنه لم يتقدم إلا الفاعل والمفعول والدرهم ، وامتناع العطف على الفاعل لفظاً ظاهر ؛ لأن هذا منصوب ، والفاعل مرفوع ، وكذا معنى ؛ لأنه لا يصح أن يكون توضك أنك أخذت المثمن والصاعد ؛ لأن الصاعد هو الثمن ، وكذا العطف على الدرهم ممتنع لفظاً ومعنى ، أمّا لفظاً فظاهر ؛ لأنّ الدرهم محرور ، وهذا على المنوب ، وأما معنى فلأنك لم يرد أنك أخذت المثمن المدرهم ، وبه صاعداً " منصوب ، وأما معنى فلأنك لم يرد أنك أخذت المثمن المنافر ، على أنّا أن نقول لو قدر وافعا أردت أنك أخذت بعضه بدرهم ، وبعضه بأكثر ، على أنّان نقول لو قدر وافعا أنك أحذت أنك أخذت بعضه بدرهم ، وبعضه بأكثر ، على أنّان نقول لو قدر وافعا أنكثر ، على أنّان نقول لو قدرًا العول وقدر وافعا أنكثر ، على أنّان نقول لو قدرًا العرف وافع المن وافع المن أنكثر ، على أنّان نقول لو قدرًا المؤلف وافكر وافع المؤلف المنافرة وافع المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف وافع المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٥ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( حدث )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مكرر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الثمن » ·

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( الثمن )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: ﴿ أَنْهَا ﴾ .

أنك أخذت المثمن بدرهم فبصاعداً (() لم يستقم أيضاً ؛ لأنَّ الفاء للتعقيب ، وبعض ثمنِ الشيء لا يكونُ باعتبار كونه ثمناً عقيب بعض ، بدليل امتناع قولك الشريته بدرهم فثمن ، فوجب أنْ يُحمَل على أنْ يكونَ التقديرُ فذهب الثمنُ صاعداً أيْ ذهب على هذه الحالة في البعض قوله ((ومنه )) (() وإنما فُصِلَ (()) ؛ لأنَّ هذا استفهام دونَ ما قبله كأنك قلت (() أتحولُ أيْ : أتتحولُ وفي حال كونك (( قيسياً أخوى )) (() ، وفي حال كونك ولي على المصدر لا على الحال ، والتقديرُ أتتحولُ هذا التحول ، وتنتقلُ هذا التنقل ، وأريدُ أنك تنتقلُ تنقلاً متعدداً ، وقيل : هذا اللفظ مثل مضروب للمتلون (() الذي لا يستقرُّ على حالةٍ واحدةٍ ، وليسَ هذا بسؤالٍ مسترشدٍ جاهلٍ بالأمر ، وإنما هو على طريقةِ التوبيخ ، أيْ : نجمعها قادرينَ ، والدليلُ على هذا المضمر قوله تعالى : هذا المضمر قوله تعالى : هذا المشمر قوله تعالى : هذا عليه ، ورجلٌ بُهْمة هو الفارسُ الذي لا يدرى من أين يؤتى ، لفرط شجاعة و وشدة بأسه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فتصاعد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فضلة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> قلت <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> مرة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٣.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( المتلون )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) آية (٣) من سورة القيامة .

# [التمييزُ]

وقوله: ((وهو رفع الإبهام )\(``) ألا ترى أنك إذا قلت ((طاب زيد )\(``) لم يدر أنَّ نسبة الطيب إليه من أيْ جهة ، إذْ منْ الجائز أنْ يكونَ الطيب في ثوبه ، أوْ كلامِه ، أوْ كلامِه ، أوْ حياتِه ، وكذا إذا قلت "عشرين" لم يُدْر أنَّ المعدود / من أيِّ حنس فبقولك : نفساً ، ودرهماً : يقعُ البيانُ ، ويرتفعُ [١/١٠١] الإبهامُ ، والمرادُ بالإبهام (الإبهامُ المستقرُ ، وبه وقعَ الاحترازُ عن نحو : عين باصرة ؛ لأنَّ فيه رفعَ الإبهام )(أ) عن مفردٍ وليس بتمييزٍ ؛ لأنَّ الإبهام فيه غيرُ مستقرِ ؛ لأنَّ الإبهام فيه غيرُ مستقرِ ؛ لأنَّ الإبهام فيه غيرُ إنا أن وقع إبهام أن مستقرِ ؛ لأنَّ في من المجهد وضعَ دالاً على كلِّ واحدٍ من مدلولاته ، فإنْ وقع إبهام أن أنا أن وقع من المجهد وضعَ لذاتٍ مبهمةٍ ، بدليلِ صحة إطلاق لفظة العين على العين الباصرة عند الدلالة ، وامتناع إطلاق عشرين على الدراهم والدنانير ، فإنْ قيل : ومع هذا لم يثبتْ ما ذكرهُ في الكتاب (``) بقوله : (( وهو رفع الإبهام عن جملة ، أو مفردٍ في تعريف التمييز ، فإنّ هذا ينتقضُ بالحال والمفعول لهُ وغيرهما ، فإنَّ فيهما أيضاً رفع الإبهام عن جملة ، أوْ مفردٍ ، ومع ذلك لُسْما بتمييز ، ألا قلتَ: خاء زيد، لا يُدْرى في (``) أيِّ حالِ جَاءَ ('') زيدٌ، فإذا قلت:

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٥.

۲) المفصل ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة مأحوذة من الإقليد ليستقيم السياق لوحة ٧٣ / أ .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( إنها )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « من » ساقط .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « جهة » ساقط.

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( في )) ٠

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ من ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ جاز ﴾ ساقط والمثبت من ب.

راكباً ، أو راحلاً ، فقد رفعت الإبهام ، وكذلك في المفعول إذا قلت : ضربت ، لا يعلم من (١) المضروب ، فإذا قلت : زيداً ، فقد رفعت الإبهام عمن وقع عليه فعل الضرب .

قلنا: المرادُ منْ رفع الإبهام ((بالنصِّ على أحدِ المحتملاتِ) (٢) هو: أنْ يكونَ المنصوصُ عليه صالحاً لوقوع جوابِ مَنْ سألَ بقوله: مِنْ أيِّ شيءٍ هو؟ أو (٣) مِن أيِّ معنى ؟ ألا ترى أنك إذا قلت: ((عِنْدي راقودٌ )) وقيل لك من أي شيء؟ أو مِن أيِّ معنى ؟ قلت: عسلاً صحَّ، بخلافِ ما لو قلتَ : جاءَ زيدٌ ، وقيل لك في شيء ؟ أو مِن أيِّ شيء ؟ فقلت: راكباً ، لم يصحَّ ، فعُلِمَ بهذا: أنهما ليسا وقيل لك في حدِّ التمييزِ فلا (١) ينتقض الحدُّ ، وهكذا أيضاً لو: قلت ضربتُ ، وقيل لك : منْ أيِّ شيء ؟ قلت زيداً ؛ لم يصحَّ .

قالَ الإمامُ المطرِّزِيُّ في نحو قولهم: انقلبَ ظهراً لبطْنِ ، انتصابه على التمييز ؛ واللامُ هي المخصصة ، ومثلُ هذه اللامِ في " فاهاً لفيكَ " ثم التمييز ُ إنْ كانَ عن كلامٍ تامٍّ ، فانتصابُه على نحو انتصابِ المفعولِ ؛ لأنك لما قلت طاب زيدٌ ، أخذ الفعلُ فاعلَهُ ، وما بعدَ الفعلِ لا يكونُ إلا المفعولَ ، فقولك: ((طاب زيدٌ نفساً )). بمنزلةِ ضرب زيدٌ عمراً ، وإنْ كانَ عن مفردٍ ، كما في ((راقودٌ خكلاً )) " كان بمنزلة ضاربٌ زيداً إلى آخرِهِ ، ولا يكونُ المميَّزُ إلا نكرةً فكلاً يجوزُ طاب زيدٌ النفس ؛ لأنَّ الغرض هو الدلالةُ على الجنسِ ، والنكرةُ كافيةٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ من ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أي» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٥ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : (( لك )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : «ولا » .

<sup>·</sup> ٢٥ المفصل ص ٦٥ .

لذلك (۱) ، وهي الأصلُ ، فلا يصارَ إلى المعرفةِ التي هي عارضةً على أصلِ الكلامِ ، وقوله: "على "في ((على أحد (۱) محتملاته ))(۱) صلةُ النصِ يقال: نصَّ عليهِ إذا ذكرته (۱) مبيناً ، والنص هو: الرفعُ في الأصلِ ، وفي الذكرِ أيضاً معنى الرفع ، فلذلك أُطلق عليه ، وقوله "محتملاتِه" – بفتح الميم لا بكسرها – ؛ لأنَّ المحتملاتِ – بالكسر – هي التي انتصبَ عنها التمييزُ ، فقولكَ عشرون ، وثلاثون ، وأربعون ، محتملات بالكسر أيْ : محتملات لا تكونُ من (۱) الدراهم أو الدنانيرِ التي تذكرُ وهي محتملات بالفتح ((تفقأ ))(۱): تشقق \*وأبرحت بحارًا (۱) \* (۱) معناه (( هول خوش أمدي أوردي همشا يكي ))(۱) والمقتبل الذكر / هذا على حسبِ اختلافِ [ ١٠٨ - ) الروايةِ في بيتِ الأعشى ، ففي الصحاح (۱۰ والمقتبل (۱) قال الأعشى :

أَقُولُ لَهَا حِيْنَ جَدَّ الرَّحيْلُ أَبْرَحْتِ رَبًّا وَأَبْرَحْتِ جَارَا

أقسولُ هساحينَ جَدَّ الرَّحِيْ لُ أبرحستِ ربِّاً وَأَبْرَحْ سَتِ جَسارًا والبيت من المتقارب وهو للأعشى في ديوانه ص ١١٤؛ والكتاب ٢ / ١٧٥؛ ونوادر أبي زيد ص ٥٥؛ وسمط اللآليء ص ٣٨٨؛ وشرح التصريح ١ / ٣٩٩؛ وخزانة الأدب ٣ / ٣٠٢، ٥٠ ٣٠٠، واللسان ٢ / ٤١١ "برح "؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١ / ٣٦٧، ٤٠٤؛ وأوضح المسالك ٢ / ٣٦٧.

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (( كذلك )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في ب : ((أحد)) ساقط.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « ذكره » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « تكوّن » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من بيت ، ونصه بالكامل :

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٩) هذه الكلمات باللغة الفارسية ، وقد سألت أحد العارفين باللغة الفارسية فترجمها بقوله : « جئت بالخير وأديت حق الجوار » . وقد حصرت الكلمات الفارسية بين علامتي تنصيص .

<sup>(</sup>١٠) ينظر الصحاح ١ / ٣٥٥ " برح ".

<sup>(</sup>١١) المقتبس لوحة ٩٢ / ب .

وفي رواية الإقليدِ(١) قال الأعشى :

تقول (") ابْنَتِي حِيْنَ جَدَّ الرَّحِيْلُ أَبْرَحْتَ رَبًّ وَأَبْرَحْتَ جَارَا (") يعنى تقولُ: أهلك لا برحت (١) ، أبرحت ربّاً ، أيْ سيداً ومالكاً ، وتقول أبرحت حاراً حارُك (٥) يقالُ أبرحه أيْ أعجبهُ يقالُ ما أبرحَ هذا الأمرَ ( وقوله : " أبرحت " أي أتيت بالبرَح وهو العجب ، فلما اشتد : أبرح إليه ، لم يُعْلَمْ الجهة )(١) التي وقع منها الإعجاب ، وبذكر الربِّ ، والجار : زالَ الإبهامُ ، فالحاصلُ أن التمييز ( يرفعُ الإبهامَ المستقر عن ذاتٍ مذكورةٍ أو مقدرة ، فالأولى في المفردات )(٧) ، نحو عشرون درهماً قدرهما رفع الإبهام عن ذاتٍ . مذكورةٍ كعشرين ، والذات المقدرةُ إنما تكونُ باعتبار النسبةِ وذلك في الجمل وما يضاهيها من الصفةِ المنسوبةِ إلى معمولِها ، والمضافُ بالنسبةِ إلى المضافِ إليه ، كَقُولَكَ : ﴿ أَبُرِحْتِ حَارًا ﴾ وحَسُنَ زِيدٌ أَبًّا ، وزيد حَسُنَ أَبًّا ، ويعجبني حُسنَ زيدٍ أباً ﴿ وَفَجَّرْنَاٱلْأَرْضَعُيُونَا ﴾ (١) ، قال فحر المشايخ : التمييزُ حقه أنْ يكونَ مفرداً ؛ لأنَّ به يقعُ الكفاية في بيان الجنسِ، وقد يجيءُ مجموعاً على تأويلِ التنوع، والاختلاف، كما في ﴿ وَفَجَّرْنَاٱلْأَرْضَعُيُونَا ﴾ ؛ لأنَّ التفحيرَ متنوِّعٌ إلى : عذبٍ ، وفراتٍ ، وملح ، وأحاج ، ونمير ، ومعينٍ ، وكذلك في : ﴿ بِٱلْأَخْسَرِينَأَعْمَلًا ﴾(٩) ؛ لأن العاملَ الخاسرَ متنوعٌ ؛ لتنـوع الكبـائر ، والمعـاصي ،

<sup>(</sup>١) الإقليد لوحة ٧٣ / أ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> تقول <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الإقليد : ﴿ تقول ابنتي ﴾ والرواية الصحيحة : ﴿ أقول لها ... ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( لا برحت )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « جارك » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٨) الآية ( ١٢ ) من سورة القمر .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ١٠٣ ) من سورة الكهف .

وقالَ أيضاً: حقُّ التمييزِ أن يجيءَ منكَّراً ؛ لأنه لبيانِ الجنسِ ، وبه مقنعٌ ، وقد يجيءُ معرّفاً إمَّا بالإضافةِ ، أو باللامِ نحو: ﴿ خَسِرُوۤا (١) أَنفُسَهُمْ ﴾ (٢) ﴿ سَفِهَنَفْسَةُ ، ﴾ على أحدِ التأويلين ، ونحو بيتِ الكتابِ :

فَمَا قَوْمِ إِنَّهُ الْبَابِيَ بْنِ سَعْدِ وَلاَ بِفَ زَارَةَ الشُّعْ رِ الرُّقَابِ الرُّقَابِ الْرَقَابِ وَفِ وَإِنَمَا حَوْرُوا ذَلِكَ ؛ لأَنَّ المُوضِعَ مُوضِعُ التنكيرِ ، فأَمنَ وقوعُ اللبسِ ، وفي المفتاح: (رومن شأنه عندنا لزومُ التنكيرِ ومن علاماته اقترانُ " من " به ، ومثاله في المفردِ و (( عندي راقودٌ خَلاً )) ، وهذا الذي ذكر جملةً إلا أنَّ الإبهامَ ليس في تمامِ الجملةِ ، بلُ في كون ما في الراقودِ من دبسِ " أوْ خَلِّ أو غيرِهما ، فبقولك (١) : خَلاً زالَ الإبهامُ عما في الرّاقودِ ، والراقودُ (١) : دنُّ طويلُ الأسفلِ ، يُطلى داخلهُ بالقارِ (١٠) ، وقيل : الرّطْلُ - بكسر الرّاءِ - أفصحُ من فتحها ، والملءُ : اسم لمبلّغ بالقارِ (١٠) ، وقيل : الرّطْلُ - بكسر الرّاءِ - أفصحُ من فتحها ، والملءُ : اسم لمبلّغ الشيءِ الذي يملأُ منه الإناءُ ، كالشّبْع - بكسر الشينِ وتسكينِ الباءِ - اسم لما يشبَعُ منه الإنسانُ ، ونظيرُ قوله : ملأ الإناءُ عسلاً ، وفي (١) التنزيلِ قوله تعالى : يشبَعُ منه الإنسانُ ، ونظيرُ قوله : ملأ الإناءُ عسلاً ، وفي (١) التنزيلِ قوله تعالى : يُقِلَ أَلْ أَنْ الْإِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُونِ وَلَهُ عَلَيْ اللهُ الْمُؤْرِ فَوْلُهُ تَعْلَى اللهُ الْمُؤْرِ فَوْلُهُ تَعْلَى اللهُ الْمُؤْرِ فَوْلُهُ تَعْلَى اللهُ الْمُعْمُ منه الإنسانُ ، ونظيرُ قوله : ملأ الإناءُ عسلاً ، وفي (١) التنزيلِ قوله تعالى :

 <sup>(</sup>۱) في ب : « خسروا » ساقط .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٢ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر وهو لحارث بن ظالم في الكتاب ١ / ٢٠١ ؛ والمقتضب ٤ / ١٦٢ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٠٨ ؛ والإنصاف ص ١٣٣ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٢٠٩ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٧ / ٤٩٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٦ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) الدِّبْسُ: عسل التمر . ينظر القاموس المحيط ص ٧٠٠ " دبس " .

<sup>(</sup>٦) في ب : « فيقوله » .

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ص ٣٦٢ " رقد ".

 <sup>(</sup>٨) في ب : (( في القارور )) .

<sup>(</sup>٩) في ب : «وفي » ·

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٩١) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١١) من الآية ( ٩٥ ) من سؤرة المائدة .

والضميرُ في مثلها: يرجع إلى التمرةِ ، ونظيرُ قوله ((على التمرةِ مثلها زبداً »(۱) في التنزيلِ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمْدُدًا ﴾(۱) ، فلما كان المثلُ شائعاً في الأجناسِ مبهماً فيها ، يَينُ بالزُّبْدِ والمدَدِ ، وشبَّه المميز بالمفعول ، يروى المميزُ – بكسرِ الياءِ وفتحها – فمن كسرَ نظر إلى : أنَّ هذا الاسمَ يميزُ مرادَ المتكلم عما سواه ، ومن فتح نظر إلى أنَّ المتكلم يميزُ هذا الجنسَ من بين (۱) سائرِ الأجناسِ ، كموقعهِ في : ضَرَبَ زيدٌ عمراً ، نحو ((طابَ زيدٌ نفساً ») ، وفي ضاربٌ زيد عمراً ، نحو : (( منوان (۱) سمناً ») وضاربان زيداً ، نحو : (( منوان (۱) سمناً ») وضاربون زيداً ، نحو عشرون درهماً ، وضَرْبَ زيدٍ عمراً نحو : مِلْءُ الإناءِ عسلاً ، ولا ينتصبُ المميز عن مفردٍ إلاَّ عن تامٍّ ، فإنْ قِيلَ : ما فائدةُ هذا التخصيصِ بقولهِ عن مفردٍ معَ أنَّ مميزَ الجملةِ كمميزِ المفردِ في أنَّ كلاً منهما لا ينتصبُ إلاَّ عن تامٍّ ؟

قلنا: فائدة التحصيص هي ما يذكرُ بعد هذا من حوازِ الإضافةِ المحضةِ ؛ لتمييزِ المفردِ ، وإلا فالتمييزُ عن كلِّ واحدٍ منهما ، في كونه لا يجيءُ منصوباً إلا عن تام سواءٌ ، ثم معنى التام على / ضربين: تمامُ الكلام (٥) ، وذلك في مميزِ [١/١٠٩] الجملةِ ، كما في طابَ زيدٌ نفساً ، وتمامُ اسمٍ ، وذلك في مميزِ المفردِ ، وتمامُ المفردِ بأحدِ الأربعةِ التي ذكرت ، والذي يتمُّ به أربعةُ أشياءَ ، وإنما تعينت هذه الأربعةُ ؛ لأنه لو لاها لكان الاسمُ مستهدفاً للإضافةِ ؛ لأنَّ المضاف مع المضاف إليه بمنزلةِ كلمةٍ واحدةٍ ، فبورود أحدِ (١) هذهِ الأشياء انسدَّ طريقُ الإضافةِ ، وأرْتِحَ بابُها ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٠٩ ) من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( بين )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) والمنا والمناة : كيل أو ميزان ، ويثنى منوان ، ومنيان ، وجمعه : أَمْنَـاءٌ ، وأَمْـنٍ ، ومُنِـيُّ ومِنِـيُّ . القاموس المحيط " مَنَا " ص ١٧٢٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : «كلام».

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( أحد )) ساقط .

فيتمُّ ، فكانَ معنى تمَّام الإسم هو : أنْ يمنعَ من الإضافةِ ، وناصبُ المميز في هذا القسم هو الاسمُ التامُّ ؛ لأنه شابه الأسماءَ المشبهةَ بالأفعال ، من حيثُ اللفظ ، فقدر " أحد " كضارب ، و" منوان " كضاربون ، على ما ذكرنا إلى آخره ، واللازمُ التامُّ بنون الجمع ؛ وذلك لأنَّ عشرون ليسَ بجمع ، على حدِّ مسلمونَ ، إِذْ لُو كَانَ جَمَّعاً لَدَلَّ عَشرونَ على عشرةٍ ثلاثَ مراتٍ ، وثلاثون على ثلاثِ ثلاث مراتٍ ، والأمرُ بخلافِهِ ، بل اشتُقَّ عشرونَ من لفظِ عشرةٍ ، وثلاثون من لفظِ ثلاثةٍ من غير اعتبار ما دلَّ عليه أنْ يكونَ ثلاثَ مراتٍ ، بلْ وضعَ على عقدٍ مخصوص ، وأُلحِقَ الواوُ والنونُ لتضمنهِ معنى الجمع ، وأُعربَ لذلك بـالحرفِ ، فلما كانَ موضوعاً على عَقْدٍ مخصوص بالنون امتنعَ أنْ يوحدَ بدونها ، وكذا الإضافةُ في (( ملء الإناء عسلاً ))؛ لأنَّ الملءَ مضافٌّ إلى الإناء، وممتنعٌ أنْ يضافَ الشيءُ مرتين ، فلذلكَ : لزِمَ نونُ الجمع والإضافة ، و لمْ يزولا ، أوْ تقولُ إنَّ نحو : عشرونَ من حيثُ إنهُ بالواو والنون يُشبهُ ضاربونَ ، ومن حيثُ إنه ليس له(١) ، مفردٌ ، ولا تثنية يُشبهُ المفردَ ، فباعتبار الأول يجيءُ ما بعده منصوباً على التمييز تشبيهاً بـ (( ضاربونَ زيداً )) وبالاعتبار الثاني لا يسقطُ نونهُ ؟ لأنَّ النونَ (٢) الـذي يسقطُ عند الإضافةِ نونُ الجمع على الحقيقةِ ، نحو مسلمونَ ، ولا يحذفُ نونُ عشرون ؛ لأنَّ جمعيتهُ غيرُ مرتبـةٍ على التثنيـةِ والمفـردِ ، فلـم يحـذف(٣) فلمـا(١) لمْ يحذف لم يُضف أيضاً عملاً بالشبَهَين ، فإنْ قيل : ما وجـهُ التمـام في أحـدَ عشـرَ درهماً ، وليسَ فيه أحدُ هذهِ الأربعةِ ، من التنوين ، ونون التثنيةِ ، ونون الجمع والإضافةِ ؟ ومع ذلكَ قد انتصبَ على التمييز عن مفردٍ لا عنْ جملةٍ ، وقدْ شــرطَ في المنصوبِ على التمييز عن مفردِ أحدِ الأشياء المذكورةِ ليس فيه أحدها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « له » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ النون ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( لم يحذف )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « ولما » .

قلنا : التنوينُ فيه مقدَّرٌ ؛ لأنَّ كـلَّ تنويـن حُـذِفَ لا للإضافـةِ ، ولا لدخـول اللام ، فحكمُ التنوين مرادٌ ؛ لأنه لم يدخلْ على(١) الكلمةِ ما يعاقبه ، بـل امتنـعَ التنوينُ فيه للبناء ، كما في غير المنصوبِ ، في نحو : ﴿ هُنَّ حُواجُّ بيتِ الله ﴾ يعمل(٢) عمل(٣) اسم الفاعل المنون كما في(١) زيد ضاربٌ غُلامُهُ عمراً ؟ لأن التنوينَ لم يحذف للإضافة ، ولا لدحول الألفِ واللام ، فكان حكمه مراعيَّ فيه ، البناء فبقى حكمه .

وتمييزُ المفرد أكثر ما يجيءُ فيما كانَ مقداراً ، أوْ مقياساً ، والمقدارُ في تلك الأربعةِ المذكورةِ في الكيل() ، والوزن() ، والمساحةِ ، والعددِ ، وأمَّا المقياسُ ، فنحو قوله : ملؤهُ ، فإنهُ مِقياسٌ لا مِقدارٌ ؛ لأنَّ المعنى من المقاديرِ هـو أنْ تكـونَ المقاديرُ موضوعةً لمعرفةِ المقدار، كالكيل ونظائرهِ، بخلافِ قوله (( ملءُ الإناء ))(^) لأنه (٩) غيرُ موضوع للمقدارِ ، فكان مقياساً ؛ لأنَّ قدره يعلمُ به من غير وضع المساحةِ ، من قولهم : مسحَ الأرضَ : ذَرَعَها ، وقد يقع فيما ليس / إياها ، أيْ : [١٠٩/ب] ليسَ هو هذهِ الأشياء الخمسة ، فانتصابُ رجلاً ، وفارساً ، وناصراً على التمييزِ لأنَّ (١٠) التقديرَ من رَجَلُ ومن فارسٍ ، ومن ناصرٍ ، وقد ذكرنا : أنَّ كُلُّ شيءٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يعمل » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فعمل » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « في » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ولكن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « المكيل» .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « الموزون » .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٩) في ب: (( لأن )) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « لا ».

حسن فيه من للبيان ، فهو تمييز ، وبعضهم : ينصب على الحال ، وليس بمستقيم إذِ المعنى حينئذ ، ويحه في حال رجوليته ، (( و لله دَرُهُ ))() في حال فروسيته ، وكأنه إنما يستوجب الدعاء في تينك الحالتين لا غير وهو غير مستقيم ، ولأن صحة اقتران " من " بهذه المنصوبات ينفي وهم كونها أحوالاً ، هكذا نقل عن الإمام سراج الدين السكاكي ، فقال : ((لولا صحة قولهم من فارس مع " من " لقلنا : إنه وأمثاله منصوبة على الحال ، نحو() : طاب زيد من نفس ، وقولهم : "دره " يستعمل في التعجب ، والدرو في اللغة : اللبن .

وفيه خيرُ العربِ ، إذْ بهِ معاشهم ، فلما كانَ ذلكَ معظّماً عندهم ، مرغوباً فيه : استعملوه في موضع الخيرِ ، أيْ : للهِ ما خرجَ منكَ من حيرٍ ، فإنْ قيلَ : الضمائرُ معارف .

فما وحه الافتقار إلى البيان في "ويحه "ودره به ؟ قلنا: ليسَ الضميرُ (') كذلك ، إنما الضميرُ المعرفة هو: الذي يرجعُ إلى شيء سابق ذكرُه ، نحو: زيدٌ ضربته ، (أو رجل ضرب) (') ، وهذا المعنى: معدومٌ في هذا الضميرِ الذي نحن فيه ، فإنَّ قوله: ((ويحه رجلاً)) الضميرُ فيه نكرةٌ ، يُرْمى به من غير قصدٍ ، يحتملُ: أنْ يكونَ المترحمُ عليهِ بالغاً ، أوْ صبياً ، أو حُراً ، أو عبداً ، أو غير ذلك ، فيحتاجُ حينه إلى الكاشفِ المبين ، وذكر في المقتبس (۷) محيلاً

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « من » ·

<sup>(</sup>٣) ينظر القاموس المحيط ص ٥٠٠ " درر ".

<sup>(</sup>٤) في ب : « الأمر » . .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتبس لوحة ٩٣ / ب .

إلى شرح ابنِ الحاجب (۱) ، وقوله: (( لله دره فارساً )) (۲) ليس من المفرداتِ ، فإيراده في المفرداتِ غيرُ مستقيمٍ ؛ لأنَّ معنى لله دره فارساً: لله درُّ فروسيته ، وهو مِثْلُ يعجبني حسنُ زيدٍ أباً ، والمعنى : حسنُ أبيه ، وإذا كانَ كذلكَ فهو من بابِ تمييزِ الجملِ ، لأنهُ من بابِ تمييزِ النسبةِ الإضافيةِ ، وكذلكَ ((حسبك به ناصواً )) (۱) لأنَّ معناهُ حسبكَ بنصرتهِ ، فلم يكنْ من بابِ تمييزِ المفرداتِ ، والأولى أنْ يقالَ في موضعه ، نحو : عندي خاتمٌ حديداً ، وباب ساحاً ، فإنْ كانَ الأكثرَ الإضافةُ فيهِ ، وقد جاءَ منصوباً على التمييزِ نسبها بالمقاديرِ ، وهو تميزٌ عن مفردٍ فيما ليس بمقدارٍ ، و ((حسبكَ به ناصراً )) الباءُ في " به " زائدةٌ مثلُها في ﴿ كَمْ يُولِللَّهِ مَنْ هِي اللَّهِ عَلَى الْهُ في اللَّهُ في أللَّهُ اللَّهُ في أللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في أللَّهُ اللَّهُ في أللَّهُ في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في اللَّهُ في اللَّهُ اللَّهُ

قال فخرُ المشايخ ، وقوله : ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلْمَهِ مَعْنَاهُ : تَنَاهِي شهادةُ الله إلى حدٌ لا مزيد (٢) عليهِ ، والأصل ((كفاكَ الله شهيداً )) ، ولقد أبى سيبويه (٢) : تقديم (٨) المميز (٩) على عامله ، أيْ : مطلقاً ، سواءٌ كانَ عن مفردٍ ، أو جملةٍ ، فإنه إذا كانَ عن مفردٍ : كانَ تقديمهُ على عامله ممتنعاً بلا خلافٍ ، وإنْ كانَ عن

<sup>(</sup>١) ينظر الإيضاح لابن الحاجب ١ / ٣٥٥

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ شهيداً ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٦٦ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) في ب : « لا يزيد » .

<sup>(</sup>۷) ينظر سيبويه ۱ / ۲۰۵ ، ۲۰۵ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « تقدم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) ينظر تفصيل هذه المسألة تقديم التمييز على عامله الإنصاف ٢ / ٨٢٨ رقم المسألة ( ١٢٠ ) ؟ والمقتضب والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص ٣٩٤ رقم المسالة ( ٦٥ ) ؛ والمقتضب ٣ / ٣٦ ؛ والأصول ١ / ٢٠٤ ؛ والخصائص ٢ / ٣٨٤ ؛ والكتاب ١ / ٢٠٤ فما بعدها .

جملةٍ ، فكذلك عند سيبويه (١٠ : لا يجوزُ : (( نفساً طاب ريدٌ )) ؛ لأنَّ المميز في الحقيقةِ فاعلٌ ، والفاعلُ لا يتقدمُ على الفعلِ ، وأجازه أبو العباسِ المبرد (٢٠) وحجتهُ شيئان : أحدهما : أنَّ العاملَ فعلٌ محضٌ ، فيحوزُ تقديمه ، وكأنه قاسَ على الحالِ، إذْ تقديمها جَائزٌ ، نحو راكباً جاء زيدٌ ؛ لأنَّ العاملَ فعلٌ ، فيعملُ في الحال مقدمة ومتأخرةً (١٠) ، والثاني البيتُ الذي أنشده (١٠) ، ووجهُ الاستدلالِ به (١٠) في أنَّ في (١٠) كاد ضميرُ الشأن والقصةِ ، وفي يطيبُ ضميرُ سلمى ، فكأنه قال : وما كاد تطيبُ سلمى نفساً ، ثم قدَّمَ نفساً ، فالجواب عن الأولِ : أنَّ المميز فاعلٌ في الحقيقةِ على ما يجيء ، فلا يجوزُ تقديمهُ بخلافِ الحالِ ؛ لأنه ليس فيها تقديرُ الفاعلِ ، بلْ هي ، فضلة لفظاً ومعنى / فيحوزُ تقديمها كالمعولِ ، [ ١١٠ ] والجوابِ عن الثاني أنَّ الرواية (( وما كانَ نفسي )) فنفسي اسم كاد ، وتطيبُ خبرُها ، فكأنه قال ، وما كاد نفسي طيبةً ، ولأنه لو ثبتَ ذلكَ فهو واردٌ على خلافِ القياس ، واستعمال الفصحاء ، فكان الاحتجاجُ بهِ ساقطاً . أوله :

أتَهْجُورُ سَلْمَ عَ بِالْفِرْ رَاقِ حَبِيْبَهُ الْفُرْاقِ تَطِيبُ وَرُواية البيت "ليلى " بدل " سلمى " ، و" كاد " بدل " كان " ، وهو للمخبل السعدي في ديوانه ص ٢٩ ؛ والخصائص ٢ / ٣٨٤ ؛ واللسان ١ / ٢٩٠ " حبب " ، أو لأعشى همدان ؟ أو لقيس بن الملوّح في الدرر ٤ / ٣٦ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٢٣٥ ؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٩٧ ؛ والإنصاف ص ٨٢٨ ؛ وابن يعيش ٢ / ٤٧ ؛ والمقتضب ٣ / ٣٦ ، ٣٧ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٢٠٤ ، ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) وأحاز المبرد تقديم التمييز على الفعل مثل : «عرقاً تصببت » وسيبويه لا يجيزه . ينظر المقتضب ٣ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ مؤخرةً ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) البيت هو :

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ ساقط والمثبت من ب.

### \* أَتَهْجُرَ سَلْمَى (١) بِالْفِرَاقِ حَبِيْبَهَا (٢) \*

قال الإمامُ عبدُ القاهرِ: (( فلو كانتُ الرواية في " تطيب "(") بالياء على التذكيرِ ، لم يكنُ الدليلُ حينئذٍ قاطعاً ؛ لاحتمالِ أن يكونَ في كادَ ضميرُ الحبيبِ المذكورِ في المصراعِ الأولِ ، فكأنه قالَ ، وما كادَ حبيبُها نفساً تطيب بالفراقِ ))() . وقيل: البيت() للمحبَّل ، وهو من مجيدي الشعراء .

وفي بعض نسخ الكتاب بالعراق ، مكان الفراق الأول ، وقوله : (( منتصبة عنه ))(1) ، والضمير في (٧) عنه راجع إلى " ما " ومناديه منصوب معطوف على قوله (( متصفة ))(١)، وبيانُ اتصاف المميزات بنواصبها، فإنَّ تقديرَها: النفسُ طيبة ، والعرقُ متصب ، والشيبُ مشتعل ، وعندي زيت مقدر بالرطل ، ومكيل بالقفيز وموزون ، وممسوح ، ومعدود ، ومقيس ، وبيانُ المبالغة ، والتأكيد هو : أنَّ الشيءَ إذا ذُكِرَ مبهما لو قرُبَ توفرت (١) الدواعي (١) إلى علمه ، فإذا ذكر بعد توفر الداعي : استقر في قلبه ، فكانَ آكد ، وأبلغ في التأثير في القلب ؛ وهذا لأنَّ الفعل إذا أُسنِدَ إلى غير مَنْ له الفعل ، عرض فيه من الإبهام ما يتردد فيه وَهْمُ السامع ، وينبعث على روم ما تورثهُ السكينةُ والوقار ، ويزيلُ عنه القلق (١١) ،

<sup>(</sup>١) في ب : « ليلي » .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۵۷۰ .

<sup>.</sup> ساقط ((7) في ب(7)

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب المقتصد ص ٦٩٦، ٦٩٦

<sup>(</sup>٥) في ب : (( البيت )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٦٦ .

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( توفرت )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ الداعي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « والقلق » .

والانزعاج ، فإذا حيء بنحو قولك : (( نفساً ))(() سكن واستقر ، فيكون تحصيصا ()) بعد التعميم ، وهذا نوع من البلاغة ، وضرب من فصيح الكلام ، وكفى بكلام الله تعالى () عليه دليلا ؛ ولأنه إذا ذُكِرَ مبهما أولا ، ثم فُسِرَ ثانيا ، فقد ( ذُكِرَ مرتين ، والمذكور مرتين آكد مما ذكر مرة واحدة ، قوله (( لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل ))(() قال فخر المشايخ : التمييز إنما () يكون فاعلاً من حيث المعنى ، إذا ورد بعد تمام الكلام ، كما في طاب زيد نفسا ، وأما إذا جاء بعد تمام الاسم ، نحو عشرون درهما ، فلا يكون فاعلاً معنى ، فإن قيل : ينتقض ما ذكره بأن المنصوب على التمييز فاعل في الحقيقة ، بقولهم : امتلا الإناء ماء ؛ لأنه لا يصح أن يقال : ماء الإناء ، أو ماء إناء ؛ لأن الممتليء هو الإناء كل الماء ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَفَجَرْنَا الْمَرْضَعُهُونًا ﴾ فإن العيون لا يصح تقديره فاعلاً .

قلنا: لا ينتقضُ ، بل يصحُّ فيهما أيضاً تقديرُ الفاعليةِ ، أمَّا في الإناءِ فإنكَ لو رجعتَ إلى المعنى ، في قولهم: امتلأ الإناءُ ماءً: وحدت الماءَ فاعلاً ، من حيثُ إنَّ الإناءَ يقتضي فاعلاً ، بفعلِ فعلِ الماءِ (^) فيه ، فصار كأنكَ قلتَ : ملاً الماءُ الإناءَ ، فكان المالئ في الحقيقةِ هو الماءُ ، ثم الامتلاءُ أثرُ فِعْلِ الماء ، فيحوز إسنادُ ذلك الفعلِ أيضاً إلى الماءِ مجازاً (٥) ، ويقالُ : امتلاً ماءُ الإناءِ ؛ لأنَّ الفعل (١٠٠٠ قد

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٦ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « مختصاً » والمثبت من ب .

<sup>.</sup> ساقط ((7) في ب((7)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ قد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « أن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٢) من سورة القمر .

<sup>(</sup>٨) في ب: «اللأ».

<sup>(</sup>٩) في ب : « حاجزاً » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ القولُ ﴾ والمثبت من ب .

يسندُ إلى المسبّبِ، كما في بنى الأميرُ الدارَ ، وكذلك إذا رجعتَ إلى المعنى ، في قوله تعالى : ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُمُونًا ﴾ (١) صادفتَ العيونَ فاعله ، فكأنه (١) قال (١) و الله أعلمُ - ﴿ و الله أعلمُ الله أصادراً منها (١) عيونُ الأرضِ ؛ لأنَّ التفجير ، وإن لم تكنْ فاعلةً في التفجير ، فيين التفجيرُ ، والتفجّر مناسبةً سببيةً ، فكانَ تقديرُ الفاعليةِ في أحدهما التفجير أ في الآخرِ مجازاً ، فكانَ إسنادُ التفجير إلى العيون (١) من قبيلِ / إسنادِ الحال [ ١١٠/ ب] إلى الحلي ، كما في حرى النهرُ ، وسالَ الميزابُ ، ثم نظيرُ كونِ المنصوبِ مرفوعاً في المعنى ، غيرَ عزيز ، كما ذكرنا في : ضارَبَ زيدٌ عمراً ، فيانَّ عمراً فاعلُ في المعنى ؛ لأنَّ الفاعليةَ (١) تقتضي الفاعلين ، واقربُ من هذا الحال ؛ لأنَّ قولكَ : حاءني زيدٌ الراكبُ عبارةٌ عن زيد ؛ إلا حاءني زيدٌ الراكبُ عبارةٌ عن زيد ؛ إلا أنَّ الفرقَ أنَّ نحو العرقِ ، والشحمِ بعضُ الفاعلِ ، والراكبُ كلُّ ذي الحالِ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٢ ) من سورة القمر .

<sup>(</sup>۲) في ب : « وكأنه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ قال ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ تَفْجُرُنْ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> منها <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ العين ﴾ .

<sup>(</sup>V) في ب(V) المفاعلة (V)

# ((المنصوبُ على الاستثناء))(ا

اعلم: أنَّ الاستثناءَ مشكل (٢) باعتبارِ عقليته وحدَّهُ ، أما باعتبارِ عقليته فإنك إذا قلت : جاءني القومُ إلا زيداً ، لم يخل (٢) إما أنْ يكونَ زيدٌ داخلاً في القومِ ، أو لا ، فإن كانَ غيرُ داخلٍ ، لم يستقمْ ؛ لأنَّ اجتماعَ أهلِ اللغةِ في الاستثناءِ المتصلِ ، وهو الأصلُ إنه : إخراجُ ما بعد إلاَّ مما قبلها ، وإجماعُ أهلِ العربيةِ مقطوعٌ به في معرفةِ العربيةِ .

وإنْ كانَ زيدٌ داخلاً في القوم ، ثم بالاستثناء : يخرج منه ، فإنَّ الإشكالَ ثابتٌ أيضاً ؛ لأنَّ المتكلمَ إذا قالَ : جاءَ القومُ ، فزيد منهم لا محالةً ، فقد (أ) وجب نسبةُ الجحيء إليه ؛ لأنه منهم ، فإذا أُخرج بعد ذلك ، فقد نفى عنه (أ) المجيء ، فيصيرُ مثبتاً منفياً باعتبار واحدٍ ، فيؤدي إلى أنْ يكونَ الاستثناءُ بإلا كذباً من أحد الطرفين ، وهو باطلٌ ، ولا يمكنُ القولُ به ، فإنَّ القرآنَ نطق به ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَيْتَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِيرَ عَاماً ﴾ (أ) قلنا: وجههُ هو : أنْ يتوقفَ أولُ الكلام إلى آخره ، في الاستثناء المتصلِ ، فثبت للمتكلمِ ما هو الغرضُ الطلوبُ ، بمجموع المستثنى منهُ ، والمستثنى ، فكان هو (أ) تكلماً بالباقي بعد إخراج المستثنى ، والكذبُ إنما يتحققُ أن لو قلنا (أ) بثبوتِ الحكمِ قبلَ التلفظِ بالمستثنى ، وليس كذلك ، بل تقولُ : يتوقفُ حكمُ أولِ الكلامِ إلى أنْ يتكلماً بالمستثنى ، وليس كذلك ، بل تقولُ : يتوقفُ حكمُ أولِ الكلامِ إلى أنْ يتكلماً بالمستثنى ، وليس كذلك ، بل تقولُ : يتوقفُ حكمُ أولِ الكلامِ إلى أنْ يتكلماً بالمستثنى ، وليس كذلك ، بل تقولُ : يتوقفُ حكمُ أولِ الكلامِ إلى أنْ يتكلماً بالمستثنى ، وليس كذلك ، بل تقولُ : يتوقفُ حكمُ أولِ الكلامِ إلى أنْ يتكلماً بالمستثنى ، وليس كذلك ، بل تقولُ : يتوقفُ حكمُ أولِ الكلامِ إلى أنْ يتكلم

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « لا يخلو ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( وقد )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عليه» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٤) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>V) في ب : « هو » ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « لو » ساقط.

بآخره ، وإنما كانَ هكذا ؛ لأنَّ أهلَ العربيةِ لما أطبقوا في قولِ من قالَ : لفلانِ عليَّ عشرةٌ إلاَّ ثلاثةً ، على وحوبِ سبعةٍ : كانوا مطبقين أيضاً على التقديرِ الذيْ قلنا .

فكان (١) قولُ القائلِ: لفلان عليَّ عشرةً ؛ إلا ثلاثةً ، وقوله (( لفلان عليَّ سبعةٌ )) عبارتين عن مُعَبَّرٍ واحدٍ ، وأما باعتبارِ حده فبانَّ حده مشكلٌ ؛ لما أنَّ الاستثناءَ يجمعُ المتصلَ والمنقطع ، ولا يتميزُ المتصلُ إلاَّ بالإخراج ، ولا إخراجَ في المنقطع ، وقيل في حده : (( هو إخراجُ الشيءِ من حكم دخلَ فيه غيرُه (١) ، ولم يقلُّ دخلَ فيه هو وغيرُه ؛ ليتناولَ ما قاله الاستثناءُ المنقطعُ ، فإنكَ إذا قلتَ : ما جاءني زيد (١) إلا حماراً كنت مخرجاً حماراً من حكم دخلَ فيه هو ، وغيره وذلكَ الحكمُ عدمُ الجيءِ ؛ ولكن ما أخرجته من حكم دخلَ فيه هو وغيرُه ، وإذا لم يدخلِ الحمارُ تحت أحدٍ في قولك : ما جاءني أحدٌ ، وعن هذا قالوا : الاستثناءُ ممكلٌ ؛ لأنه لوْ ذُكِرَ لفظُ الإخراج يَرِدُ عليه الاستثناءُ المنقطعُ نقضاً ؛ لأنه لا دخولَ فيه ، فكيفَ يتحققُ الإخراجُ ، ولوْ لمْ يذكرْ يرد عليه الاستثناءُ المتصلُ دخولَ فيه إدخالاً وإخراجاً ، والأولى أنْ يُحَدَّنُ كُلُّ (٥) واحدٍ منهما على حِدَوْ ، فلنصلُ هو إخراجُ الشيءِ من حكم دخلَ فيه هو وغيرُه ، والمنقطعُ وهو مأن يُذَكّرَ لفظٌ من ألفاظِ الاستثناء مع مخالفة حكم ما بعد ذلك اللفظ ، لحكم (١) أنه يُذكّرَ لفظٌ من ألفاظِ الاستثناء مع مخالفة حكم ما بعد ذلك اللفظ ، لحكم (١) ما قبلةُ وليسَ فيه إخراجٌ ؛ لعدم دخول المستثنى في المستثنى منهُ .

المستثنى في (٧) إعرابه على خمسةِ أضربٍ ، فوجهُ الإنحصارِ على هـذهِ الخمسةِ المذكورةِ هو : أنَّ الاستثناءَ لو كانَ

<sup>(</sup>۱) في ب : « وكان » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( هوو )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : ((أحد )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : « يجد » مكرر .

<sup>(</sup>٥) في ب : « كل » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : « يحكم » . .

<sup>(</sup>٧) في ب : (( على )) . ``

إمّا أنْ يكون بحرفِ إلا ، أوْ بما في معناه أو بغيره ، فإنْ كانَ / بحرفِ " إلا " [ ١/١١] أو بـ " ما " في معناه فلا يخلو ، إما أنْ يكون موجباً أوْ لمْ يكنْ ، فإنْ كانَ موجباً فهو الوجهُ الأولُ ، وإلم يكنْ فلا يخلو ، أمّا إنْ يكونَ تاماً ، أوْ لمْ يكنْ تاماً ، فإنْ كانَ تاماً فهو الوجهُ الثاني ، وإلم يكنْ ، فهو الوجهُ الخامسُ ، وإنْ كانَ بغير حرفِ " إلا " ، فلا يخلو ، أمّا إنْ كانَ بـ "حاشا " و" سبوى " و" سنواء " ، و" أولاً " ، فإنْ كانَ بها فهو الوجهُ الثالثُ ، وإنْ كانَ بغيرها ، فلا يخلو ، فإنْ (') كانَ به الهوو الوجهُ الرابعُ ، فإن لم يكنْ فلا وجودَ لـ لهُ ، فانحصرتْ على هذهِ الخمسة ضرورةً ، ووجهُ انحصارِ الموجبِ على الثلاثةِ بقوله : وهو على ثلاثةِ أو جهٍ هو : أنَّ الاستثنى مقدَّماً على المستثنى مقدَّماً على المستثنى مقدَّماً فهو الوجهُ الأن بـ " إلا " في الموجبِ ، فلا يخلو ، أما إن كانَ المستثنى مقدَّماً على المستثنى منه أمْ لا ، فإنْ كانَ مقدماً فهو (') الوجه الثاني، وإلم يكنْ مقدماً فلا يخلو ، أما إن كان من حنس الأولِ أو لمْ يكنْ ، فإنْ كانَ من حنسه فهو الوجهُ الأولُ وإلَّم يكنْ فهو الوجهُ الثالثُ .

قوله: (( ما استُنبِيَ بِإلا من كلام موجب ))(٥) ، فالمعنى من الموجب ما لم يكن فيه أحدُ الثلاثةِ النفيُ والنهيُ ، والاستفهامُ ، وغيرُ الموجب (١): ما اشتملَ على أحدها ، وقد صرحَ في الكشاف (١) في قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِي مَا اَلْهُ لَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ لَقَالَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَلُّو ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « بلا سيما أو لا ».

<sup>(</sup>٣) في ب : « فهو إذا كان بلا سيما » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وهو » والمثتب من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٧.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ الموجب ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ٣ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٢٢ ) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من ب.

قلتَ ما منعكَ من الرفع على البدل قلتُ لأنَّ " لو " بمنزلةِ " إنْ " في أنَّ الكلامَ معه موجبٌ ، والبدلُ لا يسوغُ إلاَّ في الكلام غيرِ الموجبِ ، وإنما سُمِّيَ ما ذكرنا موجباً ؛ لأنك توجبُ الجيءَ على القوم ، في قولك : جاءني القومُ ، أيْ : تثبته وتحققُه ، وغيرُ الموحَبِ على عكسِ هذا ، والاستفهامُ شقيقُ النفي ، إذْ في كلِّ منهما عدمُ الاستقرارِ ، ولأنَّ " مِنْ " الاستغراقيةَ التي تختصُّ بالزيادةِ في النفي تزاد فيه نحو قوله تعالى : ﴿ هُلُمِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، وانتصابُ المستثنى (٢) بالفعل الذي قبله ؛ لكن يتوسطُ " إلاَّ " فجاءَ في قولكَ : جاءني القومُ إلا زيداً ، لا يتعدَّى إلى الله عليه ؛ لكن زيدٍ ؛ لأنهُ متعدٍّ لكنْ إلى مفعول واحدٍ ، لا إلى اثنين ، وقد أخذَ مفعولَهُ ، وهو : تاءُ المتكلم ، فلا يتعدَّى إلى زيدٍ ، فلما جئتَ بإلاَّ أَوْصَلَتْ جاءَ إلى زيدٍ ، كما أوصلتْ الباءُ الفعلَ اللازمَ ، وهو ذهبَ إلى زيدٍ بالتوسطِ ، فإنْ قيلَ : الباءُ في ذهبتُ بزيدٍ، فقد أوصلت الفعلَ إلى الاسم وَجُرَّت، فما بالُ إلاَّ لم يجر الاسمَ الذي بعدها ومع كلُّ منهما حرفٌ يوصلُ الفعل إلى الاسم ، قلتُ الفرق بينهما هـو أنَّ العاملَ لابدَّ له من أنْ يختص بقبيلٍ من اسمٍ أوْ فعلٍ كـ" مِنْ " الجارَّةِ ، و" لمْ " الجازمةِ ، ولا اختصاصَ لـ" إلا " بقبيلِ منهما لدخولها عليهما ، أمَّا الدخول على الاسمِ فظاهرٌ ، وأمَّا الدحولُ على الفعلِ ، فكقولهم : ﴿ نَشَدَتُكَ بِاللَّهِ أَلاَّ فعلتَ ١١٥٠ وإنما انتصبَ بالفعل السابق على التشبيهِ بالمفعول ؛ لكونه فضلةً ، ولـ شَبَة خاصٌ بالمفعول معه ؛ لأنَّ العاملَ فيهما بتوسطِ الحرف ، وذهب الزحاجُ ، وجماعةٌ من الكوفيين إلى : أنَّ العاملَ (١) فيه إلاَّ ؛ لأنَّ معناهُ استثنى ، وهذا باطلٌ ؟

<sup>(</sup>١) من الآية (٣) من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( الاستثناء )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر القول النحوي في آمالي ابن الشجري ٣ / ١٤٥ .

 <sup>(</sup>٤) ينظر العامل في المستثنى الإنصاف ١ / ٢٦٠ مسألة رقم ٣٤ ؛ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص ٣٩٩ رقم المسألة ( ٦٦ ) ؛ والكتاب ٢ / ٣٠٩ ، ٣٣٠ ؛ والمقتضب
 ٤ / ٣٩٠ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٤٦ ؛ والخصائص ٢ / ٢٧٦ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٨٠ ؛ والجنى الداني ص ٥١٦ ، ٥١٧ ؛ وابن يعيش ٢ / ٧٦ ، ٧ / ٩ .

لوجوه : منها ما حُكمي عن عضد الدولة (١) ، أنه سألَ الشيخ أبا على ذات يوم ، في الميدان عن ناصبِ المستثنى ، فقالَ : هو منصوبٌ بتقدير استثني ، فقالَ عضدُ الدوليةِ / هَلاًّ كَانَ مرفوعاً بتقدير امتنعَ ، فقالَ الشيخُ : هذا حوابٌ [١١١/ب] ميدانيُّ (٢) ، وإذا رَجِعتُ ذكرتُ الجوابَ الصحيحَ )) (١) ، ومنها أنَّ انتصابه لو كَانَ على معنى استثنى ، لَمَا ساغَ في بابِ الاستثناء غيرُ النصبِ ، وغيرُ النصب سائغ بالإجماع ، علم أنَّ ذلكَ مما لا يبالي به ، ولأنه لو عمل النصب على معنى استثنى ، من قبل أنَّ " إلا " للاستثناء ، كانَ معنى الحرف عاملاً ، ومعنى الحرف لا يعملُ ، إذْ لو عَمِلَ النصبَ لصحَّ أنْ يقالَ : ما زيداً بالنصبِ على تقدير: أنفي زيداً ، وبـ " خـلا " ، و " عـدا " معطوفان على بإلا ، أي : منصوب بـ " خلا " و " عدا " بعد كلِّ كلام ، أي : كلاهما ينصب أ المستثنى ، سواءٌ كانَ المستثنى من الموجبِ ، أو غير الموجبِ ، وهذا قولُ من جعلهما من الأفعال ، فإنك إذا قلت : جاءني القوم عدا زيداً(١) ، فالمعنى جاوزَ بعضهم زيداً ، وفيه معنى الاستثناء ؛ لأنَّ بعضَ الآنينَ المقابل لزيد في الإتيان، إذا جاوزهُ ولمْ يصاحبْه، وتركهُ ، كانَ زيدٌ خارجاً من جملتهم، فبقولك : حاءني القومُ عدا زيداً .

<sup>(</sup>١) عضد الدولة هو: مناحسرو بن الحسن بن بويه عضد الدولة أبو شجاع بمن ركن الدولة ابن ساسان الأكبر أحد العلماء بالعربية والأدب وكان فاضلاً نحوياً شيعياً ، له مشاركة في عدة فنون ، وله في العربية أقوال حسنة وأبحاث توفي سنة ٣٧٢ هـ ببغداد .

أخباره في : بغيـة الوعـاة ٢ / ٢٤٧ ، ٢٤٨ ؛ ووفيـات الأعيـان ٤ / ٥٠ ؛ ومـرآة الجنـان ٢ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الميداني ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر التخمير ١ / ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ((زيد )) .

كنت مخرجاً زيداً من حكم دخل فيه هو (١) ، وغيرُه ، وعلى هذا قولك : جاءني القومُ ، خلا زيداً ؛ لأنَّ " خلا " جاري محرى " عدا " في تضمنه معنى المفارقةِ .

فإذا قلت : خلوت منه ، فمعناه : فارقته ، وجاوزته ؛ فلذا استعملوه استعمال "عدا " في قولهم : خلاك ذمّ ، وبعضهم يجعل "خلا "وحده من حروف الجر ، فيحرُّ به المستثنى ، نحو : ما جاء ني خلا زيد ، وكذا في غير الموجب ، وبعضهم : يجعلهما من حروف الجر ، و لم يعتبر المصنف الجرَّ بعدهما ؛ لشذوذه فجعل ما بعدها " مما يكونُ منصوباً أبداً ، ولذ استضعف هذا القول بقوله : « و لم يورد هذا القول سيبويه ، ولا المبرد ، فكانت الإشارة بقوله: هذا ، واحعَة الى قوله ، وقيل : بهما ، معناه : أنَّ " خيلا " و "عدا " يجربهما أيضاً ، وهذا القول لم يذكره سيبويه وإنما ذكر أن " خلا " وحده هو : الذي يجرُّ (") ، فالنصب ليس إلاً ، أي : لا يجوز غير ذلك ، فكان " إلاً " هَهُنَا على الصفة كقوله :

وكُ لُ أَخٍ مَفَارِقُ لَهُ أَخُ وهُ لَعَمْ رُ أَيْ لِكَ إِلاَّ الْفَرْقَ لَانِ (') أيْ: غير الفرقدين ، وإنما يلزمان النصب عند دحول " ما "عليهما ؛ لتعينهما للفعليةِ حينئذٍ ؛ لأنها هي " ما "المصدرية ، فلا تدخل إلاَّ على ما يصلحُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ هُو ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: « ما بعدها ».

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢ / ٣٠٩ ؛ والجني الداني ص ٤٣٦ فما بعدها ؛ وابن يعيش ٢ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص ١٧٨ ؛ والكتاب ٢ / ٣٣٤ ؛ واللسان ١٥ / ٤٣٢ والممتع في التصريف ١ / ٥١ ؛ ولحضرمي بن عامر في تذكرة واللسان ١٥ / ٤٣١ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٤٦ ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨ / ١٨٠ ؛ والخنصاف ١ / ٢٦٨ ؛ والجنى الداني ص ١٥٥ ؛ والخزانة ٩ / ٣٢٢ ؛ والحقتضب ٤ / ٤٠٩ ؛ والحمع ١ / ٢٢٨ .

لتقدير المصدر ، وهو : الفعل ، وروى ابنُ السَّاعي () عن الأخفش : الجسرَّ فيهما () ، وتحملُ " مَا "على أنها زائدة ، وإلاَّ صحَّ ظاهرُ المذهب ؛ لأنَّ وضعَ الحروف () للاختصار ، والزيادة تُنَافيه ، فكانَ الأخذُ بكونها مصدرية أولى ، فإنْ قيلَ : ما تقدير الكلام في نحو قولك : جاءني القومُ ما خلا زيداً ؟ قلنا : تقديرهُ : جاءوني خلوَّ بعضهم ؛ لأنَّ " ما "مع الفعلِ في جاءوني خلوَّ بعضهم ؛ لأنَّ " ما "مع الفعلِ في تقدير المصدر، وقد يجعلُ المصدرُ حيناً لسعةٍ في الكلام ، فتنزلُ " ما " مع الفعلِ، منزلة المصدر .

والجعولُ حيناً ، ونوى في الفعلِ الضميرُ للبعضِ للعلمِ ، بأنَّ زيداً لا يقابله منهم إلاَّ بعضُهم ، واللفظُ للمعنى ، وقدْ حصلَ المعنى ، فلا حاجةَ إلى إبرازِ لفظهِ ، وكذلكَ "ليسَ " ، و" لا يكونُ " معطوف على قوله ما استثنى بـ" إلاَّ " من كلامِ موجبٍ ، أيْ : وما استثنى بـ" ليسَ " ، و" لا يكونُ " منصوب أبداً أيضاً ، كالمستثنى بـ" إلاَّ " من كلام موجبٍ ، رُويَ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - كالمستثنى بـ" إلاَّ وقدْ أخطاً ، أوْ همَّ بخطيئةٍ ، ليسَ يحيى بن زكريا )) ، وقال - عليه الصلاة والسلام (°) - : ((كلُّ ما أنهرَ الدم(۱)) ، وأقوى الأوداج ، فَكُلْ ،

<sup>(</sup>۱) ابن الساعي هو علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب تاج الدين ابن الساعي من كبار المصنفين في التاريخ مولده ووفاته ببغداد كان خازن كتب المستنصرية له تصانيف كثيرة منها: الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير. يقع في خمسة وعشرين مجلداً توفي سنة ٢٧٤ هـ.

أحباره في : البداية والنهاية ١٣ / ٢٧٠ ؛ والجواهر المضيئة ٢ / ٤٦٥ ؛ وكشف الظنون ١ / ٢١٢ ، ٢٧ ، ٢٩ ، وكشف الظنون ١ / ٧١٣ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ٨٨ ؛ والهمع ٣ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر رصف المباني ص ٣٧٧ - ٣٨٥ ، والجني الداني ص ٣٢٢ - ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي الجرجاني ٢ / ٤٠٧ ؛ ومسند الإمام أحمد ١ / ٢٥٢ ، ٢٥٢ ومسند الإمام أحمد ١ / ٢٥٤ ، ٢٩٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٢ برواية « ما من أحد من ولد أم » بدل « ما من نبي » .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « السلام » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( الدم )) ساقط والمثبت من ب.

ليسَ السنَّ، والظفُرَ ، فإنها مُدِيُ الحبشة ))(١) و" لا يكونُ " يستعملُ كـ " ليس " في الاستثناء، نحو: أتى القومُ ، لا يكونُ زيـداً ، أيْ : لا يكونُ بعضهم زيـداً ، وهذا تفسيرُ سيبويه(٢)، وأمَّا(٢) تفسيرُ / الكوفيةِ(١) فتقديره: ليس فعلهم فِعْلَ زيدٍ ، [١/١١٢] وتقدير البصريين أحودُ ؛ لأنهُ أقلُّ إضماراً ، فالمنصوبُ بـ" حلا " ، و" عدا " كالمنصوبِ بـ" ليسَ "، و" لا يكونُ " في أنه خبرٌ لهما إلا أنْ يكونَ منصوباً على الاستثناء ؛ إلاَّ أنهُ لَمَّا أَفَادَ فائدةَ الاستثناء ألحقَ الاستثناءُ ، وإلى هذا أشارَ بقولـه : ` وهذهِ أفعالٌ مضمرٌ فاعلوها ، وأرادَ بقوله: وهذهِ أفعالٌ ، هذه الأفعالُ المذكورةُ، وهي: "خلا"، و"عدا"، و"ليسّ "، و" لا يكونُ "، وأرادَ بالفاعل: البعضَ ؛ لأنَّ أصلَ الكلام: جاءني القومُ ، جاوزَ بعضهم زيداً ، وليس بعضهم زيداً ، ولا يكونُ بعضهم زيداً ، وهذا(٥) الإضمارُ لِمَا ذكرنا : أنَّ المعلومَ المتيقنَ هو ألاَّ يكونَ القومُ زيداً ، وإنما هو بعضهم ، فصارت هذهِ الأفعالُ بمنزلةِ أفعال ، أُسنِدَتْ إلى الأفرادِ ، لا إلى الجمع لجازَ إضمارُ فاعلها ، وإظهاره ، وبيانُ هذا : أنَّ الضميرَ إذا كانَ ضميرُ مفردٍ صحَّ إضماره بارزاً ، أوْ مستكناً ، وأما مُضْمَـرُ (١) المثنى والمجموعُ فلا يجيءُ إلاَّ بارزاً ، فالقومُ فيما نحنُ فيه : مثالُ المجموع ، فكانَ من حقه أن يُبرزَ ضميرَ الفاعل ، يقالُ (٧) : جاءني القومُ [عدوا] (٨) زيدٍ ، ولمْ يقل كذلك جعلَ الضّميرَ مستكناً ، وقيلَ : جاءني القومُ عدا زيداً للعلم ، بـأنَّ (٩)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الشركة باب من عدل عشرةً مـن الغنـم بجـزورٍ في القسـم ۲ / ۲۰۹ ؛ ومسند الإمام أحمد ٤ / ١٤٠ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٢ / ٣٤٧؛ ومجمع الزوائد ٤ / ٣٤ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَمَا ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ٩٠، ٨٩.

<sup>(</sup>٥) في ب : « وهذه » .

<sup>(</sup>٦) في ب : « الضمير » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : « ويقال » .

<sup>. (</sup>A) في النسختين : (( عدو )) والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « فإن » والمثبت من ب.

الفاعلَ هو البعضُ ، والدليلُ على أنَّ الفاعلَ هذا صحةً قولهم جاءتني : النساءُ ليس هنداً ، فلولا أنَّ الفاعلَ هو البعضُ لما صحَّ في ليس التذكيرُ ، وللزمَّ ('' أنْ يقالَ لَسْنَ هنداً بضميرِ النساءِ أوْ بالتاءِ الساكنةِ ، ولا يجوزُ إظهارُ هذا الضميرِ المستكنِ في "عدا "، وأخواتها ؛ لأنَّ هذهِ الألفاظَ صيِّرتُ ('' كالأمثالِ ؛ لكثرةِ دورهنَّ على ألسنتهم ، والأمثالُ لا تتغيرُ ، فإن قيلَ : لِمَ لَمْ تخرجُ هذهِ الألفاظُ عن كونها أفعالاً، وإنْ كانَ معناها (") الاستثناءُ، فما محلُّ خلا زيداً، وعدا زيداً في قولهمْ : حاءَ القومُ خلا زيداً ، أيْ : خلا بعضهم زيداً ؟ قلنا : محلُها النصبُ على الحالِ ، وقد مضمرةً معناها ، وقد خلا بعضهم زيداً ، أيْ : في حالِ خلوِ بعضهم زيداً ، أيْ : في حالِ خلوِ بعضهم زيداً ، أيْ : وقد ('' أي : وقد ('' أي : وقد ('' ) أي : وقد ('' ) أي : وقد ('' ) لا تقدرُ كلمةُ "قد " ؛ لدلالتها على معنى الحالِ ، وقوله (( وما قُدِّمَ من لا قيلا تي ) ('' معطوفٌ على قوله : (( ما استثنى بالا ) (") وهو الوجهُ الثاني من الأوجهِ الثلاثةِ التي هي منصوبةٌ أبداً شِيْعَةُ ('' ) الرجلِ : أتباعه وأنصاره ، ومُشْعَبُ الأوجهِ الثلاثةِ التي هي منصوبةٌ أبداً شِيْعَةُ ('' ) الرجلِ : أتباعه وأنصاره ، ومُشْعَبُ

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> ويلزم <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في ب : «ضرب » ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( معناه )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وقد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٦٧.

<sup>·</sup> ٢٧ الفصل ص ٢٧ .

فَطَائِفَ قَدُ قَدُ أَكُفُرُون عِي بحقهم وَطَائِفَ قَ قال وا مُسِيءٌ وَمُذْنِ بِ فَالِيت والذي بعده من الطويل ، وهو للكميت في شرح الهاشميات ص ٥٠ ؛ والإنصاف ص ٢٧٥ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٣١٤ ، ٣١٩ ، ٩ / ١٣١ ؛ والدرر ٣ / ١٦١ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٣٥ ؛ وشرح التصريح ١ / ٣٥٥ ؛ وشرح قطر الندى ص ٢٤٦ ؛ ولسان العرب ١ / ٢٠٥ " شعب " ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٦٦ ؛ ومحالس تعلب ص ٢٢ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٩٨ ؛ ويروى في البيت " مشعب " بدل " مذهب " .

الحقِّ: طريقهُ وبعده:

فطائفة قَد أكفرُوني بحَقه م وَطَائِفَة قَالُوا مُسيءٌ ومذنب (١) وما كان استثناؤه منقطعاً وهو أيضاً معطوف على الذي ذكرنا ، وهو الوجه الثالث من المستثنى المصنوب أبداً .

قيل: المنقطعُ هو ما لمُ يكنْ من جنسِ المستثنى منه ، كمثاله إذِ الحمارُ ليس من جنسه أحد ، فمذهبُ أهلِ الحجازِ فيه النصبُ ، وهو المختارُ ؛ لأنكَ لو أبدلتَ ، وقلتَ : ما جاءَني أحدٌ إلاَّ حمارٌ - بالرفع - كنتَ جعلتَ الشيءَ بدلاً عمَّا لا يجانسهُ ، والقائمُ مقامَ الشيء لا بُدَّ مِنْ (٢) أنْ يكونَ بينهما بجانسةٌ ، ولو نصبتَ كنتَ مخرجاً للحمارِ من حكمِ أحدٍ (١) ، وقد يخرجُ الشيءُ من حكمِ ما لا يجانسهُ ، إذا جازَ أنْ يشاركهُ في الفعلِ ، نحو : جاءني رجلٌ لا حمارٌ ؛ لأنَّ الحمارَ وإن لم يشاركِ الرجل في الجنسِ : يجوزُ أنْ يشاركه في الفعلِ ، وبنو تميمٍ يبدلونَ ، فيقولون : ما جاءني أحدٌ إلاَّ حمارٌ ١٠ بالرفع - بطريقِ تغليب / اسم الآدميين [ ١١٢/ ب ] على غيرهم ، فيصير الحمارُ داخلاً تحت أحدٍ ، وعلى هذا بيتُ الكتابِ (٥) :

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنيسَ وَالاَّ الْيَعَافِيدِ رُ وَإِلاَّ الْعِيدِ سُنْ الْعِيدِ سُنْ الْعِيدِ سُنْ الْ

<sup>(</sup>١) هذا بيت عقب البيت الآنف الذكر للكميت بن زيد في هاشمياته ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لمن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : « واحد ».

<sup>(</sup>٤) ينظر التحمير ١ / ٤٦٢ ؛ والهمع ٣ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ١ / ٣٢٢ ، ٢ / ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت من الرجز وهو لجران العود في ديوانه ص ٩٧ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٤٠ ؛ وخزانة الأدب ١٠ / ١٥١ ؛ والمدرر ٣ / ١٦٢ ؛ وشرح التصريح ١ / ٣٥٣ ؛ وابسن يعيش ٢ / ١١٧ ، ٣ / ٢٧ ، ٧ / ٢١ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ١٠٧ ؛ وبلا نسبة في الكتاب ١ / ٢٦٣ ، ٢ / ٣٢٢ ؛ والإنصاف ١ / ٢٧١ ؛ وأوضح المسالك ٢ / ٢٦١ ؛ والجنى الداني ص ١٦٤ ؛ والخزانة ٤ / ١٦١ ، ٣٢١ ، ١٢٤ ؛ والمسان ٦ / ١٩٨ " كنس " ؛ والمقتضب ٢ / ١٩٨ ، ٣٤٧ ؛ والهمع ١ / ٢٢٥ ؛ وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٦١ ، والبيت يروى " بها " في أغلب المصادر وفي النسختين " لها " .

جعلَ اليعافيرَ من أنيسِ ذلك المكانِ ، فرفعها على الإبدالِ منه ؛ لدخولها تحته كافةً ، قال ليسَ لها أنيس إلا قومُكَ ، واليعفورُ تيسُ الظباءِ ، أو ولدُ البقرةِ الوحشيةِ ، من العُفْرَةِ ، وهو بياضٌ ليسَ بالخالصِ ، ولكنْ كلونِ الْعفر ، وهو : وجهُ الأرضِ منه ظبيٌ أَعْفُر ، وظبيةٌ عَفْراء .

العيسُ - بالكسر - الإبلُ البيضُ يخالطُ بياضَها شيءٌ من الشُّقْرة ، واحدها أعيسُ ، والأُنثى عيساء . هذا على قول من أبى في المنقطع : أنْ يكونَ المستثنى من جنس المستثنى منه ، وأمَّا على قول من لا يشترِطُ عدم المجانسةِ في المنقطع ، بل يقولُ : هو كلُّ لفظٍ من ألفاظِ الاستثناء ، لم يردْ به إحراجٌ مر

سواء كان من حنس الأول، أو من غير حنسه، فالانتصاب المستثنى وجهان: أحدُهما: أنَّ المستثنى لمّا لمْ يكنْ من جملةِ المستثنى منه في الحكم : صار كأنه ليس من حنسه ؛ لانقطاعه (۱) عنه ؛ لأنه لم يدخلْ فيه أصلاً ، ولا اشتملَ عليه الإرادة ، فكانت البدلية فيه متعذرة ، كما إذا لم يكنْ من حنسه ؛ لأنَّ قيام الشيء مقام غيره إنما يكونُ إذا كانَ بينهما حنسية ، أوْ صلاحية للبدل ، أن يقوم مقام للبدل ، ولما لمْ يكنْ كذلك : لم تكنْ البدلية ، فكان منتصباً على الاستثناء ، كما في الموجب ، والثاني أنْ يكونَ منصوباً بـ " إلاً " . معنى لكنْ ، فتعملُ عملها ، ولها خير مقدّرٌ على حسب المعنى (۱) المراد ، وقيل : إنما تعيّنَ النصبُ في المنقطع ؛ لأنه أدنى الأمرين ؛ لأنَّ الإبدال ، كما يكونُ فيه استثناء ، كذلك يكونُ فيه دليلٌ على أنَّ الثاني فيه من حنس الأول في الظاهر وليس كذلك في الاستثناء المنقطع ؛ لأنه لا يدلُّ إلا على الاستثناء ، فكان النصبُ دالاً على أدنى الأمرين ، فكان النصب في الاستثناء المنقطع ، هي : اللغة أولى ، وهي اللغة الحجازية . أي : لغة النصب في الاستثناء المنقطع ، هي : اللغة الحجازية ، وأمّا بنو تميم فيبدلون ، بأنْ تجعل المستثنى من حنس ما قبله على المجاز ، على طريقة قولهم :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الانقطاع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ المعنى ﴾ ساقط .

## \* تَحِيّةٌ بَيْنِهم ضَرْبٌ وَجِيْعُ \*(١)

وأنيسُكُ أصداء القبور (" ﴿ لَا عَاصِمُ ٱلْمَوْمُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمُ الله والمعصومُ ، والمعصومُ ليس من جنسِ العاصمِ ، كأنه قيل : ولكنْ منْ رحمه الله فهو معصومٌ ، هذا وجهُ منْ جعلهُ استثناءً منقطعاً ، ولكنْ جعلَ في الكشاف (ف) هذا الاستثناءَ المتصلَ أقوى الوجهينِ ، فقال : (( إلا منْ رحم ، أيْ : إلا الراحمُ ، وهو الله (") ، أوْ لا عاصمَ اليومَ من الطوفانِ إلا مَنْ رحمَ الله ، أيْ : إلا مكان من رحمهُ اللهُ من المؤمنين » وقيل : لا عاصم ، بمعنى إذا عصمهُ ، إلا مَنْ رحمهُ الله من دههُ الله من المؤمنين » وعيشةٌ راضيةٌ ، ثم قال : أيْ صاحبُ الكشاف (") .

((وقيل: (( إلاَّ منْ رحمَ )) استثناءٌ منقطعٌ )) إلى آخره ، وقال فخرُ المشايخ: والأجودُ هناكَ أنْ يقالَ: هو أنْ يكونَ (( منْ رحمَ )) هو الله ؛ لأنه هو الراحمُ ، كأنه قيلَ: لا عباصمَ لهم اليومَ إلا الله ، فعلى هذا يكونُ الاستثناءُ متصلاً ،

وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص ١٤٩ ؛ والكتاب ٣ / ٥٠ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠٠ ؛ ونوادر أبي زيـد ص ١٥٠ ؛ والخزانــة ٩ / ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ؛ وبـلا نسبة في الخصائص ١ / ١٦٨ ؛ وابـن يعيـش ٢ / ٨٠ ؛ والكتـاب ٢ / ٣٢٣ ؛ والمقتضب ٢ / ٨٠ ، ٤ / ٢٦٣ .

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيتٍ من الوافرِ وصدره :

<sup>\*</sup> وَخَيْلٌ قَدْ دَلَفْتُ لها بخيْل \*

<sup>(</sup>٢) في ب: « القصور » .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٤٣ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الله » ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ٢ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ الله تعالى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٢ / ٣٩٧ .

ومنهم من جعل(۱) الاتصال بوجه آخر ، وهو: أنْ يجعل (۱) "عاصماً "على معنى النسب ك" لابن "و" تامر "(۱) ، ورفع ((مَنْ رحم )) ، والتقدير : ولا معصوم من أمر الله إلا من رحمه الله ) فهو من من أمر الله إلا مَنْ رحمه الله ، ولا شبهة في : أنَّ ((من رحمه الله )) فهو من جنس المعصوم ، (( ما زاد (۱) إلا ما نقص )) (اا م) ، "ما "الثانية ههنا مصدرية ، والمعنى ما زاد زيادة إلا النقصان / وما نفع نفعاً إلا المضرة ، وفي زاد ونقص [١/١١٣] ضمير فاعل جرى ذكره ، كأنه قال : ما زاد النهر إلا النقصان ، وما زاد الطب قولهم :

وخيْلِ قَدْ دَلَفْتُ ( ) لَهَا بِخَيْلِ تحيه أَيْنِهِمْ ضَرِبٌ وجيعُ ( ) وقوله : (( وقدْ دلفتُ )) من دلفت ( ) الكتيبةُ في الحرب أيْ: تقدمت، والناقصُ ليسَ من جنس الزائدِ ، وكذا النافعُ ( ) ليس من جنس الضّارِ ، وقيل : فائدةُ الاستثناء المنقطع في قولهم : (( ما جاءني أَحَدٌ إلا حماراً )) ( ) ، وأمثاله هي : قطعُ المخاطبِ طمعهُ ، بأن لَمْ يجيءُ أحدٌ إليكَ البتة ، أيْ: لو جازَ أنْ يكونَ الحمارُ قطعُ المخاطبِ طمعهُ ، بأن لَمْ يجيءُ أحدٌ إليكَ البتة ، أيْ: لو جازَ أنْ يكونَ الحمارُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « جعله » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> جعل <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) يشير أن "عالم " صيغةُ نسب إلى من يتعاطى العلم ؛ لأنه قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ فَاعِلٍ مقصوداً به صاحبُ الشيء بقول سيبويه لصاحبِ الدِّرْعِ دَارِعٌ ، ولذي النبل نابل ، ولذي النشاب ناشب ، ولذي التمر تامرٌ ، ولذي اللبن لابنٌ . ينظر الكتاب ٣ / ٣٨١ ؛ وابن يعيش ٦ / ١٣ ؛ وشرح الأشموني ٤ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وما زاد » .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٦٨ . .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( وما نفع الطيب )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> دامت <sub>))</sub> . ر

<sup>(</sup>٨) سبق تخريج هذا البيت .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( دامت )) .

<sup>(</sup>١٠) في ب : ﴿ النافع ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>١١) ينظر القول في شرح الرضى على الكافية ٢ / ٨٥ .

أحداً ، فإنه جاءكَ ، وهذا مبالغةً في النفي ، وكانَ هـوَ في أسلوبِ قولـه تعـالى : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَدَةَ ٱلْأُولِكُ ﴾(١) وقوله والثاني حائزٌ فيه النصبُ والبدلُ ، أيْ : والضربُ الثاني من الأَضْرُبِ(٢) الخمسةِ المذكورةِ في أول الاستثناء (٢) ، وفي بعض النسخ : وهو المستثنى من كلام غير مَوْجَبٍ ، من غير تقييدٍ بالتَّام ؛ اعتماداً على المثال ، أو لأنَّ الناقص هو الضربُ الخامسُ ، فسيأتي (١) بيانه ، و لم يستعملُ لذلك بثباتهِ ، والاختيارُ البدلُ ؛ لوجوهٍ : أَحَدُها : أنَّ في النصبِ على الاستثناء خفاءً واحتلافاً ، والعملُ بالإبدال لا خفاءَ فيهِ لما إنَّ العاملَ فيه ( مذكورٌ ، فكان الصرفُ إلى الواضح أولى ، فكانَ وزَانُ الاستثناء وزانَ المفعول معهُ )(°) ، فإنه إذا أمكن فيه العطفُ كأن هو أولى ؛ لأنه شكوكٌ في المهيع (١) المعهودِ ، ألا ترى أنَّ قولَكَ " ما " لزيدٍ وعمرو (٧) ، أحسنُ من قولِكَ : هَهُنا ، لا يصارُ إلى الاستثناء إلاَّ عنـ د تعـذر البدليـةِ ، والثـاني أنَّ العـاملَ في كِـلاً الوجهين الفعلُ إلاَّ إنَّ في النصبِ على الاستثناء بواسطة إلاَّ ، وفي البدل بغير الواسطة ، فإذا أمكنَ إعمالهُ بغير واسطةٍ كان هو أولى من إعمالهِ بالواسطةِ ، والثالثُ وهو المعوَّلُ عليه هـو أنَّ في الإبدال إثباتَ المحانسةِ بين إعرابِ الاسم الأول والثاني دون النصبِ على الاستثناء والمحانسةِ من بابِ المناسبةِ ، ولما أنَّ في الإبدال حصولُ الموافقةِ ، والمشاكلةِ مع صحةِ المعنى ، وهـ و مطلوبٌ في لغتهـم ،

<sup>(</sup>١) من الآية (٥٦) من سورة الدحان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( الصور )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فصل » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « يأتي » ·

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٦) المهيع: البيِّنُ. ينظر القاموس المحيط ص ١٠٠٤ " هَيَعَ ".

<sup>(</sup>٧) في الأصل ونسخة ب: (( وعمرواً بإثبات الواو ، والألف معاً )) .

<sup>(</sup>A) في الأصل ونسخة ب: « وعمرواً بإثبات الواو ، والألف معاً ».

وعليه اتفاقُ عامةِ القراء في قولهِ تعالى : ﴿ مَّافَعَلُوهُ إِلَّاقَلِيلُ مِّنَّهُمُّ ﴾(١) فيكونُ الإبدالُ أولى من النصبِ ، فإنْ قيل : فما بَالُهم لمْ ينالوا مطلبَ الجانسةِ فيما سبقَ من المنصوباتِ على الحتم ؟ قلنا : لتعذر وجهِ الإبدال فيها ، أمَّا المستثنى من كلام موجَبٍ ، فلأنَّ الإبدالَ فيه مؤدِّ إلى نقض الغرض ، وإلى الإحالةِ أمَّا نقضُ الغرض ، فإنَّ غرضكَ من قولكَ : جاءني القومُ إلا زيداً أنْ تجعلَ زيداً خارجاً من الفعل الذي أُسنِدَ إلى القوم ، وهو الجيءُ ههنا ، فإذا جعلتَهُ بدلاً من القوم كانَ قولك جاء مسنداً (٢) إلى زيدٍ ، كما كانَ مُسْنِداً إلى القوم فيما قيل لما أنَّ البدلَ في حكم تنحيةِ المبدل ، فحينئذٍ يلزمُ منه أنْ يكونَ تقديرهُ جاءني القومُ إلا جاءني زيدٌ ، فكان زيدٌ جائياً ، وهذا عكسُ غرضِكَ ونقضُ (٢) مقصودِكَ ، وأمَّا الإحالةُ فله وجهان : أحدهُما : أنك لو(١) أبدلتهُ في قولِك جاءني القومُ إلاَّ زيداً صارَ جاءني القومُ إِلاَّ جاءني(٥) زيدٌ ، وفيه إثبات الجيء لزيـدٍ ، وقـد قصـدتَ بالاسـتثناء : أنْ تجعلَ زيداً خارجاً ( من جملةِ الجائيين ، وكونُ الواحدِ جائياً )(١) ، وخارجاً عن المجيء في حالةٍ واحدةٍ محالٌ ، والثاني / أن في قولكَ جاءني القومُ إلا زيدٌ(١) لو [١١٦/ب] أبدلْته عن القوم كانَ القومُ في حكم التنحيةِ ، والتقديرُ حاءني إلاَّ زيدٌ ، ولا بدَّ للاستثناء من مستثنى منه ، فيقدَّرُ على نحو جاءني (^) ما في العَالَم إلاَّ زيـدٌ إذْ لـوْ عَيَّنْتَ للمستثنى منه ما دونه يـلزمُ ترجيحُ أحـدِ المتسـاوياتِ على الآخـر ، وهـو باطلٌ ، ومجيءُ ما في العالم محالٌ ، فيمتنع الإبدالُ ، فإنْ قيل هذا الاحتجاجُ فاســـدٌ

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٦٦ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( مسند )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( نقض )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لو » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> جاء <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : « زيداً » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ جاءني ﴾ ساقط والمثبت من ب .

في منع الإبدالِ في الاستثناءِ الموجبِ ، لأنا قد نجدُ مواضعَ يتصورُ فيما ذكرُ الخلقِ كلَّهم ومع ذلك (١) لا يصحُّ البدلُ كقولنا: - مثلاً - يموتُ الحلقُ كلَّهم إلاَّ زيدٌ ، فهذا كما تراه كلامٌ صحيحٌ ، والبدلُ ممتنعٌ .

قلنا : وهذا الذي ذكرته غيرُ قادحٍ فيما ذكرنا من الاحتجاجِ ، لأنا نقولُ لـو جازَ الإبدالُ ، فيلزمُ الإحالةُ .

والإحالةُ منتفيةٌ ، فينتفي الإبدالُ ، ولم يتعرضْ للزومِ الإحالةِ في كل صورةٍ ، حتى يلزمَ ما ذكرته من القدْح ، وما ذكرناه من القدر كافٍ لإثباتِ ما أدعيناهُ ؟ لأنَّ مقصودَنا بذلك الاحتجاج أنْ يلزمَ على تقديرِ الإبدالِ : ما هو ثابتُ الانتفاءِ ، وقد لزمَ في مواضعَ غير محصورةٍ ، فيثبتُ المدَّعي ، فعلمَ بهذا أنَّ

ريح طعنيك القين أعصارًا وجدول قدحك صادف تياراً " والله فان قيل عادف تياراً " والله فان قيل عالى الفرق بين قولك عما حاءني القوم الآويداً والدفع والدفع والدفع والدفع والله والله والله والمنطق والله والله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ومع » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى تخريج هذا الرحر في مظانِّ الكتب .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « وزيداً » وفي المفصل : « إلا زيدٌ » وأنا أرى ذلك .

<sup>(</sup>٤) في ب : « موجب تام » .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

اتحاد لهُ في المنقطع على أحدِ القولين، وفي القول (١) الآخرِ عدمُ دخولِ المستثنى في حكمِ المستثنى منه قامَ مقام عدَمِ المحانسةِ بينهما، وذكر الإمامُ نحمُ الدينِ (١) و حكمِ المستثنى منه قامَ مقام عدَمِ المحانسةِ بينهما، وذكر الإمامُ نحمُ الدينِ (١) و حمه الله - في اليسير، في قوله تعالى: ﴿ مَافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمُ الرفعُ على على الفاعليةِ ، على لغةِ من قالَ ((أكلوني البراغيثُ )) قال ومن الواردِ على على الفاعليةِ ، على لغةِ من قالَ ((أكلوني البراغيثُ )) قال ومن الواردِ على هذه اللغةِ قولُه تعالى: ﴿ فَعَمُواْوَصَمُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُ وَوله :

يَلُوْمُوْنَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيـ لِي قَوْمِي فَكُلُّهُـمُ أَلْسُومُ (١٥٠٠) وأمَّا قوله عز وجل (١٠٠٠: ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ ﴾ (١١٠)(١١) فيمن قرأ(١١) بالنصب إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ القول ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي المولود سنة ٤٦٢ هـ فقيه أديب مفسر عالم بالحديث أخذ عن إسماعيل النسفي ، والعقيلي ، والبزدوي من مؤلفاته طلبة الطلبة والتفسير وغيرهما توفي سنة ٥٣٧ هـ بسمرقند .

ترجمته في : الجواهر المضيئة ٣ / ٤٧٤ ؛ وتاج التراجم ص ١٦٢ ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٥٧ ؛ وكشف الظنون ص ٥١٩ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٦٦ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا القول في ما مضى في ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٧١ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٣) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>A) البيت من المتقارب ، وهو لأمية بن أبي الصلت ص ٤٨ ؛ والدرر  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  / وشرح التصريح  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  / وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ؛ وابن يعيش  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ،  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  وأوضح المسالك  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ؛ وشرح ابن عقيل ص  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ؛ ومغني اللبيب  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٩) في النسختين : « يلوموني » ورواية الديوان : « يلومونني » ، وكذا بقية المصادر .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ وعلا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) من الآية ( ٨١ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>۱۲) الفصل ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١٣) ينظر القراءة في الحجة لأبي زرعة ص ٣٤٨ ؛ والبحر المحيط ٦ / ١٨٩ ؛ والـدر المصـون ٦ / ٣٦٥

اعلمْ أنَّ المذهبَ المستقيمَ في "حاشا "أنهُ حرف "(١٠) ، وليس بفعلٍ بدليل أنه لا يقالُ حاشاني بنون الوقايةِ، كما يقالُ دعاني ، ولذا لزمَ الحرُّ لزومَ سوى إياهُ،

<sup>(</sup>١) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣٦٧ .

<sup>(</sup>۲) من الآية ( ۸۱ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٨١ ) من سورة هود .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( القراءتين )) .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في الحجة لأبي زرعــة ص ٢٠٦ ؛ والـدرر المصـون ٤ / ٢٢ ؛ والبحـر المحيـط ٣ / ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ التَّامِ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( للبدل )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر المقتضب ٤ / ٣٩١ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر الكتاب ٢ / ٣٤٩ .

#### ومنه قولُ الشاعر :

حَاشَـــا أَبِـــي ثُوْبَــانَ إِنَّ بِــهِ ضَنَّـا عَــنِ الْمَلْحَــاةِ وَالشَّتْـــمِ (١) فالمبردُ ذهبَ إلى أنهُ فعلُ (٢) وجوزَ النصبَ وحجته / أنهُ قبل التصرفِ بالحذفِ [ ١١١١] في قوله :

# \* وما أُحَاشِي (١) مِن الأَقْوَامِ مِنْ أَحَدِ \*(٥)

ولأنه وقعَ بينه وبين ما بعدَه من الاسمِ حرفُ حرِّ ، وهو اللام في حاش لله ، وحرفُ الجرِ وُضِع (١) لإيصالِ معنى الفعلِ إلى الاسمِ كالباءِ في مررتُ بزيدٍ ، فلو كان حرفًا لما قبلَ التصرف ، ولما وقع (١) بعده حرفُ حرِّ ، فالجوابُ عن الأولِ أنَّ الحرف لا يدلُّ على أنه ليس بحرفٍ ، ك\_" رُبَ " بالتخفيفِ في رُبَّ بالتشديد ،

#### \* وَلاَ أَرَى فاعِلاً في النَّاس يُشْبِهُهُ \*

وهو للنابغة الذبياني ص ٣٣ ؛ وأسرار العربية ص ٢٠٨ ؛ والإنصاف ١ / ٢٧٨ ؛ والحيني الداني ص ٩٩ ه ، ٣٦٥ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ٤٠٥ ، ٥٠٥ ؛ والدرر ٣ / ١٨١ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٣٦٨ ؛ وابن يعيش ٢ / ٨٥ ، ٨ / ٤٨ ؛ واللسان ١٤ / ١٨١ ، ١٨١ ، ٢ مشا " ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٣٤٠ ؛ وابن يعيش ٨ / ٤٩ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٣٠٠ ؛ والهمع ١ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل وهو للجميح الأسدي في الأصمعيات ص ٢١٨ ؛ والجيني الداني ص ٢٥٥ ؛ والحديث الداني ص ٢٥٠ ؛ والدرر ٣ / ١٧٦ ؛ وشرح شواهد المغنى ١ / ٣٦٨ ؛ وابن يعيش ٨ / ٤٧ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ١٨٩ ؛ واللسان ١٤ / ١٨٠ ؛ وحزانة الأدب ٤ / ١٨٠ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٨٤ ؛ واللسان ١٤ / ١٨١ "حشا " ؛ والمحتسب ١ / الأدب ٤ / ١٨٢ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٨ ؛ والمسان ١٤ / ١٨١ "حشا " ؛ والمحتسب ١ / ٣٤١ ؛ والهمع ١ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإنصاف ١ / ٢٧٨ رقم المسألة ( ٣٧ ) ؛ والتبيين عن مذاهب النحويين مسألة رقم ( ٢٩ ) ؛ والكتاب ٢ / ٣٠٩ ؛ والجني الداني ص ٥٨٨ ؛ والأصول ١ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر القول في المسائل المنثورة ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( حاشى )) .

<sup>(</sup>٥) هذا عجزُ بيت من البسيط وصدره:

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وضعه ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « يقع » والمثبت من ب .

والجوابُ عن الثاني أنَّ : أحاشي لعلهُ مأخوذٌ من لفظِ حَاشَا ، كما أُخِذ بسْمَلَ من لفظِ (( بسم اللهِ )) ليسَ بفعلٍ ، فكذا هذا ، والجوابُ عن الثالثِ : أنَّا لا نسلم أنَّ اللامَ يتعلقُ بـ" حاشا " ، وإنما هي زائدةٌ ، كاللامِ في قوله (') : ﴿ رَدِفَلَكُم ﴾ (') ، أو لبيانِ من يقعُ به التنزيهُ ، كما في ﴿ هيت الله ﴾ ، وسقياً لك ، والدليلُ عليه ما ذكرهُ في الكشافِ (') ، ومن قرأ (') ﴿ حَشَلِلُهِ ﴾ (') فنحو قولك (( سقياً لك )) كأنه قال : " براءةٌ " ثم قال " لله " لبيانِ من يبرأُ وينزَّهُ ، فإنْ قلت : ما وجهُ قراءة (') أبي السّمال (( حاشاً لله )) لبيانِ من يبرأُ وينزَّهُ ، فإنْ قلت : ما وجهُ قراءة (') أبي السّمال الله على ما عليه الله المبرين ، أوْ فعلٌ على ما عليه ( المبرين - مع أنهُ حرف على ما عليه عامَّةُ البصرين ، أوْ فعلٌ على ما عليه الله لكونهِ في معنى " براءة " " الله " فإنْ قلت فلما كانَ معناه معنى المصدرِ لم لمُ للهُ لكونهِ في معنى " براءة " " الله " فإنْ قلت فلما كانَ معناه معنى المصدرِ لم لمُ لمُ المصلدِ في المشهورِ من القراءةِ مع كونه يجرى (( المرابعُ )) " الى قوله : براءة " لا ترى إلى قولهم : حَلَسْتُ مِنْ عن يمينه ، كيفَ تركوا الأصله الذي هو الحرفيةُ ، ألا ترى إلى قولهم : حَلَسْتُ مِنْ عن يمينه ، كيفَ تركوا "عن " غيرٍ معربٍ على أصله إلى والرابعُ )) " إلى قوله : بـ" لاسَيَّمَا "كانَ عن " عن " عن " عن " غيرٍ معربٍ على أصله إلى والرابعُ )) " إلى قوله : بـ" لاسَيَّمَا "كانَ "كانَ

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> قوله تعالى <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٧٢ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ هيت ﴾ .

٤٦٥ / ٢ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر القراءة في الحجة لأبي زرعة ص ٣٥٩؛ والكشاف ٢ / ٤٦٥؛ والدر المصون ٦ / ٤٨٥، ٤٨٦ ؛ والبحر المحيط ٦ / ٢٦٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٣١ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٧) ينظر قراءة أبي السمال في الكشاف ٢ / ٤٦٥ ؛ والدر المصون ٦ / ٤٨٤ ؛ والبحر ٦ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «عليه» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) ينظر ما سبق التحريجات النحوية والأبيات ص ٩٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: (( يجرى )) ساقط.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ٦٨ :

ينبغي ألاَّ يكونَ لـ" لاسِيَّمَا " في الاستثناء مدخلٌ ؛ لأنَّ الاستثناءَ إخراجُ شيء وإثبات حكم هو ضدُّ الحكم الذي هو صدور الكلام ، وهذا ليس كذلك ، بل هو إثباتُ ذلك الحكم بطريق الزيادةِ في معناه مثاله قولُك : أحسن إلى القوم لا سِيَّما زيدٌ ، وإنما أوردهُ في الاستثناء لِمَا كان بينهُما من المحالفةِ ، فإنَّ الثاني يثبتُ من له زيادة، فكانَ الثاني بسبب الزيادةِ كأنهُ غيرُ الحكم الأول، وقريبٌ من هذا قولُه تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُقًا لِلَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ (١) فإنهما من جملةِ الملائكةِ ، فقد عطفا عليهم مع أنَّ العطفَ يقتضي المغايرة ؟ لأنَّ عطفَ الشيء على نفسه لا يصحُّ ، وصحته هناك لم تكنْ إلاَّ لأنَّ زيادة فضلهما أَخْرَجْتُهِمَا عن كونهما من نفس الملائكةِ ، فكذا هنا ، والجرُّ بعد " لاسيَّما " هو الأكثرُ ، والرفعُ هو قليلٌ ، والنصبُ وهو الأقلُّ ، ثم قيل في أصلهِ أنَّهُ مركبُّ (٢) من لا و" سِيِّ"، والسيُّ<sup>(٣)</sup> الْمِثْلُ، وأصله سِوْيٌ فقلبتْ واوه ياءً، وأدغمتْ لِمَــا عُرِفَ ، و" ما " إِنْ كَانَتْ صلةً ، مثل " ما " في ﴿ فبما ( ) م م في أي : فبرحمةٍ ، فمجرورة لأنَّ التقديرَ ، ولا سيَّ يومٍ ، وإنْ كانتْ موصولةً فمرفوعة ، على أنَّ المرفوعَ خبرُ المبتدأِ المحذوفِ، وهو هو، وكذا إنْ كانتْ موصوفةً على تقدير ولا سيَّ الذي هو يوم ، أوْ ولا سيَّ شـيءٌ هـو يـومٌ ، و( هـو يـومُ ) جملـةً وقعت صِلةً في الأول ، وصفةً في الثاني .

وقيل: كلمة لا سِيَّما مشددةٌ، وقد خففها أبو العلاء، في قوله: وَلِلْمَاءِ الْفُوارُ (٥)(١) وَلِلْمَاءِ الفَضيلَةُ كُلُّ حِيْنِ وَلاَسِيَمَا إِذَا اشْتَالَةُ الْأُوَارُ (٥)(١)

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٩٨ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفصيل هذه المسألة في التحمير ١ / ٤٦٨ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٤ / ٤١١ " سوا " .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> فعله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) الأُوارُ : حَرُّ الشمسِ وَلَفَحَ النَّارِ وَوَهْجُهَا والعطش ، وقيل الدُّخَانُ واللَّهَب. اللسانُ ٤ / ٣٥ " " أُور " .

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي العلاء المعري في ديوانه سقط الزند ص ٨١٤.

وقد رُويَ فيه النصبُ ، وهو على قول (١) منْ يجعلُ هذه الكلمة برمَّتها بمنزلةِ اللَّم ، وتقريرُ هذا القولِ ، في بيت (٢) امريء القيسِ مفصلٌ ؛ لأنه لا يقال : حاءني القومُ ، وإلا زيداً ، بإدخالِ الواوِ ، وقدْ دخلتْ هنا على لا سيما على أنا نقول الاستثناءُ غيرُ مستقيمٍ في البيتِ ، وإنْ كان بغير الواوِ لما ذكرنا أنَّ المرادَ بهِ تفضيلُ هـذا اليـومِ على سائرِ الأيـامِ الصَّالحةِ ، ولـو اسـتُثنِي هـذا اليـومُ كـان المعنى / أنهُ حظيَ بالأيام الصالحة كثيراً ، وفارقتهن بملاقاة الحبائب إلاَّ يـوم \* دَارةِ [ ١١٤ / ب ] بخُلجُل \*(٢) فإنهُ غيرُ صالحٍ ، والأمرُ على عكس هـذا ، فالحوابُ عـن الأول لا يتلئِبَ إلا بـأنْ يُحمَلَ الواوُ على أنها مقحمةٌ ؛ لأنها لا تتوسطُ بين العاملِ والمعمول لا يقال ضربتُ وزيداً ، فالواو يُقحَمُ عند بعضهم ، وإنْ أبـاهُ البصريون (١٠) ، وعليه قولُ امريء القيس في هذه القصيدةِ :

\* فَلَمَّا أَجَٰزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى \*(°)

أَلاَ رُبُّ يَوْمٍ لَكِ مِنْهُ نَّ صَالِحٍ ولا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُ لِ اللّهِ سَهُ اللّهِ عَلَيْجُ لِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْ ١ / ١١٤ ؟ والصاحبي في فقه اللّغة ص ١٥٥ ؛ واللسان ١٤ / ١١١ ؟ " سوا " ؛ وبلا وابن يعيش ٢ / ١٦٠ ؛ والصاحبي في فقه اللّغة ص ١٥٥ ؛ واللسان ١٤ / ١١١ ؟ " سوا " ؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٩٣ ؛ والصبان على الأشموني ٢ / ١٦٧ ؛ ومغني اللبيب ص ١٤٠ ، نسبة في رصف المباني عن ١٩٣ . والصبان على الأشموني ٢ / ١٦٧ ؛ ومغني اللبيب ص ٢٣٤ .

ويروى في البيت: "قفاف " بدل " رُكَام " وهو لاَمريء القيس في ديوانه ص ١٥؛ وأدب الكاتب ص ٣٥٦؛ واللسان ٥ / ٣٢٦ . الكاتب ص ٣٥٣؛ وخزانة الأدب ١١ / ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ؛ واللسان ٥ / ٣٢٦ . " جوز " ؛ والمنصف ٣ / ٤١ ؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٤٢٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قوله » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) البيت هو:

<sup>(</sup>٣) دارة حلحل: اسم موضع في: معجم البلدان ٢ / ٤٢٦ ؛ ومعجم ما استعجم ١ / ٣٨٩، ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفصيل هذه المسألة في : الهمع ٣ / ٢٩٢ فما بعدها ؛ وابن يعيش ٢ / ٨٦ ؛ والخزانة ٣ / ٤٤ . ٥٤٠

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهذا صدر البيت وعجزه :

<sup>\*</sup> بنا بَطْنُ حَقْفٍ ذِيْ رُكَامٍ عَقَنْقَلِ \*

والحقفُ من الرمل هو المعوج ، ورُكام : بعضه على بعض ، والعقنقل : المنعقد المتداخل . ينظر شرح البيت في الديوان ص ١٥ .

أي انتحى بدون الواو ، وهو جوابِّ(١) لِلمَّا انتحى أي : مالَ ، وعند البصريين (٢) هي للعطف ، وحوابُ لَّا مقدَّرٌ ، وهو طابتْ حالنا أو نحوه ، والجوابُ عن الثاني إلى ما ذكرنا هو (٣) أنَّ الاستثناءَ بلا سِيَّمَا صحيح معنى ؛ لأنهُ لإخراج المستثنى عن حكم ثابتٍ لغيره بإثباتِ الأفضل لهُ تقول: أكرمني القومُ لا سِّيَما زيدٌ ، والمعنى أكرمني زيدٌ لإكرامهم ، بلْ إكرامهُ أبلغ من إكرامهم فلمَّا (١) تحقق في لاسيما معنى الاستثناء : صحَّ أن ينصب بها ، كما بإلا. والخامسُ حـارٍ على إعرابه ، أيْ : لا تأثيرَ إلاَّ في اللفظِ ؛ لأنَّ الفعلَ مفرغٌ لما بعدها ، والعاملُ هو " لا " هو يتوسطها ؛ لأنه عاملٌ بنفسه ، فلا حاجةً به إليها ، والفرقُ بين هذا القسم وبين القسم الثاني من هذه الأقسام الخمسة : أنَّ المستثنى هنالكَ منْ تامُّ ، وهنا من ناقص ، والضابطُ : أنَّ المستثنى منه إنْ كانَ مذكوراً ، فالمستثنى من تامِ، وإن لَّم يكنْ مذكوراً فالمستثنى من ناقصِ ، وذلك إنما يكونُ في المنفي ، لا(٥) في المثبتِ ، سواءٌ كَانَ المستثنى فاعلاً ، أو مفعولاً ، أوْ ظرفاً ، أوْ حالاً ، وحاصلُ ذلك ما ذكرهُ فخرُ المشايخ في المحصَّل(٦) : أنَّ المستثنى منه إذا لمْ يكنْ مذكوراً كَانَ الاستثناءُ من أعمِّ العامِّ ، وهو قولنا : شيءٌ ، ثم يقعُ ذلكَ في جميع مِقتضياتِ الفعل ، أعني الفاعلَ ، والمفاعيلَ وما شُبَّهَ بها ، ولا يكونُ هذا الاستثناءُ إلاَّ في النفي وحدهُ ، فإنْ وقعَ في المثبتِ فلابــدُّ مـن تأويلـهِ بــالنفي ، أمَّــا وقوعهُ في الفاعلِ نحو ما جاءني (٧) إلا زيـدٌ فهو استثناءٌ من أَعَـمٌ عـامٌ الفاعل،

<sup>(</sup>١) في ب : « جواب » ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر هـذه المسألة في رصف المباني ص ٢٠٣ ؛ والإنصاف ص ٤٥٦ مسألة رقم ( ٦٤ ) ؛ ومغنى اللبيب ص ٣٦٢ ؛ وابن يعيش ٢ / ٨٥ ، ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في ب : ((وهو )) . [

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فلا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ لا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا الكتاب في المخطوطات على حسب علمي وطاقيي .

<sup>(</sup>V) في ب : ((V) ما جاءني أحد (V)

تقديرهُ ما جاءني شيءٌ من الناسِ إلاَّ زيد، وفي التنزيلِ: ﴿ لَا يَصَلَنْهَاۤ إِلَّا الْأَشْقَىٰ ﴾ (() ﴿ وَمَامَنَعَهُمُ اَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ (() نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ حَكُفُوا ﴾ (() أيْ: ما منعهم قبول (() نفقاتهمْ شيءٌ من الأشياءِ إلاَّ كفرُهمْ ، وأمَّا في المفعولِ به ، فنحوُ ما لقيتُ إلاَّ زيداً، وفي التنزيلِ: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا ﴾ (() ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْمِصَلَحَ ﴾ (() وأمَّا في الحالِ فنحو ما أتاني عمرو لاَّ راكباً أي ما أتاني شيءٌ من أحوالهِ إلاَّ على حالِ الركوبِ ، وفي التنزيل : ﴿ إِلَّا عَامِي سَيِيلٍ ﴾ (() أيْ : لا تقربوا الصلاة في حالِ الجنابة إلاَّ ومعكم حالُ أخرى تُعْذَرُوْنَ فيها وهي حالُ السفرِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوَةُ إِلَّا وَهُمَ حَسَالَكَ ﴾ (() .

وأمَّا المفعولُ لهُ فنحو ما ضربتهُ إلاَّ تأديباً أيْ: لم تكنْ شيءٌ من الأغراضِ إلاَّ التأديبَ ، وفي التنزيل: ﴿ إِلَا خَلْحًا ﴾ (١) أيْ: لا ينبغي أنْ تقتل مؤمناً بشيءٍ من العللِ ، إلا للخطأِ، وأمَّا في الظرفِ فنحو ما يذهبُ زيدٌ إلاَّ ليلاً ، أيْ: لا يذهبُ وقتاً من الأوقاتِ إلاَّ ليلاً وفي التنزيل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُ مَنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ لَا يَذَهِبُ وَقَالَ مِن الأوقاتِ إلاَّ ليلاً وفي التنزيل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُ مَنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلاَ يَخْرُجُوهُ مَن المنفي نحو أقسمتُ وَلا يَخْرُجُن إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةً مُبَيِّنَةً ﴾ (١٠)، وأما المثبتُ في معنى المنفي نحو أقسمتُ

<sup>(</sup>١) آية (١٥) من سورة الليل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ منهم ﴾ ساقط والمثبت من كتاب الله تعالى ومن ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٥٤ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ أَنْ تَقْبِلُ مِنْهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١١٧ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٨٨ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٤٣ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ١٤٢ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٩٢ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>١٠) من الآية (١) من سورة الطلاق ، وتصحيح الآية من كتاب الله تعالى : ﴿ لَا تَخْرِجُوهُكَ مِنْ بُيُوتِ هِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَلِّنَةً ﴾ .

بِ الله إلا فعلتَ أيْ : بما أطلبُ منكَ بقسمي إلاَّ هـذا ، وفي التـنزيل : ﴿ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (١) أي لا تمتنعون من الإتيان بهِ إلاَّ للإحاطـةُ بكم ﴿ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ۚ أَيْنَ مَا ثَقِفُوٓا إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (" أي : لا يعزون في حالٍ إلاَّ في حالِ اعتصامِهم بحبلِ اللهِ ، وقوله : ﴿ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُسَيِّمُ نُورَهُ ﴾ (٢) كأنه قيل وما يريد الله إلا إتمام نوره، وفي الكشاف (١) في /: ﴿ وَإِنَّهَا ١١١٥٦ لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَى أَلْخَشِعِينَ ﴾ (٥) وهو مثبتٌ فأُوِّلَ بالنفْي أيْ لا يخف على أحد إلا على (١) هؤلاء ، ثم إنما قيدنا بقولنا لا تأثيرَ لـ " إلاَّ " في اللفظ ؛ لأنَّ في المعنى بها تأثيراً ، لأنَّ فائدتها في المعنى كفائدتها لو ذُكرَ المستثنى منه في أنَّ الغرضَ حصرُ ذلك المعنى لما ذُكِرَ بعدها لا غيرُ ، والمشبهُ بالمفعول منها هـ و الأولُ أرادَ بالأول الضربَ الأولَ الذي هو على ثلاثةِ أوجهٍ: من الأضرُبِ الخمسةِ ، والثاني أيْ: الضربُ الثاني في أحد وجهيه ، وهو وجهُ النصبِ ، بقوله : ما جاءَني أحدٌ إلا زيداً ، ووحهُ المشابهةِ لما ذكرهُ في المتن ، بأنَّ كُلاُّ من المنصوبين فضلةٌ ؛ لأنَّ قولكَ عمراً ، في : ضربتَ عمراً فضلةٌ كـ" زيداً " في : ما جاءني أحدٌ إلاَّ زيداً ؟ لأنهما قد حاءًا بعد أخذ الفعلَ فاعلَهُ ، وحكى في التحمير(٧) ما ذكرَ مِنْ التشبيهِ أنهُ فضلةُ شيء إقناعي ، والوجهُ فيه أنَّ " إلا " في مُحَـلِّ النصبِ على الحال ، ألا ترى أنكَ إذا قلتَ جاءَني القومُ إلاَّ زيداً معناهُ ﴿ جَاءِنِي القَـومُ ﴾ مستثني منهم زيدٌ ، وهو منصوبٌ على الحال ، فإنْ سألتَ فما تقولُ في قولهم : ما جاءني أحدُّ إِلاَّ زيداً ، فإنَّك لو (^) جعلتَ " إلا " حالاً لزمَ أنْ يكونَ ذُو الحال نكرةً أجبتُ ذُو

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٦٦ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١١٢ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ١ / ١٣٤ ؛ والدر المصون: ١ / ٣٣١ ، والآية ( ٣٢ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) ينظر الدر المصون ١ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٤٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( على )) ساقط.

<sup>(</sup>٧) ينظر التحمير ١ / ٤٧١ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( له )) والمثبت من ب.

الحالِ قدْ يجيءُ نكرةً ومنه قولُ محمد ('') - رحمه الله - في السرقة فإذا خرجَ جماعة ممتنعين وله : ((وتُجيزُ فيه الرفع '') والنصب في غيرِ الموجب ) ('') وَوُجِدَ في تصحيح الإمام سراج الدينِ السكاكي : لفظة البدلِ مكانَ لفظة الرفع ، وهذا لأنَّ لفظة البدلِ أعم موضعاً ، فكانَ أولى ، شم مكانَ لفظة الرفع ، وهذا لأنَّ لفظة البدلِ أعم موضعاً ، فكانَ أولى ، شم موقع إلا ولا حكم "غير "حكم الاسمِ الواقع بعد إلا " لأنَّ غيراً لَمَّا وقعت موقع إلا ولا حرف لاحظ له ('') من الإعراب الاسمِ الواقع بعد إلا " ، وحمل ما يستحقُ الإضافة ؛ لأنَّ غيراً من الأسماء اللازمة للإضافة ، فوفَّى بهذه بعدها مخفوضاً بالإضافة ؛ لأنَّ غيراً من الأسماء اللازمة للإضافة ، فوفَّى بهذه حمل إعرابُ ما بعد " إلا " الموقع غير في الوصفية : حمل إعرابُ ما بعد " إلا " إعراب " غير " نفسه ، على ما ياتي - إن شاءَ الله تعالى ('') - فإن قلت : ما الفرق ('') بينَ غير وسوى ، حيثُ أحازُوا قولَهم : عندي غيرُ عبدِ الله ، ولا زيدٌ بالرفع ، ولم ('') يجيزوا عندي سوى عبدِ الله ، ولا زيدٌ خرو في الحصَّل ('') ؟ قلتُ : لأنَّ في غير معنى النفي ، فصار كأنهُ قال : لا ذكره في الحصَّل ('') ؟ قلتُ : لأنَّ في غير معنى النفي ، فصار كأنهُ قال : لا

<sup>(</sup>١) لعله : محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ٤ / ٣١٨ ؛ وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣ / ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ الرفع ﴾ وفي المفصل : ﴿ البدل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٠

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (( لها )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( الإعراب )) ساقط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( تعالى )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) ينظر الفرق بين "غير وسوى "التحمير ١ / ٤٠١ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣١٩ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣١٩ ؛ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص ١٩٤ مسألة رقم ٧١ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « ولا » .

<sup>(</sup>١٠) لم اهتد إلى هذا الكتاب المخطوط .

عندي عبدُ الله ، ولا زيدٌ بخلاف سِوى ، فإنه ظرفٌ لا يشوبُه النفي ، والدليلُ على أنَّ في "غير" معنى النفي، ما ذكرهُ في الكشاف(١) في قوله تعالى(٢): ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغَضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ (") كأنه قيلَ: لا المغضوبَ عليهم (") ، ولا الضالين ، وتقول أنا زيداً غيرُ ضاربٍ ، معَ امتناع قولك : أنا زيداً مثلَ ضاربٍ ؛ لأنهُ بمنزلةِ قولكَ أنا زيداً لا ضاربٌ يعني لو تحققت الإضافةُ لا يعملُ المضافُ إليه فيما قبلَه ؟ لأنَّ العامِلَ يجب أنْ يكونَ مقدماً على المعمول إما تحقيقاً أوْ تقديراً ، فلا يستقيمُ ذلك في المضافِ إليهِ ، فعند تأويل غير بمعنى لا يكونُ ضاربٌ في غير ضاربٍ مضافًا إليه ، فيصح عمله فيما قبلهُ بخلافِ قوله مِثلُ ضاربٍ ، فإنَّ ضاربَ هناكَ مضافٌ إليهِ من غيرِ تأويلِ شيءِ أَحَر ، فلا يعمل فيما قبله لذلك لشبهه بالظرف لإبهامِه ؛ لأنكَ إذا قلت (( خلفَ زيادٍ )) لا ينتهي بشيء دون شيء إلى أقصى العالم، كما أنَّ غيرَ زيدٍ ، لا ينتهي بشيء دون شيء / إلى أقصى ما ينتهي به [١١٥/ب] الخلفُ ، فعلمَ أنَّ بينهما شبهاً من حيثُ الإبهامُ ، وغيرَ المتعدي يتعدَّى إلى نحو ، تقول: جلسَ حلفَ زيدٍ ، فتعدَّى " جلس " إليهِ وهو لازمٌ غيرَ متعدٍ ، فيجوزُ أنْ يتعدَّى إلى غير ما لا يتعدَّى إلى الأفعال بدون واسطةٍ ، وذلك نحو : جاءني القومُ ، غيرَ زيدٍ ، وذهبوا غير زيدٍ ، فالأولُ متعددٍ ، لكن لا إلى غير ، والثاني لازمٌ ، واعلمْ : أَنَّ " إِلاَّ " و" غيراً " يتعارضان(٥) ما لكلِّ واحدٍ منهما في أصله ، فالسببُ في حمل كُلِّ واحد من إلا ، وغيرَ على صاحبه مامر أنَّ بعد كلِّ واحدٍ منهما مغايرٌ لما قبلهُ ، فلذلك أدخلوا كلَّ واحدٍ منهما على صاحبهِ أيْ : استعاروا

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ١ / ١٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( تعالى )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٧ ) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٤) في ب: ((عليهم)) ساقط.

<sup>(</sup>٥) ينظر التقارض في مغني اللبيب ٢ / ٦٩٧ ، ص ٩١٥ ؛ والدر المصون ٨ / ١٤٢ ؛ ومعنى التقارض أن كل واحد منهما يأخذ من الآخر حكماً يختص به .

غير بمعنى الاستثناء ، وأعربوه ؛ لكونه اسماً متمكناً ، ولـلزوم الانجـرار لما بعـده ، واستعاروا " إلاَّ " بمعنى الوصفيةِ ، وأعربُوا ما بعده ؛ لإبائه الإعرابَ بنفسهِ ؛ لكونِه حرفاً، ومن صور التقارض ما لو قلتَ: مررتُ بالقوم، إلاَّ زيدٍ - بــالجرِّ-، كما تقولُ: مررتُ بالقوم ، غير زيدٍ ، حاز ، ولا يحملُ على البدل ؛ لما أنَّ الكلامَ موجب إلا أنَّ وقوعَ "غير "موقع " إلا "كثير، ووقوع " إلا " موقع " غير " قليل ، والمعنى فيه أنَّ " غيراً " اسم وتصرفهم في الأسماء أكثرُ من تصرفهم في الحروف ، ولابدُّ ههنا من بيان الفرق بين أصلِهما أيْ : بين " غير " إذا وقعَ وصفاً وبين " إلا " إذا كانَ استثناءً حتى تظهرَ (١) فائدةُ التقارض هو أنكَ لو قلتَ مررتُ بغير زيدٍ وبزيدٍ أيضاً حازَ ، ولو قلتَ مررتُ بالقوم إلاَّ زيداً ، وبزيدٍ أيضاً لم يجز ، وكذلك إذا قلت جاءني القوم غير أصحابك على الوصفِ لم يكن ْ الأصحابُ من جملةِ القوم وكانوا جماعة على حدة ، وإذا نصبت على الاستثناء فالأصحابُ من جملةِ القوم؛ ولأنَّ الصفةَ كما تجوزُ في الجميع تجوز في الواحدِ أيضاً ، والاستثناءُ لا يكونُ إلا في البعض من الكل ، ألا ترى أنك لو قلتَ عندي درهمٌ غير جيدٍ جازَ ، ولو قلتَ عندي درهمٌ إلاَّ حيداً لم يجز ، ومعناهُ المغايرة ، وخلافُ المماثلةِ ، فإنكَ إذا قلتَ : مررتُ برجل ، غير زيدٍ ، احتمل معنيين ، على ما ذكرَ في الكتاب(٢) ، أحدهما : أنْ يكونَ الممرورُ بهِ غيرَ زيدٍ والشاني : أن يكون الممرور به غير زيد مع أنهُ ليستْ له صفةُ زيدٍ ؛ لأنَّ زيداً فقيهُ، والممرور" به أديبٌ، أوْ لأنَّ زيداً عالمٌ، والممرورُ (١) بهِ جاهلٌ ، والمماثلةُ لا تأتى إلاَّ في الوجهِ الثاني ؛ لأنَّ الرجلَ لا يكونُ غيره(°) ، فيوافقهُ في الذاتِ والأصــل ، وإنمــا الموافقــةُ في الفروع ، كالأوصافِ ، والأحلاق ، وهذا لأنَّ غيرَ على وجوهٍ ، فإذا

<sup>(</sup>١) في ب : (( نظر )) .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا النص في التحمير ١ / ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « المرور » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « المرور » .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( نفس غيره )) . .

قلت : مررت برجلٍ غيرك ، فالمعنى: أنك مررت بالمخاطب، وبغيره (() أوْ مررت بغير المخاطب ، و لمْ تمررْ بهِ، أو مررت برجلٍ يخالف المخاطب في الأوصاف ، ولا أخلاف أو مررت برجل يخالف المخاطب في الثالث في والأخلاق ، فم إنهم لمّا وجدوا بينه وبين " إلا " مشابهة من حيث (() الأوصاف والأخلاق ، ثم إنهم امغاير لما قبله (() أدخلوا كلَّ واحدٍ منهما على صاحبه أيْ استعاروا " غير " لمعنى الاستئناء ، واستعاروا إلا لمعنى الوصفية والتي التقيد وري القيد وري التقيد واحدٍ منهما على الثلاث الرفع على أنهُ صفة للقاعدون أيْ : لا يستوي القاعدون الأصحاء من المؤمنين / والمجاهدون ، والحر على أنهُ صفة للمؤمنين أيْ : لا يستوي القاعدون الأصحاء من المؤمنين الأصحاء ، والمجاهدون ، والمجاهدين ، فإنْ قيل : كلمة " غير " وإن أضيفت الملافحة ، فهي نكرة ، فكيف حرت على المعرفة صفة ؟

قلنا: إنها إذا وقعت في تقسيم حاضر كانت معرفة مثل ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ (٧) على ما ياتي بيانه - إنْ شاء الله تعالى - وفي التنزيل: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَ آءَالِهُ أَوْ اللّهُ لَقُسَدَتًا ﴾ (٨) أيْ غيرَ اللهِ لفسدتا (٩) امتنع في الآية

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ بغيره أو بغيره ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ب : ((حيث )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قبلها» والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( لمعنى )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٩٥ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في : ﴿ غيرٌ أُولِي الضرر ﴾ في السبعة ص ٢٣٧ ؛ والحجـة لأبـي زرعـة ص ٢٠٩ ؛ والكشف ١ / ٣٩٦ ؛ والبحر المحيط ٤ / ٣٤ ، ٣٥ ؛ والدر المصون ٤ / ٧٦ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٧ ) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٢٢ ) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٩) في ب : « لفسدتا » ساقط .

\* وكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ \*(٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ استثناء ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) علي بن محمد أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان أبو الحسن التنوحي القاضي المعري المقريء الفقيه اللغوي النحوي ولد ببغداد سنة ٣٠١ هـ، وتوفي بها في شهر ربيع الأول سنة ٣٥٨ هـ.

أحباره في : الجواهر المضيئة ٢ / ٥٨٨ ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٣٠٨ ؛ وتاريخ بغداد ١٢ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣٧٣ ؛ والجنى الداني ص ٥١٨ ؛ وابن عقيــل ص ٩٩٥ ؛ والهمع ٣ / ٢٧١ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٣١٤ ؛ والكتاب ٢ / ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « زيداً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : (( لو » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( فثبتت )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه ص ٤٤ .

أرادَ وكلُّ أخ غير الفرقدين مفارقه أحوه حذف غير ووضع مكانه " إلاَّ "، والفرقُ بينَ جَعْل " إِلاَّ " في البيتِ للوصفِ وبين جعْلِه للاستثناء: أنك لو جعلتـــه للوصفِ لا يلزمُ أن يكونَ لهما أخُّ سواهما ، ولو جعلْتُهُ للاستثناء يلزم ذلك ، بيانه أنك لو جعلْتُه للوصفِ ، فالمعنى كلُّ أخ يفارقه أخوه ، غيرُ الفرقدينِ ، ولا أدعى في الفرقدين شيئاً ، كما تقول : كلُّ رجلٍ غير زيدٍ يلازمهُ صاحبُه ، والمعنى : كلُّ رجلِ يلازمه صاحبهُ ، لا أدعي في زيدٍ شيئًا(١) ، ولو جعلْتُه في الاستثناءِ ، فالمعنى كلُّ أخ يفارقه أخوه إلاَّ الفرقدين ، فهما لا يفارقهما أحوهما كما لو قلتَ كلُّ رحلِ يلازمه صاحبُه إلاَّ زيداً (٢) وعمراً كان المعنى إلاَّ زيداً وعمراً ، فإنهما لا يلازمهما صاحبهُمَا ، فيقدّرُ أنَّ لهما صاحباً ، وكذا<sup>(١)</sup> هنا لزمكَ أَنْ تَقَدِّرَ لهما أَحًا فظهرَ أَنَّ بينَ الوجهينِ فرقاً بيناً ، وَذُكِرَ في المحصلِ لفحر المشايخ الآية لو حملت على البدل لكان التقديرُ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـ أُمِّ إِلَّا اللَّهُ لَهُسَدَتًا ﴾ (\*) ، ولأنَّ لو من حيثُ اللفظُ تجرى مجرى الموجبِ ؛ لأنه شرطُ كانَ ، فلا يجوزُ فيه البدلُ ، وتقديرُ البيتِ ﴿ وكلُّ أخِ مفارقٌ أخاه › ، مغايرٌ للفرقدين أي ليس على صفتهما ؛ لأنهما لا يفترقان مذ كانا ، ثم استدلالهم بهذا البيتِ ظاهر ؟ لأنَّ إلاَّ لو كان على أصلِ الاستثناءِ ههنا لقيل إلاَّ الفرقدينِ بالنصبِ لجميمُه بعد كلامٍ تامٍ موجبٍ على ذلك التقديرِ ، ولا يجوز إحراؤهُ محرىً غيرَ إلاَّ تابعاً ، والأصلُ فيه أنَّ كلمةَ إلاَّ كانتْ بمعنى غيرِ فله شرطٌ وعلامةٌ .

أمَّا الشرطُ فكلُّ / موضعٍ لا يصلحُ فيَّه الاستثناءُ لا يصلحُ فيـه أن نكـونَ إلاَّ [١١٦/ب صفةً ، فلذلك لو قلتَ : جاءني رجلٌ إلا زيدٌ لم يجزْ ؛ لأنه موضعٌ لا يصلح فيه

<sup>(</sup>١) في ب : ( شيئاً )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « زيد » .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فكذا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٢٢ ) من سورة الأنبياء .

الاستثناءُ ، وهذا لأنَّ إلاَّ في الأصلِ للاستثناءِ ، فإذا نُقِلَ إلى غيره من المعنى : يجبُ أَنْ يكونَ فيهِ صورةُ الاستثناءِ مخفوضة (١) ، وكذلك إذا قلت : ما رأيتُ من أحدٍ إلا زيدٍ - بالجرِ - لم يجزْ ؛ لأنَّ الوصف يجري فيما يجري فيه الاستثناءُ ، فعلى حسبِ ذلك إذا قلت : ما أتاني أحدٌ إلاَّ زيدٌ ، أنت بالخيارِ بينَ أن تجعلَ " زيدٌ " بدلاً ، وبين أن تجعلَ " إلاَّ زيدٌ " صفةً ، وأمَّا العامَّةُ (١) فقد قالوا (١) : آية ذلك أن يكونَ ما بعدها تابعاً لما قبلها في الإعراب كقولك : أتاني القومُ إلاَّ زيدٌ ، ورأيتُ القومَ إلاَّ زيدً ، ومن المسائلِ المتعلقةِ بهذا الفصلِ ما قاله ابن السراج (١) لو قال لفلانِ عليَّ مائةُ درهم إلاَّ درهمين إقرارٌ بثمانيةٍ وتسعين ، ولو قال له : عليّ مائةُ درهم إلاَّ درهمين أقرارٌ بثمانيةٍ وتسعين ، فقد أقرَّ بمائةٍ تامةٍ ؛ لأنَّ هذا وصف للمائةِ ، فصار كأنهُ قالَ : عليّ مائةُ درهم ، غير درهمين (٥) .

قوله: (( **إلا تابعاً** ))(١) أيْ : ليس لك أن تقولَ : جاءني إلاَّ زيدٌ بمعنى : جاءني غيرُ زيدٍ ، ولا مررتُ إلاَّ بزيدٍ بمعنى مررت بغير زيدٍ إذْ لا أصلَ " لإلاَّ "

<sup>(</sup>١) في النسختين : ( محفوظةً )) وهو تحريف والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ العامة ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الجيني الدانسي ص ١٤٥؛ ورصف المباني ص ١٧٣؛ والمغني ١ / ٧١؛ والكتاب ٢ / ٣١١ ٣١١؛ والمقرب ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن السراج هو أبو بكر محمد بن السري السراج البغدادي النحوي . قال المرزباني : كان أحدث أصحاب أبي العباس المبرد مع ذكاء وفطنة قرأ عليه كتاب سيبويه ، ثم اشتغل بالموسيقى ، ويقال ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله ، وكان أحد العلماء المذكورين وأئمة النحو المشهورين وإليه انتهت الرياسة في النحو وتوفي سنة ٣١٦ هـ .

أخباره في : معجم الأدباء ١٨ / ١٩٧ ، ١٩٨ ؛ ومراتب النحويين ص ١٣٥ ؛ وأخبار النحويين اللغويين ص ١١٢ ، ١١٤ ؛ إنباه النحويين البصريين ص ١١٨ ، ١٠٤ ؛ إنباه الرواة ٣ / ١٤٥ ، ١٤٩ ؛ ووفيات الأعيان ٤ / ٣٣٩ – ٣٤٠ ؛ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ص ٤٠ ؛ وبغية الوعاة ١ / ١١٠ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الأصول ١ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧١.

في الصفةِ ، وإنما هو دُحيلٌ فيهـا(١) فاشـــَرَطَ في اســتعماله فيهـــا(١) أن يكــونَ تابعــــًا لشيء في اللفظِ ؛ ليظهرَ انحطاطُ رتبة الدحيلِ ( عن رتبة الأصلِ )(٣) ولذا امتنعَ لو كَانَ فيهِما إِلاَّ (١) الله ؛ لأنَّ إلاَّ لَّا صارتْ دحيلاً في الصفةِ لم يكن فيها دلالةٌ على حذفِ الموصوفِ، بخلافِ غير، فإنه أصيلٌ فيها، ((وشَبَّهَهُ سيبويه(٥) بـأجمعون ))(١) يعني : أنَّ " أجمعونَ " لفظُ تأكيدٍ ، لا يجيء إلاَّ بعد اسمِ تقعُ " هي " تأكيداً له ، نحو : جاءني القومُ أجمعونَ ، ولو قلتَ : جاءني أجمعونَ ، من غير سبقِ ذكر متبوع : لم يجز ، فصارَ إلاَّ في الصفةِ كـ " أجمعـونَ " في التأكيدِ ، فيحمـلُ البـدلُ على محلِّ الجارِّ والمحرور ، والنكتةُ فيـه أنَّ " مِنْ " الاستغراقيةِ و" لا " الـــي لنفــي الجنسِ لا يدخلان إلاَّ على النفي ، ولا يدخلان أيضاً إلاَّ في النكراتِ ، نحو : هـل من رجلٍ في الدارِ ، ولا رجلٌ فيها ، ولا يقال هل من عبد الله في الدارِ ، ولا(٧) زيدٌ فيها ، فلو حملتَ البدلَ على اللفظِ ، والبدلُ في حكم تكريرِ العاملِ كنتَ مُدخلاً إياهما في المعارفِ، وفي الإثباتِ يعني لو أبدلَ عبدُ الله من أحدٍ في اللفظ في قولك : (( ما جاءني من أحدٍ إلا عبدُ الله ))(١) للزم أن تكونَ " من " الاستغراقيةُ داخلةً في مقامِ الإثباتِ وعلى المعرفةِ وكِلاً الأمرين مستحيلٌ ، أمَّا أنها تكونُ في مقامِ الإثباتِ فلأنَّ الاستثناءَ بعدَ النفي إثباتٌ ، والبدلُ في حكمِ تكريرِ العامل ، وأما دخولُها على المعرفةِ فظاهرٌ ، والأوجَـهُ في التعليـلِ في هـذا أن يقـالَ إنَّما لمْ يصحَّ حملُ البدل على اللفظِ هنا ؛ لأنهُ ((حينئـذٍ كذلك ))(١) يلزمُ تقديرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيهما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيهما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إِلَّا ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٧١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ولا لا زيد» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧١ .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( حينئذٍ كذلك )) ساقط.

" لا " بعد إلاَّ ؛ لأنَّ البدلَ في حكم تكرير العامل ، والعاملُ في الأول لا يوجبُ أَنْ يَكُونَ كَذَلَكَ فِي المِبْدَلِ مِنْهُ ، ولا يَسْتَقَيُّمُ ذَلَكَ لا لَفْظًا ولا مَعْنَى أُمَّا اللَّفْظُ فلأنَّ " لا " لا يُلْفَظُ بها بعد إلاَّ ، وأمَّا معنىً فلأنه يتناقضُ ؛ لأنَّ إلاَّ للإثباتِ ، ولا للنفي يتناقضان ، وإنما قلنا هـذا التعليـلُ أوجـهُ ؛ لأنَّ التعليـلَ بـلزوم دخـول " لا "على المعرفة ، وهو غيرُ مستقيم لا يصحُ هذا التعليلُ ؛ لأنهُ لـو قيـلَ : لا رجلَ فيها إلاَّ أحدٌ لايصحُّ أيضاً ، عُلِمَ بهذا: أنَّ ذلك التعليلَ غيرُ مستقيمٍ ، وعلى هذا أيضاً لو قلتَ ما جاءني من رجلٍ إلاَّ رجلٍ كريمٍ بالجرِ لم يصحُّ ، لأنَّ إلا أبطلَ النفيَ في المستثنى فيثبتُ لهُ الجحيءُ ، " ومن " إنما تزادُ في النفي عند سيبويهِ(١) ، وهذه المسألةُ حجةٌ له على الأخفيشِ(١) ؛ لأنَّ عنده تزاد في المثبت أيضاً ، فإن قيل : ما وجهُ إفادةِ / " من " الاستغراقيةِ الاستغراقُ ؟ قلنا إنما دخلت [١/١١٧] " مِنْ "(٣) في النفي على النكرةِ لنقلهِ من الواحدِ إلى معنى الجنس ، فكان معناه من واحدٍ إلى أقصى هذا الجنس كذا قاله أبو سعيد السيرافي(١) ؛ فلذا اختص بـالدخول على النكـرةِ المنفيـةِ ، وفي التــنزيل : ﴿ وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ (٥) وهذا الذي ذكرنا في " من " الاستغراقية ِ، وأمَّا إذا كان " مِنْ " هي التي تدخـلْ على المنفى الموحبِ ، فيجوزُ خفضُ ما بعد إلاَّ بها ، كقولك : ما أحذتُ مِنْ أحدٍ إلاَّ زيدٍ ؛ لأنَّ " من " صلةُ الأحذِ في هذا ، وليس للاستغراق « **ليس زيدٌ** بشيء إلاَّ شيئاً لا يعبأُ بهِ ١) (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٢ / ٣١٥، ٣١٦؛ والجني الداني ص ٣١٩؛ والدر المصون ٣ / ٢٢٩؛ والمغني ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للأخفش ١ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( من )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر التخمير ١ / ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٦٥ ) من سورة ص .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧١ .

إنما لم يجز غير النصب هنا ؛ لأن ليس له معنيان : النفي ، والفعلية ، فبَطَلَ معنى النفي بـ " إلا " وبـ " في " معنى الفعلية ، فيحب النصب على تقدير " إلا " كان شيئاً ، وتقدير هذا الكلام هو أن ليس إنما عَمِلَت ؛ لكونها فعلاً ، لا لكونها للنفي ، فهي بمنزلة قولك : ما كان ، ولو قلت : ما كان زيد شيئاً إلا شيئاً لاستقام ؛ لأن العمل لـ " لكان " ، وتقدير كان بعد إلا مستقيم ، فإن قيل : لِمَ لَمْ يجز الجر بالنظر إلى الباء في شيء ؟

قلنا : لأنَّ الجرَ بالباء جاء لتأكيدِ النفي ، وقد بطلَ الأصلُ ، وهو : النفيُ بر" إلاَّ " فبطلان الفرع كان أحقَّ وأولَى ؛ ولأنهُ لو جازَ الجرُّ للزِمَ أنْ يكونَ الباءُ داخلةً على خبر ليس داخلة في مقامِ الإثباتِ ، وذلك ممتنع أيضاً ، (وكذلك الرفعُ ممتنع أيضاً ) (١) لأنَّ المبدلَ وهو شيءٌ ليس في محل الرفع ؛ لأنه حبرُ ليس فتعينَ النصبُ لذلك ، فترتيب البيت من أولهِ إلى آخرهِ :

أَيْنِيْ لُبَيْنَ إِنَّ أَمَّكُ مُ أَمَدةً وإِنَّ أَبَاكُ مُ عَبُدُ ('') ('') أَبَنِي لُبَيْنَ عَيْ لَمَنْ مُ يد إلا يداً ليست لَهَا عَضُدُ (') أَبْنِ عَيْ لَبَيْنَ عَيْ لَسُتُ مُ يد إلا يداً ليست لَهَا عَضُدُ (') أَبْنِ عِي لُبَيْنَ عِي لَا أُحبِكُ مُ وَجَدَ الإِلَهُ لكم كما أَجِدُ (')

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص ٢١ ؛ واللسان ٣ / ٣٧٣ " عبد " ؛ وتهذيب اللغة ٢ / ٢٣٤ ؛ وتاج العروس ٢ / ٤١٠ " عبد " .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص ٢١ ؛ واللسان ١١ / ٩٨ " عضد "
" خبل " ؛ ومقاييس اللغة ٢ / ٢٤٣ ؛ ومجمل اللغة ٢ / ٢٥٦ ؛ وتهذيب اللغة ٧ / ٤٢٧ ؛
وتاج العروس " خبل " ؛ وأساس البلاغة ص ١٠٣ " خبل " ؛ وينسب إلى طرفة بن العبد ،
وهو في ديوانه ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) هذا بيت أحد أبيات القصيدة لأوس بن حجر وهو في ديوانه السالف الذكر .

بنو لبينى قومٌ من بين أسد ، وأمهم لبينى من بين وابلة (١) بن الحارث عبد أي عال (١) في العبودية كحذُر وفَطُن ، وفي مسألة (١) ما زيدٌ بشيء إلا شيءٌ لا يعبأ به إلا الرفع لتعينه ، لامتناع الجرِّ والنصب أما الجرُّ فلأنَّ الباءَ لا تدخلُ إلا في النفي ، وما بعدَ إلاَّ إثبات ، وأما النصبُ فلانتقاض النفي ، والموجبُ لعاملية " ما "هو النفي ؛ لأن " ما "(١) تعمل لمشابهة ليس في معنى النفي ، فبدخول إلا بطلت المشابهة بخلاف ليس فإنها تعملُ باعتبارِ فعليتها لا باعتبارِ النفي ، فإنْ قيلَ " ما " ذكرت وإنْ دلَّ على أنَّ الرفعَ واحبٌ ، فهنا ما يدلُّ على أنه غيرُ جائزٍ فضلاً عن الوجوب ؛ لأنَّ إعرابه بالرفع على البدلِ من الأولِ بشيءٍ ، وليسَ في الأولِ رفعٌ ، فلا يكونُ في البدل .

أما المقدمةُ الأولى وهي : أنَّ إعرابَ الرفع على البدلِ من الأولِ فظاهرةً ، وأما الثانيةُ فلأنَّ قولك بشيء ، في : ما زيدُ بشيء ، في محلِّ النصبِ بدليلِ هذه الباء ؟ قلنا : قولك : الرفعُ ليسَ في المبدلِ غيرُ مسلَّم ؛ وهذا لأن المبدلَ منه إذا وقعَ في مثلِ هذا الموقع ، أعني : ما بعد الاستثناءِ الواقع في بابِ المشبهتينِ بليسَ ، فإنهُ لا يجوزُ فيه إلا الرفعُ ؛ لكونهِ حبرَ المبتدأِ لعَوْدِ الكلامِ إلى المبتدأِ والخبرِ بانتقاص النفي ، ومما ألغز فيهِ الإمامُ فضلُ القضاةِ ، يعقوبُ الجندي وصحه المنتقاص النفي ، ومما ألغز فيهِ الإمامُ فضلُ القضاةِ ، يعقوبُ الجندي وصحه

<sup>(</sup>١) في المقتبس لوحة ٩٨ / أ ؛ والتخمير ١ / ٤٧٨ من بيني والبة ، وفي نسخة الأصل (( وابلة )) ، وفي نسخة ب (( وابلة )) ، والصحيح (( والبة )) استناداً لما في المقتبس والتخمير وينظر " بيني والبة " في : معجم ما استعجم ١ / ٩٥ ؛ ومعجم البلدان ١ / ٦٢ ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « خال » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيل هذه المسألة في التخمير ١ / ٤٧٩ ؛ والكتاب ١ / ٣١٦ ؛ والمقتضب ٤ / ٤٢٠ ؛ والأصول لابن السراج ١ / ٢٩٧ ؛ وشرح الرضي على الكافيـــة ١ / ١١١ ؛ وشــرح التســهيل ٢ / ٢٨٥ ؛ وابن يعيش ٢ / ٩١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( لا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمة له فيما عندي من مراجع ولكيني حين رجعت إلى معجم البلدان لأعرف بمدينة " جند " ٢ / ١٦٨ فقال ياقوت : جَنْد بالفتح ثم السكون ودال مهملة اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان ، وإليها ينسب القاضي الأديب العالم الشاعر المنشيء النحوي يعقوب ابن شبرين الجندي كان من أجلٍّ من قرأ على أبي القاسم الزمخشري وأقام بخوارزم .

الله - فهو من تلاميذ (١) المصنف :

جائرٌ ؛ إلاّ في الفصل الأخير .

مَا تَابِعٌ لَمْ يَتَبِعْ مَتُبُوعَهُ في لَفْظِهِ وَمَحَلّهِ يَا ذَا الثّبَتْ مَا الْعِلْمِ عَيْرِ عِلْمٍ نَافِعِ بَالَغْتُ في إتقانِهِ حَتَّى ثَبَتْ مَا الْعَجِب الْعَجِيب في شأن هذا اللغز : أنَّ الكلامَ فيه كما هو لتعريفِ هذهِ المسألةِ ، ثم حرى في أثناءِ النظمِ ما يدلُّ على لفظ (٢) صورة المسألة أيضاً ، وهو قوله : (( ماذا بعلمٍ غيرُ علمٍ نافع )) ، فإن قولهُ غيرُ مرفوعٌ معَ أنَّ متبوعهُ وهو العلمُ الأولُ محرورٌ ، ومنصوبٌ ، فلما عرضهُ على المصنفِ ( حارِ اللهِ ) قال : (( لقدْ حئتَ شيئاً إدًا )) ، / ثم اعلمْ : أنَّ النصبَ على الاستثناء فيها كلها

أما في (") قولك : ما جاءني من أحدٍ إلا عبدُ اللهِ ، فظاهر " ، كما لو قلت : ما جاءني أحدٌ إلا عبدُ اللهِ ، وأمّا في قولك : ما رأيتُ من أحدٍ إلا زيداً ، فكذلك ظاهر أيضاً ؛ لكن النصب فيه كما يحتمل البدل ، يحتمل الاستثناء ، وأما قولك : لا أحد فيها إلا عمر و ، فقد قال السيرافي : ويجوز : لا أحد فيها إلا عمراً بالنصب على الاستثناء وتقدير الكلام قبل إلا على التمام ، ولا يصلح ذلك في : لا إله إلا الله ؛ لأن الكلام قبل إلا لم يكن على التمام ، وقد أجاز فيه (أن في : لا إله إلا الله ؛ لأن الكلام قبل إلا لم يكن على التمام ، وقد أجاز فيه الأبحاج نصبه على الاستثناء على تقدير التمام ، فإن تقدير أن الكلام المنتناء على تقدير التمام ، فإن تقدير أنه قيد المستثنى بالصفة الله وهو ضعيف (") ، وقوله : (( إلا شيء لا يعبأ به )) إنما قيد المستثنى بالصفة ليفيد الكلام فائدته ولا يبطل ، وهذا كما قاله ذو الرُمَّة :

<sup>(</sup>۱) في ب : « تلامذة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لفظة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( تقدير )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) هناك آلهة باطلة اتخذها بعض الخلق ، فالواقع لا يؤيد ما ذهب إليه ومن هنا كان ضعيفاً ، ولكن لو قال " بحق " بدلاً مما قال لكان قوياً لصحة معناه حينئذٍ .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٧١.

وقَدْ بهرَتُ (۱) فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدِ إِلاَّ عَلَى أَحَدِ لا يَغُوفُ الْقَمَ رَا (۱) ولو لم يصف أحدًا الثانِي لكان كلاماً باطلاً ، ما أتاني أحدٌ إلاَّ أبوكَ عيرٌ من زيدٍ إلاَّ أبوكَ ، وهو صورة تقديم المستثنى على صفة المستثنى منه ، فسيبويه (۱) : احتار الرفع ؛ ترجيحاً لجانب الموصوف ؛ لأنه هو الأصل ، وجعل تقديم المستثنى على الصفة كلا تقديم ، ووجه الوجه الثاني : فل الصفة مع الموصوف كشيء واحدٍ ، بدليل أنهما عبارتان عن ذاتٍ واحدة ، فلما لم تتقدم الصفة على المستثنى حكى المستثنى منه لم فلما لم تتقدم الصفة على المستثنى حكى المستثنى منه ، فيجب النصب ، والمحتار في يتقدم عليه ، بل يتقدم المستثنى على المستثنى على المستثنى منه ، فيجب النصب ، والمحتار في يتقدم عليه ، بل يتقدم المستثنى على المستثنى ما أتاني إلاَّ زيداً إلاَ ويدا الإصوف ، (( وتقول في تثنية المستثنى ما أتاني إلاَّ زيداً إلاَ ويدا الإصل ، وهو الموصوف ، (( وتقول في وأراد بتثنية المستثنى ما أتاني إلاَّ زيداً اللائع عمرو )) ، ومعنى هذا أنك إذا قلت : ما أتاني إلاَّ زيدا ، وإلا عمراً ، قد حمل الناس الذين عدوا زيداً ، تاركيك ، فقولك (۱) (( إلا عمراً ، قد النصب ، والذي حداهم على هذا التقدير : امتناع ارتفاعهما وانتصابهما .

أما ارتفاعهما فلأنك لو قلت : ما أتاني إلا زيدٌ إلا عمروٌ برفعهما ، فرفعهما لا يخلو إمَّا للفاعلية ، وهو ممتنعٌ ؛ لأنَّ الفعلَ الواحدَ لا يكونُ لهُ فاعلان ، وأمَّا على أنَّ " عمرو " بدلٌ من زيدٍ ، وفيه فسادان : أحدهما : بطلانُ الغرض ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ وَقَدْ بَهَرْتَ ﴾ وفي ديوان ذي الرُمَّةِ : ﴿ لَقَدْ ظُهَرْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) والبيت من البسيط وهو لذي الرُمَّة في ديوانه ١١٦٣ ؛ والدرر ٦ / ١٩٩ ؛ والهمع ٥ / ٣١٣ ؛ وابن يعيش ١ / ١٢١ ؛ واللسان ٤ / ٨١ ، ٨٢ " بهر " .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢ / ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الموصوف » .

<sup>(</sup>٥) مذهب سيبويه اختياره الرفع. ينظر الكتاب ٢ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( لأن اعتبار فيه )) .

<sup>(</sup>v) في الأصل: « ما أتاني إلا زيداً إلا عمراً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٧٢ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « حملت » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ﴿ قُولُكَ ﴾ والمثبت من ب .

المبدلَ منه في حكمِ الساقطِ ، فلو أبدلتَ كان التقديرُ ما أتاني إلاَّ عمرو والغرضُ إتيانهما لا إتيان (١) عمرو وحده ، والثاني أنَّ عمراً ليس زيداً ، ولا بعضهُ ، ولا مشتملاً عليه فالإبدالُ هنا يدخلُ في الغلطِ ، وهو كاسمه غلطٌ .

وأمَّا انتصابهما فامتناعُ ذلك للزومِ تعدِّي الفعلِ عن الفاعلِ ، فلما امتنعَ الوجهانِ لزمَ الوجهُ الثالثُ ، وهو أنْ يُرْفعَ أحدُهُما ، وينصبَ الآخرُ (٢) ، وطريقةُ ما بينًا فإنْ قيل في كلامِ المصنفِ (٣) هنا نظرٌ ؛ لأنَّ قولَه تركوني ليس بمنزلةِ ما أتاني إلاَّ زيدا ، ألا ترى أنَّ زيداً تركهُ في تركوني ، ولم يتركهُ في ما أتاني إلاَّ زيدا .

قلنا: المصنف هنا تعمَّد تسهيلَ الجوابِ لا تطبيقَ اللفظِ بالمعنى، وإنْ حاولتَ ذلك فقل: تركني الناسُ وراءَ زيد إلاَّ عمراً ، وما ذكرناهُ من العنايةِ أحسنُ ، وأكثرُ مطابقةً ، ومن جنسِ هذا أيْ: المنظورِ فيه إلى المعنى ما ذكر في الكشاف (٤) في قراءة (٥) أُبِيِّ (١) ، والأعمش (٧): ﴿ فَشَرِبُواْمِنْهُ إِلَا قَلِيهُ لَا مِنْهُمْ مَنْهُ الكَشَاف (١) في قراءة (٥) أُبِيِّ (١) ، والأعمش (٧): ﴿ فَشَرِبُواْمِنْهُ إِلَا قَلِيهُ لَا مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لإتيان » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الثاني ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) هُو كما قال السِّعناُفي بأنَّ المصنف أراد تسهيل الجواب لا تطبيق اللفظ بالمعنى . ينظر التحمير (٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ١ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر القراءة في : شواذ ابن حالويه ص ١٥ ؛ والدر المصون ٢ / ٢٥٨ ؛ والبحر المحيط ٢ / ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٦) هو أبي بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بـن النحـار أبـو المنـذر الصحـابي الأنصاري من الأحلاء، ومن أقرائهم لكتاب الله تعالى عرض القرآن علـى النبي - ﷺ - تـوفي بالمدينة سنة ٢٢ هـ .

ترجمته في : معرفة القراء الكبار ١ / ٢٨ ، ٢٩ ؛ ومسند أحمد ٥ / ١١٣ ، ١٤٤ ؛ وطبقات ابن سعد ٣ / ٥٩ ؛ وأسد الغابة ١ / ٦١ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ١ / ١٠٨ ، ١٠٠ ؛ والإصابة ١ / ١٩ ، ٢٠ ،

<sup>(</sup>٧) هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أصله من أعمال الري قال ابن عيينة كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله تعالى وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض تـوفي سنة

ترجمته في : معرفة القراء الكبار ١ / ٩٤ – ٩٦ ؛ وطبقات ابن سعد ٦ / ٣٤٢ ؛ والعبر ١ / ٢٠٩ ؛ ومرآة الجنان ١ / ٣٠٠ ؛ وسير أعلام النبلاء ٦ / ٢٢٦ – ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٢٤٩ ) من سورة البقرة .

بالرفع قالَ هذا مِنْ ميلهم مع المعنى ، والإعراضُ عن اللفظِ جانباً ، وهو بابّ جليلٌ من علم العربيةِ ، فلما كان معنى فشربوا منهُ في معنى / فلمْ يطيعوه : حُمِلَ [١١١٨] عليهِ (( فلم يطيعوه إلاَّ قليلٌ منهم )) ، ونحو قول الفرزدق(١) :

وَعَـضُ زَمَان يا أَبْن مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِن المالِ إِلاًّ مُسْحَـتاً أو مُجَلَّفُ

كانه قال (٣) لم يبقَ من المال إلا مسحت ) وتقول : ما أتاني إلا عمراً إلا بشراً أحدٌ منصوبين ؛ لأنَّ الفعلَ أخذَ فاعله فَنُصِبَ عمرو وبشر ، لتقدمهما على المستثنى منهما ، والمستثنى المقدَّم على المستثنى منه ينصب واحداً كانَ أوْ متعدِّداً ، فإذا قلتَ ما أتاني إلا عمراً أحدٌ إلا بشر (٣) لم تجد (١) بُداً من أنْ تجعلَ بشراً هو البدل وعمراً استثناءً أو تجعل عمراً بدلاً ثم قدمته ففي الأول يختار رفع بشر ويكونُ قولك إلا عمراً استثناءً من قولك : "أحدٌ " إلا بشر ، ويجوزُ نصب "بشر "على الاستثناء ؛ لأنَّ الذي السير "على الاستثناء ؛ لأنَّ الذي كانَ يقعَ بدلاً وهو عمرو ، وقدْ قدمته وبشر مستثنى ، وأمَّا نصب "عمرو" وأحدهما أنْ يزادَ على المستثنى منه ، والآخر أنْ ينتقص منه ، كقولك : لفلان علي عشرةُ دراهِمَ إلا ثلاثةً ، إلا أربعةً ، في أحدِ القولينِ تزادُ الأربعةُ على العشرة ، وتقصُ الثلاثةُ من العشرةِ ، فما يحصلُ عليه (٥ من الإقرارِ: أحدَ عشرَ، درهما (١) كانكَ قلت : له علي عشرةُ دراهم إلا ثلاثةً ، وقوله إلا أربعةً أيْ : سوى أربعةً كان عشر ، فالعشرة إلا ثلاثةً سبعةً ، وتزادُ عليه الأربعة : فتصير أحدَ عشر . دهما .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا البيت في ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « قيل » ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بشراً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يخل » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عليه» ساقط.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( درهماً )) ساقط.

هـذا قـولُ الفـراء ، والقـولُ الآخـرُ : أنْ ينتقـصَ الثلاثـةُ ، والأربعــةُ جميعــاً من العشرة ، فيكونُ الذي يحصلُ عليكَ ثلاثةُ دراهم ، وينصرُ التخريجُ الأولُ قولهُ تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تَجْرِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ، فِ(١) ومما(١) يروى أنَّ الكسائي (١) سأل أبا يوسف - رحمه الله - ما تقول فيمن قالَ : لهُ عليَّ مائةُ درهم إلاَّ عشرةَ إلا اثنين ؟ فقالَ : يلزمهُ ثمانيةً وثمانونَ ، وقال الكسائيُّ لا ، بل : يلزمه اثنان وتسعونَ ، واستدلَّ عليه بهذه الآية : (( وإذا قلتَ ما مررتُ بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ منهُ ))(١) هذا من الاستثناء المفرغ باعتبارِ الصفاتِ ، والمرادُ بالمفرغ ما لمْ يكن المستثني منهُ مذكوراً فيهِ ، وهذا الذي ذكرنا من تفسير التفريغ جاز في الصفاتِ أيضاً قال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَيةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴾ (٥) ، ولا فرق بينَ أنْ تكونَ الصفة مفرداً ، أو جملةً ، فلكَ أن تقولَ : ما جاءني أحدٌ إلاَّ ظريفٌ ، وما جاءني أحدٌ إلاَّ أبوه كريمٌ ، فإنْ قيل : معنى الاستثناء المفرغ ، نفيُ الحكم عن كلِّ ما عـدا المستثنى نحو : ما جاءني إلاَّ زيدٌ ، ففي نَفْي الجحيء عن كلِّ واحدٍ ، وإثباته لزيدٍ ، ومثل هذا ممتنعٌ في الصفاتِ ، فإنك إذا قلت : ما جاءني أحدٌ إلا واكب ، مثلاً لم يستقمْ أنْ ينتفيَ عنهُ جميعُ صفاته ، ألا ترى أنَّ كونه عالمًا ، وحيًّا ، وغيرَ ذلك ممَّا لا ينفكُّ عنه من الصفاتِ لا ينتفي عنه ، قلنا : معلومٌ أنَّ جميعَ صفاتـ ه لا يستقيمُ انتفاؤها ، وإنما الغرضُ نفي ما يضادُّ الصفةَ المذكورةَ بعد إلاَّ ، وإنما ساغَ استعمالُ لفظِ النفي ، والإثباتِ المفيد للحصر، وإن لم يكنْ الغرضُ إفادةَ الحصر ؟

<sup>(</sup>١) الآية ( ٥٨ ، ٦٠ ) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> وفيما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه المسألة : البحر المحيط ٦ / ٤٨٧ ؛ والدر المصون ٧ / ١٦٨ ؛ والكشاف ٢ / ٥٨٢ ؛ وينظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤ / ٤٣٣ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) الآية (٢٠٨) من سورة الشعراء.

لكون ما ذكرنا من الغرض معلوماً ، فإذا وقفت(١) على هذا ، فاعلم : أنَّ قوله : زيدٌ خيرٌ منه جملةٌ (٢) من مبتدأٍ وخبرٍ ، وقعت صفةً لأحدٍ ، وفي " منه " ضميرٌ عائدٌ إلى أحدٍ ، وهي في موضع جرًّ؛ لوقوعها صفةً للمجرور ، ولا عملَ لـ" إلاَّ " في / اللفظِ ، وإنما عملها في المعنى ، فإنها قد أبطلت النفي في المعنى ، وخلص [ ١١٨/ب] الكلامُ لمعنى الإيجابِ، فصار المعنى: زيدٌ خيرٌ من جميع من مررتُ بهِ، وإنما صارتْ " إلا " لغواً في اللفظِ ؛ لأنَّ " إلاَّ " يؤتَّى بها للمعاونةِ ، ولا حاجة هنا إلى المعاونةِ ؛ لأنَّ الصفةَ والموصوفَ ينصبُّ عملُ العامل عليهما انصبابةً واحدةً ؛ وقوله: ﴿ وَإِلاَّ لَغُو ۚ ﴿ أَنَّ فِي اللَّفْظِ ، مُعَطِّيةٌ فِي المُعنى ، فائدتها ﴾ ﴿ مُستقيم، وقوله: ( جاعلةً زيداً خيراً ))(٥) غيرَ مستقيم ، فإنَّ ذلك مأحوذٌ من نفس حبريةِ زيدٍ ، لا من "إلاً" ألا ترى أنك لو قلت : زيدٌ حيرٌ من جملتهم ، كان هذا المعنى مستفاداً منه ، وليس فيه إلاًّ ، وإنما معنى " إلاًّ " : بيانُ أنَّ هذه الصفـةَ لزيـدٍ دونَ غيره ، ثم قيل في حوابه : لا كذلك ، بل هو مجموع هذا المال الذي ذكره في الكتاب، إنما يستفادُ خيريةُ زيـدٍ من أحـدِ المذكـور في الجملـةِ الأولى ، بواسطةِ " إلاَّ " ألا تراك ، لو طرحت " إلا " من بين الجملتين ، ووصلت الثانية بالأولى بغير واسطةِ " إلا " : أَفادَ الكلامُ المشتملُ على الجملتين ، عدمَ إثباتِ حيريةِ زيدٍ من أحدِ المذكور ، وثبتت الخيرية لأحدٍ ، دونَ زيدٍ ، على أحدِ التقديرين اللذين يحتملهما المفعولُ ، ولو أقحمتُ " إلا " عادَ المعنى الذي ذكرهُ المصنفُ .

عُلمَ أن إلاَّ هي التي أفادتْ ما ذُكِرَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وقعتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لغواً » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٧٢ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) مثل هذا لا يصح عن صحابي كابن عباس وغيره ؛ لأن الحلف بغير الله كالأمانة ونحوها شرك، كما جاء في الحديث (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر الأثر في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٤ / ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٧٢ ) من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>V) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد داهية سفاك خطيب ولد في الطائف سنة . ٤ هـ ونشأ فيها تولى مكة والمدينة والطائف والعراق في عهد عبد الملك بن مروان وفات ه سنة . ٩ هـ .

ترجمته في : وفيات الأعيان ٢ / ٢٩ ؛ والكامل في التاريخ ٤ / ٢٢٢ ؛ والعقد الفريد لابن عبد ربه ٥ / ٢٢٣ - ١٤ .

مَافِظٌ ﴾ (١) ﴿ وَإِن كُلُّلُمّا بَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴾ (٢) على قراءة (٣) التشديد ، والخطاب في عليك لأبي موسى (١) الأشعري - رضي الله عنه - وكان كاتبه فرط فيما كتب إلى عمر بن الخطاب ، حيث عنون (٥) كتابه بقوله : مِنْ أبي (١) موسى ، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - : ((إذا أتاك كتابي : فاضر به سوطاً ، وهذا وأعزله عن عملك ) (١) أي : ما أطلب منك إلا ضربك كاتبك سوطاً ، وهذا القبيل من الاستثناء ، فيه تعبيران : أحدهما : الإيجاب بمعنى النفي ، والثاني : وقوع الفعل موقع الاسم ، ((وقوهم: ليس إلا ، وليس غير )(١) ، أي : ليس هو إلا المذكور، (وليس هو غير )(١) ، ثم حُذِف المضاف إليه ، من غير المذكور، مع إرادة معناه ، فبني على الضم .

<sup>(</sup>١) من الآية (٤) من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٣٢ ) من سورة يس .

<sup>(</sup>٣) ينظر القراءة في الكشف لمكى ٢ / ٢١٥ ؛ والسبعة ص ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب من بني الأشعر من قحطان صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين ولد سنة ٢١ ق . هـ قدم من اليمن إلى مكة عند ظهور الإسلام وتوفي سنة ٤٤ هـ .

ترجمته في طبقات ابن سعد ٢ / ٣٤٤ ، ٣٤٥ ؛ والإصابة ٢ / ٣٥٩ رقم الترجمة ٤٨٩٨ ؛ وسير أعلام النبلاء ٢ / ٣٨٠ ؛ أسد الغابة ٣ / ٣٦٧ ؛ والعبر ١ / ٥٢ ؛ معرفة القراء ص ٣٩ ؛ ومسند أحمد ٤ / ٣٩١ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « عنوان <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٦) في النسختين : ﴿ مَنَ أَبِي ﴾ والصواب : ﴿ أَبُو ﴾ حتى يثبت الخطأ ويقال كاتب أبي موسى جزاءه من عمر – رضي الله عنه – ، أما ما في النسختين فليس هناك خطأ ولا جزاء .

<sup>(</sup>٧) ينظر هذا الأثر في صفوة الصفوة ١ / ١٨٤ ؛ وينظر كتـاب البصـائر والذحـائر للتوحيـدي ١ / ٣١٨ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩) في ب ساقط .

هذا مذهبُ البصريين(١) ، وعند الكوفيين : لا غير َ بفتح الراءِ - بمنزلةِ "لا ريبَ " وهذا الحذفُ / إنما يتأتى إذا كانتْ إلاَّ وغير بعد ليس ، كذا قاله [١١١١] السيرافي ؛ لأنه هو المستعملُ الشائعُ ، ولو كانَ مكانَ "ليسَ غيرًا من ألفاظِ النفي : لم يجزْ الحذفُ ؛ حيثُ لا يقالُ لم يكنْ إلاَّ ، ولا يكونُ غيرُ ، وصورته من الكلامِ : أكرمني زيدٌ من القوم ليس إلاَّ ، أي : ليسَ المكرمُ إلاَّ الله هو ، وقال الأخفش (١) : (ر إذا أضيفتْ غير ، أو قلت : جاءني زيدٌ ليس إلاَّ غيره ، بالنصب أضمرتَ الاسمَ ، أيْ : ليسَ الحائي غيره ، ومنْ رفعَ جعل الخبرَ محذوفاً ، أيْ : ليس غيره حائياً ، وإذا استعملَ غيرُ مضافٍ : جازَ فيه ؛ على نيةِ الإضافةِ ، نحو : من قبلُ ، ثم إنما يكونُ هذا الحذفُ عند قيامِ قرينةٍ دالةٍ على خصوصيةِ المحذوفِ ؛ ولذا امتنعَ : جاء إلاَّ ؛ لأنه لا علم للسامع بمن يعود إليه الضميرُ في جاءَ ، وصحَّ : ضربتُ زيداً ليس إلاَّ ؛ لانتفاءِ القرينةِ في الأولِ ، وتحققِها في الثاني ؛ لأنَّ المعنى : ضربتُ زيداً ليسَ المضروبُ إلاَّ زيداً ، وكذا ليس غير ، أي : ليسَ المضروبُ غيرَ زيدٍ .

<sup>(</sup>۱) ينظر في تفصيل هذه المسألة : الكتاب ٢ / ٣٤٤ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٠٤ ، ٢ / ١٥٢ ؛ وشرح التسهيل ٢ / ٣١٧ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٣٢٧ ؛ والهمع ٢ / ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) في ب : « إلا ً» ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للأخفش ١ / ١١٥ .

# [ بابُ الخبر والاسم في بابيْ كانَ وإنَّ ]^

(( لما شُبهَ الفاعلُ في البابين ))(١) إلى آخره لم يذكر المصنفُ مرفوعَ كانَ في المشبهاتِ ، فظاهرُ كلامهِ ههنا: يدل على أنَّ مرفوعَ كان مشبةٌ بالفاعل ، حيثُ قالَ : شُبهَ ما عملَ فيهِ بالفاعلِ والمفعول ، وتركُّ ذكرِ اسم كان في المرفوعاتِ من قِبَلِ المشبهاتِ بالفاعلِ ، حيثُ لم يذكرُه دليلٌ على أنَّ مرفوعَ كان فاعلٌ عنده لا مشبَّهُ بالفاعلِ ، وعن هذا قالوا : في كلام المصنفِ اشتباةٌ ، حيثُ جعلَ مرفوعَ كانَ داخلاً تحتَ حُدّ الفاعل : حين لم يستأنفْ له ذكراً كسائر الملحقاتِ ، ثم ذكر فيما نحن فيه ما يدلُّ على أن مرفوعه مشبَّة بالفاعل ، فهو إمَّا تسامحٌ ، أو محمولٌ على التأويلِ ، فتأويلهُ (٢) هـو : أنَّ قوله : (( يشبّه العاملُ في البابين » إلى آخره ، محمولٌ على أنَّ " إنَّ " شبهت بالفعل المتعدي باعتبار معموليها ، وإنَّ (١) كان شبهت به باعتبار منصوبها خاصة ، وأنَّ ما عمل فيه " إِنَّ " وهو الاسمُ والخبرُ شُبهَ بالفاعل والمفعول ، وإنَّ بعض ما عُمِلَ فيه كان هو(٥) الخبرُ ، شُبُّـهَ بالمفعول ، ويحتملُ أن يكونَ احتار مذهبِ من يقولُ : إنَّ مرفوع "كان " فاعل كان ، هكذا مذهب بعضهم ، واحتار هنا مذهب من يقول: إنه شُبه بالفاعلِ ، وهو مذهبُ كثيرِ من العلماء(١) ، ففي الوجهِ الأوَّل حُمِلَ كلامه على خلافِ الظاهر ، وفي<sup>(٧)</sup> الوجه الثاني تحقق الاختلافُ في قوله : فكان في كلِّ منهما نوعُ اختلال ﴿ إِنْ خيراً فخيرٌ ﴾ ، فيه أربعةُ أوجُهِ : وهمي

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عمل الباحث ليتضح عنوان الباب .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « وتأويله » .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( فإنَّ كما )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( وهو )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ١ / ٤٥ ؛ والمقتضب ٤ / ٨٦ ؛ وشرح التسهيل ١ / ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « في » والمتبت من ب .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧٢ .

القسمة العقلية ؛ لأنَّ النصب والرفع دار بين الأول ، وخبر الثاني ، فكانت أربعة أحدها : نصب الأول ، ورفع الثاني ، أيْ : إنْ كانَ عملُه خيراً ، فجزاؤه خير ، فكانَ (() نصب الأول بتقدير خبر "كان " ، ورفع الثاني بإضمار المبتدأ لا بإضمار الفعل ، بدليل دخول الفاء ، وهو الأحسن ؛ لأنَّ كان الناقصة كثيرة الدور في كلامهم ، فساغ إضمارها ؛ لأنها كالمذكورة ، وقد دخل الفاء في " فخير " ، وهي تدخل في الجملة الاسمية ؛ إذا وقعت جزءاً ، نحو : إنْ تاتني فأنت مُكرم ، والثاني نصبُهُما ، أيْ : إنْ كانَ عملُه خيراً ، فجزاؤه يكون خيراً ، أيْ : فهو يجزى خيراً ، والثالث رفعهما ، أيْ : إنْ كانَ في عمله خير فجزاؤه خير " ، أوْ فهو خير ، وهذا أردأ الأوجه ؛ لأن رفع الأول إنما يكون بما ذكرنا من التقدير ، وهو خير ، وهذا أردأ الأوجه ؛ لأن رفع الأول إنما يكون بما ذكرنا من التقدير ، وهو نظكون المعنى على الخصوص ، وإنما المعنى على الإطلاق ؛ لأنَّ المراد إنْ كان في عمله عنى على الخصوص خير" ، فإنْ قيل : لو أضمرت كان التامة على معنى " إنْ "حدث خير" ، كان فيه تعليل" (المضمر . "

قلنا: تقديرها أيضاً ضعيف ؛ لأنها قليلة الاستعمال ، وما قل استعماله : ضعف حذفه ، وما كثر استعماله قوي حذفه ، وضعف نصب الثاني أيضاً ؛ إذ فيما ذكرنا من التقدير كثرة ما يقدّر محذوفاً ، وفي الرفع تقليله ؛ لأنّ التقدير فجزاؤه خير ، فعلم أنّ الوجة الأول هو الأحسن ، والوجه الرابع هو الأردأ ، والوجه الثاني والثالث هما الواقعان بين منزلتي الأحسن والأردأ ؛ لاشتمال كلّ منهما على ما في الأحسن ، وعلى ما في الأردأ ، ولم يُذكر المصنف الوجه الرابع وأن نصبهما ورفعهما ، ويلزم من جواز نصبهما ورفعهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وكان ﴾ والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (( فأمًّا )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ لأن المراد إنْ كان في عمله حيراً ﴾ جملة مكررة .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( لتعليل )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن يعيش في هذه المسألة ٢ / ٩٧ ؛ وشرح التسهيل ١ / ٣٦٤ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ١٤٦ .

جوازُ رفع الأولِ ، ونصبِ الثاني ، ويجوزُ أنْ يكونَ تركُ ذكرهِ ؛ لكونه الأرداً ، ولكن سيبويه (١) أوردَ هذهِ الوجوة الأربعةَ كُلَّها ، وقال النعمانُ بنُ المنذر وهو ملكُ العربِ ، وابنُ ملوكها ، وتمامُ بيته المذكورُ :

\* فَمَا اعْتِذَارُكَ عَنْ شَيْء إذَا قِيلاً \*(٢)

وقبله:

وهـ و في الأغـاني ١٥ / ٢٩٥ ؛ وحزانــة الأدب ٤ / ١٠ ، ٩ / ٢٥٥ ؛ والــدرر ٢ / ٨٨ ؛ وشرح أبيـات سيبويه ١ / ٣٥٢ ؛ وشرح شواهد المغـني ١ / ١٨٨ ؛ والكتـاب ١ / ٢٦٠ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٦٦ ؛ وبلا نسبة في شرح الصبان على الأشموني ١ / ٢٤٢ ؛ وابن عقيــل ٢ / ٤٩٤ رقم الشاهد ٧٢ ؛ وابن يعيش ٢ / ٩٧ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٦١ .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ١ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من البسيط للنعمان بن المنذر ، وصدره :

<sup>\*</sup> قد قِيْلَ ذَلِكَ إِنْ حَقّاً وَإِنْ كَذَباً \*

<sup>(</sup>٣) هذا البيت أيضاً للنعمان بن المنذر وهو سابق لبيت الشاهد الآنف الذكر وانظره في الخزانـــة ٤ / ١٠ ضمن قصيدته النتي هجا بها الربيع بن زياد العبسي .

<sup>(</sup>٤) الربيع بن زياد العبسي هو : أحد دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم في الجاهلية يروى له شعر حسن ، وكان يقال له الكامل كانت وفاته ٣٠ ق . هـ . ترجمته في : خزانة الأدب ٤ / ١٢ ؛ والأعلام ٣ / ١٤ .

ابنِ المنذر، وكانَ للبيد بنِ ربيعة العامريِّ أهلُ قرابة (١) فرآهم ذاتَ ليلَةٍ مُعتمِّينَ، وهو صبيٌّ فسألهم عن شأنهمْ فلم يلتفتوا إليه ، فألحَّ إلى أنْ قالوا: إنَّ لنا بباب النعمانِ مُهمَّا ، وهناكَ الربيعُ بنُ زيادٍ العبسييُّ ، وهو نديمُ (١) الملكِ ، ولهُ قريةٌ عند الملكِ، وبيننا وبينَ الربيع عداوة ، فلم يكن لنا إظهارُ حاجتنا للملكِ مادام عنده ، فقالَ لبيدُ: استصحبوني حتى أكفِيَ مهمَّكُمْ ، فلما انتهوا بلبيدٍ إلى بابِ النعمانِ ، فقالَ لبيدٌ: والربيعُ هناكَ وعلمَ به ، فأدخِلَ وأدْخِلَ أهلُ قرابته على النعمانِ ، فقال لبيدٌ : والربيعُ هناكَ معهُ (١) :

نحنُ بَنُو أُمِّ البنينَ الأَرْبَعَهُ نَحْنُ جَيَارُ عَامِرٍ بن صَعْصَعَهُ النَّيْنَ الْأَرْبَعَهُ الْمُثْنَ جَيَارُ عَامِرٍ بن صَعْصَعَهُ الْمُثِبَرُ عَنْ هَذَا خَبِيْراً فَاسْمَعَهُ نَخْبِرُ عَنْ هَذَا خَبِيْراً فَاسْمَعَهُ مَهْلاً أَبَيْتَ اللَّعْنَ لَا تَأْكُلْ مَعَهُ مَهْلاً أَبَيْتَ اللَّعْنَ لَا تَأْكُلْ مَعَهُ الْ اللَّعْنَ لَا تَأْكُلْ مَعَهُ الْ اللَّعْنَ لَا تَأْكُلْ مَعَهُ وَإِنَّهُ يُدْخِلُ فيهَا إصْبَعَهُ وَإِنَّهُ يُدْخِلُ فيها إصْبَعَهُ وَإِنَّهُ يُدْخِلُ فيها إصْبَعَهُ يُوارِي أَشْجَعَهُ يُوارِي أَشْجَعَهُ كَانَّهُ يَطْلُبُ شَيْئًا ضَيَّعُهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمَانِيُّ اللَّهُ الْمَانِيُّ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلَّالَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِيْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ

فتركَ النعمانُ مؤاكلتهُ ، فإنَّ العربَ تتطيرُ من الأبرسِ ، وقالَ له : عُدْ إلى قومكَ ، ولكَ عندي ما تريدُ من الحوائج ، فمضى الربيعُ إلى قُبتهِ وتحردَ ، وأحضرَ من شاهدَ بدنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قراه » والمتبت من ب.

<sup>(</sup>٢) النديم: هو المرافق ، والمشارب ، والمجالس . ينظر اللسان ١٢ / ٥٧٣ " ندمَ " .

<sup>(</sup>٣) ينظر هــذا الخبر مع الأبيـات الشعرية في ديـوان لبيـد ص ٣٤٠ ، ٣٤٣ ؛ وفي الأغـاني ١٦ / ٥٧١٨ فما بعدها ؛ والتحمير ١ / ٤٩٠ .

وأنه ليس فيه سوءٌ ، فأخبروا النعمانَ بذلكَ فقالَ لهُ : \* قَدْ قِيُلَ(١) ذَلِكَ \*(٢)

أيْ: أنك أبرصُ إِنْ كَانَ الذي قيلَ حقاً ، وإِن كَانَ 'كذباً ، فما اعتذارُكَ منهُ أنتَ لا يمكنكَ أَنْ تمنعَ الناسَ من الحديثِ ، ولا تضبطهُ بعد انتشاره ، فلا ينفعُكَ الاعتذارُ .

وقوله: "فاسمع "كأنه على حذف النون الخفيفة وإرادتها ، وقولهم: في تحية الملوك في الجاهلية (رأبيت اللعن )، قال ابن الشكيت () : (رأبيت أن تأتي من الأمور ما تُلعن عليه )) ومنه أي : ومن قبيل إضمار العامل في حبر كان ، والتفاوت بينهما : أنَّ ههنا بحرف " لو " ، دون " إنْ " والجزاء ليس بالفاء ، بخلاف ما قبله (رألا طعام ؟ ))() همزة الاستفهام دخلت على " لا " التي لنفي الجنس .

والبيت من البسيط وهو في : الكتا ب ١ / ٢٦٠ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٥٢ ؛ والمقــاصد النحوية ٢ / ٦٦ ؛ وشرح شــواهد المغـني ١ / ١٨٨ ؛ وخزانــة الأدب ٤ / ١٠ ، ٩ / ٥٥٢ ؛ وبلا نسبة في : ابن يعيش ٢ / ٩٧ ؛ ومغنى اللبيب ١ / ٦١ ؛ وابن عقيل ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من بيت قاله النعمان بن المنذر في الربيع بن زياد العبسي ونص البيت تاماً: قَدْ قيلَ ذلِكَ إِنْ حقّاً وإِنْ كَذِباً فَمَا اعْتِذَارُكَ مِن قَوْلِ إِذَا قَيْلاً

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( كان )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف إمام في اللغة والأدب ، ولد ببغداد سنة ١٨٦ هـ له مؤلفات منها : إصلاح المنطق والألفاظ ، وكانت وفاته سنة ٢٤٤ هـ ببغداد .

أحباره في : إنباه الرواة ٤ / ٥٦ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ٣٤٩ ؛ ومراتب النحويين ص ٩٥ – ٩٦ ؛ ومعجم الأدباء ٢٠ / ٥٠ – ٥٢ ؛ ووفيات الأعيان ٢ / ٤٠٨ – ٤٢٨ ؛ والفهرست لابن النديم ص ٧٢ – ٧٣ ؛ وإشارة التعيين ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح ٦ / ٢٢٦٠ " لعن " .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧٣ .

( وادفع الشرّ ولو إصبعاً ) ( أيْ : ولو كانَ الدفعُ مكانَ إصبع يعني ولو كان قليلاً ( و هنه ) ( أيْ : و من إضمارِ العاملِ في حبرِ كانَ ، والتفاوتِ بينهما، أنَّ في ( أمَّا أنتَ منطلقاً ) ( أيْ ) أصلُ أنَّ في ( أمَّا أنتَ منطلقاً ) ( أيْ ) أصلُ الكلامِ : لأنْ كنتَ منطلقاً انطلقتَ ، حذفَ الجارُ ؛ لأنه يحذفُ كثيراً مع " أنْ " و " إنَّ " ، كما في : ﴿ أَنجَاءُ أَلْغَمَىٰ ﴾ ( ) ، ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَلِلّهِ ﴾ ( ) ، ثم حذف و " إنَّ " ، كما في : ﴿ أَنجَاءُ أَلْغَمَىٰ ﴾ ( ) ، ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَلِلّهِ ﴾ ( ) ، ثم حذف من ذهابِ الفعلِ ، كالألفِ والهاءِ في اليماني ، والزنادقةِ ، وأدغمتُ النونُ في من ذهابِ الفعلِ ، كالألفِ والهاءِ في اليماني ، والزنادقةِ ، وأدغمتُ النونُ في اليماني ، والزنادقةِ ، وأدغمتُ النونُ في منفصلاً ، فصار إلي ( أمَّا أنتَ منطلقاً انطلقت ) ، فإنْ قيلَ : هذا تقديرٌ فيه استبعادٌ ؛ لأنَّ فيه تعبيراتٍ شتى .

قلنا: نعم، غير أنّه قريب بالنظر إلى ما يلزمُ لو لمْ يرجعْ إلى هذا التقدير الذي ذكرنا، وهو الخروجُ عن قياسِ كلامهم بلزومِ استعمالِ تركيبٍ غيرِ مستقيمٍ إعرابهُ، فارتكابُ مستبعدٍ أجدرُ من ارتكابِ ما يؤدِّي إلى الخروجِ عن قاعدتهم المعلومةِ، ومثلُ هذهِ التصرفاتِ، بلْ أَزْيدُ منها ما ذكرهُ في الفائقِ<sup>(۷)</sup>، في الجيمِ مع اللامِ، من حديثِ ابن مسعودٍ – رضي الله عنهُ – أنَّ امرأةً سألتهُ أنْ يكسُوها، فقال: إني أخشى أنْ تدَعِي جلبابَ اللهِ الذي خلقَكِ به (۱)، قالت (۱): وما هو ؟ قال: بيتُكِ، قالت (۱) : أَجْنكَ من أصحابِ محمدٍ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في أن» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢ ) من سورة عبس.

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٨) من سورة الحن.

<sup>(</sup>٧) ينظر الفائق في غريب الحديث ١ / ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ينظر صفوة الصفوة  $(\Lambda)$  بنظر صفوة الصفوة  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ قال ﴾ .

\* فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ \*(١)

الفاءُ في " فإن " لتعليلِ لمْ أدُلْ ، وقوله : (( لم تأكلهم الضبعُ )) ، أيْ : السنةُ المحدبةُ ، شُبهَتِ السنةُ المحدبةُ في إهلاكها الناسَ بالضبع ، وفي أمثالهم : أفسدُ من الضبع ، وقيلَ : إذا أجدبوا ضعفتْ قواهم فعاثتْ فيهم الضباعُ ، والذِّئابُ ، فأكلتهم ، وقوله :

#### \* أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ \*

وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص ١٢٨ ؛ والكتاب ١ / ٢٩٣ ؛ والخصائص ٢ / ٣٨١ ؛ والاشتقاق ص ٣١٣ ؛ و شرح شذور الذهب ص ٢٤٢ ؛ والأشباه والنظائر ٢ / ١١٣ ؛ والاشتقاق ص ٣١٣ ؛ و شرح شذور الذهب ص ٢٤٢ ؛ والأشباه والنظائر ٢ / ٢٦ ؛ والدرر وحزانة الأدب ٤ / ١٦ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٧ ، ١٠ ، ١٥ / ٤٤٥ ، ٦ / ٢٣٥ ، ١١ / ٢٢ ؛ والدرر ٢ / ٩٩ ؛ وابن يعيش ٢ / ٩٩ ، ٨ / ٢٣١ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٥٥ ؛ وبلا نسبة في : الإنصاف ١ / ١٧ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٦٥ ؛ والجنى الداني ص ٢٨٥ ؛ ورصف المباني ص ٩٩ ، ١٠١ ؛ والمنصف ٣ / ١١٦ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٦٥ ؛ ومغني اللبيب ١/ ٣٥ ؛ واللسان ٦ / ٢٩٤ " حرس " ، ٨ / ٢١٧ " ضبع " .

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ب : « قولبت » .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف ٢ / ٢٦٤ ، ٢ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٠ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ ٱلَّذِينَكَ فَرُوامِن قَبْلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٥٨ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من البسيط وصدره:

### \* إِمَّا أَقْمتَ وَأَمَّا أَنتَ مُرْتَحِلاً $*^{(1)(1)}$

التقديرُ وإنْ كنتَ مرتحلاً حفظت قوله": (( فا الله يكلاً )) يدل على حفظت والمعنى : إنْ قمت حفظك الله ، ولكونك مرتحلاً أيضاً حفظك ، فكانَ قوله : (( فا الله يكلاً )) ، حوابُ الشرطِ ، ومعلّلُ قوله : (( أمّا أنتَ )) فيصحُ أنْ يكونَ لهما جميعاً ، والشرطُ والعلهُ في المعنى واحدٌ ؛ لأنّ كلاً منهما داع إلى الجزاء الذي هو المعلولُ ، فلذلكَ صحَّ عطفُ أحدِهِما على الآخرِ ؛ إلاّ أنّ الأوّل شرطً عضن ، والثاني إخبارٌ عن ماض ، ومعناهُ : الله حَافظُك ، مقيماً ، ومرتحلاً ، وكسرُ همزةِ " إمّا " الأولى واحبٌ ؛ لأنها للشرطِ ، ودخولُ " ما "على " إنْ " ههنا كدخولها(') في نحو (( إمّا تكُ مِنّي أَكْرِمْكَ )) ، وكذا فتحُ همزةِ " أمّا " الثانيةُ واحبٌ ؛ لأنه مثلُ قولكَ : أمّا أنتَ منطلقاً انطلقت .

وقد مرَّ ذكرهُ .

وهو بلا نسبة في آمالي ابن الحاجب ١ / ٤١٠ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٣٧ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٣٧ ؛ واللسان ١٤ / ٤٧ " أما " ؛ وحزانة الأدب ٤ / ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه :

<sup>\*</sup> فَا اللهُ يَكْلاً ما تأتى وَمَا تذرُ \*

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ قُولُهُ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « لدخولها » .

### (( المنصوبُ بـ" لا "التي لنفي الجنس ))

والمصنفُ لَمْ يذكر ما يقعُ بهِ التمييزُ للمنصوبِ بـ " لا " التي لنفي الجنس ، عن المنصوبِ بـ " لا " المشبهةِ بـ " ليس " ، وكانَ الأولى أنْ يقالَ : هو المسندُ إليه بعد دخولِ " لا " نكرةً يليها مضاف أو مشبّه بالمضاف ، وإنما لمْ يذكرهُ استغناءً عا ذكرهُ في أثناءِ المسائلِ في هذا البابِ محمولةً على " إنْ " من حيثُ إنها للنفي ، و" إنَّ " للإثباتِ ، فكانَ فيه حملُ النقيضِ على النقيض نحو (") : (( لا غلام رحلِ )) المضاف في هذا البابِ مشروط فيهِ : أنْ يكونَ مضافاً إلى نكرةٍ ؛ لأنَّ المرادَ العمومُ ، واستغراقُ الجنسِ ، ولا ذلك ألا يكونَ المضافُ إلى منكوراً في موضعِ النفي ، والحركة في الغلامِ للإعرابِ بمنزلتها ، في : رأيتُ غلامَ رجلِ ، إذْ لو كانتُ الحركةُ فيه بنائيةً ؛ لما نُونَ المضافِ ، في نحو : (( لا خيراً منهُ قائمٌ ههنا )) " ، كما لا ينونُ المفردُ " في : لا غلامَ في الدارِ ، وإنما امتنع (") : بناءُ المضافِ معَ " لا " ؛ لما فيهِ من جعلِ ثلاثةِ أشياءَ ، وهيَ : " لا " ، والمضاف ، ولا يلزمُ من تعرِّي الاسمِ من التنوينِ كونه مبنياً .

ألا ترى أنهم أجمعوا على: أنَّ حركة المضافِ، في: يا غلام رجلٍ ، إعرابية لا تنوينَ فيه ، فإنْ قيلَ: يُشكلُ على هذا الذي ذكرهُ من امتناعِ البناءِ ، في حالةِ الإضافةِ ، قولهم : خمسة عشركَ فإنه كما هو مبنيٌّ قبلَ الإضافةِ ، كذلكَ هو مبنيُّ الإضافةِ ، كذلكَ هو مبنيُّ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نحو » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ المضاف ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ المفرد نحو ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( يمتنع )) والمثبت من ب .

أيضاً بعدَ الإضافةِ ، معَ أنَّ المعنى الذي ذكرهُ من مانعِ البناءِ ههنا من جعلِ بناءِ ثلاثةِ أشياءَ موجودٌ هناكَ .

قلنا: إنما كانَ هكذا ؛ لما أنَّ الإضافةَ إلى المبني توجبُ البناءَ ، كقوله: \* عَلَى حِيْنَ عَاتَبْتُ المَشيبَ عَلَى الصِّبَا \*(١)

فإذا كانت الإضافة إلى (٢) المبنيِّ موجبة للبناء ، كيف تكون هي مانعة عنه ؟ بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ المضاف إليه معرب ، فعند البناء يلزم أمر حادث تأباه الإضافة ، وإنما لم تنتصب إلاَّ إذا كان مضافاً ؛ لأنه إذا كان مفرداً تضمَّن معنى الحرف ، فيلزم بناؤه ، وقيل : لعدم بناء المضاف وجه آخر ، وهو أنَّ سبب بناء المنفى بنفى الجنس تضمنه " مِنْ " الاستغراقية ، وهي تأكيدُ للنفي العام .

وأما الإضافة فتقتضي الخصوص ، فلما أضيف المنفِي : تخصص بالإضافة ، والخصوص والعموم على طرفي نقيض ، ولمّا كان تأكيد الاستغراق بطريق يتضمن الحرف مقتضياً للبناء ، كان ضدّه التحصيص المنافي للعموم مقتضياً للإعراب ، فترجَّح هذا الجانب ؛ لكونه صريحاً على الأمر الضمني ، ((أو المضارعاً له ))(1)، أي : مضارعاً للمضاف .

وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 77 ؛ والكتاب 7 / 777 ؛ وشرح أبيات سيبويه 7 / 70 ؛ وسر صناعة الإعراب 7 / 70 ؛ والأضداد ص 101 ؛ وشرح شواهد المغني 7 / 17 ؛ وشرح التصريح 7 / 17 ؛ وخزانة الأدب 7 / 102 ، 7 / 100 ، 7 / 100 ، 100 ، والدر 7 / 110 ؛ وجمهرة اللغة ص 170 ؛ واللسان 100 / 110 " وزع " ؛ وبلا نسبة في : المنصف 110 / 110 ؛ ورصف المباني ص 110 ؛ وابن يعيش 110 / 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 11

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه:

<sup>\*</sup> وقلتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وَازِغُ \*

<sup>(</sup>٢) في ب: (( إلى )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَو ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٤ .

قوله: (( كقولك : لا خيراً منهُ قائمٌ هنا ، ولا حافظاً للقرآن عندك ))(١) وقدْ ذَكرَ بأوجهِ المضارعةِ في مسائل النداء ، وهو أنْ يكونَ الأولُ عاملاً في الثاني ، كقوله : لا حافظاً للقرآن ، أوْ كانَ الآخرُ من تمام معنى الأولِ ، كقوله: (( لا حيراً منهُ قائمٌ هنا )) ، فإنْ قلتَ : يُشْكِلُ على هذهِ قوله تعالى : ﴿ وَكَاثُمُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ ﴾(٢) ، فإنهُ لا فرقَ بينَ قوله : ﴿ لا مبدلاً لكلماتِ اللهِ ﴾ وبينَ قوله : (( لا حافظاً للقرآن عندك )) فإنَّ الأولَ عاملٌ في الثاني فيهما جميعاً ، فكانا جميعاً مضارعينِ للمضافِ، ثم أعربَ قولهُ: " لا حافظاً "، وبنسى قولهُ: (( لا مبدِّلَ لكلماتِ اللهِ))، وكذلكَ يشكلُ عليه قوله: ﴿ لَاغَالِبَلَكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ (ا) / قلتُ : جوابُ هذا مذكورٌ في الكشافِ(١) ، في سورةِ الأنفال ، في قوله تعالى : [١١٢٠] ﴿ لَاغَالِبَلَكُمُ ٱلْمَوْمَ ﴾ فقالَ: فإنْ (٥) قلتَ: هلاَّ قيلَ (١): لا غالباً لكم، كما يقالُ: لا ضارباً زيداً عندنا ، ثم قالَ قلتُ : لو كانَ لكم مفعولاً " لغالبٍ " بمعنى لا غالباً إِيَّاكِم ، لكانَ الأمرُ كما قلتَ ؛ لكنْ قولهُ : " لكم " حبرٌ ، تقديره : لا غالبَ كائنٌ لكم ، فكانَ نفيُ الغالبِ في نفي الجنسِ واحباً ، وفي الإعمالِ جائزاً ، وكذلكَ في قوله تعالى : ﴿ وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِٱللَّهِ ﴾ لَّمَا كانَ البناءُ في نفى الجنس أبلغ في نفى المبدّل لكلمات الله من الإعمال: اختير البناءُ على الإعمال، وإذا كانَ مفرداً فهو مفتوحٌ عُنِيَ بالمفردِ غيرُ المضافِ ، وإنما بُنيَ المنفيُّ ، في نحـو : لا رَجلَ أفضلُ منكَ ؛ لتضمنه معنى " مِن "(٧) الاستغراقيةِ ، وقـدْ سبقَ أنَّ إفـادةً " مِنْ " الاستغراقية : الاستغراق ؛ لأنها تدخلُ الابتداء إلى انتهائه .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٣٤ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٤٨) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٢ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( فقال فإن )) .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( هلا قيل )) ساقط .

<sup>(</sup>V) في ب: (( من )) ساقط .

فقولك : هل من رجل ؟ تقديره : هل من واحد هذا الجنس إلى أقصاه ؟ إلا أنه اكتفى بذكر " مِنْ " عن ذكر " إلى " ؛ لدلالة إحدى الغايتين على الأخرى ، وإنما قلنا : يتضمنُ المفردُ المفتوحُ معنى " من " الاستغراقية ؛ لأنَّ قولهم : (( لا رجلَ في الدار ) أبلغُ في النفي من (( لا رجلُ في الدار – بالرفع – ومنْ : ليس رجلٌ في الدار – بالرفع أو لا يمكنُ تقديرُ ما يكونُ به كذلك ، إلاَّ بحرفٍ مؤكّدٍ مثبت للاستغراق ، وذلك الحرفُ هو : " من " فوجب تقديرها ، فإنْ قيل : لِمَ لمْ يستفدُ معنى الاستغراق من حرفِ النفي ؟ قلنا : لوْ كانتْ " لا " مفيدةٌ للاستغراق لذاتها ، لا بمعاونة تضمن " مِنْ " الاستغراقية : لما جاز قولهم : لا رجلَ في الدار

بلْ رجلانِ ، وفي التخميرِ (٢): "لا " النافية على ضربينِ : المشبهُ بليسَ ، والنافيةُ للجنسِ ، وبينهما فرقٌ من حيثُ الصورةُ ، والمعنى أمَّا الصورةُ ففي العملِ أيْ : بتقديم المنصوبِ والمرفوع .

وأمَّا من حيثُ المعنى فإنَّ " لا " التي لنفي الجنسِ تستغرقُ الجنسَ نفياً ، من حيثُ اللفظُ ، والمشبهةُ وإنْ كانت تستغرقُ الجنسَ ؛ لكن لا من حيثُ اللفظ ، بيانهُ : أنَّ لا رجلَ في الدارِ بالفتح جوابُ هل من رجلٍ ؟ وبالرفع جوابُ هل رجلٌ ، وبين المعنيينِ فرق ، وقد ذكرنا أنَّ معنى : هل من رجلٍ ؟ تقديره هل من واحدٍ هذا الجنسِ إلى أقصاهُ ، بخلافِ قولك : لا رجلٌ بالرفع ، لأنَّ معناهُ الجنسُ الثاني ، وهو بعضُ هذا الجنسِ ، واحداً كانَ أوْ أكثر .

وأمَّا قولُ أهلِ هذهِ الصَّنْعةِ ، فإنَّ الرفعُ (') نفيُ رحلٍ واحدٍ ، وبالفتحِ نفيُ هذا الجنسِ ، فشيءٌ يُضْحَكُ منهُ ، ثم يُبْكَى منهُ عقولُهم .

<sup>(</sup>١) في ب: (( الرفع )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر التخمير ١ / ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فإن <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الرفع )) ساقط.

ألا ترى أنَّ بالرفع يكونُ مدحاً ، وأيُّ مدحٍ في نحو : لا رحلَ أفضلُ منك ، ولو كانَ المرادُ به الواحدُ لكانَ ذمّاً ؛ لكنْ قولنا : لا رجلٌ بالرفع قابلٌ للتخصيصِ ؛ لأنه عامٌ ، والعموماتُ قابلةٌ لذلك ، بخلاف لا رجلَ بالفتح ، فإنه ما بقي قابلاً للتخصيصِ ، وهذا لأنَّ هذا الكلامَ في الأصلِ عامٌّ قبلَ تضمنه معنى "مِنْ " الاستغراقيةِ فلمَّا تضمَّن ذلك تأكدَ عمومُ النفي بهذا التضمنِ ، فلمْ يبقَ قابلاً لتنقيح العمومِ ، فإنْ قيلَ : لمَ اختيرَ من الفتحةِ للبناءِ ؟ قلنا : لأنَّ " لا "قد استحقتِ النصب في الأصلِ ؛ لكونها محمولةً على إنْ ، فلما وجب البناءُ لما ذكرنا من معنى تضمنِ الحرف بني الاسمُ المبنيُّ على الحركةِ المستحقةِ دونَ الأحنبيةِ رعايةً لجانبِ الأصلِ ، بقدرِ الإمكانِ ، ويقولُ المستفتحُ سُمِّيَ مستفتحاً ؛ لأنَّ المصلى يفتحُ صلاتُهُ بهذا الثناء

\* لاَ نُسَبَ اليومَ وَلا خُلَّةً \*

تمامهُ:

## \* اتسعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّافِعِ \*(١)

وهذا التمامُ مثلٌ يضربُ في الأمرِ الذي لا يستطاعُ تداركه ؛ لتفاقمه ، وهذا ، البيتُ / ممَّا قالهُ أبو عامرٍ السّلميُّ(٢) حين هَزَمتْ بنو سُليمٍ حيشَ غطفانَ ، ومتَّتْ [ ١٢١/ ب]

<sup>(</sup>۱) البيت من السريع ، واختلف في قائله فنمهم من يقول : إنه لأنس بن العباس بن مرداس كما في تلخيص الشواهد ص ٥٠٠ ؛ والدرر ٦ / ١٧٥ ، ٣١٧ ؛ وشرح التصريح ١ / ٢٤١ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٢٠١ ؛ والكتاب ٢ / ٢٨٥ ، ٣٠٩ ؛ واللسان ٥ / ١١٥ " قمر " ، ١٠ / ٣٠٨ " عتق " ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٣٥١ ؛ وله أو لسلامان بن قضاعة في شرح أبيات سيبويه ١ / ٣٨٥ ، ٩ ولأبي عامر جد العباس بن مرداس في ذيل سمط اللآليء ص ٣٧ ؛ وبلا نسبة في : أمالي ابن الحاجب ١ / ٢١١ ؛ وأوضح المسالك ٢ / ٢٠ ؛ وابن يعيش ٢ / وبلا نسبة في : أمالي ابن الحاجب ١ / ٢٢١ ؛ وأوضح المسالك ٢ / ٢٠ ؛ وابن يعيش ٢ /

<sup>(</sup>٢) هو أبو عامر بن حارثة بن عبد بن قيس بن رفاعة بن الحرث بن بهثة بن سُلَيم عاش في الجاهلية لم يعرف وفاته وولادته وهو حد الصحابي الشاعر عباس بن مرداس .

أخباره في : الأغاني ١٤ / ١٧٢ في ترجمة عباس بن مرداس ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٢٦٣ ؛ وخزانة الأدب للبغدادي ١ / ١٥٢ - ١٥٣ في ترجمة عباس بن مرداس .

غطفانُ إلى بين سُليمٍ بالرحمِ التي بينهم ، فقالَ : أبو عامر (١) قصيدةً منها قولهُ : \* لا نَسَبَ اليومَ وَلا خُلَّةً \*(٢)

وقوله: (( فعلى إضمارِ فعلِ ))(") هذا الكلامُ ، وقع سهواً منه(") ؛ لأنَّ لا نسبَ ولا خلةً مثل قولهم: (( لا حولَ ولا قوةَ )) ( وهناك لم يضمر فعلٌ ، كذا هنا بخلافِ قوله: (( إلا رجلاً ))(") ، فإنهُ لا يمكنُ جعله من باب (( لا حولَ ولا قوةَ ))(") ؛ لعدمِ التكريرِ فيهِ ؛ ولهذا حملوه على إضمارِ فعلٍ ، وآخرُ البيتِ الثاني: \* يَدُلُّ على مُحَصّلَةٍ تَبيْتُ \* (")

المحصلةُ: - بالصادِ المهملةِ المكسورةِ - المرأةُ التي تحصّلُ ترابَ المعدنِ ، و" تبيثُ " أيْ : تنثر ، إنما أضمرَ الفعلُ لقيامِ الدليلِ على تقديرهِ ؛ لأنَّ قولهُ إلاَّ رحلاً قد تضمَّن معنى الفعل ، وهو : التمنِّي .

أَلاَ ترى إلى قولهم: (( أَلاَ مَاءَ أَشْرِبْهُ ))(^) بالجزمِ إذْ لو لم يكنْ هـو(¹) محمولاً على معنى التمني: لما جازَ انجزامُ " أشربهُ " ؛ لأنه حينئذٍ يصير المعنى إن لم يكنْ

#### \* أَلاَ رَجُلاً جزاه اللهُ خَيْراً \*

وهو لعمرو بن قنعاس المرادي وهو في شرح شواهد المغني ص ٢١٢ ، ٢١٥ ؛ وخزانة الأدب ٣ / ٥١ – ٥٣ ؛ وبلا نسبة في : الكتاب ٢ / ٣٠٨ ؛ وإصلاح المنطق ص ٤٣١ ؛ ورصف المباني ص ٧٩ ؛ والجنى الداني ص ٣٨٢ ؛ وتذكرة النحاة ص ٤٣ ؛ ومغني اللبيب ص ٦٩ ، ٢٥٥ ، ٠٠٠ ؛ واللسان ١١ / ١٥٥ «حصل " .

<sup>(</sup>١) في ب : « أبو عمر » .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج البيت ص ٦٣١ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٧٥٠.

<sup>.</sup> ساقط ((3) في ((3) ساقط ((3)

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) هذا عجز بيتٍ من الوافر ، وصدره :

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧٥.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (( هو )) والمثبت من ب عدم إثباتها .

لي (١) ماءٌ أشربه - بالجزم - وهو محال ، والدليل على هذا أيضاً : تسميتُهم المرأةُ التي أنشأت بيتاً صدره ألا (٢) ... متمنيةً ، وهو قولها :

أَلاَ سبيلَ إِلى خَمْرِ فأشْرَبَهِ اللهِ مَا اللهِ نَصْرِ بنِ حَجَّاجِ (") ولأنَّ الهمزة في الإستفهام ، وهو مستدع للفعل ، وزعم يونسُ أنه نوَّنَ مضطراً (٤) .

قال المصنف هذا الاضطرارُ على مذهبه كالاضطرارِ في قوله: \* سَلاَمُ اللهِ يا مطرٌ عَلَيْها \*(°)

وقيل: وقد تستعمل " لا " هذه مع منفيّها كشيءٍ واحدٍ على الاتساعِ ، وعليه قولهم : (( أقلُّ من لا شيءِ )) بالجرِ ، وقولُ الحماسي(١) :

#### \* وليس عليْكَ يا مطرُ السلامُ \*

وهو للأحوص في ديوانه ص ١٨٩ ؛ والكتاب ٢ / ٢٠٢ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٠٠٠ ؛ والأغاني ١٥ / ٢٣٤ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ١٥٠ ، ٦ / ٧٠٥ ؛ والدرر % / ٢١ ؛ وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص ٩٦ ، ٤٥٠ ؛ والمحتسب ٢ / % ؛ ورصف المباني ص ٢٥٠ ، ٤١٨ ؛ والإنصاف ١ / % ؛ والجنبي الداني ص ١٤٩ ؛ والأشباه والنظائر % / % ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٢٨ ؛ وشرح شذور الذهب ص ١٤٧ ؛ وابن عقيسل ص ١٥٠ ؛ والمساعد ٢ / ٥٠١ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « لي » ساقط.

<sup>(</sup>٢) هذه لفظة من بيت ، والبيت ذكر بعد هـذه اللفظة ، وهـو من البسيط وصاحبة هـذا البيت المتمنية هي : الفريعة بنت همام ، وتعرف " بالذلفاء " ينظر قصتها في : الخزانة ٤ / ٨٠ – ٨٤ ؛ وابن يعيش ١ / ٢٨ ، ٧ / ٢٧ ؛ وكتاب الشعر لأبي علي الفارس ص ٥٣٥ ؛ وعيون الأخبار ٤ / ٢٣ ؛ وجمهرة الأمثال ١ / ٥٨٩ ؛ ومجمع الأمثال ١ / ٤١٥ ؛ واللسان ١٥ / ٢٩٤ . منى " .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه آنفاً .

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه:

<sup>(</sup>٦) ينظر البيت في شرح الحماسة للمرزوقي.

يَعُدُّ وابنُ عاتمةَ الشَّاوِيْ على أَثْرِي أَمْسَى بِبَلْدَة لا عَمْ ولا خَالٌ أَضافَ البلدة إليها مع المنفيِّ كإضافة كلمة إلى أحرى ، وحقه أيْ : حقُّ المنفيِّ نفيُ الجنسِ : أنْ يكون نكرة لأنَّ نفيَ الجنس نفيٌ فيه شمولٌ ، ولا يحصلُ شمولُ المنفيِّ إلاَّ بدخولها على المنكورِ ، بخلافِ " ما " فإنها لذاتِ النفي ، فلذلك عمت بدخولها المعرفة والنكرة ، وأمَّا قولُ الشاعرِ :

## \* لاَ هَيْتُمَ \*(١)(٢)

أيْ: لا مثل هيشم ، " وَمِثْلُ " إذا أضيف إلى المعرفة ، فإنه نكرة ؛ لِمَا سنقرره بعد - إنْ شاء الله تعالى - ، والثاني وهو الأوجه : أنَّ العلم متى اشتهر بمعنى من المعاني نزل هو تنزيل الجنس الدَّالِ على ذلك المعنى ، كما في قولهم : (( لكلِّ فرعون موسى )) أيْ : لكلِّ جبَّارٍ قهَّارٍ (") قاهر "، فلذلك اشتقوا من الأعلام فقالوا(ن) : (( تمعددُوا ))() إذا شُبِّهُوا في خشونة العيش بمعد "، ألا ترى أنه يقال : فلان حَاتم "، أيْ : جواد "؛ لكون حاتم مشهوراً بالجود يعني : " لا هيشم " لا راعي جيد الرعي ؛ لكون هذا الرجل معروفاً بجودة رعْي الإبل ، فإنَّ " هيشم " الشم راع حَسَنِ الرِّعْية ، وقيل : السم جاد "، والعاملُ في الظرف ، أيْ : الليلة الظرف أيْ : قوله : " للمطي " ، أيْ : الفعلُ الذي اقتضاهُ الظرف ، نحو : حصل ، وبعده :

# \* وَلاَ فَتىً مِثْل ابنِ خَيْبَرِيٍّ \*

لا هيثُمَ الليلةَ للمطيِّ ولا فَتى مِثلُ ابن خَيْبَريّ

وهو من أبيات الكتاب غير معروفة القائل وانظـره في : الكتـاب ٢ / ٢٩٦ ؛ وابـن يعيـش ٢ / ١٩٢ ؛ وابـن يعيـش ٢ / ١٠٢ ؛ والخزانة ٢ / ٨ ؛ والهمع ٢ / ١٩٥ ؛ والأشموني ٢ / ٤ .

<sup>(</sup>١) هذه لفظة من بيت ، ونص البيت تاماً هو :

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((قهار)) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وقالوا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وسبق تخريجه .

وقولُ ابنِ الزَّبِيرِ هو بفتحِ الزايِ يهجو ابنَ الزُّبِيرِ عبدَ اللهِ بنِ الزُّبِيرِ ، وقد سألهُ شيئاً ، فلمْ يعطهِ ، و" أبو خُبيبٍ "(١) كنيةُ عبدِ اللهِ ، والنّك دُ : قلةُ الخيرِ ، ولا أميةَ " أيْ(١) : ولا مثلَ أميَّة ، (( وقضيةٌ ولا أَبَا حسنِ (١) لها عنه علما عنه عنه - كانوا يقولونه عند القضاء .

ومعناه : أنحكم نحنُ وليس عليٌ - رضيَ الله عنهُ - حاضراً فيه ، أيْ : هذه قضيةٌ لا<sup>(٥)</sup> قاضيَ لها ، مثلُ عليٍّ ، وفيه يقالُ : - عليه السلام - / (( أقضاكم [ ١/١٢١] عليٌ ))<sup>(١)</sup> فمثل (لا مِثْلَ زيلٍ ))<sup>(١)</sup> لأن الشيء بمعنى المثل ، على ما مَرَّ ، (ر وتقولُ : لا أبَ لكَ )) نفيُ هذا المنفيِّ مفردٌ نكرةٌ ، فبنيَ على الفتح ؛ لما قدمناهُ ، وإنما أوردَ هذا ، وإنْ كانَ معلوماً بالقياسِ على ما بعده ؛ لأجلِ اللغةِ التي سنذكرها بعدُ ؛ لكونها على خلافِ القياسِ ، وهي (( لا أباً لكَ )) ، فإنْ

أَرَى الحاجاتِ عندَ أبِي خُبيبِ نكدْنَ ولا أُميّـةَ في البــلادِ

ينظر البيت في الكتاب ٢ / ٢٩٧ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٦٢ ؛ والأصول ١ / ٣٨٣ ؛ والمسائل المنثورة ص ٩٧ ؛ والخزانة ٤ / ٦١ ؛ والأشموني ٢ / ٤ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٠٢ ؛ والهمع ٢ / ١٠٩

<sup>(</sup>١) هذه لفظة من بيت شعر لابن الزَّبير الأسديِّ ، ونصه :

<sup>(</sup>٢) في ب : « أي » ساقط .

<sup>(</sup>٣) نثر من كلام عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في حق علي – كرم الله وجهه – ، وصار مثلاً يضرب عند الأمر العسير . ينظر حاشية الصبان ٢ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لها » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « إلا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر حلية الأولياء ٨ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٧٨.

قيل: لِمَ لَمْ يقلْ: إِنَّ (( لا أَبَ لكَ )) مضارعٌ للمضافِ ، بمنزلةِ لا خيراً منهُ قائمٌ هنا ؛ لتعلقِ اللامِ به ، كما تعلقَ منه بـ " خيراً " ؟ قلنا : الـ لامُ متعلِّقٌ بمحـذوفٍ ، والتقديرُ : لا أَبَ كَائنٌ لكَ .

وقولهم: (( لا أبَ لكَ ))(١) ، يستعملُ في الذمِّ .

وقيل: في المدح، وقيل ("): في وحه المدح فيه، فإنَّ فيه إخباراً بانتقال الولاية، وتحولها إلى الابن بموت الأب ؛ لقيامه مقام الوليِّ، بعد أنْ كانَ مولياً عليه، وكذلك (( تَربَتْ يداك )) دعاءً لهُ لا عليه، والدليل عليه أن كانَ محكوماً عليه، وكذلك (( تَربَتْ يداك )) دعاءً لهُ لا عليه، والدليل عليه أما ذكره النبيُّ – عليه الصلاة والسلام – في آخر الحديث، بقوله: (( تنكَحُ المرأةُ ليسمِها (\*) ولمالِها ولحسبِها، فعليك بذاتِ الدين تَربَت ولكن يداك )) فالنبيُّ – عليه الصلاة والسلام – لم يتعمد الدعاء بالفقر ؛ ولكن هذه كلمة حارية على لسان العربِ يقولونها (")، وهم (") لا يريدون بها وقوع الأمر وكذلك قولهم: (( قاتله اللهُ )) قد لا يرادُ به الدعاءُ عليه، وإنْ كانَ أصلُ صنعته لذلك.

( نهارُ ابن توسعةً ))(^) نهارٌ : علمٌ منقولٌ من نهارٍ ضدُّ ليلٍ ، وقولهُ : (( ولا غلامين لك ))(٩) هذا أيضاً على منهج (( لا أبَ لكَ )) في البناءِ ، وفي تعلَّقِ اللامِ

<sup>(</sup>١) الفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>۲) في ب : (( وقيل )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( والدليل عليه )) .

<sup>(</sup>٤) الميسم هو الجمال ، يقال : امرأة ذات ميسم ، إذا كان عليها أثر الجمال . ابن منظور ، لسان العرب " وسم " ١٢ / ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في البخاري الجامع الصحيح كتاب النكاح باب الأكفاء ٩ / ١١٥ ؛ ومسلم كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين رقم الحديث ١٤٦٦ بدون " لميسمها " .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( لقولها )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ((وهم)) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٧٨.

في : لكَ بما ذكرْنَا من المحذوفِ في : (( لا أبَ لك (١) )) أيْ : كَـائِنَيْنِ لـكَ ، فـإنْ قيلَ : التنوينُ لا يجامعُ البناءَ ، والنونُ في : " غلامين " عوضٌ منه .

قلنا : بل<sup>(۱)</sup> هيَ عوضٌ من الحركةِ ، كالنون في يا غلامان .

ألا تراكَ<sup>(٣)</sup> تقولُ<sup>(٤)</sup> : لا غلامَ ، ويا غلامُ ، فنجدهُ عارياً عن التنوينِ .

وأمّا قولُهم: (( لا أبا لك ، ولا غلامي لك ))(() اللام في (( لا أبا لك )) معتدد بها من وجه دون وجه ، وكذلك اللام في (( لا غلامي لك )) (( ولا ناصري لك ))(() فوجه الاعتداد: أنّ الأب لو كان مضافاً على الحقيقة ، لما حامت " لا "حوله ؛ لاختصاصها بالنكرات ، والمضاف إلى المعرفة معرفة ، وكيف يجمع بين النصب والنون ؟ فلولا أنّ اللام داخلة في حدّ الاعتداد بها في الثبوت ، والْحَجْرِ عن الإضافة ، لما ساغ قولهم : (( لا أبا لك )) ووجه عدم الاعتداد بها : ثبوت الألف في " أباً " ؛ لاختصاص ثبوتها بالإضافة ، فيقال () : رأيت " أباً " ؛ لاختصاص ثبوتها بالإضافة ، فيقال () اللام في تقدير رأيت أباك ، ولا تقول : رأيت " أباً " () بالألف ، فلو لم يكن اللام في تقدير الزائل الساقط مثل " ما " في : ﴿ فَيَمَارَحْمَة مِنَ اللّه ﴾ ( () و ﴿ فَيِمَانَقْضِهِم ﴾ ( () كلاهما للإضافة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( لك )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « بل » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : « ترى » ·

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « لقوله » .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> يقال <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في ب: « إلا أباً ».

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ١٥٩ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ١٥٥ ) من سورة النساء .

اللامُ في الفصلينِ معتد بها من وجه دونَ وجه ، وهذا الثبوتُ والسقوطُ من الشواذِ ، كما أنَّ الملامحَ في جمع لحة ، وهيَ الشبهُ يقالُ : في فلان لمحةٌ من أبيه ، أيْ : مشابهةٌ ، وأنَّ المذاكيرَ في جمع ذكرٍ وأنَّ ((لدنْ غدوةً )) بالنصب في ((لدُنْ غدوةً )) بالجرِّ ، للإضافةِ من الشواذِ ، والقياسُ لمحاتٌ وذكورٌ ، و"لدن "و" غدوةٍ " بالجرِّ .

وقيل: الفرقُ بين معنى: (( لا أبَ لكَ )) و(( لا أباً لكَ )) فقولهم (( لا أباً لك )) بمنزلةِ فقدت أباك ، و (( لا أب لك )) معناه : (( ليس لك أب )) ، (( وقصدهم فيه إلى الإضافة ))(١) يريدُ: أنه مضافٌ على الحقيقةِ باعتبار المعنى ، وجعلَ إعطاءَه حكمَ المضافِ لذلكَ ، ثم أكَّد كونه مضافاً بأنْ جعلَ اللامَ مزيدةً ؟ لتوكيدِ الإضافةِ ، ثم ذكرَ معنيَّ آخرَ في مجيء هذه اللام ، وهو ما يظهرُ بها من صورةِ الانفصال ، يعني : أنه لَمَّا تعذَّرَ قضاءُ حقِّ المنفيِّ ، باعتبارِ المعنى في كونه نكرةً ، قضى حَقَّهُ باعتبار اللفظِ ، حيثُ أخرجهُ / في صورةِ الانفصال ؛ بإظهار اللام ، وكل ما ذكرنا من كلامه مشعرٌ بأنه مضافٌ في الحقيقةِ ، وهذا غيرُ مستقيمٍ ، إذْ لو كانَ مضافاً لامتنعَ دخولُ " لا " عليه ؛ لأنَّ التكريرَ للنفي(٢) ، المعرفةَ لازمٌ ولا تكريرَ ههنا ، وللزوم الرفع أيضاً لـ لزوم رفع المنفيِّ المكرَّرِ من المعارفِ، والوجهُ الذي يُعَوَّلُ عليه هو أنْ يقالَ: أعطى أحكامَ المضافِ على وجهِ الشذوذِ ؛ لشبههِ بالمضافِ بمشاركةٍ بينهُمَا في أصل المعنى ، فقولك : صديقكَ ، وصديقٌ لكَ مشتركانِ في أصل النسبةِ ، وإنْ اختلفا في الأخَصِّيَّةِ عند حذفِ اللام ، والأعمِّيَّةِ عند ثبوتها ، وإنما قلنا : إنَّ هذا الوجْــهَ الـذيُّ هــو يُعـوَّلُ عليهِ ؛ لما أنَّ في الكتابِ إشارةً إلى هذا الوجهِ ؛ على ما يأتي ذلك ، بُعِيْدَ هذا ، وإنما أُقْحمتْ أيْ : أُدْحِلَتْ اللامُ المضيفةُ ، أيْ : المحقَّقَّةُ للإضافةِ توكيداً للإضافةِ ، إذِ الإضافةُ بمعنى اللام ، بدليل : أنَّ الفاصلَ إذا كانَ سوى ٣) اللامِ لا يجوزُ

/۱۲۲ ب

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( للمنع )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۳) في ب : (( سوى )) مكرر مرتين .

أَنْ يَقَالَ<sup>(۱)</sup> : (( لا أباً فيها )) ؛ لأنَّ هذه الإضافة ليستْ بمعنى " في " حتى تكونَ هي مؤكدة لها ، فإنْ قيل : فعلى هذا ينبغي أنْ يجوزَ (( لا حاتمي من فضةٍ )) كما حاز لا أباً لك ؛ لأنَّ الإضافة في حاتم فضَّةٍ بمعنى " مِن " كما كانتْ هنا بمعنى اللام .

قلنا: إنّما امتنع (( لا خاتمي من فضّة )) لكونه غير مسموع من العرب لا لأنّ " من " غيرُ صالحة لتأكيد الإضافة مع أنّ نحو: لا أبا لك شاذٌ على ما أشار إليه في الكتاب بقوله: وأمّا قولُهم: (( لا أبا لك فمشبّة بالشفوذ بالملامح والمذاكير (١) )) والقياس على الشواذ ممتنع ، وإنْ كان المعنى الذي حوّزه في الشواذ موجوداً في المقتبس (١) ، فإنْ قيل : قد قررت أنّ اللام لا بدّ منها في نحو: لا أبا لك ، فما بالها محذوفة في قوله:

# \* وأيُّ كريمٍ لا أبَاكَ مخلَّدُ \*(°)

وقوله:

أبا الموت الذي لأبُدَّ أنّى مُلكَّق لاَ أبَاكِ يُخَوِّفُونِ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وانظره في الكتاب ٢ / ٢٧٩ برواية " يمنعُ " بدل " يخلدُ " ؛ والمقتضب ٣ / ٣٧٣ ، ٤ / ٣٧٥ ؛ ٤ / ٣٧٥ ؛ والكامل ص ٦٧٠ ، ٦١٠ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٠٥ ؛ والخزانة ٢ / ٢١٦ .

(٦) هذا البيت من الوافر ، وهو لأبي حية النميري أو غيره انظره في : المقتضب ٤ / ٣٧٥ ؛ والكامل ص ٦٧٠ ، ١١٤٠ ؛ والخصائص ١ / ٣٤٥ ؛ وآمالي ابن الشحري ٢ / ١٢٨ ؛ والكامل ص ٢٧٠ ؛ والأصول ١ / ٣٩٠ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٠٥ ؛ والمقرب ومعاني القرآن للأخفش ص ٣٢٥ ؛ والأصول ١ / ٣٩٠ ؛ وابن يعيش ٢ / ٢٠١ ؛ والخزانة ١ / ١٩٢ ؛ وشذور الذهب ص ٣٢٨ ؛ والهمع ١ / ١٤٥ ؛ والتصريح ٢ / ٢٦ ؛ والخزانة ٤ / ١٠٠ ، والليان ١٤ / ١٢ ، والليان ١٠٥ ، ١٠٠ ؛ والليان ١٠٥ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، والليان ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَنَّ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ المذاكير ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتبس لوحة ١٠٦ / ب.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من الطويل ، وهو لمسكين الدارمي ، وصدره :

<sup>\*</sup> فقد مَاتَ شَمَّاخٌ ومَاتَ مُزَرَّدٌ \*

قلنا : لَمَّا استقرَّ في الأذهان ، وعُلِمَ بمكان أنه لابُـدَّ من اللام احتذى على حذفها ثقةً على فهم السامع ، ونظيرُ هذا الحذف حذف حرف النفي في حواب القَسَم في قوله تعالى: ﴿ تَٱللَّهِ تَفْتَوُ أَتَذَّكُمُ يُوسُفَ ﴾(١) أيْ: لا تفتأ وَقَضَا بالنصب عطفٌ على " توكيداً " أيْ : إنَّ حقَّ " لا " ألاَّ تدخلَ إلاَّ على المنكّر ، فأقحموا اللامَ ؛ لينفكَّ الاتصالُ المشعرُ بكونِ المضافِ معرفةً ، وقوله : ﴿ بِتِيمِ الثاني <sub>))</sub>(٢) ، أيْ : هذه اللام مع<sup>(٣)</sup> الإضافةِ شيئان ، بمنزلةِ شيء واحدٍ ، ترادفًا قبل المضاف إليه ، كما أنَّ التمييزَ كذلك ، (( والفرقُ بين المنفى في هذه اللغة ١٤٠٠ أيْ : في لا أَبَّالكَ ، ومَا يلحقانها ، وبينهُ في الأولى ، أي : لا أبَ لكَ، يعني أنَّ لا أبالكَ وما يلحقانه معربٌ ، ولا أبَ لـكَ مبـنيٌّ ؛ لأن المنفى في لا أب لكَ مِحردٌ عن الإضافةِ المُعرِّفَةَ ، إذْ لـو كانَ مضافاً لكانَ الألفُ ثابتةً ثبوتها في " لا " أبالكَ ، فأمَّا لا غلامين لكَ ولا ضاربين لكَ ، فمبنيٌّ عند سيبويه(٥) بالقياس على الواحدِ ، وعند المبردِ(١) منصوبٌ ، وحجتهُ أنه لـو كـانَ مبنيـاً هنـا لسقطَ النونُ ، كما سقطَ التنوينُ من الواحدِ ، والجوابُ ما ذكرنا قبلَ هذا من أنَّ النونَ عِوضٌ من الحركةِ لا من التنوين مجرداً امتنعَ الحذفُ والإثباتُ أيْ: حذفُ قولهم : لا أبا لكَ نَزَّلَ منزلةَ المضافِ والمضافِ إليه ، ولذا ثبتَ الألفُ في (( لا أبا لك )) ، والفصلُ بينهما بالظرفِ شائعٌ ، كما في قوله :

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٨٥ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( اللام مع )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه ٢ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتضب ٤ / ٣٦٦ .

<sup>(</sup>V) ينظر التحمير ١ / ٥١٠ .

### \* هُمَا أَخُوا في الحرْبِ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ \*(١)

فحجةُ سيبويه<sup>(۲)</sup> أنَّ الفصلَ هنا بشيئين : الظرفُ واللامُ ؛ بخلافِ قوله : ﴿ لا أَبَا لَكَ ﴾ فلا يلزمُ / من الجوازِ ثمةَ الجوازُ هنا ؛ لقيامِ الفارقِ .

وأمّا ما ذكرة من جواز الفصل بالظرف ، فذاك مقيد بالشعر على ما يجيء وأمّا ما ذكرة من جواز الفصل بالظرف ، فذاك مقيد بالشيخ الإمام سراج الدين السكاكي أنه قال : (( هذه الإضافة كحُمْر المحوس فيما يقالُ في المثل إنها لا تحملُ الماء الكثير ، ومعنى (( لا يدين بها لك ))(") ، لا طاقة بهذه الحادثة لك ، وإذا قلت : (( لا غلامين ظريفين لك لم يكن بُدُ من إثبات النون )(") هذه المسألة (") متفق عليها ، وإنما(") لم يجز إسقاط النون من الصفة والموصوف ؛ لأنك لو قصدت الإسقاط : فلا يخلو من أنْ تسقط النون من الموصوف ، أو الصفة ، فكلاهما ممتنع .

أمَّا الإسقاط من الموصوفِ، فلأنَّ الإسقاطَ في: لا غلامي (٧) لك، كان على تقديرِ سقوطِ اللامِ من لكَ، فأجملُ أحوالِ قولك: لا غلامين ظريفينِ لكَ

والبيت من الطويل ، وهو لعمرة الخثعية أو غيرها ، وانظره في الكتاب ١ / ١٨٠ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢١٨ ؛ ونوادر أبي زيد ص ١١٥ ؛ والإنصاف ٢ / ٤٣٢ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٤٧٢ ؛ والدرر ٥ / ٤٥ ؛ واللسان ١٤ / ١٠ " أبي " ؛ وبلا نسبة في : الخصائص ١ / ٢٩٥ ، ٢ / ٥٠ ؛ والصناعتين ص ١٧١ ؛ والهمع ٢ / ٥٢ .

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت وعجزه :

<sup>\*</sup> إِذَا خَافَ يَوْماً نَبْوَةً فَدَعَاهُمَا \*

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> سيبويه هنا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر هذه المسألة في ابن يعيش ٢ / ١٠٦ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « إنما ».

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> غلامي <sub>))</sub> .

أَنْ تَنزِلَ مَنزِلةَ المضافِ وليس في كلامهم مضاف ، فصلَ بينه وبين المضافِ إليه بصفة ، نحو: رأيت غلامي الظريفين زيد ، والتقدير : رأيت غلامي زيد الظريفين ، فأمَّا الإسقاط من الصفة ، فإنما امتنع ؛ لأنه للإضافة ، والموصوف مضاف دون الصفة .

ألا تراكَ لا تقولُ: لقيتُ غلامينِ ظريفيْكَ ، بجعلِ الظريفينِ صفةً ، وإنما تقولُ: غلاميك (١) الظريفين ، وفي صفةِ المفردِ وجهانِ .

اعلمْ: أنَّ المنفيّ المفردَ إذا وُصِفَ (") ففي صفته ثلاثه أوجهِ: أحدها: أنْ تمتزجَ الصفة بالموصوف وتجعله بمنزلة السم مفردٍ ؛ لأنهما بمنزلة شيء واحدٍ ؛ لالالتها على ذات واحدةٍ ، فباعتبار أنها منفصلة (") عن الأول ، تعرف أنها غير مستقلةٍ بنفسها ، تبنى بناءَ الأول ، وثانيها أن تشصب الصفة ، وتنونها ، وإنْ كان الموصوف مبنياً ، أما الإعرابُ فلا يتفاعله البناءُ ؛ لأنَّ تضمن معنى الحرفِ في الموصوف ، لا في الصفة ؛ ولذا (ا) أعربت ونصبت ؛ حملاً على لفظهِ ؛ لأنَّ هذه الحركة الدي في المنفي شبهت بحركة الإعراب؛ لكونها عارضة كضمة المنادى ، فلذا ساغ النصبُ حملاً على لفظهِ كما تقولُ : يا زيدُ الظريفُ ، فترفحُ الصفة لتضاهي الموصوف إلا أنَّ هذه الصفة لما عُريت من اللام نُونت ، ونظيره أيضاً قولك : (( ما أتاني من رجل ظريف يجوزُ الإحراءُ على اللفظِ ، والمحلل الإحراءُ على اللفظِ والحلِّ بحروراً ومنصوباً ، وثالثها أنْ ترفع الصفة حملاً على على الإحراءُ على اللفظِ والحلِّ محروراً ومنصوباً ، وثالثها أنْ ترفع الصفة حملاً على على ، فقولك (") : (( لا رجلَ ظريفٌ فيها )) بمنزلة : (( ما رجلٌ ظريفٌ فيها )) ، منزلة : (( ما رجلٌ ظريفٌ فيها )) ،

<sup>(</sup>١) في ب : «غلامي ».

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> وصفت <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> منصفة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( إذا )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « قولك » .

وإن لم يكنْ في "ما" ما في "لا" من معنى الاستغراق ، ورجلٌ - كما ترى - مرفوعٌ بالابتداء ، فيجوزُ رفعُ الصفة ، فإنْ فصلت بينهما أعربتْ لأنَّ بناءها إنما كانَ لتنزلها مع الموصوف منزلة الشيء الواحد ، والفصلُ بينهما يأبى ذلك ، فتعينَ الإعرابُ ، وإذا عرفْت فالوجهانِ على ما ذكرنا بيانهما "، وليس في الصفة الزائدة عليها ، إلا الإعرابُ ، ونعني إذا كانَ للموصوف أكثرُ من صفة واحدة ، نحو : لا رجلَ ظريفاً عاقلاً فيها ، فالزائدة لا تبنى ؛ لأنهم لا يجعلون ثلاثة أشياء شيئاً واحداً لكراهة كثرة التركيب .

ألا تراهم لم يجيزوا صَحْرَةُ / بَحْرَةً على بناءِ الثلاثةِ ، كما حوزوا في الكلمتين [ ١٢٣ / ١٠ وفي الصفةِ الأولى : ما سبقَ من الأمرينِ ، فالمنفيُ المكررُ بمنزلةِ المنفيّ الموصوفِ ، فهناكَ لا يجوزُ الأمرانِ ، فكذا هنا وجهُ الإعراب : أنَّ القياسَ أنْ يكونَ التكرارُ غيرُ مانعِ عن البناءِ ؛ لأنَّ المكررَ غيرُ الأولِ ؛ إلاَّ أنه لَمّا كانَ من أصلهم ألاَّ تبنى ثلاثَ كلماتٍ : حصلَ المانعُ عن البناءِ ، فلم يبنَ ، فحملَ على اللفظ ، فقيل : شلاثَ كلماتٍ : حصلَ المانعُ عن البناءِ ، فلم يبنَ ، فحملَ على اللفظ ، فقيل : ( لا ماءَ ماءً بارداً » ولأن الثاني تابعٌ كالصفةِ ، فجازَ فيه الإعرابُ ، كما جازَ في الصفةِ .

وأمَّا البناءُ فلأنَّ الأولَ في حكمِ السقوطِ ؛ لأنَّ الثاني يدلُّ على الأولِ ، وهو في حكمِ الساقطِ ، فكأنه قالَ : (( لا ماءً )) ، غيرُ مكررٍ ، وإنما لم يجز البناءُ في الصفةِ في قولك : (( لا ماءَ ماءً بارداً )) ، مع المنفي بوقوعِ الاسمِ المكررِ بينهما(") ، وحكمُ المعطوفِ حكمُ الصفةِ ، أيْ : لك أن تنصب المعطوفُ أو ترفعَهُ ، حملاً على لفظِ المعطوفِ عليه ومحلهُ ، كما في الصفةِ وليسَ لكَ أنْ تبنيه ، وتقولُ : لا على لفظِ المعطوفِ عليه ومحلهُ ، كما في الصفةِ وليسَ لكَ أنْ تبنيه ، وتقولُ : لا أبَ وابنَ ، كما قلتَ : لا رجلَ ظريفٌ ، والفرقُ أنَّ الصفةَ مع الموصوفِ كشيءٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِنَائِهُمَا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( بينهما )) ساقط .

واحد (۱) ؛ لعدم (۱) الفاصل بينهما ، فأمكنَ أنْ يجعلا (۱) شيئاً واحداً في البناء كر" خمسة عشر "، ويبنيا كما يُنِي (١) بخلاف المعطوف مع المعطوف عليه ؛ لوقوع الفصل بينهما لفظاً وقوع حرف العطف بينهما ، والفصل معنى أنَّ الابن ليس هو الأب في المعنى بخلاف الظريف ، فإنه هو الرجل في المعنى في قولك : (( لا رجل ظريف ") ، فلما انفصل أحدهما عن الآخر لفظاً ومعنى "، لم يمكنْ أنْ يُمْزَجا ويُجْعلا شيئاً واحداً فانسدَّ طريقُ البناء ، وليسَ لك أنْ تقول : ليس المعطوف بجهةِ الاستقلال (۱) ؛ لأنا نقول : مِنْ شرطِ مثلِ هذا البناء التلفظُ بكلمة " لا " بدليلِ أنكَ لو قلت : رجلٌ في الدار ، وأنت تريدُ (( لا رجل )) لامتنع ، فإنْ قلت يردُ على وجهِ الفرق الذي ذكر بقولهِ ، فلما انفصل أحدُهما عن الآخر بالعطف انسدَّ طريقُ البناء .

قولهم: ((يا زَيدُ وعمرُو) بالبناءِ فيهما في النداء، مع وجودِ العاطفِ فيهما، قلتُ : الموجبُ للبناءِ في مسألتنا هو : تضمينُ الاسمِ معنى " من " الاستغراقيةِ ، وقد انكسرت الحاجة إليه بالعطفِ لأنَّ عند العطفِ وقع ، الخللُ في الاستغراقِ ، فاختل أمرُ البناء أيضاً وعادَ إلى الإعرابِ .

وأمَّا في فصلِ النداءِ فالموجبُ للبناءِ الثاني هو تضمنه معنى النداءِ ، والحاجةُ إلى ذلك كالأولِ لم ينكسر بسببِ العطفِ ، فكانَ هو مبنياً أيضاً كالأولِ (١) . تتمةُ البيتِ الأول :

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> واحد <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ يعدم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تجعل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> كما بنيا <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « الاستقبال » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : « كالأول » ساقط .

### \* إِذَا(١) هُوَ بِالْجِدِ ارْتَدَى وَتَأَزَّرَا \*(٢)

وترتيبُ البيتِ الثاني:

هَلْ فِي القَضِيَّةِ أَنْ إِذَا اسْتَغْنَيْتُ مُ وأَمِنْتُ مُ فأنَ البعيْ لَهُ الأَجْنَبُ وإذا تكونُ كَرِيْهَ لَهُ أَدْعَى لَهَا (") وإذا تكونُ كَرِيْهَ لَهُ أَدْعَى لَهَا (") وإذا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ هَاذَا لَعمرُ كُمُ الصَّغَارُ بعينِه لاَ أُمَّ لي إِنْ كيانَ ذاكَ ولا أَبُ عجب (") لتلك قضيَّة وإقامَتي فيْكُمْ على تِلْكَ القضيَّة أَعْجَبُ (")

بقوله هل في القضية العادلة أنْ أُدْعَى إذا نَزَلَتْ بكم نازلةٌ ، وإذا تخلصتُ منها ، وكان لكم خيرٌ يدعى جندب إليه ، و" أنْ " في " أنَّ " إذا استغنيتم مخففةٌ ، وذاك اسمُ كانَ ، وهو إشارةٌ إلى الفعل الذي حرت عادتهم أنْ يفعلوا به ، و" كانَ " تامة بمعنى وحدت (١) وعجب مبتدأٌ ولتلك (١) خَبَرُه ، و" قضيةً " حالٌ ، و ( لا العباسُ ) (١) إنما ارتفعَ العباسُ ؛ لأنَّ المعرف يخالفُ المنكر / فَفُتِحَ جملةً [ ١/١٢٤]

#### \* لا أبَ وابناً مِثْلَ مروانَ وابْنِهِ \*

وهو لرجل من عبد مناةٍ بن كنانة في تخليص الشواهد ص ٤١٤ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٢٧ ، ٦٨ ؛ وشرح التصريح ١ / ٢٤٣ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٠٧ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٣٥٥ ؛ وللفرزدق في الدرر ٦ / ١٧٢ ؛ وبلا نسبة في الكتاب ٢ / ٢٨٥ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٧٢ ؛ وآمالي ابن الحاجب ١ / ٤١٩ ، ٢ / ٣٩٥ ، ٧٤٧ ؛ وابن يعيش ٢ / ١١٠ ، ١١٠ ؛ وأوضح المسالك ٢ / ٢٢ ؛ والهمع ٢ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « سوى إذا ».

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره :

<sup>(</sup>٣) في ب: ((بها)) .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وعجب » .

<sup>(</sup>٥) هذه أبيات من الكامل اختلف في نسبتها إلى بعض الشعراء كضمرة بن ضمرة أو لهمام بـن مـرة أو للزرافة الباهلي ... الح وانظر الأبيات أو بعضها متفرقة في كتـاب سيبويه ١ / ٣١٩ / ٢ / ٢٩٢ ؛ والبن يعيش ٢ / ١١٠ ؛ والعيني ٢ / ٣٣٩ ؛ والهمع ٣ / ١١٨ ، ٥ / ٢٨٨ ؛ والحزانة ٢ / ٣٣٩ ؛ واللسان ٦ / ٢٨٨ ؛ والتصريح ١ / ٢٤١ ؛ والدرر ١ / ١٦٥ ؛ واللسان ٦ / ٢١ " حيس " .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> حدث <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في ب : « ولذلك » .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٨٠.

على اللفظِ ومحلةُ مرفوعٌ ، فحملَ على محلهِ إذْ لا مخالفة بينَ المعرفةِ والنكرةِ منْ حيثُ المحلُ ، وإنما المحالفةُ من حيثُ اللفظُ ويعني بالمحلِّ أنه وقعَ موقعُ المعرفةِ ؛ لأنه مبتدأ ، وإلا أنه من ضرورةِ وقوعه بعد "لا" جعلَ نكرةً إذْ هي لا تدخلُ إلا على النكراتِ ، والمحلُّ هو الإعرابُ ، وشاركَ المعطوفُ المعطوفَ عليهِ في حكمِ المحلِّ ، أو تقولُ : إنما جازَ النصبُ في نحو لا رجلَ ولا امرأةً إحراءً لحركةِ البناء محرى الحركةِ الإعرابيةِ ، فجعلَ المعطوفَ كأنَّ حرفَ النفي قدْ باشرهُ ، والمعرفةُ لو باشرها حرفُ النفي لم تكنْ إلا مرفوعةً .

نحوُ: لا زيدَ في الدارِ ولا عمرو ، فهي إذا كانت تابعةً كانَ أنْ يكونَ مرفوعه أولى ، ويجوزُ رفعه إذا كررَ أي: يجوزُ رفع المنفي المكررِ وإنما جازَ الرفعُ ؛ لأنه مقدرٌ بمقابلةِ سؤالِ سائلِ (۱) مرفوع أرَجُلٌ في الدارِ أمْ امرأةٌ ؟ فحسنَ أنْ يكونَ الجوابُ مطابقاً للسؤالِ ، وإذا جازَ (( دعني من تمرتانِ )) في جوابِ منْ قال : (( عندي تمرتانِ )) ؛ لذلكَ فههنا (۱) أجوزُ ، ثم إنما قدرَ هنا هكذا ، ولمْ يقدر في : لا رجلَ في الدارِ كذلكَ لأمرين : أحدُهما : أنه لو كانَ (( لا رجلَ في الدارِ جواباً لسؤالِ سائلِ لكانَ لا يعني وحدها .

ألا ترى أنه إذا قيل : أفي الدار رجلٌ كانَ جوابه أنْ يقالَ : لا ، أوْ نعم .

بخلافِ قولك: لا رحلَ في الدارِ أمْ امرأةً إذْ لَمْ يكنْ فيها (٢) أحدهما ، فلا يحصلُ المقصودُ ، إلا أنْ تقول: لا رجلَ في الدارِ (٤) ولا امرأةً ، والثاني أنَّ مثلَ قولكَ: لا رحلَ في الدارِ ولا امرأةً ، إذا قدِّرَ جواباً كانتْ فيهِ المطابقةُ لشيئين .

وفي قولكَ : لا رحلَ في الدارِ مطابقةٌ لشيءٍ ، فلا يلزمُ من مراعاةِ شيئين مراعاةُ شيءِ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ سَائِلُ ﴾ سَاقَطُ وَالْمُثِبُ مِن بِ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فهنا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((فيهما)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ فِي الدارِ ﴾ ساقط .

وقيل: فيه بجواز الرفع بوجه آخر ، وهو أنه إنما جاز الرفع في الأول ؛ لأنه جاز في الثاني ، وإنما جاز في الثاني ؛ لأنه بالعطف انكسرت الحاجة إلى تضمن المعطوف معنى " من " الاستغراقية فارتفع ، وإذا ارتفع الثاني ارتفع الأول تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، (( وجب الرفع والتكرير)) أمّّا وجوب الرفع ، فلأنّ مع الفصل يمتنع البناء ؛ لأنّ حرف النفي مع منفية بالامتزاج يتنزّلان منزلة شيء واحد ، وذلك إذا تضامًا وتركبا ، والفاصل يفكُ تركيبَهُما() ، فعاد المنفي الماله من الأصل وهو الارتفاع بالابتداء ؛ لزوال العارض .

ألا ترى أنك لا تجدُ باب " خمسة عشر "، و" حضر موت "(") منفياً إذا وقع الفصلُ بين شطريهِ بشيء واحدٍ .

وهذا ؛ لأن البناء مع الفصل يتنافيان وحوداً ، كما في البناء المحسوس ، أو تقول إنما وجب الرفع عند الفصل ؛ لأنَّ قولك : لا فيها رجل ، حوابٌ لقول مَنْ يقولُ : هَلْ فيها رجلٌ ؟ وفيها بيانُ لموضع استقرار رجل ، وبيانُ موضع الشيء بيانٌ له ، فلا يبقى معنى العموم ، فبلا يتحققُ تضمنُ معنى الحرف ، فلم يبق البناء ؛ لانتفاء علة البناء ، وتعين الرفع ؛ للإعادة إلى (١٠) أصله ، وأمَّا وجوبُ التكرير ، فلأنَّ هذا إنما جاء مبنيًا على السؤال ، نحو : أفي الدار رجلٌ أمْ امرأة ، وأزيدُ فيها أم عمرو ؟ ألا ترى أنه لو قال : لا ، أو نعم : لا ينطبقُ الحوابُ ، وكذلك لو قال : لا رجل في الدار ، أو لا زيد في الدار ، لم يجز إذ لو كانَ هو حوابًا ، لكانَ كافياً ، وقد ذكرنا أنه لا يكونُ كافياً ؛ بخلاف المفرد ، فإنَّ المفرد عندك ؟ كان الحوابُ أنْ تقولَ [ ١٢٤/ ب ] لا يفتقرُ إلى ذكر الاسم ؛ لأنه / إذا قيلَ أزيدٌ عندك ؟ كان الحوابُ أنْ تقولَ [ ١٢٤/ ب ] " لا يفتقرُ إلى ذكر الاسم ؛ لأنه / إذا قيلَ أزيدٌ عندك ؟ كان الحوابُ أنْ تقولَ [ ١٢٤/ ب ] " لا " ووجة آخر في تكرير المعرفة : أنَّ " لا " للشيوع ، فيجبُ التكرير ؛

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) في ب : « تركيبها » .

<sup>(</sup>٣) حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر. ينظر معجم ما استعجم ١ / ٥٥٥؟ ؟ ومعجم البلدان ٢ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : «على » .

ليحدث ضرب من الشيوع ، وقولهم : (( لا نو الك أن تفعل كذا ))(() هذا حواب شبهة تَرِدُ على قوله (( أو معرفة )) يعينى : أنَّ المنفي إذا حاء معرفة وجب الرفع والتكرير ، ثم قولهم : (( لا نولك )) قد (() حاء معرفة بعد " لا " ، وليس فيه تكرير " ، فأجاب عنه بقوله : (( كلام موضوع موضع لا ينبغي ))(() يعينى : إنَّما كانَ هكذا ، لأنَّ بين قولهم : (( لا نولك )) وبين قولهم (( لا ينبغي )) مُشاكِلُ في المعنى فكانَ القولُ بذلك بمنزلة قولهم : (( لا ينبغي )) ولا يشترط التكرار في قولهم : (( لا ينبغي )) تنزيلاً له (() منزلة ما هو في قولهم : (( لا ينبغي )) تنزيلاً له (() منزلة ما هو في معناه ، وإنما قلنا : إنما هو في معناه ؛ لأنَّ النَّوْل من باب إضافة المصدر إلى المفعول بمعنى : ليس خُلُقُك هذا ، ولا يليقُ بك (() هذا ؛ لأنّك إذا أخبرته بأنه لم يعط ذلك ، ولم يَجُر (له فقد كففته عنه ، ف " نولك " : مبتدأ ، وأن تفعل خبره ، ومثلُ هذا أي : إجراء اللفظ باعتبار معناه : انفتاح ذال " يذر " مع عرائه من حروف الحلق ؛ لكونه في معنى يدَعُ .

وقيل : " لا " هذه بمعنى : ليس ، فيكونُ ارتفاعُ قولكَ بـ " ليس " ، وكذلكَ قولهُ :

 $^{*}$  حَيَاتُكَ $^{(Y)}$  لاَ نَفْعٌ وَمَوْتُكَ فَاجِعُ  $^{(\Lambda)(P)}$ 

وهو للضحاك بن هنّام ، وانظره في : شرح أبيات سيبويه أ / ٥٢١ ؛ وفي الاشتقاق ص ٣٥٠ ؛ ولرجل من سلول في الكتـاب ٢ / ٣٠٥ ؛ وخزانـة الأدب ٤ / ٣٨ ؛ وبـلا نسبة في الأرهبـة ص ١٦٢ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٦٠ ؛ وشرح ابن يعيش ٢ / ١١٢ ؛ وهمع الهوامـع ١ / ١٤٨ ؛ والدرر ٢ / ٢٣٥ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) المفصل ص ۸۰

<sup>(</sup>٢) في ب : « قد » ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) في ب : « قولك » ·

<sup>(</sup>٥) في ب : « له » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : « لك » .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> لا حياتك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>۸) المفصل ص ۸۰

<sup>(</sup>٩) هذا عجز بيت من الطويل وصدره :

<sup>\*</sup> وأنتَ امْرُؤٌ منَّا خُلِقْتَ لغيْرِنَا \*

وردَ شبهة على قوله: (( لا نفعٌ )) ويجوزُ رفعه إذا كررَ ، فكانَ فيه إشارةً إلى أنه إذا لم يكنْ فيه تكرَارٌ لا يجوزُ الرفعُ ، ووردَ في هذا(١) الشعرِ بقولهِ : (( لا نفعٌ )) فأحابَ عن هذا وعن قوله :

## \* أن لا إليُّنَا رجوعُهَا \*(٢)(٢)

بقوله ضعيفٌ ، ووجهُ الورودِ فيه أنَّ : قوله " رجوعها " معرفةٌ ومفصولٌ بينَ " لاَ " ومنفيِّها ، ومعَ ذلك غيرُ مكررٍ ، فكانَ هـ و وارداً على قوله : فإنْ جاءَ المنفيُّ مفصولاً بينهُ وبينَ " لا " وحبَ التكريرُ ، فترتيبُ البيتِ الأول :

وَأَنْ ـــتَ امْـرِقٌ مِنَّا خُلِقْتَ لغيرِنَا حَياتُــك لا نَفْعٌ وموتُــك فَاجِـعُ وَأَنْــتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ ابنُ حُرَّةٍ أبِيٌّ بما يَرْضَى به الخَصْمُ مَانِعُ (') وَأَنْــتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ ابنُ حُرَّةٍ أبِيٌّ بما يَرْضَى به الخَصْمُ مَانِعُ (') أينتفعُ بكَ .

بلْ إنما ينتفعُ الأباعدُ ، وإنْ مُتَّ فجعتنا بنفسِكَ ؛ لأنَّ لنا بـك جمالاً رائعاً ، وذكراً شائعاً (٥) ، وأنت على الوصفِ الحميدِ الذي اتصفتَ به بأنكَ كريمٌ ابن كريمٌ ابن كريمةٍ ، وأنت تأبى بما ترضى به خصومك من الخصائل الرذائلِ ، وتمنعُ نفسك منها ، وقبل البيت الثاني

بكَتْ جَزَعاً وَاسْتَرْجَعَتْ ثُمَّ آذَنت وكائِبُهَا أَنْ لاَّ إلينا (١) رُجُوعُهَا (٧)

ويروى " بكت حزعاً " بدل " قضت وطراً " ، وانظر البيت بلا نسبة في : الكتاب ٢ / ٢٩٨ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٦١ ؛ ورصف المباني ص ٣٣٣ ؛ وشرح ابن يعيش ٢ / ١١٢ ؛ والمقرب ١ / ٢٠٨ ؛ والهمع ١ / ١٤٨ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٣١ ؛ والحزانة ٤ / ٣٤ .

<sup>(</sup>۱) في ب: «هذا» ساقط.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره :

<sup>\*</sup> قضت وطراً واستر ْجَعت ثم آذنت \*

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من نفس القصيدة التي قيلت فيها البيت الآنف الذكر ، وهو غير معروف القائل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( سائغاً )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ إِلَيْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه آنفاً.

وقيل: في تركِ التكريرِ في البيتين أنَّ لا وقع فيها موقع الفعل ، فلا يجبُ التكرارُ ، فكان التكريرُ لا يقعُ ، وأنَّ "لا " ترجعي ، ووجه آخرُ أنَّ "لا " في ((لا يقعُ )) بمعنى "غيرَ "إذْ حياتُكَ غيرُ نافعةٍ ، ووجه أخر وهو: أنَّ المنفيَّ () وإن لمْ يتكررْ صورةً ، فقد تكررَ معنى ؛ لأنَّ موتهُ إذا كانَ فاجعاً كانَ ضرراً ، وإذا كانَ موته ضرراً كانَ حياتُه نفعاً ضرورةً ، فكأنه قال : حياتُك لا نفعَ ولا غيرَ نفع ، ولا في :

## « أن لاَّ ( ) إلينا رُجُوعُهَا »

بمعنى ليس أيْ: ليسَ رجوعها إلينا على التقديم (( وقد أجمازَ المبردُ أَنَّ في السعةِ أَنْ يقالَ: لا رجلٌ في الدارِ ، ولا زيدٌ عندنا »( أن يعني : في سعةِ الكلامِ ، أي : يجيز في أن غيرِ الشعرِ أيضاً ، وغيره يجيز تُخِيرَ ذلكَ في الشعرِ للضرورةِ ، والمرادُ بذلكَ أنه لا تخير (( لا رجلٌ في الدار » على انفرادهِ كما يجيز (( لا رجلٌ في الدار » على انفرادهِ كما يجيز (( لا زيدٌ عندنا » على انفراده ، وإلا فهما حائزانِ عند الاحتماعِ في فصيحِ الكلامِ بالإجماع ، وإنما الخلافُ فيما إذا انفردت ، كلُّ واحدةٍ من المسألتين ( أن ، والحيلةُ على حِدةٍ ، و (( لا زيدٌ عندنا ») كذلك " الحولُ " الحولُ " القوةُ والحيلةُ أيضاً إلى المقاصدِ ، كما بالقوةِ فقيلَ : في / [ ١٥٠٠ أ ] تفسيرهِ مرفوعاً إلى النبي – عليهِ الصلاة والسلامُ – : (( لا حولَ عن معصيةِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ النَّفِي ﴾ . ٠

<sup>(</sup>۲) في ب : ((أن لا)) ساقط.

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتضب ٤ / ٣٦٠ ؛ وشرح ابن يعيش ٢ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ((عن )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذه المسألة في : المقتضب ٤ / ٣٦٠؛ وشرح ابن يعيش ٢ / ١١٢ ؛ وشرح الرضى على الكافية ٢ / ١٦٥؛ والكتاب ٢ / ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٧) في ب: (( أيضاً )) ساقط .

إلا بعصمته ، ولا قوة على طاعة الله إلا بعونه »(١) مشالُ الوجه الأولِ ﴿ فَلَارَفَتُ وَلَا فَسُوفَ ﴾ (٢) ومثالُ الثاني :

\* لا نَسَبَ اليوْمَ ولا خُلَّةً \*(")

ومثال الثالث:

\* لاَ أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلاَ أَبُ \*(١٠)

ومثالُ الرابع :

وَمَا هَجَرْتُكِ حَتَّى قُلْتِ مُعْلِنَةً لا نَاقَدة لي في هذا ولا جَمَلُ (°) ومثالُ الخامس:

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث في مجمع الزوائد ١٠ / ٩٩ ، ولفظه ﴿ لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ﴾ ورواه البزار باسنادين أحدهما منقطع فيه عبد الله بن خراش ، والغالب عليه الضعف ، والآخر متصل حسن . رواه الحاكم في المستدرك ٤ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٩٧ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ٦٣١ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٦٤٥ .

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، وهو للراعي النميري في ديوانه ص ١٩٨ ؛ والكتاب ٢ / ٢٩٥ ؛ ومحالس ثعلب ص ٣٥ ؛ وشرح ابن يعيش ٢ / ١١١ ، ١١٣ ؛ وشرح التصريح ١ / ٢٤١ ؛ واللسان ٥١ / ٢٥٤ " لقا " ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٣٣٦ ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ١٥ ؛ واللمع ص ١٢٨ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ١٨ . ويروى البيت " صرمتُكِ " بدل " هجرتكِ " .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( أنه )) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الوافر ، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٥٥ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٣٤٦ ؛ والتصريح ١ / ٢٤١ ؛ واللسان ١٢ / ٦ " أثم " ؛ وبلا نسبة في : سر صناعة الإعراب ١ / ٥١ ؛ وحواهر الأدب ص ١٠٠ ؛ وأوضح المسالك ٢ / ١٩ ؛ وشــذور الذهب ص ١١٥ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٢٠٣ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ١٩ ؛ واللمع ص ١٢٩ ؛ والهمع ٢ / ١٤٤ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٤٩٤ ؛ واللسان ١٣ / ٢٥٦ " فوه " .

بمنزلة لا رجل ؛ لأنهما وردا جواباً عن سؤال سائل أمن حول من معصية الله الله ، فيكون التقدير : لا من حول عن معصية الله إلا با لله ، ولا من قوة على طاعة الله إلا به ، إلا أنه استغنى (() بذكر قوله (( إلا با الله )) مرة عن ذكره ثانيا ، فكانت كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسها ، فعطفت أحلاهما على الأحرى ، فعومل بكل واحد منهما كأنها هي وحدها فبنيا على الفتح ؛ لذلك (() ، وهذا لا إشكال فيه ، وإنما الإشكال في الاستثناء الواقع بعدهما ، وهو أنَّ الاستثناء إذا تعقب الجملتين ، إنما يكون هو من الثانية ، وليس ههنا كذلك ، فالجواب عنه هو : أنَّ الجول والقوة لَمَّا كَاناً لمعنى واحد ، صار كأنه تكرار ، فصح رجوع الاستثناء إليهما ؛ لكونهما كشيء واحد ، ووجه نصب الثاني ورفعه العطف بالحمل على اللفظ ، والمحل ، و " لا " الثانية ، في نصب الثاني ورفعه العطف بالحمل على اللفظ ، والمحل ، و " لا " الثانية ، في الوجهين مؤكدة للنفي ، غير عاملة .

ألا ترى : أنَّ " لا " في قولهم : ليس زيدٌ ، ولا أخوه منطلقين ، لا عملَ لها ؛ لكونها مزيدةً للتأكيدِ ، فحرى ما بعد " لا " الثانيةِ ، محرى ما ليسَ فيه " لا " كقوله :

### \* فَلاَ أَبَ وابناً \*<sup>(٣)</sup>

ووجهُ رفعهما أنهم إذا كرروا النفيَ يجوزونَ الرفعَ على الابتداء ، ولا يجعلونَ لد " إذْ ذاكَ عملاً ، فصارَ كأنَّ قائلاً قالَ : أحولٌ لهُ ، أقوةٌ له ؟ فقيل : (( لا حولَ له ، ولا قوة )) ؛ على ما مَرَّ مثلَ هذا ، ووجهُ رفع الأول عند فتح الثاني ما ذكره : أنَّ " لا " بمعنى ليسَ ، وما بعدَ ليسَ يرفعُ ، فكذا ما بعدَ " لا " ههنا ، وعليه بيتُ الكتابِ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((استغنى على )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بذلك » والمشت من ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٦ .

## \* فَأَنَا ابنُ قَيْس لا بَرَاحُ \*(١)

فكأنهُ قالَ: ليسَ براحٌ عندي ، والتقديرُ: ههنا ليسَ حولٌ إلاَّ باللهِ ، ثم اعترضَ معترضٌ ، فقالَ: هلْ من قوةٍ على الطاعةِ ؟ فقالَ: محيباً لسؤالِ المعترضِ ، (ولا قوةً )) بالفتح ، ونظيره قولُ القائلِ ابتداءً ، وليسَ رجلٌ في الدارِ ، فقيلَ له: أمن امرأةٍ فيها ؟ فقالَ: ولا امرأةٌ فيها .

فكذا هذا ، ووجهُ الوجهِ السادسِ عكسُ الوجهِ الخامس ، كأنكَ قلت : لا من حول ، وليسَ قوةً إلا با للهِ ، وهذا الوجهُ هو عين الوجهِ الثالثِ في الظاهرِ ، إلا أنهما يتباينانِ من حيثُ التقديرُ ؛ لأنَّ " لا " في الوجهِ الثالثِ غيرُ عاملةٍ ، وهنا عاملةٌ بمعنى : ليسَ ، وقدْ حُذِفَ المنفيُ ، فوجهُ حذفه القياسُ على المبتدأِ ، إذْ هو المبتدأُ بعينه ، لكن طرأ عليه حرفُ النفي .

ألا تراهم جوزوا حذفَ حبرها أيضاً فيقولون : (( لا بأسَ ))(١) ، قياسـاً على حذفِ خبرِ المبتدأِ ، والكلامُ في المجوزِ هنا كالكلامِ في المجوزِ ثمةَ ، وقدْ مرَّ .

#### \* مَن صَدَّ عنْ نِيْرَانِها \*

وهو لسعد بن مالك القيسي ، وانظره في : الكتاب ١ / ٥٥ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٨ ؛ وشرح ابن يعيش ١ / ١٠٩ ؛ وشرح شواهد المغني ص ٥٨٢ ؛ والأشباه والنظائر ٨ / ١٠٩ ، وشرح ابن يعيش ١ / ١٩٩ ؛ وشرح الأدب ١ / ٤٦٧ ؛ والسدرر ٢ / ١١٢ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٥٠٠ ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٤ / ٣٦٠ ؛ ورصف المباني ص ٣٣٧ ؛ والانصاف ص ٣٦٧ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٨٥ ؛ ومغني اللبيب ص ٢٣٩ ، ١٣٦ ؛ وشرح الأشموني ١ / ٣٦٧ .

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من مجزوء الكامل ، وصدره :

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٢.

# (( خبر " ما "و" لا "المشبهتين بـ " ليس ً " ))

فكانَ عملهما كعمل ليسَ في تقديم المرفوع على المنصوب(١) ، بخلاف " إِنَّ " وأحواتها ، فإنْ قيلَ : ما السرُّ في إعمال هذهِ الحروفِ على هـذا الوجهِ ؟ وهو أنْ قدموا المنصوبَ على المرفوع ، في باب " إنَّ " ، وعكسوا(") في " ما " و" لا " / ؟ قلنا : السِّرُ فيه هو أنَّ ما شُبِّهَ به بابُ إنّ ، من الأفعال أقوى مما شُـبّه [ ١٢٥ / ب به هذان الحرفان ؛ لأنَّ ذلكَ البابَ محمولٌ على الفعل المنصرف ، على ما مرَّ من نحو ضربَ وأمثاله ، ولا كذلكَ فيما نحنُ فيه ، فإنَّ هذين الحرفين محمولانِ على غير المنصرفِ من الأفعال ، وهو ليسَ ، وتقديمُ المنصوبِ على المرفوع : دليلٌ على قوةِ التصرفِ في العمل ؛ لأنَّ ( على ما مرَّ من : هو الأصلُ على ما مرَّ من : أنَّ الفاعلَ كالجزء من الفعل ، وكانَ في تقديم المنصوبِ عليه دليلٌ على قوةِ التصرفِ في العمل لذلكَ ، فكانَ بابُ " إنَّ " أولى به ، (( هذا التشبيهُ لغة أهل الحجاز »(°) ، فإنْ قلتَ : ما جوابُ أهل الحجاز : لـوْ علّـلَ بنو تميم في ترجيح مذهبهم ، بأنَّ الحرفَ إذا لم يكن لهُ احتصاص بإحدِ القبيلتين ، أعني : الاسم ، والفعلَ ، لم يكنْ لهُ عملٌ في أحدهما : وهلْ ، وبلْ ؛ لأنَّ للاختصاص أَثراً ، و" ما " و" لا " تدخلان عليهما ، فيجبُ ألاَّ يكونَ لهما عملٌ ؟ قلتُ : لا خلافَ في إعمال " لا " التي لنفي الجنس ، وإذا صحَّ إعمالُ " لا "(١) هناكَ بالاتفاق (٧) ، فلا يعتد (٨) في إعمال "ما "أيضاً ، فإنْ زعمَ زاعمٌ أنَّ " لا " الناصبة

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ٨٢.

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( المنصوب )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( وعكسوا العمل )) .

<sup>(</sup>٤) في ب: « لا » ·

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( لا )) ساقط .

 <sup>(</sup>٧) في ب : (( الاتفاق )) ساقط .

<sup>(</sup>۸) في ب : « اعتداد » .

غيرُ " لا "الداخلة على الفعل ، قِيلَ له : فما المانعُ من أنْ يكونَ " ما "الرافعة ، غيرُ " ما "الداخلة على الفعل ؟ قوله (( إلا منْ درى ))() كيف هي في المصحف ، هما مَذَابَعَتُرًا هُ() بالنصب ، فإنه يوافقُ فيه أهلَ الحجازِ؛ استنانًا بسنة المصحف ، على أنَّ اللغة القديمة الفصحي هي الحجازية ، وقيلَ : قوله (( ويقرؤون ما هذا بشرٌ )) إلا منْ درى كيفَ هي في المصحف، غيرُ مستقيم ؛ لأنه : لا يَحِلُّ أنْ يقرأ القرآنُ على حسب اختلافِ اللغاتِ ، ما لمْ يُنقلْ تواتراً ، وهذا اللفظ كما ترى ، يؤذنُ بأنَّ أهلَ كلِّ لغةٍ لهم : أنْ يقرأُوا بلغتهم ، أوْ يؤذنُ بأنَّ هذه القبيلة كانتْ تفعلُ ذلك ، والجوابُ يحتملُ أنْ يكونَ معنى ما ذكر في الكتاب ، أيْ : كانتْ تفعلُ ذلك ، والجوابُ يحتملُ أنْ يكونَ معنى ما ذكر في الكتاب ، أيْ : أنهم يقرأ ون (( ما هذا بَشَراً )) بالرفع ؛ بسبب قراءة لغتهم () ومن تلك اللغاتِ لغة القرآنَ نزلَ () على سبعة أحرف ، أيْ : على سبع لغاتٍ ، ومن تلك اللغاتِ لغة بين يميم () ، حتى أنه كانَ في مصحف عبد الله بن مسعودٍ - رضيَ الله عنه - بالرفع ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَاهَنَ أَمَهُ تَهِمُ أَلَهُ بِن مسعودٍ - رضيَ الله عنه - بالرفع ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَاهُ أَلَهُ مَاهُ مُنْ قَوله عالى : ﴿ مَاهُ الله عنه من من عرودٍ الله بن مسعودٍ الله عنه ، والرفع ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَاهُ مَاهُ الله عنه من الله عنه ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَاهُ مَاهُ الله عنه من وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَاهُ مَاهُ الله عنه من وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَاهُ مَاهُ الله عنه من وكذلك ولك وله تعالى : ﴿ مَاهُ مَاهُ مَاهُ مَاهُ الله ولله عنه وكذلك ولله عالى الله عنه وكذلك ولله عالى الله عنه وكذلك ولك وله تعالى الله عنه وكذلك وله تعالى الله عنه وكذلك وله تعالى الله عنه وكذلك ولك ولك ولك وله تعالى الله وله المناسب والرفع ، وكذلك وله تعالى الهذا المناسب والمناسب والمؤلف وله المناسب والمناسب والمناس

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٣١ ) من سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٣) في ب : (( القديمة )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر هذه القراءة في : الدر المصون ٦ / ٤٨٩ – ٤٩٠ ؛ والبحر المحيط ٦ / ٢٧٠ – ٢٧١ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : « بلغتهم » .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ بدل ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ينظر هذه المسألة في : الكتاب ١ / ٥٥ ؛ والإنصاف ١ / ١٦٥ - ١٧٢ ؛ وأسرار العربية ص ٥٩ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٢٣٦ ؛ وحاشية الصبان ١ / ٢٣٤ ؛ ينظر مسألة الرفع ، ولغة بيني تميم في : الكشاف ٤ / ٤٨٥ ؛ والإنصاف ١ / ١٦٥ ؛ والتبيان ٢ / ١٢١٢ ؛ والبحر المحيط ١٠ / ١٢١ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٢٧٤ ؛ وابن عقيل ١ / ٣٠٢ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٢ ) من سورة المحادلة .

<sup>(</sup>٩) ينظر القراءة في : مختصر ابن خالويه ص ١٥٣ ؛ والـدر المصون ١٠ / ٢٦٢ ؛ والبحر المحيط . ١ / ٢٦٢ ؛ والبحر المحيط . ١ / ١٢١ ؛ والكشاف ٤ / ٤٨٥ .

على اللغتين ، وإنْ كانتْ قراءةُ الرفع فيهما من الشواذِ ، وقراءةُ النصبِ من المشاهير ، والمتواترةِ ، وبنو تميم (١) بقرأُونَ بالشواذِ من القراءةِ على لغتهم ، ﴿ إِلاَّ من دری منهم ».

إِنَّ قراءةً الرفع قراءةٌ شاذةٌ ، وقراءةٌ النصبِ قراءةٌ متواترةٌ ، فحينئذٍ تركَ لغتهُ ، وأحذَ بالقراءةِ المتواترةِ ، وإنْ كانتْ هي على خلافِ لغته ، اتباعاً للقراءةِ المتواترةِ ، وإذا(٢) انتقضَ النفيُ بـ" إلاَّ " ، بطل العملُ ؛ لأنَّ " مـا " و" لاَ " إنما تعمـلُ كـلُّ منهما بمشابهةِ " ليس " في النفي، فبدحول " إلاَّ " زالَ النفيُ، فانتقضت المشابهةُ ، فيبطلُ العملُ ، بخلافِ " ليس " فإنها تنصبُ خبرَها ، وإنْ بطلَ النفيُ في خبرها بـ" إلاَّ " أيضاً ، فلا يبطلُ عملها بانتقاض النفي بـ" إلاَّ " لما أنَّ عملَ " ليسَ " لم يكنُّ لكونها فعلاً ، فبانتفاء النفي لا تنتفي الفعليةُ فلا يبطلُ عملها أيضاً ، وكذا يبطل عملهما إذا تقدم خَبرُهُما ، بخلافِ ليس ؛ لأنَّ ليسَ لما كانت هي الأصل : عملت عند التقديم ، والتأخير ، ولم يعملا عندَ تقديم خبرهِما ؛ لتنحطُّ رتبتهُمَا ؛ لأنَّ مراتبَ الفروعِ دُونَ مُراتبِ الأصول / أبدأ ، ودخولُ الباء في الخبر يعني : أنَّ [١٢٦/١] دخولَ الباءِ الخبرَ في الأحما، إنَّما هو في خبرِ ليسَ ، فمن شبه " ما " بـ " ليس " قال في خبرها بالباء ، وفي : ما زيدٌ بمنطلقٍ ، ومن لا فلا ، ونحو (٣) قوله تعالى : ﴿ وَمَارَيُّكُ ( ) بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ( ) على لغة أهل الحجازِ ، وبنو تميم يقرأُونَ كذلكَ أيضاً اتباعاً للقرآن ، وأمَّا في غير القرآن فإنهم يمتنعونَ من إدحالِ الباءِ ، والحجةُ لهم : أنَّ الباءَ ممتنعٌ دخولها قبلَ دخول " ما " لا يقالُ : زيدٌ بمنطلق ، فكذا بعدَ دخولها ، والجوابُ عنهُ لأهل الحجاز : أنَّ دخولَ الباءِ بمقابلةِ دخولِ اللام في حبر " إنَّ " ، فقولكَ : ما زيـدٌ بمنطلقِ ، حوابٌ لقـولِ القـائلِ إنَّ زيـداً

<sup>(</sup>١) ينظر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ فَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( ويجوز )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( وما ربك )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤٦) من سورة فصلت.

المنطلق ، فالباءُ هنا بمقابلةِ اللامِ هناكَ ، فاستويا في التأكيدِ إثباتاً ونفياً ، ودحولُ اللام في الخبر هناكَ ، بعد دخول " إنَّ " ، فكذا الباءُ هنا بعد دخول " ما " فظهرَ الفرقُ ، هذا بين " ما " بعد دخول " ما " ، وبين " ما " قبل دخولها ، ( يكْسَعُوْنَهَا ))(١) أيْ : يردفونها ، من كسعهُ : ضربهُ من خلفه ، فاستعاره هنا ؟ لوضع التاء في آخر هذهِ الكلمةِ ، واختلفَ فيهما ، فمذهبُ البصريينَ (٢) : أنها بمعنى : ليسَ ، وذهبَ الكوفيونَ (٣) إلى : أنَّها التي لنفي الجنس ؛ لأنها الكثيرةُ في الاستعمال ، و" لا " التي بمعنى : ليس إنما يكونُ في الشعر ، فوجبَ أنْ تحملَ ما وَرَدَ فِي القرآنِ على الشائع() لا على القليلِ النزرِ وحجةُ البصريينَ (٥): أنَّ تاءَ التأنيثِ قدْ دخلتْ عليها ، وهي من خواصِ الفعلِ ، فوجبَ أنْ تكونَ هي المشبهةُ بالفعل ؛ ليقوى وجهُ دحول التاء عليها ، وإلحاقُ التاء بالتاء فيه للجنس بعيدٌ ، من حيثُ إنها مشبَّهَةُ بالحرف(١) ، وهذه مشبهةُ بالفعل ، فكانتْ التاءُ بهذهِ أولى ، وإنما اختصتْ بالأحيان ، لما في دخولها على غيرها مـن التبـاين ؛ لأنَّ " لا " ليست لنفي الحال صريحاً ، فتختص بالدخول على الأحيان ، بخلاف ليسَ ، فهي أينما وقعتْ ، وقعتْ لنفي الحال ، فلا تختصُّ بالأحيانِ ، فإنْ قيلَ : ما وجهُ قراءةِ (٧) من قرأً : ﴿ وَلَاتَحِينَ مَنَاصِ ﴾ (١) - بالكسر - ومثلُ هذهِ القراءةِ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني ١ / ٢٥٤ .

 $<sup>(\</sup>xi)$  في  $\psi: ((\xi)$  الشائع عما  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ٢ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ بِالحَرُوفِ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر القراءة في ﴿ وَلَاتَحِينَ ﴾ في : القرطبي ١ / ١٤٨ ؛ والبحر المحيط ٩ / ١٣٦ ؛ والشواذ لابن حالويـه ص ١٢٩ ؛ والكشاف ٤ / ٧١ – ٧٢ ؛ ومشكل إعراب القرآن ٢ / ٦٢٢ ؛ والبيان ٢ / ٣١٢ ؛ والبيان ٢ / ١٠٩٧ .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٣) من سورة ص؛ وينظر المفصل ص ٨٢.

طَلَبُ ـــوا صُلْحَنَا وَلاَتَ أَوَانَ فَأَجَبْنَا (') أَن ليسس حين بقاء قلتا وجهها هو التشبيه باذ في قوله (''):

نَهُنَّهُ عَنْ طِلاَبِكُ أُمَّ عَمْرِو بِعَاقِبَةٍ " ، وأَنت " ، وأَنت " ياذٍ صحيح " في أنّه زمانٌ قُطعَ مَتهُ المضافُ إليه ، وعُوضٌ عته التنوينُ ، فالتقى ساكنان : النالل والتنوينُ ، فحركت النال بالكسرِ ، فكذا في الآية ؛ إذِ الأصلُ : ( ولات حين مناصهم )) فلمّا قطع المضافُ من المضافِ إليه : نزل منزلة قطعه من الحين ؛ لاتحادِ المضافِ والمضافِ إليه ، وعوضٌ عن الضمير المقطوع قطعه من الحين ؛ لاتحادِ المضافِ والمضافِ إليه ، وعوضٌ عن الضمير المقطوع التنوينُ ، ثم كُسِرَ " الحين " لأنَّ التنوينَ كانَ قدْ وقعَ عقيبةُ ، قنوتَهُ بمتزلةِ النال من " إذ " .

وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص ٣٠٠ ؛ والإنصاف ص ١٠٩ ؛ وتذكرة النحاة ص ٢٧٢ ؛ وشرح شواهد المغيني ص ٢٤٠ ، ٩٦٠ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ١٥٦ ؛ وحزانة الأدب ٤ / وشرح شواهد المغيني ص ١٩٠ ؛ والدرر ٢ / ١١٩ ؛ وبلا نسبة في : الخصائص ٢ / ٣٧٠ ؛ ورصف المباني ص ٢٤٤ ، ٣٣٤ ؛ وسر صناعة الإعراب ص ٥٠٠ ؛ وشرح الأشموني ١ / ٣٧١ ؛ واللسان وشرح المفصل لابن يعيش ٩ / ٣٢ ؛ ومغني اللبيب ص ٢٥٥ ؛ والهمع ١ / ٢٢٦ ؛ واللسان وشرح المفصل لابن يعيش ٩ / ٣٢ ؛ ومغني اللبيب ص ٢٥٥ ؛ والهمع ١ / ٢٢٦ ؛ واللسان مده ١ ، ١٥٠ ؛ والله ع ١ / ٢٢٠ ؛ واللسان مده ١ ، ١٠٠ ؛ والله ١٠٠ ...

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الخفيف.

<sup>(</sup>۲) في ب : « قولك » ·

<sup>(</sup>۱۳) في ب : ﴿ تَعَاقَبُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ((وليل) .

<sup>(3)</sup> البيت عن الوافر ، وهو الآيي فؤيب الهالي ، وانظره في شرح أشعار الهاليين ١ / ١٧١ ؟ وشرح شواها الله الله يه م ١٦٠ ؛ وحزانة الآدب ٢ / ٣٣٥ ، ٣٤٥ ، ٤٤٥ ؛ واللسان ٣ / ٢٧٤ « أذذ " ٥١ / ٢٦٤ " إذ " ؛ وبالا نسبة في : الخصائص ٢ / ٢٧٦ ؛ وسر صناعة الإعراب ص ٤٠٥ ، ٥٠٥ ؛ وتذكرة النحاة ص ٢٧٩ ؛ ورصف المباني ص ٢١٤ ؛ والجنبي اللهاني ص ٢١٨ ؛ وحواه و اللهاني ص ٢٨٨ ، وحواه و اللهاني ص ٢٨٨ ، وحواه و اللهاني ص ٢٨٨ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٠١ .

أمَّا البيتُ فظاهرٌ ؛ لأنَّ الأصلَ : ((ولاتَ أوان صلح )) حذفُ المضافِ إليه ، وعوضَ منهُ فصارَ " الأوانُ " تشبيهاً بـ " إذ "(۱) ، فكسر ، كما كُسر ذلك ، وقيل : التاءُ داخلةٌ على "حين " ، والحجةُ فيه أنها متصلةٌ بـ "حين " في اللام ، ويجعلُ هذا القائلُ الحينَ والتَّحِيْنَ : لغتينِ ، فعلى هذا تكونُ " لا " النافيةُ للجنسِ ؛ لكنّا نقولُ : إنَّ ذلكَ ليس مما يحتجُّ به ، فكم من شيءٍ وقع في / المصحف وهو [ ١٢٦ / ب ] خارجٌ عن قياس الخطّ ، فلعلَّ هذا من ذاك .

وأمَّا قوله: "التحينُ "لغةً ، فالجوابُ : أنَّ الفصيحَ هو الحين بدونِ التاءِ ، فيجبُ حملُ ما جاءَ في التنزيلِ على اللغة الفصيحة ، فعلمَ أنَّ الصحيحَ هو ما ذهبَ إليه البصريونَ ، فإنْ قيلَ : أينَ أنتَ عن لزومِ ما لمْ يعهدْ مثله في كلامهم ، على هذا(٢) المذهب ، وهو : لزومُ الإضمارِ في الحرفِ ، ولوْ جازَ الإضمارُ في الحرفِ ، لجازَ زيدٌ ما قائماً ، أيْ : هو قائماً ، وهو ممتنعٌ .

قلنا : حوابه من وجهينِ : أحدهما : أنهُ حَذْفٌ " لا " إضمارٌ ، والحذفُ شائعٌ إذا دلَّ عليه الدليلُ ، والثاني : أنها حرت مجرى الفعلِ ، في إلحاقِ التاءِ بها ، فلا يلزمُ من الإضمارِ فيما قويَ شَبَهُهُ بالفعلِ ، الإضمارُ فيما لمْ يقوَ .

اعلمْ: أنَّ لكلماتِ النفي أربعَ مراتبَ : الأولى لـ" ليـسَ " ؛ لأنها عاملةٌ في تقديمِ الخبرِ وتأخيره ، وداخلةٌ في المعرفةِ والنكرةِ ، ومختصةٌ (") بنفي الحالِ ، وأنها من الأفعالِ ، والثانيةُ لَمَّا ؛ لأَنّها لنفي الحالِ ، وتعملُ في التأخيرِ ، لا التقديمِ ، وتدخلُ على المعرفةِ والنكرةِ ، والثالثةُ لـ" لا " ؛ لأنها للنفي على الإطلاقِ ، وتدخلُ على النكرةِ دونَ المعرفةِ ، والرَّابعةُ : لـ" لاتَ " ؛ لاختصاصها بالحينِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿﴿ إِذْ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « هذا على ».

<sup>(</sup>٣) في ب: (( مختصة )) .

# ((ذكر المجرورات ))(۱)

لمّا ذكر المرفوعاتِ ، والمنصوباتِ ساقتِ النوبة إلى ذكرِ المحروراتِ ، وإنحا قدَّمها على المحروراتِ ؛ لأنَّ الأصلَ فيهما الفاعلُ ، والمفعولُ وهما متقابلان ، وقدْ ذكرنا قوة الفاعلِ فلما قدم هو على غيره ؛ لقوته استدْعَى ذِكرَ ما يقابله ، فلمّا تقدم ذكرُ (٢) المرفوعاتِ ، والمنصوباتِ ؛ لما ذكرنا : تأخَّر ذكرُ المحروراتِ لا عالة ؛ لما أنَّ إعراب الاسمِ لم يخلُ عن الرفع ، والنصبِ ، والحرِ ، ثم الاسمُ لا يكونُ مجروراً إلا بإضافةٍ (٢) ، والإضافةُ هي ، أنْ تحمع بين اسمينِ ، أو بينَ اسمٍ يكونُ مغروراً إلا بإضافةٍ (١) ، والإضافةُ هي ، أنْ تحمع بين اسمينِ ، أو بينَ اسمِ وفعلٍ ، فتفضي أحدهما إلى الآخر بأداةٍ (١) أوْ بغير أداةٍ (٥) نحو مررتُ بزيدٍ ، وغلامِ زيدٍ ، وإنما احتص الحرُ بالإضافة ؛ لأنَّ للإضافة شَبَها بأختيها الفاعليةِ والمفعوليةِ ، فهي متوسطةٌ .

أمَّا شبَهُهَا بالفاعلية ، فلأنَّ المضاف إليه متوحِدٌ كالفاعل ، وأمَّا شبهها بالمفعولية ، فلأنَّ كلاً منهما يقعُ فضلةً ، والجرُّ متوسط ('' بين أختيها ؛ لأنَّ هذه الحركات الشلاث أخوات حروف اللين ، والواو التي هي ('' أخت الضمة ، والألف التي هي أخت الفتحة ، على طرفي مخارج الحروف ، والياء التي هي أخت الكسرة واقعة في وسطها ؛ فلذلك قلنا : هي متوسطة ، فأعطى المتوسط ، وقال : الإمام عبد القاهر : (( إنَّ الإضافة على ضربين : إضافة السم إلى السم ، وإضافة حرف إلى السم » (() ، وقد نصَّ على ذلك صريحاً ، وذكر في تقريره : أنَّ قولك :

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ذكر » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> بالصفة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : « بإرادة » .

<sup>(</sup>٥) في ب : « إرادة ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ متوسَّطَة ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( هي التي )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٨) كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ٨٠٨ - ٨١٣ .

مررتُ بزيدٍ ، معناهُ أو حدتُ مرورَ زيدٍ ، فبواسطةِ الباءِ حصلت الإضافةُ تقديراً ، فكأنها (١) هي مضافةٌ ؛ فلذلكَ سُميتُ الحروفُ الجارةُ حروفَ الإضافةِ ، وهي المقتضيةُ له ، أيْ : أنَّ الإضافةَ هي المقتضيةُ لنفسِ الإعرابِ ، والعاملُ حرفُ حرِّ ، أو معناهُ ، فالحاصلُ : أنَّ هنا عمومُ مقتضٍ ، وهو حرفُ الجرِّ، وحصوصُ الشرٍ ، [١/١٢] وهو الجرُّ ، فيضافُ العامُ إلى العامِّ ، والخاصُ إلى الخاصِّ ، وهكذا نقولُ : في فصليْ الفاعلِ والمفعولِ ، مثالُه في الحياتِ ، (لسعُ ١٠٠٠ العقاربِ النصيبيةِ أو جعُ من لسع سائرِ العقاربِ ) فعمومُ الوجع وهو المشتركُ فيه بينَ الوجعينِ ، يضافُ إلى عمومِ اللسع ، وهو المشتركُ فيه بينَ اللسعينِ ، كما أنَّ حصوصَ كلّ واحدٍ من الوجعين يضافُ إلى الحجين يضافُ إلى الله عين ، أمَّا حرفُ الجرّ مثلُ الباءِ في به " زيدٍ " وهذا ظاهرٌ ، أو معناهُ بزيدِ معنى الله في نحوِ : غلامِ زيدٍ ، ومعنى المربُ في نحوِ : غلامِ زيدٍ ، ومعنى المربُ في نحوِ : غلامِ زيدٍ ، ومعنى المربُ ، وقالَ بعضهم : هو الحرفُ المقدرُ (١٠) ، وقالَ بعضهم : العاملُ هو المضافُ (١٠) .

قيلَ كلُّ واحدٍ (^) من هذهِ الأقوالِ مردودٌ (٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كأنها».

<sup>(</sup>٢) في ب : « لسع » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلى » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ نحو ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح الكافية للرضى ٢ / ٢٠٣ .

<sup>.</sup> (V) (V) (V)

<sup>(</sup>٨) في ب : (( واحد )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) ينظر هذه المسألة بالتفصيل في : الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٠٠ ؛ والتخمير ٢ / ٥ ؛ وشرح ابن يعيش ٢ / ١١٧ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٧٧ – ٧٣ ، ٢ / ٢٠٣ .

أمَّا الأولُ ، فلأنَّ المعنى إنما يصارُ إليهِ عند عدمِ عاملٍ لفظي ، ولم يعدم هنا ، وأمَّا الثاني فلهُ وجة ، وهو أنهُ قدْ ثبتَ للحرفِ الجارِّ عملُ الجرِّ ، فجعلَ الحرفُ عاملاً ؛ ليكونَ الجارُ "باباً واحداً ، غيرَ أنَّ إضمارَ الحرفِ الجارِّ بعيدٌ ، فلا يصارَ إليه ، وبطلانُ الثالثِ لما يجيءُ ، فلما بطل (") أنْ يكونَ الحرفُ عاملاً ، وبطلَ أنْ يكونَ المعنى عاملاً ، وبطلَ أنْ يكونَ المعنى عاملاً ؛ إذْ لا عملَ بدونِ عاملٍ ، غير أنّا رددناهُ بما ذكرنا قبلُ ، وقلنا : إنما عملَ الاسمُ المضافُ في المضافِ إليهِ ؛ لما في الكلامِ من معنى حرفِ الجرِّ دون الاسمِ المضافِ بنفسهِ ، عجرداً عن معنى أحدِ الحرفينِ ؛ لأنَّ الأسماءَ المحضةَ لا أصلَ لها في العملِ .

ألا ترى أنَّ شيئاً من نحوِ : رجلٍ لا يعملُ ، لا رفعاً ، ولا نصباً ، وإنما العمـلُ للأفعال ، والحروفِ ، وذكرَ في المحصل<sup>(٣)</sup> .

عُني بالمقتضى للإضافة ؛ لأنَّ الإضافة معنى مفعول لا يتأتى إلاَّ بطرفين ، كما أنَّ الفاعلية فَنَ لا تتأتى إلاَّ بجزئين ، وهو معنى تعذَّر الوقوف عليه إلاَّ بدليل حسي ، وهو العامل ، فنصب دليلاً عليه ، ثم إنه وجب النظر فيما هو الأولى بكونه احتص بهذو الصفة ، أعني : الإضافة ، فنقول : لمَّا كانَ المضاف إليه من تمام المضاف ، والذَّيل له كالفاعل من تمام الجملة : استحق أنْ يكون له على حصول وصف فيه دليل عليه ، وهو الجرُّ ، كما أنَّ الدليل على الفاعلية هو الرفع ، وصاحب الدليل هناك إلى الفعل ، كما أنَّ صاحب الدليل هناك إلى الفعل فلما يعمل المرفع في الفاعل إلى المضاف فلما يعمل الجرَّ في المضاف إليه ، كما أنَّ الفعل يعمل الرفع في الفاعل « فلما يعمل الجرَّ في الفاعل « فالمعنوية ما أفاد تعريفاً ؛ إذا كانَ المضاف إليه ، أيْ : الإضافة المعنوية تفيد تعريفاً ؛ إذا كانَ المضاف إليه ،

<sup>(</sup>١) في ب: (( الجار )) ساقط.

<sup>(</sup>۲) في ب : « بطل » ساقط .

<sup>(</sup>٣) هو أحد شروح المفصل مؤلفه يحيى بن حمزة العلوي ت ٧٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> الفاعل <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «هنا» ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨٢.

معرفةً، نحو : (( دارُ عمرو ))(١) ؛ لأنك إذا قلتَ : دارٌ كانتْ شائعةً بينَ الـدور ، غيرُ مختصةٍ بواحدٍ ، فبقولكَ : دارُ عمرو تعينتُ لواحدٍ بعينهِ ، وهو : عمروٌ ، وتعرفت ؛ لأنَّ اللفظ كسوةُ المعنى ، والكسوةُ على قدر مكتسيها ، وقد حصلَ الامتزاجُ بين دارِ ، وعمروِ بأنْ نُزِّلَ عمروٌ منزلةَ التنوينِ من دارِ ، بحيثُ لا يتصورُ الانفصالُ ، والانفكاكُ ، فيجبُ أنْ يمتزجَ معنى الثاني بالأول ، وبالامتزاج يحصلُ التعريفُ لا محالةً ، ويفيدُ (( تخصيصاً ))(١) إذا كانَ المضافُ إليه نكرةً ، نحو : (( غلامُ رجل ))(") ؛ لأنكَ لَمَّا قلتَ : "غلامٌ " شائعٌ بين أمته ، فبالإضافةِ إلى رِجلِ زالَ عنه بعضُ الشِّيَاعِ ، حيثُ لم يبقَ صالحاً لأنْ يكونَ غلامُ امرأةٍ ، فحصلَ التخصيصُ ، وإن لَّم يحصلُ التعريفُ (( في الأمرِ العامِّ ))(١) / هـذا احترازُ [ ١٢٧/ ب] عما جاءَ من الإضافةِ بمعنى " في " في قولهم: (( قتلى الطَّفِ ))(٥) وهو اسمُ موضع، وفي قولهم: (( فلانٌ ثبتُ الغَـدَر )) أيْ : في الغدر أيْ : ثابتُ القدم في الغَدَر ، والغَدَرُ بفتحتين .

> (( أَحْقُوقُ الجردِ )) وهو جحره ، وهذا مثل يضربُ للرجل الثابتِ في الشدائد والجدال(١) ، وكذلك قولهم : (( أعرابُ الباديةِ )) من قبيل الإضافةِ ، بمعنى " في " وذكر في التوضيح (٧) أنَّ ثابتَ الغدر من بابِ إضافةِ الصفةِ إلى فاعلها ، أيْ : ثابتٌ غدرُه ، وهذا على سبيل المبالغةِ ، ذكره (٨) في شرح قوله : (( سبَّاقُ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) اسمُ موضع بناحية العراق من أرض الكوفة ، وهناك الموضع المعروف بكربلاء الذي قتل فيه الحسين بن على - رضى الله عنه - . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ٨٩١ ؛ ومعجم البلدان ٤ / ٣٥، ٣٦ ؛ وينظر الصحاح ٤ / ١٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان ٥ / ١٠ " غدر ".

<sup>(</sup>٧) التوضيح في شرح المقامات الحريرية لصدر الأفاضل الخوارزمي .

<sup>(</sup>٨) أي ذكره صدر الأفاضل الخوارزمي .

غاياتِ )) وقيل: الأولى: أنْ يكونَ قوله: (( في الأمرِ العامِ )) احترازٌ عن مثلِ قولهم: (( ضاربٌ اليومَ )) ، و (( سارقُ الليلةِ )) ، و (( أعرابُ اليادية )) ، (( وقتلى ألقيلِ )) ، الطف )) ، معنى " في " ؛ لأنَّ قولهم: في نحو: (( أعرابُ البادية )) ، (( وقتلى ألطف )) ، يحتملُ أنْ يكونَ الإضافةُ بمعنى اللهمِ ، أيْ: هؤلاءِ مخصَّصُونَ بهذه النسبةِ (٢) ، فتقدير (٣) اللامِ فيها ، يفيد التحصيص ، كما في جُلِّ الفرسِ ، أيْ: الجلُّ للفرسِ ، ولا يشكلُ على قوله: (( في الأمر العامِّ )) .

قولهم: ((عند زيدٍ)) ، ((ولدن حكيمٍ)) ، وكذا: تحت ، وفوق ، وأشباههما ، حيث كانت هذه الأشياء ملازمة للإضافة إلى ما بعدها وليس فيها معنى اللام ، أو معنى " من "(°) قلنا : لا كذلك ، بل هذه الإضافات بمعنى اللام ، وإنما امتنع تقديرها منفصلة ؛ لأنّ هذه الألفاظ لم تستعمل " إلا " مضافة ، فلما أيس فيها القطع توهم متوهم أنها لا تقدر أ

بل اللامُ فيها مقدرة ؛ لأنها بمعنى نسبةِ موضعٍ إلى زيدٍ ، فالنسبة بمعنى اللام ، و فإنْ قلت : ههنا سؤالان : أحدهُما : لِمَ خُصَّتْ اللام ، و من "ههنا من بين سائرِ الحروف ؟ والثاني أنه لِمَ لَمْ يُبْنَ المضاف إليه مع وجودِ تضمنِ معنى الحرف ، وهو اللام أو "مِنْ "؟ والاسمُ إذا تضمنَ معنى الحرف رجع مبنياً ، كأينَ، وكيف ، وخمسة عشر ؟ قلت : أمَّا الجواب عن الأولِ فاللام إنما خُصَّت ؛ لأنها غلبت ؟ لأن توضع (الله على كلِّ شيئين بينهما علاقة ، وههنا كذلك ؛ لأنها بشتن تعلق المضاف بالمضاف إليه .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٣٣ ) من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( النسب )) .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فتقدير <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> حكيم <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( من )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( وضع )) والأصح عدم إثباتها.

إمَّا من حيث التعريفُ أو من حيثُ التخصيصُ ، وأمَّا(١) " من " فإنها موضوعةً للبيان ، وههنا تبينَ نوعُ هذا الجنس الذي ذكرهُ نحو : (( خاتمُ فضةٍ ))(١) وثوبُ كتَّان ، وأمَّا الجوابُ عن الثاني ، فإنَّ عدمَ بنائه ههنا من قبل أنَّ تضمنَ الحرفِ هنا غيرُ لازمِ ، بدليل جواز إظهار الحرفِ فيه ، والاسمُ إنما يكونَ مبنياً إذا تضمنَ الحرفَ تضمناً لازماً ، بحيثُ لا يجوزُ إظهارهُ فيه ، كما في النظائر ، وأمَّا ههنا فلو قلتَ في : غلام زيدٍ غلامٌ لزيدٍ كانَ جائزاً حوازَ الإضافةِ ، فلمْ يبقَ لذَلْكَ التَضمُّن تأثيرٌ مَن قِبَل أنَّ وجودَه كعدمِه ، أوْ تقولُ قولنا : ﴿ فِي غلام زيدٍ )) و (( خاتم فضَّةٍ )) المعنى (( غلامٌ لزيدٍ )) ، و (( خاتمٌ من فضةٍ )) للإيضاح لمعنى الجرِّ ؛ لا لأنَّ اللامَ منهُ ، أو " من " مقدرةٌ ، كيف ، والمضاف إليه بمنزلة التنوين من المضافِ، فكما لا يجوزُ الفصلُ بينَ المنون، والتنوين بشيء، كذلك لا يجوزُ أنْ يفصلَ بين (٣) المضافِ والمضافِ إليه بحرفِ الجرِّ ، ولو كانَ الجرُ مقدراً ، حتى كأنَّ الجرَّ بهِ ، لوجبَ ألاَّ يحذفَ التنوينُ ، كما يكونُ كذلكَ ، إذا قلت : غلامٌ لزيدٍ ، وحاتمٌ من فضةٍ ، وإنما قالوا : الإضافةُ بمعنى اللام ، أو عمني " من " قصداً إلى أنَّ المضافَ إنما عَمِلَ الجرَّ ؛ لما فيه من معنى حرفِ الجرِّ ؛ لا لأنَّ اللامَ أو " من " مقدرةٌ فيه حقيقةً ، ولَمَّا لم يقدر اللامُ على هذا التقدير لم يوجد تضمنُ الحرفِ، فلم يلزم البناءُ، ثم قيلَ: في الفصل بينَ الإضافتين، فالإضافةُ إذا كانتْ بمعنى " من " وقع اسمُ المضافِ إليه على المضافِ ، وإذا كانت بمعنى اللام لا يقعُ .

ألا ترى: أنَّ الخاتمَ من الفضةِ فضةٌ ، وأنَّ الغلامَ لزيدٍ ليسَ بزيدٍ ، ثم هذا الذي ذكرهُ في الإضافةِ بمعنى " من " إنما يستقيمُ إذا كانتْ بمعنى " من " التبيينية، لا " من " التبعيضية ، ألا ترى أنَّ في قولكَ : هو(أ) صغيرُ القومِ وكبيرهم ،

<sup>(</sup>١) في ب: « أما ».

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> بين <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( هو )) ساقط .

المعنى: الصغيرُ منهم ، والكبير منهم ، ثـم لا يقعُ اسـمُ القـومِ على الصغيرِ ، أوْ الكبير ، فعلمَ أنَّ ذلكَ الحكمَ في الإضافةِ بمعنى من التبيينية .

اعلم أنَّ الإضافة اللفظية يجري وجودها مُحرى عدمِها.

ألا ترى أنَّ ضاربَ زيدٍ بالإضافةِ ، وضاربٌ زيداً بالانفصال واحدٌ ، وفي غلام زيدٍ ، لو فككتَ الإضافة ، فقلت : هذا غلامٌ زيدٍ لم يجز و لم يفد (١) أصلاً ، فضلاً من أن يقدَّرَ فيه (٢): الإضافةِ ، وقيل: حدُّ كون الإضافةِ في تقدير الإنفصال أنْ يكونَ المضافُ عاملاً ، والمضافُ إليه معمولاً له ، قبلَ حدوثِ الإضافةِ ، وإذا زالتْ عادتْ إلى حالهما في العمل ، وقوله : ﴿ أَنْ تَضَافَ الصَّفَّةُ بتناول اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفةِ المشبُّهةِ ، فلذا اختارها، وقدم ذكرَ المفعول (" على ذكرِ الفاعلِ ، حيثُ قالَ : أنْ تضافَ الصفةُ إلى معمولها أولاً ، ثم قالَ أو إلى فاعلها ؛ لأنَّ هذهِ الصفاتِ المضافةِ عاملةٌ ، والمفعولُ يختصُّ بالعمل فيه اسمُ الفاعل ههنا ، نحو : هوَ ضاربٌ زيداً ، والفاعلُ يشتركُ في العمل فيه اسمُ الفاعل والصفةِ المشبهةِ نحو: زيدٌ قائمٌ غلامهُ وحسنٌ ، واسمُ الفاعل يقدمُ على الصفةِ المشبهةِ في الفاعليةِ ؛ لما سيجيءُ - إنْ شاءَ اللهُ تعالى - فتقدمَ ما هـو المختصُ به ، وهو المفعولُ في الذكر ؛ لأنَّ المختصَ بالأقوى ، أقوى من الذي غير أ مختصُّ به ، وهو (( جائلةُ ( ) الوشاح )) ( ) كنايةً عن دقيقةِ الخصر ، الوشاح : شيءٌ ينسجُ من أديم عريضاً ، ويرصَّعُ بجواهر كا وتشدُّه المرأةُ بينَ عاتقيها وكشحيها ، ولا تفيدُ إلاّ تخفيفاً في اللفظِ ؛ لأنَّ إعمالَ هذهِ الصفاتِ المضافةِ واجبٌ في الأصل؛ لما سيجيءُ (١) في موضعه ، وإنما الإضافةُ ؛ لحصول الخفةِ في

<sup>(</sup>١) في ب: (( يفد )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بمعنى » والمثبت من ب بأنها ساقطة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بالمفعول » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> حايلة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٨٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ١١٦ .

اللفظِ؛ لسقوطِ النون، أو التنوين، في نحو: ضاربُ زيدٍ، وضارباً زيدٍ، وضاربو زيدٍ، فلو صرفا(١) إلى إثباتِ الاتصال تقديراً: يلزمُ ركوبُ الشططِ، وهو تركُ الواجبِ من كلِّ وجه (٢) ؛ بإبطال عمل العامل اللازم إعمالهُ في الظاهر، والتقديرُ: بسبب الإضافةِ ، فيكونُ إضافةُ هذا النحو [ من مُزَالَةً من حيثُ التقديرُ ؛ لوجودِ المانع مَنْ تحققها ، وهو التنوينُ أو النونُ ؛ لاستلزام إعمال هذا النحو ](" ثبوتها نحو: هو ضاربٌ زيداً ، وهما ضاربان عمراً ، فلما ثبتت هذه الإضافةُ لفظاً لا تقديراً: سميت إضافة لفظيَّة، (( ولاستواء الحالين ))، أي: في حال ما قبل الإضافة ، وحال ما بعد الإضافة ، أيْ : حالُ ما بعدَ الإضافة ، بمنزلة حال ما قبل الإضافةِ ، في أُنها غيرُ مفيدةٍ للتعريفِ ، وقضيَّةُ الإضافةِ المعنويةِ أَنْ تجرَّدَ لها المضافَ من التعريفِ، قد ذكرنا أنَّ الإضافةَ المعنويةَ مفيدةٌ تعريفاً أوْ تخصيصاً ، والاسمُ / المحلَّى بالألف(') واللام معرفٌ، والمعرفُ مستغن عن أسبابِ التعريفِ، [١٢٨/ب] والإضافةُ المعنويةُ من أسبابه ، هذا في الإضافةِ إلى المعرفةِ ظاهر ، وفي الإضافةِ إلى النكرةِ فسادٌ آخر ، وهو أنَّ كونَ الاسم مضافاً إلى النكرةِ : يقتضي أنْ يكونَ نكرةً ؛ لامتزاج معنى المضافِ والمضافِ إليه ، وهذا لأنَّ التعريفَ والتنكيرَ معنيان متقابلان ، فإذا سرى أحدهما وهو التعريفُ إلى المضافِ من المضافِ إليه : وجبَ أَنْ يسرى إليهِ منه أيضاً ما يُقابلُ التعريفَ ، وهوَ التنكيرُ ، ثم إدخالُ الـــلام على المضافِ: يقتضي أنْ يكونَ معرفةً ، فمن المحال كونُ الاسم معرفةً ونكرةً في حالةً واحدةً ، وقيل : إنما جرد المضاف في الإضافةِ المعنويةِ من حرفِ التعريفِ؟ لأنَّ تعريف المضافِ في بابِ الإضافةِ يطلب من المضافِ إليه ؛ لا(٥) جمعهما لهذا

<sup>(</sup>١) في ب: « صرفنا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب : (( وجه )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بِالأَلْفِ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ لأنَّ ﴾ والمثبت من ب.

المعنى ، وإذا كانَ كذلك امتنعَ أن يطلبَ من غيره تعريف ، كمن أحضرَ طبيباً لعلاج مريضٍ ، فقبيحٌ في حضوره طلبُ العلاج من غيره من الأطباءِ ، وقيل : فائدةُ الإضافةِ المعنويةِ نسبةٌ حصوصيةٌ بين الأولِ ، والثاني راجعةٌ إلى عهدٍ بينك وبينَ مخاطبكَ فيه ، وهذا المعنى حاصلٌ بدونِ الألفِ واللامِ ، فأغنى عن الجمع بينهما ، وقد ذهبَ الكوفيونَ (١) إلى : تجويزِ إضافةِ المعرفةِ باللامِ في الأعدادِ عاصةً (٢) ، نحو : (( الثلاثةُ الدراهم )) (١) ؛ لأنهم رأوا أنَّ الثلاثةَ ، والدراهمَ لذاتِ واحدةٍ ، فلم يصدر تعريفُ المضافِ من تعريفِ المضافِ إليهِ ، بخلافِ غلامِ زيدٍ ، فلذلك عرفوهما جميعاً .

أمَّا تعريفُ الأولِ بسببِ اتحادِ الذاتِ ، فكانَ الأولُ محلَّ التعريف ، وعرَّفوا الثاني أيضاً ؛ لأنه هو المقصودُ بالذاتِ في الحقيقةِ ، وإنما أتى الأولُ ؛ لغرض العددِ ، ولأنَّ الجمعَ بينَ سببَ التعريفِ إنما يمتنعُ إذا كانَ في كلمةِ واحدةٍ ، والمضافُ مع المضافِ إليه كلمتانِ ، فوجبَ أنْ يجوزَ تعريفُ كلِّ واحدٍ منهما ؛ لكن هذا بمعزلٍ عن القياسِ المتلئب ، واستعمالِ الفصحاءِ وأولَّلَ بيثُ الفرزدقِ : \* مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ \*()

<sup>(</sup>۱) ينظر تجويز الكوفيين إضافة المعرفة باللام في : التخمير ٢ / ٧ - ٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ١٢١ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٠٣ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وخاصة ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه الشاهد الذي يليه ، وهو : \* وَدَنَا فأدركَ خمسةَ الأشْبَارِ \*

وقوله:

# \* وأدركَ خَمسةَ الأشْبَارِ \*(١)

قيلَ: هذا إشارةٌ إلى مذهبِ عليٍّ - رضي الله عنهُ - فإنه كانَ يعتبرُ البلوغَ بالقامةِ ، ويقدرُ بخمسة أشبارٍ ، وبه أخذَ الفرزدقُ ، وقيلَ : أرادَ بالخمسةِ الأشبارِ القبرَ ، كما في بيتِ التهامي<sup>(٢)</sup> :

والشَّرْقُ (٣) نحوُ الغربِ أَقْرَبُ شقَّةً من بعدِ تلك الخمسةِ الأشبارِ (١) عدحُ بهذا يزيدَ (٥) بنَ المهلبِ ، فيقولُ : لمْ يزلْ مُذْ (١) كانَ صغيراً إلى أنْ ماتَ يقودُ الجيوشَ ، ويحضرُ الحروبَ ، وما قبلَ بيتِ ذي الرمةِ :

أَمَنْزِلَتِ مَ مَيٍّ سَلَامٌ عَلَيكُمَ اللَّهُ مَلَيكُمَ اللَّائِي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ وَهَلْ يَرجِعُ التسليمَ أو يكشفُ الْعَمَى شَلاثُ الأَثافيِّ والرُّسُومُ الْبَلاَقِعُ (٧)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) التهامي : هو علي بن محمد بن نهد التهامي أبو الحسن شاعر مشهور من أهل تهامة زار الشام والعراق وولي خطابة الرملة ، وله ديوان شعر قبل سنة ٤١٦ هـ .

أخباره في : وفيات الأعيان لابن حلكان ٣ / ٣٧٨ ؛ ومرآة الجنان ٣ / ٣٠ ؛ ومعجم البلدان ٤ / ٧ ؛ والأعلام ٤ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « والشعرف » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى تخريج هذا البيت مما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>٥) يزيد : هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو حالد : أمير من القادة الشجعان الأحواد ولي خراسان بعد وفاة أبيه ، وله أخبار كثيرة مع بعض الخلفاء الأمويين قبل سنة ١٠٢ هـ . أخباره في : وفيات الأعيان ٦ / ٢٧٨ ؛ ومعجم ما استعجم ص ٩٥٠ ؛ والأعلام ٨ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « مند » .

<sup>(</sup>٧) هذان البيتان لذي الرمة وهما من الطويل ، انظرهما في الديوان ص ١٢٧٣ ؛ وانظر البيت الأول في : الكتاب ٣ / ٥٧١ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٦٣ ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٠٦٠ ؛ وشرح ابن يعيش ٥ / ١٧ ؛ واللسان ١١ / ١٥٨ " نزل " ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٢ / ١٧٦ ؛ وفي أسرار العربية ص ٣٥٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٦ / ٣٣ .

أيْ: أو يكشفُ الجهلُ ، ويروى أو يدفعُ البكى ، فإنْ قيلَ : الاستدلالُ . مثل هذهِ الأبياتِ إنّما يصحُّ أن لو كانت الدعوى : أنّ الكوفيينَ لا يجوِّزُونَ ثلاث الأثوابِ بدون حرفِ التعريفِ في المضافِ ، وهم ليسوا بقائلين بها ، بل يجوِّزونَ كِلاً الاستعمالينِ بتحريدِ المضافِ عن حرفِ التعريفِ ، وتحليته به حين ألم يتم الاستدلالُ للبصريينَ . مثل هذين البيتين .

قلنا: إنَّ المقامَ مقامُ التعريفِ باللامِ ، ومعَ ذلك لم يعرف بها ، فدلَّ على أنَّ المضافَ بدونِ اللامِ يكونُ في مقامِ التعريفِ ، والدليلُ على أنَّ المضافَ مقامُ التعريفِ باللامِ : أنَّ المعنى قسما / وأدركَ القبرَ الذي هو خمسةُ [1/17] الأشبارِ ، وكذلكَ المعنى الثلاثُ من الأثافيِّ ، قالَ صاحبُ التخميرِ (۱) : ((وأنا الأشبارِ ، وكذلكَ المعنى الثلاثُ من الأثافيِّ ، قالَ صاحبُ التخميرِ العلم وألله المسبعدُ ما عليهِ الكوفيونَ » ، ((وتقولُ في اللفظيةِ : مورتُ بزيه الحسنِ الوجهِ »(۱) إنما لم يلزمُ تجريدُ المضافِ عن اللامِ في الإضافةِ اللفظيةِ ؛ لكونه على ما كانَ عليه قبلَ الإضافةِ ، من التنكيرِ إذِ الإضافةُ المشعرةُ بالامتزاجِ زائلةٌ في التقديرِ ، وهما الضاربا زيدٍ ، فيه وجوهٌ : الأولُ : رجلان ضاربانِ زيداً ، والثاني : رجلانِ ضاربا زيدٍ بالإضافةِ وبها ، والخامسُ الرجلانِ الضاربا زيدٍ ، بدونِ الإضافةِ وبها ، والخامسُ الرجلانِ الضاربا زيداً ، والأحسنُ في القياسِ : ألاَّ تَحذَفَ النونُ ؛ لأنها بخذفِ النونِ ، وإعمالِ الضَّاربِ ، والأحسنُ في القياسِ : ألاَّ تَحذَفَ النونُ ؛ لأنها إذا وجبَ أن يكونَ لحذفها أثرٌ في اللفظِ ، ولا أثرَ لهُ فيه ، فلا يحذفُ ، وبعضهم يخذفُ ، ثمَّ لا يعتدُ بالحذفِ ؛ حرصاً على إبقاء لفظِ النصبِ ، وعلى هذا

وانظر البيت الثاني في : إصلاح المنطق ص ٣٠٣ ؛ ومجالس تعلب ص ٢٧٥ ؛ وشــرح المفصـل لابن يعيــش ٢ / ١٢٢ ؛ وحواهــر الأدب ص ٣١٧ ؛ والأشباه والنظـائر ٥ / ١٢٢ ؛ وخزانـة الأدب ١ / ٢١٣ ؛ والــدرر ٦ / ٢٠١ ؛ واللســان ٦ / ٦٧ " خمــس " ؛ وبــلا نســـبة في : المقتضب ٢ / ١٥٠ ؛ وتذكرة النحاة ص ٣٤٤ ؛ والهمع ٢ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>١) ينظر التخمير ٢ / ٨ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٣.

قراءةُ(') من قرأ : ﴿ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةَ ﴾ (') بالنصب ، وقراءة (') عمارة (') بن عقيل : ﴿ وَلَا النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّ

<sup>(</sup>۱) ينظر القراءة في : الدر المصون ٤ / ١٥٣ ؛ والشواذ ص ٣٠ ؛ والبحر المحيط ٤ / ١٣٤ -١٣٥ ؛ والكشاف ١ / ٩٩٠ ؛ والمحتسب ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٦٢ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) ينظر القراءة في : القرطبي ١٥ / ٣١ ؛ والبحر المحيط ٩ / ٦٩ ؛ والشواذ ص ١٢٥ ؛ والدر المصون ٩ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) عمارة بن عقبل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي : شاعر مقدم فصيح من أهل اليمامة كان يسكن بادية البصرة ، ويزور الخلفاء من بني العباس فيجزلون صلته ، وبقي إلى أيام الواثق ، وعمى قبل موته ، وهو من أحفاد جرير الشاعر .

أخباره في : معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٤٧ ؛ وطبقات الشعراء لابن المعتز ص ١٥٠ ؛ والشعر والشعراء ١ / ٤٦٤ ؛ والأعلام ٥ / ٣٧ ؛ وفيه ولد سنة ١٨٢ هـ وتوفي سنة ٢٣٩ هـ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤٠) من سورة يس.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> ويترك <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٧) ينظر القراءة في : مختصر ابن حالويه ص ١٢٧ ؛ والبحر المحيط ٩ / ٩٩ ؛ والكشاف ٤ / ٤١ ؛ والدر المصون ٩ / ٣٠١ – ٣٠٣ ؛ وإعراب القراءات الشواذ ٢ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>A) أبو السمال هو : قَعْنُب بن أبي قَعْنَب العدوي البصري ، له اختيار شاذ رواه عنه أبو زيـد ، و لم تذكر وفاته .

ينظر ترجمته في : طبقات ابن الجزري ٢ / ٢٧ ؛ والدر المصون ١ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٣٨ ) من سورة الصافات .

<sup>(</sup>١٠) في ب : « التي » ساقط .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ٨٣.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر المفصل ص ٨٤.

الضاربُ زيدٍ ، فحجةُ الفراء(١) في جواز ذلك ؛ لأنهم كرهوا أنْ يمهدوا قاعدةً في كلامهم ، ثم تمسكوا فيه عن الإجراء على الاطرادِ كباب (١) ، يعدُ ، ويكرمُ .

عُلِمَ فِي هذهِ القاعدةِ يعني أجريَ الضاربُ زيدٍ على سنن ما حصل فيه التخفيفُ ، كالضاربا زيدٍ ، والضاربو زيدٍ ، كما أجروا أعِدُ ، ونَعدُ ، ويعـدُ(٣) ، ويعدوا ، فحذفوا الواوَ من هاتيكَ ، وإن لم يوجدْ علة الحذفِ ، وهـو (١) وقوعها بينَ ياء وكسرةٍ ، وطرداً للبابِ على سنن واحدٍ ، فكذا هنا<sup>(٥)</sup> .

(( فمشبَّهُ بالحسَن الوجهِ ))(١) يعني : أنَّ التخفيفَ الحاصلَ لسقوطِ (٧) التنوين في اللفظيةِ مفقودٌ في الحسن الوجهِ ؛ إلاَّ أنَّ حصولَ التخفيفِ فيه من جهةٍ أخرى ؛ لأنَّ الأصلَ كانَ أنْ يقالَ : في الحسن الوجهِ ، الحسنُ وجههُ ، فبالإضافة سقطَ الضميرُ من المضافِ إليه ، وانتقلتْ ضمةُ لامهِ إلى الكسرةِ التي هي أخفُّ منها ، فإنْ قيل : لو سقط الضميرُ فاللامُ قد جاءت في الوجهِ .

قلنا : اللامُ لا يوازنه ؛ لخفتها وثقلهِ ؛ لما به من الحركةِ ، ولأنَّ الضميرَ اسمٌّ ، واللامُ حرفٌ ، ولا شكَّ في خفةِ الحرفِ ؛ لقلةِ التصرفِ فيه ، ثم وجهُ تشبيهِ الضاربِ الرجل بالحسن الوجهِ ، من حيثُ إنَّ المضافَ فيهما اسمُّ مشتقٌ ، والمضاف إليه مُحَلِّي باللام مصروفٌ عن سمته ؛ إذِ الوحهُ في الأصل فاعلٌ ، والرجل مفعول .

<sup>(</sup>١) حجة الفراء في شرح المفصل لابن يعيش ٢ / ١٢٣ ؛ والتحمير ٢ / ١١ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ((وباب)) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> على سنن تعد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : ((وهي )) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «هذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨٤.

<sup>(</sup>V) في الأصل : (V) سقوط (V)

أمَّا الضاربُ زيدُ ، فهو إذا تأملتَ بعيدةٌ عن الشبهِ ، فلا يُلحقُ به ، وإذا كانَ المضافُ إليهِ ضميراً متصلاً إلى آخره ، قيلَ : الغرضُ من إيرادِ هذا الفصـل إظهـارُ الفرق بينَ ما كانَ المضافُ إليه اسماً ظاهراً ، مثلُ : زيدٍ ورجــل ، وبـينَ مــا كــانَ ضميراً متصلاً ، فإنَّ في الأول يختلفُ الحالُ ، وفي هذا يكونُ الكلُّ على الجواز ، وذهبَ (١) بعضهم في هذهِ المسألةِ إلى أنَّ الكافَ في موضع نصب ؛ لأنَّ علة منع الإضافةِ في مسألةِ (٢) الضاربِ زيدٍ موجودة (٢) في الضاربك وأمثاله ، / فتمتنعُ [ ١٢٩/ب] الإضافةُ ، ومذهبُ صاحبِ الكتابِ أنه في موضع جرٍّ ( ُ ) ، فاحتاجَ إلى أنْ يُستدلُّ ، فَقَاسَ على نحو " الضارباك "(٥) من جهة أن "الضارباك" مضاف بالإجماع إلى المضمر(٦) ، و لم يعدُ هناكَ خفَّةُ ؛ لامتناع "الضارباك"؛ لأنَّ الجمع بينَ نون التثنيـةِ، أو نونِ الجمعِ أوْ التنوينِ ، وبينَ الضميرِ المتصلِ ممتنعٌ على ما سيجيءُ ، فحصلَ الفرقُ لذلكَ بينَ مسألةِ : الضارب زيدٍ ، والضاربكَ ، وقامَ دليلٌ على أنَّ الكاف في موضع جرً ، وقوله: ﴿ ﴿ مَا فَيَهُ تَنُويِنُّ ﴾ ﴿ كَا يُرِيدُ ضَارِبٌ. وقوله: ﴿﴿ أَوْ نُـونٌ ﴾ ﴿ ^ يريدُ الضاربان والضاربُونَ ، وهي الأصولُ التي قاسَ عليها ، وأرادَ بقوله واحداً منهما التنوينُ خاصةً ؛ لأنَّ النونَ لا يعدم لغيرِ الإضافةِ ، وكلامُ المصنفِ قبل تغييرِ الإضافةِ ، فلا وجهَ لقولهِ واحداً منهما إلاَّ التنوينُ ؛ لأنه هو الذي يعدم ، لأحل الألفِ واللام ، (( شرعاً ))(٩) - بفتح الراء - أيْ : سواةٌ ، وأصلهُ الذين يشرعونَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : (( ذهب )) .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذه المسألة في : التحمير ٢ / ١٠ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٢٧ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « زيد مؤخر و جوده » .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الضاربك » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: «مضمر».

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٨٤.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٨٤.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٨٤.

في شرعةٍ واحدةٍ ، وهو جمعُ شارعٍ ، كحدمٍ في جمعِ حادمٍ ؛ لأنهم لما() رفضوا أيْ : امتنعوا عن أنْ يقولوا ضاربني() ، وضارباني ؛ لئلاَّ يلزمَ الجمعُ بين زيادتينِ ، أعني : التنوين ، أو النون ؛ إذِ النونُ مع الضميرِ المتصلِ .

فإنْ قيلَ : فعلى هذا يلزمُ ألاَّ يجوزَ ضاربٌ زيداً ؛ لاحتماعِ الزيادتين : التنوينُ والاسمُ المظهرُ .

قلنا: المظهرُ صالحٌ للابتداءِ غيرُ (") مفتقرٍ في التلفظِ بهِ ابتداءً إلى اسمٍ ، أو فعلٍ أو حرفٍ قبلهُ ، بخلافِ الضميرِ المتصلِ ، فإنه مفتقرٌ إلى شيء آخر قبله ، ولا يقعُ إلا في آخرِ الكلمةِ ، كالتنوينِ والنونِ ، والجمعُ بينَ الضميرِ المتصلِ وأحدهما ، كالجمع بينَ التنوينينِ أو النونينِ ، وذلك ممتنع ، فكذا هذا بخلافِ الجمع بينَ أحدهما ، والوحهُ الثاني في امتناعِ الجمع بين أحدهما ، والضميرُ المتصلُ أنَّ التنوينَ مشعرٌ بانقطاعِ الكلامِ ، وكذا النونُ ؛ لأنه بمنزلته فالجمعُ بينَ أحدهما والضميرِ المتصلِ كالجمع في الانقطاعِ والاتصالِ ، وهو محالٌ ؛ فلأجلِ ذلكَ كانَ الاسمُ الفاعلِ مع الضميرِ المتصلِ شأنٌ ليسَ لهُ مع المظهرِ ، فلا يلزمُ في حوازِ إضافةِ اسمِ الفاعلِ إلى المضمرِ من غيرِ تخفيفٍ ؛ لأجلِ هذهِ العلةِ : حوازُ إضافته إلى المضمرِ مع (") انتفائه ، فحصلَ الفرقُ بينَ مسألةِ الضاربُ زيهٍ ، والضاربك ، وحصلَ الدليلُ على أنَّ الكافَ في الضاربكَ في موضعِ خفضٍ بالقياسِ الذي وحصلَ الذينُ ، (جعلوا ما لا يوجدُ فيه التنوينُ والضارباكَ ، في : حجوا ما لا يوجدُ فيه التنوينُ والضارباكَ ، في : صحةِ الإضافةِ ، روماً للماثلةِ ، وحرصاً على إثباتِ المشاكلةِ ، والضارباكَ ، في : صحةِ الإضافةِ ، روماً للماثلةِ ، وحرصاً على إثباتِ المشاكلةِ ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ((كما )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب : «ولا ضاربني » .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( غير )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>(( جمع ))</sub> . . .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « في » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨٤.

وسوقاً للأخواتِ على منهاجِ واحدٍ ، كما ذكرنا مثله في بابِ " يعدُ "، فإنْ قيلَ : فائدةُ الإضافةِ اللفظيةِ : التحفيفُ ، فأينَ هوَ في نحو : (( الضاربي ، والضاربك ، والضارباه ، والضارباني ، والضاربانك ، والضاربانِه ؟ ١٠٠٠ قلنا : قالوا في غير الإضافة الضاربُ إياي ، والضاربُ إياك ، والضاربُ إياه ، وكذا الضاربات ، مع هذهِ المنفصلاتِ ، فلما أضافوا(٢) انقلبت المنفصلات متصلاتٍ ، والمتصلُ أخصرُ ، وأوجزُ من المنفصل ، وفيه حصولُ الخفةِ ، فإنْ قيلَ : فما المانعُ من جعل هذهِ المتصلاتِ في / هذه الأمثلةِ الستةِ منصوباتٍ ، كما هي في ضربيني ، وضربك ؟ [١٣٠١] قلنا: هوَ ما ذكرنا من جعلهم إياها تبعاً لنحو ضاربك ، والضارباك ، والضاربوك ، لزوم المماثلة ، وإثباتِ المشاكلةِ ، والضَّاربي ، والضَّاربي ، الأولُ بفتح الباء في المثنى ، والثاني - بكسر الباء في الجمع ، والأولُ في حالتي الجر والنصبِ (٢) ، والثاني فيهما ، وفي الرفع أيضاً ، والأصلُ في الرفع ضاربويَ (١) ، فقلبت (٥) الواوُ ياءً مكسوراً ما قبلها ، وأدغمت الياء في الياء ، والمثبت في نسخةِ المصنفِ : والضاربوكَ ، والضاربَيُّ ، والضاربيُّ ، وعن الإمام فضل القضاةِ ، يعقوبُ الجندي - رحمه الله - لعل الجواب (١) الصواب، والضاربوك، والضارباي، والضاربيُّ ، والضاربيُّ ، والضاربي ، يريدُ أنَّ المصنفَ أهملَ ذكرَ المثنى في الرفع، ولم يهملْ ذكرَ المجموع فيه ، فلعلَ ذكرَ المثنى في الرفع هو الصوابُ . \* أَيُّهَا الشَّاتِمي ليُحْسَبَ مِثْلِي \*(٧)(٨)

الفصل ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ إضافة ﴾ وهو خطأ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : « النصب والجر » .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الضاربوي )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( قلت )) .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> الجواب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت من الخفيف ، وعجزه :

<sup>\*</sup> إنَّما أنتَ في الضَّلال تَهيْمُ \*

وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه ص ٥١ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ١٢٣ ؛ وخزانة الأدب ١١ / ١٥٨ ؛ وبلا نسبة في آمالي ابن الحاجب ٢ / ١٤٦ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٨٥.

أيْ : ليحسبكَ أنكَ مثلى ، وهذا ضلالٌ وتهيُّمٌ من هامَ على وجههِ : ذهبَ ، وبعدهُ :

\* هُمُ الآمِرُونَ الخير (١) ، والفاعلونَه \*(٥)(١)

الوجهُ فيه أنْ يقولَ: والفاعلوه ، تمامه:

\* إِذًا مَا خَشُوا مِن حَادِثِ (٧) الدَّهْر مُعْظِمَا \*(^)

[ وروايةُ السيرافي (٩):

هُــهُ الْقَائِلـونَ الخيرَ، والآمرونَهُ إذًا مَا خَشُو مِن مُعْظَمِ الدهرِ مُعْظَما<sup>(١١)</sup>]<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>۱) في ب : « أو » · :

<sup>(</sup>٢) هذا البيت عقب البيت السابق ، وهو لعبد الرحمن بن حسان من القصيدة التي قيلت منها البيت الآنف الذكر .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ب.

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( الحير )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه مدون عقب سطر تقريباً ، وهو بلا نسبة في الكتاب ١ / ١٨٨ ؛ ومجالس تعلب ١ / ١٥٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ١٢٥ ؛ والهمع ٥ / ٣٤٢ والحزانة ٤ / ٢٦٦ ، ٢٦٩ ؛ والسدرر ٦ / ٢٣٥ ؛ واللسان ٨ / ٢٣٦ " طلع "، ١٣٥ / ١٣٥ " ها ".

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨٥.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> مطعم <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) هذا عجز بيت لصدر البيت السابق الذي سبق تخريجه آنفاً .

<sup>(</sup>٩) ينظر ضرورة الشع لأبي سعيد السيرافي ص ٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر تخريجه آنفاً .

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ساقط من ب.

قالَ أبو علي : (( يمكنُ أنْ يكونَ الهاءُ فيهِ هاءَ الوقفِ ))(()، وهي نحو : غير ، ومثلَ () أبو علي ما ينافي ومثلُ () ومثلُ ، وإنْ أضيفا إلى المعرفةِ لوضعهما على ما ينافي التعريفَ ؛ لأنهما مبهمان ، مطلقان .

ألا ترى أنكَ إذا قلت: مررتُ بغيركَ ، وكلُّ من عدا المخاطبِ فهو غيره ، ومن حقِّ المضافِ المعوَّفِ أن: يتعينَ للمخاطبِ ، نحو: غلامِ زيدٍ ، فإنَّ الغلامَ يتعينُ للمخاطبِ بإضافته إلى المعرفةِ ، ويتعرفُ ، وهنا المضافُ لم يتعينْ ؛ لإبهامه فلا يتعرفُ ، والتقديرُ : في مررتُ بغيركَ التنوين ، أيْ : بغيرِ لك أن ، والدليلُ على ما ذكرنا : أنكَ إذا أضفتَ هذهِ الألفاظَ إلى ما لا يخالفه إلاَّ في أن شيء على ما ذكرنا : أنكَ إذا أضفتَ هذهِ الألفاظَ إلى ما لا يخالفه إلاَّ في فا شيء واحدٍ ، كانَ معرفةً ، نحو : عليكَ ، بغيرِ الحركةِ ، أيْ : السكونُ ، ولذا يوصفُّ بها المعرفةُ ، فيقالُ : بالحركةِ غيرُ السكونِ ، ولو كانَ للمخاطبِ مَنْ خالفه في شيء مخصوصٍ ، وكانَ ذلكَ المخالفُ معروفاً لمخالفته ، فقلت : مررت في بغيركَ، عمرفةً ، وهو معنى قوله : إلاَّ إذا شهر المضافُ بمغايرته المضاف إليه ، و" مثلُ " مثلُ " عيرُ "أن في الإبهام ؛ لأنَّ الماثلُ للمخاطبِ مماثلاً لهُ بخصلةٍ قدْ شهرَ بها ، المخالفةَ تقعُ بأشياءَ كثيرةِ ، كما أنَّ المخالفةَ تقعُ بأشياءَ كثيرةً ، ونزلَ منزلةً ولمَانَ عررتُ بالرجلِ الذي عُرفَ بمماثلتكَ ، كما أنَّ التقديرَ في فصلِ غير قولكَ : مررتُ بالرجلِ الذي عُرفَ بمماثلتكَ ، كما أنَّ التقديرَ في فصلِ غير قولكَ : مررتُ بالرجلِ الذي عُرفَ بمماثلتكَ ، كما أنَّ التقديرَ في فصلِ غير قولكَ : مررتُ بالرجلِ الذي عُرفَ بمماثلتكَ ، كما أنَّ التقديرَ في فصلِ غير

<sup>(</sup>١) ينظر المسائل الحلبيات ص ٣٢٠ - ٣٢١ .

<sup>(</sup>۲) في ب : « مثل ، وغير » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( لغيرك )) والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: ((في )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مررت » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وغير » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « لم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : (( أحد )) والمثبت من ب .

مررتُ بالرجلِ الذي عُرفَ بمغايرتكَ ، فالحاصلُ : أنَّ الشيءَ إذا شهرَ بما(۱) يضاده : تعيَّنَ بذكرِ المضادِ (۱) لهُ ؛ لأنَّ المفارقَ للمشهورِ مشهورٌ مثلهُ ، والجامعُ بينهما : هو المعنى الخاصُ لهما ، وهو المنافاةُ ، وكذا المماثلةُ ، وفي التخمير (۱) : قد تخبَّطَ العلماءُ في هذا الموضع ، في معانٍ فاسدةٍ ، منها : أنَّ هذه الأسماء لا تتعرف ؛ لتوغلها في إبهامها .

بل الحقُ : أن هذه الأسماء في الأصلِ صفاتٌ ، بمعنى أسماء الفاعلين للحالِ ، فلكونِ الإضافةِ فيها لفظيةً لم يكتس بها المضاف تعريفاً ؛ ولكن فيها طرف من الاسمية ، فمن حيث إنهن صفات ، فإضافتها لفظية ، ومن حيث إنها أسماء : لم يجز دخول اللام عليها مضافة ، توفيراً على الشبهين حظهما .

يقالُ: امرأَةٌ غِرَّةٌ ، وغرِيرَةٌ لمنْ لها / بلهٌ ، وهو في النّساءِ وصفٌ حميدٌ ، وفي [١٣٠/ب] خلافه الدهاءُ ، والنكرُ مأخوذٌ من الغرَّةِ في العيشِ ، وهي التي لم تلقَ شدةً في عيشها ، تمامه :

# \* قد مَتَّعْتُهَا بِطِلاَق \*(١)

أيْ : جعلتُ تمتعي بها بطلاق ، أنسي لم أرضَ خلقها ، وطريقتها اللهم إلا الذا شهر (( المشاف بمغايرة المضاف إليه ))(١)(١) يجاءُ باللهم قبل : " إلا " إذا كانَ

بَيْضَاءُ قَدْ مَتَّعْتُهَا بِطَلَاقِ يَا رُبُّ مِثْلِكِ فِي النساءِ غَرِيْرَةٍ

وهو لأبي محجن الثقفي ، وانظره في : الكتاب ١ / ٢٨٦ ، ٢ / ٢٨٦ ، وليس في ديوانه وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٤٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ١٢٦ ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٤ / ٢٨٩ ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٤٥٧ ؛ ورصف المباني ص ٢٦٧ ؛ وجواهر الأدب ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> المتضاد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) ينظر التحمير ٢ / ١٦ .

<sup>(</sup>٤) هذا حزء بيت من الكامل ، ونصه :

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨٦.

المستثنى مِمَّا يُشَذُّ ويندرُ ، كأنهُ يقصدُ بذلكَ الاستظهارِ بمشيئةِ اللهِ ، في : إثباتِ كونه ، ووجوده ، إيذاناً ، بأنه (۱) يلوحُ على وجههِ سِيمَا الشذوذِ ، ويقطرُ من جبينهِ أمواهُ الندرةِ ، كقوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ (۲) عَلَيْهِم ﴾ (۲) ، لَمَّا كانَ المنْعَمُ عليهم ((غيرِ المغضوبِ عليهم ))، وتعينَ للمخاطبِ : أنَّ ((غيرَ المغضوبِ عليهم )) هو المنعمُ عليهم ، تعرفَ بالإضافةِ ، فصلح (۱) صفةً للمعرفةِ ؛ لأنه وضع وصلةً إلى وصف (۱۰) لأنهُ صفةً للموصولِ ، وهو مع صلته معرفةً ؛ لأنه وُضِعَ وصلةً إلى وصف (۱۰) المعارف بالجملِ .

(( لازمة للإضافة ))(أ) المعنى من اللازم للإضافة ، هو : كل السم لا يعقل مدلوله إلا بالنسبة إلى غيره ، فيذكر معه ذلك الغير على سبيل الإضافة ؛ ليتوفر مدلوله على سبيل الوضوح وزيادة البيان ، بخلاف الحرف ، فإنّه لم يوضع دالا على ذلك المعنى ، إلا باعتبار متعلقه معه ، وغير اللازمة : الأسماء التي يعقل مدلولها في نفسها ، من غير توقف على متعلق بها ، مما استعملته العرب مفردا ، باعتبار المعنى الخاص له ، (( فالظروف نحو : فوق ، وتحت ، وقدام (١) هذه الأسماء نصيت ، وإنْ كانت مضافاً إليها حكاية لحالها أن إذا كانت ظروفاً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فإنه ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٧ ) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وصلح» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((وصف) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> قدام <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٨٦ . .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (( بحالها )) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : «وإن » .

وقلت : فوق ، وتحت ، وهذا الوجه هو الأحسن ، والوجوه هكذا مروية عن المصنف (۱) ، وقيل : لو حُمل (۱) الوقف على التعداد ، كما في عد الأعداد : لكان تعدادها بغير واو ، أو : وقع ، وعليه أسماء الأفراد في اللغات ، كنحو : وقت ، حين ، أجل ، وإنما صارت هذه الأسماء لازمة للإضافة ؛ لأن الفوق يستدعي ما تحته ، وتحت يقتضي ما فوقه ، وعلى هذا سَائِرهُما ، وكذا في غير الظروف من الأسماء اللازمة للإضافة ، لأن مثل الشيء يطلب ما يماثله ، فالإضافة إذن حاصلة من جهة المعنى أضيفت هذه الأسماء "و لم الناه الناهل النا

أمَّا نحوُ: ثوبٍ ، ودارٍ ، فغيرُ متضمنِ للإضافةِ ؛ لأنهُ لا يستدعِي ما يضافُ اللهِ ، و (( وَرَاقَ)) من المواراةِ ، وهي : السنرُ ، ولذا صلحَ وقوعُه موقعَ الخلفِ ، والقدَّام .

قالَ المصنفُ (٥): وسُطَ - بسكونِ السينِ - ظرف وبحركتها اسمٌ ، تقول : ضربتُ وسُطَ رأسه - بالسكون - أيْ : أو حدتُ الاعتمادَ وسُطِه ، ولو قلت : وسَطَهُ - بالتحريكِ - فمعناهُ حزمَ رأسهُ ، وقيلَ : الوسْطُ - بالتسكينِ - لا يصلحُ إلاَّ لمكانٍ يقعُ فيه الفعلُ ، نحو : حفرتُ وسُطَ الدارِ بئراً ، فالمكانُ (١) المعبّر عنه (٧) بوسط الدار (٨) محفورٌ فيه ، وليسَ بمحفورٍ ، أيْ : هو مفعولٌ فيه لقوله : حفرتُ ٧ مفعولٌ به ؛ لأنَّ الوسْطَ - بالسكونِ - اسمٌ مبهمٌ لداخلِ الدائرةِ

<sup>(</sup>١) المصنف هو الزمخشري .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الوقف الجمل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ((ولم )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر أساس البلاغة ص ٦٧٤ ، ٦٧٥ " وسط " والكشاف ١ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٦) في ب: «والمكان».

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> عنه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( الدار )) ساقط.

مثلاً ، ولذلك كانَ ظرفاً ، وإذا أردت أنْ توقِعَ الفعلَ على جميعِ المكانِ الذي يتوسطُ بينَ طرفي صحنِ الدارِ حتى كأنك قسمت الصحن ثلاثة أقسام (١) متساوية ثم أردت أنْ تخبرَ أنك أوقعت الحفرَ على جميع القسمِ المتوسطِ ، قلت : وسَطَ الدار - بالتحريكِ - ؛ لأنكَ استغرقت المكانَ بالحفرِ ، فهو المفعولُ بهِ لا فيهِ .

وأمَّا لفظُ " بينَ " يستعملُ ظرفاً ، واسماً مفعولاً (") ، قالَ في الكشاف (") في قوله تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّلَيِّ فِي (") على أنه مفعولٌ به مبلوغٌ ، كما انحرَّ على الإضافةِ في قوله : ﴿ هَلَذَا فِرَاقُ بَيْنِي / وَيَيْنِكُ ﴾ (") كما ارتفعَ في قوله : [ ١/١٣١] ﴿ لَقَدَتَّقَطُّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (") بالرفع ، وفي المقاماتِ الحريريةِ (") و "عِنْدَ " من الأسماءِ المنصوبةِ أبداً على الظرف لا يجره إلاَّ كلمةُ (") من ، وقولهم : (( ذهبتُ إلى عندِ فلان )) لَحْنٌ .

و" مع "(1) اسمٌ منصوبٌ على الظرفيةِ شبهت الصحبةُ بالمكان ، فقيل : أنا معك أيْ : في صحبتك ، وفي أدوات (١١) المبدل (١١) " مع " بتحريكِ العين اسمٌ يقالُ : جئتُ مِنْ معهم أيْ : من عندِهم ، وبسكونها حرف ومعناها المصاحبة ، وقرئ (١١) و ﴿ فِكُرُ مَن مِعَى ﴾ (١٦) بتنوين ذكرٍ ، ومن الجارةِ معناه مما أنزلَ قبله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ثلاثة أقسام ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « به » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٢ / ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٩٤ ) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٧٨ ) من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٩٢ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٧) لم أجدها في المقامات الحريرية .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «كلمة» ساقط.

<sup>(</sup>٩) في ب : « ومع » مكرر .

<sup>(</sup>١٠) لم أعتر على هذا الكتاب بهذا الاسم في كشف الظنون ومفتاح السعادة أو غيره .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (( الميداني )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٢) ينظر القراءة بالتنوين في : المحتسب ٢/ ٦١ ؛ والكشاف ٣/ ١١١؛ والبحر المحيط ٧/ ٤٢١ ؛ والشواذ ص ٩١ ؛ والقرطبي ٢١ / ٢٨٠ ؛ والدر المصون ٨ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>١٣) من الآية ( ٢٤ ) من سورة الأنبياء .

فكان "مع" على هذا اسماً ، هو ظرف "، نحو: قَبْلَ ، وبعد ، ودون هو أدنى مكان من الشيء ، ومنه دَوّن الكتب: جمعها ؛ لأن جمع الأشياء : أَدْنَى بعضها من بعض ، وتقليل المسافة بينها ، ومنه الدنو على القلب ، يقال : هذا دون ذلك، إذا كان أحط منه قليلاً ، ويُستعار للتفاوت في الأحوال والرتب يقال : زيد دون عمرو في الشرف والعلم ويستعمل في التجاوز من الشيء إلى الشيء قال :

# \* يا نَفْسُ مالَك دونَ اللهِ من واق \*(١)

أيْ: إذا تجاوزت وقاية الله (۱) ، ولم تَنلها: لم يَقِك (۱) غيره ، و (( بَيْد ) ) (۱) هو بمعنى غير قال رسول الله – عليه الصلاة والسلام – : (( أنا أفصح العرب والعجم بَيْدَ أني من قريش ، واسترضعت في بني سعد بن بكر ) (۱) ، وهذا كقوله:

### \* ولا عَيْبَ فيهم غَيْرَ أَنَّ سُيَوَفَهُم \*(٦)

و" أيْ " يمكنُ أنْ يكونَ أصله أَوَيَا ؛ لأنه أبداً بعضُ ما يضافُ إليه وبعضُ الشيء يأوي إلى كلِّهِ ، إلاَّ أنَّ الواوَ قلبتْ ياءً ؛ لما عُرِفَ وقوله : (( وكلُّ ))() فإنْ

#### \* بَهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الكتائِبِ \*

وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٤٤ ؛ والكتاب ٢ / ٣٢٦ ؛ وإصلاح المنطق ص ٢٤ ؟ والأزهية ص ١٨٠ ؛ وشرح شواهد المغني ص ٣٤٩ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٢٣٢ ؛ وبلا نسبة في : الصاحبي ص ٢٦٧ ؛ ومغني اللبيب ص ١١٤ ؛ واللسان ٨ / ٢٦٥ " قرع " ، ١١ / ٥٣٠ " فلل " .

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى تخريج هذا البيت فيما لدي من مراجع .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: لفظ الجلالة (( الله )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : « لم يقل » ·

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في : كشف الخفاء ١ / ٢٠١ ؛ وشرح السنة للبغوي ٤ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٨٧.

قيلَ: "كلُّ "ليسَ بملازمٍ للإضافةِ ، بدليلِ قولهم : جاءني الكلُّ ، ورأيتُ الكلَّ ، ورأيتُ الكلَّ ، ومررتُ بالكلِّ ، قلنا : اللامُ فيه ينوبُ عن الإضافةِ إلى الضميرِ ، أيْ : كلهم ، وهذا المعنى ، وهو أنَّ اللامَ للإشارةِ كالضميرِ ؛ ولأنَّ اللامَ للعهدِ ، والمعهودِ غاية ، فيجري مجرى الضميرِ ؛ لأنَّ لكل منهما احتمالَ التنكيرِ .

(( أُولو ))(١): اسمُ جمع لذو ، كما أنَّ أو لاء اسمُ جمع لذا ، ونظيرهما في المتمكنةِ " المحاضُ " ، والخلفةُ ، فالمحاضُ : الحواملُ من النوق ، وواحدتها : خَلِفَةٌ من غير لفظها ، (( **وأيُّ إضافته إلى اثنين** ))(٢) أيْ : معنــاهُ أنْ يكــونَ بعضــاً من كلِّ ، وحقهُ لذلكَ أنْ يكونَ مضافاً أبداً ، فإذا أُضيفَ إلى المعرفةِ فلابدَّ من أنْ يكونَ المضافُ إليه اثنين فصاعداً ، وإذا أضيفَ إلى النكرةِ ، فالواحدُ ما زادَ عليه شرعَ في صحةِ إضافته إليهما ، فإنْ قيلَ : فما المعنى في صحةِ إضافته إلى النكرةِ المفردة (٢) ؟ قلنا : هو أنَّ هذا سؤالٌ لمن ثبت عنده حضور واحدٍ من الرجال الحاضرين عند المحاطب ، فجازَ أنْ يكونَ ذلكَ الواحدُ زيداً أو بكراً ، أو حالداً ، أَوْ غَيرَهُم ، وهو لا يعلمُ ذلكَ الواحدَ بعينه ، فإذا قالَ المسؤولُ : زيدٌ ، فقد عَيّنَ (١) من يطلبه السائلُ ، وكانَ الأصلُ أن يقولَ : أزيدٌ أمْ بكرٌ ، أمْ خالدٌ إلى أن يأتي على الكلِّ ، غير أنهم جمعوا هذه السؤالاتِ في قولكَ : أيُّ رجل ؟ على تقديرٍ : أيُّ رجالٍ ؟ حرياً على منهاج الاختصارِ في الكلامِ ، وتفادياً عن التطويلِ المورثِ للسآمةِ ، والإبرام ، وعن المصنفِ(٥) : يجوزُ إضافته إلى الواحدِ المعرفةِ ؛ إذا كانَ في معنى الجمع ، كقولكَ : أيُّ الثمر أكلتَ ؟ ووحةٌ ظاهرٌ ؛ لوقوع الاستفهام على واحدٍ من الجملةِ ، وقيل أيضاً : في الفرق بين الإضافةِ إلى المعرفةِ ، وبين الإضافة إلى النكرة ، فقيل : إنه إذا أضيفَ إلى النكرة ، فالاستفهامُ عن

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( المعرفة )) والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : «عين » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) أي الزمخشري .

المضافِ إليهِ كلّه ، والمستفهم (١) عنه ، كما يكونُ غيرُ مفردٍ / يكونُ أيضاً مفرداً ، [ ١٣١ / ب ] ولا كذلك المعرفةُ ، فإنَّ الاستفهامَ لا يقعُ عن المضافِ إليه (١) .

بلْ عن واحدٍ من الجملةِ ، وإنما يقعُ الاستفهامُ عن واحدٍ من الجملةِ ؛ إذا كان هناكَ جملةٌ بها واحدٌ ، كالمثنى والمجموع ؛ ولذلكَ يقولُ في النكرةِ : أيُّ الرجلٍ قام ؟ وأيُّ رجلينِ قاما ؟ وأيُّ رجالٍ قاموا ؟ وفي المعرفةِ : أيُّ الرجلينِ قام ؟ أيُّ الرجالِ قام ؟ على لفظِ الواحدِ ، وقيل : إنَّ كلمةَ " أيِّ " إذا أضيفتْ إلى النكرةِ : كانتْ مستوعةً للجمع ؛ لأنها حينئذٍ سؤالٌ عن النعتِ ، فإذا قلتَ : أيُّ رجلٍ زيدٌ ، كأنكَ قلتَ : أطريفٌ أمْ عاقلٌ ؟ فجوابه أنْ يقولَ : ظريفٌ ، أو عاقلٌ ، وإذا قلتَ : أيُّ الثلاثةِ أخوكَ ؟ فجوابه زيدٌ أو عمرةٌ ، فهذا(٣) هو الفرقُ بينَ الكلامينِ ، وأمّا قولهم : أيّى وأيّكَ كانَ شراً ؟ جوابُ شُبهةٍ ، يردُ على قوله: في قوله : أيّي وأيّكَ مضافٌ إلى المعرفةِ ، وهي ضميرُ المتلكمِ ، أوْ المحاطبِ ، في قوله : أيّي وأيّكَ مضافٌ إلى المعرفةِ ، وهي ضميرُ المتلكمِ ، أوْ المحاطب ، في معنى التثنيةِ ، ثم اعلم : أنه إذا(٥) أضيفَ إلى اثنينِ يضافُ من غيرِ إعادةِ لفظِ في معنى التثنيةِ ، ثم اعلم : أنه إذا(٥) أضيفَ إلى اثنينِ يضافُ من غيرِ إعادةِ لفظِ قي معنى التثنيةِ ، ثم اعلم : أنه إذا(٥) أضيفَ إلى اثنينِ يضافُ من غيرِ إعادةِ لفظِ « أيُّ " فإذا أضيفَ إلى المضمر المفردِ يُعادُ .

يقال: أيُّ زيدٍ وعمروٍ يَاتيك؟ وأَيِّي وأيِّك شراً؟ إذْ لو لم يكن (٢) مع المضمرِ ، لما عُرفَ أَنَّ الضميرَ في أَيِّنا (٢) ، ومنا ، وبيننا ، أهو أنا وأنت ، أمْ نحنُ وأنتم ؟ والتقديرُ : أيُّ الرجلينِ منّى ومنك ؟ كيف والواوُ في وأيُّك : معناها الجمعُ ؛ ولذا أوّلَ هذه الألفاظُ : بأيِّنا ومِنا ، وبيننا .

<sup>(</sup>١) في ب: ((المستفهم)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كله » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وهذا ».

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وإذا » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( يعد )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ هَهِنَا ﴾ .

وقيلَ: لم يضفْ أيُّ في التخفيفِ ؛ إلاَّ إلى المتعددِ ، كأنه قال : أَيِّي (١) وأنتَ ، كما تقولُ في الإضافةِ إلى المظهر : أيُّ زيدٍ وعمروٍ ؟ وإنما كرِّرَتْ " أيُّ " لأمرِ لفظي ، وهو ألاَّ يلزمَ العطفُ على المضمرِ المحرورِ ، بدون إعادةِ الكاملِ ، والعطفُ على الضميرِ المحرورِ بدونِ إعادته ممتنعٌ ، على ما سيجيءُ – إنْ شاءَ اللهُ تعالى –

#### \* فأي \*(٢)(٢)

فسر ما ) مزيدةٌ ، وعنيَ بالمقامةِ : المحلسَ ، أيْ : أهله .

أيْ : صارَ بحيثُ يقادُ إلى محلسه ، يدعو عليه بالعمى ، وبعده :

وَلاَ وَلَـدَتْ هُـم أبـداً حَصَانُ وَخالَـفَ مَا يُريدُ إِذَا يَعَاهَا (') أيْ وَلَدَةِ ، فأخطأ ، وهذا دُعاءٌ أيْ : إِذَا قصدَ الجماعَ في الموضع الذي هو محلُّ الولادةِ ، فأخطأ ، وهذا دُعاءٌ عليهِ بانقطاعِ النسلِ ، وجاءَ بالفاءِ " في " فقيلَ : مع أنه فعلُّ ماضٍ ؛ لأنه دعاءٌ ، فكانَ كالأمرِ ، ولا تقولُ " أيّاً " ضربت ، يعني : أنَّ " أيّاً " لا تستعملُ إلا مضافةً ، فإذا حُذِفَ المضافُ إليهِ ، فلابدَ من قرينةٍ تدلُّ عليهِ ، وهذا كما لوقلتَ : مررتُ ببعضِ شاتمي الأميرِ ، فقيلَ لكَ : بأيًّ مررت .

كقوله : عزَّ وحلَّ : ﴿ أَيَّاكَاتَدْعُوا ﴾ ( ) قدْ حرى هنا ذكرُ ما هـوَ بعضْ منهُ ؛ لأنهُ ما قبل الآيةِ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ اللَّهَ عُواْ اللَّهَ عُواْ ( ) ﴾ ( ) والمعنسي : أيُّ

فَأَيُّ مَا وَأَيُّكَ كَانَ شَراً فَقِيْدَ إِلَى الْمَقَامَةِ لَا يَرَاهَا

والبيت لعباس بـن مـرداس في ديوانـه ص ١٤٨ ؛ والكتـاب ٢ / ٤٠٢ ؛ وشـرح المفصـل لابـن يعيش ٢ / ١٣٣ ؛ والخزانة ٢ / ١٣٠ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢ / ٩٣ .

<sup>(</sup>١) في ب : « أيّ » .

<sup>(</sup>٢) هذه لفظة من بيت شعر ، ونصه :

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت عقب البيت السابق ، وهو لعباس بن مرداس ، وانظر في الديوان في القصيدة نفسها ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١١٠ ) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُوا ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١١٠ ) من سورة الإسراء .

الاسمينِ منهما تسمونهُ ؟ والتنوينُ بدلٌ من الإضافةِ ، والدعاءُ هنا (() بمعنى : التسميةِ ؛ لأنَّ أيًّا لأحدِ الشيئينِ ، [ فلو كانَ الدعاءُ على حقيقته : يلزمُ أنْ يكونَ المدعو أحدَ الشيئين ] (() أو الأشياءِ ، فلا يصحُ ، (( ولاستجابة : الإضافةِ )) أو الأشياءِ ، فلا يصحُ ، (( ولاستجابة : الإضافةِ )) أي : للإضافةِ ، أي : لكرضافةِ ، أي : لكرضافةِ ، أي النداءِ غيرَ مضافٍ ، عوضوهُ عن المضافِ الميةِ شيئاً ، وهو "ها " ، أرادَ به قولهم : يا أيها الرحلُ ، على ما مرَّ في فصلِ النداءِ ، (( وحقُ ما يضافُ إليه " كلا " أنْ يكونَ معرفةً ، ومثنى )) وهذا ؛ لأنَّ ما أضيفَ إليهِ " كلا " بمنزلة المؤكّدِ ، والمؤكّدُ لا يكونُ إلاَّ معرفةً ، على ما سيجيءُ في بابِ التأكيد (() – إن شاء الله تعالى – كما في كلّ ، وإنما / اضيفَ [ ١٣٢١ أ] سيجيءُ في معنى المعرفةِ بإفادة المؤسّدِ إلى نكرةٍ [ نحو : كلُّ رجلٍ ؛ لأنه في معنى المعرفةِ بإفادة المؤسّر ، وامتنعَ إضافةُ " كِلا " إلى النكرةِ ] (() ؛ لأنَّ " كلا " للتثنيةِ وبينَهَا (()) وبينَ معنى المجنسِ تنافٍ .

وأما اشتراطُ التثنيةِ ، فلأنَّ التأكيدَ تابعٌ للمؤكّدِ في الإفرادِ ، والتثنيةِ ، والجمع ، و مرسوعٌ ( ) لتأكيدِ المثنّى فتكونُ التثنيةُ فيما يضافُ إليه "كللا " مقصودةً ، وقوله ( ( سيلقاهُ )) ((()) ، يجوزُ أنْ يكونَ بالياءِ (()) ، و"كِلاً " فاعله ،

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُني وَوَهْباً

ويَعْلَمُ أَنْ سَيَلْقاهُ كِلاَنَا

<sup>(</sup>۱) في ب : « ههنا » .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر باب التوكيد ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ بينهما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في ب : « موضع » ·

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٨٨.

<sup>(</sup>١٠) هذه لفظة من بيت ، ونصه :

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « بالتاء » والمثبت من ب.

وبالنون و" كلا" تأكيد للمضمر، فإنْ قلت : لا يجوزُ تأكيدُ المضمرِ المرفوعِ بالمظهرِ ؛ إلا بعد تأكيده بالضمير المنفصلِ المرفوعِ ، كما في قولك : زيدُ ذهب هو نفسهُ ، على « ما يجيءُ في فصلِ التأكيدِ » - إن شاءَ الله تعالى - فما وجهُ تأكيدِ المضمرِ المرفوعِ ههنا بالمظهرِ ، قبلَ تأكيده بالضمير (۱) المرفوع ؟ قلت : إنما حازَ ههنا ؛ لقيامِ الفاصلِ هو : ضميرُ المفعولِ مقامَ المؤكدِ بالضمير (۱) المرفوع ، في قوله تعالى : ﴿ فَالسَّقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ ﴾ (٢) جازَ ههنا أيضاً ؛ لأنه تابعٌ كد هو "وهذا الذي ذكرته وهو وجه الجوازِ ، وقالوا : في البيتِ شذوذٌ من وجهين: أحدهما: إيرادُ ما أضيفَ إليه "كلا "على غيرِ صورةِ التثنيةِ ، والثاني : تأكيدُ ضمير الحكايةِ بالمظهر ، وقوله :

\* إِنَّ للخيرِ وَللشر مَدَى \*(¹)(°) وهو لابنِ الزِّبَعِّرَى(٦) قالهُ في يومِ أُحدٍ فترتيبهُ :

### \* وكِلاَ ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ \*

وقائله: عبد الله بن الزَّبَعْرَى ، وهو في ديوانه ص ٤١ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٢ ، ٣ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٤١٨ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٤٣ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٤٩٥ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٢٠٨ ؛ وأضح المسالك ٣ / ١٣٩ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٢٠٣ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٣٨٩ ؛ والمقرب ١ / ٢٣٣ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِالمَضْمَرِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( بالمضمر )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١١٢ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الرمل ، وعجزه :

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن الزّيعُرَي بن قيس السهمي القرشي أبو سعد شاعر قريش في الجاهلية ، كان شديداً على المسلمين ، وعندما فتحت مكة فرَّ إلى نجران ، فقال فيه حسان أبياتاً وعندما بلغته عاد إلى مكة ، فأسلم واعتذر ، ومدح النبي - ﷺ -، فأمر له بحلة وكانت وفاته سنة ١٥هـ . ترجمته في : الإصابة ٢ / ٣٠٨ رقم الترجمة ٤٦٧٩ ؛ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص ١٩٤ ؛ وسمط اللآليء للبكري ص ٣٨٧ .

يَا غُرابَ البيْنِ أنعمْتَ فقلْ إِنَّ للخيرِ وللشرر مَدى اللهُ للخير وللشرر مَدى العطيات عِشاش بينهُ م كُلُّ عَيْشِش ونعيم زَائِلُ لُ

وكلُّ (۱) ذلك ههنا في معنى المثنى ؛ بشهادة القرينة الأولى ، أيْ : كلُّ واحلًا من الخير ، والشرِّ جهة يتحه إليها الإنسان ، والذي استفصحه : إنَّ اسمَ الإشارة مبهم ، فكان محتملاً للواحد ، والاثنين ، وقوله : "بينهم " أيْ : بين الناس ، مبهم ، فكان محتملاً للواحد ، والاثنين ، وقوله : "بينهم " أيْ : بين الناس ، ويجوزُ التفريقُ في الشعر ، يعني بالتفريق أيُّ (۱) : يجمعهما بالواو العاطفة ؛ لا أنهما قد تفرقا لفظاً ومعنى ؛ لأنَّ الواو تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، غير أنَّ ك" زيد " وعمرو ، وإنما جاء هذا التفريقُ ؛ لأنَّ تثنية المحتلفين بالعطف، كتثنية المتفقين بغير العطف ، وهذا التفريقُ في المضاف إليه ضعيف ؛ لأنَّ "كلاً " مقصودة (۱) موضوع (۱) لتأكيد المثنى ، فنفسُ المثنى فيما يضاف إليه شعيف ؛ لأنَّ "كلاً " مقصودة (۱) كما أنَّ نفسَ الجمع فيما يضاف إليه كلُّ مقصود ، فيلزمُ التثنيةُ هنا لزومَ الجمع ، غو (۱) : تشارك زيدٌ وعمرو أيضاً : مقصودةٌ لجيء نحو هذا الفعلِ من الجانبين ، قلتُ : ليس الغرضُ هنا غيرَ النسبةِ إلى متعدّدٍ ، فلا فصلَ بينَ أنْ يجيءَ بلفظ واحدٍ ، وأنْ يجيءَ أحدهما معطوفاً على الآخرِ ، على ما ذكرَ (۱) في صدر الكتاب ، وانْ يجيءَ أحدهما معطوفاً على الآخرِ ، على ما ذكرَ (۱) في صدر الكتاب ،

<sup>(</sup>١) ينظر الأبيات في ديوانه ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( لفظ )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٦٨ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( بين )) ساقطة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أَنْ » .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ مُوضَعُ ﴾ . .

<sup>(</sup>۷) في الأصل :  $((6 + 1)^2)$  في الأصل :  $((6 + 1)^2)$ 

<sup>(</sup>٨) في ب : (( نحو )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) في ب: « ما ذكر أي »'.

وقيل في الفرق بين إجراء "كِلاً": مضافاً إلى الظاهر ، مُحْرَى عصا ، وبين إجرائه مضافاً إلى المضمر يكونُ تابعاً للمثنى ؛ لأنه النف وهو مثنى ، وكذا ما رجع إليه ، للمثنى ؛ لأنه الضمير يقتضي شيئاً مذكوراً قبله ، وهو مثنى ، وكذا ما رجع إليه ، ينبغي أنْ يكونَ مثنى ، وإذا أضيف إلى الظاهر فإنه لا يكونُ تابعاً ، فيبقى على حالة واحدة ، كالعصا ، وفي العرب من يقررُ آخره في الوجهين أيْ : / فيما إذا [ ١٣٢/ ب] أضيف إلى المضمر ، فيقولون : جاءني كلاهما ، ومررتُ بكلاهما ، كما يقولون : جاءني كلا الرجلين ، إلى ورأيت كلاهما ، ومورتُ بكلاهما ، كما يقولون : جاءني كلا الرجلين ، إلى واخدتُ عصاه ، وتوكأتُ على عصاه ، بتقرير آخرِها على الألف في الأحوال ، فكذا في "كلا "عن المصنف" إنه أنشد عن أستاذه فريد العصر ، عن أبي فكذا في "كلا "عن المصنف" إنه أنشد عن أستاذه فريد العصر ، عن أبي في حال النصب ، وهو قوله :

أَيَا رَبِّ حَيِّ الزَّائرين كِلاَهُمَا وَحَيِّ دليلاً في الفلاةِ هَدَاهُمَا فليتَهُمَا صِفَاتُ لِي كُلَّ ليلَةٍ مَدَى الدهْرِ مكتوبٌ على قِراهُمَا وليتَهُمَا عِفَاتُ لِي كُلَّ ليلَةٍ مَدَى الدهْرِ مكتوبٌ على قِراهُمَا وليتَهُمَا لا يَقْطعَانِ مفازةً وَلاَ عَلَما إلاَّ وعَيني تَرَاهُمَا (1) فلله درُّه من فريدِ العصرِ فاتت نعوته فرائدَ الغررِ فحاذق إصداقُ المدامع بما فيها من الدر ، وأحسن بقول المصنفِ فيه ، وهو يرثيهِ (٥):

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لأنه ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المصنف هو الزمخشري ، وهذه الأبيات من إنشاده ، ولعلها في ديوانه المحطوط .

<sup>(</sup>٣) أبو مضر هو : محمود بن جرير الضبي الأصفهاني يلقب بفريد العصر توفي سنة ٥٠٧ هـ . أخباره في : معجم الأدباء ١٩ / ١٢٤ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) أيْ : أن المصنف رثى شيخه بهذين البيتين ، وانظرهما في : بغية الوعاة ٢ / ٢٧٦ ؛ ومعجم الأدباء ٩ 1 / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٥) أي الزمخشري يرثي أبو مضر: محمود بن جرير الضبي الأصفهاني المتوفي سنة ٥٠٧ هـ .

وقائلَة : ما هذه الدررُ التي تُسَاقِطُهَا عَيْنَاكَ سَمْطَيْن سَمْطَيْن فقلتُ: هِيَ الدُّرُّ اللَّواتي حَشَا بِهَا أَبِو مُضَر أُذْنِي تَسَاقِطَ من عَينِي السَّمْطُ : الخيطُ ما دامَ فيه اللؤلؤُ ، وإلاَّ فهو سلكٌ إلى نحو ما يضافُ إليهِ ، أيْ : يعني أنَّك إذا قصدتَ التفضيلَ على معروفٍ ، أضفتها إلى معرفةٍ ، ولـزمَ أنْ يكونَ الأولُ واحداً من المذكورين ، فإنْ قصدتَ تفضيلَ عددٍ على عددٍ مثله من ذلك الجنس ، أضفتهُ إلى العددِ الذي قصدتهُ منكراً ، كما أنَّ " أيّاً " كذلك فإنه إذا أضيفَ إلى معرفةٍ فمعناهُ السؤالُ عن واحدٍ من المذكور بعده حنساً وجمعاً معروفاً، أو مثنيَّ معروفاً ، فإذا أضيفَ إلى النكرةِ : فمعناهُ السؤالُ عن عددٍ أضيفَ إليهِ واحداً كمانَ أوْ اثنين ، أوْ جماعةً كقولكَ : أيُّ رجل ؟ لمن قالَ : جاءني رجلٌ ، وأيُّ الرجلين ؟ لمنْ قال : جاءني رجلان ، وأيُّ رجال ؟ لمنْ قالَ : جاءني رجالٌ نقدرُ الجنسَ رجلاً ، رجلاً ، ورجلين ، رجلين (١) ، وجماعةً جماعةً ، ثم تسألُه عن الواحدِ المُلتبسِ عندكَ ، وهذهِ إضافةٌ إلى المسؤول عنهُ ، والإضافةُ في الأول إضافةُ إلى شيء المسؤولُ عنهُ واحدٌ منه ، وإنما أضيفَ في الثاني إلى عين المسؤول عنهُ، وقيلَ لما كانَ التفصيلُ يستدعي طرفين مفضلاً، ومفضلاً عليــه لازمٌ اسمهُ الإضافةُ ، والمفضلٌ عليه لما لمْ يخلُ من كونه متعدداً ، أوْ غيرَ متعددٍ ، كانَ حكمهُ حكمَ أيِّ؛ لاشتراكهما في هذا المعنى ، ثم معنى قوله: ((يضاف إلى ما يضاف إليه ١٥٠٠ أي : يعني في المظهر والمضمر إذا قصدت التفضيل على معروف : أضفتهُ إلى معرفة ، وحبَ أنْ يكونَ واحداً من المذكورين على حسب ذلكَ المعنى ، فإنْ قصدتَ تفضيلَ عددٍ على عددٍ مثلهِ من ذلكَ الجنس أضفتهُ إلى العددِ الذي قصدتَ بهِ منكراً ، كما فعلتَ في " أيِّ " حينَ قلتَ : أيُّ الرجلين ؟ وأيُّ الرجال عندك ؟ فتقول : ههنا الزيدان أفضلُ رجلين ، والزيدون أفضلُ رجال ، وعلتُه كعلته ، وفي أيُّ ، ولذلكَ قالَ : والمعنى في هذا يعني عند

<sup>(</sup>۱) في ب : « ورجلين » .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٩.

إضافتك (١٠ إلى / النكرة إثبات الفضل على الرحال إذا فضلُوا رحلاً ، رحلاً ، [محلاً ، وقولهُ : (ر إذا فضلُوا رجلاً رجلاً ) (٢٠ بالصادِ المهملة ، أيْ : إذا قلت : هو أفضلُ رحلٍ ، فالمعنى : إذا فُصلُلُوا الجنسَ رجلاً رحلاً ، فهو أفضلُ رحلٍ ، أيْ : هو مفضلٌ على جميع الرحالِ ؛ لكن على سبيلِ التفضيلِ بأنْ يقالَ : زيد أفضلُ من عمرو ، وأفضلُ من بكرٍ ، وأفضلُ من خالدٍ إلى أنْ يأتي الكلُ ، فإذا قلتَ : هما أفضلُ رحلينِ ، فالمعنى : إذا فصلوا الجنس رحلينِ ، رحلينِ ، فهو فهما أفضلُ رحلينِ ، وكذا الجمعُ ، وكذا لو قلتَ : زيد أفضلُ رحلين " ، فهو أفضلُ من الخاصيلِ ، بأنْ يقالَ : زيد أفضلُ من الخاصيلِ ، بأنْ يقالَ : زيد أفضلُ من الفاضلين ، إلى أنْ يأتي على الجميع ، لكن على الجميع ، لكن على الجميع ، لكن بعد أنْ يفضلَ ، ويقالَ زيد أفضلُ من العلماء ، وأفضلُ من الفضلاء ، بالمقالِ إلى أنْ يأتي بعد أنْ يفضلَ ، ويقالَ زيد أفضلُ من العلماء ، وأفضلُ من الفضلاء ، المحميع ، لكن المعجمة ؛ لكانَ له محملٌ صحيحُ أيضاً ، ولهُ معنيانِ ، أيْ : ولأفعلَ التفضيلِ معنيانِ .

اعُلمْ: أنكَ إذا قلتَ: هو أفضلُ القومِ، فالإضافة على وجهينِ: أحدهِمَا: أنْ تقولَ: هو أفضلُ من القومِ، ثم تحذفُ "من"، وتضيفُ أفضلُ إليهِ، فهذهِ الإضافةُ على ثباتِ "من"؛ لأنَّ المعنى أنَّ فضله ارتقى في مراتبِ الزيادةِ من هذا الموضع، فإذا قلتَ: هو أفضلُ القومِ، فالمعنى: أنَّ كُلاً منهم فاضلٌ؛ إلاَّ أنَّ هذا أفضلُ منهم، وفي هذا إثباتُ شركةٍ له وللقومِ في الفضلِ، وإثباتُ زيادة (٥) له عليهم، والثاني أنْ يكونَ التقديرُ: في قولكَ: هو أفضلُ القوم، بمنزلةِ قولك: هو فاضلُ القوم، بمنزلةِ قولك: هو فاضلُ القوم، وفي هذا لا شركة بينه وبينهم في الفضلِ، كما لا شركة في

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ فِي إضافتك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( زحال )) والثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَنَّ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « زيادته » والمثبت من ب.

قولك : هو فاضلُ القوم ، فإنْ قيل : هلْ بين الإضافتينِ فرقٌ في إفادةِ التعريف ؟ قلنا : نعم فإنَّ الإضافة في الوجهِ الأوَّلِ لا تفيدُ التعريف ؟ لأنها على تقدير " مِنْ " التي هي لابتداءِ الغاية ، فقولك : أفضلُ القوم ، بمنزلةِ أفضلُ من القوم ، وذلك نكرة ، أيْ : قولك : أفضلُ من القوم ، فكذا في الإضافة ، أيْ : قولك : أفضلُ القوم ، إذا كانَ بمعناهُ تضمنَ معنى " من " بخلافِ الإضافةِ في الوجهِ الثاني ، وهي التي في معنى فاضلِ القوم ، فإنها مفيدة للتعريف ، فقولك : هو أفضلُ القوم في هذا ، بمنزلةِ هو الذي عُرِف بالفضلِ من جملتهم ، حتى كأنك قلت : القوم في هذا ، بمنزلةِ هو الذي عُرِف بالفضلِ من جملتهم ، حتى كأنك قلت : أمامَ القوم ، ولا شك في أنَّ (") هذهِ الإضافة مفيدة للتعريف ، فإنْ قيل : قد ثبت بما ذكرت أنَّ قولك : أفضلُ القوم ، على الوجهِ الأولِ مشابة (") لقولك : أفضلُ القوم ، من حيثُ إنها نكرات " ؛ ولذا جاز أنْ يقال : مررتُ برجلٍ أفضلَ من القوم ، كما يقالُ : مررتُ برجلٍ أفضلَ من القوم .

فما وجهُ المباينةِ بينهما ؟ أيْ : بينَ قولكَ : ﴿ **أَفْصَلُ القَـومِ** ﴾ (أ) على الوجـهِ الأول ، وبينَ قولكَ : أفضلُ من القومِ .

قُلنا: وحهُ المباينةِ بينهما أنكَ إذا قلت: زيدٌ أفضلُ من القومِ لَمْ يكنْ زيدٌ من جملتهم ، بدليلِ صحةِ قولكَ : الإنسانُ أفضلُ من الحمير ، وإذا قلت : زيدٌ أفضلُ القومِ ، بالإضافةِ ، فزيدٌ داخلٌ في جملتهم لا محالة ، ويمتنعُ أنْ يقالَ : الإنسانُ أفضلُ الحميرِ ، فعلمَ بهذا كُلّهِ : أنَّ أفضلَ القومِ ، بمعنى من لم يخرجْ عن حكم أفضلِ من القومِ ، من كلِّ وجهٍ ، بلْ تشابها من حيثُ إنهما نكرتان ، على ما ذكرنا ، بخلافِ الإضافةِ في الوجهِ / الثاني ؛ فلذلكَ استوى في الإضافةِ في [ ١٣٣ / ب ] الوجهِ الأولِ الإفرادُ ، والتثنيةُ ، والجمعُ والتذكيرُ ، والتأنيثُ ، فقيل : هوَ ، أوْ هما وهي من كما يقال : هكذا في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَنَّ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ مشابهة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> نكرتان <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٨٩.

أفضل معَ " مِنْ " ، وإنْ كانَ الاستواءُ في المضافِ بطريقِ الجــوازِ ، والعلــةُ في استواء الحالاتِ في أفضل القوم ، بمعنى " من " إنَّ التفضيلَ لابدَّ لهُ من مُفَضّل عليهِ ، فإذنْ لابدَّ لهُ من «من اللبيان ، فصار " مِنْ " بمنزلةِ اللام من رجل، فيلزمُ إن لم(١) يلم شيءٌ من تغيراتِ تلك الحالاتِ لا بلامِ أفضل، ولا بنون " من "؛ لتحصن الأول بوقوعه حشواً للكلمة ، واختصاص تلك التغييراتِ بالأواخر ، ولإباء ، الثاني إلمامُ التغيير به بالحرفيةِ ، وقيل : لـ" أَفْعَلَ " التفضيلِ ثلاثُ حالاتٍ: أحدهما : مصاحبةُ " من " ، والثانيةُ لـزومُ التعريفِ عند مفارقته ، والثالثةُ الإضافةُ مع الحالةِ الأولى يستوي فيه التذكيرُ ، والتأنيثُ ، والتثنيةُ ، والجمعُ ، وعلـةُ ذلـكَ أنـهُ يطـولُ الـــرّكيبُ ، وإذا تُنِّــيَ ، أو جُمِعَ ؛ لأنهُ اجتمعَ فيهِ المفضلُ ، والمفضلُ عليه (٢) ، والحرفُ بينهما ، فأُوِّلَ لذلك ، بمعنى : المصدر دفعاً لمؤنةِ التصرفِ والتطويل ، فقيل : في كلِّ حال زيدٌ أفضلُ من عمرو ، وهنـدُ أفضلُ من دعـدَ . وفي الحالـةِ الثالثـةِ : ليسَ إلاَّ التصرفُ ؛ لأنه أقصرُ تركيبًا ، والأصلُ هو إجراءُ المذكرِ على التذكيرِ ، والمؤنثِ على التأنيثِ ، وكذا غيرهما ، فأجري على الأصل ؛ لعدم تلك المؤنةِ ، فقيل : زيدٌ الأفضلُ ، والزيدان الأفضلان ، وهندٌ الفضلي إلى آخـرهِ ، وفي الحالـةِ الثالثـةِ : يسوغُ فيه الأمران ، أمَّا جوازُ التصرفِ بالتثنيةِ ، والجمع ، وغيرهما ؛ فلأنه بمنزلةِ الحالةِ الثانيةِ ؛ لأنَّ المضافَ والمضافَ إليهِ بمنزلةِ الكلمةِ الواحدةِ فحرى من هذا الوجه مجرى الأقصر .

وأمَّا عدمُ حوازِ التصرفِ ؛ فلأنهُ بمنزلةِ الحالةِ الأولى ؛ لأنَّ تلكَ الإضافةَ إضافةٌ بمعنى " من " وكانَ تقديرُ " من " إذْ ذلك بمنزلةِ تحقيقِها ، وفي التحقيقِ : لا يجوزُ التصرفُ بشيءٍ من ذلكَ ، فكذا في تقديرها (الناقصُ والأشبُّ أعدلا

<sup>(</sup>۱) في ب: «ألا».

<sup>(</sup>٢) في ب: «عليه» سأقط.

بني مروانَ »، فالناقصُ هو يزيدُ بنُ (١) الوليدِ بن عبد الملكِ ، لُقِّبَ بذلكَ ؛ لأنه لما استحلفَ نَقَصَ أعطياتِ بني مروانَ ، وردَّهم إلى القدر المستحقِ .

ملك خمسة أشهر وأياماً ، وقيل : هو محمدُ بنُ مروان ، و" الأشج " هو : عمرُ بنُ عبد العزيز بن مروان (") لقب بذلك لشجة برأسه ، من رَمْحَة دابة ، وأمهُ أمَّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب (") ، وكانَ عمرُ - رضي الله عنه - أمَّ عاصم بن ولدي رجلاً بوجهه أثرٌ يملأُ الأرضَ عدلاً ، كما مُلئت حوراً ، وقيل : مات عمر بن عبد العزيز ، عن أحدَ عشرَ ابناً ، وتركتهُ سبعةَ عشرَ ديناراً ، كفن منها بخمسة ، واشتُري موضعُ قبره (٥) بدينارين ، وأخذ كلُّ ابن منهم ثمانية عشرَ قيراطاً ، وكان - رحمه الله - أمات كلَّ بدعة ، وأحيا كلَّ سنة ، وقامَ بعدهُ يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ ، فأحيا ما أماتهُ ، وأمات ما أحياهُ ، و لمْ يكنْ في بني بعدهُ يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ ، فأحيا ما أماتهُ ، وأمات ما أحياهُ ، و لمْ يكنْ في بني

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك من خلفاء الدولة الأموية مولده في الشام سنة ٨٩ هـ ، ووفاتــه بدمشق سنة ١٢٦ هـ ، وكانت ولايته خمسة أشهر .

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبد العزيز بن مروان الملك العادل ، وربما قيل له حامس الخلفاء الراشدين ، ولد في المدينة سنة ٦١ هـ ونشأ بها وولي إمارتها ، ولي الخلافة بعهد من سليمان بسن عبد الملك سنة ٩٩ ، وكانت وفاته سنة ١٠١ هـ .

ترجمته في : فوات الوفيات ٢ / ٢٠٥ ؛ وتهذيب التهذيب ٧ / ٤٧٥ ؛ وحلية الأولياء ٥ / ٢٥٣ ؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير ٤ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) هو عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولد سنة ٦ هـ ، كان شاعراً ، ومن أحسن الناس حلقاً ، وكان طويلاً حسيماً . يقول عبد الله بن عمر : أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس ، وهو حد عمر بن عبد العزيز لأمه ، مات بالربدة سنة ٧٠ هـ .

أخباره في : الإصابة ٣ / ٥٦ ، ترجمة ٢١٥٤ ؛ والاستيعاب ٢ / ٢٥٥ ؛ العقد الفريد ٦ / ٣٤٩ . ٣٤٩

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من عمل المحقق ؛ ليتضح السياق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « قبره » ساقط والمثبت من ب.

مروانَ عادلٌ غَيرُ هذين ، فإن قيل : ما الفارقُ بينَ قولكَ : هما عادلا بني مروانَ ، وبينَ قولكَ : هما أعدلا بني مروانَ ؟ قلنا : إن(١) الفارقَ أنَّ أعدلاً يـدلُّ على زيادةِ / العدل وكما له ؛ لأنَّ اللفظ موضوع لذلك ، سواءٌ إنْ ثبتَ للغير المعنى [١٣٤] المدلولُ عليهِ ، أوْ لَمْ يثبتْ ، فأما قولكَ : عادِلاً بني مروانَ ، فمثبت للعدل بهما على الإطلاق ، يجوزُ أنْ يثبتَ لهما ذلكَ المعنى على أصله ، وإنْ تضمَّنَ المعنيين : الأصلُ، ووصفُ الكمال، وعلى الثاني ليسَ لكَ إلاَّ (٢) أنْ تثنيهُ، وتجمعهُ، إنما لم تستو الحالاتُ على هذا الوجهِ ؛ لأنَّ الاستواءَ كانَ ؛ لكون الإضافةِ على تقدير " من " على ما ذكرنا ، ولم تقدر هي في هذهِ الإضافةِ ، فيزولَ الاستواءُ ؛ لأنَّ أفضلَ القومِ إذا كانَ بمعنى " من " : لم يخرج عن حكم أفضلَ من القوم من كلِّ وجهٍ ، فاستوى فيه الإفرادُ والجمع ، والتذكيرُ ، والتأنيثُ ، كما هـو كذلـكَ إذا كَانَ مِعَ " مِن " مُصَرّحاً ، وقد اجتمعَ الوجهان ، أيْ : وجهُ الاستواء وتركه بقوله – صلى الله عليه وسلم – : (( بأحبِّكم ))(") و(( أقربكم ))(أ) و(( بأبغضِكم ))( $^{\circ}$ ) و (( أبعدكم ))(١) من قبيلَ الاستواءِ، (( وأحاسنكم ))(٧) و (( أساوِئِكُم ))(٨) من قبيلِ عدمِ (٩) الاستواءِ ، فوجهُ الاستواءِ : ما ذكرنا قبلُ ، والوجهُ الثاني : أنَّ لأفعلَ التفضيل شبها بالفعل من حيث المعنى ، وهو أنكَ إذا قلت : زيدٌ أفضلُ من عمر ، ومعناهُ(١٠) يزيدُ في الفضلِ على عمروِ ، فلما كانَ معناهُ معنى يزيدُ ، وهـو فعـلٌ ،

<sup>(</sup>١) في ب: « إن » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ إِلَّا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث في المستدرك ٣ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث في المستدرك ١ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث في الترمذي ٤ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث في حلية الأولياء ٨ / ١١٠ .

<sup>(</sup>V) حزء من حديث في المستدرك ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٨) جزء من حديث في حلية الأولياء ٤ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( تركه )) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « ومعناه » .

والفعلُ لا يثنّى ، ولا يجمعُ (١) ولم (٢) يُثنّ ، ولم يجمعُ الذي هو في معناه أيضاً (١) ووجهُ تركِ الاستواءِ: أنّ أفعلَ التفضيل غيرُ جارٍ على الفعلِ ، فَبَعُدَ لذلكَ من الفعلِ ، فساغَ أن ينصرف فيه بالتثنيةِ والجمع ، فإذنْ لهُ طرفانِ : مناسبته الفعلَ ، وعدمُ مناسبتهِ إياه ، فلكَ أنْ تسويَ فيه بين الأحوال ؛ نظراً إلى أحدِ الطرفينِ ، ولا تستوي فيه بينهون ؛ نظراً إلى الطرفانِ المخرِ ، فإنْ قيلَ : هذانِ الطرفانِ كلاهما موجودٌ في أفعلِ التفضيلِ عندَ التنكيرِ ، فكانَ ينبغي ألا يختص بالاستواءِ .

قلنا: إنما خصَّ بالاستواء ؛ لامتناع تركِ الاستواء فيه ، لما (أ) ذكرنا قبل ، والجوابُ الثاني : أنَّ (أ) أفعلَ التفضيلِ في التنكيرِ ترجَّح فيهِ جهة مناسبته الفعلَ ؛ لأنَّ أفعلَ " مَنْ " لا يضاف كالفعلِ ؛ ولأنه يُعدَّى بحرفِ الجرِّ ، كالفعلِ ، والمرجوحُ بمقابلةِ الرَّاجح كالمعدومِ ، فيلزمُ الاستواءُ بينَ الحالاتِ .

فإنْ قيلَ : ما ذكرتَ يستدعي أنْ يلزمَ المضافُ وتركُ<sup>(١)</sup> الاستواءِ ؛ لأنَّ عـدمَ مناسبتهِ الفعلَ قدْ ترجح بالإضافةِ ؛ لأنَّ الفعلَ لا يضافُ .

قلنا: إنما يلزمُ ما ذكرتَ أن لو كانت الإضافةُ ثابتةً من كلِّ وجهٍ ، وهي غيرُ ثابتةٍ من كلِّ وجهٍ ؛ لأنها زائلةٌ ، من حيثُ التقديرُ ؛ لكونها لفظيةً ، فبالنظرِ إلى ذلك ، كأن (١) الإضافة لم توجد ، يقال : ((فلان موطأ الأكناف)) أي : أنَّ ناحيته يتمكنُ فيها صاحبها غير مؤذّى ، ولا نابٍ به موضعُه من التوطئة ، وهي التمهيدُ ، والتذليلُ .

في الأصل: (( لجمع )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب : « لم » ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَيضاً ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كما» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ أَنَّ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وترك ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «كانت» والمثبت من ب.

وقيلَ : الموطأُ الذي لا ينبو منزلهُ بالنازل فيه (( رجلٌ ثرثار )) أيْ : كثيرُ الكلام .

من قولهم : عينٌ ثرةً : كثيرةُ الماءِ .

( المتفيهقون ))(۱)(۱): من الفهق ، وهو الامتلاء ، وهو الذي يتوسع في كلامه، ويملأ به فاه ، وهذا من التكبر ، والرعُونة ، كذا ذكره المصنف في الفائق (۱) .

( وعلى الوجهِ الأول: لا يجوزُ أنْ تقولَ / يوسفُ أحسنُ إخوته »(١٠٤ - ١٣٤ / ١٠٠ -

إنما امتنع ذلك على معنى " من " ؛ لما يلزم فيه من الجمع بين الضدين ؛ لأنّ الإضافة على معنى " من " تقتضي أنْ يكون يوسف من جملة الإخوة ؛ لما سبق ؛ ولإضافة الإخوة إلى ضميره توجّب خروجه من جملتهم ، ألا ترى إلى صحة قولك : جاءني إخوة زيد ، وزيد قد مات ، فلو لم يكن خارجاً من جملة (٥) ولائه لو عن إخوة لله عن الجيء ، وهو ليس من الجائين ؛ لأنه ميت ، ولائه لو أن لم يخرج من جملتهم بالإضافة لاستقام قولك : جاءني إخوة زيد ، ولائة لو أن لم يخرج من جملتهم بالإضافة لاستقام قولك : جاءني إخوة زيد ، وهم ثلاثة ليس إلا ، هذا المذكور ، وهو زيد ، لم يصح ، وإنما يقال حينئذ : جاءني أخوا زيد ، فعلم بهذا : أنّ إحدى الإضافتين توجب الدخول في جملتهم ، والأخرى توجب الخروج عنهما أن إحدى الإضافة على معنى من لم يجز إضافة والأخرى هو هو إليهم "هو " الأول مبتدأ ، و"هو " ضمير أفعل ، وهو الثاني خبره ، وهو ضمير يوسف ، والجملة صلة الموصول ، وترجمته بالفارسية ما سمعته خبره ، وهو ضمير يوسف ، والجملة صلة الموصول ، وترجمته بالفارسية ما سمعته

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ المتفيهق ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٨٩.

٦٩ ، ٦٨ / ٤ ينظر الفائق في غريب الحديث ٤ / ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩٠

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> جملتهم <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب : « لو » ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ عنها ﴾ .

من شيخي - رحمه الله - في تفسير (( هُو َ هُو يعني أفعلَ تفضيلي كَهُ ويُ وينستْ: يعني أفعلَ همان نفس يوسف است شايدكه جنين أفعل ، وأنْ إخوة إضافة كني ))(() وعلى الوجه الثاني وهو أنْ يؤخذ لهُ الزيادةُ في الحسنِ مطلقةً ، ثم تضافُ للتخصيصِ لم تمتنع الإضافةُ على هذا الوجهِ ؛ لأنهما بمنزلة قولك : يوسفُ هو الأحسنُ على الإطلاق ، ولهُ اختصاصٌ بالإخوةِ المختصةِ بهم ، فإنْ قيلَ : إذا كانَ يوسفُ محتصاً بالإخوةِ ، كانوا أيضاً مختصينَ بهِ ، فما الفائدةُ في إثباتِ الاختصاصِ لهم به بالإضافةِ الثانيةِ إليه ؟ قلنا : الإضافةُ ، كما ثبت الختصاصُ المضافِ بالمضافِ بالمضافِ اليه ، من حيثُ القصدُ ، واختصاصُ المضافِ إليه بالمضافِ إليه ، والإضافةُ الأولى ()) ، وهي إضافةُ يوسف بليلٍ أنَّ المضافُ يُعرِّفُ بالمضاف إليه ، والإضافةُ الأولى ()) ، وهي إضافةُ يوسف جاءت الإضافةُ الثانيةُ ، وهي إضافةُ الإخوةِ إلى ضميره أثبتتُ لهُ هاتيكَ المزية ، وهذا من الأسرار العربية .

ألا ترى أنكَ إذا قلتَ : زيدٌ غلامه عمرو ، كانَ زيدٌ مختصاً بعمرو (٢) من جهةٍ أنه سيده ، وكانَ الاختصاصُ الثاني غيرَ الاختصاصِ الأولِ .

نُصَيْبُ اسمُ شاعرٍ ، وهو - بضمِ النونِ ، وفتحِ الصادِ المهملة - قال : أنشدني الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ (') فقال : أنتَ أشعرُ أهلِ جلدتِكَ ، ف" أفعَلُ "هنا ليس للتفضيلِ ، وإنما هو بمعنى أنتَ شاعرُ أهلِ جلدتكَ ، والمرادُ بالجلدةِ اللونِ ،

<sup>(</sup>١) ترجمة هذا النص من الفارسية إلى العربية هو : أيْ : أنَّ " أفْعَل " صيغة اسم التفضيل أيْ : هـ و هو ، يعني أنَّ كلمة " أفعل " هو أنه يوسف نفسه كأنَّكَ تضيف كلمة " أفعَل " صيغة اسم التفضيل إلى كلمة أحيه .

<sup>(</sup>٢) في ب : « في الأول » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بزيد » .

<sup>(</sup>٤) هو من ملوك الدولة الأموية في الشام، ولد سنة ٤٨هـ، تولى الملك بعد وفاة أبيـه سـنة ٨٦ هـ. توفي بدمشق ، ودفن فيها ، انظر ترجمته في : الكامل لابن الأثير ٥ / ٣ ؛ والأعلام ١٢١/٨ .

أيْ : شاعرُ السوادن ، أيْ : الذي يذكرُ من جميعهم بالشعر ، فكانَ نصيبُ من الحبشة ، وليسَ هو من أهل الجلدة ، فإذا أضاف أشعرُ إليهم ، فقد أضافهُ إلى شيء ليس هو منهم ، وذلك إنما يستقيمُ على الوجهِ الثاني ، لا على الوجهِ الأول. وذُكرَ من قصتهِ أنَّ عبد اللهِ بن جعفر بن أبي طالبٍ(١) قدمَ / المدينـةَ ، [١/١٣٠] وكانَ مرةً بالشام عند مُعاويةً (٢) فأتاهُ الناسُ وحلسَ ، وأتاهُ الشعراءُ فأعطاهم ، فلما كانَ في آخر المحلس، قامَ إليه نُصيب ٣)، وقالَ يا ابنَ الطيار في الجنةِ إني قـدْ مدَحتكَ ببيتين فقالَ : هَاتِهمًا ، فقالَ :

لَزِمْتَ نَعَمْ حَتَّى كَأَنَّكَ لِم تكن (٤) سَمِعْتَ من الأشياء شيئاً سِوى نَعَمْ وَجَانِبْتَ لا حَتَّى كَأَنَّكَ لَمْ تكنْ سَمِعْتَ بلاَ مَا عِشْتَ في سَالِفِ الأُمَمْ(°)

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب هو صحابي جليل ولد بأرض الحبشة لما هـاجر أبـواه إليهـا، وهو أول من ولد بها من المسلمين ، وكان يسمى بحر الجود ؛ لكرمه ، وكان أحد الأمراء في جيش عليٌّ يوم صفين ، ولد سنة ١ هـ . وتوفي سنة ٨٠ هـ بالمدينة .

ترجمته في : الإصابة : ٢ / ٨٤ ، رقم الترجمة ٤٥٨ ؛ وأسد الغابة ٣ / ١٣٣ ؛ والبداية والنهايـة ٩ / ٤٣ ؛ وفوات الوفيات ٢ / ١٧٠ - ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمـوي الصحابي الجليل - رضي الله عنه - مؤسس الدولة الأموية في الشام وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار ، كان فصيحاً حليما وقوراً ، ولد بمكة سنة ٢٠ ق . هـ أسلم يـوم الفتـح ، وكان من كتاب الوحى للرسول - ﷺ - وفاته سنة ٦٠ هـ .

ترجمته في : الإصابة ٣ / ٤٣٣ رقم الترجمـة ٨٠٦٨ ؛ والكـامل في التــاريخ ٣ / ١١٩ ؛ وســير أعلام النبلاء ٣ / ١٥٩ ؛ والبداية والنهاية ٨ / ١٤١ ؛ ونهاية الأرب ٢ / ٣٦٤ - ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نصيب بن رباح ، أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان : شاعر فحل مقدم في النسيب والمدائح ، كان عبداً أسود لراشد بن عبد العزى من كنانه من سكان البادية ، وأنشد أبياتاً أمام عبد العزيز بن مروان ، فاشتراه وأعتقه ، توفي سنة ١٠٨ هـ .

أخباره في : معجم الأدباء ١٩ / ٢٢٨ - ٢٣٣ ؛ وسمط الـالآليء ص ٢٩ ؛ والشعر والشعراء ص ٤١٠ ؛ و ثمار القلوب ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لم يك».

<sup>(</sup>٥) لم اهتد إلى موطن هذين البيتين فيما رجعت إليها من المصادر .

قيلَ: فأعطاهُ عشرةَ ألافِ دينارٍ ، وأوْقَر لهُ عشرةَ من الإبلِ زاداً من بُرِّ وتمرٍ ، وغيرِ ذلكَ ، فقيل له : أو كُلُّ بما قيالَ ؟ فقيالَ عبدُ اللهِ (١) : المالُ يفني والمدحُ يبقى ، والباقي خيرٌ من الفاني .

( ويضاف إلى غيره بأدنى ملابسة بينهما ))(١) لأنَّ للشيئينِ إذا تناسبا بوجه المراسة بينهما على الله الله المراسة الكامنة بينهما بدليل ، وذلك الدليل : هو الإضافة ؛ لأنَّ الإضافة (١) : إمالة الشيء إلى شيء يخصصه بمعنى من معانيه لا يشترط في الإضافة ملك ، وله خصوصية قوية .

بلُ الشيئان إذا تناسبا ، وتلابسا بوجهٍ ما : حازتُ الإضافةُ .

ألا ترى إلى (1) أنَّ أحد ((حاملي الخشبة إذا قال : لصاحبه خذْ طرفك ))(0) صحَّ ، وهو قدْ خصَّ طرف الخشبة بالحامل ؛ بسبب جهة الحمل ، لا بسبب الملك ونحوه ؛ لأنه لما حمله ، فقدْ لابسه ، أيْ : خالطه .

تمامُ البيتِ الأولِ:

### \* سُهِيْلٌ أَذَاعَتْ غزلَهَا فِي الْقَرَائِبِ \*(٦)

الخرقاءُ: المرأةُ الحمقاءُ ، و" سهيلٌ "عطفُ بيانِ للكوكبِ ؛ لأنهُ لما ذكرَ الكوكبَ احتملَ أنْ يُراد به (٧) كوكبٌ آخرُ غيرُ سهيلٍ ، فذِكْرهُ ليكشفُ عن

### \* إذا كُوْكُبُ الخرقَاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ \*

البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : المحتسب ٢ / ٢٢٨ ؛ والمقرب ص ٢٣٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش  $\pi$  /  $\Lambda$  ؛ والمقاصد النحوية  $\pi$  /  $\pi$  ) والأشباه والنظائر  $\pi$  /  $\pi$  ) وحزانة الأدب  $\pi$  /  $\pi$  ) ، و  $\pi$  /  $\pi$  ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((عبده أه)).

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( يضاف الشيء )) .

<sup>(</sup>٤) في ب: « ألا ترى إلى أحد ».

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩٠.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>(</sup>V) في الأصل: ((به) ساقط والمثبت من ب.

المرادِ ، إنما أضافَ الكوكبَ إليها ؛ لأنَّ الكِيسَةَ من النساءِ تستعدُّ للشتاءِ في الصيف ، فتنامُ وقتَ طلوع سهيل .

والخرقاءُ: تكسلُ ، وتذهلُ عن الاستعدادِ ، فإذا طلعَ سهيلٌ سُحْرةً ، وأحذها البردُ ، فَرَقَتُ القطنَ في قبيلتها ، لتستعينَ بهنَ ، فحصتها بالكوكبِ ؛ لذلكَ ، والقرائبُ : جمعُ قريبةٍ إذا قالَ : " قدني " البيتُ لتُغنِي حوابُ القسمِ ، أصله لَتُغنِيْنْ بالنون الخفيفةِ المؤكدةِ حذفتْ النونُ ، حَذَفَهَا في قوله :

اضرب عُنْكَ الهمومَ طَارقَهَا ضَرْبَكَ بالسيْفِ قَوْنَسَ الفرسِ(١)

أصله : اضربن ، وفونس الفرس : مقدم رأسه .

يريدُ بعدْ عنى جميعَ ما في إنائكَ ولا تعِدْهُ إليَّ .

بلْ اِشربْ كلهُ ، والعرب تقولُ : أغنِ عني وجهـكَ أيْ : بعـدُه عـني ومعنـاهُ الجعلهُ غنياً عن رؤيتي .

وذو الإناء: الطعامُ ، أوْ اللبنُ .

يقالُ: ذو البَطْنِ، وذو القدر، أيْ: ما في البطنِ والقدرِ " يصفُ رحسلاً مضيافً ، وقسالَ في الكشسافِ " : ﴿ إِنَّهُ عَلِيمً بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ " من (٥) المضمراتِ ، و " حلفةً "(١) مصدرٌ للفعلِ المضمرِ الذي يتعلقُ بالباءِ في باللهِ ،

<sup>(</sup>۱) البيت من المنسرح ، وهو لطرفة بن العبد في ملحقات ديوانه ص ١٥٥ ؛ وشسرح المفصل لابن يعيش ٦ / ١٠٧ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٣٣ ؛ وخزانة الأدب ١١ / ٤٥٠ ؛ والدرر ٥ / ١٧٤ ؛ واللسان ٦ / ١٨٣ " قنس " ، ١٣ / ٤٢٩ نون ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٣٣٧ ؛ وبلا نسبة في : المحتسب ٢ / ٣٦٧ ؛ والخصائص ١ / ١٢٦ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٨٢ ؛ والإنصاف ٢ / ٥٦٥ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٣٤٣ ؛ والممتع في التصريف ١ / ٣٢٣ ؛ واللسان ١ / ٢١٧ " هول "

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أي ما في القدر » والأصح عدم إثباته كما في ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٤ / ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٣ ) من سورة الملك .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ومن » والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٦) هذه لفظة من بيت شعر ، ونصه :
 إذا قَالَ قَدْنِي قَالَ با للهِ حَلْفَةً

لِتُغْنِي عَنِّي ذَا إِنائِكَ أَجْمَعَا

ومعنى القسم: الطلبُ ، والضمير هو راجعٌ إلى الإناء.

والاستشهادُ في البيتِ من وجهينِ: أحدهما: أنه أضافَ الإناءَ إلى المحاطبِ، والإناءُ ليسَ لهُ ، وإنما أضافه لملابسته له في شربه ، فالمضمرُ في لملابسته لله في شربه ، فالمخاطب، وفي "له" للإناءِ أو على العكسِ ، وفي شربه إمَّا للشاربِ ، أو اللبنِ ، وثانيهما أنه أضافَ " ذا " إلى الإناءِ ، على أنه صاحِبُهُ ؛ الملابسة اللبن للإناءِ .

وقوله / وهو لساقي اللبن (١٠ ، أيْ : وتقييده بقوله : في شربه يقوي الوجهَ [ ١٣٥ / ب ] الأولَ ؛ لأنَّ اللبنَ ملابسٌ للإناء في غير شربه أيضاً ، وتمام البيت (٢٠ :

فَنَاوَلْتُهُ مِن رِسْلِ كَوْمَاءَ جَلْدَةٍ وأغضَيْتُ عَنْهُ الطرفَ حتى تضلعًا (")

والرِّسْلُ: اللبنُ .

والكوماءُ: الناقةُ العظيمةُ السَّنامُ.

الجلْدةُ: بالتسكين أدْسَمُ الإبل لبناً.

الإغضاءُ: إدناءُ الجفون.

تَضَلُّعَ الرَّجِلُ ، أَيْ : امتلاَّ شِبَعاً ورِيّاً .

يصفُ نفسهُ بسقي اللبنِ الضيفَ بهذا الطريقِ ، و (( الذي أبوهُ من إضافةِ الشيءِ إلى نفسهِ ))(1) في اللفظينِ المتساويينِ في الدلالةِ على معنى واحدٍ ، من غيرِ

وهو لحريث بن عناب ، والبيت من الطويـل وانظـره في : شـرح المفصـل لابـن يعيـش 7/4 ؛ ومحالس ثعلب ص 874 ؛ والحزانة ٤ / 874 – 874 ؛ وفي معاني القرآن للأخفش ص 877 ؛ والمقرب لابن عصفور ص 877 ؛ وشـرح الجمـل لابـن عصفور 1/4 ، 1/4 ؛ وكتاب الشعر لأبي علي 1/4 .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ اللَّبِي ﴾ سأقط .

<sup>(</sup>٢) هذا اليت ترتيبه قبل البيت الآنف الذكر ، وهو لحريث بن عناب كما قلت سابقاً ورواية هذا البيت : " دفعت إليه " بدل " فناولته " .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : "تضلعها "وهذا لا يستقيم معه وزن البيت مع أن قافية القصيدة العين المفتوحة، ولعل هذا صدر من الناسخين سهواً حيث جعلا قافية البيت الهاء المفتوحة .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩١ .

تفاوتٍ بينهما في العمـوم ، والخصـوص ، كـاللّيثِ ، والأسـدِ ، فحينئـذٍ لمْ يكـنْ الامتناعُ على الإطلاق ، ولو لمْ يؤولْ هذا الامتناعُ بهذا التـأويل ينتقـضُ هـذا بمـا ذكرهُ في بابِ العلم بقوله(١): وإذا اجتمعَ للرجُل اسمٌ غيرُ مضافٍ ، ولقبٌ : أضيفَ اسمهُ إلى لقبه ، وإنما حازَ هناكَ لما ذكرنا : أنَّ فيه إضافةَ غير الأَشْهر إلى الأشهر ، فكانَ كلُّ واحدٍ منهما متفاوتاً في مدلوله ، فصحّت الإضافة ، فعلى ذلك لو كانتْ الكنيةُ بأبي عبدِ اللهِ ، أشهرَ من زيدٍ : جازتْ إضافةُ زيدٍ إلى أبى عبدِ اللهِ ههنا أيضاً ؛ لحصول الفائدةِ ، كما جازَ : إضافةُ الاسم إلى اللقب لذلك ، فذاك بمكان من الإحالة ؛ لأنَّ الإضافة للتعريف ، أو التخصيص ، وتعريفُ الشيء وتخصيصهِ بنفسهِ محالٌ ، يقال : أحالَ ، أيْ : أتى بالمحال ، كَا لَامَ " أَيْ : أَتِي بَمَا يَلامُ عَلَيهِ ، وهذا الذي ذكرنا من المعنى معدومٌ في جميع القوم ، وأمثاله ؛ لأنَّ مسمى أحدهما قبل الإضافةِ غيرُ مسمى الآحِر ، فلم يكونا من ذلك ؛ لأنَّ في الأول إبهاماً بحسب العموم ، يزولُ بإضافته إلى الآحَر ، فيحصلُ الغرضُ الموضوعُ للإضافةِ ، كما في خاتم فضةٍ ، وهذا ؛ لأنَّ قولكَ : " جميعُ "، و" كلُّ " و" عينُ "، و" نفس " أسماءٌ عامةٌ تقعُ على الحيواناتِ وغيرها ، فبإضافتها يظهرُ التحصيصُ ، فتحوزُ الإضافةُ ، حوازها في نحو حاتم فضةٍ بخلافِ إضافةِ الليثِ إلى الأسدِ ، وهذا ؛ لأنَّ الإضافاتِ هنا كلُّها من ألف اظِ التأكيدِ، وما أضيفَ إليهِ مؤكدها، ولاشكَّ أنَّ لفظ التأكيدِ ومعناهُ غيرُ لفظِ المؤكدِ ومعناهُ بخلافِ الليثِ والأسدِ ؛ فلذلكَ افترقا .

اعلم أنَّ في كلامهم ثلاثة أشياء متجانسة قدْ أو دعَ المصنفُ كلَّ واحدٍ منهما في فصلٍ على حدةٍ زيادةً في التَّبيين أحدها: جميعُ القومِ وهو المذكورُ هنا، والثاني: (( جائبةُ ))(٢) خبر، وهو المذكورُ في الفصل الثاني والثالث.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فقوله ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٩٢ .

والثالثُ : جيء زيدٌ ، وهو في الفصلِ الثالثِ ، وهذا لأنَّ المضافَ شيءٌ عامٌ يتناولُ أشياء ، فأضيفَ للتخصيصِ ، إلاَّ أنه قسّمَها في ثلاثةِ فصولِ ؟ لأنَّ وهم الناسِ في الأولِ : أنه من بابِ إضافةِ الشيءِ إلى نفسهِ ، والثاني : من بابِ إضافةِ السفةِ إلى الموصوفِ ، وفي الثالثِ : أنه زائدٌ ، (( ولا يجوزُ إضافةُ الموصوفِ إلى الصفةِ )\( الصفةِ )\( الصفةِ )\( الصفة )\( الطفة )\( الإضافة )\( الإضافة )\( الإضافة )\( اللهو )\

اعلمْ: أنَّ (( دار الآخرةِ ))() وأخواتها غيرُ مستقيمٍ حملها على الظاهر ، وأنَّ التقديرَ : ما ذكرهُ في الكتابِ() .

وقوله: (( دَارُ الحِياقِ )) الآخرةِ ، مخالف لتأويلِ الشيخِ أبي علي، فإنه قال: في الإيضاحِ () : دارُ الساعةِ الآخرةِ .

[[אדת]

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩١ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « بالصفة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٩١.

<sup>(</sup>٧) ينظر الإيضاح العضدي ص ٢٨٣.

قيلَ: الأشبهُ - والله أعلم -: أنْ يكونَ التقديرُ على ما ذكرهُ المصنفُ(١)، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَمَامَتَنَعُ ٱلْحَيَوْ وَٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ (") ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُو ٱالْحَيَوْةَ **ٱلدُّنيَابِٱلاَخِرَةُ** ﴿ " قوله : فوجهُ التمسكِ : أنَّ الدنيا والآخرةَ (١) صفتان متقابلتان ، وقد جعلت الدنيا صفة للحياة ، فكانَ الأشبهُ أنْ تكونَ الآحرةُ صفةً (°) الحياةِ أيضاً، عملاً بمناسبة التقابل، وفي الكشافِ(١) في آخر سورةِ يوسفَ: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٧) (( ولدارُ الساعةِ )) أوْ الحالُ الآخرةُ ، وفي مباني (^) التنزيل لفحر المشايخ : أنَّ الشهورَ كلُّها مذكرة إلاَّ جمادي ، ولا يضافُ الشهرُ إلى شيءِ منها ، إلاَّ إلى ثلاثةٍ ، وهي رمضان والرَّبيعان ، فمــا كــانَ مــن أسمائهــا اسمــاً للشهر ، أوْ صفةً قامتْ مقامَ الاسم ، فلم يجز إضافةُ الشهر إليه ، ولا يذكر معهُ ، كالمحرمِ ، فإنما معناهُ : الشهرُ المحرمُ ، كصفرِ ، وهو علمٌ ، كزيدٍ ، من صَفَرَ الإناء إذا خلا ، وجُمادى : علمٌ من جمدَ الماءُ ، ورجبٌ وهو علمٌ من : رجبتُ الشيءَ إذا عظمته ، وشعبان ، وشوال : هما صفتان حرتا مَجْرَى الاسم العلم ، من التشعبِ ، وهو التفرقُ ، ومن ﴿﴿ شُوَالاًنَ الْإِبْلِ ﴾ وهو : قلةُ لبنِها ، وارتفاعهُ ، و (( بقلةُ الحمقاء ))(١): وصف الحبةِ بالحمق ؛ لأنها تنبتُ في محاري السيل ، فيحترفها السيلُ ، وفي المثل(١٠٠): أحمقُ من رجلةٍ ، والرجلةُ: بقلةُ الحمقاءِ ، وعلى

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٢ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٣٨ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) من الآية ( $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الآخر ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « منه » والشبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٢ / ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٠٩ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٨) لم اهتد إلى هذا الكتاب فيما رجعت إليها من مصادر .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٩١ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المستقصى للزمخشري ١ / ٨١؛ والميداني ١ / ٢٢٦؛ والعسكري ١ / ٣٩٥؛ وكتاب الأمثال لابن سلام ص ٣٦٦؛ واللسان ١١ / ٢٧٤ " رجل " .

اعتبارِ ما ذكرهُ هنا من تقديرِ الموصوفِ: تسمية محمد (() - رحمهُ الله - كتابيهِ بجامع الصغيرِ، وجامع الكبيرِ، معناهُ: جامع (() العلم الصغيرِ، وجامع العلم الكبيرِ، (وقالوا: عليهِ سَحْقُ عِمامةٍ) (())، ما سبق كانَ من حيثُ الظاهرُ، إضافة الموصوف إلى الصفةِ، وهذا إضافةٌ إلى الموصوفِ في الظاهرِ؛ لكنها في التحقيق من قبيل إضافةِ الخاتم إلى الفضةِ، على ما ذكرَ في الكتاب (()).

السَّحْقُ: البالي<sup>(°)</sup>، أضيفَ إلى العمامةِ ؛ ليقعَ البيانُ ؛ لأنه يتناول قبلَ الإضافةِ كلَّ بالٍ ، وكذا (( جردُ قطيفة ))<sup>(۱)</sup> فالجردُ: الثوبُ إذا انسحقَ ، ولانَ ، وهو في الأصلِ : مصدرُ جردتُ الشيءَ : إذا قشرته ، فأضيفَ للبيانِ ، كما تضافُ الأعدادُ المحتملةُ للأجناسِ إلى المعدوداتِ ، نحو : ثلاثةُ رجالٍ ، وثلاثةُ أفراسٍ ، والقطيفةُ : الدُّثَارُ ، وهو الثوبُ على الشعارِ ، والشعارُ ما يلي الجسدَ .

و (( **جائبةٌ** ))(١) : خبرٌ ، أيْ : خـبرٌ ، يجـوبُ [ الأرضَ مـن بلـدٍ إلى / بلـدٍ ، [١٣٦/ب] التاءُ فيه للمبالغةِ ، كما في نسّابةِ ، وراويةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة تقدمت ترجمته ص ٣٧ ، وله كتابان : أحدهما : الجامع الصغير في الفروع يشتمل على ١٥٣٢ مسألة ، و ١٧٠ مسألة خلافية ، وقد أشار العلماء بهذا الكتاب حتى قالوا لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله .

والكتاب الثاني: الجامع الكبير في الفروع الذي اشتمل على حلائـل وكبـار المسـائل الفقهيـة . ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٥٦١ ، ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> جامع <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) أي الثوب البالي ، ينظر الصحاح ٤ / ١٤٩٤ " سحق " .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩٢.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٩٢.

<sup>(</sup>۸) في ب : (( وراوية )) ساقط .

وأما لتحقيقِ معنى الاسميةِ ، كما في الذبيحةِ ] (') ، واللقيطةِ ، و ( مُغرّبةٌ )) خبر - بكسر الراءِ - وهو الذي طوى عليهم من بلد سوى بلدهم ، وغُرّبَ مبالغةٌ في غَرُبَ ، أي (") : بَعُدَ .

يقالُ : اغربْ عني ، والثاءُ فيه كالثاء في حائبةٍ خبرٌ .

#### \* والمؤمِنُ العَائِذَاتِ \*(١)(٥)

أرادَ بالمؤمنِ: الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يؤمنُ الطيورَ وغيرَها ، و" العائذات " جمعُ عائذٍ ، وهي : الحديثةُ النتاجِ من الطيور ، والبهائم ، وهو في الأصلِ من بابِ الكفاية ؛ لأنَّ الحاملَ إذا ضربها المخاضُ عَاذَتْ ؛ أيْ : لجأتْ .

أَلَا تَرَى إِلَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ (١) وتمام (٧) بيتِ النَّابِغةِ (٨) :

\* رُكبانُ مكةً بَيْنَ الغِيل والسَّنَدِ \*(٩)(١٠)

وهو من قصيدته(١١) المعروفةِ التي مطلعها :

والمؤمِنُ العائداتِ الطَيْرَ تَمْسَحُهَا رُكْبانُ مَكَةَ بِينِ الغِيلِ والسَّنَدِ والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٣٥ ؛ وشرح ابن يعيش ٣ / ١١ ؛ والتخمير ٢ / ٣٥ ؛ والخزانة ٥ / ٧١ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٤٥١ ، ٤٥١ ، ٣٨٦ .

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( إذ )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) هذا جزء بيت من البسيط ، ونصه :

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٢٣ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فتمام » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۸) سبقت ترجمته

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>١٠) هذا عجز بيت للنابغة ، وصدره :

<sup>\*</sup> والمؤمنُ العائذات الطير يمسحُهَا \*

وسبق تخريج البيت آنفاً .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «قصيدة » والمثبت من ب.

#### \* يا دَارَ مَيَّةً \*(١)

لم يردِ النابغة : تقديم "العائذات الضرورة الشعرِ ، لكن أراد أن يذكر الصفة فحسب ، فذكرها ، وأراد بها : نفس الذوات ، بحذف موصوفها ، واحتملت هذه الصفة أجناساً كثيرة ؛ لجوازِ وقوعها على الوحش ، والطير ، والطير ، والعير الطير الطير ؛ بياناً أنه لم يُردُ بها إلا الطير ، وانتصاب الطير على التبعية "للعائذات "إمًّا بطريق بدل البعض من الكلّ ؛ لما ذكرنا أنَّ "العائذات العائذات العائذات العائذات العائذات العائذات الإصافة والتبعية في انتصابهما ، وكان موصوفاً ، و" العائذات الصفة إلى الموصوف وجهان ، أحدهما : إذا دلَّك إلى حروج الصفة حوازِ إضافة الصفة إلى الموصوف وجهان ، أحدهما : إذا دلَّك إلى حروج الصفة عن كونها صفة ، بسبب التقديم ؛ لأنَّ الصفة لا تتقدم على موصوفها ؛ لأنَّ تقديم الصفة على الموصوف يقلب حكم التابع والمتبوع ، والثاني : وهو "المعنى العامُّ في إضافة الموصوف إلى الصفة ، وفي عكسه ، وهو لزومُ إضافة الشيء ( إلى نفسه ؛ لأنَّ كُلاً من الصفة والموصوف عبارة عن ذات واحدة ، بدليل حواز واطلاقها عليها ، وقيامُ ) (\*) كل (\*) منهما مقام الآخر ، والإضافة تؤذنُ بتغايرهما ، والغيل (") والسنّدُ (") والسنّدُ (") والسنّدُ (") والسّعي إلى اسمه ) (") كل أنهما مقام الآخر ، والإضافة تؤذنُ بتغايرهما ، والغيل (") والسّندُ (") والمورود وا

<sup>(</sup>١) هذه لفظة من بيت شعر للنابغة من قصيدته المشهورة التي مطلعها هذا البيت : يا دارميَّة بالعلياء فالسَّنكِ أقوت وطَالَ عليها سَالِفُ الأبَدِ

ينظر الديوان ص ٣٠..

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> يعكس <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ هُو ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « إلى »·

<sup>(</sup>٦) الغيلُ : مكان بزبيد يقال له الغيلُ . ينظر معجم ما استعجم ١ / ٢٩٤ ؛ ومعجم البلدان ٤ / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧) السَّندُ: بلد معروف في البادية ، أو ماء معروف لبني سعد ، أو قرية من قراء هراة . ينظر معجم البلدان ٣ / ٢٦٧ ؛ ومعجم ما استعجم ١ / ٧٦٠ ، ٧٦١ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ٩٢

تأخذُ اللفظَ المرادَ به لذات (۱) ، فتضيفهُ إلى اللفظِ الذي لم يردْ بهِ إلاَّ بحردُ اللفظِ ، كقولكَ : ذاتَ اللهِ ، وذاتَ زيدٍ يسمى الأولُ سُمَّى لما قصدَ به الذاتُ وهو كذلكَ ، وسمي الثاني اسماً لما قُصِدَ به (۱) اللفظُ ، وذلكَ أنكَ إذا قلتَ : (( لقيته هي ذاتَ مرةٍ ») واللفظة التي هي مرةٌ ، واللفظة هي المرادُ بالمسمَّى ، والسرُّ في إضافةِ المسمَّى إلى الاسم ، هو طلبُ ضربٍ من المبالغةِ ، ألا ترى إلى قولهم : (( لقيتُهُ ذاتَ مرةٍ ») فهو بمنزلةِ قولكَ : لحظتهُ لحظةً ؛ لأنَّ المرادَ من قولهم : مرةً حركةُ الفلكِ ، مرةً يكونُ معنى قولهم : (( لقيتُه خطتُه لحظة ، وعلى قولهم : (( لقيتُه خطتُه خطة ، وعلى قولهم : المدة التي صادفتُ فيها رؤية المرئي هذا الأسلوب قولُهم : (( ذاتَ ليلةٍ ») أيْ : المدة التي صادفتُ فيها رؤية المرئي قطعُ الشركةِ / في الاسمِ عن غيرِ هذا المسمَّى ، وذلكَ ضربٌ من المبالغةِ ، وقدْ [ ١/١٣٧] يتأتى فيه التعظيمُ مع قطع الشركةِ ، كما في قوله :

\* إليكم ذَوي آل النَّبيِّ تَطَلَّعَتْ \*(°)

أيْ : أنتم المستحقونُ لهذا الاسمِ الذي هو آلُ النبيِّ - عليه الصلاةُ والسلام (١) - ، (( ودارهُ ذاتَ اليمين )) أيْ : ناحيةُ صاحبةِ هذهِ اللفظةِ ، وهي

\* نواز عُ من قَلْبي ظِمَاءٌ وأَلبُبُ \*

وهو للكميت بن زيد ، وانظره في : الخصائص 7 / 77 ؛ والمحتسب 1 / 787 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7 / 71 ؛ والمقاصد النحوية 7 / 711 ؛ وخزانة الأدب 1 / 707 ، 7 / 707 ، لفصل لابن يعيش 1 / 707 " ظمأ " ، 0 / 707 " نسا " ، 0 / 707 " ذو " ؛ وبسلا نسبة في : تلخيص الشواهد ص 107 ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 107 .

<sup>(</sup>١) في ب : « ذات » .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩٢.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه :

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « السلام » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٩٢ .

اليمينُ ، وذا صباحٍ أيْ : وقت صاحبِ هذه اللفظةِ التي هي "صباحٌ " ، وفي قولك : (( ذا صباح ))(١) زيادة إبهام ليست هي في قولك : لقيته صباحاً يتعرضُ للصباحِ الذي هو خلاف المساءِ وغيره من الأوقاتِ ، وفي (( ذا صباحٍ )) لا يتعرضُ لصباح بحردٍ .

بلْ أُبْهِمَتُ إبهاماً (( أَنَسُ ))(٢) - بفتح الهمزةِ والنونِ - و (( مدرِكةُ ))(٢) - بكسر الراء - تمامهُ :

## \* لَأُمْر ما<sup>(٤)</sup> يُسوَّدُ من يَسُودُ \*(°)<sup>(٦)</sup>

و (( كلمةُ ما فيه إبهامية )) كقوله: (( حديث ما على قِصَرِه )) وفيه نوعُ تفخيمٍ ، ومعنى البيتِ : عزمتُ على الإقامةِ إلى وقتِ (() الصباحِ ؛ لأنّبي وجدتُ الرأيَ والجزمَ : يوجبان ذلك ، ثم قالَ : لشيءٍ عظيمٍ يسوّدُ (() من يسودُ ، يعني : أنّ الذي سودهُ قومهُ ، لا يسودُنهُ إلاّ لشيءٍ رأوْه فيه ، من الخصالِ الحميدةِ ، والأمورِ الجليلةِ ، أرادَ أنهم يسودونه على علمٍ وخبرةٍ به ، وقد قيل : إنّ من سادَ

#### \* عَزِمتُ على إقامةِ ذيْ صباح \*

وهو لأنس بن مدركة الخنعمي في : الحيوان % / % وشرح المفصل لابن يعيش % / % وحزانة الأدب % / % / % والدرر % / % والدرر % / % والدرس بن نهيك في اللسان % / % وحزانة الأدب % / % ولرجل من حثعم في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي % / % وبلا نسبة في : الكتاب % / % و والمقتضب % / % و والخصائص % / % و والحنى الداني % / % و والمقرب % / % وهمع الهوامع % / % و والحزانة % / % .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( لا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره :

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وقت» مكرر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ مسود ﴾ والمثبت من ب .

عشرةً من الناسِ كانَ لهُ من العقلِ والكياسةِ بقدرِ عقولهم ، وكياستهم ، فإنْ قيل : (( ذا صباحٍ )) من الظروفِ اللازمةِ ؛ لأنه من قبلِ ذاتِ مرةٍ ، فلما انجر في البيتِ .

فلنا: إنما حرَّهُ الشَّاعرُ على لغةٍ ، وهي لغةُ حثعمٍ (١) ، فإنه لا يجوزُ حرهُ إلاَّ على لغتهم ، أو اضطرَّ إليهِ الشَّاعرُ " تطلعتُ " تشوقتْ ، يقال: تطلعتُ إلى ورودِ كتابته ، وقوله

## \* نوازعُ من قلبي \*

أيْ : أشواقٌ نوازعٌ من قلبي .

ظميءَ ظماً عطش ، وقومٌ ظماءٌ أيْ : عِطَاشٌ ، وصَفَ النوازعَ بالظماءِ للمبالغةِ ، و" اللّبُ " العقلُ وجمعه ألبابٌ وقد يجمعُ على ألب ٍ ، كما يجمعُ بوسٌ على أبؤسٍ، وإظهارُ التضعيفِ لضرورةِ الشِّعرِ (٢)، ومثلُ هذا الإظهارِ ما في قوله: \* تَشْكُو الوَجَى من أَظْلَلِ وَأَظْلَلِ \*(٢)

أيْ: من أظلَّ وأظِلَّ أيْ: من أَظَلِ وأظِلِ والأَظلُ ما تحت ميسمِ البعيرِ وهو طرف خُفِّهِ ، وفي قوله : (( يا ذوي آلِ النبيِّ ))(أ) من المدح والتعظيمِ ما ليسس في قوله (( يا آل النبيِّ )) ؟ لأنه تقوله ذوي آلِ النبيِّ قدْ جعلهم أصحابَ هذا الاسمِ ، قوله (( يا آل النبيِّ ، ومَنْ كانَ صاحبَ هذا الاسمِ ، فهو فائزٌ في القُصْوَى من مراتبِ التعظيمِ ، وقالوا : في نحوِ : قول (٥) لبيدٍ : أوردَ هذا الفصلَ اعتراضاً في إضافةِ

<sup>(</sup>۱) ختعم: اسم قبيلة ، وهو ختعم بن أغار من اليمن ، وسموا بهذا الاسم نسبة إلى جمل لهم يقال له : " ختعم " . ينظر اللسان ۱۲ / ۱۶٦ " ختعم " ؛ والاشتقاق لابن دريد ص ٥١٥ ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ۲ / ۳۸۷ ؛ واللهجات لسيبويه ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> الشعر <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه ص ١٥٥ ، وهو شاهد في كثير من كتب اللغة منها: اللسان ١١ / ٤٢٠ " ظلل " والتاج ، والكتاب ٣ / ٥٣٥ ؛ والخصائص حــ ١ / ١٦١ ؛ والمنصف حـ ١ / ٣٠٩ ؛ والمقتضب حـ ٢ / ٢٥٠ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب حـ ٣ / ٢٤٤ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي قول لبيد في الصفحة التالية .

اللفظِ إلى المدلولِ ، ولا يستقيمُ لهُ استعمالُ الاسم بمعنى المسمَّى ، وهو حلافُ مذهبه ، واختار أنْ يكونَ الاسمُ زائداً ، وهو على إسقاطِهِ ؛ ليستقيمَ مذهبه ، فكانَ فيما ذكر في هذا الفصلِ إضافةُ اسمٍ عامٍ كالاسمِ ، والحيِّ إلى اسمٍ خاصٍ ، وهذا قريبٌ من الفصولِ السابقةِ – على ما ذكرنا – والمعنى في إضافةِ الاسم إلى المسمَّى : إرادة التفحيمَ ، وصيانةٌ للمسمّى عن الذكرِ ، والاستعمال (۱) ، ومن هذا البابِ قولهم : بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم (۱) ، والمعنى : أنَّ اسمَ اللهِ في استكفاءِ المهمِّ مُغن عن ذكر الذاتِ .

تمامُ قول لبيد:

\* ومن يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فقد اعتذَرْ \*(")(٤)

\* إلى الحول ثُمَّ اسمُ السلام عليكُما \*(°)

أيْ: ثمَّ السلامُ عليكما أيْ : حفِظُ اللهِ ، وقبْلَهُ :

فَقُوْمَا فَقُولاً بِالْدِي قَدْ عَرَفْتُمَا ولا تَخْمِشَا وَجْهاً ولا تَحْلِقَا شَعَرْ<sup>(1)</sup> وصدر بيت ذي الرمة :

\* لا ينعَشُ الطرفَ إلا(<sup>(٧)</sup> ما تَخَوَّنَهُ \*(<sup>^(</sup>

وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 112 ؛ والخصائص 112 ؛ والمنصف 112 ؛ والمعقد الفريد 112 ، 112 وشرح المفصل لابن يعيش 112 ، المقاصد النحوية 112 ، 112 والأشباه والنظائر 112 ، والمسان 112 ، 112 ، 112 ، وبالا نسبة في : أمالي الزحاجي ص 112 ، وشرح عمدة الحافظ ص 112 ، والمغرب 112 ، وهمع الهوامع 112 ، 112 ، وخزانة الأدب 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112 ، 112

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ والاستعمال ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بسم الله » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من الطويل ، وصدره :

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر ديوان لبيد ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٧) في ب : « إلى »·

<sup>(</sup>٨) هذا صدر بيت من البسيط ، وعجزه :

<sup>\*</sup> دَاع يُنَادِيه باسم الماء مبغوم \*

وهـو لـذي الرمـة في ديوانـه ص ٣٩٠؛ والخصـائص ٣ / ٢٩؛ ومراتب النحويـين ص ٣٨؛ وحزانة الأدب ٤ / ٣٤٤ .

و قبلهُ<sup>(۱)</sup> :

كَأَنَّهُ بِالضَّحَى تَرْمِي الصّعِيدَبِهِ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرّأْسِ خُرْطُومُ (٢) الضميرُ فِي كأنه للغزالِ ، والدبابةُ الخمرُ ، أيْ : تدبُّ فِي العظامِ ، والخرطومُ أيضاً الخمرُ ، شبهَ الغزالَ فِي لزومه الأرضَ ، بشاربِ خمر ، والمعنى : كأنَّ هذا الولد من شدةِ النعاسِ في الهاجرةِ سكرانُ ، وهذا لأنَّ المقام مما يغلبُ على الطفل ؛ لرطوبةِ مزاجهِ .

#### \* لا ينعَشُ الطرف \*(٣)

أيْ : لا يرفعهُ ، وتخوَّنهُ : تعهده ، وما مصدريةٌ ، أيْ : مدةُ تخوّنهِ ، والمآ : حكايةٌ عن صوتِ الظبيةِ ، وهو قوله : مآمآ ، إذا صاحت ، ومحصولُ المعنى : دعا ذلكَ الدَّاعي معمَّى غيرُ مفهومٍ .

ومبغومٌ: بمعنى: باغم، يقالُ : بغمَ الجِشْفَ الصائِدُ ، إذا صاحَ لهُ ، والبُغامُ: أرخمَ صوته ، وهو من صفةِ الداعي ، ويناديه في موضع الحالِ ، تقولُ : لا تدع طرف هذا الغزالِ إلاَّ تخوُّنُ داع يناديه ، يعني : أمّه ، وقيل : المبغومُ : المصونُ ، أيْ : مبغومٌ نداؤهُ ، حَذَفَ ذلكَ اكتفاءً بما جرى من ذكر يناديه ؛ لأنه إذا نادتهُ أمهُ بمآمآ يجيبُها ، ويصيحُ لندائها ، وقيل : أيْ : لا يرفعُ الغزالُ طرفهُ إليها إلاَّ تعَذَّرُ الإرضاع إذا نادتهُ هي قالت : ماما أجابها هو بمثلِ ذلك ، وتخوَّنها إرضاعها وتفقدها داع مصونٌ مبغومٌ بحابٌ ، وفي " تداعينَ " أيْ : كلُّ واحدٍ من هذهِ الإبلِ يدعو صاحبهُ إلى الشربِ باسم الشيبِ وهو صوتُ مُشَافِرِ الإبلِ عند شربِ الماءِ أي : إذا سمعَ الآخِرُ صوتَ الجرعَةِ أرادَ فيه ، و

\* المتثلُّمُ \*(١)

وانظره في : ديوانه ص ١٠٧٠ ؟ وإصلاح المنطق ص ٢٩ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٣٠٧ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ١٠٤ ، ٤ / ٨٥ ، ٥٨ ؛ وخزانة الأدب ١ / ١٠٤ ، ٤ / ٣٤٣ ؛ واللسان ١ / ١٠٤ ° شيب " ؛ وبلا نسبة في : الاشتقاق ص ٣٥ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٣٨٨ ، ٤٤٢ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٣٨٦ ؛ واللسان ١٢ / ٢٩٧ " سلم " .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وقبله ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لذي الرمة ، وهو قبل البيت الآنف الذكر . ينظر ديوانه ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان ذي الرمة ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) هذه لفظة من بيت لذي الرمة ، وهو من الطويل ، ونصه : تداعَيْنَ باسْم الشّيبِ في متثلّم جوانِبُه من بَصْرَةٍ وَسِلاَم

الحوضُ المتهدِّمُ تمامهُ:

\* جَوَانِبهُ من بَصْرَةٍ وسِلاَم \*(١)

فالبصرة : حجارة رخوة ، تضرب إلى البياض ، وبها سميت البصرة ، والسّلام - بكسر السين - الأحجار ، والواحدة سَلِمة - بفتح السين و كسر اللام - وفي (٢) قوله : إنَّ المضاف متصل بقوله : وقالوا في الكشاف (٣) في قوله تعالى : ﴿ بِسَمِ ٱللّهِ عَجْرِهُ الْهُ أَوْمُرُسُهُ أَ ﴾ (١) .

يجوزُ أَنْ يكونَ الإسمُ مقحماً ، ويرادُ " با للهِ " إحراؤها وإرساؤها وأنشدوا: \* يا قُرَّ \*(٥)(٦)

البيت، يهجو بهذا قرة بنت خويلا ، و" قُرَّ " ترخيمُ قُرَّة ، وأَجْمَعَتْ الولد ، والبيت، يهجو بهذا قرة بنت خويلا ، و" قُرَّ " ترخيمُ قُرَّة من العرب : إذا جاءت " بولا أحمق ، وهي مُحْمِقُ ومُحْمَقَة ، قالت ( ) : امرأة من العرب : لَسْتُ أُبَالِي أَنْ أَكُونَ مُحْمِقَه إِذَا رأيت خصيَةً مُعَلَّقَ هُ ( ) لَسْتُ أُبَالِي أَنْ أَكُونَ مُحْمِقَه إِذَا رأيت خصيَةً مُعَلَّق عن إذا رأيتُ المولودَ ذكراً ، يريدُ : أنَّ ذلكَ المخوَّفَ قد وقع ، وهي كناية عن إذا رأيتُ المؤلودَ ور مقام الذئب » هذا تأكيدٌ في نفي الذئب ؛ لأنه إذا نفى موضع كون قرة أحمق ( مقام الذئب ) هذا تأكيدٌ في نفي الذئب ؛ لأنه إذا نفى موضع

#### يَا قُرَّ إِنَّ أَبَاكَ حَيَّ خُوِيْلِلاً قُدْ كُنتَ خَائِفَهُ على الأَحْمَاقِ

وهو لجبَّار بن سلمى في نوادر أبي زيد ص ١٦١ ؛ وذيل سمط اللآليء ص ٥٥ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٣٣٤ ؛ وبلا نسبة في : آمالي ابن الحاجب ٢ / ١٤٥ ؛ والخصائص ٣ / ٢٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ١٣ ؛ والمقرب ص ٢٣٤ ؛ وكتاب الشعر ص ٣١ .

<sup>(</sup>١) تقدم نخريج البيت ص ٧١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> وقوله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٢ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٤١ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦) هذه لفظة من بيت من الكامل ، ونصه :

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> جاءت <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( فقالت )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) هذا البيت من الرجز ، وهو لامرأة من العرب ، وانظره في : إصلاح المنطق ص ١٦٨ ؟ والمنصف ٢ / ١٣٢ ؟ والمخصص ١٦ / ١٢٩ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٤٣ .

قيامِهِ ، فقد نَفَاهُ قطعاً ، وما قبل البيتِ :

وَمَاءِ قَد وَرَدْتْ لِوَصْلِ أَرْوَى عليه الطيرُ كالسورَقِ اللَّجَيْسِنِ (۱) ذَعَرتُ به الْقَطَا (( ونَفَيْتُ عَنْهُ مَقَامَ الذِّنْبِ ))(۲) كالرجُلِ اللَّعينِ (۳)

يقولُ: فوردت ذلكَ ؛ لأجل أنْ أرى عليه أروى ، أيْ: المرأةُ التي اسمها أروى واللَّحِينُ: الخبطِ : ذُعِرَتْ أيْ: نفرت الطيورُ عن ذلك تنقيراً ، وشردتْ الوحوشُ عنه تشريداً ، واللَّعُين (٤): المطرودُ .

ومن دأبِ الكُتَّابِ أَنْ يقولوا<sup>(٥)</sup>: حضرةُ فلانٍ ، ومجلسُ فلانٍ <sup>(١)</sup> ، وكتبتُ إلى حضرته ، وإلى جانبه العزيز ، يريدون نفسةُ وذاته .

ألا ترى إلى قوله:

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْسَروءَةَ وَالنَّدَى فِي قُبَّةٍ ضُربتْ على ابنِ الحشرجِ (٢) وفي الكشَّافِ (١) ﴿ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ (٩) أيْ: موقعه الذي يقف ، فيه العبادُ للحسابِ يوم القيامةِ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر وهو للشماخ في ديوانه ص ٣٢٠؛ والمخصص ١٠ / ٢٢٤؛ واللسان ١٣ / ٣٧٨؛ ومقاييس اللغة ٥ / ٢٣٥؛ ومحمل اللغة ٤ / ٢٦٧؛ وتهذيب اللغة ١١ / ٨٠؛ وأساس البلاغة ص ٥٥٥ " لجن ".

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البيت قبل البيت الآنف الذكر ، وهو للشماخ في ديوانه ص ٣٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( اللعين )) . . .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يقول ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> فلان <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) البيت من الكامل لزياد الأعجمي ، وانظره في : دلائل الاعجاز ص ٣٠٦ ؛ ومعاهد التنصيص ١ / ١٩٥ ؛ والأغاني ١٥ / ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الكشاف ٤ / ٦٩٨ .

<sup>(</sup>٩) من الآية (٤٠) من سورة النازعات.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٦) من سورة المطففين.

وقيل: مقحمُ ، كما قالَ : أخافُ جانبَ فلان ، ومن قولِ الناسِ : لمكانِك / [ ١/١٣٨] فعلتُ كذا ، أيْ : لأجله ، وفي الحديثِ (( أنَّ من الشركِ الحفيِّ أنْ يصليَ الرجلُ للمكانِ الرجلِ ))(() أيْ : لأجله ، ومن الألفاظ المقحمةِ ما جاء في الحديث (( لا صدقةَ إلاَّ عن ظهرِ غنيً ))(() ذكر أنّ معناه (() في المُغْرِبِ() إلاَّ عن غنيً ، والظّهُرُ مقحمُ ، كما في ظهرِ القلبِ ، وظهرِ الغيبِ() ، وقيلَ : المضافُ في هذا الفصلِ ، وإنْ كانَ مقحماً من حيثُ الظاهرُ ، فهو غيرُ مقحم من حيثُ (الباطنُ .

أمَّا في قولِ ذي الرمةِ: فظاهرٌ ؛ لأنه يريد أنَّ الظبية تخاطِبُ خِشْفَها بـ" مآمآ " وهذا المعنى لا يحصلُ إذا لم يضفِ الاسمُ إلى الماءِ لاحتمالِ أنْ يتوهم حينئذٍ أنها تريد بدعائها إياه بالماء إراء الماء .

وأمَّا في البيتِ الثاني ، فكذلك ؛ لأنه يريدُ أنَّ كلَّ واحدٍ من هذهِ الإبلِ يدعو إلى الشربِ أحاطَ بلفظِ الشِّيبِ لتزدادَ رغبَةً عندَ سماعه ذلك اللفظ ، ولو لم يضف الاسم إلى الشِّيبِ يتوهمُ أنهُ أرادَ به جَمْعَ أشيَب .

وأما في قول : لبيد ، فإنَّ المراد به المتاركة ، وهي مجاوزة معنى المتاركة إنما يحصل عند إضافة الاسم إلى السلام (١) وألاَّ يتوهم به التحية ؛ لأنها هي المعهودة به .

وأمَّا(^) قولهم : (( هذا حيُّ زيدٍ )) فهو مفيدٌ من حيثُ المعنى ؛ لأنَّ زيادته تفيدُ نوعاً من التحقير ، وحطَّ منزلةِ ما أضيفَ إلى الحيِّ كأنه يقولُ : هذا جسمٌ

<sup>(</sup>١) ينظر الحديث في المسند لابن حنبل ٤ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر البخاري كتاب الزكاة باب الوصايا ٩ / ٣٥ ؛ والمسند لابن حنبل ٢ / ٣٢ ، ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> أن معناه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٩٩ " الظاء مع الهاء " .

<sup>(</sup>٥) في ب : « البيت » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ اللام ﴾ والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>۸) في ب : « وأمَّا » مكرر .

سِوى أنه حيّ ، وشيخٌ سِوى أنّه حساسٌ متحركةٌ ، ويضافُ أسماءُ الزمان إلى الفعلِ ، فمن حقّ الفعلِ ألا يصلحَ مضافاً إليه ؛ لأنّ من صفته أنْ يكونَ بحروراً ، والجرُّ لا يدخلُ على أنواعِ الفعلِ ، ولكن لما صلحَ أن يقعَ موقعَ المصدرِ ، ويُقدّر تقديره : ساغَ وقوعهُ موقعَ المضافِ إليه ، وإنْ كانَ على صورةِ الفعلِ () ، وليسَ بنازع () أن يقعَ الفعلُ موقعَه المضافِ الله ، وإنْ كانَ على صورةِ الفعلِ () ، وليسَ بنازع () أن يقعَ الفعلُ موقعَه () ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ المَ أَمْ لَمْ لَنَذِرَهُمْ ﴿ () على ما سبق قبلُ ، وإلى () قوله : (ر تَسْمَعُ بالمعيدي خيرٌ من أنْ تراه )) () أيْ : سماعُكَ ؛ لأن " تسمع " مبتدأ ، وحيرٌ خيرٌ له ، والمبتدأ لا يقع إلا اسماً ، فإنَّ الفعلَ لما صحَّ أنْ يقومَ مقامَ الاسمِ المنصوبِ على المفعوليةِ في المرفوع ، كما قلنا ، وصحَّ أيضاً أنْ يقومَ مقامَ الاسمِ المنصوبِ على المفعوليةِ في فوله :

## \* فَقَالُوا: مَا تَشاءُ فَقَلْتُ: أَلْهُو \*(٧)

أيْ : لهواً صح أنْ يقومَ أيضاً مقامَ الاسمِ المحرورِ في الإضافةِ ، أو نقولَ من حق الفعلِ ألاَّ يضافَ إليهِ؛ لأنهُ؛ لِمَا به من الإبهامِ المفرطِ لا يتخصَّصُ في نفسه ، فكيفَ تخصَّصَ غيرُهُ إلاَّ أنهمُ تركوا القياسَ ، واستحسنوا في إضافةِ الزمانِ إلى

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( الفعل )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ ينزع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « موقع المصدر » .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) في ب : « إلى » ·

<sup>(</sup>٦) هذا مثل انظره في كتاب الأمثال لابن سلام ص ٩٧ ؛ جمهـرة الأمثـال للعسـكري ١ / ٢٦٦ ؛ والميداني ١ / ١٢٩ ؛ والمستقصى للزمخشري ١ / ٣٧٠ ؛ واللسان ٣ / ٤٠٦ " معد " .

<sup>(</sup>V) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

<sup>\*</sup> إلى الإصْبَاح آثِرَ ذِيْ أَثِيْر \*

وهو لعروة بن الـورد في ديوانـه ص ٥٥ ؛ والـدرر ١ / ٧٥ ؛ واللسـان ٤ / ٩ " أثـر " ؛ وبـلا نسبة في : الخصائص ٢ / ٣٣ ؛ والمحتسب ٢ / ٣٣ ؛ وشرح المفصل لابـن يعيـش ٢ / ٩٥ ؛ وتذكرة النحاة ص ٣٦٥ ؛ والهمع ١ / ٦ .

الفعل ؛ لأنَّ الفعل يدلُّ على الزمان والمصدر ، فصارَ الزمانُ بعضَ الفعل ، وإضافةً بعض الشيء إلى ذلكَ الشيء جائزٌ ، كما في لفظِ البعض ، وأيِّ ، ونقولُ : جئتُكَ إذا جاءَ زيدٌ .

العاملُ في الظرفِ هذا قولهُ: جئتُكَ لا جاءً ؛ لأنَّ إذْ مضافٌّ إلى جاءً ، والمضافُ إليه لا يعملُ في المضافِ، ثم ذكرَ صاحبُ المقتبس() بعدَ هذا، وقال: ((كنت أنا وَعِدَّةُ مِن الشركاءِ في صحبةِ شيخنِا الأجلِ العلامةُ نحمُ الدينِ الزاهدي(٢) الخوارزمي على الطريق في بعض أسفاره ، فسألنا عن ناصبِ الظرفِ في ﴿ إِذَا جِمَاءَنَصُرُ ٱللَّهِ ﴾(٢) فقلت : ناصبه قوله : ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ ﴾(١) فقالَ / الشيخُ : لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ جاءَ ناصبهُ ، فذكرتُ ما ذكرَ هنا ، [ ١٣٨ / ب ] فاستحسن ، جوابي و بخبخ (٥) بصحبتي فجازاهُ الله عنَّا حيرَ الجزاء ، فكانَ من عادته الإفادةُ أبداً حضراً وسفراً » ومثله قوله تعالى : ﴿ وَإِذَابِطَشْتُم بَطَشْتُمُ جَبَارِينَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً ﴾ (٧) كانَ العاملُ في " إذا " في الموضعين هو الفعلُ الثاني لا الأولُ ، و(( آتيكَ إذا أحمرَّ البسرُ ))(^) ، وكذلكَ إذا

<sup>(</sup>١) ينظر المقتبس لوحة ١١٦ / ب .

<sup>(</sup>٢) نجم الدين الزاهدي الخوارزمي : هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء العرميني الإمام العلامة تفقه على علاء الدين سديد بن محمد الخياطي ، وبرهان الأئمة محمد بن عبد الكريم التركستاني، وغيرهما.

ترجمته في : الفوائد البهية ص ٢١٢ ، ٢١٣ ؛ وكشف الظنون ١ / ٧٧٥ ، ٦٢٨ ، ٢ / ١٠٨ ، ١٢٤٧ ، ١٢٧٨ ؛ وهدية االعارفين ٦ / ٤٢٣ ؛ والجواهر المضية ٣ / ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية (١) من سورة النصر.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣) من سورة النصر .

<sup>(</sup>٥) البخبخة: تعظيم الأمر وتفحيمه. اللسان ٣ / ٦ " بخخ " .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٣٠ ) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢ ) من سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٨) ينظر التخمير ٤ / ٧ ، ١٤٨ ؛ والهمع ٣ / ١٧٩ .

قلت : (( آتيك إذا طلعت الشمس )) ، وقال المصنف في المحاجاة النحوية : (( فإن قلت : هل مجوز (( آتيك يوم طلعت الشمس )) ، كما تقول : إذا طلعت الشمس ؟ قلت : "لا " ؛ لأن " إذا "لما فيه من المحازاة ، قلب (() الماضي من المستقبل ، دون اليوم وأشباهه )) ، منذ دخل الشتاء ، أي: مدة دخول الشتاء : " لا " حَنَّتْ نَوَارُ وَلاَتَ هَنّا حَنّت \*()

تمامهُ :

## وَبَدَا الَّذِي كَانَتْ نَوَارُ أَجَنَّتِ \*(١)

نوارُ (٥) اسمٌ لابنةِ عبدِ شمسٍ ، وكانتْ قدْ عشقتْ ملكاً ، فهمّ الملكُ بأنْ يوقع على عبدِ شمسٍ ، فشَعَرَتْ نوارُ بذلكَ ، وآذنتْ أباها ، فقالَ : رجلٌ من أقربائها ((حَنَّتْ نوارُ )) أيْ : اشتاقتْ نوارُ إلى منْ تُحِبُّهُ ، وليسَ الوقتُ وقتَ الحنينِ "أجنتْ "أيْ : جعلتْ بحنوناً ، هنّا - بالفتح والتشديدِ - معناهُ : ههنا أصلُ هنا في المكان ، فاستعملَ في معنى الحينِ هُنا ؛ لأنَّ " لا "التي يكسعونها (١) بالتاء ، وهي "لات "لا تدخلُ إلا على الأحيان ، ومثلُ هذا "حيثُ " في قولهم : قلتُ هذا حيثُ قلتُ ذلكَ ، أيْ : حينَ قلتُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قلت » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر المحاجات النحوية ص ٧٧ رقم المسألة ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الطويل ، وهو لشبيب بن جعيل ، وانظره في : المقاصد النحوية ١ / ٤١٨ ؟ والمؤتلف والمختلف ص ٨٤ ؛ وشرح شواهد المغني ص ٩١٩ ؛ والدرر ١/ ٢٤٤ ، ٢/ ١١٩ ؛ ولحجل بن نضلة في الشعر والشعراء ص ٢٠١ ؛ ولهما معاً في خزانة الأدب ٤ / ١٩٥ ؛ وبلا نسبة في : الْحَنَى الداني ص ٤٨٩ ؛ وتذكرة النحاة ص ٢٣٤ ؛ وجواهر الأدب للأربلي ص ٤٤٢ ؛ وتلخيص الشواهد ص ١٣٠ ؛ ومغني اللبيب ص ٩٢ ، وحزانة الأدب ٥ / ٤٦٣ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٧٨ ، ١٢٦ ؛ وشرح الأشموني ١ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر قصة نوار بنت عبد شمس في الخزانة ٤ / ٢٠١ . ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) الكَسَعُ : الضرب باليد على مؤخرة الإنسان ، واستعمله العلماء إلحاق الشيء بالشيء وصار الكسعُ : اصطلاحاً عندهم ، فالمعنى أنها بإلحاق التاء لها في آخرها . ينظر اللسان ٨ / ٣٠٩ " كسع " .

و" إذا " في قولهم : (( حرجتُ فإذا زيدٌ بالبابِ ))(١) أيْ : فبالحضرةِ ، فأصلُ " حيثُ " في المكانِ ، وأصلُ " إذا " في الزمانِ ، وقدْ استعملَ ذلكَ في الزمانِ ، وإنْ كانَ وهذا في المكانِ ، كما رأيت ، فكذا هنا في البيتِ استعملَ في الزمانِ ، وإنْ كانَ أصله أنْ يستعملَ في المكانِ (( وتضافُ إلى الجملةِ (١) الابتدائية عن إلى المحالة الابتدائية عن أيما حازتُ هذه الإضافةُ من قِبَلِ أنَّ مدلولاتِ الجملِ معانِ ، وإنْ كانتُ تركبُ من أسماءِ الأعيانِ والمعاني ، والأزمنةُ ظروفُ المعاني ، فالملابسةُ إذنْ بينَ الزمانِ ، والمعنى ظاهرةَ ، والإضافةُ تكونُ بأدنى ملابسةٍ ، ومعنى (( قولك : أتيتُك زمن الخمن المحاليةِ عبدِ الملكِ ابنِ مروانَ (١) ، وقدْ أضيفَ المكانُ إليهما أيْ : إلى الجملةِ الفعليةِ والاسميةِ ، ووجهُ إضافةِ اسمِ المكانِ إلى الجملةِ الفعليةِ ما ذكرنا في إضافةِ اسمِ الزمانِ إلى المعلم منزلةَ المصدرِ .

وَأَمَّا وَجَهُ إَضَافَتُهُ إِلَى الجَملةِ الاَسميةِ فلما مَرَّ فِي إضَافَةُ اسمِ الزمانِ أيضاً ؛ لأنَّ المكانَ كالزمانِ فِي كونه ظرفاً للمعنى نحو: اجلسْ حيثُ تجلسُ أيْ: اجلسُ في مكان جلوسِكَ .

ألا ترى أنَّ المكان قد وقع ظرفاً لجلوسك فتحقَّقَت الملابسة بين المكان والمعنى ، فتصحُ الإضافة ؛ لقرب معناها من معنى الوقت فإنَّ الوقت حادث صار علامة لحادث آخر كقولك : أتيتُك وقت طلوع الشمس ، ووقت طلوع الشمس علامة للإتيان ، والآية علامة ، فمن هذه المشابهة جاز إضافتها إلى

<sup>(</sup>١) ينظر المسائل المنثورة ص ١٣ ؛ وسر صناعة الإعراب ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الجملة ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر صناعة الإعراب ص ٢٤ ؛ والتحمير ٢ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته ص ٣٢٨ .

الأفعالِ تشبيهاً / للآيةِ بالوقتِ ، وهذهِ الإضافةُ في الآيةِ حتَّى لا يجوزُ ذلكَ في [١٣٩]] العلامة :

## \* بَآيَةٍ يُقْدُمُونَ الخَيْلَ شُعْثًا \*(١)(٢)

معناهُ: إذا رأيت قوماً يقدمون الخيل شُعْناً ، فهم (٢) الذين أريد تبليغ الرسالة اليهم ، فبلِّغهُم كذا وكذا ، والشعث : جمع أَشْعُتْ وهو (٤) مغبر الرأس والسنابك : جمع السُّنْبُكِ ، وهو طرف مقدَّم الحافر ، وجعل تلطخ (٥) السَّنَابِك بالدَّم علامة ؛ لإقدامِهم الخيل ، أيْ : لتقديمهم الخيل يقال : قدمته وأقدمته بمعنى :

# \* أَلاَ مِنْ مُبْلغِ عَنّي تميماً \*(١)(١)

كأنه قال : من يبلغْ عني الرسالةَ إلى تميمٍ ، وقالَ لهُ قائلٌ : بأيِّ علامةٍ يُعْرفونَ فقالَ : علامتهم حُبَّهم الطعامَ ، وبنو تميمٍ يُع يَّرونَ بشدةِ المحبةِ للطعامِ والحرصِ عليهِ .

#### \* كأنَّ عَلَى سَنَابِلِهَا مدامًا \*

وهو للأعشى في خزانة الأدب ٦ / ١١٥ ، ٥١٥ ؛ واللسان ١٢ / ٢٩٢ " سلم " وليس في ديوانه ؛ وبلا نسبة في : الكتاب ٣ / ١١٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ص ٣ / ١٨ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ١١٨ ؛ ومغنى اللبيب ١ / ٤٢ ، ٢ / ٥٣٨ ؛ والهمع ٢ / ٥١ ؛ واللسان ٢ / ٦٢ " أيا " ؛ والدرر ٥ / ٣٣ .

#### \* بآيةٍ مَا تُحِبُّونَ الطَّعَامَا \*

وهو ليزيد بن عمرو بن الصعق في : الكتاب % / ١١٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي % / ١٨٦ ؛ والشعر والشعراء % / ٦٤٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش % / ١٨٦ ؛ وشواهد المغني % / ٢٣٦ ؛ وخزانة الأدب % / ١١٥ ، ١١٥ فما بعدها ؛ والدرر % / ٩٢ ؛ وبلا نسبة في : مغنى اللبيب % / ٢٠ ، ١٣٨ ؛ وهمع الهوامع % / ٥١ .

<sup>(</sup>١) الفصل ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : «هو » ·

<sup>(</sup>٥) في ب: « بلطخ » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ٩٨.

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

قالَ الشاعرُ فيهم:

إِذَا مَا مَاتَ مَيْتٌ مِنْ تِمِيمٍ فَسَرَّكَ أَنْ يعيشَ فَجَعْ بِزَادِ عِنْ تِمِيمٍ فَسَرَّكَ أَنْ يعيشَ فَجَعْ بِزَادِ بِخَبْسِزِ أَو بِسَمْسِنِ أَو الشَّسِيءِ الملفَّفِ في البِجَادِ تَرَاهُ(١) يُطُوفُ في الأَفَاقِ حِرْصاً ليأْكُلَ رأسَ لقمانَ بن عَسادِ(١)

البِحادُ: كساءٌ مخطَّظُ من أكيسةِ الأعرابِ ، وما في : (( بآيةِ ما تُحبُّونَ )) زائدةٌ كأنهُ قالَ : (( بآيةِ تُحبونَ الطعامَ )) قيلَ : إنَّ سببَ تعييرهم بما ذكرنا أنَّ عمرو بن هندٍ (() نذرَ أنْ يحرِقَ من بني تميمٍ مائةَ رجلٍ ؛ أنهم قتلوا أخاً لهُ ، وأخذ منهم ثمانيةٌ وتسعينَ رحلاً (() فلما أتى إلى عمرو ، وقالَ له : من أنتَ ؟ قالَ : أنا رجلٌ من البراجم (() ، وهي قبيلةٌ من بني تميمٍ قالَ : وما أتى بكَ قالَ : إني رأيتُ اللخانَ فأقبلتُ نحوهُ ، فقالَ عمرو : إنَّ الشقيَّ راكبُ البراجم (() ، فذهبَ مثلاً ، ثم عُيروا بعد هذهِ القصةِ بالنّهَمِ ، والتماسِ الطعامِ ، وقوله " وذو " في قولهم : ثم عُيروا بعد هذهِ القصةِ بالنّهَم ، والتماسِ الطعامِ ، وقوله " وذو " في قولهم : معطوفٌ على آيةٍ )) أيْ : (( ومما يضافُ إلى الفعلِ )) (() " ذو " ، وإنما يضافُ الى الفعلِ ؛ لأنَّ في الفعلِ مصدراً ، والمصدرُ اسمٌ لجنسٍ و" ذو " يضافُ إلى أسماءِ الأجناسِ وتقديره : اذهبْ بأمرٍ ذي تسلمْ ، فحذفَ الموصوفُ ، أيْ :

<sup>(</sup>۱) في ب : « وتراه » .

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات من الوافر ليزيد بن عمرو بن الصعق ، وانظر هذه الأبيات في اللسان ١٢ / ٤٧٥ " لقف " " لقم " ؛ ولأبي المهوَّس ، أو ليزيد بن عمرو بن الصعق في تاج العروس ٢٤ / ٣٧٤ " لقف " " لقم " ؛ وبلا نسبة في : مجمع الأمثال ٢ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن المنذر اللخمي ملك الحيرة في الجاهلية عرف بنسبته إلى أمه هند عمة امريء القيس توفي نحو ٥٤ ق . هـ قتيلاً .

ترجمته في : ابن الأثير ١ / ١٥٤ ، ١٩٧ ؛ والمرزباني ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ رَجَلًا ﴾ ساقط ، ولعل هنا في النص سقط يسير لم يتضح لي أثناء قراءة المخطوط .

<sup>(</sup>٥) والبراجم: أحياء من بني تميم. اللسان ١٢ / ٢٦ " برجم ".

<sup>(</sup>٦) ينظر المثل في : كتاب الأمثال لابن سلام ص ٣٢٨ ؛ والعسكري ١ / ١٢١ ؛ الميداني ١ / ٩ ؛ والمستقصى للزمخشري ١ / ٤٠٥ ؛ واللسان ١٢ / ٤٦ " برجم " .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٩٧ .

بأمرٍ فيه سلامتك ، والفعلُ ما أولَ بالمصدرِ أيْ بأمرِ ذي سلامتك ؛ لأنَّ السلامة وقعت في ذلك الأمر ، فيكونُ ذلك الأمرُ صاحباً السلامة ، أوْ هو على تقدير : اذهب بوقت (١) ذي تسلم ، وتحقيقه أنَّ الفعلَ لا يقعُ إلاَّ في وقت ، فيكونُ الوقت صاحباً لذلك الفعلِ إذْ لا بُدَّ للفعلِ منه ، فصار قول ك صاحب الفعلِ ، ووقت الفعلِ سواة ، فاحتار هذا التأويل كثيرٌ من الناسِ ؛ لما فيه من التشبيهِ بالظروف ؛ لإضافته إلى الجملِ .

قال الشيخ أبو علي ً: وأمَّا قولهم: (( اذهب بذي تسلم )) و (( اذهبي بذي بدي تسلمين )) فقد أوقعوا الفعل موقع المصدر حتى حرى ذلك محرى المثل ، فلم يُقس عليه غيره حيث لم يقولوا: (( اذهب بذي تفرح )) فإذا قلت: (( اذهب بذي تسلم )) صار كأنك قلت: بذي سلامتك ، فتضيف قولك : بذي إلى السلامة فحينئذ كان هو من قبيل إضافة المسمَّى إلى الاسم نحو قوله:

\* إِلَيْكُمْ ذَوِي آلَ النَّبِيِّ \*(٥)

ثُمَّ في قوله: اذهب بذي سلامتك معنى الدعاء وحاصله أنَّ الاسمَ الذي يضافُ إلى الفعلِ أربعة أنواع (١): الأولُ ظروفُ الزمانِ مبهمةً أو غيرَ مبهمةٍ ، وهذا النوعُ يضاف إلى الجملتين .

والثاني ظروفُ المكان المبهمة نحو: حيث / جلسَ ، وهذا النوعُ يضافُ إلى [ ١٣٩ / ب] الجملتينِ أيضاً (٧) ، والثالثُ : نحو: إنهُ على ما ذَكرَ ، وهـو ممـا لا يضافُ إلاَّ إلى الفعلية (٨) .

<sup>(</sup>١) في ب : « الوقت » .

۲) المفصل ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الهمع ٤ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « اذهب » ساقط .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت تقدم تخريجه ص ٧

<sup>.</sup> (7) ينظر هذه الأنواع في التحمير (7)

<sup>(</sup>V) في الأصل: « أيضاً » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( الفعل )) والمثبت من ب .

والرابع: " ذو " وهو على وجهين : أحدهما : بمعنى الذي وهو " ذو " الطائية على ما سيأتي ، والثاني : بمعنى الصاحب ، ثم إنَّ الطائية منقولة عن " ذو " بمعنى الصاحب ، وفي هذا النقل مراعاة على مناسبة حسنة وهو أنَّ بمعنى " الذي وصله إلى الوصف للمعارف بالجمل ، كما أنَّ ما هو بمعنى الصاحب ، وصله إلى الوصف بأسماء الأجناس ، فتحانس المنقول ، والمنقول عنه ، فإذا قلت: (( اذهب بذي تسلم )) احتمل الوجهين (( ويجوزُ الفصلُ بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الشعو )) " فكان حوازُ الفصل بينهما مقيداً بقيدين : بالظرف ، وبالشعر لا مطلقاً ؛ لما أنَّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد ، فلا يجوزُ أنْ يقع بينهما فاصل .

وأمَّا وحهُ حوازِ الفصلِ بينهما بالظرفِ في الشعرِ لضرورةِ الشعرِ ، ولكونِ الظروف من المعاني بمنزلةِ أنفسها ؛ لاشتمالها عليها ؛ لأنَّ للظرفِ اتصالاً بالمظروفِ حتى كأنهما أنهم يقولون له (أ): احملُ هذا الوعاء، والمرادُ: حملُ ما في الوعاءِ ، إذِ المقصودُ ذلكَ ، فلما نزلَ الظرفُ بمنزلةِ نفسِ المظروفِ ، بحيثُ لا ينفكُ عنه : حعلَ الفصلَ بالظرف كلا فصلٍ ؛ لكنْ هذا في الشعر.

وَأَمَّا الفصلُ بينهما في سعَةِ الكلامِ ، فلا يجوزُ بالظرفِ وبغيرهِ ، وأمَّا قراءةُ (°) ابنِ عامر ﴿ قَتْلَ اللهِ مَشْرَكَا وُهُمْ ﴾ على إضافة " قتل " إلى شركائهم والفاصلُ غيرُ ظرفٍ ، فشيءٌ سمجٌ (۱) مردودٌ إلى هذا أشارَ في الكشاف (۱۷) ، والذي

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ المعنى ﴾ . أ

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « كليهما » .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر القراءة في : السبعة لابن محماهد ص ٢٧٠ ؛ والكشف ١ / ٤٥٣ ؛ والحجمة لأبي زرعة ص ٢٧٣ ؛ والمحتسب ١ / ٢٢٩ ؛ والبحر ٤ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) السمجُ: سَمْجُ الشيء بالضم سماحةً قبحَ هو سمجٌ. الصحاح ١ / ٣٢٢ " سمج ".

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ٢ / ٧٠ .

حملهٔ على ذلك أنه رأى في بعضِ المصاحفِ " شركايهم " بالياءِ ، وكذلكَ قراءةُ (١) من قرأ ﴿ فَلَاتَحْسَبَنَّ اللهَ مُعْلِفَ وَعُدَهُ وَيُسُلِهِ \* (١) بنصب " وعده " وجر " رسله ".

## \* لله دَرُّ اليومَ مَنْ لامهَا \*(")

#### فترتيبه:

قَدْ سَأَلَتْنِيْ بِنْتُ عمروعن ال أرضِ التي (') تُنْكِرُ أَعْلاَمَهَ الما رأت " ساتيلامًا "(') استعبرت للهِ دَرُّ اليومَ مَرِنْ لاَمَهَا اللهُ اللهُ وَلَّ اليومَ مَرِنْ لاَمَهَا اللهُ اللهُ

#### \* لَمَّا رَأَتْ سَاتيدَهَا استعبَرَتْ \*

وهو لعمرو بن قميئة في ديوانه ص ١٨٢ ؛ والكتاب ١ / ١٧٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٦٧ ؛ والإنصاف ٢ / ٤٣٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٢٠ ، ٧٧ ؛ ومعجم البلدان ٣ / ١٦٨ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤١١ ، ٤١٩ ؛ واللسان ١٤ / ٢٧٨ " دمى " ؛ وبلا نسبة في الكتاب ١ / ١٩٤ ؛ وبحالس ثعلب ص ١٥٢ ؛ والمقتضب ٤ / ٣٧٧ ؛ والأشباه والنظائر ٢ / ٢٣٢ ؛ وانظر البيتين الآخرين في ديوانه ص ١٨٢ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٤٠٧ .

<sup>(</sup>١) ينظر القراءة في : الكشاف ٢ / ٣٤٨ ؛ والدر المصون ٧ / ١٢٩ ؛ والبحر المحيط ٦ / ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٤٧ ) من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من السريع ، وصدره :

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ساتيدما : بكسر التاء بعدها ياء و دال مهملة ، هو حبل متصل من بحر الروم إلى بحر الهند . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ٧١١ ؛ ومعجم البلدان ٣ / ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) في ب ساقط .

و" أخوالها " منصوب بفعل مضمر أي : تذكرت أخوالها فيها أو بدلاً من أرضِها (١) ، وقوله : (( دُرْنَا ))(١) هي بنت عبعبة (١) ترثي ابنتين لها ، فالعبعبة : نَعِمَةُ الشبابِ في أصل اللغةِ تمامه :

#### \* إِذَا خَافَ يُوماً نَبْوَةً فدعاهما \*

أيْ : هُمَا صاحباً مَنْ لا صاحب له ، وصدر بيتِ الفرزدقِ : \* يَا مَنْ رَأَى عَارِضاً أَسَرُ به \*(١)

أرادَ بالذراع ذراع الأسدِ ، وهما كوكبان نِيّرَان .

وجبهةُ الأسدِ: أربعةُ أنجم، والمنادى في البيتِ محذوفٌ كأنهُ قالَ يا قوم: من رأى، كما في قوله:

# \* يَالَعْنَةَ اللهِ وَالأَقُوامِ كُلُّهِمُ \*(°)

فترتيب بيتِ الأعشى:

وَهُنَاكَ يَكُالِبُ ظَنَّكُم الاَّاجتماعَ وَلاَ زيَارَهُ (١) إِذْ لا بِـــراءةَ لِلْبَــريءِ وَلاَ عَطَاعَ ولا خَفَــارَهُ

#### \* بَيْنَ ذِرَاعَيْ وجبْهَةِ الأُسَلِ \*

وهو للفرزدق في ديوانه ص ٢١٥؛ والكتاب ١ / ١٨٠؛ والمقتضب ٤ / ٢٢٩؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٢١، وشرح شواهد المغني ٢ / ٢٩٩؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٤٥١؛ وخزانة الأدب ٢ / ٣١٩، ٤ / ٤٠٤، ٥ / ٢٨٩؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٤٠٧؛ ورصف المباني ص ٤٠٥؛ وسر صناعة الإعراب ص ٢٩٧؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٠٥؛ ومغني اللبيب ٢ / ٢٠١، وشرح الأشموني ٢ / ٤١٥؛ واللسان ٣ / ٢٩ " بعد "، ومغني اللبيب ٢ / ٢٨٠، ٢٢، وشرح الأشموني ٢ / ٤١٥؛ واللسان ٣ / ٢٩ " بعد "،

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> أرض » ·

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في " دُرْنَا " هذه فمن قائل إنها درنا بنت عبعبة ، ومنهم من قال بأنها درنا بنت سيار إلى غير ذلك من الاختلافات ، وانظر الاختلاف في هذه الأقوال في مصادر تخريج هذا البيت الذي سبق تخريجه في لوحة ١٢٣ / أ .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من المنسرح ، وعجزه :

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٦) وينظر البيتين الآنفي الذكر في الديوان ص ٢٠٩ ؛ وحزانة الأدب ١ / ١٧٢ فما بعدها .

إلاَّ عُلاَك فَلاَك مِنْ شَهَابٍ يَقُولُ: إذا غزوناكم علمتم أنَّ ظنكم بأننا لا يخاطبُ شيبانَ (٢) بنِ شهابٍ يقولُ: إذا غزوناكم علمتم أنَّ ظنكم بأننا لا نغزوكم ، ولا نجتمعُ ولا نزوركم / بالخيل والسِّلاحِ كذبٍ ، ثم قالَ: مَنْ كانَ [١/١٤٠] بريئاً منكم لم تنفعه براءتُه ؛ لأنَّ الحربَ إذا عظمت لحق شرُّها البريءَ وغيرهُ.

وقوله: "ولا عطاءٌ "أيْ: نحنُ ننالُ جماعتكم بما تكرهونَ ، فلا يُقْبَلُ منكم عطاءً ولا خفارة تفتدون بهما منا ، وأرادَ لا قبولَ عطاءٍ لكم (") ، ولا خفارة ، ولا خفارة الخفارة : الذمة ووفاء العهدِ (( إلا علالة )) استثناء منقطع أيْ: لا يقبلُ منكم عطاءٌ ولا خفارة ، ولكن نزوركم بالخيلِ ، و (( البداهة )) في افر أولُ جري الفرسِ والعلالة "جري بعد جري .

الأول: (( السابحُ ))(<sup>(1)</sup>: الذي يدحو بيديه في العدوِ ، ويروى قـــارحُ ، وهــو من الخيل الذي قدْ بلغَ أقصى أسنانِه .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من مجزوء الكامل ، وهو للأعشى في ديوانه ص ٢٠٩ ؛ والكتاب ١ / ١٧٩ ، ٢ / ١٦٦ ، والخصائص ٢ / ٢٠٤ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٦٦ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١١٤ ؛ والخصائص ٢ / ٢٠٤ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٢٩٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٢٢ ؛ والشعر والشعراء ١ / ١٦٣ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٢٩٨ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٢٠٠ ؛ واللسان ٤ / ١٣٥ " حرز " ، ١٣ / ٢٧٥ ، واللسان ٤ / ١٣٥ " حرز " ، ١٣ / ٢٥٥ ، وبلا نسبة في : رصف المباني ص ٢٤٠ ؛ والمقتضب ٤ / ٢٢٨ ؛ والمقرب ١ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) هو شيبان بن شهاب الجحدري من أبناء عمومة الشاعر ، وهذه الأبيات من قصيدة يخاطب بها شيبان بأن الحرب إذا استعرت وعظمت لحق شرها البريء كما يلحق المسيء أي : إننا ننال منكم من المسيء والبريء بما تكرهون ، ولا نقبل منكم عطاء ، ولا نعطيكم خفارة تفتدون بها منا . ينظر خزانة الأدب ١ / ١٧٣ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب: « لكم » ساقط.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠١

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٠١.

والجزَارةُ: من الفرس رأسُه وقوائمهُ .

والنهدُ: العظيم .

و لم يرد أنَّ على قوائمه لحماً كثيراً، وإنما يريد أنَّ عظامهُ غَليظةُ (١)، والتقديرُ: في البيتين ذراعي الأسدِ، وجبهةِ الأسدِ، وعلالةُ سابحٍ، أوْ بداهةُ سابحٍ، وَمَذَهبُ سيبويه (١) أنَّ "علالة "مضاف إلى سابحٍ المدلولِ آخِراً، فكأنه أرادَ أنْ يَجعلَ الدَّالَّ على المحذوف (١) مقدَّماً، والدالُّ يجبُ أنْ يُحْعَلَ قبل المدلولِ، وإنما أخرَ عنه ؛ لأنه لوْ وقعَ موقعهُ، فجاءَ الثاني مضافاً ليسَ بعدهُ مضاف إليه، ولا ما يقومُ مَقامهُ فأخَّرَهُ ؛ ليكونَ كالعوض مع المضافِ إليه.

نسخ الكتابِ أيْ : كتابُ سيبويه .

الزجُّ ( ْ ) : الطعنُ ، والمِزَجَّةُ ( ْ ) : الرمحُ القصيرُ .

الْقَلُوصُ: من النوق الشابةُ ، وهي بمنزلةِ الجاريةِ من النساء .

وأبو مزادَة : كنيةُ رجلٍ .

فصل بين المضافِ والمضافِ إليه بالمفعولِ به ، وهو قبيحٌ قَدْيَرَي سيبويه (١) " من " حارةٍ مثل : هذا ، وليس لقائله في ذلك عذرٌ ، إلا (٧) من الضرورة ؛ لإقامةِ الوزن .

فَزَجَّجْتُهَا بِمَزَجَّةٍ زَجَّ القُلُوصِ أَبِي مَزَادَهُ

والبيت من مجزوء الكامل ، وهو بلا نسبة في : الكتاب ١ / ١٧٦ ؛ ومجالس ثعلب ص ١٥٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ١٨٩ ؛ والمقرب ص ٥٦ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٤٦٨ ؛ والخصائص ٤٠٦ ؛ وخزانة الأدب ٤ / والخصائص ٤٠٦ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٤٢٣ ، ٤١٦ ، ٤١٦ ، ٤٢٣ .

<sup>(</sup>١) في ب: ((عليط )) .

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في : (( المحذوف )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) هذه لفظة من بيت شعر ، ونصه :

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> اللزجة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ١ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> وإلا <sub>))</sub> .

قال المصنف (۱): ووجه أن يجر "القلوص "على الإضافة ، (( ويقدر مضاف إلى أبي محذوف بدلاً عن القلوص )(۱) تقديره: \* زج القلوص \*(۱) قلوص أبي مزادة ، وقيل : ذكر الإمام سراج الدين السكاكي عن ابن حين في تصحيح هذا البيت أنْ يقال : حذف مضافاً إليه قبل القلوص ، ومضافاً بعده ، فكل واحد من الحذفين شائع في كلامهم ؛ لأنه إذا جاز حذفها معاً في موضع واحد حاز حذفهما في موضعين وتقدير البيت : زج أبي مَزَادَة القلوص قلوص أبي مزادة ، ومثله لهذا الاحتمال ما قال أبو الطيّب :

حَمَلْتُ إليهِ من (٢) لساني حَدِيْقَةُ سَقَاهَا الْحِجَى (٢) سَقْيَ الرياضَ السَّحَائِبِ (٨) أيْ: سقى السحائبِ الرياضَ، رياضَ السحائبِ ((وأعربوه بإعرابه)) أيْ: بإعرابِ المضافِ، وفي الفصلِ الذي يليه تركُ المضافِ إليه (٢٠٠٠ على إعرابه الذي هو الجرُّ بعد حذفِ المضافِ، والعلَّمُ فيه، قوله تعالى: (وسَّعُلِ ٱلْقَرِّيَةُ ﴾ (١١) أيْ: الدليلُ الواضحُ في حوازِ حذفِ المضافِ، وإقامةُ المضافِ إليه مُقَامهُ هذهِ الآيةُ، ومن ذلكَ أيضاً قولُ (٢١) حرير (١٢):

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( فلوص )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصائص ٢ / ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وكل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( من )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : « الحي »·

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري ٢ / ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( المضاف المضاف إليه )) .

<sup>(</sup>١١) من الآية ( ٨٢ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ قُولُهُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٣) في النسختين : ﴿ حَرِير ﴾ بينما القول " لذي الرمةِ " في ديوانه وجميع المصادر الآنفة الذكر .

## \* لَهُمْ مَجْلِسٌ صُهْبُ السِّبَالِ أَذِلَّةٌ \*(١)

وقول زهير:

## \* وفِيْهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وَجُوهُهُمْ \*(٢)

أيْ: أهلُ بحلس، وأهلُ مقاماتٍ ؛ لأنَّ صهوبة السِّبال وحسنَ الوجهِ من صفةِ الأصلِ، وفي الكشافِ (\*) ﴿ الْحَجُّ الشَّهُ رُمَّعَ لُومَكُ (\*) أيْ: وقتُ الحجِّ إنَّ المسؤول أهلُها لا هي، فإنْ قيل: لِمَ لمْ يسخ أنْ تكونَ القريةُ هي المسؤولةُ هنا؟ ؛ لأنها تسألُ كثيراً ، كما إذا مررت بقريةٍ خربةٍ ما بها نافخُ ضَرَمَةٍ (\*) ، وقلت : مُخاطباً : / وأنت تعظُ أو تتعظُ : معاني الظرفِ أينَ بُناةُ مُبَاينِكَ وجُنَاةُ بحاينِكَ ؟ ما بالهم صاروا لقماً للترابِ بعد أنْ كانوا بُهْماً ؟ أيْ : شجعاناً في الحرابِ ، ومثلُ قولهم : سَل الأرض مَنْ شقَّ أنهارَكِ وغرَسَ أشجارَكِ .

قلنا: لا مساغ لذلك بدليل ما قبل الآية ، وهو قوله تعالى: هو إن أبنك سرق وما من الله القرية التي كنا هذه فيها يخبروك بأن ابنك سرق إذ الحوائطُ (١) والجدرانُ لا تستحبرُ في (١) مثل هذه الحادثة التي يطلبُ الجوابُ فيها من المسؤول.

\* سَوَاسيَّةٌ أَحِرَارُهَا وعبيدُهَا \*

والبيت لذي الرمة في ديوانه ص ١٦٧ ؛ واللسان ١٤ / ٤٠٩ " سوا " ؛ وأساس البلاغـة ص ٦٢ " حلس " ؛ وتاج العروس ١٥ / ص ٦٢ " حلس " ؛ وتاج العروس ١٥ / ٥١ " حلس " " سوا " .

والبيت لزهير بن أبي سلمي في ديوانه ص ١١٣ ؛ واللسان ١٢ / ٥٠٦ " قوم " ؛ وكتاب الجيم

٣ / ١١٥ ؛ وتاج العروس " قوم " .

[ ۱٤٠/ ب ]

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

 <sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :
 \* وأَندِيَةٌ يَنتَابُهَا القولُ والفِعْلُ \*

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ١ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٩٧ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) الضَّرَمَةُ: ما التهب من الحطب سريعاً. اللسان ١٢ / ٣٥٥ "ضرم ".

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٨١ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٧) في ب : « الحواط » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( في )) والمثبت من ب.

قالَ ابنُ حينِ (') في قول على : ﴿ فَقَبَضَ قَبَضَ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ (') حذفت عدةٌ من المضافاتِ التقدير : من ترابِ أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ \* قَضَى نَحبَهُ \*(۲)(٤) أيْ : مات ، والنحبُ في الأصل : هو النذرُ كأنَّ كلَّ إنسان نذرَ أن يموت ، فإذا مات فقد قضى نحبهُ ، وقد وقع (') في نسخ المفصلِ " كما "أعين بالكافِ ، والصوابِ " بما " بدليل أول البيتِ :

فهل لكم (١) فيما إليَّ فإنني طبيب ... بما أغيَا الله فإنني الله في اله

والذي جَرَّاهُ على حذف المضاف شهرة قصة ابن هوبر (^) عند العرب ، وهذا القائلُ يخاطبُ المشاهدينَ للحرب ، فلا يلتبس عليهم في المقتول ، وكذلكَ طبُّ ابن "حِذْيَم "(٩) ؛ لأنه كانَ طبيبًا معروفاً عندهم (( فقد أعطوهُ حَقَّهُ في غيرهِ )) أيْ : أعطَوهُ حَقَّهُ أيضاً في التذكير والتأنيثِ ، والإفرادِ والجمع .

## عَشيَّةَ فَرَّ الحَارِثِيونَ بعدمًا قَضَى نَحَبَهُ فِي مُلْتَقَى القوم هُوَ بَرُ

وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٢٣٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٢٣ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٣٧١ ؛ والمدرر ٥ / ٣٧ ؛ واللسان ٥ / ٢٤٨ " هـبر " ؛ وبـلا نسبة في : جمهـرة اللغــة ص ١٣٢٧ ؛ والمقرب ص ٢٣٥ ، ٥٦٥ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٥١ .

#### \* النَّطَاسِيُّ حَذِيْمَا \*

وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص ١١١ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٣٧٠ ، ٣٧٣ ، ٣٧٦ ؛ واللسان ٢ / ٣٧٠ " نطس " ، ١٢ / ١١٩ " حذم " ١٥ / ٣٣٦ " إلى " ؛ وبلا نسبة في : الخصائص ٢ / ٣٥٠ ؛ وشرح المفصل ٣ / ٢٥ ؛ وجمهرة اللغة ص ٨٣٨ ، ١٣٢٧ .

- (٨) هو يزيد بن هوبر من بني الحارث بن كعب . ترجمته في سيرة ابن هشام ٢ / ٢٠١ ؛ والأعــلام ٨ / ١٩٠ .
- (٩) حِذْيَمْ: هو رجل كان معروفاً بالحذق في الطب، وهو حِذْيم "بالحيم " رجل من تيم الرّباب كان أطبّ العرب، وكان أطبّ من الحارث. قال أوس بن حجر يذكره:

\* فإنني طبيبٌ بما أعْيَا النَّطاسِيُّ حِذْيَما \*

<sup>(</sup>١) ينظر المحتسب ٢ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٩٦ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من بيت شعر من الطويل ، ونصه :

<sup>(</sup>٥) في ب : « ووقع » . .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ لهم ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وتتمته :

ينظر خزانة الأدب ٤ / ٣٧٠ ؛ والتحمير ٢ / ٥٦ .

البريصُ : النهرُ .

وَبردَى (۱) : بالفتحاتِ نهر بدمشق ، وتصفيقُ الشراب (۲) تحويله من إناءٍ إلى إناء من الصَّفق ، وهو النَّاحيةُ ، وقيلَ : التصفيقُ : المزجُ .

يُصفقُ أيْ : يمزجُ ، والرحيقُ : الخمرُ الصافيةُ ((ماءٌ سلسلٌ ، وسلسالٌ )) أيْ : سهلُ الجري في الحلْق لعذوبته هذا البيتُ من القصيدةِ التي أولها :

\* أَسَأَلْتَ رَسْمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ تَسْأَلِ \*(")

وهيَ قصيدةٌ معروفةٌ أنشدها على حَبَلةَ بنِ كريمة (١) الأيهم (٥) ، وهو آخرُ ملوكِ غسَّانَ منها :

قَبْرِ ابْنِ مَارِيَّةَ الكريمِ المَفْضِلِ (٢) شَمُّ الأنوفِ من الطسرازِ الأوَّلِ لاَ يَسْأَلُونَ عَن السَّوَادِ المَقبِلِ

أبناءَ جَفْنَةَ حَوْلَ قبرِ أَبِيهِمِ بيضُ الوجوهِ(٧) كريمةٌ أحْسَابُهُم يُغشونَ حتَّى مَا تَهرِرُ كِلاَبُهُمْ

\* يسقونَ مَنْ وَرَدَ البريْصَ (٨) عليْهُمُ \*(٩)

\* بين الجوابي فالبُضَيْعُ فحومَلِ \*

هذا البيت لحسان بن ثابت - رضى الله عنه - في ديوانه ص ١٢١ .

ترجمته في : خزانة الأدب ٤ / ٣٨٥ ؛ والأعلام ٢ / ١١١ ، ١١٢ .

\* بَردَى يُصَفَقُ بالرحيْق السَّلْسَل \*

وهو لحسان بن ثابت - رضي الله عنه - في ديوانه ص ١٢٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش  $\pi$  / ٥٢ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٤ ، ١١ / ١٨٨ ؛ والمدرر ٥ / ٣٨ ؛ وجمهرة اللغة ص ٣١٢ ؛ ولسان العرب  $\pi$  / ٨٨ " برد " ،  $\pi$  /  $\pi$  " برص " ،  $\pi$  /  $\pi$  " صفق " ؛ ومعجم ما استعجم ص  $\pi$  / ٤ ؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب  $\pi$  / ١٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش  $\pi$  / ١٣٧ ؛ وشرح الأشموني  $\pi$  / ٥٠ ، والهمع  $\pi$  / ١٥ ؛ ولسان العرب  $\pi$  / ١٠ » ولسان العرب  $\pi$ 

<sup>(</sup>١) ينظر معجم ما استعجم ١ / ٢٤٠ ؛ ومعجم البلدان ١ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « الشرب <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه :

<sup>(</sup>٤) في ب : ( كريمة )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) هو جَبَلَةُ بن الأيهم بن جبلة الغساني من آل جفنة عاش زمناً في العصر الجاهلي وقاتل المسلمين في دومة الجندل سنة ١٥ هـ ، حضر وقعة اليرموك سنة ١٥ هـ ، وأسلم ثم هاجر إلى المدينة بعد هزيمة حيش الروم ، وارتد فيها وخرج إلى بلاد الروم وكانت وفاته سنة ٢٠ هـ .

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات الثلاثة لحسان بن ثابت - رضي الله عنه - في ديوانه ص ١٢٢ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> الوجه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه :

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ عليهم ﴾ ساقط والمثبت من ب؛ وينظر المفصل ص ١٠٥ .

البيت يقالُ هو: (( من الطرازِ الأولِ)) أي: تبدأ بذكره في الخصالِ الحميدةِ . والغشيانُ (١) : الإتيانُ .

و (( ما تهر كلابهم )) مثلَ ما سبقَ ذكره من قولهم : فلانٌ جبانُ الكلبِ .

و" السوادُ" الشخصُ أيْ: لا يسألونَ عمن يقبل عليهم ؛ لفرطِ جودهم وكرمهم (( و ذَكُر الضمير في يصفّق ) (٢) أيْ: قال : يصفقُ بياء الغائب لابتاء الغائبة ، وإنْ كانت " بَرَدَى " مؤنثة ؛ لأنَّ صيغة " فَعَلَى " بالفتحاتِ من صيغ المؤنثِ على ما للثابتِ ، والمحذوفِ (٣) أيْ : على إعطاءِ ما هو حقُّ للتَّابتِ ، والمحذوفِ جميعاً حيثُ قال : ﴿ فَجَاءَهَا ﴾ (١) بضميرِ المؤنثِ للقريةِ ، وهي ثابتةً ، والمحذوفِ جميعاً حيثُ قال : ﴿ فَجَاءَهَا ﴾ (١) بضميرِ المؤنثِ للقريةِ ، وهي ثابتةً ، وقال (٥) : أوهم بضميرِ العقلاءِ للأهلِ ، وهو محذوف ، ولولا مراعاةُ بائتة لقيل أوْ هي قائلة ، والتقديرُ : فجاءَ أهلَها بنصبِ الأهلِ ، و ﴿ بَيْكَا ﴾ (١) مصدر واقع موقعَ الحالِ عن الأهلِ . عني بائتين أو قائلين من القيلولةِ ، فإنْ قيل : " بياتاً " مفرد أوْهمْ " قائلون " جملة ، فكيف يستقيمُ عطفُ الجملةِ على المفردِ .

قلنا : عطفها عليهِ لكونها في حكمِ المفردِ ؛ لأنَّ الجملةَ في الحالِ واقعةٌ موقعَ المفردِ فكانَ في التقدير عطفَ مفردٍ على مفردٍ وقد / حذفَ المضافَ . [ ١/١٤١]

المرادُ بالحذفِ هنا الإضمارُ كذا عن المصنفِ ( ) والذي اضطرهم إلى إضمارِ المضافِ في ولا ( ( بيضاءَ )) أنه اجتمعَ في أولِ الكلامِ عاملانِ وهما " ما " التي

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> الغان <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) ألمفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « جميعاً » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤) من سورة الأعراف ، وينظر المفصل ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) في ب : « وقيل » .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٤) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٠٦ .

بمعنى "ليسَ" و"كلُّ " فلو لم يقدر إضماره بأن يكونَ معطوفاً على "سوداء "
لا على "كلّ " يلزمُ أنْ يكونَ الواوُ في " ولا بيضاء " قائمة مقام " ما "(١) التي
ترفعُ وتنصبُ ، ومقام "كلُّ " وهي تجرُّ بالإضافة ، فيلزمُ العطفُ على عاملين
بواو واحدة ، وذا ممتنعٌ متجانِبٌ عنه أيْ: على قولِ سيبويهِ(١) خلافاً للأخفش(١)،
فإنَّ عندهُ يجوزُ العطفُ على عاملين ، وإذا أضمرَ يكونُ الواوُ قائمةً مقام " ما "
ونائبةً عنها لا عن غيرها ، ومن قبيل إضمارِ المضافِ ، وإقامة المضافِ إليه على
إعرابه مجروراً قراءة(١) من قبراً ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴿ (١) بالجرّ
يعني عرض الآخرة .

وأمَّا على قراءةِ العامةِ بالنصب ، على حذف المضافِ وأعربَ المضافُ إليهِ بإعرابِ المضافُ إليهِ بإعرابِ المضافِ ، فإنْ قلت : ما الفرقُ بينَ ما نحنُ فيهِ ، وهو أنَّ قولهُ : و" لا بيضاءً "؟ كانَ مضافاً إليه تقديراً ، فأبقى على إعرابه محروراً ؟ وبينَ قولهِ : ﴿ وَسَكِلُ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ (1) و :

## \* مُلْتَقَى القوم هو بَرُ \*(٧)

حيثُ لا يجوزُ إبقاؤهُ على محلِّ كونه مضافاً إليه مجروراً ؟ قلتُ : الفرقُ بينهما هو : أنَّ في إبقاءِ المضافِ إليه على حاله مجروراً بعد حذفِ المضافِ اشترطَ أنْ يكونَ مضاف قبلهُ مضافاً إلى شيءٍ ، ثمَّ يذكرُ بعد ذلك شيءٌ آخرُ هو (١٠) في المعنى مضاف إليه مثلُ الأولِ ، كما في مسألتنا (( ما كلُّ سوداءَ تَمْرةً ، ولا

<sup>(</sup>۱) في ب: (( ما )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ١ / ٢٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الرضى على الكافية ٢ / ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر القراءة في : البحر المحيط ٥ / ٣٥٣ ؛ والدر المصون ٥ / ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٦٧ ) من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٨٢ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريج هذا البيت ص ٧٣١ .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> هو <sub>))</sub> ساقط .

بيضاء شحمة من المنه إلى المنه إلى المنه ا

وقوله: (( وتركُ المضافِ إليه على إعرابه ))(1) ، فلو تُرِكَ المضافُ إليهِ على إعرابه لقيل: ولا بيضاءُ بالرفع ، ولقيل: في قولِ أبي دُوَّاد (٥) ، و: \* ناراً \*(١)(٧)

مَّ النصبِ بنقلِ إعرابِ المضافِ إلى المضافِ إليهِ ؛ لأنَّ التقديرَ (( ولا كلَّ النصبِ بنقلِ إعرابِ المضافِ إلى المضافِ اليهِ ؛ لأنَّ التقديرَ (( ولا كلَّ بيضاءَ وكلَّ نارِ )) برفع " كل " في الأولِ ونصبه في الثاني ، ونظيرهما قوله (( ما

أَكُلُّ اِمْرِيْءِ تَحْسَبِيْنَ امْراً ونارِ توقَّلُهُ باللَّيْلِ نارَا

والبيت لأبي دؤاد في ديوانه ص 707 ؛ والكتاب 1 / 77 ؛ والأصمعيات ص 191 ؛ وأمالي ابن الحاجب 1 / 797 ، 197 ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 197 ؛ وشرح شواهد المغني 1 / 797 ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 197 ، 197 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 197 ، 197 ؛ وشرح التصريح 197 ، 197 ؛ وخزانة الأدب 197 ، 197 ، 197 ؛ والدرر 197 ؛ وبلا نسبة في : المحتسب 11/7 ، 197 ؛ ورصف المباني ص 117 ؛ والإنصاف 117 ؛ وأوضح المسالك 117 ، 117 ؛ والمقرب ص 117 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 117 ، 117 ، 117 ، 117 ، 117 ، 117 ، وهمع الموامع 117 ، 117 .

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر المثل في : جمهرة الأمثال ٢ / ٢٨٧ ؛ والمستقصى ٢ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( بكلام )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) أبو دؤاد هو : حارية بن الحجاج ، وقيل حنضلة ابن الشرقي شاعر جاهلي قديم أحد أحواد العرب وكرمائها عاصر النعمان بن المنذر بن ماء السماء ، ومدحه .

ترجمته في : الشعر والشعراء ١ / ١٢٦ ؛ وحزانة الأدب ٩ / ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٦) هذه لفظة من بيت شعر من المتقارب ، ونصه :

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « ناراً توقد » .

مثلُ عبدِ الله يقولُ ذاكَ ، ولا أحيه ، ووجهُ الاستدلال بهذا(١) هو أنهُ محمولٌ على أنَّ المضاف محذوفٌ من ولاً أحيهِ ، والمضافُ إليه باق على إعرابهِ أيْ : ولا مثلُ أخيهِ ، ولا يصحُّ أنْ يكونَ مجروراً بالعطفِ على عبدِ اللهِ ، لأنَّ المعطوفَ الجــرورَ لا يقعُ بينهُ وبينَ ما عطفَ هو عليه فصلٌ بأجنبيُّ بدليل امتناع قولكَ : غـالامُ زيـدٍ ذاهبٌ وعمروٌ ، فلو كانَ معطوفاً ؛ لوقعَ الفصلُ بالأجنبيِّ ، وهـ و يقـ ولُ : ذاك ، ولو نقلَ الإعرابُ لقيلَ : ولا أخوهُ ؛ لأنَّ التقديرَ ولا مثلُ أخيه برفع (٢) المثل .

أَكُ لَ الْمُ رِيء تحسين أمرءاً ونار تَوَقَّ لُه بالليْ ل نارا(") لا يجوزُ أَنْ يعطفَ " نارٍ " الجحرورَ على امريءِ إذْ فيه عطفٌ على عاملينِ بواوِ واحدةٍ ، بلْ يجبُ أنْ يكونَ المضافُ ، وهو كلُّ مضمراً قُبيلَ " نار " المحرورُ على تقديرِ : وكلُّ نارٍ على مثلِ ما ذكرنا في المسألةِ المتقدمةِ / تقولُ ليسَ كُلُّ منْ لـهُ [ ١٤١/ب] صورةُ امريءِ بامريءِ كاملِ ، بل المرءُ الكاملُ من لـ فحصالٌ سَنِيَّة ، وأوصافِّ بهيةٌ ، وليسَ كلُّ نارٍ تتوقدُ بالليلِ بنارِ إنما النارُ نارٌ تُوقَدُ لِقَرى الزوارِ ، فإنْ قيلَ : لِمَ لَمْ يجز العطفُ على عاملين ؟ قلنا : لأنَّ العطفَ وضِعَ لينوبَ حرفُ العطفِ على العامل ، ويغني عن إعادته ، وإذا قلت : قامَ زيدٌ قامَ عمرو كذلك في النصبِ والجرِّ ، فلو عطفتَ على عاملين أحدهما يَجرُّ ، والآخرُ يَرفعُ أو يَنصبُ أحلتَ ؛ لأنكَ تكونُ حاعلاً الواوَ جارَّةً رافعةً أوْ ناصبةً في حالةٍ واحدةٍ ، وهو محالٌ ، ونظيرُ العطفِ على عاملينِ نحو : مرَّ زيدٌ بعمروِ ، وبكرٌ جعفر بعطفِ بكرِ على زيدٍ ، وعطفِ جعفرِ على عمروِ ، وكون الواوِ(٥) نائبةً عن الفعل والباء ، ومثلُ هذا ممتنعٌ ، ومن نظير العطفِ على عاملين ما ذكرهُ

<sup>(</sup>۱) في ب: « كهذا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( يرفع )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ب : «كذا » .<sup>\*</sup>

<sup>(</sup>٥) في ب : « الباء» .

في الكشاف (۱) في أول سورةِ الجاثيةِ في قوله تعالى : ﴿ ءَايَنَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (۱) وهو من العطف على عاملين سواءٌ نصبت أوْ رفعت ، وكذلك ذكر في قوله تعالى : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَمْهَا ﴾ وَاللَّهُمَا ﴾ (۱) فمنْ أرادَ تحقيقهُ، فليطْلَبْ هناك ، وقوله: ( ولأخيه ) ايْ : ولا مثلَ أخيهِ ، وتقريرُ هذهِ المسألةِ قدْ سبق .

أمَّ الاستدلالُ بقولهِ : (( ما مثلُ أخيك ولان أبيك يقولان ذلك ))(1) فوجههُ أنَّ قوله : (( ولا أبيك )) لو كانَ معطوفاً على " أحيك " لم يكن للإخبارِ إلاَّ عن مثلٍ ، فيلزمُ الإفرادُ في الخبرِ على نحوِ : مثلُ " أخيك "، ولا أتيتُك تقولُ : ذاك ، كما يقالُ : ما غلامُ زيدٍ وعمروِ جاءني ، ويمتنعُ أنْ يقالَ : جاءني .

والوجهُ الثاني: أنه لو كانَ معطوفاً على أخيكِ ؛ لأدَّى إلى أنْ يكونَ التقديرُ ما مثلُ هذين الشخصينِ يقولُ ذلكَ ، وليسَ الغرضُ نفيَ القولِ عنْ شخصٍ واحدٍ مماثل للشخصين .

بلِ الغرضُ نفيُ القولِ عنْ مثل كلِّ واحدٍ منهما ، وهذا لا يستقيمُ إلا العطفِ على مثلِ ، وقيلَ : في تركِ نقلِ إعرابِ المضافِ إلى المضافِ إليه في هذه المسائلِ إنَّ عدمَ نقلِ ذلكَ إلى المضافِ إليه إيذانُ باختلافِ الجنسينِ ؛ لأنَّ حقَّ المختلفينِ أنْ يُعادَ كلُّ واحدٍ على حدةٍ ، والمخالفةُ في هذه المسائل أنه جعلَ عبدَ اللهِ مخالفاً لأحيه في القولِ وغيره نظيرَ إضمارِ الجارِّ ، كانَ رؤبةُ بنَ العجاجِ إذا قيل لهُ : كيفَ أصبحتَ يقولَ : حيرٍ ، أيْ : بخيرٍ ، فيضمرُ الجارُّ ،

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٤ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٥ ) من سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١ ، ٢ ) من سورة الشمس .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ أَخِيهُ ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ أَخِيكَ وَلا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٠٦٠.

وهو الباءُ ، وإنما شذَّ إضمارُ الجارِّ ؛ لأنَّ الجارُّ معَ المحرور كشيء واحدٍ ، وإضمارُ بعض الشيء معَ إظهار (١) بعضه لا يجوزُ، وكذا إضمارُ المضافِ؛ لأنه معَ المضافِ إليه كشيء واحدٍ وقد حُذِفَ المضافُ إليه، فالمضافُ والمضافُ إليهِ في حكم اسم واحد (٢) إلا أنهم استطالوا ذلك فحذفوا أحدَهُما قاصدينَ إلى الإيجاز غيرَ أنَّ حذفَ المضافِ إليهِ أكثرُ ؛ لأنه بمنزلةِ الزائد على الكلمةِ كالتنوين ، وذلكَ في نحو (( قولهم : كَانَ ذلكَ إِذٍ ، وحينئذٍ ))(") وكلُّ هذهِ أسماءُ مبهمةٌ لم تستعملْ إِلاَّ مضافةً ؛ لإبهامها ، فإذا استعملت عيرَ مضافةٍ فلابدَّ من قرينةٍ تدلُّ على خصوصية ذلكَ المضافِ إليهِ (١) فيحكم بحذفهِ وإرادته ، وقوله : (( كان ذلك إذا >>(°) التنوينُ فيه ، وفي نظائره المذكورةِ عوضٌ عن المضافِ إليه ، وإنما عُوضَ المضافُ إليه بالتنوين ؛ لمناسبةٍ بينهما في المعاقبةِ ، والتقديرُ في هذه الأمثلةِ ما ذكره في الكتاب (١) ثم المثبت في (٧) نُسخ المفصل ، وبكلهم وأريد وكلهم أيْ : وأريدَ من قوله تعالى : ﴿ وَكُلَّاءَالَيْنَا ﴾ (١) ﴿ وَكُلَّهُم آتينَاهُ ﴾ (١) و" إذْ " من أسماءِ الزمانِ ، وهي تضافُ إلى الجمل وكانَ كذا / جملةً فعليةٌ فحذفت وعوضَ [ ١٤٢/ أ] عنها التنوينُ ، فالتقى ساكنان الـذالُ والتنويـنُ ، فحركـتِ الـذالُ بالكسـر ؛ لأنَّ الساكن (١٠) إذا حُرِّكَ ، حُرِّكَ بالكسر ، وسيأتي المعنَى فيه في المشترك (١١) - إن

<sup>(</sup>۱) في ب: « إظهار » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( اسم واحد )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إليه ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( كتاب )) والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ٧٩ ) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٩٥ ) من سورة مريم ، والآيةُ ﴿ وَكُلَّا هُمَ مَاتِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « للساكن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) ينظر قسم المشترك ص ٣٣٥.

شاء الله تعالى – ووجه آخرُ هنا لطيفٌ ، وهو أنَّ الذاهبَ مضافٌ إليهِ ، وهو معد مجرورٌ ، فناسبَ أنْ تحركَ الذَّالُ بحركةِ الذاهب فيكون (١) بمنزلةِ استبقائه بعد ذهابه ، وتكريرُ اسمُ الزمانِ في حينئذٍ ، وعامئذٍ ، بمنزلةِ التكريرِ ، في :

## \* يا تيمَ تيمَ عَدِي ۗ \*(٢)

<sup>(</sup>۱) في ب : « فيكون بسكون » .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا البيت ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ككون ».

<sup>(</sup>٤) في ب : « خصاصاً » .

<sup>(°)</sup> في ب : « ألحقته » .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( تيم عدي )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ إِنَّ ﴾ .

 <sup>(</sup>۸) في ب : (( حينئذ )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) ينظر توضيح المقاصد للمرادي ٢ / ٢٦٥ .

تقدم قصة مثل أن يقول : أحد ناظرت فلاناً عند الأمير ، فتقول له : رأيتك المحينة أيْ : حين إذْ كان ما ذكرت ، أو حين إذْ ناظرت فلاناً ، وإنما اشترط تقدم القصة ؛ ليكون تقدمها قرينة تدل على حصوصية ذلك المضاف إليه ، والمدليل على المضاف إليه في قولهم : (( مورت بكل قائماً )) كا محذوف أنَّ الحال لا يقعُ في الغالب عن النكرة المتقدمة ، وإنما يقعُ عن المعرفة لما عُرِف ، وإنما يكون هو معرفة إذا كان المضاف إليه مقدراً ، و(( فعلته أول )) بالبناء على الضم بدون التنوين كان من حقه أنْ يقال أولاً بالتنوين ، كما في قول تعالى : على الضم كالغايات على ما يجيءُ الله أنه غير منصرف لا يقبل التنوين فبناؤه على الضم كالغايات على ما يجيءُ الله المناف المناف المناف أله المناف أله المناف أله المناف أله تعالى - قال عبد القاهر : (( لا يجوز احتصم الرحلان كلاً )) " بالتنوين على أن (١٠) يحذف عنه المضاف إليه ، وينون ، كما في " كلً " ، ووجهه أن " كلاً " سقط عنه الألف عند الإضافة ، فلو حُذِف عنه شيء هو كالساد مسده من عجزه ، وهو المضاف إليه أجحاف ، ونظيره " ذو " قد (١) جاء محذوفين معا نظيره في التنزيل اله أقدى إلى إجحاف ، ونظيره " ذو " قد (١) أي : من (١١) أثر حافر فرس الرسول ، المه فق المنسول ،

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> أرأيتك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « الحال » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « أن يقع » .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٧٩ ) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٦) ينظر المبنيات ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ص ٨٧١ .

<sup>(</sup>٨) في ب : ﴿ أَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « وقد » .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٩٦ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « من » ساقط .

وفي السُنَّةِ (( البكرُ بالبكرِ حلدُ مائةٍ والثيِّبُ بالثيِّبِ رحمٌ بالحجارةِ ))(') أيْ : حـدُّ زنى البيِّبِ بالثيِّبِ ، هكذا كان'') يقررُ شيخي – رحمـهُ اللهِ – في هذا الموضع ، وصدرُ بيتِ أبي دؤادَ :

 $^{*}$  أَلاَ مَنْ رأَى رأَى رأيَ  $^{(7)}$  بَرْقِ شريْقٍ  $^{(4)}$ 

وفي روايةٍ :

\* أَلاَ مَنْ تَرَى رَأْيَ بَرْق شَرِيْق \*(°)

وقوله / " شريق" فعيل إما بمعنى مفعول من شرقت الشاة شققت أُذنَها [ ١٤٢ / ب ] جعل البرق شريقاً ، كما تجعل عقيقاً ، فالعقيقُ اسمٌ لِشَعْرِ كلِّ مولودٍ من الناسِ ، والبهائم الذي يولدُ عليه ، ومنهُ سُميت الشاةُ التي تُذبحُ عن المولودِ يـومَ أسبوعه عقيقة .

وإمَّا(١) بمعنى : فاعلٌ شرِقَ بريقه : غصَّ .

جعلَ البرقَ لكثرةِ مائه شَرِقاً به، والضميرُ في (رأسالَ))(١) للبرقِ ((فانتحى))(١) أيْ : قصد (٩) ، والبحارُ (١) ، والعقيقُ(١) موضعان ، والبحارُ في الأصل (١١) : جمعُ

\* أَسَالَ البحارَ فَانْتَحى للعَقِيْق \*

وهو لأبي دؤاد الأيادي في ديوانه ص ٣٢٧؛ وشرح المفصلُ لابن يعيش ٣ / ٢٨، ٢٩، ٣١؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٣٠؛ وكتاب الشعر لأبسي علسي الفارسسي ص ٤٥٥؛ والتخمير ٣ / ٦٣؛ وينظر المفصل ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١) ينظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٢١٠ ؛ ومجمع الزوائد ٦ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « كان » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( رؤيا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من المتقارب ، وعجزه :

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا البيت آنفاً .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( وإمَّا )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « قصده » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) ينظر معجم البلدان ١ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر معجم ما استعجم ٢ / ٩٥٢ ، ١٣٢٤ ، ١٣٢٥ .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : « الأرض » .

بحرةٍ ، وهي الأرضُ الواسعةُ يقالُ : هذهِ بحرتنا أيْ أرضنا تقديره : أسالَ سُقْيَا سُعْانِهِ البحار " فسقياً " فاعلُ أسالَ .

أمال البرقُ ، فليسَ بفاعلٍ ؛ لأنهُ لا يسيلُ ، فلما حُذِفَ المضافُ والمضافُ والمضافُ الله معاً (١) تحوَّلُ (١) الضميرُ الراجعُ (١) من سحابِهِ إلى البرقِ مرفوعاً ، فاستكنَّ في الفعل ِ ، فأسندَ الفعلُ إليهِ .

أيْ: السقيا في سقيا سحابِهِ مضاف ، والسحاب مضاف إليه ، والضمير في سحابِه مجرور ، وحذف سقيا والسحاب ، فوقع الضمير المجرور الذي كان في سحابِه موضع المرفوع ، وهو السُقيا فانقلب مرفوعاً ، والضمير المرفوع للغائب الواحد لا يجيء إلا مستكناً .

ألا ترى إلى قولهم: زيدٌ ضربَ باستكنانِ ضميرِ زيدٍ في: "ضربَ " فكذا فلا استكنَّ ذلكَ الضميرُ في " أسالَ "، ونظيره ما ذكرهُ في الكشاف (") في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ بَاللَّهُ أَبِإِذَنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ (") لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِداً في مناف الله الله الله الله عند و هو النباتُ ، فانقلبَ والذي خبثُ لا يخرجُ نباتُه إلا نكداً فحذف المضاف وهو النباتُ ، فانقلبَ الضميرُ المحرورُ الذي هو مضاف اليهِ في "نباته" مرفوعاً مستكناً في (( لا يخرجُ ))، وكذلك (") في قوله تعالى : ﴿ يُضَمَهُونَ قَوْلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا اللهِ عَالَى : ﴿ يُضَمَهُونَ قَوْلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا اللهِ عَالَى : ﴿ يُضَمَهُونَ قَوْلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا اللهِ عَالَى : ﴿ يَضَمَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَةُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> معاً <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۲) في ب : « تحويل » .

<sup>(</sup>٣) ينظر الصفحة السابقة الذكر وفيها التوضيح.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> السحاب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>ه) في ب: «كذا».

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٢ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ حيث ﴾ ساقط والمثبت من كتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>A) من الآية ( ٥٨ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكشاف ٢ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٣٠) من سورة التوبة .

قولهم: قولَ الذين كفروا ، فانقلبَ الضميرُ المجرورُ مرفوعاً بعدَ حذفِ المضافِ ، وإنما لم يعوضوا عند حذف المضافِ والمضافِ إليه معاً ؛ لأنَّ فحوى الكلامِ نندلُّ عليه ، فلما كانَ الغرضُ وصفَ البرقِ بالإسالةِ ، والبرقُ لا يسيلُ ، وإنما المسيلُ هو الماءُ ، وهو معلومٌ تركوا التعويضَ وبعده :

سَقَى دَارَ سَلْمَى حِيثُ حَلَّتْ به النَّوَى جَزاءَ حَبيْبٍ من حَبيبِ وَمِيتِ ('' وَرِيبُ بِيبِ وَمِيتِ الْأَسودِ ('' :

وقد جَعَلَتْنِي مِن حَزِيمَةَ إِصَبَعَا (") ولا أَمْسَرَ للمعْصِيِّ إِلاَّ مُضَيَّعَا اللهِ حَبَالُ الهويْنَي بالفتَي أَنْ تَقَطَّعَا

فَا دُركَ أَنْقَاءَ العسرادةِ ظلعُها أَمُو تُكُم أَمْرِي بمنعرج اللّوى إذا المرء لم يَغْشَ الكريْهَةَ أَوْشَكَتْ العَرادة : - بالفتح - اسمُ فرس.

والظلعُ: غمزةٌ في المشيةِ من عادةِ العتاقِ أنها تبقى لوقتِ الظلعِ.

حزيمة (٤): - بالحاء المهملة المفتوحة والزاي المكسورة - اسمُ قبيلةٍ من باهلة ، والضميرُ في جعلتني للفرس ، والفسوي هو الشيخ الكبيرُ أبو علي الفارسي

<sup>(</sup>١) هذا البيت لأبي دؤاد الأبادي ، وهو عقب البيت الآنف الذكر من قصيدة واحدة . ينظر ديوانه ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) هو: الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن حارثة بن جندل بن نهشل بن درم الشاعر المشهور ، شاعر جاهلي ، من سادات تميم ، كان فصيحاً حواداً نادم النعمان بن المنذر ، ولما أسنَّ كُفّ بصرُه ، توفي سنة ٢٢ ق . هـ .

ترجمته في : الشعر والشعراء ١ / ٢٥٥ ؛ وسمط اللآليء ص ٢٤٨ ؛ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ١٦٠ ؛ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو للكحلبة اليربوعي في شرح احتيارات المفصل ص ١٤٦ ؛ وحزانة الأدب ٤ / ٤٠١ ؛ ولسان العرب ١٢ / ١٢٧ " حرم " ١٤ / ٨١ " بقي " ؛ وللأسود بن يعفر في ملحق ديوانه ص ٦٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٣١ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / يعفر في ملحق ديوانه في مغني اللبيب ٢ / ٢٦٤ ، وليس في ديوانه ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٤٢ ، وليس في ديوانه ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٥١٠ ؛ وانظر البيتين الآخرين في خزانة الأدب ١ / ٣٨٨ ؛ واللسان ١٠ / ١٣٥ " وشك ".

<sup>(</sup>٤) حَزِيْمةً بن باهلة بن عمرو بن تعلبة (( يرجع إلى قبيلة باهلة )) . ينظر الصحاح ٥ / ١٨٩٩ " "حزم "

و" فسا "(١) موضعٌ مِنْ أعمالِ فارسٍ وللإمامِ نجم الدين الصلاحي (٢) في قصيدةٍ قالها:

تباً لِدَهْ بِ يَضِيعُ الأَذْكِيَاءَ بِ هُ وَقَدْ تَعَطَّر مِن ذِي الفضْلِ أَوْ عَكَسَا ذُو الْجَهْلِ نَتَّنَ أَمْصَاراً مقدَّسَةً وَقَدْ تَعَطَّر مِن ذِي الفضْلِ أَرْضُ فَسَا<sup>(7)</sup> (روما أضيفَ إلى ياءِ المتكلّم فحكمهُ الكسرُ (()) ولانه للنا الله المتع إظهارُ الحرِّفي المضافِ إليهِ ولكونه مبنياً ظهرت الكسرة في المضاف ، فإنْ قيلَ : يردُّ على هذا التعليلِ ما أضيفَ إلى سائرٍ ، نحوُ : غلامُهُ ، وغلامُكَ وغلامُهُمَا إلى الخره حيثُ / لم يظهرُ في المضافِ الكسرةُ وما ذكرتُ من امتناعِ إظهارِ الجرِّفي [ ١/١٤٣] المضافِ إليه موجودٌ .

قلنا: الكسرةُ قدْ تقرب بانضمامِ جنسها إليها، وهو الياءُ، فساغ أنْ تختص قلنا: الكسرةُ قدْ تقرب بانضمامِ جنسها إليها، وهو الياءُ، فساغ أنْ تختص هي: بحكم لا يحوم غيرها حولهُ إذا القويُّ والضعيفُ ليسا بشيئينِ فلا يلزمُ أنْ يكونا في الحكمِ متساويينِ، ووجهٌ آخرُ، وهو: أنَّ الياءَ في "غلامي "ضمير متصل ، وحرف واحد ، وحرف علةٍ ، والضميرُ المتصلُ مفتقر إلى ما قبله كجزءِ الكلمةِ ، والحرفُ الواحدُ أيضاً يشبهُ جزءَ الكلمةِ ، وحرفُ العلةِ ضعيف ، فكأنهُ لضعفهِ يفتقرُ إلى غيرهِ ، كما أنَّ جزءَ الكلمةِ مفتقر إلى الباقي منها ، والمضافُ أيضاً مفتقر إلى المضافِ إليهِ ، فلا يستبعدُ لهذهِ الوجوهِ المستدعيةُ للامتزاجِ أنْ ينزَّلَ الياءُ منزلةَ جر " من " المضافِ إليها (") ، وليسَ فيها قبلَ الأخيرِ من الكلمةِ إلاَّ البناءُ ، واحتيرَ البناءُ على جزءِ الياء ، وهو الكسرة ؛ ليكونَ ذلك إشارةً (")

<sup>(</sup>١) ينظر معجم البلدان ٤ / ٢٦١ " فسا " .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة في كل كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى تخريج البيتين في كتب النحو فيما اطلعت عليها من المصادر .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( لما » ساقط . ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « إليه » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أمارة» والمثبت من ب.

على فرطِ امتزاجها وشدةِ الاتحادِ بينهما ؛ لأنَّ الأحسنَ في حروف العلةِ أنْ يكونَ مدَّاتٌ ، ولا امتدادَ إلاَّ لسكونهنَ ، والتناسبُ بينهنَ ، وبينَ حركاتٍ ما قبلهنَ ، ولذا كسروا اللامَ في " لي " والقياسُ الفتحُ ؛ لأنَّ لامَ الحرِّ تفتحُ معَ الضميرِ نحو : لنا ، ولهُ فإنْ قيلَ إنما يستقيمُ هذا الوجه لو() لمْ يكنْ ياءُ المتكلمِ متحركةً قلنا : كثيراً ما() يُسَكَّنُ للتخفيفِ ، فيتحققُ الامتدادُ بانكسارِ ما قبلها ، ثم قوله فحكمهُ الكسرُ لا يدلُ على البناءِ دلالةً صريحةً ، ولذلك حكي (عن عن المصنفون) أنهُ معربٌ عنده إلاَّ أنهُ قامَ فيه مانعٌ عن إظهارِ الحركةِ الإعرابيةِ ، ومثالهُ الضمةُ في نحو : ضربوا ، والفتحةُ في نحو (٥) : ضاربَهُ ، وهما ليستا للبناءِ ، وينصرُ هذا القولَ أنَّ البناءَ في " من " لازم ، فإذا حركَ في قولهم : من الفارسِ ، فإنهُ لا يقالُ فيه أنه مبنيٌّ على الكسرِ بناءً عارضًا ، وإنما يقالُ حركَ للضرورةِ ، فكذلكَ وجبَ أنْ يقالُ : في غُلامي أنه بناءً عارضً ، بل يجبُ أنْ يقالَ : إنَّ ذلك للضرورةِ ، فلنائهِ على ياءِ النسبةِ؛ ولو قيل : بالبناءِ ، فلبنائهِ على الكسرِ، ووجة رابعٌ وهو أنْ يحملَ على ياءِ النسبةِ؛ لأنها والإضافة من باب (١) واحدٍ معنيً .

قيلَ: هذا الوجهُ أولى بالاعتبارِ عما قيلَ بناؤهُ ؛ لكونهِ مضافاً إلى المبنيِّ لئلاَّ ينتقضَ ذلكَ التعليلُ بالكافِ والهاءِ في غلامكَ وغلامه ، ولئنْ قالوا: بالفرقِ بينَ الياءِ وبينهما بأنَّ اتصالهُ بالياءِ أشدُّ من اتصاله بهما بدليلِ حوازِ اقتصارهِ على الكسرِ ، وبدليلِ حوازِ سكونِ الياءِ بما ذكرنا من بيانِ شدةِ الاتصالِ كان (٧) هو الكسرِ ، وبدليلِ حوازِ سكونِ الياءِ بما ذكرنا من بيانِ شدةِ الاتصالِ كان (٧) هو

<sup>(</sup>١) في ب : (( لو )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( ما )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( لم حكى )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « نحو » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَادِّ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> كان <sub>))</sub> ساقط .

قولاً صحيحاً أيضاً ((إلا إذا كانَ آخرهُ ألفاً ))(() مستثنى من قوله: (( فحكمه الكسرُ ))(() يعني: إذا كانَ آخرُ الاسمِ ألفاً فحينئذ (() لا يكونُ حكمُ (( ما أضيف إلى ياءِ المتكلمِ الكسرُ )) بل يبقى على حالهِ ، كما كانَ (() ، في عصايَ ، [ وهو أي ] (( أو ياءَ متحركاً ما قبلها ، كما في ياءِ التثنيةِ والجمعِ أو واواً ))(()، أي: أو واواً متحركاً ما قبلها كواوِ الجمعِ في الصورتينِ على ما يجيءُ ، وإنما اشترط تحركاً ما قبلها كواوِ الجمعِ في الصورتينِ على ما يجيءُ ، وإنما اشترط تحرك ما قبلها ؛ لأنه لو سكنَ ما قبلها كانَ هو الاسمَ الجاريَ بحرى الصحيح ، وقد ذكر حكمهُ .

وأمَّا الألفُ فلا يتغيرُ إلا في لغة هذيل ، وهذا اللفظُ ليس بمجرى على / [١٤٣] إطلاقه فإنَّ المرادَ من الألفِ هذه الألفُ التي جاءت لغير التثنية كألف "عصا" وقفا ، فإنّ هذيلاً يوافقونَ في ألفِ التثنية في إبقائها ، كما كانت ، فإنْ قلت في هذا سؤالان : أحدهما : أنْ لفظ الكتابِ مطلقٌ في هذا القيدِ فبأيِّ دليلٍ قيدت به ، ولو ثبت تقييدهم بأنَّ المرادَ بهذا الألفِ ألفُ الأسماء المفردة لا ألف (أ) التثنية ، ما وجهُ الفرق هم بينَ الصورتين ؟ قلتُ أمَّا تقييدُ هذا الإطلاق بأنَّ المرادَ بهذا غيرُ ألفِ التثنية ، وفي ألفِ التثنية يوافقوننا ، فلرواية المقتبس (الله محالاً إلى شرح ابنِ الحاجب (الله بقوله : (( وبنو هذيل لا يقلبونَ في التثنية )) وأمَّا وجهُ الفرق لهم بينَ الصورتينِ فلوجهين : أحدهما : أنَّ ألِفَ التثنية لم يكنْ تحريكها مقدراً حتى الصورتينِ فلوجهين : أحدهما : أنَّ ألِفَ التثنية لم يكنْ تحريكها مقدراً حتى يعوضَ عن كسرها ألفَّ ، فلم يقلبوها بخلافِ موسى وعيسى ونحوهما ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر المفصل ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حينئذٍ » والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « كان كما » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ وَفِي أَلْفَ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتبس لوحة ١١٢ / أ .

<sup>(</sup>٨) الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٣١ .

حكمةُ حكمَ الكسرِ تقديراً ، فلما قدّرَ الكسرُ لفظاً قلبوا الألفَ إلى أحتِ الكسرةِ ، وهي الياءُ ، والتثنيةُ ليست (١) كذلك ، فبقيت على حالها ، والثاني : أنهم كرهوا أنْ يقلبوها ياءً لئلا يغيروا حرفاً جيءَ به لمعنى بخلافِ ألفِ موسى وعصا ، وشبههما .

وأمَّا وجهُ قولنا: بأنها لا تغيرُ ، فإنَّ الألفَ لو قُدر تحريكها لوجبَ أنْ ينقلبَ ألفاً ، والألفُ موجودةٌ ، فتبقى على ما كانتْ .

وأمَّا هذيل فإنهم أرادوا بكسرِ الألفِ قبلَ ياءِ المتكلِّمِ فلمْ يقدروا عليه ، فقلبوا الألفَ إلى أختِ الكسر ، وهي الياءُ .

البيتُ لأبي ذؤيبِ الهذلي(٢) يرثي أولاده : فكانوا عشرةَ بنينَ ، وهلكوا(٣) ِ بمُرَّةٍ في سنةِ طاعونٍ ، وتمامهُ :

### \* فَتُخرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ \*(')

#### \* سَبَقُوا هَوَيٌّ وأَعْنَقُوا هَوَاهُمُ \*

وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليبين ١ / ٧ ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٧٠٠ ؛ والمقاصد والمحتسب ١ / ٧٦ ؛ وإنباه الرواة ١ / ٥٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٣٣ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٤٩٣ ؛ واللسان ١٥ / ٣٧٢ " هوا " ؛ والهمع ٢ / ٥٠ ؛ وبلا نسبة في : أوضح المسالك ٣ / ١٩٩ ؛ وجواهر الأدب ص ١٧٧ ؛ والمقرب ص ٢٣٩ ؛ وشرح ابن عقيل ٢ / المسالك ٣ / ١٩٩ ؛ وشرح الأشوني ٢ / ٥٣٥ ؛ وكتاب العين ١ / ٢٩٩ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ليست ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) هو خويلد بن حالد بن محرث من بني هذيـل بن مدركـة بن مضـر شـاعر فحـل مخضـرم أدرك الجاهلية والإسلام اشترك في الغزو والفتوح عاش إلى أيام عثمان بن عفـان – رضـي الله عنـه – كانت وفاته نحو ٢٧ هـ .

ترجمته في : الشعر والشعراء ٢ / ٣٥٣ ؛ والاشتقاق ص ١١٠ ؛ والمؤتلف والمختلف ١١٩ – ١٢٠ ؛ وسمط اللآليء ٩٨ – ٩٩ ؛ والخزانة ١ / ٤٢٢ ؛ والأعلام ٢ / ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « فهلكوا » .

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره :

ومطلعُ هذه القصيدةِ:

أمِنَ المنونِ وريْبِهَا تتوَجَّعُ والدَّهْرُ ليْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ (۱) تقولُ: كنتُ أُهوى حياتهم ، وهم كانوا يهوونَ الموتَ ، فسبقوا هواي أيْ: ماتوا ، وكأنَّ هواهم ، كانَ الموتَ .

يقالَ : اخترمهم الدهرُ وتخرَّمهم الدهرُ أيْ : اقتطعهم واستأصلهم .

" المنونُ " مؤنثةٌ ، وتقع على الدهر .

والمنيةُ : الإعتاب الإنصاف .

الإعناق: الإسراع.

وحديثُ طلحة - رضي الله(٢) عنه - حين عاتبَ طلحةَ عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - وترك طالبٍ - رضي الله عنه - فإنه كانَ بايعَ عائشةَ (٢) - رضي الله عنها - وترك بيعةَ عليٍّ فقال : (( عَرَفْتَن بالحجاز ، وأنكرتَني بالعراق .

فقال : (( بايعتُ واللَّجُّ(') على قَفَيَّ ))(()() كانتْ هذه المقاولةُ يـومَ الجمـلِ() السيفُ يُشبهُ لبصيصهِ ، وكثرةِ مائه باللَّجُّ .

<sup>(</sup>١) ينظر هذا البيت في أول مطلع القصيدة لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ١ / ٤.

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( رضى الله عنه )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين ، والأدب كانت تكنى بأم عبد الله تزوجها النبي - الله السنة الثانية بعد الله عبد الله تزوجها النبي عنها ٢٢١٠ الهجؤة ، فكانت أحب نسائه إليه ، وأكثرهن رواية للحديث وتقول الشعر ، روي عنها ٢٢١٠ حديثاً توفيت بالمدينة سنة ٥٨ ه. .

ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٨ / ٣٩ ؛ والإصابة لابن حجر ترجمة رقم ( ٧٠١ ) ؛ وحلية الأولياء ٢ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ((واللُّهُ )) معناه: السيف. ينظر القاموس المحيط " لجج " ص ٣١٤.

<sup>.</sup> mr / m ینظر شرح المفصل لابن یعیش m / m .

<sup>(</sup>٦) صواب العبارة كما في المفصل ص ١٠٨ : ﴿ فُوضِعُوا اللَّجَّ عَلَى قَفَيَّ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ينظر عن موقعة الجمل في الكامل لابن الأثير ٢ / ٥٦٨ ؛ والمعارف ٢٠١ ، ٣٤٥ ، ٥٣٥ ؛ ومرآة الجنان ١ / ٩٥ – ١٠٠ ؛ ونهاية الأرب ٢٠ / ٢٦ .

(( يجعلونها ))(() أيْ : الألفُ ، (( وقالوا : جميعاً لدي ))(() قلبوا الألفَ من "لدي "عند الإضافة إلى المضمر تشبيها (() لِلَدَي ) ولديك ، ولديه ، بـ "علي "، وعليك وعليك وعليه ))(() ، وقلبُ الألفِ إلى الياءِ في علي (() لإحرائه مُحرى (() (( عليك وعليه )) ؛ لأنهن أخوات (() ، وقلبُ الألفِ في (( عليك وعليه )) ؛ لإيقاع الفصلِ بينَ الحرفِ والفعلِ ، إذْ لو قيلَ علاكَ وعلاهُ لم يدر أنهما حرفانِ أمْ فعلان ، ومنهم من (() لا يقلبُ الألفَ فيهما ، فيقولُ علاهُ ولداهُ قالَ :

## \* طَارُوا عَلاَهُنَّ(١) ، فَطِرْ علاها \*(١٠)

ولا(١١) يفرقُ بينَ المظهرِ والمضمرِ ، والفرقُ لظاهرِ المذهبِ بينَ القبيلينِ أنَّ الضميرَ متصلٌ بما قبله من وجهين : أحدهما : الإضافةُ ، والثاني أنَّ الضميرَ المتصلِ بن المتصلِ على المتصلِ على المتصلِ بن على المتصلِ بن على المتصلِ في المتلِ في المتصلِ في المتصلِ في المتصلِ في المتصلِ في المتصلِ في المتصلِ في

أمَّا المظهرُ فليس بينه وبينَ / عليَّ ، ولديَّ ، هذا الاتصالُ التَّامُّ ؛ فلذا لم يتغيرُ [ ١/١٤] هناكَ لفظُ المضافِ فافترقا ، (( وياءُ الإضافةِ مفتوحةً ))(١٣) ؛ لأنَّ الياءَ اسمٌ ، والأصلُ في بابِ الإعراب الحركة ، فناسبَ أنْ تُبنى على الحركة .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) المفصل ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « نشبيهاً يا » .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « علىَّ إلى الياء » تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « محرى » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> لغوات <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « من » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب : «علاها».

<sup>(</sup>١٠) هذا بيت من الرجز ، وهو لرؤبة بن الحجاج في ديوانه ص ١٦٨ ، أو لأبي النجم ، أو لبعض أهل اليمن في المقاصد النحوية ١ / ١٣٣ ؛ والخزانة ٧ / ١١٥ ، ١٣٣ ؛ وشرح المفصل ٣ / ١٢٩ ؛ واللسان ٤ / ٥١٠ " طير " ١٥ / ٨٩ " علا " ٣٠٦ " نجا " ؛ وتاج العروس ١٢٠ / ١٢٠ " قلص " .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « لا » .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ((نحو) ساقط.

<sup>(</sup>١٣) المفصل ص ١٠٨.

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> فللخفة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يَاءَ المُتَكَلَّمُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( حرف )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ((وبين )) .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢٦٠ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذه المذاهب الثلاثة في : الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٣٢ ؛ وينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٦٤ ، ٢٦٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر القراءة في السبعة ص ٢٧٤ ؛ والكشف ١ / ٤٥٨ ؛ والحجة ص ٢٧٨ ؛ والبحر ٤ / ٤٠٨ . والمحر ٤ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>۸) في ب : (( حدها )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ١٦٢ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>۱۰) المفصل ص ۱۰۸ .

سكونَ الياءِ بعد الألفِ ؛ لكونها ياءَ متكلِّمِ لا للوقفِ فافهم ، وقيلَ في " محيايَ " سكنَ لجحاورة ﴿ صَلَاتِي ﴾ وَ ﴿ وَنُسُكِي ﴾(١) فما انفتح من ذلكَ فمدغـمٌ في ياء المتكلِّم أيْ : فما انفتح ما قبلَ الحرفِ الذي قبلَ ياء المتكلم ، وهذا اللفظُ عامٌ ، يتناولُ ما انفتحَ ما قبلَ الياء الذي قبلَ ياء المتكلم ، كما في ياء (٢) التثنيةِ كانفتاح ميم مُسلمين على التثنيةِ ، ويتناولُ ما انفتحَ ما قبلَ الواو والياء في مجموع الأسماء المقصورةِ كالأشقونَ والأشقينَ ، والأصلُ فيهما أشقيونَ ، وأشقيينَ انقلبت الياءُ المتحركةُ ألِفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارَ أشقاوُنَ ، وأشقاينَ ، فحذفتْ الألفُ لالتقاء الساكنين فبقى أشقونَ وأشقينَ ، وعلى هذا الطريق نحو (٢): (( المصطفينَ ، والمرامينَ ، والمعلينَ ))( ) إذِ الأصلُ فيها مصطفيينَ ، ومرامِيين ، ومعلِين ، ثم مصطفاين ، ومراماين ، ومعلاين ، ثم مصطفيْن ، ومرامين ، ومعلَينَ ، فهذا(°) القبيلُ إذا أضيفَ إلى ياء المتكلم قيلَ : مُسْلَميَّ وأشقيَّ بإدغامِكَ · في ياء المتكلِّم ياءً ساكنةً ، وهي ياءُ التثنيةِ ، والجمعُ بين مفتوحين أحدهما : ما قبل ياء التثنيةِ ، وما قبلَ ياء الجمع ؛ لأنَّ ما قبل ياء الجمع في أشقيَّ محذوفٌ ؛ لأنَّ أصلهُ أشقيَّيَ ، فحذفتْ الياءُ الأولى بعد انقلابها ألِفاً على ما مَرَّ ، فكانتْ القافُ المفتوحةُ ما قبلَ ذلكَ المحـذوفِ ، والثـاني مـن المفتوحـين(١) يـاء المتكلِّـم ، وهكذا نقولُ في الباقيةِ ؛ لكن تقلبُ واو " أشقونَ " عند الإضافةِ ياءً ؛ لأنَّ نونهُ تسقطُ ، ويبقى أشقونَ ، والواوُ ، والياءُ إذا اجتمعا ، والأولى ساكنةٌ / تقلبُ [ ١٤٤/ ب ] الواوُ ياءً ، وتدغمُ الياءُ في الياء ، كما في طيَّ وسيِّدٍ ، والمفتوحُ الأولُ في أشقى

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٦٢ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((يا )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( نحو )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وهذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « إلى » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

الذي في أشقوي أيضاً (١) ما قبل الياء ، غير أنَّ هذهِ هي المنقلبة عن واو الجمع ، وفي الأول هي ياءُ الجمع نفسُها وما انكسر ما قبلها أو(١) انضمَّ إلى آخرهِ ، فالذي انكسرَ ما قبلَ ياء المتكلِّم عامٌّ يتناولُ ما انكسرَ قبلَ ياءِ الجمع ، كما في انكسارِ ميم مسلمينَ في الجمع ، ويتناولُ ما انضمَّ قبل واو جمع السلامةِ ، كما في انضمام ميم "مسلمونَ "، وكما في جموع الأسماء المقصورةِ من جمع السَّلامةِ ، كما في انضمام فاء(١) مصطَّفُوْنَ ، والحكمُ فيهما عنـد الإضافـةِ في(١) أنْ يقـالَ : مسلمِيَّ ومصطفِيٌّ بقلبِ الواوياء مكسوراً ما قبلها ، وبالإدغام لما عرف من قلب الواو عند اجتماع الواو والياء مع سبق الساكن منهما ثم اعلمْ: أنه لم يذكر في تقسيم الياء ما انضم ما قبله ، حيثُ قالَ : (( وأمَّا الياءُ فلا تخلو من أن ينفتحَ ما قبلها ، أو ينكسر »(°)، ولم يقل : أوْ يضم (١) ؛ لأنَّ الياءَ لا تبقى ياء مع ضمةِ ما قبلها ، وهي ساكنةً ، بل تقلبُ إلى الـواو ، كما في " مُوْقِن " ، وكذلكَ لم يذكر ما انكسرَ والواو في تقسيم الواو حيثُ قالَ : ﴿ وَالْوَاوُ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يَنْفُتُ حَ ما قبلها ، أوْ ينضم " (٧) لما أنَّ الواوَ لا تبقى واواً بعدَ الكسر (١) ، كما في الميزان، فتعينت قسمة كل واحدٍ منهما على الوجهين المذكورين في الكتاب (٩) ، (( فحكمها ما ذُكر ))(١٠٠) ، وهو أنْ يكونَ بالواو في الرفع، وبالألفِ في النصبِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَيضاً ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((وانضم)).

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فاء <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « في » ساقط.

<sup>(</sup>٥) الفصل ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( أو يضم )) ساقط .

<sup>(</sup>۷) المفصل ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>A) في ب: « الكسرة ».

<sup>(</sup>٩) ينظر المفصل ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٠٩

وبالياءِ في الجرِّ نحو: أبو زيدٍ وأبوه ، وأبا زيدٍ وأباهُ ، وأبي زيدٍ وأبيهِ ، فإعرابها بالمحرفِ لما حصل فيها (() من تشبيهها بالمثنَّى ، والمجموع ؛ لتعددها في المعنى بمضافها ، ولدوم (() حرفِ العلة أواخرَها ، (( و " فو " لا يضاف ألاً إلى السهاء الأجناسِ )) لأنه ، لأنها وصعت ليتوصّل بها إلى الوصف بالأجناسِ فلا يدخلُ إلا عليها أيْ : فحذف الأواخرِ تقولُ : هذا أبي - بدونِ الواوِ - كما تقولُ: هذا أب، وكذا في النصبِ والجرِّ ؛ لأنَّ الواوَ والألف، والياءَ في " أبوه " اباه ، وأبيه حروف إعرابٍ ، والمضافُ إلى ياءِ المتكلِّم مبنيٌّ ، ولأنَّ هذهِ الأسماءَ حذفت أواخرها عند الإفرادِ ؛ لما ذكرنا من ثقلِ التضمنِ ، وبالإضافةِ قلَّ الثقلُ ، فعادت المحذوفاتُ ، ثم بالإضافةِ إلى الياءِ حصلَ ثقلُ آخرُ ، وهو احتماعُ الواوِ والياءِ في المحذوفاتُ ، ثم بالإضافةِ إلى الياءِ حصلَ ثقلُ آخرُ ، وهو احتماعُ الواوِ والياءِ في كما أبوي " ، فحذف للتخفيفِ ، فإنْ قيلَ : لِمَ لَمْ يُخففْ بالقلب ، والإدغام ، كما الأنه زائدٌ للمعنى ، بخلافه في هذه الأسماءِ ؛ لأنَّ حذف الحرفِ في الجمع مخِلُّ بالمعنى؛ الإفرادِ ، وقوله : (( متى أضيفَ إلى ظاهرِ )) مطلقاً ، مستقيمٌ في جميعها .

وأما قوله : (( أو مضمرٌ ))() فلا يَصبحُّ الكلامُ في حقهِ ؛ ولأنَّ هـذهِ الأسماءَ ليست بستةٍ () بدونِ " ذو " ، وسوقُ الكلامِ يقتضي : أنْ يصحَّ إضافةُ " ذو "

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فيها ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ لزو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ((أسماء)) ساقط.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كما » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٠٩

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>A) ينظر الاختلاف في إعراب الأسماء الستة: الكتاب ٣ / ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، ٤١٢ ؛ والمقتضب ٢ / ٥٥١ ؛ وآمالي ابن الشجري ١ / ٣٩ ، ٤٠ ؛ والإنصاف ١٧ – ٣٣ ؛ وائتلاف النصر مسألة رقم (٢) ؛ وأسرار العربية لابن الأنباري ص ٤٣ ؛ وشرح المفصل ص لابن يعيش ١ / ٥١ ؛ والهمع ١ / ١٣٣ فما بعدها ؛ وشرح الأشموني ١ / ٧٠ فما بعدها ؛ والتبيين ص ١٩٣ ؛ وشرح التسهيل ١ / ٣٣ فما بعدها .

أيضاً إلى مضمر ، بالنظر إلى أنَّ " ذو " من الأسماء الستةِ ، فإنّ تقديرَ الكلام هـ و أَنْ يِقَالَ : (( والأسماءُ الستةُ متى أضيفَ إلى مضمر ما خلا الياءَ ))(١) فحكمهُ ما ذُكرَ ، ولا يصحُّ صورةُ المسألةِ ، وهي : الإضافةُ إلى مضمر ، في " ذو " ، فكيفَ يصحَّ حكمُها في حقّ " ذو " ؟ وقالَ العبدُ (٢) الضعيفُ - رضى الله عنه - : فالوجهُ فيهِ أَنْ يقالَ : ﴿ كَانَ الاستثناءُ بقوله إلاَّ " ذو " استثناءً من قوله أومن مضمر ؛ لأنَّ قولهُ : (( فحكمُها حكمُها غيرَ مضافةٍ ))(١) ، فيصحُّ الكلامُ كأنَّ (١) تقديرهُ حينئذٍ / (( والأسماءُ الستةُ متى أضيفتْ )) إلى مضمر إلاَّ " ذو " فحكمُهَا ما ذكرَ ، وهذا مستقيمٌ ، كما ترى ، ولكنْ يبقى فيه شيءٌ أيضاً ، وهو أنَّ الاستثناءَ من موجبٍ ، فيجبُ أَنْ يقالَ : إلاَّ " ذو "(٥) لأنا نقولُ : إنَّ الإعرابَ بالحرفِ مخصوصٌ في هذه الأسماء عندَ الإضافةِ ، ولم يكنْ " ذو " ، وهذا في حالةِ الإضافةِ ، فلذلكَ لم يكن إعرابُه بالحرف (١) ، بل ذكرَ على الحكايةِ بلفظِ المرفوع ، وإنْ كَانَ استثناءٌ من الموجَبِ ، ثم قيلَ : في قولهِ : ﴿ تَحَـٰذُفُ الْأُواخِرُ ﴾ (٧) دليـلٌ على أنَّ عندَ المصنِّفِ(^) الحروفَ الملحقـةَ بهـا في عَجُزهـا هـي المحذوفـةُ ، لا إنهـا زوائدٌ زيدتْ ؛ لأجل الإعرابِ ، كما في المثنى والمجموع ، وهذا اختيارُ كثير مـن المتأخرين (٩) ، وقيلَ : في عدم إجراء إعرابِ هذهِ الأسماء بالحروفِ عند الإضافةِ إلى ياء المتكلِّم ، ووجهٌ آخرُ وهو أنه امتنعَ أنْ يقالَ : أبوي ، وأبايَ ، وأبيّ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) أي الزمخشري رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>«</sub> بأن <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ذا » .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> بالحرف <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٠٩

<sup>(</sup>٨) أي الزمخشري .

<sup>(</sup>٩) ينظر شـرح التسـهيل ١ / ٤٣ ؛ وشـرح المفصـل لابـن يعيـش ١ / ٥٢ ؛ والهمـع ١ / ١٢٥ ؛ والإنصاف ص ٣٣ ؛ وارتشاف الضرب ١ / ٤١٦ .

أمَّا أَبُويَ فلأنَّ الياءَ إمَّا أنْ تحرّكَ ، وحين في ينقلبُ الواوُ الإعرابيُّ ياءً على القاعدةِ المعهودةِ في اجتماعِ الواوِ ، والياءِ ، وسَبْقِ أحدِهِمَا بالسكونِ أيْ: يدغمُ ، فيلزمُ اشتباهُ المرفوعِ بالمحرورِ ، أو تسكّنُ ، فحين في يجتمعُ ساكنانِ على غيرِ حَدّهِمَا ، وهو مرفوضٌ .

وأمَّا أبي في حالِ الجرِّ ، فلأنَّ اليائينِ إمَّا أنْ تُدْغَما ، فلا يبقى حينئذٍ حرفُ الإعرابِ مُدَّةً ، وهو في هذه الأسماء لا يجيءُ إلاَّ إياها ، ولا تدغَمان ، حينئذٍ يستثقلُ اجتماعهُما ؛ لتجانسِهما ، وفكُ الإدغامِ مع كسرةِ ما قبلها ، وإذا استثقلوا كسرتين بدون اليائين فمع اليائين أثقلُ .

وأمَّا أَيَايَ فعدمُ حوازِهِ لطردِ البابِ ؛ لأنهُ من ذلك ؛ لأنه لما لم يجزُ إعرابه بالحرفِ في الحالينِ لم يجزُ في الحالةِ الثالثةِ أيضاً ؛ ولأنه يلزمُ الاستباهُ بالأسماءِ المقصورةِ التي لا يتغيرُ آخِرُهَا كالعصا (( إلاَّ إلى أسماءِ الأجناسِ ))(1) ؛ لأنها وضعت وصلةً إلى الوصفِ بأسماءِ الأجناسِ ، كما وضع الذي وصلةً إلى وصفِ المعارفِ بالجمل ، والثاني في إضافةِ " ذو " يلزمُ الالتباسُ ببعضِ الضمائرِ .

ألا ترى أنكَ إذا قلت رأيتُ ذاكَ (( ومررتُ بذاكَ ، فليسَ بقولكَ : وأنتَ ذاكَ الرجلُ )) ومررتُ بذي المرأةِ في موضع تلكَ وتيكَ ، فوضعوا الإضافة إلى كل الضمائرِ ؛ ليستقرَّ الحكمُ في الكلِّ ، ونظيرهُ حرفُ الواوِ من أحواتِ " يعدُ " مع اختصاص علةِ الحذفِ بـ " يعدُ " .

\* صَبَحْنَا الخزْرَجيَّة \*(١)(°)

أبَانَ ذوي أَرُومَتِهَا ذَوُوهَا

ويروى أبارَ ، والمعنى واحد .

وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ١٠٤؛ وآمالي ابن الحاجب ٢ / ٧٥؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٥٠؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٥٠ ، ٣٦ / ٣٠، ٣٦؛ واللسان ١٥ / ٤٥٨ " ذو "؛ وبلا نسبة في الدرر ٥ / ٢٨؛ والمقرب ص ٢٣٢؛ والهمع ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بذلك » .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من بيت من الوافر ، وتتمته : مُرْهَفَاتِ

يقالُ: صَبّحَهُ أيْ: سقاهُ الصّبُوحُ ، وهو شرابٌ يشربُ بالغداةِ فاصطبحَ أيْ: شرِبَ ذلكَ الشرابَ ، و" المرهفاتُ " صفةُ السيوفِ يقالُ: أرهفَ السيفَ إذا رقّقَهُ .

و" أبادَ " أهلك و" الأرومةُ " الأصلُ ، والضميرُ في أرومتِها للخزرجيةِ أرادَ بندي (١) الأرومةِ : الأُصَلاءُ من الأشرافِ ، وفي " ذووها " للمرهفاتِ أيْ : أصحابُ المرهفاتِ .

وحص الصباح ؛ لأن ايقاعهم يكون في هذا الوقت ؛ لأنه (٢) وقت نوم وغفلة قال المصنف : (( وحدت ٤) هذا البيت في شعر كعب ، فعرضت على الأستاذ (١) فريد العصر ، فقال : حق هذا البيت أن يُذهب به إلى شيراز (٥) ، ويكتب على قبر سيبويه )) ولعل (١) أن إضافة ضمير (١) اسم الجنس حائزة ؛ لأن المكني يدل على ما يدل عليه المكنى عنه ، فكأنه / مضاف إلى اسم الجنس الظاهر يؤيد هذا أن الإمام [ ١٥٠ / ب ] عبد القاهر قال (١٠ في قوله :

إنَّمَا يعْرِفُ ذَا الْبِيمِ اللَّهِ الْبِيمِ النَّالِيمِ النَّالِ فِي النَّالِيمِ اللَّهِ الوَّالِيمِ الْمُ المُحسِنُ المُعسِرُوفِ مَا لَحمْ البَّنَانَ لَى المُعسِرُوفِ مَا لَحمْ البَّنَانَ لَى المُعسِرُوفِ مَا لَحمْ البَّنَانَ لَى المُعسِرُوفِ مَا لَحمُ المُعسِرُوفِ مَا المُعلِي المُعسِرُوفِ مَا المُعسِرُوفِ مَا المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلِي المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعْمِلِي المُعلَّمِ المُعلَّمُ المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلَّمِ المُعلِمِ المُعلَّمِ المُعلِمُ المُعلَّمِ المُعْلَمِ المُعلَّمِ المُعِلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال

في الأصل: « بذو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( لأن )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر حاشية المفصل للزمخشري ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) فريد العصر : هو أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصفهاني توفي سنة ٧٠٥ هـ . ترجمته في : معجم الأدباء ١٩ / ١٢٤ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ٢٧٦ ، وهو أشهر شيوخ الزمخشري .

<sup>(</sup>٥) شيراز: بلد عظيم مشهور معروف مذكور، وهو قصبة بلاد فارس في الاقليم الثالث. ينظر معجم البلدان ٣ / ٣٨٠ ؛ ومراصد الاطلاع ٢ / ٨٢٤ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ وَلَعَلَّمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب : (( إلى ضمير )) .

<sup>(</sup>٨) ينظر كتاب المقتصد ٢ / ٩٠٨ .

<sup>(</sup>٩) هذان البيتان مجزوء الرمل ، وهما بلا نسبة في المقتصد ٢ / ٩٠٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٩٠٨ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٥٠ ؛ واللسان ١٥ / ٤٥٨ " ذو " .

هذا أحسنُ من قولكَ : ذووه بِردّ الهاءِ إلى زيدٍ أوْ عمرو ؛ لأنَّ الهاءَ في " ذووه " في البيت يعودُ إلى الفضلِ ، وهو اسم حنسٍ ، فصار كأنّه قال إنما يعرف ، (( وللفم مجريان ))(١) قِيلَ في هذا اللفظ .

اللفظُ من الإبهامِ المستمْلَحِ يدركه ذوو السلامةِ يُحتملُ أنه أرادَ به ما هو الواقعُ للفمِ من المجريين خِلْقة (١٠٠٠)، وهما مجْرَى الطعامِ، والشراب (١٠٠٠)، ومجْرَى النفسِ، ثُمَّ معنى الكلامِ هنا أيْ: للفمِ في إضافته إلى ياءِ المتكلّم مجريانِ الأولُ وهو الفصيحُ أنْ يضافَ إضافةَ أحواته من غير إبدال ، فيقالُ " فيِّ " بكسر (١٠٠) الفاءِ وتشديدِ الياء في الرفع ، والنصب ، والجرِّ ، ووجههُ أنَّ قلبَ الواوِ ميماً في حالةِ الإفرادِ إنما كانِ للاحترازِ عن الإجحافِ ببقاءِ الكلمةِ على حرفٍ واحدٍ ؛ لأنهُ كمانَ يعربُ بالحركاتِ ويحدفُ حرفُ العلةِ ، كما صُنِعة في مشلِ (١٠٠) و أبي " و " أخ " حيثُ أُعرِبًا بالحركاتِ عند الإفرادِ ، يحذفُ حرفُ العلةِ ؛ لعدمِ قبولِ حرفِ العلةِ الحركاتِ عن الاسمِ الذي لا يجري مجرى الصحيح ، وهذا الأمرُ مُ يتاتَ في فُوةٍ ؛ لأنه لو حذفَ الواوُ بعد حذفِ الياءِ يبقى على حرفٍ واحدٍ ، وهو الفاءُ ومحلُ الإعرابِ آخرُ الكلمةِ ، فلمْ يبقَ الآخرُ ؛ لأنَّ الحرفَ الواحدُ لا يوصفُ بالأولِ أَوْ الآخرِ ، فلذلكَ (١) قلبتْ واوه ميماً لتقبل الحركاتِ ، وهذه العلمُ العلمُ بالإدغامِ ، فلا يضافُ إلى ذلكَ ، وإنما استوتْ الأحوالُ ؛ لأنَّ حكما المنوفِ في هذهِ المضافِ إلى ياءِ المتكلم كسرُ آخرِه ككسرِ الميم في " غلامي "، والكسرةُ في هذهِ المضافِ إلى ياءِ المتكلم كسرُ آخرِه ككسرِ الميم في " غلامي "، والكسرةُ في هذهِ المضافِ إلى ياءِ المتكلم كسرُ آخرِه ككسرِ الميم في " غلامي "، والكسرةُ في هذهِ المضافِ إلى ياءِ المتكلم كسرُ آخرِه ككسرِ الميم في " غلامي "، والكسرة في هذهِ المضافِ إلى ياءِ المتكلم كسرُ آخرِه ككسرِ الميم في " غلامي "، والكسرة في هذه

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> خليفة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : « والشراب » ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « كسر » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ذلك » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: ﴿ فَبِذَلْكُ ﴾ .

الأسماءِ بالياءِ ، فمحيءُ " في " على الأحوالِ كمحيءِ الصحيحِ على الكسرةِ فيهناً .

وأمَّا كسرُ الفاء من " فيَّ " فلأنَّ الفاءَ تابعةٌ لما بعدها من الحروفِ نحو " فوهُ " بالضمِّ ، و" فاهُ " بالفتح ، و" فيهِ " بالكسر ، ولا تُظّننَّ أنَّ التقديرَ في حالةِ الرفع فُويَ ، ثم قلبت الواو ياءً مكسوراً ما قبلها كمسلميٌّ في مسلموي ، بل أتى بالياء في أولِ ما يلحقه ياءُ المتكلم بدليل أنهم لم يقولوا في النصب : فتحتُ فاي ، والمحرى الثاني أنْ يقالَ : " فمي " بإبدال حرفِ الإعرابِ ميماً ، وَوَجْهُهُ أنه قدْ ثبتَ إجراءُ أبٍ ، وأخِ ، وحمِ (١) ، وهُنِ معَ ياءِ المتكلمِ بحراها(٢) في الإفرادِ ، ثـم يجِبُ أَنْ يَقَالَ : فَمِي ، كَمَا قَيلَ فِي : أَبِ أَبِي ، وَفِي أَخِ أَخِي ، فُوحِبَ حَذْفُ الهاءِ في إبدالِ الميمِ ، وهو أنَّ أصلَ قولِنَا " فَمَّ " " فُوهُ " بدليلِ أنَّ الجمعَ أفواة إلاَّ أنهم استثقلوا اجتماعَ الهائين في قولكَ : هذا(") فوهُهُ بالإضافةِ فحذفوا منها الهاءً ، فقالوا: هذا فُوهُ ، ثم حذفوا الواو عند ترك الإضافة ؛ لعدم تحمل الحركاتِ الإعرابيةِ ؛ لإعلالها ، فلمْ يبقَ منها إلاَّ حرفٌ واحدٌ ، وليـسَ في الأسماء المتمكنةِ مثلُها في كلامهم، وأرادوا أنْ يُجروها مُجْرَى أخواتها معربةً بالحركاتِ عند الإفرادِ، وهو غيرُ ممكنِ في الحرفِ الواحدِ بما قلنا ، فأبدلوا الواوَ المحذوفة ميماً لتجانسهما ؛ لأنهما من حروف الشُّفَة ، فصارت على حرفين ، نحو: أخ وأبران ، ثم حصل له طريقان في إعرابه عند الإضافة ، وهو ما ذكره في الكتابِ(٥) / وقوله في الكتابِ أنْ يقالَ : بدون هُوَ هُوَ(١) الصحيحُ ؛ لأنه بيانُ [١٤٦/أ]

<sup>(</sup>۱) في ب : « وحمٍ » ساقط .

<sup>(</sup>۲) في ب : « في الإفراد وهذا » .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( هذا )) ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « أب ، وأخ » تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ١٠٩.

المجرى الثاني ، وفي بعض النسخ ، وهو أنْ يقالَ : وذلك (١) لحنَّ فاحشٌ ؛ لأنَّ الضميرَ يكونُ عائداً حينئذ إلى مجرى أخواته ، فتكونُ عبارةُ المجرى الأولِ ، ويبقى ذكرُ (١) المجرى الثاني مهملاً ، ووجهُ كونِ المجرى الأولِ فصيحاً أنَّ في ذلكَ إحراءَ الأخواتِ على سَنَنٍ واحدٍ بخلافِ المجرى الثاني ففيهِ عدولٌ عن منهج التشاكلِ ، وميلٌ عن منهج التماثلِ .

( وقد أجازَ المبردُ أَبَيَ ( ) ، وأُخَيَّ ( ) فوجهه أنكَ تقولُ : أبوكَ ، أباكَ ، أبيكَ الإضافةِ أبيكَ ؛ بإثباتِ حروفِ العلةِ ، عندَ الإضافةِ إلى هذا الضميرِ فكذا ( ) عندَ الإضافةِ إلى ياء المتكلم ، ثم كسرَ الفاء ، ولزم ( ) الياء ( ) .

قلنا: في: "في " - بتشديد الياء - ونحن نقول : الاسم المتمكن كثيراً ما يستعمل على حرفين كـ "يد " و"عد "، فيلزم أن يقال : "أبي " - بالياء الخفيفة - على نحو يدي ؛ لأنه (٩) لا يلزم التضعيف المستكرة من غير ضرورة بخلاف قولنا " في " بالتشديد ؛ لأن الاسم المتمكن لا(١٠) يستعمل على حرف واحد ، فلو لم يرد العين عند الإضافة يلزم وجود ما لا وجود له في كلامه ، وهو اسم متمكن على حرف واحد ، وعن هذا خرج الجواب عن قياسه على الإضافة إلى غير ياء المتكلم من الضمير المتصل نحو : أبوك ، وأبوه ؛ لأنه لا يلزم هناك من

<sup>(</sup>۱) في ب : (( وذلك )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « ذكراً » ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٣٤ ؛ والتحمير ٢ / ٧٢ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « أحمى وأبي ) تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٠٩

<sup>(</sup>٦) في ب : «وكذا».

<sup>(</sup>V) في الأصل: « لزوم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « لما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ لأن ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (( لم )) والمثبت من ب.

التضعيفِ المستكرهِ ، كما لزمهُ هنا فافترقا ، وصدرُ البيتِ الأولِ : \* قَدَرٌ أَحَلَّكَ ذَا الْجَازِ وقد أَرَى \*(١)

فذو الجازِ اسمُ موضع بمنى كان به (٢) سوق في الجاهلية (٣) ، والواوُ في و" أبي "للقسم ، و" ما " في مالك للنفي ، وهي " ما "المشبهُ بـ" ليس "، وصدرُ البيتِ الثاني :

\* فَلَمَّا تَلَبَّينَّ أَصُواتَنَا بَكَيْنَ \*(<sup>1)</sup> وقوله (<sup>0)</sup>: تبيَّنَّ صحَّ – بتشديدِ النون والألفِ – في:

\* بالأبيْنَا \*(<sup>1)</sup>

(١) هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه :

### \* وَأَبِيَّ مَالَكَ ذُو الْجَازِ بِدَارِ \*

وهو للمورج السُّلمي في خزانة الأدب ٤ / ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ؛ ومعجم ما استعجم ص ٦٣٥ ؛ وبلا نسبة في : مجالس ثعلب ص ٤٥٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٣٦ ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٢٦٩ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٤٦٨ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٢٦٨ ؛ واللسان ٥ / ٧٤ " قدر " ، ١١ / ٥٣٥ " نخل " ؛ وتاج العروس ١٣ / ٣٧١ " قدر " .

(٢) في الأصل: (( لما كان به )) .

(٣) ومعجم ما استعجم ٢ / ٩٥٩ ، ٩٦٠ ؛ ومعجم البلدان ٥ / ٥٥ ؛ وأسواق العرب في الجاهلية والإسلام ص ٣٤٧ – ٣٥٥ .

(٤) هذا صدر بيت من المتقارب ، وعجزه :

#### \* بكينَ وَفَدَّيْنَنَا بالأبيْنَا \*

وهو لزياد بن واصل السلمي في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٨٤ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٤٧٤ ، وهو لزياد بن واصل السلمي في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٨٤ ؛ والمحتسب ١ / ١١٢ ؛ والمحتسب ١ / ١١٢ ؛ والمختسب ١ / ٢٨٢ ؛ والمختسب ١ / ٣٧ ؛ والخصائص ١ / ٣٥٦ ؛ والأشباه والنظائر ٤ / ٢٨٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٣٧ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ١٠٨ ، ٢٦٨ ؛ ولسان العرب ١٤ / ٣ " أبي " .

- (°) في ب : « وفديننا بالأبينا » .
- (٦) لفظة من بيت شعر ، وسبق تخريجه آنفاً .

ألفُ إشباع، وفي شعر أبي طالبٍ(١):

أَلَه تَرَ أَني بَعْدَ هَمٌّ هَمَمْتُهُ لِفُرْقَةٍ حُرِّم ن أَبِينَ كِرَامِ (٢):

قالَ فخرُ المشايخ: ((على هذا قراءةُ (") من قراً ﴿ وَإِلَهُ عَالَاكِ ﴾ (١) على الجمع، وهي قراءةُ ابنِ عباسٍ، ويدلُّ عليهِ عطفُ البيانِ بعدهُ يعني:

﴿ إِبْرَهِ عِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (٥) وعلى هذا أيضاً قولُ من قالَ :

وَمَا شَرَفُ الإنسانِ إلاَّ بنَفْسِهِ أَكَانَ أبوهُ سَادَةً أَمْ مَوَاليَا (٢) بنَفْسِهِ أَكَانَ أبوهُ سَادَةً أَمْ مَوَاليَا (٢) ألا تراهُ قالَ: في الخبرِ شهادةٌ على لفظِ الجمع ، وكذلك الأخُ يجمعُ على أخُون (٨) ، وأنشد :

فَقُلْنَ : أَسْلِمُ وا إنَّا أَخُوكُمْ فَقَدْ بَرِئَتْ من الإِحَنِ (١) الصُّدُورُ (١)

<sup>(</sup>١) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، من قريش ، والد علي رضي الله عنه ، وعـم النبي ﷺ في بيتـه ، وسافر ﷺ ، من أبطال بني هاشم ومن رؤسائهم ، ومن الخطباء العقلاء ، نشأ النبي ﷺ في بيتـه ، وسافر معه إلى الشام ، في صباه ، دافع عن النبي ﷺ وحماه من الأعداء ، ولد ٨٥ ق هـ .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ١ / ٧٥ ؛ وابن الأثير ٢ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي طالب من الطويل ، وهو في المحتسب ١ / ١١٢ ؛ والتحمير ٢ / ٧٢ ؛ وحزانة الأدب ٤ / ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر القراءة في البحر المحيط ١ / ٦٤١ ؛ والقرطبي ٢ / ١٣٨ ؛ والشواذ ص ٩ ؛ والدر المصون ٢ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٣٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٣٣ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ إلا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى تخريج هذا البيت في ما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « إخوان » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( الأحسن )) .

<sup>(</sup>١٠) هذا البيت من الوافر ، وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص ٥٦ ؛ والمقتضب ١ / ١٧٤ ؛ ولسان العرب ١٤ / ٢١ " أخا " ؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٤٢٢ ؛ وتذكرة النحاة ص ١٣٠٧ ؛ والأشباه والنظائر ٤ / ٢٨٥ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٤٧٨ ؛ وجمهرة اللغة ص ١٣٠٧ .

(( وصحة محمله على الجمع ))(() إلى قوله: (( تدفع ذلك ))(() أيْ: أن أباً في كلامهم يجمع جمع السلامة ، فيقال : أبون ، وأبين استدلالاً بقوله: (( وافلاًيننا بالأبينا ))((())(()) وغيره من الشواهد التي ذكرنا فلما كان كذلك صح أن يحمل ، أورده(() المبرد(()) في تصحيح مذهبه بأنه يجب إثبات حروف العلة عند الإضافة إلى ياء المتكلم ، كما في سائر الإضافات ، ثم بالإدغام بقوله: "أبي" قول الشاعر بقوله: (( وأبي مالك ))(() بأن حرف العلة فيه ثابت ، فإن أصله "أبيين " بيائين في حالة الجر بواو القسم ، كما في قولك: بأبيك ، ثم أدغمت الياء الأولى في الثانية ، فصار ، و "أبي" .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( إفراده )) .

<sup>(</sup>٦) ينظر قول المبرد في الخزانة ٤ / ٤٦٧ ، ٤٦٨ .

<sup>(</sup>۷) سبق تخریج البیت ص ۷٦۰ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٣٤ ؛ والتخمير ٢ / ٧٧ ؛ والخزانة ٤ / ٤٦٧ ، ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>١١) ينظر خزانة الأدب ٤ / ٤٦٨ .

# (( **¿كرُ التوابع** ))((

لَمَّا فرغَ من ذكر الأصول في الإعراب، وهي كونُ الاسم مرفوعاً، أو منصوباً ، أوْ مجروراً بطريق الأصالةِ شرعَ في بيان التوابع فيها ، أو لما فرغَ من بيان المعربِ بلا واسطةٍ بينَ العامل والمعمول شرعَ في بيان المعربِ بالواسطةِ ، والأصلُ هو عدمُ الواسطةِ ، ثم قيلَ التوابعُ هي كلُّ (٢) ثانِ أعرب (١) بإعرابِ سابقهِ من جهةٍ واحدةٍ (( وهي خمسة أضرب ))(١) فوجه الانحصار على هذه الخمسة هو أنَّ التَّبَعَ لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ مقوياً للمتبوع ، أوْ لمْ يكنْ فإنْ كانَ فهو التاكيدُ ، وإن لم يكنْ مقوياً (٥) لذلكَ ، فلا يخلو إمَّا إنْ كانَ مبيِّناً لهُ أوْ لمْ يكنْ ، فإنْ كانَ مبينًا فلا يخلو إمَّا إنْ يكون مشتقًا ، أوْ لمْ يكنْ فإنْ كانَ مشتقًا فهو الصفة ، وإن لَمْ يكنْ مشتقاً ، فهو عطفُ بيانِ وإلم يكنْ مبيناً ، فلا يخلو إمَّا إنْ تكون تبعيته بواسطةِ حرفٍ أو بدونها ، فإنْ كان(١) بها فهو العطفُ بالحرفِ، وإن لم يكنْ بها فهو البدلُ ، ثم قدَّمَ التأكيدَ على سائر التوابع ؛ لأنَّ المرادَ(٧) من التأكيدِ التأكيدُ الصريحُ ، فهو بلفظِ المتبوع بعينهِ من كلِّ وجهٍ ، فكانَ هو أقربَ إلى المتبوع من غيره ، وهو الأصلُ ، والأصلُ هو المقدمُ من غيره ، فكذا ما كانَ أقربُ إليه أولى مِمَّا كَانَ أَبِعِدَ مِنْهُ ، وقيلَ : في تفسيرِ التأكيد أيْ : المؤكدُ هـو تـابعٌ يقـررُ أمـرَ المتبوع في النسبةِ أوْ الشمول ، فهو لفظيٌّ ومعنويٌ ، فاللفظيُّ تكريرُ لفظِ الأول ، والمعنويُّ ألفاظُ محصورةٌ كالنفي ، والعين (( تكريرٌ (^) صريحٌ ))(٩) ، فالمرادُ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( كان ثان )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> أعرب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فهو » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : « كانت ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( المراد )) ساقط.

<sup>(</sup>۸) في ب : « وتكرير » ·

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١١١ .

بالصريح أنْ يكونَ على لفظِ المؤكدِ مع اتحادِ المعنى ، فإنَّ قولكَ : (( رأيتُ زيـداً زيـداً زيـداً )(\) في المعنى رأيتُ زيداً نفسَهُ ؛ لأنَّ نفسَ زيدٍ هو زيــدُّ ، ولا فـرقَ بينهما سوى التصريح في أحدهما دونَ الآخِرِ .

من (٢) همْدَانَ (٢) - بسكونِ الميمِ ، والدالِ المهملةِ - قبيلةٌ من اليمن ، وقومٌ منهم كانوا أنصار عليًّ - رضي الله عنهُ - فذكرهم في قوله :

فلو كنتُ بَوَّاباً على بابِ جَنَّةٍ لقلتُ لهمْ ذَانَ ادْخُلي بِسَلاَمِ (١٠) وهَمَذَانُ (٥٠) - بفتح الميم ، والذال المعجمة - من ديارِ العراقِ \* وَاثِقاً أَنْ تُثْبَنِيْ وتُسَرَّا \*(٢)(٧)

أيْ: "وتسر" في حذف المفعول في الفعل الثاني ، وهو ضميرُ المتكلم بدلالةِ ذكره أولاً ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَى ﴾ (^) أيْ : فهداك وجميعُ ما في البيتِ تكريرٌ غيرَ أنَّ هذا التكريرَ بدلٌ لا تأكيدٌ بدليلِ أنه قال في باب النداء : يا زيدَ بدلٌ ؛ لأنَّ معناهُ يا زيدُ يا زيدُ ؛ لأنَّ البدلَ في حكم تكريرِ العاملِ ، فيكونُ قولُه (( يا مُرَّةُ يا مرَّةُ )) بدلاً أيضاً ، لكن لما أدَّى هذا البدلُ مؤدَّى التأكيد

وهو لأعشى همَّدان في شرح المفصل لابن يعيش ٣ / ٣٩ ، ٤٠ ؛ والتحمير ٢ / ٧٧ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> من <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) هَمْدَان : يقول " الهمداني " : أما يكد " همْدان " فإنه آخذ لما بين الغائط وتهامة من " نجد " والسراة في شمال " صنعاء " ما بينهما وبين " صعده " ينظر صفة حزيرة العرب ص ١٧٥ ؟ واللهجات في كتاب سيبويه ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) هذا البيت من الطويل ، وهو لأمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وانظـره في الـدرر اللوامـع
 ٢ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر معجم البلدان ٥ / ٤١٠ فما بعدها ؛ ومراصد الاطلاع ٣ / ١٤٦٤ .

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من الخفيف ، وصدره :

<sup>\*</sup> مُرًّا إنِّي قَدْ امتدَحْتُكَ مُرًّا \*

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١١١ .

<sup>(</sup>٨) آية ( ٧ ) من سورة الضحى .

على ما قلنا من تفسيرهِ وهو (١) تقريرُ أمرِ المتبوعِ في النسبةِ أوردهُ(١) من قبيلِ التأكيدِ .

يقال: رجلٌ غِرُّ أَيْ غَيْرُ '' مُحَرِّبٍ ، (( وغير الصريح ، نحو : قولك : فعل زيلة نفسه )) ، وهو تأكيدُ معنى ، فيكونُ ذلك بألفاظ محفوظة ، وهي ثمانية على ما ذكره ابنُ جين ' كِلا ، وكلُ ، والنفس ، والعينُ / وأجمع ، وأكتع ، وأبتع ، وأبصع ، وهي تنقسم ثلاثة أقسامٍ ما يؤكد به المثنى حاصة وهي ' كِلا " ، وما يؤكد به الجميع بحسب الأفراد ، وهو كلُ ، وأجمع وأتباعه ، وما يؤكد به الجميع بحسب الأفراد ، وهو كلُ ، وأجمع وأتباعه ، وما يؤكد به الجميع بحسب الذات ، وهو النفس ، والعينُ فلذلك لا تقول : كليهما ، ولا أجمعان ، وتقول أنفسهما وأعينهما ، والنساء جمع ، منع من الصرف للتأنيث والتعريف ، ومعنى التعريف ، وهو تقديرُ الإضافة ، ولكنهم التزموا ترك اللفظ والتعريف ، ومعنى التعريف ، وهو تقديرُ الإضافة ، ولكنهم التزموا ترك اللفظ بها لما كان ذلك معروفاً عندهم ، وقيل : "أجمعون "معرفة ؛ لأنه معدول عن اللام ، كما أنَّ "أمس "معدول عن الأمس ، وفي "جمع "سبباً منع الصرف ، وهما تكرارُ ' العدل ؛ لأنه عُدِلَ عن اللام ، وعدل عن جماعي كصحاري في جمع صحراء ، ولم يستقبحوا قول أبي عثمان المازني ' ) إنه صفة ومعدول عن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « هو » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ أَفُرِدُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل :  $((3 + 2)^2)$  والصواب عدم إثباتها ؛ لأنها مكررة .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر اللمع في العربية ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هو».

<sup>(</sup>V) في الأصل: « تكرر».

<sup>(</sup>A) هو : بكر بن محمد بن حبيب بن بغية أبو عثمان المازني ، من مازن شيبان أحد الأئمة في النحو من أهل البصرة ووفاته فيها سنة ٢٤٩ هـ . له تصانيف منها : "كتاب ما تلحن به العامـة " ، و" الألف واللام " ، و" التصريف " ، و" العروض والديباج " .

ترجمته في : طبقات الزبيدي ص ٨٧ – ٩٣ ؛ وإنباه الرواة ١ / ٢٠٨١ ؛ ونزهة الألباء ص ٢٤٢ – ٢٥٠ ؛ ومعجم الأدباء ٧ / ١٠٧ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٤٦٣ – ٤٦٦ ؛ والفهرست ص ٥٥ ؛ وشذرات الذهب ١١٣ – ١١٤ ؛ والأعلام ٢ / ٦٩ ؛ ومعجم المؤلفين ٣ / ٧١ .

جمع كحمرة ، كذا بخط الإمام الطباخي (١) ، وما علق به الضمير في به عائد إلى المؤكد ، والفاء في (( فأزلته ))(١)(١) للتعقيب لا شك أنهم يكرهون تكرير الحرف.

ألا ترى إلى إلى وضعهم باب الإدغام بالتقاء ((الساكنين؛ للتفادي)) من ذلك التكرير، فما ظنُك في تكرير الكلمة ؟ إلا أنهم سوّغوا هذا التكرير؛ ليفيدوا به زيادة في تكرير المعنى إنَّ إسنادَ الفعلِ إليه تجوّزُ التجوزِ ضدَّ الاحتياطِ يقالُ فلانْ يتجوزُ ولا يتجوزُ أيْ: يطلبُ تجوّزَ الجائزِ، ولا يطلبُ الجيدَ، والمرادُ به ههنا التسامحُ والتساهلُ، وهذا لأنَّ التأكيدَ؛ لدفع التهمةِ ورفعها، ألا تراك لو قلت : جاءني الخليفة خِفْت أنْ يتهمك السامعُ بأنك بالغت أوْ سهوت أوْ كذبتَ فأتبعتهُ بقولكَ " نفسُهُ " دفعاً لهذهِ التهمةِ .

( و كلُّ و أجمعون ) يجديان الشمول و الإحاطة ) الله فإنه لا يفيد الإحاطة هنا ، في قولك : جاءني القوم إلا زيداً " أجمعون " معناه فإنه لا يفيد الإحاطة هنا ، فإن زيداً خارج عن جملة بحيء القوم قلنا : ليس الأمرُ كذلك ، بل أفاد " أجمعون " معناه ، وهو الإحاطة ؛ لأن هذا تأكيد للمستثنى منه ، وهو القوم دون زيد ، فأفاد الإحاطة قوله : (( زيداً زيداً في الاسم ، وضربت ، ضربت في الفعل ، وإن ، وأن في الحرف وجاءني زيد ، حاءني زيد في الجملة ، وأنت ، أنت في المضمر ، ولم يذكر (٧) للمظهر نظيراً لسبق ذكره ، قبل ، ومن نظير تكرير الجملة في التأكيد ما ذكره في الكشاف (١) فقال فيه :

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى ترجمته في ما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>٢) في ب : « أزلته » .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إِلَّى ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ يؤكد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) ينظر الكشاف ٤ / ٧٣٧.

<sup>(</sup>٩) الآية (١٧) من سورة الطارق .

فانظرْ كيفَ كرَّرَ وخالفَ بينِ اللفظينِ مع تلاقيهما في الاشتقاقِ لمكانِ تسكينِ النبيِّ - عليهِ السلام - وتصبرهِ على أذاهمْ .

فإنْ قيلَ قوله: ((ضربتُ ، ضربتُ ) الله تكريرُ الجملةِ أيضاً ، كما أنُّ ((جاءني زيدٌ ، جاءني زيدٌ )) كذلكَ ، فيلزمُ منْ هذا أنْ يكونَ مكرراً لمثالِ الجملةِ ، وتاركاً لمثال الفعل ؛ لأنَّ الفعلَ وحدَهُ غيرُ الفعلِ معَ الفاعلِ .

قلنا : المقصودُ في ضربتُ ، ضربتُ زيداً ، ذكرُ الفعلِ وحدَّهُ غيرَ أنَّ الفعلَ لا يجيءُ بدون الفاعل وقعَ ضرورياً .

ألا ترى أنه لم يُكْرَرُ المفعولَ ؛ لعدّم الضرورةِ الداعيةِ إلى ذكرهِ .

أمَّا في جاءني (") زيدٌ جاءني (ئيدٌ ، فالمقصودُ : ذكرُ الجملةِ ، والجملةُ لا تتافي ذكرَ المفعولِ ، فلذا كرَّرَ فيه المفعولَ ، ما كرَّرَ فيه الفاعلَ ؛ ليكونَ ذكرُ المفعولِ أمارةً ؛ لإرادةِ تكريرِ الجملةِ ، وإنْ كانَ تتمةُ الجملةِ بدونِ ذكرِ المفعولِ ، لكنْ ذُكرُ المفعولُ ؛ ليكونَ علامةً إلى أنَّ مقصودهُ (العقلية بدونِ ذكرُ الجملةِ ، ((ويؤكدُ المظهرُ بمثله لا بالمضمرِ )) (ا) ، ((وحاصلهُ : أنَّ الأقسامَ العقلية لا يتفلتُ منها شيءٌ ، إلاَّ واحدٌ منها ، وهو تأكيدُ المظهر بالمضمرِ ، والثاني : هو تأكيدُ المظهر بالمظهرِ ، والمضمرِ بالمضمرِ ، والمضمرُ ، والمنابُ أنْ بالمظهرِ ) (") ، والمضمرُ أقوى من المظهرِ ؛ لأنه أعرفُ المعارفِ ، ولا يناسبُ أنْ تكونَ التكملةُ أقوى من المقصودِ ، فلمْ يجزُ ذهبَ زيدٌ هوَ ، وإنْ حازَ عكسهُ ، وهو ما ذهبَ إلا هو زيدٌ ، وقيل : في عدمِ حوازِ تأكيدِ المظهرِ بالمضمرِ هو أنَّ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ جاء ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ جاء ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب: « القصودة ».

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٢٠.

<sup>(</sup>٧) في ب ساقط .

الغرضَ من التأكيدِ التبيينُ والتقديرُ ، والمضمرُ لما فيهِ من الإبهام لا يصلحُ أنْ يكونَ مقرراً لمعنى المظهر ، وهو دونَ ذلكَ ، فيكونُ في المعنى كبيان الشيء بما هو أخفى منهُ ، فإنْ قيلَ ما الفرقُ بينَ هذا وبينَ البدل ؟ فإنَّ هناكَ في البدل رأيتني إِيَّايَ ، فلو وقع التأكيدُ على هذهِ الطريقةِ ؛ لظهرَ الالتباسُ بين البابين ، فإنْ قيلَ : فما وجهُ اختصاصِ البدل بالمنصوبِ ؟ قلنا : وجههُ أنَّ البدلَ في حكم تكرير العامل ، والعاملُ المقدرُ يستدعي منصوباً فلا يليقُ المرفوعُ(١) بذلكَ الموضع فاحتصَّ المنصوبُ بالبدل لهذا ، وعنْ هذا قالوا رأيتك إيَّاكَ بــدلٌ ، ورأيتـكَ أنـتَ تأكيدٌ ، وإنما قلنا : إنَّ البدلَ في حكم تكريرِ العاملِ بخلافِ التأكيدِ ، ألا ترى أنـهُ لا يجوزُ في قولكَ يا زيدٌ زيدُ سوى الضمِّ ، وفي قولكَ : يا تميمُ أجمعونَ ، وأجمعينَ الرفعُ والنصبُ حائزان ، فالمرفوعُ لا يؤكُّد بالمظهر إلاَّ بعد أنْ يؤكدَ بالمضمرِ (( إنما اشترطَ في تأكيدِ المضمرِ المرفوعِ بالمظهرِ تأكيده ، أوْ لا بالمضمرِ ؛ لأنه لَوْ لَمْ يؤكدُ أولاً بالمضمرِ ﴾(٢) وقيلَ : زيدٌ ذهبَ نفسهُ أو هندٌ ذهبتْ نفسها لا تدري أنَّ ارتفاعَ النفسِ فيهما بالفاعليةِ أم بكونها مؤكَّدةً للمرفوع ، فإذا أكدتَ الضميرَ المستكنَ بالبارزِ ، وقلتَ : (( زيدٌ ذهبَ هو نفسهُ ، وهنـدٌ ذهبت هي نفسها علمَ أنَّ الفعلَ غيرُ فارغِ عن الضمير إذْ لو كانَ فارغاً عنه لكانَ ( قولك : زيدٌ ذهب مو نفسه ) (٢٠) بمنزلة ذهبت هما الزيدان ، وهذا غيرُ مستقيم ؛ لأنَّ المنفصلَ تأكيدٌ للمتصل ، فلا يجيءُ إلاَّ عندَ مجيءِ المتصلِ ، فلما علمَ أنَّ الفعل غيرُ فارغ عن الضميرِ علمَ أنَّ نفسهُ ونفسهما تأكيدان إذِ الفاعلُ واحدٌ ليسَ إلاَّ ، فإنْ قيلَ : ما ذكرتَ مسلَّمٌ في (١) الضميرِ المستكنَّ أمَّا في البارزِ ، كما في قولكَ : (( القومُ حضروا هم أنفسُهُم ))(٥) فلا ، لأنَّ الواوَ فيهِ ضميرُ الفاعلين ، فيتعينُ الأنفس للتأكيدِ ؛ لما ذكرتُ أنَّ الفاعلَ واحدٌ ليسَ إلا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالمرفوع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٢.

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( في )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٢ .

قلنا: لما وجبَ الإتيانُ بالفصلِ في كثيرِ من المواضع ؛ لدفع اللبسِ أُحري البابُ عليه ، كما في حذف الواو من أخواتِ " يعدُ " بالياء أوْ تقولُ اللبسُ باق على لغةِ من يقولُ (( أكلوني البراغيثُ )) وكانَ البراغيثُ فاعلاً لا ضميرَ الواو ، بلْ ضميرُ الواو هناك علامةٌ لكون الفاعل بعد الفعلِ اثنين ، أو جماعة ، وليس بفاعلِ حقيقةً كتاء(١) التأنيثِ في " ضربت " هندٌ ، فإنَّ هنداً هي الفاعلُ لا الضميرُ البارزُ ، بلُ هو للإعلامِ من أولِ الأمرِ إلى (٢) أنَّ الفاعلَ مؤنتٌ فاشترطَ تأكيد الضمير المتصل المرفوع بالضمير المنفصل ، ولم يشترط هذه الشريطة في المنصوب والجحرورِ ، فقيل : / رأيته نفسه ، ومررتُ به نفسه ؛ لعدم اللبس ، ولأنه لا منفصلَ للمجرور ، فيؤكدٌ به (( والنفسُ والعينُ مختصان بهذهِ التفصيلةِ ))<sup>(۲)</sup> ؟ أيْ : مما ذكرنا من اشتراطِ التأكيدِ بالمنفصل إذا كانَ المؤكدُ ضميراً متصلاً مرفوعاً ، وعدمُ اشتراطِ ذلكَ إذا كانَ المؤكـدُ ضميراً متصلاً منصوباً أو مجروراً مختص بهاتين الكلمتين ، وهما النفسُ ، والعينُ من كلماتِ التأكيدِ ؛ لأنَّ منشأً ذلك الفرق ، ومثارهُ الالتباسُ ، والالتباسُ بصلاحيةِ كلمةِ التأكيدِ أنْ يقعَ فاعله ، وهما مختصان بالصلاحية للفاعلية من بين كلماتِ التأكيدِ؛ لأنهما تليان العوامل، فيقالُ: جاءني نفسُهُ ، ورأيتُ نفسَهُ ، ومررتُ بنفسِه .

وأمّا "كُلُهم" و" أجمعون " فليستا بمثلهما في وليهِمَا العوامل ؛ لأنّا " كُلُهم " و" أجمعون " ولا لقيتُ أجمعين ، " أجمعون " ولا لقيتُ أجمعين ، فأينما (١) صادفتهما (١) صادفتهما واقعةً للتأكيدِ من غيرِ لبسٍ ، و" كُلّهم " يلي

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ التَّاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿﴿ إِلَى ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٢ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (( لا تلها )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لوجه» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: « فأيهما » .

<sup>(</sup>٧) في ب : (( دفتها )) .

العواملَ قليلاً نحو: جاءني كلُّهُمْ، ورأيت كلَّهُم إلاَّ أنها مجراهُ مجرى "أجمعينَ " فإنَّ هنا لا يصحُّ أنْ يكونَ الضميرُ (١) بدلاً عن المظهرِ بأنْ تقولَ رأيتُ زيداً إياهُ قلنا: لأن البدلَ في حكم تنحيةِ الأولِ، فصار كأنهُ لم يذكر زيداً بعدَ ما عَلِمَ أنَّ المرئيَّ زيدٌ، فكانَ ذكرُ زيدٍ هناكَ ليصحَّ رجوعُ الضميرِ ؛ لأنه كالبساطِ للبدلِ، فعلمَ ذكرُه فيصحُ البدلُ.

وأمّا هنا فبخلاف ، لأنّ المقصود هو المؤكد ، والتأكيد للتقدير ، فلا يصح التقديره بما هو أخفى منه ، وتأكيد المضمر بالمضمر إنما صح ؛ لأنّ كلّ واحد منهما نظير صاحبه في الدلالة على الغرض فيصلح أنْ يكون أحدهما مؤكداً للآخر ، كما في تأكيد المظهر بالمظهر كقولك : ما ضربي إلا هو هو هو ، فصل المتحل أنه بين الفعل والفاعل ، وهو هو الأول ؛ لأنه لو لم يفصل لما ساغ إبراز الضمير المستكنّ ، لأنّ الضمير المستكنّ أختصر من البارز ، وترك الأخصر إلى غيره ليس بسديد ، ففصل به "إلا "ليحيء بالمنفصل ؛ لأنّ النفصل لا يجيء مستكناً . قوله ((أو متصلاً أحدهما))" وهذا الذي ذكره من التعميم تعميم لفظاً ، ولكنْ هذا تغيرُ معنى ، وهذا ؛ لأنّ قوله : "أحدهما " لا المؤكّد التابع ؛ لأنّ التأكيد بالضمير المتصل لا يُتصور أن منحاء من هذا في التأكيد بالضمير قسمان : حائزان ، وهما تأكيد منفصل يمنفصل (( وتأكيد متصل التأكيد بالضمير قسمان غيرُ حائزين وهما تأكيد منفصل عنفصل ، وكلاهما محالً؛ لأنّ المتصل لا يتنفظ به ابتداءً من عير أنْ يكونَ متصلاً بشيء آخر كزيد الثاني في (( حاءني زيدٌ زيدٌ ن ) ، فلو ساغ غير أنْ يكونَ متصلاً بشيء آخر كزيد الثاني في (( حاءني زيدٌ زيدٌ ن ) ، فلو ساغ غير أنْ يكونَ متصلاً بشيء آخر كزيد الثاني في (( حاءني زيدٌ زيدٌ ن ) ، فلو ساغ

<sup>(</sup>۱) في ب: <sub>((</sub> المضمر )).

<sup>(</sup>٢) في ب : « فصل » ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) في ب ساقط .

أنْ يقعَ الضميرُ المتصلَ مؤكداً لـزمَ ذكرُ (١) أنْ يكـونَ متصلاً ، ومنفصلاً ، وهـو محالٌ ، ثم المتصلُ إما مرفوعٌ ، أو مجرورٌ ، أو (٢) منصوبٌ ، والمرفوعُ مستكنٌّ ، أو بارزٌ ، وكلُّ من هذهِ الأقسام تؤكدُ بالمنفصل المرفوع ففي قامَ هـو٣ ، أوْ انطلقتَ أنتَ تأكيدٌ مرفوعٌ ، لكنه في الأول مستكنٌّ ، وفي الثاني بارزٌ ، وفي بك أنتَ ، وأخوته تأكيدٌ محرورٌ ، وفي رأيتني أنا ، ورأيتنا نحن تأكيدٌ منصوبٌ ، والمؤكداتُ في هذه الأمثلةِ / ضمائرُ منفصلةٌ مرفوعةٌ كما ترى أمَّا تــأكيدُ المحرورِ [١٤٨] ب] بالمرفوع، فلأنهُ لا يستقيمُ أنْ يقالَ: مررتُ بكَ ك ؛ لعدم صحةِ الابتداء بالمتصل، ولما(<sup>١)</sup> فيه من سماحةِ اللفظِ أيضاً ، والـذوقُ السـليمُ شـاهدٌ لمـا<sup>(٥)</sup> قلنـا ، وكـذا لا يستقيمُ مررتُ بِكَ إياكَ ؛ لأنَّ إياكَ موضوعٌ للتخصيصِ مقدماً على الفعلِ نحو ﴿ إِيَّاكَنَعُبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ (١) لا يقالُ: ضربتُ إياكَ ، فلمْ يبقَ إلاَّ الضميرُ المرفوعُ فأكدَ الجحرورَ بالمرفوع ؛ لذلكَ ، فإنْ قيلَ : فما بالهم أجازوا تأكيدَ المتصل المحرور ، و لم يجيزوا العطفَ عليهِ ؟ قلنا ؛ لأنَّ المضافَ إليهِ هو المحرورُ غــيرُ مقصودٍ (( بالذكر ، والمحرورات كُلُّهَا في معنى المضافِ إليه ، والدليـلُ علـى أنَّ المضافَ غيرُ مقصودٍ ١٥٠٠ : أنَّ الضميرَ اللاحقَ ينصرفُ إلى المضافِ لا إلى المضافِ إليهِ ، وكونُ المعطوفِ عليه مقصوداً اشترط في صحةِ العطفِ عليهِ ، فكونهُ مضافاً إليه منافٍ للعطفِ عليه فهذا(١) بخلافِ التأكيدِ ، فإنهُ لا ينافي كونَ المؤكَّدِ غيرَ المقصودِ ؛ لأنهُ وُضِعَ ليصيرَ غيرُ المقصودِ مقصوداً ، فافترقا ، وأمَّا

<sup>(</sup>۱) في ب: « ذكر » ساقط.

<sup>(</sup>۲) في ب : « منصوب أو مجرور » .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( به )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( بما )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> لما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) الآية (٥) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٧) في ب ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « ولهذا » والمثبت من ب.

تأكيدُ المنصوبِ بالمرفوعِ لا بالمنصوبِ ، فللفصلِ بينَ التأكيدِ والبدلِ ؛ لأنه يقالُ : في عدمِ اشتراطِ ما سبقَ الإيماءُ إليه ؛ لأنَّ الأصلَ فيها ألاَّ يكونَ إلاَّ مؤكدةً لشبهها ((بـ" أجمعينَ " في معنى الشمولِ والإحاطةِ بهذهِ التفصلةِ )) أرادَ بالتفصلةِ : التفرقةَ بينَ المرفوعِ ، والمنصوبِ ، والمجرورِ في لـزومِ وقوعِ المنفصل بينَ المؤكّدِ والمؤكّد في المرفوع ، وعدم لزومِ ذلكَ في إخوته من الضمائرِ المنفصلةِ ، و ((بينَ والمجرورُ ) والمنصوبُ والمجرورُ .

وإنما مَثْلَ لكلمةِ "كلُّ " في حالِ الرفع ، وأعرضَ عن التمثيلِ للنصبِ والحرِّ حيثُ قالَ : (( تقولُ الكتابُ : قريءَ كله وجاءوني كُلّهم )) " ؛ لأنهُ إذا كانت النفسُ والعينُ مستغنيةً في النصبِ والجرِّ معَ عدم استغنائهما في الرفع ، فإنْ (\*) كانَ استغناءُ كلمةِ "كلُّ " فيهما معَ استغنائهما "في الرفع أولى (( ومتى أكدت بر( كلُّ )) إلى آخره يعني أنَّ "كلاً " و " أجمعُ " لتأكيدِ الجمع ، فلا يؤكدُ بهما إلاَّ ما هو جمعٌ لفظاً أو معنى (\*) نحو : جاءني الرحالُ كلهم ، (( وقرأتُ الكتابَ كلهُ )) ولا يجوزُ جاءني زيدٌ كله ؛ لعدمِ احتمالِ بحيء بعضه ، (( وتبحرتُ الأرضُ هنا ظرف متسعٌ الكتابَ كلهُ ) الطريقَ الثعلبُ ، وقيلَ : لَمَّا كانَ " أجمعُ " و " كلُّ " لا يجوزُ مثلَ : عسلَ الطريقَ الثعلبُ ، وقيلَ : لَمَّا كانَ " أجمعُ " و " كلُّ " لا يجوزُ استعمالهما إلاَّ في موضع يتصورُ لهُ أبعاضٌ وأجزاءٌ لم يجـزْ أنْ يقالَ : عبدتَ اللهُ استعمالهما إلاَّ في موضع يتصورُ لهُ أبعاضٌ وأجزاءٌ لم يجـزْ أنْ يقالَ : عبدتَ اللهُ ولا أجمعُ ، ويجوزُ عبدَ اللهُ نفسَه ؛ لأنَّ معناه عبدتُ اللهُ لا غيرَهُ لاسهواً

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ب: ((أي: الضمير)) ساقط.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٣.

<sup>(</sup>٤) في ب : « فإن » . . .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> استغنائها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٣.

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ معنى أو معنى ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١١٣.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١١٣٠.

ولا غلط في ذلك ، وفي الصحاح (١) "كلُّ "و" بعضُ "معرفتان )) ، ولم يجيءُ عن العربِ بالألفِ واللامِ وهو جائزٌ ، لأنَّ فيهما معنى الإضافةِ أضيفَ أو لمْ يضفْ ، والدليلُ على أنه معرفةٌ وقوعُ الحالِ عنهُ مؤخرة في قولهم : مررتُ بكلِّ يضفْ ، واشتقاقُ "كلُّ " يدلُّ على الإحاطةِ ، ومنهُ الكِلَّةُ : السِّترُ (١) الرقيقُ (١) يُخاطُ كالبيتِ يتوقى بهِ من البقِّ (١) .

ومنة الإكليلِ شِبّهُ العِصَابَةِ ، ومنه الكَلالُ ؛ لأنَّ الإعياء (٥) يحيطُ به ، ويأخذُ بمحامِعِهِ وكلِّيتُهُ ، ولا يقعُ "كُلُ " و" أجمعون "تأكيدين للنكراتِ إنما لمْ يجزْ تأكيدُ النكراتِ ؛ لأنَّ النكراتِ شائعة ، فلا تفتقرُ إلى تأكيدها ؛ لأنَّ تأكيدَ ما لا يعرفُ لا فائدة فيه ، ولأنَّ التأكيدَ للتخصيصِ والتعيين والنكرة على الشيوع (١) [ ١/١٤٩] والعموم ، فلو جازَ تأكيدُ النكرةِ لصارَ الشائعُ مختصاً ، وهكذا عكسُ ما وضوع (١) التأكيدِ ، لأجله ؛ لأنه للتقريرِ ، وهذا هو التغييرُ ، وقد أجازَ ذلكَ الكوفيون (٨) فيما كانَ محدوداً ؛ لأنه قريبٌ من المعرفِ ، وتمسكوا بقوله (٩) :

\* به ماً أَجْمَعا \*(١١)(١٠)

وهذا الرجز غير معروفٍ قائله ، وانظره في ابن يعيش ٣ / ٤٥ ؛ والإنصاف ١ / ٤٥٥ ؛ وشرح الكافية للرضي ١ / ١٢٠ ؛ وخزانة الأدب ١ / ١٨١ ، ٥ / ١٦٩ ؛ والتخمير ٢ / ٨٤ . وعقب هذا البيت رجز آخر :

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح ص ١٨١٢ " كلل ".

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>((</sub> للسير <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح ص ١٨١٢ " كلل ".

<sup>(</sup>٤) البق : البعوض ، واخدته بقّة . اللسان ١٠ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) في ب: « الإعياء » ساقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ والتعيين ، والنكرة ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « موضوع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) ينظر الخلاف في هـذه المسألة : الإنصاف ص ٤٥١ ؛ وائتـلاف النصـرة ص ٦٦ رقـم المسألة ( الثامنة والأربعون ) ؛ والتحمير ٢ / ٨٤ .

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: (( بقوله )) ساقط.

<sup>(</sup>١٠) هذا جزء من بيت الرجز ، وتتمته :

<sup>\*</sup> قد صَرَّتِ البكرةُ يوماً أجمعًا \*

<sup>\*</sup> إِنَّا إِذَا خُطَّافُنَا تَقَعْقَعَا \*

<sup>(</sup>١١) المفصل ص١١٣٠.

والجوابُ عن هذا أنَّ هذا البيت قائله غيرُ معروفٍ ، فلا تُعَوَّلُ عليه (') في الاحتجاج به ، ولو سلِّم فهو من الشواذِ ، فلا يحتجُّ به ولا يقاسُ عليهِ إذْ لو قيسَ عليهِ انقلبَ ما هو مخالفُ للأصلِ والقياسُ وهو (') عكسُ الأصل والعقلِ ، ومعنى البيتِ أنَّ النكرة كانتْ على الاستعمالِ في الاستيفاءِ في جميعِ اليومِ .

صرَّتْ أَيْ : صوتتْ ، فإنْ قيلَ لو قالَ سرت يوماً احتملَ أنْ يكونَ سَيْرُهُ وقعَ فِي بعضهِ ، فبقولهِ ((كلهُ )) يزولُ ذلكَ الاحتمالُ ، وهذا مِمَّا لا يَرُدَّهُ الحجي ولا يأباهُ . النَّهَي .

قلنا: هذا الاحتمالُ أنْ سَوَّغَ التأكيدُ ، فلكونه نكراتٍ ؛ لذلكَ فلا يجوزُ تأكيدهُ إعمالاً ، لما ذكرْنَا من الدليلينِ ، ولئلاً ، ولئلاً وقع الاختلافُ بين النكراتِ المحدودةِ ، وغير المحدودةِ ، فإنْ قلتَ : قوله : «ولا يقععُ "كلُّ "و" أجمعون " تأكيدينِ للنكراتِ »ن يوهمُ في أنَّ عدمَ حوازِ تأكيدِ النكراتِ مختص بهذينِ اللفظينِ ، وكانَ دليلاً على حوازِ تأكيدِ النكراتِ بغيرهما من ألفاظِ التأكيدِ اللفظينِ ، وكانَ دليلاً على حوازِ تأكيدِ النكراتِ بغيرهما من ألفاظِ التأكيدِ كالنفسِ والعينِ وغيرهما وإلاً لا يكونُ لتخصيصهما فائدةً ، فهلْ هو كذلكَ أمْ لا ؟ قلتُ : كنتُ في غُمّةِ هذا السؤالِ زماناً إلى أنْ وحدتُ التعليلَ ، ورواياتِ الكتبِ على التعميمِ علمتُ أنَّ ذا (٥) الذي ذكرَه من التخصيصِ كانَ من قبيلِ ما لا ينفى غيرَهُ .

أمَّا التعليلُ فهو ما ذكرْنا من الوجهينِ ، فإنهما غيرُ مختصينِ بالتأكيدِ بهذينِ اللفظين ، كما ترى ، وكذلك التعليلُ الذي علّل به في التحمير(١) يدلُ على

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إذ لو قيس عليه » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>«</sub> هو » .

<sup>(</sup>٣) في ب : «ولا».

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> ذا <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر التخمير ٢ / ٨٤ .

التعميمِ حيثُ قالَ : (( تأكيدُ النكراتِ لا يجوزُ )) ؛ لأنَّ تأكيدها يشتمل (١) على ضربٍ من التناقض .

بيانه أنَّ الغرضَ من التأكيدِ بيانُ أنَّ إسنادَ الفعلِ الذي استبعده المخاطبُ أنَّ إسنادهُ واقعٌ ، وكانَ في ذلكَ تصريحٌ من المتكلمِ بأنَّ ذلكَ المؤكدَ معهودٌ للمخاطبِ ، وتنكيره تصريحٌ منهُ ، بأنَّ ذلك (٢) غيرُ معهودٍ لهُ وذلكَ منهُ تناقضٌ ، وكذلكَ التعليلُ الذي عُللَ بهِ الإمامُ رضي الأئمةِ الطباحي (٣) يدلُّ على التعميمِ حيث قالَ : لا تؤكدُ النكرةُ ؛ لأنَّ التأكيدَ حارٍ مجرى الوصفِ في الإيضاح ، وقدْ علمتَ (٤) أنَّ الصفةَ والموصوفَ يتوافقان تعريفاً وتنكيراً ، وألفاظُ التأكيدِ معارفُ للإضافةِ ، وكذا " أجمعُ " معرفةٌ ، فلذلكَ يمتنعُ الصرفُ للتعريفِ والوزنِ ، ولما كانت ْ كُلهنَّ معارفُ لم يؤكدُ بها إلاَّ المعارفُ .

وأمَّا الرواياتُ فقد ذكرَ في الأنموذج (( ولا تؤكد ( ) النكراتِ )) فلذلك ( ) ذكرَ في ذيل المغْرِب ( ) بهذا اللفظِ أيضاً مطلقاً ، وذكرَ في الجملِ (( ولا تؤكد النكراتُ )) ( ) ولا يقالُ : جاءني رجلانِ كلاهما ، وهذا عامُّ ، كما ترى ، وأوردَ النظيرَ بغير هذينِ اللفظينِ ، وهو لفظُ " كِلاً " عُلِمَ بهذا أنَّ الحكمَ غيرُ مختصٍ بهذينِ اللفظين وذكرَ في المصباحِ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « تأكيدها شمل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فإنه » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) سبق أني لم أهتد إلى ترجمته في مظان الكتب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عملت » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « مؤكد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح الأنموذج في النحو ص ٩٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ فَكَذَلْكُ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٩) ينظر الجمل في النحو للزجاجي ص ٢٢ .

أمَّا التأكيدُ فمختصُّ بالمعرفةِ ، وهذا كلُّ ذلك (١) دليلٌ على أنَّ عدمَ حوازِ تأكيدهِ (٢) النكرةِ غيرُ مختصِّ بهذين اللفظينِ وبه أيضاً صرَّحَ في المقتبسِ (٢) بأن الْحَقّ في هذا هو التعميمُ لا التخصيصُ بهذينِ اللفظينِ .

"اتباعات "لـ" أجمعون "ولفظ اتباعات بالتحفيف / على لفظ "جمع" مصدر اتبع وفي الصحاح (أ): ((الإتباع في الكلام مثل : حسن بسن ، وقبيح شقيح )) ، وحاصله أنَّ في هذه الاتباعات تقدم "كل "على "أجمعين "و" أجمعون "(أ) على غيرها ، وذلك لأن "كِلا "أوجب ذكراً وأكثر ذكراً ؛ لحيئها في التأكيد وغيره بدليل أنها تقع فاعلة ومبتدأة ومفعولة (أ) ، نحو : كلهم جاءوا ، وجاء كلهم ولقيت كلهم ، ولا كذلك "أجمعون "؛ لاختصاصها بوقوعها تابعة ؛ لأنها لا تقع إلا في التأكيد ، فتقديم الأقوى أولى .

أمَّا تقديمُ " أجمعينَ " على غيرها ، فلأنَّ اشتقاقها بَيّنٌ دون أخواتها ، فتقديمُ البيّن المعروفِ أولى .

هذا مذهبُ (٧) أكثرِ الناسِ ، فإنهم لم يجيزوا ذكر َ هذهِ الكلماتِ إلا على الترتيبِ المذكورِ في المتنِ ، وتقديمِ أجمعينَ واجبٌ وبعضهم أجازَ حذف "أجمعينَ " مع ترتيبِ ما بعدها ، وبعضهم أجازَ حذفها مع انتفاءِ الـترتيبِ ، وبعضهم أجازَ حذفها مع ذكرِ أيّهُما (١٠)(١) شئت ، و لم يجز و أحدٌ عند وجودِ " أجمعينَ " تأخيرها ،

<sup>(</sup>١) في ب: « ذلك » ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « تأكيده » .

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتبس لوحة ١٢٦ / ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح ٣ / ١١٩٠ " تبع " .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( أجمعين )) تقديم وتأخير .

 <sup>(</sup>٦) ينظر التحمير ٢ / ٨٤ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٤٠ ؛ وأسرار العربية ص ٢٨٤ ؛
 وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر ما سبق من مصادر في حاشية (٣).

<sup>(</sup>A) ينظر شرح عمدة الحافظ ص ٦٦٥ فما بعدها ؛ والهمع ٥ / ٢٠١ فما بعدها ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٦١١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « أيهما » والمثبت من ب .

والمعنى ما قلنا : من أنَّ اشتقاقها بيِّن ، فكانت أدلَّ على القصودِ من بين هذهِ المذكوراتِ ، ومَنْ قالَ بالترتيبِ بعدها نظراً إلى ما هـو قريبٌ مـن هـذا المعنـي ، ومنْ قالَ بانتفاء الترتيب استضعفهُ في غير " أجمعينَ " ؛ لأنهنَّ أخواتٌ في عدم ظهور (١) اشتقاقهنَّ ، ومن جوّزَ حذفَ " أجمعينَ " نظراً إلى أنَّ كُلاًّ من الفاظِ التأكيدِ كـ " أجمعينَ " من حيثُ الاشتقاقُ ، ويجوزُ ذكرها بـدون " أجمعـين " ألا ترى أن "كلاً " من يكلُلُهُ النسبُ أيْ : أحاطَ به ، ومنه الإكليلُ ، والكلِّـةُ على ما ذكرنا ، و" أكتعُونَ " من قولهم : حولٌ " أكتبع " ، أيْ : تـامٌ ، و" أبتعـون " من البَتَع بفتحتين ، وهو طول العنق مع شَدِّهِ ، والجامعُ بينهما البيانُ ، " والوكادةُ "(٢) ، و" أبصعونَ " - بالصادِ المعجمةِ - من البصوع من الماء وهو الريُّ منهُ ، فمعنى قول كَ حاءنى القوم أجمعونَ أبصعون إنهم جاءوني بصعةِ الارتبواء لا نقصان فيهم، وعن الأزهري(٣) يقال: (( مررت بالقوم أجمعين أبصعينَ » ((قال: وروي »(١) أبضعين - بالضاد المعجمةِ - وهذا تصحيفٌ واضحٌ (٥) يدل على أنَّ قائله غيرُ مميزٍ ، ورويَ عن المصنف (١) عن ابن الأعرابي (٧)(٨) بالضادِ المعجمةِ ، وعن الميداني (٩) بالضادِ غير المعجمة ، وفي الصحاح (١٠) روايةً الضادِ المعجمةِ ليست بالغالبيةِ ، ثم ذكر الصفة ؛ لأنَّ الصفة وضعت لإيضاح بعض المتبوع ، والتأكيدُ وُضِعَ لإيضاح كلِّ المتبوع ، وتقديره : على ما ذكرنا ، والبعضُ أبداً يتبعُ الكلُّ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « ظهور » ساقط.

<sup>(</sup>٢) الوكادة : حبل يشد به البقر عند الحلب . الصحاح ٢ / ٥٣٣ " وكد " .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : ((قال وروي ) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( فاضح )) .

<sup>(</sup>٦) أي : الزمخشري .

<sup>(</sup>٧) ينظر تهذيب اللغة ٢ / ٥٣ " بصع " .

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته ٢٦ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر الصحاح ٣ / ١١٨٦ " بصع " .

## (( الصفَّةُ ))(۱)

الصفةُ هي : (( الأسمُ الدالُّ على بعضِ أحوالِ الذاتِ ))(٢) .

قيل : هذا الحدُّ الذي ذكرهُ ، حدُّ أصحابِ العربيةِ ، ومن العلماءِ من قال : هو معنى يصيرُ به الشيءُ موصوفاً ، كالعِلمِ ، والجهلِ " ، ويفرقونَ بينَ الصفةِ والوصفِ ، فيقولونَ : الصفةُ لها تعلقٌ واحدٌ ، وهو : قيامه بالموصوفِ فقط ، كالكرم ، واللَّؤم ، وأمَّا الوصفُ فلهُ تعلقانِ : أحدهما : قيامُهُ بالواصفِ ، من حيثُ إنَّ كلامهُ وخبرهُ عن الموصوفِ ، والثاني : تعلقُه بالموصوفِ ، من حيثُ إنه معنى قائمٌ فيه " ، وأهلُ الاعتزال ( الايفرقون " ) ، ويقولون : الصفة والوصفُ كالزنةِ والوزن ، والعدةِ والوعدِ لا فرقَ بينهما ؛ لأنهما مصدران إلا أنهما حعلا اسمين بحازاً ( كالخلق ( ) ، ويذكرُ بعضهم ( ) بينَ الصفةِ والنعتِ فرقاً مستضعفاً لا يتحققُ ، ثم قيلَ : هذا الحدُّ الذي ذكرَ في الكتابِ ( ( ) غيرُ مستقيمٍ ؛ لانتقاضهِ في الحالِ ، لأنَّ الحالَ تدلَ على بعضِ أحوالِ الذاتِ ، وهو من التوابع والحالِ الذاتِ ، وهو من التوابع

<sup>(</sup>١) ألمفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۳) ينظر التحمير ۲ / ۸۷ ؛ وشرح الرضى على الكافية ٢ / ٢٨٦ - ٢٨٧ ؛ وشرح اللمع ١ / ٢٠٤ ؛ وينظر شرح التصريح على التوضيح حاشية " يس " ٢ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « به » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ينظر الملل والنحل ١ / ٥٦ - ٥٧ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : « لا يعرفون » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>« ف</sub>جاز <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٨) في ب : « كالخلق » .

<sup>(</sup>٩) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٨٦ – ٢٨٧ ؛ وشرح اللمع ١ / ٢٠٤ ؛ والتخمير ٢ / ٨٧ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٤١ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « أن » .

تفصيلُ ما تقدم من ذكر التوابع ، وقالَ بعضهم (١): الصفةُ تطلقُ على الموصوفِ باعتبارينِ : عام و حاص ، فالعام ما دلَّ على ذاتٍ باعتبارِ معنى هو المقصود ، ويردُ عليه اسمُ الجنسِ ، فرجلُ موضوعٌ لذاتٍ باعتبارِ الذكوريةِ والإنسانيةِ ، وجوابهُ قد احترزنا عنه (١) .

قولنا " : هو المقصودُ ؛ لأنَّ المقصودَ بالرجلِ الذاتُ لا المعنى ، وفي الصفاتِ بالعكسِ ، فإنْ قيلَ : يلزمُ ( ) من هذا ألاَّ يقعَ الرجلُ في هذا الرجلِ صفةً ؛ لأنَّ المقصودَ به الذاتُ لا المعنى .

قلنا: لما قلتُ: هذا تحققَ عند السامعِ ما يدلُّ على ذاتٍ ؛ لكنْ وقعَ إبهامٌ في الحقيقةِ التي تتميزُ بها الذاتُ ، فإذا قلتَ : الرجلُ بينَ تلكَ الحقيقةِ فظهرَ أنَّ الرجلُ هنا دلَّ على ذاتٍ باعتبارِ معنى هو : المقصودُ ، والخاصُ باعتبارِ التابع ، وهو : أنْ يقالَ : تابعٌ يدلُّ على معنى في متبوعه من غيرِ تقييدٍ .

فقولنا: تابع يخرجُ الخبرُ كـ منطلَق "، في زيدٌ منطلَق ؛ لأنه ليسَ بتابع ، وإنما هو: حبرٌ (مستقل بخلاف الصفة فهي: غيرُ مستقلة ، وقولنا: من غيرِ تقييدٍ تخرجُ الحالُ ؛ لأنها تدلُّ على هيئة فاعلٍ أو مفعولٍ ، ((وذلك ، نحوُ: طويلٌ ))(1) إلى آخره ، فهذا الذي ذكرهُ من أنواع الصفاتِ شاملٌ لجميع ما يوجدُ من أحوالِ الإنسانِ وغيرهِ بالإنحصارِ الضروري ، وهو أنَّ الوصف في أصله لا يخلو فإنه لازمٌ أو غيرُ لازمٍ فالأولُ محسوس (٧) كطويلٍ ، وقصيرٍ أو غير محسوس ، وهو إمَّا مِنْ قبلِ نفسهِ كعاقلٍ وأحمقٍ أو من أصلهِ كوضيع وشريف ، والثاني

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الكافية للرضي ٢ / ٢٨٣ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ عنه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ بقولنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « يلزم » .

<sup>(°)</sup> في الأصل: « لا ».

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ مخصوص ﴾ والمثبت من ب .

محسوس كقائم وقاعد أو غير محسوس ، وهو إمّا من أمثاله كمكْرَم ومهان ، أو لأنّ من أمثاله وهو كشيء كفقير وغين ، أو غير كشيء كسقيم ، وصحيح ، (والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين ))(() ألا ترى أنك إذا قلت: حاء رجل احتمل أنْ يكونَ عالماً أو جاهلا ، فإذا قلت : عالم أو قعت التفرقة بين المشتركين في الاسم ، فإنْ قيل : هذا الذي ذكره أنّ المقصود من وضع الصفة ، هو التفرقة بين المشتركين ، وقد (أ) يحصل تغيرها ، كما إذا قلت : مررت برجل ، فرجل يعلم أنّ الثاني غير الأول من غير صفة ، فلما عُلِم هـذا المقصود بغيرها ، فما فائدة وضعها ؟ قلنا : إنّ مغايرة الثاني للأول فيما إذا أفردت لا يعلم من حيث لفظ الاسم ، وإنما يعلم من حيث المعنى ، وهو أنّ الشيء لا يعطف على نفسه .

وأمًّا حصولُ التفرقةِ بينَ المشتركَيْنِ في الصفةِ من حيثُ اللفظُ وضعاً على ما أريناكَ من قوله: جاءني رجلٌ كانَ يحتملُ أنْ يكونَ عالمًا ، أو جاهلاً ، فبقوله: عالمٌ أوقع التفرقةَ بلفظِ واحدٍ موضوعٍ قصداً للتفرقةِ بينَ المشتركَيْنِ، وهو الصفةُ ، فافترقا ، (( ويقالُ : إنها للتخصيصِ في النكراتِ ))(٥) ، والتخصيصُ قريبٌ من التعريفِ ، وليسَ به ، فإنكَ إذا قلتَ : جاءني(١) رجلٌ فهو شائعٌ بينَ الأمةِ ، فإذا قلت : جاءني(١) رجلٌ فهو شائعٌ بينَ الأمةِ ، فإذا قلت : جاءني ولا أنه يجوزُ أنْ يكونَ هذا الاسمُ لمعينٍ ولو قلتَ جاءني(١) زيدٌ ، فالاسمُ لمعينٍ إلا أنه يجوزُ أنْ يكونَ هذا الاسمُ لمعينٍ الخرَ ، فبقولكَ : زيدٌ العالمُ زالَ / اللّبْسُ ، وحصلَ التوضيحُ ، (( وقد تجيءُ [ ١٥٠/ ب]

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أنه » .

<sup>(</sup>٣) في ب : ((قد )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إِذَا ﴾ سأقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (( جاء )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « جاءني » ساقط.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « جاء » والمثبت من ب .

مسؤقهُ لمجردِ الثناء والتعظيم »(١) الصفةُ في الأصل لا تخلو عن معنى الثناء والـذمِّ بحسبِ اللفظِ كقولكَ: هذا الرجلُ الفاضلُ ، وهذا الرجلُ الجاهلُ ففي الأول معنى الثناء ، وفي الثاني معنى الذمِّ ، فتمحضُ الصفةِ لمحردِ الثناء ، أوْ الذمِّ ، ونظيرها كلمة " أمْ "(٢) فهي وضعتْ في الأصل لمعنى التسويةِ والاستفهام جميعاً ، نحو: أزيدٌ عندك أمْ عمروٌ ؟ ثُمَّ قد تجردَ لمعنى التسويةِ ، ويخلعُ عنها معنى الاستفهام ، نحو : قولك : سواءً على أقمت أمْ قعدت ؟ الغرضُ هنا القصدُ إلى بحردِ التسويةِ لا إلى الاستفهام ؛ لأنهُ خبرٌ محضٌ ، ثم معنى قوله : ههنا ، وقدْ (( يجيءُ مسوقٌ لمحردِ الثناء والتعظيم )) ؛ للاحتراز عما ذكرَ قبله من قولــهِ والـذيْ (( تساق لهُ الصفةُ هو التفرقةُ بين المشركين ))(") بمعنى أنَّ الأصلَ في وضع الصفاتِ ، وإنْ كانَ للتفرقةِ بين المشتركين ، ولكنْ قد يكونُ في بعض المواضع ؟ لمحردِ الثناءِ والتعظيمِ من غيرِ أَنْ يغيرَ في استعمالها في معنى التفرقةِ بينَ المشتركين ، أوْ معنى التخصيصِ والتوضيحِ، ((كالأوصافِ الجاريةِ على القديمِ<sup>(١)</sup> سبحانه ))<sup>(٥)</sup> كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْجَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۗ ﴿ اللَّهُ تعالى متعالى متعال عن الشريكِ حتى يحتاجَ إلى التفرقةِ لكنْ فيما قالهُ المصنفُ (٧): بهذا رائحةٌ مذهبيةٌ ، فلا تحرمه ذكرك ، فإنَّ (^) صفاتِ اللهِ تعالى عندنِ اليست لمحردِ الثناء ، بـل هـيَ للثناء ، ولإثباتِ معناها أيضاً ، فإنَّ في قوله : ﴿ هُوَ الْحَالَقُ ﴾ إثباتُ صفةِ الخلق لهُ مع الثناء بها ، وكذلكَ في قولنا : اللهُ العالمُ القادرُ إثباتُ صفةِ العلم ، والقدرةِ لهُ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۲) في ب : « أن » .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) القديم : ليس من أسمائه تعالى ، وإنما ورد في وصف العرش .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٢٤ ) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ٤ / ٥٠٩ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «إن » والمثبت من ب.

معَ الثناءِ لهُ بهما ، والمعتزلةُ () ينفونَ الصفاتِ كُلّها ، فكانَ ذكرُ صفاته لمجردِ الثناءِ والتعظيم ؛ لهذا عندهم ، وهذا الكلامُ طويلُ الذيلِ وغزيرُ السيل نُبيّنهُ لو وفقنا الله تعالى إلى شرح " التمهيدِ المقدَّرِ اسمه بالتسديد "(") (( كقولك : فعلَ فلانْ ") الفاعلُ الصانعُ )) كذا يستعملونَ هذا اللفظ عند الذمِّ خاصة تجنباً عن تلويثِ ألسنتهم بذكرِ الألفاظِ الخبيثةِ القبيحةِ ، نحو : الفاسقُ ، والزاني يقالُ : فلانٌ الفاعلُ ويرادُ بهِ الفاجرُ ، كما قال أبو الطيبِ في قوله :

كَذَبَ ابْنُ فَاعِلَةٍ يَقُولُ بَجِهْلِهِ مَاتَ الكرامُ وأَنْتَ حَيُّ ترزقُ (٥) وذكرَ ابنُ جنِّي زاد (٦) بعضهم أنْ يقولَ : المليعينةُ (٧) فقالَ: مكانها المفيعيلة ، والدَّابِرُ من دَبِرَ بمعنى : أدبرَ ، ومنه القراءتان (٨) في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا وَبَرَ ﴾ (٩) وكذلك قيلَ واقبلَ يقالُ : عامٌ قابلٌ أيْ : مقبلٌ يقالُ : للقومِ إذا هلكوا صاروا كأمسِ الدابر ، أيْ : المدبرُ ، وقوله تعالى : ﴿ فَقَخَةُ وَنَعِدَةٌ ﴾ (١٠) وذكر ابن الحاجبِ (١١) في شرح مقدمته : أنَّ بعضهم توهم أنَّ واحدةً هنا (١٢) من باب

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: يسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية، وهـم الذيـن اتفقـوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار، ونفي التشبيه عنه من كــل وجـه، وأن العبـد قادر خالق لأفعاله خيرُها وشرها. ينظر الملل والمحل ١ / ٤٣ – ٤٥.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الكتاب في كشف الظنون ، ومفتاح السعادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الصانعُ » ساقط والمثبت من ب والمفصل.

 <sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر معجز أحمد لأبي العلاء المعري ١ / ١٠٩ ؛ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي ٣ / ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أراد» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> مليعينة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) ينظر القراءتان في السبعة ص ٦٥٩ ؛ والنشر ٢ / ٣٩٣ ؛ والبحر المحيط ١٠ / ٣٣٥ ؛ والتيسير ص ٢١٦ ؛ والقرطبي ١٩ / ٨٤ ؛ والحجة ص ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٩) الآية ( ٣٣ ) من سورة المدثر .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ١٣ ) من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>١١) ينظر الكافية في النحو ص ١٢٩ ؛ وشرح الرضى على الكافية ٢ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : <sub>((</sub> هنا <sub>))</sub> ساقط .

التأكيدِ ، لا من بابِ الصفةِ ، وزعم في وجهه أنه دل على ما دلَّ عليه " نفخةً " ، وهو الوحدةُ ، فصار كقولك (١) : زيدٌ زيدٌ ، وليسَ كما وهِمَ ؛ لأنَّ واحدةً خارجةٌ عن حدِّ التأكيدِ ؛ لأنه تابعٌ يقررُ أمرَ المتبوع فيه(٢) نسبةً أو شمولاً ، وهي ليست بهذهِ المثابةِ ؛ لأنَّ معنى المتبوع النفخُ ، وليسَ في واحـــدةٍ دلالـةُ علـى النفخ ، وأمَّا الدلالةُ على الوحدةِ في النفخةِ فذاكَ شيءٌ ضمنيٌّ لا يُعبأُ بهِ عند التصدِّي، وقوله ((وهي في الأمر<sup>(٣)</sup> العام)) احترازٌ عن نحو (( تميمِيٌّ، **وذو مال** ))(<sup>(1)</sup> وغيرهما(٥) ؟ لأنَّ العمومَ لا سميُّ الفاعل والمفعول والصفةِ المشبهةِ ، ووحهُ ذلكَ أنَّ الصفةَ تدلُّ على ذاتٍ باعتبارِ معنى هو المقصودُ ، والمعاني هي المصادرُ والألفاظُ التي اشتقت (٦) من المصادر لتدلُّ على ذاتٍ باعتبارِ المعنى ، فهي الألفاظُ التي يسميها النحويون اسمَ فاعلِ ، واسمَ مفعولِ ، وصفةَ مشبهةٍ إلاَّ أنهم / [١٥١١] وضعوا ألفاظاً تدلُّ على ذاتٍ قائمٍ بها معنىً على غيرِ ذلكَ النحوِ ، وهو قسمانِ: قياسيٌّ ، وهو بابُ المنسوبِ ، وسماعيٌّ وهو " ذو " ، و" أيُّ " و" وجدّ " و" حقُّ "(٧) ، و" صِدْقُ " ، و" سوءُ " على نحوِ ما ذكرهُ في الكتاب (( مررتُ برجلِ أيِّ رجلِ ﴾ (٥) ، ففي قوله : ﴿ أيِّ رجلٍ ، وأيما رجلٍ ﴾ (٩) معنى التعجبِ ؛ لأنَّ المتعجبَ إنما يتعجبُ عن شيءٍ خارجٍ عن حدٍّ أشكالهِ ، فإذا خرجَ عن حدها ، فقد استبهم أمره ، فيؤتى بكلمةِ الإبهامِ ، ونظيرُ هذا قولُ امريءِ القيس،

<sup>(</sup>١) في ب : « قولك » .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> فيه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الأمر ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « وغيرها » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> أشبعت <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> وحق <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١١٤ .

 <sup>(</sup>٩) المفصل ص ١١٤ . ٢٠

#### في قوله:

# \* وَحَدِيْثُ مَا عَلَى قِصَرِهْ \*(١)

زاد "ما" الإبهامية ، على حديث ، حتى جعله حديثاً متعجباً منه ، فقولك : « مررت برجل ، أي رجل وأيما رجل ) ، معناه برجل قد انتهى في كماله في الرجولية ، إلى حد يجب أن يستفهم عنه ؛ لخفاء سببه أنت الرجل كل الرجل ، أي : كل الخصال التي في الرجال فيك ، فكأنك قلت : أنت هذا " الجنس كله ، وإلى هذا يلفت قول أبي نواس :

وَلَيْ سَ عَلَى لِللهِ بَمَسَنْكُ رِ أَنْ يُجَمَعَ الْعَالَمَ فَي وَاحَدِ<sup>(٣)</sup> وَمَثْلُه قُولُ أَبِي الطيبِ :

\* وَمَنْزِلُكَ الدُّنيَا وَأَنْتَ الْخَلاَئِقُ \*(١)

(( وذا العالم جدُّ العالم ))(٥) معناهُ: أنَّ مَنْ سواهُ من العلماءِ، وهـو بالإضافةِ اليه هزلٌ، مررت برجلٍ رجلٍ صدقٍ، ورجلٍ رجلٍ سوءٍ، يريدُ أنـه صـادِقٌ،

وهو في ديوانه ص ١٢٧ ؛ واللسان ١٥ / ٤٨٣ ، ٥٨٥ " هنا " ؛ ومقاييس اللغة ٦ / ٦٨ ؛ وتاج العروس ١٠ / ٤١٤ " هنا " ؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٦ / ٤٣٦ ؛ وديوان الأدب ٤ / ٢٩ .

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من المديد ، وصدره :

<sup>\*</sup> وحَدِيْثُ الرَّكْبِ يَوْماً هُنَا \*

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان أبي نواس ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت من السريع وهو لأبي الطيب وصدره :

<sup>\*</sup> هي الغرضُ الأقْصَى ورؤيتُكَ الْمُنَى \*

وانظره في ديوانه : ٣ / ٩٠ " البرقوقي " .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٥.

فيما هو بصدده من الصلاح والجودة ، وأنه شيءٌ فيما هو بصدده من الفساد والرداءةِ ، والإضافةُ في (( جدِّ العالمِ )) ، ولاحقُّ العالمِ ببمعنى " من " و" في " رجلُ صدق بمعنى اللام ، فالأول بمعنى اللام ، نحوُ : حاتمُ فضةٍ ، والثاني ، نحوُ : غــلام زيدٍ ، (( وقد استضعف سيبويه ))(١)(١) أيْ : استضعف جعْلَ ذلكَ صفةً لهُ ؛ لأنه جامدٌ غيرُ مشتق عن حدثٍ ، فتأويلهُ بالجري ضعيفٌ لما فيه من خلاف وضعه ؟ لأنَّ أسداً ليسَ بموضوع لذاتٍ باعتبارِ معنى ، وإنما وُضِعَ (٣) لحيــوانِ ، مخصـوصِ ، فكانَ استعمالهُ على صفةِ على خلافِ وضعهِ ووجهُ تجويزهِ أنْ يقدَّرَ مضافٌّ محذوفٌ على نحو: (برجل مثلُ أسدٍ)، وحذفُ المضافِ، وإقامةُ المضافِ إليه غيرُ مُقَامِه ليسَ بقياس ، وقيل : إنما استضعفَ سيبويه ذلك (١) ، لأنَّ من القبيح أن يجري غير (٥) الصفة صفةً ، كما أنّ من القبيح أنْ هجري الصفة غيرَ صفةٍ ، ومن ثمَّ لَمْ يَجِزْ جَمعُ فاعلِ فِي الصفاتِ على فواعلَ ، ولأنَّ ، نحو : أسرِ عينٌ ، والوصفُ معنيٌّ ، فإذا وضعتَ أحدَهما مكانَ الآخر ، فكأنكَ فعلتَ العينَ معنيٌّ ، والمعنى عيناً ، والحقائقُ لا تتغيرُ ، (( ويوصفُ بالمصادر ))(١) جازَ الوصفُ بالمصادر للمبالغة (٧) ، فإذا قلت : رجلٌ عدلٌ صدقٌ ، كأنك قلت : رجلٌ يجسم من العدل ، كما لو قلت : أبو حنيفة فقة كلُّه ، وأبو الحسن زهدٌ كأنَّ لحمه

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « وضوع »·

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( ذلك سيبويه )) .

 <sup>(</sup>٥) في ب : ((غير)) ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> مبالغة <sub>))</sub> .

[ ۱۵۱/ ب ]

ودمه من ذلك ، فمن قال : إنه على تقديرِ رجلٍ ذو عدلٍ ، وقدر حذف المضافِ فقد أذهب من الكلامِ النضارةِ ، وانقلب هُوْأَةً للناظرةِ ، فلهذهِ المبالغةِ أُوثِرَ الوصفُ بالمصدرِ مع أنَّ بينه وبينَ اسمِ الفاعلِ تناوباً بدليلِ قوله : ((قم قائماً في موضع قياماً )) سبقُ الكلامُ فيه (() وفي أمثالهِ : ((رجلٌ عدلٌ ))()) إلى آخرهِ أيْ : عادلٌ وصائمٌ ، ومفطرٌ وزائرٌ ، وراضٍ ، و (( الهبرُ ))() مصدرُ هبرَ اللحمَ قطعهُ / من بابِ ضربَ ، والنترُ : الخلسُ () وهو : جَذْبٌ في (٥) جفوةٍ .

والسَّعْرُ : الرَّمْيُ الذي يفتُّ اللحمَ كالسِّعْرَارَةِ (١) ، وهي التي تقعُ في الْكَوَّةِ من شعاع الشمس يقالُ : سعرتُ النارَ والحربَ أَلْهَبْتُهُمَا وهَيَّجْتُهُمَا .

الحَسَبُ بمعنى : الإحسابِ كالعطاءِ بمعنى الإعطاءِ ، ورجلٌ شَرْعُكَ أَيْ : حَسْبُكَ ، وفي المثلِ: (( شَرْعُك (٧) ما بلغك المحَلاّ ))(١) يضربُ في التبليغِ باليسير .

و ((الهد ))(ا) - بفتح الهاء - الرجل القوي ، وبالكسر الضعيف ، وقولك : برجل هَدّك ، معناه : برجل حَسبُك ، ومررت برجل هَمّك ، بمعنى حسبُك ، أي : ممن يهمك طلبك ، ومررت برجل نحوك ، أي : ممن يهمك طلبك ، ومررت برجل نحوك ، أي : ممن ينحوه ويقصده ، والكفي مصدر كفاني الشيء ، ويوصف بالجمل التي يدخلها الصدق والكذب ، وهذا القيد للاحتراز عن حمل (١٠) الأوامر ، والنواهي ، والاستفهام ، وإنما كان

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فيه ›› ساقط والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) المفصل ص ۱۱٥ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٥ ·

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ وَالْحَلْسُ ﴾ وَالْمُثْبَتُ مَنْ بِ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( في )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان ٤ / ٣٦٦ " سعر " .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> ما شرعك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) ينظر المثل في كتاب الأمثال ص ١٦٨ برواية (( يكفيك ما بلغك المحلا )) ؛ والميداني ١ / ٣٦٢ ؛ والمستقصى ٢ / ١٣٢ ؛ واللسان ٨ / ١٧٩ " شرع " .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١١٥.

<sup>(</sup>١٠) في ب : ﴿ جَمَل ﴾ ساقط .

هكذا ؛ لأن الصفاتِ كُلَّها أخبارٌ في الحقيقةِ ، أن يقع العلمُ بها ، فإذا عَمِلتْ سميتْ صفاتٍ ، والخبرُ محتملٌ للصدق ، والكذب ، فكذا الصفة ؛ ولأنَّ الصفة للتوضيح ، ولا توضيح في غير جملِ الأخبارِ ، فإنَّ بغيرِ جملِ الأخبارِ ، كالأمرِ ، والنهي ، والاستفهامِ ، لا يحصل التوضيح ؛ فلذا امتنع أن يقول : مررتُ برجلٍ أضربْه ، أو لا تضربْه ، أو هلْ ضربتَه (١) ، ثم ورد على ما ذكرهُ من الأصلِ ، قولهم :

## \* جاءُوا بمَذْق هَلْ رأيتَ الذئبَ قَطُ \*(٢)(٢)

شُبْهَةً ، فإنَّ قوله : هل رأيت ، استفهامٌ ، ومعَ ذلك وقعَ هو صفةٌ للنكرةِ ، وهي : بمذقٍ ، فأجاب عنه بقوله : فبمعنى مقولٍ عنده ، هذا الأستفهامُ في تأويل جمل الأحبار .

وما(٥) قبلَ هذا البيت(٦) أنشدهُ الأصمعيُّ:

### \* حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلاَمُ واخْتَلَطْ \*(٧)

ثم وجهُ صحةِ ذلك التقديرِ الذي ذكره في الكتابِ (^) ، هو أنّ المذقَ هوَ اللبنُ المختلطُ بالماء ، إذا قلَّ بياضهُ ، يصيرُ كأنّ لونَهُ يضربُ إلى الكُهبَـةِ ، فَيُشَـبَّهُ بلـون

<sup>(</sup>۱) في ب : « تضربه » .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من الرجز ، وقد نسبه صاحب الخزانة إلى العجاج . ينظر ملحقات ديوانه ٢ / ٣٠٤ ؛ وانظر هذا البيت أيضاً في الكامل ص ٥١٨ ؛ والمحتسب ٢ / ١٦٥ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٨١ ؛ وأمالي الزجاجي ص ٢٣٧ ؛ والإنصاف ص ١١٥ ؛ وآمالي ابن الشجري ٢ / ٤٠٧ ؛ وابن يعيش ٣ / ٥٣ ؛ والخزانة ٢ / ١٠٩ ؛ والهمع ٥ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> هلا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وأمَّا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « البيت التي » .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريج البيت وما بعده آنفاً .

<sup>(</sup>۸) ینظر ابن یعیش ۳ / ۵۳ .

الذئب (') ، فكأنهُ يُلَوَّنُ (') ، قالوا : ((جاءُوا بمنْقِ ، مقولٍ عنده هذهِ الكلمةُ ؛ لما فيه من الغبرة (") ، والكُدْرة (نا) .

والْوُرْقَةُ: لونُ الرَّمَادِ ، والذئبِ والسَّمَارُ (°): اللبنُ الرقيقُ ، حدَّاً من السُّمْرَةِ ، وهي : الأَدْمَةُ .

(( تَقْلِهُ ))(1) : أصلهُ تَقْلِي من قلاهُ يقلِيه : بَغِضَهُ (١) ، حُذِفتُ الياءُ للحزمِ ؛ الأنهُ جوابُ الأمرِ ، والهاءُ : هاءُ السَّكتِ ، كما في ﴿ كِنْبِيدُ ﴾(١) ، وهذا الذي ذكرهُ إنما(١) يصيرُ نظيراً لمسألتِنا ، من حيثُ اشتراطُ جملِ الأخبارِ ، وإلاّ لا يكونُ نظيراً ؛ لما أنَّ كلاً منا في الصفةِ ، وهذهِ الجملةُ وهي : خبرُ (١٠) " تَقْلِهُ " : ليستْ بصفةٍ للناس ؛ لأنَّ الناسَ معرفةٌ ، والجملُ نكراتٌ ، فلا(١١) تكونُ صفةً لهُ .

بلْ هذه الجملة وقعت مفعولاً ثانياً لوحدت (١٢) ، فه و (١٢) بمعنى : علمت ؟ لكنَّ المفعولَ الثاني مشروطٌ فيه الخبرُ ، كالصفةِ ، وكانَ (( أخُبرُ تَقْلِهُ ))(١٠) محمولاً على إضمارِ الخبرِ ، بمعنى : مقولاً فيهم ، هذا القولُ ، أيْ : ما منهم أحدٌ إلا وهو مسخوطُ الفعل عند الخبرةِ ، وثمًا وتَعَرَ (١٥) فيه الأمرُ حبراً للتأويل : ما

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( بلون الذئب )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « يلون » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( الغيرورة )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> والكدوره <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح ٢ / ٦٨٨ " سمر " ؛ والمفصل ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٥ .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> بعصته <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) من الآية ( ١٩ ) من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٩) في ب : (( أَيْ )) .

<sup>(</sup>١٠) في ب : « أخبر » .

<sup>(</sup>١١) في ب : « فلا <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : «كوجدت <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل : « وهو » . :

<sup>(</sup>١٤) المفصل ص ١١٥ .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿ يقع ﴾ والمثبت من ب.

ذكره في الكشاف (۱) ، في سورةِ المرسلاتِ ، فقالَ : قوله ﴿ كُلُواُواَشَرَبُواً ﴾ (۱) في مَوْضِعِ الحالِ لضميرِ المتقينَ ، في الظرفِ الدي هـو في ظلالٍ ، أي : هـمْ مستقرون (۱) في ظلالٍ مقولاً لهمْ ذلك (۱) ، وكلوا وتمتعوا (۱) على هـذا التحريج ، (رولا يوصفُ بالجملِ إلا النكراتِ ) (۱) ؛ لأن الجمل نكرات ؛ لأنها أحبار ، والخبرُ حقهُ أنْ يكونَ نكرةً ، فإنْ قيلَ : الخبرُ قد يقعُ معرفةً ، على ما قرَّ في فصلِ المبتدأِ والخبر، بقوله : وقد يقعُ المبتدأُ والخبرُ معرفتين .

قلنا: الأصلُ فيهِ ما قلنا، هو: أنَّ الخبرَ حقُه أن يكونَ نكرةً ؛ ثم ما كان معرفةً كانَ فيهِ نـوعُ تغيُّرٍ بالتأويلِ، وقد ذكرنا في مسائلِ المبتلاً والخبرِ: أنّ قولكَ زيدٌ المنطلقُ هو: كلامُ من يسمعُ بزيدٍ، ولا يعرفهُ بعينهِ، فتعرفهُ بقولك /: [١/١٥٢] زيدٌ المنطلقُ ، فكأنّك قلت : زيدٌ هو المنطلقُ ؛ ولأنَّ قولَنا هذا ؛ وهو أنَّ الخبرَ حقَّه : أنْ يكونَ نكرةً ، لا يقتضي أنَّ الخبرَ لا يقعُ إلاَّ نكرةً ، كما في قولنا: من حقّ المبتدأِ أنْ يكونَ معرفةً ، وقد وجدناهُ نكرةً في مواضعَ بالتأويلِ ، فكذا هنا ، كانَ الأصلُ فيهِ ما ذكرنا ، وقد يقعُ معرفةً ، لمعنى دعا إليها ، والدليلُ الثاني على أنَّ الجمل نكراتُ هي : أنَّ الجملةَ عاريةٌ (٢) عن الإشارة ، ألاَ ترى : أنك إذا قلت مررتُ برجلٍ يضربُ غلامه زيداً ، فكأنكَ قلت : ضاربٌ غلامه زيداً ، فكأنكَ قلت : ضاربٌ غلامه نعلم أن الجمل نكراتٌ ، فلا يوصفُ بالنكرةِ إلاَ النكرةُ ، « وقد نوَّلوا التعريفُ ،

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٤ / ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٤٣ ) من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> متقدمون <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( وذلك )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وتمتع » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( عبارة )) والمثبت من ب .

نعتَ الشيء (١) بحال ما هو من سببهِ ، منزلةَ نعته بحاله ))(١) هذا الفصلُ ، ممَّا يمتحنُ به ؛ لإعواز تركيبهِ ، وترجمته بالفارسيَّةِ الاقروا وردت ، صفة كردت جیزر بحال ، حیری دیك ، یعنی یصفت كردن ، جیزی دیكرر أرجیزاد یكر ، متصل خيروال است بحال ، صفةٍ حيز أوَّل أيْ : يقعُ الفعلُ صفةً للشيء من حيثُ الظاهرُ ، وهو مسندٌ إلى فاعل ، هو غيرُ الموصوفِ ، وذلكَ الفاعلُ مضافٌّ إلى ضمير ذلك الموصوفِ ، فأترجمُ أولاً ما استعجمَ من حيثُ الألفاظُ ، ثم أبيِّـنُ حاصلَ المعنى ، فأقول وبا لله التوفيق : أريدَ بالنعتِ في الموضعين : الوصفُ ، على أنهُ مصدرُ الاسم ، وبالحال المذكورةِ فيهما الصفة ، والباء فيها (١) صلة النعتِ ، وهو اللذي اقتضى كونّه مصدراً ، و" ما " بمعنى الذي ، وهو كنايةٌ عنهُ ، والكناياتُ الثلاثُ في سببه ونعتِه ، وبحالهِ عائداً إلى الشيء ، وهـو الثـاني تـأكيدٌ للضمير المحرور في : بحالهِ ، أيْ : بحال نفسه ، والضميرُ في " عدوهِ " عائدٌ إلى رجلٍ ، وقد رُفِعَ عدُوه بكثيرِ على الفاعليةِ ، وقليلٌ معطوفٌ على كثيرِ ، وَمَنْ موصولٌ ، محلَّهُ الرفعُ (٤) على الفاعليةِ ، بقليلِ ، كما رُفعَ " عَدَوٌ " بكتـيرِ ، (( ولا سببَ بينهُ ، وبينهُ »(°) صلةً لهُ ، وأحدُ الضميرين في بينَه ، وبينه عائدٌ إلى رجل ، والآخرُ إلى مَنْ ، وأنتَ على خيرةٍ في تعينهما ، وقيلَ : الأولى أنْ يعودَ الأولُ إلى " من " ، والثاني إلى رجل ، والمرادُ بالسببِ هنا : المتعلقُ ، كالعدوِ في هــذا ، فإنه متعلقٌ بالضميرِ ، والضميرُ عبارةٌ عن الموصوفِ ، والمرادُ بالسببِ الثاني المتعلقُ ، وحسنُ التمثيل بهاتين الحالتين المتضادَّين ، في المثالين ، وهما فيهِ (٦) قليـلٌ وكثيرٌ (٧) ؛ لأنه يستدل بجمِعهما على أنهما لو كانا من فعل الموصوفِ حقيقةً : لما

<sup>(</sup>١) في ب : « الشيء » ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فيهما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ الرفيع ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٦٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( فيه )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ كثير وقليلَ ﴾ تقديم وتأخير .

جازَ اجتماعهما عليه ؛ لأنّ القِلةَ والكثرةَ لا يجتمعانِ في شيء واحد ، بنسبة واحدة ، وحاصِله : أنه كما يجوزُ نعتُ الشيء بصفته ، وحاله حقيقة ، كما في : مررتُ برجلٍ قائم ، كذلك : يجوزُ وصفه بصفة هي من المعاني الحالة بمتعلقه حقيقة ؛ لأنّ السببية والتعليق بين الشيئين قد توجبُ معنى الاتحادِ بينهما ، كالعداوة (١٠ في مثلٍ ما نحنُ فيه ، فإنها إذا قامت في أحدِ الطرفينِ قامت في الطرف الاحرورة ، فالكثيرُ وإنْ كانَ فعلَ العدو ، فقد حازَ نعتُ صاحبهِ باعتبارِ كان بينهما اتعاد واتصال يعودُ الضميرُ من الثاني إلى الأولِ : جازَ نعتُ أحدهما كان بينهما اتحاد واتصال يعودُ الضميرُ من الثاني إلى الأولِ : جازَ نعتُ أحدهما الأولِ ، فنزلَ فعلُ الثاني كأنه فعلُ الأولِ ، فنزلَ فعلُ الثاني منزلة فعلِ الأولِ ، والعلمُ في هذا النحو قوله تعالى : الأولِ ، فنزلَ فعلَ الله عن منزلة فعلِ الأولِ ، والعلمُ في هذا النحو قوله تعالى : ﴿ رَبّنَا المّرْجَنَامِن هَذِهُ الفَلْمُ ، فعتُ للقريةِ في الظاهرِ ، من حيثُ اللفظ ، وصنذ إلى أهلها ، وهو الفاعلُ للظلمِ حقيقة ، وكذلكَ قولهُ تعالى: ﴿ أَلَوْ مُن السّمَاءَ مَا أَفَاحَهُما عَلَهُ الْوَامُلُهُ الْوَامُ الْمَالِي وَمَن الشّمَاءَ مَا أَفَاحَمُها الله عَلَهُ اللهُ الْوَامُ اللهُ المَا الله على الله وكمة مُن الشّمَاءَ مَا أَفَاحَمَا المُحَدِّ الفَلْمُ وَمُعَمُ المُنافِي المُعَالِ وَمَا اللهُ اللهُ

وقيل: إنما جاز وصفُ الشيء بما هو من سببه ؛ لما أنَّ المرادَ من الصفة التفرقة بين المشتركين ، كما ذكر ، وهذا المعنى حاصلٌ له ؛ لأنك إذا قلت : مررتُ برجلٍ قصيرٍ غلامه ، فقد خصصت الرجل بكونِ غلامه قصيراً ، دونَ سائر الرجالِ (٤) الذين (٥) غلمانهم طوالٌ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « كالعداوة » ساقط.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٧٥ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٧ ) من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( الرجلان )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> الذين ليس )) .

فإنْ قيلَ : هلْ في تعيين حالةِ الجر عند التمثيلِ ، نحو مررتُ برجلٍ قليل من لا سبب () بينه ، وبينه [ فائدة ؟ قلنا : نعم فإنه أبعد من الالتباس ألا ترى أنك إذا قلت : هذا رجلٌ قليل ] () جاز ألا يكونَ قليل من لا سبب بينه ، وبينه صفة ، بأنْ يكونَ خيراً بعد خيرٍ للمبتدأِ ، كقولهم : هذا حلوٌ حامضٌ ، فإذا قلت : حاءني رجلٌ قليلٌ من لا سبب بينه ، وبينه ، لم يستحلْ : أنْ يكونَ قليلٌ من لا سبب بينه ، وبينه ، في مبتدأٍ ، نحو : هو قليلٌ من لا سبب بينه ، وبينه ، فولا قلت : رأيتُ رجلاً قليلاً () من لا سبب بينه ، وبينه : جاز أنْ يكونَ الموني النه النصابُ " قليلاً " بمضمرٍ ، على تقديرٍ : أعني ، فلما (الله أنه تعيرٌ حالتا الرفع والنصبِ مما ذكرنا ، من فسادِ الالتباسِ ، أوثرت حالُ الجرِّ في التمثيلِ ؛ لعرائها عن ذلك الفساد ، إذِ الجرورُ لا يستقيمُ : أنْ يكونَ بحروراً لشيءٍ مضمرٍ ؛ لعدم إضمارِ الجار ، وما يختلجُ في وهمكَ من نحو قولهم : (( اللهُ لأفعلنَ ») ، وقالَ () وقبة : "خيرٍ " فمن الشواذِ فلا تكترثُ لذلكَ ، وهذا هو الجوابُ في (التمثيلاتِ ، نحو : مررثُ برجلٍ رحلٍ صدق ، وغير حال الجرِّ فيما سواهُ من التمثيلاتِ ، نحو : مررثُ برجلٍ رحلٍ صدق ، وغير ذلك ، ( وكما كانتُ الصفةُ وَفْقَ الموصوفِ ، في إعرابه » (") إلى آخره .

الصفةُ هيَ الموصوفُ في المعنى ، فإذا قلتَ : جاءني زيـدُ الظريفُ ، لم يَكُنْ الظريفُ عيره ؛ لما أنَّ صفةَ زيدٍ لا تكونُ في غيرهِ ، فتكونُ الصفةُ هـي الموصوفَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سبب له » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط نظراً لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) في ب : « قريباً » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( لم )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : « قول » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( لا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( الجار )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١١٧ .

في المعنى ، وإذا كانت الصفةُ هي الموصوفّ : وجبَ أنْ تكونَ : هي وفقّه في تلكَ الأشياء الثمانيةِ ، أو العشرةِ ، وفي الوصفِ بـ" ذو " تتواردُ هـذهِ التغيراتُ على " ذو " ، فيقالَ : رجلٌ ذو مال ، ورجلان ذوا مال ، ورجلين ذوي مال ، في الجرِّ والنصبِ ، إلى آخره ، دونَ ما سواها ، أيْ : ما سوى هـذهِ الثلاثـةِ ، فالثلاثةُ هي : الإعرابُ ، والتعريفُ ، والتنكيرُ ، وما سواها الإفرادُ ، والتثنية ، والجمعُ ، والتذكيرُ ، والتأنيثُ ؛ إنما لمْ يتبعْ في هذهِ الخمسةِ ؛ لأنَّ الثاني هـو الفاعلُ ، وهذه الأشياءُ من حقوق الفاعل ، فإذا قلتَ : مررتُ برجل حسنةٍ جاريته ، فالموصوفُ مذكرٌ ، والصفةُ مؤنَّثةٌ ؛ [ لأنها للجاريةِ وهميَ مؤنشة ]<sup>(١)</sup> ، فإذا(٢) قلت : جاءتني امرأةٌ صبحٌ وجهها ، فالموصوفُ مؤنَّثٌ ، والصفةُ مذكرةً ؛ لأنها للوجهِ ، وهو مذكرٌ ، وعلى هذا يخرجُ الباقي (٣) والسر في ذلك / أنَّ الاسمَ [١٥١٦] المشتقُّ فرعٌ عن الفعل ، والفعلُ يُذَكُّرُ ويؤنَّثُ ، باعتبارِ فاعلهِ ؛ لأنَّ الفاعلَ كالجزءِ من الفعلِ ؛ الأفتقارِ كلِّ فعلِ إلى فاعلِ ، كافتقارِ كلِّ كلمةٍ إلى جزئها ، والفعلُ يبقى على حاله إذا كانَ الفاعلُ مظهراً ، سواءٌ كانَ مفرداً ، أوْ مثنيَّ ، أو مجموعاً ، نحو : نصر زيدٌ ، ونصرت هندٌ ، ونصر زيدان ، ونصر زيدون ، فكذا الأسماءُ المشتقةُ من الأفعال ؛ لأنها سالكةٌ منهاجَهَا ، قافيةٌ آثارَهَا فيما ذكرنا من الأحكام ، إذْ ليسَ ببعيدٍ أنْ يكونَ الفرعُ وَفْقَ الأصل في مسألتنا ، لا يجيءُ فاعلُ الاسم المشتقُّ غير المُظهر ، فلزمهُ الإفرادُ ، وإنْ ثُنِّيَ الموصوفُ ، أو جُمِعَ : فيلزمهُ (١) التذكيرُ ، والتأنيثُ ، باعتبارِ فاعلهِ ، وإنْ ذُكّرَ الموصوفُ ، أَوْ أُنِّتَ فِي

> أمًّا التعريفُ ، والتنكيرُ فمن حقوق الموصوفِ ؛ لأنَّ هذهِ الأشياءَ من أحكام الأسماء ، لا أحكام الأفعال ، فلزمَ أنْ تَجرِيَ هذهِ الأشياءُ في الاسمِ المشتقّ ،

<sup>(</sup>۱) في ب : (( ساقط )) .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( وإذا )) .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( التاء )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : « ولزمه » .

الواقع صفةً باعتبار الموصوفِ ؛ لأنَّ الاسمَ المشتقَّ للموصوفِ باعتبار الاسميةِ ، فلكون هذهِ الأشياءِ من حقوق الموصوف دونَ الأشياء السابقةِ ، من الإفرادِ ، والتثنيةِ ، إلى آخرها ، والشيءُ يتبعُ الشيءَ فيما(١) هو من حقوق ذلك الشيء ، لا فيما هو ليس من حقوقه ، إذا(٢) كانت صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث ، هذا معطوفُ على قوله : إلا<sup>(٣)</sup> إذا كانتْ فعلُ ما هو من سببه ، أيْ : ههنا أيضــاً لا توافقُ الصفةُ موصوفها في الأشياء الخمسةِ، وتوافقه في الثلاثةِ، وهي الإعرابُ، والتعريفُ ، والتنكيرُ ، وهـذا لأنَّ وزنَ فُعُـول ، بعيـدٌ عـن أوزان الفعـل ، وهـو دالُّ على معنى ثابتٍ ؛ فلذلكَ استوى المذكُّرُ والمؤلَّثُ فيه ، بخلافِ الفعل ؛ ولأنه على صيغةِ المصدر ، كالقبول ، والولوع ، أما استواءُ المذكُّر والمؤنَّث في فعيلِ بمعنى مفعولِ ، فسيجيءُ بيانُـه - إنْ شاءَ اللهُ تعالى - والتاءُ في عَلاَّمَةٍ للمبالغةِ حتى كأنه قيلُ (؛): جماعةٌ علامةٌ ، فأُدْخِلَ التاءُ عليهِ لمعنى الجماعةِ ، و (( الْهِلْبَاجَةُ ))(٥)(١) الأحمقُ وهو في الذَّمُّ كعلاَّمَةٍ مبالغةً(٧) في المدْح ، ورجلٌ ( رَبْعَةُ ))(^) بالتسكين لا طويلٌ ولا(٩) قصيرٌ، وامرأةٌ رَبْعَةٌ، ولما جازَ استعمالُه على النوعين : بصيغةٍ واحدةٍ ، و لمْ يكنْ وقوعهُ صفةً من حيثُ المعنى ، لا من حيثُ الصورةُ: أجروهُ مُجْرى الأسماء في جمع ، فقالوا: رَبَعَاتٌ - بالتحريكِ -كَتُمَرَاتٍ ، و لَمْ يقولوا ربْعَاتُ - بالتسكين - كَعَبْلاَتٍ ، ويقالُ : غلامٌ يَفَعُ ،

<sup>(</sup>١) في ب: ((ما)).

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( إلا )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> قيل <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> الهيلاجة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> مبالغة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١١٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « لا » والمثبت من ب.

و (( يَفَعَةُ ))(١) - بالتحريكِ - وأيفعَ الغلامُ : ارتفع ، (( والمضمرُ لا يقعُ موصوفاً ، ولا صفةً ››(١) ؛ لأنَّ المضمرَ قصدَ فيه الاختصارُ ، ألا تراكَ تقولُ : الرجلان قاماً ، معناهُ: الرجلان قامَ الرجلان ، فلما استطيل : أقيمَ حرفٌ مُقَامَ ذلكَ المطول ، فحصلَ الغرضُ ، وهذا ظاهرٌ ، وإذا كانَ الغرضُ من وضعه للاختصار ؛ ولإن "٢) وصْفَهَ يطولُ معَ الصفةِ رجع الأمرُ على موضوعه بالنقض ، وقيلَ إنما امتنعَ وصفُ المظهر ؛ لأنه إذا أضمِر قدْ عرفَ ، فلم يحتج إلى الوصفِ الذي كانَ وضعهُ للبيان والإيضاح ؛ لما أنَّ البيانَ حاصلٌ في (١) المضمر (٥) ، ولا يقعُ المضمرُ صفةً أيضاً لأنَّ حقَّ الصفة أنْ تكونَ أعمَّ ولا شيء أحصُّ من المضمر والعلم، فلا يجوز وقوعهما صفةً ، ولأنّ معنى الوصفيةِ مفقودٌ(١) فيهما ، وهـو الدلالةُ / على معنى في الذاتِ ، لأنَّ وضعهما للذواتِ أنفُسِهَا(٧) ، لا لمعنى فيها ؛ [١٥٣/ب] ولذلكَ امتنعا أنْ يقعا حالاً ؛ ولأنهما يدلان على كُلِّيةِ الذاتِ التي هي عبارةُ من جميعها ، والصفةُ هي : ما تدلُّ على بعض أحوال الذاتِ ، وكانَ وضعهما على خلافِ وضع الصفاتِ ، فلم يقعا صفةً لذلك ، ولكنَّ العلمَ يقعُ موصوفاً ؛ لأنه مُمَّا(^) لا يقبلُ الشركةَ المحوجَةَ إلى الوصفِ الذي كانَ وضعه للتفرق بينَ المشتركَيْن بالبيان، و" يوصفُ " أيْ : العلمُ بثلاثةٍ ؛ لأنَّ المعارف خمسةٌ ، فلما خرجَ الاثنان من أنْ يقعا صفةً ، وهما المضمرُ ، والعلمُ ، بقيتْ ثلاثةٌ ، وهي المعرفُ باللام ، والمضافُّ إلى المعرفةِ ، والمبهمُ ، فإنْ قيلَ : فما تقولُ : في مررتُ بالرجل زيدٍ ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ فلئن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( من )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( الضمير )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ مقصود ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « أنفسهما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في ب: (( مما )) ساقط .

حيثُ أوْقعتَ الْعَلَمَ (١) صفةً ؟ قلنا: ذلكَ ليسَ بصفةٍ ، وإنما هو عطفُ بيان ، بالمعرف باللام ، وإنما يوصف العلم بالمعرف باللام ؛ لأنَّ الصفة أعمم من الموصوفِ، فيصحُّ الوصفُ بهِ ؛ لما سيجيءُ، و" بالمضافِ " إلى المعرفةِ إنهُ معرفةٌ ، كانتْ نحو: مررتُ بزيدٍ ، صاحبِ عمرو ، بالإضافةِ إلى العلم ، وبزيدٍ صديقِكَ ، بالإضافةِ إلى المضمرِ ، وبزيدٍ راكبِ الأدهم بالإضافةِ إلى المعرَّفِ باللام ؛ لأنَّ المضافات قد تعرفت بالإضافة ، فصارت مساوية لزيد ، فيستقيم الوصف بها ، ولو قلتَ : بزيدٍ صاحبِ رجل ، أَحَلْتَ ؛ لأنَّ المضافَ إلى النكرةِ نكرة ، والنكرةُ لا تقعُ صفةً للمعرفةِ ، فإنْ قلتَ : كما أنَّ قولكَ صاحبه رجلٌ نكرة ، فكذلك قولكَ : صاحبُ عمرو نكرة ؛ لأنه إضافةٌ (٢) لفظيةٌ ، وهي لا تُفيدُ التعريفَ - كما مرَّ - فكيفَ وقعت هنا صفةً للمعرفة ؟ قلت : وإنما تكون لفظية غيرَ مفيدةٍ للتعريفِ ؛ إذا كانت الإضافةُ بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، كما إذا قلت : صاحبُ زيدٍ الساعة ، أوْ غداً ، وأمَّا إذا أريدَ بها الاستمرارُ ، وهو اللَّائِقُ بقوله : مررتُ بزيدٍ صاحبِ عمرو ، فكانت الإضافةُ حقيقيةً لا لفظيةً ، لا (٢) تشت مصاحبتَهُ على وجهِ الإيضاح ؛ لقوله بزيدٍ ، فكانت المصاحبَةُ مستمرةً ، حتى شهرت بين الناس، فكانت الإضافة حقيقية ، ألا ترى: أنَّ الإضافة في مالكِ العبيدِ ، في قولك : زيدٌ (١) مالكُ العبيدِ ، حقيقة لا لفظية بمنزلةِ مولى العبيدِ ، بهذا المعنى ، كذا في الكشافِ (٥) فكذا هنا ، فإنْ قيلَ : لَمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ صاحبُ عمرو عطفَ بيان لزيدٍ في هذا لا صفةً ؟ قلنا : عطفُ البيان اسمٌ غيرُ صفةٍ كما تقولُ : مررتُ بالرجلِ زيدٍ ، وهذا اسمُ صفةٍ ، فلا يكونُ عطفَ بيان ، وبالمبهم

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( العلم بوصف )) .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( إضافة )) مكرر .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( لأنه )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ زيد ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤ / ٣٨٤ .

أيْ(١): يوصفُ العلمُ بالمبهم ، نحو: مررتُ بزيدٍ هذا ، فإنْ قيل: اسمُ الإشارةِ كالعلم في الدلالةِ على الذاتِ ، والوصفُ بالعلم ممتنعٌ ؛ لهذا المعنى فكيفَ صحَّ هنا ؟ قلنا : إنما جوز<sup>(۱)</sup> الوصفُ بهذا بالنظر إلى المعنى ، حتى كأنكَ قلتَ : مررتُ بزيدٍ الحاضر ، (( والمضافُ إلى المعرفةِ مثلُ العلم ))(") ، أيْ : المضافُ إلى المعرفةِ ، نحو : غلامِكَ ، وغلام زيدٍ يوصفُ بالمعَرّفِ باللام ، وبالمضافِ إلى المعرفة ، وبالمبهم كالعلم ، تقولُ : مررتُ بغلامِكَ الظريفِ ، أوْ صاحِب عمرو ، وهذا على التأويل ، بمعنى الحاضر ، وقوله : (( والمضاف إلى المعرفة ، مثل العلم )) برفع " المثل "(١) فيه نظرٌ ؛ لأنَّ قولكَ : غلامُ الرجل مضافٌ إلى المعرفةِ ، فيلزمُ / [١٥٤]] أَنْ يستقيمَ وصفه بنحو : صديقكَ ، وقد نفى صحة ذلكَ بقولهِ : (( والمعرَّفُ باللام يوصفُ بمثله ، وبالمضافِ إلى مثلهِ »(°) فكانَ هذا أيضاً لصحةِ قولك (١) : مررتُ بالرجلِ صديقِكَ ليس بمعرفٍ باللام ، ولا يضافُ إليهِ ، فلا يصحُ ، وإنما لم يصحُّ ؛ لأنَّ الصديقَ بسببِ الإضافةِ إلى الكافِ صارَ أحصَّ من الموصوفِ ، ومن حَـقِّ الموصوفِ يجبُ أنْ يكونَ أخصَّ من الصفةِ ، أوْ مساوياً لها(٧) لما سيجيءُ - إنْ شاءَ الله تعالى - فلما امتنعَ قولك : مررت (٨) بالرجل صديقك كَانَ امتناعُ مررتُ بغلام الرجل صديقِكَ أجدرَ لأنَّ تعرفَ الغلام من جهةِ غيرهِ بخلافِ تعرَّفِ الرجل ، صديقِكَ أجدرُ (١) ، ولذا قيلَ : (( ينبغي أَنْ تقولَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((حق)).

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١١٦٠.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> العلم <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( قولك )) مكرر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ليا » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مررت» ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: (( صديقك أجدر )) ساقط .

والمضافُ إلى المعرفةِ يوصفُ بما هوَ أقلُّ تخصيصاً بالنظر إليهِ » وصحح (١) بعضهم (٢) قولة : (( والمضافُ إلى المعرفةِ مثلُ العلِم )) - بكسر اللام - وأرادَ أنْ يكونَ تعريفَ العلم فيه حاصلاً ، وذلكَ بأحدِ الأمرين إمَّا بإضافةٍ إلى العلم ؛ لأنه يكونُ مثلَ العلم حينئذٍ ، وإمَّا بإضافته إلى المعرفِ باللامِ لتكون الصفةُ أعمَّ من الموصوفِ، وهو المطلوبُ (( والمعرّفُ باللام يوصفُ بمثله )) نحو: مررتُ بالرجل الكريم ، ولا شبهةً في جوازه ، وبالمضافِ إلى مثله نحو : مررتُ بالرجل صاحب القوم، وقوله: إلى مثله، إشارةٌ إلى أنَّ المضافَ إلى العلم، واسمَ الإشارةِ، والمضمرَ : لا يجوزُ أنْ يقعَ صفةً للمعرفِ باللام ، والفرقُ بينهما : أنَّ المضافَ نازلٌ منزلة المضاف إليه ، فيكونُ المضافُ إلى ما فيه اللامُ ، بمنزلةِ ما فيه اللامُ ، فيحوزُ الوصفُ بهِ ، كما يجوزُ وصفُ ما فيه اللامُ بما فيه اللامُ ، وأمَّا المضافُ إلى العلم ، والمضمر" ، واسمُ الإشارةِ فبمنزلةِ العلم، والمضمر ، واسم الإشارةِ ؛ لأنَّ المضافَ يكتسي التعريفَ من المضافِ إليهِ ، وهذه الثلاثةُ مضافٌ إليها ، وتعرُّفها أقوى من تعرُّفِ المعرفِ باللام ، فكما لا يوصفُ المعرفُ باللام بالعلم ، والمضمر ، واسم الإشارة ؛ لكون الصفة أخصَّ من الموصوف ، كذلك لا يوصف بالمضاف إلى هذه الثلاثة ، فإنْ قيلَ : على قُودِ قولكَ : إنَّ المضافَ يكتسى التعريفَ من المضافِ إليه ، إلى أنْ قلتُ : فكما (( لا يوصفُ المعرفُ باللام ))(1) بالعلم ، كذلك لا يوصفُ بما أضيفَ إليهِ: يلزمُ ألاّ يجوزَ مررتُ بزيدٍ صاحبكَ ، وصديقكَ ؛ لأنَّ المضمر لا يقعُ صفةً ، فكذا ما أضيفَ إليهِ ، وقد حُكِمَ بالحواز فما وجهُهُ ؟ قلت : وجهُهُ(٥) هو : أنْ يكونَ المرادُ من قولنا : إنَّ المضافَ يكتسي

<sup>(</sup>١) في ب : « وصح » .

<sup>(</sup>٢) ينظر الهمع ٥ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ إِلَى المضمر والعلم ﴾ تقديم وتأحير.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> قلت <sub>))</sub> .

التعريفَ ، من المضافِ إليه ، هو ما كانَ مضافاً إلى المظهر ، والمظهرُ يقعُ صفةً ،

فكذا ما أضيفَ إليه ، بخلافِ المضمر ، فإنه لا يقعُ صفةً أصلاً ، وأمَّا ما أضيفَ إليه ، فقد يقعُ صفةً ، عند قيام الدليل ، وقد لا يقعُ ، فلما كانَ المرادُ منه المضافُ إلى المظهر: اندفعَ الإشكال، (( والمبهمُ يوصفُ بالمعرفِ باللام ))(١) أرادَ بالمبهم: لفظ ذاك ، وأولئِك ، وأيُّ ، وهذا بدليل ما أراك من النظائر ، ثم إنما احتصَّ المبهَمُ بالوصفِ بالمعرفِ باللامِ لا غيرُ ، لأمرِ ضروريٌّ ، وهو : أنَّ المعارفَ خمسةٌ ، والمضمرُ ، والعلم ، لا يوصفُ بهما شيءٌ ، وأما المبهمُ فهو : الموصوفُ بعينه ، فلا يجوزُ أَنْ يوصفَ الشيءُ بنفسه (٢) ؛ فلذلكَ لا يجوزُ أَنْ يقالَ : هذا هـذا ، بـأَنْ تجعلَ الأولَ الموصوفَ أولاً ، والثاني صفةٌ ؛ لعدم فائدةِ الصفةِ ؛ لأنَّ الوصف للبيانِ ، وضَمُّ المبهرِم إلى المبهرِم ظلامٌ في ظلامٍ ، وأمَّا المضافِّ إلى هذه الثلاثة فحكمهُ حكمها ، فلمْ يبق إلاَّ المعرفُ باللام ضرورةً ، وجاءَ ما قلنا<sup>(١)</sup> : أو نقولُ إِنَّ المبهمَ لا يوصفُ بهذهِ الثلاثةِ ، أعـني : المضمرَ ، والعلـمَ ، والمبهـمَ ، ووجهُـهُ ظاهرٌ ، وهو أنَّ المضمرَ ، والعلمَ ، لا يوصفُ بهما شيءٌ ، فلا يوصفُ / بهما [١٥٤/ب] المبهمُ أيضاً ؛ لأنه شيءٌ ، وكذا لا يوصفُ بالمبهم ؛ لأنَّهُلا يلزمُ وصفُ الشيء بنفسهِ - كما ذكرنا - ولا يوصفُ بما أضيفَ إلى هذهِ الثلاثةِ ؛ لأنَّ المبهمَ إذا احتاجَ إلى الصفةِ كانَ اتصالها به(٤) ، أشدُّ من اتصالها بغيره ، بيانُ ذلكَ أنهُ لا يفصلُ بينَ المبهم وصفته بحال لا يقالُ: جماءني هذا واللهِ الرَّجلُ، ولا لقيتُ هذه ، والحوادثُ جمةٌ لخطَةٌ (٥) ، وإنْ ساغَ مثلُ هذا(١) في سائر الموصوفاتِ مع

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( نفسه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ما تليها ». ·

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ هذه ﴾ .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « الخطة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( هذه )) .

صفاتها ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ () ، ولو تعملون () وقع فاصلاً بين الموصوف وصفته ، ثمَّ لو صحّ () ههنا قولك : مررت بهذا صاحب عمرو على أنْ يكونَ الصاحبُ صفةً لهذا : يلزمُ جعلُ ثلاثةِ أشياءَ ، وهي المبهمُ ، والمضافُ إليهِ شيئاً واحداً ، وهو عندهم مرفوضٌ ممتنعٌ ، فلم يبق إلا المعرف باللام ؛ فلذلك وصف المبهمُ به ، لا غيرُ .

قوله "اسماً "كقوله : مررت به في الرجل أو صفة ، كقوله : بهذا العالم «واتصافه باسم الجنس مِمّا ( ) هو مستبدّ به ) ( ) والضمير المنفصل ، وهو هو ، في قوله : ( ( ما هو مستبدّ به ) ) ( ) راجع إلى المبهم ، والهاء في " به " إلى " ما " و " ما " بمعنى شيء ، والتقدير : بين سائر الأسماء ، شم اعلم أن الوصف المبهم باسم الجنس شيء مما يشار إليه ، لاحتياجك حينه إلى البيان ، أمّا إذا لم يكن أكثر من واحد ، واتصاف المبهم باسم الجنس : شيء ذلك المبهم متقسر و وخصوص ( ) بذلك الشيء من بين سائر الأسماء ، ثمّ اعلم أنّ وصف المبهم باسم الجنس إنما يصح اللهم أمتو المناز الأسماء ، ثمّ اعلم أنّ وصف المبهم باسم حينه إلى البيان ، أمّا إذا لم يكن أكثر من واحد فالإشارة كافية فلا تأتي بالصفة ؛ لأنه لا فائدة في ذكرها حينه في ، فيثبت بهذا أنّ الغرض من ذكر صفة المبهم هو تبيين حنس المبهم وتبيين حنسه بذكر اسم الجنس ، وأسماء الأحناس كلها

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٧ ) من سورة الواقعة .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( ولو تعلمون )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( يوضح )) . .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( المضاف )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> مما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١١٦ . .

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> مخصوص <sub>!)</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> بعضك <sub>))</sub> .

غيرُ مضافةٍ ، فيكونُ اسمُ الجنسِ معرفاً باللامِ ؛ لأنَّ الأولَ - وهو الموصوفُ - معرفةٌ ، فإنْ قيل : هذا للإشارةِ ، واللامُ في الرحلِ للإشارةِ فكيفَ الجمعُ بينَ الإشارتين .

قلنا: اللامُ إشارةً إلى الجنس، وهذا إشارةً إلى المقصودِ، فقولكَ هـذا بمنزلةِ الرجل الذي تعلمُ ، وقولكَ الرجلُ بمنزلةِ قولكَ الرجلُ خيرٌ من المرأةِ ؛ لأنَّ (١) مرادَك (٢) بقول هذا الرجل أيْ: المشارُ الحاضِرُ من جنس الرجال لا من غيره من الأجناس ، فلما ((كان وصف المبهم ؛ لبيان الجنس كان من وصف المبهم بالمشتق »(٢) ما كان أشدَّ مجانسةً كانَ أحسنَ بيانِه أنكَ إذا قلتَ : بهذا الكاتبِ أوْ العاقلِ كانَ أحسنَ من قولكَ : بهذا الطويل ؛ لأنَّ الكاتبَ والعاقلَ لا يكونان من كلِّ جنس بخلاف الطويل، وأنه (١) لا يقاربُ الرحلُ في كونه مقصوداً على جنسِ دونَ جنسِ ، ومقتضى المبهمِ أنْ يوصفَ باسمِ الجنسِ ، فما قاربَ اسمُ الجنسِ في كونه مقصوراً على جنسِ دونَ آخرَ كأنْ أُدْخِلَ في المناسبةِ وازدادَ حُسناً ، وذكرَ صاحبُ المقتبس<sup>(٥)</sup> في هذا الموضع وقالَ : (( قلتُ : اعلم أنَّ المقدرَ من جنسِ هذهِ المسائلِ امتناعُ جوازِ أنْ يقالَ : مررتُ بالرجل هذا ، ومثلـهُ مرفوعاً ومنصوباً ، وما يقعُ في بعض نسخ الصكوكِ والسجلاتِ من كَتَبتِها ذكرُ المدعِي هذا والمدعَّى عليهِ هذا ، أو المنزلُ هذا ، أو الدارُ هذا خطأٌ ظاهرٌ ، وإنما الصوابُ ذكرُ هذا المدعي أوْ هذا المنزلُ هذا لفظه » قالَ العبدُ الضعيفُ غفرَ اللهُ لهُ (( يجوزُ أَنْ يحملَ مثلُ هذا الذي ذُكِرَ في الصكوكِ والسجلاتِ على التأكيدِ ، أوْ على عطفِ البيان / لا على الصفةِ ، فإنَّ التأكيدَ بالمبهم جائزٌ ؛ لوجودِ فائدةِ [٥٥١/١]

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المرأة » والأصح عدم إثباتها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أدرك ﴾ والأصح عدم إثباتها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب : « فإنه » .

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتبس لوحة ١٢٧ / ب .

التأكيابِ ، وهي إزالةُ ظنّ السامعِ بأنّ الذي ذكرهُ وقعَ منهُ سهواً ، أوْ تجوُّزاً وإن لم يجز الوصفُ بالمبهم سوى الْعَلَمِ ، لما مرَّ لئلاً يلزمَ تخطئة كلامِ فاشِ استعمالهُ بينَ العلماءِ المتقنينَ ، (( وذلك قولك : أبصرْ ذاك الرجل عطفُ بيان لا صفةٌ ؟ قلنا : إنما لم يكنْ أنْ يكونَ الرجلُ في أبصرْ ذاك الرجلَ عطفُ بيان لا صفةٌ ؟ قلنا : إنما لم يكنْ ذلك عطفَ بيان ؛ لأنَّ من شرطِ عطفِ البيانِ أن يكونَ ذاكَ أشهر الاسمين لهُ ، والمبهمُ أعرفُ من المعرَّفِ باللامِ ، وكذلك تقولُ : في يا أيّها الرجلُ ؛ لأنهم أحروُ اثياً مُحرَى اسمِ الإشارةِ ، (( ومن حقّ الموصوفِ أن يكونَ أخصَّ من المصقةِ )) أن يلزمُ منه أنْ يكونَ فيه أعمَّ من الموصوفِ ، وهذا ؛ لأنَّ الصفة مشتركةٌ ، فإطلاقُ الكريمِ يكونُ على زيدٍ ، كما يكونُ على عصرٍ و ولا اشتراك الذي ذكرته من التقديرِ يقتضي عكسَ ما عليهِ أمرُ الصفةِ ؛ لأنَّ فائدةَ الصفةِ ، الاشتراك وضعها للتفرقةِ بينَ المشتركينِ – على ما مرَّ – وهذا الذي ذكرتُهُ يقتضي تحقيقُ الاشتراك بينَ زيدٍ وعمرو ؛ لوجود الكرمِ فيهما لكونِ الكرمِ أعمَّ على ما ذكرتُ ، فما وجههُ ؟ قلتُ : التفرقةُ بينَ المشتركينِ إنما شَصلُ في الصفةِ عند ذكر الصفةِ معَ الموصوفِ ، فباجتماعهما بالذكرِ يزولُ الاشتراكُ .

بيانُ ذلك : أنك إذا قلت : جاءني زيد الكريم ، فبقولِك زيد حرج عنه عمرٌو ، وغيرُه ، وبقولك : الكريم خرج عنه زيد الذي هو غير كريم ، فحصل الامتيازُ عنهما ، وعن غيرهما بسبب اجتماع ذكر اسم الموصوف والصفة ، ولكن اشترط مع ذلك أنْ تكونَ الصفة أعم من الموصوف لما ذكره الأزهري حيث قال : (( فمِنْ حقّ المخاطب إذا خاطب غيرَه أنْ يلقي إليه أخص الأسماء التي تعرفها المخاطب احتصاراً ))(1) إذا أشكل عليه ذلك بَيّنَهُ بما يُقاربه ، فإمّا أنْ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٦ .

<sup>.</sup>  $7 \times 7 / 7$  ينظر تهذيب اللغة للأزهري مادة " خطب "  $7 \times 7 \times 7 / 7$  .

يلقيَ الأعمُّ ، ثم نتبعه بالأخص ، فهو على خلافِ ما وُضِع إليه الكلامُ ، فلـذا لمْ يجزْ مررتُ بالكريم زيدٍ على أنْ تجعلَ الكريمَ موصوفاً ، وزيدٍ صفته ؛ لأنَّ الموصوفَ أعمهُ ، وقيلَ : إنما كانَ من حقِّ الصفةِ أنْ تكونَ أعمُّ ؛ لأنها إذا اختصتْ الصفةُ بزيدٍ مثلاً على وجهٍ لم يكنْ لغيرهِ ، فذكرُهَا كافٍ ولا يحتــاجُ إلى ذكر زيدٍ ، ولا يقعُ تفرقةُ نحو : أنْ تقولَ الجسمُ المتحيِّزُ ، بلْ هذا يوهم إنَّ في الأجسام ما ليسَ بمتحيِّز ، وهذا يدُلُّ على أنَّ وصفَ الشيءِ بما هو مثلُـهُ لا يصحُّ على ما يجيءُ ، وقولهُ : ﴿ **أُو مُسَاوِياً لهَا** ﴾ (١) أيْ : إذا كَانَ المُوصوفُ مُسَاوِياً للصفةِ فلا يمتنعُ الوصفُ نحو جاءني الكريمُ بنُ الكريم ، وصاحبُ زيدٍ صاحبُ عمرو ، ولا بدَّ أَنْ نعلمَ أَنَّ كونَ الموصوفِ أَنْ يكونَ أحصُّ أو مساوياً لمحصوص يوصفُ ، فيما إذا كَانَا معرفتين ، وأمَّا في النكرةِ ، فلا يشترطُ ذلكَ ، ألا ترى إلى صحةِ قولكَ شيءٌ طويلٌ مع كون الموصوفِ أعمُّ من الصفةِ لا أخصَّ ولا مساوياً لها ، كما صحَّ قولكَ : رجلٌ طويلٌ مع كون الموصوفِ أخصَّ ، فعلِمَ أنَّ هذا الفصلَ ليسَ بمسوق على عمومهِ ، وذكرَ صاحبُ المقتبس(٢): (( رأيتُ في بعض الحواشي الصحيحةِ أنَّ صاحبَ الكتابِ قالَ : قولي أوْ مساوياً لها فيه نظرٌ ، ثم قالَ: قلتُ ، وكانَ هذا هو / الحقُّ إذْ لا طائلَ تحتَ ذكر المساوي ؛ لأنَّه يفيدُ [٥٠٠/ب] ما يفيده الآخرُ ، فكانَ ذكره كالعبثِ ، ومَبْنَيَ الوصفِ على الفائدةِ اللهـمُّ إلاَّ إذا أريدَ به التأكيدُ ، ولكنْ ذاكَ نوعٌ آخرُ » ، وإنما قلنا : إنه كالعبثِ ؛ لأنه إذا ذكرَ صفةً تساوى الموصوفَ في المعنى ، كما في قولنا : الجسمُ المتحيِّزُ كانَ فيه إيهامٌ أنَّ في الأحسامِ (") ما ليسَ بمتحيز ؛ ليكونَ في ذكر هذه الصفةِ فائدةٌ ، وليسَ من مرادِ المتكلم لهذا إثباتٌ أنّ في الأحسامِ ما(١) ليسَ بمتحيزِ ، فكانَ ذكرُ(٥) الصفةِ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ١٢٧ / ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( في الأجناس )) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « ما » ساقط والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « ذكره » والمثبت من ب .

كَلاَ ذِكرِها ، فكانَ عُبثاً فحينئذٍ كانَ إخراجاً للوصفِ عمَّا عليه وضعهُ ، وهـو التوضيحُ والبيانُ ، فإنْ قيلَ : ما الفرقُ بينَ الصفةِ وعطفِ البيان ؟ حيثُ لم يُجوَّزْ عند ذكر(١) الموصوفِ والصفةِ أنْ يكونَ الثاني وهو الصفةُ أخصَّ وأشهرَ من الأول ، وجُوِّزَ في عطفِ البيان أنْ يكونَ المتأخرُ هو الأخص والأشهر قلنا : لأنَّ المتكلمَ هناكَ على قصدِ أنْ يذكرَ كلا الاسمين بطريق الأصالةِ ، وأمَّا هَهُنَا فليسَ على ذاكَ ، وحقُّ الصفةِ أن تصحبَ الموصوفَ ، وإنما كانَ هكذا ؛ لأنَّ الصفـةَ بيانٌ للموصوفِ وتتمةٌ له ، والبيانُ والتتمةُ يقتضيان ما يبيّنَانِه ويتمّانِه كيفَ وهـي تابعةً ، والتبعُ بدون المتبوع مستحيلٌ فحينئذٍ : يجوزُ تركهُ ؛ لأنَّ اللفظَ إنما يُذْكُرُ ليحصلَ المعنى ، والمعنى حاصلٌ ، فأيَّةُ حاجةٍ تدعو إلى ذكر اللفظِ ، ألا تراهم لم يضعوا الضميرَ المحاطبَ في : انصرْ ، وتنصرُ ، لفظًا لِلْعِلْم بـ ه ، وحصولُ المعنى بدونه ، فكذا فيما نحنُ فيهِ ، وقالَ فحرُ المشايخ : ومن بابِ حذفِ الموصوفِ قول تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنكُ إِلَّاكَ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ إِلَّاكُ أَنَّاسٍ ﴾") أيْ : إرسالهُ كافة: أيْ : جامعةً للناس ، [ وهذا قولُ سيبويه (٣) ، وجوزَ ابنُ كَيْسَان (١٠) ، وأبو عليٌّ : أنْ يكونَ حالاً من المحرور وهو للناس ](°)، وقد ذكرناه(١١) مرَّةً ((ثم الموصوفاتُ)) في نظائر هذهِ الأوصاف مطروحةً ، والجمعُ بينهما قبيحٌ ، ألا ترى أنك لو قلت:

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ذكر » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٢٨ ) من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٣٧٧ .

 <sup>(</sup>٤) ينظر شرح الشافية الكافية ٢ / ٧٤٥ - ٧٤٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ ذكرنا ﴾ والمثبت من ب.

#### \* وعَلَيْهِمَا مسروَدَتان \*(١)

كانَ مستقبَحاً ، غيرُ مستملح ، بل يمجُّهُ الذوق ؛ لِما أنَّ السَّرْدَ وهو (١) نسيجُ الدرع ، فكانت الصفة بنفسها ، دالة (١) على الموصوف ، وكانَ الجمعُ بينهما كالجمع بينَ الدالِّ والمدلولِ ، وعلى هذا نساءُ قاصراتُ الطرف ؛ لأنَّ موصوفها معلومٌ ، وكذلكَ الشَّمَّا من الشمم ، وهو الارتفاعُ ، ومن المعلومِ أنَّ العالية المرتفعة التي (١) لها قُلَةً ، يقصِدُها السَّحابُ ليُلَمَّ بها ، لا تكونُ إلاَّ هضبةً .

أمَّا البيتُ الأولُ ، فهو من قصيدةِ أبي ذؤيبٍ التي مطلعها :

\* أَمِنَ المُنُونَ وريْبِهَا تَتَوَجَّعُ \*(°)

والسَّرْدُ: نسيجُ الدرعِ ، وقضاهُ مَا: أحكمهُما ، وفَرَغَ من عملهما وأرادَ بداودَ: داودَ النبيَّ - عليه السلام - والدرعُ المحكمةُ ينسبُ إليهِ ؛ لأنَّ سرْدَ

وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1/3 ؛ وأنباه الرواة 1/77 ؛ وسمط اللآليء ص 5.9 ؛ وشرح شواهد المغني 1/77 ؛ والمقاصد النحوية 1/77 ؛ واللسان 1/77 ؛ والمسان 1/77 ؛ وخزانة الأدب 1/77 .

<sup>(</sup>١) هذا بيت من الشعر ، وهو لأبي ذؤيب ورواه المؤلف برد الموصوف بعد حذفه ، وهو من الكامل ، والبيت بعد حذف الموصوف هو :

وعَليهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا داوُدُ أَوْ صَنَعِ السَّوَابِ غِ تُبَعِيْ وَاللَّهِمَا وَالطَرهُ فِي شرح أشعار الهذليين ١ / ٣٩ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٧٦٠ ؛ وابن يعيش ٣ / ٥٩ ؛ واللسان ٨ / ٣١ " تبع " ، ٨ / ٢٠٩ " صنع " ، ١٥ / ١٨٦ ، " قضى " ؛ وبلا نسبة في : ابن يعيش ٣ / ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « دالة بنفسها » تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( التي )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الكامل ، وعجزه :

<sup>\*</sup> والدَّهْرُ لَيْسَ بَمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ \*

<sup>(</sup>٦) هو داود بن أيش بن عويد بن ياعز بن سلمون بن نحشون بن عمي توذب بن رام بن حصرون ابن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل .

ترجمته في : المعارف لابن قتيبة ص ٥٥ ؛ البداية والنهاية ٢ / ٩ ؛ ونهاية الأرب للنويسري ١٤ / ٥٤ ؛ والكامل في التاريخ ١ / ١٩٤ .

الدروع كانَ من معجزاته ، وفي التنزيلِ : ﴿ وَأَلَنَّ اللهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ (١) فلما نسبت إليهِ الدروعُ ، وذكرَ أنَّ داودَ أحكمهما ، وصحَّ : أنَّ المرادَ (١) بالمسرودتينِ الدرعانِ ، فوقعتْ الغنيةُ عن ذكرهِما ، ورجلٌ صَنعُ أيْ : صنيع اليدينِ .

والسَّوَابِغ: جَمعُ السَابِغةِ ، وهي الدِّرعُ التامةُ ، و " تُبَّعُ" عطفُ بيان لصنع السوابِغ ، وقيل (۱) : تُبَّعُ في اليمنِ كَالْخَليفةِ في بغداد (۱) أيْ : سُمِّي كُلُّ ملكٍ في اليمنِ تُبَّعاً ؛ لأنه ملك يتبعُ ملكاً كما أنَّ الخليفة إمامٌ يخلفُ الماماً ، وفي الكشافِ (۱) سموا بذلك ، لأنهم يتبعون ، كما قيل : أقيالٌ ؛ لأنهم يتقيلون ، وفي إيضاح المطرزي / تُبَعُ من ملكِ اليمنِ ، والتبابعةُ (۱) ثلاثةُ ملوكٍ : [ ١٥٠١ ] أولهم شمَّر الذي غزا الصينَ (۱) ، وأخرب شمَّرُ سمرقند (۱) ، وبذلك سُميّت شمركندة ، والثاني : تُبَعُ أسعدُ الذي ذبح للبيت الحرامِ ستة آلافِ ناقةٍ وعلَّقَ عليه باب الذهب ، والثالثُ : تُبَعُ أُنَّ ملكُ يكرب ، وكانَ سائرُ ملوكِ اليمنِ يسمون بأسمائهم ، وأما التبابعةُ ، فهؤلاء الثلاثة .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠) من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( المرادبه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((قيل)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل في تاريخ العرب للدكتور كرد علي ٨ / ١١٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ٤ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكامل في التاريخ ١ / ٢٤١ - ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٧) بالكسر ، وآخره نون : بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب ، وشماليها النزك أهلها بـين الـنزك والهند . ينظر معجم البلدان ٣ / ٤٤٠ - ٤٤٨ ؛ ومعجم ما استعجم ٢ / ٨٤٩ .

<sup>(</sup>٨) سمرقند : بفتح أوله وثانيه ، ويقال لـه بالعربية سمران طولها تسع وثمانون درجة ونصف ، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف ، وقال الأزهري بنا شمِرُ أبو كَرِبَ . ينظر معجم البلدان ٣ / ٢٤٦ – ٢٤٦ ؛ ومعجم ما استعجم ٢ / ٧٥٥ ، ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكامل في التاريخ ١ / ٢٤١ ؛ وتاريخ الطبري ١ / ٥٦٦ ؛ ونهايـــة الأرب ١٥ / ٢٩٤ ؛ والبداية والنهاية ٢ / ١٦٣ ؛ وتاريخ ابن خلدون ٢ / ٥٢ .

ويروى وعليهما "ماذيتان "والماذيّة الدرع البيضاء، وأمّا البيت الثاني فرروي وعليهما "ماذيتان "والماذيّة الدرع البيضاء، وأمّا البيت الثاني فرروي وعليهما "من ربأتِ الخيل صَعَدَت .

و" شماءُ ": صفةُ هضبةٍ .

و" الأوبُ ، والرجعُ " المطرُ ؛ لأنهم يعتقدون أنَّ السحابَ محملُ الماءَ من الأرضِ ، فلرجوعِ الماءِ إليها سموهُ بالأوبِ والرجعِ ، وقيلَ : الأوبُ النحلُ ، وقيل : السحابُ .

والسَّبَلُ: المطرُ بينَ السماء والأرض.

والبيتُ للمتنخلِ (٣) الهذلي يرثي (٤) ابنه (٥)، ومن المعلومِ أنَّ المرتفعة بهذهِ الصفة (٦) لا تكونُ إلاَّ هضبةً ، وأمَّا البيتُ الثالثُ (٧) فالتقديرُ : كأنه جملٌ من جمالِ هذهِ القبيلةِ أيْ : إنكَ جبانٌ في الحربِ لا تقدرُ على الطِّعَانِ والضرابِ ، ولاَ

رَبَّ اءُ شَمَّ اءَ لاَ يَ الْوِي لِقُلَّتِهَ اللهَ السَّحَ ابُ وَإِلاَّ الأَوْبُ والسَّبَ لُ وهو للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين ٣ / ١٢٨٥ ؛ وابن يعيش ٣ / ٥٩ ، ٥٩ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٣١٥ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٣ ، ٧ ؛ واللسان ١ / ٢٢٠ " أوب ".

(٣) المتنحل الهذلي : هو مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بـن خنيس بـن خناعـة بـن عاديـة بـن صعصعة بن كعب بن طانحة بن لحبان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر .

ترجمته في : شرح أشعار الهذليين ص ١٧٤ ؛ والأغاني ص ٩٥٢٩ ، ٩٥٣٦ ؛ والمؤتلف والمختلف ص ١٧٨ – ١٧٩ ؛ وسمط السلآليء ص ٧٢٤ ؛ والعيني ٣ / ١٥٧ ؛ والشمعر والشعراء ٢ / ٢٥٩ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ١٥٠ .

كأنّك مِن بُرِهُ مِمال بني أُقَيْش يُقَعْقَ عُ خُلْف رَجُلَيْهِ بِشَنَ وَهُو مِن الوافر للنابِعَة الذَبياني في ديوانَّه ص ١٢٦ ؛ والكتاب ٢ / ٣٤٥ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٥٨ ؛ وابن يعيش ٣ / ٥٩ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٦٧ ، ٦٩ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٦٧ ؛ واللسان ٦ / ٣٧٣ " وقش " ، ٨ / ٢٨٦ ، ٢٨٧ " قعع " ، ٦٢ / ٢٤١ " شنن " ؛ وبلا نسبة في : سر صناعة الإعراب ١ / ٢٨٤ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ١٠٤ ؛ وابن يعيش ١ / وبلا نسبة في : سر صناعة الإعراب ١ / ٢٨٤ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٢٠١ " دنا " ؛ والمقتضب ٢ / ١٣٨ " حدر " ، ٦ / ٢٦٤ " أقش " ، ١٤ / ٢٧٢ " دنا " ؛ والمقتضب ٢ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>١) هذه لفظة من بيت شعر من البسيط ، ونصه :

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ يَشْلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( ابنه )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( الصفة )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) البيت الثالث هو :

تقرب إلى الحربِ ، بلْ تنفر عنها كما ينفر الجملُ عن صوتِ الشنّ ، وهو القربـةُ الخلقُ وعن قعقعتهِ .

الموصوفُ في هذا البيتِ مطروحٌ لكنه لا يقبحُ أنْ يذكرَ معَ ذلكَ الصفة ، بل يحسنُ ذكرهُ ، وما قبلَ هذا البيتِ :

أَتَخْذُلُ نَاصِوِي () وَتُعِزُّ عَبْساً أَيرْبُوعَ () بن غَيْظِ للمِعَنَّ الْمَرْبُوعَ () بن غَيْظِ للمِعَنَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ الكلامِ .

و" يربوعُ " اب نُ عمرو: قومٌ (أَ) النابغةِ ، واللامُ في " للْمِعَنّ " صلةُ فعلَ معذوفٍ كأنه قالَ : يا يربوعُ اعجبوا للمِعَنّ ، وعُنى بالمعنِّ عيينة (أَ) بن حصنٍ ، وبنوا أُقيشٍ بطنٌ من عُكْلٍ (أَ) ، وقيلَ : من أشجعَ ، وجمال بني أُقيشٍ وحشيةً لا يكادُ ينتفعُ بها لشدةٍ نِفَارِها ، وأما البيتُ (اللهُ فمعناهُ لوْ قلتَ : هذا الكلامَ ،

<sup>(</sup>۱) في ب: «عن ناصري».

<sup>(</sup>٢) في ب والأصل: ﴿ أَيربوعين ﴾ والمثبت من الديوان ، وكتب النحو .

<sup>(</sup>٣) وهو من الوافر ، والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١٢٦ ؛ وابـن يعيـش ٣ / ٦١ ؛ وجمهـرة اللغة ص ١٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ قُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أي عيينة بن حصن الفزاري من المؤلفة قلوبهم ، وهو الذي كان نصيبه يـوم حنين مائة ناقة ، وقد ذكره عباس بن مرادس في أبيات قالها أمام الرسول - والله عندما أعطي أباعر قليلة فقال: فأصبح نه به ونهب العبيد بين عُيْنَ مَوْنَا وَالأَقْدَ رَعِ فَاصبِ فقال - عليه الصلاة والسلام - : « اقطعوا عني لسانه » فأعطي حتى رضي . الكامل في التاريخ ٢ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المعارف لابن قتيبة ص ٧٤ ؛ والاشتقاق لابن دريد ص ٢٨٤ – ٢٨٥ ؛ وجمهـرة أنسـاب العرب لابن حزم ١ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٧) البيت الرابع هو:

لُو قُلْتَ مَا فِي قومِهَا لَم تِيشَمِ يفضلُهَا فَي حَسَبِ وَمِيْسَمِ هذا البيت من الرجز ، وينسب لعدة رجاز ، لحكيم بن معية أو لحميد الأرقط ، أو لأبي الأسود الحماني ، وانظره في ابن يعيش 7/90 ، 17? والمقاصد النحوية ٤/ ٧١ ؛ وشرح التصريح 7/90 ؛ وخزانة الأدب 9/77 ، 9/77 ؛ وبلا نسبة في : الكتاب 1/90 ؛ والخصائص 1/90 ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 1/90 ؛ وشرح الأشموني 1/90 ؛ وأوضح المسالك 1/90 ؛ وهمع الهوامع 1/90 ؛ والمخصص 1/90 ؛ وتاج العروس 1/90 ؛ وتاج العروس 1/90 ؛ وقد تقدم ذكره وتخريجه في باب النداء .

وهو (( ما في قومها ))(۱) أحدٌ يفضلها لم يكن إثماً أيْ: لو فضَّلها على قومها كلهم كنت صادقاً قال المصنف: كسرُ(۱) حرف المضارعة إلا الياء في باب يئس (۱) قياسٌ عند بعضِ العرب متلئب (۱) ، فكان الأصلُ في تِيْشَمَ تَأْتُمُ ، ولكن كسرُ التاء على لغة ذلك القوم .

و" الميسم ": الجمال هنا ، والأصل موسم فقلبت الواؤ ياءً ؛ لسكونها ، وانكسار ما قبلها ، فإن قيل : فلم حاز في جمعه مياسيم مع زوال موجب انقلاب الواو ياءً ؛ لزوال السكون والكسرة قلنا : ذاك بالنظر إلى ظاهر ميسم ، وأمّا إذا نظرت إلى الأصل ، قالوا : وكمواسم ونظيرهما قولهم : في جمع نائم وخائف نيم ونورة ، وَحِيف وحَوف أي : رحل حلا أي : وَضُح أمره وانتشر أو كُشِفت تدابيره ، وهو من كلام الحجاج متمثلاً حين قدم العراق والياً ، وصعد المنبر على ملإ من الناس قال :

أنَ الْبُنُ جَلاً (\*) وطلاً عُ النَّنَايَ اللهِ عَلَى الْعِمَامَةَ تعرِفُونِي (١) والدليلُ على حذف الموصوف هنا منعه التنوينُ عن الابنِ ، وامتناعِ أنْ يضاف الابنُ إلى " جلا " لأنه ليسَ باسمِ أبيهِ ، فيضافُ إليه ، وإذا جعلناهُ صفةً

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر التخمير ٢ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( قليت )) .

<sup>(</sup>٤) متلئب أي : مطرد .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو لسحيم بن وثيل في الكتاب ٣ / ٢٠٧ ؛ والأصمعيات ص ٧ ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٢٤٧ ؛ والاشتقاق ص ٢٦٤ ؛ وابن يعيش ٣ / ٦٢ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / وولا الشعراء ٢ / ٢٥٧ ، ٢٥٦ ؛ والدر ١ / ووي ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٣٥٦ ؛ وخزانة الأدب ١/ ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٢ ؛ والدر ١ / ٩٩ ؛ وبلا نسبة في ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٧ ؛ ومجالس ثعلب ١ / ٢١٢ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٦٠ ؛ والمقرب ص ٣١٠ ؛ والاشتقاق ص ٣١٤ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٢٢٧ ؛ وخزانة الأدب ٩ / ٢٠٧ ؛ وابن يعيش ١ / ٢١ ، ٤ / ١٠٥ ؛ واللسان ١٤ / ٢٢٤ " ثنى " ، وخزانة الأدب ٩ / ٢٠٤ ؛ وابن يعيش ١ / ٢١ ، ٤ / ١٠٥ ؛ واللسان ١٤ / ١٢٤ " ثنى " ،

لابدً من أنْ يكونَ فعلاً ، ولا يضافُ إلى الفعلِ إلاَّ اسمُ الزمانِ أوْ المكانِ - على ما مرَّ - والابنُ ليسَ واحداً منهما ، فثبتَ أنَّ المضافَ إليه محذوفٌ ، وهو الموصوفُ ، فإنْ قيلَ : لعلَّ عدمَ دخولِ التنوينِ على " جلا " على مذهبِ ('' / [ ١٥٦/ ب ] عيسى بن ('') عمر ، فمذهبه أنَّ الفعلَ إذا سُمِّي به كانَ كونه على صيغةِ الفعلِ سبباً ، والعلميةُ سبباً فيمتنعُ من الصرفِ ، ولذا امتنعَ (") صرفُ نحوِ : قيلَ بعدَ التسمية بهِ وإن لم يمنع الصرف مثله الخليلُ وسيبويه (') وجمهورُ الناسِ قلنا : ذاكَ مذهب ليس بسديدٍ ، والديلُ عليه ما نقلهُ الثقاتُ عن العربِ الفصاحِ من صرفِ كُوسبَ إلى وهو في الأصلِ " فِعْلُ " يقالُ : كَعْسَبَ الرجلُ إذا مشى بإسراعٍ مع تقاربِ الخطوِ ، ولا تنوينَ في " جلا " في البيتِ ، فيحملُ على أنه فعلُ ماضٍ وقعَ صفةً لموصوفٍ محذوفٍ ، وفيه تأويلٌ آخرُ ذكرهُ سيبويه (') ، وهو أنَّ " جلا " من باب حكاياتِ الجُملِ كأنَّ " جلا " فيه ضميرٌ ، فيجبُ حكايته كما حُكي يزيدُ فوله :

### \* نَبِّئْتُ أَخْوَالِي بني يزيْدُ \*(<sup>٧)</sup>

#### \* ظُلْماً عَلَيْنَا لَهُمُ فَدِيْدُ \*

وانظره في ملحقات ديوانه ص ١٧٢ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٣٨٨ ، ٤ / ٣٧٠ ؛ وشرح التصريح ١ / ١٦٧ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٢٧٠ ؛ وبلا نسبة في : أوضح المسالك ١ / ١٢٤ ؛ وابن يعيش ١ / ٢٨ ؛ ومحالس ثعلب ص ٢١٢ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٢٢٦ ؛ واللسان ٣ / ، ٢ " زيد " ، 7 " فدد " ، ٤ / ٥٠ " بقر " ؛ وتهذيب اللغة ٤ / ٧٤ ؛ ومحمل اللغة ٤ / ٥٠ ؛ ومقاييس اللغة ٤ / ٤٣٨ .

<sup>(</sup>۱) ينظر الكتاب ٣ / ٢٠٧ ؛ وحزانة الأدب ١ / ٢٥٥ - ٢٦٦ ؛ وشرح الرضى على الكافية ١ / ١

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ب : ﴿ ابن ﴾ ساقط ، وأثبت " ابن " ليلتئم السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( هو )) والمثبت من ب عدم إثباتها.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٠٨ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٧ ؛ وشرح الكافية الشافية ص ١٤٦٧ ، ١٤٦٧ ؛ وأوضح المسالك ٤ / ١٢٦ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٠٧ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) هذا بيت من الرجز لرؤبة بن العجاج ، وبعده :

لَمَّا كانتُ هيَ جملة من الجملِ المحكيَّةِ لَمْ تغيَّرُ عمَّا كانتُ عليه من اللفظِ فمن الموصوفِ المحذوفِ ما منهم إلاَّ قدْ قالَ كذا ، وفي التنزيلِ : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ فَمن الموصوفِ المحذوفِ ما منهم إلاَّ قدْ قالَ كذا ، وفي التنزيلِ : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ اللهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (") ﴿ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (") ﴿ وَإِن مِن كُمُ إِلَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (") ﴿ وَإِن مِن كُمُ إِلَا اللهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (الله عناية المتكلّم ، وأكثرُ وأردُها عناية المتكلّم ، وأكثرُ ما يأتي هذا الحذف مع " مِنْ " لأنها تدلُ على التبعيض ، وأولُ إحراءِ العدد الواحدِ .

\* ... بكفّي كَانَ مِنْ أَرْمَى (١) الْبَشر \*(٥)

وقبلهُ :

مَالَك عندي غيرُ سَهْمٍ وَحَجرْ وغيرُ كبداءَ شديدةِ الوترْ جَادَتْ بكفّي كَانَ مِن أَرْمَى الْبَشَرْ

والكبداء : قوسٌ (٦) يملأُ مقبضُها الكفَّ .

يقالُ: امرأةٌ كبداءُ للضحمةِ الوسطِ أيْ: بكفِّي رجلِ كانَ مدر الأجرعُ (٧): الرملُ المنقادُ الطويلُ.

وانظره في : المقتضب ٢ / ١٣٩ ؛ ومجالس ثعلب ٢ / ٥١٣ ؛ والمحتسب ٢ / ٢٢٧ ؛ والخصائص ٢ / ٣٦٧ ؛ والخصائص ٢ / ٣٦٧ ؛ والمنصاف ١ / ١٦٥ ؛ والمقرب ص ٢٤٩ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٥٥٠ ؛ وابن يعيش ٣ / ٦٢ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٦٠ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٦٦ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٢٠ ؛ والدرر ٦ / ٢٢ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٥٥ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٥٩ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٦٤ ) من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٧١ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة ، ونصه تاماً :

<sup>\*</sup> جادَتْ بكَفِّي كَانَ منْ أَرْمَى البشَرْ \*

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ القوس ﴾ .

<sup>(</sup>۷) المفصل ص ۱۲۰.

والأبطحُ: مجرى السيل.

والأُوْرَقُ : تغيرٌ في لونه بياضٌ إلى السوادِ ، ومنهُ قيلَ للرمادِ أورقُ .

وذئبٌ أطلسُ : الذي في لونه غبرةٌ إلى السوادِ .

فإنْ قيلَ : قدْ يستعملُ مع بعضِ هذه الأسماءِ الموصوفُ فيقالُ : بَعِينُ أَوْرُقُ ، وذئبٌ أطلسُ .

ألا ترى إلى قول المصنف في النصائح الكتاب: الإنسُ مشتقٌ من الأنيس ، والأنسُ لمن نبَّا عن الإنسِ ، ثيابهم ملسٌ ، ولكنها على ذئابٍ منهم طلسٍ ، فما معنى لقوله: تطرحونه رأساً ؟ قلنا: المرادُ باطِّراجِهِ أنَّ هذه الأسامي إذا (٢) أُطلقتُ انصرفتُ إلى موصوفاتِها المعهودةِ ، ألا ترى أنك إذا قلتَ : مرَّ بنا الأطلسُ انصرفَ إلى الذِّب ، وقيلَ : الثلاثةُ الأُولُ من هذهِ الأسماء (٣) لا يستعملُ معها الموصوفُ ، والأربعةُ الباقيةُ قد تستعملُ معها ، ومنهُ في حديثِ المعراج (١) ، وتصدرهم (٥) جَمَلٌ أوْرَقُ ، والدليلُ في (( الفارسي ))(١) على أنهُ متروك صفتيه أنهُ يجمعُ على فوارسَ ، كما يجمعُ عليه الفاعلُ الذي هو اسمُ لا صفة نحو : غواربَ ، وكواهِلَ ، وأمَّا إذا كانَ صفةً فلها تسعةُ أمثلةٍ ، وليسَ منها على فَوَاعِلَ .

علم أنه أُجْرِى مُجْرى الاسمِ ، وكذلكَ الأجدلُ يجمعُ على أجادل ، وهو من خواصُّ الاسمِ ، وأمَّا أفعلُ صفةً فلا يجمعُ به إلاَّ ما كانَ مؤنثهُ فعلى على ما سيجيءُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى في موضعه (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح ٣ / ٩٠٤ " أنس ".

<sup>(</sup>٢) " إذا " ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( الأسامي )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر حديث الإسراء والمعراج بطوله في مجمع الزوائد ، ومنبع الفوائد ٩ / ١٤ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وتعذرهم » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ مواضعه إن شاء الله تعالى ﴾ تقديم وتأخير .

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى – مكة المكرمة كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية

)...1440

# الموصّل في شُرح المفصّل

للإمام حسين بن علي بن حجاج السغناقي (ت كالاه) في الإمام قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكفايات

(دراسة وتحقيق)

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية

إعداد الطالب

أحمد حسن أحمد نصر

الرقم الجامعي للطالب: ٧- ١١ - ٨ - ١٤

إشراف الأستاذ الدكتور

رياض حسن الخوامر

( المجلد الثالث ) ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م



#### (( **البَدَلُ** ))((

هوَ ذَكَرَ البدل بعدَ التأكيدِ والصفةِ - لما ذكرنا - أنَّ التـأكيدَ دلَّ على كلِّ المتبوع حاصاً ، والصفةُ دلت على بعض المتبوع خاصةً ، واجتمعَ في البدل هذان ، فكانَ متركباً ، والمتركبُ بعد الإفرادِ لا محالةً ، فلذلكَ ذكرَ بعدهما ؛ ليكونُ الذكرُ موافقاً للوحودِ ، والبدلُ هو تابعٌ مقصودٌ بالذكر ذُكِرَ المتبوع قبله ؟ للتوطئةِ والتمهيدِ ، وقولنا : تابعُ ، جنسٌ يدخلُ تحتهُ التوابعُ كلُّها ، وقولنا : مقصودٌ بالذكر ، يخرجُ الصفةَ / والتأكيدَ ، وعطفَ البيان ، وقولنا : ذُكِرُ المتبوع [١٥١٠] قبله ؛ للتوطئةِ والتمهيدِ ، يخرجُ المعطوفُ بالحرفِ ، فإنْ (١) المعطوفَ عليه لم يذكرْ قبله ؛ للتوطئة ، بل كلُّ واحد منهما مستقلُّ بنفسه ، وبدلُ الغلط لم يدخلْ تحت على هذا الحدِّ ؛ لأنَّ ما قبله لم يذكر لتوطئةٍ ، ولا لتمهيدٍ ، فإنْ أردت دخولَهُ في الحدِّ(٢) ذكرَ المتبوعُ ، وليسَ هو بمقصودٍ ، فوجهُ الانحصار على هذه الأربعةِ : أنَّ ا البدلَ لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ عينَ المبدل ، أوْ لا ، فإنْ كانَ فهوَ بدلُ الكلِّ من الكلِّ ، وإن لم يكنْ فلا يُخلو إمَّا إنْ كانَ بعضه ، أوْ لا(١) ، فإنْ كانَ بعضه فهوَ بدلُ البعض من الكلِّ ، وإن لم يكنْ بعضه فلا يخلو إمَّا أنْ يكونَ (٥) أحنبياً عن المبدل أوْ لا ، فإن لم يكنْ أجنبياً فهو بدلُ الاشتمال ، وإنْ كانَ أجنبياً فهـ و بـدلُ الغلطِ ، ويسقطُ بهذا قولُ من زعمَ : أنَّ هنا قسماً خامساً أهملهُ النحويون ، " وهو بدلُ الكلِّ من البعض ، نحو : نظرتُ إلى القمر فلَكِهِ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَإِنْ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( نهني )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « لا » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ أَمَا إِلَمْ يُكُنُّ ﴾ والمثبت من ب .

ثم اعلم أنَّ البدلَ ، كما يكونُ في الاسمِ ، يكونُ في الفعلِ أيضاً ، ذكرهُ في الكشاف (١٥٢٠) ، في (١) توله تعالى على قراءة (١) الأعمش : ﴿ وَإِن تُبَدُّواُمَافَى الفَّسِكُمْ الْوَلْمَ اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاكُ ﴾ (١) فقولهُ : " يغفو " بدلُ من " يحاسبكم " ، ويقعُ النهيُ بدلاً عن الأمرِ ، إذا كانَ في معناهُ ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَمَا أَيْهَا النَّمْلُ ادَّخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ مَسْلَتَ مَن وَحُمُودُهُ ﴾ (١) وقوله " لا يحطمنكم " في أحدِ الوجهينِ بدلٌ من " ادخلوا " والذي حوز أنْ يكونَ بدلاً من أنه في معنى لا نكونوا ، حيث أنتم ، فيَحْطِمكُمْ على طريقة ، لا أرينتك ههنا ، ذكره في الكشاف (١) ، ولكلِ من الإبدال نظيرٌ في القرآن ، سوى بدل الغلطِ ، فإنه كاسمه غلط ، لا يجيءُ في فصيح كلامِ الناسِ ، فكيفَ بالقرآن ، أمَّا الغلطِ ، فإنه كاسمه غلط ، لا يجيءُ في فصيح كلامِ الناسِ ، فكيفَ بالقرآن ، أمَّا بدلُ الكلِّ من الكلِّ كقوله (١) تعالى : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ النَّسِ وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ ، فكوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُنَ عِندَكُ الْكَابِ (١١) ، وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ ، فكوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُنَ عِندَكُ الْكَابِ (١١) ، وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ ، فكوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُونَ عِندَكُ الْكَابِ (١١) ، وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ ، فكوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُونَ عِندَكُ الْكَابِ (١١) ، وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ ، في فكوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُونَ عِندَكُ الْكَابِ (١١) ، وأمَّا بدلُ الجماه الله المَّا بدلُ الكلَّ ، هذا الكتابُ ، في فلمَّا المَّالِ المَلْ المَالِ المَّالِ المَالِ المَالِمُ اللَّهُ الْكُلُّ والمَّالِ المَالِّ المِلْ المَالِ المَالِّ المَالِي المَالِ المَالِّ المَالِي المَالِقِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَلْ والمَالِي المَالِي المَالْمُالِي المَالِي المَالْمُالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُالْهُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُ

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ١ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( ذكره في الكشاف )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( ما )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر القراءة في السبعة ص ١٩٥ ؛ والكشف ١ / ٣٢٣ ؛ والبحر ٢ / ٧٥١ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٢٨٤) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٨ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكشاف ٣ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>۸) في ب: « فكقوله » .

<sup>(</sup>٩) الآية ( ٧ ، ٧ ) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>١١) ينظر المفصل ص ١٢١ ..

<sup>(</sup>١٢) من الآية ( ٢٣ ) من سورة الإسراء .

البعض من الكلّ؛ لأنه بدلٌ من ألف التثنية في "يَلْغَنَ" وأمّا بدلُ الاشتمال، فكقوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكُ عَنِ الشَّهِ الْمَرَامِ فِتَالِ فِيهُ ﴾ (الله فإنَّ المبدل مشتملٌ على البدل، وهو القتال، وقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدُوسُلْيَكُنُ إِذِيكَ الله الله البدل مشتملاً الله والتقدير الله واذكرهما يا محمّدُ زمان حكمهما، فكان البدل مشتملاً على المبدل، فكان على خلاف الأول، فعلم بهذا أنَّ في بدل الاشتمال يتحققُ معنى الاشتمال في على خلاف الأول، فعلم بهذا أنَّ في بدل الاشتمال يتحققُ معنى الاشتمال في عليهم » هو عين ((الصراط المستقيم) لما فيه من زيادة البيان للشيء الواحد والضميرُ في وحوهها، وأولها للإبل، فكأنك قلت: صرفت وحوه الإبل أولها، فأولها بعضها فهو كقولك : رأيتُ قومَك أكثرَهم ثلثيهم ، وقال المصنفُ (الله عنها الغلط وتقريره تعليمه ، ولكنا أردنا أنهم إذا غلطوا كيف يتداركونه » قال : ولو أردت بحمار رجلاً بليداً لم يكن بدل الغلط لكنك كرهت أن تصفه بالرجوليَّة منفرداً لبلادته ، فقلت : "حمار "، وتركت برحل، وهو الذي يعتمدُ الحديث .

هذا هو الفرقُ بينَ البدلِ والصفةِ إذِ البدلُ مقصودٌ إليهِ ، والمبدلُ منهُ مقصودٌ به ، وشأنُ الصفة والموصوفِ على عكسِ هذا ، فالصفةُ مقصودٌ بها ؟ لأنَّ الصفة ، دفعت المزاحِمَ ، فكانت هي آلةً للوصول (٧) إلى المقصودِ ، وهو الموصوفُ ، فالحاصلُ أنَّ المقصودَ في هذا البابِ البدلُ لا المبدلُ منهُ .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٢١٧ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٧٨ ) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( وتقدير )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((مشتهياً )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : (( صار )) .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ١٢١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « الوصل » والمثبت من ب .

أمَّا في بدلِ الكلُّ فلأنَّ الأولَ هو الثاني ، (( وإنما ذكرَ الأول لنحو من التوطئةِ »(() ، وهيَ التمهيدُ يقالُ : وَطِئتُ الفراشَ أيْ : مهدتهُ (() ، وفلانُ موطَّلُ الأكتافِ .

وأمَّا بدلُ البعض، وبدلُ الاشتمالِ يكونُ الثاني مقصوداً / واضحاً (٢) لا [١٥٧/ب خفاءَ فيه.

وأمًّا بدلُ الغلطِ ، فالأمرُ واضحٌ ؛ لأنه أرادَ أنْ يقولَ مررتُ بحمارٍ ، فسبق لسانه إلى رجلٍ ، ثم تداركهُ بقوله : حمارٌ ، وقولهُ : ((قالَ سيبويه(١) عقيب (٥) ذكره أمثلة البدلِ أرادَ )) وقوله : "أرادَ " إلى آخر الفصلِ مقولُ سيبويه ، وقوله : "أرادَ " مسندٌ إلى المتكلم الذي يتكلمُ بكلماتِ البدلِ التي ذكرها قُبيْلَ هذا الفصلِ ، وهو (١٧) قوله : ((رأيتُ قومكَ أكثرَهُم )) (١٠)، وكذلكَ الضميرُ في قوله : ولكنه شيءُ راجعٌ إلى المتكلمِ بكلماتِ البدلِ لا أنْ يَعْنُوا على صيغةِ جمع الضميرِ ، وكذلكَ مذهبُ المصنفِ ، فإنه ذهبَ إلى (١٠) أنَّ ((قولهم : البدلُ في حكمِ تنحيةِ )) (١٠) المبدلِ ليسَ على حقيقته ، وقالَ : إنهُ ما أولَ بأنَّ البدلَ ليسَ القصودُ (كالتأكيدِ والصفةِ في كونهما تتمتين )) (١١) للأول ، وإنما هو المقصودُ (ركالتأكيدِ والصفةِ في كونهما تتمتين )) (١١) للأول ، وإنما هو المقصودُ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>« مهدت »</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَاضَحُّ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) الكتاب لسيبويه ١ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب: ﴿ عقيب بعد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: «هي »·

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « إلى » ساقط.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٢١.

بالحديثِ ؛ لأنَّ المرادَ بذلك (( إهدارُ الأول و الطَراحُهُ ))(١)(١) ، وحجتهُ أنك تقولُ : زيدٌ رأيتُ غلامَهُ(٢) رجلاً صالحاً ، ورجلاً بدلٌ من غلامه ، فلو ذهبتَ إلى أنَّ غلامهُ مهدرٌ مطرحٌ حتى صار كأن لم يكن مذكوراً لا يستقيمُ الكلامُ ؟ لبقاء آحر الكلام أحنبياً عن الأول لخلو الجملةِ ، وهمي رأيتُ رجلاً صالحاً من ضمير يعودُ إلى زيدٍ ، ومن المعلوم أنْ لابدَّ في الجملةِ الواقعةِ حبراً للمبتدأ(؛) من أنْ يعودَ منها ضميرٌ إليهِ ، ولو جعلتَ غلامَه كأنه مذكورٌ يستقيمُ الكلامُ ؛ لأنَّ قولكَ زيدٌ رأيتُ رحلاً صالحاً بمنزلةِ قولِكَ : زيدٌ رأيتُ غلامَه رَجُلاً صالحاً ، وبعضُهم يُحيزونَ قولهم: ﴿ البدلُ في حكم تنحيةِ المبدل ﴾ على الحقيقةِ ، والحجةُ لهم أنَّ البدلَ هو القائمُ مقامَ الشيء لغة ، ولو لم يطرح الأولُ لا يكونُ الثاني قائماً مقامَ الأول ؛ لأنَّ الأولَ إذْ ذاكَ قائمٌ مقامَ نفسِهِ ، وهذا واضحٌ ، وذكرَ في التحمير (٥)(١) ما ذكرهُ المصنفُ ، ثم قالَ : (( كلامٌ قد باضَ فيهِ الفسادُ وعَشَّسَ ، وذلكَ أنَّ رجلاً صالحاً هنا منصوبٌ على أنه مفعولٌ ثـان(٧) لرأيتُ(١) غلامَهُ بالنصبِ بالمفعول الأول » فإن(١) سألتَ : فما تقولُ : في زيدٍ (١١) أدركتُ غلامه رجلاً صالحاً ؟ أجبتُ هو منصوبٌ على الحال لمْ يَسِدَّ كلامك يقالُ: شَدَّ القولُ سَدَاداً أيْ : صَارَ سَدِيداً ، وهو من بابِ ضرَبَ ، ويـروى لم يَسُدُّ بـالضمِّ على معنى لمْ يستقلْ يعني أنَّ قولكَ زيـدٌ مبتدأٌ ، وما بعدهُ من الجملةِ حبره ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « والطراحة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غلامك» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « خبر المبتدأ » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( التحمير هنا ذكره )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٦) ينظر التخمير ٢ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ ثَانَ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « أن رأيت ».

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ((قال )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( زيد )) ساقط .

والمبتدأُ بدون الخبر غيرُ مستقلُّ بالفائدةِ ، فإذا خا الجملة الواقعةُ خبراً للمبتـدأِ من ضميره ، فوجودُ هذهِ الجملةِ وعدمها بمنزلةٍ ، فيصيرُ كأنكَ ذكرتَ المبتدأَ بدون الخبر ، فيتحققُ عدمُ الاستقلال يعني لا يجوزُ قولُكَ : زيدٌ رأيتُ رجلاً صالحاً إذْ لا ضميرَ عائدٌ من الخبر إلى المبتدأِ (( والذي يدلُّ على كونه مستقلاًّ بنفسه أنه في حكم تكرير العامل >>(١٥٥١) إلى آخره ؛ لأنَّ المبدلَ منه يترك إلى البدل ، فإذا قلتَ: جعلتَ متاعكَ بعضَه على بعض كان المعنى جعلتَ بعضَ متاعِكَ على بعض ، فيجبُ أنْ يكونَ للبدل عاملٌ غيرَ العامل في المبدل منهُ ليدلُّ على مقصوديةِ البدل بخلافِ الصفةِ ؛ لأنك إذا قلت : جاءني الكريمُ لم يكن الموصوفُ في حكم المتروكِ ، بل كانَ هو وصفته بمنزلةِ اسمِ واحدٍ فيكتفي (٢) بعاملِ واحدٍ ، ويعادُ (١) ، العاملُ في البدل ، أو يكونُ في حكم التكرير ، ولكنْ ثقلَ الإعادةِ إذا كَانَ العاملُ فعلاً نحو: رأيتُ قومكَ رأيتُ أكثرَهم ؛ لأنَّ لفظَ الحرفِ أحصرُ ، فلا يستبعدُ تكريرُهُ بخلافِ لفظِ الفعلِ ، ونظيرُ تكريرِ العاملِ أيضاً قولـهُ تعالى : ﴿ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَنْ شَاءً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ (٥) ، فإنْ قيلَ: إذا كانَ البدلُ في حكم تكرير العامل كانَ عاملهُ غيرَ عامل المبدل منهُ ضرورةً ، وذكرَ المصنفُ أنَّ عاملَ التوابع هو عماملُ المتبوع بقوله : ﴿ وأمَّا التوابعُ ، فهيَ داخلةٌ تحتُ أحكام المتبوعاتِ » يَنْصَبُّ عمل العاملِ على القبيلين انصبابةً واحدةً ، فكيفَ التوفيقُ بينهما ؟ قلنا : البدلُ ذو حظُّ من الجانبين ، فإنَّ لهُ جهةَ التبعيةِ ، وجهة الأصالةِ / ثم هو وإنْ كان في حكم تكريرِ العاملِ بسببِ استقلاله بنفسه لا يخرجُ [١٥٨١]

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢١

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كرر العامل الذي هو التابع في النظير كما بدى ، والـذي كـان البـدل في حكـم تكرير العامل » فالأولى عدم إثباته ؛ لأنه لا حدوى منه ، فالسياق تام بدونه .

<sup>(</sup>۳) في ب : (( فيكتفى )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> فيعاد <sub>))</sub> . . . ا

<sup>(</sup>٥) الآية ( ٢٧ ، ٢٨ ) من سورة التكوير .

هو عن كونه تبعاً للمبدل، ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بقومك ثلثيهم(١) بحروراً بسببِ المبدل مِنْـهُ ، فيكونُ تبعاً لهُ ، ولهذا لا يجوزُ أنْ يقالَ : مررتُ بقومكَ جاءني القومُ ثلثيهم ؛ لأنه لا يكونُ تبعاً للمحرور ، وفي المقتبس(٢) قالَ (( شيخُنَا: سالتُ الإمامَ سراجَ الدين السكاكي عن قوله ﴿ لِبُيُوتِهِمْ ﴾(١) أبحرورٌ باللام الثانيةِ أمْ بالأولى ، فقالَ : بلْ ، بـالأولى حتى يكـونَ تبعـاً وبـدلاً ، وقيل: تكريرُ العامل بدلٌ على أنه في حكم تنحيةِ الأول ؛ لأنه استئناف للتعليق الثاني ، كما علقَ بالأول ، فيكونُ المبدلُ متعلقاً بالشيء (١) السابق حسب ما تعلقَ بهِ المبدلُ ، ولا يعني أنه في حكم تنحيةِ المبدل سوى هذا القدر مثالهُ: رجلٌ توسلَ إلى الأمير برجل ، فإنه لا يكونُ المتوسِلُ (٥) في حكم تنحيةِ المتوسّل به أمًّا إذا أثبتَ للمتوسلِ عينَ القربة التي هي ثابتة للمتوسّل به ، فقد صار المتوسِلُ في حكم تنحية المتوسّل ، وذكر » في الكشاف() في قول العالى: ﴿ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِبُيُوتِهِمْ ﴾ (٧)(٨) ويجوزُ أَنْ يكونَ اللاَّمان في (( لمنْ يكفرُ » و" لبيوتهم" ، كما في قولك : ﴿ وهبتُ لهُ ثُوباً لقميصه أيْ : الأولُ صلةٌ والثاني : تعليلٌ ، وليسَ بمشروطٍ أنْ يتطابقَ البدلُ والمبدلُ منهُ إنما لم يُشْتَرَطِ التطابقُ بينهما في التعريفِ والتنكير ؛ لأنَّ البدلَ مستقلٌّ بنفسه ، وليس هـ وَ معَ المبدل منه بمنزلة شيء واحدٍ ، فلا يلزمُ من احتلافهما الخروجُ عن حدِّ المناسبةِ ،

<sup>(</sup>١) في ب : « كان ثلثيهم » . أ

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ١٢٩ / أ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٣ ) من سوارة الزحرف .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( بالشيء )) ساقط .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( المتوسل )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٤ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٣٣ ) من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٢١.

ولزوم الإحالةِ يكون الشيءُ الواحـدُ معرفـةً ، ونكـرةً في حالـةٍ واحـدةٍ لا يحسـنُ إبدالُ النكرةِ من المعرفةِ إلا موصوفةً ، وذكر في الكشاف (١) في سورةِ الإحلاص أنَّ ﴿ أَحَكُمُ ﴾ (٢) يَجُوزُ أَنْ يكونَ بدلاً من الله ، وليسَ بموصوفٍ مع أنهُ نكرةً ، ' كما ترى ، فجاز أنْ يكونَ ذلكَ على احتيار الجواز، فقيل: إنما اشترط الوصفُ ؟ لأنَّ النكرةَ المبدلةَ من المعرفةِ إنْ كانتْ بدلَ الكلِّ من الكلِّ ، وهيَ هيَ في المعنى، فلا يحسنُ أن يؤتِّي بما هو مقصودٌ ، وهو قاصرٌ عن غير المقصودِ بمراتبَ ، فاشترطُ الوصفُ ليذهبَ القصورُ ؛ لأنَّ النكرةَ الموصوفةَ كالمعرفةِ ، وإنْ كانتْ غيرَ بدل الكلِّ من الكلِّ لزمَ أنْ يكونَ ثَمَّةً(٣) ضميرٌ يرجعُ إلى المبدل ؛ ليربُّطَ بها ، وألاَّ تقعَ أجنبيةً ، ثمَّ ذلك الضمير إنْ كانَ متصلاً بها رجعت معرفةً نحو: أعجبني زيدٌ رَأْسُهُ ، وإنْ كان (٤) منفصلاً عنها رجعتْ موصوفةً نحو : أعجبين زيلا رأسٌ لهُ ، وهذا يتأتى في بدل الغلطِ لفواتِ ما ذكرنا من بدل الكلِّ والبعض فيه ، وقيل : إنما اشترطَ الوصفُ ؛ لأنه لو لمْ يُشْتَرطِ الوصفُ لدخل في حدِّ الغلطِ ، فإنكَ إذا قلت : ﴿ بِٱلنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ ﴾ فكأنك أردت أن تقول بناصيته فأدحلت الألفَ واللامَ غلطاً ، ثم استدركته بإسقاطهما فقلت : " ناصيةٍ " ، وأما إذا قلتَ ﴿ بِٱلنَّاصِيَةِ إِنَّ اللَّهِ عَذِبَةٍ ﴾ (()(ا) فقد حئت (٧) في الثاني ببيان ليس في الأول، وخرج عن (^) حدِّ الغلطِ دونَ المتكلم والمحاطبِ ؛ لأنَّ البدلَ يتدرجُ إليهِ من المبدلِ منهُ ، والتدرجُ من شيءِ إلى شيءِ إنما يكونُ إذا لم يكنْ بينهما تنافرُ ، وبينَ

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٤ / ٨١٧٠

<sup>(</sup>٢) من الآية (١) من سورة الإحلاص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( ثم )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> كانت <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٥،١٦) من سورة العلق.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> بأنه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في ب: « من »·

المظهر والمتكلم والمحاطب تنافر ؛ لأن المظهر للغيبة وهما لغير () الغيبة ، ولأن ضمير المتكلم والمحاطب لا يكون لغير واحد بخلاف ضمير الغيبة نحو : قولك : حاءني غلام زيد فأكرمته ، فهذا الضمير يصلح أن يكون لزيد ، كما يصلح للغلام ، وإذا قلت : مررت بك فالكاف لا يكون إلا للمحاطب المعين ، وكذلك ضمير المتكلم والإبدال للتبيين ، فيختص بموضع فيه احتمال وخفاء ، فلذلك مررت به زيد ، ولم يجز بي المسكين ولا عليك الكريم ، فإن قيل: قد جُوِّز إبدال النكرة من المعرفة ، فكيف امتنع إبدال المعرفة من معرفة هي أعرف منها .

قلنا: إنما جوزَ ثمّةً لإيذان الصفةَ بمعنى لم يؤذنْ به المبدلَ منهُ ، ولا يتأتى مثلُ ذلكَ في إبدالِ المظهرِ من ضميرِ المتكلم ، ومن نظيرِ إبدالِ المظهرِ من المضمرِ الغائبِ ، ما ذكروا من قول الفرزدق :

على / حَالَةٍ لُو أَنَّ فِي القوم حَاتِماً على جُودِه لَضَنَّ بالماءِ حَاتِمٍ (") [ ١٥٨/ ب ] جاء بكسرِ الميمِ على (") إبدالِ حاتمٍ من الهاءِ في جوده ؛ كذا ذكره ابنُ حني في اللمع (") (( ولا تقولُ : بي المسكين كانَ الأمرُ ، ولا عليكَ الكريمِ المعولُ »(") ، فلا يجوزُ إبدالُ " المسكينُ " من ضميرِ المتكلم ، ولا إبدالُ " المحريمُ " من ضميرِ المتكلم ، ولا إبدالُ " الكريمُ " من ضميرِ المحكينُ ، و لم يكنْ الاعتمادُ " الكريمُ " من ضميرِ المحاطبِ أيْ : كانَ الأمرُ بي المسكينِ ، و لم يكنْ الاعتمادُ "

يَعِيشُ النَّدَى مَا عَمَاشَ حَاتِمُ طَيِّيءِ وَإِنْ مَاتَ قَامَدتْ للسَّ

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ بغير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فلذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ٢٩٧ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ١٨٦ ؛ واللسان ١٢ / ١٠٥ ، وهر النهب في : ابن يعيش ٣ / ٦٩ ؛ وشرح شذور الذهب ص ٣١٧ ؛ واللمع ص ١٤٥ ، ٢٥١ ، وقبل البيت هذا :

<sup>(</sup>٤) في ب: «على » ساقط . <sub>«</sub>

<sup>(</sup>٥) ينظر اللمع ص ١٤٥، ٢٥١

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٣٢

وَإِنْ مَاتَ قَامَت للسَّحَ إِنْ مَاتَ قَامَت للسَّحَ المَّالِيَّةِ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عليكَ الكريمُ فإنْ قيلَ : فما تقولُ في قوله : \* وَيَعْلَمُ أَنْ سَنَلْقَاهُ كِلاَنَا \*(١)

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت ، وصدره :

<sup>\*</sup> فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُني وَوَهْبا \*

وهو من الوافر ، وقائله النمر بن تولب ، وانظره في ديوانه ص ٣٩٥ ؛ وابن يعيش ٣ / ٢ ، ٣ ؛ وبلا نسبة في : ابن يعيش ٣ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٢٠ ) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) في ب : (( الثاني )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( مثالاً )) .

يكونُ إلاَّ بإعادةِ الجارِ ، والمضمرِ () من المضمرِ أيْ : يبدلُ المضمرُ من المضمرِ ؛ لأنَّ المضمرينِ بمنزلةِ المظهرينِ ، يدل كلَّ واحدٍ منهما على ما يدلُّ عليهِ الآخرُ ، فيجوزُ نحوُ : قولِكَ : (( رأيتك إياك ، ومررت () بك بك )) () كما جازَ رأيت زيداً أحاك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والضمير » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢٢ . . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «( بك » ساقط.

### عطفُ البيان()

تأخيرُ ذكرِ عطفِ البيانِ عن ذكرِ الصفةِ : باعتبارِ : أنَّ عطفَ البيانِ قليلُ الاستعمالِ ، بالنسبةِ إلى الصفةِ ، والصفة كثيرة الاستعمالِ ، فكان (٢) أمرُ معرفةِ الصفةِ أهمَّ من معرفةِ عطفِ البيانِ ، ألا ترى أنَّ عطفَ البيانِ ، إنَّما يُحتاجُ إليه للترجمةِ ، عند بُدُوِّ الكلمةِ التي تنزلُ منزلةَ الكلمةِ المحملةِ ، والأصلُ : عدمُ الإجمالِ ؛ لأنَّ وضعَ الكلامِ للإفهامِ ، فيقلُّ البيانُ بالكلمةِ ، لقلَّةِ الإبهامِ فيها ، بالنظرِ إلى الأصلِ ، ثمَّ وجهُ تسميةِ عطفِ البيانِ بهذا الاسمِ ؛ لأحدِ معنيينِ : أحدِهِمَا : أنَّ العطفَ هو الإمالةُ ، ففي عطفِ البيانِ إمالةً لإعرابِ ، الثاني إلى إعرابِ الأولِ ، أوْ هو مأخوذٌ (٢) من العطفِ بمعنى التثنيةِ من عطفِ .

الوسادة : تَنَاهَا ، فكانَ فيه تثنيـةُ الأول في الثاني في معنّى واحدٍ ، فعطفُ البيانِ في الاصطلاحِ هو : ما كانَ اسماً محضاً ، كزيدٍ، وعمروٍ ، بخلافِ الصفةِ ، فهي أبداً مشتقةٌ من معنى ؛ لوجودِه في الموصوفِ ، فهذا وجهُ الفرق بينهما .

وأما وجه الجمع بينهما أنهما : للإيضاح ، والبيان ، ولما جرى عطفُ البيان بحرى الصفة في البيان ، أزّلَ منزلة الصفة في باب النداء ، ألا تراكَ تقولُ : يا سعيدُ كرزاً ، وكرزٌ بالرفع ، والنصب حملاً على اللفظ ، والمعنى ، كما تقولُ : يا زيدُ الظريفُ ، والظريفَ .

وأمَّا الفرقُ بينَ البدلِ وعطفِ البيانِ فهو أنَّ الأولَ من الاسمين في البدلِ في حكم المنحّى ، وفي العطفِ كلُّ منهما قارٌ في موضعه ، غيرَ متنحِّ شيءً منهما ، نحو : أحوكَ زيدٌ حاضرٌ ، والفرقُ الثاني بينهما أنه لا تنوينَ في البدلِ في النداء ، فإنكَ تقولُ في البدل : يا سعيدُ كرزُ - بالضمِّ - في كرز لا غير ، كما النداء ، فإنكَ تقولُ في البدل : يا سعيدُ كرزُ - بالضمِّ - في كرز لا غير ، كما

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وكان » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> مأخوذ <sub>))</sub> ساقط .

تقول: يا كرزُ(۱)، ولا تنوين فيه ، ولا نصب ؟ لما أنَّ البدل في حكم تكرير العامل ، فصار كأنَّ حرف النداء دخل على البدل ، وينزل من / المتبوع ، منزلة [١٥١١] الكلمة المستعملة من العربية ، إشارة إلى أنَّ عطف البيان كاشف عن المدات ، لا عن الحال ، على حلاف شأن الصفة ، فهي كاشفة عن الحال ، لا عن الذات ، قال الإمام فحر المشايخ: سألي الشيخ جار الله عن قوله تعالى: ﴿ وَلِل حَرَّوهُم جَهَمَ مُ الله على عشرين و خمسمائة ، فقلت : (( ذلك حزاؤهم حهنم )) مبتدأ وحبر ، وجهنم عطف بيان ، فاستحسن حوابي ، وقال : أحسنت يا شيخ ، وفقك الله مرات ، وفي الكشاف (١) ، في سورة إبراهيم ، قوله ، في (١) على يا شيخ ، وفقك الله مرات ، وفي الكشاف (١) ، عطف بيان لماء ؛ لأنه قال : ويسقى من ماء ، فأبهمه إبهاماً ، ثم بينه بصديد ، الترجمة : تفسير الكلام ، بلسان آخر ، ومنه الترجمان ، والمراد هنا تفسير لغة بلغة (١) ، وإنْ كانتا بلسان (١) والمراد هنا تفسير لغة بلغة (١) ، وإنْ كانتا بلسان (١)

## \* أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ (١) عُمَرْ \*(١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِالْكُرِزِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٠٦ ) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ٢ / ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « في » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ فِي ويسقَّى ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٦ ) من سورة إبراهيم .
 (٧) في الأصل : (( بلغة )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « من لسان » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٢٢ ..

<sup>(</sup>١٠) هذا رجز لرؤبة كما في شرح ابن يعيش ٣ / ٧١ ، وليس في ديوانه ، ولا يمكن أن يكون رؤبة الذي قاله لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، ذلك أن رؤبة توفي سنة ١٤٥ هـ ، أو لعبد الله بن كيسبة ، أو لأعرابي كما في حزانة الأدب ٥ / ١٥٦ ، ١٥٦ ، أو لأعرابي كما في شرح التصريح ١ / ١٢١ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ١١٥ ؛ واللسان ١ / ٢٦٧ " نقب " ، ٥ / ٤٧ ، هجر " ؛ وتهذيب اللغة ١١ / ، ٥ ؛ وبلا نسبة في : أوضح المسالك ١ / ١٢٨ ؛ وشرح شذور الذهب ص ٢٦٥ .

وما بعد هذا البيت : ١

مَا مَسَّهُ النَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ مِ إِنْ كَانَ فَجَرْ " كَذَبَ يُقَالُ : يمينُ فاحرةً ، قيلَ : الضميرُ في "مسها "للناقة ، و" فحرْ " كذبَ يُقالُ : يمينُ فاحرةً ، قيلَ : قائلُ هذا البيتِ أعرابيٌ ، اسمه كيسبة (١) النهدي ، حاءَ إلى عمرَ - رضي الله عنهُ - فقالَ : إنَّ أهلي بعيدٌ ، وإني على ناقة دبراء (١) ، عجفاء (١) ، نقباء (٥) ، و(١) استحمله فظنه عمر (١) كاذباً ، فلمْ يحملُهُ ، فانطلق الأعرابيُ ، فحملَ بعيرهُ ، وجعلَ يقولُ : (( أقسمَ با للهِ )) إلى أنْ قالَ : (( اغفرْ لهُ ( اللهمَّ إنْ كانَ فَحَرْ ) (١) فقال عمر : اللهمَّ صدقَ )) حتى التقيا فأخذ بيده ، فقال (١) : ضعْ عن راحلتك ، فقال عمر : اللهمَّ صدقً )، عدملهُ على بعيره ، وزودهُ ، وكساهُ :

#### \* عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُه وَقُوْعاً \*(١٠)

\* أَنَا ابْنُ التَّارِكِ البكري بشر \*

وهو للمرار الأسدي في ديوانه ص ٤٦٥ ؛ والكتاب ١ / ١٨٢ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٠١ ، ١٠١ ؛ وابن يعيش ٣ / ٧٢ ، ٧٧ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ١٢١ ؛ وشرح التصريح ٢ / ١٣٣ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٢٨٤ ، ٥ / ١٨٣ ، ٥ ٢٢ ؛ والدرر ٦ / ٢٧ ؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٣٥١ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٥٥٥ ، ٩٥٥ ؛ والأشباه والنظائر ٢ / ٤٤١ ؛ وشرح شذور الذهب ص ٣٢٠ ؛ وقطر الندى ص ٢٩٩ ؛ والمقرب ص ٢٧٢ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١) وينظر عقب هذا البيت البيتين في : خزانة الأدب ٥ / ١٥٤ ، ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن كيسبة النهدي ذكره المرزباني في معجم الشعراء ، وقيل اسمه عمرو كان حيًا في خلافة عمر بن الخطاب . انظره في الإصابة ٣ / ٩٣ رقم الترجمة ٦٣٤٥ ؛ وحزانة الأدب ٥ / ١٥٦

<sup>(</sup>٣) دبراء: هي الناقة التي جرح ظهرها من الرحل. القاموس المحيط ص ٩٩٩ " دبر ".

<sup>(</sup>٤) عجفاء : هي الناقة الهزيلة التي ذهب عنها السمن . القاموس المحيط ص ١٠٧٩ " عجف "

<sup>(</sup>٥) نقباء: هي الناقة التي رق حفها . القاموس المحيط ص ١٧٨ " نقب " .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ أُو ﴾ ٠

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ((عمر)) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ وَقَالَ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره :

" وقوعاً " جمعُ واقع ، كشهودٍ ، وقعودٍ ، في جمعي شاهدٍ ، وقاعدٍ ، وهو حالُ من الطيرِ ، أيْ : تنتظرهُ ، واقعة حولهُ ؛ لأنّ الطيرَ لا يتناولُ ، ما دامَ بهِ رمقَ ، و" بشرٍ " عطفُ بيان " للبكرى " ليسَ ببدل منهُ ؛ لأنه لو كانَ بللاً منهُ - والبدلُ في حكم تنحية المبدل منهُ - لكانَ " التاركُ " في التقديرِ : داخلاً على " بشرٍ " ، ولا يجوزُ ال التاركُ بشرٍ ، كما لا يجوزُ الضاربُ زيدٍ ، فإنْ قيل : ليسَ حكمُ التابع حكمَ الأصلِ ، فإنهم اتفقوا على جوازِ (( كلُّ شاةٍ وسَخلتها بدرهم » وعلى جواز : رُبَّ رجلٍ وغلامه مع أنهم اتفقوا على امتناع كلِّ سخلتها(١٠) ، وربَّ علامه ، فلا يلزمُ من امتناع (( التاركِ بشرٍ ») صريحاً امتناعُ التاركِ بشرٍ تقديراً .

قلنا: إنَّ البدلَ في حكم تكريرِ (العاملِ في جميعِ المواضعِ، بخلافِ المعطوفِ، فإنه إنْ كانَ في بعضِ المواضعِ في حكم التكريرِ) (" كما في: يا زيدُ وعمرو بالضمِّ - وليس (" في كلِّ المواضعِ في حكم التكريرِ ، ألا ترى إلى قوله تعالى: في إنَّ لَكَ أَلَا تَعُرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى المواضعِ في حكمِ التكريرِ ، ألا ترى إلى قوله تعالى: في إنَّ لَا تَعُرَى اللهِ اللهِ اللهُ عن " إنَّ أن ولكن وحه الجوازِ هو: أنَّ اللهُ اللهُ عن كلِّ عاملٍ ، فلما المُ المواوِ عن " إنَّ أبداً نائبةً عن " أنَّ " ، إنما هي نائبةً عن كلِّ عاملٍ ، فلما الم

<sup>(</sup>۱) « لا يجوز » مكرر ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَسَخَلَتُهَا ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>. &</sup>lt;sub>(( فلیس ))</sub> : و فلیس (٤)

<sup>(</sup>٥) الآية ( ١١٨ ) ، ومن الآية ( ١١٩ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في السبعة ص ٤٢٤ ؛ والنشر ٢ / ٣٢٢ ؛ والتيسير ص ١٥٣ ؛ والبحر المحيط ٧ / ٣٩٠ ؛ والحجة لأبي زرعة ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من ب.

يكنْ حرفاً موضوعاً للتحقيقِ حاصةً: كإنَّ لم يمتنعْ احتماعهُما(۱) ، كما امتنع احتماع إنَّ ، وأنَّ ، كذا في الكشاف (۲) ، وإذا كان كذلك : لم يلزمْ من حوازِ تابع ليس هو (۱) في حكم تكرير عامله (۱) ، حوازِ تابع في هو في حكم تكرير العامل ، قيل : والعمدةُ من الدليلين على الثاني ، وأمَّا الأولُ فضعيف ، وذكر صاحبُ المقتبس (۱) ، بعدما ذكر هذا : حكى لنا شيخنا ، سيف (۱) الدين ، سنة سبع وثلاثينْ ، وستمائة قال : كنتُ بدمشق (۱) في محفل غاص من الأفاضل الكبار ، وشيخنا الإمامُ الكبيرُ : تاجُ الدينِ الكندي حاضرٌ ، وهو المشارُ إليه يومئذ بينَ يدي الملكِ ، يقالُ لهُ : الملكُ الأبحد (۱) ، وكانَ من المبرزينَ في أنواع يومئذ بينَ يدي الملكِ ، يقالُ لهُ : الملكُ الأبحد (۱) ، وكانَ من المبرزينَ في أنواع

<sup>(</sup>١) في الأصل : « احتماعها » والمثبت من ب .

۲) ينظر الكشاف ٣ / ٩٢ . . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( هو )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لعامله » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> تابع <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتبس لوحة ١٧١ / أ .

<sup>(</sup>٧) هو سيف الدين عبد الله بن محمود بن أبي سعيد الروزناني الخوارزمي أشهر أساتذة الأسقتربي ولد سنة ٩٦٥ هـ تقريباً ، له مصنفات منها : حاشية على المفصل ، وشرح المصباح المطرزي ، وتوفي سنة ٦٤١ هـ .

ترجمته في : الجواهر المضية ٢ / ٦ .

<sup>(</sup>A) دمشق : بكسر أوله ، وفتح ثانيه هي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ، ونزاهة رقعة ، وكثرة مياه ، وسميت بذلك ، لأنهم دمشقوا في بنائها أي : أسرعوا . ينظر معجم ما استعجم ١ / ٥٥٦ ؛ ومعجم البلدان ٢ / ٤٦٣ - ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٩) الملك الأمحد: حسن بن المالك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أيوب، كان من الفضلاء، عنده مشاركة حيدة في كثير من العلوم وله معرفة تامة بالأدب، وتزهد وصحب المشايخ وكان لا يدخر عنهم شيئاً، وكان كثير المروءة، والاحتمال. مات بدمشق سنة ، ٦٧ هـ، ودفن بتربة جده الملك المعظم بفسح قاسيون. ينظر شذرات الذهب لابن العماد ٥ / ٣٣١.

العلوم ، فدارَتْ بينهم مباحثة ، في استدلال الشيخ حارِ الله ، لقول المراّر ، في وقوع " بشر " عطف بيان ، وامتناع كون ه بدلاً - على ما ذكر - فداخلهم الملك الأبحد ، بأنْ قال : لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ / (( التاركُ في البيتِ جمعاً مضافاً إلى البكريْ )، ؟ والنونُ محذوف بالإضافة ، والياءُ لفظاً ؛ لاجتماع الساكنين ، فيكونُ كقوله تعالى () ﴿ وَالمُعْقِعِي () الصّلَوق ﴿ () وعلى هذا الدخل لا يبقى يُحتجُ () به ثبتاً ، فاستحسن أهلُ المجلسِ مداخلته ، و لم يأتوا بحوابٍ مقنع ، و مما يحتجُ البين العرب ، فلم يلتبسِ البيتُ على أحدٍ من الناس ، مع أنَّ سوق البيت بدلكُ على هذا ، وذلك ؛ لأنَّ الشاعر يَتَمدَّ عُبه به () ، ويدَّعي الاختصاص بمزية بيدلُ على هذا ، وذلك ؛ لأنَّ الشاعر يَتَمدَّ عُبه به إلى المحاعة واحداً ، فيعودُ البيتِ جمعاً ، فلا مدح فيه أصلاً ؛ لأنهُ لا فضيلة في قتلِ الجماعة واحداً ، فيعودُ البيتِ جمعاً ، فلا مدح فيه أصلاً ؛ لأنهُ لا فضيلة في قتلِ الجماعة واحداً ، فيعودُ مدحه لنفسه هجواً لها ، وعن الإمام فخرِ المشايخ لما كانَ البدلُ في حكم تكريرِ العامل كانَ [ الكلامُ فيه ، على توريد جملين ، وفي عطف البيانِ لما لم يكنْ في حكم تكرير العامل كانَ [ الكلامُ هيه ، على توريد جمليق واحدةً .

<sup>(</sup>١) في ب : (( والأكابر )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ تعالى ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ والمقيمي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٦٢ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>(( المحتج ))</sub> .

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( واحداً )) ساقط .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> من أنسابه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « يه » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: (( التارك )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في ب ما بين القوسين ساقط.

## (( الْعَطْفُ بِالحُرُوفِ ))(١)

أُخّر العطف بالحرف إن عن سائر التوابع ، فوجه التأخير طاهر ، هو : أنّ غيره تابع بغير واسطة ، بينه وبين المتبوع ، وهذا بواسطة ، والأصل : عدم الواسطة أو بورسطة ، والسبق من الواسطة أو بورسطة أو السبق من الوسطة أو بالترجيح ، ومن الترجيح التقديم ، والثاني أنّ تحقيق تبعية وتكميلها إنما يحصل عند عدم التحلل بين التابع والمتبوع ؛ ليكون التابع تلو المتبوع ، فتقديم ما هو الأعرف ، في تحقيق التبعية من المناسبة ، وحدُّ العطف بالحرف هو أن تابع مقصود ، بالنسبة مع متبوعه ، يتوسط بينه وبين متبوعه أحدُ الحروف العشرة ، ثم لفظ العطف يطلق على عمل المتكلم ، هذا العمل المخصوص ، وعلى نفس المعطوف ، وهو المراد هنا ؛ لأنه يفصل ما تقدم من قوله : (( تأكيدٌ وصفة )) المخصوص ، ومن المناسبة عنا نفس المتبوع ، وتلك المدكورة توابع أو والتابع هنا نفس المتبوع المغليرة بينهما ، المخصوص ، ثم إنما احتيج إلى توسط الحرف بين الاسمين ؛ لمغايرة بينهما ، المخطوف سائر التوابع .

إذا<sup>(^)</sup> عرفتَ هذا: فأعرفُ أنَّ المعطوفَ عليهِ إنْ كانَ ظاهراً حازَ عطفُ الطاهرِ عليه مطلقاً ، نحو: «جاءني زيئ وعمرو »<sup>(٩)</sup> ، إلى آخرهِ ، وإنْ كانَ المعطوفُ مضمراً منفصلاً ، حازَ العطفُ أيضاً ، ولا يتأتى عطفُ المجرور ، إذْ لا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>۲) في ب : (( بالحرف )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الواسط » والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( هو )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم ص ١٢١ من المفصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( تابع )) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( المعطوف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في ب : « وإذا » ·

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٢٣.

منفصلَ للمحرور ، كجاءني زيدٌ ، وأنتَ ، ورأيتُ زيداً ، وإياكَ ، وإنْ كانَ متصلاً: امتنع عطفه ؛ - لما سيجيءُ - ، فهذه أقسامٌ ثلاثةٌ في العطفِ على المظهر ، فإنْ كانَ الأولُ مضمراً [ منفصلاً ، والثاني ظاهراً : جازَ المعطوفُ ، ولا يجيءُ ذلكَ في المحرور ، وإنْ كانَ الأولُ مضمراً ](١) متصلاً ، والثاني : ظاهراً ، فإنْ كانْ مرفوعاً لم يعطف عليهِ إلاَّ بعدَ تأكيده بالمنفصل أو بمجيء ما قامَ مقامهُ ، وإنْ كَانَ مِحْرُوراً: لم يعطف عليه ؛ إلاَّ بإعادةِ الجار ، سواءٌ وقعَ الفاصلُ أمْ لاً (") ، وإنْ كانَ منصوباً عطفَ عليهِ من غير شريطةٍ ، (( والضميرُ (") منفصلُه بمنزلة المظهر »(١) ، أيْ : المضمرُ المنفصل (٥) بمنزلة المظهر ، في أنه يجوزُ فيه التقديمُ والتأحيرُ نحو: أنتَ زيدٌ ، وزيدٌ أنتَ ، كما أنَّ المظهرَ كذلكَ ، فكذلكَ يجوزُ أنْ يعطفَ عليه ، وأنْ يعطفَ على غيره ، نحو : (( جاءني زيـدُ وأنتَ ))(١) ، وما جاءني إلا أنتَ وزيدٌ ، والمعنى في ذلك ، أنَّ المنفصلَ مستقلُّ بنفسِهِ ، كالمظهر ، فيحوزُ فيه التقديمُ والتأخيرُ ، والعطفُ عليهِ ، وعطفُه على غيره ، كما حازَ هاتيكَ في المظهر (( وأمَّا متصلُه فلا يتأتَّى أنْ يعطفَ ))(١) ، أيْ : الضميرُ المتصلُ لا يصحُ أَنْ يكونَ معطوفاً ، إذْ لوْ عُطِفَ هـ و يجبُ أَنْ يكونَ هـ و متصلاً ؛ لأَنَّ المتصل كاسمهِ ، متصلٌ بأحدِ الأنواع الثلاثةِ : الاسم (١) والفعل ، والحرف ، فاللا المتصل كاسمهِ ، متصل المعلق المتصل المتص يصحُّ أنْ يبتدأ به ، وفي عطفهِ على غيرهِ ابتداءً به (( وجعله بالكسر متصلاً ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط نظراً لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) في ب: «أولا».

<sup>(</sup>٣) في ب : « والمضمر » .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٢٤

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( المنفصل )) ساقط.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٢٤.

<sup>(</sup>A) في ب: « من الاسم » ·

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « ولا » والمثبت من ب .

فجعل المتصل منفصلاً، وهو متصل ، أو جعل غير المتبدأ مبتداً »(۱) ، وهو غير مبتدأ به مِن (۱) الإحالة ، ثم قال : (( ويعطف عليه »(۱) بالرفع ؛ لأنه كلام مستأنف ، أي : يجوز أن يكون الضمير المتصل معطوفاً عليه ، نحو : ذهبت أنت المرفوع لابد من أن يؤكد هو بالمنفصل ، ثم يعطف عليه ، نحو : ذهبت أنت وزيداً ، أو يقع الفصل بين الضمير المتصل / وبين المعطوف بشيء سوى الضمير [ ١٦٠ / أ] المنفصل ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَسَيَقِم كَمَا أُمِرَتَومَن تَابَ ﴾ (المنفوع بشيء سوى الضمير المنفصل ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَسَيَقِم كَمَا أُمِرتَومَن تَابَ ﴾ (المنفوع بشيء سوى الضمير المرفوع بمنزلة الجزء من الفعل ؛ لكونه فاعلاً ، وقد ذكرنا وجه حزأية الفاعلية (۱) من الفعل ، ولا يجوز : العطف على جزء الكلمة ؛ إذ العطف يجعل المعطوف عليه ، والجزء (۱) أدنى من الكل ، فلا يحسن أن يكون (۱) القوي تبعاً للمعطوف عليه عليه ، والجزء (۱) أدنى من الكل ، فلا يحسن أن يكون (۱) حزء الفعل صار الغطف عليه عطفاً على الفعل ، وعطف الاسم على الفعل ممتنع ، ولا يقال عطف وحعل المعنى الثاني هو الأولى في المقبس (۱) ؛ لما أنَّ العبرة في باب العطف ؛ وطفف لطلب الملاءمة ، والمجانسة ، ولا مناسبة (۱) بين القبيلين معنى ، ولا يقال عطف عطف عله عطفاً على القبيلين معنى ، ولا يقال عطف عطف أعطف المنبة المنا القبيلين معنى ، ولا يقال عطف أعطف أعلى القبيلين معنى ، ولا يقال عطف أعلى القبيل المنا المنا المعرة ، والمحاسة ألمنا المنا المنا المعاس المنا على الفعل على الفعل عطف أعلى القبيل المنا عطف أعلى على الفعل على المنا المنا

<sup>(</sup>١) في الأصل ما بين القوسين مبتور من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((بين )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١١٢ ) من سورة هود .

 <sup>(</sup>٥) آية (٣) ومن الآية (٤) من سورة المسد .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الفاعل » والمثب من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : « الجزء» ·

<sup>(</sup>A) في ب : « أن يكون » ساقط .

<sup>(</sup>٩) ينظر المقتبس لوحة ١٧١ / ب .

<sup>(</sup>١٠) في ب : « ولا محانسة » .

الجملةِ الاسميةِ على الفعليةِ ، أو على العكسِ حائزٌ ، وإن لَمْ (١) يحسنْ ؛ لأنَّا نقولُ: إنَّا ذلكَ لمكان استبداد الجملةِ، وأما نحوُ قوله :

#### \* قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وِزُهْرٌ \*(٢)(٢)

بعطفِ الزهرِ على المتصلِ المرفوعِ المنويِّ في : أقبلتْ ، بدونِ التأكلِ : محمولٌ على ضرورةِ الشعر ، وقيلَ: عذرهُ في ذلكَ ، هو أنَّ التاءَ الساكِنةَ ، وقعتْ فاصلةً فأشبهت قليلاً " لا " في قول على تعالى : ﴿ لَوَشَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكَ اَوَلاَ اَبْكَ اَلَكُمُ اَلَّشْرَكَ اَوَلاَ اَبْكَ اَلَكُ اَلْكَ الله فالله في : ذهبت أنت وزيدٌ هو أنت لا التاءُ المتصلُ بالفعلِ ؟ حتى لا يلزمَ ما ذكرته من المعنيينِ ، في فسادِ العطفِ لا يجوزُ " ذلك ؟ لأنَّ المعطوف عليه يتعلقُ به الحكمُ السابقُ ، كالذهابِ في هذهِ الصورةِ ، وما يتعلقُ بهِ الذهابُ هنا : هو التاءُ ، في : ذهبت أنت ، لا أنت ، فلذلك لم يجزْ أنْ يكونَ المعطوفُ عليه أنت ، فإنْ قيلَ : هلْ بين كونِ الضميرَ المرفوعَ مسترًا ، وكونهُ غيرَ مسترٍ فرقٌ ؟ قلنا : نعمْ ؛ فإنَّ القبح في هذا العطفِ على مراتبَ ، فالأقبحُ العطفُ على المسترِ ، نحو : أذهبُ وزيدٌ ، والقبيحِ : هبتُ وزيدٌ ، والمنجرفُ عن القبيحِ قليلاً ، ذهبا وزيدٌ ، وكلَّ ما كانَ أشدً في ذهبتُ وزيدٌ ، والمنحرفُ عن القبيحِ قليلاً ، ذهبا وزيدٌ ، وكلَّ ما كانَ أشدً في

وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٣٢٠ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٠١ ؛ واللمع ص ١٨٤ ؛ وابن يعيش ٣ / ٧٦ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٥٨ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ١٠١ ؛ وبلا نسبة في : الكتاب ٢ / ٣٧٩ ؛ والخصائص ٢ / ٣٨٦ ؛ والانصاف ٢ / ٧٩ ؛ وشرح ابن عقيل ٣ / ٢٨٨ ، رقم ٢٩٧ ؛ وشرح الأشموني ٣ / ٢١٠ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « إلم » .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) هذا حزء من بيت من الخفيف ، وتتمته :

<sup>(</sup>٤) في ب: (( قليلاً )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٤٨ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ عليه ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> قلنا لا يجوز <sub>))</sub> .

الاتصالِ: كانَ أبعدَ من العطفِ، وأمَّا إذا وقعَ الفصلُ بدونِ التأكيدِ مع الضميرِ المنفصلِ ، فإنما جازَ العطفُ ؛ لأنه إذا وقع الفصلُ طالَ الكلامُ ، فجعلَ عرضاً عن التأكيدِ ، وتمام البيتِ :

قُلْتُ (۱) إِذْ (۲) أَقْبَلَتْ وزُهْرٌ تَهَادَى كِنَعِاجِ الْمَلاَ تَعَسَّفْ نَ رَمْ للاَ (۲) وبعده:

قد تَنَقَّبْنَ بِالْحَرِيْدِ وَأَبْدَيْدِ فَأَبْدَيْدِ فَيُوناً حُوْرَ المَدَامِع نُجْلَاً (<sup>1)</sup> الزَّهرُ: جَمعُ زَهْراءَ ، وهي: البيضاءُ .

وتهادى : تميلُ في مشيها يميناً ، وشمالاً ، وهو إمَّا حالُ عن الزهرِ ، أو عنِ الضميرِ في : أقبلت ، والنِّعاجُ : نعاجُ الوحشِ ، وهيَ : البقرُ ، والملاَ : الصحراءُ . وتعسَّفْنَ رملاً : يريـدُ أن هـذه (٥) النسـوةَ ينقلـنَ (١) قوائمهـن نقـلا(٧) بطيئاً ، .

وتتحركُ أجسامهن(^).

الْحَوَرُ: شدةُ بياضِ العينِ في شدةِ (٩) سوادها ، والحورُ: جمعُ حوراءَ . والنَّحُلُ: جمعُ بحلاءَ شبه مشيَ

والنجل : - بالتحريكِ - سعه سق العينِ ، والنجل . جمع جارة سبه مسي النساء بمشي بقر الوحش التي قد وقعت في رمل منعقد يتعب من مَشَى فيه ، فلذلك ينقلن قوائمَهُن نقلاً بطيئاً ، وتقول : « في المنصوب ضربتك وزيداً »(١٠)

<sup>(</sup>١) في ب: (( أقلت )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إِذَا ﴾ والمثبت من ب ومن الديوان.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٨٤٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت عقب البيت السابق ، وهو لعمر بن أبي ربيعة كما أسلفت آنفاً وهـو في ملحقـات ديوانه ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>o) في الأصل: «هؤلاء» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : (( فهي ينقلن )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> نقلاً <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( أحشاؤهن )) والمثبت من  $\psi$ 

<sup>(</sup>٩) في ب: <sub>((</sub> شدة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٢٤ .

يعني يجوز ، العطفُ(١) على المتصل المنصوبِ بدون التأكيدِ لكونه متصلاً بما قبلهُ ﴿ لفظاً لا(٢) تقديراً ؛ لأنَّ المفعولَ فضلةٌ ، ولذا لم يغيرْ لهُ بنساءُ الفعل نحو : نصركَ ونصرنا ، ولا يجيءُ المنصوبُ مستتراً بوجهٍ ، فهذا مشعرٌ بأنَّ اتصاله بما قبله ضعيفٌ ، والأصلُ أنْ يسوغَ العطفُ على الاسم ، فلا يتركُ الأصلُ إلاَّ بدليل تابتٍ من كلِّ وجهٍ بخلافِ المتصل المرفوع ، فإنه متصلٌ بما قبلهُ لفظاً وتقديراً ، ولذا غُيِّرَ لهُ بناءُ الفعل نحو: / ضربتُ وضربنا - بتسكين الباء - لئلا يـــلزمَ الأمـرُ المرفوضُ في كلامهم ، وهو توالي أربع حركاتٍ في كلمةٍ واحدةٍ ، ولا يكونُ ضربتُ بمنزلةِ كلمةٍ واحدةٍ إلا بعد أن ثبتَ الاتصالُ بينَ التاء ، و" ضربَ " لفظاً ، وتقديراً ، وكفي به دليلاً على تمام اتصال الضمير المتصل المرفوع بما قبله أنْ يجيءَ مستتراً ، كما في نحو : زيدٌ نصرَ ، وانصر يا زيدُ ، ولا يقالَ : مررتُ بهِ ، وزيـــدٍ يعني لا يجوزُ العطفُ على الضمير المتصل المجرور(٣) ، فلا يجوزُ : مررتُ بكَ وزيدٍ وبه ، وزيدٍ ، ولا هذا غلامُك وزيدٌ ، ولا ضربَك وزيدا والسِّرُ في هذا أنَّ الضميرَ المحرورَ فيما ذكرنا بمنزلةِ التنوين ، ألا ترى أنه فصله مِمَّ لا يجيءُ فضلةً بمــا قبله ، ولا يُلْفَظُ به إلاَّ متصلاً ، كما أنَّ التنوينَ كذلك ، فكانَ الضميرُ في بكَ وغلامكَ كالجزء مما قبلهُ ، والعطفُ على بعض الكلمةِ ممتنعٌ ، ألا ترى أنكَ لو قلتَ : إني أعطفُ على دال زيدٍ دونَ ثاني حروفهِ أو على التنوين منهُ (١) خرجتَ عن سَنَن كلامهم ، والشاهدُ لفرطِ اتصال الجرور بما قبله أنه ليسَ هنا ضميرٌ منفصلٌ محرورٌ بإزاء أنتَ في المرفوع ، فاتصَالُ المحرور إذنْ أشدُّ من اتصال المرفوع، ولذا(٥) كثرَ العطفُ على المتصل المرفوع في الشعر ، ولم يكثر فلك في المحرور ، وثمَّا جاءَ فيه العطفُ على المحرور قوله(١):

ضَمِير خَفْض لأَزمًا قد جُعَلاً

في النثرُ والنَّظمُ الصَّحيــح مُثْبَتَــا

[ ۱٦٠/ ب ]

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> العطف )) .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في الألفية:

وعَوْدُ حَافِضِ لَدَى عَطْفِ عَلَى وليس عِنْدِي لازما إذْ قد أتى

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> منه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وكذا » . ·

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( قوله )) ساقط .

فَالْيُومَ قَرِّبْتَ تَهُجُوْنَا وَتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فَما بِكَ وَالأَيَّامِ مِن عَجَبِ (') عطف الأيامَ على الضمير (') المحرور بدون إعادة الحار ، ومثلُ هذا بجوزُ في الشعر مع (') القبح " قَرَّبْتَ " كلامُك القبيح في الشعر مع (القبح " قرَّبْتَ " كلامُك القبيح في هاجياً وشاتماً ، وقوله " فاذهب " أمر (في على طريق التهديد ((فما بك والأيام من عجب )) ، أي (ا) : أنتَ يُتَوقَّعُ منك أفعالُ قبيحة في ولا تَعجبُ من أنْ يفعلَ القبيحَ مثلُك ، كما أنَّ الأيام يتوقعُ أن يَبرِدُ فيها كلُّ ما تعجبُ منهُ وأمَّا ((قراءة (القبح مُنكُ مَا الله على الأرحام فمستضعفة ، وأجمعوا على في وأتَقُو الله ألَّذِي تَسَاءَ لُونَ بَلِيءَ وَالْأَرْمَامِ في (الأرحام فمستضعفة ، وأجمعوا على أنها غيرُ متوجهة ، وإنما الصحيحُ على النصب ((ا) على حذف المضاف كأنه قال :

شرح المفصل للسغناقي

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط بلا نسبة ، وانظره في : الكتاب ٢ / ٣٨٣ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠٧ ؛ والأصول ٢ / ٢٠٧ ؛ والكامل ص ٧٤٩ ؛ والإنصاف ص ٤٦٤ ؛ وابن يعيش ٣ / ٧٨ ؛ والأصول ٢ / ٢٠٣ ؛ والكامل ص ٢٤٤ ؛ وابن عقيل ٢ / ٢٩٣ ؛ والعيني ٤ / والسنتمري ٢ / ٢٩٣ ؛ والعيني ٤ / والدرر ٢ / ٨١ .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( الضمير )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فِي ﴾ . .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الفصيح » ·

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أمر » ساقط.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: ((أي)) ساقط.

<sup>(</sup>٧) ينظر القراءة في السبعة ص ٢٦٦ ؛ والكشف ١ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٨) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات أحد القراء السبعة كان عالماً بالقراءات انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول إذ عرف عنه أنه: ما قرأ حرفاً من كتاب الله إلا بأثر ولد سنة ٨٠ هـ ، ووفاته سنة ١٥٦ هـ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٢٤.

<sup>(</sup>١٠) من الآية (١) من سورة النساء .

<sup>(</sup>١١) في ب: ((على النصب) ساقط.

((واتقوا الله الذي الله الذي الساءلون به )) وقطع الأرحام ، فإنْ قيل : على هذا التعليل الذي علَّلْتَ به ينبغي ألا يجوز العطف على المجرور والمظهر أيضاً إلا بإعادة الحيار نحو : غلام زيد ، وغلام عمرو ، لأنّ هذا بمنزلة التنويس ، فزيد (() في غلام زيد قد النويس في غلام قلام قلام في المنطهر قد النويس في غلام قلنا في غلام الناهم والمضمر ، فالكاف (() في "غلامك " أيضاً واقع موقع التنوين في غلام ، وللمظهر وحد آخر سالم عن المعارضة في كونه بمنزلة التنوين ، وهو ما ذكرناه قبل ، وهو أنه لا يُلفظ به إلا متصلاً كالتنوين ، فيكون المظهر مفارقاً من ذلك الوجه ، والشيء إذا شابه الشيء من وجه لا يأخذ حكم المشابهة من وجهين .

ألا ترى أنَّ سعادَ لما شابّة الفعلَ من وجهينِ : مُنِعَ التنوينَ الذي لا يكونُ في الفعلِ ، فزيداً أنَّ لما شابههُ من وجهٍ واحدٍ ، وهو التعريفُ لم يعدلُ به عن منهجهِ ، ولم يكن لتلك المشابهةِ تأثيرٌ ، فكذا فيما نحنُ فيهِ ، وقولهُ : (( ليستُ بتلك القويةِ )) إشارةٌ إلى القراءةِ (١) بالنصبِ .

<sup>(</sup>١) في ب: (( الذي )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وزيد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: <sub>((</sub> قد <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « قلت » .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (( فالكاف أيضاً في غلامك )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وزيداً ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر الصفحة الآنفة الذكر .

#### ((**ومن أصنافِ الاسم المبني**))

أُخّرَ ذكرَ المبنّ عن ذكر المعربِ رعايةً لجانبي الأصالةِ والعارضيةِ ؛ لما أنَّ الأصلَ في الأسماء الإعرابُ والبناءُ يعارضُ المناسبةَ بينَ الاسم وبينَ المبنِّ الذي كانَ بطريق الأصالة على ما ذكر في الكتاب، والعارضُ مؤحرٌ عن الأصل وحوداً، فكذا ذكرَ اسميُّ " ما "سيكونُ آخره ، وحركته لا بعامل مبنياً ؛ لما في ذلك من اللزوم والدوام على حالهِ منقولاً من البناء المحسوس المعروفِ، والاسمُ غيرُ أصيـل في بابِ البناء إذْ لا يكاذُ يوجدُ عامته عاريةً عن موجـبِ الإعـرابِ ، وهـو تـواردُ الأعلام الظاهرةِ ، وهي الرفعُ ، والنصبُ ، والجرُّ عندَ تواردِ المعاني العارضةِ من الفاعليةِ ، والمفعوليةِ ، والإضافةِ عندَ الـــرّكيبِ (( وسببُ / بنائــه مناسبته مــا لا ١١٦١/ أ] عَكُنَ لَهُ ﴾ (٢) ، والمناسبةُ (أ) بينَ الشيئين هي : ظهورُ معنى توافق لهما ، عند نسبةِ كلِّ واحدٍ منهما إلى الآخرِ ، أرادَ بما لا تَنكُّنُ لهُ الحرفُ (١) ، والفعل الماضي ، والأمرُ ، و لم يقلْ : مشابهته ما لا تَمْكُنُ لهُ ؛ لأنَّ بعضَ المبنياتِ ليس مشابهاً لما لا تَمَكَّنُ له(٥) كنحو: فَسَاقِ ، وكالمضافِ إلى المبنِّي ، فإنهما ليستا بمشابهين ، لا للحرفِ، ولا للفعل الماضي، وكذلكَ لم يقل : مناسبةُ الحرفِ لهذا أيضاً ؟ لأنهما لا يناسبان الخرف، وأوجه المناسبة ستة : الأولُ تضمن معنى الحرف كأنن ، وهو متضمن معنى همزةِ الاستفهام ، كانَ الأصلُ في أينَ زيدٌ ؟ أنْ يقالَ : أفي الدار زيدٌ (٦) ، أمْ في المسجد ؟ إلى ما يطولُ جدُّ ، فطلبوا للإيجاز : ما يدحلُ تحتَ الأماكن كلُّها ، فأتوا بـ" أينَ " فقيل : أين زيدٌ ؟ ، ودحل تحتهُ كلُّ ما كانَ ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢٤

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فالمناسبة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> الحرف<sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>(( زيدٌ ))</sub> ساقط .

فإذا اشتملَ على كلِّ ما كانَ: كانَ مكانُ زيدٍ الذي جهلهُ (۱) السائلُ داخلاً تحتهُ ، ونظيرُ أينَ متى في الأزمنةِ ، وكيفَ في الأحوالِ ، أمَّا " أمس " ، ففيه لأمُ التعريفِ إذا عنيتَ به أمس يومكَ فإذا عنيتَ به أمساً ، فهو معربٌ ، والثاني الشبهُ ، كأسماءِ الإشارةِ ، كهذا (۲) ، وأولاءِ ، والموصولاتُ ، فالأولى تفتقرُ إلى الصفاتِ ، والثانيةُ إلى الصلاتِ ، ألا ترى أنكَ إذا قلتَ : هذا ، فإنهُ يقعُ على كلِّ حاضٍ ، فإذا ضممتَ إليهِ الصفةَ ، وقلت : هذا الرجلُ ، أوْ هذا الغلامُ ، كلِّ حاضٍ ، فإذا ضممتَ إليهِ الصفةَ ، وقلت : هذا الرجلُ ، أوْ هذا الغلامُ ، قت الفائدةُ ، وصارتُ (۳) أسماءُ الإشاراتِ ، والموصولاتُ بمنزلةِ الحروفِ ، في الافتقارِ إلى انضمامِ شيءٍ آخرَ (۱) إليها (۱) ، وإنْ (۱) قيلَ : لا نسلمُ أنَّ هذا مفتقرٌ إلى الصفةِ ، ألا ترى أنَّ قولكَ : هذا زيدٌ كلامٌ تامٌ ، من مبتدأٍ وخبرٍ ، فإنَّ هذا مبتدأً ، وزيدٌ خبرُه ، و لم يحتجُ إلى لفظِ هذا أيْ ذكر الصفةِ ، كما ترى .

قلنا: بل<sup>(۷)</sup> هو محتاجٌ ، فإنَّ تقديرهُ: هذا الرجلُ زيدٌ ، وإنما حذفَ الرحلُ ؛ لدلالةِ الكلامِ عليه ؛ لأنَّ قولكَ : زيدٌ ، عبارةٌ عن الرجلِ ، فلمْ يحتجْ إلى ذكره ، والثالثُ : (( وقوعهُ موقعَ )<sup>(۱)</sup> ما لا يمكنُ لهُ : كنزالِ ، فإنه واقعٌ موقعَ انْزِلْ ، وانْزلْ مبنيٌّ ، فكذا نزال .

والرابعُ: المشاكلةُ للواقع موقعَ ما لا يمكنُ لهُ، و (( فَجَارِ ))(١)، اسمٌ للفحور، و ( فَسَاق ))(١) في النداء حاصةً ، للمرأةِ الفاسقةِ ؛ وعلةُ بنائهما : مشاكلتهما

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> جعل <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( لهذا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: « فصارت » . . .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( آخر )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((عليها ))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب : « فإن » .

<sup>(</sup>V) « بل » ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٢٥ .

لنزال ، فهو فرعُ الفرع في البناء ، ومن شأنهم أنْ ينزلوا فرعَ الفروع منزلة الأصل ، كما فعلوا في "لا" التي لنفي الجنس ، فإنهم أعملوها إعمال الفعل ، وإن لم تكنْ من مشابهة الفعل في شيء، والخامس: (( وقوعه موقع ما أشبه )) ما لا تَمكُّن لهُ ، كالمنادى المضموم ، فإنه واقعٌ موقع كاف الخطاب (") ، في نحو : أدعوك ، وهو اسمٌ يشبه الحرف ؛ لأنه لا يفيدُ معنى ؛ إلا باتصاله لشيء ، كالحروف (") الموضوعة على حرف واحد ، كهمزة الاستفهام .

والسادسُ: الإضافةُ إلى ما أشبهَ غيرَ المتمكنِ ، أوْ إلى (') غيرِ المتمكنِ ، كقوله تعلى المن فيمن قرأهما (۱) ﴿ هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ (۱)(۸) فيمن قرأهما (۱) .
- بفتح الميمين - ؛ لأنَّ اليومَ الأولَ مضافٌ إلى " إذْ ".

والثاني مضاف إلى " لا " معَ الفعل ، وإذا (') مما أشبه غير المتمكن ، ولا مِمَّا لا تمكَّن له ، وإنما تردد التفسير ((') في هذا ؛ لأنَّ قوله : أوْ إضافته إليه محتمل ، فإنه يحتمل أنْ يعود الضمير في إليه إلى ما ((') أشبهه ، أوْ إلى قوله : ما لا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢٥ . . .

<sup>(</sup>٢) في ب : « كان الكاف » .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ الحرف ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (( لا )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) من الآية (١١) من سورة المعارج.

<sup>·</sup> ١٢٥ س المفصل ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) آية ( ٣٥ ) من سورة المرسلات .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر القراءتان في : البشر ٢ / ٢٨٩ ؛ والتيسير ص ٢١٤ ؛ والحجة ص ٧٢٣ ؛ والإتحاف ٢ / ١٦٦ ، ٥٦١ ؛ والقرطبي ١٩ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: « إذْ » · · · ·

<sup>(</sup>۱۱) في ب: <sub>((</sub> الفساد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: « ما » ساقط والمثبت من ب .

تُمكُّن لهُ ، ومنْ ذلك ما ذكر في الكشاف (١) في قولهِ : ﴿ يَوْمَلَاتَمْ الْكُنْفَسُ ﴾ (١) منْ رفعَ فعلى البدلِ من يومِ الدين ، أوْ على هو ، يومَ لا تملك ، ومنْ نصب فيإضمار (١) " اذكر " ، ويجوز : أنْ يفتح ؛ لإضافته إلى غير المتمكن ، وهو في محل الرفع ، ومثله على أحدِ الوجهين : ﴿ مِثْلُمْ اَلْتُكُمْ لَنطِقُونَ ﴾ (١) بالفتح ، و " ما " زائدة "، ولا يقال : المضاف إليه في يوم " لا ينطقون " في (٥) قول تعالى (١) : قلنا : إنَّ المضاف إليه المضارع ، وهو معرب " ، فكيف قيل : إنه أضيف إلى المبي قلنا : إنَّ المضاف إليه المضارع مع حرف النفي ، والبعض عن الكل ، ولا يصح وطلاق المعرب على المجموع (( وفاعمة ) (١) بالراء المكسورة ، والفاء ، وبالعين المهملة ، و " غير " المبتكن ، وهو و المهملة ، و " غير " المبتكن ، وهو و المهملة ، و " غير " المبتكن ، وهو المعل في تقدير المصدر ، والمصدر متمكن ، فكيف يكون " غير " مضافاً إلى غير المتمكن .

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ٤ / ٧١٧.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١٩ ) من سورة الانفطار .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( مع )) .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٢٣ ) من سورة الداريات .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وفي » ·

<sup>(</sup>٦) من الأصل: ﴿ تعالى ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ١٩ ) من سورة الانفطار .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) هذه كلمة من بيت شعر من البسيط ، ونص البيت :

قلنا: ما ذكرتُ من الإضافة إلى المتمكنِ تقديري، وكلامُنا في الإضافة من وحيثُ اللفظُ والبناءُ أمرٌ متعلقٌ بالألفاظ، وقيل: الأوْلَى أن يعودَ الضميرُ من " إليهِ " في قوله (( أو إضافته إليهِ )) إلى ما أشبههُ لا إلى غير المتمكن ؛ لأنه يلزمُ من بناء ما أضيف إلى ما أشبههُ بناءُ ما أضيف إليهِ بدون عكسٍ ، فيلزمُ ثبوتُ البناءِ في الإضافتين ، ولا يلزمُ ذلك إذا عادَ الضميرُ إلى غير المتمكن ، فيردُ حينئذٍ بناءُ يومٍ في نحو يومئذٍ ؛ لأنه مضاف إلى ما أشبهه غيرُ المتمكن لم يمنع الشربُ منها الضميرُ في " منها " يرجعُ إلى " الوجناءِ " في ما سبق من الأبياتِ (") ، وما قبلَ البيتِ :

يصفُ وقوفهُ في دارٍ خلتْ من أهلها ، فلما طالَ وقوفه ارعوى أيْ : امتنعَ ، ورجعَ إلى راحلته الصلبةِ ، الوجنتن : الوجنةُ : ما ارتفعَ من الخدَّيْن .

الوجناءُ: الناقةُ الصلبةُ .

الشملال: الناقة المسرعة.

الإرقالُ: والدَّادَأَةُ: ضربانِ من السيرِ غيرَ أنَّ في الدَّادَأَةِ زيادَةُ إسراعٍ. وتسربلتُ الأكامُ أيْ: علاها السرابُ ، فصارَ كالسربالِ لها يريدُ أنَّ ذلكَ الوقتَ وقتُ الهاجرةِ ؛ وهي نشطةٌ تَردِي الآكامَ : أيْ : ترميها بخفِّ صُلْبٍ تظنهُ.

عِمَّالٌ : يعملُ في السيرِ ولا يفترُ يقالُ : حافرٌ وَقاحٌ إذا صرتْ أيْ : صوتتْ . جناد بها أيْ : جرادٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَا ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما سبق من الأبيات ديوان أبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص ٨٥ ؛ والخزانة ٣ / ٤٠٨

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢٥

<sup>(</sup>٤) ينظر تتمة البيت ، وتخريجه فيما سبق آنفاً ص ٨٥٠ .

تلك الآكامُ ، الحندبُ - بفتحِ الدَّالِ() وضمها - ضربٌ من الحرادِ أيْ : لمْ يمنعها أنْ تشربَ إلاَّ أنها سمعت صوت حمامٍ ، فنفرت يريدُ أنها حديدة النفسِ ، وفيها فزعٌ وذعرٌ لحدةِ نفسها ، وذلكَ محمولٌ فيها ، ويروى لم يمنع (١) الورد ، والمعنى واحدٌ في غصونٍ أرادَ إلى الحمامةِ في غصونِ ، والأوْقالُ جمعُ وقلٍ والمعنى واحدٌ في غصونٍ أرادَ إلى الحمامةِ في غصونِ ، والأوْقالُ جمعُ وقلٍ - بسكونِ القاف - شحرُ المقلِ ، وقدْ يجوزُ أنْ يريدَ به شحراً نابتاً في موضعٍ فيه مقلٌ وتمامُ البيتِ الثاني :

على حِينَ عَاتَبْتُ المشيبَ على الصّبًا (") وقلتُ أَلّما أَصْحُ (") والشيبُ وازعُ (") يريدُ أنه لما عرفت الديار (") التي كانَ حلَّ بها ، ويذكرُ من كانَ يهواهُ فيها بكى ، وعاوده الوجدُ ، فعاتبَ نفسهُ على صبابتها وعَذَلَهَا على بكائها ، ثم خاطبَ نفسهُ فقالَ : (( ألما أصحُ )) (") يوبخُ نفسهُ ويقولُ : قد آن (") لك أن تصحو ، ويزولَ عنكَ ما كنت تجده ممن كنت تهواهُ ، والشيبُ وازعٌ أيْ : كافٌ عن أمثالِ هذا الفعلِ (") الذي تفعله (") ، والشاهدُ في البيت : أنهُ بنى الاسم على الفتح في موضع حرِّ لكونه مضافاً إلى غير متمكن ، وهو الماضي ، فإن قيل : ما وجهُ بناء الاسم ، وإخراجهِ عن موجبهِ الأصليِّ الذي هو الإعرابُ بأدنى سببٍ ما ولم يمنعوه الصرف إلا بالأقوى حتى تؤخرَ فيهِ السبين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِفتحِ الفَّاءِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> يمنع <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في ب: «أصحُ » .

<sup>(</sup>٥) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٣٢ وسبق تخريجه في بـــاب (( " لا " الــــي لنفــي الجنــس )) في النسختين : (( وقلت )) والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « دار » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « تصح » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> ما أنت <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( الفعل يقوله )) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ الذي تفعله ﴾ ساقط.

قلنا: قد ذكرنا الجوابَ عن هذا مرةً في فصل ما لا ينصرف (١) ، وتقول : أيضاً إِنَّ البناءَ أصلٌ في الكلام ، والإعرابُ طار عليها ، وإذا كـانَ كذلكُ(٢) فللا عليكَ أن تنقلَ الكلمةَ إلى أصلها بأدني سبَبٍ ؛ إذْ هِيَ منجذبةٌ إليه ، ولا كذلك نقلها إلى خلافِ أصلها ، والأمرُ كذلك في منع الصرفِ ؛ لأنك تحملُ الاسمَ على الفاعل ، وتجعلُ حكمَه حكمَ (٣) " ذو " ، ومثلُ هذا الصنيع لا يستحكمُ إلاَّ ا بأقوى الأسبابِ وأمتنها ، وذلكَ إنما يتحققُ عند التنافر ، والبناء على السكون هو القياسُ ؛ لأنَّ البناءَ نقيضُ الإعرابِ ، والقياسُ في الإعرابِ أنْ يكونَ بالحركةِ ؛ لما ذكرنا في موضعِه ، فناسبَ في البناء أنْ يكونَ بنقص الحركةِ ، أوْ لأنَّ السكونَ هُوَ الْأَخِفُ ، ولا يعدلُ عن الأَخفِّ إلى الأَثقل إلاَّ لمعارض ، وثبوتُ المعارض إنما يكونُ بأَحَدِ<sup>(1)</sup> ثلاثةِ أشياءَ على ما ذكر في الكتابِ . قولهُ (( كالكافين ))(°) ، الكافُ في نحو: كزيدٍ ، حركتْ لئلاُّ يبتدأ بالساكن ، وحركتْ بالفتح ؛ لأنه أحفُّ / الحركاتِ ، وكذا القولُ في : تحريكِ الكافِ ، في نحو : ضربتكَ ؛ لأنها [١٦٢/أ] ضميرُ مفعول ، وهو فضلةٌ لا لرفع ؛ لاتصالها بما قبلَها ، ألا ترى أنك : لا تحدُها متصلة في الأفعال اللازمةِ ، نحو : قامَ ، لا تقولُ : قامكَ ، وهيَ إنْ اتصلتْ بالأفعال المتعديةِ ، فإنها لا تلزمها بالاتصال أيضاً ، بلُ تطرحُ عنها كثيراً نحو: قول على : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ١٠٥ وَوَجَدَكُ عَالَبِلا فَأَغَنَى ١٠٠ أَيْ: فهداك ، و (٧) : فأغناكَ ، فإذاً هذا الضميرُ منفصلٌ تقديراً (٨) ، فيلزمُ في التقدير : الابتداءُ بها ،

<sup>(</sup>١) ينظر فصل مالا ينصرف ص ١٦

<sup>(</sup>٢) في ب : « كذلك » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « حكم ذو » ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> بأحد<sub> ))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) الآية (٧،٨) من سورة الضحى .

<sup>(</sup>V) في الأصل : (( و ) (( فأغناك ) والأصح إسقاط الواو كما في ( )

<sup>(</sup>A) في ب : « هذا الضمير تقديراً منفصل » تقديم وتأخير .

فتحرك ؛ لئلاَّ يلزمَ الابتداءُ بالساكنينِ ، وقولهُ : (( نحوُ : يَا حَكَمُ ))(١) غيِّر هذا المثالُ ؛ لدقيقةٍ فيه لطيفةٍ ، وهو أنه لو قالَ : مكانَ يا حكمُ يا زيدُ ، لجازَ أنْ يخطرَ على بال أحدٍ أنْ تحركهُ لالتقاء الساكنين .

أحدهما: الياءُ ، والثاني: الدال ، كما في ابن ، وأمس (٢) ، وهولاء ، فبتعيين هذا المثال: زال هذا الوهم ؛ إلا قوله (٢) ما عسى ، فشذ (٤) تقديره: (روأنا أسوقُ إليكَ في سبعة أبوابٍ ، إلا ما عسى (٥) [ أنْ ] (١) يشذّ عنها شيءٌ ، بل ذكرت كلُها في هذه المقدمة ، و" الأصواتُ ").

الرواية بالرفع ، وهكذا ينبغي ؛ لأنَّ الأصوات : عبارةٌ عن الألفاظ ، فلو قيل : والأصوات ما بالحرِّ - لكانَ مثلُ قولك : وأسماءُ الأصوات ، وهو بمنزلة قولك : وألفاظ الألفاظ ، وفسادهُ ظاهرٌ ، وقيل : بلْ الرواية - بالحرِّ - ؛ لأنك لو رفعت الأصوات : يلزمُ أنْ تكونَ الأبوابُ ثمانيةً ، وقدْ ذكرَ المصنف ذلك ( المبعة أبواب ) وإنما جعل أسماءَ الأفعال ، والأصوات قسماً واحداً ؛ لأنَّ الأسماءَ التي في معنى الأفعال ، كما تدلُّ على الفعل ، فكذلك الأصوات أيضاً . ألا ترى أنَّ معنى قولك : أف أتكرَّه وأتضحر ، وهلا(ا) : رجزٌ للخيل . قوله (١٠) : المُضْمَرات (١٠) .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ وَارْسِ ﴾ وَالْمُثْبُ مِن بِ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ((قوله )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> يشذ <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عصى».

<sup>(</sup>٦) حرف يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> ذلك <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « فهذ » والثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في ب : ( قوله )) ساقط .

۱۲۷ الفصل ص ۱۲۷ .

#### ((المضمرات))

إنما قدم المضمرات على سائر المبنيات ؛ لأنها هي الأصل في البناء في الأسماء ، من حيث إنها لا تلزم المسميات ، فإنك تقول : أنت لمن يكون : بحضرتك ، وإذا غاب ذلك الرحل ، قلت : هو ، وكذا في عكسه [ وإذا لم تتبع مسمياتها : حرجت عن موضع الأسماء المتمكنة ؛ لأنّ الأسماء المتمكنة تلزم المسميات ] (١) ؛ فلذلك عومل بها معاملة الخارج عن دائرتها ، وحيزها ، فبنيت ، وقيل : وجة آخر في أصالة المضمرات في البناء ، وهو أنّ : المعرب تختلف حركته عند احتلاف سبب الإعراب عليه ، والمضمرات صبغها مختلفة على حسب اختلاف الإعراب فللمرفوع صيغة ، وللمنصوب صيغة ، فقام هذا الاختلاف مقام الإعراب ، فبنيت ، فامتنع الإعراب ، فبنيت ،

ثمَّ اعلمُ : أنَّ وضعَ المضمراتِ للإيجازِ ، ألا ترى : أنَّ قولكَ : زيدُ ذهبَ ، كانَ أصله أنْ يقالَ زيدُ ذهبَ زيدٌ من قبل أنَّ الفعلَ لابد لهُ من فاعلٍ ، وهو مؤخر عن الفعلِ ، فوضعوا لهُ ضميراً ثنوياً في ذلكَ الفعلِ ، فقيل : زيدٌ ذهبَ ، ولا شكَ أن زيدٌ ذهبَ ، أوجزُ من زيدٍ ذهبَ زيدٌ ، فعلى هذا كان القياسُ : ألاَّ يوضعَ المنفصلُ ؛ لأنَّ المتصلُ " أخصرُ ، وأوجزُ ، وهو المقصدُ " الأصْلِيُّ ، غيرَ أنهم يفتقرونَ إلى تقديم " المضمراتِ ، وإلى الفصلِ بينهنَ ، وبينَ ما قبلهنَ ؛ لغرضٍ دعا إلى ذلك ، لطلب الاختصاصِ ، في نحوِ : ((إياكَ هويتُ )) ، وما خرجَ إلاَّ أنتَ ، والمتصلُ كاسمه ، متصلٌ عا قبلهُ ، فلم يصلحُ لهذينِ الغرضينِ ، فوضعوا المنفصلاتِ لذلكَ المعنى ، ثمَّ إنما سُمِّيَ المضمرُ وهو المكني مضمراً ؛ لأنه فوضعوا المنفصلاتِ لذلكَ المعنى ، ثمَّ إنما سُمِّيَ المضمرُ وهو المكني مضمراً ؛ لأنه أضمر في القلبِ ؛ أيْ : نويَ وطويَ عن الذكر ، ومن أبياتِ الحماسةِ :

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ المنفصل ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( المتصل )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( تقدم )) والمثبت من ب.

لَقَدْ أَضِمُ رَبُّ حُبُّكِ فِي فَوَادِي وَمَا أَضِمُ رِبُّ حُبًّا مِن سِوَاكِ(١) والوجه الثاني في تسميته مضمراً هو: أنه سُمِّيَ مضمراً مشتقًّا من الضمير، وهو الهزالُ ، يقالُ : أضمرهُ ، فضُمرَ ؛ لأنَّ المضمرَ مختصٌ بتقليل الحروفِ ، وليسَ الهزالُ إلاَّ قلةُ اللحم(٢) ، ونقصانه ، ألا ترى إلى قول أبي / الطيب :

كَفَى بجسْمِى نُحُولاً أَنَّنِي رَجُلٌ لولا مُخَاطَبَتِ إِيَّاكَ لِم تَرَنِى (٢) فإنه لما أرادَ المبالغة في هزاله ، ونحوله ، جعلَ نفسه بحيثُ لا يُدْرِكُ بالمشاهدةِ قوله(٤): (( ولكلِّ من المتكلِّم ))(٥) إلى آخره ، القياسُ أنْ يكونَ (( ضميرٌ متصلٌ ، ومنفصلٌ ﴾(١) في الرفع ، والنصبِ ، والحرِّ ؛ لأنَّ الضمير بإزاء(١) المظهر ، والمظهرُ جيءَ به مرفوعاً، ومنصوباً، ومجروراً ، فكذا الضميرُ ؛ إلاَّ أنَّ حالَ الحرِّ لم يوضعُ لها منفصلٌ ، إذِ المحسرورُ لا يجيئُ إلا [ و ]^^ هـو متصلٌ بالحـارٌ ، نحـو : يزيـدُ ، وغلامُ زيدٍ ؛ لأنَّ انحرارَ الاسم إما بحرفِ الجرِّ ، أو بالإضافةِ ، والمحرورُ بحرفِ الجرِّ ، كما لا يتقدمُ على الجارِّ لا ينفصلُ عنه أيضاً ؛ لضعف المتصل ، وما اتصلَ بهِ ، وهكذا في المضافِ إليهِ ، فإنه لا يتقدمُ على المضافِ ، لأنهُ حينتُـذٍ لا يكـونُ مضافًا إليه ، ولا ينفصلُ عن المضافِ أيضاً ؛ لأنَّ المضافَ مع المضافِ إليهِ بمنزلةِ شيء واحدٍ ، فاشتدَّ أثرُ الاتصال المضافِ مع المضافِ إليهِ مضمراً ، فلم يجز الفصلُ بينهما بشيء أصلاً ، فلمْ يبق لوضع الضمير المحرور المتصل فائدةٌ أصلاً ، ` وهذا ؛ لأنَّ المحرورَ يقتضي الاتصالَ ، والمنفصلَ لا يقتضي إلاَّ الإنفصالَ ، فلوْ

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ١٤ / ١١٣ " سوا " .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( اللهو )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في شرح ديوان أبي الطيب لأبي العلاء المعري ١١/١

<sup>(</sup>٤) في ب: (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٢٧ :

<sup>(</sup>٧) في ب: (( بإزاء )) ساقط .

<sup>(</sup>٨) حرف يقتضيه السياق.

وضعَ لحال الجارِّ منفصلٌ يلزمُ أنْ يكونَ هوَ منفصِلاً متَّصِلاً ، وهـ و محـالٌ ، تقـولُ ، في مرفوع المتصل: ضربتُ ، جعلَ الضميرَ المتصلَ في نحو: ضربتُ على حرفٍ واحدٍ ، بخلاف المنفصل نحو: أنتَ ، وأنتِ ليخالطُ الفعلُ ويصير كآخرَ ، كأحدِ أجزائه ، وذلك ؟ لأنهم أرادوا أنْ يدلوا على شدة امتزاج الفعل بفاعله ؛ ولذا سكنوا لهُ ما كانَ متحركاً ، وذلكَ نحو التاء في ضربتُ ، فإنْ قيلَ : لَم أوترتْ التاءُ للمتكلم والمحاطب ؟ قلنا: كانَ حروف (١) اللين أحدرَ ، بأنْ يؤتي بها إلاَّ أنَّ الحركة لما ثقلَ حلوها بها ، وهم قصدوا أنْ يحملوا هذا الضميرَ متحركاً ؛ لقوته بالفاعليةِ: آثروا التاء ؛ لشبهها بحروف اللين ؛ لأنها قريبة المحرج ، من مخرج الواو ، ولذا أبدلت من الواو في : تراثٍ ، وتحاه ، ونحوهما ، فإنْ قيلَ : ما الموجبُ لضمِّ(١) ضمير المتلكم ، وفتح ضمير المخاطب ، وكسر ضمير المخاطبة ؟ قلنا: طلبُ الفرق بينها أمَّا اختصاصُ ضمير المتكلِّم بالضمةِ ، فلأنَّ المتكلمَ يكونُ مذكَّراً ، أوْ مؤنثاً ، فدلَّ ضميرُه على المعنيين ، فأعْطِيَ الحركةَ التي تحصلُ بالعضوين ، وهما الشفتان ؛ ولأنَّ المتكلمَ أولٌ ، فيحتارُ له أقوى الحركاتِ ، وهي : الضمةُ ، وأمَّا اختصاصُ ضمير المخاطبِ بالفتحةِ ؛ فلأنَّ المخاطبَ كثيرٌ ، والكثرةُ تستدعي الخفة ، وهي في الفتحة ، وأمَّا اختصاصُ ضمير المخاطبة بالكسرة فلأنها(" جزء الياء ، وهي من علاماتِ المؤنثِ ، كما في هذه(١٠) ، فإنْ قيلَ: لم سَوَّى بينَ الاثنين ، والجمعُ في الضمير ، نحو : ضربَ ؟ قلنا : لأنه على غيرِ طريقةِ التثنيةِ ، والجمع ، بيانه : أنَّ حكمَ (٥) المثنَّى (١) إذا أفردَ ، أنْ يجيءَ على

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((حرف)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفصيل هذه المسألة في : شرح الرضي على الكافية ٢ / ٤١٢

<sup>(</sup>٣) في ب: (( فلأنها )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « هذي ».

<sup>(</sup>٥) في ب: « الحكم».

<sup>(</sup>٦) في ب : « المثنى » ساقط .

شيئين متساويَّيي(١) اللفظِّ(٢) ، فقول ك (٣) : الغلام ان إذا أفردَ يجيءُ على غلام ، وغلام، وعلى هذا بيان(١) الجمع، وإذا أفردت الضمير في ضربنا: لقلت: ضربتُ أنا ، وأنتَ ، أو ضربتُ أنا ، وهوَ ، فالتاءُ في ضربتُ ، غيرُ أنتَ وهوَ ، فَلَمَّا خَالَفَتْ طَرِيقَةَ طَرِيقَةَ التَّنْسِةِ ، والجمع ، لم تكنْ هنا تَنْسِةٌ ، وجمعٌ ، بـلْ سَوَّى بينهما بالضماير ، فإنْ قيلَ : في " نا " منْ (٩) هـوَ ؟ قلنا : هـو المتكلمُ وغيره من المخاطبِ، والغائبُ، تبعُ لهُ، ألا تراكَ تقولُ: قمتُ، وقمتَ، بضمِّ التاء في الأول ، وفتحها في الثاني ، ثم تقولُ : قمنا : وتقولُ : قمتُ ، وقامَ ، ثم تقولُ : قمنا ، فإن قيل : التاءُ في ضربتما ، وضربتم ، ما هي ؟ قلنا : قالَ الشيخُ أبو على : هيَ ليستْ بتاء ضربتُ (١) ، إذْ لو كانتْ هيَ إياهـا ؛ لكانتْ مفتوحةً مثلها ، بل اقتضت ؛ بناءً على حِدَةٍ للتثنيةِ ، والجمع ، وإنما زيدت الميمُ فيهما ؟ لينحرطا في سلكِ المنفصلاتِ ، نحو : أنتما ، وأنتمْ ٧٠٠ ، وهما ، وهمْ ، والكلامُ في ضمِّ التاء في أنتما ، وأنتمْ ، وهما ، وهم ، وزيادةُ النون مشددةً تأتي في بيان " أنتما ، وأنتم ، وأنتن ، فإن قيل : ما وجهُ زيادةِ الألفِ / في : ضربا ، والواو في : [١٩٦٣] ضربوا ، والنون في : ضربنَ ، وتركِ زيادةِ <sup>(٨)</sup> الياء ؟ قلنا : هو أنَّ الأصــلَ أنْ تـزادَ . حروفُ اللين ؛ لخفتها ، فزيدتِ الألفُ ، والواوُ ، وحصتِ الألفُ بفعل الاثنين ، والواو بفعل الجمع (٩) ؛ لأنَّ الألف من أول المحارج ، والواو (١٠) من

<sup>(</sup>۱) في ب : « متساويا <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٢) في ب : « وفي اللفظ » .

<sup>(</sup>٣) في ب: <sub>((</sub> فكقولك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « شأن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : « منهما» .

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح الرضي على الكافية ٢ / ٤١٢ ؛ وابن يعيش ٣ / ٨٧ ؛ وشرح اللمع ١ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> أنتما ) وأنتم )) ساقط .

<sup>(</sup>٨) ينظر التصريح على التوضيح ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « للحمع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ((فيهما )) والمثبت من ب.

آخرِها ، والاثنان قبل الجماعةِ واختص المقدَّمُ بالمقدم ، والمؤخَّرُ بـالمؤخَّر ، ثـمَّ لما آلَ الأمرُ إلى زيادةِ ضمير النساء الغائباتِ: تفادوا عن زيادةٍ ، إذْ فيها(١) لـزومُ المهروبِ عنهُ (٢) ، وهو أنَّ في قولك : ((ضربنِي )) (٦) - بكسر الباء - دخول الكسرةِ التي هي أحبتُ الجرِّ ، على الفعل الموصون عن الجرِّ ، ألا ترى أنَّ (٤) استحابَ ياء المتكلِّم في نحو: ضربني ، نونُ عمادٍ قبلها؛ ليقعَ الكسرُ على النون ، لا على الفعل؛ فلهذا الفسادِ: أضربوا عن زيادة الياء، فزادوا النونَ التي هيَ شبيهةٌ بحروفِ المدِّ ، من حيثُ الخفاءُ ، واللينُ والمدُّ ، وحركوها ؛ لما بها من قوةِ الاسميةِ ، والفاعليةِ ؛ لأنها ضميرُ الفاعلاتِ ، وإنما لم تشدَّدْ هـذهِ النـونُ ، وإنْ شددت في ضمير المحاطباتِ ، نحو : ضَرَابُتنَّ ؛ لأنَّ هذه النونَ نظيرها من المذكر حرفٍ واحدٍ ، وهو الواوُ ، في : ضربوا ، بخلافِ النون في ضربتني ، فهـي نظـيرةُ الحرفين ، وهما : الميمُ والواوُ ، وإنما لم يحركوا الواوَ ؛ لأنها من حروفِ العلةِ ، وأحسنُ أحوالها السكونُ ، واعلمْ : أنهُ يسكنُ آخرُ الماضي بكلِّ ضمير مرفوع متحركٍ ؟ لأنه ضميرُ الفاعل ، وهو كالجزء من الفعل فلو لم يسكن للزمّ(٥) توالي أربع حركاتٍ ، في كلمةِ واحدةٍ ، ولا وجودَ لمثل هذه الكلمةِ في كلامِهم ، فإنْ قيلَ : مَا تَقُولُ : فِي جُنَدِل وعُلَبطٍ ؟ قَلْنَا : هما محمولان على جنادِلَ ، وعُلابطً ، قوله(١): ((والضمائرُ المنصوباتُ المتحركاتُ ، نحو: نصركَ ، نصركما نصركم ، إِنْ كُنَّ متصلاتٍ بالفعل صورةً ، فهنَّ منفصلاتُ عنه تقديراً ، فــــلا(٧) يــــلزمُ تـــوالي أربع حركاتٍ في كلمةٍ واحدةٍ ، وهذا هوَ الفرقُ الظاهرُ بينهما ، قوله (^) وتقولُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيه » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : «عنها».

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « إلى » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يلزم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « قوله » ساقط .'

<sup>(</sup>٧) في ب : « ولا » .

 <sup>(</sup>٨) في ب : (( قوله )) ساقط .

((في مروفع المنفصل ، أنا ، نحن ) (() ، أصله أن (() بهمزة ونون مفتوحة ، والألف في الوقف ؛ لبيان الحركة التي على النون ، ألا تراك تقول : في اللغة الشائعة ، أنا (() فعلت كذا ، بدون ، الألف لفظاً ، قال الإمام عبد القاهر : إنما بُنِي (() " أنا " بالفتح ؛ فرقاً بينه وبين الحرف الذي هو " أن " ، والفتح أخف ، والألف فيه للوقف ، وأما نحو قوله :

\* أَنَا سَيْفُ الْعَشِيْرةِ فَاعْرِفُونِي \*(°)

وقولُ أبي النجم(١):

\* أَنَا أَبُو النَّجْم وشِعْري شِعْري \*(<sup>٧)</sup>

### \* حَمِيداً قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا \*

هو لحميد بن ثور في ديوانه ص ١٣٣ ؛ وأساس البلاغة ص ١٤٣ " ذَرَى " ؛ واللسان ١٣ / ٣٧ " أين " ؛ ولحميد بن بحدل في حزانة الأدب ٥ / ٢٤٢ ؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٠٨ ، ١٣٥ ؛ والمنصف ١ / ١٠ ؛ والمقرب ص ٢٧٠ ؛ وابن يعيش ٣ / ٩٣ ، ٩ / ٨٤ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٢٩٥ .

(٦) هو الفضل بن قدامة من عجل . وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له الفرك ؛ وهو من أكابر الرجاز ، ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر ، وهو أبلغ من العجاج في النعت .

ترجمته في : الشعر والشعراء ٢ / ٣٠٣ فما بعدها ؛ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ٣١٠ - ٣١٠ وسمط اللآليء ص ٣٢٠ - ٣٢٨ ؛ وحزانة الأدب ١ / ١٠٣ فما بعدها ؛ والأغاني ص ٣٦١ – ٣٦٠ ؛ والأعلام ٥ / ١٥١ ، وكانت وفاته سنة ١٥٠ هـ .

(٧) هذا الرجز لأبي النجم العجلي ، وانظره في : الخصائص ٣ / ٣٣٧ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٦٠ ؛ وابن يعيش ١ / ٩٨ ، ٩ / ٨٣ ؛ والمنصف ١ / ١٠ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٦٠ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٤٣٩ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٤٧ ؛ والدرر ١ / ١٨٥ ؛ وبلا نسبة في : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٠٣ ، ٢٩٠ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٣٢٩ ، ٢ / ٤٣٥ ، ٤٣٧ ؛ والهمع ٢ / ٥٩ ؛ وخزانة الأدب ٨ / ٣٠٧ ، ٩ / ٤١٢ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٢٧ . . .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح اللمع ١ / ٢٩٨ ، ٢٩٩ ؛ والهمع ١ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الرضى على الكافية ٢ / ٤١٦ ، ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

فعلى إجراء الوصل مُجْرى الوقفِ، ويجوزُ أنْ يكونوا، قدْ أتوا بالألفِ ؟ لئلا يكونَ الوقفُ على متحرِّكٍ ، وقد يوقف عليهِ بالهاء ، فيقالُ : أنهُ ؛ لأنَّ الهاءَ قريبةٌ من الألفِ في المخرج ، فنابت إحداهما منابَ الآخرى(١)، في: بيان الحركةِ ، فَإِنْ قَيلَ : لِمَ اختيرَ الهمزةُ والنونُ للمتكلم الواحد ؟ قلنا : لأنَّ الهمزةَ من مبتدأٍ المحارج، وكلامُ المتكلم مبدأُ الكلام، فجعلتْ الهمزةُ من مبدأ ضميره للمشاكلةِ ، وأما النونُ فأحدرُ الأشياء ، بأنْ تكثرَ في الكلام ؛ لحسنها في السمع ، وحفتها في النطق ، معَ ما فيها من الغُنَّةِ ، فاختيرتْ هيَ لهذا ، و لم يقتصروا على الهمزةِ ؛ لأنَّ المنفصل كالاسم(٢) المظهر، فلابدُّ مِنْ أنْ يزادَ على المتصل بحرف بالفصل بينهما، و" نحنُ " جمعُ " أنا " من غير لفظه كالنساء في : جمع المرأةِ ، وكذا للتثنيةِ ، وإنما لم يُثَنَّ ، ولم يجمعُ من لفظه ؛ لأنهُ لابدَّ للتثنيةِ ، والجمع ، من انضمام واحدٍ إلى واحدٍ من جنسه ، وانضمام ما فوق الواحدِ إلى الواحدِ من جنسه وهنا لا انضمامَ من الجنس؛ لأنَّ المتكلَّمَ لا ينضمُّ إليه متكلم آحرَ ، وإنما ينضمُ إليهِ غائبٌ ، أوْ مخاطبٌ ، تقولُ : أنا وزيدٌ ، وأنا ، وأنتَ ، ولا تقولُ : أنا ، وأنا ، ولذلكَ لم تُصَعْ صيغةُ التثنيةِ ، والجمع من لفظةِ " أنا " ، بل استؤنفتْ لفظــةٌ أحــرى ، تــدلُّ على التثنيةِ ، والجمع ، وإنما بُنِيَ " نحنُ " على الضمِّ ؛ لأنه يــدلُّ على التثنيـةِ ، " والجمع ، فكانَ قوياً ، فناسبَ أنْ يبني على أقوى الحركاتِ ، كما بُنِي قبلُ ، وبعدُ على الضمِّ ؛ لذلكَ ؛ ولأنه ضميرُ الجماعةِ ، وضميرُ الجماعةِ قد يجيءُ بالواو والضمَّةُ حزؤها ، وَقِيْلَ (٣) الضمةِ / علامةُ (١) الرفع ، فبُنِيَ على الضمةِ ؛ ليدلَّ على [١٦٣/ب] أنه ضميرٌ مرفوعٌ ، وذكر معضهم (٥٠): أنَّ من العربِ من يبنيه على الفتح ، ومنهم من يبنيه على السكون ، ويضمُّ الحاءَ ، و" نحن " جمعُ " أنا " ، وأنا مركَّبٌ من

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الآخر ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( كالاسم )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « قبل » . ، ، ،

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>«على »</sub> .

<sup>(</sup>٥) ينظر الآراء في " نحن " : الهمع ١ / ٢٠٨ – ٢٠٩ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٤١٧

الهمزةِ والنون ، فكأنهم أرادوا : أنْ يزيدوا على " أنا " ؛ لزيادةِ المعنى ، فكرَّروا النونَ ، وأبدلوا من الهمزةِ حاءً ؛ لأنها من حروف الحلق ، وامتناعُ بنائه على السكون ؛ لا لتقاء الساكنين ، وأنتَ ضميرُ المخاطب(١) ، والاسمُ بالاتفاق " أنْ "(") و" التاءُ " للحطاب (") ، ولا محلَّ لها من الإعراب ، بخلاف التاء في : ضربتَ أما وضع أن(؛) للمحاطبِ ، فلكونه مشاركًا للمتكلِّم في أنَّ المشاهدةَ دالـةٌ عليهما(°) ، وأمَّا زيادةُ التاء فللفرق بينهما ، فإنْ قيلَ : لم احتصتْ الزيادةُ بالمخاطب(١) ؟ قلنا : ؛ لأنَّ المحاطبَ منتهى كلِّ كلام(١) المتكلِّم ، ، فيكونُ المحاطبُ بعد هذا(^) التكلم ، وما فيه زيادةٌ بعد ما لا زيادة فيه ؛ لكون الوجودِ بعد العدم مناسباً : أنْ يختصُّ ما فيه زيادةٌ بالمحاطبِ ، ولأنَّ المتكلمَ أظهرُ من المحاطب ؛ ولنذا صار ضميره أعرف من ضمير المحاطب ، فما هو أعرف وأشهر ؟ فهو بأنْ يكونَ مستحقاً للأصل أحقُّ ، وأما تحريكُ التاء ؛ فلالتقاء الساكنين ، وأما اختلافُ حركتي المذكُّر ، والمؤنَّثِ ، واختصاصُ الفتحةِ بالمذكر والكسرة بالمؤنث ؛ فلدفع الالتباس الواقع بأحدهما (٩) حركة واحدة ، ولتقديم جانب المذكر ، على جانبِ المؤنثِ ؛ لأنَّ الفتحة لخفتها خيرٌ من الكسرةِ ، فاستحقها المتقدمُ ، فإنْ قيلَ : فما بالُ الضمةِ لم تَمَسَّ ضميرَ المؤنث ، والالتباسُ كما يرتفعُ بالكسرةِ يرتفعُ بالضمة ؟ قلنا : كَانَ الأصلُ أن يختارَ الكسرة للمذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( الخطاب )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الهمع ١ / ٢٠٨ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> للمخاطب<sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنا وضع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ عليها ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «للمحاطب» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>V) في الأصل: « الكلام » والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل : ((هذا )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: « أحدها ».

والمؤنثِ معاً جرياً على الأصل المقرر ، وهو أنَّ الساكنَ إذا حركَ(١) بالكسرةِ ، وهذا المعنى ذكره عبدُ القاهر(٢) ، وهو أنَّ بينَ الكسرةِ والسكون مناسبةً ؛ لأنَّ الكسرَ أبعدُ الحركاتِ من الإعرابِ، ألا ترى أنك لا تجدُ معرباً مُنِعَ النصبَ والرفعُ ، ووجدت القبيلين منعاً من الحرِّ ، وهو غيرُ المنصرفِ ، والفعل المضارع ، فلما احتاجوا إلى تحريكِ المبنيِّ حركوه بما قلَّ في المعرباتِ ، ولو حركَ في بعض المواضع بالضمِّ والفتح عندَ التقاء الساكنين لمعنيَّ اقتضاهُ في موضعه ، والمعنى ههنا في التحريكِ بالفتحةِ ، وللمذكر (٣) ما ذكرناه ، وهو رفعُ الالتباس بين المذكر والمؤنثِ مع استحقاق المتقدِّم منهما أخفَّ الحركتين ، فبقيَ المؤنثُ على الأصل ، وأنتما ، وأنتم في التثنية والجمع ، وكانَ القياسُ " أنتــا " و" أنتــوا " ؛ لأنَّ الألــفَ علمُ التثنيةِ ، والواوُ علم الجمع في الرفع إلاَّ أنهم عَدَلوا عنْ سنن القياس لسرِّ (١٠)، وهو أنهم لو قالوا: أنتا، و" أنتوا " للزمهم أنْ يقولوا في: هُمَا ، وهُمْ للغائبتين ، والغائبين(٥) هـوا ، وهـووا ، ولاجتمعَ في آخر غـير المتمكـن حرْفـان معتــلاّن ، واحتماعهما مستثقَلٌ وغيرُ المتمكِّن ضعيفٌ ، فتفادوا أنْ يقولوا(١٠): هوا ، وهــووا، فأبدلوا(٧) من واو هوَ ميماً ؛ لأنَّ الميمَ من مخرج الواو ، وهي أحدرُ من(١) الحركاتِ ، ولهذا المعنى أبدلوا من الواو في فوهٍ ميماً ، فقالوا : فـمُّ ، ثـم أحرَوُا . الباب(٩) على طريقةِ(١٠) المشابهةِ ، فقالوا : أنتما ، وأنتم ، وضربتما وضربتم ، و لمْ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ((حرك)) ساقطة.

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب المقتصد ١ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « المذكر » والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «كسر» والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( والغائبين )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر تفصيل هذه المسألة في شرح الرضي على الكافية ٢ / ٤١٨ ؛ والهمع ١ / ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « وأبدلوا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((على )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ﴿ البابِ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: (( طريق )) .

يقولوا: أنتا، وأنتوا، وضربتا، وضربتوا()، وقيل: في زيادة الميم والألف في أنتما وضربتما أنها للفرق بين الواحد، وما زادَ عليه، وأمَّا المختصاصُ الميم بالزيادة ؛ لأنها قريبة المخرج من الواو، ولأنهما من الشفة ، والواوُ من ضمائر الجمع والتثنية ضربٌ مِنْ الجمع ؛ لأنَّ فيها ضمَّ واحدٍ إلى واحدٍ كما أنَّ في الجمع ضمَّ واحدٍ إلى ما فوقهُ، وعن بعضهم أنَّ الاثنين أقلُّ الجموع قالَ ابنُ عباس حرضي الله عنهما الله أو أو أو أله المناه الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما أن المنتوا الله المناه الله عنها الله عنها الألف بعدها لا التبس ضمير الاثنين بالجمع، فقولك : أنتم للاثنين نظير أنتم للحمع ، وإنْ قيلَ فهلاً اكتفوا بزيادة الألف وحدها قلنا : لئلاً يلزمَ الالتباسُ بين ضمير الاثنين والواحد ؛ لأنَّ الفتحة في "أنتَ "قد تشبعُ فيتولَّدُ منها الألفُ كقوله :

رَامِع من رَمَى فأصَابَ قَلْبِي وَقَالَ مِنَ المطالبِ قُلْتُ: أَنْتَا() والأصلُ في أنتم انتموا بدليلِ عودُ الواوِ فيه () في الاضطرار والاحتيار، والأصلُ في أنتم انتموا بدليلِ عودُ الواوِ فيه () في الاضطرار والاحتيار، ووجوبُ عودها في المتصلاتِ نحو نصرتموه، وقوله تعالى: ﴿ أَنْلُزِمُكُمُوهَا ﴾ () فإن قيلَ: لِمَ حذفت الواوُ في أنتموا ؟ وإذا حذفت فلمَ خص الحذف بها، ولم

<sup>(</sup>۱) في ب : « وضربنا » . . .

<sup>(</sup>۲) في ب : ((في )) .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ عنه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة للدكتور / عبد العزيز الحميــدي ١ / ٢٠٠ - ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى قائل هذا البيت ، ولا تخريجه من مصادر النحو والشعر .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> فيه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>A) من الآية (  $\Upsilon\Lambda$  ) من سورة هود .

يحذف الألفُ من أنتما ؟ قلنا: حذف الواو لأمن الالتباس، وامتناع حذف الألفِ من " أنتما " لئلا يعودَ الالتباسُ ، وإنْ قيلَ : لِمَ لم ينعكسْ الحذفُ وعدمه مع وحودِ رفع الالتباس في عكسـه أيضاً ؟ قلنـا : لوحـوهٍ : الأولُ أنَّ الـواوَ لـو حذفت ، فالدليلُ على حذفها قائمٌ وهو النونُ المشدَّدَةُ في أنتنَّ ؛ لأن جمعَ النساء بإزاء جمع الرجال ، وبعدَ التاء في أنتنَّ حرفان ؛ لأنَّ اللفظَ(١) قالبُ المعنى ، ورتَّبـةُ المذكر أعلى من رتبةِ المؤنثِ ، فكانَ أحسنُ أحواله ألاَّ يقصرَ لفظهُ عن لفظها بخلافِ حذفِ الألفِ من أنتما إذْ ليس على حذفها دلالةٌ واضحةٌ ، والثاني : أنّ الجمعَ أَثْقُلُ مِن التثنيةِ ، وإيثارُ الخفةِ للأثقل أولَى ، والثالثُ : أنَّ الألفَ أرسى قَدَماً وأرسخُ عِرْقاً من الواو(٢) إذْ الألفُ في التثنيةِ مطردةٌ ، والـواوُ في الحمـع غـيرُ مطردةٍ ، ألا ترى إلى نحو رجال ، وغلمان(٣) ، وأفـراس فكـلُّ منهـا(١) جمـعٌ ، ولا أ واوٌ فانتفاءُ ما هو بلا شبهٍ أولى فإنْ قيلَ : ما السر ُ في ضمِّ التاء في " أنتما "، و" أنتم " ؟ قلنا: هو أنَّ الميمَ شفويةٌ فناسبَ أنْ تجعل (٥) حركةَ ما قبلها جزء الواو ؛ لأنها شفويةٌ أيضاً ، فإنَّ إثباتَ المحانسةِ من بابِ المناسبةِ ، فإنْ قيل : فلمَ اشتركَ المذكرُ والمؤنثُ في أنتما ، وكذا في هما ، ولم يشتركا في الجمع ؟ فقيل : أنتم وأنتن ، وهم ، وهنَّ قلنا : للحري على سنن المظهر ، وليسَ بدعٌ أنْ يجرى الفرعُ على سنن الأصل ، وفي المظهر يقال : زيدان ، وهندان بالموافقة ، وزيدون وهنداتٌ بالمحالفةِ ، فكذا في المضمر ، فإنْ قيل : لِمَ لَمْ يجمعوا بالألفِ والتاء على نحو أنتاتٍ كما قالوا في المظهر مسلماتٍ<sup>(١)</sup> ؟ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلا لفظ».

<sup>(</sup>٢) في ب : « من الواو » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: «غلمان » ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>«</sub> منهما <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يحمل » والثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( مسلمات فإن قيل )) .

قلنا: المضمرُ فرعٌ على المظهرِ فسلكوا في المضمرِ غيرَ طريقةِ المظهرِ ؛ إيقاعاً للمخالفةِ ؛ لئلا يلزم الاستواء بين المظهرِ والمضمرِ من كلِّ وجهٍ ، فإنْ قيل: لِمَ المعتصتُ النونُ بالزيادةِ ، ولِمَ شدِّدَتْ ؟ قلنا: أمَّا الأولُ ، فلأنَّ النونَ علامةً للجمعِ في نحوِ : نصرنا ، وننصرُ ، وأمَّا الثاني : فلأنَّ القياسَ أنتنَّ ، فقلبت الميمُ نوناً ؛ لما بينهما من المقاربةِ ، من حيثُ إنهما غنتانِ في الألفِ ، ولذا قيل : "عميرٌ " في "عنبر " فأدغمت ، ولأنَّ جمعَ المظهرِ بحرفينِ ، بالألفِ والتاءِ ، فلزمَ انْ يكونَ الجمعُ هنا بحرفينِ أيضاً ، لئلا يلزمَ المحالفةُ من كلِّ وجهٍ ، فشدِّدتُ النونُ ؛ لهذا ، وهو للغائب ، وهي للغائبةِ .

اعلم أنَّ الواوَ ، والياءَ في هو ، وهي من نفس الاسم (۱) عند أكثر البصرية ، وقالَ بعضهم (۲) – والكوفية – هما زائدتان ؛ وحجتهم أنهما تسقطان من التثنية ، والجمع ، قالوا : والذي أحوجهم إلى ذلك أنَّ الكناية لما انفصلت ، احتيج فيها إلى ابتداء ، ووقف ، فالابتداء بالمتحرِّك ، والوقف على الساكن (۲) ، فلا يجتمعان على حرف واحد ، فزادوا الواو ؛ صلة لضمة الواو ، في "هو "، والياء (۱) صلة لكسرة الهاء في "هي " وحجة (۱) البصرين ثباتهما في الخط ، والوقف / وتحركهما في الوصل ، وهما ، وهم ليسا على حد التثنية والجمع ، بل هما صيغتان على حدة (۱) ، وقيل : في تعيين الهاء ، والواو والياء لهما .

أمَّا الهاءُ فيها فلمناسبةٍ بينهما ، وبينَ الهُمزةِ من حيثُ المخرجُ غيرَ (٧) أنَّ الهاءَ خفيةٌ ، فاختصت بالإخفاء ، وهو الغائب والغائبة ، وأمَّا زيادة الواو ، والياء

۱٦٤/ ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الاسم إلا » والأصح حذفها كما في ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الهمع ١ / ٢٠٦، ٢٠٩ ؛ وشرح الرضى على الكافية ٢ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( الساكنين )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : « الياء » .

<sup>(</sup>٥) ينظر الهمع ١ / ٢٠٩ ؛ والإنصاف ٢ / ٦٨١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أحدة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> غير <sub>))</sub> ساقط .

فيهما (١) فلحفته إلى ، وكثرةِ دورهما في الكلامِ ، فإنْ قيل : فالألفُ أحقُّ بالزيادةِ منهما ؛ لأنها لا تزايلُ الخفةَ ؛ لأنها ساكنةٌ أبداً .

قلنا: هذا هو الحوابُ ؛ لأنها ساكنة أبداً ، وهم قد قصدوا إلى أن يجعلوا هذه الضمائر متحركة ، فيحتارُ ما هو قابلٌ للتحركِ ، وهو (٢) الواو ، والياء ، فإن قيل : فلم حُص المذكرُ بالواو ، والمؤنثُ بالياء ، قلنا : لأن الواو من الشفة ، والياء من وسط اللسان ، فتكونُ الياءُ نائبة ، والمذكرُ مقدمٌ على المؤنثِ ، فيختص المقدم بالمقدم ، والمؤخرُ بالمؤخرِ ، فإنْ قيل : فما الوجهُ لتعيينِ حرفينِ ؟ وأي معنى في جعلِ أحدهما حرفاً صحيحاً [ أرادَ بالصحيح الهاة في هو ، وهي ، وبالمعتل الواق ، والياء فيهما ] (٢) والآخرُ معتلاً ؟

قلنا: أمَّا الأولُ فلزومُ التناسبِ بينَ ضميرِ الغيبةِ ، وضميرِ المتكلم ، فضميرُ المتكلم حرفانِ : الهمزةُ ، والنونُ ، فكذا ضميرُ الغيبةِ ، وأمَّا الثاني فلما ذكرنا من رومِ ذلك التناسبِ أيضاً ؛ لأنَّ الهمزةَ والهاءَ مخرجهما واحدٌ ، والنونُ قريبٌ مخرجُها في من من مخرج الواوِ ، وانفتاحُ الواوِ من " هوً " للتناسبِ أيضاً ؛ لأنَّ النونَ في ضميرِ المتكلمِ مفتوحةٌ ، وأمَّا ضمُّ الهاءِ فلطلبِ (٥) التجانسِ بينَ حركتها والواوِ ؛ في ضميرِ المتكلمِ مفتوحةٌ ، وأمَّا ضمُّ الهاءِ فلطلبِ (٥) التجانسِ بينَ حركتها والواوِ ؛ لأن الضمة حزءُ الواوِ ، ثم لما أرادوا أنْ يفرقوا بين المذكرِ والمؤنثِ : جاءوا بالياءِ مكانَ الواوِ ، وفتحوا الياءَ ؛ لما ذكرنا في الواوِ ، وكسروا الهاءَ للتجانسِ ؛ لأنَّ الكسرةَ جزءُ الياءِ ، والكلامُ في هما ، وهمْ ، وهن ، على نحوِ ما سبقَ في أنتما ، وأنتم ، وأنتنَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فيها ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَهُو ﴾ سَاقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> مخرجهما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( فطلب )) . .

قوله (۱): (( والحروفُ التي تفصلُ بـ " أيّاً " من الكاف، ونحوها )) (۱) إلى قوله: (( ولا محلَّ لهذه اللواحقِ )) وعند الخليلِ (۱) هي لواحقُ محرورةُ المواضِع ، الإضافةِ " أيّاً " إليها ، وفائدةُ الخلافِ أنَّ عند الخليل " إيَّاكَ " نفسكَ بالحرِّ على تأكيدِ الكافِ حائزٌ ، وعندَ غيره لا يجوزُ هذا التأكيدُ .

أمَّا تأكيدُ "إِنَّا " فلأنه لمْ يردْ تأكيدُ الضميرِ المنفصلِ ، وأمَّا تأكيدُ الكافِ ، فلأنه لا محلَّ لهُ " من الإغرابِ ، فلا يصحُّ تأكيدُه ، وحجهُ الخليلِ " ما حكاهُ عن العربِ ((إذا بلغَ الرجلُ الستينَ فإيَّاهُ وإيَّا الشوابِ ")(") فلولا أنَّ هذهِ اللواحقُ محكومٌ على محلها بالإنجرارِ ؛ لما انجرَّ الشوابُ ( منا ، والجوابُ : أنَّ هذا شاذٌ وهذا هو الجوابُ عن قول بعضهم ( ) : أن " إيَّا " مظهرٌ ، بدليلِ " أنّ " المضمر لا معنى لهُ سوى الإشارةِ التي ( ) هي للتعريفِ ، وعند يضافُ ؛ لأنَّ المضمر لا معنى لهُ سوى الإشارةِ التي ( ) هي للتعريفِ ، وعند الإضافةِ ينسلخُ الاسمُ عن التعريفِ ، فيلزمُ من تجريدِ الإضافةِ تعطيلُه عن المعنى رأساً ، وذلكَ ممتنعٌ ، وقد أضيفَ هنا كما ترى ، فلا يكونُ إلاَّ مظهراً .

قالَ: الأخفشُ (١١) ، وعليه المحققونَ: (( إنَّ " إِيّاً " لا يجوزُ إضافتهُ إلى ما بعدهُ؛ لأنه مضمرٌ ؛ بدليل أنه على وجهٍ واحدٍ ، لا يتواردُ عليهِ وجوهُ الإعرابِ ،

<sup>(</sup>١) في ب: (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢٧

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٢٧ . .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ١ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) في ب: « لها».

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ١ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ١ / ٢٧٩

<sup>(</sup>۸) في ب : (( الشوايب )) .

<sup>(</sup>٩) ينظر هذه المسألة الإنصاف ٢ / ٦٩٥ ؛ والتحمير ٢ / ١٤٦ ، ١٤٦ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ التي ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>١١) ينظر تفصيل هذه المسألة : شرح الرضي على الكافية ٢ / ٤٢٥ ؛ والإنصاف ٢ / ٦٩٧ فمــا بعدها ؛ والتحمير ٢ / ١٤٦ .

[[/170]

وذلك أنَّ كونَهُ مضمراً ، فيمتنعُ إضافته إلى ما بعده »، وعن الكوفيين (أنَّ أنَّ اللواحق هي الضمائر ، والياء (أن في "إياي "كالياء في نصرني ، والكاف والهاء في "إياك "و" إياه "كالكاف والهاء في نصرك ، ونصره لا فرق بينهما ، و"أيّا "عماد ، كالنون في نصرني ، ووجه فساد هذا القول أنَّ الشيءَ لا يعمل بما هو أكثر منه ، ومعنى قولهم : ((إذا بلغ الرجل الستينَ فإياهُ وإيّا الشَّوابِ »(") التحذير من أنْ يلاعبَهُنَّ ويتزوجَهُنَّ .

قوله (''): (( ولأنَّ المتصلَ أخصرُ ))('') هذا تعليلٌ قُدِّمَ على المعللِ لفظاً ،' والمعللُ ('') قوله: (( لَمْ يسوغوا تركهُ إلى المنفصلِ ))('') وأحصرُ أفعلُ التفضيلِ من الاحتصارِ على حذف ('') الزوائدِ ، وهو قياسٌ عند سيبويه ('') في كلِّ مزيدٍ على التُّلاثي ، وإنما لم يسوغوا ؛ لأنَّ وضعَ الضمائرِ للاحتصارِ ، فالعدولُ عن الأحصرِ إلى غيره عند عدمِ عوزهِ تنكبُّ عن منهج الوضع ('') ، فلذا حملَ على الشذوذِ إلى غيره عند عدمِ عوزهِ تنكبُّ عن منهج الوضع ('') ، فلذا حملَ على الشذوذِ إلى غيره عند عدمِ عوزهِ تنكبُ منهج الوضع ('') ، فلذا حملَ على الشذوذِ إلى المنتِ حيثُ لم يقلْ بلغتكَ ، وقبله / :

<sup>(</sup>١) ينظر الانصاف ٢ / ٦٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ فالياء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ١٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( فالمعلل )) .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ٨٩.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( خلاف )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) ينظر الكتاب ٢ / ٣٦٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( القدح )) .

<sup>(</sup>١١) هذه لفظة من بيت شعر من الرجز ، ونصه :

<sup>\*</sup> إليْكَ حَتَّى بَلَغَتْ إيَّاكًا \*

هذا الرجز من قول : خُمَيْد الأرقط ، وانظره في : الكتاب ٢/ ٣٦٢ ؛ وابن الشجري ١/ ٤٠٠ والخصائص ١ / ٣٦٢ ؛ والعقد والخصائص ١ / ٣٠٧ ؛ والعقد الفريد ٤ / ١٠٢ ؛ والخزانة ٥ / ٢٨٠ .

## \* أَتَتْك (١) عَنْسٌ قَطعَتْ أَرَاكًا \*(٢)

قيلَ: معناهُ أكلتُ الأراكِ ، ويجوزُ أنْ يكونَ المعنى سارتْ من بينِ الأراكِ عتى قطعتْ تلكَ الأراضي التي هي منابتُ الأراكِ ، وقوله : إليكَ أيْ (٣) : قاصدةً الليكَ ، وقيلَ أيْ : سقتها إليكَ (٤) ، وأمَّا قولُ بعضِ اللصوصِ (( إيّانا )) (١٥)(١) فلهُ وحدٌ (٢) وهو تعذرُ الوصلِ (١ هنا ؛ لامتناعِ أنْ يقولَ : تقتلنا إذْ لا يجمعُ بينَ ضميري الفاعلِ والمفعول إلاَّ في بابِ ظننتُ تقولُ : ظننتي منطلقاً بضمِّ التاء (١) ، ولا تقولُ قتلتني - بضمِّ التاء - ولا نقتلنا (١) بالنون ، والمنفصلُ موضوعٌ ليحاء به عند تعذرِ الوصلِ ، وقدْ تعذَّرَ من هذا الوجهِ كما ترى ، وعن هذا قالَ بعض الشارحين في الاستشهاد بهذا البيتِ (١١) ضربُ إشكالِ ؛ لأنَّ سوقَ هذا اللفظِ

(٥) هذه لفظة من بيت من الهزج ، ونصه :

وعقب هذا البيت ، والبيتان لذي الأصبع العدواني أو أبي بجيلة . ينظر الخصائص ٢ / ١٩٤ ؟ والإنصاف ص ٢٩٩ ؛ وابين الشيجري ١ / ٥٧ ؛ وابين يعيش ٣ / ١٠١ ، ٢٠١ ؛ والخزائية ٥ / ٢٨٠ .

- (٦) المفصل ص ١٢٨.
- (٧) في الأصل : ﴿ وحبة ›› والمثبت من ب .
- (٨) في الأصل: ﴿ الموصل ﴾ والمثبت من ب.
  - (٩) في ب: (( بضم الثَّاء )) ساقط .
    - (١٠) في الأصل: (( لا تقتلها )) .
- (١١) ينظر شرح البيت الآنف الذكر في : الكتاب لسيبويه ٢ / ١١١ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢ / ١٧٩ ؛ وابن يعيش ٣ / ١٠١ ، ١٠٢ ؛ وحزانة الأدب ٥ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١) في ب: (( لأمك )) .

<sup>(</sup>٢) هذا شطر قيل قبل الشطر الأول الآنف الذكر ، وهو من قول : حُميد الأرقط ، وانظر تخريجه في المصادر الآنفة الذكر .

<sup>(</sup>٣) في ب: ((أي )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ إِلَيْكُ ﴾ ساقط.

لبيانِ أنه لا يجوزُ إقامةُ المنفصلِ مُقامَ المتصلِ عندَ إمكانِ لفظِ المتصلِ ، ولا إمكانَ للمتصلِ هنا "الله لا يجوزُ إقامةُ المنفصلِ هنا شاذاً ؟ ولكنا نقولُ : المتصلِ هنا شاذاً ؟ ولكنا نقولُ : إنَّ وحهَ الشذوذِ هنا ، هو تركَ استعمالُ الأنفسِ ، فإنهُ كانَ من حقهِ أنْ يقولَ : تقتلُ أنفسنا ، فأرادَ أنْ يأتي بالمضمرِ مكانَ هذا المظهرِ ، فلمْ يتهيأ لهُ ، فأتي المتصل مكانَ "استعمال ضمير المنفصلِ مكانِ المظهرِ هنا شاذاً .

البيتُ لذي الإصبع العدواني (٢) ، وترتيبهُ :

وَقُرَّى(°): موضعٌ بعينه .

ونقتلُ إيّانا : أيْ : بقتلِنَا إياهم حرباً بمنزلةِ منْ قتل نفسهُ ؛ لأنهم كانوا أغاروا على قبيلةِ أنفسهم ، فإنَّ كلهم كانوا من عشيرةٍ (١) واحدةٍ .

<sup>(</sup>۱) في ب : « ههنا » .

<sup>(</sup>٢) في ب : « فكان » .

<sup>(</sup>٣) ذو الإصبع العدواني : هو : حُرْثان ، بن عَدُوان بن عمرو بن قيس بن عيلان ، وكان حاهلياً ، وسمي ذا الإصبع ؛ لأن حيةً نهشته في إصبعه فقطعها .

ترجمته في : الاشتقاق ص ١٦٣ ؛ والمؤتلف والمختلف ص ١١٨ ؛ وسميط الـ لآليء ص ٢٨٩ – ٢٩٠ ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٧٠٨ ؛ وحزانة الأدب ٥ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأبيات في خزانة الأدب ٥ / ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) قُرَّى : بضم أوله وتشديد ثانيه بعده ياء على وزن " فُعْلى " موضع ببلاد بــني الحــارث . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١٠٦٢ ؛ ومعجم البلدان ٤ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( دغير )) .

و نجرانُ (۱): ناحيةً من اليمنِ (۱) ، ومنهُ أفعى (۱) نجرانَ و الله الله أفعى (۱) نجرانَ و نجرانَ و الله الله أنهارِ سَ (۱) و الله أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَ (۱) و الله أنهارِ سَلَمُ أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَالله أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَالله أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَالله أنهارِ سَالِ الله أنهارِ سَالهِ الله أنهارِ سَالهُ أنهارُ

البيتُ للفرزدق ، وترتيبهُ :

قَدْ عَلِمتْ سَلَمْ ي وَجَاراتُهَ مَا قَطْرَ () الفَدرِقِ إِنَمَا أَنَا (ا) شَكَكُدتُ بالرُّمْ حَيَازِيْمَ أَ والخيلُ تَجْرِي زِيَمَا بَيْنَا فَعلَمَ بهذا أَنَّ الواوَفِي و ما قطرَ "ليستْ من البيتِ ، بل للعطفِ في التقديرِ . الشاهدُ في البيتِ : أنه أتى بالضمير المنفصلِ ؛ لتعذرِ الوصلِ ؛ لأنه لوقالَ : ما قطرتُ الفارسَ كَانَ نافياً عن نفسهِ أنه قطرَ الفارسَ ، والاسمُ الواقعُ بعد إلاَّ مشتنى مما نفى .

فلما احتاجَ إلى الإتيانِ بالضميرِ بعدَ إلا أتى بهِ منفصلاً ؛ لأنه ليسَ بموضع اتصال ؛ لأنَّ الاتصالُ " أَنْ يتصلَ بالفعلِ ويليهِ ، والانفصالُ عكسهُ وقطَّرَ :

<sup>(</sup>۱) نحران : بفتح أوله وإسكان ثانيه مدينة بالحجاز من شق اليمن معروفة سميت بنجران بن زيد بـن يشجب بن يعرب وهو أول من نزلها ، ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١٢٩٨ ؟ ومعجم البلدان ٥ / ٢٦٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) اليمن : هو البلد المعروف الذي كان لسبأ ، فإنما سمي باليمن لأنه عن يمين الكعبة . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١٤٠١ ؛ ومعجم البلدان ٥ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أفعى نجران : هو الأفعى الجرهمي حكيم جاهلي قديم ، كان منزله بنجران تقصده العرب في قضاياها ، فيحكم بينها ولا يرد حكمه .

ترجمته في : التاريخ لابن الأثير ١ / ٦٣٦ – ٦٣٣ ؛ والأعلام ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٢٩ ..

<sup>(</sup>٥) في ب : «وما» .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت من السريع ، وهو لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص ١٦٧ ؛ والكتاب ٢ /٣٥٣ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٩٩ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٤١١ ؛ وله أو للفرزدق في شرح شواهد المغني ٢ / ٧١٩ ؛ وبلا نسبة في : ابن يعيش ٣ / ١٠١ ، ١٠٣ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٣٠٩ ؛ والأشباه والنظائر ٧ / ٢٤٣ ؛ واللسان ٥ / ١٠٦ " قطر " .

<sup>(</sup>V) في ب : (ر لأن الاتصال )) ساقط .

القاهُ(١) على أحد قطريهِ ، وهما جانباهُ يقالُ: شككتهُ بالرمحِ أيْ : حرقتُه وانتظمْتُهُ .

الحيازيم : جمع الحيزوم ، وهو ما حول الصدر .

والزِّيمُ: التفرقةُ.

يقولُ: طعنتُ الرمحَ في صدرِه ، والخيـلُ تجـري بفرسانها ، وزِيَماً: حالٌ ( وتقولُ: هو ضربٌ ))(٢) إلى آخره .

ذكرَ هنا مواضعَ الفصلِ، وهي المبتدأُ وحبرُه، وحبرُ " إنَّ " ، (( وما بعدَ الاستثناء ))(") ، وما بعدَ الحرفِ العاطفِ ، والمفعولِ المقدَّمِ ، وأمثلةُ هذه الستةِ مذكورةٌ في الكتابِ(") .

ثعلبٌ أبو العباسِ من أئمةِ الكوفية ، وهذا الذي أنشدهُ (٥) قبيحٌ ؛ لأنَّ " ونحوها ، فمجيءُ الضمير " إلا " ليسَ لها قوةُ الفعلِ ، و" لا " عاملةٌ كـ " إنَّ " ونحوها ، فمجيءُ الضمير

<sup>(</sup>۱) في ب: <sub>((</sub> ألقا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٢٩ . ً .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( وما بعد الاستثناء )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ١٢٩ ﴿

<sup>(</sup>٥) البيت الذي أنشده تعلب هو:

متصلاً بها يَسْمُجُ حداً ، على أنَّ أصحابنا ينشدونه حاشاكَ، مكانَ إلاَّكَ ، يقالُ (١): ما بالدارِ ديارٌ ، أيْ : أحدٌ ، فيقالُ : من الدورِ ، ولو (٢) كانَ فعّالاً لقيلَ دوَّارٌ ، وقدْ جاءَ في شعر أبي الطيبِ :

# $^{(1)}$ لَمْ نَرَ من $^{(7)}$ نادمتُ إلاَّكَا $^{(4)}$

قوله: (( إِلاَّكَ ))(<sup>()</sup> كَانَ ينبغي أَنْ يَقَالَ: إِلاَّ إِياكَ دِيارٌ ، وإنمَا قُدِّرَ المنصوبُ من المنفصل دونَ المرفوع إلاَّ المستثنى منهُ ، فكانَ منصوباً لا محالةَ ))(<sup>()</sup>.

( فإذا التقى ضميران ) ( أي : إذا التقى / منصوبان ، أو منصوب و محرور ، [ ١٦٥ / رو تمثيله بما قلنا يرشدُك إلى ذلك ، وإلا وردَ عليهِ نحو : ضربتك فهما متصلان أبداً لا يتأتّى فيهما الانفصال ، فالأول متصل لا محالة ، وفي الثاني يجوزُ الأمران : الوصل ، والفصل ، نحو : الدِّرْهَمُ أعطيتكه ، والدرهمُ أعطيتك إياه ، والدرهم أعطيتكم أعطيتكم إياه ، وفي التحمير ( ) : (( وإذا التقى ضميران منصوبان )) ؛ لأنَّ فيهِ احترازاً عن كون أحدهما مرفوعاً ، وقوله جاز في الثاني : الاتصال ؛ لانهُ ممكن ، ولا مانعَ عنه ، وجاز الانفصال أيضاً ؛ لتطويله بالاتصال ، فجعل كالمتعذر ؛ لأداء اتصاله إلى ثلاثِ مضمراتٍ متصلاتٍ ( ) )

وانظره في معجز أحمد ٢ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>١) في ب: (( يقال )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( فلو )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( لمن )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت لأبي الطيب وعجزه :

<sup>\*</sup> لا لِسُوك وُدِّكَ لي ذَاكَا \*

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>V) في النسختين : « وإذا » والمثبت من المفصل .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٣٠

<sup>(</sup>٩) ينظر التخمير ٢ / ١٥١ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : <sub>((</sub> متصلان <sub>))</sub> .

بكلمةٍ ، وفي ذلك تطويل (١) الكلمةِ في غايةِ الاستثقالِ ؛ ولأنَّ الضميرَ المتصلِّ المنصوبَ لا يتصلُ إلاَّ بالفعل ، ولذا حُمِلَ قوله :

## \* هُمُ الآمِرُونَ الخَيْرَ والفَاعِلُونَه \*(٢)

على الضرورةِ ، وهنا قد اتصلَ بالاسمِ ، وهو الكاف ، فتعذّر الوصلُ من حيثُ المعنى ، فيجوزُ الفصلُ ، والصحيحُ : أعطيتكموه - بكاف الخطاب - وإنْ وقع في عامةِ النسخ : أعطيتموه بدون الكاف ، بدليل قوله : وأنْ ينفصلَ الثاني ، كقولك : أعطيتكَ إياهُ ؛ لأنَّ هذهِ الصورةَ الثانيةَ هي الأولى بعينها ، إلاَّ إنَّ الضميرَ الثاني هنا منفصلُ ، وفي الأولِ في الصورةِ الثانيةِ ، كاف الخطابُ ، فكذا في الأولى ، وينبغي إذا اتصلا أنْ يقدمَ منهما ما للمتكلِّم على غيره ؛ لأنَّ الكلامَ ينشأُ من المتكلِّم ، وينتهي إلى المحاطبِ ، ثم إلى الغائبِ ، فناسبَ أنْ تراعى هذهِ المراتبُ في ذكر ضمائرهم ، فيقالُ : «أعطانيكَ ، وأعطانيه زيدٌ ، والدرهمُ أعطاكةُ زيدٌ » ولا أعطاهيٰ ، ولا أعطاهكُ ، وقولُ أبي الطيب :

خَلَـتِ البـلادُ مـن الغزالـةِ ليلَهَا فَأَعَاضَهَاكَ اللهُ كـي (١) لا تَحْزَنَـا (٥) من تعسفاته ومن المريبِ على وجههِ قولُ ابن الرومي (١):

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَفِي تَطُولُ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من الطويل ، وهو بلا نسبة ، وعجزه :

<sup>\*</sup> إذًا ما خَشَوا من معظم الأمر مُفْظِعا \*

وسبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) المنفصل ص ١٣٠ . .

<sup>(</sup>٤) في ب : « أشركي » .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي الطيب ، وانظره في معجز أحمد ٢ / ١٩٧

<sup>(</sup>٦) ابن الرومي : هو : علي بن العباس بن حريج ، أو حورجيس الرومي ، أبو الحسن : شاعر كبير ' من طبقة بشار والمتنبي ، رومي الأصل ، كان حده من مـوالي بـن العبـاس ولـد سـنة ٢٢١ هــ ، وتوفي سنة ٢٨٣ هـ مسموماً .

أخباره في : وفيات الأعيــان ٣ / ٣٥٨ ؛ ومعجــم الشـعراء ص ٢٨٩ – ٢٩١ ؛ وزهــر الآداب ص ٢٩٥ ؛ وتاريخ بغداد ٢٢ / ٢٢ ؛ والأعلام ٤ / ٢٩٧ .

## جُعِلْتُ فِدَاكَ لَمْ أَسْأَلْكَ ذَاكَ الثوبَ للكفن

سَأَلْتُكُه لألبسه ورُوحِي بعدُ في بَدَن(١)

فطريقة أخرى ، وهي أنَّ ضميرية ضمير المتكلِّم أسرعُ ظهوراً من ضميرية وضمير المخاطب أسرعُ ظهوراً من ضميريه ضمير (٢) الغائب إذِ الأولُ حكاية ، ولا حكاية في الأسماء المظهرة بتوسطُ حرف النداء ، نحو : يا زيدُ ، فعلت كذا ، ولكن لا خطاب في المظهرات وضعاً ، فيكونُ في رتبة ضميرية وضمير المخاطب انحطاط عن رتبة ضميرية ضميرية ضمير المتكلم بدرجة ، والثالث كالأسماء المظهرة إذِ الأسماء المظهرة كلها غيب ، ومن المعلوم أنَّ الضمير بالفعل لطلبه الفعل بكونه ضميراً من هذا : أنْ متصلاً ، فما كانت ضميريته أظهر كان مبنياً ، بأنْ يتقدم ما للغائب .

<sup>(</sup>١) ينظر ديوان ابن الرومي ص ٢٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> ضمير )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى ترجمته في مظان الكتب.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥٥) من سورة النمل.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الله » لفظ الجلالة.

إياكَ وأعطاكَ إيايَ ، وقد جاءَ في الغائبينِ ، أعطاهاه »(١) أيْ : أعطى المؤنثَ المذكر ، (( وأعطاهوها »(٢) أيْ : أعطى المذكر المؤنث : \* لِضَغْمِهِمَاهَا \*(٣)(٤)

هو بدلُ من قوله لضغمه ، والضميرُ الأولُ / بالتننية للذئب والضبع ، والثاني [1/11] للضغمة ، وهي مصدرٌ ، منهُ اشتقاقُ الضيغم " نابها "أيْ : ناب الضغمة ، والإضافةُ للملابسةِ كأنه يقولُ لكثرةِ ما أبتليتُ به من المحن ، قدْ طابتْ نفسي أنْ يعضني سبعانِ نابهما يضربانِ العظم ، ويقرعانه ، وقُرعَ البابُ ( كناية عن التصويت ، وهو قليلٌ ، أيْ : الضميرانِ إذا كانا للغائبين ، ففيهما وجهان : أحدهما : فصلُ الثاني ووصله ، نحوُ : أعطاها إياهُ أيْ : أعطى المرأةَ الدرهم ( ) ، وأعطاه أبي المائم والمنائم وال

<sup>(</sup>۱) المفصل ص ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٣٠

<sup>(</sup>٣) هذه لفظة من بيت من الطويل ، وهو لمغلس بن لقيط ، ونصه :

وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ بِضَغْمَةٍ لِضَغْمِهِمَاهَا يَقْرَعُ الْعَظْمَ نَابُهَا وانظره في : تخليص الشواهد ص ٩٤ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٣٣٣ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٧٥ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٣٠١ ، ٣٠٥ ؛ وبالا نسبة في الكتاب ٢ / ٣٦٥ ؛ وآمالي ابن الحاجب ٢ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٥) في ب: (( الباب )) ساقط .

<sup>(7)</sup> في ب : (7) أعطى الدرهم المرأة (7)

<sup>(</sup>٧) في ب: « أعطاه ».

<sup>(</sup>A) في الأصل : « إلا وصل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : ((وهو )) .

"أعطاهاهُ" أيْ : حاء اتصالُ المفعولين معاً في الغائبين ، والاحتيارُ في ضمير حبرِ كانَ الانفصالُ يعني حبرُ كانَ ، يجيءُ متصلاً ، ومنفصلاً ، فوجهُ الاتصالِ أنَّ حبر كانَ يشبهُ المفعولَ ، كما أنَّ اسمهُ يشبهُ الفاعل ، وضميرُ المفعولِ (۱) متصلُّ نحو : نصركَ ، وكذا (۱) هنا ، ووجهُ الانفصالِ أنَّ حبرها في الأصلِ حبرُ مبتداً ، والضميرُ إذا وقعَ حبرَ المبتدأ فهو منفصلٌ ، وكذا (۱) هنا ، فعلى هذا : يجوزُ في البيتِ لئن كانَهُ ولئنْ كانَ إياهُ ، ووجهُ كونِ الانفصالِ مختاراً إنْ كانَ منزلاً منزلةَ الحرفِ ، كانَهُ ولئنْ كانَ إياهُ ، ووجهُ كونِ الانفصالِ مختاراً إنْ كانَ منزلاً منزلةَ الحرفِ ، والحروفُ (۱) تتصلُ بالضميرِ من وجهِ واحدٍ نحو : إنكَ خارجٌ ، وأمّا مِنْ وجهين فلا ، حيث لا (۱) يقالُ إنكهُ ، والمرادُ أنك خارجٌ ، وقدْ اتصلَ بكانَ ضميرُ اسمها فيكونُ انفصالُ الضميرِ خبرهَا مختاراً ، وقد جاءَ بالاتصالِ فيما ذكرهُ أبو الحسنِ ابنِ فَضّالِ النحويُ (۱) :

<sup>(</sup>١) في ب : « المفعول » ساقط .

<sup>(</sup>۲) في ب: « فكذا » .

<sup>(</sup>٣) في ب: <sub>((</sub> فكذا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ب : « والحرف » .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>« فلا »</sub> .

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن بن فَضَّال النحوي : هو علي بن فضَّال بن علي بن غالب المحاشعي القيرواني ، يعرف بالفرزدقي ، لأن الفرزدق جده . كان إماماً في النحو واللغة والتصريف ، والتفسير ، والسير ، رحل إلى البلاد وأقام بغزنة مدةً وصادف بها قبولاً ، ورجع إلى العراق ، وأقرأ ببغداد مدة النحو واللغة ، من تصانفيه : برهان العميدي في التفسير عشرون محلداً ، الاكسير في علم التفسير ، إكسير الذهب في النحو ، العوامل والهوامل ، وغيرها من الكتب النافعة توفي ثاني عشر ربيع الأول سنة ٤٧٩ هـ .

ترجمته في : إنباه الرواة Y / Y ، ومعجم الأدباء Y / Y ، ومندرات الذهب Y / Y ، وإشارة التعيين ص Y ؛ ومرآة الجنان Y / Y ؛ وبغية الوعاة Y / Y ، وكشف الظنون Y / Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y . Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y ، Y . Y ، Y .

وكَانُوهَا ولكنْ (۱) للأعادِي فَكَانُوهَا ولكنْ في فؤادِي فَقَد صدقُوا ولكنْ عَنْ وِدَادِي (۲)

وإحـوان حَسِبْتُهُ مَ دُرُوْعاً وحَلْتُهُ مَ دُرُوْعاً وحَلْتُهُ مَا لِبَاتٍ وحَلْتُهُ مَا لِبَاتٍ وقَالُوا: قد صَفَتْ مِنَّا قلوبٌ ويعنى قوله:

لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقْد حَالَ بَعْدَنَا عَنِ الْعَهْدِ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ (") أَيْ : كَانَ شَابًا فَكَبرَ ، وقولهُ : أَيْ : كَانَ شَابًا فَكَبرَ ، وقولهُ : \* لَيْسَ إِيَّايَ \*(°)

وقبله:

ليْت هَذَا اللَيْ لُ شَهْرٌ لاَ نَدُرَى فيهِ عَرِيْبَا(١) والمحفوظ:

وَلا نَخْ شَي رَقِيْبَ اللهِ وَلا نَخْ شَي رَقِيْبَ اللهِ اللهِ وَلا نَخْ اللهِ المَا المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المِ

"عريب" "بالعين المهملة بمعنى أحدٍ ، يقالَ ما بالدارِ عريبٌ أيْ : أحدٌ . ( عليه رجلاً ليسني )) قال المصنفُ : أيْ : ليأخذَ رجلاً غيري ، وقد المتمع شذوذان : أحدهما : قوله : عليه للغائبِ في الإغراء ، والأصلُ أنْ يقالَ :

 <sup>(</sup>١) في ب : (( ولكن )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات للمحاشعي النحوي انظرها في : معجم الأدباء ١٤ / ٩٤ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يَتَغَيِّرُوا ﴾ والمثبت من ب. والبيت لعمر بن أبي ربيعة . ديوانه ص ٩٤

<sup>(</sup>٤) في ب: (( بعدها )) .

<sup>(</sup>٥) هاتان لفظتان من بيت شعر من محزوء الرمل ، ونص البيت :

<sup>(</sup>٦) ينظر تخريج هذا البيت في المصادر الآنفة الذكر .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٣٢ .

عليكَ بكافِ الخطابِ ؟ لأنَّ بعض الظروف تقامُ مقامَ أمرِ المحاطبِ نحو : دونكَ ، وعليكَ دونَ أمرِ المتكلِّم ، والغائبِ ؟ لأنَّ أمرَ المحاطبِ أو حزُ ؟ لأنَّ فيه إضمارَ نفسِ الفعلِ ، بخلافِ أمرِ المتكلم ، والغائبِ ؛ لأنَّ فيهما إضمارَ الفعلِ ، ولامَ الأمر أيضاً ، والإضمارُ حلافُ الأصلِ فالمصير إلى ما فيه الإضمارِ ولامَ الأمر أيضاً ، والإضمارُ حلافُ الأصلِ فالمصير إلى ما فيه الإضمارِ أولى ، فإنْ قيلَ : فما تقولُ في قوله - عليه الصلاةُ والسلامُ - : ((عليكم ()) بالباءةِ ()) ، فمن لم يستطعُ فعليه الصومَ ، فإنَّ الصومَ لهُ وحَاءُ )) حيثُ قالَ : فعليه الصومَ بالغيبةِ قلنا: إنما حسنَ ذلكَ لعدمِ الخطابِ لقوله (أ) - عليهِ السلامُ - : ((عليكمُ )) ولأنَّ هذا لما () كانَ أمراً كسائرِ الأوامرِ ، والأمرُ قدْ يكونُ للغائبِ ، وقد يكونُ للغائبِ ، والمصلُ وقد يكونُ للحاضرِ شبَّهَ هذا بلذاكَ ، والشاذُ الثاني قوله : "ليسين " والأصلُ ليسي إيايَ ، فإنْ قيلَ : أليسَ "ليسَ "() من أحواتِ كانَ ؟ وفي كانَ حازَ ليسي إيايَ ، فإنْ قيلَ : أليسَ "ليسَ "() من أحواتِ كانَ ؟ وفي كانَ حازَ

#### \* إذْ ذَهبَ القومُ الكرامُ لَيْسِيْ \*

وينسب لرؤبة بن العجاج ، وهو في ملحقات ديوانه ص ١٧٥ ؛ وشرح التصريح 1 / 11 ؛ وشرح شواهد المغني 1 / 110 ، 110 ؛ 110 ، 110 ؛ والمقاصد النحوية 1 / 110 ؛ وحزانة الأدب 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 110 ،

<sup>(</sup>۱) في ب: «عليكم» ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب : « بأبأه » .

<sup>(</sup>٣) نص الحديث: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضُّ للبصر ، وأحصنُ للفرج ، ومن لم يستطعُ فليصم ، فإن الصوم له وجاء )) . البخاري: كتاب النكاح ، باب قول النبي  $-\frac{1}{2}$  - (( من استطاع الباءة فليتزوج )) <math>+ (( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + ( 27 + (

<sup>(</sup>٤) في ب : « يقوله » .

<sup>(</sup>٥) في ب : « كما » .

<sup>(</sup>٦) هذه لفظة من بيت شعر من الرجز ، ونصه :

الوصلُ والفصلُ ، وإنْ كانَ الفصلُ الاختيارَ قلنا : بلى إلاَّ أنَّ كانَ أدحلُ في الفعليةِ ؛ لأنَّ له مضارعاً وأمراً ونهياً ، واسمُ فاعلٍ بخلافِ ليسَ ، فلذا كثرَ في كانَ اتصالُ الضميرِ / وشذَّ في : ليسَ ، بحيثُ لا يعملُ عليه ، وليس في البيتِ [١٦٦/ب] بدون نون العمادِ ، وقبلهُ :

عَهْدي بقوم كَعَدِيْدِ الطيْسي () إذْ ذَهَب القومُ الكرامُ لَيْسي الطيسي : هو الكثيرُ من الرملِ ، والماءِ ، وغيرهما ، والمرادُ هنا : الكثيرُ الرملُ ، وروايةُ () الصحاح () :

#### عـــددت قومِـــي كَعَدِيـــدن قومِـــي

((والضميرُ المسترُ مَكُونُ لازماً ) (() عُنِي باللازمِ : أنَّ الفاعلَ فيه ، لا يكونُ إلا مستكِنًا ، ولا يكونُ ظاهراً ، ولا متصلاً بارزاً ، ولا منفصلاً ، فلا (() يكونُ إلا مستكِنًا ، ولا يكونُ ظاهراً ، ولا متصلاً بارزاً ، ولا منفصلاً ، فلا يقالُ : اضرب أنت (أني نيرادُ بهذا الظاهرِ أنه فاعلٌ ، بلُ لا يؤتى بمثلِ هذا أصلاً ، وأمَّا قولهم : اضرب أنت والفاعلُ هو المستكنُ ، وقوله : ((أنت تأكيدٌ لذلك المستكنُ بدليلِ افعلا أنتما وافعلوا أنتم ، وافعلي أنتِ ، وكذلك في الثلاثةِ الباقيةِ ، وقوله " تفعلُ " للمخاطبةِ احترازٌ من )) (() تفعلُ للغائبةِ ، فإنَّ الاستتارَ فيه غيرُ لازم ، وإنما لزمَ الضميرُ المسترُ في هذهِ الأربعةِ ؛ لعلم كلِّ عالمِ بالعربيةِ فيهِ غيرُ لازم ، وإنما لزمَ الضميرُ المسترُ في هذهِ الأربعةِ ؛ لعلم كلِّ عالمِ بالعربيةِ

<sup>(</sup>١) ينظر التخريج الآنف الذكر .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ فَرُوايَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح ٣ / ٩٤٥ " طيس ".

<sup>(</sup>٤) ينظر التخريج الآنف الذكر .

<sup>(</sup>o) في ب: « المستكن » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) في ب : (( فلا <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> أنت <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> أيضاً <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في ب ما بين القوسين ساقط .

عندَ سماع كلِّ واحدٍ منها: أنَّ فيه(١) ضميره ، واللفظُ لإفادةِ المعنى وقـدْ أُفيـدَ ، فلا حاجةً تدعونا إلى إبراز هذهِ الأربعةِ ، وإلى وضع المظهراتِ موضعها ، فلما كانت هذهِ الضمائرُ معلومةً ، بدون الإبراز : كانَ في الإبراز إعلامُ المعلوم ، وهو قبيحٌ ، وغيرُ اللازم في فعل الواحدِ الغائبِ ، ذكرُ لفظِ الفعل ؛ ليتناولَ فعلَ الماضي والمضارع ، وذكرُ الواحدِ احترازٌ عن التثنيةِ ، والجمع ، فإنَّ الفاعلَ فيهما بارزٌ ، والكلامُ في الضمير المستر ، وذكرُ الغائب احترازٌ عن المحاطبِ ، فإنَّ الضميرَ فيه لازمٌ ، وقد (٢) مرَّ ، وقوله : ( في فعل الواحدِ الغائبِ ))(١) متناولُ لفعل الواحدةِ الغائبةِ بطريق التبعيةِ ، فإنَّ الحكمَ فيها كذلك أيضاً ، نحو : فعلتَ ، ونفعلُ ، ويريدُ بالصفاتِ اسمى الفاعل والمفعول ، والصفة المشبهة ، وإنمان لم تلزمْ الضمائر في هذهِ الخمسةِ ؛ لأنها لم تختص بالإسنادِ إلى ضمائرها ؛ بدليل قولك : عمرو قام (٥) غلامهُ وما قامَ إلاَّ هوَ ، فلا يكونُ فيها دلالةٌ على أنَّ فيهنَّ (١) ضمائرً ، ومعنى : إلزام فيه : أنَّ إسنادَ هذه الأفعال إليه ، أيْ : إلى الضمير المستتر ، (( يسندُ إليه ))(١) ، أيْ : إلى المستتر ، وإليهما ، أيْ : وإلى المظهر ، وإلى المضمر البارز في قولك : (( عمرو قام ))(١) نظير المستر ، (( وقام غلامه ))(١) نظير المظهر، (( وما قامَ إلا هو ))(١٠) نظيرَ البارز، (( وإلى المضمر البارز ))(١١) في قولك: ﴿ هَندُ زِيدٌ ضَارِبَتُهُ هِيَ ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((في )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « لما » . ( ٢

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: أ<sub>((</sub> فإنما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وقام ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ب: ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٣٣.

<sup>(</sup>١٢) المفصل ص ١٣٣٠ .

اعلمْ أنَّ ابرازَ الضمير في اسمِ الفاعلِ ؛ لإزالةِ اللبسِ ، واللبسُ فيما إذا حرى على غيرِ من هو لهُ ، نحو : زيدٌ عمروٌ ضاربهُ(۱) هو ، فزيدٌ مبتدأً ، وعمروٌ مبتدأً (۱) ثان ، وضاربه فعلُ المبتدأِ الأولِ ، قد حرى على المبتدأِ الثاني ، فلو لم يبرزْ المضمرُ لا يُدرى أنَّ هذهِ الصفة لمنْ ، بل يغلبُ على الظنِّ أنها للمبتدأِ الثاني ؛ لأنَّ حقَّ المضمرِ عوده إلى ما يليهِ ، والأصلُ أنْ يستكنَّ الضميرُ في نحوِ : فاربُ ؛ لأنه أحصرُ ، فالعدلُ عن الاستكنانِ إلى الإبرازِ يكونُ أمارة على أنَّ الصفة لم تقعْ موقعها ، فإنْ قيلَ : فعلى هذا يلزمُ إبرازُ الضمير في الفعلِ أيضاً ، إذا حَرَى على غيرِ ما هو لهُ ، نحو : (( هندٌ زيدٌ ضربتُهُ هي )) ، و لم يلزمْ ذلكُ بشهادةِ صحةِ قولهم : هندُ زيدٌ ضربتُهُ هي )) ، و لم يلزمْ ذلك بشهادةِ صحةِ قولهم : هندُ زيدٌ ضربتُهُ هي )، ، و لم يلزمْ ذلك بشهادةِ صحةِ قولهم : هندُ زيدٌ ضربتُهُ هي )، بدونِ هي .

قلنا: إنما لم يبرز الضميرُ في الفعلِ ؛ لأنَّ استتارَ ضميرِ الفاعلِ هـو الأصلُ في الفعلِ ، ولذا سكنت لامُ الفعل مع التاءِ والنون ، إذا كانا ضميرين ، وأما<sup>(١)</sup> اسمُ الفاعلِ فاحتمالهُ الضمير لمضارعةِ الفعلِ ، فتكونُ درجته منحطةً عن درجةِ الفعلِ ، وانحطاطُ وانحطاطُ ده درجته ، بألاَّ يصحَّ هذا الإضمارُ إلاَّ إذا كانَ اسمُ الفاعلِ جارياً على من هو لهُ ، و لم يَحُلُ بينهما حائلٌ ، وذلكَ إذا وقعَ خبراً ، أوْ صفةً ، أوْ حالاً ، فلما جرى اسمُ الفاعلِ على غيرِ من هو / لهُ ، حالَ بينه وبينَ ما هو لهُ حائلٌ ، [١٦٧/أ] فلا يحتملُ ضميرُ ذلكَ ، فإنْ قيلَ : لـو كانَ الإبرازُ لإزالةِ اللبسِ ، لما أبرزَ في مسألةِ الكتابِ(١) ، وهي : (( هندٌ زيدٌ ضاربتهُ هيَ )) ، إذْ من المعلومِ أنَّ الضاربةَ سُلَى المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٥٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ لابرازُ لابرازُ على حبرا أنهُ الضاربة سُلَى المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٥٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ لابرازُ لابرازُ على حبراً الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٥٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ لابرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٥٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرٌ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ لهُ المؤنثِ ، وزيدُ (١٠٠ مذكرُ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ وقلي المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرُ ، قلنا : لما وحبَ الإبرازُ المؤنثِ ، وزيدٌ (١٠٠ مذكرُ ، قلنا ؛ لما وحبَ الإبرازُ وقل وقلي المؤنثِ وقلي وقلي وقلي وقلي المؤنثِ وقلي المؤنثِ وقلي المؤنثِ وقلي وقلي المؤنثِ وقلي المؤنثِ وقلي وقلي المؤنثِ وقل

<sup>(</sup>۱) في ب: « ضاربه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( ومبتدأ )) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « زيد » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « أمَّا » . ·

<sup>(</sup>٥) في ب: « انحطاط ».

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في ب : « فزيد » .

في نحو : زيدٌ عمروٌ ضاربه هو ؛ لإزالةِ اللبس ، أبرزَ أيضاً فيما ليسَ فيهِ لبسٌ ؛ طرداً للبابِ على سننٍ واحدٍ ، كحذف الواوِ من أخواتِ يعدُ ، وذكرَ المصنفُ (١) في المحاجاتِ النحويةِ بقوله : (( فإنْ قلتَ : فكيفَ بالفعلِ إذا وقعَ في موقعٍ ملبسٍ في (١) مثل قولك : زيدٌ عمروٌ يضربهُ ))(١) .

قلت: أبرزَ الضميرَ معهُ لابدَّ لكَ من ذلكَ ، فإنْ قلتَ : هذا الضميرُ الذي المرتني بإبرازه ، أهو الذي أبرزَ مع الاسم ، أمْ الذي الني كدُ بهِ المسترُ في الفعلِ ؟ قلتُ : بل هوَ المؤكدُ ؛ لما ذكرتُ من فصلِ الفعلِ على الاسم ، وأصالته في احتمالِ الضميرِ ، وظهورِ ذلكَ بالعلاماتِ الموضوعةِ للمضمريْنَ نحو : وفعلتِ، وفعلْنَ مما أجريتها إلى آخره أي : من (٥) المؤلفاتِ التي أجريت الصفةُ في تلكَ المؤلفاتِ ، على (١) غيرِ ما الصفةُ (١) لأجله ، أي ن : لم تحرِ الصفةُ على ما هي ، لذلك الشيءِ ، بل أجريتها على غيره ، وفي حاشيةِ الإيضاح (١٠) ، قولنا : في لذلك الشيءِ ، بل أجرى على كذا ، يفيد أنه خيرٌ عنه (١) ، أو صفةٌ ، أو حالٌ ، ومتى الريدَ التفصيلُ قلْ جرى عليه خبراً ، كقولكَ : زيدٌ ضاربٌ ، وجرى عليهِ صفةً ، ولا يصحُ استعمالُ هذهِ العبارةِ في الفعلِ وحْدَه؛ لأنَّ الفعلَ مقدمٌ على الفاعل (١٠)،

<sup>(</sup>١) في ب: (( المصنف )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مثل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر الأحاجي النحوية ص ٧١ ، ٧٢ ، رقم المسألة ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الذي ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « من » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> على <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>V) في الأصل : (V) للصفة (V)

<sup>(</sup>٨) ينظر الإيضاح ١ / ٤٦٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( الاسم )) ساقط'.

<sup>(</sup>١٠) في ب: ((عنه )) ساقط.

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ﴿ الفَّعُلِّ ﴾ وهو خطأ والمثبت من ب .

ولا يوصفُ بأنهُ جرى على فاعله ، ولفظُ " حرى " في اصطلاحهم يفيدُ كونَ الشيء الجاري بعد غيره ، ففي قوله : ((ضاربتهما هما ))(١) الضميرُ المتصلُ في "ضاربْتهما" راجعٌ إلى الزيدين، والمنفصلُ عائدٌ إلى الهندين، ولو قيلَ: ضاربتاهما هُمَا ، لكانَ المنفصلُ تأكيداً ، لا فاعلاً ، وفي قوله : (( هندٌ زيدٌ ضاربتهُ هي )) ، فالتاءُ علامةٌ لا فاعلٌ ، وإنما الفاعلُ هي ، وإنما أتى به ، وإنْ كانَ في اللفظِ ما يدلُّ على أنَّ الضربَ لهندٍ ، وهو التاءُ ؛ لأنه لما أتى بهِ في المواضع التي تشكلُ ، أتيَ به أيضاً في المواضع التي لا يشكُلُ ؛ طرداً للبابِ ، فعلمَ بهذا: أنَّ ذلك الضميرَ المنفصلَ هو مسندٌ إليه ؛ للصفةِ لا تأكيدٌ للمستكنِّ ، كالبنتِ ، والغلام في قولك : هند زيد ضاربته بنتها ، وزيد الفرس راكبه غلامه ، بدليل قولك : الهندان الزيدان ضاربتهما هما(٢)، والهنداتُ الزيدونَ ضاربتهم هـنَّ ، ولا نقـول : ضاربتاهُمَا هُمَا(؟) ولا ضارباتهم(١) هنُّ في اللغةِ الشائعةِ كذا ذكرهُ في المحاجاتِ(٥) قال عبد القاهر(١): هندُ زيدٌ ضاربتهُ هي يجبُ إبرازُ الضمير ، ولو قلتَ : زيدٌ هندٌ ضاربتهُ لم يجبُ إبرازه ؛ لأنَّ في الأول (١) جرى الوصفُ على غير ما هو لـ هُ ، وفي الثانيةِ جرى على ما هو لهُ ، وحقُّ الضمير أن يكونَ مستكنًّا ؛ لأنه أخصـرُ ، ولأنَّ حقَّ الضمير أنْ يكونَ راجعاً إلى ما يليه ، وهو الأقربُ فلا يحتاجُ إلى الإبراز، فإذا رجعناهُ إلى الأبعد أبرزناهُ ؛ لأنه إذا غُيّرٌ (^) عن أصله لفظاً نبَّهَ ذلكَ على تغييرٍ عارضٍ في المعنى ، ويتوسطُ بينَ المبتدأِ وحبره هذا الفصلُ في ذكر الضمير المدعو بالفصل.

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هي » والمثبت من ب والمفصل ، وينظر المفصل ص ١٣٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ضاربتاهما» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ولا ضارباتاهم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر الأحاجي النحوية ص ٧١ ، ٧٧ رقم المسألة (٣٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ١١٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « الأولى » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل : « غيره » والمثبت من ب .

اعلمْ أنَّ له ذا الضميرِ شَرِيَطَتَيْنِ: إحداهما(۱) أنْ يكونَ بينَ المبتدأِ وحبرهِ قبلَ دخولِ العواملِ اللفظيةِ التي هي "كانَ "و " إنَّ "، و " ظننتُ " وأخواتها عليه أو بعد دخولها، والثانية أنْ يكونَ المبتدأُ والخبرُ معرفينِ نحو زيدٌ هو المنطلقُ ، وكانَ زيدُ هو المنطلقُ ، ولابدَّ من أنْ يكونَ الفصلُ ضمير رافع ، وأنْ يكونَ من جنسِ ما قبلهُ إنْ كانَ غائباً، فغائبٌ وإنْ كانَ متكلماً ، فمتكلمٌ وإنْ كانَ مخاطباً، فمحاطبٌ وإنْ كانَ فاوحدٌ وهلمَّ / حراً إلى الآحر ، فالمفردُ الغائبُ [ ١٦٧/ ب ] ما ذكرنا أمَّا الباقيةُ فنحوُ قوله تعالى (١٠ : ﴿ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴾ (١٦٧ ) ، ما ذكرنا أمَّا الباقيةُ فنحوُ قوله تعالى (١٠ : ﴿ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴾ (١٦٧٠) ،

أمَّا احتيارُ المرفوعِ فلكونهِ عبارةً عن المرفوعِ وهو المبتدأ ، ولا تبال بكونه عبارةً عن المنصوبِ في نحو ظننتُ زيداً هو المنطلق إذْ لا محلَّ للفصلِ من الإعراب وإنما هو ، كما ذكره المصنف علامة ، مؤذنة من أول الأمرِ بأنَّ المعرف بعده خبر لا نعت إذْ لو كانَ صفة لكانَ المضمرُ هو الموصوف ، ووصف الضمير ممتنع ، ومفيده ضرباً من التوكيدِ، فهو في قولك: زيد هو منطلق عبارة عن زيدٍ، فكان تكريراً الزيدٍ معنى ، والتكريرُ للتوكيدِ ، والتقرير ، فلما أفدت بتعريف الخبر أنه للمخبر عنه لا لغيره صار ذلك بمنزلة الحصر ، ثم الضميرُ المتوسط أفادَ تأكيداً المعنى الحصر المستفاد من حرف تعريف العهدِ . هذا هو معنى الحصر .

وأما منْ استفادَ الحصر من إقحامِ الضميرِ ، كما في كلمةِ الحصرِ ، فقدْ أخطأ ، ولا يكونُ لـ" هو " محلٌّ من الإعراب ، فإنْ قيل لمَ لا يجوزُ أن يكونَ مبتداً والمنطلقُ حبراً لهُ ، وهما حبرُ المبتدأِ الأول ، فيكونُ هو مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أحدهما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> تعالى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١١٧ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٣٩ ) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ١٣٣٠.

قلنا: لا مانع من ذلك ، لكن على هذا التقدير لا يكون (١) الكلام (٢) من جزئين اثنين ، فقولك : زيد على هذا حزة ، وهو المنطلق حزآن ، وكلامنا (٢) فيما إذا أريد أن يكون الكلام من جزئين ، وهما زيد والمنطلق ، ولفظ "هو " هو المخط بينهما ؛ لما ذكرنا من الإيذان وإفادة (١) ضرب من التأكيد ، لا يفيد بوجوده إلا بهذا القدر الذي دخل لأجله أمّا في كون الكلام من جزئين أو من أجزاء فلا، فوجوده في ذلك كعدمه ، فإن قيل : فيم تظهر ثمرة الوجهين ؟ قلنا : لو جعلت "هو " فصلاً يلزم اللام في الخبر ، ولا يجوز زيد هو منطلق بدون لام التعريف ؛ لأنه منكر لأنه للإيذان بأنه خبر لا نعت ، ومنطلق بدون اللام متعين للخبرية ؛ لأنه منكر "هو " مبتداً ثانياً لا يلزم اللام وأخرى لا معها ، فإن قيل : لو كان الفصل لما (١) ذكرت من الإيذان لامتنع كنت أنت المنطلق ؛ لأنّ التاء من كنت مضمر وهو لا يوصف ، فيكون (١) المنطلق متعيناً للخبرية .

قلنا : الأصلُ هو المظهرُ ، فلما احتيجَ إلى الفصلِ في نحو كانَ زيدٌ هو المنطلقُ فحيءَ به في نحو كنتَ أنتَ المنطلقُ طرداً للبابِ على منهج واحدٍ .

واعلم أنهم أجروا مُجرى الخبر (٧) المعرفة ما هو مضارعٌ لهُ فجاءوا بالفصل في نحو كانَ زيدٌ هو حيراً منكَ ، فحيرٌ فصل بمعنى أفعلَ التفضيل ، وقد تخصصُ

<sup>(</sup>١) في ب : (( يكون )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الكلام » ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فكلامنا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ مَنْ ﴾ والصحيح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: « كما ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ فَلَكُونَ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: « لام ».

بمنكَ ، فقاربَ المعرفةَ ،وشيءٌ آخرُ وهو أنهم يزعمـونَ أنَّ(١) الـلامَ فيـه(٢) مقـدرةٌ

كأنه قالَ: كانَ زيدٌ هو الأحير إلاَّ أنَّ اتصالَ " مَنْ " بخير يمنعُ من التلفظِ باللام ، ولم يجوّزوا كانَ زيدٌ " هو " منفصلاً ؛ لعدم تصورِ تقديرِ اللامِ فيه إذْ لا يصارُ إلى التقدير إلاَّ بعدَ وجودِ المانع من ظهور اللام ، وهنا لا مانعَ من ذلك (٢) التقدير فيمتنعُ التقديرُ ، فعلى هذا الأصل تجوزهم نحو : كَانَ زيـدٌ هـوَ يقـولُ : ذاكَ دونَ زيدٌ " هو " قائلاً لتصور تقدير اللام في يقولُ دون قائلاً للتحقق المانع في الأول دونَ الثاني ؛ لأنَّ الاسمَ محلُّ اللام دونَ الفعل والمعنى بقولهم : أنْ تقولَ في تقدير اللام أنه لو كانَ مكانه اسم فاعلِ لظهرَ فيه اللامُ ، وكذا لو كانَ مكانَ " حيراً " اسمٌ لا يتصلُ به " مِنْ " لظهرَ اللامُ فيهِ نحو : كانَ زيدٌ " هو " الفاصلُ، فإنْ قيل: علامَ عوَّلوا في نحو : كانَ زيدٌ هو يقولُ ؟ فإنه حائزٌ دونَ ﴿ كَانَ زيدٌ هـ و قـالَ ذاكَ » فإنه لا يجوزُ مع أنَّ الماضي كالمضارع في امتناع دحول الكلام عليهِ قلنا: عوَّلوا في ذلكَ على فارق وهو(١) أنَّ اللامَ من خصائص الاسمِ فيحبُ أنْ يقدَّر فيما هو مضارعٌ للاسم لا في ما لم يضارعهُ ، والمضارعُ كاسمه مضارعٌ للاسم<sup>(٥)</sup> حتى استحقَّ بذلكَ الإعرابَ بخلافِ الماضي ، ولو قدرتَ مع الماضي كان / [١٦٨]] وضعاً للشيء في غير موضعه، وهو اعتسافٌ عن سواء السبيل فحصل من هذا كلهِ أنَّ تقديرَ اللامِ إنما يكونُ وقعَ (١) في موضع له (٧) مشابهةٌ تامةٌ بَيْنَه ، وبين الموضع الذي فيهِ اللامُ حقيقةً فلا يسوغُ فيه تقديرُ اللام أصلاً ، ولا يجوزُ أنْ يقعَ حبراً للمبتدأ الذي وقعَ بينه وبين حبره الفصلُ بالضميرِ ؛ لأنَّ الخبر مشروطٌ فيه أنْ

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> أن <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « منه » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ عَنْ ذَلِكُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: « الاسم».

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( وقع )) ساقط .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : ((له )) والمثبت من ب .

يكونَ معرفةً أو في تقدير المعرفةِ ، ولا يقالُ : يشكلُ على هذا قولهم : إنه لا يجوزُ أَنْ تَقُولَ : زيدٌ هو غلامُ رجلِ مع أنَّ (١) دخولَ حرفِ التعريفِ عليه ممتنعٌ ؛ لأنا نقولُ إِنَّ امتناعه هناكَ للإضافةِ لا للتعريفِ بخلافِ أفضلُ منكَ فإنَّ اللهمَ فيه (٢) تقدرُ ، فتعريفه كانَ من اللام المقدرُ ، ويسميه البصريون(٣) فصلاً ؛ لأنه يفصلُ بينَ الخبر والصفةِ ، والكوفيونَ عمادا ؛ لأنَّ المبتدأ كأنهُ يضعفُ بدون ذلك الضميرِ من أنْ يجرُّ المعرفُ إلى نفسه لأنْ يقعَ حبراً لهُ ؟ لأنَّ فيه انحذابَ حانب الصفةِ ، فإذا دخلَ ذلك الضميرُ بينهما يعتمدُ المبتدأُ عليه ، ويتقوَّى(١) بـ فيحرُّ ذلكَ المعرفُ ويجعله حبراً لنفسهِ [ هو حيراً لهم ] هو فصلٌ بينَ المبتدأِ وهـو الذيـن على تقدير ، ولا تحسبن بخل (٥) الذين، وبينَ حبره وهو حيراً (١) و" أنا " في قوله (٧): ﴿ إِن تَكْنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ ﴾ فُصِلَ بينَ المبتدأِ ، وهو الياءُ المدلولُ عليها بكسرةِ النون و حبره ، وهو (( أقلُّ منكَ )) ، (( ويدخلُ عليهِ لامُ الابتداء )) ( ) إنما تدحـــلُّ هذهِ اللامُ للفرق بينَ إنْ المخففةِ ، وبينَ إنْ النَّافيةِ ، ولذا تسمى الفارقةَ والتقديرُ : في (( إِنْ كَانَ زِيدٌ لهو الظريفُ )) إنه كانَ ، والضميرُ في " إنه "ضميرُ الشأن على ما يجيءُ بيانه إنْ شاءَ اللهُ تعالى ، وقيلَ : في تسميته لامُ الابتـداء تسـامحٌ ؛ لأنَّ الاصطلاحَ في هذهِ اللام أنْ تسمى الفارقةَ على ما ذكرنا ، ولكن سماهُ لامَ الابتداء نظراً إلى أصلها ، وكثيرٌ من العربِ يجعلونه مبتدأً أيْ : ومنهم من يجعل هذا(٩)

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> أن <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( فيه )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) ينظر في تسمية الضمير المنفصل بين البصريين والكوفيين : الإنصاف ٢ / ٧٠٦ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٦٢ . وشرح الرضى على الكافية ٢ / ٤٥٦ ؛ والتحمير ٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « يتقوى » .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( بخل )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « له » والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> قوله <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٣٣

<sup>(</sup>٩) القول هذا لعيسى بن عمر . ينظر الكشاف ٢ / ٧٢٣ ؛ والبحر المحيط ٧ / ١٨٠ ؛ والدر المصون ٧ / ١٨٠ .

الضمير الفاصل مبتداً وما بعده حبراً له ، والمبتدأ مع الخبر حبر للمبتدأ الأول ، والضمير في زيد هو المنطلق مرفوع المحلّ عندهم بالابتداء، وعلى هذا قراءة من قراً ، وهو (١) أبو السَّمَّالِ (١) ﴿ وَمَالْقَدِمُوالْلِاَقْسِكُمُ يَنَ خَيرِ يَجِدُوهُ عِندَالْلَهِ هُو حَيرًا وَأَعْظَمَ الْجَرَّ ﴾ (١) وهو (١) أبو السَّمَّالِ (١) ﴿ وَمَالْقَدَمُواللَّا اللهِ عَلَى الابتداء ، و " الخير " حبر " ، وعندنا لا محل له أصلا ، وثبوته في حق الإعراب كسقوطه ، والمنطلق مرتفع ، يكونه حبراً لزيد ، هذا هو مذهب سيبويه (١) ، فإنه يرى أنَّ لا موضع (١) لهذا الضمير من الإعراب ، وذكر أنه رأي الخليل (١) ، وأمَّا الفراء (١) فإنه قال : موضعه على حسب ما قبله إنْ كانَ نصباً فنصب ، وإنْ كانَ رفعاً فرفع ، وإنْ كانَ جراً فجرُ ، وما بعده مبنياً عليه ، أيْ : يجعلونَ ما بعدَ هذا الضمير حبراً لهذا الضمير على ما يقتضيه إعرابه لا مبنياً على ما قبل الضمير ، كما ذهب إليه سيبويه (١) ، (( ويقدم ونَ قبل الجملة منياً الله على المنف (١) : هذا الضمير المتقدمُ لا يجوزُ دحوله إلا في كلّ ضميراً ) (١١٥ (١) قال المصنف (١١) : هذا الضمير المتقدمُ لا يجوزُ دحوله إلا في كلّ ضميراً ) (١١٥ (١) قال المصنف (١١) : هذا الضمير المتقدمُ لا يجوزُ دحوله إلا في كلّ ضميراً ) (١١٥ (١) قال المصنف (١١) : هذا الضمير المتقدمُ لا يجوزُ دحوله إلا في كلّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « هو » والشت من ب .

<sup>(</sup>٢) أبو السمال : هو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري ، له احتيار شاذ رواه عنه أبو زيـد ، و لم تذكر وفاته .

ترجمته في : طبقات ابن الجزري ٢ / ٢٧ ؛ وانظر الشواد ص ٦

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٠)، من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٤) ينظر القراءة في : البحر المحيط ١٠ / ٣٢١ ؛ والشواذ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( خبر )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢ / ٣٩٠٠؛ والهمع ١ / ٢٤١ ..

<sup>(</sup>٧) في ب: (( موضع )) ساقط.

<sup>(</sup>٨) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٩) ينظر الهمع ١ / ٢٤٢ . . .

<sup>(</sup>١٠) ينظر الكتاب ٢ / ٣٨٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ ضميراً ﴾ ساقط والثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۲) المفصل ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>١٣) ينظر الكشاف ٤ / ٦٤٤ .

كلامٍ لهُ شأنٌ عظيمٌ ، ولا يقالُ (۱) : هو زيدٌ قائمٌ إلا أنْ يكونَ قيامُ زيدٍ أمراً عظيماً لا حقيراً ، ولذلك سُمِّي ضميرُ الشأن ، وإنما كانَ ذلك مشروطاً ؛ لأنه شيءٌ مبهمٌ يتشوقُ إليهِ السامعُ ؛ ليطلعَ على شأنهِ وكنههِ ، وذلكَ لأنَّ الشيءَ إذا ذكرَ مبهماً ثم فُسِّر ، كانَ أوقعَ في النفسِ من وقوعهِ مفسراً أولاً ، والفرقُ بينَ ضميرِ الشأن ، وضميرِ الفصلِ ، فضميرُ الفصلِ : يكونُ على لفظِ الغائبِ والمتكلمِ ، والمخاطبِ ، ولا يكونُ لهُ محلٌ منَ الإعرابِ ، وضميرُ الشأن : لا يكونُ إلا غائباً (( ويكونُ مرفوعَ المحلِّ ومنصوباً )) (١) ، وقيلَ : لضميرِ الشأن شروطُ أحدها : أنْ يكونَ غيرَ عائدٍ إلى مذكورٍ ، والثاني : لا يجوزُ إظهارهُ البتة ، والثالثُ : أنهُ لا يجوزُ أنْ يعطف عليهِ ، أو يبدلُ منهُ أوْ يؤكدُ .

والرابعُ: أنْ يفسر ( بجملةٍ اسميةٍ أوْ فعليةٍ .

والخامسُ: أنهُ لا يجوزُ أنْ تقدمَ عليهِ هذه الجملةُ.

والسادسُ: ألاَّ يكونُ في هذه »(") الجملةِ عائدٌ يعودُ إلى المبتدأِ الذي هو ضميرُ الشأنِ ، ومنه قولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلَهُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ (الله هو مرفوعُ المحلِّ على الابتداءِ ، والخبرُ جملةٌ ، فإنْ قيل : قد شرطوا في الجملةِ الواقعةِ في موضعِ المفردِ عودُ الضمير منها إلى الاسمِ الأولِ ، فأينَ ذلك (الضميرُ في هذهِ الجملةِ الواقعةِ حبراً له هو "؟ قلنا : هذه الجملةُ في حكمِ المفردِ في قولكَ : زيدٌ أحوكَ في أنهُ هو المبتدأُ في المعنى ، وذلكَ أنَّ قولهُ ((الله أحدٌ )) هو الشأنُ الذي عبرَ عنهُ به ولا كذلك أبوه ذاهبٌ في زيد أبوه ذاهبٌ ، فهذهِ الجملةُ على كلامين يدلان على معنيين مختلفين فلابدٌ من رابطٍ يربطُ أحدهما بالآخرِ ، ويتصلُ بارزاً ، يدلان على معنيين مختلفين فلابدٌ من رابطٍ يربطُ أحدهما بالآخرِ ، ويتصلُ بارزاً ،

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ فلا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) الآية (١) من سورة الإحلاص ، وانظر المفصل ص ١٣٣

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> هذا <sub>))</sub> .

فإنْ قيلَ : لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ الضميرُ في ظننتُ " زيدٌ قائمٌ " لـ" الظنِّ " ، كما كانَ كذلكَ في عبدِ اللهِ أظنهُ منطلقٌ .

قلنا: لأنَّ فعلَ الشكِّ هنا مقدم ، ولا يجوزُ إلغاؤه عند التقديم ، ولوْ جعلنا الضميرَ لـ" الظن " يلزمُ الإلغاءُ ، ولو جعلناهُ ضميراً للشان لا يلزمُ الإلغاءُ ؛ لأنَّ المفعولَ الأولَ إذْ ذاكَ هوَ الضميرُ ، والثاني : قولُكَ : زيدٌ قائمٌ بخلافِ قولك : عبدُ اللهِ أظنهُ منطلق، فالفعلُ متوسطٌ فيجوزُ الإلغاءُ ، ((وأنه أمةُ اللهِ ذاهبةٌ ) (() يجوز أن يكون علماً سُميتْ بها امرأة ، يجوز أن يكون أمةُ اللهِ هنا غيرُ علم ، ويجوزُ أنْ يكونَ علماً سُميتْ بها امرأة ، و" مستكنّاً " في قولهم : ليسَ خلق اللهُ مثلهُ ، في ليسَ الضميرُ مستكنّ ؛ لأنَّ ليسَ فعلٌ ولابدً لهُ من فاعلٍ ، والفعلُ لا يصلح أنْ يقعَ فاعلاً ، ولا يصلحُ أنْ تقعَ الجملةُ الفعليةُ أيضاً فاعلة ؛ لأنَّ الفاعلُ البداً جزءُ الجملةِ لا كلّها ، وذلكَ الضميرُ السمُ ليسَ كالجملةِ الا كلّها ، والضميرُ الشميمةُ خبرها ، والضميرُ المستكنُّ في : (( كانَّ أنتَ خيرٌ منهُ )) اسمُ كانَ ضميرٌ مستكنٌّ فيها ، والجملةُ الابتدائيةُ وهي (( أنتَ خيرٌ منهُ )) خبرها والشاهدُ لاستكنانِ ضميرٌ الشأنِ في بابِ كانَ قولُ : هشام أخى ذي الرمةِ :

هي الشَّفاءُ لَدَائِي لَوْ ظَفِرْتُ بِهَا وَليس مِنْها شِفَاءُ الداءِ مبذولُ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( ذاهبة )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( يخلق )) والمثبت من المفصل و ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> كالجملة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت من البسيط ، وهو لهشام بن عقبة في : الكتاب ١ / ٧١ ، ١٤٧ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٢١ ؛ وتذكرة النحاة ص ١٤١ ، ١٦٦ ؛ ولهشام أحي ذي الرمة في شرح شواهد المغني ٢ / ٤٠٤ ؛ والأشباه والنظائر ٥ / ٨٥ ، ٦ / ٧٨ ؛ وبلا نسبة في : أمالي ابن الحاجب ٢ / ٨٦٨ ؛ ورصف المباني ص ٣٧١ ؛ وابن يعيش ٣ / ١١٦ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٢٩٥ ؛ والمقتضب ٤ / ١٠١ ؛ والهمع ١ / ١١١ .

فإنه جعل في ليس ضمير الشأن ، والجملة التي بعده في موضع حبر له ، وشفاء الداء مبتدأ ، و" مبذول " حبر ، ومنها : صلة مبذول ، والتقدير وليس فلم شفاء الداء مبذولا منها أن ، والضمير للمرأة ، أي : وليست تبذل لي شفاء أشفى به من نظرة أو كلام أو سلام ، وإنما تعني أنه قطع طمعة من أنها تبذله شيئاً مما يجه قَبْليَّتِه عظيمة ، ومحنته لِناسيَّتِه

منها: شديدة ، ومن أمثلة ليس الذي فيه ضمير الشأن قول أبي الطيب:

إنَّ السُّلاَحَ هَيعُ النَّاسِ يحمِلُه وليس كُلُّ ذَوَاتِ الْبِخْلَبِ السَّبُعُ (() وكذلك في كادَ ضمير مستكن أيضاً ؛ لما ذكرنا أنه لابدَّ للفعلِ من فاعلٍ ، ويرفعُ : فعل لا يصحُّ أنْ يقعَ فاعلاً والجملة (() الفعلية (() خبرُها ، ولا ضمير في الجملة يرجعُ إلى اسمها وإنما لم يشترط رجوعُ (() الضمير من الجملة إلى الضمير الشأن ؛ لأنها عبارة عنه في المعنى ، ويجيءُ مؤنثاً إذا كانَ في الكلامِ مؤنث كأنهم قصدوا إلى المناسبة كذا عن الإمام السكاكي (() وإلاَّ فالمعنى سواةً مذكراً كان ، أوْ مؤنثاً يعني يؤنث ضميرُ الشأن على معنى القصة كقوله عزَّ مذكراً كان ، أوْ مؤنثاً يعني يؤنث ضميرُ الشأنِ على معنى القصة كقوله عزَّ وحلَّ : ﴿ فَإِنْهَا لَلْبُصارِ إضماراً قبل الذكرِ على شريطة التفسيرِ ؛ لأنَّ الغرضَ إلى أنَّ الضميرَ فيها للأبصارِ إضماراً قبل الذكرِ على شريطة التفسيرِ ؛ لأنَّ الغرضَ إلى أنَّ الضميرَ فيها للأبصارِ إضماراً قبل الذكرِ على شريطة التفسيرِ ؛ لأنَّ الغرضَ الى أنَّ الضميرَ فيها للأبصارِ إضماراً قبل الذكرِ على شريطة التفسيرِ ؛ لأنَّ الغرضَ

<sup>(</sup>۱) في ب : « ليس » . ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( فيها )) والثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في معجز أحمد ٣ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « والجملة » . .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ الفعل ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : « الرجوع ».·

<sup>(</sup>٧) ينظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ٦٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤٦) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر ارتشاف الضرب ١/ ٥٨٥ .

من وضع الضميرِ ألاً " يتكررُ الظاهرُ مرتين ، والشرطُ في ذكرِ الضميرِ أنْ يكونَ عليهِ دلالةٌ بالذكرِ سواءٌ كان قبله أو بعده ، فإنه لما جازَ ذكرُ الضميرِ عند قيامِ الدليلِ عليه ، وإلم يجزِ لهُ ذكرٌ كقوله تعالى: ﴿ مَاتَرَكَ عَنَ ظَهْ هِمَامِن دَآبَةِ ﴾ " يريدُ به الأرضَ ، فإذا كانَ لهُ ذكرٌ في الكلامِ ، وإنْ كانَ بعدهُ فأولى أنْ يجوزُ ، ويعضدُ هذا ما ذكرهُ في الكتابِ بقوله : « ويجيءُ مؤنشاً إذا كانّ في الكلامِ مؤنث " ، " ، وكذلك ﴿ أَوَلَزَيكُن لَمُ مَايَةُ اَن يَعَلَمُهُ مُلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الكلامِ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى الكلامِ مؤنث " ، " ، وكذلك ﴿ أَوَلَزيكُن لَمُ مَايةُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علمه " مبتدأً وآيةً [ ١٦٩١] عبره قُدِّم " عليه " كقولك منطلق زيد ، ولا يجوزُ أنْ تكونَ آية اسمَ كانَ ، ورران يعلمهُ » نعبراً لهُ إذْ فيهِ جعلَ النكرةَ مخبراً عنهُ ، والمعرفة خبراً ، وبطلانهُ ظاهرٌ ، وإنْ قالَ : بذلك أبو إسحاق (" ؛ لأنهُ قالَ : « إنَّ " آيةً اسمُ كانَ » " ، فقد راسمٍ مضافٍ على فو قد زلَّ في ذلك ، فإنَّ " أنْ " تقعُ صلتهُ معرفةً إذْ هي في تقدير اسمٍ مضافٍ على نحو قولهم : علم علماءُ بني إسرائيلَ فلما كانت معرفةً امتنعَ جعلُ النكرةِ اسمًا فلم على غو قولهم : علم علماءُ بني إسرائيلَ فلما كانت معرفةً امتنعَ جعلُ النكرةِ اسمًا فلم على يتول النكرةِ التقدمةِ (") ، وقيل يجوزُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٤٥ ) من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٢٧ ) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق : إبراهيم بن السري بن سهل النحوي أخذ عن ثعلب ، وكان إماماً في العربية من أهل الدين له كتاب معاني القرآن ، وفعلت ، وفعلت إلى غير ذلك ، توفي سنة ٣١١ هـ تقريباً ، وقد بلغ من العمر فوق الثمانين .

ترجمته في : أخبار النحويين للسيرافي ص ١١٣ ؛ وطبقات الزبيدي ص ١١١ ، ١١٢ ؛ وبغية الوعاة ١ / ٤١١ ، ومعجم الأدباء ١ / ١٣٠ – ١٥١ ؛ وشذرات الذهب ص ١٦٨ ؛ ووفيات الأعيان ١ / ٤٩ ، ٥٠ ؛ والأعلام ١ / ٤٠ ؛ ومعجم المؤلفين ١ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ينظر إعراب القرآن لأبي إسحاق الزحاج ٤ / ١٠١

<sup>(</sup>٨) ينظر الآية الآنفة الذكر ،

أَنْ تَجَعَل ((أَنْ يَعَلَمُه )) الاسمَ و" آية " الخبر ، وإنْ كانت في يكن علامة تأنيث ؟ لأن الاسم هو الخبر في المعنى ، كما أنّت العشر في قوله : ﴿ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (() لل الاسم هو الخبر في المعنى ، كما أنّت العشر في قوله : ﴿ عَشَرُ أَمْثَالِها ﴾ (ا) لما كانت في تأويل الحسناتِ ، وكقولهم : من كانت أمك ، وعلى ذلك قراءة (() من قرأ ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَائُهُمْ إِلَا أَن قَالُوا ﴾ (") بالنصب :

\* عَلَى أَنَّهَا تعفُو الكُلُومُ \*(١)(٥)

وترتيبه :

حَمِدْتُ إِلَهِي بعد (الله عُرْوَةَ إِذْ نَجَا خِراشٌ وبعض الشَّرِّ أَهْوَنُ من بعضِ عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَاله وَالله وَال

وهو لأبي حراش الهذلي ، في شرح أشعار الهذليين ٣ / ١٢٣٠ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٧٨٦ ؛ والشعر والشعراء ٢ / ٦٦٨ ؛ وابن يعيش ٣ / ١١٧ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٤٢١ ؛ وسمط الآليء ص ٢٠١ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٤٠٥ ، و١٥ ؛ وبلا نسبة في : المحتسب ٢ / ٢٠٩ ؛ والخصائص ٢ / ١٧٠ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٤٥ ؛ وأمالي ابن الحاجب

107/2

وقيل هذا البيت قول الشاعر الهذلي:

وانظره في : شرح أشعار الهذليين ٣ / ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٦٠) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) ينظر القراءة في : السبعة ص ٢٥٤ ؛ والكشف ١ / ٤٢٦ ؛ وحجة القراءات ص ٢٤٣ ؛ والنشر ٢ / ٢٤٨ ؛ والبحر ٤ / ٤٦٦ ؛ والشواذ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٣ ) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه:

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( بعد )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « لا » والمثبت من ب .

الشأن في بابِ " إنَّ " مستكناً ، لأنَّ اسمَ إنَّ منصوبٌ ، ولا يستكنُ غير المرفوع ؛ لأنَّ المرفوعَ فاعلُ كالجزء من الفعل يتصلُ بالفعل ، فيحوز أنْ يستكنَ ، أمَّا المنصوبُ فضلة فلا يتصل بالفعل اتصال الجزء(١) ، فلا يستكن ، (( والضمير في قولهم ربه رجلاً ﴾(٢)(٢) الضميرُ في ربه رجلاً شائعٌ و لم يردْ به شيءٌ معينٌ ، كما في قولك : مثلُ زيدٍ وعمروُ ، وإنما أريدَ به شيءٌ " ما " فلذا فُسِّرَ بالنكرةِ ، وقيلَ : (( ربه رجلاً )) ، ولو أريدَ به معينٌ ، كما في قولك : لي مثله رجلاً ، وأنتَ تريـدُ نحو: زيدٌ وعمرو ، ولجازَ أَنْ تقولَ : رُبُّكَ رجلاً ، كما جازَ لي مثلكَ رجلاً ، فلما امتنعَ ذلكَ دلَّ على أنَّ المرادَ شائعٌ مبهم ، فنحى التمييزُ عنه ؟ لإبهامه ، وتمامه أيضاً بامتناعه من الإضافةِ ، بـل أوغـلَ في الامتنـاع مـن الإضافـةِ ؛ لأنَّ الضمائرَ لاتضافُ بوجهٍ وشبَّهَهُ بـ(( نعم رحُلاً )) من حيثُ إنَّ في نِعم ضميراً شائعاً هو فاعلهُ ، والنكرةُ المنصوبةُ ، وهي رحلاً في هذهِ الصورةِ تفسيره ، كما كانَ كذلكَ هنا ، ثمَّ احتلفَ الناسُ في هذا الضمير ، فالبصريون(١) يفردونهُ في جميع وجوههِ ، فيقولون : ربهُ رجلاً ، وربه امرأةً ، والكوفيون يقولـون : ربـهُ . رحلاً ، وربها امرأةً ، ومذهبُ البصريةِ جازَ على القياس ؛ لإبهام اللفـظِ ، ومثـلُ هذا الضمير في الإبهام ، والتفسيرُ في (( للهِ درُّه فارساً )) ونحوه ، وفي التحمير (٥) ﴿ اعلمْ أَنَّ الجحرورَ والمرفوعَ من الضمائر ، كما يكونُ معرفةً يكونُ أيضاً نكرةً بدليل أنكَ تقولُ : ربه رجلاً ، وقالَ :

<sup>(</sup>١) في ب : « الجزئية » .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( رجلاً )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٣٤

<sup>(</sup>٤) ينظر هذه المسألة في : الجنى الداني ص ٤٤٩ - ٥٥٠ ؛ والهمع ٤ / ١٨٠ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٦٢ ، ٣٦٣ . . .

 <sup>(</sup>٥) ينظر التحمير ٢ / ١٦٨ - ١٦٩ .

#### \* أَظَبْيٌ كَانَ أُمَّكَ أَمْ حِمَارُ \*(١)

وأمَّا الضميرُ المنصوبُ فلا يقعُ في الكلامِ إلاَّ معرفةً بدليلِ امتناعِ الإحبارِ عن الحال » في مسائل الذي .

((وإذا كنّى )(") إلى آخره الضميرُ بعد لولا، وعسى يجبُ أَنْ يكونَ مرفوعاً ؛ لأنك تقولُ : في المظهراتِ لوْلاً زيدٌ وعسى زيدٌ ؛ لأنَّ لولاً من كلماتِ الابتداءِ أَيْ : لا يجيءُ بعدها إلاَّ مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعسى لا تسندُ إلاَّ إلى ما هو فاعلٌ لها ، فيجبُ أَنْ يرتفعَ ما بعدها ، والمضمرُ قافٍ أثر المظهرِ في الارتفاع ، والانتصابِ ، والانجرارِ إذا وقعَ موقعهُ ، ويجبُ أَنْ يفصلَ بعدَ لولا ، ويتصلَ بعد عسى ؛ لأنَّ المتصلَ المرفوع مما يستأثرُ به الفعلُ ، فلا يجوزُ أَنْ يتصلَ بالحرفِ ؛ لأنَّ اتصالَ المرفوع بغير الفعلِ متعذرٌ ، ولا يصارُ إلى المنفصلِ في الفعلِ إلاَّ عند تجوزِ الاتصالِ ، ولا يجوزُ الاتصالُ ، وقد روى الثقاتُ عن العربِ أُكَد بهذا قولِ المهروِ ) : فإنهُ يجري مثل هذا / مَجرى الغلطِ (") ويقولُ : الوجهُ لولا أنت ، ولولا [ ١٦٩/ب ] أنا ، وما قالوا : لولاكَ ، ولولايَ باتصالِ ضميرٍ لمْ يتلق عن ثقة ، ولكنْ الوجهُ لولا أنت ، ولولا أنا بالانفصال لدليل ما أسلفنا (") :

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره :

\* فَإِنَّكَ لاَ تُبَالَى بَعْدَ حَوْل \*

وهو: لخداش بن زهير في الكتاب ١ / ٤٨ ؛ والمقتضب ٤ / ٩٤ ؛ ولثروان بن فزارة في حماسة البحتري ص ٢١٠ ؛ وحزانة الأدب ٧ / ١٩٢ ، ٢٩٤ ؛ وبلا نسبة في : حزانة الأدب ١ / ٢٩٤ ، ٢١ ؛ وبلا نسبة في : حزانة الأدب ١ / ٢٩٤ ، ١١ / ١٩٠ ؛ وابن يعيش ٧ / ٩٤ ؛ ومغنى اللبيب ٢ / ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> عسى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( النقل )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتضب ٣ / ٧٣ ؛ والكتاب ٢ / ٣٧٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠٢ ؛ وسر صناعة الإعراب ص ٣٩٥ ؛ وابن يعيش ٣ / ١١٨ ؛ والمنصف ١ / ٧٢ ؛ ورصف المباني ص ٢٩٥ ؛ والممتع في التصريف ١ / ١٩١ ... الخ

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( العلت ») والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> ليسلفنا <sub>))</sub> .

# \* وَكُمْ مَوطِنٍ لَوْلاَيَ \*(١)(٢)

وقبلهُ :

عَـدُوُّكَ يَخْشَى صَوْلَتِي إِنْ لَقِيتُه وَأَنْتَ عَـدُوي لَيْسَ ذَاكَ بِمُسْتَوى (٢) طاح : هلك .

والجُرَّمُ الجسدُ ، وأتى بلفظِ الجمعِ حيثُ قالَ : بأجرامه ، كما قالوا(') : بعير ذو عثانينَ بلفظ الجمع ، والعثنونُ : شعيراتٌ طوالٌ تحت حنكِ البعيرِ ، وكذلكَ قالوا : المفرق الرأسُ : مفارقُ : أيْ : رمى بنفسه كلها و" ما " في كما كافةً أو(') مصدريةً .

والنِّيِّقُ: الحبلُ السامقُ (١) ، وقُلَّتُه أعلاهُ .

والمنهوي الساقطُ ، وقد طعنَ أبو العباسِ المبردُ في القصيدةِ لوجهينِ : أحدهما : استعمالُ لولايَ ، فإنْ على مذهبهِ أنْ يقالَ : لولانا والثاني : قوله : منهوي ، وقالَ : إنَّ الفعلَ لا يجيءُ إلاَّ مطاوعُ فعلٍ حيثُ يكونُ فيهِ علاجٌ وتأثير .

طِحْ تَ كَمِ الْهَ وَى الْكُتَابِ ٢ / ٣٧٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠٢ ؛ وسر صناعة وهو ليزيد بن الحكم في الكتاب ٢ / ٣٧٤ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠٢ ؛ وسر صناعة الإعراب ص ٣٩٥ ؛ وابن يعيش ٣ / ١١٨ ، ٩ / ٣٣ ؛ واللسان ١١ / ٩٢ " حرم " ، ١٥ / ٧٣ " هوا " ؛ وبلا نسبة في : الإنصاف ٢ / ١٩٦ ؛ ورصف المباني ص ٢٩٥ ؛ والجنى الداني ص ٢٠٣ ؛ والممتع في التصريف ١ / ١٩١ ؛ والمنصف ١ / ٧٢ ؛ وخزانة الأدب ١٠ / ٣٣٣ ؛ واللسان ٥ / / ٤٧ " إما لا " .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) هذا بعض بيت من الطويل ، وبقيته :

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ليزيد بن الحكم ، وهو قبل البيت الآنف الذكر ينظر الخزانة ٣ / ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في ب: (ركما قالوا » ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « أي » ·

<sup>(7)</sup> في ب : ((1)

 <sup>(</sup>٧) ينظر المقتضب ٣ / ٧٣ ؛ والحزانة ٥ / ٣٤٢ .

قالَ الشيخُ أبو علي (۱): لا وجه لردِّ قصيدةٍ رويتْ عن العربِ استشهدَ بهِ سيبويه (۱) ، وجوابه (۱) أنه مبنيُّ على (۱) متروكِ استعمالهِ يعني أنه طعنَ فيه باعتبارِ أنَّ «هوى "في الاستعمالِ لازمٌ بمعنى سقط ، ولا مطاوعَ بلازمٍ قلنا: حازَ أنْ يكونَ أنهوى مطاوعُ هوى المتعدِّي المتروكِ الاستعمالِ ، كما أنَّ "يندُرُ "مضارعٌ (۱) ماضٍ متروكِ الاستعمالِ وهو "وذرَ "ومثله غير عزيزٍ ، والحملُ على هذا الوجهِ أولى ؛ لأنَّ فيه تصحيحَ قولُ الثقاتِ ، والبيتُ الثاني لعمرَ بن أبي ربيعة فترتيبهُ (۱):

أَوْ مَتْ بَكُفَّيْهَا مِنِ الْهَوْدَجِ (( لَولاَكَ هَذَا العامُ لَم أَحْجُج )) (٧) أَنْ مَتْ بَكُفَّيْهَا مِن الْهَوْدَجِ (٩) أَنْ مَكَةَ أَخُرجُ (٩) أَنْ مَكَةَ أَخُرجُ (٩) أَنْ مَكَةَ أَخُرجُ (٩) أَنْ ويروى "حباً " (( ولولا أنتَ لم أخرج )) الخطابُ - بالفتح - لأنهُ (١٠) لعمر قائلُ البيت ، وما قبل البيتِ الثالثِ :

<sup>(</sup>١) ينظر الخزانة ٥ / ٣٤٤ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( وجوابه )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « على فعل » .

<sup>(</sup>٥) في ب : « مطاوع » .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ فَتَرَكُيبُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) المفصل ص ۱۳۶

<sup>(</sup>٨) في ب: في عجز البيت الثاني تقديم وتأخير وتداخل بين الكلمات بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٩) هذان البيتان لـ" عمر بن أبي ربيعة " من بحر السريع ، وهما في ديوانه ص ٨٥ ، ورواية الديوان " بعينيها " بــدل " كفيها " ، وانظرهما في كتاب الصناعتين ص ١٢٠ ؛ وابن يعيش السمال المسلم الله المرا ١٢٠ - ١٢٠ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٣٣٣ ، ٣٣٥ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ؛ وللعرجي في الدرر ٤ / ١٧٦ ؛ وبلا نسبة في : الإنصاف ص ٦٩٣ ؛ وشرح قطر الندى ص ٢٥١ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٢٦٤ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٣٣ ؛ والتخمير ٢ / ١٧٣ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « لأن » .

### تَقُولُ بنْتِي قَدْ أَنَى (١) أَنَاكَا

يَا أَبَتا(٢) . . . . . . . البيت(٣)

تقولُ ('): بنتي حانَ وقتُ رحيلك إلى من تلتمسُ منه مالاً ومنفعةً ، ولعلك إنْ سافرتَ أصبتَ (°) ما نحتاجُ إليه (۱) ، وما قبلَ البيتِ الرابع .

(١) في ب: ﴿ أَنَا كَأْنِي ﴾ وهو خطأ .

(٢) المفصل ص ١٣٦ .

(٣) هذه لفظة من بيت من الرحز ، وتتمته :

#### . . . . . . عَلَّكَ أو عَسَاكا

والبيتان لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه ص ١٨١؛ وانظر البيت الثاني في : الكتاب ٢ / ٣٧٥؛ وسرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢ / ١٦٤؛ وابن يعيش ٢ / ٩٠، ٧ / ٢٦٢، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٥٢؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٣٣٤؛ وخزانة الأدب ٥ / ٣٦٢، والمقاصد النحوية ١ / ٢٠٠؛ وسرح أبيات سيبوف وما لا ٣٦٨؛ وتهذيب اللغة ١ / ١٠٦؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٣ / ٧١؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٠، والخصائص ٢ / ٩٦؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٤٠٦، ٩٩٥، ٥٠٠؛ والخصائص ٢ / ٩٦، والإنصاف ١ / ٢٢٢؛ والجنبي الداني ص ٤٤٠، ٤٥٠؛ ورصف المباني ص ٢٩، ٢٤٩، ٥٠٥؛ والإنصاف ١ / ٢٢٢؛ والجنبي الداني ص ٤٤٤، ٤٠٠؛ وابن يعيش ٢ / ٢١، ٣ / ١٠٠، ١١٨، ١٠٠، ١٠٨، ٩ / ٣٣؛ ومغني اللبيب ١ / ٤٧٠، ٢ / ٩٩٠، وهمع الهوامع ١ / ١٣٠؛ واللسان ١٤ / ٩٣٩؛ ومغني اللبيب ١ / ١٠٠، ٢ / ٩٩٠، وهمع الهوامع ١ / ١٣٠؛ واللسان ١٤ / ٩٤٩ " روي ".

- (٤) في ب : « تقول » مكرر .
  - (٥) في ب : « أصل » ·
  - (٦) في ب: (( إليه )) ساقط .
- (V) هذه لفظة من بيت شعر من الوافر ، وتتمته :

والبيتان لعمران بن حطان ، وانظر البيت الأخير في : الكتاب ٢ / ٣٧٥ ؛ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ١ / ٢٢٥ ؛ وابن يعيش ٣ / ١٢٠ ، ٧ / ١٢٣ ؛ وتذكرة النحاة ص الكتاب لابن السيرافي ٢ / ٢٢٩ ؛ وابن يعيش ٣ / ١٢٠ ، ٧ / ١٢٣ ؛ وتذكرة النحاة ص ٤٤ ؛ والمقاصد النجوية ٢ / ٢٢٩ ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٣ / ٧٧ ؛ والخصائص ٣ / ٥ ؛ ورصف المباني ص ٢٤٩ ؛ وابن يعيش ٣ / ١٠ ، ١١٨ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٣٣٠ ؛ وتذكرة النحاة ص ٤٩٥ ؛ والجني الداني ص ٤٦٦ ؛ والخزانة ٥ / ٣٦٣ .

يقولُ: من قصدُ الخوارجَ وخالفها ، فإني أدافعه وأتقيه كما يتقيني ، وإذا نازعتُ نفسي لأَحْمِلَهَا (الله على ما هو أصلحُ لها سَوَّفَتْنِي ، وقالت : لعلي أفعلُ هذا الذي تدعوني إليه أو عساني أفعلُ جعلَ عساكَ كـ " لعلَّ "(الله فقال الله فقال الله عساني ، كما تقولُ: لعليٰ ، (( فمذهبُ سيبويهِ )) إلى آخره .

حمل سيبويه (") الكاف بعد لولاً على الحرِّبه (") ، وإنَّ لولا في هذه اللغة الضعيفة حرف حر إذْ ليس في كلامهم في باب الضمائر أنْ يكون الكاف مرفوعاً ، ولكن يكونُ منصوباً أو مجروراً كنصرك وغلامك غير أنَّ الحرَّ أولى ههنا (") ؛ لأنَّ لولا حرف ، والحروف الجارة أكثرُ من الناصبة ، فالحملُ على ما هو الأكثرُ أولى ، والوجه الثاني (") أنَّ لو للشرط ك " إنْ " فلما آختها في معنى الشرط اقتضت أن تؤاخيها في العمل ، وهو الجزم تحقيقاً ، لما بينهما من المؤاخاة غير أنهم جعلوا (") عملها الجرَّ ؛ لأنَّ الجزم لا يتصورُ في غير الفعل ولولا مختصة بالدخول على الاسم، فلما امتنع فيما دخلت (") عليه الجزم صير (") إلى نظيره ، وهو الجرُّ ، فإنْ قبل: فلمَ احتص عملها الجرُّ بالضمير دونَ الصريح؟ قلنا؛ لأنَّ المشهور ألاً تعمل هي لا في الصريح ولا في الضمير لكنْ لما احتيج إلى إضمارها (") تحقيقاً المُّ تعمل هي لا في الصريح ولا في الضمير لكنْ لما احتيج إلى إضمارها (") تحقيقاً

<sup>(</sup>۱) في ب: « لا أحملها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( لعلَّ )) ...

<sup>(</sup>٣) في ب : (( فيقال )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٣٧٥ ، ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الجر » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> هنا <sub>))</sub> . أ

<sup>(</sup>٨) في ب: (( الثاني )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> جعلها <sub>))</sub> . أ

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « دخل » .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : <sub>((</sub> صير قبل <sub>))</sub> . . . .

<sup>(</sup>١٢) في ب: ((إضماره)).

لما ذكرنا من المؤاحاة بينها(١) ، وبينَ " إنْ " الشرطيةِ اعملوها(١) في الضمير ؛ لأنَّ الضميرَ أضعفُ من الصريح ، فَضَعْفُ المعمول يدلُّ على ضعفِ العامل ، فإنَّ لـ" لولا " مع المكنيّ حالاً يعني : أنَّ لـ" لـولا " حالتين إذا دخلت على الكاف والياءِ يكونانِ محرورينِ ، وإذا دخلتْ على ظاهرِ يكونُ الظاهرُ مرفوعاً ، وهما بعد عسى في محلِّ النصبِ أيْ : الكافُ والياءُ بعدها في محلِّ النصبِ إحراءً لها مُجْرى لعلَّ للفرق بينهما / من حيثُ إنَّ "عسى "فيها معنى الترجيةِ ، كما أنَّ [١/١٧٠] في (٢) لعلَّ كذلكَ ، وعسى في هذهِ اللغةِ حرفُ نصبٍ ، (( ومذهبُ الأخفش (١٠) أنهما في الموضعين في محلِّ الرفع (٠) وأن الرفع في لولاً محمـولٌ على الجرِّ ، وفي عسى على النصب ١٥٠٠ أيْ : لفظُ الرفع في " لولاكَ " و" لولايَ " قدْ حرجَ على لفظِ الحرِّ، كما حرجَ لفظُ الجرِّ على لفظِ الرفع في قولهم: (( ما أنا كأنت ))(٧) معناه : ما أنا مثلكَ ، ولفظُ الرفع في عساكَ ، وعسايَ جاءَ على لفظِ (( النصبِ، كما جاء لفظ النصب على لفظ )>(^) الجرِّ في نحو : رأيتُ مسلمين ومسلمين ، وحجتهُ أنَّ (٩) عسى فعلٌ ، ولابدَّ لهُ من مرفوع ، ولعلَّ ليسَ بفعل ، وأنَّ لـولا لا يجيءُ بعدها إلا مرفوعٌ على الابتداء إلا أنَّ لفظَ الرفع حُمِل في "عسى "على النصب، وفي " لولا " على الحرِّ والنصب يحملُ (١٠)، على الحرِّ في مواضعَ (١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بينهما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « اعلموها ».

<sup>(</sup>٣) في ب: (( في )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) ينظر الجني الداني ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( الرفع في محل رفع )) .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٨) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٩) في ب: « أَنْ » ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ يحمل ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ الموضع ﴾ والمثبت من ب.

كالتثنية ، والجمع السالم - بالواو والنون والألف والتاء - (( صوناً له من أخبى الحرِّ ))(١) وهو الكسر ، وتسمَّى هذه النون : نون عماد ، ونون وقاية أيضاً ؟ لبقاء الفعل مصوناً وموقياً عن أحي الجرِّ ، فإنْ قيل : قد دخلت الكسرة على الفعل عند التقاء الساكنين نحو لم تضرب ابنك .

قلنا: ذاكَ عارضٌ بدليلِ أنك إذا سُئلتَ عن هذه الكلمةِ أعين تضربُ في لم تضرب ابنك قلتُ: إنها مجزومةٌ بخلافِ الكسرةِ لياء المتكلم، فإنها (٢) لازمةٌ ، والفرقُ بين العارضِ واللازمِ (٣) بيِّن ، ويحملُ عليه الأحرفُ الخمسةُ ، وهي : إنَّ ، وأنَّ ، وكأنَّ ، ولعلَّ ، ولكنَّ ، وليتَ ، ولم يقلُ الأحرفُ الستةَ ؛ لأنَّ كأنَّ وأنَّ بالفتح واحدٌ ، وهذهِ الأحرفُ مشبهةٌ بالفعلِ ؛ فتصان (٤) عمَّا صينَ عنه ، وهو الكسرُ (( فتعمدُ ياء المتكلم ))(٥) فيها بالنونِ ، وللتضعيفِ هذا تعليلٌ مقدمٌ على المعلولِ الذي هو قوله : حازَ حذفها ، وإنما قالَ : للتضعيفِ و لم يقلُ وللنوناتِ ؛ ليكونَ لعلَّ داخلاً في هذا الحكمِ ، وإنما قالَ : مع كثرةِ الاستعمالِ احترازٌ عن نحوِ : ليكونَ لعلَّ داخلاً في هذا الحكمِ ، وإنما قالَ : مع كثرةِ الاستعمالِ احترازٌ عن نحوِ : عنيَ وحنَّ من الأفعالِ ؛ لأنه يلزمُ نونُ العمادِ بهذهِ الأفعالِ نحو : عنيَ (١) ، والأربعةُ غيرُ (٢) تلك الخمسةِ .

اعلم أنَّ الذَّاهبَ في أنَّى نونُ عمادٍ ، والأولى في " أنَّا " نونُ إنّ ، والثانيةُ نونُ الضمير ، والذاهبُ الوسطُ بدليلِ أنهم لم يقولوا لعلني وليتني في لعلِّي وليسيّ ، , لم يقولوا : لعلاَّ ، وليتا في لعلنا وليتنا(^) ، فإنْ قيل : لِمَ لمْ يَحذفوا النونَ(٩) من لعلنا ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٣٨

<sup>(</sup>٢) في ب : « فإنها » .

<sup>(</sup>٣) في ب بين اللازم والعارض تقديم وتأحير .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ليصان» ...

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) في ب : (( حنني ))

<sup>(</sup>٧) في ب: ((غير ليت )) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ليتنا» والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( النون )) ساقط .

وحذفوها من لعلي ؟ قلنا : الضميرُ في لعلنا هذهِ النونُ والألفُ ، وفي لعلي هو الياءُ .

وأمَّا النونُ فهي نونُ عمادٍ ، فكما لمْ(١) يحذف " ياء "لعلّي ؛ لأنها ضميرٌ كذلك لم يحذف النونُ من لعلنا ؛ لأنها حرُّ الضميرِ في كلِّ كلامٍ ، أيْ : في المنثورِ ، والمنظومِ ، وبهذا احترزَ عن ليتَ ؛ لأنَّ حذف النون منها(١) إنما حاءً في المنظومِ لا في غيره ؛ لأنها منها(١) أيْ : لأنَّ ليتَ من جملةِ تلكَ الأربعةِ ومن نابها، فإنْ قيلَ : سقوطُ النونِ في أني وكأني ، ولكني ، لتوالي النوناتِ ، فما للنونِ في لعلي ساقطٌ مع عدم تواليهن .

قلنا: اللامُ مشبَهةُ بالنونِ أخرجتْ مخرجَهَا، فحاصله (') أنَّ الحروفَ المحمولةَ على الفعلِ في حوازِ دخول نون الوقايةِ عليها ثلاثةُ أقسامٍ: قسمٌ يستوي فيه الأمران أيْ : الحذفُ والإثباتُ ، وهو كلُّ كلمةٍ كانَ في آخرها نونُ مشددةٍ وهي : إنَّ ، وأنَّ ، وكأنَّ .

أمًّا علةُ الإثباتِ فَلِمَا ذكرتُ من شبهها بالفعل.

وأمَّا حذفها فلاجتماع النوناتِ ، ولأنها ليستُ بأفعالِ حقيقيّةِ ، وقسمٌ فيه الحذفُ أولى وهو لعلي ، وعلتهُ ينزلُ اللامُ فيها منزلة النونِ في قربِ مخرجهما ، والدليلُ عليهِ قوله (٥) :

#### \* أصيلالاً أُسَائِلُهَا \*(١)

<sup>(</sup>١) في ب: (( لا ».

<sup>(</sup>٢) في ب : «عنها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « منهما » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وحاصله » :

<sup>(</sup>٥) في ب : « قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من بيت شعر من البسيط ، ونصه :

وقف تُ فِيْهَ الْمَائِلُهِ مِنْ أَصَيْلاناً أُسَائِلُهَ مِنْ أَحَادِ وَهُو للنابغة الذيباني في ديوانه ص ٣٠، والكتاب ٢ / ٣٢١ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٥٤ ؛ والمقتضب ٤ / ٤١٤ ؛ واللمع ص ١٥١ ؛ والإنصاف ١ / ١٧٠ ؛ وابن يعيش ٢ / ٨٠ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ١٢٢ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، والدرر ٣ / ١٩٥ ؛ وبلا نسبة في مخالس ثعلب ص ٥٠٤ ؛ ورصف المباني ص ٣٩٠ ؛ وأسرار العربية ص ٢٦٠ ؛ والإنصاف ١ / ١٧٠ .

وقوله (١٥٢) إدعامُ أحدهما في الآخرِ في نحوِ : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَـ هُ ﴾ (١) ولأنَّ الحذفُ الكلمة هنا على أربعةِ أحرفٍ بخلافِ " إنَّ " فلما طالت بالنون كان الحذفُ أحسن ، وأمَّا كأنَّ ، فلأنَّ الكاف فيها زائدة ، وأمَّا لكنَّ ، فلأنَّ أصلها لكنْ إلا والدليلُ عليه قوله :

### \* ولكنَّـنِي من حُبِّها لَعَمِيْدُ \*(١)

واللامُ لا تحامُعَ إلا (°) مع " إنَّ "، والقسمُ الثالثُ فيه إثباتُ أحسن فهو ليتَ لشبهها (۱) بالفعلِ ، وانعدامِ علةِ الحذفِ قال زيد الخير : قيل : هو (۷) زيدُ (ابنُ مهلهلِ الطائي قيل لهُ (۹) : زيدُ الخيلِ لطولِ طراده بها ، وكانَ شاعراً

<sup>(</sup>١) في ب : (( قوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب جواز بعد قوله .

<sup>(</sup>٣) جزء من آية كريمة .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : سر صناعة الإعراب ١ / ٣٨٠ ؛ ورصف المباني ص ٣١٠ ، ٣١٨ ؛ وجواهر ص ٣١٠ ، ٣١٨ ؛ وجواهر ص ٣١٠ ، ٣٤٩ ؛ والإنصاف ١ / ٢٠٩ ؛ والجنبي الدانسي ص ١٣٢ ، ٢١٣ ؛ وجواهر الأدب ص ٩٣ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٢٣٣ ، ٢٩٣ ؛ وشرحه ٢/ ٢٠٥ ؛ وابن يعيش ٨/ ٢٢ ، عقيل ص ٣٦٣ رقم الشاهد (٩٩) ؛ وهمع الموامع ١ / ١٤٠ ؛ واللبان ١٣ / ٢٩١ " لكن " وصدره :

<sup>\*</sup> يَلُومُنَنِي فِي حُبِّ لَيْلَي عَوَاذِلِي \*

<sup>(</sup>٥) في ب: (( إلا )) ساقط.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> تشبيهاً <sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> هو )) ساقط .

<sup>(</sup>A) زيد الخيل: هو زيد بن مهلهل بن عبد رضا من طيء ، كنيته أبو مكنف: من أبط ال الجاهلية لقب زيد الخيل لكثرة خيله ، أو لكثرة طراده بها ، كان طويلاً جسيماً من أجمل الناس ، وكان شاعراً محسناً ، وحطيباً لسناً موصوفاً بالكرم أدرك الإسلام ووفد على النبي - الله - سنة ٩ هـ في وفد طيء فأسلم وسر به رسول الله - الله - وسماه زيد الخير . وقال له : يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون ما وصف لي ، غيرك وأقطعه أرضاً بنجد ، فمكث في المدينة سبعة أيام ، وأصابته حمى شديدة فخرج عائداً إلى نجد فنزل على ماء يقال له : «فردة "فمات هنالك .

ترجمته في : الإصابــة ١ / ٧٧٢ رقــم الترجمــة ( ٢٩٤١ ) ؛ وأســد الغابــة ٢ / ٢٤١ ؛ والشــعر والشعراء ١ / ٢٨٦ ؛ وسمط الآليء ص ٢٠ ؛ والخزانة ٥ / ٣٧٩ ، ٣٨٠ ؛ والأعلام ٣ / ٦١ . (٩) في ب : ((له )) ساقط .

فترتيبُ الشعر:

(رَ أَخَاثِقَ ــــــةً إِذَا اختلَفَ الْعَوَالِي أَنَّ أَصَادِفُـــهُ وَأَفْقِــدُ بعضَ مَالي ))(١) إذَا قَامَـــتُ نُوَيْـــرَةُ بالمآلي (١)(٨)

تَمَنَّى مزيدٌ زيدداً فَلاَقَدى كَمُنْيَدةِ جَابِرٍ إِذَا قَدالَ لَيْتِي ولدولاً قَوْلُده يَا زَيْدُ قَدْنِي

مزيدٌ : رجلٌ كانَ يتمنى أنْ يلقى زيد الخيلِ فلقيهُ (¹) زيدُ الخيلِ فطعنهُ فهــربَ منهُ ، وقالَ زيدُ الخيل : في ذلكَ شعراً .

قولهُ : " أخاتقةٍ " أيْ : يوثقُ بشجاعته وصبرهِ .

و" العوالي ": جمعُ عاليةٍ ، وهي من الرمح ما يلي الموضعَ الذي تركبُ فيه السنانُ ((كمنيةِ جابرٍ )) يريدُ أنَّ " مزيداً " تمنَّى أنْ يلقاهُ ، كما تمنى حابرُ ذلكَ ، وكلاهما لقي منهُ ما يكرهُ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتصيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في ب: ((عليهم)) -

<sup>(</sup>٣) في ب: (( السلام عليه )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الصفة نسبك )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث في مجمع الزوائد ٢ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>V) في ب : ((V) بالمآتي (V)

<sup>(</sup>۸) هذه الأبيات من الوافر ، والقائل هو زيد الخيل في ديوانه ص ۸۷ ؛ والبيت الثاني انظره في الكتاب ٢ / ٣٧٠ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٩٧ ؛ وابن يعيش ٣ / ١٢٣ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٣٤٦ ؛ ونوادر أبي زيد ص ٦٨ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٣٧٥ ، ٣٧٧ ؛ والدرر ١ / ٢٠٥ ؛ وسر صناعة المحمد المراد نسبة في محالس ثعلب ص ١٢٩ ؛ والمقتصب ١ / ٢٥٠ ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٥٠ ؛ وهمع الحوامع ١ / ٦٤ ؛ واللسان ٢ / ٨٧ " بيت " ؛ وابن عقيل ١ / ١١ رقم الشاهد (١٨) .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> فلقيه <sub>))</sub> ساقط .

ونويرةُ: اسمُ امرأةٍ.

و" المآلي " : جمعُ مئلاةٍ ، وهي الخرقةُ التي تكونُ مع النائحةِ تأخذُ بها الدمع " قدني "(١) من تمامه :

### \* لَيْسَ الإمَامُ بالشَّحِيْحِ المُلْحِدِ \*(٢)

عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ هـو الـذي ادعـى الخلافـة ، وكنيتُهُ المشهورةُ أبـو زيـدٍ ، وكانوا إذا أرادوا ذمه كنوه بأبي حبيبٍ ، ويروى الخبيبينِ على التثنيةِ والحمع ، فمن ثنّى أرادَ عبدَ اللهِ ومصعباً ابني الزبيرِ ، وهما كانا أمـيرينِ بـالعراقِ ، ومن

(١) هذه لفظة من بيت شعر من الرجز ، ونصه :

\* قَدْني مِنْ نصر الخبيبين قدِيْ \*

وبعدة :

#### لَيْسَ الإمَامُ بالشحيْح الملحِدِ ولا بوَبْر بالحجَازِ مُقْرِدِ

والرجز لحميد بن مالك الأرقط في : حزانة الأدب ٥ / ٣٨٢ ، ٣٨٥ ، ٣٨٩ ، ٣٩١ ، ٣٩٢ ، وتاج وشرح شواهد المغني ١ / ٤٨٧ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٣٥٧ ؛ والدر ١ / ٢٠٧ ؛ وتاج العروس ٢ / ٣٣ " حبب " ، ٨ / ٣٧ " حكد " ؛ ولحميد بن ثور في اللسان ٣ / ٣٨٩ " لعرب " لحد " وليس في ديوانه ؛ ولأبي بجدلة في ابن يعيش ٣ / ١٢٤ ؛ وبلا نسبة في : لسان العرب ٣ / ١٥٥ " حكد " ؛ والأشباه والنظائر ٤ / ٢٤١ ؛ وأوضح المسالك ١ / ١٢٠ ؛ ورصف المباني ص ٢٤٤ ؛ والكتاب ٢ / ٣٧١ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٧٠ ؛ ونوادر أبي زيد ص ٢٠٥ ؛ وتهذيب اللغة ١٤ / ١٢٤ ؛ والإنصاف ص ١٣١ ؛ وابن عقيل ص ١١٥ .

(٢) انظر التخريج الآنف الذكر .

(٣) مصعب بن الزبير: هو ابن العوام بن حويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام نشأ بين يدي أخيه عبد الله ، فكانَ عضده الأقوى في تثبيت ملكه في الحجاز والعراق ، تولى البصرة فضبط أمورها ، وأضيفت إليه الكوفة ، مات مقتولاً بسيف ابن قيس السعدي سنة ٧١ ه.

جمعَ فالمرادُ عبدُ اللهِ وقومه ، وقوله :

#### \* لَيْسَ الإمَامُ بالشَّحيح الملحِدِ \*

قيل: إنما قالَ ذلكَ ؛ لأنَّ عبدَ اللهِ كانُ معروفاً بالبحلِ حتى حُكيَ أنَّ أعرابياً جاءَ إليه مستميحاً فلم يدفع إليهِ شيئاً، فقال (): لعنَ اللهُ ناقة حملتني إليك، فقالَ عبدُ اللهِ : إنَّ وراكبُها () .

يقالُ: ألحدَ الرحلُ أيْ: ظلمَ في الحرمِ لما كانَ قدْ بمعنى حسبَ أسقطَ النونُ من " قدني " يقالُ " قدي " بدونِ النونِ ، كما يقالَ (١٠) : حسبي بدونها ، (( وعنْ بعض العربِ (٥) مِني وعَني )) (١) مخففاً قالَ :

أَيُّهَ السَّائِ لُ عَنْهُ وَعنِ يَ لَسْتُ مِن قَيْسٍ ولا قَيْسُ مِني (^) حازَ حذفُ النونِ من عنْ ، ومنْ ؛ لأنَّ الأصلَ فيهما ألاَّ يدخلَ عليهما النونُ ، ( ولم يفعلوه في عَلَيَّ وإليِّ )) (^) ، فإنْ قيلَ : لم قلبوا ألفَ "على " ، و" إلى " مع إطباقهم عن آخرهم على أنَّ الحروفَ مصوناتٌ عن التصرفِ ؟ قلنا : لما مرَّ في مسائل الإضافة إلى ياء المتكلِّم بأنهما محمولان على "عليكَ " و" عليه " ، مسائل الإضافة إلى ياء المتكلِّم بأنهما محمولان على "عليكَ " و" عليه " ،

<sup>(</sup>١) في ب: « كان » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب: (( لعن فقال )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قول عبد الله بن الزبير في : المغني ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن يعيش ٣ / ١٢٥

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ وَعَنِي ﴾ .

<sup>(</sup>V) المفصل ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٨) البيت من المديد ، وهو بـ لا نسبة في : رصف المباني ص ٤٢٣ ؛ والجنبي الداني ص ١٥١ ؛ والأشباه والنظائر ١ / ٩٠ ؛ وشرح ابن عقيل ص ١١٤ رقم الشاهد ٢٠ ؛ وابن يعيش ٣ / ٥٢٠ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٣٥٢ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٣٨٠ ، ٣٨٠ ؛ وأوضح المسالك ١ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٤٠

والقلبُ فيهما للفرق (١) بينهما ، وبينَ الفعلِ إذْ لو في لم يقلبا لقيلَ علاكَ وعلاه ، فيقعُ الالتباسُ حينئذِ بينهما وبينَ الفعلِ ، ولأنَّ ضميرَ المحرورِ يتصلُ بالجارِ من وجهينِ: الإضافة، وعدمُ قيامهِ بنفسهِ، فصارَ لشدَّةِ الاتصالِ بمنزلةِ ضميرِ الفاعلِ ، فيغيَّرُ الآحرُ فيما نحنُ فيه ، كما غُيِّرَ آحرُ (١) الماضي فَسُكِّنَ ، فإنْ قيلَ : غيرُ ما ذكرتُ موجودٌ في نحو : عصايَ ، ومعَ ذلكَ لم تقلب الف عصا .

قلنا: قلبت الفا على ما ذكرت من شدّة الاتصال مع وجوب حمله على عليك (٢) ، وعليه ؛ لأنها من أخواتها بخلاف الف "عصا" ، فإنها (١) ليست كألف على في حق هذين المعنين ، وقلبت الف " إلى " للفرق بين المتمكن وغيره إذ لو قيل : إلاي إنه لا يُدرى أنه (٥) حرف حرّ أمْ هو الاسم الذي بمعنى النعمة (( لأمنهم الكسرة )) الأنّ آخرها ينقلب مع ياء الإضافة ياء ، فيدغم (١) فيها ، فيتأكد (١) السكون بالإدغام ، فلا سبيل إلى زيادة النون إذ هي تزاد للإبقاء على السكون ، فإن (١) قيل لم خصّت النون بالزيادة قبل ياء المتكلم ؟ قلنا : الزيادة مستلزمة للثقل فيحتار للزيادة ما هو الأقل وهو الحركة ، كما زيدت في آخر المعربات ، فإن تعذّر زيادتها ، فالأولى أنْ تزاد الحروف التي هي من هذه الحركات ، وهي حروف العلة ، كما زيدت في المثنى (١) والمحموع ، فإنْ تعذّر زيادتها ؛ فالأولى أنْ يزاد الحروف ، والنون مشابهة ويادتها ؛ فالأولى أنْ يزاد الحروف ، والنون مشابهة ويادتها ؛ فالأولى أنْ يزاد الحرف ، والنون مشابهة ويادتها ؛ فالأولى أنْ يزاد الحرف ، والنون مشابهة ويادتها ؛ فالأولى أنْ يزاد الحرف ، والنون مشابهة ويادتها ؛ فالأولى أنْ يزاد الحرف ، والنون مشابهة المياه المناه المعلى المناه المعلى المناه المعلى المناه المناه المعلى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المعلى المناه المناه

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( الفرق )) ساقط .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( آخر )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ليت » .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> لأنها)).

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> أنه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « ويدغم » . ·

<sup>(</sup>٨) في ب : <sub>((</sub> ليتأكد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : ((وإن )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ التثنيةُ ﴾ والمثبت من ب .

لها(۱) ، فيزادُ لامتناعِ زيادةِ الحركةِ قبلَ ياء (۱) المتكلّمِ ؛ لأنَّ ياءَ المتكلمِ يستدعي كسرةَ ما قبلها ، فلو زيدتِ الحركةُ لم يكنْ غيرَ الكسرةِ ، فيلزمُ حينئذٍ ألاَّ يُصانَ الفعلُ عن أحتِ الحرِ ف اللينُ / فامتناعُ زيادتها ظاهر ؛ لأنَّ ضمير [١/١٧١] المتكلم يستعملُ ساكناً ، ففي زيادةِ الألفِ اجتماعُ الساكنين فيما قبلَ آخره حرف (۱) صحيحٌ ، وفي زيادةِ إحدى اختيها ساكنةً ما ذكرنا من اجتماع الساكنين ، فلو زيدتْ متحركةً يلزم (۱)

أمَّا تحركُ المعتلِّ مع احتماعِ الضمِّ ، والكسر " بينَ " أوْ " معَ " تــوالي الكسراتِ ؛ لأنَّ الواوَ أختُ الضمةِ ، والياءَ أختُ الكسرةِ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « بها ».

<sup>(</sup>٢) في الأصلُ : ﴿ يَاءَ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> حر <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « يلزم » ساقط .

## أسماءُ الإشارةِ ( )

اسمُ الإشارةِ ما وضعَ لمشارِ إليهِ ، وفي المفتاح(١) : المبهماتُ هي كلُّ ما كـانَ متضمناً للإشارةِ إلى غير المتكلم والمخاطبِ من دون شروطٍ أن يكونَ سابقاً في الذكر لا محالةً ، ثم إذا كانَ مدركاً بالبصر أوْ منزلاً منزلته ، بحيثُ يستغني عن قصته كنحو " ذا " و" تا " وسميت أسماءُ الإشارةِ فإن لم يكنْ مُدْرَكاً بالبصر ، ولا منزلاً منزلتهُ ، بحيثُ لا يستغنى عن قصتهِ ، كنحو : الـذي ، والـتي سميتْ موصولاتٍ ، ثم اعلم أنَّ مدلولاتِ أسماء الإشارةِ بالنظر إلى التقسيم العقلي ستَّةُ إذِ المشارُ إليه مفردٌ أو مثنى ، أو مجموعٌ ، وكل واحد منها(") مذكرٌ ، أو مؤنثٌ غير أنهم وضعوا() الاثنين منها لفظاً مشتركاً ، وهـؤلاء بـالمدِّ والقصر ، لجماعـةِ المذكرينَ والمؤنثاتِ ، ووضعوا( اللواحدِ منها( الفاظا مرادف أ ، وهي ( الواحدِ لمؤنثِ ، وتلك الألفاظُ (( ذي ، وتا ، وتي ، وتِهْ ، وذِه )) الوصل والسكون، ووضعوا لكلِّ واحدٍ من الثلاثةِ الباقيةِ لفظاً وهو " ذا " للواحدِ المذكر ، و" ذان " لمثناةِ ، و" تان " لمثنى المؤنِثِ ، وإنما بنيت هذهِ الأسماءُ ؛ لأنها أشبهت الحروفُ في عدم استقلالها بافتقارها إلى الصفةِ ، واسمُ الإشارةِ والموصول يُسَمَّى كُـلُّ منهما مبهماً على معنى أنهُ لا يدلُّ على جنسِ من الأجناسِ المختلفةِ بخلافِ نحو: رجلِ وفرس، فإنْ قيلَ: قوله (٩) في الكتاب (١٠) " ذان " في الرفع و" ذين " في النصب والحر ينفي ما أُثبت من بناء هذهِ الأسماءِ إذْ لا إعرابَ في المبنياتِ .

<sup>(</sup>۱) المفصل ص ۱٤٠

<sup>(</sup>٢) كتاب في النحو من مصادر المؤلف – رحمه الله – وفي الأصل : ﴿ المنهاج ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « منهما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وصفوا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وضعوا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ منهما ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۷) في ب : « وهمي <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ قُولُه ﴾ مكرر .

<sup>(</sup>۱۰) المفصل ص ۱٤٠

قلنا: عنْ هذا حوابان: أحدهما: أنهما صيغتان للتنبية (١٠) كما أنهما صيغة صيغت لتثنية (١٠) هو فلا يكونُ انقلابُ الألفِ إلى الياءِ في " ذينِ " للإعرابِ على حدِّ مسلمينِ ، كما صاغوا الضمائرَ في الأحوالِ فوضعوا (١٠) للمرفوع ضميراً ، وللمحرور ضميراً ، وللمحرور ضميراً ، وللمحرور ضميراً ، وللمنصوبِ ضميراً ، فكذا " ذانِ " صيغة لتثنية (١٠) [ " ذا " في الرفع ، وذين صيغة للتثنية ] (١٠) في النصب والجورِّ ، وممَّا يدلُّ على أنَّ " ذانِ " ليست بتثنية " ذا " حَذْفُ الألفِ من " ذا " إذِ الألفُ لا تحذفُ في التثنية ، بل تنقلبُ إمَّا واواً ، وإمَّا ياءً كعصوان ورحيانِ ، ومما يحققُ ما قلنا: إن حكم التثنية ، أن يكونَ المثنى نكرةً بعد تثنية ، ألا تراكَ تقولُ : هذا زيدُ الظريف ، فيكونُ معرفةً ، وإذا تثبت قلت : هذان زيدان ظريفان ، فيكونُ زيدٌ بعد التثنية نكرةً حتى لو أردت التعريفَ أدخلت اللامَ فقلت : الريدان الظريفان ، وذان في نكرةً حتى لو أردت التعريف أدخلت اللامَ فقلت : الريدان الظريفان ، وذان في نكرةً حتى لو أردت التعريف أدخلت اللامَ فقلت : الريدان الظريفان ، وهما ، وأنتما " في تثنية هو ، وأنت ، فإنْ قيلَ : بينَ ذانِ ، وهما ، وأنتما فارقٌ ، وهو أنَّ ذان على لفظِ التثنية الحقيقية (١٠) بخلافهما .

قلنا: ذاك لبعدِ المضمراتِ عن المتمكنِ ، وقربِ أسماءِ الإشارةِ من ذلك ، ألا تراهم يصفونَ اسمَ الإشارةِ نحو (٧): مررتُ بهذا الرجلِ ، ويحقرونه نحو: " ذيّا" في تحقيرِ " ذا" ، والوصفُ ، والتحقيرُ من خصائصِ الاسمِ ، فصاغوه على صيغةِ تثنيةِ الاسمِ المتمكنِ إيذاناً بهذا المعنى . والجوابُ الثاني أنَّ تثنيةَ الاسمِ تزيلُ عنهُ

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ التثنية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> التثنية <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( بالنسبة )) والأصح عدم إثباتها كما في ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بِالتَّنْيَةُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الحقيقة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ نحو ﴾ سأقط والمثبت من ب .

شبهُ الحرف ؛ لأنَّ الحرف لا يثنى ، وتجعله ثابت القدم في الاسمية ، فيعودُ معرباً (١) ؛ لأن الأصل في الأسماء الإعراب ، فإنْ قيل : هذا باطلٌ ؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ النونَ في "مسلمان "عُوِّضَ عن الحركة ، والتنوينِ اللذينِ كانا في مسلمٍ ، وليسَ في " ذا " لا الحركة ولا التنوينُ قلنا :

#### \* حفظت شَيْئاً وغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ \*(٢)

فإنهم أجمعوا أيضاً على أنَّ النونَ في أحمدان عُوضَ من الحركة والتنوينِ ، وإن لم يكنْ في الواحدِ تنوينٌ إلاَّ أنه لما ثنَّى / نَكَرَ وزالَ أحدُ السببين ، [ ١٧١/ فاستحقَّ الاسمُ الحركة والتنوين ، فعوض منهما النون ، وإن لم يكونا في الواحدِ ، ولك أن تجيبَ بجوابِ ثالث ، وهو أنَّ نونها مشددةٌ ( افْ لا يشددُ نونُ التثنيةِ لا يقالُ: في رحلان رحلانٌ بالتشديدِ، هذا كلهُ على لغةِ من قالَ ( في رخلان رحلانٌ بالتشديدِ، هذا كلهُ على لغةِ من قالَ ( في ذان " في الرفع ، و " ذين " في غيره ، ومن قالَ : ذان في الأحوالِ كلها ، فلا يستراب أنهُ مبنيٌّ ، وإنما لم تحد أسماء الإشارةِ استعناءً باسمها ، فإنَّ الإشارةَ هي الني تميزُها عن غيرها ، ويجيءُ ذان فيهما أي : في النصبِ والجرِّ في بعضِ اللغاتِ ( ا ) ، هي عن غيرها ، ويجيءُ ذان فيهما أي : في النصبِ والجرِّ في بعضِ اللغاتِ ( ا ) ، هي الغة بلحارثِ بن كعب ( اللهم يقولون : في الأحوال كلها مسلمان بالألف ،

\* فقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي فِي العِلْمِ فَلْسَفَةً \*

وهو من قصيدة لأبي نواس يعرض فيها بصديق له اعتنق مذهب المعتزلة ولام أبا نواس في شـرب الخمر ، ومطلعها :

دُعْ عنك لومِي فإن اللوم إغْرَاءُ وداوني بالتي كانت هي الدَّاءُ ديوانه ص ٧ ، وانظره في حزانة الأدب ٥ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> معها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من البسيط ، وصدره :

<sup>(</sup>٣) في ب: ((أيضاً)) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مشدداً » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر في تفصيل هذه المسألة أي : إلزامهم الرفع في الأحوال كلها : الرفع والنصب والجر : ابن يعيش ٣ / ١٢٨ ، ١٩ ؛ وابن الحاجب في أماليه ١ / ٦١ ؛ والمغني ١ / ٣٩ ، ٤٠ ؛ وشذور الذهب ص ٤٦ ، ٥١ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر لغة بلحارث بن كعب في : صفة حزيرة العرب ص ٢٦٥ ؛ وابن خلدون ٢ / ٢٥٥ ؛ واللهجات في كتاب سيبويه ص ٤٥ .

وفي الكشاف (۱) في قوله تعالى : ﴿ إِنّ هَذَا نِهَ الْمَنْ كَعْصَى (۱) هي لغة بلحارثِ بن كعب جعلوا الاسم المثنّى نحو الأسماء التي آخرها ألف كعصى (۱) وسُعْدى قيل : كانَ المعنى في بحيء ذان في الأحوال أنَّ "ذان "ليسَ بتثنية لذا ، وإنما هي صيغة بحتلبة للتثنية لا بناء على قوله : "ذا " ، بل اختراعاً ، وجعل "تا "(۱) مؤنث (۱) " ذا " ؛ لأنَّ التاء من علامات التأنيثِ - وهي قريبة المخرج (۱) من الدال - مع (۱) أنَّ "ذا " قدْ سلبتْ عنه التمكن سلباً كلياً ، وفي ما سلبَ بعض المتمكن وهو أحمرُ ، وسكرانُ قدْ أخد في المونيث (۱) أولى وأحدرُ ، ((و" تيه " ، و" في " بالوصل الستئناف الصيغة للمؤنث (۱) أولى وأحدرُ ، ((و" تيه " ، و" في " والهاء في السلوب سلباً كلياً والسكون "تِه " ، و" في " والهاء في السلوب الناقيث إن كلامهم ، كما في تعلين ، و لم يوجد الهاء في كلامهم للتأنيث إنا أبدلت الهاء من الياء ،

<sup>(</sup>۱) ينظر الكشاف ۲ / ۷۲ ؛ وينظر احتلاف النحاة في هـذه القراءة ﴿ إِنَّهَٰلَا نِلْسَكِحِرَانِ ﴾ : ابـن يعيش ٣ / ١٢٩ ، ١٣٠ ؛ والفتاوى لابن تيمية ١٥ / ٢٤٨ – ٢٦٤ ؛ وابن الحاجب في أماليه ١ / ٢٦ ؛ والمغنى ١ / ٣٩ – ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٦٣ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٣) في ب : « كعصى » ساقط .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « وجعل تاء » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « ومؤنث <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٦) ينظر مخرج الدال والتاء في : هداية القاري إلى تحويد كلام الباري ص ٦٢

<sup>(</sup>٧) في ب : (( لا )) .

<sup>(</sup>A) في ب: « أحض » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « للمؤنث » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>١١) في ب ما بين القوسين ساقط .

قلنا: هي في (١) الأصلِ تاء لكنها صارت هاء للوقف ليفرَّق بين تأنيثِ الاسمِ ، وتأنيثِ الفعلِ نحو: كرمت هند ، والشاهد لما ذكرت من أنها التاء ، وقف بعضهم على نحوٍ: كريمةٍ بالتاء .

قوله :

### \* بَلْ جَوْزِ تَيْهاءَ كَظَهْرِ الْحَجَفَتْ \*(٢)

بالتاء ، ولم يثنَّ من لغاته أيْ : لغاتُ المؤنتِ إلاَّ تاءٌ لكثرةِ دورها على " الألسنةِ ، فإنْ قيلَ : ما للاسمِ من " ذا " ؟ قلنا " ذا " حكماً لهُ عندَ البصريين في وذهبَ الكوفيون إلى أنَّ الاسمَ هو الذالُ وحدها ، والألف زيدتُ لبيانِ الحركةِ ، والحجةُ لأصحابنا أنَّ " ذا " مبهم ، والمبهم كالمظهر ، والمظهر الحركةِ لا يكونُ على حرفٍ واحدٍ فكذا " ذا " فعلمَ أنه على في حرفي ك " مَنْ " و" ما " و" كم " ، ويلحقُ حرفُ الخطابِ بأواخرها ، فيقالُ : ذاكَ بالكاف في ذاك واحبٌ أنه يغير من يشيرُ إليهِ ، ويغيرها على حسبِ من يخاطبُ نحو : في ذاك واحبٌ أنه يغير من يشيرُ إليهِ ، ويغيرها على حسبِ من يخاطبُ نحو : في ذاك وذاكم ، وذاكم ، وذاكم ، وذاكر أنه المشارُ اللهِ مفرداً مذكراً .

 <sup>(</sup>١) في ب (( في )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من الرجز ، وهو لسؤر بن ذئب ، وانظره في : الخصائص ١ / ٣٠٤ ، ٣ ، ٩ ؟ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٥٩ ، ٣٦٥ ، ٣٣٧ ؛ والمحتسب ٢ / ٩٢ ؛ وابن يعيش ٢ / ١١٨ ، ٥ / ٩٨ ، ٩ / ٨١ ؛ ومعاني القرآن للأخفش ص ٢٧١ ؛ والإنصاف ١ / ٣٧٩ ؛ ورصف المباني ص ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٢٦٩ ؛ واللسان ٩ / ٣٩ " ححف " ؛ وجمهرة اللغة ٣ / ٣٢١ ؛ والمسائل العسكرية ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفصيل هذه المسألة بـ أن " ذا " على حرفين أو حرف واحد في الإنصاف ٢ / ٦٦٩ ، ٢٠٠ ؛ والتصريح ١ / ٢٠١ .

<sup>(°)</sup> في الأصل: «على أنه» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ وَذَيْكُنَّ ﴾ والمثبت من ب .

وعلى هذا يجري ، البواقي ، وهذه الكاف حرف محض عارٍ من الاسمية والإعراب ، إذْ لو كان اسماً لجاز إضافة اسم الإشارة إليه وهي ممتنعة ؛ لأن المعرف لا يتعرف ، فإنْ قيل : من الجائز أن ينكر اسم الإشارة ، كما نكر زيد في نحو قوله (۱) :

#### \* عَلاَ زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا \*(٢) البيت

ثم المضافُ قلنا: اسمُ الإشارةِ لا ينكرُ لا يقالُ: ربَّ ذا عندي (كما يقالَ: ليسَ زيدٌ عندي ) (") ؛ لأنَّ المعنى الذي (") يُعَرِّفُهُ ، وهو الإشارةُ لا ينفصلُ عنه ، فتمتنعُ الإضافةُ لئلاً يلزمَ تعريفُ المعرفِ ، فإنْ قيلَ: فليضفْ إضافةً لفظيةً قلنا: هي للتحفيف إن المنقاطِ التنوينِ ، ولا تنوينَ في اسمِ الإشارةِ ، فتخففَ بالإضافةِ ، فلما امتنعتْ إضافةُ اسمِ الإشارةِ إلى الكافِ امتنعَ أنْ يكونَ الكافُ ضميراً مثلَ الكافِ في نحو: غلامك ، فلما امتنعتْ أنْ يكون ضميراً كانت حرف خطابٍ وبقاء النون في ذانكَ شاهدٌ عدلٌ على أنَّ الكافَ ليستْ بضمير إذْ لو كانتُ طميراً لسقطتْ النونُ ، كما في غلاماك قال سيبويه ("): « ولو كانتِ الكافُ في موضع الجرِّ لقلتَ كيفَ ذلكَ نفسكَ ؟ على حدِّ قولكَ: مررتُ بك (") نفسيكَ ، موضع الجرِّ لقلتَ كيفَ ذلكَ نفسكَ ؟ على حدِّ قولكَ: مررتُ بك (") نفسيكَ ،

<sup>(</sup>١) في ب : « قوله » ساقط .

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من صدر بيت من الطويل ، ونصه :

وقائله رحل من طيء كما في شرح شواهد المغني ١ / ١٦٥ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٣٧١ ؛ وبلا نسبة في : سر صناعة الإعراب ٢ / ٤٥٢ ، ٤٥٦ ؛ وابن يعيش ١ / ٤٤ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٤٥ ؛ وجواهر الأدب ص ٣٩٥ ؛ والأشباه والنظائر ٣ / ١٨٩ ، ١٩١ ؛ وخزانة الأدب ٢ / ٢٠٤ ؛ وشرح التصريح ١ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الذي أو حب » والأولى عدم إنبات « أو حب » كما في ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> للتخصيص <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « بكل )» والمثبت من ب.

وإنْ قيلَ هذا الذيْ ذكرتهُ / هو وجهُ امتناعِ كونِ الكافِ ضميراً بحروراً ، فما [١/١٧١] وجهُ امتناعِ كونها ضميراً مرفوعاً أوْ منصوباً ؟ قلنا : أمَّا امتناعُ الأولِ ؛ فلأنها ليست من ضمائرِ الرفع ، وأيضاً لا رافعَ قبلها ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ ضميراً منصوباً أيضاً ؛ لأنك إذا قلتَ : ذاك زيدٌ لم يكنْ هنا ناصباً لها .

قال المصنفُ (١٠ لا محلَّ له ذو (١٠ الكاف من الإعراب ١٠٠ ، وإنما هي بمنزلة الملحقات في "أنت "وأنتما وإيَّاك ، وهو موضوع لثلاث فوائد : الإشارة والخطاب والبعد ، ((ثم إنما شددت النون في ذانك ٤٠ عوضاً مما حذف لالتقاء الساكنين ، وهو ألف "ذا "عند التنبية ، وكذا تشديد ١٠ نون اللذان ؛ لأنه عوض عن المحذوف لالتقاء الساكنين ، وهو الياء من الذي ، فإنما عوض هنا ، ولم يعوض في نحو : يد ، ودم ، وغد في التثنية ؛ لأنَّ الحذف لزم هنا ، ولم يلزم في المتمكنة بدليل إتمامها في يديان ، ودميان ، وفي الجمع نحو : أيد ، ودماء ، وفي التحقير دُمي ويُديَّة » الأول للقريب أي : ذا للقرب وذاك للمتوسط ، وذلك المبعيد ، ونظير هذا هنا وهناك وهنالك ، وهذا بناء على أنَّ زيادة الحرف لريادة المعنى كما في حَشُنَ واحشوشن ، وفي سين الاستقبال وسوف ، ولا يقال : إنما المعنى كما في حَشُنَ واحشوشن ، وفي سين الاستقبال وسوف ، ولا يقال : إنما تدل ١٠٠ زيادة الحرف على زيادة المعنى إذا كانَ ذلك ١١ الحرف من حروف الكلمة ، والكاف في ذاك مثلاً ليست بهذه المثابة ؛ لأنها حرف دال على معنى مستقل بنفسه غير ممتزج باسم الإشارة نحو : امتزاج الألف والنون في الرحمن ، والألف والنون في الرحمن ، والألف

<sup>(</sup>١) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٤ / ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : « لها في ».

<sup>(</sup>٣) في ب : (( من الإعراب )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر التحمير ٢ / ١٨٤ .

<sup>(°)</sup> في ب: « تشديد » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: « الحرف يدل ».

<sup>(</sup>V) في ب: « ذلك » ساقط.

في شقنداف (۱) ؛ لأنا نقول ، وإنْ كان كذلك كما زعمت إلا (۱) أنها لاتصالها بالاسم اتصالاً قوياً نزلت منزلة غير المستبد وثبت (۱) لها حكم ذلك في إفادة زيادة المعنى وهي الإشارة إلى غير القريب (۱) ، ثم إنما كسرت اللام في ذلك ؛ لأنها زيادت ساكنة ، فالتقت هي والألف فحركت بالكسر (۱) للأصل الممهد في تحريك الساكن ، فإنْ قيل : قد يفتح الساكن ؛ لخفة الفتحة قلنا : لو فتحت اللام هنا يلزم الالتباس بين قولك : ذلك وأنت تريد الإشارة ، وقولك : ذلك (۱) وأنت تريد الإشارة ، وقولك : ذلك (۱) وأنت تريد الملك ، أي : هذالك ، فامتنعت الفتحة بهذه العلة ، وذلك لأن (۱) كلمات تريد الملك ، أي : هذالك للا يشتبه باسم الإشارة ، والحاف للحطاب ، وحذف الألف حطاً من ذلك لئلا يشتبه باسم الإشارة ، والجار والمحرور في ذلك ثم اطرد والمحرور "خطاً " " ذانك " مشددة تثنية ذلك كان أصله " ذانك " فطلب وحلام أحدهما في الأخرى لقرب المحرجين ، وقلبت اللام إلى النون فأدعمت إدغام أحدهما في الأخرى لقرب المحرجين ، وقلبت اللام إلى النون منادعمت حرفان متقاربان ، إحداهما أدغم الأول بعد القلب في الثاني ، وليم عُكِس هنا ؟ قلنا : إنما فيم أدغامهما أدغم الأول بعد القلب في الثاني ، وليم عُكِس هنا ؟ قلنا : إنما فيم النون مزية (۱) الغنّة ، وهي

<sup>(</sup>١) لعلها كلمة فارسية .

<sup>(</sup>٢) في ب : « لكنها » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ثبت » ·

<sup>. ((</sup> الترتيب )) في ب  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في ب : « بالكسر » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ ذَانَكُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: (( قولك )) .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> منه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( إحداهما )) . أ

<sup>(</sup>١٠) في ب : <sub>« جعل »</sub> .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : « مزيدة » والمثبت من ب .

صوتُ مستملحٌ أرادوا الإبقاءَ عليها فقلبوا اللامَ إليها ، وأدغموها ، وقيل : شدّدوها ليفرِّقوا بينَ تثنيةِ المتمكنِ وغيرِ المتمكنِ ، وهذا() هو الجوابُ في تشديدِ نونِ هذانِ ، وهاتانِ ، واللذانِّ ، واللتانِّ ، ومثلُ ذلكَ أي : ومثلُ() هذهِ الكلمةِ التي هي : ذلك ، وليسَ لفظُ ذلك باسمِ إشارةٍ إلى شيءٍ سبقَ قبلهُ ، أيْ : تلك وتانكَ للبعيدِ ؛ كما() أنَّ ذلكَ للبعيدِ .

قيل : أصلُ تلك " تي " للمؤنث ، والياءُ فيه للتأنيث ، كما في " ذي " تم دخلت " عليه لامُ البعيد ، فالتقى ساكنان الياءُ واللامُ فحذفت الياءُ ؛ إذْ لو حذفت اللامُ بعد ما حلبت للبعيد كان حذفاً بعد إثبات من غير حصول غرض " ، فكانَ الصنعُ كلاً صنع ، وهو بعيد عن الحكمة ، ثم لحقت كافُ الخطاب ، فكانَ الصنعُ كلاً صنع ، وهو بعيد عن الحكمة ، وتدخلُ هاءُ التي للتنبيه نائبة / فصار إلى تلك ، وهذه قليلة ، فالإشارة إلى تانك ، وتدخلُ هاءُ التي للتنبيه نائبة / عن اللام التي هي علامة للبعد ؛ ولذا لم يجز أن يقال : ها ذلك ؛ لاستلزامه الجمع بين حرفين لمعنى واحد ، فإنْ قيل : لِمَ لَمْ يحذف في ها ذلك ، وهاتا ، وهاتي في الكتبة ، وحذفت في هذا ، وهذان ، وهذه ، وهؤلاء ؟ قلنا : لقلة الاستعمال في الأول ، وكثرته في الآخر ، والجمع بين حرف التنبيه (" ، وحرف الاستعمال في الأول ، وكثرته في الآخر ، والجمع بين حرف التنبيه ، وحن الخطاب في " : هذاك ، لزيادة التنبيه ، وحث المخاطب على التفهم ، وإنما أفرطوا في التنبيه لفرط الإبهام في (" كلمة الإشارة لتناولها جميع ما بحضرتك من الجمادات في التنبيه لفرط الإبهام في (" كلمة الإشارة لتناولها جميع ما بحضرتك من الجمادات والحيوان ، ولكن لا يقال : هنالك لِما ذكرنا أنها أفادت البعد فنابت عن اللام

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> فهذا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ مثل ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لما » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « تم » ساقط والمثبت من ب .

ه) في ب : (( غرض )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> هي نائبة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>﴿</sub> و » .

 <sup>(</sup>٨) في ب : (( في )) ساقط .

فاستكرهوا أنْ يجمعوا بينُ حرفينِ لمعنى واحدٍ فرفضوا الجمعَ ، وقوله: (( هؤلاء ، وهؤلا ))('') الأولى وهؤلا ))('') الأولى وقصرُ الثانيةِ ، وقوله: (( هُنَا ، وهَنَا ))('') الأولى بضمِ الهاءِ وتخفيفِ النونِ ، والثانيةُ بالفتح والتشديد ، و" ثمَّةَ " للمتناهي في البعدِ ولحوقِ الهاءِ به للوقفِ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٤١ 😳

#### الموصولاتُ

بني الاسمُ الموصولُ لمشابهته الحرفَ بافتقاره إلى انضمام الصلةِ إليه ، ووجةٌ آخرُ هو أنَّ الموصولَ لَمَّا لمْ يتمْ اسماً واحداً إلاَّ بصلةٍ صار آخرُ الموصول بمنزلةِ حشو<sup>(۱)</sup> الكلمةِ ، ولا إعرابَ في حشوها ، وقولهُ : فيما بعدُ ، (( وهو<sup>(۱)</sup> ما لابدَّ في نه عامه اسماً من جملةٍ تردُفُه ، ومن ضميرٍ فيها يرجعُ إليهِ )) حدٌّ للموصول ، في (نا مقام اسماً من جملةٍ تردُفُه ، ومن ضميرٍ فيها يرجعُ إليهِ )) حدٌّ للموصول ، وكانَ حقه أنْ يجيءَ به (نا ولا إلا أنه جاءَ به بعد ذكر الموصولاتِ مفصلةً (۱۱) ، والتفصيلُ ينبغي أنْ يكونَ بعدَ الحدِّ ، و"الذي" أصله لذي ، وأدخل (۱۱) عليه (۱۱) الألفُ واللامُ ، ولا يجوزُ أنْ يُنزعا منه لتنكير (نا ، وأمَّا اللامُ بمعنى الذي ، فهو (۱۱) اسمٌ (۱۱) بمعنى الذي إلاَّ أنه وضعَ اسمُ الفاعل معها ، وأمَّا " مِنْ " ، وَ" مَا " ، و" ذُو " الطائيةُ فمن الموصولاتِ إلاَّ الذي يقعُ صفةً لموصوفٍ ( وهن لا يقعنَ صفات ، والخرض من موضع الموصولات التوصل إلى وصف المعارفِ يقعنَ صفات ، والخرض من موضع الموصولات التوصل إلى وصف المعارفِ بالجملِ في موصولٍ يقعُ صفةً لموصوفٍ ( يقع صفةً الموصول يقع عفةً الموصوفِ ) (۱۳) ، أو الإحبارُ بمعاني الجملِ في بالجملِ في موصولٍ يقعُ صفةً الموصوفِ ) (۱۳) ، أو الإحبارُ بمعاني الجملِ في بالجملِ في موصولٍ يقعُ صفةً الموصوفِ ) (۱۳) ، أو الإحبارُ بمعاني الجملِ في بالجملِ في موصولٍ يقعُ صفةً الموصوفِ ) (۱۳) ، أو الإحبارُ بمعاني الجملِ في المعاني الجملِ في الموصوفِ يقع عنه الموصوفِ يقون الموصوفِ يقون الموصوفِ يقع عنه الموصوفِ يقع عنه الموصوفِ يقون الموصوفِ يقون الموصوفِ يقع عنه يقون الموصوفِ يقون ال

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٤١ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « الحشو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۳) في ب : « مما » .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> من <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( به )) ساقط .

<sup>. ((</sup> متصلة ) ن ب) ( )

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> بأدخل <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> عليه <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>۹) في ب : (ر لتنكير فقيل منه )) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « وهو » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : « ليست » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : « لأن إلاّ » والمنبت من ب .

<sup>(</sup>١٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

موصول ليس بصفة لموصوف ، ومن العرب من يشددُ ياءَه ، وعن (١) المصنف (١) ورأيت أنّ الذي إذا شُدّدت يجري بوجوه الإعراب ، فيقال : جاءني الذي ، ورأيت الذي ومررت بالذي بالرفع ، والنصب ، والجر ، فكانَ هذا الجري بوجوه الإعراب مع قيام موجب البناء بالنظر إلى لغة (١) من يقول : في جمعه اللذون في الرفع ، والذين في النصب والجر ، لأنّ الإعراب في الجمع أورث في قيام موجب البناء في الاسم الموصول شبهة فأجراه على سنن القياس لأن القياس حذفها هو الإعراب في الأسماء ، وأنشد قطرب على لغة من يشددُ ياءَهُ قولَ الشاعر :

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٤ / أ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيل هذه المسألة ، والخلاف فيها بين الكوفيين والبصريين : الإنصاف ص ٦٦٩ ؟ وائتلاف النصرة ص ٦٥ رقم المسألة ( ٥٣ ) ؛ وابن يعيش ٣ / ١٣٩ ؛ وارتشاف الضرب ١ / ٥٢٥ - ٥٢٥ - ٥٢٥ ؛ والتصريح على التوضيح ١ / ١٩٤ فما بعدها ؛ وشرح التسهيل ١ / ١٨٦ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) البيتان من الوافر ، وهما بلا نسبة في : ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٨٣ ؛ ورصف المباني ص ١٦٣ ؛ والإنصاف ٢ / ٢٨٣ ؛ وخزانة ص ٢٩٣ ؛ وهمع الهوامع ١ / ٢٨٣ ؛ وخزانة الأدب ٥ / ٤٠٥ ، ٥٠٥ ؛ والدرر ١ / ٢٥٥ ؛ واللسان ١٣ / ٢٥٩ "ضمن " ، ١٥ / ٢٥٥ " لذا " ؛ وتاج العروس " ضمن " .

<sup>(</sup>٥) في ب: <sub>((</sub> بالزيادة <sub>))</sub> ساقط .

مشبة بالحروفِ لما ذكرنا ، فلم يدخلُ لامُ التعريفِ ، وبالتثنيةِ يــزولُ الشبهُ ؛ لأنَّ الحروفَ لا تثنى .

وأمًّا الجمعُ الذي ليسَ على حدِّ التثنيةِ كالواحدِ فلذلكَ جاءَ بلامٍ واحدٍ ، ومنهم مشددٌ (١ نُونَهُ ، أيْ : نـونُ اللذانِ عوضاً عن المحذوفِ على ما ذكرنا فصارتْ بمنزلةِ الميم المشددةِ في اللهمَّ (١) ، ويجوزُ أنْ يكونَ هذا التثقيلُ للتفرقةِ بينَ النونين : نونٌ هي عوضٌ عن الحدوفِ ، ونونٌ هي عوضٌ عن الحركةِ والتنوينِ ، النونين : واللاتي ، واللاتي ، واللاتي ، واللاتي واللاتي واللاتي واللاتي كاللاّعي ، واللاّي المالاً عن المالاً عن المالاً عن اللاّع عن المشياتِ من كاللاّع ، واللاّي ، كالآي جمع ، آية بتصريح الياء (١) ، واللواتي بالمشياتِ من فوق في قولهم : الضاربُ إياهُ زيدٌ إثباتُ صيغةِ اسمِ / الفاعلِ على الفعلِ لمعنى ، [١/١٥] وهو أنهم لما جعلوا اللام اسماً بمعنى الذي مع كونها حرفاً جعلوا اسمَ الفاعلِ واسمَ المفعولِ فعلين ، وإنْ كانا اسمينِ قالَ المصنف (٥) : في قوله (( الضاربُ وهو لا ياتُهي عني اللام المعنى الذي عن موضعها الأصلي لم تخل هيَ مِمَّا هوَ أصلٌ فيها من إيلائها الأسماء وأخرج (١ الفعليةِ فلا فرقَ إذن (١) بينَ هولكَ : السم الفاعلِ مراعاةً للفظِ لا غيرُ ، والمعنى على الفعليةِ فلا فرقَ إذن (١) بينَ قولكَ : الضاربُ ، وبينَ الذي ضربَ ، وأيُهم في قولكَ : (( اضوبُ أيهم [ في

<sup>(</sup>١) في ب: ((مشددٌ )) . . .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ اللَّامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ض ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> الياء <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٤ / أ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>V) في ب: (( حقها )) ساقط .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> فأحرج <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( إذن )) ساقط .

الدار به أنه أي : اضرب الذي في الدار منهم ، وقيل : الصواب أن تكتب مكان اضرب أنهم في الدار اضرب أنهم أفضل ] (٢) بدون في الدار على تقدير هو أفضل إذ من شرط بناء " أي " : بمعنى الذي أن تجيء صلته محذوفة الصدر ، وقولنا : أفضل في اضرب أنه أفضل وقع مع هو المقدر قبله صلة لهذا الموصول ، والصدر محذوف، كما ترى .

أمًّا في الدار فحملةً ظرفيةً ، والجملة صلةً تامةً ، فلا يكونُ (") قولك : اضرب أيهم في الدار مظنة ؛ لبناء الموصول الذي هو أيْ ، وفي مفصل مقروء على الإمام سراج الدين (") السكاكي اضرب أيّهم (") في الدار بنصب "أيّ " ، فعلى هذا أخرج الجواب عن قول هذا القائل ؛ لأنّ " أيّا " المعرب تجيء مع (") صلته تامة ، وقوله (( في الدار )) صلة تامة ، وإنما بين "أيّ " إذا جاءت صلته محذوفة الصدر ؛ لأنهُ اطردَ فيها حذف المبتدأ من صلته ، وهولاهو الذي ، كما في البيت من قبل ، " وذو " الطائية " ذو " في لغة طيء يأتي بمعنى الذي ، كما في البيت أوله وهو من الحماسة :

لئن (^) لم يُغَيِّرْ بعض مَا قَدْ صنعتمُوا لأَنتحِيَنْ للعظْم ذُو أَنَا عَارِقُ هُ (١٠)(١١)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ كُونَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الَّذِينَ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر مفتاح العلوم ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ مَع ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٨) (( فإن لم )) والمثبت من ب

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٤٢ .'

<sup>(</sup>١٠) البيت من الطويل ، وهو لعارق الطائي : قيس بن حروة في شرح ديـوان الحماسة للمرزوقي ص ١٧٤ ، وله أو لعمرو بن ملقط في نوادر أبي زيد ص ٦٦ ؛ واللسان ١٠ / ٢٥٠ ؛ وتـاج العروس " عرق " ؛ وبلا نسبة في : سر صناعة الإعراب ١ / ٣٩٧ ؛ ورصف المباني ص ٣٦٦؟ وابن يعيش ٣ / ١٤٨ ؛ وحزانة الأدب ٧ / ٤٣٨ ، ١١ / ٣٣٩ .

\* وَبَئْرِيْ ذُوْ حَفَرْتُ وَذُ طُويْتُ \*(٦)

#### \* فَإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِيْ وَجَدِّي \*

وهو لسنان بن الفحل في الإنصاف ص 70.8 و شرح ديـوان الحماسة للمرزوقي ص 90.8 و المقاصد النحوية 1/7.8 و شرح التصريح 1/7.8 و خزانة الأدب 7/8.8 ، 90.8 والمدر 1/7.8 و وبلا نسبة في : الأزهية ص 90.8 وابن يعيش 1/7.8 و والمسال 1/8.8 و وشرح قطر الندى ص 1.8 و الهمع 1/8.8 و اللسان 1/8.8

<sup>(</sup>۱) هو: قيس بن حروة بن سيف الأجئي الطائي شاعر حاهلي اشتهر بلقبه عارق ، وكان من سكان أجأ أحد حبال طيء في الشمال الغربي من نحد، وإليه نسبته كانت وفاته سنة ، ٥ ق .هـ. أحباره في : معجم الشعراء ص ٣٢٦ ؛ وحزانة الأدب ٧ / ٤٤٠ ؛ والأعلام ٥ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> يسمى <sub>))</sub>'.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> يستعد <sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٥) في ب: ﴿ الشاعر ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره :

ولاشك أن البئر مؤنث ، فالموصول ما لا بد له في تمامه أسماء فيه إشارة إلى أن الموصول بدون صلته ليس باسم تام ، وإنما يتم بالصلة ، فهو إذن مع صلته اسم المراك كالأسماء الدالة على معنى في أنفسها ، وقوله ((سما ))(ا) نصب على التمييز أو ضُمِّن في تمامه معنى في صيرورته فانتصب حبراً ، وقوله ((من جملة تردفه ))(ا).

قالَ عبدُ القاهر (°) - رحمه الله - : السببُ في كونِ الصلةِ جملةً ، لأنَّ (١) في جعلها مفرداً وجوهاً من الفسادِ منها : أنَّا لو قلنا : الذي ضاربٌ بغيرِ تقديرِ مبتداً كنَّا كمن ادَّعى رفعَ مفردٍ بغير تركيب (٢) إسنادي يحسنُ السكوتُ عليهِ ويستحقُ الإعرابَ بلا عاملٍ ، فيلزمُ فيهِ ثبوتُ ما هو غيرُ ثابتٍ ، وهو ارتفاعُ اسمٍ واحدٍ من غيرِ أنْ يكونَ معهُ غيرُه ، وإنْ قيل : أليسَ معه الذي هو اسمٌ ؟ قلنا : بلى غيرَ أنَّ وجودَ الذي كعدمه إذْ لا سبيلَ لأحدٍ أنْ يضمَّه إليه ، ويجعلهُ مبتداً ، والمفردُ خيرٌ ؛ لأنَّ الذي موصولٌ ، والموصولُ يجيءُ إمَّا محمولاً على عاملٍ كحمُلِكَ الذي في جاءَني (٨) الذي هو ضاربٌ أوْ محمولاً عليهِ خيرٌ كقولكَ : الذي هو ضاربٌ عنديْ وفي قولنا : الذي هو ضاربٌ من غير تقديرِ المبتدأِ لم يجيءُ الذي إلاَّ محمولاً على عاملٍ ، ولا محمولاً عليه خبره ، فصارَ وجودهُ كعدمهِ فبقيَ ضاربٌ مرفوعاً على عاملٍ ، ولا محمولاً عليه خبره ، فصارَ وجودهُ كعدمهِ فبقيَ ضاربٌ مرفوعاً بانفراده من غيرِ انضمامٍ شيء (١) إليه ومنها : أنه (١٠) يلزمُ أنْ تُعرَّى الصلةُ من ١ ١٧٢/ب]

<sup>(</sup>١) في ب : « له » ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( اسماً )) .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٤٢

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب المقتصد ص ٣١٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « أن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۷) في ب : « تأكيد » .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> جاء <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ إِلَيْهِ شَيَّءٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ((أنه )) ساقط.

ذكر عائدٍ إلى الموصول في مواضعَ كثيرةٍ في نحو جاءني الذي زيدٌ على تقدير أنْ يكونَ زيدٌ صلةً وحدهُ ، ومنها أنَّ الذي قد وُضِعَ ليُتوصلَ به(١) إلى وصف المعارفِ بالجمل ، وإذا كانَ كذلكَ كانَ محالاً أنْ يتمَّ بالمفردِ من الجمل التي تقعُ صفاتٍ ، أيْ : من الجمل التي تحتملُ الصدق والكذب ؟ لأنَّ الغرض هو البيانُ ، وليسَ الأمرُ والنهيُ ببيان ، ولأنَّ(٢) هذا الموصولَ مع صلته يكونُ صفةً ، والصفـةُ في الحقيقةِ إنما تجيء (٢) من الخبر ، والخبرُ هو الكلامُ المحتملُ للصدق والكذب، ومن ضمير فيها يرجعُ إليه إنما اشترطَ هذا ؛ لئلاَّ تقعَ الجملةُ أجنبيةً عن الموصول ، وهذا لأنَّ الحملةُ شيءٌ مستقلٌ بنفسه غيرِ محتاجِ إلى غيره في الإفادةِ ، فلو عَرَتْ(١) عن الذكر الراجع لخلا الكلامُ عمَّا يؤذنُ بأنها معلقةً بشيءٍ ، ومن شأنها التعليقُ (٥) في بابِ الموصول، وقولهُ عزَّ وحلَّ: ﴿ أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (١) على تقدير بعثهُ اللَّهُ رَسُولاً (٧) ، فإنْ قيلَ : فما وجهُ جـواز حـذفِ الضمـير فيـه ؟ قلنا: طولُ الكلام بالموصول ، والفعل ، والفاعل ، والضميرُ العائدُ إلى ذلكَ الموصول ؛ بدليل أنهم لم يجوِّزوا في الضاربةِ أنا زيدٌ بمعنى الذي ضربته زيدان تقولُ : الضاربُ أنا زيدٌ بدون الضمير العائدِ إلى الموصول ، وهـ و الألـفُ والـلامُ يكونُ الضاربُ أحصر من الذي ضرب ، فإنْ قيل : اسم الفاعل ليس بجملةٍ بضميره (^) ، ولابدُّ للصلةِ من أنْ تكونَ جملةً ، فما وجهُ صحةِ قولهم :

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « ولهذا » . ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ تَحْيَء ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((عريت )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>«</sub> التعلق <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٤١ ) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « رسولاً » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل : « بضميره ليس لحملة » والمثبت من ب .

الضاربة أنا زيد ؟ قلنا : إنَّ اسمَ الفاعلِ إنما لا يكونُ جملةً بضميره أنْ لو بقي (١) على (١) كونه اسماً ، وليسَ ههنا كذلكَ ، بلْ هو (١) فعلُ على صورةِ الاسم (١) ، فإنَّ الضاربَ هنا في الأصلِ الذي ضربَ بشهادةِ قوله : ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَاللَّهُ الله على على النسم ، وذلكَ ممتنعٌ وتقديره : والله أعلم إنَّ الذينَ تصدَّقوا ، واللاتي تصدقن ، وأقرضوا ، وإنما عُدِلَ (١) عن صيغةِ الفعل إلى صيغةِ الاسمِ لما نبهتُ عليه ، فعلمَ أنَّ الأصلَ في الضاربِ الذي ضربَ ، وضربَ مع ما فيه من الضميرِ جملةٌ ، فإنْ قيلَ : فما هذهِ الرفعةُ في (١) الضاربِ ؟ قلنا : رفعهُ المضارعُ في الذي يضربُ ، فضاربٌ هنا اسمٌ من وجهٍ ، وفعلٌ من وجهٍ ، فمن حيثُ إنه فعلٌ وهو معربٌ رفعتُهُ بمنزلةِ فعلِ المضارعُ ، ومن حيثُ إنه اسمٌ أدخلتَ الألفَ واللامَ عليهِ ، وهذا الذي ذكرهُ من تأويلِ المضارع (١) باعتبارِ صلاحيته للقيامِ مقامَ المضارع في المتحقاقِ الرفعةِ ، وإلاً فهو ما أولَ بالفعلِ الماضي ، كما ذكرَ في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ كَفِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>«</sub> عن <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( هو )» ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الاسم )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِن المتصدقين والمتصدقات ﴾ قراءة أبي ، انظرها في: السبعة ص ٦٢٦ ؛ والنشر ٢ / ٣٨٤ ؛ والبحر ١٠ / ٢٥٢ ؛ والظر مسألة والبحر ١٠ / ٢٥٢ ؛ والقرطبي ١٧ / ٢٥٢ ؛ وانظر مسألة " ال " الموصولة في : مغني اللبيب " مبحث ال " ١ / ٤٩ ؛ والرضي على الكافية ٢ / ٣٨ ، ٣٩ ؛ وشرح التسهيل ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ١٨ ) من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ مَا ذَكُرُنَا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ((عدل )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ فيها ﴾ . `

<sup>(</sup>١٠) في ب: ( المضارع )) سأقط.

وَ التَحققِ والثبوتِ فيتناسبُ اللامُ الذي هو من خصائصِ الاسمِ الذي لهُ دلالةً في التحققِ والثبوتِ فيتناسبُ اللامُ الذي هو من خصائصِ الاسمِ الذي لهُ دلالةً على الثبوتِ ، (( ويسميها سيبويه الحشو ))(اف) قبل تسميته بذلك لأحدِ أمرين : إمّا لأنها تقعُ في حشوِ الكلامِ أيْ : في وسطه على معنى أنّا الموصول يقعُ في صدرهِ ، والخبرُ في عجره ، وهذه الصّلةُ فيما بينَ ذلك ، وإمّا لأنّا الحشو يُرادُ به ما هو كالمتبع ، ألا تراهم يحذفونها رأساً ما هو كالمتبع ، ألا تراهم يحذفونها رأساً ويقتصرون بالموصول في نحو قوله :

فِإِنْ أَدَعُ اللَّوَاتِي مِن أُنَاسٍ أَضَاعُوهُ نَّ لاَ أَدَعُ الَّذِيْنَانِ اللَّوَاتِي مِن أُنَاسٍ أَضَاعُوهُ نَّ لاَ أَدَعُ الَّذِيْنَانِ اللَّوَاتِي مِن أُنَاسٍ وَكَمَا قَالَ الْحَرِيرِيُّ :

\* وَمَوْرِدُ السَّفْرِ الأُوْلَى واللَّحِقِ المُّتَبَعُ \*(٧)

وأما تسميتها صلة ؛ لأنَّهُ ( ) يوصل بغيره ، ولا يُفِيد الموصول إلا بصلته كالحبلِ الذي لا يفي فيوصل بشيءٍ ، فيقال : صِلْهُ ويحصل الانتفاع بها كذا هنا منه إليه أي : من الاسمِ الفاعلِ إلى اللامِ ، وقوله ( ) : ( كما ذكرناه )) ( ( ) ذكر

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨) من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ بمعنى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٤٢ . . .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( من )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو للكميت بن زيد الأسدي في هاشمياته ص 797 ؛ وحزانة الأدب 7 \ 10٧ ؛ وبلا نسبة في : تذكرة النحاة ص 877 ؛ واللسان 9777 " لذي " ؛ والأصول لابن السراج 7777 ؛ وكتاب الشعر للفارسي 77777 ؛ وارتشاف الضرب 77777 .

<sup>(</sup>٧) ينظر بيت الحريري في شرح مقاماته للشريشي ٥ / ٣٦٩ المقامة الخمسون وهي : البصرية .

<sup>(</sup>٨) في ب : (( أن الصلة ما يوصل )) .

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ قُولُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٤٣ . .

في التحمير (۱) هو ما ذكره من (۱) حذف الراجع في (۱) قوله: ((ماذا (۱) صنعت ، وذكر ابن الحاجب (۱) أراد / به ما ذكر في فصل المفعول به ، وحذف المفعول به [ ١/١٧٠] كثير في قوله: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ﴾ (۱) قيل وكلتا (۱) الكتابتين محتملة كثير في قوله: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ﴾ (۱) قيل وكلتا (۱) الكتابتين محتملة وفي لكن الأقرب ما ذكره في التحمير (۱) ، وقيل أراد به ما ذكره في البر الابتداء في قوله: (( وقد يكونُ الراجعُ معلوماً مستغنيً عن ذكره في (۱) نحو البر الكربستين ،) (۱) أي : هو قائل ، والعذر (۱۱) في حذف الضمير هنا طولُ (۱۱) الموصول مع صلته ، وكونُ الخبر ساحباً ذيلاً ، وهو قوله : (( لك شيئاً الموسول مع صلته ، وكونُ الخبر ساحباً ذيلاً ، وهو أحسنُ هذا إذا قريءَ بالفتح ، فالحذف قد انزال ؛ لأنَّ الماضيَ معَ ضميرهِ صلة تامةً ، والحذف أد انزال ؛ لأنَّ الماضيَ معَ ضميرهِ صلة تامةً ،

<sup>(</sup>١) ينظر التخمير ٢ / ١٩٦

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> عن <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( إذ )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكافية لابن الحاجب ص ١٥٣ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٢ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٢٦ ) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ وَلَمْنُ وَكُلْمُنَّا الْعَامِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ينظر التحمير ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ فِي ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « والعذرة » .

<sup>(</sup>١٢) في ب: (( طول الكلام )) .

<sup>(</sup>١٣) المفصل ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>١٤) ينظر القراءة في : المحتسب ١ / ٢٣٤ ؛ والبحر ٤ / ٦٩٤ ؛ والدر المصون ٤ / ٢٢٨

<sup>(</sup>١٥) من الآية (١٥٤) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿ وَالْحَدْفُ هِي ﴾ والمثبت من ب.

العائد إلى الموصولِ بخلافِ الحذفِ في : ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (١) فذاك ضميرٌ مفعولٌ وهو فضلةٌ في الكلامِ فلا يأتي حذف الفضلاتِ (٢) بعد اللَّتيّا والتي أيْ : بعد صغيرِ المكروهِ وكبيرهِ ، فإن اللتيا تصغيرُ التي ، وقيل : التصغيرُ هنا للتعظيم والتهويل وكما (٣) في قوله :

وَكُلُّ أَنَّاسٍ سَوْفَ يَدْحُلُ بَيْنَهُم دويْهِيَّةٌ تصفَرُ منها(') الأَنَامِ لِلْأَمْرِ صَفَرَ الداهيةِ وأرادَ بها الموتُ ، وأنه داهيةٌ أكثرُ من ذلك الخطرِ (') الأمرُ العظيمُ ، والذي وضع وصلهُ ، أصلُ الذي : (( لذي بزنةِ شجي ، وعمي ، والألفُ واللامُ دخلتا ليطابقَ بذلك (') الصفةِ الموصوفِ ، ويحصلُ بذلك تحسينُ اللفظِ لا للتعريفِ (') ؛ لأنَّ التعريفَ هنا بالصلةِ ، ألا ترى إلى " من " و" ما " فهما موصولانِ ، وليسَ فيهما لامُ التعريفِ ، وإنما لزمَ تمام لامِ (') التعريف ؛ لأنه كثر استعمالهم إيَّاها فصارت كأنها من بعضِ الكلمةِ ، ثم اعلمْ أنَّ الجملَ نكرات على ما مرَّ في فصلِ الصفةِ ، والنكرةُ لا تصلحُ صفةً للمعرفةِ ، والجملةُ الخبريةُ لها على ما مرَّ في فصلِ الصفةِ ، والنكرةُ لا تصلحُ صفةً للمعرفةِ ، والجملةُ الخبريةُ لها

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٤١ ) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الوصلات ».

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ كَمَا ﴾ بدون واو .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : (( منه )) والثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢٥٦ ؛ وسمط اللآليء ص ١٩٩ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ١٥٠ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٣٦ ، ١٩٧ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٨ ، ٤ / ٥٣٥ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ؛ والدرر ١ / ٢٨٣ ؛ وبلا نسبة في : الإنصاف ١ / ١٣٩ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١ / ١٩١ ؛ وابن يعيش ٥ / ١١٤ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٨٤ ، ٢ / ٢٣٦ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٢٠٢ ، ٢ / ٥٣٧ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ١٨٥ ؛ واللسان ٣ / ١٤ " حوخ ".

<sup>(</sup>٦) في ب : (( الحطة )) .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> ذلك <sub>))</sub> . . .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> التعريف <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ((تمام)) ساقط.

قابليةُ الوصفِ بها فوضعُ الواضعِ الذي وسيلةُ (١) إلى مثلِ هذا (٢) المراد (٣) إن وقع الإعراب (١)، كما وضع " إيّاً " وَصْلَةٌ إلى نداءِ ما فيه الألفُ واللاّمُ، وكما (٥) وضع " ذو " ليتوصل به إلى الوصفِ بأسماءِ الأجناسِ ، وحقُ الجملةِ التي تُوصِّلَ بها أن تكونَ معلومةً للمخاطبِ .

هذا قياسُ الصفاتِ كلِّها ؛ لأنَّ الصفةَ لم يؤتَ بها ليعلمَ المخاطبُ بشيءٍ يجهلهُ بخلافِ الأخبار .

بيانهُ أنك إذا قلت : جاءني رجلٌ عالمٌ ، وإنَّ الغرض المنصبُّ إليهِ الوصفُّ هنا هو توضيحُ الموصوفِ وتخصيصُه لا توضيحَ للصفةِ (()) ، فإذا قلت : زيدٌ منطلقٌ ، فالمرادُ (()) الكلِّي إعلامُ المخاطبِ والتوضيحُ لهُ بانطلاقِ زيدٍ ؛ لأنَّ المحبرَ عنهُ معلومٌ عندهُ حفَّفُوهُ من غيرِ وجهٍ أيْ (() : من غيرِ وجهٍ واحدٍ ، بـلْ من وجوهٍ كثيرةٍ ، ألا ترى أنهم حذفوا الياءَ منه ، ثم كسرةُ ذالهِ ، ثم الذَّالُ ، فإنْ قيلَ : يحتملُ أنْ يزيدَ بذلكَ أنهم حفَّفُوه من غيرِ علةٍ ، ووجهٍ يقتضي تخفيفه قلنا : قدْ أزاحَ هذا الوهم بقوله : ولا يُشترطا لهم (( واجتزؤا عنه بالحرفِ الملتبسِ به ، وهو لامُ التعريفِ )(() فإنْ قلتَ : قد قالَ : قبلَ هذا (( والذي وضعَ وصلةً إلى وصفِ المعارفِ بالجملِ (()) )(()) ، فلما كانتُ لفظةُ الذي (()) موضوعةً بكمالها (())

<sup>(</sup>١) في ب : « وصيلة » .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> هذه )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ المراد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وقع ﴾ والصواب عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(°)</sup> في ب: «كما».

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> الصفة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : (( والمراد )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في ب: « أي » ساقط .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) في النسختين : (( للحمل )) والمثبت من المفصل .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٤٣.

<sup>(</sup>۱۲) في ب : « الذي » . ·

<sup>(</sup>۱۳) في ب: « بكماله ».

للوصلة ، فبعْد ذلك كيف يكون اللام بانفرادها للتعريف قلت : لا منافاة فيه ، فإنَّ المنافاة إنما تلزمُ أن لو ادّعَى المصنفُ أنَّ اللام هو الذي عرف الموصول وليس كذلك ، بل الموصول معرفة بالوضع ، واللام داخلة للمطابقة على ما ذكرنا ، ثم إنه هو مع المدخول عليه امتزجا وصارا(() كشيء واحد ، وإضافة حكم () الموصول إلى مجموعه بعد الامتزاج مِمَّا لا بأسَ به ، ألا ترى أنَّ اللام في النجم كانَ للتعريف في أول ما دخل عليه ، ثم صار المجموع بكماله علماً ، وبهذا لا يخرجُ اللام بعد ذلك عن كونه مسمَّى / بلام التعريف ، والضاربتُه هند ، والتاء [ ١٧٤/ بفي الضاربتُه علامة للتأنيث ، كما في ضربت هند ، والضمير العائد إلى الموصول المسكن في الضاربة ، والضمير المتعرف بالم مذكر حرى ذكره في المجلس :

# \* أَبنِي كُلَيْبٍ (٢) ... \*(١)(٥)

(۱) في ب: « فصار ».

(٢) في ب : <sub>«</sub> حكماً <sub>»</sub> .

(٣) المفصل ص ١٤٣ .

(٤) هذا حزء من بيت شعر من الكامل ، وتتمته :

#### 

وهو للأخطل في ديوانه ص ٣٨٧؛ والكتاب ١ / ١٨٦؛ والمقتضب ٤ / ١٤٦؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٣٥٥؛ والاشتقاق ص ٣٣٨؛ والأزهية ص ٢٩٦؛ وابن يعيش ٣ / ١٥٤، و١٥٥؛ وشرح التصريح ١ / ١٣٢؛ وخزانة الأدب ٣ / ١٨٥، ٦ / ٦؛ والدرر ١ / ١٤٥؛ واللسان ٢ / ٣٤٩ " فلح " ، ١٤ / ٣٣٣ " حظا " ، ١٥ / ١٥٥ " لذي "؛ وبلا نسبة في : ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٨٤؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٧؛ والمحتسب ١١٥٥؛ والمنصف ١ / ٢٠؛ ورصف المباني ص ٢٠٤؛ وأوضح المسالك ١ / ١٤٠؛ والأشباه والنظائر ٢ / ٣٦٢؛ وحزانة الأدب ٨ / ٢١٠.

(٥) في ب كتب البيت كاملاً.

أيْ : بين كليبٍ ، والفرزدقُ (۱) مدح به نفسه ويفتخرُ بعميه أراد بعميه ابن هُبيْرة (۱) التغلّي ، والهذيلُ (۱) بن عمران الأصغرُ سماهُما عميهِ مع أنَّ أباهما مختلفٌ ، كما ترى لكن يحتملُ أنْ يكونَ أحدهما : عمهُ والآخرُ عمُّ أبيهِ أوْ (۱) جدُّهُ : \* وَفَكَّكَا الْأَغْلالاً \*(٥)

أيْ : كَانَ يَفَكَّانِ الأسرى عن السَّلاسلِ والأغلالِ والقيودِ ، ويخلصانِهم عـنْ ' أيديْ الأعداء :

\* وَإِنَّ الذِّيْ حَانَتْ بِفَلْجِ دِمَاؤُهُمْ \*(١)(٧)

حانت أي : هلكت ، وفلج (^) : اسمُ موضع ، وتمامهُ : \* هُمُ القَوْمُ كُلُّ القوم يا أُمَّ خَالِد \*

ترجمته في : الكامل ٣ / ٤٥٣ ؛ وشذرات الذهب ١ / ١٣٧ ؛ والأعلام ٥ / ٦٨ ، ٦٩ .

\* هُمُ القومُ كُلُّ القَوْم يَا أُمَّ خَالِدِ \*

(٧) المفصل ص ١٤٤.

<sup>(</sup>١) وينسب غير واحد البيت للفرزدق ، كما في المفصل ، وابن يعيش . وذلك خطأ لأن البيت من قصيدة مشهورة ناقض بها قصيدة لجرير .

<sup>(</sup>٢) هو : عمر بن هُبَيْرَة بن سعد بن عدي أبو المثنى أمير من الدهاة الشجعان أصله من أهـل الشـام وهو بدوي أُمِّي وتوفي سنة ١١٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو : الهذيل بن عمران التغليي من الرؤساء في الجاهلية من ربيعة قتلته بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم يوم " الصُّليب " . ينظر معجم البلدان ٣ / ٤٢٢ ؛ والأعلام ٨ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « أو » ساقط .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ۹۳۳

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

<sup>(</sup>٨) الفلج: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده جيم: موضع في بلاد بين مازن ، وهو طريق البصرة إلى الكوفة ما بين الحقير وذات العشيرة ، وفيه منازل للحاج. ينظر معجم ما استعجم ص ١٠٢٧؟ ومعجم البلدان ٤ / ٢٧٢ .

ونظيرةُ الذي هذه ما في بيتِ الحماسةِ وهو:

عَسَى الأَيَّا مُ أَنْ يَرْجِعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَا اللَّهِ كَالُوا(١)

أيْ : كالذينَ كانوا ، وخُضتم كالذي خاضوا ، هذا الذي ذكرهُ هو أنَّ نونَ الذي محدوفة ، فيما إذا كان ضميرُ الفاعلِ عائدا إلى الذي ، فهو ، كما ذكرنا (٢٠) هنا .

وأمَّا إذا كانَ الضميرُ للعائدُ إلى (٣) الذي ضميرَ مفعول (١) محذوفٍ ، أوْ كانَ الذي صفة الفوج ، وحبَ (١) أنْ يكونَ " الذي "على أصله غيرَ محذوفٍ منه شيء كما ذكره في الكشاف (١) ، حيثُ قالَ : (( والخوضُ (١) : الدحولُ في الباطلِ ، واللهو .

﴿ كَٱلَّذِى ﴿ كَالَّذِى ﴿ كَالْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ

وقبله :

صَفَحْنَا عَنْ بنسي ذُهْلِ وَقُلْنَا القَومُ إخْوانُ

<sup>(</sup>١) هذا بيت من الهزج ، وهو للفند الزماني " شهل بن شيبان " في آمالي القالي ١ / ٣٢ ؛ وحماسة البحتري ص ٥٦ ؛ والحيوان ٦ / ٤١٥ ؛ وسمط اللآليء ص ٥٧٨ ؛ وشرح الحماسة للمرزوقي ص ٣٢ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٤٤ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ١٢٢ ؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب ٢ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « ذكر » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « إلى <sub>»</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « مفعول » ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وجب » ساقط، .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشاف ٢٨٨/٢ ، عند تفسير آية (٦٩) من سورة التوبة ﴿ وَخُضَّتُمْ كَالَّذِى خَاضُوٓاً ﴾.

<sup>(</sup>٧) في ب : (( الخوض في )) .

<sup>(</sup>٨) الفصل ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٦٩ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « أوسع » .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٤٤ . .

هذه مسألةُ شريفةٌ نعثركَ على أسرارٍ فيها لطيفةٍ ، فإنَّ حديثَ الفطنةِ يصنعكَ عن مداحِضِ الشبهةِ ومزالقها ، وأطلعكَ ذكاؤكَ على ما فيها من غوامضِ البحثِ ودقائقها ورقاكُ استقامةُ الطَّبعِ إلى معراج (١) هاتيكَ الأسرارِ كنتَ العمري - جهينة (٢) الأحبار في بابِ الإحبار .

اعلمْ أَنَّ المرادَ بالجملةِ الفعليَّةِ هنا ما كانتْ مصدَّرةً باسمِ الفاعلِ الذي دخلَ عليه اللامُ أَنَّ ، كما في قولكَ : القائمُ زيدٌ ، وقولهُ : (( دخلَ في الجملتين الاسميةِ والفعليةِ )) أَنْ ، ألا ترى أنَّكَ تقولُ في الإخبارِ عن زيدٍ في قامَ زيدٌ ، وزيدٌ منطلقٌ الذيْ قامَ زيدٌ ، والذي هو منطلقٌ زيدٌ ، فقد وقع (و وقع صلته الفعلُ مرة ، وهو قامَ ، والاسمُ أخرى ، وهو هو ، (( ولا يدخلُ اللامُ إلاَّ في الفعليةِ )) أن نحو : القائم زيدٌ في الإخبارِ عن زيدٍ في قامَ زيدٌ ، وليسَ لكَ أَنْ تقولَ : الهو منطلقٌ زيدٌ في الإخبارِ عن زيدٍ في قولكَ : زيدٌ منطلقٌ ، والفرقُ أَنَّ اللامَ فرعٌ على الذي ، ومن المعلومِ أَنَّ رتبةَ الفرعِ منحطةٌ عن رتبةِ الأصلِ فتنحط وقي اللامِ بامتناعِ ومن المعلومِ أنَّ رتبةَ الفرعِ منحطةٌ عن رتبةِ الأصلِ فتنحط وقي بالفعلية ؟ قلنا : دخولها على إحدى الجملتين ، فإنْ قيل : فما وحهُ اختصاصها بالفعلية ؟ قلنا : لأنها به (\*) تقتضى الاسمَ المشتقٌ .

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> معابه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) هو: جهينة بن زيد بن ليث ، من قضاعة حد جاهلي ، النسبة إليه " جهني " نزل كثيرون من بنيه بعد الإسلام بالكوفة والبصرة وصعيد مصر ، وبعضهم في بلاد إخميم وحلب وغيرها من البلاد الشامية ، وقبيلة جهينة كما حددها ابن خلدون ما بين ينبع ويثرب إلى الآن . ينظر تاريخ ابن خلدون ٢ / ٢٤٧ ؛ ومعجم قبائل العرب لكحالة ٥ / ٣١٤ ؛ ومعجم معالم الحجاز ٤ / ٥٥ ؛ والأعلام ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( اللام )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> وضع <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

أمَّا اقتضاؤها() الاسم فظاهرٌ ، وهو أنَّ اللام هذهِ تشبهُ لام التعريفِ ، فلام التعريفِ عضوصٌ بالاسم ، وأمَّا اقتضاؤها المشتقُ فلأنها لو ساغَ الإخبارُ بها عن زيدٍ ، في زيدٍ منطلقٌ يلزمُ أنْ تَدخلَ على الضميرِ على نحو : الهو منطلقٌ زيدٌ ، وامتناعُ دخولِ اللامِ على الضميرِ بينٌ لا يخفى ؛ كما تقولُ: الذي هو منطلقٌ زيدٌ ، وامتناعُ دخولِ اللامِ على الضميرِ بينٌ لا يخفى ؛ لأنَّ الضميرَ معرفةٌ ، واللامُ() للتعريفِ ، والمعرَّفُ لا يعرَّفُ ، فعلمَ أنَّ الإحبارَ بها عن اللهم في الجملِ الاسميةِ ممتنعٌ .

أمًّا إذا أخبر بها في الجملِ الفعلية ، كما في القائم زيدٌ بمعنى : الذيْ قام زيدٌ ، فليس في ذلك مِمَّا ذكرنا من الفسادِ ، والإحبارُ بها في الجملةِ الفعليةِ لا يتأتى للاً الله الله الله الله المشتق لا يُشتق إلا من الفعلِ أبداً ، فتختص لهي بالفعلية ، ثم النكتة إلى إيثار (٥ المشتق من الفعلِ على الفعلِ مع أنَّ الفعلَ هو الأصلُ في الجملةِ دونَ المشتق هي أنَّ اللامَ أجنبية في هذا البابِ فرعٌ على الذي ، فلم تدخل هي على الفعلِ ؛ لتكونَ حالة / الفرعيةِ مشاكلة بحالة (١/١٧٥] الأصالة ، [ ١/١٧٥] وهي في حالةِ الأصليةِ ، وهي حالة التعريفِ قد امتنعت من الدخولِ على الفعلِ في لانها للتخصيص ، والفعلُ أيضاً (١ للتخصيص ويمتنعُ من الدخولِ على الفعلِ في حالةِ الفرعيةِ أيضاً ؛ لما ذكرنا من روم (٨) المشاكلةِ ، ولذا جعلَ اسمُ الفاعلِ نائباً منابَ الفعلِ ، واحتزيء بذلكَ مع ضميرهِ عن الصلةِ (١) ، وإن لم يكنْ اسمُ الفاعلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ اقتضاء ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « فاللام » . ·

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> بها <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( إلا )) ساقط ..

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿﴿ إِيثَارِ ﴾﴿ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> لحالة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « آب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل : « يروم » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب : « الصلة » ساقط .

مع ضميره جملةً ، كما (ا ذكرنا في صدر الكتاب ، ولكن ههنا لما كان نائباً مناب الفعل كان عمله كعمل المنوب ، وهو الفعل فصار جملةً ، وإذ (اا قد وقفت على ما ذكرنا - فلابُد من أن (اا نكشف النقاب عمّا هو الغرض في الإحبار بالموصول ويُرفعُ الحجابُ عن طريقته لذوي المعقول ؛ ليتسلقوا بذلك إلى العلالي ممّا لهم من أقاصي الأمالي ، فالغرض هو إزاحةُ الشبهةِ بخبر مبتداً موصول عن محدّث عنه أو حديثٍ أو فضلةٍ نحو : الذي قام زيد ، والذي زيد هو منطلق ، والذي ضربته زيد في الإحبار عن زيد في قائم زيد ، وهو محدّث عنه وعن منطلق في زيد منطلق ، وهو حديث ، وعن الإحبار عن زيد في قائم في ضربت زيداً ، وهو مفعول فضلة ، في زيد منطلق ، وهو حديث ، وعن القائم ، فبقولك : زيد انزاحت تلك فإنك (ا) لما قلت الذي زيد هو لم يدر أنه منطلق أمْ قاعد أمْ قائم ، ولما قلت : الذي ضربته لم يعلم أن المضروب من هو ، فبقولك : منطلق في الأول وزيد في الثاني لم تبق الشبهة الم يعلم أن المضروب من هو ، فبقولك : منطلق في الأول وزيد في الثاني لم تبق الشبهتان العارضتان فيهما تظهران .

الغرضُ إزاحةُ الشبهةِ ، وأمَّا الطريقةُ فهي أن يُصدَّرَ الجملةُ بالموصولِ ، وينزَعَ منها الاسمُ الذي وقعَ فيه شبهةٌ ، وتضعُ موضعهُ (١) ضميراً وتأتي (٧) بذلكَ الاسم في عجزها نحو: الذي هو منطلقٌ زيدٌ في الإحبارِ عن زيدٍ ، في زيدٍ منطلقٌ .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> لما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في ب : « وإذا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَنَّ ﴾ ساقط والمتبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: <sub>((</sub> فكأنك <sub>)) . .</sub>

<sup>(°)</sup> في ب: « الذي ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ ونضع موضعه صفة ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ أو ›› والمثبت من ب .

أمَّا تصديرُ الذي فليكون (١) كنايةً عمَّا هو معلومٌ للمحاطب ، كما إذا بلغك أنَّ شخصاً منطلقٌ ، فقولُ القائلِ لك : الذي في الدارِ هو منطلقٌ زيدٌ كناية عمَّا بلغك عن (١) شخص « ما " منطلقٌ ، وأمَّا نزعُ ذلك الاسم ، وتأخيره إلى عجز الحملة ، فإنه لو قدِّم على الموصولِ لا يقلبُ مبتدأ لوقوعهما معرفتين ، ولو ترك في موضعه أيْ : في الوسطِ لكان خبراً قبل تمامِ المبتدأ ؛ لأنَّ الموصولَ مع صلته يكونُ في موضع المبتدأ ، ويصحُّ أنْ يقالَ : إنهُ كالمفسِّر لذلك المبهمِ ، والمفسِّر لا يأتي إلا خبراً .

وأمَّا وضعُ الضمير مكانه عائداً إلى الموصولِ ، فلأنَّ الموصولَ لا بُدَّ لهُ من ضميرٍ عائدٍ إليهِ ، والموصولُ وضميرهُ كلاهما كنايةً عمَّا يقدَّرُ عندَ السامع من شخصٍ قام به الإنطلاقُ ، فصار بمنزلةِ زيدٍ منطلقٌ ، فيحبُ أنْ يقعَ موقعه لكنْ لمَّا امتنعَ وقوعُها موقعَ اسمٍ واحدٍ حقيقةً ؛ لما في ذلكَ من الإحالةِ ، وامتنعَ تقديمُ الضمير على الموصول لبقائه بلا مرجع تعيّنَ الضميرُ لوقوعه موقعَ زيدٍ .

وقوله: (( وتزحلق ))(") من قولهم: زحلقَهُ من رأسِ التلِّ أيْ: دفعهُ ، والزُّحْلُوقَة (أُ) آثارُ تزلُّجِ الصِّبيانِ من فوق التَّلِّ إلى أسفله. الذي هو منطلقُ زيدٌ ، وقوله: (( هو منطلقُ ))() جملةُ اسميةٌ ، وقعتْ صلةً للموصولِ ، والموصولُ مع صلته مفردٌ ، فلابدٌ من أنْ يؤتَى بزيدٍ ليتمَّ الكلامُ، وكذا الكلامُ في الأمثلةِ الباقيةِ ، والصلةُ (") في أول الأمثلةِ الباقيةِ زيدٌ هو ، وفي (") الثاني قامَ غلامه ، وفي الثالثِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فليكن ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( من )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ وَالرَّحَلَّقَةُ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> فالصلة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ فِي ﴾ والمثبت من ب .

قائمٌ غلامهُ بمعنى قائم (١) غلامه ، ثم اعلمْ أنَّ حقَّ الإخبار عن الغلام في قامَ غلامُ حالدٍ يجبُ ألاَّ يصحَّ ؛ لأنكَ / لو أحبرتَ عنهُ وهو مضافٌ لزمكَ أنْ تضعَ مكانـهُ [ ١٧٥ / ب] ضميراً هو مضافٌّ لقيامهِ مقامَ المضافِ ، والضمائرُ لا تضافُ فامتنعَ عنه الإحبارُ ، هذا من حيثُ الظاهرُ ، وأمَّا الروايةُ ففيه الجوازُ أيضاً ، وطريقُ الإحبار عنه أنْ يقالَ: الذي قامَ علامُ حالدٍ، ولا يصنعُ فيه شيءٌ سوى(٢) تصدير الحملة بالموصول من حيثُ الظاهرُ ، وإنما فُعلَ هكذا حيثُ تركت ْ زحلقةُ الغلام على عجز الجملةِ ، وهي أَنْ (٢) يجاءَ بالغلام عقيت حالدٍ ، لأنه لما اتصلَ المضافُ بالمضافِ إليهِ تنزلا منزلةَ شيء واحدٍ صارَ كأنَّ حالدااسم واحد زُحْلِقَ على عجز الجملةِ كما زحلِقَ زيدٌ على عجزها ، وفي (١) الذي ضربتهُ زيـدٌ في الإحبـار عـن (٥) " زيداً " في ضربتُ " زيداً " فإنك لو أردت الإحبار عن " زيداً " في ضربتُ زيداً قلتُ : الذي ضربته زيدٌ ، فالذي مبتدأً ، وضربته صلته ، والضميرُ عائدٌ إليه ، وزيدٌ خبره ، ولك أنْ تقولَ : الذي ضربتُ زيد ابدون الضمير ؛ إذِ الحذفُ غلبَ على ضميرِ الموصولِ في مثلِ هذهِ الصورةِ أعيني : إذا وقع فضلةً كقوله تعالى : ﴿ أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (١) ولو أردت الإحبار بالألف واللام قلت: الضاربة أنا زيدٌ ، فالضميرُ عائدٌ إلى الألفِ واللام و" أنا " مرفوعٌ بالضاربةِ ، وليسَ فيه ضميرٌ ؟ لأنَّ ضمير (٧) المتكلِّم إمَّا التاء ، كما في ضربت أو المستكن ، كما في أنا ضاربٌ ، وليسَ في الضاربةِ تاءُ المتكلِّم ولا ضميره المستكنُّ أيضاً ؛

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ لَمُعْنَى قَائَمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( سوئ )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: (رأنا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(°)</sup> في ب : <sub>«</sub> على <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٤١ ) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٧) في ب: (( لأن ضمير )) ساقط.

لأنَّ اسمُ (١) الفاعل إذا اجرى على غير (١) ما هو كه لم يحتملُ الضمير ، بـل يـبرزُ على ما سبقَ في هندٍ زيدٌ ضاربتهُ هي ، ألال ترى أنك أبرزت ضمير هندٍ وهو " هي " من ضاربته لجريها خبراً على زيدٍ مع كونها فعلاً لهندٍ ، فكذلك تقول : الضاربه " أنا " فتأتى بـ " أنا " ؛ لأنَّ الفعلَ لـكَ أيُّها المتكلمُ ، وقدْ حرى اسمُ الفاعل على الألفِ واللاُّم، وهو كنايةٌ عن زيدٍ ، لا عنكَ ، فهو بمنزلةِ أن تقولَ : زيدٌ ضاربه أنا ، فتبرزُ الضميرَ ؛ لأنَّ الفعلَ لكَ ، وقد حرى حبراً على زيدٍ ولم يحتج إلى هذا الصنيعَ في الذي ضربته زيدٌ ، فلم يقلْ الـذي ضربته أنا زيـدٌ ؛ لأنَّ الفعلَ قد اتصلَ بهِ الضميرُ اللفظيُّ ، وهو التاءُ فدلَّ على أنَّ الفعلَ للمتكلم ، ولـوْ . أردتَ الإحبارَ عن الواو في ((ضربوا منفصلاً (١٠) زيداً )) القومَ حرى ذكرهم في المحلس قلتَ : الضاربون زيداً هم بقلب المتصل وهـو الـواوُ في ضربـوا منفصـلاً ؟ للتأخير ، ولو أخبرت عن زيد قلت : الضاربه هم زيد أبرزت ضمير اسم الفاعل؛ لأنه حرى على غير من هو كه ؛ لأنه فعلُ القوم ، وقد حرى على الألف واللام ، وهو كنايةٌ عن زيدٍ ، وقوله : (( وعنْ الذُّبَابِ ))(°) إذا أخبرتَ عن الذَّبـابِ في(١) قولكَ : « يطيرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ » فلتُ : الذي يطيرُ فيغضبُ زيدٌ الذُّبابُ ، فالذي (٨) مبتدأً، ويطيرُ صلته، وفيه ضميرٌ يرجعُ إليهِ، ((فيغضبُ (٩) زيـدٌ )) معطوفٌ على يطيرُ والذَّبابُ الطائر(١٠) حبرُ المبتدأِ ، وإنْ أحبرتَ عن الذبابِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الاسم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غيرها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ألا أبرزت » .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( منفصلاً )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ مَن ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((والذي )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « ويغضب » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( الطائر )) ساقط .

باللام قلتُ : الطائرُ فيغضبُ زيدٌ الذبابُ ، فالطائرُ (() مبتدأً ، ويغضبُ معطوف عليه ، وزيدٌ مرفوعٌ بـ " يغضبُ " والذَّبابُ حبرُ المبتدأِ ، وهـ ذا العطفُ من قبيلٍ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقَتِ وَٱقَرَضُوا ٱللَّهَ وَسَالًا ﴾ (() – وقد ذكرناهُ وإن (() أحبرتَ عن زيدٍ قلتَ : الذي يطيرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ ، فالذي مبتدأ ، وفي يغضبُ ضميرٌ يرجعُ إليه ، وزيدٌ (() حبرُ المبتدأ ، وليسَ بمرفوعٍ لـ " يغضبُ "() ؛ لأنَّ المُحبرَ عنهُ يحلُ محله الضميرُ ، ولو (عمت أنك ترفعُ في هـ ذهِ المسالة (() زيداً بعضبُ " يغضبُ " أخطئت (() لتغريبك الصلة عن ذكرِ الموصول ، ولو رفعت زيداً بعضبُ " في يطيرُ الذبابُ ، فيغضبُ زيدٌ في دارهِ عمروٌ بإعادةِ الضمير من (()) دارهِ إلى الموصول ، وحَعْلِ عمرو حبراً للمبتدأ صحَّ ، وهذا واضحٌ ، ولـ و أخبرت عن زيدٍ باللامِ / قلت : الطائرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ ، فالطائرُ مبتدأ ، والذبابُ [ ١٧٦٦] مرفوعٌ بطائرٍ على تقديرِ الذي يطيرُ الذبابُ ، ويغضبُ زيدٌ ، فالطائرُ مبتدأ ، والذبابُ المنبذأ قبلَ هـذهِ الصورةِ ، وهي يطيرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ مما وضعهُ سيبويه (() ، فإنْ (()) قيـلَ هـل لتعينُ الفاءِ في هـذهِ المسألةِ فيغضبُ زيدٌ مما وضعهُ سيبويه (() ، فإنْ (()) قيـلَ هـل لتعيننِ الفاءِ في هـذهِ المسألةِ فيغضبُ زيدٌ مما وضعهُ سيبويه (() ، فإنْ (()) قيـلَ هـل لتعيننِ الفاءِ في هـذهِ المسألةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ والطائر ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٨) من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٣) في ب : « وإذا » :

<sup>(</sup>٤) في ب: (( فزيد )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> يتغضب <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذه المسألة وتفصيلها ابن يعيش ٣ / ١٥٧ ، ١٥٨ ؛ والتحمير ٢ / ٢٠٠ ، ٢٠١ ؛ وشرح الرضى على الكافية ٣ / ٣١ ؛ والارتشاف ١ / ٥٣٢ ، ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٧) خطئت : لما صنعه عمداً ، وهو الذنب ، وخَطِئتَ خِطْأً إِذَا أَتَمتَ ، وهو الذي إِذَا غشي المرأة أحدث وأخطأت : لما صنعه خطأً بغير عمدٍ . ينظر اللسان ١ / ٦٧ " خطأ " .

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: (( من )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكتاب ١ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « وإن » والمثبت من ب .

فائدةً ؟ قلنا اللهمَّ(١) نعم ؛ لأنكَ إذا أردتَ الإحبارَ عن الذبابِ أوْ عن زيدٍ من قولك : يطيرُ الذبابُ ، ويغضبُ زيدٌ بالواو ، وقلتَ : الذي يطيرُ ويغضبُ زيدٌ ، الذبابُ، أوْ الذي يطيرُ الذبابُ ويغضبُ زيدٌ لم يصح، كما صحَّ معَ الفاء والفارقُ بينهما أنَّكَ لما حئتَ بالواو مكانَ الفاء أوقعتَ في الصلةِ ما هـو أجنبي عنها ، وهو يغضبُ زيدٌ في الأول ، فيطيرُ الذبابُ في الثاني ؛ إذْ ليسَ فيهما ضميرٌ يعودُ (٢) إلى الموصول ، وإنما ضميره في الأول في يطيرُ ، وفي الثاني في " يغضبُ " ، والواجبُ في الصلةِ أن تُعَـرَّى هي عمَّا هو أحنبي عنها ، فإنْ (") قيل : غيرُ ما ذكرتُ في الواو ، موجودٌ في الفاء قلنا : ذاكَ (١) مسلَّمٌ غيرَ أنَّ الفاءَ يجعلُ الجملتين الصلةَ والجملةَ الأجنبيةَ جملةً واحدةً لحدوثِ معنى المحازاة معهـــا لمــا لها(°) من عرق يضربُ في بابِ الجازاة دونَ الواو ، والتقديرُ في الذي يطيرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ إنْ طارَ الذبابُ غضِبَ زيدٌ ، فلما تنزَّلَ الجملتان بسبب الفاء منزلة جملةٍ واحدةٍ اكتُفيَ بضمير واحدٍ ، فقولكَ : (( الذي يطيرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ ١٥ ، أيْ : فيغضبُ هو بمنزلةِ قولكَ : حاءني الذي إنْ تكرمُه يكرمْكَ زيدٌ في أنَّ العائدَ إلى الموصول من إحدى الجملتين وهو الهاءُ منْ تكرمه ، وقد اكتُفِي بذلكَ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الجملتين بمنزلةِ جزء من الجملةِ ، ( وعودُ ضمير واحدٍ من جزئي الجملةِ كافٍ ، كما في قولكِ الذي أبوه منطلقٌ زيدٌ فأبوهُ منطلقٌ حزءُ جملةٍ ، وقد اكتُفِي )(٧) بضميرِ واحدٍ وهو الهاءُ في أبـوه ، فكذا فيما نحنُ فيه .

<sup>(</sup>١) في ب: (( اللهم )) ساقط .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( يعود لا )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وإن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( ذاك )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين القوسين ساقط .

قولك (۱): ((الذي يطيرُ الذبابُ ، ويغضبُ زيدُ )) بالواوِ بمنزلةِ قولك : جاءني الذيْ قامَ عمرو وقعدَ أبوهُ في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما جملةٌ أجنبيةٌ لا يلابسها الموصولُ فيمتنعانِ من الصحةِ ، ألا ترى أنَّ الصلةَ في الأولِ : يغضبُ مع ضميرهِ، وفي الثاني : قعدَ أبوهُ ، وقامَ عمروٌ جملةٌ أجنبيةٌ ، كما ترى ، وكذا يطيرُ الذبابُ لعرائه عن ضميرِ الموصول ، والواوُ قاطعةٌ (۱) للمجازاة (۱) ، فلمْ يمكن أنْ تجعلَ الحملتانِ جملةً واحدةً ، فبقي يطيرُ الذبابُ أجنبيةً ، والموصولُ أبداً بلا صفةِ الصلةِ، وملابسِهِ ؛ لأنها بمنزلةِ حرفةٍ (۱) ، فمنَ الحالِ إتيانك بما لا يلابسهُ ، وممن المعتنعُ فيه الإخبارُ إلى آخره .

أمَّا ((ضميرُ الشأنِ ))(() فإنه يقعُ أبداً في الابتداءِ الخالصِ ك" هو "في قوله تعالى : ﴿ قُلْهُو الشّهُ أَحَدُ ﴾(() فهو هنا ضميرُ الشأنِ معناهُ : الشأنُ هذا أنَّ اللهُ أحدٌ ، ولو زحلقتَ هذا الضميرَ فقلتَ : الذي (() هوَ اللهُ أحدٌ )) هو لم يجزْ ؛ لأنَّ هو الواقعُ في عجزِ الكلامِ هو الذي معناه الشأنُ ، وضميرُ الشأن لا يكونُ إلاَّ في ضمير الشأن الذي هو مستكنُّ في قوله :

إذاً مُتُ كَانَ النَّاسُ صِنْفَان شَامِتٌ و آخِرُ مُثْن بالَّذي كُنْتُ أصنَعُ (^)

<sup>(</sup>١) في ب : « وقولك <sub>»</sub> . .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ وقاطعة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « للمجازات » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ حرف ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) آية (١) من سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> الذي ٰ<sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۸) البيت من الطويل ، وهو للعجير السلولي في : الكتاب ١ / ٧١ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٤٤ ، ونوادر أبي زيد ص ١٥٦ ؛ والأزهية ص ١٩٠ ؛ وابن يعيش ١ / ٧٧ ، ٣ / ١١٦ ، ٧ / ١٠٠ ؛ وأمالي ابن الشجري ٢ / ٣٣٩ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٨٥ ؛ وخزانة الأدب ٩ / ٢٧ ، ٧٧ ؛ والدرر ٢ / ٢٢٣ ، ٢ / ٤١ ؛ وبلا نسبة في : أسرار العربية ص ١٣٦ ؛ واللمع ص ١٢٢ ؛ والهمع ١ / ٢٥٠ ، ٢ / ٢٤ .

أيْ : كَانَ الشَّأْنُ النَّاسِ صنفان ، فلو كانَ الناسُ اسماً للزم(١) أنْ يقالَ صنفين بالنصبِ للخبريةِ ، فلما قيلَ : صنفان - بالرفع - دلَّ أنَّ الناسَ مبتدأ خبره صنفان ، وفي كانَ ضميرُ الشأن ، فإنْ قيلَ : ما الموحبُ لأحذِ الضمير صدرَ الكلام ؟ قلنا : هو أنَّ من (( شأن ضمير ))(٢) الشأن أنْ يفسّر بالجملة ، ألا ترى إلى قوله : الناسُ (٣) صنفان ، فإنـهُ تفسيرٌ للضمير في كـانَ ، وأنـتَ إذا( ؛ قلـتَ : ' الذي كانَ الناسُ صنفان / هو فقد عَرَّيتَهُ عن تفسيره ، والضميرُ إذا لمْ يصاحبْ [ ١٧٦/ ب تفسيرهُ لمْ يكنْ لهُ معنيٌّ ، فيمتنعُ التأحيرُ لما فيهِ من نقص الغرض ، والمعني فيه هو ﴿ أنَّ الشأنَ بمعنى القصةِ (٥) ؛ ولذا استعملَ كلَّ واحدٍ منهما مكانَ الآخر على ما مرَّ ، فالشأنُ والقصةُ كلُّ منهما يدلُّ على المركبِ الـذي هـو جملةٌ دونَ المفردِ ، فلما كانَ هذا الضميرُ مبهماً يفسّرُ بالشأن لزمَ بالضرورةِ أنْ يتقدمَ هذا الضميرُ على الجملةِ ، وأمَّا امتناعُ الإخبار عن المستكنِّ في " منطلـقٌ "(١) في زيـدٍ منطلـقٌ ، فلأنكَ إذا أحبرتَ عنهُ لزمكَ أنْ تقولَ النَّذي زينًا منطلقٌ هو ، يجعلكَ الضميرَ مقدراً في منطلق راجعاً إلى الموصول ؛ لأنَّ حكمَ الإخبار هوَ أنْ تنزعَ الاسمَ من الكلام ، وتضع موضعهُ ضميراً يرجعُ إلى الموصول ، فيلزمُ من هذا أن يبقى المبتـدأُ وهو زيدٌ في (( زيدٌ منطلقٌ )) بلا حبر ؛ لأنَّ " منطلقٌ " قد تضمن ضمير الموصول، ولا يتضمن ضميراً آخر، واسم الفاعل لا يقعُ خبراً إلا بعدَ أنْ يكونَ فيه ضميرٌ للمبتدأ ولو قدرتَ في منطلق ضمير زيدٍ استقامَ المبتدأُ والخبرُ وبطلَ الصلةُ إذْ لابدَّ(٧) للصلةِ من أنْ يرجعَ فيها ضميرٌ إلى الموصول في مثـل هـذا ، وأمَّـا

<sup>(</sup>١) في الأصل : (( لزم )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: « شأن ضمير ».

<sup>(</sup>٣) في ب: (( الناس )) .:

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( إذا )) ساقط والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( الصفة )) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ المنطلق ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> بد <sub>))</sub> ساقط .

امتناعُ الإحبار عن الهاء في زيدٍ ضربته ، فلأنكَ إذا قلتَ : الذي زيدٌ ضربته هو َ ، فلا يخلو الضميرُ من أنْ يعودَ إلى الذي ، أو إلى زيدٍ ففي الأول: إحلاءُ حبر المبتدأِ عن ضمير المبتدأِ ، وفي الثاني : إحلاء الصلةِ عن ضمير الموصول ، [ وكل واحدٍ منهما باطلُ ، فإنْ قيل : لِمَ لَمْ يصحْ الثَّاني مـع أنـه وردَ في التـنزيل إحـلاءُ الصلةِ عن ضمير الموصول ] (١) في قوله تعالى: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (٢)؟ قلنا: الفرقُ بينهما ظاهرٌ هو أنَّ الضميرَ لابدَّ أنْ يكونَ عائداً من الصلةِ إلى الموصول ، ومن الجملةِ إلى المبتدأِ إمَّا لفظاً أوْ تقديراً ، فعندَ امتناع التقدير يبطلُ الكلامُ ، ثمَّ الضميرُ العائدُ إلى الموصول مقدرٌ في الآية ، ألا ترى : أنَّ بعثَ لم يتعدُّ (٣) إلى شيء لفظاً ، فكانَ هو مقدراً (١) بخلافِ ما نحنُ فيه ؛ لأنَّ ضربتُ أحــٰذَ مفعوله (٥) الذي هو الضميرُ البارزُ ، فكانَ تقديرُ ضمير بعد ضمير آخر (١) ممتنعاً ؛ لأنه لا يتعدَّى إلى المفعولين ، والشيءُ إنما يقدرُ تقديراً أن لـو تصوَّرَ تحقيقـاً(٧) ، وهنا لما لم يتصورُ التحقيقُ لم يتصورُ التقديرُ، ولابدّ لكل من الموصول والمبتدأِ من ضمير على حدةٍ ، إمَّا ملفوظاً ، أو مقدراً ، فلما امتنعَ رجوعُ الضميرِ إلى واحدٍ منهما لا على التعيين لفظاً وتقديراً : بطلَ الكلامُ ، وأمَّا امتناعُ الإحبار عـن الهـاء في : (ر منه )) المقدَّرُ ، في قولك: (( السَّمْنُ مَنُوَان بدرهم ))(^) ؛ فلأنك إذا قلتَ: الذي السَّمْنُ منوان منهُ بدرهم هو ، وأعدت الضميرَ من " منهُ " إلى " الـذي " ،

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٤١ ) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> يعد <sub>)) . . .</sub>

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ المبتدأ ﴾ والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( مفعوله )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : « بعد ضمير آخر<sup>ٰ</sup> » .

 <sup>(</sup>٧) في ب : ((تحقيقاً أو ذهناً )) .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٤٥ .

يبقى الخبرُ بلا راجع إلى المبتدأِ ، ولو أعدتهُ إلى السَّمْن تبقى الصِّلَةُ بلا راجع إلى(١) الموصول ، فلا يجوزُ الإحبارُ ، ولكنْ الإحبارُ عن السَّمْن وإحوته شائعٌ ؛ لعدم المانع ، نحو : قولكَ في الإحبار عن السَّمْنِ [ الذي هو منوان بدرهم : السَّمنُ ] ، فالذي مبتدأً ، وهو مبتدأً ثان ، و(( منوان بدرهم )) خـبرُ المبتدأِ الثاني ، والمبتدأ الثاني مع خبره صلةً للموصول ، " والسمنُ " خبرُ المبتدأِ الأول ، وفي الإحبار عن ، منوانِ اللذانِ السمنُ هما بدرهمِ منوانِ ، واللذانِ مبتدأً ، وتثنيـةُ الموصـولِ يكـونُ المخبرُ عنهُ مثنّى ، والسمنُ هما بدرهم صلته ، ومنوان خبرُ المبتدأِ الذي هو الموصولُ ، وإيقاعها بعد السمن ؛ لكونه موضعَ الاسم المزحلق ، وفي الإحبار عن درهم الذي السَّمْنُ منوان به درهم ، [ والضميرُ في به للموصول ، وقد وقع ] محروراً بالباء، كما كان (٢) الاسمُ المزحلقُ كذلكَ هذا إذا أجريتَ الإحبارَ بالموصول على ما كانَ قبله من حذف " منهُ " في الأصل ، وأمَّا إذا أظهرتهُ ، فيجوزُ أيضاً نحو: قولكَ: في هذهِ الصور الثلاثِ (٢): الذي هو منوان منه بدرهم السَّمْنُ ، واللذان السَّمْنُ هما منهُ بدرهم إنا منوان ، والذي السَّمنُ منوانِ منهُ بدرهمٍ ]<sup>(°)</sup> ، ولا يعودُ / الهاءُ من منه إلاَّ إلى السَّمْنِ ، وأمَّــا امتنــاعُ الإحبــار عــن [١/١٧٧] المصدر في ﴿ ضربي زيداً قائماً ﴾ (٦) ، فلامتناع وضع المضمرِ موضعَ المزحلقِ ؛ إذْ لو وضِعَ الضميرُ موضعهُ ، و" زيداً " منصوبٌ به لزم إعمالُ ضمير المصدر وذلك (٧) لا يجوزُ ، لا يقال (٨) ضربي زيداً حسنٌ ، وهو عمرواً (٩) قبيح ، وهذا لأن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « أن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الثالث » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> هما بدرهم منه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ما بين القوسين مكرر في لوحة ١٧٧ / أ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٥

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ وَذَاكَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « بقول » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « وزيد » والمثبت من ب.

المصدر إنما يعملُ لمشابهةِ الفعلِ يتضمنُ حروفَ الفعل الأصولِ (۱) ، ولفظ الضمير ليس من لفظِ الفعلِ في شيء ، ولأنَّ (۱) المصدر لا يعملُ فيما تقدمَ عليه ؛ لأنه لا يتقدمُ عليهِ معمولهُ ، والتقديمُ لازمٌ في الإخبارِ عنه ، فلذلك امتنعَ عنهُ الإخبارُ ، وأمَّا امتناعُ الإخبارِ عن "قائماً " في هذه المسألة (۱) ، فلأنه حالُ نكرةٍ ، والمحبرُ عنهُ يزحلقُ ، ويوضعُ موضعَهُ ضميرهُ، والإضمارُ إنما يصحُّ فيما يسوغُ تعريفه ، وعنْ هذا قالوا (۱) : لو قلتَ : كسوتُ عمراً (۱) جُبةً .

قلت: وأعطانيها (١) عمرو أيْ: الجبةُ يصحُ ؛ لأنَّ تعريفها شائعٌ حتى أنكَ لو قلت: أعطاني تلكَ الجبةَ يصحُ لجوازِ تعريفها بخلافِ الحالِ ، فإنه (٧) لا يسوغُ تعريفها ؛ فلذلكَ لم يجز وضعُ الضميرِ موضعها، ولهذا لم يقلْ أحدٌ أقبلَ زيدٌ باسماً، وأقبلَ عمرو وإياهُ ، ولا أقبلهُ عمرو بإعادةِ الضميرينِ إلى باسماً ، ولو أردتَ الإحبارَ عن زيدٍ في ((ضربي زيداً قائماً )) ، فلك طريقان : أحدهما : وصل (١) ضميرِ المزحلقِ وثانيهما (١) فصلهُ (١) نحو : الذي ضربته قائماً زيدٌ ، والذي ضربي إياهُ قائماً زيدٌ ؛ لأنَّ الضربَ اسمٌ ، وفي الاسمِ يجوزُ وصلُ ضميرِ المفعولِ ضربي إياهُ قائماً زيدٌ ؛ لأنَّ الضربَ اسمٌ ، وفي الاسمِ يجوزُ وصلُ ضميرِ المفعولِ

<sup>(</sup>١) في ب: « إلا وهو ».

<sup>(</sup>٢) في ب : « ولا » .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيل هذه المسألة في ﴿ ضربي زيداً قائماً ﴾ في : الكتاب ١ / ٤٠٢ – ٤٠٣ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١ / ٢٧٦ – ٢٨٠ ؛ وشرح الرضي على الكافية ١ / ٢٧٦ – ٢٧٨ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٥ / ٢٧٨ وشرب وشرح الجمل لابن عصفور ١ / ٣٥٢ ؛ والمقرب لابن عصفور ص ٩١ ؛ وارتشاف الضرب 7 / 7 - 7

<sup>.</sup> mV - mV / T ینظر ارتشاف الضرب mV - mV / T

<sup>(</sup>٥) في ب: «عمراً » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وأعطيتُها ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> فلأنه )) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((قصل)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب : « وثاني » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ فِي ﴾ والأصح عدم إثباته كما في ب.

وفصله نحو: أعجبني ضربيك (١) ، وضربي إياكَ بخلاف الفعل ، والفصل هنا مع إمكان الوصل غير شائع، فلا يجوزُ أنْ تقول : بلغتُ إيَّاكَ في غير حالةِ الضرورةِ ، ولا يردُ على هذا نحو : إياكَ بلغتُ ؛ لمنع المتقدمِ عن الوصلِ، والفرقُ أنَّ لبفعل هو الأصلُ في الضمائر بدليلِ أنه يبنى مع كثيرٍ منها كـ "فعلَن" بخلاف الأسماءِ ، وقولهُ: (( أضمرت الحالُ )) (١) ، أيْ : أقمت الضميرَ مُقامَ (١) الحالِ ، وهو قولكَ : إياهُ ، والحالُ أبداً يكونُ نكرةً والضميرُ معرفةً ، فلا يجوزُ أنْ تقومَ المعرفةُ مقامَ النكرةِ ، ومن جملةِ الممتنع عنه (١) الإخبار (١) الصفةُ والموصوفُ ؛ لأنَّ وضعَ الضميرِ موضعهما لا يصحُّ ؛ لأنه (١) لا يوصفُ ولا يوصفُ به هذا آخر ما حلوناه (١) في هذا الباب من أبكار (١) أفكارٍ لم يكشف براقعهنَّ إلاَّ للشهمِ النقَابِ ، فآثر نظر معهودٍ فاته من مذاقِ هذا الفنِّ ، ومسائلِ الباب يسمى شكُ (١١) النحويين ، معهودٍ فاته من مذاقِ هذا الفنِّ ، ومسائلِ الباب يسمى شكُ (١١) النحويين ، عتحنُ بها المتعلمون .

<sup>(</sup>١) في ب: «ضربك».

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قوام » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « عن » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ عن ﴾ والأصح عدم إثباتها كما في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( لأنه )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) جلوناه من : جلوت : أي : وضّحْتُ وكشفتُ . ينظر الصحاح ٦ / ٢٣٠٤ " جلا " .

<sup>(</sup>٨) في ب: (( إنكار )) .

<sup>(</sup>٩) الزرقاء ، من بني حديس من أهل اليمامة : مضرب المثل في حدة النظر ، وحودة البصر ، يقال لها : " زرقاء اليمامة " " وزرقاء جو " لزرقة عينيها ، وجو : اسم لليمامة .

ترجمتها في : ثمار القلموب ص ٣٠٠ ؛ والكامل في التماريخ ١ / ٣٢٣ ؛ وحزانـة الأدب ١٠ / ٢٦١ - ٢٦٤ ؛ والأعلام ٣ / ٤٤ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « الجهوب » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ شك له ﴾ والمثبت من ب.

( موصلة (١) ، لما ذكر (٢) ، أي : في أول الموصولات هو قوله : عرفت ما عرفته :

## \* رُبَّمَا تكْرهُ \*<sup>(٣)</sup>

حقها أنْ تكتبَ مفصولةً ؛ لأنَّ " ما "اسمٌ نكرةٍ لا زائدةٌ ، كما في قوله : ﴿ فَهِ مَا رَحْمَةً مِنَ اللّهِ ﴾ (٤) ولا كافة (٥) لما يذكر وليست بموصولةٍ ؛ لأنَّ الموصول معرفةٌ ، وربَّ لا تدخلُ إلاَّ على النكراتِ ، وإنما حُكِمَ على الجملةِ لكونها صفةً ؛ لأنَّ ربَّ موضوعةٌ لتقليلِ نوعٍ من جنسٍ ، فلابدَّ من أنْ يكونَ الجنسُ موصوفاً حتى تحصلَ التوعية (١) .

والتقديرُ: رُبَّ شيءٍ مكروهٍ للنفوس (٧) ((له (٨) فرحةٌ)) بفتح الفاءِ وبالجيم، والضميرُ في "لهُ "، لما ، أيْ : لهذا الشيءِ المكروهِ انفراج ، والمعنى رُبَّ أمرٍ يكرههُ الإنسانُ ، وهو مبتلى به يزولُ ذلكَ المكروهُ ، ويقعُ لهُ فرحةٌ / منهُ ، وقولهُ : [١٧٧/ب]

ربَّمَ ا تكره النفوس مِن الأمْرِ لَهُ فَرْجَةٌ كُحَلِّ الْعِقَالِ الْعِقَالِ وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٥٠؛ والكتاب ٢ / ١٠٩؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣؛ والأزهية ص ٨٢؛ وحماسة البحتري ص ٢٢٣؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٠٨، ١١٣، ١٠٨، ومماسة البحتري ص ٣٤٠؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٠٨، ١١٣، ١٠٨، واللسان ٢ / ٣٤٠ " فرج " وله أو لحنيف بن عمير أو لنهار بن أحت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني ٢ / ٧٠٧، ٨، ٧٠ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٤٨٤؛ وبلا نسبة في المقتضب ١ / ٤٤؛ والبيان والتبيين ٣ / ٢٦٠؛ وابن يعيش ٤ / ٣٥٠، ٨ / ٣٠ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٢٩٧ ؛ وشرح شذور الذهب ص ١٧١ ؛ واللسان ٢ / ٣٤٠ " فرج " ؛ وأساس البلاغة ص ٣٢٧ " فرج " ؛ والأشباه والنظائر ٣ / ١٨٦ .

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( موصولة )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) هذا حزء من بيت من الخفيف ، ونصه :

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٥٩ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) في ب : « ولا ولدة » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « التوعية » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> بالنفوس <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « من له».

#### \* كُحلِّ العقالُ \*(١)

يريدُ انفراجاً سهلاً سريعاً ، كما يحلَّ العقالُ في السهولةِ والسرعةِ ، وحُكيَ عن أبي عَمْرُو ابنِ العلاءِ أنه كانَ لهُ غلامٌ مَاهِرٌ (٢) وُشِي به إلى الحجاج فسألهُ، قال : فدخلتُ عليهِ ، وقلتُ له إنه مُدَبَّرٌ ، فلما خرجتُ قالَ : الواشي : كذب ، وإنما دَبَّرَ الآن ، فهربتُ إلى اليمنِ مخافة شرهِ ، فمكثتُ هناكَ عشر (٣) سنين ، وأنا إمامٌ يرجعُ إليَّ في المسائلِ ، فخرجتُ من اليمنِ إلى ظاهرِ الصحراءِ يوماً ، فرأيتُ أعرابياً يقولُ لآخرَ : ألا أبشركَ قالَ : بلى .

قالَ: ماتَ الحجَّاجُ وأنشدَ (1):

رُبَّمَ اللهِ عمرو فلا أدري بأيِّ الشيئينِ أنا أفرحُ بهذا البيتِ الذي (١) عرَّفي قالَ أبو عمرو فلا أدري بأيِّ الشيئينِ أنا أفرحُ بهذا البيتِ الذي (١) عرَّفي "ما " التي ليست بزائدةٍ ولا موصولةٍ أمْ بموتِ الحجاج (١) ، وإنْ (٨) قيل : لِمَ لا

<sup>(</sup>١) ينظر ما سبق في تخريج البيت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «واحد» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> فأنشد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ٩٥٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « التي »·

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « احجاج » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في ب : « فإن » . ·

يجوزُ أَنْ تَكُونَ "ما "كَافَةً ، كَمَا فِي ﴿ رُبَّمَايُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (") قلنا : لأنها لو كانت كافةً ببقى "مِنْ " التبينيَّة بعدها حاليةً من الفائدة ، وعلة البناء في "ما "هذه هي افتقارها إلى الصلة كقوله هذه هي افتقارها إلى الصلة كقوله تعالى : ﴿ فَنِعِمَا فِي ﴾ (")(") "ما "هذه ليست بموصولة ولا موصوفة ؛ لأنَّ التقدير زعْمَ شيئاً همي ، والضميرُ للصدقات ، وفي الكشاف(") ومعنى (رفنعما هي )) فنعم شيئاً إبداؤها حذف المضاف(") وهو الإبداء ، وانقلب الضميرُ المتحلُ منفصلاً مرفوعاً ، فالانفصالُ لعدم ما يعتمدُ عليهِ المتصلُ ، والارتفاعُ القيامهِ مقامَ المضافِ المرفوع ، وعلَّة البناء مشابهة الحروف ؛ لأنه لا يتضحُ معناها إلا بما يليها ؛ لفرط إبهامها ، ونظيرتها "ما " في (") ((ها أحسن زيداً ) ونحوه : ((شراً أهرًا تقديراً كأنه قيلَ : شيءٌ خارجٌ عن حدِّ أشكاله أحسن زيداً ، ونحوه : ((شراً أهرًا ذا نابٍ )) فباعتبار موصوفيته تقديراً وقعَ مبتداً ، وإلاً لما صحَّ وقوعه مبتداً ، وقوله : ((أو الجزاءُ فيه ﴿ وَمَالُقَيْمُوا ﴾ (") أي : الشرط [ أطلق اسمُ الجزاء على الشرط ] (")؛ لأنَّ المقصود هو الجزاءُ فيه إلى ومَالُقَامُوا ﴾ (") أي : الشرط أو أطلق اسمُ الجزاء على الشرط ] (")؛ لأنَّ المقصود هو الجزاءُ فيه إلى ومَالُقَامُوا ﴾ (") أي : (إنْ تقدموا ))، الدليلُ على المقصود هو الجزاءُ فيه إلى ومَالُقَامُولُ في (") أي : (( إنْ تقدموا ))، الدليلُ على المقصود هو الجزاءُ فيه إلى الدليلُ على المقصود هو الجزاء فيه إلى الدليلُ على المقصود مقال المقالة أسمَّ المؤلفة المؤلفة المؤلفة على الشرط المؤلفة على الشرط المنافقة المؤلفة المؤلفة على الشرط المؤلفة على الشرط المؤلفة على الشرط المؤلفة على المديلُ على المنافقة المؤلفة على ا

<sup>(</sup>١) من الآية (٢) من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « من إلى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٧١ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف ١ / ٣١٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( المضاف )) ساقط.

<sup>(</sup>٧) في ب: <sub>((</sub> ما في <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٩) سبق هذا القول النحوي .

<sup>(</sup>١٠) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>١١) من الآية (٢٠) من سورة المزمل.

أنَّ التقديرَ ما ذكرتُ سقوطَ النون من " تقدمونَ " وتحدوه ، وعلةُ البناء فيها وفي " ما " الاستفهاميةِ ظاهرةٌ ، وفي افتقارهما إلى ما يتمُّ بهِ معناهما فصارت كهمزةِ الاستفهام وحرفُ إنْ الشرطيةِ ، وإنْ قلتَ : ما الفرقُ بينَ " ما " و" إنْ " الشرطيتين ؟ قلتُ : قيلَ إنَّ " ما " للإبهام ، و" إنْ "(١) للإيضاح ، فإنك إذا أردتَ الإبهامَ في فعل الشرطِ تقولُ: ما تفعلُ إِفْعِلْ ، وما يأكلْ زيـدٌ أَكُلْـهُ ، وإنْ أردتَ الإيضاحَ تقولُ: إنْ تخرجْ أخرِجْ ، وإنْ يأكلْ زيدٌ التمرَ آكله ، والشيخُ (٢): الشحص، وقد يكسرُ اللام في لِشبح بمعنى: من أحل، وليستُ بصلةٍ للقول، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوالَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ٓ إِلَيْهُ ﴾ " وقال المصنَّفُ (١) : (( كنتُ في حضرةِ بعضِ الوزراء ، والمحلسُ غاصٌ بالفضلاء فسألهم الوزيرُ عن قوله تعالى: ﴿ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُّ ﴾ (٥) فتكلموا فلم يقنع الوزير حوابُهُم، فسألني فقلت: الأصلُ في ما أنْ(١) تكون لغير العقلاء، وإذا أطلقَ في العقلاء وأمكنَ مراعاةُ الأصل لوجهٍ يجبُ ذلك ، والإناثُ أقـربُ إلى غـير العقـلاء من الذكور(٧)، فيجبُ مراعاةُ ذلكَ القربِ ما أمكنَ فيحملُ على الإناثِ واستحسنهُ)) وقيل : ولا يبعد أنْ يجابَ فيه أيضاً بـأنَّ المماليكَ مـن العبيـدِ ، والإيمـاء ملحقَّةُ بالأموال في كثير من الأحكام(^) حتى تباعَ وتشترى ، فعوملَ بالإماء هنا(٩) معاملةً

<sup>(</sup>١) في ب : « فإن » .

<sup>(</sup>٢) الشَّبَحُ: الشخص . اللسان ٢ / ٤٩٤ – ٤٩٥ " شبح " .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١١ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ١ / ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٣) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ مَا كَانَ يُكُونَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب: « من الذكر ».

<sup>(</sup>A) في ب: « الأحوال ».

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( هنا )) ساقط .

الأموال، وقد جاء ما سبحان (۱) ما سخرك (۱) قيل: ما في الموضعين (۱) عبى : " مَنْ "، وقيل: إطلاق ما في الموضعين كانه يبيء عن عظمة شأن الله ؟ لأنَّ " ما " هنا لإرادة الوصف ، فكانه قيل: ليس من شأنكن ، أن (١) تكن مسخرات لنا فسبحان الملك / القادر الذي سخرك لنا بكمال ملكوته وتمام [ ١/١٧٨] مسخرات لنا فسبحان الملك / القادر الذي سخرك لنا بكمال ملكوته وتمام [ ١/١٧٨] قدرته ، وعن المبرد (١) قولك : من هذا الرحل ؟ سؤال عن خاته فحوابه أنه ابن فلان ، والباء في بحمده مثل الباء في دخل فلان بالسيف والرمح ، أي : سائقاً ورائحاً ، فالحار والمحور أحال كانه سبح الرعد حامداً ، فالقلب في الاستفهامية النازلة المستفهم عنها متى كانت هائلة قلبت ألف " ما " الاستفهامية هاء استعظاماً للنازلة الهائلة ، وايذاناً بأنَّ السؤال قد انقضى ليشرع المسؤول عنه في الإجابة ، ولا يرقب انقضاء وايذاناً بأنَّ السؤال ، والباء في البكاء مثلها في دخل فلانٌ بالسيف ، أي : باكين إذا حزع القومُ من شيء ، وغلبوا : قيل ضحُوا ضحيحاً أي : صاحوا ، والحجيح جمع المورد كالخرى في (١) جمع الغازي (١) ، وهو في الحقيقة اسم جمع لا جمع حقيقة ، الحامير والعبيد على ما يأتي ، والحزائية بالحر عطفاً (١) على الاستفهامية ، ففي تفسير لفظ منهما وجهان : أحدهما : وهو المذهب السَّديد السَّعهامية ، ففي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ما سبحان » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) من كلام العرب انظره في : المقتضب ٢ / ٢٩٦ ؛ وابن يعيش ٤ / ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ فِي مَا ﴾ والمثبت من ب

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « به أن » والمثبُّت من ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتضب ١ / ٤٨ ، ٢ / ٢٩٦ ؛ وحواشي المفصل ١١٥ / ب.

<sup>(</sup>٧) في ب ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « الغاز».

<sup>(</sup>٩) في ب: ((عطفاً)) ساقط.

<sup>.</sup> ٢٦٩ / ٢ ، ٤٨ / ١ ينظر المقتضب ١ / ٢٦٩ ، ٢

ينظر الكتاب ٣ / ٦٠ ؛ والمقتضب ١ / ٤٨ ، ٢ / ٢٦٩ ؛ والتخمير ٢ / ٢٠٧ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٨٧ - ٤٨٨ ؛ وابن يعيش ٤ / ٥ ، ٦ ؛ وارتشاف الضرب ١ / ٤٨٥ - ٥٤٥ .

لعمْرُكَ مَا مَا بَانَ مِنْكَ لَضَارِبٌ بِاقْتَلَ مِمَّانٌ بَانَ مِنكَ لَغَائِبِ بُنُ مِنكَ وما ضرُّه لو اقتدى لعذوبة لفظ التنزيل ، فقال : (( لعمرك أنَّ ما بانَ منك لضاربُ )) ، والوحه الثاني وهو ما زعمهُ (() بعض الناس (ا) أنه مركبٌ من " مه " التي يمعنى اكفف ، وما التي في قولك : ما تصنع أصنع كأنَّ قائلاً قال : أنا أفعل كذا وكذا ، وعرض بأنَّ مخاطبهُ لا يقدرُ على ما يفعله ، فقال له (() المخاطبُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ زيد ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف ٤ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٦ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) أغث : أي : ردو وفسد ينظر الصحاح ١ / ٢٨٨ " رغَت " .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( ما ما )) والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي علي المعري " معجز أحجد " ٢ / ٤٤٢ .

<sup>(</sup>A) في ب: « ما زعم » .

<sup>(</sup>٩) ينظر التحمير ٢ / ٢٠٧ ؛ والارتشاف ١ / ٥٤٣ - ٥٤٥ ؛ والإيضاح في شـرح المفصـل ١ / ٤٨٧ – ٤٨٨ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ له ﴾ ساقط.

"مه "ما تفعلُ افعلُ أيْ : اكفُف عمّا أنت فيهِ ما تفعلُ أفعلْ ، ثم حرى ذلك بحرى كلمةٍ واحدةٍ ، وصار يجزمُ به ، كما يجزمُ به " ما " ويضع هذهِ الكلمة من لابدً له في علم العربية في غيرِ موضعها ، ويحسب أنَّ " مهما " بمعنى متى ، ويقولُ : مهما جئتني أعطيكَ ، وليسَ هذا من كلامٍ واضعِ العربيةِ في شيءٍ .

<sup>(</sup>١) في ب : (( إلى )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب : « تعالى » ساقط .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٣٢ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « حروف » والمثبت من ب .

هن ب : « حرف» ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>۷) في ب : «عم».

 <sup>(</sup>۸) في ب : (( الكثير )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) ينظر حذف الألف في " ما " الاستفهامية إذا سبقها حرف حر في : رصف المباني ص ٣٨٢ ؛ والجني الداني ص ٣٣٢ ؛ ومغني اللبيب ص ٣٩٣ – ٣٩٤ ؛ وابن يعيش ٨ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>١٠) من الآية (١) من سورة النبأ.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٤٦ . . .

تلخيصُ هذا الكلامِ أنَّ " مَنْ " تجيءُ موصولةً كجاءني / مَـنْ عرفتهُ أيْ : الذيْ [ ١٧٨/ب] عرفتهُ ، وموصوفة كقول الأنصاري(١) :

وكَفَى (٢) بِنَا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبِبُّ النَّبِيِّ محمّد (٣) إيَّانَا (١)

[ كأنه قال : على إنسان غيرنا ، وغيرنا بالجرِّ صفةً لمنْ يريدُ كفانا فضلاً على الناسِ حبُّ النبيِّ إيانا ] ( ) ، و " بنا " في موضع المفعول لـ " كفى " ، و حبُّ النبيِّ فاعلهُ ، ومضمنة معنى حرف الاستفهام كقولك : مَنْ أتاك ؟ أو معنى حرف الجزاء كقولك : مَنْ يكرمْ في أكرمْهُ ، وتوقعُ على الواحد إنما أو قعت على الواحد إنما أو قعت على الواحد والاثنين ، والجمعُ ؛ لإبهامها ، وقرئ قولهُ تعالى : فَمَنْ يَقَنْتُ فَيْ ( ) ( ) إنما حسنَ التذكيرُ في الأول ؛ لانتفاء الدلالةِ على التأنيثِ

<sup>(</sup>١) الأنصاري : هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي صحابي من أكبر الشعراء من أهل المدينة ، اشتهر في الجاهلية، وكان في الإسلام من شعراء النبي - ﷺ -، وشهد أكثر الوقائع كانت وفاته سنة ٥ هجرية .

ترجمته في : الأصابة في تمييز الصحابة ٣ / ٣٠٢ رقم الترجمة ٧٤٣٣ ؛ والسيرة النبوية لابن هشام ص ٤٦٢ ؛ وخزانة الأدب ١ / ٤١٧ ، ٦ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : ﴿ وَكَفَى ﴾ ، وفي جميع المصادر الآنفة الذكر : ﴿ فَكَفَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « محمد » ساقط.

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو لكعب بـن مالك في ديوانه ص ٢٨٩ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٢٨ ، ١٢٣ الرحم ن في ١٢٨ ، ١٢٨ ؛ والدرر ٣ / ٧ ؛ وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٣٥ ؛ وبشير بـن عبـد الرحم ن في اللسان ١٣ / ٤١٩ " منن " ؛ ولحسان بن ثابت في الأزهية ص ١٠١ ؛ أو لحسان أو بشير ابـن عبد الرحم ن في شرح شواهد المغني ١ / ٣٣٧ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٤٨٦ ؛ وللأنصاري في الكتاب ٢ / ١٠٥ ؛ واللسان ١٥ / ٢٢٦ " كفي " ؛ وبلا نسبة في : الجنبي الداني ص ٥٠ ؛ ورصف المباني ص ٢٦ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ١٣٥ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٢٤١ ؛ وجمالس ثعلب ١ / ٣٣٠ ؛ والهمع ١ / ٩٢ ، وجمال ثعلب ١ / ٣٣٠ ؛ والهمع ١ / ٩٢ ، ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في : « تَقْنُتْ » ، وهمي قراءة الححدري ، ويعقوب ، وابن عامر في : القرطبي ١٤ / ١٧٦ ؛ والبحر ٨ / ٤٧٢ - ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٣١ ) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٤٦ . . .

بخلافِ الشاني ، فإنَّ قولهُ : (( منكنَّ )) دلَّ على التأنيثِ ، فيحسنُ التأنيثُ ، وَهذا(١)؛ لأنَّ الثاني(١) أحيطَ بالتأنيثِ من جانبيهِ ، واكتنفَ بقطريه ، فكــانَ أحـقَّ بالتأنيثِ بخلافِ الأول ..

الشاهدُ في البيتِ قولهُ:

### \* يصطحبان \*(۲)(٤)

ثُنَّاه على معنى " مَنْ " و ترتيبه: فَقَلْتُ لَـهُ: لَمَّا تَكُشِّرُ ضَاحِكًا " تَعَال فإنْ عَاهَدتَنِي، لا تخونُنِي، وأَنْتَ امرؤْ يَا ذِئْبُ والغدرُ كنتُمَا

وَقَائِمُ سَيْفِي مِن يَسِدِيْ مِكسان نَكُنْ مشلَ مَنْ يَاذِئْبُ يَصْطَحبَان أُخَيين كانًا أُرْضِعَا بلِبَان فَلَوْ غَيْرَنَا نَبُّهْتَ تُلْتَمِسُ الْقِرَى رماك بسَهْم أَوْ شَبَاةِ سِنَانُ (٥)

وصفَ الفرزدقُ ذئباً أتاه ، وهو في القفر ، ووصفَ حالهُ معهُ ، وأنـــه أطعمــهُ وألقى إليهِ ما يأكله ، وقوله : تعشُّ حطابٌ للذئبِ أيْ : بعـد أنْ يتعـشَ علـي ألاَّ يخون كلُّ واحدٍ مِنَّا كُنَّا مثلَ رجلين يصطحبان ، و" يصطحبان " صلةُ " مَــنْ " ،

تَعَلَىٰ أَسُنْ عَاهَٰدْتَنِي لا تخونُنِي نكس مِثلُ مَنْ يا ذِئبُ يَصْطَحِبَان والبيتَ للفرزدق في ديوانه ٢ / ٣٢٩ ؛ والكتاب ٢ / ٤١٦ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢ / ٨٤ ؛ وتخليص الشواهد ص ١٤٢ ؛ ومغنى اللبيب ٢ / ٤٠٤ ؛ وشرح شواهد المغيني ٢ / ٨٢٩ ؛ والمقياصد النحوية ١ / ٤٦١ ؛ والبدرر ١ / ٢٨٤ ؛ وبه نسبة في : الخصائص ٢ / ٤٢٤ ؛ وابن يعيش ٢ / ١٣٢ ، ٤ / ١٣ ؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ١٧٣ ؛ والمحتسب ١ / ٢١٩ ؛ والمقتضب ٢ / ٢٩٥ ، ٣ / ٢٥٣ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ١٢٩ ؛ واللسان ١٣ / ٤١٩ "منن " ، ويروى " تعش " بدل " تعالى " في النسختين ، وبعض المصادر . (٥) ينظر بقية الأبيات في الديوان ٢ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup>١) في ب: « فهذا».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « التأنيث » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٤٦ . .

<sup>(</sup>٤) هذه لفظة من بيت شعر من الطويل ، ونصه تاماً :

ويا ذئبُ منادى وقع فاصلاً بين الصلةِ والموصولِ ، وهو (١) من تعسفاتِ الفرزدقِ كذا(٢) رويَ عن المصنفِ .

اعلم أن "من " في المجازاةِ لا تكون إلا مبتدأةً غير واقع عليها عامل ؛ لأن ها صدر الكلام ؛ لوقوعها موقع حرف الجزاء أي : الشرط إلا أن يكون حرف حر نحو : بمن " تمرر امرر ، أو (ن اسماً مضافاً عمل فيه فعل الشرط ، أو مبتدأ مضافاً غو : ثوب من تلبس البسه ، فإن وقع عليها عامل قبلها من غير ما ذكرنا بطلت المجازاة ، فصارت (ن بمنزلةِ الذي يقول : كان مَن يزور ني أزوره ، وأن مَن يكر مُني أكر مه ، (روإذا استفهم بها الواقف عن نكرةٍ قابل حركته في لفظ يكرمُني أكرمه ، (روإذا استفهم بها الواقف عن نكرةٍ قابل حركته في لفظ الذاكر ) (ن أراد بالذكر المتكلم ، وسمي به (ن) ، لانه يذكر للمخاطب شيئاً من الذاكر ( ) تعيين الجائي بهذا اللفظ قُيد بالمستقيم لأن غير (أن المستفهم لا يفعل هكذا ، وقيد ( ) بالواقف احترازاً عن الواصل على ما يجيء حكمه ، وقيد بالنكرة احترازاً عن المواصل والمعرفة على خلاف هذا وقوله : ( ( من احترازاً عن المواصل والمعرفة على خلاف هذا وقوله : ( ( من احترازاً عن المواصل والمعرفة على خلاف هذا وقوله : ( ( من الحرف المدلك ) ( ) ( ) المن المولك المولك المناهم المن الحركة ، المن المحرف المن المولك المن المؤلة المن المؤلة المنتولة المن المؤلة المن المؤلة الم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((هي )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ كَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( لمن )) .

<sup>(</sup>٤) في ب : « و » ·

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وصارت » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: «به » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ الزاحر ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ مما لا يستفهم ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ((وقيل)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٤٧ .

ومحانساتُ الحركاتِ(١) الثلاثِ معروفةٌ ، وهي (١) الواوُ ، والياءُ ، والألفُ ، وحاصلُ هذا أنَّ السؤالَ بـ" مَنْ " إمَّا أنْ وقعَ نكرةً ، أوْ عن علم معرفةٍ غير العلم ، ففي الأول يلحقُ السائلُ من زياداتٍ تدلُّ على إعرابُ ذلكَ الاسم المنكر في لفظِ الذاكر ، وعلى تثنيته وجمعه كقولكَ : منو لمنْ قالَ : جاءني رجلٌ ، ومنا لمَنْ قَالَ : رأيتُ رُجلاً ، ومني لمنْ قالَ : مررتُ برجل ، ومنان ، ومنينَ لمن قال : جاءني رجلان ورأيتُ رجلين ، ومررتُ برجلين ، ومنونَ ، ومنينَ لمن قالَ : جاءني رجالٌ ، ورأيتُ رجالاً ، ومررتُ برجال ، ومَنَهُ ، ومنتان ، ومنتينَ ومناتٍ لمن قال : جماءتني امرأةٌ وامرأتان ، ورأيتُ امرأتين ، وجماءتني نسوةٌ ، ورأيتُ نسوةً ، ومررتُ بنسوةٍ ، وإنما أدخلوا على مَنْ / الحروفَ المحانسةِ لما في(٣) [ ١/١٧٩] لفظِ الذاكر من الحركاتِ('' فيما عدًا التثنيةَ والجمعَ ، ومن الحروفِ فيهما('' إيذاناً بأنَّ الاستفهامَ وقعَ عن " ذلك المستفهم عنهُ دونَ غيرهِ ، وشرطُ إلحاق هذه الزياداتِ أنْ يكونَ المستفهمُ عنه نكرةً ؛ لأنه الذي يحتاجُ إلى تمييزهِ بالاستفهام في الغالبِ ؛ إذِ المعرفةُ مميزٌ بنفسهِ فلا تحتاجُ إلى السؤال لكونه معرفةً ، وإنما احتـاروا الحروفَ في منو ، ومنا ، ومنى على الحركاتِ<sup>(٧)</sup> ، وإن لم يكنْ في لفظِ الذاكر إلاَّ الحركاتُ احترازاً عِن تُوهُّم الإعرابِ، ولا تكونُ آخِرُ هذهِ الزياداتِ إلاَّ ساكنةً (^)؟ لاحتصاصها ساكنةً بالوقف ، ألا تراك لا قول في الوصل : يا فتي ، ولا منون يا هذا ، وإنما تقولُ مَنْ يا فتي في كلِّ حال، وإنما اختصتْ هذهِ الزيادةُ بحالةِ الوقفِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الحركات » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وهو ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ فِي ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الحركات ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((فيها )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « في » · ·

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « الحركات».

<sup>(</sup>A) في ب: (رساكنة ».

لأنها على خلاف الأصل ، فيشترطُ الوقفُ ؛ لأنه مما يقعُ به التفسيرُ بخلاف الأصل ، كما في احتماع السَّاكنين على غير حدِّه وغيره ، وهذه الاختلافاتُ ليست بإعرابٍ ؛ لأنَّ " مَنْ " مبنى لا حظَّ له في الإعرابِ ، وإنما جاءت هذه الزياداتُ ؛ لتدلُّ على إعرابٍ في غير هذه الكلمةِ التي هي " مَنْ " ؛ ولأجل هذا لم يعد أهلُ التحقيق " مُّنُو ، مَنَا ، مَنِي "(١) في ما أُعربَ بـالحروفِ نحـو: أبـوه(٢) أباهُ ، أبيهِ ، والنونُ والتاءُ ساكنتان ، أيْ : نونُ التثنيةِ والجمع في منانْ ومنين (٣) ، وتاءُ الجمع في مناتْ ســاكنة ، وأمَّـا نــونُ " مَـنْ " في منتــان ، ومنتــان قمتحركــةٌ هكذا صحَّ<sup>(1)</sup> عند<sup>(0)</sup> الإمام سراج الدين السكاكي<sup>(1)</sup> ، وقالَ : لأنَّ لهُ حكمَ ما قبل تاء التأنيثِ ، فكان متحركاً ، وقد ارتكبَ منْ قالَ : ومفعولٌ ، ارتكبَ بقوله (٧) شذوذين أيُّ : ارتكبَ من قالَ : هذا شذوذين ، وترتيبُ البيتِ :

ونَار قَادُ حَظَانتُ بُعيْدَوَهُن بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سِوَى تحليلِ رَاحِلةٍ وعَيْن أَكَالِئُهَا مِخافَةً أَنْ تَنَامَا (ر أتـوا نَـاري فقلـتُ منـونَ أَنْتُـم <sub>))</sub>(^)

فقالوا: الجنُّ قلتُ: عِمُوا ظَلاَمَا (٩)

أتروا نَساريْ فَقُلْسَتُ مَنُونَ أَنْتُم فَقَالُوا: الجَنُّ قُلْتُ: عِمُوا ظَلاَمَا وهو من الوافر ، وقائله شمر بن الحارث في الحيـوان ٤ / ٢٨٢ ، ٦ / ١٩٧ ؛ ونـوادر أبــى زيــد ص ١٢٣ ؛ ولسمير الضيى في شرح أبيات سيبويه ٢ / ١٨٣ ؛ ولشمر أو لتأبط شراً في ابن يعيش ٤ / ١٦ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٢٨٣ ؛ ولحذع بن سنان في المقاصد النحوية ٤ / ٤٩٨ ؛

<sup>(</sup>۱) في ب : « ومني » · · ·

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ أَيُوهُ ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> منون <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((صحَّحٌ)).

<sup>(°)</sup> في ب : «عن» .

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إليه في كتابه مفتاح العلوم.

<sup>(</sup>٧) زدت الباء في : ((قوله )) ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٤٧ . . ا

<sup>(</sup>٩) ينظر البيت:

فقلت أن إلى الطعام فقال منهم زَعِيْم نحسُم الإنْس الطَّعَامَا بهذا الأكْمل فُضِّلْتُم عليْنَا ولكنْ سَوْف يعقبكم (١) سِقَامَا (١) حَظَأْتُ النارَ بالحاء المهملة أيْ: سعرتها ، والتحليلُ ، والإحلالُ بمعنى ، وهو الإنزالُ .

" أكالؤها " ، أيْ : أمنعها .

يقولُ أتاه الجنُّ وهو عندَ نارهِ فسأهم منْ همْ، فلما ذكروا أنهم الجنُّ حيَّاهُم، وقالَ لهم: ((عموا ظلاماً ))(())؛ لأنهم جنُّ ، كما تقولُ: لبني آدمَ إذا أصبحوا: ((عموا صباحاً )) ، [وإنما انتشارُ الجنِّ بالليلِ مناسبٌ أنْ يذكرَ ظلامَ دونِ الصباحِ ، وفي إيضاح المطرزي عِمُوا صباحاً ](() أيْ : أنعمَ (() اللهُ صباحكم ، وقالَ يونس () : هو مِن وَعَمْتُ () الدارَ أَعِمُهَا ، وَعْماً إذا قلتَ لها : العِمَى ، وعامةُ العلماءِ (() على أنه من نَعِمَ ينْعِمُ بالكسرِ ، وفي الصّحاحِ (() : ((عِمْ صباحاً وعامةُ العلماءِ () على أنه من نَعِمَ ينْعِمُ بالكسرِ ، وفي الصّحاحِ (() : ((عِمْ صباحاً

وبلا نسبة في الكتاب ٢ / ٤١١ ؛ والمقتضب ٢ / ٣٠٧ ؛ والخصائص ١ / ١٢٨ ؛ والحيوان ١ / ٢٢٨ ؛ والحيوان ١ / ٣٢٨ ؛ والمقرب ص ٣٢٨ ؛ ورصف المباني ص ٤٩٨ ؛ وابن عقيــل ٢ / ٤٢٦ رقــم الشاهد (٣٥٢ ) ؛ وأوضح المسالك ٤ / ٢٨٢ ؛ واللسان ٣ / ١٤٩ " حسد " ، ١٣ / ٢٢٠ . منن " ؛ واللسان ٦ / ١٦٩ " أسر " ، ١٤ / ٣٧٨ " سرا " ؛ والخزانة ٦ / ١٦٩ – ١٧٠ .

 <sup>(</sup>۱) في ب : (( فضلتم )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب: « يعقبكم » .

<sup>(</sup>٣) ينظر بقية الأبيات في نوادر أبي زيد ص ١٢٣ ؛ وكتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص ٢٩٠ ، ٢٩١ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( إظلاماً )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٦) يظر كتاب الحلل في شرح الحمل ص ٣٩٤ ، ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٧) في ب: (( يونس )) ساقط.

<sup>(</sup>٨) ينظر الحلل في شرح الجمل ٣٩٤ – ٣٩٥ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٦٩ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٩) ينظر ما سبق من المراجع مثل : المقتضب ٢ / ٢ ، ٣٠٧ ؛ والحلل ص ٣٩٤ – ٣٩٥ ؛ والتصريح على التوضيح ٤ / ٥٣٠ – ٥٣١ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر الصحاح ٦ / ٢٠٤٤ " نعم " .

كلمةُ تحيةٍ ؛ كأنه(١) محذوفٌ من نَعْمَ ينْعِمُ بالكسر ، كما يقالُ : كلْ من أكلَ يأكلُ يحذفُ منه الألفُ والنونُ [ استخفافاً )) ، وقوله ](٢) : (( إلى الطعامِ )) مِنْ صلةِ هَلُمَّ المقدر كأنهُ قالَ : هلمّوا إلى الطعام فقالَ منهم زعيمٌ أيْ : رئيسٌ منهم متكلِّمٌ عنهم: (( نحسُدُ الإنسَ )) بتحريكِ النَّـون هـو الروايـةُ بمعنـي الإنس أيْ : نحسدهم على أكل الطعام ، والالتذاذِ بهِ ، وليس من شأننا أنْ نأكلَ ما يأكلهُ الإنسُ ، والبيتُ لشمر /، بن الحارثِ الضبي<sup>(٣)</sup> ، وقوله : ﴿ **إِلَّحَاقَ العلامَةِ** ﴾ ( ١٧٩ / ٢٠ ] بالنصبِ على الإبدال من شذوذَيْن قوله (°): (( على الأحرف الثلاثة ))(١) أيْ: نقولُ في الرفع: منوا ، وفي النصبِ منا ، وفي الجرِّ منى في الواحدِ والتثنيةِ والجمع (٧) في حالتي التذكير والتأنيثِ ، فقالوا ؛ لأنَّ المعنى الذي قصدوهُ يحصلُ بهذا قالوا: الواوُ للمرفوع ، والألفُ للمنصوبِ ، والياءُ للمحرور في أيِّ حال . كان من التوحيدِ ، والتثنيةِ ، والجمع (^) ، والتذكير ، والتأنيثِ حتَّى لـو قـالَ : جاءني رجلان ، أو رجالٌ ، أو امرأةٌ ، أوْ امرأتان ، أوْ نساءً .

يقولُ المستفهمُ : منوا ، وفي النصبِ منا ، وفي الجرِّ مني .

(( **وأمَّا المعرفةُ** ))(<sup>(٩)</sup> إلى آخرهِ ، والمعرفةُ لا تخلو إمَّا إنْ كانَ<sup>(١٠)</sup> علماً ، أوْ غيرَ علمٍ ، فإنْ كانَ علماً (( فمذهبُ أهلِ الحجاز (١١) أنْ يحكيهُ المستفهمُ ، كما نطقَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لأنه » .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) ينظر الخزانة للبغدادي ٦ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>« و</sub>قوله » .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٤٨.

<sup>(</sup>V) في الأصل: « في » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ في ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٤٨ . الم

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ( كان )) ساقط ً

<sup>(</sup>١١) ينظر المقتضب ٢ / ٢ ، ٣٠٧؛ وابن يعيش ٤ / ١٦ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٦٩ - ١٧٠ .

بهِ ﴾ الذاكرُ من وجوهِ الإعرابِ بالحركاتِ ، [وإن لم يكنْ علماً فالرفعُ لا غيرُ ، فإنْ قيلَ : مَا المَعني في حكايةِ المستفهم ] (١) بالحركاتِ دونَ الحروف ، كما في النكرة ؟ قلنا : هو أنَّ المعرفة غيرُ محتاج إلى إلحاق الزياداتِ احتياج النكرةِ ؛ لما ذكرنا أنَّ النكرةَ هو المحتاجُ إلى التمييز بالاستفهام لنكارته(٢) ، وإنما حرى الحكاية في العلم عند أهل الحجاز ؛ لأنهُ كثيراً ما يتطرق إليه الإلتباسُ بكثرةِ المسمياتِ بالعَلِم الواحدِ ، فقصدوا حكايتهُ ليعرفَ ما قصدَ بالاستفهام عنه ، و لمْ يسلكْ في المعرفةِ غيرُ العلم (") طريقةَ الاستفهام في النكرةِ ، بل أعيدَ ذلكَ الاسمُ المحكيُّ للفرق ، فإنْ قيلَ : لِمَ لَمْ يعكسوا ؟ قلنا : لأنَّ الأكثرَ هو الاستفهامُ عن النكرةِ ؟ لأنه المحتاجُ إلى تمييزه في الغالبِ ، وهـو ظاهرٌ ، فلو عكسوا لذهبَ الاختصارُ المطلوبُ عمّا يكثرُ استعماله ؛ لأنَّ قولكَ : منوا أخصرُ مِنْ (( مَنْ رجلٌ ؟ )) على أنَّا نقولُ : حكايةُ النكرةِ ممتنعةٌ ؛ لأنَّ الحاكي إنْ حكاها ، وهيَ على لفظها كانَ قد استعملَ اسمَ الجنس بعد تقدم ذكرهِ بدون لام التعريف وذاك (١) ليس بجيدٍ ؟ لأنك تقولُ: جاءني رجلٌ فأكرمتُ الرجلَ ، ولو قلتَ : فأكرمتُ رجلاً ، وأنتَ تريدُ الدلالةَ عليهِ لم يكن مستقيماً ، ولو حكاها بالألفِ واللامِ لمْ يكن حاكياً ، بلْ كَانَ ذَاكَ لَفظًا غيرَ لَفظِ الواقع في كلام الذَّاكر بخلافِ العلم فإنهُ عار عنْ هذا الفسادِ ، وقيل : في تحرير هذا الكلام كلهِ أنْ يقالَ : النكرةُ مقدَّمٌ على المعرفةِ باللام ؛ لأنَّ ذلكَ المعرَّفَ إنما يكونُ معرفاً يعارضُ اللامَ ، فكانتْ النكرةُ أصلاً ومطابقةً لفظ السؤال لفظ الذَّاكر بأصل ، فأعطي الأصلُ الأصلَ للمناسبة ، ثمَّ لما صارَ الأمرُ إلى المعرفِ تُركَ على حالـةٍ واحـدةٍ (٥) ضـرورةً أنَّ التصـرفَ حصـلَ في "

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط نظراً لانتقال النظر .

<sup>(</sup>۲) في ب : « لنكارة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الكلم » والمثبث من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وذلك » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « واحدة » ساقط .

الأول ، وأمّا العلمُ (۱) فقد تقرر في غير موضع : أنّ العلمية تحرّمُ الزيادة والنقصان، وإذا كان حالُ العَلَمِ هكذا كانت حكايته على وجههِ المراعَى فيه ؛ طلباً للتطابق بين الحكاية والمحكيِّ عنهُ أيضاً ، ثم على قول أهلِ الحجاز (۱) في سؤال : من سأل بقوله : (( مَنْ زيداً ؟ لمنْ قالَ : رأيتُ زيداً ، في " زيداً " ))(۱) نصب محكيٌّ ، وهو في محلِّ الرفع بالابتداء ، على ما يذكرُ بعدَ هذا في الكتاب (۱) ، وكذلك في قوله : من زيد ؟ لمن يقول : مررت بزيد فهما مرفوعان محلاً على الابتداء (۱) ، وإنْ كان اللفظ بخلافه كما تقول : لمن قال : عندي تمرتان دعتي من تمرتان ؟ فيكونُ مرفوع اللفظ بحرور المحلِّ ، فكذلك قُرئت (۱) ﴿ المُحَمَّدُ لِللّهِ ﴾ (۱) تمرفوعا اللفظ منصوبا المحلِّ ، فإنْ قلت : فإذا قال الحجازي : لمن قال : جاءني زيد .

مَنْ زيدٌ ؟ هلْ لمرفوعهِ لفظٌ ومنصوبه محلٌ (١١) ، كما كانا لمنصوبه ، ومحمرورهِ قلتُ : أيْ : وعهدُ اللهِ هو حالٌ لمرفوعه بالفاعليةِ ، وهو مرفوعُ المحلِّ بـالابتداء ،

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ الْعَلَّمِ ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٢ / ٤١٣ ؛ وابن يعيش ٤ / ١٦ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ١٧٠ فما بعدها ؛ والتصريح على التوضيح ٤ / ٥٣٠ ، ٥٣١ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه ٢ / ٤١٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> بالابتداء <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر القراءة في : الشواذ ص ١ ؛ والبحر ١ / ٣٤؛ والكشاف ١ / ١٠ ؛ والقرطبي ١ / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) من الآية (١) من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>A) في  $\psi$  : (( إنا أنزلناهما )) ، وهذا تحريف .

<sup>(</sup>٩) من الآية (١) من سورة النور .

<sup>(</sup>١٠) ينظر القراءة في : ﴿ مُورَةُ أَنزَلْنَهَا ﴾ في : المحتسب ٢ / ٩٢ ؛ والإتحاف ٢ / ٢٩١ ؛ والبحر ٨ / ٦ ؛ والقرطبي ٢ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ منصوبه ﴾ ساقط والمثبت من ب.

فإنْ قلتَ ، فلو قال : عندي زيدٌ ، فقالَ : من زيدٌ ؟ قلتُ : الأمرُ كذلكَ للمحلِّ رفعٌ ابتدائي [ غيرُ محكيٍّ ، وهو غير الرفع الابتدائي ] (١) المحل (١/١٨٠] كذا ذكرهُ المصنفُ في المحاتِ (٣) النحويةِ ، وقد ذكرنا ما يناسبُ هذا من مسائلِ الفقه في كتابِ الديَّاتِ في مسائلَ جناياتِ العبيدِ من (٤) كتابِ النهايةِ (٥) ، وإذا كانَ غيرُ علمٍ رفعُ لا غيرِ ، هذا على مقتضى القياسِ ؛ لأنه في التقديرِ مبتدأً و "كن عبره ، (( ومذهبُ (١) بني تميم أنْ يرفعوا في المعرفةِ البتةِ »(٧) .

أيْ: مذهبهم أنْ يرفعوا علماً وغيرَ علم ؛ لأنهُ (١) كلامٌ مستأنف ، وحق الاستئناف أنَّ حكمه منفصل عمّا سبق ، وإذا استفهم عن صفة العلم أراد الاستئناف أنَّ حكمه منفصل عمّا سبق ، وإذا استفهم عن صفة العلم التي كانت بالصفة هنا المنسوبة ، وإنما خصوا المنسوبة بالصفات ؛ لأنها (١) هي (١) التي كانت عندهم في الغالب بها ، وإلا فقد تكون الصفة بغير النسب قيل : إذا قال : جاءني زيد المني أيْ إذا كان الاستفهام عن صفة العلم ، فحقّه أنْ يتلفظ بما هو ملائم (١) للصفة بإدخال ياء النسب عليه ، فيقال : المني ، أيْ : القرشي أمْ الثقفي ، وإنما للصفة بإدخال ياء النسب عليه ، فيقال : المني ، أيْ : القرشي أمْ الثقفي ، وإنما

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( المحكي )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحاجات النحوية ص ٣٣ مسألة رقم (١١).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (( من )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) النهاية ، وهو شرح لكتاب الهداية في فروع الحنفية لبرهان الدين على بن أبي بكر بن عبد الجليل القرعاني ؛ وانظر حنايات العبد في كتاب الكافي في أصول الفقه ص ٨١٨ رسالة دكتوراه .

<sup>(</sup>٦) ينظر مذهب بني تميم في رفع العلم وغير العلم في الإيضاح في شـرح المفصـل ١ / ٤٩٠ ؛ وابـن يعيش ٤ / ١٩ ؛ والتصريح على التوضيح ٤ / ٥٣٦ ، ٥٣٧ ؛ والكتاب ٢ / ٤١٤ .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٤٨.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: (( إنه )) والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( لأنها )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( لاهي )). أ

<sup>(</sup>١١) في ب : « يلائم » .

صنعوا هكذا ؛ لأنَّ اللبسَ في العلمِ إنما يجيءُ من جهةِ الصفةِ ، ألا ترى أنكَ لو قدرتَ أشخاصاً اسمُ كلِّ واحدٍ منهم (١) زيدٌ ، وأنَّ التمييزَ بينهم بكونِ أحدهم (٢) : قرشياً [ والآخرُ ثقفياً ، والآخر هذلياً يكونُ بجيءُ اللبسِ من جهةِ الصفةِ بأنْ كلهم قرشياً ] (٣) ، فلما كانَ اللبسُ حائياً من جهتها أيْ : جهة (١) الصفة كانَ (١) الاستفهامُ عنها أولى ، فقصدوا إلى رفع هذا اللبسِ فأتوا بالألفِ واللامِ ، وياءِ النسبِ ، وأوقعوا بينهما " مَنْ " وزادوا همزةً على (١) الألفو واللامِ ، فقالوا المني ، وإنما أتوا بياءِ النسبِ ؛ لأنهم لو استفهموا بالألفِ واللامِ وحدها لَما عرف أنهُ استفهامٌ عن صفة ؛ لعدم احتصاصِ الألفِ واللامِ بالصفةِ بخلافِ الياءِ ، فهي مختصَّةٌ بها ، وإنما زادوا همزةَ الاستفهامِ ؛ لأنهم استضعفوا دلالةً على الاستفهامِ ، فأتوا بالهمزةِ في الأولِ ؛ ليتقوَّى أمرُ الاستفهامِ من أولِ الأمرِ .

وأمَّا الألفُ واللامُ بين الهمزةِ و" مَنْ"، فإنما جيءَ بهذه الدلالةِ على عمومِ الصفةِ تقولُ مستفهماً: (( أَيُّهُم حضر ؟ ))() قيلَ: " أيُّ " معرب لقوتها ؛ لأنها تصلحُ لمن يعقلُ ، ولِمَا لا يعقلُ ؛ لأنَّ نظيرها بعضُ ، ونقيضها كلٌّ ، وكلاهما معرب ، فيحملُ على نظيرها ونقيضها ، ولأنها مشتقةٌ بخلافِ أخواتها ، واشتقاقها مِن " أويتُ " أيْ : انضمت ، وتساندت ، وبعضُ الشيءِ منضمٌ إلى جملته ، ومتساندٌ إليها ، والأصلُ : أوْيٌ على ما سبقَ ، وهذا في الأسماءِ المبهمةِ عزيزٌ جداً لا يكادُ يوجدُ (( اضرب أيهم (١) أفضلُ ))(١) أيْ : اضرب الذي هو عزيزٌ جداً لا يكادُ يوجدُ (( اضرب أيهم (١) أفضلُ ))(١) أيْ : اضرب الذي هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مهم » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « أحدهما » . ·

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ أَي حَهَّةَ الصَّفَّةَ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : « لأنّ » .

<sup>(</sup>٦) في ب : «عن» .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر تفصيل هذه المسألة عن " أيّ " في الكتاب ٢ / ٣٩٨ - ٤٠٢ ؛ وشرح التسهيل ١ / ١٩٦ - ١٩٦ ؛ وشرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٤٦٠ ؛ وشرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٤٦٠ ؛ وارتشاف الضرب ١ / ٥٣٠ - ٥٣٠ ؛ والمغني ١ / ٧٨ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٤٩

أفضلُ ههنا(۱) بالضم ، ولو أتيت بـ "هو "قلت : اضرب أيهم هو أفضلُ بالنصبِ لتمامِ الجملةِ ، وإنما بنيَ على الضمِّ إذا كانت صلته محذوفة الصدرِ ؛ لأنه مراد مع حذفهِ ، كما في نحوِ ((من قبل ))(١) ، فإن قيل : كيف حاز بناؤهُ مع كونهِ مضافاً ، والإضافةُ تمنعُ عن البناء ، كما في المنادى ؟

قلنا: وإنما بني هنا لقيام علة البناء، وهي إرادة صدر الصلة مع حذفه على ما ذكرنا، والإضافة غير مانعة عن (١) البناء، كما في "لدن " في قوله تعالى: في من الدن علي الله على أن ههنا مع كونه مضافاً اعترض معنى آخر اقتضى بناءه، وهو كونه موصولاً، والموصول لا يتم إلا بصلته، ثم لما جاء ناقص الصلة ازداد الاحتياج، فكان النقصان فيها نقصاناً في الموصول لتنزلهما منزلة كلمة واحدة (٥)، فأشبه / الحرف في كونه ناقصاً، فبني بخلاف المنادى المضاف (١) حيث المراد عمرو الشيباني (١٨٠٠) وهو غير أبي عمرو بن العلاء ؛ لأن هذا اسمه إسحاق، وذاك عمرو الشيباني (١٥٠٥) وهو غير أبي عمرو بن العلاء ؛ لأن هذا اسمه إسحاق، وذاك

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>(( هنا ))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « قبله » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : ((على )) .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١ ) من سورة هود .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « واحد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : « المضموم » ·

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( الشيباني )) ساقط.

<sup>(</sup>٨) أبو عمرو الشيباني هو: إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء ، أبو عمرو لغوي أديب ، من رمادة الكوفة ، سكن بغداد ومات بها ، أصله من الموالي ، حاور بيني شيبان ، وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم ، ومن تصانيفه : كتاب اللغات ، وكتاب الخيل ، والنوادر ، المعروف بكتاب الجيم ، وغريب الحديث ، ولد سنة ٩٤ هـ ، وتوفي سنة ٢٠٦ هـ .

ترجمته في : مراتب النحويين ص ١٤٨ ؛ وطبقات الزبيدي ص ١٣٤ – ١٣٥ ؛ وابن حلكان الرجمته في : مراتب النحويين ص ١٤٨ ؛ وطبقات الزبيدي ص ٢٣٧ ؛ والفهرست ص ٦٨ ؛ ومرآة الجنان ٢ / ٥٧ ؛ والمزهر ٢ / ٤١١ ، ٤١٩ ، ٣٦٤ ؛ وإنباه الرواة ١ / ٢٥٦ ، ٢٦٤ ؛ وكشف الظنون ص ٢٥١ ، ١٤٦٦ ، ١٤١٥ ، ١٤١٠ ، ١٤١٥ ، ١٤٦٠ .

اسمه " زبَّان " ، وهذا كوفي ، وذاك بصري : \* فَسَلِّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ \*(١)(٢)

أيْ: أيهم هو أفضلُ ، وإذا استفهم بها عن نكرةٍ في وصلٍ لا يخلو من أنْ يكونَ سؤالاً عن نكرةٍ لا يلحقُها الزياداتُ لا يقالُ : أيوا ، وأيا ، وأيّي ، كما قيلَ : منو (") ، ومنا ، ومني ؛ لأنَّ إلحاقَ تلك الزياداتِ في " مَنْ " ليعرفَ بها إعرابُ الاسمِ المسؤولِ عنهُ يكونُ من غيرِ قابلٍ للإعرابِ ، و" أيُّ " معربٌ يحصلُ بهِ ذلكَ الغرضُ فلا حاجةَ إلى الإلحاقِ ، بلُّ الحتلافُ الحركةِ يغني عن (") الإلحاقِ ، ولكونها معربةً (") احتصت هذهِ الحركاتُ العرفُ الوصلِ ، (( وتقولُ : في التثنيةِ والجمع " إيَّانَ " ، و " أيونَ " ، و " أيينَ " ، و " أيينَ " ، و " أيين " ، و " أينين " ) و المحمع " إيَّانَ " أيا مني ، ولا " منون " يا هذا ؛ لأنَّ " أيا " لما صح دحولُ الحركاتِ عليها في الوصلِ دخلت علامةُ التثنيةِ والجمعِ في المذكر والمؤنثِ في الوصلِ ؛ لأنَّ الكلَّ بابُ واحدٌ ، فيحري على قياسِ واحدٍ ، وأمَّا في الوقفِ الوصلِ ؛ لأنَّ الكلَّ بابُ واحدٌ ، فيحري على قياسِ واحدٍ ، وأمَّا في الوقفِ

## \* إذًا ما لَقِيْتَ بَنيْ مَالِكٍ \*

وهو: لغسان بن وعلة في الإنصاف ٢ / ٧١٥ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٤٣٦ ؛ وشرح التصريح ١ / ١٣٥ ؛ وشواهد المغني ١ / ٢٣٦ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٦١ ؛ والدرر ١ / ٢٧٢ ؛ وبلا نسبة في : رصف المباني ص ١٩٧ ؛ وابن يعيش ٣ / ١٤٧ ، ٤ / ٢١ ، ٧ / ٨٧ ؛ وأوضح المسالك ١ / ١٥٠ ؛ وتخليص الشواهد ص ١٥٨ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٧٨ ؛ والهمع أوضح المسالك ١ / ١٥٠ ؛ وتخليص الشواهد ص ١٥٨ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٧٨ ؛ والهمع ١ / ٨٤ ؛ واللسان ١٤ / ٩٥ " أيا " .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت من المتقارب ، وصدره :

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « منو » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ عن ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « معرفة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( الوصف )) .

<sup>·</sup> ١٤٩ ص ١٤٩ .

فإسقاط التنوين أيْ ; من "أيّ " في حالة الإفراد ، وتسكين النون أيْ : عند التنية والجمع يريدُ أنَّكُ إذا وقفت عليها أحدت حكم سائر الأسماء المعربة كقولك : "أيْ " بالإسكان في الرفع والجرّ ، و" أيًا " بإبدال الألف من التنوين في النصب ، و" أيَّانْ " ، و" أيونْ " ، و" أييّنْ " بإسكان النون ، و" أيَّه " بقلب التاء هاءً ، و" أيّات " بالتاء الساكنة هذه أحكامٌ من يقصد لـُ(") التفرقة في الإعراب، وأحوال الذات باعتبار التثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث ، وأمَّا الإعراب، وأحوال الذات باعتبار التثنية ، والجمع ، والتذكير ، والتأنيث ، وأيّ في منْ نعته بالتفرقة في الإعراب " حاصة ، فإنه تقول : أيُّ " ، وأيّا ، وأي في الأحوال كلّها؛ لأنَّ الحركة (" هنا بمنزلة الحروف (" في منو ، منا ، مني فيما سبق، وعلم ، والتقدير : أيُّ هو ، فوجب أنْ يكونَ مبتداً ، فإنْ قيل : فما المانعُ عن حمله معرباً ؟ قلنا : المانعُ عن ذلك اللفظُ والمعنى ، أمَّا الأولُ فلأداء بكونه (" معرباً إلى كون العاملِ في كلامِ المتكلّم من كلامِ غيره ، وأمَّا الثاني فلكون التقدير حينئذ رأيت " آيًا " ، وما المعنى لذلك ؟ « ( وكذلك قولك : مَنْ زيد ؟ ومَنْ ديداً ، وكما الموقع الرفعُ بالابتداء (" ، وكذا" النصبُ في مَنْ زيداً ؟ على المكان ، ومحله الرفعُ الرفعُ بالابتداء (" ، وكذا" النصبُ في مَنْ زيداً ؟ على المكان ، ومحله الرفعُ الرفعُ بالابتداء (" ، وكذا" النصبُ في مَنْ زيداً ؟ على المكان ، ومحله الرفعُ الرفعُ بالابتداء (" ) ، وكذا النصبُ في مَنْ زيداً ؟ على المكان ، ومحله الرفعُ الرفعُ بالابتداء (" ) . وكذا النصب في مَنْ زيداً ؟ على المكان ، ومحله الرفعُ الرفعُ بالابتداء (" ) . وكذا النصب في مَنْ زيداً ؟ على المكان ، ومحله الرفعُ بالابتداء (" ) . وكذا المنا المنافعُ من يو من المكان ، ومحله الرفعُ بالابتداء (" ) . وكذا المنافقة عن وهو المنافقة والمن على وهو المناف المكان ، ومحله الرفعُ بالابتداء (" ) . وكذا المنافقة والمنافقة والمنافع المكان ، وعمله الرفعُ بالابتداء (" ) . وكذا المنافقة والمنافقة وا

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ يَفْرِضَ ﴾ . .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الإعراب » ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ تقول : أبي ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لحركة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( لحروف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : « نونه » .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٤٩ . . .

<sup>(</sup>٨) في ب : ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « وكذلك » .

بالابتداء ، وكذا حكمُ الحرِّ وقدْ ذكرناه(١) مشبعاً قُبيْلَ هذا ، ويقالُ(٢) في المعرفةِ: إذا قالَ رأيتُ عبدَ اللهِ أيُّ : عبدُ اللهِ لا غيرَ ، وكذلكَ إذا قالَ رأيتُ زيداً يقول: المستفهم: أيُّ زيد بالرفع لا غيرُ ، فإنْ قلتَ : ما الفرقُ بينَ " مَنْ " وبينَ " أيٌّ " حيث يقولُ : المستفهم في " مَنْ " يقوله : مَنْ زيـدٌ ؟ ومَـنْ زيـداً ؟ ومـن زيـدٍ ؟ على حسبِ احتلافِ حركاتِ الإعرابِ في لفظِ الذاكر ، وتقولُ في أيُّ ، أيُّ زيدٍ؟ في الأحوال كلِّها قلتُ : إنَّ " مَنْ " مبنى ، وأيٌّ معربٌ، فلو قالَ المستفهم : أيُّ زيداً ، أو زيدٌ (٣) جعلَ أحدَ الجزئين مخالفاً للآخر لفظاً ومعنيَّ ، فيفرطُ قبحهُ ، ويبطلُ حكمُ الابتداء ؛ لأنَّ المبتدأَ والخبرَ لا يكونان إلاَّ مرفوعين ، و" منْ " ليسَ بهذهِ المثابةِ ؛ لأنه مبنيٌّ فلا يقعُ بينهما الاحتلافُ في ظاهر اللفظِ إعرابًا فصارَ كأنَّ " مَنْ " جزءٌ من الآخر ، وقد أحسنَ الشيخُ أبو عليِّ (١) في تشبيههِ بقولهم : إنهم أجمعونَ ذاهبونَ ، فإنه حائزٌ ، وقولهم : إنَّ القومَ أجمعونَ ذاهبونَ ، فإنه لا يجوزُ لما ذكرنا من المعنى ، وهمو أنَّ المحالفةَ الظاهريةَ لا في تظهرُ في الضمير وتظهر في الاسم المعربِ يعني أنهم حوزوا قولهم: إنهم أجمعونَ مع أنَّ التأكيدِ تابعٌ للمؤكدِ، وكانَ يجبُ أَنْ يقولوا: أجمعينَ ، ولكنْ قالوا: أجمعونَ حملاً على موضع " أنْ " معَ الاسم إذِ المعنى هم أجمعونَ وحَسُنَ ذلك لما أنَّ الضميرَ وهو " هُم " لا عملَ فيهِ لفظاً لـ" أنْ "، وإنْ كان في التقدير : منصوباً ، فلم تظهرْ المحالفةُ بينَ المتبوع والتابع، فلم (١) يجوِّزوا أنَّ القومَ أجمعونَ ، بـل أوجبـوا النصبَ في أجمعـينَ ؛ لأنَّ النصبَ قد ظهرَ في المتبوع لفظاً فلو رفِعَ التابع تظهر المحالفةُ بينَ

<sup>(</sup>۱) في ب: « ذكرنا » .

<sup>(</sup>٢) في ب : « وقال » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ((و) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) ينظر المسائل المنثورة ص ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( لا )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : «ولم » ·

<sup>(</sup>١) ينظر قول الكسائي في الأصول لابن السراج ٢ / ٣٢٦ ؛ وحاشية الصبان ١ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « فزال » .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٢٢٧ ) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ لَمْنَفِي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ((عن)) ساقط.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢ / ٤١٦ - ٤١٧ .

<sup>·</sup> ١٤٩ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ((أي )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ الغائبِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ( كان )) ساقط.

المحازاةِ ، أنّهما أدخلوا عليهما " ما " ؛ للإيذان بالنقلِ ، فكذا فيما نحنُ بصددهِ ، والكوفيون (١) أثبتوا " ذا " بمعنى الذي ، وإن لم (٢) تصاحبُه " ما " وأنشدوا قوله: \* عَدَسْ ما لعبَّادِ (٣)(٤) \*(٥) البيت

أي('): يا عَدسُ ، وهو في الأصْلِ زجْرٌ للبغلةِ ، فسمِّي البغلةُ بهِ ، وهو علمٌ هنا ، وإنّما بُنِيَ ؛ لأنّه حكايةُ صوتٍ ، ويجوزُ أنْ يكونَ زحرَ البغلةَ بذلكَ (') ، شم قالَ : (( ما لعبّادٍ ، وهو اسمُ ملكٍ ، وها " ذا " الأوْلَى أنْ يكتب " هَا " كَما هي ، بالألفِ غيرَ متصلةٍ ؛ بذا (() فرّقا بينه وبينَ اسْمِ الإشارةِ ، ويريدُ : بالذي تحملهُ نفسهُ ، أيْ : إلى طليقٍ ، بعدَ أنْ صرْتَ أسِيراً ، والطّليقُ الأسِيرُ الذي أُطلِقَ عنهُ إسارُه ، وخلِّي سبيلُه ، وقالَ بعضهُ م (') : لفظُ هذا في البيتِ عَلَى أصْله ،

## . . . . . . . عَلَيْكِ إِمَارِةٌ نَجُوْتِ وَهَذَا تحملينَ طَلِيْقُ

البيت من الطويل ، وهو ليزيد بن مفرع في ديوانه ص ١٧٠ ؛ والشعر والشعراء 1 / 771 ؛ وأدب الكاتب ص ٢١٤ ؛ والإنصاف 7 / 710 ؛ وتذكرة النحاة ص 7 / 9 وتخليص الشواهد ص ١٥٠ ؛ وشرح التصريح 1 / 791 ؛ وابن يعيش 2 / 704 ؛ والمقاصد النحوية 1 / 723 ، 7 / 717 ؛ وشرح شواهد المغني 1 / 704 ؛ وحزانة الأدب 1 / 714 ؛ والدرر 1 / 714 ؛ واللسان 1 / 704 " حدس " ، 177 " عدس " ؛ وبلا نسبة في : ابن يعيش 1 / 714 ؛ وأوضح المسالك 1 / 714 ؛ والمحتسب 1 / 34 ؛ ومغني اللبيب 1 / 773 ؛ وشرح شذور الذهب ص 104 ؛ وشرح قطر الندى ص 104 ؛ واللسان 1 / 704 " ذوا " .

<sup>(</sup>١) ينظر قول الكوفيين إثبات " ذا " بمعنى " الذي " في الإنصاف ص ٧١٧ ؛ وابن يعيش ٤ / ٢٣ ؛ ونخليص الشواهد ص ١٥٠ ؛ والتصريح ١ / ١٣٩ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٤٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في ب : « فإن لم » .

<sup>(</sup>٣) في ب ذكر الشطر الأول كاملاً.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من بيت ، وتتمته كاملاً :

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: ((أي)) ساقط.

<sup>(</sup>۷) في ب: <sub>((</sub> كذلك<sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « لذا » والمتبت من ب .

<sup>(</sup>٩) انظر: الإنصاف ٢ / ٧١٧ - ٧١٨ ؛ وابن هشام في تخليص الشواهد ص ١٥٠ - ١٥١ ؟ وابن يعيش ٤ / ٢٣ ، ٢٤ ؛ وشرح التصريح ١ / ١٣٩ .

ر ۱۸۱/ ب آ

وهو اسم الإشارة ، ومحلّه مرفوع بالابتداء ، وطليق حبره ، وتحمليْن حَالُ ، أَيْ : وهذا حامِلةٌ لَه أنت طليق ، أو هذا محمولاً عليك ، فالأول تخريج الكوفيين (') ، والثاني تخريج البصريين ، وما (') ذكره الكوفيون ليس بثبت الحروجه عن القياس ولقلّتِه ، (( وذكر سيبويه (") وجهين : أحلهما (ا) : أنْ تكون "ما " بمنزلة أيّ شيء ، وهو مرفوع المحلّ بالابتداء ، و " ذا " بمعنى الذي (") ، وما بعده صلته ، والضمير الرّاجع منه إليه محذوف ، والتقدير : أيّ شيء الذي صنعته ، وحوابه على هذا الوجه مرفوع ، نحو: حَسَنُ على تقدير هو ("): ليطابق الحواب السؤال ، وعلى / هذا قول لبيله :

\* أَلاَ تَسْأَلان (٧) \*(^) البيت فإنّه جعل " ما " مرفوع المحلّ ، يدلُ عليه قولُهُ : \* أَنَحْتُ \*

ألا تَسْالاً فِي المرءَ ماذا يحاوِلُ أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أَمْ ضَلاَلٌ وَبَاطِلُ

البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢٥٤؛ والكتاب ٢ / ٤١٧؛ والأزهية، ص ٢٠؛ ورصف المباني ص ٢٦٠؛ والجني الداني ص ٢٣٩؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٤٠؛ وشرح شواهد المغني ١ / ١٥٠، ٢ / ٢١١؛ وشرح التصريح ١ / ١٣٩؛ والمعاني الكبير ص ١٢١، ومغني اللبيب ص ٣٠٠؛ واللسان ١ / ٧٥١ " نحب "، ١١ / ١٨٧ " حول "، ٥١ / ٥٥٩ " ذو "؛ وبلا نسبة في : أوضح المسالك ١ / ١٥٩؛ وابن يعيش ٣ / ١٤٩، ٤ / ٢٣؛ ومجالس ثعلب ص ٥٣٠؛ وكتاب اللامات ص ٢٤.

<sup>(</sup>١) ينظر تخريج الكوفيين والبصريين في هذه المسألة : الإنصاف ٢ / ٧١٧ – ٧١٨ .

<sup>(</sup>۲) في ب: « ما ذكره».

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢ / ٦ أ ١ - ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « الذي » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : « هو حسن ».

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من بيت ، ونصه :

<sup>(</sup>۸) المفصل ص ۱۵۰

<sup>(</sup>۱) في ب: « اليدل » .

<sup>(</sup>Y) في ب :  $(( | V \cap V ) )$ 

<sup>(</sup>٣) في ب : « واحد » .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( من المطابقة )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>« ماذا » .</sub>

<sup>(</sup>A) في الأصل : (( خواص )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ينظر القراءة في : السبعة ص ١٨٢ ؛ والدر المصون ١ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ٢١٥ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: «ونصب».

كلامِ السّائلِ جملةً فعليّةً ، فكانَ الفعلُ مقدراً أيضاً في كلامِ الجيبِ ('' ) فكانَ النصبُ أوْلى ؛ للمطابقة ، وأمّا في الرفع ، فالجملة مقدرة في كلامِ السّائلِ للاسميّة ، فكانَ ('' الجوابُ بالرفع أولى ؛ للمطابقة ، ثم قيلَ في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم وَ الْوَالْسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴾ (") فلو نصبَ هُنَا لم يستقم ؛ لأنّهُم ليسوا مُقرِّيْنَ بإنزالِ من اللهِ ، بل هُمْ ينكرونَ الإنزالَ من اللهِ مطلقاً ، وقوله (( أساطيرُ الأولينَ )) هو في المعنى نفي الإنزالِ ، أيْ : هو أساطيرُ الأولينَ ) هو في المعنى نفي الإنزالِ ، أيْ : هو أساطيرُ الأولينُ ، فتعذّر تقديرُ الفعلِ فيرفعُ ، والعفو : ما لا جهد ولا مشقة في إتفاقهِ ، ويقالُ للأرضِ السهلةِ العفو ، وقيلَ عفو المالِ : ما انفصلَ عن النفقةِ ، قالَ : \* \* خُذِي العفو مِنِّي تَسْتَدِيْمِي مَوَدّتي \*(\*)

<sup>(</sup>۱) في ب: <sub>((</sub> المحدث <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>۲) في ب : (( فكان )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) آية ( ٢٤ ) من سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

<sup>\*</sup> ولا تَنْطِقِي في سَوْرَتِي حِيْنَ أَغْضَبُ \*ُ

وهو بلا نسبة في لسان العرب ١٥ / ٧٥ " عفا " ؛ وتاج العروس ١٠ / ٢٤٧ " عفا " .

## $^{(\prime)}$ اسماءُ الأفعال والأصوات $^{(\prime)}$ $^{(\prime)}$

عن الإمام فضل القضاة : يعقوب الجنّدي - رحمه الله - أنّه قال : (رينبغي ألا يعتقد في أسماء الافعال أنها تدلّ على ما يدلّ عليه الأفعال ، بلْ مدلولات هذه الأسماء هي ألفاظ الأفعال ، ثم مدلولات الأفعال ما عُرفَ من معانيها )) ، وقد صدق فيما قال ، فإنّ جماهير (١) النحاة عن آخرهم ، قد أطبقوا على أنّ هذه الألفاظ هي أسماء الأفعال في الأفعال أنفسها ، فلو دلّت هذه الأسماء على ما يدلّ عليه الأفعال لكانت هذه الألفاظ أفعالاً (١) ، والقول بهذا قول يبطل ما قاله تلك الجماهير ، وعدولٌ عن سنن إحماع هؤلاء النحارير ، فإنّما أن نؤتي بهذه الأسماء لضرب (١) من الاختصار ، فإنّ صه أخصر من اسكت ، وويد من امهل ، امهلا ، امهلك ، فو : قولك : زيداً الشيخ أبو علي (١) هذا بإضمارهم الفعل ؛ لدلالة الحال عليه ، نحو : قولك : زيداً لمن شهر سيفاً ، أو قال : اضرب شرّ النّاس ، بإضمارهم (١) الأسماء ؛ لذلك ، التشبيه أنّ الإضمار للاختصار ، كما أنّ تسمية الأفعال بهذه (١) الأسماء ؛ لذلك ،

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين بياض.

۲) المفصل ص ۱۵۱ . :

<sup>(</sup>٣) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الكتاب ١ / ٢٤١ ؛ وابن يعيش ٤ / ٢٥ ؛ والإيضاح ١٩٥ - ١٩٠ ؛ وارتشاف الضرب ٣ / ١٩٧ ؛ والمساعد ٢ / ١٣٩ ؛ وشرح الشافية الكافية ٣ / ١٦٨ ؛ والبسيط لابن أبي الربيع في شرح الجمل ١ / ١٦٣ – ١٦٤ ؛ وشرح المرادي على الألفية ٤ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « إلا فعال » .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وإنما ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بضربٍ » ..

<sup>(</sup>٧) ينظر الإيضاح العضدي ص ١٨٩ ؛ والتحمير ٢ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>A) في ب: «هم» ساقط.

<sup>(</sup>٩) في ب: « بهذه » ساقط .

وللتفنين والسّعةِ في الكلام ، حيثُ يضعونَ الأسماءَ مواضعَ الأفعال ، وقالَ الإمام(١) عبدُ القاهر(٢): (( أسماءُ الأفعال ليستْ بأفعال حقيقيةً ؛ لأنها لا اشتقاقً لها ، ك" ضَرَبَ " من الضّربِ ، وليست بأسماء على الإطلاق ؛ لأنّ معناهَا ") الفعلُ ، فلم تنصرف تصرف الأسماء ، ولا تصرف الأفعال ، فصار حكمُها حكم الحروفِ فبنيت " ، وقيل : إنَّما بنيت لوقوعها موقع ما لا أصل لهُ في الإعرابِ ، وهو الأمرُ ، والماضي ، ( ثم في )() هذا البابِ أمرٌ لابدّ من معرفتِه ، فإنّه هو / [١١٨٢] الفارقُ بينَ مدلول هذهِ الأسماء، وبين مدلول الأفعال التي مدلولها مدلولُ هذهِ الأسماء ، وهو أنَّ أفعالَ الخبر في هذهِ الأسماء يصحُّ أنْ يقالَ فيها : صدقت ، أو كذبْتَ ، وإذا ذكرتْ هذهِ الأسماءُ دلتْ على وجودِ(٥) صفةٍ لها في نفسكَ ، فلا يرد فيْهَا معنى التصديق والتكذيبِ، فقولُك: " أُفِّ" يدلُّ على أنَّك قد تضجرت ، ولم يصح أنْ يقالَ لك : صدقت (١٦)، أو كذبت ، بخلاف ما إذا قلت : تضجرتُ ، حيثُ يصحّ في (١) ذلكَ ، وهكذا في البواقـــي أيْضــاً ، (( **فالغلبــةُ** للأوّل > (^) ؛ إنّما كانتِ الغلبةُ للأوامر ؛ لأنّ وضعَ هذهِ الأسماء للاختصار ، وهذهِ الحالةُ ملائمةٌ لحالةِ الأمر ، فإنكَ تستغني في الأمر عن الذكر الحاضر ، كما أريناكهُ من إضمار اضربْ آنفاً ، فلمّا كانَ الأمرُ يطوى ذكرهُ ، بدلالةِ الحال ، اختصرَ بهذهِ الأسماء عن الأوامر ؛ لأنّ الاسمَ أخفُّ ؛ لدلالته على المفردِ ، بخلافِ الفعل ، فإنّ دلالتَهُ على المركّبِ ، وهو المصدرُ والزمانُ ، ثم المتعدي من هذه ا

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وقال به إمام ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٥٧٦ ؛ وينظر التحمير ٢ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ هَهِنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( ثم في )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : « وجوب » ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ إِنْ صدقتَ ﴾ والمثبت من ب عدم إثبات ﴿ إِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٥١.

الأسماء لا يجوزُ أنْ يتقدمَ منصوبه عليه ، فلا يقالُ : زيداً رويدَ ، والشيءَ هلُمّ ؛ لأنّ هذه الألفاظ أسماءٌ ، والأصلُ في الأسماء ألاّ تعملَ ؛ لكنّ مسمياتها أفعالٌ ، فكأنّها أفعالٌ ، فيحبُ أنْ تلزمَ هذه الأسماءُ في العملِ وتيرةً واحدةً ، وهي : ما ذكرَ من تقدمها على معمولها ، وقيل : الفرقُ بين هذه الألفاظ التي تبدلُّ على معنى الأمر ، وبينَ المنوبِ عنها بشيئين أحدهما : أنّ فعلَ الأمر يكونُ للحاضر ، والغائب ، وهذه لا تكونُ إلاّ للحاضر ، والثّاني : ما ذكرْنا من تقدم معمول الأمر ، وتأخره ، ومعمول ما نحنُ فيه لا يتقدمُ تَيْر (۱) بفتح التاء وسكون الياء ، (وهات الشيءَ ، أعطينيه ))(۱) ، وقيلَ معناهُ : احضر .

الأصلُ أأت ، بهم وألف ؛ لأنه أمرٌ من آتى الشيء ، أيْ : أعطاه ، أبدلت همزتُهُ هاءً ، فإنْ قلت على هذا : يجب أنْ يكون (٢) هات فعلاً حقيقة ، لا اسم فعل ، فكيف عُدّ من أسماء الأفعال ، وكذلك التصرف فيه ، بقولهم : هاتوا يدلُ على أنه فعل ؟ قلت : التمسك بالقلب والتصرف في أنه فعل لا يصح ، فإن مشل هذا التصرف والقلب (١) في ها ، وها ، وهاك موجود ، وهو اسم فعل لا فعل ، وهذا ؛ لأنّ امتناع عامة تصرفات الفعل من الماضي والمستقبل ، واشتقاقه من المصدر يقتضي ألا يكون هو ولا أمثاله أفعالاً ، فعلم بهذا أنّ ما قالته (٥) العامة بأنّ هذه الألفاظ التي أوردها بأنها أسماء الأفعال بالقبول (١) حقيق ، والأصوب في التحقيق ، « وتراكها و مَناعها ) (٧) الضمير فيهما للإبل ، وقيل : الكاف في عليك زيداً ضمير ولها موضع من الإعراب ؛ ولذلك صح أنْ يؤكد ، فيقال :

<sup>(</sup>١) تير : مقصور : نهر تيرا من نواحي الأهواز . ينظر معجم البلدان ٢ / ٦٦ ؛ والقاموس المحيط ص ٥٦٦ " تير " .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في ب : « يكون » .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ القلب والتصرف ﴾ تقديم وتأخير .

<sup>.</sup>  $(\circ)$  في ب :  $(\circ)$  ما قاله

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> بالقبول <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٥١ .

عليكَ نفسكَ زيداً ، ولو كانَ مجردٌ للحطابِ ، لما حازَ ذلكَ ، كما لا يجوزُ أَنْ يقالَ : حذ ذاكَ نفسكَ ، وإذا قلتَ : (( عليكَ زيداً ))('')، معناهُ : وحذ('') زيداً ، وعلى هذا في قولك : عليكَ نفسكَ ، يعطي نفْسكَ .

هُنَا وَجُهُ الإعرابِ إلا أنّ الأولى في حالةِ الرفع أنْ يؤكّدَ المضمرُ بـ" أنت "، فيقالُ: عليكَ أنتَ نفسُكَ زيداً ") لنزولِه منزلة الضميرِ المرفوعِ في الفعلِ ، والخفضِ على توكيدِ الكافِ ، والنصْبُ على الإغراء ، وقيْل : عليكَ وعليَّ ، إذا جُعِل اسمينِ للفعلِ ، لا يكونانِ جارين ، ولا مجرورينِ "، ونظيرُه دونك زيداً ، وعندك عمراً فهُما ليْسَا بظرفينِ ، ولا متعلقيْنِ بفعلٍ ، كما يتعلّقُ به في قوله : جلستُ عندكَ ، ((و" إيهِ " أيْ : حَدِّثْ يتعدّى إلى ثلاثةِ مفاعيلَ كما في قوله :

## \* فَمَنْ حُدِّتْتُمُوهُ لَهُ عَلَيْنَا الْعَلاَءُ('') \*(^)

على ما هو المذكورُ في (٩) الأفعالِ ، فلا أقلّ من أنْ يكونَ متعدياً إلى واحدٍ ، ثم معنَى " إيه " / معنى حدِّثْ ، فكيفَ أوردَهُ في الكتابِ في قسم غير المتعدِّي [ ١٨٢/ب]

#### \* أَوْ مَنَعْتُمْ مَا تَسْأَلُونَ .... \*

وهو للحارث بن حليزه في ديوانه ص ٢٧ ؛ وتلحيص الشواهد ص ٤٦٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٧ / ٦٦ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٤٤٥ ؛ وشرح التصريح ١ / ٢٢٥ ؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٦٩ ؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٥ ؛ وبالا نسبة في تذكرة النحاة ص ٦٨٦ ؛ وشرح ابن عقيل ص ٢٣٣ ؛ وشسرح عمدة الحافظ ص ٢٥٣ ؛ والهمع ١ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « زيد » .

<sup>(</sup>٤) في ب : « ومجمرورين » .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥١ . '

 <sup>(</sup>٦) في ب : (( هو )) ساقط . .

<sup>(</sup>۷) ویروی (( الولاء )) مکان (( العلاء )) .

<sup>(</sup>٨) هذا عجز بيت من الخقيق ، وصدره :

<sup>(</sup>٩) في ب : « في قسم » .

من (۱) الأفعال ؟ قلنا : نعم كذلك ؛ لكن يجوزُ أنْ يكونَ هذا في أسماءِ الأفعال ، معلَ من الفعلِ المتعدِّي الذي حُذِف مفعولُه ، بحيث جُعِلَ ذَلِك نسياً منسيًا منسيًا ، وحعلَ الفعلَ (۱) من الأفعالِ غيرَ المتعديةِ ، وهذا هو الجوابُ في آمينَ ، حيث أورده (۱) في قسم غير المتعدِّي ، مع أنّ معناهُ استجبْ ؛ لأنّه قدر كان مفعولُه مسلوب (۱) عنه ، ولذلك قيل : بمعنى استجبْ غيرَ موصولٍ بضميرِ المنصوبِ ، فصار كأنّهُ من جنس الأفعال غير المتعدية .

((وهَيْتَ ، وهلْ ، أيْ: أسرعْ ))(() ، وإن (ا) قيل : فإذا كانَ معنى (ا) هيْت : أسرعْ ، فما هذه اللامُ في قولهم هَيْتَ لكَ ؟ قلنا : ذاكَ للتبيين ، بمنزلة قولهم : هلم لك ، ومثلُ (ا) هذا التبيين الكاف في رويدك ، وهاك ، فإنْ قيل : فما بال هذه الأسماء بعضها يبيّن باللام مع الضمير ، وبعضها بنفس الضمير ؟ قلنا : بسببها لتبينها تعدية (ا) الأسماء اللازمة ، والمتعدية

\* فَقَدْ دَجَا اللَّيْلُ فَهَيّا هَيّا \*(١١)(١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الأسماء » والأولى عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : (( الفعل )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : « أفرده » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( مسقوط )) .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥١ . . . .

<sup>(</sup>٦) في ب: ﴿ فَإِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( معنى )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب : (( مثل )) .

<sup>(</sup>٩) في ب : « التعدية » .

<sup>(</sup>١٠) هذا بيت من الرحز ، وهو لابن ميادة في ديوانه ص ٢٣٧ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ / ٢٦٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٣ ؛ وخزانة الأدب ٤ / ٥٩ ، ٩ / السيرافي ١ / ٢٦٢ ؛ واللسان ٣ / ٤٨١ " حلد " ١٥ / ٣٧٦ " هيا " ؛ وبلا نسبة في : الكتاب ١ / ٢٥ ؛ والمقتضب ٤ / ٩١ ؛ ونوادر أبي زيد ص ١٩٤ ؛ وسمط اللآليء ص ٥٠١ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ / ٢٧٧ ؛ وابن يعيش ٧/ ٩٦ ، ١١٥ ؛ ومجمل اللغة ١ / ٢٧٢ ؛ ومقاييس اللغة ١ / ٢٧٧ ؛

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٥١ .

و قبله :

## لتقرُب نَ قَرَب الجُلذي اللهُ فَهِيّا هَيّا هَيّا هُيّا فَهِي فَصِيلٌ حَيّا اللهُ لَهُ هَيّا هَيّا هُنّا اللهُ فَهِيّا هَيّا هُنّا اللهُ فَهِيّا هَيْا اللهُ فَهِيْا هَيْا اللهُ فَهِيْا هَيْا اللهُ فَهِيْا هَيْا اللهُ فَهْ اللهُ فَهُ اللّهُ فَهُ اللهُ فَهُ اللهُ فَهُ اللهُ فَهُ اللهُ فَهُ اللهُ فَهُ اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا الللللّهُ فَا الللللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا الللللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللللّهُ فَا الللّهُ فَا اللللّهُ فَا الللّهُ فَا اللللّهُ

" لتقرُبن " - بضمِّ الراءِ وكسرِ الباءِ - يخاطبُ ناقتهُ .

والقُرْبُ: السيرُ في الليلةِ التي يصبحُ صبيحتَها الماءُ.

و" الجُلْذي ": السَّيْر الشديد، والضميرُ في " فيهن " للإبل، و" دَحَى اللّيلُ ": أظلمَ ، و" هيّا هيّا ": زحر للناقةِ ، وتصويت حتى تسيرَ .

" الدعدعةُ " : أن تقولَ : للعاثِر دعْدَعْ ، أيْ : قُمْ وانتعِشْ ، قال :

لَحَا الله قوماً لَمْ يَقُولُوا لِعَاثِر ولا لابْنِ عَمِّ نَالَـهُ الدهرُ دَعْدَعَا (") والتنوينُ فيهما للتنكير ، كما في " إيهٍ " انتعش ، أي : قم ، يقالُ : نعشَهُ اللهُ نعشاً : رفعهُ ، وانتعش العاثرُ إذا نهض من عثرتِه ، (( وسرعانَ ذا إهالةً ))(ن) .

في سرعان (°): ثلاث لُغات : الفتحُ والكسرُ ، والضمُّ (`) ، كلها مسكَّنةُ الراء . والإهالةُ : الشحمُ الذائبُ ، وانتصابُ الإهالةِ على التمييزِ ، والتقديرُ ، سَرَعْ ذا إهالةً ، و " ذا " إمّا إشارةٌ إلى الرُّغامِ ، وهو المخاط ، على ما يذكر ، أو إلى العلفِ ، أيْ : سَرُعَ انقلابُ العلفِ دسماً ، وإمّا إلى العنزِ ، أيْ : سرعَ العنزُ إسالةً إهالةً ، وهو مِثلُ : حَسُنَ زيدٌ وجهاً .

نُقِلَ فِي الأضاحيكِ المستملحةِ (٧) أنّ أعرابياً جاء إلى راع ليشتري منه شاةً ، فقالَ للراعي : هلْ عندكَ شاةٌ سمينةٌ ، ذات نِقْي (١) ؟ فقالَ : نعم عندي شاةٌ طفحت ، أيْ : امتلأتْ شحماً ، وامتلأتْ دسماً ، وودكاً (٩) .

<sup>(</sup>۱) في ب: <sub>((</sub> جلد <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) ينظر التحريج السابق الذكر ففيه الكفاية .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٢ . '

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( في سرعان )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( والضم والكسر )).

<sup>(</sup>٧) ينظر هذا الكتاب في التخمير ٢ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٨) في ب: (( ذات نقى )) ساقط .

<sup>(</sup>٩) الوَدَكُ : دسم اللحم . اللسان ١٠ / ٥٠٥ " وَدَكَ " .

فقال: عَلَيّ بها، فجاءَ الرّاعي بشاةٍ يسيلُ رغامُها، لا تتحرك هُزالاً، وسوءَ حال (١)، وقال: ما وعدتنا بمثل هذا، أيْنَ اللحمُ والشحمُ ؟ فقال: ألم تر إلى الشحم يسيل من منحريها، فقال الرجلُ: ذلك، فقيل: أصلُه أنّ بعضَ الحمقَى اشترى عنزاً، فعلفها، وسالَ من المُخاطِ، فقالَ لأمه: هذه إهالةً ما علفتها، فقالت أمّهُ: ذلك.

يضربُ هذا المثلُ (٢) لمن يخبرُ بكينونةِ الشيء قبل وقته .

و" أوّه " الرواية عن المصنّف (") بتشديد الواو ، وتسكين الهاء .

( رويد مَا الشعر ))(1) ، بنصبِ الراءِ أيْ : رويد الشعر على كل حالٍ ، و" ما " صلة .

هذا رحلٌ مدحَ رحلاً ، فقالَ (٥) الممدوحُ : هذا ، أيْ : لو أردتَ الدراهمَ لأغنيتُكَ ، فدع (١) الشّعرَ ، لا حاجة بك إليه ، ورويدَ في الأصلِ مصدرٌ ، من أرودْ إرواداً ، أيْ : أمْهِل إمهالاً (٧) ، حُذِفَ زوائدهُ (٨) كعمرُكَ ، بمعنى : تعميرُكَ، ثم صُغّرَ وسميَ به الفعلُ ، وجعلَ هذا التغيير أمارةً على (١) ، أنْ خُلِعَ (١) عنه معنى المصدريةِ ، وبنيَ ؛ لوقوعه موقعَ الأمر ، وحُرِّكَ ؛ لالتقاءِ السّاكنينِ ؛ وفُتِحَ ليُرَاعى

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وسوء حال ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا المثل في : كتاب الأمثال لابن سلام ص ٣٠٥ ؛ وجمهرة الأمثال للعسكري ٣٣٥/٢ ؛ والميداني ١ / ٣٣٦ ؛ واللسان ١٠ / ٥١٣ " وشك " .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وقال ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ فدعي ﴾ وهو خطأ نحوي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ إمهالاً ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « زوائد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: (( إلى )) .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ تَخْلُع ﴾ .

حقَّ المصدرية ؛ لأنَّ المصدر منصوب ، وقيل : فائدة التصغير التأكيد ؛ لأنه يصير المعنى المعلى الإمهال قليلاً بعد قليل ، وشيئاً بعد شيء ، فإذا صار المعنى هكذا كأنّه أقوى من الفعل المحرّد ، ومثل / هذا المصغر [ هو مثيل ذاك ] يرادُ به تقدير والمماثلة ، هكذا ذكره عبد القاهر (١) ، وقيل : " تفسير رويداً "(١) : مهلاً ، وتفسير رويدك (١) : أمهل ؛ لأنَّ الكاف إنّما يدخله إذا كان بمعنى أفعل سيراً رويداً ، أيْ: هيناً ، وكذا قوله : ((عنقاً رويداً )) وهذا (٥) كأنّه بمنزلة قولهم : رحلٌ عدل ، في كونه مصدراً جعل اسماً ، وقوله : ((علاَجا كان معلك أويداً )) أيْ : معالجة. ساروا رويداً .

قالَ المصنف (٧): هو حالٌ عن السّيرِ ، كأنّه قيل : ساروا السّيْر رويداً ، وهذا تفسيرُ سيبويهِ (٨)، ويجوزُ أنْ يكونَ حالاً من القومِ ، أيْ : مرودينَ ، بمعنى ذوي: إروادٍ ، وهو الإمهالُ بخلاف (٩) الاستعجالِ رويدَ زيدٍ ، كأنّهُ قيلَ : أرادُوا (١٠) إروادَ زيدٍ ، والأصلُ إرواداً زيداً ، على معنى إرود زيداً إرواداً ، ثم حذفَ الفعلُ ، وأقيمَ المصدرُ إلى المفعولِ ، فرويدَ في هذا الوجهِ مصدرٌ حذفَ زوائده ، وبقي على مصدريتهِ ، وتلحق الكاف رويدَ في الأولِ ، والرّابعُ من الأوجه في رويدَ ، والتقديرُ مختلفٌ ، ففي الأول الكاف متجردٌ للخطابِ ، بمنزلةِ كاف ذاكَ ،

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب المقتصد ١ / ٥٧٠ ، ٥٧١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح ٢ / ٤٧٩ " ريد " .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « رؤيد » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٢

<sup>(</sup>٥) في ب: (( هذا )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٧) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٩ / ب .

<sup>(</sup>٨) ينظر الكتاب لسيبويه ١ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : <sub>«</sub> وخلاف <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ أَرَادُوا ﴾ والأصح عدم إثباته كما في ب.

فكما أنّ الكاف في ذاك حرف دال على الخطاب ، لا محل له من الإعراب ؛ بامتناع كون " ذا " مضافاً ؛ لأنه اسم إشارة ، وهو معرفة من جهة نفسه ، وتعريف المعرف محال ؛ كالكتابة على الأسود ، فكذا رويداً (ا) إذا كان اسم فعل ، كأنّه بمنزلة أرود (۱) والفعل لا يصح إضافته ؛ لأنّه بلزومه (۱) التنكير (۱) آت للتعريف الذي هو ضد مقتضاه ، فإنْ قيل : التعليل في امتناع إضافته بامتناع تعريفه غير مستقيم ، فإنهم اتفقوا (القور) أنّ هذه الأسماء وإنْ أقيمت مقام الأفعال ، فإن بعضها يستعمل تارة معرفة ، وأحرى نكرة ، نحو : صه ، وصه .

قلنا: إنّما المعرّفُ هو المصادِرُ التي دخلتُ عليها الأفعالُ ، نحو: ضربتُ الضربَ الذي يعلمُ ، والضربُ يمكنُ تعريفه كما ترى ، فأما ضربتُ ، فالقولُ بتعريفه باطلُ لا يخفى بطلانه على أحدِ<sup>(۱)</sup> ، وكذا<sup>(۱)</sup> لا يمكنُ تعريفُ هذهِ الأسماءِ التي هي سادةٌ مسادٌ (۱) الأفعالِ ، والأفعالُ لا يمكنُ تعريفها بحالٍ ، فكانتُ هذهِ الأسماءُ مثلَها في امتناعِ تعريفها ؛ لأنّها بمعناها ، وإنّما الممكنُ تعريفُ مصادِرِ الأفعالِ المسميّاتِ بها ، ألا تراهُمْ فسروا قولهم : "صَهْ " بأفعل السكونَ ، فعرفوا المصدرَ ، فدلٌ على أنّ المعرفَ هو المصدرُ دونَ الفعلِ ، فثبتَ أنّ هذهِ الأسماءَ من حيثُ إنها أسماءُ الأفعالِ ، لا يمكنُ تعريفها ، وإنما غيرَ النحويونَ (۱) (۱) عن تعريف مصادرِ هذهِ الأفعالِ التي سميتُ (۱۱) بهذه النحويونَ (۱) (۱۰) عن تعريف مصادرِ هذهِ الأفعالِ التي سميتُ (۱۱) بهذه

<sup>(</sup>١) في الأصل : (( رويد )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أردد » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يَلْزُمُ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « التذكير » .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( فإنه متفق )) .

 <sup>(</sup>٦) في ب : ((على أحد )) ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب: <sub>((</sub> فكذا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) في ب: (( مسد )) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « النحويين » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ عشرين ﴾ والأصح عدم إثباته كما في ب.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: ((سميت )) ساقط .

الأسماء؛ لتعريفها بحازاً، هذا الذي ذكرنا في الوجهِ الأول، وأمّا الوجهُ الرّابعُ ، والكافُ فيه اسمُ ضمير بمنزلته في غلامِك؛ لأنّ المصادرَ تضافُ ، وبذلك عليهِ أنّك تقدرُ أن تضعَ موضعَ الكافِ اسماً ظاهراً (() مجروراً ، نحو : رويدَ زيدٍ ، ولا تقدر في ذلك أنْ تقول : ذا زيدٍ ، ولا في رويدَ بعنى أرودُ رويدَ زيدٍ ، إذْ قولك قولك : رويد زيدٍ محالٌ ، فكذا ما هو اسم لهُ ، كضربَ الرقاب ، أصلُ قولهِ تعالى : ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (الفعول ، وفيه احتصارٌ مع إعطاء معنى التوكيدِ؛ المصدرُ ، فأنيبَ منابه مضافاً إلى المفعول ، وفيه احتصارٌ مع إعطاء معنى التوكيدِ؛ لأنّك تذكرُ المصدرَ ، ﴿ وتدلُ على الفعلِ بالنصبةِ التي فيه ، كذا ذكرهُ المصنفُ في الكشافِ (") ، قالَ صاحبُ الكتابِ (") : "هلم " أيْ : اجمعْ نفسكَ ، من "لَم " أيْ : جمعٌ تركب اسماً من كلماتٍ ، كما تركّبَ من الحروفِ ، وتنشيءُ فوائدها عند التركيبِ ، ﴿ وعند الكوفيينَ (") من ﴿ هلْ » (") وهلْ هنا حرفُ زجرٍ ، على عند التركيبِ ، ﴿ وعند الكوفيينَ (") من ﴿ هلْ » (") وهلْ هنا حرفُ زجرٍ ، على لفظٍ واحدٍ (") هذا بالنظرِ إلى اللفظِ ، ومذهبُ بني تميمٍ (") بالنظرِ إلى الأصلِ ؛ لفظ واحدٍ (") الأصلُ (") أنْ يشيى ، ويجمع ، ويُذكّب ، ويؤنّب نه نحو : "هلُمّا ، [ ١٨/١٠] لأن أنْ يشيى ، ويجمع ، ويُذكّب ، ويؤنّب نه نحو : "هلُمّا ، [ ١٨/١٠] هلمُوا "(") – إلى آخره – وهي على وجهين » (") .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وَاحداً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤) من سورة محمد .

٣١٦ / ٤ الكشاف ٢ / ٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٩ / ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر المرادي في شرح الألفية ٦ / ١١٩ ؛ والمساعد ٣ / ٣٤٤ ؛ والتصريح على التوضيح ٥ / ٤٩٠ ؛ والتصريح على التوضيح ٥ /

٦) المفصل ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>V) في ب : « واحد على لفظ واحد » .

<sup>(</sup>٨) ينظر المساعد ٣ / ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( الأصل )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « لما ، لمُّو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٥٢ ..

المذهبُ البصري (۱) أقربُ إلى التعديةِ ؛ لأنّه بمعنى : الجمعْ نفسك ، والمذهبُ الكوفيُّ (۲) أقربُ إلى التعديةِ ؛ لأنّ فيه (۲) حثاً بالنظرِ إلى هلْ ، فيكونُ مناسباً ، بمعنى أقبلْ ، (( وغير متعديةٍ بمعنى تعال ))(١) .

قيلَ: في الأمرِ بالتقدمِ تعالى (°) ، وهو أمرُ بالعلوِّ والارتفاعِ ؛ لأنّ مَنْ تقدمَ علا ، ومنْ تأخرَ استفلَ ، ألا تراهم قالوا : عند (۱) التقدمِ إلى الحاكمِ لولا (۷) ترافعنا (۸) إليه ، فلمّا كانَ التقدمُ ارتفاعاً كانَ (۱) التأخرُ استفالاً ، وبضدِّها تبيّنُ الأشياءُ .

قالَ المصنّفُ: تعالَ من الخاص الذي (١٠) صارَ عاماً ، وأصلُهُ أَنْ تقولَ: من كانَ في مكانِ عالَ لمنْ هو أسفلُ منه ثم كثرَ واتسعَ فيه حتّى عمّ ، فتقول: لا أهلُمَّ - بفتح الهمزةِ والهاءِ ، وضمِ اللامِ ، وتشديدِ الميمِ - عَامَلَه معاملةَ الفعلِ المتصرّفِ وإن لم يكنْ فعلاً (١١) ، فضلاً عن أنْ يكونَ منصرفاً بطريقِ الحكايةِ ، على وجهِ المطابقةِ ؛ لما سبق من الكلامِ ، لا على أنَّ لـ " هَلُمَّ " أصالةً في جوازِ الاشتقاق .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٥٢٩ ؛ والمرادي في شرح الألفية ٦ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المساعد ٣ / ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « لأنه قبيح » .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « تعالوا» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((ما لو عند )) .

<sup>(</sup>٧) في ب : « لولا » ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « فعنا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «كانت».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ الذي ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ فعلاً ﴾ ساقط والمثبت من ب.

قيل: ومَنْ قالَ (۱): أُهَلِمُ (۲)، فقد حرّف ، يعني بضم الهمزة ، وفتح الهاء ، وكسر اللام ، وإنما بني ؛ لأنه في الأصل لُم على صيغة الأمر مقترنا بحرف التنبيه ، على ما هو المذهب البصريُ (۱)، وأم مقترنا به حرف ، للحث (۱) والزّحْر ، كما هو المذهب الكوفي ، ثم حُذِف منها الألف في أحواله ، أي : في كونه مفردا ، أو مثنى ، ومذكراً ومؤنثا ، وتصرف تصريفها ، أي : وتصرفها تصريف هاك ، وتحمع بينهما ، أي : بين الهمزة والكاف تصريفها ، كهاك بوزن هاعك بفتح العين ، فإنه (۱) قيل : الهمزة في هاء للخطاب ، والكاف أيضاً للخطاب ، والجمع بينهما مثانه عندهم ، ألا تراهم امتنعوا عن أنْ يقولوا ؛ لأنّ زيداً منطلق ، بالجمع بين حرفي التأكيد ولام (۱) الابتداء وإنّ بكسر الهمزة .

قلنا: إنّما حاز الجمعُ بينهما، وإنْ كان القياسُ ينفيه؛ لأنّ الهمزةَ لم توضعُ موضعَ كافِ الخطابِ في شيءٍ من كلامهم إلاّ في ((ها ))() وحدها، وهي غيرُ أصليّةٍ في الخطابِ، والموضوع للخطابِ، الكاف، والتاء، وكفاك شاهداً على صحةِ ما قلتُ ، استمرارُ هذا في مواضع الخطابِ، نحو: نصرتَ ، ونصركَ ، وعدمُ استمرارها فيهنّ ، فصارَ قيامها موضعَ الخطابِ في "هاءِ "(^) كالمستعارِ مكانها ، ليست بحرفِ للخطابِ ، فمن هذا ظنّها العربُ جزءاً من (أ) الكلمةِ ، فألحقتِ الكافُ الخطابِ ، فوقعَ الجمعُ بينهما بهذا الطريق ، وقيل : يحتملُ أن

<sup>(</sup>۱) في ب : « كان » .

<sup>(</sup>٢) في ب: « لا أهلم فعلاً ».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما سبق تخريجه آنفاً .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( الجر )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>« فإ</sub>ن » .

<sup>(</sup>٦) في ب : « ولام » .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٥٣ ...

 <sup>(</sup>۸) في ب : ((هاء)) ساقط .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( من )) ساقط.

يكونَ هذا الكافُ إنّما كانَ لتأكيدِ ضميرِ الخطابِ ، في "هاءِ " ؛ لأنه بمنزلةِ خُدْ ، وهذهِ الكافُ مِثْلُهَا() ، في نحوِ : أرأيتُكَ ، في إفادةِ التأكيدِ السّاذج ، "هاءٍ "كرامٍ أمْرٌ من رامى يُرامي ، والمرادُ بالتصرف() أنه (الله يثنيه ، ويجمعه ، ويؤنثهُ على طريقةِ الأمرِ ، من رامي ، يُرامي تقولُ : هاء ، هائياً ، هاؤا ، هائي ، هائياً ، هاؤا ، هائي ، هائياً ، هاؤا ، هائياً ، هائين كـ" رامٍ ، رامياً ، راموا ، رامي ، رامياً ، رامينَ ".

( حَيِّهَل ))(١) مركبُ من حيَّ(٥) وهـلْ ، بمعنى : حيَّ أسرع ، و" هـلْ " زجرٌ ، فركبتْ منهما كلمةٌ ، بمعنى أيتِ .

قالَ سيبويه (١٠) : وأمّا حَيَّهَلُ التي للأمر فمن شيئينِ ، يدلُّكَ على ذلك ، حَيَّ على الصلاةِ .

وفي حَيَّهَلُ لغات: الأولى حَيِّهَلَ بفتحتين، كحمسة عشر، ويلحق بها كاف الخطاب، فيقال : حَيِّهَلَكَ الثريد ، والثانية حَيَّهَلاً بالتنوين، والثالثة حَيِّهَلا بالألف، وأصل الألف أنْ تلحق في الوقف لحاقها ضمير المتكلم، في قولك : أنا، وقوله:

## أَنَا مَنْ أَهْوى ومَنْ أَهْوَى أَنَا نحنُ رَوْحَانَ حَلَلْنَا بَدَنَا (٧)

ثم يبْقَى حكمُ الوقفِ في الوصلِ ، كما صَنَعَ كذلكَ أبو النَّجم في قوله : \* أَنَا أَبُو النَّجْمِ \*(^)

<sup>(</sup>۱) في ب: « شأنها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بالتصريف » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> أنه <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> حي <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب لسيبويه ٣ / ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) لم أهند إلى تخريج هذا الرجز فيما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>٨) سبق تخريج هذا الرجز ص ٢٩٣.

وهذه لغاتُ ذكرها سيبويه (۱) ، وزادَ غيرُه حَيَّهَالْ - بسكونِ السلام - ( وحَيَهْلَ بسكونِ الهاء وفتح اللام مُنوَّناً ، ( وحَيَهْلَ بسكونِ الهاء وفتح اللام مُنوَّناً ، ( فحيّهُلاً بسكونِ الهاء وفتح اللام مُنوَّناً ، ( فحيّهُلاً بعمر )) أيْ : أصرعْ بعُمَر في الذّكر (۱) ، أيْ : أحْضِرْهُ (۱) في الذكر الذكر الله بعمر )) عليه لا يُوْجُوْنَ كُلَّ مَطيّةٍ \*(۱)

وذكر في المقتبس<sup>(^)</sup> بقوله وبخط شيخنا روايتي بحيه لا يزجون بالألف غيرً منون ، وقيل : حيه لا في الوصلِ بإثباتِ الألفِ ، كألف أنا ، نحو<sup>(٩)</sup> قول ه : (( أنّا أَبُو النّحْم )) .

الإزْ حَاءُ: السّوْق ، أي: يسوقُون المطايا ، بقولهم: حيّه الاَ ، والمتقاذِف : الذي يتبع بعضه بعضاً ، كأنّ كل سير تسيره هذه المطية يقذف بها إلى شيء آخر مثله ، وسيرها مبتدأ ، والمتقاذِف صفة ، وأمام المطايا خبره ، والجملة بأسرِهَا صفة المطية ، ويروى (١٠):

فحيّه للَّ عَجْلَى الْرَواحَ رَمَى بِهَا أَمَامُ المطايا . . . . . . . .

## \* أَمَامَ المطَايَا سَيْرُهَا المَتَقَادِفُ \*

وهو من الطويل ، للنابغة الذبياني في ملحق ديوانه ص ٢٤٧ ؛ والكتاب ٣ / ٣٠١ ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٢ / ٢٢٣ ؛ وأمالي ابن الحاجب ٢ / ١٤٨ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ١٢٣ ، ٢٦٨ ، واللسان ١٤٨ / ٢٢١ " حيا " ؛ وبلا نسبة في : ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٤٦ ؛ وتاج العروس " حيا " .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٣ / ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) نص الأثر : « إذا ذكر الصالحون فحيّهَلَ بعُمَرَ » ، أخرجه أحمد في مسنده ٦ / ١٤٨ من قول عائشة .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) في ب : « في ذكر فإنه مبهم » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((أحضر)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت ، وعجزه :

<sup>(</sup>٨) ينظر المقتبس لوحة ١٥٤ / ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( نحو )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) هذه الرواية لم ترد في الديوان ، وانظر التحمير ٢ / ٢٣٨ .

عَجْلَى : اسمُ النَّاقةِ .

والرواحُ: منصوبٌ ؛ لأنّهُ مصدرٌ في موضِع فعلِ الأمرِ ، تقولُ بهذا القولِ ، وهو حَيّهَلاً يا عَجْلَى روحُ الرواحِ رمى بهذه الناقةِ سيرُها المتقاذِفُ قدامُ الإبـلِ ، أيْ : هذا الزحرُ كانَ سبب تقدمها وإسراعها

\* فَظَلَّ لَهُم \*(١)

قالَ في المقتبس ("): ذكر شيخنا فظلّلَهم في الكتبِ موصولاً ، وأمّا رواية كتابِ سيبويه (") فمفصول " ، قال المصنّف : ﴿ فظلّ هُم ﴾ (") من باب قولهم : ﴿ نهارهُ صائِمٌ ﴾ (") ؛ لأنّ الظّلُولَ في الحقيقةِ للقومِ لا لليوم ، قيلَ : تَنَاديهِ : - بفتح التاءِ - على صيغةِ المصدرِ ، وقيلَ : لا معنى لإنشادِ هذا البيتِ هنا ؛ لأنه ليسَ بدليلٍ على لغةٍ من لغاتِ بنائِه ، ولا على التعدِّي بنفسه ، لا على التعدِّي بحرف الجر ؛ لامتناع تقدير كل من ذلك ؛ لأنه قصد (") قائلُ هذا البيتِ : اللفظ دون المعنى ، ولم يحكه ، فأعربه ، فبقي احتمالُ لغاتِ بنائه على السواء (") ، ودليلُ إعرابه رفعتهُ لعدمِ الضمّ في لغاته ، فأمّا امتناعُ تقديرِ التعدي بنفسه ، أو بحرفِ الجرِّ ، فلأنّ لغلاً التقديرَ إنّما يأتي إذا استعملهُ بمعناهُ ، أو حكايتِه ، ويقصدُ القائلُ لفظه سقطَ ذلكَ التقديرَ إنّما يأتي إذا استعملهُ بمعناهُ ، أو حكايتِه ، ويقصدُ القائلُ لفظه سقطَ هذا الاستعمالُ ، فبقي تقديرُ التعدِّي على احتلافه غيرَ مكشوفِ القِناعِ ، قال في

وَهَيُّجَ الْحَيُّ من دارٍ فَظَلَّ لَهُمْ ۚ يُومٌ كَثِيْرٌ تَنَادِيه وَحَيَّهَلُهُ

والبيت من البسيط ، وهو بـلا نسبة في : الكتـاب ٣ / ٣٠٠ ؛ والمقتضب ٣ / ٢٠٦ ؛ ومـا ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٧ ؛ وشــرح الأشمونــي ٤ / ٤٦ ؛ وحزانــة الأدب ٦ / ٢٦٢ ، ٢٦٧ ؛ واللسان ١١ / ٧٠٧ ، ٧٠٨ " هلل " .

<sup>(</sup>١) هذا جزء من بيت شغر ، ونصه :

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ١٢٤ / ب.

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ٣ / ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر هذا القول في : الكتاب ١/ ٣٣٧ ؛ والأصول ٢/ ٢٥٥ ؛ والمسائل الحلبيات ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( قصيده )) .

<sup>(</sup>٧) في ب: (( السواد )) .

المقتبس(): في حوابِ هذا ، وقال قوله: لا معنى لإنشادٍ ، هذا تشنيعٌ على الشيخ من كُلِّ وجهٍ ، بإطلاقه ذلك ، وليس بصحيحٍ ؛ لأنّ البيتَ دلّ على أنّ فتح الهاء لهم لغة ، كتسكينها ، وهذه فائدة جلية ، يستشهد لمثلها البيت ، و « هلا »(") هي (") : كلمة زجر للنّاقة أيْ : أقبلي ، وأسرعي ، ويجوزُ أنْ تكونَ ألفُها ألفَ إطلاق :

أَلاَ أَبْلِغَا لَيْلَكِي وَقُولاً لَهَا هَـلاَ<sup>(1)</sup> فقـد ركبـتْ أَيْـراً أَغـرّ مُحَجّـلاً<sup>(0)</sup> ويُروى " بغلاً " ، وكَنّى بالبغْل عن الأيْر ، وبعده :

ذَرِي عَنْكِ تِهْجَاءَ الرَّجَالِ وَأَقْبِلِي إِلَى أَذْلَقِيٍّ (') يَملأُ استَكِ (') فَيْشلاَ (^) فأجابته لَيْلَى:

وكنت صُنَيّاً بين صُدّيْن مَجْهَلاً وَكَنْتَ مَجْهَلاً وَأَيُّ جَسُوادٍ لاَ يُقَالُ لَـهُ: هَـلاً (٩)

أَنَابِعَ لَهِ تُنْبَعِ وَلَمْ تَكَنْ أُوّلاً أَعَيّرتني داءً بأمّيكَ مِثْلُه

<sup>(</sup>١) ينظر المقتبس لوحة ١٢٤ / ب .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> هي )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١٢٣ ؛ والمقاصد النحوية ١ / ٥٦٩ ؛ وسرح شواهد الإيضاح ص ٤١٩ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٣٨ ؛ واللسان ١١ / ٣٥ " أول " ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٦٤ " هلا " ؛ وتاج العروس " حجل " " هلا " ؛ وأساس البلاغة " حجل " ؛ وبلا نسبة في : خزانة الأدب ٦ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) أَذْلِقَيِّ : السِّنان المسنُونُ المحدّدُ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ استا ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>٨) ينظر هذا البيت نفس القصيدة التي منها البيت الآنف الذكر في ديوانه ص ١٢٣ ، ويروى "حَيِّيًا " بدل " أَبْلِغًا " .

<sup>(</sup>٩) البيت من الطويل ، وهـو لليلى الإخيلية في ديوانها ص ١٠٣ ؛ والأغاني ٥ / ١٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٧٩ ؛ وسمط اللآلئ ص ٢٨٢ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٣٨ ، ٢٤٣ ؛ واللسان ١٥ / ٣٦٣ " هلا " ؛ وتهذيب اللغة ٦ / ١٥ ٤ ؛ وتاج العروس " هلا " ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٩٢ ؛ واللسان ١١ / ٧٠٧ " هلل " ؛ وتهذيب اللغة ٥ / ٣٦٤ . والبيت الذي قبل هذا البيت هو لنفس الشاعرة في القصيدة والديوان ص ١٠٣ .

والمصراعُ الثاني للتهديد ، وليلى في البيتِ ليلى الأخيلية (١) ، وهو الأخيلُ ، حيُّ من عقيلٍ ، هجاها النّابغةُ الجعدي بهذا(١) البيتِ ، وهي أجابتُه ، وضميرُ التثنيةِ في (ر ألا أبلِغًا )) للجري على عادتهم في خطابِ الواحد للاثنين (٢)، كما في: \* قِفَا نَهْكِ \*(١)

والأغرُ : أبيضُ .

والمحجّلُ: أيضاً (٥) الأبيضُ.

فكانَ تأكيداً ، فلأنّ ذلْقَ اللّسانِ ، وذليقُ اللّسانِ أيْ : طليقُه ، أيْ : الفصيحُ ، والأَذْلَقُ : الأفصَحُ ، أرادَ به نفسه .

أخبارها في : الشعر والشعراء ١ / ٤٤٨ ؛ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ٣٤٣ ؛ وسمط اللآلئ ص ١١٩ ؛ وسمط اللآلئ ص ١١٩ ؛ والعيميني ٢ / ٧٧ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٣٨ – ٢٤٣ ؛ وفوات الوفيمات ٣ / ٢٢٦ – ٢٢٨ .

(٢) في ب : <sub>« ل</sub>فذا » .

(٣) في ب : (( للاثنين )) ساقط .

(٤) هذا جزء من بيت ، وتتمته :

. . . . . . . مِن ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ بسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

والبيت من الطويل، وهـ و الامريء القيس في ديوانه ص ٨ ؛ والكتاب ٤ / ٢٠٥ ؛ والخنسى ص ٢٤٢ ، و٢٥ ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٠١ ؛ وجالس ثعلب ص ٢٤٢ ؛ والجنسى الداني ص ٦٣ ، ٤٢ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ٢٤٢ ؛ وشـرح شواهد المغني ١ / ٤٦٣ ؛ والمدر ٢ / ١٧١ ؛ واللسان ١٥ / والهمع ٢ / ١٢٩ ؛ واللسان ١٥ / ٢٢٤ ؛ والدر ٦ / ٢١ ؛ واللسان ١٥ / ٢٨٤ " آ " ؛ وتاج العروس " قوا " ؛ وبلا نسبة في : الإنصاف ٢ / ٢٥٦ ؛ وأوضح المسالك ٣ / ٣٥٩ ؛ ورصف المباني ص ٢١٦ ؛ وشرح شافية ابن الحـاجب ٢ / ٣١٦ ؛ والصـاحبي في فقه اللغة ص ١١٠ ؛ والمنصف ١ / ٢٢٤ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٦١ ؛ والهمع ٢ / ١٣١ ؛ واللسان ١٥ / ٢٢٩ ؛ والممع ٢ / ١٣١ ؛ واللسان ١٥ / ٢٢٩ ؛ والمسان ٥ . ٢٢٢ ؛ واللسان ١٠ ٢٢٢ ؛ واللسان ١٠ / ٢٢١ ؛ واللسان ١٠ / ٢٢٠ ؛ واللسان ١٠ / ٢٠٠ " قوا " .

(٥) في ب: ﴿ أَيضاً ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>١) ليلى الإخيلية هي : ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من بني عامر بن صعصعة شاعرة فصيحة ذكية جميلة . اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير ، وكان عبد الملك يكرمها ، وأيضاً عامله الحجاج كان يقربها ويكرمها ، وكانت بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة وتوفيت سنة ٨٠ هـ - وهي راحلة إلى الري - في " ساوة ".

الفيشكُ : رأسُ الذكر .

أنابغَ ، أيْ : يا نابغةُ ، نبغَ ، أيْ : ظهرَ من حَدِّ منعَ ، ونصرَ .

والصُّنيُّ: ماءٌ قليلٌ لا يردهُ أحدٌ ، ولا يَؤْبَهُ لهُ ، وهو تصغيرُ (١) صنو ، فالصِّنوان : ركيتَان (٢) نبعتا من عين واحدة ، والصُّدُّ : الجبلُ ، " بله " اسمٌ لـ " دعْ " ، وإنّما بُنيَ على الفتح إتباعاً لفتحة الباء ، فإنْ قيلَ : أليستْ اللهمُ حاجزة بينهما ؟ قلنا لا ؟ لأنها ساكنة ، والسّاكنُ (٢) لا يُعتد به حاجزاً ، ألا ترى إلى قوله : /

[ ۱۸٤/ ب ]

# \* أَلاَ رُبَّ مَوْلُود وَلَيْسَ لَهُ أَبُ \*(1) \* وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلدَهُ أَبُوان \*(°)

الأول من المِصراعين صفةُ عيسى - عليه السلام - والثاني صِفةُ آدم - عليه السلام - والأصلُ لم يَلِدُهُ بلام مكسورة ، ودال ساكنةٍ ، لكنْ سكّنَ اللام(٢)

#### \* وَذِي وَلَدٍ لَم يَلْده أَبُوان \*

والبيت لرحل من أزد السراة في الكتاب ٢ / ٢٦٦ ، ٤ / ١١٥ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٥٧ ؛ وشرح التصريح ٢ / ١٨٨ ؛ وله أو لعمرو الجنبي في خزانة الأدب ٢ / ٣٨١ ؛ والمقاصد النحوية ٣ / ٣٥٤ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٣٩٨ ؛ والدرر ١ / ١٧٣ ، ١٧٤ ؛ وبلا نسبة في : الخصائص ٢ / ٣٣٣ ؛ ورصف المباني ص ٢٦٢ ؛ والجنبي الداني ص ٤٤١ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٤٨ ، ٩ / ١٢٦ ؛ والمغرب ١ / ١٩٩ ؛ ومغني اللبيب ١ / وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٤٨ ، ٩ / ١٢٦ ؛ والمغرب ١ / ١٩٩ ؛ ومغني اللبيب ١ / والمنباه والنظائر ١ / ١٩ ؛ والهمع ١ / ٥٤ ، ٢ / ٢٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ صنعة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ركيتان : مفردها ركية وهي البئر . الصحاح ٦ / ٢٣٦١ " ركي " .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( والساكن )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت لصدر البيت الأول الآنف الذكر .

<sup>(</sup>٦) في ب : « اللام » ساقط .

على طريقة تسكين الخاء ، في فخذ [ بسكون الخاء في فَجِد ] (١) بكسرها ، فالتقى ساكنان ، فَخَرُكُ الدَّالَ وفَتْحَه وأَتبعَ الفتحة فيه فتحة الياء ، و لم يعتد باللام الساكنة حاجزاً ، فكذا ههنا فتح الهاء إتباعاً لفتحة الياء ، و لم يعتبر الحاجز السكونه ، فمن جعله اسماً للفعل قال : بله زيدًا (( بالنصب أي : دعه ، ومن جعله مصدراً جر ما بعد بالإضافة إلى المفعول ، وقال : بله زيدٍ » (١) بمنزلة قولك : ترك زيدٍ ، والأصل اترك زيداً تركاً ، فصار بعد حذف الفعل وتقديم المصدر والإضافة إلى ترك زيدٍ قبله زيد ، وإن لم يكن له فعل (١) ، كما كان للترك ، فإنه محمول عليه فهو بمنزلة وبحالة في أنه مصدر لم يستعمل فعله \*ناه فهو بمنزلة وبحالة في أنه مصدر لم يستعمل فعله \*ناه فهو بمنزلة وبحالة في أنه مصدر لم يستعمل فعله

البيت لكعبُ بنُ مالكِ الأنصاري ، وصدره:

\* تَذَرَ الْجَمَاجِمَ ضَاحِياً (١) هَامَاتُهَا \*

الضميرُ في " تذرُ " للسيوفِ ، ويروى " الأكُفّ " بالنصبِ والجر ، والمعنى دَعْ الأكُفّ كأنّها لم تُحلق (٧) أيْ : قطعتها من الأيدي كأنّها لم تكن مخلوقة

تَذَرُ الجَماجِمَ صاحِياً هَامَاتُهَا لَهُ الْأَكُفِّ كَأَنَّها لَمْ تُحْلَقِ

وهو كعب بن مالك في ديوانه ص ٢٤٥ ؛ وشرح شواهد المغني ص ٣٥٣ ؛ وحزانة الأدب 7 / 711 ، 712 ، 714 ، 714 ؛ والدرر اللوامع 7 / 714 ؛ واللسان 7 / 714 " بله " ؛ وتاج العروس " بله " ؛ وبلا نسبة في : شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٤٨ ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 7 / 777 ؛ وشرح الشذور لابن هشام ص 7.3 ؛ ومغني اللبيب ص 910 ؛ وهمع الموامع 1 / 777 ؛ والجني الداني ص 910 ؛ وتذكرة النحاة ص 900 .

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( جعل )) .

<sup>(</sup>٤) هذا حزء من بيت من الكامل ، وتتمته :

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥٥.

<sup>(7)</sup> في ب : (( إذا تصدت ))

<sup>(</sup>٧) في ب : « لم تخلق » ساقط .

عليها ، فوجهُ النصبِ على معنى دَعْ الأكُفَّ ، ووجهٌ على معنى تركِ الأكُفِّ ، وعلى معنى تركِ الأكُفِّ على معنى على ما ذكرنا أنفاً ، وذكرنا أيضاً في قوله : ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾(١) قالَ ابنُ هُرْمَةَ (٢) :

تَمْشِي القُطُوفُ إِذَا غَنّى الحداةُ بها مَشْيَ النجيبةِ بَلْمَ الجِلّةَ النّجُبَالَ الجِلةُ : من الإبلِ المسَانُ ، وهي جمعُ حليلٍ مثلَ : صبيٌّ وصبيةٌ ، وهو قولهم : بهل زيدٌ : هذا دليلٌ على أنّ " بله " مصدرٌ ؛ لأنّ القلبَ تغييرٌ وتصرفٌ ، وأسماءُ الفعلِ مبنيّةٌ بمنزلةِ الفعلِ ، فلا يليقُ بها التصرفُ ، والمصدرُ اسمٌ يليقُ به التصرفُ يراكِ براكِ أيْ : أبر كوا من البروكِوهو الاستناخةُ ، ودَرَاكِ أيْ : ادرِكْ قال طُفيْل (٤) ابنُ اليزيدِ المعقلي حينَ أغارت كِندةُ (٥) على نَعَمِه (٦) ، وهو يقولُ :

<sup>(</sup>١) من الآية (٤) من سنورة محمد .

<sup>(</sup>٢) ابن هرمة : هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكتاني القرشي ، أبو إسحاق شاعر غزل من سكان المدينة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد الأموي فأحازه ، ثم وفد على المنصور العباسي في وفد أهل المدينة ، وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم . قال الأصمعي : حتم الشعر بابن هرمه ، وكانت وفاته سنة ١٧٦ هـ .

أخباره في : الشعر والشعراء ٢ / ٧٥٣ ، وسمط اللآلئ ص ٣٩٨ ؛ وحزانة الأدب ١ / ٤٢٤ – ٢٥٠ ؛ والأعلام ١ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهو لابن هرمة ، وهو في شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٤٩ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢٣١ ؛ واللسان ١٣ / ٤٧٨ " بله " ؛ وبــلا نسبة في : الصاحبي ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) هو طفيل بن يزيد الحارثي شاعر فارس حاهلي .

أحباره في : الخزانة ٥ / ١٦٠ – ١٦١ ؛ والأعلام ٣ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) كندة : - بالكسر - بخلاف كنده : باليمن اسم لقبيلة . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١٣٣٦ ؟ ومعجم البلدان ٤ / ٢٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) نُعُمِه : إبله .

دَرَاكِهَا من إِبِلٍ دَرَاكِهَا أَمَا تَرَى الموت لَدَى أَوْرَاكِهَا (). (رونظار ))(): أيْ : انظرْ أو انتظرْ .

و (( بَدَادِ ))(") : أيْ : ليأخُذَ من البدةِ وهي النصيبُ (( أيْ : ليأخُذُ كُلُّ مَنْ البدةِ وهي النصيبُ (( أيْ : ليأخُذُ كُلُّ مَنْكُم نصيبَه ))(ا) أيْ : قرنه ، واتبدّ الرجل أخذ بدتهُ ، وقال : تفرقَ القومُ بدادِ : أيْ : متبدِّدةٌ .

و (( تعاع ))(٥) : أي : انع من النّعي ( وهو حبرُ الموتِ )(١) ، وهذه كلمةً يشهدونَ بها موت رئيسهم .

و" خراج ": يأخذُ واحدٌ من الصبيانِ شيئاً يكونُ في يدِ واحدٍ منهم، فيقولُ: أخرجوا ما في يدي

#### \* قالَتْ لَهُ \*(<sup>٧)</sup>

(۱) هذا رجز لطفيل بن يزيد الحارثي في : شرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٠٧ ؛ وخزانة الأدب ٥ / الم ١٦٠ ، ١٦٢ ؛ واللسان ١٠ / ٤٠٥ " ترك " ؛ وتاج العروس " ترك " ؛ وبلا نسبة في : الكتاب ١ / ٢٤١ ، ٣ / ٢٧١ ؛ والمقتضب ٣ / ٣٦٩ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٧٧ ؛ والإنصاف ص ٥٣٧ ؛ والمفصل ٤ / ٥٠ ؛ وشذور الذهب ص ١١٨ ؛ والمخصص ١٧ / والإنصاف ص ٥٣٧ ؛ والمفصل ٤ / ٥٠ ؛ وشذور الذهب ص ١١٨ ؛ والمخصص ١٧ / ٣٠ ، ويروى البيت " تراكها " بدل " دراكها " .

- (٢) المفصل ص ١٥٥ .
- (٣) المفصل ص ١٥٥.
- (٤) المفصل ص ١٥٥ .
  - (٥) المفصل ص ١٥٥.
- (٦) في الأصل ما بين القوسين بياض.
- (٧) هذا جزء من بيت من الرجز ، لأبي النجم العجلي ، وتتمته :
- \* . . . . . . ريخ الصّبا قرقار

## \* واخْتَلَطَ المعروفُ بالإنْكَارِ \*

وانظره في : الكتاب ٣ / ٢٧٦ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٣٠٩ ، ٣٠٩ ؛ واللسان ٥ / ٨٩ ، وانظره في : قرر " ؛ وتاج العروس ١٣ / ٢٨٤ ، قرر " ؛ وتهذيب اللغة ٨ / ٢٨٤ ؛ وبـلا نسبة في : شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٥١ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٧٧ ؛ واللسان ٤ / ١٥ ، «طر " ، ٥ / ١٨٠ " مطر " ؛ والمخصص ٩ / ١٠٥ ، ١٣ / ١٩ ، ١٧ ، ٦٥ ، ٦٦ .

أيْ : للسحَابِ ، ولمّا كانتْ الريخُ سبباً للسّحاب ؛ لأنها تنشطه (١) صارت (٢) كأنها قالتْ : لها (٣) قرقر بالرعد ، أيْ : صَوِّتْ ، وبعده :

\* واخْتَلُطَ المعروفُ بالإنكار \*(١)

يعني: بذلك المعروف من صوت الرعد، والمنكر منه ، و "عَرْعَار" "، أي : عرعروا بمعنى العير، والعرعرة التحرك في الأصل، والضمير في بها لأرض لُعبة الصّبيان، وقيلَ عرعرة لعبة الصبيان، وعرعار معدول عنه، والبيت للنّابغة الضبيان، قبله :

مُتَكَنِّف ي (٢) جَنْب ي عُكَاظٌ كِلِيْهِ مَا يَدْعُو وليدَهُمُ بِهَا عَرْعَارِ (١)(٨) أَيْ : محيطينَ بجنبي هذا الموضعُ أيْ : احتمعوا محيطينَ بجنبيه داعياً وليدهم في تلكَ الأرضِ هذه اللعبة كفحار للفجرةِ ، ويسار للميسرةِ ، وللنّابغةِ :

إِنَّا اقْتَسَمْنَا خُطْتِينَا (١) بَينَنَا (١٠) فَحَمَلْتُ برةً واحتملْتَ فَجَارِ (١١) وأنشد سيبويه في كتابه:

فْقُسَالَ امكُثِسِي حَتَّى يَسَارِ لَعَلَّنا نُحجُّ معاً (١٢) قَالَت : أَعَاماً وقَابِلَه (١٣)

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ تَنْشُئُهُ ﴾ .'

<sup>(</sup>٢) في ب: (( صار )) .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من الرجز لأبي النجم العجلي سبق تخريجه في ص ٩٩٧ .

<sup>(</sup>٥) في النسختين : « الضبي )، وهو حطأ والصواب : « الذبياني » كما في الديوان وبقية المصادر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « مكتنفي » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٨) البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٥٦ ؛ وشـرح المفصـل لابـن يعيـش ٤ / ٥٦ ؛ وخزانة الأدب ٦٦ / ٣١٢ ؛ واللسان ٤ / ٥٦١ " عرر " ؛ والمخصص ١٧ / ٦٦ ؛ وبـلا نسبة في جمهرة اللغة ص ١٩٧ ؛ وشرح الأشموني ٢ / ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل بياض .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( بيننا )) ساقط .

۱۱۷) سبق تخریجه ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>١٢) في ب: ( معاً )) ساقط.

<sup>(</sup>١٣) البيت من الطويل ، وهو لحميد بن تـور في ديوانه ص ١١٧ ، وحزانة الأدب : ٦ / ٣٣٨ ؟ وشرح أبيات سيبويه : ٢ / ٣١٧ ؟ وبلا نسبة في حزانة الأدب : ٦ / ٣٢٧ ؟ والـدرر : ١ / ٢٧٤ ؟ وشرح التصريح : ١ / ٣٩٨ ؟ وشرح المفصل : ٤ / ٥٥ ؟ والكتـاب : ٣ / ٢٧٤ ؟ واللسان : ٥ / ٢٩٦ " يسر ".

وجمادِ للحمودِ كلاهما بالجيم ، والوحهُ فيه (١) أنْ يكونَ بمعنى الجمودةِ بتاءِ التأنيثِ ليوافقَ فجارِ (٢) وأخواتٍ لها (( عَبَابِ )) (٣) علمٌ للعبةٍ من عَب الماءَ شربه من غيرِ مص ، وأبابِ علمُ للأبّةِ من الأب وهو الطلبُ يصفونَ الظباءَ بالصبرِ عن الماءِ أيْ : إذا وردتُ الماءَ فلا تفعلُ العبّ ، وإذا لم تردْ فلا تفعلُ الأب ، ومن هذا القبيلِ قراءةُ (١) من قرأ: ﴿ فَإِنَ لَكُفِ ٱلْحَيَوْقِ أَن تَقُولُ لَا مِسَاسٌ ﴾ (١) بوزنِ فحار، وهو عَلَمٌ للمشبّهِ يُقالَ : ﴿ رَكِبَ فُلاَنْ هَجَاجِ ﴾ (١) أي (١) ركِبَ رأسهُ ، قالَ :

\* وَقَدْ رَكِبُوا عَلَى لَوْمِي (^) هَجَاجٍ \*(١)

من هج إذا لم يمض في (١٠) طريق سوي .

( **دعني كفاف** ) (۱۱) هو حالُ للفاعلِ ، والمفعولِ في دعني أيْ : كافين أيْ /: [ ١/١٨٥] يكفُ كُلُّ واحدٍ منّا عن صاحبهِ .

نزلت بوار أيْ : الهلاك ، ونزلت بلاء ، أيْ : البلية .

### \* فَلاَ يَدَعُ اللَّنامُ سبيلَ غَيُّ \*

وهو للمتمرس بن عبد الرحمن الصُّحاري ، وانظره في اللسان ٢ / ٣٨٥ "هجج " ؛ وبحمل اللغة ٤ / ٢٦٦ "هجع " ؛ وتاج العروس ٦ / ٢٦٨ "هجع " ؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٦ / ٦ ؛ والمخصص ٣/ ١٠٩ ، ١٧ / ٦٩ ؛ وتهذيب اللغة ٥ / ٣٤٣ ؛ والصحاح ١ / ٣٤٨ "هجج " .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ والوجه فيه ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ فحارا ﴾ ساقط ، وينظر المفصل ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) قرأ بفتح الميم الحسن ، وابن حيوه ، وابن أبي عبلة ، وقعنب بفتح الميم وكسـر السـين . ينظر المحتسب ٢ / ٥٦ ؛ والبحر الحيط ٧ / ٣٧٨ ؛ ومعانى القرآن للفراء ٢ / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٩٧ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( هجاج )) ساقط ، وينظر المفصل ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>V) في الأصل: «إذا» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب : (( توم )) .

<sup>(</sup>٩) هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره :

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « على » .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٥٧ .

( يا فَسَاقِ ، ويا لكاغُ »(١) ، أيْ : يا فاسقةُ ، ويا لكعاءُ ، أيْ : يا لئيسةُ يقالُ : للمذكر يا لُكَعُ ، وللمؤنّثِ با لَكَاع .

يا رطَابِ ، أيْ : يا رطبةَ الهن ، و (( **يا ذَفَار** ))(٢) ، أيْ : يا منتنةُ .

( يا خَصَافِ )) أي : يا خاصفة ، أي : يا ضارطة من الخَصْفِ والضرطِ ( الله عنه ) و كذلك الحابقة هي : الضّارِطة ، ويا خارقة بالخاءِ المعجمةِ من الخرقِ وهو الذرق .

يا حَدَادِ (٥) حُدِّيهِ ، أيْ : يا داهيةُ امنعيه عن المصيرِ إلينا من الحدِّ وهو المنعُ . فشاشَ من فشَى الزقُّ إذا أُخْرِجَ ما فيهِ من الرِّيح يُقالُ ذلك للغضبانِ إذا انتفخَ غَضَباً ، وامتلاً من استه إلى فيهِ أيْ : من قرنِه إلى قدمِهِ ، أيْ : يا داهيةُ الخُرِجي منهُ رِيْحَ (١) الكِبْرُ (( صُمِّي صَمَامَ )) ، أيْ : استمري على الصَمَمِ (٧) يا مَمَّاءُ ، أيْ : كوني شديدةً ، وأصلُه من الصّماءِ وهي الحيّةُ التي لا ينفعُ لَسْعَهَا الرُّقي ، فكأنهُ يصمُّ عنها شيهوا الدّاهية بالحيّةِ .

حَلاَق من الحلق ، (( وجَبَافِ )) من الجُبْذِ ، وهو الجَذْبُ ، أيْ (أ) : المنيّة تَعَلُقُ الأَنَامَ ، وتجذِبُ ، أيْ : تجذِبُ إلى نفسها ، وصَرامِ من الصّرْمِ ، وهو القطعُ ، وكلامِ من الكلومِ ؛ لأنّ الحربَ تضرمُ ، وسنةُ القحطِ تكلحُ أيْ: تكلحُ أهلها . و (( جداع )) ن من الجدّع وهو القطعُ .

الفصل ص ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في ب: « الضرط».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « يا حدية أ».

<sup>(</sup>٦) في ب : (( ريح )) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « القيم » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> لأن <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٥٧ .

و (( أزامُ ))() من الأزمِ وهو الشدّة، و (( حناذِ ))() من الحنيذِ وهو الشيء؛ لأن الشمس تشوي ، وسُميَت الشمس (( بَرَاحُ ))() ؛ لأنها أبداً في النوالِ والذهابِ .

(( وسباطٌ ))(1) من سبطته الحمرُ(٥) أيْ : أدرته على الأرض<sup>(١)</sup> أيْ : ألقَتْهُ .

و (( طَمَارِ ))(۱): من الطَّمُورِ وهو الوثوبُ ، والباءُ في طَبَارِ بدلٌ من الميم في طمارٍ ، فالباءُ والميمُ يتعاقبانِ لكونهما شفويتينِ ، ومنهُ مكة ، وبكة ، وزالت ، ولَزَامِ أيْ : لازمهُ لا يزولُ عارُ (۱) تلك السبّةِ لو حذف الياءَ جيِّدٌ ضرب من السّخرِ من الأُحذةِ بالضمِّ وهي رُقيةٌ كالسِّحْرِ ، أو (( خرزةٌ ))(۱) يؤخذ بها النساءُ الرجل و (( أهصريهِ ))(۱) من هَصَر العود إذا عطفهُ ومده إلى نفسهِ يقالُ : للأسدِ هصورٌ ؛ لأنّهُ يهصِرُ الصيودَ ، و (( كُريهِ ))(۱) من كرَّ إذا حملَ عليهِ (( فَسُرِّيْهِ ))(۱) من سَرَةٍ ، أيْ : طعنه من سُرَّتهِ (۱) و (( قطاطِ ))(۱) بمعنى حَسِبَ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥٧ .

۲) المفصل ص ۱۵۷ .

۲۵۷ ص ۱۵۷

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٧ . . .

<sup>(</sup>٥) في ب: <sub>((</sub> الحمر )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: ((على الأرض)).

<sup>(</sup>V) المفصل ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>A) في ب: « عار » ساقط .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٢) المفصل ص ١٥٨.

<sup>(</sup>۱۳) في ب : ﴿ شره ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) المفصل ص ١٥٨.

### \* أَطَلْتُ فِرَاطَهُم \*(١)

أيْ: مسابقتهُم إلى أن قتلتُهم ، يقالُ: فارطتُ القومَ مفارطةً وفِرَاطاً ، أيْ: سابقتهم ، (( ولا تبلُ فلاناً عندي بلالِ ))(") أيْ: بالة ، فقوله "بلالِ " في موضعَ الرفع ؛ لأنّه فاعلُ " تبل " أيْ: لا تعطفه عندي عاطفةً ولا تصيبه منّي بذي من بلّه إذا وصلَه أيْ: لا تصله واصلةً (( على الجاعرتين ))(") هُما مضربا الفرس بذنبه على فخذيه أيْ: حانبا الكفل من الجعرِ ، وهو النّحْرُ ، وهما قريبانِ من موضع الجعرِ يقالُ: مني بكذا إذا ابتُليَ به .

والدّلِيفُ: فوقَ الدبيبِ

\* فأكويَهِ وَقَاعِ ( ُ ) \* ( ° )

صِفَةُ كَيِّهِ ، وقيلَ وقاعِ كيةٌ مدورةٌ (( والمعدولةُ )) عن فاعلةٍ في الأعلامِ ، فإنْ قيلَ : ذكرَ المصنفُ قبلَ هذا ، والمعدولةُ عن الصفةِ كقولهم : في النداءِ يا فساق وهي أيضاً معدولةٌ عن فاعلةٍ ، كما أنّ (( حَذَامِ ))(1) ( معدولةٌ عن فاعلةٍ )(٧) ، فكيفَ اختارَ لفظ الصفةِ هناكَ دونَ لفظ عامِلهِ ، وعُكِسَ هَهُنَا معَ أنهما مستويتانِ في العدول عن فاعلةٍ .

(۱) هذا حزء من بيت من الطويل ، وتتمته : . . . . . . . **حَتَى إذًا مَ**ا

قَتلْتُ سَرَاتَهُم كَانَتْ قَطَاطِ

وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص ١٣٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٦١ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٣٦٧ " فـرط " ، ٧ / ٣٨٢ " فـرط " ، ٧ / ٣٨٢ " قطط " ؛ وبلا نسبة في : شرح المفصل ٤ / ٥٨ .

- (٢) المفصل ص ١٥٩ .
- (٣) المفصل ص ١٥٩.
- (٤) هذا جزء من بيت شعر ، ونصه :

وَكُنْتُ إِذَا مُنِيْتُ بخصْم سُوْء دَلَفْتُ له فَأَكُويْهِ وَقَاعِ

البيت من الوافر ، وهُو لعوف بـن أَلاَحوَّص في نـوادر أبـي زيـد صَ ١٥١ ؛ وَمعجـم الشعراء ص ٢٧٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٦٢ ؛ وله أو لقيس بن زهـير في اللسـان ٨ / ٤٠٠ "وقع " ؛ وبلا نسبة في : جمهرة اللغة ص ٩٤٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٥٩ .

- (٥) ينظر المفصل ص ١٥٩.
- (٦) ينظر المفصل ص ١٥٩ .
- (٧) في ب ما بين القوسين ساقط.

قلنا: احتار ذلك لمعنى ؛ لأن هناك قد ذكر ما هو ليس بمعدول عن فاعلة كر" رُطَابٍ " فإنها غير معدولة عن راطبة ، ولكن عن رطبة ، فصح قوله المعدولة عن الصفة دون المعدولة عن فاعلة بخلاف المذكور ههنا ، فإن كُلّهُ معدول عن فاعلة " حذام " من حذم أي : قطع .

و (( **قطام** ))(١) من قطم ، أيْ : عَضَّ ، وقيل : ذاق .

وَإِذَا قَطَمَتُهِمُ مَ قَطَمْتَ عَلاقِمَاً وَقَوَاضِيَ الذِّيفَانِ اللَّهِ فَيما تَقْطِمُ اللَّهُ العَلقَمُ: شحرٌ من الذِّيفانِ السَّمُّ القاتِلُ يصفُ مرارةَ القوْمِ وسوءَ خُلقِهِم. وغَلاَبِ أَن : من الغلبةِ .

وبهانِ مرتحلٌ ، وفي الصِّحَاحِ(٥) بهان اسمُ امرأةٍ قالَ :

أَلاَ قَالَـــتْ بَهَــانِ ولَـمْ تأبّـقْ كَبِـرْتَ وَلاَ يَليــقُ بِـك النّعِمِمُ (٢) النّعِمِمُ اللّهُ فَانَةُ: المرأةُ الطيبةُ النفسِ ، والأرجِ .

وسَجَاح (٧) من السجاحة وهي سهولةُ الخُلُقِ ، هي امرأةٌ من بني يربوع ادّعَتْ النبوّةَ بعد رسول الله – عليه السّلامَ – ، ثـم هَلجَرتْ إلى مسيلمةَ الكّذّابِ ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥٩

<sup>(</sup>۲) في ب : « بالذيغان » .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو لأبي وحزة السعدي في اللسان ٩ / ١١١ " ذيف " ، ١٢ / ٤٨٩ " وقطم " ؛ وتاج العروس " قطم " ؛ وبـلا نسبة في : تهذيب اللغـة ٩ / ١٥ ؛ وديـوان الأدب ٢ / ٦٨٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> غلاب <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح ٥ / ٢٠٨٢ " بهن " .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو لعامان أو لغامان بن كعب في نوادر أبي زيد ص ١٦ ؛ وبلا نسبة في : الصاحبي لابن فارس ص ١٧٦ ؛ وجمهرة اللغة ص ١٠٣٠ ؛ وشــرح المفصــل لابـن يعيـش ٤ / ٢٢ ؛ واللسان ١٠ / ٣ " أبق " .

<sup>(</sup>٧) سَجَاح : هي سجاح بنت سويد بن عقفان التميمية من بيني يربوع ، متنبئة مشهورة ، كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار رفيعة الشأن في قومها نبغت في أيام الردة " أيام أبي بكر " وادعت النبوة بعد وفاة النبي - الله - ، ثم بلغها مقتل مسيلمة الكذاب ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة ، وتوفيت فيها سنة ٥٤ هـ .

أحبارها في : الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢ / ٢٠٩ فما بعدها ؛ والمعارف لابن قتيبة. ص ٤٠٥ ؛ وأعلام النساء ٢ / ١٧٧ فما بعدها ؛ والأعلام ٣ / ٧٨ .

ووهبت لهُ نفسَهَا ، قيل : إنها أسلمت بعدَ ذلكَ ، وحسُنَ إسْلامُهَا ، وكانت ﴿ [ ١٨٥ / ٢] من الكاهنات (١) قبلَ النبيِّ ، ومسيلمةُ (٢) قُتِلَ كافراً على يدي وحشيًّ (٣) ، ولأبي (١) العلاء (٥) المعرِّي : أ

أَمَّا السَّجَاحُ مسيْلِمَةُ كَذَّابَهُ في نَبِي ّ الدُّنْيَا وكذَابُ (١)(١) في نَبِي ّ الدُّنْيَا وكذابُ (١)(١) (١) (١) (١) (١) (١) من كسبَ ، و (( خطافِ ))(١) من خطفَ ، أيْ: سلب (١٠)، و (( قثام ))(١) من قتُمَ ، أيْ : جمعَ ، واقتثمَ ما على الخوانِ ، أيْ : أكل جميعه ،

(٣) وحشي : هو وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة مولى بني نوفــل ، صحــابي مــن ســودان مكــة كــان من أبطال الموالي في الجاهلية ، وهو قاتل حمزة عم النبي - ﷺ - قتله يوم أحد بحربــة كــان يرمي بها رمي الحبشة فلا يكاد يخطيء ، وهو قاتل مسيلمة الكذاب ، وسكن حمص فمات بهــا في حلافة عثمان - رضى الله عنه - سنة ٢٥ هــ .

ترجمته في : الإصابة ٣ / ٦٣١ رقم الترجمة ٩١٠٩ ؛ والمعارف لابن قتيبة ص ٣٣٠ ؛ والأعـلام ٨ / ١١١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من المكانات » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) مسيلمة الكذاب: هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ، أبو ثمامة ، متنبيء من المعمرين ، وفي الأمثال ((أكذب من مسيلمة )) ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد ، وتلقب في الحاهلية بالرحمن ، وعرف برحمان اليمامة ، وقتل كافراً ، سنة ١٢ هـ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « ولأن » ·

<sup>(</sup>٥) في ب : « العراء».

<sup>(</sup>٦) في البيت زيادة وتغيير ، واضطراب في الوزن .

<sup>(</sup>٧) لم أحد هذا البيت في ديواني أبي العلاء المعري : شروح سقط الزند ، ولزوم مالا يلزم .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٥٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (( استلب )) .

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٥٩.

والضبعُ يوصفُ بكثرةِ الأكلِ، و"جَعَارِ" من جعرَ أيْ("): تجانحوا")، ومنهُ الجاعرُ بأنْ سُمِّيَ الضَّبعُ بذلكَ لتلطخِها بجعرها ، (( فَشَاحِ ))(") من فشحَ إذا تفحجَ وهو أنْ يُفرِّجَ بينَ رجليهِ إذا جلسَ ، و (( خَصَافِ ))(") : بالصاد المهملة من خصف النّعلَ إذا خرزهَا قال الله تعالى: ﴿ وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلمَّنَةُ ﴾ (") أيْ : يلزمانِ بعضها ببعضٍ ، و (( سَكابِ ))(") من سكبَ الماءَ أيْ : صبّهُ يُشبّهُ الفرسَ الكثيرَ الجريَ بالبحرِ ، ولذا قيلَ لهُ : اسكوبٌ ، ومنْ ثمّ قالَ النبي - عليهِ السلامُ (") - في فرس ركبهُ ، (( وحدتُه بحراً ))(") ، (( وعوارِ بكولٍ ))(") بفتح الكافِ وسكون الحاء المهملةِ بقرتان تناطحتا ، فماتتا جميعاً ، فقيل (( باءتْ عوارُ بكولٍ )) لكلّ بكُولٍ )) ، يُقالُ : بأنّهُ إذا صارَ كُفْءًا لهُ يقتل به ، يضربُ هذا المثل (") لكلّ مستويين يقعُ أحدهما بإزاء الآخرِ .

والجَزْعُ: خرزٌ يمانيةٌ ، وهو بفتحِ الجيمِ وسكونِ الزّايُ ( ومنها قولهم ) (١١٠) : ( مَنْ دَخَلَ ظفارَ حمّر ) (١٣) أيْ : تكلم بلغةِ حميرِ ، فأخرجَ مُخْرجَ الخبر ، وهـو

<sup>(</sup>١) في ب : « أي » ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « انحانجو » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢٢ ) من سورة الأعراف .

٦٥٩ س المفصل ص ١٥٩

<sup>(</sup>V) في الأصل : ((1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 10000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 100

<sup>(</sup>٨) ينظر الحديث في : رواية (( وحدناه بحراً )) أو (( إنه البحر )) ينظر الحديث في البخاري كتاب الجهاد والسير باب الشجاعة في الحرب والحبن حديث رقم ٢٨٢، ٦ / ٤٣ ، وفي مسلم كتاب الفضائل باب شجاعة النبي الهوتقدمه في الحرب ١٥ / ٩٧ . وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الجهاد باب الخروج في النفير رقم الحديث ٢٧٧٢ ، ٣ / ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « وكحل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٥٩ ·

<sup>(</sup>١١) ينظر هذا المثل في : جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١ / ٢٢٦ ؛ والمستقصى للزمخشري ٢ / ٢ ؛ والميداني ١ / ٦٠ .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>١٣) ينظر هذا المثل ومضربه في المستقصى ٢ / ٣٥٥ ؛ والصحاح ٢ / ٦٣٨ " حمر " .

أمرٌ أيْ: فليحمّر ، كما يقالُ: (( من دخلَ قرية الغورِ تغاور ))() ، أصلُ هذا المثلِ ما ذكره() الأصمعيُّ أنّ واحداً من الأعرابِ دخلَ على أمير حمير ولسانُ حمير ، كان مغايراً للسانِ العرب بأسرهم ، وكانَ العربيُّ بين يديْ الأمير قائماً ، فقالَ ( لهُ الأميرُ : ثِبْ ، فظن العربي أنّه أُمِرَ بالوثبةِ المعروفةِ عندَ العربِ من ثبَ وثبةً فانكسرت رجله )() فقالَ له ذلكَ الأميرُ : من دخلَ ظفارَ حمّر ، أيْ : من دخلَ بلدتنا تَعلّم لسانَ الحِمْير ، ووثبَ على لسانهم () جكلس .

قال:

يُكَاشِفُنِ عَدَاوِة كُلَّ جَلْفِ أُوارِي في عَدَاوِتِ العَدَاوِة كُلَّ جَلْفِ أُوَارِي في عَدَاوِتِ في غَلَاوَتِ فَي غَلَاوَتِ فَي غَلَاوَتِ فَي غَلَاوَتِ فَي غَلَاوَتِ فَي غَلَا وَالْمَالِي أَحَامِقُ وَعَيْرُ الحَمقِ دِينِ في ولكني أَحَمِّرُ في غَلَف الرَّ أُوارِي الأَوَّلُ: أَسْتُرُ ، والثاني أعطُشُ (١) .

(( مَلاَع )) إلى مِن مَلَع ، أي : أسرِعُ سميت الهضبة بذلك ؛ لأن من انحدر عنها أسرَع ، والأحرى من المنع لعلها سُمِّيت به أيضاً ؛ لأن من يريدُ أن يعلوها منعته لعلوها ، و (( وبار )) من وبرتِ الأرنبُ وبيراً أي : مشيت في الحزونة لتقفي أي : لتخفي أثر مشيها ؛ لأنها إذا مشت نظرت إلى موضع الحزن فوثبت عليه لئلا يتبيّن أثرُها فيه لصلابته (١٠) سُمِّيت الأرضُ بها لحزُونتها كأنها في (١١)

<sup>(</sup>١) ينظر التحمير ٢ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> ما شكره <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَلَحَانُهُمْ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد إلى تخريج هذين البيتين في ما لدي من مصادر .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( عطاش )) .

<sup>·</sup> ١٥٩ ص الفصل (٧)

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « وبيراً » ·

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : ﴿ لَصَلَابَتُهَا ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « من » ·

منعَفَضٍ من الأرض ، كما أنّ شرافِ سُمِّيت بذلك لظهورها ، فكأنّها على شرفٍ من الأرض و « لَصَافِ »(١)(١) من منازل بني تميم قالَ قائلُهُم :

قد كُنْتُ أَحْسِبُكُمْ أُسُودَ حَفِيّةٍ فِإذا لَصَافِ تبيْضُ فيها الحُمّرُ (") وقولُهُم: (( أَسُودُ حَفِيّة )) كقولهم: أسودُ غابةٍ وهما: مأسدتان (١٠).

"الحمر " الحمر " واشتقاقها من لصف لونه إذا برق ، المحرو والبناء في المعدولة أهل الحجاز ) (٥) أي : في فعال التي هي معدولة أطلق المصنف هنا في أنواع هذا البناء وهو " فعال "(١) ، وذكر الإمام أبن الحاجب (١) في شرح مقدمته أنّ البناء في الثلاثة من هذا الباب باتفاق من العرب وهي نزال ويمعنى المصدر ك فحار " ، ومعنى (١) الوصف ك " فَسَاق " ، والمحتلف ما كان علماً ك حذام " ، ثم أهل الحجاز (٩) ينظرون إلى تحقق الموجب للبناء فيبنون ، وفي علة بنائها احتلاف ، فذهب بعضهم إلى أنّ العلة قوة سببها بالواقع موقع المبني ، ألا ترى أنّ " يَسَار " كنزال من وجهين : أحدهما من حيث اللفظ ؛ لأنّ اللبني ، ألا ترى أنّ " يَسَار " كنزال من وجهين : أحدهما من حيث اللفظ ؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر معجم البلدان ٥ / ١٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهـو لأبي المهـوش الأسـدي في خزانـة الأدب ٦ / ٣٧ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ؛ وبلا نسبة في : إصـلاح ٢١٥ ، ٣٧٨ ؛ وبلا نسبة في : إصـلاح المنطق ص ١٧٨ ؛ والإشتقاق ص ٢٢٤ ؛ وسمط اللآليء ص ٥٥٩ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> سددتان <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكافية في النحو ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ وَبَمْعَنَى ﴾ .

<sup>(</sup>A) في تحقيق الموجب للبناء في فعال المعدولة ينظر الكتاب ٣٧٧/٣ ، ٣٧٨ ؛ وابن يعيش ٤ / ٦٤ ؟ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٥٠١ ؛ وشرح الرضي ٢ / ٧٩ ؛ والنحو والصرف بين الحجازيين والتميميين ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٩) في ب : « تأنيث » .

"يسارِ" كنزالِ من حيثُ الحركاتُ والسكونُ ، وثانيهما أنّ "يسارِ" معدولٌ عن الميسرةِ ، كما أنّ " نزالِ " معدولٌ عن أنزلُ ، والمذهبُ الثاني أنها بنيت لتضمنها معنى تاء التأنيثِ فَ" يَسَارِ " متضمِّنٌ لتاء التأنيثِ التي في الميسرةِ ؛ لأنها معناهُ وإذا أوردَ عليهم ما هو مُؤنّتُ (١) ، وليسَ فيه تاءُ التأنيثِ من نحو التي (١) في هندٍ وقدرٍ أحابوا بأنّ تاء التأنيثِ فيما أوردَ مرادة محذوفة ، وفي نحوِ : "يسار " متضمِّنةٌ لم يزلُ هو دَالٌ عليها ، والمذهبُ الأولُ أولى لما أنَّ في الثاني من التعسُّف ، وهو تقدير أسماء مؤنثةٍ لم ينطقُ بها ، وبنو تميم (١) ينظرونَ إلى أصلِ / [١٨٨١] الأسماء إذ الأصلُ فيه الإعرابُ ، والسببُ الطاريءُ مقلوبٌ عند اعتبارِ الأصلِ ، وهذا وقد تحققَ فيها العدُلُ والعلميةُ فيمتنعُ من الصرف من وحودِ (١) السّبينِ ، وهذا حيدٌ لو طردوه ، فإنهم لم يطردوا هذا التعليلَ حيثُ تركوا هذا المذهبَ وبنوا فيما وحبّ بناءُ البابِ كُلّه إذْ ليسَ لكونه راءٌ أثرٌ في البناءِ .

قوله: ((إلا ما كان آخره راء كقولهم: حَضَارِ ))() يعني وافق بنو تميم () أهلَ الحجازِ فيما آخرُه راء هم فإنه يثقلُ بكونِ الراءِ حرْفاً مكرراً ، والثقلُ يستدعي الخفّة ، والبناءُ أخفُ من الإعرابِ ؛ لأنّه على حالةٍ واحدةٍ بخلافِ الإعرابِ ؛ لأنّه اختلاف ، وعدمُ استقرار على حالةٍ واحدةٍ ، فسلوكُ طريقةٍ واحدةٍ أسهلُ من

<sup>(</sup>١) في ب : (( التي )) ساقط .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : (( دالاً )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر إلى رأي بني تميم بأن الأسماء الأصل فيها الإعراب : الكتاب ٣ / ٢٧٧ ؛ وابن يعيش ٤ / ٤ ينظر إلى رأي بني تميم بأن الأسماء الأصل فيها الإعراب : الكتاب ٣ / ٢٧٧ ؛ والنحو على الكافية ٢ / ٧٩ ؛ والنحو والصرف بين الحجازيين والتميميين ص ١٤١ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ب: ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر موافقة بني تميم لأهل الحجاز في بناء ما آخره راء طلباً للخفة: الكتاب ٣ / ٢٧٨ ؟ والمصادر المشار إليها في الهامش السابق رقم (٣).

سلوكِ طرائقَ قِددٍ ؛ لاعتيادِ السّالِكِ على وجههِ أبداً ؛ ولأنّ الإمالةَ مقصودةً في كلامهم ، وهي لا تحصلُ إلاّ بتقديرِ البناء ؛ لأنه إذا أُعرِبَ لم يُكسرْ ، وإذا بينَ كُسِرَ ، والإمالةُ(') في مثله لا يتأتّى إلاّ بالكسرة('') ، فاحتيرَ البناءُ ؛ ليحصلَ ما هو المقصودُ في كلامهم ، وكلُّ من هذينِ الوجهينِ مستقيمٌ ، إلاّ أنّ الرُّححانَ في البابِ لعلّةِ البناء ، والقليلُ من بين تميم ('') قد حروا على قياسِ منع الصرفِ في البابِ لعلّةِ البناء ، والقليلُ من بين تميم في الفرق ، ولكنْ تركوا العملَ لِعِلّةٍ توجبُ البناءَ (( حضارِ )) فوالوزن : كوكبان يطلعانِ قبلَ سهيل ، فتحلِفُ العربُ بكلِّ واحدٍ منهما يُحلفُ بعضهم أنّه سهيلٌ ، ويحلفُ الآخرُ أنهُ ليسَ بهِ ، والعربُ تقولُ : هذا الشيءُ يحلفُ إذا كانَ يشكُ فيهِ ، فتتحالفُ ، و" جَعَارِ " اسمُ ضَبُغٍ ، والبيتُ (") للأعشى ، وهو على مذهبِ ذلك القليل ، وما بعدَ البيتِ :

وحَـلَّ بالحَـيِّ مَـن جَدِيْسِ
وَأَهْـلُ جَـوٌ أَتَـت عَلَيْهِـم وَقَبْلَهُـم غَالَـتِ المَنايَـا بَـادُوا كَمـا بَـادَ أُوّلُوهُـم

يوم من الشرِّ مُسْتَطَارُ فأفسدت عَيْشَهُ م فَبَارُو طَسْماً فلم يُنْجِهم حِذَارُ عَفَى على آثَارَهِم في قِدَارُ (٧)

وَمَرَّ دُهْرٌ عَلَى وَبَارِ فَهَلَكَتْ جَهِرَةً وَبَارُ

البيت من مخلع البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه ص 77 ؛ والكتاب 7 / 77 ؛ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي 7 / 75 ؛ وابن يعيش 3 / 37 ، 97 ؛ والمقاصد النحوية 3 / 97 ؛ وشرح التصريح 4 / 97 ؛ وشرح شذور الذهب ص 97 ؛ وهمع الهوامع 1 / 97 ؛ وبلا نسبة في : أمالي ابن الحاجب 1 / 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ؛ والمقتضب 10 ، 10 ، 10 ، 10 ؛ وأوضح المسالك 10 ، 10 ؛ والمقرب لابن عصفور 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ،

<sup>(</sup>١) في الأصل « الإمالة » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « للكسرة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٣ / ٢٧٧ فما بعدها ؛ وابن يعيـش ٤ / ٦٤ ؛ والإيضـاح في شـرح المفصـل ١ / ٥٠١ ؛ والنحو والصرف بين التميميين والحجازيين ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٠ . إ

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( هو )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) البيت هو :

<sup>(</sup>٧) ينظر الأبيات في ديوان الأعشى من نفس القصيدة التي ذكر فيها البيت الآنف الذكر ص ٣٣١.

حديسٌ بالجيم : قبيلةٌ كانت في الدّهر الأول ، فانقرضت .

" الجو ": اسمُ بَلَدٍ ، وهي اليمامةُ .

" بادوا " : أيْ : هلكوا .

" غالت المنايا " أي : أهلكت .

" طَسَم ": قبيلةٌ من عادٍ ، كانوا فانقرضوا، "عقى " من عفى المنزلُ دَرَسَ . " قدارِ " اسمُ رجلٍ ، وهو الذي عقر ناقة صالحٍ ، زعموا أنّ (( وبارِ ))(()()) مدينةٌ كانت الجنُّ تسكنها ، وقيلَ موضعٌ بالدّهناء (أ) ، وإنما صرف الشاعرُ في قوله " وبارٍ " بالتنوينِ ، معتقداً أنه كانَ منصرفاً ، كذا قاله المصنف ، فإنْ قيلَ فلعلّه جعله (أ) معرباً ؛ لضرورةِ الشّعر ، قلنا : قالَ المصنف : ضرورةُ الشعرِ لا نجيزُ إعرابَ المبنى ، وقيل : إنّ أولاد لاوذِبن سام بن نوحٍ نزلوا " وبار " فكثروا ثم عصوا ، فأصابتهم من الله نقمة فهلكوا .

"اعلم" أنّ فعالِ في وجوهها مؤنثةً إلاّ التي بمعنى الأمرِ ضرورةً ، إنّ الأمرَ مِمّا لا مدخل له في التأنيثِ ، فكذا الجاري مجراه ، ((هيهات ))(٥) هُو و" شتّان " بنيا على الفتح ؛ لوقوعهما موقع الماضي ، اعلم : أنّ الأغلب على الأصواتِ الأمرُ والنهيُ ؛ إلا شُتّان ، وهيهات ، فهما قد وردا في الخبر ، وهو لا يستعملُ استعمال بَعْد على الإطلاق ، ألا ترى أنّه لا يقال : هيهات منّى زيدٌ ، بمعنى بَعُد استعمال بَعْد على الإطلاق ، ألا ترى أنّه لا يقال : هيهات منّى زيدٌ ، بمعنى بَعُد

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٥٩

<sup>(</sup>٢) وبَارَ : أرض كانت من محال عاد بين رمال يبرين واليمن ، فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن فلم يبق بها أحد من الناس ، وهي ما بين نجران وحضرموت وما بين بلاد مهرة والشحر . ينظر معجم ما استعجم ٢ / ١٣٦٦ ؛ ومعجم البلدان ٥ / ٣٥٦ - ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الدهناء: من ديار بني تميم معروفة ، والنسبة إليها دهناوي ، وهي من أكثر بـلاد الله كـلاً مـع قلة في المياه ، وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعاً لسعتها ، وكثرة شحرها . ينظر معجـم ما استعجم ١ / ٥٥٩ ؛ ومعجم البلدان ٢ / ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> حقه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٠.

منِّي (١) ، وأنّه لا يكادُ يجيءُ إلا مكرراً ، قالَ :

\* فهيهاتَ هَيْهَاتَ الْعَقِيْقُ وَأَهْلُه \*(٢)

\* هَيْهَاتِ من مَصْبَحِهَا هَيْهَاتِ (٨) \*

هذا القائلُ يصفُ إبلاً / بعُدَتْ من موضع إصباحِهَا تمامُهُ:

[ ۱۸٦/ ب ]

### \* وَهَيْهَاتِ خِلُّ بالعَقِيقِ نَوَاصِلُهْ \*

البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص ٩٦٥ ؛ والخصائص 7 / 2 ؛ وشرح التصريح 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، والمقاصد النحوية 1 / 100 ، والمشباه والنظائر 1 / 100 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 1 / 100 ، والمدرر 1 / 100 ، والمسان 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، 1 / 100 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1 / 100 ، وشرح شذور الذهب ص 1 / 100 ، وشرح قطر الندى ص 1 / 100 ؛ وسمط المرزوقي ص 1 / 100 ، والمقرب ص 1 / 100 ، وهمع الموامع 1 / 100 .

<sup>(</sup>١) في ب : « مني زيد » .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت ، وعجزه :

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٦ ) من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ٣ / ١٨٧ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر إعراب القرآن للزجاج ٤ / ١٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فيمن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢٣ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> هيهات <sub>))</sub> ساقط .

## \* يُصْبِحْنَ بالقفْرِ أَتَاوِيَّاتِ \*(١)

والأتاويُّ: الغريبُ ، جمعَ في البيتينِ المذكورينِ في الكتابِ النظائر الأربعة : الفتح ، والكسْر ، والضم ، والتنوين ، ومنهُمْ من يحذفها ، أيْ : التاء ، نحو هَيْها ، وقيل : هيهات () - بالفتح - اسمُ مفردٌ ، وُضِع لقولهم : بَعُد ، وأمّا المكسورةُ منونة ، أوْ غير منونة ، فحمع ، فلو قيل : ما الاسمُ الذي يكونُ تارةً مفتوحاً في المفرد ، ومكسوراً في الجمع ؟ قبل : هيْهَات ، فإذا أريد بها المفردُ فحقُّها أنْ تكتب بالتاء المدورة في المحمورة ؛ لأن مَبْني الخط على الوقف () ، والوقف () عليها بالهاء ، وهي في الكتابة مدورة ، كما هو المعروف ؛ ولكنها هي في كتابتها مطوّلة () ، إتباعاً خط الإمام () ، وهو سنة السلف ، وأصلها هيهات ، فحذف التاء من "هيهات » ؛ لأنّه () اسم غيرُ متمكن ، كما حذف الياءُ والألفُ من الذي ، وذا في تثنيتهما فقيل : اللّذان ، وذان ، وهيهات ، إذا كان جمعاً أشدُّ إبعاداً من المفرد ؛ لتناوله أنواع اللّذان ، وذان ، وهيهات ، إذا كان جمعاً أشدُّ إبعاداً من المفرد ؛ لتناوله أنواع

<sup>(</sup>۱) هذا الرجز ، والذي قبله لحميد الأرقط في اللسان ٧ / ١٧٩ " عرض "، ١٣ / ٥٥٣ " هيه "، ١٤ / ١٦ " أتي "؛ وتهذيب اللغة ١ / ٤٥٩ ، ٤٦٣ ، ١٤ / ٣٥١ ؛ وتاج العروس ١٨ / ٢٠١ " أتو "؛ ولأبي النجم في الحيوان ٥ / ٣٦١ ، ١٦ / ٢٦١ " صنبع "، " أتو "؛ ولأبي النجم في الحيوان ٥ / ٩٨ ؛ وبلا نسبة في شرح المفصل ٤ / ٦٥ ، ٦٦ ؛ وجمهرة اللغة ص ١٣٢١ ؛ وتاج العروس "هيه ".

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> هيهات <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( الوقف الحط )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر احتلاف القراء في الوقف على "هيهات ": اتحاف فضلاء البشر ٢ / ٢٨٤ ؛ والتيسير ص ٦٠ ؛ والنشر ٢ / ١٣١

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> مطولة له <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) هو : يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني تابعي مشهور كبير القدر . تـوفي سنة

ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ / ٣٨٢ ؛ وغاية النهاية ٢ / ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ اسم ﴾ ساقط والمثبت من ب .

البعدِ ، (( المعنى في شتّانَ : تباينُ الشّيْئينِ ))((()) ، إذا قلت : شتّانَ زيدٌ وعمروٌ ، كانَ (()) المعنى تباعدَ زيد وعمرو ، وذلكَ أنّ أحداً يقولُ : إنّ بينهما مقاربةً في خصْلَةٍ من الخصالِ ، كالكرم وغيره ، فتقولُ : شتّانَ زيدٌ ، وعمروٌ ، تقصد نفي المقاربةِ ، كأنكَ قلت : افترق زيدٌ وعمروٌ ، وهو اسمٌ أخِذَ من تركيب ما هو مقاربٌ لمعنى التباعدِ والافتراقِ ، فاقتضى شيئينِ ؛ لأنّه بمعنى تباعدَ ، والتباعدُ لا يكونُ إلاّ بينَ اثنينِ ، وقيل : شتّانَ من التشتتِ ، وهو التفرقُ والتباعدُ ، كأنه قيل : تشتّت عدلوا عن صيغةِ الفعلِ إلى (()) هذه الصيغةُ لغرضٍ ، وهو المبالغةُ ؛ لأنَّ العدولَ عن لفظٍ إلى لفظٍ مع زيادةِ الحروفِ ، يدلّ على ذلك (()) ، وبينَ هذا ، و( هيهات ) على الفتح ؛ لوقوعهما موقع الفعلِ الماضي ، و ( ما " في نحوِ : قولك : « ما زيدٌ وعمروٌ )) (() زائدةٌ

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَيَوْمُ حَيِّانَ أَخِي جَابِوِ (١٥(٧)(٨) النَّاقةِ ، الكُورُ - بالضمِّ - الرُّحُلُ بأداته ، والجمعُ أكوارٌ الضميرُ في كورِهَا للنَّاقةِ ، وحيّانُ (٩) : اسمُ رجل كانَ ينادِمُ الأعشى ، وأخي جابرُ عطفُ بيانِ ، يقول : كُنّا نشربُ ، ونتنعَمُ مع أخي جابرِ ، معناه : لا يستويان ؟ لأنّ يومي على

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( كان )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( أي )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الميال » . ( الميال ) .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) في ب عجز البيت ساقط .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>A) البيت من السريع ، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٩٧ ؛ وأدب الكاتب ص ٣١٢ ؛ وإصلاح المنطق ص ٢٨٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٧ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٠٦ ؛ والمغرب واللسان ٢ / ٤٩ " شتت " ؛ وبلا نسبة في : الصاحبي في فقه اللغة ص ٢٣٢ ؛ والمغرب ص ١٤٨ ؛ وشرح شذور الذهب ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «حيان».

الرحلِ ، أيْ : أنا على السّفرِ ، ويومُه في الرّاحةِ على التنعمِ في الحضر ، وقبلهُ :

وقد أُسَلَّ الْهُ عَلَيْ الْهُ عَبْرِي (') بِجَسْ رَةٍ دَوْسَ رَةٍ عَاقِ رِ (')
الناقةُ العظيمةُ (') ، والعاقرُ التي لم تحملْ

\* في ظِلِّ اللَّوْمُ \*(°)

على الإضافة رواية عن (١) أبي عبيدة ، والدومُ شجرُ المُقلِ (٧) ، والأصمعيُّ يقولُ : يرويه في الظلِّ الدومِ : أيْ : الدائمُ على وجهِ الصفةِ ، وكانَ الأصمعيُّ يقولُ : كذبَ ابنُ الحائكِ (٨) ، يعني أبا عبيدة ، ويقولُ : أيُّ ظلِ بنجدٍ يكونُ للدومِ . \* لَشَتَانَ مَا بَيْنَ اليَزَيْدَيْنِ في النّدَي \*(٩)(١٠)

وقبله :

وهذا الرجز للقيط بن زرارة في : المقتضب ٤ / ٣٠٥ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٨٤ ؛ واللسان ١٢ / ٢١٥ " دوم " ؛ وتاج العروس " دوم " ؛ والحاجب بن زرارة في جمهرة اللغة ص ٤٦٨ ؛ وأساس البلاغة " دوم " ؛ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص ٥١٧ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٧ ، ٦٨ ؛ والمخصص ١٤ / ٣٣ ؛ وكتاب الجيم ١ / ٢٤٢ .

\* يَزِيْدُ سُلَيْم وَالأَغَرِّ ابْن حَاتِم \*

وهو لربيعة الرّقيِّ في ديوانه ص ١٢٤ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣٧ ، ٦٨ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٢٧٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٢ ، ٢٩٦ ؛ واللسان ٢ / ٤٩ " شتت " ؛ وبلا نسبة في : شذور الذهب ص ٥١٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عندي».

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للأعشى ، وهو قبل البيت الآنف الذكر . ينظر ديوانه ص ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب : « وهو » ·

<sup>(</sup>٤) في ب: (( العظيم )) .

<sup>(</sup>٥) هذه قطعة من بيت من الرجز ، وقبل هاتين اللفظتين قوله :

<sup>\*</sup> والمشرَبُ البَارِدُ . . . . . \* \* شتانَ هذا والعِنَاقُ والنّومْ \*

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ عن ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) الْمُقلُ: ثمرُ الدّوم. الصحاح ٥ / ١٨٢ " مقل " ؛ والقاموس الحيط ص ١٤٣٢ " مقل " -

<sup>(</sup>A) ينظر الصاحبي لابن فارس ص ٢٣٢ ؛ والتعليق على هذا البيت في الاقتصاب ص ٣٨٨ ؛ كما أورده محقق الصاحبي في تعليقه على هذا البيت ، وينظر التخمير ٢ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>١٠) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

أيْ : العطاء ، وهذا البيتُ لربيعةَ الرقيِّ ، وهو ممن لا يستشهدُ بشعرهِ ؛ لأنه مولدٌ ، وبعده :

يزيد للأمسوال غيشر مسالم المسال والفتى (١) فتسى (١) الأَرْدِ للأمسوالِ غَيْسُ مسالم فهَمَّ الفَتَى الأَرْدِيِّ تفريْسَقُ مَالِهِ وَهمَّ الفَتَى القيسيِّ جَمْعُ الدّراهِمِ فَلاَ يَحْسَبِ التَّمْسَامُ أَنَّي هَجَوْتُه وَلَكِنْسِي فَضَلْتُ أَهْلِلَ المكارِمِ (١) المُ

فقد أباه الأصمعيُّ (٤) ؛ لأنك إنْ جعلتَ "ما "مزيدةً فـ" بينَ "منصوبٌ على الظرفية ، فلا يصحُّ أنْ يقعَ فاعلاً لشتانَ ، وإنْ جعلتهُ بمعنى الـذي ، فقـد جعلت فاعلها شيئاً واحداً ، وهي مقتضيةٌ لشيئين ، ولم يستبعده بعض العلماء عن القياسِ ، والمرادُ به السِّيرافي فوجههُ أنْ يجعل "ما "فاعلاً ، فكانَ المعنى شتانَ الذي من الأحوالِ ، وهو مبينٌّ على الفتحة ؛ لما بينا (٥) ، ولأنهم اتبعوا فتحة نونه فتحة تائه ، ولم يعتدوا بالألف حاجزاً (١) ، أوْ لأنّ الألف بمنزلة الفتحة ، فأتبعوا فتحة النون الفتحة التي تلتها ، وفي هيهاتَ ، وشتانَ ، وسُرْعَانَ مبالغة ، ليستْ في فتحة النون الفتحة الي تلتها ، وفي هيهاتَ ، وشتانَ ، وسُرْعَانَ مبالغة ، ليستْ في الحرف لا يكونُ إلاّ للمبالغة ، وقوله (﴿ أُفِّ ﴾ (٣) قـالَ ابنُ (١) جين (٩) : منْ ضمّهُ الحرف لا يكونُ إلاّ للمبالغة ، وقوله (﴿ أُفِّ ﴾ (٣) قـالَ ابنُ (١) جين (٩) : منْ ضمّهُ ضمّه إتباعاً لضمة الهمزة ، ومنْ فتح هرب (١٠) إلى الفتح ؛ لخفتها من ثِقَل للتضعيف ، ومنْ كسَرَ فعلى أصله ؛ لالتقاء السّاكنين ، ونظيرهُ الأمرُ من شدّ التضعيف ، ومنْ كسَرَ فعلى أصله ؛ لالتقاء السّاكنين ، ونظيرهُ الأمرُ من شدّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( الفتي )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((هي )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه الأبيات في ديوان الرّقي ص ١٢٤ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٢٨٧ ، ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر قول الأصمعي وغيره في هذه الأبيات : حزانة الأدب ٦ / ٢٧٦ - ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب: « ذكرنا » . · ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ((حاجزة )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>V) المفصل ص ١٦٣ ·

<sup>(</sup>٨) في ب : « ابن » ساقط .

<sup>(</sup>٩) ينظر الخزانة ٧ / ٦٧ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: «ضرب» ..

يشدُّ شدا شِدْ ، شُد ، ومن نـوّن : أرادَ التنكيرَ ، أيْ : تضحراً ، ومن لمْ ينون أرادُ التعريفَ ، أيْ : التضجُّر ، وإنما بُين لغنائهِ عـن الجملةِ ؛ وإنّما لم يُبنَ على السكون ؛ لأَدائه إلى التقاءِ السّاكنين ما يستعملُ معرفةً ونكرةً ، فإنْ قيلَ : هـو اسم للفعلِ على كلِّ تقدير ، فكيفَ يكونُ معرفةً تارةً ونكرةً أحـرى ؟ قلنا : إذا قدِّرَ معرفةً جُعِل علماً لمفعولية الفعل الذي يمعناهُ ، كما هـو المذكورُ في أُسَامة ، وغدوة ، وإذا قدِّر نكرةً كان لواحدٍ من آحادِ الفعلِ الذي يتعدد اللفظ به ، فصار أمره بهذا (" التقدير " مختلفاً ، أو تقولُ إنّ أمر التعريفِ والتنكيرِ في الحقيقةِ راجعٌ إلى المصدرِ الذي يقدّرُ معه لا إلى معنى الفعلِ ، على ما هـو المذكورُ في التقديرِ ، في " إيهِ " بغيرِ تنوينٍ : حدّث الحديث ، وبتنوينٍ : حدث حديثاً ، قال ألوقي :

نَزُلْنَا فَقُلْنَا إِيْهِ عَنْ أُمِّ سَالَمٍ وَعَلَمْ لَكُلِيمِ الدِّيَارِ البَلاَقِعِ (") أَيْ سَالَم ، وإذا فتحْتَ الهاءَ كانَ نهْياً ، أيْ : حدِّثْ الحديثَ الذي يحدثني عن أمِّ سالم ، وإذا فتحْتَ الهاءَ كانَ نهْياً ، فكأنَكَ قُلتَ : إيها بالتنوين .

و (( صه ))() إذا أردتَ التنكيرَ فيه ، قلت : " صه ٍ " بالتنوينِ ، إنّما بنيَ لوقوعهِ موقع غيرِ المتمكنِ ، وهو الأمرُ ، وأصلُ البناءِ التسكينُ ، وإنّما كُسِر عند

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ لَهٰذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ الطريق ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لذي الرُّمَّةِ في ديوانه ص ٧٧٨ ؛ وإصلاح المنطق ص ٢٩١ ، ٢٩١ ؛ وسر صناعة الإعراب ٢ / ٤٩٤ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٣١ ، ٧١ ، ٩ / ٣٠ ؛ وتذكرة النحاة ص ٢٥٨ ؛ ورصف المباني ص ٢٠٨ ؛ والأشباه والنظائر ٦ / ٢٠١ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٠١ ، ٢٣٧ ، ١١٠ ؛ واللسان ١٣ / ٤٧٤ " إيه " ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٩ ؛ ومحالس تعلب ص ٢٧٠ ؛ وكتاب العين ٤ / ١٠٤ ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٣ / ١٠٩ ؛ والمخصص ١١ / ١٨ ؛ وخزانة الأدب ٦ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٣ ...

التنوين؛ لأنَّ آخره ساكنٌ ، فلاقاهُ ساكنٌ آخر ، وهو التنوينُ ، فالتقى ساكنانِ ، فوجبَ التحريكُ ؛ لإزالةِ التقائهما ، فحرِّكَ بالكسرِ ؛ للأصلِ المعروف ، فلو عدت إلى التسكين ؛ لأنهُ لا موجبَ للحركةِ هُنا .

و ( ( ﴿ غَاقِ ) )(') أيْ : صوت : الغرابُ ، هذا الصوت ) ('') ، و " غاق " أيْ : صوتاً من الأصواتِ ، وما لا يستعملُ إلا معرفةً يسلبُ ('') عنهُ التنوين " بله " أيْ : اتركْ ، وإنما لَزِمَ التعريفُ في " بله " و (( آمينَ ))(') ؛ لأنَّ في ('') " بله " لا يُرادُ به إلاّ البركُ المعهودُ ؛ لأنه لا يستعملُ هذا إلا فيما إذا كان المخاطبُ في كلام ، أوْ في فعل سبق منهُ ، فكانَ معهوداً ، وكذلكَ في " آمينَ " ؛ لأنّ قصد التنكير فيه لا يفيد إلا جهالةً مستلزمةً للعبثِ ؛ إذْ ('') هو لا يأتي المتكلّم به إلا عقيبَ الدعاء المطلوبِ إجابتُهُ على التعيينِ ، فكانَ معلوماً ، وما التزمَ فيه التنكيرُ أيْ : لم يستعملُ إلاّ منوناً .

( وَاهاً ) ( ) : صوت يخرجُه المتعجِّبُ من فيهِ ، أيْ : عجباً لهُ ، واللاَّمُ صلةً لعجباً ، ويجوزُ أنْ يكونَ للبيانِ ، كما في قوله : (( ويح لهُ )) ، أيْ : هذا لهُ لا لغيره ، قال :

## وَاهِاً لريّا ثم وَاهاً وَاها يَالَيْتَ عينيْهَا لَنا وَفَاهَا

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦٤ . . .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> أي يسلب <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في ب : « في » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب: (( إذ )) ساقط .

<sup>(</sup>V) في الأصل: « معمولاً » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٩) هذا رجز لأبي النجم العجلي . انظره في : اللسان ١٣ / ٥٦٣ " ويه " ؛ وتاج العروس ١٠ / ٤٠١ " جرر " .

ومنهُ: (( فداء لك ))() وإنّما فصلهُ عن أشكالِه ؛ لأنّ هذا مشتقٌ دونَ ما قبله ، والأصلُ أنْ يُبنى على السكونِ ، إلاّ أنّهُ حُرِّكَ لالتقاءِ السّاكِنيْنِ تحركَ إلى الكسرِ ، كما تحركُ الأوامرُ السّاكنةُ ، على ما هو في () أصلٍ ، لالتقاءِ السّاكنينِ أنْ يُحرّكَ إلى الكسرِ )، والتنوينُ فيه كالتنوينِ في " صَهٍ ، ومَهٍ ".

قال المصنِّفُ (١) في قوله:

#### \* مَهْلاً فِدَاء \*(°)

يجوزُ في " فداءٍ " الحركاتُ الثلاثُ ، فالرفعُ على أنّهُ حبرٌ مقدمٌ على المبتدأِ ، وهو " الأقوامُ " .

والنصبُ على أنهُ مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ ، وهـوَ لِيَفْدِكَ الأقـوامُ فـداءً تمامه :

# \* وَهَا أَثَمِّرُ مِن هَال ومن وَلَدِ(٦) \*(٧)

وأمّا فداء بالكسرِ والتنوينِ فهو اسم فعل ليفدكَ ، كـ" صَهْ ، ومَهْ " هـذهِ الأسماءُ كُلُّهَا ، أعني أسماءَ الأفعال ، اختلفَ (^) فيها هَـلْ لهـا موضعٌ مِـنْ الإعـرابِ

. . . . . . لَكَ الأقوامُ كُلَّهُمُ وَمَا أُثَّرُ مِنْ مَالٍ ومِنْ وَلَلَّهِ

وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٢٦ ؛ والأشباه والنظائر ٧ / ٩٠ ؛ وَخزانة الأدب ٦ / ١٨١ ؛ واللسان ١٥ / ١٥٠ ، وفدي " ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦ / ٢٣٧ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٧٣٧ .

(٨) ينظر اختلاف العلماء في أسماء الأفعال هل لها موضع من الإعراب أم لا في : الكتاب لسيبويه الم ينظر اختلاف العلماء في أسماء الأفعال لابن يعيش ٤ / ٢٥ ؛ والإيضاح ص ١٩٠٠، ١٩٠٠ ؛ والإرتشاف ٣ / ١٩٠٧ ؛ والمساعد ٢ / ١٣٩٩ ؛ وشرح الكافية الشافية ص ١٣٨٤ ؛ والمسيط لابن أبي الربيع في شرح الجمل ١ / ١٦٣ – ١٦٤ ؛ وشرح المرادي على الألفية ٤ / ٥٠٥ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٥٠٥ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦٤ . .

<sup>(</sup>۲) في ب : « في » ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( بالكسر )) .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر التحريج للبيت الآنف الذكر .

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من بيت من البسيط ؛ وتتمته :

أمْ لا ؟ فقالَ قومٌ : لا موضعَ لها من الإعرابِ ؛ لأنّ معناها معنى " ما " لا موضعَ لهُ مِنْ الإعرابِ ؛ فلذلك ( أبنيت ، وقالَ قومٌ : بلْ لها موضعٌ من الإعرابِ ؛ لأنّها أسماءٌ وقعت مركبةً ، وكلُّ اسم وقع في التركيب لم يكن بدّ من إعرابه ؛ لأنَّ سببَ الإعرابِ التركيبُ ، فالبناءُ لا يوجبُ لها ألاّ يكونَ لها موضعٌ من الإعرابِ المتعرابِ كحميع الأسماء المبنية ، ثم وضعها من الإعرابِ على حسبِ الحتالافِ أحوال ( البناءِ ومن أسماء / الفعلِ ( دونك ) ( هذا الفصلُ الذي أولُه " دونك " مُشْكِلٌ ، والمداب فإنه مبنيٌ ، وأنّ الفتحة في قولك : حلستُ عندك ، حركة إعرابيةٍ ، وفي قولك : عندك عمراً بنائيةً ، وكذلك البواقي ، لكن إنما تُبنى هذهِ الأسماءُ على الفتحة ؛ لأنها حركتها حالة الإعرابِ ، كما بني لا رجل على الفتحة ؛ لكونها حركةً لها إعرابي عندك المواقع عند الإضافة ، نحوُ : غُلامُ ( عن هذهِ الأسماء ) ( فقيلَ : سُئِلَ الإمامُ المواقعة لمني المنافق معربة إذا وقعت ظروفاً ( ) ، فأما في هذا الموضع وعند ك ، وغيرَهُمَا ، تكونُ معربة إذا وقعت ظروفاً ( ) ، فأما في هذا الموضع فموضوعة لمعنى خُذْ ، والزمْ ، وتأخرْ ، فكانتْ متضمنة معنى الجمل فبُنيتْ ، ولوْ فامسكة ، ولا تُخلِه ، ( وحذك بكراً ) إن : احذرْ ، كراً ، وكذلك ك

<sup>(</sup>١) في ب : « ولذلك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أحوال ﴾ ساقط والمثبت من ب

<sup>(</sup>٣) الفصل ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في ب : « لا غلام » .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٦) ينظر مفتاح العلوم ص ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) في ب: ﴿ ظُرِفاً ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المقصل ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٦٥.

"حذارك "وحذرك وحذارك ، كلاهما - بكسر الحاء - في نسخة الطّباحي ، كلاهما بالفتح ؛ لكن المشهور هو الأول ، وقوله : (( ومكَانَك وبعدك إذا قلت : تأخّر ، أو حذرتَه شيئاً (() خلفه (()) فقوله : إذا قلت : تأخّر تفسير لقوله : تأخّر مكانك "، وقوله : (( وحذرته شيئاً خلفه )) تفسير لقوله : بعدك ، ألا ترى أن مكانك "، وقوله : مكانك ، أي (() : تأخّر عن () مكانك الذي أنت فيه الآن ، والزم مكانك الأول .

(( و فَرَطك ))(()) ، بفتحتين مأخوذ من فرطِ القومِ سبقهم إلى الماء ، كما في الحديثِ (( أنا فَرَطُكُم () على الحوضِ ))(() قالَ رضي الدين الطباحي (() : هذا الفصلُ كلّهُ معربٌ ، وليسَ بمبنيٌ ، وإنما ذكرهُ المصنّفُ (() في المبنياتِ ؛ لاستطرادِ أسماء الأفعالِ ، ولكن الأكثرين على ما ذكرتُه أوّلاً ، ثم الكاف في " دونك "حر ف مخلص للخطابِ للتأكيدِ ؛ لما في الاسمِ من المستر المرفوع ؛ لقيامه مقامَ ( العدل ، ونظيرُه الكاف في : أرأيتك ، ومن الأصواتِ )(() قولُ المتقدَّمِ إلى آخره .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( حلفه )) ساقط والمثبت من ب والمفصل.

<sup>(</sup>٣) في ب : « أي » ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « من » ·

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ أَفُرَطُكُمْ إِلِيَّ ﴾ .

<sup>(</sup>۸) سبقت ترجمته

<sup>(</sup>٩) ينظر المفصل ص ١٦٥.

<sup>(</sup>١٠) في ب ما بين القوسين ساقط.

اعلم: أنَّ الأصوات المحكيّة لا يكادُ يُبنّي على الضمِّ ؛ لأنَّ الضمّ غايةُ (١) المحالفةِ في البناء ؛ لأنَّ الأصلَ في البناء السكونُ ، فإنْ تعـذَّرَ فالفتْحُ ، وإنْ تعـذَّر فالكسرُ ، وإنْ تعذر فحينتُذِ الضمُّ ، وليسَ بعده غايةٌ ، وذكر الإمامُ ابنُ الحاجب(٢) ((علَّهُ بنائها: أنَّه لم يوجد فيها العلة المقتضية للإعراب، وهو التركيبُ ، ولأنّها وضعتْ مفردةً صوتاً إمّا لحكاية ، أو لغيرها » ، ولذلك قالَ المصنِّفُ (٢) في المبتدأِ والخبر: ﴿ لَكَانَا فِي حُكْمِ الْأَصُواتِ الَّتِي حَقُّهَا أَنْ يَنْعَقَ بَهَا غير معربَة ﴾ إلى آخره ؛ وهذا تصريحٌ منه بأنها مبنيةٌ ؛ لعدم المقتضى للإعرابِ ، وهو التركيبُ ، ( ولو قلت : " غاق " صوتُ الغرابِ ، كانَ لهُ موضعٌ من الإعرابِ وهو الرفعُ بالابتداء ؛ لوجودِ مقتضى الإعرابِ )(1) وهو التركيبُ قالَ صاحبُ المقتبس(٥): قلتُ قوله: ((هي مبنيةٌ ؛ لعدم مقتضى الإعرابِ )) ، وهو التركيبُ لا يكادُ يطردُ ، ولا يلزمُ أنْ تكونَ الأسماءُ المتمكنةُ في كلام العرب كُلِّها ، نحو : فرسٌ ، ورجلٌ ، وثلاثةٌ ، واربعةٌ إذا عددتَ أن تكونَ مبنيةً وقت (٦) تعديدها ، ولم يقُل به أحدّ ، بل هي متمكنةٌ مُعْرَبَةٌ على معنى أنّها متهيِّئةٌ لجريان الحركاتِ(١) الإعرابيةِ عليها(١) ، عند وجودِ مقتضيها ؛ لأنَّ عِللَ البناء محصورةٌ ، وليس شيءٌ منها بموجودٍ في هذهِ الأفرادِ ، ويقالُ : (( و عُلُمِّهِ ))(١) تقولُ : هذا من رَأَى رَجَلاً نَادِراً فِي الأَحْوال ، أيْ : العُجْبُ لأُمِّه إذْ ولدُّنهُ ، قاله (١٠٠ :

<sup>(</sup>۱) في ب : « على غاية » .

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل ص ١٦٥ :

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) ينظر المقتبس لوحة ١٥٩ / ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ وقعت ﴾ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> حركات <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) في ب: ((عليها )) ساقط.

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>١٠) في ب : ﴿ قال ﴾ .

المصنِّفُ: فِإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يجعلْ " وَيْ " اسمَ فعل ، معَ أنَّه بمنزلةِ قوله: أتعجّب ؟ قلنا : يحتملُ أنْ يكونَ اسمَ فعل، لما ذكرتُ، والظاهرُ أنّهُ اسمُ صوتٍ ؟ لأنّ المتعجبَ يقولُ: " ويْ " لا لقصدِ الإحبار ، بل كما يقولُ المتألّم: " آهٍ "، وهذا السؤالُ واردٌ في كلِّ ما يمكنُ أنْ يقدّرَ اسماً لفعل ، كالألفاظِ التي(١) تقالُ للبهائم ، زجراً ، أوْ دعاءً ، وحوابُه ما قلنا ، ألا ترى أنّ قولَ القائل عند إناحةِ البعيرِ : نَـخُ إِنَّه أمرٌ بالإناخةِ ، فيكونُ اسماً / لفعل ، غير أنَّ البهائمَ لا [١١٨٨] يقصدُ العقلاءُ مخاطبتها ؛ لأنّ البهائمَ لا تفهم مُن المركبات ، وإنّما يقولُ القائل (( نَحْ ))(") عندَ إرادةِ إناخةِ البعير؛ لعلمه أنّ العادةَ جرتْ بأنّها إذا سمعها استناخ ، لا إنه يريدُ (١) بذلك منه طلبَ الإناحة ، ومنهُ قولهُ تعالى : ﴿ وَيُكَأَنَّهُ رَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَلِفِرُونَ ﴾ (٥) ، وَيْ : تعجَّبْ ، ثم قالَ : كأنَّه أيْ : نسبةُ أمرهم أنهُّمُ لا يفلحونَ ، والضميرُ في كأنَّهُ ضميرُ الشأن ، فإنْ قيلَ : كيـفَ حـازَ على اللهِ التعجبُ ، والتعجُّبُ استعظامُ الشيء ؛ لخروجه عن عادةٍ من غير أنْ يعرفَ سببهُ ، واللهُ عزّ وجلّ علاّمُ الخفيّاتِ ، لا يخفى عليـهِ شـىءٌ في الأرض ولا في السماء ؟ قلنا : هذا<sup>(١)</sup> مجازٌ ، والمعنى أنهم يستحقونَ<sup>(٧)</sup> لأنْ يتعجبَ<sup>(٨)</sup> منهـم ، وذكر في الكشّاف (٩) سؤالُ التعجُّب على اللهِ في سورةِ الصّافات، في قوله تعالى : ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾ (١٠) في قراءة (١١) من يضمُّ التاءَ ، فقالَ : فإنْ

<sup>(</sup>١) في ب: (( التي )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( تفهم )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) الفصل ص ١٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ب: « لا يفهم».

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٨٢ ) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « هذا الكشاف » والمثبت من ب عدم إثبات الكشاف .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( يستحقون في )) والمثبت من ب عدم إثبات (( في )) .

<sup>(</sup>۸) في ب : (( لا يتعجب )) .

<sup>(</sup>٩) ينظر الكشاف ٤ / ٣٧ .

<sup>(</sup>١٠) من الآية ( ١٢ ) من سورة الصافات .

<sup>(</sup>١١) ينظر القراءة في : السبعة ص ٥٤٧ ؛ والنشر ٢ / ٣٥٦ ؛ والقرطبي ١٥ / ٦٩ ؛ والتيسير ص ١٨٦ ؛ والبحر المحيط ٩ / ٩٤ .

قلتَ : كيفَ يجوزُ التعجبُ على اللهِ ، وإنما هو روعةٌ تعتري الإنسانَ عند استعظام (١) الشيءِ ، والله عزّ وجلَ لا يجوزُ عليه الروعةُ ؟ قلتُ : فيهِ وجهانِ : أحدهما : أنْ يجردَ العجبُ لمعنى الاستعظام .

والثاني: أن تتحيّلَ العجبَ وتعرضَ ».

حكى سيبويه (") عن الخليل ، ويونُسَ أنّ : " وَيْ " مفصولة عن الكافِ في الكناية ، وعند الكوفيين (") أنّ ويك بمعنى ويلك ، والمعنى : أَلَمْ تعلم أنّه هو لا يَعْ لِيُعُلِونَ فَهُ (") (( فما قال : حَسِّ ولا بَسِّ )) (") أيْ لمْ يتوجع ، ولم يصوت مبنيًا على الكسر ؛ لئلا يوهم البناءُ على الفتح أنّهُما فعلان من الحسِّ وهو القتلُ والاستئصالُ ، ومِنَ البسِّ وهو الرفقُ واللّيْنُ ، والعلةُ في بناءِ أشباههما التي ليسَ فيها معنى الأمر على الكسرةِ هذه بعينها (( مِضِ )) (") بني (") على الكسر ؛ ليشاكل آخرهُ أولّه ؛ لأنّ الميمَ مكسورةٌ ، وهي العلةُ في إنكسارِ آخرِ ما الكسر ؛ ليشاكل آخرهُ أولّه ؛ لأنّ الميمَ مكسورةٌ ، وهي العلةُ في إنكسارِ آخرِ ما هو (") هذا إلاّ لحسن التمطق .

التذوقُ : التصويتُ باللسان ، والغار الأعلى ، وهو الحنكُ ، وآخرُ البيتِ : \* وحَرَّكَتْ لِي رَأْسَهَا بالنَّغُضِ \*(٩)

سَأَلْتُهَا الوصُّل فقالَت مِضِّ وَحَرَّكَتْ لِيْ رَأْسَهَا بالنَّغْضِ

وهو بلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٧٥ ، ٧٨ ؛ والهمع ٥ / ١٣٠ ؛ والدرر ٥ / ٣٠٩ ؛ والدرر ٥ / ٣٠٩ ؛ واللسان ٧ / ٢٣٣ " مضض " ؛ وتهذيب اللغة ١١ / ٤٨٣ ؛ وتاج العروس ١٩ / ٢٠ " مضض " ، ٧٨ " نغض " .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إعظام ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه ٢ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء ٢ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٨٢ ) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) هذه لفظة من بيتِ شعرٍ من الرجز ، ونص البيت :

<sup>.</sup> من تحت ، السقط في النسخة ( ب ) لوحة ١٩٤ / أ س " ٥ " من تحت ، (  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>٩) هذا البيت الثاني من الرحز ، وسبق تخريجه آنفاً .

ويروى سالت، هل وصلَ بكلمةِ هل ، وهي كلمةٌ تستعملُ معنى لا ، وليست تحوّلت لقضاء حاجته، ولا ردّ لها ، ولذلك قيلَ فيه مطمعٌ .

نغضَ الرأسَ، أيْ: حرّكهُ ، متعجّباً ، ومعنى المثل أنّ في " مضّ " لعلاقةٍ دَرْكٍ يُضْرَبُ عند الشكِّ في قيل شيء " بَخ " - بالباء الموحدة - كلمةٌ تقال: عند الرِّضا والمدح ، وتُكرَّرُ للمبالغةِ " بنح بنخ " وإنْ وصَلْتَ خفَّفْتَ ونوَّنْتَ قلتَ : بخٍ بخٍ ، وربما شدّدتَ ، وبخبخت الرحل ، إذا قلتَ له : بخ بخ

\* وصار وصل الغانياتِ أَخَّا \*(١)(٢)

لرضيتَ وصلَ النساء المستغنيةِ بجمالها عن الزينةِ ، وقبلهُ : \* لاَ خَيْرَ فِي الشَيْخِ إِذَا مَا جَخَّا \*(٣)

أيْ : استمنى من الكبر ، وبه سُمِّي .

معناهُ: أنّ (( عدسَ ))(١) وضعَ للآخر ، ثم قد استعملَ علماً للبغل ، كقوله: \* عَدَسٌ مَا لِعَبّادٍ \*(°)

كأنه قال: يا عدس، وكقوله:

\* إذًا حَمَلْتُ بزَّتِي عَلَى عَدَسْ \* فَلاَ أُبَالِي مَنْ غَزَا وَمَنْ جَلَسْ \*(١)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من الرحز ، وهو للعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٢٨٠ ؛ وشرح المفصل ٤ / ٧٥ ، ٧٩ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٢٦٦ ، ٤٢٧ ؛ وتهذيب اللغة ٦ / ٥٦٢ ؛ وبلا نسبة في محالس تعلب ٢ / ٤٥١ ؛ وكتاب العين ٤ / ٢١٨ ؛ ومقاييس اللغة ١ / ١٠ ، ٢ / ٢٦٦ ؛ ومحمل اللغة ٢ / ٢٥٩ ، ٤ / ٢٤٤ ؛ وجمهرة اللغة ص ١٠٨ ، ١٠٨ ؛ واللسان ٣ / ٣ " أخخ " ، ٣ / ١٤ " دخخ " ، ٣ / ٩٩ " طلخ " ، ٣ / ٥٠ " لخخ " ، ١٤ / ١٣٣ " حجا " ؛ وتاج العروس ٧ / ٢٢٥ "أخخ " ، ٢٤٨ " دخخ " ، ٣٠٣ لخخ " .

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من الرحز ، وهو قبل البيت الآنف الذكر ، وقد حرج مع البيت الذي يليه .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٥) سبق تتمته وتخريجه

<sup>(</sup>٦) هذا رجز بلا نسبة في : شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٢٤ ، ٧٩ ؛ وتخليص الشواهد ص ٢٥٢ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٤٨ ؛ وأدب الكاتب ص ٣٢١ ؛ واللسان ٦ / ٤٧ " حــلس " ، ١٣٣ . "عدس"؛ وتهذيب اللغة ٥ / ٢٦٨ ، ١١ / ٢٨٢ ؛ ومقاييس اللغة ٣ / ٤١٤ ، ٢٤٥/٢ ؟ والمخصص ٦ / ١٨٣ ، ٧ / ٨ ؛ وديوان الأدب ١ / ٢١٤ .

ما يا ليتهُ ، أو صحَّ من يا ليتَ به ، و (﴿ هِيْدَ ﴾ (''): زحرٌ يُنِيَ على الحركةِ ، إِذْ بناؤه على السكونِ التقاءُ الساكنين ، وعلى الفتحةِ ، لخفتها ، وهذهِ هي اللغة في نظائره ، وقوله : فما قالوا له : "هيْدَ "منكّر ، أيْ : ما قالوا هذه اللفظة يعني ما زحروه وروم الأصوات التي اعتنيت عليها الحركة ، والسكونُ ، و (﴿ إِلا دهِ فلا ده ﴾ (" ساكنةُ الهاءِ ، روايةُ ابن الأعرابي ، والشريفُ (﴿ إِلاّ دَهِ فلا ده ﴾ (" منكلُ ده ورويَ بكسرِ الدّالِ ، وهي كلمةٌ فارسية ، تفسيرها : اضرب ، وأصلهُ أنّ المؤتُورَ ( كان يلقى واترهُ ، ولا يتعرضُ لهُ ، فقيلَ لهُ ذلك ، والمعنى أنْ لَمْ تضربهُ ، و لم يُنَاد به الآنَ ، فلا تضربهُ أبداً ، يُضربُ مثلاً (') لكل ما لا يُقدِمُ على الرجُلِ ، وقد حانَ حينُه ، ووحبَ إحداثُه ، و (﴿ حَوْثِ ﴾ (") بالحاءِ المهملةِ ، وفي الحرو الحركاتُ الثلاثُ ، وهو : زحرٌ للإبلِ ، وتقولُ منه : " حوبيت " للإبلِ ، وقوله مثلهُ ، معناه : أنها كلها وللإبل ، والضميرُ فيهِ راجعٌ إلى " هيْدَ " ؛ لأنه هو وقوله مثلهُ ، معناه : أنها كلها وللإبل ، والضميرُ فيهِ راجعٌ إلى " هيْدَ " ؛ لأنه هو المذكورُ أوّلاً ، و (﴿ حَامُ )" ، و (﴿ عايْ )" ، سكون الياءِ فيهما في عامة المذكورُ أوّلاً ، و (﴿ حَامُ )" ، و (﴿ عايْ )" ، سكون الياءِ فيهما في عامة

وانظر البيت في ديوانه ص ١٦٦ ؛ واللسان ١١ / ٥٧٣ " قبول " ، ١٣ / ٤٩٥ " دهده " ، ١٤ / ٢٦٢ ؛ وتاج العروس " قول " " دهده " وقبله : العروس " قول " " دهده " وقبله :

## \* فاليومَ قد نَهْنَهَني تَنَهْنُهي \*

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٦٦

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٦٦

<sup>(</sup>٣) وهاتان اللفظتان من بيت شعر من الرحز لرؤبة بن العجاج ، والبيت هو : \* وَقُوّل إلاّ دَهِ فَلاَ دَهِ \*

<sup>(</sup>٤) الموتور : الذي قتل له قتيل فلم يُدْرَكُ بدمه . اللسان ٥ / ٢٧٤ " وتر " .

<sup>(</sup>٥) ينظر هـذا المثـل في : جمهرة الأمثـال للعسكري ١ / ٩٤ ؛ والميداني ١ / ٤٥ ؛ والمستقصى للزمخشري ١ / ٤٧٤ ؛ وكتاب الأمثال لابن سلام ص ٢٤٢ ؛ واللسان ١٣ / ٤٨٩ " دهده ".

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٦٦ . .

النسخ ، وفي نسخة أبي حنيفة (١) تلميذُ المصنفِ بكسر الياءِ فيهما ، واحتماعِ الكسرِ فيهما ، وإن كانَ على غير واحده كونُ المَدّةِ التي في الألفِ بينَ السّاكنينِ ، والبيتُ كالحاجزِ بينهما ، لانسياغها ؛ ولذلكَ يستثقلُ ذلكَ الاستثقالُ .

و جوْتَ / بفتحِ الجيم والتاءِ المثنّاة المفتوحةِ ، و" دعاهُنَّ "(٢) ، أيْ : دعا [ ١٨٨/ ب ] النّساءَ .

((ردَ فِيْ )) فاحتمعنَ ، ويصحُّ كفّ عليه من الشغلِ ، كما لو دعوتَ إلى الشُّربِ الإبلِ ، فالتففنَ ، وتضامَمْنَ للشُرْبِ ، وقوله : ((كما رُعْتَ )) ، أي : أصبْتَ روعَ الصوادِ ، أيْ : أشعِرَتْ ، وأعْلِمَتْ ، قلتُ الإبلَ الصواديَ ، وهي : التي لا تشربُ الماءَ ، وهذا كقولهم : كنتُ في دارِ فلان ، فما راعني أنْ جاءَ فلانْ ، أيْ : ما شعرتُ ، وصنعتُ أصاب روعي ، وقوله : " بالجوتِ " : يريدُ الصوتَ الذي يقالُ له : حوتْ ، قال المصنّف : اللامُ في للحوتِ كلامِ الزيدُ علماً ، ولم يكنْ اللامُ مانعةً من البناء ؛ لأنّ تضمنها موصلةً في نحو : أمسٍ ، فدخولُ اللامِ هنا كدخولِ اللامِ في " الماء " ، في قوله : باسم " الماء " مبغوم في أنْ دلّ واحدٌ منهما حكايةً للصوتِ ، وقد دخل فيه اللامُ ، و" جيءَ " على مثال الجيعَ ، قالَ الأموي" : حأحاتُ بالإبلِ ، إذا دعوتَهَا لتشربَ ، فقلتَ : جيءٌ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن علي الخطيبي أبو حنيفة الحنفي ، كان شيخاً فاضلاً مشهوراً بالفضل والعلم ، وتوفي أبو حنيفة الخطيبي في صفر سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ٧١٥ هـ .

ترجمته في : الوافي بالوفيات ٤ / ١١ ؛ وسير أعلام النبلاء ٢١ / ٤٧ ، ٤٨ ؛ والجواهـر المضية ٣ / ٢٤ – ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) هذه لفظة من بيت شعر ، ونص البيت : دَعَاهُنَّ رِدْ في فَارْعَوَيْنَ لِصَوتِهِ كَمَا رُعْتَ بِالجَوْتِ الظِّمَاءَ الصَّوادِيَا

والبيت من الطويل ، وهو لعويف القوافي في : المقاصد النحوية ٤ / ٣٠٩ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٣٨١ ؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٢ / ٥٦ رقم الأملية ٣٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيـش ٤ / ٧٥ ، ٨٢ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الأموي : هو عبد الله بن سعيد الأموي اللغوي لقي العلماء و دخل البادية ، وأخذ عن فصحاء الأعراب ، وأخذ عنه العلماء ، وأكثروا في كتبهم ، وكان ثقةً في نقله ، وصنف كتباً منها : كتاب النوادر ، وكتاب " رحل البيت " ، وكان جَالَسَ أعرابياً من بني الحارث بن كعب ، وسألهم عن النوادر والغريب ، وجميع من ترجم له لم يذكروا وفاته .

جيءُ(١) ، كما أنّ " هأهأت " بالإبل ، إذا دعوتها للعلف ، فقلت : ( هيءُ ، وحيءُ )) مثله ، أيْ : مثل حوت ؛ لأنها دعاءٌ للإبلِ إلى الشرب ، وقد حَخيْتُ بفتح الحائين وسكون اللام والياء ، و ( ( دَوْفِ )) بفتح الحال وكسر الهاء " الرّبعُ " على وزن زُفَرُ : الفصيلُ الذي يُنتجُ في الربيع ، ( نَخ ) بفتح النون مشددةً ومخففة ، وقيل : المشددة بالكسر ، والمخففة بالسكون ، يقالُ : نخنحت النّاقة فتنخنخت ، أيْ : أبركتها فبركت ، و ( ( هيخ ، وأيخ )) بكسر الأول والآخر ، و ( ( هيش )) بكسر الماء والسين المسددة ، و ( ( هيش )) بكسر الهاء والسين المسددة ، و ( ( هيش )) بفتح الهاء والسين المشددة ، و ( ( هيش )) بفتح الهاء والمعفعي : الرّاعي ، و " بُس " بضم الباء الموحدة و سكون السين ، و " هي وهجا ، وقيل : تقالُ السباع كُلّها و " هي هي الأول ، كلاهما حسن ، وقيل : تقالُ السباع كُلّها و " هي هي الأول ، كلاهما حسن ، وقيل : تقالُ السباع كُلّها و " هي هي الأول ، كلاهما حسن ، وقيل : تقالُ السباع كُلّها و " هي هي الأول ، كلاهما حسن ، وقيل : تقالُ السباع كُلّها و " هي هي الأول ، كلاهما عشقها ، فقلت : هي هي ، أي : استوي يا خنزيرة ، فتبرقعت ؛ لتكون في البرقع أحسن ؛ فشبهتها بالكلب ؛ يريدُ انها قبيحة ، وبعده :

### سَفَرَتْ فَقُلْتُ لَمَا هَج فَتَبرْقَعَتْ فَذَكَرْتُ حِيْن تَبَرْقَعَتْ ضَبَّارَا

ترجمته في : إنباه الرواة ٢ / ١٢٠ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ٤٣ ؛ وتاريخ بغداد رقم الترجمة ٥١٠٠ . (١) ينظر قول الأموي في الصحاح ١ / ٣٩ " حَأْحَاً "

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٧ . . ا

<sup>(</sup>٧) هنا ينتهي السقط في نسخة ب ١٩٤ / أس (٥) من تحت .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « هج هج » مكرر والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) هذه لفظة من بيت شعر ، ونص البيت :

البيت من الكامل ، وهو للحارث بن الخزرج الخفاجي في : تاج العروس ١٤ / ٣٨٨ " هبر " ؛ وبلا نسبة في : اللسان ٥ / ٢٤٩ " هبر " ، ٢ / ٣٣٥ " عُوج " ؛ وتهذيب اللغة ٥/ ٣٤٥ . (١٠) في ب : « كلب » ساقط .

فخرجْتُ أَعْشُرُ في مقادمَ جُبّتي لَوْلا الْحَيَاءُ أَطُرْتُهَا إِحَضَاراً، واحتضر أي : عَدَا، والضميرُ في أطرتُها للجبّة، من أحضرَ الفرسَ إحضاراً ، واحتضر أي : عَدَا، والضميرُ في أطرتُها للجبّة، و" هيج " بكسرِ الهاء والجيم كأنه من الهيج ، وهو : الإثارةُ ، يتعدى ولا يتعدى ، ((الْحَادِي ))() من الحدو ، وهـو : سوقُ الإبـل ، والغناء ، و ححج " ، و ((عَمْ )) كلاهما بفتح الأول ، وسكونِ الآخرِ ، و ((عِيْزِ ))() بكسرِ الأول والآخر ، و ((قَرْ فَيْ ))() بكسرِ الأول والآخر ، ((قر شَيْءُ ))() بكسر الأول وسكون الآخر ، و ((قر فَحْ ))() بفتح والآول وسكون الآخر ، و ((قر فَحْ ))() بفتح وأمّا ((قر تُشُوُ ))() فبضم التاءِ المثناةِ (١٠) ، والشين ، وسكونِ الآخر ، والذي في " سأ " بالسين المهملة روايةُ المفصل (١٠) .

وأمّا رواية الفائق بتصحيح برهانَ الدِّيْنِ المطرزي ، فأفرده (١٢) في بابِ الشّينِ المعجمةِ معَ الهمزةِ ، وهو : « أنّ رحلاً من الأنصار قال لبعيره : " شأ "

<sup>(</sup>۱) هذا البيت عقب البيت السابق الذكر ، وهو للشاعر نفسه ، وانظره في : تاج العروس ١٢ / ٣٧٩ " صبر " ، ١٤ / ٣٨٩ " هبر " ؛ وبلا نسبة في اللسان ٤ / ٣٩٩ " عثر " ؛ وجمهرة اللغة ص ١٩٥ ؛ وتاج العروس ١٢ / ١٤٥ " عثر " .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٧ . .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٧ . . .

<sup>·</sup> ١٦٧ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨) في ب ما بين القوسين ساقط .

 <sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>١٠) في ب : ﴿ الْمُناةِ ﴾ ساقط .

<sup>(</sup>١١) ينظر المفصل ص ١٦٧.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ فأفرد ﴾ .

لعنكَ الله ، فنهاهُ النبي - عليه الصلاة والسلام - عن لعنه »(١) ، وقالَ في معناهُ: " شأْ " زجرٌ للجملِ ، وقد " شَأْشَأَ " إذا(١) صوّتَ بذلكَ ، بمنزلةِ هلّلَ من لا إله إلاّ الله ، وفي التحمير : ولعل ما في الفائقِ غيرَ ما في الكتابِ(١) ؛ بدليل إختلافِ التفسيرينِ ، وكلاهُما(١) من لفظِ المصنّفِ .

( **الرّدْهَةُ** ))(<sup>()</sup> النّقْرَةُ في الصحرةِ ، وهيَ مستنقعُ الماءِ ، ومعناه : لا تَدْعُـهُ إلى الشربِ ؛ فإنه يشربُ بنفسه .

و (( قُوس ))(1) - بضمِّ القافِ و كسرِ السِّينِ(١) - دعاءٌ للكلب ، وقيل (١) : إذا حساته ، قلت : قيْسسَ قيْسسَ ، وإذا دعوته قلت : قيْسسَ قيْسسَ ، و ( طِيْخ ))(١) حكاية (١) بكسرِ الأوّلِ والآخرِ ، قالَ الإمامُ فضلُ القضاةِ الجندي : أنشدني جارُ اللهِ (١٦) ، وقتَ قراءتي عليه هذه اللفظةِ في هذا الموضعِ من الكتاب إنشاداً بالإرتجال :

بَطِيْخَةً / من أَطْيَبِ البطّيْخِ يَضْحَكُ مَنْ يأكُلُهَا بطيخُ (١٢) [ ١٨٩/ ]

<sup>(</sup>١) ينظر الفائق في غريبُ الحديث ٢ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>«</sub> أي ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الكشاف » والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( كلاهما )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ السين وقوس ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ب : <sub>((</sub> قلت <sub>))</sub> .

 <sup>(</sup>٩) في ب : (( قوس )) ساقط .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «حكاية » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٢) أي أبو محمود القاسم بن عمر الزمخشري .

<sup>(</sup>١٣) هذا بيت شعر من قول الزمخشري ، و لم أهتد إليه في ما لدي من مصادر .

وروي بالطَّيْخ بالألف واللام(۱) ، «وعيط ))(۱) بكسر الأول والآخر ، مع أنه «وغاق ، وطاق ))(۱) بكسر القافين ، فإن قيل لِم لَمْ يبنوهما على الفتح ، مع أنه أخف الحركات ؟ قلنا : لئلا يلزم الالتباس بناء الماضي (۱) ، فإن قيل : البناء على الكسر أيضاً ملتبس ببناء الأمر ، من باب المفاعلة ، قلنا : الالتباس (۱) فيما نحن فيه قصدي ، وفيما ذكرت اتفاقي ، وكم بينهما من المسافة البارحة (۱) ، و هم و الأخر ، وقد نقل بعضهم فقال : "قب "، وقيل : يناسب أن يكون المراعاة بينه وبين قولهم : قب الأسد يقب قبيباً من حد ضرب إذا سمعت قبقبة أنيابه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَاللَّامِ ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦٧ . .

<sup>(</sup>٤) ينظر هذا التعليل في التحمير ٢ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الإلياس » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَالْبَارَحَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> وقب <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٦٧ .

## (( **الظروف** ))(۱)

ر منها الغاياتُ ، وهي : قبلُ وبعدُ ﴾(٢)، هنا مسائلُ: الأولى : ماهيةُ الغايـة ، وهي اسمٌ إضافيُّ أُريدَ أنْ يضافَ إلى المعرفةِ ، اقْتُضِبَ منه المضافُ إليه ، (( ونويَ فيهِ ﴾(٢) ، وبنيَ على الضمِّ .

والثانية: الفرقُ بينَ (١) المنوي وغيره ، فمعنى المنوي (١) إذا قيل (١) قبل ، (ر أي : في الزمان المتقدم على هذا الزمان الحاضر )) (١) ، وإذا قيل : قبلا ، أي : زمانٌ من الأزمنة المتقدمة ، على هذا الزمان ، ويَحْسُنُ هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ لِلّهِ ٱلْأُمْرُمِن قَبَلُ وَمِن المُعْنَى فَي قوله تعالى : مِل اللهِ اللهُ أَلَا مُرَمِن قَبَلُ وَمِن المُعْنَى فَي قوله تعلى النكر ، هو الزمانُ الواقعُ قبلَ وجودِ الأشباء بعد الأزل ؛ لأنَّ ذلك الوقت كأنهُ جزءٌ من الأزمنة المتقدمة مطلقاً ، وقيل : في الفرق بينَ قول ك : جئتك من قبل زيد ، وبينَ قولك : جئتك (١) قبل زيد ، هو : أنَّ في الأول بحيئك غيرَ متراخٍ عن بحيء زيد ، وفي الثاني يحتملُ التراخي وغيره؛ لإطلاق القبلية عن حرف الابتداء ، والثالثة : إنما يُبنى عند نية (١١) ؛ لأنه (١١) عند نية (١١) المضاف إليه يكونُ متضمّناً لعنى الحرف ، وهو معنى اللام .

في الأصل: « الظروف » ساقط.

<sup>·</sup> ١٦٨ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بِينَ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: « المنوي » ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حيث» والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>A) من الآية (٤) من سورة الروم.

<sup>(</sup>٩) ينظر قراءة التنوين وقرأ بها أبو السمّال ، والجحــدري ، وعــون العقيلــي . ينظــر البحــر المحيـط . ٣٧٥ / ٨

<sup>(</sup>١٠) في ب : (( جئتك )) ساقط .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: «أن بني على الضم».

<sup>(</sup>۱۲) في ب : « لأن » .

<sup>(</sup>١٣) في ب: (( نية الإضافة )) .

والرابعة : مبنيٌّ على الحركة ، وإنْ أمكنَ بناؤها على السكون ؛ لأنَّ حقها أن يقعَ في ذلك الكلام ، فالسكونُ يوهمُ الوقفَ عليها ، فيختلُّ الغرضُ المطلوبُ من البناء(١) .

والخامسة : بناؤها على الضم ؛ لأنَّ الفتح والكسر من أحوالها الإعرابية ، فأريدَت المغايرةُ بين حالتي البناء والإعراب (٢) ، و" قبلُ " في البناء بوجهٍ آخرَ ، أمّا البناءُ على الحركةِ فلكونهِ عارضاً ، وأمّا البناءُ على الضمِّ فلأنّ المضافَ إليهِ لما أُقْطِعَ صارَ كأنَّ بعضَ الكلمةِ قدْ زالَ ، فظهرَ النقصانُ ، فبنوهُ على الضمُّ ، حبراً للنقصان ؛ لأنه أقوى(") الحركاتِ ، فإنْ قيلَ : ينبغني ألا يجيءَ في نحو : قبـلُ إلاّ البناءُ ، إذا قُطعَ منهُ المضافُ إليهِ ؛ لما ذكرتُ من علةِ البناء إذا أرادوهُ(' والمضافُ إليه في الحالين واحد أن فمنْ أينَ وقعت المفارقةُ بينَ قولكَ حئتكَ قبلُ وحئتُكَ قبلاً ؟ قلنا: إنها إذا بُنيت كانت متضمنةً للمحذوف، يضمن أيْن حرف الاستفهام، وإذا أعربت كان المضاف إليه محذوفاً من "إذا "في نفسه ، لا لمعنى (٥) التضمن ، وتجري هي حينئذٍ على أسلوبِ الظرفِ في قولكَ : حرجتُ يــومَ الجمعـةِ ، في أنّ الحرف محذوفٌ مرادٌ في نفسه ؛ لأنَّ الظرف متضمنٌ له ؛ فلذا لم تُبنَ " اليومُ "، والذي اضطرّنا إلى ما ذكرنا من الفارق ، أنّ هذه الظروف حاءت في كلامِهم على الوجهين ، فلزمنا أنْ نقدّرَ لكل وجهٍ منهما ما يَليقُ به ؛ كيلا يلزمَ تخطئتهم ، ثم اعلم : أنَّ اقتطاعَ المضافِ إليهِ عن هذهِ الأسماء ، إنما يجوزُ فيما إذا كانَ ما قبلها تاماً<sup>(١)</sup> ، وفي فحواهُ ما يدل على المحذوفِ ، ولذلكَ لا يجوزُ الحذفُ فيما إذا <sup>•</sup> لم يدل على المضافِ إليهِ ، نحو هذا قبلُ ، والقتالُ بَعْدُ ، ورأيتُ قبلَ عمرو ،

<sup>(</sup>١) في ب: (( من البناء )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ الإعرابِ والبناءِ ﴾ تقديم وتأحير .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( أولى )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((أراده )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ((، بمعنى )).

<sup>(7)</sup> في (7) في (7) ((7)

وبعد يومِ الجمعةِ ؛ لعدمِ الدليلِ فيه على حذفهما (١)؛ لأنّ الكلامَ ، كما يحتملهُما، يحتملُ غيرَهما ، يقالُ : (( ساغَ لي الشّرابُ )(٢) سوغاً ، ومساغاً ، أيْ : سهُلَ مدخلُهُ في الحلقِ ، وسُغتهُ (٢)(٤) أنا أسوغُه ، يتعدّى ولا يتعدّى / (( وكنتُ قبلاً )) ، [ ١٨٩/ ب ] أيْ : أولاً ، قال المصنّفُ : وسمعتُ العربَ سماعاً شائعاً ، أنا حئتُ قبلاً ، وكانَ ذلك قبلاً ، يريدونَ : أوّلاً ، ومنهُ قولُ أبي الطيبِ :

فَانِ تَكُ مِن بِعِلِ القَتَالِ أَتَيْتَنَا فَقَد هَزَمَ الأَعِدَاءَ ذِكْرُكَ مِن قَبْلِ (°) وهو من قصيدته اللاّمية المحرورةِ .

و" الفراتُ ": الماءُ الباردُ الذي يكسرُ العطش ، والأولُ نقيضُ الآحرِ ، وأصلُه أوّل (١) على أَفْعَلَ ، مهموزُ الوسطِ ، فقلبتِ الهمزةُ واواً ، وأدغم ، يدلُ على ذلكَ قولهم : هذا أولُ منك ، والجمعُ الأوائلُ ، فهو إذا جعلتهُ صفةً لم تصرفهُ ، تقولُ : لقيته عاماً أولَ ، ولا تقول : عامُ الأولِ ، وتقول : ما رأيتهُ مُذْ عام أولَ ، ومن نصبَ جعلهُ كالظرف ، وإذا قلت : عام أولَ ، فمنْ رفعَ جعلَه صفةً لعامٍ ، ومن نصبَ جعلهُ كالظرف ، وإذا قلت : أبدأ بهذا أولُ ، ضممتهُ على الغايةِ ، كقولكَ : أفعله قبلُ .

أَكَادُ أَغَصُّ بِالْمَاءِ الفُرَاتِ الفُرَاتِ الفُرَاتِ الفُرَاتِ الفُرَاتِ الفُرَاتِ

البیت من الوافر ، وهو لیزید بن الصعق فی : المقاصد النحویة  $\pi$  / 800 ؛ وحزانة الأدب 1 / 873 ، 874 ؛ ولعبد 1 الله بن یعرب فی الدرر  $\pi$  / 117 ؛ وبلا نسبة فی تذکرة النحاة ص 870 ؛ وشرح المفصل لابن یعیش  $\pi$  / 800 ؛ وشرح التصریح  $\pi$  / 800 ؛ وشرح ابن عقیل ص  $\pi$  ، وشرح قطر الندی ص  $\pi$  ، وخزانة الأدب  $\pi$  /  $\pi$  ،  $\pi$  ، والمسان  $\pi$  /  $\pi$  ،  $\pi$  ، ویروی ((الفرات )) مکان  $\pi$ 

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((حذفها )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من بيت شعر ، وتتمته :

<sup>((</sup> الحمم )) .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ وَسَغَيْتُهُ ﴾ . ا

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري " معجز أحمد " ٤ / ٢٦٧

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَوْ أَلْ ﴾ والمثبت من ب.

كذا في الصحاح (١) ، ويقالُ : جئتهُ من "علُ " ، الفرق بينَ علُ - بالضمِ - ونحو : قبلُ وأمثالهُ ، إذا كنّ غاياتٍ : أنّ الإضافة لا تظهرُ معهُ ، بلْ إنما تظهرُ مع ما هوَ معناهُ ، ألا تراك تقولُ : من عَلِه ، كما تقولُ : من قبله ، وإنما تقولُ : أعلاه ، ومن عَالِه ، وقوله : (( وهِنْ عَلاَ ))(١) بألف الفي عنيرِ منون ، أعلاه ، ومن معالِه ، وقوله : (( وهِنْ عَلاَ ))(١) بألف اتية للحركة ، فإنْ قيل : هذا أيضاً في (١) معنى الغاية ، فلِمَ لمْ يُضمَّ ؟ قلنا : الألفُ آتية للحركة ، فلعلها مضمومة المحلّ ، وعلو لما لم يكن حركة عُلو إعرابية حُيرُوا في بنائه ، بينَ الحركاتِ ؛ فالفتح للحفة ، والضمُّ على أنه (١) غاية ؛ والكسرُ على أصلِ تحريك السّاكن ، وقيل : الأولى أنْ يذكر (( بجلُ ))(١) في أسماء الأفعال ؛ لأنها مبنية على السّكون ، ومعناه ، كفاك ، وليس بناؤها لقطعها عن الإضافة ؛ بدليلِ قولهم : بَعْلاك بإسكان لامها ، للبناء ، بخلاف حسبُ ، فإنها مُعْرَبَةٌ عند الإضافة ، نحو : حَسبُك الدرْهمُ الله المنع - غير أنهم رأوها موافقة بحسب ، في المعنى ، فذكرُوها معها حيثُ قالوا : بَعِلكَ ، وبجلين ، ويجلك ، وبجلي (١) ، كما قالوا : حسبُك ، وحسبي ، فذكرُوها معها حيثُ قالوا : بَعِلكَ ، وبجلي (١) ، كما قالوا : حسبُك ، وحسبي ، فذكرُوها معها حيثُ قالوا : بعلك ، وحسبي ، فذكرُوها معها عيث قالوا : بعلك ، وبلي ١٠ ، كما قالوا : حسبُك ، وحسبي ، فذكرُوها معها هيأ قالوا : عمينًا \* المناه المناه المناه الله المناه الم

. . . . . . . . ثُمَّ بَحُلْ

وهـو بـلا نسبة في اللسـان ٦ / ٢٢٩ " نـدس " ، ١١ / ١٢٣ " جمـل " ، ٢٢٥ " قَحَــل " ؛ وجمهرة اللغة ص ٢٦٩ ؛ وتاج العروس " بجل " " حَمَل " .

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح ٥ / ١٨٣٨ " وَأَلَ ".

 <sup>(</sup>۲) المفصل ص ۱۶۹

<sup>(</sup>٣) في ب: « بالألف » .

<sup>(</sup>٤) في ب : (( في )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( أنه )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٩.

<sup>·</sup> ١٦٩ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٨) هذا جزء من بيت من الرجز ، وتتمته :

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٦٩

و قبله:

\* نَحْنُ بَنُو ضَبَّةً أَصْحَابُ الجَمَلُ \* \* نَنْعَى ابْنَ عَفَّانَ بأطْرَافِ الأَسَلُ \*(١)

ردوا .... البيت فقالوا في الجواب :

\* كَيْفَ نَرُدُّ شَيْخَكُمْ وَقَدْ قَحَلْ \*

أيْ: يبسَ، يعنى: مات، فإنْ قيلَ: يقالُ بجلى، بدونِ نونِ العمادِ، معَ أنّ في " بجلْ " السكونُ لازم، كما في " قدْ "، و" هُمْ " يقولون: هنالكَ قدني، ينونِ العماد ؛ (( لئلاّ يزولَ نونُ السكون ، فكيفَ حازَ هنا معَ زوالِ السكون ؟ قلنا: اللامُ قريبةُ المحرج من النون ، فلو حيءَ بالنون فلا يخلو من أنْ يجريَ بينهما اللامُ قريبةُ المحرج من النون ، فلو حيءَ بالنون فلا يخلو من أنْ يجريَ بينهما الإدعامُ ، أولاً ") وهذا حروجٌ الإيعادِ ، مع أنهما متقاربان (أ) ، أو تقولُ : لما كانتا متقاربتين ثابتة إحلاهما عن الأخرى ، (( وشبه حيثُ بالغاياتِ ، من حيثُ على بنائها ؛ لعلم علازمتها للإضافة » (( الله يستقيمُ أن يقصلُ بهذه التّسْبَةِ على بنائها ؛ لعلم الزوم البناء لزومُ الإضافة ، فإنْ قلتَ : لعلّه أرادَ أنها مضافة إلى جملةٍ فبني .

قلتُ: على هذا لا يبقى التشبيه استقامة ؛ لأنَّ العاياتِ غيرُ مضافةٍ إلى الحملة (٢٠)؛ ولأنّ المضاف إليه بحيثُ مذكورٌ ، والغاياتُ إنما بنيت لتضمنها (٨) معنى

<sup>(</sup>۱) هذا الرحز للحارث الضبي في الدرر ٣ / ١٣ ؛ وللأعرج المعني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٩١ ؛ وبلا نسبة في : حزانة الأدب ٩ / ٢٢٥ ؛ وشرح شذور الذهب ص ٢٨٥ ؛ واللسان ٦ / ٢٢٩ " ندس " ، ١١ / ١٢٣ " جمل " ، ٢٥٥ " قحل " ؛ وهمع الموامع ١ / ١٧١ " ...

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) في ب : (( فحص )) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « متقاربتان » .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( الإضافة )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «جملة» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « إلى » وفي ب ساقط وهو الصحيح.

المضاف إليه بعد الحذف ، ثبت أنّ وحة التشبيه هـ و الأولُ ، وهـ و قولهُ : (( من حيثُ ملازمتُها الإضافة )) ، وذلك غيرُ مستقيم ؛ للعلة في البناء ، فإنْ (() قُصِدَ أنهُ عيرَ أنه تُركَ الأهم ، وهو علةُ البناء ، وعلةُ بنائها افتقارها لل جملة ، ألا ترى أنْ نسبة الجلوس إلى زيدٍ في قولكَ : حلستُ حيثُ حلس زيدٌ ، لمْ يحصلُ إلاّ بالجملة ، وقيل : بني حيثُ ؛ لأنّها قطعت عن الإضافة إلى المفرد ، فشبّهن بـ "قبلُ "، وقيل : مني حيثُ ؛ لأنّها قطعت عن الإضافة إلى "حيثُ إنّ حيثُ " في تقديرِ الإضافة لا في الإضافة حقيقة ، وذلك لأنّ (() حيثُ لا تضافُ اللّم الجملة ، والإضافة في الحقيقة إنما هي إلى المفرد ؛ لأنه لو لمْ يقدّرْ في الجملة معنى المفرد ، لم يكن كلاماً ، فصار كانه أريد فيه الإضافة الحقيقية ، مع المناف اليه غيرُ مذكور حقيقة ، كما كان كذلك في قبلُ ؛ لأنّ الإضافة ، فصار لا أن المضاف إلى المفرد ، فكانتِ الإضافة إلى الجملة كلا إضافة ، في الحقيقة ، مع في الحقيقة يجبُ أن تكونَ إلى المفرد ، فكانتِ الإضافة إلى الجملة كلا إضافة ، في الحقيقة ، ومن كسر فلالتقاء السّاكنين . ومنْ فتح شبّههُ به إلى " ومن كسر فلالتقاء السّاكنين .

قال عبدُ القاهرِ : لا يصحُّ إضافةُ حيثُ إلى المفردِ ، وأمّا ما يقوله الناسُ من "حيثُ "(1) اللغةِ - بالكسرِ - فحطأُ ، وإنما الصوابُ هو : الرفعُ على أنْ يكونَ مبتداً ، والخبرُ مضمرٌ ، وهو ثابتٌ ، أوْ : نحوهُ ، وعلى هذا لفظُ الكتابِ ملازمتها بالرفع لا غيرُ ، عجزه :

\* حَيْثُ لَيِّ العَمَائِمِ \*(°)

<sup>(</sup>۱) في ب : « وإن » . ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( إلى )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) ينظر الخزانة للبغدادي وما فيها من اختلاف العلماء في "حيث " وإضافتها ٦ / ٥٥٣ فما بعدها ؛ وانظر دلائل الإعجاز ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٧٠ .

اوله:

وتحن سقيَّة اللوت بالشام معقيلاً وقد كان مِنكُمْ حَيْث لَيّ العَمَاتِمِ الله فاللّي : مصدر لوّى العمامة على رأسه : كوّرها ، ومعناه : قد كان المعقل منكم ، وهو : اللحا في مكان ليّ العمائم ، وكان القياس ألا منكم ، وهو الرأس ، وكان القياس ألا يضاف إلى المفرد ؛ إلا أن هذا القائل أجراه مُحرى مكان ، فاستحسن إضافته إلى اللقود ، ويتصل به ما اقتصر للمحازاة إثنا يصلح للحزاء ، أيّ : للشوط يها ؛ لانها يريدها إيهاماً يكفّها إياها عن الإضافة التي هي موضحة ، والخازاة موضوعة على الإيهاماً يكفّها إياها عن الإضافة التي هي موضحة ، والخازاة يكونان حرفين ، والمحين ، قالحرفية في : تحو أنت عندنا مّدُ الليلة ، والله ي : أنت عندنا مُدُ الليلة ، والله ي : أنت قولك : أنت عندنا في الليلة كفي " في قولك : أنت عندنا في الليلة كفي " في قولك : أنت عندنا في الليلة كفي " في حيثا على ضربين ، أحلهما : أن يراف كالاستغرار ، والكون إلى الليلة كفي " في حيثا على ما وقي الكتاب ، ولو قلت : مُدُ وقت ، لم يجز ؛ لأن كلاماك اللهمة ، على ما كان هو حاصلاً عند اللخاطب ، إذ كال أحد يعلم أن اليلاة المقالة المناه المناه الإيقيد الإماكان هو حاصلاً عند اللخاطب ، إذ كال أحد يعلم أن اليلاة المناه المناه المناه الإيقيد الإماكان هو حاصلاً عند اللخاطب ، إذ كال أحد يعلم أن اليلاء المناه الإيقية الله يقيد الإماكان هو حاصلاً عند اللخاطب ، إذ كال أحد يعلم أن اليناه المناه الإيقية الإيناء المناه الإيقية الإيناء المناه المناه المناه الإيقية الإيناء المناه المناه

<sup>(</sup>١) ورو طفقا البيت آكثر من صدر ؛ لقا فإن الرحشري لم يرد في كتابه القصل إلا العجز .. يغظر هقا البيت في : اللقصل ؟ / ٩٣ ؛ والتحسير ٣ / ٣٧٣ ؛ وجزائة الأدب ٦ / ٧٥٥ » ٨٠٥٥ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٣٣١ - ١٣٣١ ؛ وشواهل اللغني للسيوطي ص ١٣٣١ ؛ وشرح التسهيل لابين ماللك ٣ / ١٣٣٣ ؛ واللمع ٣ / ١٠٠٣ ؛ واللار ٣ / ١٣٣١ ؛ وشرح الرضي على الكافية ٣ / ١١٣١ ، وشرح الرضي على الكافية ٣ /

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « اللتي » سلقط واللثيت من ب ..

<sup>(</sup>٣)) اللففصل ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر "ملا ، ومنلا" وعملهما عند النحويين : الإنصاف ١ / ١٧٣ – ١٦٣ ، ١٣٣ ؛ واللقتنب ٣ / ١٣٣ ؛ واللقتنب ٣ / ١٣١٠ ؛ واللقتنب ٣ / ١٣١٠ ؛ واللقتنب ٣ / ١٣١٠ ؛ واللقاني ص ١٠١٠ ؛ واللقاني ص ١٣٨٠ ، ١٠٠٠ ؛ وسر صناحة الإعراب ٧٤٥ ، ١٣٥٠ ، ١٠٠٠ ؛ وسر صناحة الإعراب ٧٤٥ ، ١٣٥٠ ، ١٠٠٠ ؛ وسر صناحة الإعراب ٧٤٥ ، ١٣٥٠ . ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ؛ وسر صناحة الإعراب

<sup>((</sup>a)) بني ب :: (« ألوصل » ...

<sup>((</sup>١٦) في اللَّاصل :: (( كَلْفِي )) سلقط واللَّثيت من ب ..

اللقارقة كاللَّ في وقت " ما " ، وكلا الا يجوزُ ألنَّ يقالُ : ألنتَ عتلنا منذُّ ألسيوعٌ - بالرقع - وإبرادة ألول اللندة لعلم كل أحدٍ ألنّ البتداء الكون في أسيوع " ما "، بِلِلَّ اللَّارَجُ أَانٌ تَقُولُه : مَتَلُّ الأسيوع الثاني ، والو قلتَ : مَنَدَ أسيوعٌ - بِالرقع -والردتَ جيعَ اللَّهُ : حَالَزُ ، وهو اللَّصريُّ الثناني مما ذكرتنا من اللَّصريين ، قالحاصلُ النَّ اللَّرْضُوعَ يعلُّهُما له (١٠) تَللُّ تُ حالاتٍ : الأولى : أَنْ يكونَ تكرةً ، واللَّرادُ أُولُ اللَّذَةِ ، و آخرُهُمَا ، كرر عَمَلُ يُوعِمَانَ ، "" ، والتَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَعْرَفَةً ، واللَّرادُ مَا قَكُرُ ثَنَا ، نَحُو : لَمْ ٱلرَاكَ مَنْذَ الحُمْرِمِ ، آيَّ : لَمْ ٱلرَكَ فِي الشَّهْرِ كَالَهُ ، وينبغي أأنَّ ينقَـالَ هلنا : عند الله النسلاج الشهر ، والتَّنالَتَةُ : النَّ يرادَ أُولَ اللَّهُ ، تَحرو : ما رأيته منالُّ يوم الجمعة ، والجرُّ لا يتأتى إلاَّ في هلو الحالة ، والقرقُ بينَ الحرُّ والرقع في هلو الحاللةِ ، أَنْلُكُ إِنَّا قُلْتَ : مَا رِأْنِيتُهُ مَنْلُدُ يُـومِ الجُمْعَاةِ - بِالجُرِ - كَالنَّ الكلامُ جَمَلُنَّهُ واحدةً ، عنزلة « قوللتُ : ما رأيته في يوم اللمعة » ، وحرف اللرِّ يتعلق عا (\*) قيله تعلُّقُ عمرو بِأكرمتُ ، في قوللكَ : أكرمتُ عمراً ، فعمراً ليس بحملة ، فك نا متلُّ بيوم الجمعة ، و إنا قالتَ : متل بيومُ الجمعة - بالرقع - كان الكالامُ جملتين ، فقولكَ : ما رأيته جملةً فعليةً ، وقولك : منذ يوم الجمعة ، جملة اسمية ، فمحلُّ مَتَلُّ مُرغُوعُ الْحَلِّ بِاللابتداء ، وما يعدها حيرها ، وقول النَّ : ﴿ مَا رَأَيتُهُ مَدُّ يَهُ مِ الجمعة ١٠٠ معناه: ما رأيته أول ١٠٠ الوقت الذي انقطعَ فيه الرؤيةُ يوم الجمعةِ، فتكونُ الرؤيةُ واقعةً في يعضِ يومِ الجمعةِ ، دونَ البعضِ الآخرِ ، بخلافِ قولكَ : ( منلً يوعان ) ( التياس اللرؤية بجزء من أجزاء اليومين ( ) ومعتاله : وأمادُ

<sup>((</sup>١١) في ب: ((الله)) ساتط.

<sup>(</sup>۲) اللفصل ص ۱۱۷۰ .

<sup>(</sup>٣) في ب : «عند» ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( ما )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) للفصل ص ١٧٠ ..

<sup>(</sup>٦) في ب: « ووال » .

<sup>(</sup>V) اللفصل ص " ٧٠١ .

<sup>(</sup>٨) للفصل ص ١٧٠ .

مدةِ انقطاع الرؤيةِ يومان ، وكذا لا التباسُّ للرؤيةِ بجزء من أجزاء اليوم في قولك : مَا رأيته منذُ يومُ الجمعةِ ﴾ - بالرفع - وإرادةُ جميع المدةِ ، فإنْ قيلَ : قولهــم : ما رأيتُه منذُ يومان ، على ما فسرت جملتان ، فما بالهم لمْ يجوِّزوا توسيطَ العاطفِ بينهما ، نحو : ما رأيتُهُ ومنذُ يومان ، كما يُصْنَعُ كذلكَ في تفسيره ، وهو ما رأيتُه ، ومدة انقطاع الرؤيةِ يومان ؟ قلنا : يجوزُ العطفُ بينَ الشيئين ، هو أنْ يكونا بيْنَ بيْنُ ، لا أَنْ يكونا بمنزلةِ شيءِ واحدٍ ، لفرطِ الاتحادِ بينهما ، كحملتيْ الشرطِ والجزاء، وكجملتي ما نحنُ فيه من المسألةِ ولا بمنزلةِ الشيئين المبتاينين، المتغايرين ، يكون / أحدهما أجنبياً عن الآخَـر مـن كـلِّ وجـهٍ ؛ لانعـدام مناسـبةِ [ ١٩٠/ ب ] الجمع بينهما ؛ لما أنَّ واوَ العطفِ للجمع ، كما لو قلتَ: الختمُ في التراويح سُنَّةٌ ، وكم أميرَ المؤمنين في(١) غايةِ الطول ، وما نحنُ فيه قبيلَ ، الشيئين اللذين لهما حكمُ شيء واحدٍ ؛ لشدةِ الامتزاج والاتحادِ بينهما ، فلا يصحُّ العطفُ كما(٢) لا يصحُّ العطفُ بين الشوطِ والجزاء ، وإن كانَ جملتين ؛ لشدةِ الاتحادِ بينهما ، والدليلُ على ذلك أنّ قولنا : منذُ يومان ، لا يؤدي المعنى الذيُّ يفهمُ من قولنا : ( مدةَ انتفاء الرؤيةِ يومان )(") ، إلا بعدَ سبق قولنا : ما رأيته ، حتى لو ابتـدأت (بذلكَ لم يجز ، فعلمَ بهذا أنّ هذهِ الصورةَ بمنزلةِ جملةٍ واحدةٍ ، من حيثُ افتقارُ الإفادةِ إلى ذكرهما ، فيرْتدِعُ بذلك (١) ؛ لذلك توسيطُ العاطفِ بينهما ، وأما قولنا : مدة انتفاء الرؤيةِ يومان ، فكلامٌ مستقلٌ بنفسه ، غيرُ مفتقر في الإفادةِ إلى الأول، فيحوزُ توسيطُ العاطفِ(٥) هنا، فإنْ قلت : على هذا(١) التقدير الذي ذكرته يلزمُ ألاّ يكونَ تفسيراً لـهُ ؛ لأن الذي جعلتهُ تفسيراً له كلامٌ مستقلٌّ بنفسه ،

<sup>(</sup>١) في ب : « في <sub>»</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( ما لا يصح )) .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب: <sub>((</sub> بذلك <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( بينهما )) والأصح عدم إثباتها كما في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ هذا ﴾ ساقط .

والمفسرُ غير مستقلِّ بنفسه ، فكانَ التنافي بينهما بطريق السُّلْب والإيجابِ ، فكيفَ (١) يكونُ تقسيراً لهُ مع أنْ التقسيرُ هو عينُ (١) القسر ؟ قلتُ : لا كذلك ، فكم من تفسير هو مستقلٌّ ينفسه لفظاً ومعنىً ، والمفسُّر غيرُ مستقلِّ ينفســـه ؛ إلاَّ عند تعدّر " ذلك التفسير، ألا ترى أنّ في قوله تعالى: ﴿فَصَدِّرْ جَمِيلٌ ﴾ " مفسّر، وهو غيرٌ مستقلِّ بنفسه ؛ لأنه موصوفٌ وصفةٌ ، فلم يكنْ كلاماً مستقلاً بنفسه؛ والما تقسيره فأمري صبر جميل ، على تقدير حذف اللبتدا ، أو قصبر جميل أجمل، على (٥) تقدير حدف الخبر ، فكالأم مستقل بنفسه ، وكذلك قولك : في الدار في قولك : زيلًا في الدار غيرٌ مستقل بنفسه لفظاً ، وعند تقدير التفسير وهو : استقرَّ " في الدار ، كان كلاماً مستقلاً ينفسه ؛ لوجودِ القعل والقاعل ، وقولُ الإمام المطرزي في المصياح: ويجوزُ يومين ؛ إذا كانا اسمين معنى على الإضافة ، ومعناةً : مُلَّةً يومين ، وعلى هذا يكونُ محلهما النصبُ على الظرف ، وحكمهما داخلُ تحت الحملةِ ، أعني قوله : ما رأيته ﴿ و " مُذْ " محذوفةٌ منها ﴾ " أيْ : من " منذُ " ، والمحذوفُ هوَ التونُ (( رِحاً إلى أصلها » (" ، هـ نا دليلُ أيضاً على أنَّ أصل "منْ " " منذ " ، ثم علة بناء " من منذ " أحد أمرين ، هما : في أحد اللوجهين ، حرقان ، والحروف كالُّها مبنيةً ، وفي اللوجهِ الآخر لفظهما في الاسميةِ ، مثلُّ لقظهما في الحرقية ، فكان أشبهُ شيء في الحرف ، وهذا هو ( اللحني في بساع نحو : عن ، إذ وقعَ اسماً ، والوحة الثاني أنَّ فيهما اقتطاعاً عن إضافةٍ مراتةٍ في

<sup>(</sup>١١) في الأصل : « فكيف )» ساقط واللثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ فيه للعين ﴾ والثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ تَقْلَيْنِ ﴾ واللَّبْتُ مَنْ بِ ..

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ١٨٨ ) من سورة يوسف ..

<sup>(</sup>٥) في ب : (( ألعا )) .

<sup>(</sup>١٦) اللفصل ص ١٧٠٠ .

<sup>(</sup>٧) المنفصل من ١١٧٠ ..

<sup>(</sup>A)) في ب : (« هو )) ساقط ..

المعنى ؛ لأنَّ قولكَ : منذُ يومِ الجمعة ، معناه : أولُ المدة ، ولزمَ ( بناؤهما ؛ لأنّ )(() المضافَ إليه لا يُذْكرُ معهما أبداً على وجهِ الإضمارِ لا على وجهِ الخذف ، وقيلَ : بناءُ "منذُ "() على الضم إتباعاً لآخره أوله إذْ لا حاجزَ بينهما إلاّ حرف ساكنٌ وهو حاجزٌ غيرُ حصين ، كما صنعوا كذلك في فتح آخرِ "أنّ " التي في قولكَ : بلغين (" أنّ زيداً منطلق ، وبني " إذْ " ؛ لتضمنه معنى الحرف ، فإنه موضوعٌ على معنى " في " لا يجوزُ إظهاره ، فقولك : حتتك (( إذْ قامَ زيد )) عنزلة (") بمنزلة (") حتتك في زمنِ قيامٍ زيد ، والوجهُ الشاني أنّ " إذْ " يلزمهُ (") والإضافة إلى الجمل ، حتى لا يتصور لهُ معنى دونها ، فصار كالاسم الموصولِ فبني ، كما بني ذلك ، وقيل : إنّ " إذْ " يشبهُ " بغير " المتمكن من (") الأسماء ؛ لقصوره عن زنة الأسماء المتمكنة ، و" إذا " تؤاخيه ، فكان كذلك ، (( إلاّ أنَّ " إذا " تضاف (") إلى كلتي الجملتين )) وهذا ؛ لأنَّ في مثلِ هذه الإضافات ، وهي إضافة أسماء الزمان لطلب المناسبة ، و" إذا " تناست الاسمُ من حيث اسمُ الزمان عقق ثابت ، وهو الماضي ، والثباتُ والتحقيقُ من أحوالِ الاسم ، ويناسبُ الفعلَ عضائت المعنة ، إلى الاسمية ، والفعلية كذلك ، وأمّا " إذا " فليست ْ لهُ (") إلا حهة واحدة، واحدة، إلى الاسمية ، والفعلية كذلك ، وأمّا " إذا " فليست ْ لهُ (") إلا حهة واحدة،

<sup>(</sup>١) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٢) في ب: <sub>((</sub> بناء <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿﴿ بَمَعْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (( منزلة )) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( لزمه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ من ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۸) في الأصل : (( مضاف )) ( المتبت من ب . )

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ أَيضاً ﴾ ساقط.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: (( له )) ساقط.

[[/191]

وهي كونهُ زماناً ، دونَ التحققِ والثبوتِ ، فلم يضفْ إلا إلى الفعليةِ ؛ لذلك ، وأختها وهي " إذا " لا يضاف إلا إلى الفعليةِ ؛ لما فيها من معنى الشرطِ ؛ بخلافِ " إذْ " ، ولذلك يشترطُ في (( المجازاقِ ))(() بها " ما "() الإبهامية ، فإنْ وقعَ بعد " إذا " اسمٌ() مرفوعٌ / كانَ بإضمارِ فعلِ ، توفيراً عليها ما يقتضيه .

قالَ الإمامُ عُمر الجنزي(1) (٥): فاوضتُ جارَ اللهِ في قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَى ﴾ (٦) ما العاملُ فيه ؟ أعني " إذا " ، فقالَ : العاملُ فيه ما تعلقَ به الواو (١) ، فقلتُ : كيفَ يعملُ فعلُ الحالِ في المستقبلِ ؟ وهذا لأنَّ معناهُ : أقسم الآنَ ، وليسَ معناه أقسمُ (١) بعدَ هذا (٩) فرجَع ، وقالَ : العاملُ فيه مصدرٌ (١٠) ، محذوفٌ ، تقديره (( وهُوى النجم إذا هُوى)) ، فعرضتُ على زين (١١)

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « ما » ساقط . ا

<sup>(</sup>٣) في ب: (( اسم )) ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : « الجندي » .

<sup>(</sup>٥) هو : عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزي أبو حفص من أهل تُغْر جَنزَةَ وهو أحد أئمة الأدب ، وله باع طويل في الشعر والنحو ، ورد بغداد وأقام بها مدة ، وصحب الأئمة واقتبس منهم ، وصنف التصانيف وجمع الجموع وشرع في إملاء تفسيره - لو تم لم يوجد مثله - ومات الجنزي سنة ، ٥٥ هـ بمرو .

ترجمته في : معجم الأدباء ١٦ / ٦٢ – ٦٤ ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٣٩٢ ؛ وبغية الوعاة ٢ / ٢٢١ ؛ والدرر الكامنة ٣ / ١٧٨ – ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) من الآية (١) من سورة النجم .

<sup>(</sup>٧) في ب: « المراد»..

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>(( اسم ))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> بعدها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ مقدر ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ أَنَّ ﴾ والمثبت من ب.

المشايخ ، فلمْ يستحسنْ قولَه الثاني ، والوجـهُ فيـهِ " إذا " قـدْ انسـلخَ عنـهُ معنى الاستقبال ، وصارَ للوقتِ المجردِ ، ونحوه .

أتيتك إذا الحمر البسر ، أي : وقت الحمراره ، فقد عُرِّيَ عن مَعْنكي الاستقبال ؛ لأنه وقعت الغنية عنه ، بقوله : آتيك ، وقال الإمامُ عبدُ القاهر : إخبارُ الله تعالى بالمتوقع ، يقامُ مقامَ الإخبارِ بالواقع ، إذْ لا حُلْفَ فيه ، فجرى المستقبلِ مجرى المحقق المختقق الماضي ، فيما يخبرُ الله تعالى ، فجاز أنْ يكونَ لفظُ المستقبلِ قائماً مقامَ لفظِ الماضي ، ((وقد استقبحوا (۱) إذْ زيد قامَ ))(۱) ، فوجه القبح فيه أنّ إذْ "بناسب قام في مضي الزمان ، فالفصلُ بينهما بما لا يناسبهما ، وهو الاسمُ، كالفصلِ بين القريين المتحابينِ بأجنيي ، وذلك قبيح ، وإنحا لم يستقبحوا إذْ زيد يقوم ؛ لأنَّ يقومُ مضارع ، وهو مشابة للاسم ؛ لما عُرِف ، فصار تأخيرُ الاسم وتقديمهِ بمنزلةٍ ، ووجة آخرُ في استفتاح إذْ زيد قام ، فإنّ قامَ هنا موضعه ، رفع على أنه خبرُ المبتدأ ، وكانَ حقّهُ أنْ يكونَ نفياً ، كاسمِ الفاعل ، أو المفعول ، أو ما يضارعه من الفعل ، وأمّا الماضي فُمضارعتُه ناقصة ، ونقصائه من حيثُ إنه معترض للمضي ، خطوصاً ما إذا لم يكنْ بالكلام حاجة إلى معنى المضي ؛ لأنَّ موضع الخبر ، وأما إذا قال : إذْ قامَ زيد ، بما أنَّ قامَ ، ليسَ في موضع الخبر ، وأما إذا قال : إذ قامَ زيد ، بما أنَّ قامَ ، ليسَ في موضع الخبر ، وأما إذا قال : إذ قامَ زيد ، بما أنَّ قامَ ، ليسَ في موضع الخبر ، وأما إذا قال : إذ قامَ زيد ، بما أنَّ قامَ ، ليسَ في موضع الخبر ، وأما إذا قال : إذ قامَ زيد ، بما أنَّ قامَ ، ليسَ في

<sup>(</sup>۱) ينظر ارتشاف الضرب ۲ / ٢٣٥ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ۱ / ٥١١ ؛ والتحمير ۲ / ٢٠٥ ؛ والتحمير ٢ / ٢٠١ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٨٠ – ٨٤ فما بعدها ؛ وشرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٠١ ؛ وهمع الهوامع ٣ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٠ - ١٧١ .

" إذا " ، والتقديرُ : إذا يقومُ زيدٌ يقومُ ؛ لاقتضاء إذا الجملةُ الفعليةُ ، فلم يَقْبُحْ ذلكَ ؛ لذلكَ ، (( وفي (١) " إذا " معنى المجازاةِ ))(١) ، أيْ : الشرطُ دونَ " إذْ " ، والفرقُ أنَّ الشرطُ لا يكونُ إلاَّ عناسبُ الجمازاةَ ؛ إذْ الشرطُ لا يكونُ إلاَّ مستقبلاً ، ومجهولُ الشأن يترددُ بينَ أنْ يكونَ ، وبينَ أن لا يكونَ ، و" إذْ " للماضي ، والماضي مستقرٌّ ثابتٌ ، فصار بمنزلةِ رجل وفرسِ فلا يناسبها ، ولما ذكرتُ من الفرق الحتصتُ " إذا " بالجملةِ الفعليةِ دونَ " إذْ " فإنها دحلت على الجملةِ الأسميةِ أيضاً ، و" إذْ " قد تكونُ ظرفاً غيرَ متضمن للشرطِ ، كـ " إذا " في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ (٢)(١) " إذْ " في تقدير الشَّرطِ فسادُ المعنى ، من حيثُ إِنَّ الجزاءَ لابدّ من أنْ يكونَ مذكوراً ، أو بمنزلةِ المذكور ؛ لدلالةِ ما تقدّم عليه ، ولا ذكر في الآيةِ لشيء يصلُح أنْ يقعَ حزاءً ، فيـلزمُ أنْ يكـونَ متروكـاً بمنزلةِ المذكور ؛ لدلالةِ السَّابق عليهِ ، ولا يكونُ التقديرُ : إذْ ذاكَ ؛ إلاَّ على نحو : إِذْ يغشى أُقسِمُ ، فيصيرُ القسَمُ معلقاً بشرطٍ ، وليس المعنى على هذا ، فيحبُ أن لا يكونَ" إذا "للشرطِ ، فإنْ قيلَ : بما يتعلقُ " إذا " عند وقوعهِ ظرفاً محرداً عن الشرطِ، نحو: ﴿ وَٱلْمَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ؟ قلنا : بمحذوفٍ تقديـره : والليـلُ حـاصلاً في هذا الوقت ، فهو في موضع الحال من الليل ، والعاملُ فيه فعلُ القسم ، ولا يطردُ أَنْ يكونَ معمولاً على الظرفيةِ " لأَقْسِمُ " ؛ لفسادِ المعنى ، إذْ يصيرُ أقسمُ في هذا الوقتِ بالليلِ ، وهذا ظاهرٌ فسادُهُ، والعاملُ فيهِ إذا كانَ شرطاً مختلفٌ فيه، فمنهم (٥) من يقولُ: شرطهُ ، ومنهم من يقولُ: جوابه ، وعليه الأكثرونَ ، بخلافِ متى ، فإنَّ أكثرَ العلماء فيها على العكس ، فإنْ قيلَ : كيفَ صحَّ أنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فِي ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الآية (١) من سورة الليل.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر " إذا " وما يتعلق به ، والعامل فيه : الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٥٠ ؛ والتحمير ٢ / ٥٧٠ فما بعدها ؛ وشرح الرضى على الكافية ٣ / ١٩١ فما بعدها ؛ والهمع ٣ / ١٨٠ فما بعدها ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٣٧ فما بعدها ؛ ومغني اللبيب ١ / ٨٨ ، ٨٨ .

تعملَ " متى " فيما بعدها ، وما بعدها فيها ، فحينا في يصيرُ الواحدُ عاملاً ، ومعمولٌ عامله في حالةٍ (١٩١ واحدةٍ ، وهو محالٌ ؛ لأنّ العاملية تقتضي السبق / [١٩١/بعلى على (٢) المعمولِ ، فيكونُ الشيءُ الواحدُ على هذا سابقاً ، ومسبوقاً .

قلنا: قدْ تَعددتِ الوجوهُ ، فصارَ تعددُ الوجوهِ كتعددِ أصحابها ، بيانُ ذلك أنّ " متى " إنما عملت في فعلها ؛ لتضمنها معنى "إنْ » وما بعدها عَمِلَ فيها ؛ لكونها ظرفاً لهُ ، فالوجه (") الذي (") عملت هي به (") غير الوجهِ الذي عملَ فيها ؛ (( إلا إذا كُفّت )) (") ، يعني حينئذ تكونُ للمجازاة (") ، والمعنى فيه هو : أن " ما " الكافة لل دخلت عليها هيأتها للمجازاةِ ؛ لأنها تزيدها إبهاماً ، والفقهُ فيه أنّ " ما " موضوعة على معنى الإبهامِ ، اسماً كانت أوْ غيرَ اسمٍ ؛ لاتحادِ (١) وجهيها باتحادهما (الفقل أن والأصلُ في الكلماتِ الأسماءُ ، وهي في كونها أسماءً مبهمة ؛ بدليلِ وقوعها على كل شيء ، وفي الشرطِ معنى الإبهامِ ، وهو إبهامُ وقت بدليلِ وقوعها على كل شيء ، وفي الشرطِ معنى الإبهامِ ، وهو إبهامُ وقت وجوده ، فتناسبًا (") في الإبهامِ ، فحُمِلَت على معنى الشرطِ ؛ لذلك ، ووجة آخرُ في افتقارِ " إذْ " و"حيث " في الجازاةِ بهما إلى " ما " هو : أنّ كلاً من هاتين الكلمتين تضافُ إلى الجملِ ، فاحتيجَ إلى كفها بـ " ما "(۱) ؛ لأنّ الأسماء هاتين الكلمتين تضافُ إلى الجملِ ، فاحتيجَ إلى كفها بـ " ما "(۱) ؛ لأنّ الأسماء هاتين الكلمتين تضافُ إلى الجملِ ، فاحتيجَ إلى كفها بـ " ما "(۱) ؛ لأنّ الأسماء هاتين الكلمتين تضافُ إلى الجملِ ، فاحتيجَ إلى كفها بـ " ما "(۱) ؛ لأنّ الأسماء

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في حالةٍ واحدةٍ عامله » ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ على ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>. ((</sup> فالقضية ) في ب : ((

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فيه » والمتبت من ب.

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧١ ..

<sup>(</sup>۷) ينظر التخمير ٢ / ٢٧٦ ؛ والإيضاح في شـرح المفصـل ١ / ١٥٥ ؛ وارتشـاف الضـرب ٢ / ٢٣٦ ؛ وابن يعيش ٤ / ٩٧ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « الاشتراط».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ بِاتَّحَادُهَا ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: ( قياساً ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « لما » والمثبت من ب.

الجازمة محمولة على أن في المحازاة . والفعل بعد أن غير مضاف إليه شيء ، فيجب أن يكون الفعل بعد " إذ ، وحيث " أيضاً كذلك ، ولا ذلك إلا بالكف ، عا يوضحه أن "حيث " إذا أضيف إلى الجملة ، كانت الجملة في تقدير المصدر ، فقولك : احلس حيث يجلس زيد ، معناه : احلس في مكان حلوس زيد ، والفعل إذا كان في معنى الاسم معرى عن الخبرية نحو : أن تقوم خير لك ، والمحازاة تستدعي الخبرية كقولك : إن تخرج أخرج فثبت بما ذكرنا أن لابد من أن لا يكون "حيث "عند طلب المحازاة مضافاً ك" أيْنَ " في أيْنَ نجلس أجلس ، وعدم الإضافة فيهما إلى الجملة إنّما يكون إذا كُفّتا به ما "(") ، وعلى هذا سائر الأسماء المحمولة على أن في المحازاة والتغيير في ((إذا كُفّتا به ما "(") منه في "حيث " من المحمولة على أن في الجازاة والتغيير في ((إذا )) "أغلب ") منه في "حيث " من عيث أنه إذا صرف من الماضي إلى الاستقبال ؛ لامتناع الجزاء بالماضي ، وقوله :

بمنزلةِ إذْ مَا تَدْحَلُ ، وتغييرُ المعنى يقتضي التغييرَ في اللفظِ فإلزامه " مَا " هَهُنَـا يدل على تغيير معناهُ ، و لم يتغير المعنى في حيثُ ؛ لأنه لم يكنْ يدلُّ على نوعٍ من الأمكنةِ حتى يُصْرَفَ عنه إلى غيره ، وقولـهُ ((حقاً عليكُ(٥) إذا(٢) )) أيْ : قولاً

#### . . . . . . فَقُلُ لَهُ حَقّاً عَلَيْكَ إِذَا اطْمَأَنَّ الْجُلِسُ

البيت من الكامل ، وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص ٧٧ ؛ والكتاب ٣ / ٥٥ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٩٣ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٩٧ ، ٧ / ٤٦ ؛ وخزانة الأدب ٩ / ١ ، واللسان ٣ / ٤٧٦ " أذذ " ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٢ / ٤٧ ؛ والخصائص ١ / ٢٠ ؛ ورصف المباني ص ١٤٩ ؛ ويروى « إذا ما أتيت مكان » ، « إذا ما دخلت » .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> ما <sub>))</sub> ساقط . أ

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) في ب: (( علظ )) .

<sup>(</sup>٤) هذا جزءٌ من بيت شعر ، وتتمته :

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٧١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « إذا » ساقط والمثبت من ب.

حقاً ، و" المجلسُ " أهلُ المجلس كقولِهِ :

## \* واسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كُليبُ الْجُلِسُ \*(١)

قيل: أرادَ بالرسول النبيَّ - عليه الصلاة والسلامُ - ومقولُ القولِ (٢) هـ و البيت الثاني ، وقوله:

يا خيرَ مْنْ رَكِبَ المطيَّ وَمَنْ مَشَى فَدُوْقَ التَّرَابِ إِذَا تُعَدُّ الأَنْفُ سُنُ () يويدُ (أ) ويا خيرَ مِنْ مشي ، وقبله (أ) :

يا أَيُّهَا الرَّجُلُ الذي تَهْوِي بِهِ وَجْنَاءُ مُجْمَرةُ المناسِمِ عِرْمِسُ (٢) الوحناءُ: الناقةُ الشديدةُ تشبيهاً بالوحينِ ، وهو الغليظُ من الأرضِ .

وحافرٌ محمره أي : صلب المنسم بكسر السين خف البعير .

العِرْمِسُ: الصحرةُ ويقالُ: للناقةِ إذا كانتْ شديدةً عِرمسٌ تشبيهاً لها بالصحرةِ ، فإنْ قيل : ما الفرقُ بينَ " إذا " و" إنْ " في معنى الشرطِ؟ قلنا : استعمالُ إذا فيما يعلم وحودهُ من حيثُ الظاهرُ باعتبارِ العادةِ أو بسببِ آخرَ كقولكَ : (( آتيكَ إذا الحمر "البسرُ ))() وإذا حاءَ غدُ فأتني () ؟ لأنَّ العِلْمَ

#### \* نبِّئتُ أَنَّ النارَ بَعْدَكَ أُوْقِدَتْ \*

البيت من الكامل ، وهو للمهلهل في : نوادر أبي زيد ص ٢٠٤ ؛ ومحالس ثعلب ٣٧ ، ٥٨٤ ؛ والكامل ص ٢١٤ ؛ وسمط الــــلآليء ص ٢٩٨ ؛ وسمط الــــلآليء ص ٢٩٨ ؛ وتاج العروس ١٥ / ١١٥ " حلس " .

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بیت ، وصدره.:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَمَفْعُولُ قُلْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو للعباس بن مرداس في ديوانـه ص ٧٣ ؛ واللسان ٣ / ٤٧٦ " أذذ " ؛
 وتاج العروس ٩ / ٣٧٣ " أذذ " .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> يرد )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> فقيله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذا البيت في ديوان عباس بن مرداس – رضي الله عنه – في قصيدتـــه الـــــي قالهـــا في غـــزوة حنين يخاطب بها النبي – ﷺ – ، وينظر الخزانة ٩ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) هذا قول نحوي سبق تخريجه

<sup>(</sup>٨) هذا قول نحوي انظره في الكتاب لسيبويه ١ / ٢٢٤ ؛ والمسائل المنثورة ص ٢٧ .

بهما(١) ثابتٌ من حيثُ استمرارُ الأمر هكذا ، ولا تستعملُ " إنْ " في مثل هذين الموضعين ؛ لأنه للشكِ والترددِ ، وقد حققنا بعضَ هـذا في النهايـةِ في الفـرق بـينَ قوله تعالى (١٠): ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَافَا طُهَّ رُواْ ﴾ (١) وأمّا نحو قوله تعالى : ﴿ أَفَإِينَمَّاتَ ﴾ (٥) والموتُ وإنْ كانَ معلومَ الوقوعِ لكنّ وقتهُ غيرُ معلوم أصلاً ، فذلكَ هو الذي حَسَّنَ ذكرَ كلمةِ " إنْ " هناكَ ، وقد أخطأً من قالَ في حقِّ من سُئلَ (١) حاجةٌ فلمْ يقضها وقضاها غيره :

ونفسسٌ أذاقَ اللهُ بالخيسر باعَهَا (٩) إِذَا هِيَ حَنَّتُهُ عَلَى الْخِيْرِ مَرَّةً عَصَاهَا وإنْ هَمَّمَــتْ سِـــراً أَطَاعَهَـــا

أبَى (^) لك كَسْبَ الحمْدِ شُحٌّ أطَعْتَهُ

فإنه لو عكسَ لأصابَ كما أصابَ أبو الطيبِ ، في قوله :

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكريْمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا(١٠) في إيقاعهما موضعهما لما أنّ إكرامَ الكريم واحبُّ متحققٌ / ، فإكرامُ(١١) [ ١٩٢]] اللئيم جائزٌ متردِّدٌ وكان موقعاً كل كلمةٍ على ما هوَ حقها .

<sup>(</sup>۱) في ب: «بها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تعالى » ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ١٤٤ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « هو » والأصح عدم إثباتها ؛ لاستقامة الحملة بدونها .

<sup>(</sup>٧) في ب : ﴿ يُوالِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ((لبّي )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) الأبيات من الطويل ، والقائل هو سعيد بن عبد الرحمن في الأغاني ٨ / ٢٧١ ؛ والبيان والتبيين ٣ / ١٨٧ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٣٧٣ ؛ ولعبـد الرحمين بين حسان في أمالي القبالي ٢ / ٢٢٢ ؛ والحماسة البصرية ٢ / ٢٦٦ ؛ والعقد الفريد ٢ / ١٩٢ ؛ وعيون الأحبار ٣ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر ديوان أبي الطيب شرح أبي العلاء المعري " معجز أحمد " ٣ / ٣٨٢ ؛ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي ٢ / ١١ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: « وإكرام».

" إذا " المفاجأةُ هي الكائنةُ بمعنى الوقتِ الطالبةِ ناصباً لها ، وجملة تضافُ إليهِ ، وتلكَ الجملةُ مركبةٌ من مبتدأٍ وحسر ، والعاملُ(١) في " إذا " هي (٢) معنى المفاحأةِ وهو عاملٌ لا يظهرُ لاستغنائهم عن إظهاره بقوةِ ما فيه من الدّلالةِ عليهِ ، والذي يدلُّ على ذلكَ قولكَ : فإذا زيدٌ بالبابِ إذْ لو كانَ العاملُ حرحتُ يلزمُ الفصلُ بين العاملِ ومعموله بالفاءِ وهو باطلٌ ، وتقديرُ قولـهِ: ﴿ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ ﴾ (") ، ففاجأ موسى وقت تخيُّل سعي حبالهم وعصيهم كقولك: بينا زيدٌ قائمٌ إذ رأى عمراً أيْ: بين أوقاتِ قيام زيدٍ فَاجَأَت رؤيته عمراً، وإنما يُسَبِعُونَ فتحةَ النون بالألفِ في بينَ يديْ إضافتها إلى الجمل ؛ ليتبينَ إضافتها إلى الجمل إذْ لو لم يظهر الألفُ لكانَ زيدٌ مجروراً بـ" بـينَ "، فكانَ فيـه إضافةُ " بين " إلى المفردِ لا إلى الجملةِ ، وكذا بينما إنما يكفونها بـ " مَا " لهذا المعنى ، وقيلَ قولهم : بينا حذف (١) عنهُ المضافُ إليهِ وعـوضَ التنويـن ، ثـم قلب التنوينُ أَلْفاً ، وأقحمتْ " ما " في بينما ، كما في حيثما ، فإذا زيـدٌ بالبـابِ ، ولا يشكلُ على هذا ما ذكر أولاً إنّ " إذا " لا تدخلُ على الجملةِ الإسميةِ ، لأنا نقولُ إن ذلكَ في " إذا " التي هي للشرط لا للمفاحاة ، وهذه للمفاحاة ، وهذا هو الجوابُ عن احتماع الفاء مع إذا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ﴿ وَإِذَا اللَّهُ مُو عَصِيهُم ﴾ (١) مع أنَّ " إذا " تنوبُ منابَ الفاء قلنا : عدمُ الاجتماع إنما هـ و في حوابِ الشرطِ إذا كان الجوابُ بـ" إذا " ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَقَّنَظُونَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر العامل في إذا : ارتشاف الضرب ٢ / ٢٣٦ ؛ والتخمير ٢ / ٢٧٦ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٤٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٩٧ – ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( هذه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٦٦ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ((عنه )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : « فإذا » .

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٦٦ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٣٦ ) من سورة الروم .

#### \* وَكُنْتُ أَرَى \*(١)(٢)

أيْ: أظن ، وللمذق طرف الحلقوم ، وقوله: "عبد القفا "أيْ: هو عبد ، و" القفا ": مقحمة ، وفيه إشارة إلى الذلة والمسكنة ((إذا إنه عبد القفا )) بكسر الهمزة وفتحها لما سيجيء في قسم الحروف - إن شاء الله - ، ((وكان الأصمعي لا يستفصح إلا") طرحهما )) فإنه لما رأى مجيء الفعل من غير "إذْ "فإذا " مع استقلال المعنى ظنَّ أنّ بحيئه زيادة لا فائدة فيها ، فحكم بأن الفصيح إسقاطهما لأنه (" تقول :إذا كان ((بينا وبينما )) بدون "إذا "فالكلام لا يقع مخالفاً للأصل ، وإذا كان معهما ، فإنه يقع مخالفاً له (١) .

بيانهُ أنه إذا كانَ بدونهما كانَ انتصابُ «بيناً ،على الظرف ، والعاملُ فيهِ الفعلُ المذكورُ في جوابِ «بينا،، كما في قوله :

\* فَبَيْنا(٩) نحن نَرْقُبُهُ أَتَانَا \*(١٠)

(١) هذا جزء من بيت من الطويل ، وتتمته :

. . . . . زَيْداً كما قيل سَيداً إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ القَفَا واللَّهَازَم

وهو بلا نسبة في : الكتاب ٣ / ١٤٤ ؛ والمقتضب ٢ / ٣٥١ ؛ والمخصائص ٢ / ٣٩٩ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٨٢٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٩٧ ، ٨ / ٦٦ ؛ والجنبي الداني ص ٤١١ ؛ وشدور الذهب ص ٢٦٩ ؛ وشرح ابن عقيل ص ١٨١ ؛ وأوضح المسالك ١ / ٣٣٨ ؛ وتخليص الشواهد ص ٣٤٨ ؛ وخزانة الأدب ١٠ / ٢٦٥ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٢٣٨ ؛ والحمع ١ / ١٣٨ ؛ والدرر ٢ / ١٨٠ .

- (٢) المفصل ص ١٧١ .٠.
- (٣) في الأصل : « إلا » ساقط والمثبت من ب .
  - (٤) المفصل ص ١٧٢.
  - (٥) في ب : « وإذا » .
  - (٦) في ب : ﴿ فَلَأَنَّهُ ﴾ · `
    - (٧) المفصل ص ١٧٢.
  - (٨) في ب : <sub>((</sub> له <sub>))</sub> ساقط .
    - (٩) في ب: (( بينا )) .
- (۱۰) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

\* مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وَزَنَا درَاعي \*

وهو لنصيب في ديوانه ص ١٠٤؛ ولرحل من قيس بن عيلان في الكتــاب ١ / ١٧١؛ وشـرح شواهد المغني ٧٩٨/٢؛ وبلا نسبة في : شرح أبيات سيبويه ١/٥٠٤؛ والصـاحيي ص ١٤٧؟

والمعنى : أتانا وقت رقبتنا ، وهذا ممّا ليسَ فيهِ مخالفةُ أصل ، فأما إذا ذكر " إذا " فالمحالفةُ للأصلِ واقعةٌ بانقلابِ الظرفِ اللازم مرتفعاً ؛ لأنَّ التقديرَ حينئذِ بينَ أوقاتِ رقبتنا إياهُ وقتَ إتيانه ، فإذا مبتدأً ، وبينَ حبره أيْ : وقتَ إتيانه استقرَ بينَ أوقاتِ رقبتنا إياهُ ، وهذا مخالفٌ للأصل

#### \* مُعَلِّقَ وفْضَةٍ \*(')

من إضافة الصفة إلى المفعول ، فكأنه قال : معلقاً وفضة ، فلذا نصب الزناة بالعطف على " وفضة "على التقدير ، وروي مجروراً بالعطف على لفظ " وفضة " ، والوفضة : حعبة السهام ، وأراد بها هنا شيئاً يصنع مثل : الخريطة ، والجعبة تكون مع الفقراء والرعاء يجعلون فيها أزوادهُم .

والزنادُ : الخشبةُ التي تقدحُ بها النارُ .

قالَ سيبويه (١) رحمه الله : تقولُ مررتُ فإذا زيدٌ قائمٌ ، فإنه يرفعُ " قائمٌ " خبراً لزيد ، و لم يجعلُ " إذا " خبراً له ، بل جعلهُ حالاً للقيامِ ، ويجوزُ النصبُ في "قائماً" أيضاً على الحالِ إذا جعلتَ الخبرَ في "إذا"، وذكرَ القاسمُ بنُ الأنباري (١) وادّعى عن أصحابه الكوفيين أنهم زعموا أنّ سيبويه غلطَ في هذهِ المسألة (١) .

وسر صناعة الإعراب ١ / ٢٣ ، ٢ / ٢١٩ ؛ والمحتسب ٢ / ٧٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٩٧ ، ٦ / ١١ ؛ ورصف المباني ص ١٠٥ ؛ والجنى الداني ص ١٧٦ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٣٧٦ ؛ والهمع ١ / ٢١١ ؛ والأشباه والنظائر ٣ / ٣٦ ؛ والدرر ٣ / ١١٨ ؛ وخزانة الأدب ٧ / ٧٤ .

<sup>(</sup>١) هذا حزء من البيت السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ٤ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأنباري هو: أبو بكر بن القاسم بن الأنباري ، أقام مع أبيه في بغداد ، وأحد عنه وعن تعلب وغيرهما ، وقد أوتي حافظة نادرة ، فقد كان يملي مصنفاته من حفظه مع صدق الرواية ، وكان ممن غلبت عليه النزعة الكوفية توفي سنة ٣٢٧ هـ ، وله مصنفات منها: كتاب في النحو يعرف بالكافي ، وله كتاب الزاهر ، وكتاب في المقصور والممدود .

ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين ص ١٥٣ – ١٥٤ ؛ والفهرست ص ١١٢ ؛ ونزهة الألباء ٢٠١ – ٢٧١ ؛ وبزهة 7.1 - 7.1 - 7.7 + 7.7 - 7.7 وبغية الوعاة 7.1 - 7.1 - 7.1 + 7.7 - 7.7 .

<sup>(</sup>٤) أي : المسألة الزبنورية التي تناظر فيها سيبويه والكسائي . ينظر هذه المسألة وتفصيلها في : محمالس العلماء للزجاجي ص ٨ ؛ وأمالي الزجاجي ص ٢٣٩ ؛ والإنصاف ٢ / ٧٠٢ رقم المسألة ٩٩ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٨٨ ؛ وأمالي ابن الشجري ١ / ٩٩ ؛ وشرح الكافية للرضي ٢ / ١١٢ ؛ ومعجم الأدباء ١٦ / ١١٩ ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٣٥٨ .

قالَ إِن الأميرَ يحيى بنَ خالد البرمكيّ (١) جمعَ بينَ سيبويه والكسائي يوماً فقال له الكسائي : كيف تقولُ : أظن أَنَّ العقربيّ أشدُّ لسعةً من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها ، فقال سيبويه (١) : بل ، هي ، ولا يجوزُ إياها ، فقال له : كيفَ تقولُ فإذا زيد قائمٌ أو قائماً ، فقال : بل ، قائم ، ولا يجوزُ قائماً ، وقالَ الكسائيُّ : بلْ يجوزُ الأمرانِ جميعاً ، وارتفعتْ أصواتُهما ، فقالَ يحيى : أنتما عالمان ليسَ فوقكما أحدٌ ، فحكِّما / من شئتما من العربِ ، فاجتمعا(١) على وتحكيم بيني هذيل (١) ، فكما قرعتِ المسألةُ أسماعهم نصبها قومٌ ورفعها آخرونَ ، فلما كثرَ النصبُ حَجِلَ سيبويهِ ، ثم وصله الأميرُ بعشرةِ آلافٍ قال ابنُ الأنباري (١) : زعم بعضهم أنّ الكسائي خدعَ بيني هذيلٍ بالصلةِ والدعوةِ والهبةِ حتى شهدوا له على سيبويه ، ولكن هذا لا يليقُ بمثله ، وقيل : رجعَ سيبويه مغتماً إلى بيته (١) ، فما وُجد إلاّ ميتاً حالساً بينَ يديه أصولُ النحوِ وسبابتُه على هذه المسألةِ في ورقةٍ عنده ، فإن (١) قيل من (١) المعلوم أنّ " بينَ " لا تضافُ من

<sup>(</sup>۱) هو : يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل الوزير الجواد سيد بني برمك وأفضلهم ، وهو مـؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه ، ولما ولي هارون الخلافة دفعَ حاتمه إلى يحيــى وقلــده أمــره فبــدأ يعلو شأنه ، واشتهر يحيى بجوده وحسن سياسته توفي سنة ، ۱۹ هــ في سحنه .

ترجمته في : معجم الأدباء ٢٠ / ٥ ؛ ووفيات الأعيان ٦ / ٢١٩ فما بعدها ؛ ومرآة الجنان ١ / ٢٢٤ ؛ والأعلام ٨ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> العقوبة <sub>))</sub> . . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ سيبُويه ﴾ ساقط والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ((واحتمعا) ».

<sup>(</sup>٥) هذيل : هم بنو هذيل بن مدركة ، وديارهم بالسروات ، وسراتهم متصلة بجبل غـزوان المتصـل. بالطائف . ينظر معجم معـالم الحجـاز ٦ / ٨١ " عَرُنه " ، ٤ ٥٥ " الرجيع " ؛ وتـاريخ ابـن حلدون ٢ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذا القول لابن الأنباري في : معجم الأدباء ١٦ / ١١٩ ؛ وإنباه الرواة ٢ / ٣٥٨ .

<sup>(</sup>V) في ب : <sub>((</sub> إلى بيته <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « إن » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « من » ساقط.

الأسماء إلا إلى ما يدل على أكثر من الواحد وإلى ما عطفَ عليه غيره بالواوِ، ونحو<sup>(۱)</sup>: المالُ بينَ القومِ، والمالُ بينَ زيد وعمرو<sup>(۱)</sup>

\* ونحن نوقبُه \*(۱)

في البيت (') جملة فعلية (°) ، فلا يكونُ " بينَ " مضافاً إلى اسمٍ دالًّ على أكثرَ من واحدٍ ، ولا إلى ما عطف عليه غيره (۱) بالواوِ ، فما وجهُ صحةِ هذه الإضافةِ ؟ قلنا : قد سقط هذا السؤال بقولنا : في تفسيرِ البيتِ " بينَ " أوقاتِ رقبتنا ؛ لأن ذلك على تقديرِ حذفِ ما أضيف إليه " بينَ " وهو جمعٌ ، والتقديرُ بينَ أوقاتِ \* نحنُ نرقبُه أَتَانَا \*(۷)

أيْ : بينَ أوقاتِ رقبتنا إياهُ ، والأوقاتُ من أسماءِ الزمانِ وهي تضافُ إلى الحملِ نحو : أتيتكَ زمنَ الحجاجُ (^) أميرٌ ثم حُذِفَ المضافُ الذي هو أوقاتُ ، وأقيم المضافُ إليهِ وهو الجملةُ مُقَامَ ذلكَ المضافِ .

( وأمشالاً لـهُ ))(١) أيْ : وأنشـد أمثـالاً لـهُ ، وممّــا يستشــهدُ لجــيءِ " إذْ " و" إذا "(١١) بعد(١١) " بينا " وبينما قولهُ :

بَيْنَمَا نحنُ بالكثيْبِ ضُحى اذْ أتَّى رَاكِبٌ على جَمَلِهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ب: ((نحو صحة )) .

<sup>(</sup>٢) في ب: <sub>((</sub> عمرو )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) هذا حزء من بيت شعر سبق تتمته وتخريجه آنفاً

<sup>(</sup>٤) في ب: (( البيت )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( فعلية )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب : «غيره » ساقط .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٧٢٠.

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  هذا قول نحوي انظره في : التحمير  $(\Lambda)$  .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٧٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر "إذْ ، وإذا " بعد بينا : الكتاب ٤ / ٢٣٢ ؛ وإرتشاف الضرب ٢ / ٢٣٥ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٨٣٠ ؛ والتحمير ٢ / ٢٧٧ ؛ ودرة الغواص ص ٦٣ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: (( بعد )) ساقط .

<sup>(</sup>١٢) البيت من المنسرح وهو لحميل بثينة في ديوانه ص ١٨٨ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٣١١ ؛ وشـرح شواهد المغني ص ٢٤٦ ؛ وحزانة الأدب ٧ / ٧٣ .

ويجابُ الشرطُ بـ" إذا "، كما يجابُ بالفاءِ ، وحه المقاربةِ بينهما أن الزمانَ ، كما بلزمُ بما(") يحيطُ به ، فالمتعقبُ للشيءِ كذلك (") يلزمُ ذلك الشيءُ ، فلذلك نابَ أحدهما منابَ الآخرِ ، وقيلَ : في المفاجاةِ معنى التعقيبِ ؛ لأنها تتعقبُ ما قبلها ، فكانَ " إذا " نظيرُ الفاء (") في إنْ تأتني فأنت مكرمٌ (") ، لأنّ معناهُ أنَّ الإكرامَ أحدٌ ، فعقبُ الإتيانِ غيرُ منفكٌ عنه واحب وجودُهُ ، فلهذه المناسباتِ ساغَ أنْ ينوب " إذا " منابَ الفاء في الجزاءِ ، فإنْ قيلَ : لِمَ لَمْ يجزْ أنْ يقدرَ الفاءُ قبلَ " إذا " على تقديرِ ﴿ فإذا هم يقنطون ﴾ " قلنا : إنما لم يجزْ ذلك ؛ لأنَّ " إذا " لما أفادَ ما أفادهُ الفاءُ صارَ تقديرُ الفاءِ قبلُ بمنزلةِ تقديرِ الفاءِ قبلَ الجوابِ المخرومِ ، نحو : (( إن تخرجُ فأخرج )) وذلك ممتنعٌ ؛ لأنه بمنزلةِ الجمع بينَ فائينِ ؛ لأن المخروبَ ، وإذا والجمعُ بينَ الفائينِ لا محالةً ، على أنّا نقولُ : إضمارُ الفاء أنه تابعٌ ، فما يعلمُ تابعيتهُ بالفاءِ ، وإذا والجمعُ بينَ الفائينِ لا محالةً ، على أنّا نقولُ : إضمارُ الفاء أنه تابعٌ ، فما في قوله :

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا والشَّرُّ بالشَّرِ عِنْدَ اللهِ مِثْلَانِ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((ما )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: <sub>((</sub> بذلك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ولأن " إذا " » تستعمل فيما يجب وحوده بخلاف « إن على ما ذكرنا ، فكان إذا نظير الفاء » والأصح عدم إثباته كما في ب .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «تكرم» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٣٦ ) من سورة الروم .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص ١٨٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٠٩ ؛ ولمقتضب ٢ / ٧٢ ؛ ونوادر أبسي زيد ص ٣١ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٥٦ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ١٧٨ ؛ وخزانة الأدب ٩ / ٤٩ ، ٥٠ ؛ واللسان ١١ / ٤٧ " بجل " ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٤٣٣ ؛ ولحسان بن ثابت في الكتاب ٣ / ٥٠ وليس في ديوانه ؛ وبلا نسبة في : الخصائص ٢ / ٢٨١ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٢٦٤ ، ٢٦٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٩ / ٢١١ ؛ والكتاب ٣ / ١١٤ ؛ والمحتسب ١ / ١٩٣ ؛ والمنصف ٣ / ١١٨ ؛ وهمع الهوامع ٢ / ٢٠ .

أيْ : فا لله ، ولا يجيء في حالة الاحتيار ، وقوله عز وجل : ﴿ وإذا هم في الفنطون ﴾ (") ليس من مواضع الضرورة ، وقد حاء بدون الفاء ، كما ترى ، فعلم أنما ذكرتُ ليس بشيء ، ﴿ وفيها ثماني لغات ﴾ ") ، الأولى " بالألف ، والثانية بفتح الدّال وسكون النون ، والثائنة بضم الدال ، وسكون النون ، والبابعة بضم الدال ، والحامسة بفتح اللام ، وسكون الدال ، وبالنون المكسورة ، والسادسة بضم اللام ، وسكون الدال ، وكسر النون ، والسابعة بزنة حُف ، والسادسة بزنة حُف ، والشائمة بزنة حُف ، والثامنة بزنة كأنها منقلة النون عن الألف ، كما يقلب التنوين ألفا ، نحو : رأيتُ زيداً بالألف ، والثالثة كأنها مضمومة الدال بالنظر إلى أن الألف في رأيت والدى " ، كأنها من الواو ، بدليل امتناع الإمالة فيها ، وامتناعها يدل على أن الأشبه أنْ يكون ألفها منقبلة عن الواو ، إذ لو كانت منقبلة عن الياء ، لما امتنعت ، فلما النون بمنزلة الواو ؛ لقيامها مقام الألف النازلة منزلة الواو ، والرابعة مخفّة من الثالثة ، وإنما حقفت بإسقاط نونها ؛ إجراءً لنونها مُحْرَى التنوين ، كما أحروها الثالثة ، وإنما حقفت بإسقاط نونها ؛ إجراءً لنونها مُحْرَى التنوين ، كما أحروها عراها ، في قولهم :

\* لَدُنْ غُدَوَةً \*(١)(٧)

<sup>(</sup>١) من الآية ( ٣٦ ) من سورة الروم .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه اللغات في "لدى ": التخمير ٢ / ٢٨٠ فما بعدها ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٦٤ ؛ ومغنى اللبيب ١ / ١٥٦ ؛ والكتاب لسيبويه ٤ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لما » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: « محراها ».

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧٢.

<sup>(</sup>V) هذا جزء من بيت شعر من الطويل ، وتتمته :

<sup>. . . . . .</sup> خَتَى أَلاَنَ بِخُفَّهَا القِيَّةُ مَنْقُوصٍ مِن الظِّلِّ قَالِصُ

وهو بلا نسبة في شرح المفصل ٤ / ١٠١، ١٠١ .

فنصبوا "غدوةً "على طريقة (( لي راقودٌ حَلاً ))، والخامسة مخففة من الثالثة، لكن بإسكان الدّال ، وَنَقْل ضمتها إلى اللام ، والأحيرتان مخففتان من "لدُن " ، و" لَدُن " فعله بناء هذه اللغات ، إذ منها : لَد ، ولَد ، وهما أشبه بالحروف منهما بالأسماء ، من حيث الصيغة التي ليست عليها الأسماء المتمكنة ، ثم إن باقيا اللغات منهما ، فالمشبّه (۱) لما هو مشابة لغير المتمكن نازل منزلة ذلك ، كما في " فجار ، ونزال " ، وما قيل : إن علة بنائها احتياجها إلى المضاف إليه ، ليس بسديد ؛ لانتقاض ذلك بسائر المتمكنات اللازمة للإضافة .

#### \* حَتَّى أَلاَذَ(٢) \*(٣).

بالذال المعجمةِ أيْ : عاد .

والْقَـالِصُ : من قلصَ الظـلُّ ارتفعَ أيْ : سـارتْ من الغـداةِ إلى الظهــرِ ، والْصَميرُ في بخفِّها للناقةِ ومثله في المعنى

#### \* وانتقَلَ (( الظلُّ فصارَ حورياً ))(١) \*(٥)

تشبيهاً لنونها (أ) بالتنوينِ احتص " غدوة " بالانتصابِ في هذا المقامِ لكونها أكثرَ في الاستعمالِ ، ألا تراهم قالوا: (( غدوة البينِ ))() ، وغداة البينِ ، و لم يقولوا: سحرة البينِ ، ولا بكرة البينِ، ولا صباح البينِ، واعتدى أكثرُ من غيره ، وكذلك غدوتُ ، فكانُ انتصابُ " غدوة " لطلبِ التخفيفِ لكثرة (أ) دورِ هذه

التخمير ٢ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۱) في ب: « بالمشبه » . ·

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من البيت السابق ذكره .

<sup>(</sup>٣) في ب : ((حتى ألاذ بخفهما )) .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر معنى البيت الآنف الذكر في قوله:

<sup>\*</sup> وانتقل الظلُّ فصار حُوريا \*

<sup>(</sup>٦) في ب: <sub>((</sub> لنونها <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٧) في ب ما بين القوسين ساقط .

 <sup>(</sup>٨) في ب : (( لكثرة )) ساقط . . .

الكلمة في استعمالهم مع تشبيه هذا المنتصب لمثل (( راقودٍ حلاً )) يكونُ النونُ كالتنوينِ فيهِ لحذفها تارةً وإثباتها أخرى (( ومنها الآن ))(()()) فقيلَ في علة بناءِ "الآنَ " ثلاثةُ أوجهٍ : أحدها : مشابهةُ المبهماتِ ، وهي : أنّ " الآنَ " تقعُ على آخر ما مضى من الوقتِ .

وأولُ ما يأتي منهُ كقولك ": الآنَ حيث ، والآنَ يجيء ، والمعنى في هذا الزمانِ الذي فيه أكلمك "بقولي حيثُ أو تجيء ، شم إذا زالَ ذلك الوقتُ زالَ ذلك الاسمُ ، فهو إذنْ من الأسماء غيرُ اللازمةِ للمسمى كالمبهمات ، ثم " لو بيئُ على ما هو الأصلُ في البناء وهو السكونُ يلتقي ساكنانِ في آخرهِ ، فبينَ على الفتح ؛ ليكونَ على ما يستحقهُ الظرفُ من النصبِ ، والثاني أنّ علةَ بنائه تضمنهُ معنى حرفِ التعريفِ ، ولا يقالُ : إن (( الألف ") واللام )) فيهِ للتعريفِ إذْ ليسَ هو إنْ دخلت عليهِ الألفُ واللام ، بلْ هو موضوعٌ في أولِ أحواله بالألفِ واللام ، وهو وليسَ حكمُ لامِ التعريفِ ذلك ، فوجبَ أن يكونَ تعريفهُ بأمرٍ مقدرٍ ، وهو تضمنه معنى لامِ التعريفِ ، وهو بعنى كلامِ المصنفِ ، وقد وقعت في أول أحواله بالألفِ واللام ، بالألفِ واللام ، والثالثُ هو إنحا بينَ ، من قبل أنّ الأصلَ في الأسماء أنْ تجيءَ نكراتٍ ، ثم طرأ عليها التعريفُ ، فلما أخرجَ هذا عن منهاجها جعل به ما ليس نظائره وهو البناءُ ، وقيل : هذا الوجهُ مزيفٌ بدليل أن الغبوق وأمثاله " كذلك ، و لم يين ، ولكنّ الفرق بينهما ظاهر" ، وهو بدليل أن الغبوق وأمثاله " كذلك ، و لم يين ، ولكنّ الفرق بينهما ظاهر" ، وهو

<sup>(</sup>١) المفصل صص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر الآراء في بناء " الآن " في : التسهيل ٢ / ٢١٩ ؛ وتوضيح المقاصد للمرادي ١ / ١٦٢ ؛ والكتاب لسيبويه ١ / ٢٧٤ ، ٢٧٤ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٢٤٦ ؛ والهمع ٣ / ١٨٤ – ١٨٤ ؛ والإنصاف ٢ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( كقولك <sub>))</sub> ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب: (( أكلمك )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> ثم <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> وأمثالها <sub>))</sub> .

أنّ الغبوق اسم مشتق معنوي ، وله معنى بدون حرف التعريف ، فأمكن خلو حرف التعريف ، فأمكن خلو حرف التعريف منه تقديراً ، وأمّا هُنا فبخلافه ، وقيل : في بيانه وجه آخر وهو أن فتحة آخره ليست بظرفية ، بل بكونه فعلاً ماضياً دخل عليه حرف التعريف فترك على بنائه ، كما قالوا : نهي (اعن عن قيل وقال ، ولكنا نقول : إنّ هذا القول فترك على بنائه ، كما قالوا : نهي الأيكو من أنْ يكونَ معة فاعل أو لا يكون ، فإنْ كان جملة (الله في الألف واللام وإن لم تكن يلزم أنْ تُحْرَي بوجوه الإعراب، ألا ترى إلى قولهم عن الألف واللام وإن لم تكن يلزم أنْ تُحْرَي بوجوه الإعراب، الا ترى إلى قولهم عن الألف واللام والله بالجر ، وقولهم : ((إنما الدنيا قيل وقال )) بالرفع ، وقولهم : ولا يعرف القيل والقال بالنصب ، فإنْ / قيل ما الفرق بين الآن قبل ساعتك التي أنت فيها ، واشتقاقه من الأنف لتقدمه الوقت الحاضر كأنّه بمعنى (المتقدم ، فهما الله والسبت أم يوم الأحلو إلى ما يطول جداً ، فأتى بد متى المناه الله اللهم ، وكذا الكلام (افي "أين "أين "إلا أنّ هذا في المكان ، فكانه أريد أنْ يقال : أفي المدار كنت أم في المسجد ، أمْ في السوق إلى (الما علول ، فأتى بشيء يشتمل (االله على المنت أم في المسجد ، أمْ في السوق إلى المول ، فأتى بشيء يشتمل (الله على المنت أم في المسجد ، أمْ في السوق إلى المنا ما يطول ، فأتى بشيء يشتمل المناه على المنت أم في المسجد ، أمْ في السوق إلى المناه ما يطول ، فأتى بشيء يشتمل الله على المنت أم في المسجد ، أمْ في السوق إلى المناه ما يطول ، فأتى بشيء يشتمل المناه على المنت المناه على المناه المنا

<sup>(</sup>١) في ب : « بني <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((كالجملة)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( الأنف )) .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>(( .</sub> . معنى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وهما» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « فاشتمل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> معنى قوله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « لا كلام » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ أَتَّى ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ يَشْتَمَلَ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

الأماكن كلّها، وهو "أين "، فلما اشتمل على الأماكن كلها اشتمل على الكان الذي حهله السائل، ونظيرتهما "كيف " في الأحوال فبنيت " متى " الاستفهامية والشرطية لتضمنها «معنى همزة الاستفهام، ومعنى إن الشرطية إن الشرطية إن الشرطيقي «من قوله: «رأين تجلس " أجلس " ) " ، فإن قلت : ك "أين ، ومتى ، وكيف "كل منها للاستفهام ، ثم الحتص منها "أين "، و" متى "للشرط دون "كيف "، فمن أين وقع هذا الفرق بينهما ؟ قلت من قبل أن كيف يدل على أحوال وصفات ليست هي في يد العبد كالصحة والسقم ، والشيحوحة ، والكهولة ، فلم يستقم أن تقول في : كيف يكن أكن ، فإنك بهذا اللفظ تضمن أن نكون أنت في فل المحاطب ، وهي متعذرة الوقوع منك بخلاف قولك : أين يكن أكن ، فإنه صحيح ؟ لأنك شرطت " على الموقوع منك بخلاف تصاويه" في المكان ، وتحل محله المعنى يتصور وقوع الشرط عليه "، وفرق آخر بينهما هو أنه لا يصح في حواب (") "أين "أين " وغوه ما الشرط عليه الواحد يستحيل أن يكون في أكثر من مكان واحد نحو : أن تقول في أكثر من مكان واحد خو : أن تقول : في المستحد أو في الدار ونحوهما (") ؟ لأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون في أكثر من مكان واحد واحد الموقوة في الكان واحد المنه المناه والحد المنه والحد المنه والحد المنه والحد المنه والحد المنه والحد والمنه المن واحد المنه والمنه والمن المن واحد المنه والمن المستحد أو في الدار واحد والمنه المن المن واحد المنه والمنه المن واحد والمنه المنه والمن المن واحد والمنه والمن المنه والمنه المن واحد المنه والمنه ولي المن والمنه والم

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) في ب : « حلس » .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «على » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « شرط » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: (( هي )) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ((تساوي)).

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> عله <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب: ((عليه )) ساقط.

<sup>(</sup>۱۰) في ب : ﴿ جُوابِهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « ونحوه » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب: (( من )) ساقط.

في حالةٍ واحدةٍ ، وأمّا في حواب كيف فيصحُّ ذكرُ جميع الصفاتِ المتوافقةِ في وقتٍ واحدٍ نحو : أنْ يقالَ : صحيحٌ عاقلٌ عالمٌ (() غينٌ وكيتَ وكيتَ ؛ لأنَّ اللذاتَ الواحدةَ تصلحُ أنْ تكونَ محلاً لأحوالٍ كثيرةٍ ، والفصلُ بينَ " إذا " و" متى " أنّ " إذا " للأمورِ الواحب وجودها ، ومتى لما يتوقعُ بينَ أنْ يكونَ وبينَ ألاّ يكونَ تقولُ : إذا طلعتِ الشمسُ (()) ، وإذا أُذّنَ للصلاةِ قمتَ ، ولا يصلُح في مثلِ (() هذا متى ، وتقولُ : متى تُخرِجُ أخرِجُ تقوله معَ من لا يتيقنُ أنّه خارج الأسماءِ الواقعةِ موقعَ حرفِ الشرطِ تسعةٌ ، خمسةٌ منها : ظروف ، وأربعةٌ غيرها ، وهي : إنْ ، ومتى ، وحيثما ، وإذْ ما ، وأتى ، ومنْ، وما ، وأيْ ، ومهما، والفرقُ بينَ إيانَ ، ومتى أنّ " متى "تكونُ للاستفهامِ وللشرطِ أيضًا ، وإيّانَ لا تكونُ إلا (ا) لاستفهامِ ، وأيانَ بفتح الهمزةِ ، وكسرها لغةٌ قيلَ أصله أيُّ ، أو إنْ ، فصارَ بعدَ للاستفهامِ ، وأيانَ بفتح الهمزةِ ، وكسرها لغةٌ قيلَ أصله أيُّ ، أو إنْ ، فصارَ بعدَ حذفِ همزة ، أو إنْ ، وحذفِ الياءِ الثانيةِ (() وقلبتُ الواوُ ياءً ، والإدغامُ إلى إيانَ ، ولا يقالُ : إنّهُ مأخوذٌ من لفظةٍ " أينَ " ؛ لأنَّ " أينَ " مكانٌ وإيانَ زمانٌ ، فيمتنعُ أخذهُ منها .

وأمّا علةُ بناءِ (١) " لما "(٧) فهي أنها لما شبّهت بـ " لما " الجازمةُ لفظاً (١) بنيـت ، كما بنيت " كم " الخبرية ؛ لأنها شُبّهت بـ " كَمْ " الاستفهاميةِ لفظاً ، أوْ لأنها أشبهتِ الموصولَ ؛ لاقتضائها الجملةَ ، فبنيت لذلكَ .

<sup>(</sup>١) في ب: «عالم» ساقط.

<sup>(</sup>Y) في الأصل : (( الشمس حرحت <math>)) .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> مثل <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( إلا )) ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « لساكنة » .

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> بنائها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٧) في ب: <sub>(( لما ))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) في ب: (( لفظاً )) ساقط.

قالَ سيبويهِ (۱): (( أماً " لما " فهيَ للأمرِ الذي وقعَ لوقوعِ غـيرهِ )) ، (( وهميَ متضمنةٌ معنى لام التعريفِ )) .

# \* ثَلاَثَةُ أَيَّامِ هِيَ الدّهْرُ كُلُّهُ \*(^)

وأمّا / نصُّ غيرِ الأمسِ واليومِ ، والغدِ مبنياً ، أو غيرَ منصرفِ للعدلِ والعلميةِ [ ١٩٤١] على اختلافِ المذكورِ في الكتابِ ، ومما يؤيدُ ما ذكرهُ من تضمنها معنى اللامِ قولكَ : إنّ أمسكَ قد مضى بالنصبِ ومضى الأمسُ بالرفع ؛ لأنَّ الإضافةَ واللهمَ لا تجامعانِ اللامَ فيلزمُ من مجيئها ذهابها ، فلما عادَ الإعرابُ عندَ ظهورِ اللامِ إلى لفظهِ ، وعندَ زوالِ معناها بالإضافةِ دلّتا(٩) على أنّ بناءه (١٠) كان للتضمنِ ، وبناؤُهُ

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ٤ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) في ب: (( إيَّاه )) ساقط.

<sup>(</sup>٤) ينظر اختلاف النحاة في " أمْسِ " إرتشاف الضرب ٢ / ٢٤٨ – ٢٥٠ ؛ والهمع ٣ / ١٨٧ – ١٩١ ؛ وشرح الشافية الكافية ٢ / ٦٨٠ ؛ وشرح الشافية الكافية ٢ / ٦٨٠ ؛ وشرح الشافية الكافية ٢ / ٦٨٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ٢٠٢ ، ١٠٧ ؛ والكتاب لسيبويه ٣ / ٢٨٣ ؛ والمقتضب ٣ / ١٧٣ ، ٤ / ٣٣٤ ؛ والمسائل العضديات للفارسي ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (( بلام )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ أُولَا بَإِضَافَةَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢٤) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٨) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

<sup>\*</sup> وَمَا هُنَّ غَيْرُ الْيَوْمِ والأَمْسِ والغَدِ \*

ينظر شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> دلتا <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: «على بنائه» .

على الحركة لئلاً يلتقي ساكنان ، وعلى الكسرة (١) للأصل المشهور " وقط" ، (وعوض ) (٢)(٢) وهما لزماني (١) المضي والاستقبال ) (٥) هذا من قبيل اللف والنشر (٢) ، ومعناه أن " قط " تأكيد للنفي في الزمان الماضي ، " وعَوْضُ " لتأكيد النفي في المستقبل ، وكلاهما يُفيدُ الاستغراق ، وبنيا لتضمنهما معنى الحرف وهو لام التعريف ؛ لأن معناهما استغراق الزمان غير أن زمان " قط " ماض ، وزمان " عَوْضُ " مستقبل ، ويردُ على عَوْضُ قولهم أبداً ، فإنه لاستغراق الزمان في المستقبل ، وهو معرب وحوابه أن " أبداً " تدخله لام التعريف ، فلو (١) كان متضمناً لها لامتنع دحولها عليه ، كما امتنع إظهارُ الهمزةِ في متى ، وكيف .

قيلَ: بنيَ "قطُّ على الضم (^) من حيثُ إنه و حبت إضافتهُ كـ " قبْلُ " فلمّا انقطعَ عنهُ الإضافة بُنيَ على الضم ، و "قطُ " خفيفةُ الطاءِ ؛ لأنَّ التحفيفَ قد يكونُ بالحذفِ ، كما يكونُ بالإدغام ، كما في " ظلتُ "(١) و " مستُ "(١) ، فإن قيلَ : فما (١) بالهم بنو " قطُّ " ، و لم يبنوا ما هوَ في معناهُ ، وهو حسبُكَ قلنا :

<sup>(</sup>١) في ب: « الكسر».

<sup>(</sup>٢) ينظر عن " قَطَّ ، وعُوْضُ " وما فيهما من خلاف بين بعض النحويين : شرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٠٨ ؛ والتخمير ٢ / ٢٨٦ – ٢٨٨ ؛ والإيضاح في شرح المفصل ١ / ٥١٦ ، والتخمير ٢ / ٢٤٧ – ٢٨٠ ؛ والهمع ٣ / ٢١١ – ٢١٢ ؛ وشرح التسهيل ٢ / ٢٢١ – ٢٢٢ ؛

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( لزمان )) والمثبت من ب والمفصل.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) سبق التعريف باللف والنشر

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: (( لو )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: ((على الضم يضم)).

<sup>(</sup>٩) في ب: (( ظلت )) ساقط .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ﴿ مستُ ﴾ . أ

<sup>(</sup>١١) في ب: (( ما بالهم )) .

لأنَّ "حسبُ " تقعُ موقعَ المعربِ نحو: مررتُ برجلٍ حسبكَ أيْ: كافيكَ بخلافِ " قطُّكَ " كذا في الفائقِ (الوضيح ، وقيلَ بناءُ " قطُّ " على الضمِّ للمبالغةِ ؛ لأنَّ قوةَ اللفظِ لقوة المعنى ، كما أنّ زيادةَ اللفظِ زيادة (المعنى ، والضمةُ أقوى الحركاتِ ، ولذا جاءَ " قُطُّ " بضمتينِ أيضاً ، وقيلَ : ضمةُ القافِ لضمِّ الطاء بطريقِ الإتباعِ ، فإنْ قيلَ ما ذكرتُ من طلبِ المبالغةِ متحققٌ في "عَوْضُ " فما بالهم لم يضمُّوه ؟ قلنا : بل جاء الضمُّ فيه أيضاً ، فإنه قيلَ : لأيِّ معنى (المؤوّن بينَ الضمتين في اللزومِ في " قطُّ " ، وعدم اللزومِ في " عوضُ " ؟ قلنا : لأنَّ في " قطُّ " أوغدم اللزوم في " عوضُ " ؟ والمعنى في الغرم في " قطُّ " ، وعدم اللزوم في " عوضُ " ؟ والمعنى فيما انقطع ، ومضى من عمرك ، وبالإدغامِ حصل الخفةُ في اللفظِ فظهرَ والمعنى فيما انقطع ، فلزمتهُ الحركةُ القويةُ لجبر ما (المؤوّن فلا إدغامَ فيه فلا يلزمهُ تلك الحركةُ القويةُ ؛ لفواتِ موجبِ اللزومِ ، وهو النقصانُ الحاصل بالإدغام ، ف" عَوْضُ " ، هو الدهرُ ؛ لأنّ الملوينِ كأنهما يتعاوضان ، ولذا قيلَ : بالإدغام ، ف" عوضُ " ، هو الدهرُ ؛ لأنّ الملوينِ كأنهما يتعاوضان ، ولذا قيلَ : في بنائه على الفتح لأنه في الأصلِ مصدرٌ منصوبٌ على الظرفِ ، فبقيَ بعدَ ذهابِ الإعرابِ عنهُ على ما كانَ عليه من الحركةِ العلويةِ ، فقالَ (اللهُ على الفرفِ ، فبقيَ بعدَ ذهابِ الإعرابِ عنهُ على ما كانَ عليه من الحركةِ العلويةِ ، فقالَ (اللهُ ) : لا أفعلُ كذا وكذا عَوْضُ يا رحلُ أيْ : أبداً ، وما قبلَ البيتِ :

لَعَمْرِي ( ) لَقَدْ لاَحَتْ عيون كثيرة ( ) إلَى ضوءِ نارٍ في يَفَاعٍ تُحَرَّقُ

<sup>(</sup>١) ينظر الفائق في غريب الحديث ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بزيادة ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> معنى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (( طرف )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: « إدغام ».

<sup>(</sup>٦) في ب: ((أما)).

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> يقال <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في ب: « لعمري » ساقط.

<sup>(</sup>٩) في ب : « بكر ».

تُشَبِّ لَقُرُورَيْنِ يَصْطَلِيَانِهَا وَبَاتَ عَلَى النَّارِ النَّدَى والحَلَّقُ وَضَيَعَيْ لِبَانِ ثَلَا نَتَفَرَّقُ (١٥٢) وَضِيعَيْ لِبَانِ ثَلَا يَقَاسَمَا بأَسْحَمَ دَاجٍ عَبُوْضُ لا نَتَفَرَّقُ (١٥٢) مدحَ الشّاعرُ المُحلقُ ، وهو ملكُ من ملوكِ العرب ، فإنه كانَ يحلقُ وحوهَ الخيل فلُقِّبَ به .

اليفاعُ: ما ارتفعَ من الأرضِ. وشَبَّ النارَ : أوْقدَها .

والمقرورُ: الذي أصابهُ القَرُّ وهو البردُ، والمرادُ بالمقرورين النَّدى.

[ ۱۹٤ / ب

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> رصيعا <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( منصوباً )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٤٩ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>V) في ب : « داج » ساقط .

وكيفَ حارٍ بحرى الظرفِ(۱) ، و لم يقل هو ظرف ؛ لأنه يقدرُ فيه على دون "في "، ولو قُدِّر "في " لكان ظرفاً محضاً ، وإذا قلت : كيف زيدٌ فمعناه (۲) على أي حال هو ، أصحيح أمْ سقيم ، أقاعد (۱) أمْ قائم إلى آخرِ ما لهُ من الأوصاف ، وإنّما قلنا : به لما ذكرنا من التقديرِ حارٍ بحرى الظرف ؛ لأنه متضمن للحال ، والحال حارية بحرى الظرف ؛ لأنها مفعولٌ فيها على ما قدمنا في باب الحال ، وإنّما بُنيَ على الفتحة دون الكسرة ؛ لأنهم كرهوا أنْ يخرجوا من الياء إلى الكسرة مع كثرة الاستعمال ، فإنْ قيل ما تقولُ : في " حير " بكسر الراء قلنا : هو قليل الاستعمال ، وهم يميلون إلى الأخف فيما كثر استعماله لا فيما قل \* أنّى وَمِنْ أَيْنَ آبك الطّرَب \*(١)(٥)

أيْ: كيفَ آبكَ، تمامُه:

## \* مِن حَيْثُ لا صَبْوَةٌ ولا ريب \*(١)

<sup>(</sup>۱) في ب : « الظروف » .

<sup>(</sup>۲) في ب : <sub>((</sub> معناه <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( أو قاعد » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أطرب » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من المنسرح ، وعجزه سيذكره الشارح عقب سطر واحد وهو للكميت بن زيد في هاشمياته ص ١٠٠ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٠٩ ، ١١١ ؛ والصاحبي ص ١٤٢ ؛ وبلا نسبة في : شرح شافية ابن الحاجب ٣ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) في ب : « قولك » ·

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٩) من الآية ( ٥٥ ) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « من » · · ·

<sup>(</sup>١١) ينظر أساس البلاغة ص ٢٤ " أُوَبَ ".

الصبوة : الفُتَّوَّة ، والرِّيب : جمع ريبة ، وهي التَّهمَة يَعِظُ لمن يطرب في سنه العالية أي : لم يبق بك شيء من علامات الصِّبا ، ولا ما يتهم بالصبا ، فكيف يطرب ، وليس بك حالة الطرب ، وفي شرح المائة (١) أنّى بمعنى "كيف"، وبمعنى " أين " ، وهي إذا جوزي بها كانت بمعنى " أيْن " لا غير ، ومنه بيت الكتاب :

فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تلْبِسْ " بِهَا كِلاَ مَوْكَبِيْهَا تحتَ رِجْلَيْكَ شَاجِرُ " ثِم اعلم أنّها لا تتصرف تصرف " أيْنَ " في حقيقة المكان ، ألا ترى أنّك لا تكادُ تقولُ : أنّى زيد ؟ كما تقولُ : أينَ زيد ؟ وإنما يجد فيها " معنى المكان على وجه خاص ، وهو أنْ يُريدَ ما يُريدُ إذا قلتَ من أيِّ وجه نِلتَ ما نلتَ ، ومن أيْن وصلتَ إلى ما وصلتَ لا تريدُ موضعً على الحقيقة ، ولكنّه على ضرب من المحاز ، كما لو قلتَ : فلانٌ في موضع عال من الكرم لا يُرادُ به المكانُ الحقيقي من البقاع ، ونحو ذلك ، وما قبلَ بيتِ لبيد :

فَقَلْتُ : ازدَجِرْ أَحْنَاءَ طَيْرِكَ فَاعْلَمَنْ بِأَنْكَ إِنْ قَدَّمْتَ رِجْلَكَ عَاثِرُ ( ) عَاشِكَ إِنْ قَدَّمْتَ رِجْلَكَ عَاثِرُ عَالَهُ بِهِ اللهِ عَمْلُهُ بِهِ اللهِ عَمْلُهُ بِهِ الكلامِ عَمَّهُ ، وكانَ لبيدٌ عَتَبَ عليهِ في شيءٍ عَمِلَهُ بِهِ (١) ، وازدجر ( : أمرٌ بمعنى : ازْجُرْ .

<sup>(</sup>١) ينظر العوامل المائة النحوية ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) المفصل ص ۱۷۵

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهـو للبيد بـن ربيعـة في ديوانـه ص ٢٢٠ ؛ والكتـاب ٣ / ٥٨ ؛ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٤٣ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١١٠ ؛ واللسـان ٥ / ٤٧ " فحر " ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٢ / ٤٨ ؛ وشـرح عمـدة الحافظ ص ٣٦٤ ؛ وشـرح المفصـل لابـن يعيش ٧ / ٤٥ ؛ وشرح قطر الندى ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان لبيد بن أبي ربيعة ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( به )) ساقط . ،

و" أحْنَاءَ " كُلُّ شيءٍ حوانبه ، ومعنى ازجر (() طيرك انظر فيما تعمله ، وتأمل أأنت خطيء أم مُصيب فيما تصنعه لي، وانظر في أمرك من (() كُلِّ نواحيه ؟ وقوله : (( إِنْ قدّمْتَ رجلك عاثر )) أرادَ به أنّك إن استعجلت فيما تريد أن تعمله من تقديم عثري على عاثر ، فينبغي أن لا تعجل ، ثم قال : من أيْنَ (() هذه الخطة التي وقعت فيها تلتبس (()) بشرها ومكروهها ، وروي تبتئس (()) بها أي : يصيبك (() اليأس من أجلها ، والشّاجر : الذي قد دخل بعضه في بعض في تغير نظامه ، ومنه الشجرة لتداخل أغصانها ، وأرادَ بالمركبين قادِمة الرجُل وآخرته أي : كلا مركبي الخطة إن تقدّمت (() أو تأخرت مختلف مفرق يقول لا يُحدُّ في (()) الأمر الذي تريد أن تعمله مركباً وطيّاً أي : موضعك أي : ركبت منه آذاك ، وفرق بين رجليك ، فلم تشت و لم تطمئن ، وبعده :

وإنْ (¹) يتقدم يَغْشَ مِنْهَا مُقَدَّمًا عَلِيْظاً وَإِنْ أَخَرْتَ فالْكِفلُ (¹) فَاجِرُ / [ ١٩٥٠] الكفلُ كساءٌ يلقي على ظهر الجمل ليوقيَ العرقَ .

والفاحرُ : المايلُ إليَّ ، كيفَ يصنعُ أَيْ : إلى حالِ صنعتهِ ، وسُلبَ عنْ كيـفَ في هذهِ الصورةِ بمعنى (١١) الاستفهامِ ، وَلَمْ يجرِ مَحْرَى الظرْفِ حيثُ دحـلَ عليـهِ

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>«</sub> ازدجر » .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( من )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أتيت » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: (( تلتبس )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> تلتبس <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في ب: « يطلبك » .

<sup>(</sup>٧) في ب : « قدمت » ·

<sup>(</sup>٨) في ب: ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ب: ﴿ فَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ فَاكْفُلْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب : ﴿ معنى ﴾ .

الجارُّ، ومن أَدَلِّ الدَّلائلِ على اسْميَّتِهِ أَنَّه مَعَ اسمٍ آخرَ كلامٌ مفيدٌ نحو : كيفَ زيدٌ . قالَ المصنِّفُ : اسْمُ قُطْرب (۱) محمد بن المستنيرِ ، وكنيته أبو عليٍّ ولقّبَهُ سيبويه بقطرب ؛ لأنَّهُ كُلما حَرَجَ سيبويه باكراً رآهُ على بابهِ ، وقطْرُبٌ في الأصلِ دُويْبَة تبكِّرُ .

<sup>(</sup>١) قطرب : هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي الشهير بقطرب : نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل البصرة من الموالي ، وهـو أول من وضع المثلث في اللغة ، من كتبه : معاني القرآن ، والنوادر والأزمنة ، والأضداد ، توفي سنة ٢٠٦ هـ .

ينظر ترجمة قطرب وسبب تسميته بهذا الاسم في : أخبار النحويين البصريين ص 93 ؛ وإنباه الرواة 719 / 119 / 119 ؛ ومعجم الأدباء 91 / 10 - 30 ؛ ووفيات الأعيان 3 / 117 ؛ ومراتب النحويين ص 10 ، وطبقات الزبيدي ص 99 - 10 ؛ وبغية الوعاة 1 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11

# (( الْمُرَكَّبَاتُ ))(۱)

لمّا فرغَ من بيانِ المفرداتِ ساقتِ النّوبةُ إلى بيانِ المركباتِ لما أنّ المركباتُ على بعد المفرداتِ وجوداً ، فكذا ذكر طلباً للمناسبةِ ، فقالَ : (( المركباتُ على ضربيْن (٢) ),(٢٥٤) ، وإنّما صاروا من الإفرادِ إلى التركيبِ إليهم ، وحدُوا (٢) بعض المفرداتِ قد بلغتْ حدَّ اسمينِ لفظاً (٢) نحو "عندليبٍ "٢٧) ، فأرادوا أن يلحقوا اسمينِ باسم واحدٍ في كثرةِ الحروفِ ، وهذا منهم سلوكٌ لطريقةِ الاقتنان ، فنحو "عندليبٍ " مفردُ حقيقي ، ونحو : حضرموت مفردٌ حكميٌّ ، يقالُ : نيَّفَ على العدد ، وأناف زاد ، ومنه جبلٌ منيفٌ ، أيْ : عال (( باديءَ بدء )) كلاهما بالسكون ، بني شطراهُ ؛ لوجودِ علّيْ البناءِ في أولهما (١) قبلَ بني الأوّل على الفتح ؛ لأنَّ الحركة دالة على عروضِ البناءِ عند عرائه ، عن سائر المواقع من السّكون ، ووقعتِ الخيرةُ على الفتحةِ دونَ أختيها لخفتها ، والموضعُ موضعُ الثّقلِ وهو المركبُ ، أوْ لأنَّ الثاني نُزِّلُ من الأولِ منزلةَ علامةِ التأنيثِ ، أوْ التثنيةِ من حيثُ اللها ، فكذا هنا ، وبنيَ الشطرُ الثّاني على الفتح أيْضاً ؛ لأنهُ تضمّن واوَ العطفِ ، والله عنه القتل وهو واوُ العطفِ مفتوحٌ ، (( وما خلا ثانيه من التضمنِ أُعرب )) (١٠٠) أيْ : والمركبُ الذي خلا اسمهُ النّاني منهما للنّاني منهما ومنعني منهما ومنعني من عنى حرفِ العطفِ ، نحو : حضرموت ، الذي خلا اسمهُ النّاني من من تضمنِ معنى حرفِ العطفِ ، نحو : حضرموت ، الذي خلا اسمهُ النّاني من من عنى حرفِ العطفِ ، نحو : حضرموت ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧٦

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (( ضرب )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((ضرب )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب : (( وحددوا ».

<sup>(</sup>٦) في ب: « لفظاً » ساقط.

<sup>(</sup>٧) العندليب: طائر أصغر من العصفور . اللسان ١١ / ٤٧٩ " عندل " .

<sup>(</sup>A) في ب : <sub>((</sub> فيهما <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> كل <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في ب : « ولحوق » ً.

وبعلبك ، فحرف (۱) الإعراب هو: آخرُ الاسمِ الثاني إذْ لو أعرب آخرُ الأولِ ، لم يكنْ جعلت الاسمين واحداً ؛ لامتناع أن يكونَ الإعرابُ في حشوِ الكلمة أنْ يعطفَ الثاني على الأولِ ، فلما لم يعطفْ صريحاً ، كانَ الثاني متضمناً لحرفِ العطف ؛ أجراءً للمتضمن على ما اقتضاهُ ، فبني ؛ لتضمنه الحرف ، فإنْ قيل : في هذا الكلام تراجع ، وذلك أن كونَ الثاني متضمناً معنى الواوِ يقتضي أن لا تنزل الكلمتان منزلة كلمة واحدة ؛ لأنَّ هذا يشعرُ بكونِ الثّاني معطوفاً على الأول ، والشيءُ لا يعطفُ على نفسه ، فيلزمُ أنْ يكونا كلمتين لا محالة ، ثـم ينزَّلُ الأول منزلة صدر الكلمة ، يقتضي أنْ يكونا في حكم كلمة واحدة ، وإلى هذا أشار منزلة صدر الكلمة ، يقتضي أنْ يكونا في حكم كلمة واحدة ، وإلى هذا أشار بقول ه : « فَمُرْجَ الاسمان ، وصُيرًا واحداً » (۱) ، فكانَ بيْنَ المعني ين المعني ، والمزجُ من حيثُ اللفظُ .

والتدافعُ: إنما يكونُ أن لو كانَ التغايرُ والاتحادُ راجِعَيْنِ إلى شيءِ واحدٍ ، وليس كذلكَ ، ألا ترى أنّكَ إذا قلتَ : جاءني خمسةَ عشرَ ، كانَ مجموعها قائماً مقامَ الفاعلِ ، والغرضُ بالمزجِ دفعُ اللّبسِ في بعضِ المواضع ، ألا ترى أنك لو (٢) ، قلتَ لآخرَ : أعطيتُكَ لهذا الثوبِ مع (٤) خمسةَ وعشرةَ ، فلم يقع (٥) لم يُدر أنّ مرادكَ بهذا أنكَ أعطيتهُ خمسةً وعشرةً (٧) ، وجعلتهما ثمناً للثوبِ ، أم جعلتَ خمسةَ ثمناً لذلكَ ، ثم (٨) لما أتى البائعُ زدْتَ خمسةً أحرى ، فجعلتَ (٩) العشرةَ ثمناً

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( لو )) ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (( مع )) ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: ﴿ يتسع ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (( أنك )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ((عشر)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>A) في ب: <sub>((</sub> ثم <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٩) في ب : <sub>((</sub> وجعلت <sub>))</sub> ,

لهُ ، ولوْ قلتَ : أعطيتكَ لهذا (١) الثوبِ خمسة عشر ، ارتفع الالتباسُ ، وإنّما لم يُمن الأولُ من الني عشر ؛ لأنهم حذفوا منه النون ، فأشبه المضاف (١) إليه ، لا يُننى ، فكذلك ما أشبههُ ، ثم القياسُ في الأعدادِ والمضافُ مع المضافِ إليه ، لا يُننى ، فكذلك ما أشبههُ ، ثم القياسُ في الأعدادِ كُلّها أنْ تعطف الثاني على الأول ؛ لتغايرهما ، ولم يفعل هكذا في (( المنيف على العشرة ) (١) للعشرة والمناف العشرة والمناف القياسُ ، والمعنى فيه هو : أنّ العشرة وما دونها ليس فيها تعدُد ، وأمّا فوق العشرين ، فلم تكثر كثرة ما قبلها ، فخفف ، ما كثر بالمزج ، دون ما لم يكثر ، والعشرين على أكثريته أنّ كل ما يتعداه ، فهو في ضمنه ، احتراساً من توالي المتحركات في كلمة واحدة أربع حركات ، المتحركات في كلمة واحدة أربع حركات ، فماظنك بتوالي السّت ، فإن قبل : فما تقولُ في نحو : شَحَر ، وعُلبِط ، وهو الخاثر من اللبن ؟ قلنا : التّاءُ في شجرة علامة التّانيث ، والعلامة قلقة في الثبوت ، فلا يعبأ بتحركها ؛ لكونها عدماً من وجه ، وأمّا عُلبِط ، ونحوه ، فمحمول على فلا يعبأ بتحركها ؛ لكونها عدماً من وجه ، وأمّا عُلبِط ، ونحوه ، فمحمول على فلا يعبأ بتحركها ؛ لكونها عدماً من وجه ، وأمّا عُلبِط ، ونحوه ، فمحمول على أنه منهُ وص أنه منهُ من عُلابِط .

( وحرفُ التعريفِ والإضافةِ لا يخلانِ بالبناءِ ))(٥) ، وإنما ذكرَ هذا ؟ لأنَّ القياسَ يقتضي أنْ يعربَ المبنيَّ بدخولها ، كما في غيرِ المنصرفِ ، وهذا لأنّ بناءَ الاسمِ لمناسبةِ الحرفِ ، ونُزِّلَ منزلته(١)، واللامُ من خصائصِ الاسمِ ، فكانتُ اللامُ منافيةً للحرفيةِ ، فتعودُ الحالةُ الأولى وهي الاسميةُ ، وكذا بالإضافةِ ؟ لأنَّ المضافَ اليه بمنزلةِ التنوينِ من المضافِ ، ولذا امتنعَ دخولُ التنوينِ على المضافِ امتناعُ المنافِ المتناعُ المضافِ المتناعُ المنافِ المتناعُ المنافِ المتناعُ المنافِ المتناعُ المنافِ المنافِ المتناعُ المنافِ المنافِ المناعُ المنافِ المناعُ المنافِ المناعُ المنافِ المناعُ المنافِ المنافِ المنافِ المناعِ المناعِ المناعِ المناعِ المناعِ المناعِ المنافِ المناعِ المناعِ المنافِ المناعِ المنافِ المناعِ اللهِ المناعِ المناعِلَ المناعِ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( مع المضافِ إليه )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص١٧٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « والتقدير » والمثبت من ب عدم إثباتها.

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) في ب : <sub>((</sub> وينزله منزلته <sub>))</sub> .

دخولهِ على المعرّفِ باللاّمِ ، وإذا كانَ كذلكَ كانَ مُحالاً أنْ يكونَ منوناً ، ولا يُعرَبُ ، ثم التقصّي عن هذهِ الشُّبهةِ هوَ أنَّ إعرابَ هذا المركبِ(١) ممتنعٌ .

بيانُ ذلك أنك لو أعربته فلا يخلو من أنْ تعربه مع إعرابِ الشطر الأوّل وفيه تعددُ الفاعلِ نحو جاءني الأحد عشر رجلاً ، وتعددُهُ ممتنعٌ أولا ، مع إعرابِ الشطرِ الأوّل ، ولا سبيلَ إليهِ أيضاً ؛ لأنّه (٢) لما أعربَ الثاني من الشطرين دلّ على أنّه لم يتضمن معنى الواوِ حُكْماً ، فيكونُ عدمُ تضمنه معناها حكماً دليلاً على إنزالِ التركيبِ ، وإنزاله شاهدٌ على ضرورةِ الأول معرباً ، ولأنَّ التضمُّنَ على إنزالِ التركيبِ ، وإنزاله شاهدٌ على ضرورةِ الأول معرباً ، ولأنَّ التضمُّن الذي هو علة (٢) البناءِ أمرٌ لازمٌ لا ينفكُ عنه التركيبُ ، واللهمُ والإضافةُ من الأمورِ الطارئةِ قد يُوجدُ شيءٌ منهما وقد لا يوجدُ ، فكانَ اعتبارُ حانبِ اللازم الذي ذكرناهُ ، ومذهبُ سيبويه (٥) استحسانٌ ، وقد ذكرنا وجههُ (٢) ؛ لكنّ الفرقَ الإضافة (١) للأخفشِ بينَ الإضافةِ (١) استحسانٌ ، وقد ذكرنا وجههُ (٢) ؛ لكنّ الفرقَ بالإضافة (١) للأخفشِ بينَ الإضافةِ دونَ حرفِ التعريفِ بوجهينِ : أحدهما : هو أنّ الإضافة أظهرُ أثراً من اللاّم والسقوطِ لا غيرُ ، فلا يسوغُ إهدارُ مَالَهُ أثرٌ ظاهرٌ في الإعرابِ ، فيعربُ الشطرُ الثاني فيما نحنُ فيه ؛ لأنه مضافّ للإضافة من ألله المنافِ ، فالإضافة ، فعُلِمَ بهذا والقياسِ أيضاً على اشي عشر ، فإنّه أعربَ الشطرُ الثاني فيما نحنُ فيه ؛ لأنه مضافّ للإضافة تأثيراً (١) في الإعرابِ ، فيعربُ الشطرُ الثاني فيما نحنُ فيه ؛ لأنه مضافّ للإضافة تأثيراً (١) في الإعرابِ ، فيعربُ الشطرُ الثاني فيما نحنُ فيه ؛ لأنه مضافّ للإضافة تأثيراً (١) في الإعراب ، فيعربُ الشطرُ الثاني فيما نحنُ فيه ؛ لأنه مضافّ للإضافة على المن اللهُ من المنافِ المنافِق المنافِق

<sup>(</sup>۱) في ب: « للمركب ».

<sup>(</sup>٢) في ب: (( بأنه )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ عَلَى ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر مذهب الأخفش في كتابه معاني القرآن ٢ / ٤٠٢. .

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٣ / ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : ((وجهها)) والأصح ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( بالإضافة )) ساقط.

<sup>(</sup>٨) في ب: ((بين الإضافة )) ساقط.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ وَسَقَطَ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب : « مع» .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : ﴿ تَأْثِيرَانَ ﴾ .

أيضاً ، والثاني أنه لو م يوفع عند الإضافة يلزم بناء ثلاثة أشياء ، وهو ممتنع ، كما قلنا : ذلك في "لا" ؛ لنفي الجنس عند الإضافة ، حيث أُعرب ؛ لئالاً يلزم بناء "الإثاثة أشياء – على ما ذكرنا – والجواب لسيبويه "عن هذا هو : أنّ موجب البناء قائم بعد "الإضافة ، وهو تضمن حرف العطف ، كما هو قبلها ، فلا يجوزُ يخلف الموجب عند قيام الموجب ، وأمّا الجواب له عن اثني عشر (") : أنّ نون اثني قد حذفت ، وهو حكم من أحكام الإضافة ، فيعطى حكم المضاف وهو الإعراب ؛ لأنّ علة بنائه تنزله منزلة الشطر الأول من "الكلمة ، فلمّا قدر مضافاً زال علة البناء ؛ لأنّ للمضاف حكم الاستقلال في الإعراب ، وأمّا الشطر الثاني من خمسة عشر : فيناؤه ؛ لتضمنه معنى الحرف ، وتضمنه ذلك قبل الإضافة ، وبعدها ، على حالة واحدة ، فلا يلزم إعراب أثني عشر إعراب عشر الرفع والإبقاء على الفتح ، فوجه الإبقاء أنْ تجعل الفتحة من أجزاء العكم ، فكأنها الرفع والإبقاء على الفتح ، فوجه الإبقاء أنْ تجعل الفتحة من أجزاء العكم ، فكأنها العلم ، وقيل : وجه جواز الرفع باعتبار العارض ، ووجه جواز إبقاء الفتح بعدم العلم ، وقيل : وجه جواز الرفع باعتبار العارض ، ووجه جواز إبقاء الفتح بعدم اعتبار العارض ، ووجه بواز إبقاء الفتح بعدم اعتبار العارض ، ووجه بواز إبقاء الفتح بعدم اعتبار العارض ، وقد لا يعتبر لعروضه .

وقوله: (( وكذلك ))(^) هذا عطفٌ على قوله: (( والأصلُ )) في أوّلِ الفصلِ المتقدِّم (( في حيْصَ بيْصَ ))() ، الحيصُ : الهربُ .

[[//٩٦]

<sup>(</sup>١) في ب: (( بناء )) ساقط .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٣ / ٣٠٧ ؛ وينظر شرح الرضى على الكافية ٣ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) يي ب : (( عند )) .

 <sup>(</sup>٤) في ب : ((عشر )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « في » والشبت من ب.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣ / ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>«</sub> حضر <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٧٦ .

والبيْصُ: التقدّمُ، وأصله بوصَ، قلبت (الله واوُه ياءً؛ للازدواج والمشاكلةِ للفظر النيصَ، كقولهم: تأتينا الغدايا، والعشايا، فحمعُ الغداةِ ، الغدواتِ ، وإنّما قالوا: الغدايا؛ لازدواج العشايا، كما قالوا: هُنا الطعامُ ، ومِراتي ، وإنّما هو مرأني ، قيل: إذا وقعَ الرجلُ في خطة ملبسه (الله يجدُ موضعَ نقصٍ عنها ، تقدمَ وتأخرَ ، فيرتفعُ حيصَ بيْص .

((الكفّة ))(1) : المرةُ من الكفّ ، أيْ : المنعُ ، وسُمّيتُ كفّة المدرِ كفّة تكفّ كُلُّ واحدةٍ منها صاحبتها(1) عن انحدارٍ وتمايلٍ ، ((ويهلّة التلاقي ))(1) أوّله ؛ لأنه ضعيفٌ لم يستحكم ، من الوهلِ وهو : الظنُّ ، ((صحرةٌ بحرةٌ بهرةٌ ))(1) أيْ : لقيتُه بارزاً ليس بيني وبينهُ شيءٌ ، صحرةٌ من الصّحرةِ ، وهي : البريَّة ، والبحرة : المكانُ (١) المتسعُ ، وقيل : الباءُ والحاءُ والرّاءُ في أصلِ الوضع ؛ للاتساع ، والعِظمُ على أيِّ وجهٍ تركيبٍ ، كقولك : وجوبٌ ، وحبرٌ للعالم الكثير علمهُ وريحٌ ؛ لأنه سببٌ لاتساع (١) في (١) المعيشة ، وبراحٍ لمكان مُتسع ، وقولهم : أخبرتُهُ بالخبر (صحرة بحرة بهرة ) وهو حالٌ عن الخبر ، وكذلك النحرة بالنون دالة على الاتساع أيضاً ، ومنهُ النّحريرُ للعالم المتقنِ ، ونحرُ البعير أيْ : حصل الاتساعُ بالمنحر (١) ، والنّحر هو الصدر ؛ لأنّه يوصفُ بالإنشراح .

<sup>(</sup>١) في ب : « كتبت » .

<sup>(</sup>٢) في ب: (( بلفظ )) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لمشيه » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٧٧

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « صاحبتهما » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧٧

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٧٧

<sup>(</sup>۸) في ب : (( الكلام )) .

<sup>(</sup>٩) في ب: (( اتساع )) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ على ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٧٧.

<sup>(</sup>١٢) في ب: (( لا للنحر )) .

( لئلا يمزجوا ثلاثة (١) أشياء )(١) فإن ذلك مستقبل عندهم ، ولذلك لم يدغموا نحو : قوله : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾(١) وحُق قدرهُ بيتٌ إلى بيتٍ قال المصنف : ( التقديرُ : بيتٌ لي إلى بيتٍ لهُ )(١) ونظيره : كلمته فُوهُ إلى في (٥) أي : مشافها ، وههنا أيضاً ( هو جاري ملاصقاً )(١) يقالُ : هو شيءٌ

\* بَيْنَ بَيْنَ \*(٧)

أيْ : بيْنَ الجيدِ والرّدِيءِ ، وما قبلَ البيتِ يخاطب امْرَأُ القيس :

ياذا المخوفَ البقت لو أبي في إذلالاً وحَيْنَ الْوَعَمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَيْنَ الْوَعَمْ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

الصّعْدَة : الرمْحُ القصيرُ ، ولدينا أيْ : لدينا الثقافُ (١٠) ، وهو ما يُسوّى بـه الرمح والحقيقةُ : ما يحقُّ على الرّجل حِفْظُهُ كالأهلِ والولدِ والجارِ .

يُقالُ: فيسُبُّ عليه صنعتهُ إذا صارَ بحيثُ لا يدري في أيِّ أمرٍ أُخِذَ ، وصنعــةُ الرجل حِرفتُهُ ، وأمره الذي أُخِذَ فيه .

نَحْمِيْ حَقِيْقَتَنا وبَعْضَ الْقَـــ

و عَمْ يَسْقُطُ . . .

سبق تخريج هذا البيت ، وبقية الأبيات فيما سبق .

<sup>(</sup>١) في ب : <sub>((</sub> ثلثة <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٧

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٤ ) من سورة ص .

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل ص ١٧٧

<sup>(</sup>٥) قول من أقوال العرب سبق تخريجه

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧٧٠.

<sup>(</sup>V) هذا جزء من بيت شغر ، وتتمته :

<sup>(</sup>۸) في ب : (رحقيقتها )) .

<sup>(</sup>٩) ينظر ما سبق في تخريج الأبيات .

<sup>(</sup>١٠) في ب: ﴿ الثقات ﴾ .

هاجَ بالمطرِ هيّاجُ النّجمِ تحركُهُ(١) للطلوعِ ، أوْ الخفوقِ ، والمرادُ هنا الخفوقُ بغيره نجمٌ ، فانتصابُها على المصدر(٢) ، والمعنى : حقوقُ نجمِ .

يقالُ: (( تفرّقَتْ إبلُهُ شغرَ بَغَر ))(") أيْ: في كُلِّ وحه يقالُ: فلانٌ بذَّرَ مالهُ أيْ : في كُلِّ وجه يقالُ: فلانٌ بذَّرَ مالهُ أيْ : أهلكه (أ) ، وهلاكه تفرقه ، ومنه البذرُ ؛ لأنّه يُفرّقُ في الأرضِ ، (( والميمُ في المذرِ بدلٌ من الباءِ ))(") ؛ لأنّهما شفويتانِ ، والدليلُ عليه قولهم : طمارٌ ، وطيارٌ للمكان المرتفع .

مكةً ، وبكةَ قال الله تعالى : ﴿ بِبَكَّةَمُبَارَكًا ﴾ (١) ويحتملُ أنْ يكونَ من (١) مَذَرَتِ البيضة إذا فَسَدَتْ ؛ لأنّ الشيءَ إذا أفسدَ تفرقَ .

المبيتُ الاستتارةُ باتَ عن الشيء يبوتُ بوتاً أيْ : بَحُثَ عنهُ .

والاستباثة : الاستخراج ، وعلى هذا يحتمل أنْ يكونَ الكلامُ في حيثَ بيثَ كالكلام في حيثَ بيثَ كالكلام في حيصَ بيصَ أيْ : طلب الازدواج بالقلب ، وفي الصِّحاح (^) : ( تركهم حوث بوث ، وحيث بيث ، وحاث باث إذا (٩) فرّقهم /، وبدّدهُم )) ، [ ١٩٦/ ب ] والاستحاثة مثل الاستباثة ، وهي الاستخراج ، وتقول : استحثيث الشيءَ إذا ضاع في التراب فطلبته وفي (( خازَ بازَ )) (١٠) سبعُ لغاتٍ .

<sup>(</sup>۱) في ب : « تحوله » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على المصدر» ساقط والمثبت من ب

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٧٧.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « أهلك » والمتبت من ب .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٧٧

<sup>(</sup>٦) من الآية ( ٩٦ ) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « من » ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ينظر الصحاح ١ / ٢٨٠ " حوث ".

<sup>(</sup>٩) في ب: ((إذا )) ساقط.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٧٨ .

الكلامُ ههنا في أربعةِ مواضع : الأولُ في بيانِ نفسِ الصِّيغ ، والثاني : في أصلِ معنى التركيبِ بالمعاني الخمسِ ، والتَّالثُ في تطبيقِ أصلِ معنى التركيبِ بالمعاني الخمسِ ، والرَّابعُ في بيانِ العللِ فيما يتعاقبُ عليه من الحركاتِ .

أمَّا الصِّيغُ فهي سبع " حازِ بازِ " بكسر الزائين ، ثم بالفتحتين ، ثم بكسر الأولِ وضمِّ الثاني ، ثم بضمِّ الأولِ وحم الثاني ، ثم بضمِّ الأولِ وحم الثاني ، ثم بكسرِ الأولِ ومد الثاني مع حذف زائه ، والسّابعُ بسكونِ الأول ، وتنوين الثاني .

القاصعاء: إحدى حُحْرةِ الفارةِ يقالُ للأحرى: نافقاءُ كقرطاسٍ أنشد فيه: \* وَرِمَتْ لَهَا زِمُهَا مِنَ الخِزْ بَازِ \*(١)

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الكامل ، وصدره :

<sup>\*</sup> مِثْلَ الكلاَبِ تَهِرُّ عِنْدَ دَرِابِهَا \*

وهو بلا نسبة في : الكتاب ٣ / ٣٠٠ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٧ ؛ والإنصاف / ٣١٦ ؛ وسرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٢٢ ؛ واللسان ١ / ٣٧٤ " درب " ، ٥ / ٣٤٦ " خزبز " ، ٣٤٨ " خوز " .

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتبس لوحة ١٦٨ / أ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح ٣ / ٨٧٧ " خوز " .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( المنزلة بهذه )) .

يتعرضُ لذي الروح ، والمطعوم ، ويصيدُ الفأرَ وأنواعَ الحشراتِ (() ، وهو نهايةُ القهرِ (() والتطاولِ ، وأمّا الرّابعُ فإنهما في الأصلِ اسما فاعلٍ معتلِ اللاّم فهما تنزيلٌ اللامُ واحتزيء بالكسرِ هذا أوفق ، كما ذكره في المقتبس (() ، والفتحُ فيهما تنزيلٌ لهما منزلة خمسة عشر بعد إجرائهما مُحْرَى الصحيح ، ولذلك (() يقالُ في البازي: طار البازُ وطيرتِ البازُ بالرفع والنصبِ ، وقيلَ : البازُ لغةً في البازِ ، وأمّا الكسرُ في الأولِ مع الوضع في الثاني إجراءٌ في الأولِ وإجراءٌ للثاني مُحْرَى الصحيح ، والفتحُ في الأولِ مع الرفع في الثاني ك "حضرموت "(() والإعرابُ في الأول مع الإعرابِ في الأول مع يكرب ".

وأمَا الحَازَ بازَ ، والحَزُّ بازُ<sup>(۱)</sup> فتنزيلٌ لهما تنزيلَ<sup>(۷)</sup> المفردِ ، وترتيبُ البيتِ الأول في إصلاح ابنِ السكيت :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وأنواع الحشرات الطيور ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (( الفهد )) .

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتبس لوحة ١٦٩ / أ ، ١٦٩ / ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : « وبذلك » .

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « والحز باز » مكرر .

<sup>(</sup>٧) في ب : « منزلة » . .

<sup>(</sup>۸) في ب : (( والصنفل )) .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>١٠) هذا الرجز بلا نسبة في : المخصص ١٤ / ٩٦ ؛ والإنصاف ١ / ٣١٤ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٢ ؛ واللسان ٥ / ٣٤٧ " حوز " ، ١١ / ٣٨٠ " صفصل " ، ٣٨٥ " صلـل " ، ٢١ / ٣٠٧ " سنم " ؛ وتهذيب اللغة ٧ / ٢١٣ ، ٢٢ / ١١٤ .

والمَجُودُ : الذي أصابهُ الجودُ وهو المطرُ .

وعامرٌ ومسعودُ: هما راعيان.

وصدر البيت الثاني:

تفقَّاً فَوقَاهُ القَلَاعُ السَّوارِي وجَنَّ الخازِ بَازِ بِهِ جُنُوْنَا (١)(٢) القَلْعَةُ : القطعةُ العظيمةُ من السَّحابِ .

والخازِ بازِ في هذا البيت كما يحتملُ الذَّبابُ يحتمـلُ العُشْبُ أيضاً ، والبيتُ لابن أحمرَ (٣) ، وما بعد البيتِ الثَّالثِ :

\* إِنِّي أَخَافُ أَنْ تكونَ لأَزِمَا \*(١)

اللَّهْزَمَتَان : عظمان ناتئان تحت الأذنيْن في اللَّحْيين الواحدةُ (٥) لِهْزِمَةٍ بالكسر ، فإنْ قيل : ما عَلّة بناء " خاز باز " قُلنا : على بنائه مشكلة ؛ لأنه لا يخلو من أنْ يُقدر (١) مفرداً أوْ مركباً ففي الأولِ يمتنعُ تقديرُ علةٍ توجبُ البناء ،

\* يَا خَازِ بَازِ أَرْسِلِ اللَّهَازِمَا

وانظر الرجز في : نوادر أبي زيد ص ٢١٩ ، ٣٢٥ ؛ والإنصاف ص ٣١٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٢٠ ، ١٢١ ؛ واللسان ٥ / ٣٤٨ " حوز " ، ١٢ / ٥٥٦ " لهزم " ؛ وتهذيب اللغة ٧ / ٢١٣ ؛ وتاج العروس ١٥ / ٤١ " بوز " ؛ وجمهرة اللغة ص ٢٨٩ ؛ ومقاييس اللغة ٢ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لابن أحمر في ديوانه ص ١٥٩ ؛ وإصلاح المنطق ص ٤٤ ؛ والإنصاف ١٢١ ؛ ١٢١ ؛ والحيوان ٣ / ١٠٩ ، ٦ / ١٨٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٢١ ؛ واللسان ١ / ١٢٣ " قفاً " ، ٥ / ٣٤٧ " خوز " ، ٨ / ٢٩١ " قلع " ، ١٣ / ٩٩ " جنن " ؛ وبلا نسبة في : الكتاب ٣ / ٣٠١ ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٠٧ ؛ والصاحبي ص ١٤٣ ؛ والأشباه والنظائر ٥ / ١٢٦ ؛ واللسان ١٣ / ٢٤ " أين " .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن أحمر بن العمرَّد بن عامر الباهلي ، شاعر مخضرم ، عاش نحو ٩٠ عامـاً ، كـان مـن شـعراء الجاهليـة ، وأسـلم ، تـوفي نحـو ٦٥ هــ ، انظـر ترجمتـه في : حزانــة الأدب ٣ / ٣٨ ؟ والأغاني ٨ / ٢٣٤ ، والشعر والشعراء ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من الرجز بدون نسبة ، وقبله :

<sup>(</sup>٥) في ب: « الواحدة».

<sup>(</sup>٦) في ب: (( يقدر لا يخلو )) .

وفي النّاني لا علة للبناء إلا واو العطف على طريقة بناء (١) خمسة عشر ، والأصلُ خارِ وَبَارِ (١) ، فمُرِجَا وصُيِّرا واحداً ، ولا دليلَ على تقدير هذه العلة إذ ليس قياسهُ "حارِ وبارِ " يخلافو (١) خمسة عشر إذ قياسهُ خمسة وعشرة ، فإن صحَّ هذا التقديرُ في "حوِ : التقديرُ في "حوِ : التقديرُ في "حوِ : معدي كرب مع أنَّ قياسهُ ليس / كذلك ؛ لأنَّ مسمّاهُ واحدٌ ، والعطف يقتضي [١/١٥] اثنين ، ولمْ يقل أحدٌ بصحة هذا التقدير في نحوِ : معدي كرب ، فيلزمُ (١) أنْ يكونَ (١٠) "خارِ بازِ " ، قصدوا في الأصلِ عطف (١) الاسمين على الآخرين ، وهذا القصدُ عجارِ بازِ " : قصدوا في الأصلِ عطف (١) الاسمين على الآخرين ، وهذا القصدُ منهم إنّما عُلِمَ باثباتهم البناءَ فيه ، ولمْ يقصدوا (١) العطف (١) في نحو : معدي كرب بدليلِ كونه مُعرباً عندهم ، فإذا كانتِ القواعدُ معلومةً يقتضي أحكاماً معلومةً ، وقد وردتِ الأحكامُ مختلفةً في ألفاظٍ يجوزُ أنْ تقدرَ في كلّ واحدٍ منها (١) ما عدم ما يجري على القواعدِ المعلومة لَزِمَ تقديرُ ذلكَ فيه ؛ لئلا يلزمَ إبطالُ ما عدم صحته ، وقوله (( افعل هذا بَادِيء بَانَا) )(١) ، وقوله : (( فهبوا أيدي صولِ التركيب الذي يوحبُ البناءَ ، بل هما من صحاله ) (١) كلاهما ليسا من فصولِ التركيب الذي يوحبُ البناءَ ، بل هما من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( بناء )) ساقط.

<sup>(</sup>۲) في ب : «باز» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وبخلاف».

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> فيلزم <sub>))</sub> ساقط .

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( يكون )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أحد » والأصح عدم إثباتها كما في ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: ﴿ يقصد ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ب: « القصد » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « منهمًا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٧٩.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٧٩ .

فصول الإضافة ، وتركيبُ الإضافة لا يوجبُ البناء ؛ لأنَّ الشطر الأولَ منهما ليس في معنى شطرِ الكلمة ، والثاني منهما لم يتضمّن معنى حرف ، فلم () يوجد فيهما ما يوجبُ البناء ، فكانت () علهُ البناء فيهما مشكلة ، وهذا ؛ لأنَّ ((بادي بدا )) في الأصلِ مُعْرَبٌ لم () يطرأ عليهِ إلاّ التخفيفُ بطرحِ الهمزة ، وإسكان () اللياء في موضع النَّصبِ على الحال ، فإنّ أصلهُ () باديء بَده ، وكذلك ((أيدي سبباً )) منصوبٌ على الحال ، فطرأ () عليه التخفيف بالسكون ، والتخفيف لا يوجبُ البناء ، ثمَّ وجهُ حكمهم البناء (() فيهما: أنَّ في كُلِّ منهما صورة التركيب ، وقد رأوا () إسكان الأول في موضع النصب ، فظنوا أن الأول () في كلِّ منهما صورة تبنى (() ، ثم لما رأوا كثرة استعمال أيدي سبأ في التفرق الكبير ، حتى صار قولهم : أيدي سبا يفهمُ منهُ التفرقُ من غير نظرٍ إلى معنى الأيدي ، ومعنى سبا على التفويل ، فصاراً بمنزلة معد يكرب ، في دلالتهما على مدلولهما من غير نظرٍ إلى تفصيلِ اللفظين ، فأجري مُحْرى معد يكرب في بناء الأول ، وحكمُ بادي بدا() في هذهِ العلة حكمُ أيدي سبا ، غير أنّ ذلك في التفرق ، وهذا للأولية ، بدا())

<sup>(</sup>١) في ب : (( فلو )) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وكانت » .

<sup>(</sup>٣) في ب: (( ثم )) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «كأن» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : « أصله » ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٧٩ . أ

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ فَطَرِيءَ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (( بالبناء )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب : « وهذه ذو <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « مَن » والْمُثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۱) في ب : « مبنـي » . .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: « يدي ».

فلو قلت : إنَّ الأولَ من (١) كلِّ منهما معربٌ على أصله ، منصوبٌ على الحالِ ؟ اللّ أنهم سكنوا الياء بعد التخفيف، في (( باديء بدا ))(١)، وكذا سكنوا يا أيدي ؛ لأنهما كثيراً في استعمالهم ، فصار كالأمثالِ ، في عدم قبولهما التغيير (١) ، كما في قولهم : (( أعطي القوس باريها ))(١) بإسكان الياء في موضع النصب لكان أقرب إلى الصواب ، ومعناه : مبتدئاً به (٥) ، أي : افعل هذا مبتدئاً (١) قبل كلِّ شيءٍ .

أمّا (( باديءَ بدء )) قيلَ : إنْ كانَ مروياً بالهمزةِ بزنةِ " بدع " ، فهو نظيرٌ لقوله : وقدْ يستعملُ مهموزاً ، كما (٧) استعملهُ زيدُ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنهُ - وإنْ رُويَ بغيرِ الهمزةِ ، أعني بوزنِ عُمرَ وشيخَ ، كانَ أصلُه بدي على زنةِ فعيلٍ ، خُففَ بطرحِ الهمزةِ ، فبقيّ " بدي " على وزنِ فعي (١) ، نحو : عمي ، فعيلٍ ، خُففَ بطرحِ الهمزةِ ، فنفعلَ به ما فُعِلَ بهما ، من حذف الياءِ عند دحول وشجي ، مُسكنيْ الياء ، ففعلَ به ما فُعِلَ بهما ، من حذف الياءِ عند دحول التنوينِ ، أيْ : شُلَّ أيديْ سبأٍ ، قالَ المصنف (١): إنما وجَبَ إضمارُ (( مشلَ )) (١٠)؛ لأنهُ لأن أيدي سبأٍ وقعَ حالاً عن الضمير في : ذهبوا وهو معرفة ، فأضمرَ مثلُ ؛ لأنهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (( من )) ساقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بدي » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( التغير )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضرب بالاستعانة على العمل بأهل المعرفة والحذق له . ينظر هذا المثل في : الفاخر ص ٤٠٣ ؛ وجمهرة الأمثال للعسكري ١ / ٧٦ ؛ والميداني ٢ / ١٩ ؛ والمستقصى للزمخشري ١ / ٢٤٧ ؛ والأمثال لابن سلام ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) في ب: (( مبتدئا بابدأ » .

<sup>(</sup>٦) في ب : « مبتدأ » .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> كما <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> معي )) . . .

<sup>(</sup>٩) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٨ / ب .

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٧٩٠.

بالإضافة لا يتفرّقُ ، فيصلحُ حالاً ؛ لأنَّ من حقِّ الحال أنْ يكونَ نكرةً(١) ، والتقديرُ ذهبوا متفرقينَ ، فمنْ جعل(٢) " سبأ " اسماً للقبيلةِ منعــهُ الصـرفَ ، ومـنْ جعلهُ اسماً للحيِّ ، أوْ للأبِ الأكبر ، صرفه ، كما<sup>(١)</sup> (( في معد يكرب )) إنما يوصلُ يا معدِ يكربَ ؛ إذا أُريدَ التركيبُ ؛ ليدُلَّ الوصلُ على الاتصال ؛ وكذلكَ أحويهِ ، وإنْ أريدَ لغةُ الإضافةِ كُتِبَ منفصلاً عن الكافِ ليدُلّ الفكُّ على الإضافةِ مِنْ حيثُ الظاهرُ ؛ لأنَّ الإضافة تقتضي المغايرة كغلام زيد(٥) وإن لم تـردْ المغـايرة هنا(١) ، واللغةُ الفصيحةُ هيَ إعرابُ النَّاني ، وجعلُ الأوَّل معـ هُ كـالجزء فيكـونُ / غيرَ منصرفٍ للتركيبِ والعلميةِ ، فإنْ قيلَ : فما الفرقُ بينه وبينَ عبدِ اللهِ ، وبرقَ نحرهُ من الأعلام قد أبقوها على ما كانا عليه قبل العلمية ، و لم يصنعوا مثلَ ذلكَ في (( معد يكرب ))() قلنا : كانَ لهما حكمٌ قبلَ النقـل إلى العلميـةِ ، فبقـيَ كُـلُّ واحدٍ منهما بعدَ العلميةِ على حكمهِ ، ومعدِ يكربَ لم يكنْ لهُ حُكمٌ قبل النقل ، فلابُدَّ من أن يثبتَ لهُ حكم الآنَ ، وهو كالمفرداتِ من حيثُ إنَّ مدلوله مفردٌ كمدلول المفردِ ، وأجري مُحْرَى نحو : إبراهيمُ من المفرداتِ ؛ لامتناع (^) صرفه لتحقق السّببين فيه ، فظهر بما ذكرنا أنّ التشبيه في هذهِ اللُّغةِ معنويٌّ بخلافِ اللُّغةِ الثانيةِ ، فالتشبيهُ فيها لفظيٌّ ؛ لأنّهم أضافوا الأوّل إلى (٩) الثّاني لشبهِ المضافِ والمضافِ إليهِ من جهةِ أَنَّهما اسْمان ذُكِرَ أحدُهُمَا عَقِبَ الآحر ، وهذا تشبيةٌ لفظيٌّ باعتبار التشبيهِ المعنويِّ أقوى من التشبيهِ اللفظيِّ ؛ ولأنهم (١٠) بقوا "ياء "

[ ۱۹۷/ ب

<sup>(</sup>۱) في ب: «نكرة » ساقط .

<sup>(</sup>۲) في ب : (( جعل )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « كما » ساقط.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٧٩٠

 <sup>(</sup>٥) في ب : (( كغلام زيد )) ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ هَهِنَا ﴾ . ﴿

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٧٩

<sup>(</sup>٨) في ب : ﴿ فِي ﴾ ٠٠ ﴿

<sup>(</sup>٩) في ب: (( إلى )) ساقط.

<sup>(</sup>١٠) في ب: « لأنهم » .

معدي ساكناً في النصبِ ، فقالوا : رأيتُ معدِ يكربَ ، فلو كانَ جارياً مجرى المضافِ على الحقيقة لوجب انتصابه ، كما وجب نصب المضافِ في نحو ﴿ أَجِيبُواْدَاعِي (١) ٱللَّهِ ١٠٠ فلمَّا أو جبوا الإسكانَ في النصبِ دلَّ على اعتبار الامتزاج دون اعتبار الإضافةِ ، ثـم أصحابُ هـذهِ اللُّغةِ الثانيةِ على فرقتين (٢) ، ففرقةً منعوا صرف التَّاني بالنَّظر إلى التركيب الصـوري ، كمـا اعتبروا الـتركيب الصوري بإسكان الياء في معدِ يكرب ، وفرقة أحرى صرفوه ، وهو القياس إذِ (١) التركيبُ الإضافي غيرُ ملتفتٍ إليه في منع الصرفِ ، وإن قيـل لمَ لمْ يضـفِ الشّـطْرُ الأولُ إلى (٥) الثَّاني في خمسةً عشرَ ، كما أضيفَ هو إليه في نحو " معدي كربَ " قلنا : لما في تجويز الإضافةِ في نحو خمسةَ عشــرَ ﴿ مـن جَعْـل اللفـظ علـى حـلافُــ المعنى ؛ لأنَّ الاسميَّةَ في معدي كربَ قـدْ لحقتها في دلالـةٍ واحـدةٍ بخـلافِ خمسـةَ عشر )(1) فهما على ما كانا عليه من الدلالتين إذِ الخمسة تدلُ على ما دلت عليه قبل التركيبِ وكذلك عشرة ، وإنما القصدُ بتركيبهما اقترانُ مدلولهما على ما ذكرنا ، فلمّا كانَ كذلكَ وجبَ أنْ يكونَ حكمهما مخالفاً(١) لحكم اسمين اشتركا في دلالةٍ واحدةٍ ، وهذا تفسيرُ ما قالوا من أنَّه بُنيَ لتقدير معنى حرف العطف فيه، وذلكَ أنَّ العطفَ لا يتصورُ في معدي كربَ ؛ لأنَّ الشيءَ الواحدَ (^) لا يُعطفُ على نفسه ، وإنما العطفُ أبـداً يكـونُ بـينَ الشيئين ، (( **وكذلكَ قالي قلا** ))<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في ب: ((داعي)) ساقط.

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٣١ ) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٣) ينظر إعراب الفرقتين في " معد يكرب " الكتاب لسيبويه ٣ / ٢٩٦ ؛ والارتشاف ١ / ٤٩٧ والمرتشاف ١ / ٤٩٧ ؛ والمصع ٤ / ١٢٤ ؛ والهمع ٤ / ٤٩٧ ؛ والمصع ٤ / ٤٢٠ ؛ والهمع ١ / ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إذا » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> إلى <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٦) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( مخالف )) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( شيئاً واحداً » .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٧٩

والإشارة بقوله ، وكذلك إلى معدِ يكرب أيْ ، كما أنَّ في معْدِ يكربَ جعلَ الاسمينِ شيئاً واحداً ، والإضافة مع الصرفِ في الشرطِ الثاني ، وتركه ((كذلك في قالي قلا ، وحضرموت ، وبعلبك سن الله عليك بالكاف المرفوعة ، وبعلبك بحرها ، وبعلبك بفتحها ، وقيل : تكلفوا (الله في بيانِ امتناع الصرف للاسمينِ ، وتركوا ذكر "قالي قلا " ، وهو أحوج إلى تكلف التخريج ، تم قيل قوله ، لا الله يخلو إمّا أنْ يكون اسماً مرتجلاً غير علم أوْ مصدراً مقصوراً غير ممدود القلا : أيْ : البغض ، أوْ فعلاً على الحكاية ، والامتناع في هؤلاء الثلاثة بمتنع الصرف على تقدير الإضافة ، فلابد من تصحيح آخر ليدخل تحت الحد المذكور فيما نحنُ فيه ، وهو أنْ يقدر علماً مُسمّى بصيغة الفعل ، وهما سببانِ على ما فيما غنُ فيه ، وهو أنْ يقدر علماً مُسمّى بصيغة الفعل ، وهما سببانِ على ما فيما بيه عيسى بنُ عمر (الله في قولهم :

#### \* أَنَا ابْنُ جَلا ﴿ \*(٥)

ثم مَعْدِ يكربَ اسمُ رجلٍ شجاعٍ ، و" قالي قلا " موضعٌ (١) ، و " حضرموت " اسمُ بلدٍ ، و كبل واحد منها اسمانِ جُعِلاً اسمُ بلدٍ ، و كبل واحد منها اسمانِ جُعِلاً اسماً واحداً .

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٧٩ . . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (( كلفوا)) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب : «عمرو».

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ۸۱۸ .

<sup>(</sup>٦) قاليقلا : بأرمينية العظمى من نواحي منازجرد من نواحي أرمينية الرابعة ، فملكت هـذه البـلاد امرأة وكانت تسمى : قالي فبنت مدينة وسمتها " قالي قله " . ينظر معجم البلدان ٤ / ٢٩٩ .

### ((الكِنَايَاتُ))((الكِنَايَاتُ

لما فرغَ من بيان بناء (٢) الأسماء الظاهرة شرعَ في بيان بناء (١) الأسماء التي تُذكرُ بطريقِ الكناية ؛ لأنَّ الأصلَ هو الظاهرُ إذْ وَضْعُ الكلامِ لَلإبهامِ ، وهو في الظاهرِ قبلَ الكناية أنْ يتكلم بشيء ، ويريد غيرة ، وقد كنيتُ بكذا أوْ كنَوْتُ ، كذا في الصحاح (٢) ، وقيلَ الكناية : ذكرُ بحملٍ وإرادة (٢) مُفصَّلٍ ، والكناية من كنَّى إذا [ ١٩٨١] استردَّ في معناه (٢) كمي ، وكم ، وكي ، والياءُ فيهِ عوضٌ عن حرف التضعيقِ (روهي : كم ، وكذا ، وكيت ، وذيت ) (١٠) ، فبُنِيَ "كم " الاستفهامية لتضمنها معنى حرف الاستفهامِ ، وبنيَ "كم " الخبرية لشبهها بأختها لفظاً (١) ، ولأنها نقيضة " رُبَّ " ويحملُ النقيضُ على النقيضِ ، وبني "كذا " لشبهها برحم " في أصل معناها ، أوْ لأنها كافُ التشبيهِ دخلت على "ذا " ، واستعملت كناية ، والإشارة بعد المتركب ، كما في "كأيّ " سُلبَ عنها المعنى الأصلي ، والمؤنث ، والمؤنث ، فلم (١٠) يقولوا للمؤنث كم عد مبهم ، ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنث ، فلم (١٠) يقولوا للمؤنث كم و مفار نظيراً

<sup>(</sup>١) في ب بياض من أثر التصوير .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> بناء <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب: (( بناء )) ساقط .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح ٦ / ٢٤٧٧ " كني " .

<sup>(</sup>٦) في ب : «وإرا» .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> معناها <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ لَفَظَّا وَأَصَلَ مَعْنَى ، وَهُو كُونَهَا كَنَايَةَ عَنَ الْعَدْدُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في ب : <sub>((</sub> فلو <sub>))</sub> .

لـ" لِمَ "(١) في الاستفهام ، وبني (( كيتَ وذيتَ ))(١)؛ لأنهما كنايتان عن الجملةِ ، والإعرابُ في الحملةِ ليسَ في لفظها ، بلْ في محلِّها ، فكذا فيما هـو كناية عنها ، فالاستفهاميةُ (٢) تنصبُ مميزها مفرداً نحو: كم رحلاً عندكَ ؟ والمعنى عشرونَ رجلاً عندكَ أمْ ثلاثونَ ، فلما تضمنتْ معنى الكثرةِ ، واحتاجوا إلى الوصل بينهما وبين الخبرية ، وهي تجرُّ على ما يجيءُ ذكرها نصبوا مميزَها ، كما نصبوا مميّزَ عشرينَ ، وآثروا إلنكرةَ المفردةَ ؛ لأنّ الميّز المنصوبَ لم يجيءُ في شيء من الأعدادِ مجموعاً ، ألا تراك (٤) لا تقولُ: أحدَ عشرَ دنانيرَ ، ولا عشرونَ دنانيرَ ، وقدْ غلبَ الإفرادُ في المميزِ حتَّى حازَ فيما ليستْ بعددٍ نحو : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾ (٥) أيْ: أنفساً ، والسِّرُّ في إحرائها مُحْرَى عشرينَ أنَّهم قدّروا فيها التنوينَ ؛ لأنها اسمٌ ، والأسماءُ مستحقةٌ في الأصل ، فَقَرُبَتْ "كم " لما فيها من تقدير التنوين من قولهم : هُنَّ حواجَّ بيتِ اللهِ ؛ لأنهم نصبُوا الحواجَ ، كما ينصبونَ بما فيه تنوين ، ووجهُ التقريبِ أنّ تنوينَ حواج سقطَ لمناسبة غيرِ المتمكنِ وهو الفعلُ ، كما أنّ تنوينَ "كمْ " إنّما سقطَ لمناسبتها غيرُ المتمكن وهو الحرفُ ، لأنَّها متضمنَةٌ لمعنى همزةِ الاستفهام ، فلما قُدرَ في "كمْ " التنوينُ وهي للاستفهام عن العددِ صارَ بمنزلةِ أعِشْرينَ من حيثُ إنّ عشرينَ للعددِ ، وفيه (١) النونُ التي هي بمنزلةِ التنوين ، وقوله في الكتابِ (( كمميّز أحد عشر ) (٧) خُص هذا العدد ؛ لأنه (١) أوّلُ العددِ الذي يقعُ مميزُها منصوباً كذا

<sup>(</sup>۱) في ب: «بكم».

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( والاستفهامية )) .

<sup>(</sup>٤) في ب: « لا ترى ». ·

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤) من سؤرة النساء.

<sup>(</sup>٦) في ب : (( فيه )) .

<sup>(</sup>۷) المفصل ص ۱۸۰

 <sup>(</sup>۸) في ب : (( لأنه )) ساقط .

نقلَ عن المصنِّف، وقالَ بعضُ المحققينَ (١) إنما كانَ ممـيِّزُ كم الاستفهاميّةِ منصوباً مفرداً ؛ لأنَّها لمطلقِ العددِ من غير نظر لكثرةٍ وقلَّةٍ ، فجُعِلَ له مميّزٌ مطابقٌ للعددِ المتوسطِ، وهو أحدَ عشرَ، ولم يُميّزُ كتمييز الثّلاثةِ والمائةِ، ولو طلبَ لكانَ كالتحكُّم ، وأمَّا الخبريَّةُ فتُبيّنُ بالإضافةِ إلى المفردِ ، أوْ إلى المجموع ، فإذا قُلْتَ : " كُمْ " رجل عندك (") ، فكأنكَ قلتَ : كثيرٌ من الرجال عندي ، والإضافةُ إلى الواحدِ قياسٌ ؛ لأنه عـددُ كثيرٌ ، فهـو كأنَّه ثـوبٌ وغيرُ ذلك من الأعـدادِ إذا جاوزتِ العشرةَ ؛ لأنَّ التبيينَ في جميع ذلكَ بالمفردِ ، وإن لم يكنْ فيهِ إضافةٌ ، وأمَّا الإضافةُ إلى الحمع ؛ فلأنَّها لما بُيِّنت بالإضافةِ أشبَهَت بابَ عشرين ، فقيل : كم رجال ، كما يقالُ: ثلاثةُ أثوابٍ ، فإنْ قيلَ: لِمَ خُصُوا التنوين(٢) بالنكرةِ الموصوفة ('' بالاستفهام ، وبالإضافةِ للحـبر ؟ قلنا : الخبرُ لا يكـونُ إلاّ للنكـرةِ ، فتحمُّلُ الخبريةِ على الكثير من الأعدادِ ، وهو المائةُ ، والألفُ ، فتسلكُ طريقتَهُمَا بالجرِّ بالإضافةِ ، وأمَّا الاستفهامُ فهو على ما ذكرنا غير مختصُّ لا بالقلةِ ولا بالكثرةِ إذْ لا يتحققُّ عنْدَ المستفْهم كثرةُ العددِ المستفهَم عنهُ أوْ قلَّتِه / بلْ الأمران [ ١٩٨ / ب حائزان ، وإلاّ لما استفهمَ ، فحملَ لذلكَ الاستفهاميّةُ على الرتبةِ الوُسطى من الأعدادِ ، وهي من أحدَ عشرَ إلى تسعةٍ وتسعينَ ، وقيل (٥): يصحُّ أنْ يقالَ: الخبريةُ محمولةٌ على " رُبَّ " حَمْلُ النقيض على النقيض ؛ لأنَّ الخبرية للتكثير ، و" رُبَّ " للتقليل ، و" رُبَّ " من شأنها المحرورُ بعدها ، فكذا المحمولُ عليها ، ثم بعد ذلكَ تعيّنَ النصبُ للاستفهاميةِ إذْ ليسَ في بابِ التمييز إلا الحرُّ والنّصبُ ،

<sup>(</sup>۱) ينظر عن مميز "كم " الاستفهامية منصوباً مفرداً في : الكتاب ٢ / ١٥٦ فما بعدها ؛ والأصول ا / ١٦٥ والمقتصد ٢ / ٧٤١ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٢٦ ؛ وشرح الكافية الشافية ٤ / ١٧٠٤ ؛ وشرح الرضى ٢ / ٩٦ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>«</sub> عندي <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( التبيين )) والمثبت من ب.

<sup>. ((</sup> المتصرفة ) ) في ب  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كذلك» والمثبت من ب.

كما في ثلاثة رحال أوْ أحد عشر رجلاً ، أو تقولُ: الخبرُ مقدمٌ (١) على الاستفهام ، تقولُ : في الدار(١) زيدُ ، وضربَ عمرو ، ثم تقولُ : أفي الدّار زيدٌ ؟ و ضُرُبَ (٢) عمرُ و ؟ فالخبريةُ بحكم تقدمها أصابتْ حكمَ المرتبةِ الأولى ، وهو حــرُّ المميز المحموع ، ثم الإحبارُ ، كما يكونُ عن القليل ، يكونُ عن الكثير ، فأعطيت حُكمَ المرتبةِ الثَّانيةِ أيضاً في الإفرادِ ، ولما استولتِ الخبريَّةُ على المرتبتين ، لم يبقَ للاستفهاميةِ إلاَّ النصبُ ، أوْ تقولُ : احتصتِ الاستفهاميةُ بالنصبِ ؛ لأنَّا الاستفهامَ يطلبُ الفعلَ ، والفعلُ ينصبُ ، والجرُّ ليس من أعماله ، فبقى على قياس جر المميز ، (( وتقعُ في وجهيها مبتدأةً ))(١) ، أيْ : وتقعُ كلمةُ " كـم " في وجهى الاستفهامية ، والخبرية مبتدأ ، ففي قولك : (( كم درهماً عِنْدك ))(٥) ؟ استفهاميةٌ مبتدأةٌ ، و" عندك " حبرها ، وفي قوله: كمْ غلام لك ؟ حبريّةٌ مبتدأةٌ ، ولكَ حبرها ، والتقديرُ فيهما ما ذكرهُ في الكتابِ(١) ، وتفسيرُ الاستفهاميةِ بأي ، والخبرية كثيرٌ ، وبهما تظهرُ الرَّفعةُ الابتدائيةُ ؛ لقبولهما الإعرابُ ومعناهما ، وتقولُ : كمْ منهم شاهدٌ على فلان ، فكمْ ههنا خبريةٌ مبتدأٌ به (٧) ، وإنما أعادَ صورةً كونها مبتدأةً ههنا أيضاً ؛ ليُريكَ أنّ كونها مبتدأةً لا تتفاوتُ بينَ أنْ تكونَ موصوفةً ، أوْ غيرَ موصوفةٍ ، ففي الصورةِ الأولى كانتْ مبتدأةً غير موصوفةٍ ، وههنا مبتدأةً موصوفةً ، (( ومنهم ))(١) صفتها ، (( شاهدٌ ))(١) خبرُها ، و (( على

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> مقدر <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الدار إلا زيد » .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( ضرب )) .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٨٠ . ا

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> به <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٨٠ .

فلان »(١) صلةُ شاهدٍ ، أيْ : كثيرٌ كائنٌ منهم يشهدُ على فلان ، (( وكم غلاماً لكَ ذاهب ")(١) ، وكم ههنا استفهاميةٌ مبتدأةٌ ، " لكَ " صفةٌ لميزها ، وهو : غلاماً ، وذاهب حبرها ، أي : أي عددٍ من غلام (٢) مملوك لك ذاهب ، ولو قدمْتَ ذاهبٌ على لكَ يكونُ ذاهبٌ صفةٌ لــ "كمْ "، ولكَ حبرها ، ولكَ أنْ تجعلُ لكَ في هذهِ الصورةِ أيضاً صفةً ، وذاهبٌ حبرها ؛ إلا أنّ الأولَ أحسنُ ؛ لما في الثاني من وقوع الفصل بينَ الصفةِ والموصوفِ ، وتقولُ في المفعوليةِ : كُمْ رجلاً رأيتَ ؟ بالخطابِ ، وكمْ غلامِ ملكتَ بصيغةِ المتكلمِ ، إلى آخرهِ ، فكمْ في النظير الأول والرابع استفهاميةٌ ، وفي الثاني والثالث خبريةٌ ، وفي الأولـين مفعولـةٌ بلا واسطةٍ ، وفي الآخرين بواسطةِ حرفِ الجرِّ ، وهذا('' أيضاً منهُ إيذانٌ بأنَّهـ ا إذا وقعتْ مفعولةً تارةً ، تقعُ مفعولةً بدون واسطةِ حرفِ الجر ، وتــارةً تقــعُ مفعولــةً بواسطةٍ ، والتقديرُ أيُّ عددٍ من الرحال رأيتَ ؟ وكثيراً من الغِلْمان ملكتَ ، وكثيراً من الرجال جاوزتَ ، وأيُّ عددٍ من الجذوع استدعى بيتُكَ ؟ وفي الإضافةِ « رزْقَ كَمْ رجلاً ، وكَمْ رجل أطلقْتَ » (°) وقوله : « رزْقَ منصوبٌ ب" أطلقت "، وكم في الأول استفهامية ، والتقدير : رزْق أيِّ عددٍ من الرجال أطلقْتَ ، وفي الثاني حبريةً ، أيْ : رزْقَ كثير من الرجال أطلقْتَ ، والرزْقُ ههنا هو: العطاءُ الذي يطلقُ الإمامُ على الجندِ ، والمحترفةُ وغيرهم.

قالَ المصنِّف (٦): لو قُلتَ : كَمْ رجلاً رأيته كانَ محل كمْ نصباً ، وإنْ كانَ ضميرُه مشغولاً بالفعل ؛ لأنَّ الاستفهامَ يقدّرُ بعده الفعلُ ، وكانَ النّصْبُ أحسنَ ،

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المفصل ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((غلام)) ساقط.

<sup>(</sup>٤) في ب : « وهكذا » .

<sup>(</sup>٥) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٨ / ب

فإنْ قيلَ : لِمَ لَمْ يجيءْ فاعلُـهُ ؟ قلنا : لامتناعِ تقـدمِ الفعـلِ عليهـا ، والفـاعلُ لا يكونُ إلاّ عندَ / تقدم الفعل عليه ، وتقدمُ الفعل عليها ممتنعٌ .

أمّا الاستفهامية ، فلما ذكرنا أنّ الاستفهام يقتضي (الكلام الكلام ، وأمّا الخبرية فإنها محمولة على "ربّ " في أخذِهَا صدر الكلام ؛ لأنها تقتضيها من حيث إنها للتقليل ، وهذه للتكثير ، وحمل النقيض على النقيض شائع ، وكم درهمك حُذِف المفسّر هُنا لدلالة الحال ، وحذف المفسّر إذا دلّ (الحال عليه كثير ، والتقدير : ((كم دانِقاً درهمك الله الله الله عن على النقيض شائع ، وقد حُذِف كثير ، والتقدير : والتقدير : الأنك لما ذكرت الدّرهم عُلِم أنّك تسألُه عَن وزنه ، فإنّك تريّد الدّانِق ، وما أشبهه ، ولو قلت : كم دراهمك ؟ فالسؤال (الله عن العدد بدلالة الحال عليه ، وذكر في المغرب (الدّانق المالية الحال عليه ، وذكر في المغرب (الدّانق الله عن والكسر - قيراطان ، وجمعه دوانق ودوانيق ، فإن قيل (الله فما تقول في كم مالك ؟ كم (المبتدأة أم المال قلنا : المبتدأ هو المال كأنك قلت : مَالُك مسؤول عن عدّدِه ، ولأنّ المعنى كم مالك العشرون مَالُك (المبتدأ الله ماكث الله ماكث المناهور هو المبتدأ (وكم عبد المبتدأ الله ماكث الله ماكث الله عددٍ من الأيّام والشهور هو المبتدأ ، ((وكم عبد المبتدأ الله ماكث المبتدأ ، (المبتدأ والعشرون ما المبتدأ والشهور هو المبتدأ ، (المبتدأ الله ماكث الله ماكث المبتدأ الله ماكث المبتدأ المبتدأ الله ماكث المبتدأ الله ماكث المبتدأ المبتدأ اله المبتدأ الله ماكث المبتدأ المبتد المبتد المبتدأ المبتدأ المبتد المبت

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَقْتَضَىٰ ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « دل عليه الحال » .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب : «عن » ساقط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « والسؤال » .

<sup>(</sup>٦) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ١٦٩

<sup>(</sup>٧) في ب: (( بالضم )) .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> قلت <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (( أهي )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) في ب: (( مَالُكَ )) ساقط.

<sup>(</sup>۱۱) المفصل ص ۱۸۰ .

ماكثُّ ((كم سرت ، وكم جاءك ، فلان ) (() كم فيهما منصوبة المحل على الظرفية (()) ، وهي استفهامية أو خبرية ، وحذف المميزاتِ في هذه الأمثلة (() ، كما ذكرَت لدلالة الحال عليه ، ومميز الاستفهامية مفرد لا غير إنما قال المصنف (() : ذكرَت لدلالة الحال عليه ، ومميز النطاق أن غلمانا همنا مُميّز ، والدليل أن الغلمان حال ، وليس بمميز عدم حواز (() تقديمه (() على ()) الظرف ؛ لأنَّ الحال لا يتقدم إذا كان العامل معنى الفعل لا يقال زيد قائماً في الدار بنصب قائماً على الحال بما في الدار من معنى الفعل الذي هو استقر وتقدير قولك كم نفساً لك غلماناً كم نفساً لك علماناً كم نفساً للحال ، وليس فيها معنى الوصف قلت : لا بل (() فيها معنى الوصف ؛ لأنّه قال في المخرب (() : () الغلام الطائ الشارب )) مِنْ طرّ النبتُ أيْ : نبت ، (( والجارية أنتاه ، ويستعاران للعبد والأمق )) والتلميذ ، ثم إنما حاز حذف المميّز ؛ لأنه من أنثاه ، ويستعاران للعبد والأمق )) والتلميذ ، ثم إنما حاز حذف المميّز ؛ لأنه من أنثاه ، ويستعاران العبد والأمق ) والتلميذ ، ثم إنما عند قيام الدّليل ، وفي الحال ، وهي غلماناً دالة (()) على أنه يجوز الفصل بين كم الخبرية ومُميزها حوازاً حسناً ومميزها حوازاً حسناً ومين العبد والأ الفصل بين كم الخبرية ومُميزها حوازاً حسناً ومين المنا عسناً ومين المنا عسناً والمنا على المنا عل

<sup>(</sup>١) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب: « الطرف ».

<sup>(</sup>٣) في ب: (( الأمثلة <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٨٠ .

<sup>(°)</sup> في ب : <sub>((</sub> حواز لك <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « تقدمه » .

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>«</sub> في <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>۸) في ب : <sub>((</sub> قيل <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (( لو )) والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المغرب في ترتيب المعرب ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « دلالة » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۲) المفصل ص ۱۸۰.

عَلَى أَنْنِ َ يَعْدُ مَا قَدْ مَضَى قَلاَّتُ وَ لِلْهَجْرِ حَوْلاً كَمِيْ لاَ يُذَكِّرُنِيْ َ لَا يَعْدُ مَا قَدْ مَضَى قَلاَّتُ وَنَوْحُ الْحَمامَةِ تَدْعُو هَدِيْ لاَ الْعَجُولِ وَنَوْحُ الْحَمامَةِ تَدْعُو هَدِيْ لاَ " للْعَجُولُ: من الإبل الوالِهَ ألتي فقدت (٣) ولدها.

والهديلُ: فرخٌ كانَ على عهدِ نوحٍ عليه السلام فصادهُ جارحٌ من جوارحِ الطيرِ قالوا وَلَيْس من حمامةٍ إلا وتبكي عليه ، والفرقُ أنّ "كُمْ " منعت بعض ما لعشرينَ من التمكن ، ألا ترى أنّ عشرين في حصل لي عشرونَ درهماً فاعلٌ ، وعشرينَ في أخذتُ عشرينَ درهماً مفعولٌ ، وهو واقعٌ موقعَ المفعولِ بخلافِ "كُمْ " فهي لا تجيءُ فاعلةً ، وإذا جاءت مفعولةً فلا تقعُ موقعَ المفعولِ أصالةً ، وهو بعد الفعلِ ، فلمّا منعت بعضَ ما لعشرينَ ؛ جُعِلَ لها ضربٌ من التصرفِ الذي لا يكونُ هو لعشرينَ ؛ ليحصلَ التعادلُ ، وينصبُ المميزُ في هذهِ الصورةِ على إثباتِ التنوينِ في "كمْ " في النيةِ ؛ لأنَّ التنوينَ غيرُ ثابتٍ في الظاهرِ ، بلُ هو متعلّقٌ في النيةِ " كمْ " في النيةِ ؛ لأنَّ التنوينَ غيرُ ثابتٍ في الظاهرِ ، بلُ هو متعلّقٌ في النيةِ " كمْ " في النيةِ ؛ لأنَّ التنوينَ غيرُ ثابتٍ في الظاهرِ ، بلُ هو متعلّقٌ في النيةِ " كمْ " في النيةِ المورة سقوطهُ ، وإذا نصبتهُ فانو / ثبوتهُ ، [ ١٩٩ / ب

<sup>(</sup>۱) المفصل ص ۱۸۰

<sup>(</sup>۲) البيتان من المتقارب ، وهما للعباس بن مرداس في ديوانه ص ١٣٦ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ١٩٨ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٩ ؛ وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٠٨ ؛ وأساس البلاغة ص ١٩٨ » وخزانة الأدب ٣ / ٢٩٩ ؛ والدرر ٤ / ٤٢ ؛ وبلا نسبة في الكتاب ٢ / ٥٩٨ ؛ والمقتضب ٣ / ٥٥ ؛ ومحالس تعلب ٢ / ٤٩٢ ؛ والإنصاف ١ / ٣٠٨ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٢ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٣٠ ؛ ومغني اللبيب ٢ / ٧٧٠ ؛ والهمع ١ / ٤٥٢ ؛ واللسان ١١ / ٥٩٨ " كمل " البيت الأول فقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (( بعدت)) والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «عشرون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «( بالنية )) والمتبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب غير واضح من أثر التصوير .

وبهذا خرجَ الجواب عن انحرارِ (١) المضافِ إليه ، بعدما (٢) وقعَ الفصلُ بينهُ وبينَ المضافِ كقوله :

#### \* للهِ درُّ اليَوْمَ مَنَ لاَمَهَا \*(")

لأنّ التنوين هُنا ساقطٌ عن المضافِ فلا يمكنُ ثبوتهُ تقديراً حتّى (٤) ينتصب المضافُ إليهِ باعتبارِ ثبوتِ التنوينِ تقديراً ؟ لأنّ ثبوت التنوينَ تقديراً إنّما يصحُ إذا لم يكنِ الظّاهرُ بخلافه ، ونحنُ نرى سقوطَهُ تحقيقاً ، فكيفَ يقدّرُ ثبوتهُ ، ولهذا أوقع الفرقُ بينَ وقوعِ الفعلِ ، بينَ كم الخبريةِ ومميّزها حيثُ ينتصبُ مميّزُها ، وبينَ وقوعِ الفصلِ بيْنَ المضافِ والمضافِ إليه حيثُ يبقى محروراً ، كما لو لم يقعِ الفصلُ بينهما (٥) ، وهذهِ المسألةُ (١) تدلُ على أن تمام "كم " فيما يرجعُ إلى انتصابِ التمييزِ بها كونها في تقديرِ التنوينِ، واعلمْ أنّ الخبريةَ وإنْ تحولتْ صورتها استفهامِ ، استفهام يا الخبر باق ، وذلك في استفهام التقدير في نحو : قوله :

أَلَسْتُ مْ (٧) خَيْرٍ (٨) مَنْ رَكِبَ المِطَايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بطونَ رَاحِ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ انحرار ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ((بعدها)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ إِنَّمَا حَتَّى ﴾ وعدم إثبات ﴿ إِنَّمَا ﴾ أولى كما في ب.

<sup>(</sup>٥) في ب : « بينها » .

<sup>(</sup>٦) ينظر هذه المسألة في : الأصول ١ / ٣١٨ ؛ وابن يعيش ٤ / ١٣٠ ؛ وشرح الرضي ٢ / ٩٧ ؛ والنحو والصرف بين التميميين والحجازيين ص ٩٣ ؛ والمغني ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٧) في ب : <sub>((</sub> ألست <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>A) في ب : « الخير » .

<sup>(</sup>٩) هذا البيت من الوافر ، وهو لحرير في ديوانه ص ٨٥ ، ٩٨ ؛ والجنبى الداني ص ٣٢ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٠١ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٤٢ ؛ واللسان ٧ / ١٠١ " نقص " ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٣ / ٢٩٢ ؛ والخصائص ٢ / ٢٦٣ ، ٣ / ٢٦٩ ؛ ورصف المباني ص ١٣٦ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٨ / ٢٣٢ .

( حتى أنّ العلماء قالوا(١): لو كانَ المرادُ الاستفهامُ في تقديرِ الإحبارِ وتأكيده لما أعطاهُ الخليفة ما أعطاهُ من الجائزة السببيّةِ ))(٢) والعطيةِ الهنيَّةِ

\* (( كُمْ نَالَنِيْ مِنْهُم فَضْلاً عَلَى عَدَمٍ )) \* ( كُمْ نَالَنِيْ مِنْهُم فَضْلاً عَلَى عَدَمٍ

كمْ هذه حبريـةٌ ؛ لأنَّ قائلَ هذا البيت (﴿ فِي مقامِ الشُّكْرِ وبالاستفهامِ لا يتحققُ الشُكرُ ، تمامه :

#### \* إِذْ لاَ أَكَادُ من الإِقْتَارِ أَحْتَوِلُ \*(°)

والبيتُ للقطامي .

أحتولُ ››('): من الحيلةِ ، وأصل الحيلةِ : حِوَلَةٌ قلبت واوُها ياءً ، كما قلبتُ في نحو : ميزانٍ ، والأصلُ : موْزانُ .

#### \* إِذْ لا أَكَادُ مِنْ الإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ \*

- (٥) يروى للبيت عـدة روايـات " أحتـولُ " مكـان " أحتمـلُ " ، ويـروى أيضـاً " أحتمـل " مكـان " أحتمل " .
  - (٦) هذه لفظة من البيت الآنف الذكر ينظر تخريجه هامش (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر قول العلماء مراد الاستفهام في البيت ، وأن هذا ليس باستفهام ، ولكنه تقرير بأنه كذلك كما قال بذلك المبرد . ينظر المقتضب ٣ / ٢٩٢ ، وقال في المغني قول جرير مدحاً بل قيل بأنه أمدح بيت قالته العرب . ينظر المغني ١ / ١٧ ، والاستفهام هنا للإيجاب وتحقق الكلام قال بذلك المالقي . ينظر رصف المباني ص ١٣٦ ؛ وابن حني في خصائصه اعتبر الهمزة همزة تقرير وإثبات في البيت . ينظر الخصائص ٢ / ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) هذا صدر لبيت من البسيط ، وعجزه :

أخبرَ أنّ فضلهُم قدْ غشيهُ كثيراً ، والأصلُ كمْ فضلٍ نالني على أنْ يكونَ "كُمْ " مبتداً ونالني حبر (() مع (()) ما فيهِ من الضميرِ المسترِ العائدِ إلى الفضلِ جملة واقعة موقعَ الخبرِ ، والتقدير : كم فضلِ نائلٍ إيّايَ ، كما تقولُ كمْ رجلٍ ناصرِ إياكَ ، ثم لما وقعَ نالني بينَ "كَمْ "و" فضلٍ " يُصيبُهُ ، وقال : فضلاً لئلا يلزمَ الفصلُ بينَ الجارِّ والمحرورِ ، وقال :

\* تَوُهُمُّ سِنَاناً \*(٣)(٤)

وهذا البيتُ لزهير ، والضميرُ في " تؤُمُّ " للناقةِ ، وسنَانُ اسمُ رجل ، والهاءُ في دونه لسنان أيْ : تومُّ الناقةُ هذا الرجلَ واحدَوْدَبَ أيْ : صارَ أحدبُ ، والأصلُ : كَمْ محدودبِ غارها من الأرضِ ، ثُمَّ لما وقعَ الفصلُ بينَ كم ومُمَيِّزها نُصِبَ المميزُ إذْ لو جُرَّ لكانَ فصلاً بين الجارِّ والمجرورِ ، وهو مستكرة ، وقد جاءَ الجر في الشّعر مع الفصل .

أمّا على جوازِ الفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليهِ ، وإمّا أنْ يكونَ محروراً ' بإضمار " مِن "

\* ضَخْم الدَّسِيْعَةِ \*(٥)(٢)

. . . . . . . فَوَكُمْ دُونَهُ مِنَ الأَرْضِ مُحْدَوْدِباً غَارُهَا

وهو لزهير بن أبي سُلْمى في : الكتاب ٢ / ١٦٥ ، وليس في ديوان زهير ؛ وللأعشى في المحتسب ١ / ١٣٨ وليس في ديوان الأعشى ؛ ولزهير أو لكعب ابنه في المقاصد النحوية ٤ / ١٩٨ وشرح المفصل ٤ / ١٣١ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ١٩٧ ؛ وبلا نسبة في لسان العرب ٥ / ٣٥ " غور " .

(٥) هذا جزء من بيت من الكامل ، ونصه :

كُمْ فِي بَنِي سَعْلَدِ بن بَكْرِ سَيِّلًا ضَخْمِ الدَّسِيْعَةِ مَاجِلَدٍ نَفَّاعِ وَهُو لَلفَرِزدَقَ فِي : الكِتَابِ ٢ / ١٦٨ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٣٢ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٤٩٢ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٤٧٦ ؛ وبلا نسبة في : الإنصاف ١ / ٣٠٤ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٣٠ ؛ والمقتضب ٣ / ٦٢ ؛ واللمع ص ٢٢٩ ؛ وحزانة الأدب ٦ / المفصل لابن يعيش ٤ / ٢٦٨ ؛ والمقتضب ٣ / ٦٢ ؛ واللمع ص ٢٢٩ ؛ وحزانة الأدب ٦ / ٤٦٩ ؛ وتاج العروس ٢٢ / ٢٦٨ " نفع " .

(٦) المفصل ص ١٨١.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ حَبَّر ﴾ ساقط والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : (( مع )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من بيت من المتقارب ، وتتمته :

أيْ: عِظَمُ العطيةِ من دفع (۱) البعير بجرتهِ دفعها من حوفه إلى فمه على اللفظِ والمعنى أيْ: هي نظيرةً كُلِّ في عودِ الضميرِ إليها ، لأنها موضوعة للكثرةِ، ولفظها موحد، ألا ترى إلى قوله : ﴿ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِيوَمُ ٱلْقِيدَ مَوْفَرَدًا ﴾ (۱) والضميرُ في " الآتي " مفردٌ عائدٌ إلى كلِّ ، (( ولذا استكنَ فيه ، وغيرُ المفردِ لا يستكنُ ، وإلى قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ ٱتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ (۱) قالوا : وفي " أتوهُ " يعودُ إلى كُلِّ » (١) وهي ضميرُ جمع ، وأمثلة كم مذكورةٌ في الكتاب (١) في وركر مِن مَلكِ في السَمَور بَلاَتُغَين شَفَعَهُمُ (١) ﴾ (١) أيْ : لا تنفعُ شفاعتهم جمع ضميرُ الملكِ مع أنه واحدٌ ؛ لأن " كم " للتكثيرِ ، فكانَ جمعاً معنى ، وليسَ معناهُ أنهم ينتفعونَ فلا تنفعُ شفاعتهم ، بلْ معناه أنّهم لا يشفعونَ ؛ لأنه لا يؤذنَ اللهُ كذا في التفسير (١) .

( وتقول : كَمْ غيرهُ لك ، وكمْ مثلهُ لك ) (أ) إلى آخره إنما ذكر المصنّف الفصل ليفرِّق أنّ غيره ومثلهُ وشبههُما مِمّا لا يتعرفُ بالإضافةِ ، وصحَّ أنْ يقعَ مميزاً لـ "كَمْ " ، كما يصحُ أنْ يقعَ محروراً لـ "رُبَّ " في : \* ومثلُك حُبْلَى \*(١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « دسع » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) آية ( ٩٥ ) من سورة مريم .

<sup>(</sup> $^{\prime\prime}$ ) من الآية ( $^{\prime\prime}$ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل ص ١٨١ ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( شفاعتهم شيئاً )) .

<sup>(</sup>٧) من الآية ( ٢٦ ) من سورة النجم .

<sup>(</sup>۸) ينظر الكشاف ٤ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٩) المفصل ص ١٨٢ ..

<sup>(</sup>۱۰) هذا جزء من بيت من الطويل ، ونصه : وَمِثْلَكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعاً ومُرْضِعاً . وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٢ .

فألهيتُهَا عن ذِيْ تَمَائِمَ مُغْيَلِ

وألّ (١) التمييز حقّهُ أنْ يكونَ نكرةً على ما عُرِفَ ، وقيلَ / هُمَا أعيي غيره ، [ ١/٢٠٠] ومثله في الأصلِ صفتا مميّزين محذوفين أيْ : كم رجلاً غيرَ (١) هذا الرحُل ، وكَمْ رجلاً مثلَ هذا الرجل لك أمّا كم "غيره " مثلَه "، " فغيره "(١) انتصبَ على ما ذكرنا أنه مميز ، و" مثله " انتصبَ لكونه وصفاً لغيره قيلَ : ويحتملُ (١) أنْ يكونَ غرضُ المصنّفِ من ذكرِ هذا الفصلِ أنَّ " غيراً "، و" مثلاً " إذا جمعتهما ، وهما منصوبان بعد "كم "كما هنا ، فاجعل (٥) الأول تمريزاً ، والشانِي صفة ولا نظنهُما تمييزين ، والجمع بين (١) صفتي المغليرة ، والمماثلة مجوز ؛ لأنهما من الأمورِ النسبيةِ كالميامنةِ والمياسرةِ إذا جمعتهما في شيء واحدٍ أيْ : كمْ غيرَ هذا الرجلِ مثل هذا الرجلِ والمياسنةِ إلى الله يعنى : غيره في الذّاتِ ، ومثله في الصفةِ في عَمّةٍ على ما ذكر ثلاثة أوجهٍ ، فالنصبُ على أنْ يكونَ استفهاماً على التوبيخ والتبكيتِ، والحرِّ على كمْ الخبريةِ، فالنوبيخ والتبكيتِ، والحرِّ على كمْ الخبريةِ،

\* عَمَّةٌ لَكَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَى عِشَارِي \*(١)(١)

كُمْ عَمَةٌ لكَ يَا جِرِيْرُ وِخَالَةٌ فَدْعَاءُ قَدْ حَلَبَتْ عليَّ عِشَارِيْ

والبيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه ١/ ٣٦١ ؛ والكاتب ٢/ ٧٧ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ؛ واللمع ص ٢٢٨ ؛ وشرح التصريح ٢ / ٢٨٠ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٥١١ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٣٦٥ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٤ / ١٣٣ ؛ ومغني اللبيب ١ / ١٨٥ ؛ والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٤ ؛ واللسان ٤ / ٥٣٧ " عشر " ؛ وبلا نسبة في : المقتضب ٣ / ٥٨ ؛ وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٣١ ؛ وشرح ابن عقيل ص ١١٦ ؛ واللسان ١٢ / ٢٨٥ " كمم " ؛ والمقرب ص ١٤٨ ؛ والهمع ١ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۱) في ب : <sub>((</sub> لأن <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « غيره » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب : <sub>((</sub> فغيره <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٤) في ب : <sub>((</sub> فيحتمل <sub>))</sub> .'

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فأصل » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب : (( من )) .

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٨) هذه كلمات متناثرة من بيت شعر ، ونص البيت :

فعمة مبتدأ ، ولك صفته ، وقد حلبت خبر المبتدأ ، و"كم " في موضع نصب على الظرفية ، والميز محذوف ، فكأنه قال أعشرين مرة عمة حاصلة لك قد حلبت على عشاري ، أم ثلاثين ، وتكون "كم " في هذا سؤالاً(١) عن الحلبات لا عن (١) العمّات .

والفَدَعُ: من صفاتِ الأسدِ ، وهو التواءُ في الرُّسْغِ وإقبالُ إِحدَى الإِبهامينِ على الأُحرى ، و" على "معناه: على كُرْهِ منِّي ، كما يقالُ باعَ القاضي عليهِ دارهُ في دَيْنهِ .

والعشارُ: جمعُ عُشراء ، وهي الناقة التي أتى على (" حملها عشرة أشهر ، ولا تزالُ تسمّى بذلك إلى أن تلد ، وبعد الولادة أيضاً يقولُ : كنتُ أستنكفُ أنْ تُحلبَ أمثالها عشاري (أ) ، والدليلُ على هذا المعنى قول ه " فدعاء " يُعيِّرُه بذلك كأنه قال : كن خادمات للها وراعيات إبلنا ، وقد حرى بينَ فرزدق وحرير مهاجاة غزيرة مطولة لم تنقطع إلى أنْ انقطعا عن الدُّنيا ، وقوله : تقديره قد ( حلبت علي عماتك )) (( هذا لتبيين في المعنى وإبدائه ؛ لأنَّ قولك : عمّاتك )) (( حلبت وحلبت عماتك سواء في إفادة المعنى ، فإنْ أرادَ بذلك تحقيق الإعراب فغير مستقيم ؛ لأنَّ عماتك فيما قدره فاعل ، وهي في البيت مبتدأ أف الفعل لا يتأخر عن المبتدأ ، وقوله : (( كانت منونة أي) (") موصول (") بقوله : فإذا وقعت ، وإنما (( كانت منونة في التقدير )) (") ؛ لأن توسط حرف الجر بينهما فإذا وقعت ، وإنما (( كانت منونة في التقدير )) (") ؛ لأن توسط حرف الجر بينهما

<sup>(</sup>١) في ب: «حقه أسداً».

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> لا عن <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب: ((عليها )) . ا

 <sup>(</sup>٤) في ب : (( على عشاري )) .

<sup>(</sup>٥) في ب ما بين القوسين ساقط .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٨٣٠.

<sup>(</sup>V) في ب : <sub>((</sub> موصول <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٨٣.

يمنعُ من (١) الإضافة ، فإذا زالتِ الإضافةُ احتيجَ في تمامهِ إلى تنوينِ ، كما تقولُ : ضاربُ زيلٍ بدونِ الإضافةِ نوّنتَ الضاربَ ليتم ضاربُ زيلٍ بدونِ الإضافةِ نوّنتَ الضاربَ ليتم الاسمُ ١) ؛ لأنَّ التنوينَ منتهى الاسمِ عندهم ، فلابد في الاسمِ من تنوينِ لظفاً أو تقديراً ، أو ما ينوبُ منابهُ ، فإنْ قبلَ : فما حكمُ كذا؟ قلنا : هي تنصبُ المميزَ ؛ لأنهم لما أدخلوا الكاف على " ذا " صار بمنزلةِ اسمٍ مضافٍ كقولك : لي ملؤهُ عسلاً ، فينصبُ ما بعدها ، كما نصبَ عسلاً في هذا المثالِ ، وهي عند بعضهم منونة ابداً ، أيْ : سواءٌ كانَ معها مِنْ ، أوْ لمْ يكنْ ، والمجرورُ بعدها بإضمارِ " مِنْ " لا بالإضافةِ ، وقيلَ : هذهِ المسألةُ (١) تدلُّ على انتصابِ المميزِ ، في " كمْ " الاستفهاميةِ ؛ لتمام الاسمِ بالتنوينِ (( وفي معنى على انتصابِ المميزِ ، في " كمْ " الاستفهاميةِ ؛ لتمام الاسمِ بالتنوينِ (( وفي معنى كم الخبريةِ (( كأيّن )) اعلمْ : أنّ النونَ التي تكتب (١) في بعضِ الخطوطِ ، بعدَ كم الخبريةِ (( كأيّن )) علمْ : أنّ النونَ التي تكتب (١) في بعضِ الخطوطِ ، بعدَ الياءِ في " كأيّن " هيَ التنوين (( ) كتبتُ هكذا في المصاحف ؛ إتباعاً خطّ الإمامِ ، وقياسهُ ألا تكتب كذلك ، كما في سائرِ المنوناتِ ، شم دحولُ " مِنْ " في التفسير ، وهو قوله : (( والأكثرُ أنْ تستعملَ مع (( مِنْ ))(١)) لأنَّ " كأيِّن "(١)

<sup>(</sup>۱) في ب : «عن » ·

<sup>(</sup>٢) في ب: (( الاسم )) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (( لما يعني )) .

<sup>.</sup>  $(( ) \stackrel{}{\mathfrak{t}} )$  ,  $(( ) \stackrel{}{\mathfrak{t}} )$  .

<sup>(</sup>٥) ينظر هذه المسألة وتخريجها في : الأصول ١ / ٣١٨ ؛ وابن يعيـش ٤ / ١٣٠ ؛ وشـرح الرضـي على الكافية ٢ / ٩٧ ؛ والنحو والصرف بين التميميين والحجازيين ص ٩٣ ؛ والمغني ١ / ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٨٣.

<sup>(</sup>۷) في ب : <sub>((</sub> تكون <sub>))</sub> . ·

<sup>(</sup>A) في الأصل: « النون » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ كَأْيِ ﴾ والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) المفصل ص ١٨٣.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «كأي» والمثبت من ب.

مبهمة ، و " مِنْ " لبيان (") ذلك الإبهام ، وتقول : كأي رحلاً لقيت (") ينصب ما بعد كأي (") وأنت في حال الخبر / وإنما ينصب مميزُها ؛ لأنها تمّت بالتنوين [ ٢٠٠ / فامتنعت من الإضافة رُكِبَت من كاف التشبيه وأي ، (( وجُعِلَت منزلة " كَمْ " في الدلالة على العدد الكثير ، والتقدير في الآية وكثرت قرية أهلكناها ، وهي مركبة من كاف التشبيه » (أ) وأي في الأصل للعدد (٥ والاستفهام ، إذا قلت : أي القوم أتاك ؟ فقد دللت على جماعة تسأل عن واحدها بأي ، وإنما نقلتها من (١) الاستفهام إلى الخبر ، على معنى التكثير ، كما نقلت " كم " ولزمتها كاف التشبيه ، كما لزمت " ذا " في كذا .

(( وفيها خمس لغات ) (٧) ، الأولى هذه ، والثانية ( كاء بوزن كاع ) (٨) بهمزة قبلها ألف ، وهي مقلوبة من الأولى ، وطريقة القلب أن همزة "أي " أخرت فصار كياء كعلف ، ثم خفّفت الياء المشددة ، فصار كي الهمزة قبلها ياء ساكنة ، كما خُفّفت الياء المشددة في كينونته ياء ساكنة ، والأصل الياء المشددة ، ثم قلبت الياء الساكنة من كيا ألفا ، كما قلبت هي في طيئي ، فقيل : طائي ، ولو وقفت على «مزة ساكنة ، كالوقوف (١٠) على ولو وقفت على «مزة ساكنة ، كالوقوف (١٠) على ياء (١٠) في الرفع والجر ، لأن الهمزة تلزمها الكسرة ؛ لوقوعها موقع الجر (١٠) التي

<sup>(</sup>١) في ب : « لإتيان » . أ

<sup>(</sup>٢) في ب: (( لقيت )) ساقط .

<sup>(</sup>٣) في ب : (( كأين )) . .

<sup>(</sup>٤) في ب ما بين القوسين ساقط.

<sup>(</sup>٥) في ب : « والعدد » . . .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ من ﴾ ساقط والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) المفصل ص ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٨) المفصل ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « كأي » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب : «كالوقف » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «كساء» والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: « اللام » والمثبت من ب.

هي الياءُ الثانيةُ في كايِّنْ (١) ، فإن قيلَ : إنما يكونُ كما ذكرتُ أن لو كانتِ المحذوفةُ من الياء هي الثانيةُ ، والقياسُ : يقتضي حذفَ الأولى لأنَّ حذفَ الضعيفةِ وهي الساكنةُ أولى – قلنا : بل المحذوفةُ هي الثانية ؛ لأنَّ التغييرَ إلى الأطرافِ أسرعُ ، وإنْ شئتَ فتأمل في يدٍ وأخواتها ، فإنها أكثرُ من نحوِ : يد فوزنها لهذا كعفٍ لا كُلْفٍ (١) ، والثالثةُ ((كيء الله الموزنُ كيع ، وهذهِ هي الثانيةُ بعينها ؛ لكن بدون قلب الياء ألفاً ، والرابعةُ ((كأي الله الموزنُ كعي وهي مخفّفةٌ ، كأين بسكون (١) الهمزة ، وحذفِ الياء الثانيةِ ، والخامسةُ ((كاء الله الله بوزنِ كع ، وهي خففةٌ بحذفِ اليائين، ومن شأنهم أنْ يتلاعبوا بما (الله به ، ويمُ الله ، ويمُ الله ، وأمُ الله الله ، وأمُ الله (الله عندهم بالتغير ، كيفَ تلاعبوا بهذه الكلمة ؛ لكثرةِ دورها على لهجاتهم ؟ وإذا كثر الشيءُ في كيفَ تلاعبوا بهذه الكلمة ؛ لكثرةِ دورها على لهجاتهم ؟ وإذا كثر الشيءُ في الكلامِ ، حسنَ فيهِ ما لا يحسنُ في غيره، والحركةُ في "كأيِّن "(١) إعرابيةٌ ، والكافُ حارتها ((كيت والتاءُ للتأنيثِ ، فخفّفَتِ الياءُ المشدّدةُ ، وعوضَ عنها التاءُ ، كما كقولك : إيه ، والتاءُ للتأنيثِ ، فخفّفَتِ الياءُ المشدّدةُ ، وعوضَ عنها التاءُ ، كما

<sup>(</sup>١) في الأصل. : «كأي » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب : <sub>((</sub> كلف <sub>))</sub> ساقط .

<sup>(</sup>٣) المفصل ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المفصل ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) في ب : <sub>((</sub> يتسكين <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٦) المفصل ص ١٨٣.

<sup>(</sup>V) في الأصل: « لما » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب : (( قال )) .

<sup>(</sup>٩) ينظر عن " مُنْ " المضمومة وما تفرع منها من لغات: الكتاب ٣ / ٤٩٩ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ٣ / ٢٠٠ ؛ وارتشاف الضرب ٢ / ٤٨١ ؛ والجنبي الدانسي ص ٩٧ ، ٤٠٠ ؛ والحمع ٤ / ٢٣٨ ؛ والإنصاف ١ / ٤٠٤ رقم المسألة ٥٩ ؛ واللسان ١٣ / ٤٦٢ ؛ ورصف المباني ص ٣٩١ ، ٣٩٢ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ((كأيِّ )) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>١١) المفصل ص ١٨٣.

ر يعوُّضُ عن بعض المحذوفاتِ ، كالإقامة ، والإدامةِ ، فصارتْ كيته ، وذيته ، فالتاءُ(١) الأولى عوِّض ، كما في بنتٍ ، وأحتٍ ، ولما كانَ احتصاصُ هذا التعويض بالمؤنثِ ، كما في بنتٍ ، وأحتٍ ، صارَ علامـةً للتأنيثِ ، فوجبَ إسقاطُ الياء الثانيةِ ؛ لئلا تجتمعَ علامتان للتأنيثِ في اسم واحدٍ ، فبقي "كيتَ "و" ذيت "؟ فلهذا يكتبُ بالتاء لا بالهاء ، ويوقفُ عليها بالتاء ؛ لأنها عُوِّضَ ، قالَ : المصنِّفُ (٢) : (( التاءُ في بنتٍ بدلٌ من لامِ الاسمِ )) وأصله بنو ؛ ولكنهم خصوا بهذا الإبدال المؤنثِ ، دونَ المذكر ، فاقتُصروا(٣) بالاختصاص عن علامة التأنيثِ ، وكذلكَ التاءُ في كيتَ ، وذيتَ ، وأمّا في ابنةٍ (١) فهو تاءُ تأنيثٍ ، كما في كيّة ، وذيّة ، والدليلُ على أنّ التاءَ في بنتٍ ليستْ بتاء التأنيثِ عـدمُ انفتاح ما قبلها ، وعدمُ قلبها في الوقفِ هاءً ، وأمّا مَنْ قلبها في البنينَ والبناتِ ؛ فلأنها لَّما دلتْ ' على ما يدلّ عليه تاءُ التأنيثِ توهماً مثلها ، وقد جاء فيهما الفتحُ ، والكسرُ ، والضمُّ ، أما البناءُ فلأنهما كنايتان عن الجملةِ ؛ ولأن(°) الكنايات جاريةٌ مجــرى(١) · التعريفِ، فكأنها متضمنةٌ لمعنى لام التعريفِ، والبناءُ على الحركةِ ؛ لالتقاء السَّاكنين ، والحركاتُ لغاتُ فيهما ، فإنْ قيل : فما وجهُ هاتيكَ اللغاتِ ؟ قلنا : أمَّا الفتحُ فللحفةِ ، وأمَّا الكسرُ(٧) فلِلأصل (١) المعروف ، وأما الضمُّ فلجبر النقصان الحاصل بحذفِ الياء ، ولا يقالُ عُوِّضَتِ / التاءُ من الياء ، فلا يظهرُ من حذفها [٢٠١] ] نقصانٌ ؛ لأنَّا نقولُ : في ذهابها : ذهابُ ما فيها من قوةِ الإضافةِ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ((والتاء)) والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر حواشي المفصل لوحة ١١٩ / ب.

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ فَاقْتُصْرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ لَبِنَةُ ﴾ والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «كأنّ » والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ﴿ مِحْرَى حَارِيةٍ ﴾ والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (( الكسرة )) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: (( فالأصل )) والمثبت من ب .



## دليسل الفهسارس

وقد اشتمل على:

- فهرس الآيات القرآنية .
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
  - فهرس الأشعار .
  - فهرس الأرجاز .
  - فهرس أنصاف الأبيات.
    - فهرس الأمثال .
- فهرس الأساليب والأقوال النحوية .
  - فهرس اللغة .
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس الأماكن والبلدان.
- فهرس الكتب الواردة في النص المحقق.
  - فهرس القبائل والطوائف والأمم.
  - فهرس مصادر الدراسة والتحقيق.
    - فهرس موضوعات الكتاب.

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                | رقمها       | لآية                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ä           | ســورة الفاتحـــ                                                                                                                     |
| 907                                   | · \         | - ﴿ ٱلْحَمْدُلِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                            |
| ٤٨٨                                   | ٤           | - ﴿ مِنْ الدِّينِ ﴾                                                                                                                  |
| <b>YY</b> 1                           | o           | - ﴿ إِيَّاكَنَعْبُدُو إِيَّاكَنَسْتَعِيثُ ﴾                                                                                          |
| ٨٢٣                                   | V-7         | - ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ |
| 779 (7.7)                             | V           | - ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾                                                                                                 |
|                                       | Ö           | سورة البقر                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Y-1         | - ﴿ الْمَرْ ۞ ذَٰلِكُ ٱلْكِئْبُ ﴾                                                                                                    |
| 170                                   | ۲ .         | - ﴿ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴾                                                                                                           |
|                                       |             | - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ                                                                      |
| ۷۲، ۸۷۲، ۲۳۶                          | <b>'</b> \' | أَمْ لَتَمْ نُنذِرَهُمْ ﴾                                                                                                            |
| / <b>\ Y</b>                          |             |                                                                                                                                      |
| 777                                   | 19          | - ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ ﴾                                                                                 |
| 170                                   | <b>7</b> 0  | - ﴿ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾                                                                                            |
| sοψ .                                 | ٤٤          | - ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾                                                                    |
| > <b>9</b>                            | ٤٥          | - ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّاعِلَى ٱلْخَلَشِعِينَ ﴾                                                                               |

| الصفحة                                | رقمها | الآية                                                                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 070                                   | ٤٨    | - ﴿ وَأُتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا ﴾       |
| ٦٨٨                                   | ٦٨ .  | - ﴿ عَوَانَ بَايِنَ ذَالِكُ ﴾                                           |
| ٧٠٥                                   | ٨٦    | - ﴿ أُوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُو ٱللَّهُ نَيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾        |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |       | - ﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ            |
| 0 8 8                                 | ٨٩    | لِّمَا مَعَهُمْ ﴾                                                       |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |       | - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ      |
| 007                                   | 9 )   | نُؤْمِنُ بِمَآأُنزِلَ عَلَيْنَاوَيَكُفُرُونَ بِمَاوَرَآءَهُ.            |
| ०६७                                   | 91    | - ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾                                        |
|                                       | •     | - ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَ            |
| 092                                   | ٩٨    | وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾                                                |
| 007                                   | ١     | - ﴿ أُوَكُلُّمَاعَنَهَدُوا ﴾                                            |
| 777                                   | ۱۲٤   | - ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُۥ ﴾                           |
| ०२६                                   | ١٣٠   | - ﴿ سَفِهُ نَفْسَهُ ﴾ -                                                 |
| ٧٦١                                   | 188   | - ﴿ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ ﴾                                               |
| 012                                   | 170   | - ﴿ بَلَّ مِلَّهَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا ۗ ﴾                            |
| T07                                   | ١٣٨   | - ﴿ صِبْغَةُ ٱللَّهِ ﴾                                                  |
| 404                                   | ١٣٨   | - ﴿ وَمَنْأَحْسَنُمِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴾                               |
| 771                                   | 1 { { | - ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ ﴾                      |
| ٤٥١                                   | 171.  | - ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ أَلَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ ﴾         |
|                                       |       | - ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَا ۚ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانُ |
| ٣٢.                                   | ١٦٣   | ٱلرَّحِيمُ                                                              |
| ٤٨٨                                   | 190   | - ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ﴾                                      |
|                                       |       |                                                                         |

| الصفحة         | رقمها        | الآية                                                                  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣.            | 197          | - ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُمَّعُلُومَاتُ ﴾                                 |
| 701            | 197          | - ﴿ فَلَارَفَتَوَلَافُسُوقَ ﴾                                          |
| ٨١٥            | Y 1 Y        | - ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيلَّهِ ﴾         |
| 977            | 7:19         | - ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ ﴾                               |
| ٣٨٥ ،٢٦٤ ، ٢٦٣ | 771          | - ﴿ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ ﴾                                              |
| ٣ ٤            | ۲۳۳          | - ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ﴾                                        |
| ٣7٤ . ٣٤٦      | 777          | - ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۗ ﴾                              |
| 7.1 ٢          | 7 2 9        | _ ﴿ فَشَرِبُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ ﴾                     |
|                |              | - ﴿ فَلَمَّاتَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ |
| 779            | 709          | شيءِ قَدِيرٌ ﴾                                                         |
| Y 0 •          | 77.          | - ﴿ رَبِّأُرِنِي ﴾                                                     |
| 9 8 8          | <b>۲ ۷ ۱</b> | - ﴿ فَنِعِمَّاهِيُّ ﴾                                                  |
|                | ,            | - ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّيْلِوَٱلنَّهَادِسِ رَّا    |
| 771 , 799      | 775          | وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾                                   |
|                |              | - ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ    |
| ٨١٤            | 7 \ \ \ \    | بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾                                |

### سورة آل عمسران

- ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ - ﴿ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾

| الصفحة                          | رقمها      | الآية                                                                 |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                 |            | - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ       |
| <b>*** *** ** ** ** ** ** *</b> | 71         | ٱلنَّبِيِّكَنَ بِغَيْرِحَقِّ -إلى قوله- فَبَشِّرُهُ م                 |
| <b>~</b> ~ 9                    | ۲٦         | - ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ ﴾                             |
|                                 |            | - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِشِّرُكُ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ   |
| 0 8 7                           | ٤٥         | عِيسَى أَنْ مُرْتِيمَ وَجِيهًا ﴾                                      |
| ۹۸                              | ٤٥         | - ﴿ مِّنْهُ أَسْمُهُ أَلْمُسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ ﴾             |
| 777                             | <b>Y Y</b> | - ﴿ وَقَالَتَ طَاآبِفَةً ﴾                                            |
|                                 | ;          | - ﴿ ءَامَنَا بِأَلَّهِ وَمَآأُنزِلَ عَلَيْ نَاوَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ ا  |
| 707                             | Λ٤         | - إلى قوله - <b>وَنَحْنُ لَهُ,مُسْ لِمُونَ</b> ﴾                      |
| ०७६                             | 91         | - ﴿ مِّلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾                                       |
| 1.77                            | 97         | - ﴿ بِبَكَّةُ مُبَارَكًا ﴾                                            |
|                                 |            | - ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوا إِلَّا بِحَبَّلِ |
| 091                             | 117        | مِّنَ ٱللَّهِ                                                         |
| 1.49                            | ١٤٤        | - ﴿ أَفَإِيْنَمَّاتَ ﴾ -                                              |
|                                 |            | - ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْ فِرَةً  |
| 740                             | 107        | مِّنَ ٱللَّهِ                                                         |
| 750                             | 101        | - ﴿ لَإِ لَى ٱللَّهِ يَحْشُرُونَ ﴾                                    |
| 9 2 1 , 7 7 7                   | 109        | - ﴿ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾                                   |
|                                 |            | - ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْلُوْ أَطَاعُونَا     |
| 7 £ 7                           | ١٦٨        | مَاقُتِلُواً ﴾                                                        |
| 770                             | ٢٨١        | - ﴿ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ ﴾                                  |

| الصفحة | • | رقمها |
|--------|---|-------|
|        |   |       |

#### الآية

#### سورة النساء

| ٨٣٦         | ١     | - ﴿ وَٱتَّقُواٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَوَٱلْأَرْحَامَّ ﴾            |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9 8 8       | ٣     | - ﴿ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْعَنَاكُمُمُّ ﴾                                          |
| ١٠٧٨        | ٤     | _ ﴿ فَإِنطِبْنَلَكُمْ عَنشَىءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾                                |
| 249         | ٧     | - ﴿ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾                                                      |
| <b>1.00</b> | . 1 1 | - ﴿ فَإِن كَانَلَهُۥ إِخْوَهُ ﴾                                                 |
|             | . *   | - ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ                         |
| T07         | ۲ ٤   | أَيْمَنْكُمْ ﴾                                                                  |
| ۲۵۳ ، ۸۳۵   | 7 &   | - ﴿ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ ﴾                                               |
| 77          | ٣٤    | - ﴿ ٱلرِّجَالُقَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾                                    |
| 097         | ٤٣    | _ ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾                                                   |
| 777         | 78    | - ﴿ وَقُلْلَهُمْ ﴾                                                              |
| 091,09.,011 | 77    | _ ﴿ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾                                    |
| V91         | Y 0   | - ﴿ رَبُّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهَّلُهَا ﴾       |
| ۲۸.         | ٨٦    | - ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾               |
| 300,740     | 9.    | - ﴿ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾                                     |
| 097         | 97    | ﴿ إِلَّا خَطَكًا ﴾ -                                                            |
| 7.4         | 90    | - ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَفْلِي ٱلضَّرَدِ ﴾ |
| 097         | 117   | - ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَّا ﴾                                       |
|             |       | - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجَهَهُ رِللَّهِ وَهُوَ          |
| 018         | 170   | مُحَسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾                             |
| 097         | 1 2 7 | - ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَانَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَكَ ﴾                    |
| 4           | •     |                                                                                 |

| الصفحة   | رقمها            | الآية                                                           |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 744      | 100              | - ﴿ فَبِمَانَقُضِهِم ﴾                                          |
| ٩,٨      | 107              | - ﴿ إِنَّاقَنَلْنَاٱلْمُسِيحَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾            |
|          | <u>ل</u> َ       | - ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّالَيُوْمِ مِنَّ بِهِ عَبَّ |
| ٨١١      | 109              | مُوتِهِ                                                         |
| 177      | 177              | - ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّكُوةَ ﴾                                |
| .079     | ١٦٦              | - ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴾                               |
| ٤٥٧ ، ٣٥ | \ <b>\ \ \</b> \ | - ﴿ أَنْتَهُواخَيْرًالِّكُمْ ﴾                                  |

# سورة الماندة

| 1.07                    | ٦          | - ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾                                    |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.70                    | ٦          | - ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًافَأُطَّهُ رُواً ﴾                                |
| <b>£</b> , <b>V</b> . • | ٣٨         | - ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾                                         |
| 008,004                 | 0 2        | - ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِعً ﴾ |
| 09.                     | <b>Y</b> 1 | - ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾ ﴿ الْحَثِيرُ مِنْهُمَّ ﴾                   |
| ٥٣٧                     | 90         | - ﴿ هَدَيَابَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾                                           |
| ०२६                     | 90         | - ﴿ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾                                         |
| <b>79</b> Å             | 117        | - ﴿ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَلِعِيسَى أَبْنَ مَرْسَمَ ﴾                |
| ,<br><b>AYY</b>         | 117        | - ﴿ كُنْتَأَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾                                  |
| YY                      | 119        | - ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                 |
|                         |            |                                                                           |

| الصفحة    | رقمها        | الأية                                                      |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|
|           | لانعسام      | سورة ال                                                    |
| 779 , 770 | <b>Y</b>     | - ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُهُ ﴾                            |
| 078       | ١٢           | - ﴿ خَسِرُوٓ أَانفُسَهُمْ ﴾                                |
| 0.4       | ۲٠ ﴿         | - ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُورَ |
| ٨٨٦       | 77           | - ﴿ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾    |
| 779       | ٣٤           | - ﴿ وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ﴾                   |
| ٦٨١       | 9 £          | - ﴿ لَقَدْتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾                          |
| Λ         | 112          | - ﴿ أَفَعَ يُرَ ٱللَّهِ أَبَّتَغِي ﴾                       |
|           | <u>ڪيڪ</u>   | - ﴿ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِدِ                     |
| 720       | 177          | قَتْلَأُولَندِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ ﴾                        |
| ۸٫۳۳      | يَنَا ﴾ ١٤٨٠ | - ﴿ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشَرَكَنَا وَكَآ ءَابَاۤ فَا   |
| 971       | 108          | - ﴿ تَمَامًاعَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾                     |
| ۲۸۸       | ١٦.          | - ﴿ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾                                  |
| Yo\ ( Yo. | 177          | - ﴿ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾                                   |
| Yo.       | 177          | - ﴿ وَمَعْيَائُ وَمُمَاتِ                                  |
| ·· · ·    | لأعسراف      | سـورة ١                                                    |

- ﴿ فَجَآءَهَا ﴾

٤

٧٣٣

| الصفحة                    | رقمها | الآية                                                                              |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ <b>Y</b> ٣٣             | ٤.    | - ﴿ بَيَنتًا ﴾                                                                     |
| 997                       | 77    | - ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾                      |
| ٤٦٤                       | ٣.    | _ ﴿ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾                                                   |
|                           |       | - ﴿ وَٱلْبَلَدُٱلطَّيْبُ يَغُرُجُ لِلَّاتَهُ أَبِإِذَنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ |
| V                         | oΛ    | لَا يَغَرُجُ إِلَّانَكِدًا ﴾                                                       |
| 797                       | ٧٥    | - ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْءَ امَنَ مِنْهُمْ ﴾                            |
| ٥٢٨                       | ٨١    | - ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَأَءِ ﴾              |
| 9 £ V                     | 127   | - ﴿ مَهْمَاتَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ ﴾                                           |
| 1.07 ( \$ \$ \$ 0 , 1 ) 9 | 100   | - ﴿ وَٱخْنَارَمُوسَىٰ قُوْمَهُۥ ﴾                                                  |
|                           |       | - ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ                   |
| ٤٢١                       | 101   | جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                           |

### سورة الأنفال

|     |    | - ﴿ وَإِذْقَ الْوَاٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَاهُوَ ٱلْحَقَّ ا    |
|-----|----|------------------------------------------------------------------|
|     |    | مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ                 |
| ٤٣. | 77 | ٱلسَّكَمَاءَا وَاتَّتِنَا بِعَذَابٍ ٱليمِ                        |
| 779 | ٤٨ | - ﴿ لَاغَالِبَلَكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾                                 |
| 718 | 71 | - ﴿ وَإِنجَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ ﴾      |
| ٧٣٤ | ٦٧ | - ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ﴾ |
| 717 | ٧٢ | - ﴿ وَٱلَّذِينَءَاوَواْوَّنَصَرُوٓاً ﴾                           |

الآية

الصفحة

رقمها

|               | l <del>e l'alle</del> |                                                                  |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|               |                       | سورة التوبة                                                      |
|               |                       | 5                                                                |
| ٤٩            | ۳. ۳                  | - ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴿   |
| 7 £ 1         | 7                     | - ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾            |
| ٤٠١           | ٣.                    | - ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ عُنَ زَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾           |
| V £ Y . 7 Y 0 | ٣.                    | - ﴿ يُضَاهِ وُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                     |
| V.0           | ٣٨ .                  | - ﴿ فَمَامَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِي ٱلْآخِرَةِ ﴾         |
|               |                       | - ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ إِلَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا        |
| ۲۳٦           | ٤٢                    | مَعَكُمْ ﴾                                                       |
| v.            |                       | - ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا |
| 097           | 0,5                   | أَنَّهُمْ كَفُرُواْ ﴾                                            |
| 977           | ٦٩                    | - ﴿ كَٱلَّذِى خَاضُواً ﴾                                         |
| 1             |                       | - ﴿ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا آتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ |
| 005           | 9.7                   | لَا أَجِدُمَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ                                |
|               |                       |                                                                  |
|               |                       | ســورة يونــس                                                    |
|               |                       |                                                                  |
| 1.07          | ۲ ٤                   | - ﴿ كَأَنلَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾                              |
| ٤٩٤           | <b>Y \</b>            | - ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ﴾                   |

الآية

الصفحة

رقمها

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                           | 1                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سورة هــود                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :         |                                           |                                         |
| 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١         |                                           | - ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ          |
| V.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸        |                                           | - ﴿ أَنْلُزِمُكُمُوهَا ﴾ -              |
| ۷۱٤، ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤١        |                                           | - ﴿ بِسَـمِ ٱللَّهِ ﴾                   |
| ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٢        | <b>€</b> [€                               | - ﴿ يَنْبُنَّ أَرْكَبُمَّ               |
| 0 \ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٣        | رِ ٱللَّهِ إِلَّامَن رَّحِعُ ﴾            | - ﴿ لَاعَاصِمُ ٱلْيُؤْمَ مِنْ أَمَّ     |
| ٥٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٢        |                                           | - ﴿ وَهَانَدَابَعُ لِي شَيْخًا          |
| 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΛÝ        |                                           | - ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ ﴾              |
| 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۱        | م أحدُ                                    | - ﴿ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُ              |
| 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>A1</b> |                                           | - ﴿ إِلَّا آمَرَأَنَكُ ﴾ -              |
| 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٨        |                                           | - ﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْ        |
| <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٨        | عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيثٍ ﴾ | - ﴿ وَمَاتَوْفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ |
| ٤١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.0       |                                           | - ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾                     |
| ٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117       | وَمَن تَابَ ﴾                             | _ ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . [       |                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سورة يوسف                                 |                                         |
| Or and the second of the secon |           |                                           |                                         |
| ٤٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١.        | ارَةِ ﴾                                   | - ﴿ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّ        |
| ~ <del>~ ~</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18        | <i>ٱ</i> ڵۮؚۜؿؙؠؙٛ﴾                       | - ﴿ وَأَخَافُأَن يَأْكُلُ               |
| 1.71 6787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨        |                                           | - ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾                  |

| الصفحة      | رقمها          | لآية                                                                  | M           |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1           | 77             | - ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾                                                     | _           |
| 7,00        | . ٣1           | - ﴿ مَاهَنَدَابَتُرَّا ﴾                                              | _           |
| 777         | <b>. . .</b> . | - ﴿ وَلَهِنِ لَّمْ يَفْعَلُمَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا ﴾ | _           |
| 140, 80     | ٣٦             | - ﴿ إِنِّيَ أُرَىٰنِيَ أَعْصِرُ خَمْراً ﴾                             | _           |
| 091         | ٦٦             | - ﴿ لَتَأْنُنِّي بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۗ                   | _           |
| ٧٣٠         | ۸۱ .           | - ﴿ إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دَنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا ﴾    | <del></del> |
| ۷۳٤،۷۲۹، ۳۰ | ٨٢             | - ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾                                          | _           |
| 7.2.        | ٨٥             | - ﴿ تَاللَّهِ تَفْ تَوُا تَذَكُرُ يُوسُفَ ﴾                           | -           |
| V • 0       | 1 • 9          | - ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾                                            | -           |
| · ·         |                |                                                                       |             |

#### سورة الرعسد

| ٧٠٥، ١١٥، ١١٥ | ١٢ | - ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفَ اوَطَمَعًا ﴾                   |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 971 6 277     | 77 | - ﴿ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾                  |
| 007           | ٣٦ | - ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِلِهِ ۗ ﴾ |
| 770           | ٤٣ | - ﴿ كَفَى بِأَلْلَهِ ﴾                                                     |
| 777           | ٤٣ | _ ﴿ وَمَنْ عِندَهُ مِعِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴾                                    |

### سورة إبراهيم

- ﴿ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۗ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾

| الصفحة     | رقمها             |                                                         | الآية           |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ۸۲٥        | ١٦                | نىمِن مَّآءِ صَكِدِيدِ                                  | - ﴿ وَيُسْفَ    |
| V 7 0      | ٤٧ ﴿ حَرَّ        | مُسَابَنَ ٱللَّهُ مُعْلِفٌ وَعْدِهِ وَرُسُلُهُ          | - ﴿ فَلَاثَعَ   |
|            | بر                | سـورة ١                                                 |                 |
| 9 2 4      | ۲                 | يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                           | - ﴿ زُبُكَا     |
| 77         | نُومٌ ﴾           | لَلَكْنَامِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْ      | - ﴿ وَمَاۤ أَهُ |
| ٧٨         | ٥                 | سَتَعْخِرُونَ ﴾                                         | - ﴿ وَمَا يَ    |
| Y          | 77                | كَلْنَاٱلرِّيْنَحَلَوَقِحَ                              | _ ﴿ وَأَرْسَا   |
| ۲۸.        | ٥٢                | نَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَامًا ﴾                    | - ﴿ إِذْدَ      |
|            | ءَالَ لُوطِ       | يسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا           |                 |
| ٦١٤        | أَتُهُ، ﴿ ﴿ ٢٠-٠٨ | نَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا أَمْرَ                   | إِنَّالَهُ      |
|            | النحـــل          | سورة                                                    |                 |
| o • A      | وَزِينَةً ﴾ ٨     | لَ وَٱلۡمِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا             | - ﴿ وَٱلْحَيَ   |
| ι,         |                   | إِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓ |                 |
| 977        | ۲ ٤               | وَّلِينَ ﴾                                              | ٱلأ             |
| 007        | 01                | ) فَأَرْهَبُونِ ﴾                                       | - ﴿ فَإِيَّلَىٰ |
| <b>799</b> | ٥٣                | كُم مِّن نِعْ مَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ                       | _ ﴿ وَمَادِ     |

#### الآية الصفحة

#### سورة الإسراء

- ﴿ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا ﴾ ٢٢ ﴿ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا ﴾ ٢١٠ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ النَّحْمَانُ أَيَّا مَا تَدْعُواْ ﴾ ٢١٠ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ النَّحْمَانُ أَيَّا مَا تَدْعُواْ ﴾ ٢١٠ ﴿ وَكُلْ الْمُعَالَدُ عُواْ النَّحْمَانُ أَيَّا مَا تَدْعُواْ ﴾

#### سورة الكهش

| ۱۳.          | ۲۸                    | - ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾                               |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 10           | <b>TT</b> - 1 - 1 - 1 | _ ﴿ وَحَفَفُناهُمَا بِنَحْلِ ﴾                          |
| 171          | 77                    | - ﴿ كِلْتَاٱلْجُنَّنَيْنِءَانَتُأْكُلَهَا ﴾             |
| , AA • • AYY | ٣٩                    | - ﴿ إِن تَكْرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴾ |
| 171          | YA                    | - ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾                 |
| ٦٨١          | ٩٣                    | - ﴿ حَتَّىٰ إِذَابِلَغُ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾            |
| 777          | 97                    | - ﴿ ءَا تُونِيَ أُفَرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا ﴾            |
| ٥٦٣          | 1.4                   | - ﴿ بِٱلْأَخْسَرِينَأَعْمَنَالًا ﴾                      |
| AYO          | 1.7                   | _ ﴿ ذَلِكَ جَزَاً وُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾                    |
| 070          | 1.9                   | - ﴿ وَلُوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ﴾                |

### سورة مريم

- ﴿ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي ﴾

| الصفحة     | رقمها    | الآية                                                    |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 77         | 10       | _ ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ ﴾                                 |
| Y • Y      | 77       | - ﴿ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾  |
| ٣٣.        | ٣٣       | _ ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ ﴾                               |
| A11        | ٧١       | - ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾                   |
| ०६٦        | ٧٣       | - ﴿ وَإِذَانُتَكَىٰ عَلَيْهِ مْرَءَ لِيَكْنَابَيِّنَتِ ﴾ |
| ۱۰۸۸ ، ۷۳۸ | 90       | - ﴿ وَكُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيكَ مَةِ فَرَدًا ﴾  |
|            | <u> </u> |                                                          |

#### سورة طه

| 9 = 0              | 74      | - ﴿ إِنْ هَاذَا نِ لَسَاحِرَانِ ﴾                                   |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ١.٤.               | ٦٦      | _ ﴿ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ ﴾                             |
| ۸۳۱، ۷٤۰، ۷۳۱، ۳۷۰ | ٩٦      | - ﴿ فَقَبَضْتُ قَبَضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ ﴾                 |
| 99.                | 9 ٧     | - ﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ ﴾         |
|                    |         | - ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا |
| ۸۲۷ ، ۳۹۱          | 119-114 | تَظْمَوُ افِيهَا وَلَا تَضْحَى                                      |

#### صورة الأنبياء

| 09.         | Ψ .        | - ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجُوي الَّذِينَ ظَامُواْ ﴾                   |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 737, 540,   | 77         | - ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآءَ الْمُخُهِ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا ﴾ |
| ٦٠٤،٦٠٣،٦٠٢ |            |                                                                   |
| · • \       | <b>Y Y</b> | - ﴿ وَوَهَبُنَالُهُ ۚ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَا فِلَةً ﴾          |

| الصفحة         | رقمها                               | <u> </u>                          | الآي       |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| X10            | نگانِ ﴾ ٧٨                          | ﴿ وَدَا فُودُوسُلُيُّمُنَ إِذِّي  | » —        |
| ٧٤٠ ، ٧٣٨      | Y 9                                 | ﴿ وَكُلَّاءَانَيْنَا ﴾            | <b>»</b> − |
|                | سورة الحج                           |                                   |            |
| ۸۳۰            | يَنْوُ ﴾ ٢٦                         | ﴿ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصُ | <b>≫</b> — |
|                | ســورة المؤمنــون                   |                                   |            |
| 1              | وَعَدُونَ ﴾ ٣٦                      | ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَانَا    | <b>»</b> — |
|                | سورة النسور                         |                                   |            |
| 907            | <b>\</b>                            | ﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا ﴾          |            |
| १२९            | ۲                                   | ﴿ ٱلزَّانِيةُ ﴾                   |            |
| <b>\( \)</b> 0 | شَهُدُتِ بِأُللِّهِ ﴾               | ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ | <b>≽</b> — |
| 07, 037, 737,  | وَأَلْأَصَالِ ١٠٥ حِرِجَالٌ ﴾ ٢٧-٣٧ |                                   |            |
| Y & V          |                                     |                                   |            |
|                | سورة الفرقان                        |                                   |            |

(94) (94) (94)

- ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾

9 77 7

| الصفحة                                  | رقمها                    | الآية                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         | ة الشعراء                | 29                                                                |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 79                       | - ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمُسْجُونِينَ ﴾                        |
| ٧١٨                                     | ١٣٠ ﴿                    | - ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ                      |
| ١٨                                      | 198                      | - ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾                             |
| <b>^ V o</b>                            | يَ إِسْرَاءَ مِلَ ﴾ ١٩٧  | - ﴿ أُوَ لَرْ يَكُن لَمْمُ عَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَ وَأُبَعِ |
| ٦١٤                                     | رُونَ ﴾ ٢٠٨              | - ﴿ وَمَآ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِ               |
| 974                                     | وِيَنْقَلِبُونَ ﴾ ٢٢٧    | _ ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْأَى مُنقَلَبِ                 |
|                                         | رة النمـــل              | 9                                                                 |
| 909                                     | ٦                        | - ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾                                  |
|                                         | كُمْ لَا يَعْظِمَنَّكُمْ | - ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّامُ لُ ادْخُلُواْ مَسْكِنَكَ                 |
| 717 3 31A                               | ١٨                       | سُكَيْمَانُ وَجُنُودُهُ                                           |
| ٤٥.                                     | ۲ ٤                      | - ﴿ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾                                            |
| 2 2 9                                   | 70                       | - ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْلِلَّهِ ﴾                                   |
| 1.00                                    | ٤ ٩                      | _ ﴿ تَقَاسَمُواْ بِأَللَّهِ لَنُبُيِّتُنَّهُۥ                     |
| ٨٧٦                                     | 00                       | - ﴿ بَلْأَنْتُمْ قُومٌ بَحْهَ لُونَ ﴾                             |
| 097                                     | ٧٢                       | ۔ ﴿ رَدِفَالَكُم ﴾                                                |
| 1.19                                    | ۸٧                       | - ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾                                 |
| 701                                     | ٨٨                       | _ ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ﴾ _                                            |

| الصفحة     | رقمها                                                                                                 | الآية        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 807        | يَرَى ٱلِجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ ٨٨                                                           | · ·          |
|            | سورة القصص                                                                                            |              |
| ١,٩        | ناكات لَمْمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾                                                                             | ,            |
| 1.18.1.18  | يْتِكَأَنَّهُ وَلَا يُفُلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ٨٢                                                        | <b>9</b> > - |
|            | سـورة العنكبوت                                                                                        |              |
| 0 Y £      | لَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ ١٤                                              | <u> </u>     |
|            | سورة السروم                                                                                           | :<br>:       |
| 1.77       | لِلهِ ٱلْأَمْثُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾<br>يُوَمَيِ ذِيَفْرَجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ |              |
| T07        | صُرُ مَنِ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْمَانِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ٤-٥                                                |              |
|            | عَدَاللّهِ ﴾                                                                                          | ,            |
| (1.50(1.5. | ذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴾                                                                                 | 1 % -        |
| 1. 87      |                                                                                                       |              |
|            | ســورة لقمـــان                                                                                       |              |
| •          | ِنَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ                                               | <u> </u>     |

**mo.** 

| الصفحة        | رقمها |                                                                     |                                                      | الآية                |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 7 8 0         | Y 0 . | لَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ                                       | رُسَّا لِتَهُم مَّنَّ خَ<br>لِنَّ اللَّهُ ﴾          |                      |
| 007           | ۲٧ -  | مِنشَجَرَةٍ أَقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ<br>مُنعَةُ أَجُّدٍ                | أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ                              | ۔ ﴿ وَلَوْ           |
|               |       |                                                                     |                                                      |                      |
| •             |       | سورة الأحسراب                                                       |                                                      |                      |
|               |       | وِلِ ٱللَّهِ أَلْسُونُ حَسَنَةٌ لِّمَن                              | كَانُلُكُمْ فِيرَسُو                                 | _ ﴿ لَّقَدُّ         |
| ٨٢٢           | ۲.    |                                                                     | نَ يَرْجُواْ اللَّهُ ﴾                               | کاد                  |
| 9 & A         | ٣١    |                                                                     | رَيْقَنْتُ ﴾                                         | - ﴿ وَمَر            |
|               |       | سورة سب                                                             |                                                      |                      |
| ٨٠٦           | ١.    |                                                                     | لَّالُهُ ٱلْحَكِدِيدَ ﴾                              | - ﴿ وَأَلَنَّ        |
| 7.8.1         | 7 8   |                                                                     | •                                                    | - ﴿ ذِكْرُ           |
| 777, 770, 3.4 | ۲۸    | كِأَفَّةً لِّلنَّاسِ ﴾                                              |                                                      | ,                    |
| 778 6 888     | ٣٣    | هَادِ ﴾                                                             | كُرُ ٱلَّيْلِوَ ٱلنَّا                               | _ ﴿ بَلُمَ           |
|               |       | سورة فاطر                                                           |                                                      |                      |
| \             | 1     | لَلَثَ وَرُبُكُعَ ﴾                                                 | أُجِّنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَأَ                           | - ﴿ <b>أَوْلِ</b> يَ |
| oVV           | ٣     | _                                                                   | بِنْ خَالِقٍ عَيْرُ ٱللَّهُ                          | ,                    |
|               |       | نَ ٱلسَّمَآءِمَآءُ فَأَخْرَجُنَا بِهِۦ<br>نَ ٱلْجِبَالِجُدَدُ إِيضُ |                                                      | _                    |
| V91           | ۲٧    |                                                                     | مَرِّهُ مُّحِدًّا كِلْفُ<br>مُمَرُّ مُّحِدًّا كِلْفُ |                      |
|               |       | γ -1 <b>3</b>                                                       | <i></i>                                              |                      |

| الصفحة | رقمها            | الآية                                         |
|--------|------------------|-----------------------------------------------|
|        |                  |                                               |
|        | سـورة يــس       |                                               |
|        |                  |                                               |
| ٣٧٨    | _                | - ﴿ يَحَسِّرُهُ عَلَى ٱلْعِبَادِ              |
| 717    | `                | - ﴿ وَإِن كُلُّ لُّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا عَ |
| 771    | ٤٠               | - ﴿ وَلَا أَلَّتِلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ       |
|        |                  |                                               |
|        | ســورة الصافـات  |                                               |
|        |                  |                                               |
| 1.77   | نِيَ ﴾           | - ﴿ بِكُلْ عَجِبْتُ وَيُسْخُرُو               |
| 719    | <b>7</b> 0       | - ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ ﴾                 |
| 7 7 1  | ٣٨ ﴿             | - ﴿ إِنَّكُو لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ          |
| 777    | <b>£ V</b>       | - ﴿ لَا فِيهَاغُوْلُ ﴾                        |
| ANN    | 178              | _ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّالَهُ مَقَامٌ مُعَلُّو   |
|        |                  |                                               |
| 9      | سـورة ص          |                                               |
|        | <u> </u>         | <b></b>                                       |
| 707    | ٣                | - ﴿ وَلَاتَحِينَ مَنَاصِ ﴾                    |
| 1.77   | 7                | - ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾                        |
| ٣٨     | 00               | - ﴿ هَـُندَأُو إِنَّ لِلطَّاعِينَ             |
| 7.7    | دُ ٱلْقَهَّادُ ﴾ | - ﴿ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ |
|        |                  |                                               |

| الصفحة       | رقمها    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | سـورة الزمـر                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·            |          | <br>كَدْضَرَ بْنَالِلنَّاسِ فِهَذَاٱلْقُرَّءَانِ مِن كُلِّ | - ﴿ وَلَقَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ०१٦          | <b>7</b> | لِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَ انَّاعَرَبِيًّا ﴾   | مَثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 &          | ٦٣       | مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                       | رُهُ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| ٨            | 7        | , أَفَعَنَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي ٓ أَعَبُدُ ﴾         | اً ﴿ قُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 077          | 7.7      | ذُرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ            | - ﴿ وَأَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |          | ســورة غافــر                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 017          | ٤٨       | رُ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ الإِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾         | - ﴿ قَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٢           | ٧٥       | ريك ينفحهم                                                 | _ ﴿ فَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |          | سورة فصلت                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٦          | 1 \      | َّاتُمُودُفَهَدَيْنَهُمُ ﴾<br>تَاتُمُودُفَهَدَيْنَهُمُ ﴾   | - ﴿ وَأَهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707          | ٤٦       | ارَيُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ                             | - ﴿ وَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |          | ســورة الشــوري                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y Y o</b> | ٤٣       | مَنْ صُبِرُ وَعُفْرً ﴾                                     | - ﴿ وَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة      | رقمها                                                        | الآية          |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|             | سورة الزخرف                                                  |                |
| •           |                                                              |                |
| A19         | يُويَّمُ ﴾                                                   | الب ﴿ لِبُ     |
|             | سـورة الدخـان                                                |                |
| ٥٨٧         | رُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ اَلْأُولَ ﴾ ٢٥    | – ﴿ لَايَ      |
|             | سورة الجاثيــة                                               |                |
| ٧٣٧         | تُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴾                                     | مَالِهُ ﴾ –    |
|             | سورة الأحقاف                                                 |                |
|             | لَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَقَ كَانَ      | ·<br>- ﴿ وَقَا |
| "988 C 77 A | بُرَامًا سَبَقُونًا إِلَيْهِ ﴾                               | <b>-</b>       |
|             | ن قَبْ لِهِ _ كِنْبُمُوسَى إِمَا مَا وَرَحْ مَةً وَهَنَذَا   | - ﴿ وَمِ       |
| 0 { Y       | كَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِتًا ﴾                        | 5              |
|             | ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسَّتَقَامُواْفَلَا | - ﴿ إِنَّ      |
| <b>*• *</b> | وَقُ عَلَيْهِمْ ﴾                                            | <b>غ</b>       |

| الصفحة       | رقمها       | الأية                                                                      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| £ Y £        | 10          | - ﴿ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ ﴾                                     |
| ٥,٣٧         | Y £.        | - ﴿ عَارِضٌ مُعْطِرُنَا ﴾                                                  |
| 9 2 7        | 77          | _ ﴿ وَلَقَدْمَكُنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّكُنَّاكُمْ فِيهِ ﴾                    |
| 1.40         | ٣١          | - ﴿ أَجِيبُواْدَاعِيَ ٱللَّهِ ﴾                                            |
|              |             | سـورة معمـــد                                                              |
| 9,44,444,446 | ٤           | - ﴿ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ ﴾                                                 |
| ٣٢٨          | ٤           | - ﴿ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُّو إِمَّا فِدَآءً ﴾                               |
| ٤١٠          | ٣٨          | - ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفُسِمِ ۗ ﴾                   |
|              |             | سـورة الحجـرات                                                             |
| o . Y        | <b>\-</b> \ | - ﴿ أُوْلَيِّكَهُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾               |
| 010          | ١٢٠         | - ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُ لَاحَمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾                |
|              |             | - ﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ |
| 18           | .17         | عِندَاللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾                                                |
|              |             | سورة ق                                                                     |
| <b>70</b> A  | <b>\  \</b> | - ﴿ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾                                            |
| 9 Y          | 7           | _ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾                                              |
| <b>7.1</b>   | ۲٦          | _ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا وَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ ﴾           |

رقمها الصفحة الآية سورة الذاريات - ﴿ مِّثْلُمَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ 22 121 سورة الطور - ﴿ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴾ ٤ ٨ ٤ ورة النجه - ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ﴾ 1.77 \_ ﴿ وَكُرِمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُعَنِي شَفَاعَهُمْ ﴾ ·1 • A A - ﴿ ثُمَّ يُجَزَّنَّهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ﴾ 441 ٤١ سورة القمر - ﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ 072 - ﴿ وَفَجَّرُنَا ٱلأَرْضَعُيُونَا ﴾ 71 750, 740, 740 - ﴿ نَخُلِ مُّنقَعِرِ ﴾ 1 2 .

رقمها الآية الصفجة سورة الرحمن - ﴿ فَبِأَيَّ ءَالْآءِرَيِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ﴾ - ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴾ ٧. سورة الواقعة - ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ﴾ 798 - ﴿ أُولَكِيكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ 794 11 - ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ سورة الحديد - ﴿ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمُّ ﴾ ٤٨١ 10 - ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قرضًا حسنًا ﴾ 944 (94 , 919 17 سورة المجادلة - ﴿ مَّاهُنَ أُمَّهُنتِهِمَّ ﴾ ۲

| الصفحة       | رقمها         |                                             | الآية                                 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|              |               |                                             |                                       |
|              |               | سورة الحشر                                  |                                       |
| 777          | .17           | لَيُوَلُّ إِنَّ اللَّذَبُكُرُ ﴾             | - ﴿ وَلَبِننَّصَرُوهُمَّ              |
| ٧٨١          | ۲ ٤           | هُ الْبَادِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾                | - ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّخَالِةُ          |
|              | [ <del></del> |                                             |                                       |
|              |               | سورة الصف                                   |                                       |
| V            |               | <u> </u>                                    | 35.07                                 |
| 289          | ١٣            | هُ قَرِيبٌ ﴾<br>*                           | - ﴿ نَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَكَ       |
|              |               |                                             |                                       |
|              |               | سورة الجمعة                                 |                                       |
| <b>۲</b> ۲ ۱ | ٨             | فِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ      | _ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي لَا  |
|              |               |                                             |                                       |
|              |               | سورة الطلاق                                 |                                       |
|              |               |                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|              | :             | بِنَابِيُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُجْنَ إِلَّا   | - ﴿ لَا تَغْرِجُوهُ نَ                |
| 097          | · <b>\</b>    | نَهُ مُبِيِّنَةً ﴾                          | أَنيَأْتِينَ بِفَحِشَ                 |
|              |               | لْمَجِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ أَرْتَبْتُمْ |                                       |
| •            |               |                                             |                                       |
| 715          | ٤             | ُأَشَّهُ رِ وَٱلَّكِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾       | فعِدتهن ثلث                           |
|              |               | T.                                          | •                                     |

الصفحة رقمها الآية سورة الملك \_ ﴿ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرِّنَيْنِ ﴾ 408 - ﴿ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْمُصَرُّ خَاسِتًا ﴾ 70 E - ﴿ إِنَّهُ مَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ ٧.١ ۱۳ سورة القلسم - ﴿ أَن كَانَذَامَالِ ﴾ ١٤ 37 سورة الحاقسة \_ ﴿ غَلَمِ خَاوِيَةِ ﴾ \_ ﴿ فَإِذَانَفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ 12. ١٣ YAY 6 0 £ £ - ﴿ كِئْبِيةُ ﴾ -YAX 19 سورة نصوح - ﴿ وَٱللَّهُ أَنْكِتُكُر مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ 077, 779 17 سورة الجن - ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ 778 ١٨

| الصفحة         | رقمها                                             |                                             | الآية      |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                | سورة المزمسل                                      |                                             | t .        |
| <b>779</b>     | <b>A</b>                                          | وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴾           | ·<br>-     |
|                | لا الله فعصى فِرْعَوْثُ                           | كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُو   | · 🍌 –      |
| ٣٣             | 17-10                                             | ٱلرَّسُولَ ﴾                                |            |
|                | خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ                    | وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ       | ,          |
| 9 6 7 6 1 1 1  | <b>7.</b>                                         | هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا ﴾           |            |
|                | سورة المدثــر                                     |                                             |            |
| ~ .<br>~ . ~ ~ | وَ فَاهْدُو ﴾ و و و و و و و و و و و و و و و و و و | وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَٱلرُّجُ           | D.         |
| YAY            | وهمیر پ                                           | ۅڽۣؠڣڡڝڣؚڔ<br>ۅۘٲڵۜؿڶؚٳؚۮ۬ٲۮؘڹڒؘ            |            |
| ٥٢٢            | عُرِضِينَ ﴾ ٤٩                                    | فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُ           | •          |
|                | سورة القيامـــة                                   |                                             |            |
|                | 1 3/1.                                            |                                             |            |
| 009            | •                                                 | ٲؽڂڛۘڹٛٲڵٳۣڹڛؘؽؙٲؙڵٙڽڹٞۼۘ<br>ؙؙؙؙۯۮ؆ؾؙ؆؆ۮ؆ڰ | ,          |
| <b>777</b>     | ٣١                                                | فَلاَصَدَّقَ وَلِاصَلَّى ﴾                  | <b>№</b> - |

| الصفحة                                | رقمها | لآية                                                                             |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ان    | سـورة الإنس                                                                      |
|                                       |       |                                                                                  |
| ١٨٨                                   | ٤     | - ﴿ سَلَسِلُا وَأَغَلَا ﴾                                                        |
| 008                                   | 9     | - ﴿ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَانْرِيدُمِنَكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا |
| ١٨٨                                   | 17-10 | - ﴿ كَانَتْ قُوَارِيرًا ﴿ قُواْرِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾                              |
| ٧١٨                                   | ۲.    | - ﴿ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا ﴾                                    |
| ٤٦٤                                   | ٣١    | - ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾                                     |
| ٤٦٣                                   | ٣١    | - ﴿ وَٱلظَّالِمِينَأَعَدَّكُمْ ﴾                                                 |
|                                       |       |                                                                                  |
|                                       | _لات  | سورة المرس                                                                       |
|                                       |       |                                                                                  |
| ٨٤.                                   | ۳٥ .  | - ﴿ هَنَدَايُومُ لَا يَنطِقُونَ ﴾                                                |
| <b>Y</b> A 9                          | ٤٣    | - ﴿ كُلُّواْوَا شَرَبُواْ ﴾                                                      |
|                                       |       |                                                                                  |
|                                       | i .   | سورة النب                                                                        |
|                                       |       |                                                                                  |
| 9 & V                                 | 1     | - ﴿ عَمَّ يِنْسَاءَ لُونَ ﴾                                                      |
| , v.                                  |       |                                                                                  |
|                                       | سات   | ســورة النازه                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |                                                                                  |
| Y 1 0                                 | ٤.    | - ﴿ مَقَامَ رَبِّهِ ۽ ﴾                                                          |

رقمها الصفحة سورة عبس - ﴿ عَبْسَ وَتُولِّي اللَّهِ اللَّهُ الْأَعْمَىٰ ﴾ 772 , 779 7-1 سورة التكوير - ﴿ إِنَّهُ وَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ كَالِمَن شَآءَمِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ ٢٧-٢٨ 4 A 1 A سورة الانفطار - ﴿ يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ ﴾ 121 19 سورة المطففيين \_ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ V10 سورة البروج - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بَتُوبُوا ﴾ - ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾ \_ ﴿ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ Y 9.V 17-12

الصفحة رقمها الآية سورة الطارق - ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ 717 - 717٤ - ﴿ فَهِيلِ ٱلْكَنْفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ 777 17 سورة الشمسس - ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهُا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَنَهَا ﴾ 777 سورة الليل - ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ 1.70 - ﴿ لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ﴾ 097 10 سورة الضحي - ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَى ﴾ 126 6 778 - ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَّنَى ﴾ 125 ٨ سورة العلق

| الصفحة      | رقمها |                             | الآية                                                            |
|-------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             |       | سورة النصر                  |                                                                  |
| <b>Y\</b> A | 1     | حُرُ ٱللَّهِ ﴾              | - ﴿ إِذَاجَاءَنَصُ                                               |
| ٧١٨         | ٣     | يِّكِ ﴾                     | - ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهُ                                         |
|             |       | سورة المسد                  |                                                                  |
| \           | 1     | چې پ                        | _ ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَ                                       |
| ۸۳۲         | ٤-٣   | اتَ لَمْبُونِ وَآمْرَأَتُهُ |                                                                  |
| ٤٣٦ ، ٤٣٥   | ٤     | طب ﴾                        | - ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَ                                             |
|             |       | سورة الإخسلاص               |                                                                  |
| ۹۳۰، ۸۸۲    | ١     | چ<br>ک                      | م<br>- ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۲۰         | 1     |                             | · أَحَدُ ﴾ -                                                     |
|             |       | سورة النساس                 |                                                                  |
| ٤٣٦         | ٥     | ك ﴾                         | - ﴿ ٱلَّذِي يُوَسُّولُ                                           |

# فهرس الأحاديث النبوية والآثار

#### أ - الأحاديث:

| الصفحة                                            | الحديث                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| كانت في الجاهلية ، فهي تحت قدميَّ هاتين ٣٠٢       | - ألا إنّ كل دم ومال ومكرمةٍ -           |
|                                                   | - إنَّ من الشركِ الخفِّي أنْ يُصلِّهِ    |
| نَ                                                | - إِنَّ الجفاءَ والقسوةَ في الفدادِي     |
| بَيْدَ أَنِّي مَنْ قريْشٍ واسترضعْتُ في بني       | - أَنَّا من أفصَحِ العَربِ والعجَمِ      |
| 7.7.5                                             | سعدٍ بن بكر                              |
| 1.11                                              | - أَنَا فَرَطُكُم على الحوض              |
| ، و " بِأَبغضكُم " ، و " أَبعدِكُمْ " ،           | - " بأحَبِّكُم " ، و " أقربِكُم "        |
| کُمْ "                                            | و " أحَاسِنُكُم " ، و " أساوِئ           |
| 770                                               | - أَقْضًاكُم عَلِيٌّ                     |
| Υξ                                                | - أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ             |
| ٤٣٣                                               | - أَبَنِيَّ لاَ تَرْمُوا جَمْرَة العقبةِ |
| 790                                               | - بأبغَضكُم                              |
| 790                                               | - بأحبِّكُم                              |
| الثيِّبُ بالثيبِ رَحمٌ بالحجَارةِ                 | - البكرُ بالبكرِ ، حَلْدُ مائة ، و       |
| وأَجْلِسُ كما يجلس العبيدُ ، فإنما أَنَا عبدٌ ٨٤٥ | - بَلْ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ العبيدُ ،    |
| ، ولحسَبِهَا ، فعليْكَ بذاتِ الدُّينِ تربتْ       | - تنكح المرأةُ لميْسَمِهَا ، ولمالِهَا   |
| 777                                               | يَدَاك                                   |
| ξ <b>ΥΥ</b>                                       | - سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ النَّيتِ       |
| 17.                                               |                                          |
| ٤٨٢                                               |                                          |

| الصفحة                           | الحديث                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| مَ ، فإنَّ الصومَ له وِجَاءُ ٨٧١ | - عليكُم بالبَاءَةِ ، فمن لم يستطع فعليه الصو                            |
| a                                | - كل ما أنهر الدم ، وَأَفْرَى الأوداج فَكُلْ لَهُ                        |
| ٥٨١،٥٨٠                          | فإنها مُدْيُ الحبشةِ                                                     |
| 701,70.                          | - لا حَوْلَ عن مَعْصيةِ الله إلا بعصمَتِه                                |
| سيتنا واجعله الوارث منا ٣٦٤      | - اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أح                             |
| y •                              | - ليس من امْبِرِّ امصْيَامِ في امْسَفَرِ                                 |
| يس يَحْيَى بِنْ زَكَرِيَّايس     | - مَا مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وقَدْ أَحطاً ، أَوْ هَمَّ بخطيئةٍ ل            |
|                                  | - مَنْ سَقَى صَبِياً لا يعقلُ خمراً سَقَاهُ الله ك                       |
| 170, 60                          | – مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً                                                  |
| 1 • 7 •                          | – نهاه النبي ﷺ عن لعنه الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 791                              | - وَإِذَا أَرِادَ الله بعبْدِ شَراً أَفْشَى عليه ضَيْعَتَه               |
| 9,97                             | – وَجَدْته بحراً                                                         |
| <b>٣٦٣</b>                       | – واجعلْهُ الوارِثَ مِنَّا                                               |
| ٤٤                               | – وَالِيكَ نَسْعَى وَنحَفِدُ                                             |
| 790                              | - وَأَحَاسِنُكُمْ                                                        |
| A17                              | - وتصدرُهُم حَمَلٌ أَوْرَقُ                                              |
|                                  | 1,0 1,0                                                                  |

## ب - الآثار:

| الصفحة   | القائل            | الأثر                                                   |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 778 . 18 | عمر بن الخطاب     | – اخْشَوْشْنِنُوا ، وَتَمعدَذُوا                        |
|          |                   | - إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاضْرِبْه سَوْطاً ، وأعزله عن |
| 717      | عمر بن الخطاب     | عملِكَ                                                  |
| ٨٢       | عمر بن الخطاب     | – أَشِيْعُوا الكُنِّي فَإِنَّهَا مَنَبَهَةٌ             |
|          |                   | - الاسم أنباء عن مُسَمَّى ، والفعل ما أنبأ عن           |
|          |                   | حركة المسمى ، والحرف ما أوحد معنىً في                   |
| 75', 75  | علي بن أبي طالب   | غيره                                                    |
|          |                   | - إني أُخْشَى أَن تَدَعِي جلبابَ الله الله الله ي       |
| 775      | عبد الله بن مسعود | خلقك به                                                 |
| YEA      | طلحة              | - بَايَعْتُ واللُّجُمَ على قَفَيَّ                      |
| ٦١٦      | عبد الله بن عباس  | – بالإيواءِ والنَّصْرِ إلا جلستُم                       |
| ٤٣٣      |                   | – بعثنا رسول الله ﷺ أغيلمة بني عبدالمطلب                |
| YŁA      | علي بن أبي طالب   | - عرفتني بالحجاز ، وأنكرتَني بالعراقِ                   |
| 101      | عمر بن الخطاب     | - لا يدخلن رجل على امرأة                                |
| १०१      | عمر بن الخطاب     | - لِيُذَكُّ لَكُم الأَسْلُ ، والرِّمَاحُ ، والسِّهَامُ  |
| 750      | عمر بن الخطاب     | - وقضيَّةٌ وَلاَ أَبَا حَسَن لَهَا                      |
| 779      | عمر بن الخطاب     | - ونخلَعُ ونتركُ من يفُحُركَ                            |

# فهرس الأشعار

| الصفحة     | القائل               | البحر        | القافية    |
|------------|----------------------|--------------|------------|
|            | رفالالث              |              |            |
| 9 7 1      | الحارث بن كلدة       | الخفيف       | العلاءُ    |
| 718        |                      | البسيط       | أشياء      |
| 701        | أبو زيد الطائي       | الخفيف       | بقاء       |
| 1 2 7      |                      | البسيط       | أسمائي     |
| ٩٠         | أبو الطيب المتنبي    | . الوافر     | عن الضياءِ |
|            | ـرف البِـاء          | <b>-&gt;</b> |            |
| 9.1        | ابن هرمة             | البسيط       | النَّجبَا  |
| ٣٧.        | لأوس بن حجر          | الكامل       | طلبًا      |
| <b>779</b> | لعبيد بن قيس الرقيات | الخفيف       | طيبًا      |
| ०७६        | الحارث بن ظالم       | . الوافر     | الرِّقابَا |
| ۸٧٠        | عمر بن ربيعة         | الرمل        | غريبًا     |
| ۸٧.        | عمرو بن ربيعة        | الرمل        | رَقيبًا    |
| 701 6780   |                      | الكامل       | ولا أبُ    |
|            | ضمرة بن ضمرة         | الكامل       | الأجنبُ    |
| V • 9      | الكميت بن زيد        | الطويل       | و ٱلْبُبُ  |
| 7.07       | الكميت بن زيد        | المنشرح      | ولا ريبُ   |
| 9 2 7      | أبو الطيب المتنبي    | الطويل       | لغائبُ     |

| الصفحة                                         | القائل               | البحر  | القافية             |
|------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|
| 070                                            | الحارث بن كلدة       | الوافر | أصابوا              |
| 990                                            | أبو العلاء المعري    | الكامل | و كذاب ً            |
| 977                                            |                      | الطويل | أغضب                |
| 007                                            |                      | الطويل | لا أحجب             |
| 750                                            | ضمرة بن ضمرة         | الكامل | أعجبُ               |
| 7 7                                            | أبو الطيب المتنبي    | الطويل | تكذِبُ              |
| 7:20                                           | ضمرة بن ضمرة         | الكامل | جندبُ               |
| ٥٨٣                                            | الكميت بن زيد        | الطويل | مذنِبُ              |
| ٥٧١،٥٧٠                                        | المخبل السعدي        | الطويل | تطيب                |
| ٤٤٢                                            |                      | الطويل | فيُجيبُ             |
| 780                                            | ضمرة بن ضمرة         | الكامل | الأجنب              |
| ٤٤١                                            | ذو الرمة             | البسيط | ولا عَرَبُ          |
| 011                                            | الكميت بن زيد        | الطويل | مذهَبُ              |
| 171                                            | الفرزدق              | البسيط | رابي                |
| <b>7</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | النابغة الذبياني     | الطويل | الكتائب             |
| <b>Y</b> • •                                   | نصيب                 | الطويل | في القرائب          |
| ., ٧٢٩                                         | أبو الطيب المتنبي    | الطويل | السحائب             |
| 499                                            | الكميت بن زيد الأسدي | الطويل | المخبي              |
| ۲۳۸ ، ۲۳٤                                      | طفيل الغنوي          | الطويل | مُنْجِبِ<br>مُنجِبِ |
| ۲۳۸ ، ۲۳٤                                      | طفيل الغنوي          | الطويل | مُذَهُ              |
| ٣٣٦                                            | الأشجعي              | الطويل | ،<br>بیثرِ ب        |
| 777                                            |                      | البسيط | عجب                 |
| ٩.                                             | أبو الطيب المتنبي    | البسيط | العنب               |

| الصفحة     | القائل               | البحر  | القافية    |
|------------|----------------------|--------|------------|
|            | رفالتساء             |        |            |
| ٦١.        | يعقوب الجندي         | الكامل | ذا الثبت ْ |
| <b>\00</b> |                      | الكامل | أنتًا ثبت  |
| 917        | سنان بن الفحل        | الوافر | طويتُ      |
| 1 2 .      | أبو قيس الرقيات      | الخفيف | الطلحات    |
| 1.75       | يزيد بن الصعق        | الوافر | الفراتِ    |
| 777        | أبو الفتح البستي     | البسيط | المعادات   |
| ۸۷۶        | أبو محجن التثقفي     | الكامل | غديرَةِ    |
| V. 1 9     | شبیب بن جعیل         | الطويل | حنت        |
|            | رف الجيـــم          |        |            |
| 777        | الفريعة بنت همام     | البسيط | بن حجاج    |
| 99.        | المتمرس بن عبدالرحمن | الوافر | هجاج       |
| ٨٩.        | عمر بن ربيعة         | السريع | لم أُحْجُج |
| ٨٩.        | عمر بن ربيعة         | السريع | أحرج       |
| 718        | جار الله الزمخشري    | الكامل | متدحرج     |
| V 1 0      | زياد الأعجمي         | الكامل | بن الحشرج  |

| الصفحة      | القائل               | البحر    | القافية  |
|-------------|----------------------|----------|----------|
|             | رف الحساء            | <u> </u> |          |
| 704         | سعد بن مالك بن ثعلبة | الكامل   | لا براځ  |
| Y & V       | الحارث بن نهيلة      | الطويل   | ولائحُ   |
| 7 2 7       | الحارث بن نهيلة      | الطويل   | الطوائحُ |
| 701         | أبو ذؤيب الهذلي      | الوافر   | قحيحُ    |
| 9 £ 9       | أبو ذؤيب الهذلي      | الوافر   | صحْيحُ   |
| <b>T1V</b>  | قيس بن الخطيم        | البسيط   | الريخُ   |
| <b>T1</b> A | قيس بن الخطيم        | البسيط   | تمليحُ   |
| ٣١٨ ، ٣١٦   | قيس بن الخطيم        | البسيط   | مصبوح    |
| Y & V       | ضرار النهشلي         | الطويل   | ورائحُ   |
| 4 7 4 9     | أبو الطمحان القيني   | الطويل   | برائح    |
| 1.10        | جوير                 | الوافر   | راح      |
| १०१         | مسكين الدارمي        | الطويل   | سلاح     |
| TA &        |                      | الخفيف   | والسماح  |
|             | رف الخساء            |          |          |

الزمخشري

بطيح

البحر

القائل

القافية

الصفحة

|                |                   |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
|                | رف السدال         | <b>-&gt;</b> |                                       |
|                |                   |              |                                       |
| 1.79           | أبو الطيب         | الطويل       | تمرُّدَا                              |
| ٦.٨            | أوس بن حجر        | الكامل       | عَبدُ                                 |
| ٦. ٨           | أوس بن حجر        | الكامل       | عضدُ                                  |
| ٦٠٨            | أوس بن حجر        | الكامل       | أجدُ                                  |
| ١٢٨            | أحمد بن محمد      | الطويل       | لواجدُ                                |
| ١٢٨            | أحمد بن محمد      | الطويل       | وَاحِدُ                               |
| 071            | أبو الطيب المتنبي | الطويل       | جُدُّ                                 |
| ٤٩٦            | جرير              | الوافر       | مهندُ                                 |
| 9 )            | الراعي النميري    | البسيط       | أودُ                                  |
| ٧١.            | أنس بن مدركة      | الوافر       | يسودُ                                 |
| ٤٦٨            | جو يو             | الوافر       | الجدُودُ                              |
| १२१            | جرير              | الوافر       | شهود                                  |
| 1 . ٤          | أبو الطيب المتنبي | الطويل       | المعاهدُ                              |
| 0 7 2          | النابغة الذبياني  | البسيط       | مقتادِ                                |
| V • V          | النابغة الذبياني  | البسيط       | والسند                                |
| <b>. V</b> • A | النابغة الذبياني  | البسيط       | الأبدِ                                |
| 777            | الفرزدق           | المنسرح      | الأسدِ                                |
| 970            | الأشهب بن رميلة   | الطويل       | أم خالدِ                              |
| 779            | مسكين الدارمي     | الطويل       | مخلدي                                 |
| ٦٣٥            | ابن الزبير الأسدي | الوافر       | في البلادِ                            |
|                |                   | · ·          |                                       |

| الصفحة      | القائل           | البحر    | القافية   |
|-------------|------------------|----------|-----------|
| ٧٣          | طرفة بن العبد    | الطويل   | مخلدي     |
| 097         | النابغة الذبياني | البسيط   | من أحدِ   |
| 177         |                  | المتقارب | واحد      |
| 11          | دريد بن الصمة    | الطويل   | بمعبّد    |
| V 7 7       | يزيد بن عمرو     | الوافر   | بزاد      |
| ٧٢٢         | يزيد بن عمرو     | الوافر   | البحادِ   |
| ٧٢٢         | يزيد بن عمرو     | الوافر   | عادِ      |
| ٧٨٤         | أبو نواس الحكمي  | الطويل   | واحدِ     |
| ١٠٨         | طرفة بن العبد    | الطويل   | قرْدَدِ   |
| 717         | ضمرة بن ضمرة     | الطويل   | المردِ    |
| 117         | ضمرة بن ضمرة     | الطويل   | سَعْدِ    |
| . 117       | ضمرة بن ضمرة     | الطويل   | جلْدِ     |
| <b>AY</b> • | المحاشعي         | الوافر   | للأعادِي  |
| 797         | الفرزدق          | الطويل   | الأباعِدِ |
| ٣١.         | عبيد الأبرص      | البسيط   | بفرصاد    |
| ۸٧.         | الجحاشعي         | الوافر   | فؤ ادي    |
| ۸٧.         | الجحاشعي         | الوافر   | ودادي     |
| 19          | النابغة الذبياني | البسيط   | من ولدِ   |
|             |                  |          |           |

| الصفحة | القائل | البحر | القافية |
|--------|--------|-------|---------|
|        |        |       |         |

#### حسرف السراء

| امرؤ القيس        | متقارب                                                                                                                                                              | خمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الزمخشري          | الوافر                                                                                                                                                              | يەر<br>قنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الزمخشري          | الو افر                                                                                                                                                             | مِنبرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لبيد بن ربيعة     | الطويل                                                                                                                                                              | فقد اعتذر ْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأعشى            | المتقارب                                                                                                                                                            | جارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبو دؤاد          | المتقارب                                                                                                                                                            | نارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عنترة             | الوافر                                                                                                                                                              | تستطارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفرزدق           | الطويل                                                                                                                                                              | بزو ْبَرَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رجل من عبد مناة   | الطويل                                                                                                                                                              | وتأزرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أعشى همدان        | الخفيف                                                                                                                                                              | وتُسرِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جميل بثينة        | الطويل                                                                                                                                                              | شمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| امرؤ القيس        | الطويل                                                                                                                                                              | شمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذو الرمة          | البسيط                                                                                                                                                              | القمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأعشى            | بمحزوء الكامل                                                                                                                                                       | الجزارَهْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو الطيب المتنبي | الكامل                                                                                                                                                              | أذفرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحارث بن الخزرج  | الكامل                                                                                                                                                              | ضبَّارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن میادة         | الطويل                                                                                                                                                              | بَهْرَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحارث بن الخزرج  | الكامل                                                                                                                                                              | إحضارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | الوافر                                                                                                                                                              | الفحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | الوافر                                                                                                                                                              | الأُوَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذو الرمة          | الطويل                                                                                                                                                              | الحرائرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثعلب الشيباني     |                                                                                                                                                                     | ديَّارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | الزمخشري الزمخشري لبيد بن ربيعة الأعشى أبو دؤاد الفرزدق عنترة أعشى همدان أعشى همدان أمرؤ القيس خو الرمة الأعشى ذو الرمة الجارث بن الخزرج ابن ميادة الحارث بن الخزرج | الوافر الزمخشري الوافر الوافر الزمخشري الطويل لبيد بن ربيعة المتقارب أبو دؤاد المتقارب أبو دؤاد الطويل الطويل الفرزدق الطويل معنية أعشى همدان الطويل جميل بثينة الطويل المرؤ القيس الموال المو |

| الصفحة    | القائل            | البحر   | القافية         |
|-----------|-------------------|---------|-----------------|
| ۷۳٤ ، ۷۳۱ | ذو الرمة          | الطويل  | ه ربرو<br>هو بر |
| 1.01      | لبيد بن ربيعة     | الطويل  | فَاجرُ          |
| ٤٩٨       | المحبَّلُ السعدي  | الكامل  | والفحر          |
| ٤ • ٤     | ذو الرمة          | الطويل  | المقادِرُ       |
| 209       | حرير              | البسيط  | القدرُ          |
| 777       |                   | البسيط  | وما تذرُ        |
| 1         | الأعشى            | البسيط  | جذارُ           |
| ٤٦١       | ذو الرمة          | الطويل  | جازر ً          |
| ٨٨٨       | حداش بن زهير      | الوافر  | عمارُ           |
|           | ذو الرمة          | الطويل  | ولا نزْرُ       |
| ٤١.       | ذو الرمة          | الطويل  | الخمر           |
| ٤ • ٤     | ذو الرمة          | الطويل  | الشرشرُ         |
| £ 1 Y     | جرير              | البسيط  | تعتصِرُ         |
| ٤٥., ٤٤٩  | ذو الرمة          | الطويل  | القطرُ          |
| ١٠٦٨      | أبو المهوش الأسدي | الكامل  | الحمَّرُ        |
| ٤٩٨       | المحبَّلُ السعدي  | الو افر | البظر           |
| . \ • • • | الأعشى            | البسيط  | فبارُو          |
| ٤٤١       | زهير بن أبي سلمي  | الطويل  | تذكرُ           |
| 1         | الأعشى            | البسيط  | قِدَارُ         |
| 1.1.1     | مجنون ليلى        | البسيط  | والسَّمرُ       |
| ١         | الأعشى            | البسيط  | مستطارُ         |
| ٤٠١ ١     | جرير              | البسيط  | عمر             |
| 271       | عباس بن مرداس     | الو افر | الصدور          |
| Y. VO     | لبيد بن ربيعة     | الطويل  | شاجرُ           |
| 17.       | ابن هَرْمَة       | البسيط  | فانظرؤ          |
| 1.40      | لبيد بن ربيعة     | الطويل  | عَاثِرُ         |

| الفرزدق ۱۱۷ ، ۱۹۹ النابغة الذبياني ۱۱۷ ، ۱۱۹ ۹۸۹ النابغة الذبياني ۱۱۷ ، ۹۸۹ النابغة الذبياني ۹۸۹ ، ۱۱۷ ، ۹۹۷ و ۱۲۹ ، ۹۹۷ و ۱۹۹ البورج المعري المورج السلمي المورج المورج السلمي المورج  | الكامل<br>الكامل<br>الكامل<br>الوافر<br>البسيط<br>الكامل<br>الكامل | الأشبارِ<br>عَرْعارِ<br>فجارِ<br>ظفارِ<br>من حارِ<br>والنثرِ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| النابغة الذبياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكامل<br>الوافر<br>البسيط<br>الكامل<br>الكامل                     | فجارِ<br>ظفارِ<br>من جارِ<br>والنثرِ                         |
| ٩٩٧<br>٤٥٠، ٤١٦<br>أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري المورج السلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوافر<br>البسيط<br>الكامل<br>الكامل                               | ظفارِ<br>من حارِ<br>والنثرِ                                  |
| ابو العلاء المعري معري أبو العلاء المعري المورج السلمي المورج المورج السلمي المورج ال | البسيط<br>الكامل<br>الكامل                                         | من جَارِ<br>والنثرِ                                          |
| أبو العلاء المعري المورج السلمي ك٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الكامل الكامل                                                      | والنثر                                                       |
| المورج السلمي ٧٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكامل                                                             |                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | بدار                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                              |
| 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوافر                                                             | أوارِ                                                        |
| خلف الأحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكامل                                                             | الأوبر                                                       |
| الفرزدق ١٠٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكامل                                                             | عشاري                                                        |
| الأعشى ١١٥، ٣٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السريع                                                             | الفاحر                                                       |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البسيط                                                             | قدري                                                         |
| زهير بن أبي سلمى المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكامل                                                             | ِ<br>الذُّعرِ                                                |
| الشنفري الشنفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطويل                                                             | أم عامرِ                                                     |
| الأعشى الأعشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السريع                                                             | عاقر                                                         |
| عروة بن الورد ٥٣٩ ، ٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الو افر                                                            | أثير                                                         |
| الأعشى ١٠٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السريع                                                             | جابر                                                         |
| أبو ذؤيب الهذلي ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الكامل                                                             | الحميري                                                      |

# حسرف السزاي

الخزبازِ الكامل ١٠٦٨ إيجازِ البسيط البسيط

| الصفحة     | القائل           | البحر  | القافية |
|------------|------------------|--------|---------|
| , <b>Y</b> | الإسفندري        | البسيط | الجازي  |
| ٣٤.        | النابغة الذبياني | البسيط | الرازي  |
| ٣٤.        | النابغة الذبياني | البسيط | أوجاز   |
| 72.        | النابغة الذبياني | البسيط | بإعجاز  |
| ٣٤.        | النابغة الذبياني | البسيط | بإنجاز  |
| ٣٤.        | النابغة الذبياني | البسيط | إعجاز   |
| ٣٤.        | النابغة الذبياني | البسيط | وأرجاز  |
| 2          |                  |        |         |

#### حرف السين

| Y££         | نحم الدين الصلاحي | الرمل الرمل | أو عكَسَا   |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Y. £ £      | نحم الدين الصلاحي | الرمل       | فسكا        |
| Y Y £       | أبو الطيب المتنبي | الكامل      | نَسِيْسِيَا |
| 700         | سحيم الحسحاس      | الطويل      | لابسُ       |
| ١٠٤٨ ، ١٠٣٧ | عباس بن مرداس     | الكامل      | الجحلس      |
| ٤٠٦         | لوذان السدوسي     | الكامل      | والحلس      |
| 1.5         | الزمخشري          | الطويل      | شامس ً      |
| ١٤          | الزمخشري          | الطويل      | المدارس     |
| ١٤          | الزمخشري          | الطويل      | تلابسُ      |
| ١٤          | الزمخشري          | الطويل      | المقايسُ    |
| ١.٤         | الزمخشري          | الطويل      | الحنادسُ ا  |
| ١٤          | الزمخشري          | الطويل      | منافِسُ     |
| , \ ξ       | الزمخشري          | الطويل      | ووساوس      |
| ١٤          | الزمخشري          | الطويل      | الأكايسُ    |

| الصفحة     | القائل              | البحر        | القافية |
|------------|---------------------|--------------|---------|
| 7.1        | عمران بن حطان       | البسيط       | بمرداس. |
| Y. • 1     | عمران بن حطان       | البسيط       | بالناسِ |
| V• \       | طرفة بن العبد       | المنسرح      | الفرسِ  |
| ١٠٨        |                     | بحزوء الكامل | نفسي    |
|            | ف الصاد             | <b>,_</b> >  |         |
| 171        | عدي بن عامر         | الوافر       | حريصُ   |
| ١٠٤٦       |                     | الطويل       | قالِصُ  |
|            | ع الضاد             | ,            |         |
| 。<br>. 从人气 | أبو خراش الهذلي     | الطويل       | بعض     |
| ٢٨٨        | أبو خراش الهذلي     | الطويل       | ما يمضِ |
|            | فالطاء              | <b>,</b>     |         |
| 0          | أسامة بن زيد الهذلي | المتقارب     | الضابطِ |
| 998        | عمرو بن معد يكرب    | الطويل       | قَطَاطِ |
|            | ف العيـــن          | ,            |         |
| 9 7 7      |                     | الطويل       | دعدَعَا |

| الصفحة        | القائل           | البحر         | القافية     |
|---------------|------------------|---------------|-------------|
| Υ£Υ           | القطامي          | الوافر        | الرتاعًا    |
| 19            | القطامي          | الوافر        | جياعًا      |
| `             | ي                | الطويل        | مفظعًا      |
| ۲۲۸           | المرار الأسدي    | الوافر        | وقوعًا      |
| V             | الأسود التميمي   | الطويل        | إصبعا       |
| ٧٤٣           | الأسود التميمي   | الطويل        | مضيَّعَا    |
| ٧٤٣           | الأسود التميمي   | الطويل        | لقطعًا      |
| ١٠٨٧          | الفرزدق          | -<br>، الكامل | نفاغُ       |
| \ • • V       | ذو الرمة         | الكامل        | البلاقِعُ   |
| ۸.٥،٥٣        | أبو ذؤيب الهذلي  | الكامل        | تبغ .       |
| 770           | عباس بن مرداس    | البسيط        | الضبغ       |
| 7 £ 9 ، 7 £ Å | الضحاك بن هنام   | الطويل        | فاجعُ       |
| 779           | ذو الرمة         | الطويل        | رواجعُ      |
| <b>AA £</b>   | أبو الطيب        | البسيط        | السَّبُعُ   |
| V             | أبو ذؤيب الهذلي  | الطويل        | مصرغ .      |
| ٦٢٨           | النابغة الذبياني | الطويل        | وازغ        |
| ۸.۰، ۷٤٨      | أبو ذؤيب الهذلي  | الطويل        | يجزغ        |
| ٤٧٧           | النابغة الذبياني | الطويل        | تراجعُ      |
| ٤٧٧           | النابغة الذبياني | الطويل        | نافعُ       |
| <b>Y</b> •    | ذو الخرق الطهوي  | الطويل        | اليتقَصَّعُ |
| ١٠٨٧          | الفرزدق          | الكامل        | نَفَّاغُ    |
| 970           | العجير السلولي   | الطويل        | أصنغ        |
| ٥٨٦ ،٥٨٥ ،١٤  | عمر بن معد يكرب  | الوافر        | و جيعُ      |

| الصفحة    | القائل            | البحر    | القافية    |
|-----------|-------------------|----------|------------|
| 97.       | الحريري           |          | المتبع     |
| ۸٠٨ ، ۲٠٠ | عباس بن مرداس     | المتقارب | الأقرعِ    |
| ۲.,       |                   | المتقارب | بمحمع      |
| Ÿ         |                   | المتقارب | يرفع       |
| 177 , 777 | أنس بن العباس     | السرَّيع | الراقع ،   |
| 1.07      |                   | الوافر   | ذراعي      |
| ٤٧٢       | النمر بن تولب     | الكامل   | معي        |
| ٣.٣       | النمر بن تولب     | الكامل   | فَاجْزَعِي |
| ٤٧٢       | النمر بن تولب     | الكامل   | موضعِي     |
| 998       | عوف بن الأحوص     | الوافر   | وقاع       |
|           | رف الفساء         |          |            |
| 717,90    | الفرزدق           | الطويل   | مَجلَّفُ   |
| . 07.     | میسون بنت حمید    | الوافر   | الشفوف     |
| 104       | أبو بكر الأصبهاني | الطويل   | کیفِ       |
| 198       |                   | المتقارب | لستعطف     |
|           | فِ القَّافُ       | <b>,</b> |            |
| 1.00      |                   | الطويل   | تجرق       |
| 978       | یزید بن مفرع      | الطويل   | طليق       |
| 1.00      | الأعشى            | الطويل   | نتفرق      |

| الصفحة        | القائل              | البحر      | القافية  |
|---------------|---------------------|------------|----------|
| ٧٨٢           | أبو الطيب المتنبي   | الكامل     | ترزق     |
| \ • 0 0.      |                     | الطويل     | المحلق   |
| ٧٨            | الأعشى              | الطويل     | معلقُ    |
| ٧١٤           | حبار بن سلمی        | الكامل     | الأحماق  |
| 001           | سلامة بن حندل       | الطويل     | يمزق     |
| 9 7 7         | كعب بن مالك         | . • الكامل | لم تحلقِ |
| V £ 1         | أبو دؤاد الأيادي    | الطويل     | للعقيق   |
| ٧٤٣           | أبو دؤاد الأيادي    | الطويل     | وميق     |
|               | رف الكساف           |            |          |
| ٨٦٥           | أبو الطيب           | السريع     | ذاكًا    |
| ٤٨١           | الأعشى              | الطويل     | لسوائكًا |
| Λ£Y           |                     | الوافر     | سواك     |
| 17.           | الأخطل              | الطويل     | المعارك  |
| ٤٦            | الزمخشري            | الطويل     | مشترك    |
|               | رف السلام           |            |          |
| ٦٨٧           | عبد الله بن الزبعري | الرمل      | قبلْ     |
| . <b>٤</b> ٧١ | أبو الأسود الدؤلي   | الطويل     | فقلْ     |
| 9.10          | النابغة الذبياني    | الطويل     | Nex      |
| 9 1 9         | حميد بن تور         | الطويل     | وقابله   |

| الصفحة         | القائل               | البحر         | القافية   |
|----------------|----------------------|---------------|-----------|
| ٥٣٣            | أبو الطيب المتنبي    | الوافر        | غزالا     |
| 711            | الأعشى               | المنسرح       | الرجلا    |
| 100            | جويو                 | الكامل        | الأوعالا  |
| 711            | الأعشي               | المنسرح       | مَهَلا    |
| 970,972        | الأخطل               | الكامل        | الأغلالا  |
| ١٠٨٤           | العباس بن مرداس      | المتقارب      | هديلاً    |
| ' 7 <b>T</b> T | عمر بن قنعاس المرادي | الوافر        | رجلا      |
| ۸۳٤ ، ۸۳۳      | عمر بن ربيعة         | الخفيف        | رملاً     |
| 1771           | النعمان بن المنذر    | البسيط        | الأباطيلا |
| ٨٨٣            | النابغة الجعدي       | الطويل        | محجلاً    |
| ۱۲۲ ، ۳۲۲      | النعمان بن المنذر    | البسيط        | إذا قيلا  |
| ٨٨٣            | النابغة الجعدي       | الطويل        | فيشبلا    |
| 1.15           | العباس بن مرداس      | المتقارب      | كميلا     |
| 1.15           | العباس بن مرداس      | المتقارب      | هديلاً    |
| 111            |                      | الكامل        | عساقلاً   |
| 778            |                      | البسيط البسيط | ولا خالُ  |
| <b>A • Y</b>   | المنتحل الهذلي       | البسيط        | والسبل    |
| 797            | أبو تمام الطائي      | الطويل        | عواسلُ    |
| 1 7            | جو يو                |               | تو اصُلُه |
| ١٠٨٦           | القطامي              | البسيط        | احتملُ    |
| 97.            | غسان بن وعلة         | المتقارب      | أفضل      |
| 970            | لبيد بن ربيعة        | الطويل        | وباطلُ    |
| ٧٢.            | رهير بن أبي سلمي     | الطويل        | والعقلُ   |
| ٨٨٣            | هشام بن عقبة         | البسيط        | مبذولُ    |
| ٣٣٣            | الأحوص.              | الطويل        | موكلُ     |
|                |                      |               |           |

| الصفحة             | القائل              | البحر   | القافية   |
|--------------------|---------------------|---------|-----------|
| 1.                 | أمية بن أبي الصلت   | الطويل  | مو كلُّ   |
| . <b>\ Y</b>       | لبيد بن ربيعة       | الطويل  | الأناملُ  |
| 701                | الراعي النميري      | البسيط  | ولا جملُ  |
| <b>TTT</b>         | الأحوص              | الكامل  | لأميل     |
| ÄEN                | أبو قيس الأسلت      | البسيط  | أوقال     |
| ٤٩٥                | مسكين الدارمي       | الو افر | بالرحال   |
| Λ£Υ                | أبو قيس الأسلت      | البسيط  | بالأول    |
| 7.8 771            | عمر بن أبي ربيعة أو | الطويل  | إسحلِ     |
|                    | طفيل الغنوي         |         |           |
| AEY                | أبو قيس الأسلت      | البسيط  | شَملالِ   |
| ΛέΥ                | أبو قيس الأسلت      | البسيط  | عمالِ     |
| A & Y              | أبو قيس الأسلت      | البسيط  | فحوقل     |
| 9 1 2              | امرؤ القيس          | الطويل  | من الطحال |
| ٤٩٤ ، ٤ <b>٩</b> ٣ | شعبة بن قمير        | الو افر | الدخال    |
| 070                | لبيد                | الو افر | العقال    |
| 9 2 7 6 9 2 1      | أمية بن أبي الصلت   | الخفيف  | من المالِ |
| 7 5 7              | امرؤ القيس          | الطويل  | أمثالي    |
| 7 5 7              | امرؤ القيس          | الطويل  | العوالي   |
| <b>197</b>         | زيد الحيير          | الوافر  | مالِي     |
| A9Y                | زيد الخير           | الوافر  | بالمآلِي  |
| <b>197</b>         | ريد الخير           | الو افر | المضلّلِ  |
| 177                | الأسود بن يعفر      | الطويل  | للعيال    |
| ٤٣٧                | أمية بن أبي الصلت   | متقارب  | السعال    |
| ٤٣٧                | أمية بن أبي الصلت   | متقارب  | مؤ ثلِ    |

| الصفحة     | القائل        | البحر      | القافية |  |
|------------|---------------|------------|---------|--|
| 7 2 7      | امرؤ القيس    | الطويل     | جُلجلِ  |  |
| 090        | امرؤ القيس    | الطويل     | الجدل   |  |
| 79         | الفرزدق       | البسيط     | مرسلِ   |  |
| Y E .      | طفيل الغنوي   | الطويل     | مغيَّلِ |  |
| ١٠٨٨       | امرؤ القيس    | الطويل     | السلسل  |  |
| ٧٣٢        | حسان بن ثابت  | ً، الكامل  | من قبلِ |  |
| 240        | ذو الرمة      | الطويل     | نصلي    |  |
| ٤٧٥        | ذو الرمة      | الطويل     | المفضلِ |  |
| ٧٣٢        | حسان بن ثابت  | الكامل     | الأول   |  |
| ٧٣٢        | حسان بن ثابت  | الكامل     | المقبل  |  |
| ٧٣٢        | امرؤ القيس    | الكامل     | فحوملِ  |  |
| 97         | امرؤ القيس    | الطويل     | عقنقلِ  |  |
| 090        | امرؤ القيس    | الطويل     | هيكلِ   |  |
| 007, 779   | امرؤ القيس    | الطويل     | يخلُلِ  |  |
| <b>77</b>  | كبير الهذلي   | الكامل     | المعللِ |  |
| ٤١         | امرؤ القيس    | الطويل     | فحومَلِ |  |
| 777        | حسان بن ثابت  | الكامل     | مُغيَلِ |  |
| ٥٣٧        | امرؤ القيس    | الطويل     |         |  |
| •          | ,             |            |         |  |
|            | فالميسم       | <b>,</b> > |         |  |
| <b>YA1</b> | المرقش الأكبر | السريع     | نعَہ    |  |

نصیب بن رباح

799

| الصفحة        | القائل            | البحر    | القافية  |
|---------------|-------------------|----------|----------|
| 7.7.          | المرقش الأكبر     | السريع   | حَكَمْ   |
| V.Y.1         | الأعشى            | الوافر   | مدامًا   |
| 907           | شمر بن الحارث     | الوافر   | تنامًا   |
| V Y 1         | يزيد بن عمرو      | الو افر  | الطعامًا |
| 907           | شمر بن الحارث     | الوافر   | ظلامًا   |
| 907,907       | شمر بن الحارث     | الوافر   | مقامًا   |
| 907           | شمر بن الحارث     | الوافر   | سقامًا   |
| <b>\0\</b>    | حمید بن ثور       | الو افر  | السناما  |
| 0.0           | حاتم الطائي       | الطويل   | تلزما    |
| 777           |                   | الطويل   | معظما    |
| o             |                   | الكامل   | أسراهما  |
| 719           | أبو مضر الأصفهاني | الطويل   | هداهما   |
| ٧٢٦           | دُرنا بنت عبعبة   | الطويل   | فدعاهما  |
| 7.81          | عمرة الخثعمية     | الطويل   | فدعاهما  |
| 771           | أوس بن حجر        | الطويل   | حذيما    |
| ٨٢١           | الفرزدق           | الطويل   | حَاتِمُ  |
| 7000          | الأحوص            | الوافر   | السّلامُ |
| ٨٢١           | الفرزدق           | الطويل   | حاتِمُ   |
| 775           |                   | الطويل   | كلامم    |
| ٤٤٣           | أبو الطيب المتنبي | الطويل   | تقسم     |
| ۷۱۳، ۷۱۲      | ذو الرمة          | البسيط   | مبغومُ   |
| ٧١٣           | ذو الرمة          | البسيط   | حرطوم    |
| 09.           | أمية بن أبي الصلت | المتقارب | أدومم    |
| 0 2 1 . 0 2 . | كثير عزة          | الوافر   | مستديم   |

| الصفحة  | القائل             | البحر  | القافية  |
|---------|--------------------|--------|----------|
| 777     | عبد الرحمن بن حسان | الخفيف | الكريمُ  |
| 998     | غامان بن كعب       | الوافر | النَعمُ  |
| 701     | أمية بن أبي الصلت  | الوافر | مقيم     |
| 998     | أبو وجزة السعدي    | الكامل | تقطم     |
| 770     | عبد الرحمن بن حسان | الخفيف | تهيم     |
| ٨٢١     | الفرزدق            | الطويل | مأتِمُ   |
| 079     | الفرزدق            | الطويل | مقام     |
| 0 7 9   | الفرزدق            | الطويل | كلام     |
| 0 7 9   | الفرزدق            | الطويل | تمامِي   |
| 0 7 9   | الفرزدق            | الطويل | جمَامِي  |
| 270,172 | الفرزدق            | الطويل | رِجامِ   |
| ٧٧١     | أبوطالب            | الطويل | كرام     |
| £ • Y   | عبيد بن الأبرص     | الكامل | الأحلام  |
| V7 £    | علي بن أبي طالب ﷺ  | الطويل | بسلامِ   |
| 1       | ربيعة الرقي        | الطويل | ابن حاتم |
| 177     |                    | الوافر | التهامي  |
| 717     | ذو الرَّمة         | الطويل | سَالِمِ  |
| 097     | الجميح الأسدي      | الكامل | والشتم   |
| 1.47    | عملس بن عقيل       | الطويل | العمائم  |
| 184     | عنترة العبسي       | الكامل | مخذم     |
| 1. £1   |                    | الطويل | اللهازم  |
| ٤٢١     | الأعشى             | الطويل | الدمِ    |
| ٣,9 ٤   |                    | الطويل | فخاصِم   |
| 7       | ربيعة الرقي        | الطويل | الدراهم  |

| الصفحة     | القائل              | البحر               | القافية         |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            | ربيعة الرقي         | الطويل              | المكارم         |
|            | ربيعة الرقي         | الطويل              | سالِم           |
|            | F                   |                     |                 |
|            | رف النسون           |                     |                 |
|            | <u> </u>            |                     |                 |
| Y £ 9      | قريض الحميري        | البسيط              | צט              |
| 191        | عريس الميري         | البسيط              | رحمانا          |
| ۲۸۲ ، ۲۲۸  | النمر بن تولب       | الو افر             | ر<br>کلانا      |
| ٨٦٣        | الفرزدق             | السريع              | أنا             |
| ٨٦٣        | الفرزدق             | السريع              | بينا            |
| 1.77       | عبيد بن الأبرص      | بمحزوء الكامل       | بینا            |
| 9 & A      | كعب بن مالك         | الكامل              | إيَّانا         |
| 1.77       | عبيد بن الأبرص      | محزوء الكامل        | مینا            |
| 272        | بشامة النهشلي       | البسيط              | يشرينا          |
| 777        | ذو الاصبع العدواني  | الكامل              | حسَّانَا        |
| 1.77       | عبيد بن الأبرص      | بمخروء الكامل       | حينًا           |
| XXX        | ذو الاصبع العدواني  | الكامل              | کانا            |
| 777        | ذو الاصبع العدواني  | الكامل              | نجرانا          |
| ٨٦٦        | أبو الطيب           | الكامل              | لا تحزنا        |
|            | عبيد بن الأبرص      | بمحزوء الكامل       | لوينا           |
| ١.٧.       | ابن الأحمر          | الوافر              | جنونا           |
| 290        | الراعى النميري      | الوافر              | والعُيونا       |
| ٧٦.        | زياد بن واصل السلمي | المتقارب            | ُ بالأبينا<br>" |
| 97.        | كميت الأسدي         | الوافر              | الَّذينا        |
| ٤٨٢        | كميت الأسدي         | الهز ج              | دَانُوا<br>کانُ |
| 717<br>717 | الفند الزماني       | الهز ج<br>الخفيف    | كانوا<br>الممدد |
| ,1 1 1     | أبو طالب            | ،ا <del>ح</del> قیف | المحزون         |

| الصفحة         | القائل            | البحر   | القافية    |
|----------------|-------------------|---------|------------|
| ٨ • ٩          | سحيم بن وثيل      | الوافر  | تعرفو ني   |
| , <b>A • A</b> | النابغة الدبياني  | الوافر  | للمقن      |
| 9              | الفرزدق           | الطويل  | بمكان      |
| 9.7 (177       | رجل من طيء        | الطويل  | يمان       |
| 191            | عمران بن حطان     | الوافر  | اتقاني     |
| 191            | عمران بن حطان     | الو افر | أوعساني    |
| 9 £ 9          | الفرزدق           | الطويل  | في بدن     |
| ٨٦٧            | ابن الرومي        | الطويل  | سنان       |
| 9 8 9          | الفرزدق           | الطويل  | يصطحبان    |
| 79.            | الزمخشري          | الطويل  | سمْطَيْن   |
| 79.            | الز مخشري         | الطويل  | عَيْني     |
| 779            |                   | الوافر  | يحوفني     |
| ) ·            | معن بن أوس المزني | الو افر | رماني      |
| 199            |                   | المديد  | یِ<br>مِنی |
| ٤٦٢            | الشماخ الغطفاني   | الوافر  | الوتين     |
| ٤١.            | الشماخ الغطفاني   | الو افر | عني        |
| 277            | الشماخ الغطفاني   | الوافر  | العرين     |
| 277            | الشماخ الغطفاني   | الوافر  | باليمين    |
| 0 7 9          | عمرو بن معد يكرب  | الو افر | الفرقدان   |
| V10            | الشماخ الغطفاني   | الو افر | اللَّجيْن  |
| ۲.             |                   | الرمل   | الخيرتيْن  |
| ६०४            | أبو منصور الكاتب  | الكامل  | الدبران    |
| 1.50           | كعب بن مالك       | البسيط  | مثلان      |
| ٤٦٢            | الشماخ الغطفاني   | الوافر  | العرين     |
| Λ£Υ            | أبو الطيب         |         | تَرَني     |

| الصفحة       | القائل                          | البحر                     | القافية                    |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              |                                 |                           |                            |
|              | _رف الواو                       | <b>-&gt;</b>              |                            |
|              |                                 |                           |                            |
| A A 9        | يزيد بن الحكم                   | الطويل                    | بمستوكي                    |
| <b>11</b>    | يزيد بن الحكم                   | الطويل                    | منهوى                      |
|              |                                 |                           |                            |
|              | رف الهاء                        | <b>-&gt;</b>              | ·.                         |
|              | الأعشى                          | الكامل                    | • 1 •                      |
| 9.10         | الاعسى عارف الطائي              | ·                         | زياره<br>ما ت <sup>ن</sup> |
| ξ <b>λ</b> λ | عارف الطاني<br>أبو تمام         | الطويل<br>الطويل          | عارقه<br>قادِرُه           |
| 9.7.7        | ابو عام                         | البسيط                    | قادِره<br>و حيهاُله        |
| ٧٨٤          | امرؤ القيس                      | البسيط                    | و حيهاه<br>قصره            |
| <b>AA9</b>   | همید بن ثور                     | الطويل                    | قصره<br>وقابله             |
| ٤٨٦          | ميد بن تور<br>رجل من بني عامر   | الطويل                    | و قابله<br>نوافله          |
|              |                                 | الطويل                    | نو اصله                    |
| ٧٥٦          | جر پر                           | الصويل<br>من مجزوء الكامل | نواصله<br>ذووه             |
| 1. £ £ .     | جميل بثينة                      | الخفيف                    | حمله .                     |
| 1.49         | بعيل بعيد<br>سعيد بن عبد الرحمن | الطويل                    | أطاعَهَا                   |
| 1.49         | سعيد بن عبد الرحمن              | الطويل                    | باعها                      |
| 710          | عباس بن مرداس                   | الوافر                    | بحه<br>لا يراها            |
| ٧.٣٠         | فو الرمة                        | الطويل                    | عبيدها                     |
| ١٠٨٧         | زهير بن أبي سلمي                | المتقارب                  | غارها                      |
| 1.49         | سعيد بن عبد الرحمن              | الطويل                    | واصطناعها                  |
| V'• Y        | حریث بن عتاب                    | الطويل                    | تضلعها                     |

| الصفحة                     | القائل                  | البحر    | القافية               |
|----------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| ·<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | معلى بن لقيط            | الطويل   | نابهَا                |
| 70. (759                   |                         | الطويل   | رجوعها                |
| 114                        | طعمة بن الأبيرق         | الكامل   | قالها                 |
| ٧٢٥                        | طعمة بن الأبريق         | الكامل   | أعلامها               |
| <b>Y Y O</b>               | طعمة بن الأبريق         | الكامل   | أعمامها               |
| V70                        | عمرو بن قميئة           | السريع   | لامها                 |
| ٤٨١                        | لبيد بن ربيعة           | الكامل   | أمامها                |
| Yoo                        | کعب بن زهیر             | الوافر   | ذووها                 |
|                            |                         |          |                       |
|                            | رفاليساء                | <b>_</b> | v <sup>*</sup>        |
| o                          | زهير بن أبي سلمي        | الطويل   | جائيا                 |
| 777                        | أُبي بن حمام            | الطويل   | المحازيا              |
| 778                        | سعد بن مالك             | الطويل   | باقيا                 |
| 707, P07, VVT              | عبد يغوث بن وقاص        | الطويل   | تلاقيا                |
| 1.17                       | عويف القوافي            | الطويل   | الصواريا              |
| 19.                        | الفرزدق                 | الطويل   | قواليا                |
| ٧٦١                        |                         | الطويل   | مواليا                |
| 0 £ Y                      | مالك بن الربب           | الطويل   | لاً أَبَالِيَا        |
| 97                         | لأبي ذؤيب الهذلي        | المتقارب | العصى                 |
| 917                        | <u>.</u> - <del>.</del> | الوافر   | پ<br>لل <i>ذِي</i> ِّ |
| 917                        |                         | الوافر   | للقصيّ                |
| G.                         |                         |          | <u> </u>              |

# فهرس الأرجاز

القافية الصفحة

## حرف الهمرة

000

000

إذا حرى في كفه الرِّشاءُ حلَّى القليْبَ لَيْس فيه ماءُ

### حرفالباء

٨٥

117

117

إِن له ن ركباً إِرْزَبَّا الله كَانَّهُ حَبْهَا فَ ذَرَّى حَبَّا وَالله كَانَّهُ حَبْهَا فَ ذَرَّى حَبَّا وَالمَحَبا وقد رأيت أعْجَبا وحَارَ قَبَانَ يسوقُ أرنبا

## حسرف التساء

9.7 W. 19 £ 19 £ 1... سؤر بن ذئب رؤبة بن العجاج رؤبة بن العجاج رؤبة بن العجاج حميد الأرقط بل جوز تَيْهَاء كظهر الحجَفَتُ وَبلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

1.10

1.10

١.٢.

1.7.

## القافية القائل الصفحة

#### حسرف الخساء

وصَارَ وَصِلُ الغانياتِ أَخَا العجاج لا خير في الشيخ إذا ما جخًا العجاج بطيخة من أطيب البطيخُ الزمخشري يضحك من يأكلها بطيخُ الزمخشري

#### حسرف السدال

علفتُها تبناً وماءً باردا 290 ( 2 . 7 رعيتُهَا أكرمَ عودٍ عودا 1.79 الصِّلِّ والصنْصل واليعضيدا 1.79 والخاز باز السَّنِمَ الجُودا 1.79 بحيثُ يدعو عامِرٌ مَسْعُودا 1.79 رؤبة بن العجاج 11. 6 10 نبئتُ أخوالي بني يزيدُ رؤبة بن العجاج Λο<sub>...</sub> ظلماً علينا لهم قديدُ حميد بن مالك الأرقط قدْني من نصر الخبيبن قدِي ۸۹۸ حميد بن مالك الأرقط ليسَ الإمامُ بالشحيح الملحد ۸۹۸ حميد بن مالك الأرقط 199 ولا بوَبْر بالحجاز مُقْردِ

الصفحة

القائل

القافية

#### حسرف السراء

| ۲۲۸         | كيسبة النهدي     | ه       |
|-------------|------------------|---------|
|             |                  | ه       |
| 777         | العجاج           | ه       |
| <b>A1:1</b> |                  | ه       |
| All         |                  | ه       |
| All         |                  | ه<br>زر |
| AYO         |                  | ہ<br>زر |
| 0 / 9       |                  | Ŋ       |
| 0 A 9       |                  | 1       |
| £7 V.       | رؤبة بن العجاج   | Ŋ       |
| ٤٢٦         |                  | ١       |
| ٤٢٦         |                  | ر       |
| ٤٢٦         | العجاج           | ڔ       |
| ٤٢V         | العجاج           | ڔ       |
| 790         | أبو النجم العجلي | رِ      |
| 790         | أبو النجم العجلي | ر       |
| 790         | أبو النجم العجلي | ر       |
| £AY         |                  | ر       |
| 101,194     | أبو النجم العجلي | ر       |
| o · A       | العجاج           | ر       |
| o · A       | العجاج           | ,       |
| ,           |                  |         |

مَا مُسَّهَا نقب ولا دَبَرْ اغفر له اللهم اللهم إن كان فحر تقضِّي البازي إذا البازي كســرْ مالك عندي غير سهم وحجر وغييرُ كبداء شديدة الوتَـرْ حاءت بكفي كان من أرمي البشر° أقسم بالله أبو حفص عمر " ريسم طعنك لأقبت إعصارا وجدول قدحِكَ صادف تبارًا يذهبن في نجهد وعسوراً عمائراً أطرة كراطرق كررا إن النَّعَــامَ في القـــرى حاري لا تسنكري عذيري سيري وإشفاقي علي بعيري لله دري ما أجن صدري مع العفاريت بأرض قفر تنام عيني وفؤادي يسسري يا سارق الليلةِ أهلل الدار أنا أبو النحم وشمعري شمعري یرکے کے عاقر جمھےور 

| الصفحة    | القائل               | القافية                                |
|-----------|----------------------|----------------------------------------|
| ٥.٨       | العجاج               | والهـولَ مـن تَهَـوُّلِ الحَبُـورِ     |
| 9.4.4     | طفيل بن يزيد الحارثي | قالت له ريخ الصِّبَا قَرْقَارِ         |
| 9 A A     | طفيل بن يزيد الحارثي | واختلط المعــروفُ بالإنكـــارِ         |
|           | ف السزاي             | <b>,</b>                               |
| ٤٠٣       | رؤبة بن العجاج       | يا أيها الجاهِلُ ذو التنزِّي           |
|           | ف المين              |                                        |
| 1.10      |                      | إذا حملت بزتى على عدسْ                 |
| 1.10      |                      | فلا أبالي من غزا ومن حلّسْ             |
| ٥٨٣       | حران العود           | وبلدة ليسس بها أنيسسُ                  |
| ۰۸۳       | جران العود           | إلا اليعَـــــافِيْرُ وإلا العيـــــسُ |
| AYÏ       | رؤبة بن العجاج       | عهدي بقومٍ كعديْدِ الطيْسِ             |
| ٨٧٢       | رؤبة بن العجاج       | إذْ ذَهَ بَ القُومُ الكِرامِ ليْسِ     |
| e e       |                      |                                        |
|           | ف الصساد             |                                        |
| <b>~9</b> | رؤبة بن العجاج       | أجدى من تفاريق العصا                   |

| الصفحة | القائل | • | القافية |
|--------|--------|---|---------|

### حرف الضاد

سألتها الوصل قَالَتْ مِضْ وَحَرَّكَتْ مِالنَّعْض

1.18

1.18

### حرف الطاء

777

YAY

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط العجاج حتى إذا جَن الظلامُ واختلط العجاج

## حسرف العيسن

717

777

777

777

777

777

777

777

777

العجاج

لبيد

لبيد لبيد

لبيد

لبيد

لبيد

قد صَرَّتُ البكرةُ يوماً أَجْعَا إنَّا إِذَا خُطَّافُنَا الْقَعْقَعَا الْقَعْقَعَا الْأَربِعَه نحن بَنُوأُمِّ البنين الأربعَه ونحن خيارُ عامِرٍ بن صعصعَهْ إليك جاوزنا بلاداً مسبعَهْ

يا ليت أيام الصبار واجعا

إليك حاوزنا بلاداً مسبعة فخير عن هذا حبيراً فاسمعَه فخير عن هذا حبيراً فاسمعَه مهلاً أبيت اللَّعْنَ لا تأكل مَعَه ف

إِنَّ اسْتَهُ مِن بِرِضٍ مُلَمَّعَهُ

| الصفحة | القائل           | القافية                               |
|--------|------------------|---------------------------------------|
| 777    | لبيد             | وإنه يدخلُ فيها إصبَعَهُ              |
| 777    | لبيد             | يدخلُها حَتَّى يـواري أشـحعَهْ        |
| 777    | لبيد             | كأنه يطلب شيئاً ضيَّعَه               |
| १९१    | أبو النجم العجلي | هل أغْدُونْ يوماً وأمري محمع          |
| ٤٩٤    | أبو النجم العجلي | ياليتَ شعري والمنسى لا ينفعُ          |
| ٤١٧    | أبو النجم العجلي | يا بيت عمّا لا تلومن واهجعي           |
| ٤١٨    | أبو النجم العجلي | أَلَمْ يَكِنْ يَيْيَضُ إِن لَم يَصلَع |
| ٤١٨    | أبو النحم العجلي | قد أصبحت أمُ الخيار تدعي              |
| ٤١٨    | أبو النحم العجلي | عليٌّ ذنباً كله لم أصنَــع            |
| ٤١٨    | أبو النجم العجلي | من أنْ رأتْ رأسي كرأسي الأصْلَع       |
| ٤١٨    | أبو النجم العجلي | إن لم يصبنني قبل ذلك مصرعي            |
|        |                  |                                       |

# حرف الكساف

| ٤١٥  | رؤبة بن العجاج | تقولُ بنتي قد أتى أناكًا   |
|------|----------------|----------------------------|
| ٤١٥, | رؤبة بن العجاج | يأبتا عَلَّكُ أُوْ عَسَكَا |
| ٤٦٣  | جحدر بن مالك   | ليثُ وليثُ في محال ضنك     |
| ٤٦٣  | منظور الأسدي   | كأنَّ بين فكِّهَا والفَكِّ |
| ٤٦٣  | منظور الأسدي   | فارةً مِسْكِ ذبحت في سَكِّ |

# حسرف السلام

| 1.70 | الحارث الضبي | رُدُّوا عَلَينَا شــيْخَنَا ثــم بَحَــلْ |
|------|--------------|-------------------------------------------|
| 1.77 | الحارث الضبي | نحن بن ضِبَّةً أصحاب الحمَــلْ            |

| لقائل             | القافية                                 |
|-------------------|-----------------------------------------|
| الحارث الضبي      | كيف نَرُد شيخكُم وقد قَحَـلْ            |
| عبد الله بن رواحة | تطاولُ الليْــلُ عَلَيْــكَ فَــانْزَلِ |
| العجاج            | تشكو الْوَحَى مِنْ أَظْلَـل وأَظْلَـلِ  |
|                   |                                         |
|                   | الحارث الضبي<br>عبد الله بن رواحة       |

### حرفاليسم

| 10      | قبط بن زرارة    | والمشربُ البارد في ظل الدومْ         |
|---------|-----------------|--------------------------------------|
| 1       | قبط بن زرارة    | شـــتان هـــذا والعنــاقُ والنـــومُ |
| \ · Y · | أبو زيد         | يا حازِ يازِ أرسِلِ اللهازِما        |
| \ · Y · | أبو زيد         | إنسي أحاف أنْ تكونَ لازِمَا          |
| ٤٣١,    | أبو خراش الهذلي | إني إذا ما حددَثُ أَلَمَّا           |
| ٤٣١     | أبو خراش الهذلي | أقسول يا اللهُم يا اللهُمَّا         |
| ٤٣١     | أبو حراش الهذلي | وما عليكِ أنْ تقــولي كلَّمَــا      |
| 271     | أبو خراش الهذلي | سَبَّحْتِ أوصَلَّيتِ يـا اللهُمَّـا  |

## حسرف النسون

| 177 | العجاج | أنا ابْنُ سَعْدٍ أكرمِ السعدِيْنَا     |
|-----|--------|----------------------------------------|
| ٩٨. |        | أنا من أهوى ومَنْ أهموى أنا            |
| ٩٨. |        | نحــن رَوْحَــانَ حَلَلْنــا بُدْنَــا |

القافية القائل الصفحة

## حسرف الهساء

| 9 1 1 1 | طفیل بن یزید الحارثی | دَرَاكِهَا من إبل دَرَاكِهَا                                          |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٩٨٨     | طفیل بن یزید الحارثی | أَمَا ترى الموتَ لمدى أوراكِهَا                                       |
| ٤٠٦     |                      | حَتَّى شَـتَتْ هَمَّالـةً عينَاهَـا                                   |
| 97      | هند أحت معاوية       | لأنكح نَّ بَبَّ هُ                                                    |
| 97      | هند أحت معاوية       | جاريــــة خِدبَّـــــه                                                |
| ۹٦٠ :   | هند أحت معاوية       | مكرمَ ـــــــةً محبَّ ــــــــــة                                     |
| 97      | هند أخت معاوية       | تحبُّ أهل الكعبَ                                                      |
| ٤       | الأغلب العجلي        | جاريةٌ من قيس بن ثعلبه                                                |
| ٤٠٠,    | الأغلب العجلي        | كريمـــــةُ أحوالِهَــــا والعصبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٠٠     | الأغلب العجلي        | قباءذات سرةٍ مقعبًه                                                   |
| ٤       | الأغلب العجلي        | ممكورةُ الأعلى رداح الحجَــهُ                                         |
| ٤       | الأغلب العجلي        | كأنَّهَا حِليةُ سَيْفٍ مذهبَهُ                                        |
| YNE     | امرأة من العرب       | لستُ أبالي أن أكون محمقًــهْ                                          |
| V 1 £   | امرأة من العرب       | إذا رأيتُ خِصيةً معلقًه                                               |
|         |                      | i ·                                                                   |

# حرف اليساء

|         | 1         |                                            |
|---------|-----------|--------------------------------------------|
| 9 7 7   | ابن میادة | فقد دجا الليلُ فهيًّا هَيَّا               |
| 9 V Y.  | ابن ميادة | لتقربُـــنَّ قربـــاً جلْذِيَّـــا         |
| 977     | ابن ميادة | مادامَ فيهن قصيل حَيَّا                    |
| ٦٣٤     |           | لا هيث م الليلة للمطيِّ                    |
| 74.5    |           | وَلا فتــــىًّ مِثْـــلُ ابـــن حبيـــريِّ |
| 1 · £ Y |           | وانتقل الطِّلُّ فَصَارَ حُوريَّا           |
|         |           |                                            |

#### أنصاف الأبيات:

القائل الصفحة البحر

حسرف الخساء

وترى البريء مع السقيم فيلطخ الكامل

حسرف السراء

ويَشْكُرُ الله لا يشكُرُ المتقارب

حسرف السقاف

الطويل

ومنزلك الدَّيْنا وأنْتَ الخلائِقُ يَا تَعْسُ مَالَكِ من دُون الله من واقي البسيط

227

9.

٧٨٤

7/1/

# فهرس الأمثال

| الصفحة          | المثل                                      |
|-----------------|--------------------------------------------|
| ٤٢٦             | – أجبن من كروان                            |
| 71              |                                            |
| ٧.٥             |                                            |
| ٤٨٨             |                                            |
| ٤٢٥ ، ٤٢٤       | ••                                         |
| ٤٤٥ ، ٢٢٦ ، ٤٢٥ | - أطرق كراًـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| TV1 ( TOT       | - اللهم ضبعاً وذئباً                       |
| Y Y Y           | ·                                          |
| T19             | - أو فرقاً حيراً من حب                     |
| ٤٩٣             |                                            |
| ١٤٧             | -<br>- بل هما كفرسي رهان                   |
| Y \ Y           | , "                                        |
| 089             | – جاءوا بالكبير والصغير                    |
| ۰۳۸             | - جاءوا قضهم بقضيضهم                       |
| 079             | – جاءوا وحداناً وزرافات                    |
| ١٠٤             | - دون عليان خرط القتاد                     |
| 719             | – رهبوت خير من رحموت                       |
| 924 6478        | <ul> <li>شر أهر ذا ناب</li> </ul>          |
| ٧٨٦             | - شرعُك ما بلغك المحلا                     |
| ٤٨٩ ، ٣٢٨       | - الصيف ضيعت اللبن                         |
| ٤٠              | - على مرافق عصى موسى                       |
| 00Y ( T ) A     | - غضب الخيلُ على اللحم                     |

| armai)       | المثل                             |
|--------------|-----------------------------------|
| 771          | – فاهاً لفيك                      |
| ξοο          | - فأهلك والليلَ                   |
| 1.0          | – لعن الله معزى خيرها خطة         |
| Y £ 9        | – لو ذات سوارٍ لطمتني             |
| مة ٢٣٥ ، ٧٣٤ | – ما كل سوداء تمرة ، ولا بيضاء شح |
| ξο <b>Υ</b>  | – كليهما وتمرأ                    |
| ٤٢٥          |                                   |
| ٣٢٠          | - مواعيد عرقوب                    |
| ٩٧٤ - ٩٧٣    | - وسرعان ذا إهالةً                |
| ٣٩           | - وتفاريق العصا                   |
| ξο <b>Λ</b>  | - و و راءك أو سع لك <u> </u>      |

# فهرس الأقوال والأساليب النحوية

| الصفحة                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣٨ ، ٧١٨              | - آتيك إذا أحَمرَ البسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | – أتاني زيد ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٤٤                    | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۸                     | - أخطب ما يكون الأمير قائماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YTT                     | – اذهب بذي تسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YY                      | - اذهبي بذي تسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٩٢                     | - استوى الماء والخشبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٥                      | - الأسد ، الأسد<br>- أكثر شربي السويق ملتوناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TAA</b>              | - أكثر شربي السويق ملتوناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٦٩، ٥٩٠، ٥٢٥، ٥٢٤، ٢٣٩ | - أكلوني البراغيث ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y9V                     | – إن مالاً ، وإن عدداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777                     | – تميمي أنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٩٠                     | - جاء البردُ والطيالسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P A 7                   | - جئتك مقدم الحاجــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| οξ.                     | - الجماء الغفير في المنطقة العنفير المنطقة العنفير المنطقة العنفير المنطقة الم |
|                         | - حق أن زيداً ذاهب في هذا المقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢٠                     | – خرجت فإذا زيد بالباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y•9                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | - رجع عودُه على بدئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | - سارق الليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·                       | - سقياً ورعياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | - السمن منوان بدرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · ·                     | – شَرُّ أَهَرَّذاناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 778                     | - ضاربٌ اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### الصفحة

| £9. ( Y9.                  | – كل رجل وصْيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y99                        | – كل رجل يأتيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.77 , 088                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y Y Y Y</b>             | and the control of th |
| <b>70.</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 7 . 7 . 7                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AAY                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۰                        | - لكل فرعونِ موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۷ ، ۳۲٦                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o \ \ \                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷٦                        | <ul> <li>مَشْنُوءٌ من يَشْنُؤُكَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T & 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAY , YAP                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٣٨                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T9V                        | – يا زيدُ ابن أخينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠٧٨                       | – هُنَّ حواجٌ بيت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# فهرس اللغة

| نة  | الصفح                                 |                      | اللغة                |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ١٥  | rq                                    | :<br>نير             | <br>- أثر : أ        |
|     | l                                     |                      |                      |
|     | ٤                                     |                      | •                    |
|     | ۲۸                                    | <u> </u>             | <b>C</b>             |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      | U , -                |
|     | TT                                    | •                    | _                    |
|     | τ <b>γ</b>                            | U -2,                |                      |
|     | ٢٤                                    |                      |                      |
| ۸,  | 17                                    | الإنسُ               | - أُنَس :            |
|     | ١٦                                    | -                    | -                    |
|     | <b>1</b> ξ                            | - 7                  |                      |
|     |                                       | _                    | •                    |
|     |                                       |                      |                      |
|     | (ξ                                    |                      |                      |
|     | ſξ                                    | -                    | •                    |
|     | 7                                     | 1                    | 1 -                  |
|     | · Y                                   |                      |                      |
| ۲۱  | /                                     | : البصيص             | – بصُصَ              |
|     | /Y                                    |                      |                      |
|     | <i>(</i>                              |                      |                      |
|     | /Y                                    | •                    | •                    |
|     | 7                                     |                      |                      |
|     | o 9                                   |                      |                      |
| ٩٥  | 18                                    | بهراء<br>معَانُ      | بهر.<br>سد.:         |
|     |                                       |                      |                      |
|     | Cilibre,                              |                      |                      |
|     | ·Y                                    |                      |                      |
|     | ييخ                                   |                      |                      |
|     | ·                                     |                      |                      |
| 99  |                                       | : الاحرع<br>• الشرع  | - <i>جو</i> غ        |
| ٣.  | •                                     | . الجرع<br>: الحَالَ | - جورع<br>- جنگ      |
| ۲۸  | ١٣                                    | الحَلاَّجا ُ         | - حا                 |
| 9 8 | . •                                   | جَلُوناه َ           | -<br>- جَلاً :       |
|     | Έ                                     | *                    |                      |
|     | 7                                     | -                    | _                    |
|     | ξ                                     |                      |                      |
|     | Y                                     |                      |                      |
|     | •                                     |                      |                      |
| ٤٢  | ,                                     | :<br>أ : الحدث       | ب<br>- حَدَ <i>ب</i> |
| ٨٦  | ξ                                     | : الحيازيم           | - حَزَمَ             |
| 22  | Ά                                     | رُ : الحصانُ         | - حَصَر<br>- حَصَر   |
|     | حِرَ                                  |                      |                      |
|     | V                                     |                      |                      |
|     | ٧<br>٤                                |                      | _                    |
|     |                                       | احناء                | - حنا :              |

|              |                                         |                       | _                                             |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| T0 £         | ાં ા                                    | : الحن                | - حَنَنَ                                      |
| 01:          | ال الله الله الله الله الله الله الله ا | : الح                 | - حَوَلَ                                      |
| ۲            |                                         | ) : <b>خ</b> د        | - جبّب                                        |
| ٠            | رطُ                                     | . : الخ               | - خرط<br>-                                    |
|              | رقاء                                    | ، ااخ                 | ۔<br>۔ خاق                                    |
| γ            | ه اه                                    | ، الم<br>المان        | سون<br>ا سا                                   |
| ۳۷۳          | ر ار<br>زار                             | ر . الحد<br>اکسال     | م<br>رُدُد                                    |
| ۳٠           | خصل                                     | ل : اك                | - حصر                                         |
| 7 / 7        | َ و و خميس                              | ں: الے<br>انت         | - خمس<br>// /                                 |
| ०२१          |                                         | : الدب                | - دبس<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £ 0 Y        | ్                                       | الدبرا                | - دبر :                                       |
| ٥٦٨          |                                         | : الدر                | - دُرُرُ:                                     |
| 977          | .َعَة                                   | الدغد                 | - دغا :                                       |
| 227          |                                         | : الدنو               | – دنی :                                       |
| ١٠٩          | \                                       | : الدانِوَ            | – دُنقُ :                                     |
| ۲٠٤          | ئمُنمُ                                  | : الأده               | - دَهَم                                       |
| 807          | ى                                       | : الذرَ               | - ذُرَ <i>ي</i>                               |
| 9.18         |                                         | : أذلقِي              | – ذَلق :                                      |
| ~ · · · ·    |                                         | الرتاء                | – رُتُعُ :                                    |
| 7 4 4        |                                         | : تاج                 | ري<br>- رتغ                                   |
| - 1 4        | جف<br>جف                                | ر ن<br>دُ:تد-         | ر بن<br>- رَجُف                               |
| 217          |                                         | - II ·                |                                               |
| 220          | ر<br>تن<br>بر                           | <br>۱۱ دا             | ربس<br>دکت                                    |
| ٤٠١          | خ                                       | ، الوقة.<br>الماءة    | ردن<br>- ۱۲۲ -                                |
| . 277        |                                         | الرزية                | · ')) ``                                      |
| ۲.,          | ر الروس<br>المن المنافقة<br>            | . مردا<br>المنا       | رد <i>س</i>                                   |
| 1 . 7        |                                         | الر <b>د</b> ها<br>اا | ر <b>د</b> ه :<br>^ ^                         |
| £ 7 £        | ه د<br>سیس<br>د                         | ، الرا                | – رسس                                         |
| ١٤.          | ڎؙۣ                                     | : الرشة<br>أ          | - رشق<br>رَبُّ :                              |
| 9 8 7        | ·                                       | : اعث                 | - زعت                                         |
|              | *                                       | الرعاء                | - رعِم :                                      |
| ०२६          | • 1 1 1                                 | , ,                   |                                               |
|              | نشُ                                     |                       |                                               |
| ۲ . ٤        |                                         | الارقم                | - رقم :                                       |
|              | هفَاتُ                                  |                       |                                               |
|              |                                         |                       |                                               |
|              | ·                                       |                       |                                               |
|              |                                         |                       |                                               |
| 911          | اءا                                     | الإزج                 | - زجا :                                       |
| ٣٦٨          | ن                                       | : الزك                | - زكنَ :                                      |
| <b>ለ</b> ገ 8 | £                                       | الزيم                 | - زيمٍ:                                       |
| 2 2 0        | بىخل                                    | ; الس                 | - سبخُلَ                                      |
| V • ¬        | حقُ                                     | : السُ                | - سُجِقُ                                      |
| 198          | ختِيتُ                                  | أ : الس               | - سخت                                         |
| ٤٧           | .يدُ                                    | التسد                 | - سَدّد :                                     |
| ۸۱۶          | £                                       | السَّرْدُ             | - سَرَدَ :                                    |
| Υ٨٠          | ارَةا                                   | السعر                 | - سعِرَ :                                     |
| YY           | <u> </u>                                | : سُنَّة              | - سَمَعَجَ                                    |
| ٧٨٨          | آرُ                                     | السما                 | - سَمَرَ :                                    |
| ٤٤١          | Υ                                       | السنة                 | - سننَ :                                      |
| 9 5          | <b>,</b>                                | لشبا                  | - شىح :                                       |
| ٤٠:          | ٤                                       | الشرا                 | - شرر :<br>- شرر :                            |
|              | وية                                     |                       |                                               |
| ٤٣           | د                                       | : الشُّع              | - شَعَتُ                                      |
| ١٨           | ق                                       | الشقا                 | - شقق :                                       |
| . 17         | , i                                     | الشما                 | · (1/4%) -                                    |

٠,

1-19

اللغة

|                                        | . 11                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ψ <b>ξ</b> Υ                           |                                                             |
| £ £                                    |                                                             |
| 77                                     | ·                                                           |
| <b>ΥξΥ</b>                             |                                                             |
| 1                                      | - صَرَمَ: التصارمُ                                          |
|                                        | – صَعِقَ : الصعق                                            |
| ξ                                      | - صَمَعَ: أَصِمعُ                                           |
| ٩٨٥                                    | - صَنَا: الصُّنِيُّ                                         |
| NA9                                    |                                                             |
| ٧٣٠                                    |                                                             |
| ٤٢٥                                    |                                                             |
| 770                                    |                                                             |
| AVY                                    | - طيس: الطيس <sup>*</sup>                                   |
| PAA                                    | - عثر ۱۰ الوثنون                                            |
| 17"                                    |                                                             |
| £ £ V                                  |                                                             |
|                                        |                                                             |
| \A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                             |
| ΑΥ•                                    |                                                             |
| ٣٣٥                                    |                                                             |
| V £ ٣                                  |                                                             |
|                                        | - عُسُفُ: الاعتسافُ                                         |
| 1.9.                                   | - عَشِرَ : العَشْيَارُ                                      |
| ξΥΛ                                    | - عَطِلَ : العطلُ                                           |
| Ψ£•                                    | – عَقِرَ : العَقِرُ                                         |
| . V                                    | <ul> <li>عَقمَ : عَقمَتْ</li> <li>عقمَ : عَقمَتْ</li> </ul> |
| 1.1                                    | <ul> <li>عَلِمَ: العلم</li> </ul>                           |
| 1.7.                                   | - عندل : العندليب العندليب                                  |
| 177                                    | – عَوَق : العَيُّوق                                         |
| ٤٣                                     | - عَيفَ : العيوفُ                                           |
| ٤                                      | - غَبُبُ : غَبُّ                                            |
| 77                                     | – غبقَ : الغُبُوقُ                                          |
| ) Å                                    |                                                             |
| Υ٣٨                                    | - 15                                                        |
|                                        | , ,                                                         |
| 1.9.                                   |                                                             |
| ٤٣٠.                                   |                                                             |
| <b>٣</b> 9٦                            |                                                             |
| £YY                                    |                                                             |
| Υλ                                     |                                                             |
| 797                                    | - فَعةَ : المتفيعةُه ()                                     |
| £7                                     |                                                             |
| ΓΛ• /                                  |                                                             |
| 117                                    |                                                             |
|                                        |                                                             |
| 1··                                    |                                                             |
| 717<br>TET                             | - فشعم: الفشعم                                              |
|                                        | 1 - 1 -                                                     |
| £.1                                    |                                                             |
| <b>TEV</b>                             |                                                             |
| ν. εν                                  |                                                             |
| YAY                                    |                                                             |
| AYY                                    | - كبد : الكبداء                                             |
| YYY                                    | - كور : الكو                                                |
| 908                                    |                                                             |
|                                        |                                                             |

#### - كلم: الكلوم كمت : الكميت كني: الكناية لَبُتَ : التلبُّبُ لَجَأً : اللَّجَا لَحَحَ : أَلَحَّتْ لَحِقَ: لاَحِقُ لَقُطُ: لقيْطُ مضغ: المضّغ مَقَلِّ: المُقَلِّ مَلْلَ: المِلأَلُ مننَ: المنيَّة مَنْهُ: المناة ت: النبيت نىذ : المنَّابُذَةُ : نُبُرُّ : : النَّتِينِ ندبُ : ندیَنی نلِمَ : النَّلِيْمُ نَالِمَ : النَّلِيْمُ النَّلِيْمُ النَّلِيمُ النَّلِمُ النَّلِيمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِيمُ النَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ الْمُلْمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِيلِيْمُ الْمُلْمِيلِيمُ اللْمُلْمُ اللْمُل نزَا : النزَوَان ..........نزَا : النزَوَان ...... 373 ئعُ .... خة ..... مُنَاطِرةً ...... عِمَ : عِمْ .......عِمْ اللهِ عَمْ نفط: نفطویه نقارَ: ناقلتُ AA9 ..... : انتِكاتْ مُتناو حَان ..... : نَوَاشُرِ ...... جَ : هَحَاجٌ أ: هُواَءُ هَلْكُ: مَهْلُكَة عَ: المَهْيَعُ: هَيْلَ: هَيْلة إِلَاهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللّ ترًا : الموتورُ .......ترا : الموتورُ ..... عَدَ : الوِجْدُ دَكَ : الوَدَكُ مَوَارِدُ ...... ٤٣ : العِيْسَمُ : الوَشَائِجُ : مَوْظَتْ : : الوَعْسَاءُ كنَ: الوكناتُ : الْيَفْعُ پنی ......

## فهرس الأعلام

العليم الصفحة

## حرف الألث

| 10              |                         | - آدم - عليه السلام - <sub></sub> |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 079,010,018,070 |                         | - إبراهيم - عليه السلام -         |
| ovv . ovv . v   | هيل النحوي ( الزجاج )   | - إبراهيم بن السري بن س           |
| • Y •           | همد الباهلي )           | - ابن أحمر : ( عمرو بن أ-         |
|                 | محمد الأنصاري           | - الأحوص = عبد الله بن            |
|                 | زياد                    | - ابن الأعرابي = محمد بن          |
|                 | حمد                     | - ابن بابشاذ = طاهر بن أ          |
| <b>*</b> .      | <u>ي</u>                | - ابن جني = عثمان بن ج            |
|                 | ن أبي بكر الكردي        | - ابن الحاحب = عثمان بر           |
|                 | ن جعفر                  | - ابن دستوریه = عبدالله ب         |
| •               | عباس بن جريج الرومي     | - ابن الرومي = عليٰ بن ال         |
|                 | زبعري بن قيس السهمي     | - ابن الزبعري = عبدالله ال        |
|                 | نحب بن عثمان            | - ابن الساعي = علي بن أ           |
|                 | مد بن السري البغدادي    | - ابن السراج = أبو بكر مح         |
|                 | بن إسحاق                | - ابن السكيت = يعقوب              |
|                 | عباس – رضي الله عنه –   | - ابن عباس = عبد الله بن          |
|                 | . الله بن قيس الرقيات   | - ابن قيس الرقيات = عبيد          |
|                 | حمد بن إبراهيم          | - ابن كيسان = محمد بن أ           |
| ٣٠٧             |                         | - ابن معد یکرب                    |
| 9.70            |                         | - ابن هبيرة التغلبي               |
| تاني            | على بن سلمة بن هرمة الك | - ابن هرمة = إبراهيم بن -         |

| *************************************** |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| •                                       |                                                      |
|                                         | - ابن هوبر = يزيد بن هوير من بني الحارث بن كعب       |
|                                         | - أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو بن سفيان بن حندل  |
| 777                                     | - أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -                 |
| 7.0                                     | - أبو بكر محمد بن السري السراج البغدادي              |
|                                         | - أبو الحسن = العلاء بن عبد الجبار المكي             |
|                                         | - أبو الحسن الدهقان = علي محمد أحمد                  |
|                                         | - أبو الحسن الربعي = علي بن عيسى بن الفرح بن صالح    |
|                                         | - أبو الحسن = سعيد بن مسعدة - الأخفش -               |
|                                         | - أبو الحسن = علي بن سليمان - الصغير -               |
|                                         | - أبو حفص = عمر بن محمد النسفي                       |
|                                         | - أبو حنيفة = النعمان بن ثابت                        |
|                                         | - أبو الخطاب = عبد الحميد بن عبد الجحيد النحوي       |
|                                         | - أبو داؤد = حارية بن الحجاج                         |
|                                         | - أبو ذؤيب الهذلي = حويلد بن خالد                    |
|                                         | - أبو زيد = سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري             |
|                                         | - أبو سعيد السيرافي = الحسن بن عبدالله               |
| 1                                       | - أبو السَّمَّال = قعنب العدوي البصري                |
| Y71                                     | - أبو طالب<br>- أبو طالب                             |
|                                         | - أبو الطيب = أحمد بن الحسين ( المتنبي )             |
| ٦٣٢ ، ٦٣١                               | - أبو عامر السلميـــــــــــــــــــــــــــ         |
|                                         | - أبو العباس = محمد بن يزيد بن عبد الأكبر – المبرد – |
|                                         |                                                      |
|                                         | - أبو عبيدة = معمر بن المثنى التيمي<br>أ             |
| <b>Υ</b> ΙΛ                             | – أبو عبيدالله                                       |
|                                         | - أبو عثمان المازني = بكر بن محمد                    |
|                                         | - أبه العلاء المعرى = أحمد بن عبدالله بن سليمان      |

| الصفحة       |                                        |                                | العلسم               |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|              | ففار ، الفارسي                         | الحسن بن أحمد بن عبد الغ       | – أبو علي =          |
| 7, 797, 739, |                                        | بن العلاء بن عمار المازني (    |                      |
| 909          |                                        |                                | :                    |
| 909          | ار )ا                                  | الشيباني : ( إسحاق بن مرا      | – أبو عمرو           |
|              |                                        | = عثمان ابن جني                | - أبو الفتح =        |
|              |                                        | = أحمد بن محمد الميداني        |                      |
|              | <u>خ</u> وار زمي                       | = الموفق بن أحمد المكي الح     |                      |
| 1            |                                        | = محمود بن جرير الأصفهاني      |                      |
|              | *                                      | الكاتب = علي بن الحسيز         |                      |
|              |                                        | الأشعري – رضي الله عنه         |                      |
|              |                                        | = الفضل بن قدامة               |                      |
|              | · ·                                    | = الحسن بن هانيء الحكمي        |                      |
|              | •                                      | ً<br>، = يعقوب بن إبراهيم بن - |                      |
| 717          |                                        | س بن عبدالله الأنصاري          |                      |
| 2 2 9        | ······································ | <u></u><br>بب الأنصاري         |                      |
| ٩٨٧          |                                        | علي بن سلمة ابن هَرْمة         | -                    |
| •            |                                        | لحسين بن عبد الصمد (أبو ا      | •                    |
| . 077 . 071  |                                        |                                |                      |
| ، ۲۸۲ ، ۲۸۷  | ·                                      |                                |                      |
| 1.79, 712    |                                        |                                |                      |
|              | رء المعرى) ۳۸                          | ببدالله بن سليمان ( أبو العا   | - أحمد بن ع          |
| 990,098      | <u> </u>                               |                                | , 0.                 |
|              | · ໆ                                    | عمد ( الميداني )               | -<br>أحمد بن <u></u> |
| 1            |                                        | عمود بن عمر الجنْدِي ( شر      | •                    |
|              |                                        | J ,                            | <i>G</i> .           |

| الصفحة | 1 |        |
|--------|---|--------|
| الصفحة |   | العلسم |

|               | - الأخفش = سعيد بن مسعدة                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|               | – الأزهري = محمد بن أحمد                                          |
| •             | – أبو منصور = محمد بن حرير الضبي                                  |
| 10            | – إسحاق – عليه السلام –                                           |
| ξο            | – إسماعيل بن حماد ( الجوهري )                                     |
| V £ 7         | - الأسود بن جعفر بن عبد الأسود التميمي                            |
|               | - الأشجعي = جبهاء بن حميمة                                        |
|               | - الأصمعي = عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي                      |
|               | - الأعشى = ميمون بن قيس                                           |
|               | - الأعمش = سليمان بن مهران الأسدي                                 |
| 1.77          | - أفعى الجرهمي                                                    |
| ۸٧            | - إلياس - عليه السلام -                                           |
| ۷۸۳ ،۷۸٤ ،٥٩٥ | - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث ٤٠ ٢٤، ٢٢٤،                         |
| ٤٣٥           | – أم جميل بنت حرب <u> </u>                                        |
| ٦٩٤           | - أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب                               |
| 1 & 1         | <ul> <li>أم المؤمنين = خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها</li> </ul> |
|               | - الأموي = عبد الله بن سعيد الأموي اللغوي                         |
|               | – الأمير = يحيى بن حالد البرمكي                                   |
| X7X           | – أميمة                                                           |
| ٤٣٧           | – أمية بن أبي عائذ الهذلي                                         |
| V1.           | – أنس بن مدركة الخثعمي                                            |
| 1             | <ul> <li>الأنصاري = كعب بن مالك - رضي الله عنه -</li> </ul>       |
| 171           | – أنحار بن نزار                                                   |
|               | - الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمر                                    |
| ДД            | - إياس بن معاوية بن مرة المزني                                    |

## العلم

## حرفالباء

| ٤. ٤ ٢ | – بختنصر                                          |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٤٥٩    | – برزة : أم عمر بن لجأ التيمي                     |
|        | - برهان الدين = ناصر بن أبي المكارم المطرزي       |
| ۲٠٦.   | – بكر بن محمد بن بقية ( المازني )                 |
| ٤٦١    | - بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري            |
| ، ۳۸   | - بهرام بن يزدجرد ، أحد ملوك الفرس                |
|        |                                                   |
| •      | حــرفالتــاء                                      |
|        | – تأبط شراً <b>=</b> تابت بن حابر بن سفيان        |
| ۳۱۷    | - تاج الدين النحوي = تاج بن محمود الأصفهندي       |
|        | - تاج الدين الكندي = زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن |
|        | – التبريزي = يحيى بن علي بن محمد                  |
| ٨٠٦    | – تبّع                                            |
| ٨•٦.   | - تبع أسعد                                        |
| ۸,۰٦.  | - تبع ملك يكرب                                    |
|        | - التهامي = علي بن محمد بن نهيد                   |
| ٤١٢.   | - تيم بن عبد مناة                                 |

- حاجب بن زرارة التيمي

#### الصفحة

#### العلسم

## حرف الثاء

|                 | - ثابت بن جابر بن سفیان ( تأبط شراً ) ٤                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| ۸٦٤، ١٣٣        | - ثعلب = أبو العباس ( أحمد بن يحيى )                           |
|                 |                                                                |
|                 | حــرف الجيــم                                                  |
| V & 1 ( V T 0   | - جارية بن الحجاج ( أبو داؤد )                                 |
| V~~             | - جار الله بن محمود = الزمخشري<br>- جَبَلَةُ بن الأيهم الغساني |
| ٣٣٦             | - جبهاء بن حميمة <u> </u>                                      |
| T17             | - الجرمي : ( أبو عمر صالح بن إسحاق )                           |
| ١٣٧             | - جحوان                                                        |
| ٣               | - جريج بن مينا المقوقس ( ملك الاسكندرية )                      |
|                 | – جرير بن عبدالله بن رواحة                                     |
| ١٠٤             | - حساس بن مرة بن ذهل من بني بكر بن وائل                        |
| ١١٤             | – جعفر بن محمد المعتصم با لله ( المتوكل )                      |
|                 | - جمال الدين = ابن الحاجب                                      |
|                 | - الجنزي = عمر بن عثمان الجنزي                                 |
|                 | - الجندي = أحمد بن محمود بن عمر                                |
| 9 7 7           | – جهينة بن زيد بن ليث                                          |
|                 | – الجوهري = إسماعيل بن حماد                                    |
|                 | حـــرف الحـــاء                                                |
|                 |                                                                |
| 0.0 (08), 789 ( | – حاتم الطائي                                                  |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلسم                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – حافظ الدين = محمد بن محمد بن نصر    |
| ۸۳۲ ، ۲۱۲ ، ۲۷۰ ، ۹۰۸ ، ۲۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - حرثان بن عدوان بن عمرو بن قيس ع     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - الحريري = القاسم بن علي بن محمد     |
| V £ \mathfrak{\gamma} \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qqquad \qqqqq \qqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqq \qqqqq \qqqqqq | - حزيمة بن باهلة بن عمر بن ثعلبة      |
| ي (أبو علي) ۲۲۰، ۲۹۰، ۲۸۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسم |
| ، ۱۷۷ ، ۵۷۸ ، ۵۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| . A. E . V E T . V T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 977 ( 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| ٤٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق      |
| (71) (7. ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ ) ( \$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - الحسن بن عبدالله ( السيرافي )       |
| 777 ( 71 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| الله عنه –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي      |
| AYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - حسن بن المالك الناصر بن داود        |
| V97 . VA £ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - الحسن بن هانيء الحكمي ( أبو نواس    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - أبو الطيب = أحمد بن الحسين          |
| ي الله عنه –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - الحسين بن علي بن أبي طالب - رضم     |
| Y9 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - حمّاد بن سلمة بن دينار البصري       |
| ٨٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات        |
| ن حرول المازني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - الحويدرة = قطبة بن أوس بن محصن بر   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| الخساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حـرف                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| V ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ختعم بن أغار                        |
| ٤.٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - حرز بن لوذان السدوسي                |
| ( 277 ( 212 ( 10) ( 77 ( 70 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>                               |
| ٣٩٢ , ٣٨٥ , ٣٣٦ , ٤٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |

- خويلد بن خالد بن محرث ( أبو ذؤيب ) ......

العلسم

#### الصفحة

## حسرف السدال

| ۸,۰۰ | <br>- داود - عليه السلام |
|------|--------------------------|
| 471  | - دختنوس بنت لقيط        |
| 777  | <br>- درنا بنت عبعبة     |

### حسرف السذال

- ذو الرمة = غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي
- ذو الأصبع العدواني = حرثان بن عدوان بن قيس عبلان

## حسرف السراء

| YTY        | - رؤبة بن العجاج                              |
|------------|-----------------------------------------------|
| 777 6 771  | - الربيع بن زياد العبسي                       |
| 171        | - ربيعة بن نزارــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٠١١ ، ٨٦٧ | - رضى الدين الطباحي                           |

## حسرف السزاي

- الزبرقان بن بدر التميمي
  - ( الزجاج ) = إبراهيم بن السري بن سهل النحوي
- الزرقاء الزرقاء
  - الزمخشري = محمود جار الله
  - الزهري = محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب

| الصفحة                                |                                       |                                         | لعلسم               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ١٠٨٧ ، ٧٣٠ ، ٤٤١ ، ١٠٩                |                                       | ي سلمي المزني                           | – زهير بن أب        |
| ΥΥΑ                                   | عنه –                                 | ت – رضي الله                            | - زید بن ثاب        |
| الكندي )                              | الحسن ( تاج الدين                     | سن بن زید بن                            | - زيد بن الح        |
| A9Y                                   |                                       | - رضي الله عنه                          |                     |
| وارزمي                                | . بن أبي القاسم الخ                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     |
| ئ                                     | حـــرف السيـــ                        |                                         |                     |
| `                                     |                                       | *<br>**                                 |                     |
| على                                   | ی بکر بن محمد بن                      | = يو سف بن أب                           | – سجاح<br>– السكاكي |
| ۲، ۲۰۲، ۲۷۳، ۳۷۳، ۱غ۰،                | •                                     |                                         | -                   |
| ۸۹۳ ، ۲۰۷                             | · ·                                   |                                         |                     |
| V• (                                  | أنصاري (أبو زيد                       | أوس بن ثابت الأ                         | - سعيد بن أ         |
| ٤٣٣                                   |                                       | •                                       | - سلمان الف         |
| N15, 717, 559                         | ) ( الأعمش )                          | ن مهران الأسدي                          | - سليمان بر         |
|                                       | بن قنبر                               | عمرو بن عثمان                           | – سيبويه =          |
| ئ                                     | حــرفالشيــ                           |                                         |                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ل ابن العباس الهاشم                   | = محمد بن إدريس                         | - الشافعي =         |
|                                       | به بن عمر الجندي<br>نمد بن عمر الجندي | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | . =                 |
| 773                                   | لة الغطفانيل                          | ن ضرار بن حرم                           | – الشماخ بر         |
| 908 (110                              |                                       | ارث الضبي                               | _                   |
| لكردي                                 | د الستار بن محمد                      | •                                       | i i                 |
| V T V                                 | ي                                     | شهاب الجحدرة                            | - شيبان بن          |
| \0                                    |                                       | والم السلام –                           | - ش <i>ئ</i> -      |

العليم الصفحة

## حسرف الصساد

- صدر الأفاضل = القاسم بن الحسين الخوارزمي - الصعق = يزيد بن عمرو بن حويلد

#### حسرف الطساء

| 1/// | طاهر بن المحمد ( ابن بابساد )                 |
|------|-----------------------------------------------|
| ١٠٨  | - طرفة بن العبد البكري الوائلي                |
| ۱۱۸  | - الطرماح بن حكيم بن الحكم                    |
| ١١٨  | - طعمة بن أبيرق الأنصاري                      |
| 7,7  | - طفيل بن عوف بن كعب الغنوي                   |
| ١٤٧  | - طفیل بن دلال                                |
| ٧٤٨  | – طلحة – رضي الله عنه – <u> </u>              |
| ١٤.  | - طلحة الجود                                  |
| ١٤.  | - طلحة الخير                                  |
| ١٤.  | - طلحة الدراهم                                |
| ١٤.  | – طلحة الذُّرى                                |
| ١٣٩  | – طلحة بن عبيدالله المخزومي                   |
| ١٤.  | – طلحة الفياض                                 |
| ٤٩   | - ظالم بن عمرو بن سفيان ( أبو الأسود الدؤلي ) |

العلم

## حرف العين

| <b>ΥξΛ</b> . Ο ξΛ                        | - عائشة – رضي الله عنها –              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 798                                      | - عاصم بن عمر بن الخطاب                |
| 118                                      | - عبادة ، نديم المتوكل                 |
| 777                                      | - عباس بن مرادس ( الهذلي )             |
| الخطاب) ۲۷، ۳۵۳، ۳۷۱                     | - عبد الحميد بن عبد الجيد النحوي ( أبو |
| Y9£                                      | - عبد الرحمن بن عمرو ( الأوزاعي )      |
| V19                                      | - عبد شمس<br>- عبد شمس                 |
| ٠٨٨ ، ٦٨٧                                | - عبد بن قيس السهمي                    |
|                                          | - عبد القاهر ( الجرحاني )              |
| ( 297 , 29 , , 27 , , 201 , 402          | <del>-</del>                           |
| ١٠٣٤ ، ٨٥١٠ ، ٧٥٦٠ ، ٧٤٠ ، ٧٠            |                                        |
| 1 £ 7                                    | - عبدالله بن بطة                       |
| ي الله عنه – ۲۹۹                         | - عبدالله بن جعفر بن أبي طالب – رضو    |
| يه ) ( یه                                | - عبدالله بن جعفر بن محمد ( ابن درستو  |
| ۳۶ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - ۲ - | - عبدالله بن الحارث الهاشمي            |
| 0. A . ETV                               | - عبدالله بن رؤبة بن لبيد السعدي       |
| 770 , 172 , 177                          | - عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه –  |
| ٦٨٧                                      | - عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي    |
| ٧٦١ ، ٦١٦ ، ٤٣٣ ، ١٢٢                    | - عبدالله بن عباس – رضى الله عنه –     |
| \.\Y                                     | - عبد الله بن سعيد الأموي اللغوي       |
|                                          | - عبدالله بن عمر بن الخطاب – رضى الله  |
|                                          | - عبدالله بن عمرو بن العاص – رضيّ الله |
|                                          | - عبدالله بن غطفان                     |
|                                          | - عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار      |

| معمما                                     | العلسم                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ro.</b>                                | - عبد الله بن محمد الأنصاري                |
|                                           | - عبدالله بن مسعود                         |
| ٤٣٣                                       | - عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف           |
| عي ) ٤٥٤ ٧٨٧                              | - عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي ( الأصم |
| ٧٢٠ ، ٣٢٠                                 | - عبد الملك بن مروان                       |
| ΑΥ                                        | - عبد مناف بن قصي بن كلاب                  |
| ٤٠٦                                       | - عبيد بن الأبرص                           |
| 18161.1                                   | - عبيد الله ( بن قيس الرقيات )             |
| · ٧٣١ .٧٢٩ .٥٢١ . ٤٤٤ .                   | - عثمان بن جني ( أبو الفتح ) ٢٢٤ ، ١٣٣     |
| 07Y , YAY , 1PY                           |                                            |
| (\VV \ 0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | - عثمان بن أبي بكر الكردي ( ابن الحاجب )   |
| ، ۱۳۸ ، ۱۰۹ ، ۸۳ ، ۸۱                     |                                            |
| . 079 . 2 . 7 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1         |                                            |
| (                                         |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           | - العجاج = عبد الله بن رؤبة بن لبيد السعدي |
| <b>TIA</b> ( <b>TIV</b>                   | – عرقوب                                    |
|                                           | - عضد الدولة = مناحسرو بن الحسن بن بويه    |
| ٧٨٥، ٧٨٦                                  | - العلاء بن عبد الجبار المكي ( أبو الحسن ) |
|                                           | - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ١٣،     |
| ٧٦٤ ، ٧٤٨ ، ٦٦٩ ، ٦٣٥ ،                   | <b>~.</b> 1                                |
|                                           | - علي بن أنحب بن عثمان ( ابن الساعي )      |
| مور الكاتب) ١٥٤                           | - علي بن الحسين بن علي بن الفضل ( أبو منص  |

| الصفحة | 1 | العلسم |
|--------|---|--------|
|--------|---|--------|

| . \$54, 149, 109, 44, 45  | - علي بن حمزة ( الكسائي )                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.28, 978, 715            |                                                   |
| Y7                        | - علي بن سليمان الصغير ( أبو الحسن ) .            |
| Å77                       | – عليّ بن عباس بن جريج الرومي                     |
| ور الدين ) ٣              | - علي بن عمر بن الخليل الأسفندري ( ف <del>ـ</del> |
| ي ۸٦٩                     | – علي بن فضال النحوي المحاشعي القيروان            |
| ( فخر الإسلام ) ٢٩        | - علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم             |
| 779                       | - علي بن محمد بن نهد ( التهامي )                  |
| الحسن الربعي) ١٥٩         | - علي بن عيسى بن الفرج بن صالح ( أبو              |
| ۲۰۳ (نال                  | - علي بن محمد بن أحمد ( أبو الحسن الده            |
| ستي )                     | - علي بن محمد بن الحسين ( أبو الفتح البه          |
| المشايخ ) السايخ )        | - علي بن محمد العمراني الخوازمي ( فحر             |
| 770,770,000,790,          |                                                   |
| 15. ( ).0 ( )71 ( 7.5     |                                                   |
| 777                       | - عمارة بن عقيل بن بلال التميمي                   |
| 7.1                       | – عمران بن حطان الخارجي                           |
| ١٣٢ ، ٢٣٢ ، ٩٨            | – عمر بن أبي ربيعة                                |
| ξογ                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| ٠.١٢٤ ، ٢٢ ، ٨٢ ، ٤٩ ، ٢٣ | <ul> <li>عمر بن الخطاب - رضي الله عنه</li> </ul>  |
| ATT : 3033 - 733 VIF3 3PF |                                                   |
| 798                       | 33 G 343 . G. 3                                   |
|                           | - عمر بن عثمان الجنزي                             |
| ۸۹                        | - عمر بن لُحي الأزدي                              |
|                           | - عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي                      |
| · ·                       | <i>– عمر بن لجأ</i>                               |
|                           | - عمر بن محمد النسفي                              |
| ξογ                       | - عمرو بن حمران الجعدي                            |

|                                         | الغلسم                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ویه) ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۹۰،                    | - عمید عثمان بدقنه أبه بشد (سب   |
| ( ) 9 ) ( ) 9 · ( ) 7 / ( ) Y Y         |                                  |
|                                         |                                  |
|                                         |                                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                  |
| . ٣٥ ٣٤٦ . ٣٤٥ . ٣.٧                    |                                  |
| . ٣٦٨ . ٣٦٤ . ٣٥٤ . ٣o٣                 |                                  |
| ۰ ۳۸۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۱ ، ۳٦۹                 |                                  |
|                                         |                                  |
| . 27 207 . 202 . 20.                    |                                  |
| ٠ ٥٣٠ ، ٥٢٩ ، ٤٨٢ ، ٤٧٠                 |                                  |
| 170, 770, 100, 970,                     |                                  |
| ٩٧٥ ، ١٨٥ ، ٧٠٢ ، ١١٢ ،                 |                                  |
| · YTE · YTA · 751 · 75 ·                |                                  |
| , Λ1 · · Λ · ξ · ΥΛο · Υο ζ             |                                  |
| ، ۹۲۳ ، ۹۲۰ ، ۸۹۰ ، ۸۱۲                 |                                  |
| 1.78,1.28,970                           |                                  |
| ٣٨                                      | - عمرو بن العلاء بن عمار المازني |
| TT1                                     | - عمرو بن عدس <u></u>            |
| 917 . 777                               | - عمرو بن المنذر اللخمي          |
|                                         | - عمرو بن هند اللحمي             |
| 177                                     | - عنترة بن شداد العبسي           |
| ۲۸۱                                     | - عوف بن سعد بن مالك ( المرقش )  |
|                                         | - عيسى بن عمر النحوي             |
| Y97 ( 99                                | - عيسى بن مريم - عليه السلام     |

العلم

## حرف الغين

| ٣٢:   | - الغضبان بن الشنفري                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٣٨   | – غنية الكلابية                                             |
| 779   | - غيلان بن عقبة بن نهيس ( ذو الرمة )                        |
|       |                                                             |
| •     | حسرفالفساء                                                  |
|       |                                                             |
| 1 2 1 | - فاطمة بنت أسد                                             |
| ١.٤١  | - فاطمة بنت الأصم                                           |
| ١٤١   | – فاطمة الزهراء – رضي الله عنها –                           |
| ١٤١   | - فاطمة المخزومية                                           |
| 1 & 1 | - فاطمة بنت عمرو جدة الرسول ﷺ                               |
|       | - فحر الإسلام = علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي |
|       | - فحر الدين = علي بن عمر بن الخليل الأسفندري                |
|       | - فحر المشايخ = أبو الحسن ، علي بن محمد العمراني الخوارزمي  |
|       | – الفراء = يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور                 |
|       | - الفرزدق = همام بن غالب الدارمي                            |
| ۱۳۰   | <ul><li>فرعون</li></ul>                                     |
| ٨٥١   | - الفضل بن قدامة ( أبو النحم )                              |

العلم الصفحة

### حسرف القساف

| ١٣٧                                    | - القاسم بن الحسين الخوارزمي ( صدر الأفاضل )        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 97.61.7                                | - القاسم بن علي بن محمد ( الحريري )                 |
| ٧١٤                                    | - قرة بنت خويلد                                     |
| o \ .                                  | – قعنب بن أوس بن محصن بن جرول ( الحويدرة )          |
| 771                                    | - قعنب بن أبي قعنب العدوي المصري                    |
|                                        | - قطرب = محمد بن أحمد ، أبو علي                     |
| ξ·1                                    | - قيس بن ثعلبة بن عِكَايَة بن بكر بن وائل           |
| 970                                    | - قيس بن حروة الطائي " عارق "                       |
| T1V                                    | - قيس بن الخطيم النييتـي                            |
| ١٣٧                                    | – قیس بن عناب                                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | – كبير الهذلي                                       |
|                                        | - الكسائي = علي بن حمزة بن يَهْمُن                  |
|                                        |                                                     |
|                                        | i de Chi. de la |
|                                        | حــرف الكـــاف                                      |
|                                        |                                                     |
| Y07                                    | – کعب بن زهیر                                       |
| ٩٤٨                                    | - كعب بن مالك الأنصاري السلمي                       |
| .9 •                                   | – كعب الشامي                                        |
| ١٠٤                                    | – كليب بن ربيعة بن الحارث                           |
| <b>79</b> A                            | - الكوري و و زوار و خونس الأساري                    |

#### حسرف السلام

– لبيد بن ربيعة بن مالك ...... ١٠٥ ، ٦٢٢ ، ٢١١ ، ٧١٢ ، ٩٦٥

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلسم      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| بن زرارة بن عدي الدارمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – لقيط      |
| - عليه السلام -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| الأخيلية الأخيلية المجالية الم | - لیلی      |
| حرفاليسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| القبطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – مارية     |
| ي: بكر بن محمد بن بقية ( أبو عثمان ) ٧ ، ٢٦ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| ٧٦٥،٤٠٢،٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 )         |
| بن أبي القاسم الخوارزمي ( زين المشايخ ) ٥١٦، ٣١٦، ٤٣٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -<br>محمد   |
| ١٠٣٤، ١٠٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| عي = على بن فضال الجحاشعي القيرواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – المحاش    |
| بن أبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| بن أحمد بن إبراهيم (بن كيسان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| بن أحمد أبو على (قطرب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| بن أحمد بن إبراهيم (الأزهري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| بن إدريس بن العباس الهاشمي ( الشافعي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| بن جعفر بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| بن حاطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| بن الحسن بن فرقد الشيباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - محمد<br>- |
| بن زياد ( ابن الأعرابي ) ٣٥٣ ، ٢٥٩ ، ٥٣٩ ، ٣٧١ ، ٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| بن السري ( ابن السراج )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| بن عبد الستار بن محمد الكردي ( شمس الدين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| بن عبيدالله يسميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| بن عبيد الله الخطيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| بن محمد بن نصر البخاري ( حافظ الدين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - محمد      |

| محمدها)                                  | العلسم                          |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| ٦٩٤                                      | – محمد بن مروان                 |
| ( الزهري )                               | - محمد بن مسلم بن عبدالله       |
| ر (المبرد) ۲۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۲۰۰، ۲۰۱،       | - محمد بن يزيد بن عبد الأك      |
| ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  |                                 |
| ٧٦٢ ، ٧٥٩ ، ٦٥٠ ، ٥٩٣ ، ٥٩٢ ، ٥٧٠        |                                 |
| ( \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | – محمود جار الله ( الزمخشري     |
| ( £ £ Y , T97 , T7 £ , 1 Å + , 1 £ T     |                                 |
| . o . Y . £9A . £AA . £7Y . £0£          |                                 |
| ٠ ٦١٠ ، ١٥٤٥ ، ١٥٤٥ ، ١٣٨                |                                 |
| ٠ ٦٢٢ ، ٦٢١ ، ٦٢٠ ، ٦١٢                  |                                 |
| ، ۱۸۳ ، ۱۸۰ ، ۱۰٤ ، ۱۳۳ ، ۱۲۳            |                                 |
| , VXV , VVV , Vo7 , V£0 , VY9            |                                 |
| ، ۹۱۳ ، ۸۱۷ ، ۸۱۲                        |                                 |
| (1. £ \ (1. \ (1. \ \ (1. \ \ \ ) \ )    |                                 |
| 1.98                                     |                                 |
| ( أبو مضر )                              | - محمود بن حرير الأصفهاني       |
| ٥٧١                                      | – محمود بن جرير الضبي           |
| ٥٧١                                      | - المحبَّل السعدي               |
| YA1                                      |                                 |
| وائلي (الكذاب)وائلي (الكذاب)             | - مسيلمة بن ثمامة بن كبير ال    |
| ستار أبي المكارم بن علي                  | - المطرزي = ناصر بن عبد ال      |
| 171                                      | <ul> <li>مضر بن نزار</li> </ul> |
| \                                        | - المضلل                        |
| بن أبي سفيان                             | – معاوية بن يزيد بن معاوية ب    |
| ١٠٧٤ ، ١٩٣ ، ٨٦                          | <ul> <li>معد یکرب</li> </ul>    |

| الصفحه                                  | العلسم                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.7.17                                  | – معمر بن المثنى ( أبو عبيدة )                                    |
|                                         | - المتوكل = جعفر بن محمد المعتصم با لله                           |
| ٥٧٨                                     | - مناحسرو بن الحسن بن بوية (عضد الدولة)                           |
|                                         | - الملك الأمجد = حسن بن المالك الناصر داود                        |
| A•Y                                     | – المتنحل الهذلي ــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 14.                                     | - موسى - عليه السلام                                              |
| ٦                                       | - موفق بن أحمد المكي ( أبو الفضل )                                |
| ٥٢.                                     | <ul> <li>میسون بنت حمید بن بحدل</li> </ul>                        |
| 110 · VA                                | - ميمون بن قيس بن جندل ( الأعشى )                                 |
|                                         | حــرف النــون                                                     |
| Y 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | <ul><li>النابغة الذبياني</li></ul>                                |
| (071 (AV (19 (7<br>90% ( A · 7          | - ناصر بن عبد الستار أبي المكارم بن علي ( المطرزي )               |
|                                         | - النجاشي                                                         |
|                                         | - نحم الدين الزاهدي الخوارزمي                                     |
| V £ £                                   | - نجم الدين الصلاحي                                               |
| 171                                     | - نزار بن معد بن عدنان                                            |
| 799                                     | – نصیب بن رباح<br>— نصیب بن رباح                                  |
| ١٦                                      | - النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة                                |
| ۱۹۰۲، ۲۲۲، ۱۳۲۱                         | <ul> <li>النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) ٣٥ ، ٣٦ ، ٢٥٦ ،</li> </ul> |
| ٧٨٥، ١٧، ٢٩٤،                           | . ٢٦٩                                                             |
| 3 • 1 ، 175 ، 775                       | - النعمان بن المنذر الغساني                                       |
| 277                                     | - النمر بن تولب بن زهير العكلي                                    |

| الصفحة           |                            | العلم                     |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| V19              |                            | – نوار بنت عبد شمس        |
| ۲۰۸، ۱۰          |                            | – نوح – عليه السلام –     |
| 4                | حرف الهاء                  |                           |
| ١٣٧              |                            | – هاشم بن عبد مناف        |
| 970              |                            | - الهذيل بن عمران         |
| <b>£ £ 0</b>     |                            | – هرقل بن نوسطيونس        |
| Ť9A              |                            | – الهروي                  |
| 13, 270, 717,    | (الفرزدق) ۹۶، ۱۸۹، ٥       | - همام بن غالب التميمي (  |
| 970 ( ) 777 ( 77 | ۹ ، ۱٦٨                    |                           |
|                  | حسرف السواو                |                           |
| 990              |                            | - وحشي بن حرب الحبشي      |
| ٦٩٨              |                            | - الوليد بن عبد الملك     |
|                  | ·                          | 7                         |
|                  | حــرف اليــاء              |                           |
| 1.27             | الأمير )                   | – يحيى بن حالد البرمكي (  |
| (109 (177 (7)    | بن منظور ( الفراء ) ۲۶ ، ۷ | - يحيى بن زياد بن عبدالله |
| 177 , 777        |                            |                           |
| ۲۸۳ ٍ            | التبريزي )                 | - يحيى بن علي بن محمد (   |
|                  | •                          | - يزدحرد ، الأثيم بن هرام |

| الصفحة                                    | العلسم                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 177                                       | - يزيد بن عمرو بن حويلد ( الصعق )          |
| ٥٢٠                                       | يزيد بن معاوية                             |
| 779                                       | - يزيد بن المهلب بن أبي صفرة               |
| ٧٣١                                       | – یزید بن هوبر بن قیس ( ابن هوبر )         |
| 798                                       | - يزيد بن الوليد بن عبد الملك              |
| 019610                                    | – يعقوب – عليه السلام –                    |
| (0) \ ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (أبو يوسف)      |
| 715                                       |                                            |
| 777                                       | - يعقوب بن إسحاق ( ابن السكيت )            |
| 770 67.9                                  | - يعقوب الجندي                             |
| \ <b>£</b> \ \                            | – يعقوب الطفيلي                            |
| السكاكي) ٤٨ ، ٥٥٨ ،                       | - يوسف بن بكر بن محمد بن علي ( سراج الدين  |
| 907 ( 779 ( 781 ( 099                     |                                            |
| 977 ( 907 ( 75 ) ( 777                    | – يونسا يا حيب الضم<br>- يونسا يا حيب الضم |

# فهرس الأماكه والبلدان

| الصفحة                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المكان أو البلد          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 174                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul><li>أبانين</li></ul> |
| 107                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 188                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>أذرعات              |
| Y o                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>- الأهواز           |
| ١٠٧٦، ١٩٣، ٨٧                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ب <b>ع</b> لىك -       |
| ۸٠٦، ۲۷                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - بغداد                  |
| V1 2 . 271 . 279 . 279 . 173 . 31V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - البصرة                 |
| Y                                  | and the second s |                          |
| Υ·Λ                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – جَور                   |
| V£X , 700 , 70£ , Y9X              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - الحجاز                 |
| ○ A \                              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 1.77,757, 757, 797                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| ξ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 770                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - حراسان                 |
| ٦                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul><li>حوارزم</li></ul> |
| Λ P Y                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – خيبر                   |
| Υ ٤ Υ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - دومة الجندل .          |
| £ £ 0                              | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – الروم                  |
| VY 0                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | – ساتيدما                |
| 1 mg                               | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – سجستان                 |
| 91                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - سلوق <sub></sub>       |

| الصفحة                  | المكان أو البلد  |
|-------------------------|------------------|
| ٨٠٦                     | <i>– سمرقند</i>  |
| 799 ( 79)               | – الشام          |
| Yo7                     | – شیراز          |
| Y9A ( 197               | – صنعاء          |
| <b>۲۰</b> λ             | – الصين          |
| Y9A                     | – الطائف         |
| ٦٦٤ ، ٦٦٣               | – الطَّف         |
| Λ·٩ ، ٧٦٤ ، ٧٤٨         | - العراق         |
| 177 (170 (178           | – عرفات          |
| 188                     | – عماین          |
| 779                     | <i>– عنيزة</i>   |
| V • Å                   | - الغيل          |
| V £ £                   | – فارس           |
| Y £ £                   | — فَسا <u>َ</u>  |
| Y9A                     | - فيدك<br>- فيدك |
| ١٨٤                     | – قز ح           |
| ٤                       | <i>– کات</i>     |
| 00V (0Y9                | – الكعبة         |
| 1 2 7 6 0 7 6 7 7 6 7 2 | - الكوفة         |
| Υ·Λ                     |                  |
| 799 ( 79)               |                  |
| 770                     | – مَرُو          |
| ٤٩٣                     | – مصر            |

| الصفحة                                            |                                       | المكان أو البلد |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>TYA</b>                                        | (                                     | - مُضُ          |
| ٧٠٧، ٥٥٧، ٤٤٤، ٢٩٨، ٨٣، ١٧                        |                                       |                 |
| 9 Y                                               |                                       | - مَو°ظِب       |
| 100                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |
| TVV , T09 , 171                                   |                                       | - <u>ن</u> حران |
| V7 £                                              |                                       |                 |
| <b>TIA</b>                                        |                                       | – يثرب          |
| <b>TIA</b>                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | – اليمامة       |
| 9 6 7 ( ) 7 , 7 , 7 , 0 , 7 9 9 , 1 ) 5 , 1 7 , 7 | 00                                    | - اليمن         |

# فهرس الكتب الواردة في النص المحقق

| الصفحة                               | الكتاب                    |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ۲٦                                   | - الأدوات للميداني        |
| 077,017,203,110,370                  | - الإقليد ٣ ، ٤ ، o .     |
| Y9A . Y9V                            | <ul><li>الأنساب</li></ul> |
| ٧٧٥ ، ٣٧٤                            | – الأنموذج                |
| V • £                                | - الإيضاح العضدي          |
| . 1. Y . AY . A1 . YY . 01 . Y1 . 9  | - الإيضاح في شرح المفصل   |
| ٧٤٦، ١٠ ٨٣١، ١٠٥، ٢٠٥، ١٩٥، ١٩٥، ٢٤٧ | ٩                         |
| ۳٦٦ ، ٣٤٨                            | - تأنيس التدريس           |
| . ٣١٤ . ٢٧٩ . ٢٦ ١٤٧ . ١١٩ . o £ .   | - التخمير                 |
| (007,014, 297, 277, 224, 772         | ( 700                     |
| ۸۱۷ ، ۷۷٤ ، ٦٧٨ ، ٦٧٠ ، ٦٣٠ ، ٩٩٨    |                           |
| YAY                                  | - التسديد                 |
| 789                                  | - توضيح المقاصد           |
| <u> </u>                             | - التوضيح في شرح المعلقات |
| Y•7                                  | - الجامع الصغير           |
| Y•7                                  | = .                       |
| ٧٧٥ ، ٣٥٣                            | - الجمل                   |
| 18. (11. (8)                         | - حاشية المفصل            |
| Υ·Υ · ۱Υ · Λ                         | - الحواشي                 |
| ٠٢٣ ، ٣٧٤ ، ٣٦٦ ، ٣٥٥ ، ٣٤٨ ، ١٢٥    |                           |
| 0 & \                                | - ديوان أبي منصور الكاتب  |

| الصفحة                                                                       | الكتاب                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 00 A                                                                         | - الديوان                   |
| 772 . 177                                                                    | – سر الصناعة                |
| 0.9                                                                          | – شرح أبيات الكتاب          |
| 700 ( 717 )                                                                  | – شرح الأنموذج              |
| £ 77                                                                         | - شرح اللمع                 |
| 1.07                                                                         | - شرح العوامل المائة        |
| 707                                                                          | – الشواذ                    |
| ( 7 ) 97 . ) 7                                                               | - الصحاح ١٣ ، ٧             |
| ، ۷۷۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۳۸۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ،                                        | ۲۳۸                         |
| 908 ( ) ) ) ( ) ) )                                                          |                             |
| Y · ·                                                                        | <ul><li>صحیح مسلم</li></ul> |
| ۱۰۲۹ ، ۱۹۷ ،۱۲۶ ، ۲۲۶ ، ۸۳                                                   | – الفائق                    |
| ١ ، ١٦٣ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ،                                      | - الكتاب ١٢٠، ٢١            |
| 7 , 107 , 107 , 217 , 117 , 017 , 177 ,                                      | 07,70.                      |
| ٧٢٨ ، ٥٨٣ ، ٥١٠ ، ٤٦٤ ، ٣٦٤                                                  |                             |
| ( ) 9 £ ( ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                              |                             |
| , 709, 777, 717, 777, P07,                                                   | . *                         |
| ( 20 · (279 · 270 · 271 · 217 · 79) .  ( 017 · 010 · 012 · 017 · 0.7 · 0.7 · |                             |
| , 007, 027, 020, 027, 027, 077,                                              | •                           |
| ( 770 , 7 · · · 09 \                                                         |                             |
| · ΥΥ· · ΥΥ ξ · Υ Ι ο · Υ Ι ξ · Υ · ο · Υ · Ι ·                               |                             |
| 9.0 ( ) 7. ( ) 9 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7                         |                             |
| V.0                                                                          | – مباني التنزيل             |

| الصفحة                                        |                 | الكتاب                       |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ٣٧                                            |                 | – المسوط                     |
| 117                                           | , 1             | - بحمل اللغة<br>- بحمل اللغة |
| 907,719,18.                                   |                 |                              |
| אפשי , ראשי , רפסי פפסי פידי דרר              |                 |                              |
| ٠٣٨ ، ٤٨٩ ، ٤٢٥ ، ٣٢١ ، ٢٦٩                   |                 | - المستقصى                   |
| ٧٧٥ ، ١٦٣                                     |                 | - المصباح                    |
| 1.271, 717, 017, 717, 077, 78.1               | ٠٧ ، ٤٢         | – المغرب                     |
| Υ ) ) ، ξ λ                                   |                 | – مفتاح العلوم               |
| . 0 £ 7 . 0 £ 7 . 0 1 V . 1 T . 1 T . 1 X . V | ( 0 ( )         | - المفصل                     |
| · VOA · VTI · V·7 · 7·1 · 07 £ · 07           | 0 27            |                              |
| ۸۷۷ ، ۷۸۷ ، ۲۶۷ ، ۶۲۸ ، ۲۰۱                   |                 |                              |
| Y • 7                                         | ح المفصل        | - المقاليد في شر             |
| ۲۰۱،۱۸۶                                       |                 | - المقامات                   |
| (1) 9 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 6 (1)       | · Υ · · · ε · Υ | - المقتبس                    |
| ( 17 ) 9 9 ( ) 7 7 7 0 9 7 ) 7 . 7 . 3 1 7 .  | ۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲   | 0                            |
| ٠ ٣٩٧ ، ٣٨٤ ، ٣٧٣ ، ٣٦٧ ، ٣٩٥ ،               | . ٣٤٩ . ٣٤      | <b>A</b>                     |
| ;                                             | . ٤. ٩ . ٤.     | <b>ξ</b>                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | . 0 2 9 . 0 2   | ٧                            |
| ١٠١٢ ، ٨٠٣ ، ٨٠١                              |                 |                              |
| 070 ( 29 . ( 27 .                             |                 | – الكافية                    |
| 9.7                                           | i               | •                            |
| V•                                            |                 | – النوادر                    |
| 790 ( YYY                                     | 4               |                              |
| 907 ( )                                       | ح الهداية       | - النهاية في شر              |

## فهرس القبائل والطوائف

| الصفحة                                  | القبيلة أو الطائفة                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٨٤                                     | – أدد                                   |
| ٨٠٨                                     |                                         |
| 177                                     | <ul> <li>أنحار بن نزار</li> </ul>       |
| 771,, 77, 777, 307, 107,                | · ·                                     |
| ( 707 ( 097 ( 097 ( 0 . £ ( £ £ 7 ( £ ) | ۲۸ ، ۱٤ ، ۳ ، ۸                         |
| 970 ( 77)                               |                                         |
| Α•Α                                     |                                         |
| (700,018,017,718,717,1                  | – بنو تميم ۱۸۵، ۲۷۲، ۲۹۷                |
| 707,777,709                             |                                         |
| 797                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Y9Y                                     |                                         |
| 777                                     | •                                       |
| Υ٩Λ                                     |                                         |
| 17                                      | •                                       |
| Y9V                                     |                                         |
|                                         | <ul> <li>بنو مروان</li> </ul>           |
|                                         | <ul> <li>بنو وائلة بن الحارث</li> </ul> |
| 1. £7 . V£7                             | - بنو هدیل                              |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | - بهراء<br>۱۱ ا                         |
| 9.                                      | — ابراجم<br>ا ـ تنا ،                   |

## القبيلة أوالطائفة - الحجازيون ..... ١١٩ ، ٢٩٧ ، ٢٣٠ ، ٥٨٤ ، ٣٠٤ ، ٣٠٠ ، ٦٥٥ ، ٥٥٠ ، 907,908,707 - ختعم ...... - سبأ – السند \_\_\_\_\_\_ - عکل - غطفان \_\_\_\_\_\_ - غطفان \_\_\_\_\_ - العمالقة – فقعس – – كندة - الكوفيون ...... ٥٠، ٨٥، ١١١، ١٣٣، ١٦٣، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٠، 137,007,777,977, 117, 117, 118 970, 978, 777, 777, 777, 717, 071 – المعتزلة ...... – نزار بن معد ....... ۱۳۱ - همدان <u>- همدان</u> - يربوع ابن عمرو

## فهرس المصادر والمراجع

#### أولاً: المخطوطات

- الإقليد في شرح المفصل لأحمد بن محمود بن عمر الجندي الخوازمي المتوفى (ت ٧٠٠ هـ) ميكروفيلم رقم (١٠٣) نحو في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى مكة المكرمة عن مكتبة الأحمدية برقم (٩٠) " بحوزتي ".
- حواشي المفصل لمحمود الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) في ليدن، برقم ١٦٤.
- الكافي في شرح أصول البزودي لحسام الدين السغناقي (ت ٢١٤ هـ) ميكروفيلم عن أصله المحفوظ في مكتبة "كوبريلي " بتركيا برقم (٢٠٠) أصول فقه .
- الكافي شرح الهادي لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني (ت ٢٥٥ هـ) ، ميكروفيلم رقم ٣٦٤ " نحو " بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عن أصله المحفوظ بمكتبة شتريفي برقم (٣٦١٠) .
- المقاليد في شرح المفصل لعلي بن دهقان النسفي الكندي (ت ٧٠٠هـ) مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم ١٥٠٩ ق
- المقتبس في توضيح ما التبس في شرح المفصل للإمام فحر الدين أبي عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي الاسفندري (ت ٢٩٨ هـ) ميكروفيلم رقم ٥٧٠ " نحو " بمركز البحث العلمي برقم ٥٧٠ " بحوزتي ".
- الوافي شرح منتخب الاخشيكثي لحسام الدين السغناقي ( ت١٧هـ)، ميكروفيلم رقم ٣٢٦ " أصول فقه " في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، بمكة المكرمة ، عن أصله المحفوظ في مكتبة حامعة برتستون تحت رقم ٤٥٩٢ .
- المقتبس في توضيح ما التبس تأليف فحر الإسفندري (ت ٢٩٨ هـ) مصورة عن مكتبة عاطف أفندي تحت رقم (٢٥٧١) و (٢٥٧١) لها مصورة عركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (٥٦٩) و (٥٧٠).
- الوافي في شرح منتخب الاخسيكتي لحسام الدين السّغناقي ميكروفيلم رقم ٢٢٦ أصول فقه في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بحامعة أم القرى بمكة المكرمة عن أصله المحفوظ في مكتبة جامعة برنستون تحت رقم ٤٥٩٢ " ٨٦١ ".

#### ثانياً : المطبوعة

#### حسرف الألسف

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة تأليف: عبد اللطيف ابن أبي بكر الزبيدي (ت ٨٠٢هـ) تحقيق: طارق الجنابي ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى (١٤٠٧ ١٤٠٨هـ).
- الإبدال لأبي يوسف يعقوب بن السكيت (ت ١٤٤ هـ) تحقيق الدكتور حسين محمد شرف ط: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة سنة الطبع ١٣٩٨ هـ.
- الإبدال والمعاقبة والنظائر لأبي القاسم الزجاجي (ت ٣٤٠هـ) تحقيق: عز الدين التنوخي ط: دار صادر بيروت الطبعة الثانية الدين التنوخي ط: دار صادر بيروت الطبعة الثانية الثانية الذات
- أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ط٣، دار المطبوعات الحديثة ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م .
- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر تأليف أحمد بن محمد البنا (ت ١١١٧ هـ) تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، ط دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٧ هـ.
- أدب الكتاب لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) تحقيق محمد الدالي ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
- الأذكار للإمام النووي ( ٦٧٦ هـ ) ، ط الأولى ، دار الفكر ، دمشق الأدكار للإمام النووي ( ٦٧٦ هـ )
- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حَيَّان الأندلسي (ت٥٤٧هـ) تحقيق الدكتور مصطفى النماس ط: مطبعة المدني القاهرة الطبعة الأولى في سنوات ٤٠٤١ ١٤٠٨ ١٤٠٩ هـ.
- الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (ت ٤٢١ هـ) نشر دار الكتاب الإسلامي القاهرة لم تذكر سنة الطبع.

- الأزهية في علم الحروف للهروي (ت ١٥٥ هـ) تحقيق عبد المعين الملوحي ط: مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- أساس البلاغة تأليف محمود بن عُمَر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) ط: دار بيروت – بيروت – سنة الطبع ١٣٨٥ هـ – ١٩٦٥ م.
- الاستغناء في الاستثناء لشهاب الدين القرافي (ت ٦٨٢ هـ) تحقيق محمد عبد القادر عطا ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى م . ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر (ت ٢٦٣ هـ) مطبوع مع كتاب الإصابة في تمييز الصحابة = الإصابة في تمييز الصحابة .
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) تحقيق: محمد إبراهيم البنّا و زميليه - ط: الشعب - القاهرة ١٩٧٠ م.
- أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري (ت ٧٧٥ هـ) تحقيق : محمد بهجت البيطار ط : مطبعة الترقي سنة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م .
- الأسماء والصفات للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ط: دار إحياء الـتراث بيروت بدون تاريخ.
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوين تأليف عبد الباقي اليماني (ت ٧٤٣هـ) تحقيق د. عبد الجيد دياب ط: شركة الطباعة العربية السعودية الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- الأشباه والنظائر في النحو تأليف حلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ) تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م.
- اشتقاق أسماء الله لأبي إسحاق الزحّاجي (ت ٣٤٠ هـ) تحقيق د. عبد الحسين المبارك ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.

- الاشتقاق لابن درید (ت ۳۲۱ هـ) تحقیق و شرح عبد السلام محمد هارون ط: دار الجیل بیروت الطبعة الأولى ۱۱۶۱هـ ۱۹۹۱م.
- أشعار الشعراء الستة الجاهلين اختيار الأعلم الشنتمري ( ت٤٧٦هـ )-ط: دار الفكر - الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
- الشواذ لابن خالويه (ت ٣٧٠ هـ) ط: دار الهجرة ، القاهرة ١٩٣٤م
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت ١٥٢ هـ) ط: دار الكتاب العربي بيروت لم تذكر سنة الطبع.
- إصلاح المنطق لابن السكِّيت (ت ٢٤٤ هـ) تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - ط: دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة ١٩٨٧ م.
- الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ( ت٢١٦هـ ) تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط: دار المعارف القاهرة الطبعة الخامسة ١٩٧٩ م .
- الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج (ت ٣١٦هـ) تحقيق د. عبد الحسين الفتلي - ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- أصول الفقه لشمس الدين السرخسي (ت ٤٩٠هـ) ط: دار الكتاب العربي – القاهرة – دون تاريخ .
- الأضداد لأبي بكر بن الأنباري (ت ٢٤٨ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: المكتبة العصرية صيدا سنة الطبع ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- الأضداد لأبي حاتم السجستاني (ت ٣٢٨ هـ) تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد ط: مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة الطبع 1811 هـ ١٩٩١ م.
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف : الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٧٩٨هـ) ط: دار ومكتبة الهلال بيروت سنة ١٩٨٥م .

- إعراب القرآن لأبي حعفر النحَّاس (ت ٣٣٨ هـ) تحقيق الدكتور زُهَيْر غازي زاهد - ط: عالم الكتب - الطبعة الثانية ٥٠٤ هـ - ١٩٨٥ م.
- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (ت ٣٥٦ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ.
- الاقراح في علم أصول النحو تأليف حلال الدين السيوطي (ت ١٩٧٦هـ) تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم طبع سنة ١٩٧٦م لم تذكر المطبعة ولا مكان الطباعة .
- الاقتضاب في شرح أدب الكُتّاب لابن السيد البطليوسي (ت ٢١٥ هـ) ط: دار الجيل بيروت ١٩٧٣ م.
- الإقناع في القراءات السبع تأليف أحمد بن علي بن الباذش (ت ٤٠٥ هـ) تحقيق عبد الجيد قطامش ط: دار الفكر دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ.
- إكمال الأعلام بتثليث الكلام تأليف محمد بن مالك الطائي (ت ٦٧٢ هـ) تحقيق سعد بن حمدان الغامدي ط: مكتبة المدني حدة الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- أمالي الزجّاجي تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٣٤٠ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ط: دار الجيل لبنان الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- أمالي ابن الشجري (ت ٢٤٥هـ) تحقيق الدكتور محمود الطناحي طبعة الخانجي القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ .
- الأمالي والذيل عليها لأبي علي القالي (ت ٣٥٦ هـ) ط: دار الخديث للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
  - الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم) لابن الحاجب (ت٦٤٦هـ)-تحقيق هادي حسن حمودي - ط: دار عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

- أمالي اليزيدي (ت ٢١٠هـ) ط: عالم الكتب بيروت لم تذكر سنة الطبع.
- الأمثال لأبي عُبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) تحقيق وتعليق الدكتور عبد الجيد قطامش ط: دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- أمثال العرب للمفضّل بن محمد الضبِّي (ت ١٧٠ هـ) تعليق الدكتور إحسان عباس ط: دار الرائد العربي بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- إنباه الرواة على أنباه النحاة تأليف علي بن يوسف القِفطي (ت ٦٢٤ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار الفكر العربي القاهرة الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- الأنساب للسمعاني (ت ٥٦٢ هـ) تقديم وتعليق عبد الله عُمَر الله عُمَر الله عُمَر الله عُمَر الله عُمَر البارودي ط: دار الجنان بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين تأليف أبي البركات الأنباري (ت ٧٧٥ هـ) شرح وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: دار إحياء التراث العربي الطبعة الرابعة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ هـ) تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض الطبعة السادسة سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م.
- الإيضاح العَضُدِي تأليف أبي علي الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) تحقيق د. حسن شاذلي فرهود ط: دار العلوم الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.

- الإيضاح في شرح المفصل تأليف أبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت ١٤٦هـ) تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي ط: مطبعة العانى بغداد سنة ١٩٨٢م.
- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجّاجي (ت ٣٣٧ هـ) تحقيق الدكتور مازن المبارك ط: دار النفائس بيروت الطبعة الرابعة الرابعة 1٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويدي (ت ٧٣٩ هـ) تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ط: دار الكتاب اللبناني ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م .

#### حسرف البساء

- البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي (ت ٢٥٤ هـ) طُبِعَ بعناية صدقي محمد جميل ط: المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة بدون تاريخ.
- البُخَلاء تأليف أبي عثمان عَمْرو بن بَحْر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) ط: دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م .
- البداية والنهاية تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) تحقيق مجموعة من الأساتذة ط: دار الريان للتراث القاهرة الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (ت ٥٨٧هـ) ط: مطبعة زكريا يوسف، مصر دون تاريخ.
- البرصان والعرجان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) ط: مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤٠١ هـ.
- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع الإشبيلي (ت ١٨٨ هـ) تحقيق د. عياد بن عيد الثبيتي ط: دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف حلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار الفكر الطبعة الثانية ٩٣٩ هـ ٩٧٩ م.

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة تأليف محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت ٨١٧هـ) تحقيق محمد المصري ط: مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني تصحيح المولى محمد عمر الشهير بناصر الإسلام ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م دار الفكر ط: أولى .
- البيان في غريب إعراب القرآن تأليف أبي البركات بن الأنباري (ت ٥٧٧ هـ) تحقيق طه عبد المحيد طه الناشر انتشارات الهجرة إيران قُم سنة ١٤٠٣ هـ.
  - البيان والتبيين للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ط: مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الرابعة ١٩٧٥ م.

# حسرف التساء

- تاج الرّاجم فيمن صنّفَ من الحنفية لابن قطلوبغا (ت ٨٧٩ هـ) تحقيق إبراهيم صالح ط: دار المأمون للـرّاث دمشـق الطبعـة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- تاج العروس في شرح جواهر القاموس لـازبيدي (ت ١٢٠٥ هـ) ط: بولاق – سنة ١٣٠٧ هـ.
- تاريخ بغداد للحطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ.
- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٢١٠ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي المحاسن التنوخي (ت ٤٤٢ هـ) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ط: مطابع دار الهلال للأوفست الرياض سنة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.

- التبصرة والتذكرة تأليف عبد الله بن علي الصيمري (من نحاة القرن الرابع الهجري) تحقيق د. فتحي أحمد مصطفى ط: دار الفكر دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (ت ٦١٦ هـ) تحقيق محمد على البحاوي ط: عيسى البابي الحلبي سنة الطبع ١٩٧٦ م.
- التبيان في شرح الديوان المنسوب للعكبري (ت ٦١٦ هـ) ضبط وتصحيح مصطفى السقا وزميليه ط: دار المعرفة بيروت بدون تاريخ.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفحر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٦هـ) ط ٢ بيروت دار المعرفة .
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العكبري (ت ٦١٦ هـ) تحقيق د. عبد الرحمن العثيميين ط: دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ط التونسية تونس . ١٩٨٤ م .
- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب تأليف الأعلم الشنتمري (ت ٤٧٦هـ) (مطبوع على هامش كتاب سيبويه) ط: بولاق مصر سنة ١٣١٦هـ.
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد تأليف جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ هـ) تحقيق د. عباس مصطفى الصالحي ط: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
  - التخمير تأليف صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت ١١٧ هـ) تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين ط: دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٠م.
  - تذكرة الحفاظ للذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط: دار إحياء الـتراث العربي بدون تاريخ.
- التذكرة في القراءات تأليف طاهر بن غلبون (ت ٣٩٩ هـ) تحقيق د. عبد الفتاح بحيري ط: الزهراء للإعلام العربي القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.

- تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي (ت ٥٤٥ هـ) تحقيق د. عفيف عبد الرحمن ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ٢٠٦هـ ١٩٨٦ م.
- التذييل والتكميل في شرح التسهيل تأليف أبي حيان الأندلسي (ت ٥٤٧هـ) ط: مطبعة السعادة مصر الطبعة الأولى ١٣٢٨هـ.
- الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشا (ت ١٣٥٣ هـ) نُشِرَ بعناية عبد الفتاح أبو غدة - ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) تحقيق محمد كامل بركات ط: دار الكاتب العربي سنة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م.
- التصريح على التوضيح مع حاشية ياسين الحمصي عليه تأليف حالد الأزهري (ت ٩٠٥ هـ) ط: دار الفكر بيروت.
- والتصريح على التوضيح خالد الأزهري (ت ٩٠٥ هـ) طبعة جديدة تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم مطبعة الزهراء للإعلام العربي الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م .
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد تأليف محمد بن أبي بكر الدماميني (ت ٨٢٧ هـ) تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن المفدّى الطبعة الأولى مد ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- التكملة لأبي علي الفارسي (ت٧٧٧هـ) تحقيق كاظم بحر مرحان ط : مديرية دار الكتب للطباعة والنشر حامعة الموصل ١٩٨١م .
- التكملة والذيل والصلّـة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية تأليف الحسن بن محمد الصغاني (ت ٦٥٠ هـ) تحقيق عبد العليم الطحاوي ط: دار الكتب القاهرة ١٩٧٠ م.

- التلخيص شرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧٤ هـ) تحقيق د. عبد الحكيم المرصفي – دار الكتب المصرية ١٩٩٠ م.
- التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ت ٧٣٩ هـ) ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي ط: دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ.
- التمهيد في علم التجويد لابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) تحقيق د. علي البواب - ط: مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
- التنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصحاح لأبي محمد عبد الله بن بري (ت ٥٨٢ هـ) تحقيق مصطفى حجازي وعلي النجدي ناصف ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى ١٩٨٠ م.
- تهذیب الصحاح تألیف محمود بن أحمد الزنجاني (ت ٢٥٦ هـ) تحقیق عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور عطار ط: دار المعارف عصر بدون تاریخ .
- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (ت ٣٧٠ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ومحمد علي النجار - ط: دار القومية العربية - القاهرة ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك تأليف الحسن بن قاسم المرادي (ت ٧٤٩ هـ) - تحقيق د. عبد الرحمن علي سليمان -ط: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٧٩ م.
  - التيسير في القراءات السبع للداني .

#### حسرف الثساء

• ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - تأليف أبي منصور التعالي (ت ٢٩٥ هـ) - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط: دار المعارف - القاهرة ١٩٨٥ م.

#### حسرف الجيسم

- الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) ط: دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.
- الجامع لأحكام القرآن (تفسير) تأليف أبي عبد الله محمد القرطبي (ت ٦٧١ هـ) ط: دار الكتب المصرية الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م.
- الجُمَل في النحو لأبي القاسم الزجاجي (ت ٣٤٠هـ) تحقيق د. علي توفيق الحمد ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة ٢٠١هـ ١٩٨٦ م.
- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (ت ٤٠٠ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الجيد قطامش ط: دار الجيل بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي (ت ٢٥٦ هـ) تحقيق عبد السلام محمد هارون ط: دار المعارف مصر ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م.
- جمهرة اللغة لابن دريد (ت ٣٢١ هـ) ط: دار صادر بيروت بدون تاريخ .
- جمهرة النسب للكلبي (ت ١٤٦ هـ) تحقيق د. ناجي حسـن ط: عالم الكتب – بيروت – الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٦ م.
- الجنبى الداني في حروف المعاني تأليف الحسن بن قاسم المرادي (ت ٧٤٩هـ) تحقيق فحر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ط: دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

- جواهر الألفاظ لأبي الفرج قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧ هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب تأليف علاء الدين بن علي الإربلي (ت ٧٤١ هـ) صنعة الدكتور إميل بديع يعقوب ط: دار النفائس بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م.
- الجواهر المضية في طبقات الحنيفة تأليف الشيخ عبد القادر بن أبي الوفا (ت ٧٧٥هـ) ط: مير محمد كتب حانة ١٣٣٢هـ.
- الجيم لأبي عمرو الشيباني (ت ٢٠٦ هـ) تحقيق إبراهيم الأبياري ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .

#### حسرفالحساء

- حاشية المحتمار لابن عابدين (ت: ١٣٠٦ هـ) على الدر المختمار للحصفكي ط: البابي الحلبي بمصر.
- حجة القراءات لابن زنجلة (ت بعد ٢٠٢هـ) تحقيق سعيد الأفغاني ط: مؤسسة الرسالة ١٩٨٢ هـ ١٩٨٢ م.
- الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) تحقيق بدر الدين قهو جي وبشير جويجاتي ط: دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- حروف المعاني لأبي القاسم الزجّاجي (ت ٣٤٠هـ) تحقيق د. علي توفيق الحمد ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م .
- الحُلل في إصلاح الخَلَل من كتاب الجُمَل لابن السيد البَطَلْيَوْسي (ت ٢١٥ هـ) تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي ط: دار الرشيد للنشر الجمهورية العراقية ١٩٨٠ م.

- الحُلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البَطَلْيوسي (ت ٢١٥ هـ) تحقيق د. مصطفى إمام ط: الدار المصرية للطباعة والنشر القاهرة الطبعة الأولى ١٩٧٩ م.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ط: مصر ١٣٥١هـ .
- الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت٩٥٩هـ) تحقيق مختار الدين أحمد ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة 1٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- الحماسة لأبي تمام (ت ٢٣١ هـ) تحقيق د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان ط: الجملس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ١٤٠١ هـ.
- الحيوان تأليف أبي عثمان عُمْرو بن بَحْر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ط: دار إحياء الـتراث العربي بيروت لم يذكر تاريخ الطبع.

# حرف الخساء

- خزانة الأدب ولب لباب العرب تأليف عبد القادر بن عُمَر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ط: مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الثانية ١٩٧٩ م.
- الخصائص تأليف أبي الفتح عثمان بن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) تحقيق عمد علي النجار ط: دار الهدى للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية بدون تاريخ.

## حسرف السدال

- دائرة المعارف الإسلامية للبستاني ترجمة محمد ثابت الأفندي ط: مصر ١٩٣٧ هـ / ١٩٣٧ م .
- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي (ت ١٣٣١ هـ) ط: دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت ٢٥٦هـ) تحقيق د . أحمد الخراط ط: دار القلم دمشق الطبعة الأولى الدري القلم دمشق الطبعة الأولى الدري القلم ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- دلائل الإعجاز تأليف عبد القاهرة الجرحاني (ت ٤٧١ هـ) تحقيق د. محمد رضوان الداية وفايز الداية ط: دار قتيبة الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- الديباجُ المذهبُ في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون (ت ٧٩٩ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت.
- ديوان الأبيورُدي تحقيق د. عُمَر الأسعد ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- ديوان الأخطل شَرَحَه وقد م له مهدي محمد ناصر الدين ط: در الكُتُب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ديوان الأدب للفارابي (ت ٣٥٠ هـ) تحقيق د. أحمد مختار عمر ط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .
- ديوان أبي الأسود الدؤلي تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ط: المعارف بغداد الطبعة الثانية ١٣٨٤ هـ.
- ديوان الأسود بن يعفر صنعة نوري حمودي القيسي ط: وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية الطبعة الأولى بدون تاريخ.

- ديوان الأقيشر الأسدي جمع وتحقيق د. حليل الدويهي ط: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
- ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار المعارف مصر الطبعة الرابعة .
- ديوان أُمَيّة بن أبي الصلت جمع وتحقيق د. عبد الحفيظ السطلي ط: التعاونية دمشق الطبعة الثانية ١٩٧٧ م.
- دیوان أوس بن حجر تحقیق د. محمد یوسف نحم ط: دار بیروت بیروت بیروت بیروت بیروت بیروت ۱٤۰۰ م .
- ديوان البحري تحقيق حسن كامل الصيرفي ط: دار المعارف القاهرة الطبعة الثالثة بدون تاريخ.
- ديوان بشر بن أبي حازم الأسدي قدَّم له وشرحه مجيد طراد ط: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م .
- ديوان أبي تمام بشرح الخطييب التبريزي تحقيق محمد عبده عزام ط: دار المعارف القاهرة ١٩٦٤ م.
- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب تحقيق د. نعمان محمد أمين طه : دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثالثة ١٩٨٦ م.
- ديوان جميل وبثينة جمع وتحقيق د. حسين نصَّار ط: مصر للطباعة سنة ١٩٧٩ م.
- ديوان حاتم الطائي = ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره تحقيق د. عادل سليمان جمال ط: مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثانية ١٤١١هـ ١٩٩٠ م.

- ديوان الحادرة = ديوان شعر الحادرة إملاء أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي تحقق د. ناصر الدين الأسد ط: دار صادر بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- ديوان الخنساء بشرح ثعلب تحقيق د. أنور أبو سويلم ط: دار عمار عمّان الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م.
- ديوان دريد بن الصمَّة الجُشَمي جمع وتحقيق محمد حير البقاعي ط: دار قتيبة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- ديوان ذي الرمَّة بشرح الإمام أبي نصر الباهلي (ت ٢٣١ هـ) وروايـة الإمام ثعلب (ت ٢٩١ هـ) تحقيق د. عبد القدوس أبـو صالح ط: مؤسسة الإيمان بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- ديوان رؤبة بن العجاج تصحيح وترتيب ولْيَم بن الورد البروسي ط: دار الآفاق الحديدة - بيروت - الطبعة الأولى ١٩٧٩ م.
- ديوان زهير بن أبي سُلْمى = شرح شعر زهير بن أبي سُلْمى صنعة أبي العباس تعلب تحقيق د. فحر الدين قباوة ط: دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس تحقيق عبد العزيز الميمين ط: دار الكتب المصرية سنة ١٩٥٠ م.
- ديوان الشمّاخ بن ضِرَارِ الذبياني تحقيق صلاح الدين الهادي ط: دار المعارف - القاهرة - سنة ١٩٧٧ م.
- ديوان الشنفري تحقيق عبد العزيز الميمني ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٣٧ م.
- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب جمع وشرح د. محمد التونحي ط: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

- ديوان طَرَفَة بن العبد تحقيق دُرِّيَّة الخطيب الصقال ط: محمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م.
- ديوان طفيل الغنوي تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد ط: دار الكتاب الجديد بيروت سنة ١٩٦٨ م.
- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي العلاء المعري تحقيق عبد المحيد دياب ط: دار المعارف القاهرة سنة ١٤٠٤ هـ.
- ديوان العباس بن مرداس السُّلَمِي جمع وتحقيق د. يحيى الجبوري ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م .
- ديوان عبد الله بن رواحة جمع وتحقيق د. وليد قصاب ط: دار العلوم الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
  - ديوان عبيد بن الأبرص ط: دار صادر بيروت بدون تاريخ.
- ديوان عُبَيْد الله بن قيس الرقيات تحقيق وشرح د. محمد يوسف نحم ط : دار صادر بيروت لم يذكر تاريخ الطبع .
- ديوان العجّاج برواية الأصمعي وشرحه تحقيق د. عزة حسن ط: مكتبة دار الشرق - بيروت - سنة ١٩٧١ م.
- ديوان عدي بن زيد العبادي جمع وتحقيق محمد حبار المعيب ط: دار بغداد ١٩٦٥ م
- ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك تحقيق أسماء أبو بكر محمد ط: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
- ديوان علي بن أبي طالب جمع وضبط وشرح نعيم زرزور ط: دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ .
  - ديوان عمر بن أبي ربيعة شرح الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ط السعادة بمصر ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م .

- ديوان عمرو بن أهمر الباهلي تحقيق د. حسين عطوان ط: محمع اللغة العربية بدمشق لم يذكر تاريخ الطبع.
- ديوان عنرة تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي ط: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ديوان أبي الفتح البُستِي تحقيق دريَّه الخطيب ولطفي الصقال ط: مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م.
  - ديوان الفرزدق ط: دار بيروت بيروت ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- ديوان القطامي تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ط: دار الثقافة بيروت الطبعة الأولى ١٩٦٠ م.
- ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي تعليق د. حنا نَصر الحيق ط: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
- ديوان مجنون ليلي (قيس بن الملوح) جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج ط: دار مصر للطباعة مصر سنة ١٩٧٩ م.
- ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ط: عالم الكتب لم يذكر تاريخ الطبع.
- ديوان مَعْنِ بن أوس المزني صنعة د. نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن بغداد سنة ١٩٧٧ م .
- ديوان النابغة الذبياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار المعارف القاهرة الطبعة الثالثة ١٩٩٠م.
- ديوان أبي النجم العجلي صَنَعَهُ وشرحه علاء الدين آغـا ط: مطابع الفرزدق التجارية الرياض نشر النادي الأدبى بالرياض .

## حسرف السراء

- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار تأليف محمحود بن عُمر الزمخشري (ت ٥٣٣ هـ) تحقيق د. سليم النعيمي ط: رئاسة ديوان الأوقاف بغداد ١٩٧٦ م.
- الردُّ على النحاة لابن مضاء القرطبي (ت ٩٢ هـ) تحقيق د. محمد إبراهيم البنّا ط: دار الاعتصام القاهرة الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- رد المحتار على الدر المحتار لابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) ط: البابي الحلبي القاهرة دون تاريخ.
- رسالة في توجيه النصب في إعراب " فضلاً " و" لُغَةً " و" خِلافً " و " خِلافً " و " هلم جرّاً " تأليف ابن هشام الأنصاري ( ت ٧٦١ هـ ) تحقيق د. حسن بن موسى الشاعر ط: مطبعة رفيدي عمّان الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- رصف المباني في شرح حروف المعاني تأليف أحمد بن عبد النور المالقي (ت ٧٠٢ هـ) تحقيق د. أحمد محمد الخرّاط ط: دار القلم دمشق الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الجِمْيَرِي (ت ، ، ، وهم ) تحقيق الدكتور إحسان عباس ط: مكتبة لبنان الطبعة الثانية ١٩٨٤ م .

# حــرف الــــزاي

• زهر الآداب وثمر الألباب - للحُصَرِي (ت ٤٥٣ هـ) - ضبط وشرح د. زكي مبارك - ط: دار الجيل - بيروت - الطبعة الرابعة - بدون تاريخ.

#### حسرف السيسن

- السامي في الأسامي تأليف أحمد بن محمد الميداني (ت ٥١٨ هـ) نشر وترتيب وإخراج د. محمد موسى هنداوي لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه .
- السبعة في القراءات لابن مُحَاهِد (ت ٢٢٤ هـ) تحقيق الدكتور شوقي ضيف - ط: دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية ١٩٨٠ م.
- سر صناعة الإعراب تأليف أبي الفتح عثمان بن جنّي (ت ٣٩٢هـ) تقيق الدكتور حسن هنداوي ط: دار القلم دمشق الطبعة الأولى م . ١٤٠٥ م .
  - سِفر السعادة وسفير الإفادة تأليف علم الدين السحاوي (ت٦٤٣هـ)-تحقيق محمد أحمد الدالي - ط: محمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري (ت ٤٨٧ هـ).
- سنن الترمذي المُسمَّى بالجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) تحقيق أحمد شاكر ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الثانية ١٣٩٨ م.
- سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمين بن الفضل الدارمي (ت ٢٥٥ هـ) بعناية أحمد محمد دهمان ط: دار إحياء السنة لم يُذْكُر تاريخ الطبع.
- سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: المكتبة العصرية صيدا.

- السنن الكبرى للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ط: دار الفكر بيروت لم يذكر تاريخ الطبع .
- سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط: دار الفكر العربي .
- سنن النسائي الأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت٣٠٣هـ ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة الثانية ٢٠٦ هـ .
- سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) تحقيق عدد من الأساتذة ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الرابعة تحقيق عدد من الأساتذة ط. ١٩٨٦ م.
- السيرة النبوية للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق حسام الدين القدسي ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- السيرة النبوية لابن هشام (ت ٢١٣ هـ أو ٢١٨ هـ) تحقيق وضبط مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية ١٣٧٥ هـ ١٩٥٥ م.

#### حسرف الشيسن

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) من منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت .
- شرح أبنية سيبويه لابن الدهّان النحوي (ت ٥٦٩ هـ) تحقيق د. حسن شاذلي فرهود - ط: دار العلوم - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.

- شرح أبيات إصلاح المنطق تأليف أبي محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي (ت ٣٨٥ هـ) تحقيق ياسين محمد السوّاس ط: الدار المتحدة دمشق الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- شرح أبيات سيبويه تأليف يوسف بن أبي سعيد السيرافي (ت ٣٨٥ هـ) تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني ط: دار المأمون للتراث دمشق سنة الطبع ١٩٧٩ م.
- شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحّاس (ت ٣٣٨ هـ) تحقيق زهـير غازي زاهد ط: دار عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م.
- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمّى بـ "إيضاح الشعر " تأليف أبي علي الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) تحقيق حسن هنداوي ط: دار القلم دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ) تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق ط: دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٨ م.
- شرح اختيارات المفصَّل الضبِّي التبريزي (ت ٥٠٢ هـ) تحقيق د. فخر الدين قباوة - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- شرح أشعار الهذليين صنعة أبي سعيد السكّري (ت ٢٧٥ هـ) تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج ط: مكتبة دار العروبة القاهرة بدون تاريخ .
- شرح الأشموني (ت ٩٢٩ هـ) على ألفية ابن مالك وحاشية الصبّان (ت ١٢٠٦ هـ) عليه ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي .

- شرح ألفية ابن مالك لابنه بدر الدين بن الناظم (ت ٦٧٦ هـ) تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ط: دار الحيل بيروت بدون تاريخ .
- شرح ألفية ابن معط لأبي جعفر أحمد الرعيني (ت ٧٧٩ هـ) تحقيق د. حسن محمد عبد الرحمن أحمد رسالة دكتوراه جامعة أم القرى 1818 هـ ١٩٩٤ م .
- شرح الأنموذج في النحو تصنيف محمد بن عبد الغيني الأردبيلي (ت ٦٤٧ هـ) تحقيق د. حسن شاذلي فرهود ط: دار العلوم الرياض الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م.
- شرح تسهيل الفوائد لابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) تحقيق عبد الرحمين السيد ومحمد بدوي المحتون ط: دار هَجَر الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- شرح جُمَل الزجاجي لابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ) تحقيق صاحب أبو جناح - ط: مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة - جامعة الموصل -بغداد ١٩٨٠ م.
- شرح هماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري (ت ٢٧٦ هـ) تحقيق د. علي المفضل حُمُّودان ط: مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث دبي الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م.
  - شرح ديوان الحماسة للتبريزي (ت ٥٠٢ هـ) ط: عالم الكتب ببروت بدون تاريخ .
- شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت ٢١١ هـ) - نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون - ط: دار الحيل - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
- شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري تحقيق د. حسين محمد نقشة ط: دار الغرب الإسلامي بيروت سنة ١٤١١ هـ بيروت . ١٩٩١ م.

- شرح ديون كعب بن زهير صنعة الإمام أبي سعيد السكّري ط: الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة - سنة ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م.
- شرح شافية ابن الحاجب للرّضي (ت ٦٨٨ هـ) مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ) تحقيق وشرح محمد نور الحسن وزميليه ط: دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م.
- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ هـ) تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: دار الفكر بيروت.
- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي المنسوب لعبد الله بن برِّي (ت ٣٧٧ هـ) تحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش ط: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة سنة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- شرح شواهد المغني تأليف حلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تصحيح وتعليق محمد محمود الشنقيطي ط: دار مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ.
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (ت ٧٦٩هـ) تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: دار العلوم الحديثة بيروت الطبعة الرابعة عشرة ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- شرح عُمْدَة الحافظ وعُدَّة اللاَّفظ لحمال الدين بن مالك (ت ٢٧٢ هـ) تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري ط: مطبعة العاني بغداد ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م.
- شرح عيون الإعراب تأليف أبي الحسن المُجَاشِعِي (ت ٢١٥ هـ) تحقيق الدكتور حنّا جميل حداد ط: مكتبة المنار الأردن الزرقاء الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م.

- شرح الفصيح لابن هشام اللخمي (ت ٧٧٥ هـ) تحقيق د. مهدي عبيد حاسم ط: دار الكتب والوثائق بغداد الطبعة الأولى م ١٤٠٩ م .
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ط: دار المعارف القاهرة الطبعة الرابعة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- شرح القصائد العشر للتبريزي (ت ٢٠٥هـ) تحقيق فخر الدين قباوة ط: دار الأصمعي حلب الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .
- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلّقات صنعة أبي جعفر النحّاس (ت ٣٣٧هـ) - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- شرح قصيدة كعب بن زهير تأليف جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ هـ) تحقيق د. محمود حسن أبو ناجي ط: مؤسسة علوم القرآن دمشق الطبعة الثالثة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ط: مطبعة السعادة مصر الطبعة الحادية عشرة ١٣٨٣ هـ.
- شرح قواعد الإعراب لابن هشام (ت ٧٦١ هـ) تأليف محيي الدين الكافيجي تحقيق فحر الدين قباوة ط: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق الطبعة الأولى ١٩٨٩ م.
- شرح الكافية تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) تحقيق د. محمد عبد الجحيد ط: دار البيان مصر الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م.

- شرح الكافية للرضي (ت ٦٨٤ هـ) من عمل يوسف حسن عُمَـر -ط: الشروق - بيروت - لم يذكر تاريخ الطبع.
- شرح الكافية الشافية لابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) تحقيق عبد المنعم هريدي ط: دار المأمون للتراث الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢ م.
- شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي (ت ٩٧٢ هـ) تحقيق د. المتولي رمضان أحمد الدميري – ط: دار التضامن للطباعة – القاهرة ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م.
- شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي (ت ٣٦٨ هـ) ( الجنوء الأول والثاني ) تحقيق د. رمضان عبد التواب وزميليه ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦ م.
- شرح اللمع لابن برهان العكبري (ت ٥٦هـ) تحقيق فائز فارس ط : مطابع كويت تايمز التجارية الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م .
- شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف لمسعود بن عُمَـر التفتـازاني (ت ٧٩١هـ) تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ط: ذات السلاسل الكويت الطبعة الأولى ١٩٨٣م.
- شرح المعلّقات السبع للزويني (ت٢٦٨هـ) تحقيق د. محمد عبدالقادر أحمد - ط: مطبعة السعادة - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - به ١٩٨٧ م.
- شرح المُفصَلُّ لموفق الدين بن يعيش النحوي (ت ٦٤٣ هـ) ط: عالم الكتب - بيروت.
- شرح مقامات الحريري للشِّرِيْشي (ت ٦١٩ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: المدني القاهرة لم يذكر تاريخ الطبع.
- شرح مقامات الزمخشري (ت٢٨٥هـ) تأليف أبي القاسم الزمخشري ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

- شرح المقدمة الجزولية الكبير للأستاذ أبي على الشلوبين (ت٥٦٥هـ) تحقيق د. تركي بن سهو العتيبي ط: مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ (ت ٢٦٩ هـ) تحقيق حالد عبد الكريم - الكويت ١٩٨٦ م.
- شرح الملوكي في التصريف صنعة موفّق الدين بن يعيش (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق فحر الدين قباوة ط: المكتبة العربية حلب الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- شرح الوافية نظم الكافية لأبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت٦٤٦هـ)- تحقيق موسى بنّاي علوان العليلي ط: مطبعة الآداب النجف 1٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- شروح سقط الزَّنْد لأبي العلاء المعري (ت ٤٤٩ هـ) تحقيق مجموعة من الأساتذة ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- شعر إبراهيم بن هَرْمَة (ت ١٧٦هـ) تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان ط: مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٨٩ هـ ١٩٩٦ م.
- شعر الأحوص الأنصاري جمع وتحقيق عادل سليمان جمال ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة ١٩٧٧ هـ.
  - شعر الأشجعي ( ضمن شعراء أمويون ) = شعراء أمويون .
  - شعر الأغلب العِجلي (ضمن شعراء أمويون) = شعراء أمويون.
- شعر الراعي النميري دراسة وتحقيق د. نوري حمُّـودي القيسي وناجي هلال ط: المجمع العلمي العراقي ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم تحقيق د. سعود محمود عبد الحابر ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤

- شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام جمع وتحقيق د. وفاء فهمي السنديوني ط: دار العلوم الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
  - شعر الكميت بن زيد داود سلُّوم ط: النحف ١٩٦٩ م.
- شعر ابن ميادة جمع وتحقيق د. حنا جميل حداد ط: محمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
  - شعر النمر بن تولب ضمن (شعراء إسلاميون) = شعراء إسلاميون.
    - شعر نَهْشَل بنَ حَري ضمن (شعراء مقلون) = شعراء مقلون.
- الشعر والشعراء لابن قتيبة ويُسمَّى (طبقات الشعراء) أيضاً ط: مطبعة بريل ليدن سنة ١٩٠٢ م.
- شعر الوليد بن اليزيد جمع وتحقيق د: حسين عطوان ط: مكتبة الأقصى عَمَّان الطبعة الأولى ١٩٧٩ م.
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لمحمد بن عيسى السلسيلي (ت ٧٧٠هـ) تحقيق عبد الله بن علي الحسيني ط: المكتبة الفيصلية مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- الشوارد في اللغة أو ما تفرّد به بعضُ الأئمة تأليف الحسن بن محمد الصغاني (ت ٢٥٠ هـ) تحقيق مصطفى حجازي والدكتور محمد مهدي علام ط: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .

## حسرف الصساد

• الصاحبي - لأحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ) - تحقيق السيد أحمد صقر - ط : مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة ١٩٧٧ م .

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا تأليف أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١ هـ) شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- الصحاح (صحاح اللغة وتاج العربية) تأليف إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت ٤٠٠ هـ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط: دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ) -ط: إحياء التراث العربي - بيروت.
- صحيح الجامع الصغير وزياداته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني : المكتب الإسلامي بيروت سنة ١٣٨٨ هـ .
- صحيح سنن ابن ماجه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- صحيح مسلم لأبي الحسن مُسْلِم بن الحجَّاج القشيري (ت٢٦١هـ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط : دار إحياء النراث العربي بيروت .
- صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي تحقيق محمود فاخوري ط : دار المعرفة بيروت بدون تاريخ .
- الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ) ط: ٢ دار الفكر العربي - بيروت - دون تاريخ.

#### حرف الضاد

• ضرائر الشعر - لابن عصفور الإشبيلي (ت ٦٦٩ هـ) - تحقيق السيد إبراهيم محمد - ط: دار الأندلس - الطبعة الأولى ١٩٨٠ م.

#### حسرف الطساء

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية تأليف تقي الدين بن عبد القادر الغرِّي (ت/٥٠١ هـ) تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو ط: دار الرفاعي الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- طبقات الشعراء لابن المعتز (ت ٢٩٦ هـ) تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج - ط: دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة ١٩٨١ م.
- الطبقات الكبرى لابن سعد (ت ٢٣٠ هـ) ط: دار صادر بيروت ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- طبقات المفسرين للداودي (ت ٩٤٥ هـ) تحقيق لجنة من العلماء طبقات المفسرين للداودي (ت ٩٤٥ هـ) تحقيق لجنة من العلمية بيروت .
- طبقات فحول الشعراء تأليف محمد بن سلام الجُمَحِي ( ت٢٣١هـ ) قرأه و شرحه محمود محمد شاكر ط: المدني القاهرة سنة ١٩٧٤م .
- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي الأندلسي (ت٣٧٩هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار المعارف مصر الطبعة الثانية ١٩٨٤ م.

#### حرف العين

- العِبَر في خَبَر من غَبَر تأليف شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تقيق محمد السعيد ابن بسيوني زغلول ط: دار الكتب العلمية بيروت .
  - العضديات = المسائل العضديات.

- العقد الفرید تألیف أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت ۳۲۷ هـ) تحقیق محمد سعید العربان ط: دار الفكر بدون تاریخ.
- العققة والبررة لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ) (ضمن نوادر المخطوطات).
- العمدة في محاسن الشعر و آدابه لأبي علي الحسن بن رشيق القيروان (ت ٥٦ هـ) - تحقيق د. محمد قرقران - ط: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ) تحقيق د. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) -ط: دار الكتاب العربي - بيروت - بدون تاريخ .

# حرف الغين

- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) عُني بنشره ج. برجستراسر ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ٢٩٨٦ م.
- غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت ٢٨٥ هـ) تحقيق الدكتور سليمان ابن إبراهيم العايد ط: دار المدني جدة الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- الغريبين للهروي ( ٢٢٤ هـ ) ط: الأولى محلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الهند ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م .

• غيث النفع في القراءات السبع – تأليف علي النوري (ت ١١١٨ هـ) – الصفاقسي – على هامش سراج القارئ المبتدئ – ط: دار الفكر – القاهرة ١٤٠١ هـ – ١٩٨١ م.

#### حسرف الفساء

- الفائق في غريب الحديث تأليف محمود بن عُمَر الزمخشري (ت ٥٨٣ هـ) تحقيق محمد علي البحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط: عيسى البابى الحلبى الطبعة الثانية بدون تاريخ.
- الفاخر للمفضّل بن سلمة (ت نحو ٢٩٠هـ) تحقيق عبد العليم الطحاوي ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر ولم تذكر سنة الطبع.
- الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد طبع إدارة المساجد العسكرية بالقاهرة .
- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ط: دار الريان للتراث القاهرة الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- فتح القدير لابن الهمام (ت ٨٦١ هـ) ط: دار الفكر العربي القاهرة دون تاريخ.
- فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه للأسود الغندجاني (ت بعد ٤٣٠ هـ) تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني ط: مطبعة دار الكتاب دمشق ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين تأليف عبد الله مصطفى المراغي الناشر محمد أمين دمج وشركاه بيروت لبنان ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- الفريد في إعراب القرآن المجيد تأليف حسين بن أبي العز الهمذاني (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق د. فهمي حسن النمر وفؤاد علي مخيمر ط: دار الثقافة الدوحة الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.

- الفصول الخمسون لابن معط (ت٦٢٨هـ) تحقيق محمود الطناحي ط: عيسى البابي الحلبي ١٩٧٧م.
- فعلت وأفعلت لأبي إسحاق الزحّاج (ت ٣١١هـ) تحقيق ماجد حسن الذهبي ط: الشركة المتحدة للتوزيع دمشق بدون تاريخ.
- فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي (ت ٢٩ هـ) تحقيق د. فائز محمد وإميل يعقوب - ط: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
- الفلاكه والمفلوكون تأليف أحمد بن علي الدلجي (ت ٨٣٨ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م .
- الفهرست لمحمد بن إسحاق بن النديم (ت ٣٨٠ هـ) تحقيق رضا بحدُّد ط: دار المسيرة الطبعة الثالثة ١٩٨٨ م.
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية تأليف أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ) تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعساني ط: دار الكتاب الإسلامي .
- فوات الوفيات والذيل عليها تأليف محمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ) تحقيق الدكتور إحسان عباس ط: دار صادر بيروت ١٩٧٣ م.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير لحمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١٠٣١ هـ) - القاهرة - دار إحياء السنة النبوية - ط: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٨ م.

#### حسرف القساف

- القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت ٨١٧ هـ) ط: دار الفكر – بيروت – سنة الطبع ١٣٩٨ هـ – ١٩٧٨ م.
- القطع والائتناف تصنيف أبي جعفر النحاس (ت ٣٣٨ هـ) تحقيق أحمد خطّاب العمر ط: مطبعة العاني بغداد الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م.
- قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل تأليف محمد بن فضل الله المجبى (ت: ١١١١ هـ) تحيق د/ عثمان محمد العيني ط: مكتبة التوبة الرياض الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م.

#### حسرف الكساف

- كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب لابن الحساحب (ت ٦٤٦ هـ) ط: دار الطباعة العامرة باكستان ١٣١١ هـ ١٩٠٩ م.
- الكافية في النحو لأبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت ٢٤٦ هـ) تحقيق الدكتور طارق نحم الناشر: مكتبة دار الوفاء الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) ط: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة السادسة ١٤٠٦ هـ.
- الكامل تأليف أبي العباس المبرد (ت ٢٨٥ هـ) تحقيق أحمد محمد المدالي ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- كتاب الاختيارين صنعة الأخفش الأصغر (ت ٣١٥ هـ) تحقيق فخر الدين قباوة ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 1٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠ هـ) تحقيق عبد السلام هارون ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة ... ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي (ت ٤٠١ هـ) ط: محلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ) ط: دار الريان للتراث الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس تأليف إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١٦٢ هـ) ط: دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية ١٣٥١ هـ.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون تأليف حاجي خليفة (ت ١٩٨٢ هـ ١٩٨٢ م .
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعِللها وحُجَجِها تأليف مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧ هـ) تحقيق محيي الدين رمضان ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.

## حسرف السلام

- اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين علي بن محمد الأثير الجزري (ت: ٦٩٨٠ هـ) بيروت دار صادر ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م .
- اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ت ٣٣٧هـ) تحقيق مازن المبارك ط: دار الفكر دمشق الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- لباب الإعراب تأليف تاج الدين محمد بن محمد الإسفراييني (ت ١٨٤ هـ) تحقيق بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن ط: دار الرفاعي الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م.
- لسان العرب تأليف جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي (ت ٧١١ هـ) ط: دار صادر بيروت .
- اللمع في العربية تأليف أبي الفتح عُثمان بن حنَّي (ت ٣٩٢ هـ) تحقيق حامد المؤمن ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الثانية ما ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.

#### حرف الميسم

- ما اختلفت ألفاظهُ واتَّفقت معانيه تأليف عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت ٢١٦هـ) تحقيق ماجد حسن الذهبي ط: دار الفكر دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ مـ ١٩٨٦م.
- ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد مؤلّف على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي (ت ٥٤٠هـ) تحقيق ماحد الذهبي ط: دار الفكر دمشق ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ما ينصرف وما لا ينصرف لأبي إسحاق الزجّاج (ت ٣١١ هـ) تحقيق هُدَى محمود قراعة ط: مطابع الأهرام التجارية القاهرة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م.
- المبسوط لشمس الدين السرحسي (ت ٩٠٠هـ) ط: دائرة المعارف العثمانية القاهرة ١٣٥٨هـ.
- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني (ت ٣٨١ هـ) تحقيق سبيع حمزة حاكمي ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن حني (ت ٣٩٢هـ) تحقيق د. حسن هنداوي ط: دار القلم دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير (ت ٦٣٧ هـ) تحقيق د. أحمد الحوفي وبدوي طبائة ط: دار نهضة مصر القاهرة لم يذكر تاريخ الطبع.
- المثلث لابن السيد البطليوسي تحقيق د. صلاح مهدي علي الفرطوسي (ت ٥٢١ هـ ) ط: دار الحرية للطباعة بغداد ١٤٠١ هـ . ١٩٨١ م.

- مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠ هـ) تعليق محمد فؤاد سزكين ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية محمد فؤاد سركين ط. ١٩٨١ م.
- مجالس العلماء لأبي القاسم الزجَّاحي (ت٠٤٠هـ) تحقيق عبدالسلام هارون ط: مطبعة حكومة الكويت الطبعة الثانية ١٩٨٤ م .
- مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١ هـ) تحقيق عبد السلام هـ ارون ط: دار المعـ ارف القـ اهرة الطبعـة الثالثـة ١٩٨٠ م.
- مجمع الأمثال للميداني (ت ١٨٥ هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - ط: دار المعرفة - بيروت - ولم تذكر سنة الطبع.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية ١٩٦٧ م .
- مجمل اللغة لابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) تحقيق زهير عبد المحسن سلطان ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تأليف أبي الفتح بن حني (ت ٣٩٢هـ) تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه ط: دار سزكين للطباعة والنشر الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية (ت ١٤٥ هـ) تحقيق المجلس العلمي بفاس ط: مطابع فضالة بالمحمدية المغرب الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٢ م.
- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (ت ٤٥٨ هـ) ط: مصطفى البابي الحلبي مصر.

- المختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ت ٣٧٠ هـ) عني بنشره ج. برجشتراسر - ط: المطبعة الرحمانية - مصر - سنة ١٩٣٤ م.
- المخصص لابن سيده (ت ٤٥٨ هـ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة بيروت بدون تاريخ.
- المذكّر والمؤنّث لأبي بكر محمد بن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) تحقيق د. طارق الجنابي ط: مطبعة العاني بغداد الطبعة الأولى ١٩٨٧ م.
- المذكر والمؤنث لابن حنِّي (ت ٣٩٢ هـ) تحقيق د. طارق نَحْم عبد الله - ط: دار البيان العربي - جدة - الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ -١٩٨٥ م.
- **مراتب النحويين** لأبي الطيب اللغوي (ت ٣٥١ هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار نهضة مصر القاهرة بدون تاريخ.
  - مرآة الجنان لليافعي (ت ٧٦٨ هـ) ط: حيدر آباد ١٣٣٧ هـ .
- مراصد الإطّلاع في أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ٧٣٩ هـ) تحقيق علي محمد البحاوي ط: دار الجيل بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
  - المرتجل في شرح القلادة السامطية في توشيح الدريدية تأليف الحسن بن محمد الصغاني (ت ٥٠٥ هـ) تحقيق د. أحمد حان ط: حامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
  - مُروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي (ت ٣٤٦ هـ) ط ١:
     ١٩٣٠ هـ باريس .
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها تأليف حلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق وتعليق محمد أحمد حاد المولى وزميليه ط: دار الفكر بدون تاريخ.
- المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي (ت ٣٧٧هـ) تحقيق الدكتور حسن هنداوي ط: دار القلم دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧

- المسائل العسكريات في النحو العربي لأبي علي الفارسي (ت ٣٧٧هـ) تحقيق د. علي جابر المنصوري ط: مطبعة الجامعة بغداد الطبعة الثانية ١٩٨٢م.
- المسائل العَضُدِيات لأبي علي الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) تحقيق علي حابر المنصوري ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م.
- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي (ت ٣٧٧هـ) تحقيق صلاح الدين السنكاوي مطبعة العاني بغداد ( م ١٩٨٣ م .
- المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي (ت ٣٧٧هـ) تحقيق مصطفى الحدري ط: مجمع اللغة العربية بدمشق لم يذكر تاريخ الطبع.
- المساعد على تسهيل الفوائد تأليف بهاء الدين بن عقيل (ت ٧٦٩هـ) تحقيق محمد كامل بركات ط: دار الفكر دمشق ( ٢٠٩٠ هـ ١٩٨٠ م .
- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم (ت ٥٠٥ هـ) طُبِع بالأوفست بدار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ.
- المستقصى لمحمودالز مخشري (ت ٥٣٨هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٧هـ .
- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ط: دار الفكر العربي بيروت بدون تاريخ .
- المصباح في علم النحو للمطرِّزي (ت ٣٨٥هـ) تحقيق د. عبد الحميد السيد طلب ط: دار الطباعة القومية مصر الطبعة الأولى بدون تاريخ.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن علي الفيومي (ت ٧٧٠ هـ) ط: المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ .

- المصون في الأدب لأبي هلال العسكري (ت ٣٨٢ هـ) تحقيق عبد السلام محمد هارون - ط: المدني - القاهرة - الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
- المعارف لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) تحقيق د. ثروت عكاشة ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر الطبعة السادسة ١٩٩٢ م .
- معاني الحروف للرماني (ت ٣٨٤ هـ) تحقيق الدكتور عبد الفتاح شابي ط: مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة الطبعة الثانية 1٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م.
- معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة (ت ٢١٥ هـ) تحقيق اللدكتور فائز فارس ط: دار البشير الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ.
- معاني القرآن للفراء أبي زكريا يحيى بن زياد (ت ٢٠٧ هـ) ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزحّاج (ت ٣١١ هـ) تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ط: دار عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص لعبد الرحيم العبّاسي (ت ٩٦٣ هـ) ط: المطبعة البهية القاهرة ١٣١٦ هـ.
- معجز أحمد (وهو شرح ديوان أبي الطيب المتنبي) لأبي العلاء المعرِّي (ت ٤٤٩ هـ) تحقيق د. عبد المحيد دياب ط: دار المعارف القاهرة ١٩٨٦ م.
- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ) ط: دار الفكر الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
- معجم البلدان لياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) تحقيق فريد الجندي ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٤١٠هـ ١٩٩٠م.

- معجم الشعراء للمرزباني (ت ٣٧٨ هـ أو ٣٨٤ هـ) تصحيح وتعليق الأستاذ ف. كرنكو - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تأليف عبد العزيز بن عبد الله البكري (ت ٤٨٧ هـ) تحقيق مصطفى السقا ط: عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- معجم المطبوعات العربية والمعرّبة جمع وترتيب يوسف أليان سركيس ط: مكتبة الثقافة الدينية مصر بدون تاريخ.
- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية تأليف عُمَر رِضًا كحّالة الناشر: مكتبة المثنّى ودار إحياء النراث العربي بيروت بدون تاريخ.
- المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ط١ المكتبة العلمية طهران دون تاريخ .
- معجم معالم الحجاز لعاتق بن غيث البلادي ط: ١٣٩٨ هـ نادي الطائف الأدبى .
- المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي (ت ٤٠٥ هـ) تحقيق أحمد محمد شاكر ط: مطبعة دار الكتب الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م.
- معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأَعْصَار تأليف شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق بشّار عواد معروف وزميليه ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- المغرب في ترتيب المُعْرِب تأليف أبي الفتح ناصر الدين المطرّزي (ت ٥٣٨ هـ) تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ط: مكتبة أسامة بن زيد حلب الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ) تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ط: دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة ١٩٧٢ م.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده (ت ٩٦٨هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

- مفتاح العلوم للسكّاكي (ت ٢٢٦هـ) ضبط وتعليق نعيم زرزور –
   ط: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- المفتاح في الصرف لعبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) تحقيق د. علي توفيق الحمد - ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- المفصّل في صنعة الإعراب تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٣٣٥ هـ) وبذيله كتاب المفضّل في شرح أبيات المفصّل لبدر الدين النعساني ط: دار الحيل بيروت الطبعة الثانية ١٣٢٣.
- المفضليات للمفصل بن محمد بن يعلى الضبي (ت ١٧٨ هـ) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - ط: دار المعارف -القاهرة - الطبعة السادسة ١٩٧٩ م.
- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للإمام بدر الدين العيني (ت ٥٥٨ هـ) طبع على هامش خزانة الأدب ط: بولاق.
- مقامات الحريري لأبي محمد القاسم بن علي الحريري (ت ١٦٥هـ) -ط: دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ .
- مقاييس اللغة لأحمد بن فــارس (ت ٣٩٥ هـ) تحقيق عبـد الســلام هارون ط: دار الكتب العلمية إسماعيليان نجفي إيران قـم بـدون تاريخ.
- المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرحاني (ت ٤٧١ هـ) -تحقيق كاظم بحر المرجان - ط: المطبعة الوطنية - عمان ١٩٨٢ م.
- المقتضب لأبي العباس المبرِّد (ت ٢٨٥ هـ) تحقيق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ط: عالم الكتب بيروت بدون تاريخ.
- المقرب لابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ) تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ، مطبعة بغداد الطبعة الأولى ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م .

- المقصور والممدود تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ) تحقيق ماجد الذهبي ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- الملخّص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع الإشبيلي (ت ٦٨٨ هـ) تحقيق الدكتور علي بن سلطان الحكمي الطبعة الأولى ٥ ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م ولم يذكر مكان الطبع.
- المِلَل والنَّحَل تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ) تحقيق محمد سيد كيلاني ط: دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م.
- الممتع في التصريف لابن عصفور (ت ١٩٦٦ هـ) تحقيق فحر الدين قباوة ط: دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الرابعة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- مناقب أبي حنيفة لضياء الدين المكي (ت ٥٦٨ هـ) ط: دار الكتاب العربي - بيروت ١٤٠١ هـ .
- المنجد في اللغة لأبي حسن علي بن حسن الهنائي المشهور بكراع النمل (ت ٣١٠ هـ) تحقيق د. أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي ط: عالم الكتب القاهرة الطبعة الثانية ١٩٨٨ م.
- المنصف شرح كتاب التصريف للمازني تأليف أبي الفتح ابن جني (ت ٣٩٢ هـ) تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الأولى ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م.
- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان النحوي الأندلسي (ت ٧٤٥هـ) تحقيق سدني كلازر مطبوع على الآلة الكاتبة سنة ١٩٤٧م في مدينة نيوهافن في ولاية كونيكيتكت .
- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم تأليف الحسن بن بشر الآمدي (ت ٣٧٠هـ) تصحيح وتعليق الأستاذ ف. كرنكو ط: دار الجيل بيروت الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م.

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- الموشّح (مآخذ العلماء على الشعراء) لحمد بن عمران المرزباني (ت ٣٨٤ هـ) تحقيق محمد علي البحاوي ط: دار الفكر العربي القاهرة بدون تاريخ.
- موطأ الإمام مالك (ت ١٧٩هـ) رواية يحيى بن يحيى الليثي إعداد أحمد راتب عرموش ط: دار النفائس بيروت الطبعة الخامسة الحامسة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف لخديجة الحديثي ط: دار الرشيد بغداد ١٩٨١ م .

#### حسرف النسون

- نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم السهيلي (ت ٥٨١ هـ) تحقيق عمد إبراهيم البنا ط: دار الاعتصام القاهرة بدون تاريخ.
- النجاح التالي تلو المراح لحسام الدين السغناقي (ت ٧١٤ هـ) تحقيق عبد الله عثمان سلطان مكة المكرمة رسالة ماجستير يجوز في عام ١٤١٣ ١٤١٤ هـ .
- النحو والصرف بين التميميين والحجازيين تأليف د. الشريف عبد الله على الحسيني البركاتي ط: المكتبة الفيصلية لم يذكر تاريخ الطبع.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري ( ت٧٧٥هـ ) تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ط: مكتبة المنار الأردن الزرقاء الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ م.
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) ط: دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ.
- نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة معمر بن المثنّـــى ( ت ٢١٠ هــ ) ط : دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ .

- نكت الأعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم تأليف أبي القاسم الزمخشري (ت ٥٣٣ هـ) تحقيق محمد أبو الفتوح شريف ط: دار المعارف القاهرة سنة ١٩٨٥ م.
- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان تأليف أثير الدين أبي حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ) تحقيق عبد الحسين الفتلي ط: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري (ت ٤٧٦ هـ) تحقيق زهير عبد المحسن سلطان ط: معهد المخطوطات العربية الكويت الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- نهاية الأرب للنويري (ت ٧٣٣ هـ) ط: دار الكتب بيروت ١٣٤٢ هـ .
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦ هـ) تحقيق د. بكري شيخ أمين ط: دار العلم للملايين بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٥ م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت ٢٠٦ هـ) تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ط: دار إحياء الكتب العربية مصر الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م .
- النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري (ت ٢١٥هـ) تحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد ط: دار الشروق بيروت الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- نوادر المخطوطات تحقيق عبد السلام هـ ارون ط: دار الجيـل بيروت الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩١ م .
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج تأليف أحمد بن أحمد التنبكي (ت ١٠٣٢ هـ) (طبع بهامش الديباج المُذَهَّب) = الديباج المُذَهَّب.

#### حسرف الهساء

- هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري تأليف عبد الفتاح السيد عجمي المرصفى الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م .
- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل البغدادي (ت ١٣٣٩ هـ) ط: دار الفكر سنة ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع تأليف حلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق عبد العال سالم مكرم ط: دار البحوث العلمية الكويت من سنة ١٣٩٤هـ ١٩٧٥م حتى سنة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .

#### حسرف السواو

- الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) تحقيق مجموعة من الأساتذة النشرات الإسلامية ١٣٨١ هـ ١٤١٣ هـ .
- الوجيز في علم التصريف لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري (ت ٥٧٧هـ) تحقيق د. علي حسين البواب ط: دار العلوم الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- الوسيط في الأمثال لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ( ت٢٦٥هـ ) تحقيق د. عفيف محمد عبد الرحمين ط: مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت ١٣٩٥هـ ١٩٧٥ م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان (ت ٦٨١ هـ) تحقيق الدكتور إحسان عباس ط: دار صادر بيروت بدون تاريخ.

# حسرفاليساء

• يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - لأبي منصور الثعالبي (ت٢٩هـ)-ط: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

# فهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضوع                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|
|          | أولاً : موضوعات الدراسة :                           |
| أ - هـــ | المقدمة                                             |
| 77-1     | القسم الأول : الدراسة                               |
| Y0 - 1   | الفصل الأول: الحسين بن علي السغناقي حياته وآثاره    |
| Υ        | المبحث الأول: اسمه ، ولقبه ، ونسبه                  |
| Υ        | <b>أولاً</b> : اسمه                                 |
| Υ        | ثانياً: لقبه                                        |
| Υ        | نسبه                                                |
| ٣        | ولادته                                              |
| ٤ - ٣    | نشأته                                               |
| 17 - 0   |                                                     |
| 10 - 17  | المبحث الثالث: تلاميذه                              |
|          | المبحث الرابع: مكانته العلمية                       |
| 70-19    | المبحث الخامس : آثاره ووفاته                        |
| 7 2 - 19 | أولاً: آثاره                                        |
| Y0 - YE  | ثانياً : وفاته                                      |
| 77-77    | الفصل الثاني: دراسة كتاب الموصل في شرح المفصل       |
|          | المبحث الأول: تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه السغناقي  |
| TV - T   | المبحث الثاني: موقفه من الزمخشري ، وبعض شراح المفصل |
|          | أ <b>ولاً</b> : موقفه من الزمخشري                   |
|          | ثانياً: موقفه من الخوارزمي                          |

| araiai)                  | الموضوع                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ro - rr                  | <b>ثالثاً</b> : موقفه من ابن الحاجب                |
| TV - To                  | رابعاً: موقفه من الإسفندري                         |
| قتبس، والتخمير ٧٧ - ٤٤   | خامساً: موازنة بين الموصل ، والم                   |
|                          | المبحث الثالث:                                     |
| سل ومذهبه النحوي ٥٥ - ٥٣ | أولاً: القضايا النحوية عند السغناقي في كتابه الموص |
| ، في شرح المفصل ٥٥       | ثانياً: بعض المآحذ على السغناقي في كتابه الموصل    |
| 78-00                    | المبحث الرابع: مصادره ، وشواهده                    |
| 7 00                     | أولاً: مصادره                                      |
| 78-7.                    | ثانياً: شواهده                                     |
| 77 - 70                  | <b>ثالثاً</b> : وصف نسختي الكتاب                   |
| التين                    | رابعاً: نماذج مصورة من المحطوم                     |
|                          |                                                    |
|                          | ثانياً: موضوعات النص المحقق:                       |
| ξγ - \                   | مقدمة التحقيق                                      |
| 77 - ٤٨                  | الكلمة والكلام                                     |
| V9 - 7°                  | اسم الجنس                                          |
| Λέξ – Α.                 | العلم                                              |
| 179 - 120                | الاسم المعرب الصرف المنوع من الصرف                 |
| Y \ \ - \ \ \            | الممنوع من الصرف                                   |
| 771 - 717                | وجوه إعراب الاسم                                   |
| YO1 - YYY                | الفاعل                                             |
| Y97 - Y0Y                | المبتدأ والخبر                                     |
| T·T - T9V                | تعدد الخبر                                         |
|                          | حبر إن وأخواتها                                    |
| 111 - 112                | خبر " لا " التي لنفي الجنس                         |

| الصفحة      | रिवलंबन                                  |
|-------------|------------------------------------------|
| 770 - 777   | اسم " ما " و " لا " المشبهتين بـ " ليس " |
| T72 - T77   | المفعول المطلق                           |
| TV7 - T70   | المفعول به                               |
| ۳۸٦ - ۲۷۳   | المنادى                                  |
| £11 - TAY   | توابع المنادى                            |
| 289 - 219   | الندبة                                   |
|             | الترخيم                                  |
| 279 - 204   | التحذير                                  |
| £ 70 - £7.  | الاشتغال                                 |
| £ 19 - £ 17 | المفعول فيه                              |
| 0.1 - 29.   | المفعول معه                              |
| 0.9 - 0.7   | المفعول له                               |
| 009-01.     | الحال                                    |
| 077 - 07.   | التمييز                                  |
|             | الاستثناء                                |
|             | الخبر والاسم في بابي "كان " و " إن "     |
|             | المنصوب بـ" لا " التي لنفي الجنس         |
| '           | حبر " ما " و " لا " المشبهتين بـ " ليس " |
|             | المجرورات                                |
| *           | التوابع الم أن الم                       |
|             | الصفة البدل                              |
|             |                                          |
| λτν – λτ·   | عطف البيان العطف العطف                   |
|             | الاسم المبني                             |
|             |                                          |

| الصفحة                                                             | الموضوع                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 911 – 9.1                                                          | أسماء الإشارة          |
| 97V - 91Y                                                          |                        |
| \\ \tau \cdot \( \tau \cdot \) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | أسماء الأفعال والأصوات |
| 1.09 - 1.77                                                        | الظروف                 |
| 1.77 - 1.7.                                                        | المركبات               |
| 1.98-1.77                                                          | الكنايات               |

# الصفحة الموضوع الفهارس ......ا ۱۰۹۷ – ۱۲۵۱ دليل الفهارس الفهارس المعارس المعارض ا فهرس الآيات القرآنية ...... فهرس الأحاديث المحاديث المحادي فهرس الآثار ..... فهرس الأشعار ألله المسلمة المس فهرس الأمثال المثال فهرس الأقوال والأساليب النحوية ...... فهرس اللغة المستمالية فهرس الأعلام ...... فهرس الأماكن والبلدان ...... فهرس الكتب الواردة في النص المحقق .......فهرس الكتب الواردة في النص المحقق ..... فهرس القبائل والطوائف ......فهرس القبائل والطوائف ..... فهرس المصادر والمراجع ...... فهرس الموضوعات ......